

# معارز عزا المنافران معارن المنافران بشرخ سام الموصول إلى المولان في التوجيد

تأكيفك الشيخ لعلّامَة حَافِظُ بنُ مُسَرَّراتُكَامِي رَحِبَهُ الله رَحِبَهُ الله (١٣٤٢م - ١٣٧٧م)

مَقَّقَهُ وَعَلَّى عَلَيْهُ وَضَبَطِ نَصَّهُ وخرج أعاديثه وآثاره محمَّر صفح محمِّر حسن آق محمَّر مسلم محمَّر مسلم الله على الماق

المجرع ألأقل

دارابن الجوزي

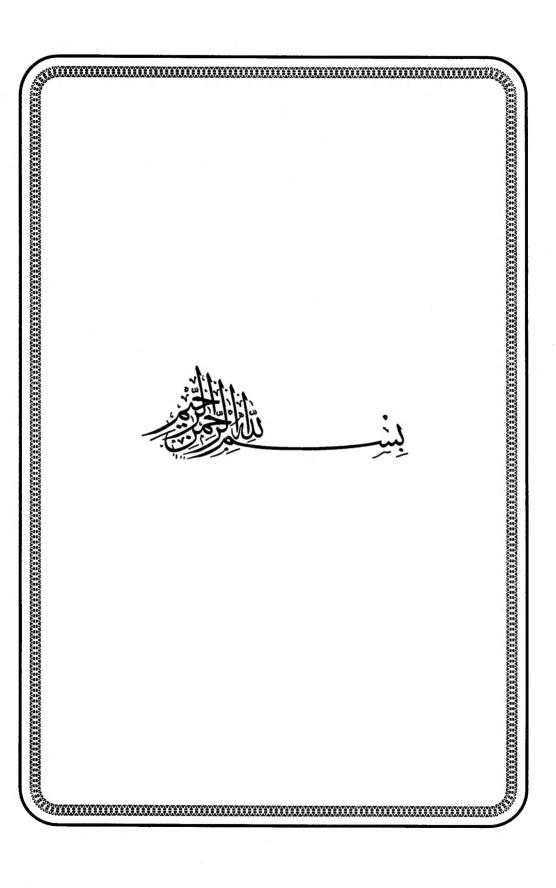

# جَمِيْعُ ٱلحُقُوقَ عَجِفُوظِهُ لَدَارا بَنَ الْجَوَزِيَ الطّبَعِثَةُ الثالثَثَة مُحَدِّرِهِ ١٤٢٦ هـ

حقوق الطبع محفوظة © ٢٦ ٤ ١ه لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر



# دارابن الجوزي

للنشث روالتوزييع

المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع ابن خلدون - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٩ - ٨٤٦٧٥٩، ما ١٤٦٧٥٩، ما ١٤٦٧٥٩، من بـ ٢٩٨٢٠ - الرياض - ت: ٢٦٦٣٦٩ - الإحساء - الهفوف - شارع الجامعة - ت: ٣٨٢١٢٠ - جيدة - ت: ٣٨٢١٢٠، - بيروت - هاتف: ١٠٢٨٦٦٠، ٥٠ - ٢٥١٢٧٠٦ - بيروت - هاتف: ٢٤٢٤٩٠، ٥٠ - خاكس: ١٠٦٨٢٣٧٨٠ - القاهرة - ج م ع - محمول: ١٠٦٨٢٣٧٨٣ - تلفاكس: ٢٤٣٤٤٩٠، ١٠ عاتف aljawzi@hotmail.com - www.jwzi.com

#### مقدمة

بقلم فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.

عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام الأتمّان على عبده ورسوله، وعلى الله وصحبه.

#### أما بعد:

فإن توحيد الخالق سبحانه، من أهم ما يجب العناية به، تأليفاً، ونشراً، وتعليماً، وبياناً، وهدايةً، فهو الأساس الذي دعت إليه جميع الرسل أممها، وهو الغاية العظمى التي خلق الله العباد لها، وبدونه لا يقبل الله قُربةً ولا عملاً؛ وقد هيًا الله سبحانه من اختارهم من خلقه لتدوين هذا العلم، وبيان حقيقته كما جاءت في الكتاب والسنة، وعاش عليها سلف هذه الأمة أقرب الناس معاصرة لنزول الوحي، وأصدقهم فهما له وتطبيقاً لنصوصه.

وها هو كتاب «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي أحد هذه الكتب الذي يخرج اليوم في ثوب جديد، بعد أن كان قد نال عناية من حيث الطبع والنشر، غير أنه اليوم ينال عناية أخرى \_ جديرة بالتنويه بها \_ من الأخ الشيخ / محمد صبحي بن حسن حلاق/ الذي أفنى كثيراً من عمره في خدمة كثير من كتب السلف الصالح أمثال: الإمام الشوكاني، وابن الأمير الصنعاني، وغيرهما.

وكان لجهده المشكور أثر واضح في نشر كتب ظلّت مغمورة، معرّضة للتلف، وهو جهد يعتبر قُربة إلى الله عز وجل، نرجو الله عز وجل له المثوبة والأجر على ما صنع.

أمًّا جهده الذي بذله في كتاب «معارج القبول» الذي بين أيدينا، فيُعرف من خلال ما أوضحه في خطته التي ألزم نفسه السير على منوالها، وكذا من خلال

الموازنة بين الأصل المطبوع خالياً عن التحقيق، وبين الجهد الذي صرفه المحقق في خدمة الكتاب، وهذا أمر لا يحتاج القارئ إلى تعريف به، ولو لم يكن من جهده إلا أنه أراح القارئ من عناء البحث عن الأحاديث والآثار، وعرَّفه مواطنها، وبين حكم كثير منها من حيث الصحة والضعف، لكفاه جهداً يشكر عليه.

ولا نقف عند هذا الحدّ من الثناء على المحقق لما بذله من جهد في خدمة هذا الكتاب، بل من الواجب الإشارة إلى ما يجب على الدارسين والمثقفين من الإقبال على دراسة أمثال هذا الكتاب، والتزوّد منها، والحياة في ظلالها، والمشاركة في العناية بها حتى تأخذ مكانها اللائق بها، وحتى لا يندرس هذا العلم، وتضمحل معالمه.

فهو علم لا يستغني عنه المسلمون في كل عصر، وما وجد الانحراف عند بعض الطوائف في أمر العقيدة، إلا بسبب الجهل لهذا العلم، والتأصيل له بمنهج الفلاسفة، وعلم الكلام، الذي غُلِّبَ فيه جانب العقل على النص، وأنَّى للعقل البشري القاصر العاجز أن يهتدي إلى معرفة خالقه سبحانه، دون أن يسترشد بنصوص الكتاب والسنة، ويقف عند حدودهما.

نسأل الله عز وجل أن يهيء لهذه الأمة من يجدد لها معالم دينها، وأن يهدي الجميع إلى سبيل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. د. عبد الوهاب بن لطفي الديلمي

صنعاء في / ٢٠/ ذي الحجة الحرام ١٤١٧هـ الموافق / ٢٧/ ٤/ ١٩٩٧م

## بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحَيْمِ إِنَّ الرَّحَيْمِ إِنَّ الرَّحَيْمِ إِنَّهُ إِنَّ الرَّحَيْمِ إِنَّهُ

# مقدمة المحقق

إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُهُ ونستغفِرهُ، ونعوذُ بالله مِنْ شرورِ أنفسِنا، ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضِلْلُهُ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وحدَهُ لا شريكَ لَه، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولُه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْرًا وَيْسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿ يَمَا يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصَلِح لَكُمَّ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمَّ ذُنُويَكُمُّ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ (١) [الأحزاب].

«أما بعد:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲/ ۹۱ م رقم ۲۱۱۸) والترمذي (۳/ ۱۳ رقم ۱۱۰ ه) والنسائي (۲/ ۸۹) وابن ماجه (۱/ ۲۰۹ رقم ۱۸۹۲) وابن الجارود رقم (۲۷۹) والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۸۲ ـ ۱۸۳ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۷۸) والبيهقي (۷/ ۱۶۲) والدارمي (۲/ ۱۶۲) وأحمد (۱/ ۲۹۳ ـ ۳۹۳)، (۱/ ٤٣٢) والطيالسي (ص٤٥ رقم ٣٣٨) من حديث ابن مسعود، وزاد الطيالسي عن شعبة، قال، قلت: لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة.

قال الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه» ص١٢: «وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: (عبد الله بن مسعود) و(أبو موسى الأشعري) و(عبد الله بن عباس) و(جابر بن عبد الله) و(نبيط بن شريط) و(عائشة) ﷺ. وعن تابعي واحد وهو الزهري، رحمه الله.

ثم تكلم عليها على هذا النسق. وقال في الخاتمة ص٣١: "وقد تبين لنا من مجموعة الأحاديث المتقدمة، أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب، سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح كما يظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه الخطبة ثم ذكر بعضاً منهم...» اه.

فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هَدْي محمد ﷺ، وشَرَّ الأمورِ محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكُلَّ بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار»(١).

#### وبعد:

فإن المطلع على كتاب «معارج القبول» دون أن يسبق له معرفة بمؤلفه يتبادر إلى ذهنه أنه من مؤلفات أحد الأئمة الأعلام كابن قيم الجوزية أو من هو في طبقته، لما اشتمل الكتاب على موضوعات التوحيد كافة وسائر الغيبيات، واستوفى في الموضوع الواحد جميع نصوصه من كتاب الله وسنة رسوله على بما لا يدع زيادة لمستزيد.

كما أن الكتاب يمتاز بغزارة مادته وسهولة عبارته ووضوح فكرته، وسلامة منهجه، وأصالة مصادره، من كتاب وسنة وأقوال صحابة وتابعين خالياً من فلسفة المتكلمين وجدلهم. محاولاً فيه صاحبه تقريب مسائل العقيدة الصحيحة إلى أفهام أهل العلم على اختلاف منازعهم، وتباين طرقهم في فهم مباحث التوحيد، وقضاياه المتعددة.

ولم أكن مبالغاً إذا قلت: إن كتاب «معارج القبول» له قيمة علمية لم تتوفر لكثير من الكتب المعاصرة المؤلفة في التوحيد.

#### 市 市 市

أما الأرجوزة (سُلَّم الوصول إلى علم الأصول) فإنها في منتهى السلاسة والسهولة والوضوح، خالية من الحشو والاستطرادات الخارجة عن موضوعها، بعيدة عن الغموض والتعقيد، أنشأها على وزن (بحر الرجز).

#### \* \* \*

ولنستمع إلى المؤلف - رحمه الله تعالى - يشرح لنا قصة ذلك في تقديمه لهذا الشرح، حيث يقول:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۹۹۲ رقم ۸٦۷/٤۳) وأحمد (۳/ ۳۱۰ ـ ۳۱۱) والدارمي رقم (۲۱۰) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۱۳۷) والنسائي (۱۸۸/۳) من حديث جابر. وهو حديث صحيح.

"وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصراً يسهل حفظه على الطالبين، ويقرب مناله للراغبين، ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويُبين؛ فأجبته إلى ذلك مستعيناً بالله، راجياً الثواب من الله، قائلاً لا حول ولا قوة إلا بالله.

وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور، ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور، وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور، فيسر الله تعالى ذلك بمنّه وفضله، وأعانني وله الحمد والمنّة على إكماله، وسميته «سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول».

فلما انتشر بأيدي الطلاب، وعظمت فيه رغبة الأحباب، سئل مني أن أعلق عليه تعليقاً، يحل مشكله، ويفصل مجمله، مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله، فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته، فعن لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول، مستمداً من الله تعالى الإعانة على نيل السول، وسميته: «معارج القبول، بشرح سُلَّم الوصول إلى علم الأصول» (1).

وقد سار المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في ترتيب مباحث كتاب (معارج القبول) على فصول وفق ترتيبها في أرجوزة (سلم الوصول)، ولتتضح الصورة كاملة لهذه المباحث بعناوينها وما تعالجه من موضوعات، نوردها مفصلة على النحو التالى:

\* مقدمة: في تعريف العبد بما خُلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه.

١ - فصل: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات.

٢ - فصل: في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد،
 وأنه معنى لا إله إلا الله .

<sup>(</sup>١) معارج القبول: بحث «سبب نظم المتن وتأليف الشرح» ص٥٥.

- ٣ ـ فصل: في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئاً
   لغير الله فقد أشرك.
- ٤ ـ فصل: في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر، وبيان كل منهما.
- ومنها ما هو قريب منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم.
- ٦ ـ فصل: من الشرك فعل من يتبرّك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيداً. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى: سنيّة، وبدعية، وشركية.
- ٧ ـ فصل: في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات.
- ٨ ـ فصل: في بيان السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم. وذكر عقوبة من صدّق كاهناً.
- 9 ـ فصل: يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب هي: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها.
- 1 فصل: في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتفاضل أهله فيه، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر.
- 11 \_ فصل: في معرفة نبينا محمد ﷺ وتبليغه الرسالة، وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين، وأفضل الخلق أجمعين. وأن من ادّعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدَّقه واتَّبعه.
- 17 \_ فصل: في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله ﷺ، وذكر الصحابة \_ الله عن مساوئهم وما شجر بينهم.
- \* خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد.

واعلم أنَّ التوحيدَ من أشرف العلوم وأجلُها، لأنَّهُ العلمُ باللَّهِ تعالى، وآياتِه وأسمائه، وصفاته، وحقوقِه على عبادِه، وكذلك العلمُ بالنبوَّاتِ، وكلُّ ما يتعلقُ بأمور الآخرة مِنْ بَعْثِ وجنَّةٍ ونار...

وهذه هي المقاصدُ الثلاثُ التي نزلتْ بها الكتبُ السماويةُ، وأجمعتِ الرسلُ على الدعوةِ إليها.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىَ إِلَيْهِ أَنَّمُ لَاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْ فَأَعَبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقال تعالى: ـ إشارة إلى اتفاقِ الرسلِ والكتبِ السماويةِ على إثباتِ اليومِ الآخــرِ ـ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّ أَلَمَ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَتِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلَأَ قَالُوا بَلَى وَلَيْكِنْ حَقَّتْ كُلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١].

ولزيادة بيان أهمية التوحيد فقد قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في «قاعدة جليلةٍ» في «التوسُّل والوسيلةِ» ص١٦، تحقيقُ: الشيخ عبدِ القادرِ الأرنؤوطِ.

"وهذَا الأصلُ وهو التوحيدُ هو أصلُ الدينِ الذي لا يَقْبَلُ اللَّهُ من الأولينَ والآخرينَ ديناً غيْرَهُ، وبه أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ وأنزلَ الكتب، كما قال تعالى: ﴿وَسَثَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الـزخـرف: ٤٥]، وقال: ﴿وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمْتَةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاخُوتُ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقد ذكرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ عن كلِّ من الرسل أنَّه افتتحَ دعوتَه بأنْ قالَ لقومهِ: ﴿ أَغُبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ [الأعراف: ٥٩]» اهـ.

وقال الإمام الشوكاني في «إرشادِ الثقاتِ إلى اتفاقِ الشرائِع على التوحيدِ والمعاد والنبواتِ» بتحقيقِنا (ص٦ ـ ٧):

«وأما مقاصدُ القرآنِ الكريمِ التي يُكَرِّرُها، ويوردُ الأدلةَ الحسيَّةَ والعقليةَ عليها ويشير إليها في جميع سورهِ وفي غالب قِصَصِهِ وأمثالِهِ فهي ثلاثةُ مقاصدَ، يعرِفُ ذلكَ مَنْ له كمالُ فَهْم وحُسْنُ تدبُّرٍ وجَوْدَةُ تصوَّرٍ وفَضْلُ تفكُّرٍ:

(المقصدُ الأولُ): إثباتُ التوحيدِ.

(المقصدُ الثاني): إثباتُ المعادِ.

(المقصدُ الثالثُ): إثباتُ النبوَّات...

ولا ريبَ أَنَّ مَنْ آمنَ باللَّهِ، وبما جاءتْ به رسُلُهُ، ونطقتْ به كتبهُ، فإنَّ إيمانه بهذه الثلاثةِ المقاصدِ هو أهمُ ما يجبُ الإيمانُ به، وأقدمُ ما يتحتَّم عليه اعتقادُهُ، لأنَّ الكُتبَ قد نطقتْ بها، والرسلَ قدِ اتَّفَقَتْ عليها، يقطعُ كلَّ ريبِ وينفي كلَّ شبْهَةٍ، ويُذْهِبُ كلَّ شكُ » اه.

ومِنْ فضلِ اللَّهِ عليَّ أنني درستُ التوحيدَ على علماءَ أفاضِلَ في بلادِ الشام في مُقْتَبَلِ العمرِ، وخَلُصْتُ إلى الاعتقادِ الجازمِ أنَّ المنهجَ الصحيحَ في فهم التوحيدِ هو منهجُ أهلِ السُّنَةِ والجماعةِ الذي سارَ عليهِ السَّلفُ الصالحُ، وأوْصَوا بهِ مَنْ بعدَهم، والذي تميَّزَ بالوضوحِ، والبعدِ عن صورِ التأويلِ والتشبيهِ، والتعطيلِ والتشويهِ، وهذا المنهجُ هو المنهجُ الصحيحُ لمن أرادَ النجاةَ والفلاحَ في الدنيا والآخرةِ.

فلذا كتبتُ اسلسلةُ أحكامِ القرآنِ اوهي:

١ - أحكام متعلقة بالتوحيد. وأسميته: «إعلام الأنام بعقيدة الإسلام».

٢ ـ أحكامٌ متعلقةٌ بتهذيبِ النفسِ. وأسميتُه: «إيضاحُ الأسسِ في تزكيةِ الأنفسِ».

٣ ـ أحكامٌ متعلقةٌ بأقوالِ وأفعالِ المكلفينَ. وهي المقصودةُ بـ «الفقهِ»، وأسميتُه: «إرشادُ الأمةِ إلى فقهِ الكتاب والسُنّةِ».

والغَرَضُ من هذه السلسلةِ بناءُ المسلمِ صاحبِ العقيدةِ السليمةِ، والنفسِ المزكَّاةِ، والعبادةِ الصحيحةِ المعتمدةِ على الكتابِ والسنةِ على فهم السلفِ الصالح.

وعندما طلبَ منّي الأخُ الكريمُ صاحبُ «دار ابنِ الجوزي)»: سعدُ بنُ فُوانِ الصميلُ حفظه الله ورعاه خدمة كتابِ «معارجُ القَبُولِ»: للعلامة: حافِظ الحكمي، وجد ذلك في نفسي قبولاً طيباً، ورغبةً مُلِحّة، لما اشتملَ عليه الكتابُ من موضوعاتِ التوحيدِ كافة، واستوفى في الموضوعِ الواحدِ جميعَ نصوصِه من كتابِ اللّهِ وسنةِ رسولِه، وأقوالِ الصحابةِ والتابعينَ، بما لا يدعُ زيادة لمستزيدٍ.

وفي الختامِ أسألُ اللَّهَ العليَّ القديْرَ أنْ يجعلَ أعمالَنا كلُّها صالحةً... ولوجهِهِ خالصةً... وألاّ يجعلَ فيها شركاً لأحد...

كتبه المعتز بالله محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

# بِسْمِ اللهِ النَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ الرَّحِيدِ

# نُبذةٌ عن مؤلِّف الكتاب الشيخ العلامة حافِظِ بنِ أحمدَ الحَكَميِّ (١٣٤٢ ـ ١٣٧٧هـ)

بقلم ابنه

الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية ـ الرياض (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)

الشيخُ العلامةُ حافظُ بنُ أحمدَ بنِ عليّ الحكميِّ أحدُ علماء المملكةِ العربيةِ السعوديةِ السلفيين، وهو عَلَمٌ من أعلامِ مِنطقةِ الجَنوبِ (تهامة) الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن (الرابع عشر الهجري).

والحكَميُ: نسبةٌ إلى (الحكم بنِ سعدِ العشيرةِ) بطْنٌ من (مذحج) من (كهلانَ ابنِ يشجُبَ بنِ يَعرُبَ بنِ قَحطانَ).

### مولده ونشأته:

ولد الشيخُ حافظٌ لأربع وعشرين ليلةً خلت من شهر رمضانَ المباركِ من سنة استداد (المناع) - الواقعةِ في الجَنوب الشرقيُ من مدينة (جازانَ) حاضرةِ المِنطقة على الساحل، قريبةٌ منها - حيث تقيم قبيلتُه التي إليها يَنتسبُ.

ثم انتقل مع والده أحمدَ إلى قرية (الجاضع) التابعةِ لمدينة (سامطة) في نفس المنطقة وهو ما يزال صغيراً؛ لأن أكثرَ مصالِح والدِه - من أراض زراعيةٍ ومواشِ ونحوِهما - كانت هناك، وإن بقِيتْ أسرتُه الصغيرةُ تنتقل بين قريتي (السلام) و (الجاضع) لظروفها المعيشية.

ونشأ حافظٌ في كنف والديه نشأةً صالحةً طيبةً، تربَّى فيها على العفاف والطهارة وحُسنِ الخلق، وكان قبل بلوغِه يقوم برغي غنم والديه التي كانت أهمَّ ثروة لديهم آنذاك جرياً على عادة المجتمع في ذلك الوقتِ، إلا أن حافظاً لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه؛ فقد كان آيةً في الذكاء وسُرعةِ الحفظِ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمرُه لم يتجاوز الثانية عشرة بعد، وكذلك تعلم الخطَّ وأحسن الكتابة منذ الصغر.

## طلبه العلم:

عندما بلغ حافظٌ من العمر سبع سنواتٍ أدخله والدُه مع شقيقه الأكبرِ محمدِ (١) مدرسة لتعليم القرآنِ الكريمِ بقرية (الجاضع)، فقرأ على مدرّسه بها جُزأي (عم، وتبارك)، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآنِ قراءة مُجوَّدة خلالَ أشهرٍ معدودة، ثم أكمل حفظَه حفظاً تاماً بُعيد ذلك.

اشتغل بعدئذ بتحسين الخطِّ فأولاه أكبرَ جهودِه حتى أتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوبٍ بخط ممتاز، إلى جانب اشتغالِه مع أخيه بقراءة بعض كتبِ الفقهِ والفرائضِ والحديثِ والتفسير والتوحيدِ مطالعةً وحفظاً بمنزل والدِه، إذ لم يكن بالقرية عالمٌ يوثق بعلمه فيُتتلمذ على يديه.

وفي مطلع سنة ١٣٥٨ هـ قدِم من (نجد) الشيخُ الداعيةُ المصلحُ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَمَدِ القَرعاويُ (٢) إلى منطقة (تِهامةً) في جَنوب المملكةِ، بعد أن سمع

<sup>(</sup>۱) هو الآن من خيرة علماء المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية وذوي الفضل فيها، له نشاط ملموس في الدعوة والإرشاد وإلقاء المحاضرات الإسلامية الرصينة، تولى إدارة معهد سامطة العلمي أكثر من عشرين عاماً بعد رحيل أخيه الشيخ حافظ الذي كان أول مدير لهذا المعهد. أسأل الله أن يطيل في عمره وأن ينفع به وأن يمتعه بالصحة ويجعل التوفيق حليفه دائماً.

<sup>(</sup>٢) ولد الشيخ عبد الله القرعاوي ـ وهو جدي لأمي ـ في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من نجد سنة ١٣١٥هـ وتوفي في مدينة الرياض سنة ١٣٨٩هـ ـ رحمه الله تعالى ـ، وقد كان له الفضل الكبير في النهضة العلمية والأدبية في المنطقة الجنوبية من المملكة (تهامة وعسير)، وكانت لدعوته السلفية الإصلاحية هناك نتائج إيجابية وآثار إصلاحية عظيمة على تلك المنطقة وأبنائها من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية ـ انظر بحثاً عنه وعن =

عما كان فيها من الجهل والبِدَع ـ شأنُ كلِّ منطقة يقِلُ فيها الدعاةُ والمصلحون أو ينعدمون ـ ونذر نفسه مخلصاً على أن يقومَ بالدعوة إلى الدين القويم، وتصحيح العقيدةِ الإسلاميةِ في النفوس، وإلى إصلاح المجتمعِ وإزاحةِ ما كان عالقاً في أذهان الجهالِ من اعتقادات فاسدةٍ وخُرافاتٍ مُضِلّة.

وفي سنة ١٣٥٩ ه قدِم شقيقُ حافظِ عمِّي (محمدُ بنُ أحمدَ) برسالة منه ومن أخيه حافظِ يطلُبان فيها من الشيخ القرعاويِّ كتباً في التوحيد، ويعتذران عن عدم القدرةِ على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشئونهما، كما يطلُبان منه \_ إن كان في استطاعته \_ أن يتوجه إليهما بقريتِهما ليسمَعا منه بعضَ ما يُلقي من دروس، وفعلاً لبَّى الشيخُ طلبَهما وذهب إلى قريتهما، وهناك التقى بحافظِ وعرَفه عن كَثب، وتوسّم فيه النجابة والذكاء، وقد صدقت فيه فراستُه.

ومكث الشيخُ عدة أيام في (الجاضع) ألقى فيها بعض دروسِه العلميةِ التي حضرَها مجموعة من شيوخ القريةِ وشبابِها، ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرَهم سناً، لكنه كان أسرعَهم فهما وأكثرَهم حفظاً واستيعاباً لِما يُلقي الشيخُ من معلومات.

يقول عنه الشيخُ عبدُ الله القرعاويّ: «وهكذا جلستُ عدةَ أيامٍ في الجاضع، وحافظٌ يأخذ الدروسَ، وإن فاته شيءٌ نقله من زملائه، فهو على اسمه (حافظ) يحفظ بقلبه وخطه، والطلبةُ الكبارُ كانوا يراجعونه في كل ما يُشكل عليهم في المعنى والكتابة، لأني كنت أملي عليهم إملاءً ثم أشرحه لهم»(١).

وعندما أراد الشيخُ العودةَ إلى مدينة (سامطة) التي جعلها مقراً له ومركزاً لدعوته، طلب من والدَيْ حافظِ أن يُرسلاه معه ليطلُب العلمَ على يديه في (سامطة) على أن يجعلَ لهما من يرعى غنمَهما بدلاً عنه، ولكنهما رفضا طلب الشيخِ أولَ الأمر وأصرًا على أن يبقى ابنُهما الصغيرُ في خدمتهما لحاجتهما الكبيرةِ إليه.

دعوته وآثارها كتبته في: مجلة (العرب) التي تصدر في الرياض: (مجلد ٨/ج ٧و ٨٠ ص٥٣٣٥ \_ ٥٣٠).

 <sup>(</sup>١) نقلت هذا من رسالة صغيرة كتبها جدي الشيخ عبد الله القرعاوي بخطه وذكر فيها شيئاً موجز عن حياته، احتفظ بها لدي.

وتشاء إرادة الله أن لا تطول حياة والدتِه بعد ذلك، إذ توفيت في شهر رجبِ سنة ١٣٦٠ه، فيسمح والدُه له ولأخيه محمدِ بأن يذهبا إلى الشيخ للدراسة لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعودا إليه، فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في (سامطة) فيُملي عليه الدروسَ، ثم يعود إلى قريته، وكان مُلْهماً يفهم ويعي كلَّ ما يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم يعمر والدُه بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربه وهو عائدٌ من حجِّ سنةِ ١٣٦٠هـ رحمه الله \_ فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيلِ، وذهب إلى شيخه ولازمه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه.

وكان حافظٌ في كل دراساتِه على شيخِه مبرِّزاً ونابغةً، فأثمر في العلم بسرعة فائقةٍ، وأجاد قولَ الشعرِ والنثرِ معاً، وألف مؤلفاتٍ عديدةٍ في كثير من العلوم والفنونِ الإسلامية ـ سنقف على أسمائها ـ، ولقد كان كما قال عنه شيخُه: «لم يكن له نظيرٌ في التحصيل والتأليفِ والتعليم والإدارةِ في وقت قصير»(١).

#### ala:

مكث حافظٌ يطلب العلمَ على يد شيخِه الجليلِ عبدِ اللَّهِ القرعاويّ، ويعمل على تحصيله، ويقتني الكتبَ القيمةَ والنادرةَ من أمهات المصادرِ الدينيةِ واللغويةِ والتاريخيةِ وغيرِها ويستوعبُها قراءةً وفهماً.

وعندما بلغ التاسعة عشرة من عمره ـ ومع صِغَر سنه ـ طلب منه شيخُه أن يؤلف كتاباً في توحيد الله، يشتمل على عقيدة السلفِ الصالح، ويكون نظماً ليسهل حفظُه على الطلاب، يعد بمثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاده من قراءاته وتحصيله العلميّ؛ فصنَف منظومته (سلم الوصول إلى علم الأصول ـ في التوحيد)(٢) التي انتهى من تسويدها في سنة ١٣٦٢هـ وقد أجاد فيها، ولاقت استحسانَ شيخِه والعلماء المعاصرين له.

ثم تابع تصنيفَ الكتبِ بعد ذلك؛ فألّف في التوحيد، وفي مصطلح الحديثِ، وفي الفقه وأصوله، وفي الفرائض، وفي السيرة النبوية، وفي الوصايا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

والآدابِ العلمية، وغيرِ ذلك نظماً ونثراً، وقد طُبعت جميعُها طبعَتها الأولى على نفقة المغفورِ له جلالةِ الملِك سعودِ بنِ عبدِ العزيز.

ويتضح لنا من آثاره العلمية أن أبرزَ مقروءاتِه ذات الأثرِ في منهجه العلميّ ومؤلفاتِه هي تلك الكتبُ التي ألَّفها علماءُ السلفِ الصالحِ من أهل السنة في العلوم الإسلاميةِ من تفسير وحديثٍ وفقهٍ وأصولِه، أما في مجال العقيدةِ فقد بدا شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذِه ابنِ القيم، كثيرَ الاستفادة من مؤلفاتهما والأخذِ عنها، هذا إلى جانب استيعابِه لكثير من مصادر التاريخِ والأدبِ واللغةِ والنحوِ والبيانِ المؤلفةِ في مختلف العصورِ الإسلامية.

ولقد كان ـ رحمه الله ـ عميق الفهم سريع الحفظِ لما يقرأ، وقد مر بنا قولٌ لشيخِه يُشيد فيه بتلميذِه حافظٍ، الذي كان يحفظ بقلبه وخطَّه ـ على حد تعبيرِ الشيخ ـ وكان زملاؤُه الكِبارُ يراجعونه في كل ما يُشكل عليهم منذُ مراحلِ تعليمِه الأولى.

#### أَدبُه :

يُعدُّ الشيخُ حافظٌ من أجلٌ علماء مِنطقةِ تِهامةً وأقدرِهم على قول الشعر، فقد كان يعشق الشعرَ منذ صِغَره ويحفظه ويقوله سليقةً دون تكلّفٍ، فلا غرابةَ إذا رأيناه يُخرِج أكثرَ مؤلفاتِه نظماً.

ولقد كان أكثرُ ما يقول الشعرَ ـ في غيرِ ما كتبه من منظومات علمية ـ إما نصيحةً أو مساجلةً لصديق أو وصفاً أو خاطرةً، إلا أنه لم يدوِّن جُلَّ ما قال إن لم يكن كلَّه، وما بأيدينا منه الآن نزرٌ يسيرٌ جداً حفِظه عنه بعضُ تلاميذِه.

ومن أهم قصائدِ شعرِه تلك القصيدةُ الميميةُ التي أنشأها في الوصايا والآدابِ العلمية، وهي طويلة جداً، نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها العلمَ ومنزلَته:

العلمُ أغلى وأحلى ما له استمعت العلمُ غايتُه القصوى ورتبتُه السالم أشرفُ مطلوبٍ وطالبُه العلمُ نورٌ مبينٌ يستضيء به

أذنّ، وأعربَ عنه ناطقُ بفرِ علياءُ فاسعَوا إليه يا أولي الهمم شه أكرمُ من يمشي على قدم أهلُ السعادةِ والجهّال في الظُلَم العلمُ أعلى حياةٍ للعباد، كما أهلُ الجهالةِ أمواتٌ بجَهلِهِم

ثم يقول مرغّباً في العلم، وحاضًا طالبَه على الحِرص عليه، والسعي قدرَ المستطاع لنيل أكبرِ قسطٍ منه، وعدم الرضا بغيره عوضاً عنه، فمن حصل عليه فقد ظفِر.

ويوصي طلبة العلم بمساعدة غيرِهم في تحصيله وتقريبِ مباحثه، ويشير عليهم قبل ذلك كلِه بأن يُخلصوا نياتهم \_ في طلبه \_ لوجه اللهِ الكريم:

يا طالبَ العلمِ لا تَبغي به بدَلا وقدًس العلمَ وأعرِف قدرَ حُزمتِه واجهَذ بعزم قويٌ لا انشناء له والنصحَ فابذُله للطلاب محتسباً ومرحباً قل لمن يأتيك يطلُبه والنبَّة اجعل لوجه اللَّهِ خالصةً

فقد ظفِرْتَ وربُ اللوحِ والقلمِ في القول والفعل، والآدابَ فالتزم لو يعلم المرءُ قدرَ العلم لم يَنم في السر والجهرِ، والأستاذ فاحترم وفيهمُ احفظ وصايا المصطفى بهمِ إن البناءَ بدون الأصلِ لم يشمَ

وهناك أيضاً قصيدتُه الهمزيةُ التي قالها في تشجيع الإسلامِ وأهلِه والدعوةِ إلى التمسك بأساسه وأصلِه، وهي لا تزال مخطوطةً لم تُنشر من قبلُ، وتقع في أكثرَ من مِائتي بيتٍ، من بحر الكاملِ على رويٌ الهمزة.

استعرَض فيها ماضي المسلمين وحاضرَهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في مستقبلهم، كلُ ذلك بأسلوب قوي رصين وتعبير جزْلٍ، بالإضافة إلى ما تفجَّر في جوانبِ أبياتِها من شعور فيَّاضٍ ومعانِ سامية وأهداف نبيلة وروح عالية؛ تحدَّث في أولها عن الرسول الكريم محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه وقيامِه بالدعوة إلى الله، فقال:

ويُعِرُّ ربي رُسلَه والمؤمنيك حتى استتمَّ بناءَهم بمحمد فهو الرسولُ إلى الخلائق كلَهم ما لامرئ أبداً خروجٌ عن شريك لم يقبض المولى تعالى روحَه

ن جميعَهم بالنصر والإنجاء أكرم به للرسل خَتْمَ بناء ممن تُقِلُ بسيطة الغبراء عنه ونهج طريقِه البيضاء حتى أشاد اللين بالإعلاء

وأتم نعمته وأكمل دينه ومضى وأمته بأقوم منهج

ولـخـلـقـه أدَّاه أيَّ أداءِ وعلى مَحَجَّة هذيه البيضاءِ

ثم تحدث عن الخلفاء الراشدين ومناهجِهم في الحكم، وانتقل بعدهم يصف واقع المسلمين في العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين، وعندما وصل إلى القرن السابع الهجري عصر شيخ الإسلام (ابن تيمية) وجدناه يقول:

وأتى بقرن سابع من هجرة أعني بذاك الحَبْرَ أحمدَ مَن إلى كم هاجم البدع الضلال وأهلها وقواعدَ التحريفِ هدَّ أصولَها وله جهادٌ ليس يُعهد مثلُه

عَلَمْ به يُوتمُ في الظلماء عبد الحليمِ نُمي بلا استثناء بدلائل الوحيينِ خيرِ ضياءِ أعظِمْ به هذماً لشرٌ بناءِ إلا بعهد السادةِ الخلفاء

وبعد أن ذكر ما قام به ابنُ تيميةَ من قمع للفتن وإبادةٍ للطغيان، تابع المسيرة إلى العصور الإسلاميةِ التالية، مصوِّراً طبيعةَ الحياةِ التي كان يعيشها المسلمون في تلك الأزمنة، مشيراً إلى بعض المصلحين الذين سعَوا لتصحيح الأوضاعِ في بلادهم كالشيخ محمد بنِ عبدِ الوهَّابِ في القرن الثاني عشرَ الهجريِّ وغيرِه.

ثم ذهب يوجّه الخطابَ إلى العلماء وطلابِ العلمِ في عصره، مستنهضاً هِمَمَهم للدعوة إلى الله والإخلاصِ في العمل، والقيامِ بالواجب الملقى على عواتقهم نحو إخوانِهم المسلمين في كل مكان، قائلاً:

هل تسمعون معاشرَ العلما، ألا يا طالِبي علمِ الشريعةِ فانهضوا أُنحُوا بهم نحوَ الصراطِ المستقيد كيف انتصارُ المسلمين وجُلُهم

وادعُوا عبادَ الله باستهداء م ورفضِ كلُ طريقةِ عوجاء عن دينهم في غفلة عمياء؟!

تُصغون نحوَ مقالتي ونِدائي؟!

وقد أطال في ذلك، وبهذا نكتفي.

ولعل في هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين كفاية كنماذجَ حيةٍ من شعرِه الشيخِ حافظِ الحكمي ـ رحمه الله ـ والتي تدل على تدفق شاعريتِه، وجودةِ شعرِه الإسلاميّ وسُموً غاياتِه.

#### أعماله:

عندما لمس الشيخُ عبدُ الله القَرعاويّ تفوُّقَ تلميذِه حافظٍ ونبوغَه العلميَّ أقامَه مدرِّساً لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروساً نافعة استفادوا منها فائدةً كبرى.

ثم عينه شيخُه في سنة ١٣٦٣هـ مديراً لمدرسة (سامطة) السلفية ـ أوَّلِ وأكبرِ مدرسةِ افتتحها الشيخُ في المنطقة لطلاب العلم ـ، وأسند إليه أمرَ الإشرافِ على مدارس القرى المجاورة.

واتسعت بعد ذلك مدارسُ الشيخ في منطقتي (تهامةً وعسير) فما من مدينة أو قرية إلا وأسس بها مدرسةً أو أكثرَ تدرس العلومَ الإسلاميةَ<sup>(١)</sup>، وجعل بها من تلاميذه من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤونَ إدارتِها.

ولما كان الشيخُ يقوم في فترات متعددة بجَوَلاتٍ على مئات المدارسِ التي كان قد أسسها في المنطقة، جعل تلميذه الأولَ الشيخَ حافظاً الحكميَّ مساعداً له، يتولى الإشراف على سير التعليم وأمورِ الإدارةِ أثناء تَجوالِ الشيخ على مدارسه، فنهض حافظٌ بالعبء المُلقى على عاتقه وأدًى الأمانة خيرَ الأداء.

ثم تنقل الشيخُ حافظ ـ للقيام بواجبه مع شيخه ـ في عدة أماكنَ، منها قريةُ (السلامة العليا) ومدينةُ (بيش: أم الخشب) في الجزء الشماليُّ من منطقة (جازان) وغيرهما، عاد بعدها إلى مدينة (سامطة) مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيخه في تحمل المسئولية والإشرافِ على سير التعليم ومواصلةِ تدعيم مَهامٌ الدعوةِ والإصلاح.

وهكذا مضى الشيخُ حافظٌ يؤدي وأجباتِه في سبيل النهوضِ بأبناء مِنطقتِه، وليرفعَ من مستواهم الثقافيُ، ولِيُفيدَهم من علمه قدْرَ ما يستطيع، فقد كان يجتمع إليه طلبةُ العلم من كل مكانٍ للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدةً عُظمى، ومن

<sup>(</sup>۱) انظر شيئاً عن هذه المدارس وافتتاح بعضها في: (مجلة المنهل الني تصدر في جدة: مجلد ٨، عدد ٥ جمادى الأولى سنة ١٣٦٧هـ ـ في المقابلة التي أجريت مع الشيخ عبد الله القرعاوي ـ: ص١٨٥ ـ ١٩٦).

وعدًا لأوائل هذه المدارس وأهمها في مقالي الذي كتبته عن الشيخ عبد الله القَرعاويِّ في: (مجلة العرب التي تصدر في الرياض: المجلد ٨/ص٢٦٥).

طلبتِه الآن علماءُ أفاضلُ يتولَّون مناصبَ القضاءِ والتدريسِ والوعظِ والإرشادِ في جميع أنحاء المنطقةِ الجَنوبيةِ وغيرها.

وفي سنة ١٣٧٣هـ افتتحت وزارةُ المعارفِ السعوديةُ مدرسةَ ثانويةً بـ (جازان) عاصمةِ المنطقةِ، فعُيّن الشيخُ حافظٌ أوَّلَ مديرِ لها في ذلك العام.

ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حالياً) بمدينة (سامطة) في عام ١٣٧٤ه فعين الشيخ حافظ مديراً له؛ فقام بعمله هذا خير قيام، وكان يُلقي فيه بعض المحاضرات ويُملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة، ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تُقرَّر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة، وكان يُمليها أحياناً بنفسه، وقد يمليها عن طريق المدرّسين بالمعهد أحياناً أخرى.

#### صفاته:

كان الشيخُ حافظُ الحَكَمي ـ رحمه الله ـ مثالاً يُحتذى لكل طالبِ علم يريد التحصيلَ والعلمَ النافعَ، ومثالاً لكل عالم جليلِ متواضعِ يحب لتلاميذه وزملائِه كلَّ خير وصلاح.

ويكفي أن أُوردَ هنا ما قاله عنه شقيقُه الأكبرُ (عمّي) الشيخُ محمدُ بنُ أحمدَ الحكمي ـ حفظه الله ـ في رسالة كتبها إليَّ إجابةً لطلبي:

«كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قويً الإيمان، شديد التمسك، صدّاعاً بالحق، يأمرُ بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخُذه في الله لومةُ لائم.

كانت مجالسه دائماً عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيلِ العلم، تَغَصّ بطلابه في البيت والمسجدِ والمدرسة، لا يُملّ حديثُه، ولا يَسأم جليسه.

كان جلَّ أوقاتِه ملازماً لتلاوة القرآنِ الكريم، ومطالعةِ الكتبِ العلمية، بالإضافة إلى التدريس والتأليفِ والمُذاكرة.

وكان خفيفَ النفس يحب الرياضة والدُّعابة والمُزاحَ مع زملائه وطلابِه

وزوَّاره، مما يجذِب قلوبَ الناسِ إليه، ويحبب إليهم مجالستَه والاستفادةَ منه» (١).

#### وفاته:

لم يزل الشيخُ حافظٌ مديراً لمعهد سامطةَ العلميِّ حتى حجَّ في سنة ١٣٧٧هـ، وبعد انتهائه من أداء مناسكِ الحجِّ لبَّى نداء ربِه في يوم السبتِ الثامنَ عشرَ من شهر ذي الحِجةِ سنة ١٣٧٧هـ (١٩٥٨م) بمكةَ المكرمةِ على إثر مرَضِ ألمَّ به، وهو في رَيعان شبابهِ، إذ كان عمرُه آنذاك خمساً وثلاثين سنةً ونحوَ ثلاثةٍ أشهر، ودُفن بمكة المكرمة، رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

وقد كان وقعُ خبرِ وفاتِه على شيخه وعلى أهله وزملائِه وأصدقائِه وتلاميذِه شديداً، والمصيبةُ به فادحةً، وقد رثاه بعضُ تلاميذِه رثاء حاراً يعكُس مدى الفاجعةِ التي أصابتهم بموته، من ذلك قصيدةٌ للشيخ الدكتور زاهرِ بنِ عواضٍ الألمعيُّ يقول في أولها:

لقد دوّى على (المخلاف) صوت تفجّعت الجنوبُ وساكنوها وذاعت في الدُنا صيحاتُ خطبِ فكفكفت الدموعَ على فقيد وأحيا في الربوع بيوت علم أرحافظُ) كنت للعلياء قُطباً وبحراً في العلوم بعيدَ غورٍ وما مُتُم فمنه خكم مَنارٌ

نعى النحريرَ عالَمها الهُماما على بذرِ بها يمحو الظلاما فهزَّت من فجائعها الأناما على الإسلام شمَّر واستقاما وواسى مُقعداً ورعى يتاما وللإسلام طَوداً لا يُسامى كثيرَ النفع قواماً إماما يبضيء دروبَنا وبها أقاما(٢)

<sup>(</sup>١) وأما عن صفاته الخُلْقِيَة، فقد وصفه الشيخ زيد المدخلي \_ حفظه الله \_ في كتابه: «الشيخ حافظ الحكمي . . . » ص٣٩ قائلاً: «كان رحمه الله ربعة أسمر اللون مستدير الوجه مفلج الأسنان، خفيف اللحية والعارضين، أقرن الحاجبين يعجبه لباس الخشن من الثياب في غالب الأوقات . . . . »اه.

أبو ياسر خالد بن قاسم الرّداديّ في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح» ص٢٣ التعليقة (١).

<sup>(</sup>٢) القصيدة في ديوان (الألمعيات) للدكتور زاهر الألمعي: (ص١٢٦ ـ ١٢٧).

وممن رثاه أيضاً تلميذُه الأستاذُ إبراهيمُ بنُ حسنِ الشعبيُ بقصيدة، نقتطف منها قولَه:

توفّي (حافظً) ركن البلادِ وقد ضاقت علي الأرضُ ذرعاً وساءَ الحالُ مني حين وافي لقد كنت المقدمَ في المزايا وكنت القائد المدعو فينا صلاحٌ للمشاكل كنت قِذماً وفي كل العلوم مددتَ باعاً

وخلف حسرة لي في الفؤاد بما رَحُبت ولم تسَع البوادي بنا نعي الفتى البطل العماد من الخيرات يا قطب النوادي فمن نختار بعدك للقياد؟ ومصباح البحوث بكل وادي وهمئك العليّة في ازدياد

وقد خلَّف الشيخُ ـ رحمه الله ـ بعد رحيلِه مكتبةً علميةً كبيرةً عامرةً بكل علم وفن، أوصى بأن تكون وقفاً على طلاب العلم ورُوَّاد المعرفة، فضُمَّت إلى معهدً سامطةَ العلميِّ لينتفِع بها المدرِّسون والطلاب، ولتبقى تحت إشرافِ إدارةِ المعهد.

كما خلَّف من تأليفه آثاراً علميةً نافعةً في كثير من الفنون الإسلامية، لا يستغني عنها كلُ طالبِ علم، وسنشير إليها.

وله من الأبناء أربعة هم: أحمدُ \_ كاتبُ هذه الأسطر \_، وعبد الله، ومحمد، وعبدُ الرحمن، وفقهم الله جميعاً وسدَّد خطاهم، وأخذ بأيديهم لما فيه خيرُهم وصلاحُهم (١).

#### مؤلفاته:

لوالدي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي - رحمه الله تعالى - مؤلفات عديدة في: التوحيد، ومصطلح الحديث، والفقهِ وأصولِه، والفرائضِ، والتاريخِ والسيرةِ النبوية، والنصائحِ والوصايا والآدابِ العلمية.

<sup>(</sup>۱) وانظر مزيداً من البيان عن حالته الاجتماعية في كتاب «الشيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده...» ص ٣٩٠ للشيخ زيد المدخلي \_ حفظه الله \_.. أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح» ص ٢٥٠ رقم

من هذه المؤلفات ما هو منظومٌ، ومنها ما هو منثورٌ، وهي كما يلي:

### أ ـ في التوحيد:

١ - (سُلَّم الوصول، إلى علم الأصول، في توحيد اللَّهِ واتباعِ الرسول ﷺ) أرجوزةٌ في أصول الدين، مطلعُها:

أبدأ باسم اللَّهِ مستعينا داضٍ به مدَّبُراً مُعينا

انتهى من تسويدها في سنة ١٣٦٢هـ، وهي أوَّلُ ما أُلِّف. طُبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ١٣٧٣هـ (في ١٦ص).

٢ ــ (معارج القبول، بشرح سلم الوصولِ إلى علم الأصول ـ في التوحيد) وهو شرحٌ مُطوّلٌ لأرجوزة (سلم الوصول) ـ المتقدم ذكرُها ـ، انتهى من تسويده في سنة ١٣٦٦ه، ويقع في مجلدين كبيرين تزيد صفحاتُهما في طبعته الأولى عن ألف ومائة صفحة (١).

<sup>(</sup>۱) (\*) طبع كتاب «معارج القبول» طبعته الأولى بالمطبعة السلفية بالقاهرة نحو سنة ١٣٧٧هـ، في مجلدين ضخمين بلغت صفحاتهما/ ١١٨٣ صفحه، ج١/ ٥٤٤ صفحة، ج٢/ ١٣٩٩ صفحة.

 <sup>(\*)</sup> ثم أصدرته مصوراً عن هذه الطبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.

<sup>(\*)</sup> ثم طبع الطبعة الثالثة بعناية ولد المؤلف الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي حفظه الله.

<sup>(\*)</sup> كما طبع الكتاب طبعات مسروقة فيها تحريف وأخطاء مطبعية.

<sup>(\*)</sup> ثم طبع في ثلاثة مجلدات بتحقيق/ عمر بن محمود أبو عمر/ عام ١٤١٠هـ . ١٩٩٠م.

<sup>(\*)</sup> قلت: وقد اطلعت على جميع طبعات الكتاب، فدفعني لخدمته عوامل أهمها:

١ ـ الرغبة الصادقة ـ في نفسي ـ لنشر كتب العقيدة السلفية بين صفوف المسلمين، لعلمي
 الأكيد أن العقيدة أولاً.

٢ ـ تلبية لرغبة الأخ:/سعد بن فواز الصميل/ في نشر هذا السُّفر الطيب.

٣ ـ وجود نقص لآيات كاملة في الموضوع الواحد في بعض الطبعات عما في طبعة نجل
 المؤلف التي اعتمد فيها على مخطوطة بخط والده رحمه الله.

٤ ـ وجود نقص لكلمات أو حروف وأحياناً جمل في بعض الآيات القرآنية.

٥ ـ وجود زيادة حروف على بعض الآيات ليست منها.

٦ ـ وجود خطأ في عزو الآيات إلى سور غير سورها في مواطن كثيرة.

وهذا الكتابُ أهمُ آثارِ الشيخِ وأشهرُها وأغناها عن التعريف، يتمتع الآن بقيمة علميةٍ كبيرةٍ بين طلابِ العلم وأساتذةِ الجامعاتِ الإسلامية، وقد دأبت الرئاسةُ العامةُ لإدارات البحوثِ العلميةِ والإفتاءِ في المملكة العربية السعودية زمناً طويلاً على توزيعه مجاناً على خريجي الكلياتِ وعلى المدرسين والقضاةِ، لما فيه من فوائدَ جمّةٍ، وما يحويه من معلومات قيمةٍ في موضوعه، ولُحسن عَرضِه وتبويبِه واستيفائِه لكثير من نصوص الكتابِ والسنةِ وأقوالِ السلفِ الصالحِ بما لا يدع زيادة لمستزيد.

" \_ (أعلامُ السنةِ المنشورة، لاعتقاد الطائفةِ الناجيةِ المنصورةِ) كتابٌ مؤلَّفُ على طريقة السؤالِ والجواب، انتهى من تسويده في غُرَّة شهرِ شعبانَ سنة ١٣٦٥هـ، وطُبع طبعته الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ٦٧ص)(١).

٤ \_ (الجوهرة الفريدة، في تحقيق العقيدة) منظومة داليَّة، مطلعُها:

الحمدُ لله لا يُحصى له عددُ ولا يحيط به الأقلامُ والمددُ طبعت طبعتَها الأولى بمكةَ المكرمة سنة ١٣٧٣هـ (في ١٩ص).

# ب \_ في المصطلح:

٥ \_ (دليلُ أربابِ الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح) كتابٌ جليلٌ حافلٌ في

٧ ـ وجود أخطاء كثيرة في ضبط الآيات القرآنية بالشكل.

٨ ـ إغفال تراجم الأعلام الذين يحتاج لمعرفتهم القارئ.

٩ ـ إهمال التعريف بالفرق والطوائف الضالة المنحرفة عن منهج السلف الصالح ليُحذر منها.

١٠ ـ القصور في عزو الآثار، والأقوال إلى مصادرها.

وغير ذلك مما سوف يراه القارئ بنفسه في طبعتنا هذه.

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . . ولوجهك خالصة. . .

ولا تجعل فيها شركاً لأحد.

محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب

<sup>(</sup>١) (۞) ثم طبع الكتاب بتحقيق: مصطفى أبو النصر شلي، ط٢/ ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

<sup>(\*)</sup> ثم طبع الكتاب بتحقيق: أحمد علي علوش مدخلي، ط٣/ ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م/.

مصطلح الحديث، طبع طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة ١٣٧٤هـ (في ١٧٤ص)(١).

٦ - (اللؤلؤ المكنون، في أحوال الأسانيد والمتون) منظومة، مطلعها:

الحمدُ كلُ الحمدِ للرحمن ذي الفضل والنعمةِ والإحسان

انتهى من نظمها في سنة ١٣٦٦هـ، وطبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٨ص).

## ج \_ في الفقه:

٧ ـ (السبلُ السويَة، لفقه السننِ المروية) منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابِه المعروفة، مطلعها:

أبدأ باسم خالق مُحمد لا مُحسيلًا مكتفياً مُحوقِلا طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٣٤ص)(٢).

# د ـ في أصول الفقه:

٨ ـ (وسيلة الحصول، إلى مهمات الأصول) منظومة في أصول الفقه، مطلعها:
 الحمدُ للعدل الحكيمِ الباري
 المشتعانِ الواحدِ القهار

انتهى من كتابتها في سنة ١٣٧٣هـ، وتقع في ٦٤٠ بيتاً. طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ٣٥ص).

٩ - متن (لامية المنسوخ) منظومة لامية الرَّويِّ في النسخ وما يدخله من الكتب الفقهية، مطلعها:

الحمدُ لله في الدارين متصل هو السلامُ فلا نقصٌ ولا عللُ

 <sup>(</sup>١) ثم طبع مؤخراً بتحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي عام/١٤١٤هـ - ١٩٩٣م/ أبو مصعب: محمد صبحي بن حسن حلاق.

<sup>(</sup>٢) وقد تصدى لشرحها العلامة زيد المدخلي - حفظه الله - شرحاً وافياً وسَماه به «الأفنان الندية بشرح السبل السوية»، وقد طبع - ولله الحمد - في ستة مجلدات. [أبو ياسر خالد بن قاسم الردّادي في تحقيقه لكتاب (دليل أرباب الفلاح) ص٢٧ رقم التعليقة (١)].

طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٠ص).

### ه \_ في الفرائض:

١٠ ـ (النورُ الفائض، من شمس الوحي، في علم الفرائض) رسالةً منثورةً في علم الفرائض، انتهى من كتابتها في ١٥ ـ ٨ ـ ١٣٦٥هـ، وطبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ١٣٧٣هـ (في ٤٦ص).

# و ـ في التاريخ والسيرةِ النبوية:

١١ \_ (نيلُ السول، من تاريخ الأممِ وسيرةِ الرسولِ ﷺ) منظومة تاريخية، تزيد أبياتها عن (٩٥٠ بيتاً)، مطلعُها:

الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ٥٢ص).

# ز ـ في النصائح والوصايا والآداب العلمية:

١٢ \_ نصيحةُ الإخوانِ المشهورة بـ (القاتية)، وعنوانُها: (هذا سؤالٌ بشأن القاتِ والدخانِ والشَّمةِ)، وهي قصيدة تائية، مطلعها:

حمداً لمن أسبغ النِّعما وألهمنا حمداً عليها بألطافِ خفياتِ

وقد طبع معها ردِّ عليها لأحد أهل اليمن، ثم جوابُ الشيخِ عليه، وفي الجواب الأخير فوائدٌ جليلةٌ. طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ١٣٧٤هـ (في ١٥٠٠).

١٣ ـ (المنظومة الميمية، في الوصايا والآداب العلمية) قصيدة ميمية رائعة في الحث على العلم وطلبه والتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على مطلعها:

الحمدُ لله ربّ العالمين على آلائه وهو أهلُ الحمدِ والنعمِ طُبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ١٤ص).

وقد طبعت جميعُ هذه الكتبِ من مؤلفات الوالدِ الشيخ حافظِ الحكمي ـ رحمه الله ـ طبعَتها الأولى ـ ما أرِّخ منها وما لم يُؤرَّخ ـ في سنتي ١٣٧٣ ـ ١٣٧٤هـ

على نفقة جلالة المغفور له الملكِ سعودِ بنِ عبدِ العزيزِ بمطابع البلادِ السعودية بمكةَ المكرمة، عدا كتابِ (معارج القبول) الذي طبع طبعتَه الأولى د. ت (نحو سنة ١٣٧٧هـ) في المطبعة السلفية بمصر.

وللوالد الشيخ - من بعدُ - بعضُ الرسائلِ والمنظوماتِ المخطوطةِ التي لم تطبع بعد، سنعمل على طبعها ونشرِها في وقت قريبٍ إن شاء الله، حتى يُنتفعَ بها كما انتُفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعةِ، أهمُها:

١ \_ (مفتاحُ دار السلام، بتحقيق شهادتي الإسلام).

٢ - (شرح الورقات، في أصول الفقه - لأبي المعالى الجُويني).

٣ ـ همزية الإصلاح، في تشجيع الإسلام وأهلِه، والتمسك كلَّ التمسك بأساسه وأصله).

٤ - (مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية)(١).

وكلُ مؤلفاتِه ـ رحمه الله ـ تعطيك الدليلَ الواضحَ على مكانته العلمية، وعلى تعمقه في كثير من جوانب المعرفة، وهي كتبٌ قيمةٌ يكفي للدلالة على جودتها وقيمتِها أن بعضها عُرض على فضيلة العلامةِ الشيخ محمدِ بنِ إبراهيمَ آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك، رحمه الله ـ فاستحسنها واستجادها وأشار على الحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيدَ منها الخاصةُ والعامةُ على السواء، لما فيها من فوائدَ جمّةِ، ونصائحَ عامةٍ نافعةٍ لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم، ولأنها تحضّهم على التمسك بكتاب اللهِ وسنة رسولِه الأمين على الباع السلفِ الصالح والأئمةِ المبرزين من علماء المسلمين.

رحم اللَّهُ الشيخَ حافظاً الحكميَّ رحمةً واسعةً، وأسكنه فسيحَ جناتِه، وجزاه عما قدَّم خيرَ الجزاءِ، وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين.

أحمد بن حافظ الحكمي

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر الشيخ زيد المدخلي ـ حفظه الله ـ جميع مصنفات المؤلف ـ رحمه الله ـ المخطوطة في كتابه «الشيخ حافظ الحكمي . . . » ص ٤٩ فانظره .

<sup>[</sup>أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه لكتاب «دليل أرباب الفلاح» ص٢٩ رقم التعليقة (١)].

الفاباهمناليد ولأيصون غيرماير يد

الغ عنه سمد الحوان والدابغ ابنعة خرالريث أعاد العاد العاد سيدة كلخارجة مارو وكالسخب رافضي فأسق منصاك المختالة فيمختان هارون من موسى بالأنكران على الحراق فالسنة المكاون العشم وسالر الصّحب الكوامالية وتابعوه السادة ة الإخياك وأهل ببت المصطفر الأطره المخاعليم خالق الأكوان نكلم فجكير النسرآن وغيرها باكم الخصاك فالفتح وللدبدوالمتال كذالا فالتوراكة والإجب وذكره فسناية المختاية فدسار سسار الشمس الافكار تدالسكوت واجتهاجري بينهم ومن فعل مافد فررا بكلهم معتبدته مغاك ون والتباغ بالكنا والسنتراليور عنكاف الزاليم افا الفها فهورد وا شرط فيولالسع إن عقما فبلواصابك وإخلاصهعا للهِ ربِ العرش السوا موافق الشرع الذي التضاء وكإماخالف للوحب و لبن بالأوهاع وحسرالعفا سماميا حث آلاصول ولخمدلله غياى انتها كما حمات الله والتلا جميعها والستن للعيوب بغرالصاوة والسلام تغيير الرب ول المصطغ يحمدا السادة الأخمة الإبدال ندُومُ سَرِمِداً بِلَمَا نِفِرُ جمرالدعباوصية الق ماجرت الأفلام بالمميا تأريخها العفران فانهراجابي ابياهابس بعدلحم

وزطاف وم يعن لم معة فطاله و أكب لروي الدوي و الدي لا له الاهوملا برب سواد ، السنة في المراح العدادة والما قص أرلا يعبد ولاذياه ودلاكم الدهولك وأعماره عود من دونه والساط وأن الله والعلل الكباح ٠ عالم العيب والسّرة ح ع الديماستوى في عليما اس العيدس نعم عدا أطهر الذي عليمتان و الكون ومان لعابع وساف درده مراحنفال وماع فالسهوات ولافى الارص ولأصغرس ولاه ولااكتراء بعيام ما يلجق الأرض وما يحرج من وماينزل من السماء وما يعرج دين كيف لاوعوه والله ي حالى وقدله ، الابعلم م حلق وعواللطيف للحعير ۞ وحراله نبرا والآغرة ورجعها الدي كتبيطي نفسدالرجية و عوا دح الرحان ، الذي عليث وحد غفيد كاكتب د الذعده على عربش والكرارا لمباين ، الذه وسعت رحندكوش ومهايغراسم لكالمثق ببينهم كما تبيت من سبد المرسلين ، وانظرالي آ فادرهذالا كيف يحيالام من بعدونها لأن ذلا لحيرا لولا وهوعلى كم لسَّ وَدَرْ في المالوالح والذار بدرا مكاوتكل خبن والأشراك لم في مكردولا معين ، المستقبرف في خلقه ما يستسا دم الأمرواليهي والماعز (و الإذال السيا لاحتاوالهمانة الالهافي والامرشرالاالدربالعالمين ولالانقفاء وولامفد والمورا والا -- يريحكرا لالهلكم وحواسرع الحاسبين ولمالة السهوات والأزص ومابيهما والهيالمصين القدوس السلام الدي مضعد بصعات الكمال ، وتقريس عركل فعر وعال ، ويتماع من الانسيآن والاثنا. حرام على لعفول أن تصعير على الأوهام أن تكيمرليس كذارس وهوالسميع البعسري للؤمن الذي آمن أولياء مسحري الدسيا ووقاع في الاحرة عدا بالهادمه ، وآنا عرف هدد الدس + حسنة وسبعلهم در والمقامر وصنة عالية والمهمن الدي شهدعلى ضلقه ما عالم وبهوالقا وعلى كل مفس مالسبت لا تخفيعليهم خافيد انصبعاده محنيريصير ١٠ العزين الذي لإسعاله الولامرا لمنابه الجداد الدي لرمطاق الجبرور والعظمة وصورلار عبركاكسيرمانه ، المتلبرالذير لابدعي الكمرياء والالدولايليق الا بجداية ، العظمثلان ده والتعرياء رداء ، فن دا وعرصعة منها احلب العصد والمعند والمتدمير كالخالوالبادر المعور لماشاء الماء أي صورة شاء مل الواع لنصوير . هوالذى خلقام فنكم كافره متلهو من والنها معلو د بصير ، خلق الدنمواد لارض الحق وصورتم فأحسن موركم والبركلصيرا، ماخلكم ولابعثكم الالنفسرواحدة الالدسميع بعير ﴿ النَّالَا عَالِوا بَا والعِيدِ بقرار الإنسَ فطايات الميدلات رقيه سَيْنًا لأناه بقرالها معمَّرة علَّه الذى فصرسبطان فهرو كالمخلوق وفيعروه الوهالبا الذركرمو هوب واصل المحلد في والمال حه داه ومعدد اونعاده الراحرة والدراع الدي الانفد خز النهود بغض مافي بسرادا بهم ما أنفق مندخاق المموات والأرض ماذ انقص فطللعزير ، في برلا و علاد تا دود قوير م ياسه الا المقومة في الأعضاء كهدرته بأيرامتهنا محكما > يرزقهن بعدم الدينام بهذا . من والرقاف من المدورة ومستع مولادة ولا حاوة ملار عبدا و ولا مرزوا ما حود لا (م) بو محكمة تعنى ذله قصاء عند معمل والمولا الاربر الذي يعده الدارما يرمند معيده على بعد ويسلد من أصعد اللحاة من الاعادة ويعدون عد ويلكمة

صورة للصفحة الأولى من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلّف ـ رحمه الله ـ

استعالمين واحكامان وأصولالفقدعلر يحتر بيتزالل المالم لولو خالكستدان وعدرون واصورا رُمُ الْمِتِّهِ مِنْ أَنْ قَدْمِ [ انتها في ع إني إليام هذا المن الله وسيوله للمطريخ آكاح وشاغرها فياجتداف فيطمه باثقيث وذلة افتعله بكلا ذكر كان المهروقال كودار الذي خلوالسه واز *والأرض وخ*تم وكديم فعا ينتهون البيراليارين الحديقالي وقع بينهم الحووقيل للورسع المين امقال مي والخروط والتي عدلا بيلياني إواسه لها الخلط بمغضرة الميصغفرندسة النهوب، دنو وجيع السلمين والمغفرة ساتلان والدبد والدبد والاحرة والعفوعدة وعدم انتخاصنة براجيعهاء مرصغا فروكيا لزراغ استغفا للراعط الماكد والسنريا مسرته وللعيوية منروم حيع المسلمان وجراع عفع الطملكا استغفار والعلوة والسلاء تقييم معلاها وتغيير السوالعيف محدا يمنغره مزمر بعز وكل زمتما تغت وجميع مصدولال القدم نعريفه الكا البسادة اجع سيديدو إيفيم المقدم والم مدّ المفتحل بهم فالدين والميكما لآن اوال ولها مالمات وتدوم عامتوا صليمتون وترسيما تاليد الدوام يعبدو وبلانفاح فنا وانتعلع وماجر الآفلة بالملادئ وعدد ملحرت وخوالهام خامعهدا العندمتنا وضرحا ووصيترة منديليمسدون والقراء تازيد والدبية يركالدني أكالخرة وجميعهم شاهده عائد معاصر به ومن به قامعه عدم ومن عيماً إصلة التناغيرة أستشهدا إخرا من به ومن الأمير وإسائها المعدم أرمز حروف ويسرع ودان ما مناوسيه من ومازدت قبل عول وايت والقصود المنابع فيهالأحك والمسائل يسر فاعقل عن والرخع الذي النتدفية ومزوح دورة العفل الد مَّا تُلْكِيسُ فِلْعَقَلِيمَ عِنْ [ تاريخ ما الذي النت فيه تصنيح رف العفران) ذلك القرق المعانة واتنين وستين المعاملة نساكا للعدي وقافه ماقط المعتقد والرجاب الساح العوات في فقائد الحجابية مها وجيبتك فأن والاس اعظم المسرقات كالالله يجزو للتصرفين سأولا المكحد من خلقاع طرفة عين واصلحها شاشا كمدلا البلا ست بعد إلا الحكانت اللهم بغفرتك وسعمره موسآ واحتلعا تطخاع تناص عمالمتافا غفرلنا وإبصينا إنلاانشالغف اليحيم الليم فرمزعق وصواب فيبتعهم فيوالناماة وفضلاة وانعاماة أنتا علروموليه فلألج ديآأيا رشين وأعدد كمن شريعيد وفيفل مزيع لمحدونس والمراد وأعذى ادني عالي وارتع ماطلة السيتقيي اويصل بخطئ أحدم عبادته واغفرل والرزو محبيع السلمين ٥ سيحار ديك والعزع عابصفون والحد المريط لعالمات أومهم الجام فسيرتا وبيبنا عدد عيارة ورسولان الميدرا والتن والاحدين وما الأمنيكا والمرسلاس وفائلا الغر الحصلين ويعوانله فأفروا صحابير واهن بديا معن وترب ورفاستال ميقالديا وعنامعهم بعفتك وترحمته ووالدينا واخوا نناويم يوالسيلين آماة والالعلاء مرشدوين كاطلاتنين عمصلأة العصورية لرعو

صورة للصفحة الأخيرة من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلّف ـ رحمه الله ـ

# خطتي في تحقيق «معارج القبول» وتخريجه

١ \_ وضعت مقدمة للكتاب.

٢ - أثبتُ نبذة عن حياة المؤلف بقلم ابنه الدكتور / أحمد بن حافظ الحكمي.

٣ ـ نقلت صورة الصفحة الأولى والأخيرة من أصل منظومة (سلم الوصول) بخط الناظم ـ رحمه الله ـ.

وكذلك أثبت صورة للصفحة الأولى والأخيرة من مسوَّدة كتاب «معارج القبول» بخط المؤلف رحمه الله.

٤ ـ عزوت الآيات إلى سورها.

٥ ـ قمت بعزو الأحاديث إلى مظائها المختلفة، وذكرت رقم الجزء والصفحة والحديث للكتب التي ذكرتها في الحاشية. فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل، الأول منهما للجزء، والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتمدنا، والرقم الثالث للحديث. وفي حال عدم ذكر الرقم الثالث أذكر اسم الكتاب أو المؤلف على حسب الشهرة.

٦ - إذا عزوت الحديث إلى البيهقي مطلقاً، أعني أنه أخرجه في السنن الكبرى، وأما في غيرها فأبينه.

وإذا عزوت الحديث إلى الترمذي أو النسائي أو أبي داود أو ابن ماجّه أو الدارقطني أو الدارمي. أعني أنهم أخرجوه في سننهم، وأما في غيرها فأبينه.

٧ - وضعت الأحاديث النبوية بين علامتي تنصيص هكذا (١) مع ضبطها بالشكل.

٨ ـ حكمت على الأحاديث ـ بحسب قواعد هذا الفن ـ صحة أو ضعفاً.

٩ ـ وضعت الآثار بين قوسين هكذا () مع ضبطها بالشكل.

١٠ استخرجت الآثار من مظانها المختلفة وحكمت عليها صحة أو ضعفاً
 بقدر الإمكان.

١١ ـ عزو الأقوال إلى مصادرها ما أمكن إلى ذلك سبيلًا.

١٢ ـ إرجاع المعانى التفسيرية إلى التفاسير.

- ١٣ ـ شرحت الكلمات الغريبة، والعبارات الغامضة.
- ١٤ ـ جعلت عناوين الفصول الرئيسة في الكتاب بخط كبير واضح.
- ١٥ ـ أثبتُ نص المنظومة ـ في بداية الكتاب ـ كاملة مضبوطة بالشكل.
  - وأبقيت تعليقات ابنه عليها كما هي وذلك لتمام الفائدة.
  - ١٦ \_ ضبطت أبيات المنظومة \_ أثناء ورودها متخللة الشرح -.
- ١٧ \_ ضبطت الكلمات الضرورية التي تشكل على القارئ في كتاب «معارج القبول» كله، ولله الحمد والمنة.
  - ١٨ ـ ترجمة لبعض الأعلام في هذا الكتاب.
  - ١٩ \_ عرَّفت ببعض الفرق والطوائف في هذا الكتاب.
    - ٢٠ \_ وضعت لكل جزء الفهارس التالية:
      - أ\_ فهرس الأعلام المترجم لهم.
    - ب ـ فهرس الفرق والطوائف المعرَّف بهم.
      - ج \_ فهرس الموضوعات.
  - ٢١ ـ سوف أضع للكتاب فهارس علمية إن شاء الله.

وفي الختام أقول:

"اللَّهُمَّ لكَ الحمدُ، أنتَ قيمُ السماواتِ والأرضِ، ومن فيهنَّ، ولك الحمدُ، لكَ مُلكُ السماواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولكَ الحمدُ أنتَ نورُ السماواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولكَ الحمدُ ومن فيهنَّ، ولك الحمدُ، أنتَ مَلِكُ السماواتِ والأرضِ ومن فيهنَّ، ولكَ الحمدُ أنتَ الحدقُ ووعدُكَ الحقُّ، ولقاؤكَ حقَّ، وقولُكَ حقَّ، والجنَّةُ حقَّ، والنارُ حقَّ، والنبيونَ حقَّ، ومحمد على والساعةُ حقَّ.

اللَّهمَّ لكَ أسلمتُ وبكَ آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليكَ أنبتُ، وبكَ خاصمتُ، وإليكَ أنبتُ، وبكَ خاصمتُ، وإليكَ حاكمتُ فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخْرَتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، أنتَ المقدَّم وأنتَ المؤخِّرُ، لا إله إلا أنت». آمين.

وكتبه: أبو مصعب: محمد صبحي بن حسن حلاق.

اليمن /صنعاء/ مساء الأحد: ٢٤/ ذي الحجة/ ١٤١٦هـ ١٢/ مايو (أيار)/ ١٩٩٦م

# بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّحِيدِ إِ

# فاتحة الكتاب

الحمد لله الذي لم يتخذُ ولداً ولم يكن له شريكٌ في الملك ولم يكن له وليًّ من الذل، وما كان معه مِن إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالقَ غيرُه ولا ربَّ سواه، المستحقُ لجميع أنواع العبادةِ، ولذا قضى أنْ لا نعبُدَ إلا إياه: ﴿ وَاللَّكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَ الْبَطِلُ وَأَكَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ ﴾ [الحج: ٦٢].

عالمُ الغيبِ والشهادةِ الذي استوى في علمه ما أسرّ العبدُ وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزُب عن ربك مثقالُ ذرةٍ في السمواتِ ولا في الأرض ولا أصغرُ من ذلك ولا أكبرُ: ﴿يَعَلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيها ﴿ السبانِ ٢]. كيف لا وهو الذي خلق وقدًر: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِ لَهُ لَيْكُم ﴾ [الملك: ١٤].

رحمنُ الدنيا والآخرة ورحيمُهما الذي كتب على نفسه الرحمةَ وهو أرحمُ الراحمين، الذي غلبت رحمتُه غضبَه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب المبين، الذي وسعت رحمتُه كلَّ شيء، وبها يتراحم الخلائقُ بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين: ﴿ فَأَنظُرُ إِلَىٰ ءَاثيرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ عَن سيد المرسلين: ﴿ فَأَنظُرُ إِلَىٰ ءَاثيرِ رَحْمَتِ اللّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِلَىٰ عَالِيلُ ﴾ [الروم: ٥٠].

الملكُ الحقُ الذي بيده ملكوتُ كلِ شيء ولا شريكَ له في ملكه ولا مُعين.

المتصرفُ في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزازِ والإذلالِ والإحياءِ والإماتةِ والهدايةِ والإضلالِ: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارُكَ اللّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]. لا رادً لقضائه ولا مضادً لأمره ولا معقب لحكمه: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَكُمُ وَهُوَ أَسَرَعُ الْخَسِينَ ﴾ [الأنسعام: ٦٢]. ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السّكَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨].

القدوسُ السلامُ الذي اتصف بصفات الكمالِ، وتقدَّس عن كل نقص ومُحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال، حرامٌ على العقول أن تصِفَه وعلى الأوهام أنْ تُكَيِّفه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ مُّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

المؤمنُ الذي آمن أولياءَه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذابَ الهاوية، وآتاهم في الدنيا حسنةً وسيُحِلُّهم دارَ المُقامةِ في جنة عالية.

المهيمنُ الذي شهد على الخلق بأعمالهم، وهو القائمُ على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافيةٌ، إنه بعباده لخبير بصير.

العزيزُ الذي لا مُغالبَ له ولا مَرامَ لجنابه.

الجبَّارُ الذي له مطلقُ الجبَروتِ والعظمة، وهو الذي يجبُر كلَّ كسيرٍ مما به.

المتكبرُ الذي لا ينبغي الكبرياءُ إلا له ولا يليق إلا بجنابه، العظمةُ إزارُه والكبرياءُ رداؤُه، فمن نازَعه صفةً منها أحلَّ به الغضبَ والمقتَ والتدميرَ (١).

المخالقُ البارئُ المصوَّرُ لما شاء إذا شاء في أي صورةِ شاء من أنواع التصوير: ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ هَا خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّارَضَ بِالْحَقِّ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [الستخابن]. ﴿ مَا خَلَقُكُمُ وَلاَ بَعْنُكُمُ إِلَّا صَحَنقُسِ وَبَعِدةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [لقمان: ٢٨].

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٠٢٣/٤ رقم ٢٣٢/١٣٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٥٥٢) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ﷺ: «العِزُ إِزَارُهُ، والكِبْرِياءُ رِدَاؤُه، فمن يُنازِعُني عَذَّبْتُهُ».

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٤١٤)، (٢/ ٣٧٦، ٣٧٦، ٤٤٢) عن أبي هريرة عن النبي على في المسند» (١٤٤) عن ربه عز وجل قال: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعنى واحداً منهما قذفته في النار».

<sup>(\$)</sup> وأخرجه الطيالسي في «مسنده» رقم (٢٣٨٧).

وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٨٩).

والحميدي في «المسند» رقم (١١٤٩).

وأبو داود (٤٠/٥٠ رقم ٣٥٠/٥) وابن ماجه (٢/ ١٣٩٧ رقم ٤١٧٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢٩/١٣) رقم ٣٥٩٢).

وهو حديث صحيح، والله أعلم.

الغفَّارُ الذي لو أتاه العبدُ بقُراب الأرضِ خطايا ثم لقِيَه لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها مغفرة. القهَّار الذي قصم بسلطان قَهْرِه كلّ مخلوقٍ وقَهَره.

الوهَّابُ الذي كلُ موهوبِ وصل إلى خلقه فمن فيض بحارِ جودِه وفضلِه ونعمائِه الزاخرة.

الرزَّاقُ الذي لا تنفَدُ خزائنُه ولم يَغِض ما في يمينه، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السمواتِ والأرضَ ماذا نقص من فضله الغزير، يرزُق كلَ ذي قوتٍ قوتَه ثم يدبر ذلك القوتَ في الأعضاء بحكمته تدبيراً مُتقَناً مُحكماً، يرزق من هذه الدنيا مَن يشاء من كافر ومسلم أموالاً وأولاداً وأهلاً وخدَماً، ولا يرزق الآخرة إلا أهلَ توحيدِه وطاعتِه، قضى ذلك قضاءً حتماً مُبرماً، وأشرفُ الأرزاقِ في هذه الدارِ ما رزقه عبدَه على أيدي رسلِه من أسباب النجاةِ من الإيمان والعلمِ والعملِ والحكمةِ وتبيينِ الهدى المستنير.

الفتَّاحُ الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم، يفتح على هذا مالاً وعلى هذا مُلكاً وعلى هذا على هذا واللَّهُ مالاً وعلى هذا مُلكاً وعلى هذا عِلماً وحِكمة، ذلك فضلُ اللَّهِ يؤتيه من يشاء واللَّهُ ذو الفضل العظيم: ﴿مَّا يَفْتَح اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُتْسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهَا وَمُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلنَّا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلنَّا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

العليمُ الذي أحاط علمُه بجميع المعلوماتِ من ماض وآتِ وظاهرِ وكامنِ ومتحركِ وساكنِ وجليل وحقير، عَلِم بسابق علمِه عددَ أنفاسِ خلقِه وحركاتِهم وسكناتِهم وأعمالَهم وأرزاقَهم وآجالَهم، ومَن هو منهم من أهل الجنةِ ومن هو منهم من أهل الجنةِ ومن هو منهم من أهلِ النارِ في العذاب المُهين: ﴿ فَي وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعْدُهُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلّا فِي كِنْبٍ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

ما من جبل إلا ويعلم ما في وَغرِه، ولا بحرٍ إلا ويدري ما في قعره: ﴿وَمَا عَمْدِهِ وَمَا مِنْ عَمْرِهِ وَلَا يَنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ وَلَا يَنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ وَلَا يَنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِننَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر: ١١].

القابضُ الباسط، فيقبِض عمن يشاء رزقَه فيَقْدِره عليه، ويبسُطه على من يشاء فيوسع عليه، وكذا له القبضُ والبسطُ في أعمال عبادِه وقلوبِهم، كلُ ذلك إليه، إذ

هو المتفردُ بالإحياء والإماتةِ والهدايةِ والإضلال والإيجادِ والإعدامِ وأنواعِ التصرفِ والتدبير.

الخافضُ الرافعُ، الضارُّ النافعُ، المُعطي المانع، فلا رافعَ لمن خفض، ولا خافضَ لمن رفعه، ولا نافعَ لمن ضرّ، ولا ضارٌ لمن نفعه، ولا مانعَ لما أعطى، ولا مُعطيَ لمن هو له مانع، فلو اجتمع أهلُ السمواتِ السبعِ والأرضينَ السبعِ وما فيهن وما بينهما على خفض من هو رافعُه أو ضرٌ مَن هو نافعُه أو إعطاء مَن هو مانعُه لم يك ذلك في استطاعتهم بواقع: ﴿وَإِن يَتَسَسَّكَ اللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَالنَّعُه لم يك ذلك في استطاعتهم بواقع: ﴿وَإِن يَتَسَسَّكَ اللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَالنَّعَام: ١٧].

المُعِزَ المُذِل الذي أعز أولياءَه المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأيَّدهم بنصره المُبينِ وبراهينِه القويمةِ المتظاهرةِ، وأذل أعداءَه في الدارين وضَرب عليهم الذِلةَ والصَّغارَ وجعل عليهم الدائرة، فما لِمَن والاه وأعزه من مُذِل، وما لِمن عاداه وأذله من ولي ولا نصير.

السميعُ البصيرُ، لا كسمع ولا بَصَر أحدٍ من الورى، القائلُ لموسى وهارونَ: ﴿ إِنَّنِى مَعَكُمُا آَسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦]. فمن نفى عن الله ما وصف به نفسه أو شبّه صفاتِه بصفات خلقِه فقد افترى على الله كذِباً وقد خاب من افترى: ﴿ لَا تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

الحكَمُ العدْلُ في قضائه وقدَره وشرعه وأحكامِه قولاً وفعلاً: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ عِبَلِهِ مُسْتَقِيمِ﴾ [هود: ٥٦].

فلا يحيفُ في حكمه ولا يجور: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْمَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]. الذي حرَّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرَّماً ووعد الظالمين الوعيد الأكيد، وفي الحديث: ﴿إِن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلِته (١٠)، ﴿وَكَذَالِكَ أَخَدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْهَرَىٰ وَهِى ظَلَامًةً إِنَّ أَخَذَهُ لَلِيدٌ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ٣٥٤ رقم ٤٦٨٦) ومسلم (١٩٩٧/٤ رقم ٦١/ ٢٥٨٣)، عن أبي بُرُدَة عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(\*)</sup> لَيُملي للظالم: أي يؤخر عقوبته، ويتركه ويمهله.

وهو الذي يضع الموازين القِسطَ ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئاً بل يُحصي عليهم الخَردلةَ والذرَّةَ والفتيلَ والقِطمير.

اللطيفُ بعباده معافاةً وإعانةً وعفواً ورحمةً وفضلًا وإحساناً، ومن معاني لطفِه إدراكُ أسرارِ الأمورِ حيث أحاط بها خِبرةً وتفصيلًا وإجمالاً وسرًا وإعلاناً.

الخبيرُ بأحوال مخلوقاتِه وأقوالِهم وأفعالِهم، ماذا عمِلوا، وكيف عملوا، وأين عملوا، وأين عملوا، وأين عملوا، وأين عملوا، ومتى عملوا، حقيقة وكيفية ومكاناً وزماناً: ﴿إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٦].

الحليمُ فلا يعاجل أهلَ معصيتِه بالعقاب، بل يعافيهم ويُمهلهم ليتوبوا فيتوبَ عليهم إنه هو التوابُ العظيمُ، الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيمَ، وهل تنبغي العظمةُ إلا لرب الأربابِ؟ خضعت لعظمته وجَبروتِه جميعُ العظماء، وذلَّ لعزته وكِبريائه كلُ كبير.

الغفورُ الشكورُ الذي يغفِر الكثيرَ من الزلل، ويقبل اليسيرَ من صالح العمل، فيضاعفُه أضعافاً كثيرةً ويُثيب عليه الثوابَ الجَلَل، وكلُ هذا لأهل التوحيدِ، أما الشركُ فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير.

العليُّ الذي ثبت له كلُ معاني العلوِّ، علوِّ الشأن وعلوِّ القهرِ وعلوِّ الذات، الذي استوى على عرشه وعلا على خلقه بائناً من جميع المخلوقات، كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسولُه ﷺ في أصح الروايات (١١)، وأجمع على ذلك أهلُ الحلِّ والعقدِ بلا نزاع بينهم ولا نكير.

الكبيرُ الذي كلُ شيء دونه، والأرضُ جميعاً قبضتُه يوم القيامةِ، والسمواتُ مطوياتٌ بيمينه كما أخبر بذلك عن نفسه نصّاً بيّناً مُحكماً.

الحفيظُ على كل شيء، فلا يعزُب عنه مثقالُ ذرةٍ في الأرض ولا في

<sup>(</sup>۱) ستأتي قريباً من حديث أبي سعيد الخدري، ومعاوية بن الحكم، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، والنواس بن سمعان وغيرهم.

السماء، الذي وسِع كرسيَّه السمواتِ والأرضَ ولا يؤُوده حفظُهما، حفِظَ أولياءَه في الدنيا والآخرة ونجَّاهم من كل أمرِ خطير.

المُغيث لجميع مخلوقاتِه فما استغاثه ملهوفٌ إلا نجّاه.

الحسيبُ الوكيلُ الذي ما التجأ إليه مُخلِصٌ إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمنٌ إلا حفِظه ووقاه: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ [الطلاق: ٣]، فنعم المولى ونعم النصير.

الجليلُ الذي جلَّ عن كل نقصِ واتصفَ بكل كمالٍ وجلال.

الجميلُ الذي له مُطلقُ الجمالِ في الذات والصفاتِ والأسماءِ والأفعالِ.

الكريمُ الذي لو أن أولَ الخلقِ وآخِرَهم وإنسَهم وجِنَّهم قاموا في صعيد واحدِ فسألوه فأعطى كلَّ واحدِ منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده: «إلا كما ينقُص المِخْيَطُ إذا أُذْخِلَ البحر»(١) كما روى عنه نبيُه المصطفى المِفضالُ، ومِن كرمه أن يُقابِلَ الإساءة بالإحسان والذنبَ بالغُفران، ويقبَلَ التوبة ويعفو عن التقصير.

الرقيبُ على عباده بأعمالِهم، العليمُ بأقوالهم وأفعالِهم.

الكفيلُ بأرزاقِهم وآجالِهم وإنشائِهم ومآلِهم، المجيبُ لدعائِهم وسُؤالِهم وإليه المصير.

الواسعُ الذي وسِع كلَّ شيء علماً، ووسع خلقَه برزقه ونعمتِه وعفوِه ورحمتِه كرماً وحلماً: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِـ عِلْمَا﴾ [طه: ١١٠]، ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

الحكيمُ في خلقه وتدبيره إحكاماً وإتقاناً، والحكيمُ في شرعه وقذرِه عدلاً وإحساناً، وله الحكمةُ البالغةُ والحجةُ الدامغة، ومَن أكبرُ من الله شهادةً وأوضحُ دليلاً وأقومُ برهاناً؛ فهو العذلُ وحُكمُه عدلٌ وشرعُه عدلٌ وقضاؤُه عذلٌ، فله الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ.

<sup>(</sup>۱) وهو جزء من حديث أبي ذر الغفاري الصحيح. أخرجه مسلم (٤/١٩٩٤ ـ ١٩٩٥ رقم ٢٥٧٧).

الودودُ الذي يُحب أولياءَه ويُحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات.

المجيبُ لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكانٍ كان وفي أي وقتِ من الأوقات، فلا يشغَلُه سمعٌ عن سمع، ولا تختلف عليه المطالبُ ولا تشتبه عليه الأصواتُ، فيكشف الغمَّ ويُذهب الهمَّ، ويُفرِّج الكربَ ويستُر العيبَ، وهو السَّتيرُ.

المَجيدُ الذي هو أهلُ الثناء كما مجّد نفسَه، وهو المُمجَّد على اختلاف الألسُن وتبايُن اللغاتِ بأنواع التمجيد.

الباعثُ الذي بدأ الخلقَ ثم يعيده، وهو أهونُ عليه، إنه هو الفعّالُ لما يريد.

الشهيدُ الذي هو أكبرُ كلِ شيء شهادةً وكفى بالله شهيداً: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيداً: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [فصلت: ٥٣]. هو الحقُ و: ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقُ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلضُّورُ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْخَيدُ ﴾ [الأنعام: ٧٣].

القويُ المتينُ الذي لم يَقُم لقوته شيءٌ وهو الشديدُ المِحال.

الولئ للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه، وإذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.

الحميدُ الذي ثبت له جميعُ أنواعِ المحامدِ، وهل يثبُت الحمد إلا لذي العزةِ والمجلال؛ فله الحمدُ كما يقول وخيراً مما نقول، لا نُحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه، وكيف يُحصي العبدُ الضعيفُ ثناءً على العلي الكبير.

المُحصي الذي أحصى كلَّ شيء عدداً وهو القائل: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِيَ إِمَامِ مُبِينِ ﴾ [بس: ١٢].

المُبدئ المعيدُ، الذي قال وهو أصدق القائلين: ﴿ كُمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ حَكْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الانسساء: ١٠٤]، ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧].

وأنَّى يُعجزه إعادتُه وقد خلقه من قبلُ ولم يك شيئاً، كلّ يعلم ذلك ويُقِرُّ به لا نَكيرٍ.

المُحيي المُميتُ، الذي انفرد بالإحياء والإماتةِ، فلو اجتمع الخلقُ على إماتة نفسٍ هو مُحييها أو إحياء نفسٍ هو مُميتُها لم يك ذلك ممكناً، وهل يقدِر المخلوقُ الضعيفُ على دفع إرادةِ الخالق العلام؟.

الحيُّ الدائمُ الباقي الذي لا يموت وكلُ ما سواه زائلٌ كما قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَادِ ۞﴾ [الرحمن].

القيُومُ الذي قام بنفسه ولا قِوامَ لخلقه إلا به، ومن آياته أن تقومَ السماءُ والأرضُ بأمره فلا يحتاج إلى شيء وكلُ شيء إليه فقيرٌ.

الواحدُ الأحدُ الذي لا شريكَ له في إلهيته ورُبوبيَتِه وأسمائِه وصفاتِه وملكوتِه وجَبروتِه وعظمتِه وكِبريائِه وجلالِه، لا ضِدَّ له ولا ندَّ ولا شبيهَ ولا كُفؤَ ولا عديلَ.

الصمدُ الذي يَصمُد إليه جميعُ الخلائقِ في حوائجهم ومسائِلهم، فهو المقصودُ إليه في الرغائب المستغاثُ به عند المصائب، فإليه منتهى الطلباتِ، ومنه يُسأَل قضاءُ الحاجات، وهو الذي لا تعتريه الآفاتُ، وهو حسبُنا ونعم الوكيلُ.

فهو السيدُ الذي قد كمُلَ في سُؤدُده، والعظيمُ الذي قد كمُل في عظمته، والحليمُ الذي قد كمُل في علمه.

والحكيمُ الذي قد كمُل في حكمته، وهو الذي قد كمُل في صفات الكمالِ، ولا تنبغي هذه الصفاتُ لغير الملكِ الجليلِ.

القادرُ المُقتدر الذي: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَزَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَمُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يــس: ٨٦]، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤].

المقدُّمُ المؤخِّرُ بقدرته الشاملةِ ومشيئتِه النافذةِ على وَفق ما قدّره وسبَق به علمُه وتمَّت به كلمتُه بلا تبديل ولا تغييرٍ.

الأوَّلُ فليس قبله شيءٌ، والآخِرُ فليس بعدَهُ شيءٌ، والظاهرُ فليس فوقه شيءٌ، والباطنُ فليس دونه شيءٌ، هكذا فسَّره البشير النذير.

الوالي فلا منازع له ولا مُضادً، المتعالي عن الشركاء والوزراء والنُظَراء والأنداد.

البَرُّ وصفاً وفِعلًا، ومِن برَّه المنُّ على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم على ألسنة رسلِه، إنه لا يُخلف الميعاد.

التوابُ الذي يرزق من يشاء التوبةَ فيتوبُ عليه، وينجِّيه من عذاب السعير.

المنتقمُ الذي لم يَقم لغضبه شيءً، وهو الشديدُ العقابِ والبطشِ والانتقام.

العَفُو بمنه وكرمِه عن الذنوب والآثام، الرؤوف بالمؤمنين، ومِن رأفته بهم أن نزَّل على عبده آياتٍ مبيناتٍ ليخرِجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع كون الجميع مُلكَه، ولم ينزغ عنهم التوبة قبل الجمام، فقال تعالى: ﴿يَاكَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ وَلَم يَنزعُ عنهم التوبة قبل الجمام، فقال تعالى: ﴿يَاكَيُمُ اللَّهِ عَنَى رَبُّكُمُ أَن يُكُوفِر عَنكُم سَيَّاتِكُم وَيُدِخلَكُم جَنَّتِ بَعَرى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَالُ يَوْرَهُم لَا يُخْرِى اللَّهُ النَّي وَالَذِينَ ءَامَنُوا مَعَمُّ ثُورُهُم يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِم وَبِأَيْمَنِهم يَقُولُونَ رَبَّنَا وَيُعْرِي اللهِ اللَّهِ اللَّه وَرَنا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨].

مالكُ المُلكِ، يؤتي الملكَ من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويُعز من يشاء ويُذل من يشاء.

ذي الجلال والإكرام والعِزةِ والبقاء، والملكوتِ والجَبروت، والعظمةِ والكبرياء.

المُقسط الذي أرسل رسلَه بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزانَ ليقوم الناسُ بالقسط وما للظالمين من نصير.

الجامعُ لِشَتات الأمورِ، وهو جامعُ الناسِ ليوم لا ريبَ فيه إن الله لا يُخلف الميعاد.

الغنيُ المغني فلا يَحتاج إلى شيء ولا تزيد في مُلكِه طاعةُ الطائعين، ولا تنقُصه معصيةُ العاصين من العباد، وكلُ خلقِه مفتقرون إليه لا غنى بهم عن بابه طرفةَ عينٍ، وهو الكفيلُ بهم رعايةً وكفايةً، وهو الكريمُ الجوادُ، وبجوده عمَّ جميعَ الأنام من طائع وعاصٍ وقوي وضعيفٍ وشَكورٍ وكَفور ومأمورٍ وأمير.

نورُ السمواتِ والأرض ومَن فيهن كما وصف نفسَه بذلك في كتابه ووصفه به محمدٌ عبدُه ورسولُه وحبيبُه ومصطفاه، وقال ﷺ مستعيداً به: «أعوذُ بنور وجهِك الذي أشرقت له الظلماتُ وصَلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة أن يحِلَّ بي غضبُك أو ينزِل بي سخطُك، لك العُتبى حتى ترضَى، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله»(١).

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف.

فبصفات ربِّنا تعالى نؤمن، ولكتابه وسنةِ رسولِه نُحكِمُ، وبحكمهما نرضى ونُسلِّم، وإن أبى الملحدُ إلا جُحودَ ذلك وتأويلَه على ما يوافق هواه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْجَدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ الْقِيَعَةِ آعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [فصلت: ٤٠].

البديعُ الذي أبدع السمواتِ والأرضَ وما بينهما بلطيف صنعِه وبديعِ حكمتِه بلا مُعين ولا مِثال.

الباقي الذي كلُ شيء هالكُ إلا وجهَه، فلا ابتداءَ لأوَّليَّته، ولا لآخريَّته زوال.

الوارثُ الذي يرِث الأرضَ ومن عليها وهو خيرُ الوراثين. وإليه المرجِعُ والمآلُ، فبإيجاده كلُ موجودٍ وُجد، وإليه كلُ الأمورِ تصير.

الرشيدُ في كل أقوالِه وأفعالِه، فبالرشاد يأمرُ عبادَه وإليه يهديهم.

الصبورُ الذي لا أحدَ أصبرُ منه على أذى سمعه، ينسبون له الولدَ ويجحدون أن يُعيدهم ويُحييَهم، وكلُ ذلك بسمعه وبصرِه وعلمِه لا يخفى عليه منهم شيءٌ ثم هو يرزقُهم ويعافيهم، ذلك بأنهم لم يبلُغوا نفعَه فينفعُونه ولا ضُرَّه فيضُرُّونه، وإنما يعود نفعُ طاعتِهم إليهم، ووبالُ عصيانِهم عليهم، واستغنى اللَّهُ واللَّهُ غنيٌّ حميدٌ: ﴿ وَمَا لَيْنِ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعُولُ قُل بَلَى وَرَبِي لَنُبَعَثُنَ ثُمُّ لَنُنَبَونُ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [التغابن: ٧].

أخرجه ابن إسحاق بدون سند (٧ / ٧١ ـ سيرة ابن هشام).

وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٥) وقال الهيثمي: «وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات».

وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في تخريجه لفقه السيرة للغزالي ص١٢٦.

أحمَدُه تعالى على جزيل إنعامِه وإفضالِه، وأشكُره على جليل إحسانِه ونوالِه، وله الحمدُ على الحمدُ على وله الحمدُ على على على على عدله قدراً وشرعاً، وله الحمدُ في الأولى والآخرةِ وهو الحكيم الخبير.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، الملكُ الحقُ العليُّ الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيتِه عن الشريك والوزير، وتقدّس في أحَديَّته وصَمديَّته عن الصاحبة والولدِ والوالدِ والوليِّ والنصير، وتنزَّه في صفات كمالِه ونعوتِ جلالِه عن الكُفؤ والنظير، وعزَّ في سلطان قَهرِه وكمالِ قدرتِه عن المنازعِ والمُغالِبِ والمُعينِ والمُشير، وجلَّ في بقائه وديموميّته وغناه وقيّوميّتِه عن المُطعم والمُجير.

وأشهد أن سيدَنا ونبيَّنا محمداً عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، المرسَلُ إلى الناس كافةً بالملَّة الحنيفيةِ والهُدى المنير.

بعثه اللَّه عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المُبين، والهدى المستبين والمنهج المستنير، والشركُ مضطرِمةٌ نارُه، طائرٌ شرارُه، مرتفعٌ غبارُه، لا مَغيَّرَ له ولا نكيرَ؛ فقام بتبليغ الرسالةِ حقَّ القيام، وجاهد في الله حقَّ جهادِه إعلاءً لكلمة اللَّهِ الملكِ العلَّم، حتى جاء الحقُ وزهق الباطلُ، وأدبر ليلُ الكفرِ والضلالةِ وانفجر فجرُ الإيمانِ والإسلام، ونُشرت أعلامُ التوحيد وعلا بنيانُه وأشرقت أنوارُه، ونُكست رايةُ الشركِ وانكسرت شوكتُه وخَمدتْ نارُه ورُميَ بناؤُه بالدَّمدَمة والتكسير والتدمير.

صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبِه شموسِ الهدايةِ وأوعيةِ العلم وأنصارِ المدين القويم، وتابعيهم: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِـرْ لَنَكَا وَلِإِخْرَنِنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَبِّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَجِيمٌ الحشر: ١٠].

وعلى من اقتفى أثرَهم واتبع سيرَهم وسلك صراطَهم المستقيم، وجعلنا من المقتدين بهم المتمسّكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير.

#### [لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده]

أما بعد؛ فاعلموا رحمكم اللَّهُ أنه لا صلاحَ للعباد ولا فلاحَ ولا نجاحَ ولا حياةً طيبةً ولا سعادةً في الدارين ولا نجاةً من خزي الدنيا وعذابِ الآخرةِ إلا

بمعرفة أولِ مفروض عليهم والعملِ به، وهو الأمرُ الذي خلقهم اللَّهُ عز وجل له وأخذَ عليهم الميثاقُ به وأرسلَ به رسلَه إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خُلقت الدنيا والآخرةُ والجنةُ والنارُ، وبه حقَّت الحاقةُ ووقعت الواقعة، وفي شأنِه تُنصب الموازينُ وتتطايرُ الصحفُ، وفيه تكون الشقاوةُ والسعادةُ، وعلى حسب ذلك تُقسم الأنوارُ، ومن لم يجعل اللَّهُ له نوراً فما له من نور.

وذلك الأمرُ هو معرفةُ اللَّهِ عز وجل بإلهيته وربوبيتِه وأسمائِه وصفاتِه وتوحيدِه بذلك، ومعرفةُ ما يناقضه أو بعضِه من الشرك والتعطيلِ والتشبيهِ والتشبهِ واجتنابِ ذلك، والإيمانُ بملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليوم الآخِرِ وبالقدرِ خيرِه وشرِه.

وتوحيدُ الطريقِ إلى الله عز وجل بمتابعة كتابِه ورسولِه والعملِ على وَفق ما شرعه الله عز وجل ورسولُه ﷺ، ومعرفةُ ما يناقضها من البدَع المُضِلّة، ويَميل بالعبد عنها فيجانبُها كلَّ المجانبَةِ ويعوذ بالله منها؛ فإن اللَّه تعالى أنزل كتابَه تبياناً لكل شيء، وتفصيلَ كلِّ شيء وقال: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْء﴾ [الانعام: ٣٨]، وقال: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِثْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرً﴾ [الفرقان: ٣٣].

وأرسل رسولَه بذلك الكتابِ مبلّغاً ومبيّناً ليقرَأَه على الناس على مُكث ويبيّنه لهم أتمَّ البيانِ ويحكُمَ فيما هم فيه يختلفون، ويهدِيَهم به إلى صراط مستقيم، فقال تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

وقسال تسعسالسى: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكَ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَبِهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [بسوسف: ١١١]، وقسال تسعسالسى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُنْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلِّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وقىال تىعىالىمى: ﴿وَمَا آَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُسَبَّتِنَ لَمَنْمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٦٤].

 ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسولِه ﷺ والاستجابة بله تعالى ولرسوله ﷺ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولُهُ وَلا تَوَوَّوُا عَنْهُ وَأَسُد تَسْمَعُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴾ وَلَوْ عَلِمَ الله فيم مُعْرِضُونَ ﴾ وَلَوْ عَلِمَ الله فيمٍ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ وَلِوَ عَلِمَ الله يَعْمِمُ فَوْ الله وَلا الله وَلا الله والله والل

وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونًا وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦].

ولم يُنْج اللَّهُ تعالى من عذابه ولم يَكتُب رحمَته إلا لمن اتبع كتابَه ورسولَه كما قال تعالى: ﴿عَذَابِ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَكَأَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ يِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ اللَّينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِيَ اللَّهِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَمْهُمْ الْمُنكَ وَيُعَلِّلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَصَنعُ عَنهُمْ إِصَرَهُمْ عَن النَّذِينَ اللَّهُ اللَّي كَانَتَ عَلَيْهِمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَصَنعُ عَنهُمْ إِصَرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

وقد كان الرسولُ يُبعث في قومه خاصةً وبُعث محمدٌ ﷺ إلى الناس كافة كما قال تعالى الناس كافة كما قال تعالى فَلْ يَاكَنُهُا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلَكُ السَّمَونَ وَالْأَرْضُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو يُحِي. وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ولم يتوفّه اللَّهُ تعالى حتى أكمل له الدين وبلّغ البلاغ المبين، وبيّن للناس ما نُزّل إليهم أوضحَ التبيين، وترك أمتَه على المَحَجّة البيضاء، ليلُها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وما من طائرٍ يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علماً.

وهدى اللَّهُ به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللَّهُ يهدي من يشاء إلى صراطِ مستقيم، كما قال تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّيَنَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيَّهُ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣].

قال ابن عباس (١) ﴿ الله النبيين مبشرين ومنذرين)، وكذلك هي في قراءة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين)، وكذلك هي في قراءة عبدِ الله (٢) وأُبيُّ بنِ كعبِ (٣)، وهذا التفسيرُ مرويٌّ عن قَتادةً (١) ومُجاهدٌ (٥) أيضاً.

قال ابن جرير (٤/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠): "يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام، كما روى عكرمة عن ابن عباس، وكما قال قتادة. وجائزٌ أن يكون: كان ذلك حين عرض على آدم خلقه؛ وجائز أن يكون: كان ذلك في وقت غير ذلك ـ ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة، على أن هذه الأوقات كان ذلك. فغيرٌ جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل: من أن الناس كانوا أمة واحدة، فبعث الله فيهم لما اختلفوا، الأنبياء والرسل.

ولا يضرُّنا الجهل بوقت ذلك، كما لا ينْفَعُنا العلمُ به، إذا لم يكن العلم به لله طاعة. غير أنه أي ذلك كان، فإنَّ دليلَ القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدة، إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق، دون الكفر بالله والشرك به. وذلك أن الله عز وجل قال في السورة التي يذكر فيها «يونس»: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَا خَتَلَقُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِي بَينَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِقُونَ﴾ [يونس: 19].

فتوَّعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع، ولا على كونهم أمة واحدة. ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر، ثم كان الاختلاف بعد ذلك، لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلك، لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد، لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعة، ومحالٌ أن يتوعد في حال التوبة والإنابة، ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك، اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢٧٥ رقم ٤٠٤٨ ـ شاكر). والمحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٤٢) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، ولكنه موقوف على ابن عباس. ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو سنة. وعلى هذا فله حكم الرفع، لأنه ليس للعقل فيه مجال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢٧٩ رقم ٤٠٥٧) و(٤/ ٢٨٥ رقم ٤٠٦٣) عن السدى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨ رقم ٤٠٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٢٧٦/٤ رقم ٤٠٤٩) عنه.

٥) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٤/ ٢٧٧ رقم ٤٠٥٢).

وقوله: ﴿ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَنْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، أي من بعد ما قامت الحُججُ عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغيُ من بعضهم على بعض.

وقوله تعالى: ﴿ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ المَا الْمَالُولُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِياً ﴾ [البقرة: ٢١٣]، قال النبي ﷺ: «نحن الآخِرون السّابقون يوم القيامة، فنحن أولُ الناسِ دخولاً الجنة، بَيد أنهم أوتوا الكتابَ من قبلنا وأُوتِيناه مِن بعدِهم، فهدانا الله لِما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناسُ لنا فيه تَبعٌ فغداً لليهود وبعدَ غدِ للنصارى ». رواه عبدُ الرزاق (١٠) وهو في الصحيح (٢) من طُرُق بألفاظ.

الأولى: عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ٢٨٣ رقم ٤٠٦٠) وأحمد (١٣٧/ ١٣٢ رقم ٧٣٩٥\_شاكر). الثانية: عن همام بن منبه عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٧/١٦ ـ ٢٨ رقم ٨١٠٠ ـ شاكر) وهمام بن منبه في صحيفته (ص٤ رقم١).

الثالثة: عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد (١٤/ ١٢٥ رقم ٧٦٩٣) عن ابن طاوس عن أبيه، عن همام بن منبه كلاهما عن أبي هريرة.

والخلاصة أن الحديث صحيح.

(٢) أخرج البخاري (٣٥٤/٢) ومسلم (٣/ ٥٨٥ رقم ١٩/ ٨٥٥) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة.

وأخرج البخاري (٢/ ٣٨٢ رقم ٨٩٦) و(٦/ ٥١٥ رقم ٣٤٨٦) من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة.

وأخرج مسلم (٢/ ٥٨٥ رقم (٠٠٠)/ ٨٥٥) من طريق أبي الزناد عن الأعرج، وابن طاوس عن أبيه، كلاهما عن أبي هريرة.

وأخرج مسلم (٢/ ٥٨٥ - ٩٨٠ رقم ٢٠/ ٨٥٥) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرج البخاري (١١/ ٥١٧ رقم ٦٦٢٤) ومسلم (١/ ٥٨٦ رقم ٢١/ ٨٥٥) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة.

(\*) وأخرج البخاريّ الجزء الأول من الحديث: (١١٦/٦ رقم ٢٩٥٦) و(١/٥٤٥ رقم ٣٤٥) و(٢٩٥١ رقم ٢٣٤٨) و(٢١/١١) رقم ٢٦٢٤) و(٢١/١١) و(٢١٨ ١٦٢٤) و(٢١/١١) رقم ٢٦٢٤) و(٢١/١١) من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) فی تفسیره (۱/ ۸۲ ـ ۸۳) من طرق:

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ عن أبيه (١) في قوله تعالى: ﴿فَهَدَى اللّهُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ إِنْ أَسَلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَلَّهُ فَي قوله تعالى: ﴿فَهَدَى اللّهُ الْجَمعةِ فَاتَخَذُوا اليهودُ يومَ السبتِ والنصارى يومَ الأحد، فهدى اللّهُ أمةَ محمدِ ليوم الجمعة، واختلفوا في القِبلة فاستقبلت النصارى الشرقَ واليهودُ بيتَ المقدس، وهدى الله تعالى أمةً محمدِ للقبلة.

واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجُد ومنهم من يسجُد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله تعالى أمةً محمدٍ للحق من ذلك.

واختلفوا في إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهودُ كان يهودياً، وقالت النصارى كان نصرانياً، وجعله الله حنيفاً مسلماً، فهدى الله أمةَ محمدٍ إلى الحق من ذلك.

واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت اليهودُ وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً، وجعلته النصارى إلها وولداً، وجعله الله تعالى روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد ﷺ إلى الحق من ذلك.

وقال الربيعُ بنُ أنس (٢) في قوله عز وجل: ﴿ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ ءَامَوُا لِمَا الْمَتَلَقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذِيهِ بَ البقرة: ٢١٣]: أي عند الاختلافِ أنهم كانوا على ما جاءت به الرسلُ قبلَ الاختلافِ، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادتِه لا شريكَ له، وإقامِ الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأولِ الذي كان قبلَ الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يومَ القيامة، شهداء على قومِ نوح وقوم هودٍ وقومِ صالح وقوم شعيبِ وآلِ فرعونَ، وأن رسُلَهم قد بلَّغوهم وأنهم كذبوا رسُلَهم، وفي قراءة أبي بنِ كعب (٣): وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، (وأللهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (البقرة: ٢١٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (٤/ ٢٨٤ رقم ٤٠٦١ ـ شاكر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في فجامع البيان، (٤/ ٢٨٥ رقم ٤٠٦٢ ـ شاكر).

<sup>(</sup>٣) انظر «جامع البيان» (٤/ ٢٨٥) وتفسير ابن كثير (١/ ٢٥٨).

وكان أبو العاليةِ رحمه الله تعالى يقول<sup>(۱)</sup>: في هذه الآية المخرجُ من الشبهات والضلالاتِ والفتنِ.

وفي الصحيحين (٢) عن عائشة والله الله والله الله والله على الله على من الليل قال: «اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

وفي الدعاء المأثور (٣): «اللهم أرِنا الحقّ حقاً وارزُقنا اتباعَه، وأرِنا الباطلَ باطلاً وارزُقنا اجتنابَه، ولا تجعله ملتبِساً علينا فنضِلَّ، واجعلنا للمتقين إماماً».

#### اختلاف الفِرَقِ الإسلامية

واعلم أنه كما أخبرنا اللَّهُ تعالى عن الأمم السابقةِ أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً وافترقوا افتراقاً بعيداً، وفي ذلك أعظمُ واعظِ وأكبرُ زاجرٍ عن الاختلاف والتفرقِ،

<sup>(</sup>۱) انظر «جامع البيان» (٤/ ٢٨٥) وتفسير ابن كثير (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>۲) لم يخرجه البخاري بل أخرجه مسلم رقم (۷۷۰) وأبو داود رقم (۷۲۷) والترمذي رقم (۳۲۰) والنسائي (۳/ ۲۱۲ ـ ۲۱۳) وابن ماجه رقم (۱۳۵۷) وأحمد (۱۵۲/۱) وأبو عوانة (۲/ ۳۰۵ ـ ۳۰۵، ۳۰۰) والبغوي رقم (۹۵۲) من طرق...

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٥٨) بدون سند ولا راوٍ ولا مخرِّج.

<sup>(\*)</sup> وذكر الغزالي في الإحياء (٢/ ٣٦٩) الدعاء التالي:

<sup>«</sup>اللهم أرني الحق حقاً فأتبعه، وأرني المنكر منكراً وارزقني اجتنابه، وأعذني من أن يشتبه عليَّ فأتبع هواي بغير هدى منك، واجعل هواي تبعاً لطاعتك، وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط

قال العراقي: لم أقف لأوله على أصل. وروى المستغفري في الدعوات من حديث أبي هريرة كان النبي على يدعو فيقول: «اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا منها ما يرضيك عنا»، وفيه: ولهان بن خبير ضعفه الأزدي.

ولمسلم ـ رقم ٧٧٠ ـ من حديث عائشة فيما كان يفتتح به صلاته من الليل: «اهدني لما اختلف فيه» إلى آخر الحديث وقد تقدم.

قال ابن السبكي: (٦/ ٣٢٥) لم أجد له إسناداً.

<sup>[</sup>تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، للعراقي وابن السبكي والزبيدي. استخراج أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد (٣/ ١٤١٨ رقم ٢١٧١)].

ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه بل زجرنا عن الاختلاف زجراً شديداً، وتوعد على ذلك وعيداً أكيداً، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ وَبَوْهُ كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآهَمُ ٱلْبَيْنَكُ وَأُولَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَيْنَكُ وَبُوهٌ وَتَسْوَدُ وَبُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥ ـ ١٠٦]. قال ابنُ عباس (١) ﴿ الله وجوهُ أهلِ السنة والائتلافِ، وتسوّدُ وجوهُ أهلِ البدع والاختلاف.

ثم فصّل تعالى مآلَ الفريقين، وأين تُوصِل أهلَها كلِّ من الطريقين، فقال تسعالي . ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ السَّوَدَتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكِفُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ مُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُونَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

وحذَّرنا عن ذلك نبينا محمد على الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال على: «ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتابِ افترقوا على ثنتين وسبعينَ مِلةً، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/ ٧٩ رقم ٧٤) موقوفاً. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣) إلى ابن أبي حاتم، وأبو نصر في «الإبانة» والخطيب في «تاريخه» واللالكائي في «السنة».

وذكر السيوطي كذلك أن هذا الأثر الموقوف ورد مرفوعاً عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري.

وقد ذكر ابن كثير أثر ابن عباس في تفسيره (٢/ ١٠٥ ـ ١٠٦) بدون سند وكذلك البغوي (٨/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن.

أخرجه أحمد (٢٤١/٤) وأبو داود رقم (٤٥٩٧) والدارمي (٢/ ٢٤١) والحاكم (١/ ١٢٨) والآجري في «الشريعة» (ص١٨) وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٣٧١ رقم ٢٦٨ك) والمرزوي في «السنة» رقم (٥٠، ٥١) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١) و(٢) و(٦٥) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (١٥٠).

قال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي.

وقال ابن حجر في التخريج أحاديث الكشاف؛ (ص٦٣): إسناده حسن.

وقال الألباني في (ظلال الجنّة): حديث صحيح بما قبله وما بعده.

وانظر شواهد هذا الحديث في «الصحيحة» رقم (٢٠٤).

وفي بعض الرواياتِ: «هم مَن كان على مثل ما أنا عليه اليومَ وأصحابي، (١١).

وقد حصل مصداقُ ما أخبر به الرسولُ وهو الصادقُ المصدوقُ، من الافتراق وتفاقُمِ الأمرِ وعِظَمِ الشِقاق، فاشتد الاختلافُ ونَجمت البدعُ والنفاق؛ فافترقوا في أسماء اللَّهِ تعالى وصفاتِه إلى نُفاةٍ مُعطَّلة وغُلاةٍ ممثَّلة، وفي باب الإيمان والوعدِ والوعيدِ إلى مُزجِئة ووعيديةٍ من خوارجَ ومعتزلة، وفي باب أفعالِ اللَّهِ وأقدارِه إلى جبرية غُلاةٍ وقدريةٍ نُفاةٍ، وفي أصحاب رسولِ الله وأهل بيتِه إلى رافضة غُلاةٍ وناصبةٍ جُفاة، إلى غير ذلك من فِرَق الضلالِ وطوائِف البدع والانتحال، وكلُ طائفةٍ من هذه الطوائفِ قد تحزّبت فِرَقاً وتشعّبت طُرقاً، وكلُ فرقةً تكفّر صاحبتِها وتزعُم أنها هي الفِرقةُ الناجيةُ المنصورة.

#### والحديث ضعيف لسببين:

الأول: أن مداره على الأفريقي وهو ضعيف الحفظ.

والثاني: أن المحاربي مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث بل عنعنه.

وقال الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٢٨): وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسنادين تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، والآخر: كثير بن عبد الله المزني ولا تقوم بهما الحجة.

هذا وقد حسَّن الألباني الحديث في اصحيح الجامع، رقم (٥٢١٩).

قلت: وللحديث طرق يتقوى بها.

وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا: «إعلام الأنام بعقيدة الإسلام».

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره.

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ رواه جماعة من الصحابة: منهم عبد الله بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وأنس بن مالك، وعوف بن مالك، وأبو هريرة، وعلي وغيرهم.

١ ـ عبد الله بن عمرو.

أخرجه الترمذي رقم (٢٦٤١) من طريق أبي داود الحضري عن سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.

وأخرجه المروزي في «السنة» رقم (٥٩) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأفريقي به.

وأخرجه اللالكائي رقم (١٤٧) من طريق قبيصة قال: حدثنا سفيان به.

كما أخرجه ابن وضاح (ص٨٥) من طريق إسماعيل بن عياش عن الأفريقي به.

وكذا أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص١٥).

#### الفرقة الناجية

وقد أخبر الصادقُ المصدوقُ ﷺ أن الفرقةُ الناجيةَ هم من كان على مثل ما كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابُه، وليس أحدٌ من هؤلاء كذلك، بل إنهم قد ضلُوا من قبلُ وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل.

وذلك لأنه لا يُعرَف ما كان عليه النبيُ عَلَيْ وأصحابُه إلا من طريق سُننِه المرويةِ وآثارِه المُصطفوية التي هي الشريعةُ الغراءُ والمَحجّةُ البيضاء، وهؤلاء من أبعد الناسِ عنها وأنفرِهم منها، وإنما تصلُح هذه الصفة لَحملتها وحُقاظِها ونُقَادِها المنقادين لها المتمسكين بها، الذابّين عنها، يقفون عندها ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يميناً ولا شمالاً، ولا يقدّمون عليها لأحد مَقالاً، ولا يبالون مَن خالفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك حتى يأتى أمرُ الله تبارك وتعالى.

أعني بذلك أئمة الحديثِ وجَهابذة السنةِ وجيشَ دولتِها، المرابطين على ثغورها، الحافظين حدودها، الحامين حوزتَها، وفقهم اللَّهُ عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم، وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللَّهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبدُه ورسولُه محمد على في سُنته، وتلقّوه بالقبول والتسليم إثباتاً بلا تكييفٍ ولا تمثيلٍ وتنزيها بلا تحريفٍ ولا تعطيل، فهم الوسطُ في فِرَق هذه الأمةِ كما أن هذه الأمة هي الوسطُ في الوسطُ في الأمم.

فهم وسطٌ في باب صفاتِ الله تعالى بين أهل التعطيلِ الجَهْمية وأهلِ التمثيلِ المشبّهة، وهم وسطٌ في باب أفعالِ الله تعالى بين الجَبْرية والقدرية، وفي باب وعيدِ الله بين المُرجِئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمانِ والدين بين الحَروريةِ والمعتزلة وبين المُرجئة والجَهْمية، وفي أصحاب رسول الله على الرافضة والخوارج.

فهم والله (أهلُ السنة والجماعة)، وهم الطائفةُ المنصورةُ إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبُهم على الحق متفقةً مؤتلفةً، وأقوالهم وأعمالُهم وعقائِدُهم على الوحي لا مفترقةً ولا مختلفةً.

فانتدبوا لنُصرة الدين دعوةً وجهاداً، وقاوموا أعداءَه جماعاتٍ وفُرادى، ولم

يخشّوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادى، فقهروا البدع المُضِلة وشرّدوا بأهلها واجتثُوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة، وصنّفوا في رد شُبَهِهِم ودفع باطلِهم وإدحاضِ حُججهم الكتب المفيدة، فمنهم المتقصّي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلّصُ لعقائد السلفِ الصالح من غيرها.

ولم تنجُم بدعة من المضلين الملحدين، إلا ويقيض الله لها جيشاً من عبادِه المخلصين، فحفِظ الله بهم دينه على العباد، وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد، وذلك مصداق وعدِ الله عز وجل بحفظِه الذِكرَ الذي أنزله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وإعلاء لكلمته وتأييداً لحزبه إذ يقول: ﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْفَلِمُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣].

# سببُ نظم المتن وتأليفِ الشرح

وقد سألني من لا تسعني مخالفتُه من المحبين (١)، أن أنظِم مختصراً يسهُل حفظُه على الطالبين، ويَقُرب منالُه للراغبين، ويُفصحُ عن عقيدة السلفِ الصالحِ ويُبين؛ فأجبتُه إلى ذلك مستعيناً بالله، راجياً الثوابَ من الله، قائلاً لا حول ولا قوة إلا بالله.

وضممتُ إلى ذلك مسائلَ نافعة تتعلق بهذه العصورِ من التنبيه على ما افتتن به العامةُ من عبادة الأشجارِ والأحجارِ والقبور، ومناقضتِهم التوحيدَ بالشرك الذي هو أقبحُ المحظور، وصَرْفِ جُلِّ العبادةِ لغيرِ الله من الدعاء والرجاء والخوفِ والمحبةِ والذبحِ والنُذور، فيسَّر الله تعالى ذلك بمنه وإفضالِه، وأعانني وله الحمدُ والمنَّة على إكماله، وسميتُه (سُلَّمُ الوصول، إلى مباحث علم الأصول).

فلما انتشر بأيدي الطلاب، وعظُمت فيه رغبةُ الأحباب، سُئل مني أن أعلق عليه تعليقاً لطيفاً، يَحُل مُشكِلَه ويفصُل مُجملَه، مقتصراً على ذكر الدليلِ ومدلولِه، من كلام اللهِ تعالى وكلامِ رسولِه، فاستخرتُ اللَّهَ تعالى بعلمه، واستقدرتُه بقدرته، فعنَّ لي أن أعزِمَ على ذلك الأمرِ المسؤولِ مستمداً من الله تعالى الإعانةَ على نيل

<sup>(</sup>١) وهو شيخه االقرعاوي.١

السُّول، وسمَّيتُه (معارج القبول، بشرح سلم الوصول، إلى علم الأصول).

واللَّه أسأل أن يُعينَ على إكمالِه بمنه وفضلِه، وأن ينفعني وطلابَ العلمِ به وبأصلِه، وأن يهدينا الصراطَ المستقيم، ويجعلنا من أنصار التوحيدِ وأهلِه، إنه سميعٌ قريبٌ مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



### نص منظومة

### سُلَّمُ الوُصُول، إلى عِلْم الأصُول في توحيد الله واتباع الرَّسُول ﷺ<sup>(۱)</sup>

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أَبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ مُسْتَعِينا والْحَمْدُ لللَّهِ كَمَا هَدَانَا أخمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَاشْكُرُهُ وأَسْتَعِينُهُ عَلَى نَيْلِ الرِّضَا وبعد: إني بالْيقِينِ أَشْهَدُ وبعد: إني بالْيقِينِ أَشْهَدُ بِالحقِّ مأْلُوهُ (٢) سِوَى الرَّحْمَنِ وأَن حينرَ حلقِهِ محَمَّدا رسولُه إلى جَمِيعِ الْحَلْقِ صلَّى عَلَيْهِ رَبُنَا وَمجَدا صلَّى عَلَيْهِ رَبُنَا وَمجَدا

رَاضِ بِهِ مُدَبُراً مُعِيناً الله المنى سَبِيلِ الْحَقُ واجْتَبَانا وَمِن مَسَاوِي عَمَلِي أَسْتَغْفِرُهُ وَمِن مَسَاوِي عَمَلِي أَسْتَغْفِرُهُ وَأَسْتَغِفِرُهُ وَأَسْتَعِدُ لُطْفَهُ فيما قَضَى شَهَادَةَ الإِحلاصِ أَنْ لا يُعنبَدُ مَنْ جَلَّ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نُقْصَانِ مَنْ جَلَّ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نُقْصَانِ مَنْ جَاءَنَا بِالْبَيْنَات والْهُدَى مَنْ جاءَنَا بِالْبَيْنَات والْهُدَى بِالنَّهُ في الْحَقُ بِالنَّهُ في وَدِينِ الْحَقُ والنَّهُ والنَّهُ والنَّهُ والنَّهُ وَاللَّهُ مَا سَرْمَدَا والنَّهُ مَا مَا سَرْمَدَا مَا سَرْمَدَا سَرْمَدَا مَا سَرْمَدَا

<sup>(</sup>۱) طبعت منظومة (سلم الوصول) عدة طبعات، لم تخل من التصحيف والأخطاء المطبعية، وعندي من هذه المنظومة نسخة (مبيضة) كتبها الوالد (الناظم) \_ رحمه الله تعالى \_ بخطه، كنت أريد الاعتماد عليها في سرد نص المنظومة هنا، ولكن عند المقارنة بين أبياتها في هذه النسخة وبين أبياتها الواردة في شرحها (معارج القبول) \_ الطبعة الأولى \_ وجدت اختلافات يسيرة في عدة كلمات استحسن الناظم \_ رحمه الله \_ تعديلها، وإن لم يكن لها أدنى تغيير في المعنى، وقد رأيت أن أجعل من الرواية الواردة في (المعارج) أساساً لنقل المنظومة في هذا الموضع مراعاة للشرح المترتب عليها غالباً، مع العناية بالإشارة في الهامش إلى ما يقابلها في النسخة الخطية المذكورة عند وجود الاختلاف.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: مألوهاً.

<sup>(</sup>٣) والآل معطوفاً على الضمير في «عليه» والقاعدة النحوية تقول: «لا يُعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» وعد بعضهم العطف بدونه لحناً. ولعل الناظم رحمه الله أخذ برأي من يجيز ذلك من أئمة النحو، أو أن ضرورة الشعر اقتضت ذلك. (أبو مصعب).

وَبَعْدُ: هَذَا النَّظمُ في الأُصولِ سَالَسِي إِنَّاهُ مَنْ لا بُدَّ لِي فَقُلْتُ مَعْ عَجْزِي وَمع إِشْفَاقِي

لِـمَـنْ أَرَادَ مـنْهَـجَ الـرَّسُـولِ منِ امْتِئَالِ سُؤلهِ<sup>(۱)</sup> الْمُمتَثَل مُغتَمِداً عَلى الْقَدِيرِ الْبَاقِي:

帝 帝 帝

مقدمة مقدمة تعرّف العبد بما خُلِق له، وبأول ما فَرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائرٌ إليه

لَمْ يَتْرُكِ الْحَلْقُ سُدَى وَهَمَلاً وَبِسِالإِلْسِهِ بِيَّةٍ يُسفُسردُوهُ أَدَمَ ذُرِيَّ سِنَسِةً يُسفُسردُوهُ الْاَرَبَّ معنبُودٌ بحقٌ غَيْرَهُ لَا رَبَّ معنبُودٌ بحقٌ غَيْرَهُ لَهُمْ وَيسنَسْرُوهُمْ الْكِشَابَ الْسَرَّالاَ لَهُمْ وَيسنَشْرُوهُمْ وَيُسبَشْرُوهُمْ الْسَيْلَةِ عَرَّ وَجَلْ لَيلَهِ أَعْلَى حُجَّةٍ عَرَّ وَجَلْ فَي بِلَلِكُ الْمِيطَاقِ فَي بِلَلِكُ الْمِيطَاقِ وَذَلِكَ الْمِيطَاقِ وَلَازَمَ الإِعْرَاضَ عَسنَده والإبَسا وَلاَئِمَ الإِعْرَاضَ عَسنَده والإبَسا مُستَوْجِبٌ للخِزي في الدَّارَيْنِ في الدَّارَيْنِ

<sup>(</sup>۱) في النسخة الخطية: أمره. وواضح أنه يقصد بذلك شيخه الداعية المصلح الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ـ رحمه الله تعالى ـ الذي كان قد طلب منه في نحو سنة ١٣٦٢ هـ أيام طلبه للعلم على يديه أن ينظم متناً مختصراً في العقيدة يسهل على الطلاب حفظه واستيعابه، ويكون أيضاً بمثابة اختبار لتحصيله العلمي في هذا الفن، فكانت هذه المنظومة المباركة: (انظر ما قدمته في ترجمته من هذه الطبعة).

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: وينذروهم ويحذروهم.

## [ال] \_ فصلُ \_ [الأول] في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيدُ المعرفةِ والإثبات

أُوَّلُ وَاجِبِ عَسلى الْسعَسِيدِ إِذْ هُــوَ مِـن كُـلُ الأَوَامِـرُ أَعْـظَــمُ إثباتُ ذَاتِ السرَّبُ جَلَّ وَعَلاَ وَأَنَّهُ الرَّبُ الْجَلِيلُ الأَكبَرُ بَارِي الْبَرَايَا مُنْشِئُ الْخَلاثِق الأُوَّلُ الْمُنْدِي بِلاَ الْتِدَاء الأَحَدُ الْفَرْدُ الْقَدِيرُ الأَزْلِي عُـلُـوً قَـهُـرِ وَعُـلُـوً الـشَـانِ كَـذَا لَـهُ الْـعُـلـوُ وَالْـفَـوقِـيَّـهُ وَمَعَ ذَا مُطّلِعٌ إلَيْهِمُ وَذِكْرُهُ لِسلفُرْبِ وَالْمَعِيَّة فَإِنَّهُ الْعَلِيُّ فِي دُنُوهِ حَــيٌّ وَقَــيُّــومْ فَــلًا يَسنَــامُ لا تَسبُسُنعُ الأَوْهَامُ كَسنْهُ ذَاتِهِ باقٍ فَلاَ يَفْنَى وَلاَ يَبِيدُ مُنفَورة بالخلق والإرادة فَمَنْ يَشَأُ وَفَقهُ بِفَضْلِهِ فَمِنْهُمُ الشَّقِئُ وَالسَّعِيدُ لحِكْمَة بَالِغَةِ قَضَاهَا وَهْـوَ الَّـذِي يَـرَى دَبـيـبَ الـذَرُّ وسامع للجهر والإخفات

مَعْرِفَةُ الرَّحْمَنِ بِالتَّوْحِيدِ وَهُو نَوْعَانِ أَيَا مَن يَفْهَمُ أسمايه الحسنى صفايه العكى الْخَالِقُ الْبَارِئُ وَالسُصَوْرُ مُبْدِعُهُمْ بِلاَ مِثَالٍ سَابِق والآخِرُ الباقِي بِلاَ انْسِهاء الصَّمَدُ الْبَرُّ الْمُهَيْمِنُ الْعَلِي جَـلً عَـن الأضـدَادِ وَالأَعْـوَانِ عَلَى عِبَادِهِ بِلاً كَنِيفِيَّة بعلمه مهنمن عَلَيْهمُ لَمْ يَنْفِ لِلْعُلُوُّ وَالْفُوقِيَّة وَهُوَ الْقَرِيبُ جَلَّ فِي عُلُوهِ وَجَـلً أَنْ يُـشبهه الأنَـامُ وَلاَ يُكَيُّفُ الْحِجَا صِفَاتِهِ وَلاَ يَسكُسون غَسيْسرُ مَسا يُسريسدُ وَحَاكِمٌ - جَلَّ - بِمَا أَرَادَهُ وَمن يَسْأُ أَضَلُهُ بِعَدْلِهِ وذَا مُسقِّرِبُ وَذَا طَسريسدُ يستوجب الحمد على اقتضاها فى الظُّلُمَاتِ فَوْقَ صُمَّ الصَّخْرِ بسنمعه الواسع للأضوات

وَعِلْمُهُ بِمَا بَدَا وَمَا خَفِي وَهُو الْغَنِيُ بِلَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَكُـلُ شَـنء رِزْقُـهُ عَـلَـيـهِ كَلَّمَ مُوسَى عَبْدَهُ تَكُلِّيمًا كَـلَامُـهُ جَـلٌ عَـن الإخـصَـاء لَوْ صَارَ أَقلَاماً جَمِيعُ الشَّجَرِ والْخَلْقُ تَكْشُبهُ بِكُلِّ آنِ وَالْقَوْلُ فِي كِتَابِهِ الْمُفَصَّلْ عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى خَيْر الورَى يُخفَظُ بِالْقَلْبِ وَبِاللِّسَانِ كَذَا بِالْأَبْصِارِ إِلَيْهِ يُنْظُرُ وَكُلُّ ذِي مَخْلُوقَةٌ خَقِيقَة جَـلُّتُ صِفَاتُ رَبُنَا الرَّحْمن فَالصوْتُ والألَحَانُ صَوْتُ الْقارِي ما قَالَهُ لاَ يَعْبَلُ التَّبْدِيلاً(٢) وَقَدْ رَوَى النُّقَاتُ عَن خَيْر المَلاَ فى ثُلُثِ اللِّيلِ الأخيرِ يَنْزِلُ هَلْ مِنْ مُسِيء طالِبِ لِلْمَغْفِرَة يَـمُنُ بِالْحَيْرَاتِ وَالْفَضَائِلُ وأنَّه يسجىء يسوم السفَسطل وَأَنَّا لُهُ يُسرَى بِسلا إنْسكَسارِ كــلِّ يَــرَاهُ رُؤيَــةَ الــعِــيَــان وَفِي حَدِيدِ سَيْدِ الْأَنْدَام رُؤْيَـةً حَـقِ لَـيْـسَ يَـمْـتَـرُونَــهَـاً

أَحَاطَ علماً بالْجَلَى وَالْخَفِي(١) جَـلُ ثَـنَاؤُهُ تَـعَـالـى شَائُـهُ وكأنا مُفتقِر إليه وَلَمْ يَرَلُ بِخَلْقِهِ عَلِيمًا وَالْحَصْرِ وَالنَّفَادِ وَالْفَنَاء وَالْبَحْرُ تُلقَى فِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُر فَنَتْ وَلَيْس الْقَولُ مِنهُ فَان سأنَّه كالمُسهُ الْسُمُسَارُانُ لَيْسَ بِمَخْلُوق وَلا بِمُفْتَرَى يُشْلَى كَمَا يُسْمَعُ بِالآذَانِ وَبِالْأَيْسَادِي خَسطُهُ يُسَسطَّرُ دُونَ كَلَام بَارِئ الْخَلِيقَة عَن وَصْفِهَا بِالْخَلْقِ وَالْحِدْثَان لكئما المشلؤ قول الباري كَلَّا وَلاَ أَصْدَقَ منهُ قِلِلاً بالنَّائِمة عَارَّ وَجَالً وَعَالَا يَقُولُ هَلْ مِن تَائِب فَيُقْبِلُ يَجِدْ كَرِيمًا قَابِلاً لِلْمَعْذِرَهُ وَيَسْتُرُ العَيْبَ ويعطى السَّائِلُ كما يَشَاءُ لِلْقَضَاء الْعَدْلِ فى جَنَّةِ الفِرْدُوس بِالأبصارِ كَمَا أَتَى في مُحْكَم الْقُرآنِ مِن غَير ما شَكُ وَلاَ إِنهَام كَالشُّمْس صَحْواً لاَ سَحَابَ دُونَهَا

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في النسخة الخطية متوسطاً بين البيتين السابقين قبله.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: ما إن لما قد قاله تبديلًا.

وَحُسِ بِالرَّوْيَةِ أَوْلِياوُهُ وَكُسلُ مَا لَهُ مِنَ السَّفَاتِ أَوْ صَحَّ فيما قَالَهُ الرَّسُولُ نُمِرُهَا صَرِيحَةً كَمَا أَتَتْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفِ وَلاَ تَعْطِيلِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفِ وَلاَ تَعْطِيلِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفِ وَلاَ تَعْطِيلِ مَلْ قَوْلُنا قَوْلُ أَيْسَةِ اللهكى وَسَمٌ ذَا النَّوْعَ مِنَ التَّوجِيدِ قَدْ أَفْصَحَ الوَحْيُ المُبينُ عَنْهُ لاَ تَسَبِّعُ أَقُسُوالَ كُسلُ مَارِدِ فَلَيْسَ بَعْدَ رَدٌ ذَا التَّبْيَانِ

فَضِيلَة وَحُجِبُوا أَعداوُهُ أَثْبَتَهَا في مُخكَم الآياتِ فَحَقُهُ التَّسلِيمُ وَالقَبُولُ مَعَ اعْتِقَادِنَا لَمَا لَهُ اقْتَضَتْ وَغَيْرِ تَكْيِيفِ وَلاَ تَمْثِيلِ وُغَيْرِ تَكْيِيفِ وَلاَ تَمْثِيلِ طُوبَى لِمَنْ بهذيهِمْ قَدِ اهْتَدَى تُوحِيدَ إِثْبَاتٍ بِلا تَرْدِيدِ فَالْتَمِس الْهُدَى الْمُنِيرَ مِنْهُ غَاوٍ مُضِلً مَارِقٍ مُعانِدِ مِشْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الإبصَان

\* \* \*

[ال] فصلُ [الثاني] في بيان النوعِ الثاني من التوحيد وهو توحيدُ الطلبِ والقصدِ، وأنه هو معنى لا إله إلا الله

هَذَا وَثَاني نَوْعَي التَّوْجِيدِ
أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ إِللها وَاحِدا
وَهُو اللَّذِي بِه الإِلله أَرْسَلا
وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ والتَّبْيَانا
وَكَلَّفَ اللَّهُ الرَّسُولَ الْمُجْتَبَى
وَكَلَّفَ اللَّهُ الرَّسُولَ الْمُجْتَبَى
حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ خَالِصاً لَهُ
وَهَكَذَا أُمَّتُهُ قَدْ كُلُفُوا
وَهَكَذَا أُمَّتُهُ قَدْ كُلُفُوا

إِفْرَادُ رَبُ الْعَرَشِ عَنْ نَدِيدِ مُعْتَرِفَا بِحَقِّهِ لاَ جَاحِدا رُسُلَهُ يَسِدْعُونَ إِلَيهِ أَوَّلا رُسُلَهُ يَسِدْعُونَ إلَيهِ أَوَّلا مِن أَجْلِهِ وَفَرَقَ الْفُرزَقَانَا قِتَالَ مَن عَنْهُ تَولَّى وَأَبَى سِرًّا وَجَهُرا دِقَّهُ وَجِلْهُ بِذَا(١) وَفِي نَصِّ الْكِتَابِ وُصِفُوا فَهْيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ وَالسَّعادَهُ

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: به.

مَنْ قَالَهَا مُغتَقِداً مَعنَاهَا في الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُومِنا في الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُومِنا فَان مَعْنَاهَا الَّذِي عَلَيهِ فَان مَعْنَاهَا الَّذِي عَلَيهِ أَنْ لَيْسَ بِالْحَقِّ إِلهٌ(١) يُعْبَدُ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَبِالتَّذْبِيرِ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَبِالتَّذْبِيرِ وَالرَّفِ فَي وَبِالتَّذْبِيرِ وَاللَّذَابِيرِ وَالمَّنْدُ وَالمَانِيقِينَ وَالمَقْبُولُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانِيقِينَ وَالْمَعَنْقِينَ وَالْمَانِيقِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمَانِيقِينَ وَالْمَانِيقِينَ وَالْمِنْ وَالْمَانِيقِينَ وَالْمَانِيقِينَ وَالْمَانِيقِينِينَ وَالْمَانِيقِينَ وَالْمَانِيقِينِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَلَامِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَلَامِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَلَامِنْ وَالْمِنْ وَالْمَانِيقِينَا وَلَيْفِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَلَامِنْ وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَلَامِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَلَامِنْ وَالْمَانِيقِينَا وَلَامِنْ وَالْمَانِيقِينَا وَلَامِينَا وَالْمَانِيقِينَالِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَالِيقِينَا وَلَامِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِينَا وَالْمَانِيقِيْلُوالْمِينَا وَالْمَانِيقِيلَا وَلَالْمَانِيقِيلَا وَالْمَانِيقِيلَالْمَانِيقِيلَا و

وَكَانَ عَامِلًا بِمُقْتَضَاهَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِنا يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِنا ذَلتْ يَقِيبِنَا وَهَدَتْ إِلَيهِ إِلاَّ الإِلهُ الواجِدُ الْمُنفَرِدُ جَلَّ عَنِ الشَّرِيكِ وَالنَّظِيرِ جَلًا عَنِ الشَّرِيكِ وَالنَّظِيرِ وَفِي نُصُوصِ الوَحيِ حَقًا وَرَدَتُ بِالنُّطْقِ إِلاَّ حَيْثُ يَسْتَكُمِلُهَا وَالانقِيرِ وَالانقِيرِ اللَّهُ عَنْ يُسْتَكُمِلُهَا وَالانقِيرِ عَا أَقُولُ وَالانقِيرِ مَا أَقُولُ وَالنَّهِ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهُا وَوَقَا وَرَدَتُ وَالانتِيرِ مَا أَقُولُ وَالنَّهِ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهُا أَحَبَّهُا أَحَبَّهُا أَحَبَّهُا أَحَبَّهُا أَوْلَا لَا لَهُ لَا اللَّهُ لِمَا أَحَبَّهُا أَحَبُهُا أَحَبَّهُا أَحَبَّهُا أَحَبَّهُا أَحَبَّهُا أَحَبَّهُا أَحَبُهُا أَحَبَّهُا أَلَّهُ اللَّهُا أَعُلُولُ أَلَا أَلْحَالَا الْمَالَالِيلُهُا أَلَا أَلَا أَحَلَالُ الْمَالَا لَهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا أَلَا الْمَلْمُ الْمِلْكُ الْمِلْمُ الْمُنْ أَلَا أَعْمِلُهُا أَلَالُهُا أَلَالَا لَهُ الْمَلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُولُ الْمُعْلِقُا أَلَالُهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ أَنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ

帝 帝 帝

[ال] فصلُ [الثالث] في تعريف العبادة، وذِكْرِ بعضِ أنواعِها وأن مَن صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك

> ئُم الْعِبَادَةُ هي اسْم جَامِعُ وَفِي الْحَدِيثِ مُخُهَا اللَّعَاءُ وَرَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ حَسُّوعُ وَالاسْتِعَادَةُ وَالاسْتِعَانَة وَالاسْتِعَادَةُ وَالاسْتِعَانَة وَاللَّهُ بِعُولِكُ وَغَيْرُ ذَلِكُ وَصَرِفُ بَعْضِهَا لَغَيْرِ اللَّهِ

لِكُلِّ مَا يَرْضَى الإِلهُ السَّامِعُ خَوْ تَوَكُّلُ كَذَا السرجَاءُ وَخَسْسَيَةٌ إِنَابَةٌ خُصْصُوعُ كَذَا اسْتِغَائَةٌ بِهِ سُبْحَانَهُ فَافْهَمْ هُدِيْتَ أَوْضَحَ الْمَسَالِك شِرِكٌ وَذَاكَ أَقْبَعُ السَمَنَاهِي

帝 帝 帝

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: إلهاً.

## [ال] ـ فصلُ ـ [الرابع] في بيانِ ضدِّ التوحيدِ وهو الشركُ وأنه ينقسم إلى قسمين: أصغرَ وأكبرَ، وبيانِ كل منهما

وَالشُرِكُ نَوْعَانِ: فَشِرِكٌ أَكبَرُ وَهُوَ اتَّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ يَفْصِدُهُ عِنْدَ نُدُولِ النَّرِرُ أَوْ عَنْدَ أَيُ غَرَضِ لاَ يَفْدِرُ مَعْ جَعْلِهِ لِللَّكِ الْمَدْعُو فِي الْغَيْبِ سُلْطَاناً بِه يَطَّلِعُ وَالشَّانِ شِرْكُ أَصْغَرٌ وَهُوَ الرِّيَا وَمِنْهُ إِنْسَامٌ بِغَيْدِ الْبَارِي

به خُلُودُ النَّارِ إِذْ لاَ يُنغَفَّرُ نِلَّا به مُسَوْباً مضاهِي لجَلْبِ خَيْرٍ أَوْ لَدَفْعِ السُر عَلَيْهِ إِلاَّ المَالِكُ الْمُفْتَدِرُ أَوِ السَمْعَظُمِ أَوِ السَمَرْجُو عَلَى ضَمِيرِ مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ فَسَرَهُ بِهِ خِتَامُ الأَنْبِيا كَمَا أَتَى في مُحكَمِ الأَخبَارِ

> [ال] \_ فصلُ \_ [الخامس] في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شركٌ ومنها ما هو قريبٌ منه.

> وبيانُ حكم الرُّقَى والتَّمائم

أَوْ حَـلْقَةٍ أَوْ أَعْـيُـنِ الللَّمَـابِ
أَوْ وَتَـر(١) أَوْ تُـرْبَـةِ اللَّهُ بِلوِ
وَكَـلَـهُ اللَّهُ إِلَـى مَـا عَـلَـقَـهُ
فإن تكن من خَالِص الوَحْيَيْنِ
وذَاكَ لاَ اخْتِلافَ في سُنْيَتِهُ

وَمن يَسفِق بوَذَحة أَوْ نَابِ
أَوْ حيطٍ أَوْ عُضُو من النُسُودِ
الأَيِّ أَمْدٍ كَائِنٍ تَعَلَقة الْأَيِّ أَمْدٍ كَائِنٍ تَعَلقة أَوْ عَينِ ثَمَ السُرُقَى من حُمَة أَوْ عَينِ فَذَاكَ مِن هَذِي النَّبِي وَشِرْعَتِه فَذَاكَ مِن هَذِي النَّبِي وَشِرْعَتِه

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: أو خيطاً أو عضواً... أو وتراً...

أمًّا الرُّقَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي وَفِيهِ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ إِذْ كُلُّ مَنْ يَقُولُهُ (١) لاَ يَدْرِي إِذْ كُلُّ مَنْ يَقُولُهُ (١) لاَ يَدْرِي أَوْ هُوَ مِن سحرِ الْيهودِ مُقْتَبَسُ فَصحدَراً ثمَّ حَدَارِ مسئسهُ وَفِي الشَّمَائِمِ الْمُعَلَّقَاتِ وَفِي الشَّمَائِمِ الْمُعَلَّقَاتِ فَالاَخْتِلاكُ وَاقِعٌ بَيْنَ السَّلَفُ فَالاَخْتِلاكُ وَاقِعٌ بَيْنَ السَّلَفُ وَإِنْ تَكُنْ مِمَّا سوَى الْوَحْيَيْنِ بَسلُ إِنَّهَا قَرِيبَ مَمَّا سوَى الْوَحْيَيْنِ بَسلُ إِنَّهَا قَرِيبَ مَمَّا سوَى الْوَحْيَيْنِ بَسلُ إِنَّهَا قَرِيبَ مَمَّا سوَى الْوَحْيَيْنِ بَهِلُ إِنَّهَا قَرِيبَ مَمَّا سَوَى الْوَحْيَيْنِ بَعْلَى اللَّهُ الْأَذَلامِ اللَّهُ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْلِيقِ الْمَالَيْنِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالَيْنِ الْمَالَيْنِ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْنَ الْمَالُولُومُ الْمَالِيقِ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْنَ الْمَالَيْنِ الْمَالَيْنَ الْمَالُولُومُ الْمَالُولُومُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالِيقِ الْمُعَلِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِيقِ الْمُولِيقِ الْمَلْمِ الْمَقْتَلِيقُ الْمَالَةُ الْمَالَيْنِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمُعَلِقِ الْمَلْمِيلِيقِ الْمَالِيقُ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَلْمُ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالَيْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالَيْسُلُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمَالِيقِ الْمِلْمِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالَيْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمَالِيقِ الْمَالَيْلُومُ الْمَالِيقِ الْمُعِلَى الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالَيْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمِلْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمِلْمِيقِ الْمَالْمِيقِ الْمَالِيقُ الْمَالِمُ الْ

فَذَاكَ وَسُوَاسٌ مِنَ السَّيطانِ شِرِكُ بِلاَ مِرْيَةِ فَاحُذَرَنَّهُ لَعَلهُ يَكُونُ<sup>(۲)</sup> مَحْضَ الكُفْرِ عَلَى العَوامِ لَبَّسُوهُ فَالْتَبَسْ لاَ تَعٰرِفِ الْحِقَّ وَتَنْأَى عَنْهُ<sup>(۳)</sup> إن تَسكُ آيساتِ مُسبَّينساتِ فبَغضْهُم أَجَازَهَا وَالْبَغضُ كَفَ فبَغضْهُم أَجَازَهَا وَالْبَغضُ كَفَ في الْبُعدِ عَن سِيمَا أُولِي الإسلامِ

\* \*

[ال] \_ فصلُ \_ [السادس] من الشرك فعلُ من يتبرك بشجرة أو حجر أو بُقعة أو قبرٍ أو نحوِها يتخذ ذلك المكان عيداً. وبيانُ أن الزيارةَ تنقسم إلى سنية وبدعية وشِركية

> هذا وَمِن أَعْمَالِ أَهْلِ الشَّرْكِ مَا يَقْصِدُ الجُهَّالُ مِن تَعْظِيمٍ مَا كَمَنْ يَلُذْ بِبِقَعَةٍ أَوْ حَجَرٍ مُتَّخَذاً لِللَّكِ المَكَانِ مُتَّخَذاً لِللَّالِكَ المَكَانِ ثم الرَّيَارة عَلَى أَقسامٍ فَإِنْ نَوى الرَّائِرُ فِيما أَضمَرهُ

من غنير مَا تَردُّدِ أَوْ شَكُ لَم يَاٰذَنِ الله بِأَنْ يُعَظَّمَا أَوْ قَبْرِ مَنِتِ أَوْ بِبعْضِ الشَّجَرِ أَوْ قَبْرِ مَنِتِ أَوْ بِبعْضِ الشَّجَرِ عِيداً كَفِعْلِ عَابِدِي الأوْنَانِ عَيداً كَفِعْلِ عَابِدِي الأوْنَانِ فَيداً كَفِعْلِ عَابِدِي الأوْنَانِ فَيداً كَفِعْلِ عَابِدِي الأوْنَانِ فَيداً فَيداً أَمَّاةً الإسلامِ في نَفسِهِ تَذْكِرةً بِالآخرة في نَفسِهِ تَذْكِرةً بِالآخرة

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: إذ كل ناطق به.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: لعله أن يك.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)، وهو موجود في النسخة الخطية المكتوبة بخط الناظم في هذا الموضع.

ئم الدُّعَا لَهُ (۱) ولِهِ المُسواتِ وَلَمْ يَكُنْ شَدَّ الرِّحَالَ نَحْوَهَا فَتِلْكَ سُنَّةٌ أَتَتْ صَرِيحَة أَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالنَّوسُلاَ فَيِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ضَالاَلَة وَإِنْ دَعا الْمَقبُورَ نَفْسَهُ فَقَدْ لَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَعالى مِنْهُ إِذْ كُلُّ ذَنْبِ مُوسَكُ الغُفْرانِ

بالعُفو والصفح عن الزّلات ولَمْ يَقُلْ هُجُراً كَقَوْلِ السُّفَهَا(٢) في السُّننِ الْمُثْبَتَةِ الصَّحِيحَة بِهِمْ إلى الرَّحْمنِ جَلَّ وَعَلاَ بِعِيدَةٌ عَنْ هَذي ذِي الرِّسَالَةُ(٣) أَشْرَكَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وجَحَدْ صَرْفاً ولاَ عَذلاً فَيَعْفُو عَنْهُ إلاَّ اتَّخَاذَ النِّلَةِ لِللرِّحَمنِ

卷 卷 卷

## [ال] \_ فصل \_ [السابع] في بيان ما وقع فيه العامةُ اليوم مما يفعلون عند القبورِ وما يرتكبونه من الشِرْك الصريحِ والغُلوِّ المفْرط في الأموات

وَمَنْ عَلَى الْقَبْرِ سِرَاجاً أَوْقَدَا فَإِنَّهُ مُحَجَدٌ جِهارَا كَمْ حَذْرَ الْمُخْتَارُ عَنْ ذَا وَلَعَنْ بلْ قَدْ نَهَى عَنِ ارْتِفَاعِ الْقَبْرِ وكل قبر مُشرِفِ فَقَدْ أَمَر وحذَرَ الأُمَّة عَن إِطْرائِهِ فَحَالَفُوهُ جَهْرَةً وَارْتَكَبُوا فَحَالَفُوهُ جَهْرَةً وَارْتَكَبُوا

أو ابنتنى عَلَى الضَّرِيحِ مَسْجِدا لِسسنَن الْسَهُودِ والنَّصارَى فَاعِلَهُ كَمَا رَوَى أَهْلُ السُّنَن وَأَنْ يُسزَادَ فِسِهِ فَوقَ السُّبْرِ بِأَنْ يُسَوَّى هَكَذَا صَعَ الْخَبَر بِأَنْ يُسَوَّى هَكَذَا صَعَ الْخَبَر فَغَرَهُمْ إِبْلِيسُ باسْتِجْرَائِهِ مَا قَذْ نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: ثم دعا له.

 <sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: كبعض السفها. وهذا البيت معلق بخط الناظم في النسخة التي كتبها بخطه بين البيتين السابقين قبله بعد أن سقط سهواً.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت والذي قبله سقطا من الطبعة الأولى لـ (معارج القبول)، مع أنهما قد شرحا
 فيه، وموضع نصهما يجب أن يكون في (ج١، ص٤٧٩) قبل الشروع في شرحهما.

فَانْظُرْ إلَيهِمْ قَدْ غَلَوْا وَزَادُوا بِالشَّيدِ(١) والآجُرُ والأَحْجَارِ والأَحْجَارِ والأَحْجَارِ وَلِلْفَخَادِ وَلِلْفَدُوا وَلَى صَلَيْهَا أَوْقَدُوا وَنَصَبُوا (١) الأَعْلَمْ وَالرَّايَاتِ بَلْ نَحَرُوا في سُوحِهَا النَّحاثِر بَلْ نَحَرُوا في سُوحِهَا النَّحاثِر وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَوْتَاهِمُ وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَوْتَاهِمُ قَدْ صَادَهُمْ إِبْلِيسُ في فِخَاجِهِ قَدْ صَادَهُمْ إِبْلِيسُ في فِخَاجِهِ يَسَدْعُو إِلَى عِبِادَةِ الأَوْثَانِ فَي فِخَاجِهِ فَلْنَعْدُ وَلِكُ يَسِدُ مَن أَبَاحَ ذَلِكُ فَلَيْتَ شِعْرِي مَن أَبَاحَ ذَلِكُ فَيَا السَّعْرِي مَن أَبَاحَ ذَلِكُ فَيَا السَّعْرِي مَن أَبَاحَ ذَلِكُ فَيَا السَّعْرِي مَن أَبَاحَ ذَلِكُ فَيَا الْسَعْرِي مَن أَبَاحَ ذَلِكُ فَيَا الْمَدِيدَ السَطَّوْلِ وَالْإِنعَامِ فَيَا الْمَدِيدَ السَطَّوْلِ وَالْإِنعَامِ فَيَا الْمَدِيدَ السَطَّوْلِ وَالْإِنعَامِ فَيَا الْمَدِيدَ السَطَّوْلِ وَالْإِنعَامِ فَيَامِهُمْ

وَرَفَحُوا بِنَاءَهَا وَشَادُوا لِاَ سَجْمَا فِي هَلْهِ الأَعْصَارِ لاَ سَجْمَا في هَلْهِ الأَعْصَارِ وَكَمْ لِوَاء فَوْقَهَا قَلْ عَقَدُوا وَافْتَهُا قَلْ عَقَدُوا وَافْتَهُا فَلْمَ الرَّفَاتِ فِعْلَ أُولِي التَّسْبِيبِ وَالْبَحَائِز وَالْبَحَائِز وَالْبَحَائِز وَالْبَحَائِز وَالْبَحَائِز وَالْبَحَائِز وَالْبَحَائِز وَالْبَحَائِز بَلْ بَعْضُهُمْ قَلْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخِهِ بَلْ بَعْضُهُمْ قَلْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخِهِ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ وَبِاللَّسَانِ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ وَبِاللَّسَانِ وَأَوْرَطَ الْأُمَّةَ في المَهَالِكُ لَكُو مِحْنَةَ الْإِسْلام (٣)

[ال] \_ فصلُ \_ [الثامن] في بيانِ حقيقةِ السحرِ وحدِّ الساحرِ وأن منه عِلْمَ التنجيم. وذكر عقوبةِ من صدق كاهناً

وَالسخرُ حَقُ وَلَهُ تَ أَثِيرُ وَاللهُ مَ أَثِيرُ وَأَلَهُ مَا قَدْ قَدْرَهُ أَعْنِي بِذَا النَّقْدِيرِ مَا قَدْ قَدْرَهُ وَاحْكُمْ عَلَى السَّاحِرِ بالتخفِيرِ كَمَا أَتَى في السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَة عَن جُنْدِبِ وَهَكَذَا في أَثَرِ (٥)

لسكن بسما قَدَّرَهُ الْسَقَدِيسرُ في الْكَوْنِ لاَ في الشَّرْعَةِ الْمُطَهَّرَهُ وَحَدُّهُ الْسَقَّتُ لُ بسلاَ نَسكِسيرِ مِمَّا رَوَاهُ(١) التَّرْمِذِيْ وَصَحَّحَهُ أَمْرٌ بقَتْلِهِمْ رُويْ عَنْ عُمَر

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: بالجص.

<sup>(</sup>٢) في النخسة الخطية: ونشروا.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والذي قبله لم يردا في (معارج القبول)، ولم يدخلا في الشرح، وهما في النسخة الخطية بقلم الناظم، ولعلهما مما أضافه بعد كتابة الشرح.

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية: فيما رواه.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية: عن جندب الخير، كذا في أثر.

وَصَعُ عَن حفْصَةَ عندَ مَالِكِ هَـذَا وَمِـن أَنْـوَاعِـه وَشُعَـبِـهُ وحَـلُـهُ بِالْـوَحٰيِ نَصاً يُـشرعُ ومَـن يُصَدُّقُ كَاهِـناً فَقَدْ كَفَر

مَا فِيه أَقْوَى مُرْشِدِ للسالِكَ عِلمُ النُّجُومِ فَاذْرِ هَذَا وَانْتَبِهُ أَما بسخرٍ مِثْلِه فَيُمْنَعُ (١) بِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ(٢) الْمُعْتَبَرْ

\* \* \*

[ال] \_ فصلُ \_ [التاسع] يجمع معنى حديثِ جبريلَ المشهورِ في تعليمنا الدينَ أنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلامُ والإيمانُ والإحسانُ وبيانُ أركانِ كلِ منها

اعلَم بأنَّ الدينَ قَوْلُ وَعَمَلُ كَفَاكُ مَا قَدْ قَالَهُ الرَّسُولُ عَلَى مَرَاتِبَ ثَلاثٍ فَطَّلَهُ الرَّسُولُ عَلَى مَرَاتِبَ ثَلاثٍ فَطَّلَهُ الإِحْسَانِ الإِحْسَانِ وَالإِحْسَانِ وَالإِحْسَانِ فَقَدْ أَتَى: الإسلامُ مَبْنيُّ (\*) عَلَى فَقَدْ أَتَى: الإسلامُ مَبْنيُّ (\*) عَلَى أَوَّلُهَا الرُّكُنُ الأَسَاسُ الأَعْظَمُ رُكنُ الشَّهَادَتَيْنِ فَاثْبُت وَاعْتَصِمْ وَثَانِينِ فَانْبُت وَاعْتَصِمْ وَقَانِينِ فَانْبُت وَاعْتَصِمْ وَقَانِينِ فَانْبُت وَاعْتَصِمْ وَاعْتَصِمْ وَالْتَلْمِينَ فَانْبُت وَاعْتَصِمْ وَاعْتَصِمْ وَالْمَانِينِ فَانْبُت وَاعْتَصِمْ وَالْمَانِينِ فَانْبُت وَاعْتَصِمْ وَالْمَانِينِ فَانْبُت وَاعْتَصِمْ وَالْمِينَ وَاعْتَصِمْ وَالْمَانِينِ فَانْبُتِ وَاعْتَصِمْ وَالْمِينَ وَاعْتَصِمْ وَالْمِينِ وَاعْتَصِمْ وَالْمُتَالِقُونَ وَالْمَانِ وَالْمَانِينِ فَانْبُتُ وَالْمَانِينِ فَانْبُتِينِ فَانْبُتُ وَالْمِينَانِ وَالْمِينِ وَالْمَانِ وَالْمِينَانِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمَانِينِ وَالْمَانِ وَالْمُتَانِ وَالْمُعْمَانِيْنِ وَاعْتَصِمْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَيْمُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْ

فَاحْفَظُهُ وَافْهَمْ مَا عَلَيْه ذَا اشْتَمَلْ (٣) إِذْ جَاءَهُ يَسسْأَلُهُ جَبْريلُ إِذْ جَاءَهُ يَسسْأَلُهُ جَبْريلُ جَاءَتْ عَلَى جَمِيعه مُشْتَملَهُ: وَالْمَكُلُ مَبْنِيعٌ عَلَى أَرْكَانِ خَمْسٍ، فَحَقِّق وَادْرِ مَا قَدْ نُقِلا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقيمُ الأَقْوَمُ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى الَّتِي لاَ تَنفَصِمْ وَأَلْ الْمُسْتَقيمُ الأَقْومُ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَى الَّتِي لاَ تَنفَصِمْ وَأَلْ الْمُسْتَقيمُ اللَّهُ وَمُ وَلَا الْمُسْتَقيمُ الأَقْومُ وَأَلْ الْمُسْتَقيمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُسْتَقيمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُسْتَقيمَ اللَّهُ وَالْمُسْتَقيمُ اللَّهُ وَالْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْقَامِ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتُومُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتِقِيمُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَعُلِيمُ الْمُسْتُومُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَقِيمِ اللْمِنْ الْمُسْتُومُ اللَّهُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتِقُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ اللَّهُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُسْتُمُ الْمُعُلِمُ الْمُسْتُمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِل

<sup>(</sup>١) هذا البيت غير وارد في النسخة الخطية، وهو في (معارج القبول) في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: النبي.

 <sup>(</sup>٣) كذا في معارج القبول (ط١: ١٧/٢) ونصه في النسخة الخطية هكذا:
 والديسن نسية وقسول وعسمسل

<sup>(</sup>٤) في معارج القبول (ط١: ٢/٤٠): مبنياً، وما أثبتناه عن النسخة الخطية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية: وبعدها.

<sup>(</sup>٦) في النسخة الخطية: وثالث.

وَالْخَامِسُ الحَجُ عَلَى مَن يَسْتَطعُ وَمَسَا لَـهُ مِسن صِسفَـة الْسكَـمَـال وَكُفْبِهِ الْمُنْزَلَةِ الْمُطَهِّرَة مِن غَيْرِ تَـفْرِيتِ وَلاَ إِيـهَام أَنَّ مُحَمَداً لَهُمْ قَدْ خَتَمَا في سُورَةِ الأُخرَابِ وَالشُورَى تَلا وَلاَ ادَّعَا عِلْم بوَقْتِ الْمَوْعِدِ بكُلُّ مَا قَدْ صَحَّ عَنْ خَيْرِ الْوَرَى وَهْمَى عَمَالُامَاتُ وَأَشْرَاطُ لَهَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْعِبَادِ حُتِمَا مَا الرَّبُ مَا الدِّينُ وَمَا الرَّسُولُ؟ بشَابِتِ الْقَوْلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَنَّ (٤) مَا مَوْدِدُهُ الْمَهَالِكُ وَبِهِ يَسَامِنَا مِنَ الْقُبُورِ يَفُولُ ذُو الْكُفْرَانِ: ذَا يَوْمٌ عَسِرْ جَمِيعُهُمْ عُلُويُهُمْ وَالسُّفلي وَيَسْغُنظُمُ الْهَوْلُ بِهِ وَالْسَكَوْبُ وَانْفَطَعتْ عَلاثِتُ الْأَنْسَاب وَانْعَجَمَ الْبَليغُ في المَقالَ وَاقْتُصَّ مِن ذِي الظُّلْم لِلمَظْلُوم وَجِيءَ بِالْكِتَابِ وَالأَشْهَادِ والرابع الضيام فاسمع واتبع فَتِلْكَ خَمْسَةً. وَلِهِمَان إسمائنا بالله ذي البلال وَبِالْمَالِالِكَةِ (١) الْكِرَامِ الْبَرَرَة وَرُسُلِهِ السهداةِ لسلاتسام أُوَّلُهُمْ نُدوحُ بِهِ شَدِكُ كَسَمَا وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ أُولُوا الْعَزْم الْأَلَى وبَسالْمَعَسادِ أَيْسَقَسَنْ (٢) بِسلاَ تَسرَدُدِ لَكَنُّنَا نُؤْمِنُ مِنْ غَيْرِ امْتِرَا مِنْ ذِكْر آياتٍ تَسكُونُ قَبْلَهَا وَيَسذُخُلُ الإسمانُ بالْمَوْتِ وَمَا وَأَنَّ كُلُّا(٣) مُسَقَّعَدٌ مَسْسُؤُولُ وَعِنْدَ ذَا يُشَبُّتُ الْمُهَيْمَنُ وَيُسوقِسُ الْسُمُرِيَّاتُ عِسنْدَ ذَلِكُ وَبِاللِّفَا وَالْبَعْثِ وَالنِّشُور غُرْلاً حُفَاةً كَجَرَادٍ مُنْتَشِرْ وَيُجْمَعُ الْخَلْقُ ليَوْم الْفَصْل فِي مَوْقِف يَجِلُ فِيهِ الْخَطْبُ وَأَخْضِروا لِلعَرْض وَالْحِسَابِ(٥) وَارْتَكَمَتْ سَحَاتِبُ الأَهْوَال وَعَـنَتِ الْـؤجُـوهُ لِـلـقَـيـوم وَسَساوَتِ الْسَمُسلُسوكُ لسلاَنْجُسنَسادَِ

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: وبالملائك. قلت: وهو الأولى. (أبو مصعب).

<sup>(</sup>٢) تقرأ "يقن" بحذف الهمزة تحاشياً من الزحف في البيت. (أبو مصعب).

<sup>(</sup>٣) في معارج القبول (ط١: ٢/ ١٣٢): وأن كل، والصواب ما أثبتناه عن النسخة الخطية.

<sup>(</sup>٤) لعله: بأنه مورده. (أبو مصعب).

<sup>(</sup>٥) في النسخة الخطية: واحضروا إذا ذاك للحساب.

وَبَدَتِ السَّوْءَآتُ وَالفَضَائِحُ وَانكَشَفَ الْمَخْفِيُّ في الضَّمَائِرْ تُـؤخَـدُ بـالـيَـمِـينِ وَالـشَـمَـالِ كِتَابَهُ بُشْرَى بِحودٍ عِينِ وراء ظهر للجحيم صالي يُؤْخَذُ عَبْدٌ بِسِوَى مَا عَمِلاً ومُفَرِف أَوْبَاقَهُ عُدُوانُهُ كَمَا أَتَى في مُحْكَم الأنْبَاءِ بقَذْرِ كَسْبِهِمْ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ وَمُسْرِفٍ يُكَبُّ فِي النِّيرَانِ مَـؤجُـودَتَـانِ لا فَـئَـاءَ لَـهُـمَـا يشرَبُ في الأُخْرَى جَمِيعُ حِزْبِهِ وَتَحْتَهُ الرُّسْلُ جَمِيعاً تُحْشَرُ قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِهَا تَكُرُّمَا كُلُّ قُبُورِيُّ عَلَى اللَّهِ افْتَرَى فَصْل القَضَاء بَيْنَ أَهْل الْمَوْقِفِ كُلُّ أُولِي الْعَزْمِ اللهُدَاةِ الفُضَلا دَارِ السَّعِيمَ لأُولِسِ الْسَلَاحِ قَـذ خُـصَّـنَـاً بِـهِ بِـلاَ نُـكُـرَانِ مَاتُوا عَلى دِينِ الهُدَى الإسلام فَــأَذخِــلُــوا الـــنَّــارَ بِــذَا الإِجْــرَامَ بِفَضْل رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الإِحْسَانِ وَكُــلُ عَــبُــدِ ذِي صَــلاَحٍ وَوَلــي

وَشَهدَت الأعضاء والبجوارح وَالْمِنْ الْمُسْرِالِينَ السَّرالِينَ ونُشِرت صَحَائِفُ الأَغْمَالِ طُوبَى(١) لِمَنْ يَأْخُذُ(٢) باليَمِينِ وَالْوَيْدِلُ لِللَّخِيدِ بِالشِّمَالِ وَالْوَزْنُ بِالقِسْطِ فَلاَ ظُلْمَ وَلاَ فَبَيْنَ نَاجِ رَاجِع مِيْزَانُهُ وَيُسْمَبُ الْمُحِسْرُ بِلاَ اسْتِرَاءِ يَـجُـوزُهُ البِئَاسُ عَـلـى أُخـوَالِ فَبَيْنَ مُجْتَازِ إِلَى الْجِنَانِ وَالنَّارُ وَالجَنَّةُ حَتٌّ وَهُمَا وَحَوْضُ خَيْرِ الْخَلْقِ حَقٌّ وَبِهِ كَـذَا لَـهُ لِـوَاءُ حَـمْـدِ يُـنْـشَـرُ كَذَا لَهُ الشَّفَاعَةُ العُظْمَى كَمَا مِن بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ لاَ كَمَا يَرَى يَشْفَعُ أَوَّلاً إِلَى الرَّحْمَن في مِنْ بَعْدِ أَنْ يَطْلُبَها النَّاسُ إلى وَثَانِياً يَشْفَعُ في اسْتِفْتَاح هَــذَا وَهَــاتَــان الــشّــفَــاعَــتــان وَتَسَالِسَا يَسْشَفَعُ فَسِي أَقْسُوامُ وَأَوْبَسَقَتْ هُمْ كَسُشْرَةُ الآثَسَامَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا إلى الْجِنَانِ وَبَعْدَهُ يَشْفَعُ كُلُّ مُرْسَل

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: بشرى.

<sup>(</sup>٢) في معارج القبول (ط١: ٢/٦٤): يؤخذ \_ وهو خطأ، وصوابه (يأخذ) وقد صحح أثناء الشرح، كما هو في النسخة الخطية.

وَيُخرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّيسرانِ في نَهرِ الْحَيَاةِ يُعطُرَحُونَا كَأَنْمَا ينبُثُ في هَيئَاتِهِ وَالسَّادِسُ الإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ وَالسَّادِسُ الإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ فَكُلُّ شَيْء بِقَعضاء وَقَدَرُ لاَ نَوْء لاَ عَدْوَى وَلاَ طَيدرَ وَلا لاَ عَدْوَى وَلاَ طَيدرَ وَلا لاَ عَدْوَلَ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَر وَلا وَمَالِثُ لاَ عَدْوَلَ لاَ عَدْوَى وَلاَ وَلاَ صَفَر وَلا وَمَالِثُ لاَ عَدْوَلَ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَر وَلا وَمَالِثُ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَر وَلا وَمُونَ الْمَالِثُ الْمِنْ أَلْ الْمَالِثِ في الْعِرْفَانِ وَهُونَ الْعَرْفَانِ في الْعِرْفَانِ وَهُونَ الْعَرْفَانِ في الْعِرْفَانِ

جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الإِيمَانِ فَخَمَا فَيَخْيَوْنَ وَيَنْبُنُونَا فَخَمَا فَيَخْيَوْنَ وَيَنْبُنُونَا حَبُّ حَمِيلِ السَّيْلِ في حَافَاتِهِ فَأَيْ فَي السَّيْلِ في حَافَاتِهِ فَأَيْ فِي أَمُّ الْكِتَابِ مُسْتَطَرْ وَالْكُلُّ في أُمُّ الْكِتَابِ مُسْتَطَرْ عَمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى حِولاً عَمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى حِولاً كَمَا بِذَا أَخْبَرَ (٢) سَيِّدُ الْبَشَرْ كَمَا بِذَا أَخْبَرَ (٢) سَيِّدُ الْبَشَرْ وَبِلاً فَيْلُ الْبَشَرْ عَمَا لَحَي الرَّحْمَن وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَن حَتَّى يَكُونَ (٤) الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ حَتَّى يَكُونَ (٤) الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ

帝 帝 帝

[ال] \_ فصل \_ [العاشر] في كون الإيمانِ يزيد بالطاعة وينقُص بالمعصية وأن فاسقَ أهلِ الملة لا يُكفّر بذنب دون الشركِ إلا إذا استحلَّه وأنه تحت المشيئة،

وأن التوبةَ مقبولةٌ ما لم يُغَرغِرُ

إنه مَانُنَا يَسزيدُ بالطَّاعَاتِ
وَأَهْلُهُ فيه عَلَى تَفَاضُلِ
والْفَاسِقُ الْمِلِّيُ ذو الْعِضيَانِ
لَكن بقَدْرِ الْفِسْقِ والْمَعاصي
وَلاَ نُسقُولُ إِنَّهُ في النَّافِذَة
تَحْتَ مَشِيئةِ الإلَهِ النَّافِذَة

ونَفُصُهُ يحكونُ بالرالآتِ (°) هَلْ أَنْتَ كَالأَمْلاكِ أَوْ كَالرُسُل لَمْ يُنْفَ عَنهُ مطلَقُ الإِيمَانِ إِنهَانه مَا زالَ في انْتِقَاصِ مخَلَّدٌ، بَلْ أَمْرُهُ لِلبَادِي إِنْ شَا عَفَا عنهُ وَإِنْ شَا آخَذَهُ

<sup>(</sup>١) في النسخة الأصلية: ولا تماري.

<sup>(</sup>٢) في معارج القبول (ط١: ٢/ ٣٨٢): خبّر.

<sup>(</sup>٣) في معارج القبول (ط١: ٢/٣٩٩): وهي، أثبتنا ما في النسخة الخطية.

<sup>(</sup>٤) في النسخة الخطية: حتى يصير.

<sup>(</sup>٥) في النسخة الأصلية: وتارة ينقص بالزلأت.

بقَدْدِ ذَنبِهِ، وإلَى (١) الجِنانِ وَالْعَرْضُ تَيْسِيرُ الْحِسَابِ في النَّبَا وَلاَ نُكَفِّرْ بِالْمَعَاصِي مُؤْمِنَا وَتُقبَلُ النَّوْبَةُ قَبْلَ الْغَرِغَرَهُ أَمّا مَتَى تُعْلَقُ عَن طَالِبِهَا؟

يُخْرَجُ إِنْ مَاتَ عَلَى الإِيْمَانِ وَمَنْ يُنَاقَشِ الْحِسَابَ عُلْبَا إلاَّ مَعَ اسْتِحُلالِهِ لَما جَنَى كَمَا أَتَى في الشَّرْعَةِ الْمُطَهَّرَهُ فَبِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها(٢)

帝 帝 帝

[ال] \_ فصلُ \_ [الحادي عشر] في معرفة نبيّنا محمد ﷺ وتبليغِه الرسالةَ وإكمالِ الله لنا به الدينَ، وأنه خاتمُ النبيين، وسيدُ ولدِ آدمَ أجمعين، وأن من ادعى النبوةَ بعده فهو كاذبٌ

نَبينا مُحَمَّدٌ مِن هاشِم أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا مُرْشِداً مُولِدُهُ بِمَكَّةَ الْمُطَهَّرِهُ مِولِدُهُ بِمَكَّةَ الْمُطَهَّرِهُ بِعَدَ ارْبَعِينَ (٤) بَدَأَ الْوَحْيُ بِهِ عَشرَ سِنينَ أَيُّهَا النَّاسُ اغبُدُوا وَكَانَ قَبِلَ ذَاكَ في غَارِ حِرَا وَكَانَ قَبِلَ ذَاكَ في غَارِ حِرَا وَبَعْدَ خَمْسِينَ مِنَ الأَعْوَامِ وَبَعْدَ خَمْسِينَ مِنَ الأَعْوَامِ أَسْرَى بِهِ اللَّهُ إِلَيْهِ في الظّلَمُ الْمُنْدِ في الظّلَمُ وَبَعْدَ أَعْوَامٍ قَلائِدةٍ مَضَتْ الْأَعْوَامِ وَبَعْدَ أَعْوَامٍ قَلائِدةٍ مَضَتْ أُوذِنَ بِالهِ جُرَةٍ نَحْوَ يَخْوِبَا أُوذِنَ بِالهِ جُرَةٍ نَحْوَ يَخْوِبَا

إلى الذّبِيحِ دُونَ شَكُ يَنْتَمي وَرُحْمَةً لِلعَالَمِينَ وَهُدَى (٣) هـ خَرَتُهُ لَطَيْبَةَ الْمُنَوَّرَهُ هـ خَرَتُهُ لَطَيْبَةَ الْمُنَوَّرَهُ لُمُ مَنَوَرَهُ لُمُ مَنَالُهُ وَوَحُدُوا رُبُّهِ عَنِ البورَى يَخْلُو بِإِنْ كُرِ رَبُّهِ عَنِ البورَى مَخْلُو بِإِنْ كُرِ رَبِّهِ عَنِ البورَى مَضَتْ لِعُمْمِ سيّبِهِ الأَنَامِ مضَتْ لِعُمْمِ سيّبِهِ الأَنَامِ وَفَرَضَ الْخَمْمِ سيّبِهِ الأَنَامِ وَفَرَضَ الْخَمْمِ عَلْيهِ وَحَتَمْ مِنْ بعْدِ مِعْرَاجِ النّبي وانقَضَتْ مِنْ بعْدِ مِعْرَاجِ النّبي وانقَضَتْ مِنْ بعْدِ مِعْرَاجِ النّبي وانقَضَتْ مَعْ كُلُ مُسْلِم لَهُ قَدْ صَحِبَا مَع كُلُ مُسْلِم لَهُ قَدْ صَحِبَا

<sup>(</sup>١) في معارج القبول (ط١: ٢/ ٤٢١) الواو من (وإلى) ساقطة أثناء البيت، وهي مثبتة في الشرح وكذلك في النسخة الخطية.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)، أثبته كما جاء في النسخة الأصلية.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت أيضاً غير وارد في (معارج القبول)، وهو مثبت في النسخة الخطية.

<sup>(</sup>٤) بوصل همزة أربعين. (أبو مصعب).

وَبَعْدَها كُلُفَ بِالْقِبَالِ حتى أَتَوْا لِللَّيْنِ منقَادِينَا وَبَعَدَ أَنْ قَدْ بَلِغَ الرَّسَالَة وَأَكْمَل اللَّهُ بِهِ<sup>(۱)</sup> الإِسْلاَمَا قَبَضَهُ اللَّهُ العَليُ الأَعْلَى نَشْهَدُ بِالحَقِّ بِلاَ ارْتِبابِ وأنَّهُ بَسلِغَ مَا قَدْ أَرْسِلاً وكُلُ مَنْ مِن بَعْدِهِ قَدِ ادَّعَى قَهْوَ خِتَامُ الرُّسْلِ بِالنَّفَاقِ

لِشِيعة الْكُفْرَانِ والنَّسلالِ وَدَخَلُوا في السّلمِ مُذْعِنِينا وَاسْتَنْقَذَ الْجَهْالَة وَاسْتَفْقَدَ الْجَهَالَة وَاسْتَفْقَدَ الْجَهَالَة وقام دِينُ الْحَقِّ واسْتَقَامَا سبنحانَهُ إِلَى الرَّفِيقِ الأَعْلَى سبخانَهُ إلَى الرَّفِيقِ الأَعْلَى بِالْحَقَابِ بِالْحَقَابِ بِالْحَقَابِ بِعِهِ وَكُلُ ما إلَّ فِيهَ أُنْوِلاً فِيهَ أُنْوِلاً فَيهَ وَكُلُ ما إلَّ فِيهَا ادَّعَى وأَفْضَلُ الْخَلْقِ على الإطْلَاق وأَفْضَلُ الْخَلْقِ على الإطْلَاق

\* \* \*

[ال] \_ فصلُ \_ [الثاني عشر] فيمن هو أفضلُ الأمةِ بعد الرسولِ ﷺ وذكرُ الصحابةِ بمحاسنهم، والكفُ عن مساوئهم وما شَجَر بينهم

> وَبَعْدَهُ الْحَلِيفَةُ السَّفِيتُ ذَاكَ رَفِيتُ الْمُضطَفَى في الْغَار وَهْوَ الَّذِي بِنَفْسِهِ تَولَّى ثَانِيهِ في الْفَضل بِلاَ ارْتِيابِ أُغنِي بِهِ الشَّهْمَ أَبَا حَفْص عُمَر الصَّارِمَ الْمُنكي عَلَى الْكُفَّارِ قالِثُهُمْ عُدُمانُ ذُو النُورَيْنِ بَاحُرُ الْعُلُوم جَامِعُ الْقَرْآنِ

نِعْمَ نَقِيبُ الأُمَّةِ الصَّدِّينُ فَسَيْخُ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ جَهَادَ<sup>(۲)</sup> مَن عَنِ الْهُدَى تَولَّى السَّوابِ السَّادِعُ السَّاطِتُ بالسَّوابِ مَن ظَاهَرَ الدِّينَ الْقَويمَ ونصَرْ ومُوسِعَ الْفُتُوحِ في الأَمْصَارِ<sup>(۳)</sup> ذو الْجلمِ والْجيا بِغَيْرِ مَيْنِ وَلْ الْمَحْدُنِ مَيْنِ مِنْهُ السَّعَحَتُ مَلاَئِكُ الرَّحْمُن

<sup>(</sup>١) في معارج القبول (ط١: ٢/٤٨٦): له، وما هنا عن النسخة الخطية.

<sup>(</sup>٢) في النسخة الخطية: قتال.

٣) في النسخة الخطية: وفاتح البلاد والأمصار.

بَايَعُ عَنْهُ سَيْدُ الأَكُوانِ وَالرَّابِعُ ابْنُ عَمْ خَيْرِ الرَّسُلِ مُبِيدُ كُلَّ خَارِجِيٌ مَارِقِ مُن كَانَ لِلرَّسُولِ (۱) في مَكَانِ مَن كَانَ لِلرَّسُولِ (۱) في مَكَانِ لاَ في (۲) نُبُوّة، فَقَدْ قَدَّمْتُ مَا فَالسَّتَّةُ الْمُكَمِّلُونَ الْعَشَرُ فَالسَّتَّةُ الْمُكَمِّلُونَ الْعَشَرُ وَأَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى الأَطْهَارِ وَأَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى الأَطْهَارِ فَي المَصْطَفَى الأَطْهَارِ في المُصْطَفَى الأَطْهَارِ في الفَّرَانِ وَالْقِتَالِ في الفَّرِيدِ وَالْقِتَالِ في النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقِتَالِ كَدُلُكُ في النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقِتَالِ كَدُلُكُ في النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقِتَالِ وَذِكْرُهُمْ في سُنَةٍ الْمُخْتَادِ وَلَا اللَّهُ وَيَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْإِنْجِيلِ فَي النَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْحِلُولُ وَالْمِنْ وَاجِبٌ عَما جَرَى فَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمَلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُفْعِلَالُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُحْمَلُولُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُع

بِكَفّهِ في بَيْعَةِ الرَّضُوانِ أَعْنِي الإِمَامَ الْحَقَّ ذَا القَدْرِ الْعَلِي وَكُلُّ خِبِ رَافِضِي فَاسِتِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى بِلا نُكْرَان هَارُونَ مِنْ مُوسَى بِلا نُكْرَان يَكْفِي لِمَنْ مِنْ سُوء ظَنْ سَلِمَا وَسَائِرُ الصَّحْبِ الْكِرَامِ الْبَرَرِهُ وَسَائِرُ الصَّحْبِ الْكِرَامِ الْبَرَرِهُ وَسَائِرُ الصَّحْبِ الْكِرَامِ الْبَرَرِهُ وَسَائِدُ الصَّحْبِ الْكِرَامِ الْبَرَرِهُ وَسَائِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي اللْمُوالِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

\* \* \*

### خاتمةٌ

في وجوب التمسكِ بالكتاب والسنةِ والرجوعِ عند الاختلافِ إليهما، فما خالفهما فهو ردَّ

فِيهِ إِصَابَةً وَإِخْلَاصٌ مَعَا مُوافِقَ الشَّرْعِ الَّذِي ارْتَضَاهُ

شَرْطُ قَبُولِ السَّغيِ أَنْ يَجْتَمِعَا لِسَادُهُ لِسَوَاهُ لِسَوَاهُ لِسَوَاهُ

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: من صار للمختار.

<sup>(</sup>٢) في معارج القبول (ط1: ٢/٥٦٦) ـ السطر الثاني ـ: ولا في، الواو في أول البيت هناك كتبت خطأ فتحذف.

<sup>(</sup>٣) بكسر الخاء وسكون الطاء. (أبو مصعب).

<sup>(</sup>٤) في معارج القبول (ط١: ٢٠٢/٢): الله، تحذف الألف، وهي مصححة في الشرح.

وكملُّ مَا خَالَفَ لِللوَحْسَيْنِ وكُلُّ مَا فِيهِ الْخِلاَفُ(١) نُصِبَا فالدِّينُ إِنَّمَا أَتَى بِالنَّقْلِ

أُسمَّ إلى هُنَا قَدْ الْنَهَ هَنِ ثُ سَمَّنِتُهُ بِسُلَّمِ الْوُصُولِ وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى الْتِهَائي أَسْأَلُهُ مَغْفِرَةَ السَّذُنُوبِ أُسمَ السَّلاةُ والسَّلامُ أَبْدَا ثُمَّ جَمِيعُ صَحْبِهِ وَالآلِ ثُمَّ جَمِيعُ صَحْبِهِ وَالآلِ ثُمَّ جَمِيعُ صَحْبِهِ وَالآلِ ثُمَّ الدُّعَا وَصِيَّهُ الْفُراء أُسمَّ الدُّعَا وَصِيَّهُ الْفُراء أَبيَاتُهَا (يُسْر) بِعَدُ الْجُمَل (٢)

فَاإِنَّهُ رَدُّ بِغَالِمِ مَا فَالِمَا فَالَّهُ وَجَابَا فَارَدُهُ إِلَا فَالِمَامِ وَحَالَسِ الْعَقْلَ لَا يُسَ بِالأَوْهَامِ وَحَالَسِ الْعَقْلَ

وَتَمَّ مَا بِحَمْعِهِ عُنِيتُ إلى سَمَا مَبَاحِثِ الأُصُولِ كَمَا حَمِدْتُ اللَّهَ في البَيدائي جَمِيعِهَا والسَّتْرَ لِللعُيُوبِ تَغشَى الرَّسُولَ الْمُصطَفَى مُحَمَّدًا السَّادَةِ الأَئِهَ لِللَّهِ الأَبْسَدَالِ مَا جَرَتِ الأَقْلَامُ بِالْمِسَانَةِ الأَبْسِدَالِ جَميعِهمْ مِنْ غَيْرِ مَا اسْتِشْنَاء تَأْرِيخُهَا (الْغَفْرَانُ) فافْهَمْ (٣) وَادْعُ لي عَارِيخُهَا (الْغَفْرَانُ) فافْهَمْ (٣) وَادْعُ لي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية: وكل ما فيه اختلاف.

<sup>(</sup>٢) أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمز كلمة (يسر) وفق رموز الحروف الأبجدية المعروفة؛ فالياء بـ ١٠، والسين بـ ٢٠، والراء بـ ٢٠٠ = مجموعهما ٢٧٠ بيتاً، وواضح أن عدد الأبيات في مجموعهما ٢٩٠ بيتاً لا ٢٧٠ بيتاً.

والناظر في خاتمة الكتاب (معارج القبول ـ ط١: ٢/ ٦٣٢) يجد أن المؤلف قد نظم الشطر الأول من هذا البيت بأسلوب آخر أكثر وضوحاً، حيث يجعله هكذا:

<sup>(</sup>أبياتها المقصود اليسرا فاعقل)، ويعني بالمقصود: الأبيات التي عرض فيها الأحكام والمسائل، فإذا نحن حذفنا أبيات المقدمة الأولى والأبيات الأخيرة من الخاتمة وهي ٢٠ بيتاً، سنجد أن عددها ٢٧٠ بيتاً.

<sup>(</sup>٣) أي مجموع رموز كلمة (الغفران)؛ فالألف بـ ١، واللام بـ ٣٠، والغين بـ ١٠٠٠، والفاء بـ ٨٠، والراء بـ ٢٠٠، والألف الثانية بـ ١، والنون بـ ٥٠ = مجموعها ١٣٦٢هـ، وهو تاريخ نظمها والانتهاء من تسويدها.

## بِسْمِ اللهِ النَّهُ لِلهِ الرَّحِيدِ

### شرخ مقدمة المنظومة

(أبدأ باسم الله مستعينا راض به مُدبِّراً مُعينا) (أبدأ) في جميع حركاتي وسكَناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف.

(باسم الله) متبركاً و (مستعيناً) به أو إياه يتعدَّى بالباء وبدونه أي طالباً منه العونَ على فعل طاعتِه وتركِ معصيته، كما قال تعالى في فاتِحة الكتابِ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

وقال النبيُّ ﷺ لابن عمه عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ ﷺ: "إذا سألت فاسأل اللَّه، وإذا استعنتَ فاستعن بالله»(١). وهو خطابٌ شاملٌ لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر

٤ ـ أخرج عبد بن حميد (رقم: ٦٣٦ ـ المنتخب) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس له عدة طرق، وهذه الطرق في ألفاظها بعض الاختلاف.

<sup>(\$)</sup> ١ \_ أخرجه أحمد (١/٩٣١) والترمذي (١/ ٢٦٧ رقم ٢٥١٦).

وأبو يعلى في «المسند» (٤/ ٤٣٠ رقم ٢٢٩/ ٢٥٥٦) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٢٥) والبيهةي في «شعب الإيمان» (٢١٦/١ رقم ١٩٥). وإسناده حسن. من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس.

<sup>(\*)</sup> وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢/ ٨٠٤ رقم (٤٢) من طريق عبد الله بن صالح وهو صدوق يغلط كثيراً.

<sup>(\*)</sup> وأخرجه أحمد (١/ ٣٠٧) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٧٥-٧٦) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/ ٦١٣ رقم ١٠٩٤) و (٤/ ٦١٤ رقم ١٠٩٥). بإسناد حسن. ٢ \_ أخرج الطبراني في «الكبير» (٢٣/١١) رقم ١١٥٦٠) بإسناد ضعيف.

٣ ـ أخرج العقيلي (٣٩٧/٣ ـ ٣٩٨) والطبراني في «الكبير» (١٢٣/١١ رقم ١١٢٣) وفي «الدعاء» (٨٠٣/٢ رقم ٤١) والحاكم (٣/ ٥٤٢) والبيهقي في «الآداب« رقم (٩٣٣) والقضاعي في «شعب الإيمان» (٧٠٣/٧) رقم (٧٤٠) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٠٣/٧) رقم ١٠٠٠١). وفي إسناده عيسى بن محمد القرشي، قال عنه أبو حاتم: «ليس بالقوي».

وقال الذهبي: "عيسي ليس بمعتمد"، من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس.

الواقِع في جواب الشرطِ نهيّ لنا عن الاستعانة بغير اللَّهِ عز وجل لأنه لا خالقَ للعباد وأفعالِهم غيرُه تعالى، فإذا كان المخلوقُ لا يقدِر على فعل نفسِه إلا بما أقدره الله تعالى عليه فكيف يجوز أن تُطلَبَ الإعانةُ منه على فعل غيرِه، والعاقلُ يفهم ذلك بادِئَ بَدْء.

### خلاصة القولِ في تفسير البسملة

والكلامُ على تفسير البسملةِ مُستوفئ في كتب المفسرين(١)، ولنذْكُرْ خُلاصةً

من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.

٥ ـ أخرج أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣١٤) وإسناده ضعيف.

٦ ـ أخرج الحاكم (٣/ ٥٤١) وإسناده ضعيف جداً.

٧ ـ أخرج أحمد (١/ ٣٠٧) بلفظ الطريق رقم (١). من طريقين:

(الأول): من طريق الحجاج بن الفُرَافِصَة عن ابن عباس. وهو منقطع.

و(الثاني): من طريق همام بن يحيى البصري عن ابن عباس. وهو منقطع.

قلت: وفي الباب من حديث علي بن أبي طالب، وسهل بن سعد، وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن جعفر.

- (\*) أما حديث علي بن أبي طالب، فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» (١/١٢) وإسناده ضعيف جداً.
- (\*) وأما حديث سهل بن سعد، فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» (١/ المناده ضعيف.
- (\*) وأما حديث أبي سعيد الخدري، فقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٢/٣٥٠ رقم ١٠٩٠/١٥) وأما حديث أبي سعجم الشيوخ رقم (٩٦) وابن عدي في الكامل (٧/٣٦٣) والآجري في الشريعة» ص١٩٩ واللالكائي (٤/٤ ٦١٢ رقم ١٠٩٦) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤/ وإسناده ضعيف جداً.
- (\*) وأما حديث عبد الله بن جعفر، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٣٧ رقم ٣١٥) وقال الألباني: حديث صحيح، وإسناده واه جداً. علي بن أبي علي الهاشمي: متروك كما قال أبو حاتم والنسائي، وقال الحاكم: يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة يرويها عن الثقات وإنما حكمت على الحديث بالصحة للطرق الآتية... ثم ذكرها.

وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١٨٩/٧) وقال الهيثمي: وفيه علي بن أبي على القرشي وهو ضعيف» اه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لطرقه وشواهده.

<sup>(\*)</sup> وله طريق أخرى أخرجها العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٥٣) والآجري في «الشريعة» (ص١٩٨)، والطبراني في «الكبير» (١٧٨/١١ رقم ١١٤١٦) مختصراً. بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١) انظر امعاني القرآن الكريم، للإمام أبي جعفر النحاس (١/ ٥٠ ـ ٥٦). وتفسير البغوي=

ذلك فنقول: الباءُ أداةٌ تخفِضُ ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانةُ، وتطويلُها في القرآن تعظيماً لكتاب اللهِ عز وجل، وإسقاطُ الألفِ من الاسم طلباً للخِفَّة لكثرة استعمالِها، وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولَها على الباء ليدُلَّ على السقوط، ولذلك لما كُتبت الألفُ في: ﴿ آقَرَأُ بِآسِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١]، رُدت الباءُ إلى هيئتها.

والاسمُ هو المسمّى وعينُه وذاتُه فإنك تقول: يا الله يا رحمنُ يا رحيمُ، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسَه كما قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَآ﴾ فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسَه كما قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَآءُ الْخُسْنَى فَادْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ الْأَعْراف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَى ادْعُواْ اللّهِ أَوْ ادْعُواْ اللّهِ عَيرَه لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيرَه، ولكانت مخلوقة إذ كلُ ما سوى الله مخلوق، وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاتِه، تعالى الله عمًا يقولون علواً كبيراً.

وسيأتي بسطُ القولِ في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء.

(الله) علمٌ على ذاتِه تبارك وتعالى، وكلُ الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾ [طه: ٨]. ألا ترى أنك تقول: الرحمنُ من أسماء اللّهِ تعالى والرحيمُ من أسماء اللّهِ ونحو ذلك، ولا تقول: اللّهُ من أسماء الرحمن (١)، وقال النبيُ ﷺ: "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة" (٢).

واختلفوا في كونه مشتقاً أو لا، ذهب الخليلُ وسيبويهِ وجماعةٌ من أئمة اللغةِ والشافعيُ والخطابيُ وإمامُ الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول: يا اللَّهُ ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمةِ لما جاز إدخالُ حرفِ النداء على الألف واللام.

وقال آخرون إنه مشتقٌ، واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتقٌ من

<sup>= «</sup>معالم التنزيل» (١/ ٤٩ ـ ٥٢) و«جامع البيان» (١/ ٥٠ ـ ٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله صاحب شرح الطحاوية في ذلك (ص١٣١). تخريج الألباني.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱۱/۱۱) رقم ۱٤۱۰) ومسلم (۲۰۱۳/۶ رقم ۲/۲۲۷۷) من حديث أبي هريرة.

أَلَه يَأْلُهُ إِلاهةً، فأصلُ الاسمِ الإلهُ. فحُذفت الهمزةُ وأُدغمت اللامُ الأولى في الثانية وجوباً فقيل الله، ومن أقوى الأدلةِ عليه قولُه تعالى: ﴿وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، مع قولِه عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]. ومعناه ذو الألوهيةِ التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله يأله إلاهة: عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود.

ولهذا الاسمِ خصائصُ لا يُحصيها إلا الله عز وجل. وقيل إنه هو الاسمُ الأعظم(١).

﴿ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٣]. اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمنُ أَسَدُ مبالغة من رحيم، فالرحمنُ يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى: ﴿ الرَّمْنَ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: ﴿ وَكَانَ بِاللَّمُوْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]. ذكره ابنُ جريرِ (٢) بسنده عن العزرمي بمعناه.

وفي الدعاء المأثور(٣): «رحمٰنَ الدنيا والآخرةِ ورحيمَهما»، والظاهرُ المفهومُ

<sup>(</sup>١) لقد ورد الاسم الأعظم في أحاديث صحيحة وستأتي هذه الروايات.

<sup>(</sup>٢) في أجامع البيان، (١/١٢٧ رقم ١٤٦ ـ شاكر).

حدثني السري بن يحيى التميمي، قال: حدثنا عثمان بن زفر، قال سمعت العَزْرَمي يقول: «الرحمن الرحيم» قال: الرحمن بجميع الخلق، الرحيم قال: بالمؤمنين.

<sup>(\*)</sup> السري بن يحيى التميمي الكوفي: شيخ الطبري، لم نجد له ترجمة إلا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ١/ ٢٨٥) وقال: «لم يقض لنا السماع منه، وكتب إلينا بشيء من حديثه، وكان صدوقاً».

<sup>(\*)</sup> والعَزْرَمي، المرويُّ عنه هذا الكلام هنا: ضعيف جداً، قال الإمام أحمد في «المسند» رقم (٦٩٣٨): «لا يساوي حديثه شيئاً»، وهو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العَزْرَمي. وأما عمه: عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي فإنه تابعي ثقة، ولكنه قديم مات سنة(١٤٥ه). فلم يدركه «عثمان بن زفر» المتوفى سنة (٢١٨ه).

<sup>(</sup>٣) وهو جزء من حديث أخرجه المروزي في «مسند أبي بكر الصديق» رقم (٤٠) والحاكم في «المستدرك» (١٥/١» ـ ٥١٥) والبزار (٤/٥ رقم ٣١٧٧ ـ كشف) ودلائل النبوة للبيهقي (٦/١٧١ ـ ١٧٢) وابن عدي في «الكامل» (٦٢١/٢). كلهم من حديث عائشة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجًا بالحكم بن عبد الله الأيلي.

ورده الذهبي بقوله: قلت: الحكم ليس بثقة.

من نصوص الكتابِ والسنةِ أن اسمَه الرحمنَ يدل على الصفة الثانية الذاتيةِ من حيث حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسمه الرحيمُ يدل على الصفة الفعليةِ من حيث إيصالُه الرحمةُ إلى المرحوم، فلهذا قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَجِيمًا﴾ [التوبة: ١١٧].

ولم يأت قطُ إنه بهم رحمن، ووصف نبيَّه محمداً عَلَيْ بأنه رؤوف رحيم فقال تعالى: ﴿ حَرِيشٌ عَلَيْكُمُ مِ اللَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، ولم يصف قطُ أحداً من خلقه أنه رحمن فتأملُ ذلك، والله أعلم.

(راض) خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديرُه وأنا راضٍ (به) أي بالله عز وجل (مدبُّراً) حالٌ من الضمير المجرورِ أي بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزِمَّةَ الأمورِ بيده

<sup>=</sup> وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١٠/١٨٦): والبزار، وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك.

قلت: «الحكم بن عبد الله الأيلي» قال يحيى بن معين: «ليس بثقة» وضعفه العقيلي، وقال ابن حبان: «قال الإمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة». التاريخ الكبير (٢/ ٣٤٥) و«المجروحين» (٢/ ٢٤٨).

قلت: والخلاصة أن الحديث موضوع، والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ٢٠٢) من حديث أنس.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٨٩) وقال: «رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات». قلت: دون لفظ «ورحيمهما».

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٥٩٨ رقم ٢٧١٦) وقال: رواه الطبراني في «الصغير» بإسناد جيد.

قلت: والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٥٤ \_ ١٥٥ رقم ٣٢٣) من حديث معاذ.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٨٧/١٠ ـ ١٨٩) وقال: وفيه نصر بن مرزوق ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ.

قلت: نصر بن مرزوق قال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/١/٤) «كتبنا عنه وهو صدوق».

أما علة الحديث فهي الانقطاع بين سعيد بن المسيب ومعاذ.

وأخرجه الطبراني (٢٠/ ١٥٩ ـ ١٦٠) رقم (٣٣٢) من طريق آخر عن معاذ.

وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد" (١٠/ ١٨٩) وقال: وفيه من لم أعرفهم.

قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بطريقيه والله أعلم.

وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدِر ما لا نقدِر، وهو الذي يدبر الأمرَ من السماء إلى الأرض: ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

و (معيناً) لي على جميع أموري الدينيةِ والدنيوية، فإني لا أقدِر إلا على ما أقدَرني عليه، ولا عِلمَ لي إلا ما علَّمنيه، فلا أعبُد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجا ولا ملجاً منه إلا إليه.

## القولُ في حمد اللَّهِ وشُكرِه والاستِعانةِ به

(والحمدُ للَّهِ كما هدانا إلى سبيل الحقِ واجتبانا)

أي (و) أُثني بحمده فأقول (الحمد لله) كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال: ﴿ الْحَكْمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]. وأمرَ بذلك عبادَه فقال تعالى مخاطباً لنبيّه خطاباً يدخُل فيه جميعُ أمتِه: ﴿ قُلِ لَلْمَدُ لِلّهِ ﴾ [النمل: ٥٩]. فله الحمدُ كالذي يقول وخيراً مما نقول، سبحانه لا نُحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمدُ على أسمائه الحسنى وصفاتِه العُلى، وله الحمدُ على نِعَمه الظاهرةِ والباطنةِ، وله الحمدُ في الأولى والآخرة.

وعن الأسود بن سريع (١) عليه قال: قلتُ يا رسولَ الله، ألا أُنشدك محامد

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن.

أخرجه أحمد مختصراً ومطولاً (٣/ ٤٣٥) و(٤/ ٢٤) والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (١٠/ رقم ١٤٧) من طريق الحسن - البصري - عن الأسود بن سريع.

قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص٣٩ ـ ٤٠): "الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي ﷺ. وكان الحسن بالمدينة. قلت له: قال المبارك ـ يعني ابن فضالة ـ في حديث الحسن عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: إني حمدت ربي بمحامد: "أخبرني" الأسود؟ فلم يعتمد على المبارك في ذلك" اه. وقال ابن المديني في "العلل" (ص٧٧) كما قال ابن أبي حاتم.

قلت: ولكن الأشهر من هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود وقد قال ابن منده أيضاً: إنه لا يصح سماعه منه، وفيه قصة دخول عمر بن الخطاب عليه أثناء إنشاده وأن النبي عليه استنصته وقال عن عمر شه: «هذا رجل لا يحب الباطل».

وللحديث طرق أخرى تقويه عند أحمد والطبراني فهو بها حسن إن شاء الله.

حمِدْتُ بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال ﷺ: «أما إن ربّك يُحب الحمد» رواه أحمدُ والنّسائي.

وعن الحكم بن عُمَير ﷺ وكانت له صحبةٌ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا قلتَ الحمدُ لله فقد شكرتَ اللَّهَ فزادك» رواه ابن جرير (١).

وعن جابر بن عبدِ الله (٢٠) عنى قال: قال رسولُ الله على: «أفضلُ الذكرِ لا إله إلا الله، وأفضلُ الدعاءِ الحمدُ الله»، رواه الترمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه، وقال الترمِذيُّ: حسنٌ غريبٌ.

في «جامع البيان» (١/ ١٣٦ رقم ١٥٢) ـ شاكر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١١) ونسبه للطبري، والحاكم في «تاريخ نيسابور»، والديلمي «بسند ضعيف».

قال أحمد شاكر: وإسناده ضعيف حقاً، بل هو إسناد لا تقوم له قائمة.

ثم ذكر أن/ عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي/ هو بلاء هذا الحديث لأن البخاري قال عنه في «الضعفاء الصغير» رقم (٢٦٩): «منكر الحديث». وشيخه/ موسى بن أبي حبيب/ مثله: ضعيف تالف. وقال الذهبي في «الميزان» (٢٠٢/٤ رقم ٨٨٥٦) ضعفه أبو حاتم، وخبرُه ساقط.

والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٨٤٦) والترمذي رقم (٣٣٨٣) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (٨٣١) والحاكم (٥٠٣/١). من طريق يحيى بن حبيب بن عربي، عن موسى بن إبراهيم الأنصاري، عن طلحة بن خِراش عن جابر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من حديث موسى بن إبراهيم. وهو صدوق يخطئ كما في «التقريب» رقم (٦٩٤٢)، فمثله يكون حديثه حسناً. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٨٠٠) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (١٩٣). والبغوي في «فضيلة «شرح السنة» رقم (١٠٢) والبن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (١٠٢) والخرائطي في «فضيلة الشكر» رقم (٧) والحاكم (٤٩٨/١) من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري به.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/ ١٢٥٠ رقم ٣٨٠٥). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ١٩٢ =

وللقرطبي (١) عنه عن النبي ﷺ قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجلٍ ثم قال الحمدُ لله أفضلَ من ذلك».

قال القرطبي (٢) وغيرُه: أي لكان إلهامُه الحمدُ لله أكثرَ نعمةً عليه من نِعم الدنيا. لأن ثوابَ الحمدِ لا يفنى ونعيمُ الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا ۗ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلْقَبْلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: 3].

وقال علي (٣) ﴿ وَاللَّهُ : الحمدُ لله كلمةُ أحبها الله تعالى لنفسه ورضِيَها لنفسه وأحب أن تقال.

وقال ابن عباس (٤) على المحمد الله كلمة الشكر، وإذا قال العبدُ الحمدُ الله قال العبدُ الحمدُ الله قال شكرني عبدي.

وقال رضي المحمدُ لله كلمةُ كلِّ شاكرٍ. وقال رضي المحمدُ لله هو الشكرُ لله، هو الاستخذاءُ له والإقرارُ له بنعمته وهدايتِه وابتدائِه وغيرُ ذلك.

رقم ۱۳۳۱/ ۳۸۰۵): «هذا إسناد حسن، شبيب بن بِشْر مختلف فيه» اه.
 وقال الحافظ في «التقريب» رقم (۲۷۳۸) عن شبيب هذا: «صدوق يخطئ».
 فالحديث حسن إن شاء الله. وقد حسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (صُ٠٨٠) بدون سند كعادته. وقد عزاه القرطبي في تفسيره (١/ ١٣١) للحكيم الترمذي ـ وما ذكر المؤلف رحمه الله إنما هو سبق قلم والله أعلم ـ وحكم المحدث الألباني عليه بالوضع في «الضعيفة» رقم (٨٧٥).

<sup>(</sup>۲) في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٥/١) رقم (١٣) و(١١٧/١ رقم ٣٤٧). بسند ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطأة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٣/١ رقم ٨) بسند ضعيف جداً، لأن في سنده علي بن زيد بن جدعان متفق على ضعفه.

وذكره السيوطي في «الدر» (١١/١) ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. ولم أقف عليه عند ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٨) عن ابن عباس بدون سند.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٤/١ رقم ٩) وابن جرير في تفسيره (١/ ١٣٥ رقم ١٥٠). بسند فيه ضعف وانقطاع.

أما الضعف فهو ضعف بشر بن عُمارة الخثعمي الكوفي.

وقال الضحاك<sup>(۱)</sup>: الحمدُ لله رداءُ الرحمن، وقال كعبُ الأحبار<sup>(۱)</sup>: الحمدُ لله ثناءُ الله.

وفي معنى الحمدُ لله وفضلِها آثارٌ غيرُ ما ذكرنا لا تُحصى. ولما كان من أكبرِ نعم اللّهِ علينا، وأجلٌ مِننِه الواصلةِ إلينا، هدايتُه إيانا إلى صراطِه المستقيم، الذي هو دين الإسلامِ الذي أرسل به رسلَه وأنزل به كُتبَه ولا يَقبل من أحد غيرَه، ناسَبَ الثناءُ عليه بها فقلت (كما هدانا) أي على ما هدانا إرشاداً ودلالةً بكتبه ورُسلِه، وتوفيقاً وتسديداً بمشيئته وقدرِه (إلى سبيل الحق) وهو دين الإسلام والإيمانِ (واجتبانا) له.

وبذلك قال تعالى ممتناً علينا وله الحمدُ والمنة: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلضَّكَالِينَ﴾ [البقرة: ١٩٨].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِيهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّهِينِ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ الْكَذِيرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مِنْ حَرَجٌ مِلَّا الَّذِينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُونَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَلَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمُولَى وَنِعْمَ ٱلْتَصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٧ ـ ٧٧].

ولما كان الحمدُ الخَبريُّ أبلغَ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرارِ قدمتُه عليه أولاً ثم عطفتُ عليه الإنشائيَّ جمعاً بينهما فقلت:

وأما الانقطاع فهو عدم سماع الضحاك من ابن عباس.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١١) رقم ١١) وهو ضعيف.

وفي سنده بزيغ بن عبد الله اللحام ومولاه يحيى بن عبد الرحمن كلاهما متكلم فيهما.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ ۱۶ رقم ۱۰) وابن جرير في تفسيره (۱/ ۱۳۷) رقم (۱۵۳).
 قال أحمد شاكر: «هذا «إسناد صحيح. وسواء صح أم ضعف. فلا قيمة له، إذ منتهاه إلى
 كعب الأحبار. وما كان كلام كعب حجة قط، في التفسير وغيره» اهـ.

قلت: رد كلام كعب الأحبار بالكلية بدون بيان أو توضيع تسرُّع، مع العلم أن له شواهد من الأحاديث المرفوعة.

وخبر كعب هذا أورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٠) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم.

(أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملِي استغفره)

(أحمده) أي أُنشِئ له حمداً آخرَ متجدداً على توالي نعمِه وتواتُرِ فضلِه، فله الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهِه وعظيم سلطانِه (سبحانه) أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلالِه وصفاتِ كمالِه، وهذه العبارة تتضمن معنى قولِه ﷺ في الحديث المتفقِ عليه (۱): «كَلِمتانِ حبيبتانِ إلى الرحمن، خفيفتان على اللسانِ، ثقيلتانِ في الميزان: سُبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ سُبحانَ اللَّهِ العظيم».

(وأشكره) على ما أنعم وألهمَ امتثالاً لقوله عز وجل: ﴿ فَانْتُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكَفَرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

واختلف العلماءُ في معنى الحمدِ والشكرِ هل هما مترادفتان أو لا، فذهب إلى ترادُفهما ابنُ جريرِ الطبريُ (٢) صاحبُ التفسيرِ وجعفرُ الصادقُ وغيرُهما، وذهب جماعةً من المتأخرين إلى التفرقة بينهما.

وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله تعالى: الحمدُ يتضمن المدحَ والثناءَ على المحمود بذكر محاسنِه، سواءً كان الإحسانُ إلى الحامد أو لم يكن، والشكرُ لا يكون إلا على إحسان المشكورِ إلى الشاكر.

فمن هذا الوجهِ الحمدُ أعمُّ من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن اللَّه تعالى يُحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمَثَلِ الأعلى، وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَوْذُ وَلَدًا وَلَا يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ مَن ٱلذُّلِ ﴾ [الإسراء: ١١١].

وقال تعالى : ﴿ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾ [الأنعام: ١].

وقــال تــعــالــى: ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُم مَا فِي اَلسَّمَكُونِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَلَهُ اَلْحَمَدُ فِي ٱلْآيِخَرَةُ ﴾ [سبأ: ١].

وقــال تــعــالــى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّشْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكَعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ﴾ [فاطر: ١].

<sup>(</sup>۱) البخاري في رقم (٦٤٠٦) و(٦٦٨٢) و(٧٥٦٣) ومسلم رقم (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>۲) في «جامع البيان» (۱۳۸/۱ ـ ۱۳۹).

وأما الشكرُ فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخصُّ من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليدِ واللسانِ كما قيل:

# أفادتُكمُ النَّغماءُ مني ثلاثة يدي ولساني والضميرَ المحجبا

ولهذا قال تعالى: ﴿أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرَدَ شُكُرُا وَقَلِلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]. والحمدُ يكون بالقلب واللسانِ، فمن هذا الوجهِ الشكرُ أعمُ من جهة أنواعِه، والحمدُ أعمُ من جهةِ أسبابه.

وفي الحديث: «الحمدُ لله رأسُ الشكر»(۱)، فمن لم يحمَد اللَّه لم يشكُره. وفي الصحيح (۲) عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله ليرضَى عن العبد أن يأكلَ الأكلَة فيحمَدَه عليها، ويشرَبَ الشربَة فيحمَدَه عليها». والله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

(ومن مساوي) جمع مَساءة. (عملي) مضافٌ إليه من إضافة الصفةِ إلى الموصوف.

(أستغفره) السين للطلب أي أطلب منه مغفرة تلك المساوئ ما تقدم منها وما تأخر إنه هو أهلُ التقوى وأهلُ المغفرة.

## (وأستعينُه على نيل الرضا واستمد لُطفَه فيما قضى)

(وأستعينه) أطلب منه العونَ (على نيل الرضا) أي على فعل الأعمالِ الصالحةِ التي بسببها يُنال رضاه أن يَرزُقنيها ويُنيلني رضاه بفضله ورحمتِه.

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف.

روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عبد الله بن عباس.

<sup>(\*)</sup> فأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف (\*) ٤٢٤) وفي تفسيره ـ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (١/ ٢٥ رقم ٣).

وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص١٩٦)، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ع. ٩٦ رقم (٣٠)) و الثعلبي في تفسيره ـ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي رقم (٣).

والخطابي في غريب الحديث (١/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦). والديلمي ـ كما في الفردوس رقم (٢٧٨٤). ورجاله ثقات لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. انظر: الضعيفة (١٣٧٢).

<sup>(\*)</sup> وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥/ ٤٩) وفي التفسير (٥/ ١٣٩) والطبراني في «الكبير» (١/ ١٩) وفي «الصغير» (١/ ٣٠١) وصححه الحاكم (١/ ٢٠٠). وقد ضعف الألباني الحديث في «الضعيفة» (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم (١٠٩٥/٤ رقم ٢٧٣٤) من حديث أنس.

(وأستمد) أي أطلب منه الإمداد بأن يرزُقني (لُطفَه) بي (فيما قضى) وقدَّر من المصائب، وأن يجعلني راضياً بذلك مؤمناً به مستيقناً أنه من عند اللَّهِ وأن وقوعَه خيرٌ عندي من كونه لم يقَع، وأن يهديَ قلبي كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَمُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١].

وكما قال على: «وأسألك الرضا بعد القضاء»(١) الحديث. فإن ذلك أعلى درجاتِ الإيمان بالقدر، وهو الرضا بالمصيبة.

### القولُ في كلمة الشهادة

(وبعد إني باليقين أشهدُ شهادةَ الإخلاصِ أنْ لا يُعبدُ) (بالحق مألوة سوى الرحمنِ مَن جلَّ عن عيب وعن نقصان)

(وبعد) هو ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعدَه وفَصْلِه عما قبلَه، ويُبنى على الضم لقطعه عن الإضافة ويُغني عن إعادة المضافِ إليه.

(إني باليقين) القاطع الجازم بدون شك ولا تردد (أشهد شهادة) مصدرٌ مؤكدٌ (الإخلاصِ) مضافٌ إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف (أن) مخففةٌ من الثقيلة واسمُها ضميرُ الشأن مُسْتَكِنِّ والتقديرُ أنه، والخبرُ (لا يُعبد) بضم الياء وفتحِ الباء بالبناء للمفعول (بالحق) يتعلق بيُعبد (مألوهٌ) نائبُ الفاعل ليعبد ومعناه معبودٌ (سوى) أداةُ استثناء بمعنى إلا (الرحمنِ) أي لا معبودَ بحق إلا اللَّهُ عز وجل، والتقييدُ بحق يخرُج به الآلهةُ المعبودةُ بباطل فإنها قد عُبدت، والمنفيُّ هو استحقاقُ العبادةِ عن غيرِ اللَّهِ عز وجل لا وقوعُها، وهذه هي شهادةُ أن لا إله إلا الله، ولما لم يُمكنُ في النظم الإتيانُ بلفظها نظمتُها بمعناها، وسيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى بسطُ القولِ في تفسيرها.

(مَن جلَّ) في صفات كمالِه ونعوتِ جلالِه (عن عيب وعن نقصان) وهما لفظان مترادفان. فكلُ عيبِ يسمى نقصاناً وكلُ نقصانٍ يسمى عيباً، واللَّهُ سبحانه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸/۱۸ رقم ۸۲۵) وفي «الأوسط» (۱، ۱۲۵ رقم ۱۰۹۱) وفي «الأوسط» (۱، ۱۲۵ رقم ۲۰۹۱) وفي «الدعاء» رقم (۱۶۲۳)، من حديث فضالة بن عبيد. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/۱۷۷) وقال: ورجالهما ثقات.

وتعالى منزهٌ عن ذلك كلِه، بل له الجلالُ المطلقُ والكمالُ المطلقُ في ذاته وأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه.

(وأن خير خلقِه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى) (رسولُه إلى جميع الخلقِ بالنهور والهدى ودينِ الحق)

(و) أشهد (أن خيرَ) أفضلَ (خلقِه) هاءُ الضميرِ يعود على الرحمن (محمداً) بدلٌ من خير أو عطفُ بيانٍ، ومعناه الكثيرُ المحامدِ فهو أبلغُ من محمود.

(من جاءنا بالبينات والهدى) من عندِ اللّهِ عز وجل، هذه الجملةُ صلةُ مَن، وهو محلُه النصبُ نعتُ لمحمد ﷺ والخبرُ (رسولُه) الرسولُ بمعنى المرسَل وهو من أُوحيَ إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحيَ إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبيٌّ فقط، فكلُ رسولِ نبيٌّ ولا عكسٌ.

(إلى جميع الخلق) كافة، قال الله عز وجل: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَنكِنَّ أَكَّتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿فَلْ يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿فَلْ يَعَلَمُونَ وَلَلْأَرْضِ لَا اللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا الّذِى لَمُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَا إِللّهُ اللّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَا إِللّهِ إِلّا هُو يُعْمِدُ وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنّبِي ٱلْأَتِي ٱلذِّي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِنتِهِ وَالتَّهِمُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهْمَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وفي الصحيح (١) من حديث الخصائص: «وكان الرسولُ يُبعث في قومه خاصةً وبُعث إلى الناس عامة».

وفيه أيضاً (٢): «والذي نفسُ محمدِ بيدِهِ، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمةِ يهوديٍّ ولا نصرانيٌّ ثم يموتُ ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلا كان من أصحابِ النار».

(بالنور) المبين وهو القرآنُ الذي قال اللّهُ عَزُ وجل فيه: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرِّهَانُ مِن رَّيِكُمُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ثُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]. وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًا مِن أَمْرِيناً مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِـ أَوْجَيْناً إِلَيْكُ رُوحًا مِن أَمْرِياً مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِـ

<sup>(</sup>١) البخاري رقم (٣٣٥) و(٤٣٨) و(٣١٢٢) ومسلم رقم (٥٢١) من حديث جابر.

 <sup>(</sup>۲) أي في الصحيح.
 أخرجه مسلم (١/١٣٤ رقم ٢٤٠/١٥٣).

مَن نَشَاَهُ مِنْ عِبَادِنَأً وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ صَرَطِ اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٥٦ ـ ٥٣]. الآية. وقال تعالى: ﴿ فَتَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ ٱلَّذِى أَنزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨]، وغيرُ ذلك من الآيات.

(والهدى) الإرشادُ والدلالةُ إلى الصراط المستقيم، (ودين الحق) الإسلامُ الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيرَه، قال الله عز وجل: ﴿هُوَ اللَّهِ مَلَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ الذي لا يقبل اللّه تعالى من أحد غيرَه، قال الله عز وجل: ﴿هُو اللَّهِ اللّهِ مَن القرآن بِاللّهُ وَدِينِ المَنْ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَو كُوهُ المُشْرِكُونَ الصف: ٩]. وكل من القرآن والرسولِ والإسلامِ يسمى نوراً وهدى وصراطاً مستقيماً، وكلُ الثلاثةِ متلازمةٌ، تقول: أرسلَ اللّهُ عز وجل رسولَه وأنزل عليه كتابَه بدين الإسلام، وتقول دينُ الإسلامِ هو الذي أرسل اللّهُ به رسولَه وأنزل به كتابَه، وكلٌ منها نورٌ مبين، وهدى مستبين، وصراطٌ مستقيم.

### القولُ في الصلاة، والتعريف بالآل والأصحاب

(صلى عليه ربُنا ومجدا والآلِ(١) والصحب دواماً سرمدا)

(صلى عليه ربنا) قال أبو العالية (٢): الصلاةُ من الله عز وجل ثناؤُه على عبده في الملإ الأعلى، ذكره عنه البخاريُّ.

ومنه قولُه تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

وفي الصحيح (٣) من الحديث القُدسيِّ: «وإذا ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإذا ذكرني في ملاً ذكرتُه في ملاً خير منهم».

(ومجَّدا) بألف الإطلاقِ، أي شرّفه وزاده تشريفاً وتمجيداً (والآل) أي آلِه ﷺ وهم أتباعُه وأنصارُه إلى يوم القيامة (٤٠ كما قيل:

<sup>(</sup>١) انظر ما كتبناه في تعليقنا على هذا البيت رقم (١/ ٥٧ رقم التعليقة ٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً (٨/ ٥٣٢ رقم الباب ١٠). ووصله القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٩٥) بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٧٤٠٥) و(٧٥٠٧) و(٧٥٣٧) ومسلم (٢٠٦٨/٤ رقم ٢٦٦٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) واعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البيت خمسة أقوال:

#### (القول الأول):

إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم رقم (٢٤٠٨).

#### (القول الثاني):

إن آله ﷺ أزواجه وذريته خاصة، حكاه ابن عبد البر عن قوم، واستدلوا بالحديث الذي أخرجه البخاري (٤٠٧/٦ رقم ٣٣٦٩) ومسلم (١٢٧/٤ ـ نووي).

عن أبي حُميد الساعدي في الله عنه الم

#### (القول الثالث):

إن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم.

قال الأمير الصنعاني: وهو مذهب نشوان بن سعيد الحميري (ت: ٥٧٣هـ).

#### (القول الرابع):

إن آله على هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين، والراغب، وغيرهما. ويستدل له بحديث: (آل محمد كل تقي).

قلت: وهو حديث موضوع. أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢٨٦/٤ ـ ٢٨٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٥٦ ـ ٢٦٧ رقم ٤٢٩) «السنن الكبرى» (٢/ ١٥٢) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧ رقم ٤٢٩) كلهم من طريق نافع أبو هرمز.

قال البيهقي: «وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله (نافع السلمي أبو هرمز) بصري كذبه يحيى ابن معين. وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ. وبالله التوفيق» اه.

وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ونافع يغلب على حديثه الوهم، قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، وضعفه هو وأحمد بن حنبل، وقال يحيى بن مرة: كذاب. وقال الدارقطني: متروك اه.

#### (القول الخامس):

إن آله ﷺ هم الذين جللهم بالكساء، ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة. واستدلو بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٨٣ رقم ٢٤٢٤).

عن عائشة ﷺ، قالت: خرج النبي ﷺ غداةً، وعليه مِرْطٌ مُرَحَّلُ، من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معهُ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء على فأدخله، ثم قال:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرُّجْسَ أَهلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

ـ مرط: المرط كساء، جمعه مروط.

ـ مُرَحِّل: هو الموشَّى المنقوش عليه صور رحال الإبل.

والخلاصة: إن أقوى الأقوال وأقربها بالاستدلال القول الأول والخامس، والله أعلم.

آلُ النبيُّ همو أتباعُ مِلَّته لو لم يكن آلُه إلا قرابتُه

على الشريعة من عُجم ومن عرب صلى المصلّي على الطاغي أبي لهبِ

ويدخُل الصحابةُ من باب أولى، ويدخُل فيه أهلُ بيتِه من قرابته وأزواجِه وذريتِه من بابٍ أولى وأولى.

(والصاحب) جمعُ صحابي وهو من رأى أو لقِيَ النبيَّ ﷺ مؤمناً به ولو لحظةً ومات على ذلك ولو تخللت ردةً في الأصح<sup>(۱)</sup>، وهم أفضلُ القرونِ في هذه الأمةِ<sup>(۲)</sup>، وسيأتي في آخر المتن الكلامُ على فضل بعضِهم على بعض إن شاء الله تعالى.

ويدخل في التعريف:

ـ كل مكلف من الجن والإنس.

- ـ من لقيه كافراً، ولو أسلم بعد ذلك، إذا لم يجتمع به مرة أخرى.
- ـ من لقيه مؤمناً بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.
  - ـ من لقيه مؤمناً به، ثم ارتد ومات على ردَّته والعياذ بالله.

ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما»، اه بتصرف.

- (٢) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٥٩/٥ رقم ٢٦٥٢) ومسلم (٤/ ١٩٦٢ رقم ٢٦٥٣) والترمذي (٥/ ١٩٥٥ رقم ٣٨٥٩) وقال: حديث حسن صحيح. من حديث عبد الله بن مسعود عليه، عن النبي في قال: «خيرُ الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيءُ أقوامٌ تسبقُ شهادةُ أحدهم يمينه، ويمينه شهادته». وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وعمران بن حصين .
  - (\*) أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم (١٩٦٣/٤ رقم ٢٥٣٤).
    - (\*) وأما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم (٤/ ١٩٦٥ رقم ٢٥٣٦).
- (\*) وأما حديث عمران بن حصين فقد أخرجه البخاري رقم (٢٦٥١، ٣٦٥٠، ٢٤٢٨، ٦٤٢٠) ومسلم (رقم ٢١٤/ ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٧/١ ـ ٨): «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أنَّ الصحابي: من لقي النبيَّ ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام. فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغزُ، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.

<sup>-</sup> وكُل من لقيه مؤمناً ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، ومات مسلماً سواء اجتمع به على مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق والله المسلماً. فقد اتفق أهل الحديث على عدّه من الصحابة. ويخرج من التعريف:

# التعريفُ بموضوع الكتابِ

(وبعدُ: هذا النظمُ في الأصول لمن أراد منهجَ الرسول) (سألني إياه من لا بُد لي من امتثال سُؤلِه المُمتثَل)

(وبعد) تقدم الكلامُ عليه قريباً، أي وبعد الشهادتين والصلاةِ والسلامِ على محمد صلى الله عليه وسلم وآلِه وصحبِه (هذا النظمُ) الألف واللامُ للعهد الحضوريِّ، موضوعُه (في الأصول) والمُراد بها هنا أصولُ الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائِه وصفاتِه وملائِكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخرِ وبالقدر خيرِه وشرِه، وأركانُ الإسلامِ الشهادتين والصلاةُ والزكاةُ والصومُ والحجُ وما يتعلق بكل منها، والكلامُ على رسالة نبينا محمدِ على وما يتعلق بها، والكلامُ في مسألة الخلافةِ والاعتصامِ بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كلُ مسألةٍ من ذلك، وسترى إن شاء الله تعالى تبيانَها مفصلا (لمن أراد) من المؤمنين.

(منهجَ الرسول) سبيلَه ومسلكَه وهو ما عليه أهلُ السنةِ والجماعة. (سألني الخ) البيت بينٌ واضحٌ.

(فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمداً على القدير الباقي)

(فقلت) جوابُ سألني (مع عجزي) عدم قُدرتي على ذلك (ومع إشفاقي) خوفي من الغلط في هذا البابِ الذي المسألةُ منه أكبرُ من الدنيا وما فيها، وذلك لقِصَر باعي وقِلة اطلاعي، والذي قوَّى عزْمي على ذلك هو كوني (معتمداً) أي متوكلا (على القدير) الذي لا يعجزه شيءٌ في السموات ولا في الأرض (الباقي) الذي كلُ شيءٍ هالك إلا وجهه، له الحكمُ وإليه تُرجعون: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَاللهِ أَيْبُ ﴾ [هود: ١٨٨]. ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليُ العظيم.



### مُقدِّمة

تُعرِّف العَبْدَ بما خلِقَ له، وبأوَّل ما فرضَ الله تعالى عليه وَبما أخذَ الله عليه به الميثاقَ في ظهرِ أبيه آدمَ، وَبما هوَ صائرٌ إليه



(اعلم بأن اللّه جل وعلا لم يترك الخلق سُدى وهَملا) (بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يُفُروه)

(اعلم) كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها، والخطابُ بها في هذا الموضع لكل المكلفين.

(بأن الله جل) شأنه وتنزّه عن كل نقص (وعلا) بكل معاني العلوّ (لم يترك المخلق سدى و) لا (هملا)، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم في الآخرة، لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثاً ولا باطلاً، بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، قال الله تعالى: ﴿إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلنَّابِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالنَّهُ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَنَعُكُونَ اللهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَنَعُكُرُونَ الله قَينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى النَّارِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا﴾ أي الخلق ﴿بَطِلاً﴾ لا بل بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطلِ فقالوا: ﴿سُبَحَنَكَ﴾ أي عن أن تخلُق شيئاً باطلاً تباركت وتعاليت. وقال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [النحل: ٣-٤].

يخبر تعالى عن خلقه العالم العُلويَّ وهو السمواتُ بما حوت، والعالمُ السُفليَّ وهو الأرضُ بما حوت، وإن ذلك مخلوقٌ بالحق لا للعبث، ثم نزه تعالى نفسَه عن شرك من عُبد معه غيرُه وهو المستقلُ بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يُعبدَ وحده لا شريك له ثم نبه تعالى على خلق جنسِ الإنسان من نطفة أي مَهينةٍ ضعيفة، فلما استقل ودرَجَ إذا هو يخاصم ربَّه تعالى ويكذبه ويحارب رسلَه، وهو إنما خُلق ليكون عبداً لا ضداً، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِسْكُنُ أَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةُمْ قَالَ مَن

يُغِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ ﴿ قُلْ يُعِيمَ الَّذِيِّ آنَاهُمَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿أَفَكَ بَتُم أَنَّما خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 110]. أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا، وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبَثوا كما خُلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب: ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 110]. أي لا تعودون في الدار الآخرة، لا، ليس الأمرُ كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كلَّ عامل بعمله إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ، وهذا يقولُه تعالى لأهل النارِ توبيخاً وتقريعاً وتبكيتاً بعد ما رأوا الحقائق عينَ اليقين.

ثم قال تعالى منزها نفسه عما حسِبوه: ﴿فَتَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ ﴾ [المؤمنون: المائية المَلِكُ الْحَقَّ المؤلف الْحَقَّ المنزه عن ذلك ﴿لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْحَرْشِ الْحَكِيمِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ اللَّيْنَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: ٢٧].

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاً وإنما خلقهم ليعبُدوه ويوحُدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع فيُثيب المطبع ويعذبُ الكافرَ، وليس الأمرُ كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرَون بعثاً ولا معاداً، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧]، أي ويل لهم يومَ مَعادِهم ونشورِهم من النار المعدّة لهم.

قال ابنُ كثير (١) رحمه الله تعالى: وهذا الإرشادُ يدل على العقولَ السليمةِ

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۲۱/۶).

والفِطَرِ المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإنا نرى الظالِمَ الباغيَ يزداد مالُه وولدُه ونعيمُه ويموت كذلك، ونرى المطيعَ المظلومَ يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادلِ الذي لا يظلِمُ مثقالَ ذرةٍ من إنصاف هذا المظلومِ من هذا الظالم، وإذ لم يقع هذا في هذه الدار، فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاءِ والمواساة.

وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِي آنفُسِمِمٌ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا عِلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [الروم: ٨].

يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيرُه ولا ربَّ سواه فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ ٱنفُسِمِمُ الروم: ١٨، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسُفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمَّى وهو يومُ القيامة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴾ [الروم: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [العنكبوت: ١٤]، أي للحق وإظهارِ الحقِ لا على وجه العبثِ واللعبِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ أي في خلقها: ﴿ لَآنَيَهُ ﴾ أي لدلالةً ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على أنه تعالى المتفرّدُ بالقُدر والخلق والتدبير والإلهية.

وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [العنكبوت: ٤٤] أي بالعدل ﴿ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الجاثبة: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الحجر: ٨٥] أي لا على وجه العبث واللعب ﴿وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي وإلى مدة معينة مضروبة، يعني يوم القيامة وهو الأجلُ الذي تنتهي إليه السمواتُ وهو الإشارة إلى فنائهما.

وقال تعالى: ﴿ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنْكُ أَن يُتَرَكُ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦]. قال السدي(١):

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٨٢).

يعني لا يُبعث. وقال مجاهد (١) والشافعي (٢) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٣): يعنى لا يُؤمر ولا يُنهى.

قال ابنُ كثير (٤) رحمه الله تعالى: والظاهرُ أن الآيةَ تعم الحالين، أي ليس يُترك في هذه الدنيا مهملًا لا يُؤمر ولا يُنهى، ولا يُترك في قبره سُدى لا يُبعث، بل هو مأمورٌ منهيٌّ في الدنيا محشورٌ إلى الله في الدار الآخرة.

(بل خلق) الله تعالى (الخلق ليعبدوه) عز وجل بما شرعه على ألسنة رسلِه وأنزل به كتبَه، (و) مع عبادتهم إياه لا يُشركون بعبادته أحداً كائناً مَن كان، بل (بالإلهية يُفْردوه) دون ما سواه، فمن عبد اللَّه تعالى ألف سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبِطَ جميعُ عملِه وصار هباءً منثوراً حيث أشرك مع الله في عبادتِه مَن هو مثلُه مخلوقٌ لعبادة الله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَقَتُ لَلِّنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبِّدُونِ ﴿ [الذاريات: ٥٦].

قال عليُّ بنُ أبي طالبِ<sup>(٥)</sup> عَلَيْهُ: أي إلا لآمُرَهم أن يعبُدونِ وأدعُوهم إلى عبادتي، يؤيده قوله عز وجل: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَىٰهُا وَحِدُأ لَّا إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ الْحَدِدَةُ لَا إِلَىٰهُ اللَّهِ عَامَاً يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

وقال ابنُ جُريج (^) ومجاهد (<sup>(٩)</sup>: إلا ليعرفونِ. وقال الربيعُ بنُ أنسِ (<sup>(١)</sup>: أي إلا للعبادة طوعاً أو كرهاً.

وقال السدي (١١٠): مِن العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۶/ ج۲۹/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٤/ ج٢٩/٢٠١).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في تفسيره (٧/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٧٧/ ١٢) وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس.

<sup>(</sup>٧) في «جامع البيان» (١٣/ ج١٢/ ١٢).

<sup>(</sup>۸)(۹)(۱۰)(۱۰) ذكرهم ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٥٥).

فهذا منهم عبادةٌ ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك<sup>(١)</sup>: المرادُ بذلك المؤمنون اه. من تفسير ابن كثير.

وقال الكلبيُ (٢) والضحاكُ (٣) وسفيانُ (٤): هذا خاصٌ لأهل طاعبه من الفريقين، يدل عليه قراءة ابن عباس (٥): ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِجَنَّ وَٱلْإِنسَ ﴿ مِن المؤمنين ـ ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. ثم قال في آية أخرى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِن الْعُرِن وَالْإِنسِ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال بعضهم: وما خلقتُ السعداءَ من الجن والإنسِ إلا لعبادتي، والأشقياءَ منهم إلا لمعصيتي.

وهذا معنى قولِ زيدِ بن أسلم (٢) قال: هم على ما جُبِلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقيل معناه إلا ليخضَعوا إليَّ ويتذلّلوا، ومعنى العبادةِ في اللغة التذلُل والانقيادُ، فكلُ مخلوقٍ من الجن والإنسِ خاضعٌ لقضاء اللَّهِ ومتذلل لمشيئته، ولا يملِك أحدٌ لنفسه خروجاً عما خُلق عليه قدْرَ ذرّةٍ من نفع ولا ضُر.

وقيل: إلا ليعبدون: إلا ليوحدون. فأما المؤمنُ فيوحّده في الشدة والرخاء، وأما الكافرُ فيوحِّده في الشدة والبلاء دون النعمةِ والرخاء، بيانُه قولُه عز وجل: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]. الآية اه. من تفسير البغويِّ (٧) رحمه الله تعالى.

قلت: وهذه الأقوالُ في هذه الآيةِ وإن كانت متقاربةً والآيةُ تسع جميعَها، أرجحُها الأولُ وهو قولُ أمير المؤمنين عليً بن أبي طالبِ عَلَيْهُ: إلا لآمرَهم وأدعُوَهم لعبادتي، يؤيده قولُه تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّاهُا وَحِدُا ۚ لاّ إِلَاهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّاهُا وَحِدُا لاّ لاَهُ إِلَّاهُ إِلَّا هُو صُبَحَانَهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، وقولُه تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا هُو صُبَحَانَهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، وقولُه تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢)(٣) ذكره الشوكاني في فتح القدير (٥/ ٩٢) ثم أضاف: «واختيار الفراء وابن قتيبة».

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في تفسيره (٧/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في تفسيره (٧/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ج١٢/ ١١).

 $<sup>(\</sup>Upsilon\Lambda) = \Upsilon\Lambda \cdot / V)$  (V)

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنْفَآةٍ ﴾ [البينة: ٥] الآية وغيرُها من الآيات.

ويؤيد ذلك أن اللَّه تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عبادِه وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمرَه وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فله سَخَطُه والنارُ.

ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرُج عن قضائه تعالى وقدره شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه، ولا مُعقب لحكمه، ولا مُضَاد لأمره، ولا ناقض لما أبرمه، ولا دافع لما قدره، ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَقَنَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوۤا إِلّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. فقال ابن عباس (١) وقتادة (١) والحسن (١): وأمر ربك.

وقال الربيعُ بنُ أنسِ (٢) وأوجب ربُك. وقال مجاهد (١): وأوصى ربُك.

وقرأ أبيُّ بنُ كعبِ (١) وابنُ مسعودٍ (١) والضحاكُ بنُ مُزاحم (١): ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون أن لا يُعبد إلا إياه لم يشرِكُ به أحدٌ من خلقه، وإنما قضى ذلك شرعاً ليبلُوكم أيُكم أحسنُ عملاً، ليجزيَ الذين أساءوا بما عملوا ويجزيَ الذين أحسنوا بالحسنى.

وهذه المشيئةُ منه للعبادة مِن عباده شرعاً عامةٌ لمؤمنهم وكافرِهم، وأما مشيئتُه للعبادة الكونية القدريةِ فخاصةٌ للمؤمنين، فلهذا اتفقتْ فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئةَ الشرعيةَ لِما سبق لهم في المشيئة القدريةِ الكونية.

وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لِما سبق عليه في المشيئة القدرية مِن الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها، ولا محيد له عنها، سواءٌ سبقت له بالشقاوة أو السعادة.

وأما المشيئةُ الشرعيةُ فمن كان سَبَقَ له في القدَرية أنه يوافقها كان كذلك، أو يخالفها كان كذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج١٥/٦٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في تفسيره (٥/ ٨٥).

### [تعريف العبادة]

وأما معنى العبادة فقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةً (١) رحمه الله تعالى: (العبادةُ هي اسمٌ جامعٌ لكل ما يُحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمالِ الباطنةِ والظاهرةِ.

فالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وصِدقُ الحديثِ، وأداءُ الأمانة، وبِرُّ الوالدين، وصلةُ الأرحامِ، والوفاءُ بالعهود، والأمرُ بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهادُ للكفار والمنافقين، والإحسانُ إلى الجار واليتيم والمسكينِ وابنِ السبيلِ، والمملوكِ من الآدميين، والبهائم، والدعاءُ، والذكرُ، والقراءةُ، وأمثالُ ذلك من العبادة \_ يعنى الظاهرة \_.

وكذلك حبُّ اللَّهِ ورسولِه، وخشيتُه، والإنابةُ إليه، وإخلاصُ الدِينِ له، والصبرُ لِحكمْهِ، والشكرُ لِنِعمهِ، والرضا بقضائِه، والتوكلُ عليه، والرجاءُ لرحمته، والخوفُ لعذابه، وأمثالُ ذلك من العبادةِ لله \_ يعني الباطنة \_، وجماعُ العبادةِ كمالُ الحبِ مع كمالِ الذل).

وسيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى زيادةُ بحثِها في بابها من المتن.

(أخرج فيما قد مضى من ظهرِ آدمَ ذرّيَــــه كــالـــذّرً) (وأخذ العهدَ عليهم أنه لا ربّ معبودٌ بحتّ غيرُه)

(أخرج) أي اللَّهُ تبارك وتعالى (فيما) أي الزمنِ الذي (قد مضى) وذلك بعد خلقِه آدم عليه الصلاة والسلام (من ظهر آدم) أبي البشرِ عليه السلام (ذريته) كلَّ مَن يوجد منهم إلى يوم القيامة (كالذر) أي كهيئته، (وأخذ) عز وجل (العهد عليهم) وتفسيرُ العهد (أنه) الضميرُ للشأن أو الحالِ، هو ربُّهم (لا رب معبود) مستحقّ للعبادة، ولذا قُيد (بحق غيرُه) وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم، قال اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن طُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُم عَلَى آنفُسِمِم أَلَسْتُ بِرَيِكُمْ قَالُوا بَلَنْ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَرْمَ الْقِيكَةِ إِلَى الْمَلَا عَنْهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَوا بَلْنَ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَرْمَ الْقِيكَةِ إِلَّا قَالُوا بَلْنَ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَرْمَ الْقِيكَةِ إِلَى النَّهُ عَنْ هَذَا عَنْهِلِينَ ﴿ وَكُنّا ذُرِيّةُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُلِكُنَا إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَنْهِلِينَ اللَّهُ أَوْلُوا إِنّا آشَرَكَ ءَابَاقُونَا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُلِكُنا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن قَلْلُوا بَلْ وَكُنّا ذُرِيّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُهُلِكُنا عَنْ هَذَا غَنْهِلِينَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَالُوا مِنْ وَبَلُ وَكُنّا ذُرِيّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُهُلِكُنا عَنْ هَذَا غَنْهِلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَا مِنْ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) في «مجموع الفتاوى» (۱۱/۹۶۰ ـ ۱۵۰).

عَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَقَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ [الأعراف].

وعن أنس بنِ مالكِ ﷺ عن النبي ﷺ قال: «يقال للرجل من أهل النارِ يوم القيامة: أرأيتَ لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنتَ مفتدِياً به؟ قال فيقول: نعم، فيقول: قد أردتُ منك أهونَ من ذلك، قد أخذتُ عليك في ظهر آدمَ أن لا تُشرِك بي شيئاً فأبيتَ إلا أن تشرِكَ بي» أخرجاه في الصحيحين (١٠).

وعن ابن عباس على عن النبي على قال: «إن الله تعالى أخذَ الميثاقَ من ظهر آدمَ عليه السلامُ بنعمانَ يومَ عرفةَ، فأخرج من صُلبه كلَّ ذُريةٍ ذَرَأها فنثرها بين يديه ثم كلّمهم قُبُلاً»، قال تعالى: ﴿أَلَسَتُ بِرَئِكُمُ قَالُوا بَيْنَ شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَّا صُنَا عَن هَذَا غَنِفِينَأَو نَقُولُوا إِنَّما أَشْرِكَ مَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَةً ﴾ \_ إلى قوله \_ هُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢ ـ ١٧٣].

رواه أحمدُ والنسائيُ والحاكم وقال صحيحُ الإسنادِ ولم يُخرِجاه (٢)، وقد رُوي من طرق كثيرةِ موقوفاً.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦/ ٣٦٣ رقم ٣٣٣٤) ومسلم (٤/ ٢١٦١ رقم ٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد في «المسند» (١/ ١٧٢)، والنسائي في «التفسير» (٢١١)، والحاكم في «المستدرك» (٢ ٤٤).

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٨٩ رقم ٢٠٢)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢٠٢ رقم ٢٠٢)، وابن منده في الرد على الجهمية رقم (٢٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣٦٦ ـ ٣٢٧) كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي، ثنا جرير بن حازم عن كُلْنُوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي على به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: كلثوم بن جبر من رجال مسلم.

وأما ابن كثير فتعقبه في «التفسير» (٢/ ٢٧٢) بقوله: «هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه.

وكذا رواه إسماعيل بن عُلَيَّة ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب، وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وكذا رواه العوفي وعلى بن أبي طلحة عن ابن عباس. فهذا أكثر وأثبت والله أعلم». وقال الألباني في «الصحيحة» (١٥٩/٤): «قلت: هو كما قال رحمه الله تعالى، ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعاً، وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع،

وعن عمرَ بنِ الخطابِ عَظِيْهُ أنه سُئل عن هذه الآيةِ: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ عَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّتُهُم وَأَشَهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ بِرَيِكُمٌ قَالُوا بَلَنْ﴾ [الأعـــراف: ١٧٢]. الآية.

فقال عمرُ بنُ الخطاب و المحتُ رسول الله على شئل عنها فقال: "إن الله خلق آدمَ عليه السلام ثم مسح ظهرَه بيمينه فاستخرج منه ذريةً، قال: خلقتُ هؤلاء للجنة وبعمل أهلِ الجنةِ يعملون، ثم مسح ظهرَه فاستخرج منه ذريةً، قال: خلقتُ هؤلاءِ للنار وبعمل أهلِ النارِ يعملون». فقال رجلٌ: يا رسولَ الله ففيم العملُ؟ قال رسولُ الله على الله على الله الله العبدَ للجنة استعمله بأعمال أهلِ الجنةِ حتى يموت على عمل من أعمال أهلِ الجنة فيدخُلَ به الجنة، وإذا خلق العبدَ للنار استعمله بأعمال أهل النارِ حتى يموت على عمل من أعمال أهلِ النارِ فيدخُلَ به النارَ». رواه أحمدُ وأبو داود والنسائيُ والتِرمذيُ وابنُ أبي حاتم وابنُ جريرٍ وابنُ حبان في أحمدُ وأبو داود والنسائيُ والتِرمذيُ وابنُ أبي حاتم وابنُ جريرٍ وابنُ حبان في

<sup>=</sup> **الأول**: أنه في تفسير القرآن، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع، ولذلك اشترط الحاكم في كتابه «المستدرك» أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه (١/ ٥٥).

الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي على عن جمع من الصحابة، وهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة، وأبو أمامة، وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما. ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو الدرداء، وأبو موسى، وهي وإن كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال، فإن بعضها يقوي بعضاً.

بل قال الشيخ صالح المقبلي في «الأبحاث المسددة» (ص١٠٢): «ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك».

ولا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم بالقبول؛ السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم، منهم: عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وسلمان الفارسي، ومحمد بن كعب، والضحاك بن مزاحم، والحسن البصري، وقتادة، وفاطمة بنت الحسين، وأبو جعفر الباقر، وغيرهم.

وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة، وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤١ ـ ١٤٥)، وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القدير» (٢/ ٢٥١ ـ ٢٥٢) ومن قبله الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٥) اهـ.

وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحيح، والله أعلم.

صحيحه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن (١).

وعن أبي هريرة ولله قال: قال رسولُ الله على: "لما خلق اللّه آدم مسح ظهرَه فسقط من ظهره كلُ نسمةٍ هو خالقُها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كلِ إنسانِ منهم وَبيصاً من نور، ثم عرضهم على آدمَ فقال: أي ربّ، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتُك. فرأى رجلاً منهم فأعجبه وَبيصُ ما بين عينيه فقال: أي ربّ، من هذا؟ قال: هذا رجلٌ من آخِر الأممِ من ذريتك يقال له داودُ. قال: ربّ وكم جعلْتَ عمرَه؟ قال: ستين سنةً. قال: أي ربّ، زده من عمري أربعين سنةً.

فلما انقضى عمرُ آدمَ جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبقَ من عمري أربعون سنةً؟ قال: أوَلم تعطِها لابنك داود؟ قال: فجحد آدمُ، فجحدت ذريتُه، ونَسيَ آدمُ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/٤٤ ـ ٤٥) وأبو داود (٤٧٠٣) والنسائي في «التفسير» رقم (٢١٠). والترمذي (٢٢٦/٥ رقم ٣٠٧٥) وقال: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر.

وابن ابن حاتم كما في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢). وابن جرير رقم (١٥٣٥٧). وابن حبان (١٨٠٤ ـ موارد).

قلت: وأخرجه مالك (١٩٨/ ـ ٨٩٨) والآجري في «الشريعة» (ص١٧٠) واللالكائي رقم (٩٩٠) والبغوي في «شرح السنة» رقم (٧٧) وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص٥٥) رقم (٢٨/٢) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٥٣٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٦٥ ـ ٣٢٥) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٩٦، ٢٠١) والبخاري في تاريخه (٤٢/ ٣٦٠ ـ ٩٧) من طرق عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي عن مسلم بن يسار الجهنى ـ به.

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» (٣/٦): «هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول».

ثم قال: (٦/٥ - ٦): «وزيادة من زاد في هذا الحديث: «نعيم بن ربيعة» ليست حجة، لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا الحديث، أنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار، ونعيم بن ربيعة جميعاً، غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث، قد صح عن النبي على من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها» اه.

والخلاصة فحديث عمر صحيح لغيره، والله أعلم.

فنسِيَتْ ذريتُه ، رواه الترمذيُّ (١) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة هذه عن النبي على، ورواه الحاكم (٢) وقال صحيح على شرطِ مسلم ولم يخرِّجاه. ورواه ابنُ أبي حاتم في تفسيره (٣) نحوَ ما تقدم إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدمَ فقال: يا آدمُ هؤلاء ذريتُك، وإذا فيهم الأجذمُ والأبرصُ والأعمى وأنواعُ الأسقام، فقال آدمُ: يا ربِّ لم فعلتَ هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدمُ: يا ربِّ من هؤلاء الذين أراهم أظهرَ الناسِ نوراً؟ قال: هؤلاء هم الأنبياءُ يا آدمُ من ذريتك». ثم ذكر قصةَ داودَ كنحوِ ما تقدم.

وعن هشامِ بنِ حكيمٍ (٤) ﴿ اللهِ أَن رجلًا سأل النبيُّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله،

والخلاصة فحديث أبي هريرة صحيح لغيره.

قلت: سنده ضعيف.

فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي: ضعيف قاله ابن حجر في «التقريب» رقم (٣٨٦٥).

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (٤١/١٠١٥) وذكره ابن منده في «التوحيد» (٢١١/١) رقم ٧٩) تعليقاً قال: روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه... وساقه مختصراً. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢) مطولاً. وعزاه لابن أبي حاتم، وابن منده، وأبى الشيخ في «العظمة» وابن عساكر.

والخلاصة إن سند الحديث ضعيف لكنه صحيح من طرق أخرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/ ٤٥٣ ـ ٤٥٤ رقم ٣٣٦٨) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٦٤) و(٢٦٣/٤) وصححه، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣٢٤ ـ ٣٢٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢٠٦) وابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٠ ) من طرق عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (٢/ ٣٢٥) من حديث أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (٢/٤/٢) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦٩/٢٢ رقم ٤٣٥) وفي «مسند الشاميين» (٩١/٣ رقم ١٨٥٤) والبزار (٣/ ٢٠ رقم ٢١٤٠ ـ كشف الأستار) وابن جرير الطبري في «جامع البيان» رقم (١٥٣٧٩).

قال البزار: لا نعلم روى هشام إلا هذا الحديث وآخر.

أتبدأ الأعمال أم قد قُضي القضاء؟ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «إن اللَّه قد أخذ ذرية آدمَ من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؛ فأهلُ الجنةِ مُيسَّرون لعمل أهلِ الجنة، وأهلُ النار ميسَّرون لعمل أهلِ الجنة، وأهلُ النار ميسَّرون لعمل أهل النار». رواه ابنُ جريرِ<sup>(۱)</sup> وابنُ مرْدَويه (۲) من طرق عنه.

وعن أبي أُمَامةَ على قال: قال رسولُ الله على: «لما خلق الله الخلق وقضى القُضية أخذَ أهلَ اليمين بيمينه وأهلَ الشمالِ بشماله فقال: يا أصحابَ اليمين، فقالوا: لبيك وسعديك، قال: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحابَ الشمال، قالوا: لبيك وسعديك، قال: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى.

ثم خلط بينهم، فقال له: يا ربِّ لم خلطتَ بينهم، قال: لهم أعمالٌ من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صُلب آدمَ». رواه ابنُ مرْدَوِيه (٣٠)، وفيه جعفرُ بنُ الزبيرِ وهو ضعيفٌ (٤٠).

من طريق راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن أبيه، عن هشام، به. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦٨/٢٢ رقم ٤٣٤) وفي «مسند الشاميين» (٣/ ٩١ رقم ١٨٥٥) وابن جرير في «جامع البيان» رقم (١٥٣٨) والآجري في «الشريعة» (ص١٧٢) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣٢٦).

من طريق راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة، عن هشام، به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٨٦) وقال: «رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن الوليد وهو ضعيف، ويحسن حديثه بكثرة الشواهد، وإسناد الطبراني حسن».

قلت: وقد فصل المرحوم أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير (١٣/ ٢٤٤ ـ ٢٤٩) على أسانيد هذا الحديث فراجعه.

وللحديث شواهد من حديث عبد الرحمن بن قتادة وغيره.

والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٤). وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١٤٣/٣): وعزاه إلى عبد بن حميد، والحكيم

الترمذي في «نوادر الأصول»، وأبو الشيخ في «العظمة»، وابن مردويه. (٤) قاله ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٤). وقال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم (٩٣٩): «متروك الحديث، وكان صالحاً في نفسه».

وعن ابن عباس ﴿ قَالَ: أَخْرِجِ اللَّهُ ذَرِيةَ آدَمَ مَن ظَهُرُهُ كَهُيئَةُ الذَّرُّ وَهُو فَي آذَيَ مِن الماء. رواه أبنُ جرير (١٠).

وله (٢) عنه ولله قال: إن اللَّه تعالى مسح صُلبَ آدمَ فاستخرج منه كلَّ نسَمةٍ هو خالُقها إلى يوم القيامة، فأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يُشرِكوا به شيئاً وتكفَّل لهم بالرزق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقومَ الساعةُ حتى يولدَ من أعطى الميثاق يومئذ؛ فمن أدرك منهم الميثاق الآخرَ فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخرَ فلم يُقرّ به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخرَ مات على الميثاق الأولِ على الفطرة.

وله (٣) عن عبد اللَّهِ بنِ عمرَ على قال: قال رسولُ الله على: «وإذ أخذ ربُك من بني آدمَ من ظهورهم ذريتَهم، قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمُشط من الرأس، فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى، قالت الملائكة: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين». وصحح ابنُ كثيرٍ وقْفَه (٤).

<sup>(</sup>۱) في «جامع البيان» (۲۲۹/۱۳ رقم ١٥٣٥١).

قلت: وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (٣١).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤١) وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن منده في كتاب «الرد على الجهمية»، وأبو الشيخ.

<sup>(\*)</sup> آذي الماء: الآذي: بالمد والتشديد، الموج الشديد، ويجمع أُواذي.

<sup>[</sup>النهاية: (١/ ٣٤)].

 <sup>(</sup>۲) في «جامع البيان» (۱۳۰/۱۳۳ رئم ۱۵۳۵۲). من رواية جويبر وهو ضعيف جداً.
 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳/۱٤۳).
 وأورده ابن كثير في تفسيره (۳/۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) في «جامع البيان» (٢٣٢/١٣٣ رقم ١٥٣٥٤). قال أحمد شاكر: رواه أبو جعفر من طرق ثلاث، أولاهما مرفوعة، والأخريان موقوفتان على عبد الله بن عمرو. وهذا الخبر، خرجه السيوطي مرفوعاً في «الدر المنثور» (١٤٢/١) وزاد نسبته لابن منده في كتاب «الرد على الجهمية» (ص٣٦ ـ ٦٤).

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٣) وضعف رفعه، وبيَّن أن وقفه أصح. وقال الطبري (١٣/ ٢٥٠): ٤... ولا أعلمه صحيحاً، لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم، حدثوا بهذا الحديث عن الثوري، فوقفوه على عبد الله بن عمرو، ولم

يرفعوه...» اه.

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٢/ ٢٧٣) كما تقدم.

وعن أبي بن كعبِ ظليه في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّنَهُم وَأَشْهَدُهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ بِرَيِكُم قَالُوا بَلَيْ ﴿ [الأعراف: ١٧٢]. الآيات، قال: فجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صُورهم، ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربكم؟ قالوا بلى. الآية.

قال فإني أُشهِد عليكم السمواتِ السبعَ والأَرضينَ السبعَ وأُشْهِد عليكم أباكم آدمَ أن تقولوا يوم القيامة لم نعلمْ بهذا، اعلموا أنه لا إلَه غيري ولا ربَّ غيري ولا تُشركوا بي شيئاً، وإني سأُرسِل إليكم رُسُلاً ليذكِّروكم عهْدي وميثاقي وأُنزل عليكم كتبي.

قالوا: نشهد أنك ربُنا وإلهُنا لا ربَّ لنا غيرُك ولا إله لنا غيرُك، فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغنيَّ والفقيرَ وحسَنَ الصورةِ ودون ذلك، فقال: يا ربِّ لو سوَّيتَ بين عبادِك، قال: إنى أحببتُ أن أُشكَرَ.

ورأى فيهم الأنبياء مثل السُرُج عليهم النورُ، وخُصُّوا بميثاقِ آخَرَ من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّنَ مِيثَنَقَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٧]. الآية. وهو الذي يقول: ﴿وَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا فِطْرَتَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] الآية. ومن ذلك قال: ﴿وَمَا وَمَن ذلك قال: ﴿وَمَا لِلْمُؤْكِ ﴾ [النجم: ٥٦]. ومن ذلك قال: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ﴾ [الأعراف: ١٠٢]. الآية. رواه عبدُ الله بنُ أحمدَ في مُسند أبيه (١) وابنُ أبي حاتم (٢) وابنُ جرير (٣) وابنُ مِرْدويه (١٠).

<sup>(</sup>۱) (٥/ ١٣٥). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٥) وقال: «رواه عبد الله بن أحمد، عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي، وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح» اه.

<sup>(</sup>٢)(٤) عزاه إليهما ابن كثير في تفسيره (٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) في «جامع البيان» (٢٣٨/١٣ رقم ١٥٣٦٣) بإسناد صحيح.

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۳/۲ ـ ۳۲۴) والآجري في «الشريعة» (ص۲۰۷)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص۹۰ رقم ٥/ ٣٠) واللالكائي (٣/ ١١٨ رقم ٩٩١) وابن بطة (١١٤/١ رقم ١١٣٧ ـ القدر).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. والخلاصة أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وفي البغوي<sup>(1)</sup> قال مقاتلٌ وغيرُه من أهل التفسير: إن اللَّه تعالى مسحَ صفحة ظهرِ آدمَ اليمنى فأخرج منه ذريةً بيضاءَ كهيئةِ الذَّرِ يتحركون، ثم مسح صفحةَ ظهرِه اليسرى فأخرج منه ذريةً سوداءَ كهيئةِ الذَّرِ فقال: يا آدمُ هؤلاءِ ذريتُك، ثم قال لهم: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى، فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين، وقال للسُّود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحابُ الشمال، ثم أعادهم جميعاً في صلبه.

فأهلُ القبورِ محبوسون حتى يخرُجَ أهلُ الميثاقِ كلُهم من أصلابِ الرجالِ وأرحامِ النساء، قال الله تعالى فيمن نقض العهدَ الأولَ: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنَ عَهَدٍّ الأعراف: ١٠٢]. وقال بعضُ أهلِ التفسير (٢): إن أهلَ السعادةِ أقرُوا طَوعاً وقالوا بلى، وأهلَ الشقاوة قالوا تَقِيَّةً وكُرهاً. وذلك معنى قولِه تعالى: ﴿وَلَهُ اَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَها ﴾ [آل عمران: ٨٣].

واختلفوا في موضع الميثاقِ، قال ابن عباس (٣) والله عبان نعمان واد إلى جنب عرفة .

ورُوي عنه (٤) أيضاً أنه بدَهناءَ من أرض الهندِ وهو الموضعُ الذي هبط آدمُ

في «معالم التنزيل» (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) في «معالم التنزيل» (۳/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «التفسير» رقم (٢١١) بإسناد حسن.

قلت: وأخرجُه أحمد (٢٧٢/١)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢٠٢) والطبري رقم (١٥٣٤) والحاكم في «المستدرك» (٢٧٢) و(٢/٤٤) وصححه وأقره الذهبي.

كلهم من طريق جرير بن حازم عن كلثوم عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً.

وأخرجه الطبري وغيره من طرق موقوفاً على ابن عباس ـ به، ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٢): «وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت والله أعلم اهد.

وهو كما قال إلا أن المرفوع صحيح أيضاً لشواهده.

وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٢٤ رقم ١٥٣٤٢) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر.

عليه السلام عليه، وقال الكلْبيُّ (١): بين مكة والطائف، وقال السدي (١): أخرج آدمَ عليه السلام من الجنة فلم يُهبطه من السماء ثم مسح ظهرَه فأخرج ذريتَه.

ورُوي<sup>(۱)</sup> أن الله تعالى أخرجهم جميعاً وصوّرهم وجعل لهم عقولاً يعلمون بها وألسُناً ينطِقون بها ثم كلمهم قُبُلاً يعني عِياناً وقال: ألستُ بربكم؟.

وقال الزَّجاج<sup>(۲)</sup>: وجائزٌ أن يكون اللَّهُ تعالى جعل لأمثالِ الذرِّ فهما تعقِل به، كما قال تعالى: ﴿قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ ﴾ [النمل: ١٨].

قال البغوي (٣): فإن قيل فإن معنى قولِه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّتُهُم ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وإنما أخرجهم من ظهر آدمَ؟ قيل إن الله تعالى أخرج ذرية آدمَ بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدمَ لما علم أنهم كلَّهم بنوه وأُخرِجوا من ظهره.

قولُه تعالى: ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَتِيكُمٌ قَالُواْ بَلَيْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أي أشهد بعضَهم على بعض.

قوله: ﴿ شَهِدَنَّأُ أَن تَقُولُوا ﴾، قرأ أبو عمْرِو (٤): أن يقولوا، أو يقولوا، بالياء

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في تفسيره (٣/ ٢٩٩).

٢) في كتابه: قمعاني القرآن وإعرابه، (٢/ ٣٩٠).

٣) في «معالم التنزيل» (٣/ ٢٩٩).

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/١٦)، بعد أن ساق روايات أخذ الذرية والإشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة والتوفة».

وانظر ما قاله الألباني في «الصحيحة» (١٥٨/٤ ـ ١٦٣) و«درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٣٥٣) وما بعدها. . وتفسير القرطبي (٧/ ٣١٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) هو زبّان بن العلاء بن عمار بن المازني، التميمي، البّصري وقيل: اسمه (يحيى) كان إمام البصرة ومقرّها.

قال الإمام ابن الجزري:

<sup>(</sup>كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية، مع الصدق والثقة والأمانة والدين). انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار (١/ ١٠٠)، النشر (١/ ١٣٤)، غاية النهاية (١/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩)، الأعلام (٣/ ٤١).

فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما<sup>(۱)</sup>. واختلفوا في قوله: ﴿شَهِدْنَأَ ﴾، قال السُّدي<sup>(۲)</sup>: هو خبرٌ من الله عز وجل عن نفسه وملائكتِه أنهم شهدوا على إقرار بني آدمَ.

وقال بعضُهم (٣): هو خبرٌ عن قول بني آدمَ أشهد اللَّهُ بعضَهم على بعض، فقالوا: بلى شهِدْنا.

وقال الكلبيّ (٤): ذلك من قولِ الملائكةِ، وفيه حذفٌ تقديرُه: لما قالت الذريةُ بلى، قال الله عز وجل للملائكة: اشهدوا.

قوله: ﴿أَن تَقُولُوا﴾. يعني وأشهدَهم على أنفسهم أن تقولوا، أي لِئلا يقولوا أو كراهيةَ أن يقولوا.

ومن قرأ بالتاء فتقديرُ الكلام أُخاطبُكم ألستُ بربكم لئلا تقولوا يومَ القيامةِ إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن هذا الميثاقِ والإقرار؛ فإن قيل: كيف تَلزَم الحجةُ واحداً لا يذكر الميثاق؟ قيل: قد أوضح اللَّهُ تعالى الدلائلَ على وحدانية وصدقِ رسلِه فيما أخبروا، فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزِمتْه الحجة، وبنسيانهم وعدمِ حفظِهم لا يسقُط الاحتجاجُ بعد إخبارِ المُخبر صاحبِ المعجزة.

قوله: ﴿ أَوْ نَقُولُوا إِنَّا أَشَرُكَ ءَابَآ وَانَ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِم ﴾ [الأعراف: ١٧٣]. يقول: إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد، وكنا ذرية من بعدهم أي كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: ﴿ أَفَهُ لِكُنّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، أفتُعذّبنا بجناية آبائنا المُبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد.

﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ ﴾ [الأعراف: ١٧٤]. أي نبين الآياتِ ليتدبرَها العِباد: ﴿ وَلَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٤] من الكفر إلى التوحيد اه. البغوي (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر «الموضح في وجوه القراءات وعللها» لابن أبي مريم (٢/ ٥٦٤ ـ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في الجامع البيان، (١٣/ ٢٤٩ ـ شاكر).

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ٢٥٠ ـ شاكر).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في تفسيره (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) في «معالم التنزيل» (٣٠٠/٣).

وقال ابنُ كثير<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: وذهب طائفة من السلف والخلفِ أن المرادَ بهذا الإشهادِ إنما هو فطرُهم على التوحيد، كما في حديث أبي هريرةَ فَالَى: قال رسولُ الله ﷺ: «كل مولودِ يولد على الفِطرة».

وفي رواية: «على هذه المِلّة، فأبواه يُهَوّدانه وينصّرانه ويُمجّسانه، كما تولد البهيمةُ بهيمةً جمعاءَ هل تُحِسّون فيها من جَدْعاء». أخرجاه (٢٠).

وفي صحيح مسلم (٣) عن عِياضِ بنِ حمارِ ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يقول الله تعالى: إني خلقتُ عبادي حُنفاءَ فجاءتْهم الشياطينُ فاجتالتْهم عن دينهم وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم».

وعن الأسود بنِ سريع من بني سعدِ (٤) قال: غزوتُ مع رسول الله عَلَيْهُ أَربعَ غزواتٍ، قال: فتناول القومُ الذريةَ بعدما قتلوا المقاتِلةَ، فبلغ ذلك رسولَ الله عَلَيْهُ فاشتد عليه ثم قال: «ما بالُ أقوام يتناولون الذرية»؟ فقال رجل: يا رسولَ الله

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٢/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳/۳) رقم ۱۳۵۹) و (۱۳/۲۶۲ رقم ۱۳۸۵).
 ومسلم (٤/٤٧) رقم ۲۰۵۸).

أما رواية: «ما من مولود يولد إلا هو على الملة؛ عند مسلم دون البخاري.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢١٩٧ رقم ٢٨٨٥).

قلت: وأخرجه أحمد (١٢٦/٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٥) و(٤/٤٢) والبيهةي في «السنن الكبرى» (٩/ ٧٧) وأبو يعلى في «المسند» (٢/ ٢٨٣ \_ ٢٨٤ رقم ٩٤٢، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٨٣ \_ ٢٨٤ رقم ٩٢٧، ٨٢٧) والحاكم (١/ ١٢٣) مختصراً.

قال البيهقي: وكذلك رواه هشيم عن يونس بن عبيد وذكر فيه سماع الحسن من الأسود بن سريع.

قلت: وهو قول الجمهور.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب» (١/ ٣٩٠): "وقال ابن المديني: لم يسمع من الأسود بن سريع، لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي. وكذا قال ابن منده اهد.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣١٦/٥): «رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كذلك، وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح».

قلت: ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة المتقدم فهو به صحيح، والله أعلم.

أليسوا أبناءَ المشركين؟ فقال: "إن خيارَكم أبناءُ المشركين، ألا إنها ليست نسمةً تولد إلا وُلِدت على الفِطرة فما تزال عليها حتى يُبينَ عنها لسانُها فأبواها يُهودانها ويُنصّرانها».

قال الحسن (١٠): ولقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. قالوا ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. ولم يقل من آدمَ: ﴿ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾ ولم يقل من ظهره ﴿ ذُرِيّنَهُمْ ﴾ أي جعل نسلَهم جيلًا بعد جيلٍ وقرناً بعد قرن كقوله تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقال: ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَ آءَ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. وقال تعالى: ﴿ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِن ذُرِيكَةٍ قَوْمٍ ءَاكَدِين ﴾ [الأنعام: ١٣٣].

ثم قال تعالى: ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ مِرَتِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٧١]، أي وجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالاً، قال: والشهادة تكون بالقول كقوله تعالى: ﴿ وَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا ﴾ [الأنعام: ١٣٠]. الآية. وتارة تكون حالاً كقوله تسعالي: ﴿ وَالَّهُ اللهُ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم وَالْكُفْرِ ﴾ تسعاليين عَلَىٰ أَنفُسِهِم وَالْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٧]، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴾ [العاديات: ٧].

كما أن السؤالَ تارةً يكون بالمقال، وتارة يكون بالحال كقوله تعالى: ﴿وَهَاتَنْكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلَتُنُوهُ ﴾ [إبراهيم: ٣٤]. قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كلُ أحدِ يذكرُه ليكون حجةً عليه.

فإن قيل إخبارُ الرسولِ عَلَيْ به كافٍ في وجوده؛ فالجوابُ أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسلُ من هذا وغيرِه، وهذا جعلَ حجةً مستقلةً عليهم فدل على أنه الفطرةُ التي فُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد، ولهذا قال تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أي لئلا تقولوا يوم القيامة: ﴿إِنّا كُنّا هَلَا غَلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، أي عن التوحيد: ﴿أَوْ نَقُولُوا إِنّا أَشَرُكُ مَاباً وُناً ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، الم عن التوحيد: ﴿أَوْ نَقُولُوا إِنّا أَشْرَكُ مَاباً وُناً ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، الآية. اه.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٥).

قلت: ليس بين التفسيرين منافاةً ولا مضادّةً ولا معارضة؛ فإن هذه المواثيقَ كلّها ثابتةً بالكتاب والسنة:

الأولُ: الميثاقُ الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدمَ عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. الآيات. وهو الذي قاله جمهورُ المفسرين رحمهم الله في هذه الآياتِ، وهو نصُّ الأحاديثِ الثابتةِ في الصحيحين وغيرهما.

الميثاق الثاني: ميثاقُ الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأولِ كما قال تعالى: ﴿فَأَقِدَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللّهِ الّذِينَ عَنِيفًا فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ فَكُمَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللهُ

وهو الثابتُ في حديث أبي هريرة، وعياض بنِ حمارٍ، والأسودِ بن سريع (١) على الأحاديث في الصحيحين وغيرِهما.

الميثاقُ الثالث: هو ما جاءت به الرُسلُ وأُنزلت به الكتبُ تجديداً للميثاق الأولِ وتــذكــيــراً بــه: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥].

فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأولِ فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف؛ لأنه جاء موافقاً لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقيئه ويقوَى إيمائه فلا يتلعثم ولا يتردد.

ومن أدركه وقد تغيرت فطرتُه عما جبله اللّه عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاقِ الأولِ، بأن كان قد اجتالتُه الشياطينُ عن دينه وهوَّده أبواه أو نصَّراه أو مَجَساه، فهذا إن تداركه اللّهُ تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدّق بما جاءت به الرسلُ ونزلت به الكتبُ نفعه الميثاقُ الأولُ والثاني، وإن كذَّب بهذا الميثاقِ كان مكذباً بالأول فلم ينفغه إقرارُه به يوم أخذه الله عليه حيث قال: ﴿ بَانَ ﴾ جواباً لقولِه تعالى: ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِكُمْ ﴾ وقامت عليه حجةُ اللّهِ وغلبت عليه الشِقوةُ وحق عليه العذابُ: ﴿ وَمَن يُمِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللّهَ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: ١٨].

<sup>(</sup>١) تقدم قريباً وهو حديث صحيح.

ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيراً قبل التكليفِ مات على الميثاق الأولِ على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فاللَّهُ أعلمُ بما كان عاملاً لو أدركه، كما في الصحيحين (۱) عن ابن عباس عباس عباس عباس على الله تعالى الله تعالى الله علهم أعلمُ بما كانوا عاملين».

وفيه (٢) عن أبي هريرة عليه قال: سئل رسولُ الله عليه عن ذراري المشركين فقال عليه الله الله أعلم بما كانوا عاملين».

(وبعد هذا رُسلَه قد أرسلا
(لكي بنا العهد يُذكّروهم
(كي لا يكونَ حجة للناس بل
(فمن يُصدقهم بلا شِقاقِ
(وذاك ناج من عناب النار
(ومن بهم وبالكتاب كنبا
(فناك ناقض كِلا العهدينِ

لهم وبالحق الكتاب أنزلا) ويُنذروهم ويبشروهم) لله أعلى حجة عز وجل) فقد وفي بذلك الميثاق) وذلك الوارث عُقبي الدار) ولازم الإعراض عنده والإبا) مستوجب للخزي في الدارين)

(وبعد هذا) أي الميثاقِ الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرَهم وجبلَهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به (رُسْلَه) بإسكان السينِ للوزن مفعولُ أرسل مقدم (قد أرسلا) بألف الإطلاق (لهم) أي إليهم (وبالحق) متعلقٌ بأنزل أي بدين الحقِ (الكتاب) جنسٌ يشمل جميع الكتبِ المنزلة على جميع الرسلِ (أنزلا) بألف الإطلاقِ.

والأمرُ الذي أرسل اللَّهُ تعالى به الرسلَ إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو (لكي بذا العهدِ) الميثاقِ الأولِ (يذكروهم) تجديداً له وإقامةً لحجة الله البالغةِ عليهم (وينذروهم) عقابَ الله إن عصوه ونقضوا عهدَه و (يبشروهم) بمغفرته ورضوانِه إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسلَه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳/ ۲٤٥ رقم ۱۳۸۳) و(۱۱/ ۴۹۳ رقم ۱۳۹۷)، ومسلم (۲۰٤۹/۶ رقم ۲۲۲۰).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۳/ ۲٤٥ رقم ۱۳۸٤) و(۱۱/ ٤٩٣ رقم ۲۰۹۸).
 ومسلم (٤/ ٢٠٤٩ رقم ۲۰۲۹).

والحكمةُ في ذلك لـ (كي لا يكون حجةٌ) على الله عز وجل (للناس، بل لله) على جميع عبادِه (أعلى حجة) أبلغُها وأدمغُها (عز) سلطانُه (وجل) شأنُه عن أن يكون لأحد عليه حجةٌ، كما قال تعالى لنبيه محمدِ عليه وهو خاتمُ الرسل والمصدّقُ لما جاءوا به، وكتابُه مصدِّقٌ لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمنٌ عليه:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى وَمِ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى الْمَالِمِينَ وَٱلنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْمَنَ وَهُلَوْنَ وَسُلَيْمَنَ وَمُلَيْمَنَ وَمُالِينَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا فَدَ فَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَمَالَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا فَدَ فَصَصْنَتُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُمَّ اللّهِ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴿ وَكُلُمُ اللّهِ مُجَدَّةً وَكُمْ اللّهِ عَجْمَةً اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَجْمَةً اللّهِ عَلَيْكُ وَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ مُجْمَدًا اللهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴿ وَكُلُونَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللّهِ ﴿ [النساء].

وقال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَاۤ أَنَّا لَكُوْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ الْمَعْوَلُونَ مَالَذِينَ اللَّهُ مَا لَذِينَ اللَّهُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيعٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْلُ فِي مَايَنِنَا مُعَاجِزِينَ أَصَحَبُ ٱلْحَجِيمِ ﴾ [الحج].

وقال تعالى له ﷺ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِذَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللهِ فَضَلَا كَبِيرًا ۞﴾ [الأحزاب]. الآيات. وقال تعالى له: ﴿إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴾ [فاطر: ٢٣].

وغيرُ ذلك من الآيات التي يخبر اللَّهُ تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعياً إلى عبادةِ اللَّهِ عز وجل لا شريكَ له والكفرِ بما سواه من الأنداد، ومبشراً لمن صدَّقه وأطاعه بالجنة ونذيراً لمن كذبه وعصاه بالنار.

ثم أخبر تعالى أن المرادَ بذلك: ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ﴾ [النساء: ١٦٥]. وقال تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلْعَةُ﴾ [الانعام: ١٤٩].

وتقديرُ البحثِ في الرسالة واتفاقِ الرسلِ في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله عز وجل.

(فمن يصدقهم) يعني الرسلَ (بلا شقاق) تكذيبِ ولا مخالفة؛ (فقد وفى) لربه عز وجل (بذلك الميثاقِ) العهدِ الأولِ، وهؤلاء هم القليلُ من الثقلين ولكن هم جندُ الله الغالبون المنصورون في الدنيا، وجِزبُه المفلحون الفائزون في الآخرة.

وجوابُ الشرط (فذاك ناج من عذاب النار) إذ لم يرتكب أسبابَ دخولِها من معصية اللَّهِ وتكذيبِ رسلِه كما أرتكب ذلك مَن خُلق لها.

(وذلك الوارث عقبى الدار) وهي الجنةُ لفعله أسبابَها التي أمره اللّه عز وجل بها من الوفاء بعهد اللّهِ وميثاقِه وتصديقِ رسلِه وكتبِه والعملِ بجميع طاعتِه تبارك وتعالى.

(ومن بهم) أي بالرسل (وبالكتاب) أي الكتبِ التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عبادِه ويبيِّنوها ليعمَلوا بما فيها (كذباً)، (ولازم الإعراضَ عنه) عما أرسل الله به رسلَه (والإبا) أي الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ اللَّذِينَ كَذَبُوا اللهِ تعالى فيهم: ﴿ اللَّذِينَ كَذَبُوا اللهِ تعالى فيهم: ﴿ وَاللَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وهؤلاء أكثرُ الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَبَنَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٨٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثُمُ مُن فِ وَجَدْنَا أَكُثُمُ مُن فِ الْأَرْضِ أَكْثَمُ مَن فِ الْأَرْضِ مُضِيّلِ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٠٢]. وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِ الْأَرْضِ مُضِيّلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وغيرُ ذلك من الآيات.

وجوابُ الشرطِ (فذاك) أي المكذبُ بالكتاب وبما أرسل اللَّهُ تعالى به رسلَه، الآبي منه المُعرِض عنه المُصِرّ على ذلك حتى مات عليه هو (ناقض كلا العهدين) الميثاقَ الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما جاءت به الرسلُ من تجديد الميثاقي الأولِ وإقامةِ الحجة.

(مستوجبٌ) بفعله ذلك (للخزي في الدارين) أي في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ﴿ وَأَتَبَعْنَكُمْ فِي هَدْدِهِ الدُّنِيَا لَعَنَكُمُ وَيَوْمَ الْقِيَدَمَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: ٤٢].

وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه في الدنيا والآخرة قولُ اللَّهِ عز وجل: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ﴾ [الرعد: ١٨]، أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسلِه وهم الفريق الأول ﴿ٱلْحَسْنَى ﴾ الجنة ﴿وَٱلَّذِينَ لَمَ

يَسْتَجِيبُواْ لَهُ﴾ وهم الفريق الثاني ﴿لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاَفْتَدَوَّا يِهِۦۚ أُوْلَئِكَ لَمُمْ سُوَءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمٌ وَيِشَنَ الِْهَادُ﴾ [الرعد: ١٨].

وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين (١) من طرق عن أنس بنِ مالكِ ﷺ عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى لأهونِ أهلِ النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنتَ تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردتُ منك أهونَ من هذا وأنت في صُلب آدمَ، أن لا تشرِكَ بي شيئاً، فأبيت إلا أن تُشرِكَ بي». وقد تقدم ذكرُه قريباً.

﴿ أَفَنَن يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْلِ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقُ ﴾ [الرعد: ١٩]، يعني الفريق الأول: ﴿ كُنَن هُو أَعْنَى ﴾ [الرعد: ١٩]، يعني الفريق الثاني، لا والله ليسوا سواء ﴿ إِنَّا يَنْذَكُرُ وَكَنَن هُو أَعْنَى ﴾ [الرعد: ١٩ ـ ٢٠]. يتناول كلَّ العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولُها للميثاق المذكور من باب أولى.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ آن يُوصَلُ [الرعد: ٢١]. من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسلِه وعدم التفريق بين أحد منهم ﴿ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوءَ ٱلْمِيمان بالله ورسلِه وعدم التفريق بين أحد منهم ﴿ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوءَ ٱلْمِيمانِ بالله وعلى ملازمة طاعتِه وعن معصيته ﴿ الْبَيْنَاةُ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَفَنَهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةُ وَيَدْرَهُونَ بِالمُسْنَةِ السَّيِّنَةُ أُولَئِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢]. فكأنه قيل: ما هي فقال تعالى: ﴿ جَنَنُ عَلَيْهِمْ مِن كُلِ بَابٍ عَلَيْ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِن اللَّهِمِ وَأَوْرَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلَتِهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ عَلَيْ مَلَامً عَلَيْهِم مِن كُلِ بَابٍ عَلَيْمُ مِنَا مَبَرَّمُ فَيْعَم عُقْبَى ٱلدَّادِ ﴾ [الرعد].

ثم ذكر الفريقَ الثانيَ بصفاتهم السيئةِ وبيّن جزاءَهم عليها والعياذُ بالله تعالى، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِدِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْآرِضِ أُولَيِّكَ لَمُمُ ٱللَّفْنَةُ وَلَمُمْ سُوَءُ الدَّارِ ۞﴾ [الرعد].

فسبحان اللَّهِ وبحمده، ما أبلغ حكمتَه وأعدلَ حُكمَه، ولا إله إلا اللَّهُ واللَّهُ أكبر ولا حول ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيم.



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

[ال] فصلُ [الأول] في انقسام التَّوحيد إلى نوعين وَبَيان النَّوع الأولِ، وهو توحيدُ المعرفةِ والإثباتُ



(أول واجبٍ على العبيد معرفة الرحمنِ بالتوحيد) (إذْ هو من كل الأوامر أعظمُ وهُو نوعانِ أيا من يفهمُ) (إثباتُ ذات الربُّ جل وعلا أسمائِه الحسنى صفاته العُلى)

(أولُ واجب) فرضه اللَّهُ عز وجل (على العبيد) هو (معرفةُ الرحمن) أي معرفتُهم إياه (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاقَ به، ثم فطرهم شاهدين مُقِرِّين به، ثم أرسل به رسلَه إليهم وأنزل به كتبَه عليهم.

(إذ) حرفُ تعليلٍ لأولية وجوبٍ معرفة العبادِ ربَّهم تبارك وتعالى بالتوحيد (هو من كل الأوامر) جمعُ أمرٍ، وهو خطابُ اللَّهِ عز وجل المتعلقُ بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعلَ (أعظم) كما أن ضِدَه من الشرك والتعطيلِ والتمثيلِ هو أعظمُ المناهي، ولهذا لا يدخُل العبدُ في الإسلام إلا به، ولا يخرُج منه إلا بضده، ولم يُزَحزح عن النار ويدخُل الجنة إلا به، ولا يخلَّد في النار ويُحْرَم الجنة إلا بضده، ولم ينعُ الرسلُ إلى شيء قبله ولم تَنْهَ عن شيء قبل ضِدًه.

#### (وهو) أي التوحيد (نوعان):

الأولُ: التوحيدُ العلميُّ الخَبريُّ الاعتقاديُّ المتضمِّنُ إثباتَ صفاتِ الكمالِ لله عز وجل وتنزيهَه فيها عن التشبيه والتمثيلِ وتنزيهَه عن صفات النقصِ، وهو توحيدُ الربوبيةِ والأسماءِ والصفاتِ.

والثاني: التوحيدُ الطلبيُّ القَصْديُّ الإراديُّ، وهو عبادةُ اللَّهِ تعالى وحده لا شريكَ له وتجريدُ محبيّه، والإخلاصُ له وخوفُه ورجاؤُه والتوكلُ عليه بالرضا به رباً وإلهاً وولياً، وأن لا يَجْعلَ له عدلاً في شيء من الأشياء، وهو توحيدُ الإلهية.

والقرآنُ كلُه من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين؛ لأنه إما خبرٌ عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزَّه عنه، وهو التوحيدُ العلميُّ الخبريُّ الاعتقادي.

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلعُ ما يُعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبئ الإراديُ.

وإما أمرٌ ونهيٌ وإلزامٌ بطاعته، فذلك من حقوق التوحيدِ ومُكْمِلاتِه، وإما خبرٌ عن إكرامه لأهل التوحيدِ وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييدِ وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاءُ توحيدِه.

وإما خبرٌ عن أهل الشركِ وما فعل بهم في الدنيا من النَّكال وما يَفعل بهم في العُقبى من العذاب، فهو جزاءُ مَن خرَج عن حكم توحيدِه.

فالقرآن كلُه في التوحيد وحقوقِه وجزائِه وفي شأن الشركِ وأهله وجزائِهم.

اقرأ في الجمع بين التوحيدين: ﴿ طه ۞ مَا أَنَرُانَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَقَ ۞ إِلَّا الْمَدْشِ لَنَحْوَةً لِمَن يَخْفَى ۞ تَبْزِيلًا مِمَّنَ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالشَّمَوَتِ ٱلْمُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السَّمَوَةِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱللَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرً السَّمَوَةِ وَمَا فِي ٱللَّرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱللَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرً الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلبِّرَ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَه إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاتُهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۞ [ط-١]. وأية الكرسيّ، وقل هو الله أحد، وغيرَها من القرآن.

واقرأ في الأمر والنهي: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَانَنهُواً ﴾ [الحشر: ٧].

واقرأ في إكرام أهل التوحيدِ في الدنيا والآخرة: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَاللَّهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُؤَامً الْأَشْهَانُدُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّامُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

واقرأ في إخزاء أهلِ الشركِ في الدنيا والآخرة: ﴿وَاَسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُو فِ الدَّرْضِ بِعَكِرِ الْحَقِ وَظُنُواْ أَنَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَحَذْنَهُ وَجُنُودُو فَنَبَذْنَهُمْ فِي الدَّرْضِ بِعَكِرِ الْحَقِ وَظَنُواْ أَنَهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَجِمَّةُ يَكْعُونَ إِلَى النَّكَارِ النَّيِّ فَانَظُر كَيْفَ كَانَ هُمْ إِلَى النَّارِ وَيَعَلَنَهُمْ أَجِمَةً لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَتَبَعَّنَهُمْ فِي هَلَاهِ اللَّذَيْ لَعَنَ أَ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ هُم مِنَ الْمَقْبُوجِينَ ۞ [القصص].

### [الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي]

والكلامُ في هذا الفصل على النوع الأول، وهو التوحيد العلميُّ الخبريُّ الاعتقاديُّ، وهو (إثباتُ) بالرفع بدلُ بعض من قولنا «نوعان» أي الأولُ منهما

(إثباتُ ذاتِ الربِّ جل وعلا) فإن هذه العوالَم العُلوياتِ والسُفلياتِ لا بد لها من موجِد أوجدها ويتصرفُ فيها ويدبِّرها. ومحالٌ أن توجدَ بدون موجد، ومحالٌ أن توجدَ أنفسَها.

قال الله تبارك وتعالى في مقام إثباتِ الربوبيةِ وتوحيدِ الألوهية: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال ابن عباس (١) ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴿ [الطور: ٣٥]، أي من غير ربِّ، ومعناه أُخُلِقوا من غير شيءٍ خلقهم فوُجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون؛ لأن تعلّق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق.

﴿ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥] لأنفسهم وذلك في البطلان أشد؛ لأن ما لا وجود له كيف يخلق، فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به.

﴿ أُمَّ خَلَقُوا السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ [الطور: ٣٦]. وهذا في البطلان أشدُّ وأشدُّ، فإن المسبوقَ بالعدم يستحيل أن يوجَدَ بنفسه فضلاً عن أن يكون موجِداً لغيره، وهذا إنكارٌ عليهم في شركهم بالله عز وجل وهم يعلمون أنه الخالقُ لا شريك له.

﴿ بَلَ لًا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٦]، أي ولكنّ عدمَ إيقانِهم هو الذي يحمِلهم على ذلك.

وعن جُبير بن مُطعم ﴿ قَلَهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ أَمْ عندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلمُهِبَطِرُونَ ﴾ [الطور]. كاد قلبي أن يطير، أخرجاه في الصحيحين (٢).

وكثيراً ما يُرشد اللَّهُ تبارك وتعالى عبادَه إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرةِ

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٣٩٢).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲/۲۱۷ رقم ۷٦٥) وأطرافه رقم (۳۰۵۰) و(٤٠٢٣) و(٤٨٥٤) ومسلم (۱/ ۲۸۵ رقم ۲۶۳).

من المخلوقات العُلوية والسُفلية، كما قال تعالى: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ ۗ اِلْمُوقِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٠]، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالِقها وقُدرتِه الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النباتِ والحيواناتِ والمِهاد والجبالِ والقفارِ والأنهارِ والبحار، واختلافِ ألسنةِ الناسِ وألوانِهم وما جُبلوا عليه من الإرادات والقُوى، وما بينهم من التفاوت في العقولِ والفهومِ والحركاتِ والسعادةِ والشقاوةِ، وما في تركيبهم من الحِكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو مُحتاجٌ إليه فيه، ولهذا قال عز وجل: ﴿وَفِ اَنفُسِكُمُ أَفلًا بُشِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١].

م قال قتادة (١٠): من تفكر في خلق نفسه عَلِم أنه إنما لُيّنت مفاصلُه للعبادة، وكذا ما في ابتداء الإنسانِ من الآيات العظيمةِ إذْ كانت نطفةً ثم علقةً ثم مضغةً ثم عظاماً إلى أن نُفخ فيه الروحُ.

وقسال تسعسالسى: ﴿وَالسَّمَاتَ بَنَيْنَهَا بِأَيْنُهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعَمَ ٱلْمَنهِدُونَ۞ وَمِن كُلِ ثَنَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ۞﴾ [الذاريات].

يقول تعالى منبها على خلق العالم العُلويُ والسُّفليُ: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا﴾ أي جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً ﴿بِأَيْبُو﴾ أي بقوة، قاله ابن عباس ومجاهدٌ وقتادةُ والثَّوريُ وغيرُ واحد (٢). ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ قال ابن عباس (٣) ﴿ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ قال ابن عباس (٣) ﴿ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾

وعنه (٣) أيضاً: لموسعون الرزقَ على خلْقنا.

وقيل<sup>(٣)</sup>: ذَوُو سَعةٍ. وقال ابن كثير<sup>(٤)</sup>: أي قد وسَّعنا أرجاءَها ورفعناها بغير عَمدِ حتى استقلت كما هي.

﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا ﴾ أي جعلناها فِراشاً للمخلوقات ﴿ فَيْعُمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴾ الباسطون نحن. قَال ابن عباس (٥): نِعْمَ ما وطّأت لعبادي. ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ج٧٢/٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في المعالم التنزيل (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٣٧٩).

[الذاريات: ٤٩]: صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض، والشمس والقمرِ، والله والله والله والله والله والبحرِ، والسهلِ والجبلِ، والشتاءِ والصيفِ، والجنّ والإنس، والذكرِ والأنثى، والنورِ والظلمةِ، والإيمانِ والكُفرِ، والسعادةِ والشقاوةِ، والجنةِ والنارِ، والحقّ والباطلِ، والحُلو والمُرّ، والدنيا والآخرةِ، والموتِ والحياةِ، والجامدِ والنامي، والمتحرّك والساكِن، والحرّ والبردِ وغيرِ ذلك.

﴿لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩]. أي لتعلموا أن الخالقَ واحدٌ فردٌ لا شريكَ له. اه ابنُ كثيرِ (١) والبغوي (٢).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلنَّهَ وَٱلْفَاكِ ٱلَّتِي جَنْدِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَنِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

قال أبو الضحى (٣): لما نزلت: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمَنُ [البقرة: ١٦٣]، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتِنا بآية، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤]. تلك في ارتفاعها ولطافتِها واتساعِها وكواكبِها السيارةِ والثوابتِ ودورانِ فلكِها، وهذه الأرضُ في كثافتِها وانخفاضِها وجبالِها وبحارِها وقِفارِها ووهادِها وعُمرانِها وما فيها من المنافع.

﴿ وَآخْتِكَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [البقرة: ١٦٤] هذا يجيء ثم يذهب ويخلُفه الآخرُ، ويعقبُه ولا يتأخر عنه لحظةً كما قال تعالى: ﴿ لاَ ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِى لَمَا آن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَيعقبُه ولا يتأخر عنه لحظةً كما قال تعالى: ﴿ لاَ ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِى لَمَا آن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠]. وتارة يطولُ هذا ويقصرُ هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: ﴿ يُولِحُ ٱلنَّهَالَ فِي

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (٧/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن كثير في تفسيره (٢٠٨/١) من رواية وكيع بن الجراح، عن سفيان عن أبيه عن أبي الضَّحى به.

وأبو الشُّحى، هو: مسلم بن صُبيْح الهمداني. ثقة فاضل من الرابعة. كما في «التقريب» رقم (٦٦٣٢).

فالحديث معضل. وسنده إليه صحيح.

النّهَ الْ وَيُولِجُ النّهَ الْ فِي الّيّلِ اللّحج: ٦١، الحديد: ٦، فاطر: ١٦٥. أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا: ﴿وَالْفُلُكِ الّتِي جَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النّاسُ والبقرة: ١٦٤]. أي في تسخير البحرِ بحمل السفنِ من جانب إلى جانب لمعايش الناسِ والانتفاع بما عند أهلِ ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء ﴿وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ النّسَمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَعْيَا بِهِ الأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا البقرة: ١٦٤] كما قال تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَمُمُ النّرَشُ الْمَيْتَةُ أَحْبَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنهَا حَبًا فَمِنهُ يَأْكُونَ ﴿ البقرة: ١٦٤] كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَا اللّرَشُ الْمَيْتَةُ أَحْبَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنهَا حَبًا فَمِنهُ يَأْكُونَ ﴿ البقرة: ١٦٤]. على اختلاف يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٣ ـ ٣٦]، ﴿وَبَتَى فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ ﴾ [البقرة: ١٦٤]. على اختلاف أشكالِها وأنواعها وألوانِها ومنافِعها وصِغرِها وكِبَرِها، وهو يعلم ذلك كلّه ويرزقه لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَي وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ يَخْفَى عليه شيءٌ من ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَي وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ يَعْلَمُ مُشْنَقَرَعُا وَمُشَوْدَعُهُا كُلُّ فِي كَنْكِ مُنْهِ [هود: ٢].

﴿ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ﴾ [البقرة: ١٦٤] فتارةً تأتي بالرحمة، وتارةً تأتي بالعذاب وهي الريخ، وتارة تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وتارةً تسوقُها، وتارةً تجمعه، وتارة تُفرِّقه، وتارة تُصرِّفه، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صَباً وهي الشرقية، وتارة دَبورٌ وهي غربية. وغير ذلك والله أعلم.

﴿ وَالسَّمَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤] أي سائرٌ بين السماء والأرضِ مسخَّرٌ إلى ما يشاء اللَّهُ من الأراضي والأماكن كما يصرُفه تعالى: ﴿ لَآينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]. أي في هذه الأشياء دلالاتٌ بيِّنةٌ على وَحدانية اللَّهِ تعالى ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] (١). فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً غنياً بذاتِه وكلُّ ما سواه لا يقوم إلا به، قديرٌ لذاته وكلُّ ما سواه عاجزٌ لا قُدرة له إلا بما أقدره، متصف بجميع صفاتِ الكمالِ، وكلُ ما سواه فلازمُهُ النقصُ، وليس الكمالُ المطلقُ إلا له وهو اللَّهُ تبارك وتعالى.

وقىال تىبىارك وتىعىالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُّ مَنَ تُنْامِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمُ أَزْوَبُكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَائِهِ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ بَيْنَكُمُ مُونَ اللَّهُ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَائِهِ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ

<sup>(</sup>١) تفسير الآية (١٦٤) من سورة البقرة مأخوذ من تفسير ابن كثير (١/٢٠٧ ـ ٢٠٨).

وَالْأَرْضِ وَاخْدِلَكُ أَلْسِنَدِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِلْعَكِلِمِينَ ﴿ وَمِنْ مَايَئِهِ مَنَامُكُمُ وَالْمَارِيةِ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِلْعَكِلِمِينَ ﴿ وَمِنْ عَالَمُهُمُ وَمِنْ فَضَلِهِ اللَّهُ اللَّهُ فَي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ عَالَمُهُمُ وَلِينَ السَّمَاءِ مَا أَهُ فَيُحْتِى لِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَنْ فَي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْ مَايَنِهِ اللَّهُ فَي كُنْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُنَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُنَ اللَّهُ وَعُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُنْ اللَّهِ وَعُومُ اللَّهُ وَعُومُ اللَّهُ وَالْمَرْضُ إِنَّا أَنسُرُ مَعْرَبُهُونَ ﴿ وَمِنْ مَا لِيلُومِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَارِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللّ

يقول تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۗ [الروم: ٢٠]. الدالة على عظمته وكمالِ قدرتِه أنه خلق آدم من تراب ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠]. فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تَصَوَّر فكان علقة ثم مضغة ثم صار عِظاماً شكلُه شكلُ إنسانِ، ثم كسا اللَّهُ تعالى تلك العظامَ لحماً ثم نفخ فيه الروحَ فإذا هو سميعٌ بصير.

ثم أُخرج من بطن أمّه صغيراً ضعيفَ القُوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملتُ قُواه وحركاتُه حتى آل به الحالُ إلى أن صار يبني المدائنَ والحصونَ ويسافر في أقطار الأقاليم ويركبُ متنَ البُحورِ، ويدور أقطارَ الأرض ويكتسب ويجمع الأموالَ، وله فكرةً وغورٌ ودَهاءٌ ومكرٌ ورأيٌ وعِلمٌ، واتساعٌ في أمور الدنيا والآخرةِ كلٌ بحسبه، فسبحان مَن أقدرهم وسيَّرهم وسخَّرهم وصرَّفهم في فنون المعايشِ والمكاسبِ، وفاوت بينهم في العلوم والفِكرِ والحُسنِ والقبح والغِنى والفقر والسعادةِ والشقاوة.

وعن أبي موسى رضي الله على الله على الله على خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضِ فجاء بنو آدم على قذر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمرُ والأسودُ وبين ذلك، والخبيثُ والطينبُ والسهلُ والحزّنُ وغيرُ ذلك». راوه أحمدُ أبو داودَ والترمِذي، وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤٠٠/٤) وأبو داود (٤٦٩٣) والترمذي (٢٩٥٥).

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/٩) وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٣١٠ رقم ١٣٣٠ ـ القدر).

والخلاصة فهو حديث صحيح.

﴿ وَمِنْ ءَايَنيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجُا ﴾ ، أي خلق لكم من جنسكم إناثاً تكون لكم أزواجاً ﴿ لِتَسَكُنُ إِلَيْهَا ﴾ [الروم: ٢١] كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩]. يعني بذلك حواء خلقها اللّه تعالى من آدم من ضِلْعه الأقصر الأيسر، ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلّهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم إما جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج ، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس، ثم من تمام رحمتِه ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم ﴿ وَيَحْمَلُ وَهِي الرَافَةُ ، فإن الرجل يَنسَكُمُ مُودَةً ﴾ [الروم: ٢١] وهي المحبة ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ وهي الرأفة ، فإن الرجل يُمسِك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولذ ، أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك .

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِرِ يَنَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١]. في عظمة اللَّهِ وقدرتِه.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٤ ﴾ [الروم: ٢٢]. الدالة على قدرته العظيمة ﴿ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الروم: ٢٢]، أي خلقُ السمواتِ في ارتفاعِها واتساعِها وشفوفِ أجرامِها وزهارة كواكبِها ونجومِها الثوابتِ والسياراتِ، وخلقُ الأرضِ في انخفاضِها وكثافتِها وما فيها من جبال وأودية وبحارٍ وقِفار وحيوانٍ وأشجار.

﴿ وَٱخْذِلَافُ ٱلْسِنْدِكُمُ ﴾ [الروم: ٢٢] يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تَتَرُ لهم لغة أخرى، وهؤلاء كُرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء فرس، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خُزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بنى آدم.

﴿ وَأَلْوَنِكُو ﴾ [الروم: ٢٢]. أي واختلافُ ألوانِكم أبيضَ وأسودَ وأحمرَ، وأنتم أولادُ رجلٍ واحدٍ وامرأةٍ واحدةٍ، وغيرُ ذلك من اختلاف الصفاتِ والحِلَى، فجميعُ أهل الأرضِ بل أهلِ الدنيا منذ خلق اللَّهُ آدمَ إلى قيامِ الساعةِ كلَّ له عينانِ وحاجبانِ وأنفُ وجبينٌ وفمٌ وخدَّان، وليس يُشبه واحدٌ منهم الآخرَ، بل لا بد أن يُفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلامِ ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأملِ.

كُلُ وجهِ منهم أسلوبٌ بذاته وهيئةٌ لا تُشبه أخرى، ولو توافق جماعةٌ في

صفة من جمالٍ أو قبح لا بد مِن فارق بين كلِ واحدٍ منهم وبين الآخر ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ كَابَنْتِ لِلْعَكِلِمِينَ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ مَنَامُكُم بِالنَّهِ وَالنَّهَارِ وَآبَيْغَا أَوْكُم مِن فَضّلِهِ ﴾ [الروم: ٢٣] أي ومن الآيات ما جعل اللّه من صفة النوم في الليل فإن فيه تحصُل الراحة وسكونُ الحركةِ وذهابُ الكلالِ والتعب، وجعل لكم الانتشارَ والسعيَ في الأسباب والأسفارِ في النهار وهذا ضدُّ النوم ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ [الروم: ٢٣] سماعَ تدبرٍ واعتبار.

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ﴾ [الروم: ٢٤] الدالة على عظمته أنه: ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبُرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الروم: ٢٤] أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مُزعجة وصواعق مُتلفة، وتارة ترجون وَميضَه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَيُحْيِ يِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهاً ﴾ [الروم: ٢٤] أي بعد أن كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء ﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ مِن صَلِّلٌ نَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج: ٥]. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المَعاد وقيام الساعة، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَ فَي ذَلِكَ لَايَئتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ .

﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [السروم: ٢٤ ـ ٢٥] كـقـولـه تـعـالـى: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الـحـج: ٦٥]، وقـولِـه تـعـالـى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنُ بَعْدِيَّ ﴾ [فاطر: ٤١].

<sup>(</sup>١) بلفظه من تفسير ابن كثير (٣/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠).

والأياتُ في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالِقها وقدرتِه وعظمتِه أكثرُ من أن تُحصى وأجلُ من أن تُستقصى، وفيما ذكرنا كفايةٌ وغِنى يُغني عن خَرْط المناطِقةِ ومقدِّماتهم ونتائجهم وتناقضِهم فيها.

واللَّهُ تبارك وتعالى أعلى وأكبرُ وأجلُّ وأعظمُ من أن يُحتاجَ في معرفةِ وجودِه إلى شواهدَ واستدلالاتِ، فذاتُ المخلوق نفسِه شاهدةٌ بوجود خالقِه حيث أوجده ولم يك من قبلُ شيئاً.

فلِمَ يذهب يستدلُ بغيره وفي نفسه الآيةُ الكبرى والبرهانُ الأعظمُ، وشأنُ اللَّهِ تعالى أكبرُ من ذلك، ولم يجحذ وجودَه تعالى مَن جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة، ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: ﴿وَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا اَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ [النمل: ١٤]، فكيف بوجود الخالِق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداءُ اللَّهِ لرسله على سبيل المكابرةِ لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديَهم في أفواههم وقالوا: ﴿ إِنَّا لَغِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكِ فَعْ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ٩ ـ ١٠]. وهذا يُحتمل شيئين:

أحدُهما: أني وجوده تعالى شك، فإن الفِطَر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفِطَر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليهم، ولهذا قالت لهم رسلُهم تُرشِدهم إلى طريق معرفتِه فقالوا: ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثالٍ سبق، فإن شواهد الحدوثِ والخلقِ والتسخيرِ ظاهرة عليهما فلا بد لهما من خالق وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه.

والمعنى الثاني: في قولهم: ﴿ أَفِى اللّهِ شَكْ ﴾ أي أفي إلهيته وتفرُّدِه بوجوب العبادةِ له شكٌ وهو الخالقُ لجميع الموجوداتِ ولا يستحق العبادةَ إلا هو وحده لا شريكَ له، فإن غالبَ الأممِ كانت مُقِرَّةً بالخالق ولكن تعبُد غيرَه من الوسائط التي يظنونها تنفعُهم أو تقرُّبهم، والجوابُ لهذا الاستفهامِ على كلا المعنيين: لا، أي لا شكَّ فيه.

## ذكرُ مناظرةِ أخرى بين رُسل اللَّهِ وأعدائِه

قال المفسرون<sup>(۱)</sup> وغيرُهم من علماء النسَب والأخبار: هذا المُحاجِّ هو ملكُ بابلَ واسمُه نمرودُ بنُ كَنْعانَ، ذكروا أنه استمر في ملكه أربَعِمائةِ سنةٍ، وكان قد طغى وبغَى وتجبّرَ وعتا وآثرَ الحياةَ الدنيا.

ولما دعاه الخليلُ إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام إلى عبادة اللّهِ وحدَه لا شريك له حملَه الجهلُ والضلالُ وطولُ الآمالِ على إنكار الخالقِ جل وعلا عِناداً ومُكابرةً، فحاجٌ إبراهيمَ الخليلَ في ذلك وادّعى لنفسه الربوبية، فلما قال الخليلُ عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّى اللّذِي يُحْي، وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخْي، وَأُمِيتُ ﴾.

قال قتادة (٢) والسُدّي (٣) ومحمدُ ابنُ إسحاق (٣): يعني أنه إذا أتى بالرجلين، قد تحتم قتلُهما فإذا أمر بقتل أحدِهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر، وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام بل هو كلامٌ خارجي عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيبٌ محضٌ وهو انقطاعٌ في الحقيقة، فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهداتِ من إحياء الحيواناتِ وإماتتِها على وجود فاعلِ ذلك الذي لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامِها بأنفسها، ولا بد من فاعل لهذه الحوادثِ المشاهدةِ من خلقها وتسخيرها وتسييرِ هذه الكواكبِ والرياحِ والسحابِ والمطرِ وخلقِ هذه الحيواناتِ التي توجد مشاهدة ثم إماتتِها، ولهذا قال إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِي النّي عَمِه وَيُعِيثُ البقرة: ٢٥٨].

<sup>(</sup>١) كابن كثير في تفسيره (١/ ٣٢٠)، والبغوي في تفسيره (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥/ ٤٣٣ رقم ٥٨٧٣).

٣) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٢١).

فقولُ هذا الجاهلِ أنا أُحيي وأُميت إن عنى أنه الفاعل لهذه المشاهَداتِ فقد كابر وعاند، وإن عنى ما ذكره قتادةُ والسُديُّ ومحمدُ بنُ إسحاقَ فلم يقل شيئاً يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مستلزماً ولا عارَضَ الدليلَ.

ولما كان انقطاعُ مناظرةِ هذا المُحاجِ قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرِهم ذكر دليلاً آخرَ بين وجودِ الخالقِ وبُطلانِ ما ادعاه النمرودُ وانقطاعِه جهرةً: ﴿قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِكَ اللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ البقرة: جهرةً: ﴿قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِكَ اللّهَ يَأْقِي بِالشّمْسِ مِن ٱلْمَشْرِق كما سخرها خالقها ومُسيّرها وقاهُرها، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالقُ كلِ شيءٍ، فإن كنت كما زعمتَ أنك تُحيي وتُميت فأتِ بهذه الشمسِ من المغرب، فإن الذي يُحيي ويُميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يُغالَب، بل قد قهر كلَّ شيءٍ ودان له كلُ شيءٍ، فإن كنتَ كما تزعُم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكلُ أحدِ أنك لا تقدِر على شيء من هذا، بل أنت أعجزُ وأقلُ وأذلُ من أن تخلقَ بَعوضةً أو تتصرفَ فيها.

فبيَّنَ ضلالَه وجهلَه وكذِبه فيما ادعاه وبطلانَ ما سلكه وتبجّح به عند جهَلةِ قومِه، ولم يبق له كلامٌ يجيب الخليلَ عليه الصلاة والسلام به بل انقطع وسكت، ولهذا قال تعالى: ﴿فَهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

### ذكرُ مناظرةِ أخرى من ذلك أيضاً

قىال الله تىبارك وتىعىالىمى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَنُونِ وَمَا يَنْهُمَأُ إِن كُنُم مُوقِينِينَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ عَالَا يَسْتَمِعُونَ ﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ مَا يَنْهُمُ أَ إِن كُنُم تَعْقِلُونَ ﴾ [الشعراء].

يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعونَ من المقاولة والمحاجّةِ والمناظرة، وما أقامَه الكليمُ على فرعون اللئيمِ من الحجة العقليةِ المعنويةِ ثم الحسيّة.

وذلك أن فرعون قبَّحه اللَّهُ أظهرَ جحدَ الخالق تبارك وتعالى، وزعم أنه الإلهُ ﴿ وَخَلَمُ مَا اللَّهُ أَلْأَعَلَ اللَّهُ أَلْأَعَلَ اللَّهُ اللَّهَا الْمَلَأُ مَا

عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَامٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]. وهو في هذه المقالة معانِدٌ يعلم أنه عبدٌ مربوبٌ وأن اللَّه هو الخالقُ البارئ المصوِّرُ الإلهُ الحقُّ كما قال تعالى: ﴿وَحَمَدُواْ عِبْدُ مُربوبٌ وَأَن اللَّهُ هو الخالقُ البارئ كيْف كان عَنقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤].

ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكارِ لرسالتِه وإظهارِ أنه ما ثَمَّ رَبِّ أَرْسَلُه: ﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٣] لأنهما قالا له: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦]، فكأنه يقول لهما: ومَن ربُ العالمين الذي تزعُمان أنه أرسلكما وابتعثكما، فأجابه موسى قائلًا: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ ﴾ [الشعراء: ٢٤]، أي خالقُ جميعِ ذلك ومالكُه والمتصرِّفُ فيه وإلهُه لا شريكَ له، هو اللهُ الذي خلق الأشياء كلها:

العالم العلويَّ وما فيه من الكواكب النيِّراتِ الثوابتِ والسياراتِ، والعالم السُفليَّ وما فيه من بحار وأنهارٍ وقفار وجبالٍ وأشجار وحيواناتٍ ونباتٍ وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطيرِ والسحابِ المسخرِ والرياحِ والمطرِ وما يحتوي عليه الجوَّ، وغيرُ ذلك من المخلوقات التي يعلم كلُ موقنٍ أنها لم تحدُث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومُحدث وخالقٍ وهو اللَّهُ الذي لا إله إلا هو ربُّ العالمين.

الجميعُ مُذلَّلون مسخَّرون وعبيدٌ له خاضعون ذليلون: ﴿إِن كُنُمُ مُوقِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢٤]، أي إن كانت لكم قلوبٌ موقنةٌ وأبصارٌ نافذةً.

﴿ وَاللَّهُ أَي فَرعُونُ ﴿ لِمَنْ حَوْلَهُ السَّعِرَاءَ: ٢٥] مِن أَمْرائه وَمَرازِبته (١) وكُبرائِه ورؤساءِ دولتِه على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاءِ والتكذيبِ لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قاله: ﴿ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٥] أي ألا تعجبون مِن هذا في زعمه أن لكم إلها غيري، فقال لهم موسى: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُولِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦] أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجدادِ والقرونِ السالفةِ في الآباء، فإن كل واحدِ يعلم أنه لم يخلُق نفسه ولا أبوه ولا أمه، ولم يحدُث من غير مُحدِث، وإنما أوجده وخلقه ربُ العالمين، وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى: ﴿ سَنُوبِهِمْ حَتَى يَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ ٱلْحَقِّ ﴾ [فصلت: ٥٣].

<sup>(</sup>١) أي جنوده وأتباعه.

ومع هذا كلِه لم يستفق فرعونُ من رَقْدَته ولا نزَع عن ضلالتِه بل استمر على طغيانه وعِنادِه وكفرانِه ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أَرْسِلَ إِلَيْكُرَ لَمَجْنُونٌ ﴿ الشعراء]، أي ليس له عقلٌ في دعواه أن ثَمَّ رباً غيري.

﴿ قَالَ ﴾ أي موسى الأولئك الذين أوعز إليهم فرعونُ ما أوعز من الشبه ، فأجاب موسى عليه السلام بقوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٨] ، أي هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكبُ والمغرب مغرباً تغرُب فيه الكواكبُ ، ثوابتها وسياراتُها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدَّرها ، وهو الله لا إله إلا هو خالقُ الظلامِ والضياءِ وربُ الأرضِ والسماء ، ربُ الأولين والآخرين ، خالقُ الشمسِ والقمرِ والكواكبِ السائرةِ والثوابتِ الحائرة ، خالقُ الليل بظلامه والنهارِ بضيائِه ، والكلُ تحت قهرِه وتسخيرِه وتسييرِه سائرون وكلٌ في فلك يسبحون ، يتعاقبون في سائر الأوقاتِ ويدورون ، فهو تعالى الخالقُ المائلُ المتصرَف في خلقِه بما يشاء .

فإن كان هذا الذي يزعُم أنه ربُكم وإلهُكم صادقاً فليعكس الأمرَ وليجعلِ المشرق مغرِباً والمغربَ مشرِقاً، والثابتَ سائراً والسائرَ ثابتاً كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيمَ في ربه في الآية السابقة.

ولما قامت الحججُ على فرعونَ وذهبت شُبَهُه وغُلِبَ وانقطعت حجتُه ولم يبقَ له قولٌ سوى العِنادِ، عدل إلى استعمال جاهِه وقوتِه، وسلطانِه وسطوتِه، واعتقد أن ذلك نافعٌ له ونافذٌ في موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقامِ مَقالٌ: ﴿قَالَ لَهِنِ التَّغَذَتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ السَّعراء] إلى آخر ما قصَّ الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى، قاصمُ الجبابرة، وأخذه أخذ عزيزٍ مقتدر.

ومناظرةُ الرسلِ لأعداء اللّهِ في هذا البابِ يطول ذكرُها، ومقاماتُ نبيّنا محمد على مع هذه الأمةِ أشهرُ من أن تُذكرَ، فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرُون به وبربوبيتِه، غير أنهم لم يَقْدِروه حقَّ قدرِه، بل عبدوا معه غيرَه، ولهذا قال تعالى في شأنِهم: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَن خَلَق السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [لقمان: ٢٥، الزمر: هي شأنِهم مَن خَلَق السَّمَاءِ مَآهُ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَ

الله ﴿ العنكبوت: ٦٣]. ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّه ﴾ [الزخرف: ٨٧]، إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي بسطُه إن شاء الله تعالى.

# ذكرُ ما نُقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب

عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغاتِ والأصواتِ والنغماتِ.

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم: دعُوني فإني مُفكّرٌ في أمر قد أُخبرتُ عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر مُوقرة فيها أنواعٌ من المتاجر وليس بها أحد يحرُسها ولا يسوقُها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحدٌ؛ فقالوا: هذا شيءٌ لا يقولُه عاقل.

فقال: ويَحكُم، هذه الموجوداتُ بما فيها من العالم العُلويِّ والسُفليِّ وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمةِ ليس لها صانعٌ! فبُهت القومُ ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه.

وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالقِ عز وجل، فقال: هذا ورقُ التوتِ: طعمُه واحدٌ تأكله الدودُ فيخرج منها الإبريسَمُ، وتأكله النحلُ فيخرج منه العسلُ، وتأكله الشاءُ والبقرُ والأنعامُ فتُلقِيه بعراً وروثاً، وتأكله الظباءُ فيخرج منه المسكُ، وهو شيء واحد.

وعن الإمام أحمدَ بنِ حنبلَ رحمه الله أنه سُئل عن ذلك فقال: ههنا حصنٌ حصينٌ أملسُ ليس له بابٌ ولا منفذٌ ظاهرٌ، كالفضةِ البيضاء، وباطِنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذ انصدع جدارُه فخرج منه حيوانٌ سميعٌ بصيرٌ ذو شكل حسنِ وصوتٍ مليح اه.

يعني بذلك البيضة إذ خرج منها الديك.

وسُئل أبو نواسِ (١) عن ذلك فأنشد:

<sup>(</sup>١) هو أبو على: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الحكمي.

تأمل في رياض الأرضِ وانظر عيون من لُجينِ شاخصاتُ على قُضُب الزَبَرْجَدِ شاهداتُ

إلى ما صنع المليكُ بأحداق هي الذهبُ السبيكُ بأن اللّه ليس له شريكُ

وقال ابنُ المعتزُّ (١)، ويُروى لأبي العتاهيةِ (٢) رحمهما الله تعالى:

فيا عجباً كيف يُعصى الإلهُ أم كيف يجحَدُه الجاحدُ؟! وللَّهِ في كل تَحريكةٍ وفي كل تسكينةِ شاهدُ وفي كل شيء له آية تَسدِلُ عسلي أنه واحددُ

وسُئل بعضُ الأعرابِ عن هذا وما الدليل على وجودِ الربِّ تعالى، فقال: يا سبحانَ الله، إن البعرَ ليدُلِّ على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذاتُ أبراج، وأرضٌ ذاتُ فجاجٍ، وبحارٌ ذاتُ أمواجٍ، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟

ومِن خُطبٍ قُس بنُ ساعدةَ الأياديُّ (٣) وكان على ملة إبراهيمَ رحمه الله

ولد بالبصرة سنة (١٤٥هـ) وقيل: سنة (١٣٦هـ) ومات ببغداد سنة (١٩٥هـ) وقيل غير
 ذلك.

وقال البغدادي في اخزانة الأدب»: (٣٤٦/١): (وأبو نواس ليس ممن يستشهد بكلامه ـ في اللغة والصرف والنحو ـ اه.

<sup>[</sup>انظر: خزانة الأدب (٢٤٧/١ ـ ٣٤٨)].

<sup>\*</sup> لم أجد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع في دار الكتب العلمية بشرح وضبط الأستاذ على فاعور.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن المعتز أشعر بني العباس، خليفة يوم وليلة، قُتل بعدهما خنقاً. صنف بعض الكتب، وامتاز شعره بسهولة اللفظ، توفى سنة (۲۹٦هـ).

<sup>[</sup>شعراء ودواوين (ص١٨٣ ـ ١٨٤) لعبد الوهاب الصابوني. والنجوم الزاهرة (٣/ ١٦٣)].

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن القاسم العنزي الكوفي الشاعر المشهور بأبي العتاهية، ولد بعين التمر بليدة بالحجاز، قرب المدينة وأكثر الناس ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة، وكان يقول بالوعيد وتحريم المكاسب، ويتشيع على مذهب الزيدية. وتوفي سنة (٢١١ه). [شذرات الذهب (٢/ ٢٥ \_ ٢٦)].

<sup>\*</sup> وأما الأبيات فهي في ديوانه المطبوع في دار الكتب العلمية (ص٦٢).

 <sup>(</sup>٣) قس بن ساعدة الإياديّ بكسر الهمزة، وإياد: حيّ من معدّ بن عدنان.
 قال الذهبي: قس بن ساعدة أورده ابن شاهين، وعبدان، في الصحابة.

تعالى: أيها الناسُ، اجتمِعوا فاسمعوا، وإذا سمعتم فَعُوا، وإذا وعَيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتُم فاصدُقوا، مَن عاش ماتَ، ومن ماتَ فاتَ، وكلُ ما هو آتِ آتِ، مطرٌ ونباتٌ، وأحياءٌ وأمواتٌ. ليلٌ داج، وسماءٌ ذاتُ أبراجٍ، ونجومٌ تزهر، وبحارٌ تزخر، وضوءٌ وظلام، وليلٌ وأيام، وبرُّ وآثام.

إن في السماء خبراً، وإن في الأرض عِبَراً، يَحار فيهن البصرُ. مِهادٌ موضوعٌ، وسقفٌ مرفوعٌ، ونجومٌ تغور وبحارٌ لا تفور، ومَنايا دَوانِ، ودهرٌ خوّان، كحد النسطاس ووزنِ القسطاس.

أقسم قُسُّ قَسماً، لا كاذباً فيه ولا آثماً. لئن كان في هذا الأمرِ رِضى ليكونن سَخَطَّ. ثم قال: أيها الناسُ، إن لله ديناً هو أحبُّ إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه، وهذا زمانُه وأوانُه.

ثم قال: ما لي أرى الناسَ يذهبون فلا يرجِعون، أرَضوا بالمقامَ فأقاموا، أم تُركوا فناموا.

وفي بعض ألفاظِها قال: شرقٌ وغربٌ، ويُتمٌ وحزب، وسِلْمٌ وحربٌ، ويابسٌ ورَطبٌ، ويابسٌ ورَطبٌ، وأجاجٌ وعذبٌ، وشموسٌ وأقمارٌ، ورياحٌ وأمطارٌ، وليلٌ ونهارٌ، وإناثُ وذكورٌ، وبَرارٍ وبُحور، وحبُّ ونبات، وآباء وأُمهات، وجَمعٌ وأشتات، وآياتٌ في إثرُها آيات، ونورٌ وظلام، ويسرٌ وإعدام، وربٌ وأصنام.

لقد ضل الأنام، نشو مولود، ووأد مفقود، وتربية محصود، وفقير وغني، ومُحسن ومُسيء، تباً لأرباب الغفلة، لَيُصلِحَن العاملُ عَمَله، ولَيفقِدن الآملُ أملَه، كلا بل هو إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى، وأمات وأحيا، وخلق الذكر والأنثى، ربُ الآخِرة والأولى.

أما بعد؛ فيا معشرَ إيادَ، أين ثمودُ وعادٌ، وأين الآباءُ والأجداد، وأين العليلُ والعُوّادُ، كلّ لهُ معادٌ.

يُقسم قُسُ برب العباد، وساطِح المِهاد، لتُحشرُنَ على الانفراد، في يوم التنادِ، وإذا نُفخ في الصور، ونُقر في الناقور، ووعظ الواعظُ، فانتبذ القانطُ وأبصر اللاحظُ، فويلٌ لمن صدَف عن الحق الأشهر، والنورِ الأزهر، والعَرْض الأكبر، في يوم الفضل، وميزانِ العدْل، إذا حكم القدير، وشهد النذير، وبعُدَ النصير، وظهر التقصيرُ، فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير.

#### أسماء الله الحسني

وأسماءُ اللّهِ الحسنى هي التي أثبتَها تعالى لنفسه وأثبتها له عبدُه ورسولُه محمدٌ ﷺ وآمن بها جميع المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا وَدَوُوا اللّهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. وقال الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَى فَادَعُوا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة، وهو وِتر يحب الوِتْرَ». أخرجاه في الصحيحين (١٠).

ورواه التِرمِذي (٢) وزاد: «هو اللَّهُ الذي لا إله إلا هو الرحمنُ، الرحيمُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٠) ومسلم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>۲) في «السنن، رقم (٣٥٠٧).

قلت: وأخرجه ابن حبان (٣/ ٨٨ رقم ٨٠٨) والبغوي (٥/ ٣٢ ـ ٣٣ رقم ١٢٥٧) والحاكم (١٦/١) والطبراني في «الدعاء» رقم (١١١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١٤ ـ ١١٥ ـ ١١٥ رقم ١٠٢) وفي «السنن الكبرى» (٢٧/١٠) وفي «الأسماء والصفات» (ص٥). وفي «الاعتقاد» (ص١٨ ـ ١٩).

الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المُعِزَّ، المُذِلُ، السميع، البصير، الحكم، العذلُ، الباسط، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، اللمقيت، الخسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المُجيب، الواسع، الحكيم، الودودُ، المجيد، الباعث، الشهيد، الحقّ، الوكيل، القوي، المتينُ، الوليُ الحميد، المُحيد، المُحيد، المُحيد، المُحيد، المُحيد، المُحيد، المُحيد، المُحين، المُعند، المُحين، المُمنت، الحيُ ، القيوم، الواجدُ، الماجدُ، الواحدُ، الأحدُ، الفردُ، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأولُ، الآخرُ، الظاهرُ، الباطنُ، الوالي، المتعالي، البَرُ ، التواب، المُنتقمُ، العفُو، الرءوفُ، مالك الملكِ، ذو الجلال والإكرام، المُقسط، الجامعُ، الغني، المُغني، المُغني، المغطي ،المانعُ، الفائرُ، النافعُ، النورُ، الهادي، البديعُ، الباقي، الوارثُ، الرشيدُ، الصبور». ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب.

وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرَ الأسماء إلا في هذا الحديث اه.

<sup>=</sup> كلهم من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم به.

وقال الحاكم: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره. وليس هذا بعلة فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان، وبشر بن شعيب، وعلي بن عياش، وأقرانهم من أصحاب شعيب، اه.

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٤٨٢/٢٢): «إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي على وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثانٍ أضعف من هذا، رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف» اه.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٢١٧/١١): «وقد استضعف الحديث أيضاً جماعة، فقال الداودي: لم يثبت أن النبي عن الأسماء المذكورة.

وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع، ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة، وهو الأظهر عندي...» اه.

وراوه الدارميُّ<sup>(١)</sup>: وزاد: كلُها في القرآن.

وأخرج ابنُ أبي الدنيا<sup>(٢)</sup> والطَبرانيُ<sup>(٣)</sup> كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ<sup>(٤)</sup> والحاكم<sup>(٥)</sup> وابن مردويهِ<sup>(١)</sup> وأبو نُعيم<sup>(٧)</sup> والبيهقيُ<sup>(٨)</sup> عن أبي هريرةَ: «إن لله تسعةً

(١) في الرد على بشر المريسي (ص١٢ \_ ١٣). وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون سرد الأسماء. أما بها فهو ضعيف، والله أعلم.

(٢) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٨).

(٣) في «الدعاء» رقم (١١٢).

(٤) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٨).

(٥) في «المستدرك» (١٧/١) وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مختصراً دون ذكر الأسامي الزائدة فيها وكلها في القرآن.

(٦) عزاه إليه الشوكاني في "تحفة الذاكرين" (٨٧ ـ ٨٨) لابن مردويه في "تفسيره" من طريق خالد بن مخلد.

(٧) في جزء فيه طرق حديث: «إنَّ الله تسعة وتسعين اسماً» رقم (٥٢).

(٨) في «الاعتقاد» (ص١٩).

وخلاصة القول أن علَّة الحديث عبد العزيز بن الحصين وقد تفرد بهذه الرواية.

فالحديث ضعيف، والله أعلم.

\* قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠): «روى الأسماء الحسنى في «جامعه» ـ أي الترمذي ـ من حديث الوليد بن مسلم، عن شعيب عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة.

ورواها ابن ماجه في «سننه» من طريق مخلد بن زياد القطواني، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي ﷺ، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف.

فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه.

ولهذا اختلفت أعيانهما، فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى، لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة؛ واعتقدوا - هم وغيرهم - أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناً، بل من أحصى تسعة وتسعين اسماً من أسماء الله دخل الجنة، أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه، كالأحد والواحد، فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه، رواهما عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» و «المعطي» بدل المغنى» وهما متقاربان.

وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة، أسأل اللّه الرحمن، الرحيم، الإلَه، الربّ، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحليم، العليم، السميع، البصير، الحي، القيوم، الواسع، البارئ، المنان، البديع، الغفور، الودود، الشكور، المجيد، المعبدئ، الخبير، الحنان، البارئ وفي لفظ القائم - الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، العفور، العفور، الأحر، الظاهر، الباطن، العفور، العفور، الودود، الأحد، الصمد، الوكيل، الكافي، الباقي، المغيث، الله المرب المولى، الماطن، الحقم، الباقي، المغيث، المائم، المتعالى، ذا الجلال والإكرام، المولى، النصير، الحق، المتين، الوارث، المنيز، الباعث، القدير وفي لفظ المجيب المحيي، المميت، الحميد - وفي لفظ الجميل - الصادق، الحفيظ، المحيط، الكبير، القريب، الرقيب، الفتاح، التواب، القديم، الوتر، الفاطر، الرزاق، العلام، العلي، العظيم، الغني، الملك، المقتدر، الأكرم الرؤوف، المدبر، المالك، القاهر، الهادي، الماكرة، الكويم، الرفيع، الشهيد، الواحد، ذا الطول، ذا المعارج، ذا الفضل، الخلاق، الكفيل، الجليل.

وأخرج أبو نُعيم (١) عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي جعفر محمد بن الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة فقال: هي في القرآن؛ ففي الفاتحة خمسة أسماء: يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك.

ثم قال هشام: وحدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك، وقال: كلها في القرآن: «هو الله الذي لا إله إلا هوالله . . مثل ما ساقها الترمذي، لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح، عن الوليد، عن شعيب، وقد رواها ابن أبي عاصم، وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع، وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي على العض الطرق، وليست من كلامه اه.

<sup>\*</sup> وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٨٠): «والذي عوّل عليه جماعةٌ من الحفّاظ أنّ سرد الأسماء في هذا الحديث مدرجٌ فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم اه.

<sup>(</sup>١) في جزء في طرق حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً». رقم (٩١) والحافظ في جزئه رقم (٤٠). وعزاه لأبي نعيم في «الفتح» (٢١٧/١١). وهو حديث ضعيف.

وفي البقرة ثلاثة وثلاثون اسماً: يا محيط، يا قدير، يا عليم، يا حكيم، يا عليي، يا عظيم، يا تواب، يا بصير، يا ولي، يا واسع، يا كافي، يا رؤوف، يا بديع، يا شاكر، يا واحد، يا سميع، يا قابض، يا باسط، يا حي، يا قيوم، يا غني، يا حميد، يا غفور، يا حليم، يا إله، يا قريب، يا مجيب، يا عزيز، يا نصير، يا قوي، يا شديد، يا سريع، يا خبير.

وفي آل عمرانَ: يا وهابُ، يا قائمُ، يا صادقُ، يا باعثُ، يا مُنعم، يا مُنفضَلُ.

وفي النساء: يا حسيبُ، يا رقيبُ، يا شهيدُ، يا مُقيت، يا وكيل، يا علي، يا كبير.

وفي الأنعام: يا فاطرُ، يا قاهرُ، يا لطيفُ، يا بُرهان. وفي الأعراف: يا مُحيي، يا مُميت.

وفي الأنفال: يا نِعم المولى، ويا نِعم النصيرُ. وفي هود: يا حفيظُ، يا مُجيدُ، يا ودود، يا فعَّالُ لما تُريد.

وفي الرعد: يا كبيرُ، يا متعالي. وفي إبراهيمَ: يا منانُ، يا وارثُ.

وفي الحِجْر: يا خلاق. وفي مريم: يا فردُ. وفي طه: يا غفَّار. وفي قد أفلح: يا كريمُ. وفي النور: يا حقُ، يا مبينُ. وفي الفرقان: يا هادِ. وفي سبأ: يا فتاحُ. وفي الزُمر: يا عالمُ.

وفي غافر: يا قابلَ التوب، يا ذا الطَّوْل، يا رفيع. وفي الذاريات: يا رزَّاقُ، يا ذا القوة، يا متينُ. وفي الطور: يا بَرّ. وفي اقتربت: يا مقتدرُ، يا مليكُ.

وفي الرحمن: يا ذا الجلالِ والإكرام، يا ربَّ المشرِقين، يا ربَّ المغربين، يا ربَّ المغربين، يا باطن. وفي يا باقي، يا مُعين. وفي الحديد: يا أولُ، يا آخِرُ، يا ظاهرُ، يا باطن. وفي الحشر: يا ملِك، يا قدوس، يا سلامُ، يا مؤمنُ، يا مهيمنُ، يا عزيزُ، يا جبار، يا مُتكبرُ، يا خالقُ، يا بارئ، يا مصورد.

وفي البروج: يا مُبدئ، يا مُعيد. وفي الفجر: يا وترُ. وفي الإخلاص: يا أحدُ، يا صمدُ، انتهى. وقد حرَّرها الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله في (تلخيص الحبير) (۱) تسعة وتسعين اسماً من الكتاب العزيزِ منطبقةً على لفظ الحديثِ ورتبها هكذا: الله، الرب، الإله، الواحد، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيزُ، الجبارُ، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الأول، الآخِر، الظاهرُ، الباطن، الحي، القيوم، العلي، العظيم، التواب، الحليم، الواسع، الحكيم، الشاكرُ، العليم، الغني، الكريم، العفوة، القدير، اللطيف، الخبير، السميع، البصير، المولى، النصيرُ، القريبُ، المُجيب، الرقيبُ، الحسيب، القوي، الشهادُ، الحميد، المحيط، الحفيظ، الحق، المُبينُ، الغفار، القهارُ، الخلاقُ، الفتاح، الودودُ الغفور، الرؤوفُ، الشكور، الكبيرُ، المتعالِ، المُقيت، المستعانُ، الوهابُ، الخفيُ، الوارث، الولي، القائمُ، القادرُ، الغالبُ، القاهرُ، البرّ، الحافظُ، الأحدُ، الصمد، الملك، المقتدر، الوكيلُ، الهادي، الكفيلُ، الكافي، الأكرمُ، الأعلى، الرزاقُ، ذو القوة، المتين، غافرُ، الذنب، وقابل التوب، شديدُ العقاب، ذو الطول، رفيعُ الدرجاتِ، سريعُ الحسابِ، فاطرُ السمواتِ والأرض، بديعُ السمواتِ والأرض، نورُ السمواتِ والأرض، مالك الملكِ، ذو الجلال والإكرام. اه.

وقد عدَّها جماعةٌ غيرُ مَن ذكرنا كسفيانَ بنِ عُيينةَ (٢) ....

<sup>(1) (3/371).</sup> 

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (٢١٧/١١): وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة، الحديث.

يعني حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً» فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأ، فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه، وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد، قالا: ففي الفاتحة خمسة: «الله، رب، الرحمن، الرحيم، مالك».

وفي البقرة: «محيط، قدير، عليم، حكيم، علي، عظيم، تواب، بصير، ولي، واسع، كاف، رؤوف، بديع، شاكر، واحد، سميع، قابض، باسط، حي، قيوم، غني، حميد، غفور، حليم».

وزاد جعفر: «إله، قريب، مجيب، عزيز، نصير، قوي، شديد، سريع، خبير». قالا: وفي آل عمران: «وهاب، قائم»، زاد جعفر الصادق: «باعث، منعم، متفضل».

.....

= وفي النساء: "رقيب، حسيب، شهيد، مقيت، وكيل"، زاد جعفر: "علي، كبير"، وزاد سفيان: «عفو».

وفي الأنعام: «فاطر، قاهر»، زاد جعفر: «مميت، غفور، برهان»، وزاد سفيان: «لطيف، خبير، قادر».

وفي الأعراف: «محيى، مميت».

وفي الأنفال: «نعم المولى، ونعم النصير».

وفي هود: «حفيظ، مجيد، ودود، فعال لما يريد».

زاد سفیان: «قریب، مجیب».

وفي الرعد: اكبير، متعال.

وفي إبراهيم: "منان"، زاد جعفر: "صادق وارث".

وفي الحجر: اخلاق.

وفي مريم: اصادق، وارث، زاد جعفر: افردا.

وفي طه عند جعفر وحده: «غفار».

وفي المؤمنين: «كريم».

وفي النور: «حق مبين»، زاد سفيان: «نور».

وفي الفرقان: «هاد».

وفي سبأ: «فتاح».

وفي الزمر: "عالم" عند جعفر وحده.

وفي المؤمن: «غافر قابل ذو الطول»، زاد سفيان: «شديد»، زاد جعفر: «رفيع».

وفي الذاريات: «رزاق، ذو القوة المتين» بالتاء.

وفي الطور: «بر».

وفي اقتربت: «مقتدر»، زاد جعفر: «مليك».

وفي الرحمن: «ذو الجلال والإكرام».

زاد جعفر: «رب المشرقين ورب المغربين باقى معين».

وفي الحديد: «أول، آخر، ظاهر، باطن».

وفي الحشر: «قدوس، سلام، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبار، متكبر، خالق، بارئ، مصور»، زاد جعفر: «ملك».

وفي البروج: «مبدئ، معيد».

وفي الفجر: «وترا عند جعفر وحده.

وفي الإخلاص: اأحد، صمدا.

هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد، وتقرير سفيان في تتبع الأسماء من القرآن، وفيها اختلاف شديد، وتكرار، وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي: وابنِ حزم (١) والقُرطبيّ (٢) وغيرِهم، وعدّها ابنُ العربيّ المالكيُّ في (أحكام القرآن) (٣) مرتباً لها على السور، لكنه أخطأ في بعض ما عدّه كما سنشير إليه قريباً إن شاء الله تعالى.

## [أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبي هريرة]

واعلم أن أسماءَ اللَّهِ عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورةِ في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماءُ من القرآن، بل ولا فيما علمتُه

= «صادق، منعم، متفضل، منان، مبدئ، معید، باعث، قابض، باسط، برهان، معین، ممیت، باقی».

(١) في «المحلى» (٨/ ٣١). وقال: «... وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسماً مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً، فإنما تؤخذ من نص القرآن، ومما صح عن النبي ﷺ، وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر، وهي:

«الله» الرحمن، الرحيم، العليم، الحكيم، الكريم، العظيم، الحليم، القيوم، الأكرم، السلام، التواب، الرب، الوهاب، الإله، القريب، السميع، المجيب، الواسع، العزيز، الشاكر، القاهر، الآخر، الظاهر، الكبير، الخبير، القدير، البصير، الغفور، الشكور، الغفار، القهار، الجبار، المتكبر، المصور، البر، المقتدر، الباري، العلي، الغني، الولي، القوي، الحي، الحجيد، الودود، الصمد، الأحد، الواحد، الأول، الأعلى، المتعال، الخالق، الخلاق، الرزاق، الحق، اللطيف، رؤوف، عفو، الفتاح، المتين، المبين، المؤمن، المهيمن، الباطن، القدوس، الملك، مليك، الأكبر، الأعز، السيد، سبوح، وتر، محسان، جميل، رفيق، المسعر، القابض، الباسط، الشافي، المعطي، المقدم، المؤخر، الدهر» اه.

قلت: ذكر ابن حزم أربعة وثمانين اسماً، ولم يقتصر فيه على ما في القرآن بل ذكر ما اتفق له العثور عليه منه، وهو سبعة وستون اسماً متوالية، كما هي مذكورة في كتابه آخرها (الملك)، وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث.

(٢) في شرح الأسماء الحسنى له كما في (تلخيص الحبير) (٤/ ١٧٣) وقال: «العجب من ابن حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفاً وثمانون فقط، والله يقول: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ ﴾ [الأنعام: ٨٣]. ثم ساق ما ذكره ابن حزم، وقال القرطبي: وفاته: الصادق، المستعان، المحيط، الحافظ، الفعال، الكافي، النور، الفاطر، البديع، الفالق، الرافع، المخرج».

قلت: وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسماً، ولا أعلم من سبقنى إلى تحرير ذلك» اه.

<sup>.(</sup>A10 \_ A+A/Y) (T)

الرسلُ والملائكةُ وجميعُ المخلوقين، لحديث ابن مسعودٍ (١) عند أحمدَ وغيرِه عن رسولِ الله ﷺ أنه قال: «ما أصاب أحداً قطُّ همَّ ولا حَزن فقال: اللهم إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألك بكل اسم هو لك سمَّيتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابك، أو علمتَه أحداً من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندَك، أن تجعل القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي ونورَ صدْري وجلاءَ حَزني وذهابَ همي، إلا أذهب اللَّهُ حزَنه وهمَّه وأبدله مكانه فرَحاً».

(١) وهو حديث صحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه من أبيه.

وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة». قلت: \* هو سالم من الإرسال، فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأثمة مثل سفيان الثوري، وابن معين، والبخاري، وأبي حاتم.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢٩٩) و «العلل» لابن المديني.

وأبو سلمة الجهني، ترجمه البخاري في «الكنى» ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً.
 وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص٤٩٠): «وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه...».

وقال في «لسان الميزان» (٧/٥٦): «... وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه، وأحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه...

والحق أنه مجهول الحال، وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» ويحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر، اه.

والخلاصة أن هذا المذهب لم يبتدعه ابن حبان ولم ينفرد به ابن حبان. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٥٤).

ولحديث ابن مسعود شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني رقم (٣٤١) ورجاله
 ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي، راويه عن أبي موسى.

فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٦٢) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. فهو حسن في الشواهد.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

أخرجه أحمد (١/ ٣٩١) (٤٥٢) والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٣٥٢) وأبو يعلى في «الحبيد» (١٠٣٥) وابن حبان رقم (٩٧٢ - المسند» (١٩٨٩) وابن حبان رقم (٩٧٢ - الإحسان).

فقيل: يا رسولَ الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمِعها أن يتعلمها».

# [من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله]

واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يُطلق عليه إلا مقترناً بُمقابِله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى اللَّهُ عن ذلك، فمنها المُعطي المانعُ، والضارُ النافعُ، والقابضُ الباسطُ، والمُعزُ المُذِلُ، والخافضُ الرافعُ، فلا يطلق على الله عز وجل المانعُ الفارُ القابضُ المُذلُ الخافضُ كلا على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تُطلق في الوخي إلا كذلك، ومن ذلك المنتقمُ لم يأت القرآن إلا مضافاً إلى «ذو» كقوله تعالى: ﴿عَنِينٌ ذُو النِقامِ ﴾ [آل عمران: ٤]، أو مقيداً بالمجرمين كقوله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلمُجْرِمِينَ مُنفَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢].

واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعالُ أطلقها اللَّهُ عز وجل على نفسه على سبيل الجزاءِ العذلِ والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدحٌ وكمالٌ، لكن لا يجوز أنْ يُشتقَّ له تعالى منهما أسماءٌ، ولا تُطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات.

كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَايِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَايِعُهُمْ ﴿ [النساء: ١٤٢]، وقولِه: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٤]، وقولِه تعالى: ﴿نَسُوا ٱللَّهُ فَنَسِيَهُمُّ ﴾ [التوبة: ٢٧]، وقولِه تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِءُ وَنَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهِم ﴾ [البقرة: ١٤ ـ ١٥] ونحو ذلك، فلا يجوز أن يُطلق على الله تعالى مخادعٌ ماكرٌ ناس مستهزئ ونحوُ ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يُقال: اللَّهُ يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وقال ابن القيم (١) رحمه الله تعالى: "إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخِداع والاستهزاء مطلقاً، ولا ذلك داخلٌ في أسمائه الحسنى، ومن ظن الجهّال المصتفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماء تُصمّ عند

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله ابن القيم أيضاً في «بدائع الفوائد» (١/٩٥١ ـ ١٧٠).

سماعِه، وغرّ هذا الجاهلَ أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعالَ فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه تعالى كلُها حسنى فأدخلَها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودودِ الحكيمِ الكريم، وهذا جهلٌ عظيم، فإن هذه الأفعالَ ليست ممدوحة مطلقاً بل تُمدح في موضع وتُذم في موضع، فلا يجوز إطلاقُ أفعالِها على الله تعالى مطلقاً، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يُشتق له منها أسماءٌ يُسمّى بها، بل إذا كان لم يأتِ في أسمائه الحسنى المريدُ والمتكلمُ ولا الفاعلُ ولا الصانعُ، لأن مُسمياتِها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع المحمودةِ منها كالحليم والحكيمِ والعزيزِ والفعّالِ لِما يريد، فكيف يكون منها الماكرُ والمُخادعُ والمُستهزئ؟

ثم يلزم هذا الغالطَ أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعيَ والآتيَ والجائيَ والذاهبَ والقادمَ والرائدَ والناسيَ والقاسمَ والساخطَ والغضبانَ واللاعنَ إلى أضعاف أضعافِ ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالَها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ.

والمقصودُ أن اللَّهَ سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكرِ والخِداعِ إلا على وجه الجزاءِ لمن فعل ذلك بغير حق، وقد عُلم أن المجازاة على ذلك حسنةٌ من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى.

قلت: ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عدّه ابن العربي (١)، فإن الفاعلَ والزارعَ إذا أُطلقا بدون متعلَّقِ ولا سياقٍ يدل على وصف الكمالِ فيهما فلا يُفيدان مدحاً، أما في سياقها من الآيات التي ذُكرت فيها فهي صفاتُ كمالٍ ومدح وتوحُد، كما قال تعالى: ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَلَقٍ نُعِيدُو وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. وقال تعالى: ﴿أَوْرَءَيْتُم مَّا تَقُرُنُونَ ﴿ مَا أَنتُم تَرْرَعُونَهُ وَمَا الله وما متعلقاتها وما سيقتْ فيه وله.

<sup>(1) (</sup>Y/ F · A - V · A).

ـ سورة اقترب، فيها: ثلاثة أسماء...، ... الفاعل.

ـ سورة الواقعة، فيها ثلاثة أسماء: ...، ... الزارع، ...

وأكبر مصيبة أنْ عدَّ<sup>(۱)</sup> في الأسماء الحسنى رابعَ ثلاثةٍ وسادسَ خمسةٍ مصرحاً قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلةِ اسمان فذكرهما.

وهذا خطأً فاحشٌ؛ فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقاً ولا مفهوماً، فإن الله عز وجل قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَنتُهِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْرُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْرُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْرُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧]. الآية.

وأين في هذا السياق رابعُ ثلاثة سادسُ خمسة؟ وكان حقّه اللائقُ بِمراده أن يقول: رابعُ كلِ ثلاثة في نجواهم وسادسُ كلِ خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالَهم ويسمع أقوالَهم كما هو مفهومٌ من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياقُ الآية، والله تعالى أعلم.

واعلم أن دِلالةَ أسماء الله تعالى حقّ على حقيقتها مطابقة (٢) وتضمناً (٣) والتزاماً (٤) ، فدِلالةُ اسمِه تعالى «الرحمن» على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمّناً، وعلى الحياة وغيرِها التزاماً، وهكذا سائرُ أسمائِه تبارك وتعالى.

وليست أسماءُ اللّهِ تعالى غيرَه كما يقوله الملْجِدون في أسمائِه، تعالى اللّهُ عمّا يقولون علوّاً كبيراً، فإن اللّه عز وجل هو الإلهُ وما سواه عبيدٌ، وهو الربُّ وما سواه مربوبٌ، وهو الخالقُ وما سواه مخلوقٌ، وهو الأولُ فليس قبله شيءٌ، وما سواه مُحدثٌ كائنٌ بعد أن لم يكن، وهو الآخرُ الباقي فليس بعدَه شيءٌ وما سواه فاني، فلو كانت أسماءُ اللّهِ تعالى غيرَه كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدَثة فانيةً، إذ كلُ ما سواه كذلك، تعالى اللّهُ عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

 <sup>(</sup>١) أي ابن العربي في «أحكام القرآن» (٨٠٧/٢):
 سورة المجادلة فيها اسمان: رابع ثلاثة، سادس خمسة.

<sup>(</sup>٢) المطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وُضع له من حيث هو تمامه.

<sup>(</sup>٣) التضمّن: دلالة اللفظ على جزء ما وُضع له من حيث هو جزؤه.

<sup>(</sup>٤) الالتزام: دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه.

<sup>[</sup>انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن الهمام (١٠٠/١)]. وانظر: القواعد المثلى لفضيلة الشيخ محمد العثيمين، القاعدة الرابعة ص١١.

#### [أسماء الله غير مخلوقة]

وقال عثمانُ بنُ سعيدِ الدارمِيّ ـ نَقِمةُ اللّهِ على بِشْرِ المُريسيّ وذويه ـ: بابُ الإيمان بأسماء اللّهِ تعالى وأنها غيرُ مخلوقة (١).

قال: "ثم اعترض المعترِضُ ـ يعني ابنَ الثلجيِّ (٢) ـ على أسماء اللَّهِ تعالى المقدسةِ، فذهب في تأويلها مذهبَ إمامِه المريسيِّ فادعى أن أسماء اللَّهِ غيرُ اللَّهِ وأنها مستعارةٌ مخلوقةٌ، كما أنه قد يكون شخصٌ بلا اسم فتسميتُه لا تزيد في الشخص ولا تُنقص، يعني ـ الخبيث ـ أن الله تعالى كان مجهولاً كشخص مجهولِ لا يُهتدى لاسمه ولا يُدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماءً من مخلوق كلامِهم فأعاروه إياها من غير أن يُعرَف له اسمٌ قبل الخلق».

قال: "ومن ادعى التأويل في أسماء اللّه فقد نسب اللّه تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبداً أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوى استجهال الخالق إذ كان بزعمه هَمَلاً لا يُدْرى ما اسمُه، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه؛ لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته سواء عليك قلت: عبدت اللّه أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملِك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله، أو قال: كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت: عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد المجيد.

وسواءً عليك قلت: يا اللّه أو يا رحمنُ أو يا رحيمُ أو يا مالكُ يا عزيزُ يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو اللّه نفسه، من شك فيه فقد كفر.

في كتابه «الرد على بشر المريسى» (ص٧ - ١١).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي، أبو عبد الله صاحب التصانيف. قال ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. وقال الذهبي: جاء من غير وَجْهِ أنه كان ينال من أحمد وأصحابه، ويقول: إيش قام به أحمد! وهو من أصحاب بشر المريسي.

وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرةً للرأي. [«الميزان» (٣/ ٥٨٨ \_ ٥٨٩)].

وسواءٌ عليك قلت: ربي الله أو ربي الرحمنُ كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ السَّمَوَتِ وَمَا الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١١٢]، وقال تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَالصف: ١]، وقال: ﴿وَسَيِّحُوهُ أَبُكُونُ وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٢]. كذلك قال في الاسم: ﴿سَيِّح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]. كما قال تعالى: ﴿يُسَيِّحُ لِلَّهِ﴾ [الجمعة: ١، التغابن: ١]. ولو كان الاسمُ مخلوقاً مستعاراً غيرَ الله لم يأمر الله تعالى أن يسبّح مخلوق غيرَه.

وقال تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِدُ ﴾ [الحشر: ٢٤].

ثم ذكر الآلهة التي تُعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة فقال تعالى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسَّمَا أُ سَيَّتُتُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُولُ [النجم: ٢٣]. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا: ﴿أَجِقْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللّهَ وَحَدَمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا الله الله م نبيهم: ﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي آسَمَاتِهِ سَمَّتُتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَآ وُكُم الأعراف: ٧٠]، فقال لهم نبيهم: ﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي آسَمَاتِهِ سَمَّتَتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَآ وُكُم الأعراف: ٧٠].

يعني أن أسماء اللَّه تعالى لم تزل كما لم يزَل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه، فإن لم تكن أسماء اللَّه بخلافها فأيُّ توبيخٍ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة إذ كانت أسماؤها وأسماء اللَّه تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلُها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم؟.

ففي دعوى هذا المعارضِ أن الخلقَ عرَّفوا اللَّهَ إلى عباده بأسماء ابتدعوها لا أن اللَّهَ عرَّفهم بها نفسَه، فأيُّ تأويلٍ أوحشُ في أسماء اللَّهِ تعالى من أن يتأولَ رجل أنه كان كشخص مجهولٍ، أو بيتٍ أو شجرةٍ أو بهيمةٍ لم يسبِقْ لشيء منها اسمٌ، ولم يُعرف ما هو حتى عرّفه الخلقُ بعضُهم بعضاً.

ولا تُقاس أسماءُ الله تعالى بأسماء الخلقِ لأن أسماءَ الخلقِ مخلوقةٌ مستعارةٌ وليست أسماؤُهم نفسَ صفاتِهم بل مخالفةٌ لصفاتِهم، وأسماءُ اللَّهِ تعالى صفاتُه ليس شيءٌ منها مخالفاً لصفاتِه ولا شيءٌ من صفاتِه مخالفاً لأسمائِه.

فمن ادعى أن صفة من صفات اللَّهِ مخلوقةٌ أو مستعارةٌ فقد كفر وفجَر؟

لأنك إذا قلت «اللّه» فهو «اللّه»، وإذا قلت «الرحمنُ» فهو «الرحمنُ» وهو «اللّه»، فإذا قلت «الرحيمُ» فهو كذلك، وإذا قلت حكيمٌ عليمٌ حميدٌ مَجيدٌ جبار متكبر قاهر قادرٌ فهو كذلك، وهو اللّهُ سواءٌ لا يخالف اسمٌ له صفته ولا صفتُه اسماً، وقد يسمى الرجلُ حكيماً وهو جاهل، وحكماً وهو ظالمٌ، وعزيزاً وهو حقيرٌ، وكريماً وهو لئيمٌ، وصالحاً وهو طالحٌ، وسعيداً وهو شقيٌ، ومحموداً وهو مذمومٌ، وحبيباً وهو بغيضٌ، وأسداً وحماراً وكلباً وجِذياً وكليباً وهِرًا وحَنظلةً وعلقمةً وليس كذلك.

واللَّهُ تعالى وتقدّس اسمُه كلُ أسمائِه سواءً لم يزل كذلك ولا يزال، لم تُحدَث له صفةٌ ولا اسمٌ لم يكن كذلك، كان خالقاً قبل المخلوقين، ورازقاً قبل المرزوقين، وعالماً قبل المعلومين، وسميعاً قبل أن يَسمعَ أصواتَ المخلوقين، وبصيراً قبل أن يرى أعيانَهم مخلوقةً.

قال الله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وقال: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرُ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]، وقال في موضع: ﴿ ثُمَّ السّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ ﴾ [الفرقان: ٥٩]. لأنهما بمعنى واحدٍ، ولو كان كما ادعى المعارض - يعني ابنَ الثلجي وإمامَه المُريسي - لكان الخالق والمخلوقُ استويا جميعاً على العرش إذ كانت أسماؤُه مخلوقة عندهم إذ كان الله في حد المعروفِ، لأن لحدوث الخلقِ حداً في دعواهم في حد المجهولِ أكثرَ منه في حد المعروفِ، لأن لحدوث الخلقِ حداً ووقتاً وليس لأزلية اللهِ تعالى حد ولا وقت.

لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤُه لم تزَل ولا تزال.

ثم احتج المعارضُ لترويج مذهبه هذا بأقبحِ قياسٍ؛ فقال: أرأيتَ لو كتبتَ اسماً في رَقعة ثم احترقت الرقعةُ أليس إنما تُحرق الرقعةُ ولا يُضرّ الاسمُ شيئاً؟

فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرُج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخطُّ وبقي اسمُ اللَّهِ له وعلى لسانَ الكاتبِ لم يزل قبل أن يُكتب لم تَنْقُص النارُ من الاسم ولا ممن له الاسمُ شيئاً، وكذلك لو كانت أسماءُ المخلوقين لم تَنقُص النارُ من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئاً، وكذلك لو كتبتَ «اللَّه» بهجائه في رَقعة ثم أحرفتَ الرقعة لاحترقت الرقعة وكان اللَّهُ سبحانه بكماله على عرشه، وكذلك لو صُوِّر رجلٌ في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعةُ ولم يُضَرَّ المصوَّرُ شيئاً.

وكذلك القرآنُ لو احترقت المصاحفُ كلُها لم ينقُص من القرآن نفسِه حرفٌ واحدٌ، وكذلك لو احترق القراءُ كلُهم أو قُتلوا أو ماتوا لبقيَ القرآنُ بكماله كما كان لم ينقض منه حرفٌ واحدٌ، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلقِ بكماله غيرَ منقوص.

وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآنُ عنده مخلوقاً من قول البشرِ لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه، وكذلك أسماء الله تعالى عنده من ابتداع البشرِ من غير أن يقول تعالى: ﴿إِنِّ أَنَا اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠] بزعمه قط. وزعم أني متى اعترفتُ بأن اللَّه تعالى تكلم به: ﴿إِنِّ أَنَا اللَّهُ رَبُ ٱلْعَكَمِينَ﴾ لزمني أن أقول تكلم بالقرآن.

ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبُنا في القرآن، وقد كسره اللهُ عليهم على رغم أنوفِهم فقال: ﴿إِنِّت أَنَا اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠].

ولا يستحق مخلوقٌ أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافراً كفرعونَ الذي قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤].

فهذا الذي ادعوا في أسماء اللّهِ عز وجل أصلٌ كبيرٌ من أصول الجهميةِ التي بنوا عليها محنتهم وأسَّسوا بها ضلالَتهم غالطوا بها الأغمارَ والسفهاء، وهم يرَون أنهم يغالطون بها الفقهاء، ولئن كان السفهاءُ وقعوا في غلط مذاهبِهم فإن الفقهاء منهم لَعلى يقين.

أرأيتم قولَكم إن أسماءَ اللَّهِ مخلوقةٌ، فمن مخلَقها، وكيف خلَقها؟ أجعلها أجساماً وصوراً تشغل أعيانُها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعاً دونه في الهواء؟.

فإن قلتم لها أجسامٌ دونه فهذا ما تنقِمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العبادِ فدعوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن اللَّه تعالى كان بزعمكم مجهولاً لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامِهم، فهذا هو الإلحادُ في أسماء اللَّهِ والتكذيبُ بها، قال الله تعالى: ﴿ٱلْكَمْدُ

لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة]. كما يُضيفه إلى رب العالمين، ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمدُ لله رب العالمين، المسمَّى الرحمنَ الرحيم، مالكَ يوم الدين.

وكـمـا قـال: ﴿ اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُو النَّهُ الْقَيْمُ ﴿ الْكَانِ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِالْحَقِ ﴾ [آل عمران: ٢ - ٣]، كما قال: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللّهِ ﴾ [الزمر: ١، غافر: ٢، الجاثية: ٢، الأحقاف: ٢]. كذلك قال: ﴿ تَنزِيلُ مِنَ الرّجْنِ الرّجِيمِ ﴾ [فصلت: ٢]، ﴿ تَنزِيلُ مِن حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [فصلت: ٢]، ﴿ تَنزِيلُ مِن حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]. كلُها حَمِيم واحدٍ وكلُها هي الله، واللّه هو أحدُ أسمائِه - إلى أن قال (١) - وكما قال اللّهُ تعالى في كتابه: ﴿ أَنَا الرّحمنُ ، ثم روى بسنده حديث عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفِ (٢) وَ اللّهُ نبيّه عَلِيمٍ ﴾ الرحمنِ بنِ عَوفِ (٢) وليّه الله على لسان عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفِ (٢) وليّه الله على الله عليه الله على الله الله على الله الله على الله على

<sup>(</sup>۱) الدارمي في رده على بشر المريسي (ص۱۲ ـ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح.

<sup>\*</sup> أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١/ ١٧١ رقم ٢٠٢٣٤) من طريق معمر، عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ردَّاد الليثي عنه.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (١/ ١٩٤) وأبو داود رقم (١٦٩٥) وابن حبان في «الثقات» (٢٤١/٤)، والمحاكم (٢٥/٤)، وفي «الشنن الكبرى» (٢٦/٧)، وفي «الأسماء والصفات» (ص٣٧٠) والمزي في «تهذيب الكمال» (٩/ ١٧٤ ـ ١٧٥).

<sup>\*</sup> وأخرجه أحمد (١٩٤/١) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٥٣) والحاكم (١٥٨/٤) من طرق عن الزُّهري، به.

<sup>\*</sup> وأخرجه أبن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٥٣٥، ٣٦٥ رقم ٥٤٣٩) ومن طريقه أخرجه أبو داود رقم ١٦٩٤) والبغوي في «شرح السنة» (٢٢/١٣ رقم ٣٤٣٢) والحميدي (١/ ٣٥ ـ ٣٥٦ رقم ١٥٧/٤) والترمذي رقم ٣٦ رقم ١٥٧) والترمذي رقم (١/ ١٥٧) وأبو يعلى (٢٦/٧) ـ ١٥٤ رقم ٥٤٠) والبيهقي (٢٦/٧).

من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة: أن أبا الرداد الليثي اشتكى فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد، فقال عبد الرحمن. . . ونسب ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والترمذي، والبيهقي (سفيان) فقالوا: «ابن عيينة».

<sup>#</sup> وأخرجه أحمد (١/ ١٩٤) والحاكم (١٥٨/٤) من طريق سفيان (نسبه الحاكم فقال: «سفيان بن حسين» عن الزهري، بالإسناد المتقدم.

قال أبو عيسى: حديث سفيان عن الزُّهري حديث صحيح، وروى معمرٌ هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن رداد الليثي، عن عبد الرحمن بن عوف.

قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمنُ، وهي الرَّحِمُ شققتُ لها من اسمي، فمن وصلها وصلتُه ومن قطعها بَتَتُه». فيقول الله تعالى: «أنا شققتُ لها من اسمى».

وادَّعَت الجهميةُ(١) مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسمَ الذي شقها منه،

= قال محمد ـ يعني البخاري ـ وحديث معمر خطأ. كذا قال الترمذي.

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات، واتصاله متوقف على سماع أبي سلمة من أبيه. فقد قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص٢٥٥) رقم (٩٤٧): «قال يحيى بن معين: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه شيئاً».

وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص٢٦٠) رقم (٣٧٨): «قال يحيى بن معين، والبخاري، لم يسمع - أبو سلمة - من أبيه شيئاً. زاد ابن معين: ولا من طلحة بن عبيد الله. . . ».

وأخرجه أحمد (١/ ١٩١، ١٩٤) وأبو يعلى (٢/ ١٥٥ رقم ٨٤١) والحاكم (٤/ ١٥٧) من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن أباه أخبره: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال عبد الرحمن...

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٣/ ٢٣٤ رقم ٥١١): «رواه أبو يعلى بسند صحيح من طريق عبد الله بن قارظ، عن عبد الرحمن بن عوف، من غير ذكر أبي الرداد».

وانظر ما علقه العلامة أحمد شاكر على هذا الإسناد في «المسند» رقم (١٦٥٩).

\* ولحديث عبد الرحمن بن عوف هذا شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٤٩٨) والحاكم (٤٩٨/٤) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

\* ويشهد له أيضاً حديث عائشة عند البخاري رقم (٥٩٨٩) ومسلم رقم (٢٥٥٥) وأحمد (٦/٦٢) وأبو يعلى في «المسند» (٧/٢٣ رقم ٩٠/٤٤٤).

\* وكذلك يشهد له حديث عامر بن ربيعة عند أبي يعلى (١٥٦/١٣ رقم ٧١٩٨/٦) والبزار (٢/ ٣٥٥ رقم ١٥٩٨/٦) والبزار (٢/ ٣٧٥ رقم ١٨٨٢ ـ كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٥٠) وقال: «رواه الطبراني، وأبو يعلى بنحوه، والبزار... وفيه عاصم بن عبيد الله ضعفه الجمهور، وقال العجلى: لا بأس به».

(١) الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام، وهي ذات مفاهيم وآراء عقدية، لها آراء خاطئة في مفهوم الإيمان، وفي صفات الله تعالى وأسمائه. وترجع في نسبتها إلى مؤسسها «الجهم بن صفوان» الترمذي.

ومن أهم آراء الجهمية ما يلي:

١ ـ مذهبهم في التوحيد، هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل، ويجعلون أسماء الله من باب المجاز.

ومن أين علم الخلقُ أسماء الخالقِ قبل تعليمه إياهم، فإنه لم يعلم آدمَ ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم اللَّهُ تعالى مِن عنده، وكان بدء علمها منه فقال تعالى: ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآء كُلُهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَنُولاَهِ إِن كُنتُمْ صَدوِقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَننَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا إِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ إِن كُنتُمْ صَدوِقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَننَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا إِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَلَا تَعْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا أَيْنَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللّهُ وَلَا يَعْدَمُ الْنِعْهُم بِأَسْمَا إِمْ قَلْمُ أَنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

وقال رسولُ الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها وحفِظها دخل الجنة»(١) وساق الأسماء الحسني كما قدمنا.

ثم قال: «فهذه كلُها أسماءُ اللَّهِ تعالى لم تزَل له كما لم يزل، بأيها دعوت فإنما تدعو اللَّه نفسَه. قال: ولن يدخل الإيمانُ قلبَ رجلِ حتى يعلم أن اللَّه تعالى لم يَزل إلها واحداً بجميع أسمائِه وجميع صفاتِه لم يُحدَث له منها شيءٌ كما لم تزل وحدانيتُه». انتهى كلامُه رحمه الله تعالى.

#### [تفصيل المراد بقوله ﷺ «من أحصاها»]

واختلف العلماءُ في معنى قولِه ﷺ: «من أحصاها»(٢). فقال البخاريُّ وغيرُه

٢ ـ القول بالجبر والإرجاء.

٣ ـ نفي أن يكون الله متكلماً بكلام يليق بجلاله وإثبات أن القرآن مخلوق.

٤ ـ الإيمان هو المعرفة بالله.

٥ ـ نفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو.

٦ ـ أن الله قريب بذاته، وأن الله مع كل واحد بذاته عز وجل، وهذا هو المذهب الذي بنى عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهم.

انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١/ ٢٧٩).

وقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة.

انظر: «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها» إعداد: غالب بن علي عواجي. (٧٩٣/٢) الباب الحادي عشر: الجهمية.

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه اللفظة البخاري (٢١٤/١١ رقم ٦٤١٠) ومسلم (٢٠٦٢/٤ رقم ٢٠٦٧) من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

من المحققين: معناه حفِظها، وأن إحدى الروايتين مفسَّرةٌ للأخرى.

وقال الخطابي: يحتمل وجوهاً: أحدُها أن يعُدَّها حتى يستوفِيها، بمعنى أن لا يقتصِرَ على بعضها، فيدعو اللَّه بها كلِها ويُثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب.

وثانيها: المُرادُ بالإحصاء الإطاقةُ، والمعنى من أطاق القيامَ بحق هذه الأسماء والعملَ بمقتضاها وهو أن يعتبرَ معانيها فيُلزِمَ نفسَه بمواجبها، فإذا قال «الرزاق» وثِقَ بالرزق، وكذا سائرُ الأسماء.

ثالثها: المرادُ بها الإحاطةُ بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمِل بها فإذا قال: «الحكيم»، سلم لجميع أوامرِه وأقدارِه وأنها جميعَها على مقتضى الحكمة، وإذا قال: «القُدوس»، استحضر كونَه مقدساً منزهاً عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بنُ عقيل.

وقال ابنُ بطال: طريقُ العملِ بها أن ما كان يُسوَّغ الاقتداءُ به كالرحيم والكريم فيُمرّن العبدُ نفسَه على أن يصِحّ له الاتصافُ بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسَه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرارُ بها والخضوعُ لها وعدمُ التحلّي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعدِ يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعدِ يقف أيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيدِ يقف منه عند الخشيةِ والرهبة اه(١).

والظاهرُ أن معنى حِفْظِها وإحصائِها هو معرفتُها والقيامُ بعبوديتها، كما أن القرآنَ لا ينفع حفظُ ألفاظِهِ مَن لا يعمل به، بل جاء في المُرّاق من الدين أنهم يقرأون القرآنَ لا يجاوز حناجِرَهم.

وقال ابن القيم (٢) رحمه الله تعالى بعد كلام طويلٍ على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهودِ منَ الغنى التامِّ قال: وليس هذا مختصاً بأوليته تعالى فقط، بل جميعُ ما يبدو للقلوب من صفات الربِّ سبحانه يستغني العبدُ بها بقدر حظه وقَسْمِه من معرفتها وقيامِه بعبوديتها، فمن شهد مشهَدَ علوِّ اللهِ تعالى على خلقِه وفوقيّتِه

<sup>(</sup>١) بلفظه من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (١١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) في «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص٤٣ ـ ٤٦).

لعباده واستوائِه على عرشه كما أخبر بها أعرفُ الخلقِ وأعلمُهم به الصادقُ المصدوقُ وتعبّد بمقتضى هذه الصفةِ، بحيث يصير لقلبه صَمَدٌ يعرج إليه مناجياً له مُطْرقاً واقفاً بين يديه وقوفَ العبدِ الذليلِ بين يدي الملكِ العزيز، فيشعر بأن كَلِمَه وعملَه صاعدٌ إليه معروضٌ عليه مع أوفى خاصتِه وأوليائِه فيستحي أن يصعَدَ إليه من كَلِمِه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزولَ الأمرِ والمراسيمِ الإلهيةِ إلى أقطار العوالمِ كلَّ وقتِ بأنواع التدبيرِ والتصرفِ من الإماتة والإحياءِ والتوليةِ والعزلِ والخفضِ والرفعِ والعطاء والمنع وكشفِ البلاءِ وإرسالِه وتقلُّبِ الدولِ ومُداولةِ الأيامِ بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمُه نافذةً فيها كما يشاء: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السّملَةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إليّهِ فِ مُعراسيمُه نافذةً فيها كما يشاء: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السّملَةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إليّهِ فِ معرفةً وعبوديةً استغنى به.

وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزُب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط بذلك علمه علماً تفصيلياً، ثم تعبَّد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداتِه وجميع أحوالِه وعزَماتِه وجوارحِه، علم أن حركاتِه الظاهرة والباطنة وخواطرِه وإراداتِه وجميع أحوالِه ظاهرة مكشوفة لديه علانية، بادية لا يخفى عليه منها شيء.

وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعِه سبحانه لأصوات عبادِه على اختلافها وجهرِها وخفائِها، وسواءٌ عنده من أسرّ القولَ ومن جهرَ به لا يشغلُه جهرُ من جهرَ عن سمعه صوتَ من أسرّ، ولا يشغله سمعٌ عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتِها واختلافِها واجتماعِها، بل هي عنده كلُها كصوتٍ واحدٍ، كما أن خلق الخلق جميعِهم وبعُثِهم عنده بمنزلة نفس واحدة.

وكذلك إذا شهد معنى اسمِه البصير جل جلاله الذي يرى دبيبَ النملةِ السوداء على الصخرة الصماء في حِنْدِس<sup>(۱)</sup> الظلماء، ويرى تفاصيلَ خلْقِ الذرةِ

<sup>(</sup>١) الجِنْدِسُ: الظُّلْمةُ. وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة. «لسان العرب» (٣/ ٣٥٦).

الصغيرةِ ومُخّها وعروقَها ولحمَها وحركتَها، ويرى مدَّ البعوضةِ جناحها في ظلمةِ الليل، وأعطى هذا المشهدَ حقَّه من العبودية بحرَس حركاتِه وسكناتِه، وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدةٍ لا يغيب عنه منها شيءٌ.

وكذلك إذا شهد مشهد القيّومية الجامع لصفاتِ الأفعالِ وأنه قائمٌ على كل شيء وقائمٌ على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائمُ بنفسه المُقيمُ لغيره، القائمُ عليه بتدبيره وربوبيّته وقهرِه وإيصالِ جزاء المحسنِ وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيّوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفِضُ القِسْطَ ويرفعه، يُرفَع إليه عملُ الليلِ قبل عمل النهارِ وعملُ النهارِ قبل عملِ الليلِ، لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ ولا يضِلّ ولا ينسى.

وهذا المشهدُ من أرفع مشاهدِ العارفينَ وهو مشهدُ الرُبوبية، وأعلى منه مشهدُ الإلهيةِ الذي هو مشهدُ الرسلِ وأتباعِهم الحنفاء، وهو شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن الهيةَ ما سواه باطلٌ ومُحالٌ، كما أن ربوبيةَ ما سواه كذلك، فلا أحدَ سواه يستحق أن يؤلّهَ ويُعْبَدَ ويُصلّى له ويُسجدَ ويستحقّ نهايةَ الحبِّ مع نهايةَ الذلّ لكمال أسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، فهو المطاعُ وحده على الحقيقة والمألوهُ وحده وله الحُكمُ، فكلُ عبوديةٍ لغيره باطلةٌ وعَناءٌ وضلالٌ، وكلُ محبةٍ لغيره عذابٌ لصاحبها، وكلُ غِنى بغيره فقرٌ وفاقة، وكلُ عز بغيره ذُلٌ وصَغارٌ، وكلُ تكثرُ بغيره قلةٌ وذِلةٌ.

فهذا المشهدُ تجتمع فيه المشاهدُ كلُها، وكلُ مشهدِ سواه فإنما هو مشهدٌ لصفة من صفاتِه، فمن التعبد الذي هو كمالُ الحبِّ مع كمال الذلِّ والتعظيمِ والقيامِ بوظائف العبوديةِ فقد تم له غِناه بالإله الحقُّ وصار من أغنى العباد، ولسان مثلِ هذا يقول:

غنيتُ بلا مالِ عن الناسِ كلِهم وإن الغِنى العالي عن الشيء لا بِه

## [تفسير قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ٱلَّذِينَ بُلْجِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَهِاءً﴾]

وقوله تعالى: ﴿وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَسُمَنَيْدِمُّ ۗ [الأعراف: ١٨٠].

قال ابنُ عباس (١) وابنُ جُريجِ ومجاهدٌ (٢): هم المشركون عدَلوا بأسماء اللّهِ تعالى عما هي عليه فسَمَّوا بها أوثانَهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللاتَ من الله، والعُزّى من العزيز، ومَناة من المنّان. وقيل: هي تسميتُهم الأصنامَ آلهةً.

ورُوي عن ابن عباس<sup>(٣)</sup> وَلِيْهِمْ: يُلحدون في أسمائِه أي يكذبون.

وقال قتادةُ (١٤): يلجِدون يشركون في أسمائه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۲۸۲ رقم ۱٥٤٥٣). عن ابن عباس: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» قال: إلحاد الملحدين، أن دعوا «اللات» في أسماء الله.

 <sup>(</sup>۲) أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲۸۳/۱۳ رقم ۱٥٤٥٤).
 عن مجاهد: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه»، قال: اشتقوا «العزى» من «العزيز»، واشتقوا «اللات» من «الله».

وقد ذكر ابن كثير قول ابن عباس وابن جريج ومجاهد في تفسيره (٢/ ٢٨٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (١٨٣/١٥٣ رقم ١٥٤٥٥).
 عن ابن عباس قوله: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» قال: «الإلحاد»، التكذيب.

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٣/ ٢٨٣ رقم ١٥٤٥٦). عن قتادة: «يلحدون» قال: يشركون.

وقد ذكر ابن كثير قول ابن عباس وقتادة في تفسيره (٢/ ٢٨٠).

وقال عليُّ بنُ أبي طلحةً عن ابن عباس(١): الإلحادُ التكذيبُ.

وأصلُ الإلحادِ في كلام العربِ العدولُ عن القصد والميلُ والجَوْرُ والانحراف، ومنه اللحدُ في القبر لانحرافه إلى جهة القِبلة عن سِمَة الحفر اه.

وهذه الأقوالُ متقاربةً، والإلحادُ يعُمُّها، وهو ثلاثةُ أقسام:

الأول: إلحادُ المشركين وهو ما ذكره ابنُ عباس وابنُ جريج ومجاهدٌ من عدولهم بأسماء اللهِ تعالى عما هي عليه وتسميتُهم أوثانَهم بها مضاهاة لله عز وجل ومُشاقةً له وللرسول على الله .

الثاني: إلحادُ المُشبّهة الذين يكيفون صفاتِ اللَّهِ عز وجل ويشبهونها بصفات خلقِه مضادّة له تعالى ورداً لقوله عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى يُّ الشورى: ١١]، ﴿وَهُو مَقَابِلُ لِإِلْحَادُ الْمُشْرِكِينَ، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسوَّوه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسامِ المخلوقة وشبّهوه بها، تعالى وتقدس عن إفكهم.

الثالث: إلحادُ النُّفاةِ وهم قسمان:

قسم أثبتوا ألفاظ أسمائِه تعالى دون ما تضمنتُه من صفات الكمالِ فقالوا: رحمنٌ رحيمٌ بلا رحمة، عليمٌ بلا علم، حكيمٌ بلا حكمة، قديرٌ بلا قدرة، سميعٌ بلا سمع، بصيرٌ بلا بصر. واطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمالِ لله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تستراً وهو لا ينفعهم.

وقسم لم يتستَّروا بما تستَّر به إخوانهم، بل صرَّحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني واستراحوا من تكلُّف أولئك، وصفوا الله تعالى بالعدم المخضِ الذي لا اسمَ له ولا صفة وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاتِه تعالى مكذّبون بالكتاب وبما أرسل اللَّه به رُسلَه.

وكلُ هذه الأربعةِ الأقسامِ كلُ فريقٍ منهم يكفر مُقابلُه، وهم كما قالوا كلُهم كفارٌ بشهادةِ اللَّهِ وملائكتِه وكتبِه ورسلِه والناسِ أجمعين من أهل الإيمانِ والإثباتِ الواقفين مع كلام اللَّهِ تعالى وسنةِ رسولِه ﷺ وآلِه وصحبِه أجمعين.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٨٠). بسند منقطع.

(صفاتِه العلى) أي وإثباتُ صفاتِه العُلى التي وصف بها نفسَه تعالى ووصفه بها نبيَّه على من صفاتِ الخاتِ وصفاتِ المخالِ، من صفاتِ الذاتِ وصفاتِ الأفعال، مما تضمنته أسماؤُه بالاشتقاق كالعلم والقدرةِ والسمعِ والبصرِ والحِكمةِ والرحمة والعزة والعلوِّ وغيرِها، ومما أخبر به عن نفسِه وأخبر بها عنه رسولُه على ولم يَشتقَ منه اسماً كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين، ورضائِه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلامَ ديناً، وكراهتِه انبعاثَ المنافقين وسَخَطِه على الكافرين وغضبِه عليهم، وإثباتِ وجهِه ذي الجلالِ والإكرام ويدَيه المبسوطتين بالإنفاق، وغيرِ ذلك مما هو ثابتٌ في الكتاب والسنة والفِطَرِ السليمة.

وسيأتي الكلامُ على ما ذكر من ذلك في المثن في محله، وما لم يذكر في المتن ففي خاتمة البابِ إن شاء الله تبارك وتعالى.

#### [إثبات ربوبية الله تعالى]

(وأنه الربُ المجليلُ الأكبرُ المخالقُ البارئُ والمصور) (باري البرايا مُنشئ الخلائقِ مُبْدِعُهم بلا مثالِ سابقِ)

(وأنه الربُ) أي وإثبات ربوبيتِه بأنه ربُ كل شيء ومليكُه، ربُ الأولين والآخرين، ربُ المشرقين وربُ المغربين، ربُ السمواتِ والأرضين وما بينهما ربُ العالمين، ربُ الآخرةِ والأولى، مالكُ الملكِ فلا شريكَ له في ملكه يؤتي الملكَ من يشاء وينزع الملكَ ممن يشاء، ويُعزّ من يشاء ويُذل من يشاء ويهدي من يشاء ويُضل من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويُخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزقَ لمن يشاء ويقدرُه على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكورَ، أو يزوّجُهم ذكراناً وإناثاً ويجعلُ من يشاء عقيماً إنه عليمٌ قدير.

يولج الليل في النهار ويولج النهارِ في الليل، ويُخرج الحيَّ من الميت ويخرج الميت من الحي، ويُحيي الأرضَ بعد موتِها، وسخر الشمسَ والقمرَ كلِّ يجري لأجلٍ مسمى، يدبر الأمرَ من السماء إلى الأرض ثم يعرُج إليه في يوم كان مقداره ألفَ سنةٍ مما تعدون.

خلق فسوّى وقدر فهدى، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وخلق الزوجين

الذكرَ والأنثى من نطفةٍ إذا تُمنى، وأغنى وأقْنَى وأوجد وأفْنى، يُبدي ويُعيد ويفعل ما يريد، رفع سَمْكَ السماءِ فسوَّاها وأغطشَ ليلَها وأخرج ضُحاها، وبسطَ الأرضَ ودحاها فِراشاً لعباده ومِهاداً، ونصَب الجبالَ عليها أوتاداً، سخر الفُلكَ تجري في البحر بأمره، ويُمسك السماءَ أن تقعَ على الأرضِ إلا بإذنِه.

فالقُ الإصباح وجعل الليلَ سكناً والشمسَ والقمرَ حُسباناً، لا الشمسُ ينبغي لها أن تُدركَ القمرَ ولا الليلُ سابقُ النهارِ وكلُّ في فلكِ يسبحون، الذي أحسن كلُّ شيءٍ خلقه وبدأ خلْقَ الإنسانِ من طين ثم جعل نسلَه من سُلالةٍ من ماء مَهين، ثم سوّاه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصارَ والأفئدةَ قليلًا لعلكم تشكرون.

خالقُ الكونِ وما فيه، وجامعُ الناسِ ليوم لا ريب فيه. مرّج البحرينِ هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملحٌ أُجاجٌ وجعل بينهما برزخاً وحِجْراً محجوراً، وأسبغَ على عباده نِعَمَه الظاهرةَ والباطنة، وجعل الليلَ والنهارِ خِلْفةً لمن أراد أن يذَّكَرَ أو أراد شُكوراً، علّم وألْهمَ، ودبّر فأحكمَ، وقضى فأبرم.

لا رادَّ لقضائِه ولا مُضادًّ لأمره، ولا مُعقِّبَ لحكمِه ولا شريكَ له في ملكه، ولا إله غيرُه ولا ربُّ سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليّ العظيم.

(الجليلُ) أي المتصفُ بجميع نعوتِ الجلالِ وصفاتِ الكمالِ، المنزّةُ عن النقائص والمُحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماءُ الحسنى والصفاتُ العُلى والمثَلُ الأعلى، وله الحمدُ في الآخرة والأولى.

(الأكبرُ) الذي السمواتُ والأرضُ وما فيهن وما بينهما في كفّه كخردلة في كف آحاد عبادِه، له العظمةُ والكِبرياءُ وهو أكبرُ كلِّ شيءِ شهادةً، لا مُنازعَ له في عظمته وكبريائِه، ولا تنبغي العظمةُ والكبرياءُ إلا له، ومن نازَعه في صفة منهما أذاقه عذابَه وأحلّ عليه غضبَه، ومن يحلِلْ عليه غضبُه فقد هوَى.

(الخالق) أي المقدِّرُ والمُقلِّبُ للشيء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى: ﴿ يَخُلُفُكُمُّ فِي بُطُونِ أُمُّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَاثٍ ﴾ [الزمر: ٦].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُدُّ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِن تُرَابٍ

ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْفَةٍ ثُغَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ إِنْبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِتُ فِي الْأَرْضَامِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى ثُمَّ نُضْرِجُكُمُ طِفْلاً﴾ [الحج: ٥] الآية.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْكُمَا فَكَيْنِ ۞ أَنْ اَلْتُطْفَةُ خَلَقًا مَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ [المومنون].

وقال تعالى: ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَتْرَ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ أَلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلْمَاتِ وَٱلنُّورُ ﴾ [الانعام: ١]، وقال تعالى: ﴿ أَللَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦، الزمر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

فالله تبارك وتعالى الخالقُ وكلُّ ما سواه مخلوقٌ له، مربوبٌ له، لا خالقَ غيرُه، فجميعُ السمواتِ والأرضِ ومن فيهن وما بينهما وحركاتُ أهلها وسكناتُهم وأرزاقُهم وآجالُهم وأقوالُهم وأعمالهم كلُها مخلوقاتٌ له مُحدَثةٌ كائنةٌ بعد أن لم تكن، وهو خالقُ ذلك كلِه ومُوجدُه ومُبدِئه ومُعيدُه، فمنه مبدأها وإليه مُنتهاها: ﴿ أَلَا الله وَمُوجِدُه وَمُبدِئه ومُعيدُه، فمنه مبدأها وإليه مُنتهاها: ﴿ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيدُ الْأَمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣].

(البارئ) أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبَرْءُ هو الفَرْيُ، وهو التنفيذُ وإبرازُ ما قدَّره وقرَّره إلى الوجود، وليس كلُّ مَن قدّر شيئاً ورتبه يقدِر على تنفيذه وإيجادِه سوى اللهِ عز وجل، كما قيل:

## ولأنت تفري ما خلقتَ وبعضُ القوم يخلق ثم لا يفري

أي أنت تنفذ ما خلقتَ أي قدرت، بخلاف غيرِك فإنه لا يستطيع كلَّ ما يريد، فالخلقُ التقديرُ، والفريُ التنفيذُ.

(المصور) الممثلُ للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضُها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجادَه على الصفة التي يريدها، يقال: هذه صورةُ الأمرِ أو مِثالُه، فأولاً يكون خلقاً ثم بَرْءاً ثم تصويراً، وهذه الثلاثةُ الأسماءُ التي في سورة الحشر في خاتمتها: ﴿هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤].

قال ابنُ كثير (١) رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورةِ التي يختار، كقوله تعالى: ﴿فِي أَيْ صُورَةٍ مَّا شَآهَ رَكِّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٨].

(باري البرايا) جميع الموجوداتِ (منشئ الخلائق) أي جميع المخلوقاتِ (مبدعهم) أي خالِقهم ومُنشئهم ومُحدِثهم، يفسر ذلك (بلا مثال سابق) أي بلا نظير سالف، ومنه سُمّيت البِدْعةُ بدعةً لأنها على غير مثالِ سبق في الشرع، وقال الله تعالى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧، الأنعام: ١٠١]. أي مُحدِثها وموجدُها على غير مثالِ سبق.

وهذا مفسِّرٌ للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلامُ عليه ولله الحمدُ والمنة.

(الأولُ الـمـــدي بــلا ابـــداءِ والآخِـرُ الـباقـي بـلا انــهاءِ)

(الأولُ) فليس قبله شيءٌ (المبدي) الذي يُبدئ الخلق ثم يعيده (بلا ابتداء) لأوليَّته تعالى (والآخِرُ) فليس بعده شيءٌ (الباقي) وكلُّ ما سواه فان (بلا انتهاء) لآخريته تعالى، قال الله عز وجل: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيء للخريته تعالى، قال الله عز وجل: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيء عَلِيمٌ الله عَنْ وجل: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَبْدَوُا ٱلْمَاتَى ثُمُ يُمِيدُمُ قُلِ الله يَحْدِيد: ٣]. وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَبْدَوُا ٱلْمَاتَى ثُمُ يُمِيدُمُ قُلِ الله يَحْدِيد: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبِدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ۚ ۞ قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ قَانَظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللّهُ يُشِئُ اللَّشَاةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞﴾ [العنكبوت].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَقَال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَقَالُ تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ وَيَجْهَلُمُ لَهُ لَقَكُمُ وَالِلَّهِ نُرْجَعُونَ ﴾ [الـقصص: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ يُوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْنَى وَيَّهُمْ مَنَى أَبُولُ لَا يَخْنَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ مَنَى أَبُولُ لَهُ الْوَجِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غافر: ١٦].

وقال رسولُ الله ﷺ: «اللهم ربَّ السمواتِ السبعِ وربَّ العرشِ العظيم، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، فالقَ الحبِّ والنوى، مُنزلَ التوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ، أعوذُ بك من

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۲۸/۶).

شر كلِّ دابةِ أنت آخذُ بناصيتِها، أنت الأولُ فليس قبلك شيءً، وأنت الآخِرُ فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظاهِرُ فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطنُ فليس دونك شيءٌ، اقض عني الدَّينَ وأغنني من الفقر». رواه مسلم (١١) من حديث أبي هريرةَ ﷺ عن النبي ﷺ.

وفي الصحيحين (٢) عن عِمرانَ بنِ حُصينِ رضي الله عنهما قال: دخلتُ على النبي ﷺ وعقَلتُ ناقتي بالباب، فأتاه ناسٌ من بني تميم فقال: «اقبَلوا البُشرى يا بني تميم»، قالوا: قد بشَرتنا فأعطِنا، مرتين.

ثم دخل عليه ناسٌ من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشرى يا أهلَ اليمن إذ لم يقبَلْها بنو تميم»، قالوا: قبِلْنا يا رسول الله، قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال: «كان اللّهُ ولم يكن شيءٌ غيرَه، وكان عرشُه على الماء، وكتب في الذكر كلَّ شيء، وخلق السمواتِ والأرضَ». الحديث.

وقال عمرُ رَفِيْهُ: قام فينا النبيُّ ﷺ مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلقِ حتى دخل أهلُ الجنةِ منازلَهم وأهلُ النارِ منازلَهم، حفِظ ذلك مَن حفِظَه ونسِيَه مَن نسِيَه. رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.

وفي حديث ابن عمرَ (٤) وإنه تعالى يطوي السمواتِ بيده ثم يقول: أنا الملكُ أنا الملكُ، أنا الجبارون؟ أين ملوكُ الأرضِ؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟».

وفي حديث الصُّور: «أنه عز وجل إذا قبض أرواحَ جميع خلقِه فلم يبق سواه وحدَه لا شريك له، حينتذ يقول: لمن الملكُ اليوم، ثلاث مرات». ثم يجيب نفسَه

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۶/ ۲۰۸۶ رقم ۲۷۱۳).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲/ ۲۸۲ رقم ۳۱۹۰) و (۲/ ۲۸۲ رقم ۳۱۹۱) و(۸ $^{\prime}$  رقم ۴۳۱۰) و (۸/ ۸۳ رقم ۴۳۱۰) (۴۰ $^{\prime}$  رقم ۴۱۸۱).

ولم يخرجه مسلم في صحيحه كما ذكر المصنف.

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل».

 <sup>(</sup>٣) في صحيحه معلقاً (٦/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧ رقم ٣١٩٢).

ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» (٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣/ ٣٩٣ رقم ٧٤١٢) ومسلم (١٤٨/٤ رقم ٢٧٨٨).

قائلًا: «لله الواحدِ القهار»(١)، أي الذي هو وحده قد قهر كلَّ شيء وغلبَه.

ولابن أبي حاتم (٢) عن ابن عباس في قال: «ينادي مُنادِ بين يدي الساعة: يا أيها الناسُ أتتكُم الساعة، فيسمعه الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ للهِ الواحد القهار».

قال ابنُ القيم (٣) رحمه الله تعالى في أثناء كلامِه على هذه الأسماءِ الأربعةِ وهي الأولُ والآخِرُ والظاهرُ والباطن: «هي أركانُ العلمِ والمعرفة، فحقيقٌ بالعبد أن يبلُغَ في معرفتها إلى حيثُ ينتهي به قُواه وفهمُه.

واعلم أن لك أنت أولاً وآخِراً وظاهراً وباطناً بل كلُّ شيءٍ فله أولُ وآخِرً وظاهرٌ وباطنٌ، حتى الخطرةُ واللحظةُ والنفسُ وأدنى من ذلك وأكثرُ، فأوليةُ اللهِ عز وجل سابقةٌ على أولية كلِّ ما سواه، وآخِريتُه ثابتةٌ بعد آخِريّةِ كلِّ ما سواه، فأوليتُه سبعانه فوقيتُه فأوليتُه سبعة لكل شيء، وآخريتُه بقاؤُه بعد كلِّ شيء، وظاهريتُه سبحانه فوقيتُه وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العُلوَّ، وظاهرُ الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونُه سبحانه إحاطتُه بكل شيء بحيث يكون أقربَ إليه من نفسه، وهذا قربٌ غيرُ قربِ المُحبُ من حبيبه، هذا لونٌ وهذا لون، فمدارُ هذه الأسماءِ الأربعةِ على الإحاطة، وهي إحاطتان: زمانيةٌ ومكانية.

فإحاطةُ أُوليتِه وآخريتِه بالقَبل والبَعد، فكلُّ سابقِ انتهى إلى أُوليتِه، وكلُّ آخِرِ انتهى إلى آخريته، فأحاطت أُوليتُه وأخريتُه بالأوائل والأواخِرِ، وأحاطت ظاهريتُه

<sup>(</sup>١) وهو جزء من حديث طويل من رواية أبي هريرة. وسيأتي بتمامه في أحاديث الصور.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره (١/٤): «وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق، حدثنا عبيد بن عبيدة، حدثنا معتمر، عن أبيه، حدثنا أبو النضر، عن ابن عباس الدقاق، ذكره... رجاله ثقات سوى (عبيد بن عبيدة).

قال الحافظ في «اللسان» (٤/ ١٢٠ ـ ١٢١ رقم ٢٥٦): «عبيد بن عبيدة التمار بصري، يروي عن المعتمر بن سليمان... يغرب كذا قال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤٣١).

وقال الدارقطني في «العلل»: (٢٩٦/١١) ... عبيد بن عبيدة ثقة بصري.

وقال: عبيد يحدث عن معتمر بغرائب لم يأتِ بها غيره...".

قلت: وقد تصحف (أبو نضرة العبدي) إلى أبي النضر. فتنبُّه.

<sup>(</sup>٣) في كتابه: «طريق الهجرتين» (ص٢٤).

وباطنيتُه بكل ظاهرٍ وباطن، فما من ظاهر إلا واللَّهُ فوقه وما من باطن إلا واللَّهُ دونه، وما من أول إلا واللَّهُ قبله وما من آخر إلاَّ والله بعده.

فالأولُ قِدَمُه، والآخِرُ دوامُه ويقاؤه، والظاهرُ علوُّه وعظمتُه، والباطنُ قربُه ودنُوُّه، فسبَقَ كلُّ شيءٍ بأوليته وبقىَ بعد كلِّ شيءٍ بآخريته، وعلا على كل شيءٍ بظهوره، ودنا من كل شيء ببُطونه، فلا تُواري منه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضاً، ولا يحجُبُ عنه ظاهرٌ باطناً، بل الباطنُ له ظاهرٌ والغيبُ عنده شهادةٌ، والبعيدُ منه قريبٌ والسرُّ عنده علانية، فهذه الأسماءُ الأربعةُ تشتمل على أركان التوحيدِ، فهو الأولَ في آخريته والآخرُ في أوليته، والظاهرُ في بطونِه والباطنُ في ظهوره، لم يزل أولاً وآخِراً وظاهراً وباطناً».

ثم ساق الكلامَ على التعبد بهذه الأسماء فشفَى وكفَى رحمه الله تعالى، ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسيرُ رسولِ الله ﷺ في حديث أبي هريرةَ المتقدم قريباً بأوجز عبارةٍ وأخصرِها، فسبحان مَن خصُّه بجوامع الكلم ﷺ.

(الأحدُ السفردُ السقديسُ الأزليّ الصمدُ البَرُ المهيمنُ العلي) (عُملوً قمه وعملوً المشانِ جل عن الأضداد والأعوان) (كنذا لنه التعليقُ والنفوقيَّة على عباده بلا كيفيّه)

#### [الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته]

(الأحدُ الفردُ) الذي لا ضِدَّ له، ولا نِدَّ له ولا شريكَ له في إلهيته وربوبيتِه، ولا متصرِّفَ معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيهَ له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاتِه.

فهو أحدٌ في إلهيته ولا معبودَ بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبدَ إلا إياه، وهو أحدٌ في ربوبيته فلا شريكَ له في ملكه ولا مُضادٌّ ولا مُنازعَ ولا مُغالبَ.

أحدٌ في ذاتِه وأسمائِه وصفاتِه فلا شبيهَ له ولا مثيلَ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطون به علماً.

فكما أنه الأحدُ الفردُ في ذاته وإلهيتِه وربوبيتِه وأسمائِه وصفاتِه، فهو المتفردُ

في ملكوته بأنواع التصرفاتِ من الإيجاد والإعدامِ والإحياء والإماتةِ والخلقِ والرزقِ والإعزازِ والإذلالِ والهدايةِ والإضلالِ والإسعادِ والإشقاءِ والخفْضِ والرفعِ والعطاءِ والمنع والوصْلِ والقطْع والضُرِّ والنفع.

فلو اجتمع أهلُ السمواتِ السبعِ والأرضينَ السبعِ ومَن فيهن وما بينهما على إماتةِ مَنْ هو مُحْييهِ أو إعزازِ من هو مُذِلُه أو هدايةِ من هو مُضِلَّه أو إسعادِ مَن هو مُشْقيه، أو خفض من هو رافعُه أو وصلِ من هو قاطعُه، أو إعطاءِ من هو مانعُه أو ضرِّ من هو نافعُه، أو عكسِ ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم، وأنَّى لهم ذلك والكلُّ خلقُه ومُلكُه وعبيدُه وفي قبضته وتحت تصرّفِه وقهرِه، ماض فيهم حكمُه، عدلٌ فيهم قضاؤُه نافذةٌ فيهم مشيئتُه لا امتناعَ لهم عما قضاه ولا خروجَ لهم من قبضته، ولا تَحرَّكُ ذرةٌ في السمواتِ والأرضِ ولا تسْكُن إلا بإذنِه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

فسُحقاً لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيتِه مَن هو مخلوقٌ مربوب مثلُهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، واتخذوهم من دونه أرباباً وأنداداً، سوَّوهم به وعدَلوهم به واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم مِن دونه، وهم يرَون ويعلمون أنهم مُحدَثون بعد أن لم يكونوا، مَشبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى مَن يقوم بهم.

وألحدوا في أسماء الله وصفاتِه وآياتِه على اختلافِهم في صناعةِ الإلحادِ، فبين مُشبّهِ له تعالى بالعدم وهم نُفاةُ أسمائِه وصفاتِه بل هم نُفاةُ وجودِ ذاتِه، وبين مُشبهِ له بالمخلوقات ممثّلِ صفاتِه تعالى بصفات الحادثاتِ المحدثاتِ حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم يصِف به نفسَه.

وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة، وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون.

وآخرون جعلوا قضاءَه وقدَره حجةً لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قُدرةَ لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعلُه وتركِ ما لا يُطاق تركُه، وجعلوا معاصية طاعاتٍ إذ وافقت مشيئته الكونية وقدرة الكونيَّ فخاصموه بمشيئته وأقداره وعطَّلوا أوامرَه ونواهية ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله ولم يقم الصلاة ولم يؤتِ الزكاة ولم يصُم ولم يحجَّ ولم يعمل الطاعاتِ ولم يترك المعاصيَ كتعذيب الذكر لم يصِرْ أنثى والأنثى لم تصِرْ ذكراً، وأن أمرَهم بالصلاة وغيرِها كأمر الآدميِّ بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خُصَماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون، علواً كبيراً.

ورضي الله عن المؤمنين إذ عرَفوه حقَّ معرفتِه وقدّروه حقَّ قدرِه ووحدوه بإلهيته وربوبيتِه وأسمائِه وصفاتِه، وأثبتوا له ما أثبته لنفسِه، ونفَوا عنه التمثيل، وآمنوا بقضائِه وقدرِه وتلقَّوْه بالرِّضا والتسليم، وأن ذلك موجبُ ربوبيتِه ومقتضى إلهيتِه واللائقُ بحكمتِه وحمْدِه، وتلقوا أمرَه بالسمع والطاعةِ والامتثالِ والانقيادِ، ووقفوا عند نواهيه وحدودِه فلم يعتدوها، ونزلوا كلاً من القدر والشرعِ منزلته ولم ينصِبوا الخصام بينهما.

فالقضاءُ والقدرُ يؤمَنُ به ولا يُحتج به، والأمرُ والنهيُ يُطاع ويُمتثل، فالإيمانُ بالقدر من كمالِ التوحيدِ وشهادةِ أن لا إله إلا الله، والقيامُ بالأمرِ والنّهيِ موجبُ شهادةِ أن محمداً رسولُ الله، فمن لا يؤمن بالقضاء والقدرِ وينقادُ للأمرِ والنّهي فهو مكذبٌ بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه.

وهذا البحثُ سيأتي تفصيلُه عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما ساقنا الله هاهنا الكلامُ على كمالِ أحديةِ اللهِ عز وجل في إلهيتِه وربوبيتِه وأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه وقدرِه وشرعِه، وأنه لا مُعارضَ لمشيئته ولا معقبَ لحكمه، وأن المخلوقَ لا تصرُفَ له في نفسه فضلًا عن غيره ولا قدرة له على ما لم يُقدِرُه الله تعالى عليه، فكيف يسوّي به ويعدِل به ويُشرك معه في إلهيتِه أو ينسُبُ إليه التصرفَ في شيء من ملكوته.

وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيرَه بأحديَّته في الربوبية والأسماء والصفاتِ وإقرارِ المشركِ بها، وأن آلهتَه التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويُلزِمه إفرادُه بالألوهية الملازمةِ للربوبية كما قال تعالى: ﴿رَبُّ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَيِرَ لِعِبَدَيْهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥].

(القدير) الذي له مُطلقُ القُدرةِ وكمالُها وتمامُها، الذي ما كان ليُعجِزَه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلقَ ولا بعثهم في كمال قدرتِه إلا كنفسِ واحدة، الذي إنما أمرُه إذا أراد شيئاً أن يقولَ له كن فيكون، الذي يبدأ الخلقَ ثم يعيده وهو أهونُ عليه، الذي يمسك السمواتِ والأرضَ أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويُمسك السماءَ أن تقعَ على الأرضِ إلا بإذنه، الذي وسِع كرسيَّه السمواتِ والأرضَ ولا يؤودُه حِفظُهما، أي لا يُكرثه ولا يُثقله، الفعالُ لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقتِ شاء، قال الله تعالى: ﴿إِن يَشَأَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٣].

وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادةِ: ﴿ زَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَالْحَقُّ مَا يَكْفُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢] الآية.

وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى: ﴿ وَالَّكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو اَلْحَقُ وَاَنَّهُ يُحِي الْمَوْقَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٦]، وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ بَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْعٍ فِي السَّمَوَتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]. وقال تعالى: ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾ [لقمان: ٢٨].

وقىال تىعىالىى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٢٨]، وقىال تىعىالىى: ﴿أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَّ أَلَلَهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِعَلْقِهِنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿أَفَعَيِنَا بِالْخَلْقِ ٱلْأَوَلُ بَلْ هُمْ فِى لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥]. وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا

ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿ تَبَرُكُ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلَكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَمَ اللَّهُ وَلَا تَعْلَمُ مِنِ ٱلْمُلَكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١]. بِمَسْبُوقِينَ ﴾ [المعارج]. وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَلَةً بِقِدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى ذَمَاجٍ بِهِ لَقَدَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ أَنْكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنْشِعَةً فَإِذَا أَنْرَانَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْمَزَنَ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي َ أَخْيَاهَا لَمُعِي ٱلْمَوْقَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [فصلت: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِي ٱللَّشَأَةُ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي الْمَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱللَّشَأَةُ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي يُعَالِمُ مَن يَشَاءٌ وَاللَّهِ تُقْلَبُونَ ﴾ وَمَا السَّمَا وَمَا لَحَمُ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ فَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [العنكبوت].

والآياتُ في هذا البابِ كثيرةٌ يطولُ ذكرُها، بل كلُّ آياتِ اللهِ الظاهرةِ والمعنويةِ، وجميعُ مخلوقاتِه العلويةِ والسُّفليةِ تدل على كمال قدرتِه الشاملةِ التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزُب عن علمه مثقالُ ذرةٍ، وعبارةُ العبدِ تقصر عن ذلك المعنى العظيم، وكفى العبدَ دليلاً أن ينظُرَ في خلق نفسِه كيف قدره أحكمُ الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع فسمِع والبصرَ فأبصر واللسانَ فنطقَ والفؤادَ فعقل إلى غير ذلك.

فكيف إذا سرح قلبُه في عجائب الملكوتِ، ونظر بعين بصيرتِه إلى مُبدعاتِ الحيِّ الذي لا يموت، ورأى الآياتِ الباهرةَ والبراهينَ الظاهرةَ على كمال قدرةِ ذي العزةِ والجبروت: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنَّ عَسَى العزةِ والجبروت: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنَّ عَسَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وفي حديث الاستخارة المتفق عليه (١): «اللهم إني أستخيرُك بعلمك وأستقدِرُك بقدرتِك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدِر، وتعلم ولا أعلم». الحديث.

(الأزليّ) بذاته وأسمائِه وصفاتِه الذي لا ابتداءً لأوليته ولا انتهاءً لآخريته، وليس شيءٌ من أسمائه وصفاتِه متجدّداً حادثاً لم يكن قبل ذلك، كذلك له كمالُ الربوبيةِ ولا مربوب، واسمُ الخالقِ ولا مخلوقٌ، هو العليمُ قبل إيجادِه المعلوماتِ والسميعُ قبل إيجادِه المسموعاتِ، والبصيرُ قبل إيجادِه المُبصراتِ، وكذلك سائرُ أسمائِه وصفاتِه أزليةٌ بأزلية ذاتِه، باقيةٌ ببقاء ذاتِه، لم يزل متصفاً بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفاً بها في سَرْمديته.

ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزّاق قبل وجود المرزوقين، وهو المُحيى المُميتُ قبل خلق الموت والحياة، وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]، ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦، ١٥٠، ١٥١، الفتح: ١٤، الفرقان: ٧٠، والأحزاب: ٥، ٥٠، ٥٩، ٧٧]، ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥، ١٦٥، الفتح: ٧، ١٩]، ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيمًا﴾ [النساء: ١٣٤]، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤]، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِينًا حَلِيمًا﴾ [النساء: ٣٤]، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤]. ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِينًا حَلِيمًا﴾ [النساء: ٣٤]، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا وَاللهُ عِبْدًا﴾ [النساء: ٣٤]، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ [النساء: ٣٤]، إلى غير ذلك. قال ابنُ عباس: أي لم يزل كذلك. اه.

ولا يجوز أن يُعتقد أن الله تعالى وُصف بصفة لم يكن متصفاً بها لأن صفاتِه

<sup>(</sup>۱) \* أخرجه البخاري رقم (۱۱۹۲) ورقم (۱۳۸۲) ورقم (۷۳۹۰).

قلت: ولم يخرجه مسلم.

<sup>\*</sup> قال النووي في «الأذكار» (ص٢١٣):

قال العلماء: تُستحب الاستخارة بالصلاة والدُّعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحيَّة المسجد وغيرها من النوافل، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: «قل يا أيها الكافرون»، وفي الثانية: «قل هو الله أحد». ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء.

ويُستحبُّ افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد والصلاة والتسليم على رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم. ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرَّح به نصُّ هذا الحديث الصحيح. وإذا استخار، مضى لما ينشرح له صدره. والله أعلم». اه.

سبحانه كلَّها صفاتُ كمالِ وفقدانُها صفةُ نقصٍ، ولا يجوز كونُه قد حصل له الكمالُ بعد أن كان متصفاً بضده، وتقدم في الأزلية حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينِ (١٦) وَاللهُ في بدء الخلق: «كان الله ولم يكن شيءٌ غيرَه وكان عرشُه على الماء».

### [الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم]

(الصمد) قال عِكرِمةُ عن ابنِ عباس (٢): (يعني الذي يصمُد إليه الخلائقُ في حوائجهم ومسائِلهم).

وقال عليُّ بن أبي طلحةً عن ابن عباس<sup>(٣)</sup>: (هو السيدُ الذي قد كمُل في سُؤدُده، والشريفُ الذي قد كمُل في عظمته، والحليمُ الذي قد كمُل في عظمته، والحليمُ الذي قد كمُل في علمه، والحكيمُ الذي قد كمُل في علمه، والحكيمُ الذي قد كمُل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسُوددِ وهو الله سبحانه، هذه صفتُه لا تنبغي إلا له)، ليس له كفوٌ وليس كمثله شيءٌ، سبحان اللهِ الواحدِ القهار.

وعن أبي وائل<sup>(٤)</sup>: («الصمد» الذي قد انتهى سُؤدُدُه). ورواه ابن مسعود رضى الله عنه.

وعن زيد بنِ أسلم (٥): الصمدُ السيدُ. وقال الحسنُ وقَتادةُ (٤): هو الباقي بعد خلقِه.

وقال الحسن (٤) أيضاً: الصمدُ الحيُّ القيومُ الذي لا زوالَ له. وقال عِكرِمَةُ (١): الصمدُ الذي لم يخرُجُ منه شيءٌ ولم يَطْعَم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره (۲۰۹/۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن جرير الطبري في «جامع البيان» (٣٠/٣٥) بسند منقطع، لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

وذكره أيضاً ابن كثير في تفسيره (٢٠٩/٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٣٤٦/٣٠).
 وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٦١٠). وذكره البخاري تعليقاً «الفتح» (٧٣٩/٨) باب رقم

٢). ووصله ابن حجر في «الفتح» فقال: وقد وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه.
 وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن مسعود فيه.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره (٢١٠/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبري في الجامع البيان، (٣٠/ ٣٤٥).

وقال ابن مسعود (١) وابن عباس (٢) وسعيدُ بنُ المسيَّبِ (٣) ومجاهدُ (٤) وعبدُ الله بنُ بريدَةَ (٥) وعكرمةُ (٥) أيضاً وسعيدُ بنُ جبيرٍ (٥) وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ (٦) وعَطيةُ العَوْفي (٧) والضحاكُ (٨) والسُدِي (٩): الصمدُ الذي لا جوفَ له.

وقال الشعبي (۱۱۰): هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بنُ بريدة (۱۱۱) أيضاً: الصمدُ نورٌ يتلألأ.

قال ابنُ كثير (١٢) رحمه الله تعالى: «رُوي ذلك كلَّه وحكاه ابنُ أبي حاتمٍ والبيهقيُّ والطبراني، وكذا أبو جعفرِ بنِ جريرِ ساق أكثرَ ذلك بأسانيده».

وقال الطبرانيُّ في كتاب السنةِ (١٣) له بعد إيرادِه كثيراً من هذه الأقوالِ في تفسير الصمد: «وكلُّ هذه صحيحةٌ، وهي صفاتُ ربِّنا عز وجل، وهو الذي يُصمَد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سُؤدُدُه، وهو الصمدُ الذي لا جوفَ له ولا يأكلُ ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقِه. وقال البيهقي نحو ذلك».

وقال الترمذيُّ (١٤) رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بنُ مَنيع أخبرنا أبو سعدٍ هو

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۲۱۰/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في اجامع البيان، (٣٠/ ٣٤٤) وعطية ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (٣٠/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٣٤٠/ ٣٤٤) من طرق خمس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير الطبري في إجامع البيان، (٣٠/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦)(٧) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٣٠/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۹) ذكره ابن كثير في تفسيره (۲۱۰/٤).

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۳۰/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۱۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۲۱۰/٤).

<sup>(</sup>۱۲) في تفسيره (١٤/ ٦١٠).

<sup>(</sup>۱۳) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (١٤/ ٦١٠).

<sup>(</sup>١٤) وهو حديث صحيح لُغيره.

أخرجه الترمذي (٥/ ٤٥١ ـ ٤٥٢ رقم ٣٣٦٤) وأحمد في «المسند» (٩/ ١٣٣ ـ ١٣٤) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٤٥) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ رقم ١٦٣) وابن جرير في «جامع البيان» (٣٤٢/٣٠) وابن أبي حاتم في تفسيره كما في «مجموع الفتاوى» (١/ ٢١٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٩ ـ ٥٠)، وأبو الشيخ في =

الصنعانيُّ عن أبي جعفرِ الرازيُّ عن الربيع بنِ أنسٍ عن أبي العاليةِ عن أُبيٌ بنِ كغبِ أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: انسُبْ لنا ربَّك، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ۖ إَلا خلاص]. والصمدُ الذي لم يلِد ولم يولد؛ لأنه ليس شيءٌ يولد إلا سيموتُ، وليس شيءٌ يموتُ إلا سيورَث، وإن اللهَ تعالى لا يموت ولا يورث. ﴿وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُ الإخلاص: ٤]، قال: لم يكن له شبيهٌ ولا عذلٌ وليس كمثلِه شيءٌ.

حدثنا عبدُ بنُ حميدٍ أخبرنا عبيدُ اللّهِ بنُ موسى عن أبي جعفرِ الرازيُ عن

<sup>&</sup>quot;العظمة» (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤ رقم ٨/٨٨) والدارمي في "الرد على الجهمية» (ص١٠) وابن عدي في "الكامل» (٦/ ٢٣٣١) والعقيلي في "الضعفاء» (١٤١/٤) والخطيب في "تاريخ بغداده كلهم من طريق أبي سعيد محمد بن ميسر الصاغاني، عن أبي جعفر الرازي به. قال الألباني في "ظلال الجنة» (١/ ٢٩٨): "إسناده ضعيف»، لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. وأبو سعد الخراساني هو محمد بن ميسر الجعفي الصاغاني البلخي الضرير، ضعفه غير واحد ولكنه قد توبع.

ثم قال: تابعه محمد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي بتمامه.

أخرجه الحاكم (٢/ ٥٤٠) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص١٥) وفي شعب الإيمان (١/ ١١٣ ـ ١١٤ رقم ١٠١). وقد عرفت أنه ليس كذلك، لضعف الرازي، على أن الترمذي قد أعله بعلة أخرى، وهي الإرسال. فإنه رواه ـ (٥/ ٤٥٢ رقم ٣٣٦٥) ـ من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي. . . فذكره دون قوله: «عن أبي بن كعب» يعني أنه أرسله.

وقال الترمذي: (وهذا أصح من حديث أبي سعد".

قلت: وأعله البخاري أيضاً بالإرسال، وقال في أبي سعد: فيه اضطراب. (التاريخ الكبير: /٢٤٥).

<sup>(\*)</sup> وللحديث شاهد من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ: "قل هو الله أحد" في كل يوم خمسين مرة نودي يوم القيامة من قبره قم فاذخل الجنّة".

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٨٨ رقم ٣٤٢٢ ـ مجمع البحرين)، وأبو يعلى في «المسند» (١٨/٤ رقم ٣٤٢٨) إلا أنه قال: إن أعرابياً أتى النبي على فقال: انسب الله! فقال: «أنسب الله»، فأنزل الله:

<sup>﴿</sup> قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١].

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٦/٧) وقال: وفيه مجالد بن سعيد. قال ابن عدي: له عن الشعبي، عن جابر، وبقية رجاله رجال الصحيح.

والخلاصة باجتماع هذه الطرق يصح الحديث لغيره إن شاء الله.

الربيع عن أبي العالية (١) أن النبي على ذكر آلهتهم فقالوا: انسُب لنا ربَّك، قال: فأتاه جبريلُ عليه السلام بهذه السورةِ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]. فذكر نحوه ولم يذكر فيه أبيً بنَ كغب، وهذا أصحُ من حديث أبي سعيدٍ.اه.

قلت: وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي على: «إنها تعدل ثُلثَ القرآنِ» (٢)، مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الردَّ على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبّهة والمُعطّلة وأهل الحلول والاتحاد، ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. والله أعلم.

(البَرَ) وضفاً وفعلاً، قال أبن عباس (٣): اللطيفُ. وقال الضحاك (١٠): الصادقُ فيما وعَد.

# [المهيمن على عباده بأعمالهم]

(المهيمن) قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادةُ والسُّديُّ ومقاتلٌ: هو الشهيدُ على عباده بأعمالهم (٥)، يقال: هَيمَن يُهيمِنُ، فهو مُهيمِنٌ إذا كان رقيباً على الشيء كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [البروج: ٩]. وقولِه: ﴿ثُمُّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٤٦]. وقال: ﴿أَفْمَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَقْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣].

وقال الحسن: الأمينُ. وقال الخليلُ: هو الرقيبُ الحافظُ. وقال ابن زيد: المصدِّق. وقال ابنُ كيسان: هو اسمٌ المصدِّق. وقال ابنُ كيسان: هو اسمٌ من أسماء اللهِ تعالى في الكتب، واللهُ أعلمُ بتأويله (٤) أه.

# [العلي علق قهر وعلق شأن]

(العلي) فكلُّ معاني العلوُّ ثابتةٌ له، (علوَّ قهرٍ) فلا مُغالبَ له ولا منازع، بل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ضمن النقطة المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩/٨٥ رقم ٥٠١٣) و(١١/٥٢٥ رقم ٦٦٤٣) (٣٤٧/١٣ رقم ٢٣٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك عنهم البغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٨٨).

كُلُّ شيءِ تحت سلطانِ قهرِه: ﴿قُلْ إِنْمَا أَنَا مُنذِدٌ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ اَلْوَجِدُ الْقَهَّارُ﴾ [ص: ٦٥]. ﴿لَوْ أَلِلَهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصَطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَكَأَهُ سُبْحَكَنَاهُمْ هُوَ اللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَكَارُ﴾ [الزمر: ٤].

وقد جمعَ اللهُ تعالى بين علوُ الذاتِ والقهرِ في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَرْشُهُ فُوقَ كُلُّ شَيءً. لعظمته وكبريائِه كُلُّ شيء، وعلا بذاته على عرشه فوق كُلُّ شيء.

(وعلق الشان) فتعالى عن جميع النقائِص والعيوبِ المنافيةِ لإلاهيته وربوبيتِه وأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى.

تعالى في أحديّته عن الشريك والظهيرِ والوليِّ والنصير، وتعالى في عظمته وكبريائِه وجبروتِه عن الشفيع عنده بدون إذنِه والمجيرِ، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولدِ والوالدِ والكُفء والنظير، وتعالى في كمال حياتِه وقيّوميتِه وقُدرتِه عن الموت والسّنةِ والنومِ والتعبِ والإعياء، وتعالى في كمالِ علمِه عن الغفلة والنسيانِ وعن عُزوب مثقالِ ذرةٍ عن علمه في الأرض أو في السماء.

وتعالى في كمال حكمتِه وحمدِه عن الخلق عبثاً، وعن ترك الخلق سُدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جَزاءٍ، وتعالى في كمال عذله عن أن يظلِمَ أحداً مثقالَ ذرةٍ أو أن يهضِمَه شيئاً من حسناتِه، وتعالى في كمال غناه عن أن يُطعَم أو يُرزَقَ أو أن يفتقِر إلى غيره في شيء، وتعالى في صفات كمالِه ونُعوتِ جلالِه عن التعطيل والتمثيل.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ [محمد: ١٩]. وقال تعالى: ﴿ فَلُ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي اللهِ أَرُونِي اللهِ أَرُونِي اللهِ أَرُونِي أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ ﴾ [الأحقاف: ٤]. وقال: ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ اللهُ لَقَلُولُ مِنْ اللَّهُ لَقَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُونِ اللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿ فَلِ اللَّهُ مِنْ أَلَهُ مِنْ لَلْهِ مِنْ أَلَهُ مِنْ مَن ظَهِيرٍ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿ فَلُو اللَّهُ مِنْ مُن فَلِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةً فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَلُمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَلُمُ وَلِئٌ مِّنَ ٱلذُّلِّ ﴾ [الإسراء: ١١١]. وقال تعالى: ﴿وَلَمْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّحَدُ ۞ لَمْ يَكِذ وَلَمْ يُولَـدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ حَصُّفُوا أَحَدُ ۞ [الإخلاص]. وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اَنَّخَذَ صَنْجِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: ٣]. وقال تعالى: ﴿ زَبُّ اَلسَّمَوْتِ وَاَلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا فَأَعَبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَدَيَهِ ۚ هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيتًا﴾ [سريم: ٦٥]. وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ آرْتَضَىٰ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ [يونس: ٣].

وقال تعالى: ﴿وَهُو يُحِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٨]. وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى تَعالى: ﴿وَهُو يُحِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٨]. وقال تعالى: ﴿وَهُو يُحِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٨]. وقال تعالى: ﴿اللّهُ لِا يَلُو اللّهُ إِلّا هُو الْحَى الْقَيْوَمُ الْحَي اللّهَ وَلَا يَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكَ الْسَمَوْتِ لَا اللّهَ وَلَا تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكَ الْسَمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَسَنَةً وَلَا يَعَالَى: ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَ اللّهَ مَوْلَا اللّهَ وَالْمَرْفِ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ اللّهَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ يَقَى مِخْلُقِ عَلَى اللّهُ وَقَال تعالى: ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمّا قَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٧، مَن اللهُ يَعْفِلُ عَمّا قَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٧، ١٤، آل عمران: ٩٩].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْحَلَقِ غَلِيلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُانَ رُبُكَ نَسِينًا ﴾ [مريم: ٦٤]. وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون: ﴿ فَمَا بَالُ اللَّهُ وَنِ اَلْأُولِينَ إِلَا أُولِينَ إِلَى اللَّهُ وَلِي يَسَى ﴿ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَسَى ﴿ وَاللَّهُ وَلَا يَسَى ﴾ [طـــه]. وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَسَمَ وَلَا إِلَيْنَ كُنُولُ ﴾ [سبأ: ٣]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا مَنْهُا لَا يَطِلُم ذَلِكَ فَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ مَا خَلَقْنَهُمَا أَلَا إِلَا إِلَا عِالَى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ إِلَا إِلَا عِالَى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ وَلَا يَكُنُ أَكُمُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الدخان]. وقال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ الْمَنْكُمُ عَبَثًا وَأَنْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَافِيمُ أَولَا الْإِنسَنُ أَن يُتُرِكَ اللهَ اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّنلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]. وقال تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَغَيْدُ وَلِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الانعام: ١٤]. وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞﴾ [الذاريات].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْفَيْ ٱلْحَبِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَ أَوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: [الشورى: 11]. والآياتُ في هذا الباب كثيرة جداً.

وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدّعي الإسلام وينتسبُ إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصودُه حيث لم يسلُك الطريق الموصلة إليه، وأحسن الظنَّ بنفسه وعقلِه ومتبوعِه، وأساءه بالكتاب والسنة، وكثيرٌ منهم اغتر بقول كان مقصودُ قائِله الزيغَ والفسادَ والكفرانَ، فحسِب \_ لإحسان الظنِّ به \_ أن مقصودَه التحقيقُ والإيمانُ والعِرفانُ، واتبعوا السُبلَ المُضِلّة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن.

فمنهم من نزّهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائناً من خلقه ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان، ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة، ومنهم من نزّهه عن العُلوّ والفوقية وجعله هو الوجود بأسره، ومنهم من نزهه عن وجود ذاتِه ووصفه بالعدم المخض، ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئتِه فِراراً من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبتِه إلى العجز وغلا بعضهم في ذلك حتى أنكرَ علمه السابق ووصفه بضده، ومنهم من غلا في مسألة القدر وإثباتِه وخاصم به الأمر والنهي فراراً مما وقع فيه الأولون ووقع في أعظم مِن ذلك: تعطيلِ الشريعةِ ونسبتِه تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عبادِه ما لا يُطاق، تعالى الله عما يقولون علواً كبراً.

ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرُّشد إلى الغَيّ، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، وضل سعيُهم في الحياة

الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فجعلوا إمامَهم وقُدوتَهم الكتابَ والسنة وساروا معهما حيث سارا ووقفوا حيث وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسولُه على من الأسماء الحسنى والصفاتِ العُلا، وآمنوا بالقدر خيرِه وشرّه وتلقّوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرَها ونواهيها بالامتثال والتعظيم، فما أثبت الله لنفسِه أثبتوه وما نفاه عن نفسه نفوه.

فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كلَّ من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمدُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن إساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحَمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.

(كذا) ثابت (له العلو والفوقية) بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعِهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة.

(على عباده) فوقهم مستوياً على عرشه عالياً على خلقه بائناً منهم، يعلم أعمالَهم ويسمع أقوالَهم ويرى حركاتِهم وسكناتِهم لا تخفى عليه منهم خافية، والأدلة في ذلك من الكتابِ والسنةِ أكثرُ من أن تحصى وأجلُ من أن تُستقصَى، والفِطَرُ السليمةُ والقلوبُ المستقيمةُ مجبولةً على الإقرار بذلك لا تُنكره.

وَلْنُشِرْ إِلَى بَعْضُ ذَلِكَ إِشَارَةً تَدَلُّ عَلَى مَا وَرَاءَهَا وَبِاللَّهُ الْتُوفِيقِ.

فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى واسمِه العَليُ واسمِه المتعالي واسمِه الظاهر واسمِه القاهر وغيرها.

قال تعالى: ﴿ سَلِحٍ أَسَدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١].

ولما نزلت قال النبي ﷺ: «اجعلوها في سجودكم»(١). وقال تعالى: ﴿وَسِعَ

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف.

أخرجه أبو داود (١/ ٥٤٢ رقم ٨٦٩) وابن ماجه (١/ ٢٨٧ رقم ٨٨٧) والحاكم (١/ ٢٢٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٣٥) والبيهقي (٨٦/٢) والدارمي (١/ ٢٩٩) وأحمد (٤/ ١٥٥) والطيالسي (ص١٣٥ رقم ١٠٠٠) من طرق عن موسى بن أيوب=

كُرْسِيَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة: ٢٥٥]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّ بِأَنَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّ عَلِيّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّ بِأَنْ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وقال تعالى: ﴿حَقَّةِ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَلِيمُ اللهُورى: ٥١]. وقال العالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيدٌ ﴾ [الشورى: ٥١]. وقال تعالى: ﴿هُو تعالى: ﴿هُو اللهُورُ وَالطَّهِرُ وَاللَّهِ وَالطَّهِرُ وَالْلَهِ أَلْكِيدُ اللهَ العديد: ٣].

وقال النبي ﷺ في دعائه: «وأنتَ الظاهرُ فليس فوقك شيءٌ»(١).

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً ﴾ [الأنعام: ١٨]. وهذه الأسماءُ تدل على ثبوت جميعَ معاني العلوِّ له تبارك وتعالى ذاتاً وقهراً وشأناً.

## [استواؤه على العرش]

ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وقال تعالى في سورة يونس: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ بُدَيِّرُ الْأَمْرُ ﴾ [يونس: ٣]. وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿ اللهُ اللَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِفَيْرِ عَمْدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمُرْشِ ﴾ [الرعد: ٢]. وقال تعالى في وقال تعالى في سورة طه: ﴿ الرَّمْنَ عَلَى الْمُرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

الغافقي، قال: سمعت عمي، إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول:
 فذكره...

قال الحاكم: «وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد» اه.

ورده الذهبي بقوله: «قلت: إياس بالمعروف».

وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/ ١/ ٢٨١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا. وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء (٢/ ٤٠ ـ ٤١ رقم ٣٣٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وقال تعالى في سورة الفرقان: ﴿ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ الْبَارِ ثُمَّ الْسَمَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ﴾ [الفرقان: ٥٩]. وقال تعالى في سورة ألم تنزيلُ السبجدة: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ الْأَمْر مِن السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهِ وَقَال تعالى في سورة الحديد: ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السّتَوَىٰ عَلَى الْقَرْشِ فَي سورة الحديد: ﴿ هُو اللَّذِى وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السّتَوَىٰ عَلَى الْقَرْشِ قَيْلُهُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمًا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: وما يَعْرُجُ فِيمًا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسميتِه في الآخرة يوم المزيد الحديث بطوله وفي آخره قال: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربُك على العرش». وقد رواه الشافعيُّ في مسنده (١)، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في كتاب السنة (٢)، وابنُ خزيمة (٣)

<sup>(</sup>١) في مسند الشافعي (١/ ١٢٦ ـ ١٢٧ رقم ٣٧٤) ترتيب المسند بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۵۰ ـ ۲۵۱ رقم ٤٦٠) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه عند ابن خزيمة؟!.

قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٣١٤ ـ ٣١٥ رقم ٢٠٨٤).

وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» (٢/ ١٩٧ ـ ١٩٨ رقم ٩٤٤) وقال: «لم يروه عن نافع إلا ابنه، تفرد به أبو بكر». وأورده أيضاً في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٦٣ ـ ١٦٤) وقال: ورجاله ثقات.

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (١٠٢٧) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد جيد».

وأخرجه الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله» رقم (٤٥) بسند ضعيف.

والنحاس في «رؤية الله» رقم (٨): بسند ضعيف.

وأخرجه الدارقطني في «رُوية الله» رقم (٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٣٧) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ١٥٠، ١٥١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٤٢٤، ٤٢٥) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٣٧٣) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣) من طرق.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٧/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ رقم ١٤٧٣/ ٤٢٢٨).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢١/١٠) وقال: «رواه البزار ـ رقم (٣٥١٩) والطبراني في «الأوسط» رقم (٣٥١٩)، ورجال أبي الأوسط» رقم (٢٠٨٩/١٣٣٤)، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد، وضعفه غيرهم، وإسناد البزار فيه خلاف» اه.

وغيرُهم، وقد جمع أبو بكرٍ بنُ أبي داودَ طرقَه في جزء، وسيأتي إن شاء اللّهُ تعالى بطوله وألفاظِه في إثبات رؤيةِ المؤمنين ربّهم تبارك وتعالى.

وعن أنس على قال: قال رسولُ الله على: «إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبَهم فيَميزُ أهل الجنةِ وأهل النارِ وهو تعالى في جنته على عرشه». قال محمدُ بنُ عثمانَ الحافظُ(١): هذا حديثٌ صحيحٌ(٢).

وعن قتادةَ بنِ النعمانِ ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لما فرَغ اللّهُ من خلقه استوى على عرشه». رواه الخلالُ في كتاب السنة (٣) بإسناد صحيح على شرط البخاريُّ.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي على فسألوه عن خلق السمواتِ والأرضِ، فذكر حديثاً طويلاً، قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش»، قالوا: أصبت يا محمد، لو أتممْت، ثم استراح، فغضِب غضباً شديداً، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبِ ﴾ [ق: ٣٨]. رواه ابنُ مِنْده (٤) والحاكمُ (٥) وصححه، وفي إسناده البقالُ ضعفه ابنُ مَعين.

وأورده الحافظ في «المطالب العالية» رقم (٥٨٠) وعزاه إلى أبي يعلى وجود إسناده. كما
 صحح البوصيري إسناد أبي يعلى.

وصحح الألباني الحديث في اصحيح الترغيب والترهيب، (١/ ٢٩١ رقم ٦٩٤).

انظر فتاوى شيخ الإسلام (٦/ ٤١٠).

والخلاصة أن للحديث طرقاً كثيرة، وألفاظاً مختلفة. رواه جمع من الأثمة وصححه جماعة من العلماء.

 <sup>(</sup>۱) هو محمد بن عثمان بن محمد أبي شيبة العبسي أبو جعفر الكوفي. مات ببغداد عن نيّف وثمانين سنة. انظر: [الأعلام (٦/ ٢٦٠) والميزان (٣/ ١٤٢ ترجمة ٧٩٣٤)].

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه إلى الخلال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص٤٥) وقال: «إسناده صحيح على شرط البخاري».

وعزاه إلى الخلال الذهبي في «العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها» (ص٥٢) وقال: «رواته ثقات».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه عند ابن منده في «الإيمان» ولا في «التوحيد» ولا في «الرد على الجهمية» والله أعلم.

 <sup>(</sup>٥) في «المستدرك» (٤٣/٢) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
 ورده الذهبي بقوله: «وأتَّى ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين والناس».

وقال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣٠٥ رقم ٢٥٢): «سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم، أبو =

وعن أبي رَزينِ العُقيليِّ قال: قلتُ يا رسولَ الله أين كان ربُّنا قبل أن يخلقَ السمواتِ والأرضَ؟ قال: «كان في عَماءِ ما فوقه هواءٌ وما تحته هواءٌ، ثم خلق العرشَ فاستوى عليه». رواه أبو داود (۱) وابنُ ماجه (۲)، وقال الذهبيُ (۳): إسنادُه حسنٌ.

ورواه الترمذيُ (٤) وحسنه، لكنّ لفظه: «وخلق عرشَه على الماء». قال يزيدُ بنُ هارونَ (٥): العَماءُ: أي ليس معه شيءً.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مُرّة عن ناس من أصحاب النبي على في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَكَمَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، قال: الله تعالى كان عرشه

سعيد البقال، الكوفي، الأعور، ضعيف مدلس...» اه. قلت: ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١٣/ ج٦٦/ ١٧٨ \_ ١٧٨) عن أبي بكر رفي نحوه وإسناده ضعيف، بسبب ابن حُميد، قال

ج ١٧٨/١ - ١٧٨ عن ابي بحر هي تحوه وإسناده صعيف، بسبب ابن حميد، كان الحافظ في «التقريب» (١/١٥٦ رقم ١٥٩): «محمد بن حُميد بن حَيّان الرازي، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه» اه.

<sup>(</sup>١) أبو داود الطيالسي في مسنده رقم (١٠٩٣).

<sup>(</sup>۲) في سننه رقم: (۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) في «العلو» (ص١٩).

قلّت: وأخرجه الترمذي رقم (٣١٠٩) وابن حبان في "صحيحه" (رقم: ٣٩ - موارد) وعبد الله بن أحمد في "السنة" (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦ رقم ٤٥٠) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (٦١٢) وأبو الشيخ في "العظمة" (٣٦٣ - ٣٦٤ رقم ٣/٨٣) وأحمد في "المسند" (٤/ ١١، ١٢) والبيهقي في "الأسماء والصفات" رقم (٨٠١) و(٨٦٤) وابن زمنين في "أصول السنة" (ص٣٨٣ رقم ٣١).

وأورده الذهبي في «العلو» وحسن إسناده، وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٨٦): «في تصحيحه نظر، فإن مداره على وكيع بن (حُدُس)، ويقال (عُدُس) وهو مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولذلك قال المؤلف ـ الذهبي ـ في «الميزان»: «لا يعرف» اه. وقال في «ظلال النجنة» (١/ ٢٧١): «إسنادهُ ضعيف، وكيع بن عُدُس ويقال: حُدُس وهو مجهول لم يرد عنه غير يعلى بن عطاء ولم يوثقه غير ابن حبان».

والخلاصة فالحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» رقم (٣١٠٩). وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه والكلام عليه في «التعليقة» المتقدمة.

 <sup>(</sup>٥) ذكره الترمذي في «السنن» عقب الحديث رقم (٣١٠٩).
 وانظر: «النهاية» (٣/ ٣٠٤) لابن الأثير، وتحفة الأحوذي للمباركفوري (٨/ ٥٢٩ - ٥٣١).

على الماء ولم يخلُق شيئاً قبل الماء، فلما أراد أن يخلُق الخلْق أخرج من الماء دُخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسمّاه سماء، ثم أيبسَ الماء فجعله أرضاً ثم فتقها فجعلها سبعَ أرضين». الحديث. إلى أن قال: «فلما فرغ اللّهُ عز وجل من خلق ما أحبَّ استوى على العرش». رواه السُدي(١) وابنُ جريرِ الطبريُ في تفسيره(٢) والبيهقيُ في الأسماء والصفات(٣).

وعن أبي هريرة رها أن النبي الله أخذ بيده فقال: «يا أبا هُريرةَ، إن الله تعالى خلق السمواتِ والأرضينَ وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع». الحديث بطوله رواه النّسائيُ في تفسير سورة السجدةِ من سُننه الكُبرى(٤).

وفيه أخضرُ بنُ عَجْلانَ قال الذهبيُّ (٥): وثقه ابنُ معينٍ، وقال أبو حاتم:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (٣٠٧) والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد صدوق يهم. «التقريب» (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (١/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦ شاكر).

<sup>(</sup>٣) في «الأسماء والصفات» رقم (٨٠٧).

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٣/ ٥٩٥) والذهبي في «العلو» (ص٦٧). والحديث إسناده ضعيف. لضعف أبي صالح ـ هو باذام ـ بالذال المعجمة، ويقال آخره نون، مولى أم هانئ، ضعيف مدلس روى له الأربعة. «التقريب» (١/ ٩٣)

<sup>(</sup>٤) رقم (٤١٢). وانظر «تحفة الأشراف» رقم (١٤١٩٣). ورجاله كلهم ثقات غير «الأخضر بن عجلان».

<sup>(</sup>٥) في «العلو» (ص٧٥).

قال الألباني في «مختصر العلو» (ص١١٢): «٥٧ ـ قلت: تليين الأزدي إياه؛ لا تأثير له، لأن الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم، لا سيما وقد وثقه ابن معين كما ترى، وكذا الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شاهين كما في «التهذيب» ـ (١ / ١٦٩ رقم ٣٥٩) ـ فهو متفق على توثيقه لولا قول أبى حاتم: يكتب حديثه.

لكن هذا القول إن اعتبرناه صريحاً في التجريح فمثله لا يقبل لأنه جرح غير مفسر، لا سيما وقد خالف قول الأئمة الذين وثقوه، على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم، فمثله حسن الحديث قطعاً على أقل الدرجات، وكأنه أشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه في «التقريب» \_ (١/ ٥٠ رقم ٣٢٩) \_: صدوق.

وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم، فالحديث جيد الإسناد على أنه لم يتفرد بذكر خلق التربة يوم السبت، وغيرها في بقية الأيام السبعة. فقد أخرج مسلم ـ رقم (٢٧٨٩) ـ وغيره ـ كأحمد (٣٢٧/٢) وأبي يعلى (١٠٣/١٠، ٥١٤) وابن أبي حاتم في تفسيره (١/٣١١ رقم =

يُكتب حديثُه، وليّنه الأزديُّ، وحديثُه في السنن الأربعةِ، وهذا الحديثُ غريبٌ من أفراده.

## [تصريح القرآن بفوقية الله تعالى]

ومن ذلك التصريحُ بالفوقية لله تعالى قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْءِ﴾ [الأنسعسام: ١٨]، وقسال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠].

ولما حكمَ سعدُ بنُ معاذِ على في بني قُريظةَ بأن تُقتلَ مقاتِلتُهم وتُسبى ذُريتُهم وتُغنم أموالُهم قال له النبي على: «لقد حكمتَ فيهم بحكم الملِكِ من فوق سبعةِ أرْقِعة»(١).

وفي لفظ: «من فوق سبعِ سمواتِ»(۲)، ......

٥٠٥) وابن منده في «التوحيد» رقم (٥٨) ـ من طريق أخرى عن أبي هريرة ولله مرفوعاً، وقد خرجته في «الصحيحة» رقم (١٨٣٣) وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في أول الحديث، وهي في أول سورة «السجدة»، وليس كذلك كما كنت بينته فيما علقته على «المشكاة» (٥٧٣٥)، وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، فهو يزيد على القرآن، ولا يخالفه، وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر، فإذا يزيد على التورّن، ولا يخالفه، وكان هذا الجمع. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» اه. وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (\*) الأرقعة: قال الزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» (۷۷/۲): «وهي السماوات، لأن كل واحدة منها رقيع التي تحتها» اه.. وانظر «لسان العرب» مادة (رقم).

<sup>(</sup>٢) (#) أورده الذهبي في «العلو» (ص٣٢)، وقال: هذا مرسل. قلت: وورد عنده (محمد بن مالك) بدل (معبد بن كعب) وهو خطأ. انظر: ترجمة معبد في «التهذيب» (٢٠٢/١٠) رقم (٤١٢).

<sup>(\*)</sup> وأورده الذهبي من طريق آخر عن سعد بن أبي وقاص، وقال: هذا حديث صحيح. أخرجه النسائي ـ كما من تحفة الأشراف (٣/٣٣) ـ من طريق عامر عبد الملك بن عمر العقدي، عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق.

<sup>(\*)</sup> وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٠٤٢) من حديث سعد بن أبي وقاص وفي سنده (محمد بن صالح التمار)، قال الحافظ في «التقريب» (٢/ ١٧٠): «صدوق يخطئ». =

وأصله في الصحيحين (١) وهذا سياقُ ابنِ إسحاقَ.

وفي صحيح البخاريُ (٢) عن أنس بنِ مالكِ ﷺ قال: كانت زينبُ ﷺ تفتخر على أزواج النبيِّ ﷺ وتقول: زوَّجَكُن أهاليكُنّ وزوَّجني اللَّهُ من فوق سبعِ سمواتٍ. وفي سنن أبي داودَ (٣) من حديث جبيرِ بنِ مُطعم ﷺ قال: جاء أعرابيّ إلى

قلت: فسنده حسن.

(۲) فی صحیحه (۱۳/۱۳ ـ ٤٠٤ رقم ۷٤۲۰).

(٣) في «السنن» (٥/ ٩٤ رقم ٤٧٢٦).

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ رقم ١٤٧/٤٠) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٤) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥٧٥) و(٥٧٦) وابن أبي حاتم في «تقسيره» رقم (٢٢٤) واللالكائي رقم (٦٥٦) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٥١٥) وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٥٥٥ ـ ٥٥٥) والذهبي في «العلو» (ص٣٧ ـ ٣٩) والدارمي في «الرد على المريسي» (ص١٠٥) من طرق.

قال الألباني في «ظلال الجنة» (١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣): «إسناده ضعيف، ورجاله ثقات، لكن ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا لم يفعله في ما وقفت عليه من الطرق إليه، ولذلك استغربه الحافظ ابن كثير في تفسيره آية الكرسي من «تفسيره» (١/ ٣١٧) حيث قال: «وأغرب من هذا حديث جابر بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه «السنة» من سننه، والله أعلم» اه.

وقال الألباني في «الرد على الجهمية» (ص٢٤): «ولا يصح في أطيط العرش حديث».

وقال الذهبي في «العلو» (ص٣٩): «هذا حديث غريب جداً فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي على هذا أم لا، وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله، وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره... وقولنا في هذه الأحاديث: إننا نؤمن بما صح منها، وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال، واختلف العلماء في قبوله وتأويله، فإنا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه، مما يوافق آيات الكتاب» اه.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>=</sup> وترجم له الذهبي في «الميزان» (٣/ ٥٨١) وذكر خلاف العلماء فيه، فقال: وثقه أحمد، وأبو داود، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.

 <sup>(\*)</sup> وورد الحديث عند ابن إسحاق في «السيرة (٣/ ٢٩٣ ـ ن: مكتبة الجمهورية) مرسلاً عن علقمة بن وقاص.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱/۷) رقم ٤١٢١) ومسلم (٣/ ١٣٨٩ رقم ١٧٦٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. وليس فيه موضع الشاهد.

النبي ﷺ فقال: يا رسولَ الله جُهِدَت الأنفسُ وضاعت العِيالُ ونُهكت الأموالُ وهَلكَتِ الأنعامُ، فاستسقِ اللَّهَ لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك.

قال رسول الله ﷺ: "ويحك أتدري ما تقول"؟ وسبح رسولُ الله فما زال يُستشفع بالله يُسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابِه. ثم قال: "ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه، شأنُ اللهِ أعظمُ من ذلك. ويحك أتدري ما الله، إن عرشَه على سمواتِه لهكذا". وقال بأضبَعه مثلَ القُبة عليه: "وإنه لَيئِط به أطيط الرخل بالراكب".

قال ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشِه وعرشه فوق سمواته» وساق الحديث.

<sup>(</sup>١) أي لأبي داود في سننه (٥/ ٩٣ رقم ٤٧٢٣).

قلَّت: وَأَخرِجه الَّترمذي (٥/ ٤٢٤ ـ ٥٢٥ رقم ٣٣٢٠) وقال: حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٩ رقم ١٩٣) وأحمد (١/ ٢٠٧) والحاكم (٢/ ٢١٤) والدارمي في «الرد على المريسي» (ص٩٠ - ٩١) وفي «الرد على الجهمية» (ص٢٤) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٥٣) والآجري في «الشريعة» (ص٢٩٢) وابن منده في «التوحيد» رقم (٢١) واللالكائي في «شرح السنة» رقم (١٠٥٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ١/ ١٤٤) وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٥٦٦ - ٥٦٩) و (٣/ ١٠٥٠) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٨٤٧) و (٨٨٧) و (١٨٥٠) والذهبي في «العلو» (ص٥٠).

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

قلت: وفي هذا بعد شديد.

وقال الألباني في الظلال الجنة» (١/ ٢٥٤): السناده ضعيف، عبد الله بن عميرة قال الذهبي: قيه جهالة. قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس».

قلت: وقال الحافظ في «التقريب» (١/ ٤٣٨): مقبول. وانظر: «لسان الميزان» (٢/ ٤٦٩).

وقال الذهبي في «العلو» (ص٥٠): «تفرد به سماك عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة؛ ويحيى بن العلاء متروك الحديث.

وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك، وإبراهيم ثقة اه. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

قالوا: السحاب. قال: «والمزنّ». قالوا: والمزنّ، قال: «والعنّان»، قالوا: والعَنان.

قال أبو داود: ولم أتقن العنانَ جيداً، قال: "هل تدرون ما بُعدُ ما بين السماء والأرض؟" قالوا: لا ندري، قال: "إن بُعدَ ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك ـ حتى عد سبع سموات ـ ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعالِ بين أظلافهم ورُكبهم مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثلُ ما بين سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك".

زاد أحمد: «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم».

وفي سنن ابن ماجَهُ (١) من حديث جابر بنِ عبدِ الله والله على الله والله عن وجل: ﴿ سَلَمٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَجِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨]. قال: فينظُر إليهم وينظُرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظُرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نورُه وبركتُه عليهم في ديارهم ». وفي إسناده الرُقاشيُ ضعيف، ومعناه ثابتٌ في الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۵ رقم ۱۸۶).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٦٥ رقم ٦٩): «هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي».

قلت: وأخرجه اللالكائي (٣/ ٥٣٤ رقم ٨٣٦) والدارقطني في «الرؤية» رقم (٦١) والآجري في «الشريعة» (ص٢٦٧) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٣٩) والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥) وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (٩١) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٦١ ـ ٢٦٢).

قلت: والفضل الرقاشي أنكر حديثه ابن معين وأبو حاتم، وضعفه أحمد والنسائي والساجي وغيرهم. (تهذيب التهذيب: ٨/ ٢٥٥).

وفي إسناده أيضاً: أبو عاصم العباداني واسمه «عبد الله بن عبيد الله» قال الذهبي: «واه». (الميزان: ٤٥٨/٢).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً.

وفي حديث الشفاعةِ الطويلِ عن أنس بنِ مالكِ (١) عَلَيْهُ عن النبي ﷺ قال: «فأدخُلُ على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه». وذكر الحديثَ.

وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه (٢): «فأستأذِن على ربي في داره فيُؤذَن لي عليه". قال عبدُ الحقِّ في الجمع بين الصحيحين: هكذا قال: "في داره" في المواضع الثلاثةِ، يريد مواضعَ الشفاعاتِ الثلاث التي يسجُد فيها ثم يرفع رأسه.

وعن عمرَ بنِ عبدِ الملِك قال: خطَبَنا عليٌّ عَلَيْهُ فقال: إن رسولَ الله ﷺ حدثني عن ربه عز وجل فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهلِ قريةٍ ولا بيتٍ ولا رجلٍ ببادية كانوا على ما كرِهْتُ من معصيتي فتحوَّلوا عنها إلى ما أحببتُ من طاعتي إلاَّ تحوَّلتُ لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يُحبُّون من رحمتي". رواه ابنُ أبي شيبةً في كتاب العرش (٣) والعسال في المعرفة (٤)، وضعفه الذهبي (٥).

وعن جابر بن سُليمِ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إن رجلًا ممن كان قبلكم لبِس بُردين فتبختر، فنظر اللَّهُ إليه من فوقِ عرشِه فَمَقتَه، فأمر الأرضَ فأخذته

<sup>(</sup>١) أخرجه المقدسي في "إثبات صفة العلو" رقم (٢٧) والذهبي في "العلو" (ص٣٦). وقال الذهبي: «زائدة ضعيف، والمتن بنحوه في الصحيح للبخاري من حديث قتادة عن

أنس عن النبي عَلِين قال: «فأستأذن على ربى في داره فيؤذن لي عليه».

وأخرجه أبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة» بإسناد قوي عن ثابت عن أنس، وفيه: «فآتي باب الجنة فيفتح لي، فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه، أو سريره فأخر له ساجداً» وذكر الحديث. اه.

قلت: حديث قتادة عن أنس أخرجه البخاري (١٣/ ٢٢٤ رقم ٧٤٤٠) و (١٣٧ (٣٩ رقم

<sup>(</sup>۲) (۱۳/ ۲۲۲ رقم ۷٤٤۰).

قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٢٤٤) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٢٤٨).

رقم (۱۹). (٣)

عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص٥٣). وفيه: الهيثم بن الأشعث. قال الذهبي: مجهول وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في «العلو» (ص٥٣).

فهو يتجلجل فيها». رواه الدارمي (١)، وله شاهدٌ في البخاري (٢) من حديث أبي هريرة هي البخاري (٢)

وفي حديث عمران بن حصين في بدء الخلق: «كان اللّهُ عز وجل على العرش وكان قبل كلّ شيء، وكتب في اللوح المحفوظِ كلّ شيء يكون». حديث صحيحٌ أصلُه في البخاري<sup>(٣)</sup>.

وعن عبد الله بنِ مسعود رضي قال: «إن العبد لَيَهُم بالأمرِ من التجارة أو الإمارةِ حتى يُيسِّرَ له، نظر الله له من فوق سبع سمواتِ فيقول للملائكة: اصرِفوه عنه فإن يسرتُه له أدخلتُه النارَ». رواه البغويّ (٤) وسكت الذهبيُّ عنه.

وعنه وعنه العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، قال الذهبي (٥): رواه عبدُ الله بنُ أحمدَ في السنة وأبو بكر بنُ

<sup>(</sup>١) في «الرد على المريسي» (ص٤٩) وصححه.

قلت فيه: عبد السلام بن عجلان قال عنه ابن حبان: يخطئ ويخالف. «لسان الميزان» (٤/ ٢١).

کت فیم عبد انسازم بن عجاران دان همه بن (۲) فی صحیحه (۲۰۸/۱۰ رقم ۵۷۸۹).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه رقم (٦٩٨٢ ـ البغا).

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص٤٨). وسكت عنه الذهبي. قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (١٢١٩) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٦) بنحوه. وقال ابن القيم في «الجيوش الإسلامية» (ص١٠٠): إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «العلو» (ص٦٣ - ٦٤).

أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٠١)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٠١)، واللالكائي في «التوحيد» (٢٤٢/١ ح٢٤٣ رقم ١٤٩٦) وابن خزيمة في «التوحيد» (١٢٤٢ على المريسي» (٦٤٩) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٦٠ - ٢٧) وفي «الرد على المريسي» (ص٣٧، ٩٠، ١٠٥) وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ١٨٨ - ١٨٩ رقم ٢٢٨/٧) والطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٢٨ رقم ٢٨٨٧) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٣٩/٧) والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (٨٣٨).

وأورده ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (١٤١٧/٤) من طرق، وهو موقوف على ابن مسعود بسند حسن.

المنذرِ وأبو أحمدَ العسّالُ وأبو القاسمِ الطبرانيُّ وأبو الشيخِ وأبو القاسمِ اللالكائيُّ وأبو عمْرِو الطلمنكِيُّ وأبو بكرِ البيهقيُّ وأبو عُمَر بنُ عبدِ البَرِّ في تواليفهم، وإسنادُه صحيح.

وأخرج ابنُ أبي شيبةً (١) أن حسانَ بنِ ثابتٍ ﴿ أَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ :

شهِ ذُتُ بإذن اللّهِ أن محمداً رسولُ الذي فوق السمواتِ مِن علُ وأن أَخا الأحقافِ إذْ قام فيهمو يعدِل وأن أبا يحيى ويحيى، كلاهما له عملٌ من ربه مُتقبَّل

## [تصريح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماء]

ومن ذلك التصريحُ بأنه تعالى في السماء قال الله تعالى: ﴿ مَأْمِنهُم مَّن فِي اَلسَّمَآهِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي اَلسَّمَآهِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبُأً فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ۞﴾ [الملك].

وفي الصحيحين (٢) عن أبي سعيدِ الخُدري ولله قال: بَعث علي بن أبي طالب ولله إلى رسول الله ولله من اليمن بذُهبيَّة في أديم مقروضِ لم تُحصَلُ من ترابها، قال: فقسمها بين أربعةِ نفر: بين عُيينة بنِ بدرٍ، وأقرعَ بنِ حابسٍ، وزيدِ الخيل، والرابعُ إما علقمةُ وإما عامرُ بنُ الطُّفيل، فقال رجلٌ من أصحابه: كنا نحن أحقّ بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبيُّ وقال: «ألا تأمنوني وأنا أمينُ مَن في السماء، يأتيني خبرُ السماءِ صباحاً ومساءً».

قال: فقام رجلٌ غائرُ العينين مُشرِفُ الوجنتين ناشرُ الجبهةِ كَثُ اللحيةِ محلوقُ الرأسِ مشمِّرُ الإزار فقال: يا رسولَ اللّهِ اتقِ الله؛ فقال ﷺ: «ويلك، أو لستُ أحقَّ أهل الأرضِ أن يتقيَ الله؟»، قال: فلما ولّى الرجلُ قال خالدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) في «المصنف» (۸/ ۰۰۸ ـ ۰۰۸).

قلّت: وأخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» رقم (٢٣) والذهبي في «العلو» (ص٤٠) وقال: «وهذا مرسل».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٤) وقال: «رواه أبو يعلى وهو مرسل» اهـ.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦/ ٣٧٦ رقم ٣٣٤٤) ومسلم (١٠٦٢ رقم ١٠٦٤).

الوليد: يا رسولَ الله ألا أضرِبُ عُنقَه؟ قال: «لا، لعله أن يكون يُصلي»، فقال خالد: وكم من مُصلِ يقول بلسانِه ما ليس في قلبه، قال رسول الله على: «إني لم أُومر أن أُنقَبَ قلوبَ الناس ولا أشُقَّ بطونَهم»، قال: ثم نظر إليه وهو مُقَفَّ فقال: «إنه يخرُج من ضِغْضِئ هذا قومٌ يتلون كتابَ اللهِ رَطْباً لا يجاوز حناجرَهم، يمرُقون من الدين كما يمرُق السهمُ من الرميَّة». وأظنه قال: «لئن أدركتُهم لأقتُلنَهم قتلَ ثمودَ».

وعن معاوية بنِ الحكم في حديثِ طويلِ قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قِبَل أُحدِ والجوَّانيةِ (۱) ، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجلٌ من بني آدم آسَفُ كما يأسفون ، لكني صككتُها صَكَّة ، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فعظُم ذلك عليَّ ، قلتُ: يا رسولَ الله أفلا أعتِقُها؟ قال: «ائتِني بها» ، فأتيتُه بها فقال لها: «أين الله»؟ قالت: في السماء ، قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسولُ الله ﷺ ، قال: «أعتِقُها فإنها مؤمنةً» . أخرجه مسلمٌ (۲) وأبو داودَ (۱) والنسائيُ (۱) وغيرُ واحدٍ من الأئمة في تصانيفهم (۱) .

<sup>(</sup>١) الجؤانية: موضع بقرب أحد، في شمال المدينة النبوية.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (١/ ٣٨١ ـ ٣٨٢ رقم ٣٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۳) في «السنن» (۱/ ۷۷۰ \_ ۵۷۳ رقم ۹۳۰).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٣/ ١٤ ـ ١٨ رقم ١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) كأحمد في «المسند» (٥/ ٤٤٧، ٤٤٨ ـ ٤٤٩) والطيالسي في «المسند» (ص١٥٠ رقم ١٥٠٥) والبن أبي عاصم في «كتاب السنة» (١/ ١٩٥ ـ ٣٩١ رقم ٢٥٠) وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» (١/ ٢١٥ رقم ٤٨٩) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٢١ ـ ٤٢٢) وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (ص١٢١ ـ ١٢١).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٤/ ٢١٨ رقم ٣٨٩٢).

قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٠٣٨) والحاكم (١/٣٤٤) وابن حبان في «المجروحين» (١/٣٠٨) وابن عدي في «الكامل» (٣/١٥٥٤) والدارمي في «الرد=

وعن عبد اللهِ بنِ عمرو على قال: قال رسولُ الله على: «الراحمون يرحَمُهم الرحمن، ارحموا مَن في الأرض يرحمُكم من في السماء. الرحِمُ شَجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله». رواه الترمذي(١) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

= على المريسي (ص١٠٤)، والذهبي في «الميزان» (٢/ ٩٨).

قال الحاكم: قد احتج الشيخان بجميع رواته غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث.

وقال ابن حبان: وزياد بن محمد هذا منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير. فاستحق الترك.

وقال الذهبي عقب الحديث: فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة.

\* وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٠٣٥) من رواية طلق بن حبيب العنزي عن أبيه مرفوعاً.

قلت: وإسناده جيد إلى طلق، وحبيب العنزي والد الطلق مجهول الحال.

\* وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٠٣٦) من رواية طلق بن حبيب العنزي عن رجل من أهل الشام، عن أبيه مرفوعاً. وإسناده جيد إلى طلق ورجح الحافظ في «الإصابة» (١٠٠١) هذه الطريق.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(١) في «السنن» (٤/ ٣٢٣ رقم ١٩٢٤) وقال: حسن صحيح.

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٩٤١) وأحمد (٢/ ١٦٠) والحميدي رقم (٥٩١) والدارمي في «الرد على المريسي» (ص١٥) والحاكم (١٩٩٤) والبخاري في «الكنى» (ص٢٥) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ١٦٠) وابن قدامة في «العلو» رقم (١) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٤).

كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وفي سنده أبو قابوس. قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (٨٣٠٩) مقبول وللحديث شواهد. منها: حديث جرير بن عبد الله.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٥٥ رقم ٢٤٩٧). قال الذهبي في «العلو» (ص٢٠): رواته ثقات.

ومنها حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/١٥ رقم ١٠٢٧) وفي «الصغير» (١٠/١٠) والحاكم (٢٤٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

وانظر الصحيحة رقم (٩٢٥). والخلاصة: فالحديث صحيح.

وله عن عِمرانَ بنِ حُصينِ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ لأبي: «يا حُصينُ كم تعبُد اليوم إلهاً؟»، قال أبي: سبعةً، ستةً في الأرض وواحداً في السماء.

قال ﷺ: "فأيُّهم تُعِد لرغبتك ورهبتِك؟"، قال: الذي في السماء. قال: "يا خصين أما أنك لو أسلمتَ علمتُك كلمتين تنفعانِك"، قال: فلما أسلمَ حُصين قال: يا رسولَ اللهِ علمني الكلمتين اللتين وعَدتني؛ فقال ﷺ: "قل: اللهم ألهِمني رُشدي، وأعِذْني من شر نفسي". قال الترمذي(١): هذا حديثُ حسنٌ غريب، وقد رُوي هذا الحديثُ عن عمرانَ بنِ حُصينِ من غير هذا الوجه.

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسولُ الله على: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». رواه مسلم في صحيحه (٢).

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/٩١٥ ـ ٥٢٠ رقم ٣٤٨٣).

قلّت: وأخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» (ص٢٤) والطبراني في «الكبير» (١٨/) 1٧٤ رقم ٣٩٦).

كلهم من طريق أبي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين.

قلت: شبيب بن شيبة ضعيف بل قال الدارقطني: متروك. والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين كما قال ابن المديني. وكذلك الحسن مدلس وقد عنعن.

<sup>\*</sup> وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨ رقم ١٩/ ١٧٧) والذهبي في «العلو» (ص٢٣ ـ ٢٤).

كليهما من طريق عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال: حدثني أبى عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف.

قلّت: عمران بن خالد بن طُليق... قال أحمد: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. [الميزان (٣/ ٢٣٦) واللسان (٤/ ٣٤٥)]. أما خالد بن طليق... قال الدارقطني: ليس بالقوي، وذكر ابن أبي حاتم، ولم يذكره بشيء، وقال الساجي: صدوق يهم. وعده ابن حبان في الثقات.

<sup>[</sup>الميزان (١/ ٦٣٣) ولسان الميزان (٢/ ٣٧٩)].

وأما طليق بن محمد. . . قال الدارقطني: لا يحتج به . وقال الذهبي: طليق بن محمد عن عمران بن حصين منقطع .

وخلاصة القول أن حديث عمران بن حصين ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۰۲۰ رقم ۱۳۳۱).

وعن أبي هريرةَ ظَيْنِهُ أن رسولَ الله ﷺ قال: «الميتُ تحضُره الملائكة؛ فإذا

في «العلو» (ص٢٢).

قلّت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ٤٥٥ رقم ١٣٦٥) والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٨٨) وابن عدي (١/ ٥٥٥) و(٦/ ٢٠٧) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (١/ ٦٧) والحاكم (٣/٤) وابن قدامة في «العلو» (ص١١٧ ـ ١١٨).

من طريقين عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناده ضعيف جداً.

محمد بن ذكوان: قال النسائي: ليس بثقة. وضعفه الدارقطني، وغيره (الميزان: ٣/٥٤٢) و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص٣٤٨).

وأورد الحديث ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣٦٧ \_ ٣٦٨) وقال عن أبيه: «إنه حديث منكر».

كما أورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢١٥) وقال: فيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر به، وبقية رجاله وثقوا.

قلت: لقد فات الهيثمي رحمه الله العلة الثانية وهي ضعف محمد بن ذكوان، لأن الطرق التي فيها حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذكوان أيضاً.

وأُخْرِجه الحاكم (٨٦/٤ ـ ٨٧) من طريق أُخْرى عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن ابن عبد الله عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً.

وقال الألباني في «الضعيفة» (١/ ١٣/٥): وفي سنده أبو سفيان زياد بن سهيل الحارثي، ولم أجد له ترجمة.

والخلاصة: فالحديث منكر، والله أعلم.

كان الرجلُ الصالحُ قالوا: اخرُجي أيتها النفسُ المطمئنةُ كانت في الجسد الطيّبِ، اخرُجي حميدةً وأبشري برَوحٍ ورَيْحانِ وربُّ غيرِ غضبانَ. فيقولون ذلك حتى يُعرَجَ بها إلى السماء التي فيها اللهُ عز وجل». وذكر باقي الحديث.

رواه أحمدُ<sup>(۱)</sup> والنَّسائيُ<sup>(۲)</sup> وابنُ ماجه<sup>(۳)</sup> وابنُ جريرٍ واللفظُ له<sup>(۱)</sup>، وفي الباب أحاديثُ تأتي إن شاءَ اللَّهُ تعالى في ذكر الموتِ وفتنةِ القبر.

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٨/٤١٤ رقم ٨٧٥٤ ـ شاكر). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) في «السنن الكبرى» كما في التحفة الأشراف، (۱۰/۸۷).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/ ١٤٢٦ رقم ٤٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (١٢/ ٢٢٤ \_ ٢٥٥ رقم ١٤٦١٥).

قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٧٣ رقم ١١/ ١٧٥).

وأورده الذهبي في «العلو» (ص٢٢) وعزاه لأحمد والحاكم وقال: على شرط البخاري

وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص٨٥) بعدما ذكر قول الذهبي: وهو كما قال.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٣) وزاد نسبته إلى ابن حبان، والبيهقي في العث.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في «الرد على الجهمية» (ص٢٥): وقال الألباني: رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط، وقد روى عنه حماد في الاختلاط.

قلت: بل قبل الاختلاط عند جمع من الأثمة.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في مسند أبي يعلى الموصلي.

<sup>(</sup>٧) في «العلو» (ص٤٥ ـ ٤٦).

وعن أبي هريرة رضي عن النبي على: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحِبّه فيُحبّه جبريل، فينادي جبرائيلُ في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحِبّوه، فيُحِبه أهلُ السماء، ثم يوضع له القبولُ في الأرض». رواه البخاريُ (٣).

وعن النوّاس بن سَمعانَ على قال: قال رسولُ الله على: ﴿إِذَا أَرَادُ اللّهُ أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ تَكُلَمُ بِالوحِي أَخَذَت السَمواتُ منه رَجْفَةً أَو قال رِعدةً شديدةً خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهلُ السموات صُعِقوا وخروا لله سجداً، فيكون أولُ من يرفع رأسه جبريلَ عليه السلام فيكلمه اللّه تعالى مِن وحيه بما أراد، ثم يمر جبريلُ على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائِكتُها: ماذا قال ربّنا يا جبريلُ؟ فيقولُ: قال الحتّ وهو العليُ الكبير، فيقولُون كلّهم مثلَ ما قال جبريلُ، فينتهي فيقول: قال الحتّ وهو العليُ الكبير، فيقولُون كلّهم مثلَ ما قال جبريلُ، فينتهي

قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٠٩/١) ومن طريق أحمد هذه، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١/١٥) رقم ١٢٢٧٥) و (٢١/١٥) ـ ٤٥١ رقم ١٢٢٧٥) وابن حبان في «الإحسان» (٧/ رقم ٢٩٠٣، ٢٩٠٤) والبزار (٢/٣١ ـ ٣٨ رقم ٥٤ ـ كشف) والحاكم (٢/ ٤٩٦) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٨٥).

وصححه الحاكم، ووافقه الَّذهبي، وهو كما قالا.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٥٠) وقال: «وأخرج أحمد، والنسائي والبزار، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل بسند صحيح عن ابن عباس. . . » وذكر الحدث.

<sup>(</sup>۱) وفي «الرد على الجهمية» (ص٢٥). وأخرجه المزار (٣/ ١٠٣ رقم ٢٣٤٩ ـ كشف) والخطيب

وأخرجه البزار (٣/ ١٠٣ رقم ٢٣٤٩ ـ كشف) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٩/١٠) وأبو نعيم في «الحلية» (١٩/١).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٠١) وقال: «رواه البزار، وفيه عاصم بن عمر بن حفص، وثقه ابن حبان. وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه الجمهور» اهـ.

قلت: وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ.

<sup>(</sup>٢) في «العلو» (ص٢١).

<sup>(</sup>۳) في صحيحه (۲۱/۱۳ رقم ۷٤۸٥).قلت: وأخرجه مسلم (۲۰۳۰/۲ رقم ۲۰۳۷/۱۵۷).

جبريلُ بالوحي إلى حيث أمره اللّهُ عز وجل». رواه ابنُ جريرِ (١) وابنُ خزيمة (٢) والطبرانيُ (٣) وابنُ خزيمة (٢) والطبرانيُ (٣)

ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَحُدُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]. وقال تبارك وتعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ [الأنبياء: ١٩]. وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَهُ بِالنِّيلِ وَلَلَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩]. وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَهُ بِالنَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ [فين اللهُ بِالنَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣٨].

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمَوَتَا بَلَ أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِمْ يُرْذَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. وقال تبارك وتعالى: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَشَلًا لِلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ.﴾ [التحريم: ١١]. الآية.

وفي الصحيحين (٥) عن أبي هريرة ظلى عن النبي ﷺ قال: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشِه إن رحمتي سبقتْ غضبي».

<sup>(</sup>۱) في «جامع البيان» (۱۲/ ج۲۲/ ۹۱).

<sup>(</sup>٢) في التوحيد؛ (١/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ رقم ٢٠٦/).

<sup>(</sup>٣) كما في «المجمع» (٧/ ٩٤ \_ ٩٥) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، وقد وثق، وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٦٩٨/٦).

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٧/١) ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم الصلاة» (٢/ ٢٣٢) والآجري في «الشريعة» (ص٢٩٤) وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٥٠١) والبغوي في تفسيره (٦/ ٣٩٨) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ١١٥ رقم ٤٣٥).

قال الألباني في "ظلال الجنة" (١/ ٢٢٧): "إسناده ضعيف، نعيم بن حماد سيء الحفظ، خرج له البخاري مقروناً بغيره واتهمه الأزدي. وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق يخطئ كثيراً" والوليد بن مسلم ثقة، لكنه كان يدلس تدليس التسوية. وسائر رجاله ثقات...

وقال أبو زرعة الدمشقي: عرضت على دحيم حديثاً حدثناه نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم... (قلت: فذكر هذا الحديث)، فقال دحيم: لا أصل له اله.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣/ ٣٨٤ رقم ٧٤٠٤) ومسلم (١٤/٧/٢ رقم ٢٧٥١).

ولمسلم (١) عنه في حديث طويل: «وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت اللّهِ يتلون كتابَ اللّهِ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشِيتهم الرحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده».

وفيهما (٢) عنه على قال: قال النبي على: "يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خيرٍ منهم، وإن تقرّب إليّ شِبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرّب إليّ شبراً تقربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيتُه هَرُولةً».

ولهما (١) عن أبي هريرة ظليه قال: قال رسول الله ﷺ: «احتج آدمُ وموسى عند ربِّهما عز وجل، فحجَّ آدمُ موسى». وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه.

ومن ذلك الرفعُ والصعودُ والعروجُ إليه وهو أنواع:

منها: رفعُه عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ۞ [النساء]. وقال تبارك وتعالى: ﴿يَعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَى وَمُطَهِمُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران: ٥٥].

وسيأتي إن شاء الله تعال ذكرُ الأحاديثِ الواردةِ في نزوله إلى الأرض حَكماً عَدْلاً في آخر هذه الأمةِ بشريعةِ نبيِّهم محمدٍ ﷺ في أشراط الساعة.

ومنها: صعودُ الأعمالِ إليه كما قال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ يَرْفَعُهُم ﴾ [فاطر: ١٠].

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/٤/٤ رقم ٢٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳/ ۸۳۶ رقم ۷٤٠٥) ومسلم (٤/ ٢٠٦٧ رقم ۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري: (١١/ ٥٠٥ رقم ٦٦١٤) ومسلم (٤/ ٢٠٤٢ رقم ٢٠/ ٢٦٥٢).

وفي صحيح البُخاريُ (١) عن أبي هريرة هيه قال: قال رسولُ الله على: «من تصدَّق بعَدْل تمرةِ من كسبِ طيب \_ ولا يصعد إلى الله إلا الطيبُ \_ فإن الله تعالى يتقبَلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدُكم فُلُوَّه حتى تكون مثلَ الجبل».

ورواه مسلم (٢) أيضاً والنَّسائي (٣) والتِرمِذيُّ (١) وابنُ ماجه (٥) وابنُ خُزيمةَ في صحيحه (٦).

وعن النُعمان بنِ بشيرٍ علله قال: قال رسول الله على: «الذين يذكرُون من جلال اللّهِ عز وجل من تسبيحه وتكبيرِه وتحميدِه وتهليلِه يتعاطَفْن حول العرشِ لهن دويًّ كدوي النحلِ يذكرُنَ بصاحبهن، ألا يُحب أحدُكم أن لا يزالَ له عند الله شيءٌ يُذكر به». رواه أحمدُ<sup>(٧)</sup> وابنُ ماجه<sup>(٨)</sup>.

وعن ابن عمرَ على قال: قال رسولُ الله على: «اتقوا دعوةَ المظلومِ فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة». قال الذهبي (٩): غريبٌ وإسناده جيد.

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۳/ ۲۷۸ رقم ۱٤۱۰).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲/ ۲۰۲ رقم ۱۰۱٤).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٣/ ٤٩ ـ ٥٠ رقم ٦٦١).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١/ ٥٩٠ رقم ١٨٤٢).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٤/٢ ـ ٩٣ رقم ٤٠٢).

<sup>(</sup>٧) في «المسند» (٢٦٨/٤).

<sup>(</sup>A) في «السنن» (۲/۲۵۲۲ رقم ۳۸۰۹).

وقَّال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٩٣/٣ رقم ٣٨٠٩/١٣٣٣): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة.

رواه ابن أبي الدنيا، والحاكم (١/ ٥٠٣) وقال: (صحيح على شرط مسلم ـ ووافقه الذهبي ـ. ورواه مسدد في مسنده عن يحيى بن سعيد القطان بإسناده ومتنه.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نمير موسى بإسناده ومتنه الله.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٩) في «العلو» (ص٢٧).

قلّت: وأخرجه الحاكم (٢٩/١) وقال: «قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة هذا الحديث متفق على الاحتجاج بهم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قلت: والحديث على شرط مسلم.

وفي الصحيحين (١) من حديث معاذِ بنِ جبلِ رَهِ الله مرفوعاً: «اتقِ دعوةً المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

وعن أبي موسى الأشعري (٢) على قال: قال رسولُ الله على: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفِضُ القِسطَ ويرفعُه، يُرفعُ إليه عملُ الليلِ قبلَ النهارِ وعملُ النهارِ قبل الليل، حجابُه النورُ لو كشفه لأحرقت سُبحاتُ وجهِه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه». وفي ذلك أحاديثُ لا تحصى في الصحيحين وغيرهما.

ومنها: صعودُ الأرواحِ إلى الله عز وجل، أعني أرواحَ المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّيْنِ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا وَٱسْتَكَبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَنْظُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ﴾ [الأعراف: ٤٠].

وروى الإمامُ أحمدُ<sup>(٦)</sup> من حديث البراءِ بنِ عازبِ الطويلِ في قبض الروحِ، وفيه قال: "إن العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالِ من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيضُ الوجوه، كأن وجوهَهم الشمسُ، معهم كفنٌ من أكفان المجنةِ وحَنوطٌ من حَنوط الجنة، حتى يجلِسوا منه مدَّ البصر، ثم يجيء ملكُ الموتُ حتى يجلِسَ عند رأسه فيقول: أيتها النفسُ الطيبةُ اخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرُج فتسيل كما تسيل القطرةُ مِنْ فيُّ السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدَعوها في يده طرفة عينِ حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفنِ وفي ذلك الحنوطِ، ويخرج منها كأطيبِ نفحةِ مسكِ على وجه الأرض، قال: فيصعدون ذلك الحنوطِ، ويخرج منها كأطيبِ نفحةِ مسكِ على وجه الأرض، قال: فيصعدون فلان بنُ فلانِ بأحسن أسمائِه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فلانِ بأحسن أسمائِه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا

<sup>(</sup>١) البخاري في صحيحه (٨/ ٦٤ رقم ٤٣٤٧) ومسلم (١/ ٥٠ رقم ١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦١/١ ـ ١٦٢ رقم ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٤/ ٧٨٧ ـ ٨٨٢، ٨٨٨).

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٧/١ ـ ٣٨) وصححه ووافقه الذهبي.

وأبو داود (٥/ ١١٤ ـ ١١٦ رقم ٤٧٥٣) والطيالسي في مسنده رقم (٧٥٣).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٤٩ \_ ٥٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

فيستفتحون له فيُشيّعه مِن كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: «اكتُبوا كتابَ عبدي في عليّين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتُهم وفيها أعيدهم ومنها أُخرجهم تارة أخرى». وذكر الحديث، وسيأتي إن شاء الله بطوله.

وقد تقدم حديثُ أبي هريرةَ في ذلك، وفيه أحاديث جمّةٌ سنذكر منها ما يسره اللّهُ تعالى في بابه إن شاء الله.

ومنها: عروجُ الملائكةِ والروحِ إليه، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مِن اللهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴾ [المعارج: ٣ ـ ٤].

وعنه وعنه عن النبي على قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطونون في الطُرق يلتمسون أهلَ الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادَوا هلُمَوا إلى حاجتكم، قال: فيَحقّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربُهم عز وجل وهو أعلمُ منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمَدونك ويمجّدونك، قال: فيقولون: لا والله ما رأوك.

قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشدً عبادةً وأشدً لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً، قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واللّه يا ربّ ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأؤها كانوا أشدً عليها حرصاً وأشدً لها طلباً وأعظمَ فيها رغبة.

قال: فمِمَّ يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النار، قال: يقول: وهل رأَوْها؟ قال: يقولون: لو قال: يقولون: لو

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/ ۳۳ رقم ۵۵۰) ومسلم (۱/ ۴۳۹ رقم ۲۳۲).

رأوها كانوا أشدً منها فراراً وأشدً لها مخافة، قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفَرْت لهم، قال: يقول ملكٌ من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساءُ لا يشقى بهم جليسُهم».

متفق عليه(١) وهذا لفظ البخاري.

وعنه على قال: قال رسولُ الله على الله على الموتِ يأتي الناسَ عِياناً، فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطَمه فذهب بعينه، فعرج إلى ربه عز وجل فقال: يا ربّ بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرامتُه عليك لشققتُ عليه.

قال: ارجِعْ إلى عبدي فقل له فليضَغ يدَه على ثور فله بكل شعرةٍ وارتْ كفُّه سنة يعيشها، فأتاه فبلّغه ما أمره، فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموتُ، قال: الآن، فشمّه شمّة قبض فيها روحَه، ورد اللّهُ على ملك الموتِ بصرَه».

وفي لفظ: «فلطم عينَه فَفَقاًها فرجعَ فقال: أرسلْتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد اللَّهُ عليه عينَه وقال: ارجِع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على مثن ثورٍ.

وفيه: «قال: يا ربُ فالآنَ، وقال: رب أذنِني من الأرض المقدسة رمنية بحجر، قال رسولُ الله ﷺ: «لو كنتُ ثَمَّ لأريتُكم قبرَه إلى جانب الطريقِ عند الكثيب الأحمر». متفق عليه (٢).

ومن ذلك مِعراجُ نبيّنا محمدِ ﷺ إلى سِدْرة المُنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين (٣) وغيرِهما.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱/ ۲۰۸ ـ ۲۰۹ رقم ۲٤٠٨) ومسلم (٤/ ٢٠٦٩ ـ ۲۰۷۰ رقم ۲۲۸۹).

<sup>(</sup>۲) الْبخاري (۲/ ۲۰۲ ـ ۲۰۷ رقم ۱۳۳۹) و ( $\Gamma / 28$  ـ 81 رقم ۴۴۰۷) ومسلم (2 / 28 رقم ۲۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) منها: حديث مالك بن صعصعة.

فقد أخرجه البخاري (۲۰۱/۷ رقم ۳۸۸۷) ومسلم (۱/۱۱۹ رقم ۱٦٤) والنسائي (۱/ ۲۱۷ ـ ۲۲۱ رقم ٤٤٨).

ومنها: حديث أنس بن مالك ريانها.

فقد أخرجه البخاري (١٣/ ٤٧٨ رقم ٧٥١٧) ومسلم (١/ ١٤٥ رقم ١٦٢) والنسائي (١/ ٢٢١ رقم ٤٤٩).

قال البخاريُ (۱) رحمه الله تعالى: بابُ المعراج. حدثنا هُدبةُ بنُ خالدِ حدثنا همامُ بنُ يحيى حدثنا قتادةُ عن أنس بنِ مالكِ ﷺ عن مالك بنِ صَعْصعةَ ﷺ أن نبيً الله ﷺ حدثهم عن ليلة أُسريَ به قال: «بينما أنا نائمٌ في الحَطيم ـ وربما قال في الحِجْر مضطجعاً ـ إذ أتاني آتِ فقدً، قال: وسمعتُه يقول: فشُقَّ ما بين هذه إلى هذه.

فقلت للجارود وهو إلى جنبي: قال: مِن ثَغرة نخرِه إلى شِغرته وسمعتُه يقول: من قَصّه إلى شِعرته فاستخرج قلبي، ثم أُتيت بطَسْت من ذهب مملوءة إيماناً فغَسل قلبي ثم حُشيَ ثم أُعيد. ثم أُتيت بدابة دون البغلِ وفوق الحمارِ أبيض، فقال له الجارود: هو البُراقُ يا أبا حمزةً؟

فقال أنس: نعم يضع خَطوه عند أقصى طرفِه.

فحُملتُ عليه فانطلق بي جبريلُ حتى أتى السماءَ الدنيا فاستفتح فقيل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ. قيلَ: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أُرسِل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به فنِعم المجيءُ جاء. ففتح فلما خلَضتُ فإذا فيها آدمُ فقال: هذا أبوك آدمُ فسلّم عليه، فسلمتُ عليه فردً السلامَ ثم قال: مرحباً بالابن الصالحِ والنبيّ الصالح.

ثم صعِد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ. قيل: ومَن معك؟ قال: محمد على قيل: وقد أُرسِل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء، ففتح فلما خلصتُ إذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمتُ فردًا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح.

<sup>=</sup> ومنها: حديث أبي ذر ﴿

فقد أخرجه البخاري (٤٥٨/١ رقم ٣٤٩) ومسلم (١٤٨/١ رقم ١٦٣).

ومنها: حديث ابن مسعود ﷺ.

فقد أخرجه مسلم (١/١٥٧ رقم ١٧٣) والنسائي (٢٢٣/١ ـ ٢٢٤ رقم ٤٥١) والترمذي (٥/ ٣٩٣ ـ ٢٢٤ رقم ٤٥١) والترمذي (٥/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤ رقم ٣٢٧٦). وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) في صحيحه (٧/ ٢٠١ رقم ٣٨٨٧) وقد تقدم تخريجه في التعليقة السابقة.

ثم صعِدتُ إلى السماء الثالثةِ فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ، قيل: وقد أُرسِل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به فنعم المجيءُ جاء، ففتح فلما خلصتُ إذا يوسفُ، قال: هذا يوسفُ فسلم عليه، فسلمتُ عليه فرد، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح.

ثم صعد بي حتى أتى السماءَ الرابعةَ فاستفتح. قيل مَن هذا؟ قال: جبريلُ. قيل: ومن معك؟ قال: محمد على الله فنعم المجيءُ جاء. ففتح فلما خلصتُ إذا إدريسُ. قال: هذا إدريسُ فسلم عليه. فسلمتُ عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح.

ثم صعد بي حتى أتى السماءَ الخامسةَ فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريلُ. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد ﷺ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به فنعم المجيءُ جاء. فلما خلصتُ فإذا هارون. فقال: هذا هارون فسلّم عليه. فسلّم عليه. فسلّم عليه. فسلّم عليه. الصالحِ والنبيِّ الصالحِ.

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد على قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. فلما خلصتُ فإذا موسى. قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمتُ عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزتُ بكى. قيل له: ما يُبكيك. قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخُل الجنة من أمته أكثرُ مما يدخُلها من أمتي.

ثم صعِد بي إلى السماء السابعةِ فاستفتح جبريلُ. قيل: مَن هذا؟ قال: جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به فنعم المجيءُ جاء. فلما خلصتُ فإذا إبراهيمُ. قال: هذا أبوك فسلم عليه. قال: فسلمتُ عليه فرد السلام. قال: مرحباً بالابن الصالحِ والنبيُّ الصالحِ.

ثم رُفعِتُ إلى سِدرة المنتهى فإذا نبْقُها مثلُ قِلال هَجَر، وَإِذا أوراقُها مثلُ آذانِ الفِيَلةِ. قال: هذه سِدرةُ المنتهى، وإذا أربعةُ أنهارٍ: نهرانِ ظاهران ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريلُ؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيلُ والفراتُ.

ثم رُفع لي البيتُ المعمورُ، ثم أُتيت بإناء من خمر وإناءِ من لبن وإناءِ من عسل، فأخذتُ اللبنَ فقال: هي الفِطرةُ أنت عليها وأمتُك.

ثم فُرضت علي الصلوات خمسين صلاةً كلَّ يوم، فرجعتُ فمررت على موسى فقال: بِمَ أُمرت؟ قال: أُمرتُ بخمسين صلاةً كلَّ يوم، قال: إن أمتَك لا تستطيع خمسين صلاةً كلَّ يوم، وإني واللَّهِ قد جرَّبتُ الناسَ قبلك وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيفَ لأمتك، فرجعتُ فوضع عني عشراً، فرجعت فوضع عني عشراً، فرجعتُ إلى موسى فقال مثله، ورجعت فوضع عني عشراً، فرجعتُ إلى موسى فقال مثله، فرجعتُ فأمرت بعشر صلواتِ كلَّ يوم، فرجعتُ فقال مثله، فرجعتُ فأمرت بخمس صلواتِ كلَّ يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بِمَ أمرت؟ قلت: أُمرت بخمس صلواتِ كلَّ يوم، وإني قد صلواتِ كلَّ يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمسَ صلواتِ كلَّ يوم، وإني قد جرَّبتُ الناسَ قبلك وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدً المعالجة فارجِع إلى ربك فاسأله التخفيفَ لأمتك.

قال: سألتُ ربي حتى استحيَيْتُ ولكني أرضى وأسلّم. قال: فلما جاوزتُ ناداني منادِ: أمضيتُ فريضتي وخففتُ عن عبادي.

ومن ذلك التصريحُ بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين (١) عن أبي هريرةَ وَهُ قَالَ: قال رسول الله عَلَيْ: «ينزِلُ ربُنا كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلثُ الليلِ الآخِرُ فيقول: مَن يدعوني فأستجيبُ له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفرُ له».

وقد ثبت في ذلك أحاديثُ كثيرةً عن نحو ثلاثين صحابياً (٢)، وقد ثبت أيضاً

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۱۱٤٥) و (۱۳۲۱) و (۷۶۹۷). ومسلم رقم (۷۵۸).

<sup>(</sup>٢) منها: حديث أبي سعيد الخدري.

فقد أخرجه مسلم رقم (۱۷۲/ ۷۵۸).

ومنها: حديث جبير بن مطعم.

فقد أخرجه الدارمي (٢٤٧/١) وأحمد (٨١/٤) والآجري في «الشريعة» (ص٣١٢) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٣٣)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥١) وسنده صحيح.

## نزولُه تبارك وتعالى ليلة النصفِ من شعبانَ<sup>(۱)</sup> .....

= ومنها: حديث رفاعة بن عرابة الجهني.

فقد أخرجه أحمد (١٦/٤) والدارمي (٢٤٧/١) وابن ماجه رقم (١٣٦٧) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٣٦٠)، والآجري في «الشريعة» (ص٣١٠) وسنده صحيح.

ومنها: حديث علي بن أبي طالب ﴿ عُلُّهُ ٤٠

فقد أخرج الدارمي (١/ ٣٤٨) وأحمد (١/ ١٢٠) وسنده جيد.

ومنها: حديث ابن مسعود ﴿ وَاللَّهُ مِنْ

فقد أخرجه أحمد (١/ ٣٨٨، ٤٠٣، ٤٤٦) والآجري في «الشريعة» (ص٣١٢)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٣٤) وسنده صحيح.

ومنها: حديث أبي بكر الصديق رفي الله

فقد أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٨٦ رقم ٧٥٠) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥٠٩).

قال الألباني: حديث صحيح، وإسناد ضعيف. . . وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ عددهم عندي الثمانية .

ومنها: حديث جابر ضيطابه.

فقد أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ رقم ٧٥١) بسند ضعيف.

ومنها: حديث أبي الدرداء رهيها.

فقد أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ رقم ٧٥٦) بسند ضعيف.

ومنها: حديث عمرو بن عبسة ﴿ اللهُ الل

فقد أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٩٣ رقم ٧٦١) بسند ضعيف.

وأخرجه الترمذي رقم (٣٥٧٩) وابن ماجه رقم (١٣٦٤) وأحمد (٤/ ٣٨٥)، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب.

ومنها: حديث عقبة بن عامر الجهني رفطيه.

فقد أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٩٤ رقم ٧٦٢) ورجاله ثقات.

ومنها: حديث ابن عباس صَعِيَّة.

فقد أخره اللالكائي (٣/ ٤٩٨ رقم ٧٦٦) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥١٣) وقال الألباني: إسناده صحيح.

(١) ورد ذلك عن أبي ثعلبة الخشني، وأبي موسى الأشعري، وعائشة.

# أما حديث أبي ثعلبة الخشني:

فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٣/ ٤٩٣ رقم ٧٦٠) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥١١). وقال الألباني: «حديث صحيح، ورجاله ثقات غير الأحوص بن حكيم فإنه ضعيف الحفظ كما في «التقريب»، فمثله يستشهد به فيقوى بالطريق التي بعده وبشواهده المتقدمة وغيرها مما سبقت الإشارة إليه» اه. يعني في كتاب «السنة» المذكور آنفاً.

وعشية عَرَفَة (١)، وعند فَناءِ الخلق (٢): «حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن الملكُ اليوم، لله الواحدِ القهار».

وكذا نزولُه تعالى لفصل القضاءِ بين عبادِه كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمتِه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسطُ ذلك كلِه في آخر هذا الفصل من المتن.

ومن ذلك تنزُّلُ الملائكة، ونزولُ الأمر من عندِه، وتنزيلُ الكتابِ منه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَتَهِكَةَ بِالرُّوجِ مِنَ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٢].

وقال حكاية عنهم: ﴿ وَمَا نَنَازَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكٌ لَمُ مَا بَكَيْنَ آيَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَلِكُ لَمُ مَا بَكِينَ آيَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَلَكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا﴾ [مريم: ٦٤]. وقال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى آلاَزْضِ ثُمُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥]. الآية. وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَازُلُ ٱلْأَرْضُ بَيْنَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢].

وقـال تـعـالـى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره.

 <sup>﴿</sup> وأما حديث أبى موسى الأشعرى:

فقد أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٩٥ ـ ٤٩٦ رقم ٧٦٣) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥١٠). وقال الألباني في «ظلال الجنة»: (حديث صحيح وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عزرب، وضعف ابن لهيعة. والحديث أخرجه ابن ماجه (١٣٩٠) من طريقين آخرين عن ابن لهيعة به، إلا أن أحدهما لم يقل في إسناده: «عن أبيه») اهـ.

<sup>\*</sup> وأما حديث عائشة:

فقد أخرجه اللالكائي (٢٩٦/٣) و ٤٩٧ رقم ٧٦٤) وابن ماجه رقم (١٣٨٩) وأحمد (٦/ ٢٣٨) والترمذي رقم (٧٣٩) وقال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذه الوجوه ـ من حديث الحجاج ـ وسمعت محمداً ـ أي البخاري ـ يضعف هذا الحديث.

وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير». وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرج اللالكائي (٩٩/٣ رقم ٧٦٧) بسند ضعيف عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعناً غبراً، يا أهل عرفة قد غفرت لكم».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الحديث.

رَسُولِدٍ. وَالْكِتَبِ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِكَيَّهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

وقال تعالى: ﴿ زَنَ عَلَيْكَ الْكِنْكِ بِالْحَقِ ﴾ [آل عمران: ٣]، ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ ﴾ [إبراهيم: ١]، ﴿ وَهَذَا ذِكُرُ مُبْارَكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، ﴿ مَنْ لِلَّ الْكِنْكِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [السجدة: ٢]، ﴿ تَنزِيلُ الْكِنْكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيدِ الْحَكِيدِ اللّهُ عُلِمَا لَهُ الدِينَ ﴾ [الزمر: ١]، ﴿ إِنّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ اللّه مُخْلِمًا لَهُ الدِينَ ﴾ [الزمر: ٢]، ﴿ وَيَقْرَعُونَ مِن اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [غساف ر: ٢]، ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَاهُ عَلَى النّاسِ أَلْمَدِينَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [غساف ر: ٢]، ﴿ وَقُرْءَانَا فَرْقَنَهُ لِنَقْرَاهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْنِ وَزَلْنَهُ لَنزِيلُ مِن اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وفي الصحيح (١) عن ابن عباس الله الله الله أبا ذر مبعث النبي الله فقال الأخيه: اعلم لي عِلمَ هذا الرجلِ الذي يزعُم أنه يأتيه الخبرُ من السماء».

وقد تقدم في حديث النُهيبة (٢) قولُه ﷺ: «يأتيني خبرُ السماء صباحاً ومساءً».

وفي الصحيح (٣) قال المغيرة عليه: «أخبرنا نبينا محمد علي عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قُتل منا صار إلى الجنة».

وفيه (٤): قالت عائشةُ ﴿ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلَ فَمَا الله عنه عنه عنه الله والله الله عنه عنه النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧].

وفيه (٥) من حديث ابن مسعود ﴿ قَالُ الله تصديقَها: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعُ الذَّنبِ أَعْظُمُ ؟ \_ وذكر الحديثَ إلى أن قال \_ فأنزل الله تصديقَها: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم (١٩٢٣/٤ رقم ٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في صحيح البخاري (١٣/ ٥٠٣ رقم ٧٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) البَّخاري (٥٠٣/١٣، وقم ٧٥٣١) ومسلم (١٩٥/١ ـ ١٩٦ رقم ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣/ ٥٠٣ رقم ٧٥٣٢) ومسلم (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ٨٦).

ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨]. الآيات. وغيرُ ذلك من نصوص الكتابِ والسنة.

ومن ذلك رفعُ الأبدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت<sup>(۱)</sup> وأحاديثِ الاستسقاء<sup>(۱)</sup>، وحديث دعائِه على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريفِ سلا الجزورِ وهو ساجدٌ<sup>(۱)</sup> وحديثُ استغاثِته ربَّه ببدر ومناشدتِه إياه حتى سقط رداؤُه (<sup>1)</sup>، وكذا في أُحد (<sup>0)</sup>

قال النووي في «المجموع» (٣/ ٤٧٩): إسناده صحيح أو حسن.

قال البيهقي (٢/ ٢١١ ـ ٢١٢) رحمه الله تعالى: ﴿وَلَانَ عَدْداً مِنْ الصَّحَابَة ﷺ رفعوا أيديهم في القنوت...

ثم روي عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رفي فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال البيهقي: هذا عن عمر صحيح.

وروي عن علي بن أبي طالب ﷺ بإسناد فيه ضعف.

وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة ر الله عن قنوت الوتر.

\* وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، فقد قال البيهقي: «لست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة.

وقد روي فيه عن النبي على حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة. وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف على من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة، وبالله التوفيق» اه.

- (٢) منها حديث أنس الذي أخرجه البخاري (١٠١/٥ رقم ١٠١٣) ومسلم (٢/ ٦١٣ ـ ٦١٣ رقم رقم ٨٩٧) أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسولُ الله على قائم يخطب، فاستقبل رسولَ الله على قائماً فقال: يا رسولَ الله هلكتِ المواشي، وانقطعتِ السبُلُ، فادعُ الله يغيثنا. قال: فرفعَ رسولُ الله على يديه... الحديث.
- (٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٤٩ رقم ٢٤٠) ومسلم (١٤١٩/٣ رقم ١٧٩٤) من حديث عبد الله بن مسعود.
  - (٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٨٣ \_ ١٣٨٤ رقم ٥٨/ ١٧٦٣).
- (٥) أخرجه أحمد (٣/٤١٤). وأورده الهيثمي في المجمع الزوائدة (٦/ ١٢١، ١٢٢) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه الحاكم (٥٠٧/١)، وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة، والحديث مع نظافة إسناده منكر أخاف أن يكون موضوعاً رواه عن خلاد بن أبي مسرة.

<sup>(</sup>۱) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/۲۱) عن ثابت، عن أنس بن مالك، \_ في قصة القراء وقتلهم \_ قال: فقال لي أنس: لقد رأيتُ رسول الله ﷺ كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، يعنى على الذين قتلوهم.

والخندقِ(١) وحُنين(٢)، واستغفارُه لرفيق أبي موسى(٣) يومئذ وغيرُ ذلك.

فكُتب السنةِ مملوءةً بهذا النوع، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثرُ من مائة حديثٍ في وقائعَ متفرّقة (٤)، وذلك معلومٌ بالفِطَر، فكلُ مَن حزّبَه أمرٌ من المؤمنين رفعَ يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل.

ولكن عبيد بن رفاعة ثقة. وكذلك خلاد بن يحيى ثقة التهذيب التهذيب (٣/ ١٥٠ رقم ٣٣١). وأخيراً ابن أبي مسرة صدوق [الجرح والتعديل (٦/٥)].

والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(۱) أخرجه البخاري (۷/ ٤٠٦ رقم ٤١١٥) ومسلم (۱۳٦٣/۳ رقم ۱۷٤٢/۲۱) من حديث ابن أبي أوفى.

(۲) أخرجه مسلم (۳/ ۱٤۰۱ رقم ۱۷۷٦/۷۹) من حديث البراء. وقد انفرد مسلم بلفظ الدعاء.
 وأما الحديث فقد أخرجه البخاري رقم (٤٣١٥، ٤٣١٦، ٤٣١٧) ومسلم رقم (١٧٧٦)
 والترمذي رقم (١٦٨٨).

(٣) هو عبيد بن عامر. والقصة في غزوة أوطاس.
 أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ١٤ رقم ٤٣٢٣).

(٤) منها: ما أخرجه البخاري (١٩٦/١١ رقم ١٣٩٧) ومسلم (١٩٥٧/٤ رقم ٢٥٢٤/١٩٧) من حديث أبي هريرة. قال: قدم الطفيل وأصحابُهُ فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، إنْ دَوْساً قد كفرَتْ وأبَتْ، فادعُ اللَّهَ عليها. فقيل: هلكت دوسٌ. فقال: «اللهم اهدِ دوساً واثتِ بهم».

\* وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٦١١) عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله على أللهم على رسول الله على القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنَّه يدعو عليهم. قال: «اللهم الهدِ دوساً واثتِ بهم»، وهو حديث صحيح.

\* قال المحدث الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (ص٢٢٩): "ليس عندهما قوله: "ورفع يديه"، وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار إليه آنفاً من الفتح. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد عزاه البيهقي في "دلائل النبوة" للبخاري في صحيحه. وهو من تساهله كما بينته في "الصحيحة" رقم (٢٩٤١).

وفي الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء، ولذلك قال شيخ الإسلام في بعض كتبه: «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة».

يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة في المسجد النبوي، فإنهم يستقبلون قبره ﷺ بالدعاء عند=

<sup>=</sup> قلت: أما قول الذهبي لم يخرجا لعبيد فهو كما قال، حيث لم يذكر أحد من أصحاب الكتب التالية أنهما رويا له أو أحدهما: الخلاصة للخزرجي (ص٢٥٤) و «الكاشف» للذهبي (٢/ ٢٣٧) «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر (٧/ ٢٠ رقم ١٣٣).

وكذلك رفعُ البصرِ ثبت في الدعاء بعد الوضوءِ في سنن أبي داود (١) وهو في الصحيح (٢) بدون رفع البصر.

وعن أبي هريرة رضي الله على عنه الله على الله على الله على الله على الله عنه وعن أبي هريرة العرش مخافة أن يُؤمرَ قبل أن يرتد إليه طرفُه كأن عينيه كوكبان دُريًان». أخرجه الحاكم وصححه (٣).

= إهلاله، فلينتبه لهذا اه.

ومنها: أخرج الترمذي (٣٢٦/٥ رقم ٣١٧٣) عن عمر بن الخطاب. قال: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا نزلَ عليه الوحيُ سُمِعَ عندَ وجههِ كدَوِيٌ النحلِ، فأُنزِلَ عليه يوماً، فمكثنا ساعةً فَسُرِّيَ عنه، فاستقبلَ القبلة، ورفع يديهِ، وقال: «اللهمَّ زِدْنَا ولا تُنقِضنا، وأكرِمْنا ولا تُهنَّا، وأحظِنا ولا تحرِمْنا، وآثرنا ولا تؤثِر علينا، وأرضِنا وارضَ عنا».

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٩٢/٢) وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء.

قلت: يونس بن سليم الصنعاني شيخ عبد الرزاق قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (7/3 %): واه، ويونس هذا في سند الترمذي والحاكم.

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.

قلت: وارجع إلى «فتح الباري» (١١/ ١٤١) و«فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء»، للحافظ السيوطي. تحقيق وتخريج محمد شكور.

(۱) في «السنن» (۱/۱۱۹ رقم ۱۷۰) من حديث عقبة بن عامر الجهني. وهو حديث ضعف.

(٢) في صحيح مسلم (١/ ٢٠٩ ـ ٢١٠ رقم ٢٣٤).

(٣) في «المستدرك» (١/٥٥٨ ـ ٥٥٨) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي على شرط مسلم.

قلت: إن في سنده مروان بن معاوية الفزاري، وهو ثقة حافظ من رجال الجماعة إلا أنه مدلس من الثالثة، ويدلس أيضاً تدليس الشيوخ، وقد عنعن هنا، وليس هو من شيوخ مسلم.

[الجرح والتعديل (٨/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ رقم ١٢٤٦) والتقريب (٢/ ٢٣٩ رقم ١٠٢٦)].

وتابع مروان عند ابن أبي الدنيا ـ كما في النهاية لابن كثير (٢١٣/١) ـ عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم وهو ثقة من رجال الجماعة.

[الجرح والتعديل (٦/ ٢٠ ـ ٢١ رقم ١٠٨) والتقريب (١/ ٢٦٥ رقم ١٣٨٣)].

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره بمجموع الطريقين.

وأخرج البغوي عن ثابت البناني قال: كان داودُ عليه السلام: يُطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: «إليك رفعتُ رأسي يا عامرَ السماء نظرَ العبيدِ إلى أربابها يا ساكنَ السماء».

قال الذهبي (١): إسنادُه صالحٌ.

وعن أبي هريرة و المنه قال: يُحشر الناسُ حُفاة عُراةً مُشاة قياماً أربَعِمائة سنة شاخصة أبصارُهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، قد ألجمهم العرق من شدة الكرب، وينزل اللَّه تعالى في ظُلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو أحمد العسّالُ في كتاب المعرفة (٢).

وعن عبد الله بنِ مسعود ولله عن النبي على قال: «يجمعُ اللّهُ الأولين والآخرينَ لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارُهم إلى السماء ينتظرون فضلَ القضاء، وينزل اللّه في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي». الحديث بطوله قال الذهبي (٣): إسنادُه حسنٌ. وفيه أحاديثُ غيرَ ما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) في «العلو» (ص٥٥).

قلت: وأخرجه اللالكائي (٣/ ٤٤٣ رقم ٦٦٩) وقال محققه: «إذا كان المراد به: داود النبي فهو من الأخبار الغيبية التي لا تعرف إلا بواسطة مأمونة وهي: «الوحي» أو «النقل الصحيح»، وهذا الأثر مجرد من ذلك فلا حجة فيه إذن.

وفي صحيح الآثار الإسلامية ما يكفي لمن أراد الحق اهـ.

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص٦٥).

<sup>(</sup>٣) في «العلو» (ص٧٧).

قلّت: أخرجه الحاكم (٤/ ٥٨٩ ـ ٥٩٢) والدارقطني في «الرؤية» رقم (١٧٨) والطبراني في «الكبير» (١٧٨) ـ ٤٢١ رقم (٩٧٦٣) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢/ ٥٢٠ ـ ٥٢٥ رقم ١٢٠٣).

وقال الحاكم: الحديث صحيح ولم يخرجاه، وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أثمة أهل الكوفة.

وقال الذهبي: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف.

قلت: أبو خَالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن، وهو صدوق يخطئ كثيراً، ولم أجد من وصفه بالتشيع سوى الذهبي هنا. ولكن لم ينفرد أبو خالد بهذا الحديث بل تابعه زيد بن أبي أنيسة. وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصراً (١٧٣/١، ١٧٤، ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٣٠٨، ٣٠٩).

وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن، والله أعلم.

ومن ذلك إشارة النبي على إلى العلو في خُطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم (۱) وفيه: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتابَ الله، وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغتَ وأدّيتَ ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكُتها إلى الناس: «اللهم اشهذ، اللهم اشهذ، ثلاث مرات. وذكر الحديث.

وللبخاري (٢) من حديث ابن عباس في خُطبته على يوم النحر ـ وفيه ـ ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، الحديث.

ومن ذلك النصوصُ الواردةُ في ذكر العرشِ وصفتِه وإضافتِه غالباً تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه، قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ لاَ إِللّهُ إِلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ فَتَعَلَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْرِمِ ﴾ [النمل: [المؤمنون: ١١٦]. وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَلَهِ ﴾ [هود: ٧]. وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَنُورُ الْعَرْشِ ﴾ [غافر: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَنُورُ الْعَرْشِ ﴾ [غافر: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْعَنُورُ الْعَرْشِ الْمَحِدُ اللهِ وَهَا اللهِ وَهَا اللهِ وَهَا اللهِ وَهُو الْعَنُورُ الْعَرْشِ الْمَحِدُ اللهِ وَهَا اللهِ وَهَا الْعَنْونُ الْمَا اللهِ وَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وفي الصحيح (٣) عن ابن عباس في : كان النبي على يقول عند الكرب: «الا إله إلا الله وبُ العظيم، الا إله إلا الله وبُ السمواتِ وربُ الأرضِ ربُ العرشِ الكريم».

وفيه (٤) من حديث أبي هريرة على عن النبي على قال: «إن في الجنة مِائةً درجةٍ أعدها الله للمجاهدين في سبيله كلُ درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسَ فإنه أوسطُ الجنة وأعلى الجنةِ وفوقه عرشُ الرحمن ومنه تَفجّرُ أنهارُ الجنة».

<sup>(</sup>۱) (۲/۸۹۰ رقم ۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۳/ ۵۷۳ رقم ۱۷۳۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١/ ١٤٥ رقم ٦٣٤٦) ومسلم (٢٠٩٢ ـ ٢٠٩٣ رقم ٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦/ ١١ رقم ٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥/ ٧٠ رقم ٢٤١٢) ومسلم (٤/ ١٨٤٤ رقم ٢٣٧٣).

الناسَ يُصعقون يوم القيامة فأكون أولَ من يُفيق، فإذا بموسى آخذٌ بقائمة من قوائم العرش». الحديث.

وفيه (٢) عنه ظلم عن النبي على قال: «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظِل إلا ظلم». قال الذهبي: إسنادُه صالح.

### [تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء]

ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸/ ۳۵۲ رقم ٤٦٨٤) ومسلم (۲/ ٦٩٠ ـ ٦٩١ رقم ٩٩٣).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۶۳/۲ رقم ٦٦٠) ومسلم (۲/ ۷۱۵ رقم ۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/ ٩٦ رقم ٤٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٣٤٦/٥).

قلت: وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٩٤٨/٣ ـ ٩٤٩ رقم ١/٤٧٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٩٩٨).

وقال الطبراني: لم يَزُو هذا الحديث عن موسى إلا إبراهيم.

قلت: وهو ثقة كما في «التقريب» ولهذا قال الذهبي في «العلو» (ص٧٨): إسناده صحيح. وأورده الهيثمي في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح اه.

وانظر: ﴿الصحيحةِ وقم (١٥١).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

السلام في أن إلَهه اللَّهُ عز وجل العليُّ الأعلى خالقُ كلِّ شيءٍ وإلهُ

قال الله تعالى في سورة القَصصِ: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَنهِ غَيْرِعِ فَأَوْقِدْ لِى يَنهَنْمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِى صَرِّحًا لَّكَيِّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَلِيْبِينَ ﴾ [القصص: ٣٨].

وقال تعالى في سورة المؤمن: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمَنُ أَبِنَ لِي صَرَّحًا لَعَلِىٓ أَبَلُغُ الْأَشْبَبَ ۚ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنْتُمُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ رُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴿ ﴾ [غافر].

ففرعونُ لعنه اللهُ تعالى كذب موسى في أن ربَّ السمواتِ والأرضِ وربَّ المشرقِ والمغرِب وما بينهما هو اللَّهُ الذي في السماء فوق جميع خلقِه مباينُ لهم لا تخفى عليه منهم خافية، فكلُ جَهْميً نافِ لعلو اللَّهِ عز وجل فهو فرعونيًّ وعن فرعونَ أخذ دينه، وكلُ سُنِيً يصف اللَّه تعالى بما وصف به نفسَه أنه استوى على عرشه بائنٌ من خلقه فهو موسويًّ محمّديًّ متبعٌ لرسل اللَّهِ وكتبِه.

# [قصة تكليم الله موسى حين تجلًى للجبل فاندك الجبل]

ومن ذلك ما قصَّه اللَّهُ تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلَّى للجبل فاندكَّ الحجبل، قال الله عز وجل: ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِيهِقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرَ إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُم فَسَوْفَ تَرَينِيْ فَلَمَّا جَمَّلَى وَلَيْنِ النَّلَرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُم فَسَوْفَ تَرَينِيْ فَلَمَّا جَمَّلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. الآية.

قال التِرمِذيُّ في جامعه في تفسير سورةِ الأعراف (١٠): حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرحمنِ أخبرنا سليمانُ بنُ حَرْبِ أخبرنا حمّادُ بنُ سَلَمةَ عن ثابت عن أنسِ عَلَيْهُ أَن النبيُّ عَلَيْهُ قرأ هذه الآية: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُمُ دَكُا ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

قال حمَّاد: هكذا \_ وأمسك سليمانُ بطرَفِ إبهامِه على أنمَلَة أُصبَعِه \_ قال

<sup>(</sup>١) في السنن؛ (٥/ ٢٦٥ رقم ٣٠٧٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

فساخ الجبلُ وخرَّ موسى صعِقاً. هذا حديثُ حسنٌ صحيح غريبٌ لا نعرِفه إلا من حديث حماد بن سلمةً.

ورواه أيضاً (١) من طريق معاذ بنِ مُعاذ العنبريِّ عن حماد نحوَه، ومن طريق معاذ أيضاً رواه أحمدُ (٢) حدثنا حمادُ بنُ سلمة حدثنا ثابتُ البنانيُّ عن أنس بن مالكِ هَنِهُ عن النبي عَنِيَّة في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَمَلًى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ [الأعراف: مالكِ هَال عني أنه أخرج طرَف الخِنْصَر - قال أحمد: أرانا معاذ، فقال له حميدٌ الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدرَه ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميدُ، وما أنت يا حميدُ؟ يحدثني به أنسُ بنُ مالكِ عن النبي عَنِيُّ وتقول ما تريد إليه؟.

ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية (٣) من طريق هُدبة بن خالد حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَة عن ثابت عن أنس رَهِيهُ قال: قرأ رسولُ الله ﷺ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَكُهُ دَكَا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال: ووضع الإبهام قريباً، من طرف خِنْصِره، قال: فساخ الجبل، قال حميدٌ لثابت: يقول هكذا؟ فرفع ثابتُ يدّه فضرب صدر حميدٍ وقال: يقوله رسولُ الله ﷺ ويقول أنسٌ وأنا أكتُمه؟.

ورواه الحاكم في مستدركه (٤) من طرُق عن حمادِ بنِ سَلَمةَ وقال: هذا حديثُ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرّجاه.

ورواه الخلاّلُ<sup>(ه)</sup> من طريق هُدبةً بنَ خالدٍ عن حمادٍ بنِ سلمةَ فذكره وقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ لا علة فيه.

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٥/٢٦٦ رقم ٣٠٧٤) وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال.

 <sup>(</sup>۲) في «المسند» (۳/ ۱۲٥).
 قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۱/ ۲۵۸ ـ ۲۵۹ رقم ۱/ ۱۹۲) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ۲۹۹ رقم ۵۰۰).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٨١) بإسناد ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) في «جامع البيان» (٦/ ج٩/٥٥).
 وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٨٠) وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (٢/ ٣٢٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسير (٢/ ٢٥٤ ـ ٢٥٥). وقال: «هذا إسناد صحيح لا علة فيه».
 وخلاصة القول إن الحديث صحيح، والله أعلم.

ورواه ابنُ خُزيمةً في كتاب التوحيد (١) من طريق عبدِ الوارثِ بنِ عبدِ الصمدِ، حدثنا أبي حدثنا حمادُ بنُ سلمة، ومن طريق عفانَ بنِ مسلم قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، ومن طريق سلمة، ومن طريق الهيثمِ بنِ جميلٍ قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، ومن طريق مسلمِ بنِ إبراهيمَ قال: حدثنا حمادٌ، ومن طريق حجاجٍ يعني ابنَ مِنْهالٍ عن حمادِ بنِ سلمة، قال أبو بكر بنُ حديد بنِ سلمة، قال أبو بكر بنُ خزيمة رحمه الله تعالى على هذه الآيةِ قبل سياقِ الحديثِ بهذه الطرق (٢): «أفليس العلمُ محيطاً ـ يا ذوي الألبابِ ـ أن الله ـ عز وجل ـ لو كان في كل موضعٍ ومع كل بشرٍ وخلقٍ كما زعمت المعطّلة، لكان متجلياً لكل شيء، وكذلك جميعُ ما في الأرض، لو كان الله تعالى متجلياً لجميع أرضِه سَهلِها ووَغرِها وجبالِها وبراريها ومَفاوِزِها ومُدُنِها وقُراها، وعِماراتِها وخرابِها، وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكاً كما جعل اللهُ الجبلَ الذي تجلى له دكاً.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِبِلِ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] (٣). انتهى.

وبالجملة فجميعُ رسلِ الله عليهم الصلاة والسلام وجميعُ كتبه المنزلةِ وجميعُ أهل السموات ومؤمني أهلِ الأرض من الجن والإِنسِ أتباعِ رسلِ اللّهِ وجميعُ الفِطَر

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۰ ـ ۲۲۱ رقم ۳/ ۱۹۲۵) من طریق عبد الوارث بن عبد الصمد.

و (١/ ٢٦١ رقم ٤/ ١٦٥) من طريق عفان بن مسلم.

و (١/ ٢٦٢ رقم ٥/ . . . ) من طريق الهيثم بن جميل.

و (١/ ٢٦٢ رقم ٦/ ١٦٦) من طريق مسلم بن إبراهيم.

و (١/ ٢٦٣ رقم ٧/ . . . ) من طريق حجاج يعني ابن منهال.

و (١/ ٢٦٣ رقم ٨/ . . . ) من طريق سليمان بن حرب.

<sup>(</sup>٢) في «التوحيد» (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) قال محقق: «كتاب التوحيد»: «كان قدماء الجهمية قبل أن يتفلسفوا يقولون: إن الله في كل مكان، فلزمهم أن يكون سبحانه في الحشوش والأخلية، وحوانيت الخمر ودور البغاء، وأجواف المخنازير، وسائر الأمكنة القذرة، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ولما ترجمت الفلسفة العربية: ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعاً من الموجودات يسمونه المجردات، وينفون عنها المكان والجهة، والصورة إلى غير ذلك من خصائص الأجسام، جعلوا الله عز وجل واحداً من هذه المجردات التي هي في الحقيقة: معدومات، فقالوا: ليس له مكان...» ابن تيمية.

السليمة والقلوبِ المستقيمة التي لم تجتُلها الشياطين عن دينها جميعُها شاهدة حالاً ومقالاً أن خالقَها وفاطرَها ومعبودَها الذي تألهه وتفزَعُ إليه وتدعوه رغَباً ورهَباً هو فوق كلِ شيء عالِ على جميع خلقِه استوى على عرشِه بائناً من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالَهم ويسمع أقوالَهم ويرى حركاتِهم وسكناتِهم وجميعَ تقلباتِهم وأحوالِهم لا يخفى عليه منهم خافية.

ولهذا ترى جميع المؤمنين عالِمَهم وعاميَّهم وحُرَّهم ومملوكَهم وذكرَهم وأنثاهم وصغيرَهم وكبيرَهم كلِّ منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشفِ مكروه إنما يرفع يديه ويشخَص ببصرِه إلى السماء إلى جهة العلوِّ، إلى من يعلم سرَّه ونجواه متوجهاً إليه بقلبه وقالَبِه يعلم أن معبودَه فوقه وأنه إنما يُدعى مِن أعلى، لا من أسفل كما يقوله الجهميةُ قبَّحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علواً كبيراً.

# ذكرُ أقوالِ أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ورضيَ عنهم

روى ابنُ أبي شيبة (١) عن ابن عمر الله قال: لما قُبض رسولُ اللهِ على قال أبو بكر والله الناس، إنْ كان محمد الله الذي تعبُدونه فإن الهكم قد مات، وإن كان الهكم الله الذي في السماء فإن الهكم لم يمُت. ثم تلا: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. حتى ختم الآية.

وللبخاري في تاريخه (٢) عنه رضي قال: لما قُبض رسولُ الله ﷺ دخل أبو بكر رضي عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي، طِبْتَ حياً وميتاً. وقال: من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت.

<sup>(</sup>۱) في «المصنف» (۱۶/ ۵۵۳).

قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٦) والذهبي في «العلو» (ص٦٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٠١ ـ ٢٠٢ رقم ٦٢٣) تعليقاً.

قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (٥٥). وأصل القصة في صحيح البخاري (٣/ ١١٣ رقم ١٢٤١، ١٢٤٢) و (٨/ ١٤٥ رقم ٣٦٦٨).

ولابن أبي شيبة (۱) عن قيسِ بنِ أبي حازم قال: لما قدم عمر فلي الشام استقبله الناسُ وهو على بعيره، فقالوا: لو ركبت بِرْذُوناً يلقاك عظماء الناسِ ووجوهُهم، فقال عمر فلي: ألا أراكم ههنا؛ إنما الأمرُ من ههنا ـ فأشار بيده إلى السماء ـ قال الذهبي (۲): إسنادُه كالشمس.

وروى الزهريُّ عن سالم أن كعباً قال لعمر<sup>(٣)</sup>: ويلٌ لسلطان الأرضِ من سلطان السماء، فقال عمرُ: إلاَّ من حاسب نفسَه، فقال كعبُّ: إلاَّ مَن حاسب نفسَه، فقال كعبُّ: إلاَّ مَن حاسب نفسَه، فكبِّر عمرُ ثم خرّ ساجداً.

وعن عبد الرحمن بنِ غُنم قال: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقول: ويلٌ لديّان الأرضِ من ديّان السماءِ يومَ يلْقَوَنه، إلا مَن أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضِ على هوى ولا قرابة ولا على رَغبة ولا رَهَبٍ، وجعل كتابَ الله مرآةً بين عينيه، قال ابنُ غُنم: فحدثتُ بهذا عثمانَ ومعاويةَ ويزيدَ وعبدَ الملك. رواه أبو نُعيم (٤).

وعن أبي يزيد المدني قال: لقِيَتْ عمرَ امرأةٌ يقال لها: خولةُ بنتُ ثعلبةً، فقال عمر: هذه امرأةٌ سمع الله شكواها من فوق سبع سمواتٍ.

قال الذهبي (٥): هذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر رها الله عنه عنه الله عنه الل

وفي لفظ عمر على أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين حبستَ الناسَ على هذه العجوزِ، فقال: ويلك أتدري من هي، هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سمواتٍ، هذه خولة التي أنزل الله فيها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي أَنزل اللَّه فيها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي أَنزل اللّه فيها: ١].

<sup>(</sup>۱) في «المصنف» (۲۲۳/۱۳).

قلت: وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص٦٢). وإسناده على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) في «العلو» (ص٦٢). بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» (ص١٠٤) وفي «الرد على الجهمية» (ص٢٩). وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط وفيه غفلة (التقريب: ٣٣٨٨)، وقد تابعه عبد الله بن بكير عند الخرائطي في «فضيلة الشكر» (٦٨) فهو به صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «الحلية» (٥/ ٣٨٩) مرسلًا. وعزاه الذهبي في «العلو» لسمويه في فوائده، (ص٦٣) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «العلو» (ص٦٣).

وهذا الحديث رواه عثمانُ بنُ سعيدِ الدارميّ (١)، وقال ابنُ عبد البر (٢): حُدِّثنا من وجوه عن عمر ها فلاكره:

ومن شعر عبدِ الله بن رواحة ﴿ اللهِ بَنْ

(شهدتُ بأن وعدَ اللّهِ حتّى وأن النارَ مشوى الكافرينا) (وأن العرش فوق الماء طافِ وفوقَ العرش ربُ العالمينا) (وتحمِلُه ملائكة كرامٌ ملائكة الإلهِ مُسوّمينا)

قال ابن عبد البر في الاستيعابِ<sup>(٣)</sup>: رويناه من وجوهٍ صحاح.

وروى الدارمي<sup>(١)</sup> عن ابن مسعود ولي قال: «ما بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كلِ سماء مسيرة خمسمائة عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسيّ خمسمائة عام، وبين الكرسيّ إلى الماء مسيرة خمسمائة عام، والعرشُ على الماء، والله تعالى فوق العرشِ، وهو يعلم ما أنتم عليه».

وروى الأعمشُ عن خيثمةَ عنه: «إن العبدَ لَيَهُمّ بالأمر من التجارة أو الإمارةِ حتى إذا تيسر له نظر اللَّهُ إليه من فوق سبع سمواتٍ فيقول للملائكة: اصرِفوه عنه، فإنه إن يسرتُه له أدخلتُه النارَ». أخرجه اللالكائي بإسناد قوي (٥٠).

<sup>(</sup>١) في «الرد على الجهمية» (ص٢٦). ومن طريقه أخرجه الذهبي في «العلو» (ص٦٣) بسند منقطع.

<sup>(</sup>٢) في «الاستيعاب» (٢٩١/٤) معلقاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٧)، بسند ضعيف منقطع. فيه: قدامة بن إبراهيم: قال عنه الحافظ في (التقريب: ٥٥٢٥): مقبول.

ويحيى بن أيوب المصري: قال عنه الحافظ في (التقريب: ٧٥١١): صدوق ربما أخطأ. قال الذهبي في «العلو» (ص٤٦): «روي من وجوه مرسلة منها يحيى بن أيوب المصري، حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي فذكره، فهو منقطع اهد. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٢٩٦): «وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح» اه.

<sup>(</sup>٤) في «الرد على الجهمية» (ص٢٦ ـ ٢٧) موقوفاً بسند حسن وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥) في «السنة» (ص٦٥) بسند ضعيف. كما أشار الذهبي في «العلو» (ص٦٤) ومن طريقه ساقه الذهبي. وصحح ابن القيم في «الجيوش الإسلامية» (ص١٠٠) إسناده. وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٦) بنحوه.

انظر: "مختصر العلو" (ص١٠٤) للمحدث الألباني.

وعنه وعنه الله تعالى يبرُز الأهل جنتِه في كل جُمعةِ في كثيف من كافور أبيض فيحدُث لهم من الكرامةِ ما لم يرَوا مثلَه ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجُمع»، أخرجه ابنُ بطةَ في الإبانة الكبرى بإسناد جيد (١٠).

وعن علي بن أبي طالب (٢) صلى قال: البحر المسجور يجري تحت العرش.

وتقدم حديث أبي هريرة (٣) وفيه: «وينزل الله تعالى في ظُللِ من الغمام من العرش إلى الكرسى».

وعن أم سلمة (٤) على ألم ألرَّمْنُ على الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ [طه: ٥]، قالت: الكيفُ غيرُ معقول، والاستواءُ غيرُ مجهول، والإقرارُ به إيمان، والجحود به كفرٌ.

قال الذهبي (٥): «هذا القولُ محفوظٌ عن جماعة كربيعةِ الرأي، ومالكِ الإمامِ، وأبي جعفر التِرمذيّ، فأما أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه».

وعن عبد الله بن عمرو(٦) ﴿ قَالَ: قالت الملائكةُ: يا ربنا منا الملائكةُ

<sup>(</sup>١) أورده الذهبي في «العلو» (ص٦٥) وقال: أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» بإسناد جيد، وقد تقدم هذا ولكن بإسناد آخر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٠/ ٢٠) بسند ضعيف.

من طريق ابن حميد، وهو محمد بن حميد الرازي سيء الحفظ. وفيه مهران العطار: سيء الحفظ.

وليث بن أبي سليم قد اختلط فلم يتميز حديثه فترك.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي رقم (٦٦٣).
 وأشار إلى هذه الرواية ابن حجر في «الفتح» (٤٠٦/١٣).

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (٥/ ٣٦٥) بعد ذكر قول مالك في الاستواء: «وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضي موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» اهـ.

<sup>(</sup>٥) في «العلو» (ص٦٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» (ص٣٤).

في إسناده عبد الله بن صالح كاتب اللَّيث: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة (التقريب: ٣٣٨٨). ومع ذلك قال الذهبي: إسناده صالح.

وأورده ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٥) عن الطبراني من طريقين مختصراً عما هنا.

المقربون، ومنا حملةُ العرشِ، ومنا الكرامُ الكاتبون، وذكر الحديث. قال الذهبي (١): إسنادُه صالحٌ.

وعن عائشة والله الله الله الله إني الأخشى لو كنت أحبُ قتلَه لقتلته ـ يعني عثمان والله ولكن علم الله من فوق عرشِه أني لم أحبَ قتلَه الله ، رواه الدارمي (٢).

وعن أسماء بنتِ عُميس أن جعفراً والله جاءها إذ هم بالحبشة يبكي فقالت: قال: «رأيت فتى مُترفاً من الحبشة شاباً جسماً مر على امرأة فطرح دقيقاً كان معها فنسفته الريح فقالت: أكِلك إلى يوم يجلِس الملك على الكُرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم». رواه ابن ماجه (٣) وغيره.

وعن أبي أمامة الباهليُ (٤) وَ الله قال: «لما لعن الله إبليسَ وأخرجه من سمواته وأخزاه قال: ربِّ أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سمواتك وجوارك، فوعزَّتِك

<sup>(</sup>١) في «العلو» (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) في «الرد على الجهمية» (ص٢٧) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٣٢٩/٢ رقم ٤٠١٠) من حديث جابر.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣ رقم ١٤١٠/١٤١): «هذا إسناد حسن، سويد مختلف فيه» اه.

قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلساً.

وتابعه في «المرفوع منه» الفضل بن العلاء، حدثنا ابن خيثم به.

أخرجه ابن حبان (١١/ ٤٤٥ رقم ٥٠٥٩ ـ الإحسان ـ) والخطيب في «تاريخه» (٣٩٦). وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٨٦٠) عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه في قال: لما قدم جعفر في من الحبشة، قال له رسول الله على: «ما أعجب شيء رأيته ثم قال...» فذكره.

وإسناده صحيح لولا أن عطاء بّن السائب كان اختلط، ولكنه يستشهد به.

والخلاصة: فالحديث حسن، والله أعلم.

<sup>\*</sup> تنبيه: واللفظ المذكور في الكتاب ذكره الذهبي في «العلو» (ص٦٦) وفيه ضعف، لكنه حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص٦٦) بغير سند. ولم أقف على هذا الأثر مسنداً.

وقد وقفت على أثر في معناه منسوب إلى أبي قلابة. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٨٧/١٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٢٨٤/٢).

لأُغويَن خلقَك ما دامت الأرواح في أجسادهم، فأجابه الربّ تبارك وتعالى فقال: وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السمواتِ والأرضَ خطايا ثم لم يبْقَ من عمره إلا نفسٌ واحدٌ فندِم على ذنوبه لغفرتُها وبدّلت سيئاتِه كلّها حسناتِ».

وقد رُوي عن أبي سعيد الخدري (١) وله أن رسولَ الله على قال: «إن الشيطان قال: وعزتك لا أبرَح أغوي عبادَك ما دامت أرواحُهم في أجسادِهم، فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لا أزال أغفِر ما استغفروني».

وعن ابن عباس الله قال: «إن الكرسيّ الذي وسِع السمواتِ والأرضَ لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرشِ إلا الذي خلقه، وإن السمواتِ في خلق الرحمن عز وجل مثلُ قبةٍ في صحراء واه عبدُ الله بنُ أحمدَ في كتاب السنة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷٦/۳) وأبو يعلى (٢/ ٥٣٠) من طريق ابن لهيعة به دون قوله: «وارتفاع مكاني».

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٧٦/٥) من طريق ابن لهيعة به وفيه الزيادة «وارتفاع مكاني»، وهي زيادة منكرة.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٦١/٤). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي.

قلت: وأورد الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلو» (ص٧٢) من طريق ابن لهيعة التي فيها الزيادة وقال عقبه: «فيه دراج وهو واه» اه.

وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد أخرجه أحمد (٣/ ٢٩، ٤١) وأبو يعلى (٢/ ٤٥٨) كلاهما من طريق ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد مرفوعاً.

وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (١٠٤): «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب وبين أبي سعيد الخدري، فإنهم لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو متأخر الوفاة جداً عن أبي سعيد، فإن هذا كانت وفاته سنة (٧٥) على أكثر ما قيل، وهو توفى سنة (٩٧) وقيل (٩٣)، انتهى.

وخلاصة القول أن الحديث حسن بطرقه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رقم (٥٩٠) وفي إسناده إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، روى عن أبيه وجده أبي إسحاق، وعنه إسحاق بن منصور السلولي وغيره صدوق يهم [التقريب (٢/٧٤)].

وإسحاق بن منصور السلولي روى عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي وعنه=

وللدارمي<sup>(۱)</sup> عنه ظله أنه استأذن على عائشة فل وهي تموت فقال: «كنتِ أحبَّ نساء النبيِّ على إليه، ولم يكن رسولُ الله على يُحب إلا طيباً، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سمواتِ جاء بها الروحُ الأمينُ، فأصبح ليس مسجدٌ من مساجد الله تعالى يُذكر فيها إلا هو يُتلى فيها آناءَ الليلِ وآناءَ النهار».

وذكر الطبراني في شرح السنة (٢) عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناساً يكذبون بالقدر، قال: «يكذبون بالكتاب، لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه، إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلُقَ شيئاً فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناسُ على أمر قد فُرغ منه».

ولإسحاق بنِ راهُويه (٣) عن عِكرِمِةً في قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ لَاَتِنَهُمْ مِّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ شَمَايِلِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٧]. قال ابن عباس را الله الله الله تعالى من فوقهم.

وليحيى بنِ سعيدِ الأُمويُّ<sup>(٤)</sup> عن عدي بنِ عَميرةَ وَ اللهِ قال: خرجت مهاجراً إلى النبي ﷺ، فذكر قصةً طويلةً وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسجُدون على وجوههم ويزعُمون أن إلههم في السماء، فأسلمتُ وتبعتُه.

<sup>=</sup> عباس العنبري كان صدوقاً تكلم فيه للتشيع. [التقريب (٦١/١)].

يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، روى عن عمار الدهني وعنه ابنه إبراهيم. [التقريب (٢/ ٣٧٩)].

وقد قال المحدث الألباني عن هذا الإسناد، في «مختصر العلو» (ص١٠٢): إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>١) في «الرد على الجهمية» (ص٢٧ ـ ٢٨) بإسناد حسن.

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه اللالكائي (٤/ ٤١ / وقم ١٢٢٣) وقال محققه:
 وأخرجه ابن بطة بسند آخر عن أبى هاشم... به في «الإبانة» (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٤٠ رقم ٦٦١).

<sup>(</sup>٤) في مغازيه من طريق ابن إسحاق كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص٦٦) لابن القيم وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف.

وأورد هذا الخبر ابن حجر في «الإصابة» (٣٩٣/٤ ـ ٣٩٣) عند ترجمة عدي بن عميرة. والذهبي في «العلو» (ص٢٥) وقال: هذا حديث غريب.

وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (٧).

وأقوالُ الصحابةِ في هذا البابِ وتفاسيرُهم أكثرُ من أن تُحصَرَ، وفيما ذكرنا كفايةً.

# ذِكرُ أقوالِ التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدَهم من أهل السنةِ والجماعة

عن كعبِ الأحبارِ ولله عن قال: قال الله عز وجل في التوراة: «أنا اللّه فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى عليّ شيءٌ في السماء ولا في الأرض». قال الذهبي (١) رواتُه ثقاتٌ.

وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلَهن، ثم جعل بين كلِّ سماءين كما بين السماءِ الدنيا والأرض، وجعل كَثْفَها مثل ذلك، ثم رفع العرشَ فاستوى عليه. وذكر الأثر.

رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة (٢)، قال الذهبي (٣): إسنادُه نظيفٌ، وأبو صالحٌ ليَّنوه وما هو بمتهم بل سيءُ الإتقان.

وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة وال قال: حدثتني الصديقة بنتُ الصديقِ حبيبةُ الله المبرأةُ من فوق سبعِ سمواتِ، قال الذهبي (٤): إسنادُه صحيحٌ.

ويُروى عن عطاءِ بنِ يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام قال: يا رب، مَن أهلُك الذين هم أهلُك الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسورُ إلى أوكارِها (٥٠).

<sup>(</sup>١) في «العلو» (ص٩٢).

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/٦) عنه بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) (رقم: ۲۳٦) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) في االعلوا (ص٩٢).

قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٩).

<sup>(</sup>٤) في «العلو» (ص٩٢).

وانظر: «مختصر العلو» (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره الذهبي في «العلو» (ص٩٣) بصيغة التمريض.

وعن عبيد بنِ عميرٍ قال: ينزل الربُّ عز وجل شطرَ الليلِ إلى سماء الدنيا فيقول: مَن يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفرُ له؟ حتى إذا كان الفجرُ صعِد الربُّ عز وجل. أخرجه عبدُ الله بنُ الإمامِ أحمدَ في رده على الجهمية (١).

وعن شريح بن عبيدِ اللَّهِ (٢) أنه كان يقول: ارتفع إليك ثُغَاءُ التسبيح، وصعِد إليك وَقارُ التقديس، سبحانك ذا الجبروتِ، بيدك الملكُ والملكوتُ والمفاتيحُ والمقاديرُ. إسنادُه صحيحٌ.

وعن أبي قُلابَة (٣) رحمه الله تعالى قال: «أهبطَ اللَّهُ تعالى آدمَ؟ قال: يا آدمُ إني مُهبطُ معك بيتاً يُطاف حولَه كما يُطاف حولَ عرشي ويصلّى عنده كما يُصلَّى عند عرشي»، وذكر الأثرَ.

قال الذهبيُّ (٤): هو ثابتٌ عن أبي قُلابةً.

وعن عمرو بنِ ميمونَ (٥) قال: لما تعجّل موسى إلى ربه رأى في ظل العرشِ رجلاً يغبِطه، فسأل الله تعالى أن يُخبِرَه باسمه فقال: لا ولكني أحدثك بشيء من فعله، كان لا يحسد الناسَ على ما آتاهم اللَّهُ من فضلِه، ولا يعُقّ والديه، ولا يمشي بالنميمة. قال الذهبي (٦): إسنادُه قويٌّ.

<sup>(</sup>١) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص٩٣) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (١٠٩) بإسناد حسن. وأورده الذهبي في «العلو» (ص٩٣) وقال: إسناده صحيح.

الثغاء: صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة.

وثغت الشاة: صاحت.

وثغاء التسبيح: أصوات التسبيح.

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في «العلو» (ص٩٣ ـ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) في «العلو» (ص٩٤): وأضاف قائلًا: «وأين مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب من توليه القضاء في العراق إلى الشام» اه.

<sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في «العلو» (ص٩٤). وبسنده ضعيف. لأن زهير بن معاوية بن خديج سمع من أبي إسحاق بعد ما اختلط. ومع ذلك قال الذهبي: إسناده قوى.

<sup>(</sup>٦) في «العلو» (ص٩٤).

وعن مجاهد (١) رحمه الله تعالى قال: ما أخذت السموات والأرضُ من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفَلاة.

وعنه رحمه الله تعالى في قول اللَّهِ عز وجل: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]. قال: يُجلسُه أو يُقعِده على العرش.

قال الذهبي (٢): «لهذا القولِ طرقٌ خمسةٌ. وأخرجه ابنُ جريرٍ في تفسيره (٣)، وعمل المَرْوزيُّ مصنفاً».

وعن نَوفِ البكالي: «أن موسى عليه السلام لما سمع الكلام قال: من أنت الذي يكلمني؟ قال: أنا ربُك الأعلى»، قال الذهبيُ (٤): إسنادُه صحيحٌ.

وعنه قال: إني أجد في التوراة لو أن السمواتِ والأرضَ كُنّ طبقاً من حديد فقال رجلٌ: لا إله إلا اللَّهُ، لخَرَقتْهنّ حتى تنتهيّ إلى الله عز وجل»، رواه حمّادُ بنُ سلمة (٥٠).

وعن أبي عيسى يحيى بنِ رافعِ (٦) رحمه الله تعالى أن ملكاً لما استوى الربُّ على كرسيه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعةُ فيقول: لم أعبُذك حقَّ عبادَتك.

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في «العلو» (ص٩٤) وفيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك. [التقريب: (٥٦٨٥)].

<sup>(</sup>٢) في «العلو» (ص٩٤).

<sup>(</sup>٣) المجامع البيان (٩/ ج٥١/ ١٤٥) وفيه ليث بن أبي سليم تقدم الكلام عليه آنفاً. قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله على عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على العسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»، سُئل عنها، قال: «هي الشفاعة».

<sup>(</sup>٤) في «العلوَّ» (ص٩٤). وقال: «إسناده صحيح، ونوف من علماء التابعين ووعاظهم» اهـ.

 <sup>(</sup>٥) ذكره الذهبي في «العلو» (ص٩٥). وفيه علي بن زيد بن جدعان. ضعيف.
 [التقريب: (٤٧٣٤)].

<sup>(</sup>٦) ذكره الذهبي في «العلو» (ص٩٥). وقال: «أبو عيسى هو يحيى بن رافع أدرك عثمان بن عفان رضيه» اهـ.

قلت: وفيه نعيم بن حماد: صدوق يخطئ كثيراً، فقيه عارف بالفرائض.

<sup>[</sup>التقريب: (٧١٦٦)] وقال يحيى بن معين عنه: ليس في الحديث بشيء، ولكنه صاحب سنة» [التهذيب: (٢٣٥/٤)].

وعن قتادة (۱) رحمه الله تعالى قال: قالت بنو إسرائيل: «يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم شراركم». قال الذهبى (۲): وهذا ثابت عن قتادة.

وعن عِكرِمَةً (٣) رحمه الله تعالى قال: بينما رجلٌ في الجنة اشتهى الزرع، فيقول للملائكةِ ابذُروا فيخرج أمثالُ الجبال، فيقول الربُّ عز وجل من فوق عرشه: «كُلْ يا ابنَ آدمَ فإن ابنَ آدمَ لا يشبع». قال الذهبي (٤): إسناده ليس بذاك.

وصحَّ في السنة لِلالكائي<sup>(٥)</sup> عن ثابتِ البنانيِّ قال: كان داودُ عليه السلام يطيل الصلاة، ثم يرفع رأسه إلى السماء، ثم يقول: إليك رفعتُ رأسي نظر العبيدِ إلى أربابها يا ساكنَ السماء.

وفي الحِلية (٢<sup>)</sup> بإسناد صحيح عن مالك بنِ دينارِ أنه كان يقول: خُذوا، فيقرأ ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادقِ من فوقه عرشِه.

وعن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٦] قال: بين السماءِ السابعةِ وبين العرشِ سبعون ألفَ حجاب، فما زال يقرِّب موسى حتى كان بينه

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) في «العلو» (ص٦٠) وقال: «هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (٦٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٣٤) وأورده ابن القيم في «الجتماع الجيوش الإسلامية» (ص٧٢) والذهبي في «العلو» (ص٩٦) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في «العلوة (ص٩٦).

<sup>(</sup>٥) (٣/٣٤٤ ـ ٤٤٤ رقم ٢٦٩).

قلت: وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (٤٤) وأورده الذهبي في «العلو» (ص٩٦) وقال: صح في السنة للالكائي.

وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص٥٥) وقال: إسناده صالح.

وكذلك أورده الذهبي في «الأربعين» رقم (٣٧) وقال: صح عن ثابت البناني.

<sup>(</sup>r) (Y\A07).

وأورده الذهبي في «العلو» (ص٩٧) وقال: حديث في «الحلية» بإسناد صحيح. قلت: في سند الحلية: سيار بن حاتم العنزي: قال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٧١٤): صدوق له أوهام.

وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمِع صريفَ القلمِ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِ أَنْظُرُ إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. هذا ثابتٌ عن مجاهد إمامِ التفسيرِ، أخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات (١).

وعن سفيانَ قال: كنت عند ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن فسأله رجل فقال: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه ٥]. كيف استوى؟ فقال: «الاستواءُ غيرُ مجهولِ والكيفُ غيرُ معقول، ومن الله الرسالةُ وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديقُ (٢).

وعن حسان بنِ عطيةً (٣) قال: حملةُ العرشِ أقدامُهم ثابتة في الأرض السابعة ورؤوسُهم قد جاوزت السماءَ السابعةَ، وقرونُهم مثلُ طولِهم عليها العرشُ.

وذكر أيوبُ السِخْتيانيُّ المعتزلةَ وقال: إنما مدارُ القومِ على أن يقولوا: ليس في السماء شيءٌ. قال الذهبي (٤): «هذا إسنادٌ كالشمس وضوحاً وكالأُسطوانة ثبوتاً عن سيد أهلِ البصرةِ وعالِمهم رحمه الله تعالى».

وقرأ ابنُ محيصن<sup>(٥)</sup> رفيقُ ابنِ كثير بمكة: ﴿وَفِي ٱلشَّمَآهِ رِزْفَكُرُ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

<sup>(</sup>۱) (ص۹۹). وإسناده صحيح.

وأورده الذهبي في «العلو» (ص٩٧ ـ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٤١ ـ ٤٤٢ رقم ٦٦٥) وابن قدامة في «العلو» رقم (٧٤). والبيهقي في «الأسماء والصفات» مع اختلاف يسير في اللفظ (ص٨٠٨) والذهبي في «العلو» (ص٩٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ بعد أن ذكر قولاً مماثلًا لمالك ـ ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. [الفتاوى: (٥/ ٣٦٥)].

وقال في «الحموية» (ص٧٨ ـ ٧٩) وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عينة، قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: «الرحمن على العرش استوى» وذكر بقية الخبر.

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في «العلو» (ص٩٨).

قلت: فيه يحيى بن عبد الله البابلتي. قال عنه الحافظ في «التقريب» (٧٥٨٥) (ضعيف). \* تنبيه في «العلو» البابلي وهو خطأ مطبعي والصواب ما أثبتناه من «التقريب».

<sup>(</sup>٤) في «العلوَّ» (ص٩٨).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في «العلو» (ص٩٨): «وقرأ ابن محيصن رفيق ابن كثير بمكة ﴿وفي السماء=

وعن الضحاك في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]، قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا، وفي لفظ: هو فوق العرشِ وعلمه معهم أين ما كانوا. أخرجه العسالُ وابنُ بطةً وابنُ عبد البرِّ بإسناد جيد (١).

وعن سليمانَ التيميُّ (٢) رحمه الله تعالى قال: لو سُئلت أين الله لقلتُ في السماء.

وعن حبيبِ بنِ أبي حبيب<sup>(٣)</sup> قال: شهدتُ خالدَ بنَ عبدِ الله القسريِّ وخطبَهم بواسط فقال: «أيها الناسُ ضحُوا تقبَّل الله ضحاياكم، فإني مضحِّ بالجَعْد بنِ دِرهْم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيمَ خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً». ثم نزل فذبحه.

قال الذهبي (٤): والمعتزلةُ تقول هذا وتحرّف نصَّ التنزيل في ذلك، وزعموا أن الربَّ منزَّهُ عن ذلك.

<sup>=</sup> رزقكم وما توعدون حرف ابن محيصن في كتاب المنهج لأبي محمد سبط الخياط، قال الأستاذ ابن مجاهد: كان عالماً بالأثر والعربية لكن أكثر العلماء على أن قراءة ابن محيصن في عداد الشاذ» اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٥٩٢) وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (١٤/ ج٨٠/ ١٢ ـ ١٣) والآجري في «الشريعة» (ص٢٨٩) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٣٠). بإسناد حسن.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٣٩) معلقاً، وأورده الذهبي في «العلو» (ص ٩٨ - ٩٩). وقال: أخرجه أبو أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطة، وأبو عمر ابن عبد البر بإسناد جيد. ومقاتل ثقة إمام» اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (٣/ ٤٤٤ رقم ٦٧١) وابن قدامة في «العلو» رقم (٧٥) وأورده الذهبي في «العلو» (ص٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (٣): وفي «التاريخ الكبير» (٢/ ٦٤) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٧ وص١١٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٥٠٥ للمرى) و ١٠٥ للمرى في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٤) والآجري في «الشريعة» (ص٩٧) و (ص٣٢٨) والذهبي في «العلو»، من طريق عبد الرحمن بن محمد به. وفي سنده محمد بن حبيب، وعبد الرحمن بن محمد وهما مجهولان.

وذكره الذهبي في «العلو» (ص١٠٠) عن السري بن يحيى. وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن حبيب.

<sup>(</sup>٤) في «العلو» (ص١٠٠).

وقال أبو عمرَ ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله في التمهيد<sup>(۱)</sup>: وعلماءُ الصحابةِ والتابعين الذين حُمل عنهم التأويلُ قالوا في تأويل قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن بَجُونَى ثَلَنْتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُم ﴾ [المجادلة: ٧]: هو على العرش وعِلمُه في كل مكان. وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به.

#### طبقة أخرى

عن نُوح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أولَ ما ظهرَ جهمٌ، إذ جاءته امرأةً من تِرمِذ كانت تُجالسُ جَهْماً، فدخلت الكوفة فأظنني أقلُ ما رأيت عليها عشَرة الافِ نفس، فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأتيه. فأتته فقال: أنت الذي تعلم الناسَ المسائلَ وقد تركتَ دينَك، أين إلهُك الذي تعبُده؟.

فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتاباً إن الله عز وجل في السماء دون الأرض، فقال له رجلٌ: أرأيتَ قولَ اللّهِ عز وجل: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ [الحديد: ٤]. قال: هو كما تكتُب إلى الرجل أني معك، وأنت غائبٌ عنه. رواه البيهقي (٢).

ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض. وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء.

قلت: وإنما أراد بقوله هو كما تكتُب إلى الرجل الخ نفْيَ الحلول، وإلا فربُّنا تبارك وتعالى سواءٌ عنده الغيبُ والشهادةُ والسرُّ والعلانية.

وعن أبي مُطيع الحكم بنِ عبدِ الله البلخيِّ قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: "إذا أنكر أنه في السماء أو في

في «التمهيد» (٧/ ١٣٨ \_ ١٣٩).

<sup>(</sup>۲) في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۳۷ ـ ۳۳۸ رقم ۹۰۰) وإسناده ضعيف جداً. وفيه: نوح بن أبي مريم: كذاب وضاع. [التقريب: (۲۲۱۰)].

ونعيم بن حمَّاد قُدُّ تَكُلُّم في حفظه. [التقريب: (٧١٦٦)].

ولذلك قال البيهقي: إن صحت الحكاية عنه.

الأرض فقال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. وعرشه فوق سمواته.

فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى، ولكن قال: لا يدري العرشَ في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر»، رواه شيخُ الإسلام الأنصاريُّ في الفاروق(١).

وروى المقدسِيُ (٢) عنه رحمه الله تعالى أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر.

وعن ابن جريج (٣) رحمه الله تعالى قال: كان عرشُه على الماء قبل أن يخلُق الخلق.

وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: «كنا ـ والتابعون متوافرون ـ نقول: إن الله عز وجل فوق عرشِه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته»، وأخرجه البيهقيُّ في الأسماء والصفاتِ (٤).

وللثعلبي (٥) عنه في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥، يونس: ٣، الرعد: ٢، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤]. قال: هو على عرشه كما وصف نفسه.

وسُئل رحمه الله تعالى عن أحاديثِ الصفاتِ فقال: أمِرَّها كما جاءت (٢٠).

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الذهبي في «العلو» (ص١٠١).

 <sup>(</sup>٢) ابن قدامة في «إثبات العلو».

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٠٢) وقد قال: روى أبو حاتم الرازي عن الأنصاري عنه ثم ذكره.

<sup>(</sup>٤) (رقم: ٨٦٥).

والأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية» (ص٧٥) وعزاه للبيهقي وصحح إسناده. وكذلك ذكره الحافظ في «الفتح» (٤٠٦/١٣) وعزاه أيضاً للبيهقي وجود إسناده. وأيضاً ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (١٩/١ ـ ١٨٠) وصحح إسناده. وأورده الذهبي في «العلو» (ص٠٠٠) وعزاه للبيهقي.

<sup>(</sup>٥) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٠٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص١٠٢) بإسناد صحيح.
 وأورده الذهبي في «العلو» (ص١٠٢).

وعن مقاتل بنِ حيانَ في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن بَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]، قال: هو على عرشه وعلمُه معهم. رواه عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في السنة (١٠).

وللبيهقي (٢) عنه قال: بلَغَنا واللَّهُ أعلمُ في قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالظَّهِرُ وَالظَّهِرُ وَالظَّاهِرُ فوق وَالبَاطِنُ إِلَيْ شيء، واللَّخرُ بعد كلِ شيء، والظاهرُ فوق كلِ شيء، والباطنُ أقربُ من كلِ شيء، وإنما قربُه بعلمِه وهو فوق عرشِه.

وعن سفيان الثوري في قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُّرَ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ﴾ [الحديد: ٤] قال: علمُه (٣).

وقال في جميع أحاديثِ الصفات: أمِرّوها كما جاءت(٤).

وعن الإمام مالكِ بنِ أنسِ<sup>(٥)</sup> رحمه الله تعالى قال: الله في السماء وعلمُه في كل مكان لا يخلو منه شيءٌ. وسأله رجلٌ فقال: يا أبا عبد الله: ﴿الرَّمْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]. كيف استوى؟ فأطرق مالكٌ وأخذتْه الرُّحَضاءُ، ثم رفع رأسَه

<sup>(</sup>١) في السنة، رقم (٥٩٢) بإسناد لين.

وأورده الذهبي في «العلو» (ص٢٠١) وعزاه لعبد الله بن أحمد في «السنة». (٢) في «الأسماء والصفات» (ص٤٣٠).

قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ج٢٨/ ١٢ ـ ١٣) والآجري في «الشريعة» (ص٢٨٩) بإسناد حسن.

وأورده الذهبي في «العلو» (ص٩٨ ـ ٩٩) وقال: أخرجه أبو أحمد العسال، وأبو عبد الله ابن بطة، وأبو عمر ابن عبد البر بإسناد جيد، ومقاتل ثقة إمام» اهـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي رقم (٢٧٢). وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٥٩٧) والآجري في «الشريعة» (ص٢٨٩) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٩٠٨).

وأورده الذهبي في «العلو» (ص١٠٣٠). وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٣٩).

قال الألباني في أمختصر العلو، (ص١٣٩): «ومعدان هذا لَّم أعرفه، وقد وقع موصوفاً بـ «العابد» في رواية البيهقي، والله أعلم.

ووقع في «الآجري»: خالد بن معدانًا! وهو خطأ مطبعي، فإن خالد بن معدان تابعي! وقال المؤلف في «مختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان» اه.

<sup>(</sup>٤) أورد ذلك الذهبي في «العلو» (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي رقم (٦٧٣)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم: ١١). والآجري في «الشريعة» (ص٢٨٩). وإسناده صحيح.

فقال: الرحمنُ على العرش استوى كما وصفَ نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوعٌ، وأنت صاحبُ بِدعة، أخرِجوه (١٠).

وفي رواية قال: الكيفُ غيرُ معقول، والاستواءُ منه غيرُ مجهول، والإيمانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بِدعةٌ، وإني أخاف أن تكون ضالاً، وأمرَ به فأُخرِج<sup>(٢)</sup>.

وقال سلامُ بنُ مُطيع<sup>(٣)</sup>: ويلكم ما تُنكرون هذا الأمر،، واللَّهِ ما في الحديث شيءٌ إلا وفي القرآن ما هو أثبتُ منه، قولُ اللَّهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥، لقمان: ٢٨، المجادلة: ١].

﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَتُمُ ﴾ [آل عمران: ٢٨ و ٣٠]. ﴿ نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا الرعد: ٢، الرعد: ٢، الحديد: ٤]. ﴿ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيّنَتُ بِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٧٠]. ﴿ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيّنَتُ بِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٢٠]. ﴿ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيّنَتُ مِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ١٦]. ﴿ وَالسَّمَوْنُ مَطْوِيّنَتُ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيّ ﴾ [ص: ٧٠]. ﴿ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]. ﴿ يَعُوسَيَ إِنِّ أَنَا اللّهُ ﴾ [القصص: ٣٠]. فما زال في ذلك من العصر إلى المغرب.

وصح عن ابن الماجِشون<sup>(3)</sup> أنه سُئل عما جحدت به الجهمية فقال: أما بعد فقد فهمتُ ما سألتَ عنه فيما تتابعتْه الجهميةُ في صفة الربِّ العظيم الذي فاتت عظمتُه الوصفَ والتقديرَ، وكلَّت الألسنُ عن تفسير صفِته، وانحسرت العقولُ دون معرفة قدرِه، فلم تجد العقولُ مساغاً فرجعت خاسئةً حسيرة، وإنما أُمروا بالنظر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» رقم (۲۵) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٢٥ - ٣٢٥). واللالكائي رقم (٦٦٤).

وتابع سلمة عليه بكار بن عبد الله القرشي عند ابن عبد البر في «التمهيد» (١٥١/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٣٣) والصابوني في «عقيدة السلف» رقم (٢٦).

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٨٦٦) و (٨٦٧) من طريقين، وقد جوَّد ابن حجر في «الفتح» (٤٠٦/١٣) \_ ٤٠٧) إسناد الحديث رقم (٨٦٦).

كما صحح الذهبي سنده في «العلو» (ص١٠٣).

 <sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٠٥) معلقاً.

وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٤٤): إسناده صحيح. (٤) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٠٥ ـ ١٠٦). وقال: صح عن ابن الماجشون...

والتفكيرِ فيما خلق، وإنما يقال: «كيف» لِما لم يكن مرةً ثم كان، أما مَن لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مِثلٌ فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو.

وساق فصلاً طويلاً في هذا المعنى، وذكر جملةً مِنْ نصوص الصفاتِ رحمه الله.

وقال حمادُ بنُ زيدِ: إنما يدُورون على أن يقولوا: ليس في السماء إله، يعني الجهمية، رواه ابنُ أبي حاتم الرازيُ (١).

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ إمامُ أهلِ المغازي (٢): كان اللَّهُ تعالى كما وصف نفسَه إذ ليس إلا الماءُ عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام، الظاهرُ في علوه على خلقه فليس شيءٌ دونه، الباطنُ لإحاطته بخلقه فليس شيءٌ دونه، الدائِمُ الذي لا يبيد، وكان أولَ ما خلق النورُ والظلمةُ، ثم السمواتُ السبعُ من دُخان، ثم دحى الأرض، ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكملَ خلقهن في يومين، ففرَغ من خلق السمواتِ والأرضِ في ستة أيام، ثم استوى على العرش.

### طبقة أخرى

روى ابنُ أبي حاتم<sup>(٣)</sup> عن جرير بنِ عبدِ الحميد قال: كلامُ الجَهميةِ أولُه عسلٌ وآخِرُه سُمَّ، وإنما يُحاولون أن يقولوا ليس في السماء إلهٌ.

وصح عن عليّ بنِ الحسنِ بنِ شقيقِ (٤) قال: قلتُ لعبد الله بنِ المبارك:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما قال الذهبي في «العلو» (ص١٠٦ ـ ١٠٧)، وعبد الله بن أحمد في «السنة»، رقم (٤١) كلاهما من طريق سليمان بن حرب بإسناد صحيح. وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٤٧): فهو إسناد صحيح، وصححه ابن تيمية أيضاً في «الحموية».

<sup>(</sup>٢) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٠٨). وقال عن محمد بن إسحاق: كان يبالغ في نشر أحاديث الصفات ويأتي بغرائب.

قلت: وذكره الذهبي عن سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ. [التقريب: (٢٥٠٥)].

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص١١٠). وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٢٢) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٣٣). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٢٧).

كيف نعرِف ربَّنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعةِ على عرشه، ولا نقول: كما تقول الجهميةُ إنه ها هنا في الأرض». فقيل هذا لأحمد بنِ حنبل فقال: هكذا هو عندنا.

وعنه على أن رجلاً قال له: يا أبا عبدِ الرحمن قد خفتُ اللَّهَ من كثرة ما أدعو على الجهمية، قال: لا تخفُ فإنهم يزعُمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. رواه عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ<sup>(١)</sup>.

وقال نوح الجامعُ وسأله رجلٌ عن الله عز وجل في السماء هو؟ فحدث بحديث النبي على حين سأل الأمّة أين الله؟ قالت: في السماء، قال: «أعتِقْها فإنها مؤمنة». ثم قال: سمًّاها النبيُ على مؤمنة أن عرفَتْ أن اللّه عز وجل في السماء. رواه عبدُ اللّهِ بنُ أحمدَ أيضاً (٢).

وقل عبّادُ بنُ العوّام<sup>(٣)</sup>: «كلمْتُ بِشراً المُرَيسيَّ وأصحابَه فرأيتُ آخِرَ كلامِهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيءٌ، أرى أن لا يُناكَحوا ولا يُوارثوا».

وثبت عن أبي يوسفَ(٤) رحمه الله تعالى قال: «من طلب الدينَ بالكلام

<sup>=</sup> وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٥٢): «فهو صحيح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا.

وقال في «مختصره»: «هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك وأحمد را المجارك وأحمد الله المجارية عن الحموية».

 <sup>(4)</sup> في «السنة» رقم (٢٤) بسند ضعيف.
 وأورده الذهبي في «العلو» وعزاه لعبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص١١١). ونوح الجامع تقدم أنه متهم بالوضع. وحديث الجارية صحيح تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٦٥) بسند ضعيف.
 وأورده الذهبي في «العلو» (ص١١٢) معلقاً.

<sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في «العلو» (ص١١٢) وصدَّره بقوله: ثبت عن أبي يوسف. وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٥٤): «أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (٦/٤/١) ) من طريقين عن أبي يوسف، وقد جزم بنسبته إليه ابن تيمية في رسالته «الجواب الفاصل» من مخطوطات المكتب الإسلامي». ثم أخرجه الهروي (٥/٩٤/٢) عن مالك مثله» اه.

تزندق، ومن طلب المالَ بالكيمياء أفلس، ومن تتبع غريبَ الحديث كذَب». وقد ضربَ علياً الأحولَ وطوّف به في شأن الكلام وضربَ آخرَ كان معه(١).

وقال محمدُ بنُ الحسن (٢): «اتفق الفقهاءُ كلُهم من المشرق والمغرِب على الإيمان بالقرآن والأحاديثِ التي جاء بها الثقاتُ عن رسولِ الله ﷺ في صفة الربِّ عز وجل من غير تفسيرٍ ولا وصفٍ ولا تشبيهٍ، فمن فسّر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبيُ ﷺ وفارق الجماعة لأنه وصفه بصفةٍ لا شيء».

وكتب بشر المريسيُ (٣) قبحه الله تعالى إلى منصور بنِ عمارِ رحمه الله تعالى يسأله عن قوله: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ [طه: ٥] كيف استوى؟

فكتب إليه: استواؤُه غيرُ محدود، والجواب فيه تكلّف، ومسألتُك عن ذلك بدعةٌ، والإيمانُ بجملة ذلك واجبٌ، قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيُ لَعِمُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآة ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآة تَأْمِيلِهِ ۗ [آل عمران: ٧].

وقيل ليزيد بنِ هارونَ: مَن الجهميُ؟ قال: من زعم أن قوله تعالى: ﴿الرَّمْنَنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿﴾ [طه] على خلاف ما يقِرُّ في قلوب العامة فهو جهميًّ. رواه عبدُ الله بنُ أحمدَ (٤).

<sup>(</sup>۱) أورده الذهبي في «العلو» (ص۱۱۲) من رواية ابن أبي حاتم، وفي سنده بشار الخفاف ضعيف، كثير الغلط، كثير الحديث قاله ابن حجر في «التقريب» (٦٧٤).

<sup>\*</sup> وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٣) بسند حسن عن أبي يوسف القاضي، قال: «جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي، والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياط، يقول في القرآن، يعني مخلوق؟».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي رقم (۷٤٠).
 وأورده الذهبي في «العلو» (ص۱۱۳) وعزاه للالكائي وابن قدامة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في قاريخه (١٣/ ٧٥ \_ ٧٦).
 وفي سنده أبو على الكوكبي قال عنه ابن حجر: إخباري مشهور، رأيت في أخباره مناكير
 كثيرة بأسانيد جياد.

<sup>(</sup>٤) في «السنة» رقم (٥٤) بإسناد حسن. قلت: وأخرجه أبو داود في مسائله (ص٢٦٨ ـ ٢٦٩)، وأورده البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (٤٨) معلقاً بصيغة الجزم. وانظر: «مختصر العلو» (ص١٦٨).

وقال سعيدُ بن عامرِ الضبعيُ (١) وذكر الجهمية فقال: هم شرَّ قولاً من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهودُ والنصارى وأهلُ الأديانِ مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، وقالوا هم: ليس على العرش.

وقال أحمدُ بنُ حنبلِ<sup>(٢)</sup> وَ اللهُهُ: حدثنا وكيعٌ عن إسرائيلَ بحديث: «إذا جلس المربُّ جل جلالُه على الكرسي». فاقشعر رجلٌ عند وكيع، فغضب وكيعٌ وقال: أدركنا الأعمشَ والثوريَّ يحدُّثون بهذه الأحاديثِ ولا يُنكرونَها.

وقال مرة (٣): نسلّم هذه الأحاديثَ كما جاءت ولا نقول: كيف كذا ولا لِمَ كذا.

وقال عبد الرحمنِ بنُ مَهديً (<sup>1)</sup>: إن الجهمية أرادوا أن ينفُوا أن يكون اللَّهُ تعالى كلّم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يُستتابوا فإن تابوا وإلا ضُرِبت أعناقُهم.

وقال وهْبُ بنُ جريرِ<sup>(٥)</sup>: إياكم ورأيَ جَهْم فإنهم يحاولون أنه ليس شيءٌ في السماء، وما هو إلا وخي إُبليسَ، ما هو إلا الكفّرُ.

وقال الأصمعيُّ<sup>(٦)</sup>: لما قدِمتْ امرأةُ جهْم فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدودٌ على محدود. قال الأصمعيِّ: هي كافرةٌ بهذه المقالةِ.

وقال الخليل ابنُ أحمدُ (٧) في قوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٧]، يقول: ارتفع.

<sup>(</sup>١) أورده الذهبي في «العلو» (ص١١٧) من رواية ابن أبي حاتم مرسلًا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٥٨٧) بإسناد ضعيف.
 فيه عبد الله بن خليفة قال عنه الحافظ في «التقريب» (٣٢٩٤): مقبول.

وفي سماع عبد الله بن خليفة من عمر نظّر، ومنهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاً. ومنهم من يرويه عنه مرسلاً. تفسير ابن كثير (١/ ٤٥٨) ن: مطبعة الشعب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وقم (٤٩٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٤٩) بإسناد حسن. وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٤٦، ٨٤، ١٤٧) بأسانيد صحيحة نحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١١٨)، وابن قدامة في «العلو» رقم (٨٥) وأورده ابن القيم في «جيوشه» (ص٧٢).

<sup>(</sup>٦) أورده الذهبي في «العلو» (ص١١٨) معلقاً.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١١٨).
 وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٧١) وفيه من لم أعرفهم.

وقال الفرَّاء (۱): صعِد. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازيِّ (۱) أنه ضرب رأسَ قرابةٍ له كان يرى رأيَ جهم، وكان يَضرِب بالنعل على رأسه ويقول: لام حتى تقولَ الرحمنُ على العرش استوى، بائنٌ من خلقه.

# طبقةُ الشافعيِّ وأحمدَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

روى الحافظُ المقدسيُ (٣) عن محمد بنِ إدريسَ الشافعيُ رحمه الله تعالى: «القولُ في السنة التي أنا عليها ورأيتُ عليها الذين رأيتهم مثلُ سفيانَ ومالكِ وغيرِهما إقرارٌ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله على عرشه في سمائه يقرُب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائرَ الاعتقاد».

وقال عبدُ الله بنُ مسلمةَ القعنبيُّ (٤): «من لا يوقن أن الرحمنَ على العرش استوى كما يَقِرّ في قلوب العامةِ فهو جهميُّ.

وقال عاصمُ بنُ علي (٥) شيخُ البخاريّ رحمهما الله تعالى: «ناظرتُ جهماً فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رباً».

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤١٢ ـ ٤١٣) بسند صحيح. وأورده الذهبي في «العلو» (ص١١٨ ـ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) أورده الذهبي في «العلو» (ص١١٩) معلقاً.

وانظر: مختصر العلو، (ص١٧٢ ـ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) في «العلو» رقم (٩٢).

وأورده الذهبي في «العلو» (ص١٢٠) وحكم بأن إسناده واه.

والعلة في أبي الحسن الهكاري، وقد قال فيه الذهبي ـ في سير أعلام النبلاء (٦٨/١٩): لم يكن موثقاً في روايته.

 <sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٢١) معلقاً.
 وانظر «مختصر العلو» (ص١٧٨).

وقال الذهبي: «المراد بالعامة: عامة أهل العلم... ولقد كان القعنبي من أئمة الهدى، حتى لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفضَّله على مالك الإمام.

توفي سنة إحدى وعشرين وماثتين عن بضع وثمانين سنة، وهو أكبر شيخ لمسلم مطلقاً»

<sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٢٢) معلقاً.

وقال عبد الله بنُ الزبيرِ الحُميديُ (١): نقف على ما وقف عليه القرآنُ والسنة، نقول: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِيْ عَلَى اللهُ عَل

وقال هشامُ بنُ عبيد اللَّهِ الرازيّ (٢): «وحبُس رجلٌ في التجهم فجيء به إليه ليمتحِنه فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائنٌ من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائنٌ من خلقه، فقال: رُدّوه فإنه لم يتُب بعدُ».

وقال محمد بن مصعب العابدُ (٣): «مَن زعم أنك لا تتكلم ولا تُرى في الآخرة فهو كافرٌ بوجهك، أشهد أنك فوق العرشِ فوق سبع سمواتِ، ليس كما تقول أعداءُ اللَّهِ الزنادقةُ».

وقال أبو عِمرانَ الطَرَطوسيُ (٤): قلتُ لسنيدِ بنِ داودَ: هو عز وجل على عرشه بائنٌ من خلقه؟ قال: نعم».

وقال نعيمُ بنُ حماد<sup>(٥)</sup> في قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُّرُ﴾ [الحديد: ٤]. قال: معناه أنه لا يخفى عليه خافيةً بعلمه، ألا ترى قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]، الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٢ ـ ١٢٣).

وانظر: «مختصر العلو» (ص١٨٠).

وقال الألباني: «فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا النص عن الحميدي في كتابه «مفصل الاعتقاد» (ص٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٣).

وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٨١): «علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأبوه لم أعرفهما. لم يذكرهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». ومن طريقه أخرجه الهروي في ذم الكلام (ق١/١٢)» اه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٢١٠) بإسناد صحيح.
 وانظر: «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٨٠) و«مختصر العلو» (ص١٨٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٦).
 وقال الذهبي: «لسنيد تفسير كبير رأيته آ

وقال الذهبي: «لسنيد تفسير كبير رأيته كله بالأسانيد، ومذهبه في الصفات مذهب السلف. توفي سنة ست وعشرين ومائتين» اه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٦) بسند صحيح.

وقال رحمه الله تعالى (١٠): «من شبّه اللّه بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصفَ به نفسَه فقد كفر، وليس ما وصفَ اللّه به نفسَه ولا رسولُه تشبيهاً».

وقال بشر الحافي (٢): «والإيمانُ بأن اللَّه تعالى على عرشه استوى كما شاء وأنه عالم بكل ما كان وأنه يقول ويخلُق، فقوله: كن ليس بمخلوق».

ومن دعائه (٣): «اللهم إنك تعلم فوق عرشِك أن الذلَّ أحبُ إليَّ من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق اللهم إنك تعلم فوق عرشِك أن الفقرَ أحبُ إليَّ من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشِك أني لا أُوثر على حبك شيئاً».

وقال أبو عبيد القاسمُ بنُ سلام (٤) \_ في أحاديث الرؤية، والكرسيِّ موضِع القدمين، وضحِكِ ربِنا، وحديثِ أين كان ربنا، فقال: «هذه أحاديث صحاحِّ حملها أصحابُ الحديث بعضُهم عن بعض، وهي عندنا حقٌ لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا: كيف وضع قدمَه وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سمِعنا أحداً يفسره».

وقال أحمدُ بنُ نصرٍ (٥) - وسُئل عن علم الله فقال -: «علمُ اللَّهِ معنا وهو على عرشه».

وقال مكيُّ بنُ إبراهيم (٢) دخلت امرأةُ جهم على زوجتي فقالت: يا أمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٢٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٧).
 وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٨٥): «ساقه المصنف بسنده إلى عباس بن دهقان،
 ولم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٧) بإسناد صحيح. قلت: وأخرجه ابن منده في «التوحيد» (١١٦/٣ رقم ٥٢٢) والدارقطني في «الصفات»

<sup>(</sup>ص٦٨ ـ ٦٩ رقم ٥٧). وقال ابن تيمية في «الحموية»: «رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة».

وقال ابن تيمية في «الحموية»: «رواه البيهقي وغيره باسانيد صحيحة، وانظر: «مختصر العلو» (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٢٨).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٨).
 وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص

إبراهيمَ هذا زوجك الذي يحدث عن العرش مَنْ نَجَرُه؟ قالت: نجَره الذي نجَر أَسنانكِ. قال: وكانت باديةَ الأسنان.

وقال قُتيبةُ بنُ سعيد (١٠): قولُ الأئمةِ في الإسلام والسنةِ والجماعة ـ نعرِف ربَّنا في السماء السابعةِ على عرشه ـ كما قال جل جلاله: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّمَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

وقال أبو مَعْمر إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القطيعيُّ (٢): «آخِرُ كلامِ الجهميةِ أنه ليس في السماء إله».

وقال يحيى بنُ معين (٢): إذا قال لك الجهمي: وكيف ينزل؟ فقل: كيف يصعد؟ قلت: الكيفُ في الحالين منفيٌ عن الله تعالى لا مجالَ للعقل فيه.

وعن ابن المدينيّ (٤) أنه سئل: ما قولُ أهلِ الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية وبالكلام، وأن الله عز وجل فوق السمواتِ على عرشه استوى.

فَسُتُل عَن قُولُه تَعَالَى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة: ٧].

وسُئل أبو عبد الله أحمدُ ابنُ حنبلِ (٥) إمامُ أهلِ السنة: الله فوق السماء السابعةِ على عرشه بائنٌ على خلقه، وقدُرتُه وعلمُه بكل مكان؟ وقال: نعم هو على عرشه، ولا يخلو شيءٌ من علمه. وقيل له: ما معنى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ ﴾ [الحديد:

وهو أبو عبد الله السواق، وهو ثقة من شيوخ البخاري، ومثله مكي بن إبراهيم، والأبار:
 ثقة حافظ متقن، كما قال الخطيب (٣٠٦/٤)» اه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٢٩).

 <sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٣٠).
 وابن قدامة في «العلو» رقم (٨٠).

وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص١٢٣) وعزاه إلى كتاب السنة للخلال...

وقد بسط الإمام أحمد، الكلام على معنى المعية في كتابه «الرد على الجهمية» (ص٩٧ - ٩٧).

٤]. ؟ قال: «علمه محيطٌ بالكل، وربنا على العرش بلا حدٍ ولا صفة».

وقال حرْبُ بنُ إسماعيلَ الكَرمانيُّ(١): قلت لإسحاقَ بنِ راهُويه قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُونُ ثَلَنَهُ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]، كيف تقول فيه؟ قال: «حيث ما كنتَ فهو أقربُ إليك من حبل الوريدِ وهو بائنٌ من خلقه، ثم ذكر عن ابن المبارك قولَه: هو على عرشه بائنٌ من خلقه، ثم قال: أعلى شيءٍ في ذلك وأبينُه قولُه تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

رواه الخلالُ في السنّة (٢). وقال إسحاقُ بنُ راهُويه (٣): دخلتُ على ابن طاهرِ فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزِل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم رواها الثقاتُ الذين يَروون الأحكامَ، فقال: ينزِل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزِل من غير أن يخلو منه العرش، قال: نعم، قلت: فلم تتكلم في هذا؟.

وروى الخلالُ (٤) عنه قال: قال اللَّهُ تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ آسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه] إجماعُ أهلِ العلم أنه فوق العرشِ استوى ويعلم كلَّ شيءٍ في أسفل الأرضِ السابعة.

وقال رجلٌ لابن الأعرابيّ (٥) رحمه الله تعالى: يا أبا عبدِ الله ما معنى قولِه: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه] قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذاك، إنما معناه استولى. فقال: اسكت ما يُدريك ما هذا، العربُ لا تقول للرجل

<sup>(</sup>١) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه الذّهبي في «العلو» (ص١٣١). ولم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من السنة، ولعله في الأجزاء التي لم تطبع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٣١ \_ ١٣٢) بإسناد صحيح. وأخرجه البيهقي (ص٤٥١ \_ ٤٥٢) من طريق أخرى عن إسحاق مختصراً.

وعزاه ابن تيمية في «شرح النزول» لابن بطة وصححه.

انظر: «مختصر العلو» (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٣٣)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤١٥) واللالكائي رقم (٦٦٦) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤) بسند صحيح. وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأويل الاستواء بالاستيلاء من اثني عشر وجها كما في «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٤٤ ـ ١٤٩) وابن القيم في «الصواعق» (٢/ ١٢٦ ـ ١٥٢) مختصره من اثنين وأربعين وجهاً. فارجع إليهما لزاماً.

استولى على الشيء حتى يكون له مُضادً، فأيُهما غلب قيل: استولى، واللَّهُ تعالى لا مضادً له وهو على عرشه كما أخبر، ثم قال: الاستيلاءُ بعد المغالبة، قال النابغة (\*):

إلا لمِشلك أو ما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد

وقال ذو النونِ المصريُّ (١) رحمه الله: أشرق لنور وجهِ السمواتُ، وأنار لوجهه الظلماتُ، وحَجب جلالَه عن العيون، وناجاه على عرشه ألسنةُ الصدور.

### طبقة أخرى

وقال المُزنيُ (٢) في عقيدته: الحمدُ لله أحقُ ما بُدي وأولى من شُكر وعليه أَثنيَ، الواحدُ الصمدُ، ليس له صاحبةٌ ولا ولدّ، جلّ عن المِثْل فلا شبيهَ له ولا عديل، السميعُ البصيرُ العليمُ الخبيرُ المَنيعُ الرفيعُ عالِ على عرشه فهو دانِ بعلمه من خلقه، والقرآنُ كلام الله ومن الله، ليس بمخلوق فَيبيدَ، وقدرةُ اللهِ ونعتُه وصفاتُه كلماتٌ غيرُ مخلوقات، دائماتُ أزلياتٌ، ليست مُحدَثاتٍ فتبيدَ، ولا كان ربُنا ناقصاً فيزيدَ، جلت صفاتُه عن شَبَه المخلوقين، عالِ على عرشه، بائنٌ من خلقه.

وذكرَ ذلك المعتقد وقال: لا يصح لأحد توحيدٌ حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاتِه، قلت: مثلُ أيَّ شيءٍ؟ قال: سميعٌ بصيرٌ عليمٌ قديرٌ. رواه ابنُ مِنْده (٣).

وسُئل محمدُ بنُ يحيى الذُهليُّ رحمه الله تعالى عن حديث عبدِ اللَّهِ بنِ معاوية (٤٠) عن النبي ﷺ: اليعلم العبدُ أن اللَّهَ معه حيث كان». فقال: يريد أن اللَّه علمه محيطٌ بكل ما كان واللَّهُ على العرش.

<sup>(\*)</sup> هو زياد بن معاوية وهو أحد شعراء الجاهلية، انظر: «خزانة الأدب» (٢/ ١٣٥ ـ ١٣٨).

 <sup>(</sup>١) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٣٥) وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة».
 وكذلك أورده ابن القيم في «جيوشه» (ص١٧١) وعزاه إلى أبي الشيخ أيضاً، وقد أورده أبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٣٩٨).

وقال الألباني في المختصر العلو" (ص١٩٨): العمر بن بحر الأسدي لم أعرفه اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقيّ فيّ «السنن الكبرى» (٤/ ٩٥ ـ ٩٦) والطبّراني فيّ «الصغير» (١/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥ رقم ٥٥٥ ـ الروض الداني) بسند صحيح.

وقال أبو عبد الله محمدُ بنُ إسماعيلُ البخاريُّ رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح<sup>(۱)</sup> في كتاب الردِّ على الجهمية: بابُ قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَكَاكَ عَرْشُكُمْ عَلَى ٱلْهَآءِ﴾ [هود: ٧].

قال أبو العالية $^{(7)}$ : استوى على عرشه ارتفع، وقال مجاهد $^{(7)}$  في استوى: علا على العرش.

وقالت زينبُ أمُّ المؤمنين ﴿ إِنَّا: زوَّجني اللَّهُ من فوق سبع سموات (٤٠).

ثم إنه بوّبَ رحمه الله تعالى على أكثرِ ما تُنكره الجهمية من الصفات محتجاً بالآيات والأحاديث.

وقال أبو زُرعةَ الرازيُّ وسُئل عن تفسير: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه] فغضِب وقال: «تفسيرُه كما تقرأ، هو على عرشه، وعلمُه في كل مكان، مَن قال غيرَ هذا فعليه لعنةُ الله (٥٠).

<sup>=</sup> وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد. ولا يعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا.

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٣٠٣/٢ رقم ٨١٩/٨): «رواه الطبراني وجوَّد إسناده».

وانظر: «الصحيحة» (رقم ١٠٤٦).

قلت: وأصل الحديث عند أبي داود (٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ رقم ١٥٨٢) بدون جملة المذكورة. بسند منقطع.

وقال الحافظ المنذري في «المختصر» (١٩٨/٢ رقم ١٥٢٠): «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» مسنداً، وذكره أيضاً: أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً وعبد الله بن معاوية هذا، له صحبة، وهو معدود في أهل حمص. وقيل: إنه روى عن النبي ﷺ حديثاً واحداً» اه.

وهو حديث ضعيف.

<sup>(1) (11/4.3).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أورده البخاري في صحيحه معلقاً.

وقال ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٤٠٥): أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه.

<sup>(</sup>٣) أورده البخاري في صحيحه معلقاً.

وقال ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٤٠٥): وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣/ ٤٠٣ \_ ٤٠٤ رقم ٧٤٢٠) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٣٧).

وقال عبدُ الرحمنِ ابنُ أبي حاتم (١): سألتُ أبي وأبا زُرعةَ رحمهما الله تعالى عن مذهب أهلِ السنةِ والجماعةِ في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءَ في الأمصارِ حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشِه بائنٌ من خلقه كما وصف نفسَه بلا كيف، أحاط بكل شيء علماً.

وقال محمدُ بنُ إدريسَ بنِ المنذرِ الحنظليُ أبو حاتم الرازيُّ: ونعتقد أن اللَّهَ عز وجل على عرشه بائنٌ من خلقه ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير. رواه أبو القاسم الطبريُّ (٢).

وقال يحيى بنُ معاذِ الرازيُّ: إن اللَّهَ على العرش بائنٌ من خلقه أحاط بكل شيء علماً، لا يشِذُ عن هذه المقالةِ إلا جهميٌّ يمزُج اللَّهَ بخلقه. رواه صاحبُ الفاروق<sup>(٣)</sup>.

وعن محمد بنِ أسلمَ الطوسيِّ رحمه الله تعالى قال: قال لي عبدُ الله بنُ طاهرٍ: بلغني أنك لا ترفع رأسَك إلى السماء. فقلت: وهل أرجو الخيرَ إلا ممن هو في السماء. رواه الحاكم في ترجمته (٤).

أصول السنة».

<sup>=</sup> وعزاه إلى أبي إسماعيل الأنصاري مصنف «ذم الكلام وأهله».

وانظر: «الفتاوى» (٥/ ٥٠) و«تفسير محاسن التأويل» للقاسمي (٧/ ٢٧٩). (١) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٣٧ ـ ١٣٨) بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي حاتم. أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي، وهذا أخرجه في كتابه «شرح

وقال الألباني في مختصر العلوا (ص٢٠٤): هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة وأبي حاتم رحمهما الله.

<sup>(</sup>٢) آورده الذهبي في «العلو» (ص١٣٩). وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص٢٠٧): «أبو القاسم الطبري ـ هو الإمام اللالكائي مؤلف كتاب «شرح السنن» وما نقله المصنف عنه موافق لما فيه (١/٤٨/١ ـ ٢) إلا أن فيه اختصاراً، وتقديماً وتأخيراً» اه.

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٣٩ ـ ١٤٠). وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص٢٠٧ ـ ٢٠٨): «لم أعرفه، ولم أقف على الإسناد إليه» اه.

<sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٤٠) وجوَّد إسناده الألباني في «مختصر العلو» (ص٢١٠).

وقال عبدُ الوهاب الورّاق<sup>(١)</sup>: من زعم أن اللَّهَ ههنا فهو جهميٌّ خبيثٌ، إن اللَّهَ عز وجل فوق العرشِ وعلمُه محيطٌ بالدنيا والآخرة.

وكتب حرب الكرماني (٢) إلى عبد الرحمن بن محمد الحنظلي: «أن الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعُمون أن القرآنَ مخلوقٌ، وأن الله لم يكلم موسى، ولا يُرى في الآخرة، ولا يُعرف لله مكان (٣)، وليس على العرش، ولا كرسيٌ، وهم كفارٌ فاحذرهم.

وقال عثمانُ بنُ سعيد الدارميُّ الإمامُ في كتاب النقض<sup>(٤)</sup>: «قد اتفقت الكلمةُ من المسلمين أن اللَّهَ فوق عرشِه فوق سمواتِه يعلم ويسمع من فوق العرشِ لا تخفى عليه خافيةً من خلقه ولا يحجُبهم عنه شيء».

وقال أبو محمد بن قُتيبة (٥) رحمه الله تعالى: كيف يُسوَّغ لأحد أن يقولَ إن اللَّه سبحانه بكل مكانِ على الحلول فيه مع قوله: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [طه: ٥]، مع قوله: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [طه: ٥]، مع قوله: ﴿إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّدلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]، كيف يصعد إليه شيء هو معه، وكيف تعرُج الملائكة والروحُ إليه وهو معه، قال: لو أن هؤلاء رجَعوا إلى فِطرتهم وما رُكّبتْ عليه ذواتُهم من معرفة الخالق لعلموا أن اللَّه عز وجل هو العليُّ الأعلى وأن الأيدي تُرفع بالدعاء إليه، والأممُ كلُها عجمينها وعربينها تقول إن اللَّه في السماء ما تُركت على فِطَرها.

وقال أبو بكر بنُ أبي عاصمِ الشيبانيُ<sup>(٦)</sup>: جميعُ ما في كتابنا ـ كتابِ السنةِ

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٤٢).

<sup>(</sup>۲) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٣) قال الألباني في «مختصر العلو» (ص٢١٣): نسبة المكان إلى الله تعالى مما لم يرد في الكتاب والسنة ولا في أقوال الصحابة وسلف الأمة.

واللائق بنهجهم أن لا ننسبه إليه تعالى خشية أن يوهم ما لا يليق به عز وجل، على أنه مفسر في كلام الكرماني بما بعده، اه.

 <sup>(</sup>٤) في «الرد على المريسي» (ص٢٥).
 وذكر الذهبي في «العلو» (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٥) في تأويل مُختلف الحديث له (ص٢٧١). وذكره الذهبي في «العلو» (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٦) في كتاب «السنة» له. ومعه «ظلال الجنة في تخريج السنة» للمحدث الألباني.

الكبيرِ ـ من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلمَ فنحن نؤمن بها لصِحتها وعدالةِ ناقليها، ويجب التسليمُ لها على ظاهرها، وتركُ تكلّفِ الكلامِ في كيفيتها. فذكرَ من ذلك النزولَ إلى السماء الدنيا والاستواءَ على العرش.

وقال أبو عيسى محمدُ بنُ سَوْرةَ التِرمذيُّ رحمه الله في جامعه (١) لما روى حديث أبي هريرةَ وهو خبرٌ منكرٌ عند أهل الحديثِ: «لو أنَّكُم أدليتُم بحبلِ إلى الأرض السفلى لَهبَط على اللَّهِ»، فقال: قال أهلُ العلمِ أراد لهبط على علم اللَّهِ وهو على العرش كما وصف نفسَه في كتابه.

وقال أبو داود سليمانُ بنُ الأشعثِ السِجْستاني في كتاب السنة من سننه (٢) ـ باب في الجهمية ـ وساق في ذلك حديثَ أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يزالُ الناس يتساءلون حتى يُقالَ هذا: خَلَقَ اللَّهُ الخلق، فمن خلقَ اللَّه؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنتُ بالله».

وفي رواية (٣): «فإذا قالوا ذلك فقولوا: اللَّهُ أحدُ اللَّهُ الصمدُ لم يلذ ولم يولذ ولم يكن له كفواً أحد، ثم ليتْفُلْ عن يساره ثلاثاً وليستعِذْ من الشيطان»، وذكر حديثَ الأوعالِ(٤) .....

وذكر ذلك الذهبي في «العلو» (ص١٤٦).

<sup>(</sup>۱) (۳۲۹۵ ـ ٤٠٤ رقم ۳۲۹۸) وهو جزء من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

قال: ويُروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد، قالوا: لم يسمع الحسن من أبي

قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٣٧٠) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣٩٩ ـ ٤٠٠) وقال البيهقي: «وفي رواية الحسن عن أبي هريرة انقطاع، ولا يثبت سماعه من أبي هريرة، وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر مرفوعاً» اهـ.

والخلاصة أن الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) (۹۱/۵ ـ ۹۲ رقم ٤٧٢١) وهو حديث صحيح.
 قلت: وأخرجه البخاري (٦/ ٣٣٦ رقم ٣٢٧٦) ومسلم (١/ ١٢٠ رقم ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٩٢ رقم ٤٧٢٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٩٣/٥ ـ ٩٤ رقم ٤٧٢٣) من حديث العباس بن عبد المطلب، قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله ﷺ، فمرت بهم سحابة، فنظر إليها، فقال: «ما تسمون هذه»؟ قالوا: السحاب، قال: «والمزنُ» قالوا: والمزن، قال: «العَنَان»، قالوا: ٢

وجِديثَ جبيرِ بنِ مُطعم<sup>(۱)</sup> وحديثَ أُذن لي أن أُحدِّثَ عن ملك الحديث<sup>(۲)</sup> ـ وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتَقَدات أهلِ السنةِ<sup>(۳)</sup> وما ورد فيها من الأحاديث

قلت: وأخرجه الترمذي (٥/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥ رقم ٣٣٢٠) وابن ماجه (١٩/١ رقم ١٩٣١).

قال الترمذي: اهذا حديث حسن غريب.

وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه.

وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفَهُ ولم يرفَغُهُۥ اهـ.

وقال المنذري: (٧/ ٩٣): وفي إسناده الوليد بن أبي ثور ولا يحتج بحديثه.

والخلاصة أن الحديث ضعيف.

(۱) أبو داود (۹٤/٥ ـ ٩٦ رقم ٤٧٢٦) عنه، قال: أتى رسولَ الله هِ أعرابيّ فقال: يا رسولَ الله جُهِدَت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله هِ: ويحك!! أتدري ما تقول»؟ وسبّع رسول الله هِ من ذلك بيست حتى عُرفَ ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: (ويحك!! إنه لا يُستشفّعُ بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك!! أتدري ما الله، إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال بأصبعه مثل القبة عليه: (وإنّه ليبطُ به أطبط الرّحل بالراكب».

قال ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سمواته» وساق الحديث... قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص٩٦، والآجري في «الشريعة» ص٢٩٣ من طرق.

قلت: وفيه «ابن إسحاق» مدلس ولم يصرح بالتحديث.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

(٢) أبو داود (٥/ ٩٦ رقم ٤٧٢٧) من حديث جابر. وهو حديث صحيح.

(٣) مثل الباب (١٥): باب رد الإرجاء (٥/٥٥ ـ ٥٩).

الباب (١٦): باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٥/ ٥٩ - ٦٦).

الباب (١٧): باب في القدر: (١٥/ ٦٦).

الباب (١٨): باب في الجهمية: (٥/ ٩١ - ٩٧).

الباب (۲۰): باب في الرؤية: (٥/ ٩٧ ـ ١٠٠).

الباب (٢١): باب في الرد على الجهمية (٥/ ١٠٠ ـ ١٠٣).

والعنان، قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداً، قال: «هل تدرون ما بُغدُ ما بين السماء والأرض»؟ قالوا: لا ندري، قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك». حتى عد سنيع سموات: «ثم فوق السابعة بَخر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ـ من الملائكة على صورة الأوعال ـ بين أظلافهم ورُكبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك».

رحمه الله تعالى كالرؤية والنزولِ وطي السموات والأرض وتكلَّمِ اللَّهِ عز وجل والشفاعةِ والبعثِ وخلقِ الجنةِ والنارِ وفتنةِ القبرِ وعذابِه والحوضِ والميزانِ وغير ذلك، ورد على طوائف الجهميةِ والمُرْجئةِ والخوارج والروافضِ رحمه الله تعالى.

وقال ابن ماجَه رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمية (١)، فساق حديث الرؤية (٢) وحديث أبي رزين (٣) وحديث جابر (١): بينا أهل الجنة في نعيمهم

```
= الباب (۲۳): باب في الشفاعة: (٥/ ١٠٦ _ ١٠٧).
```

الباب (٢٤): باب في ذكر البعث والصور (١٠٧/٥ ـ ١٠٨).

الباب (٢٥): باب في خلق الجنة والنار: ١٠٨/٥ ـ ١٠٩).

الباب (٢٦): باب في الحوض: (٥/ ١٠٩).

الباب (٢٧): باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: (٥/ ١١٢ ـ ١١٦).

الباب (٢٨): باب في ذكر الميزان: (١١٦/٥).

الباب (٢٩): باب في الدِّجَّال: (٥/١١٧ ـ ١١٨).

الباب (٣٠): باب في قتل الخوارج: (٥/ ١١٨ ـ ١٢٠).

الباب (٣١): باب في قتال الخوارج: (٥/ ١٢٠ ـ ١٢٧).

(1) (1\Tr \_ TV).

(٢) \* أخرجه ابن ماجه (١/٦٣ رقم ١٧٧) من حديث جرير بن عبد الله.

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٧٢٩) والترمذي رقم (٢٥٥١) وأحمد (٤/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦). وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٤٦) واللالكائي رقم (٨٢٨) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٨٠) والطبراني في «الكبير» رقم (٢٢٢٦) و (٢٢٢٧) والبغوي في «شرح السنة» (٣٧٩) وابن منده في «الإيمان» رقم (٧٩١) و (٧٩٧) من طرق...

وهو حديث صحيح.

\* وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٣ رقم ١٧٨) من حديث أبي هريرة.

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٤٤). وهو حديث صحيح.

\* وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٣ رقم ١٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري.

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٥٢) وابن منده في «الإيمان» رقم (٨١٠). وهو حديث صحيح.

(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٤ رقم ١٨٠) من حديث أبي رزين.

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٧٣١) وأحمد (٤/ ١١ ـ ١٢) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٥٩) من طرق...

وهو حديث حسن.

(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥ رقم ١٨٤) عنه. وهو حديث ضعيف. انظر: «مختصر العلو» (ص٢١٩ رقم ٢٥١). إذ سطع لهم نورٌ ـ الحديثُ تقدم ـ وحديثَ الأوعالِ(١) وغيرَها.

وكذلك مسلمٌ في صحيحه والنّسائيّ في سننه وغيرُهم من أهل السننِ ساقوا أحاديثَ الصفاتِ وأمرّوها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل.

وقال ابن أبي شيبة (٢) رحمه الله تعالى: «ذكروا أن الجهمية يقولون: ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا: إنه في كل مكان، ففسرت العلماء ﴿وهو معكم﴾ يعني علمَه، ثم تواترت الأخبارُ أن الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه بائناً منهم».

وقال سهلُ بنُ عبدِ الله التُستريُّ (٣) رحمه الله تعالى: «لا يجوز لمؤمن أن يقول: كيف الاستواء، لمن خلق الاستواء، ولنا عليه الرضا والتسليمُ لقول النبي على العرش، (٤)، قال: وإنما سُمِّيَ الزنديقُ زنديقاً لأنه وزن دِقَ الكلام بمخبول عقلِه وترك الأثرَ وتأوَّلَ القرآن بالهوى فعند ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه».

### طبقة أخرى

قال زكريا بنُ يحيى الساجيُّ (٥) رحمه الله: «القولُ في السنة التي رأيتُ عليها

وتخريج الطحاوية (ص١٢٠).

 <sup>(</sup>۱) تقدم الكلام عليه.

<sup>(</sup>۲) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٤٨).

<sup>(</sup>۳) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٤٨).

قال الألباني في «مختصر العلو» ص٢٢١: « لعله يعني في الاستواء الثاني استواء المخلوق، فإن استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل له، وصفته كذاته أزلية، لا يجوز القول بخلقها كما هو ظاهر لا يخفى» اه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة الكبرى في السنة» - وهو أربع مجلدات - كما في «العلو» (ص١٥٠).

<sup>\*</sup> والساجي شيخ البصرة وحافظها، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الحديث ومقالات أهل السنة. رحل إلى المزنى والربيع فتفقه بهما.

وله كتاب «علل الحديث» وكتاب اختلاف الفقهاء»، لقي أبا الربيع الزهراني وطبقته، وعاش بضعاً وثمانين سنة. توفي سنة سبع وثلاثمائة.

أصحابَنا أهلَ الحديثِ الذين لقِيناهم إن اللَّهَ على عرشه في سمائه يقرُب من خلقه كيف شاء. وساق سائرَ الاعتقاد».

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين (١) رحمه الله في عقيدته: «وحسب امرىء أن يعلم أن ربّه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسِر».

ونقل في تفسير: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الفرقان: ٥٩]، في المواضع كلِها: أي علا وارتفع (٢)، وتفسيرُه مشحون بأقوال للسلفِ على الإثبات.

وقال حمادُ بنُ البوشَنجيُّ (٣): «هذا ما رأينا عليه أهل الأمصارِ وما دلت عليه مذاهبُهم فيه، وإيضاحُ منهاج العلماء وصفةِ السنةِ وأهلِها، أن اللَّهَ فوق السماء السابعةِ على عرشه بائنٌ من خلقه، وعلمُه وسلطانُه وقدرتُه بكل مكان».

وقال إمامُ الأثمة محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةً (٤): «من لم يُقِرَّ بأن اللَّهَ على عرشه استوى فوق سبعِ سمواتِه بائنٌ من خلقه فهو كافرٌ يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقُه وأُلقيَ على مزبلة لئلا يتأذى برائحتِه أهلُ القبلةِ وأهلُ الذمة».

وقال أبو العباس ابنُ سُريج (٥): قد صح عن جميع أهلِ الديانةِ والسنةِ إلى زماننا أن جميع الآي والأخبارِ الصادقةِ عن رسول الله ﷺ يجب على المسلمين الإيمانُ بكل واحدٍ منها كما ورد، وأن السؤالَ عن معانيها بدعةٌ، والجوابَ كفرٌ

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف بإسناده عن أبي سعيد الدينوري، واسمه عمرو بن محمد بن يحيى كما وقع في إسناد جزء «الاعتقاد» لابن جرير المطبوع في بومباي. ولم أعرفه.

ولكن تابعه أبو بكر أحمد بن كامل قال: قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأول ما نبدأ فيه بالقول من ذلك كلام الله عز وجل. . . فذكر معتقده، وفيه ما روى الدينوري. قاله الألباني في «مختصر العلو» (ص٢٢٤).

قلت: وانظر: «صريح السنة» للطبري (ص٢٧) و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة «للالكائي» (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>۲) (جامع البيان) (۱۱/ ج۲۸/۱۹).

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٥١).

<sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٥٢). وابن تيمية في «الحموية» (ص٩١). وقال: ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٥٢).

وزندقة ، مثلُ قوله: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]. وقوله: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. وذكر الاعتقادَ.

وقال ثعلب(١) إمامُ العربية: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥]: علا.

وقال أبو جعفرِ الترمذيُ (٢) وسأله سائلٌ عن حديث نزولِ الربِّ: فالنزولُ كيف هو يبقى فوقه علُوّ؟ فقال: النزولُ معقولٌ والكيف مجهولٌ والإيمانُ به واجبٌ والسؤالُ عنه بدعة.

وقال الطحاوي الإمامُ في عقيدته (٣): «والعرشُ والكرسيُّ حقَّ كما بيَّن في كتابه، وهو مستغنِ عن العرش وما دونه، محيطٌ بكل شيءٍ وفوقه».

وقال أبو الحسن الأشعريُ (٤) في ذكر مقالةِ أهلِ السنةِ وأصحابِ الحديث: هوأن الله على عرشه كما قال تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على عرشه كما قال تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ على المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستوعلى العرش الذي هو فوق السموات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش».

وقال أبو محمد البربهاريُّ (٥) رحمه الله تعالى: الكلامُ في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لم ولا كيف، يعلم السرَّ وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان.

<sup>(</sup>۱) أورده الذهبي في «العلو» واسمه أحمد بن يحيى الشيباني مولاهم ـ ويعرف بثعلب ـ وأثره عند اللالكائي (۱/ ۹۲/۱) كما في «مختصر العلو» (ص۲۳۰ ـ ۲۳۱).

 <sup>(</sup>۲) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٥٦).
 وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص٢٣١): «إسناده صحيح، أخرجه المصنف بإسناده إلى أبي بكر الخطيب، وهذا رواه في «التاريخ» (١/٣٦٥) بإسناد رجاله ثقات...».

 <sup>(</sup>٣) في كتابه «العقيدة الطحاوية» (٢/ ٣٧٢ ـ مع شرح ابن أبي العز) تحقيق وتخريج وتعليق:
 د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٤) في مقالات الإسلاميين (ص٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٦٤). قلت: ذكر طرفاً كبيراً نحو ثلاث صفحات ابن العماد في «شذرات الذهب» (٣١٩/٢ ـ

# طبقةً أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السُنة

قال أبو أحمد العسالُ(١) في باب تفسير قولِه تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه]، فساق ما ورد فيه من أقوال السلفِ وأثمتهم وحديث ابنِ مسعودٍ وقد مر.

وقال أبو بكر الصبغيُ (٢) في قوله تعالى: ﴿مَن فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ [الملك: ١٦، ١٧]: أي من على العرش كما صحت الأخبارُ عن رسول الله ﷺ.

وقال أبو القاسم الطبرانيُّ في كتاب السنة (٣): بابُ ما جاء في استواء اللَّهِ على عرشه بائناً من خلقه، فساق في الباب حديثَ أبي رزينِ العُقيليِّ (٤) وحديثَ الأوعالِ (٥) وغيرَهما من أحاديث العلوِّ.

وقال أبو بكرِ الآجُرِيُ (٢): «الذي يذهب إليه أهلُ العلمِ أن الله تعالى على عرشه فوق سمواتِه، وعلمُه محيطٌ بكل شيء قد أحاط بجميع ما خلق في السموات العلى وبجميع ما خلق في سبعِ أرضينَ، يَرفع إليه أعمالَ العباد».

وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة (<sup>(٧)</sup> له: ذكرُ عرشِ الربِّ تبارك وتعالى وكرسيَّه وعِظَم خلقِهما وعلق الربِّ فوق عرشِه. وساق جملةً أحاديثَ في ذلك.

وقال أبو بكر الإسماعيليُ (<sup>(۸)</sup>: استوى على العرش بلا كيف وإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه».

<sup>(</sup>۱) في كتابه «المعرفة» كما في «العلو» للذهبي (ص١٦٥). واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم العنبري، له ترحمة جيدة في «أخبار أصبهان» لأبي نعيم. (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>۲) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٤) وهو حديث حسن تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في كتابه «الشريعة» (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) (ص١٠١). وساق جملة أحاديث في ذلك من رقم (١٩٢ ـ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٦٧) ورجاله ثقات غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي فلم يجد له الألباني ترجمة. وبهذا الإسناد ساقه في ترجمة أبي بكر الإسماعيلي من «التذكرة» (٣٠/١٥٠).

وقال الأستاذ أبو منصور الأزهريُّ (١): «اللَّهُ تعالى على العرش».

وقال ابنُ بطة (٣) رحمه الله: «بابُ الإيمانِ بأن الله تعالى على عرشه بائنٌ من خلقه وعلمُه محيطٌ بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواتِه بائنٌ من خلقه».

وقال الدارَقُطنيُ (٤) رحمه الله تعالى:

(حديثُ الشفاعةِ في أحمدِ (وأمسا حسديستُ بسإقسعساده (أمِرُوا الحديثَ على وجهه

إلى أحمدَ المصطفى تُسنِدُهُ) على العرش أيضاً فلا نجحده) ولا تُذخلوا فيه ما يُفسده)

وقال ابنُ مِنْده (٥) رحمه الله تعالى: «فهو تعالى موصوفٌ غيرُ مجهولٍ،

<sup>(</sup>١) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٦٧ ـ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في كتاب «الإبانة» كما في «العلو» للذهبي (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٤) قال الألباني في «الضعيفة» (٢٥٦/٢) ط٥: «... إن مما ينكر في هذا الباب ما رواه أبو محمد الدُّشتي في «إثبات الحد» (١/١٤٤ ـ ٢) من طريق أبي العز أحمد بن عبيد الله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي: أنشدنا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ثم ذكر الأبيات وزاد بيتاً:

ولا تسنسكروا أنسه قساعسد ولا تسجسحدوا أنسه يسقسعده

فهذا إسناد لا يصح، من أجل أبي العز هذا، فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة (٥٢٦) من الشذرات (٨/٤) وقال:

<sup>«</sup>قال عبد الوهاب الأنماطي: كان مخلطاً».

وأما شيخه أبو طالب وهو العشاري فقد أورده في وفيات سنة (٤٥١) وقال: (٣/ ٢٨٩): «كان صالحاً خيراً عالماً زاهداً».

فاعلم أن إقعاده ﷺ على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل، وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح. ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى...٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٧١).

وموجودٌ غيرُ مُدرَكِ، ومَرْئيٌ غيرُ مُحاطِ به لقُربه كأنك تراه، وهو يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى، وعلى العرش استوى، فالقلوبُ تعرِفه والعقولُ لا تُكيِّفُه، وهو بكل شيءِ عليم محيط.

وقال محمدُ بنُ أبي زيدِ المغربيُ (١): وأنه تعالى فوق عرشِه المجيدِ بذاتِه، وأنه في كل مكان بعلمِه.

قلت: وقد أطلقَ هذه العبارة أعني قولَه: «بذاته» أبو جعفر بنُ أبي شيبة ، والدارمي، ويحيى بنُ عمارٍ ، وأبو نصر السّجْزِيّ ، وابنُ عبد البرّ ، وشيخُ الإسلامِ الأنصاري، وأبو الحسنِ الكرجي ، وأحمدُ بنُ ثابتِ الطرقي ، وعبدُ العزيز القحيطى ، وعبدُ القادر الجيلي وطائفة .

وقال ابنُ فورَك (٢) رحمه الله: استوى بمعنى علا. وقال في قوله: ﴿ اَأُمِنهُمْ مَن فِق السَّمَآ اِ ﴾ [الملك: ١٦]. أي مَن فوق السماء.

وقال ابن الباقلاني في إبانته (٣): فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال تعالى: ﴿الرَّمْنَنُ عَلَى الْفَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّلِحُ اللهُ السَّلِحُ اللهُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ اللهُ ال

وقال أبو أحمد القصّابُ في عقيدته (٤): «كان ربُنا عز وجل وحدَه لا شيء معه ولا مكانَ يَحويه، فخلقَ كلَّ شيء بقدرته وخلق العرشَ لا لحاجة إليه فاستوى عليه استواءَ استقرارِ كيف شاء وأراد، لا استقرارَ راحةٍ كما يستريح الخلقُ».

قلت: وانظر كتاب «التوحيد» لابن منده (٣/ ١٨٧ ـ ١٩٢).

<sup>(</sup>۱) في الرسالة المشهورة في مذهب مالك (ص٢٠) ط: المغرب. وأورده الذهبي في «العلو» (ص١٧١ ـ ١٧٢)، «مختصر العلو» (ص٢٥٥ ـ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٧٣) وأورده البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١١١).

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٧٣ ـ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٧٥).

<sup>\*</sup> والقصابُ هو الحافظ الإمام محمد بن علي بن محمد المجاهد. وإنما عرف بالقصاب لكثرة ما أهرق من دماء الكفار في الغزوات كما في "تذكرة الذهبي" (٣/ ١٤١). وقال: "ولم أظفر بوفاته، وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلاثمائة".

قلت: تفسيرُ الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة، ونحن لا نصفُ اللَّهَ إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد عليه ولا ننقُص منه.

وقال الحافظُ أبو نُعَيم (١) رحمه الله تعالى: «طريقتُنا طريقةُ السلفِ المتبعين للكتاب والسنةِ وإجماعِ الأمة، ومما اعتقدوه أن اللَّه لم يزل كاملاً بجميع صفاتِه القديمةِ لا يزول ولا يحول، لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع متكلماً بكلام.

إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء اللَّهِ عليه يقولون بها ويُثْبتونها من غير تكييفٍ ولا تمثيل، وأن اللَّه بائنٌ من خلقه والخلقُ بائنون منه لا يجِل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضِه».

وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته (٢٠): «وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيلٍ ولا تأويل، والاستواءُ معقولٌ والكيفُ مجهول، وأنه بائنٌ من خلقه والخلقُ بائنون منه». وذكر سائرَ الاعتقاد.

وقال أبو القاسم اللالكائيُ (٣) في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه]: وأن اللَّه على عرشه: قال الله عز وجل: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِبُ ﴾ [فاطر: ١٥]، وقال: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوَّ ﴾ [الملك: ١٦]، وقال: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوَّ ﴾ [الأنعام: ١٨]. فدلَّت هذه الآياتُ أنه في السماء وعلمُه في كل مكانٍ، رُوي ذلك عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عباس وأمٌ سلمةً، ومن التابعين ربيعةُ وسليمانُ التيميُّ ومقاتلُ بنُ حيانَ، وبه قال مالكُ والثوريُّ وأحمد.

وقال يحيي بنُ عمار (٤): هو بذاته على العرش وعلمُه محيطٌ بكل شيء وعلمُه وسمعُه وبصرُه وقدرتُه مُدركةٌ لكل شيء، وذلك معنى قولِه تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله رسولُ الله على، قلت: لفظةُ «بذاته» مستغنى عنها بصريح النصوصِ الكافيةِ الوافيةِ.

<sup>(</sup>١) في كتاب «الاعتقاد» له كما في «العلو» للذهبي (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٢) أورده الذهبي في «العلو» (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٣) في فشرح أُصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤٢٩/٣ ـ ٤٣١ رقم ٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٧٧ \_ ١٧٨).

وقال القادرُ بالله أميرُ المؤمنين في معتقده المشهور<sup>(۱)</sup>: "وأنه خلق العرشَ لا لحاجة، واستوى عليه كيف شاء لا استواءَ راحةٍ، وكلُ صفةٍ وصف بها نفسه أو وصفه بها رسولُه ﷺ فهي صفةٌ حقيقةٌ لا صفةُ مجازٍ.

وقال أبو عمرو الطلمنكيُ (٢) رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهلِ السنةِ على أن معنى قولِه تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴿ [الحديد: ١٤]. ونحو ذلك من القرآن أنه علمُه، وأن الله تعالى فوق السموات بذاتِه، مستو على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماءُ الأمة وأعيانُ الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سمواتِه.

وقال أبو نصر السّجْزيُ (٣): أَنمُتنا كسفيانَ الثوريِّ ومالكِ وحمَّاد بنِ سلمةً وحمادِ بنِ زيد وسفيانَ بن عُيينةَ والفضيلِ وابنِ المباركِ وأحمدَ وإسحاقَ متفقون على أن اللَّه سبحانه بذاته فوق العرشِ وعلمُه بكل مكان.

وقال أبو عمرو الداني (٤) في أرجوزته التي في عقود الديانة:

## كالأمه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم

وقال أبو عمر ابنُ عبدِ البرِّ في شرح حديثِ النزول<sup>(٥)</sup>: «هذا حديثُ صحيحٌ لم يختلف أهلُ الحديثِ في صحِته، وفيه دليلٌ أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سمواتٍ كما قالت الجماعة».

وقال أيضاً (٦): «أجمع علماءُ الصحابةِ والتابعين الذين حُمل عنهم التأويلُ قالوا في تأويل قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴿ [المجادلة:

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٧٨).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الذهبي في «العلو» (ص۱۷۸).
 وانظ: «درء تعارض العقل بالنقل» (۲/ ۳۵) و (۲/

وانظر: «درء تعارض العقل بالنقل» (۲/ ۳۵) و (۲/ ۲۵۰ ـ ۲۵۱) والفتاوی (۱۸۹/۵) و «شرح حدیث النزول» (ص۸۵). الکل لابن تیمیة.

<sup>(</sup>٣) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في «العلو» (ص١٨١).

<sup>(</sup>٥)(٦) في «التمهيد» (٧/ ١٢٨ ـ ١٣٩).

وانظر: «الاستذكار» له (۸/ ١٤٦ ـ ١٥٣).

٧]، هو على العرش وعلمُه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحدُ يحتج بقوله».

وقال أبو يعلى (١) رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجارية: «الكلامُ في هذا الخبرِ في فصلين أحدُهما جوازُ السؤال عن الله سبحانه بأين هو؟ والثاني جوازُ الإخبار عنه بأنه في السماء.

وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: ﴿ اَلَهِ مَن فِي السَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦] وهو على العرش».

وقال أبو بكر البيهقيُ<sup>(۲)</sup> رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: بابُ القولِ في الاستواء، قال الله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. وقال: ﴿ أُمّ الْسَتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]. ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْ ﴾ [الأنعام: ١٨]. ﴿ يَنَافُونَ عَبَادِوْ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [النحل: ٥٠]. ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامِرُ الطّيّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]. ﴿ عَالَمِنَمُ مَن فِي السّماء عَما قال تعالى: ﴿ فِي جُدُوعِ النّفلِ ﴾ السّماء كما قال تعالى: ﴿ فِي جُدُوعِ النّفلِ ﴾ السّماء كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ السّموات، فمعنى الآية أَامِنتم مَن على العرش كما صرح به في سائر الآيات.

### طبقةٌ أخرى

قال أبو الفتح نصر المقدسيُ (٣): «وأن اللَّهُ مستو على عرشه بائنٌ من خلقه كما قال في كتابه».

وقال شيخُ الإسلام الأنصاري (١٠) \_ صاحب منازل السائرين في التصوف \_ في كتاب له: بابُ استواءِ اللهِ على عرشه في السماء السابعة بائناً من خلقه من الكتاب

<sup>(</sup>١) في كتابه (إبطال التأويل) كما في (العلو) للذهبي (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٢) في كتابه «الاعتقاد» (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) في كتاب «الحجة» له كما قال الذهبي في «العلو» (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوشُ الإسلامية» (ص١٧٦) والذهبي في «العلو» (ص١٨٩ - ١٩٠).

وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (ص٤٤).

والسنة، فساق الحجة من الآيات والأحاديثِ إلى أن قال: "وفي أخبار شتَّى أن الله سبحانه وتعالى في السماء السابعةِ على العرش بنفسه وهو ينظرُ كيف تعملون، وعلمه وقدرتُه واستماعُه ونظرُه ورحمتُه في كل مكان».

وقال البغويُ (١) رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ﴿ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْكلبي الْعَرَافِ: ٥٤، يونس: ٣، الرعد: ٢، السجدة: ٤، الحديد: ٤]: قال الكلبي ومقاتلٌ: استقر.

وقال أبو عبيدةً: صعِد.

وأوَّلت المعتزلةُ الاستواءَ بالاستيلاء، فأما أهلُ السنةِ فإنهم يقولون: الاستواءُ على العرش صفةٌ لله تعالى بلا كيف؛ يجب على الرجل الإيمانُ به، ويكِلُ العلمَ فيه إلى الله عز وجل.

ثم ذكر قول مالكِ المتقدم، وقال: ورُوي عن سفيانَ الثوريِّ والأوزاعيُّ واللوزاعيُّ والليثِ بنِ سعدِ وسفيانَ بنِ عُيينةَ وعبدِ اللَّهِ بنِ المباركِ وغيرِهم من علماء السنةِ في هذه الآياتِ التي جاءت في الصفات المتشابهات: أمِرُّوها كما جاءت بلا كيف».

وقال أبو الحسن الكرجيُّ (٢) في بائيته:

عــقــاثــدُهــم أن الإلــة بــذاتــة على عرشه مغ علمه بالغوائب وأن استواءَ الـربِّ يُعقـل كونُه ويُجهل فيه الكيفُ جَهْلَ الشهارب

وقال الشيخ عبدُ القادرِ الجيليُ (٣) رحمه الله تعالى في كتاب الغُنية: «أما معرفةُ الصانعِ بالآيات والدلائل على وجه الاختصارِ فهو أن يُعرف ويتيقنَ أن اللَّهَ واحدٌ أحدٌ.

إلى أن قال: وهو مستوعلى العرش، محتوعلى الملك، محيطٌ بالأشياء، إليه يصعدُ الكلمُ الطيبُ والعمل الصالحُ يرفعه، ولا يجوز وصفُه بأنه في كل مكان بل يقال: إنه في السماء على العرش، كما قال: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ الله: ٥] وينبغي إطلاقُ ذلك من غير تأويلِ.

في «معالم التنزيل» (٣/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) في عقيدته الشهيرة التي تزيد على مائتي بيت.كما في «العلو» (ص١٩١) للذهبي.

<sup>(</sup>٣) في كتاب «الغنية» له كما في «العلو» (ص١٩٣).

وكونُه تعالى على العرش مذكورٌ في كل كتابٍ أُنزل، على كل نبيّ أُرسل، بلا كيف.

وقال أبو عبد الله القرطبي (۱): «وقد كان السلفُ الأولُ الله لا يقولون بنفي الجهةِ ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافةُ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابُه وأخبرت رسلُه، ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالحِ أن استواءه على عرشه حقيقةٌ، وخصَّ عرشه بذلك لأنه أعظمُ مخلوقاتِه، وإنما جهِلوا كيفية الاستواءِ فإنه لا يُعلم حقيقةُ كيفيته.

قلت: أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، لأن العرش سقف جميع المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهة، ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق، فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة.

وقال شيخُ الإسلامُ ابنُ تيميةَ رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية (٢) بعد سرد الآياتِ والأحاديثِ في الصفات: «فصل: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمانُ بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله على وأجمعَ عليه سلفُ الأمةِ من أنه سبحانه فوق سمواتِه على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: ﴿هُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُشُتُم وَالله بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرً ﴾ ومَا يَغُرُجُ فِيها وهو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُشُتُم وَالله بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرً ﴾ ومَا يَغُرُجُ فِيها وهو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُشُتُم والله بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرً ﴾ ومَا يَعْرُجُ فِيها وهو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُشُتُم والله بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرً ﴾

وليس معنى قولِه: «وهو معكم» أنه مختلطٌ بالخلق، فإن هذا لا توجبه

<sup>(</sup>١) في «الجامع لأحكام القرآن» (٧/٢١٩ ـ ٢٢٠).

وفي كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى».

كما في «العلو» للذهبي (ص١٩٤ \_ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) (ص٤٩ ـ ٥٠) بتحقيقنا.

اللغةُ (۱)، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوعٌ في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والله سبحانه فوق العرش رقيبٌ على خلقه مهيمنٌ عليهم مطلعٌ عليهم إلى غير ذلك من معانى ربوبيته.

وكلُ هذا الكلامِ الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرشِ وأنه معنا حقّ على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف (٢)، ولكن يصان عن الظنون الكاذبةِ مثلُ أن يظنّ أن ظاهرَ قولِه: ﴿فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ [الزخرف: ٨٤]، أن السماء تُقِلّه أو تُظِلّه، وهذا باطلٌ بإجماع أهلِ العلم والإيمان، فإن الله تعالى قد: ﴿وَسِعَ كُرْسِيّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ ﴾ [السقرة: ٢٥٥]، وهو الذي: ﴿يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ أَن تَرُولاً ﴾ [فاطر: ٢١]، ﴿وَبُمْسِكُ ٱلسَّمَاءُ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الدحج: ٢٥]، ﴿وَمِن ءَايَنِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الروم: ٢٥]» اه.

ومصنفاتُ هذا الإمامِ وتلميذِه ابنِ القيمِ رحمهما الله تعالى في الانتصار لمعتقد أهلِ السنةِ والجماعةِ قد طبقتُ المشارقَ والمغارب، ولو ذهبنا نذكر أقوال أهلِ العلمِ والدينِ من السلف والخلفِ لاحتجنا إلى عدة أسفارٍ بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرناه كفايةً.

ونحن نشهدُ الله تعالى وحملة عرشِه وجميع ملائكِته وأنبيائه ورسلَه وجميع خلقِه أنا نُثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسولُه وأجمع عليه أهلُ السنة والجماعة سلفاً وخلفاً ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربَّنا وإلَهنا فوق سمواتِه على عرشه بائنٌ من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواؤه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلالِ ربنا وعظمتِه، لا نتكلف لذلك تأويلاً ولا تكييفاً بل نقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسولِ الله على مراد رسولِ الله على مراد ولا نتخطاهما إلى غيرهما ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطِق بما نطقا به ونسكت عما سكتا عنه ونسير سيرَهما ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطِق بما نطقا به ونسكت عما سكتا عنه ونسير سيرَهما

<sup>(</sup>١) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (٢/ ٢٦٥) لابن القيم.

<sup>(</sup>٢) يرد الشيخ هنا على المعطِّلة الذين حرَّفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلًا.

حيث سارا ونقف معهما حيث وقفا، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العلى العظيم.

(ومع ذا مطّلع إلىهمو (وذكره لللقُرب والمعيّة

(فانسه السعالي في دنوه

بعلمه مهيمن عليهمو) لم ينفِ للعلو والفوقية) وهو القريبُ ـ جلً ـ في علوه)

(ومع ذا) الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى فهو (مطلع) سبحانه وتعالى (إليهمو) الواو للإشباع (بعلمه) المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا عَتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَر بِٱلقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ۞ [طه].

فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمِه السرَّ وأخفى، وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [الحديد]. وهو الأولُ فليس قبله شيء، والآخِرُ فليس بعده شيءٌ، والظاهرُ فليس فوقه شيءٌ، والباطنُ فليس دونه شيءٌ، هكذا فسره رسولُ الله ﷺ في حديث أبي هريرة عند مسلم (١٠).

وكذلك جمعَ تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ تَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٤.

وكذلك جمع النبيُ عَلَيْ بين هذين المعنيين في حديث الأوعالِ<sup>(۲)</sup> إذ يقول: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». وغير ذلك من الآيات والأحاديث، وهو إجماعُ المؤمنين.

(مهيمن) رقيب (عليهمو) بواو الإشباع (وذكره) تبارك وتعالى (للقرب) في قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴿ وَالبَرَةَ: ١٨٦]. وقولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سبأ: ٥٠].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف وقد تقدم تخريجه.

وقول النبيِّ ﷺ في حديث الصحيحين (١١): «إن الذي تدعونه أقربُ إلى أحدكم من عنُق راحلتِه».

(و) كذلك ذكره (المعية) العامة في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كُنُونَا ﴾ [المجادلة: ٧]. وقوله عز وجل: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُتُمْ ﴾ [الحديد: ٤].

وكذا المعية الخاصة في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱللَّذِينَ هُم عَيْسِنُوكَ ﴿ [النحل: ١٢٨]. وقوله: ﴿ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ [الانفال: ٤٦]. وقوله لموسى وهارونَ: ﴿ إِنِّنِي مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ [طه: ٤٦]. وقولِه في قصة نبيّنا ﷺ مع الصديق عَلَيه: ﴿إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَيجِهِ لَا تَحْدَنَ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

كُلُ ذَلَكَ (لَم يَنْفُ الْعَلَقِ) الْمَذْكُورَ في النصوص السابقةِ من الكتاب والسنةِ وإجماع الأمة من أنه تعالى مستوعلى عرشه بائنٌ من خلقه: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَٱلْمَعَى الطَّيِّبُ وَٱلْمَعَالَ الصَّلِحُ يَرْفَعُكُم السَّامِ [المعارج: ﴿اللَّهِ اللَّهُ الْمَلْيَكِ اللَّهُ الْمَلْيَكِ اللَّهُ وَالرَّوعُ إِلَيْهِ [المعارج: ٤]. ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ٥].

(والفوقية) عطفٌ على العلوِّ وهو رديفُه في المعنى، أي ولم ينف قولَه عز وجل: ﴿وَهُوَ اَلْقَاهِرُ فَوَّقَ عِبَادِمِّهِ ﴾ [الأنعام: ١٨]. وقولَه: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمَ ﴾ [النحل: ٥٠].

وقول النبي ﷺ: «واللَّهُ فوق العرشِ وهو يعلم ما أنتم عليه» (٢)، بل كلُ ذلك حقّ على حقيقته، ولا منافاةَ بين قُربه عز وجل وبين علوه.

(فإنه) هو (العليّ) المتصفُ بجميع معاني العلوِّ ذاتاً وقَهراً وشأناً (في دنوه)، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كلِ ليلةٍ وعشيةً عَرَفَة وغيرِ ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافياً لفوقيته فوق عبادِه واستوائِه على عرشه فإنه ليس كمثله شيءٌ في ذاته ولا صفاته ولا أفعالِه.

<sup>(</sup>١) البخاري (١١/ ١٨٧ رقم ٦٣٨٤). ومسلم (٤/ ٢٠٧٦ رقم ٢٧٠٤) من حديث أبي موسى ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه. وهو جزء من حديث الأوعال الضعيف.

ومعيّتُه العامةُ في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُّرُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ﴾ [الحديد: ٤]، معناها إحاطتُه بهم علماً وقُدرة كما يدل عليه أولُ السياقِ وآخِرُه، وهو إجماعُ الصحابةِ والتابعين كما تقدم نقلُ إجماعهم على ذلك.

وأما معيتُه الخاصةُ لأحبابه وأوليائِه فتلك غيرُ المعيةِ العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفايةِ والنصرِ والتأييدِ والهدايةِ والتوفيقِ والتسديدِ وغيرِ ذلك مما تجفو عبارةُ المخلوق عنه، ويقصُر تعريفُه دونه، وكفاك قولُ الله عز وجل فيما رواه عنه نبيُّه على إذ يقول: "ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أُحِبّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمعُ به وبصرَه الذي يبصر به ويدّه التي يبطِش بها ورجلَه التي يمشى بها»(١).

وفي بعض الروايات: «وقلْبَه الذي يعقِل به، ولسانَه الذي ينطِق به» (٢). وليس معنى ذلك أن يكون جوارحَ للعبد تعالى اللَّهُ عن ذلك علواً كبيراً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳٤٠/۱۱ ۳٤۱ رقم ۲٥٠٢) وابن حبان في صحيحه (۸/۲ رقم ۳٤۷) من حديث أبي هريرة.

قلت: أفاض الحافظ ابن حجر في الدفاع عن الحديث في «الفتح» وذكر له طرقاً جزم بأن مجموعها يدل على أن له أصلاً.

كما أطال الألباني أيضاً في بيان صحة هذا الحديث بمجموع طرقه في «الصحيحة» رقم (١٦٤٠) وقدم لبيانه بقوله: «... فإن حديثاً يخرجه الإمام البخاري في المسند الصحيح ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف في إسناده لاحتمال أن يكون له شواهد تأخذ بعضده وتقويه...».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/٥) والبزار رقم (٣٦٢٧، ٣٦٤٧ ـ كشف) وأحمد (٦/ ٢٥٦) والبيهقي في «الزهد» رقم (٦٩٣) وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (٣/ ١٧٨) والطبراني في «الأوسط» (رقم ٥٥٢ ـ مجمع البحرين).

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢/٧٤) وقال: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن قيس بن عروة وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ورواه الطبراني في «الأوسط» وزاد: «فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، وأذنه التي يسمع بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها»، والباقي بنحوه، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه هارون بن كامل، رواه البزار بنحوه.

قلت: وبقية طرقه في كتاب «الزهد» في باب من آذى ولياً ـ (٢٦٩/١٠) ـ اهـ. وخلاصة القول أن حديث عائشة صحيح، والله أعلم.

وإنما المُراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قرّبه إليه ورقًاه من درجة الإيمانِ إلى درجة الإحسانِ، فيصير يعبُد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبُه بمعرفة اللّه تعالى ومحبتِه وعظمتِه وخوفِه ومهابتِه وإجلالِه والأنسِ به والشوقِ إليه، حتى يصيرَ هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهداً له بعين البصيرة.

وإلى هذا المعنى أشار ﷺ بقوله: «أحبوا الله من كل قلوبكم»(١)فمتى امتلأ القلبُ بعظمة اللّهِ تعالى محا ذلك من القلب كلّ ما سواه، ولم يبقَ للعبد شيءٌ من نفسه وهواه، ولا إرادةً إلا لما يريد منه مولاه.

فحينئذ لا ينطِق العبدُ إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمِع سمِع به، وإن نظرَ نظرَ به، وإن بطشَ بطش به، فهذا هو المرادُ بقوله عز وجل: «كنت سمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يُبصر به، ويدَه التي يبطِش بها، ورجَله التي يمشي بها» (٢).

ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسولُه بريئان منه.

(وهو القريبُ - جل - في علوه) فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عالِ على جميع خلقه، وهو قريبٌ يجيب دعوة الداع إذا دعاه، ويعلم سرَّه ونجواه، وهو أقربُ إلى داعيه من عُنق راحلتِه، ويعلم ما توسوس به نفسُ الإنسان وهو

<sup>(</sup>١) وهو جزء من أول خطبة خطبها النبي ﷺ في المدينة، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

أخرجها ابن إسحاق معلقة ـ كما في سيرة ابن هشام (177/7) ـ وأخرجها البيهقي في «دلائل النبوة» (178/7) من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فزالت شبهة التدليس.

ولكن فيه «المغيرة بن عثمان» سكت عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٣١٩ ـ ٣١٩) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧).

وأخرجها ابن كثير في «السيرة» (٢/ ٣٠١ ـ ٣٠٢) من طريق البيهقي وقال عقبها: وهذه الطريقة أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) وهو جزء من حديث قدسي صحيح تقدم من حديث أبي هريرة وحديث عائشة.

أقربُ إليه من حبل الوريد؛ فإن الذي عند عُنقِ راحلِته أو عند حبلِ وريدِه لا يعلم ما خفيَ عليه من كلامه.

واللَّهُ عز وجل على عرشه ويعلم السرَّ وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرُج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرتِه لا تخفى عليه منهم خافية، وما يعرُب عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبرَ، فهو على كل شيءٍ شهيدٌ وبكل شيءٍ محيطٍ، فهو سبحانه القريبُ في علوه، العليُّ في دُنوّه، وهو الأولُ والآخرُ والظاهرُ والباطنُ وهو بكل شيء عليم.

(حسيُّ وقسيسومٌ فسلا يسنسام وجل أن يُسسبِهه الأنسام) (لا تبلُغ الأوهامُ كُنه ذاتهِ ولا يكيّف الحِجا صفاتِه)

(حيّ) لا يسموت، كسما قبال تعبالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [المفرقان: ٥٨]، وقبال تعبالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ فَكَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الشَّفِرَ أَلْمَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل

وفي الصحيحين (١) عن ابن عباس على أن النبي على كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموتُ، والجنّ والإنسُ يموتون».

(وقيوم) فهو القيُّومُ بنفسه القيِّم لغيره فجميعُ الموجوداتِ مفتقرةٌ إليه، وهو غنيٌ عنها ولا قِوامَ لها إلا به ولا قِوام لها بدون أمرِه كما قال تعالى: ﴿وَمِن ءَايَناهِ عَنَيُ عَنها وَلا قِوامَ لها إلا به ولا قِوام لها بدون أمرِه كما قال تعالى: ﴿وَمِن ءَايَناهِ أَن تَقُومُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الروم: ٢٥]. وهو القائمُ على كل شيء، والقائمُ بمحميع أمورِ عبادِه، والقائمُ على كل نفس بما كسبت.

وفي الصحيحين (٢) من دعائه على في صلاة الليل: «اللهم لك الحمدُ أنت ربُّ السمواتِ والأرضِ ومَن فيهن، ولك الحمدُ أنت قيمُ السمواتِ والأرضِ ومَن فيهن، ولك الحمدُ أنت نورُ السمواتِ والأرضِ الحديث.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/ ۳۲۸ رقم ۷۳۸۳) ومسلم (۲۰۸۲ رقم ۲۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣/ ١٣٧ رقم ٧٣٨٥) ومسلم (١/ ٣٣٥ رقم ٧٦٩).

وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين «الحي القيوم» في ثلاثة مواضِعَ من كتابه:

الأولُ: آيةُ الكرسيِّ من سورة البقرة: ﴿ اللهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَيُ الْقَيُّومُ لَا الْأُولُ: آيةُ الكرسيِّ من سورة البقرة: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَيُ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَيْهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْمَلِي الْمَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

الثاني: أول سورة آل عمرانَ: ﴿الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞﴾.

الشالث: في سورة طه: ﴿ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّورِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: ١١١].

وروى ابن مردَويهِ (١) عن أبي أمامةَ مرفوعاً قال: «اسمُ الله الأعظمُ الذي إذا دُعي به أجاب في ثلاث سورٍ: سورةِ البقرة وآل عمران وطه».

(فلا ينام) أي لا يعتريه نقصٌ ولا غفلةٌ ولا ذهولٌ عن خلقه، فإن ذلك نقصٌ في حياته وقيّوميّته، ولهذا أردف هذين الاسمينِ بنفي السُّنةِ والنومِ فقال: ﴿ٱللَّهُ لَاۤ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (١/٣١٥) من حديث أبي أمامة.

وفيه القاسم بن عبد الرحمن الأموي. وثقه ابن معين من وجوه عنه.

وقال الترمذي: ثقة. وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله ﷺ المعضلات. (الميزان: ٣/٣٧٣).

وفيه أيضاً إسحاق بن إبراهيم: مستور الحال، لكنه قد توبع كما عند الطحاوي في «مشكل الآثـار» (١/ ٦٣٠) والـطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٨٢ رقم ٧٩٢٥) والـحاكم (١/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦).

وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٦٧ رقم ٣٨٥٦) من طريق أخرى فيه غيلان بن أنس قال عنه الحافظ في «التقريب» (٣٦٧) مقبول.

وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد.

أخرجه أحمد (٦/ ٤٦١) والترمذي (٥/ ١٥ رقم ٣٤٧٨) وابن ماجه (٢/ ١٢٦٧ رقم ٣٨٥٥) وأبو داود (٢/ ١٢٦٧ رقم ٣٨٥٥).

وفيه عبيد الله أبي زياد القداح وهو ليس بالقوي.

وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد «الميزان» (٢/ ٢٨٣ رقم ٣٧٥٦).

والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.

إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَى ٱلْقَيْوَمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ اللَّهِ [البقرة: ٢٥٥]، أي لا تغلِبه سنة وهو الوسَنُ والنُعاسُ، ولا نومٌ، ونفيُه من بابِ أولى لأنه أقوى من السِّنة، بل هو قائمٌ على كل نفسٍ بما كسبت، شهيدٌ على كل شيء ولا يغيب عنه شيءٌ ولا تخفى عليه خافية.

وفي الصحيحين (۱) عن أبي موسى ولله قال: قام فينا رسولُ الله الله بأربع كلماتِ فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القِسْطَ ويرفعه، يرفع إليه عملَ الليل قبل عملِ النهارِ وعملَ النهارِ قبلَ عملِ الليل، حجابُه النورُ - أو النار - لو كشفه لأحرقت سُبحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه».

(وجل) عن (أن يشبهه الأنام) في ذاته أو أسمائِه أو صفاتِه أو أفعالِه، لأن الصفاتِ تابعةً لموصوفها، فكما أن ذاته لا تُشبه الذواتِ فكذلك صفاتُه لا تشبه صفاتِ المخلوقات، ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى اللَّهُ إليه أهلَ السنةِ والجماعةِ لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسولُ الله على عطلوه عن صفات كمالِه ونعوتِ جلالِه فراراً بزعمهم من التشبيه فوقعوا في أعظمَ من ذلك، ولزمهم أضدادُ ما نفوه من الصفاتِ الثابتةِ بالكتاب والسنةِ وإجماعِ سلفِ الأمة.

وسببُ ضلالِهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسولِه واتهموا الوَحْيين فيما نطقا به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانِهم البعيدة وقوانينِهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء، ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيء، وإنما هي أوضاعٌ مختلفة، أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهارِ الفساد، ولغرس شجرة الإلحاد، المثمرة... وتعطيل الباري عز وجل عن صفاتِ كمالِه وعلوه واعتقادِ الحلولِ والاتحاد.

جاءوا بها في قالب التنزيهِ قالوا صفاتُ كمالِه منفيَّةً تعطيلُهم سمَّوه «تنزيهاً» له

لله كى يىغوون كىلَّ سىفىيهِ عنه مخافة موجبِ التشبيه ليروِّجوا فاعجب لذا التمويهِ

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم (۱/۱۱۱ ـ ۱۹۲ رقم ۱۷۹).

والوحيُ قالوا نصُّه لا يوجب الم ما الدينُ إلا ما عن اليونان قد نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم

علمَ اليقينَ فأيُّ دينِ فيه جئنا به طوبى لمن يحويه وبقُوا حيارى في ضلال التيهِ

فسمُّوا النورَ الذي أنزله الله عز وجل على رسولِه ﷺ تفصيلَ كل شيء وتبياناً لكل شيء وتبياناً لكل شيء وبيان النبي ﷺ من جوامع كلمِه التي اختص الله بها، فسمَّوا ذلك كلَّه «آحاداً ظنية لا تفيد اليقين» (١)، وسموا زخارف أذهانهم ووساوسَ شيطانِهم «قواطعَ عقلية».

لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتُعقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئاً لكن وجده السُمَّ النقيع والداء العُضال، فِخاخَ هَلَكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء، وخُدعة ماكر في صورة ناصح فِعلَ عدو اللَّه اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتها على الشجرة التي نهاهما ربُهما عنها: ﴿وَقَاسَمُهُمَا إِنِّ لَكُما لَينَ النَّصِحِينَ فَي آخر الآياتِ.

وكذلك كتبُ الكلام والمنطِقُ اليونانيُّ أدخله الأعداءُ علينا وسمَّوه علمَ التوحيدِ تلبيساً وتمويهاً وما هو إلا سُلَّمُ الإلحادِ والزندقة، وجحدوا صفاتِ الباري عز وجل وسمَّوا ذلك تنزيهاً ليُغُروا الجهّال بذلك، وإنما هو محضُ التعطيل.

وسمَّوا أولياءَ الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاتِه مُشبَّهةً لينفِّروا الناسَ عنهم مكراً وخَديعة، فأصبح المغرورُ بقولهم المخدوعُ بمكرهم حائراً مخذولاً، لأنهم لما عزلوا كتاب اللَّهِ عن البيان وحكّموا عقولَهم السخيفة في نصوص صفاتِ الديّانِ لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدواتِ التي منحه الله إياها ومتى شاء سلبه، ولم ينظُروا المتصف بها من هو، فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزّم من إثباتها التشبيه، فشبّهوا أولاً وعطلوا ثانياً، فلما نفوا عن الله وجل لئلا يلزّم من إثباتها التشبيه، فشبّهوا أولاً وعطلوا ثانياً، فلما نفوا عن الله

<sup>(</sup>۱) انظر: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للمحدث الألباني. وانظر: كتابنا «مدخل إرشاد إلى فقه الكتاب والسنة»، «لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام» (ص٥٩ ـ ٦٢).

صفاتِ كمالِه لزِمهم إثباتُ ضِدَّها وهو النقائصُ، فمن نفى عن الله كونَه سميعاً بصيراً فقد شبَّهه بما لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني شيئاً وكذلك سائرُ الصفات.

وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسولُه عَلَيْهُ كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أراد، فجميعُ صفاتِه صفاتُ كمالٍ وجلالٍ تليقُ بعظمة ذاتِه، ونفْيُها ضدُّ ذلك.

ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميّات، فإن الله تعالى قد سمّى نفسه سميعاً بصيراً، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعاً بصيراً، وسمّى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيّه ﷺ بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه الملك فقال: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدّينِ ﴾ [الناس: ٢]. وسمّى بعض خلقِه ملكاً فقال: ﴿وَقَالَ ٱلْمَاكِ ٱلنَّوْفِ بِهِ ٱلسَّتَخْلِقَهُ لِنَفْيِقَ ﴾ [الناس: ٢]. وهو العزيزُ، وسمَّى بعض عبادِه عزيزاً وغيرُ ذلك.

فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاقُ الأسماءِ ومقتضياتِها، فليس السمعُ كالسمع ولا البصرُ كالبصر، ولا الرافةُ كالرافة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العِزّةُ كالعزة، كما أنه ليس المخلوقُ كالخالق ولا المحدّثُ الكائنُ بعد أن لم يكن كالأول الآخرِ الظاهرِ الباطنِ، وليس الفقيرُ العاجزُ عن القيام بنفسه كالحي القيومِ الغنيِّ عما سواه وكلُ ما سواه فقيرٌ إليه، فصفاتُ الخالق الحيِّ القيومِ قائمةٌ به لائقةٌ بجلاله أزليةٌ بأزليته دائمةٌ بديموميته، لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك، لم تُسبق بضد ولم تُعقَّبُ به، بل له تعالى الكمالُ المطلقُ أولاً وأبداً: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى الشَويمِ عَلْمَ السورى: ١١].

فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسَه فقد كفَر، وليس فيما وصف اللَّهُ به نفسَه ورسولُه تشبيةً.

(لا تبلغ الأوهام كنه ذاته) أي نهاية حقيقتِها كما قال تعالى: ﴿يَقَامُ مَا بَيْنَ اللهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ ع

وإنما نعرِفه تعالى بما وصفَ به نفسَه في كتبه المنزلةِ على رسله بأنه أحدً صمد: ﴿ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَـدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوًا أَحَدُمُ ۞ [الإخلاص]. ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُمُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. إلى آخر الآية.

(ولا يكيف الحجا) أي العقلُ (صفاتِه) لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو؛ فالواجبُ علينا أيها العبيدُ الإيمانُ بالله وأسمائِه وصفاتِه وإمرارِها كما جاءت، واعتقادُ أنها حقّ كما أخبر اللَّهُ عز وجل وأخبرَ رسوله على وعدم التكييفِ والتمثيلِ لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاتِه وأفعالِه ولم يبين كيفيتِها فنُصدق الخبر ونؤمن به ونكِلُ الكيفية إلى الله عز وجل.

فصفاتُ ذاتِه تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرِها، وكذلك صفاتُ أفعالِه من الاستواء على العرش والنزولِ إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عبادِه وغيرُ ذلك كلها حقٌ على حقيقتها، علِمنا اتصافَه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسولِه ﷺ، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتُها ولم يحيطوا بها علماً، كما قالت أمُّ سلمةً (١) ﴿ وربيعةُ الرأي (٢) ومالكُ بنُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ ٤٤٠ ـ ٤٤١ رقم ٦٦٣). وعزاه إليه الحافظ في «الفتح» (٤٠٦/١٣).

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (٥/ ٣٦٥) بعد ذكر قول مالك في الاستواء: "وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة، موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه» اه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي (۳/ ٤٤١ ـ ٤٤٢ رقم ٦٦٥).
 وذكره الحافظ في «الفتح» (٤٠٦/١٣).

وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (٥/ ٣٦٥) بعد ذكر قول مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة ـ شيخ مالك ـ» اهـ.

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٠٨) بسند آخر عن ربيعة.

أنسِ<sup>(۱)</sup> وغيرُهم رحمهم الله تعالى: «الاستواءُ غيرُ مجهولِ، والكيفُ غيرُ معقول، والأيمانُ به واجب، والسؤالُ عنه بدعة، ومن الله الرسالةُ وعلى الرسولِ البلاغُ، وعلينا التصديقُ والتسليم».

وكذلك القولُ في جميع صفاتِه عز وجل، وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائِنا وجَريانِ الطعامِ والشرابِ فينا، وكيف يدبّر الله تعالى قوت كلِ عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروحِ التي هي بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرُج إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء، وفي كيفية إقعادِ الميتِ في القبر وعذابِه ونعيمِه، وكيفيةِ قيامِ الأمواتِ من القبور حُفاةً عراةً غُرْلاً، وكيفيةِ الملائكةِ وعِظَم خلقِهم.

فكيف العرشُ الذي لا يقدِّر قدْرَه إلا اللَّهُ عز وجل، كلُ ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسلِه عليهم الصلاة والسلام إيماناً بالغيب وإن لم نعلم الكيفية، فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاتِه العُلى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الروم: ٢٧]. ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي اللَّهُونَ وَالْأَرْضِ الروم: ٢٧]. ﴿ المَصَدَدُ فِي اللَّهُونَ وَالْآرِضِ اللهِ وَاسَمَا بِاللهِ وَاسْمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِولِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالل

#### [انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة]

(باقِ فلا ينفنى ولا يبيدُ ولا ينكون غييرُ ما يسريد) (منفرد بالخلق والإرادة وحاكم - جلّ - بسما أراده)

(باق) كما أنه الأولُ بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء، فكما لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته، (فلا يفنى ولا يبيد) بل هو المُفني المُبيدُ، وهو المُبدىءُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٨٦٦) عنه، وقال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٤٠٦ - ٤٠٦): «وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب، قال: كنا عند مالك، فذكره.

قلت: وهو صحيح عن مالك، وقد تقدم.

السمعيدُ، قبال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَةً لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨]. وقبال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَالِكُ إِلَّا وَجَهَةً رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ ﴾ [الرحمن].

(ولا يكون) في الكون (غيرُ ما يريد) والمُرادُ بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيصَ ولا محيدَ لأحد عنها وهي مشيئة الله الشاملة وقدرتُه النافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعالُ لما يريد، ولا نفوذَ لإرادة أحدِ إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكونَ في السموات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئتِه، ولو شاء عدمَ وقوعِها لم تقع، وورودُ ذلك في نصوص الكتابِ والسنة معلومٌ كقوله تبارك تعالى: ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ذلك في نصوص الكتابِ والسنة معلومٌ كقوله تبارك تعالى: ﴿فَقَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: مُثَونَهَا نَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

وهذا الأمرُ القدريُّ الكونيُّ غيرُ الأمرِ الشرعيِّ، فإن الله لا يأمرُ بالفسق شرعاً ولا يحب الفاسقين وإنما هو أمرُ تكوين، ألا ترى أن الفسق علةُ: ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ [القصص: ٦٣]. و ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ علة لتدميرهم، وهكذا الأمرُ سبب لفسقهم ومقتض له وذلك هو أمرُ التكوين وقال: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ﴿ إِنَّما آمَرُهُ وَإِذَا أَزَادَ شَيّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]. ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة: ١٤]. ﴿ أَوْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن يُطَهِر قُلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة: ١٤].

وقولِ نوح لقومه: ﴿وَلَا يَنفَكُمُ نُصَّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ [هود: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَغْوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ [هود: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿وَيَكُمْ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنّمَا يَهْدِيكُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنّمَا يَضَعَكُ فِي السَّمَاءُ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدً لَهُ ﴾ [الرعد: ١١]. وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٦].

﴿ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ، مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهَلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبَّتَ مَرْكِمَ وَأَمْتُكُم وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ١٧]. ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَلَلُهِ إِنْ أَلَلُهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا ﴾ [الفتح: ١١]. وقولِه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦].

وقولِه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨]. وقول صاحب يس: ﴿ اَلَغَذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَةً إِن يُرِدْنِ الرَّمْنَ بِضَرِّ لَا تُغْنِ عَنِي مَقَى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِدُونِ ﴾ [يس: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَفَرَيَ يَتُدُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِّ هَلْ هُنَ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَيْشِفَتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ الزمر: ٣٨].

وقول النبي ﷺ: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" (١)، "من يرد الله به خيراً يُفقهه في الدين" (١)، "من يرد الله بعيراً يُصِبُ منه (٢)، "إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيُّها قبلَها، وإذا أراد هَلَكة أمة عذَّبها ونبيُّها حيٌّ فأقر عينَه بهلاكها (٣)، "إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شراً أمسك عنه ذنوبه حتى يُوافيَ به يوم القيامة (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/۲۱ رقم ۳۱۱٦) ومسلم (۷۱۸/۲ رقم ۱۰۳۷)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٣/١٠ رقم ٥٦٤٥). من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٩١ ـ ١٧٩٢ رقم ٢٢٨٨)، من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٦٠١ رقم ٢٣٩٦) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» اه. وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (٧/ ٢٤٧ رقم ٤٢٥٤) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٩٣) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٢٤٧) والحاكم (٦٠٨/٤) وسكت عليه الحاكم والذهبي. وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١٥٥). كلهم من حديث أنس بن مالك. وفيه سعد بن سنان أو سنان بن سعد قال الحافظ في «التقريب» (٢٢٣٨): «صدوق له أفراد». وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعاً.

أخرجه ابن حبان (رقم ٢٤٥٥ ـ موارد) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٧٤) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١٥٣ ـ ١٥٤) وأحمد في «المسند» (٤/ ٨٧) والحاكم (١/ ٣٤٩) و (٤/ ٣٧٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. ورجاله ثقات: لكن الحسن وهو البصري مدلس، وقد عنعنه.

وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣١٣/١١ رقم ١٨٤٢) وقال الهيثمي في «المجمع» (١٩١/١٠ ـ ١٩٢): «وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.

وخلاصة القول أن الحديث حسن بمجموع طرقه.

وقد أورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (١٢٢٠).

"إذا أراد الله قبض عبدِ بأرض جعل له إليها حاجةً" (١)، "إذا أراد الله بأهل بأهل بيت خيراً أدخل عليهم بابَ الرفق" (٢)، إذا أراد الله بقوم عذاباً أصابَ من كان فيهم ثم بُعثوا على نياتهم (٣).

والآثارُ النبويةُ في ذلك كثيرةٌ.

وكذلك لفظُ «المشيئة» في الكتاب والسنةِ ورودُه معلومٌ كقوله تعالى: ﴿وَلَوَ السَّهُ مَا اَقْتَتَلَ اللَّهِ مَا بَغَدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَكِنِ اَخْتَلَفُواْ فَجِنْهُم مَّنَ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّنَ عَفْرُ مَا كَفَرَ وَلَوَ شَآءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٤٠].

وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكُ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١٢]. ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَاَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَيعًا ﴾ [يونس: ٩٩]. ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَةً وَبِدَةً ﴾ [هود: ١١٨]. ﴿ لَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِعاً ﴾ [الرعد: ٣١]. ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُدَى ﴾ [الانعام: ٣٥]. ﴿ وَلَوْ شِئْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَى هَا ﴾ [السجدة: ٣١]. ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَاَنْهَمَ مِنْهُم ﴾ [السجدة: ٣٠]. ﴿ وَلَنِ شِئْنَا لَنَدْهَبَنَ بِالّذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ إلاسراء: ٨٦]. ﴿ وَلَنِ شِئْنَا لَنَدْهَبَنَ بِالّذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]. ﴿ وَلَا يَشَاءُ اللّهُ عَلَى قَلِكُ ﴾ [الشورى: ٢٤]. ﴿ إِلَى يَشَأَ يُدْهِبَكُمْ أَيُّهُا اللّهُ وَيَأْنُ اللّهُ عَلَى قَالِكَ قَدِيرًا ﴾ [النورى: ٣٤]. ﴿ إِن يَشَأَ يُدْهِبَكُمْ أَيُّهُا اللّهُ وَيَأْنُ اللّهُ عَلَى قَالِكَ قَدِيرًا ﴾ [النورى: ٣٤]. ﴿ لَنَدُخُلُنَ الْمَسْجِدَ اللّهُ إِن شَاءَ اللّهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. ﴿ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَاءَ اللّهُ عَلَى قَالِكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِن شَاءً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَيْكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَاءً اللّهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. ﴿ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَاءً اللّهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. ﴿ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَاءً اللّهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. ﴿ إِنَّمَا يَالْمِكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَاءً اللّهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. ﴿ إِنَّمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ اللّهُ إِن شَاءً اللّهُ عَامِنِينَ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ شَاءً اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ شَاءً اللّهُ إِنْ شَاءً اللّهُ إِنْ شَاءً اللّهُ إِنْ شَاءً اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلْهُ اللّهُ إِنْ شَاءً اللّهُ إِلْهُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ إِلْهُ إِلْهُ الللْهُ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وقوله عن إمام الحنفاءِ: ﴿وَلَاۤ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّاۤ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأنعام: ٨٠]. وقولِه عن الذبيح: ﴿سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ ٱلطَّنبِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢]. وقوله عن شعيبِ عليه السلام: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٩): «رواه أحمد ورجال الثانية ـ أي المذكورة هنا ـ رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٤/٣٥٤ رقم ٢١٤٧) وقال: «هذا حديث صحيح». وأخرجه الحاكم (١/٤٢) وصححه، وأخرجه أحمد (٣/٤٢٩) والطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ٢٠٠٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/٣٧٤).

وهو حديث صحيح. (٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٧١) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣/ ١٦ رقم ٧١٠٨) ومسلم (٢/٦٠٤ رقم ٢٨٧٩) من حديث ابن عمر.

نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ [الأعراف: ٨٩]. وقولِه عن يوسف: ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٩].

وقولِه عن موسى: ﴿ مَنَا اللهُ لَمُهُ مَدُونَ ﴾ [البقرة: ٧]. وقولِه لنبيّه ﷺ : ﴿ وَلَا لَقُولَنَ قُومَ موسى: ﴿ وَإِنّا إِن شَاءَ اللّهُ لَمُهُ مَدُونَ ﴾ [البقرة: ٧]. وقولِه لنبيّه ﷺ : ﴿ وَلَا لَقُولَنَ لِشَاتَهُ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ [الكهف: ٣٣ ـ ٢٤]. ﴿ قُل لاّ أَمْلِكُ لِنفْسِى ضَرًا وَلا نَفْعًا إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ ﴾ [بونس: ٤٩]. وقال: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ النّهُونَ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءً اللّهُ ﴾ [هود: ١٠٧]. وعن أهلِ النارِ مثلَ ذلك، وقال: ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ يَشَاهُ ﴾ [المائدة: ٤٠]. وقال: ﴿ وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاهُ ﴾ [المائدة: ٤٠]. وقال: ﴿ وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاهُ ﴾ [الشورى: ٢٧].

وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الإسراء: ٣٠]. وقال: ﴿يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ ﴾ [السرعد: ٣٩]. وقال: ﴿قُل لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا تَلَوْتُهُم عَلَيَكُمْ وَلاَ أَدَرَكُمُ مِيْمِ ﴾ [السرعد: ٣٩]. وقال: ﴿غَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اللّهُ اللّهُ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللل

فأخبر أن مشيئتهم وفعلَهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذا، وقال: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلمُلُكِ ثُوتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءٌ وَتُونِ مَن تَشَاءٌ وَتُدِلُ مَن تَشَاءٌ وَقُولُ مَن تَشَاءٌ وَقُولُ مَن تَشَاءٌ وَقُولُ مَن تَشَاءٌ وَقُولُ مَن يَشَاءٌ ﴾ [الأحسزاب: ٢٤]. وقال: ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ يُزلِّى مَن يَشَاءٌ ﴾ [النور: ٢١]. وقال: ﴿ وَلَلِكِنَ اللّهَ يُزلِّى مَن يَشَاءٌ ﴾ [البقرة: ٢١]. وقال: ﴿ وَلَلِكِنَ اللّهَ يُزلِّى مَن يَشَاءٌ ﴾ [البقرة: ٢١]. وقال: ﴿ وَاللّهُ مُنْكِفُ لِمَن يَشَاءٌ ﴾ [البقرة: ٢١]. وقال: ﴿ وَاللّهُ مُنْكِفُ لِمَن يَشَاءٌ ﴾ [البقرة: ٢١]. وقال: ﴿ وَاللّهُ مُنْكِفُ لِمَن يَشَاءٌ ﴾ [البقرة: ٢١]. وقال: ﴿ وَاللّهُ مُنْكِفُ لِمَن يَشَاءٌ ﴾ [البقرة: ٢١].

وقال: ﴿ وَالِكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]. وقال: ﴿ وَلَلِكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَنِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [إبراهيم: ١١]. وقال: ﴿ فَنُجِى مَن نَشَآهُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْفَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [يوسف: ١١٠]. وقال: ﴿ اللّهِ اللّهِ عَنْشِيلُ الرّبَحَ فَنُشِيلُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السّمَاءِ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [يوسف: ١٠٠]. وقال: ﴿ إِنّ رَبِّي لَطِيقُ لِمَا يَشَآهُ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

وقال: ﴿ يُؤَتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآةً ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. وقال: ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيَامِمْ ﴾ [يس: ٢٦]. ﴿ وَلَوْ شَآهُ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٠]. وقال: ﴿ وَال يَشَأْهُ يُشْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِوَةٍ ﴾ [السسورى: ٣٣]. وقال: ﴿ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ [الواقعة: ٧٠].

وقال: ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاآةً ﴾ [التوبة: ٢٨]. وقال: ﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ يَشَأَ يُذَهِبْكُمْ وَيَلْتَخْلِفَ يَشَأَ يُذَهِبْكُمْ وَيَلْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ ﴾ [الأنعام: ١٣٣]. ﴿وَلَوْ شَآة اللّهُ لَأَعْنَتَكُمُ ۗ [البقرة: ٢٢]. ﴿وَلَوْ شَآة اللّهُ لَأَعْنَتَكُمُ ۗ [البقرة: ٢٢]. ﴿وَاللّهُ يَضَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٦]. ﴿وَاللّهُ يَضَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٦]. ﴿وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٦]. ﴿وَاللّهُ يَعْنَى مَا يَشَاهُ وَيَعْنَى أَمْ مَا كَانَ لَمْهُ الْخِيرَةُ ﴾ [القصص: ٦٨].

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلْقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ الذَّكُور ﴿ الْسَسُورِي ٤٩ - ٥٠]. ﴿ وَلِكِن جَعَلَنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِن عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [السسورى: ٢٥ - ٥٣]. ﴿ هُو ٱلّذِى يُمَوِرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ مُسْتَقِيمِ ﴾ [السسورى: ٢٥ - ٥٣]. ﴿ هُو ٱلّذِى يُمَورُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [آل عصران: ٦]. ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَا شَآةً رَكِّبَكَ ﴾ [الإنفطار: ٨]. ﴿ اللّهُ لَطِيفُكُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ ﴾ [السسورى: ٢٥]. ﴿ وَيَكَآكِ اللّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ والسسورى: ٢٥]. ﴿ وَيَكَآكَ اللّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾ [القصص: ٢٨]. وغيرُ ذلك من الآيات.

قال العلامةُ ابنُ القيم (١) رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحوا من هذه الآياتِ: وهذه الآياتُ ونحوُها تتضمن الردَّ على طائفتي الضلالِ: نُفاةِ المشيئةِ بالكلية، ونُفاة مشيئة أفعالِ العبادِ وحركاتِهم وهُداهم وضلالِهم، وهو سبحانه يخبر تارةً أن كلَّ ما في الكون بمشيئتِه، وتارةً أن ما لم يشأ لم يكن، وتارةً أنه لو شاء لكان خلافَ الواقع وأنه لو شاء لكان خلافَ القدرِ الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما عُصي وأنه لو شاء لحمع خلقه على الهدى وجعلهم أمةً واحدة، فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئتِه، وهذا حقيقةُ الربوبية وهو معنى كونِه: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

<sup>(</sup>١) انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» له (ص٦٤ ـ ٨٣).

وكونِه القيومُ القائمُ بتدبير أمورِ عبادِه، فلا خلْقَ ولا رِزْقَ ولا عطاءَ ولا منْعَ ولا قبْضَ ولا بسْطَ ولا موتَ ولا حياةً ولا ضلالَ ولا هدى ولا سعادةً ولا شقاوةً إلاّ بعد إذنِه، وكلُ ذلك بمشيئتِه وتكوينِه إذ لا مالكَ غيرُه ولا مُدّبِرَ سواه ولا ربَّ غيرُه. اهـ.

والأحاديثُ من السنة النبويةِ في إثبات المشيئةِ كثيرةٌ جداً، منها قولُه ﷺ في شأن الجنين: «فيقضي ربُك ما شاء ويكتبُ الملكُ»(١١).

وقوله: «اشفعوا تُؤجروا، ويقضي اللَّهُ على لسان نبيّه ما يشاء»(٢)، «إن قبض أرواحَكم حين شاء وردَّها حين شاء»(٣)، «إن الله لو شاء لم تناموا عنها، ولكنه أراد ليكون لمن بعدكم»(٤)، «قولوا ما شاء اللَّهُ وحده»(٥).

«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمنِ كقلبِ واحدٍ يُصرِّفها كيف يشاء» (٢٠)، «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمنِ إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه (٧).

وكان ﷺ يقول: «اللهم يا مقلبَ القلوبِ ثبتْ قلوبنا على دينك» (^).

<sup>(</sup>۱) وهو جزء من حدیث ابن مسعود عند مسلم (۲۰۳۷/۶ رقم ۲۶۲۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٨/١٣) رقم ٧٤٧٦) ومسلم (٢٦٢٧ رقم ٢٦٢٧)، من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٧/١٣) رقم ٧٤٧١) من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) وهو جزء من حديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ١٥٥) من حديث عبد الله بن مسعود. وأصل الحديث عند البخاري (٨/ ٥٨٢ رقم ٤٨٣٣) دون الجزء المذكور.

٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/ ٢١٤، ٢٢٤، ٢٨٣) من حديث ابن عباس بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٤٥/٤ رقم ٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۱۸۲/٤) وابن ماجه (۱/۷۲ رقم ۱۹۹) من حديث النواس بن سمعان الكلابي.

قال البوصيري في «الزوائد» (١/ ٨٧ رقم ٧١): «هذا إسناد صحيح» اه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي رقم (٣٥٢٢) وابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (٥٦) وأحمد (٦/ ٣٠٢، ٥١٥).

قال الترمذي: حديث حسن.

قلت: فيه شهر بن حوشب سيء الحفظ، ولكن له شواهد تقويه.

وقولُه عن الله عز وجل: «فذلك فضلي أوتيه من أشاء»(١)، وقولُه: «مثلُ الكافرِ كمثل الأُرزةِ صماءُ معتدلةٌ حتى يقصِمها الله إذا شاء»(٢)، وقولُه: «تعرَّضوا لنفحات رحمةِ الله، فإن للَّهِ عز وجل سحائبَ من رحمته يُصيب بها من يشاء من عباده»(٣)، وقولُه في حديث البَيعة: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»(٤).

وفي حديث احتجاج الجنة والنار قولُه تعالى للجنة: «أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاء» وللنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء» وقولُه على: «لا يقل أحدُكم اللهم اغفِر لي إن شئت، اللهم ارخمني إن شئت، وارزُقني إن شئت، ليعزِم المسألة، فإن الله تعالى لا مُكرَه له»(٦)، وقولُه: «ولكن قل قدر الله وما شاء فعل»(٧) وقولُه عن الله عز وجل: «ذلك بأني جواد أفعل ما أشاء، عطائي كلام،

لكنه تابعه علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة به نحوه.

أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (٥٧).

قلت: علي بن زيد بن جدعان سيء الحفظ أيضاً.

وأم محمد ـ وهي زوجة أبيه ـ لا تعرف.

ومنها: حديث النواس بن سمعان الكلابي المتقدم.

وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده.

وأورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (٢٠٩١).

(١) أخرجه البخاري (٣٨/٢ رقم ٥٥٧) من حديث عبد الله بن عمر.

(٢) أخرجه البخاري (٤٤٦/١٣ رقم ٧٤٦٦) ومسلم (١٦٣/٤ رقم ٢٨٠٩) من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢/٢) رقم ١١٢١)، وأورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص٢٢٣). من حديث أنس.

وأورده السيوطي في «جمع الجوامع» رقم (٣٣٩٥) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة»، ولأبي نعيم في «الحلية»، والبيهقي، والحكيم الترمذي.

(٤) أخرجه البخاري (٢١٩/٧) رقم (٣٨٩٢) من حديث عبادة بن الصامت.

(٥) أخرجه البخاري (٨/ ٩٥٥ رقم ٤٨٥٠) ومسلم (٤/ ٢١٨٦ رقم ٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة.

(٦) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٤٨ رقم ٧٤٧٧) من حديث أبي هريرة.

(٧) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٥٢ رقم ٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>=</sup> منها: حديث عائشة.

أخرجه أحمد (٦/ ٩١) ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عائشة.

وعدابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردتُه أن أقولَ له كن فيكون»(١١).

وقولُه: «ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولدِ فيقول: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله فيرى فيه آية دون الموت»(٢).

وفي حديث الشفاعة: "فيدعني ما شاء الله أن يدَعني"(٣).

وفي حديث آخِرُ أهلِ الجنةِ دخولاً الجنة: «فيسكت ما شاء الله أن يسكت» (٤)، وفيه قولُه تعالى: «لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قديرٌ» (٥)، وقال: «فأريد إن شاء اللَّهُ أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي» (٢).

وقال: «لا يدخل النارَ إن شاء الله من أصحاب الشجرةِ الذين بايعوا تحتها أحدٌ» ( $^{(\vee)}$ )، وقال: «إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء اللّه ما بين أيلةَ إلى كذا» ( $^{(\wedge)}$ ).

وقال في المدينة: «لا يدخلها الطاعونُ ولا الدَّجَّالُ إن شاء الله تعالى»(٩)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۵٤/۵، ۱۷۷) والترمذي (۲۵٦/۶ رقم ۲٤۹٥). وابن ماجه (۲۲۲۲۲) رقم ٤٢٥٧) من حديث أبي ذر.

وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢١٢/١) و «الأوسط» ـ كما في «مجمع البحرين» (٧/ ٣٥٩) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٤٠/١٠): وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف.

قلت: انظر: «اللسان» (٤/ ٦٣) فقد قال الأزدي: لا يصح حديثه.

فالحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٢/١٣ رقم ٧٤١٠) ومسلم (١/ ١٨٠ رقم ١٩٣) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ رقم ٨٠٦) ومسلم (١٦٣/١ ـ ١٦٦ رقم ١٨٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١/٤/١ ـ ١٧٥ رقم ١٨٨) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٩٦/١١ رقم ٩٣٠٤) ومسلم (١٨٨/١ رقم ١٩٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٩٤٢/٤ رقم ٢٤٩٦) من حديث أم مُبشّر.

<sup>(</sup>A) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٣٥٠) بسند صحيح. من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٤٧ رقم ٧٤٧٣) من حديث أنس بن مالك.

وفي زيارة القبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(١١).

وفي حصار الطائف: "إنا قافلون غداً إن شاء الله" (٢)، وفي قدومِه مكة: «مَنزِلُنا غداً إن شاء الله بخيفِ بني كنانة (٣)، وفي قصة بدر: «هذا مصرعُ فلانِ غداً إن شاء الله، وهذا مصرعُ فلانِ إن شاء الله، (٤).

وفي بعض أسفاره: «إنكم تأتون الماء غداً إن شاء الله» (٥)، وقال: «من حلف فقال: إن شاء الله، فإن شاء مضى وإن شاء رجَع غيرَ حَنِثِ (٢)».

والترمذي (١٠٨/٤ رقم ١٠٥/١) والنسائي (١٠/١، ٢٥) والدارمي (٢/ ١٨٥)، وابن الجارود رقم (٩٢٨) وابن حبان (رقم: ١١٨٣، ١١٨٤ ـ موارد) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٦) وفي «الأسماء والصفات» (ص١٦٩) من حديث ابن عمر.

قال الترمذي: احديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر الله موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني.

وقال إسماعيل بن إبراهيم: «كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه» اه. وقال البيهقي عقبه:

ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رفي الله عن قوله غير مرفوع. ، والله أعلم اله.

وقال الألباني في «الإرواء» (٨/ ١٩٩):

وفي قوله: «لا يكاد يصح رفعه» نظر، فقد أخرجه ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٥١) والحاكم (٣٠٣/٤) عن طريقين، عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أنّ نافعاً حدثهم به مرفوعاً بلفظ:

«من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٩ رقم ٩٧٤) من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>۲) جزء من حدیث عبد الله بن عمر.
 أخرجه البخاري (۱۲/۸۳ رقم ۷٤۸۰) ومسلم (۳/۱٤۰۳ ـ ۱٤۰۳ رقم ۱۷۷۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٨/١٣) رقم ٧٤٧٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/٢٠٢ ـ ٢٢٠٣ رقم ٢٨٧٣) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٨٤ رقم ٧٠٦/١٠) من حديث معاذ بن جبل.

٦) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٧٦ رقم ٣٢٦٢) وابن ماجه (١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٥).

وقال: «الأغزُونَ قريشاً»، ثم قال في الثانية: «إن شاء الله»(١).

وقال: «ألا مشمّر للجنة»؟ فقال الصحابة: نحن المشمّرون لها يا رسولَ الله، فقال: «قولوا إن شاء الله»، قالوا: «إن شاء الله» (٢٠). وغيرُ ذلك من الأحاديث الثابتةِ.

#### [انفراده تعالى بالخلق]

(منفرد) ربُنا عز وجل (بالخلق) فما من مخلوق في السموات والأرضِ الله خالقُه سبحانه لا خالقَ غيرُه ولا ربَّ سواه، فهو خالقُ كلِ صانع وصنعتَه، وخالقُ الكافرِ وكفرِه، والمؤمنِ وإيمانِه، والمتحركِ وحركتِه، والساكنِ وسكونِه، كما قال تعالى: ﴿اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ﴾ [الزم: ٢٦].

= وقال الحاكم:

اصحيح الإسنادا. ووافقه الذهبي.

وأقول: بل هو على شرط البخاري، فإن كثير بن فرقد من رجاله، وهو ثقة. قال أبو حاتم: «كان من أقران الليث» وبقية الرجال من رجال الشيخين.

وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه.

أُخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٧٣) وقال: «تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي». قلت: «وهو صدوق يخطئ» اه.

والخلاصة فالحديث صحيح، والله أعلم.

(۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۵۸۹ رقم ۳۲۸۰) عن عكرمة مرسلًا. وقال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. أسنده عن النبي على، وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم. وقال أبو حاتم في «العلل» (۱/ ٤٤٠) عن هذا الحديث: مرسل. وهو أشبه.

وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود.

(٢) أخرجه ابن حبان (رقم ٢٦٢٠ - موارد) وابن ماجه (١٤٤٨/٢ - ١٤٤٩ رقم ٤٣٣٢) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٤/١) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٠٤/١) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١٤٠)، وفي «البعث» رقم (٣٩١) وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (٢٤١).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (٣٨٨) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (٦٠١) وأبو نعيم رقم (٢٤، ٢٥) والبغوي في «شرح السنة» رقم (٤٣٨٦) من طرق...

وهو حديث ضعيف.

وقال تعالى: ﴿ مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ لَآ إِلّهَ إِلّا هُوَّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ ﴾ [فاطر: ٣]. وقال تعالى: ﴿ هُوَ الّذِى خَلَقَكُمْ فَيَنكُمْ فَينكُمْ وَمِنكُمْ فَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٢]. وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٣]. وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]. وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَ مُن يَقْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٍ ﴾ [الروم: ٤٠].

وقىال تىعىالىى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَقْعَدِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعًا إِلَى
جِينِ ﴿ فَهُواللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْتَنَا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ [النحل: ٨٠ - ٨١].

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْثُمُ مَا تُعَنُونَ ۞ ءَأَنتُو كَمْ نَطُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ الْمَالِكُمْ وَلَنشِئَكُمْ وَلَنشِئَكُمْ وَلَنشِئَكُمْ وَلَا عَنُ بِمَسْبُوفِينَ ۞ عَلَى أَن نُبْدِلَ أَمَنلَكُمْ وَلَنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُمْ وَلَنشِئَكُمْ وَلَنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُمْ وَلَنشِئَكُمْ وَلَنشِئَكُمْ وَلَا عَنْكُونَ ۞ الْوَيْمِينَ أَمْ غَنُ اللَّهُ وَلَا لَنْكُرُونَ ۞ الْوَيْمِينَ مَا يَخُولُونَ ۞ إِنَّا لَنْعُرَمُونَ ۞ بَلْ يَحْنُ مَرُومُونَ النَّرَعُونَ ۞ إِنَّا لَنْعُرَمُونَ ۞ بَلْ يَحْنُ مَرُومُونَ ﴾ النَرْعُونَ ۞ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

وفي الصحيح (۱) من حديث الأشعريين: «ما أنا أحمِلُكم ولكن الله حملكم».
وفيه (۲) من حديث المصوّرين: «ومن أظلم ممن ذهب يخلُق كخلقي،
فليخلُقوا ذرة أو ليخلُقوا حبة أو ليخلقوا شعيراً».

<sup>(</sup>١) البخاري (١١/١١٥ رقم ٦٦٢٣) ومسلم (٣/١٢٦٨ رقم ١٦٤٩) من حديث أبي بردة.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰/ ۳۸۵ رقم ۵۹۵۳) ورقم (۷۵۵۹) ومسلم (۱۲۷۱/۳ رقم ۲۱۱۱) من حديث أبي هريرة.

وفيه (١): «من صور صورةً كُلُّفَ أن ينفخَ فيها الروحَ وليس بنافخ».

وغيرُ ذلك من الأحاديث الثابتةِ الصحيحة، فلله الخلقُ والأمرُ وله الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير.

(والإرادة) أي ومنفرد بالإرادة فلا مُراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادتِه عز وجل ومشيئتِه كما قال تعالى: ﴿كَلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ وَكَرُهُ۞ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۞ [المدثر].

وقيال تبعيالسي: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَلَةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَاتُهُونَ إِلَّا أَن يَشَلَةَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [التكوير].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَلَاهِ تَذْكِرَةً فَمَن شَآةَ الْخَنَدُ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَنِهِ، وَالظّلِمِينَ أَعَدَ لَمْمُ عَذَابًا أَلِيًّا ۞﴾ [الإنسان].

فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة واللَّهُ خالقُهم وخالقُ قدرتِهم ومشيئتِهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار اللَّهِ عز وجل لهم إذا شاء وأراد.

### [الله هو الحاكم بما أراد فلا معقب لحكمه ولا رادً لقضائِه]

(وحاكمٌ جل بما أراده) فلا معقّبَ لحكمِه ولا رادً لإرادته ولا مناقضَ لقضائه وقدرِه: ﴿وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤]. بل هو: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦، هود: ١٠٧].

﴿ وَرَيُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَازُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ﴾ [القصص: ٦٨]. ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْمًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧]. ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ الْبَعْرَةُ وَالْبَعْرَةُ وَإِلَا اللهِ وَإِذَا قَضَى أَمْمًا يَعُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٢٨]. ﴿ إِنَّ اللهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]، ويفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا ناقض لما أبرم ولا مُعارض لما حكم، ولا يقال: لم فعل كذا، وهلا كان كذا، لأنه ﴿لَا يُشْتُلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱/۲۲ رقم ۷۰۶۲) ومسلم (۳/ ۱۹۷۱ رقم ۲۱۱۰) من حديث ابن عباس. ۲۸۸

وفي حديث أبي ذر عند التِرمذيِّ وغيرِه (١) وفي آخره قال: «ذلك بأني جوادٌ واجدٌ ماجدٌ أفعل ما أريد، عطائي كلامٌ وعذابي كلامٌ، إنما أمري لشيء إذا أردتُه أن أقولَ له كن فيكون».

(فـمـن يـشـأ وقـقـه بـفـضـلـه ومـن يـشـأ أضـلَـه بـعـدلـه) (فـمـنـهـم الـشـقــيُّ والسعـيـدُ وذا مُــقـــرَّبُ وذا طَــريـــدُ)

قال الله عز وجل: ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلْةً وَمَن يَشَأَ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

وقال تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْنَدِى ۚ وَمَن يُضْلِلُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْخَكِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٨]. وقال تعالى: ﴿مَن يُضْلِلُ اللهُ فَكَلَا هَادِى لَمَ أَ وَيَذَرُهُم فِي طُغْيَنِهِم وَيَعْمَونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْنَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِيَا مَ مِن دُونِدِ ﴾ [الإسراء: ٩٧]. وقال تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو المُهْنَدِ وَمَن يَهْدِ اللهُ فَهُو المُهْنَدِ وَمَن يُعْدِلُ فَكُو المُهْنَدِ وَمَن يُعْدِلُ فَكُو المُهْنَدِ وَمَن يُعْدِلُ فَهُو اللهُ فَهُو المُهْنَدِ وَمَن يُعْدِلُ فَلَا عَمْرُ اللهُ فَهُو اللهُ فَهُو اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَلُو وَلِيَا مُرْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ أَفَمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّةً عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ﴾ [فاطر: ٨]. وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشَرَّ صَدْرَهُ فَهَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنّما يَهْدِينُهُ يَشَكُ فِي اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئ يَضَعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ [الرعد: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحَبَتَ وَلَكِنَّ أَلَلَهُ يَهْدِى مَن يَشَآءً وَهُوَ أَعَلَمُ وَلَكِنَّ أَلَلَهُ يَهْدِى وَاللَّهُ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَّ أَلَلَهُ يَهْدِى بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦]. وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ قُلِ مَن يُشَآءً ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَلَى الْحَقِّ أَكُنُ اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ مِن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ أَحَقُ أَن يُنْبَعَ أَمَن لَا يَهِذِى إِلَّا أَن يُهْدَى فَا لَكُرُ كَن يَبْدِى اللَّهِ هُو الْمُلَكَى فَا لَكُر كَن يَقْدِهُ إِلَى الْحَقِ اللَّهُ هُدَى اللّهِ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه. وهو حديث ضعيف.

وقال النبيُّ ﷺ في خطبته: "من يهد الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له" (١٠). وقال ﷺ: "اللهم آتِ نفسي تقواها، زكِّها أنت خيرُ من زكاها، إنك أنت وليُها ومولاها (٢٠).

(فمنهم) أي من عباده (الشقيُ وهو من أضله بعدله (و) منهم (السعيد) وهو من وفَّقه وهداه بفضله؛ فالسعيدُ من سعِد بقضاء اللَّهِ، والشقيُّ من شقِيَ بقضاء الله، فلله الحمدُ على فضلِه وعدلِه.

(وذا مقرب) بتقريب الله إياه إليه وهو السعيدُ، (وذا طريد) بإبعاد الله إياه وهو الشقيُ البعيد. فبيده تعالى الهدايةُ والإضلالُ والإشقاءُ والإسعادُ؛ فهدايتُه العبدَ وإسعادُه فضلٌ ورحمةٌ، وإضلالُه وإبعادُه عدلٌ منه وحِكمة، وهو أعلمُ بمواقع فضلِه وعدلِه، وهو الحكيمُ العليمُ الذي يضع الأشياءَ مواضعَها، وهو أعلم بمن هو محلُّ الهداية فيهديه، ومن هو محلُّ الإضلالِ فيُضلّه وهو أحكم الحاكمين، وهو عليم بالمتقين، وعليمٌ بالظالمين، وعليمٌ بالمهتدين، وهو أعلمُ بالشاكرين وأعلمُ بما في صدور العالمين، وهو أعلمُ حيث يجعل رسالته، وهو أعلمُ بمن ضلَّ عن سبيله، وهو أعلمُ بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمةُ البالغةُ والحجةُ الدامغة، ولذا نقول:

(لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها)

# [جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها]

أي أن جميع أفعالِه من هدايتِه من يشاء وإضلالِه من يشاء، وإسعادِ من يشاء وإشقاءِ من يشاء، وجعلهِ أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالةِ يهدون إلى النار، وإلهامه كلَّ نفسِ فجورَها وتقواها، وجعله المؤمن مؤمناً والكافر كافراً عاصياً مع قدرته التامةِ الشاملةِ، وأنه لو شاء لجعل الناسَ أمة واحدة ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتِهم إلى ضالً ومهتدٍ، وشقيً وسعيدٍ، ومقرّبٍ وطريدٍ، وطائعٍ وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، هو مقتضى حكمته وموجبُ ربوبيتِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۹۳ رقم ۸۶۸) من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٨٨/٤ رقم ٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم.

وحكمتُه حكمةُ حق وهي صفتُه القائمةُ به كسائر الصفاتِ، وهي متضمَّنُ اسمه «الحكيم»، وهي العايةُ المحبوبةُ له ولأجلِها خلق فسوّى، وقدّر فهدى، وأسعدَ وأشقى، ومنع وأعطى، وخلق السمواتِ والأرضَ والآخرةَ والأولى.

فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينِه، الحكيم في قضائِه وقدرِه، الحكيم في أمره ونهْيه وجميع شرعِه؛ فإن أسماء وصفاتِه صفاتُ كمالٍ وجلال، وأفعاله كلها عدلٌ وحكمة ، والفعلُ لغير حكمة عبث، والعبثُ من صفاتِ النقصِ، واللّه تعالى منزّة بجميع أسمائِه وصفاتِه وأفعالِه عن جميع النقائص، فجميعُ ما خلقه وقضاه وقدّره خيرٌ وحكمةٌ من جهة إضافِته إليه سبحانه وتعالى، وكذلك جميعُ ما شرعه وأمر به كله حكمةٌ وعدلٌ، وما كان من شر في قضائه وقدرِه فمن جهة إضافتِه إلى فعل العبدِ لأنها معصيةٌ مذمومةٌ مكروهةٌ للرب غيرُ محبوبة.

وأما من جهة إضافتِه إلى الرب عز وجل فخيرٌ محضٌ، ولحكمة بالغةِ وعدلٍ تامٍ وغايةٍ محمودةٍ لا شرَّ فيها البتة، ولهذا قال تعالى فيما قصّه عن الجن: ﴿وَأَنَّا لَا نَدُرِى ٓ أَشُرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمَر أَرَادَ بِهِم رَبُّهُم رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠]. فبنى الفعلِ في إرادة الشرِّ للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالى.

وقال النبي عَلَيْ في دعاء الافتتاحِ من صلاة الليلِ: «لبيك اللهم وسعدَيك، والخيرُ كله في يديك، والشرُّ ليس إليك»(١١).

فنفى أن يُضاف الشرُّ إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه؛ لأنه ليس شراً من جهة إضافتِه إليه عز وجل، وإنما كان شراً من جهة إضافتِه إلى العبد، وذلك لأن الشرَّ ليس إلا السيئاتِ وعقوبتِها، وموجبُ السيئاتِ شرُّ النفسِ وجهلُها، ولهذا قال النبي ﷺ: «الحمدُ لله نحمَده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا وسيئات أعمالنا»(٢).

وقال ﷺ في سيد الاستغفار الذي علّمه أمتَه: «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدك ووعدِك ما استطعتُ، أعوذ بك من شر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٥٣٥ رقم ٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲/ ۹۳ ورقم ۸۹۷) من حدیث جابر.

ما صنعتُ، أبوءُ لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغِفْر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»(١).

وقال تعالى في حكايته استغفار الملائكة للمؤمنين: ﴿ وَقِهِمُ السَّيَّاتِ وَمَن وَقَاه الله السَّيَّاتِ يَوْمَهِ فَقَد رَحِمْتَمُّ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [غافر: ٩]. ومن وقاه الله السيئاتِ وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتِها من باب الاستلزام، فإذا علم أن موجب السيئاتِ هو الظلمُ والجهلُ، وذلك من نفس العبدِ وهي أمورٌ ذاتيةٌ لها، وأن السيئاتِ هي موجبُ العقوبةِ، والعقوبةُ من الله عدلٌ محضٌ، وإنما تكون شراً في حق العبدِ لِما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاة وفاقاً كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظّلِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَظّلِمُ النَّاسَ شَيّئًا وَلَكِنَ النَّاسَ أَنفُسَمُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤].

فأفعالُ اللَّهِ عز وجل كلُها خيرٌ بصدورها عن علمه وحكمتِه وعدلِه وغناه التي هي من صفاتِ ذاتِه، فإذا أراد بعبده الخيرَ أعطاه من فضله علماً وعدْلاً وحكمةً، فيصدُر منه الإحسانُ والطاعةُ والبِرُ والخيرُ، وإذا أراد به شراً أمسكه عنه وخلاه ودواعيَ نفسِه وطبعِه وموجبَها، فصدر منه موجبُ الجهلِ والظلمِ من كلِّ شرً وقبيح، وليس منعُه لذلك ظلماً منه سبحانه، فإنه فضلَه يؤتيه من يشاء، وليس مَن منع فضلَه ظالماً ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليقُ به.

وأيضاً، فإن هذا الفضل هو توفيقُه وإرادتُه تعالى أن يلطُفَ بعبده ويُعينَه ويوفقَه ولا يُخلِّي بينه وبين نفسِه، وهذا محضُ فعلِه وفضلِه وهو أعلمُ بمن يصلُح لذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَاوُلاَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْضَ أَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ؞َامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَمَدَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَلَّة نَصْرٌ مِن رَبِكَ لَيْقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ ۚ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَنكَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنْفِقِينَ ۞ [العنكبوت].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱/۹۷ ـ ۹۸ رقم ۲۳۰۲) من حديث شداد بن أوس.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن ثُوْمِنَ حَتَى نُوْقَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَكُمُ ﴾ [الانعام: ١٢٤]. وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُعِلِعٌ أَحَثُمُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَتُحْمُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَتَعِلُونَ اللَّهُ إِلَيْهُمْ تَذِينَ ﴾ [الانعام]. وقال تعالى: ﴿ إِن هُمْ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُمْ تَذِينَ ﴾ [الانعام]. وقال تعالى: ﴿ إِن هُمْ مِن هُولُ مَا لَهُم مِن نَصِيرِت ﴾ [النحل: ٣٧].

وقى ال تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوْلَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَا يُرِدِّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا ﴿ وَهُو مَمْ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا ﴾ مَبْلَغَهُم مِن ٱلْهِلَمِ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمِن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ، وَهُو أَعْلَمُ بِمِن آهْتَدَىٰ ﴿ وَهُ اللّهُ عِنَ الْهَدَىٰ أَن السّنجم]. وقال تعالى: ﴿ مَا يَوَدُّ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ أَن يُسَانَةً وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ يُكَذِّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن تَرْبِكُمُ وَاللّهُ يَغْضُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاةً وَاللّهُ ذُو ٱلفَضْلِ ٱللّهُ بِأَمْلَمِ ﴾ [البقرة: ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ [البقرة: ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ [البقرة: ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ [البقرة: ١٠٥].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْهَدَىٰ هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ أَنَّ أَوْتِيمُ أَوْ بُعَاجُونُو عِن وَتَكُمُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ يَخْلَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ فَي يَخْلَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ فَي يَخْلَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَى: ﴿ هُو أَعَلَمُ يَشَاءُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَاللّهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ يُولِدُ مَن يَحْمَلُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ عَلُورٌ تَحِيمٌ ﴿ اللّهِ يَقْدِهُ مِن وَمُعْمَلُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراطَ المستقيمَ، صراطَ الذين أنعمتَ عليهم غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالين، آمين.

يا حيُّ يا قيومُ، يا ذا الجلال والإكرامِ، يا بديعَ السمواتِ والأرض، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتَك نرجو فلا تكلِّنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلِحْ لنا شأننا كلَّه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

# [ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره]

(يستوجب) يستحق (الحمد على اقتضاها) الضميرُ للحكمة، فله الحمدُ على مقتضى حكمتِه في جميع خلقِه وأمرِه، فجميعُ ما يفعله ويأمرُ به هو موجبُ ربوبيَّتِه ومقتضى أسمائِه وصفاتِه، وله الحمدُ على جميع أفعالِه، وله الحمدُ على خلقه وأمرِه، وهو المحمودُ على طاعةِ العبادِ ومعاصيهم، وإيمانِهم وكفرِهم، وهو المحمودُ على خلقه الأبرارَ والفُجَّارَ، وعلى خلقه الملائكةَ والشياطينَ، وعلى خلقِه الرُسلَ وأعداءَهم، وهو المحمودُ على عدله وحكمتِه في أعدائِه، كما هو المحمودُ على فضله ورحمتِه على أوليائِه، وكلُ ذرةٍ من ذرات الكونِ شاهدةٌ بحكمتِه وحمدِه، كما قال تعالى:

﴿ لَمُسَيِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ ﴾ [الإسسراء: الحقال: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [التغابن: ١]. وقال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَكَامُ وَيَغْتَكَازُ مَا كَانَ لَمُمْ الْجِيرَةُ سُبْحَن اللّهِ وَتَعَكِيلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [القصص: ٦٨]. ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وَهُو اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولِي وَالْآخِرَةٌ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ رُبِّحَمُونَ ﴾ [القصص].

وعلّمنا النبيُّ ﷺ في ذكر الاعتدالِ من الركوع: «ربنا لك الحمدُ ملءَ السمواتِ والأرضِ، وملءَ ما بينهما، وملءَ ما شئت من شيء بعدُ»(۱)، وفي الذكر عقبَ الصلواتِ: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيءِ قدير»(۱)، وفي التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إن الحمدَ والنعمة لك والملكَ لا شريك لك»(۱).

وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمدُ كله، ولك الملكُ كله، وبيدك الخيرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٥٣٤ رقم ٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢/ ٣٢٥ رقم ٨٤٤) من حديث المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٤٠٨ رقم ١٥٤٩) ومسلم (١/ ٨٤١ رقم ١١٨٤) من حديث ابن عم.

كله، وإليك يرجع الأمرُ كله، أسألُك الخيرَ كلَّه وأعوذ بك من الشر كلُّه»(١).

وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «اللهم لك الحمدُ، أنتَ ربُ السمواتِ والأرضِ ومَن فيهن، ولك والأرضِ ومَن فيهن، ولك الحمدُ أنت قيومُ السمواتِ والأرضِ ومَن فيهن، ولك الحمدُ أنت الحقُ ووعدُك الحمدُ أنت الحقُ والأرضِ ومَن فيهن، ولك الحمدُ أنتَ الحقُ ووعدُك الحقُ، ولقاؤُك حقّ، والساعةُ حقّ، والجنةُ حقّ والنارُ حقّ، والنبيون حقّ، ومحمد على حق»(٢). الحديث.

والآياتُ والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ، والمقصودُ أن الربَّ عز وجل لا يكون إلا محموداً كما لا يكون إلا رباً وإلها، فله الحمدُ كله وله الملكُ كله، لا شريكَ له في حمدِه كما لا شريك له في ملكه، وإن كان بعضُ خلقِه محموداً كالرسل والعلماءِ فمرجِعُ ذلك الحمدِ إليه، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى وهو الذي جعلهم كذلك.

وهذا كما أنه المَلكُ لا شريكَ له في ملكه، ويرزق بعضَ عباده إذا شاء ملكاً وهو مالِكُه. وكما أنه العليمُ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيعلم بعض عبادِه مِن علمه ما شاء.

وقال في ذكر عبدِه يعقوب: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ﴾ [يوسف: ٦٨].

وكذلك ما من محمود في السموات ولا في الأرض إلا وذلك راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة، فحمدُ كلُّ محمودٍ داخلٌ في حمده، كما أن كلَّ مُلكِ داخلٌ في مُلكه، وكلُ شيء فمنه وله وإليه، فله الحمدُ ربُ السمواتِ والأرضِ رب العالمين، وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيزُ الحكيم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۰۲ رقم ۲۳۲٤۸) من حديث حذيفة بن اليمان بسند ضعيف.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٦/١٠) وقال: «رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله ثقات» اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/٣ رقم ١١٢٠) ومسلم (١/ ٥٣٢ - ٥٣٣ رقم ٧٦٩) من حديث ابن عباس.

# [التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادتِه]

\* (مسألة): فإن قيل: قد أخبرنا اللَّهُ عز وجل في كتابه وعلى لسان رسولِه وبما علِمنا من صفاته أنه يُحب المحسنين، ويُحب المتقين، ويُحب الصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يُحب الكافرين، ولا يُحب الظالمين، ولا يرضى لعبادِه الكفر، ولا يُحب الفسادَ مع كون ذلك بمشيئته وإرادتِه وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب؟

قلنا: إن الإرادة والقضاء والأمرَ كلَّ منها ينقسم إلى كوني وشرعي، ولفظُ المشيئةِ لم يرد إلا في الكوني، كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠، التكوير: ٢٩].

ومثالُ الإرادةُ الكونيةِ وقولُه تعالى: ﴿وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءُا فَلَا مَرَدَّ لَلْمُ﴾ [الىرعد: ١١]. وقولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَاۤ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠].

ومثالُ القضاءِ الكونيِّ قولُه تعالى: ﴿وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧، آل عمران: ٤٧].

ومثالُ الأمرِ الكونيِّ قولُه تعالى: ﴿وَإِنَّا أَرَدْنَا أَن نَهُلِكَ قَرَيَةً أَمَّرَنَا مُثَرَفِبَهَا فَفَسَقُواْ فِبَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْفَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرُ﴾ [الإسراء: ١٦].

فهذا القسمُ من الإرادة والقضاءِ والأمر هو مشيئتُه الشاملة وقدرتُه النافذةُ، وليس لأحد خروجٌ منها ولا محيدٌ عنها، ولا ملازمةَ بينها وبين المحبةِ والرضا، بل يدخُل فيها الكفرُ والإيمانُ والسيئاتُ والطاعاتُ، والمحبوبُ المَرْضيُّ له والمكروهُ المُبْغَضُ، كلُ ذلك بمشيئته وقدرِه وخلقِه وتكوينِه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقالُ ذرة.

ومثالُ الإرادةِ الشرعيةِ قولُه تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اَلِيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللّهُ يَكُمُ اللّهُ اللهُ يَكُمُ وَيَهُوبَكُمُ سُنَنَ الّذِينَ اللّهُ لِلْبَكِينَ لَكُمُ وَيَهُوبَكُمُ سُنَنَ الّذِينَ اللّهُ لِللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ يَكُمُ اللّهُ اللهُ ا

ومثالُ القضاء الشرعيِّ قولُه تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاً﴾ [الإسراء: ٢٣].

ومثالُ الأمرِ الشرعيِّ قولُه تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْبَكِ وَيَنْعَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وهذه الإرادةُ والقضاءُ والأمرُ الكونيُّ القَدَري هو المستلزمُ لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يُحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه.

ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمنِ المُطيع، وأما الكافرُ في خق المؤمنِ المُطيع، وأما الكافرُ في خقه الإرادة والقضاء والأمرُ الكونيُ القدريُّ، فالله سبحانه وتعالى: يدعو عبادَه إلى طاعتِه ومرضاته وجنَّتِه، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر هدايته، ولههذا قيال تعالى: ﴿وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ وليهند: ٢٥].

فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دارُ السلامِ وأن يدعو إلى ذلك جميعَ عبادِه وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته، كما قال تعالى: ﴿يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ﴾ [النور: ٣٥].

\* (مسألة) فإن قيل: أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلَّهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى.

وقد قدَّمنا لك جملةً وافيةً من الآيات والأحاديثِ في ذلك، ولكن قدَّمنا لك أيضاً أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمتِه وأسمائِه وصفاتِه، وموجبُ ربوبيَّتِه وإلهيته، وهو أعلمُ بمواقع فضلِه وعدلِه، فحينئذ قولُ القائل: لم كان من عباده الطائعُ والعاصي؟ كقول من قال: لم كان من أسمائِه الضارُ النافعُ والمُعطي المانعُ والخافضُ الرافعُ والمنعمُ والمنتقمُ ونحوُ ذلك، إذ أفعالُه تعالى هي مقتضى أسمائِه والخافضُ الرافعُ والمنعمُ والمنتقمُ ونحوُ ذلك، إذ أفعالُه تعالى هي مقتضى أسمائِه وصفاتِه بل وعلى وآثارُ صفاتِه، فالاعتراضُ عليه في أفعالِه اعتراضٌ على أسمائِه وصفاتِه بل وعلى إلهيته وربوبيتِه، فسبحان ربُّ العرشِ عما يصفون، لا يُسأَلُ عما يفعل وهم يسألون.

\* (مسألة) واعلم أنه قد يوسوس الشيطانُ لبعض الناس فيقول: ما الحكمةُ ۲۹۷ في تقديرِ السيئاتِ مع كراهة اللَّهِ تعالى إياها، وهل يأتي المكروهُ بمحبوب؟

فنقول: الحمدُ لله إيماناً بإلهيته وربوبيتِه وأسمائِه وصفاتِه، واستسلاماً لأقدارِه وإرادتِه، وتسليماً لعدلِه وحكمتِه.

اعلم يا أخي وفّقنا الله وإياك أن الواجبَ على العبدِ أمرٌ أهم من ذلك البحثِ، وهو الإيمانُ بالله وأسمائِه وصفاتِه والتسليمُ لأقدارِه واليقينُ بعدلِه وحكمتِه والفرحُ بفضله ورحمتِه، ونحن لا نعلم من حكمة اللّهِ وسائر أسمائِه وصفاتِه إلا ما علمناه، ولا يُحيط بكنهه شيء منها ونهايتِه إلا الذي اتصف بها وهو اللّهُ الذي لا إله إلا هو، ومما علمناه من ذلك بما علمنا اللّهُ تبارك وتعالى أن السيئة لذاتِها ليست محبوبة لله ولا مرضية كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِندَ رَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٣٨].

ولكن يترتب عليها من مَحابّه ومرضاتِه ما هو أعلمُ به إما في حق فاعلها من التوبة والإنابةِ والإذعانِ والاعترافِ بقُدرة الله عليها والخوفِ من عقابِه، ورجاءِ مغفرتِه، ونفي العُجْبِ المُحِبِط للحسنات عنه، ودوامِ الذلِّ والانكسارِ، وتمحُضِ الافتقار وملازمةِ الاستغفار، وغيرِ ذلك من الفرائضِ والطاعاتِ المحبوبةِ للرب عز وجل التي أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء.

وفي الصحيحين (۱): «للّهُ أشدُّ فرحاً بتوبةِ عبدِه حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتِه بأرض فلاةٍ فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابُه فأيسَ منها فأتى شجرةً فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده، فأخذ بخطامِها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأن ربُك، أخطأ من شدة الفرح». أخرجاه عن أنس على عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي المناه عن أنس الله عن النبي المناه الفرح».

فالواجب على العبد كراهة ما يكرهه ربُّه وإلُهه وسيدُه ومولاهُ من السيئات، وعدم محبتِها والنفرة منها، والاجتهادُ في كف النفسِ عنها، وأطْرُها على محابِّ اللَّهِ، وأن لا يصدُرَ عنها شيءٌ يكرهه اللَّهُ عز وجل، فإن غلبتُهُ نفسُه بجهلها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۲/۱۱ رقم ۱۳۰۹) ومسلم (۱/ ۲۱۰۵ رقم ۱۷۷۷). واللفظ المذكور رواية لمسلم في صحيحه (۱/ ۲۱۰۶ رقم ۷/ ۲۷٤۷).

وشرارتها فصدر عنه شيء من ذلك المكروه فليبادر إلى دواء ذلك وليتدارخه بمحاب الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفار والاذكار وعدم الإصرار؛ فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به، قال الله تعالى: ﴿ فَ وَسَارِعُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِن رَّيِكُمْ وَجَنَةٍ عَمْهُا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَت لِلمُتَقِينَ ﴿ اللَّهَ وَالْعَرْآءِ وَالضَرَّآءِ وَالْصَظِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ للمُتَقِينَ ﴿ اللَّهُ يَعِبُ النَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذَّنُوبِ إِذَا فَعَلُوا فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا الْفَصَهُم ذَكُرُوا الله فَاسَتُعْفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبِ إِلّا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ فَاللهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفِرُ الذُنُوبِ إِلّا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْفِرُهُ مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فَيْمَ أَجُرُ الْعَنمِلِينَ ﴿ وَالْ عَمِرانِ]، وغيرُ ذلك من الآيات.

وفي الحديث: «لو لم تُذنبوا لأتى اللّهُ بقومِ يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم»(١)، أو كما قال.

فإن ترتب على فعلِ السيئةِ من فاعلِها هذه الأمورُ المحبوبةُ للرب عز وجل فذلك غايةُ مصلحةِ العبدِ وسعادتِه وفلاحِه، وإن لم يقع منه ذلك فلِخَبَث نفسِه وعدم صلاحيتِها للملا الأعلى ومجاورةِ المولى، والله أعلم بالمهتدين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠٦/٤ رقم ٢٧٤٩/١١) من حديث أبي هريرة.

ولو سردنا ما في هذا البابِ من الآيات والأحاديث لطال الفصل، ونحن نستغفر اللَّه العظيم من الخوضِ في هذا البابِ، ولسنا من الراسخين في العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيدُ بحثٍ في هذا في بابِ الإيمانِ بالقدر، وهناك نذكر مراتِبه ومذاهب من خالف فيه أهلَ السنةِ والجماعةِ إن شاء الله تعالى، واللَّهُ المستعانُ وعليه التُكلانُ ولا حولَ ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

#### [إثبات السمع والبصر لله تعالى]

(وهبو الني يسرى دبيب النذر في الظلمات فوق صُمُ الصخر) (وسامعُ للجهر والإخفاتِ بسمعه الواسع للأصوات)

في هذين البيتين إثباتُ البصرِ لله تعالى المُحيطِ بجميع المُبصرات، وإثباتُ السمع له المُحيط بجميع المسموعات.

وهاتان الصفتان من صفاتِ ذاتِه تعالى وهما مُتضمَّنُ اسمَيه: «السميع البصير». قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَتَ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا كَمَّتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِالْمَدُلِ إِنَّ ٱللهَ يَعْنَا يَعِظُكُم بِيْهِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨]. وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أَوهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. وقال تعالى: ﴿ وَلُكِ بُلُكُ بِأَكُ اللهَ يُولِجُ ٱلنِّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَلُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ وَلُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهُ مَيْنُ وَاللهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٦١]. وقال تعالى: ﴿ وَلُو ٱللهُ أَعَلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ ٱبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾ [الكهف: ٢٦].

وقال ابنُ جريرِ<sup>(۱)</sup>: وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره وأسمَعه، وتأويلُ الكلامِ ما أبصرَ اللَّهَ لكل موجودٍ وأسمَعه لكلِ مسموعٍ لا يخفى عليه من ذلك شيءً.

ثم روى قتادةُ (٢) في قوله تعالى: ﴿أَبْصِرْ بِهِم وَأَسْمِعْ ﴾ [الكهف: ٢٦]، فلا أحدَ أبصرُ من اللَّهِ ولا أسمعُ.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره: «جامع البيان» (۹/ج١٥/٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (٩/ ج١٥/ ٢٣٢).

وقال ابنُ زيدِ (١): ﴿أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾ [الكهف: ٢٦] يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعاً بصيراً.

وقال البغوي<sup>(٢)</sup> رحمه الله تعالى: «أي ما أبصر اللَّه بكل موجودٍ وأسمَعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء».

وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦].

قال ابن عباس (٣) رضيا: «أسمع دعاء كما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنَعُه، لست بغافل عنكما فلا تَهتما».

وقال تعالى لهما في موضع آخر: ﴿ كُلَّ فَاذَهَبَا بِثَائِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَعِعُونَ﴾ [الشعراء: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَيَجُونُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠]. وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَلَكُمُ ﴾ [التوبة: ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ وَقُلُ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَلَكُمُ ﴾ [التوبة: ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ اللهِ عِينَ مِيكَ عِينَ مَعْوَمُ ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ﴿ وَالسَّعِمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا المُعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلُولُكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

وعن عائشة ولله قالت: الحمدُ لله الذي وسعَ سمعُه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي الله تكلمه في وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي بُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمّاً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١].

رواه البخاريُّ في كتاب التوحيد تعليقاً<sup>(٤)</sup>، .....

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ج١٥/٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره: «معالم التنزيل» (٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في تفسيره (٥/ ٢٧٦) عنه.

<sup>(</sup>٤) (٣٧٢/١٣). ووصل حديثه المذكور أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذكور هنا ـ وهو: «الحمدُ لله الذي وسع سمعه الأصواتَ، فأنزلَ الله تعالى على نبيه ﷺ ﴿قد سمع الله =

وأخرجه النسائيُ (١) وابنُ ماجه (٢) وابنُ جرير (٣) وابنُ أبي حاتم.

وفي رواية له عنها (٤) ﴿ أَنْهَا قَالَت: «تبارك الذي أوعى سمعُه كلَّ شيءٍ، إني لأسمع كلامَ خولة بنتِ ثعلبة ويخفى عليَّ بعضُه وهي تشتكي زوجَها إلى رسول الله ﷺ وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرتُ له بطني حتى إذا كبِرَتْ سني وانقطع ولدي ظاهرَ مني، اللهم إني أشكو إليك.

قالت: فما برحت حتى نزل جبريلُ بهذه الآية: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ [المجادلة: ١].

قالت: وزوجُها أوسُ بن الصامت.

وقال البخاريُّ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: بابُ قولِ الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤]. وذكر خبرَ عائشةَ هذا معلقاً (٥).

وروي<sup>(٦)</sup> عن أبي موسى ظليه قال: كنا مع النبي كلي في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال: «اربَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، تدعون سميعاً بصيراً قريباً». ثم أتى علي وأن أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: «يا عبد الله بنَ قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة».

<sup>=</sup> قول التي تجادلك في زوجها ﴿ [المجادلة: ١].
وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية أبى عبيدة

وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ: «تبارك... وسياقه أتم، وليس لتميم المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث وآخر عند مسلم». قاله الحافظ في «الفتح» (٣٧٣/١٣ ـ ٣٧٤).

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٦/ ١٦٨ رقم ٣٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ بل باللفظ الآتي.

<sup>(</sup>٣) في «جامع البيان» (١٤/ ج٢/ ٢).

قلت: وأخرجه سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٨/ ٦٩) والحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٦ رقم ٢٠٦٣) والحاكم (٢/ ٤٨١). وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

وابن مردویه وابن أبی حاتم کما فی «الدر المنثور» (۸/ ۷۰).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣/ ٣٧٢) معلقاً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٣/ ٣٧٢ رقم ٧٣٨٦) ومسلم (١٠٧٦ رقم ٢٠٧٦).

وعن عائشة (١) ولا قالت: قال النبي الله: «إن جبريلَ عليه السلام ناداني قال: إن اللَّهَ قد سمعَ قولَ قومِك وما ردُّوا عليك».

وروي (٢) في باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَنْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللّهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٢]: عن عبد الله وَ الله عليه عند البيت ثقفيان وقرشيَّ أو قرشيانِ وثقفيَّ، كثيرةُ الشحم بطونهم، قلية الفهم قلوبهم، فقال أحدُهم: أترَون أن اللَّه يَسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَلَا أَمْهُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٢]. الآية.

وروى أبو داودَ<sup>(٣)</sup> عن أبي هريرة ﴿ أَنه قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُودُوا اللَّمَنتَتِ إِلَى آهَلِهَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]. قال: رأيت رسولَ الله ﷺ يضع إبهامَه على أذنه والتي تليها على عينه، قال أبو هريرة ﷺ رأيتُ رسولَ الله ﷺ يقرأها ويضع إصبعيه.

قال ابنُ يونسَ: قال المقرئ يعني: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]، يعني أن لله سمعاً وبصراً.

قال أبو داود(٤) رحمه الله تعالى: وهذا رد على الجهمية اه.

قلت: \_ يعني أبو داود رحمه الله \_ أن الجهمية لا يُثبتون لله تعالى اسماً ولا صفة مما سمّى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسولُ الله على، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير، ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر، فراراً بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفاتِ كمالِه التي وصف بها نفسه وهو أعلمُ بنفسه وبغيره، وشبّهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۷۲ رقم ۷۳۸۹) ومسلم (۳/ ۱٤۲۰ ـ ۱٤۲۱ رقم ۱۷۹۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٩٥ رقم ٧٥٢١) ومسلم (٤/ ٢١٤١ رقم ٢٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/ ٩٦ ـ ٩٧ رقم ٤٧٢٨) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) في سننه (٥/ ٩٧).

عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: ﴿ يَتَأَبَّتِ لِمَ تَمَّبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢].

وقد أثبت الجهميةُ قبَّحهم اللَّهُ حجةً لعُبَّادِ الأصنامِ وجواباً لإنكار خليلِ اللَّهِ وجميع رسلِه عليهم، فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودُكم أيضاً لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

وقالت المعتزلة (١): سميعٌ بلا سمع، بصيرٌ بلا بصر، واطردوا جميعَ أسمائِه هكذا فأثبتوا أسماءً ونفَوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو عبارةٌ عن إثبات الألفاظِ دون المعاني، وقولُهم في الحقيقة راجعٌ إلى قول الجهمية، مخالفٌ كلٌ منهما للكتاب والسنة والعقولِ الصحيحةِ والفِطرِ السليمة.

وهدى الله تعالى بفضله أهلَ السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه وأقروا بما أخبر ونفَوا عنه التشبيه، كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَىٰ أَتُمُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

#### [العلم الإلهي]

# (وعِلمُه بما بدا وما خفي أحاط علماً بالجليّ والخفي)

أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله على أنه عليم بعلم، وأن علم محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية، وعلمه أزلي بأزليته، وكذلك جميع صفاته، فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوالِ خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل النار.

نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر..

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري ما بين سنة (۱۰۵ ـ ۱۱۰هـ) بزعامة رجل يسمّى: «واصل بن عطاء الغزَّال».

وقد تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرة، واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرين فرقة ـ [الملل والنحل (٥٦/١) و [الفرق بين الفرق (ص١١٢ ـ ١٨٧].

<sup>[</sup>المعتزلة وأصولهم الخمسة، وموقف أهل السنة منها، تأليف: عواد بن عبد الله المعتق، وفرق معاصرة. إعداد: غالب بن على عواجي. (٢/ ٨٢١ ـ ٨٥١)].

وعلمَ عدد أنفاسِهم ولحظاتِهم وجميعَ حركاتِهم وسكَناتِهم: أين تقع ومتى تقع وكيف تقع كلُ ذلك بعلمه وبمرأى منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواءً في علمه الغيبُ والشهادةُ والسرُّ والجهرُ والجليلُ والحقيرُ.

لا يعزبُ عن علمه مثقالُ ذرةٍ في السمواتِ ولا في الأرض، ولا في الدنيا ولا في الدنيا ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخَذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَقُورُ حَلِيثُ الله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَالْ تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ عَلِيثُ الله يِهِ عَلِيثُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وقال تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيثُ ﴾ [البقرة: ٢١٥].

وقال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [هود: ٥]. وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦]. وقال تعالى: ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْيِلُ حَكُلُ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَحَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ السَّحِيمُ الْمُتَعَالِ ﴾ وَمَا تَزْدَادُ وَحَكُلُ مَنَ أَسَرَ الْقَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بَالْتَهُلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَادِ ﴾ [الرعد].

وقال عن نبيّه شعيب: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الأعراف: ٨٩]. وقال تعالى عن خليله: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تُعَلَّمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَغْفَى عَلَى ٱللّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ [إبراهيم: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَكَ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوكَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [الإسراء: يُعْلِنُونَ ﴾ [الإسراء:

٥٥]. وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلبِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧]. وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الانبياء: ٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٦]. وقال تعالى: ﴿وَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴾ [السجدة: ٦]. وقال تعالى: ﴿إِن تُبَدُّوا شَيْعًا أَوْ ثَخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿عَالِمِ شَيْعًا أَوْ ثَخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿عَالِمِ الْغَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَدُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَحْمَدُ إِلَّا فِي حَنْبٍ مُبِينٍ ﴾ [سبا: ٣].

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يَفَصُ مِنْ عُمُرِهِ وَالله تعالى : يُقَصُّ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِبُرُ ﴾ [فاطر: ١١]. وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ عَمْلِهُ غَيْبِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضُ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [فاطر: ٣٨]. وقال تعالى : ﴿ وَاللّهُ عَلَى الصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]. وقال تعالى : ﴿ وَاللّهُ مِكْلِ شَيْءٍ مُحْمِيطًا ﴾ [فصلت: ١٥]. وقال تعالى : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَنْعَلِمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى السحجرات: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُمُ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبِلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ فَمْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَارٍ ﴾ [ق: ٤٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ آهَنَدَىٰ﴾ [النجم: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿هُوَ أَعَلَمُ بِكُرْ إِذَ أَنشَاكُمْ مِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعَلَمُ بِمَنِ أَمْهَاتِكُمُّ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُّ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ أَنشَاكُمُ مِن الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرِلُ مِن النَّمْلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَمَا يَعْرِلُ مِن السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٤].

وقال تعالى: ﴿ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ ۞ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْحَيْدُ ۞ [الملك]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُمَدِينَ ﴾ [القلم: ٧]. وقال تعالى: ﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْدِهِ وَهُو أَعْلَمُ الْفَيْدِ وَمِنْ خَلِيهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلِيهِ وَصَدًا ۞ فَيْعَلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَلْحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۞ [الحدن]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُقِي النِّلِ وَنِصْفَلُمُ وَثُلْتُمُ وَطَالِهَا لَهُ مِن اللَّهِ مَن مُلْكُ ﴾ [الحدن]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ الْأَعْلَى: ٧]. وقال: (المزمل: ٢٠]. الآية. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَدَيْمَ إِلَا النور: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِّ وَمَا وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمً خَيدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمً خَيدًا اللهِ اللهِ عَلَيمُ وَمَا أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلْتَهِكَةُ يَشَهُدُونَ ﴾ [النساء: ١٦٦]. وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخَيُمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ إِلَا بِعِلْمِدًا ﴾ [النساء: ١٤٦]. وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخَيْمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعِلْمِدًا ﴾ [النساء: ١٤٦]. وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخَيْمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا يَعِلْمِدًا ﴾ [النساء: ١٤]. وقال تعالى: ﴿إِلَا يَعِلْمِدًا ﴾ [النساء: ١٤]. وقال تعالى: ﴿إِلَا يَعِلْمِ اللهِ ﴿ [المِد اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٨١]. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٨]. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٨]. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣٠، الأحزاب: ١]. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيمًا ﴾ [النساء: ٣٥]. ﴿إِنَّهُ عَلِيمًا خَلِيمًا خَبِيمًا ﴾ [النساء: ٣٥]. ﴿إِنَّهُ عَلِيمًا خِبِيمًا ﴿ إِنَّا اللهُ عَلِيمًا خَبِيمًا ﴾ [النساء: ٣٥].

ولو ذهبنا نسوقُ جميعَ الآياتِ في إثبات علمِ اللَّهِ عز وجل لطال الفصلُ وفيما ذكرنا كفايةً.

وفي الصحيحين (١) عن جابر رضي قال: كان رسولُ الله على يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلّها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: «إذا هم أحدُكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرُك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدرُ، وتعلمُ ولا أعلم، وأنت علامُ الغيوب.

اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمرَ (ثم يسميه بعينه) خيراً لي في عاجل أمري وآجله ـ أو قال في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري ـ فاقدُرُه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.

اللهم وإن كنت تعلم أنه شرَّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال في عاجل أمري وآجِله ـ فاصرفِني عنه واقدُر لي الخيرَ حيث كان ثم أرضني به».

وفيهما (٢) من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار: «فيسألهم وهو أعلم هم».

وفيهما (٣) من دعاء الكرب: «لا إله إلا اللَّهُ العليمُ الحليم». وفيهما (٤) من حديث الذي أوصى أن يُحرَقَ ويُذرى ثم قال: «لمَ فعلتَ ؟ قال: من خشيتك وأنت أعلمُ».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢/٣٣ رقم ٥٥٥) ومسلم (١/ ٤٣٩ رقم ٢١٠/ ٦٣٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦/ ١٤٥ رقم ٣٤٧٨) ومسلم (٢١١١/٤ رقم ٢٧٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري.

وفيهما(١) من حديث قصة موسى والخِضْر: «أن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل، فسُئل أيُّ الناسِ أعلمُ؟ فقال: أنا، فعتبَ اللَّهُ عليه إذ لم يردَّ العلمَ إلى الله».

وفي رواية: "إليه"، وفيه قول الخِضرِ عليه السلام: "يا موسى إنك على علم من علم اللّهِ علّم على علم من علم اللّهِ علّم اللّهُ لا أعلمه، وأنا على علم من علم اللّهِ علّم منيهِ اللهُ لا تعلمه"، إلى أن قال: "فركبا في السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر فقال الخضرُ لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم اللّهِ إلا مقدارُ ما غمس هذا العصفورُ منقارَه".

وفي رواية: «إلا مثلُ ما نقص هذا العصفورُ من هذا البحر».

وفيهما (٣) من حديث أبي موسى الأشعري: «اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلمُ به مني»، إلى غير ذلك من الأحاديث.

وكما أخبر اللَّهُ تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من المُمْكِنات والمستحيلات لو كان كيف يكون، فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعِه: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ فَوْلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ۞ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَقَضِى ٱلأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ۞ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَبُنًا لَقَالُواْ لَوَلاً فُصِلَتَ عَلَيْهِم مَا يَلْشُونَ ۞ الانعام]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَبُنًا لَقَالُواْ لَوَلا فُصِلَتَ عَايَلُهُ مَا يَانَّهُم عَايَةٌ لَيُومِئُنَ بِهَا قُلُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۲۱۷ ـ ۲۱۸ رقم ۱۲۲). ومسلم (۱/۱۸٤۷ ـ ۱۸۵۳ رقم ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۳) من حديث أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨/ ١٣ ٥ رقم ٤٧٧٨). ولم يخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١/١٩٦ ـ ١٩٧ رقم ١٣٩٩) ومسلم (٤/ ٢٠٨٧ رقم ٢٧١٩).

إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَ ثَهُمُ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَا لَرَ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَالْاَسِعِامِ]. وقسال تسعسالسي: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَدِينَ ﴿ فَقَرَآهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ وَقَال تَسعسالسي: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَدِينَ ﴿ فَقَرَآهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُوْمِنِينَ ﴾ [الشعراء]، إلى غير ذلك.

وقال تعالى في المستحيلات لو قُدِّر إمكانُها: ﴿ لَوَ كَانَ فِيمِمَا عَالِمَةُ إِلَّا اللّهُ لَفَسَدُنَا فَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿ مَا النَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَو وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِنَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُن وَلَو وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِنَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مُن اللهِ اللهِ عَمَّا يَشُوكُونَ اللهُ اللهُ مَنْ مَعَلَم الْفَيْتِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ السَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا كُولُونَ إِذَا لَا يَعْولُونَ إِذَا لَا يَعْولُونَ إِذَا لَا يَنْعُولُونَ إِذَا لَا يَعْولُونَ إِذَا لَا يَعْولُونَ إِذَا لَا يَعْولُونَ إِذَا لَا يَعْولُونَ إِلَى ذِى الْمَرْشِ سَبْحَنَهُ وَقَعْلَى عَمَّا يَعُولُونَ عُلُولًا كَيْرُا شَ ﴾ [الإسراء: ٢٢ ـ ٣٣]، إلى غير ذلك.

وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أُنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علماً، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلفِ الأمة، فليس معبودُهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصفوه بما شاءوا فبعداً للقوم الظالمين.

#### [الله سبحانه غنيّ بذاته، وكل شيء غيره مفتقر إليه]

(وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شائه) (وكلُ شيء رزقُه عليه وكلُنا مفتقر إليه)

(وهو الغني بذاته) فله الغنى المطلقُ فلا يحتاج إلى شيء (سبحانه) وبحمده تنزيهاً له وتحميداً (جل ثناؤُه تعالى شانه) تعظيماً له وتمجيداً (وكلُ شيء رزقه عليه) لا رزاقَ له سواه، ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله (وكلُنا) معشرَ المخلوقات (مفتقر إليه) لا غِنى لنا عنه طرفة عين، فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودِها فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها فلا قوام لها إلا به، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه.

فهو الحيُّ القيومُ القائمُ بنفسه فلا يحتاج إلى شيء ، القيِّم لغيره فلا قِوامَ الشيء إلا به ، فللخالق مُطلقُ الغِنى وكمالُه ، وللمخلوق مطلقُ الفقر إلى الله وكمالُه ، قال الله عز وجل: ﴿ فَ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنَّ الْحَمِيدُ فَي إِن يَشَأ يُدُهِبَّمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ فَي وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيدٍ فَي اللهِ اللهُ عَذَاتُ اللهُ عَلَى اللهِ بِعَزِيدٍ فَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكَ أَكَ اللّهَ أَنَلَ مِنَ السَّكَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ نُحْضَرَةً إِن السَّكَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ نُحْضَرَةً إِن اللّهَ لَهُو الْغَنِيُ إِن اللّهَ لَهُو الْغَنِيُ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ وَ اللّهِ اللّهَ وَالْمَرْفِ وَهُو يُعُولُونُ وَهُو يُعُولُونُ وَهُو اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقــال تــعــالــى: ﴿وَلِلَّهِ مَـَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِّ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوثُوا الكِتَنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَّكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ [النساء: ١٣١].

وقال تعالى رداً على اليهود: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَقَالَتِ وَقَالَ رداً عليهم أيضاً: ﴿ وَقَالَتِ وَقَالَ رَمَّ اللّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ آيدِيهِم وَلُمِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ ﴾ [المائدة: ١٦]. وقال تعالى رداً على المنافقين: ﴿ هُمُ الّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفَضُوا وَلِلّهِ خَزَانٍ السّمَونِ وَالْأَرْضِ وَلَذِينَ الْمُنفِقِينَ لَا يَفقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٧]. وقال تعالى: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَانٍنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْبَةَ اللّهِ مَثْورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٠]، والآياتُ في هذا الباب كثيرة جداً.

يخبر تعالى بكمال غِناه عن خلقه وأنه لا يزهد في غناه طاعةُ من أطاع ولا ينقُصه معصيةُ من عصى، وأنه لم يخلُق الخلقَ لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم يخلُقُهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. ويخبر أنهم كلَّهم فقراءُ إليه، لا غِنىَ لهم عنه في نفَس من الأنفاس، وهم يعلمون ذلك من أنفسهم، وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم، ولا قُدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغنيُّ الحميدُ الفعّالُ لما يريد.

وقال تعالى فيما رواه عنه رسولُه محمدٌ على: «يا عبادي إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتُه بينكم محرَّماً فلا تظالَموا، يا عبادي كلُكم ضالٌ إلا من هديتُه فاستهدوني أهدِكم، يا عبادي كلُكم جائعٌ إلا من أطعمتُه فاستطعموني أطعِمْكم، يا عبادي كلُكم عار إلا من كسوتُه فاستكسوني أكْسُكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفِر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفز لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخرَكم إنسكم وجنَّكم كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخرَكم وإنسكم عبادي لو أن أولكم وآخرَكم وإنسكم وجنَّكم كانوا على أفجر قلبِ رجلٍ واحدٍ ما نقص ذلك في ملكي شيئاً.

يا عبادي لو أن أولَكم وآخرَكم وإنسكم وجنَّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتُ كلَّ إنسانِ مسألتَه ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقُص المخيطُ إذا أُدخل البحر، ولو أن أولكم وآخرَكم وحيَّكم وميْتَكم ورطْبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلبِ عبدٍ من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة.

يا عبادي إنما هي أعمالُكم أُحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». رواه مسلم (١) عن أبي ذر عن النبي على فيما يرويه عن ربه.

وفي رواية الترمذي (٢): «يقول الله عز وجل: يا عبادي كلُكم ضالٌ إلا من هديتُ، فسلوني الهدى أهدِكم. وكلُكم فقيرٌ إلا من أغنيتُ فسلوني أرزقُكم، وكلُكم مذنبٌ إلا من عافيتُ، فمن علم منكم أني ذو قدرةٍ على المغفرةِ فاستغفرني غفرتُ له ولا أبالى.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/ ١٩٩٤ ـ ١٩٩٥ رقم ٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٤/ ٢٥٦ رقم ٢٤٩٥) وقد تقدم في التعليقة السابقة.

وانظر: «شرح حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لابن تيمية. بتحقيقنا.

ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلبِ عبدِ من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كُلُ إنسانِ منكم ما بلغت أمنيتُه فأعطيتُ كل سائلٍ منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردتُه أن أقول له كن فيكون».

وفي الصحيحين (١) عن أبي هريرة ولله عن النبي على قال: «يدُ اللهِ ملأَى لا تغيضُها نفقة ، سحَّاءُ الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السمواتِ والأرض، فإنه لم يغِض ما في يمينه».

وروى أبو داود (٢) بإسناد جيدٍ من حديث عائشة و الاستسقاء وفيه قولُ رسولِ الله على الاستسقاء وفيه قولُ رسولِ الله على: «الحمدُ لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالكِ يومِ الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُ ونحن الفقراءُ، أنزل علينا الغيثَ واجعل ما أنزلت علينا قوةً وبلاغاً إلى حين».

وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: «أيؤمّل غيري للشدائد، والشدائدُ بيدي وأنا الحيّ القيوم، ويُرْجى غيري ويُطرق بابُه بالبُكرات وبيدي مفاتيحُ الخزائن وبابي مفتوحٌ لمن دعاني.

من ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعتُ به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له، أنا غايةُ الأمالِ فكيف تنقطع الآمال دوني، أبخيلٌ أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخرةُ والكرمُ والفضلُ كله لي، فما يمنع المؤمّلين أن يؤمّلوني، لو جمعتُ أهلَ السمواتِ والأرض ثم أعطيتُ كلَّ واحد منهم ما أعطيتُ الجميعَ وبلّغتُ كلَّ واحد منهم أملَه لم ينقُص ذلك من ملكي عضْوَ ذرة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸/ ۳۵۲ رقم ٤٦٨٤) ومسلم (۲/ ٦٩٠ ـ ٦٩١ رقم ٩٩٣).

ولفظ مسلم: «يمين الله».

<sup>(</sup>٢) في سننه (١/ ٦٩٢ رقم ١١٧٣) وقال: اهذا حديث غريب، إسناده جيد وحسَّن الألباني الحديث في صحيح أبي داود.

كيف ينقُص مُلكُ أنا قيّمُه، فيا بؤساً للقانطين من رحمتي، ويا بؤساً لمن عصاني وتوثّب على محارمي». انتهى.

وجاء في بعض ألفاظِ حديثِ النزولِ(١): «من يُقرض غيرَ عديم ولا ظلوم».

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً لو أردنا استقصاءَها لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية، فسبحان من وسِع خلقه بغناه، وافتقر كلُ شيء إليه وهو الغنيُ عما سواه: ﴿وَمَن يَثْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيَّةً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٢].

# [كلام الله تعالى]

(كلّم موسى عبدَه تكليما ولم يرل بخلقه عليما)

أي ومما أثبته ربُنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسولُه ﷺ تكليمُه عبدَه ورسولَه موسى بنَ عِمرانَ بدون واسطةِ رسولٍ بينه وبينه، بل أسمعه كلامَه الذي هو صفتُه اللائقةُ بذاتِه كما شاء وعلى ما أراد.

قال الله عز وجل في سورة البقرة: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُمْ مَنَ كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَعَتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. وقال في سورة النساء: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]. فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح. وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَلَمَّا جَانَة مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمُهُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنظُر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلُمَّا جَعَلَهُ وَلَكِينِ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلُمَّا جَعَلَهُ وَكُنَى اللهُ وَلِيكِنَ النَّالِ وَلَكُمْ اللهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُ اللهُ وَلَكُمْ وَلَا لَهُ مُعَالِكُمْ وَلَكُمْ وَلَوْ وَلِكُلُومُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَعْمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَمْ وَلَكُمْ وَلَا فَاللَّهُ وَلَوْلِكُمْ وَلَا لَلْمُوسِقِينَ فَي وَلَكُمْ وَلَا فَاللَّمُ وَلَكُمْ وَلَا فَالْمُولِكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْمَلِكُ لِكُمْ وَلَوْلَا فَعَلَالُهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَوْلِكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَكُمْ وَلَا اللهُ وَلَلُولُومُ وَلَوْلَا فَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِيكُمْ وَلَا اللهُ وَلَمْ وَلَوْلَا فَلَا لَهُ وَلَا لَكُلُومُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَلْكُولُوا وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُو

وقال في سورة مريم: ﴿وَإَذَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّامُر كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَنَكَيْنَتُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبَتُهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَاۤ أَخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيًّا ۞﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٥٢٢ رقم ١٧١/ ٧٥٨) من حديث أبي هريرة.

وقال تعالى في سورة طه: ﴿ وَهَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ ۞ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ اَمْكُمُّوا إِنِي ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلِي ءَالِيكُم مِنْهَا بِقَلِس أَوْ أَجِدُ عَلَى النّارِ هُدُى ۞ فَلَمّا أَنْهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنِي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعَ نَعْلَيْكُ إِنّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ۞ وَأَنَا النّهَ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدَنِ وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِحْرِي النّمَاتُ فَاسْتَمِع لِمَا يُوحِىٰ ۞ إِنّنِ أَنَا اللّهُ لَا إِلَه إِلاّ أَنَا فَاعْبُدَنِ وَأَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِحْرِي الشّمَلُوةَ لِذِحْرِي إِنّ السّمَاعَةَ ءَالِيهُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْيِهِ بِمَا شَعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يَوْمِنُ مِهَا وَاتّبَعَ هَوْلِهُ فَتَرَدَىٰ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَمُوسَىٰ ۞ إلى قوله: ﴿ اللّهِ هَالْ مُذْهَا وَلَا خَنْقُ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَا خَنْقُ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وقال في سورة الشعراء: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ اَثْتِ اَلْقَوْمَ اَلظَالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنًا أَلَا يَنَّقُونَ ۞﴾ الآيات.

وقال تعالى في سورة النمل: ﴿إِذْ قَالَ مُوْمَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ آلَسَتُ نَارًا سَانِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَانِيكُمْ مِشِهَابٍ فَبَسِ لَّعَلَّكُو تَصْطَلُوك ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُولِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَلْهُ الْعَزِيزُ الْمُحْكِيمُ ﴿ وَالَّتِي عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَدُّ كَانَهُ الْعَزِيزُ الْمُحْكِيمُ ﴿ وَالَّتِ عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَدُّ كَانَهُا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعُقِبُ يَعُوسَى لَا تَخَفُ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلّا مَن ظَلَمَ ثُورً بَدُلُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ طَلَمَ اللّهِ إِنَا فِي وَقُومِهِ ۚ فَإِنِي غَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ طُلَورًا فِي يَشْعِ ءَيْنِكَ إِلَى فِرْعُونَ وَقُومِهِ ۚ الآيات.

وقال تعالى في سورة القصص: ﴿ فَا فَكُنُواْ إِنَّ عَالَمُكُمُ الْأَجْلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَنَهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَالِيكُم مِنْهَ عِنْهَا عِنَهُ أَوْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَحِي مِن شَلْطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي اللّهُ عَلَمُ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ فِي وَأَنْ أَلْقِ اللّهُ مَنْ اللّهُ حَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّتَ أَنَا اللّهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ فَي وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَا رَهَاهَا نَهَا لَا كَا عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والقرآن ممتلىءٌ بذلك.

وفي الصحيحين<sup>(۱)</sup> من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، وفيه قولُ آدم لموسى: «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه» الحديث.

وفيهما (٢) من حديث الشفاعة قولُ إبراهيم عليه السلام: «ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله».

وفي رواية (٣): «ولكن اثنوا موسى عبداً آتاه الله النوراة وكلمه تكليماً». وفي رواية (٤): «ولكن اثنوا موسى عبداً آتاه الله النوراة وكلمه وقرَّبه نجياً».

فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليماً. وأخبرنا تعالى بما كلمه به، وبالموضع الذي كلمه فيه، وبالميقات الذي كلمه فيه، وأخبر عنه رسولُه محمد على بذلك في أصح الروايات، فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسولِه وأي بيانٍ أوضح من بيان الله ورسولِه، وبأي برهانٍ يقنع من لم يقنع بذلك: ﴿فَأَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَرَسُولُه، وبأي برهانٍ يقنع من لم يقنع بذلك: ﴿فَأَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَرَسُولُه، وبأي الجائية: ٦].

#### [يتكلم سبحانه إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء]

وفي هذا أعلى دلالة وأبيئها وأوضحُها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يُسمعه من يشاء، أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد.

وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام إذ يقول: ﴿وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةَ أَنْهَكُما عَن تِلَكُما الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيَطَانَ لَكُما عَدُوُّ مَّبِينٌ﴾ [الأعـــراف: ٢٢]، وأن الملائكة تسمعُ كلامَ اللَّهِ بالوحي كما قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْعَقُّ وَهُوَ الْعَلِقُ الْكَيِدُ﴾ [سبا: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه بتمامه.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه.

وفي الصحيحين (١) عن أبي هريرة و الله على الله على قال: إن نبيّ الله على قضى الله الأمرَ في السماء ضَربَت الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ وهو العليُ الكبير». الحديث.

وفيهما (٢) عن أبي هريرة و الله قال: قال رسولُ الله الله الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريلَ: إن الله قد أحب فلاناً فأحبّه، فيُحبّه جبريلُ، ثم ينادي جبريلُ في السماء: إن الله قد أحب فلاناً فأحبّوه، فيُحبُّه أهلُ السماء ويوضع له القبولُ في الأرض».

وثبت بالكتاب والسنة كلامُه مع الرسل والملائكةِ وغيرِهم يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبَتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَنهُ الشَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبَتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَنهُ الْفَيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتَهِكَةِ أَهَا ثَوْلَا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ إِيَّاكُمْ صَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكُمْ مِيمِ مُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ خَشُرُ مِن كُلِ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِاَيَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَقَّ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكُنُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَقَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكُنُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ [النمل]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى النِّينَ كُنتُر تَرْعُمُونَ ﴾ [القصص: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٢٥]. وأنه يقول لأهل الجنةِ سلامٌ عليكم كما قال تعالى: ﴿ وَسَلَمٌ قَوْلًا مِن رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨].

وأنه يقول لأهل النار: ﴿ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]. والقرآنُ ممتلىءٌ بذلك.

وفي الصحيح (٣) عن عذي بنِ حاتم ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربُه ليس بينه وبينه ترجُمانُ». الحديث.

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣/ ٤٥٣ رقم ٧٤٨١). ولم يخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳/ ٤٦٠ رقم ۷٤٨٥) ومسلم (٤/ ٢٠٣٠ رقم ٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣/٤٧٤ رقم ٧٥١٢) ومسلم (٧/٣/٢ \_ ٧٠٤ رقم ١٠١٦).

وفيه (٢) تعليقاً عن جابر عن عبد الله بنِ أُنيس في قال: سمعتُ رسولَ الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله الله الله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه مَن بَعُد كما يسمعه مَن قَرُب: أنا الميكُ أنا الديان».

وفيه (٣) عن أبي هريرة ولله عن النبي الله قال: «قال الله تعالى: أعددتُ لعباي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرَ على قلب بشر».

وفيه (١٤) عنه على قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمنِ عندي جزاءً إذا أنا قبضتُ صَفيَّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة».

وفيه (٥) من حديث الشفاعة: «يقول الله عز وجل: مَن كان في قلبه مثقالُ حبة من إيمان فأخرجوه». الحديث.

وفيه (٦) من حديث آخِرُ أهلِ الجنة دخولاً الجنة: «فيقول الله تعالى: اذهب فادخُل الجنة فإن لك مثلَ الدنيا وعشرة أمثالِها».

وفيه (٧) من كلامه تعالى مع أهل الموقفِ قولُه تعالى: ﴿لِتَتْبَعْ كُلُ أُمَّةٍ مَا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/۵۳ رقم ۷۶۸۳) ومسلم (۱/۲۰۱ ـ ۲۰۲ رقم ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري تعليقاً (٢/ ٤٥٣) بصيغة التمريض. و(١/ ١٧٣) تعليقاً بصيغة الجزم.

وذكر له الحافظ في «الفتح» (١/٤/١) طريقين آخرين عن جابر يرتقي بهما إلى مرتبة الحجية. ووصله البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (٣٦٥) وفي «الأدب المفرد» رقم (٩٧٠) والحاكم (٢/ ٤٣٧) و ٤٣٨) و (٥٧٥ ، ٥٧٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٨٧ - ٧٧) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (٣٥٩٣): «صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره».

وجزم الحافظ بأن إسناده صالح في «الفتح» (١/٤/١) وقال: (وله طريق آخر أخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» ـ (رقم: ١٥٦) ـ وتمام في «فوائده»... وإسناده صالح» اه. وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨/ ١٥ - ٥١٦ رقم ٤٧٨٠) ومسلم (٤/ ٢١٧٤ رقم ٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١/ ٢٤١ ـ ٢٤٢ رقم ٦٤٢٤). (٥) تقدم تخريجه وسيأتي بتمامه.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١/١١) رقم ٢٥٧١) ومسلم (١/١٧٣ رقم ١٨٦) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣/ ٤١٩ ـ ٤٢٠ رقم ٧٤٣٧) ومسلم (١/ ١٦٣ ـ ١٦٧ رقم ١٨٢) من حديث أبي هريرة.

كانت تعبُد». وقوله عز وجل للمؤمنين: «أنا ربكم».

وفيه (١) في باب كلام الربّ عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري ولله قال: قال النبيُ الله تعالى يقول الأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربّنا وسعدَيك والخيرُ في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا الا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعطِ أحداً من خلقك؟ فيقول: أالا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجلً عليكم رضواني فلا أسخَطُ عليكم بعده أبداً».

وفيه (٢) عن أبي هريرة رضي قال: قال الله تعالى: «أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه».

وفيهما (٣) من حديث أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ اللهُ عَزْ وَجَلَ : «إِذَا أَرَادُ عَبِدِي أَنْ يَعْمَلُ سَيْنَةً فَلَا تَكْتَبُوهَا عَلَيْهُ حَتَى يَعْمَلُهَا » الحديث .

وفيهما (٤) من حديثه أيضاً أن رسولَ اللّهِ ﷺ قال: «خلق اللّهُ الخلقَ فلما فرغَ منه قامت الرحِمُ، فقال: مه؟ قالت: هذا مقامُ العائذِ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصِلَ من وصَلكِ وأقطَعَ من قطعك». الحديث.

وفيه (٥) من حديثه أن رسولَ الله ﷺ قال: «قال الله عز وجل: إذا أحبً عبدي لقائي أحببتُ لقاءَه، وإذا كره لقائي كرهتُ لقاءَه».

<sup>(</sup>١) البخاري (١١/ ١١٥ رقم ٢٥٤٩) و(١٣/ ٤٨٧ رقم ٢٥١٨). ومسلم (٤/ ٢١٧٦ رقم ٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري تعليقاً (٤٩٩/١٣) بصيغة الجزم. ووصله البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (٣٤٤).

وأخرجه أحمد (٢/ ٥٤٠) وابن ماجه رقم (٣٧٩٢) من طريق محمد بن مصعب وأبي المغيرة، والبغوي في «شرح السنة» رقم (١٢٤٢) من طريق يحيى بن عبد الله، والحاكم (١/ ٤٩٦) عن طريق بشر بن بكر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. كلهم عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي هريرة، وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣/ ٤٦٥ رقم ٧٥٠١) ومسلم (١١٧/١ رقم ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨/ ٥٧٩ ـ ٥٨٠ رقم ٤٨٣٠) ومسلم (٤/ ١٩٨٠ ـ ١٩٨١ رقم ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦/١٣ رقم ٧٥٠٤) ومسلم (١٦٦/٢ رقم ٢٦٦٥).

وفيه (۱) من حديثه أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «قال الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي».
وفيه (۲) من حديثه أيضاً في قصة المذنبِ المستغفرِ. الحديث. وفيه: «فقال
ربُه: أعلمَ عبدي أن له رباً يغفِر الذنبَ وياخذُ به، غفرتُ لعبدي». وذكر الحديث.

وفيه (٣) من حديث عبد الله بن زيد رضي قال: مُطر النبي ﷺ فقال: «قال الله عز وجل: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي».

وفيه (١٠) من حديث عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ﴿ فَيْ فَي ذَكَرَ طَيِّ اللَّهِ تَعَالَى السمواتِ وَالْأَرضِ، وفيه: «ثم يُهزهِزُ ثم يقول: أنا المِلكُ، أنا المِلك». الحديث.

وفيه (٥) من حديث عبد الله بن عمرَ رضي أن رجلًا سأله كيف سمعتَ النبيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ في النجوى؟ قال: «يدنو أحدُكم من ربه حتى يضعَ عليه كنفه فيقول تعالى: أعمِلتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فيقرّره ثم يقول: إني سترتُها عليك في الدنيا وأنا أغفِرها لك اليوم».

وفي صحيح مسلم (٢) من حديث أنس بنِ مالكِ ﷺ عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تبارك وتعالى لأهونِ أهلِ النارِ عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنتَ مفتدياً بها؟ فيقول: نعم، فيقول: قد أردتُ منك أهونَ من هذا وأنت في صُلب آدمَ ألا تُشرك \_ أحسبه قال: ولا أدخلُك النار \_ فأبيتَ إلا الشركَ».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١/١٣ رقم ٧٥٠٧) ومسلم (٢١١٢ رقم ٢٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢/ ٣٣٣ رقم ٨٤٦) ومسلم (١/ ٨٣ رقم ٧١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣/ ٤٧٥ رقم ٧٥١٤) ومسلم (٢١٢٠/٤ رقم ٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

لا، فيقول له: اليوم أنساكَ كما نسيتني الله واله مسلم (١) والتِرمِذي (٢) وقال: هذا حديث صحيحٌ غريبٌ، ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسِيتني». اليوم أتركُك في العذاب اه.

وفي الصحيحين (٣) عن عائشة ولي قصة الإفكِ قالت: ولكن واللهِ ما كنت أظن أن الله يُنزل في براءتي وحياً يُتلى، ولشأني في نفسي كان أحقرَ من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسولُ اللهِ ولي في النوم رؤيا يبرّئني الله بها: فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِقْكِ ﴾ [النور: ١١]، العشرَ الآياتِ.

ولو ذهبنا ننقُل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفايةً.

وهذه الآياتُ والأحاديثُ مما ذكرنا ومما لم نذكر كلُها شاهدةً بأن الله تعالى لم يزل متكلماً بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامَه قولٌ حقيقة كما أخبر، وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى: ﴿وَاللّهُ يَقُولُ ٱلْحَقّ﴾ [الأحزاب: ٤]. وقال: ﴿سَلَمُ قَولًا مِن رَبِّ كِما قال: ﴿ إِنّهُ لَقُولٌ فَصَلّ ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزَلِ ﴿ وَهَا لَا الطارق].

والقرآنُ كلامُه تعالى تكلم به حقيقةً كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك.

وسيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى بحثُه قريباً، وكلامُه تعالى صفةٌ من صفاتِه من لوازم ذاتِه، والصفةُ تابعةٌ لموصوفها، فصفاتُ الباري تبارك وتعالى قائمةٌ به أزلية بأزليته، باقيةٌ ببقائه، لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك لم تَجَدَّدُ له صفةٌ لم يكن متصفاً بها، بل هو الأولُ والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ وهو بكل شيء عليمٌ.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/ ٢٢٧٩ رقم ٢٩٦٨).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (٤/ ٦١٩ رقم ٢٤٢٨) وقال: هذا حديث صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥/ ٢٦٩ ـ ٢٧٢ رقم ٢٦٦١) ومسلم (٤/ ٢١٢٩ ـ ٢١٣٦ رقم ٢٧٧٠).

# [الكلام الإلهي يجلّ عن الإحصاء والحصر والفناء]

(كلامُه جل عن الإحساء والحضر والنفاد والفناء) (لو صار أقلاماً جميعُ الشجرِ والبحرُ تُلقى فيه سبعةُ أبحُرِ) (والخلقُ تكتبُه بكل آنِ فنَت وليس القولُ منه فانِ)

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُل لَو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنَتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَلَ أَن نَفَدَ كَلِمَتُ رَبِي وَلَوْ حِثْنَا بِعِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنْدُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: ٢٧].

قال ابن كثير<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: يقولُ الله تعالى مخبِراً عن عظمته وكبريائِه وجلالِه وأسمائِه الحُسنى وصفاتِه العُلى وكلماتِه التامةِ التي لا يحيط بها أحد، ولا اطلاع لبشر على كُنهها وإحصائِها، كما قال سيدُ البشر وخاتمُ الرسل: «لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»<sup>(۲)</sup>.

وقدال تسعدالسى: ﴿ وَلَقُ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنَ بَعْدِهِ عَلَمَةً أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنتُ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٢٧].

أي ولو أن جميع أشجار الأرضِ جُعلت أقلاماً وجُعل البحرُ مداداً وأمدًه سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاتِه وجلالِه لتكسّرت الأقلامُ ونفِد ماء البحرِ ولو جاء أمثالُها مدداً، وإنما ذُكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يُرَد الحصرُ، ولا أن ثم سبعة أبحرِ موجودة محيطة بالعالم كما يقوله مَن تلقاه من الإسرائيليات التي لا تُصدَّق ولا تُكذّب، بل كما قال تعالى في الآيات الأخرى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبَلَ أَن نَنفَد كَلِمَتُ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبَلَ أَن نَنفَد كَلِمَتُ رَبِي وَتَنا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩].

فليس المرادُ بقوله (بمثله) آخَرَ فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرًا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلمايه.

<sup>(</sup>١) في تفسير القرآن العظيم (٣/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣٥٢ رقم ٤٨٦) من حديث عائشة.

قال الحسن البصري<sup>(۱)</sup>: لو جُعل شجرُ الأرض أقلاماً وجُعل البحرُ مداداً وقال الله تعالى: «إن مِن أمري كذا ومن أمري كذا، لنفِد ماءُ البحر وتكسّرت الأقلام».

قال قتادة (١٠): قال المشركون إنما هذا كلامٌ يوشك أن ينفَدَ، فقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَدُ ﴾ [لقمان: ٢٧]. أي لو كان شجرُ الأرض أقلاماً ومع البحر سبعةُ أبحرٍ ما كانت لتنفَدَ عجائبُ ربي وحكمتُه وخلقُه ﴿ وعلمُه .

وقال الربيعُ بنُ أنس<sup>(٢)</sup> رحمه الله: إن مثَلَ علم العبادِ كلَّهم في علم اللَّهِ كقطرة من ماء البحورِ كلُّها، وقد أنزل اللَّهُ ذلك: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَيْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَالَدُ ﴾ [لقمان: ٢٧]. الآية.

يقول: لو كان البحرُ مِداداً لكلمات الله، والأشجارُ كلُها أقلاماً لانكسرت الأقلامُ وفنِيَ ماءُ البحرِ وبقِيَتْ كلماتُ الله قائمة لا يُفنيها شيءً؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدرَه قدرَه، ولا يُثنيَ عليه كما ينبغي حتى يكونَ هو الذي يُثني على نفسه، إن ربَّنا كما يقول وفوق ما نقول.

قال: وقد رُوي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود، قال ابن إسحاقَ رحمه الله تعالى: حدثني محمدُ بنُ أبي محمدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ـ أو عِحْرِمَةَ ـ عن ابن عباس (٣) على أن أحبارَ يهودَ قالوا لرسولِ الله على بالمدينة: يا محمدُ أرأيتَ قولَك: هوما أُوتِيتُد مِّن الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسولُ الله على الله على التوراة فيها تبيانٌ لكل شيء؟ فقال رسول الله على علم الله قليلٌ وعندكم من ذلك ما تبيانٌ لكل شيء؟ فقال رسول الله على علم الله قليلٌ وعندكم من ذلك ما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١/ ج١٦/ ٨١) موقوفاً.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/١١٤).

٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١/ج١٦/٢١) بسند ضعيف.
 محمد بن أبي محمد الأنصاري، روى عن سعيد بن جبير وعكرمة، وعنه محمد بن إسحاق.

ذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: وقال الذهبي: لا يعرف.

<sup>[</sup>تهذیب التهذیب (۹/ ۳۸۶ رقم ۷۱۱)].

يكفيكم». وأنزل اللَّهُ فيما سألوه عنه من ذلك: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ ﴾ [لقمان: ٢٧]. الآية.

وهكذا رُوي عن عكرمة (١) وعطاءَ بنِ يسار (١)، وهذا يقتضي أن هذه الآيةَ مدنيةٌ لا مكيةٌ، والمشهورُ أنها مكيةٌ، والله أعلم.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، أي عزيزٌ قد عز كلَ شيءٍ وقهَره وغلبه، فلا مانعَ لما أراد ولا مخالفَ لأمره ولا مُعقِّبَ لحكمِه، حكيمٌ في خلقه وأمرِه وأقوالِه وأفعالِه وشرْعِه وجميع شؤونِه (٢). انتهى.

وعن جُويْرِيةَ عَلَىٰ أَن النبيَّ عَلَىٰ خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: «ما زِلتِ على الحال التي فارقتُك عليها؟» قالت: نعم. قال النبي عَلَىٰ: «لقد قلتُ بعدك أربعَ كلماتِ ثلاثَ مرات لو وُزِنَتْ بما قلتِ منذ اليوم لوزَنَتْهن: سبحانَ اللّهِ وبحمده عدد خلقِه، ورضا نفسِه، وزِنةَ عرشِه، ومدادَ كلماته». رواه مسلم (٢) والأربعة (٤).

وعن أبي هريرة (٥) ﴿ إِنَّهُ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله ما لقيتُ من عقرب لدغتْني البارحة؟ قال: «أما لو قلتَ حين أمسيتَ أعوذُ بكلماتِ اللَّهِ التاماتِ التي لا يجاوِزُهن جبارٌ ولا متكبرٌ». والأحاديث في الباب كثيرةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١/ ج١٦/ ٨١) مرسلاً.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ٤٦٠ ـ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢٠٩٠/٤ رقم ٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢/ ١٧١ رقم ٣٠٠٥) والترمذي (٥/ ٥٥٥ رقم ٣٥٥٥) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٧٧ رقم ١٣٥٢) وفي «عمل اليوم والليلة» (رقم: ١٦١، ١٦٣، ١٦٢) وابن ماجه (٢/ ١٢٥١ رقم ٣٨٠٨).

قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (١٢٩٧) وأحمد في «المسند» (٢٥٨/١، ٢٥٨) و (٣٢٥) و (٨٣٢) من طرق... وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا اللفظ. بل أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٨١ رقم ٢٧٠٩). عن أبي هريرة ؟ أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسولَ الله! ما لقيتُ من عقربٍ لدغتني البارحة. قال: «أما لو قلت حينَ أمسيت: أعوذ بكلماتِ الله التامّات من شرّ ما خلق، لم تَضُرُك». وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٥٨٥) وأبو داود (٢٢١/٤ رقم ٣٨٩٨) والطبراني في «الدعاء» (٢/ ٩٥٧ رقم ٣٤٩/ب) وهو حديث صحيح.

والمقصود أن كلماتِ اللهِ باقيةً لا تنفَد أبداً، تامةً لا تنقُص أبداً، وذلك لأن كلامَه وصفتَه وليس من صفاتِه شيءً ينفدُ، ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجارِ الأرضِ لو كانت أقلاماً، والبحارَ أضعافَها مِداداً يُكتب بها كلماتُه لنفِدت كلُها وكلماتُه باقيةً لا تنفد، وذلك لأن الأشجارَ والبحارَ مخلوقة والمخلوقاتُ من لازمها النفادُ والفناءُ، وكلماتُ اللهِ صفتُه وليس من صفاتِه شيءٌ يفنى، بل هو الباقي بأسمائِه وصفاتِه أزلاً وأبداً: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامٌ لَهُ لَلْكُمُ وَلِلَيْهِ نُرْجَعُونَ﴾ القصص: ٨٨].

# [كلام الله في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق]

(والقولُ في كتابه المفطّل بأنه كلامُه المفرّلُ) (على الرسول المصطفى خيرِ الورى ليس بمخلوقِ ولا بمفترى)

(والقولُ) الذي نعتقده وندينُ الله به (في) شأن (كتابه المفصل) بسكون اللام للرَّويّ، وهو القرآنُ وصفه اللَّهُ تعالى بذلك فقال: ﴿ كِنَنَبُ أُخِمَتَ ءَايَنَهُمْ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَلَوْ وَيَ مَا لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هـود: ١]. وقـال تـعـالــى: ﴿ كِنَنَبُ فُصِلَتْ ءَايَنَهُمْ فُرُءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ لَذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هـود: ١]. وقـال تـعـالــى: ﴿ كِنَنَبُ فُصِلَتْ ءَايَنَهُمُ فُرُءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [فصلت: ٣]. وقال تعالى: ﴿ أَفَغَيْرُ ٱللّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلّذِي آَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٤]. وغيرُ ذلك من الآيات.

(بأنه كلامه) حقيقةً، حروفُه ومعانيه، ليس كلامُه الحروفَ دون المعاني ولا المعاني دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَقَّى يَسْمَعَ كُلَيْمَ ٱللَّهِ اللهِ الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ يَسْمَعَ كُلَيْمَ ٱللَّهِ قُلُ لَن تَنَبِعُونَا حَدَالِكُمْ مَعَانِهَ لِتَأَخُدُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُونَا عَرِيدُوكَ أَن يُبَكِدُلُوا كُلَيْمَ ٱللَّهِ قُل لَن تَنَبِعُونَا حَدَالِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ ﴾ [الفتح: ١٥].

وعن أبي ذر رضي قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضلَ مما خرج منه"، يعني القرآن.

رواه أبو داودَ (١) والحاكمُ وصححه (٢).

<sup>(</sup>۱)(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (٥٣٨) والترمذي في سننه رقم (٢٩١٢) وأحمد في «الزهد» (ص٦٢ رقم ١٩٠) وعبد الله في «السنة» رقم (٩١) من طريق عبد الرحمٰن بن= **٣٢٥** 

- مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطأة، عن جبير بن نفير. وجُبير بن نفير: تأبعي فالحديث مرسل.

\* وأخرجه الحاكم (١/ ٥٥٥) وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٣٦)، من طريق سلمة بن شبيب عن أحمد بن حنبل عن عبد الرحمٰن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نفير، عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

\* وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٤١) وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٣٦) من طريق صالح كاتب الليث عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطأة، عن جُبير بن نفير، عن عقبة بن عامر الجهني. مرفوعاً.

وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

\* وللحديث شاهد عند أحمد (٢٠٨/٥) والترمذي رقم (٢٩١١) ومحمد بن نصر في «تعظيم الصلاة» (٢٠٨/١) وفي «قيام الليل» (ص٤١، ٤٢، ١٢٢) وابن الضريس في «فضائل القرآن» رقم (١٤١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧٨/١) و(٢٢٠/١٢) وابن النجار في «ذيله» (١/ ٣٧٢) كلهم من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن بكر بن خنيس، عن ليث بن أبي سليم، عن زيد بن أرطأة، عن أبي أمامة مرفوعاً «. . . وما تقرّب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ـ يعنى القرآن ـ» اه.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك، وتركه في آخر أمره، وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن النبي على مسلاً.

قلت: بالإضافة لضعف بكر بن خنيس، ضعف ليث بن أبي سليم \_ كما في «المجروحين» (٢/ ٢٣١ \_ ٢٣٤).

والخلاصة فالحديث ضعيف لإرساله ولاختلاط العلاء بن الحارث ـ كما في «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبي البركات محمد بن أحمد الذهبي (ص ١٥ ـ ١٦ رقم ٤١).

وقد قال البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص١٥٠) رقم (٤٠٤): «إن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه» اه.

وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف كما في "ضعيف الجامع" رقم (٢٠٤١).

قلت: والطرق هذه لا تتقوى ببعضها، لأن رواية سلمة بن شبيب تعتبر شاذة. ورواية عبد الله بن صالح كاتب الليث تعتبر منكرة. فلا تصلحان في الشواهد والمتابعات.

ورواية بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد عن أبي أمامة فلا يتقوى بها لضعف بكر وليث. ولأنه روي عن ليث مرسلاً بسند صحيح.

والصواب أنه مرسل، والله أعلم

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الربُ تبارك وتعالى: من شغله القرآنُ عن مسألتي أعطيتُه أفضلَ ما أعطي السائلين، وفضلُ كلامِ اللَّهِ على خلقِه». رواه الترمذي (١١)، وقال حديث حسنٌ غريب.

وروى ابن خزيمة (٢) عن نيار بنِ مكرم الأسلميّ صاحبِ رسولِ الله ﷺ وَهُم مِنَ بَعْدِ وَهُم مِنَ بَعْدِ وَهُم مِنَ بَعْدِ وَهُم مِنَ بَعْدِ عَلَيْهِم سَكَغْلِمُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِم الله الله ﷺ فجعل يقول: ﴿ يَسْدِ اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْهِم اللّهِ عَلَيْهِم اللّه الله الله الله وقولُه الله وقولُه وذكر الله الله الله الله الله وقولُه وذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٥/ ١٨٤ رقم ٢٩٢٦) وقال حسن غريب.

قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص $^{0}$ ) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص $^{7}$ ). وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم ( $^{1}$ ) والدارمي ( $^{7}$ ) ومحمد بن نصر في «قيام الليل» (ص $^{1}$ ).

والطبراني في «الدعاء» رقم (١٨٥١) وابن حبان في «المجروحين» (٢٧٧/٢) والعقيلي في «الضعفاء» (٤٩/٤) من طرق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن القيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً.

قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعيف. وعطية العوفي يخطئ كثيراً ويرسل، وقد عنعن. وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (٢/ ٨٢): «سألت أبي عن حديث رواه محمد بن الحسن بن أبي يزيد ـ فذكر هذا الحديث ـ فقال أبي: هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي» اه. وخلاصة القول أن الحديث منكر.

<sup>(</sup>۲) في «التوحيد» (ص ١٦٦ ـ ١٦٧) بسند حسن.

قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٣٩)، وفي «الاعتقاد» (ص ٤٩) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (١١٦). وعلقه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (٧٧).

وأخرجه الترمذي (٥/ ٣٤٤ رقم ٣١٩٤) وليس فيه موضع الشاهد عنده.

وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمٰن بن أبي الزناد» اهـ.

وكان ابن مسعود (١) و الله المصحف ويقول: كلامُ ربي كلامُ ربي . وعن عمر (٢) والله قال: إن هذا القرآنَ كلامُ اللهُ فضعوه على مواضعه.

وقال خبابٌ (٣) صاحبُ رسولِ الله ﷺ: تقرّبُ إلى الله بما استطعت فإنك لن تقرّب إلى الله بشيء أحبّ إليه من كلامه.

وقال عبدُ اللَّهِ بن مسعودٍ (١٠) ﴿ القرآنُ كلامُ الله، فمن ردَّ شيئاً فإنما يردَّ على الله. وعنه (٥٠) ﴿ اللهِ قال: إن أحسنَ الكلام كلامُ الله.

ويروى ذلك عنه (١) مرفوعاً إلى النبي ﷺ وهو صحيحٌ في الصحيح (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «السنة» رقم (١١٠) لعبد الله ابن الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (١١٨) والآجري في «الشريعة» (ص ٧٧) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٤٣) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٤١) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/ ٥٠) وعبد الله في «السنة» رقم (٩٦) و (١١١) والآجري في «الشريعة» (ص ٧٧) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٤١) وأحمد في «الزهد» (ص ٦٢ رقم ١٩٢). بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (١١٩) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ٩٠) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٤١) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (١٢١) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٤١) وهو أثر صحيح لغيره.

<sup>\*</sup> وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً (٥٠٩/١٠ رقم ٢٠٩٨) عن مخارق قال سمعت طارقاً قال: قال عبد الله: «إنَّ أحسنَ الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هدي محمد ﷺ.

<sup>\*</sup> وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً (٢٤٩/١٣ رقم ٧٢٧٧).. عن مرة الهمداني، قال: قال عبد الله: ﴿إِنْ أَحْسَنَ الحديث كتابَ الله، وأَحْسَنَ الهدي هديُ محمد ﷺ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٩٩١ رقم ٢١١٨) والترمذي (٣/٣) رقم ١١٠٥) والنسائي (٨٩/٦) وابن ماجه (١/ ٩٠٩ رقم ١٨٩٢) وغيرهم، وهو حديث صحيح بطرقه. وقد تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في أول الكتاب.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/١٠): «هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق موقوفاً».

وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب السنن ـ كما تقدم في التعليقة السابقة ـ.

وجاء أكثره مرفوعاً من حديث جابر أخرجه مسلم ـ (٢/ ٥٩٢ رقم ٨٦٧) ـ اهـ.

وقال عثمانُ بنُ عفانَ<sup>(١)</sup> ﷺ: ما أحبُّ أن يأتي عليّ يومٌ وليلةٌ ولا أنظرَ في كلام الله. يعني القراءةَ في المصحف.

وقال ابن مسعود (٢) ﴿ عَلَيْهُ: مَن كان يُحبّ أن يعلمَ أنه يحب اللَّهَ فليعرِض نفسَه على القرآن، فإن أحبّ القرآنَ فهو يُحب الله، فإنما القرآنُ كلامُ الله.

فهذه النصوصُ من الكتابِ والسنةِ وإجماعِ الأمةِ على أن القرآنَ كلامُ الله تكلم به حقيقة وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى: ﴿آلم، آلمص، آلر، آلمر، كهيعص، طه، طس، طسم، حم، عسق﴾ وليس كلامُ الله المعانيَ دون الحروفِ ولا الحروف دون المعاني، بل حروفُه ومعانيه عينُ كلام الله.

#### [القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم]

(المنزل) من عند الله عز وجل (على الرسول المصطفى خيرِ الورى) محمدِ ﷺ.

قَالَ الله تبارك وتعالى: ﴿ قُولُوٓا مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰۤ إِبَرَهِ عَمَ وَامْنَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنَّبِيُّوكَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى أَنِلَ عَلَيْكَ الْكِنْكِ مِنْهُ مَايَثُ مُعْكَمَنَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنْكِ وَأُخُرُ مُتَشَكِهِكَتُّ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَنَّيِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۚ كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّناً ﴾ [آل عمران: ٧].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا آنَزُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا آرَنكَ ٱللَّهُ اللَّهُ النساء: ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ٱنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَعَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِدِّــ ﴿ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَعَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكَفُرُوا بِدِّــ ﴾ [النساء: ٦٠].

وقـال تـعـالـى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٤٣) وعبد الله في «السنة» رقم (١٢٢). بسند ضعيف فيه انقطاع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (١٢٥) بسند ضعيف.

رَسُولِهِ. وَالْكِتَبِ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهِكَيّهِ. وَكُنْبِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيُؤْمِ الْاَحْدِ فَقَدْ ضَلَ صَلَلْلاً بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]. وقال تعالى: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَن رَبِّهِ وَرُسُلِهِ. وَرُسُلِهِ. لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُبُهِ فِي وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَيْهِكِيهِ وَرُسُلِهِ. وَرُسُلِهِ. لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ. ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَيْهِكِيهِ وَرُسُلِهِ. وَرُسُلِهِ. لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ. ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال تعالى: ﴿قُلُ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدُى وَيُشْرَئِ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٧].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ مَامِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ
أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ﴾ [النساء: ٤٧]. الآية. وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ
أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم خَيْشِعِينَ لِلَهِ ﴾ [آل عمران: الله الكيت لَمَن يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ ﴾ [النساء: ١٦٢].

وقدال تعدالسى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنَزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ أَوْلَكُ إَلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَيْهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦]. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيْهُ النّاسُ قَدْ جَاءَكُم الرّهَننُ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزُلُوا فِعْمَت اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن الْكِنَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِيْنَ اللّهِ [البقرة: ٢٣١].

وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَلَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَلِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْتِ ﴾ [المائدة: ٨٤]. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ الْمَانَا إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ [المائدة: ٥٩]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ [المائدة: ٥٩]. وقال تعالى: ﴿ يَعْمَلُكَ مِن ٱلنَاسِ ﴾ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّه تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقال تعالى: ﴿وَهَلَا كِتَنَّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَاً﴾ [الأنعام: ٩٢].

وقال تعالى: ﴿ أَفَخَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِى أَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَلَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ مَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئَلَ يَعْلَمُونَ أَنْكُم مُنَزَلٌ مِن زَبِكَ بِالْمُقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ وَالَّذِينَ مَاتَيْنَكُمُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ ﴾ [الانعام: ١٥٥]. وقال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِئَنْ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ ﴾ [الانعام: ١٥٥]. وقال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِئَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلُمُنذِرَ بِدِ

وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ النَّهِمُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِكُو وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا زَلْنَا عَلَى عَلَى اللَّهِ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَلْمَ اللَّهُ وَمَن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَزِلَتَ سُورَةً أَنَ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَغَذَنَكَ أُولُواْ الطّولِ مِنْهُمَ ﴾ [السوبة: ٨٦]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ الطّولِ مِنْهُمَ هَنِهِم اللّهَ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالسوبة: ١٢٤]. وقال أَيْكُمُ وَادَتُهُم إِيمَنَا ﴾ [السوبة: ١٢٤]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ بَرَكِكُم مِن أَخْدِ ثُمَّ انصَكَوفُوا ﴾ [السوبة: ١٢٧]. وقال تعالى: ﴿ وَإِلَا مَا نَزَلْنَهُ إِلَىٰكَ لِلنَّمْ فَأَعْلَمُوا أَنَمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ ﴾ [السوبة: ١٢٧]. وقال تعالى: ﴿ وَالرّ كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلنَّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١].

وقال تعالى: ﴿ الرَّ يَلَكَ مَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّهُ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَمُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [بوسف: ١ - ٢]. وقال تعالى: ﴿ الْمَرْ تِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَبُ وَالَّذِى أَنزِلَ الْمَرْ تِلْكَ مَايَتُ ٱلْكِنَبُ وَالَّذِى أَنزِلَ إِنَّكَ مِن رَّيِكَ ٱلْمَحَقُ ﴾ [الرعد: ١]. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ﴾ [الرعد: ٣٧]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا لَهُ لَمَنظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. وقال تعالى: ﴿ وَيَنْ لَهُ لَمَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ لَا إِلَّهُ الْمَلْمَ كُمَّ اللَّهُ لَا إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَيْهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنزَكَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِى ٱخْلَلُواْ فِيلَهُ اللَّهَابِ وَقَالَ تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُمَرِّكُ قَالُواْ إِنَّهُ أَنتَ مُفْتَرً بِنَ أَكْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ نَزْلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْمُهَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللّ

وقىال تىعىالىى: ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرً ﴿ وَقُرْءَانَا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَا لِلْقَوْرَةُ عَلَى النَاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء]. وقال تعالى: ﴿ اَلْحَبْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْبُ وَلَمْ يَجْعَلَ لَلَمْ عِوَجًا ﴾ [السحهف: ١-٢]. وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كُمْ حَيِّنَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ [الانسياء: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ حَيِّنَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾ [الانسياء: ١٠]. وقال

تعالى: ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مَّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ وَكَانَاكُ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيْنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٦].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنَرُلْنَا ۚ إَلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلْذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً وَقَال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَنَرُلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِقَالَ تعالى: ﴿ لَقَدُ أَنَرُلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنَتَ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مِنْطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النور: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ قَلْ أَنْزَلُكُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ مِنْكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [النور: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَنْزَلُهُ ٱلّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَنَونِ لِلْعَلَمِينَ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٢].

وقىال تىعىالىى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْمِكَ
لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُّينِ ۞ ﴾ [الشعراء]. الآيات. وقىال تىعالىى:
﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى ٱلْقُرَءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل: ٦]. وقال تعالى: ﴿ طسّمَ ۞ تِلْكَ مَائِنَكُ ٱلْكُنْبِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبًا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْكَ بِالْحَقِ لِقَوْمِ لِعَرْمِ لَا لَيْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكَ مِن نَبًا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْكَ بِالْحَقِ لِقَوْمِ لِمُؤْمِدُوكَ ﴾ [الفصص].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَنْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَالْمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَنْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَالْمَانَ اللَّهُ الْكُوتُ لِلا رَبّ فِيهِ مِن رّبّ الْمُو الْحَقُّ مِن رّبّك ﴾ [السسجدة: ١ - ٣]. وقال أَمْنَلِينَ هَا أَمْ يُوحَى إِلَيْكَ مِن رّبّك ﴾ [الأحزاب: ٢]. وقال تعالى: ﴿ وَبَرَى ٱلّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّك هُو ٱلْحَقَ ﴾ [سبأ: ٦]. وقال تعالى: ﴿ وَبَرَى الّذِيلَ الْحَيْمِ النّبِيرَ الرّحِيمِ ﴾ [يس: ٥].

وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيرِ ﴾ [الجاثية: ٢]. ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا َ الْكِنْبَ لِانَّاسِ إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [النساء: ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الزمر: ٤١]. وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّهِ عُوَا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُم ﴾ [الزمر: ٥٥].

وقىال تىعالى: ﴿حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞﴾ [غافر]. وقال تعالى: ﴿حَمَّ ۞ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنْتُمُ فُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞﴾ [فصلت]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهُ مَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞﴾ [المنعام: ١٥٥]. وقال [فصلت]. وقال تعالى: ﴿ وَهَا لَمَ اللَّهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ ﴾ [الانعام: ١٥٥]. وقال تعالى: ﴿ كِنَابُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْزَكُ لِيَنَبَرُواْ ءَالِكِهِ، وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٩].

وقدال تسعدالسى: ﴿ حَمْ ﴿ وَالْكِتَابِ اللَّهِينِ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَـنزَكَةٍ ﴾ [الدخان: ١ ـ ٣]. وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْكِئَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١]. وقال تعالى: ﴿ فَ لَذَ أُقْسِمُ بِمَوَقِع النُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ اللَّهُ الْمُطَهَّرُونَ ۞ تَزِيلُ مِن رَّبِ الْمُنَافِينَ ۞ ﴾ [الواقعة].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْبَكِنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ ﴾ [الحديد: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى يُنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَتِ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٦]. وقال تعالى: ﴿فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ ٱلَّذِى أَنزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨]. وقال تعالى: ﴿وَإِن يَكَادُ الّذِينَ كَفَرُوا لَبُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِمْ لَنَا سَمِعُوا الذِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنّهُ لَمَا مُو إِلّا ذِكْرٌ لِلْقَالِمِينَ ﴿ القلم].

وقــال تــعــالـــى: ﴿فَلَا أَقْيِمُ بِمَا بُتُصِرُونَ ۞ وَمَا لَا بُتَصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ۞ نَبْزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الحاقة: ٤٠]، وقولُه تعالى في هذه الآية: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: ٤٠]. يعني به محمداً ﷺ، وفي سورة التكوير (١) يعني به جبريلَ.

ومعنى الإضافة في كلا الآيتين إنما هو التبليغ؛ لأن من حق الرسولِ أن يبلّغ عن المرسل. لا أن القرآنَ كلامُ الرسولِ الملكيِّ ولا البشريِّ كما بيَّن تعالى ذلك بقوله: ﴿ نَبْزِيلٌ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٣]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١]. وقال تعالى: ﴿ وَالرَّحْمَنُ لَ الْقَرَءَانَ لَكُ اللهُ وَالرَّحْمَنُ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْقُرْءَانَ ﴾ [الرحمن]. وقال تعالى: ﴿ وَكَانَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْقُرْءَانَ ﴾ [يوسف: ٣]. وقال تعالى: ﴿ وَكَانَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ آمْرِناً ﴾ [الشورى: ٥٢].

والآياتُ في هذا الباب كثيرة جداً، بل القرآنُ كله من فاتحته إلى خاتمته

<sup>(</sup>١) الآية: ١٩.

يشهد بأنه كلامُ اللَّهِ، وتنزيلُه وقصصُه وتعليمُه وألفاظُه ومعانيه وإيجازُه وإعجازُه يسهد بأنه كلامُ الخالقِ عز وجل وصفتُه، وأنه لا يستطيع البشرُ الإتيانُ بسورة مِن مِثله، وقد أقر بذلك كل عاقلٍ حتى المشركون كما قال أكفَرُ قريشِ الوليدُ بنُ المغيرةَ لما قرأ عليه رسولُ الله على القرآنَ، فرجع إلى قومه فقال أبو جهل: قل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له.

قال: وماذا أقول فيه؟ فواللهِ ما منكم رجلٌ أعرفُ بالأشعار مني، ولا أعلمُ برجَزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن. والله ما يُشبه الذي يقول شيئاً من هذا. ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوةً، وإن عليه لطلاوةً، وإنه لمثمرٌ أعلاه، مُغدِقٌ أسفلُه، وإنه ليعلو ولا يُعلى، وإنه لَيحْطِم ما تحته.

قال: لا يرضى عنك قومُك حتى تقولَ فيه. قال: قف حتى أفكر فيه، فلما فكّر قال: إن هذا إلا سحرٌ يُؤثر، يأثره عن غيره؛ فنزلت: ﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَجِعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّنْدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَالسمدار. الآيسات. رواه البيهقي (١) وغيره.

ويُروى عن عُتبةً (٢) حين قرأ عليه رسولُ الله ﷺ حم السجدة نحوُ ذلك. وكذا أبو جهل قبحهم الله.

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف.

أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٩٨/٢ ـ ١٩٩) عن الحاكم أبي عبد الله، عن محمد بن علي الصنعاني بمكة، عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، ثم ذكر الخبر.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٠٦ ـ ٥٠٧) وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١٩٩) عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً.

وقال الشيخ مقبل في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ٢٦٢): «والظاهر ترجيح المرسل لأن حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب، وأيضاً معمر قد اختلف عليه فيه كما في «دلائل النبوة» للبيهقي (١٩٩/) فالحديث ضعيف، والله أعلم» اهـ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم: ١٨١٨/٥١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٣٠/١ (٢٣١) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (١٨٢) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٥/١٤) =

فتبين بهذا أن قولَهم فيه: سحرٌ، شعرٌ، كهانةٌ، وغيرُ ذلك من مفترَياتهم إنما قالوه عناداً ومكابرةً، وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخُل تحت طَوق أحدٍ من البشر.

ونحن وجميعُ أهلِ السنةِ والجماعةِ نُشهد اللَّهَ الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونُشهد ملائكتَه الذين شهدوا بذلك، ونُشهد رسولَه الذي أنزل عليه وبلّغه إلى الأمة، ونُشهد جميعَ المؤمنين الذين صدَّقوه وآمنوا به أنا مؤمنون مصدَّقون شاهدون بأنه كلامُ الله عز وجل وتنزيلُه وأنه تكلمَ به قولاً وأنزله على رسوله وحياً.

ولا نقول إنه حكايةً عن كلامِ اللَّهِ عز وجل أو عبارةً، بل هو عينُ كلامِ الله حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين، على محمد خاتمِ المرسلين، وكلَّ منهما مبلِّغٌ عن الله عز وجل.

وقال تعالى: ﴿ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُلِلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَمَّدُواً وَمَا عَلَى الرَّمُولِ إِلَّا اَلْبَلَغُ الْمُبِيثُ ﴾ [النور: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا اَلْبَلَغُ ﴾ [الشورى: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللّهِ أَحَدُ وَلَى أَوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بَلَنَا مِنَ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَن اللّهِ وَرِسَلَتِهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلّغ عنه مؤدٍ لما أرسله به، وهذا يعرُفه كلُ أحدٍ

قلت: وخلاصة القول أن الحديث قابل للتحسين، والله أعلم.

<sup>=</sup> \_ ٢٩٦) وعبد بن حميد كما في «المنتخب» رقم (١١٢٣) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٥٣) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩/٦ ـ ٢٠) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه الأجلح

الكندي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات اه. وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» رقم (٤٢٨٥) ونسبه إلى أبي يعلى وعبد بن حميد. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٣٥٨/٥) إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والحاكم وصححه، وابن مردويه، وأبي نعيم، والبيهقي كلاهما في الدلائل، وابن عساكر.

يعقِل لفظةَ «رسول»، فإن الرسولَ لا بد له من مرسِل برسالتِه.

فالمرسِل اللَّهُ عز وجل، والرسالةُ هي القرآنُ، والمرسَلُ هو محمدٌ ﷺ المبلّغُ رسالةً ربّه.

وقال أنس<sup>(۱)</sup>: بعث النبيُّ ﷺ خالَه حراماً إلى قومِه وقال: أتؤمَّنوني أبلّغ رسالةً رسولِ الله ﷺ؟ فجعل يحدثهم.

وقال المغيرةُ (٢) ﴿ إِنَّا الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ قُتل منا صار إلى المجنة.

وعن عائشة (٣) ﴿ قَالَت: من حدثك أن النبيُّ ﷺ كتم شيئاً من الوحي فلا تصدُّقْه، إن الله تعالى يقول: ﴿ يَنَائُهُا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّم تَفَعَلَ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٦٧].

وفي خطبته في موقف الحجِّ الأكبرِ<sup>(١)</sup> قال ﷺ: «وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصخت».

وفيها إشارتُه ﷺ بيده إلى السماء قائلاً: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد». قالها مراراً.

وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قام فينا رسولُ الله ﷺ ذات يوم فذكر الغُلولَ فعظّمه وعظّم أمره، ثم قال: «لا أُلفِيَنَ أحدَكم يجيء يومَ القيامةِ على رقبته بعيرٌ له رُغاء يقول: يا رسولَ اللَّهِ أغثني، فأقول لا أملِك لك شيئاً قد أبلغتُك.

لا أَلفِيَنَ أَحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمةٌ فيقول: يا رسولَ الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦ رقم ٤٠٩١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۲۰۸ رقم ۳۱۰۹) و(۱۳/ ۰۰۳ رقم ۷۰۳۰) من حديث جبير بن حية، قال المغيرة...

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣/ ٥٠٣ رقم ٧٥٣١) ومسلم (١٥٩/١ رقم ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٨٨٦ رقم ٧١٤/١٢١) وأبو داود (٢/ ٥٥) رقم ١٩٠٥) وابن ماجه (٢/ ١٠٢٢ رقم ٣٠٧٤) من حديث جابر.

وهو حديث صحيح طويل.

لا أُلفِيَنَ أَحدَكم يجيء يوم القيامةِ على رقبته شأةً لها ثُغاءً يقول: يا رسولَ الله أغثنى، فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك.

لا أُلفِيَنَ أَحدَكم يجيء يومَ القيامةِ على رقبته نفسٌ لها صياحٌ فيقول: يا رسولَ الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك.

لا أُلفيَن أحدكم يجيء يوم القيامةِ على رقبته رقاعٌ تَخفُق فيقول: يا رسولَ الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتُك.

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ يقول: يا رسولَ الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك». متفق عليه (١).

وكان ﷺ يعرِض نفسَه على القبائل في المواسم ويقول: «إني رسولُ الله وآتيكُم لتمنعوني حتى أبلّغَ رسالةَ ربي»(٢).

وغيرُ ذلك من الأحاديث، يخبر على أنه مخبرٌ عن الله ومبلّغ رسالته، وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليغٌ لأمر الله ونهيه وخبره، وأنه لم يقل شيئاً من عند نفسِه فيقول هو من عند الله، ومن اعتقد ذلك فهو كافرٌ من حزب أبي جهل والوليد بنِ المغيرة وملاهم، قال الله عز وجل: ﴿ وَلَوَ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ وَلَوَ نَقَولَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ لأَنْذَذَا مِنهُ بِأَتّيينِ ﴿ مُن التَعْلَمُ أَن مِنكُم مُكَذِينَ ﴾ وَإِنّهُ لَحَسَرةُ عَلَى ٱلكَفْهِينَ ﴿ وَإِنّهُ لَحَسَرةُ عَلَى ٱلكَفْهِينَ ﴿ وَإِنّهُ لَحَسَرةً عَلَى ٱلكَفْهِينَ ﴿ وَإِنّهُ لَحَلُهُ لَكُونَ اللهِ وَإِنّهُ لَحَسَرةً عَلَى ٱلكَفْهِينَ ﴿ وَإِنّهُ لَحَلَى اللهِ عَلْمَ مَرَاكِ المُعْلِيمِ ﴾ [الحاقة].

### [القرآن ليس بمخلوق كما يقوله الزنادقة]

(ليس بمخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرِهم تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيءٌ من صفاته مخلوقاً، قال الله عز وجل:

حديث غريب. وابن ماجه رقم (۲۰۱) والحاكم (۱۱۳/۲) وصححه على شرط مسلم، وابن حبان في صحيحه (رقم ۱۲۸۲ ـ موارد).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٥) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦/ ١٨٥ رقم ٣٠٧٣) ومسلم (٣/ ١٤٦١ رقم ١٨٣١).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله. أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٢، ٣٣٩) وأبو داود رقم (٤٧٣٤) والترمذي رقم (٢٩٢٥) وقال:

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢]. وقال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَاتَٰقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. فأخبر تعالى أن الخلق غيرُ الأمر وأن القرآنَ من أمره لا من خلقه.

وقال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]. فكن من كلامه الذي هو صفتُه ليس بمخلوق، والشيءُ المُراد المَقولُ له «كن» مخلوقٌ. وقال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

فعيسى وآدمُ مخلوقان بكن، و «كن» قولُ الله صفةٌ من صفاته، وليس الشيءُ المخلوقُ هو كن، ولكنه كان بقول اللَّهِ له كن.

وقد انعقد إجماعُ سلفِ الأمةِ الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدِلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا إن يخلو قولُه من إحدى ثلاث: إما أن يقولَ إنه خلقه في ذاته، أو في غيره، أو منفصلًا مستقلًا وكلُ الثلاثِ كفرٌ صريحٌ.

لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلاً للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلامُ ذلك الغيرِ فيكون القرآنُ على هذا كلامَ كلِّ تالِ له، وهذا قولُ الوليدِ بنِ المُغيرة فيما حكى اللَّهُ عنه حيث قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَكَرَ وَمَدَّرَ ۞ مَقُيلً عَنْ مَدَّرَ ۞ مُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۞ مُعَ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۞ مَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا يِخْرُ فَيْ وَاللَّهُ إِنْ هَذَا إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشِرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدَرَكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا نَدَهُ ۞ لَوَامَةً لِلْبَشِرِ ۞ المدثر]. الآيات.

وإن قال: إنه خلقه منفصلاً مستقلاً فهذا جحودٌ لوجوده مطلقاً، إذ لا يعقل ولا يتصور كلامٌ يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يُعقل سمعٌ بدون سميعٌ، ولا بصرٌ بدون بصيرٍ، ولا علمٌ بدون عالم، ولا إرادةٌ بدون مريدٍ، ولا حياةٌ بدون حي، إلى غير ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبُهت الذي كفر واللَّهُ لا يهدي القوم الظالمين، وقُطع دابرُ القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.

### أصلُ القولِ بخلق القرآن

وأولُ ما اشتهرَ القولُ بخلق القرآنِ في آخر عصرِ التابعين لمّا ظهر جَهْمُ بنُ صفوانَ (١) شقيقُ إبليسَ لعنهما الله، وكان مُلحداً عنيداً وزنديقاً زائغاً مبتغياً غيرَ سبيلِ المؤمنين، لم يُثبت أن في السماء رباً، ولا يصف اللَّهَ تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قولُه إلى جحود الخالقِ عز وجل.

ترك الصلاة أربعين يوماً وهو يزعُم أنه يرتاد ديناً، ولما ناظره بعض السمنية (٢) في معبوده قال قبّحه الله: هو هذا الهواءُ في كل مكان، وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ [طه: ٥] قال: لو وجدت السبيل إلى حكّها لحكَكْتُها، ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان أظرف محمداً حين قالها، ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أيُ شيءٍ هذا؟ ذكره ههنا فلم يُتمَّ ذِكْرَه، وذكره ههنا فلم يُتمَّ ذِكْرَه.

وقد رُوي عنه غير هذا من الكُفريات، وهو أذلُ وأحقرُ من أن نشتغل بترجمتِه.

وقد يسَّر الله تعالى ذبحه على يد سالم بنِ أحوزَ بأصبهانَ، وقيل بمَرْو، وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيراً.

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢٦/١) رقم ١٥٨٤): «جهم بن صفوان، أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئاً، لكنه زرع شرّاً عظيماً» اه.

وانظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل» (٢/ ٣٧٩ ـ ٣٨١). وانظر: «مقالات الإسلاميين» (ص ٦٢٦ ـ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) السمنية: نسبة إلى سمني، وهم من القائلين بقدم العالم، وزعموا أن لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث، وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة وقد علمهم زعيمهم يوداسف بأن قول: (١٧) من عمل الشيطان وأن مذهبهم دفع الشيطان.

<sup>[«</sup>الفرق بين الفرق» (ص٢٥٣). ط١،ن: دار الآفاق الجديدة؛ الفهرست لابن النديم (ص٤٨٤)].

وقد تلقى هذا القولَ عن الجعد بنِ دِرْهم (١) لكنه لم يشتهر في أيام الجعْدِ كما اشتهر عن الجهم؛ فإن الجعدَ لما ظهر القولُ بخلق القرآن تطلّبه بنو أمية فهرب منهم فسكنَ الكوفة، فلقِيّه فيها الجهمُ بنُ صفوانَ فتقلد هذا القولَ عنه ولم يكن له كثيرُ أتباع غيرُه، ثم يسَّر الله تعالى قتْلَ الجعدِ على يد خالدِ بنِ عبدِ الله القسريِّ الأمير، قتله يومَ عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالداً خطبَ الناسَ فقال في خطبية تلك: أيها الناسُ ضَحُوا تقبَّل الله ضحاياكم، فإني مُضحِّ بالجعْدِ بنِ درهم، إنه زعم أن اللَّه لم يتخذُ إبراهيمَ خليلًا ولم يكلم موسى تكليماً، تعالى الله عما يقول الجعْدُ علواً كبيراً.

ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاريُّ في كتابه (خلقُ أفعالِ العباد)(٢)، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرُهما.

وهو مشهورٌ في كتب التواريخ<sup>(٣)</sup>، وذلك سنةَ أربع وعشرين ومائة.

وقد أخذ الجعدُ بدعتَه هذه عن بيان بنِ سمعانَ، وأخذها بيانٌ عن طالوت ابنِ أختِ لبيدِ بنِ الأعصم، وأخذها طالوتُ عن خاله لبيد بنِ الأعصم اليهوديُ

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في «الميزان» (۱/ ٣٩٩ رقم ١٤٨٢): «الجعْد بن درهم، عدادُه في التابعين، مبتدع ضال، زعم أنَّ الله لم يتخِذْ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى؛ فقتل على ذلك بالعراق يوم النَّخر، والقصةُ مشهورة» اه.

وزاد ابن حجر في «لسان الميزان» (٢/ ١٠٥): «وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة.

منها: أنه جعل قارورة تراباً وماء فاستحال دوداً وهوام، فقال: أنّا خُلقت هذا لأني كنت سبب كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد، فقال: ليقل كم هو ـ وكم الذكران منه والإناث ـ إن كان خلقه، وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره فبلغه ذلك فرجع اه.

<sup>(</sup>Y) رقم T.

قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٤) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ٧، ١١٣) وفي «الأسماء والصفات» (ص ٧، ٢٠٣)، وفي «السنن الكبرى» (١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦) والآجري في «الشريعة» (ص٩٧،). (٣٢٨).

وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن حبيب.

وقال الألباني في تحقيقه لمختصر العلو: لكنه يتقوى بالذي بعده، فإن إسناده خير منه، ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة.

<sup>(</sup>٣) مثل: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (٩/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥).

الذي سحر النبيُّ ﷺ، وأنزل الله تعالى في ذلك سورةَ المعوذتين (١٠).

ثم تقلّد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشرُ بنُ غياث بن أبي كريمة المريسي (٢) المتكلم، شيخُ المعتزلة وأحدُ من أضلَّ المأمونَ وجدد القولَ بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهودياً صبّاغاً بالكوفة وروي عنه أقوالٌ شنيعةٌ في الدين من التجهُم وغيره. مات سنة ثماني عشرة ومائتين.

ثم تقلَّد عن بِشْرِ ذلك المذهب الملعونَ قاضي المحنةِ أحمدُ بنُ أبي داود (٣)

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريج حديث سحر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٣): «بشر بن غياث المريسي. مبتدع ضال، لا ينبغي أن يُروى عنه ولا كرامة. تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن عِلمَ الكلام، ثم جرد القول بخلقِ القرآن، وناظر عليه، ولم يدرك الجهم بن صفوان، إنما أخذ مقالته، واحتج لها، ودعا إليها، وسمع من حماد بن سلمة وغيره.

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بِشْر المَرِيسي يهودياً قصّاباً صباغاً في سويقة نصر بن مالك.

قلت: وقد كان بِشْر أُخذ في دولة الرشيد وأوذيَ لأجل مقالته.

قال أحمد بن حَنبل: سمعتُ عبد الرحمٰن بن مهدي أيام صُنع ببشر ما صُنع يقول: مَنْ زعمَ أنَّ الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

فقال المروزي: سمعت أبا عبد الله ذكر بشراً فقال: كان أبوه يهودياً، وكان بشر يشغُب في مجلس أبي يوسف، فقال له أبو يوسف: لا تنتهي أو تُفسد خشبةً ـ يعني تصلب ـ.

وقال قتيبة بن سعيد: بِشْر المَرِيسي كافر.

وقال يزيد بن هارون: ألا أحد من فِتيانكم يفتِك به.

وقال البُوَيْطي: سمعتُ الشافعيَّ يقول: ناظرتُ المريسي في القرعة، فذكرت له فيها حديث عمران بن حصين، فقال: هذا قمار، فأتيتُ أبا البختريّ القاضي فحكيتُ له ذلك، فقال: يا أبا عبد الله، شاهد آخر وأصلبه.

مات سنة ثماني عشرة ومائتين.

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة، أساء أهلُ العلم قولهم فيه، وكفّره أكثرُهم لأجلها، وأسند من الحديث شيئاً يسيراً.

قال أبو زُرْعة الرازي: بِشْر المَريسي زنديق.

وقد سُرد أبو الخطيب تَرجَمة بُشُر َّفي ست ورقات، فلم أنشط لإيرادها بكمالها؛ وكان من أبناء سبعين سنة» اه.

قلت: وإذا رغبت في معرفة المزيد من ضلالاته فانظر: «تاريخ بغداد ( $\sqrt{0}$   $\sqrt{0}$ 

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٩٧ رقم ٣٧٤):

وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطانَ على امتحان الناسِ بالقول بخلق القرآنِ وعلى أن اللَّهَ لا يُرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهلِ الحديثِ والسنةِ من الحبس والضربِ والقتلِ وغيرِ ذلك.

وقد ابتلاه اللَّهُ تعالى بالفالج قبل موتِه بأربعِ سنينَ حتى أهلكه اللَّهُ تعالى سنةً أربعين ومائتين.

ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيلِه فليقرأ كتبَ التواريخ يرى العجبَ.

## ذكرُ ما قاله أئمةُ السنةِ في مسألة القرآن، وحُكمُ الجهمية

قال إمام أهلِ السنةِ أحمدُ بنُ حنبلِ رحمه الله تعالى: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو عندنا كافرٌ، لأن القرآنَ مِن علم اللَّهِ وفيه أسماءُ الله)(١).

وقال: (إذا قال الرجلُ: العلمُ مخلوقٌ فهو كافرٌ، لأنه يزعُم أنه لم يكن لله علمٌ حتى خلقه)(٢).

وقال رحمه الله تعالى: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو عندنا كافرٌ، لأن القرآنَ من علم الله، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَقْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١]. وقال تعالى: ﴿وَلَنَ تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُوهُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَيِّعَ مِلْتَهُمُ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللّهِ هُوَ ٱلْمُكَنَّ وَلَا يَعْدِي ﴾ [البقرة: ١٢٠]. وَلَا يَا تَبُعْتُ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ ٱلّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وقال تعالى: ﴿ وَلَهِنَ أَتَبْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَتَ يِتَابِع قِبْلَئُهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِع قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْهِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَهِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥]. وقال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْمُنَاقُ وَالْأَتُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

 <sup>«</sup>أحمد بن أبي داود القاضي. جهمي بغيض، هلك سنة أربعين ومائتين قلَّ ما روى» اه.
 وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في: «لسان الميزان» (١/ ١٧١).

وما قاله الحافظ الذهبي في: ﴿سَيْرُ أَعَلَامُ النَّبِلاءُ ١٦٩/١١ ـ ١٧١ رقم ٧١).

وكذلك ما قاله الخطيب البغدادي في: «تاريخ بغداد» (١٤١/٤ \_ ١٥٦ رقم ١٨٢٥).

<sup>(</sup>١) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٢/١ رقم ١).

<sup>(</sup>٢) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في االسنة، (١٠٢/١ رقم ٢).

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ﴾ [هود: ١٧]. ـ قال أحمدُ: قال سعيدُ بنُ جبير: والأحزابُ المللُ كلُها ـ ﴿فَٱلنَّارُ مَوْعِدُةً ﴾ [هود: ١٧].

وقى ال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَلُم قُلْ إِنْمَا أَمِنْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ اللَّهِ وَقَال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبَيّاً وَلَهِنِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَثَابِ ﴾ [الرعد: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبَيّاً وَلَهِنِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلا وَاقِ ﴾ [الرعد: ٣٧] (١٠). أَبَّعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلا وَاقِ ﴾ [الرعد: ٣٧] (١٠).

وقال رحمه الله تعالى: (من قال ذاك القولَ لا يُصلّى خلفه الجمعةُ ولا غيرُها، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة). يعني من قال القرآنُ مخلوقٌ (٢).

وقال رحمه الله تعالى: (إذا كان القاضي جهمياً فلا تشهَدْ عنده)(٣).

وقال إبراهيمُ بنُ طَهمان (٤): (الجهميةُ كفارٌ والقدريةُ كفارٌ) (٥). وقال سليمانُ التيميُ (٦) رحمه الله تعالى: (ليس قومٌ أشدَّ بغضاً للإسلام من الجهمية والقدرية؛ فأما الجهميةُ فقد بارزوا الله، وأما القدريةُ فإنهم قالوا في الله) (٧).

وقال سلامُ بنُ أبي مطيع (^): (الجهميةُ كفارٌ لا يُصلَّى خلفهم) (٩).

<sup>(</sup>١) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٣٠١ رقم ٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٣/١ رقم ٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٣/١ رقم ٦).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن طهمان: أبو سعيد الهروي النيسابوري عالم خراسان ثقة تكلم فيه بالإرجاء، ويقال رجع عنه. مات سنة (١٦٣ هـ) وقيل غير ذلك [التقريب: ٢١٣١]. وانظر: ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٧٨) و «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٢١٣) و «الميزان» (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٠٣/١ ـ ١٠٤ رقم ٧) ورجاله ثقات إلا حماد بن قيراط فعامة ما يرويه فيه نظر.

 <sup>(</sup>٦) هو سليمان بن طَرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التَّيْم، فنسب إليهم، ثقة عابد، مات سنة ثلاث وأربعين، وهو ابن سبع وتسعين. [التقريب: ٢٢٦٦].
 وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (٦/ ١٩٥) و«تذكرة الحفاظ» (١/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٠٤ ـ ١٠٥ رقم ٨) بسند حسن.

 <sup>(</sup>٨) سلام بن مطيع: أبو سعيد الخزاعي البصري، روى عنه زهير بن نعيم البابي، ثقة صاحب سنة مات سنة (١٦٤هـ) وقيل غير ذلك. [التقريب: ٢٥٢١].
 وانظر ترجمته في: «طبقات خليفة بن خياط» (ص٢٢٣) و«تهذيب التهذيب» (٢٥٢/٤) - ٢٥٣ رقم ٥٠٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٠٥ رقم ٩) والدارمي في «الرد على =

وقال خارجةُ (١): (الجهميةُ كفارٌ بلّغوا نساءَهم أنهن طوالقُ وأنهن لا يَحلِلنَ لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْمَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نَدْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۞ إلى قوله: ﴿ اَلرَّحْنُنُ عَلَى الْمَدْشِ السّتَوَىٰ ۞ [طه] (٢).

وقال مالكٌ رحمه الله: (من قال: القرآنُ مخلوقٌ يوجَع ضرباً ويُحبَس حتى يتوب)<sup>(٣)</sup>. وقال سفيان الثوريُّ رحمه الله: (من زعم أن قولَ الله: ﴿يَنُمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال أيضاً: (من قال إن: ﴿فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ۞ اللَّهُ اَلصَكَمُدُ ۞﴾ [الإخلاص]. مخلوقٌ فهو كافرٌ)(٥٠).

وقال أبو يوسف القاضي<sup>(٦)</sup>: صنفان ما على وجه الأرضِ شرَّ منهما: الجهميةُ والمُقاتِلية)<sup>(٧)</sup>.

<sup>=</sup> الجهمية؛ (ص١١١) وأبو داود في «مسائل أحمد» (ص٢٦٨)، اللالكائي رقم (١٧٥) بسندرجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) خارجة: هو ابن مصعب بن خارجة الضبعي الخراساني السرخسي روى عنه سعيد بن صخر الدارمي، متروك. وكان يدلس عن الكذابين وكذبه ابن معين. مات سنة (۱۲۸هـ) [التقريب: ۲۱۰/۱].

انظر ترجمته في: «التاريخ» لابن معين (٢/ ١٤٢) و«الميزان» (١/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج الأثر عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٠٥ ـ ١٠٦ رقم ١٠) وهو أثر ضعيف سنداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٠٦/١ ـ ١٠٧ رقم ١١) بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٠٧ رقم ١٢) في سنده مجهول وهو الشيخ البصري.

<sup>\*</sup> وقد ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله تكفير من قال بخلق القرآن كما ذكر ذلك اللالكائي في «شرح أصول السنة» (١/ ١٤٩، ٣٤٣) والذهبي في «العلو». انظر: مختصره (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٠٧/١ ـ ١٠٨) رقم (١٣) بسند حسن.

 <sup>(</sup>٦) هو يعقوب بن إبراهيم القاضي. قال فيه البخاري: تركوه، وقال عمرو الناقد كان صاحب سنة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.

وعن ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف.

وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا بأس به. [الميزان: (٤٤٧/٤)]. أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٠٨ رقم ١٤) بسند حسن.

<sup>(</sup>٧) أي مقاتل بن سليمان البلخي.

قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتلِ بنِ سليمانَ البلْخي، فإنه رماه الإمامُ أبو حنيفة بالتشبيه، فإنه قال: أفرط جهمٌ في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتلٌ في معنى الإثباتِ حتى جعله مثلَ خلقه، وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره فمن بعدهم، حتى قال ابن حبان: كان (۱) يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآنِ الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الربَّ بمخلوق، وكذبه وكيعٌ وغيرُه والله أعلم بحاله، قال وكيع: مات مقاتلُ بنُ سليمان سنة خمسين ومائة (۲) اهد.

وقال عبد الله بنُ المبارك: (الجهميةُ كفارٌ)<sup>(٣)</sup>. وقال: (ليس تعبُد الجهميةُ شيئاً). وقال: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو زنديقٌ<sup>(٤)</sup>)<sup>(٥)</sup>.

وقال: (إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية)(٢).

وقال سفيانُ بنُ عيينةً: (القرآنُ كلامُ الله، من قال مخلوقٌ فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافرً) (٧٠).

وقال: (من قال القرآنُ مخلوقٌ يحتاج أن يُصلبَ على ذُباب، يعني جبل) (^.).

انظر: «المجروحين» (٣/ ١٤) و«الميزان» (٤/ ١٧٣) و«التقريب» (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٠٩/١ رقم ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٩٠١ رقم ١٧).

<sup>(</sup>٤) الزنديق: أصله فارسي معرب، والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة، ويقول بدوام الدهر، والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد أي طاعن في الأديان.

وفي تهذيب اللغة: وزندقة الزنديق: أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. انظر: «لسان العرب» مادة زندق (١٤٧/١٠) المصباح المنير (١/٤٠٣) مادة الزاي مع النون وما يثلثهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١١١/١ رقم ٢١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١١١/ رقم ٢٣) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٩) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص١٠ رقم١١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٢١١ رقم ٢٥) بسند حسن.

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١١٢ رقم ٢٦).

وقال عبدُ الله بن إدريسَ (١) رحمه الله وقد سئل: (ما تقول في الجهمية يُصلى خلفَهم؟ فقال: أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة، لا يُصلّى خلفَهم)(٢).

وقال له رجل: (يا أبا محمد إن قبلنا ناساً يقولون القرآنُ مخلوقٌ، فقال مِن اليهود؟ قال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: فمن؟ قال من الموحدين، قال: كذبوا ليس هؤلاء بموحدين هؤلاء زنادقةٌ، هؤلاء زنادقةٌ)(٣).

وقرأ ابن إدريس: ﴿يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾. فقال: اللَّهُ مخلوقٌ؟ والرحمنُ مخلوقٌ؟ والرحمنُ مخلوقٌ؟ هؤلاء زنادقة)(٤٠).

(وسئل عن قوم يقولونَ القرآنُ مخلوقٌ، فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله، شيءٌ منه مخلوقٌ؟) (٥٠٠.

وقال وكيع: (فإني أستتيبه، فإن تاب وإلا قتلتُه) (٢). وقال: (من زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فقد زعم أنه مُحدثُ، ومن زعم أنه مُحدثُ فقد كفر) (٧).

<sup>(</sup>١) هو الإمام القدوة أبو محمد الأودي الكوفي أحد الأعلام، حدَّث عنه مالك وابن المبارك وخلائق.

قال فيه أحمد بن حنبل: كان ابن إدريس نسيج وحده.

وقال أبو حاتم: هو إمام من أئمة المسلمين حجة. وقيل لم يكن بالكوفة أحد أعبد منه.

وقال النسائي: ثقة ثبت.

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان صلباً في السنَّة، ولد سنة (١١٠هـ) وتوفي سنة (١١٠هـ)

انظر: «النجرح والتعديل» (٨/٥) و«تاريخ بغداد» (٩/ ٤١٥) و«تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٣/١ رقم ٢٧) بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٣/١ ـ ١١٤ رقم ٢٩ أ) بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١١٤/١ رقم ٢٩ ب) والآجري في «الشريعة» (ص٧٨) بسند فيه مجهول.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١١٤/١ رقم ٣٠) بسند حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٤/١ ـ ١١٥ رقم ٣١) بسند حسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١١٥ رقم ٣٢) بسند صحيح.

(وقيل له: إن فلاناً يقول: إن القرآن محدث، فقال سبحانَ الله، هذا الكفرُ. قال السويدي: وسألتُ وكيعاً عن الصلاة خلفَ الجهمية، فقال: لا تصلّ خلفهم)(١).

وقال: (من زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فقد زعم أنه مُحدثٌ، يستتاب فإن تاب وإلا ضُربت عنقه)(٢).

(وقال ابن زهيرُ ابن حربِ: اختصمتُ أنا ومُثنّى، فقال المثنى: القرآنُ مخلوقٌ، وقلتُ أنا: كلامُ الله؛ فقال وكيع وأنا أسمع: هذا كفرٌ، وقال: من قال: القرآنُ مخلوقٌ هذا كفرٌ. فقال مثنى: يا أبا سفيانَ، قال الله: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكِرٍ مِن رَّبِهِم مُحُدَدٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]. فأيش هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآنُ مخلوقٌ هذا كفر) (٣).

وقال: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو كافر)<sup>(٤)</sup>. وقال رحمه الله: (القرآنُ كلامُ الله أنزله جبريلُ على محمدِ ﷺ، كلُ صاحبِ هوى يعرف اللَّهَ ويعرف من يعبُد، إلا الجهميةَ لا يدرون مَن يعبدون، بشرٌ المريسي وأصحابُه)<sup>(٥)</sup>.

(وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية، قال: لا تؤكل، هم مرتدون)(٢).

وقال: (من قال إن كلامَه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن شيئاً مخلوقاً فقد كفر) (٧٠).

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٤٩) من طريق آخر واللالكائي في «أصول السنة» رقم (٤٣٤) من طريق آخر.

وورد تكفير وكيع للجهمية في «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص١٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١١٥ رقم ٣٣) بسند صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١١٥ رقم ٣٤).
 وأخرجه اللالكائي رقم (٥٠٦) من طريق آخر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١١٦/١ رقم ٣٥). وزهير بن حرب أبو خيثمة: ثقة ثبت روى عن وكيع ومات سنة (٢٣٤هـ). [التقريب: ٢٦٤/١].

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١١٦/١ رقم ٣٦) في إسناده مجهول. وأخرجه اللالكائي برقم (٤٣٣) من طريق عبد الله بن محمد البغوي عن وهب بن بقية الواسطي قال: سمعت وكيعاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١١٦/١ رقم ٣٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١١٧ رقم ٣٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١١٧/١ رقم ٣٩).

وقال فِطرُ بنُ حماد: (سألتُ معتمرَ بنَ سليمانَ فقلت: يا أبا محمد، إمامٌ لقوم يقول القرآنُ مخلوقٌ أصلّي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عُنقَه.

قال فطر: وسألت حمادَ بنَ زيدٍ فقلت: يا أبا إسماعيلَ، إمامٌ لنا يقول القرآنُ مخلوقٌ أصلي خلفه؟ فقال: صلِّ خلف مسلم أحبُّ إليّ.

وسألتُ يزيدَ بنَ زريع فقلت: يا أبا معاويةَ، إمامٌ لقومٍ يقول القرآنُ مخلوقٌ أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كُرامة)(١).

وقال عبدُ الرحمن بنُ مهدي: (من زعم أن اللَّهَ لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت عنقُه)(٢).

وقال مرة: (لا أرى أن أستتيبَ الجهميةَ) (٣). وقال رحمه الله: (لو كان لي من الأمر شيءً لقُمتُ على الجسر فلا يمر بي أحدٌ من الجهمية إلا سألتُه عن القرآن، فإن قال مخلوقٌ ضربتُ رأسه ورميتُ به في الماء) (٤).

وقال أبو بكر بنُ الأسودِ: (لو أن رجلاً جهمياً مات وأنا وارثُه ما استحللتُ أن آخُذَ من ميراثه)(٥).

ُ وقال أبو يوسفَ القاضي: (جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي، واللَّهِ لأملأنَ ظهرَه وبطنَه بالسياط، يقول في القرآن، يعني مخلوقٌ)(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١١٨ رقم ٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١١٩ ـ ١٢٠ رقم ٤٤) بسند صحيح. وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٤٩) واللالكائي رقم (٥٠٥) وأبو داود في «مسائل أحمد» (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ٢١٠ رقم ٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٠ رقم ٤٦) بسند رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود في مسائله (ص١٠٨)، والآجري في «الشريعة» (ص٨٠) واللالكائي رقم (٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي رقم (٥١٣) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١١ رقم ٤٧) بسند صحيح.

قلت: والقوّل لعبد الرحمٰن بن مهدي وليس لأبي بكر بن الأسود كما في «السنة».

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٢ ـ ١٢٣ رقم ٥٣) بسند حسن.

وقال يزيدُ بنُ هارونَ<sup>(١)</sup> وذكر الجهميةَ فقال: (هم واللَّهِ زنادقةُ، عليهم لعنهُ الله)<sup>(٢)</sup>.

وقال رحمه الله: (واللَّهِ الذي لا إله إلا هو عالمُ الغيبِ والشهادةِ، من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو زنديقٌ) (٣). (وسُئل عن الصلاةِ خلفهم قال: لا) (٤). وقال معاذ بن معاذ: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو كافرٌ) (٥).

وقال شبابةُ بنُ سوارِ<sup>(٦)</sup>: (اجتمع رأيي ورأي أبي النضرِ هاشمِ بن القاسمِ<sup>(٧)</sup> وجماعةٍ من الفقهاء على أن المريسيَّ كافرُ جاحد نرى أن يُستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقُه)<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يزيد بن هارون: شيخ الإسلام، الإمام القدوة أبو خالد السلمي الواسطي الحافظ. ولد سنة (۱۱۸هـ) سمع من عاصم الأحول، وسليمان التيمي، وبهز بن حكيم، وغيرهم. قال ابن المديني: ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون.

وقال أحمد: كان يزيد حافظاً متقناً.

وقال أبو حاتم: يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله. مات سنة (٢٠٦هـ).

انظر: «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢١ ـ ١٢٢ رقم ٤٩) بسند رجاله ثقات. وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص ٨٠) من طريق عمر بن أيوب عن الحسن بن الصباح.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٥٠) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»
 (١/ ١٢٢ رقم ٥٠) بسند حسن.

٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٣٣/١ رقم ٥٥) بسند حسن.

٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٢٣ رقم ٥٦) بسند حسن.

<sup>(</sup>٦) شبابة بن سوار: المدائني. ثقة حافظ. رمي بالإرجاء، قال أبو زرعة: رجع شبابة عن الإرجاء.

مات سنة (٢٠٦هـ) [التقريب: (١/ ٣٤٥)].

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٩٢) و«تاريخ بغداد» (٩/ ٢٩٥) و«سير أعلام النبلاء» (٩/ ٥١٣).

 <sup>(</sup>٧) هاشم بن القاسم الليثي، أبو النضر البغدادي. مشهور بكنيته: ثقة ثبت.
 مات سنة (٧٠٧هـ). [التقريب: (٢/٤١٤)].

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٩/ ١٠٥) و«تاريخ بغداد» (١٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٤ رقم ٥٧) بسند صحيح.

وكان أبو تُوبة الحلبيُّ (١)، ونُعيم بنُ حماد (٢)، وإبراهيمُ بنُ مَهديُّ (٣): يكفِّرون الجهمية . وقال بشرُ بنُ الحارث: (لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرِضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجِعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجهمية) (٤).

وقال ابنُ أبي مريم<sup>(٥)</sup>: (من زعم أن القرآن مخلوقٌ فهو كافر)<sup>(١)</sup>. وقال أبو الأسود النضرُ بنُ عبد الجبار<sup>(٧)</sup>: (القرآنُ كلامُ الله، من زعم أنه مخلوقٌ فهو كافرٌ. هذا كلامُ الزنادقة)<sup>(٨)</sup>.

وقال عبادُ بنُ العوام<sup>(٩)</sup>: (كلّمتُ بشراً المريسيَّ وأصحابَه فرأيتُ آخِرَ كلامِهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيءً)(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) أبو توبة الحلبي: هو الربيع بن نافع، نزيل طرسوس. ثقة حجة عابد. مات سنة (۲٤۱هـ). [التقريب: (۲/۲۶۱)].

<sup>\*</sup> وأخرج أثر أبي توبة عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٥ رقم ٥٩).

 <sup>(</sup>۲) نعيم بن حماد بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي، أبو عبد الله المروزي صدوق يخطئ كثيراً. فقيه عارف بالفرائض. مات سنة (۲۲۸هـ). [التقريب: (۲/ ۳۰۵).
 ﴿ وأخرج أثر أبى نعيم بن حماد. عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٥ رقم ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي صاحب حديث، مرابط وثقة أبو حاتم. مات سنة (٢٢٥ه). انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (١٠/ ٥٥٦).

<sup>\*</sup> وأخرج أثر إبّراهيم، عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٥ رقم ٦٠ب) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٥ ـ ١٢٦ رقم ٦١).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي بالولاء المصري، ثقة ثبت. روى عنه محمد بن سهل بن عسكر وغيره. مات سنة (٢٢٤هـ).

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٤/ ١٣) و«تهذيب الكمال» (١/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله أبن الإمام أحمد في «السنة» (١٢٦/١ رقم ٦٢) بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي أبو الأسود المصري. مشهور بكنيته، ثقة. مات سنة (٢١٩هـ). [التقريب: (٣٠٢/٢)].

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٨/٨) و«سير أعلام النبلاء» (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الله أبن الإمام أحمد في «السنة» (١٢٦/١ رقم ٦٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٩) عباد بن العوام بن عمر الكلابي، أبو سهل الواسطي. ثقة. مات سنة (١٨٥هـ). [التقريب: (١/٣٩٣)].

وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (١١/ ١٠٤) و«سير أعلام النبلاء» (٨/ ١١٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٢٦/١ ـ ١٢٧ رقم ٦٥) بسند ضعيف.

وقال عمرُو بنُ الربيع بنِ طارقِ (١٠): (القرآنُ كلامُ الله من زعم أنه مخلوقٌ فهو كافر)(٢٠).

وقال هارونُ أميرُ المؤمنين: (بلغني أن بشر المريسيَّ يزعُم أن القرآن مخلوقٌ، لله عليَّ إن أظفرني اللَّهُ به إلا قتلتُه قِتلةً ما قتلتُها أحداً قط) (٣).

وقال هارونُ بنُ معروف<sup>(٤)</sup>: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو يعبُد صنماً)<sup>(٥)</sup>. وقال يحيى بنُ معين رحمه الله: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو كافر)<sup>(٢)</sup>.

وقال رجلٌ لِهُشيم (أن الله فلاناً يقول: القرآنُ مخلوقٌ. فقال: اذهب إليه فاقرأ عليه أولَ الحديد وآخِرَ الحشر، فإن زعم أنهما مخلوقانِ فاضرب عنقه. وقال أبو هاشم الغسانيُ مثلًه)(^).

وقًال أبو عُبيد<sup>(٩)</sup>: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فقد افترى على الله وقال عليه ما لم تقُله اليهودُ والنصارى) (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) عمرو بن الربيع بن طارق الكوفي. نزيل مصر. ثقة. روى عنه محمد بن عسكر. مات سنة (۲۱۹هـ). [التقريب: (۲۰/۲)].

٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٦ رقم ٦٣) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٧ رقم ٦٦) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير. ثقة. روى عنه هارون الحمال، وعبد الله بن أحمد. مات سنة (٢٣١هـ) [التقريب: (٣١٣/٢)].

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٢٧ رقم ٦٧) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٨ رقم ٦٨) بسند حسن.

 <sup>(</sup>٧) هشيم: بالتصغير ابن بشير السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي.
 ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. مات سنة (١٨٣هـ). [التقريب: (٢/ ٣٢٠)].

وانظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (٨/ ٢٨٧) و"تاريخ بغداد" (١٤/ ٨٥) و"الجرح والتعديل" (٩/ ١١٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٨ رقم ٦٩). وعزاه الذهبي إلى أبي حاتم الرازي من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة. وقال الألباني: إسناده جيد. انظر: «مختصر العلو» (١٥٣).

<sup>(</sup>٩) أبو عبيد: القاسم بن سلام الإمام المشهور. ثقة فاضل. روى عنه الصاغاني. مات سنة (٢٢٤هـ). [التقريب: (٢/١٧)].

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٩ رقم ٧١) بسند صحيح. وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٨٢).

وقال إسحاقُ بنُ البهلولِ<sup>(۱)</sup> لأنسِ بنِ عياض أبي ضَمْرةً<sup>(۱)</sup>: (أصلّي خلف الجهمية؟ قال: لا، ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]<sup>(٣)</sup>.

وسُئِل عيسى بنُ يونسَ (٤) رحمه الله عمن يقول: القرآنُ مخلوقٌ، فقال: كافر، أو كفرٌ. فقيل له: تُكفّرهم في هذه الكلمة؟ قال: إن هذا من أيسرِ أو أحسنِ ما يُظهرون (٥).

(وكان يحيى بنُ معينِ رحمه الله يعيد صلاةً الجمعةِ مذ أظهر عبدُ الله بنُ هارون المأمونُ ما أظهر. يعني القولَ بخلق القرآن) (٢).

وقال الحسينُ بنُ إبراهَيمَ بنِ إشْكابَ<sup>(٧)</sup>، وعاصمُ بنُ عليٌ بنِ عاصمٍ<sup>(٨)</sup>، وهارونُ الفروي<sup>(٩)</sup>، .....

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري. صدوق. مات سنة (۲۵۲ه). انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۱٤) و «تاريخ بغداد» (۳۲۲٫۲۳) و «سير أعلام النبلاء» (۲۱/ ۶۸۹).

 <sup>(</sup>۲) أنس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة المدني. ثقة. حدث عنه إسحاق بن بهلول.
 مات سنة (۲۰۰هـ). [التقريب: ۸٤/۱]. و«تذكرة الحفاظ (۳۲۳/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٢٩ رقم ٧٢) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي. ثقة. مأمون. مات سنة (١٨٧هـ). «التقريب»: (٢/ ٢٠٨) و «تهذيب الكمال» (٢/ ١٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٣٠ رقم ٧٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٣٠ رقم ٧٦) بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) الحسن بن إبراهيم بن إشكاب. ثقة. روى عنه ابن محمد. مات سنة (٢١٦هـ). [التقريب: (١/٣٧١)].

والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٣٢ رقم ٨١) بسند حسن.

<sup>(</sup>٨) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن صدوق ربما وهم. مات سنة (٢٢١هـ). [التقريب: (٣٨٤/١)].

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٣٤٨/٦) و«تاريخ بغداد» (٢٤٧/١٢) و«سير أعلام النبلاء» (٩/ ٢٦٢) و«تذكرة الحفاظ» (١/ ٣٩٧).

<sup>\*</sup> والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٣٢ ـ ١٣٣ رقم ١٨أ). وهو أثر حسن لغيره.

<sup>(</sup>٩) هَارُونَ الْفَرُويِ بن مُوسَى المدني، لا بأس به. مات سنة (٢٥٣هـ). [التقريب: (٣١٣/٢)]. وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (١١٣/٣٠).

<sup>\*</sup> والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٣٣ رقم ٨٢ب). بسند حسن.

وعبد الوهاب الورّاقُ(١)، وسفيانُ بنُ وكيعِ(٢): (القرآنُ كلامُ اللَّهِ وليس بمخلوق).

وسُئل جعفرُ بنُ محمد رحمه الله عن القرآن فقال: (ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلامُ الله) (٣).

وروى عن أبيه علي بنِ الحسين: (أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق. ولكنه كلامُ الله) (٤٠). وقال الزهري: (سألتُ عليَّ بنَ الحسينِ عن القرآن فقال: كتابُ اللَّهِ وكلامُه) (٥٠).

وعن إبراهيمَ بنِ سعدٍ<sup>(٦)</sup>، وسعيدِ بنِ عبد الرحمن الجُمحيِّ<sup>(٧)</sup>، ووهبِ بنِ جريرٍ<sup>(٨)</sup>، وأبي النضر هاشمِ بنِ القاسمِ<sup>(٩)</sup>، .....

\* والأثر أخرجه عبد الله أبن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٣٣ رقم ٨٣) بسند رجاله ثقات.

والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٣٣ رقم ١٨٤) بسند ضعيف.

(٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٥٢/١ رقم ١٣٤) بسند حسن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض هذا القول عن جعفر بن محمد. انظر: «منهاج السنة النبوية» (٢/ ١٨١) تحقيق رشاد سالم. و«مختصر العلو» (ص١٤٨).

(٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٥٢ - ١٥٣ رقم ١٣٥) واللالكائي رقم (٣٨٨).

(٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٥٣ رقم ١٣٦) واللالكائي رقم (٣٨٩).

(٦) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري. أبو إسحاق. ثقة. حجة. تكلم فيه بلا قادح. روى عنه الإمام أحمد. مات سنة (١٨٥ه). [التقريب: (١/٣٥)].

انظر ترجمته: في «الجرح والتعديل» (١٠١/٢) و«الميزان» (١٣٣/١).

(٧) سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، قاضي بغداد. صدوق له أوهام. مات سنة (١٧٦هـ). [التقريب: (١/ ٣٠٠)].

وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال»: (٤٩٦/١).

(۸) وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري. ثقة. روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. مات سنة (۲۰۱ه). [التقريب: (۲/۹۳۳)].

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل»: (٢٨/٩) و«سير أعلام النبلاء» (٩/ ٢٤٢).

(٩) تقدم التعريف به قريباً.

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب بن الحكم الوراق: أبو الحسن. ثقة. مات سنة (۲۰۱ه). [التقريب: (۱/ ۲۰)]. وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۲۰/۱۱).

<sup>(</sup>٢) سفيان بن وكيع بن الجراح، أبو محمد الكوفي، صدوق إلا أنه ابتلي بورًاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. مات سنة (٢٤٧هـ). [التقريب: (١/ ٣١٢)]. انظر ترجمته في: «الميزان» (٢/ ١٧٣).

وسليمان بن حرب(١) قالوا: (القرآنُ كلامُ الله ليس بمخلوق)(٢).

وقال سفيانٌ بنُ عُيينةَ: (لا نُحسن غير هذا، القرآنُ كلامُ الله: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَنُمُ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُوالمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ ال

وقال الإمامُ مالكُ بنُ أنسِ وجماعةٌ من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: (كلامُ الله وهو منه، وليس من الله شيءٌ مخلوقٌ)(٤).

وقال حماد بنُ زيدٍ رحمه الله: (القرآنُ كلامُ الله أنزله جبريلُ من عند رب العالمين) (٥٠).

وقال أبو بكرٍ بنُ عياشٍ: (من زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فقد افترى على الله)<sup>(١٦)</sup>. وقال وكيع: (القرآنُ من الله، منه خرج وإليه يعود)<sup>(٧)</sup>.

وقال يحيى بنُ سعيدٍ: (كيف يصنعون بقل هو الله أحدٌ)، كيف يصنعون بهذه الآية: ﴿إِنِّتَ أَنَّا اَللَّهُ﴾ [القصص: ٣٠]، يكون مخلوقاً (٨).

وقال وهب بن جرير (٩)، ومحمد بن يزيدَ الواسطي (١٠٠) وابن أبي

 <sup>(</sup>۱) سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي. ثقة إمام حافظ. روى عن حماد بن يزيد. مات سنة
 (۲۲٤هـ). [التقريب: (۱/ ۳۲۲)].

وانظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (١٠/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٥٤ رقم ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٥٥ رقم ١٤١) بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٥٦/١ رقم ١٤٥) بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن محمد العمري فلم أعرفه. قاله الألباني في «مختصر العلو» (ص١٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٦٥٦ رقم ١٤٦) بسند فيه مجهول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٥٧ رقم ١٤٨).

<sup>(</sup>٧) أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٥٨/١ رقم ١٥٣) بسند فيه مجهول.

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٥٩ رقم ١٥٧) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٩) تقدم التعريف به قريباً.

<sup>\*</sup> والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٩٩/١ رقم ١٥٨).

<sup>(</sup>١٠) محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي شامي الأصل. ثقة. عابد. مات سنة (١٩٠هـ) أو قبلها [التقريب: «٢/ ٢١٩].

<sup>\*</sup> والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٥٩ رقم ١٦٠) بسند فيه مجهول.

إدريس (۱)، وأبو بكر بنُ أبي شيبة (۲)، وأخوه عثمانُ بنُ أبي شيبة (۳)، وأبو عمرُو الشيبانيُ (٤) ويحيى بنُ اليوبَ (٥)، وأبو الوليدَ (١)، وحجّاجُ الأنماطيُ (٧)، ويحيى بنُ معينِ، وأبو خيثمة (٨)، وإسحاقُ ابنُ أبي إسرائيلَ (٩)، وأبو معمرِ (١٠): (القرآنُ كلامُ الله ليس بمخلوق).

\* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٦٠ رقم ١٦٣).

(٤) أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي. نزيل بغداد اسمه: إسحاق بن مرار. صدوق. مات سنة (٢٠٦هـ). [التقريب: (٢٠٥٥)].

(٥) يحيى بن أيوب أبو زكريا المَقَابري - بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة - البغدادي العابد. ثقة. روى عنه الصاغاني، وعبد الله بن أحمد. مات سنة (٣٤٣هـ). [التقريب: (٢/ ٣٤٣)].

وانظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (٢١/ ٣٨٦) و"تهذيب الكمال" (٣/ ١٤٩).

\* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٦١ رقم ١٦٦) بسند رجاله ثقات.

(٦) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٦١ رقم ١٧٠).

(٧) حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي. وثقه أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي وغيرهم.
 مات سنة (٢١٧هـ). وكان صاحب سنة (تهذيب التهذيب): (٢/ ١٨٢).

\* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٦٢ رقم ١٧١).

(٨) أثر يحيى بن معين، وأبي خيثمة أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٦٢/١ رقم ١٦٢) بسند رجاله ثقات.

(٩) إسحاق بن أبي إسرائيل: أبو يعقوب المروزي: صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن.
 مات سنة (٢٤٥هـ). [التقريب: (١/٥٥)].

وانظر ترجمته في: «الميزان» (١/ ١٨٢) و"سير أعلام النبلاء» (١١/ ٢٧٦).

والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/١٦٢ رقم ١٧٤) بسند صحيح.
 قلت: وترجمته تخالف ما أورده عبد الله ابن الإمام أحمد، فلعل هذه الرواية كانت في آخر أيام إسحاق بن أبي إسرائيل، والله أعلم.

(١٠) أبو معمر: اسمه أسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي. ثقة مأمون. روى عن أبي سفيان=

<sup>(</sup>١) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٦٠ رقم ١٦١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٦٠ رقم ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي. ثقة. حافظ شهير. روى عن جرير بن عبد الحميد، وعنه عبد الله بن أحمد. مات سنة (٢٣٩ه). [التقريب: (١٣/٢)].

وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٦/ ١٦٦) و«تاريخ بغداد» (١١/ ٢٨٣) و«سير أعلام النبلاء» (١١/ ١٥١) و«تذكرة الحفاظ» (٢/ ٤٤٤) و«شذرات الذهب» (٢/ ٩٢).

(وقال أبو عمرو الشيباني لإسماعيلَ بنِ حماد بنِ أبي حنيفة \_ وقال القرآنُ مخلوقٌ \_ فقال الشيباني: خلقه قبل أن يتكلمَ به أو بعد ما تكلم به؟ قال: فسكت)(١).

وقال حسنُ بنُ موسى الأشيبُ (٢): (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]. فقال حسنٌ: مخلوقٌ هذا؟)(٢).

وقال محمدُ بنُ سليمان لُوَينٌ (٤): (القرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوق، ما رأيتُ أحداً يقول القرآنُ مخلوقٌ، أعوذ بالله) (٥) اه. من كتاب السنة (٢).

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: (القرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوق)<sup>(۷)</sup>. وقال عفانُ بنُ مسلم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَـدِّلُواْ كَانَمَ الشَّعِّ﴾ [البقرة: ٢٥٥، آل عمران: ٢]. الشَّعِّ﴾ [البقرة: ٢٥٥، آل عمران: ٢].

المعمري، وعنه عبد الله بن أحمد. مات سنة (٢٣٦ هـ). [التقريب: (١/ ٦٥).
 انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (٢/ ١٥٧) و«تاريخ بغداد» (٦/ ٢٦٦) و«تهذيب الكمال» (١/ ٩٥) و «سير أعلام النبلاء» (١/ ١٩).

<sup>\*</sup> والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/٣٦١ رقم ١٧٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/ ١٦٠ رقم ١٦٥) بسند فيه مجهول.

<sup>(</sup>۲) حسن بن موسى الأشيب. أبو علي البغدادي. ثقة. روى عنه محمد بن إسحاق الصاغاني. مات سنة (۲۰۹هـ) وقيل (۲۰۱هـ). [التقريب: (۱/۱۷۱)]. وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۲۸۰/۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٦١/١ رقم ١٦٧) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي الكوفي. لقبه: لوين بالتصغير. ثقة. روى عن ابن عيينة. وعنه عبد الله بن أحمد.

مات سنة (٢٤٥ هـ) وقيل غير ذلك. [التقريب: (٢/١٦٦)].

وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٥٠٠) و«تاريخ بغداد» (٥/ ٢٩٢) و«الجرح والتعديل» (٧/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١٦١/١ رقم ١٦٨) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) الإمام أبي عبد الرحمٰن، عبد الله ابن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. ط: دار ابن القيم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص ١٢٠) بإسناده واه.

﴿ قُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ [الإخلاص: ١]. أمخلوقٌ هذا؟، أدركتُ شعبةَ وحمادَ بنَ سلمةَ وأصحابَ الحسن يقولون: القرآنُ كلامُ الله ليس مخلوقاً)(١).

وقال يحيى بن يحيى (٢): (من زعم أن من القرآنَ من أوله إلى آخره آيةً مخلوقةً فهو كافرً) (٢).

وقال هشام بنُ عبيد الله (٤): (القرآنُ كلامُ الله غير مخلوق. فقال له رجل: أليس الله تعالى يقول: ﴿مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَّبِهِم مُحْدَثُ إلانبياء: ٢].؟ فقال: مُحدثُ إلينا، وليس عند الله بمُخدث (٥).

وقال إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحنظليُّ (٢٠ رحمه الله: (ليس بين أهل العلمِ اختلافٌ أن القرآنَ كلامُ الله ليس بمخلوق، فكيف يكون شيءٌ خرج من الرب عز وجل مخلوقاً)(٧).

وقال أبو جعفر النفيليُّ (من قال إن القرآن مخلوقٌ فهو كافر، فقيل له يا أبا جعفرِ الكفرُ كفران: كفرُ نعمةٍ وكفرٌ بالرب عز وجل؟ قال: بل كفرٌ بالرب عز

<sup>(</sup>۱) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۲۲). والخطيب في ترجمة عفان من «تاريخه» (۱۲/ ۲۷۰ ـ ۲۷۰) من طريق حنبل بن إسحاق عن عفان به. دون قوله: «أدركت شعبة... ليس مخلوقاً..» وسنده قوي. «مختصر العلو» (ص۱۷۹).

 <sup>(</sup>۲) يحيى بن يحيى النيسابوري عالم المشرق. كان إليه المنتهى في الإتقان والورع والجلالة بنيسابور، قلَّ أن ترى العيون مثله، حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والكبار. ومات سنة (۲۲٦هـ). «العلو» (ص۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن منده كما في «العلو» (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٤) هشام بن عبيد الله الرازي. عالم الري. كان من أئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة، تفقه على محمد بن الحسن، كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلده. توفى سنة (٢٢١ه). «العلو» (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو» (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٦) كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من كبار أئمة الاجتهاد ومن أعلام الحفاظ. توفي سنة (٣٣). (٣٣٣هـ) عن بضع وسبعين سنة. ولم يخلف بخراسان مثله. «العلو» (ص١٣٢).

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو» (ص١٣٢). بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>A) أبو جعفر النفيلي: عالم أهل الجزيرة. كان من أركان الدين، وكان ينظر بأحمد بن حنبل بحيث أن أبا داود السجستاني يقول: ما رأيت أحفظ من النفيلين.
 مات سنة (٢٣٤هـ) عن سن عالية. «العلو» (ص١٣٣٠).

وجل، ما تقول فيمن يقول: ﴿اللهُ أَحَدُ ۞ اللهُ الصَّعَدُ ۞ [الإخلاص] مخلوقٌ. أليس كافراً هو؟)(١).

وقال عبدُ الله بنُ محمدِ العيشيُّ: (يستحيل في صفة الحكيمِ أن يخلُقَ كلاماً يدعي الربوبية، يعني قولَه تعالى: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا اللهُ ﴾ [طه: ١٤]، وقولَه: ﴿أَنَا رَبُّكَ ﴾ [طه: ١٢]

قلت: والمعتزلةُ يقولون إن كلامَ الله لموسى خلقه في الشجرة، فعلى هذا تكون الشجرةُ هي القائلة: ﴿إِنَّنِى أَنَا اللهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدَنِ ﴾ [طه: ١٤]، قبحهم الله في الدنيا والآخرة.

وقال محمدُ بنُ يحيى الذُهليُّ: (الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص، والقرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوق بجميع صفاتِه وحيث تصرّف) (٢).

وأما كلامُ البخاريِّ رحمه الله تعالى ومتانتُه في هذه المسألةِ فأشهرُ من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك (كتاب خلق أفعال العباد)<sup>(٤)</sup>، وقد بوّب في صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمِه وجلالةِ شأنِه (٥).

وقال أبو حاتم وأبو زُرعةً: (أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو». (ص١٣٣). بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٣٤).

٣) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٤) وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٥) مثل: ١٧ ـ باب قوله تعالى ﴿ولتصنع على عيني﴾ [طه: ٣٩]. تغذى. وقوله جلّ ذكره: ﴿تجري بأعيننا﴾ [القمر: ١٤]. "فتح الباري" (١٣/ ٣٨٩).

١٩ ـ باب قولُ الله تعالى: ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ [ص: ٧٥]. «فتح الباري» (٣٩٢/١٣).

٢٤ ـ باب قولُ الله تعالى: ﴿وجوه يومَّلْهُ نَاضِرة \* إلى ربها ناظرة ﴾ [القيامة: (٢٢ ـ ٢٣)]. «فتح الباري» (٢٣/٤١٩).

٣٣ ـ باب كلام الربِّ مع جبريل ونداء الله الملائكة. "فتح الباري" (١٣/ ٤٦٠).

٣٦ ـ باب كلام الربُ عز وجل يوم القيامةِ مع الأنبياء وغيرهم. "فتح الباري" (١٣/ ٤٧٣). ٣٧ ـ باب ما جاء في قوله عز وجلً: ﴿وكلَّم الله موسى تكليماً﴾ [النساء: ١٦٤] "فتح الباري" (٤٧٧/١٣).

٣٨ ـ باب كلام الرب مع أهل الجنةِ. «فتح الباري» (١٣/ ٤٨٧). وغيرها كثير...

مذاهبهم أن الإيمانَ قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص، والقرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ بجميع جهاتِه، والقدَرُ خيرُه وشرُه من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه بائنٌ من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسولِه بلا كيف، أحاط بكل شيء علماً، ليس كمثله شيء وهو السميعُ البصيرُ)(١).

وقال محمدُ بنُ أسلمَ الطوسيُّ: (القرآنُ كلامُ اللَّهِ غيرُ مخلوقٍ أينما تُلي وحيثما كُتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل)(٢) اه. من العلو للذهبي<sup>(٣)</sup>.

وقال إمامُ الأئمةِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنُ خزيمةَ رحمه الله تعالى في كتاب

<sup>(</sup>١) قال الألباني في «مختصر العلو» (ص٢٠٤ ـ ٢٠٥): «هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة وأبي حاتم رحمة الله عليهما. فقد ساقه المصنف ـ الذهبي في «العلو» (ص١٣٧ ـ ١٣٨) ـ بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحمٰن بن أبي حاتم رحمه الله.

أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي، وهذا أخرجه في كتابه العظيم: «شرح أصول السنة» قال: حدثنا الحسين أصول السنة» قال: حدثنا الحسين محمد بن حبش المقرى. قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم.

قلت: وهذا إسناد جيد، محمد بن مظفر هو ابن علي بن حرب أبو بكر المقري الدنيوري، قال الخطيب: (٣/ ٢٦٥): «سكن بغداد، وحدث بها عن أبي إسحاق المزكى النيسابوري و... وأبي علي بن حسن الدينوري، كتبنا عنه، وكان شيخاً صالحاً فاضلاً صدوقاً، مات سنة خمس عشر وأربعمائة».

والحسين بن محمد بن حبش المقري. هو أبو علي الدينوري صاحب موسى بن جرير الرقى، أورده ابن العماد في وفيات سنة (٣٧٣هـ) ولم يزد!

والظّاهر من ترجمة ابن المظفر في «تاريخ بغداد» المتقدمة، أنه ورد بغداد وإن لم يكن من مواليدها لتحديث ابن المظفر عنه بها.

ومع ذلك لم يترجم له الخطيب فيه. والله أعلم.

ولكنه لم يتفرد به، فقد تابعه عند المصنف علي بن عبد العزيز وهو البغوي وهو ثقة ثبت، وعلى بن مردك ولم أعرفه.

ورسالة أبن أبي حاتم هذه محفوظة في «المجموع» (١١) في «الظاهرية» في آخر كتاب «زهد الثمانية من التابعين» من الطريقين الأخيرين عنه، وفيه أن ابن مردك بردعي. والله أعلم» اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٤٠) بإسناد لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها» للإمام الحافظ الذهبي. قدم له وصححه وراجع أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان. ط٢. ن: محمد عبد المحسن. صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

التوحيد بعد تبويبه على تكليم الله موسى عليه السلام وتكلَّم اللَّهِ بالوحي، وصفة نزول الوحي وتكليم الله عبادَه يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك، ثم قال: (باب: ذكرُ البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى على ومن سنة نبينا محمد على على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلقه، وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقولِه، والدليلُ على نبذ قولِ الجهمية الذين يزعمُون أن كلامَ الله تعالى مخلوقٌ، جلّ ربنا وعزَ عن ذلك)(١).

قىال الله سىبىحان ، وتىعىالى : ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ۚ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فَفَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِينَ الْحَلَقِ وَالْأَمْرِ الذِي بِه يَخْلَقَ الْخَلَقَ بُواوَ الاستئناف، وأعلمنا اللَّهُ ـ جل وعلا ـ في مُحكم تنزيله أنه يخلق الخلقَ بكلامه، وقوله: ﴿إِنَّمَا وَوَلُهُ: ﴿إِنَّمَا لِتُمْتَءِ إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠].

فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كلُ مَكُونٍ من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله: 
«كن» هو كلامُه الذي به يكون الخلقُ، وكلامُه ـ عز وجل ـ الذي به يكون الخلقُ 
غيرُ الخلقِ الذي يكون مَكُوناً بكلامه، فافهم ولا تغلَظُ ولا تُغالط، ومن عقل 
عن الله خِطابَه علم أن الله سبحانه لما أعلم عبادَه المؤمنين أنه يكون الشيءُ بقوله: 
«كن» أن القولَ الذي هو كن غيرُ المَكُونِ به كن المقولِ له كن، وعقل عن الله أن 
قوله «كن» لو كان خلقاً ـ على ما زعمت الجهميةُ المفتريةُ على الله ـ أنه إنما يخلُق 
الخلق ويكونه بخلقٍ لو كان قولُه: «كن» خلقاً.

فيقال لهم: يا جهلة، فالقولُ الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقاً بمَ يكونه؟ أليس قولُ مقالتِكم التي تزعمون أن قولَه: «كن» إنما يخلُقه بقول قبله وهو عندكم خلقه، وذلك القولُ يخلُقه بقول قبله وهو خلقٌ حتى يصير إلى ما لا غايةً له ولا عدد ولا أول.

وفي هذا إبطالُ تكوينِ الخلقِ وإنشاءِ البريةِ وإحداثِ ما لم يكن قبلُ،

<sup>(</sup>١) الباب رقم (٤١) من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. دراسة وتحقيق الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان (١/ ٣٩٠).

بحدْث اللّهِ الشيءَ ونشْئِه، وهذا قولٌ لا يتوهمه ذو لب لو تفكّر فيه ووُفّقَ لإدراك الصوابِ والرشاد، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِلَا عَرَافَ: ٥٤].

فهل يتوهم مسلمٌ أن الله تعالى سخر الشمسَ والقمرَ والنجومَ مسخراتِ بخلقه؟ أليس مفهوماً عند من يعقِل عن الله خطابه - أن الأمرَ الذي سخر به غيرُ المسخِّرِ بالأمر، وأن القولَ غيرُ المقولِ له؟، فتفهموا - يا ذوي الحِجا - عن الله خطابه، وعن النبي المصطفى على بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيلِ فتضِلوا كما ضلَّت الجهميةُ عليهم لعائنُ الله.

فاسمعوا الآن الدليلَ الواضحَ البيّنَ غيرَ المُشكلِ من سنة النبي ﷺ بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه \_ على فرق بين خلقِ الله وبين كلام الله تعالى)(١).

ثم ساق الأحاديثَ في ذكر كلماتِ اللَّهِ تعالى (٢) إلى حديث: «أعوذ بكلمات اللَّهِ التاماتِ من شر ما خلق» (٣)، ثم قال (٤): «أفليس العلمُ محيطاً - يا ذوي الحِجا - أنه غيرُ جائزِ أن يأمُرَ النبيَّ ﷺ بالتعوذ بخلق اللَّهِ من شر خلقِه؟

هل سمعتَ عالماً يُجيز أن يقول: أعوذ بالكعبة من شر خلقِ الله، أو يجيز أن يقول: أعوذ بالصفا والمروةِ، أو: أعوذ بعرفاتٍ ومِنى من شر ما خلق الله، هذا لا يقوله ولا يُجيز القولَ به مسلمٌ يعرِف دين الله، مُحالٌ أن يستعيذ مسلمٌ بخلق الله من شر خلقِه». ثم ساق بحثاً طويلاً فليُراجَع منه.

وقال أبو معاوية بن خازم الضريرُ<sup>(٥)</sup> رحمه الله: (الكلامُ فيه بدعةً وضلالةً. ما تكلم فيه النبيُّ عَلَيْهِ ولا الصحابةُ عَلَيْهِ ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى. يعني قولَ: القرآنُ مخلوقٌ).

<sup>(</sup>١) من «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (١/ ٣٩٣ ـ ٣٩١).

<sup>(</sup>۲) في «كتاب التوحيد» لابن خزيمة (١/ ٣٩٤ ـ ٤٠١ رقم ٢/ ٢٣٣، ٢/ ٢٣٤، ٣/ ٠٠٠٠). ٤/ ٢٣٥، ٥/...).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٠٨٠/٤) وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن خزيمة في «كتاب التوحيد» (١/ ٤٠١ ـ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) أبو معاوية: محمد بن خازم الضرير الكوفي، من حفاظ الحديث، ولكنه اتهم بالإرجاء، توفي سنة (١٩٥هـ). «تاريخ بغداد» (٢٤٢/٥).

وذُكر عند أبي نُعيم ـ هو الفضلُ بنُ دُكين (١) ـ من يقول القرآنُ مخلوقٌ، فقال: (واللَّهِ واللَّهِ ما سمعتُ بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيثُ جهمٌ).

وكلامُ أثمةِ السنةِ في هذا البابِ يطول ذكرُه، ولو أردنا استيعابَه لطال الفصلُ. وقد تكرر نقلُ الإجماع منهم على إثبات ما أثبتَ اللَّهُ عز وجل لنفسه وأثبته رسولُه على والصحابةُ فمن بعدهم، ونفي التكييفَ عنها، لا سيما في مسألةِ العلوِّ وفي هذه المسألةِ مسألةِ القرآنِ وتكليمِ اللَّهِ تعالى موسى، لأنها أولُ ما جحده الزنادقةُ قبَّحهم الله تعالى، وفي ذكر من سمينا كفاية، ومن لم نُسمٌ منهم أضعافُ ذلك، ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآنَ كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق، من الله بدأ وإليه يعود.

وتقلَّدوا كفرَ من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه وأفتَوا بضرب عُنقِه وبتحريم ميراثِه على المسلمين وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتدً لا تجِل للمسلمين.

فانظر أيها المنصفُ أقوالَهم ثم اعرِضها على نصوص الكتابِ والسنة: هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر، أو قدَّموا عليها قولَ أحدٍ من الناس كائناً من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلَّعوا، وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لِما اختلف فيه من الحق بإذنه، واللَّهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

هذا مقالُ المؤمنين جميعهم الكاشفين عُوارَ كلِ مشبّهِ زِنْ قولَهم بالوحي وانظر هل ترى حاشاهم عن أن يميلوا خطوة بل أثبتت بل أثبتت ومن النفاة تبرّأوا وكذاك مِن

وعصابة التوحيد أعلام الهدى والقامعين لكل من قد ألحدا ميلاً لهم عمًا إليه أرشدا عمًا إليه أرشدا عمًا إليه أليه الله عمًا الله إليه الله ألي المحتاب وكل نص أسندا قول الممثل إذ تغالى واعتدى

<sup>(</sup>١) أبو نعيم: الفضل بن دكين، الكوفي. كان ثقة ثبتاً في الرواية مهاباً بين الناس امتحن في خلق القرآن فلم يجب، توفى سنة (٢١٩هـ). «تاريخ بغداد» (٣٤٦/١٢).

جعلوا إمامَهمُ الكتابَ وسنةَ المخ ولِذاك أعلى اللّهُ ـ جل ـ منارَهم وأتم نورَهم الإلهُ، وغيرُهم يا ربُ ألجِفنا بهم واجعل لنا

تارِ یا طوبی لمن بهم اهتدی والملحدون بناءهم قد هددا فی ظلمة إذ لم یکن بهم اقتدی نوراً نَمیز به الضلال من الهدی

وقضى السلفُ الصالحُ رحمهم الله تعالى على الطائفةِ الواقفةِ وهم القائلون: لا نقولُ القرآنُ مخلوقٌ ولا غيرُ مخلوق، بأن من كان منهم يُحسن الكلامَ فهو جهميٌ، ومن لم يُحسن الكلامَ منهم بل عُلم أنه كان جاهلًا جهلًا بسيطاً فهو تُقام عليه الحجةُ بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلامُ الله تعالى وإلا فهو شرٌ من الجهمية.

وسيأتي إن شاء الله الكلامُ على اللفظية قريباً، وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الفصلِ سائرَ الفرقِ المخالفين للسنة في القرآن وغيرِه من الصفات، لأننا أحببنا تجريدَ مذهبِ أهلِ السنةِ على حدتِه لقصد التيسيرِ، وبالله التوفيق.

# [القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم]

(ولا بمفترى) أي وليس القرآنُ بمفترى كما قاله كفارُ قريش وغيرُهم من أعداء اللّه تعالى حيث قالوا فيه: ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلّا يِعْرُّ يُؤْتَرُ ﴾ [المدثر: ٢٤]. وقالوا: ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلّا يَعْرُ يُؤْتَرُ ﴾ [المدثر: ٢٤]. ﴿وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا ﴾ [الفرقان: ٥]. و ﴿يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرُّ ﴾ [النحل: ١٠٣].

وقالوا شعرٌ، وقالوا كِهانة، وقالوا: ﴿إِنَّ هَٰنَاۤ إِلَّا اَخْنِلَتُۗ﴾ [ص: ٧]. وقالوا: ﴿لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَذَآ﴾ [الأنفال: ٣١]. وغيرُ ذلك من مفترياتِهم وإِفكِهم، وكلُ ذلك إنما قالوه عِناداً ومكابرةً: ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنفُتُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً﴾ [النمل: ١٤].

وقد كشفَ اللَّهُ تعالى شُبَهَهم وأدحض حُججَهم وبَهتهم وقطعَهم وفضَحهم على رؤوس الأشهادِ وبيَّن عجزهم وكشف عُوارَهم في جميع ما انتحلوا، فقال تعالى لمن قال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَا بِعْرٌ يُؤْثَرُ ﴿ إِنْ هَذَا إِلَا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدشر]، قال الله تعالى: ﴿ سَأَصَلِهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدَرَكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا بُنِي وَلَا نَذَرُ ۞ لَوَاعَةٌ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرُ ۞ ﴾ [المدثر]، إلى آخر الآيات.

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِذْكُ اَفْتَرَنَهُ وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ قَوْمُ السَّا وَرُوكَا ﴾ [الفرقان: ٤]. ود الله عليهم بقوله: ﴿ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَرُوكَا ﴾ [الفرقان: ٤]. ﴿ وَقَالُوا أَسَنَطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَخْتَبَهَا فَهِي تُعْلَى عَلَيْهِ بُحَثَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥]. فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٦].

وقى ال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةُ مَكَانَ ءَايَةٌ وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّفُ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ ﴾ [النحل: ١٠١]، فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ نَزَلَمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن زَبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ النَّينَ عَامَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَكَ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرُ ﴾ [النحل].

قال المفسرون (۱): إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجميً كان بين أظهُرِهم غلام لبعض بطون قريشٍ قيل: اسمُه بَلْعَامُ (۲)، وقيل يعيشُ (۳) وقيل عائش، وقيل جبر (۱) وقيل يسارٌ وقيل غيرُ ذلك، وربما كان رسولُ الله على يجلِس إليه ويكلمه بعض الشيء، فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى: ﴿ لِسَانُ عَرَبِ اللهِ عَنْ السَانُ عَرَبِ مُبِينَ ﴾ [النحل: ١٠٣].

أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآنِ في فصاحته وبلاغتِه ومعانيه التامةِ الشاملةِ التي هي أكملُ من معاني كلِ كتابٍ نزل على بني إسرائيلَ، كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكةٍ من عقل.

وقال في رد قولِهم شعرٌ وكهانة: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُۥ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۞ لِبُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞﴾ [يس]. وقال تعالى: ﴿ فَذَكِرٌ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَهُنُ بِهِـ

<sup>(</sup>۱) منهم ابن كثير في تفسيره (۲۰۸/۲) و«معالم التنزيل» للبغوي (٥/٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (٨/ج١٤/١٧) بسند ضعيف. وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه «الدر المنثور» (٥/ ١٦٧) و «زاد المسير» (٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (٨/ ج١٤/ ١٧٨) وانظر: «زاد المسير» (٤٩٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير (٨/ ج١٢/ ١٧٨).

رَيْبَ ٱلْمَنْوُنِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُوا فَإِنِ مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞ أَمْ تَأْمُرُهُمْ ٱلْحَلَمُهُم بِهَذَأَ أَمْ هُمَّ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلُهُمْ بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ [الطور] الآيات.

وقال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا نَذَكُرُونَ ۞ نَنزِيلٌ مِن زَبِ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۞ وَلَوْ لَلَمْنَقِينَ ۞ [الحاقة] لِلْفَكَا مِنْهُ لَلْكَرُهُ لِلْمُنَقِينَ ۞ [الحاقة] إلى آخرِ الآيات.

وقال تعالى لمن قال: ﴿إِنْ هَلْنَا إِلَّا اَخْلِلَتُ ۞ آَءُنزِلَ عَلَيْهِ اللِّكُرُ مِنْ بَيْنِناً﴾ [ص: ٧ ـ ٨]. فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل: ﴿بَلْ مُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِيَّ بَلْ لَمَّا يَذُوفُواْ عَنَابِ ۞ آَمْ عِندَهُمْ خَرَايِّنُ رَحْمَةِ رَيِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ۞ [ص: ٨ ـ ٩]. إلى آخر الآيات.

ورد عليهم تعالى في قولهم: ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَاً ﴾ [الأنفال: ٣١]، بقوله عز وجل: ﴿ قُل لَينِ اَجْتَعَتِ اَلْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا اَلْقُرَءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وقد تحدَّاهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجَزوا عن ذلك كلّه وبان كذبهم، قال الله عز وجل: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلُهُ بَل لَا مِثْلُه فعجَزوا عن ذلك كلّه وبان كذبهم، قال الله عز وجل: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلُهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا فَلْمَا الله عَلْمَ السَّلَمُ الله عَلَيْ السَّلَمُ الله عَلَيْ السَّلَمُ عَلَيْهِ اللهِ إِن كَنْقُولُ مِن السَّلَمُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ فَإِلَمْ يَسَتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلُمُوا أَنَما أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لَآ إِلَهُ إِلّا هُو فَهَلَ أَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [هود].

وقى ال تدى الى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُوا النّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة].

فعجَزوا عن ذلك كلّه ولم يطمعوا في شيء منه، مع أنهم فحولُ اللغةِ وفرسانُ الفَصاحةِ وأهلُ البلاغةِ وأعلمُ الناسِ بنثر الكلامِ ونظمِه وهجْزِه ورجْزِه، مع شدة معاندتهم لرسول الله ﷺ وما جاء به، وحرصِهم على معارضته بكل ممكن، ولكن جاءهم ما لا قِبَل لهم به وأتاهم ما لا يُطيقون: كلامُ ذي الملكوت

والجبروت، والعظمة والكبرياء والعزة والجلالِ والكمالِ، ربُّ الأرض والسماء وربٌّ الآخرة والأولى، من له الأسماءُ الحسنى والصفاتُ العُلى والمَثلُ الأعلى، الذي لا سَمِيَّ له ولا كُفؤ له، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

فلما رأوا وجوة إيجازِه وإعجازِه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة، وإخبارَه عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة، والأحكام الواقعة، ونبأ الوعدِ والوعيدِ، والترغيبِ والترهيبِ والتهديدِ، وغيرِ ذلك على أكمل وجهِ وأوضحِ بيانٍ وأعلى قصصِ وأعظم برهانَ، علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، وعلموا أنه الحق، وإنما رموه بالإفك والبهتانِ بقولهم كاهن شاعر مجنون وغيرُ ذلك، إنما هو مكابرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم كما تقدم عن الوليد وعُتبة وأبي جهلٍ قبحهم الله، وغيرِهم. ولو كان تقوّله كما زعموا هم لاستطاعوا معارضتِه ولم ينقطعوا عن مقاومته لأنهم عربٌ فصحاء مثله، عارفون بوجوه البلاغةِ كلها لا يجهلون منها شيئاً.

ولمَا عدلوا إلى المُكابرةِ والتبجِّحِ بالقول دون الفعلِ الذي هو أمقتُ شيءٍ عند العقلاء، ولكنه كلامُ ربِ العالمين، نزل به الروح الأمينُ على قلب محمد خاتم المرسلين وسيدِ ولدِ آدمَ أجمعين هدى وبُشرى للمسلمين، وتبياناً لكل شيءٍ وتفصيلَ كل شيءٍ وذكرى للمؤمنين: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ عَرَيْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ عَرَيْكُ مِنْ حَرَيهٍ وَلَا مِنْ ١٤٦.

فلا يأتي مُبطلٌ بشبُهة إلا وفيه إزهاقُ باطلِه وكشفُ شُبهتِه وإدحاضُ حجتِه كما هو معلومٌ عند مَن عرف مواقِعَ النزول، ويكفيك في ذلك قولُ الله عز وجل: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣].

# [القرآن يحفظ بالقلب، ويتلى باللسان، ويسمع بالآذان، وينظر إليه بالأبصار ويكتب خطه بالأبدي]

(بحفظ بالقلب، وباللسان يُتلى كما يُسمع بالآذان) (كلا بالأبصار إليه يُنظر وبالأبادي خطه يُسَطّر) (وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة) (جلت صفاتُ ربِّنا الرحمن عن وصفها بالخلق والجِذْثان) (فالصوتُ والألحانُ صوتُ القاري لكنما المتلؤ قولُ الباري) (ما قاله لا يقبل التبديلا كلا ولا أصدقُ منه قيلا)

(يُحفظ) بالبناء للمفعول أي القرآنُ (بالقلب) كما قال تبارك وتعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرَّحُ الْأَمِينُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وعن ابن عباس (١) على قال: قال رسولُ الله على الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرّاب». قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح.

فقال رجلٌ من أشرافِهم: واللَّهِ ما منعني أن أتعلم البقرةَ إلا خشيةَ أن لا أقومَ بها، فقال رسولُ الله ﷺ: «تعلَّموا القرآنَ واقرأوه، فإن مثلَ القرآنِ لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جِرابِ محشوً مِسْكاً يفوح ريحُه في كل مكان، ومثلُ من تعلمه فيرقُد وهو في جوفه كمثل جِرابِ أُوكيَ على مسك». قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن بشواهده.

أخرجه الترمذي (٥/ ١٧٧ رقم ٢٩١٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم (١/ ٥٥٤) وصححه، وتعقبه الذهبي بأن قابوس فيه لين. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٤٥٩) رقم ١٩٤٧ ـ شاكر) وقال: إسناده صحيح وأخرجه الدارمي (٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف.

أخرجه الترمذي (١٥٦/٥ رقم ٢٨٧٦) وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/٥ رقم ١٥٠٩) والنسائي في «الكبرى» ـ كما في تحفة الأشراف (١٠/ ٢٨٠) ـ وابن ماجه مختصراً (٧٨/١ رقم ٢١٧). وفيه عطاء مولى أبي أحمد، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في «التهذيب» قرأت بخط الذهبي: لا يعرف.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وفي حديث سهل بنِ سعدٍ عليه المتفقِ عليه (١) في قصة الواهبة نفسَها وفيه قال: «ما معك من القرآن؟»، قال: معي سورة كذا وسورة كذا عدَّدها، فقال: «تقرأُهن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم، قال: «اذهب فقد ملّكتُكها بما معك من القرآن».

ولأبي داود (٢) قال: سورةُ البقرة والتي تليها، قال: «قم فعلُّمْها عشرين آيةً».

ولهما(<sup>1)</sup> عن عائشة في قالت: سمع رسولُ الله على رجلًا يقرأ في سورة بالليل فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسِيتُها من سورة كذا وكذا». والأحاديثُ في هذا كثيرة جداً.

(وباللسان يتلى)، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ
رَيِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ
عَلَى مُكْثِ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَانَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِرَّا وَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ يَجَدَرَةً لَن تَبُورَ ۞ لِيُوفِيهُمْ أَجُورَهُمْ ﴾ [فاطر: ٢٩ ـ ٣٠]. إلى آخر الآية.

وقال تعالى: ﴿لَا نُحَرِّكَ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُرْمَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَّانَهُ فَالَيْحَ قُرْمَانَهُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞ [القيامة]. وقال تعالى: ﴿وَرَبِّلِ ٱلْقُرْمَانَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹/ ۱۳۱ رقم ۵۰۸۷) و(۹/ ۱۹۸ رقم ۱۵۶۱) ومسلم (۲/ ۱۰۶۰ رقم ۱۶۲۰).

<sup>(</sup>۲) في سننه (۲/ ۸۸۸ رقم ۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة وفي إسناده: عِسْل بن سفيان، وهو ضعيف.

والخلاصة إن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩/ ٧٩ رقم ٥٠٣١) مسلم (١/ ٥٤٣ رقم ٧٨٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩/ ٨٤ رقم ٥٠٣٧) و(٩/ ٨٧ رقم ٤٤٠٥) ومسلم (١/ ٤٣ ٥ رقم ٧٨٨).

تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠]. وغيرُ ذلك من الآيات.

وعن أبي هريرة على أن رسولَ الله على قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهارِ فسمعه جارٌ له»، إلى آخر الحديث. رواه البخاري(١).

وأخرج أبو عُبيد القاسمُ بنُ سلَّام (٢) عن فَضَالةَ بنِ عبيد عن النبي علَّى قال: «للَّهُ أَشدُ أَذناً إلى الرجل الحسنِ الصوتِ بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» ورواه ابن ماجه.

وله (٣) عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسولُ الله على: «يا أهلَ القرآنِ لا تَوَسَّدوا القرآنَ، واتلوه حقَّ تلاوتِه آناء الليل والنهارِ، وتغنَّوه وتقنّوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۹/ ۷۳ رقم ٥٠٢) و(۱۳/ ۲۲۰ رقم ۷۲۳۷) و(۱۳/ ٥٠٢ رقم ۷۵۲۸).

<sup>(</sup>٢) في كتابه «فضائل القرآن» (ص ١٦١ ـ ١٦٢).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٧١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٣٠) وأحمد (١٥/).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يوافقه الذهبي بل قال هو منقطع.

قلت: والانقطاع هو بين إسماعيل بن عبيد الله وفضالة بن عبيد. بسقوط ميسرة مولى فضالة.

وقد وصله أحمد (٦/ ٢٠) وابن ماجه (١/ ٢٥) رقم ١٣٤٠) وابن حبان (٣/ ٣١ رقم ٥٥٤) والطبراني في «التاريخ الكبير» (٧/ ٥١) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٠٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٣٠).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢٩٦/١) رقم ١٣٤٠/٤٧١): «هذا إسناد حسن لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط...» اه. وقد ضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» رقم (٢٦٥١) و«الضعيفة» رقم (٢٩٥١). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أي لأبي عبيد في كتابه «فضائل القرآن» (ص ١٢٦ - ١٢٧).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٥٢) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» اه.

وانظر: ﴿كُنْزِ العَمَالِ ﴾ (٢١١/١ رقم ٢٨٠٣).

والأحاديث في هذا كثيرةً جداً، سيأتي ما تيسَّر منها في ذكر الصوت.

(كما يُسمع بالآذان)، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ﴿ [التوبة: ٦]. وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا سَيِمُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَى آغَيُنَهُمْ تَغِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٨٣]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى الْقُرْوَانُ فَالسَّتِمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]. وقال تعالى تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى الْقُرْوَانُ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواً فَلَمَّا تَعْمَونَ الْقُرْوَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواً فَلَمَّا مَعَنَا كَنَا الْمَا اللهُ اللهُ وَقَمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنقُومَنَا إِنَّا سَيِعَنَا كَتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الاحقاف]. الآيات.

وقسال تسعسالسى: ﴿فَلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا۞ يَهْدِىَ إِلَى اَلرُشْدِ فَعَامَنًا بِهِذْ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَاۤ أَحَدًا ۞﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿وَأَنَّا لَمَا سَمِعْنَا اَلْمُدَىٰ ءَامَنًا بِهِيْ ﴾ [الجن: ١ - ١٣]. الآيات.

وقال تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ [الزمر: ١٨]، وغير ذلك من الآيات.

وعن عبد الله بنِ مسعودِ وَ الله قال: قال لي النبيُ الله القرأ علي القرآن». قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أُحِبُ أن أسمعه من غيري». الحديث متفق عليه (١٠).

ولأبي عبيد عن عائشة (٣) على قالت: أبطأتُ على رسول الله على ليلة بعد

اصحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وليس كما قالا، لأن عبد الرحمٰن بن سابط=

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹/۹۳ رقم ۵۰٤۹) و(۹/۹۶ رقم ۵۰۵۰) ومسلم (۱/۵۱ رقم ۸۰۰).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/۶۱ وقم ۲۳۲/۷۹۳).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (١٣٣٨). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٤٣٥ رقم ١٣٣٧/٤٧٠): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». وأخرجه الحاكم (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٧١) وقال الحاكم:

العشاء ثم جئت، فقال: «أين كنت؟»، قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءتِه وصوتِه من أحد، قالت: فقام رسولُ الله وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إليَّ فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمدُ لله الذي جعل في أمتي مثلَ هذا». إسناده جيد، والأحاديث في هذا كثيرة.

(كذا بالأبصار إليه) متعلقان بر (ينظر) أي إلى القرآن في المصحف وهو من أفضل العباداتِ وأجلها.

وروى أبو عبيد (١) بإسناد فيه ضعفٌ عن بعض أصحابِ النبيُّ ﷺ قال: قال النبيِّ ﷺ: «فضلُ قراءةِ القرآنِ نظراً على من يقرأه ظَهراً كفضل الفريضة على النافلة».

وقال ابن مسعود (٢) رَفِيْجُهُ: أديموا النظرَ في المصحف.

وعن ابن عباس (٣) ﴿ أَنه كان إذا دخل نشرَ المصحفَ فقرأ فيه.

وكان ابن مسعود(٤) ﴿ إِذَا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحفَ فقرأوا وفسّر

لم يخرج له البخاري شيئاً. ولم يحتج الشيخان ولا أحدهما برواية الوليد عن حنظلة، ولا حنظلة عن عبد الرحمٰن، ولا عبد الرحمٰن عن عائشة.

فالصحيح أن السند صحيح مطلقاً.

<sup>(</sup>۱) في «فضائل القرآن» (ص ۱۰۶). بسند ضعيف. قلت: وأخرجه ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص۲۰۹). وابن شاهين في «الترغيب» (ص ۱۹۶).

قال ابن كثير: «وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو الأطرابلسي، وأيًا ما كان فهو ضعيف» اه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٠٤) وابن كثير في «فضائل القرآن» (ص٢١٠) وعبد الرزاق (٣/ ٣٦٢ رقم ٥٩٧٩) وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٣١) والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٥٠) ٢٥٢، رقم ٨٦٨٧، ٨٦٩٦) من طرق عن الثوري به، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٠٥)، وابن كثير في «فضائل القرآن» (ص٢١٠) بسند جيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الفضائل القرآن؛ (ص١٠٥)، وابن كثير في الفضائل القرآن؛ (ص٢١٠). - ٢١١).

وقال ابن كثير إسناده صحيح.

لهم. وقال ابنُ عمرَ (١) على: إذا رجع أحدُكم من سوقه فلينشُر المُصحفَ وليقرأ.

وذهب كثيرٌ من السلف أن قراءة القرآنِ في المصحف أفضلُ من على ظهر قلب؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظرِ في المصحف وكرِهوا أن يمضيَ على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه (٢).

(وبالأبادي خطُه يسطر)، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَرْءَانُ كَدِيمٌ ۞ فِي كِنَبِ
مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَشُمُ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ۞﴾ [الواقعة]. وقال تعالى: ﴿رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ
يَنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبُّ قَيِّمَةً ۞﴾ [السينة]. وقال تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّهَا
نَذَكِرَةٌ ۞ فَنَ شَآةَ ذَكْرُمُ ۞ فِي صُحُفِ مُكْزَمَةٍ ۞ مَرْفُوعَةِ مُطْهَرَةٍ ۞﴾ [عبس].

وقد كتبه الصحابةُ في عهد النبي ﷺ بأمره، وفي خلافة أبي بكرٍ وعثمانَ، وإلى الآن يكتبه المسلمون.

وقال ابن عباس (٣) ﴿ إِنَّهُمْ : مَا تَرَكُ النَّبِي ﷺ إلا مَا بَيْنِ الدُّفْتِينَ (٤).

وقال عليَّ بنُ أبي طالب نحوَ ذلك<sup>(ه)</sup>. وقال أبو بكر<sup>(٢)</sup> ﷺ معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحدٌ خلافه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٠٥)، وابن كثير في «فضائل القرآن» (ص٢١١).

إسناده ضعيف. ابن أرطاة، وثوير، ضعيفان.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في "فضائل القرآن" (ص٢١١). "فهذه الآثار تدلَّ على أن هذا أمر مطلوبٌ؛ لئلا يُعطِّلَ المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحَفَظَة نسيانٌ فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية، أو تقديم أو تأخيرٌ، فالاستثبات أولى، والرجوع إلى المصحف أثبتُ من أفواه الرجال..." اه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩/ ٦٤ \_ ٦٥ رقم ٥٠١٩).

<sup>(</sup>٤) «أي ما في المصحف، وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان اه. قاله ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩/ ٦٥) عن محمد بن الحنفية. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": "وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أثمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي

فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه. وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوماً واطلاعاً على حالهه اه.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

ولو لم يكن الذي في المصحف كلامَ الله لم يحرُم مسه على أحد ولم يكن من شأنه أن: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَا ٱلمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]، بل ولا كان يحرم توسده، ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتابَ الله، وهذا من أسفل دركاتِ الكفرِ قبَّحهم الله.

(وكلُ ذي) المذكوراتِ من القلب وحافظته وذاكرتِه، واللسانِ وحركتِه، والآذانِ وأسماعِها، والأبصارِ ونظرها، والأيادي وكتابتِها، وأدواتِ الكتابةِ من أوراق وأقلام ومِداد، كلُها (مخلوقة حقيقة) ليس في ذلك توقف، (دون) القرآنِ الذي هو (كلام) اللَّهِ تعالى (بارئ الخليقة)،

قال الإمامُ أحمد (۱) رحمه الله تعالى: (يتوجه العبدُ لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غيرُ مخلوق: حفظٌ بقلب، وتلاوةٌ بلسان، وسمعٌ بأذن، ونظرةٌ ببصر، وخطٌ بيد؛ فالقلبُ مخلوقٌ والمحفوظ غيرُ مخلوق، والتلاوةُ مخلوقٌ والمسموعُ غيرُ مخلوق، والنظرُ مخلوقٌ والمسموعُ غيرُ مخلوق، والنظرُ مخلوقٌ والمنظورُ إليه غيرُ مخلوق، والكتابةُ مخلوقةٌ والمكتوبُ غيرُ مخلوق). انتهى.

فأعمالُ العبادِ مخلوقةً والقرآنُ حيثما تصرّف وأين كُتب وحيث تُليَ كلامُ اللهِ تعالى غيرُ مخلوق.

جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والجذثان

فليس من صفات اللَّهِ تعالى شيءٌ مخلوقٌ، تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن تكونَ ذاتُه محلاً للمخلوقات، بل هو الأولُ بأسمائِه وصفاتِه قبل كلِ شيء، والآخرُ بأسمائه وصفاتِه بعد كل شيء، لم يُسبق شيءٌ من صفاته بالعدم، ولم يُعقَّب بالفناء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

(فالصوتُ) من جَهْوري وخفيً، (والألحانُ) من حَسَن وغيرِه (صوتُ القاري، لكنما المتلوُّ) والمؤدَّى بذلك الصوتِ هو (قولُ الباري) جل وعلاً.

وفي الصحيحين (٢٠) عن أبي هريرة ظليم، أنه كان يقول: قال رسول الله ﷺ: «لم يأذن الله لشيء ما أذِن للنبي ﷺ يتغنى بالقرآن».

<sup>(</sup>١) انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩/ ٦٨ رقم ٥٠٢٣) و(١٣/ ٤٥٣ رقم ٧٤٨٧) ومسلم (١/ ٥٤٥ رقم ٧٩٢).

ولابن ماجه (١٠) بإسناد جيدٍ عن فضالة بنِ عبيدٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «لله أشدً أذناً إلى الرجل الحَسنِ الصوتِ بالقرآن من صاحب القَينة إلى قَينته».

وعن سعد بن أبي وقاص رفيه قال: قال رسولُ ﷺ: «غنوا بالقرآن. ليس منا من لم يُغنّ بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا».

رواه البغوي(٢)، ولأبي داودَ<sup>(٣)</sup> نحوُه.

وله (٤) عن أبي أُمامة رضي قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن».

وله (٥) وللنَّسائي (٦) وابنِ ماجه (٧) بإسناد جيدِ عن البراء بنِ عازبِ رَهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «زيِّنوا القرآنَ بأصواتكم».

وفي الصحيحين (<sup>(^)</sup> عن جُبير بن مُطعم ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعتُ أحداً أحسنَ صوتاً ـ أو قراءةً ـ منه الحديث.

<sup>(</sup>١) في االسنن، (١/ ٤٢٥ رقم ١٣٤٠) وقد تقدم تخريجه قريباً. وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه ابن كثير في الفضائل القرآن؛ (ص١٨٥ ـ ١٨٦) وسنده واه.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/ ١٥٥ ـ ١٥٦ رقم ١٤٦٩) عن سعيد بن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن».

قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٢٢٥ \_ ٢٢٦ رقم ١٤٧٦ \_ شاكر) بسند صحيح. والحاكم في «المستدرك» (١/ ٧٠٠). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي لأبي داود في «السنن» (٢/ ١٥٦ ـ ١٥٧ رقم ١٤٧١) بسند حسن.

<sup>(</sup>٥) أي لأبي داود في «السنن» (٢/ ١٥٥ ـ رقم ١٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (۲/ ۱۷۹ ـ ۱۸۰ رقم ۱۰۱۵ و١٠١٦).

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (١/٢٦) رقم ١٣٤٢).

قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٤٧٤) وأحمد (٤/ ٢٨٣، ٢٨٥، ٣٠٤)، وابن كثير في «فضائل القرآن» رقم (٧٥). وفي «فضائل القرآن» رقم (٧٥). وفي مجلسين من إملائه رقم (٤٦). والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (١٩٥، ١٩٦، ١٩٠) والحاكم (١/ ٥٧١، ٥٧١) والطيالسي رقم (١٨٨٦) وغيرهم من طرق...

وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) البخاري رقم (٧٣١ ـ البغا) ومسلم رقم (٤٦٣).

ولابن ماجه (۱) عن جابر ظليه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إن من أحسن الناسِ صوتاً بالقرآن الذي إذا سمِعتموه يقرأ حسِبْتموه يخشى الله».

ولأبي عبيد (٢) عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسولُ الله على: «اقرأوا القرآنَ بلحون العرب وأصواتِها، وإياكم ولحونَ أهلِ الفسق وأهلِ الكتابين. وسيجيءُ قومٌ من بعدي يُرجِّعون بالقرآنِ ترجيعَ الغناء والرهبانية والنَّوح، لا يجاوز حناجرَهم، مفتونةٌ قلوبُهم وقلوبُ الذين يُعجبهم شأنُهم».

وفي الصحيحين (٣) عن أبي موسى رها أن رسولَ الله على قال: «يا أبا موسى، لقد أُوتيتَ مِزماراً من مزامير آلِ داودَ».

ففي جميع هذِه الأحاديثِ التصريحُ بإضافةِ الصوتِ والألحانِ والتغنّي إلى

<sup>(</sup>۱) في «السنن» رقم (١/ ٤٢٥ رقم ١٣٣٩).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤٣٦/١): «هذا إسناد ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وعبد الله بن جعفر» اه.

وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٢٠٧٤) والبزار (٣/
 ٩٨ رقم ٢٣٣٦ \_ كشف).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٧٠) وفيه: «حميد بن حماد بن خوار، وثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، وبقية رجال البزار رجال الصحيح».

قلت: وحميد بن حماد بن خوار لين الحديث فإسناد الحديث ضعيف لأجله.

<sup>\*</sup> وله شاهد آخر مرسل من حديث طاووس. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص١٦٥). وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١١٩) والدارمي في «السنن» (١/ ٤٧١) وغيرهم.

وخلاصة القول أن حديث جابر حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في افضائل القرآن، (ص١٦٥).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٧٢٢٣).

وأورده الهيثمي في «مجمّع الزوائد (٧/ ١٦٩) وقال: «وفيه راوٍ لم يسم وبقية يعني مدلس» اه. وأورده الذهبي في «الميزان» (٢/ ٣١٣ رقم ٢٠٩٢/ ٢٨٥١) في ترجمة: حُصين بن مالك الفزارى: تفرد عنه بقية، وليس بمعتمد، والخبر منكر.

وأُخْرَجُه ابن الجوزي في العلل المتناهية؛ (١/١١٨ رقم ١٦٠) وقال: هذا حديث لا يصح، وأبو محمد مجهول، وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسهم.

وخلاصة القول أن الحديث منكر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩/ ٩٢ رقم ٥٠٤٨) ومسلم (١/ ٥٤٦ رقم ٧٩٣).

العبد لأنه عملُه، والقرآنُ المؤدّى بذلك الصوتِ هو كلامُ الله حقيقةً، وكذلك المهارةُ بالقرآن، والتتغتُعُ فيه هو فعلُ العبدِ وسعيُه، لما في الصحيح (١) عن عائشة على قالت: قال رسولُ الله على: «الماهرُ بالقرآنِ مع السفرة الكِرامِ البررة، والذي يقرأ القرآنَ ويتتعتَعُ فيه وهو عليه شاقٌ له أجران».

وهذا الفرقُ واضحٌ ولله الحمد، وعليه أهلُ السنةِ والحديث كأحمدَ بنِ حنبلٍ وأبي عبد الله محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ وغيرهما رحمهم الله تعالى، ولو كان الصوتُ هو نفس المتلوِّ المؤدَّى به كما يقولُه أهلُ الاتحاد لكان كلُ من سمع القرآن من أي تالِ وبأي صوت كليمَ الرحمنِ فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره.

اللهم لك الحمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.

# [اللفظية جهمية، وهم الذين يقولون: لفظى بالقرآن مخلوق]

(مسألة): اشتهر عن السلفِ الصالحِ كأحمدَ بنِ حنبلِ وهارونَ الفرويِّ (٢) وجماعةِ أثمةِ الحديثِ أن اللفظيةَ جهميةٌ، واللفظيةُ هم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، قال أثمةُ السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآنِ غيرُ مخلوقِ فهو مبتدعٌ، يعنون غيرَ بِدْعيةِ الجهمية، وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين: أحدُهما الملفوظُ به، وهو القرآنُ وهو كلامُ الله ليس فعلاً للعبد ولا مقدوراً له.

والثاني: التلفظُ وهو فعلُ العبدِ وكسبُه وسعيُه؛ فإذا أُطلق لفظُ الخلق على المعنى الثاني شمَل الأولَ وهو قولُ الجهمية، وإذا عكس الأمرَ بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوقٍ شَمَل المعنى الثاني، وهي بدعةٌ أخرى من بِدَع الاتحادية.

وهذا ظاهرٌ عند كلِّ عاقلٍ، فإنك إذا سمعتَ رجلًا يقرأ: ﴿قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٨/ ٦٩١ رقم ٤٩٣٧) ومسلم (١/ ٤٤٥ ـ ٥٥٠ رقم ٧٩٨).

 <sup>(</sup>۲) هارون الفروي ابن موسى المدني، لا بأس به. مات سنة (۲۵۳هـ).
 [التقریب: (۲/۳۱۳)]. وانظر ترجمته في: «تهذیب الکمال» (۳/ ۱٤۳۱).

أَحَدُّ [الإخلاص: ١]، تقول هذا لفظُ سورةِ الإخلاص، وتقول: هذا لفظُ فلانِ بسورةِ الإخلاص، إذ اللفظُ معنى مشترك بين التلفظِ الذي هو فعلُ العبدِ، وبين الملفوظِ به الذي هو كلامُ اللَّهِ عز وجل.

وهذا بخلاف ما ذكر السلفُ بقولهم: الصوتُ صوتُ القاري، والكلامُ كلامُ الباري، فإن الصوت معنى خاصٌ بفعل العبدِ لا يتناول المتلوَّ المؤدَّى بالصوت البتة، ولا يصلُح أن تقولَ هذا صوتُ قل هو اللَّهُ أحدٌ، ولا يقول ذلك عاقلٌ، وإنما تقول هذا صوتُ فلانٍ يقرأ قل هو الله أحد، ونحو ذلك.

نعم إذا سمع كلامَ اللهِ عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاةُ والسلامُ، وسماعِ جبريلَ عليه السلام، وسماعِ أهلِ الجنةِ كلامَه منه عز وجل، فحينئذ التلاوةُ والمتلوُّ صفةٌ للباري عز وجل ليس منها شيءٌ مخلوق، تعالى الله علواً كبيراً.

(ما قاله لا يقبل التبديلا)، قال الله تعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ ﴾ [ق: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿مَا يَبُدُلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ ﴾ [ق: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿وَاتَلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِكٌ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَذَّلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ الأنعام: ١١٥]. وقال تعالى: ﴿لَا بَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٤].

(كلا) أي لا يكون ذلك (ولا أصدق منه) أي من الله تعالى (قيلاً) أي قولاً وهو تمييزٌ محولٌ عن اسم لا، والتقديرُ لا قيلَ أصدقُ من قيله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿اللهُ لاَ إِللهُ إِلاَ هُو لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]. وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً﴾ [النساء: ١٢٧].

أي مَن أصدقُ من الله تعالى في حديثِه وخبرِه ووعدِه ووعيدِه؟ الجواب: لا أحدَ.

وفي خُطبة رسولِ الله على قال: «إن أصدق الحديثِ كلامُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمدِ على الله الله المحديث. الحديث.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

#### [يجب الإيمان بصفة النزول لله تعالى وإمراره كما جاء]

بانه عز وجل وعلى وعلى وعلى وعلى يقول هل من تائب فيقبل) يجذ كريماً قابلًا للمعذرة) ويستر العيبَ ويعطي السائل)

(وقد روى الثقاتُ عن خيرِ الملا (في ثلث الليلِ الأخيرِ ينزل (هل من مُسيءِ طالبِ للمغفرة (يمن بالخيرات والفضائل

أي ومما يجب الإيمانُ به وإثباتُه وإمرارُه كما جاء، صفةُ النزولِ للرب عز وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحةِ المشهورةِ عن فُضلاء الصحابةِ كأبي بكر الصديق، وعليّ بن أبي طالبٍ، وأبي هريرة، وأبي سعيدٍ، وجُبيرِ بنِ مُطعم، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وعبد الله بن مسعودٍ، وعمْرِو بنِ عبسةً، ورِفاعةَ الجُهني، وعثمانَ بنِ أبي العاص الثقفيّ، وأبي الدرداء، وابن عباس، وعُبادةَ بنِ الصامت، وأبي الخطاب، وعمر بنِ عامرِ السلمي، وغيرهم في الخطاب، وعمر بنِ عامرِ السلمي، وغيرهم

فعن أبي بكر الصديقِ (١٠ صلى على النبي على الله الله الله الله الله النصفِ من شعبانَ فيغفِرُ لكل نفسٍ إلا إنسانٍ في قلبه شحناء أو شرك». رواه جماعة عن ابن وهب.

وعن عليّ بن أبي طالب (٢) ﴿ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لولا أن أَشَقَّ على أمتي لأخَرتُ العشاءَ الأخيرةَ إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلثُ الليلِ هبط اللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «النزول» رقم (۷۵، ۷۱) واللالكائي رقم (۷۵۰) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص۱۳٦) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۵۰۹) والدارمي في «الرد» على الجهمية» (ص٤١)، والبزار (۲/ ٤٣٥ رقم ۲۰٤٥ ـ كشف).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٦٥)، وقال: «رواه البزار وفيه عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات» اه. قلت: ومصعب بن أبي ذئب مجهول.

وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنة» (١/ ٢٢٣): «حديث صحيح، وإسناده ضعيف... وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة، بلغ عددهم عندي الثمانية وقد خرجت أحاديثهم في «الصحيحة» رقم (١١٤٤)...» اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٤٠) واللالكائي رقم (٧٤٩) والدارقطني في «النزول» رقم (١) بسند ضعيف لعدم تصريح «محمد بن إسحاق» بالسماع وهو مدلس.

عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزَل بها حتى يطلُعَ الفجر فيقول: ألا سائلٌ يُعطى، ألا داع فيُجاب، ألا مذنبٌ يُستغفر فيُغفر له، ألا سقيمٌ يستشفي فيُشفى». رواه الطبراني في السنة.

وعن أبي هريرة ولله عن النبي الله قال: البنزل ربنا كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيَه، من يستغفرني فأغفِرَ له». أخرجاه في الصحيحين(١).

وفي رواية (٢) عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسولِ الله ﷺ أنهما شهدا على رسولِ الله ﷺ أنه قال: «إن اللَّه يُمهل، حتى إذا كان ثلثُ الليل هبطَ إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟».

وفي مسند أحمد (٣) رحمه الله تعالى عن أبي هريرة والنبي النبي الله الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليلِ الأولُ فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له؟».

وحديث أبي هريرة رضي النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائرِ الأمهات (٤)، وقد ساقه إمامُ الأئمةِ أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بنُ خزيمةَ في كتاب التوحيد من أكثرَ من ثلاثين طريقاً (٥) عن أبي هريرةَ رضي النبي على النبي المني المناه التوحيد من أكثرَ من ثلاثين طريقاً (٥)

وفي روايةِ عبدِ الرزاقِ عن مَعمرِ عن الزهري عن سعيد بنِ المسيِّبِ عن أبي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٥٢٣ رقم ٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٢/ ٤١٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) كاللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥). والدارقطني في «النزول» رقم (١٣) و(١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(١٨) و(٢١) و(٢٢) و(٣٣) و(٢٤) و(٢٥) و(٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: في كتاب «التوحيد» لابن خزيمة رقم (١/ ١٨٨ و(٢/ ...) و(٣/ ١٨٩) و(٤/ ...) و(١٩٠ ) ور١٩٠ ) ور١٩٠ )

هريرة و النبي عن النبي الله قال: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه». رواه ابن منده قال: وله أصل مرسل(١).

وعن جبير بن مطعم رفيه عن النبي الله قال: «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له». حديث صحيح رواه النسائي<sup>(۲)</sup> وأبو الوليد الطيالسي.

وعن ابن مسعود ره عن النبي عن النبي على قال: «إن الله تعالى إذا كان ثلث الليلِ الآخِرُ نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه، حتى يطلُعَ

 <sup>(</sup>۱) في «الرد على الجهمية» رقم (٥٦/١٢) بسند ضعيف. لضعف محفوظ بن أبي توبة.
 [انظر: «لسان الميزان» (٥٩/٥) و «الميزان» (٣/٤٤٤)].

وقال ابن منده: وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل.

والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٨٧).

قلت: وأخرجه الدارقطني في «النزول» (رقم ٤)، وأحمد (٤/ ٨١) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٢١ رقم ٧٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٣١٠ ـ ٣١١ رقم ٣/ . . . ) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥١) والدارمي (١/ ٣٤٧) وأبو يعلى (١٣/ ٤٠٤ رقم ١٨/٨٠) والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٣٤ رقم ١٥٦٦) والبزار (٤/ ٣٤ رقم ٣١٥٢ ـ كشف).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥٣/١٠) وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجالهم رجال الصحيح. ورواه الطبراني، اه.

<sup>(</sup>٣) في «النزول» رقم (٧).

الفجر». حديث حسن رواه أحمد في مسنده (۱)، ورجاله أئمة (۲)، ورواه (۳) أبو معاوية بلفظ: «إن الله تعالى يفتح أبواب السماء، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر».

وعن رِفاعة الجُهني قال: قال رسولُ الله على: "إذا مضى نصفُ الليل أو ثلثُ الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفِرُ له، من ذا الذي يدعوني فأستجيبُ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر». حديث صحيح رواه أحمدُ في مسنده (١٤).

وعن عثمانَ بن أبي العاص الثقفي عن النبي عن النبي عن الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفرَ له. وأن داود خرج ذَاتَ ليلة فقال: لا يُسأل الله شيئاً إلا أعطاه، إلا أن يكون ساحراً أو عشاراً». رواه الإمامُ أحمدُ بنحوه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) (۳۸۸/۱، ۳۰۶) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص به، وأبو إسحاق مدلساً وقد عنعن. قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۵۷) والآجري في «الشريعة» (ص۳۱۲) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٤٠) والدارقطني في «النزول» رقم (٨).

كلهم من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص به.

وإبراهيم الهجري، هو ابن مسلم: قال عنه الحافظ في «التقريب» (١/ ٤٣): «لين الحديث رفع موقوفات».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قالها ابن القيم في «مختصر الصواعق» (٢/ ٢٣٥) ولكنه لم يصب، فالإسناد ضعيف كما رأيت آنفاً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجها الدارقطني في «النزول» رقم (٨) والآجري في «الشريعة» (ص٣١٢).
 وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١٦/٤).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٣٦٧) والدارقطني في «النزول» رقم (٦٨) والآجري في «الشريعة» (ص٣٠ ـ ٣١٨) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٣١٢ رقم /٣٧ . . . ) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» رقم (٣٦١١).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) \* أخرج أحمد في «المسند» (٢٢/٤) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢/١ رقم ٥٠٨) وابن خريمة في «التوحيد» (ص١٣٥).

عن عثمان بن أبي العاص، عن النبي على قال: "ينادي كل ليلةٍ منادٍ هل من داع فأستجيب =

وعن أبي الدرداءِ على قال: قال رسولُ الله على: «ينزل اللّه تبارك وتعالى في آخر ثلاثِ ساعاتِ بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيرُه، فيمحو ما يشاء ويُثبت. ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عذن وهي مسكنه الذي يسكن، لا يكون معه فيها إلا الأنبياءُ والشهداءُ والصديقون، وفيها ما لم يرَ أحدٌ ولم يخطر على قلب بشر.

ثم يهبِط في آخر ساعةٍ من الليل يقول: ألا مستغفرٌ فأغفر له؟، ألا سائلٌ فأعطيه؟، ألا داع فأستجيب له؟». رواه عثمان بن سعيد الدارمي(١١).

وروى موسى بنُ عقبةً عن إسحاقَ بنِ يحيى بنِ الوليدِ عن عبادةً بنِ الصامتِ(٢) صلى قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ينزل اللَّهُ كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا

له، هل من سائل فأعطه، هل من مستغفر فأغفر له».

وسنده ضعيف، لعنعنة الحسن البصري، ولسوء حفظ ابن جدعان. لكن يشهد لهذا الحديث الأحاديث الأخرى المتقدمة واللاحقة.

والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده.

<sup>\*</sup> وأخرج أحمد في «المسند» (٢١٨/٤) عن عثمان بن أبي العاص، مرفوعاً بلفظ: «إنَّ في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي منادٍ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟...

وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله عز وجل أحد شيئاً إلا أعطاه إلا أن يكون ساحراً أو عشاراً...،،

وسنده ضعيف أيضاً.

في «الرد على الجهمية» (ص٣٩).

قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (٢٥٦) والدارقطني في «النزول» رقم (٧٣) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٣٥ ـ ١٣٦)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٣٨ رقم ٢١).

قلت: والحديث بهذا السياق منكر، وآفته (زياد بن محمد). فقد قال البخاري والنسائي: «متروك الحديث». وقال ابن حبان: «منكر الحديث جداً، يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك».

وقال الذهبي بعد أن ساق حديثه هذا: «فهذه ألفاظ منكرة، لم يأت بها غير زياد، وقد انفرد بحديث الرقية: ربنا الله الذي في السماء ـ بالإسناد، اهـ.

<sup>[«</sup>الميزان» (٢/ ٩٨) و «لسان الميزان» (٢/ ٤٩٦) و «التقريب» (١/ ١٧١)].

وخلاصة القول أن الحديث منكر بهذا السياق، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٣١٢) وعزاه ابن حجر في «الفتح» (٣٠/٣) إلى
 الطبراني.

حين يبقى ثلثُ الليل الآخِرُ فيقول: ألا عبدٌ يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالمٌ لنفسه يدعوني فأقبَلَه؟. فيكون كذلك إلى مطلع الصبح، ويعلو على كرسيه».

وعن أبي الخطاب في أنه قال وقد سئل عن الوتر: أُحِب أُوتِرُ نصف الليل، فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجرُ ارتفع». رواه محمد بن سعيد في طبقاته (۱).

وعن عمرو بن عامر السلمي رضي قال: قال رسولُ الله على: "إذا ذهب ثلث الليل \_ أو قال نصفُ الليل \_ ينزلُ اللّهُ إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفِر له؟». رواه ابنُ مِنده (٢).

وعن عبيد بنِ السبّاقِ أنه بلغه أن رسولَ الله ﷺ قال: «ينزل ربُنا من آخر الليلِ فينادي منادِ في السماء العليا: ألا نزل الخالقُ العليم. فيخرج أهلُ السماء

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥٤/١٠) وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وقال: «يحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة، ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح». وفي آخره لفظة منكرة وهي «ويعلو على كرسيه».

وقال الحافظ: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة: وهو مجهول الحال. [التقريب: رقم (٣٩٢)].

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره ما عدا اللفظة المنكرة.

<sup>(1) (1/</sup>٧٥).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٧٠ رقم ٩٢٧).

وأورده الهيثمي في «مُجمَع الزوائد» (٢/ ٢٤٥) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وتُويْرة ضعيف».

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (٨٦٢): ثوير، مصغر، ابن أبي فاخِتة، أبو الجَهُم: ضعيف رُميَ بالرّفض» اهـ.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «التوحيد»، ولا في «الرد على الجهمية»، ولا في الإيمان. وقد عزاه ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٣٠) إلى الدارقطني في كتاب «السنة». وقال الدارقطني: عبد الحميد وأبوه لا يعرفان كما في «تهذيب التهذيب» (٦/ ١٠٥). والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده، والله أعلم.

وينادي فيهم مناد بذلك، فلا يَمُرَ بأهل سماء إلا وهم سجودٌ». رواه أبو داودَ (١).

وروى أبو اليمانِ ويحيى بنُ أبي بكيرٍ وعبدُ الصمد بنُ النعمان ويزيدُ بنُ هارونَ ـ وهذا سياق حديثِه ـ أخبرَنا جريرُ بنُ عثمانِ حدثنا سليمان (٢) بنُ عامرٍ عن عمرو بنِ عبسةَ قال: أتيتُ النبيَّ عليُّ فقلت: يا رسولَ الله جعلني الله فداك، شيءً تغلمُه وأجهَلُه ينفعني ولا يضرُك، ما ساعةٌ أقربُ من ساعة وما ساعةٌ تبقى فيها؟ يعني الصلاة؛ فقال: «يا عمرو بنَ عبسةَ، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. إن الربَّ تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر، إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاةُ مشهودةٌ حتى تطلعَ الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاةُ الكفار، فأقصرِ عن الصلاةِ حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمسُ فالصلاةُ مشهودةٌ حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهارُ فأخر الصلاةَ فإنها حينتذ تُسْجر جهنمُ، فإذا فاء الفيءُ فالصلاةُ مشهودةٌ حتى تدلي للغروب فإنها تغيب بين قرني الشيطان فاقصِرْ عن الصلاةِ متى تطلع الشمس» (٣). وهو في مسلم (١) مطولاً.

<sup>(</sup>١) في «المراسيل» رقم (٧٤).

قلّت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥٠٦).

وقال المحدث الألباني: «إسناده ضعيف لإرساله، فإن ابن عبيد بن السبّاق اسمه: سعيد وهو تابعي ثقة وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج يوسف وهو الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر فهو من رجال مسلم، إلا أن ابن أخي الزهري، واسمه: محمد بن عبد الله بن مسلم - قد تكلموا فيه من قبل حفظه -.

وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له أوهام».

قلت: والحديث بهذا السياق منكر، فيه زيادات منكرة لم ترد في شيء من الطرق المتقدمة والآتية. فإن لم يكن الوهم فيها من ابن أخي الزهري، فالعلة الإرسال» اه.

<sup>(</sup>۲) الصواب: سليم بن عامر. فقد قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص٨٥) رقم (٣١٠): «سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عَبْسة، ولا المقداد بن الأسود» اهه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي رقم (٧٦١) وأحمد (٤/ ٣٨٥) والدارقطني في «النزول» رقم (٦٦) بسند منقطع.

فسليم بن عامر لم يسمع من عمرو بن عبسة.

<sup>\*</sup> وقد أخرج الحديث من طرق أخرى وليس فيها ذكر التدلي. الترمذي رقم (٣٥٧٩) وابن ماجه رقم (١٣٦٤) وأحمد (٤/ ٣٨٥).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) ليس في أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عنده مطولاً.

قلت: وهذا معنى قولِه تبارك وتعالى: ﴿ أَفِهِ اَلْضَلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْتَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرُ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلْثَلِ فَتَهَجَّذَ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ۞﴾ [الإسراء: ٧٨ ـ ٧٩].

وفي كتاب السنة للخلال<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس ألى الله كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا ثلثَ الليل الأوسط فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ويترك أهلَ الجقد لحقدهم».

وعن أبي الدرداء ولله عن رسول الله على قال: «إن الله عز وجل ينزِل في ثلاث ساعاتٍ بقين من الليل يفتح الذكر في الساعةِ الأولى لم يره أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويُثبت ما شاء، ثم ينزل في الساعة الثانيةِ إلى جنةِ عذنِ التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنها من بين آدم غير ثلاثةٍ: النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول: طوبي لمن دخلكِ.

ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكتِه فتنتفض (٢) فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلُع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفرُ له؟ هل من داع أجيبه؟، حتى تكون صلاة الفجر، وكذلك يقول: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مُشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]. فيشهده اللَّهُ وملائكةُ الليلِ والنهار». رواه ابنُ خزيمةً في كتاب التوحيد (٣) وقد تقدم قريباً بغير هذا اللفظ.

وله(٤) عن القاسم بن محمدِ عن أبيه \_ أو عمّه \_ عن جده عن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم تُطبع بعد من الكتاب.

وقد أخرج الحديث الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٤١) واللالكائي رقم (٧٦٦) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥١٥).

بي قال الألباني: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوزان وهو أبو محمد الرقي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره. مات سنة (٢٤٩هـ).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فينتفض) وهو تصحيف فاحش. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۳) (ص۱۳۵ ـ ۱۳۲).

وهو حديث منكر بهذا السياق. وقد تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٤) أي لابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٣٦).

أنه قال: «ينزِلُ الله عز وجل ليلةَ النصفِ فيغفر للمؤمنين» الحديث رواه ابنُ زنجويه.

وعن أبي أمامة (١) عليه قال: قال رسولُ الله على: «إذا كان ليلهُ النصفِ من شعبانَ هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر الأهل الأرضِ إلا لكافر أو مشاحن». رواه محمد بنُ الفضل البخاريُ.

وعن أبي موسى الأشعري<sup>(٢)</sup> ولله سمعتُ النبيَّ الله يَ يَقُول: ينزِل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبانَ فيغفر الأهل الأرضِ إلا لكافر أو مشاحن».

قلت: ولا منافاة بين أحاديثِ تخصيصِ النزولِ بليلةِ النصفِ من شعبان وبين الأحاديثِ القاضيةِ أنه في كل ليلة، فإن النزولَ في ليلة النصفِ من شعبانِ مطلق، والنزولَ في كل ليلة مقيدٌ بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، على أنه ليس في تخصيص النزولِ بنصف شعبانَ نفي له فيما عداهما، والأحاديث التي فيها النزول كل ليلةٍ أكثرُ وأشهرُ وأصحُ بلا شك ولا مرية.

وقد ثبت النزولُ أيضاً في عشيةِ عرفةَ كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبيرِ عن جابر بن عبد الله والله عن النبي الله عليه الله عن النبي الله عنه الله عن الله عنه الله عبادي، أتوني شُغناً غُبراً، أشهدكم أني قد غفرتُ لهم "(٣).

<sup>=</sup> وهو حديث صحيح وإسناده ضعيف وقد تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في «مُختصر الصواعق» (۲/ ۲٤۷) عقب الحديث: رواه محمد بن الفضل البخاري عن مكي بن إبراهيم عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً ثم ذكر الحديث. قلت: سنده هالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥١٠) واللالكائي رقم (٧٦٣) والدارقطني في «النزول» رقم (٩٤) بسند ضعيف لجهالة «عبد الرحمن بن عزوب» وضعف «ابن لهيعة». والحديث أخرجه ابن ماجه (١٣٩٠) من طريقين آخرين عن ابن لهيعة به، إلا أن أحدهما لم يقل في إسناده: «عن أبيه».

دخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي رقم (٧٥١) من طريق ابن أبي حاتم بسند ضعيف.
 وعزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٣٠) إلى الدارقطني في كتاب «السنة».

ورواه الخلالُ في السنة (۱) من حديث أبي النضر عن أيوبَ عن أبي الزبير عنه يرفعه: «أفضلُ أيامِ الدنيا أيامُ العشر». قالوا: يا رسول الله ولا مثلُهن في سبيل الله؟ قال: «إلا من عفر وجهه في التراب، إن عشية عرفة ينزلُ اللّهُ إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثاً غبراً، جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي. فلا يرى يوم أكثرَ عتيقاً ولا عتيقةً».

وروى خلادُ بنُ يحيى (٢) حدثنا عبدُ الوهاب عن مجاهد عن ابن عمرَ وَالله قال: كنت جالساً عند النبي على فجاء رجلان أحدُهما أنصاري والآخرُ ثقفي فذكر الحديث وفيه: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي جاءوني شعثاً غبراً من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرتُ لهم ذنوبَهم». رواه طلحةُ عن مجاهد به (٣).

وقد رُوي النزولُ في رمضان، وليس هو نافياً له في غيره، فروى عليُّ بنُ معبد عن عبيد الله بنِ عمرَ عن زيد بن أبي أنيسةَ عن طارق عن سعيد بن جبير سمعتُ ابنَ عباس على يقول: "إن الله تبارك وتعالى ينزِل في شهر رمضانَ، إذا ذهب الثلث الأولُ من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: هل من سائل يُعطى؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ "(٤).

وروى عبيدُ الله بن موسى قال ابنُ أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بنِ جبيرٍ عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْخَيَوْةِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْخَيَوْةِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمرَ السنة فيمحو ما

<sup>(</sup>١) لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم تطبع بعد من الكتاب.

وعزاه إلى الخلال ابن القيم في «مختصر الصواعق» (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (٢/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (٢٤٤/٢ ـ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة رقم (٥١٣) واللالكائي رقم (٧٦٦) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٤١).

وقال الألباني: إسناده صحيح. . . وقد تقدم الكلام عليه قريباً .

يشاء غيرَ الشقاوةِ والسعادةِ والموتِ والحياة»(١). وإسناده حسن.

وهذا الموقوفُ له حكمُ المرفوعِ عند المحدثين لأنه لا يُقال من قِبَل الرأي. وقد ثبت النزولُ لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنةِ كما ستأتي الأحاديثُ إن شاء الله تعالى.

ونحن نشهد شهادة مُقِرِّ بلسانه مصدِّقِ بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من حَكر نزولِ الربِّ جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى على المصف كيفية نزولِ خالِقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيته على بيانَ ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن القاتلون مصدقون بما في هذه الأخبارِ من ذكر النزولِ كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمتِه عز وجل غيرَ متكلفين القولَ بصفته أو بصفة الكيفية.

إذ النبي ﷺ لم يصف لنا كيفية النزولِ، فنسير بسير النصوصِ حيث سارت، ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها.

وقد تكلفت جماعة من مُثبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمِه، وفي خلو العرشِ منه وعدمِه نفياً وإثباتاً وذلك تكلفٌ منهم، ودخولٌ فيما لا يعنيهم، وهو ضربٌ من التكييف لم يأت في لفظ النصوصِ ولم يسأل الصحابةُ النبيَّ عَنِي عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول، فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا، فإن قال لنا مُتعنتُ أو متنطع: يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له: أنت لا تُلزمنا نحن فيما تدّعيه وإنما تُلزم قائلَ ذلك وهو رسولُ الله عَنِي، فإن كان ذلك لازماً لِما قاله حقيقةً وجب الإيمانُ به، إذ لازمُ الحقّ حق، وإن لم يكن ذلك لازماً له فأنت معترِض على النبي عليه كاذبٌ عليه متقدّمٌ بين يديه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣ رقم ٣٦٦٦).

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٩) وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. والبيهقي في «الشعب».

وأورده ابن القيم في «مختصر الصواعق» (٢/ ٢٤٥) وحسن إسناده.

وروى البيهقيُ (١) عن الحاكم عن محمد بنِ صالح بنِ هانى مسمع أحمدَ بنَ سلمةَ سمعتُ إسحاقَ بنَ راهُويه يقول: (جمعني وهذا المبتدعَ ـ يعني إبراهيمَ بنَ صالح ـ مجلسُ الأميرِ عبدِ الله بنِ طاهرٍ، فسألني الأميرُ عن أخبارِ النزولِ فسردتُها، فقال ابنُ أبي صالحٍ: كفرتُ برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت: آمنتُ برب يفعل ما يشاء).

وقال إسحاق<sup>(۲)</sup> رحمه الله تعالى: (دخلتُ على ابن طاهرِ فقال: ما هذه الأحاديثُ يروون أن اللَّه ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقاتُ الذين يروون الأحكام، فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزِلَ من غير أن يخلُو منه العرشُ؟ قال: نعم. قلت: فلمَ تتكلم في هذا؟).

قلَّت: وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٣١). وقال عقبها: «فكأن إسحاق الإمام يخاطبك بها».

وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٩٢): «يعني أن الإسناد في غاية الصحة، حتى لكأنك تسمع ذلك من الإمام إسحاق مباشرة. فإن أحمد بن سلمة هو الحافظ أبو الفضل النيسابوري رفيق مسلم في الرحلة، كان حافظاً ماهراً. مات سنة (٢٨٦هـ).

ومحمد بن صالح بن هانئ من شيوخ الحاكم الذين أكثر عنهم في كتابه «المستدرك على الصحيحين».

ويبدو من كلام المصنف - أي الذهبي - المذكور أعلاه أنه من الثقات الأثبات. . وهذا الأثر عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٢) من طريق الحاكم، وصححه المؤلف كما سبق» اه.

(٢) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥١ ـ ٤٥١) من طريق أخرى عن إسحاق مختصراً وعزاه ابن تيمية في «شرح حديث النزول» لابن بطة وصححه.

وأخرجه الذهبي في «العلو« (ص١٣١ - ١٣٢): بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.

قال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٩٢ - ١٩٣): «فائدة»: في قول إسحاق رحمه الله تعالى: «يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش» إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوق، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش فوقه، وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. وهذا الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، أنه تعالى لا يزال فوق العرش، ولا يخلو العرش منه، مع دنوه ونزوله إلى السماء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. فراجع بسط ذلك في كتابه «شرح حديث النزول» (ص٤٢ ـ ٥٩)» اه.

<sup>(</sup>١) في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٢) بإسناد صحيح.

وقال إسحاقُ<sup>(۱)</sup> أيضاً: (قال لي ابنُ طاهرِ: يا أبا يعقوبَ هذا الذي تروونه: «ينزل ربُنا كلَّ ليلةً». كيف ينزل؟ قلت: أعز اللَّهُ الأميرَ، لا كيفَ، إنما ينزِلُ بلا كيف).

وقال أحمدُ بنُ سعيدِ الرباطيُّ: (حضَرتُ مجلسَ ابنِ طاهرِ وحضر إسحاقُ، فسئلَ عن حديث النزولِ أصحيحٌ هو؟ قال: نعم، فقال له بعضُ القواد: كيف ينزل؟ فقال: أثبتُه فوق حتى أصفَ لك النزولَ، فقال الرجل: أثبتُه فوق، فقال إسحاقُ: قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً ﴾ [الفجر: ٢٢].

فقال ابنُ طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟) $^{(7)}$  اه. من كتاب العلق $^{(7)}$ .

وهذا الذي قاله إسحاقُ رحمه الله تعالى الذي عليه عامةُ أهلِ السنةِ والجماعةِ كما قدمنا عنهم في جميع نصوصِ الصفاتِ، وأن مذهبهم إمرارُها كما جاءت والإيمانُ بها بلا كيف.

# [مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق]

(وأنه يبجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل) قال الله تبارك وتعالى: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَالْمَلَيْكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ رُبِّعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [البقرة: ٢١٠]. وقال تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٥٢) بإسناد صحيح. وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص١٣٢).

وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٩٣): «أبو حامد بن الشرقي اسمه أحمد بن محمد، وهو ثقة حافظ توفي سنة (٣٢٥هـ).

لكن شيخه حمدان السلمي لم أعرفه، ومثله قرينه أبو داود الخفاف. . . ، اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» رقم (٤٤) بسند صحيح. وذكره الذهبي في: «العلو» (ص١٣٢) معلقاً عن إبراهيم بن أبي طالب به. وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١٩٣ ـ ١٩٤): «هذا إسناد صحيح، الرباطي ثقة من شيوخ البخاري مات سنة (٢٤٦هـ). وإبراهيم بن أبي طالب ثقة حافظ مات سنة (٢٩٥هـ)...» اه.

<sup>(</sup>۳) (ص۱۳۱ ـ ۱۳۲).

﴿ هُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى بَعْضُ مَايَتِ رَبِكُ ﴾ [الانسعام: ١٥٨]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَفَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْفَكِيمِ وَزُلِ الْمَلَتِهِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿ كُلَّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ذَكًا ذَكًا إِنَّ وَبَهَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَالفجر]. وقال تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُودِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٢٩].

وفي حديث الصور المشهور (١) الذي ساقة غيرُ واحدٍ من أصحابِ المسانيدِ وغيرِهم عن أبي هريرة هي عن رسول الله وفيه: "إن الناسَ إذا اهتموا لموقفهم في العَرَصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدمَ فمن بعده، فكلُهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد في فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها، أنا لها، أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرشِ ويشفع عند الله في أن يأتي لفصلِ القضاءِ بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا وينزل مَن فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجَلٌ من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي المُلكِ والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يُميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوسٌ سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطانِ والعظمةِ، سبحانه سبحانه أبداً أبداً».

وعن ابن مسعود رها عن النبي الها قال: «يجمعُ اللَّهُ الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصلَ القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» رواه ابن منده (٢) وقال الذهبي (٣): إسناده حسن.

وعن أبي هريرة و النبي على قال: «إذا كان يوم القيامة نزل الربُ إلى العباد». رواه مسلم (٤٠).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه والكلام عليه في كتابنا هذا، عندما يذكره المؤلف بطوله.

<sup>(</sup>۲) في كتاب «التوحيد» (۳/ ۱۱۹ ـ ۱۲۲ رقم ۵۳۱) و (۳/ ۱۲۳ رقم ۵۳۲) بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) في «العلو» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. والذي يظهر أن المؤلف رحمه الله أخذ الحديث وتخريجه من «العلو» للذهبي. (ص٧٣).

وقد أخرج الترمذيُّ (٤/ ٥٩٢ رقم ٢٣٨٢) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ١٠٠٠ إذا كان=

وعن أسماء بنتِ يزيدَ على قالت: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «يهبط الربُ تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمُه، ثم يخرج عنق من النار فيُظِل الخلائق كلَّهم فيقول: أمرتُ بكل جبارِ عنيد، ومن زعم أنه عزيزٌ كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر». رواه أبو أحمدَ العسالُ في كتاب السنة (١١).

وفي الصحيحين (٢) من حديث الشفاعة عن أبي هريرة وفيه: «يجمعُ الله الناسَ يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمسَ الناسَ ويتبع من كان يعبد القمرَ القمرَ، ويتبع من كان يتبع الطواغيتَ الطواغيت، الشمسَ، ويتبع من كان يتبع الطواغيتَ الطواغيت، وتبقى هذه الأمةُ فيها شافعوها ـ أو منافقوها، شك إبراهيم، يعني ابنَ سعدِ الراوي عن ابن شهاب ـ فيأتيهم اللَّهُ تعالى فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربننا فإذا جاء ربننا عرفناه، فيأتيهم اللَّهُ في صورته التي يعرِفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه، ويُضرب الصراطُ بين ظهرَيْ جهنم». وذكر الحديث بطوله.

ولهما<sup>(٣)</sup> نحوه من حديث أبي سعيد، وفيه: «حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناسُ؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوجُ منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليلحق كلُ قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربّنا، قال: فيأتيهم الجبارُ في صورة غير صورتِه التي رأوه فيها أولَ مرة فيقول: أنا ربُكم فيقولون: أنت ربُنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كلُ مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسُمعة فيذهب كيما يسجدَ فيعود ظهرُه طبقاً واحداً». وذكر الحديث. والأحاديث في هذا كثيرةً.

قال الذهبيُ (١٠) رحمه الله تعالى: (أحاديثُ نزولِ الباري متواترةٌ، قد سُقت طرقَها وتكلمتُ عليها بما أُسأل عنه يوم القيامة).

يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم. . . . ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۱) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (۲/۲۶۲) بسند ضعيف جداً. شهر بن حوشب ضعيف، وأبان بن عياش متروك.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲/ ۲۹۲ ـ ۲۹۳ رقم ۸۰۱) ومسلم (۱/۱۲۳ ـ ۱۲۱ رقم ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) أي للبخاري (١٣/ ٤٢٠ ـ ٤٢٢ رقم ٧٤٣٩) ومسلم (١/ ١٦٧ ـ ١٧١ رقم ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) في «العلو» (ص٧٧).

# [رؤية الله يوم القيامة]

ارِ في جنّة الفردوس بالأبصار)
انِ كما أتى في محكم القرآن)
ام من غير ما شك ولا إيهام)
ا كالشمس صحواً لا سحابَ دونها)
اوُه فضيلة، وحُجبوا أعداؤهُ)

(وأنه يُسرى بسلا إنسكارِ (كسلٌ يسراه رؤية السعِيانِ (كسلٌ يسراه رؤية السعِيانِ (وفي حديث سيدِ الأنامِ (رؤية حتٌ ليس يمترونها (وخُصص بالسرؤية أولياؤه

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَدِ نَاضِرَةُ ۚ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ ﴿ القيامة]، وقال تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا وَقَالَ تعالى: ﴿ لَمُ مَا وَقَالَ تعالى فِي شَأْنَ الكفار: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن تَرْبِهِمْ فِي شَأْنُ الكفار: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن تَرْبِهِمْ فِي شَانُ الكفار: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن تَرْبِهِمْ فَي يُومَيِدٍ لَمُحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، فإذا حُجب أولياؤُه فأيُّ فضيلةٍ لهم على أعدائه.

وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَلٍ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿ سَلَمٌ فَوَلًا مِن رَبِّ عَلَى ٱلأَرَابِكِ مُتَّكِفُونَ ﴿ سَلَمٌ فَوَلًا مِن رَبِّ وَعِلْ مِن رَبِّ عَلِيهِ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى الْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴿ فَي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴿ فَي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى الْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴾ [يس ]، وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربَّهم تبارك وتعالىٰ لا تقبل تحريفاً ولا تأويلاً، ولا يردها إلا مكابرٌ قد ختم الله على سمعه وقلبهِ وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله.

وقد تواترت الأحاديثُ بمعنى ما تضمنتُه هذه الآياتُ، رواها أثمّةُ السنة والحديث في دواوين الإسلامِ عن فضلاءِ الصحابةِ وأجلاّئِهم: كأبي بكر الصدّيق، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجريرِ بنِ عبد اللَّه، وصهيب، وابنِ مسعودٍ، وعليً بن أبي طالب، وأبي موسى، وأنس، وبُريدة بن الحصيب، وأبي رزين، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة، وزيدِ بن ثابت، وعمّار بن ياسر، وعائشة، وعبدِ الله بن عمر، وعمارِ بنِ رويبة، وسلمانَ الفارسيِّ، وحذيفة بنِ اليمان، وعبدِ الله بن عباس، وعبدِ الله بن عمرو بن العاص، وعبادة بنِ الصامت، وأبي بن كعب، وكعبِ بن عُجرة، وأبي الدرداء، وفضالة بنِ عبيد، وعدي بن أرطاة، وأبي موسى الله عنهم.

وهذا أوانُ سردِها فألقِ سمعَك وأخضِرْ قلبَك، وتأمّلها تأمّل طالب للحق لا

نافرِ عنه، وكُنْ من الذين يستمعون القولَ فيتَّبعون أحسنَه، وإياك وسوءَ الظن بكلام الله وكلام رسولهِ فذلك الهلكة، وما ضلّ من ضلّ وهلك من هلك إلاّ لسوء ظنّه بالكتاب والسنّة، والله المُستعانُ وعليه التكلانُ ولا حول ولا قوّة إلاّ به (١٠).

فعن أبي بكر الصدّيق ولله قال: أصبح رسولُ الله ولله فله ذاتَ يوم فصلّى الغَداة فجلس حتى إذا كان من الضّحى ضحِك رسولُ الله ولله العشاء الأخيرة، على العشاء الأخيرة، ثم قام الأولى، والعصرَ والمغرِب، كلُّ ذلك لا يتكلم حتى صلّى العشاء الأخيرة، ثم قام إلى أهله، فقال الناسُ لأبي بكر ولله الا تسأل رسولَ الله ولله علي ما شأنه؟ صنع اليومَ شيئاً لم يصنعه قَطُ، قال: فسأله، فقال: «نعم عُرِض علي ما هو كائنٌ من أمر الدنيا والآخرة، فجُمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، فقطع الناسُ بذلك حتى انطلقوا إلى آدمَ والعَرقُ يكادُ يُلجمُهم فقالوا: يا آدمُ أنت أبو البشرِ وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربّك عز وجل، قال: لقد لقيت مثلَ الذي اصطفاك الله عز وجلّ، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم، إلى نوح ﴿ إِنَّ اللهُ آمّ طَعَنَى عَادَمَ وَثُوحًا وَالَى الْبَيم، وأن عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣]».

<sup>(</sup>١) انظر رسالة الإمام الشوكاني «البغية في مسألة الرؤية»، وتحقيقنا لها وتعليقنا عليها.

رأسَك وقل تُسمع واشفَع تُشفَّع، قال: فيذهب ليَضَعَ ساجداً فيأخذ جبريلُ بضَبْعيه فيفتح اللَّهُ عليه من الدعاء شيئاً لم يفتحه على بشر قطّ، فيقول: أي ربّ خلقتني سيّدَ ولدِ آدمَ ولا فخر، وأوّلَ من تنشق عنه الأرضُ يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه يرد على الحوض أكثرُ مما بين صنعاءَ وأيلَة».

«ثم يقال: ادعوا الصدِّيقين فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الأنبياء، قال: فيجيء النبيُ ومعه العِصابةُ، والنبيُ ومعه الخمسةُ والستةُ، والنبيُ وليس معه أحدٌ، ثم يقال: ادعوا الشهداءَ فيشفعون لمن أرادوا».

«قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال: فيقول الله عزّ وجلّ: أنا أرحمُ الراحمين، أدخِلوا جنّتي من كان لا يشرك بي شيئاً. قال: فيدخلون الجنّة. قال: ثم يقول الله عزّ وجلّ: انظُروا في أهل النار هل تلقّون مَنْ عَمِل خيراً قط؟ قال: فيجدون في النار رجلاً فيقولون له: هل عمِلت خيراً قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناسَ في البيع. فيقول الله عزّ وجلّ: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي».

"ثم يُخرجون من النار رجلاً فيقولون له: هل عمِلت خيراً قط؟ فيقول: لا، غيرَ أني أمرتُ ولدي: إذا متُ فأحرقوني في النار ثم اطحَنوني حتى إذا كنت مثلَ الكُحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذرُوني في الريح فوالله لا يقدِر عليَّ ربّ العالمين أبداً. فقال الله عزّ وجلّ له: لم فعل ذلك؟ قال: من مخافتك، قال: فيقول الله عزّ وجلّ: انظر إلى مُلك أعظم ملكِ فإن لك مثلَه وعشرةَ أمثالِه. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت المَلِك؟ قال عَلَيْ وذلك الذي ضَحِكْتُ منه الضحى»، رواه الإمامُ أحمد (١) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في المسند (١/٤ ـ ٥).

قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٢٥٨٩ ـ موارد)، وأبو يعلى في «المسند» رقم (٥٦)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٧٥١) و(٨١٢)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ٣٤٠ ـ ٢١٢)، والبزار (١٦٨/٤ ـ ١٧٠ رقم ٣٤٦٥ ـ كشف)، وأبو عوانة (١/ ١٧٥ ـ ١٧٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٩٢٠ ـ ٩٢٣ رقم ١٥٣٩) من طرق عن النضر بن شميل، عن أبي نعامة العدوي، عن أبي هنيدة البراء بن نوفل، عن والان العدوي، عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق.

قال البزار: أبو هنيدة ووالان لا نعلم رويًا إلاّ هذا الحديث، وهو على ما فيه رواه أهل العلم.

فيأتيهم الله عزّ وجلّ في صورته التي يعرِفون فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: أنت ربّنا، فيتبعونه ويُضرب الصراطُ بين ظهرانِي جهنمَ فأكونُ أنا وأمتي أوّلَ من يخيّر، ولا يتكلم يومئذ إلاّ الرسلُ، ودعوى الرسلِ يومئذ: اللّهمّ سلّم سلّم، وفي جهنمَ كلاليبُ مثلُ شوك السّعدان، هل رأيتم شوكَ السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فإنها مثلُ شوكِ السعدانِ غيرَ أنه لا يعلم قَدْرَ عِظَمِها إلاّ الله عز وجلّ تخطف الناسَ بأعمالهم، فمنهم الموبَقُ بعمله ومنهم المجازَى، فإذا فرَغ اللّه تعالىٰ من القضاء بين العبادِ وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النارِ أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحَمَه من يقول لا إله إلاّ الله، فيعرفونهم بأثر السجودِ، وتأكل النارُ من ابن آدمَ إلاّ أثرَ السجود، وتأكل النارُ من ابن آدمَ إلاّ أثرَ السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا،

<sup>=</sup> قلت: أبو هنيدة البراء بن نوفل: روى عنه جمع، ووثقه ابن معين كما في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٦٦): "كان معروفاً قليل الحديث".

وأما والان العدوي: هو والان بن بهيس أو ابن قرفة، وثّقه ابن معين، كما في «الجرح والتعديل» (١٠/ ٢٠٠).

وأورد الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٧٤) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار ورجالهم ثقات» اهـ.

وقال الألباني في "ظلال الجنة" (٣٤٩/٢): "إسناده حسن ورجاله ثقات".

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۲۹۲ ـ ۲۹۳ رقم ۸۰۲)، ومسلم (۱/۱۲۳ ـ ۱۲۲ رقم ۱۸۲)، وقد تقدم.

فيُصبّ عليهم ماءُ الحياة فينبتُون كما تنبُتُ الحِبةُ في حميل السيل، ثم يفرُغ الله تعالىٰ من القضاء بين العباد ويبقى رجلٌ مقبلٌ بوجهه على النار وهو آخِرُ أهلِ الجنة دخولاً الجنة، فيقول: أي ربِّ اصرِف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحُها وأحدقنى ذكاؤها، فيدعو الله ما شاءَ أن يدعوه.

ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسبت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره، فيعطي ربّه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربّ قدّمني إلى باب الجنة، فيقول الله تعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابنَ آدمَ ما أغدرك، فيقول: أي رب، فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسبت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطى ربّه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فيرى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول: أي ربّ أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غيرَ ما أعطيت، ويلك يا ابنَ آدمَ ما أغطيت عهودك الله منه، فإذا ضَجِك الله منه، فإذا دخلها قال الله له: تمنّ. فيسأل ربّه ويتمنى حتى إذا اللّه لهذكره فيقول له: تمنّ كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني، قال الله عز وجلّ: ذلك لك ومثله معه».

قال أبو سعيد: وعشرة أمثالهِ معه. قال عطاء بنُ يزيدَ: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يَرُد عليه من حديثه شيئاً، حتى إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عزّ وجلّ قال لذلك الرجل ومِثلُه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثالِه معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفِظتُ إلا قولَه: «ذلك لك ومثلُه معه». قال أبو سعيد: أشهد أني حفظتُ من رسول الله عليه قوله: «ذلك لك وعشرة أمثالِه». قال أبو هريرة: وذلك آخرُ أهل الجنة دخولاً الجنة.

ولهما(١) عن أبي سعيد الخدري على أن ناساً في زمن رسولِ الله على قالوا:

<sup>(</sup>١) أي البخاري (١٣/ ٤٢٠ ـ ٤٢٢ رقم ٧٤٣٩)، ومسلم (١/ ١٦٧ ـ ١٧١ رقم ١٨٣)، وقد تقدم.

يا رسولَ الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال رسولُ الله ﷺ: "نعم، هل تُضارُون في رؤية الشمسِ بالظهيرة صحواً ليس معها سحابٌ؟ وهل تُضارَون في رؤية القمرِ ليلة البدرِ صحواً ليس فيها سحابٌ؟ قالوا: لا يا رسولَ الله. قال: "ما تضارَون في رؤيته تبارك وتعالىٰ يوم القيامة إلاّ كما تُضارَون في رؤية أحدِهما، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذنٌ: لتتبغ كلُّ أمةٍ ما كانت تعبُد، فلا يبقى أحدٌ كان يعبُد غيرَ الله من الأصنام والأنصابِ إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلاّ من كان يعبد الله من برّ وفاجر وغُبرَاتٌ من أهل الكتاب فتُدعى اليهودُ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنّا نعبُد عزيرَ ابنَ الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عَطِشنا يا ربنا فاسقِنا. فيشار إليهم ألا تردون. فيُحشرون إلى النار تعبُدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيحَ ابنَ الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطِشنا يا ربنا فاسقِنا. فيشار صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطِشنا يا ربنا فاسقِنا. فيشار اليهم ألا تَردون. فيحشرون إلى جهنمَ كأنها سرابٌ يحطم بعضُها بعضاً فيتساقطون في النار.

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّه من بَرّ وفاجر أتاهم ربّ العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورةٍ من التي رأؤه فيها. قال: فما تنتظرون؟ لتتبغ كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناسَ في الدنيا أفقرَ ما كنّا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربّكم. فيقولون: نعوذ بالله منك ولا نشك بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسِه إلا أذن اللّه له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه، ثم يرفعون رؤوسَهم وقد تحوّل في صورته التي رأوه فيها أوّل مرة، فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: أنت ربنا. ثم يُضرب لهم الجسرُ على جهنم وتحِلُ الشفاعةُ. قيل: يا رسولَ الله وما الجسرُ؟ قال: دَخضٌ مَن لَله وخطاطيف وكلاليبُ وحسَكةٌ، تكون بنجد فيها شُويكةٌ يقال لها السّغدان، فيمرّ المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرّكاب،

فناج مسلمٌ ومخدوشٌ مُرسلٌ ومكدوس في نار جهنمَ. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدةً في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالىٰ يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون؟ فيقال لهم: أخرجوا من عرَفتم، فيُحرِّم صورَهم على النار، فيُخرِجون خلقاً كثيراً قد أخذت النارُ إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمرتنا. فيقول: أرجِعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينارِ من خير فأخرجوه، فيُخرِجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا، ثم يقال: ارجِعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرةٍ من خير فأخرجوه، فيُخرجون علياً من الم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً قط».

وفيهما(١) عن جرير بن عبدِ الله ضي قال: كنّا جلوساً مع النبيّ ﷺ، فنظر

<sup>(</sup>١) أي البخاري (٤١٩/١٣ رقم ٧٤٣٤)، ومسلم (٢٩٩/١ رقم ٦٣٣).

إلى القمر ليلة أربعَ عشْرَة فقال: «إنكم ستَرون ربَّكم عِياناً كما ترَون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل غروب الشمس، فافعلوا».

وفي صحيح مسلم (۱) عن صهيب رها قال: قال رسولُ الله على الذا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ يقول الله عزّ وجلّ: تريدون شيئاً أزيدُكم؟ يقولون: ألم تُبيّض وجوهنا، ألم تُدخلنا الجنةَ وتُنجّنا من النار؟ قال: فيكشفُ الحجاب، فما أُعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم»، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦].

وللطبراني(٢) عن عبد الله بن مسعود عليه عن رسول الله عليه قال: "يجمع

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۲۳ رقم ۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) في الكبير (٩/٦٦ ـ ٤٢١ رقم ٩٧٦٣).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٤٣/١٠) وقال: «رواه كله الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة» اهـ.

قلت: وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» رقم (١٢٠٣)، والحاكم في «المستدرك» (٨٢٠٤)، والدارقطني في «الرؤية» رقم (١٧٥).

قال الحاكم: ٤... والحديث صحيح ولم يخرجاه، وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة اهـ.

وتعقّبه الذهبي بقوله: «ما أنكره حديثاً على جودة إسناده، وأبو خالد شيعي منحرف» اهد. قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير في الموضع نفسه من طريق محمد بن النضر الأزدي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، ثلاثتهم عن إسماعيل بن

عبيد بن أبي كريمة الحراني، ثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال بن عمرو فذكره بنحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً (٢١/٩) رقم ٩٧٦٤) من طريق نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، فذكره بنحوه هكذا، ولم يذكر مسروقاً في سنده.

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» رقم (٤٣٤) من طريق محمد بن إسحاق، به نحوه. وساقه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٤/ ٣٦٥ ـ ٣٦٧) بطوله إلى قوله: «وكبدها مرآته»، وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده، وقال: «هذا إسناد صحيح متصل، رجاله ثقات».

وخلاصة القول أن الحديث من طريق الحاكم ضعيف، لضعف أبي خالد الدالاني، غير =

اللَّهُ الأولين والآخِرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارُهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل اللَّهُ عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناسُ ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبُدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يُولي كلَّ أناسٍ منكم ما كانوا يتولون ويعبُدون في الدنيا، أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى».

«قال: فينطلق كلُّ قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولُّون في الدنيا. قال: فينطلقون ويُمثَّل لهم أشباهُ ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجارة وأشباهِ ما كانوا يعبدون. قال: ويُمثَّل لمن كان يعبد عيسى شيطانُ عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطانُ عزير، ويبقى محمد على وأمتُه فيأتيهم الربُّ عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلهاً ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه».

اقال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق، فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرّون له سجّداً، ويبقى قوم ظهورهم كصيّاصي البقر، يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يُذعَون إلى السجود وهم سالمون، ثم يقول: ارفعوا رؤوسَكم، فيرفعون رؤوسَهم فيُعطيهم نورَهم على قدر أعمالِهم، فمنهم من يُعطى نورَه على قدر الجبلِ العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نوراً أصغرَ من ذلك، ومنهم من يعطى نوراً مثلَ النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوراً أصغرَ من ذلك، حتى يكونُ آخرُهم رجلاً يعطى نورة على إبهام قدِمه، يُضيء مرةً ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدّم قدمَه ومشى، وإذا طِفئ قام، والربُّ تبارك وتعالىٰ أمامَهم حتى يُمرّ في النار فيبقى أثرُه كحد السيف».

«قال: ويقول: مُروا، فيمرون على قَدْر نورهم، منهم من يمر كطرف العينِ، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض

أنه لم ينفرد به بل تابعه زيد بن أبي أنيسة، والحديث من طريقه حسن لذاته.
 وأصل الحديث في صحيح مسلم مختصراً (١/٣٧١، ١٧٤، ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٣٠٨،
 ٣٠٩، ٣٠٩).

الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشَد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمرّ الذي أُعطي نورَه على قَدْر إبهام قدمِه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تجرّ يد وتعلَقُ يد وتجرّ رجلٌ وتعلق رِجل، وتُصيب جوانبَه النارُ، فلا يزال كذلك حتى يخلُصَ، فإذا خلَصَ وقف عليها ثم قال: الحمدُ لله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً إذ نجاني منها بعد أن رأيتُها».

«قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريحُ أهلِ الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: ربِّ أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالىٰ له: أتسأل الجنة وقد نجيتُك من النار؟ فيقول: يا رب اجعل بيني وبينها حجاباً لا أسمع حسيسَها. قال: فيدخل الجنة».

«قال: ويرى أو يُرفع له منزل أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حُلمٌ لِيدخُله فيقول: رب أعطِني ذلك المنزلَ، فيقول: فلعلّك إن أعطيتُكه تسأل غيرَه؟ فيقول: لا وعزّتك لا أسأل غيرَه، وأيُّ منزلِ يكون أحسنَ منه. قال: فيُعطاه فينزِله، قال: ويرى أو يُرفع له أمامَ ذلك منزل آخرُ ليدخُلَه فيقول: أي رب أعطِني ذلك المنزل، فيقول الله عزّ وجلّ: فلعلّك إن أعطيتُكه تسأل غيرَه؟ قال: لا وعزتِك لا أسأل غيرَه، وأيُّ منزلِ يكون أحسنَ منه. قال: فيُعطاه فينزله».

«قال: ويرَى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر، كأنما الذي هو فيه إليه حلُم فيقول: رب أعطِني ذلك المنزل؟ فيقول الله جلّ جلاله: فلعلّك إن أعطيتُكه تسأل غيره. قال: لا وعزّتِك لا أسأل غيره، وأي منزلِ يكون أحسن منه؟ قال: فيُعطاه فينزله ثم يسكت. فيقول الله عزّ وجلّ: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألتُك حتى استحييتُك. فيقول الله عزّ وجلّ: ألا ترضى أن أعطيكَ مثل الدنيا منذ خلقتُها إلى يوم أفنيتُها وعشرةَ أضعافِه؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت ربُ العزّة؟ فيضحك الربُ عز وجلّ من قوله».

قال: فرأيتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ وَ إذا بلغ هذا المكانَ من هذا الحديثِ ضَحِك. فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمٰنِ قد سمعتُك تحدّث بهذا الحديثِ مراراً كلما بلغتَ هذا المكانَ من هذا الحديثِ ضحكت. فقال: إنّي سمعتُ رسولَ الله على يحدث بهذا الحديثِ مراراً، كلما بلغ هذا المكانَ من هذا الحديثِ ضَحِك حتى تبدُوَ أضراسُه.

"قال: فيقول الربّ عزّ وجلّ: لا ولكني على ذلك قادرٌ، سل؟ فيقول: الحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق يرمُل في الجنّة حتى إذا دنا من الناس رُفع له قصرٌ من دُرة فيخر ساجداً، فيقال له: ارفع رأسك ما لك؟ فيقول: رأيتُ ربّي، أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزلٌ من منازلك. قال: ثم يَلقى فيها رجلاً فيتهيأ للسجود فيقال له: مَهْ. فيقول: رأيتُ أنك ملكٌ من الملائكة، فيقول له: إنما أنا خازِنٌ من خُزانك، عبدٌ من عبيدك، تحت يدي ألفُ قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامَه حتى يُفْتَحَ له القصرُ".

«قال: وهو في دُرة مجوّفة سقائفُها وأبوابُها وأغلاقُها ومفاتيحُها منها، تستقبله جوهرة خضراء مُبطّنة بحمراء، كلُّ جوهرة تُفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سُررٌ وأزواجٌ ووصائفُ أدناهن حَوراءُ عيناءُ عليها سبعون حُلةً، يُرى مُخ ساقِها من وراء حُلَلِها، كَيِدُها مِرآتُه وكبدُه مرآتُها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادات في عينه سبعين ضعفاً عمّا كانت قبل ذلك، فيقول لها: والله لقد ازددتِ في عيني سبعين ضعفاً. عيني سبعين ضعفاً. فيقال له: أشرِف، قال: فيشرف، فيقال له: مُلكك مسيرةُ مائةٍ عام ينفُذه بصرُه».

قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء مِن خلقه، ثم قال: من كان كتابُه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرَها أحدٌ، حتى إن الرجل من أهل عِليّين ليَخرُج فيسيرُ في مُلكه فلا تبقى خَيمةٌ من خيام الجنّة إلا دخلها من ضوء وجهِ، فيستبشرون بريحه فيقولون: واها لهذه الريح، هذا رجلٌ من أهل عليّين قد خرج يسير في مُلكه.

فقال: ويحك يا كعب، هذه القلوبُ قد استرسلتْ فاقبِضْها. فقال كعب:

والذي نفسي بيده إن لجهنّم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرّب ولا نبيً مُرسل إلاّ يخرُّ لركبتيه، حتى إن إبراهيمَ خليلَ الله يقول: «رب نفسي نفسي، حتى لو كان لك عملُ سبعين نبياً إلى عملك لظننتَ أنك لا تنجو».

قال ابنُ القيم رحمه تعالى: هذا حديثٌ كبيرٌ حسنٌ (١) رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمَد (٢) والطبراني (٣) والدارَقُطنيُ (٤) رحمهم الله تعالى.

وروى يعقوبُ بن سفيانَ عن عليٌ بن أبي طالب (٥) وقل قال: قال رسولُ الله على: "يزور أهلُ الجنةِ الربَّ تبارك وتعالىٰ في كل جمعة»، وذكر ما يُعطَون قال: "ثم يقول الله تبارك وتعالىٰ: اكشفوا حجاباً، فيكشف حجابٌ ثم حجابٌ، ثم يتجلّى لهم تبارك وتعالىٰ عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قولُه تبارك وتعالىٰ: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥]».

وفي الصحيحين (٢) عن أبي موسى رفي عن النبي على قال: «جنّتان من فضة آنيتُهما وما فيهما، وجنّتان من ذهب آنيتُهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظُروا إلى ربّهم إلا رداءُ الكبرياءِ على وجهه في جنة عذن».

ولأحمَدُ (٧) عنه عليه قال رسولُ الله عليه: «يجمع اللَّهُ عز وجلَ الأممَ في

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن كما قال ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) رقم (۱۲۰۳) كما تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٣) في الكبير (رقم ٩٧٦٣ و٩٧٦٤) كما تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٤) في الرؤية رقم (١٧٥) كما تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي رقم (٨٥٢) بسند واه.

فيه راويان ضعيفان:

الأول: عمرو بن خالد: وهو أبو خالد القرشي ـ كذبه أحمد وابن معين وأبو حفص الأبار ووكيع، وزاد أحمد: يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٢٤ ـ ٢٥).

الثاني: سويد بن عبد العزيز \_ السلمي \_ ضعف حديثه أحمد وابن معين والنسائي والخلال وابن حبان وغيرهم، وأنكر حديثه أحمد والبخاري وابن سعد وغيرهم، انظر: «تهذيب التهذيب» (٢٤٢/٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري: (٨/ ٦٢٣ ـ ٦٢٣ رقم ٤٨٧٨)، ومسلم (١/ ١٦٣ رقم ١٨٠).

<sup>(</sup>٧) في المسئد (٤/٧٠٤ ـ ٤٠٨).

صعيدِ واحدِ يوم القيامة، فإذا بدا لله عزّ وجلّ أن يصدَع بين خلقِه مثل لكل قومٍ ما كانوا يعبُدون فيتبعونهم حتى يُقحموهم النارَ، ثم يأتينا ربّنا عزّ وجلّ ونحن على ما كان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون، فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربّنا عزّ وجلّ، فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم إنه لا عِدْلَ له، فيتجلّى لنا ضاحكاً فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلتُ في النار يهودياً أو نصرانياً مكانه». وفي رواية: «يتجلّى لنا ربّنا عزّ وجلّ ضاحكاً يوم القيامة».

وللدارَقُطني (۱) عنه ولله عن النبي على قال: «يبعث الله يوم القيامة منادياً بصوت يسمعه أوّلُهم وآخرُهم: إن الله عزّ وجلّ وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنةُ والزيادةُ النظرُ إلى وجهه عزّ وجلّ»، رواه الإمام أحمدُ وابن وَهْب.

وفي صحيح البخاريّ (٢) عن عدي بن حاتم الله قال: بينا أنا عند النبيّ الله أنه إليه رجلٌ فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخرُ فشكا إليه قطعَ السبيل. فقال: يا عديّ هل رأيت الجيرة؟ قلت: لم أرها وقد أُنبئتُ عنها؟ قال: فإن طالت بك حياةٌ لَترَينَ الظعينة ترتحل من الجيرة حتى تطوفَ بالكعبة لا تخاف أحداً إلاّ الله عز وجلّ ـ قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَّارُ طيِّ الذين سعروا البلاد ـ ولئن طالت بك حياةٌ لتفتَحن كنوز كسرى، قلت: كسرى بنُ هرمز؟ قال: كسرى بنُ هرمز؟ قال: كسرى بنُ هرمز. ولئن طالت بك حياةٌ لترين الرجلَ يُخرج ملءَ كفّه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحداً يقبله منه.

ولَيلقَيَنَ اللَّهُ أَحدَكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجابٌ ولا تَرجُمانٌ يترجم له،

قلت: وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (٤٦٣) ورجاله ثقات. وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٥٦ ـ ٥٧)، والآجري في الشريعة (ص٢٦٣). وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره ما عدا جملة: «فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه»، فهي منكرة. كما قال المحدث الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>۱) في الرؤية رقم (٥٣). قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (٧٨٢)، والطبري في «جامع البيان» (٧/ج١١/٥٠٥)، ومدار الحديث على أبان بن أبي عياش وهو متروك.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۱۰ رقم ۳۰۹۰).

فيقولن: ألم أبعَث إليك رسولاً فيُبلِّغَك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أُعطِك مالاً وأفضُل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم.

قال عدي بن حاتم: سمعت رسولَ الله على يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شِقَ تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحِيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلّا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياةٌ لتَروُن ما قال النبي على .

وفي الصحيحين (١) عن أنس بنِ مالكِ ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يجمع اللّهُ الناس يوم القيامة فيهتمّون لذلك \_ وفي لفظ: فيُلهَمون لذلك \_ فيقولون: لو استشفعنا إلى ربّنا عزّ وجلّ حتى يُريحَنا من مكاننا هذا».

«فيأتون آدمَ فيقولون: أنت آدمُ أبو الخلق خلقك اللَّهُ بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربِّنا حتى يُريحَنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي ربَّه منها، ولكن ائتوا نوحاً أولَ رسولٍ بعثه اللَّهُ عزّ وجلّ».

«قال: فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئتَه التي أصاب، فيستحي ربَّه منها، ولكن اثتوا إبراهيمَ الذي اتخذه الله خليلاً».

«فيأتون إبراهيمَ فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئتَه التي أصاب، فيستحي ربَّه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلّمه الله تكليماً وأعطاه التوراة».

«فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئتَه التي أصاب، فيستحي ربَّه منها، ولكن ائتوا عيسى روحَ الله وكلمتَه، فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمداً ﷺ عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر».

«قال: قال رسولُ الله ﷺ: فيأتوني فأستأذِن على ربّي فيأذن لي، فإذا أنا رأيتُه فأقع له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقال: يا محمد إرفَع رأسَك وقل تُسمع وسل تُعطَ واشفع تُشفّع، فأرفع رأسي فأحمد ربّي بتحميد يُعلَّمُنيه ربي، ثم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/ ۵۷۳ ـ ۷۲۴ رقم ۷۵۱۰)، ومسلم (۱/ ۱۸۰ ـ ۱۸۱ رقم ۱۹۳).

أشفع، فيحد لي حداً فأخرِجُهم من النار وأدخلهم الجنّة. ثم أعود فأقع ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تُسمع وسل تُعط واشفع تُشفّع، فأرفع رأسي فأحمَدُ ربي بتحميد يُعلمُنيه ربي ثم أشفع، فيحد لي حداً فأخرِجُهم من النار وأدخلهم الجنّة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، قال: فاقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن»، أي: وجب عليه الخلود.

وفي رواية لابن خزيمة (١٠): «يَلقى الناسُ يوم القيامة ما شاء الله أن يلقَوْه من الحبس، فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدمَ فيشفعَ لنا إلى ربنا \_ فذكر الحديث إلى أن قال \_ فينطلقون إلى محمد على فأقول: أنا لها، فأنطلق حتى أستفتحَ بابَ الجنة فيُفتح لي فأدخل وربّي على عرشه فأخِرَ ساجداً» وذكر الحديث.

وفي رواية (٢<sup>)</sup>: «فأستأذن على ربّي، فإذا رأيته وقعت ساجداً».

وفي رواية (٣): «فآتي ربي وهو على سريره \_ أو كرسيه \_ فأخر له ساجداً». وساقه ابنُ خزيمة بسياق طويل (٤)، وقال فيه: «فأستفتح، فإذا نظرتُ إلى الرحمٰن وقعت له ساجداً».

وفي حديث أبي هريرة (٥): «آخُذ بحلقة بابِ الجنّة فيؤذن لي فيستقبلني وجهُ الجبار جل جلاله فأخِرَ له ساجداً».

وللدارَقطني(٦) عنه ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي قُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

 <sup>(</sup>۱) في «التوحيد» (۲/۲۱ ـ ۷۱۹ رقم (٤٥٨/١٠) بسند صحيح.
 قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/۳۸۷ ـ ۳۸۸ رقم (۸۱٦) بسند صحيح على شرط الشيخين، وله طرق، انظر: «ظلال الجنة» (۳۸۸/۲).

<sup>(</sup>٢) هي رواية البخاري ومسلم المتقدمة آنفاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٦١٤ \_ ٦١٦ رقم ٣٥٨/٨) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٧١٩ ـ ٧٢٣ رقم ٤٥٩/١١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٩٣ م ـ ٥٩٦ رقم ٣٤٧/٣) بسند صحيح.

 <sup>(</sup>٦) في «الرؤية» رقم (٦٧) من حديث أنس بن مالك.
 قلت: وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (٨٥)، واللالكائي رقم (٧٧٩) بسند ضعيف جداً لضعف «سلم بن سالم البلخي» و«نوح بن أبي مريم» كذاب.

الْمُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]. قال: «النظرُ إلى وجه الله عزّ وجلّ».

وله (۱) عنه را قال: سمعت رسول الله الله الته التاني جبريل عليه السلام وفي كفّه كالمرآة البيضاء يحملها، فيها كالنُّكتة السوداء. فقلت: ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيداً لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهودُ والنصارى تبَعاً لكم».

«قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعةٌ لا يسأل الله عبدٌ فيها شيئاً هو له قسمٌ إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقِسْم إلا ذَخر له في آخرته ما هو أعظمُ منه».

«قلت: ما هذه النكتةُ التي فيها؟ قال: هي الساعة، ونحن ندعوه يومَ المزيد».

«قلت: وما ذاك يا جبريلُ؟ قال: إن ربَّك اتخذ في الجنّة وادياً فيه كُثبانٌ من مِسك أبيض، فإذا كان يومُ الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيحِفّ الكُرسيّ بكراسيً من نور فيجيء النبيون حتى يجلِسوا على تلك الكراسيّ، ويحف الكراسيّ بمنابرَ من نورٍ ومن ذهب مُكلّلة بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداءُ حتى يجلِسوا على تلك المنابرِ، ثم ينزل أهلُ الغُرفِ من غرفهم حتى يجلِسوا على تلك الكثبانِ».

«ثم يتجلّى لهم عزّ وجلّ فيقول: أنا الذي صدقتُكم وعدي، وأتممتُ عليكم نعمتي، وهذا مَحلُ كرامتي، فسَلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتُهم فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمِعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار مُنصرَفِكم من الجمعة».

"ثم يرتفع على كرسيه عزّ وجلّ ويرتفع معه النبيّون والصديقون ويرجع أهلُ الغُرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء وزَبَرْجدة خضراء وياقوتة حمراء، غرفها وأبوابُها وأنهارُها مطردة فيها، وأزواجُها وخُدّامُها وثمارُها متدلّيات فيها، فليسوا إلى شيء أحوجَ منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظراً إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة». (هذا

<sup>(</sup>١) أي للدارقطني في «الرؤية» رقم (٦٩) من حديث أنس بن مالك بسند ضعيف.

حديثٌ كبيرٌ عظيمُ الشأن رواه أئمةُ السُّنةِ وتلقَوه بالقَبول، وجَمل به الشافعيُّ مُسندَه (١) (٢). ورواه محمدُ بنُ إسحاقَ (٣) وعمرو بنُ أبي قيس (٤).

وفيه: «فإذا كان يومُ الجمعةِ نزل على كرسيه ثم حف الكراسيَّ بمنابرَ من نور، فيجيء النبيون حتى يجلِسوا عليها، ويجيء أهلُ الغرفِ حتى يجلِسوا على الكُثُبِ. قال: ثم يتجلّى لهم ربُّهم تبارك وتعالىٰ فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتُكم وعدي، وأتمَمْتُ عليكم نعمتي، وهذا محلُّ كرامتي، سَلوني، فيسألونه الرّضا. قال: رضايَ أَنْزَلَكم داري وأنالكم كرامتي. سلوني؟ فيسألونه الرضا، قال: فيشهدهم بالرضا. ثم يسألونه حتى تنتهيَ رغبتُهم»، وذكر الحديث.

ورواه عليَّ بنُ حربِ<sup>(ه)</sup>، والحسنُ بنُ عرَفَة<sup>(١)</sup>، وفي روايته: «ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداءُ، ويرجع أهلُ الغُرف إلى غرفهم».

ورواه الدارقطنيُ (٧) أيضاً من طريق آخرَ عن أنس وَ قال: بينا نحن حولَ رسول الله عَلَيْهُ إذ قال: «أتاني جبريلُ في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالنُّكتة السوداء، قلت: يا جبريلُ ما هذا؟ قال: هذا يومُ الجمعة يعرِضه عليك ربُّك ليكون عيداً ولأمتك من بعدك».

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۲۲ ـ ۱۲۷ رقم ۳۷٤) بسند ضعيف جداً.

وفيه: إبراهيم بن محمد: متروك، وموسى بن عبيدة الربذي: ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» (ص٣٩١).

<sup>(</sup>٣) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٩١) له من طريق ليث بن أبي سليم، عن عثمان بن عمير، عن أنس.

قلت: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٩٢) له من طريق أبي ظبية، عن عاصم، عن عثمان بن عمير أبي اليقظان، عن أنس.

قلت: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٩٢) له، من طريق إسحاق بن سليمان، عن عنبسة بن سعيد، عن عثمان بن عمير به.

قلت: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٩٢) له، من طريق عمّار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن عثمان به.

<sup>(</sup>٧) في «الرؤية» رقم (٧٥) بسند ضعيف.

«قال: قلت: يا جبريلُ ما هذه النكتةُ السوداءُ؟ قال: هي الساعةُ، وهي تقوم يومَ الجمعة وهو سيّدُ أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يومَ المزيد».

«قال: قلت: يا جبريلُ ولِمَ تدعونه يومَ المزيد؟ قال: إن اللَّهَ اتّخذ في الجنّة وادياً أفيحَ من مسكِ أبيض، فإذا كان يومُ الجمعةِ نزل ربُّنا عزّ وجلَ على كرسيّه أعلى ذلك الوادي، وقد حفّ الكرسيُ بمنابرَ من ذهب مكلّلةِ بالجوهر، وقد حُفّت تلك المنابرُ بكراسيً من نور».

«ثم يُؤذن لأهل الغرفِ فيُقبلون يخوضون كُثبانَ المسكِ إلى الرُّكب عليهم أسورةُ الذهبِ والفضةِ وثيابُ السندُسِ والحريرِ، حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي، فإذا اطمأنوا فيه جُلوساً بعث الله عزّ وجلّ عليهم ريحاً يقال لها المثيرةُ، فأثارت ينابيعَ المِسكِ الأبيضِ في وجوههم وثيابهم، وهم يومئذ جُزدٌ مُزدٌ مكحلون أبناءُ ثلاثِ وثلاثين سنة على صورة آدمَ يوم خلقه الله عزّ وجلّ، فينادي ربُّ العِزّة تبارك وتعالىٰ رضواناً وهو خازنُ الجنة \_ فيقول: يا رضوانُ ارفع الحجبَ بيني وبين عبادي وزوّاري».

"فإذا رَفع الحجبَ بينه وبينهم فرأوا بهاء ونوره هموا له بالسجود، فيناديهم تبارك وتعالى بصوته: ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء، سلوني ما شئتم، فأنا ربُكم الذي صدقتُكم وعدي، وأتممتُ عليكم نعمتي، فهذا محلُ كرامتي، فسلوني ما شئتم؟ فيقولون: ربَّنا وأيُ خيرٍ لم تفعله بنا، الستَ أَعنتنا على سكراتِ الموتِ، وآنستَ منا الوَحشة في ظلمات القبور، وآمنتَ وحشتَنا عند النفخةِ في الصور؟ ألستَ أقلتَ عثراتِنا، وسترتَ علينا القبيحَ من فعلنا، وثبَّتَ على جسرِ جهنّم أقدامنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جوارك، وأسمعتنا لذاذةَ منطقِك، وتجلّيتَ لنا بنورك؟ فأيُ خيرٍ لم تفعله بنا؟ فنعوذ بالله عزّ وجلّ فيناديهم بصوته: أنا ربُكم الذي صدقتُكم وعدي وأتممتُ عليكم نعمتي، فسلوني فيناديهم بصوته: أنا ربُكم الذي صدقتُكم وعدي وأتممتُ عليكم نعمتي، فسلوني فيقولون: نسألك رضاك. فيقول تعالىٰ: برضائي عنكم أقلتُكم عثراتِكم وسترت عليكم القبيحَ من أموركم وأدنيتُ مني جوارَكم، وأسمعتُكم لذاذةَ منطقي وتجلّيتُ لكم بنوري، فهذا محلُ كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهيَ رغبتُهم».

«ثم يقول عزّ وجلّ: سلوني؟ فيقولون: رضِينا ربّنا وسلّمنا، فيزيدهم من

مزيد فَضْله وكرامته ما لا عين رأف ولا أذُن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكون ذلك مقدار تفرُقهم من الجمعة».

«قال أنس و المنه فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، وما مقدارُ تفرُقِهم؟ قال: كقَدْرِ الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم يُحمل عرشُ ربّنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون، ثم يُؤذن لأهل الغرفِ فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من زُمُردتين خضراوين وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضلِه وكرامتِه».

قال أنس رضي الله عليه عنه من رسول الله عليه وليس بيني وبينه أحدٌ.

ورواه أيضاً من طريق آخرَ (١)، ورواه أبو بكر بنُ أبي شيبةً (٢)، وأبو بكر بنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (٧٦) بسند ضعيف منقطع.

<sup>(</sup>٢) في «المصنف» ( $^{7}/^{100}$ ) عن عبد الرحمٰن المحاربي عن ليث عن عثمان به. وعبد الرحمٰن المحاربي مدلس من الثالثة كما في «طبقات المدلسين» ( $^{97}$ )، وهو هنا قد عنعن فلا تقبل روايته.

قلت: إلا أن عبد الرحمٰن المحاربي لم يتفرّد بالرواية عن ليث بل تابعه عليه جماعة منهم:

أ): جرير بن عبد الحميد الضبي - ثقة إمام - عن عثمان به.

أخرجه أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» (٩/٢)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» رقم (٨٨).

ب): شعبة بن الحجاج وإسرائيل وورقاء كلهم عن عثمان به.

أخرجه الدارقطني في «الرؤية رقم (٦٩)»، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٢٦٤).

ج): محمد بن إسحاق المطلبي عنه به.

أخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم (٧٠)، والخطيب في «الموضح» (٢٦٦/٢).

د): إبراهيم بن طهمان ـ وهو ثقة ـ عنه به.

أخرجه ابن طهمان في مشيخته رقم (١١٢).

هـ): عمّار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عنه به.

أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (٧٣).

<sup>\*</sup> وكذلك لم يتفرد ليث بن أبي سليم بل تابعه جماعة عن عثمان بن عمير منهم:

أ): عاصم عن عثمان به.

أخرجه الدارقطني في «الرؤية» (٧١)، والخطيب في «الموضح» (٢٦٨/٢)، وعبد الله أبن=

= الإمام أحمد في «السنة» رقم (٤٦٠)، والآجري في «الشريعة» (٣١/٢ رقم ٢٥٥/٥٥٥). ب): عنبسة بن سعيد الرازي ـ قاضي الري، ثقة ـ عنه به.

أخرجه الدارقطني رقم (٧٢).

ج): زياد بن أبي خيثمة عنه به.

أخرجه الخطيب في «الموضح» (٢٦٨/٢).

وكذلك أيضاً لم يتفرّد عثمان بن عمير بالحديث عن أنس بل تابعه عليه جماعة، منهم:
 أ): قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس مرفوعاً.

أخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم (٧٥).

قال العقيلي في الضعفاء الكبير» (٢٩٢/١): اليس له أصل من حديث قتادة ـ بن دعامة ـ بل هو من حديث أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أنس بأنقص من هذا. . . ا اهـ. وأورد الذهبي الحديث في الميزان (١٠٨/١ ـ ٢٠٩) في ترجمة حمزة بن واصل، وكلام العقيلي.

ب): عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس مرفوعاً:

أخرجه الشافعي في «المسند» (١/٦٦١ ـ ١٢٧) بسند ضعيف جداً.

ج): عمر مولى غفرة عن أنس مرفوعاً:

أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (٧٦) بسند ضعيف منقطع.

أما الضعف فبسبب عمر مولى غفرة، وهو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص.

وأمّا الانقطاع فهو بين عمر هذا وأنس. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم رقم (٢٣٨).

د): على بن الحكم البناني عن أنس مرفوعاً:

أخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم (٤٢٢٨).

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢١/١٠)، رواه البزار رقم (٣٥١٩ ـ كشف)، والطبراني في الأوسط رقم (٦٧١٧) بنحوه، وأبو يعلى باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد وثقه غير واحد، وضعفه غيرهم وإسناد البزار فيه خلاف اهد.

هـ): عبد الله بن بريدة عن أنس مرفوعاً:

أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (٢٥/ ٢٦٤ رقم ٣٥)، وابن عدي في الكامل (٤/ ١٣٧٣)، وابن النحاس في «رؤية الله» (رقم ٨) بسند ضعيف لضعف صالح بن حيان القرشي.

و): يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥١/٢)، وأبو يعلى في المسند مختصراً رقم (٤٠٨٩) بسند ضعيف، فيه الأعمش وهو مدلس وقد عنعن، وكذلك يزيد الرقاشي.

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

خزيمة (١)، وابنُ بطةَ في الإبانة (٢) وغيرهم، وقد جمع ابنُ أبي داودَ طُرقَه <sup>(٣)</sup>.

ولإمام الأئمةِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خزيمةَ (٤) عن بُريدةَ بنِ الحصيب عليه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه تَرجمانٌ».

وللإمام أحمد (٥) وأبي داود (٦) عن أبي رزين و الله قال: قلنا: يا رسولَ الله أكُلُنا يرى ربَّه عز وجل يوم القيامة؟ قال: «نعم»، قلت: وما آية ذلك في خلقه؟

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٩٤) من طريق زهير بن حرب عن جرير، عن ليث، عن عثمان بن أبي أحمد، عن أنس، بسند ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٩٤) من طريق الأعمش، عن أبي وائل،
 عن حذيفة بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أوردت طريق الحديث قريباً، فانظرها.

<sup>(</sup>٤) في «كتاب التوحيد» (١/ ٣٦٣ رقم ٢١٦/٧) بسند حسن. \* وأصله عند البخاري (١٣/ ٤٢٣ رقم ٧٤٤٣)، ومسلم (٧٠٣/٢ ـ ٧٠٣ رقم ١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم.

<sup>(</sup>٥)(٦) أخرجه أحمد في «المسند» (١١/٤ و١٢) وابنه عبد الله في «السنّة» رقم (٤٥٠)، والآجري في «الشريعة» رقم (٢٩٨ و٢٩٩)، والترمذي رقم (٣١٠٩)، وابن ماجه رقم (١٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٧/١٩) من طرق عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمّه أبي رزين.

وأخرج القسم الأوّل منه الطيالسي رقم (١٠٩٤)، وأحمد (١/٤ و١٢) وابنه عبد الله في «السنة» رقم (٤٥٩)، وابن خزيمة «السنة» رقم (٤٥٩)، وابن خزيمة في التوحيد (ص١٧٩)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٦/١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/٥٦٠) من طرق عن حماد بن سلمة به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخرج القسم الأول أيضاً أبو داود رقم (٤٧٣١)، وابن خزيمة (ص١٧٨ ـ ١٧٩)، وابن أبي عاصم رقم (٤٤٧)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (٤٤٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٦/١٩) من طريقين عن يعلى بن عطاء، به.

قال البيهقي في «الأسماء والصفات»: هذا حديث تفرّد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس، ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راوياً غير يعلى بن عطاء. وحسن الألباني الحديث في «ظلال الجنّة» (٢٠٠/١)، ووكيع بن حدس، ويقال «عُدُس» قال الذهبي: لا يعرف. وقال الحافظ: «مقبول»، يعني عند المتابعة، وقد توبع، فهو بها حسن.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال المحدث الألباني، والله أعلم.

قال: «أليس كلُّكم ينظر إلى القمر ليلةَ البدر»؟ قلنا: نعم. قال: «الله أكبرُ وأعظمُ».

وللإمام أحمد (١) عن جابر وللهذه وقد سُئل عن الورود فقال: «نحن يوم القيامة على كذا وكذا ـ أي فوق الناس ـ فتُدعى الأُمم بأوثانها وما كانت تعبُد الأولَ فالأولَ، ثم يأتينا ربُنا بعد ذلك فيقول: ومَن تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربّنا عزّ وجلّ، فيقول: أنا ربُكم، فيقولون: حتى ننظُرَ إليك، فيتجلّى لهم تبارك وتعالى بضحك».

"قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويُعطي كل إنسانٍ منهم منافقٍ أو مؤمن نوراً، ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليبُ وحسَكٌ تأخذ مَن شاء الله، ثم يطفأ نورُ المنافق، ثم ينجو المؤمنون فينجو أولُ زمرةٍ وجوهُهم كالقمر ليلة البدر، وسبعون ألفاً لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحِلُ الشفاعة حتى يخرُجَ من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يَزِن شعيرة، فيُجعلون بفناء الجنة، ويَجعل أهلُ الجنة يَرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حِراقُه، ثم يَسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالِها معها" ورواه مسلم في صحيحه (٢).

وفي رواية: «نحن يوم القيامة على تل مشرِفِين على الخلائق»، ذكرها عبدُ الحق في الجمع بين الصحيحين (٣).

ولعبد الرزاق<sup>(٤)</sup> عنه على قال: قال رسولُ الله على: «يتجلّى لهم الربُّ تبارك وتعالىٰ ينظُرون إلى وجهه فيخِرُون له سُجّداً فيقول: ارفعوا رؤوسَكم فليس هذا بيوم عبادة».

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۳/ ٣٤٥) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به، وتابع ابن لهيعة روح بن عبادة عند أحمد (٣/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/ ۱۷۷ ـ ۱۷۸ رقم ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه ابن القيم في "حادي الأرواح" (ص٣٩٦)، ولم أجده في "المصنف" المطبوع.

وللدارَقُطني (١) عنه ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يتجلَّى لنا ربُّنا عزّ وجلَّ يوم القيامة ضاحكاً».

ولأبي قُرَةً عنه وَ أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: «إذا كان يومُ القيامة جُمعت الأمم»، فذكر الحديث وفيه: «فيقول: أتعرِفون اللَّهَ عزّ وجلّ إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: وكيف تعرِفونه ولم ترَوه؟ فيقولون: نعلم أنه لا عِذلَ له. قال: فيتجلّى تبارك وتعالى فيخِرّون له سُجّداً»(٢).

وفي سنن ابنِ ماجه (٣) عنه وَ قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: «بينا أهلُ الجنةِ في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رؤوسَهم فإذا الربُّ جلّ جلالُه قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال تعالىٰ: السلامُ عليكم يا أهلَ الجنّة، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿سَلَنُمُ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيدٍ ﴾ [يسّ: ٥٥]، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظُرون إليه حتى يحتجب عنهم، وتبقى فيهم بركتُه ونورُه».

وللبيهقي (٤) عنه والله قال: قال رسولُ الله والله الله الله المجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نورٌ على باب الجنة، فرفعوا رؤوسَهم فإذا الربُّ تبارك وتعالىٰ قد أشرف، فقال تعالىٰ: يا أهلَ الجنة سلوني. قالوا: نسألك الرضا عنا. قال تعالىٰ: رضائي أحلّكم داري وأنا لكم كرامتي، هذا أوانُها فسَلوني. قالوا: نسألك الزيادة، قال: فيُؤتون بنجائب من ياقوتٍ أحمرَ أَزِمَتُها زُمُرَدٌ أخضرُ وياقوت أحمر فجاءوا

<sup>(</sup>١) في «الصفات» رقم (٣٣)، وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، ويغني عنه ما ورد في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٣٩٧) من حديث جابر بسند رجاله ثقات.

في السنن رقم (١٨٤).
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (٨٣٦)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٦)، وأبو نعيم في «صفة الجنّة» رقم (٩١)، والحلية (٢٠٨/١)، والبيهقي في «البعث» (ص٢٦٢ رقم ٤٤٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٧٤) في ترجمة أبي عاصم العباداني وقال عنه: «لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به»، وعدّه ابن عدي في مناكير الفضل الرقاشي (٦/ ٢٣٩)، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع في الموضوعات (٣/ ٢٦١). وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف جداً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «البعث والنشور» (ص٢٦٢ ـ ٢٦٣ رقم ٤٤٨) وهو حديث ضعيف جداً، وانظر تخريج الحديث السابق.

عليها تضع حوافرَها عند منتهى طرفِها، فيأمر اللَّهُ بأشجار عليها الثمارُ، فتجيء جواري الحورِ العِينِ وهن يقلن: نحن الناعماتُ فلا نَبأسُ، ونحن الخالداتُ فلا نموت، أزواجُ قومٌ مؤمنين كرامٍ، ويأمر اللَّهُ عزّ وجلّ بكثبان من مسك أبيضَ أَذْفَرَ فتثير عليهم ريحاً يقال لها المُثيرةُ حتى تنتهيَ بهم إلى جنة عَدْنِ وهي قصبةُ الجنة، فتقول الملائكةُ: يا ربنا قد جاء القومُ».

«فيقول: مرحباً بالصادقين ومرحباً بالطائعين، قال: فيكشِف لهم الحجابَ فينظرون إلى الله تبارك وتعالى ويتمتّعون بنور الرحمٰنِ حتى لا يُبصر بعضهم بعضاً، ثم يقول: أرجِعوهم إلى القصور بالتُحَف، فيرجِعون وقد أبصر بعضهم بعضاً». فقال رسولُ الله ﷺ: فذلك قولُه تعالىٰ: ﴿ فُرُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ [فصلت: ٣٢]، رواه في كتاب البعث والنشور(١)، وفي كتاب الرؤية(٢).

وللدارَقُطني (٣) عنه صلى قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إن الله عزّ وجلّ يتجلّى للناس عامة ويتجلّى لأبي بكر خاصة».

ولابن وَهْب والدارَقُطني(١) عن أبي أُمامةً على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

<sup>(</sup>١) رقم (٤٤٨)، وهو حديث ضعيف جداً، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) للدارقطني رقم (٦١) عن جابر، وهو حديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) في االرؤية، رقم (٥٨).

قلت: وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (١٩/١٢) من نفس طريق الدارقطني.

وقال: رواه أبو حامد الحضرمي أيضاً عن علي بن عبدة وذكر الحديث، وقال: هذا باطل والحمل فيه على أبي حامد بن حسنويه، فإنه لم يكن ثقة. وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١١٥) من طريق الدارقطني أيضاً.

وقال ابن حبان: علي بن عبدة بن شريك أبو الحسن التميمي: كان ببغداد يسرق الحديث، ويعمد إلى كل حديث رواه ثقة، يرويه عن شيخ ذلك الشيخ ويروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات، لا يحل الاحتجاج به.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «الرؤية» رقم (٧٩). قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٣٩١) مطولاً، وابن ماجه رقم (٤٠٧٧) مطولاً أيضاً، والآجري في «الشريعة» رقم (٥٣٣/٩٣٧) من طرق، بسند ضعيف.

وقالُ الألباني في «ظُلال الجنّة» (١/٣/١): «ولي رسالة في تخريج هذا الحديث، وتحقيق الكلام على فقراته التي وجدت لأكثرها شواهد تقويها» اهـ.

يوماً فكان أكثرُ خُطبتِه ذكرَ الدجالِ يحذّرنا منه ويحدثنا عنه، حتى فرَغ من خُطبته، فكان فيما قال لنا يومئذ: «إن اللَّهَ عزّ وجلّ لم يبعث نبياً إلاّ حذّره أمّتَه، وإني آخرُ الأنبياءِ وأنتم آخرُ الأمم، وهو خارجٌ فيكم لا محالة».

«فإن يخرجُ وأنا بين أظهُركم فأنا حجيجُ كلِّ مسلم، وإن يخرُجُ فيكم بعدي فكلُّ امريُ حجيجُ نفسه، واللَّهُ خليفتي على كلِّ مسلم، إنه يخرج من خلّة بين العراقِ والشام عاث يميناً وعاث شمالاً: يا عبادَ اللَّهِ الْبُتوا».

"وإنه يبدأ فيقول: أنا نبئ، ولا نبئ بعدى. ثم يُثني فيقول: أنا ربُّكم، ولن تروّا ربّكم حتى تموتوا، وإنه مكتوبٌ بين عينيه "كافر" يقرأه كلَّ مؤمن، فمن لقيته منكم فليتفُل في وجهه وليقرأ فواتح سورةِ الكهف، وإنه يُسلَّط على نفس من بني آدم فيقتُلها ثم يُحييها، وإنه لا يعدو ذلك، ولا يُسلَّط على نفس غيرها. وإن من فتنته أن معه جنّة وناراً، فنارُه جنة وجنتهُ نارٌ، فمن ابتُلي بناره فليُغمِض عينيه، وليستغف بالله تكن بَرداً وسلاماً كما كانت برداً وسلاماً على إبراهيم، وإن أيامَه أربعون يوماً: يوماً كسنة ويوماً كشهر ويوماً كجمعة ويوماً كالأيام، وآخرُ أيّامِه كالسراب، يصبح الرجلُ عند بابِ المدينة فيمسي قبل أن يبلُغ بابَها الآخرَ". قالوا: فكيف نصلي يا رسولَ الله في تلك الأيام؟ قال: "تقدرون كما تقدرون في الأيام الطّوال".

وللإمام أحمَد (۱) وأبي داود (۲) عن زيد بن ثابت الله الله الله علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهلَه كلَّ يوم، قال: «قل حين تصبح: لبّيك اللّهم لبيك وسعديك، والخيرُ في يديك، ومنك وإليك، اللّهم وما قلتُ من قول أو نذرتُ من نذر أو حلفتُ من حِلفٍ فمشيئتُك بين يديه، ما شئتَ كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حولَ ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير».

<sup>(</sup>۱) في المسند (۱۹۱/۵) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب بن صهيب عن زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه أبو داود.

قلت: وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (٨٤٦) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد بن صهيب عن زيد بن ثابت. وسنده ضعيف عند أحمد واللالكائي، لضعف أبي بكر بن أبي مريم.

انظر: «تهذيب التهذيب» «٤٩٠/٤» ط:الرسالة.

«اللّهم وما صلّيتُ من صلاة فعلى من صلّيتَ، وما لعنتُ من لعنة فعلى من لعنتَ، أنت وليّي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين».

«أسألك اللّهم الرّضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموتِ، ولذّة النظرِ إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك من غير ضرّاء مُضِرة ولا فتنةٍ مُضلّة. أعوذ بك اللّهم أن أظلم أو أُظلَم أو أعتَدي أو يُعتدى عليّ أو أكسِب خطيئة محبطة أو ذنباً لا تغفره».

"اللّهم فاطرَ السلواتِ والأرض، عالمَ الغيبِ والشهادة، ذا الجلالِ والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بكَ شهيداً، أني أشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك، لك الملكُ ولك الحمدُ وأنت على كل شيءِ قدير، وأشهد أن محمداً عبدُك ورسولُك، وأشهد أن وعدَك حقَّ، وأن لقاءَك حقَّ، والجنة حقَّ، والساعةُ آتيةٌ لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى ضَيعة وعورةٍ وذنبٍ وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفِر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوبَ إلاّ أنت، وتُبْ عليَّ إنك أنت التوّابُ الرحيم».

وللإمام أحمدُ (() وابنِ حِبان () والحاكِم () في صحيحيهما عن أبي مِجْلَز قال: صلّى بنا عمّارٌ هي صلاةً فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أُتِمَّ الركوعَ والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني قد دعوتُ فيها بدعاء كان رسولُ الله على يدعو به: «اللّهم بعلمك الغيبَ وقدرتِك على الخلق، أخيني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي، وأسألك خشيتَك في الغيب والشهادة، وكلمة الحقّ في الغضب والرّضا، والقصدَ في الفقر والغنى، ولذّة النظرِ إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك في غير ضرّاءَ مضِرّةٍ ولا فتنةٍ مُضِلّة. اللّهم زيّنا بزينة

في «المسئد» (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٥/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥ رقم ١٩٧١).

 <sup>(</sup>٣) في «المستدرك»(١/٤/١ - ٥٢٥) وصححه ووافقه الذهبي.

قلّت: وأخرجه النسائي (٣/ ٥٤ \_ ٥٥)، وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (٨٦)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ٢٠)، واللالكائي رقم (٨٤٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٤ / ٢٦٤)، ٢٦٥ - ٢٦٦) من طرق...

الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين»، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (١).

وفي صحيح الحاكم (٢) عن عائشة والت: قال رسولُ الله والحابر: «يا جابر، ألا أبشرُك؟ قال: بلى بشرك اللّه بخير. قال: شعرتُ أن اللّه أحيا أباك. قال: فأقعده بين يديه، فقال: تمنّ عليّ عبدي ما شئتَ أُعْطِكَه. قال: يا ربّ ما عبدتُك حقّ عبادتك، أتمنى عليك أن تردّني إلى الدنيا فأقاتلَ مع نبيك فأقتلَ فيك مرة أخرى. قال تعالى: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع»، وهو في المسند (٣) من حديث جابر.

وللترمذي (٤) عنه على قال: لما قُتل عبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ حَرام يوم أُحد قال رسولُ الله على: «يا جابرُ ألا أُخبرك ما قال اللَّهُ عزّ وجلّ لأبيك؟ قال: بلى، قال: ما كلم اللَّهُ عزّ وجلّ أحداً إلاّ من وراء حجاب وكلّم أباك كِفاحاً، فقال: يا عبدي تمنّ عليّ أُعطِك؟ قال: يا ربّ تُحييني فأُقْتَلَ فيك ثانية، قال: إنه قد سبق مني أُنهم إليها لا يرجعون، قال: يا ربّ فأبلغ مَن ورائي. فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية:

<sup>(</sup>۱) في «التوحيد» (ص١٢).

حديث عمَّار صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (٣/ ٢٠٣)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، واعترض عليه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «فيض ابن وثيق» كذاب.

وقال الذَّهبي في «الميزان» (٥/ ٤٤٤ رقم ٦٧٩٣/ ٦٦٧٠): «روى عنه أبو زرعة، وأبو حاتم، وهو مقارب الحال إن شاء الله» اهـ.

وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (٤٥٦/٤): «وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه، وأخرج له الحاكم في المستدرك محتجاً به، وذكره ابن حبان في الثقات...» اهـ.

وأخرج أحمد (٣/ ٣٦١) حديث جابر برجال ثقات ما عدا عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ليّن الحديث.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ٣٦١/٣، وقد تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة.

<sup>)</sup> في السنن (٥/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ رقم ٣٠١٠) وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢٠٢)، وابن ماجه رقم (١٩٠ و ٢٨٠٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٠٤) وصححه ووافقه الذهبي، وحسن الألباني الحديث. وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا ﴾ [آل عمران: ١٦٩] الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت (١): وإسنادُهُ صحيحٌ.

وفي رواية ابن عرفة<sup>(٤)</sup>: ثم قرأ رسولُ الله ﷺ: ﴿وَبُحُوهٌ يَوَمَهِنِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبَّا عَاظِرَةٌ ۞﴾ [القيامة].

وفي رواية سعيدِ بن هُشيم عن ابن عمرَ على قال: قال رسولُ الله على: «يومُ

<sup>(</sup>١) القائل ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٠١).

 <sup>(</sup>۲) في السنن (٤/ ٦٨٨ رقم ٢٥٥٣) و(٥/ ٤٣١ رقم ٣٣٣٠) وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (١٠١/١٠).

قلت: وأخرجه أبو يعلى (١٠/١٠ رقم ٧١/٥)، والطبري في جامع البيان (١٩٣/٢٩)، والحاكم (١٩٣/٢٩)، وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو ـ أي ثوير ـ واهي الحديث»، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (٢١٣/١) رقم ٢١٨، والآجري في «الشريعة» (٣٨/٣ رقم ٢١٨، ١٩١٥)، والدارقطني في «الرؤية» رقم (١٨٨ و١٩٠ و١٩١١)، واللالكائي رقم (١٨٨ و١٤٨)، وأحمد (١٣/١، ١٤)، والخطيب في «الموضح» (١٩/١) من طرق.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٠١/١٠) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة، وهو مجمع على ضعفه» اهـ.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٠) وعزاه لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر والآجري في الشريعة، والدارقطني في «الرؤية»، والحاكم وابن مردويه، واللالكائي في السنة والبيهقي» اهد.

وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في «الضعيفة» رقم (١٩٨٥)، وهو كما قال حفظه الله.

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٠٢) من طريق شبابة، عن إسرائيل، عن ثوير، عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: ثوير متفق على ضعفه، والزيادة هذه عند الترمذي أيضاً.

القيامة أولُ يوم نظرت فيه عين إلى الله تبارك وتعالىً»، رواه الدارقطني (١).

وروى عثمانُ بنُ سعيدِ الدارميُّ - في ردِّه على المُريسيِ (٣) - عن ابن عمرَ على المُريسي (١٤) - عن ابن عمرَ على يرفعه إلى النبيّ ﷺ: «إن أهلَ الجنة إذا بلغ النعيمُ منهم كلَّ مبلغ وظنوا أن لا نعيمَ أفضلُ منه تجلّى لهم الربُّ تبارك وتعالىٰ فنظروا إلى وجه الرحمَٰنِ عزَّ وجلّ فنسُوا كلَّ نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمٰنِ عزَّ وجلّ».

وقال الترمذيُّ (٤) رحمه الله: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ أخبرنا هشامُ بنُ عمارٍ

<sup>(</sup>۱) في «الرؤية» رقم (۱۹۲).

قلت: وأخرجه الخطيب في اتاريخ بغدادا (١٠/ ٣٥٢) وسنده ضعيف جداً.

كوثر بن حكيم: منكر الحديث كما قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٤٥)، وهيثم بن حكيم: متروك الحديث.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) في «الرؤية» للدارقطني رقم (۱۹۳) بإسناد ضعيف منقطع، فهو من رواية حماد بن جعفر
 عن ابن عمر وبينهما مفاوز، وحماد بن جعفر منكر الحديث.
 والخلاصة أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) (ص١٦١)، بإسناد ضعيف منقطع، انظر التعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٤) في السنن (٤/ ٦٨٥ رقم ٢٥٤٩)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه.

وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا الحديث.

قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٥٠ ـ ١٤٥١ رقم ٤٣٣٦)، وتمام في فوائده رقم (١٥٨٦) وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف الترمذي وابن ماجه، وضعيف الجامع الصغير رقم (١٨٣١)، وفي مشكاة المصابيح رقم (٥٦٤٧).

أخبرنا عبدُ الحميد بنُ حبيبِ بنِ أبي العشرين أخبرنا الأوزاعيُّ حدثنا حسانُ بنُ عطيةَ عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنه لقي أبا هريرة ولله فقال أبو هريرة: أتسأل الله تعالى أن يجمعَ بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوقٌ؟ قال: نعم، أخبرني رسولُ الله على الله المجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالِهم، ثم يؤذّن في مقدار يوم الجمعةِ من أيام الدنيا فيزورون ربَّهم ويبرُز لهم عرشُه ويتبدّى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابرُ من نور ومنابرُ من لؤلؤ ومنابرُ من ياقوت ومنابرُ من زَبرجَدِ ومنابرُ من ذهب ومنابرُ من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دنيء على كُثبان المِسك والكافور. وما يَرَوْن أن أصحابَ الكراسي بأفضل منهم مجلساً.

قال أبو هريرة: قلت: يا رسولَ الله، وهل نرى ربّنا؟ قال: نعم، هل تتمارون في رؤية في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربّكم، ولا يبقى في ذلكَ المجلس رجلٌ إلا حاضره اللّه تعالى محاضرة حتى يقولَ للرجل منهم: يا فلان بن فلان أتذكر يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكّره ببعض غَدَرَاته في الدنيا. فيقول: يا ربّ أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبِسعة مغفرتي بلغتَ منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غَشِيَتْهم سحابة من فوقهم فأمطرَتْ عليهم طِيباً لم يجدوا مثلَ ريحِه شيئاً قطم.

ويقول ربننا عزّ وجلّ: قوموا إلى ما أعددتُ لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. فنأتي سوقاً قد حفّت به الملائكةُ فيه ما لم تنظُر العيونُ إلى مثله ولم تسمع الآذانُ ولم يخطُر على القلوب، فيُحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يُشترى.

وفي ذلك السوقِ يلقى أهلُ الجنةِ بعضُهم بعضاً. قال: فيُقبل الرجلُ ذو المنزلة المرتفعةِ فيلقى من هو دونه، وما فيهم دنيء، فَيرُوعه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخرُ حديثهِ حتى يتخيلَ إليه ما هو أحسنُ منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزَنَ فيها.

ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقّانا أزواجُنا فيقُلْن: مرحباً وأهلاً، لقد جئتَ وإن لك من الجمال أفضلَ مما فارقتَنا عليه. فنقول: إن جالسنا اليومَ ربّنا الجبارَ،

ويحِقْنا أَن ننقلبَ بمثل ما انقلبنا». هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه.

قلت: ابنُ أبي العشرين كاتبُ الأوزاعي. قال أحمدُ<sup>(۱)</sup> وأبو حاتم<sup>(۱)</sup>: ثقةً. وقال النسائي<sup>(۱)</sup>: ليس بذاك القوي، وقال البخاري<sup>(1)</sup>: ربما يخالف في حديثه، وفي التقريب<sup>(۱)</sup>: صَدوقٌ ربما أخطأ، وأما بقيةُ رجالهِ فلا يُسأل عنهم. ورواه ابنُ ماجه<sup>(۱)</sup> وابن أبي الدنيا<sup>(۱)</sup> وابنُ أبي عاصم<sup>(۱)</sup>.

ولابنِ بطة (٩) عن عمار بنِ رُويبة على قال: نظر النبي على إلى القمر ليلة البدر، فقال: «إنكم ستَرَون ربَّكم كما تَرَوْن هذا القمر، لا تُضارّون في رؤيته، فإن الستطعتم على أن لا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبِها فافعلوا».

وفي رواية له (۱۰۰ عنه قال: نظر رسولُ الله على القمر ليلة البدر، فقال: «إنكم سترونَ ربَّكم تبارك وتعالىٰ كما تَرَوْن هذا القمرَ لا تُضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلَبوا على ركعتين قبل طلوع الشمسِ وركعتين بعد غروبِها فافعلوا».

<sup>(</sup>١) العلل رواية عبد الله (٢٦١٠)، وعنه في الجرح (٣/١/١١).

<sup>(</sup>۲) في «الجرح والتعديل» (٣/ ١/ ١١).

<sup>(</sup>٣) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (٤١٩).

<sup>(</sup>٤) في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٥).

<sup>(0) 1/453.</sup> 

<sup>(</sup>٦) رقم (٤٣٣٦) كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤/ ٤٥١) عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي أيضاً ـ وهو ثقة احتج به مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٨) في «السنة» رقم (٥٨٥) إسناده ضعيف لضعف هشام بن عمار وعبد الحميد. والحديث ضعيف كما تقدم، وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٩) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٠٣)، وفي إسناده أبو بكر بن عمارة بن رويبة، قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (٧٩٨٣): مقبول.

وأخرجه البخاري رقم ٥٥٤، ومسلم رقم (٦٣٣) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>١٠) عزاه إلى ابن بطة ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٠٤)، وفي إسناده المسعودي صدوق وقد اختلط. وأبو بكر بن عمارة بن رويبة تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. والحديث في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله كما تقدم في التعليقة السابقة.

ولأبي معاوية عن سلمانَ الفارسيُ (۱) على قال: «يأتون النبيَّ على فيقولون: يا نبيً الله، إنَّ الله فتح بك وختم بك وغفرَ لك، قم فاشفغ لنا إلى ربك، فيقولون: نعم أنا صاحبُكم، فيخرُج يحوش الناسَ حتى ينتهيَ إلى باب الجنة فيأخذ بحلقة البابِ فيقرَع، فبُقال: من هذا؟ فيقول: محمدٌ على قال: فيُفتح له فيجيء حتى يقومَ بين يدي اللهِ عزَ وجلَ فيستأذن في السجود فيُؤذن له، الحديث.

ولابنِ بطة (٢) والبزارِ (٣) عن حذيفة ولله قال: قال رسولُ الله على: «أتاني جبريلُ فإذا في كفّه مرآةٌ كأصفى المرايا وأحسنِها، وإذا في وسطها نُكتة سوداءً. قال: قلت: يا جبريلُ ما هذه ؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قال: قلت: وما هذه اللمعةُ في وسطها؟ قال: هذه الجمعةُ. قال: قلت: وما الجمعةُ؟ قال: يومٌ من أيام ربّك عظيمٌ، وسأخبرك بشرفه وفضلهِ واسمهِ في الآخرة.

أمّا شرفُه وفضلُه في الدنيا، فإن الله تعالىٰ جمع فيه أمرَ الخلق، وأمّا ما يُرجى فيه فإن فيه ساعةً لا يوافقها عبد مسلمٌ أو أمةٌ مسلمةٌ يسألان الله فيها خيراً إلاّ أعطاهما إياه.

وأمّا شرفُه وفضلُه واسمُه في الآخرة، فإنّ الله تبارك وتعالىٰ إذا صير أهلَ الجنّة إلى الجنّة وأهلَ النار إلى النار، وجرت عليهم أيامُها وساعاتُها ليس بها ليلٌ ولا نهارٌ إلاّ قد علم الله مقدار ذلك وساعاته، فإذا كان يومُ الجمعة في الحين الذي يبرُز ـ أو يخرج ـ فيه أهلُ الجنة إلى جُمُعتهم نادى مناد: يا أهلَ الجنّة اخرُجوا إلى دار المزيدِ لا يعلم سعتَه وعَرضَه وطولَه إلاّ اللهُ تعالىٰ في كُثبانِ من المسك.

<sup>(</sup>۱) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٠٤). وحديث الشفاعة معروف أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» منها رقم (١٤٧٥) من حديث ابن عمر.

 <sup>(</sup>۲) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٠٤).
 وسنده ضعيف، فإن القاسم بن مطيب قال عنه ابن حبان: يستحق الترك، انظر: «الميزان»
 (٣/ ٣٨٠).

 <sup>(</sup>٣) في «المسند» (١٩٣/٤ ـ ١٩٤ رقم ٣٥١٨ ـ كشف).
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠/ ٤٢٢) وقال: رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب،
 وهو متروك.

قال: فيخرُج غلمانُ الأنبياءِ بمنابرَ من نورٍ، ويخرُج غلمانُ المؤمنين بكراسيً من ياقوتٍ. قال: فإذا وُضعتْ لهم وأخذ القومُ مجالسَهم بعث الله تبارك وتعالىٰ ريحاً تدعى المُثيرةُ، تُثير عليهم آثارَ المسك الأبيضِ تُدخِله من تحت ثيابهم وتُخرِجه في وجوهِهم وأشعارِهم، فتلك الريحُ أعلمُ كيف تصنع بذلك المسكِ من امرأة أحدِكم لو دفع إليها ذلك الطيبَ بإذن الله تعالىٰ.

قال: ثم يوحي اللَّهُ سبحانه وتعالىٰ إلى حَمَلة العرشِ فيوضَع بين ظَهرانِي الجنَّة وبينه وبينهم الحجبُ، فيكون أولَ ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يَرَوْني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري؟ فسلوني فهذا يومُ المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربَّنا رضِينا عنك فارضَ عنّا.

قال: فيرجِع اللَّهُ تعالىٰ في قولهم أن يا أهل الجنة لو لم أرضَ عنكم لما أسكنتُكم جنّتي، فهذا يومُ المزيد فسلوني، قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: ربُّ وجهَك، ربُّ وجهَك، أرِنا ننظرُ إليه. قال: فيكشف اللَّهُ تبارك وتعالىٰ الحجبَ ويتجلّى لهم فيغشاهم من نوره شيءٌ لولا أنّه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا مما غَشِيَهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجِعوا إلى منازلكم، قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد خَفُوا على أزواجهم وخَفِين عليهم مما غَشِيهم من نوره.

فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن، ويزاد وأمكن، حتى يرجِعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم أزواجُهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجَعتم على غيرها، قال: فيقولون: ذلك بأنّ الله تجلّى لنا فنظرنا منه إلى ما خَفِينا به عليكن. قال: فلهم في كل سبعة أيام الضعفُ على ما كانوا فيه. قال: وذلك قوله عرز وجلّ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مّا آَنْفِي كُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا فيه يَمْمُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]».

ولابن مهدي عنه(١) عَلَيْهُ في قوله عزّ وجلّ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَّنَى وَزِيَادَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۳)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٧٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٨٣)، والآجري في «الرؤية» رقم (٢٢٤ و٢٢٦)، والآجري في «الشريعة» (ص٢٥٧)، والطبري في «جامع البيان» (١١١/١٠١ ـ ١٠٥).

وقال الألباني في اظلال الجنة (٢٠٦/١): احديث موقوف صحيح... ولكن يشهد له=

[يونس: ٢٦]، قال: النظرُ إلى وجه اللَّهِ عزَّ وجلَّ. قال الحاكم (١) رحمه الله تعالىٰ: وتفسيرُ الصحابيُّ عندنا في حكم المرفوع.

ولابن خزيمة (٢) عن أبي نَضْرَة قال: خطبنا ابنُ عباس والله فقال: قال رسولُ الله على: «ما من نبي إلا وله دعوة تعجّلها في الدنيا، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة، فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة البابِ فأقرع الباب، فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمّد. فآتي ربي وهو على كرسية \_ أو على سريره \_ فيتجلى لي ربي فأخِر له ساجداً».

ولأبي بكر بنِ أبي داودَ عن ابن عباس (٣) أيضاً عن النبي على قال: «إنَّ أهلَ الجنةِ يَرَوْن ربَّهم تبارك وتعالىٰ في كل جمعةٍ في رمال الكافور، وأقربُهم منه مجلساً أسرعُهم إليه يوم الجمعة وأبكرُهم غُدواً».

<sup>=</sup> الحديث المرفوع قبله ـ وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (١٨١) وغيره، وهو حديث صحيح ـ.

<sup>(</sup>١) في المعرفة علوم الحديث، (ص٢٠): الإهذا الحديث وأشاهه منذاة عن آخرها والمسترورة وفق فإن المرحاد الذي شور الدح

<sup>«</sup>هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنه حديث مسند اهـ.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه عند ابن خزيمة، وقد عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٢٠٤)، وأخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢) مطولاً بألفاظ متقاربة. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقد اضطرب فيه فمرة رواه عن ابن عباس، ومرة عن أبي موسى. والحديث قد ورد في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة.

وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره.

 <sup>(</sup>٣) \* أخرجه الآجري في الشريعة (٣/ ٣١ رقم ٣٥٤/٦٥٣) من حديث ابن عباس بسند ضعيف، الحسن البصري: مدلس وقد عنعن.

<sup>\*</sup> وأخرجه ابن ماجه رقم (١٠٩٤) مرفوعاً من حديث ابن مسعود: "إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات...» بسند ضعيف. والأعمش: مدلس وقد عنعن. \* وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٧٣ رقم ٩١٦٩) بنحو حديث ابن عباس موقوفاً من قول ابن مسعود.

وفيه أبو عبيدة بن عبد الله: لم يسمع من أبيه، قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» «٢/ «١٧٨»، أي فالسند منقطع. وما ورد موقوفاً في حكم المرفوع عن ابن مسعود، ولكن لهذا الحديث ما يشهد له.

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

وللصغاني عن عبد الله بن عَمْرو بنِ العاص<sup>(1)</sup> والله قال: خلق الله الملائكة لعبادته أصنافاً، فإن منهم لَمَلائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ونظروا إلى وجهه خلقهم إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة وتجلّى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: «سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتِك».

وللدارمي (٢) عن أبي الدرداءِ وَ اللهُ أَنْ فَضَالَةً ـ يَعْنِي ابِنَ عُبِيد وَ اللهُ عَلَيْهُ ـ كَانَ يَقُول: اللّهُمّ إني أَسَأَلُك الرّضا بعد القضاء، وبَرْدَ العيشِ بعد الموت، ولذة النظرِ إلى وجهك، والشوقَ إلى لقائك في غير ضرّاءَ مضرّةٍ ولا فتنةٍ مُضلّة.

وللإمام أحمد (٣) عن عُبادة بن الصامت وللإمام أحمد أنه قال: «قد حدّثتُكم عن النبي وللإمام حتى خَشِيتُ أن لا تعقِلوا، إن المسيحَ الدجالَ رجلٌ قصيرُ أفحجُ، جعدٌ أعورُ، مطموسُ العينِ ليست بناتئة ولا حَجْراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربّكم ليس بأعورَ، وإنكم لن ترَوْا ربّكم حتى تموتوا».

وقال الصغاني: حدثنا روحُ بنُ عبادة حدثنا عبّادُ بن منصور قال: سمعتُ عديًّ بنَ أرطاةً يخطُب على المنبر بالمدائن، فجعل يعِظ حتى بكى وأبكى ثم قال: كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بنيَّ أوصيك أن لا تصلّي صلاةً إلاّ ظننتَ أنك لا تصلّي بعدها غيرَها حتى تموتَ، وتعالى يا بنيّ نعمل عملَ رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سألا الكرة، ولقد سمعتُ فلاناً ـ نسيَ عبّادٌ اسمه ـ ما بيني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣١٩/١٨ رقم ٨٢٥)، وفي الأوسط رقم (٦٠٩١)، وفي الدعاء رقم (١٤٢٣).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٧/١٠) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٢٧)، والدارقطني في «الرؤية» رقم (٢٢٩)، بسند صحيح.

 <sup>(</sup>٣) في «المسند» (٥/ ٣٢٤) فيه بقية مدلس، ولكنه صرّح بالتحديث عند أحمد، وشيخه شامي.
 قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٢٨)، وأبو داود في «السنن» مختصراً
 (٤٣٢٠)، والآجري في «الشريعة» (٣/ ١٩٨ رقم ١٩٣/ ٥٣٢) وللحديث شواهد.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وبين رسولِ الله عَلَيْ غيرُه، فقال: إنّ رسولَ الله عَلَيْ قال: (إنّ لله ملائكة ترعُد فرائصُهم من مخافته، ما منهم مَلَكُ تقطُر دمعتُه من عينه إلا وقعت مَلَكاً يسبَح اللّه تعالىٰ. قال: وملائكة سجود منذ خلق السمواتِ والأرضَ لم يرفعوا رؤوسَهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوف لم ينصرفوا عن مَصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة وتجلّى لهم ربّهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لنا أن نعبُدك (۱).

فثبت بهذه الأحاديثِ المتواترةِ الصحيحة الصريحةِ أن اللّه عزّ وجلّ يُرى في الآخرة كما يشاء، وأن الشهداء بعد موتِهم يرَونه، وأن الملائكة يرونه، وأن النبيَّ عَلَيْ يراه عند استئذانهِ في الشفاعة، وأن أمة محمّدِ عَلَيْ بَرَّهم وفاجرَهم يرَونه في عَرَصات القيامة، وهي للفاجر والمنافقِ ابتلاءٌ وامتحان ونوعٌ من العقوبة، وأما رؤيةُ الفرحُ والسرورِ والتلذّذ بالنظر إلى وجه اللّهِ عزّ وجلّ، فهي خاصة لأوليائه المؤمنين يُؤذن لهم في السجود ويُعطَون النورَ التامَّ على الصراط فيتبعونه. ثم يتجلّى لهم في الجنة فيرَونه كما يشاء، وهي الزيادةُ في يوم المزيدِ كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها، وقد جاءت أحاديث صحيحةٌ في تفسير الزيادةِ بالنظر إلى وجه الله عزّ وجلّ، منها حديثُ أمني موسى وحديثُ أنسٍ وحديثُ حذيفةَ وحديثُ صُهيب، وقد تقدّم ذكرُها قريباً.

وللدارقطني (٢) عن أُبِيّ بن كعبِ رَهِيُّهُ عن النبيّ ﷺ في قوله تعالىٰ: ﴿لِلَّذِينَ آحَسَنُوا لَلْمُسْنَىٰ وَزِيـادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: النظرُ إلى وجه الله عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في التاريخ بغدادا (۳۰۱/۱۲ ـ ۳۰۷) من طريق الصاغاني عنه به. وأشار إلى خطبة عدي بن أرطاة ابن حجر في التهذيب التهذيب (۱/ ۸۵)، وكذلك الذهبي في اسير أعلام النبلاءا (۵۳/٥).

<sup>(</sup>٢) في «الرؤية» رقم (٢٠٠).

قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (٨٤٩) بسند الدارقطني، وفيه مجاهيل.

وأخرجه اللالكائي رقم (٧٨٠) من طريق آخر عن أبي العالية... به، بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي العالية.

ولابن جرير (١) عنه ﴿ قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ عَن ﴿ النَّادَةُ ۖ فَي كَتَابِ اللهُ عَزْ وَجَلَّ، قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ۗ ﴾ [يونس: ٢٦]، قال ﷺ: ﴿ الحُسنى: الجنَّةُ، والزيادةُ: النظرُ إلى اللهُ عَزْ وَجَلَّ».

ولابن جرير (٢) عن كعب بن عُجْرَة ﴿ عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: «الزيادةُ النظرُ إلى وجه الرحمٰنِ عزّ وجلّ جلاله».

ورواهُ ابنُ حميدِ (٣) عنه بلفظ: «الزيادةُ النظرُ إلى وجه الله تبارك وتعالىٰ».

وللحسن بنِ عَرفة (٤) عن أنس ﴿ قَالَ: سُئل رسولُ الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿ لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَمْلَ فَي الدنيا، والحَسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: «للذين أحسنوا العملَ في الدنيا، والحسنى وهي الجنةُ، والزيادةُ وهي النظرُ إلى وجه الله عزّ وجلّ».

وقد رُوي تفسيرُ «الزيادة» بالنظر إلى وجه الله عزّ وجلّ عن أبي بكر وهله وعليّ بنِ أبي طالب، وحُذيفة بنِ اليمانِ، وعبدِ الله بنِ عباس، وأبي موسى، وعن عبادة بنِ الصامت، وغيرِهم من الصحابة وعبدِ الرحمٰن بنِ السابط، ومجاهدِ، المسيّب، وعبدِ الرحمٰن بن أبي ليلى، وعبدِ الرحمٰن بنِ السابط، ومجاهدِ، وعِكْرِمَة، وعامِر بن سعدٍ، وعطاءٍ، والضحاكِ، والحسنِ، وقتادة، والسّديّ، ومحمدِ بنِ إسحاق، ومقاتل وغيرِهم (٢)، رحمهم الله من السلف والخلف، ولولا خشيةُ الإطالةِ لنقلنا أقوالَهم بأسانيدها، وفيما ذكرنا من المرفوع كفاية، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) في اجامع البيان، (١٥/ ٦٩ رقم ١٧٦٣٣ ـ شاكر) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي العالية .

 <sup>(</sup>۲) في «جامع البيان» (٦٨/١٥ رقم ١٧٦٣١ ـ شاكر) بسند ضعيف لضعف إبراهيم بن المختار؛ ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة قاله الشيخ أحمد شاكر.
 قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (٧٨١).

<sup>(</sup>٣) لم أجده عند ابن حميد، وانظر الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) في جزئه رقم (٢٣).

قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (٧٧٩) بسند ضعيف، سلم بن سالم البلخي ضعيف، ونوح بن أبي مريم: منكر الحديث، قاله البخاري.

قلت: إن الأحاديث المتقدمة يقوي بعضها بعضاً، فتكون صحيحة لغيرها إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريج هذه الآثار قريباً، عند ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله علي في هذا الباب.

٦) سيأتي تخريج هذه الآثار قريباً، عند ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى في ذلك.

## ذكرُ المنقولِ عن أصحاب رسولِ الله ﷺ في هذا الباب

قال أبو بكر (١٠) وَ وَقُوا : ﴿ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسولِ الله ﷺ؟ قال: النظرُ إلى وجه الله تبارك وتعالى.

وقال علي (٢) ﷺ: من تمام النعمةِ دخولُ الجنة والنظرُ إلى وجه الله تبارك وتعالىٰ في جنّته.

وقال حذيفةُ (٣) ﴿ الزيادةُ النظرُ إلى وجه الله تبارك وتعالىٰ .

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٣٠٦/٣) نسبته لابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

وعلَّته تدليس أبي إسحاق السبيعي وقد عنعنه.

ومسلم بن نذير: لا بأس به، تابعي روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال عنه أبو حاتم: «لا بأس به».

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١١/ ١٠٥) بإسناده إلى شعبة، عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد موقوفاً عليه، وهو على شرط مسلم.

وقال أبو الأشبال في «جامع البيان» (٦٣/١٥): رواه الآجري في «الشريعة» مرسلاً، وقال عن الأثر: في إسناده نظر.

وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنّة» (٢٠٦/١): حديث موقوف صحيح... ويشهد له الحديث المرفوع قبله ـ وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (١٨١) وغيره وهو حديث صحيح.

وخلاصة القول: أن أثر أبي بكر رجاله ثقات وني إسناده انقطاع، وهو صحيح لغيره.

- (٢) أخرجه اللالكائي رقم (٨٥٩)، وابن أبي حاتم ـ كما في «حادي الأرواح» (ص٤٠٩) ـ وسنده ضعيف: عمارة بن عبد قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (٤٨٥٣): مقبول. وصالح بن أبي خالد ذكره في «الجرح والتعديل» وسكت عنه.
  - والأثر صحيح لغيره.
- (٣) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (٤٧٣)، والآجري في «الشريعة» (٢/ ١٤) رقم ٣٤٩/٦٣٢، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٧٣)، والطبري في «جامع=

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم رقم (٤٧٣)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (٤٧٠ وابن و٤٧٠)، والله و٤٧١)، والله و٤٧١)، والله والله والله الماري في «جامع البيان» (١٠٤/١١)، وابن منده في «الروحيد» (٢/ ٥٠٠)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٤٥٠) رقم ٢٦٢)، والدارقطني في «الرؤية» رقم (٢٢١ و٢٢٢)، والآجري في «الشريعة» (٣/ ٦٣٠، ٦٣١)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ٢٠٠ - ١٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٦٦٦) وفي «الاعتقاد» (ص ٢٦).

وقال عبدُ الله بنُ مسعودِ (١) ﴿ إِلَيْهُ الله ما منكم من إنسان إلا أن ربَّه سيخلو به يومَ القيامة كما يخلو أحدُكم بالقمر ليلةَ البدر، قال: فيقول: ما غرّك بي يا ابنَ آدمَ (ثلاث مرات)، ماذا أجبتَ المرسلين (ثلاث مرات)، ماذا عَمِلتَ فيما عَلِمْتَ؟ وقال ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وجه الله عَزّ وجلّ.

وقيل لابن عباس (٢٠) على عن دخل الجنة يرى ربّه عز وجلّ قال: نعم.

وقال معاذُ بنُ جبل<sup>(3)</sup> ﷺ: يُحشر الناسُ يوم القيامةِ في صعيدِ واحد، فينادَى: أين المتقون؟ فيقومون في كنفٍ واحدٍ من الرحمٰن تعالىٰ، لا يحتجب اللَّهُ منهم ولا يَسْتتر. قال أبو عفيفٍ ـ وهو الراوي عنه ـ: مَن المتقون؟ قال: قومٌ اتّقَوا الشَّركَ وعبادةَ الأوثانِ وأخلصوا لله في العبادة، فيمرّون إلى الجنّة.

وكان أبو هريرة (٥) صلى الله على الله عنى المنافع الموت.

البيان (١١/ ١٠٥)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٦١)، واللالكائي رقم (٧٨٣، ٥٠)، والبن خزيمة (٢/ ٤٥٢ رقم ٢/ ٢٦٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٦٦٦) بسند ضعيف، فيه عنعنة أبي إسحاق. وانظر الكلام على أثر أبي بكر الصديق المتقدم آنفاً وهو أثر صحيح لغيره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي رقم (۸٦٠).

وأبو عوانة ـ كما في «حادي الأرواح» (ص٤١٠) بسند صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۷).
 وأخرجه أبو بكر بن أبي داود ـ كما في «حادي الأرواح» (ص٤١٠) بسند ضعيف وهو أثر صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٣/٢ رقم ٣٤٦/٦٢٩) بسند ضعيف. إبراهيم بن الحكم بن أبان العَدَنيُّ: ضعفه الحافظ في «التقريب» (١٦٦)، وأثر ابن عباس حسن لغيره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي رقم (٨٦٤). وابن أبي حاتم ـ كما في «حادي الأرواح» (ص٤١٠)، بسند ضعيف. ميمون (أبو حمزة): ضعيف، قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٠٥٧). وأبو عفيف: لا يعرف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي رقم (٨٦٥) بسند ضعيف. وهو حديث صحيح لغيره.

وقال أبو موسى (٣) ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَهُ ﴾ [بونس: ٢٦]، قال: الجنّة، و «الزيادة» هي النظرُ إلى وجه الله عزّ وجلّ. وكان ﴿ الله عن النظرُ الله وجه الله عن وجلّ . وكان الله قال: قال: فكيف فشخَصوا بأبصارهم، فقال: ما صرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلالُ. قال: فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله تعالى جهرةً؟

وقال أنسُ بنُ مالكِ (٥) ﴿ فَي قُولُهُ عَنَّ وَجُلَّ : ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [قَ: ٣٥]،

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي رقم (٨٦٦) بسند ضعيف.

ثوير بن أبي فاختة: ضعيف.

وقد أخرجه اللالكائي مرفوعاً وموقوفاً رقم (٨٤٠، ٨٤١).

كما تقدم تخريج الحديث المرفوع في كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي رقم (٧٨٦)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٦١)، والطبري في «جامع البيان» (١٠٥/١١)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/٢٥١ رقم ٢١٧/١٠)، والدارقطني في «الرؤية» رقم (٥٦).

ومدار الأثر عند الجميع على أبي بكر الهذلي، وهو ضعيف. ولكن الأثر ثبت من طرق صحيحة فهو بها حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي رقم (٨٦٢)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (٤٦٥)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٦١)، وابن خزيمة (٢/ ٤٤٢ رقم ٥/ ٢٥٧) كلهم موقوفاً على أبي موسى.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٢/ ٢٦ رقم ٢٥١/ ٣٠٢)، وابن خزيمة (٢/ ٤٤١ رقم ٤/ ٢٥٦) مرفوعاً.

ورجح ابن خزيمة الوقف بقوله: «ذكر النبيّ ﷺ في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم، هذا من قبل أبي موسى الأشعري، في هذا الإسناد لا من قول النبيّ ﷺ.

قلت: على كلُّ الأحوال إن هذا الموقوف له حكم الرفع.

وهو صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٦٢) بسند ضعيف جداً، وانظر الكلام على الأثر الآتي.

يظهر لهم الربُّ تبارك وتعالىٰ يوم القيامة(١).

وعن جابر (٢) وعن جابر (٢) والله قال: إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ وأُديمَ عليهم بالكرامة جاءَتْهم خيولٌ من ياقوت أحمرَ لا تبول ولا تَرُوث، لها أجنحة، فيقعُدون عليها ثم يأتون الجبارَ جلّ وعلا، فإذا تجلّى لهم خرّوا له سُجّداً فيقول: يا أهلَ الجنةِ ارفعوا رؤوسَكم، فقد رَضِيتُ عنكم رضاءً لا سخَطَ بعده.

### ذكرُ أقوالِ التابعين رحمهم الله تعالىٰ في ذلك

قال سعيدُ بنُ المسيِّب (٢) والحسنُ (٣) وعبدُ الرحمٰنِ بنُ أبي ليلى (٤) وعبدُ الرحمٰنِ بنُ أبي ليلى (٤) وعبدُ الرحمٰنِ بنُ سابطِ (٥) وعِكرِمةُ (٦) ومجاهدٌ (٧) وقتادةُ (٨) والسَّدي (٩) وكعبُ (١٠) رحمهم الله تعالىٰ: (الزيادةُ النطرُ إلى وجه الله عزّ وجلَ).

وكتب عمرُ بنُ عبدِ العزيز (١١) رحمه الله إلى بعض عُمّالهِ: (أما بعدُ، فإني أوصيك بتقوى الله عزّ وجلّ ولزومِ طاعتهِ، والتمسكِ بأمرهِ، والمعاهدةِ على ما حمَّلك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله عزّ وجلّ ولزوم طاعتهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ ٣٦،٣٥ رقم ٢٥٨، ٢٥٩ [٣٠٩، ٣٠٩]) بإسناد ضعيف جداً.

الحكم بن أبي خالد هو ابن ظهير: "متروك الحديث" كما قال النسائي وابن حجر وغيرهما، وقال البخاري عنه: منكر الحديث. [الميزان (١/ ٥٧١)، والكامل (٢/ ٢٢٦)]، والحسن مدلس وقد عنعن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي رقم (٧٨٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي رقم (٧٩٠) وفي سنده: أبو بشر الحلبي. قال ابن حجر في «التقريب»
 (٢/ ٣٩٥): مجهول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (٢٣٥ و٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (٢٤٥)، واللالكائي رقم (٧٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي رقم (٧٩٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه اللالكائي رقم (٧٩٧).

<sup>(</sup>٨) أخرَجه اللالكائي (٨٩٨)، وأخرجه ابن خزيمة بسند آخر، ولفظ مقارب في «التوحيد» (ص١٠٦)، وكذلك الطبري في «جامع البيان» (١٠٦/١١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (٢٤٠)، بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١٠) لم أعثر على مخرجه.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٦٢).

نجا أولياؤُه من سخطه، وبها وافقوا أنبياءَه، وبها نُضّرت وجوهُهم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمةٌ في الدنيا من الفتن ومن كُرَب يومِ القيامة).

وقال الحسنُ (١) رحمه الله تعالى: (لو علم العابدون في الدين أنهم لا يَرون ربَّهم في الآخرة لذابت أنفسُهم في الدنيا).

وقال الأعمشُ وسعيدُ بن جبير<sup>(٢)</sup> رحمهما الله: إن أشرفَ أهلِ الجنةِ لَمن ينظُر إلى الله تبارك وتعالىٰ غُدوةً وعشيّة.

وقال كعب (٣) رحمه الله تعالى: ما نظر الله عزّ وجلّ إلى الجنة قطّ إلاّ قال طيبي لأهلك، فزادت ضعفاً على ما كانت، حتى يأتيها أهلها. وما من يوم كان لهم عيداً في الدنيا إلاّ ويخرُجون في مقداره في رياض الجنّة، فيبرُز لهم الربُ تبارك وتعالى فينظُرون إليه وتسفي عليهم الريح المسك، ولا يسألون الربّ تبارك وتعالى شيئاً إلاّ أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحُسن والجمالِ سبعين ضعفاً، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدَدْن مثلَ ذلك.

وقال هشامُ بنُ حسان<sup>(٤)</sup>: إن الله سبحانه وتعالىٰ يتجلّى لأهل الجنةِ، فإذا رآهُ أهلُ الجنة نَسُوا نعيمَ الجنّة.

وقال طاوسُ (°): (أصحابُ المِراء والمقاييسِ لا يزال بهم المِراءُ والمقاييسُ حتى يجحَدوا الرؤيةَ ويخالفوا أهلَ السنّة).

وقال شَريكٌ عن أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ (٢): الزيادةُ: النظرُ إلى وجه الرحمْنِ تبارك وتعالىٰ.

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي رقم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (٦١٤/ ٣٣١) بسند ضعيف، ولعلَّه من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (٣٣٠/٦١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي رقم (٨٦٨).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه اللالكائي رقم (٧٩٤)، والطبري في «جامع البيان» (١١/ ١٠٥)، والدارقطني في
 «الرؤية» رقم (٢٤٧).

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١) أنه تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: (إذا دخل أهلُ الجنّة الجنة أعطوا فيها ما سألوا وما شاءوا، فيقول الله عزّ وجلّ لهم: إنه قد بقيَ من حقّكم شيءٌ لم تُعطّوه، فيتجلّى لهم تبارك وتعالىٰ فلا يكون ما أُعطُوه عند ذلك بشيء، فالحسني الجنة، والزيادةُ النظرُ إلى وجه ربّهم تبارك وتعالىٰ: ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَنَرٌ وَلا ذِلّةً ﴾ [يونس: ٢٦]، بعد نظرِهم إلى ربّهم تبارك وتعالىٰ).

وقال عليَّ بنُ المديني: سألت عبدَ الله بنَ المبارك (٢) عن قوله تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، قال عبد الله: (من أراد النظرَ إلى وجه الله خالقِه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُخبر به أحداً).

وقال نعيمُ بن حمّاد: سمعتُ ابنَ المبارك (٣) يقول: (ما حجب الله عزّ وجلّ أحداً عنه إلاّ عذّبه)، ثم قرأ: ﴿ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواً الْحَداً عنه إلاّ عذّبه)، ثم قرأ: ﴿ كَلَّةِ بُونَ ۞ [المطففين]، قال: (بالرؤية).

وقال عبادُ بنُ العوام (٤): قدِم علينا شريكُ بنُ عبد الله منذ خمسين سنةً فقلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوماً من المعتزلة يُنكرون هذه الأحاديثَ: "إن الله ينزل إلى سماء الدنيا"، و "إن أهلَ الجنة يرون ربّهم"، فحدَّثني بنحو عشرةِ أحاديثَ في هذا، وقال: (أما نحن، فقد أخذنا دينَنا هذا عن التابعين عن أصحاب رسولِ الله على فهم عمن أخذوا؟).

وقال عُقبةُ بن قُبيصة (٥): أتينا أبا نعيم (٢) يوماً فنزل إلينا من الدرجة التي في داره فجلس وسطَها كأنه مُغضَبُ فقال: حدّثنا سفيانُ بنُ سعيدِ ومنذر الثوريُ وزهيرُ بن معاوية، وحدثنا حسنُ بنُ صالح بنِ حيّ، وحدثنا شريكُ بنُ عبد الله النخعي، هؤلاء أبناءُ المهاجرين يحدّثوننا عن رسول الله عليه أن الله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي رقم (٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي رقم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي رقم (٨٧٩)، والآجري في «الشريعة» رقم (٣٦٩/٧٣٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي رقم (٨٨٧).

<sup>(</sup>٦) وهو الفضل بن دكين.

يُرى في الآخرة، حتى جاء ابنُ يهوديِّ صباغٍ يزعمُ أن الله تعالىٰ لا يُرى (يعني بشر المريسي (١) قبّحه الله).

### ذكرُ أقوالِ الأئمةِ الأربعةِ وطبقاتِهم ومشايخِهم رحمهم الله تعالىٰ

قال مالكُ بنُ أنس<sup>(۲)</sup> الإمام رحمه الله تعالىٰ: (الناسُ ينظُرون إلى ربّهم عز وجلّ يوم القيامة بأعينهم).

وسئل رحمه الله (٣) عن قوله عزّ وجلّ: ﴿وَبُحُوهُ يَوَيَذِ نَاضِرَةُ إِلَى الله عَزّ وجلّ وجلّ (وَبُحُوهُ يَوَيَذِ نَاضِرَةُ إِلَى الله عزّ وجلّ قال: نعم. قال أشهب: فقلت إن أقواماً يقولون تنظُر ما عنده. قال: بل تنظُر إليه نظراً، وقد قال موسى: ﴿رَبِّ أَرِنِ أَرِنِ أَنْظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِ﴾ [الأعراف: ١٤٣]. وقال تعالى: ﴿كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيْذِ لَمُحَجُونُونَ﴾ [المطففين: ١٥].

<sup>(</sup>۱) هو بشر بن غياث المريسي، مبتدع ضال، لا يبغي أن يروى عنه ولا كرامة. تفقّه على أبي يوسف، فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرّد القول بخلق القرآن، وناظر عليه، ولم يدرك الجهم بن صفوان، إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها،...

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي يهودياً قصاراً صباغاً في سويقة النضر بن مالك.

وقال قتيبة بن سعد: بشر المريسي كافر، مات سنة ثمان عشرة ومائتين.

وقال الخطيب حكى عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه وكفَّره أكثرهم لأجلها، وأسند من الحديث شيئاً يسيراً.

وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن هارون الرشيد أنّه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، عليّ إن أظفرني الله به أن أقتله. ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان.

<sup>[</sup>لسان الميزان (٢/ ٢٩ \_ ٣١)].

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي رقم (٧٨٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٢٦/٦)، والآجري في «الشريعة» (ص٢٥٤) بسند صحيح.

وذكره الذهبي في «السير» (٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) أي الإمام مالك رحمه الله.

ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (٢/ ٤٢)، والذهبي في «السير» (٨/ ١٠٢)، وابن عبد الهادي في «إرشاد السالك» (ص٥١).

وذكر الطبري وغيرُه (١) أنه قيل لمالك: إنهم يزعُمون أن الله لا يُرى، فقال مالك: (السيفَ السيفَ).

وقال أبو صالح كاتبُ الليث: أملى عليّ عبدُ العزيز بنُ أبي سلمة الماجُشون (٢)، وسألتُه عما جحدت الجهمية؟ فقال: (لم يزل يُملي لهم الشيطانُ حتى جحدوا قولَه تعالىٰ: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَإِنِ نَاضِرُهُ ﴿ إِلَى رَبّا نَاظِرٌ ۗ ﴿ القيامة الله فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامةِ الله التي أكرم بها أولياء يوم القيامة من النظر إلى وجههِ ونُضْرتِه إياهم: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدّتِي عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٥]، فورب السماءِ والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلِصين له ثواباً لِيُنضَر بها وجوههم دون المجرمين وتُفلج بها حجتُهم على الجاحدين وهم (عَن رَبِّم يَومَ يُولُون اله لا يُرى، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم).

وقال الأوزاعيُّ (حمه الله تعالىٰ: (إني لأرجو أن يحجُبَ الله عزّ وجلّ جهماً وأصحابَه عن أفضل ثوابِه الذي وعده الله أولياءَه حين يقول: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِ لِللهِ وَاصحابُه أفضل ثوابِه الذي وعده الله تعالىٰ أولياءَه) فجحد جهم وأصحابُه أفضل ثوابِه الذي وعده الله تعالىٰ أولياءَه).

وقال الوليدُ بنُ مسلم: سألتُ الأوزاعيَّ وسفيانَ الثوريُّ ومالكَ بنَ أنسِ والليثَ بنَ سعد عن هذه الأحاديثِ التي فيها الرؤيةُ، فقالوا: تُمرُّ بلا كيف.

وقال سفيانُ بنُ عيينةً: من لم يقل إن القرآنَ كلامُ الله، وأن الله يُرى في الجنّة فهو جهْميً، ذكره الطبري(٤٠).

وذكر عنه ابنُ أبي حاتم (٥) أنّه قال: لا يُصلَّى خلفَ الجهمي، والجهميُّ الذي يقول لا يَرى ربَّه يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي رقم (٨٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي رقم (٨٧٣). أبو صالح كاتب الليث: ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي رقم (٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح» (ص٤١٥).

<sup>(</sup>٥) كما في الحادي الأرواح، (ص٤١٦).

وذكر ابنُ أبي حاتم عن جرير بنِ عبدِ الحميدِ (١) أنه ذكر حديثَ ابن سابطٍ في الزيادة أنها النظرُ إلى وجه الله عزّ وجلّ، فأنكره رجلٌ، فصاح به وأخرجه من مجلسه.

وذكرَ أيضاً عن ابن المباركِ<sup>(٢)</sup> أن رجلاً من الجهمية قال له: يا أبا عبدِ الرحمٰن: «خُدا را بآن جهان جون بيند»<sup>(٣)</sup>، ومعناه: كيف يُرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعين.

وقال وكيعُ بنُ الجراح<sup>(٤)</sup> رحمه الله: (يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنّة ولا يراه إلاّ المؤمنون).

وقال قتيبةُ بنُ سعيد<sup>(ه)</sup> رحمه الله تعالىٰ: قولُ الأئمّة المأخوذُ به في الإسلام والسنّة: الإيمانُ بالرؤية، والتصديقُ بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله ﷺ في الرؤية.

وقال أبو عبيد القاسمُ بنُ سلام (٦)، وقد ذُكرت عنده هذه الأحاديثُ التي في الرؤية: (هي عندنا حقَّ، رواها الثقاتُ عن الثقات إلى أن صارت إلينا. إلاّ أنّا إذا قيل لنا فسروها لنا، قلنا: لا نفسر منها شيئاً ولكن نُمضيها كما جاءت).

وقال عبدُ الوهاب الورّاق (٧٠): سألتُ أسودَ بنَ سالمٍ (٨٠) عن أحاديث الرؤيةِ فقال: أحلِف عليها أنها حقَّ.

وقال محمد بنُ إدريسَ الشافعيُّ (٩) رحمه الله تعالى وقد جاءته رقعةٌ من

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي رقم (۸۸۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي رقم (۸۸۱).

<sup>(</sup>٣) هذه لغة فارسية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي رقم (٨٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي رقم (٨٨٦).

 <sup>(</sup>٦) ذكره ابن بطة وغيره كما في «حادي الأرواح» (ص٤١٦)، وأخرجه الآجري في «الشريعة»
 رقم (٦٢٢/ ٣٣٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (٢١٦/ ٣٣٣) بسند صحيح.

<sup>(</sup>A) شيخ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٩) أخرَجه ابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص١٩٠ ـ ١٩١ رقم ٢١٥)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (٢٠/١)، وأحكام القرآن (٢٠/١)، واللالكائي رقم (٨٨٣).

الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمَ يَوْمَ لِلهَ لَمُخْجُونُ ﴾ [المطففين: ١٥]؟ ، فقال الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ: لما أنْ حُجب هؤلاء في السُّخط كان في هذا دليلٌ على أن أولياءَه يرَوْنه في الرّضا. قال الربيع فقلت: يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدينُ الله عزّ وجلّ، ولو لم يوقن محمدُ بنُ إدريس أنه يرى الله لما عبدَ الله عزّ وجلّ، رواه الحاكم عن الربيع عنه.

وروى الطبرانيُّ وغيرُه (١) عن المُزَني قال: سمعتُ الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ يقول في قوله عزِّ وجلّ: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لَمُحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]: فيها دليلٌ على أن أولياءَ الله يرَوْن ربَّهم تبارك وتعالىٰ يوم القيامة.

وقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحَكَم (٢): سئل الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ عن الرؤية، فقال: يقول الله تعالىٰ: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَبِلْ لَتَحْجُونُ ﴾ [المطففين: ١٥]، ففي هذا دليلُ على أن المؤمنين لا يُحجبون عن الله عزّ وجلّ. رواه أبو زُرعةَ الرازيُّ.

ولابن بطّةَ عنه (٣) رحمه الله تعالىٰ قال: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَإِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] دلالةٌ على أن أولياءَ الله يرَوْنه يوم القيامة بأبصارهم ووجوهِهم.

وقال إسحاقُ بنُ منصورِ (٤) قلت لأحمَد: أليس ربّنا تبارك وتعالى يراه أهلُ الجنّة؟ أليس تقول بهذه الأحاديثِ؟ قال أحمدُ: صحيحٌ.

وقال الفضلُ بن زياد (٥): سمعتُ أبا عبد الله - وقيل له: تقول بالرؤية - فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهميُّ.

وقال: سمعتُ أبا عبد الله وبلَغه عن رجل أنّه قال: إن اللَّهَ لا يُرى في الآخرة، فغضِب غضباً شديداً ثم قال: من قال إن اللَّهَ لا يُرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنةُ الله وغضبُه من كان من الناس، أليس يقول الله عزّ وجلّ: ﴿وُجُونُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي رقم (٨٠٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي رقم (۸۱۰).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن القّيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في ﴿حَادِي الْأَرُواحِ ۗ (ص٤١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الآجري في (الشريعة، رقم (٦١٨/ ٣٣٥) بسند صحيح.

يُوَمَهِذِ نَاضِرُهُ ۚ ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرُهُ ۗ ۞﴾ [القيامة]، وقال: ﴿كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥].

وقال أبو داود (١): سمعتُ أحمدَ رحمه الله تعالىٰ وذُكر له عن رجل شيءٌ في الرؤية فغضب، وقال: (من قال إن الله لا يُرى فهو كافر).

وقال أيضاً (٢): سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل رحمه الله تعالى، وقيل له في رجل يحدّث بحديث عن رجل عن أبي العَطوفِ أن الله لا يُرى في الآخرة، فقال: (لعن الله من يحدّث بهذا الحديثِ اليوم، ثم قال: أخزى الله هذا).

وقال أبو بكر المَرْوَزي (٣): قيل لأبي عبد الله: تعرِفُ عن يزيدَ بنِ هارونَ عن أبي العطوفِ عن أبي الزبير عن جابر: إن استقر الجبلُ فسوف تراني وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة؟ فغضِب أبو عبد الله غضباً شديداً حتى تبيّن في وجهه، وكان قاعداً والناسُ حوله فأخذ نعلَه وانتعل وقال: أخزى الله هذا، هذا لا ينبغي أن يُكتَب. ودفع أن يكون يزيدُ بنُ هارونَ رواه أو حدّث به وقال: هذا جهميً كافر خالف ما قال الله عز وجل: ﴿وُبُوهٌ يَوْمَهِ نَوْمَهِ لَنَ يَرَبُوهُ الله عَن وَجَه وَالله الله عن وَبَهِ مَن يَجِم يَوْمَهِ لَله عَن المطففين: ١٥]، وقال: ﴿كَالَ الله عن رَبِهِم يَوْمَهِ لِلله عَن المطففين: ١٥]، أخزى الله هذا الخبيث.

قال أبو عبد الله (٤): ومن زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر.

وقال أبو طالب<sup>(٥)</sup>: قال أبو عبد الله: قولُ الله عزّ وجلّ: ﴿هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْمُعَمَّامِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾ [الـبـقـرة: ٢١٠]، وقـولُـه: ﴿وَجَآةَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا﴾ [الفجر: ٢٢]، فمن قال إن الله لا يُرى فقد كفر.

وقال إسحاقُ بن إبراهيمَ بنِ هانيَ<sup>(١)</sup>: سمعت أبا عبدِ الله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهميًّ، والجهميُّ كافرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الأجري في االشريعة، رقم (٦٢١/٣٣٨) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (٦٧١/ ٣٥١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن القيم في احادي الأرواح؛ (ص٤١٧ ـ ٤١٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن القيم في احادي الأرواح؛ (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٨).

وقال يوسفُ بنُ موسى بنِ محمدِ القطّانُ (١): قيل لأبي عبد الله: أهلُ الجنة ينظرون إلى ربّهم تبارك وتعالى ويكلّمونه ويكلّمهم؟ قال: نعم، ينظر إليهم ويكلّمونه كيف شاءوا إذا شاءوا.

وقال حنبلُ بنُ إسحاق<sup>(۲)</sup>: سمعتُ أبا عبد الله يقول: القومُ يرجِعون إلى التعطيل في أقوالهم، يُنكرون الرؤيةَ والآثارَ كلَّها، وما ظننتُهم على هذا حتى سمعت مقالاتِهم.

قال حنبل : وسمعتُ أبا عبدِ الله يقول : من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فهو جهمي ، فقد كفر ورد على الله وعلى الرسول . ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيمَ خليلاً فقد كفر ورد على الله قوله .

قال أبو عبد الله: فنحن نؤمن بهذه الأحاديثِ ونُقرُّ بها ونُمِرُّها كما جاءت.

وقال الأثرمُ (٣): سمعتُ أبا عبد الله رحمه الله يقول: فأمّا من يقول: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو جهميٌّ.

قال أبو عبد الله: وإنما تكلّم من تكلم في رؤية الدنيا.

وقال إبراهيمُ بنُ زيادِ الصائغُ<sup>(٤)</sup>: سمعت أحمدَ بنَ حنبلِ يقول: الرؤيةُ: من كذَّب بها فهو زنديقٌ.

وقال حنبلٌ: سمعتُ أبا عبد الله يقول: أدركنا الناسَ وما يُنكرون من هذه الأحاديثِ شيئاً، أحاديثِ الرؤية، وكانوا يحدّثون بها على الجملة، يُمِرّونها على حالها غيرَ مُنْكِرين لذلك ولا مُرتابين.

وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالىٰ: قال الله تعالىٰ؛ ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١]، وكلّم الله موسى من وراء حجابٍ، فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِيٰ وَلَيْكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٨).

أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيُ [الأعراف: ١٤٣]، فأخبر الله عزّ وجلّ أن موسى يراه في الآخرة، وقال: ﴿كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، ولا يكون حجابٌ إلاّ لرؤية، أخبر الله سبحانه وتعالىٰ أن مَن شاء الله ومن أراد يراه، والكفارَ لا يرونه.

قال حنبلٌ: وسمعتُ أبا عبد الله يقول: قال الله تعالى: ﴿وُبُوهُ يُوَمَهِ لَا غَاضِرَةُ ۗ ۖ إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۗ ۞﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣]، والأحاديثُ التي تروى في النظر إلى الله تعالىٰ حديثُ جابرِ بنِ عبدِ الله(١)

<sup>(</sup>۱) الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه (۱/۱۷۷ ـ ۱۷۸ رقم ۱۹۱/۳۱٦) عن جابر أنه سئل عن الورود، فقال: «نجيءُ يوم القيامة على كوم، فتُدعى الأُمَمُ بأوثانِها وما كانت تَعبُدُ، الأولُ فالأولُ، ثم يأتينا ربّنا بعد ذلكَ فيقولُ: من تنظرون؟ فيقولونَ: ننظر ربّنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولُون: حتى ننظرَ إليكَ فيتجلّى لهم يضحكُ...» الحديث.

<sup>\*</sup> أما الأحاديث الآتية عن جابر فهي موضوعة:

<sup>1)</sup> أخرج ابن ماجه رقم (١٨٤)، واللالكائي رقم (٢٠٣١)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/٤٧٠ - ٢٠٤٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١)، والآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم «الموضوعات» (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١)، والآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (٤٨)، وفي «الشريعة» رقم (٢١٠)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٦)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (٩١)، وفي «الحلية» (٦/ ٢٠٨)، والبيهقي في «البعث والنشور» رقم (٤٤١)، والدارقطني في «الرؤية» رقم (١١) كلم من طريق أبي عاصم عُبيد الله بن عبد الله المَبَّاداني، عن الفضل الرقاشي، عن كلم من طريق أبي عاصم عُبيد الله بن عبد الله المَبَّاداني، عن الفضل الرقاشي، عن محمد بن المنكدر عن جابر، قال النبي على "بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا طلع لهم نور فرفعوا رؤوسَهم، فإذا الربُ تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلامُ عليكم في أهل الجنة ، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ [يسّ: ٥٩]، قال: فينظر إليهم، وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى فينظر إليهم، وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى العقيلى: منكر الحديث، وقال العقيلى: منكر الحديث، وقال العقيلى: منكر الحديث،

وفيه الفضل الرقاشي، وهو ابن عيسى بن أبان قال عنه الحافظ في «التقريب»: منكر الحديث. وعدّ ابن عدي الحديث من مناكير الفضل الرقاشي هذا.

وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.

٢) أخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (٤٩)، وفي «الشريعة» رقم
 ٣٠٩/٦٥٨):

وغيرُه (١١): «تنظرون إلى ربكم» أحاديث صحاح.

وقال تعالىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا الْحُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، النظرُ إلى وجه الله عزّ وجلّ.

قال أبو عبد الله: نؤمن بها ونعلم أنّها حقّ أحاديثَ الرؤية، ونؤمن بأن الله يُرى، نرى ربّنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب.

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذّب بالقرآن، ورد على الله أمرَه، يُستتاب فإن تاب وإلاّ قُتل.

قال حنبلٌ: قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية، قال: هذه صحاحٌ نؤمن بها ونُقِرَ بها، وكلُ ما رُوي عن النبي ﷺ أقرَرْنا به.

من طريق سويد بن سعيد، عن مروان بن معاوية، عن الحكم بن أبي خالد، عن الحسن عن جابر بن عبد الله، عن النبي على قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة، لا تروث ولا تبول، فيقعدون عليها، ثم طارت بهم في الجنة، فيتجلّى لهم الجبّار عزّ وجلّ، فإذا رأوه خزوا سُجّداً فيقول لهم الجبار عزّ وجلّ: ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم عمل، إنما هو يوم نعيم وكرامة، فيرفعون رؤوسهم، فيمطر الله عز وجلّ على وجلّ عليهم طيباً، فيرجعون إلى أهليهم، فيمرون بكثبان المسك، فيبعث الله عزّ وجلّ على تلك الكثبان ريحاً فتهيجها حتى أنهم ليرجعون إلى أهليهم، وأنهم شعتُ غبرٌ من المسك»، بسند ضعيف جداً.

فيه الحكم بن أبي خالد وهو ابن ظهير: متروك الحديث، قاله النسائي وابن حجر وغيرهما. وقال عنه البخاري: «منكر الحديث»، انظر: الميزان (١/ ٥٧١)، والكامل (٢/ ٦٢٦). وفيه عنعنة الحسن.

وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.

٣) أخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (٥٠)، وفي «الشريعة» رقم
 ٣١٠/٦٥٩).

من طريق الحسين بن الحسن المروزي، عن مروان بن معاوية، عن الحكم بن أبي خالد، عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأديم عليهم بالكرامة جاءتهم خيولٌ من ياقوتٍ أحمر...»، الحديث بسند ضعيف جداً.

والكلام على سند هذا الحديث كسابقه، إلاّ أن «سويد بن سعيد»، قد تابعه هنا «الحسين بن الحسن المروزي» وهو ثقة.

وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.

<sup>(</sup>١) كحديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم (١/١٦٣ رقم ١٩٢/١٨١) وغيره.

قال أبو عبد الله: إذا لم نُقِرَّ بما جاء عن النبيّ ﷺ ودفعناه ردَدْنا على الله أمرَه، قال أبو عبد الله عن على الله أمرَه، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواً﴾ (١) [الحشر: ٧].

وقال عبدُ الله بنُ طاهرٍ أميرُ خُراسانَ لإسحاقَ بنِ راهُويَهُ: يا أبا يعقوبَ، هذه الأحاديثُ التي يروونها في النزول والرؤيةِ ما هنّ؟ فقال: رواها مَن روى الطهارة والغسلَ والصلاة والأحكام ـ وذكر أشياءَ ـ فإن يكونوا في هذه عُدولاً وإلاّ فقد ارتفعت الأحكامُ وبطَل الشرعُ. فقال: شفاك الله كما شفيتني، أو كما قال. ذكره الحاكم (٢).

وقال إمامُ الأئمةِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ في كتابه (٣): «إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرَوْن خالقَهم يوم القيامة، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين».

وقال نعيم بنُ حمّادٍ للمزني (٤): (ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلامُ الله. فقال: غيرُ مخلوق؟ فقال: غيرُ مخلوق. قال: وتقول إن الله يُرى يوم القيامة؟ قال: نعم. فلما افترق الناسُ قام إليه المزني فقال: يا أبا عبدِ الله شهرتني على رؤوس الناسِ. فقال: إن الناسَ قد أكثروا فيك، فأردتُ أن أُبَرَّئك).

وقال أبو العباس أحمدُ بنُ يحيى ثعلبٌ (٥) في قوله تعالىٰ: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٣ ـ ٤٤]، أجمع أهلُ اللغة على أن

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأقوال في «حادي الأرواح» (ص٤١٩).

<sup>(</sup>٢) قال ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤١٩).

<sup>(</sup>٣) في «التوحيد» (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي رقم (٨٩١).

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي، أبو العباس ثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة (٢٠٠هـ)، وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سنة ست وعشرة، وحفظ كتب الفرّاء فلم يشذ منها حرف، وعني بالنحو أكثر من غيره، فلما أتقنه أكبّ على الشعر والمعاني والغريب. صنّف: المصون في النحو، واختلاف النحويين، ومعاني القرآن... وغيرها. وثقل سمعه بأخره، ثم صُمّ. وتوفي يوم السبت لعشر خلون من جمادى الأولى سنة (٢٩١هـ).

<sup>[</sup>بغية الوعاة: للسيوطى (١/ ٣٩٦ رقم ٧٨٧)].

اللقاءَ لههنا لا يكون إلا معاينةً ونظراً بالأبصار (١٠). قلت: واللقاءُ ثابتٌ بنصّ القرآنِ هذه الآيةِ وغيرِها، وبالتواتر عن النبي ﷺ، وكلُّ أحاديثِ اللقاءِ صحيحةً:

كحديث أنس (٢) في قصة بثر مَعونةَ: «إنّا قد لَقِينا ربّنا فرضِيَ عنا وأرضانا».

وحديثِ عُبادةً (٣) وعائشة (٤) وأبي هريرة (٥) وابنِ مسعودِ (٦) رضي الله عنهم: «من أحب لله أحب الله لقاءه».

وحديثِ أنس (٧): «إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبِروا حتى تلقوا الله تعالى ورسولَه ﷺ».

وحديثِ أبي ذر<sup>(٨)</sup> ﷺ: «لو لَقِيتَني بِقُرابِ الأرضِ خطايا ثم لقيتَني لا تُشركُ بي شيئاً لأتيتُك بقُرابها مغفرةً».

وحديثِ أبي موسى (٩): «من لقيَ الله لا يشرك به شيئاً دخَل الجنّة»، وغيرُ ذلك من أحاديث اللقاءِ التي اطّردت كلُّها بلفظ واحد.

فهذا كتابُ الله عزّ وجلّ وسنّةُ رسولِ الله على الصحيحةُ الصريحةُ، وهذه

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥١١/٣ رقم ١٥١١/٧٧) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١/ ٣٥٧ رقم ٢٠٦٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٦٥ ـ رقم ٢٦٨٣) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١/ ٣٥٧ رقم ٢٠٦٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٦٥ ـ ٢٠٦٦ رقم ٢٦٨٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٦/١٣) رقم ٧٥٠٤)، ومسلم (٢٠٦٦/٤ رقم ٢٦٨٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري (۷/ ۱۱۷ رقم ۳۷۹۳)، ومسلم ( $\pi$ / ۱٤٧٤ رقم  $\pi$ / ۱۸٤٥) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٢٠٦٨/٤) رقم ٢٢/٢٦٨).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني كما في المجمع الزوائدا (٣٦٩/١٠) من حديث أبي موسى، وقال الهيثمى: رجاله ثقات.

<sup>\*</sup> وَأَخْرِجُ مُسَلَمٌ فَي صَحَيْحَهُ (١/ ٩٤ رَقَمُ ٩٣/١٥١) عَنْ جَابِر، قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ يَنْ رَجُلُّ فقال: يا رسولَ الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشركُ بالله شيئاً دخلَ الجنة، ومن لقيّهُ يشركُ به دخل النَّارَ».

أقوالُ الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدى، كلُها مجتمعة على أن المؤمنين يرَوْن ربَّهم تبارك وتعالىٰ في الجنّة، ويتلذّذون بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك غايةُ النعيم وأعلى الكراماتِ وأفضلُ فضيلةٍ، ولذا يَذهَلون بالنظر إليه عن كلً ما هم فيه من النعيم.

فنحن نؤمن بذلك كله ونُشهِد الله تعالى وملائكتَه وأنبياءَه ورسلَه والمؤمنين على ذلك، ونضرَع إلى الله تعالى وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزُقَنا لذَّة النظر إلى وجهه تعالى في جنّة عدْن، وأن لا يحجُبنا عنه، فنكونَ من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله من ذلك.

وقد ورد حديثٌ في وعيد مُنكري اللقاء وهو متناولٌ مُنكِرَ الرؤية بلا شكِّ ولا مِرية.

روى مسلمٌ في صحيحه (۱) من حديث أبي هريرة ﴿ الله الله الله الله الله الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضارّون في رؤية الشمسِ في الظهيرة ليست فيها سحابة ؟ قالوا: لا، قال: هل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة ؟ قالوا: لا، قال: فوالذي نفسُ محمدِ بيده لا تُضارّون في رؤية ربّكم إلا كما تُضارّون في رؤية أحدِهما، فيلقى العبدَ فيقول: أي فُل ألم أكرمك وأسوّذك وأزوّ بحك وأسخر لك الخيلَ والإبلَ، وأذَرْك ترأسُ وترفع ؟ فيقول: بلى، فيقول: أفظننتَ أنك مُلاقِيّ ؟ فيقول: لا، فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانيَ أفظننتَ أنك مُلاقِيّ ؟ فيقول: لا، فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانيَ

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۲۷۹ رقم ۲۲۹۸).

فيقول: أي فُل ألم أكرمُك وأسوّذك وأزوِّجك وأسخر لك الخيلَ والإبلَ وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى أي ربِّ، فيقول: أفظننت أنك ملاقيَّ؟ فيقول: لا، فيقول: إني أنساك كما نَسِيتني. ثم يلقى الثالثَ فيقول له مثلَ ذلك فيقول: يا ربِّ آمنتُ بك وبكتابك ورسلِك وصلّيتُ وصُمْتُ وتصدّقتُ ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذاً، ثم يقال: الآن نبعث شاهداً عليك. فيتفكر في نفسه مَن الذي يشهد عليّ، فيُختم على فيه ويقال لفخذه انطِقي فينطق فخذُه ولحمُه وعظامُه بعمله، وذلك لِيُعذَرَ من نفسه، وذلك المنافقُ وذلك الذي يسخط الله عليه».

ومن تراجم أئمة السنة على هذا الحديث: بابُ وعيدِ مُنكري الرؤية (١)، والدلالة منه واضحة منطوقاً ومفهوماً ولله الحمد. ولا خلاف في ثبوت رؤية المؤمنين ربَّهم تبارك وتعالى في دار الآخرة، وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموت، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي على ربَّه ليلة المِعراج، كما سيأتي إن شاء الله بحث ذلك في موضعه، وبالله التوفيق.

## [الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وإقرارها كما جاءت]

(وكلُّ ما له من الصفات أثبتَها في مُحكم الآياتِ) (أو صحّ فيما قاله الرسولُ فحقُه التسليمُ والقَبولُ)

(وكلُّ ما) ثبت (له) أي لله عزّ وجلَّ (من الصفات) الثابتةِ التي (أثبتها) هو سبحانه وتعالىٰ لنفسه وأخبرنا باتصافه بها (في محكم الآياتِ) من كتابه العزيزِ مما ذكرناه فيما تقدم ومما لم نذكُر؛ كقوله تعالىٰ: ﴿فَاَيّنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجَهُ اللَّهِ [البقرة: ١١٥]، وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ﴿ [القصص: ٨٨]، وقوله تعالىٰ: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبَعَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَالْإِكْرَادِ ۞ [الرحمٰن]، وقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا عَانَيْتُهُ مِن رَبّا لِيَرْبُوا فِي آفُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا عَالَيْتُهُ مِن زَبّا لِيَرْبُوا فِي آفُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا عَالَيْتُهُ مِن زَبّا لِيَرْبُوا فِي آفُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا عَالَيْتُهُ مِن زَبّا لِيَرْبُوا فِي آفُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا عَالَيْتُهُ مِن زَبّا لِيَرْبُوا فِي آفُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا عَالَيْتُهُ مِن نَعْمَةٍ تُجْزَئَ ۞ الروم: ٣٩]، وقوله: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن يَعْمَةٍ تُجْزَئَ ۞

<sup>(</sup>١) كالعلامة ابن قيم الجوزية في كتابه "حادي الأرواح" (ص٤٢١)..

إِلَّا آلِيْفَاهَ وَجَهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ ۚ [الليل]، وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا نُطْمِئُكُمْ لِوَجَهِ اللَّهِ لَا زُبِدُ مِنكُرُ جَرُلُهُ وَلا شُكُولُ [الإنسان: ٩]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقولِه تبارك وتعالىٰ: ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طّه: ٤١]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَيُعَذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَتُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقولِه عن عبسى عليه السلام: ﴿ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ اللهُ عَنِي ﴾ [المائدة: ١١٦]، وكقوله تعالىٰ: ﴿ وَلِلْصُنْعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩].

وقولِه تعالى: ﴿ وَأُصَيِرَ لِمُكَمِّ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعَيْنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]، وقولِه تعالى: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥]، وقولِه تعالى: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥]، وقولِه تعالى: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَيِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْفَيْدَمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيّتُ أَ بِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْفَيْدِمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيّتُ أَ بِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْفَيْدِمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيّتُ أَ بِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْفَيْدِمَةِ وَلَلْمَ مَنْ وَهُ وَلَعْلَمُ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، وكقولِه تعالى: ﴿ وَلَنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُنْوِقُ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ يَعِبُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقوله: ﴿ وَاللّهُ لا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ﴾ [آل عسران: ١٤٠]، ﴿ وَاللّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، ﴿ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨]، وكقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَفِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُواْ عَنْهُ ﴾ [البينة: ﴿ لَقَدْ رَفِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُواْ عَنْهُ ﴾ [البينة: ٨]، ﴿ وَفِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُواْ عَنْهُ ﴾ [البينة: ٨]، وقوله: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٦]، ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ ﴾ [الزمر: ٧]، وكقوله تعالى: ﴿ سَخِطُ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ١٨]، وقوله في اليهود: ﴿ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٢٤]، وقولِه في اليهود: ﴿ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٣٦]، وقوله: ﴿ فَجَزَا وَهُ جَهَنّمُ حَلِكًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٣٣]، وقوله: ﴿ كُلُواْ مِن طَبِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلا تَطُغُواْ فِيهِ فَيُحِلّ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٣٣]، وقوله: ﴿ كُلُواْ مِن طَبِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلا تَطُغُواْ فِيهِ فَيُحِلّ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَلَهُ عَضَمِى فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ [طه: ١٨]، وكقوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦]، وكقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦]، وكقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥١]، وكقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦]، وكقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦]، وكقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦]، وكقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦]، وكقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦]، وكقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ هَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥٦]، وكقوله: ﴿ وَلَوْلُهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

صُّلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافس: ٧]، وكقوله: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقوله: ﴿وَهُوَ اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ١٠٧، الأحقاف: ٨]. وقوله: ﴿فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وكقوله: ﴿وَهُوَ الْقَوِئُ الْعَزِيرُ ﴾ [الشورى: ١٩]، وقولِه عن إبليس: ﴿فَيَعِزَّلِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٢].

وقول تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرَشُهُ عَلَى الْمَآهِ ﴾ [هود: ٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَنَزُلُ إِلّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ الْهِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ وَبَ السَّنَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا وَمَا عَلَمْ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم]، وقوله تعالى: ﴿ فَ نَهَ نَهُ الْمَدُاهُ وَلَيْكُوهُ الرّحِيمُ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ هَوْ الْمَذَاهُ الْأَلِيمُ ﴿ وَهَ لِيعَالِي اللّهَ مِنَ الْمَدَاهُ الْأَلِيمُ ﴿ وَهُ المَحجر]، وقوله تعالى: ﴿ فَ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَرْ وَجَلّ دُاللُكُ وَلَاكُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَرْ وَجَلّ وَالمّا لِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَرْ وَجَلّ

ربّه عزّ وجلّ: «يقول الله تعالىٰ: (أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسه في نفسي، وإن ذكرني في ملإٍ ذكرته في ملإٍ خيرٍ منهم)»، متفق عليه (١٠ من حديث أبى هريرة.

وقوله ﷺ: «سبحان الله العظيم وبحمده عددَ خلقِه ورضاءَ نفسهِ وزِنةَ عرشِه»، رواه مسلم<sup>(٢)</sup> والأربعةُ<sup>(٣)</sup> من حديث ابن عباس ﷺ.

وقوله ﷺ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلِب غضبي»، متفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ .

وعن جابر على قال: لما نزلت هذه الآيةُ: ﴿ فَلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَا أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَا أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَا أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ أَلْوَ فَرْ فَوْ أَلْهُ عُلَا أَلْهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ ع

وقولِه ﷺ: «أعوذ بنور وجهِك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة، أن يجلَّ بي غضبُك أو ينزِلَ بي سَخطُك، لك العُتبى حتى ترضى، ولا حولَ لا قوة إلا بك، رواه محمد بنُ إسحاقَ في سيرته (٧٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/ ۳۸۶ رقم ۷٤٠٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٦١ رقم ٢٠٦٧).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲۰۹۰/٤ رقم ۲۷۲۲).

<sup>(</sup>۳) أبو داود (۱۷۱/۲ رقم ۱۵۰۳)، والترمذي (٥/٥٥ رقم ۳٥٥٥)، والنسائي (۲/۷۷)، وابن ماجه (۱۲۵۱/۲ رقم ۳۸۰۸)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦/ ٢٨٧ رقم ٣١٩٤)، ومسلم (٢/ ٢١٠٧ رقم ٢٧٥١).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٨/ ٢٩١ رقم ٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٦) كالترمذي في السنن (٥/ ٢٦١ ـ ٢٦٢ رقم ٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٧) حديث ذهاب النبي على إلى الطائف وفيها الدعاء المذكور.

أخرجه ابن إسحاق (١/ ٢٦٠ ـ ٢٦٠) بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً، لكن قوله: «إن أبيتم فاكتموا عليّ ذلك»، وقوله: «اللّهم إليك أشكو...» الخ الدعاء، ذكرهما بدون سند، وكذلك رواه ابن جرير (٢/ ٨٠ ـ ٨١) من طريق ابن إسحاق، قاله الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي (ص١٢٦).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢١١ ـ ٢١٢) باختصار، وفي سنده الواقدي وهو ضعيف.

وأخرجه الطبري في «تاريخه» (٣٤٢ ـ ٣٤٦) ط. دار المعارف، من طريق ابن إسحاق. =

وقولِه ﷺ: «وأسألك لذَّة النظرِ إلى وجهك»(١) الحديث تقدم في الرؤية.

وقولِه ﷺ: «مثلُ المجاهدِ في سبيل الله ابتغاءَ وجهِ الله مثلُ القائمِ المصلّي حتى يرجِع المجاهدُ»، متفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة ﷺ،

وقولِه ﷺ لسعدِ بنِ أبي وقّاص: «إنك لن تخلفَ بعدي فتعملَ عملاً تريد وجهَ الله تعالىٰ إلاّ ازددتَ به رفعةً ودرّجةً»، رواه البخاري<sup>(٢)</sup> وغيرُه (<sup>٧)</sup> من حديثه.

وقوله ﷺ: «وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يُقبل بوجهه إلى وجه

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٥) باختصار، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات، قاله الهيثمي في «المجمع».

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة» (٢/ ٤١٥ - ٤١٧) من غير طريق ابن إسحاق بالسماع مرسلاً عن الزهري.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦/٦ رقم ۲۷۸۷)، ومسلم (١٤٩٨/٣ رقم ١٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) في المسند (١/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/ ٣٣٤ رقم ١٠٨٥).

<sup>(</sup>٥) في «التوحيد» (١/ ٣١ رقم ١٤).

قلت: وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٢٥٨/٤)، كلُّهم من حديث ابن عباس بسند حسن. ولحديث ابن عباس شاهد من حديث ابن عمر.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٢١٦)، وأبو داود (٣٣٤ - ٣٣٥ رقم ٥١٠٩)، والنسائي (٨٢/٥ رقم ٢٠٧١ - موارد)، والحاكم (١/ ٥١٥)، والنسائي (١/ ٨٢)، وأحمد (٢/ ٨٦، ٩٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٥٦) من طرق...

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في «الصحيحة» رقم (٢٥٤).

وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٣/ ١٦٤ رقم ١٢٩٥).

<sup>(</sup>۷) كمسلم (۳/۱۲۵۰ رقم ۱۲۲۸).

عبده، رواه ابنُ خزيمة (١) والبيهقي (٢) من حديث الحارثِ الأشعري.

وقوله ﷺ في صفة الدجالِ: «ألا إنّه أعورُ، وإن ربّكم ليس بأعور»، الحديثُ متفقٌ عليه من حديث أنسٍ (٣) وابنِ عمرَ (٤) وغيرِهما.

وقولِه على خديث الشفاعة: «يقول الناسُ لآدم: أنت آدمُ أبو الناس، خلقك الله بيده»، الحديثُ متفقٌ عليه (٥) عن أنس والله.

وقولِه ﷺ: «يدُ الله مَلأى لا تَغيضها نفقةٌ، سحاءُ الليلَ والنهارَ، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضَ فإنه لم يَغِضْ ما في يمينه. قال: وعرشُه على الماء وبيده الأخرى الميزانُ يخفِضُ ويرفع»، متفقّ عليه (٦) من حديث أبي هريرة ﷺ.

وقولِه ﷺ: "إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضَ وتكون السموات بيمينه، ثم يقول: أنا المَلِكُ، متفقّ عليه (٧) من حديث ابنِ عمرَ على واللفظُ للبخاري. وتصديقه ﷺ اليهودي الذي قال له: يا محمدُ إن الله تعالى يمسك السمواتِ على إصبع والأرضين على إصبع والجبالَ على إصبع والخلائقَ على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، فضحك رسولُ الله ﷺ تعجّباً وتصديقاً له، متفق عليه (٨) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>١) في «التوحيد» (٣٦/١ ـ ٣٧ رقم ١٠)، وفي صحيحه (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) في «الأسماء والصفات» رقم (٢٥٤)، وفي «السنن الكبرى» (٨/١٥٧).

قلّت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٣٦)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٨٧ رقم ٣٤٣٠) وغيرهم.

وانظر كلام الأخ عبد الله الحاشدي عليه في تخريج الأسماء والصفات للبيهقي. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٩١/١٣ رقم ٩١/١٧)، ومسلم (٤/٨٤٤ رقم ٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣/ ١٣) رقم ٧١٢٧)، ومسلم (٢٢٤٧/٤ رقم ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٣٩٣/١٣ رقم ٧٤١٤)، ومسلم (٤/٤١٧ رقم ٢٧٨٦).

وقولِه ﷺ: «لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلِب غضبي»، متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة.

وقولِه ﷺ: "إن الله تعالىٰ يفتح أبوابَ السماءِ في ثلث الليل الباقي فيبسُط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطِيَه"، الحديث تقدّمت ألفاظُه في إثبات النزولِ(٢٠).

وقوله ﷺ: "من تصدّق بعِدْل تمرةٍ من كسب طيّب ـ ولا يصعد إلى الله إلا الطيبُ ـ فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبه كما يربي أحدُكم فلُوَّه حتى تكون مثلَ المجبل»، متفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة.

وقولِه ﷺ في حديث احتجاج آدمَ وموسى: «فقال آدمُ: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده»، الحديث متفقّ عليه (٤) من حديث أبي هريرة.

وقولِه ﷺ: "إن يد الله هي العليا، ويدُ المعطي التي تليها، ويدُ السائلِ أسفلُ من ذلك"، رواه ابنُ خزيمة (٥٠) من خليث حكيم بنِ حزامِ وأصلُه في الصحيح (٦٠).

وقولِه ﷺ في قصة خَلْق آدمَ: «فقال الله تبارك وتعالىٰ ويداه مقبوضتان: اختر أيَّهما شِئت، قال: اخترت يمينَ ربي، وكلتا يدَيْ ربي يمينَ مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدمُ وذريَّتُه»، الحديث أخرجه ابن خُزيمة ((()) والبيهقيُّ (()) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وبيان ألفاظه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بطوله.

<sup>(</sup>٥) في «التوحيد» (١/١٥٤ ـ ١٥٥ رقم ١/٨٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) الْبخاري (٣/ ٣٣٥ رقم ١٤٧٢)، ومسلم (٢/ ٧١٧ رقم ٩٦/ ١٠٣٥).

<sup>(</sup>۷) في «التوحيد» (۱/ ١٦٠ ـ ١٦١ رقم ١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٨) في «الأسماء والصفات» (ص٣٢٤ ـ ٣٢٥).

قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ٢٠٨٢ ـ موارد)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢٠٦)، والترمذي رقم (٣٣٦٨) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم (١/ ١٤) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: وله شاهد صحيح، ثم ساقه من طريق أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي على نحوه.

قال الألباني في «ظلال الجنّة» (١/ ٩١) عقبه: وهذا إسناد حسن، وهو الثالث عن أبي هريرة. وله رابع من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عنه به. أخرجه ابن=

وقولِه ﷺ في قصة سؤالِ موسى عليه السلام ربَّه عزّ وجلّ عن منازل أهلِ الجنّة: «قال: يا ربِّ فأخبرني بأعلاهم منزلة، قال: هذا أردت فسوف أخبرك، قال: خرستُ كرامتَهم بيدي وختمت عليها»، الحديث رواه البيهقي (١) وابنُ خزيمة (٢) من جديث المغيرة بن شعبةً.

وقولِه ﷺ: «تكون الأرضُ يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبارُ بيده»، الحديث متفق عليه (٣) من حديث أبي سعيد ﷺ.

وقولِه ﷺ: ﴿إِن الله عزّ وجلّ يبسُط يدَه باللّيل ليتوبَ مُسيءُ النهار، ويبسُط يدَه بالنهار ليتوبَ مسيءُ الليل حتى تطلُعَ الشمسُ من مغربها»، رواه مسلم (٤٠ من حديث أبى موسى ﷺ،

وقولِه ﷺ: «ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أُحِبّه، فإذا أحببتُه كنت سمعَه الذي يسمع به، وبصَرَه الذي يُبصِر به»، الحديث أخرجه البخاريُ (٥) عن أبي هريرة ﷺ.

وقولِه ﷺ: "إذا أحب الله العبدَ نادى جبريلَ: إن الله يحب فلاناً فأحِبَّه فيُحِبه جبريلُ، فينادي جبريلُ في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحِبَوه»، الحديثُ في البخاري<sup>(٢)</sup> عن أبي هريرة ﷺ.

وقولِه ﷺ: «وما أحدٌ أصبرُ على أذى يسمعه من الله، يدَّعون له الولدَ ثم يعافيهم ويرزُقُهم»، رواه البخاريُ (٧) عن أبي موسى ﷺ.

سعد في «الطبقات» (١/ ٢٧ ـ ٢٨)، والترمذي رقم (٣٠٧٦)، والحاكم (٣/ ٣٢٥) وقال:
 صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
 وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «الأسماء والصفات» رقم (٦٩٠).

 <sup>(</sup>۲) في «التوحيد» (۱/ ۱٦٤ ـ ١٦٥ رقم ۱/ ۹۱).
 قلت: وأخرجه مسلم رقم (۱۸۹)، والترمذي رقم (۳۱۹۸)، وقال الترمذي: «حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة، ولم يرفعه والمرفوع أصح» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح. (٣) البخاري (٢١/ ٣٧٢ رقم ٦٥٢)، ومسلم (٢١٥١/٤ رقم ٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٤/ ٢١١٣ رقم ٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۷) في صحيحه (۱۳/ ۳۲۰ رقم ۸۳۷۸).

وقولِه ﷺ: «عجب ربُّنا من قنوط عبادِه وقُربِ خيرِه»(١)، الحديث.

وقولِه ﷺ: «عجب ربُّنا من قوم يُقادون إلى الجنَّة بالسلاسل»، رواه أحمدُ<sup>(٢)</sup> والبخاريُ<sup>(٣)</sup> من حديث ابن مسعودٍ.

وقولِه ﷺ: «يضحك الله إلى رجلين يقتُل أحدُهما الآخرُ كلاهما يدخُل الجنةَ»، متفقٌ عليه (٤) من حديث أبي هريرة.

وقولِه ﷺ في حديث الشفاعةِ: «إن ربي قد غضبَ اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله»(٥).

وقولِه ﷺ: «من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله»، رواه أبو داود (٦٠) بسند صحيح عن ابن عمر ﷺ، وفي رواية (٧٠): «من خاصم في باطل لم يزلُ في سخط الله حتى ينزع)».

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه مسلم (٤/ ٢١٦٠ رقم ٢٨٠٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۱/٤)، والدارقطني في «النزول» رقم (۳۰)، وابن ماجه رقم (۱۸۱)، بسند ضعيف لأن وكيع بن عدس مقبول، ولم يتابع. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٥٥٤) بسند ضعيف، قاله الألباني.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٢/ ٣٠٢، ٤٠٦، ٤٤٨، ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٦/ ١٤٥ رقم ٢٠١٠).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٦٧٧)، وابن حبان في الإحسان (١/ ٣٤٣ رقم ١٣٤)،
والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (١١/ ٩١) كلّهم من حديث أبي هريرة.
ولم أجده من حديث ابن مسعود، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦/ ٣٩ رقم ٢٨٢٦)، ومسلم (٣/ ١٥٠٤ رقم ١٨٩٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٤/ ٢٣ رقم ٣٥٩٨) من طريق المثنى بن يزيد، عن مطر الوراق عنه. وفيه مطر الوراق: ضعيف. والمثنى بن يزيد: مجهول، لكن تابع المثنى بن يزيد، حسين المعلم عن مطر الوراق به عند ابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢٠). وحسين المعلم ثقة، فالعلّة في ضعف مطر الورّاق.

وانظر: «الإرواء» (٧/ ٣٥٠).

والخلاصة أن الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>٧) لأبي داود في السنن (٤/ ٢٣ رقم ٣٥٩٧)، ولأحمد (٢/ ٧٠) من حديث ابن عمر، وانظر: الإرواء (٧/ ٣٤٩).

وقولِه ﷺ: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلاّ كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجُها»(١).

وقولِه ﷺ: "وإذا أبغص عبداً دعا جبرائيلَ فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغِضه، قال: فيُبغضه جبريلُ. ثم ينادي جبريلُ في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، قال: فيُبغضونه، ثم يوضع له البغضاءُ في الأرض»، رواه مسلم(٢).

وقولِه ﷺ في قصة أصحاب بئرِ مَعونةً: «بلّغوا قومَنا عنّا أنا قد لَقِينا ربَّنا فرضي عنا وأرضانا»، وهو من التنزيل المنسوخ تلاوةً.

وقولِه ﷺ في قصة سَبْي هَوازِنَ: «الله أرحمُ بعباده من هذه بولدها»، أخرجاه (٥) من حديث عمر ها الله عنه المناه المن

وقولِه ﷺ: «جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً ونزّل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرَها عن ولدها خشية أن تُصيبَه»، أخرجاه (٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

ولمسلم (٧) معناه من حديث سلمانَ ﷺ، وفيه: «كلُّ رحمةِ طباقُ ما بين السماء والأرض، فإذا كان يومُ القيامة كمّلها بهذه الرحمةِ».

وقولِه ﷺ: "أعوذ بعزَّتك الذي لا إله إلاَّ أنت الذي لا يموت والجنُّ والإنسُ

<sup>=</sup> وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٠/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧ رقم ٥٩٩٩)، ومسلم (٢١٠٩/٤ رقم ٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (۱۱/۱۰ رقم ۲۰۰۰)، ومسلم (۲/۸۱۶ رقم ۲۷۵۲).

<sup>(</sup>۷) في صحيحه (۲۱۰۹/٤ رقم ۲۷۵۳).

يموتون، أخرجه البخاري(١) من حديث ابن عباس را

وقولِه ﷺ عن أيوب عليه السلام: «وعِزْتك لا غِنى بي عن بركتك»، أخرجه البخاريُ (٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

وقولِه ﷺ: «اللّهم لك الحمدُ أنت نورُ السمواتِ والأرضِ ومن فيهن»، أخرجاه (٣) من حديث ابن عباس ﷺ،

وقولِه ﷺ: «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك»، لمسلم (٤) والأربعةِ (٥) عن عائشة .

وقولِه: ﴿إِن الله لَيُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلِقه، قال ثم قرأ: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلَامِنَّةً إِنَّ أَخَذَهُۥ اَلِيمٌ شَدِيدُ﴾ [هـــود: ١٠٢]، أخرجاه (٦) من حديث أبي موسى رَبِيُّهُ.

وقولِه ﷺ: «فإن الله لم يكُ لينسى شيئاً، وما كان ربُك نسياً»، رواه البزار (٧) وابنُ أبي حاتم (٨) والطبرانيُ (٩) من حديث أبي الدرداءِ ﷺ.

وقولِه ﷺ في حلفه: «لا ومُقلِّبِ القلوبِ»، أخرجاه (١٠٠ من حديث عبدِ الله بنِ عمر ﷺ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/ ۳۲۸ ـ ۳۲۹ رقم ۷۳۸۳)، ومسلم (۲۰۸۱/۶ رقم ۲۷۱۷).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۳/ ۲۶۶ رقم ۷٤۹۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣/ ٤٦٥ رقم ٧٤٩٩)، ومسلم (١/ ٥٣٢ ـ ٣٣٥ رقم ٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١/ ٣٥٢ رقم ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١/ ٤٤٧ رقم ٩/٨)، والترمذي (٥/ ٢٤٥ رقم ٣٤٩٣)، والنسائي (٢/ ٢٢٣، ٢٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٢٦٢ ـ ١٢٦٣ رقم ٣٨٤١).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٨/٤٥٣ رقم ٤٦٨٦)، ومسلم (٤/١٩٩٧ ـ ١٩٩٨ رقم ٢٥٨٣).

<sup>(</sup>۷) في مسنده (۳/۸۸ رقم ۲۲۳۱ ـ کشف).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥٥) وقال: «رواه البزار رجاله ثقات» اهـ.

<sup>(</sup>٨)و(٩) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥٣١/٥) ط.دار الفكر، إليهما. وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن مردويه والبيهقي في «سننه» (١٢/١٠) ـ والحاكم ـ (٢/ ٣٧٥) ـ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٠) تقدم تخريجه.

وقولِه ﷺ: "ما من قلب إلا وهو بين إصبَعين من أصابع الرحمٰن، فإذا شاء أن يُقيمه أقامه، وإذا شاء أن يُزيغَه أزاغه». رواه أحمدُ والشيخان وغيرُهما(١) من حديث عائشةَ ﷺ، وفي صدره: "يا مقلّبَ القلوبِ ثبّتْ قلبي على دينك».

وقولِه ﷺ في صفة الجنّةِ والنارِ: «لا يزال يُلقى فيها ـ يعني النارَ ـ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعَ فيها ربُّ العالمين قدمَه فينزوي بعضُها إلى بعض، وتقول: قدِ قدِ بعزّتك وكرمِك».

وفي رواية: «قطِ قطِ» بالطاء، أخرجاه (٢) من حديث أنس.

وقولِه ﷺ: «لا شَخْصَ أغيرُ من الله»، علقها البخاريُ (٣) بلفظ الترجمةِ ووصلها الدارميُّ في مسنده.

وقولِه ﷺ: «أتعجبون من غَيرة سعدٍ، والله لأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ مني، ومن أجل غَيرةِ الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحدَ أحبُ إليه العذرُ من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحدَ أحبُ إليه المدحُ من الله، ومن أجل ذلك وعدَ الجنّة»، رواه البخاريُ (٤) من حديث المغيرةِ بن شُعبةَ في الترجمة السابقة. والآياتُ والأحاديثُ في هذا الباب كثيرة جداً، يحتاج استقصاؤها إلى بسطٍ طويلٍ وفيما ذكرنا كفاية، وما أشبهه فسبيله سبيله.

(فحقه النسليم) له (والقَبولُ) الفاءُ واقعةٌ في جواب «كلُّ ما»، فنقول في ذلك: ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم؛ حيث قال: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١/ ٥٤٥ رقم ٦٦٦١)، ومسلم (٤/ ٢١٨٧ رقم ٢٨٤٨).

<sup>(</sup>۳) (۳۹۹/۱۳) رقم الباب (۲۰). وأخرجه البخاري موصولاً (۹/۳۱۹ رقم ۵۲۲۰)، ومسلم (۲۱۱۳/۶ رقم ۲۷۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٣٩٩/١٣ رقم ٧٤١٦).قلت: وأخرجه مسلم (١١٣٦/٢ رقم ١٤٩٩).

يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ رَبِّنَا لَا تُرْغَ مُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ﴾ [آل عـمـران]، ولا نـضـربُ كتابَ الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويلِه كما يفعله الذين في قلوبهم زيغ، أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمنه وكرمِه وفضلِه، إنه سميعٌ مجيب.

#### [اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات وأحاديثها]

(نُمِرُها صريحة كما أتّت مع اعتقادِنا لِما له اقتضت) (من غير تحريفِ ولا تعطيل وغيرِ تكييفِ ولا تمثيل) (بل قولُنا قولُ أَنْمَةِ الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى)

أي جميعُ آياتِ الأسماءِ والصفاتِ وأحاديثِها (نُمِرُها صريحةً) أي على ظواهرها (كما أتت) عن الله تعالى وعن رسوله على العدلِ عن العدلِ متصلاً إلينا كالشمس في وقتِ الظهيرةِ صحواً ليس دونها سحابٌ، (مع اعتقادنا) إيماناً وتسليماً (لما له اقتضت) من أسماءِ ربّنا تبارك وتعالى وصفاتِ كمالِهِ ونعوتِ جلالِهِ كما يليق بعظمته، وعلى الوجه الذي ذكره وأراده، (من غير تحريف) لألفاظها؛ كمن قال في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكَيلِماً﴾ [النساء: ١٦٤]، أن التكليم من موسى، وأن لفظ الجلالةِ منصوبٌ على المفعولية فراراً من إثبات الكلام كما فعله بعضُ الجهمية والمعتزلة، وقد عُرض ذلك على أبي بكر بنِ عيّاشٍ، فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، قرأتُ على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بنِ وثابٍ، وقرأ يحيى بنُ وثابٍ على أبي عبد الرحمٰن السَّلَميُّ، وقرأ أبو عبد الرحمٰن السَّلمي على على بنِ أبي طالبِ، وقرأ عليُّ بنُ أبي طالب على رسول الله على الفاعلية، السّلمي على على بين القرّاء، روى ذلك ابنُ مردَويُه (١) عن عبد الجبار بن عبد الله وهو مُجمعُ عليه بين القرّاء، روى ذلك ابنُ مردَويُه (١) عن عبد الجبار بن عبد الله على ابن عياش رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٠١).

وروى ابنُ كثير<sup>(۱)</sup> أن بعضَ المعتزلة قرأ على بعض المشايخ (وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تكليماً)، فقال له: يا ابنَ اللخناءِ كيف تصنع بقوله تعالىٰ: ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَمُ رَبُّمُ ﴿ [الأعراف: ١٤٣]، يعني أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل.

وكما قال جهمُ بنُ صفوان (٢) لعنه الله في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمَٰنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طَه: ٥]، حيث قال: لو وجدتُ سبيلاً إلى حكِها لحكَكْتُها ولأبدلتُها استولى. وله في ذلك سلفُ اليهودِ في تحريف الكلم عن مواضعه، حيث قال الله تعالىٰ لهم: ﴿ وَٱدْخُلُوا ٱلبّابُ سُجَكًا وَقُولُوا حِطّة ﴾ [البقرة: ٥٨]، فدخلوا يزحفون على

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۱/ ۲۰۱).

<sup>\*</sup> اللخن: النتن.

<sup>\*</sup> قال أبو حيان في «البحر المحيط في التفسير» (١٣٩/٤): ﴿وكلم الله موسى تكليماً﴾ هذا إخبار بأن الله شرف موسى بكلامه، وأكّد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه، هذا هو الغالب. وقد جاء التأكيد بالمصدر في المجاز، إلاّ أنه قليل، فمن ذلك قول (هند بنت النعمان بن بشير الأنصاري):

بكى الخز من عوف وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه رسولاً، فلما قال «تكليماً» لم يكن إلاّ كلاماً مسموعاً من الله»اه.

<sup>\*</sup> وقال النحاس في إعراب القرآن (١/ ٥٠٧): «﴿وكلم الله موسى تكليماً ﴾ مصدر مؤكد، وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً، وأنه لا يجوز في قول الشاعر: المتلاً الحَوْضُ وقال قطني

أن يقول: قال قولاً، فكذا لمّا قال: تكليماً وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يعقل اه.

وانظر أيضاً: «معاني القرآن الكريم» للنحاس (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) جهم بن صفوان الضال المبتدع، تلميذ الجعد بن درهم أوّل من صدر عنه القول بخلق القرآن.

قال عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» (ص٢١١)، عن جهم هذا: «الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلّها، وزعم أن الجنّة والنار تبيدًانِ وتفنيانِ، وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، وأن الكفر هو الجهل به فقط، وقال: لا فِعْلَ ولا عمل لأحدِ غير الله تعالىٰ، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز...» هد.

أستاهم، وقالوا «حنطة»(١)، فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجداً وبدّلوا قولاً غير الذي قيل لهم، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِيكَ ظَلَمُوا فَوْلاً غَيْرَ اللّذِي قِيل لهم، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول: ﴿فَبَدَّل اللّذِيك ظَلَمُوا وَجْزًا مِن السّمَاءِ بِمَا كَانُوا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِن السّمَاءِ بِمَا كَانُوا عَلَى اللّذِينَ ظَلَمُونَ ﴿ البقرة: ٥٩]، وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم، فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبيلهم كما مضت سنّة الله بذلك: ﴿أَكُفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَيَهِكُمُ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزّبُرِ ﴾ [القمر: ٣٤].

و(من غير تحريف) لمعانيها كما فعله الزنادقة أيضاً كتأويلهم "ففسه" تعالىٰ بالغير، وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله، فعلى هذا التأويل يكون قولُه تعالىٰ: ﴿وَيُعَذِرُكُمُ اللهُ نَفْسُمُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، أي غيرَه، وقوله: ﴿كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الانعام: ٥٤]، أي على غيره، ويكون قولُه تعالىٰ عن عيسى: ﴿وَتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ١١]، أي: ولا أعلم ما في غيرك، ويكون قولُه تعالىٰ لموسى: ﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ١٤]، أراد واصطنعتك غيرك، وهذا لا يقوله عاقل، بل ولا يتوهمه ولا يقولُه إلا كافر، وكتأويلهم «وجهه" تعالىٰ بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم، فانظر لتناقضهم البين، وهذا يكفي حكايتُه عن ردّه.

أمّا من أثبت النفسَ وأوّل الوجة بذلك، فيقال له: إن الله تعالىٰ قال: ﴿وَبَبَّقَىٰ وَبَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحلن: ٢٧]، فذكر الوجة مرفوعاً على الفاعلية، ولفظُ (رب) مجروراً بالإضافة، وذكر ذو مرفوعاً بالتبعية نعتاً لوجه، فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءة: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ فخفضه بالياء لا بالواو؛ كما قال تعالىٰ: ﴿بَرُكَ ٱسمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحلن: ٢٨]، فخفضه لما كان صفة للرب، فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعاً تبيّن أن الوجة صفة للذات ليس هو الذات، ولما رأى آخرون منهم فسادَ تأويلِهم بالذات أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق كما في تفسير ابن كثير (۱/۳/۱) بسند ضعيف؛ لأنه من طريق صالح مولى التوأمة، وهو صالح بن نبهان مختلط، والطريقة الثانية فيها مبهم. لكن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٤/٨ رقم ٤٤٧٩) من حديث أبي هريرة، عن النبي على قال: قبل لبني إسرائيل ﴿وأدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة﴾ [البقرة: ٥٨]، فدخلوا يزحفون على أستاهم، فبدلوا، وقالوا: حِطَّة حَبَّةٌ في شَعرة».

الغيرِ لجأوا إلى طاغوت المجازِ، فعدلوا إلى أن تأويلَه به أولى، وأنه كما يقال «وجهُ الكلام» و«وجهُ الدار» و«وجهُ الثوب» ونحو ذلك، فتكلّفوا الكذبَ على الله تعالى وعلى رسوله على رسوله على رسوله على رسوله على رسوله على رئوسهم فوقعوا فيما فروا منه، فيقال لهم: أليس الثوبُ والدارُ والكلامُ مخلوقاتِ كلّها وقد شبّهتم وجهَ الله تعالى بذلك؟ فأين الفيكاكُ والخلاصُ ولاتَ حين مناص: ﴿وَذَالِكُمْ ظَنْكُمُ الّذِي ظَنَنتُم مِرَبِّكُمْ أَرْدَينكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلنّي ظَنتُهُم إِرَبِّكُمْ الّذِي كُلُوسِينَ الفِكاكُ والخلاصُ ولاتَ حين مناص: ﴿وَذَالِكُمْ ظَنْكُمُ الّذِي ظَنتُهُم مِنَ ٱلنّي طَنتُهُم مِن الشَّوبُ المُعلَد: ٢٣].

وكما أولوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: «لك يد عندي» أي نعمة ، فعلى هذا التأويل يكون قولُه تعالىٰ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٢٤]، يعني: نعمتاه فلم يثبتوا لله إلا نعمتين والله تعالىٰ يقول: ﴿أَلَوْ تَرَوَا أَنَّ اللهَ سَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّنَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعْمَهُ ظُلِهِرَةً وَيَاطِئَةً﴾ [لقمان: ٢٠]، ويكون قوله تعالىٰ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيًّ﴾ [صّ: ٧٥]، أراد بنعمتي، فأيُّ فضيلةٍ لآدم على غيره على هذا التأويل، وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته ؟ ويكون قوله تعالىٰ: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَالسَّمَونَ مَطُوبِيَّتُ بِيمِينِهِ ﴾ [الـزمـر: ١٧]، أراد مطوياتُ بنعمته فهل يقول هذا عاقل؟

وقال آخرون منهم "بقوته" استشهاداً بقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيَّدٍ ﴾ [الذاريات: ٤٧]، أي بقوة، فيقال لهم: أليس كلُّ مخلوقِ خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا ما معنى قولِه عز وجلّ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن نَسَّجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ ﴾ [صَ: ٥٧]، وأيُّ فضلٍ لآدمَ على إبليسَ إذ كلُّ منهما خلقه الله بقوته؟ وما معنى قولِه تعالىٰ للملائكة: لا أجعلُ صالحَ ذريةِ مَن خلقتُ بيدي كمن قلتُ له: كن فكان، أفلم يخلُق الملائكة بقوته؟ وأيُّ فضلٍ لآدمَ عليهم إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفتُه، نبَنُوني بعلم إن كنتم صادقين. وكما تأوَّلوا الاستواءَ بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهولٍ مويً على خلاف وجهه وهو ما يُنسب إلى الأخطل النصرانيِّ:

قد استوى بشر على العراقِ من غير سيف ودم مُهراقِ

# [عدول أهل التأويل عن ألف دليل وتمسّكهم بما ينسب إلى الأخطل النصراني في الاستواء]

فعدَلوا عن أكثرَ من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العُلوج

ليس على دين الإسلام ولا على لغة العربِ، فطفِق أهلُ الأهواءِ يفسّرون به كلام اللَّهِ عزَّ وجلّ ويحمِلونه عليه، مع إنكار عامةِ أهلِ اللغةِ لذلك، وأن الاستواءَ لا يكون بمعنى الاستيلاءِ بوجهٍ من الوجوه البتّة.

وقد سُئِل ابنُ الأعرابيِّ وهو إمامُ أهلِ اللغة في زمانه، فقال: «العربُ لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مُضاد، فأيُّهما غلب قيل استولى، والله سبحانه وتعالىٰ لا مغالِبَ له (١) اهد.

وقد فسر السلفُ الاستواء بعدة معاني بحسب أداتِه المقترنة به، وبحسب تجريدِه عن الأداة، ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهلُ الأهواءِ والبِدع، لا باشتقاقي صغير ولا كبير، بل باستنباط مختلّي وافق الهوى المتبع.

وقد بسط القول في ردِّ ذلك ابنُ قيِّمِ الجوزيَّةِ رحمه الله في كتابه الصواعق (٢)، وبيَّن بُطلانَه من نيَّف وأربعين وجهاً، فليراجع. وكما أوَّلوا أحاديثَ النزولِ إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمرُه، فيقال لهم: أليس أمرُ الله تعالى نازلاً في كل وقتٍ وحين؟ فماذا يخص السحَرَ بذلك؟ وقال آخرون: ينزل ملكٌ بأمره، فنسبَ النزولَ إليه تعالىٰ مجازاً. فيقال لهم: فهل يجوز على الله تعالىٰ أن يُرسلَ من يدّعي

<sup>(</sup>۱) أخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم ٢٦٦)، والذهبي في «العلق» (ص١٣٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٨٤) عن أبي عبد الله نفطويه قال: حدّثني أبو سليمان داود بن علي قال: كنّا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عزّ وجلّ: ﴿الرحمٰن على العرش استوى﴾ فقال: هو على عرشه كما أخبر عزّ وجلّ.

فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال: اسكت ما أنت، وهذا لا يقال: استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل: استولى. أما سمعت النابغة:

إِلاَّ لِمِشْلِكَ أَو مَنْ أَنْت سَابِقَهُ سَبِقَ الْجُوادُ إِذَا اَسْتُولَى عَلَى الأَمْدُ وَأُورِدُهُ الْحَافظ ابن حجر في «الفتح» (٤٠٦/١٣)، وعزاه إلى الهروي في كتابه «الفاروق»، وإسناده صحيح.

وانظر ما قاله ابن الجوزي في ازاد المسير، (٣١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) في المختصر الصواعق؛ (٢/ ١٢٦ ـ ١٥٢) فقد أجاد وأفاد.

ربوبيته؟ وهل يمكن للملك أن يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأُعطِيّه، من ذا الذي يستغفرني فأغفرَ له» (١)، وهل قصرت عبارةُ النبيِّ عَلَيْ عن أن يقول ينزِل ملكُ بأمر الله فيقول: إن الله تعالىٰ يقول لكم كذا، أو أمرني أن أقولَ لكم كذا حتى جاء بلفظ مُجملٍ يوهم بزعمكم ربوبيةَ الملَك، لقد ظننتم بالله تعالىٰ ورسولِه عَلَيْ ظنَّ السَّوء وكنتم قوماً بوراً.

وكما أوّلوا المجيء لفصل القضاء بالمجاز، فقالوا: يجيء أمرُه واستدلّوا بقوله تعالى: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَن تَأْيِهُمُ الْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِيكَ ﴾ [النحل: ٣٣]، فقالوا في قوله تعالى: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتِيهُمُ الله ﴾ [البقرة: ٢١٠]، فقالوا: هو من مجاز الحذف، والتقديرُ يأتي أمرُ الله. فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح أن مجيء ربنا عز وجل غيرُ مجيء أمرِه وملائكِته، وأنه يجيء حقيقة، ومجيء أمرِه حقيقة، وقد فصّل تعالىٰ ذلك وقسمه ونوعه تنويعاً يمتنع معه الحمل على المجاز، فذكر تعالىٰ في آية البقرة مجيئه ومجيء الملائكة، وكذا في آية الفجر، وذكر في النحل مجيء ملائكتِه ومجيء أمره، وذكر في النحل مجيء ملائكتِه ومجيء أمره، وذكر في النحل مجيء ملائكتِه ومجيء أمره، ثم يقال: في آية الأنعامِ إتيانَ أمرِه بيوم القيامة؟ أليس أمرُه آتياً في كل وقت، متنزلاً بين ما الذي يخصّ إتيانَ أمرِه بيوم القيامة؟ أليس أمرُه آتياً في كل وقت، متنزلاً بين السماء والأرضِ بتدبير أمورِ خلقِهِ في كل نفسٍ ولحظة: ﴿ يَتَنَالُهُ مَن فِي السّمَونِ السماء والأرضِ بتدبير أمورِ خلقِهِ في كل نفسٍ ولحظة: ﴿ يَتَنَالُهُ مَن فِي السّمَونِ الله وَالْمَنْ كُلُ يَوْمٍ هُو فِي شَانِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٩].

وتأوّلوا النظرَ إلى الله عزّ وجلّ في الدار الآخرة بالانتظار، قالوا: إنه كقوله: ﴿ اَنْظُرُونَا نَقْنِسْ مِن نُورِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣]، فيقال لهم: أليس إذا كان بمعنى الانتظار تعدّى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله: ﴿ اَنظُرُونَا ﴾، ألم يُضِف الله تعالىٰ النظرَ إلى الوجوه التي فيها الإبصار، ويُعَدّه بإلى التي تُفيد المعاينة بالبصر عند جميع أهلِ اللغة، ﴿ قُلْ مَأْتُمُ أَمِ اللّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠]، أو لم يفسره النبي على بالرؤية الجلية عياناً بالأبصار في أكثرَ من خمسين حديثاً صحيحاً، حتى شبّه تلك الرؤية برؤيتنا الشمسَ صحواً ليسَ دونها سحاب، تشبيهاً للرؤية بالرؤية، لا للمَرئي بالمَرئي، ولم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وبيان رواياته.

يزل الصحابةُ مؤمنين بذلك، ويحدّثون به مَن بعدهم من التابعين، وينقُله التابعون إلى مَن بعدَهم وهلُمّ جَرًا، فنحن أخذنا دينَنا عن حملةِ الشريعةِ، عن الصحابة، عن النبي على فأنتم عمّن أخذتم؟

ومِن شُبُهاتهم في نفي الرؤيةِ استدلالُهم بقوله عزّ وجلّ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَكُرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وهذه الآيةُ فيها عن الصحابة تفسيران:

(أولهما): لا يُرى في الدنيا، وهو مَرويٌّ عن عائشة (١) ﷺ، وبذلك نفت أن يكون رسولُ الله ﷺ رأى ربَّه ليلةَ المِعراج.

(١) أخرج البخاري (١٠٦/٨ رقم ٤٨٥٥).

عن مسروق قال: قلتُ لعائشة رضي الله عنها: يا أُمَّتاهُ، هل رأى محمدٌ ﷺ ربّه؟ فقالت: لقد قفَّ شعري مما قُلْتَ، أينَ أنت من ثلاثٍ من حدَّثكهنَّ فقد كذَب: من حدَّثك أنَّ محمداً ﷺ رأى ربّه فقد كذب، ثم قرأت: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب﴾ [الشورى: ٥١].

ومن حدَّثك أنَّهُ يعلم ما في غدِ فقد كذَّب، ثم قرأت: ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غداً﴾ [لقمان: ٣٤].

ومن حدثك أنَّه كَتَمَ فقد كذَّب، ثم قرأت: ﴿يأيها الرسول بلُّغ ما أنزل إليك من ربك﴾ [المائدة: ٦٧].

ولكن رأى جبريلَ عليه السلام في صورته مرتين.

\* وأخرج مسلم (١٩٩/١ رقم ١٧٧/٢٨): من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي عن مسروق، قال: كنتُ متكناً عندَ عائشةَ فقالت: يا أبا عائِشَة! ثلاثُ من تكلَّم بواحدة منهنَّ فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هُنَّ؟ قالتُ: من زعمَ أن محمداً على الله الفرية. قال: وكنتُ متكناً فجلستُ، فقلت: يا أمَّ المؤمنين أنْظِريني، فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنتُ متكناً فجلستُ، فقلت: يا أمَّ المؤمنين أنْظِريني، ولا تعجليني، ألم يَقُلِ الله عز وجلَّ: ﴿ولقد رآه بالأفق المبين﴾ [التكوير: ٢٣]، ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ [النجم: ٣٦]، ﴿قالت: أنا أوَّلُ هذه الأُمَّة سألَ عن ذلكَ رسولَ الله على فقال: ﴿إنما هو جبريلُ، لم أرَهُ على صورتِهِ التي خُلِقَ عليها غيرَ هاتين المرتين، رأيتُهُ منه الله يقولُ: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾ [الأنعام: ١٠٣]، أوَ لم تسمع أن الله يقول: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو مِن وراءِ حجابٍ أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على حكيم﴾ [الشورى: ٥١].

قالت: ومن زعم أن رسولَ الله عَلَيْ كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظمَ على الله الفرية، والله يقول: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ =

= [المائدة: ٢٧]. قالت: ومن زعم أنه يخبرُ بما يكونُ في غدِ فقد أعظمَ على الله الفرية، والله يقول: ﴿قُلُ لَا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلاّ الله ﴾ [النمل: ٦٥]. قال ابن حجر في افتح الباري، (٨/٧٠٠ ـ ٢٠٨): الله . . . قال النووي ـ في شرح مسلم

(٣/٥) ـ تبعاً لغيره: «لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية، وقد خالفها غيرها من الصحابة، والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً. والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة، وذلك لا ينافي الرؤية اهـ.

وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة، فإنه قال في كتاب «التوحيد» (٢/٥٥٦/٢): «النفي لا يوجب علماً، ولم تحك عائشة أن النبي ﷺ أخبرها أنه لم يرَ ربه، وإنما تأوّلت الآية» اهـ.

وهو عجيب، فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ ـ أي النووي ـ فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق ـ وقد تقدم آنفاً ـ . . . وقال عياض: «رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلاً، وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة»، وأمّا في الدنيا فقال مالك: «إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق، والباقي لا يرى بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي».

قال عياض: «وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلاّ من حيث القدرة، فإذا قدر الله من شاء من عباده عليها لم يمتنع.

قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيّد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: "واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا"، وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من حديث أبي أمامة، ومن حديث عبادة بن الصامت، فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت سمعاً" انتهى.

(۱) \* أخرج الترمذي (٥/ ٣٩٥ رقم ٣٢٧٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٩٠/١ رقم ٤٣٧) عن ابن عباس قال: رأى محمدٌ ربَّه قلتُ: «أليس الله يقول: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ [الأنعام: ١٠٣] قال: ويحكَ ذاكَ إذا تجلّى بنورِه الذي هو نورُهُ وقالَ أُريَهُ مرتين».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وقال ابن أبي عاصم: وفيه كلام.

قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

\* وأخرج ابن حبان رقم (٣٨ ـ موارد) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٢٠٠)، والترمذي (م/ ٣٩٥ رقم ٣٢٨٠)، والطبري في «٩٥ رقم ٣٢٨٠)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٤٤٢ ـ ٤٤٣)، والطبري في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٧/ ٢٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٣٩) عن ابن عباس في قول الله: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى \* عند سدرة المنتهى﴾ [النجم: ١٣ ـ ١٤]، ﴿فأوحى =

للإحاطة لا للرؤية، وهذا عامٌّ في الدنيا والآخرة. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيفٍ أنه أراد بذلك نفي الرؤيةِ في الآخرة، فهذا تفسيرُ الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلَ الكتاب هل بينهم مِن أحد فسر الآية بما افتريتموه؟

ومن إفكهم ادّعاؤهم معنى التأبيدِ في نفي ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ حتى كذبوا على رسول الله ﷺ حديثاً مختلَفاً لفظه: (لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة)(١)، وهو موضوع مكذوب على النبي ﷺ باتفاق أئمة الحديثِ والسنةِ، ولم يَقل أحدٌ من أئمة اللغةِ العربيةِ أن نفي «لن» للتأبيد مطلقاً إلاّ الزمخشريُّ من المتأخرين(٢)، قال ذلك ترويجاً لمذهبه في الاعتزال، وجحودِ صفاتِ الخالق جلّ وعلا، وقد ردَّه عليه أئمةُ التفسير كابن كثير(٣) وغيره، وردّه ابنُ مالك في الكافية حيث قال:

ومن يرى النفيَ بلن مؤبّدا فقوله اردُدْ وسِواه فاعضدا

<sup>=</sup> إلى عبده ما أوحى [النجم: ١٠]، ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى ﴿ [النجم: ٩]، قال ابن عباس: «قد رآهُ»، قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الألباني في «ظلال الجنة» (١/ ١٩١): «إسناده حسن موقوف، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنهما لم يحتجا بمحمد بن عمرو، وإنما أخرجا له متابعة» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث حسن كما قال الترمذي، والله أعلم.

قال المحدث الألباني في "ظلال الجنة" (١٩١/): "وبالجملة فتفسير الآية من ابن عباس بروية الله تبارك وتعالى ثابت عنه، لكن الأخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه على من حديث عائشة المتقدم - مرفوعاً أولى منه. والأخذ واجب دون الموقوف، لا سيما وقد اضطرب الرواة عنه في هذه الرؤية، فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره. ومنهم من قيدها بالفؤاد، كما في رواية مسلم (١٥٨/١٨١ رقم ١٥٨/٢٨٤) عن ابن عباس؛ قال: "رآه بقلبه و (١٨٥١ رقم ١٥٨/٢٨٥) عن ابن عباس قال: (ما كذب الفؤاد ما رأى النجم: ١١]، (ولقد رآه نزلة أخرى) [النجم: ١٣]، قال: "رآه بفؤاده مرتين"، وهي أصح الروايات عنه، والله أعلم" اهد.

<sup>(</sup>١) وهو حديث موضوع.

<sup>(</sup>Y) قال ابن هشام في «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (٢٨٤/١): «... ولا تفيد لن توكيدَ النفي خلافاً للزمخشري في كشافه «ولا تأبيدَه خلافاً له في «أنموذجه» وكلاهما دعوى بلا دليل، قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في ﴿فلن أكلم اليوم إنسياً﴾، ولكان ذكر الأبد في ﴿ولن يتمنوه أبداً﴾ تكراراً، والأصل عدمه...» اهـ.

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (٢/ ٢٥٤) ومعالم التنزيل للبغوي (٣/ ٢٧٥)...

والقائلُ لموسى ﴿ لَنَ تَرَسِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، هو المتجلُ للجبل حتى اندك، وهو الذي وعد المؤمنين ﴿ لَمُسَنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، وهو الذي قال: ﴿ وَبُونُ وَمَهِ لِنَا يَرَبُ الْمُوسى عَلَيْهِ ﴿ لَنَ وَهِ الذي قال: ﴿ وَبُونُ فَهَا الله تعالىٰ في هذه الدار لضعف تَرَسِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣] إنما أراد عدم استطاعته رؤية الله تعالىٰ في هذه الدار لضعف القُوى البشرية فيها عن ذلك؛ كما قرّر تعالىٰ ذلك بقوله جلّ جلاله: ﴿ وَلَيْكِنِ اَنظُر إِلَى الْجَبَلِ فَهِ الله تعالىٰ لَهُ وَلَيْكِن اَنظُر مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ [الأعراف: ١٤٣] الآية، فإذا لم يَثبُت الجبلُ لتجلّي الله تعالىٰ، فكيف مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ [الأعراف: ١٤٣] الآية، فإذا لم يَثبُت الجبلُ لتجلّي الله تعالىٰ، فكيف يثبُت موسى لذلك وهو بشرّ خُلق من ضَعف؟ وأمّا في الآخرة فيخلُق الله تعالىٰ في أوليائه قوّة مستعدّة للنظر إلى وجهه عزّ وجلّ، وبهذا تجتمع نصوصُ الكتابِ والسنةِ والجماعةِ.

وأمّا من اتبع هواه بغير هدى من الله، ونصَب الخِصامَ أو الجدالَ والمعارضة بين نصوصِ الكتاب والسنّة، واتبع ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِه، وما يعلم تأويلَه إلا الله، وضربَ كتابَ الله بعضه ببعض، وآمن ببعض وكفر ببعض، وشاق الرسولَ من بعد ما تبيّن له الهدى، واتبع غيرَ سبيلِ المؤمنين، وأضلَّه الله على علم وختم على سمعه وقلبِه وجعل على بصره غِشاوةً، فمن يهديه من بعد الله؟ أعاذنا الله وجميعَ المؤمنين من ذلك.

ولا يأتي لأحد من أهل التأويلِ مرادُه ولا يستقيم له تأويلُه إلا بدفع النصوصِ بعضِها ببعض لا محالة ولا بدّ، فإنّ كتابَ الله تعالىٰ يصدّق بعضُه بعضاً لا يكذبه كما هو مصدِّقٌ لما بين يديه من الكتاب ومهيمِن عليه. وكذلك ستّةُ النبيُ ﷺ، تبيّن الكتاب وتوضّحه وتفسّره وتدُلّ عليه وتُرشِد إليه، ولا يشكّ في ذلك ولا يرتاب فيه إلا من اتخذ إلهه هواه، وأدلى بشبهاته لغرض شهواتِه: ﴿بَلِ ٱلّذِينَ كَنَرُوا فِي تَكَذِيبِ ﴾ وهذا دأبُهم في جميع نصوصِ في تكذيبٍ ألله من وراتهم تحيطاً الله البروج]، وهذا دأبُهم في جميع نصوصِ الأسماءِ والصفات. وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالاً وتنبيها على ما وراء ذلك، فمن عُوفيَ فليحمَد الله، فالحمدُ لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتديَ لولا أن هدانا الله.

(ولا تعطيل) أي للنصوص بنَفْي ما اقتضتْه من صفات كمالِ الله تعالىٰ ونعوتِ جلالِهِ، فإن نفيَ ذلك من لازمه نَفْيُ الذاتِ ووصفُه بالعدم المَحْض، إذ ما

لا يوصف بصفة هو العدمُ، تعالىٰ الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون علوّاً كبيراً.

ولهذا قال السلفُ الصالحُ رحمهم الله تعالىٰ في الجهمية: إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إلله يُعبد، وذلك لجحودهم صفاتِ كمالِهِ ونعوتِ جلالِه التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسولُه ﷺ، وذلك يتضمن التكذيبَ بالكتاب والسنة، والافتراءَ على الله كذباً: ﴿ فَ فَنَ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَبَ بِالصِدقِ إِذَ عَلَى اللّهِ وَكَذَب بِالصِدقِ إِذَ جَاءَهُمُ اللّهِ مَنْوَى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَلَا يَتُمَمُّ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ وَكَذَب بِالصِدقِ إِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَكَذَب بِالصِدقِ إِنْ اللّهِ عَلَمُ الله كذباً: ﴿ فَ فَنَ أَظْلَمُ مِمّن كَذَب عَلَى اللّهِ وَكَذَب بِالصِدقِ إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكَذَب بِالصِدقِ إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ مَا يَشَاهُونَ عَلَى عَبْلُوا وَبَعْزِيهُمْ أَخْرَهُم بِأَحْسَنِ الّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالرّمَا اللّهُ اللّهِ وَلَكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ مَا يَشَاهُونَ عِنْهُ إِلّٰ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْلُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ إِلّمَا اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ إِلّمَ عَنْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

(ولا تمثيل) أي ومن غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه، فكما أنّا ثبت له ذاتاً لا تُشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات ونعتقد تنزّهه وتقدُّسَه عن مماثلة المخلوقاتِ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّةٌ وَهُو السّيعة والشّيعة والشورى: ١١]، وإذا كان القولُ على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي النَّوْلَوِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطَنّا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا يُمْوَنَ اللهِ مَا لَا اللهُ اللهِ مَا لَا اللهُ اللهِ مَا لَا اللهُ اللهِ اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ مَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ مَا لَا اللهُ اللهِ مَا لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَا لَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيتِهِ وأسمائِه وصفاتِه من تشبيه

خلقِهِ به أو تشبيههِ بخلقه في اتخاذ الأندادِ معه وصرفِ العبادة لهم، وإن اعتقادَ تصرُّفهم في شيء من ملكوته تشبية للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيلَ صفاتِه تعالى بصفات خلقِهِ تشبية للخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل أقبحُ الكفر، وقد نزَّه الله تعالىٰ نفسه عن ذلك كله في كتابه؛ كما قال تعالىٰ: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ لَا اللّهُ الصّكمدُ ۚ لَهُ لَمْ يَكِلْ وَلَمْ يُولَدُ ۚ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَكُوا اللّهُ أَحَدُ ۚ اللّهُ الصّكمدُ ۚ لَهُ مَي لِلْ وَلَمْ يُولَدُ ۚ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَكُوا اللّهُ أَحَدُ لَى اللّهُ الصّكمدُ فَ لَمْ يَكِلْ وَلَمْ يُولَدُ فَ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَعُوا اللّهُ الصّكمدُ فَ لَمْ يَكِلْ وَلَمْ يُولَدُ فَ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَعُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَا يَنَهُمَا فَاعَبُدُهُ وَالسّمِيعُ الْمَورِدُ الإخلاص]، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَهُ السّمَويَ وَالأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا وَاللّمَانَ وَمَا يَنَهُمَا وَاللّمَانَ وَمَا يَنَهُمَ الْوَرَبُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَهُو اللّهَ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَالَىٰ وَهُو الْمَرْدُ النّمَورِي وَاللّهُ تَعْلُونُ وَاللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَىٰ وَهُو يَهُو اللّهِ بَعَالَىٰ وَاللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَهُو اللّهُ تَعْلَونَ اللّهُ اللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَلَمْ يَولُو اللّهُ عَالَىٰ وَاللّهُ عَالَىٰ اللّهُ تعالَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَلَمْ يَقُولُ الْحَقِي اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ تعالَىٰ وَلَا المعنى، بل لم يُرسل الله تعالىٰ وسلّه ولم ينزل كتبه إلاّ بذلك: ﴿وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَى وَهُو يَهُو اللّهُ واللّهُ واللّهُ والأحزاب: ٤].

### [القول الصحيح قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين]

(بل قولُنا) الذي نقول ونعتقده ونَدينُ الله به هو (قولُ أَثمة الهدى) من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة، كأبي حنيفة ومالكِ والأوزاعيُ والثوريُ وابنِ عُيَيْنة والليثِ بن سعدٍ وحمّادِ بنِ زيدٍ وحمادِ بن سلّمة والشافعيُ وأحمدَ وإسحاقَ بن راهويه وأصحابِ الأمهاتِ الستِّ وغيرِهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً الذين قضوا بالحقّ وبه كانوا يعدِلون، وهو إمرارُها كما جاءت من غير تكييفِ ولا تشبيهِ ولا تعطيل. والظاهرُ المتبادرُ إلى أذهان المشبّهين منفيٌ عن الله عزّ وجلّ، فإن الله تعالى لا يُشبهه شيءٌ من خلقه وليس كمثله شيءٌ وهو السميعُ البصير، بل الأمرُ كما قال الأئمة: تفسيرُها قراءتُها.

وقال نعيم بنُ حماد الخزاعيُّ شيخُ البخاريِّ رحمهما الله تعالىٰ(١): (من شبّه

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٥/١٩٦)، و«العلو» للذهبي (ص١٢٦)، =

الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسولُه تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسولُه على مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمتِه، ونفَى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى).

وقال الإمام الشافعي (١) رحمه الله تعالى: (آمنًا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنًا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسولِ الله ﷺ).

وقال أيضاً رحمه الله (۱): (لله تعالىٰ أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه على أمته لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله على القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يُدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يُكفّر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتُثبَتُ هذه الصفاتُ ويُنفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالىٰ، فقال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمْنَ أَهُ وَهُو السّمِيعُ الْمَعِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]).

وقال الإمامُ أحمدُ رحمه الله(٢): (ليس كمثله شيءٌ في ذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة: ليس يُشبهه شيء، وصفاتُه غيرُ محدودةٍ ولا معلومةٍ إلا بما وصف به نفسه. قال: فهو سميعٌ بصيرٌ بلا حد ولا تقدير، ولا يبلُغ الواصفون صفتَه، ولا نتعدّى القرآنَ والحديثَ، فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدّى ذلك، ولا يبلُغ صفتَه الواصفون، نؤمن بالقرآن كلّه مُخكّمِه ومُتشابهِه، ولا نُزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنَعت، وما وصف به نفسه من كلامٍ ونزولٍ وخَلوةٍ بعبده يوم القيامة ووضعِه كنفَه عليه، فهذا كلّه يدلّ على أن الله سبحانه وتعالى يُرى في الآخرة، والتحديدُ في هذا كلّه بدعةٌ، والتسليمُ فيه بغير صفةٍ ولا حدّ إلاّ ما وصف به نفسه: سميع، بصير، لم يزل

<sup>=</sup> والجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢١).

<sup>(</sup>١) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (١/ ١٧٥ ـ ١٨٥)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٤١ ـ ٢٤٦).

متكلماً، عالماً، غفوراً، عالمُ الغيب والشهادة، علامُ الغيوب. فهذه صفاتٌ وصف بها نفسه لا تُدفع ولا تُرد، وهو على العرش بلا حدّ؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ثُمَّ السَّرَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الفرقان: ٥٩] كيف شاء، المشيئةُ إليه والاستطاعةُ إليه ليس كمثله شيءٌ وهو خالقُ كل شيءٍ وهو سميعٌ بصير بلا حدٍّ ولا تقدير، لا نتعدى القرآنَ والحديث، تعالىٰ الله عمّا يقول الجهميةُ والمشبّهة. قلت له: والمشبّة ما يقول؟ قال: من قال بصرٌ كبصري، ويدٌ كيدي، وقدمٌ كقدمي فقد شبّه الله تعالىٰ بخلقه) انتهى.

وكلامُ أَنْمَةِ السنّة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثيرٌ منه في الاستواء والكلام والنزولِ والرؤيةِ وغير ذلك.

(طوبى لمن بهديهم قد اهتدى)، إذ هم خيرُ القرون وأعلمُ الأمةِ بشريعةِ الإسلامِ وأولاهم باتباع الكتابِ والسنّة واقتفاءِ آثار رسولِ الله ﷺ، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم، فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم سالمين غيرَ مفتونين إنه سميعُ الدعاء.

#### [توحيد الإثبات]

(وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد) (قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه)

(وسم ذا النوع) والإشارة بذا إلى يوم ما تقدم من قوله "إثبات ذاتِ الربّ" إلى هنا وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات (من) نوعي (التوحيد) المشار إليهما بقول: وهو نوعان (توحيد إثبات) لاشتماله على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله على عن قبله من الأنبياء والمرسلين من معاني ربوبيّته ومقتضى أسمائه وصفاتِه ونَفْي ما يناقض ذلك، كما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى، فيؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رُسُلِه من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من الله وعظمتِه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأبين دليلاً من غيره، وقد عكسَ الزنادقة الأمرَ فنفَوْا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتوا له ما نزّه نفسه عنه من أضداد ما تقتضى أسماؤه وصفاته،

وكذَّبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسلَه، وبدَّلوا قولاً غيرَ الذي قيل لهم فبعداً لقوم لا يؤمنون.

#### (فائدة) [زيادة المتأخرين على الصفات «أن ظاهرها غير مراد»]

قال الحافظُ الذهبيُّ رحمه الله تعالىٰ: (المتأخّرون من أهل النظر قالوا مقالةً مولّدةً ما علمْتُ أحداً سبقهم بها، قالوا: هذه الصفاتُ تُمرُّ كما جاءت ولا تُؤوَّل مع اعتقاد أن ظاهرَها غيرُ مرادٍ، فتفرَّع من هذا أن الظاهرَ يُعنى به أمران:

أحدُهما: أنه لا تأويلَ لها غيرَ دلالةِ الخطاب، كما قال السلف الصالح: الاستواءُ معلومٌ (١)، وكما قال سفيانُ (٢) وغيرُه: قراءتُها تفسيرُها، يعني أنها بينةٌ واضحةٌ في اللغة لا يُبتغى بها مضايقُ التأويلِ والتحريف، وهذا هو مذهبُ السلفِ، مع اتفاقِهم أيضاً أنها لا تشبه صفاتِ البشر بوجهٍ، إذ الباري لا مثلَ له لا في ذاته ولا في صفاته.

الثاني: أن ظاهرَها هو الذي يتشكّل في الخيال من الصفة كما يتشكّل في الذهن من وصف البشر، فهذا غيرُ مرادٍ، فإن الله تعالى فردٌ صمَدٌ ليس له نظيرٌ، وإن تعدّدت صفاتُه فإنها حقٌ، ولكن ما لها مِثلٌ ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعتَه لنا، ومن ذا الذي يستطيع أن ينعَتَ لنا كيف سمع موسى كلامَه؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حدّ الروحِ التي فينا وكيف تعرُج كلَّ ليلةٍ إلى بارئها، وكيف يُرسِلها، وكيف تستقل بعد الموتِ، وكيف حياةُ الشهيدِ المرزوقِ عند ربه بعد قتلِه، وكيف حياةُ النبين الآن، وكيف شاهد النبيُّ على أخاه موسى يصلّي في قبره قائماً "، ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة ربّ

<sup>(</sup>١) كما صح عن الإمام مالك وربيعة الرأي وغيره. أخرج هذه الآثار البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٨٦٨ و٨٦٨) عن مالك، ورقم (٨٦٨) عن ربيعة الرأي، وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرج أثر سفيان بن عيينة البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٨٦٩)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٣) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (٤/ ١٨٤٥ رقم ٢٣٧٥) من حديث أنس.

العالمين وطلب التخفيف منه على أمّته (۱)، وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجّه آدم بالقدر السابق، وبأن اللَّوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه (۲)، وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحُورِ العِينِ، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتِهم وكيفيّتِها وأن بعضَهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة، مع رونقهم وحُسْنِهم وصفاء جوهرهم النورانيّ، فالله أعلى وأعظم، وله المثلُ الأعلى والكمالُ المطلقُ ولا مثلَ له أصلاً ﴿ عَامَنًا بِاللهِ وَالشَهَدُ بِأَنّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٦])، انتهى كلامُه بحروفه.

قلت: قولُه من ذا الذي عاينه فنعته؟ هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يَرَوْنه تعالىٰ في الجنّة عِياناً بأبصارهم ولا يستطيع أحد منهم نعتَه تعالىٰ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَدُرُ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَماً فَنعتَه، وقولُه الثاني أن ظاهرَها وكان حقّه أن يقول: من ذا الذي أحاط به علماً فنعتَه، وقولُه الثاني أن ظاهرَها الذي يتشكّل في الخيال. . . الخ، قد قدّمنا أن هذا التصوّر الفاسد هو الذي يعمل جهلَةُ النّفاةِ على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق ولم يتدبروا مَنْ هو الموصوفُ فأساءوا الظنّ بالوحي، ثم قاسوا وشبّهوا بعد أن فكروا وقدّروا ثم نفوا وعطلوا، فسُحقاً لأصحاب السعير.

(قد أفصح الوحيُ المبينُ) من الكتابِ والسنةِ وكذلك الصحفُ الأولى (عنه) غاية الإفصاحِ، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثرَ من شرح بقيةِ الأحكامِ لعِظَم شأن متعلَّقهِ، (فالتمس) اطلب (الهديَ المنيرَ منه) أي من الوحي المبين؛ لأنه لا سبيلَ إلى معرفة ذلك إلاّ منه، ومن خرج عن الوحي مثقال ذرةِ ضلّ وغوى ولا بد، فإنّا لا نعلم من علم الله سبحانه إلاّ ما علِمنا هو، فنصدّق بما أخبر به عن نفسه وأخبرت به رسله عنه كما ننقاد ونسلّم ونمتثل لِما أمرَ، ونجتنب ما نهى عنه وزجرَ، بل إن تأويلَ الأمرِ والنهيِ أخفُ جرماً من تأويل معاني الربوبيةِ والأسماءِ والصفاتِ، والتكذيبُ بالبعث والنشورِ والوعدِ والوعدِ دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفاتِ العُلى وأخبرتْ عنه به رسلُه من ذلك

 <sup>(</sup>۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ٤٥٨ ـ ٤٥٩ رقم ٣٤٩)، ومسلم (۱٤٨/١ ـ ١٤٩ رقم ١٦٣) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بتمامه في هذا الكتاب، وهو متفق عليه.

مع أن جُرمَ كلِّ منهما عظيم. أعاذنا الله وجميعَ المسلمين من الزيغ والضلال، آمنا بالله واشهد بأنّا مسلمون.

#### [وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق]

(لا تستّبع أقسوالَ كسلٌ مساردِ غسادٍ مُسضلٌ مسارقِ معاند) (فليس بعد رد ذا السّبيانِ منقالُ ذرةِ مسن الإسمان)

(لا تتبع) أيها العبدُ (أقوالَ كلِّ مارد) على بدعته وزندقته واتباع هواه، (غاوِ) والنع في دينه مفتونِ في عقيدته (مُضل) لغيره (مارق) من الإسلام (معاند) لنصوص الكتابِ والسنة وما دلّت عليه، مكذّبِ بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله، (فليس) يبقى (بعد رد ذا التبيانِ) الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمةِ الصريحةِ والأحاديثِ الثابتةِ الصحيحةِ (مثقالُ ذرة من الإيمان) في قلب من رد ذلك؛ لأن الله تعالىٰ هو الحقُ وقوله الحقُ ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلّا الفَلْكُ أَلَى الفَلْكُ ايونس: ٣٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَبُحَدِلُ ٱلذِّينَ كَفُرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُواْ بِهِ ٱلْمَنَّ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلّا المُنْكُ اللهِ إِلّا المُنْكُ أَنْ وَمُكْدِلُ ٱلذِينَ كَفُرُواْ فَرُولُ [الكهف: ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَالِينَ اللهِ إِلّا المُنْدَنَ لَا يَعْرُوكُ قَلَّالُهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وهذه الآياتُ يدخل فيها كلُّ مكذبِ بأي شيءِ من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات مُنزِّل الكتاب، بل جحد أن يكون اللَّهُ تعالىٰ تكلم بالكتاب، ألا لعنةُ الله على الظالمين.

#### فصل

والملاحدةُ في توحيد المعرفةِ والإثباتِ فرقٌ كثيرة وأشياع متفرقةٌ، ولكن رؤوسَهم خمسُ طوائفَ:

(الأولى): سلبية محضاً يُثبتون إثباتاً هو عينُ النفي، ويصفون الباري تعالىٰ ٧٥٥

بصفات العدم المحضِ الذي ليس هو بشيء البتة، وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجاً عنه ولا مُبايناً له ولا محايثاً، وليس على العرش ولا غيره، ولا يُثبتون له ذاتاً ولا اسماً رلا صفة ولا فعلاً، بل ذلك عندهم هو عين الشّرك، وهذا هو الذي صرّح به غلاة الجهمية (۱۱)، وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه، وكان السلف من أثمة الحديث يتفرّسون فيهم ذلك، وأنهم يُبطنونه ولا يبوحون به، وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولَهم في الجهمية: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يُعبد، ويقول بعضهم: إلا ابن سينا(۲) صاحب «الإشارات» تلميذ الفارابي (۱۳)، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني (۱۶)، وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي (۱۵) وأشباهه، قبّحهم الله تعالى.

(الطائفة الثانية): الحُلولية (٦) الذين يزعُمون أن معبودَهم في كل مكان بذاته

<sup>(</sup>١) تقدم في هذا الجزء ترجمة مستفيضة للجهمية، فانظره فإنه مفيد.

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور، ولد سنة (٣٧٠هـ)، اشتغل بالعلوم وحصَّل الفنون، وبدأ حياة الإنتاج في سن مبكرة، فترك التصانيف في «الطب» و«الطبيعيات» و«الإلهيات»، وأشهر كتبه «القانون» في الطب، ومن مصنفاته: «الشفاء» في الحكمة، و«النجاة» و«الإشارات»... توفى سنة (٤٢٨هـ).

قلت: عامله الله بما يستحق.

<sup>[</sup>وفيات الأعيان (٢/ ١٥٧ ـ ١٦٢)].

<sup>(</sup>٣) هو أبو نصر الفارابي، محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، ولد في فاراب، وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها، وألف بها أكثر كتبه، رحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولة، وكان يحسن اللغات الشرقية المعروفة في عصره، ومن كتبه: «الفصوص» و«إحصاء العلوم»... توفي سنة (٣٣٩هـ).

قلت: عامله الله بما يستحق.

<sup>[</sup>وفيات الأعيان (٥/ ١٥٣ ـ ١٥٧)].

<sup>(</sup>٤) أرسطوطاليس: هو أوّل واضع لعلم المنطق كله تقريباً، ويعتبر أكبر فيلسوف يوناني دهري طبائعي.

<sup>(</sup>٥) إمام أهل الرفض وزير التتار، مدمر بغداد وقاتل المسلمين، عامله الله بما يستحق.

<sup>(</sup>٦) الحلولية في الجملة عَشْرُ فرقِ كلُها كانت في دولة الإسلام، وغرضُ جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الله، وتفصيلُ فرقها في الأكثر يرجع إلى غُلاةَ الروافض. . . »، انظر: «الفَرْقُ بين الفِرَق» تأليف: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ص٢٢٨ ـ ٢٣٩).

وينزّهونه عن استوائه على عرش وعُلوّه على خلقه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقدرها، وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدّى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره، ولهذا قال جهم بن صفوان (۱) لما ناظره السمنية (۲) في ربّه، وحار في ذلك ففكر وقدّر فقتل كيف قدّر ثم قتل كيف قدّر، فقال: هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان، وكذلك كان يقول كثيرٌ من أتباعه، ولم يكن هو ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصّرف كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاتِه وكلامِه ورؤيتهِ في الدنيا والآخرة، وأفعالِه وحكمته وغير ذلك كما تقدم حكايتُه عنهم قريباً ورد شبهاتِهم الداحضة.

(الطائفة الثالثة): الاتحاديةُ (٣)، وهم القائلون: إن الوجودَ بأسره هو الحقُ، وأن الكثرةَ وهم، بل جميعُ الأضدادِ المتقابلةِ والأشياءِ المتعارضةِ الكلُّ شيءٌ واحدُ هو معبودُهم في زعمهم، وهم طائفةُ ابنِ عربيً الطائيُ (٤) صاحبِ الفتوحاتِ المكيةِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٣) وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبّع بفكرة الحلول في بعض الموجودات ومفادها أنه لا شيء إلاّ الله وكل ما في الوجود يمثل الله عزّ وجلّ، لا انفصال بين الخالق والمخلوق، وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالىٰ ليس وجودها غيره، ولا شيء سواه البتة، وهي فكرة هندية بوذية مجوسية.

<sup>[</sup>انظر: وفرق معاصرة» للدُّكتور: غالب بن علي عواجي (٢/ ١٨٢ ـ وما بعدها)].

<sup>(3)</sup> هو أبو بكر محيي الدين: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، ولد في (مرسية) سنة (٥٦٠هـ)، ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم والمشرق ودخل بغداد، وكان يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب، اختلف الناس في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق، وقال آخرون: إنه ولي، ولكن يحرم النظر في كتبه. والصحيح أنه اتحادي خبيث، ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعاً عن الناس، إنما يجتمع به آحاد الاتحادية، ولهذا تمادى في أمره ثم فضح وهتك. توفي سنة (٦٣٨هـ).

<sup>[</sup>انظر: «شذرات الذهب» (١٩٠/٥ ـ ٢٠٢)، و«الميزان» (٣/ ٢٥٩ ـ ٦٦٠)، و«طبقات المفسّرين» للداوودي (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٤)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (ص٩٨ ـ ٩٩)].

وفصوصِ الحِكَم وغيرهما مما حرّف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآياتِ وأتى بكفر لا يُشبه كفرَ اليهودِ الذين قالوا عزيرُ ابنُ الله، ولا النصارى الذين قالوا المسيحُ ابنُ الله، وقالوا هو الله وقالوا ثالثُ ثلاثة، فإن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعِه وتقابُلِ أضدادِه مما لا يسوَّعُ التلفظُ بحكايته هو المعبود، فلم يكفرُ هذا الكفرَ أحدٌ من الناس، وكان هذا المذهبُ الذي انتحله ابنُ عربيً ونظمه ابنُ الفارض (۱) في تائيته (۲) (نظم السلوك)، وأصلُ هذا المذهبِ الملعونِ انتحله ابنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بن فصرِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ أبراهيمَ بنِ محمد بن نصر بنِ محمدِ بنِ فرب محمدِ بنِ فرب أله والمنافقة فتولد له الإلحادُ من قطبِ الدين أبو محمدِ المقدسيُّ الرقوطيُّ نسبة إلى رقوطةَ بلدة قريبةً من مُرسيةً، ولد سنة أربعَ عشرة وستمائة، واشتغل بعلم الأوائلِ والفلسفةِ فتولد له الإلحادُ من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيمياءَ ويلبّس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعُم أنه حالٌ من أحوال القوم. وله من المصنفات كتابُ البدو، وكتابُ اللهو.

وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نُميّ، وجاور في بعض الأوقات بغار حِراء يرتجي فيه الوَحْيَ أن ينزِل عليه كما أتى النبيَّ على أن ينزِل عليه على النبق وأنها فيضٌ يفيض على العقل إذا يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوّة مكتسبة وأنها فيضٌ يفيض على العقل إذا صفا، فما حصل له إلا الخزيُ في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك، وكان

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض، حدَّث عن القاسم بن عساكر، ينعق بالاتحاد الصريح في شعره، وهذه بلية عظيمة فتدبّر نظمه ولا تستعجل. ولد سنة (٥٧٦هـ)، وتوفى سنة (٦٣٢هـ).

وله ديوان شعر، وأشهر قصائده (التائية) التي تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي كان يعتنقها.

<sup>[</sup>الميزان (٣/ ٢١٤ رقم ٢١٤٣)، و«معجم المؤلفين» (١/ ٣٠١)، و«شذرات الميزان» (١/ ٣٠١). الذهب» (٥/ ١٤٩ ـ ٢٠١).

 <sup>(</sup>٢) هذه التائية تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي كان يعتنقها ابن الفارض، وانظر
 الكلام عليها في «كتب ليست من الإسلام» لمحمود مهدي الإستانبولي (ص٦٧ - ٧١).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (٣/ ٣٩٢)، و«معجم المؤلفين» (٥/ ٩٠ ـ ٩١)،
 و«شذرات الذهب» (٥/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠).

إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحميرُ حول المدارِ، وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله، وقد نقلت عنه عظائمُ من الأقوال والأفعال. توفي يوم ثمانيةٍ وعشرين من شوالٍ سنة تسع وستين وستمائة.

(الطائفة الرابعة): نُفاة القدر، وهم فِرقتان (١): فِرقةٌ نفت تقديرَ الخيرِ والشر بالكلية، وجعلت العبادَ هم الخالقين لأفعالهم خيرِها وشرّها، ولازمُ هذا القولِ أنهم هم الخالقون لأنفسهم؛ لأن في قولهم نَفْيَ تصرّفِ الله في عباده، وإخراجَ أفعالهم عن خلقه وتقديرو، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليقِ هم بأنفسهم تطوّروا، وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجعٌ إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يُثبتوا خالقاً أصلاً كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه.

وفرقة نفت تقديرَ الشرِّ دون الخيرِ، فجعلوا الخيرَ من الله وجعلوا الشرَّ من الله وجعلوا الشرّ من العبد.

ثم منهم من ينفي تقديرَ الشرِّ من أعمال العبادِ دون تقديرِه في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقديرَ الشرِّ من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالىٰ خالقاً، بل جعلوا العبادَ معه خالقين كلَّهم، ونفَوْا أن يكون الله هو المتفردُ بالتصرّف في ملكوته، وهذا راجعٌ إلى مذهب المجوسِ الثَّنُويةِ الذين أثبتوا خالقين: خالقاً للخير وخالقاً للشر، قبّحهم الله تعالىٰ.

(الطائفة الخامسة): الجبرية (٢)، الذين يعتقدون أن العبد مجبورٌ على أفعاله قسراً ولا فعلَ له أصلاً بل إثباتُ الفعلِ للعبد هو عينُ الشرك عندهم، بل هو كالهاوي من أعلى إلى أسفلَ، وكالسَّغفة تحرّكها الريحُ، لم يعمل باختياره طاعةً ولا معصية، ولم يكلفه الله وشعَه، بل حَمَله ما لا طاقةً له به، ولم يخلُق فيه

<sup>(</sup>۱) وهم من المعتزلة، انظر: «فرق معاصرة» (۲/ ۸۲٤)، و«المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة (ص۱۱۱ ـ ۱۱۷)، و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲۵۲/ ـ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (٩٧/١) وقد تقدم الكلام عليهم أيضاً في تعريف الجهمية في أوّل هذا الجزء.

اختياراً الأفعاله والا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل، فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاستي وعاص، وأنه يعذبهم على نفس فعلِه لا على أعمالهم القبيحة، ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسلِه إذا عَمِلوها صارت طاعاتٍ لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا، بل لم يُثبتوا الإرادة الشرعية البتة، ومن يُثبتها منهم يقول في الطاعات أطغنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصي أطعنا الإرادة الكونية، وأما هم فلم يُثبتوا معصية أصلاً بل أفعالهم جميعها حَسنها أفعيكها كَسنها أمرَه ونَهْيَه ووعده ووعيده وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود، بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب، فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني، ومحاربتها به وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاستي وعاص، وهذا كفر لم يسبِقهم إليه غير إمامهم إبليس اللعين؛ إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم هذه فقال: ﴿فَيْمَا أَغْوَيْتَنِ﴾ [الأعراف: ١٦].

والعجبُ أن هذا المذهب المخذول موروث عن جهم بن صفوان (١) مع تناقضه في إثبات أفعالِ الله عز وجل، فإنه لا يُثبت لله تعالى فعلاً يقوم بذاته أصلاً، بل أفعالُه خارجةً عنه، قائمةً بغيره من المخلوقات، ثم ينقض ذلك بجعله أفعال العبادِ أفعالَ الله، وهذا تناقض بين لكل عاقل، فإن الفعلَ إنما يضاف إلى مَن قام به، والقولَ إلى من قاله، وكذا السمعُ والبصرُ والقدرةُ وغيرُها مُحالُ أن تضافَ إلى غير مَن قامت به، ومحالً أن يسمى فاعلاً بدون فعل يقوم به، ولو ذهبنا نعد تشعب الفرق من هذه الطوائف ولوازم كل قول مما انتحلوه لاحتاج إلى كتاب مفرد، وقد أفرد ذلك بالتصنيف غيرُ واحدٍ من الأئمة، وقد قدمنا البعض من ذلك وذكرنا أمثلةً من تحريفهم النصوص، وسيأتي الكلامُ على الدهرية في الإيمان بالبعث، وعلى نُفاة القدر والغلاةِ فيه في باب القدر، والكلامُ على الروافض والنواصب في باب ذكر الصحابة.

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهذا الضال مراراً.

وهذه الطوائفُ التي خالفت في توحيد المعرفة والإثباتِ مرجعُها إلى ثلاث: فالحلوليةُ والاتحاديةُ والسلبيةُ ومَن في معناهم مرجعُهم إلى الطبائعية الدهرية، والقدريةُ النفاةُ بجميع فِرَقِهم مرجعُهم إلى المجوسِ الثنوية، والجبريةُ الغلاةُ مرجعُهم إلى المؤمنين أتباعِ الرسلِ مرجعُهم إلى المؤمنين أتباعِ الرسلِ مبسوطاً بما فيه كفاية.

(فصل) والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبعُ طوائفَ ذكرهم شيخُ الإسلام ابنُ تيميةً في المنهاج (١)، وابنُ القيم في الصواعق (٢)، وهذا نصُّه، قال رحمه الله تعالى:

(فصل) اختلف أهلُ الأرض في كلام الله تعالىٰ، فذهب (الاتحادية) القائلون بوحدة الوجود، أن كلَّ كلام في الوجود كلامُ الله نظمُه ونثرُه وحقَّه وباطلُه سحرُه وكفرُه، والسبُّ والشتمُ والهُجْرُ والفُخشُ وأضدادُه، كلَّه عينُ كلامِ الله تعالىٰ القائمِ به؛ كما قال عارفُهم:

# وكلُّ كلامٍ في الوجود كلامُه سواءً علينا نشرُه ونِظامُه

وهذا المذهبُ مبنيٌ على أصلهم الذي أصَّلوه، وهو أن الله سبحانه هو عينُ هذا الوجودِ، فصفاتُه هي صفاتُ الله وكلامُه هو كلامُ الله، وأصلُ هذا المذهبِ إنكارُ مسألةِ المباينة والعلوِّ، فإنهم لما أصَّلوا أن الله تعالىٰ غيرُ مباينٍ لهذا العالمِ المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالثَ لهما إلاّ المكابرة.

(أحدُهما): أنه معدومٌ لا وجودَ له، إذ لو كان موجوداً لكان إما داخلَ العالم وإما خارجاً عنه، وهذ معلومٌ بالضرورة، فإنه إذا كان قائماً بنفسه فإمّا أن يكون مبايناً للعالم أو محايثاً له، إما داخلاً فيه وإما خارجاً عنه.

(الأمر الثاني): أن يكون هو عينَ هذا العالم، فإنه يصح أن يُقالَ فيه حينئذ أنه لا داخل العالم ولا خارجَه ولا مبايناً له ولا حالاً فيه، إذ هو عينُه، والشيءُ لا يباين نفسَه ولا يحايثُها، فرأوا أن هذا خيرٌ من إنكار وجودِه والحكم عليه بأنه

<sup>(</sup>١) في امنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية».

<sup>(</sup>٢) في المختصر الصواعق؛ (٢/ ٢٨٦ ـ ٢٩٣).

معدوم، ورأوًا أن الفِرارَ من هذا إلى إثبات موجودٍ قائم بنفسه لا داخلَ العالم ولا خارجَه ولا متصلٍ به ولا منفصلٍ عنه ولا مباينٍ له ولا محايثٍ ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامَه، فراراً إلى ما لا يُسيغه عقلٌ ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمكن أن يُقرَّ بربِّ هذا شأنُه إلا على أحد وجهين لا ثالثَ لهما.

(أحدُهما): أن يكون سارياً فيه حالاً فيه، فهو في كل مكان بذاته، وهو قولُ جميع الجهْميةِ الأقدَمين.

(الوجهُ الثاني): أن يكون وجودُه في الذهن لا في الخارج فيكون وجودُه سبحانه وجوداً عقلياً إذ لو كان موجوداً في الأعيان لكان إما عينَ هذا العالمِ أو غيرَه، ولو كان غيرَه لكان إما بائناً عنه أو حالاً فيه وكلاهما باطلٌ، فثبت أنه عينُ هذا العالمِ فله حينئذِ كلَّ اسمِ حسنِ وقبيحٍ، وكلُّ صفةِ كمالِ ونقص، وكلُّ كلامِ حقّ وباطلٍ، نعوذ بالله من ذلك.

المذهب الثاني مذهبُ (الفلاسفة) المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابنُ سينا والفارابي والطوسيُ (۱) قولَهم: إن كلامَ الله فيضٌ فاض من العقل الفعّالِ على النفوس الفاضلةِ الزكيةِ بحسب استعدادِها، فأوجب لها ذلك الفيضُ تصوّراتٍ وتصديقاتٍ بحسب ما قبِلَته منه. ولهذه النفوسِ عندهم ثلاثُ قُوى: قوةُ التصور، وقوةُ التخيل، وقوةُ التعبير. فتُدرك بقوة تصوّرِها من المعاني ما يعجز عنه غيرُها، وتُدرك بقوة تخيلها شكل المعقولِ في صورة المحسوسِ، فتتصوّر المعقولَ صوراً نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذانُ، وهو عندهم كلامُ الله، ولا حقيقةَ له في الخارج، وإنما ذلك كله من القوة الخياليةِ الوهميةِ. قالوا: وربما قويتُ هذه القوةُ على إسماع ذلك الخطابِ لغيرها، وتشكيلِ تلك الصورِ العقلية لعين الرائي، فيرى الملائكة ويسمع خطابَهم، وكلُّ ذلك من الوهم والخيالِ لا في الخارج. فهذا فيرى الملائكة ويسمع خطابَهم، وكلُّ ذلك من الوهم والخيالِ لا في الخارج. فهذا أصلُ هؤلاء في إثبات كلامِ الربِّ وملائكتهِ ورسلِه وأنبيائِه، والأصلُ الذي قادهم ألى هذا عدمُ الإقرارِ بالربِّ الذي عرّفتْ به الرسلُ ودعتْ إليه وهو القائمُ بنفسه إلى هذا عدمُ الإقرارِ بالربِّ الذي عرّفتْ به الرسلُ ودعتْ إليه وهو القائمُ بنفسه

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهم قريباً.

المباينُ لخلقه العالي فوق سمواتِه فوق عرشِه، الفعّال لما يريد بقُدرته ومشيئتِه، العالمُ بجميع المعلوماتِ، القادرُ على كل شيء، فهم أنكروا ذلك كلّه.

المذهب الثالث: مذهبُ (الجهمية) النُّفاةِ لصفات الربِّ تعالى القاتلين: إن كلامَه مخلوقٌ ومن بعض مخلوقاتِه فلم يقُم بذاته سبحانه، فاتفقوا على هذا الأصلِ واختلفوا في فروعه.

قال الأشعريُّ في كتاب المقالات<sup>(۱)</sup>: اختلفت المعتزلةُ في كلام الله تعالىٰ هل هو جسمٌ أو ليس بجسم، وفي خلقه، على ستة أقاويلَ:

فالفِرْقةُ الأولى منهم يزعُمون أن كلامَ الله جسمٌ وأنه مخلوقٌ وأنه لا شيءَ إلاّ جسمٌ.

والفرقة الثانية زعموا أن كلام الخلق عرض وهو حركة لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة، وأن كلام الخالِق جسم وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع، وهو فعل الله وخلقه وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال النظّام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد وزعم أنه في المكان الذي خُلق فيه.

والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعُم أن القرآنَ مخلوقٌ لله وأنه عرَضٌ وأنه يوجد في أماكنَ كثيرةٍ في وقت واحدٍ إذا تلاه تالٍ فهو يوجد مع تلاوته، وإذا كتبه وُجد مع كتابته، وإذا حَفِظه وُجد مع حِفظه، وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظِ والكتابةِ ولا يجوز عليه الانتقالُ والزوال.

والفرقةُ الرابعةُ يزعمون أن كلامَ الله عزّ وجلّ عرَضٌ وأنه مخلوق، وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقتِ واحدٍ، وزعموا أن المكانَ الذي خلقه الله تعالىٰ فيه مُحالُ انتقالُه وزوالُه منه ووجودُه في غيره، وهذا قولْ جعفرِ بنِ حربِ وأكثرِ البغداديين.

الفرقةُ الخامسة أصحابُ مَعْمر (٢)، يزعُمون أن القرآنَ عرَضٌ، والأعراضُ

<sup>(</sup>۱) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ص١٩١ ـ ١٩٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو معمر بن عباد السلمي أبو عمرو، وعدَّه أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه «طبقات المعتزلة» (ص٤٥) من الطبقة السادسة.

عندهم قسمان: قسمٌ منهما يفعله الأحياء، وقسم منهما يفعله الأموات، ومُحالٌ أن يكون ما يفعله الأمواتُ فعلاً للأحياء. والقرآنُ مفعولٌ وهو عرَضٌ، ومُحالٌ أن يكون الله فعله في الحقيقة؛ لأنهم يُحيلون أن تكون الأعراضُ فعلاً لله، وزعموا أن القرآنَ فعلٌ للمحلّ الذي يُسمع منه، إذا سُمع من الشجرة فهو فعلٌ لها، وحيث سُمع فهو فعلُ المحلّ الذي حلّ فيه.

الفرقةُ السادسةُ يزعمُون أن كلامَ الله عرَضٌ مخلوقٌ وأنه يوجد في أماكنَ كثيرةٍ في وقت واحد، وهذا قولُ الإسكافي(١).

واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فِرقة منهم: يبقى بعد خلقه، وقالت فرقة أخرى: لا يبقى، وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم يُعدم بعد ذلك. وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصلِ الباطلِ المخالفِ لجميع كتبِ الله ورسلِه ولصريح المعقولِ والفِطَر من جَحْدِ صفاتِ الربِّ وتعطيلِ حقائقِ أسمائهِ وصفاتِه وتَفْي قيامِ الأفعالِ به، فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع هذا الأصلِ أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره، وأن القرآن مخلوق، وطَرْدُ ذلك إنكارُ ربوبيتِه، وإلهيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالاً مدبراً متصرّفاً في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر، فإذا انتفت عنه صفة الكلامِ متصرّفاً في خلقه، يعلم ويقرر ويريد ويسمع عيبصر، فإذا انتفت عنه صفة الكلامِ منعى الأمرُ والنهيُ ولوازمُهما، وذلك ينفي حقيقة الإلهية، فطرّدُ ما أصّلوه أن الله سبحانه ليس بربّ العالمين ولا إله، فضلاً عن أن يكون لا ربَّ غيرُه ولا إله سواه.

المذهب الرابع: مذهبُ (الكُلابية): أتباعُ عبدِ الله بنِ سعيدِ بنِ كُلاب (٢٠)، أن القرآن معنى قائمٌ بالنفس لا يتعلق بالقُدرة والمشيئة، وأنه لازمٌ لذات الربِّ كلزوم

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر، أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين، له تصانيف معروفة... ومات سنة أربعين ومائتين، «الأنساب للسمعاني» (١٥٠/١).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن سعيد بن كُلاب، الفقيه أبو محمد البصري، كان يرد على المعتزلة وربما وافقهم.

روى أبو طاهر الذَّهلي أنَّ داود بن علي الأصبهاني أخذ الجدل والكلام عنه، وهو وأصحابه كُلاَبيّة لأنه يَجُرّ الخصوم إلى نفسه بفضل بيانه كالكُلاَب.

توفي في حدود الأربعين ومائتين.

<sup>[«</sup>الوافيّ بالوفيات» (١٩٨/١٧)، و«لسان الميزان» (٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩١)].

الحياةِ والعلم، وأنه لا يُسمع على الحقيقة، والحروفُ والأصواتُ حكايةٌ له دالةً عليه، وهي مخلوقة، وهو أربعةُ معانيَ في نفسه: الأمرُ، والنهيُ، والخبرُ، والاستفهامُ، فهي أنواعٌ لذلك المعنى القديم الذي لا يُسمع، وذلك المعنى هو المتلوُّ والمقروءُ، وهو غيرُ مخلوقِ، والأصواتُ والحروفُ هي تلاوةُ العبادِ وهي مخلوقة، وهذا المذهبُ أولُ من يُعرف أنه قال به ابنُ كلاب وبناه على أن الكلامَ لا بد أن يقوم بالمتكلم، والحروفُ والأصواتُ حادثةٌ فلا يمكن أن تقومَ بذات الربِّ تعالى؛ لأنه ليس محلاً للحوادث، فهي مخلوقةٌ منفصلةٌ عن الربِّ، والقرآنُ اسم لذلك المعنى وهو غيرُ مخلوق.

المذهب الخامس: مذهبُ (الأشعري) ومن وافقه أنه معنى واحدٌ قائمٌ بذات الربِّ تعالىٰ، لأنه ليس بحرفٍ ولا صوتٍ، ولا ينقسم، ولا له أبعاضٌ، ولا له أجزاءً، وهو عينُ الأمر وعينُ النهي وعينُ الخبر وعينُ الاستخبار، الكلُ واحدٌ، وهو عينُ التوراةِ وعينُ الإنجيلِ والقرآنِ والزبورِ، وكونُه أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً صفاتٌ لذلك المعنى الواحدِ لا أنواعَ له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جُزء، وكونُه قرآناً وتوراةً وإنجيلاً تقسيمٌ للعبارات عنه لا لذاته، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآناً، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراةً، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً، والمعنى واحدٌ، وهذه الألفاظُ عبارةٌ عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلقُ من المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلامِ العربيُ ولا سُمع من الله، وعنده ذلك المعنى سُمع من الله حقيقةً، ويجوز أن يُرى ويُشَم ويُذاقَ ويُلْمَسَ ويُدْرَكُ بالحواس الخمسِ، إذ المصحّحُ عنده لإدراك الحواسُ هو الوجودُ، فكلُ وجودٍ يصح تعلقُ الإدراكاتِ كلّها به كما قرّره في مسألة رؤيةٍ مَن ليس في جهة الرائي، وأنه يُرى حقيقةً، وليس مقابلاً للرائي، هذا قولُهم في الرؤية وذلك قولُهم في الكلام.

والبليةُ العظمى نسبةُ ذلك إلى الرسول ﷺ، وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة، وأنهم أهلُ الحقّ ومن عداهم أهلُ الباطل. وجمهورُ العقلاءِ يقولون: إن تصوّرَ هذا المذهبِ كافي في الجزم ببطلانه، وهو لا يُتصوّر إلاّ كما تُتصوَّرُ المستحيلاتُ الممتنِعاتُ. وهذا المذهبُ مبنيٌ على مسألة إنكارِ قيامِ الأفعالِ والأمورِ الاختياريةِ بالربّ تعالىٰ، ويسمّونها مسألةَ حلولِ الحوادثِ، وحقيقتُها إنكارُ أفعالِه وربوبيتِه وإرادتهِ ومشيئتِهِ.

#### [التنبيه على أن الأشعري غير الأشعرية]

وأقول ـ والحقُ يقال ـ لا نشكَ أن ابنَ القيم هذا وشيخه ابنَ تيميةَ رحمهما الله تعالىٰ مِن أعلم من صنف في المقالات والمِلل والنُحَل، وأدراهم بمواردها ومصادرِها، وأبصرِهم بردِّ الباطِلِ منها وإدحاضِه، وأوفاهم تقريراً لمذهب السلفِ أهلِ السنة والجماعة، وأشدُهم تمسكاً به ونُصرةً له، وأكملِهم تحريراً لبراهينه عقلاً ونقلاً، وأكثرهم اشتغالاً بهذا البابِ، وتنقيباً عن عامل البِدَعِ فيه، واجتثاثاً لأصولها، ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالىٰ عن الأشعري في مسألة القرآنِ، هو الذي وجدناه عمن ينتسب إلى الأشعري، ويسمون أنفسَهم أهلَ الحق، ويُقِرّون ذلك ويكرّرونه في كتبهم ويناظرون عليه.

وأما أبو الحسنِ الأشعريُ نفسُه رحمه الله تعالى، فالذي قرره في كتابه (الإبانة)(۱) الذي هو من آخر ما صَنف، هو قولُ أهلِ الحديث، ساقه بحروفه، وجاء به برُمّته، واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقلية، ثم نقل أقوالَ الأئمة في ذلك كأحمد بن حنبل، ومالكِ بن أنس، والشافعيُ وأصحابِه، والحمّاذين والسفيانين، وعبدِ العزيز بنِ الماجشون، والليثِ بن سعدٍ، وهشام، وعيسى بن يونسَ وحفْص بنِ غيّاث، وسعدِ بن عامرٍ، وعبدِ الرحمٰنِ بنِ مهدي، وأبي بكرِ بنِ عياش، ووكيع وأبي عاصم النبيلِ، ويعلى بنِ عُبيد، ومحمد بنِ يوسف، وبشر بنِ المفضل، وعبدِ الله بنِ داود، وسلامِ بن أبي مُطيع، وابنِ المبارك، وعليً بن عاصم، وأحمد بنِ يونسَ، وأبي نعيم، وقبيصة بن عُقبة، وسليمانَ بن داود، وأبي عاصم، وأحمد بنِ يونسَ، وأبي نعيم، وقبيصة بن عُقبة، وسليمانَ بن داود، وأبي عبد القاسم بنِ سلام وغيرِهم، ولولا خوفُ الإطالة لسُقنا فصولَ كلامِه بحروفه، فإنه وإن أخطأ في تأويل بعضِ الآياتِ، وأجمل في بعض المواضِع، فكلامُه يدل على أنه مخالفٌ للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآنِ كما هو مخالفٌ لهم على أنه مخالفٌ للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآنِ كما هو مخالفٌ لهم وقد صرّح في مقالاته بأنه قائلٌ بما قال الإمامُ أحمدُ بن حنبلٍ وأئمةُ الحديث معتقدٌ ما هم عليه، مُثبتٌ لما أثبتوه، مُحرّم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مقالاته بأنه قائلٌ بما قال الإمامُ أحمدُ بن حنبلٍ وأئمةُ الحديث معتقدٌ ما هم عليه، مُثبتٌ لما أثبتوه، مُحرّم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكلم عن

<sup>(</sup>١) الإبانة عن أصول الديانة، حققه وخرَّج أحاديثه: العلامة عبد القادر الأرنؤوط.

مواضعه، وصَرْفِ اللفظِ عن ظاهره وإخراجِه عن حقيقته، وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بونٌ بعيد. بل هو بريء منهم، وهم منه بَراء، والموعدُ الله وكفى بالله حسيباً، وهو حسبُنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلا بالله(١).

قال ابنُ القيم رحمه الله تعالى:

المذهبُ السادسُ: مذهبُ (الكرّامية): وهو أنه متعلقٌ بالمشيئة والقدرة، قائمٌ بذات الربِّ تعالى، وهو حروفٌ وأصواتٌ مسموعةٌ، وهو حادثٌ بعد أن لم يكن، فهو عندهم متكلمٌ بقدرته ومشيئتهِ بعد أن لم يكن متكلماً، كما يقول سائرُ فِرَقِ المتكلمين أنه فعلٌ بقدرته ومشيئتهِ بعد أن لم يكن فاعلاً، كما ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام، فهو لازمٌ لهم في مسألة الفعل، والكراميةُ أقربُ إلى الصواب منهم، فإنهم أثبتوا كلاماً وفعلاً حقيقةً قائمين بذات المتكلمِ الفاعل، وجعلوا لها أولاً فِراراً من القول بحوادثَ لا أوّلَ لها، ومُنازِعوهم أبطلوا حقيقةَ الكلامِ والفعل، وقالوا لم يقم به فعلٌ ولا كلام البتة، وأمّا من أثبت منهم معنى قائماً بنفسه سبحانه، فلو كان ما أثبته مفعولاً لكان من جنس الإرادة، والعلمُ لم يكن شيئاً خارجاً عنهما، فهم لم يثن شيئاً خارجاً عنهما، فهم لم يثن أبت منهم معنى فاعلاً، وأما الكراميةُ فإنهم جعلوه متكلّماً بعد أن لم يكن

 <sup>(</sup>١) المعروف من حياة أبي الحسن الأشعري أنه مرّت به ثلاثة أدوار:
 (الأول) أنه كان مع المعتزلة في البصرة.

<sup>(</sup>الثاني): يقظته لفساد مذهبهم، لكنه دخل معهم في جدل طويل بأساليبهم وأقيستهم، وقد استمر على ذلك نحو عشرين سنة ألف فيها أكثر كتبه. ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن هذه الكتب نشأ المذهب المنسوب إليه، وهو الذي اضطر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف.

<sup>(</sup>أما الدور الثالث) من حياة الأشعري فهو الذي ختم الله به حياته بالحسنى بعد انتقاله من البصرة إلى بغداد واتصاله بأهل الحديث وأتباع الإمام أحمد. وفي هذه الحقبة ألف (مقالات الإسلاميين) و(الإبانة)، ولا شكّ أن (الإبانة) من آخر مصنفاته إن لم تكن آخرها كما نصّ عليه مترجموه. ففي هذين الكتابين مذهبه الذي أراد أن يلقى الله عليه. والذي كان عليه في البصرة هو الذي اشتهر عنه وبقي منسوباً إليه وهو بريء منه كبراءته من الاعتزال الذي كان من رجاله في صدر حياته. (محب الدين الخطيب).

قلت: وانظر مزيداً من ذلك البيان في ترجمته المتقدمة في هذا الجزء.

المذهب السابع: مذهب (السالمية) ومن وافقهم من أتباع الأثمة الأربعة وأهلِ الحديث أنه صفةٌ قديمةٌ قائمة بذات الربِّ تعالىٰ، لم يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروفٌ وأصواتٌ وسورٌ وآياتٌ، سمعه جبريلُ منه، وسمعه موسى بلا واسطة، ويُسمِعه سبحانه من يشاء.

وإسماعُه نوعان: بواسطة وبلا واسطة، ومع ذلك فحروفُه وكلماتُه لا يسبِق بعضُها بعضاً، بل هي مقترنة الباءُ مع السين مع الميم في آن واحد، ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات، ولا تُعدم، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيامَ صفة الحياة والسمع والبصر، وجمهورُ العقلاءِ قالوا إن تصورَ هذا المذهبِ كان في الجزم ببطلانه، والبراهينُ العَقلية والأدلةُ القطعيةُ شاهدةٌ ببطلان هذه المذاهبِ كلها، وأنها مخالقةٌ لصريح العقل والنقل.

والعجبُ أنها هي الدائرةُ بين فُضلاء العالم، لا يكادون يعرفون غيرَها». ثم ذكر رحمه الله تعالىٰ قولَ أتباعِ الرسلِ وأطال على ذلك. ثم مسألةَ تكلُّم العبادِ بالقرآن، وساق فيه كثيراً من كلام البخاري رحمه الله تعالىٰ في (صحيحه)، وفي كتاب (خلق أفعالِ العباد) لأنه من أحسن الأئمةِ توضيحاً وتفصيلاً في هذه المسألةِ لما جرى عليه من المحنة في شأنها. ثم ذكر الكلامَ على حروف المُعجم، وساقَ فيه أقوالَ الأئمة، ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة. ثم ذكر فصلاً في الكتابة له في الرق وغيرِه، ثم فصلاً في السماع، ثم فصلاً من كلام شيخ الإسلام ابنِ تيمية في أول من أظهر إنكارَ أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابن كلاب وأنكر عليه ذلك أثمةُ الحديثِ كأحمدَ والبخاريُّ وغيرِهما. وفي غضون هذه الفصولِ أبحاث نفيسةٌ لا يُستغنى عنها، فلتراجَع منه (۱).

ثم قال رحمه الله تعالى: "فصل. منشأ النزاع بين الطوائف أن الربَّ تعالىٰ هل يتكلم بمشيئته أم كلامُه بغير مشيئته؟ على قولين، فقالت طائفةٌ كلامُه بغير مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربعَ فِرَقِ:

قالت فِرقةٌ: هو فيضٌ فاض منه بواسطة العقلِ الفعّال على نفسٍ شريفة، فتكلمت به كما يقول ابنُ سينا وأتباعُه وينسُبونه إلى أرسطو.

 <sup>(</sup>۱) «مختصر الصواعق» (۲/۳۲۳ ـ ۳۲۹).

وفِرقةٌ قالت: بل هو معنى قائمٌ بذات الربِّ تعالىٰ هو به متكلمٌ وهو قول الكلّبية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقةٌ قالت هو معانٍ متعددةٌ في أنفسها أمرٌ ونهيٌ وخبرٌ واستخبار، ومعنى جامعٌ لهذه الأربعة، وفِرقةٌ قالت بل هو معنى واحدٌ بالعين لا ينقسم ولا يتبعض.

وفرقةٌ قالت كلامُه هو هذه الحروفُ والأصواتُ خلقها خارجةً عن ذاته فصار بها متكلماً، وهذا قولُ المعتزلة، وهو في الأصل قولُ الجهميةِ تلقّاه عنهم أهلُ الاعتزالِ، فنُسب إليهم.

وفرقة قالت يتكلم بقدرته ومشيئتِه كلاماً قائماً بذاته سبحانه كما يقوم به سائرُ أفعالِه لكنه حادثُ النوع، وعندهم أنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً كما قاله من لم نَصِفْهم من المتكلمين أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. فقولُ هؤلاء في الفعل المتصلِ كقول أولئك في الفعل المنفصل، وهذا قولُ الكرامية.

وفرقةً قالت: يتكلم بمشيئته، وكلامُه سبحانه هو الذي يتكلم به الناسُ كلُّه حقُّه وباطلِه وصدقِه وكَذِبه؛ كما يقوله طوائفُ الاتحادية.

وقال أهلُ الحديثِ والسنة أنه لم يزل سبحانه متكلماً إذا شاء يتكلم بمشيئته، ولم تتحدد له هذه الصفة، بل كونُه متكلماً بمشيئته هو من لوازم ذاتِه المقدسة، وهو بائنٌ عن خلقه بذاته وصفاتِه، وكلامُه ليس متّحداً بهم ولا حالاً فيهم.

واختلفت الفِرقُ هل يُسمع كلامُ الله على الحقيقة؟ فقالت فرقةً: لا يُسمع كلامُه على الحقيقة وهذا قولُ الكلابية ومن تَبِعهم، وقالت بقيةُ الطوائفِ بل يُسمع كلامُه حقيقةً.

ثم اختلفوا، فقالت فرقة: يسمعه كلُّ أحدٍ من الله تعالى، وهذا قولُ الاتحادية. وقالت فرقةً: بل لا يُسمع إلا من غيره، وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله منه، فهذا قولُ الجهمية والمعتزلة.

وقال أهلُ السنةِ والحديثِ: يُسمع كلامُه سبحانه منه تارةً بلا واسطةٍ كما سَمِعه موسى وجبريلُ وغيرُهما وكما يكلم عبادَه يوم القيامة، ويكلَّم أهلَ الجنة، ويكلَّم الأنبياءَ في الموقف، ويُسمع مِن المبلَغ عنه كما سمع الأنبياءُ الوَخيَ من جبريلَ تبليغاً عنه، وكما سمع الصحابةُ القرآن من الرسول ﷺ عن الله فسمعوا

كلامَ الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي.

فإذا قيل المسموعُ مخلوقٌ أو غير مخلوق؟ قيل: إن أردت المسموعَ عن الله تعالىٰ فهو كلامُه غيرُ مخلوق، وإن أردت المسموعَ من المبلغ ففيه تفصيلٌ إن سألت عن الصوت الذي رُويَ به كلامُ الله فهو مخلوق. وإن سألت عن الكلام المؤدّى بذلك الصوتِ فهو غيرُ مخلوق.

والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربعُ فِرَق: فرقةٌ قالت يتكلم بصوت مخلوقٍ منفصلٍ عنه وهم المعتزلة. وفرقةٌ قالت: يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهم السالميةُ والاقترانية. وفرقةٌ قالت يتكلم بصوت حادثٍ في ذاته بعد أن لم يكن وهم الكرّامية.

وقال أهلُ السنة والحديثِ لم يزل الله تعالىٰ متكلماً بصوت إذا شاء. والذين قائم قائم الله تعالىٰ متكلم بصوت فرقتان: أصحابُ الفيض، والقائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس»(۱). انتهى ما أردنا إيراده من كلامه رحمه الله تعالىٰ، وقد أودع هذه الأقوالَ وغيرَها في مسألة القرآنِ وغيرِها في نونيّته الشافية الكافية.

وأمّا مذهبُ أتباعِ الرسلِ، فقد قدمنا فيه الشفاءَ الكافيَ من نصوص الكتابِ والسنةِ وأقوالِ سلفِ الأمة بما لا يُحتاج معه إلى غيره، وبالله التوفيق.

تم الجزء الأول ولله الحمد من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ويليه الجزء الثاني وأوله ويليه البخزء الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله]

<sup>(</sup>١) «مختصر الصواعق» (٢/ ٣٢٩ ـ ٣٣١).

[ال] فصل: [الثاني] في بيان النَّوع الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيدُ الطَّلب والقَصْدِ، وأنه معنى لا إلٰه إلّا الله



(هـذا وثـاني نـوعَي الـتـوحـيـدِ (أن تَـعـبُـدَ الـلَّـهَ إلْـهـاً واحـداً

إفسرادُ ربِّ المعسرشِ عسن نسديد) معشرفاً بحقه لا جاحداً)

(هذا) أي الأمرُ والإشارةُ إلى ما تقدم من تحقيق النوعِ الأولِ من نوعَي التوحيد (۱) (وثاني نوعي التوحيد) هو (إفرادُ ربِّ العرش عن نديد) شريكِ مساوٍ، وتفسيرُ ذلك هو (أن تعبدُ الله) سبحانه وتعالى (إلها) حالٌ من لفظ الجلالةِ (واحداً) لا شريكَ له في إلهيته كما لا شريكَ له في ربوبيته وأسمائِه وصفاتِه، فإن توحيد الإثباتِ هو أعظمُ حجةً على توحيد الطلبِ والقصدِ الذي هو توحيدُ الإلهية، وبه احتج الله تعالىٰ في كتابه في غير موضع على وجوب إفرادِه تعالىٰ بالإلهية لتلازُم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستجقاً للعبادة إلا من كان خالقاً رازقاً مالكاً متصرّفاً مدبّراً لجميع الأمور، حياً قيّوماً سميعاً بصيراً عليماً حكيماً موصوفاً بكل كمالٍ منزَّها عن كل نقص، غنياً عمّا سواه، مفتقراً إليه كلُ ما عداه، فاعلاً مختاراً لا معقبَ لحكمه ولا رادً لقضائه، ولا يُعْجِزُه شيءٌ في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية، ولا يعزُب عنه مثقالُ ذرةٍ في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية، وهذه صفاتُ الله عزّ وجل، لا تنبغي إلاّ له، ولا يُشرِكُه فيها غيرُه.

فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره، فحيث كان متفرّداً بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يُشركه في ذلك أحد وجب إفرادُه بالعبادة دون من سواه، لا يُشرك معه في عبادته أحدٌ؛ كما قال تعالىٰ: ﴿يَنَائَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الّذِى خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّمُ تَتَقُونَ ۞ الّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَا أَخْحَ بِدِه مِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمٌ فَكَلَ جَعَلُوا بِلّهِ اندادًا وَانتُمُ يَنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَن مَن يَرْدُونُكُم مِّن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَن يَمْرُكُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَن يَمْرِكُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَن يَمْرُكُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَن يَمْرِكُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَن يَمْرُكُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَن يَمْرُكُ السَّمَاءِ وَمَا يُحْرِبُ الْمَرْتِ وَيُغْنَ السَّمَاءِ وَمَن يُحْرِبُ الْمُنْ وَمَن يُعْرِبُ الْمَنْ وَمَن يُعْرَبُ الْمَيْتِ وَيُغْنَ السَّمَاءِ وَمَن يُحْرِبُ الْمُرْتِ وَمَا لَائِمَ السَّمَاءِ وَمَا يُعْرَبُ الْمُرْتِ وَمَا يُعْرَبُ الْمَاتِ وَمَا لَائِمَ وَمَن يُعْرَبُ الْمَرْتِ وَمَا لَعَلَا السَّمَاءِ وَمَن يُعْرَبُ الْمُونَ فَلَا السَّمْءَ وَالأَبْصَدَر وَمَن يُعْرَبُ الْمَنْ مِن السَّمَةِ وَالأَنْهُمُ وَمَن يُعْرَبُ الْمَاتِي وَمُعْنَ السَّمَةِ وَالْمُونَ وَمَا يُعْرَبُ الْمَنْ مِن السَّمَةِ وَالأَنْهُمُ وَمَن يُعْرَبُ الْمَنْ مِن السَّمَةِ وَالْمُونَ وَمَا يُعْرَبُ الْمُونَ فَلَا مَن السَّمَاءِ وَمَا يُعْرَبُ الْمُعْرَاقِ مِنْ السَّعَةُ وَالْمُ الْمَعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْمَالُونَ الْمُؤْمِ الْمُعْمَ وَالْمُعْمُ وَالْمُ السَّمَةِ وَالْمُونِ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُؤْمِنُ وَمِن السَّمَاءِ وَالْمُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>١) تقدم النوع الأول في الجزء الأول.

فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَقَوُنَ ﴿ فَلَالِكُمُ اللّهُ رَبُكُمُ الْمُقَّ فَمَاذَا بَمْدَ الْحَقِ إِلّا الطَّبَلَلُ فَأَنَّ فَشَرَقُونَ ﴿ فَا اللّهَ الطَّبَلَلُ فَأَنَّ اللّهُ عَلَى مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَبْدَوُا الْمَافَ ثُمَّ يُعِيدُمُ فَلِ اللّهُ يَجْدِى لِلْحَقِّ الْمَافَ ثُمَّ يُعِيدُمُ فَلَ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ الْمَافَ ثُمَّ يَعِيدُمُ فَا اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ الْمَافَ ثُمَّ يَعِيدُمُ فَا اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ الْمَافَ ثُمَ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ اللّهُ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ اللّهُ اللّهُ يَهْدِى اللّهَ اللّهُ اللّهُ كَلّهُ كَنْفَ اللّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُو اللهُ الَّذِي خَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِّ يُدَيِّرُ الْأَمَرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَيْهِ، ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ مَا عَن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَيْهِ، ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ أَلَكُ وَيَدُونُ الْمَالِقُ ثُمَّ يُعِيدُو لِيَجْزِى الَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَمْوا الطَّلَقَ ثُمَّ يُعِيدُو لِيَجْزِى الَّذِينَ مَا مَن مُولِ وَعَذَابُ اللهِ مَا كَانُوا وَعَمْونَ وَعَذَابُ اللهِ مَا كَانُوا يَكُمُرُونَ فَي هُو اللّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَر ثَوْرًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلّهُ إِلَا عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّ

وقىال تىعىالىن: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَبَّامٍ ثُمَّ السَّنَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ يُغْشِى اَلَيْتُلَ النَّهَارَ يَطْلُبُمُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ وَالنَّمْشُ وَالْفَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَنْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ اَلْحَمْدُ بِلَهِ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورُ ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَأُم ثُمَّ أَنتُه تَمْتُونَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ مِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ [الأنعام].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَنِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَزْرُ وَازِرَةً وِزَدَ أُخْرَئَنَ ثُمَ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُم فَيُنْبِثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَيفُونَ ۖ فَهُو اللَّهُ وَهُو اللَّهِ عَلَيْهُونَ اللَّهُ وَهُو اللَّهِ عَلَيْهُ فَا الْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُسِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّٰ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّ

وقال تعالىٰ: ﴿ اللّهُ الّذِى رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمُّ السّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشُ وَسَخَرَ الشّمْسَ وَالْفَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرِ يُفَصِلُ الْآيَنِ لَعَلَكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۚ وَهُوَ اللّذِى مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِى وَأَنْهَزَا وَمِن كُلِّ الشّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ النّيْنِ فَيْ وَمَن كُلِّ الشّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ النّيْنِ أَنْ وَمِن كُلِّ الشّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ النّيْنِ يُغْفِي وَاللّهُ مُتَجَوِرَتُ لَي مُنْ اللّهُ اللّهُ وَعِيدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى وَجَنّتُ مِن أَعْنَبُ وَزَرَعُ وَنَحِيلٌ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي اللّهَ فِي اللّهَ فِي اللّهَ لَهُ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد].

وقال تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللّهِ فَلَا شَنْعَجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُنَزِلُ الْمَكَتِهِكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْنَ أَنْذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَا أَنَا فَانَّقُونِ الْمَكَتِهِكَةَ بِالرَّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْنَ أَنْذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَا أَنَا فَانَّقُونِ كَا اللّهَ مَوْتَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيدٌ مُبِينٌ ۞ إلى قوله : ﴿ أَفَهَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ فَإِذَا هُوَ خَصِيدٌ مُبِينٌ ۞ إلى آخر السورة.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلفَّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرَّهُ مَرَ كَانَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ عَنْهُ مُرَّهُ مَرَ حَكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى مُرِّ مَسَلَّمُ كَذَلِك رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ هُو ٱلَذِى يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُم فِي ٱلفَالِكِ وَجَرَبَنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَبَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُواْ وَجَرَبَنَ مِن هَا لِيَحْدَ مِنْ الشَّاكِرِينَ فَلَا أَنْهُمُ أَوْمِنَ مَنْ الشَّاكِرِينَ فَلَا أَنْهُمُ أَلْمَوْمُ مِنْ الشَّاكِرِينَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُؤْلِدُ وَلَا لَهُ مُؤْلِمِينَ لَهُ ٱلذِينَ لَهِنَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَا اللهُ مُؤْلِدِينَ لَهُ ٱلذِينَ لَهِنَ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ إِلَيْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَكَ مِن الشَّاكِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَلْمَا آنَجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَنتَعَ ٱلْحَكَبُوةِ ٱلدُّنيَّا ثُمَّ إِلَيْنَ مَرْحِمْكُمْ فَنُقِتِكُمْ بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تبارك وتعالى: ﴿ قُل لِمَن الْأَرْضُ وَمَن فِيهِ آ إِن كُنتُد تَعَامُون ﴿ وَمَن فِيهِ آ إِن كُنتُد تَعَامُون ﴾ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُون ﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ السَّبَعِ وَرَبُ الْعَكرشِ الْعَطِيمِ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلا لَنَقُون ﴾ قُلْ مَنْ بِيهِ مَلَكُوتُ حُلِ شَيْءِ وَهُو الْعَظِيمِ ﴾ سَيَقُولُون لِلّهِ قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُون ﴾ قَلْ مَنْ بِيهِ مَلَكُوتُ حُلْ شَيْءِ وَهُو الْعَلَى مَن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مِن وَلَا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن اللهِ إِنَا اللهُ إِنَا اللهُ اللهُ عَلَى عَلْ

وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَلْبَنَا فِهَا مِن كُلِّ رَفِيحٍ كَوِيمٍ ۞ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَكُو الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ۞ [السعراء]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ لَلْمَدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلدِّبِ ٱصْطَفَى عَالَتُهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ السيالى: ﴿ قُلِ لَلْمَدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلدِّبِ ٱصْطَفَى عَاللَهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ السيالى: ﴿ قُلُ اللّهُ مَنْ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوَلَهُ مَعَ اللّهُ قُلُ اللّهُ قُلُ مَن السّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَولَكُ مَعَ اللّهُ قُلُ مَن السّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَولَكُ مَعَ اللّهُ قُلُ مَن السّمَاءِ وَاللّهُ مَعَ اللّهُ وَكُلُونَ مِن مَن السّمِيمُ الْعَلَيمُ ۞ وَلَيْن سَأَلَتُهُم مَنْ خَلَق رَاتُهُ لَا تَعْلِلُ وَقُهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَاكُمْ وَهُو السّمِيمُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَمِن سَأَلَتُهُم مَنْ خَلَق رَاتُهُ لَا تَعْلِلُ وَقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَاكُمُ وَهُو السّمِيمُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَمِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَق

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخِّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاهُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت].

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِنَ فَلَمَا بَخَدَهُمْ إِلَى اللّهَ اللّهَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَق اللّهَ وَالاَرْضَ لِيَقُولُنَ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيْ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَق السّمَوَتِ وَالاَرْضَ لِيقُولُنَ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا لَيْتُ مُولِئُ اللّهَ قُلُ الْحَمْدُ لِلّهُ إِلَى قوله: ﴿ اللّهَ مَنْ اللّهَ يُولِئُ اللّهَ عُولُئُ اللّهَ هُو النّهَادِ فَي النّهَادِ فِ النّهَادِ فِ النّهَادِ فِ النّهَادِ فِ النّهَادِ فِ النّهَادِ فِ النّهَادِ فَي النّهَادِ وَسَخَّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَى أَلِمُ مُمْتُمُ وَأَنَ اللّهُ هُو النّهَادُ فِ النّهَادُ فِ اللّهَ هُو الْعَلَى مَوْدِهِ الْمَالِمُ وَأَنَّ اللّهُ هُو الْعَلَى وَالْعَمْدُ اللّهُ اللّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ اللّهِ هُو اللّهَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ لِيرُونِكُمُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَنَهُ نُطْفَةً فِى مَلْكِ مَكِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَنَهُ نُطْفَةً فِي مَلْكِ مَكِينِ ۞ ثُرَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَتَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُطْعَةَ عِظْكَا فَكُونُ ۞ ثُمِّ النَّكُونِ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ فَكَسُونَا ٱلْعِظْدَ لَحَتَمَا ثُوَ أَنشَأَنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ فَلَكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ فَلَكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ فَلَا عَلَى مَا أَنْ اللَّهُ وَمَا كُمَا عَنِ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَعَالِهِ بِهِ لَكُونَ ۞ فَانَشَافًا لَكُم بِهِ جَنَانِ مِن ٱلسَّمَاءِ مَا أَنْ يِقَدَرٍ فَأَشَكَتُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَعَالِهِ بِهِ لَكُمْ فِيهَا فَوَكُمُ كَذِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُونَ كُنُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۞ وَشَجَرَةً فَخُرُجُ مِن طُورٍ سَيْنَاةً تَنْائِدُ وَمِنْهِ وَمِنْهِ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْفِينَ ﴾ وَالْتَنْفِي وَمِنْهِ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْفَعْنِ مَا مُورِ سَيْنَاةً تَنْائِدُ مُ وَمِنْهُ وَمِنْهِ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنْ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْفِقِ وَمِنْهِ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنَّا لَكُمْ فِي ٱلْأَنْفِينَ هُو اللْفَاعِينَ اللَّهُ مِن طُورٍ سَيْنَاةً تَنْائِدُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنْ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْفِينِ الْمُؤْنَ لَكُونُ وَمِنْهُ لِلْآكُونَ الْفُونَ وَمُ مَا فَوْكِهُ كَلِيرَةً فِي ٱلْأَنْفُونِ وَمِنْهِ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنْ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْفُونِ وَمِنْهِ لِلْآكِلِينَ الْكُونَ لَكُونُ لَكُونُ وَلَا لَكُونُ الْمُؤْلِقُونَا لِمُوالِمُ الْمُؤْلِقُ لَكُونُ الْفُولُولِ اللْفَالَةِ لِلْمُ اللْفَالِينَا اللْفُولِ اللْفَالَةِ لَالْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُولُ اللْفُولُولُ اللْفَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْفُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ اللْفُولُ الْمُؤْلُولُ اللْفُولُ اللْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُلِينَ الْمُؤْلِقُ الللْفُولُ اللَّذُولُ الْفُولُ الْفُلُولُ الْفُولُولُ الْفُلُولُ اللْفُولُ الْفُولُولُ اللْفُولُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْف

لَهِبْرَةٌ نَتْشِيكُم شِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَبِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَالمؤمنون].

وقال تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشُ مَا لَكُم مِن دُونِهِ، مِن وَلِي وَلا شَفِيعُ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الــــجـدة: ١٤] إلى آخر الآيات. وقال تعالىٰ: ﴿ اَلْحَمَٰدُ لِلّهِ الّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَٰدُ فِي الْآرَضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ فِي الْآرَضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ مِنَ الْآرَضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ مِن السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو الرّحِيمُ الْفَقُورُ ﴿ ﴾ [سبا]، وقال تعالىٰ: ﴿ الْمُمَنَّدُ لِلّهِ فَاطِيرِ السَّمَوْتِ وَالْآرَضِ جَاعِلِ الْمَلْتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ الْمَيْمَةِ مَنْنَى وَلُكَ وَرُبِكُمْ يَزِيدُ فِي الْمُلْتِكَةِ مَا يَشَاهُ إِنَّ الْمَيْمِ اللّهُ عَلَى كُلّ مَنْءِ قَدِيرٌ ﴾ [سبا]، وقال تعالىٰ: ﴿ الْمُمَنِّكُ لِللّهُ عَلَى كُلّ مَنْءِ قَدِيرٌ ﴾ المَلْتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ الْمَيْمَةِ مَنْنَى وَلُكَ وَرُبُكُمْ فَى اللّهُ عَلَى كُلّ مَنْءِ قَدِيرٌ ﴾ المَلْتَهُ كَاللّهُ عَلَى كُلُ مَنْء قَدِيرٌ ﴾ [اللّهُ عَلَى كُلُ مُنْ مَعْدِيدُ وَهُو الْعَرَيْدُ الْمُعَرِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُ مَنْ وَهُو الْعَرِيدُ الْمُعْرَادِ الللّهُ عَلَى كُلّ مَنْء قَدُيرٌ ﴾ [اللّهُ عَلَى كُلُ مَنْ وَهُو الْعَرَيْدُ الْمُعَلِيمُ الللّهُ عَلَى كُلُ مَنْ وَهُو الْعَرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْعَلَيْمُ ﴿ إِلْهُ إِلْعَالِمُ اللّهُ مِنْ بَعْدِيدً وَهُو الْعَرِيدُ لَلْعَلَيْمُ ﴾ [فاطر].

وقال تعالى: ﴿ اللهُ الّذِي يُرْسِلُ الرِيْحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَجَعَلَمُ كِسَفَا فَتَرَى الْوَدَقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآهُ مِن عَبَادِهِ إِذَا هُمْ وَيَجْعَلُمُ كِسَفَا فَتَرَى الْوَدَقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلِلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآهُ مِن عَبَاهِ السوم] إلى بَسَتَبْشِرُونَ ۞ وَلِن كَانُولُ مِن قَبْلِ الْمَيْنَ الْمَيْنِ مَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَتِتِ السَمَا الرَّيْحَ فَتَثِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَتِتِ فَأَخْرَينَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْمَا كَذَلِكُ النَّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةُ فَلِلَهِ الْعَيْقُ جَمِعاً إلَيْهِ مَوْمِعًا كَذَلِكُ النَّسُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَةُ خَلِيمَةً إِلَيْهِ الْعَيْقُ مَيْعَلَمُ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ الطَيْلِ مُ بَرْفَعُلُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهُ خَلَقُكُم مِن تُمْتَعَلَمُ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ مِن أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يَعْمَرُ مِن مُعَرِ وَلا مَصْعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يَعْمَرُ مِن مُعَمِّ وَلا مُنْ مَن عُمُومِ اللّهِ فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ۞ وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَافَهُ وَلا مَنْ مُن عُمُودٍ إِلّا فِي كِنَابٍ إِنَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ۞ وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَاللّهُ عَلَمُ اللّهِ يَسِيرُ ۞ وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَاللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ۞ وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْعَلَمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ وَيُولِكُمُ الللّهُ وَيُولُونَ ﴾ وَلَمْ لَكُمُ لَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وقال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ هَـٰلَ مِن مُلْ مِن شَيْءً سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَنَا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُونَا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُونَا إِلَيْهِ مُنْ إِلَيْهِ مُنْ إِلَيْهِ مُنْ إِلَيْهِ مُنْ إِلَيْهِ مُنْ إِلَىٰ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ مُنْ قَلْ تَمَتّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِن كَانَ يَدْعُونَا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ أَقُلْ تَمَتّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنّكَ مِن

أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِنَهُ وَلَكُ اللَّهُ قُلُ أَفَرَيْتُهُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَ كَشِيفَتُ صَرِّمِةٍ أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُلُ ضَرِهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُلُ ضَرِهِ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُلُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهِ يَتَوَكُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

وقال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ الْعَلَيمُ ﴿ وَالْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ الْعَلِيمُ ﴾ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ ﴾ وَاللّذِي وَاللّذِي وَاللّذِي خَلْقَ الْأَرْوَحَ كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ السَّمَوْدِيم وَعَلَى لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ السَّمَوْدِيم فَهُومِه وَتَقُولُوا سُبْحَن الّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِيدِينَ ﴾ [الزخرف] الآيات.

وقال تعالىٰ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤَفَّكُونَ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وغير ذلك من الآيات التي يقرّر الله تعالىٰ فيها ربوبيّتَه ويمتنُ بنعمه وتفرّده بأنواع التصرفات.

وعُبّادُ الأوثانِ يُقِرّون بها لله عزّ وجلّ، ويُقِرّون بأن أوثانَهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نُشوراً، ولا تَسمع ولا تُبصر ولا تُغني عنهم شيئاً، ويُقِرّون أن الله هو المتفرّدُ بالمخلق والرزقِ والضُرِّ والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا

إلى أوثانهم من ذلك شيء ، بل هو الخالق وما عداه مخلوق ، وهو الرب وما عداه مربوب ، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سوّؤهم به في استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون تفرّد بها ، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله : ﴿أَجَعَلَ اللهُلَهُ وَانكروا أَن يكون تفرّد بها ، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله : ﴿أَجَعَلَ اللهُلَهُ وَانكُوا أَن اللهُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَان يكفُروا بما اتخذوا من دونه ، كما أقرّوا بعجزهم وعدم اتصافِهم بشيء يستحقون به العبادة . بل هم أقلً وأذلً وأحقرُ وأعجزُ عن أن يخلُقوا ذباباً أو أن يستنقذوا منه شيئاً سَلَبه .

ومن تدبّر هذه الآياتِ التي ذكرنا وما في معناها حقَّ التدبرِ علم يقيناً أن عُبّادَ الأوثانِ مُقِرّون بتوحيد الربوبيةِ وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالىٰ في الإلهية حيث عبدوا معه غيرَه، هذا في الظاهر وإلا فأنواعُ التوحيد متلازمة، من أشرك غيرَ الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ بيانه في بيان الشرك.

ومما يقدّر ذلك غاية التقدير حديث عِمرانَ بنِ حُصينِ (١) وَهُمَّا أَن النبيَّ عَلَيْهُ قال لأبيه حصينِ قبل إسلامِه: «كم تعبُد اليوم من إله؟»، قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحداً في السماء. قال عَلَيْهُ: «فمن تُعِد لرغبتك ورهبتِك»؟ قال: الذي في السماء. وتقدم أيضاً في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيّته في حالة الرخاء.

وأمّا في الشدة، فكانوا يُخلِصون الدينَ لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيرُه، وأن آلهتَهم لا تضرُّ ولا تنفع ولا تستطيع شيئاً؛ كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمّا بَخَدهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللهَ لِيكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهِ العنكبوت].

وما في معانيها من الآيات مما ذكرنا، ومما لم نذكر.

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف.

أخرجه الترمذي (٥/٥١٥ رقم ٣٤٨٣).

قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حُصين من غير هذا الوجه.

وأورده الذهبي في «العلو» (ص٢٤) وقال: شبيب ضعيف، وضعّفه الألباني.

والمقصودُ أن الربوبيةَ والإلهية متلازمان لا ينفكَ نوعٌ منهما عن الآخر، وأن توحيدَ الربوبيةِ لم يُنكره أحد إلا مكابرة كفرعونَ ونمرودَ، والثِّنويةُ الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين، تعالىٰ الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

(معترفاً) حال من فاعل تعبُد (بحقه) تعالى عليك وعلى جميع عباده (لا جاحداً) وحقه عليك أن تعبده لا تُشرك به شيئاً؛ كما قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقال تعالىٰ: ﴿أَن اتَّبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [المؤمنون: ٣٢]، وغيرُها من الآيات سنذكر ما تيسر منها قريباً إن شاء الله تعالىٰ.

وفي الصحيحين (١) عن معاذ بن جبل في قال: كنت رديف النبي على حمار، فقال لي: «يا معاذ، أتدري ما حقُّ الله تعالىٰ على العباد، وما حقُّ العباد على الله؟»، قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقُّ العبادِ على الله أن لا يعذبَ من لا يشرك به شيئاً»، الحديث.

## [توحيد الإلهية أرسل الله به الرسل]

(وهـو الـذي بـه الإلْـهُ أرسـلا رُسُـلَـه يَـذعـون إلـيـه أولا) (وأنـزل الـكـتـابَ والـتُـبـيـانـا مـن أجـلـه وفَـرقَ الـفُـرقـانَـا)

(وهو) أي توحيدُ الإلهيّة (الذي به الإلهُ) عزّ وجلَ (أرسلا رسلُه) من أولهم إلى آخرهم (يدعون إليه أوّلاً) قبلَ كلِّ أمرٍ، فلم يدعوا إلى شيء قبله، فهم وإن اختلفت شرائعُهم في تحديد بعضِ العباداتِ والحلالِ والحرامِ لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفرادُ الله سبحانه بتلك العباداتِ افترقتْ أو اتّفقت، لا يُشرَك معه فيها غيرُه؛ كما قال ﷺ: «نحن معاشرَ الأنبياءِ أولادُ عَلَّتِ، دينُنا واحدٌ»(٢)، وقد

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/ ۳٤۷ رقم ۷۳۷۳)، ومسلم (۸/۱۱ رقم ۳۰).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (٦/ ٤٧٧ رقم ٣٤٤٢)، ومسلم (٤/ ١٨٣٧ رقم ٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة.
 \* أولاد علات: قال العلماء: أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى.
 أ اللان تربيل المرابع ا

وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان.

قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف.

أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسلِه إجمالاً وتفصيلاً، فقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِن الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَّ اللَّذِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ اللَّهِ عَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَّ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اللَّهِ عَلَى وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وقال تعالىٰ: ﴿وَمَثَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقال تعالىٰ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى الْرَحْدَنِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ الْهَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِ أَنَّةً رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَآجَتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقبال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوجِ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوحَيْنَا إِلَى اِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَنْرُونَ وَسُلَكَ بَنْ وَمُنْذِينَ وَمُنْذِينَ وَمُنْذِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ وَمُنْذِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ عُجَةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ النساء].

وفي الصحيح (١) عن المغيرة على قال: قال سعدُ بنُ عُبادةً على: لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربتهُ بالسيف غير مُضفَح، فبلغ ذلك النبيَّ على فقال: «تعجبون من غَيرة سعد، والله لأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ مني، ومن أجل غَيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدَ أحبُ إليه العذرُ من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. ولا أحدَ أحبُ إليه المدحةُ من الله، ومن أجل ذلك وعدَ الله الجنة».

وأمّا في مقامات التفصيلِ، فقال تعالىٰ: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَامِ غَيْرُهُ ۚ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعــراف: ٥٩] إلى آخر الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ اللّهَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنَقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٥] إلى آخر الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِلَىٰ ثَـمُودَ

 <sup>\*</sup> ديننا واحد: المراد به أصول التوحيد، وأصل طاعة الله تعالى وإن اختلفت صفتها،
 وأصول التوحيد والطاعة جميعاً.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أَخَاهُمْ صَدِلِكًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا أَللَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَنْرُولُ الْاعراف: ٧٣] إلى آخر الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُوا أَللَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٨٥] إلى آخر الآيات.

وقال تعالى: ﴿ فَي وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَازَدَ أَتَنَخِذُ أَصْنَامًا وَالِهَ ۚ إِنِّ أَرَكَ وَوَقَمَكَ فِي صَلَئُو مُبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمُ مِلْكُوتَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ فَي طَلَعًا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَلُ رَوَا كَوْكُما ۚ قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ الْاَفِلِينَ ﴿ فَلَمَا زَوَلَى فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ الْاَفِلِينَ ﴿ فَلَمَا رَوَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّى فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لَهِنَ لَمْ يَهْدِنِ رَقِ الْأَفِلِينَ ﴿ فَلَمَا رَوَا الْقَمْرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَقِي فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لَهِنَ لَمْ يَهِدِنِ رَقِ لَا هَالَهُ مَنْ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ﴿ فَلَمَا رَوَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَا رَبِي هَذَا آخَتَهُ فَلَى اللهُ ال

وهذا في مقام مناظرته (عليه الصلاة والسلام) لعُبّاد الكواكبِ على سبيل الاستدراج أو التوبيخ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضغف عقولِهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل، المسخّرة بقدرته، وغفلتهم عن خالقها ومُسخّرها والمتصرّف فيها، وتَرْكهم عبادته، أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل، فلما أقام عليهم الحجة: ﴿قَالَ يَنقَوْمِ إِنّي بَرِيّةٌ مِنما تُشْرِكُونَ ﴿ إِنّي وَجَهْتُ وَجِهِى لِلّذِى فَطَرَ السَّمَونِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا جَهُمُ قَوْمُهُ قَالَ لِلّذِى فَطَرَ السَّمَونِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا جَهُمُ قَوْمُهُ قَالَ لِلّذِى فَطَرَ السَّمَونِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا جَهُمُ قَوْمُهُ قَالَ اللّهِ وَقَدْ هَدَئِنَ وَلاّ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاّ أَن يَشَاءَ رَبّي شَيئاً وَسِعَ رَبّي حَلّى شَيْعٍ عِلْما أَقَالًا فَاكُم اللّهُ وَقَدْ هَدَئِنَ وَلاّ المَاكُنَ فَاكُ مَا أَشْرَكُتُم وَلا تَعَافُونَ أَنَكُم مَا اللّهُ مِن اللّهُ وَقَدْ مَا لَهُ مَن اللّهُ وَلَا تَعَافُونَ أَنَكُم اللّهُ وَلَا يَعْدُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مُهَمّدُونَ ﴿ وَلَا يَعْمُ مِلْلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذي لا يغفره الله عز وجل. ﴿ وَلَمْ يَلْهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ وجل.

وفي الصحيح (١) عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ: لما نزلت: ﴿ اَلَذِينَ مَامَنُوا وَلَيْ يَامَنُوا وَلَيْ اللهُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، قال أصحابُ رسول الله ﷺ : أينا لم يظلم نفسه ؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَ اَلْشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۸۷ رقم ۳۲)، ومسلم (۱/۱۱۶ ـ ۱۱۵ رقم ۱۲٤).

[لقمان: ١٣]، فالذين آمنوا الإيمانَ التامَّ الذي لم تَشُبه شوائبُ الشَّركِ الأكبرِ المنافي لجميعه، ولا الشركُ الأصغرُ المنافي لكماله، ولا معاصي الله المُحبطةُ لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمنُ التامُّ من خِزْي الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء التامُّ في الدنيا والآخرة.

وبحسب ما ينقُص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، فباجتناب الشركِ الأكبرِ والأصغرِ يحصُل مطلقُ الأمنِ والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامُهما.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنَرْهِيمَ ﴾ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ ، مَا تَعْبُدُونَ ۞ الْوَانَعْبُدُ أَصْنَاكُمْ وَصَالَعُ الْمَطُونَ اللّهِ اللّهِ مَعْوَنَكُمْ أَوْ يَعْعُونَكُمْ أَوْ يَعْعُونَكُمْ أَوْ يَعْعُونَكُمْ أَوْ يَعْعُونَكُمْ أَوْ يَعْمُونَ ۞ قَالُ أَفْرَءَ يَشُرُونَ ۞ اللّهِ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُم وَاللّهُ مَا كُنتُم عَدُولًا إِلّا رَبَ الْعَلْمِينَ ۞ اللّهِ عَلَيْ فَهُو بَهِدِينِ۞ وَاللّهِ عَدُولًا مَرْضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَاللّهِ عَلَيْ يُعِينُ ثُمَ يُعِينِ أَلْ عَلِيمَ عَدُولًا مَرْضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَاللّهِ عَلَيْهِ عُلَمَ مَعْدُونَ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْمُ عَدُولًا مَرْضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَاللّهِ عَلَيْهِ عُلَيْهِ عَلَيْمُ عَدُولًا مَرْضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْمِ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى السّعِينِ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّعِلَةُ عَلَى السّعِلَهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى السّعَلِهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْمِ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْمِ اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَيْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَي

وقى ال تعدالى: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِنَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ عَالَ لِأَبِيهِ وَفَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَيِفَكَا ءَالِهَةً دُونَ اللّهِ نُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنُكُم بِرَبِ اَلْعَلَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ۞ فَنَوَلَوْا عَنْهُ مُدْبِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَى اللّهَ إَنِهِ فَقَالَ أَلِي سَقِيمٌ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ مَثْرَبًا بِالْيَمِينِ ۞ فَرَاغَ إِلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَثْرَبًا بِالْيَمِينِ ۞ فَاللّهُ خَلْقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا اللهُ ال

وقال تعالىٰ: ﴿ وَاذَكُرُ فِى ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُمْ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۚ ۞ إِذْ قَالَ الْإَبِهِ يَتَأْبَتِ الْمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِى عَنَكَ شَيْعًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي آهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ۞ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ اللَّرْحَنِي لَمْ مَنِي عَلَى اللَّهُ مِن الرَّحَنِي فَتَكُونَ الشَّيْطَنِ وَلِيًّا ۞ عَصِيًا ۞ يَتَأْبَتِ إِنِي ٱلْمَانُ وَلِيًّا ۞ عَدَابٌ مِن ٱلرَّحَنِي فَتَكُونَ الشَّيْطَنِ وَلِيًّا ۞ المربم]، فبين لأبيه أن آلهته لا تسمع ولا تُبصر ولا تضُرُّ ولا تنفع ولا تقدِر على جلب خيرٍ ولا دفع شرٌ، ولا تُغني عنه شيئاً.

فتبيّن بذلك أن عبادة مثلِ هذا جهلٌ وضلالٌ، ثم بيّن له أن عنده دواء ذلك الداء، والهدى من ذلك الضلال فقال تعالى: ﴿إِنّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي آهْدِكَ مِرَطاً سَوِيًا﴾ [مريم: ٤٣]، وبيّن أن فعلَه ذلك عبادة للشيطان، موجب لعذاب الرحمٰنِ وولاية الشيطان، عياذاً بالله من ذلك. وقال تعالى: ﴿وَإِنْهِيمَ إِذَ قَالَ لِفَوْمِهِ اَعْبُدُوا اللّهَ وَاتَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا تَعْبُدُونَ لِكُمْ وَن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ وَن دُونِ اللّهِ الرّزَق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ إِن كُنتُهُ أَلِي مَن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ وَرُقْكَا عَبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ الرّزَق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ الرّزَق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ الرّزَق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ إِلَا لَا العنكبوت] إلى آخر الآيات.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ ، [الزخرف].

وقال تعالىٰ عن يوسف عليه السلام: ﴿إِنِّى تَرَكَّتُ مِلَةً فَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمَ إِلَا يَخْرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ۚ إِلَى اللَّهِ مَا كَاتَ لَنَا أَن لَا لَا لِخَرْةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ مَا كَاتَ لَنَا أَن لَشَارِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءُ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَ أَكْتُمْ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ يَنصُوجِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرَبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ۞ مَا يَشْكُرُونَ ﴾ يَنشُكُرُونَ ۞ مَا لَوْرَحِدُ ٱلْفَهَارُ ۞ مَا

تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦۚ إِلَّا أَسْمَآءُ سَتَبْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنَ ْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلًا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَتِيمُ﴾ [يوسف] الآيات وغيرها.

وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسلِ من نوح إلى محمد ﷺ، فقال تعدالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْدِ ثُوجِ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْدِ ثُوجِ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفَوْهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَى شَكِي مِمَا مَدَعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ ﴿ قَالَتَ رُسُلُهُمْ أَنِي اللّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَونِ وَالْأَرْضُ يَدَعُوكُمْ لِيعَفِم لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُؤخِركُمْ إِلَى اللّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَونِ وَالْأَرْضُ يَدَعُوكُمْ لِيعَفِم لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُؤخِركُمْ إِلَى اللّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَونِ وَالْأَرْضُ يَدَعُوكُمْ لِيعَفِم لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُؤخِركُمْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَونِ وَالْأَرْضُ يَدَعُوكُمْ لِيعَفِم لَكُمْ مِن دُنُوبِكُمْ وَيُؤخِركُمْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مَسْتَمَى قَالُوا إِنْ أَنتُم إِلّا بَشَرٌ مِنْكُمْ إِلَا بَشَرُ مِنْكُمْ وَلَهُ وَعَلَى اللّهِ مَن يَشَلُهُ مِن عِبَادِةٍ وَمَا كَانَ لَهُم رُسُلُهُمْ إِن غَنْ إِلّا بَشَرُ مِنْكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَعْنُ مَن يَشَكُمُ مِن يَشَكُمُ مِن مِن يَشَكُمُ مِن عَبَادٍ وَمَا كَانَ لَهُم رُسُلُهُمْ إِن غَنْ إِلّا بَشَرُ مِنْكُمُ مَ وَمَا لَنَا أَلَا مَن يَشَكُمُ وَلَا اللّهِ وَمَا لَنَا أَلَا اللّهِ مَلْ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا لَنَا أَلّا نَتُوكَكُلُ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَلَنَا شُهُمَانًا وَلَصَامِنَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَلَنَا شُهُلَانًا وَلَصَامِنَ عَلَى اللّهِ فَلِيتُوكِلُ اللّهُ وَلَى اللّهِ فَلِيتُولِكُونَ الللهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ الللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

ولو ذهبنا نذكر قصصَ الرسلِ ومحاورتَهم مع قومهم وعواقبَ ذلك لطال الفصلُ.

وأما نبيُّنا محمد ﷺ وسيرتُه في قومه وصبرُه على أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة، والقرآنُ كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك.

# [من أجل توحيد الإلهية أنزل الله الكتب]

(وأنزل) الله عزّ وجلّ (الكتاب) اسمُ جنسِ لكل كتابِ أنزله الله عزّ وجلّ على رسله وأشهرُها الأربعةُ، وهي:

التوراة: على موسى موعظةً وتفصيلاً لكل شيء.

والإنجيل: على عيسى فيه هدى ونورٌ ومصدّقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.

والزَّبورُ: على داود الذي كان إذا قرأه أوَّبتُ معه الجبالُ والطيرُ.

والقرآن: المنزّلُ على نبيّنا محمدِ ﷺ بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومُهيمناً عليه.

(والتبيانا) من عطف التفسيرِ الذي هو أعمُّ من المفسَّر، لأن التبيانَ منه المتعبَّدُ بتلاوته والعملُ به وهو الكتابُ. ومنه المتعبَّدُ بالعمل به فقط وهو السنةُ وما في معناها.

(من أجله) أي من أجل التوحيدِ (وفَرَق الفرقانا)؛ إذ يقول تعالى: ﴿وَقُرْهَانَا اللَّهِ وَقُرْهَانَا اللَّهِ وَقُرْهَانَا اللَّهِ وَقُرْهَانَا اللَّهِ وَقَرْهَانَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَقَرْهَانَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَقَلْهُ وَلَا اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ اللّ

وسنذكر إن شاء الله تعالى أصلَ عبادةِ الأصنام وغيرِها في فصل بيانِ ضدِّ التوحيدِ الذي هو الشركُ، وبالله التوفيق.

# [أمر الله رسوله بقتال من تولى عنه وأبي]

(وكلفّ اللّهُ الرسولَ المجتبى قتالَ مَن عنه تولى وأبى) (حتى يكونَ الدينُ خالصاً له سراً وجهراً دِقُه وجِله) (وهكذا أمّتُه قد كُلَفوا بذا وفي نص الكتابِ وُصِفوا)

(وكلف الله) تعالىٰ أي أمرَ أمْرَ افتراضِ (الرسول المجتبى) نبيّنا محمداً ﷺ (قتالَ) مفعولُ كلف الثاني (من عنه) عن التوحيد (تولّى وأبى) أي أعرض وامتنع (حتى) غايةً للقتال (يكونَ الدينُ خالصاً له) أي الله عزّ وجلّ (سراً وجهراً) لا معارضَ له ولا مُشاقَّ (دقَّه وجلَّه) أي قليلُ العبادة وكثيرُها وصغيرُها وكبيرُها.

وقال تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ وَإِن يَوْدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالِمِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ لِللَّهُمُ اللَّهُ فَإِن النَّهَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَا تَعْالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَجَدُنُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَالْتَعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن اللَّهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن اللَّهُمْ كُلُولُومُ وَخُدُوهُمْ وَالْتُحُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن

تَابُوا﴾ [التوبة: ٥]، يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيد، ﴿وَأَقَامُوا اَلصَّلُوهُ وَءَاتُواُ اللَّياتِ في الزَّكُوةُ وَخَلَواً وَخِيرُ ذَلك من الآيات في البَقرة وآلِ عمرانَ والنساء والأنفالِ والتوبة والقتالِ والحديدِ والصف وغيرها.

وقال ﷺ: «أُمرتُ أَن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأني رسولُ الله، ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصَموا مني دماءَهم وأموالَهم إلاّ بحق الإسلام وحسابُهم على الله عزّ وجلّ»، الحديث في الصحيح (١).

ولو ذهبنا نذكر آياتِ الجهاد وأحاديثَه لطال الفصلُ، وليس هذا موضعَ بسطِها.

(وهكذا) كما كُلُف ﷺ بجهاد الكفارِ (أمتُه) المستجيبون له (قد كُلفوا بذا) أي الذي كُلّف به (وفي نصّ الكتاب) القرآنِ (وُصِفوا) أي بذلك؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ فُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدًا اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا اللهُ اللهُ

١ ـ سعيد بن المسيب عنه،

أخرجه مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١/ ٢١)، والنسائي (٦/ ٤ ـ ٥، ٦، ٧)، وابن حبان (١/ ٢٢٠ رقم ٢١٨)، والطحاوي في «شرح رقم ٢١٨)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ١٥٨ رقم ١٢٩٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٢١٣)، وابن منده في «الإيمان» (١/ ١٦٢ رقم ٣٣) و(١/ ٣٥٩ رقم ١٩٩) و(١/ ٣٠٠) من طريق الزهري عنه.

قال ابن منده (١٦٣/١): «هذا حديث غريب من حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، رواه جماعة عنه غير يونس، فيهم مقال».

٢ ـ عبيدُ اللَّهِ بنُ عبد الله بن عتبة، عنه:

أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٢ رقم ١٣٩٩) و(١٢/ ٢٧٥ رقم ٢٩٢٤) و(١٥٠ رقم ٢٥٠٠)، والنسائي و (٢٨٠)، ومسلم (١/ ٥٠ رقم ١٣٠٧)، وأبو داود (١٩٨/ رقم ١٥٥٦)، والنسائي (٥/ ١٤ ـ ١٥) و(٦/ ٥)، والترمذي (٣/٥ رقم ٢٦٠٧)، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (٢/ ٤٢٣، ٢٨٥)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص٢٣ رقم ٤٤، ٤٦)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ١٦٤ رقم ٤٤)، وابن منده في «الإيمان» (١/ ١٦٤ رقم ٢٤) و(١/ ٣٨٠ رقم ٢١٥) و(١/ ٢٨٠)

قال ابن منده: (١/ ١٦٥): «هذا إسناد مجمع على صحته، من حديث الزهري، وعنه مشهور».

وانظر باقي الطرق في تخريج «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للصنعاني (ص٦٦ ـ ٦٨ بتحقيقنا).

<sup>(</sup>١) وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه.

٢٩] الآية، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ اَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِدُ ﴾ [المائدة: ٥٤]، والآيات قبلها وبعدها.

ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربّي عزّ وجلّ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ الشّرَىٰ مِنَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَنَ الْكُوْنِ وَلَا اللّهِ فَيَقَلُّونَ وَ سَكِيلِ اللّهِ فَيَقَلُّونَ وَمُنَ أَقُلَ مَعَلَمُ الْمُحَنَّةُ يُقَلِّلُونَ فِي سَكِيلِ اللّهِ فَيَقَلُّونَ وَمُنَ أَقْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ التَّوْرَنَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنَ أَقْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللّهُ فَالسّتَجْمُ اللّهِ مَا التَّوْرَنَةِ وَالْمِكَ هُو الْفَوْرُ الْمَظِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كافية في نعش القلوب وتهييج النفوسِ وتشويقِها وحَمْلِها على لكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب وتهييج النفوسِ وتشويقِها وحَمْلِها على تلك البَيْعةِ الرابحة التي لا خطرَ لها ولا يُحاط بعِظَم فَضْلِها، والله المستعان.

# [فضل شهادة أن لا إله إلا الله]

(وقد حَوَثْه لَفَظَةُ السُهادَةُ فَهِيَ سَبِيلُ الْفُوزِ والسَّعادَةُ)
(من قالها معتقِداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها)
(في القول والفعلِ ومات مؤمنا يُبعث يومَ الحشرِ ناجِ آمنا)

(وقد حَوَتُه) أي جمعَتْه واشتملت عليه (لفظةُ الشهادة) أي شهادةِ أن لا إله إلا الله الله (فهي) أي هذه الكلمةُ (سبيلُ الفوز) بدخول الجنةِ والنجاةِ من النار، قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

(و) هي سبيلُ (السعادة) في الدارين أي طريقُهما لا وصولَ إليهما إلا بهذه الكلمة، فهي الكلمة التي أرسل الله بها رسلَه وأنزل بها كتبه، ولأجلها خُلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تُؤخذ الكتبُ باليمين أو الشمال، ويَنْقُل الميزانُ أو يخِفُ، وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء في النار وبها أخذ الله الميثاق، وعليها الجزاء والمحاسبة وعنها السؤالُ يوم التلاقِ؛ إذ يقول تعالىٰ: ﴿فَوَرَبِكَ لَنسَئَلَنَهُمْ وَالمَحَاسِبَة وَعَنْهَا السؤالُ يوم التلاقِ؛ إذ يقول تعالىٰ: ﴿فَوَرَبِكَ لَنسَئَلَنَهُمْ أَرْسِلَ وَالمَحَاسِنَةُ وَلَنسَئَلَ اللّهِ وَالمَحَالَىٰ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَقَالَ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْقُونُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا لَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَالَىٰ وَلَا لَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا لَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا لَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَىٰ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا عَالَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فأمّا سؤالُه تعالىٰ الذين أُرسل إليهم \_ يوم القيامة \_ فمنه قولُه تعالىٰ: ﴿وَيَوْمَ

يُنَادِسِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَّتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥]، والآياتُ قبلها وبعدها وغيرُ ذلك.

وأمّا سؤالُه المرسلين، فمنه قولُه تعالىٰ: ﴿ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [الـمـائـدة: ١٠٩]، وغـيـرُ ذلـك مـن الآيات.

وهي أعظمُ نعمةِ أنعم الله عزّ وجلّ بها على عباده أنْ هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحلِ التي هي سورةُ النّعَم، فقدمها أولاً قبل كلّ نعمةٍ، فقال تعالىٰ: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَ أَنَذِرُوٓا أَنَهُ لَآ إِلَكَ إِلَا أَنَا فَأَتَّقُونِ ﴾ [النحل: ٢].

وهي كلمةُ الشهادة ومفتاحُ دارِ السعادة، وهي أصلُ الدينِ وأساسُه ورأسُ أمرِه وساقُ شجرتِه وعَمودُ فُسطاطِه وبقيةُ أركانِ الدين وفرائضِه متفرِّعةٌ عنها، مُتشعّبةٌ منها، مُكمّلاتٌ لها، مقيَّدةٌ بالتزام معناها والعملِ بمقتضاها، فهي العُروةُ الوثقى التي قال الله عز وجلّ: ﴿فَمَن يَكُفُرُ إِلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَلِ اَسْتَمْسَكَ الْوَثْقَى لَا اَنفِصَامَ لَمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

قاله سعيدُ بنُ جبيرِ (١) والضحاك (٢)، وهي العهدُ الذي ذكر الله عزّ وجلَ؛ إذ يقول: ﴿لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٨٧]، قال ذلك عبدُ الله بنُ عباس (٣) ﴿ قَال: هو شهادةُ أن لا إِلٰه إِلاّ الله، والبراءةُ من الحول والقوةِ إِلاّ بالله، وأَنْ لا يرجو إلاّ الله عزّ وجلّ. وهي الحسنى التي قال الله عزّ وجلّ. وأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَانَّقَىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِالْحَدَىٰ ﴾ [السلسل] الآيات.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲۱/۵ رقم ٥٨٥٠ و٥٨٥١) شاكر.
 وأبو السوداء، هو «عمرو بن عمران النهدي» ثقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في اجامع البيان؛ (٥/ ٤٢٢ رقم ٥٨٥٢) شاكر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٩/ج١٦/١٦) من رواية علي بن أبي طلحة
 عنه، وروايته عنه منقطعة. انظر تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٥).

قاله أبو عبدِ الرحمٰن السّلميُّ<sup>(۱)</sup> والضحاكُ<sup>(۲)</sup>، ورواه عطيةُ عن ابن عباس<sup>(۳)</sup> وهي كلمةُ الحقِّ التي ذكر الله عزّ وجلّ؛ إذ يقول تعالى: ﴿إِلّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمْ يَمْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، قال ذلك البغويُ<sup>(٤)</sup>. وهي كلمةُ التقوى التي ذكر الله عزّ وجلّ؛ إذ يقول: ﴿وَٱلزَمَهُمْ كَلِمَةُ النَّقَوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ [الفتح: ٢٦].

روى ذلك ابنُ جرير (٥) وعبد الله بنُ أحمد (٦) والترمِذيُ (٧) بأسانيدهم إلى أُبي بنِ كعب ظليه عن النبي ﷺ، وهي القولُ الثابتُ الذي ذكر الله عز وجل؛ إذ يقول تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الثَّابِ فِي اَلْحَيَوْةِ اَلدُّنَيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

أخرجاه في الصحيحين (٨) عن البراء بن عازب عليه عن النبي عليه.

وهي الكلمةُ الطيبةُ المضروبةُ مثلاً قبل ذلك؛ إذ يقول تعالىٰ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، قاله

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۵/ج۳۰/۲۲۰)، وانظر تفسير ابن كثير (٤/ ٥٥٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۵/ج۳۰/۲۲۰)، وانظر تفسير ابن كثير
 (۵/۳۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (١٥/ج٠٣٠/٢٠). وقال البغوي في "معالم التنزيل" (٨/ ٤٤٥): "وصدق بالحسنى" قال أبو عبد الرحمٰن والضحاك: وصدق بلا إله إلا الله، وهي رواية عطية ـ العوفي ـ عن ابن عباس" اهـ. قلت: عطية العوفى: ضعيف، انظر: "المجروحين" (٢/ ١٧٦)، و"الجرح والتعديل" (٦/

٣٨٢)، و«التقريب» (٢/ ٢٤)، و«لسان الميزان» (٧/ ٣٠٦).

 <sup>(</sup>٤) في «معالم التنزيل» (٧/ ٢٢٤).
 (٥) في «جامع البيان» (١٠٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) في «زوائد المسند» (١٣٨/٥).

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (٣٨٦/٥ رقم ٣٢٦٥) وفي سنده: ثوير بن أبي فاختة، وهو ضعيف. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من حديث الحسن بن قَرْعَة. قال: وسألتُ أبا زُرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه» اهـ.

وقال الألباني في «صحيح الترمذي» عنه: صحيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٣٧٨/٨ رقم ٤٦٩٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٠١ رقم ٢٨٧١).

عليُّ بنُ طلحةَ عن ابن عباس<sup>(۱)</sup>، أصلُها ثابتٌ في قلب المؤمنِ، وفَرعُها العملُ الصالحُ في السماء صاعدٌ إلى الله عزّ وجلّ.

وكذا قال الضحاكُ وسعيدُ بنُ جبير وعِكرمة ومجاهدٌ وغيرُ واحد (٢)، وهي الحسنةُ التي ذكر الله عزّ وجلّ؛ إذ يقول: ﴿مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَتَنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَهِذٍ ءَامِنُونَ ﴾ [النما: ٨٩].

قال ذلك زينُ العابدين وإبراهيمُ النخعيُّ، وعن أبي ذر<sup>(٣)</sup> مرفوعاً: «هي أحسنُ الحسنات، وهي تمحو الذنوبَ والخطايا»، وهي المثلُ الأعلى الذي ذكر الله عزّ وجلّ إذ يقول: ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم: ٢٧]، قال ذلك قتادةُ (٤) ومحمدُ بنُ جريرِ (٥)، ورواه مالكُ عن محمد بنِ المنكدرِ (٢).

وهي سببُ النجاة كما في صحيح مسلم (٧) أن النبيَّ عَلَيْ سَمِع مؤذناً يقول: «أشهد أن لا إله إلاّ الله»، فقال عَلَيْ: «خرجتَ من النار». وفيه (٨) عن عُبادة بنِ الصامتِ ظَلِيهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «من شهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار».

وفي حديث الشفاعةِ الآتي (٩) إن شاء الله تعالى: «أخرِجوا من النار من قال لا إله إلاّ الله، وكان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان».

<sup>(</sup>۱) أورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٤٩) من رواية علي بن أبي طلحة عنه، وروايته عنه منقطعة.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٤٩) عنهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٥/ ج٨/ ١١٠) بسند ضعيف، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٠٤)، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (١١/ ج١٢/ ٣٨) عنه.

<sup>(</sup>٥) في «جامع البيان» (١١/ ج٢١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٤١) فقال: «وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن محمد بن المنكدر في قوله تعالىٰ: ﴿وله المثل الأعلى﴾ قال: لا إله إلا الله». قلت: وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٢) من حديث أنس.

<sup>(</sup>۸) أي في صحيح مسلم (۱/ ۵۷ ـ ۵۸ رقم ۲۹).

<sup>(</sup>٩) سيأتي تخريجه.

وهي سببُ دخولِ الجنةِ كما في الصحيحين (١) عن عُبادةً بن الصامتِ عَلَيْهُ قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «من قال أشهد أن لا إله إلاّ الله وحدَه لا شريكَ له، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وأن عيسى عبدُ الله وابنُ أمتِه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منه، وأن الجنةَ حقَّ وأن النارَ حقَّ، أدخله الله الجنةَ من أي أبوابِ الجنةِ الثمانيةِ شاء»، وفي رواية: «أدخله الله الجنةَ على ما كان من عمل».

وهي أفضلُ ما ذُكر الله عزّ وجلّ به، وأثقلُ شيءٍ في ميزان العبدِ يوم القيامةِ كما في المسند<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن عَمْرِو ﴿ عَنَا النبيّ ﷺ: «أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موتِه: آمُرك بلا إله إلاّ الله، فإن السمواتِ السبعَ والأرضين السبعَ لو وُضِعْن في كِفّة ووُضِعَتُ لا إله إلاّ الله في كِفة لرجَحتُ بهن لا إله إلاّ الله، ولو أن السموات السبعَ والأرضين السبعَ كلَّ حلقةً مبهمةً لفصَمَتْهن لا إله إلاّ الله».

وفيه (٣) عنه أيضاً عن النبي ﷺ: «أن موسى عليه الصّلاة والسّلام قال: يا ربّ علّمني شيئاً أذكرُك وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلاّ الله. قال موسى: يا ربّ كلُّ عبادِك يقولون هذا، قال: يا موسى قل: لا إله إلاّ الله، قال: لا إله إلاّ الله، إنما أُريد شيئاً تخصّني به. قال: يا موسى لو أن السمواتِ السبعَ والأرضينَ السبعَ وعامرُهن غيري في كِفة ولا إله إلاّ الله في كِفة مالتْ بهن لا إله إلاّ الله».

وفي التَّرمذي (٤) والنّسائيِّ في المسند (٥) عن عبد الله بنِ عمروِ بنِ العاصِ رَفِي اللهِ عن اللهِ على رؤوس قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إن الله سيُخلّص رجلاً من أمتي على رؤوس

<sup>(</sup>١) البخاري (٦/ ٤٧٤ رقم ٣٤٣٥)، ومسلم (١/ ٥٧ رقم ٢٨).

<sup>(</sup>٢) في المسند (٢/ ٢٢٥) بسند صحيح.

 <sup>(</sup>٣) أي في مسند أحمد، ولكنني لم أجده فيه. ولم يعزه الهيثمي في «المجمع» لأحمد، بل عزاه لأبي يعلى فقط. وقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (٢٨/٢ رقم ٢٩٣/٤٢٠) بسند ضعيف.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٨٢) وقال: «رواه أبو يعلى، ورجاله وثقوا، وفيهم ضعف».

<sup>(</sup>٤) في السنن (٥/ ٢٤ \_ ٢٥ رقم ٢٦٣٩) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٣٧ رقم ٤٣٠٠)، والحاكم (٦/١، ٥٢٩)، وأحمد (٢/ ٢١٣).

الخلائقِ يومَ القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سِجِلاً كل سِجلٌ مثلُ مدُ البصرِ ثم يقول: أتّنكِر مِن هذا شيئاً، أظلمَك كَتَبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذرٌ؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظُلمَ عليك اليوم، فَيُخْرَجُ بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا ربِ ما هذه البطاقة مع هذه السّجلاتِ؟ فقال: فإنك لا تُظلَم، قال: فتوضع السّجلاتُ في كِفة والبِطاقةُ في كفة، فطاشتُ السجلاتُ وثَقلت البِطاقةُ، ولا يثقُل مع اسم الله تعالىٰ شيءً».

قال التّرمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وهي التي لا يحجبُها شيءٌ دون الله عزّ وجلّ كما في الترمذي (١) عن عبد الله بن عمرو ولله قال: «لا إله إلاّ الله ليس لها دون الله حجابٌ حتى تصلّ إليه»، وفيه (٢) أيضاً عن أبي هريرة ولله عن النبيّ على أنه قال: «ما من عبد قال لا إله إلاّ الله مخلصاً إلاّ فُتحتْ لها أبوابُ السماءِ حتى تُفْضِيَ إلى العرش».

وهي الأمانُ من وَحشة القُبور وهَولِ الحشرِ كما في المسند(٣) وغيرِه(٤) عن

قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
 وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي في سنن الترمذي (٥٣٦/٥ رقم ٣٥١٨)، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي» اهـ.

وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم (٧٠٠)، وضعيف الجامع رقم (٢٠٠).

 <sup>(</sup>۲) أي في «سنن الترمذي» (٥/ ٥٧٥ رقم ٣٥٩٠) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» اهـ.

وهو حديث حسن، وقد حسّنه الألباني في صحيح الترمذي رقم (٢٨٣٩).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٩٤٨٧)، وفي «الدعاء» (١٤٩١/٣)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٨٢) من طريق يحيى الحماني ـ به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٠/١٠ ـ ٨٣) وفيه يحيى الحماني، وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٩٤٤٥) من طريق مجاشع بن عمرو ـ به.

وأورده الهيشمي في المجمع الزوائد، (١٠/ ٨٣) وفيه مجاشع بن عمرو وهو ضعيف.

النبيّ ﷺ، قال: «ليس على أهل لا إله إلاّ الله وحشةٌ في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلاّ الله وقد قاموا ينفُضون الترابَ عن رؤوسهم يقولون: الحمدُ لله الذي أذهب عنا الحَزَن».

واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يُحاط بها، وفيما ذكرنا كفاية، وسنذكر إن شاء الله تعالىٰ عند ذكر شروطِها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة، ويكفيك في فضل لا إله إلاّ الله إخبارُ النبي على أنها أعلى جميع شعب الإيمان، كما في الصحيحين (١) عن أبي هريرة هله قال: قال رسولُ الله على «الإيمانُ بضع وسبعون - أو بضع وستون - شُعبة فأفضلُها قول لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحديث، وهذا لفظ مسلم.

# [حسن عاقبة من قالها معتقداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها]

(من قالها) أي قال هذه الكلمة حال كونهِ (معتقداً) أي عالماً ومُتيقناً (معناها) الذي دلّت عليه نفياً وإثباتاً (وكان) مع ذلك (عاملاً بمقتضاها) على وَفْق ما عَلِمَه منها وتيقّنه فإن ثمرة العلم العملُ به (في القول) أي قولِ القلبِ واللسانِ (والفعل) أي عملِ القلبِ واللسانِ والجوارحِ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ كَبُر مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف].

(ومات مؤمناً) أي على ذلك، وهذا شرطٌ لا بدّ منه، فإنما الأعمال بالخواتيم، قال ﷺ: «ما من عبد قال لا إله إلاّ الله ثم مات على ذلك إلاّ دخل الجنة»، الحديثُ في الصحيحين (٢) عن أبي ذرّ بطوله.

(يُبعث يوم الحشر) أي يوم الجَمْع (ناج) من النار (آمناً) مِن فزع يوم القيامة؛ كمما قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَةُ أُوْلَتَهِكَ عَنْهَا مُبَّعَدُونَ ۖ لَا يَعَرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ يَسَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ۖ لَا يَعَرُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۱۱ رقم ۹)، ومسلم (۱/۱۳ رقم ۳۵).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠/ ٢٨٣ رقم ٥٨٢٧)، ومسلم (١/ ٩٥ رقم ١٥٤).

ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ الْالْسِياء]، وقال تعالى: ﴿ مَن جَاةَ بِٱلْمَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَإِذٍ ءَامِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٩].

# [معنى شهادة أن لا إله إلا الله]

(فإن معناها الذي عليه دلّت يقيناً وهدت إليه) (أنْ ليس بالحقّ إلّه يُعبدُ إلاّ الإلْهُ الواحدُ المنفردُ) (بالخلق والرزقِ وبالتدبير جلّ عن الشريك والنظيرِ)

(فإن معناها) أي معنى هذه الكلمة (الذي عليه) متعلّق بقوله (دلت) بصريح لفظها (وهدت) أي أرشدت (إليه) هو (أنْ ليس بالحق) متعلق بيُغبَد (إله) هو اسمُ ليس ومَنْفيّها، والنكرةُ في سياق النفي تعُمّ، والحكمُ المَنْفيُّ (يعبد) الذي هو متعلّقٌ بالحق والاستحقاق فيخرُج ما عُبد بباطل، ولذا سمّاه المشركون إلها، فتسميتُه بذلك باطلةً فلا يستحق أن يُغبَد.

فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا إله \_ نافياً جميع ما يُعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد، إلا الله \_ مثبتاً العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة، فتقديرُ خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوصُ الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله، وأما تقديرُه بموجود فيفهم منه الاتحادُ، فإن الإله هو المعبودُ، فإذا قيل لا معبودَ موجودٌ إلا الله، لزم منه أن كلَّ معبودِ عُبِد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجارِ والملائكةِ والأنبياءِ والأولياءِ وغيرِ ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيداً، فما عبد على هذا التقديرِ إلا الله إذ هي هو، وهذا والعياذُ بالله أعظمُ الكفرِ وأقبحُه على الإطلاق، وفيه إبطالٌ لرسالات جميع الرسلِ، وكفرٌ بجميع الكتب وجحودٌ لجميع الشرائِع، وتكذيبٌ بكل ذلك، وتزكيةٌ لكل كافرٍ من أن لكون كافراً، إذ كلُ ما عبده من المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركاً بل يكون كافراً، إذ كلُ ما عبده من المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركاً بل موحداً، تعالى الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

فإذا فهمنا هذا، فلا يجوز تقديرُ الخبرِ موجودٌ، إلاّ أن يُنْعَتَ اسمُ لا (بحق) فلا بأس، ويكون التقديرُ لا إلْهَ حقاً موجودٌ إلاّ الله، فبقيد الاستحقاقِ ينتفي المحذورُ الذي ذكرنا.

(إلا الإلهُ الواحدُ المنفردُ. بالمخلق والرزق وبالتدبير. الخ)، وهو الله سبحانه وتعالى، أي هو الإلهُ الحقُ، فكما تفرَّد تعالىٰ بالخلق والرزقِ والإحياءِ والإماتةِ والإيجاد والإعدامِ والنفعِ والضُر والإعزازِ والإذلالِ والهدايةِ والإضلالِ وغيرِ ذلك من معاني ربوبيتهِ ولم يُشركه أحدُ في خلق المخلوقاتِ ولا في التصرف في شيء منها، وتفرّد بالأسماء الحسنى والصفاتِ العُلى ولم يتصف بها غيرُه ولم يُشبِهه شيء فيها، فكذلك تفرّد سبحانه بالإلهية حقاً فلا شريك له فيها: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو الْعَلَى الْحَيْرِ النّهِ المنان: ٣٠]، ﴿ مَا اللّهَ هُو الْعَلَى اللّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَمُلا بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ سُبَحَن اللّهِ عَمَا يَصِفُون فِي المؤمنون]، ﴿ أَلَهُ مُنَ اللّهِ عَمَا يَصِفُون فَي المؤرن فَي النّبِ وَالشّهَدَةِ فَتَعَلَى عَمَا يُشرِكُونَ فَي المؤمنون]، ﴿ أَلِم يَعَا يَصِفُون فَي الْأَرْضِ هُمْ يُشِرُونَ فَي لَو كَانَ فِيمِما عَلِهُ اللّهُ لَفَسَدَتاً فَسُبْحَن اللّهِ رَبّ الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُون فَي الْ يُشْعَلُ وَهُمْ يُشْعُلُون فَي اللّهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَقَسَدَتاً فَسُبْحَن اللّهِ رَبّ الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُون فَي الْا يُسْعَلُ عَمَا يَقْعَلُ وَهُمْ يُشْعُون فَي اللهُ اللهُ

﴿ قُلُ لَّوَ كَانَ مَعَهُۥ مَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَاَبْنَعُواْ إِلَىٰ ذِى اَلْمَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سُبَحَنَهُۥ وَتَعَلَىٰ عَمَا يَقُولُونَ عَلَىٰ اللّهَ عَمَا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴿ لَهُ السَّمَوْتُ اَلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّا يُسَيِّحُ عَمَا يَقُولُونَ وَهُنَ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ عِجْدِهِ. وَلَذِينَ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء].

﴿ لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الْيِمُ ﴾ [الـمـائـدة: ٧٧]، ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ٦٢]، ﴿ قُلْ يَكَأَهْلُ الْكِكْنَ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْنًا وَلَا يَتَمْخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُوا الشّهَادُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

﴿ فَلْ أَفْرَهُ يَنتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرٍ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرَةٍ أَوْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرٍ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرَةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ مُسِكَنتُ رَجْمَتِهِ أَقُلْ حَسِيى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٨]، ﴿ قُلْ أَرَهُ يُمْ اللَّيْنِ مَنْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي السَّمَونِ أَمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَا عُرُهُ إِلَى اللَّهِ الْعَلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَا عُرُهُ إِلَى اللَّهُ وَاطْر: ٤٠].

﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّكُوَتِ

# [سبعة شروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة]

(وبشروط سبعة قد قُيدت وفي نصوص الوَخي حقاً وردت) (فإنه لم ينتفغ قائلُها بالنُّطق إلاَّ حيث يستكملها)

(وبشروط سبعة) متعلِّقٌ بقيدت (قد قيدت) أي قُيِّد بها انتفاعُ قائِلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوزِ بالجنّة والنجاةِ من النار.

(وفي نصوص الوحي) من الكتاب والسنة (حقاً وردت) صريحة صحيحة (فإنه) أي الشأن وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة (لم ينتفع قائلُها) أي قائلُ لا إله إلا الله (بالنطق) أي بنطقه بها مجرّداً (إلا حيث يستكملها) أي هذه الشروط السبعة، ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المرادُ من ذلك عدَّ ألفاظها وحِفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزَمها ولو قيل له اعدُدها لم يُحسن ذلك. وكم من حافظ الألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيراً فيما يناقضها، والتوفيقُ بيد الله، والله المستعان.

(العلمُ واليقينُ والقبولُ والانقيادُ فادرِ ما أقول) (والصدقُ والإخلاصُ والمحبّة وفّقك اللّهُ لـما أحبّهُ)

هذا تفصيلُ الشروطِ السبعةِ السابقِ ذكرُها التي قُيدت بها هذه الشهادة، فأضغِ سمعَك وأحضِرْ قلبَك لإملاء أدلّتِها وتفهّمِها وتعلقها، ثم اعمَلْ على وَفق ذلك، تفُزُ بسعادة الدنيا والآخِرة إن شاء الله عزّ وجلّ، كما وعد الله تعالىٰ ذلك أنه لا يخلف الميعاد.

# [١ ـ العلم بمعناها نفياً وإثباتاً]

الأولُ (العلمُ) بمعناها المرادِ منها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل بذلك، قال الله

عزّ وجلّ: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، وقال تعالىٰ: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ﴾ [الــزخــرف: ٨٦]، أي بــلا إلــه إلاّ الله، ﴿وَهُمْ يَمْلَمُونَ﴾ [الــزخــرف: ٨٦]، بقلوبهم معنى ما نطَقوا به بألسنتهم.

وقال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْمِلْمِ قَامِمًا بِٱلْقِسْطِ

لاّ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْمِينُ الْمَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ
يَقْلُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ [الزمر: ٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّنُولُ وَفاطر: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَقِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ } [فاطر: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَقِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ } آلاً ٱلْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

وفي الصحيح (١) عن عثمانَ رهي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ ماتَ وهو يعلمُ أنَّهُ لا إله إلاّ الله دخل الجنّة».

#### [٢ \_ اليقين المنافي للشك]

(واليقين) أي والثاني اليقينُ المنافي للشك بأن يكون قائلُها مستيقِناً بمدلول هذه الكلمةِ يقيناً جازماً، فإن الإيمانَ لا يُغني فيه إلا علمُ اليقين لا علم الظنّ، فكيف إذا دخله الشكُ ؛ قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَمْ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِم في سَكِيلِ ٱللّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَكِيقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

فاشترط في صِدق إيمانهم بالله ورسولِه كونَهم لم يرتابوا، أي لم يشكّوا، فأمّا المرتاب فهو من المنافقين ـ والعياذ بالله ـ الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّمَا يَشْتَغْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَمْرُدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥].

وفي الصحيح (٢٠) من حديث أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأني رسولُ الله، لا يَلقى الله بهما عبدٌ غيرُ شاكُ فيهما إلاّ دخل الجنّة».

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم (۱/٥٥ رقم ٢٦/٤٣).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم (١/٥٥ ـ ٥٦ رقم ٢٧/٤٤).

وفي رواية (١): «لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرُ شاكَ فيهما فيُحجَبُ عن الجنّة».

وفيه (٢) عنه ظلى من حديث طويل أن النبي على بعثه بنعليه، فقال: «مَن لَقِيت مِن وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقِناً بها قلبُه فبشره بالجنة» الحديث، فاشترط في دخول قائِلها الجنة أن يكون مستيقِناً بها قلبُه، غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

#### [٣ \_ قَبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان]

(و) الثالث (القبول) لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وقد قص الله عزّ وجلّ علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبِلها وانتقامِه ممن ردّها وأباها؛ كما قال تعالىٰ: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلّا قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا عَالَ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَهُمْ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَوْلَوَ حِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمّا وَجَدَّتُم عَلَيْهِ عَلَىٰ أَوْلَوَ حِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمّا وَجَدَّتُم عَلَيْهِ عَلَىٰ أَوْلَوَ حِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمّا وَجَدَّتُم عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلُوا إِنَا بِمَا أَرْسِلْتُكُ بِهِ عَلَيْهُونَ ﴿ فَانَظَمْ كَيْفَ كَانَ عَنِهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَلُوا إِنَا بِمَا أَرْسِلْتُكُ بِهِ عَلَيْهُونَ ﴿ فَالنَقَمْنَا مِنْهُم فَانُظُر كَيْفَ كَانَ عَنِهِ اللّهُ كَذِينِ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ رَسُلُنَا وَالّذِينَ عَالَىٰ عَلَيْكَ رَسُلُنَا وَالّذِينَ عَالَهُ وَلَهُ عَلَيْكَ مُسُلًا إِلَى قَوْمِهِم عَلْمَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب، وما أعده لمن ردها من العذاب؛ كما قال تعالى: ﴿ فَهُ اَخْتُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ هَا مِن دُونِ العذاب؛ كما قال تعالى: ﴿ فَهُ اَخْتُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ هَا اللَّهُ عَمْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْمَبْعِيمِ فَ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ هَا وَالصافات] إلى قوله: ﴿ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ هَا وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي كَانُوا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَرِّونَ هَا وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي كَانُوا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَرِّونَ هَا وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي عَنْونِ هَا السَافات].

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم (١/٥٦ ـ ٥٧ رقم ٢٧/٤٥).

<sup>(</sup>۲) أي في صحيح مسلم (۹/۱ه ـ ٦٠ رقم ۲٥/۳۱).

له هنا: ﴿ أَيِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ تَجْنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٦]، فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله ﷺ فقال: ﴿ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ٣٧] إلى آخر الآيات، ثم قال في شأن من قَبِلها: ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَرَكَةٌ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [الصافات] إلى آخر الآيات، وقال تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ إِن عَلَيْهُ وَالنمل: ٨٩].

وفي الصحيح (١) عن أبي موسى رفي عن النبي الله قال: «مثلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثلِ الغيثِ الكثيرِ أصاب أرضاً فكان منها نقيةٌ قبِلت الماءَ فأنبتت الكلأ والعُشبَ الكثيرَ، وكانت منها أجادبُ أمسكت الماء فنفع الله بها الناسَ فشربوا وسقَوْا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تُمسِك ماء ولا تُنبت كلاً، فذلك مَثَلُ من فَقُه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثلُ من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلتُ به».

#### [٤ \_ الانقياد لما دلّت عليه]

(و) الرابع (الانقياد) لما دلّت عليه، المنافي لترك ذلك، قال الله عز وجل : ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ [الزمر: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُم لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ ﴾ [النساء: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُم إِلَى اللهِ وَهُو مُحْسِنُ ﴾ [النساء: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُم إِلَى اللهِ ﴿ وَإِلَى اللهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَنْقَيَّ ﴾ [لقمان: ٢٢]، أي: بلا إله إلا الله ﴿ وَإِلَى اللهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢].

ومعنى يسلم وجهَه أي ينقاد، وهو محسنٌ موحد، ومن لم يسلم وجهَه إلى الله ولم يكُ محسِناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعنيُّ بقوله عزّ وجلّ بعد ذلك: ﴿وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَبِلُواً إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصَّدُودِ ﴾ [لقمان].

وفي حديث صحيح (٢) أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا يؤمن أحدُكم حتى يكونَ هواه تبعاً لما جئتُ به»، وهذا هو تمامُ الانقيادِ وغايتُه.

<sup>(</sup>١) البخاري (١/ ١٧٥ رقم ٧٩)، ومسلم (٤/ ١٧٨٧ رقم ٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٥)، والبيهقي في «المدخل» (ص١٨٨)، وابن=

# [٥ ـ الصدق المنافي للكذب]

وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذباً: ﴿ وَمِنَ النَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَنْهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُحَدِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّاَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞ ﴾ [البقرة].

وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أستارَهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضعٍ من كتابه كالبقرة وآلِ عمرانَ والنساءَ والأنفالِ والتوبةِ وسورة كاملةٍ في شأنهم وغيرِ ذلك.

بطة في «الإبانة» (١/ ٣٨٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٩٩/٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢١٢ \_ ٢١٣ رقم ١٠٤)، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١٨)، والحسن بن سفيان النَّسوي في «الأربعين» له رقم (٩).

كلهم عن نعيم بن حماد، وهو ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم.

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٣٩٤): «تصحيح هذا الحديث بعيدٌ جداً من وجوه: (منها): أنه حديث يتفرّد به نُعيمُ بن حماد المروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة، وخرَّج له البخاري، فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظنَّ، لِصلابته في السنة، وتشدُّده في الرَّدُ على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه يَهِمُ ويُشبّه عليه في بعض الأحاديث، فلما كثر عثورُهم على مناكيره، حكموا عليه بالضَّعف...

<sup>(</sup>ومنها): أنه قد اختلف على نُعيم في إسناده، فروي عنه، عن الثقفي، عن هشام، ورُوي عنه عن الثقفي، حدَّثنا بعضُ مشيختنا هشام أو غيره، وعلى هذه الرواية، فيكون شيخ الثقفي غير معروف عينه، ورُوي عنه، عن الثقفي، حدَّثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره، فعلى هذه الرواية، فالثقفي رواه عن شيخ مجهول، وشيخه رواه عن غير مُعَيِّن، فتزدادُ الجهالةُ في إسناده. (ومنها): أن في إسناده (عُقبة بن أوس السدوسي البصري) ويقال فيه يعقوب بن أوس أيضا، وقد خرَّج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثاً عن عبد الله بن عمرو ويقال: عبد الله بن عمرو، وقد اضطرب في إسناده، وقد وثقه العجلي، وابن سعد، وابن حبان، وقال ابن خزيمة: روى عنه ابن سيرين مع جلالته، وقال ابن عبد البر: هو مجهول...

وفي الصحيحين (١) عن معاذ بن جبل الله عن النبي اله الله الله على النار»، أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسولُه صِدْقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار»، فاشترط في إنجاء مَن قال هذه الكلمة من النار ـ أن يقولَها صدقاً من قلبه، فلا ينفعه مجردُ التلفظِ بدون مواطأةِ القلب.

وفيهما (٢) أيضاً من حديث أنس بن مالك (٣) وطلحة بن عبيد الله (٤) على من قصة الأعرابي وهو ضِمام بنُ ثعلبة وافد بني سعد بن بكر لما سأل رسول الله على عن شرائع الإسلام فأخبره، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تَطوّع»، قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله على: «أفلح إن صدق»، وفي بعض الروايات (٥): «إن صدق ليدخُلن الجنة»، فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقاً.

### [٦ - الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك]

(و) السادس (الإخلاص) وهو تصفية العملِ بصالح النية عن جميع شوائب الشّرك، قال تبارك وتعالى: ﴿ أَلَا يَتُهِ الدِّينُ النّالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُوٓا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَآهَ ﴾ [البينة: ٥] الآية، وقال تعالى: ﴿ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ الزمر: ١١]، ﴿ قُلِ اللّهَ تُخلِصًا لَهُ دِينِ ﴾ [الزمر: ١١]، ﴿ قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ ﴾ [الزمر: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي النّهِ وَأَلْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا الله ﴾ [النساء]، وغيرُ ذلك من الآيات.

وفي الصحيح<sup>(٦)</sup> عن أبر هريرة عن النبي على الله الله الله خالصاً من قلب أو نفسِه».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۱/۱ رقم ۲۸)، ومسلم (۱/ ۲۱ رقم ۳۲).

<sup>(</sup>٢) أي في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٨/١ ـ ١٤٩ رقم ٦٣)، ومسلم (١/ ٤١ ـ ٤٢ رقم ١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٤٠ ـ ٤١ رقم ١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجها مسلم رقم (١٢) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٩٣/١ رقم ٩٩) و(١١/١١٨ رقم ٢٥٧٠).

وفي الصحيح (١٠ عن عتبانَ بنِ مالكِ ﷺ عن النبيّ ﷺ قال: «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلاّ الله يبتغى بذلك وجهَ الله عزّ وجلّ».

وفي جامع الترمذي (٢) عن أبي هريرة وَ الله قال: قال رسولُ الله عَلَيْمَ: «ما قال عبدٌ قطُّ لا إله إلاّ الله مخلصاً إلاّ فتحت له أبوابُ السماء حتى تُفْضِي إلى العرشِ ما اجتُنبت الكبائرُ»، قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه.

وللنسائي في اليوم والليلة (٣) من حديث رجلين من الصحابة عن النبي ﷺ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ، مخلِصاً بها قلبُه يُصدِّق بها لسانُه إلاّ فَتق الله لها السماءَ فتقاً حتى ينظرَ إلى قائلها من أهل الأرض، وحُقَّ لعبدِ نظر الله إليه أن يُغطِيه سُؤلَه».

# ٧ ـ محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلّت عليه ومحبة أهلها العاملين بها]

(و) السابع (المحبة) لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلّت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبُغضُ ما ناقض ذلك، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًا يِللّهِ ﴿ السِقرة: ١٦٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَنَايُهُ اللّهِ مِن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوّفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَاللّهُ اللّهُ عِنَانَ اللّهُ يِقَوْمٍ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لاَ يِمْ ﴿ المائدة: ٥٤].

فأخبرنا الله عزّ وجلّ أن عبادَه المؤمنين أشدُّ حباً له، وذلك لأنهم لم يُشركوا معه في محبّته أحداً كما فعل مُدّعو محبتِه من المشركين الذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونه كحبه، وعلامةُ حبُّ العبدِ ربَّه تقديمُ مَحابِّه وإن خالفت هواه، وبغضُ ما يُبغض ربُّه وإن مال إليه هواه، وموالاةُ من والى الله ورسولَه ومعاداةُ من عاداه، واتباعُ رسولهِ عَلَيْ واقتفاءُ أثره وقبولُ هداه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (١/ ١٩ه رقم ٤٢٥)، ومسلم (١/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ رقم ٣٣/٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) ص ١٥٠ رقم ٢٨ بسند ضعيف فيه: محمد بن عبد الله بن ميمون بن مُسَيْكة. قال عنه
 ابن حجر في «التقريب» رقم (٦٠٥١): مقبول.

وفيه أيضاً: يُعقوب بن عاصم، قال عنه ابن حجر في «التقريب» رقم (٧٨٢٠): مقبول.

وكلُّ هذه العلاماتِ شروطٌ في المحبة لا يُتصوَّر وجودُ المحبةِ مع عدم شرطٍ منها، قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿أَرَيَّتَ مَنِ التَّخَذَ إِلَنهَهُ هَوَيْكُ أَفَأَنَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣] الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَيْهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَمَّمَ عَلَى سَمِّعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهَّ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

فكلُّ من عبدَ مع الله غيرَه فهو في الحقيقة عبدٌ لهواه، بل كلُّ ما عُصيَ الله به من الذنوب فسببُه تقديمُ العبدِ هواه على أوامر الله عزّ وجلّ ونواهيه، وقال تعالىٰ في شأن الموالاة والمعاداة فيه: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَشُوّةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللِّينَ مَعَهُ إِذَ اللَّهِ عَنْ المَوالاة والمعاداة فيه: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَشُوهً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللَّيْنَ مَعَهُ وَإِنّا اللَّهِ عَلَمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرُّ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاةُ أَلُوا لِقَوْمِهُ وَمِثَا يُومِنُونَ عَنْ مَا اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَعَدْهُ وَ المَامِونَ اللّهِ وَاللّهُ وَلَوْ كَانُوا عَالَىٰ : ﴿لَا يَحِدُ فَوْمَا يُومِنُونَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا عَالَىٰ اللّهُ أَوْلَانِهُ وَلَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ ﴾ [المجادلة: ٢٢] الآية.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْبَهُودَ وَالنَّصَدَىٰ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُمُ الَّوْلِيَاتُهُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَهَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَات، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخَدُّوا الْحَكُفْر عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم لَا تَتَخَدُّوا اللَّكُفْر عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمُ فَأُولِيكَ إِن السَّتَحَبُّوا اللَّين عَلَيْ الإِيمَانِ وَمَن يَتَولَلُهُم مِن اللَّينَ ءَامَنُوا لَا مِن اللَّين عَامِنُوا لَا اللَّهِ وَمَن يَتَولُكُمُ مَا اللَّلِمُونَ ﴿ وَالمَمْتَحَنَة : ١] إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات.

وقال تعالى في اشتراط اتباع رسولِه ﷺ: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْمِبُنُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبُكُرُ وَاللّهُ عَنُورٌ تَحِيثُ ۞ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا وَلَا اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا وَلَا اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا وَلَا اللّهُ لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ۞﴾ [آل عمران].

وقال رسولُ الله ﷺ: «ثلاثٌ من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسولُه أحبً إليه مما سواهما، وأن يُحبّ المرءَ لا يحبه إلاّ لله، وأن يكرَه أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذَفَ في النار»، أخرجاه (١) من حديث أنس عليه.

وفيهما (٢) عنه وعن أبي هريرة على قال: قال رسولُ الله على: الا يؤمن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۷۲ رقم ۲۱)، ومسلم (۱/۲۲ رقم ۲۸/۹۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١/ ٥٨ رقم ١٥)، ومسلم (١/ ٦٧ رقم ٧٠/ ٤٤) من حديث أنس.

أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من ولده ووالدِه والناسِ أجمعين».

وفي كتاب الحجة (١) بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال: قال رسول الله على: «لا يؤمن أحدُكم حتى يكونَ هواه تبعاً لما جئتُ به»، وذلك الذي جاء به الرسول على هو الخبرُ عن الله، والأمرُ بما يحبه الله ويرضاه، والنهيُ عما يكرهه ويأباه، فإذا امتثل العبدُ ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه، وإن كان ذلك مخالفاً لهواه كان مؤمناً حقاً، فكيف إذا كان لا يهوَى سوى ذلك، وفي الحديث: «أوثقُ عُرى الإيمانِ الحبُ في الله والبغضُ فيه» (٢).

وقال ابن عباس<sup>(٣)</sup> رضي الله عنهما: (من أحبَّ في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تُنال ولايةُ الله بذلك).

وقد أصبح غالبُ مواخاةِ الناسِ اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يُجدي على أهله شيئاً.

وقال الحسن البصري<sup>(٤)</sup> وغيرُه من السلف: (ادعى قومٌ محبةَ الله عزّ وجلّ فابتلاهُم الله بهذه الآية: ﴿قُلْ إِن كُنتُم تُوبُّونَ اللهَ فَاتَبَعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرَ لَكُم ذُنُوبَكُرُّ

 <sup>\*</sup> البخاري (١/ ٥٨ رقم ١٤) من حديث أبى هريرة.

<sup>(</sup>۱) كتاب «الحجة» لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب «الحجة على تارك المحجة» يتضمن أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. انظر «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۳۹۳) لابن رجب.

وقد تقدم تخريج الحديث قريباً وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤)، و«الأوسط» رقم (٤٤٧٩) و«الكبير» رقم (١٠٥٣١)، و«الطيالسي» (٢٣/١ ـ منحة المعبود) ومن طريقه البيهقي في «الآداب» رقم (٢٢٨) من طريق الصعق بن حزن، عن عقيل بن الجعدي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن سويد بن غفلة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩٠/١) وقال: «رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه عقيل بن الجعد، قال البخاري: منكر الحديث» اهـ.

قلت: وقال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٠٨): «حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به»، ثم أورد ما قاله البخاري.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٦٨/١٣ رقم ١٦٦١٩) وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ص١٢٠) من طريق سفيان عن ليث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» رقم (٦٨٤٥) و(٦٨٤٦) عنه وهو مرسل.

وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَـا ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلكَفِرِينَ ﴿ ﴾ } [آل عمران].

وقال البخاري<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: حدّثنا محمدُ بنُ سِنان قال: حدثنا فُلَيْحٌ قال: حدثنا فُلَيْحٌ قال: حدّثنا هلالُ بنُ عليً عن عطاء بن يسارِ عن أبي هريرة على أن رسولَ الله على قال: «كلَّ أمتي يدخُلون الجنةَ إلا من أبي»، قالوا: يا رسولَ الله ومن يأبي؟ قال: «من أطاعني دخل الجنةَ، ومن عصاني فقد أبي».

قال: حدّثنا محمدُ بنُ عبادةً أخبرنا يزيدُ حدثنا سليمٌ - وأثنى عليه - حدثنا سعيدُ بنُ مِيناء حدثنا - أو سمعتُ - جابرُ بنُ عبد الله على يقول: جاءت ملائكةً إلى النبيّ على وهو نائمٌ فقال بعضهم: إنه نائمٌ، وقال بعضهم: إن العينَ نائمةٌ والقلبَ يقظانُ. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً، فقال بعضهم: إنه نائمٌ، وقال بعضهم: إن العينَ نائمةٌ والقلبَ يقظانُ، فقالوا: إن مثله كمثل رجلٍ بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً، فمن أجاب الداعيَ دخل الدارَ وأكل من المأدبة، ومن لم يُجب الداعيَ لم يدخل الدارَ ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العينَ نائمةٌ والقلبَ يقظانُ. فقالوا: فالدارُ الجنةُ والداعي محمدٌ على فمن أطاع محمداً على فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً على فقد عصى الله، ومحمدٌ على فرقُ بين الناس (٢).

ومن هنا يُعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلاّ الله إلا بشهادة أن محمداً رسولُ الله ﷺ، فإذا عُلم أنه لا تتم محبة الله عزّ وجلّ إلاّ بمحبّة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى وما يرضاه، وما يكرهه ويأباه إلاّ باتباع ما أمر به رسولُ الله ﷺ واجتنابِ ما نهى عنه، فصارت محبتُه مستلزمة لمحبة

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۳/۲۶۹ رقم ۷۲۸۰).

ووهم الحاكم فاستدركه (١/٥٥) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣/ ٢٤٩ رقم ٧٢٨١).

فرَّق: بتشديد الراء فعلاً ماضياً.

وفرُق: بسكون الراء والتنوين، وكلاهما متجه. قاله ابن حجر في «الفتح» (٢٥٦/١٣). والمعنى: أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه.

رسولِ الله وتصديقِه ومتابعتِه، ولهذا قرن محبّتَه بمحبة رسولِ الله ﷺ في مواضعَ كثيرةٍ من القرآن؛ كقوله عز وجلّ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَتَاوَكُمْ وَالْفَاكُمُ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَمْوَلُكُمْ وَأَمْوَلُومُ وَعَيْمُ وَلَيْ وَكُمْ وَاللّهُ لَهُ مَا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَنَهُمُوا حَتَى يَأْتِكُ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَنُهُمُوا حَتَى يَأْتِكُ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَلَا مَن الآيات.

# [أحاديث أن الشهادتين سبب دخول الجنة لا تنافى أحاديث الوعيد]

ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سببٌ لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها: من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنانٌ كثيرةٌ كما أخبر النبي على الله وبأن أهل الجنة أيضاً متفاوتون في دخول الجنة في السّبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعلُ هذا الذنبِ لا يدخل الجنة التي أُعِدّت لمن لم يرتكب ذلك لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب، وهذا واضحٌ مفهومٌ للعارف بلغة العرب.

وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار، وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حُمَماً، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخُلون الجنة، فحينئذ قد حُرّموا عليها فلا تَمَسُّهم بعد ذلك، أو أن يكون المرادُ أنهم يحرمون مطلقاً على النار التي أُعِدّت للكافرين التي لا يَخرُج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيرَه بها على قذر ذنبِه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في هذا الموضع، وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا، والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك.

وقد ذكر الحافظُ ابنُ رجب رحمه الله تعالىٰ في هذا الباب كلاماً حسناً بعد

سياقِه حديثَ معاذِ وحديثَ عَتبانَ وحديثَ أبي ذر وحديثَ عُبادةً، وقد تقدمت مع غيرها من الأحاديث.

قال: وأحاديثُ هذا البابِ نوعان: أحدُهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يُحْجَب عنها، وهذا ظاهرٌ، فإن النارَ لا يخلّد فيها أحدٌ من أهل التوحيدِ الخالصِ، بل يدخل الجنة ولا يُحجب عنها إذا طَهُر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقابِ قبلُ.

وحديثُ أبي ذرِّ معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعانِ دخولَ الجنةِ مع التوحيد، وهذا حقَّ لا مِزية فيه، وليس فيه أن لا يُعذَّبَ عليها مع التوحيد، وفي مسند البزارِ(١) عن أبي هريرة وليه مرفوعاً: «من قال لا إله إلاّ الله نفعته يوماً من الدهر يُصيبه قبل ذلك ما أصابه».

الثاني: فيه أن يُحرَّم على النار، وقد حمله بعضُهم على الخلود فيها أو على ما يُخلِّد فيها أهلُها، وهي ما عدا الدرْكَ الأعلى من النار، فإن الدركَ الأعلى يدخله كثيرٌ من عصاة الموحِّدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين.

وفي الصحيحين (٢٠): «أن الله تعالىٰ يقول: وعزتي وجلالي لأُخرِجَنَّ من النار من قال لا إله إلاّ الله».

<sup>(</sup>۱) (۱۰/۱ رقم ٣)، وقال البزار. وهذا لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن منصور أيضاً، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً ورفعه أصح.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧/١) وقال: رواه البزار، والطبراني في «الأوسط» ـ رقم (٤و٥ مجمع البحرين) والصغير ـ (١٤٠/١) ـ ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤٦/٥)، والخطيب في «الموضح» (٢/٥/٢) من طريق سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف عن الأغرّ، عن أبى هريرة مرفوعاً به.

وذكره السيوطي في جامعه (٦/ ١٨٨) ورمز لحسنه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٤٣٤)، وأورده في «الصحيحة» رقم (١٩٣٢).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳/۱۳ ـ ٤٧٤ رقم ۷٥١٠)، ومسلم (١/١٨٢ ـ ١٨٤ رقم ١٩٣).
 من حديث أنس الطويل في الشفاعة، وقد ذكر في عدة مواطن من هذا الكتاب.

وقالت طائفةٌ من العلماء (١٠): المرادُ من هذه الأحاديثِ أن لا إله إلاّ الله سببٌ لدخول الجنةِ والنجاةِ من النار ومقتضِ لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عملَه إلاّ باستجماع شروطِه وانتفاءِ موانعهِ، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرطٍ من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قولُ الحسنِ ووهبِ بنِ منبه وهو أظهرُ.

وقال الحسنُ للفَرَزْدق وهو يدفِن امرأته: ما أعددتَ لهذا اليوم؟ قال: شهادةً أن لا إله إلاّ الله منذ سبعين سنةً. قال الحسن: نِعْمَ العِدّةُ، لكنّ للا إله إلاّ الله شروطاً، فإياك وقذفَ المحصَنات.

وقيل للحسن (٢٠): «إن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأذى حقها وفرضَها دخل الجنة».

وقال وهبُ بن منبّه (٣) لمن سأله: «أليس مفتاحُ الجنةِ لا إله إلاّ الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلاّ له أسنانٌ، فإن أتيتَ بمفتاح له أسنانٌ فُتح لك، وإلاّ لم يُفتحُ لك».

وهذا الحديث: «إن مفتاحَ الجنة لا إله إلاّ الله»، أخرجه الإمام أحمدُ (٤)

انظر: «جامع العلوم والحكم» (١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في «الكبير» رقم (٥٠٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٥٤) من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخلَ المجنّة»، قال: وقال رسول الله ﷺ: «إخلاصهُ أن يحجزَهُ عمًّا حَرَّم الله عليه».

وفي إسناده أبو داود نفيع متروك وقد كذِّبه ابن معين.

والهيثم بن جماز: ضعيف.

وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (١٢٣٥) من طريق آخر وفيه عبد الرحمٰن بن غزوان، قال الهيثمي في «المجمع» (١٨/١)) «وهو وضاع» اهـ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقاً (١٠٩/٣)، وقد وصله البخاري في "التاريخ" (١/٩)،
 (٩٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في المسند بهذا اللفظ.

بلُ وجدته في المسند (٩/١)، والبزار (٩/١ رقم ٢ ـ كشف)، وأبو نعيم في "صفة الجنة" رقم (١٨٩)، وابن عدي في "الكامل" (١٣٥٦/٤) من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ: «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله بسند منقطع ضعيف.

شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ.

وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها.

بإسناد منقطع عن معاذ على قال: قال لي رسولُ الله عَلَيْ اذا سألك أهلُ اليمنِ عن مفتاح الجنةِ فقل لا إله إلا الله ا.

ويدلّ على هذا كونُ النبيّ عَلَيْ رَبِّ دخولَ الجنةِ على الأعمال الصالحةِ في كثير من النصوص، كما في الصحيحين<sup>(۱)</sup> عن أبي أيوب أن رجلاً، قال: يا رسول الله، أخبِرني بعملٍ يُدخلني الجنة، قال: «تعبد الله لا تُشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصل الرحم».

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة ظليم أن رجلاً قال: يا رسول الله، دُلني على عمل إذا عَمِلْتُه دخلتُ الجنة، قال: «تعبد الله لا تُشْرِك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدِّي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان»، فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيدُ على هذا شيئاً ولا أنقُص منه، فقال النبيُّ ﷺ: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنةِ فلينظر إلى هذا».

وفي المسند (٣) عن بشير بن الخصاصية، قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْ لأبايعَه، فاشترط عليَّ شهادةَ أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأحبَّ حَجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقُهما، الجهادُ والصدقة. فقبض رسول الله عليه مركها وقال: «فلا جهاد، ولا صدقة! فبم يدخُل الجنة إذاً؟» قلت: أبايعُك، فبايعتُه عليهن كلِّهنَ.

ففي الحديث أن الجهادَ والصدقةَ شرطٌ في دخول الجنةِ مع حصولِ التوحيد والصلاةِ والصيام والحج.

ونظيرُ هذا أن النبيِّ ﷺ قال: «أُمِرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠/٤١٤ رقم ٥٩٨٣)، ومسلم (١/ ٤٢ ـ ٤٣ رقم ١٣).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (١/ ٤٤ رقم ١٤). قلت: وأخرجه البخاري (٣/ ٢٦١ رقم ١٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أي في مسند أحمد (٥/ ٢٢٤) بسند حسن.

وفيه أبو المثنى العبدي واسمه (مؤثر بن عفارة العبدي الكوفي) لم يجرحه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.

إلاّ الله وأن محمداً رسولُ الله ﷺ (١٠)، ففهم عمرُ وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرّد ذلك، فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة، وفهم الصديقُ ﷺ أنه لا يمتنع قتالُه إلاّ بأداء حقوقِها لقوله ﷺ: «فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءَهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسابُهم على الله»، وقال: الزكاةُ حقَّ المال. وهذا الذي فهمه الصديقُ ﷺ قد رواه عن النبيّ ﷺ صريحاً غيرُ واحدٍ من الصحابة منهم ابنُ عمرَ وأنسٌ وغيرُهما (٢٠) ﷺ، وأنه قال: «أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسولُ الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»، ودلّ على ذلك قولُه تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَائُوا الرَّكَوةَ ﴾ الرّكاة»، ودلّ على ذلك قولُه تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَائُوا الرَّكَوةَ ﴾ هذا للصحابة رجّعوا إلى قوله ورأوه صواباً، فإذا عُلم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقاً، بل يعاقب بإخلاله بحقٌ من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة.

وقد ذهبت طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولاً وما في معناها كانت قبل نزولِ الفرائضِ والحدود، منهم الزهريُ والثوريُ وغيرُهما، وهذا بعيدٌ جداً، فإن كثيراً منها كانت بالمدينة بعد نزولِ الفرائضِ والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبيُ ﷺ، وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضُمّ إليها شرائط، ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوريُ بأنها منسوخة، وأنه نسخَتْها الفرائضُ والحدود.

وقد يكون مرادُهم بالنسخ البيانَ والإيضاحَ، فإن السلفَ كانوا يطلقون النسخَ على مثل ذلك كثيراً ويكون مرادُهم أن آياتِ الفرائضِ والحدودِ تبين توقفَ دخولِ أهلِ الجنة والنجاةِ من النار على فعل الفرائضِ واجتنابِ المحارم، فصارت

 <sup>\*</sup> وقد تقدم حدیث أبي هریرة قریباً مع بیان طرقه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجها آنفاً.

النصوصُ منسوخةً أي مبينةً مفسرةً، ونصوصُ الحدودِ والفرائضِ ناسخةً أي مفسرةً لمعنى تلك النصوصِ موضحةً لها.

وقالت طائفة: تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديثَ أُخَرَ، ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنّة»(١)، وفي بعضها: «مستيقناً»(٢)، وفي بعضها: «مصدقاً بها قلبُه لسانَه»(٣)، وفي بعضها: «يقولها من قلبه»(٤)، وفي بعضها: «قد ذلّ بها لسانه واطمأن بها قلبُه»(٥).

وهذا كلّه إشارةً إلى عمل القلبِ وتحقّقِه بمعنى الشهادتين، فتحقّقُه بمعنى شهادةِ أن لا إله إلاّ الله أن لا يَأْلَهَ قلبُه غيرَ اللّهِ حباً ورجاءً وخوفاً وطمعاً وتوكّلاً واستعانةً وخضوعاً وإنابةً وطلباً.

وتحقَّقه بشهادة أن محمداً رسولُ الله ﷺ أن لا يُغبَدَ بغير ما شرعه على لسان نبيّه محمد ﷺ، وهذا المعنى جاء مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنّه قال: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنّة»، قيل: ما إخلاصها يا رسولَ الله؟ قال: «أن تحجُزَك عما حرّم الله عليك»، وهذا يُروى من حديث أنسِ بن مالكِ(٢) وزيدِ بنِ أرقم (٧)، ولكن إسنادُهما لا يصح.

وجاء أيضاً من مراسيلِ الحسنِ نحوُه، وتحقيقُ هذا المعنى وإيضاحُه أن قولَ العبد «لا إله إلاّ الله» يقتضي أن لا إله غيرُ الله، والإلهُ الذي يطاع ولا يُعصى هيبةً وإجلالاً ومحبةً وخوفاً ورجاءً وتوكّلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له، ولا يصلح ذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (١٣٦٤)، وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢١)، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم والأكثر على تضعيفه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٦٤/١٢) وفي سنده محمد بن عبد الرحمٰن بن غزوان كان يضع الحديث، فهو حديث موضوع.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه قریباً.

كلّه لغير الله عزّ وجلّ، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمورِ التي هي من خصائص الإلهيةِ كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله لا إله إلاّ الله ونقصاً في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوقِ بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كلّه من فروع الشركِ، ولهذا ورد إطلاقُ الكفر والشركِ على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غيرِ الله عزّ وجلّ أو خوفِه أو رجائِه أو التوكّل عليه أو العمل، كما ورد إطلاقُ الكفرِ والشركِ على الربا، وعلى الحِلِف بغير الله عزّ وجلّ، وعلى التوكّل على التوكّل على التوكّل على التوكّل على عير الله والاعتمادِ عليه، وعلى من سوّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثلُ أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله: ما لي إلاّ الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرّدِ الله بالنفع والضرّ كالطِيرة (١) والرّقى المكروهة (٢) وإتيان الكهّان وتصديقِهم بما يقولون (٣).

 <sup>(</sup>١) الطيرة: بكسر المهملة وفتح التحتانية، وقد تسكن ـ هي: التشاؤم بالشين ـ وهو مصدر تطير مثل تحير حِيرة. قال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين.
 [فتح الباري: (١٠/ ٢١٢)].

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٧٨): «الشؤم في كلام العرب النحس، وكذلك قال أهل العلم بتأويل القرآن، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ في أيام نحسات﴾ [فصلت: ١٦] قالوا: مشائيم.

قال أبو عبيدة: نحسات ذوات نحوس مشائيم، انتهى.

 <sup>(</sup>٢) (منها): الرقى التي فيها الاستعادة بغير الله، والاستغاثة بالجن ونحوها. والاستعانة بالروحانيات مما يُضاد العقيدة، ويؤدّي بالإنسان إلى الشرك.

<sup>(</sup>ومنها): الرقى التي يعتمد عليها بعض الناس اعتماداً كلياً، ويظن أنها مؤثرة بذاتها، ولم يقف بها عند مرحلة السببية التي لا تؤثر إلاّ بقدرة الله ومشيئته.

<sup>(</sup>ومنها): الرقى التي يعتقد بها بعض الناس أنها هي الشافية، وهذا معارض للعقيدة الصحيحة التي ذكرها الله في كتابه وعلى ألسنة رسله.

<sup>(</sup>٣) «الكهانة ـ بفتح الكاف ويجوز كسرها ـ ادّعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة، فيلقيه في أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على العراف، والذي يضرب بالحصى، والمنجم: ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في «المحكم»: الكاهن القاضي بالغيب. وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهناً. وقال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه.

وكذلك اتباعُ هوى النفسِ فيما نهى الله عنه قادحٌ في تمام التوحيد وكمالِه، ولهذا أطلق الشرعُ على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفسِ أنها كفر وشركٌ كقتال المسلم ومن أتى حائضاً أو امرأة في دُبُرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، ولهذا قال السلف: كفر دون كفر، وشِركٌ دون شركٍ، وقد ورد إطلاقُ الإله على الهوى المتبع، قال تعالى: ﴿أَرْبَيْتُ مَنِ الْمُخَدَ إِلَنهُمُ هُونِكُ ﴾ [الفرقان: ٤٣].

قال الحسنُ (١) رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئاً إلا رَكِبه.

وقال قتادة (٢): هو الذي كلما هوِيَ شيئاً ركبه، وكلما اشتهى شيئاً أتاه لا يحجُزه عن ذلك ورَعُ.

ورُوي من حديث أبي أُمامةً مرفوعاً بإسناد ضعيف: «ما تحت ظلِّ السماءِ إلهٌ يعبد أعظمُ عند الله من هوى مُتبع» (٣).

وفي حديث آخرَ: «لا تزال لا إله إلاّ الله تدفع عن أصحابها حتى يُؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك رُدّت عليهم ويقال لهم كذبتم»(٤).

<sup>=</sup> وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوّة فيهم . . . اهـ . (فتح البارى ٢١٦/١٠ ـ ٢١٦).

الباري ٢١٦/١٠ ـ ٢١٦). (١) أخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم ـ كما في «الدر المنثور» (٢٦٠/٦).

٢) أخرجه عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» (٦/٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٣) بإسناد مسلسل بالمتروكين.

عيسى بن إبراهيم وهو ابن طهمان الهاشمي، وابن دينار وهو الحسن بن دينار أبو سعيد التميمي، والخصيب وهو ابن جحدر، وهذا أو الذي قبله كذبهما جماعة.

قال ذلك الألباني في "ظلال الجنة" (١/٨).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٨٨) وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار، وهو متروك الحديث».

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٣٩) وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ، وفيه جماعة ضعاف، والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل» اهـ.

وانظر: الآلئ المصنوعة (٢/ ٣٢٢)، وتنزيه الشريعة (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٧/ ٩٥ رقم ٤٠٣٤/١٢٧٩) من حديث أنس بن مالك بسند ضعيف جداً.

ويشهد لهذا الحديثِ الصحيحِ<sup>(۱)</sup> عن النبي ﷺ: «تَعِسَ عبدُ الدينار، تَعِس عبدُ الدرهم، تعس عبدُ القَطيفة، تَعِس عبد الخميصة، تَعِس وانتكَس وإذا شيك فلا انْتَقَشَ»، فدلّ هذا على أن من أحبّ شيئاً وأطاعه، وكان من غاية قصدِه ومطلوبِه، ووالى لأجله وعادى لأجله، فهو عبدَه، وكان ذلك الشيءُ معبودَه وإلهه.

ويدلَ عليه أيضاً أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان؛ كما قال تعالى: ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَنِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَيطانُ الله يَعْبُدُوا الشَيطانُ الله عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾ [يس: ٦٠].

وقال تعالىٰ حاكياً عن خليله إبراهيمَ عليه السلام لأبيه: ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطُنَ أَنَ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّا ﴾ [مريم: ٤٤]، فمن لم يتحقق بعبودية الرحمٰن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلُصْ من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمٰنِ وهم الذين قال فيهم: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمَ سُلْطَكَنُ ﴾ [الحجر: ٢٤]، فهم الذين حققوا قولَ لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولَهم بفعلهم فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلاً، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع قول لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذَّب قولَه فعلُه، ونقص من كمال توحيدِه بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى: ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمْنِ ٱتَّبُعَ هَوَنَهُ بِغَيْرِ تُوحيدِه بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى: ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمْنِ ٱتَّبُعَ هَوَنَهُ بِغَيْرِ اللهَ ﴾ [سَ: ٢٦].

ثم قال رحمه الله: فيا هذا كُنْ عبداً لله لا عبداً للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. ﴿ مَأْرَبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ [يوسف: ٣٩].

«تَعِسَ عبدُ الدرهم، تَعِس عبد الدينار»(٢)، والله لا ينجو غداً من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده، ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار، من علم أن إلهه ومعبودَه فردّ فليُفْرِدْه بالعبودية ولا يشركُ بعبادة ربّه أحداً، انتهى كلامه رحمه الله تعالىٰ.

<sup>=</sup> وأورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٢٠٨/٣)، ٢٤٦ رقم ٣٢٧٤، ٣٣٩٦) وعزاه إلى أبي يعلى.

وقال البوصيري: «رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عمر بن حمزة».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٨١ رقم ٢٨٨٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح، وقد تقدم آنفاً.

[ال] فصل: [الثالث] في تعريف العِبَادة: وذكر بَعض أنواعِهَا وأن مَن صرَف منها شيئاً لغير الله فقد أشرَك



# [تمهيد]

قد عرفت مما قدَّمنا في معنى لا إله إلاّ الله أن الإله هو المألوهُ الذي تَأْلَهُه القلوبُ، أي تعبُده محبةً وتذلّلاً وخوفاً ورجاءً ورغباً ورهَباً وتوكّلاً عليه واطّراحاً بين يديه، واستعانة به، والتجاء إليه، وافتقاراً إليه. وذلك لا ينبغي إلاّ لله عزّ وجلّ خالقِ كلِّ شيء ومُصورِه ومُصرِّفه ومُدبّره، مُبْدي الخلقِ ومعيدهِ، ومُحييه ومُبيدهِ، الفعالُ لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا مَنْجى منه إلا إليه، ولا حولَ ولا قوة إلاّ بالله.

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهُ. ﴾ [بونس: ١٠٧]، ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُسْكِ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلُ لَهُمْ إِنْ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢]، ﴿ فَ يَتَأَيّّهُا النّاشُ أَنتُهُ اللّهُ قَرَاتُهُ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ 

هُوْ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ فَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والعبدُ إِن أُريد به المُعبَّدُ أَي المُذلّلُ المسخّرُ دخل فيه جميعُ المخلوقات من جميع العالم العلويِّ والسُّفليِّ من عاقل وغيره ومن رطب ويابسِ ومتحركِ وساكنِ وظاهرِ وكامنِ ومؤمنِ وكافرِ وبَرْ وفاجر، وغيرُ ذلك، الكلُّ مخلوقٌ لله عز وجلَّ مسخّرٌ بتسخيره مدبرٌ بتدبيره، ولكل منها رسمٌ يقف عليه وحَدِّ ينتهي إليه: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلاَ النَّلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ العليه، وتدبير العدل الحكيم. لأجل مسمَّى لا يتجاوزه مثقالَ ذرة، ذلك تقديرُ العليم، وتدبير العدل الحكيم.

وإن أريد به العابدُ خُصَّ ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثرُ المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقرّبون إليه بكثير من العبادات، لكن لمَّا عبدوا مع الله غيرَه وأشركوه معه في الهيته كانت أعمالُهم هباء منثوراً: ﴿كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبُحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ﴾ [إسراهيم: ١٨]، و﴿كَمَثُلِ صَغْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُ فَرَكَهُ صَلَّدً ﴾ [السبقرة: ٢٦٤]، و﴿كَمَرَبِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَامًّ حَتَى إِذَا بَعْمَ لَوَ الله عَلَيْهِ مَنْ فَوْقِهِ عَلَيْهِ مَنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَا لَمُن لَمُ عَلَيْهِ فَقَ فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَن فَوْقِهِ مَا لِمَا مِن الْمَعْمَ الْمَنْ فَوْقِهِ مِن فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مَا لِلْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَائِقُ اللهُ الل

الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ النور: ٤٠]، ذلك بأنهم: ﴿ أَغَذُواْ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ اللهِ لَهُ وَكَرِهُواْ رِضَوْنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ اللهِ الأعراف: ٣٠]، و﴿ النّبَعُوا مَا أَسْخَطَ الله وَكَرِهُواْ رِضَوْنَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٠]، وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات، وعبدوا الشيطان وقد عَهِد الله إليهم أن لا يعبُدوه، وبيّن لهم عداوته، وقال: ﴿ إِنَّ الشّيطَانَ لَكُو عَدُولُ وَقَدْ عَدُولًا إِنَّ الشّيطَانَ لَكُو عَدُولًا وَقَدْ عَهُدًا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصَلِ السّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦]، وقال: ﴿ أَفَلَتَخِذُونَهُ وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِنْسَ لِلظّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

فخالفوا أمرَ الله وتولُّوا أعداءَه وكذّبوا رسلَه وأنبياءَه وحاربوا حزبه وأولياءَه. وأرادوا تشييدَ الكفرِ وإعلاءَه وردَّ الحقِّ وإباءَه، فأبى الله عزّ وجلّ إلاّ أن يُتمَّ نورَه ويُظهِرَ دينَه ويُعليَ كلمتَه وينصُرَ أولياءَه ويُحقَّ الحقَّ بكلماته ويقطعَ دابرَ الكافرين، ويجعل حزبَه هم الغالبين، ويجعلَ العاقبةَ للمتقين، ولا عدوانَ إلاّ على الظالمين.

لكن المؤمنون هم عبادُه حقاً، الذين أفردوه بإلهيته وربوبيتِهِ، وأسمائِه وصفاتِه ولم يُشبِّهوه بشيء من خلقه، ولم يسؤُوا شيئاً من خلقه به. أولئك الذين تُضاعف لهم الحسنةُ بعشر أمثالِها إلى سَبعِمائةِ ضعفِ إلى أضعاف كثيرة؛ كما قال تعالىٰ في الأولى: ﴿مَن جَآهَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ آمَثَالِها ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وقال في الثانية: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنَّبَتَتْ سَبَّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَافِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقــال فـــي الــــشـالــــــــة: ﴿مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ فَرْضًا حَسَـنَا فَيُضَلعِفَهُم لَهُۥ أَضْعَافًا كَــثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْمِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْتِهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

تولَّوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلالِ إلى نور العدى، ومن ظلمات الجهلِ إلى نور العلم، ومن ظلمات الغيِّ إلى نور الرشاد.

﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنّ حِزّبَ اللّهِ هُمُ الْفَلِبُونَ الله وَالمائدة: ٥٦]، ملأ الله قلوبهم بنورِ معرفتِه ومحبّتِه والشوقِ إلى لقائه، فلم تتسع لغيره، دنا الشيطانُ من قلوبهم فاحترق بنور إيمانِهم فنكص على عقبه خاسناً حسيراً، وأيسَ منهم أن يُطِيعوه فانقلب مذموماً مدحوراً، فعند ذلك عزّى نفسه اللعينُ وقال: ﴿ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٤٠].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ ﴾ [الحجر: ٤٢]، حفظوا الله فحفظهم وصدَقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكُثوا أيمانَهم، تعرّفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة فعرَفهم في الشدّة بالفرج، صدّقوا رسلَه وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره، وانكفّوا عما نهى عنه، ثم تجرّدوا لنُصْرة دينِه، وجاهدوا بأموالهم وأنفسِهم في سبيله، ودخل الناسُ بذلك في دين الله أفواجاً طوعاً وكرها، وقادوهم إلى الجنّة بالسلاسل، نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم. عرّفوا ما خُلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يَعْنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يُفنى، وتعلقت أرواحُهم بالرفيق الأعلى، أولئك هم خاصّةُ الله من خلقه والمُصْطَفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبُه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليُوفيهم أجورَهم ويزيدَهم من فضله إنه غفورٌ شكور.

#### [معنى العبادة]

(ثم العبادة) التي خلق الله لها الخلق، وأخذ بها عليهم الميثاق، وأرسل بها رسلَه وأنزل كتبَه، ولأجلها خُلقت الدنيا والآخرةُ والجنةُ والنار.

(هي اسمّ جامعٌ لكل ما) يُحب و(يرضَى) مبنيٌ للمعروف، فاعلُه (الإله السامعُ) وهو الله عزّ وجلّ، من الأقوال والأعمال الظاهرةِ والباطنة، فالظاهرةُ كالتلفّظ بالشهادتين، وإقامِ الصلاة وإيتاءِ الزكاةِ، والصومِ والحجّ، والجهادِ في سبيل الله، والأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر، وإغاثةِ الملهوف، ونصر المظلومِ، وتعليم الناسِ الخيرَ، والدعوةِ إلى الله عزّ وجلّ وغيرِ ذلك.

والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخر والقدرَ خيرِه وشرّه، وخشيةِ الله وخوفِه ورجائِه والتوكّلِ عليه والرغبةِ والرهبةِ إليه، والاستعانةِ به، والحبّ والبغضِ في الله والموالاةِ والمعاداةِ فيه، وغيرِ ذلك.

ثم اعلم أنها لا تُقبل الأعمالُ الظاهرةُ ما لم يساعدها عملُ القلب. ومناطُ العبادةِ هي غايةُ الحبِّ مع غاية الذلِّ، ولا تنفع عبادةٌ بواحد من هذين دون الآخر، ولذا قال من قال من السلف: «من عبد الله بالحب وحدَه فهو زِنْديقٌ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو حَروريَّ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو حَروريَّ، ومن عبده

بالحب والخوفِ والرجاء فهو مؤمنٌ موحد»(١) اهـ.

قلت: وبيانُ كلامِهم هذا أن دعوى الحبِّ لله بلا تذلّل ولا خوفٍ ولا رجاءً ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوى كاذبة . ولذا ترى من يدَّعي ذلك كثيراً ما يقع في معاصي الله عزّ وجلّ ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيعٌ لها، وهذا شأنُ المشركين الذين قالوا: ﴿لَوَ شَآءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنَا وَلاَ عَابَا وَلَا شَآءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنَا وَلاَ عَابَا وَلَا عَابَدَنَهُم مَّا لَهُم بِذَلِك مِنْ عَابَا وَلَا عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلاَ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلاَ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَالْمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلا عَلَيْ وَلاَ وَلاَ اللهُ عَلَيْ وَلِيلُونَا وَلَا اللهُ وَلا اللهُ عَلَيْكُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا أَلْوَا لَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِكُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُوالِقُولُو اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع، وإنما تحصُل بمتابعة الشارع. ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى: ادَّعى قومٌ محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُعِبُونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران؛ ٣١]، فمن ادّعى محبة الله ولم يكُ متبعاً رسولَه فهو كاذبٌ.

وقال الشافعيُ (٢) رحمه الله تعالىٰ: (إذا رأيتم الرجلَ يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدِّقوه حتى تعلموا متابعتَه لرسول الله ﷺ).

وكذلك الرجاءُ وحده إذا استرسل فيه العبدُ تجرأ على معاصي الله وأمِنَ مَكْرَ الله، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وكذلك الخوفُ وحده إذا استرسل فيه العبدُ ساء ظنّه بربه وقَنِط من رحمته ويئِس من رَوْحه، وقد قال تعالى: ﴿إِنّهُ لَا يَأْتِسُ مِن رَقِح اللّهِ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، وقال ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمة رَبِّهِ إِلّا ٱلطّالُون ﴾ [الحجر: ٥٦]، فالأمنُ من مكرِ الله حُسران، واليأسُ من رَوحه كفران، والقنوطُ من رحمة الله ضلالٌ وطُغيان، وعبادةُ الله عز وجلّ بالحب والخوفِ والرجاءِ توحيدٌ وإيمان، فالعبدُ المؤمنُ بين الخوف والرجاءِ توحيدٌ وإيمان، فالعبدُ المؤمنُ بين الخوف والرجاءِ توحيدٌ ويمان، فالعبدُ المؤمنُ بين الخوف والرجاء وَيَهَا يُعَدَّدُ وَيَعَافُونَ عَذَابَةً ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَعَافُونَ عَذَابَةً ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ أَمَنَ هُو قَنِتُ ءَانَاءَ ٱليّلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَة رَبِّهِ يَهِ

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «العبودية» لابن تيمية (ص٣٨ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٤٥٣)، و(آداب الشافعي) (ص١٨٤).

[الزمر: ٩]، وبيَّن الرغبةِ والرهبة، كما قال تعالىٰ في آل زكرياءَ عليهم السلام: ﴿إِنَّهُمَّ كَانُواْ يُسْنِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩]، فتارةً يمُده الرجاءُ والرغبةُ فيكاد أن يطيرَ شوقاً إلى الله، وطوراً يقبِضه الخوفُ والرهبةُ فيكاد أن يذوبَ من خشية الله تعالىٰ، فهو دائبٌ في طلب مرضاةِ ربّه، مقبلٌ عليه، خائفٌ من عقوباته ملتجيٌ منه إليه، عائذٌ به منه، راغبٌ فيما لديه.

وكذلك هو في صفات الله عزّ وجلّ لا نافٍ ولا مُشبّة، وفي أفعال العبادِ لا جَبْريٌّ ولا قدَريٌّ، وفي أصحاب رسولِ الله ﷺ وأهلِ بيته ليس بذي النصْبِ ولا التشيّع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجيّ ولا مُرجئ.

فدينُ الله بين الغُلوُّ والجفاء، والتفريطِ والإفراط، وخير الأمور الأوساط.

وللعبادة ركنان لا قِوَامَ لها إلا بهما وهما: الإخلاصُ والصدق، وحقيقةُ الإخلاصِ أن يكون قصدُ العبدِ وجه الله عزّ وجلّ والدارَ الآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّهُمُا ٱلْأَنْقَى ۚ إِلَّا اللَّهِ يَمْزَكَى ۚ إِلَّا وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةِ تَجْزَىٰ ۚ إِلَّا الْمِعْدَاءُ وَمِن يَعْمَةِ تَجْزَىٰ ۚ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةِ تَجْزَىٰ ۚ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ وَمِهُ وَلَمْ يَرْفَى إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُومًا مَدْحُورًا إِلَى وَمَنْ أَرَادَ اللَّهِ عَلَيْهُم مَشْكُورًا إِلَى وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشْكُورًا إِلَى اللَّهِ اللسّراء].

وقىال تىعىالىن: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَنَبَا مُؤَجَّلاً وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ. مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ﴾ [آل عسران: ١٤٥]، وقىال تىعىالىن: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِيدٍ. وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا وَرِينَهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْرَ فِهَا لا يُبْخَسُونَ ﴿ أُولَئِهِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُّ وَحَيِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبُنطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْحَيْقِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَوا لَا يُطِلُوا مَا كَانُونِ مَامَنُوا لا يُطِلُوا مَا صَدَقَيْتِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَوْنِ اللَّهِ وَٱلْمُؤْوِنَ لَا يُعْلِلُوا مَدَقَائِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَوْنِ الْآخِرِ فَمَنَلُهُ وَاللَّهِ وَالْمُؤْوِ الْآخِرِ فَمَنَلُهُ مَا مَنُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ مِنَالُهُ مَا اللَّهُ وَمَثَلُ اللَّهِ مَالَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَكُولُولُكُمُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِكُولِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّ

ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَا

وفي الصحيحين (۱) عن عمرَ بنِ الخطاب ﴿ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنما الأعمالُ بالنّيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسولِه، ومن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبُها أو امرأةٍ ينكِحها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه».

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي هريرة رضي الله عليه: «إن الله الله عليه: «إن الله الله الجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظُر إلى قلوبكم».

وعن أبي موسى ﴿ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَميّة، ويقاتل رياء، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «من قاتل لتكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله»، متفق عليه (٣).

ولو ذهبنا نذكر أحاديثَ الإخلاصِ لطال الفصلُ.

وأما الصدقُ فهو بذلُ العبد جهدَه في امتثال ما أمر الله به، واجتنابِ ما نهى الله عنه، والله عنه الله، وتركُ العَجْزِ، وتركُ التكاسلِ عن طاعة الله، وإمساكُ النفسِ بلجام التقوى عن محارم الله، وطردُ الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع.

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اتَقُوا ٱللّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣] الآية، وقال تبارك وتعالى: ﴿ الّهَ ﴿ أَحَسِبَ ٱلنّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ وَلَقَد فَتَنَا ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللّهُ ٱلّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ الله عَدْنُوا وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ الله عَدابِ قوله: ﴿ وَمِن ٱلنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَنهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنّاسِ كَمَذَابِ ٱللهِ وَلَيْعَلَمَنَ ٱللهُ عَمْلُمُ أَو لَيَسَ ٱللّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَنكِمِينَ ﴾ [العنكبوت].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۹ رقم ۱)، ومسلم (۳/۱۵۱۵ رقم ۱۹۰۷).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٤/ ١٩٨٧ رقم ٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦/ ٢٧ رقم ٢٨١٠)، ومسلم (٣/ ١٥١٢ رقم ١٩٠٤).

وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُواْ ٱلْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلِزِلُواْ﴾ [البقرة: ٢١٤] الآية.

وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَلهَكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ القَهْ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ جَلهكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الفَهْبِمِينَ ﴿ وَيَعْلَمُ الفَهْبِمِينَ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَمُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَمُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللَّهُ يَحِبُ الصَّابِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

وقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ أَلْبِرَ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْقَصْرِبِ وَالْكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْقَصْرِبَ وَالْمَلْكِينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِهِ عَذِي الْقُصْرِبَ وَالْمَلْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَلُونَ وَالْمُوفُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَمْدُواْ وَالصَّابِينَ فِي الْبُوفُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَمْدُواْ وَالصَّابِينَ فِي الْبُأْسِلَ وَالطَّمْرَاءَ وَحِينَ الْبَائِينُ أُولَتِيكَ اللّهَ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِينَ فَي الْبُورَةِ وَلِينَ الْبُورَةِ وَلَيْكَ اللّهِ اللّهِ وَالطَّمْرِينَ فِي الْبُعْرَاقِ وَحِينَ الْبَائِينُ أُولَتِيكَ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وفي الصحيح (١) عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «المؤمنُ الله عَلَيْ: «المؤمنُ الله عَلَيْ: «المؤمن القويُّ خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خيرٌ. احرِص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجِز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كذا وكذا، ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عملَ الشيطان».

وفي الحديث الآخرِ: «الكيِّسُ من دانَ نفسَه وعَمِلَ لما بعدَ الموتِ، والعاجزُ من أتبعَ نفسَهُ هواها وتمنَّى على الله»(٢).

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم (٢٠٥٢/٤ رقم ٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٤/٤)، والترمذي (١٣٨/٤ رقم ٢٤٥٩) وقال: حديث حسن.

وابن ماجه (٢/ ١٤٢٣ رقم ٤٢٦٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٨/١٤) رقم ٤١١٧)، والبيهقي في «المستدرك» (١/ ٥٧) وقال: صحيح على شرط البخاري.

وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله أبو بكر واه

والطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٨٤ رقم ٤١٤٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٦٧) و(٨/ ١٧٤)، والخطيب في «الزهد» (ص٥٥ - ٥٦ رقم ١٧١)، وابن المبارك في «الزهد» (ص٥٥ - ٥٦ رقم ١٧١)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٧٢) كلهم من حديث شداد بن أوس.

وهو حديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي وهو ضعيف جداً.

وإذا اجتمعت النيةُ الصالحةُ والعزيمةُ الصادقةُ في هذا العبدِ قام بعبادة الله عزّ وجلّ.

ثم اعلم أنه لا يُقبل منه ذلك إلاّ بمتابعته الرسولَ ﷺ فيعبد الله بوَفْق ما شرَع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالىٰ من أحد سواه؛ كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وفي الصحيحين (١) عن عائشة و قالت: قال رسولُ الله على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدًّ»، وفي رواية لمسلم (٢): «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردًّ».

فهذه الثلاثةُ الأركانُ شروطٌ في العبادة لا قِوامَ لها إلاّ بها، فالعزيمةُ الصادقةُ شرطٌ في صدورها، والنيةُ الخالصةُ وموافقةُ السنة شرطٌ في قبولها، فلا تكون عبادةً مقبولةً إلاّ باجتماعها، فإخلاصُ النية بدون صدقِ العزيمة هوَسٌ وتطويلُ أملٍ وتَمنُ على الله وتسويفٌ في العمل وتفريطٌ فيه، وصدقُ العزيمة بدون إخلاصِ فيه يكون شِركاً أكبرَ أو أصغرَ بحسب ما نقص من الإخلاص.

فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غيرِ الله فنفاق، وإن كان دخل الرياءُ في تزيين العمل، وكان الباعثُ عليه أولاً إرادة الله والدارِ الآخرةِ كان شِركاً أصغرَ بحسبه، حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر.

وإخلاصُ النّية مع صدق العزيمةِ إن لم يكن العملُ على وَفق السنةِ كان بدعةً وحدَثاً في الدّين وشَرْعَ ما لم يأذن الله به، فيكون ردّاً على صاحبه ووبالاً عليه والعياذ بالله، فلا يصدر العملُ من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يُقبل منه ذلك إلا بإخلاص النيةِ واتباعِ السنة، ولذا قال الفضيلُ بنُ عياضٍ في قوله تعالىٰ: ﴿ لِبَالُوكُمُ الشَّنُ عَبَلاً ﴾ [الملك: ٢].

قال: أخلصُه وأصوبُه (٣)، يعني خالصاً من شوائب الشُّرك، موافقاً للسنَّة.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨/١٧).

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۳/۱۷۱۸) رقم ۱۷۱۸/۱۸).

 <sup>(</sup>٣) وتمامه: "قيل له: يا أبا على أما أخلصه؟ وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم
 يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً =

#### [الدعاء مخ العبادة]

(وفي الحديث مُخُها الدعاءُ خون توكلٌ كذا الرجاءُ)
(ورغبة ورهبة خشوعُ وخشية إنابة خضوعُ)
(والاستعادةُ والاستعانه كذا استغاثة به سبحانه)
(والدبعُ والنذرُ وغيرُ ذلكُ فافهم هُديتَ أوضحَ المسالك)
(وصرفُ بعضِها لغير اللَّهِ شِركَ وذاك أقبحُ المناهي)

(و) ثبت (في الحديث) الذي في السنن كما سنذكره (مُخها) أي مُخُ العبادة ولُبُها (الدعاء)، قال الله عز وجل : ﴿وَقَالَ رَبُكُمُ اَدْعُونِي آَسَتَجِبٌ لَكُو إِنَّ الَّذِيكِ يَسْتَكُمُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم دَاخِرِين﴾ [غافر: ٦٠]، وقال تعالى : ﴿آدَعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطُمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْعَرَافِ].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالَّ فَلَيْسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وغير ذلك من الآيات.

وفي جامع التّرمذي (١) عن أبي هريرةَ فَ النَّبِي عَن النبيّ عَلَيْهُ قال: «ليس شيء أكرمَ على الله من الدعاء».

وفيه (٢) عن أنس بنِ مالكِ رضي عن النبي عَلَيْ قال: «الدعاءُ مخُّ العبادة»،

صواباً. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة الهـ.
 كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١١/ ٢٠٠).

۱) (۵/ ۵۵ وقم ۳۳۷۰).

قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٧١٢)، والطيالسي (١/ ٢٥٣ ـ منحة المعبود)، وأحمد (١/ ٣٦٢)، وابن ماجه رقم (٣٨٢٩)، وصححه الحاكم (١/ ٤٩٠) ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان رقم (۸۷۰).

وهو حديث حسن، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) أي في سنن الترمذي (٥/ ٤٥٦ رقم ٣٣٧١) قال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

وقال غريبٌ من هذا الوجهِ لا نعرِفه إلا من حديث ابنِ لَهيعةَ، ومعنى «مخ العبادة» أى خالصها.

وفيه (١) عن النُّعمان بنِ بشير رَهِ عن النبي ﷺ قال: «الدعاءُ هو العبادة»، شَـــم قــــرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آَسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

وقال الترمذي: هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

وفيه (٢٠) عن أبي هريرة رضي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنه من لم يسأل الله يخضبُ عليه».

وفيه (٣) من حديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا سألت فاسأل الله»، وهو حديث حسنٌ صحيحُ.

<sup>(</sup>١) أي في سنن الترمذي (٥/ ٣٧٤ رقم ٣٢٤٧)، قال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وأخرجه أحمد (٢٦٧/٤)، والحاكم (١/ ٤٩٠، ٤٩١) وصححه ووافقه الذهبي. والبغوي في «شرح السنة» رقم (١٣٨٤) من طريق سفيان عن منصور، عن ذر، عن يُسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير.

 <sup>\*</sup> وأخرجه الطيالسي رقم (٨٠١)، وأبو داود رقم (١٤٧٩)، والبخاري في «الأدب المفرد»
 رقم (٧١٤) من طريق شعبة عن منصور به.

وصححه الحاكم (١/ ٤٩١) ووافقه الذهبي.

<sup>\*</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠/١٠)، وأحمد (٢٦٧/٤، ٢٧١، ٢٧٦)، والترمذي رقم (٣٣٧٢)، وابن ماجه رقم (٣٨٢٨)، والطبري في «جامع البيان» (٧٨/٢٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٠) كما في «تحفة الأشراف»، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٢٠) من طرق عن الأعمش، عن ذرّ، به.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أي في سنن الترمذي (٥/ ٥٦ رقم ٣٣٧٣). قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٦٥٨)، وابن ماجه رقم (٣٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٩١)، وأحمد (٢/ ٤٤٢ و٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٠ / ٢٠٠)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٩٥)، والطبراني في «الدعاء» (٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣) من طرق كثيرة. وهو حديث حسن، والله أعلم.

وانظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم (٢٦٥٤).

 <sup>(</sup>٣) أي في السنن (٤/ ٦٦٧ رقم ٢٥١٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
 قلت: وأخرجه أحمد (٢٩٣/١)، وأبو يعلى (٤/ ٤٣٠ رقم ٢٢٩/ ٢٥٥٦)، وهو حديث صحيح.

#### [من أنواع العبادة الخوف من الله]

(خوف) أي ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجلّ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَغَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ [الرحمٰن: ٤٦]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اَتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِيمٌ لَاجِعُونَ ﴾ [السمومنون: ٦٠]، وقال عز وجلّ: ﴿ وَيَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَجَالَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِيمٌ لَاجِعُونَ ﴾ [السمومنون: ٦٠]، وقال عز وجلّ الله وَيَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ وَيَرْجُونَ وَمُ وَاللهُ سَاجِدًا وَقَالَتِهُمُ اللهِ اللهُ وَقَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَيرُها مِن الآيات.

وقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحِكتم قليلاً ولَبَكَيتم كثيراً، وما تلذَّذتم بالنساء على الفرُشات، ولخرجتم إلى الصُعدات تجأرون»، رواه أحمد (١) وابنُ ماجه (٢) والترمذي (٣) عن أبي ذرّ وحسنه الترمذي.

وفي البخاري (٤) عن أم العلاءِ الأنصارية رضي قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «والله لا أدري، والله لا أدري ـ وأنا رسولُ الله ﷺ ـ ما يُفعل بي ولا بكم».

وفي الترمذي (٥) عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما رأيتُ مثلَ النارِ نام هاربُها، ولا مثلَ الجنةِ نام طالبُها».

<sup>(</sup>١) في المسند (٥/١٧٣).

<sup>(</sup>٢) في السنن (٢/ ١٤٠٢ رقم ٤١٩٠).

<sup>(</sup>٣) في السنن (٤/٥٥٥ رقم ٢٣١٢)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث حسن. وانظر: «الصحيحة» رقم (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٣/ ١١٤ رقم ١٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) في السنن (١٥/٤) رقم ٢٦٠١) وقال الترمذي: «هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد لله، وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث».

قلت: وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (٢٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٧٨)، والقضاعي في «الكامل» (٧/ ٢٦٦٠). والقضاعي في «الكامل» (٧/ ٢٦٦٠). وقال أبو نعيم: «لم يروه عن عبد الله بن موهب إلاّ ابنه يحيى».

قلت: وهو متروك، وأبوه مجهول.

وللحديث شاهدين مرفوعين يتقوى بهما:

<sup>(</sup>الأول): عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٥٧/٥ ـ ٢٥٨)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص٣٠٢ وص٣٥٥)، بسند لا بأس به في الشواهد.

<sup>(</sup>والثاني): عن أنس مرفوعاً به.

وفيه (١٠ عنه ظليه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلَ، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة».

وله (٢) عن أنس صَلِيه عن النبي ﷺ قال: «يقولُ الله جلّ ذكرُه: أخرجوا مَن ذكرني يوماً أو خافني في مقامي».

والخلاصة إن الحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله.

(۱) أي الترمذي في «السنن» (٣٣/٤) رقم ٢٤٥٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النّضر.

قلت: وفي سنده أبو فروة يزيد بن سنان التميمي الرهاوي وهو ضعيف.

وبكير بن فيروز لم يوثقه غير ابن حبان.

ولكن للحديث شاهد عن أبي نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٧٧) عن وكيع.

والحاكم (٣٠٨/٤) من طريق عبد الله بن الوليد العدني؛ كلاهما عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي كعب عن أبيه قال: قال رسول الله على: "من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله تعالى غالية، إلا إن سلعة الله الجنة، جاءتِ الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه».

قال أبو نعيم: «غريب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ».

قلت: كلا؛ فقد تابعه العدني كما سبق.

وتابعه أيضاً قبيصة عن سفيان به دون الإدلاج والسلعة.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٥٦)، والحاكم (٢/ ٤٢١، ٥١٣) من طريق قبيصة.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: وإنما هو حسن الإسناد فقط للخلاف المعروف في ابن عقيل، وانظر: الصحيحة رقم (٩٥٤).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

(٢) أي وللترمذي في «السنن» (١٢/٤ رقم ٢٥٩٤) وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٨٣٣)، والحاكم (١/٧٠) وابن خزيمة.

وقال الألباني في «ظلال الجنة» (٢/ ٤٠٠) «حديث ضعيف ورجاله ثقات»، غير أن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه، لكنه قد صرح بالتحديث في بعض الروايات...

قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وأقول: إنما هو حسن فقط للكلام الذي في المبارك بن فضالة علاوة على كونه مدلساً. وقد صرّح بالتحديث في هذه الرواية، ولكن المؤمل وهو ابن إسماعيل البصري سيء=

<sup>=</sup> أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٤١٢) وقال: «وفيه محمد بن مصعب القرقساني، وهو ضعيف بغير كذب»، وحسن الهيثمي إسناده في «مجمع الزوائد» (٢٠ / ٢٠٠)، وانظر: «الصحيحة» رقم (٩٥٣).

وله (١) هو وابنُ ماجه (٢) عن عائشة في الله الله على عن هذه الآية: ﴿ وَالنَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا وَتُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يُقبل منهم»، ﴿ أُولَكِيكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴾ [المؤمنون: ٦١].

وفيه (٣) من حديث أبي جُحيفة قال: قالوا: يا رسولَ الله قد شِبتَ قال: «شيبَتْني هودُ وأخواتُها».

قلّت: وأخرجه الحاكم (٣٩٣/٢ ـ ٣٩٤)، وأحمد (٦/ ١٥٩ و٢٠٥)، والبغوي في تفسيره (٥/ ٢٠١)، وابن جرير في «جامع البيان» (١٠/ ج٨/ ٣٤).

قال الترمذي: «وقد روي هذا الحدث عن عبد الرحمٰن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا».

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: بل إسناده منقطع بين عبد الرحمٰن وعائشة، فإنه لم يدركها، كما في «جامع التحصيل» رقم (٤٢٩).

قال الألباني في «الصحيحة» (١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) ط. المعارف: «لكن يقوّيه حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي فإنه موصول، وقد وصله ابن جرير ـ (١٠/ ج٣٣/ ٣٣) ـ حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمٰن بن سعيد بن وهب الهمداني عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قالت عائشة: الحديث نحوه.

وهذا سند رجاله ثقات، غير ابن حميد، وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو ضعيف مع حفظه.

لكن لعله توبع، فقد أخرج الحديث ابن أبي الدنيا، وابن الأنباري في «المصاحف»، وابن مردويه، كما في «طبقة شيوخ ابن جرير»، فأستبعد أن يكون رواه عن شيخه هذا، والله أعلم.

وله طريق آخر عند ابن جرير (١٠/ ج٣٤/ ٣٤) عن ليث وهشيم عن العوام بن حوشب جميعاً عن عائشة.

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

الحفظ كما قال الحافظ، فلا يحتج بزيادته التحديث لا سيما مع مخالفته لأبي داود
 الطيالسي وهو من الحفاظ، وقد تابعه الخصيب بن ناصح عند ابن خزيمة اهـ.
 وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي وللترمذي في «السنن» (٥/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨ رقم ٣١٧٥).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۲/٤٠٤ رقم ٤١٩٨).

<sup>(</sup>٣) أي في سنن الترمذي.

ومن حديث أبي بكر<sup>(۱)</sup> وهيه: «شيبتني هودُ والواقعةُ والمرسلاتُ وعمّ يتساءلون وإذا الشمسُ كُورت»، وغيرُ ذلك من الأحاديث.

# [من أنواع العبادة التوكل على الله]

(توكلٌ) أي ومن أنواع العبادةِ التوكلُ على الله عزّ وجلّ، وهو اعتماد القلب

= قلت: لم أجده عنده بهذا اللفظ.

وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد" (٧/ ٣٦) وقال: ورجاله رجال الصحيح.

وقال الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٦٤١): «وسنده جيد، ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير شيخ الطبراني: محمد بن محمد التمار البصري؛ ذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ١٥٣) وقال: «ربما أخطأ».

وأقرّه الحافظ في «اللسان» (٣٥٨/٥ ـ ٣٥٩) وقال: «أرّخ ابن المنادي وفاته سنة (٢٨٩)». وقد روى له الطبراني في «الأوسط» نحو ستين حديثاً (٦٠٤١ ـ ٦٠٤٠)، ولذا قال الهيثمي (٣٧/٧): «ورجاله رجال الصحيح» يعني باستثناء شيخ الطبراني كما هي عادته، فاعلمه. وأخرجه أيضاً من حديث سهل بن سعد مرفوعاً به وزاد:

«الواقعة»، و«الحاقة»، و«إذا الشمس كورت» اهـ.

قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٣٥، ٤٣٥ ـ ٤٣٦)، عن قتادة مرفوعاً مختصراً بلفظ: «شيئيتني هود وأخواتها»، وإسناده صحيح لولا أنه مرسل.

(۱) أخرجه الترمذي (۱/ ۲۰۴ رقم ۳۲۹۷)، وفي «الشمائل» رقم (٤١) ورجال إسناده ثقات غير معاوية بن هشام القصار فهو صدوق له أوهام، شيبان هو ابن عبد الرحمٰن النحوي، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وقد اختلط وهو أيضاً مدلس وقد عنعن. وفيه علة أخرى وهي الاختلاف على أبي إسحاق، والاختلاف في إرساله ووصله.

وقد قال المصنف في «السنن»: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا، وروى عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلاً...».

قلت: رواية علي بن صالح أخرجها الترمذي في «الشمائل» رقم (٤٢) وقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ١١٠ رقم ١٨٩٦) وصوّب أبو حاتم الإرسال.

وقد أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (١/ ٤٣٥)، والمروزي في مسند أبي بكر رقم (٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥٠)، والحاكم (٣٤٣/٢) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٦٣٩).

وللحديث شواهد، فهو صحيح بشواهده.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٨٦/١٧ رقم ٧٩٠) من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعاً به.

عليه وثقتُه به وأنه كافيه، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كَثْتُم مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، فجعله تعالى شرطاً في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم أهله؛ إذ قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَّكِلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٠، المائدة: ١١، التوبة: ٥١، إبراهيم: ١١، المجادلة: ١٠، التغابن: ١٣].

وقال موسى لقومه: ﴿إِن كُنُتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوَكِّلُواْ﴾ [يونس: ٨٤] الآيات.

وقال تعالى عن رسله إذ قالوا لقومهم: ﴿ وَمَا كَاتَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَلَكَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُبُلَنَا وَلَضَيْرِنَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقِلْتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَوَي وَرَبِّكُم مّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذًا عِن نبيته هودٍ عليه السلام: ﴿ إِنِّ تَوَكِّلَتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَا ﴾ [هود: ٥٦] الآية.

وكذلك عن نبيّه نوح عليه السلام؛ إذ قال لقومه: ﴿ ﴿ يُقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِنَايَنتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ قَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا عَكُمْ ثُمَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُلَيْكُمْ غُلَيْكُمْ غُلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ غُلَيْكُمْ غُلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ غُلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ غُلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

وقال تعالىٰ عن شعيبٍ: ﴿وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ﴾ [هود: ٨٨]. وقال تعالىٰ لنبيّنا محمّدٍ ﷺ: ﴿فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ﴾ [النمل: ٧٩].

وقــال تــعــالـــن: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال تعالىٰ: ﴿زَبُ ٱلۡشْرِقِ وَٱلۡغَرْبِ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلا﴾ [المزمل: ٩].

وقال تعالىٰ: ﴿ فَإِن تُولُوا فَقُلُ حَسِمِى اللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ اَلْعَكْرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

وقال تعالىٰ في مدح عبادِه المؤمنين: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

وقال تعالى فيهم: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [السورى: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ [الطلاق: ٣]، أي كافيه، وقال تعالى: ﴿أَلْيَسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ [الزمر: ٣٦]، الجواب: بلى، والآياتُ في هذا الباب كثيرةً.

وقال ابنُ عباس<sup>(۱)</sup> في هذه الآية: ﴿حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ آلَ عمران: ١٧٣]، قالها إبراهيمُ عليه السلام حين أُلقيَ في النار، وقالها محمّد على وأصحابُه حين: ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

وفي الصحيح (٢<sup>)</sup> عنه ظله قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يدخل الجنةَ من أمتي سبعون ألفاً بلا حساب، هم الذين لا يَسْترقون ولا يتطيّرون وعلى ربّهم يتوكّلون».

وفي السنن (٣): («الطّيَرةُ شِركٌ، الطيرةُ شرك». قال ابن مسعود: وما مِنّا إلاّ<sup>(٤)</sup> ولكن الله يُذْهِبه بالتوكّل).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٢٢٩ رقم ٤٥٦٣) عنه.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱/ ۳۰۵ رقم ۲٤۷۲)، ومسلم (۱۹۸/۱ رقم ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان رقم (٦١٢٢)، وأبو داود رقم (٣٩١٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٥٨/١) و(٢٠٤/٣) من طريق محمد بن كثير العبدي، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهيلٍ، عن عيسى بن عاصم الأسدي، عن زر بن حُبيشٍ، عن ابن مسعود، فذكر الحديث.

وأخرجه أحمد (١/ ٣٨٩، ٤٤٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٩٠٩)، والترمذي رقم (٩٠٩)، والبيهقي في رقم (١٦١٤)، وفي «العلل الكبير» رقم (٤٨٥)، وابن ماجه رقم (٣٥٣٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى (٨/ ١٣٩)» من طرق عن الثوري، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل.

وأخرجه أحمد (١/ ٤٣٨) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٥٨/١) و(٣٠٤/٣)، وفي «شرح معاني الآثار» (٣٥٦)، والبغوي رقم (٣٥٦)، والبغوي رقم (٣٢٥)، والبغوي رقم (٣٢٥)، والبيهقي (٨/ ١٣٩)، والحاكم (١٧/١ ـ ١٨، ١٨) من طرق عن شعبة، عن سلمة بن كُهيل به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته، ولم يخرجاه.

وخلاصة القول: إن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (٧/ ٦٣٠): «وما مِنًا إلاً» في هذا الكلام محذوف، =

وفي جامع الترمذيّ (١) وغيرِه (٢) من حديث عمرَ بن الخطاب رضي قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لو أنكم تَوكّلون على الله حقَّ توكّلِه لرزقكم كما يرزُق الطيرَ، تغدو خِماصاً وتروح بِطاناً».

وفي حديث الإيمان بالقدر: «واعلم أن ما أصابك لم يكن لِيُخْطِئَك، وما أخطأكَ لم يكن لِيُخْطِئَك، وما أخطأكَ لم يكن لِيُصيبَك»(٣).

وفي مسند أحمد (٤) وسننِ ابنِ ماجه (٥) والدرامي (٦) عن أبي ذرِّ على أن رسولَ الله عِلَمَ قال: (إني الأعلم آية في كتاب الله عزّ وجلّ لو أخذ الناسُ بها لكفَتْهم: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْدُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ عَلَى اللّهِ

تقديره: وما منا إلا ويعتريه التَّطيُّرُ، ويسبق إلى قلبه الكراهة له، فحذف ذلك اختصاراً واعتماداً على فهم السامع، وقد جاء في «كتاب الترمذي» (١٦١/٤): أن هذا من كلام ابن مسعود، وليس من الحديث، والله أعلم .اهـ.

قلت: وانظر كلام الحافظ في «فتح الباري» (١٠/ ٢١٣).

<sup>(</sup>١) (٤/ ٥٧٣ رقم ٢٣٤٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) كابن ماجه (۲/ ۱۳۹۶ رقم ٤١٦٤)، وابن حبان في صحيحه (رقم ٢٥٤٨ ـ موارد)، والحاكم (٣١٨/٤)، وأحمد (٣٠/ ٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٨/٤)، والبغوي في «مسند الشهاب» رقم (١٤٤٤ و١٤٤٥)، وابن المبارك في «الزهد» رقم (٥٥٩).

قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي.

وقال الألباني في «الصحيحة» رقم (٣١٠): «وأقول: بل هو صحيح على شرط مسلم، فإن رجاله رجال الشيخين غير ابن هبيرة وأبي تميم؛ فمن رجال مسلم وحده».

وخلاصة القول إن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٥/ ١٧٨ ـ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) في السنن (٢/ ١٤١١ رقم ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) في السنن (٢/٣٠٣).

قلّت: وأخرجه النسائي في «التفسير» رقم (٦٢٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٦٦/١) كلّهم من حديث كَهْمس عن أبي السَّلِيل عن أبي ذر ـ به.

بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن أبا السليل ضريب بن نفير \_ ثقة \_ لم يسمع من أبي ذر كما في «تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٢٨).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

فَهُوَ حَسْبُهُۥۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِلغُ أَمْرِهِۥ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞﴾ [الطلاق].

ولابن ماجه (۱) عن عمرو بن العاص و الله قال: قال رسولُ الله عَلَيْهَ: «إن قلبَ ابنِ آدمَ لكل وادِ شُعبةٌ، فمن أتبع قلبَه الشُعَبَ كلَّها لم يبالِ الله بأي وادِ هلك، ومن توكل على الله كفاه الشُعَب»، وغيرُ ذلك من الآيات والأحاديث.

#### (من أنواع العبادة رجاء الله ولقائه)

(كذا الرجاء) أي ومن أنواع العبادة الرجاء، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِيمًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتَتُ وَهُو الشّكِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتَتُ وَهُو الشّكِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ كَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأُولًا بِهَا وَالّذِينَ هُمْ عَنْ مَا يَنْهُونَ فَي أُولَتِكَ مَأْوَنَهُمُ النّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَي ﴾ [يونس]، وغيرُ ذلك من الآيات.

وفي الحديث: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظُنَّ بي ما شاء»(٢).

وفي صحيح البخاريُ (٣) من حديث أبي هريرة ولله قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إن الله تعالىٰ خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافرُ بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمنُ بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النارَ».

وقال ﷺ في دعاء المكروب: «اللّهم رَحمتك أرجو فلا تَكِلْني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عينٍ»، الحديث رواه أبو داود<sup>(١)</sup> عن أبي بكر.

<sup>(</sup>١) في السنن (٢/ ١٣٩٥ رقم ٤١٦٦).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٨٥ رقم ٤١٦٦/١٤٧٨): «هذا إسناد ضعيف، صالح بن زريق ليس له إلا هذا الحديث». قال في الميزان: «حديثه منكر».

والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١١/١١١ رقم ٦٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) في السنن (٥/ ٣٢٥ رقم ٥٠٩٠).

# [من أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع له]

(ورغبة ورهبة خشوع) أي ومن أنواع العبادةِ الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء، والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف.

والخشوعُ هو التذلُّلُ لله عزّ وجلّ، قال تعالىٰ في آل زكريا عليهم السلام: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّارِ وَالصَّلَوْةُ وَإِنّهَا لَكِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْمِينَ ۚ الإسراء يَظُنُونَ أَنَهُم مُلْتَقُواْ رَبِّهِم وَأَنَّهُم إليّهِ رَجِعُونَ ﴿ وَالصَّلَوْةُ وَإِنّهَا لَكِيرَةُ إِلّا عَلَى ٱلْخَيْمِينَ ﴾ [البقرة: ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَعَالَىٰ: ﴿ وَالسَّقِينُ وَالسَّالِيٰ وَلَكُ مَا فِي صَلاَتِهِم خَشِعُونَ ﴾ [السقرة: ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنّهَا فَرَغَتَ فَاصَبُ ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنّهَا فَرَغَتَ فَاصَبُ ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنّهُ وَإِنّهُ وَإِنّهُ وَإِنّهُ وَإِنّهُ وَإِنّهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَوْنَ وَاللّهُ وَلَوْلَا فَرَعْتُ فَاسُونَ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا مُعْتُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَال

وفي حديث الدعاء عند النوم: «اللّهم إني أسلمتُ نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك»، الحديث في الصحيحين(١٠).

ولابن أبي حاتم (٢) في خطبة أبي بكر ﷺ: أما بعدُ، فإني أوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ، وتُثنوا عليه بما هو أهلُه، وتخلِطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عزّ وجلّ أثنى على زكريا وأهلِ بيتهِ، فقال تعالىٰ:

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٤٢).

في إسناده عبد الجليل هو ابن عطية القيسي أبو صالح البصري، وجعفر بن ميمون هو التميمي وكلاهما صالحان لكن لهما أوهام وأخطاء، فسند الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲/۱۳ رقم ۷۶۸۸)، ومسلم (۱۶/ ۲۰۸۱ رقم ۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب.

٢) في تفسيره ـ كما في تفسير ابن كثير (٣/ ٢٠٣) بسند ضعيف.
 قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤)، وقال: صحيح الإسناد.
 وعارضه الذهبي بقوله: «عبد الرحمٰن بن إسحاق كوفي ضعيف».
 وخلاصة القول إن الحديث ضعيف، والله أعلم.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وفي الصحيح (١) من حديث دعاءِ النبيِّ ﷺ في الركوع والسجود: «خشع لك سمعي وبصري ومُخِّي وعظمي وعصبي»، وغيرُ ذلك من الأحاديث.

# [من أنواع العبادة خشية الله]

(وخشيةً) أي ومن أنواع العبادةِ الخشيةُ، وهي مرادفة للخوف. قال الله عزَ وجلّ: ﴿ فَلَا غَشْوَهُمْ وَأَخْشُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٠]، وقال تعالىٰ في مدح عباده المؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٥] الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ [المعارج: ٢٧] الآيات، وقال تعالىٰ في شأن كتابه العزيز: ﴿ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِم لَي لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِنَ وَلا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ١٥] الآيات. وقال تعالىٰ: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَانَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ إلّا نَشْعَ اللهُ وَخَشِي اللهُ وَخَشْنَى ﴾ [طه الآيات. وقال تعالىٰ: ﴿ طه ﴿ إِنَّمَا أَنزَانَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ الله وقال تعالىٰ: ﴿ وَاللّهُ عَالَىٰ الْفَرْدُ مَنِ ٱلنَّبُعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي الرّحَمَٰ اللّهَ اللهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وقال تعالىٰ: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَنْبًا مُتَشَدِبِهَا مَّنَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أَمَّ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [السزمسر: ٢٣] الآيـة، وقـال تحـالــــى: ﴿هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۞ مَّنْ خَشِى الرَّمْنَنَ بِٱلْمَنْبِ وَجَآةً بِقَلْبٍ مُعْنِيلٍ ۞ مَّنْ خَشِى الرَّمْنَنَ بِٱلْمَنْبِ وَجَآةً بِقَلْبٍ مُنْ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وقال تعالىٰ في شأن الساعة: ﴿إِنَّمَا أَنَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلَهَا﴾ [النازعات: ٤٥]، وقال تعالىٰ: ﴿فَنَدُو إِن نَفَعَتِ الذِّكُوى ﴿ سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ الْاعلى ] وغيرُ ذلك من الآيات. وقال تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُ عَن وَلِدِهِ شَيْعًا ﴾ [لقمان: ٣٣] الآية.

وفي جامع الترمذي (٢) من حديث أبي هريرة ظاهد قال: قال

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١/ ٥٣٤ رقم ٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>٢) في السنن (٤/ ١٧١ رقم ١٦٣٣) وقال: حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
 قلت: وأخرجه النسائي (٦/ ١٢)، وأحمد (٢/ ٥٠٥)، والحاكم (٤/ ٢٦٠) وقال: حديث=

رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لا يُلِج النَّارَ رَجُلُ بَكَى مَنْ خَشَيَّةَ الله تَعَالَىٰ حَتَى يَعُودَ اللَّبَنُ في الضَّرْع».

وفيه (١) عن أبي أُمامة ﴿ إلى الله عن النبي إلى الله عن النبي الله عن النبي الله عن قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تُهراقُ في سبيل الله. وأما الأثرانِ فأثرٌ في سبيل الله، وأثرُ فريضةٍ من فرائض الله تعالى ». وقال: حديث حسن.

وفي الصحيح (٢٠): «إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا» الحديث، وغيرُ ذلك من الأحاديث.

# [من أنواع العبادة الإنابة إلى الله]

(إنابةً) أي ومن أنواع العبادةِ الإنابةُ وهي التوبةُ النَّصوحُ، والرجوعُ إلى الله تعالىٰ، قال الله عز وجل: ﴿وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَلْمُ﴾ [الزمر: ٥٤].

وقال تعالىٰ في ذكر شعيبٍ: ﴿وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

وقى ال تعمالى: ﴿ وَمَا اَخْنَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكَمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾ [الشورى: ١٠].

وقال تعالى عن إبراهيم والـذيـن معه: ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلَنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [الممتحنة: ٤].

وقال تعالىٰ في شأن عبادِه المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ آجَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواً إِلَى اللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشِّرَيُّ فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ [الزمر: ١٧].

صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
 وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي في سنن الترمذي (١٩٠/٤ رقم ١٦٦٩) وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني: وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩/٤٠١ رقم ٥٠٦)، ومسلم (٧/ ٧٧٧ رقم ١١٠٨) من حديث أنس بن مالك.

وقال عن عبده داود عليه السلام: ﴿ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرِّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [سَ: ٢٤]، وفي ذلك آياتٌ كثيرةٌ سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في بابه.

# [من أنواع العبادة الخضوع لله]

(خضوع) أي ومن أنواع العبادة الخضوع، وهو والخشوعُ والتذلّلُ بمعنى، وتقدمت الآياتُ والأحاديثُ فيه.

(والاستعادة) أي ومن أنواع العبادة الاستعادة، وهي الامتناعُ بالله عزّ وجلّ والالتجاءُ إليه، قال عزّ وجلّ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ اَلْقَرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيَطُانِ الرَّحِيمِ ﴾ والالتجاءُ إليه، قال عزّ وجلّ: ﴿ وَقُل رَّتٍ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ ﴿ وَقُل رَّتٍ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ ﴾ [المؤمنون].

وقال تعالىٰ: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقال تعالىٰ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ ﴾ [الفلق] السورة. وقال تعالىٰ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ۞ مَلِكِ اَلنّاسِ ۞ إلَكِ النّاسِ ۞ النّاسِ ۞ النّاسِ السورة.

وقال عن كليمه موسى عليه السلام: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذْتُ بِرَقِى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ﴾ [غافر: ٢٧]. وقال تعالىٰ عنه عليه السلام: ﴿وَإِنِّ عُذْتُ بَرَقِى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ﴾ [الدخان: ٢٠].

وقال النبي ﷺ: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، من هَمْزه ونفخِه ونَفْتِه» (١١).

<sup>(</sup>١) الحديث مركب من حديثين:

<sup>(</sup>الأول): أُخْرَجه أبر داود (٣١٨/١ رقم ٤٦٦)، ولفظه: «أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم».

قال النَّووي في «الأذكارُ» رقم (٦٩/٨٧) حدَّيث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد.

وقال الألباني: حديث صحيح.

<sup>(</sup>والثاني): أُخرجه أبو داود (١/ ٤٨٦ رقم ٧٦٤) ولفظه: «أعوذ بالله من الشيطان، من=

وقال: «أعوذ بكلمات اللَّهِ التامّاتِ من شرّ ما خلق»(١١).

وقال: «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك»(٢).

وقال: «تعوَّذُوا بالله من الفِتن» (٣).

واستعاذ على من الهم والحزَنِ والعَجْزِ والكَسَلِ والبُخْلِ والجُبن وضَلَع الدين وغَلَبة الرجال (٤)، ومن الرة إلى أرذل العُمُر (٥)، ومن المأثم والمغرّم، ومن فتنة القبرِ وعذابِ النار، ومن شرّ فتنة الغنى، ومن شرّ فتنة الفقرِ، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال (٢)، وغيرُ ذلك.

# [من أنواع العبادة الاستعانة بالله وحده]

(والاستعانة) أي ومن أنواع العبادة الاستعانةُ، وهي طلبُ العونِ من الله عزّ

قال الألباني: حديث ضعيف، انظر: «الإرواء» (٣٤٢).

نفخه ونَفْتِه وهَمْزه ا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۸۰/۶ رقم ۲۰۸۰)، والترمذي (۵/۲۱ رقم ۳۶۳۷) وقال: حديث حسن صحيح غريب، وابن خزيمة في «صحيحه» (۱/۱۵۰ رقم ۵۰۸)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۵/۲۵۳)، والطبراني في «الدعاء» (۱۱۸۲/۱ ۱۱۸۷، رقم ۵۳۰، ۸۳۲، ۵۳۳) من طرق، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٣٥٢ رقم ٤٨٦) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٩٩/٤ ـ ٢٢٠٠ رقم ٢٨٦٧) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري رقم (٢٧٣٦ ـ البغا) من حديث أنس مرفوعاً بلفظ: «اللّهم إني أعوذُ بك من الهَمُ والحَزَنِ، والعجزِ والكسلِ، والبخْلِ والجُبنِ، وضلَعِ الدّينِ، وغلبةِ الرّجالِ».

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري (١٩/ ١٩٢ رقم ٦٣٩٠) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كان النبي ﷺ يُعلمنا هؤلاء الكلمات كما نُعلَم الكتابة:

<sup>«</sup>اللَّهِمّ إني أُعوذُ بكَ من البخلِ، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نُردّ إلى أرذلِ العمرِ، وأعوذ بك من فتنةِ الدنيا وعذاب القبر».

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري (١٨١/١١ رقم ٦٣٧٥). عن عائشة أن النبي على كان يقول: «اللّهم إني أعوذ بك من الكسل والهرَم، والمغرَم والمأثم، اللّهم إني أعود بك من عذابِ النار وفتنة النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشرّ فتنة الغني، وشرّ فتنة الفقر، ومن شرّ فتنة المسيح الدجال...».

وجلَّ، قال الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

أي لا نعبدُ إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرَأُ من كل معبودٍ دونك ومن عابديه، ونبرَأ من الحولِ والقوةِ إلا بك، فلا حولَ لأحد عن معصيتك، ولا قوةً على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتِك.

وقال عن نبيّه يعقوبَ عليه السلام: ﴿ فَصَبِّرٌ جَيِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

وقال لنبيه محمد ﷺ: ﴿قَلَ رَبِّ آَمُكُمُ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ١١٢].

وفي الترمذي (١) من حديث وصيّةِ النبيِّ ﷺ لابن عباس ﷺ: ﴿إِذَا سَأَلْتَ فَاسَالُ اللهُ، وإذَا استعنتَ فاستعن باللهُ الحديث، وقال فيه: حسنٌ صحيح.

وفي صحيح مسلم (٢٠ من حديث أبي هريرةً ﷺ عن النبي ﷺ الحديث وفيه: «احرِص على ما ينفّعك، واستعن بالله».

وفي الترمذي (٢٠) من حديث معاذِ بنِ جبلِ ﴿ عَنَ النَّبِي ﷺ: «اللَّهُمْ أُعِنِّي على ذكركُ وشكرِكُ وحُسْنِ عِبادتِك»، وغير ذلك من الأحاديث.

# [من أنواع العبادة الاستغاثة بالله]

(كذا استغاثة به سبحانه) أي ومن أنواع العبادةِ الاستغاثةُ بالله عزّ وجلّ، وهي طلب الغوثِ منه تعالى من جلب خيرٍ أو دفع شرّ، قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَٱسْتَجَابَ لَكُمٌ أَنِي مُيدُكُم بِٱلَّذِ يِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرَّدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٤/ ٢٠٥٢ رقم ٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) لم يخرجه الترمذي.

بل أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٠ رقم ١٥٢٢)، والنسائي (٣/ ٥٣)، وأحمد (٢٠٤/١٦ رقم ٢٠٤٨)، والحاكم (٢٠٤/١٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى.

وهو حديث صحيح.

وقـال تـعـالــيٰ: ﴿أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَثِيثُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَآءَ ٱلأَرْضُ أَءِلَـٰهُ مَّعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٦٢] الآية، وقال تعالىٰ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْــدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: ٢٨] الآية.

ومن دعاء النبي ﷺ: «يا حيُّ يا قيومُ، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديعَ السمواتِ والأرض، برحمتك أستغيث»(١).

وفي الطبراني (٢) بإسناده من حديث ثابتِ بنِ الضحاكِ أنه كان في زمن النبيِّ عَلَيْ منافقٌ يؤذي المؤمنين، فقال بعضُهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله عَلَيْ من هذا المنافق، فقال عَلَيْ: «إنه لا يُستغاث بي، وإنما يُستغاث بالله».

وفي الصحيح (٣) من حديث أنسِ بن مالكِ رَبِيَّهُ في الاستسقاء: فرفع رسولُ الله عَلَيْهُ يديه ثم قال: «اللّهم أُغِنْنا، اللّهم أُغِنْنا، اللّهم أُغِنْنا، اللّهم أُغِنْنا، وغيرُ ذلك من الأحاديث.

<sup>(</sup>١) أخرج الحاكم في «المستدرك» (٥٠٩/١) عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزل به همَّ أو غمَّ قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

واعترض عليه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «عبد الرحمٰن لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمٰن ومن بعده ليسوا حجة».

وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» (٥/ ١٦٣ رقم ٦٨٠٩) وعزاه للحاكم ورمز لصحته. واعترض عليه المناوي في «فيض القدير» وذكر كلام الذهبي السابق.

قلت: الراجع سماع عبد الرحمٰن من أبيه. انظر: «تهذّيب التهذيب» (٦/ ١٩٥ ـ ١٩٦) وقد قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٤٨٨): ثقة، وقد سمع من أبيه، لكن شيئاً يسيراً. وأمّا قول الذهبي عبد الرحمٰن ومن بعده ليسوا حجة فهو كما قال.

فعبد الرحمٰن بن إسحاق بن الحارث فهو ضعيف، والنضر بن إسماعيل ليس بالقوي، ووضاح بن يحيى النهشلي ضعيف.

وأورد الحديث الألباني في «صحيح الجامع» (رقم ٤٧٩١) وقال: حديث حسن.

ولحديث ابن مسعود شاهد من حديث أنس أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٣٣٧) لكن فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف.

وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن لغيره، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (۱۰۹/۱۰) من حديث عبادة بن الصامت.
 وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

# [من أنواع العبادة الذبح نسكاً لله]

(والذبح) أي ومن أنواع العبادةِ الذبحُ نُسُكاً لله تعالىٰ من هَذَي وأضحيةِ وعَقيقة وغير ذلك، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخْكَرُ ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخَيّاى وَمَكَافِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ لَالْ لَا شَرِيكَ لَلْمُ وَبِذَلِكَ أَمْرَتُ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣] الآيات. وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَهَا لَكُرُ مِّن شَعَتِيرِ اللّهِ لَكُرُ فِنهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ السّمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْها ﴾ [الحج: ٣٦] الآيات.

وفي مسند الإمام أحمد (٢) رحمه الله عن طارق بن شهاب (٣) وفي أن رسولَ الله على قال: «دخل الجنة رجلٌ في ذُباب، ودخل النار رجلٌ في ذُباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسولَ الله؟ قال: «مرّ رجلان على قوم لهم صنمٌ لا يجاوزه أحدٌ حتى يقرّب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرّب. قال: ليس عندي شيءٌ أقرّبُ. فقالوا له: قرّب ولو ذباباً، فقرّب ذباباً فخلّوا سبيلَه فدخل النار. فقالوا للآخر: قرّب. قال: ما كنت لأقربَ لأحد شيئاً دون الله عزّ وجلّ، فضربوا عنقه فدخل الجنة».

# [من أنواع العبادة النذر لله دون غيره]

(والنَّذْرُ) أي ومن أنواع العبادةِ النَّذْرُ لله عزّ وجلّ، قال الله تبارك وتعالى:

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۹۷۸ رقم ۱۹۷۸).

 <sup>(</sup>۲) عزاه إليه ابن القيم كما في «فتح المجيد» (ص١٥٩).
 قلت: وأخرجه أحمد في «الزهد» رقم (٨٤) عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي،
 وهو موقوف صحيح.

 <sup>(</sup>٣) طارق بن شهاب: هو البَجَلي الأحمسي، أبو عبد الله، رأى النبي ﷺ وهو رجل.
 قال البغوي: نزل الكوفة، وقال أبو داود: رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئاً.

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي على فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح، وكانت وفاته ـ على ما جزم به ابن حبان ـ سنة ثلاث وثمانين. (فتح المجيد ص١٥٩).

﴿ ثُمَّرَ لَيُقَضُواْ تَفَكَهُمْ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّمُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوَ نَذَرْتُم مِّن نَكَذْرٍ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠] الآية.

وعن عائشة عن النبي على قال: «من نذر أن يُطيعَ الله فليُطِعْه، ومن نذر أن يُطيعَ الله فليُطِعْه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يَعْصِه»، رواه الجماعة إلا مُسلماً (١٠).

وعن عمر والله قال: نذرت نذراً في الجاهلية، فسألت النبي الله بعد ما أسلمت، فأمرني أن أُوفي بنذري، رواه ابن ماجه (٢).

وقال البخاري رحمه الله تعالى: بابُ إثم من لا يفي بالنذر (٣)، وذكر حديث عِمرانَ بنِ حُصين (٤) ولا النبي عن النبي على قال: «خيرُكم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمرانُ: لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثاً بعد قرنِهِ، «ثم يجيء قومٌ ينذِرون ولا يوفون، ويخونون ولا يُؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن السمن .

وعن ابن عمر الله أن عمر قال: يا رسولَ الله، إني نذَرت في الجاهلية أن أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام، قال: «أَوْفِ بندرك»، وهو في الصحيح (٥) أيضاً.

ولعله هو النذرُ الذي في رواية ابن ماجه مُنهماً فسرتُه روايةُ الصحيح، وفي حديث الرجل الذي سأل النبيَّ ﷺ فقال له: إن أختي نذرت أن تحُجَّ وإنها ماتت، فقال النبيِّ ﷺ: «لو كان عليها دينٌ أكنت قاضِيَهُ؟» قال: نعم، قال: «فاقضِ الله،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱/۱۱) رقم ٦٦٩٦)، وأبو داود (۳/۹۳ رقم ۳۲۸۹)، والترمذي (۱۰٤/٤) رقم ۱۵۲۱)، والنسائي (۷/۱۷)، وابن ماجه (۱/۲۸۷ رقم ۲۱۲۲).

 <sup>(</sup>۲) في السنن (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٩).
 قلت: وأخرجه البخاري (٤/ ٢٧٤ رقم ٢٠٣٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦)، وأبو داود (٣/ ٦١٦ رقم ٣٣٢٥)، والترمذي (١١٢/٤ رقم ١١٣٧)، والنسائي (٧/ ٢١ - ٢٢)، وأحمد (١/ ٣٧، ٤١٩)، والحميدي (٢/ ٣٠٤ رقم ١٩١١)، والبيهقي (١/ ٣١٨) و(١٠/ ٢١) (٢٠ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١/ ٥٨٠) رقم الباب (٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١/ ٥٨٠ ـ ٥٨١ رقم ٦٦٩٥).

٥) البخاري (٤/ ٢٧٤ رقم ٢٠٣٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦) وقد تقدم آنفاً.

فَاللَّهُ أَحَقُ بِالقَصَاءِ" (١)، وغيرُ ذلك من أحاديث الأمرِ بوفاء النذرِ عن النبيِّ ﷺ.

#### [شروط النذر لله]

ومن شرطِ النذرِ لله تعالى أن يكون طاعةً، وأن يكون مما يُطيقه العبدُ، وأن يكون فيما يملك، وأن يكون فيما يملك، وأن لا يكون في موضع كان يُعبد فيه غيرُ الله تعالى، أو ذريعةً إلى عبادة غيرِ الله تعالى، ولمن كان معلّقاً بحصول شيءٍ، فلا يعتقد الناذرُ تأثيرَ النذرِ في حصوله.

أما الأولُ، فلقوله على: «لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رَحِم»، الحديث رواه أبو داود (٢)، وكذا حديثُ عائشةَ السابقُ وغيرُه.

وأما الثاني، فلحديثُ عُقبةَ بنِ عامرِ وَ الله على الله عليه (٣).

وعن ابن عباس (٤) على قال: بينما النبي على يخطُب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيلَ نذر أن يقومَ فلا يقعُد ولا يستظلُ ولا يتكلمَ ويصوم، فقال النبي على: «مُزه فليتكلم وليستظِلُ وليقعُد وليُتِمَّ صومه»، فأمر على بترك ما لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/ ٨٨٥ رقم ٦٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۳/ ۸۸ رقم ۲۷۲).

قلت: وأخرجه النسائي (١٢/٧).

قال المنذري في "المختصر" (٣٦٦/٤): "وأخرجه النسائي، وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمرو هذا \_ لم يثبت".

وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير، فهو كفارة" لم يثبت.

قال أبو داوَّد: الأحاديث كلها عن النبيُّ ﷺ «وليكفِّر عن يمينه» إلاَّ ما لا يُعبأ به اهـ.

وقال المحدث الألباني في ضعيف أبي داود: «حسن \_ إلا قوله ومن حلف. . . » فهو منكر. الضعيفة رقم (١٣٦٥)»اه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٦)، ومسلم (٣/ ١٢٦٤ رقم ١٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١/ ٥٨٦ رقم ٢٧٠٤)، وأبو داود (٣/ ٥٩٩ رقم ٣٣٠٠)، وابن ماجه (١/ ٦٩٠ رقم ١٦٠/١)، وابن الجارود رقم (٩٣٨)، والدارقطني (١/ ١٦٠ رقم ٧)، والبيهقي (١/ ٧٥/١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/١٠) وغيرهم.

يكن مُطيقَه ولم يكن مشروعاً، وأمره بإتمام الصومِ لكونه يُطيقه ولكونه مشروعاً.

وأما الثالث، فلقوله ﷺ: «لا وفاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملِك ابنُ آدم»، رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> وغيرُه<sup>(۲)</sup> وإسنادُه صحيحٌ.

وأمّا الرابع، فلحديث ثابتِ بنِ الضحاك أن رجلاً أتى النبيَّ عَلَيْ فقال: إني نذرتُ أن أنْحَرَ إبلاً ببُوانة (٣)، فقال: «كان فيها وثنّ من أوثان الجاهلية يعبد»؟ فقالوا: لا، قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» قالوا: لا، قال: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملِك ابنُ آدَم»، رواه أبو داود (٤).

وفي سدّ الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبورِ مساجد، ولَعْنِ من فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ.

وأمّا الخامس، فعن ابن عمرَ ﴿ أَن النبيُّ ﷺ قال: «إن النذرَ لا يقدم شيئاً ولا يؤخّره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل»، وهو في الصحيح (٥).

وفيه (٦<sup>١)</sup> في رواية عنه نَهى النبيُّ ﷺ عن النذر، وقال: «إنه لا يردُّ شيئاً، ولكنه يستخرج به البخيل».

وفيه (٧) عن أبي هريرة رضي قال: قال النبي الله الله الله النبي الله النبر الله الله الله المندر الله القدر قد قُدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل»، وغيرُ ذلك من الأحاديث، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱۰۹/۳ رقم ۳۳۱۱) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) كمسلم في اصحيحه (٣/ ١٢٦٢ رقم ١٦٤١)، والنسائي (٢٨/٧) من حديث عمران بن حصين.

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) ببوانة: اسم موضع بأسفل مكة، أو وراء ينبع أو موضع بين الشام وديار بكر.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٣/٧٣ رقم ٣٣١٣) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١/ ٥٧٥ رقم ٦٦٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٦١ رقم ٣/ ١٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٩٩/١١) وقم ٦٦٠٨)، ومسلم (٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٩/).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١١/ ٤٩٩ رقم ٦٦٠٩)، ومسلم (٣/ ١٢٦٢ رقم ٧/ ١٦٤٠).

# [أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة]

(وغير ذلك) أي من العبادات الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير، وتلاوة القرآن وتدبّره وتعلّمه وتعليمه، وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين، والحبّ في الله والبغض فيه، والموالاة والمعاداة لأجله، وغيرُ ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسمّ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمالِ الباطنة والظاهرة، وأن مناطَها الذي لا قِوامَ لها إلا به هو كمالُ الحبّ وغايتُه مع غاية الذلّ، ولا تسمّى عبادة إلا مع ذلك كله.

فالمحبةُ وحدها التي لم يكن معها خوفٌ ولا تذلّلٌ كمحبة المطعم والمشربِ والأهل والمال والولد وغيرُ ذلك ليست بعبادة.

وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه، كالخوف من عدوً أو غرق أو حرق ورق ونحو ذلك لم يكن عبادةً، فإذا اجتمعا في العمل كان عبادةً، إن كانت لله فهو التوحيدُ الذي هو أشرفُ المطالب، وإن كانت لغيره فالشركُ الأكبرُ المخلدُ صاحبَه في النار والعياذُ بالله.

ولذا قلنا (وصرفُ بعضِها) أيَّ شيء منها قلَّ أو كَثُر (لغير الله) كائناً من كان من ملَك أو نبيً أو ولي أو قبرٍ أو جني أو شجر أو حجر أو غيرِه، كلَّ ذلك (شرك) أكبرُ، (وذلك) إشارة إلى الشرك هو (أقبح المناهي) على الإطلاق، قال الله عن وجلّ : ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمةِ وَهُمْ عَن دُعَاتِهِم غَفِلُونَ اللّه وقال تعالىٰ: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَنهًا مَاخَر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِم فَإِنّا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ اللّه الله عن وقال الله عن وجلّ : ﴿إِن الشّرك لَظُلُم عَظِيمٌ عَظِيمٌ } [القمان: ١٣]. وقال الله عن وجلّ : ﴿إِنَ الشّرك لَظُلُم عَظِيمٌ } [القمان: ١٣].

فالشركُ أعظمُ الظلم، لأن الظلمَ هو وضعُ الشيءِ في غير موضعِه، ولا أعظم ظلماً من شكاية العبدِ ربَّه ـ الذي هو أرحمُ الراحمين فيما أصابه من ضُرَّ أو فاته من خير ـ إلى من لا يرحمه ولا يَسمعه ولا يُبصره ولا يعلمه، ولا يملِك لنفسه ولا لداعيه من ضرَّ ولا نفع ولا موتٍ ولا حياةٍ ولا نشور، ولا يغني عنه مثقالَ ذرّة، وعُدولِه عمّن بيده ملكوتُ كل شيءٍ وهو يجير ولا يجار عليه، ويفزَع

في قضاءِ حوائِجه إلى من لا قدرَة له على شيء البتّة: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِـ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۞ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۞﴾ [فاطر].

وصرْفِه عبادَة خالقِه ـ الذي خلقه لعبادته وتوحيدِه، ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة وحَفِظَه وكلاه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوفِ والأخطار ـ والباطنة وحَفِظَه وكلاه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوفِ والأخطار لمخلوق مثلِه خلقه الله بقدرته ولم يكُ من قبل شيئاً، بل هو مسخرٌ مدبرٌ مربوبٌ متصرُفٌ فيه الله تعالى بما شاء من أنواع التصرفِ، لا يُبدي حَراكاً ولا ينفك من قبضة الله عز وجل، بل هو خَلْقُه ومُلْكُه، مخلوقٌ لعبادته فيرفعه من درجة العبودية والتألّه إلى جَعْله مألوها معبوداً: ﴿ضَرَبَ لَكُمُ مَّشَلًا مِنْ أَنفُيكُمْ مَن لَكُمُ مِن مَا مَلَكَتُ أَيْمُ مِن شَرَكاء فِي مَا رَزَقَنكُمْ فَاللّه فِيهِ سَوَآهِ الروم: ٢٨] الآية.

هذا واللَّهِ أظلمُ الظلم وأقبحُ الجهل وأكبرُ الكبائر، ولذا لم تدعُ الرسلُ إلى شيء قبل التوحيد، ولم تَنْه عن شيء قبلَ التنديد، ولم يتوعد الله على ذنب أكبرَ مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد.

وفي الصحيح (١) عن ابن مسعود رها عنه: قلت: يا رسولَ الله أيُّ الذنبِ أعظمُ؟ قال: «أن تجعل لله نِدًا وهو خلقك».

وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديثِ قريباً ما تَقَرُّ به أعينُ الموحدين، وتدحض شُبهة المعاندين، ويدمَغُ باطلَ الملحدين.

والله المستعانُ وبه التوفيقُ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸/ ۱۲۳ رقم ٤٤٧٧)، ومسلم (۱/ ٩٠ رقم ٨٦).



[ال] فَصْل: [الرابع]: في بيان ضد التوحيد، وهو الشركُ وكونِه ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، وبيان كل منهما



قد قدَّمنا انقسامَ التوحيد إلى قسمين: توحيدِ المعرفة والإثباتِ، وهو توحيدُ الربوبيةِ والأسماءِ والصفات، وتوحيدُ الطلب والقصد، وهو توحيدُ الإلهية والعبادة.

ولكن من هذه الأنواع ضدٌ يُفهم من تعريفه، فإذا عرفتَ أن توحيدَ الربوبيةِ هو الإقرارُ بأن الله تعالى هو الخالقُ الرازقُ المحيي المميتُ المدبّرُ لجميع الأمورِ المتصرفُ في كل مخلوقاتهِ لا شريكَ له في ملكه، فضِدُ ذلك هو اعتقادُ العبدِ وجود متصرّفٍ مع الله غيرِه فيما لا يقدر عليه إلا الله عزّ وجلّ.

وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يُدعَى الله تعالى بما سمّى به نفسَه، ويوصَفَ بما وصف به نفسَه ووصفه به رسولُه محمد على وينفي عنه التشبية والتمثيل، فضِد ذلك شيئان ويعُمّهما اسمُ الإلحادِ:

(أحدهما): نفيُ ذلك عن الله عزّ وجلّ وتعطيلُه عن صفات كمالِه ونعوتِ جلاله الثابتةِ بالكتاب والسنة.

(ثانيهما): تشبيهُ صفات الله تعالىٰ بصفات خلقِه، وقد قال تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الـشورى: ١١]، وقال تعالىٰ: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طَه: ١١٠].

وإذا عرفتَ أن توحيدَ الإلهيةِ هو إفرادُ الله تعالىٰ بجميع أنواعِ العبادةِ ونفيُ العبادةِ عن كلِّ ما سوى الله تبارك وتعالىٰ، فضدُّ ذلك هو صرفُ شيءٍ من أنواع العبادةِ لغير الله عزّ وجلّ، وهذا هو الغالبُ على عامة المشركين، وفيه الخصومةُ بين جميع الرسلِ وأممِها.

# [أول ما ظهر من الشرك في قوم نوح]

وأولُ ما ظهر الشركُ في قوم نوحٍ على المشهور، وقد كان بنو آدمَ على ملّة أبيهم عليه السلام نحو عشرةِ قرونٍ كما قدمنا، وبه قال ابنُ عباس (١) وغيره في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، رقم (٤٠٤٨)، والحاكم (٢/ ٥٤٦ ـ ٥٤٧) وقال =

تفسير قولِهِ عز وجل : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَهَنَ اللَّهُ النَّهِيْتِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَهَهُمُ الْكِنْبَ وَالْحَقِي لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَتُ بَنْيَا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ وَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِهِذِيهُ وَالبَوْدَة وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ [البقرة: ٢١٣].

وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائباً جاداً مشمّراً في عداوة بني آدمَ عليه السلام منذ كان أبوهم طيناً، فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلّها، وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلّهم إلاّ إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: ﴿ مَا اللّهِ عَلَيْنَا ﴾ [الإسراء: ٦١]، وقال تعالى: ﴿ لَمْ أَكُن لِآسَجُدُ لِلنّمَ مِن صَلْمَهُ لِي مَن حَلَم مَسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٣٣].

فلما سأله الله عز وجل عن سبب امتناعِه من السجود واستكباره عن أمر ربّه والله تعالى أعلم به ـ فقال سبحانه له: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلّا نَسَجُدَ إِذَ أَمَرْتُكُ ﴾ [الأعراف: ١٦]، فأجاب الخبيث مفتخراً بأصله، طاعناً على ربّه تعالى في حكمته وعدله: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٢]، فعامله الجبارُ بنقيض ما قصده، وأذاقه وبال حسَدِه، وأثمر له استكبارُه الذلَّ الأبديَّ الذي لا عزَّ بعده: ﴿قَالَ فَأَخْرِ مِنَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِن الصَّغِيِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣]، وقال: ﴿فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعُ وقال: ﴿فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعُ وَالْنَ لَا عَرْبُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقال: ﴿فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعُ وَالْ وَالْعَرَا ﴾ [الأعراف: ١٨] الآية، وقال: ﴿فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى يَوْمِ الدِينِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقال اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فطلب الإنظارَ ليأخُذَ بزعمه من آدمَ وذريتِهِ بالثأر، ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار، وقد علم أنه لا سبيلَ له إلاّ على حزبه وتابعيه من الكفار، الذين هو إمامُهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبارِ: ﴿قَالَ رَبِ فَٱنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ [صَ]، أجابه الله تعالىٰ إلى طلبته ليمتحنَ عبادَه اختباراً وابتلاءً: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَشَسُنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢].

فقابل النعمة بالكفران، وجدد صفقة الخسران، وأقسم ليستعمِلن مُدَّته

الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
 قلت: الأثر صحيح عن ابن عباس، ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو سنة.

وليستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم، الذين كان طرده وأبعاده بسببهم إذ لم يسجدُ لأبيهم، ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه، بل قدّس نفسه اللئيمة، وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة: ﴿قَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لأَفْعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى مُمَ لَاَيْعِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْنِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَالِهِمْ وَلا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ مَنْ اللهِ الأعراف].

ولم يقل اللعينُ «من فوقهم» لعلمه أن الله تعالى من فوقهم، قال الله سبحانه: ﴿ هَا اللهِ عَلَى مُسْتَقِيمُ ۞ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ ﴾ [الحجر: ٤١ ـ ٤٢].

وقد علم الرجيمُ ذلك فقال آيساً منهم: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: ٤٠]، ثم لما سعى إلى آدم وحواء وزوجِه في الجنة ودلهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يَقْرَبوها، وأباح لهم ما سواها من الجنة، فاستدرجهم اللعينُ بخِداعه وحيلتِه البائرة، وغرّهم بتلك اليمينِ الفاجرة: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمًا لَينَ النّصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١].

فنفذ قضاءُ الله تعالىٰ وقدرُه بأكلهما منها: ﴿ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٢].

وظنّ اللعينُ أنه قد أخذ بثأره من آدمَ، وأنه قد أهلكه معه، ولم يعلم بفضل الله عزّ وجلّ وسِعَةَ رحمتِه، الذي لا يقدر أحدٌ على شيء منه: ﴿وَأَنَّ ٱلْفَضُلَ بِيكِ ٱللهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢٩]، فلما عاتبهما الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: ﴿أَلَوَ أَنْهَكُما عَن تِلكُما الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيَطَنَ لَكُما عَدُوُّ مُبِينً ﴾ [الأعراف: ٢٢].

لم يعترضا على قضاء اللَّهِ وقدرِه ولم يحتجّا بذلك على ارتكاب ما نهى اللَّهُ عنه، ولم يخاصِما به؛ كما قال اللعينُ مواجهاً ربَّه بقوله: ﴿فَهِماۤ أَغُويْتَنِي﴾ [الأعراف: ١٦].

بل اعترفا بقُدرة الله عليهما وأقرًا بظُلمهما لأنفسهما، وصرّحا بافتقارهما إلى ربِّهما وبكمال غِناه عنهما: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَنْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَيْمِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وهذه هي الكلماتُ التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَـٰتٍ فَلَابَ عَلَيَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٣٧]. ثم أراد الله سبحانه أن يُهبطهم إلى دار أخرى هي دارُ الامتحان والابتلاءِ ليبين حزبه الذين يتبعون رسلَه ويقاتلون أعداءَه، ويغرِسَ لهم بصالح الأعمالِ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتبيّنَ حزبَ عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورَجِله وقد أعد لهم جهنّمَ وساءت مصيراً، وألقى العداوة ونصب الحرب بين هذين الحزبينِ في هذه الدار: ﴿لِيمِيزَ اللهُ ٱلْخِيثَ مِنَ الطَيْبِ وَيَعْمَلُ ٱلْخِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنّم الانفال: الطَيْبِ وَيَعْمَلُ الْخِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنّم والانفال: ﴿قُلْنَا الْهَبِهُ عَلَى بَعْضُ مُ يَنِ عَمُكُم لِبَعْضِ عَدُونُ اللهِ قَلْ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ آفِينَا أَوْلَتِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿قُلْنَا الْبَرَقَ مَا يَعْمُ وَلَا عَمْ فَهَا خَلِدُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم كان من كيد الشيطان مما قصّ الله عزّ وجلّ من إلقائه الفتنةَ بين ابنَي آدمَ، وقَتْلِ أحدِهما الآخرَ كما في سورة المائدةَ (١٠).

ولما مات آدمُ عليه السلام كان وصيَّه شَيثاً عليه السلام، ومضت تلك المدةُ التي ذكرنا والناسُ كلُهم على شريعة من الحق؛ كما قال ابنُ جرير<sup>(٢)</sup> رحمه الله تعالىٰ.

حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ حدثنا أبو داودَ أخبرنا همامٌ عن قتادةَ عن عِكرمةَ عن ابن عباس على شريعة من الحق ابن عباس على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيّين مبشرين ومنذرين، وزيَّن الشيطانُ لعنه الله لقوم نوح عبادةَ الأصنامِ وكان أولَ ذلك أن زيَّن لهم تعظيمَ القبورِ والعُكوف عليها، وبيانُ ذلك ما روى البخاري (٣) رحمه الله تعالىٰ عن ابن عباس قال في ود وسُواعِ ويَغوثَ ويَعوقَ ونسرٍ: (هذه أسماء رجالِ صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم أنِ انصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلِسون أنصاباً وسمُوها بأسمائهم، ففعلوا ولم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتُنوسِيَ العلمُ عُبدت) اهـ.

<sup>(</sup>١) الآية (٢٧ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٢) أثر صحيح تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۸/ ۱۹۷ رقم ٤٩٢٠).

فلو جاءهم اللعينُ وأمرهم من أول مرةٍ بعبادتهم لم يقبلوا ولم يُطيعوه، بل أمر الأوّلين بنصب الصورِ لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم، ثم تكون عبادةُ الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلُفهم.

فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحاً عليه السلام فلبِث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان.

ثم بعدهم عادٌ عبدوا آلهةً مع الله منها هدا وصدى وصمودا، فأرسل الله عزّ وجلّ، وجلّ إليهم هوداً عليه السلام فلبث فيهم ما لَبِثَ يدعوهم إلى توحيد الله عزّ وجلّ، فلما حقّ عليهم العذابُ أهلكهم الله تعالى بالرّيح.

ثم ثمودُ كذلك، وأرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام فكذّبوه فأَهْلِكوا بالصيحة.

ثم قومُ إبراهيمَ، وعبدوا الشمسَ والقمرَ والنجومَ وعبدوا الأصنامَ وغيرَ ذلك، وقد قصّ الله تعالىٰ في كتابه كلَّ ذلك مفصلاً عن الأُمم ورسلِهم. وعبد أولُ بني إسرائيلَ العجلَ وآخِرُهم عبدوا عُزيراً، وعبدت النصارى المسيحَ، وعبدت المجوسُ النارَ، وعبد قومُ الماءَ، وعبد كلُّ قومِ ما زيّنه الشيطانُ لهم على قَدْر عقولِهم، هذا في الأمم الأولى، وكلُّ منها له وارثُّ من الأمم المتأخرة، فالأصنامُ التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بنِ لُحيِّ قبحه الله تعالىٰ، كما ذكره ابنُ عباس فيما رواه البخاريُّ (۱) عنه في قال: أما وَدُّ فكانت لكلْب بدُومة الجندل، وشواعٌ كانت لهذيل، وأما يَغوثُ فكانت لمراد، ثم لبني غَطيفِ بالجَوف عند سَبأ، وأما يعوقُ فكانت لهمدانَ، وأما نسرٌ فكانت لحِمْير لآل ذي الكُلاع، انتهى.

### [دخول الوثنية بلاد العرب على يد: عمرو بن لحي الخزاعي]

وتفسيرُ ذلك ما ذكره الكلبيُّ حيث قال: وكان عمرُو بنُ لُحي كاهناً وله رِئْيٌ من الجنِّ، فقال له: عجل السيرَ والظعنَ من تِهامة، بالسعد والسلامة، ائتِ جُدّة، تجد فيها أصناماً مُعَدة، فأورِدْها تهامةً ولا تهب، ثم ادعُ العربَ إلى عبادتها تُجَب.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۸/ ٦٦٧ رقم ٤٩٢٠).

فأتى نهر جُدّة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تِهامة وحضر الحجَّ فدعا العربَ إلى عبادتها قاطبةً، فأجابه عوفُ بنُ عدن بنِ زيدِ اللاتِ فدفع إليه وَداً فحمله، فكان بوادي القُرى بدُومة الجندلِ وسمى ابنَه عبدَ وَد، فهو أولُ من سُمّي به، وجعل عوفٌ ابنَه عامراً سادناً له فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام.

قال الكلبي: فحدّثني مالكُ بنُ حارثةً أنه رأى وَداً. قال: وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول: اسقِه إلَهك فأشربه. قال: ثم رأيت خالدَ بنَ الوليد رَهِ كَسّره فجعله جُذاذاً، وكان رسولُ الله ﷺ بعثَ خالدَ بنَ الوليد لهَدْمه فحالت بينه وبين هدمِه بنو عُذرة وبنو عامرٍ فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسّره.

قال الكلبي: فقلتُ لمالك بنِ حارثةً: صف لي وَدَا كأني أنظرُ إليه، قال: كان تمثالَ رجلٍ كأعظمِ ما يكون من الرجال، قد دَبر ـ أي نُقش ـ عليه حُلّتان، متزرَّ بحُلّة، مُرتدِ بأخرى، عليه سيفٌ قد تقلّده وقد تنكّب قوساً وبين يديه حَربةٌ فيها لواءٌ وقبضةٌ فيها نَبلٌ بغير جُعبة. وأجابت عَمرو بنَ لُحيّ مُضرُ بنُ نزار، فدفع إلى رجل من هُذيل ـ يقال له الحارثُ بنُ تَمِيم بنِ سعدِ بنِ هُذَيلِ بنِ مُدركةَ بنِ إلياس بنِ مُضرَ ـ سُواعاً ـ فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر، وفي ذلك يقول رجلٌ من العرب:

# تراهم حولَ قِبلتِهم عُكوفاً كما عكَفت هذيلُ على سُواع

وأجابته مَذحِجُ فدفع إلى أنعمَ بنِ عمرِو المُراديِّ يغوث، وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج ومن والاها، وأجابته هَمْدانُ فدفع إلى مالكِ بنِ زيدِ بنِ جُشَمَ يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدانُ ومن والاها من اليمن، وأجابته حِميرُ فدفع إلى رجل من ذي رُعَيْن يقال له مَعْدِي كَرِبُ نسراً، فكان بموضع من أرض سَبأ يقال له بَلْخعُ تعبُده حِميرٌ ومن والاها، فلم يزل يعبدونه حتى هوَّدهم ذو نُواس، فلم تزل هذه الأصنامُ تُعبد حتى بعث الله النبيَّ ﷺ فهدمها وكسرها.

وفي صحيح البخاري (١) عن أبي هريرة ظليه قال: قال رسولُ الله على:

<sup>(</sup>١) في صحيحه رقم (٣٣٣٣ ـ البغا) .

قلت: وأخرجه مسلم (٤/ ٢١٩١ رقم ٢٨٥٦).

«رأيتُ عَمْرو بنَ لُحَيِّ الخزاعيُّ يجُرُّ قُضبَه في النار، وكان أول من سيَّب السوائبَ»، وفي لفظ: «وغيَّر دينَ إبراهيم» (١١).

وروى ابنُ إسحاقَ عن أبي هريرة ولله على قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول لأكثم بنِ الجوفِ الخزاعيِّ: «يا أكثم، رأيت عمرَو بنَ لُحيِّ بنِ قُمعةَ بن خِندِفِ يجُرُّ قُصْبَه في النار، فما رأيتُ رجلاً أشبة برجل منك به ولا بك منه، فقال أكثم: عسى أن يضُرَّني شَبَهُه يا رسولَ الله، قال: «لا، إنك مؤمنٌ وهو كافر، إنه كان أولَ من غير دينَ إسماعيلَ، فنصب الأوثانَ وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي، (٢).

قال ابن هشام (٣): (حدثني بعضُ أهلِ العلم أن عَمْرو بنَ لُحيً خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآبَ من أرض البلقاء ـ وبها يومئذ العماليق، وهم ولدُ عِملاقَ ويقال عَمليقُ بنُ لاوذَ بنِ سامِ بنِ نوح ـ رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنامُ التي أراكم تعبدون؟ قالواً له: هذه الأصنامُ نعبُدها فنستمطِرُها فتُمطِرنا، ونستنصِرُها فتنصُرُنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنماً فأسير به إلى أرض العربِ فيعبدونه، فأعطَوْه صنماً يقال له هُبَلٌ، فقدِم به مكة فنصبَه وأمر الناسَ بعبادته وتعظيمِه).

وقال ابنُ إسحاقَ (٤): (واتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزمَ ينحَرون عندهما، وكان إسافُ ونائلةُ رجلاً وامرأةً من جُزهُم، هو إسافُ بنُ بغي ونائلةُ بنتُ ديك، فوقع إسافُ على نائلةً في الكعبة فمسخهما الله حَجَرين... قال: وقال أبو طالب:

وحيث يُنيخ الأشعرون رِكابَهم بمُفْضِي السيولِ من إسافِ ونائل

 <sup>(</sup>١) لم أجده في الصحيحين ولا في أحدهما.
 ومعناه عند أحمد (٣٥٣/٣٥) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (١٢١/١) بسند صحيح وابن إسحاق صرّح بالتحديث. وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٥٣/٣) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية (١٢١/١).

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق بسند صحيح (٨٢/١ ـ ٨٣) عن عائشة موقوفاً. وذكره ابن هشام في السيرة (١٢٧/١).

واتخذوا حول الكعبةِ نحوَ ثلاثمائةٍ وستين صنماً).

قال ابنُ إسحاق (۱): (وكان لخولانَ صنمٌ يقال له "عم أنس" بأرض خولانَ، يقسِمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثِهم قسماً بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق "عم أنس" (۲) من حق الله تعالى الذي سمَّوه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق "عم أنس" (۲) ردُّوه عليه، وهم بطنَّ من خولانَ يقال لهم الأديم، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالىٰ فيما يذكُرون: ﴿وَجَعَلُوا لِللهِ مِمَّا ذَرَا مِن اللهُ عَبِيلُ فَقَالُوا هَكَذَا لِللهُ يَزِعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِللهُ كَانَ فَعَالَ اللهُ وَمَا كَانَ لِللهُ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ مُنْ اللهِ مَا يَحْكُنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

قال (٣): (وكان لبني مِلْكان بنِ كِنانةً بنِ خُزيمةً بنِ مُدرِكَةً بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ صنمٌ يقال له سعد: صخرةٌ بفلاة من أرضهم طويلةٌ، فأقبل رجلٌ من بني ملكان بإبل له مُؤبّلة لِيقِفَها عليه التماسَ بركتِه فيما يزعُم، فلما رأته الإبلُ - وكانت مَرْعيةٌ لا تُركب، وكان يُهرَاقُ عليه الدماءُ - نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغَضِب ربّها الملكاني فأخذ حجراً فرماه به وقال: لا بارك الله فيك، نفّرت عليّ إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال:

أَتَيْنَا إلى سَغْد ليجمعَ شَملَنا فشتَتنا سعدٌ فلا نحن من سَغْدِ وهل سعدُ إلا صخرةٌ بَتنوفةٍ (١) من الأرض لا تدعو لغيّ ولا رُشْدِ

وكان لِدَوسٍ صنمٌ لعَمْرِو بنِ حُمَمة الدَّوسيُّ).

قال (٥): (وكان لقريش وبني كِنانةَ العُزَّى بنخلةَ وكانت سدنتُها وحجّابُها بنو شيبانَ من سُليم حلفاءُ أبى طَالب).

<sup>(</sup>١) في السيرة النبوية (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في السيرة النبوية: «عُمْيَانِس».

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) التنوفة: القفر الذي لا ينبت شيئاً.

<sup>(</sup>٥) في السيرة النبوية (١/ ١٢٨).

قلت: فبعث إليها رسولُ الله ﷺ خالدَ بن الوليد ﷺ فهدمها (۱۰). قال (۲۰): (وكانت اللاتُ لثقيفِ بالطائف، وكان سدنتُها وحُجابُها بني مُعَتِّب من ثقيف).

قال<sup>(٣)</sup>: (وكان مَناةُ للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرِبَ على ساحل البحر من ناحية المشلّل بقديد).

وقال ابن هشام (٤٠): (فبعث رسولُ الله ﷺ إليها أبا سفيان بنَ حَرْبِ ﷺ فهدمها، ويقال على بنُ أبى طالب ﷺ).

قال ابن إسحاق<sup>(٥)</sup>: (وكان ذو الخَلَصة لدَوسٍ وخَثْعَم وبَجيلةً ومن كان ببلادهم من العرب بِتَبالةً، فبعث إليها رسولُ الله ﷺ جريرَ بنَ عبدِ الله البَجَليَّ ﷺ فهدمها. قال: وكانت فَلْسُ لطَيءٍ ومن يليها بجَبَلَيْ طيِّء بين سَلْمَى وأجأً).

قال ابنُ هشام (٢٠): (فحدَّثني بعضُ أهلِ العلم أن رسولَ الله ﷺ بعث إليها عليَّ بن أبي طالبِ ﷺ فهدمها فوجد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المخذم فوهبهما له، فهما سيفا علي ﷺ).

قال(٧): (وكان لحِمْيَرَ وأهلِ اليمن بَيتُ بصنعاء يقال له رِئام).

قال (٨): (وكانت رُضاءُ بيتاً لبني ربيعةَ بنِ كعبٍ وفيها يقول المستوغرُ بنُ ربيعةً حين هدمها في الإسلام:

<sup>(</sup>١) أوردها ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (٢/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨) من رواية أبي صالح عن ابن عباس وهو ضعيف يرسل.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (١/٩/١).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) في السيرة النبوية (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) كما في سيرة ابن هشام (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) في السيرة (١/ ١٣١) وقد أبهم من حدثه. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١٦٤) معلقاً. والواقدي في «المغازي» (٣/ ٩٨٥ ـ ٩٨٨) مرسلاً. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٧) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (١/ ١٣١).

٨) قاله ابن إسحاق كما في السيرة النبوية (١/ ١٣١).

ولقد شددتُ على رُضاءِ شدّةً فتركتُها قَفْراً بقاع(١) أسحما(٢)

(وكان ذو الكَعباتِ لبكرٍ وتغلِبَ ابني وائلٍ وإيادٍ بِسَنْداد، وله يقول أعشى بني قيس:

بينَ الخَوَرْنَقِ<sup>(٣)</sup> والسُّدَيْرِ<sup>(1)</sup> وبارق<sup>(٥)</sup> والبيتِ ذي الشُّرفاتِ من سنداد<sup>(٢)</sup>(<sup>(٧)</sup>

قال ابنُ إسحاق (٨): (وكان عمرُو بنُ الجَموحِ سيّداً من سادات بني سلمة وشريفاً من أشرافهم، وكان قد اتّخذ في داره صنماً من خشب يقال له مَناةً، فلما أسلم فتيانُ بني سلمة ـ معاذُ بنُ جبلٍ، وابنُه معاذُ بنُ عمرو بنِ الجَموح، وغيرُهم ممن أسلم وشهد العقبة، وكانوا يُدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحمِلونه في بعض حُفرِ بني سلمة وفيها عَذِراتُ الناسِ مُنكَساً على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم مَن عدا على الهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيّبه ثم قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزِينه. فإذا أمسى ونام غَدوا ففعلوا بصنمه مثلَ ذلك، فيغدوا يلتمسه فيجد به مثلَ ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك، فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيّبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خيرٌ فامتنع فهذا السيفُ معك. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من

<sup>(</sup>١) القاع: المنخفض من الأرض.

<sup>(</sup>٢) الأسحم: الأسود.

 <sup>(</sup>٣) الخورنق: قصر بالكوفة بناه النعمان بن المنذر في ستين سنة. [مراصد الاطلاع (١/)].

<sup>(</sup>٤) السُّدَيْر: قاع بين البصرة والكوفة، وموضع في ديار غطفان. [معجم البلدان (٣/ ٢٠٢]].

<sup>(</sup>٥) بارق: ماء بالعراق، وهو الحدّ بين القادسية والبصرة، وهو من أعمال الكوفة. [معجم البلدان (١/ ٣١٩)].

 <sup>(</sup>٦) سنداد: قصر بالعذیب. وقیل: نهر، وقیل: هو أسفل سواد الكوفة. [معجم البلدان (٣/
 ٢٦٥ \_ ٢٦٦)].

<sup>(</sup>۷) سیرة ابن هشام (۱۳۲/۱).

<sup>(</sup>٨) كما في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (٣/١٦٣ ـ ١٦٤)، و«إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية (٢/ ٢٦٠ ـ ٢٦١).

عنقه، ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عُذَرُ الناس، وغدا عمرٌو فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه، وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامُه، فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة:

والله لو كنتَ إلها لم تكن أُن لمُلقاكَ إلها مُستدن الحمدُ لله العليّ ذي المنن هو الذي أنقذني من قبل أن

أنت وكلبٌ وسط بئرٍ في قَرَنْ (۱) تُهان أو تسأل عن سوء الغَبَن (۲) السواهب السرازقِ ديسان السديسن أكونَ في ظلمة قبرٍ مُرتهنً)

قال ابنُ إسحاق<sup>(٣)</sup>: (واتّخذ أهلُ كل دارٍ في دارهم صنماً يعبدونه، فإذا أراد رجل منهم سَفَراً تمسَّح به، فيكون آخرَ عهدِه وأولَ عهده، فلما بعث الله محمداً على بالتوحيد، قالت قريش: ﴿أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَبَعِدًا إِنَّ هَذَا لَنَنَ مُ عُجَابٌ ﴾ [صَ: ٥].

وكانت العربُ قد اتّخذت مع الكعبة طواغيتَ، وهي بيوتٌ تعظّمها كتعظيم الكعبة، لها سَدَنةٌ (٤) وحُجّابٌ ويُهدى لها كما يُهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، ويُنْحَر عندها كما ينحر عند الكعبة).

(وكان الرجلُ إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعةَ أحجارٍ فنظر إلى أحسنها فاتّخذه رباً وجعل الثلاثةَ أثافيً لقِدْره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثلَ ذلك)(٥).

وقال أبو رجاءِ العُطاردي(٦٠): (لما بُعث النبيُّ ﷺ فسمعنا به سمعنا بمُسَيْلِمةً

<sup>(</sup>١) القَرَن: الحبل الذي يشدّ به الأسير.

<sup>(</sup>٢) الغَبَن: الخديعة.

<sup>(</sup>٣) كما في السيرة النبوية (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) السَّدنة: الخَدَمة الذين يخدمونها.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن قيم الجوزية في "إغاثة اللهفان" (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) أبو رجاء العُطَاردي: عِمران بن مِلْحان التميمي البصري، من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد فتح مكة، ولم ير النبي ﷺ.

<sup>[«</sup>سير أعلام النبلاء» (٤/ ٢٥٣ ـ ٢٥٧ رقم ٩٣)، و«الحلية» (٢/ ٣٠٤)].

الكذاب فلحِقنا بالنار، قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه نُلقي ذاك ونأخذه، فإذا لم نجد حجراً جمعنا حَثْية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طُفْنا به، قال: وكنّا نعمِد إلى الرمل فنجمعُه ونحلِب عليه فنعبده، وكنا نعمِد إلى الحجر الأبيضِ فنعبده زماناً ثم نُلقيه)(١).

وقال أبو عثمانَ النهديُّ: (كنّا في الجاهلية نعبد حجراً، فسمعنا منادياً ينادي يا أهلَ الرِّحال إن ربَّكم قد هلك فالتمسوا ربًا، قال: فخرجنا على كل صَعْبِ وذَلول، فبينما نحن كذلك نطلبُه إذا نحن بمنادٍ ينادي: إنا قد وجدنا ربَّكم أو شِبْهه، فإذا حجرٌ فنحَرْنا عليه الجَزورَ)(٢).

وقال عمرُو بنُ عبسةً: (كنت ممن يعبد الحجارةَ فينزل الحيُّ ليس معهم إلهُ، فيخرج الرجلُ منهم فيأتي بأربعة أحجارِ فينصُب ثلاثةً لقِدره، ويجعل أحسنَها إلْها يعبده، ثم لعله يجد ما هو أحسنُ منه قبل أن يرتحلَ فيتركُه ويأخذ غيره)(٣).

(ولما فتح رسولُ الله ﷺ مكةً وجد حول البيتِ ثلثمائةٍ وستين صنماً، فجعل يطعن بنَشَبة قوسِه في وجوهها وعيونِها ويقول: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ﴾ [الإسراء: ١٨]، وهي تتساقط على وجوهها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحُرِّقت)(٤).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالىٰ في خاتمة كتابِه الإغاثة (٥):

### [أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام]

(فصل): (وتلاعبُ الشيطانِ بالمشركين في عبادة الأصنام له أسبابٌ عديدة، تلاعَبُ بكل قوم على قدر عقولِهم.

فطائفةً دعًاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوّروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام، ولهذا لعن النبيُ ﷺ المتّخذين

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم في ﴿إغاثة اللهفانِ (٢/ ٢٦٢) مسنداً من طريق حنبل وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن أبي شيبة في «المصنف» (٩٩/١٣ رقم ١٥٧٦١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٠٤/١٠) من طريق ابن أبي شيبة، بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢١٧/٤) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان» (٢/٢٦٢).

<sup>(0) (1/777</sup> \_ 077).

على القبور المساجدَ والسُّرُجَ<sup>(1)</sup>، ونهى عن الصلاة إلى القبور<sup>(۲)</sup>، وسأل ربَّه سبحانه أن لا يجعل قبرَه وثناً يُعبد<sup>(۳)</sup>، ونهى أمتَه أن يتخذوا قبرَه عيداً<sup>(3)</sup>، وقال: «اشتد غضبُ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ»<sup>(٥)</sup>، وأمر بتسوية القبورِ وطَمْس التماثيل<sup>(۲)</sup>.

قلت: وسنذكر الأحاديثَ المسندةَ في ذلك قريباً إن شاء الله تعالىٰ.

قال: فأبى المشركون إلاّ خلافَه في ذلك كلُّه إمَّا جهلاً وإمَّا عناداً لأهل

(۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳/۸۰۰ رقم ٣٢٣٦)، والترمذي (۲/ ١٣٦ رقم ٣٢٠)، وقال: حديث حسن.

والنسائي (٤/٤) رقم ٢٠٤٣)، وابن ماجه (١/٢٠٥ رقم ١٥٧٥) عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «لعن رسول الله زائرات القبور والمتّخذين عليها المساجدَ والسُّرُج».

انظر: «الإرواء» (٣/ ٢١٣)، و«الضعيفة» رقم (٢٢٥).

وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ: «السُّرُج».

(٢) أخرج مسلم في صحيحه (٢/ ٦٦٨ رقم ٩٧٢) عن أبي مَرْثَد الغُنَوي أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها».

(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ تنوير الحوالك) مرسلاً.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٤٠ ـ ٢٤١) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً بسند صحمح.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤٠٦/١ رقم ١٥٨٧) عن زيد بن أسلم مرسلاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح.

وأخرجه أحمد في «المسند» موصولاً (٢/ ٢٤٦)، والحميدي (٢/ ٤٤٥ رقم ١٠٢٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٨٣) عن أبي هريرة بسند حسن.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(٤) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٨٦/٢ رقم ٢١٤٠) عن علي بن حسين.

(٥) تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح.

(٦) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٦ رقم ٩٣/ ٩٦٩)، وأبو داود (٣/ ٥٤٨ رقم ٣٢١٨)، والترمذي (٣/ ٣٦٣ رقم ١٠٤٩)، والنسائي (٤/ ٨٨ رقم ٢٠٣١)، وأحمد (١٠٤٨).

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ أن لا أدع تمثالاً إلاّ طمسته ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته».

\* وأخرج مسلم (٢/ ٦٦٦ رقم ٩٦/ ٩٦٨)، وأبو داود (٩/ ٥٤٩ رقم ٣٢١٩)، والنسائي (٨/٤١ رقم ٢٠٣٠)، والنسائي (٨/٤٨ رقم ٢٠٣٠)، وأحمد (١٨/٦) عن ثُمَامَةَ بنَ شُفَى نحو ذلك.

التوحيد، ولم يضُرَّهم ذلك شيئاً، وهذا السببُ هو الغالبُ على عوام المشركين، وأما خواصَّهم فإنهم اتّخذوها بزعمهم على صور الكواكبِ المؤثّرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتاً وسَدَنةً وحُجّاباً وحَجّاً وقُرباناً، ولم يزل هذا في الدنيا قديماً وحديثاً، فمنها بيتٌ على رأس جبلٍ بأصبهانَ، كانت به أصنامٌ أخرجها بعضُ ملوكِ المَجوس وجعله بيتَ نار.

ومنها بيتُ ثانِ وثالثُ ورابعٌ بصنعاءَ، بناه بعض المشركين على اسم الزُّهْرة، فخرّبه عثمان ﷺ.

ومنها بيتٌ بناه قابوسُ الملكُ على اسم الشمسِ بمدينة فرَغانَةَ فخرّبه المعتصم، وأشدُ الأمم في هذا النوع من الشرك الهندُ.

قال يحيى بنُ بِشرِ: إن شريعة الهندِ وضعها لهم رجلٌ يقال بَرْهَمَنْ ووضع لهم أصناماً وجعل أعظمَ بيوتِها بيتاً بمدينة من مدائنِ السَّنْدِ، وجعل فيه صَنمهم الأعظمَ، وزعم أنه بصورة الهَيولى الأكبر، وفُتحت هذه المدينةُ في أيام الحجاجِ واسمُها المَلْتان.

إلى أن قال رحمه الله: وأصلُ هذا المذهبِ من مشركي الصابئة (١) وهم قومُ إبراهيمَ عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشركِ وكسر حجّتهم بعلمه، وآلهتهم بيده، فطلبوا تحريقَه (٢).

وهو مذهبٌ قديمٌ في العالم، وأهلُه طوائفُ شتّى، فمنهم عُبادُ الشمس،

<sup>(</sup>١) الصابئة: الصبوة في مقابلة الحنيفية، وفي اللغة صبا الرجل إذا مال وزاغ. وبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة.

وكانوا في مبدأ أمرهم يسجدون للكواكب، لكن لما كانت الشمس تغيب أو تختفي وراء الغيوم لذلك اخترعوا صوراً للكواكب وسمّوها بأسماء الكواكب...

وقيل: إن الصابئة من ولد صابئ بن لامك أخي نوح، وهؤلاء الصابئة هم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام حتى جرت بينه وبين ملكهم النمرود القصة المشهورة والتي وردت في القرآن، وفيها تكسير إبراهيم للأصنام.

انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي (ص١٤٣ ـ ١٤٤)، ط. مكتبة الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>٢) انظر الآيات (٤١ ـ ٤٩) من سورة مريم، والآيات (٦١ ـ ٧٠) من سورة الأنبياء.

زعموا أنها ملَكٌ من الملائكة لها نَفْسٌ وعقلٌ، وهي أصلُ نورِ القمرِ والكواكبِ، وتكوُّنُ الموجوداتِ السُّفليةِ كلِّها عندهم منها، وهي عندهم مَلَكُ الفَلَكِ يستحق التعظيمَ والسجودَ والدعاءَ.

ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتّخذوا لها صنماً بيده جوهرٌ على نوع النار، وله بيتٌ خاصٌ قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القُرى والضّياع، وله سَدَنَةٌ وقُوَّامٌ وحَجبةٌ يأتون البيت، ويصلّون فيه لها ثلاث كرّاتٍ في اليوم، ويأتيه أصحابُ العاهاتِ فيصومون لذلك الصنم ويصلّون ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمسُ سجدوا كلّهم وإذا غرَبت، وإذا توسطت الفلك.

ولهذا يقارفها الشيطانُ في هذه الأوقات الثلاثةِ لتقع عبادتُهم وسجودُهم له (١٠)، ولهذا نهى النبيُ ﷺ عن تحرّي الصلاةِ في هذه الأوقات (٢) قطعاً لمشابهة الكفارِ ظاهراً وسدّاً لذريعة الشركِ وعبادةِ الأصنام)اه.

قلت: وقد ذكر الله عزّ وجلّ عبادة الشمسِ عن أهل سباً من أرض اليمن في عهد بَلْقِيسَ، كما حكى قولَ الهُدهدِ حيث قال: ﴿وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنِسِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [النمل: ٢٤] إلى آخر الآيات، وهداها الله تعالى إلى الإسلام على يد نبيه سليمانَ عليه السلام حيث قالت: ﴿رَبِّ إِنّي ظَلَمْتُ نَقْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَتِمَنَ لِلّهِ رَبِّ الْمَعْلَى الله تعالىٰ:

<sup>(</sup>۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة ـ في حديث طويل ـ قال فيه للنبي ﷺ: أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صلُ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجُدُ لها الكفّار، ثُمَّ صَلِّ، فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظلُ بالرُمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنَّ حينئذ تُسْجَرُ جهنَّم، فإذا أقبَلَ الفيءُ فصَل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرُبَ الشمسُ فإنها تغرُبُ بينَ قرني شيطان، وحينئذ يسجُدُ لها الكفارُ».

<sup>(</sup>٣) في «إغاثة اللهفان» (٢/٢٦٦ ـ ٢٦٨).

#### [طائفة اتّخذت للقمر صنماً]

(فصل): وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السُّفليَّ، ومن شريعة عُبادِه أنهم اتخذوا لهم صنما على شكل عِجْل ويجرّه أربعة، وبيد الصنم جوهرة، ويعبدونه ويسجُدون له ويصومون له أياماً معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشرابِ والفرح والسرورِ، فإذا فرَغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناءِ وأصواتِ المعازفِ بين يديه.

# [طائفة اتخذت على صورة الكواكب أصناماً]

ومنهم من يعبد أصناماً اتخذوها على صور الكواكبِ وروحانياتها بزعمهم، وبنَوْا لها هياكلَ، ومُتعبَّدات لكل كوكب منها هيكلِّ يخصّه وصنمٌ يخصّه وعبادةٌ تخصّه، ومتى أردت الوقوفَ على هذا فانظر في كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» المنسوب لابن خطيب الريّ(١) تعرِفْ عبادةَ الأصنام وكيفيةَ تلك العبادةِ

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي، البكري... المعروف بالفخر الرازي وبابن خطيب الري، (أبو عبد الله، فخر الدين، أبو المعالي)، مفسر، متكلم، فقيه، أصولي، حكيم، أديب، شاعر، طبيب، مشارك في كثير من العلوم الشرعية والعربية والحكمية والرياضية... ولد بالري من أعمال فارس، ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وأخذ عنه خلق كثير وكان ينال من «الكرامية» وينالون منه سباً وتكفيراً حتى قيل: إنهم سمّوه، وتوفى بهراة وخلف تركة ضخمة.

من تصانيفه الكثيرة: «مفاتيح الغيب في تفسير القرآن» و «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» وغيرهما...

<sup>[</sup>معجم المؤلفين (٣/ ٥٥٨ \_ ٥٥٩)].

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٤٢٦/٤): «الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات، لكنه عري من الآثار وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا.

وله كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» سحر صريح، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله» اهـ.

وقال الشيخ «محمد شريف الدين» في تعليقه على اللسان «عند قول الحافظ عن كتاب «السر المكتوم»... «أنه سحر صريح ما نصه»... فلم يصح أنه له، وقيل: إنه مختلق عليه وبتقدير نسبته إليه ليس بسحر فليتأمل من يحسن السحر. وعليه ردّ للشيخ «زين الدين =

وشرائطها، وكلُّ هؤلاءِ مرجعُهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريقٌ إلا بشخص خاصٍّ على شكل خاص ينظرون إليه ويعكُفون عليه، ومن هنا اتّخذ أصحابُ الروحانياتِ والكواكبِ أصناماً زعَموا أنها على صورها، فوضعُ الصنمِ إنما كان في الأصل على شكل معبودِ غائب، فجعلوا الصنمَ على شكله وهيأتِه وصورتِه ليكون نائباً مَنابَه وقائماً مقامَه، وإلا فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينحت خشبةً أو حجراً بيده ثم يعتقد أنه إله ومعبوده.

ومن أسباب عبادتِها أيضاً أن الشياطينَ تدخُل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيباتِ عنهم، وتدلّهم على بعض ما يخفى عليهم، وهم لا يشاهدون الشيطانَ، فجهلتهم وسَقَطُهم يظنّون أن الصنمَ نفسه هو المتكلّمُ المخاطِب، وعُقلاؤُهم يقولون إن تلك روحانياتُ الأصنام، وبعضُهم يقول إنها الملائكة، وبعضُهم يقول إنها هي العقولُ المجرّدة، وبعضُهم يقول هي روحانياتُ الأجرام العلوية، وكثيرٌ منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطابَ من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك.

وبالجملة فأكثرُ أهلِ الأرضِ مفتونون بعبادة الأصنامِ والأوثانِ، ولم يتخلّص منها إلاّ الحنفاءُ أتباعُ ملةِ إبراهيمَ عليه السلام، وعبادتُها في الأرض من قبل نوحٍ عليه السلام كما تقدم، وهياكلُها ووقوفُها وسَدَنتُها وحُجّابُها والكتبُ المصنفةُ في شرائع عبادتِها طبق الأرض.

قال إمامُ الحنفاء: ﴿ وَالْجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم: ٣٥ ـ ٣٦].

والأممُ التي أهلكها الله تعالىٰ بأنواع الهلاكِ كلُّهم يعبدون الأصنامَ، كما قصّ الله عزّ وجلّ ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسلَ وأتباعَهم من الموحدين.

ويكفي في معرفة كثرتِهم وأنهم أكثر أهلِ الأرض، ما صحّ عن النبيّ عَلِيٌّ:

وقد تبرأ الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته، فالظاهر أنه نسب إليه وهو حي، اهـ.

الملطي" المتوفى سنة (٧٨٨هـ) وسماه «انقضاض البازي في القصاص الرازي".
 وفي «الفوائد البهية» أن «السر المكتوم..." ليس من مؤلفاته وإنما هو من وضع بعض الملاحدة نسبه إليه ليروجه بين الناس.

«أَن بَعْثَ النارِ من كل ألفِ تسعُمائة وتسعَةٌ وتسعون اللهُ اللهِ من كل ألفِ تسعُمائة وتسعَقَ وتسعون اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ

وقد قال الله تعالى: ﴿ فَأَنَى آكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُوزًا﴾ [الإسراء: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ آكُثَرُ مَن فِ ٱلأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقال وقال تعالى: ﴿ وَمَا آكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [بوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهُم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آكَثُرُهُم لَنَسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٢].

ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عُبّادُها على بذل نفوسِهم وأموالِهم وأبنائِهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانِهم وما حلَّ بهم، ولا يزيدهم ذلك إلاّ حباً لها وتعظيماً، ويوصي بعضهم بعضاً بالصبر عليها، وتحمُّل أنواع المكارِه في نُصرتها وعبادتِها، وهم يسمعون أخبارَ الأمم التي فُتِنت بعبادتها وما حلَّ بهم من عاجل العقوبات، ولا يَثنيهم ذلك عن عبادتها، ففتنة عبادة الأصنام أشدُ من فتنة عشقِ الصُور وفتنة الفجور بها، والعاشقُ لا يَثنيهِ عن مُراده خشية عقوبةٍ في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يشاهد ما يجلُّ بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والعرب والحبسِ والنَّكالِ والفقر، غيرَ ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيده ذلك إلاّ إقداماً وحرصاً على الوصول والظفر بحاجته.

فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد، فإن تأله القلوب لها أعظمُ من تألهِها للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير، والقرآنُ بل وسائرُ الكتبِ الإلهيةِ من أوّلها إلى آخرها مصرّحة ببطلان هذا الدين وكُفرِ أهلِه، وأنهم أعداءُ الله وأعداءُ رسلِه، وأنهم أولياءُ الشيطانِ وعبّادُه، وأنهم هم أهلُ النارِ الذين لا يخرُجون منها، وهم الذين حلّت بهم المثلات، ونزلت بهم العقوبات، وأن الله سبحانه بريءٌ منهم هو وجميعُ رسلِه وملائكتِه، وأنه سبحانه لا يغفِر لهم ولا يقبل لهم عملاً، وهذا معلومٌ بالضرورة من الدين الحنيف، وقد أباح الله عزّ وجلّ لرسوله وأتباعِه من الحنفاء دماءَ هؤلاء وأموالهم ونساءَهم وأبناءَهم، وأمرهم بتطهير الأرضِ منهم حيث وجدوا، وذمّهم بسائر أنواع الذمّ، وتوعّدهم بأعظم أنواع العقوبة.

فهؤلاء في شِقّ ورسلُ الله في شق. ثم قال رحمه الله تعالى (٢):

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٣٨٢ رقم ٣٣٤٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) أي ابن قيم الجوزية في اإغاثة اللهفان (٢/ ٢٦٩).

«(فصل): ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق، وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظاً من الإلهية وشبّهوه بالله تعالى، وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه، وبعث رسلَه وأنزل كُتبه بإنكاره والردِّ على أهله، فهو سبحانه ينفي وينهي أن يُجعلَ غيرُه مِثلاً له ونِداً وشَبَها له، لا أن يُشبّه هو بغيره إذ ليس في الأمم أمة جعلته سبحانه مِثلاً لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلاً وشبّهت به الخالق، فهذا لا يُعرف في طائفة من طوائف بني آدم، وإنما الأولُ هو المعروفُ في طوائفِ أهلِ الشّرك غلوا فيمن يُعظمونه ويحبونه حتى شبّهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرّحوا أنه إله وأنكروا جَعْلَ الآلهة الها واحداً، وقالوا: اصْبِروا على آلهتكم، وصرَّحوا بأنه إله معبود يُرجى ويخاف ويُعظم ويُسجَد له ويُحلَف باسمه ويقرّب له القرابين، إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى»اه.

ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك بحثاً نفيساً فأجاد وأفاد، ثم ذكر باقي طوائفِ المشركين من عبّاد النارِ والماءِ والحيواناتِ والملائكةِ وغيرِهم من الثّنوية والدهريةِ والفلاسفة، وذكر من أوضاع شرائِعهم الباطلةِ وأصولِها وكيفيةِ عبادتِهم لما ألّهوه، ونقض ذلك عليهم أتمَّ نقضٍ (١)، تغمّده الله برحمته.

# [أكثر شرك الأمم في الإلهية، لا بجحود الصانع]

والمقصودُ أن أكثرَ شركِ الأممِ التي بعث الله إليها رسلَه وأنزل كتبَه غالبهُم إنما أشرك في الإلْهية، ولم يُذكر جحودُ الصانع إلاّ عن الدهرية (٢٦) والثّنوية (٣٦)، وأما

<sup>(</sup>١) انظر ذلك في كتابه ﴿إغاثة اللهفان ١ (٢/ ٢٦٩ ـ . . . إلى آخر الجزء الثاني) .

<sup>(</sup>٢) الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية، ويحيلون الأمر والنهي، والرسالة من الله تعالى، ويقولون: هذا مستحيل في العقول، ويقولون: بقدم العالم، وينكرون الثواب والعقاب ولا يفرقون بين الحلال والحرام، وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق، وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر.

انظر: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكي، تحقيق: أحمد إبراهيم الحاج (ص٥٢)، ط.دار التراث العربي طبعة أولى (١٤٠٠هـ).

و «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (١/ ٩ وما بعدها)، ط. دار المعرفة طبعة ثانية (١٣٩٥هـ).

 <sup>(</sup>٣) الثّنوية: هم الذين أثبتوا أصلين اثنين مدبّرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر =

غيرُهم ممن جحدها عِناداً كفرعونَ ونمرودَ وأضرابِهم فهم مُقِرُون بالربوبية باطناً كما قدمنا، وقال الله عزّ وجلّ عنهم: ﴿ وَجَعَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَهُا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا ﴾ [النمل: ١٤]، وبقية المشركين يُقِرُون بالربوبية باطناً وظاهراً؛ كما صرّح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشركَ في الربوبية لازمٌ لهم من جهة إشراكِهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواعُ التوحيد متلازمة لا ينفكَ نوعٌ منها عن الآخر، وهكذا أضدادُها فمن ضادً نوعاً من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي، مثالُ ذلك في هذا الزمن عُبّاد القبور إذا قال أحدهم يا شيخُ فلان له المقبورِ له أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك يناديه من مسافة بعيدة، وهو مع ذلك تحت الترابِ وقد صار تراباً، فدعاؤه إياه عبادة صَرَفها له من دون الله؛ لأن الدعاءَ مُخُ العبادة، فهذا شركَ في الإلهية. وسؤاله إيّاه تلك الحاجة من جلب خير، أو دفع ضُرٌ، أو ردّ غائبٍ أو شفاءٍ مريضٍ، أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقداً أنه قادرٌ على ذلك هذا شركَ في الربوبية حيث اعتقد أنه متصرُف مع الله تعالى في ملكوته.

ثم إنه لم يَدْعُه هذا الدعاءَ إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب، في أي وقت كان، وفي أي مكان، ويصرِّحون بذلك، وهذا شركٌ في الأسماء والصفاتِ، حيث أثبت له سمعاً محيطاً بجميع المسموعاتِ لا يحجبُه قربُ ولا بُغدٌ، فاستلزم هذا الشِّركُ في الإلهية الشركَ في الربوبية والأسماء والصفات.

# [الكلام على الشرك الأكبر]

(والشركُ نوعان: فشركُ أكبر به خلودُ النار إذ لا يُغفر) (وهو اتخاذُ العبدِ غيرَ اللهِ نِداً به مسوّياً مُضاهي)

(والشرك) الذي هو ضدُّ التوحيد (نوعان) أي ينقسم إلى نوعين (فشرك أكبر) ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبُه من الإسلام (به خلودُ) فاعلِه في (النار) أبداً

والصلاح والفساد، يسمون أحدهما: النور، والثاني: الظلمة. ويزعمون أن الظلمة والنور
 يختلفان في الجوهر والطبع والعقل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح.
 المجوس: أثبتوا أصلين أيضاً إلا أنهم قالوا: بحدوث الظلام.

انظر «الملل والنحل» للشهرستاني على هامش الفصل (٢/ ٧٢ ـ ٧٤) ط.دار المعرفة.

(إذ) تعليلٌ لأبدية الخلودِ أي لكونه (لا يغفر) قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَنِي إِسْرَةِ مِلْ اللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَسِيحُ يَنَنِي إِسْرَةِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَسْدِحُ يَنَنِي إِسْرَةِ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَسْدِةُ وَمَا لِلطّلِمِينَ مِنْ أَنْصَكَادِ ﴿ [الـمائدة: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُواْ فَوْلَكَ الزُّورِ ۞ حُنَفَاتَه لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ فِوَ الْمَعْتَنِبُواْ فَوْلَكَ الزُّورِ ۞ حُنَفَاتَه لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ لِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِنَ السّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ ۞ [الحج].

وقال لصفوة خلقِه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: ﴿ وَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَتَمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وقال لخاتمهم محمد ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى اَلَذِينَ مِن قَبَلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞ بَلِ اللّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّكِرِينَ ۞﴾ [الزمر].

فالشّركُ أعظمُ ذنبٍ عُصِيَ الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا أضلُ من فاعله، وأنه مخلدٌ في النار أبداً لا نصيرَ له ولا حميمَ ولا شفيعَ يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيامَ الساريةِ ليلاً ونهاراً، ثم أشرك مع الله تعالى غيرَه لحظةً من اللحظات ومات على ذلك فقد حَبِط عملُه كلّه بتلك اللحظةِ التي أشرك فيها ولو كان نبياً رسولاً، ولو كان محمداً على الله من تقدير وقوع المُحالِ وهو كثيرٌ في اللغة العربية، أي لو قُدر وقوعُ ذلك من ملك أو رسولِ لكان كغيره من المشركين في حبوط عملِه وحلولِ غضبِ الله عليه، وإلا فلم يُرسل الله تعالى رسولاً إلا معصوماً من جميع المعاصي فضلاً عن الشرك: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رسكالَتُمُ اللهُ والأنعام: ١٢٤].

والآياتُ في بيان عِظَم الشركِ ووعيدِ فاعله أكثرُ من أن يُحيطَ بها هذا

المختصرُ، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر من ذلك ما تيسر فنقول وبالله التوفيق:

وفيه (٢) عن جابر بن عبد الله رفي قال: أتى النبي على رجلٌ فقال: يا رسولَ الله ما الموجبتانِ؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار».

وفيه (٣) عنه ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من لقيَ الله لا يشرك به شيئاً دخل النار».

وفيه (٤) من حديث أبي ذرِّ ﷺ عن النبيّ ﷺ قال: «أتاني جبريلُ عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ عال: وإن زنى وإن سرق؟

وفيه (٥) عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: أيُّ الذنب أعظمُ عند الله؟ قال: «أن تجعلَ لله نِداً وهو خلقك»، الحديث.

وفيه (٢) عن أبي بكرة ظله قال: كنّا عند رسولِ الله على فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً): الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور»، الحديث.

وروى أحمد (٧) عن عائشة على قالت: قال رسولُ الله على: «الدواوينُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۳۲ رقم ۱۲۳۸)، ومسلم (۱/ ۹۶ رقم ۹۲).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم (١/ ٩٤ رقم ١٥١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم (١/ ٩٤ رقم ١٥٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣/ ١١٠ رقم ١٢٣٧)، ومسلم (١/ ٩٤ رقم ٩٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥/ ٢٦١ رقم ٢٦٥٤)، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٧).

<sup>(</sup>V) في المسند (٦/ ٢٤٠).

قلّت: وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٧٥ ـ ٥٧٦).

عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاً، وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عزّ وجل: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، وقال: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٢].

قلت: صدقة بن موسى ضعيف، كما قال الذهبى.

أما يزيد بن بابَنوس بالراجح أنه لا بأس به، انظر كتاب: «تهذيب التهذيب» (١١/ ٢٧٦ رقم ٥٠٨). وللحديث شواهد من حديث سلمان، وأنس، وأبي هريرة رضي الله عنهما.

\* أما حديث سلمان فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣١٠/٦ رقم ٦١٣٣)، و«الصغير» (١٠٤)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٠٢) عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، وذنب يغفر. فأما الذي لا يغفر فالشرك بالله، وأما الذي يغفر فذنب العبد بينه وبين الله عزّ وجل، وأما الذي يترك، فظلم العباد بعضهم بعضاً». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٤٨/١٠) وقال: «فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٤٨/١٠) وقال: «فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة، وهو ضعيف، تكلم فيه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات».

وأما الظلم الذي يغفره الله: فظلم العباد لأنفسهم، فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله: فظلم العباد بعضهم بعضاً، حتى يدين لبعضهم من بعض».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٤٨/١٠) وقال: «رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري ولم أعرفه، وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم» اهـ.

قلت: حديث أنس ضعيف جداً.

\* وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٧٥٩٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ذنبٌ يغفرُ، وذنبٌ لا يغفرُ، وذنبٌ يجازي بهِ، فأما الذنب الذي لا يغفر فالشرك بالله، وأما الذنبُ الذي يغفر فعملكُ فيما بينك وبين ربّك، وأما الذنبُ تُجازى به فظُلمكَ أخاك».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٤٨/١٠) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه طلحة بن عمرو، وهو متروك.

قلت: فحديث أبي هريرة ضعيف جداً.

أما حديث أنس وأبي هريرة لا يصلحان للاستشهاد.

وخلاصة القول: أن حديث عائشة يرتقي بحديث سلمان إلى الحسن لغيره، والله أعلم.

<sup>=</sup> قال الحاكم: صحيح، واعترض عليه الذهبي بقوله: «فيه صدقة بن موسى ضعَّفوه، ويزيد بن بابنوس فيه جهالة».

وأما الديوانُ الذي لا يعبأ الله به شيئاً، فظلمُ العبدِ نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة، فإن الله تعالىٰ يغفر ذلك ويتجاوزه إن شاء، وأما الديوانُ الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلمُ العباد بعضَهم بعضاً، القصاص لا محالة»، تفرّد به أحمدُ.

وله (۱) عن معاوية في قال: سمعت رسولَ الله على يقول: «كلُّ ذنبِ عسى الله أن يغفِرَه، إلاّ الرجلَ يموت كافراً، أو الرجلَ يقتل مؤمناً متعمّداً»، رواه النسائى (۲) أيضاً.

ولأحمد (٣) عن أبي ذر رضي عن رسول الله على قال: «إن الله تعالى يقول: يا عبدي، ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك، يا عبدي إنك إن لقيتني بقُراب الأرضِ خطايا ثم لقِيتَني لا تشرك بي شيئاً لقِيتُك بقُرابها مغفرة».

وللترمذي(٤) وقال حسنٌ صحيح عن أنس عَلَيْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أي لأحمد في «المسند» (٩٩/٤).

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٥١) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «الصحيحة» رقم (٥١١): أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وقد ترجمه ابن أبي حاتم (٤/٤٤ ـ ٤١٥) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٧/ ٨١ رقم ٣٩٨٤).

وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود رقم (٤٢٧٠) وابن حبان رقم (٥١ ـ موارد)، والحاكم (٣٥١/٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٥٣/٥).

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في «الصحيحة» رقم (٥١١).

وخلاصة القول: أن حديث معاوية صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۳) في «المسند» (٥/ ١٧٢).

قلّت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٣٢٢) كليهما من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن معدي كرب عن أبي ذر.

وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام قاله ابن حجر في «التقريب» رقم (٢٨٣٠).

وله شاهد من حديث أبي ذر عند الحاكم (٢٤١/٤) وأحمد (١٠٨/٥)، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وانظر: «الصحيحة» رقم (١٢٨).

والخلاصة فالحديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/ ٥٤٨ رقم ٣٥٤٠) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه. =

يقول: «قال الله تعالى: يا ابنَ آدمَ، إنك ما دعَوتني ورجَوتني غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابنَ آدمَ، لو بلغتْ ذنوبُك عِنانَ السماء ثم استغفرتني غفرتُ لك. يا ابنَ آدم، لو أتيتني بقُراب الأرضِ خطايا ثم لقِيتَني لا تشرك بي شيئاً لأتيتُك بقُرابها مغفرة».

ولابن أبي حاتم (١) عن جابر بن عبد الله على قال: قال رسولُ الله على: «ما من نفس تموتُ لا تُشرك بالله شيئاً إلا حلّت لها المغفرةُ، إن شاء الله عذّبها وإن شاء غفر لها»: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٨٤، ١١٦].

ولأبي يعلى (٢) عنه ظليه أن النبي على قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجابُ». قيل: يا نبي الله وما الحجابُ؟ قال: «الإشراك بالله»، قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلّت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها»، ثم قرأ النبي على: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَنْمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦].

وهو حديث ضعيف بهذا السند، ولكنه حسن بشواهده.

<sup>=</sup> قلت: وفيه كثير بن فائد. قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (٥٦٢٠): مقبول. ويشهد له حديث أبي ذر المتقدم آنفاً. وانظر: «الصحيحة» رقم (١٢٧). وخلاصة القول أن الحديث حسن.

<sup>(</sup>۱) كما في تفسير ابن كثير (۱/ ۵۲۲) بسند ضعيف منقطع. فموسى بن عبيدة الربذي ضعيف، وعبد الله بن عبيدة لم يسمع من جابر. قاله ابن معين، كما في «تهذيب التهذيب» (۲/ ۳۸۰) ط. الرسالة.

 <sup>(</sup>۲) لم أجده في المسند المطبوع.
 وعزاه إلى أبي يعلى في «مسنده» الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ۵۲۲) وسنده كالذي قبله من ضعف وانقطاع.

وهو حديث ضعيف بهذا السند، ولكنه حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ٧٩) بسند ضعيف.فيه عطية العوفى: ضعيف.

والحديث ضعيفٌ بهذا السند، ولكنه حسن بشواهده.

ولابن أبي حاتم (١) عن أبي أيوب رضي قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام، قال: «وما دينه»؟ قال: يصلي ويوحد الله، قال: «استوهِب منه دينه، فإن أبي فابتغه منه». فطلب الرجلُ ذاك منه فأبي عليه، فأتى النبي النبي الخيره، فقال: وجدتُه شحيحاً على دينه، قال: فنزلت: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُتُمْرَكَ بِدِ، وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦].

وللطبراني (٢) عن ابن عباس عن رسول الله على قال: «قال الله عز وجل: من عَلِم أني ذو قُدرةٍ على مغفرة الذنوبِ غفرتُ له ولا أبالي، ما لم يشرك بي شيئاً».

ولابن مردويه (٣) عن عِمرانَ بن حُصينِ ﷺ أن رسولَ الله ﷺ قال: «أخبركم

<sup>(</sup>١) كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥٢٢).

قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ١٧٧ رقم ٤٠٦٣).

فيه واصل بن السائب: قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: «التاريخ الكبير» (١٧٣/٨) و«الجرح والتعديل» (٢٠/٩).

وأبو سورة: قال البخاري: منكر الحديث يروي عن أبي أيوب أحاديث لا يتابع عليه. وانظر: «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٣٥) ط. الرسالة.

والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۲) في «الكبير» (۱۱/۱۱) رقم ۱۱۲۱٥).

قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٨٨/١٤ رقم ٤١٩١).

كلاهما من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم بن الحكم هذا: ضعيف. انظر: «الكامل» (٢٤١/١ ـ ٢٤٢)، و«التقريب» (١/٣٤ رقم ١٩٠).

وأخرج الحديث الحاكم (٢٦٢/٤) من طريق حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وحفص بن عمر العدني هذا ضعيف. انظر: «الكامل» (٢/ ٧٩٢ ـ ٧٩٤) و «التقريب» (١/ ١٨٨ رقم ٤٥٨).

أما الحكم بن أبان العدني: أبو عيسى ثقة صاحب سنة كما في «الكاشف» (١/ ٢٤٤ رقم

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٢٣) مسنداً.

فيه سعيد بن بشير: ضعيف. كما في «التقريب» رقم (٢٢٧٦).

بأكبرِ الكبائر: الإشراك بالله»، ثم قرأ: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ اَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨]، «وعقوق الوالدين» ثم قرأ: ﴿ أَنِ اَشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى اَلْمُصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤].

وللإمام أحمد (١) عن عبد الله بن مسعود وللها قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]، شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسولَ الله أيّنا لا يظلِم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تَعنون، ألم تسمعوا ما قال العبدُ الصالح: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَ الشِّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]» الحديث في الصحيحين (٢).

<sup>=</sup> والحسن لم يسمع من عمران بن حصين كما في «المراسل» لابن أبي حاتم (ص٣٨ رقم ١٢٣)، وقال في (ص٤٥ رقم ١٩٥): «وسمع من عمران بن حصين شيئاً». ولكن العلائي في «جامع التحصيل» (ص١٩٥) نفى سماعه من عمران بن حصين، وهو الأقوى، والله أعلم.

وحلاصة القول أن الحديث ضعيف بهذا السند ولكنه حسن بشواهده.

۱) في «المسند» (۳/ ٥٠١ رقم ٣٥٨٩ ـ شاكر) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱/۸۷ رقم ۳۲)، ومسلم (۱/۱۱۱ ـ ۱۱۵ رقم ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٩٥) بدون سند.

<sup>\*</sup> وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٣٩ رقم ٤٠٣٤) من حديث أبي الدرداء.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٥٠ رقم ٢٥٠/١٤٢١): «هذا إسناد حسن، شهر مختلف فيه...».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢١٦/٤ ـ ٢١٧) وقال: «رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات» اهـ.

وخلاصة القول أن حديث أبي الدرداء حسن، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني ـ كما في «مجمع الزوائد» (٢١٦/٤) ـ من حديث عبادة بن الصامت.
 وقال الهيثمي: وفيه سلمة بن شريح.

قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وخلاصة القول: أن حديث عبادة حسن لغيره.

وأخرجه أحمد (٥/ ٢٣٨) والطبراني في الكبير \_ كما في المجمع الزوائد» (٤/ ٢١٥) من
 حديث معاذ.

ولابن أبي حاتم (١) عن عُبادة بن الصامتِ وَلَيْهُ قال: أوصانا رسولُ الله ﷺ بسبع خصالِ: «لا تشركوا بالله شيئاً وإن حُرَقتم وقُطعتم وصُلَبتم».

وفي الصحيحين (٢) عن معاذ بن جبل على قال: كنتُ رديفَ النبيِّ على حمار فقال لي: «يا معاذُ، أتدري ما حقُّ الله على العبادِ، وما حقُّ العبادِ على الله عزّ وجلّ؟»، قلت: الله ورسولُه أعلَمُ. قال: «حقُّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحقُّ العبادِ على الله أن لا يعذّبَ من لا يشرك به شيئاً».

وللبخاريُ (٣) عن سعيد بنِ المسيّبِ عن أبيه على قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبيُ على وعنده أبو جهل وعبدُ الله بنُ أبي أمية، فقال النبيُ على النبيُ على النبيُ على النبي على النبي على وعبدُ الله بنُ أبي الله أحاجُ لك بها عند الله»، فقال أبو جهل وعبدُ الله بنُ أبي أميةً: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدِ المطلب؟ وقال النبيُ على المستغفرة لك ما لم أنه عنك»، فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوَ للمُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

والأحاديث في عِظم ذنبِ الشركِ وشِدةِ وعيدِه أكثرُ من أن تُحصى، وقد قدَّمنا من أحاديثِ التوحيدِ جملة وافيةً عند الكلام على لا إله إلاّ الله وغيرَ ذلك.

والمقصودُ أن الشركَ أعظمُ ما نهى الله عنه، كما أن التوحيدَ أعظمُ ما أمر الله به، ولهذا كان أولُ دعوةِ الرسلِ كلِّهم إلى توحيد الله عزّ وجلّ ونَفْي الشركِ، فلم يأمروا بشيء قبل الشركِ كما قدمنا بَسْطَ ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد ولم يُنْهَوا عن شيء قبل الشركِ كما قدمنا بَسْطَ ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولَها، ولا ذكر الشركَ مع شيء من الأوامر إلا جعله أولَها، ولا ذكر الشركَ مع شيء من النواهي إلا جعله أولَها، كما في آية النساء: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا

وقال الهيثمي: اورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب» اه.
 وخلاصة القول أن حديث معاذ حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن كثير في (تفسيره) (٢/ ١٩٥) مسنداً.

فيه يزيد بن قوذر، مجهول. وسلمة بن شريح: مجهول.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بهذا السند، ولكنه حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣/ ٣٤٧ رقم ٧٣٧٣)، ومسلم (١/ ٥٨ رقم ٣٠) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٣/٧ رقم ٣٨٨٤)، ومسلم (١/٥٥ رقم ٢٤).

بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَادِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَادِ اللهِ اللهُ وَمَا مَلَكُتُ أَيْسَنَكُمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن الْجُنُبِ وَالصَّاحِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ ٱلسَّهِيلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْسَنَكُمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَتُ كُنْ كُنْتَالًا فَخُورًا ﴿ النساء: ٣٦].

وكما في آيات الفُرقان في الثناء على عباده المؤمنين في اجتنابهم الفواحش: ﴿وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ لَكَاتٍ. يَزْنُونَ ۚ [الفرقان: ٦٨] الآيات، وغيرُ ذلك من الآيات.

وكذلك في أحاديث النبي على الجامعة للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث الكبائر المتقدم، وكما في حديث من سأل النبي على فقال: دُلَّني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، قال: «لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه: تعبدُ الله ولا تشرك به شيئاً»(١)، وذكر الحديث.

وكذا في أحاديث أركانِ الإسلام، كحديث جبريلَ المشهورِ(٢)، وحديث ابنِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣/ ٢٦١ رقم ١٣٩٦)، ومسلم (١/ ٤٣ رقم ١٣/١٤) من حديث أبي أيوب.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١/١١٤ رقم ٥٠)، ومسلم (٣٩/١ ـ ٤٠ رقم ٩ و١٠) من حديث أبي هريرة.

عمرَ (١)، وحديث وفدِ عبدِ القيس (٢) وغيرِها يبدأ فيها بالشهادتين.

ومن تتبع القرآنَ والسنةَ وتدبّر نصوصَهما تبيّن له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك، ولم يخلق الله الخلق إلاّ لذلك.

#### [تعريف الشرك]

(وهو) أي الشركُ الذي تقدم ذكرُه في المتن وذِكرُ النصوصِ فيه في الشرح: (اتخاذُ العبدِ غيرَ الله) من نبي أو وليِّ أو ملَكِ أو قبرِ أو جِنِيِّ أو شجرٍ أو حجرٍ أو حيوان أو نار أو شمسِ أو قمر أو كوكبِ أو غيرِ ذلك، (نِدًا) من دون الله (مسوِّياً به) الله، يحبّه كحب الله، ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضاةِ الله ويطيعه في معصية الله ويُشركه في عبادة الله (مضاهِي) به الله، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَمُّتِ اللهِ الله الله الله الله وحكى عنهم في اختصامهم في النار: ﴿قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ اللهِ تَاللهِ إِن كُنَا لَفِي صَلَلِ مُبِينٍ اللهِ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِ الْفَالَمِينَ اللهِ والشعراء].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹/۱ رقم ۸)، ومسلم (۱/ ٤٥ رقم ۱۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١/ ١٢٩ رقم ٥٣)، ومسلم (٢/ ٤٦ رقم ١٧) من حديث ابن عباس.

يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَم شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنَنَهُ وَتَعَلَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]، فجمعوا في ذلك بين شركين:

(الأول): عبادتُهم إياهم من دون الله عزّ وجلّ.

(والثاني): جَعلهم شفعاءَ بدون إذنِ الله عزّ وجلّ.

وقسال تسعسالسين: ﴿ أَلَا يِلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالُونَ مِنَا أَوْلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ زُلْغَيَ ﴾ [الزمر: ٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآ عَكُمُ اللَّهُ مُلَكُمُ اللَّهُ مُلَكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

وأيضاً فقد أخبرنا الله تعالى أنهم إنما كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأمّا في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي اَلْفُلْكِ دَعُواْ الله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي اَلْفُلْكِ دَعُواْ الله تعالى: ﴿فَوَ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِنْهُ مَنِي مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيْفِلَ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَالدرسر: ٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِقُ مَنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٣٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الشَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَا إِيَّاهُ فَلَمَا نَهُ كُرُ إِلَى ٱلْبَرِ أَعَرَضَتُم عَذَابُ ٱللّهِ أَوْ أَنشَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن وقال تعالىٰ: ﴿ وَالرَّهُ اللّهِ تَدْعُونَ إِن اللّهِ تَدْعُونَ إِن اللّهِ تَدْعُونَ إِن اللّهِ تَدْعُونَ إِن اللّهِ مَن اللّهِ وَاللّهُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاهً وَتَنسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاهً وَتَنسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاهً وَتَنسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِليّهِ إِن شَاهً وَتَنسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاهً وَتَنسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاهً وَتَنسَوْنَ مَا لَمُن الْإِيابُ .

وفي حديث حُصين (۱) المتقدم لما قال له النبي على: «كم تعبُدِ اليومَ من إله»؟ قال: سبعة ستة في الأرض وواحداً في السماء. قال: «فمن تُعِدُ لرغبتك ورهبتِك»؟ قال: الذي في السماء. ولما ركب بعضُ مشركي قريش (۲) فارًا من النبي على حين فتح مكة، فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله فإنه لا ينجيكم مِن هذا إلا هو، فقال: والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو، لئن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسولِ الله على فلأضَعَن يدي في يده (۳).

وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عُبّاد القبورِ وغيرِها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركِهم في الرخاء، حتى إن كانوا يَنْذِرون لهذا الوليُ في الرخاء ببعير أو تبيع أو شاةٍ أو دينارٍ أو درهم أو نحو ذلك، فأصابتهم الشدةُ زادوا ضعفَ ذلك فجعلواً له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غيرَ ذلك.

<sup>(</sup>١) وهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي (١٩/٥ رقم ٣٤٨٣) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) وهو عكرمة بن أبي جهل، وقد أسلم. انظر: «الإصابة» رقم (٥٥م٥٥)، و«الاستيعاب» رقم (١٨٥٧)، و«أسد الغابة» رقم (٣٧٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٧/ ١٠٥ ـ ١٠٦ رقم ٤٠٦٧)، وأبو داود (٣/ ١٣٣ رقم ٢٦٨٣) و(٤/ ٥٢) وأبر داود (٣/ ١٣٣ رقم ٢٦٨١) و(٤/ ٥٢) و ١٨٢١ رقم ١٨٢١ رقم ١٨٢١ - كشف)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٤٥) وصححه ووافقه الذهبي. وأبو يعلى في «المسند» رقم (٧٥٧) من حديث سعد بن أبي وقاص.

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٦٨ ـ ١٦٩) وقال: «رواه أبو داود وغيره باختصار ورواه أبو يعلى والبزار... ورجالهما ثقات» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

[المؤمنون]، ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ عَلِهُ لَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَاَبْنَعُواْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سُبَحَنَهُ وَمَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَانَ مَعَهُ عَلِهُ لَهُ السَّمَانَ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يَشَوَدُن عَلَى كَلُول اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(يقصِدُه عند نزولِ النُّرِ لجلب خيرٍ أو لدفع الشرِّ) (أو عند أيِّ غرضِ لا يقدرُ عليه إلا المالكُ المقتدرُ) (مغ جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المَرجُوّ) (في الغيب سلطاناً به يطّلعُ على ضمير مَن إليه يفزَعُ)

(يقصده) أي المتخذُ ذلك الندَّ من دون الله يقصد نِدَّه (عند نزول الضر) به من خير فاته أو شرِّ دَهَمه (لجلب خير) له (أو لدفع الشر) عنه (أو عند) احتياج (أي غرض) من الأغراض، والحالُ أنه (لا يقدر عليه) أي على ذلك الغرضِ (إلا الممالكُ المقتدر) وهو الله سبحانه وتعالىٰ (مع جعله) أي العبدِ (لذلك المدعوِّ أو المعظم أو المرجوِّ) من ملَك أو نبيِّ أو وليِّ أو قبرٍ أو شجرٍ أو حجر أو كوكب أو جبيّ (في الغيب سلطاناً) أي يعتقد أن له سلطاناً غيبياً فوق طوق البشرِ (به يطلع) أي بذلك السلطانِ الذي اعتقده فيه (على ضمير من إليه) إلى ذلك الندِّ (يفزع) في قضاء أي حاجةٍ من شفاء مريضِ أو ردِّ غائبٍ أو غيرِ ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه، ويرى مكانه ويعلم حاجةً، ويقضيها بقدرةٍ اعتقدها فيه مع الله، والمقصودُ أنه يُثبت له من صفات الربوبيةِ ما يرفعه عن درجة العبوديةِ إلى درجة المعبودية، ويجعله مستجِقاً العبادةً مع الله.

ومن هنا يتبين لك ما قدَّمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد، ويتبين لك عِظمُ ذنبِ الشركِ وأنه أقبح الذنوبِ وأظلمُ الظلمِ وأكبرُ الكبائر، وأن الله تعالىٰ لا يغفِره ولا يقبل لأحد معه عملاً، وأنه أشدُ هلكة منه، وما أرسل الله الرسلَ وأنزل الكتبَ إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأممُ الغابرةُ وأُعِدت لهم النيرانُ في الآخرة إلا بالشرك والإباءِ عن التوحيد، ولا نجا الرسلُ وأتباعهم من خزي الدنيا وعذابِ الآخرة إلا بالتزام التوحيد، ولا نجا الرسلُ وأتباعهم من خزي الدنيا وعذابِ الآخرة إلا بالتزام التوحيدِ والبراءةِ من الشرك، فما هلك قومُ نوح بالطوفان، ولا

عادُ بالريح العقيم، ولا ثمودُ بالصيحة، ولا أهلُ مَدْيَنَ بعذاب يوم الظُّلة إلا بالشرك وعبادةِ الأصنام، وهكذا الأممُ مِن بعدِهم بأنواع العذاب، ولم يخرُج عصاةُ الموحِّدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبداً مؤبّداً إلا بالشرك.

ثم اعلم أن ما عُبد من دون لله إما عاقلٌ أو غيرُ عاقل، فالعاقلُ كالآدمي والملائكةِ والجنِّ. وينقسمون إلى قسمين:

راضِ بالعبادة له، وغيرُ راضِ بها. فالأوّلُ كفرعونَ وإبليسَ وغيرِهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم؛ كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ اللَّذِينَ اللَّهِ عَنْ وَجَلّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَا لَكُ لَنَا كُرَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُم كُمَا تَبَرَّهُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وقال تعالى في شأن إبليس: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمُ مِنكَ وَمَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [صَ: ٥٨]، وقال في شأن فرعون: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارُّ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ [هـود: ٩٨]. وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ النِّينَ كَفَرُوا رَبّنا آ أَرِنا النّذينِ أَضَلَانا مِنَ الْجَنِينَ وَالْإِنسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنا لِيكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ [فصلت: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعَا يَنمَعْشَرَ الْجِينَ قَدِ السّتَكَثَرَنُم مِن الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُم مِن الْإِنسِ وَقَالَ النّارُ مَثْوَنكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلّا رَبّنا السّتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا أَجَلَنَا الّذِي آ أَجَلْتَ لَنّا قَالَ النّارُ مَثُونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلّا مَا شَاتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٨]، وغيرُ ذلك من الآيات.

والقسمُ الثاني وهو من كان مطيعاً لله وغيرَ راضِ بالعبادة له من دون الله كعيسى ومريمَ وعُزيرِ والملائكةِ وغيرِهم، فهم بُرَآءُ ممن عبدهم في الدنيا والآخرة؛ كما قال الله تعالىٰ عن عيسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ يَنِ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَمُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَكَ أَنتَ عَلَّمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالىٰ في شأن الملائكة: ﴿وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ اِلْمَلَنَبِكَةِ أَهَـُوُلَآمِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم يَهِم تُوْمِنُونَ ۞﴾ [سبا]. وقال تعالىٰ في شأن كل من عُبد من دون الله تعالىٰ من الملائكة وعيسى وأمّه وعُزيرٍ وعيرِهم من أولياء الله مطلقاً إلى يوم القيامة: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُم أَضَلَلْتُم عِبَادِى هَتُؤُلَاءٍ أَمْ هُمْ ضَكُوا السّبِيلَ ﴿ يَعْبُدُونَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَا هَ وَلَكِن مَتَعْتَهُم وَالِمَاءَهُمُ وَالْمَاءُهُم حَقَى نَشُوا الدِّحْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُولَا ﴿ فَقَدْ حَذَبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّه وغيرها من الآيات.

وأمّا غيرُ العاقل من الأشجار والأحجارِ وغيرِها مما لا يعقِل، فيشملها قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۚ ﴿ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ لَوْ كَانَ هَكُولُآءَ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء]، ولكن الأحجارَ لا أرواحَ فيها، وإنما يُعذّب بها مَن عبدها من دون الله؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا فُوا أَنفُكُم وَأَهْلِيكُو نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْخِجَارَةُ ﴾ [المتحريم: ٦]، الآية.

وكما يُعذَّب عبدُ الدينارِ والدرهم بهما؛ كما قال الله عزَ وجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلَا مَا كَنَتْمُ لِاَنفُسِكُمْ فَلْهُورُهُمْ هَلَا مَا كَنَرْتُمُ [التوبة].

وفي الصحيح (١) من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله، وفيه: «ينادي منادِ: ليذهب كُلُ قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحابُ الصليبِ مع صليبهم، وأصحابُ الأوثانِ مع أوثانهم، وأصحابُ كلُ آلهةٍ مع آلهتهم».

وفيه (٢) في حديث أبي هريرة ﴿ يَجْمَعُ الله الناسَ يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبغه، فيتبع من كان يعبد الشمسَ الشمسَ، ويتبع من كان يعبد القمرَ القمرَ، ويتبع من كان يعبد الطواغيتَ الطواغيتَ الحديث، وفي حديث الصَّور الطويل (٣): «ألا لِيَلْحَقَ كلُّ قوم بما كانوا يعبُدون من دون الله، فلا يبقى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

٣) سيأتي الحديث بطوله وكلام المحدثين عليه عند الكلام على «الإيمان بالنفخ في الصور».

أحدٌ عَبَد من دون الله إلا مُثَلَث له آلهتُه بين يديه، ويُجعل يومئذ ملكٌ من الملائكة على صورة عيسى ابنِ مريم، ثم يتبع هذا اليهودُ وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتُهم إلى النار»، وهو الذي يقول تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ هَلَوُلاَءَ عَالِيهُ مَا وَرَدُوهَا فَ وَكُلُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٩].

وفي حديث ابن مسعود و الله عند الدارَقُطني والطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهم من المصتفين في السنة عن رسول الله الله الحديث بطوله (۱)، وفيه: «ثم ينادَى أيها الناسُ ألم ترضوا من ربّكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدُوه ولا تشركوا به شيئاً أن يُولي كلَّ أناسِ منكم ما كانوا يتولُون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلاً من ربّكم? قالوا: بلى، قال: فينطلق كلُّ قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولُون في الدنيا. قال: فينطلقون ويُمثّل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباهِ ما كانوا يعبدون، قال: ويُمثّل لمن كان يعبد عيسى شيطانُ عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطانُ عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عيسى الحديث.

قلت: وقوله: «يمثل لهم أشباهُ ما كانوا يعبدون» الخ، هذا في مثل عيسى وعزير. وأما عَبدةُ الطاغوتِ فتقودهم طواغيتُهم حقيقةَ لا أشباهُها كما صرَّح به الكتابُ والسنةُ، والله أعلم.

# [الكلام على الشرك الأصغر]

(والشانِ شركٌ أصغر وهو الربا فسسره به خِتامُ الأنبيا)

(و) النوع الثاني (الثان) من نوعي الشركِ (شركُ أصغر) لا يُخرج من المِلّة، ولكنه يَنقُص ثوابَ العمل، وقد يُحبِطه إذا زاد وغلَب (وهو الريا) اليسيرُ في تحسين العمل (فسَّره به) أي فسَّر الشركَ الأصغرَ بالرياء (ختامُ الأنبيا) محمد على في قوله: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشركُ الأصغرُ»، قالوا: يا رسولَ الله وما الشركُ الأصغرُ» قالوا: يا رسولَ الله وما الشركُ الأصغرُ؟ قال: «الرياء»(٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث بطوله وكلام المحدثين عليه.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن.

وبذلك فُسّر قولُ الله عزّ وجلّ: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِـ فَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وعن شهر بنِ حَوشبِ قال: جاء رجلٌ إلى عبادةً بن الصامتِ فقال: (أنبئني عما أسألك عنه، أرأيتَ رجلاً يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يُحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يُحمد، ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يُحمد، ويحجّ يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عُبادة: ليس له شيءٌ، إن الله تعالىٰ يقول: أنا خيرُ شريكِ، فمن كان له معي شِرْكُ فهو له كلُّهُ لا حاجةً لي فيه)(١).

وعن أبي سعيد الخُدريِّ وَ اللهُ عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ألا أُخبرُكم بما هو أخوفُ عليكم من المسيح عندي؟»، قال: قلنا: بلى، قال: «الشُّرْكُ الخفيُّ أن يقوم الرجلُ يصلي لِمَقام الرجلُ رواه أحمد (٢).

وفيه رواية (٣): «يقوم الرجلُ فيصلي فيزيّن صلاتَه لما يرى من نظر رجلِ إليه».

أخرجه أحمد في «المسند» (٤٢٨/٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٣٣/٥ رقم ١٨٣١)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٣/١٤ رقم ٤١٣٥) من حديث محمود بن لبيد. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (٤٧) وعزاه لأحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا والبيهقي في «الزهد».

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٠٢) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وقال العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» رقم (٣١١١): «رواه أحمد والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث محمود بن لبيد، وله رواية ورجاله ثقات. ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج» اهـ.

<sup>(</sup>١) أُخْرِجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ج١٦/ ٤٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١١٤) وهو حديث مرسل.

وشهر بن حوشب: لا بأس به، قاله أبو زرعة. وقال ابن عدي: ليس بالقوي. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٢٥٨)، و «التقريب» (١/ ٣٥٥) و «تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٢٤).

 $<sup>(7)</sup>_{e}(7)$  أخرجه أحمد (7/7)، وابن ماجه (7/7/7) رقم (7/7)، والبيهقي في «الشعب» رقم (7/7).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٩٦ رقم ٢٩٦/١٤٩٨): «هذا إسناد حسن، كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمٰن مختلف فيهما...».

والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.

أما الشهوةُ الخفيةُ فقد عرَفناها، هي شهواتُ الدنيا من نسائها وشهواتِها، فما هذا الشركُ الذي تخوفنا به يا شدادُ؟ فقال شدادُ: أرأيتَكم لو رأيتم رجلاً يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدّق، أترَوْن أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إن من صلّى لرجل أو صام أو تصدّق له لقد أشرك. فقال شدادُ: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من صلّى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدّق يرائي فقد أشرك».

قال عوفُ بنُ مالكِ عند ذلك: أفلا يعمِدُ الله إلى ما ابتُغِي به وجهُه من ذلك العملِ كلّه فيقبلَ ما خلّص منه، ويدعَ ما أشركَ به؟ فقال شدادُ عند ذلك: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إن الله تعالىٰ يقول: أنا خيرُ قسيم لمن أشرك بي ومن أشرك بي شيئاً، فإن عملَه قليلَه وكثيرَه لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غنيًّ».

وله (٢) عنه رضي أنه بكى فقيل: ما يُبكيك؟ قال: شيء سمعتُه من رسولِ الله على أمّتي الشركَ الله على أمّتي الشركَ والشهوة الخفية»، قلت: يا رسولَ الله أتُشرك أمّتَك من بعدك؟ قال: «نعم، أما إنهم لا يعبُدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً، ولكن يراؤون بأعمالهم.

<sup>(</sup>۱) أي للإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٢٥ ـ ١٢٦) بسند رجاله ثقات، وشهر بن حوشب وإن تكلّم فيه بعضهم فقد وثقه ابن معين والإمام أحمد، وقال يعقوب: شهر وإن قال ابن عون تركوه فهو ثقة. وقال ابن معين: ثبت. كذا في «الخلاصة». وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي وللإمام أحمد في «المسند» (١٢٤/٤) من حديث شداد بن أوس، بسند ضعيف. وفيه: عبد الواحد بن زيد: منكر الحديث قاله البخاري في «التاريخ الصغير» (١٤٤/١). وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث.

انظر: «الميزان» (٢/ ٢٧٢)، و«الجرح والتعديل» (٦/ ٢٠) و«اللسان» (٤/ ٨٠) و «المجروحين» (٢/ ١٥٤) و«الكامل» (٥/ ١٩٣٥).

والشهوة الخفية أن يصبح أحدُهم صائماً فتعرِضُ له شهوة من شهواته فيترك صومَه»، ورواه ابن ماجه (١).

وللبزار (٢) عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله على: «يقول الله يوم القيامة: أنا خيرُ شريكِ، من أشرك بي أحداً فهو له كله».

ولأحمدُ (٣) عنه ﷺ عن النبيّ ﷺ يرويه عن الله عزّ وجلّ أنّه قال: «أنا خيرُ الشركاءِ فمن عَمِل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو للذي أشرك».

وله (٤) عن محمود بن لَبيد أن رسولَ الله على قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشركُ الأصغرُ»، قالوا: وما الشركُ الأصغرُ يا رسول الله؟ قال: «الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناسَ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظُروا هل تجدون عندهم جزاءً».

وله (٥) عن أبي سعيدِ بنِ أبي فَضالةَ الأنصاريِّ ـ وكان من الصحابة ـ أنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ليوم لا ريبَ فيه نادى منادٍ: من كان أشرك في عملٍ عمِله لله أحداً فليطلُبْ ثوابَه من عند غيرِ الله، فإن الله تعالىٰ أغنى الشركاءِ عن الشّرك»، أخرجه التّرمِذيُ (٢) وابنُ ماجه (٧).

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۲/۲،۲۱ رقم ٤٢٠٥).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢٩٦/٣ ـ ٢٩٧ رقم ١٤٩٩ ـ ٤٢٠٥): «هذا إسناد فيه مقال، عامر بن عبد اللطيف لم أرَ من تكلّم فيه بجرح ولا غيره وباقي رجال الإسناد ثقات...» اهه، وضعف الألباني الحديث.

وخلاص القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) عزاه إليه ابن كثير في القسيره» (۳/ ١١٥).

وأخرج مسلم (٢٢٨٩/٤ رقم ٢٩٨٥/٤٦) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالىٰ: أنا أغنى الشركاءِ عن الشّركِ، من عملَ عملاً أشركَ فيه غيرى تركتُهُ وشركَهُ».

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٢/ ٢٠١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريباً وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) أي لأحمد في «المسند» (٤/ ٢١٥) و (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٥/ ٣١٤ رقم ٣١٥٤) وقال: وحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر.

<sup>(</sup>V) في «السنن» (١٤٠٦/٢ رقم ٤٢٠٣).

قلت: وأخرجه البيهقي في الشعب الإيمان (٥/ ٣٣٠ رقم ١٨١٧)، وابن حبان في =

ولأحمد (١) عن أبي بكرة رضي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من سمَّع سمَّع الله به».

وله (٢<sup>)</sup> عن أبي سعيد الخُدريِّ وَ الله عن رسول الله على قال: «من يراءِ يراءِ الله به، ومن يسمِّع اللَّهُ به».

وله (٣) عن عبد الله بن عمرو رضي أنه سمع رسولَ الله على يقول: «من سمّع الله به مسامع خلقِه وصغره وحقره»، فذرفَت عينا عبدِ الله.

وللبزار(١٤) عن أنس عليه قال: قال رسول الله عليه: التُعرض أعمالُ بني آدم

فالحديث حسن، والله أعلم.

(١) في «المسند» (٥/٥) بسند صحيح.

(٢) أي للإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٠).

قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٠٧ رقم ٤٢٠٦). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٩٧ رقم ٢٩٠٠): «هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي ومحمد بن أبي ليلى. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا. وله شاهد في الصحيحين من حديث جندب» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده، والله أعلم.

(٣) أي للإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٦٢ و٢/ ١٩٥) بسند صحيح.

وذكره الهيثمي في «المجمع» (٢٢٢/١٠) وقال في أوّله: «عن عمرو بن مرة قال: حدثني شيخ يكنى أبا يزيد قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر» فذكره بأطول مما في مسند أحمد، ثم قال: «رواه الطبراني في «الكبير»، واللفظ له، و«الأوسط» بنحوه».

ثم ذكر أنه رواه أحمد باختصار ثم قال: «وسمّى الطبراني الرجل وهو خيثمة بن عبد الرحمٰن، فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني في «الكبير» رجال الصحيح».

(٤) عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره» (١١٦/٣).

قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢١٨/١ ـ ٢١٩) في ترجمة «الحارث بن غسان المري»، وقال: وقد حدّث هذا الشيخ بمناكير.

وكذلك أخرجه الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٤١ رقم ١٦٤١) في ترجمة الحارث هذا، وقال عنه: مجهول.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً، والله أعلم.

<sup>= «</sup>صحیحه» (۱۲/ ۳٤۰ ـ ۳٤۱ رقم ۷۳٤٥) و(۲/ ۱۳۰ ـ ۱۳۱ رقم ٤٠٤)، وفي سنده زیاد بن مینا: مقبول.

بين يدي الله عزّ وجلّ يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله: ألقُوا هذا، واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا منه إلاّ خيراً، فيقول: إن عملَه كان لغير وجهي، ولا أقبلُ اليومَ من العمل إلاّ ما أريد به وجهي».

ولوهب عن عبد الله بن قيس الخُزاعيِّ (١) أن رسولَ الله ﷺ قال: «من قام رياءَ وسُمعةً لم يزل في مقت الله حتى يجلِسَ».

ولأبي يَعلى (٢) عن ابن مسعود رهي قال: قال رسولُ الله على: «من أحسن الصلاة حيث يراه الناسُ وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربّه عزّ وجلّ.

#### [الكلام على الرياء والنفاق]

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٢١/ ٢٢٣) وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن عياض وهو متروك.

وانظر تفسير ابن كثير (٣/١١٦).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٩/ ٥٤ رقم ٥١١٧/١٥١) بسند ضعيف. قلت: وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٩٠) من طريق أبي يعلى.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٢١/١٠) وقال: «رواه أبو يعلى، وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف» اهـ.

وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (٣/ ١٨٣ رقم ٣٢٠٠) وعزاه إلى أبي يعلى وقال: حديث حسن.

ومنها ما يصرِّح بمعناه دون لفظه؛ كقوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا لَقُواْ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ عَالَوْاً وَالْآ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاً إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]، والآيات التي قبلها وبعدها وما في معناها.

والفرقُ بين هذا الرياءِ الذي هو النفاقُ الأكبرُ وبين الرياءِ الذي سمّاه النبيُّ عَن شركاً أصغرَ خفياً هو حديثُ «الأعمال بالنيات»، وهو ما رواه الشيخانِ (۱) عن عمرَ صَلى قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسولِه فهجرتُه إلى الله ورسولِه، ومن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكِحها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه».

فالنّيةُ هي الفرقُ في العمل في تعيينه وفيما يراد به، وقد أُطلقت النيةُ في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فإن كان الباعث على العمل هو إرادةَ الله والدارِ الآخرةِ، وسَلِم من الرياء في فعله، وكان موافقاً للشرع فذلك العملُ الصالحُ المقبول، وإن كان الباعثُ على العمل هو إرادةَ غيرِ الله عز وجلّ فذلك النفاقُ الأكبرُ، سواءٌ في ذلك من يريد به جاهاً ورئاسة وطلبَ دنيا، ومن يريد حَقْنَ دمِهِ وعصمة مالِه وغيرَ ذلك، فهذان ضدّان ينافي أحدُهما الآخر لا محالةً. قال الله عز وجلّ : ﴿وَمَن يُرِد ثُوابَ اللهُ عَرْ وَمَن يُرِد ثُوابَ اللهُ عَن اللهُ عَن عمران: ١٤٥]، وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ عَمران: ١٤٥]، وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ عَمِلنَا لَهُ جَهَمَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿ وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مَنْ فَاوْلَتِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشْكُورًا ﴿ الإسراء].

وقال تعالىٰ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُونِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أَنْكَارُ وَحَمِيطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَهُمْ وَ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَمِيطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أَوْلَئِكَ ٱلْآفِنَ اللَّهُ وَقَالَ تعالَىٰ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ وَبَعَالَىٰ اللَّهُ فِي حَرْقِيدٌ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ نَوْدَ لَهُ فِي حَرْقِيدٌ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [المسورى: ٢٠].

وقال تعالىٰ يُثني على عباده المخلصين: ﴿ وَيُطْمِعُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِـ مِسْكِينًا وَيَشِياً

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/۹ رقم ۱)، ومسلم (۳/۱۵۱۵ رقم ۱۹۰۷).

وَأَسِيرًا ۞ إِنَّا نُطْعِنكُو لِوَبْهِ اللَّهِ لَا زُبِدُ مِنكُو جَزَّةَ وَلَا شُكُورًا ۞﴾ [الإنسان]، وقال: ﴿إِلَّا آلِيْنَاهَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَمْلَىٰ﴾ [الليل: ٢٠]، وغير ذلك من الآيات.

وإن كان الباعثُ على العمل هو إرادةَ الله عزّ وجلّ والدارَ الآخرةَ ولكن دخل عليه الرياءُ في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سمّاه النبيُ على الشركَ الأصغرَ، وفسّره بالرياء العمَليّ، وزاده إيضاحاً بقوله: «يقوم الرجلُ فيصلي فيزين صلاتَه لِما يرى من نظر رجلٍ إليه»(١).

وهذا لا يُخرج من الملّة، ولكنه ينقُص من العمل بقدره، وقد يغلِب على العمل فيُحبطه كلّه والعياذُ بالله.

اللَّهم اجعل أعمالَنا كلُّها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئاً.

وأما حديثُ أبي موسى رضي الصحيح (٢)، قال: جاء رجلٌ إلى النبي الله فقال: الرجلُ يقاتل ليُرى مكانُه، فمن فقال: الرجلُ يقاتل للمغنم، والرجلُ يقاتل للذُّكْر، والرجلُ يقاتل ليُرى مكانُه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله».

فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتُعينه لأحدهما النية، فإن كان أصلُ العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصلُه لله وأحبَّ مع ذلك أن يُذكَرَ ويُثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عُبادةً (٣) وَ الله في الرجل: "يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يُخمَد» الحديث، وفي آخره قال: "ليس له شيءً"، والله تعالى أعلم.

# [الكلام على الحلف بغير الله]

(ومنه إقسامٌ بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦/ ۲۷ رقم ۲۸۱۰)، ومسلم (٣/ ١٥١٢ رقم ١٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً.

وهو يسير في رَكْب يحلِف بأبيه، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلِفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلِف بالله أو ليصمُت».

وفي رواية قال عمرُ: (فوالله ما حَلفتُ بها منذ سمعتُ النبيَّ ﷺ ذاكراً ولا آثِراً)، متفق عليه(١).

ولأحمدُ (٤) ومسلم (٥) والنسائيُّ (٦) عن ابن عمرَ ﴿ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «من كان حالفاً فلا يحلِفُ إلاّ بالله».

وسمع ابن عمرَ على رجلاً يقول: لا والكعبةِ، فقال ابنُ عمرَ: لا تحلِف بغير الله، فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفرَ» أو «أشرك»، أخرجه أبو داودَ (١٠).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱/ ۵۳۰ رقم ٦٦٤٦) و(۱۱/ ۵۳۰ رقم ٦٦٤٧)، ومسلم (٣/ ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۳/ ٥٦٩ رقم ٣٢٤٨).

 <sup>(</sup>۳) في «السنن» (۷/٥ رقم ۳۷٦۹).
 قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ۱۱۷٦ ـ موارد)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/۲۹).

<sup>(3)</sup> في «المسند» (٢/ ١١، ١٧، ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٣/ ١٢٦٧ رقم ٣/ ١٦٤٦).

<sup>(</sup>٦) في السنن (٧/٥).

قلت: وأخرجه البخاري (١٦/١٠ رقم ٢١٠٨)، وأبو داود (٣/٥٦٥ رقم ٣٢٤٩)، والترمذي (١٩ ٥٦٩)، والدارمي (٢/ ٥١٠ رقم ١١٠٤)، والدارمي (٢/ ١٨٥)، والبيهقي (١٩/١٠)، ومالك في «الموطأ» (٢/٤٨٤ رقم ١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/١٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١/٣)، والحميدي في «المسند» رقم (٦٨٦) كلّهم من طريق نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) وهو حديث صحيح تقدم آنفاً من حديث أبى هريرة.

<sup>(</sup>٨) في «السنن» (٣/ ٥٧٠ رقم ٣٢٥١).

<sup>(</sup>٩) في االسنن؛ (١١٠/٤ رقم ١٥٣٥) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١٠) في المستدرك؛ (١/ ٥٢) وصححه.

وفي الطبراني (٢) من حديث ابنِ عمرَ على أن النبي على سمع رجلاً يحلِف بالأمانة، فقال: «ألستَ الذي يحلِف بالأمانة».

وعن قَتيلةً بنتِ صفيً أن يهودياً أتى النبيَّ عَلَيْهِ فقال: إنكم تُنددون وإنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبيُّ عَلَيْهِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا «وربِّ الكعبة»، ويقول أحدُهم: «ما شاء الله ثم شئت»، رواه أحمدُ (٣) والنسائيُ (٤) وصححه وابنُ ماجه (٥).

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۳٤، ۲۷، ۲۹، ۸۲، ۱۲۵) كلّهم من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وهو حديث صحيح.

في «السنن» (٣/ ٧١٥ رقم ٣٢٥٣).

وقال النووي في «رياض الصالحين» رقم (١٧١٨): «حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح» اهد.

قلت: وأخرجه الروياني في «مسنده» (١/ ٦٤ و ٦٥ رقم ٧ و١١) من طريق ليث عن عثمان بن عمير عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

وهذا سند صحيح.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «الأوسط» رقم (٣٦٥٧). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٨/٤) وقال: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٦/ ٣٧١ ـ ٣٧٢) من طريق المسعودي عن سعيد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٦/٧ رقم ٣٧٧٣) من طريق مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة.

 <sup>(</sup>٥) في «السنن» (١/ ٦٨٥ رقم ٢١١٨) من طريق ربعي بن حراش عن حديفة بن اليمان.
 قلت: وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (١/ ٣٥٧)، والبيهقي (٢١٦/٣)، والحاكم (٤/
 ٢٩٧) وأحمد من طريق المسعودي.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: المسعودي كان اختلط، لكن تابعه مسعر. . . عند النسائي بإسناد صحيح. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وقد ثبت في كفارة الحِلفِ بغير الله حديثُ الصحيحين (١) عن أبي هريرةَ عَلَيْهُ عَنَ النبيِ ﷺ، قال: «من حلف فقال في حِلفه باللات والعُزّى فليقل لا إله إلاّ الله».

ومن الشرك الأصغرِ قولُ ما شاء الله وشئت، كما روى النسائي (٢) عن ابن عباس على أن رجلاً قال للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتني لله نِداً؟ ما شاء الله وحده».

ولأبي داود (٣) بسند صحيح عن حُذيفة هذه عن النبي على قال: (لا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)، وتقدم في ذلك حديث قتيلة، والفرقُ بين الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهياً مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرَنَ بينهما، وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَآهُ ٱلله ﴾ [الإنسان: ٣٠]، ومثله

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱/ ۵۳۲ رقم ۲۲۵۰)، ومسلم (۳/ ۱۲۲۷ رقم ٥/ ۱٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) في عمَّل اليوم والليلة رقَّم (٩٨٨).

قلت: وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٦٦٧)، وأحمد في «المسند» (١/ ٢١٤)، والبيهقي في «الأدب المفرد» رقم (٢١٧)، والبيهقي في «الأدب المفرد» رقم (٧٨٣)، وابن ماجه رقم (٢١١٧) كلّهم من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٥٠) رقم (٢١١٧/٧٤٦): «هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الله، مختلف فيه، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد. ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان.

وباقي رجال الإسناد ثقات. . . وله شاهد من حديث قتيلة رواه الثلاثة؛ اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم. (٣) في «السنن» (٥/ ٢٥٩ رقم ٤٩٨٠).

قلّت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (٢٣٦)، والبيهقي (٢١٦/٣)، وأحمد (٥/ ٢١٣، ٣٩٤، ٣٩٤) من طرق عن شعبة عن منصور بن المعتمر سمعت عبد الله بن يسار عن حذيفة به.

قال الألباني في «الصحيحة» (٢٦٤/١): «وهذا سند صحيح، رجال كلّهم ثقات، رجال الشيخين؛ غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفي، وهو ثقة، وثقه النسائي وابن حيان».

وقال الذهبي في «مختصر البيهقي» (٢/١٤٠/١): «وإسناده صالح». وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

قولُ: لولا الله وفلانٌ، هذا من الشرك الأصغرِ، ويجوز أن يقول: لولا الله ثم فلان، ذكره إبراهيمُ النخَعئ.

ولابن أبي حاتم (١) عن ابن عباس ولله عن وجل : ﴿ فَكَلا جَعْمَ لُوا لِلله عز وجل : ﴿ فَكَلا جَعْمَ لُوا لِلله عَلَمُ الله عَلَمُ على صَفاةٍ سوداء في ظلمة الله الها، وهو أن يقول والله وحياتي يا فلان، وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصُ البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللهوصُ، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك.

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٦١) مسنداً.

قلت: سنده حسن من أجل «شبيب بن بشر»، قال الحافظ في «التقريب» رقم (٢٧٣٨): صدوق يخطئ.

[ال] فَصْل: [الخامس]
في بَيان أمور يفعَلها العَامَّة
منها ما هوَ شركٌ، ومنها ما هوَ قريبٌ منه
وبيانِ المشروعِ من الرُّقى والممنوعِ منها،
وهل تجوز التمائم



هذه الأمورُ المذكورةُ التي يتعلق بها العامةُ غالبُها من الشَّركُ الأصغر، لكن إذا اعتمد العبدُ عليها بحيث يثق بها ويُضيف النفعَ والضرَّ إليها كان ذلك شركاً أكبرَ والعياذ بالله، لأنه حينئذِ صار متوكّلاً على سوى الله ملتجئاً إلى غيره.

[بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه]
(ومسن يستُسَقُ بسوَدْعسةِ أو نسابِ أو حسلقةِ أو أعسيُسنِ السَدُسَابِ)
(أو خييطٍ أو عُنضوِ من السنسور أو وَتَسرِ أو تُسرِسة السقسبور)
(لأي أمسر كسائسنِ تَسعسلَسقَه وكسله السلَّهُ إلى ما عسلَسقة)

(ومن يثقُ) هذا الشرطُ جوابُه (وكله) الآتي. (بودعة) قال في النهاية (١٠): هو شيءٌ أبيضُ يُجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيانِ وغيرِهم، وإنما نُهي عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين.

(أو ناب) كما يفعله كثيرٌ من العامة يأخذون ناب الضبُع ويعلقونه من العين، (أو حلقة) وكثيراً ما يعلقونها من العين، وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من الواهنة، وهو مرضُ العضدُ.

(أو أعين الذئاب) وكثيراً ما يعلّقونها يزعُمون أن الجنَّ تفِرَ منها، ومنهم من يقول أنه إذا وقع بصرُ الذئبِ على جنِّي لا يستطيع أن يفِرَّ منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون عينَه إذا مات على الصبيان ونحوهم.

(أو خيط) وكثيراً ما يعلقونه على المحموم ويعقِدون فيه عُقَداً بحسب اصطلاحاتهم، وأكثرُهم يقرأ عليه سورة: ﴿أَلَرُ نَثْرَحْ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ [الشرح: ١] إلى آخرها. ويعقِد عند كل كافي منها عُقدة، فيجتمع في الخيط تسعُ عُقدِ بعدد الكافات، ثم يربِطونها بيد المحموم أو عنقِه.

<sup>(</sup>١) (٥/١٦٨) لابن الأثير.

(أو عضو من النسور) كالعظم ونحوِه يجعلونها خَرَزاً ويعلّقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين.

(أو وتر) وكانوا في الجاهلية إذا عتَق وترُ القوس أخذوه (وعلّقوه يزعُمون عن العين على الصبيان والدواتِ)(١).

(أو تربة القبور) وما أكثرَ من يستشفي بها لا شفاهم الله، واستعمالُهم لها على أنواع: فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلدَه، ومنهم من يتمرّغُ على القبر تمرُغُ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها وغيرُ ذلك.

وهذا كلَّه ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبرِ أنه ينفع ويضرّ، حتى عدوا ذلك الاعتقادَ فيه إلى تربته، فزعموا أنها فيها شفاءٌ وبركةٌ لدفنه فيها، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعةٍ لم يُدفن فيها ذلك الوليُّ بزعمه، بل قيل له إن جنازتَه قد وُضِعت في ذلك المكان.

وهذا وغيرُه من تلاعب الشيطانِ بأهل هذه العصورِ زيادةً على ما تلاعب بمن قبلهم، نسأل الله العافية.

(لأي أمر كائن تعلقه) الضميرُ عائدٌ إلى ما تقدم وغيرِه (وكله الله) أي تركه (إلى ما علقه) دعاءٌ عليه أي لا حفِظه الله ولا كَلاَّه، بل تركه إلى ما وثِق به واعتمد عليه دون الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّارُهُم بِاللهِ إِلَا وَهُم مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦].

وعن عُقبةَ بنِ عامرِ رَهِيُهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من تعلَق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن تعلق وَذْعةً فلا ودَعَ الله له»، رواه أحمد (٢٠).

<sup>(</sup>١) لعل العبارة: (وعلقوه على الصبيان والدواب يزعمون أنها تدفع العين).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٤/ ١٥٤) بسند صحيح.

قلت: وأخرجه أبو يعلى (٣/ ٢٩٥ رقم ٢٦/ ١٧٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٢٩٧ رقم ٨٢٠).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٣/٥) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات» اهـ.

وصححه الحاكم في «المستدرك» (٢١٦/٤) ووافقه الذهبي.

قلت: فيه خالد بن عبيد المعافري: لم يوثقه إلاّ ابن حبان في «الثقات» (٦/ ٢٦٢)، ولكن=

وله (١) عن عمرانَ بنِ حُصينِ ﴿ أَن النبيَّ ﷺ رأى رجلاً في يده حلقةً من صُفْر فقال: «ما هذا»؟ قال: من الواهنة، فقال: «انزِعْها، فإنها لا تزيدُك إلاّ وَهْناً، فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحتَ أبداً».

ولابن أبي حاتم (٢) عن حُذيفة ﴿ الله عَلَيْهُ أَنه رأى رجلاً في يده خيطٌ من الحمّى فقطّعه، وتلا قولَه تعالىٰ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم شُمَّرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

وفي الصحيح<sup>(٣)</sup> عن أبي بشير الأنصاري ولله أنه كان مع رسولِ الله يلله في بعض أسفارِه فأرسل رسولاً أن «لا يَبقَيَنَ في رقبة بعيرٍ قِلادةٌ من وتر أو قلادةٌ إلا قطعتْ».

وعن رُوَيفع ظَنْهُ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «با رويفعُ لعلَ الحياةَ تطول بك، فأخبر الناسَ أن من عقد لحيتَه أو تقلّد وترا أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظم فإن محمداً بريءٌ منه»، رواه أحمد (٤٠).

وله (٥) عن عبد الله بنِ عكيم مرفوعاً: «من علق شيئاً وُكِل إليه»، ورواه الترمذي (٦).

صح الحديث من حديث عقبة بن عامر بلفظ: امن تعلّق تميمة فقد أشرك.
 أخرجه أحمد (١٥٦/٤)، والحاكم (٢١٩/٤).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم. (١) أي لأحمد في «المسند» (٤٤٥/٤).

قلّت: وأخرجه ابن ماجه (۱۱۲۷/۲ رقم ۳۵۳۱)، والطبراني في «الكبير» (۱۷۲/۱۸ رقم ۲۹۲)، وابن حبان (۱۷۲/۱۳ رقم ۲۰۸۵)، وفي سنده مبارك بن فضالة، صدوق لكنه يدلس وقد عنعن. والحسن ـ ابن أبي الحسن البصري ـ لم يصرح بسماعه من عمران.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ١٤٠ رقم ٣٥٣١/ ٣٥٣١): «هذا إسناد حسن، مبارك هو ابن فضالة مختلف فيه...» اهـ.

وله شواهد عدة يرقى بها إلى الحسن لغيره، إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير ابن كثير (۲/ ۱۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦/ ١٤١ رقم ٣٠٠٥)، ومسلم (٣/ ١٦٧٢ رقم ٢١١٥). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٥٥٢)، وأحمد (٢١٦/٥)، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٩٣٧).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٤/ ١٠٨، ١٠٩). تا ين أن أن أن السند» (٢٠٨

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٦)، والنسائي (٨/ ١٣٥) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) أي للإمام أحمد في «المسند» (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٤٠٣/٤ رقم ٢٠٧٣) وقال: حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث=

وعن زينبَ امرأة عبد الله بن مسعود و قالت: كان عبدُ الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزَقَ كراهية أن يهجُمَ منا على أمر يكرهه، قالت: وإنه جاء ذاتَ يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتُها تحت السرير، قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطاً، فقال: ما هذا الخيطُ؟ قالت: قلت: خيطٌ رُقيَ لي فيه، فأخذه فقطعه ثم قال: إن آلَ عبدِ الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسولَ الله على يقول: "إن الرُقي والتماثم والتُولَة شرك». قالت: قلت له: لِمَ تقولُ هذا، وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يَرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. فقال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسُها بيده، فإذا رقاها كفّ عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبيُ على: "أذهبِ الباس ربّ الناس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» رواه أحمد(١)، وروى جملة الدلالة منه على الباب أبو داود (٢)، أعني الجملة المرفوعة إلى النبي على.

قال الشيخ محمد بنُ عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد (٣): (الرُّقَى هي التي تسمّى العزائم، وخصّ منه الدليلُ ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسولُ الله ﷺ من العين والحُمّة، والتمائمُ شيءٌ يُلقونه على الأولاد عن العين، والتّولةُ شيءٌ يصنعونه يزعُمون أنه يحبّب المرأةُ إلى زوجها والرجلَ إلى امرأته) اهـ.

وقولُه في الرقي: وخصّ منها الدليل ما خلا عن الشرك الخ، يشير إلى ما سنذكره بقولنا:

<sup>=</sup> محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي.

قال الحافظ في «التقريب» رقم (٦٠٨١): «محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحِفظ جداً» اهد.

قلت: وفي الباب حديث عقبة بن عامر وقد تقدم.

والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱/ ۳۸۱).
 (۲) في «السنن» (۱/ ۲۱۲ رقم ۳۸۸۳).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۵۳۰)، والحاكم (٤١٨/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) (ص١٣٥ ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد).

## [الكلام على الرقى من حمَّة أو عين]

(ثم الرُقى من حُمّةِ أو عينِ فإن تكن من خالص الوَحيينِ) (فذاك من هَذي النبيّ وشِرعتِه وذاك لا اختلافَ في سُنيته)

(ثم الرقى) إذا فُعلت (من حُمّةٍ) وهي تُطلق على لَدْغِ ذواتِ السموم كالحية والعقرب وغيرِها، (أو عين) وهي من الإنس كالنَّفس من الجنّ، وهي حقَّ ولها تأثيرٌ، لكن لا تأثيرَ لها إلا بإذن الله عزّ وجلّ، وقال الله تعالىٰ: ﴿وَإِن يَكَادُ اللهِ كَثَرُهُا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَنِهِم ﴾ [القلم: ٥١] الآية.

فسره بإصابة العينِ ابنُ عباس<sup>(۱)</sup> ومجاهد (<sup>۲)</sup> وغيرُهما، وفي تحقيقها أحاديث:

ففي صحيح مسلم (٣) عن ابن عباس في عن النبي على قال: «العينُ حقُّ، ولو كان شيءُ سابق القدرِ سبَقت العينُ، وإذا استغسلتم فاغسلوا».

وعن أبي هريرة رضي عن رسولِ الله ﷺ قال: «إن العينَ حقٌّ»، أخرجاه (٤٠).

ولأحمدُ (٥) وابنِ ماجه (٦) عن أبي هريرةَ رَاهِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العينُ حقٌّ».

ولأحمد (٧) عنه أيضاً على قال: قال رسولُ الله على الله الله الله على عنه أيضاً ويحضُرها الشيطانُ وحسَدُ ابن آدَم».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ ٢٩/٦ج/٤٦) عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ ٢٩/ ٢٩) عنه.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٧١٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۰۳/۱۰ رقم ۵۷٤۰)، ومسلم (۱۷۱۹/۶ رقم ۲۱۸۷).

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (۲/ ١١٥٩ رقم ٣٥٠٧).وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>۷) في «المسند» (۲/ ۲۳۹).

وله (۱) عنه و قله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «أصدقُ الطّيرةِ الفألُ، والعينُ حقُّ».

وله (٢) هو والتَّرمذيُّ (٣) والنسائي (١) وابنِ ماجه (٥) عن أسماءَ وَهُمَّا قالت: يا رسولَ الله، إن بني جعفرِ تُصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم فلو كان يُسبق القدرُ لسبَقْته العين».

وله (٧) عن أبي أُمامةَ بنِ سهل بنِ حنيفِ أن أباه حدّثه أن رسولَ الله ﷺ خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشِغب الحرار من الجُحْفةِ اغتسل سهلُ بنُ حنيف، وكان رجلاً أبيض حسنَ الجسمِ والجلدِ، فنظر إليه عامرُ بنُ ربيعةً \_ أخو بني عديٌ بنِ كعب \_ وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلدَ مُخبَّأة، فلِيطَ

<sup>(</sup>۱) أي للإمام أحمد في «المسند» رقم (٧٨٧٠ ـ شاكر) وقال: إسناده ضعيف. أبو معشر: «هو نجيح بن عبد الرحمٰن السندي، الفقيه صاحب المغازي وهو ضعيف...» اهه.

<sup>(</sup>٢) أي للإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) في االسنن؛ (٤/ ٣٩٥ رقم ٢٠٥٩) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٢٦٠/١١ رقم ١٥٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٢/ ١١٦٠ رقم ٣٥١٢٠).

قال الألباني في «الصحيحة» رقم (١٢٥٢) عقب قول الترمذي: حسن صحيح.
قلت: ورجاله ثقات مشهورون من رجال الشيخين غير عبيد بن رفاعة وهو ثقة، وغير عروة بن عامر، قال في «التقريب»: «مختلف في صحبته، له حديث في الطيرة ـ أخرجه أبو داود وابن السني ـ بلفظ: «أحسنها الفأل» . . . . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين». وللحديث شاهد صحيح من رواية ابن عباس عند مسلم (١٧١٩/٤ رقم ٢١٨٨). وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) في «المسند» رقم (۱۰۲۷۰) بسند صحيح، وانظر رقم (۲۰۹ و۹۵۷۸).

 <sup>(</sup>۷) أي للإمام أحمد في «المسند» (۳/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧) بسند صحيح.
 قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٧٩ رقم ٥٥٧٥)، وابن ماجه (١١٦٠/٢ رقم ٣٥٠٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١/ ١٤ ـ ١٥ رقم ١٩٧٦٦).
 وهو حديث صحيح.

سهل، فأتي رسول الله على فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل، والله ما يرفع رأسه ولا يُفيق؟ قال: «هل تتهمون فيه من أحد»؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله على عامراً، فتغيّظ عليه وقال: «علام يقتل أحدُكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت»، ثم قال له: «اغتسل له»، فغسل وجهه ويديه ومِرْفَقَيه ورُكبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزارِه في قَدَح، ثم صُبّ ذلك الماء عليه، فصبه رجلٌ على رأسه وظهرِه من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهلٌ مع الناس ليس به بأسّ.

وله (۱) عن عبيد الله بنِ عامرِ بنِ ربيعة قال: انطلق عامرُ بنُ ربيعةً وسهلُ بنُ حنيف يريدان الغسل، قال: فانطلقا يلتمسان الخَمر (۲)، قال: فوضع عامرٌ جُبةً كانت عليه من صوف فنظرتُ إليه فأصبتُه بعيني، فنزل الماء يغتسل قال: فسمعت له في الماء فرقعة فأتيتُه فناديتُه ثلاثاً فلم يُجبني، فأتيتُ النبيَّ عَلَيْ فأخبرتُه، قال: فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فضرب صدرَه بيده ثم قال: «اللهم اصرِف عنه حرَّها وبردَها ووصبَها»، قال: فقام، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «إذا رأى أحدُكم من أخيه أو من نفسه أو من مالِه ما يُعجبه، فليبرُكُ فإن العينَ حتَّ».

وله (٣) عن عبد الله بنِ عمرٍ و رأي قال: قال رسولُ الله على: «لا عَذوى ولا

<sup>(</sup>١) أي للإمام أحمد في «المسند» (٣/٤٤) بسند حسن.

قلت: وأخرجه الحاكم (٤/ ٢١٥ ـ ٢١٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: في سنده أمية بن هند بن سهل: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٥٦٠).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠٨/٥) وقال: «رواه الطبراني، وفيه أمية بن هند وهو مستور ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح» اهـ.

وله شواهد، فالحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) هو ما سترك من شجر أو بناء أو غيره.

<sup>(</sup>٣) أي للإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢٢٢) بسند ضعيف.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠١/٥) وقال: «رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات» اهـ.

وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الحديث رقم (٧٠٧٠): «. . . ومعناه صحيح، ورد في=

طِيَرَة ولا هامة ولا حسد، والعينُ حقٌّ»، وغيرُ ذلك من الأحاديث المصرّحةِ بأن العينَ حقٌّ، وسنذكر بعضَها أيضاً في شرعية الرُقي منها، وغيرَها.

#### [الرقى بالقرآن والسنّة]

ولنرجِعْ إلى المقصود من شرح المتن: (فإن تكن) أي الرُّقى (من خالص الوحيين) الكتابِ والسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص، بأن لا يدخُلَ فيه غيرُه من شعوذة المُشَعْبِذين، ولا يكون بغير اللغةِ العربية، بل يتلو الآياتِ على وجهها، والأحاديث كما رُويت وعلى ما تُلِقِيَت عن النبي على الله همزِ ولا رمْزِ، (فذاك) أي الرُّقى من الكتاب والسنة هو (من هدي النبيّ) على الذي كان عليه هو وأصحابُه والتابعون بإحسان، (و) من (شرعتِه) التي جاء بها مؤدياً عن الله عزّ وجلّ.

(وذاك) معطوفٌ على ذاك الأوّلِ، والمشارُ إليه بهما واحدٌ ولكن الخبرَ في الثاني غيرُ الخبر في الأوّل، فيكون من عطف الجملةِ على الجملة، والخبرُ (لا الحتلاف في سنيته) بين أهلِ العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي على وقولِه وتقريرِه، فرقاه جبريلُ عليه السلام ورَقَى هو على أصحابَه وأمر بها وأقرَ عليها، ولنذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك، وبالله التوفيق.

قال البخاري<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: بابُ الرُّقى بالقرآن والمعوِّذات، وذكر فيه حديثَ عائشة (<sup>۲)</sup> وَلَيْهَا: «أن النبيَّ ﷺ كان ينفُث على نفسه ـ في المرض الذي مات فيه ـ بالمعوِّذات، فلما ثقُل كنت أنفُثُ عليه بهن وأمسح بيد نفسِه لبركتها».

أحاديث كثيرة صحاح، معروفة في دواوين السنة. وانظر منها ما مضى: (١٥٠٢، ١٥٥٤، ١٥٥٤، ١٢٢٥٥، ١٢٢٥٥، ١٢٢٥٥، ١٢٢٥٥، ١٢٢٠٥، ١٢٢٥٥، ١٢٢٥٠، ١٢٢٥٥، ١٢٢٥٠، ١٢٥٩١، ١٢٥٩١، ١٢٨٠٦

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۰/ ۱۹۵) رقم الباب (۳۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰/ ۱۹۵ رقم ۵۷۳۰) ، ومسلم (۱۷۲۳/۶ رقم ۲۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) أي البخاري في صحيحه (١٩٨/١٠) رقم الباب (٣٣).

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري (١) ولله أن ناساً من أصحاب النبي على أتوا على حيّ من أحياء العربِ فلم يَقْروهم، فبينما هم كذلك إذ لُدغ سيّدُ أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تَقْرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بُزاقَهُ ويتفُل فبرَأ، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسألَ النبيَّ عَلَيْ فسألوه، فضحك وقال: «وما أدراك أنها رُقية، خذوها واضربوا لي بسهم».

وحديثُ أُمَّ سلمةِ (١) ﴿ إِنَّهُا أَن النبيَّ ﷺ رأى في بيتها جاريةً في وجهها سَفعةً، فقال: «استَرقوا لها، فإن بها النظرة»، وذكر (٧) باب «العينُ حقٌ»، ثم قال (٨): بابُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹/۱۰ رقم ۷۳۳)، ومسلم (۱/۷۲۷ رقم ۲۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) أي البخاري في صحيحه (١٩٨/١٠) رقم الباب (٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٨/١٠ ـ ١٩٩ رقم ٥٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) أي البخاري في صحيحه (١٩٩/١٠) رقم الباب (٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩٩/١٠ رقم ٥٧٣٨)، ومسلم (١٧٢٥/٤ رقم ٢١٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٩/١٠) رقم ٥٧٣٩)، ومسلم (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٧).

<sup>(</sup>٧) أي البخاري في صحيحه (٢٠٣/١٠) رقم الباب (٣٦).

<sup>(</sup>٨) أي البخاري في صحيحه (١٠/ ٢٠٥) رقم الباب (٣٧).

رُقيةِ الحيةِ والعقرب، وذكر فيه حديثَ عبدِ الرحمٰنِ بنِ الأسودِ عن أبيه (١) قال: سألتُ عائشةَ عن الرّقية من كل ذي حُمّة.

ثم قال (٢): بابُ رقية النبيِّ عَلَيْ، وذكر فيه حديثَ أنسِ بنِ مالكِ (٣) هنه إذ قال لثابت: ألا أرقيك برِقية رسولِ الله عَلَيْ؟ قال: بلى، قال: «اللّهم ربّ الناسِ مُذهبَ الباس، اشفِ أنت الشافي، لا شافيَ إلاّ أنت، شفاء لا يغادر سقماً»، وحديث (٤) عائشة عنها أن النبي على كان يعود بعض أهلِه يمسح بيده اليمنى، ويقول: «اللّهم ربّ الناسِ اذهبِ الباس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاءَ إلاّ شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً».

وحديثُها (٥) رسولَ الله على كان يَرقي يقول: «امسح الباسَ ربَّ الناس، بيدك الشفاءُ، لا كاشفَ له إلاّ أنت».

وحديثُها (٦) ﷺ أن النبيَّ ﷺ كان يقول للمريض: «بسم الله، تربهُ أرضِنا، بريقة بعضنا ـ وفي رواية (٧):

وعن أنس في قال: رخص رسولُ الله على في الرّقية من العين والحُمّة والنملة، رواه أحمدُ (١١) ومسلم (٩١) والتّرمذي (١١) وابنُ ماجه (١١).

قال أبو البركاتِ ابنُ تيمية: النملة قروحٌ تخرُج في الجنب(١٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰/ ۲۰۵ رقم ۵۷۶۱)، ومسلم (۱۷۲٤/۶ رقم ۲۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) أي البخاري في صحيحه (٢٠٦/١٠) رقم الباب ٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠١/١٠٠ رقم ٥٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٦/١٠ رقم ٥٧٤٣)، ومسلم (١٧٢١/٤ رقم ٢١٩١/٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٦/١٠ رقم ٥٧٤٤)، ومسلم (٤/١٧٢٣ رقم ٢١٩١/٤٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٠٦/١٠ رقم ٥٧٤٥)، ومسلم (٤/١٧٢٤ رقم ٢١٩٤/٥٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٠٦/١٠ رقم ٥٧٤٦).

<sup>(</sup>A) في «المسند» (٣/١١٨، ١١٩، ١٢٧).

<sup>(</sup>٩) في صحيحه (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٦).

<sup>(</sup>١٠) في «السنن» (٣٩٣/٤ رقم ٢٠٥٦).

<sup>(</sup>١١) في «السنن» (٢/ ١١٦٢ رقم ٣٥١٦)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٢) وقال الخطابي في «معالم السنن» (٤/ ٢١٥): النملة: قروح تخرج في الجنبين، ويقال أنها تخرج أيضاً في غير الجنب...

وعن الشّفاء بنتِ عبد الله قالت: دخل عليّ النبيّ ﷺ وأنا عند حفصةً، فقال: «ألا تعلمين، هذه رُقية النملة»، الحديث رواه أحمدُ<sup>(١)</sup> وأبو داودَ<sup>(٢)</sup>.

وعن عَوف بن مالكِ قال: كنّا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسولَ الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرِضوا عليَّ رُقاكم، لا بأسَ بالرقى ما لم يكن فيه شِركٌ»، رواه مسلم<sup>(٣)</sup> وأبو داودَ<sup>(٤)</sup>.

وعن جابر على قال: نهى رسولُ الله على عن الرَّقى، فجاء آلُ عَمرِو بنِ حزم فقالوا: يا رسولَ الله إنها كانت عندنا رُقيةٌ نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرُّقى. قال: «فاعرضوها»، فقال: «ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفَع أخاه فليفعل»، رواه مسلم (٥٠).

وعن عائشة على قالت: كان رسولُ الله على سُحر حتى كان يرى أنه يأتي النساءَ ولا يأتيهن، قال سفيانُ: وهذا أشدُّ ما يكون من السِّحر إذا كان كذا، فقال: «يا عائشة، أعلمتِ أن الله قد أفتاني فيما استفتيتُه فيه»، الحديث رواه البخاريُ (٢) ومسلمٌ (٧) بطوله في مواضعَ.

وعند ابن أبي شيبة (^) عن زيد بنِ أرقمَ قال: (سَحَر النبيَّ ﷺ رجلٌ من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياماً، قال: فأتاه جبريلُ فقال: إن رجلاً من اليهود سحَرك وعقد لك عُقداً، فأرسل رسولُ الله ﷺ علياً فاستخرجها فجاء بها، فجعل

في «المسند» (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (٤/ ٢١٥ رقم ٣٨٨٧).

قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٢٣٦/١١) رقم ١٥٩٠٠) وهو حديث صحيح.

انظر االصحيحة، رقم (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٤/ ٢١٤ رقم ٣٨٨٦) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١٧٢٦ ـ ١٧٢٧ رقم ٢١٩٩).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (١٠/ ٢٢١ رقم ٥٧٦٣) و(١٠/ ٢٣٢ رقم ٥٧٦٥).

<sup>(</sup>٧) في صحيحه (٤/١٧١٩ ـ ١٧٢٠ رقم ٢١٨٩).

 <sup>(</sup>۸) في «المصنف» (۷/ ۳۸۷ ـ ۳۸۸ رقم ۳۵٦۹).
 قلت: وأخرجه النسائي (۷/ ۱۱۲ ـ ۱۱۳ رقم ٤٠٨٠) بسند صحيح.

كلما حل عُقدةً وجد لذلك خِفّة، فقام رسولُ الله ﷺ كأنما نشِط من عِقال).

ولمسلم (١) عن أبي سعيد الخدري أن جبريلَ عليه السلام أتى النبي ﷺ فقال: «يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شرّ كلّ نفسِ أو عينِ حاسدٍ، الله يشفيك».

وعن بُريدةً بنِ الحصيب رَهِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَا رُقِيةَ إِلاَ مِن عَينَ أُو حَمَّةٌ ، رواه ابنُ ماجهُ (٢) هكذا مرفوعاً، ورواه مسلمٌ (٣) وغيرُه موقوفاً.

### [الرُّقى بألفاظ مجهولة المعاني]

(أما الرُّقى المجهولةُ المعاني فذاك وسواسٌ من الشيطان) (وفيه قد جاء الحديثُ أنه شركُ بلا مريةِ فاحذَرَنه) (إذْ كل من يقوله لا يدري لعلّه يكون محضَ الكفر) (أو هو من سحر اليهودِ مُقتبسُ على العوامِ لبّسوه فالتبسُ)

أي: أما الرُّقى التي ليست بعربية الألفاظِ ولا مفهومةِ المعاني، ولا مشهورةٍ ولا مأثورةٍ في الشَّرعِ البتة، فليست من الله في شيء، ولا من الكتاب والسنةِ في ظلَّ ولا فَيْءٍ، بل هي وسواسٌ من الشيطان أوحاها إلى أوليائه؛ كما قال تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آولياتَهِ الْمُجَدِلُوكُمُ ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آولياتَهِ لِيُجَدِلُوكُمُ ﴿ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آولياتِهِ لِيُجَدِلُوكُمُ ﴿ وَالاَنعَامِ: ١٢١].

وعليه يحمل قولُ النبيُّ ﷺ في حديث ابن مسعود(٤): «إن الرُّقى والتمائمَ

في صحيحه (٤/ ١٧١٨ ـ ١٧١٩ رقم ٢١٨٦).

 <sup>(</sup>٢) في «السنن» (١١٦١/٢ رقم ٣٥١٣).
 وفي سنده أبو جعفر الرازي: صدوق سيء الحفظ، خصوصاً عن مُغيرة، قاله الحافظ ابن
 حجر في «التقريب» رقم (٨٠١٩).

<sup>(</sup>۳) في صحيحه (۱/۱۹۹ رقم ۲۲۰/۲۷).

وله شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه (٢١٣/٤ رقم ٣٨٨٤)، والترمذي (٤/ ٣٩٤ رقم ٢٠٥٧).

وخلاصة القول أن حديث بريدة صحيح لغيره، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٨١)، وابن ماجه رقم (٣٥٣٠)، والبغوي في «شرح السنة» رقم (٣٢٤٠)، وأبو داود مختصراً رقم (٣٨٨٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٥٠/٩).
 من طريقين عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن أخي زينب=

والتَّوَلةَ شركٌ»، وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حقّ أو باطل، أو فيه نفعٌ أو ضرّ أو رُقيةٌ أو سحر.

ولعمرُ الله لقد انهمك غالبُ الناس في هذه البلوى غايةَ الانهماك، واستعملوه على أضرُبِ كثيرة وأنواع مختلفةٍ.

فمنه ما يدّعون أنه من القرآن أو من السنة ومن أسماء الله المثبتة فيها، وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها، وأخرجوه عن اللغة العربية، ولا أدري إن صدّقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآنُ وتكلّم بها النبيُ على بالسنة حتى يترجموه بالأعجمية، أو أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفعُ منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء، وبالأعجمية لغيره، ولا تصلُح إحداهما فيما تصلُح فيه الأخرى، أم ماذا زين لهم الشيطانُ وسوّلت لهم أنفسُهم، أم ماذا كانوا يفترون؟ ومما يزعُمون أنه من أسماء الله تعالىٰ التي ليست في الكتاب ولا في السنة، وأنهم علموها من غيرهما.

فمنه ما يدّعون أنه دعا به آدمُ عليه السلام أو نوحٌ أو هودٌ أو غيرُهم من الأنبياء، ومنه ما يقولون إنه ليس إلا في أمّ الكتاب، ومنه ما يقولون هو مكتوبٌ في البيت المعمور.

امرأة عبد الله بن مسعود، وقد وقع عند ابن ماجه (ابن أخت زينب) بدل (ابن أخي زينب). وأشار الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤/ ٢٠٥) إلى أنه وقع في بعض نسخ ابن ماجه (ابن أخي)، وقال: وهو على كلا التقديرين مجهول.

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (٨٤٩٦) كأنه صحابي، ولم أرّه مسمّى.

ولكن تابعه عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم (٤/٧١٧ ـ ٤١٨)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

كما أن للحديث طريقان آخران يتقوى بهما، فقد أخرجه الحاكم (٢١٧/٤) من طريق إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على امرأة... فذكره.

وأخرجه الحاكم أيضاً (٢١٦/٤ ـ ٢١٦) من طريق أبي الضَّحى، عن أم ناجية، قالت: دخلت على زينب امرأة عبد الله أعوذها...

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بطرقه، والله أعلم.

ومنه ما يقولون هو مكتوبٌ على جناح جبريلَ عليه السلام أو جناحِ ميكائيلَ أو جناح إسرافيلَ أو غيرِهم من الملائكة، أو على باب الجنّة أو غير ذلك.

وليت شعري متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه، ومتى رَقُوا إلى البيت المعمورِ فقرأوه فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه، ومتى اطلعوا إلى باب الجنة فشاهدوه، كلّما شعوذ مشعبِذ وتحذلق متحذلق وأراد الدجل على الناس والتحيُّل لأخذ أموالِهم طلب السُّبُلَ إلى وجه تلك الحيلة، ورام لها أصلاً ترجع إليه، فإن وجد شبهة تُروِّج على ضعفاء العقولِ وأعمياءِ البصائرِ، وإلا كذَب لهم كذباً محضاً، وقاسمهم بالله إنه لهم لمن الناصحين، فيصدقونه لحسن ظنهم به.

ومنه أسماء يدّعونها، تارة يدّعون أنها أسماء الملائكة، وتارة يزعُمون أنها من أسماء الشياطين، واعتقادُهم في هذه الأسماء أنها تخدُم هذه السورة أو هذه الآية، أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى، فيقولون: يا خدّام سورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا، يا فلانُ ابنَ فلانِ أبنَ فلانِ أجيبوا أجيبوا، العجلَ العجلَ ونحوُ ذلك.

وما من سورة من القرآن ولا آيةٍ منه ولا اسمٍ من أسماء الله يعرِفونه إلا وقد انتحلوا له خُدّاماً ودعَوْهم له، ساء ما يفترون.

وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكرّرونها مراتٍ عديدة بهيئات مختلفةٍ حتى يجعلون أولَها آخراً في آخَرَ.

وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كلُّ حرفٍ على حِدَته، ويزعُمون أن لها بهذه الهيأةِ خصوصيةً ليست لغيرها من الهيئات، ولا أدري من أين أخذوها وعمّن نقلوها، ما هي إلا وساوسُ شيطانيةً زخرفوها، وخُرافاتٌ مُضِلّة ألِفوها، وأكاذيبُ مختلَقةً لفّقوها، لم يُنزل الله بها من سلطان، ولا يُعرف لها أصلٌ في سنّة ولا قرآن، ولم تُنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان، إنْ هؤلاء إلا كاذبون، أقاكون مفترون، وسيُجزَون ما كانوا يعملون.

وتارة يكتبون رموزاً من الأعداد العربيةِ المعروفةِ من آحادٍ وعشراتٍ ومثاتٍ وألوف وغيرِها، ويزعُمون أنها رموزٌ إلى حروف آيةٍ أو سورةٍ أو اسمٍ أو شيءٍ مما قدمنا بحساب الحروفِ الأبجديةِ المعروفةِ عند العربِ، وغيرُ ذلك من الخرافات الباطلة، والأكاذيبِ المفتعلةِ المختلَقة، وغالبُها مأخوذٌ عن الأمة الغضَبية الذين

أخذوا السحرَ عن الشياطين وتعلّموه منهم، ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى، وأنهم إنما غيّروا ألفاظه وترجموها بغير العربية لمقاصد لا تيّم بزعمهم إلا بذلك، ومنها ما هو من عُبّاد الملائكة والشياطين ونحوهم، يأخذون أسماء هم ويقولون للجهّال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليهم فيذعون غيرَ الله مِن دونه، وهذه مَكيدة لم يقدِر عليها إبليسُ إلا بوساطة هؤلاء المُضلّين، وهو: ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِكُونُواْ مِنْ أَصَّبِ ٱلسّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦]، والله تعالى يقول: ﴿أَوَلَمْ يَكُونُهُ مِنْ لَرْ يَعْلَى اللهِ يُولِ فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النود: ٤٠].

#### [ثلاثة شروط لجواز الرقى وكونها شرعية]

فتحصّل من هذا أن الرُّقى لا تجوزُ إلاّ باجتماع ثلاثةِ شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رُقيةً شرعية، وإن اختلّ منها شيءٌ كان بضدّ ذلك:

الأول: أن تكون من الكتاب والسنّة، فلا تجوز من غيرهما.

الشرطُ الثاني: أن تكون باللغة العربيةِ، محفوظةَ ألفاظُها مفهومةَ معانيها، فلا يجوز تغييرُها إلى لسان آخرَ.

الثالث: أن يُعتقد أنها سببٌ من الأسباب لا تأثيرَ لها إلاّ بإذنِ الله عزّ وجلّ، فلا يُعتقد النفعُ فيها لذاتها، بل فعلَ الراقي السببَ والله المسبّبُ إذا شاء.

## [الكلام على التمائم والحجب]

(وني التماثم المعلَقاتِ إن تكُ آياتٍ مبيناتِ) (فالاختلافُ واقعٌ بين السلفُ فبعضُهم أجازها والبعضُ كفُ)

(وفي التماثم المعلقات) أي التي تُعلّق على الصبيان والدوابِّ ونحوِها (إن تك) هي أي التمائم (آياتِ) قرآنيةً (مبينات)، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحةِ الواضحات (فالاختلاف) في جوازها (واقعٌ بين السلف) من الصحابة والتابعين فَمن بعدهم (فبعضُهم) أي بعضُ السلف (أجازها) يُروى ذلك عن عائشةً (١) وأبي

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٧/٤): عن=

جعفر محمدِ بنِ علي، وغيرِهما من السلف (۱)، (والبعضُ) منهم (كفً) أي منع ذلك وكرِهه ولم يرَه جائزاً، منهم عبدُ الله بنُ عكيم (۱)، وعبد الله بن عمرو (۳)، وعقبة بنُ عامر (3)، وعبدُ الله بن مسعود (۵) وأصحابه كالأسود وعلقمة ومَن بعدهم كإبراهيمَ النَّخَعيّ (۱) وغيرِهم رحمهم الله تعالىٰ.

ولا شكّ أن مَنْعَ ذلك أسدُ لذريعة الاعتقادِ المحظورِ لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كَرِهه أكثرُ الصحابة والتابعين في تلك العصورِ الشريفةِ المقدّسة والإيمانُ في قلوبهم أكبرُ من الجبال فلأَنْ يُكْرَهَ في وقتنا هذا وقتَ الفتنِ والمحن أولى وأجدرُ بذلك، كيف وهم قد توصّلوا بهذه الرّخص إلى محض المحرماتِ وجعلوها حيلةً

<sup>=</sup> عائشة رضي الله عنها قالت: «ليس التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولعل متوهماً يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنها، وليس كذلك فإن رسول الله على قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، فإذا فسرت عائشة رضي الله عنها التميمة، فإنه حديث مسند.

<sup>(</sup>١) كما في «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص١٣٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرج أحمد (۲۱۰/٤)، والحاكم (۲۱٦/٤)، والترمذي رقم (۲۰۷۲) عن عبد الله بن عُكيم مرفوعاً: (من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه).

وهو حديث حسن بشواهده.

 <sup>(</sup>٣) أخرج أحمد رقم (٦٥٦٥ ـ شاكر) وأبو داود رقم (٣٨٦٩).
 عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ما أبالي ما أتيتُ إن أنا شربتُ تِزياقاً أو تعلقتُ تَميمةً أو قلتُ الشَّعر مِن قِبَل نفسي»، وهو حديث حسن.

الترياق: أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله، (الخطابي).

<sup>(</sup>٤) أخرج أحمد (١٥٦/٤)، والحاكم (٢١٩/٤). عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ﷺ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، قال: اإن عليه تميمة»، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: المن علَّق تميمة فقد أشرك».

وهو حديث صحيح، وانظر: «الصحيحة» رقم (٤٩٢).

 <sup>(</sup>٥) وهو حدیث صحیح بطرقه، وقد تقدم تخریجه.
 قلت: وفي الباب حدیث عمران بن حصین عند أحمد (٤٤٥/٤)، والحاکم (٢١٦/٤)
 وصححه ووافقه الذهبي، وابن ماجه رقم (٣٥٣١).
 وهو حدیث ضعیف لتدلیس مبارك بن فضالة.

<sup>(</sup>٦) انظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (١/ ٣٥٠): (تميمة).

ووسيلة إليها، فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك، ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكّل على الله عزّ وجلّ إلى أن تتعلق قلوبُهم بما كتبوه، بل أكثرُهم يُرجِفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيءً.

فيأتي أحدُهم إلى من أراد أن يحتالَ على أخذ مالِه مع علمه أنه قد أُولع به، فيقول له: إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسِك كذا وكذا، أو يقول له إن معك قريناً من الجن أو نحو ذلك، ويصف له أشياء ومقدماتٍ من الوسوسة الشيطانية، موهما أنه صادقُ الفراسةِ فيه، شديدُ الشفقةِ عليه، حريصٌ على جلب النفع إليه، فإذا امتلأ قلبُ الغبيِّ الجاهلِ خوفاً مما وصف له حينئذ أعرض عن ربّه، وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالِبه، والتجأ إليه وعوّل عليه دون الله عزّ وجلّ، وقال له: فما المخرجُ مما وصَفْت، وما الحيلةُ في دفعه؟ كأنما بيده الضرُّ والنفعُ، فعند ذلك يتحقّق فيه أملُه، ويعظُم طمعُه فيما عسى أن يبذُله له، فيقول له: إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبتُ لك من ذلك حجاباً طولُه كذا وعَرضُه كذا، ويصف له ويزخرف له في القول، وهذا الحجابُ علَقُه من كذا وكذا من الأمراض.

أَتُرى هذا ـ مع هذا الاعتقادِ ـ من الشَّرك الأصغر؟ لا بل هو تألّه لغير الله وتوكّل على غيره والتجاء إلى سواه، ورُكون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم، فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحِيّل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنسِ: ﴿قُلْ مَن يَكَلُونُكُم بِالنِّيلِ وَالنّهَارِ مِنَ الرَّمْيَنُ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونِ﴾ [الأنبياء: ١٤٢].

ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمِه الشيطانيةِ شيئاً من القرآن ويتعلقه على غير طهارةِ ويُحدث الحدثُ الأصغرَ والأكبرَ، وهو معه أبداً لا يقدسه عن شيء من الأشياء.

تاللَّهِ ما استهان بكتاب اللَّهِ تعالىٰ أحدٌ من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدّعين الإسلام ـ به. واللَّهِ ما نزل القرآن إلاَّ لتلاوته، والعملِ به، وامتثالِ أوامرِه واجتنابِ نواهيه، وتصديقِ خبرِه، والوقوفِ عند حدودِه، والاعتبارِ بأمثاله، والاتّعاظِ بقصصه والإيمان به، كلَّ من عند ربّنا، وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورِهم ولم يحفظوا إلاّ رسمَه كي يتأكّلوا به ويتكسبوا كسائر الأسباب التي يتوصّلون بها إلى الحرام لا الحلالِ، ولو أن ملِكاً أو أميراً كتب كتاباً إلى من

هو تحت ولايتِه أن افعل كذا، واترُك كذا، وأمُر مَن في جهتك بكذا وانْهَهم عن كذا، ونحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبّر أمرَه ونهيّه ولم يُبلّغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليه، بل أخذه وعلّقه في عنقه أو عضُده، ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتّة، لعاقبه الملكُ على ذلك أشدً العقوبة ولسامه سوءَ العذاب.

فكيف بتنزيل جبارِ السمواتِ والأرضِ الذي له المثلُ الأعلى في السمواتِ والأرضِ، وله الحمدُ في الأولى والآخرةِ وإليه يرجع الأمرُ كلُه، فاعبده وتوكّلُ عليه هو حسبي لا إله إلاّ هو عليه توكّلتُ وهو ربُّ العرشِ العظيم.

### [التمائم المحرمة والطلاسم]

(وإن تكن مما سوى الوَخيينِ فإنها شركَ بغير مَينِ) (بل إنها قسيمةُ الأزلامِ في البعد عن سيما أولى الإسلام)

(وإن تكن) أي التمائمُ (مما سوى الوحيين) بل من طلاسم اليهودِ وعُبّادِ الهياكلِ والنجومِ والملائكةِ ومستخدمي الجنِّ ونحوِهم، أو من الخَرَز أو الأوتارِ أو الحَلَقِ من الحديد وغيرِه (فإنها شرك) أي تعلقها شرك (بدون مين) أي شك، إذ ليست هي من الأسباب المباحةِ والأدويةِ المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقاداً محضاً أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها الخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهلِ الأوثانِ في أوثانهم، (بل إنها قسيمةٌ) أي شبيهةُ (الأزلامِ) التي كان يستصحبها أهلُ الجاهليةِ في جاهليتهم، ويستقسمون بها إذا أرادوا أمراً، وهي ثلاثةُ قِداح، مكتوبٌ على أحدها: افعل، والثاني: لا تفعل، والثالث: غُفلٌ، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغُفلُ أعاد استقسامَه.

وقد أبدلنا الله تعالى \_ وله الحمدُ \_ خيراً من ذلك: صلاةَ الاستخارة ودعاءَها.

والمقصودُ أن هذه التماثم التي من غير القرآنِ والسنةِ شريكةٌ للأزلام وشبيهةٌ بها من حيث الاعتقادُ الفاسدُ والمخالفةُ للشرع (في البعد عن سيما أولي الإسلام) أي عن زيّ أهلِ الإسلام، فإن أهلَ التوحيدِ الخالصِ من أبعدِ ما يكون عن هذا وهذا، والإيمانُ في قلوبهم أعظمُ من أن يدخُلَ عليه مثلُ هذا، وهم أجلُ شأناً وأقوى يقيناً من أن يتوكّلوا على غير الله أو يثقوا بغيره، وبالله التوفيق.

[ال] فَصْل: [السادس] مِنَ الشرك فِعلُ من يتبرّك بشجرةٍ أو حجرٍ أو بُقعةٍ أو قبرٍ أو نحوِها يتخذ ذلك المكانَ عيداً وبيانُ أن الزيارة تنقسم إلى سنيَّة وبدعيَّة وشِركيَّة



## [من الشرك التبرك بشجر أو حجر أو قبر واتخاذها عيداً]

(هذا ومن أعمال أهلِ الشركِ من غير ما تردُّدِ أو شكً)
(ما يقصد الجهّالُ من تعظيم ما لم يأذن اللَّهُ بأن يُعظّما
(كمن يلُذُ ببقعة أو حجرِ أو قبرِ ميتِ أو ببعض الشجر)
(متخذاً لللك المكانِ عيداً كفعل عابدي الأوثانِ)

(هذا) أي الأمرُ والإشارة إلى ما تقدم (ومن أعمال أهل الشرك) التي لا يفعلها غيرُهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة، وأفئدتهم الضعيفة، وقلوبهم المطبوع عليها، وأبصارهم المغشيّ عليها (ما) أي الذي (لم يأذن الله) عزّ وجلّ في كتابه ولا سنةِ نبيّه (بأن يعظما) بألف الإطلاق، وأن ومدخولُها في تأويل مصدر، أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه، من لم يفرق بين حقّ الله تعالى وحقوقِ عبادِه من النبيّين والأولياء وغيرهم، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائِه ولا بين طاعتِه ومعصيتِه، فيتخذ من دون الله أنداداً وهو يرى أن ذلك الذي فعله قُربة وطاعة لله، وأن الله يحب ذلك ويرضاه، ويكذب الرسل ويدّعي أنه من أتباعهم، ويوالي أعداء الله وهو يظنّهم أولياءه، كفعل اليهودِ والنصارى يجاهرون الله بالمعاصي، ويكذبون كتابة ويغيّرونه ويبدلونه ويحرّفون الكلم عن مواضعه، ويقتُلون بالمعاصي، ويكذبون كتابة ويغيّرونه ويبدلونه ويحرّفون الكلم عن مواضعه، ويقتُلون بالأنبياء بغير الحق، وينسُبون لله سبحانه وتعالى الولدَ ويفعلون الأفاعيلَ، ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم البُغضاء إلى الله وأعداؤه.

وسببُ هذا كلّه - في الأمم الأولى والأخرى - هو الإعراض عن الشريعة وعدمُ الاهتمامِ لمعرفة ما احتوت عليه الكتبُ من البِشارة والنَّذارةِ والأمرِ والنهي والحلالِ والحرامِ والوعدِ والوعدِ، ومعرفةِ ما يجب لله على عباده فعلُه وما يجب تركُه (كمن يللّد ببقعةٍ) أي يعُوذ بها ويختلف إليها ويتبرّك بها ولو بعبادة الله تعالىٰ عندها، وتقدم تقييدُ ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيدِ ما أذن الله تعالىٰ بتعظيمه كتعظيم بيتِه الحرام بالحج إليه، وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقِف

وغيرِها، فإن ذلك تعظيمُ لله عزّ وجلّ الذي أمر بذلك لا لتلك البقعةِ ذاتِها.

كما قال عمرُ بن الخطاب<sup>(۱)</sup> ﷺ لما استلم الحجرَ الأسود: (أما والله إني الأعلم أنك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله ﷺ يقبّلك ما قبلتُك).

وكذلك التعظيمُ أيضاً نفسُه إنما أردنا مَنْعَ تعظيم لم يأذن الله به لا المأذونَ فيه، فإن الله تعالىٰ قد أمر بتعظيم الرسلِ بأن يطاعوا فلا يُعصَوْا ويُحَبّوا ويُتبعوا، وإن طاعة الرسولِ هي طاعة الله عز وجلّ ومعصيته معصية الله عز وجلّ، فهذا تعظيم لا يتم الإيمانُ بالله إلا به؛ إذ هو عينُ تعظيم الله تعالىٰ، فإنهم إنما عُظموا لأجل عظمةِ المرسِلِ سبحانه وتعالىٰ، وأحبّوا لأجله واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجلّ، فلو أن أحداً عظم رسولاً من الرسل بما لم يأذن الله به، ورفعه فوق منزلتِه التي أنزله الله عزّ وجلّ، وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئاً من الإلهية لانعكس الأمرُ وصار عينَ التنقُصِ والاستهانةِ بالله وبرسله؛ كفعل اليهودِ والنصارى الذي ذكر الله عزّ وجلّ عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعُزير، فكذّبوا بالكتاب وتنقصوا الربَّ عزّ وجلّ بنسبةِ الولدِ إليه وغير ذلك، وكذّبوا الرسولَ في قوله: ﴿إِنِّ عَبْدُ اللهِ عَالَىٰ وَبَعَلَىٰ بِينَا﴾ [مريم: ٣٠]، فصار ذلك التعظيمُ في اعتقادهم هو عينَ التنقص والشتم، سبحان الله عما يصفون، وسلام على المرسلين.

(أو حجر، أو قبرِ ميتٍ، أو ببعض الشجر) أو غير ذلك من العيون ونحوِها ولو بعبادة الله عندها، فإن ذلك ذريعة إلى عبادتِها ذاتِها كما فعل إبليسُ لعنه الله بقوم نوحٍ، حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعُكوف على قبورهم وصُورهم، وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتِها من دون الله تعالى فعبدوها، (متخذاً لذلك المكان) من القبور والأشجارِ والعيونِ والبقاعِ وغيرِها (عيداً) أي ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها (كفعل عابدي الأوثان) في تعظيمهم أوثانِهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ٤٦٢ رقم ۱۵۹۷) و(۳/ ٤٧٥ رقم ۱٦١٠)، ومسلم (۲/ ٩٢٥ رقم ۱۲۷۰).

واعتيادِهم إليها، ولذا سمّى النبيُ عَلَيْ العكوفَ على الأشجار وتعليقَ الأسلحةِ بها على جهة التعظيم "تألّها"، كما في الترمذي (١) عن أبي واقد الليثيّ ولله قال: خرجنا مع رسولِ الله على أبى ونحن حُدثاءُ عهد بكفر، وللمشركين سِدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها «ذات أنواط»، فمررنا بسِدرة فقلنا: يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها «ذات أنواط، فقال رسولُ الله على: «الله يا رسولَ الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتُ أنواط، فقال رسولُ الله على: «الله أكبر، إنها السَّنَن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى: ﴿آجُعَلُ أَنَ إِنّكُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، لتَركَبُنَ سَننَ من قبلكم».

ولقد عمّت البلوى بذلك، رطمّت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمةِ لا سيما زمانِنا هذا، ما من قبر ولا بُقعة يُذكر لها شيءٌ من الفضائل ولو كذباً إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرّك بها حتى جعلوا لها أوقاتاً معلومة يفوت عيدُهم بفواتها ويرَوْن من أعظم الخساراتِ أن يفوت الرجل ذلك العيدُ المعلوم، وآل بهم الأمرُ إلى أن صنّفوا في أحكام حجّهم إليها كتباً سمّوها مناسك حج المشاهد (٢).

ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظمُ جُرماً ممن أخل بشيء من مناسك الحجّ إلى بيت الله الحرام، وجعلوا لها طَوافاً معلوماً كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبّل الحجرُ الأسودُ حتى قالوا إن زُحِمْتَ فاستلم بمِحْجَن أو أشِرْ إليه، قياساً على فعل النبيّ على بالحجر الأسود، وشرعوا لها نذوراً من

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٤/ ٤٧٥ رقم ۲۱۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه أحمد (٥/٢١٨)، والحميدي رقم (٨٤٨) والطيالسي رقم (١٣٤٦)، وأبو يعلى رقم (١٤٤١)، والطبراني في «الكبير» رقم (٣٢٩٠ و٣٢٩٠ و٣٢٩٣ و٣٢٩٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٧٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٧٦٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠١/١٥) من طرق...

وهو حديث صحيح، والله أعلم.

 <sup>\*</sup> قال ابن الأثير في «النهاية» (٥/ ١٢٨): «اجعل لنا ذاتَ أنواط».

هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم، أي يعلقونه بها، ويعكفون حولها، فسألوه أن يجعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلك.

وأنواط: جمع نَوْط، وهو مصدر سُمِّي به المَنُوط.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المنتقى من منهاج الاعتدال» (ص١٢ ـ ١٣ و٥١).

المواشي والنقود، ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحَرث وغيرِها، وغير ذلك من شرائعهم الشيطانيةِ، وقواعدِهم الوثنية.

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوصِ النبويةِ في سد ذرائعِ الشركِ في الفصل الآتي، وبالله التوفيق.

### [الزيارة تنقسم إلى شرعية وبدعية وشركية]

(ئـم الـزيـارةُ عـلى أقـسام (فإن نوى الزائرُ فيما أضمرة في نفسه تـذكـرةَ بـالآخـرة) (ئـم الـدعـا لـه ولـلأمـوات رولم يكن شدٌ الرحالَ نحوها ولم يقل هُجُراً كقول السفها) (فتـلك سنةٌ أتـت صريحة

(ثم الزيارة) أي زيارةُ القبور تأتي (على أقسام ثلاثة): زيارةٌ سُنية، وزيارةٌ بِدْعية، وزيارةٌ شِركيةٌ فتفهموها (يا أولي الإسلام).

والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليها، ثم البدعية لكونها أخف جُرماً من الشركية، ثم هي بعد ذلك. (فإن نوى الزائر) للقبور (فيما أضمره في نفسه) كانت نيته بتلك الزيارة (تذكرة بالآخرة) أي ليتعظ بأهل القبور، ويعتبر بمصارعهم إذ كانوا أحياء مثلة يؤملون الآمال ويُخوّلون الأموال، ويجولون في الأقطار بالأيام والليال، ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال، فبينما هم كذلك إذا بصارخ المموت قد نادى، فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادى، وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا، وقدموا على ما قدّموا غياً كان أو رشادا، وصار لهم التراب لُحفاً ومِهاداً، بعد الغُرفِ العاليةِ التي كان عليها الحجاب أرصاداً، تساوى فيها صغيرُهم وكبيرُهم، وغنيهم وفقيرُهم، وشريفُهم وحقيرُهم، ومأمورُهم وأميرُهم.

اتَّفَق ظاهرُ حالِهم واتَّحد، ولا فرق للناظر إليهم يُميِّزُ به أحداً من أحد.

وأما باطناً، فالله أكبر لو كُشف للناظرين الحجاب، لرأوا من الفروق العجبَ العُجاب، فهؤلاء لهم طوبى وحسنُ مآب، وأولئك في أسوإ حالةٍ وأشدُ العذاب.

فليعلم الواقفُ عليهم الناظرُ إليهم، أنه بهم ملتحق، ولإحدى الحالتين مستحِق فليتأهّب لذلك، وليتُب إلى العزيز المالك، وليلتجئ إليه من شرّ كلّ ما هنالك. (ثم) قصد أيضاً (الدعا) أي دعاءَ الله عزّ وجلّ (له) أي لنفسه (وللأموات) من المسلمين (بالعفو) من الله عزّ وجلّ (والصفح عن الزلات) وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك (و) مع ذلك (لم يكن شدّ الرحالُ نحوها) الضميرُ للقبور لما في الصحيحين (۱) عن أبي سعيدِ الخُدريُ على قال: قال رسول الله على الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدَ: المسجدِ الحرام، ومسجدي هذا، والمسجِد الأقصى».

(ولم يقل هُجُراً) أي محظوراً شرعاً (كقول) بعض (السفها) لما في السنن (٢) من حديث بُريدة قال فيه النبيُ ﷺ: «كنت نهيتُكم عن زيارة القُبور، فمن أراد أن يزورَ فليزُرْ ولا تقولوا هُجُراً».

(فتلك) الإشارة إلى النوع المذكورِ من الزيارة (سنة) طريقة نبوية (أتت صريحة) أي واضحة ظاهرة (في السنن) أي الأحاديث (المثبتة) في دواوين الإسلام (الصحيحة) سنداً ومتناً، (منها) حديث بريدة شلطة قال: قال رسول الله علله الله كنت نهيتُكم عن زيارة القبور، فقد أُذِن لمحمد على في زيارة قبرِ أمّه فزُوروها، فإنها تذكر الآخرة»، رواه الترمِذي وصححه (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳/ ۷۰ رقم ۱۱۹۷)، ومسلم (۲/ ۹۷۵ رقم ۱۳۳۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ٢/٢٠ رقم ٩٧٧)، وأبو داود (٣/ ٥٥٨ رقم ٢٢٣٥)، والبيهقي (٤/ ٧٧)، والنسائي (٤/ ٨٩ رقم ٢٠٣٢ و٢٠٣٣)، وأحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦١)، عن بريدة مرفوعاً: «إني كنتُ نهيتكم عن زيارةِ القبورِ، فزوروها [فإنها تذكركم الآخرة]، [ولتزدُكم زيارتُها خيراً]، [فمن أرادَ أن يزورَ فليزُر، ولا تقولوا هُجُراً]».

الزيادّة الأولى والثانية لأحمد، ولأبي داود الأولى بنحوها، وللنسائي الثانية والثالثة.

<sup>\*</sup> الهُجْر: الكلامُ الباطلُ، وكان النهي أولاً لقربِ عهدهم من الجاهليةِ فرُبّما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرّت قواعدُ الإسلام، وتمهّدت أحكامُهُ، واشتهرت معالمُه أُبيحَ لهم الزيارةُ، واحتاط ﷺ بقوله: «ولا تقولُوا هجراً».

قاله النووي في «المجموع» (٥/ ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٣/ ٣٧٠ رقم ١٠٥٤) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
 وانظر الحديث المتقدم في «التعليقة السابقة».

وحديثُ أبي هريرةَ رَبِي قال: زار النبيُ ﷺ قبرَ أُمَّه فبكى وأبكى من حوله، فقال: «استأذنتُ في أن أزورَها فأذِن لي، واستأذنتُه في أن أزورَها فأذِن لي، فزوروا القبورَ فإنها تذكر الموتَ»، رواه الجماعة (١١).

وعن أبي هريرة في أن النبي في أنى المقبرة، فقال: «السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وإنا، إن شاء الله بكم لاحقون»، رواه أحمد (٢) ومسلم (١٥) والنسائي (٤٠).

ولأحمدَ (٥) من حديث عائشة في مثله، وزاد: «اللّهم لا تحرِمنا أجرَهم ولا تفتنًا بعدهم».

وعن بريدة قال: كان رسولُ الله على يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولَ قائلُهم: «السلام عليكم أهلَ الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية»، رواه أحمد (٢) ومسلم (٧) وابنُ ماجه (٨)، زاد مسلمٌ في رواية (٩): «يرحم الله المتقدمين منّا ومنكم والمتأخرين».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۲۷۲ رقم ۹۷۱)، وأبو داود (۳/ ۵۰۷ رقم ۳۲۳۱)، والنسائي (۹۰/٤ رقم ۲۰۳۱)، والنسائي (۹۰/٤ رقم ۲۰۳۱)، وابن ماجه (۱۰/۱۰ رقم ۱۰۷۲)، وابن حبان رقم (۳۲۳ ـ الإحسان)، وأحمد (۲/ ٤٤١)، والبيهقي (۲/ ۲۷)، والبغوي في «شرح السنة» رقم (۱۰۵٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳۶۳)، والحاكم (۱/ ۳۷۰ ـ ۳۷۲) من طرق. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٢/ ٣٠٠ و٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/ ٢١٨ رقم ٣٩/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١/ ٩٣ ـ ٩٤ رقم ١٥٠)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (١١/٦، ٧٦، ١١١) بإسناد حسن لأجل شريك ولأجل عاصم بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٦) في «المسند» (٥/ ٣٥٣، ٢٥٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>۷) في صحيحه (۲/ ۲۷۱ رقم ۹۷۵).

<sup>(</sup>۸) في «السنن» (۱/٤٩٤ رقم ۱٥٤٧). قلت: وأخرجه النسائي (٤/٤ رقم ٢٠٤٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٨/٤)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٥٨٩)، والبيهقي (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٩) في صحيحه (٢/ ٦٦٩ \_ ١٧١ رقم ٧٤) من حديث عائشة.

بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهلَ القبور، يغفرُ الله لنا ولكم، أنتم سلفُنا ونحن بالأثر»، رواه الترمذي (١)، وقال: حسنٌ. وكذلك الأحاديثُ في خروجه ﷺ إلى بقيع الغَرقدِ كثيراً يدعو لهم ويترخم عليهم (٢).

وكان الصحابةُ إذا أتوا قبرَه على صلّوا وسلّموا عليه فحسب، كما كان ابنُ عمرَ على يقول: السلامُ عليك يا رسولَ الله، السلامُ عليك يا أبا بكر، السلامُ عليك يا أبتاه (٣).

وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى، لم يُذكر عنهم في زيارة القبورِ غيرُ العملِ بهذه الأحاديثِ النبويةِ وأفعالِ الصحابة، لم يعدِلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرَها بل وقفوا عندها، فهذه الزيارةُ الشرعيةُ المستفادةُ من الأحاديث النبوية، وعليها درج الصحابةُ والتابعون وتابعوهم بإحسان، إنما فيها التذكرُ بالقبور، الاعتبارُ بأهلها والدعاءُ لهم والترحّمُ عليهم، وسؤالُ الله العفوَ عنهم، فمن ادّعى فيها غيرَ هذا طُولبَ بالبرهان، وأتى له ذلك، ومن أين يطلبه؟ بل كذب وافترى، وقفا ما ليس له به علمٌ. بلى إن العلوم الشرعيةِ دالةً على ضلاله وجهلِه.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٣٦٩/٣ رقم ٢٠٥٣) وقال: حديث حسن غريب. في سنده (قابوس بن أبي ظُبْيان)، قال النسائي: «ليس بالقوي».

وقال ابن حبان: «رديء الحفظ، ينفردُ عن أبيه بما لا أصل له».

انظر: «الضعفاء» للنسائي (ص٢٠١ رقم ٥١٩)، و«المجروحين» (٢١٥/٢ ـ ٢١٦). وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص٢٥٠): «قلت: وهذا من روايته عن أبيه، فلا يُحتجُ به، ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإنَّ معناه ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة، وقد مضى قريباً ذكرُ قِسْم منها، إلاَّ أنَّ قولَه: «فأقبلَ عليهم بوجهه» منكرٌ لتفرُدِ هذا الضعيفِ فيه» اه.

والخُلاصة أن حديث أبن عباس حسن لشواهده ما عدا قوله: «فأقبل عليهم بوجهه» فإنها منكرة.

<sup>(</sup>٢) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٢/٦) بسند صحيح على شرط الشيخين.

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي على كان يخرجُ إلى البقيع، فيدعو لهم، فسألَتْهُ عائشةُ عن ذلك؟ فقال: «إني أُمرتُ أن أدعُو لهم».

قلت: ومعناه: عند مسلم (٢/ ٦٦٩ ـ ٦٧١ رقم ٩٧٤) وغيره من طريق أخرى مطوّلًا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٥/٥) بسند صحيح.
 وأخرج بنحوه مالك في «الموطأ» (١٦٦/١) بسند صحيح.

### [حكم الدعاء عند القبور والتوسل بأصحابها]

(أو قصد الدعاء والتوسلا بهم إلى الرحمٰن جلَّ وعلا) (فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هَذي ذي الرسالة)

(أو قصد الدعاء) من الصلاة وغيرِها أو الاعتكافَ عند قبورِهم أو نحوَ ذلك (والتوسلا) بألف الإطلاق (بهم) أي بأهل القبور (إلى الرحمٰن جلّ وعلا) انتفكه أهلُ الزيغ والضلال (فبدعة محدثة) لم يأذن الله تعالىٰ بها (ضلالة) كما قال ﷺ: «كلّ بدعة ضلالة»(١).

وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»(٢).

وقال ﷺ في رواية (٣٠): «من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ».

وقال على المستقى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ، فإن كلَّ بدعةٍ ضلالة الله وغير ذلك.

فإن من قال: اللّهم إني أسألُك بجاه فلان، وهو ميتُ أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يَدْعُ إلا الله ولم يعبُد سواه فهو قد عبدَ الله بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعُوه به، فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى؛ كما قال تعالى: ﴿وَيلّهِ ٱلْأَسَّاءُ لَلَّاسَةُ اللّهُ عَلَى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى؛ كما قال تعالى: ﴿وَيلّهِ ٱلْأَسَّاءُ لَلّهُ اللّهُ عَلَى إنه الله الله عَلَى الله عز وجلّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢/ ٩٩٢ رقم ٨٦٧) من حديث جابر، وقد تقدم تخريجه في مقدمة المحقق.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳/ ۳۰۱ رقم ۲۲۹۷)، ومسلم (۱۳٤۳/۳ رقم ۱۷۱۸/۱۷)، وأبو داود
 (۲/۵ رقم ۲۰۲3)، وابن ماجه (۷/۱ رقم ۱٤) من حدیث عائشة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٥٥) تعليقاً بصيغة الجزم.
 ومسلم (٣/ ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤ رقم ١٧١٨/١٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.

وأمّا حديثُ الأعمى الذي به يحتج المجوِّزون للتوسل بالمقبور فلا حجةً لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعَه، ولكنهم أخطأوا في تأويله، ولم يوفقوا لفهم مدلولِه، فإن هذا الحديث بجميع ألفاظِه هو بمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظُه من الكتب التي خرِّج فيها، قال الترمذيُّ(۱) رحمه الله تعالىٰ: حدثنا

قلت: وأخرَجه أحمد في «المسند» (١٣٨/٤)، والحاكم (٣١٣/١)، وابن ماجه (١/ ٤٤١) رقم ١٣٨٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/٩ رقم ٨٣١١).

\* في هذا الحديث دليل على أن الأعمى توسل بدعاء النبي ﷺ لا بذاته، والأدلّة على ذلك في الحديث نفسه كثيرة. وأهمها:

(أولا): أن الأعمى إنما جاء إلى النبي على ليدعو له، وذلك قوله: «ادع الله أن يعافيني»، فهو قد توسل إلى الله تعالى بدعائه على الأنه يعلم أن دعاءه على أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره، ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي الله أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي على ويطلب منه الدعاء له، بل كان يقعد في بيته، ويدعو ربه بأن يقول مثلاً: «اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني، وتجعلني بصيراً»، ولكنه لم يفعل، لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة، يذكر فيها اسم المتوسل به، بل لا بد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة، وطلب الدعاء منه له.

(ثالثاً): إصرار الأعمى على الدعاء، وهو قوله: «فادع»، فهذا يقتضي أن الرسول على دعا له، لأنه على خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق فقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذن لا بد أنه على دعا له، فثبت المراد، وقد وجه النبي على بدافع من رحمته، ويحرص منه على أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسّل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح، ليجمع له من أطرافه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي على له، وهي تدخل في قوله تعالى: ﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾ [المائدة: ٣٥].

وهكذا فلم يكتف الرسول على بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله =

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٥/ ٥٦٩ رقم ٣٥٧٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر وهو الخَطْمِيُّ، وعثمانُ بنُ حنيفِ هو أخو سهل بن حُنيفِ» اهـ.

محمودُ بنُ غيلانَ حدثنا عثمانُ بنُ عمرَ حدثنا شُعبةُ عن أبي جعفرِ عن عِمارةِ ابنِ خُزيمةَ بنِ ثابتٍ عن عثمانَ بنِ حُنيفِ أن رجلاً ضريرَ البصر أتى النبي على فقال: ادعُ الله أن يعافيني، قال: "إن شئتَ دعوتُ وإن شئتَ صبرتَ، فهو خيرٌ لك». قال: فادعُه، قال: فأمره أن يتوضأ فيُحسِنَ وضوءَه ويدعوَ بهذا الدعاءِ: "اللّهم إني أسألُك وأتوجه إليك بنبيّك محمد على نبيّ الرحمة، إني توجهتُ بك إلى ربّي في حاجتي هذه لتُقضى لي، اللّهم فشفّعه فيّ».

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرِفه إلاّ من هذا الوجه من حديث أبي جعفرٍ، وهو غيرُ الخطمي اهـ.

قلت: الظاهرُ بالاستقراء أن أبا جعفرٍ هذا هو الرازيُّ التيمي مولاهم مشهورٌ بكنيته، وهو من رجال الأربعةِ واسمُه عيسى بنُ أبي عيسى (١) عبدُ الله بنُ ماهانَ، وأصلُه من مَرْوَ كان يتجر إلى الري، روى عن عطاءٍ وعمرِو بن دينارٍ وقتادة، وعنه أبو عُوانةَ وشُعبةَ كما في هذا الحديث.

قال ابنُ معين: ثقة، وقال ابنُ المديني: ثقةٌ يخلِط عن المغيرة، وقال الفلّاسُ: سيّئ الحِفْظ، وقال أبو حاتم: ثقةٌ صدوقٌ صالحُ الحديث، وقال في

<sup>=</sup> سبحانه وتعالى وقربه إليه، ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه، وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء ـ كما هو ظاهر ـ وليس فيها ذكر شيء مما يزعم المخالف.

<sup>(</sup>رابعاً): أن في الدعاء الذي علمه رسول الله على إياه أن يقول: «اللّهم فشفعه فيّ، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته على أو جاهه، أو حقه، إذ أن المعنى: اللّهم اقبل شفاعته على أي اقبل دعاءه في أن ترد عليّ بصري، والشفاعة لغة: الدعاء، وهو المراد بالشفاعة الثابتة له على ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة.

<sup>[</sup>أخرجه البخاري (٦/ ٣٧١ رقم ٣٣٤٠)، ومسلم (١/ ١٨٤ رقم ١٩٤/٣٢٧) من حديث أبي هريرة].

<sup>(</sup>خامساً): أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي على ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه في الخوارق والإبراء من العاهات...

قلت: ومن رامَ التوسّعُ في حديث الضرير هذا فليرجع إلى ما كتبه المحدث الألباني في كتاب «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص٦٩ ـ ٩٣) فقد أجاد وأفاد.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الميزان» (٣/ ٣١٩ ـ ٣٢٠ رقم ٢٥٩٥).

«التقريب» (١): صدوقٌ سيّئ الحفظ خصوصاً عن المغيرة، من كبار السابعة، مات في حدود الستين ومائة.

والظاهرُ من عباراتهم أن تخليطُه عن المغيرة خاصةً، وهو ثبْتٌ فيمن سواه.

وبهذا يُجمع بين قولِ من يضعفه وقولِ من يوثقه، كيف ومن الموثقين له شيخا البخاري يحيى بن مَعينٍ وعليُّ بنُ المديني وهما هما، والله أعلم.

ورواه النسائي (٢) عن عثمانَ بن حُنيفِ، ولفظهُ أن رجلاً أعمى قال: يا رسولَ الله ادعُ الله أن يكشفَ لي عن بصري. قال: فانطلقَ فتوضأ ثم صلّى ركعتين، ثم قال: «اللّهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيي محمد على الرحمة، يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربي أن يكشِف عن بصري، اللّهم فشفّعه فيّ، قال: فرجع وقد كشف الله بصرَه.

وقال أحمدُ رحمه الله تعالىٰ في مسنده (٣): حدثنا رَوحٌ حدثنا شعبةُ عن عُميرِ بنِ يزيدَ الخَطْمِيِّ المديني قال: سمعتُ عِمارةَ بنَ خُزيمةَ بنِ ثابتٍ يحدّث عن عُميرِ بنِ يزيدَ الخَطْمِيِّ المديني قال: سمعتُ عِمارةَ بنَ خُزيمةَ بنِ ثابتٍ يحدّث عن عشمانَ بنِ حُنيفِ أن رجلاً ضريراً أتى النبيَّ ﷺ فقال: يا نبيً الله ادعُ الله أن يعافيني، فقال: ﴿إن شئتَ أَخْرت ذلك فهو أفضلُ لآخرتك، وإن شئتَ دعوتُ لك»، قال: بل ادعُ الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يدعوَ بهذا الدعاء: «اللّهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمدِ نبيّ الرحمة، يا محمدُ إني أتوجه بك إلى ربّي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللّهم فشفُغني فيه وشفّعه فيّ».

قلت: عميرُ بنُ يزيدَ الخطميُّ هذا هو أبو جعفرِ الذي فرَّق التُرمذيُّ بينه وبين أبي جعفرِ المذكورِ في روايته، وقد قلنا الظاهرُ أنه هو الرازيُّ التيميُّ، وكلاهِما

قلت: وهذا لا يضرّ الحديث شيئاً، وقد قدمنا أنه (الخطمي) فقط.

<sup>(</sup>١) رقم الترجمة (٨٠١٩).

<sup>(</sup>٢) في «عمل اليوم والليلة» رقم (٦٦٠).

ي و المستدرك (١/ ٢٦) وقال: على شرط البخاري وأقره الذهبي.

وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) (١٣٨/٤) بسند صحيح، وفي سنده (المديني) فقط.
 وعند الطبراني في «الكبير» رقم (٨٣١١) (الخطمي المدني) وقد تقدم.

شيخٌ لشعبةً، وكلاهما صَدوقٌ، فيحتمل أن كلاً منهما سمعه من عِمارة، وسمعه شعبةُ من كليهما وحدّث به مرةً عن هذا ومرةً عن هذا، فرواه عثمانُ بن عمرَ عن شعبة عن أبي جعفر الرازيُ التيمي، وسمعه روحٌ منه عن الخطمي فحدّث به كذلك، والله عزّ وجلّ أعلم.

والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته، فليس فيه لهم حجة ولا دليلً على ما انتحلوه بأفكارهم الخاطئة، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي الله الدعاء له بكشف بصره، وهو حيً حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك ويقول: اللهم شفّعه في، فسأل من النبي الله الدعاء، وسأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي الله النه الله الله عنه الدعاء من الجهتين.

وهكذا كان الصحابة ولله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة النبي المنافرة المنافرة

وقد قال ﷺ لعُمرَ وهو ذاهبٌ للعُمرة: ﴿لا تنسَنا من دعائك ﴿ (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (۲/ ۰۰۸ رقم ۱۰۱۵)، ومسلم (۲/ ۲۱۲ رقم ۸۹۷) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٨/٥ رقم ٢٤٨٤) و(٦/ ١٢٩ رقم ٢٩٨٢)، ومسلم (٣/ ١٣٥٤ رقم ٢٠٧٢) من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١/٥٥ ـ ٥٦ رقم ٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨ رقم ٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) في الشفاعة، وهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري رقم (٣٣٤٠ و٣٣٦١ و٤٧١٢)، ومسلم (١/ ١٨٤ ـ ١٨٦ رقم ١٩٤).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٦٩/٢ رقم ١٤٩٨)، والترمذي (٥٩/٥٥ رقم ٣٥٦٢)، وابن ماجه
 (٢/ ٩٦٦ رقم ٢٨٩٤)، والبيهقي (٥١/٥٠).

وكذلك استسقى عمرُ ولله بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري (۱): «اللّهم إنا كنّا إذا أُجدَبْنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسّل إليك بعمّ نبيّنا فاسقِنا». وكان من دعاء العباسِ يومئذ: «اللّهم إنه لا ينزِل بلاءً إلاّ بذنب ولا يُكشف إلاّ بتوبة، وقد توجّه بي القومُ إليك لمكاني من نبيّك، وهذه أيدينا إليك بالنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقِنا الغيثَ» ذكره الزبيرُ بنُ بكّار، وكان ذلك الجدبُ عامَ الرمادة.

كذلك كان معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجُرَشيّ (٢)، فقال: «اللّهم إنا نستشفع ـ أو نتوسل ـ إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سُقوا»، فكان أفضل القرونِ يسألون الله عزّ وجلّ، ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عزّ وجلّ لهم ولهم، وتوسّلُهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم، وهذا جائزٌ في كل زمانٍ ومكانٍ أن تسأل من عبد صالح حاضرٍ عندك أن يدعو لك وتؤمّن أنت على دعائه أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب، ونحو ذلك، كما ثبت عن النبي على ودرج عليه السلفُ الصالحُ رحمهم الله تعالىٰ.

<sup>=</sup> قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ٤٩٤ رقم ۱۰۱۰) من حديث أنس.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۳۸۰ ـ ۳۸۱)، وابن سعد في «الطبقات» (۷/
 (۲) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۳۸۰ ـ ۳۸۱)، وابن سعد في «الطبقات» (۷/

والحافظ ابن عساكر في «تاريخه» (١/١٥١/١٨) بسند صحيح قاله الألباني في «التوسل» (ص٤٢) وعزاه الحافظ العسقلاني في «الإصابة» (٣/ ٦٣٤) لأبي زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في «تاريخهما» بسند صحيح عن سليم بن عامر.

فهذا معاوية رضي الله عنه لا يتوسل بالنبي على الله الله الله الما سبق بيانه، وإنما يتوسل بهذا الرجل الصالح: يزيد بن الأسود رحمه الله تعالى، فيطلب منه أن يدعو الله تعالى، ليسقيهم ويغيثهم، ويستجيب الله تبارك وتعالى طلبه.

وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس كما أخرجها ابن عساكر في «تاريخه» أيضاً بسند صحيح.

<sup>[«</sup>التوسل أنواعه وأحكامه» (ص٤٢ ـ ٤٣) للألباني].

ولو كان ذلك عندهم جائزاً أعني التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي على ويطلُبَ منه الدعاء، بل كان يتوسلُ به في محله أينما كان؛ إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى، وكذلك عمرُ والصحابة معه لم يكونوا ليعدِلوا عن ذاته على إلى ذات العباسِ لو كان التوسلُ بالذوات لا بالدعاء، وكذا معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته الله إلى يزيد بنِ الأسود، ولم يطلبوا منه والمحاء، ولم النبيُ على عمرَ إذا وجد أويساً أن يطلبَ منه الاستغفارَ (١١)، بل كان يكفيه أن يقول: اللهم بحق أويسِ القرنيِّ، ولم يُعرفُ هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعلَ ذلك التوسلُ بالنبيِّ في ولا بغيره من الأنبياء، ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موتِه، ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتِهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتِهم، وهذا في التوسل بأهل القبورِ عامَّ عند القبو وغيرِه، وأما عبادة الله عند القبورِ كالصلاة عندها والعكوفِ عليها فهو أشدُّ وأغلظُ، لأنه ذريعةً عبادة الله عندة المقبورِ نفسِه، كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطانِ لهم.

وكذلك فعلَ بغالب هذه الأمةِ والعياذُ بالله، ولُذلك نهى النبيُ عَلَيْهُ أَن يُصلى على القبور أو إليها، وغلّظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدةِ الغضب كما سيأتي في الفصل الآتي قريباً إن شاء الله تعالىٰ.

#### [الكلام على الزيارة الشركية]

(وإن دما المقبورَ نفسَه فقد (لن يقبل اللَّهُ تعالىٰ منه (إذْ كُل ذنبِ موشكُ الغفرانِ

أشرك بالله العظيم وجحذ) صِرْفاً ولا عدلاً فيعفو عنه) إلا اتخاذ النّد للرحمين)

(وإن دعا) الزائرُ (المقبورَ نفسه) من دون الله عزّ وجلّ وسأل منه ما لا يقدر عليه إلاّ الله عزّ وجلّ من جلب خير أو دفع ضرّ أو شفاء مريضٍ أو ردٌ غائبٍ أو نحوِ ذلك من قضاء الحوائج، (فقد أشرك) في فعله ذلك (بالله العظيم) المتعالي عن الأضداد والأندادِ والكُفؤ والوليِّ والشفيعِ بدون إذنِه (وجحد) حقَّ الله عزّ وجلّ على عباده وهو إفرادُه بالتوحيد، وعبادتُه وحده لا شريكَ له ونَفْيُ ضدِّ ذلك عنه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۲۸/۶ رقم ۲۵٤۲).

قَـالَ الله تـعـالـــىٰ: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِـ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَيِّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَالَّمُ لَا يُضْرُونَ﴾ [المومنون: ١١٧]، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِهِينَ ۚ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِهِينَ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَانِهُ إِنَّا هُو لَا يَكُولُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَانِهُ إِنَّا هُونَ وَإِن يُمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِغُرْ فَلا رَآذَ لِفَضْلِهِ ۖ ﴾ [يونس: ١٠٦ ـ ١٠٠].

وقىال تىعىالىن: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِدِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطْمِيرٍ ۞ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اَسْتَجَابُوا لَكُوْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْمَعُوا دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اَسْتَجَابُوا لَكُوْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْمَعُوا دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اَسْتَجَابُوا لَكُوْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُسْمِعُوا مُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وقال تعالىٰ: ﴿ أُوْلِيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَيِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُمُ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، الآيات وغيرُها ما لا يحصى.

يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخرَ ولو لحظة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاخ له أبداً، ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين، وأنه لا كاشف للضرّ غيرُه ولا جالب للخير سواه، وأنه لا أضلُّ ممن يدعو مَن دونه سواه، وأن من عُبِد من دون الله يكون عدواً لعابده يوم القيامة وكافراً بعبادته إياه مِن دون الله تعالى، وأنهم كلّهم عبادٌ مثلُ عابديهم، مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق ذبابٍ فما فوقه ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك، ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب، فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم؟

بل قد أخبرنا عزّ وجلّ أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو سَمِعوا دعاءًه ما استجابوا له، وأخبرنا أن مَن عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعُزير وغيرهم أنهم لا يملِكون كشف ضرّ من دعاهم، ولا تحويلَه من حال إلى حال، بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربّهم والقرب ويرجون رحمتَه ويخافون عذابَه، فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاء والرجاء والخوفِ من الله عزّ وجلّ، لا دعاؤُهم دونه، تعالىٰ الله عمّا يشركون.

(لن يقبلَ الله تعالىٰ منه) أي من ذلك الداعي مع الله غيرَه، المتّخذِ من دونه أولياء، (صِرفاً) أي نافلة (ولا عَدْلاً) أي ولا فريضة (فيعفو عنه) في ذلك، لأن الكافرَ عمله كلا شيء، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزُنّا ﴾ [الكهف: ١٠٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً ﴾ [إبراهيم: ١٥].

وقال تعالىٰ: ﴿وَاللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَثَرَابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّ إِذَا جَآءُو لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا﴾ [النور: ٣٩] الآيات.

وقال تعالىٰ لصفوة خلقِه وهم الرسلُ عليهم الصلاة والسلام: ﴿ وَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِهُ مَا كَانُوا يَشْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وقال لسيَّدهم وخاتمِهم وأكرمِهم على ربّه تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْحَنْسِرِينَ ۞ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞﴾ [الزمر].

(إذ) حرفُ تعليل (كلَّ ذنب) لقي العبدُ ربَّه به (موشكُ الغفران) أي يُرجى ويُؤمَّل أن يُغفَر ويُعفى عنه (إلاَّ اتخاذَ الندُّ للرحمٰن) فإن ذلك لا يُغفر ولا يَخرُج صاحبُه من النار ولا يجد ريحَ الجنّة، قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغفِرُ أَن يُشْرِكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرِكُ بِللهِ فَقَد أَفْتَرَى إِنَّهُ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٨]، وقال تعالىٰ: ﴿وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَد حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَد حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ أَلْحَبَد وَمَا لِللّهُ لِللّهِ فَقَد حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ أَلْمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَو تَهْوِى بِدِ الرّبِحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١]. وقال تعالىٰ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

وقد قدّمنا في ذلك من الآيات والأحاديثِ ما فيه كفايةٌ في الدلالة على ما وراءه، ولله الحمد والمنّة. [ال] فَصْل: [السابع] في بيان ما وقعَ فيه العامَّةُ اليوم مما يفعلونه عند القبورِ وما يرتكبونه من الشّرك الصّريحِ والغُلوِّ المُفْرِطِ في الأموات



هذا الفصلُ هو المقصودُ بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارةِ إلى ثلاثة أقسام، وهي تمهيدٌ له، فإنما المقصودُ من ذكر ضلالِ الأممِ الأولى هو تحذيرُ الأحياءِ الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزَجْرُ من وقع منهم عمّا وقع فيه الأحياءِ الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا أن الله سبحانه وتعالىٰ ما قص علينا من أخبارِ الأممِ الأولى إلا ليتعفظ بهم، ونعتبرَ بمصارعهم ولنعلمَ أسبابَ هلاكِهم فنتقيّه ونعلمَ سُبُلَ النجاةِ التي سلكها رسلُ الله وأولياؤُه ففازوا بخيري الدنيا والآخرةِ، فنسلُكها ونقفُو أثرَهم، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿أَوْلَةُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِقُونَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ وقال تعالىٰ: ﴿أَوْلَةُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِقُونَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ وقال تعالىٰ: ﴿ وَسَكَمْ مُن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمَرَدِي الدّيا الآيت، وقال تعالىٰ: ﴿ وَسَكَمْ مُن اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَرَبُنَا لَكُمُ ٱلْأَمْالُ فَي وَلّهُ مَكُوا مَصْرَعُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكُرهُمْ ﴾ [ابراهيم: وقال تعالىٰ: ﴿ وَسَكَمْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَكْرهُمْ مَن القُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَكْرهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرهُمْ مَن القُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِيْهِمْ إِنّ فِي ذَلِكَ لَاكُمُ الْكُولُ اللّهُ السّمِودَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قصّ في سورة هودٍ: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءٍ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُم عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءٍ أَلْقُرَىٰ نَقَصُّهُم عَلَيْكَ مِنْهَا أَنْسَهُمْ قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم عَالِمَهُمُ وَلَاكِن ظَلَوُا أَنْسُهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم عَلَيْهُمُ أَلَيْكُ مِنْ اللهَ مِن ثَنَّهِ لَمَا جَاءً أَمُ رَبِكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيدٍ ۞ وَكَذَلِكَ أَغَدُ رَبِّكَ إِذَا أَغَدُ الْشُرَىٰ وَهِى ظَلِمُنَّةً إِنَّ أَغَدُهُ لِيَدُ شَكِيدُ ۞﴾ [هود] الآيات.

وقد قال رسولُ الله ﷺ: «لا تدخلوا مساكنَ الذين ظلموا أنفسهم إلاّ أن تكونوا باكين أن يُصيبَكم مثلُ ما أصابهم»، وهو في الصحيح (١)، فإذا كان هذا الخطرُ على من دخل ديارَهم فما ظنُّك بمن عَمِل مثل عملِهم وزيادةً، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/ ۳۷۸ ـ ۳۷۹ رقم ۳۳۸۰)، ومسلم (۱/ ۲۲۸۱ رقم ۲۹۸۰) من حديث عبد الله بن عمر.

[حكم من أوقد سراجاً على القبر أو بنى على الضريح مسجداً]

(ومن على القبر سِراجاً أوقدا أو ابتنى على الضريج مسجدا)

(فان مرحدة جسماراً لسنن اليهود والنصاري)

(ومن على القبر) متعلق بأوقد (سراجاً) مفعول (أوقد) بألف الإطلاق، والمعنى ومن أوقد سراجاً على القبر (أو ابتنى) بمعنى بنا وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ، (على الضريح) أي على القبر، واشتقاقه من الضّرْح الذي هو الشَّقُ (مسجداً) أو اتخذ القبر نفسه مسجداً ولو لم يَبْنِ عليه (فإنه) أي فاعلُ ذلك (مجددٌ) بفعله ذلك (جهارا) أي تجديداً واضحاً مجاهِراً به الله ورسولَه وأولياء (لسنن) أي لطرائق (اليهود والنصارى) في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليها، وأعياداً لهم ينتابونها، ويترددون إليها، كيف وقد قال الرسول على للذين طلبوا منه ذاتَ أنواط: "الله أكبر، إنها السَّننُ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى: ﴿أَجْعَل لَنَا إِلَهُا كُما لَمُمْ عَالِهُا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ الأعراف: ١٣٨]، لموسى: ﴿أَجْعَل لَنَا إِلَهَا كُما لَمُمْ عَالِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ [الأعراف: ١٣٨]،

وقال على: «لتتبعُن سَننَ من كان قبلكم شِبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جُحرَ ضَبِّ لسلكتموه، قلنا: يا رسولَ الله اليهودُ والنصارى؟ قال: فمن؟»، أخرجاه (٢) من حديث أبي سعيد علىه، وقد وقع الأمرُ والله كما أخبر على به، فالله المستعان.

# [النهي عن رفع القبور والزيادة عليها]

(كم حذَّر المختارُ عن ذا ولعنَّ فاعلَه كما روى أهلُ السُّننُ) (بل قد نهى عن ارتفاع القبرِ وأنْ يُـزادَ فـيـه فـوق الـشـبـرِ) (وكلُّ قبرٍ مـشـرفِ فـقـد أمـز بأن يُسـوَى هـكذا صح الخبـرُ)

(كم) خبريةٌ للتكثير (حذَّر المختارُ) نبيُّنا محمدٌ عَلِي (عن ذا) الفعل من اتخاذ

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً من حديث أبي واقد الليثي.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣/ ٣٠٠ رقم ٧٣٢٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٤ رقم ٢٦٦٩).

القبورِ مساجدَ وأعياداً والبناءِ عليها وإيقادِ السُّرُج عليها، كما في الصحيح (١) عن عائشة على أن أمَّ سلمةَ ذكرت لرسولِ الله على كنيسة رأتها بأرض الحبشةِ يقال لها ماريةُ، فذكرت له ما رأت فيها من الصُّور، فقال رسولُ الله على: «أولئك قومٌ إذا مات فيهم العبدُ الصالحُ - أو الرجل الصالح - بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورَ، أولئك شرارُ الخلقِ عند الله».

وفيه (۲) عنها هي وعبدُ الله بنُ عباس ﴿ قَلَى قال: لما نزل برسولِ الله ﷺ طَفِق يطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنةُ الله على اليهود والنصارى، اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدً» يحذُر ما صنعوا (۳).

وفيه (٤) عن أبي هريرة ﷺ أن رسولَ الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ».

وعن أبي مَرْثدِ الغَنويِّ ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلِسوا عليها»، رواه الجماعةُ إلاّ البخاريِّ وابنَ ماجه (٥٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (١/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ رقم ٤٢٧)، ومسلم (١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦ رقم ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨/١٤٠ رقم ٤٤٤٣، ٤٤٤٤)، ومسلم (١/٣٧٧ رقم ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٣٢ \_ ٥٣٣)، قوله: «يُحَذِّر ما صنعوا».

<sup>&</sup>quot;جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك. وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا على نبي غيره وليس له قبر، والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قوله "أنبيائهم" بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء، ويؤيده قوله في رواية مسلم \_ (٥/ ١٣ \_ نووي) \_ من طريق جندب: "كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد".

ولهذا أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال: "إذا مات فيهم الرجل الصالح"، ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: "قبور أنبيائهم" أو المراد بالاتخاذ أعمّ من أن يكون ابتداعاً أو اتباعاً، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود" اهـ.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١/ ٥٣٢ رقم ٤٣٧)، ومسلم (١/ ٣٧٦ رقم ٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢/ ١٦٨ رقم ٩٧٢)، وأبو داود (٣/ ٥٥٤ رقم ٣٢٢٩)، والترمذي (٣/ ٥٤ رقم ٣٢٢٩)، والترمذي (٣/ ٣٦٧ رقم ٣٦٧)، وأحمد رقم (١٧١٤٩ ـ الزين)، وصححه الحاكم (٣/ ٢٢٠).

وعن ابن عمرَ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»، رواه الجماعةُ إلاّ ابنَ ماجه(١).

وعن جُندُب بنِ عبد الله البجَليِّ رَبِيَّتُهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيُّ قبل أن يموتَ بخمس، وهو يقول: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد، إني أنهاكم عن ذلك»، رواه مسلم (٢٠).

وعن جابر وله قال: نهى النبي الله أن يُجصّص القبرُ، وأن يُقعدَ عليه، وأن يُبنى عليه، رواه أحمدُ (٢) ومسلم (٤) والثلاثةُ (٥) وصححه الترمذي ولفظه: نهى أن تُجصّص القبورُ وأن يُكتبَ عليها وأن يبنى عليها وأن تُوطاً، وفي لفظ النسائي: نهى أن يُبنى على القبر أو يزادَ عليه أو يجصصَ أو يُكتبَ عليه، وعن ابن عباس على القبر أو يزادَ عليه أو يجصصَ أو يُكتبَ عليه، وعن ابن عباس الله قال: لعن رسولُ الله على زائراتِ القبورِ والمتّخذين عليها المساجدَ والسُّرُجَ، رواه أهلُ السنن (٦).

وللترمذي (٧) وصحّحه عن أبي هريرة رضي قال: لعن رسولُ الله ﷺ زَوّاراتِ القبور.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/ ۲۸ - ۲۹ رقم ٤٣٢)، ومسلم (۱/ ۵۳۸ رقم ۷۷۷)، وأبو داود (۲/ ۱۹۵ رقم ۱۹۷)، والنسائي (۳/ ۱۹۷ رقم ۱۵۹)، والترمذي (۲/ ۳۱۳ رقم ۱۵۹)، والنسائي (۳/ ۱۹۷ رقم ۱۵۹۸)، وأحمد رقم (۲۵۳ ـ شاکر).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨ رقم ٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٢/ ١٦٧ رقم (٩٧).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣/ ٥٥٢ رقم (٣٢٢)، والترمذي (٣/ ٣٦٨ رقم ١٠٥٢)، والنسائي (٤/ ٨٦ رقم ٢٠٢٧).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٦) أبو داود (٣/٥٥٨ رقم ٣٢٣٦)، والترمذي (١٣٦/٢ رقم ٣٢٠)، وقال: حديث حسن، والنسائي (٤/٤٤ رقم ٢٠٤٣).

وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ: «السرج»، انظر: الإرواء (٣/ ٢١٣)، والضعيفة رقم (٢٢٥).

 <sup>(</sup>۷) في «السنن» (۳/ ۳۷۱ رقم ۱۰۵٦) وقال: حديث حسن صحيح.
 قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۰۰ رقم ۱۵۷۱)، وأحمد (۲/ ۳۳۷).

ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف قال=

ولابن ماجهٔ(۱) مثلُه من حديث حسانَ ﴿ عَلَيْهُهُ.

ولأحمد (٢) بسند جيدٍ عن ابن مسعود رضي مرفوعاً: «إن من شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد»، رواه أبو حاتم (٣) وابن حبانَ في صحيحه (٤).

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسولُ الله على: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلُوا علي فإن صلاتكم تبلُغني حيث كنتم»، رواه أبو داودَ بإسناد حسنِ ورواتُه ثقاتٌ (٥٠).

(۱) في «السنن» (۱/ ۰۰۲ رقم ۱۵۷۶).
 قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳٤٥)، والحاكم (۲/ ۳۷٤)، وأحمد (۳/ ٤٤٦)، وسكت عليه الحاكم والذهبي.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/٥١٦ رقم ١٥٧٤/٥٦٥): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».

قلت: فيه «عبد الرحمٰن بن بهمان» قال الحافظ في «التقريب» رقم (٣٨١٧): مقبول. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

(٢) في «المسند» (١/ ٤٠٥، ٣٥٥، ٤٥٤)، قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٠٤١٣)، والبزار رقم (٣٤٢٠، ٣٤٢١ ـ كشف)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٧٨٩)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٤٢/١) من طرق. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٧) وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن». وأورده أيضاً في «المجمع» (٨/ ١٣) وقال: «رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث حسن.

(٣) عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٧٤).

(٤) (رقم ٣٤٠ ـ موارد)، وهو حديث حسن.

(٥) في «السنن» (٢/ ٣٤٥ رقم ٢٠٤٢).

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٥٩ ـ ٦٦٠) عقب هذا الحديث: «هذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقاً. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، وهو لين تعرف حفظه وتنكر. فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة =

في «التقريب» رقم (٤٩١٠): «صدوق يخطئ».
 وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده، والله أعلم.

وعن عليً بنِ الحسينِ على أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرجة عند قبرِ النبي على فيدخل فيدعو فيها، فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعتُه من أبي عن جدّي عن رسول الله على قال: «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، فإن تسليمكم يبلُغني أينما كنتم»، رواه في المختارة (١٠).

وقال سعيدُ بنُ منصورِ في سننه (٢): حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمدِ أخبرني

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده.

(١) عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢٠١/١ ـ ٣٠٢).

وأشار الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٦/ ١٠٦ ـ ١٠٧) إلى هذا الحديث عند ترجمة «جعفر بن إبراهيم» وخرَّجه من أكثر من طريق.

وللحديث شاهد جيد يأتي تخريجه في التعليقة التالية مباشرة. كما أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (٥٠١٦) وعزاه للضياء ورمز لصحته، بلفظ: «صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوا بيتي عيداً، وصلوا عليً وسلموا، فإنَّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم».

كما أخرجه «الجهضمي» في «فضل الصلاة على النبي على النبي الله وقم (٢٠) بإسناد آخر، بلفظ: «لا تجعلوا قبري عيداً، ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم، فسيبلغني سلامكم وصلاتكم».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده.

(٢) عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٠٣ ـ ٣٠٣).

قلت: وأخرجه «الجهضمي» في «فضل الصلاة على النبي هي» رقم (٣٠) مرسلاً. وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٠/٢) ـ ١٤٨ رقم ٥٠٩) عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله هي: «لا تجعلوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني».

 # قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقد روي بهذا الإسناد أحاديث صالحة فيها مناكير، فذكرنا هذا الحديث لأنه غير منكر: «لا تجعلوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً»، قد روي عن النبي على من غير هذا الوجه اهـ. وخلاصة القول أن الحديث صحيح لشواهده.

الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحياناً، ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية، وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقة، فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقي منكراً. وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي عليه بأسانيد معروفة» اهـ.

سهيلُ بنُ أبي صالح قال: رآني الحسنُ بنِ الحسنِ بن عليً بنِ أبي طالبِ علله عند القبرِ فناداني وهو في بيت فاطمة على يتعشى فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتُك عند القبر؟ فقلت: سلمتُ على النبي على، فقال: إذا دخلتَ المسجدَ فسلم، ثم قال: إن رسولَ الله على قال: «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم مقابرَ، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلُغني حيث كنتم. لعن الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ» (ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواءً)(١).

وروى مالكُ في الموطأ<sup>(۲)</sup> أن رسولَ الله على قال: «اللّهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتد غضبُ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ»، وفي الباب أحاديث غيرُ ما ذكرنا.

(وقد نهى) النبي على (عن ارتفاع القبر) بالبناء أو نحوه، كما تقدم من النهي عن تجصيصها والبناء عليها، وكما سيأتي من الأمر بتسويتها (وأن يزاد فيه فوق الشبر) كما في السنن (٣) عن جابر عليه قال: نهى النبي على أن يُبنى على القبر أو يُرادَ عليه أو يُحصص.

(وكل قبرٍ مشرفٍ) يعني مرتفع (فقد أمر) النبي على (بأن يسوى) بالأرض أو بما عداه من القبور التي لم تُجاوز الشرعَ في ارتفاعها، (هكذا صحّ الخبر) وهو ما رواه مسلم (٤) عن تُمامة بنِ شفي قال: كنّا مع فَضالة بن عُبيد بأرض الروم

<sup>(</sup>١) هذا من كلام الحسن بن الحسن.

<sup>(</sup>٢) في «الموطأ» (١/ ١٨٥ - ١٨٦ - تنوير الحوالك) مرسلاً.

قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٤٠ ـ ٢٤١) من طريق عطاء بن يسار مرسلاً سند صحح.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٦/١ رقم ١٥٨٧) عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٤٥) عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح.

وأخرجه أحمد موصولاً (٢/٢٤٦)، والحميدي (٢/ ٤٤٥ رقم ١٠٢٥)، وأبو نعيم في

<sup>«</sup>الحلية» (٢/٣٨٦) و(٧/٧١) عن أبي هريرة بسند حسن. وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٢/ ٢٦٦ رقم ٩٦٨).

برودس، فتُوفي صاحبٌ لنا، فأمر فضالةً بنُ عبيد بقبره فسُوّيَ ثم قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يأمر بتسويتها.

وله(١) عن أبي الهياج الأسديّ، قال: قال لي عليُّ بنُ أبي طالب: ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ الله ﷺ: «ألا تدّعَ تِمثالاً إلاّ طمسْتَه، ولا قبراً مشرِفاً إلاّ سوّيتَه».

### [تحذيرَ النبيّ عَلَيْ الأمة عن إطرائه والغلق فيه]

(وحسنّر الأمسةَ عسن إطسرائسه فغرّهم إبليسُ باستجرائه) (فخالفوه جَهرةَ وارتكبوا ما قد نهي عنه ولم يجتنبوا)

(وحذَّر) النبيُ عَيْ (الأمةَ عن إطرائه) أي الغلوِّ فيه، كما في الصحيحين (٢) عن عمرَ في أن رسولَ الله عَيْ قال: «لا تُطروني كما أطرت النصاري ابنَ مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبدُ الله ورسولُه».

وعن أنس في أن ناساً قالوا: يا رسولَ الله يا خيرَنا وابنَ خيرِنا وسيدَنا وابنَ الله على الله على الله الناسُ، قولوا بقولكم أو بعضَ قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبدُ الله ورسولُه، ما أُحِبّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عزّ وجلّ»، رواه النسائي (٤) بسند جيد.

<sup>(</sup>١) أي لمسلم في صحيحه (٢/ ٢٦٦ رقم ٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٤/١٢) ـ ١٤٥ رقم ٦٨٣٠) في حديث طويل، ومسلم رقم (١٦٩١) دون ذكر هذه الجملة.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۱۵، ۳٤۷)، والنسائي (۲۸۸/۷ رقم ۳۰۵۷)، وابن ماجه (۱۰۱۸ رقم ۳۰۲۹)، وابن حبان رقم (۱۰۱۱ \_ موارد)، والبيهقي (۱۲۷/۵)، والحاكم (۲۱۲۱).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وليس كذلك؛ فإن زيادة بن حصين لم يخرج له البخاري في صحيحه فهو على شرط مسلم فقط.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «عمل اليوم والليلة» رقم (٢٤٨). قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٤٩ و٣/ ٢٤١) وإسناده جيد.

وعن عبد الله بنِ الشَّخير (١) قال: انطلقتُ في وفد بني عامر إلى النبيّ ﷺ، فقلنا: أنت سيدُنا، فقال: «السيدُ الله تعالىٰ»، قلنا: وأفضلُنا فضلاً وأعظمُنا طَولاً، فقال: «قولوا بقولكم أو بعضَ قولِكم، ولا يَسْتَجرِينَكم الشيطانُ».

وهذا كلَّه من حماية النبيِّ ﷺ جنابَ التوحيد، وكما قال لمن قال: تعالَوا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق، قال: "إنه لا يُستغاث بي، وإنما يستغاث بالله»(٢).

والله سبحانه وتعالىٰ قد بين ما يجب اعتقادُه في حقّ الرسلِ عليهم الصلاة والسلام، وأنه هو تصديقُ خبرهم، وامتثالُ أمرهم واجتنابُ نَهْيهم، واتباعُهم على شريعتهم، ومحبّتهم هم وأتباعُهم، وتوابعُ ذلك، وهذا هو الذي دعوا إليه لم يدَّعِ أحدُ منهم الربوبية، ولا دعوا إلى عبادة أنفسِهم، ولا ينبغي لهم ذلك؛ كما قال تعالىٰ: ﴿مَا كَانَ لِبُسُو اَن يُؤتِيهُ اللهُ الْكِتنبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادُا لِي عبادة أنفسِهم، ولا ينبغي لهم ذلك؛ كما قال عبادي عبادي إلى مِن دُونِ اللهِ وَلَتَكِن كُونُوا رَبَّنِيْتِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِتنبُ وَبِمَا كُنتُم عَبِدَا لِن مِن دُونِ اللهِ وَلَتِكِن كُونُوا رَبَّنِيْتِينَ إِمَا كُنتُم ثُعَلِمُونَ الْكِتنبُ وَبِمَا كُنتُم مَّلِمُونَ الْكِتنبُ وَبِمَا كُنتُم مَن يَسْتَنكِنَ وَبَا الْكَتِهُ وَالنّبِيتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِاللّهُ بِعَدَ إِذَ أَنتُم مُسَلِمُونَ اللّهِ وَلَا يَأْمُرُكُم أَن تَنْجِدُوا الْلَكَتِكَةُ وَالنّبِيتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِاللّهُ فِي مَن يَعْدَ إِذَ أَنتُهُ مُسَلّمُونَ اللّهِ وَلَا يَعْرَفُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِمُ فَالْمُوسَدِعُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ جَمِيعًا ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ جَمِيعًا ﴾ وقال الله عَمْد عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِمْ فَسَيَحْشُرُهُم إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ وقال الله عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِمْ فَسَيَحْشُرُهُم إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وقـــال: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَّلِهِ الرَّسُلُ وَأَمُّهُمُ وَسِدَيقَةٌ كَانَا يَأْكُونِ الطَّعَامُ ﴾ [المائدة: ٧٥] الآية، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ [المزخرف: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدَ كَفَرَ اللَّهِ مُو اللَّهِ شَيْئًا كُورَ اللَّهِ مَنَ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲٤/٤، ٢٥)، وأبو داود (٥/٤٥٠ ـ ١٥٥ رقم ٤٨٠٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٣٨٧) بسند صحيح على شرطهما.

وهو حديث صحيح، صححه الألباني في تخريج «إصلاح المساجد» (ص١٣٩ رقم ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١٥٩/١٠) من حديث عبادة بن الصامت. قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث».

إِنْ أَرَادَ أَن يُهَلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمْكُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ السَّكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ ۞ ﴾ ، مُلْكُ السَّكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ ۞ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلَدًا سُبْحَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُكْرَثُونِ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ إِلَّا لِلَهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن دُولِمِهِ فَلَالِكَ لِمَن اللَّهُ مِن دُولِمِهِ فَلَالِكَ خَرْنِ الطَّلِلِمِينَ ۞ ﴾ [الأنبياء].

وقال تعالىٰ عن نوح عليه السلام: ﴿ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ النَّبَبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ [الانعام: ٥٠].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا آذَرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الأحقاف: ٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَادِكُمْ ﴾ [آل عـمـران: 184] الآيات.

وهذا بابٌ واسعٌ كثيرةٌ النصوصُ فيه، بل ليست النصوصُ إلاَ فيه وفي متعلّقاته ومُكْمِلاتِه.

 <sup>(</sup>۱) أخرجها البخاري في صحيحه (۱۹/۷ ـ ۲۰ رقم ٣٦٦٧ رقم ٣٦٦٨) من حديث عائشة رضى الله عنها.

## [اغترار الأمة بإبليس ومخالفتهم نهي الرسول وتحذيره]

(فغرّهم) أي أكثرَ الأمةِ بعد ما سمعوا الزواجرَ والنواهيَ (إبليسُ) لعنه الله وأعاذنا منه (باستجرائه) أي باستهوائه إياهم، واستدراجِه لهم، وإدخالِهم في الهَلكات شيئاً فشيئاً كما فعل بالأمم السالفةِ قومِ نوحٍ فمن بعدَهم، وأتاهم على ما يهوَوْن، إما بعُلوّ وإما بجفاء، لا يبالي ما أهلكَ العبدُ به، سواءٌ قصره على الصراط المستقيم وهوّن عليه أمرَه حتى لا يدخُله ولا يسلُكَه، أو جاوزه به حتى يتبع سبيلَ الضلالِ فتفرّقَ به عن سبيله، فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادَوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرةٍ زيّن لهم ذلك، وضرب لهم الأمثلة والمقاييس، وأنهم مثلُهم بشرٌ يأكلون ويشربون، وأنهم يريدون أن يصدّوهم عما كان يعبد آباؤهم، ويتنقصوا شيوخهم بذلك، وتكونَ لهم الكبرياءُ في الأرض، وغيرُ ذلك.

والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم وزين لهم الغُلوَّ فيهم بالكذب والقولِ عليهم بالبهتان، ورفعهم فوق منزلتِهم التي أنزلهم الله عزّ وجلّ، وأتاهم بذلك في صورة محبّتِهم وموالاتِهم حتى جعلهم مثلَه في البعد عن الله ورسلِه، ولم يسلّم من ذلك إلاّ عبادُ الله المخلِصون الذين هداهم الله صراطه المستقيم، فلم يُقْصِروا عنه ولم يستبدلوا به غيرَه، بل استمسكوا به واعتصموا: ﴿وَمَن يَعْنَصِم بِاللهِ فَقَد هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسّنَقِيم الله عسران: ١٠١]، ﴿وَمَن يُطِع اللهَ وَالسَّدُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الذِينَ أَنعُم الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيتَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَولَتِكَ رَفِيقًا النساء: ٦٩].

(فخالفوه) أي الذين استهواهم الشيطانُ خالفوا النصَّ من الكتاب والسنة (جهرة وارتكبوا، ما قد نهى عنه) من الغلق والإطراءِ وما لم يأذن به الله (ولم يجتنبوا) ذلك ولا شيئاً، فنهى عن الجلف بغير الله عزّ وجلّ وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره، وقد يحلفون بالله على الكذب، ولا يحلِفون بالندِّ فيكذِبون.

ونهى أن تُقْرَنَ مشيئةُ العبدِ بمشيئة الله تعالى، وهؤلاء يُثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال، ويهتفون باسمه في الغدق والآصال، ويسألون منهم قضاءَ الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاةُ منهم أن بعضَ الأولياءِ هو المتصرفُ في الكون والمدبّرُ له في كل حال.

ودعا الرسولُ ﷺ إلى عبادةِ الله وحده ودعائِه وحده لا شريك له، فدَعُوا مع الله غيرَه، حتى دَعُوا الرسولَ الآتي بذلك نفسَه مع الله عزّ وجلّ.

ونهى عن اتّخاذ القبورِ مساجدَ وهؤلاء يعكُفون عليها، ويصلّون عليها وإليها، بل ولها من دون الله عزّ وجلّ، وكثيرٌ منهم يفضلون الصلاةَ فيها على مساجد الله عزّ وجلّ التي بُنيت لذلك.

ونهى أن تُجصَّصَ القبورُ أو يُبنى عليها، وهؤلاء قد ضربوا عليها القِبابَ وزخرفوها، وحبَسوا عليها العَقاراتِ وغيرَها وأوقفوها، وجعلوا لها النذورَ والقُرباتِ، وكم عبادةٍ إليها دون الله صرفوها.

ونهى عن بناء المساجدِ عليها ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب وهؤلاء قد بَنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتِهم، وما بينهم وبين بنائِهم عليها إلا موتُ أهلِها، أو حُلُمٌ يتمثّل الشيطانُ فيه أو خيالٌ أو سماعُ صوتٍ فيسارعون إلى ذلك أسرعَ من مسارعة أهلِ الدين إلى الكتاب السنة.

ونهى عن إيقاد السُّرجِ عليها، وهؤلاء يقفون الوقوفَ على تسريجها، ويجعلون عليها الشموع والقناديلِ ما لم يجعلوه في مساجد الله، وكأنما ندبهم الرسولُ ﷺ إلى ذلك بتلك اللعنةِ التي عنى بها من فعل ذلك.

وقال على: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدً»(١)، الحديث.

وهؤلاء يضرِبون أكبادَ الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظنّونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهورِ ويرَون ارتكابَ ذلك المنهيّ من أعظم القُربات.

ونهى ﷺ عن اتّخاذها أعياداً، وهؤلاء قد اتّخذوها أعياداً ومعابد، لا بل معبوداتٍ من دون الله عزّ وجلّ، ووقّتوا لها المواقيت زماناً ومكاناً، وصنّفوا فيها مناسكَ حجّ المشاهدِ، وحجّوا إليها أكثرَ مما يُحج إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحج منه ورأوا من أخلّ بشيء من مناسكها أعظم جُرماً ممن أخلّ بشيء من مناسك الحجّ حتى إن من كان منهم قد حج عشراتِ مراتٍ أو أكثرَ يبايع من شهد أحدَ المشاهد أن يعاوِضَه بجميع حِجَحِه بتلك الزيارة فيمتنع أشدً الامتناع، ويخشعون عندها أكثرَ مما يُخشع عند شعائر الله.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وقال ﷺ: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم»(١)، وهؤلاء قد أطْرَوا مَن هو دونه من أمته بكثير بل قد أطْرَوا من لم يؤمن به ﷺ ساعةً من الدهر أعظمَ من إطراء النصارى ابنَ مريم، بل جعلوه هو الربَّ على سبيل الاستقلال.

وقال ﷺ: «إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث بالله»(٢)، وهؤلاء قد استغاثوا بغير الله سراً وجهراً وهتفوا باسم غير الله في السرّاء والضرّاء والشدة والرخاء، وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله عزّ وجلّ وصرّفوا إليهم جُلَّ العباداتِ من الصلاة والنَّذر والنَّسكِ والطوافِ وغير ذلك.

وقد أنكر على على من قال لولا الله وفلان فكيف بمن يقول يا فلانُ ما لي سواك، ويقول: قد استغثت الله فلم يُغِثني حتى استغثت فلاناً فأغاثني، وإنه ليعصي الله في المسجد الحرام، ولا يقدر على مخالفته شيء مما ينسبُونه إلى وليه من الأكاذيب المختلقة والحكاياتِ الملفقة، وترى أكثر مساجدِ الله المبنيةِ للصلوات معطلة حساً ومعنى، وفيها من الأزبال والكناساتِ والأوساخِ ما لا يُعد ولا يُحصى، فإذا أتيتَ قِبابَ المقابرِ والمساجدِ المبنيةِ عليها رأيتَ بها من الزينة والزخارفِ والأعطارِ والزبرقةِ والستورِ المنقشةِ المُغلَمةِ المرصّعة، والأبوابِ المفصّصة المُخكمة، ولها من السَّدنة والخدام ما لم تجده في بيت الله الحرام، والداخلُ إليها والخارجُ منها من الزوار ما لا تُحصيهم الأقلام، وعليها - من الأكسية والراياتِ والأعلامِ - ما لو قُسم لاستغنى به كثيرٌ من الفقراء والأراملِ والأيتامِ، فما ظنّك بالوقوف المحبسةِ عليها، والأموالِ المجبيّة إليها من الثمار والنقودِ والأنعام، فلا عولَ ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم.

فأيُّ فاقرةٍ على الدين أصعبُ من هذه الأفعال، وهل جنى الأخابثُ على الدين أعظمَ من هذا الضَّلال، وهل استطاع الأعداءُ من هدم قواعدِ الدينِ ما هدمه هؤلاء الضَّلال، وهل تلاعب الشيطانُ بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجُهّال، فأيُّ منافِ للتوحيد وأيُّ مناقضِ له أقبحُ من هذا الشركِ والتنديد، تالله ما قومُ نوحٍ ولا عادِّ ولا ثمودُ ولا أصحابُ الأيكةِ بأعظمَ شركاً ولا أشدَّ كفراً من هؤلاء الملاحيدِ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

وليس أولئك بأحقَّ منهم بالعذاب الشديد، وليس هؤلاء المشركون خيراً من أولئك ولا براءةً لهم من ذلك الوعيد، ولكنّ الله يُمهل ولا يُهمل وما بطشُه من الظالمين ببعيد، ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢].

## [الغلق المفرط في الأموات وتعظيم قبورهم]

(فانظُر إليهم قد غلَوْا وزادوا ورفعوا بناءَها وشادوا) (بالشيد والآجُرُ والأحجارِ لاسيما في هذه الأعصار)

(فانظر) أيها المؤمنُ (إليهم) وإلى أعمالهم (قد غلَوا) في أهل القبورِ الغُلوَّ المُفْرِطَ الذي نهاهم الله تعالى ورسولُه ﷺ عنه (وزادوا) عما حذرهم عنه الرسلُ (ورفعوا بناءها) أي بناءَ القبورِ المنهيَّ عن مجرّده قليلِه وكثيرِه (وشادوا) أي ضربوه (بالشيد) وهو الجصُّ (والآجر) اللبِنِ المُحَرِّقِ (والأحجار) المنقشة المزخرفة (لا سيما) بزيادة (في هذه الأعصار) القريبةِ بعد ظهورِ دولةِ العبيديين (١١) الذين قال فيهم أهلُ العلم: ظاهرُهم الرفضُ وباطنُهم الكفرُ المحض، فاعتنوا ببناء القبابِ على القبور وزخرفتِها وتشييدها وجعلِها مشاهد، وندبوا الناسَ إلى زيارتها وأتوًا بذلك باسم محبةِ أهل البيتِ.

وكلُّ من جاء بعدهم من الدول المبتدعةِ زاد فيها وأحدثَ أكثرَ مما أحدث مَن قبله حتى اتّخذوها مساجدَ ومعابدَ إلى أن عُبدت من دون الله، وسألوا منها

<sup>(</sup>١) نسبة إلى عبيد الله المهدي ـ وأضفوا على أنفسهم لقب الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت الرسول على المهدي المامة، ومن مفترياتهم. ولكنهم أرادوا ذلك تضليلاً على العامة، وسعياً وراء تحقيق مآربهم.

وعبيد الله المهدي هذا هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح، والد الخلفاء الباطنية العبيدية الفاطمية، افترى أنه من ولد جعفر الصادق، وكان بسلمية ـ وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة ـ فبعث دعاته إلى اليمن والمغرب، واستولى على بلاد المغرب، وأنشأ فيها دولته، وامتدّت بضعاً وعشرين سنة، غير اسمه ونسبه وقال لأتباعه: أنا عبيد الله بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، كان يظهر الرفض ويبطن الزندقة، توفي سنة (٣٢٢هـ) شهر ربيع الأول بالمهدية التي بناها. [انظر: «العبر في خبر من غبر» للذهبي (١٦/٢هـ)].

وانظر: «الإسماعيلية المعاصرة» لمحمد بن أحمد الجوير (ص٤٠ ـ ٤٢).

ما لا يقدِر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهلُ الأوثانِ بأوثانهم وزادوا كثيراً فضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلاً بعد جيل، ولم يبق من الدين عندهم إلا اسمُه، ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمُه، ولكن الأرضَ لا تخلو من مجدّد لمعالم الشريعة الحنيفية، ومنبّه على ما يُخلّ بها أو يناقضها من البِدَع الشيطانية، ولا تزال طائفة من هذه الأمة أمة محمد على على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمرُ الله تبارك وتعالى، والله سبحانه يقول: ﴿إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَكَفِظُونَ﴾ والحجر: ٩].

(وللقناديل عليها أوقدوا (ونصبوا الأعلام والرايات (بل نحروا في سوحها النحائز (والتمسوا الحاجاتِ من موتاهم

وكم لواء فوقها قد عقدوا) وافتتنوا بالأعظم الرُفاتِ) فِعْلَ أُولي التشييب والبحائز) واتخذوا إلههم هواهم)

(وللقناديل) من الشموع وغيرِها (عليها) أي على القبور وفي قِبابها (أوقدوا) تعرضاً للعنة من رسولِ الله ﷺ لمن فعل ذلك؛ إذ يقول: «لعن الله زَوَّاراتِ القبورِ والمتخذين عليها المساجدَ والسُّرج»(١).

فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة وجعلوا عليها سَدَنة وخُدّاماً مُعَدّين لإيقادها، وويلٌ للسادن إن طفِئ مصباحُ قبرِ الشيخ (وكم لواء فوقها قد عقدوا) تعظيماً لها وتألُّها ورغبة ورهبة، (ونصبوا) عليها (الأعلام والراياتِ) لا سيما يومَ عيدِها لأنهم قد اتّخذوا لكل قبرِ عيداً أي يوماً معتاداً يجتمعون فيه من أقاصي البلادِ وأدناها، كما أنَّ الحجَّ يومُ عرفة، مخالفة منهم ومشاقة لله ورسولِه؛ إذ يقول ﷺ: «لا تتخذوا قبري عيداً» (٢)، فقد اتّخذوا قبورَ من هو دونه أعياداً، ومن فاته يومُ ذلك العيدِ المعتادِ فقد فاته المشهدُ، وفاته خيرٌ كثير، وفي ذلك العيدِ تُنصب الزينةُ الباهرةُ وتُدق الطبولُ والأعوادُ، ويجتمع الرجالُ والنساءُ في ميدان واحدٍ لابسين

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ «السرج»وقد تقدم تخريجه قريباً .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح بشواهده وقد تقدم تخريجه قريباً.

زينتهم، قد تعطّر كلَّ من الجنسين بأطيبِ ما يجد ولبس أطيبَ ما يجد، وتُجبى الأموالُ من الأوقاف والنذورِ وغيرِها على اختلاف أجناسها، من نقودٍ وثمارٍ وأنعامٍ وخراجاتٍ وغيرِها مما علم الله تعالىٰ أنها لا يُبتغى بها وجهه، ولم تُنفق في مرضاته بل في مساخطه (وافتتنوا) في دينهم (بالأعظم الرفات) النَّخِرَة فعبدوها من دون الله عزّ وجلّ دعاءً وتوكلاً وخوفاً ورجاءً ونَذراً ونُسكاً وغيرَ ذلك.

(بل نحروا في سوحها) أي في أفنية القبور (النحائر) من الإبل والبقر والغنم إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو ردِّ غائبٍ أو نحو ذلك، وأكثرُهم يَسِمُها للقبر من حينِ تولَد، ويربيها له إلى أن تصلُح للقُربة في عرفهم، ولا يجوز عندهم تغييرُها ولا تبديلُها ولا خضيُها ولا وِجاؤُها، لا يذهب شيءٌ من دمها إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس، (فِعلَ أولي التسييبِ والبحائر) أي كفعل مشركي الجاهليةِ من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائب وتبحير البحائر، وجعل الحامِ كما قدمنا عنهم ذلك مبسوطاً في موضعه، غير أن أولئك سمَّوهم آلهة وشفعاء وسمَّوا مثلَ هذا الفعلِ بهم عبادة، وهؤلاء سمَّوهم سادة وأولياء، وسمَّوا دعاءهم إياهم تبرّكا وتوسّلاً، وكلاهما مُشركُ في فعله بالله عزّ وجلّ، وهؤلاء أعظمُ شركاً وأشدُّ من حالة الرخاء وأما مشركو الجاهليةِ الأولى فيشركون في الرخاء ويُخلصون لله في الشدة، كما أخبرنا الله عنهم بقوله تعالىٰ: ﴿فَإِذَا رَكِمُوا فِي ٱلثُمَاكِ وَعُيرُها من في الشدة، كما أخبرنا الله عنهم بقوله تعالىٰ: ﴿فَإِذَا رَكِمُوا فِي ٱلثُمَاكِ وَعُيرُها من الْبَاتِ .

(والتمسوا الحاجاتِ) التي لا يقدِر عليها إلاّ الله عزّ وجلّ (من موتاهم) من جلب الخيرِ ودفع الشرِّ (واتخذوا إلَههم هواهم) وهذا هو السببُ في عبادة غيرِ الله بل في جميع معاصي الله، وهو الذي كلما هوِيَ أمراً أتاه، ولم يأتهم الشيطانُ من غير بابِ الهوى ولم يصطَد أحداً بغير شبكتِه، لأن الهوى يُعمي عن الحق، ويُضِلّ عن السبيل أتباعَه، وهو سببُ الشقاوةِ كما أن التزامَ الشريعةِ باطناً وظاهراً سببُ السعادة، فهما ضِدّان لا يجتمعان ولا يكون الحكمُ إلاّ لواحد منهما؛ لأن الشريعة تدلّ على مرضاة الله وتأمرُ بها، وتحذّر من مساخط الله وتنهى عنها، والهوَى بضد تدلّ على مرضاة الله وتأمرُ بها، وتحذّر من مساخط الله وتنهى عنها، والهوَى بضد

ذلك، ولهذا قال ﷺ: «حُفّت الجنةُ بالمكاره»(١)، يعني لمخالفة أسبابِها من الأعمال الصالحة للهوى، «وحفت النار بالشهوات»(٢) لموافقة أسبابِها من المعاصي للهوى.

فطوبی لمن کان هواه تَبعاً لما جاء به رسولُ الله محمدٌ ﷺ، وویلٌ لمن قدّم هواه علی ذلك لقد هلك.

(قد صادهم إبليسُ في فِخاخه بل بعضُهم قد صار من أفراخه) (يسدعو إلى عبادة الأوثانِ بالمال والنفس وباللسان)

(قد صادهم) من الاصطياد بل<sup>(٣)</sup> من مطاوع اصطاد، لأن التاء التي قلبت طاءً هي لمعنى الطلب، وأما حذفُها فيدلّ على وصول الطالبِ إلى مطلوبه، (إبليس في فخاخه) التي نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صورةِ الطاعات، فأولُ ما زين لقوم نوح العكوفَ على صور صالحيهم ليتذكّروا عبادتهم الله تعالى فيقتفوا أثرَهم فيها، ولم يزل بهم حتى عبدوها كما قدمنا.

وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمةِ، أولُ ما أشار عليهم ببناء القبابِ على القبور باسم محبةِ الأولياءِ ثم بالعكوفِ عليها وعبادةِ الله عزّ وجلّ عندها تبرّكاً وتيمّناً بتلك البقاعِ التي فُضَلت بهم إذ دُفنوا فيها ثم بعبادتهم أنفسِهم دون الله عزّ وجلّ، ثم استرسلوا في تلك العبادةِ شيئاً فشيئاً إلى أن أثبتوا للمخلوق صفاتِ الربوبيةِ من التصرّف فيما لا يقدِر عليه إلا الله عزّ وجلّ، فصار الأمرُ كما ترى في جميع الأقطار، وفي كل القُرى والأمصار، وفي كل زمنِ تشيّعِ وتزيّدٌ وفي كل عصرٍ من الأعصار.

(بل بعضهم قد صار من أفراخه) المساعدين له الدّاعين إلى ما دعا إليه حزبَه ليكونوا من أصحاب السعير (يدعو إلى عبادة الأوثان) من القبور وغيرِها (بالمال والنفس واللسان)، فمن دعايتهم إلى ذلك أنّهم يجمعون أنواعاً من المطالب

<sup>(</sup>١)و(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٧٤/٤ رقم ٢٨٢٣) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري في صحيحه (٢١/ ٢٣٠ رقم ٦٤٨٧) من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ: «حُجِبَتِ النارُ بالشهوات، وحُجِبَتِ الجنةُ بالمكاره».

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن (بل) زائدة.

ويُدخلونها القبرَ إلى القبة المبنيةِ عليه في سراديبَ مُعَدة تحتها، فإذا أتى إليهم الجاهلُ المفتونُ ووقف على الحاجب، فإن لم يكن له مطلوبٌ معينٌ قال له: أدخل يدَك فما خرج فيها فهو البابُ الذي تُرزق منه لا تعدوه إلى غيره، فإن خرج في يده ترابٌ فحارِث، وإن خرج قُطنٌ فحائِكٌ، وإن خرج فَحْمٌ أو نحوُه فحدّادٌ أو صائغ، وإن خرج اللهُ حجامة فحجّام، وإن خرج كذا فهو كذا، على قواعدهم يعرِفونها، ومَخرَقةٍ لهم يألفونها.

وإن كان له مطلوب معين قال له: ما تريد من الشيخ؟ قال: أريد كذا، فإن كان ذلك يوجد فيها أُذخِل القبر، وإلا قال: ارجِع الآن وموعدُك الوقت الفلاني فإن الشيخ، الآن مشخول، أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرّر الطلب أدباً معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعدّ له بمطلوبه، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب فحينئذ خرج ينادي: شيء لله يا شيخ فلان، وكلما وجد أحداً أراه ذلك، وقال: هذا من كرامات الشيخ فلان وعطاياه، فيجمعون من أموال الناس بهذه الحِيل والشعوذة ما لا يُحصى، ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسب، بل احتالوا لسلب دينهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وليس هذا خاصاً بقبور الصالحين الذين عُرفوا في الدنيا بالأمانة والديانة، بل أيُ قبر تمثل فيه الشيطان أو حُكيت له حكاية أو يُنت له رؤيا صدقاً كانت أو كذباً فقد استحق عندهم أن يُبني عليه القِبابُ ويُعكفَ عنده وينذَر له ويُذبح عليه ويُستشفى به المرضى ويُستنزَلَ به الغيث، ويستغات به في الشدائد ويسأل منه قضاء الحوائج، ويخاف ويُرجى ويتخذ نِداً من دون الله عز وجل وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علواً كبيراً.

اللَّه أكبرُ لو رأيتَ على القبو واللَّه أكبرُ لو ترى أعيادَهم واللَّه أكبر لو رأيت مساجداً قد زُخرفت بحجارة منقوشة ورؤوسُها قد زُينت بأهلة قد أسرجت ولكم على تسريجها

ر عُكوفهم صبحاً وبالإمساءِ جَمْعَ الرجال معاً وجمعَ نساءِ بُنيت على الموتى بأي بناءِ بالشيد قد ضُربت مع الإعلاء من أنفس المنقوشِ دون مراء وقَفوا الشموعَ لها بأي أداء

طيبا وتنظيفا وشأن ضياء ماذا يقاسى من ضروب بلاء ألوائها سلبت لقلب الرائي منذورة يُوتى بها لوفاء بل للقبور تجاوبوا بنداء في الجهر قد هنفوا وفي الإخفاء يا صاح في السنزاء والنضراء وصفاتك العليا وبالأسماء قبور ذا إن لم يكن ببراء بُعث الرسولُ بأصدق الأنساء ءِ فـشـركُـهـم فـي شـدة ورَخـاء قد أشركوا في حالة السرّاء وببذنتين لدى اشتداد بلاء فله به الأضعافُ في النضرّاء من بعض أهل الشرعة الغراء سبب المدخول وسُلَّمَ الإغواء منهم فغر القوم باستجداء كن أحسنوه برُخرف الأعداء آراء من قد كان عنها نائي إذ كان ميلهمو إلى الأهواء ديناً تعالىٰ اللَّهُ عن شركاء سبلأ مكان المِلّةِ السمحاء وعلى سلوك طريقه البيضاء ممن قد استهوى أولو الإغواء بالنور أخرجنا من الظّلماء من حَيرة وضلالة عمياء ورسولك المقدام للحنفاء

كم سادن قد وكُلوه بشأنها ويلٌ له لو قد أخل ببعض ذا ولكم عليها راية قد نُشُرت وكرائم الأنعام تنحر سوحها لم يُفردوا ربَّ السماء بدعوة يدعونهم في كشف كلِّ مُلِمّةٍ ويعظمونهمو بكل عبادة وتىراه بالرحمن يحلف كاذبأ لكنه لا يستطيع الحَلْفُ بالم زادوا على شرك الذين إليهمو إذ يُخلِصون لدى الكروب وهؤلا بل في الشدائد شركُهم أضعافُ ما فتراه يَشْذِر في الرخاء ببَدْنةٍ وجميعُ ما يأتيه في سرّائه تالله ما ظَفِر اللعينُ بمثلها حتى إذا ما هيأوا لعدوهم طمِع العدوُّ بهم لنيل مرادِه لما أساءوا الظنَّ بالوحيين لـ لم يهتدوا بالنص قطُ بل اقتفَو نبذوا الكتاب فلم يُقيموا نصّه وعبادةُ الأوثانِ قد صارت لهم وطرائق البدع المضلة صيروا يا ربٌ ثبُّتْنا على دين الهدى واردُد بتوفيق إليها من نأى يا ربنا فاكشف غطاء قلوبنا واسلُك بنا نهجَ النجاةِ ونجنا واجعل كتابك يا كريم إمامنا

وانصر على الأعداء حزبَك إنهم راموا بنا السُّوأى بسوء مكايد واردُد إلهي كيدهم في بَيدهم أظهر على الأديان دينَك جهرةً واجعل لوجهك خُلُصاً أعمالَنا

خَبَطَتْهُمو فتن من الأعداء فاقصِمُهمو يا رب للأسواء وأبِنهمو بنيداً عن البيداء وشعاره فارفع بدون خفاء بيدون خاء (١)

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات من شعر المؤلف ـ رحمه الله ـ وقد ورد بعض منها في قصيدته الطويلة (همزية الإصلاح) التي مطلعها:

حسمداً بلا حد ولا إحساء لله مولى الحمد والنعماء احتفظ بأصلها المخطوط بقلم ناظمها، أسأل الله أن يعين على نشرها قريباً. (أحمد بن حافظ الحكمي).

[ال] فَصْل: [الثامن] في بيان حَقيقة السِّحر وحكم الساحر وذكرِ عقوبةِ من صَدَّق كاهناً



أي ما عليه من العقوبة شرعاً، وأن منه أي من السحر علمَ التنجيمِ، وهو النظرُ في النجوم الآتي بيانُه، وذكرِ عقوبةِ من صدق كاهناً بقلبه، ويعني عقوبتَه الوعيدية.

والبحثُ في هذا الفصل في أمور:

(الأول): هل السحرُ حقيقةٌ وقوعُه ووجودُه أم لا؟

(الثاني): أنواعُه.

(الثالث): حكم متعلَّمِه إن عَمِل به أو لم يعمل.

(الرابع): عقوبتُه شرعاً ووعيداً.

### [بيان حقيقة السحر وتأثيره]

(والسحرُ حقَّ وله تأثيرُ لكن بهما قدره المقديرُ) (أعني بذا التقديرِ ما قد قذرهٔ في الكون لا في الشُرعة المطهره)

هذا هو البحثُ الأولُ في حقيقته وتأثيرِه.

(والسحر حقّ) يعني متحققٌ وقوعُه ووجودُه، ولو لم يكن موجوداً حقيقةً لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعيدُ على فاعله، والعقوباتُ الدينيةُ والأخرويّةُ على متعاطيه والاستعاذةُ منه أمراً وخبراً.

وقد أخبر الله تعالىٰ أنه كان موجوداً في زمن فرعونَ وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقومُه به بقولهم: ﴿إِنَّ هَلْنَا لَسَحَرُ عَلِيمٌ ﴾ [الشعراء: ٣٤ ﴿إِنَّ هَلَا لَسَحَرُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللهُ وَله وَ وَلَهُ وَمِأْتُوكَ بِكُلِ سَحَارٍ عَلِيمٍ ﴿ إِلَى قوله و وَلهُ وَمِأَتُوكَ بِكُلِ سَحَارٍ عَلِيمٍ ﴿ السَّرَهُبُوهُمْ وَجَآءُو و ٣٧]، وقال تعالىٰ عن السحرة: ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسَتَرَهُبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]، وقال تعالىٰ فيهم: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ اللهِ عَنْفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَقَالَ تعالىٰ فيهم: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِهُ أَنْ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ عَنْفُوا لَيْمًا صَنَعُوا كَيْدُ اللهُ عَنْفُ إِللهُ عَنْفُ إِنَا صَنَعُوا كَيْدُ اللهَا عَنْفُوا لَيْمَا صَنَعُوا كَيْدُ اللهَا عَنْ اللهُ عَنْفُ اللهُ عَنْفُوا لَيْكَ أَلَكُ اللهُ ﴿ وَلا يُقُلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى اللهِ ﴾ [طه: ٢٦ ـ ٢٩].

يقال: إنهم كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم حبلٌ وعصا، فأخذوا بأبصار الناسِ بسحرهم وألقوا تلك الحبالَ والعِصِيَّ فرآها الناسُ حياتِ عِظاماً ضِخاماً؛ وذلك قوله تعالى: ﴿سَحَرُواً أَعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ الاعراف: ١١٦]، قوله: ﴿ فَكَنَالُ اللهُ تعالى: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ وَقُوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ فَكُنَا لا تَغَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ [طه].

يعني العصا ﴿ نَلْقَفَ﴾ تبتلع ﴿ مَا صَنَعُوا ﴾ أي السحرةُ، أي ما اختلقوا وائتفكوا من الزُّور والتخييل، ولهذا قال تعالىٰ في الآية الأخرى: ﴿ فَإِذَا هِمَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٧]، وهوَّن الله أمرَهم على نبيّه موسى عليه السلام بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَنَعِرٍ ﴾ [طه: ٢٩]، مكرُه وخِداعُه.

﴿ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَ ﴾ [طّه: ٦٩]. ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِمُوا هُمَالِكَ وَانْقَلَهُواْ صَلْغِرِينَ ﴿ وَالْعراف]، إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله تعالىٰ عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيمَ عليه السلام أنهم قالوا لنبيّهم عليه السلام: ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٣].

وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام: ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَخّرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٣]. وقالت قريش لنبيّنا محمد ﷺ كما ذكر الله تعالىٰ ذلك عنهم في غير موضع، بل ذكر الله عزّ وجلّ أن ذلك القولَ تداوله كلّ الكفارِ لرسلهم؛ فقال تعالىٰ: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ ۚ ۞ أَنَوَاصَوا بِهِ \* ﴾ [الذاريات: ٥٢ ـ ٥٣] الآية.

وقال سبحانه في ذمّ اليهودِ: ﴿ وَلَمْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَدُ وَبِقُ مِن الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ حِتْبَ اللهِ وَرَآءَ طُلهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَى مَعْهُمْ بَدُ وَمِن اللّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ حِتْبَ اللهِ وَرَآءَ طُلهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا حَفَر سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشّيطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنْ وَمَا حَفَر سُليَمَنُ وَلَكِنَ الشّيطِينَ كَالُمُ مَن الْمَلَّ وَمَا حَفَر سُليَمَنُ وَلَكِنَ الشّيطِينَ وَمَا يُعَلّمُونَ مِنهُمَا مَا يُعْرَفُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَمَنُودَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِن أَحَد إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْمُونُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مِن أَحَد إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَعْمُونَ اللّهُ فِي الْآخِورَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيقَالَ مَا يُعْمَونُ مِن مَا اللهُ فِي الْآخِورَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِيقَالَ مَا يُعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مِن الْمُورَاقِ وَاللّهُونَ مِنْ مَنْهُمُ اللّهُ فِي الْلُوخِرَةِ مِنْ خَلَقُوا لَمَنُونَ مِن عِندِ اللّهِ خَيْرُ لَو كَانُوا وَاللّهُ مَا لَهُ فِي اللّهُونَ وَاللّهُ مَا لَهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَلَو اللّهُ مُنْ اللّهُ فَي اللّهُ وَلَا لَمُعُونَ اللّهُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاكُونَ مُنْ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمُؤْمِنَ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ الللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَ

٤]، والنفاثاتُ هن السواحرُ يعقِدن وينفئن. والمقصودُ أنه قد ثبت بهذه النصوصِ
 وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر حقيقة وجودُه.

(وله تأثيرٌ) فمنه ما يُمرض، ومنه ما يقتُل ومنه ما يأخذ بالعقول، ومنه ما يأخذ بالأبصار، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجِه، (لكنّ) تأثيرُه ذلك إنما هو (بما قدّره القدير) سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدّره وخلقه عندما يُلقي الساحرُ ما ألقى، ولذا قلنا (أعني بذا التقدير) في قوله بما قدّره القديرُ (ما قد قدّره في الكون) وشاءه (لا) أنه أمرَ به (في الشرعة) التي أرسل الله بها رسلَه وأنزل بها كتبه (المطهرة)، من ذلك وغيرِه، كما تقدم أن القضاء والأمرَ والحكمَ والإرادة كلّ منها ينقسم على كوني وشرعي، فالكونيُ يشمل ما يرضاه الله ويُجِبه شرعاً، وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه، والشرعيُ يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومَحابه، ولهذا قال تعالى في عربه، والشرعيُ يختِيدُ ألكُمْ وَإِن نَشَكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ الله ويَا الزمر: ٧].

فأخبر تعالىٰ أنه يريد بعباده اليسرَ ولا يريد بهم العسرَ، وأنه يرضى لهم الشكرَ ولا يرضى لهم الشكرَ ولا يرضى لهم الكفرَ، مع كون كلِّ من العسر واليسرِ والشكرِ والكفرِ واقعٌ بقضاء الله وقدرِه وخلقِه وتكوينِه ومشيئتهِ، قال الله تعالىٰ: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٢٢]، وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٢٩].

والمقصودُ أن السحرَ ليس بمؤثر لذاته نفعاً ولا ضرّاً، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره، وخلقِه وتكوينِه، لأنه تعالى خالقُ الخيرِ والشر، والسحرُ من الشر، ولههذا قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِهِ بَيِّنَ ٱلْمَرْءِ وَزَقَجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ [البقرة: ١٠٢]، وهو القضاءُ الكونيُ القدري، فإن الله تعالىٰ لم يأذن بذلك شرعاً.

وقد ثبت في الصحيحين (١) من طرق عن عائشة و قالت: سُحر رسولُ الله على حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عزّ وجلّ ودعاه ثم قال: «أَشْعَرتِ يا عائشةُ أن الله قد

<sup>(</sup>۱) البخاري رقم (۳۰۰۶، ۳۰۹۰، ۳۰۳۰، ۵۶۳۰، ۵۶۳۰، ۲۱۷۰، ۲۰۲۸ ـ البغا)، ومسلم (۱/۱۷۱۶ رقم ۲۱۸۹).

أفتاني فيما استفيتُه فيه"، قلت: وما ذاك يا رسولَ الله؟ قال: "جاءني رجلان فجلس أحدُهما عند رأسي والآخرُ عند رجلي، ثم قال أحدُهما لصاحبه: ما وجعُ الرجل؟ قال: مطبوبٌ. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيدُ بنُ الأعصم اليهوديُّ من بني زُريق، قال: فيماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطةٍ وجُفِّ طَلعةٍ ذكرَ. قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أزوان قال: في النبيُ عَلَيْ في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال: "والله لكأن ماءَها نُقاعةُ الحِنّاء، ولكأن نخلَها رؤوسُ الشياطين". قلت: يا رسولَ الله أفأخر جُتَه؟ قال: "لا، أما أنا فقد عافاني الله عزّ وجلّ وشفاني وخَشِيتُ أن أثورَ على الناس منه شراً»، وأمر بها فدُفنت.

وفي رواية قال: ومن طبّه؟ قال: لبيدُ بن الأعصم رجلٌ من بني زريق حليفٌ ليهودَ كان منافقاً، قال: وفيمَ؟ قال: في مُشط ومُشاقةٍ، قال: وأين؟ قال: في جُفّ طلعةٍ ذكر تحت راعوفةٍ في بئر ذروانَ ـ وذكره ـ هذا لفظ البخاري(٢).

المُشاطةُ ما يخرج من الشعر، والمُشط أسنانُ ما يُمشَط به، والمُشاقة من مشاقة الكتان، وجُف طلعة غشاؤُها، وهو الوعاءُ الذي يكون فيه الطَّلْعُ، تحت راعوفة هو حجرٌ يُترك في البئر عند الحفر، ثابتٌ لا يستطاع قلعُه، يقوم عليه المستقي، وقيل: حجرٌ بارزٌ من طيّها يقف عليه المستقي، والناظرُ فيها، وقيل: في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعُه لصلابته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

### [ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر وحقيقته]

قال الإمامُ النوويُّ رحمه الله تعالىٰ في شرح مسلم "": «قال المازريّ رحمه الله تعالىٰ: مذهب أهل السنةِ وجمهورِ علماءِ الأمةِ على إثبات السحرِ، وأن

<sup>(</sup>١) في بئر ذي أروان: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: ذي أروان. وكذا وقع في بعض روايات البخاري ـ (رقم ٥٤٣٣ ـ البغا) ـ وفي معظمها: ذروان، وكلاهما صحيح. والأول أجود وأصح. وادّعى ابن قتيبة أنه الصواب، وهو قول الأصمعي. وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه رقم (٥٤٣٢ ـ البغا).

<sup>(</sup>٣) في شرح مسلم (١٧٤/١٤ ـ ١٧٥).

له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يُتعلّم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يُكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجِه، مهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له، وهذا الحديث أيضاً مصرّح بإثباته وأنه أشياء دُفِنت وأخرجت، وهذا كله يُبطل ما قالوه، فإحالة كونِه من الحقائق مُحالٌ، ولا يُستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفّي، أو تركيب أجسام، أو المَزج بين قُوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر، وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مُشقمة كالأدوية الحادة، ومنها مُضِرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قُوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر فزعم أنه يُحطّ من منصِب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطلٌ، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحتِه، وعصمتُه على فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك، على صدقه وصحتِه، وعصمتُه باطلٌ.

فأمّا ما يتعلق ببعض أمورِ الدنيا التي لم يُبعث بسببها ولا كان مفضلاً من أجلها \_ وهو مما يعرِض للبشر \_ فغيرُ بعيدٍ أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطِئ زوجاتِه وليس بواطئ، وقد يتخيّل الإنسانُ مثلَ هذا في المنام فلا يبعد تخيّله في اليقظة ولا حقيقة له، وقيل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يَعتقد صِحةَ ما يتخيله فتكون اعتقاداتُه على السّداد.

قال القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى: وقد جاءت رواياتُ هذا الحديثِ مبينةً أن السحرَ إنما تسلط على جسده وظواهرِ جوارحِه لا على عقله وقلبِه واعتقادِه، ويكون معنى قولِه في الحديث: حتى يظنَّ أنه يأتي أهلَه ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرةُ عليهن، فإذا دنا منهن أخذتُه أخذةُ السحرِ فلم يأتهن، ولم يتمكن من ذلك كم يعتري المسحورَ.

وكلُّ ما جاء في الروايات من أنه يخيّل إليه فِعلُ شيءٍ لم يفعله ونحوُه

فمحمولٌ على التخيّل بالبصر لا كالخلل تطرّق إلى العقل، وليس في ذلك ما يُدخل لَبْساً على الرسالة، ولا طعناً لأهل الضلالة والله أعلم الد.

قلت: قولُ المازَريِّ خلافاً لمن أنكر ذلك، قال ابنُ هبيرةً (١) رحمه الله تعالى: «أجمعوا على أن السحرَ له حقيقةً، إلا أبا حنيفةً فإنه قال: لا حقيقةً له عنده، ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر».

وقال القُرطبيُ (٢) رحمه الله تعالى: «وعندنا أن السحرَ حقَّ وله حقيقةٌ يخلق الله عنده ما يشاء، خلافاً للمعتزلة وأبي إسحاقَ الإسفرايينيِّ حيث قالوا إنه تموية وتخيل»اه.

قلت: قد ثبت وتقرّر من هذا وغيره تحققُ السحرِ وتأثيرُه بإذن الله بظواهر الآياتِ والأحاديثِ وأقوالِ عامةِ الصحابة، وجماهيرِ العلماءِ بعدهم روايةً ودراية، فأما القتلُ به والأمراضُ والتفرقةُ بين المرءِ وزوجهِ وأخذُه بالأبصار فحقيقةٌ لا مكابرةَ فيها، وأما قلبُ الأعيان: كقلب الجمادِ حيواناً وقلبِ الحيوانِ من شكل إلى آخر، فليس بمُحال في قدرة الله عزّ وجلّ ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعلُ في الحقيقة وهو الفعّال لما يريد، فلا مانعَ من أن يحول الله ذلك عند ما يُلقي الساحر ما ألقى امتحاناً وابتلاءً وفتنةً لعباده، ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقعِ من سَحَرة فرعونَ في قصّتهم مع موسى إنما هو التخييلُ والأخذُ بالأبصار حتى رأوا الحبالَ والعِصِيَّ حيّاتِ، فنؤمن بالخبر ونصدّقه ولا نتعدًاه ولا نبدل قولاً غيرَ الذي قيل لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم، وبالله التوفيق.

### [بيان حكم الساحر وأنه كافر]

(واحكُم على الساحر بالتكفير (كما أتى في السنة المصرحة (عن جُندُبٍ وهكذا في أثر (وصح عن حفصة عند مالكِ

وحدُه السقسلُ بلا نكير) مما رواه السرمذي وصححه) أمرٌ بقتلهم رُوي عن عمرٍ) ما فيه أقوى مرشدِ للسالك)

<sup>(</sup>١) «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٢) في «الجامع لأحكام القرآن» (٢/٤٦).

هذا هو الحكمُ الثاني، وهو حكمُ الساحرِ (واحكم على الساحر) تعلّمه أو علّمه، عَمِل به أو لم يعمَل (بالتكفير) أي بأنه كفر بهذا الذنبِ الذي هو السحرُ، وذلك واضحٌ صريحٌ في آية البقرة بأمور: منها سببُ عدولِ اليهودِ إليه وهو نبذُهم الكتابَ كتابَ الله وراء ظهورِهم: ﴿وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَكِدَقٌ لِما مَعَهُمْ بَنَذَ وَبِيقٌ مِن اللهِ وَرَاء ظهورِهم: ﴿وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَكِدَقٌ لِما مَعَهُمْ بَنَذَ وَبِينٌ مِن اللهِ مِن اللهِ مَصَكِدَقٌ لِما يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١].

سواءً أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم، أو القرآن الذي جاء به محمد على خلُ ذلك نبذُه كفر، وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول الآية، كما قال الربيع بنُ أنس (١) وغيره: إن اليهود سألوا محمداً على زماناً عن أمور من التوراة، لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه فيخصِمهم، فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا، وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عز وجل : ﴿وَاتّبَعُوا مَا تَنْلُوا مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِينًا الشّيطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَر سُلَيْمَنُ وَلَكِينًا الشّيطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السّيخر البقرة: ١٠٢] الآيات.

(ومنها) قولُه: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ﴾ [البقرة: ١٠٢] تتقوّله وتُزوِّره ﴿عَلَىٰ مُلَكِ سُلَيْمَنَ ۗ [البقرة: ١٠٢]، أي في ملكه وعهدِه، ومعلومٌ أن استبدالَ ما تتلوه الشياطينُ وتتقوّله والانقيادَ له العملَ به عوضاً عمّا أوحى الله تعالىٰ إلى رسوله على هذا من أعظم الكفر، وهو من عبادة الطاغوتِ التي هي أصلُ الكفر، وقد سمّى الله تعالىٰ طاعة العلماءِ والأمراءِ في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله، سمى ذلك عبادة وأنه اتخاذ لهم أرباباً من دون الله، فقال تعالىٰ: ﴿ اَتَّحَادُهُمْ وَرُهْبَكُهُمْ وَرُهْبَكُهُمْ وَرُهْبَكُهُمْ وَرُهْبَكُهُمْ وَرُوْبَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١] اية.

قال عديً بنُ حاتم عليه حين سمع رسولَ الله ﷺ يتلوها: إنا لسنا نعبُدهم، قال: «أليس يُحلون ما حرم الله فتُحِلّونه، ويُحرمون ما أحل الله فتحرّمونه»؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) أثر مرسل مأخوذ عن أهل الكتاب أو عمّن أخذ عن أهل الكتاب، وهو من الآثار التي لا يعتمد عليها. (تفسير ابن كثير ١٤٠/١).

بلى، قال: «فتلك عبادتكم إياهم»(١).

وعبادةُ الشيطان هي اتباعُه فيما أمر به من الكفر والضلالِ ودعا إليه، كما قال عز وجلّ فيه إنما يدعو حزبَه ليكونوا من أصحاب السعير، وكما يقول للمجرمين يوم القيامة: ﴿ ﴿ أَنَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبَيْ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشّيطَانُ إِنّهُ لَكُو عَدُقٌ مُبِينٌ فِي وَأَنِ اعْبُدُوفِي هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ فَ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُو جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمَ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ فَي وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُو جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمَ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ فَي إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(ومنها) قولُه تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَتِمَنَّ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، برَّأ الله سبحانه

وهو كما قالا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٧٨ رقم ٣٠٩٥) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث «عبد السلام بن حرب» و«غطيف بن أعين» ليس بمعروف في الحديث» اهـ. قلت: عبد السلام هذا ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن حجر في «التقريب» (١/ ٥٠٥ رقم ١١٨٦).

وأما غطيف هذا فضعفه ابن حجر في «التقريب» (١٠٦/٢ رقم ٢١)، والذهبي في «الميزان» (٣٦/٣)، ووثقه ابن حبان (٣١١/٧)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٥٥ رقم ٣١٥) ولم يتكلم فيه بشيء، وكذلك البخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٦/٧ رقم ٤٧١) مع إخراجه للحديث.

وأخرجه البيهةي في «السنن الكبرى» (١١٦/١٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٩٢)، وابن جرير في «جامع البيان» (٦/ ج١/ ١١٤)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٩٠٤)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧٤) وزاد نسبته لابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

وللحديث شاهدان:

<sup>(</sup>الأول): من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٠٩)، والبيهقي (١١٦/١٠)، وابن جرير في «جامع البيان» (٦/ ج١١٤/١٠).

وهو وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث. (الثاني): من حديث أبي العالية عند ابن جرير في «جامع البيان» (٦/ج٠١/٥١٥)، وقد حسن الحديث الألباني في «غاية المرام» رقم (٦) وابن تيمية في «الإيمان» (ص٦٤).

وتعالىٰ نبيّه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفرُ الذي برأه تعالىٰ منه هو علمُ الساحرِ وعملُه، وإن كان بريئاً من الكفر كله معصوماً مما دونه، لكن سياقَ الآيةِ في خصوص السحرِ وأنه بريءٌ منه ولو فُرض وجودُ عملِه به لكفر، لأنه شِركُ، والشركُ أقبحُ الذنوبِ وأعظمُ المحبِطاتِ للأعمال، كما قال تعالىٰ في جميع رسلِه سليمانَ وغيرِه عليهم السلام بعد أن ذكرهم: ﴿ وَالِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِدِه مَن يَشَاهُ مِن عِبَادِمٍ وَلَو أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُم مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وهذا معلومٌ من أصل القصةِ، فإن اليهود قاتلهم الله تلقّوا السحرَ عن الشياطين ونسبوه إلى سليمانَ عليه السلام، فبرأه الله تعالىٰ من إفكهم بهذه الآية؛ كما قال مجاهد (۱) رحمه الله تعالىٰ في هذه الآية: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ اَلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَدُنُّ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قال: كانت الشياطينُ تستمع الوّخيَ فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلَها، فأرسل سليمانُ عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما تُوفي سليمانٌ وجدتُه الشياطينُ وعلّمتُه الناسَ وهو السحر.

وقال سعيدُ بنُ جبيرِ (٢) رحمه الله تعالى: كان سليمانُ عليه السلام يتبع ما في أيدي الشياطينِ من السحر فيأخذه منهم فيدفِنهُ تحت كرسيّه في بيت خِزانتِه فلم تقدر الشياطينُ أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلمُ الذي كان سليمانُ يسخّر به الشياطينَ والرياحَ وغيرَ ذلك؟ قالوا: نعم، قالوا: فإنه في بيت خِزانته وتحت كرسيّه، فاستثار به الإنس واستخرجوه وعَمِلوا به، فقال أهل الحجاز \_ يعني اليهودَ من أهل الحجاز \_ كان سليمانُ يعمل بهذا وهذا سِحرّ، فأنزل الله تعالى على نبيّه محمد على براءةَ سليمانَ عليه السلام، فقال تعالى: فأنزل الله تعالى على نبيّه محمد على شُلَيْمَننُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ عَلَى مُلِكِ سُلَيْمَننَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَننُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ج۱/٤٤٧) وفي سنده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهو سيء الحفظ.

وأورده ابن كثير في تفسيره (١/ ١٤٠) مرسلاً وهو من الآثار التي لا يعتمد عليها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/ ٤٤٩) من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، واتّهمه بعضهم.

وأورده ابن كثير في تفسيره (١/ ١٤٠) مرسلاً.

كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ بن يسار (۱): عمدت الشياطينُ حين عَرَفت موتَ سليمانَ بنِ داودَ عليهما السلامُ فكتبوا أصنافَ السحرِ، من كان يحب أن يبلُغَ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنّفوا أصنافَ السحرِ جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمانَ، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصفُ بنُ برخيا الصديقُ للملك سليمانَ بنِ داودَ من ذخائر كنوزِ العلم. ثم دفنوه تحت كرسيّه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيلَ حتى أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملكُ سليمان إلاّ بهذا، فأفشوا السحرَ في الناس فتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثرَ منه في اليهود لعنهم الله، فلما ذكرَ رسولُ الله على المدينة من عليه من الله سليمانَ بنَ داودَ وعده فيمن عدّ من المرسلين ـ قال من كان بالمدينة من اليهود: تعجبون من محمد يزعُم أن ابنَ داودَ كان نبياً، والله ما كان إلاّ ساحراً.

وأنــزل الله تــعــالــنى فــي ذلــك: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ وَلَكِئَ الشَّيَطِينَ كَفَـرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّـاسَ السِّيخرَ﴾ [البقرة: ١٠٢] الآية.

وروى ابنُ أبي حاتم (٢) عن ابن عباس الله قال: كان آصفُ كاتبَ سليمانَ، وكان يعلم الاسمَ الأعظمَ، وكان يكتب كلَّ شيءِ بأمر سليمانَ ويدفِنه تحت كرسيّه، فلما مات سليمانُ أخرجته الشياطينُ فكتبوا بين كلِّ سطرين سحراً وكفراً، وقالوا: هذا الذي كان سليمانُ يعمل به. قال: فأكفرَه جُهَالُ الناس وسبُّوه، ووقف علماءُ الناس، فلم يزل جهالُ الناسِ يسبّونه حتى أنزل الله على محمد على ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشّينطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيّمَنُ وَلَكِنَ الشّينطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ج۱/٤٤٦) من طريق محمد بن حميد الراذي وهو ضعيف واتّهمه بعضهم.

وأورده ابن كثير في تفسيره (١/ ١٤٠) مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (١/ ٢٩٧ رقم ٩٨٨) في إسناده المنهال بن عمرو: صدوق ربما وهم وباقي رجاله ثقات.

والأثر أورده ابن كثير في تفسيره (١/ ١٣٩) سنداً ومتناً. ولعل ابن عباس تلقاه عن أهل الكتاب.

وتفاسيرُ السلفِ وآثارُهم في هذه الآيةِ كثيرةً جداً، وما كان منها إسرائيلياً فهو من القسم المقبولِ لموافقته ظاهرَ الآيةِ في أن اليهودَ تعلموا السحرَ من الشياطين ورمَوا به نبيً الله سليمانَ، وأكفروه به وسبُّوه، وخاصموا به محمداً رسولَ الله على ونبذوا كتابَ الله وراءً ظهورهم، فبين الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبرأ نبيه سليمانَ عليه السلام مما ائتفكوه، وأقام الحجة عليهم في بُطلان ما انتحلوه، فلله الحمد والمنة.

(ومنها) قولُه تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة؛ المناب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيّه سليمانَ عليه السلام بقوله: ﴿وَمَا صَلَيْمَانُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وهم إنما نسبوا السحرَ إليه، ولازِمُ ما نسبوه إليه هو الكفرُ لأن السحرَ كفرٌ، ولهذا أثبت كفرَ الشياطينِ بتعليمهم الناسَ السحرَ، فقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وكذلك كلُّ من تعلم السحرَ أو علَّمه أو عمِل به يكفُر ككفر الشياطينِ الذين علموه الناسَ؛ إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذُ الشيطانِ وخِرِيجُه، عنه رَوى وبه تخرّج وإياه اتبع، ولهذا قال تعالىٰ في الملكين: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَنُ فِتَنَةً فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فبين تعالىٰ أنه بمجرّد تعلّمِه يكفر سواءً عَمِل به وعلَّمه أو لا.

وعن ابن عباس (١٠ ﴿ قَالَ: فإذا أَتاهما الآتي مريدُ السحرِ نَهَياه أَشدَّ النهي وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علَّما الخيرَ والشرّ والكفرَ والإيمانَ، فعرَفا أن السحرَ من الكفر، قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتيَ مكانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٠٩ رقم ١٠١٧) وفيه أبو جعفر الرازي، وهو سيء الحفظ كما تقدم.

والآثر أورده ابن كثير في اتفسيره، (١٤٧/١) معلقاً عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس.

وزاد في آخره: «فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور، فنظر إليه ساطعاً في السماء فيقول: يا حسرتاه، يا ويله ماذا أصنع؟» اهد.

وأورد ابن أبي حاتم هذه الزيادة في الأثر رقم (١٠٢٨).

كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطانَ فعلَّمه، فإذا تعلَّمه خرج منه النورُ، فنظر إليه ساطعاً في السماء، فيقول: يا حسرتاه يا ويلَه ماذا صنع.

وروى ابن أبي حاتم (١) عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم أُنزل الملكانِ بالسحر ليعلما الناسَ البلاءَ الذي أراد الله تعالىٰ أن يبتليَ به الناسَ، فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما نحن فتنةٌ فلا تكفر.

وقال قتادةُ (٢): كان أخذ عليهما أن لا يعلمان أحداً حتى يقولا: ﴿إِنَّمَا نَخْنُ فِي اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال السديّ (٣): إذا أتاهما إنسانٌ يريد السحرَ وعظاه وقالا له: لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قالا له: اثتِ هذا الرمادَ فَبُلْ عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخُلَ السماء وذلك الإيمانُ، وأقبل شيءٌ أسودُ كهيئة الدخان حتى يدخُلَ في مسامعه وكلِّ شيء، وذلك غضبُ الله، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرَ، فذلك قول الله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَمَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكُنْ إِلَيْهَا فَيْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكُنْ الله الله قول الله تعالى:

وعن ابن جُريج<sup>(١)</sup> في هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلاّ كافر، والفتنةُ هي المحنةُ والاختبار.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۲/ ۳۱۰ رقم ۱۰۱۸) بسند ضعيف. ولكن أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ ج۱/ ٤٦١) بسند رجاله ثقات عن الحسن وقتادة جزءاً من هذا الأثر.

وأورد ابن كثير في تفسيره (١/ ١٤٧) الأثر معلقاً عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠١١ رقم ١٠١٩) بسند فيه أبو جعفر سيء الحفظ. لكن تابعه معمر عن قتادة عند ابن جرير في «جامع البيان» (١/٢٦١) دون قوله: «أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر»، فيكون إسناده حسناً لغيره.

وأورده ابن كثير في «تفسيره» (١/١٤٧ ـ ١٤٨) عن قتادة بدون سند، بل عزاه لابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱/ج۱/۲۱).
 وأورده ابن كثير في «تفسيره» (۱/٤٨/۱) معلقاً عن السدى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/٢٦٢)، وأورده ابن كثير في تفسيره (١/ ١٤٨).

ومنها قوله تعالى: ﴿وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لِمَنِ الشَّرَّنهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ خَلَقِّ [البقرة: ١٠٢]، يعني من حظ ولا نصيب، وهذا الوعيدُ لم يُطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ثم قال تعالى: ﴿وَلَبِنْكُ مَا شَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ أي بمحمد ﷺ والقرآن ﴿ وَانَّقُوا ﴾ السحرَ وسائرَ الذنوب ﴿ لَمَنُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَمْ لَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٣].

وهذا من أصرح الأدلةِ على كفر الساحرِ ونَفْيِ الإيمانِ عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي: ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر، وعَمِل بالسحر، واتبعه وخاصم به رسولَه، ورمى به نبيَّه، ونبذ الكتاب وراء ظهرِه، وهذا ظاهرٌ لا غُبارَ عليه، والله أعلم.

وقد صرّح بذلك أئمةُ السلفِ من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القَذر، الذي يصير به كافراً، والصحيحُ أن الساحرَ المتعلّمَ من الشياطين كلّه كفرٌ قليله وكثيرُه؛ كما هو ظاهرُ القرآن.

### [الكلام على أن حدَّ الساحر القتل]

(وحده) أي حدُّ الساحر (القتلُ) ضربُه بالسيف (بلا نكير) بل هو ثابتٌ بالكتاب من عموم النصوصِ في الكفار المرتدِّين وغيرِهم (كما أتى) ثابتاً (في السنة المصرحة) الثابتةِ عن النبي على (مما رواه الترمذي) محمدُ بنُ عيسى بنِ سَورة بمهملتين ـ ابنِ موسى بن الضحاك السلَميُّ، أبو عيسى الترمِذيُّ (۱) الحافظُ الضريرُ أحدُ الأعلام وصاحبُ الجامع والتفسير عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه وغيرِه، وعنه محمدُ بنُ إسماعيلَ السمرقنديُ وحمادُ بنُ شكر، وأبو العباس محمدُ بنُ أحمدَ المحبوبيُّ راوي الجامع، والهيثمُ بنُ كُليبٍ وخلقُ من أهل سَمَرْقند ونسَف وتلك الديار (۲).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٦٣٣ رقم ٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على سنن الإمام الترمذي في «الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين» وهو =

وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنّف، قال أبو العباس المستغفري: مات سنة تسع وسبعين ومائتين ـ مرفوعاً ـ (وصححه) موقوفاً (عن جندب) هو ابنُ عبد الله بُنِ سفيانَ البَجليُّ العلقميُّ، أو العلقي (١)، له ثلاثةٌ وأربعون حديثاً اتفقا على سبعة وانفرد مسلمٌ بخمسة.

روى عنه الحسنُ وابنُ سيرين وأبو مِجْلَز، مات بعد الستين، قال رحمه الله تعالىٰ: «بابُ ما جاء في حدِّ الساحرِ: حدثنا أحمدُ بنُ منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيلَ بنِ مسلم عن الحسن عن جُندُب قال: قال رسولُ الله على: «حدُّ الساحرِ ضَرْبَةُ بالسيف» (٢) مهذا حديثُ لا نعرِفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيلُ بنُ مسلم المكيُّ يُضعّف في الحديث من قبل حِفظه، وإسماعيلُ بنُ مسلم العبديُ البصريُ قال وكيعٌ: هو ثقةٌ ويروي عن الحسن أيضاً، والصحيحُ عن جُندبِ موقوفاً، والعملُ على هذا الحديثِ عند بعضِ أهلِ العلمِ من أصحاب النبيُ على وغيرهم وهو قولُ مالكِ بنِ أنس، وقال الشافعيُّ، إنما يُقتل الساحرُ إذا كان يعملُ في سحرِهِ ما يبلُغ الكفرَ، فإذا عمِل عملاً دون الكفرِ فلم نَرَ عليه قتلاً»، ويعني بقوله: ما يبلغ الكفرَ، أي ما كان فيه اعتقادُ التصرفِ لغير الله، وصرفُ العبادةِ له بقوله: ما يبلغ الكفرَ، أي ما كان فيه اعتقادُ التصرفِ لغير الله، وصرفُ العبادةِ له كما يفعله عبّادُ هياكل النجوم من أهل بابلَ وغيرِهم، والله أعلم.

(وهكذا في أثرِ، أمرٌ بقتلهم) يعني السحرةَ (روى عن عمرِ) ابنِ الخطابِ بنِ

شرح للأربعين العجلونية تأليف: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي (ص ١٨٥ ـ ١٩١).
 وانظر: "فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي". تأليف الحافظ تقي الدين أبي القاسم عُبيد بن محمد الإسعردي، حققه وعلق عليه: السيد صبحى السامرائي.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «أسد الغابة» رقم (۸۰٤)، و«الإصابة» رقم (۱۲۲۱)، و«الاستيعاب» رقم (۳٤٤)، و«خلاصة تهذيب الكمال» (۱۷۳/۱)، و«الوافي بالوفيات» (۱۹۳/۱۱).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث ضعيف.

أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٠/٤ رقم ١٤٦٠)، والدارقطني (١١٤/٣ رقم ١١٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/١٣٦)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٦٠).

قلت: في سنده إسماعيل بن مسلم المكي: قال عنه أحمد وغيره، منكر الحديث.

وقال النسائي وغيره: متروك الحديث.

انظر «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٣٧٢)، و«المجروحين» (١/ ١٢٠)، و«الميزان» (١/ ٢٤٨).

نُفيل بنِ عبد العُزَى العدَوي أبي حفصِ المدني (١)، أحدِ فقهاءِ الصحابةِ، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرةِ المشهودِ لهم بالجنة، وأوّل من سُمّي أميرَ المؤمنين، له خمسُمائة وتسعةٌ وثلاثون حديثاً اتفقا على عشرة وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشرَ، وعنه أبناؤه عبدُ الله وعاصمٌ وعُبيدُ الله، وعلقمةُ بنُ أبي وقاصِ وغيرُهم، شهد بدراً والمشاهدَ والمواقف، ووليَ أمرَ الأمةِ بعد أبي بكر في أيامه عدةُ أمصارٍ، أسلم بعد أربعين رجلاً.

عن ابنِ عمر (٢) وأن الله تعالى جعل الحقّ على لسان عمر وقلبِه»، لما دُفن قال ابن مسعود (٣) وقلبِه»: (ذُهب اليوم بتسعة أعشارِ العلم). استُشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين، ودفن في أول سنة أربع وعشرين في الحجرة النبوية وهو ابن ثلاث وستين وصلى عليه صهيب، ومناقبه جمّة قد أفردت في مجلدات.

وهذا الأثرُ المشارُ إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمدُ بنُ حنبلِ الشيباني (٤) ومحمدُ بنُ إدريس الشافعيُ (٥) رحمهما الله تعالىٰ قالا: أخبرنا سفيانُ هو ابن عُيينةَ عن عَمْروِ بنِ دينارِ أنه سمع بجالة بنَ عبدةَ يقول: كتب عمرُ بنُ الخطاب على النها كلَّ ساحرٍ وساحرة، قال: فقتلنا ثلاثَ سواحِرَ.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «أسد الغابة» (٤/١٣٧ ـ ١٦٨ رقم ٣٨٣٠)، و«الإصابة» رقم (٥٧٥٢)، و«الاستيعاب» رقم (١٨٩٩).

 <sup>(</sup>۲) وهو حدیث صحیح.
 أخرجه الترمذي (٦/٧/٥ رقم ٣٦٨٢، وقال: حدیث حسن صحیح غریب.
 وفی الباب: عن الفضل بن عباس، وأبی ذر، وأبی هریرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٧٩ رقم ٨٨٠٩)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٦٩) رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١/ ١٩٠ ـ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) في «ترتيب المسند» (٢/ ٨٩ رقم ٢٩٠). قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٣٠٤٣)، وأبو عبيد في «الأموال» رقم (٧٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٣٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٨٧٤٨)،

والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٦/)، وعبد الرزاق في «الـ وعبد الله بن أحمد في مسائل أبيه رقم (١٥٤٢) وسنده صحيح.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(وصحً) نقلاً (عن حفصةً) بنتِ عمرَ بنِ الخطابِ العدَويةِ أمَّ المؤمنين والمختلف المؤمنين والمؤمنين والمختلف المؤمنين والمختلف المؤمنين المؤمنين أبي عامرِ بنِ عمرو بن الحارثِ الأصبحي أبي عبدِ الله المدَنيِّ، أحدِ الأعلامِ في الإسلام وإمامِ دارِ الهجرة (١)، ولد سنة ثلاث وتسعين وحُمِلَ به ثلاث سنين، ووفي سنة تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه.

(ما) أي الذي (فيه أقوى) دليل (مرشد للسالك) وهو ما رواه في "موطئه" (٢) في "باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول: عن محمد بن عبد الرحمٰن بن سعدِ بن زُرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي على قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت، قال مالك: الساحرُ الذي يعمل السحرَ، ولم يعمل ذلك له غيرُه، وهو مثلُ الذي قال الله تعالىٰ في كتابه: ﴿وَلَقَدَ عَكِمُوا لَمَنِ اَشَرَبُهُ مَا لَهُ فِي الْاَحْدِرَةِ مِن خَلَقِ اللهِ اللهِ تعالىٰ مَا كَانِي أَنْ يُقتلَ ذلك إذا عَمِل ذلك هو نفسُه اهد.

قال ابنُ كثيرِ<sup>(٣)</sup> رحمه الله تعالىٰ: وقد رُوي من طرقٍ متعددةٍ أن الوليدَ بنَ عُقبةً كان عنده ساحرٌ يلعب بين يديه، فكان يضرِب رأسَ الرجل ثم يصيح به فيرة إليه رأسَه، فقال الناس: سبحان الله يُحيي الموتى! ورآه رجلٌ من صالح المهاجرين فلما كان الغدُ جاء مشتملاً على سيفه، وذهب يلعب لَعبه ذلك، فاخترط الرجلُ سيفه فضرب عُنقَ الساحر وقال: إن كان صادقاً فليُحيي نفسه، وتلا قوله تعالىٰ:

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/۷۰ ـ ۷۹)، و«وفيات الأعيان»
 (٤/ ١٣٥ ـ ١٣٥)، و«تذكرة الحفاظ» (٢/٧٠١ ـ ٢١٣)، و«طبقات القراء» (٢/ ٣٥)،
 و«طبقات الشيرازي» (٥٣)، و«الحلية» (٦/ ١٣٦).

 <sup>(</sup>۲) (۲/ ۸۷۱ رقم ٤٦) بسند منقطع رجاله ثقات، فمحمد بن عبد الرحمٰن لم يدرك حفصة.
 قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ١٣٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» رقم
 (۱۸۷۵۷)، وعبد الله بن أحمد في مسائل أبيه رقم (۱۵٤۳).

<sup>(</sup>۳) في تفسيره (۱/۹۹۱).

وأورد بعضها البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٢٢) في ترجمة جندب بن كعب من طريق عبد الواحد وهو ابن زياد، عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول، عن أبي عثمان، وهذا سند صحيح.

وأخرجها بطولها البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٣٦) بسند حسن.

﴿ أَنْتَأْتُونَ كَالِيَحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣]، فغضِب الوليدُ إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم.

وقال الإمامُ أبو بكر الخلال: أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ حدّثني أبي أخبرنا يحيى بنُ سعيدِ حدّثني أبو إسحاق عن حارثةَ قال: كان عند بعض الأمراءِ رجلٌ يلعب فجاء جُندُبٌ مشتملاً على سيفه فقتله، قال: أراه كان ساحراً(١).

وحمل الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ قِصةَ عمرَ وحفصةَ على سحر يكون شركاً (٢)، والله أعلم.

# [ما قرره أبو المظفر بن هبيرة فيمن يتعلم السحر ويستعمله]

وقال ابن كثير (٣) رحمه الله تعالى: فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هُبيرة (٤) رحمه الله تعالى فيمن يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقداً جوازَه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر".

وقال الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ: إذا تعلم السحرَ قلنا له صِف لنا سِحرَك، فإن وصف ما يوجب الكفرَ، مثل ما اعتقده أهلُ بابلَ من التقرّب إلى الكواكب

<sup>(</sup>۱) أورده ابن كثير في النفسيره (۱/۹۶) مسنداً. قلت: في السند سقط: فيحيى بن سعيد وهو القطان لم يسمع من أبي إسحاق وهو السبيعي إنما يروي عنه بواسطة زهير بن معاوية أو غيره.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبن كثير في تفسيره (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١/ ٢٥٢)، وانظر الإفصاح عن معاني الصحاح (٢٢٦/٢ ـ ٢٢٧).

<sup>(3)</sup> هو يحيى بن محمد بن هبيرة، ويكنى أبا المظفر، ويلقب بعون الدين، وينعت بالوزير العالم العادل. ولد في ربيع الثاني سنة تسع وتسعين وأربعمائة بقرية بني أوقر، وهي قرية قريبة من بغداد، مات أبوه وهو صغير ولم يخلف له شيئاً، فلم يمنعه فقره عن طلب العلم ومتابعته، فدخل بغداد شاباً وحفظ القرآن الكريم وختمه بالقراءات والروايات، وكان ابن هبيرة عبداً لله تقياً. توفي سنة (٥٦٠هـ).

انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (٣/ ٢٥١ ـ ٢٨٩)، "شذرات الذهب" (١٩١/٤ ـ ١٩٧)، "المنهج" الأحمد في أصحاب الإمام أحمد (٢/ ٢٨٦ ـ ٣١٤).

السبعةِ، وأنها تفعل ما يُلتمس منها فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفرَ فإن اعتقد إباحتَه فهو كافرٌ.

قال ابنُ هُبيرة: وهل يُقتل بمجرد فعلِه واستعماله؟ فقال مالكُ وأحمدُ: نعم، وقال الشافعيُّ وأبو حنيفةً: لا، فأما إن قُتل بسحره إنسانٌ فإنه يُقتل عند مالكِ والشافعيُّ وأحمد، وقال أبو حنيفةً: لا يُقتل حتى يتكرّر منه ذلك، أو يُقِرَّ بذلك في حق شخص معين، وإذا فإنه يُقتل حداً عندهم، إلاّ الشافعيُّ فإنه قال يُقتل والحالةُ هذه قصاصاً.

قال: وهل إذا تاب الساحرُ تقبل توبتُه؟ فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ في المشهور عنه: لا تقبل، وقال الشافعيُّ وأحمدُ في الرواية: تقبل.

وأما ساحرُ أهل الكتابِ، فعند أبي حنيفة أنه يُقتل كما يقتل الساحرُ إذا كان مسلماً، وقال مالكُ وأحمدُ والشافعيُ: لا يُقتل، يُعفى لقصة لبيدِ بنِ الأعصم.

واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تُقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة: حكمُها حكمُ الرجلِ والله أعلم. وقال أبو بكرِ الخلالُ: أخبرنا أبو بكرِ المَرْوزيُّ قال: قرأ على أبي عبد الله ـ يعني أحمدَ بنَ حنبلِ ـ عمرُ بنُ هارونَ (١) أخبرنا يونسُ عن الزُّهري قال: يقتل ساحرُ المسلمين ولا يقتل ساحرُ المشركين لأن رسولَ الله ﷺ سحرتُه امرأةٌ من اليهود فلم يقتُلها (٢).

وقد نقل القُرطبيُّ (٣) عن مالك رحمه الله تعالىٰ أنه قال في الذمي: يُقتل إن قَتل سحرُه، وحكى ابنُ خُويزَ مِنْداد عن مالكِ روايتين في الذميّ إذا سحر أحداً:

الأولى: أنه يستتاب فإن أسلم وإلاّ قُتل.

وَالثَّانية: أنه يُقتل وإن أسلم.

وأمّا الساحر المسلمُ، فإن تضمّن سحرُه كفراً كفر عند الأثمةِ الأربعةِ وغيرِهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُمَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

<sup>(</sup>١) عمر بن هارون هو البلخي قال فيه يحيى بن معين: كذاب خبيث، (الميزان ٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) في «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٤٩).

لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تُقبل توبتُه لأنه كالزنديق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قَبِلْناه، فإن قتل بسحره قُتل، قال الشافعيُ: فإن قال لم أتعمّد القتلَ فهو مخطئ عليه الدية (١).

## [من أنواع السحر علم التنجيم]

(هـذا ومـن أنـواعـه وشُعبِـة علمُ النجوم فادرِ هذا وانتبة)

هذا هو البحث الرابع وهو (بيانُ أنواعِه)، فمنها علمُ التنجيم، وهو أنواع : أعظمُها ما يفعله عَبدةُ النجومِ ويعتقدونه في السبعة السيارةِ وغيرِها، فقد بنَوا بيوتاً لأجلها وصوروا فيها تماثيلَ سمَّوها بأسماء النجوم، وجعلوا لها مناسكَ وشرائعَ يعبدونها بكيفياتها، ويلبَسون لها لباساً خاصاً وجِليةً خاصة، وينحرون لها من الأنعام أجناساً خاصةً ، لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتاً مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرُّفها في الكون. وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرِها، وإياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحدياً لهم مبيناً سخافة عقولِهم وضلالَ قلوبِهم، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُونَ إِنَّوْهِيمَ مَلكُوتَ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ النُوقِينِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُونَ إِنَّوْهِيمَ اللهُ تعالىٰ : رَمَا كُونَا أَنْلَ وَاللهُ اللهُ الله

(ومنها) ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد، ويجعل لكل حرفٍ منها قدراً من العدد معلوماً، ويُجري على ذلك أسماءَ الآدميين والأزمنةِ والأمكنةِ وغيرِها، ويجمع جمعاً معروفاً عنده، ويطرح منه طرحاً خاصاً ويُثبت إثباتاً خاصاً، وينسبه إلى الأبراج الاثني عشرَ المعروفةِ عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعدِ بالسعود والنحوسِ وغيرِها مما يوحيه إليه الشيطان، وكثيرٌ منهم يغير الاسمَ لأجل ذلك، ويفرّق بين المرءِ وزوجِه بذلك، ويعتقد أنهم إنْ جمعهم بيتٌ لا يعيش أحدُهم. وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدّعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكرُ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/۲۵۲ ـ ۱۵۳).

وهذا الأنثى، وهذا يكون غنياً وهذا يكون فقيراً، وهذا يكون شريفاً وهذا وضيعاً، وهذا مُحبّباً وهذا مبغضاً، كأنه هو الكاتبُ ذلك للجنين في بطن أمّه، لا والله لا يدريه المَلكُ الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربّه أذكر أم أنثى؟ شقيٌ أم سعيد؟ ما الرزقُ وما الأجلُ؟ فيقول له: فيكتب، وهذا الكاذبُ المفتري يدعي علمَ ما استأثر الله بعلمه، ويدّعي أنه يدركه بصناعة اخترعها، وأكاذيبَ اختلقها، وهذا من أعظم الشركِ في الربوبية، ومن صدّقه به واعتقده فيه كفر والعياذُ بالله.

(ومنها) النظرُ في حركات الأفلاكِ ودورانِها وطلوعِها وغروبِها واقترانِها وافترانِها وافترانِها وافترانِها وافترانِها وافترانِها وافترانِها معتقدين أن لكل نجم منها تأثيراتٍ في كل حركاتِه منفرداً، وله تأثيراتُ أُخرُ عند اقترانِه بغيره في غلاء الأسعار ورُخصِها، وهبوبِ الرياحِ وسكونها، ووقوعِ الكوائنِ والحوادثِ، وقد ينسُبون ذلك إليها مطلقاً. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء، وسيأتي الحديثُ فيه عند ذكره في المتن إن شاء الله، وبه الثقةُ.

(ومنها) النظرُ في منازل القمرِ الثمانية والعشرين مع اعتقاد التأثيراتِ في اقتران القمرِ بكل منها ومفارقتِه، وأن في تلك سعوداً أو نحوساً، وتأليفاً وتفريقاً وغيرَ ذلك، وكلُّ هذه الأنواعِ اعتقادُ صدقِها مُحادّةٌ لله ورسولِه، وتكذيبٌ بشرعه وتنزيله، واتباعٌ لزخارف الشيطانِ، ما أنزل الله بذلك من سلطان، والنجمُ مخلوقٌ من المخلوقات مربوبٌ مسخَّرٌ مدبَّرٌ كائنٌ بعد أن لم يكن، مسبوقٌ بالعدم المَحْضِ مُتعقبٌ به، ليس له تأثيرٌ في حركةٍ في الكون ولا سكونٍ، لا في نفسه ولا في غيره.

وقال تعالىٰ: ﴿وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلْيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ۞ وَالشَّـمْسُ بَخْدِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْذَبِيزِ ٱلْعَلِيدِ۞ وَٱلْقَـمَرَ قَدَّرْنَنَهُ مَنَاذِلَ حَتَّى عَادَ كَالْمُحْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِى لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي كَالْمُحْجُونِ الْقَدِيرِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِى لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ [يسَ].

وقال تبارك وتعالىٰ: ﴿نَبَارَكَ الَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ ٱلْيَـٰلَ وَٱلنَّهَـارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞﴾ [الفرقان].

وقال تعالىٰ: ﴿وَهُو اللّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِلْهَتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمُنَتِ الْلَهِ وَالْبَحْرِ فَدّ فَصَّلْنَا الْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧]، وقال تعالىٰ: ﴿وَعَلَمَنَتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّا زَبَّنَّا السَّمَآةِ الدُّنِيَا بِزِينَةٍ الْكَوَلِكِ ۞ وَحِفظًا مِن كُلّ شَيْطُنْ مَارِدٍ ۞ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى الْتَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَاتُ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمَطْفَةَ فَالْبَعَلُم شِهَاتُ ثَاقِتُ ۞﴾ [الصافات].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنَا بِمَصَدِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [الملك: ٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآة وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [يونس: ٥]، وغيرُ ذلك من الآيات.

وقال تعالىٰ في ذهابها وفنائِها وعَودِها إلى العدم كما أُوجدتْ بعد العدم: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞﴾ [المتكوير]، وقال تعالىٰ: ﴿وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَرَتْ﴾ [الانفطار: ٢]، وقال سبحانه: ﴿وَخَسَفَ ٱلْقَمْرُ ۞ وَجُعَ ٱلثَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞﴾ [القيامة].

وروى ابنُ أبي حاتم (١) رحمه الله تعالىٰ عن قتادة الإمام في التفسير وغيره. قال رحمه الله تعالىٰ: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصالٍ، جعلها زينة للسماء، وجعلها يُهتدى بها، وجعلها رجوماً للشياطين، فمن تعاطى فيها غيرَ ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظّه، وأضاع نصيبَه وتكلفَ ما لا عِلْمَ له به، وإن ناساً جهَلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانةً: مَن أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن وُلد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن الله بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمرُ والأسودُ والقصيرُ والطويلُ والحسنُ والدميم، وما عَلم هذا النجمُ وهذه الدابةُ وهذا الطيرُ بشيء من الغيب، وقضى الله تعالىٰ أنه: ﴿لاّ يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلّا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ فَ السَّمَوَتِ وَاللّهُ مَن فِي صحيح البخاريُ تعليقاً (٢٠). وهذا كلامٌ جليلٌ متين صحيح، وأصلُه في صحيح البخاريُ تعليقاً (٢٠).

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) في الباب (٣) في النجوم (٦/ ٢٩٥).

وقال أبو داود (۱) رحمه الله تعالى في كتاب الطبّ من سننه: «باب في النجوم» حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً ومُسدّدُ المَعني، قالا: حدثنا يحيى بنُ عبيد الله بنِ الأخسِ عن الوليد بن عبدِ الله عن يوسفَ بنِ ماهَكَ عن ابن عباس عالى: قال رسولُ الله على: «من اقتبسَ شعبةً من النجوم فقد اقتبس شُعبةً من السّحر زاد ما زاد»، وذكر حديثَ النّوء (۲).

وروى عبدُ بنُ حميدِ (٣) عن رجاءِ بنِ حَيوةَ أن النبيَّ ﷺ قال: «إنما أخاف على أمّتي التصديقَ بالنجوم، والتكذيبَ بالقدر، وحَيْف الأثمة».

وروى ابنُ عساكرَ (٤) وحسنه عن أبي مِخجَنِ مرفوعاً: «أخاف على أمتي ثلاثاً: حَيْفَ الأَثمَةِ، وإيماناً بالنجوم، وتكذيباً بالقدر».

<sup>(</sup>۱) في السنن (٤/ ٢٦٦ \_ ٢٢٧ رقم ٣٩٠٥).

قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٧، ٣١١)، وابن ماجه (١/ ١٢٢٨ رقم ٣٧٢٦)، والبيهقي في «الكبير» (١١/ ١٣٥ ـ ١٣٦ رقم والطبراني في «الكبير» (١١/ ١٣٥ ـ ١٣٦ رقم (١٢٧) بسند جيد رجاله كلهم ثقات.

وصحّحه النووي في «الرياض» رقم (١٦٧٩)، والعراقي في «المغني» (١١٧/٤)، والألباني في «الصحيحة» رقم (٧٩٣).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

أي أخرج الحديث أبو داود في سننه (٤/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ رقم ٣٩٠٦).
 قلت: وأخرجه البخاري (٢/ ٢٢٥ رقم ١٠٣٨)، ومسلم (٨٣/١) رقم (٧١/١٢٥).

<sup>(</sup>٣) لم أجده عنده عن رجاء بن حيوة.

وقد أخرج الطبراني في «الكبير» (٨/ ٣٤٨ رقم ٣١٨) من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ: «إن أخوف ما أتخوفه على أمتي آخر الزمان ثلاثاً: إيماناً بالنجوم، وتكذيباً بالقدر، وحيف السلطان». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٣): «رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو لين وبقية رجاله وثقرا».

قلت: وعبد الرحمٰن بن سابط كان كثير الإرسال، ولم يسمع من أبي أمامة شيئاً كما قال يحيى بن معين. وميمون بن زيد ليّنه أبو حاتم الرازي.

وخلاصة القول أن هذا الإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في «تاريخه» (٣٠٨/١٦) بسنده عن حسين بن أبي زيد الدباغ، حدثنا علي بن يزيد الصدائي، حدثنا أبو سعد البقال، عن أبي محجن مرفوعاً.

قلت: وأخرجه من الطريق نفسه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم (١٤٨٢) وسنده ضعيف.

وروى أبو يعلى (١) وابن عدي (٢) عن أنس ﴿ مرفوعاً: ﴿ أَخَافَ عَلَى أَمْتِي بِعِدِي خَصِلتِينَ: تَكَذَيباً بِالقدر، وإيماناً بالنجوم ».

وروى الطبرانيُّ عن ابن عباس ﷺ مرفوعاً: «ربَّ معلَّمِ حروفَ أبي جادِ دارسِ في النجوم ليس له عند الله خلاقٌ يوم القيامة».

ورواه حميد بنُ زِنجوَيه (١٠) عنه بلفظ: «ربَّ ناظرٍ في النجوم ومتعلَّمِ حروفَ أبي جاد ليس له عند الله خَلاق».

ومن أنواع السحرِ زجرُ الطير والخطُ بالأرض، قال أبو داود (٥): حدثنا مسدِّدُ حدثنا يحيى حدثنا عَوفٌ حدثنا حيان ـ قال غيرُ مسدد: حيانُ بنُ العلاء ـ حدثنا قطن بنُ قُبيصةَ عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «العيافةُ والطَّيرةُ والطَّرق من الجبت»، ورواه أحمدُ في مسنده (٢).

على بن يزيد الصدائي فيه لين كما في «التقريب» رقم (٤٨١٦). وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان، ضعيف مدلس، ولم يصرح بالسماع وبقية رجاله ثقات.

في «المسند» رقم (٤١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» (٤/ ١٣٥٠).

عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعاً.

قال ابن عدي: «ولشهاب أحاديث ليس بكثيرة، وفي بعض رواياته ما ينكر عليه، ولا أعرف للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره اهـ.

قلت: بل وثقه جمع من الأثمة، وقال الحافظ في «التقريب» رقم (٢٨٢٥): «صدوق يخطئ». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٣/): «رواه أبو يعلى مقتصراً على اثنتين من الخمس، وفيه يزيد الرقاشى: ضعيف».

وخلاصة القول أن حديث أنس حسن لغيره.

٣) في الكبير (١١/١١ رقم ١٠٩٨٠).
 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٧/٥): فيه خالد بن يزيد العمري كذاب.
 وخلاصة القول أن الحديث موضوع.

<sup>(</sup>٤) عزاه المناوي في «فيض القدير» (٤/١٦ رقم ٤٤٠٨) إليه وهو كسابقه. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٦/١١ رقم ١٩٨٠٥)، والبيهقي (٨/ ١٣٩) عن ابن عباس بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٤/ ٢٢٨ رقم ٣٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٧٧٤ وه/ ۲۰).

والجِبتُ هو السحرُ قاله عمرُ (١) صَلَّى، وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهدٌ (٢) والحسنُ وغيرُهم (٣).

وعن ابن عباس وغيره (٣) أيضاً الجِبت الشيطانُ، ولا ينافي الأولَ لأن السحرَ من عمل الشيطان، وعنه (١) أيضاً الجبتُ الشُّرْكُ، وعنه (١) الجبتُ الأصنامُ، وعنه (٥)

قلت: فالاضطراب في اسمه مشعر بعدم الضبط الموجب لضعف الحديث.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها.

الطّيرة: بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء، وأصله فيما يقال:
 التّطير بالطير والظباء وغيرهما.

\* الطرق: الضرب بالحصى وهو ضرب من التكهن.

\* الجبت: كل ما عُبد من دون الله.

(١) أثر عمر أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٨/ ٤٦٢ رقم ٩٧٦٦ \_ شاكر).
 وفيه «حسان بن فائد» قال أبو حاتم: «شيخ». وقال البخاري يعد في الكوفيين.
 وذكره ابن حبان في «ثقات التابعين».

قلت: يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات.

انظر: «الجرح والتعديل» (١/ ٢/٣٣٣)، والبخاري في «الكبير» (٢/ ١/ ٢٨). وهذا الأثر ساقه ابن كثير بتمامه في تفسيره (١/ ٤٢٥ ـ ٥٢٥).

(۲) أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ ۲٦۲ رقم (۹۷۲۸) ورقم (۹۷۷۰)
 ورقم (۹۷۷۱).

(٣) أورد ذلك ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٢٥).

(٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٨/ ٤٦١ رقم ٩٧٦٥) بسند ضعيف، لأنه مسلسل بالعوفيين وهم ضعفاء.

(٥) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (٨/ ٤٦٤ رقم ٩٧٨٢) وهو منقطع، علي بن أبي=

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١٩٥٠٢)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٥٥)، والنسائي في «التفسير» رقم (١٢٨)، والدولابي في «الكني» (١٦/١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣١٣ ـ ٣١٣)، والطبراني في «الكبير» (١٨ رقم ٩٤١، ٩٤٢، ٩٤٣، ٩٤٥، و٩٤٥)، والبيهقي في «شرح السنة» رقم (٣٢٥٦)، والبغوي في «شرح السنة» رقم (٣٢٥٦)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٥٨)، والخطيب في «التاريخ» (١٠/ ٤٢٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٧/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦)، وابن حبان في «الإحسان» رقم (١٦٣١) من طرق. . . وقد اختلف الرواة في إسناده عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، فقال بعضهم: حيان، لم ينسبه. وقال بعضهم: حيان بن عمير. وقال آخر: حيان بن مخارق.

الجِبْتُ حُيَيُّ بنُ أخطبَ، وعن الشعبي (١) الجبتُ كاهنّ.

وعن مجاهد (٢) الجبتُ كعبُ بنُ الأشرفِ، ولا منافاة أيضاً فإن السحرَ من الشرك الذي يشمَلُه عبادةُ غيرِ الله، وحُيَيّ بن أخطبَ وكعبُ بنُ الأشرفِ ممن خاصم رسولَ الله ﷺ بالسحر، والكاهنُ عاملٌ بالسحر، وقال في القاموس (٣): الجبتُ بالكسر الصنمُ والكاهنُ والساحرُ والسحرُ، والذي لا خيرَ فيه، وكلُ ما عُبد من دون الله عزّ وجلّ.

ومن أنواعه العَقدُ والنَّفْ فيه، قال الله تعالىٰ: ﴿وَمِن شَكِرٌ النَّفَائَاتِ فِى الْمُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]، وقد تقدم حديث عائشة (٤) في قصة لَبيدِ بنِ الأعصم، وقد ثبت في حديث نزولِ المعوّذتين ورُقية جبريلَ النبيّ ﷺ بهما أنه كان كلما قرأ آيةً انحلّت عُقدةً.

وقال النَّسائيُّ<sup>(ه)</sup> رحمه الله تعالىٰ في كتاب تحريم الدم من سننه: «الحُكم في

طلحة لم يسمع من ابن عباس. وشيخ الطبري «المثنى» لم توجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۱) أورده ابن كثير في تفسيره (۱/٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٨/ ٦٥٥ رقم ٩٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٧/ ١١٢ رقم ٤٠٧٩) بسند ضعيف فيه عباد بن ميسرة المنقري وهو ضعيف، وعنعنة الحسن.

وخلاصة القول أن الحديث «ضعيف» لكن جملة: «ومن تعلق شيئاً وكل إليه»، ثبتت في حديث الترمذي (٤/ ٢٠٦)، والحاكم (٢١٦/٤)، وأحمد (٤/ ٣٠١، ٣١١) عن عبد الله بن عكيم.

قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي الله وكان في زمن النبي الله يقله يقول: «كتب إلينا رسول الله يله».

وقال الألباني في «غاية المرام» (ص١٨٢): «قلت: وابن أبي ليلى سيء الحفظ، وكأنه لذلك سكت عليه الحاكم والذهبي، وأشار المنذري في «الترغيب» (٤/١٥٧) إلى إعلاله بابن أبي ليلى.

لكن الحديث حسن عندي؛ فإن له شاهداً عن الحسن البصري مرسلاً أخرجه ابن وهب في «الجامع» (ص١١٣): أخبرني جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول: فذكره مرفوعاً.

السَّحَرة» أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ قال: حدثنا أبو داودَ قال حدثنا عَبّادُ بنُ ميسرةَ المَنقريُّ عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من عقد عُقدةً ثم نفَت فيها فقد سَحر، ومن سحرَ فقد أشرك، ومن تعلق شيئاً وُكِل إليه».

وقد أُطلق السحرُ على ما فيه التخييلُ في قلب الأعيانِ وإن لم يكن السحر الحقيقيّ، كما في الصحيحين (١) عن ابن عمرَ أن رسولَ الله ﷺ قال: «إن من البيان لسحراً»، يعني لتضمّنه التخييلَ فيُخيل الباطلَ في صورة الحق، وإنما عنى به البيانَ في المفاخرة والخصوماتِ بالباطل ونحوِها كما يدلّ عليه أصلُ القصة في التميميّين اللذّين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعن أحدُهما في حسب الآخر ونسبِه، وكذلك قال ﷺ؛ «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن حكمتُ له من حق أخيه بشيء، فإنما هو قطعةً من النار».

أو كما قال، وهو في الصحيح (٢)، وأما البيانُ بالحق لنُصرة الحقّ فهو فريضةٌ على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وهو من الجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ.

وهذا إسناد مرسل صحيح، وقد رواه بعض الضعفاء عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً.
 وقد مضى برقم (٢٨٦)، اهـ.

وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عكيم حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ۲۰۱۷ رقم ۱۱۶۱) و(۱۰/ ۲۳۷ رقم ۷۷۷۷)، والترمذي (۱۲/۶۷ رقم ۲۳۷۸)، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (۱۲/۲، ۵۹، ۲۲، ۹۶) من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>\*</sup> وأخرجه مسلم (٢/٩٤٤ رقم ٨٦٩/٤٧)، وأحمد (٤/٣٢٣) من حديث عمّار.

<sup>\*</sup> وأخرجه أحمد (٢١٩/١)، ٣٠٣، ٣٠٩، ٣١٣، ٣٢٧)، وأبو داود (٥/٢٧٧ - ٢٧٧ رقم ٢٣٢)، وأبو داود (٥/٢٧٠ رقم ٢٧٨ رقم ٢٧٨) وابن حبان رقم (٢٠٠٩ - موارد)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم ٢٧٨) من حديث ابن عباس بلفظ: "إنَّ مِنَ البيان سِحْراً، وإن من الشَّعْرِ حكماً".

وفي سنده سماك بن حرب بن أوس الذهلي، صدوق، روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخره، فكان ربما يلقّن. قاله ابن حجر في «التقريب» (١/ ٣٣٢)، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: ولشطره الأول شواهد في الصحيح كما تقدم.

وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣/ ١٥٧ رقم ٧١٦٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٧ ـ ٣٣٨ رقم ١٧١٣).

وقد سمى على ما يعمل عمل السحر سحراً، وإن لم يكن سحراً؛ كقوله على: «ألا أنبئكم ما العضة، هي النميمة، القالة بين الناس»، روه مسلم (١) عن ابن مسعود ظله.

والعضةُ في لغة قريشِ السحرُ، ويقولون للساحر عاضِهُ، فسمّى النميمةَ سحراً لأنها تعمل عملَ السحرِ في التفرقة بين المرءِ وزوجِهِ وغيرهما من المتحابين، بل هي أعظمُ في الوشاية لأنها تُثير العداوة بين الأخوين، وتسعّر الحرب بين المتسالِمِينَ كما هو معروفٌ مشاهدٌ لا يُنكر.

وقد جاء الوعيدُ للقتّات في الآيات (٢) والأحاديث (٣) كثيراً جداً، ومع هذا فالخِداعُ للكفار للفتك بهم وإظهارِ المسلمين عليهم وكسرِ شوكتِهم وتفريقِ كلمتهم من أعظم الجهادِ وأنفعِه وأشدَّه نكايةً فيهم، كما فعله نُعيمُ بنُ مسعودِ الغطَفاني في في تفريقِ كلمةِ الأحزابِ (١) بإذن رسولِ الله على حتى فرق بين قريشٍ وبينَ يهودِ بني فريظة، ونقض الله بذلك ما أبرموه، ولله الحمدُ والمنة.

### [حكم حل السحر بالطرق المشروعة والممنوعة]

(وحَلُّه بالوحي نصاً يُشرع أما بسحرٍ مثلِه فيُمنع)

(وحلُه) يعني حلَّ السحرِ عن المسحور (ب) الرُّقى والتعاويذِ والأدعية من (الوحي) الكتابِ والسنة (نصاً) أي بالنص (يشرع) كما رقى جبريلُ النبيَّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۰۱۲/۶ رقم ۲۰۲۲).

 <sup>(</sup>۲) منها: ﴿همَّاز مشَّاء بنميم﴾ [القلم: ۱۱].
 ومنها: ﴿ويل لكل هُمزة لُمزة﴾ [الهُمزة: ۱].

 <sup>(</sup>۳) أخرج البخاري (۲۷۲/۱۰ رقم ۲۰۵٦)، ومسلم (۱/۱۰۱ رقم ۱۰۰) من حديث حذيفة مرفوعاً بلفظ: «لا يدخل الجنة قتات».

<sup>(</sup>٤) أخرج خبر نعيم بن مسعود، ابن إسحاق معلقاً \_ كما في السيرة النبوية (٣١٩/٣ ـ ٣١٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٣٦٨/٥ ـ ٣٦٩ رقم ٩٧٣٧) مرسلاً عن ابن المسيب.

وأخرجه الطبري في «تاريخه» (٣/ ٥٧٨ ـ ٥٧٩)، والواقدي في «المغازي» (٣/ ٤٨٠ ـ ٤٨٠)، والبيهقي في «دلائل النبوّة» (٣/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦) من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث في الرقى.

<sup>(</sup>٢) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان عندما وكُله رسول الله ﷺ على مال الصدقة.

أخرجه البخاري رقم (٢٣١١ و٣٢٧٥ و٥٠١٠)، والنَّسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٩٥٨ و٩٥٩)، والبغوي في «دلائل النبوّة» (٧/ ١١٩٦)، والبيهقي في «دلائل النبوّة» (٧/ ـ ١٠٨).

وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الترمذي (١٥٨/٥ رقم ٢٨٨٠).
 وقال: هذا حديث حسن غريب، وأبو نعيم في «دلائل النبوّة» (٢٦٦/٢).

قلت: وهو حديث حسن والله أعلم.

<sup>\*</sup> وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٣/٣ ـ ٦٥ رقم ٧٨٤)، والبيهقي في «شرح السنة» رقم (٧٨٤ ـ ١٠٩)، والبغوي في «شرح السنة» رقم (١١٩٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٩٦٠)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢/) وغيرهم من طرق.

وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۰/ ٥١/ ١٠١،
 ١٦١ ـ ١٦٢)، وأبي نعيم في «دلائل النبرة» (٢/ ٧٦٧).

وحديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرج الترمذي (٥/ ١٨٢ رقم ٢٩٢٢)، وأحمد في «المسند» (٢٦/٥). قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

عن معقّلِ بَن يَسارٍ عن النبيِّ عَلَيْ قال: «مَن قالَ حَينَ يُضبِحُ ثلاثَ مرَّاتِ: أُعوذُ بالله السميع العليم من الشيطانِ الرجيم وقرأ ثلاثَ آياتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الحشرِ وَكُلَ اللَّهُ به سبعينَ أَلفَ مَلَكِ يصلُون عليهِ حتى يُمْسي، وإن ماتَ في ذلك اليومِ ماتَ شهيداً، ومَن قالها حينَ يُمْسِي كانَ بتِلْك المنزلَة».

وهو حديث ضعيف.

[يونس: ٨١]، وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَدِحِرٌ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ﴾ [طه: ٢٦]، ونحوَها كان ذلك حسناً، ومثلُ ذلك الأدعيةُ والتعاويذُ المأثورةُ عن النبيّ ﷺ الواردةُ في الأحاديثِ الصحيحةِ كما تقدم كثيرٌ منها في باب الرُّقى.

وكحديث: «ربَّنا الله الذي في السماء، تبارك اسمُك، أمرُك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، [فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حُوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين]، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ، رواه أبو داود (١).

وكحديث عثمانَ بنِ أبي العاص<sup>(۲)</sup> أنه قال: أتاني رسولُ الله ﷺ وبي وجعٌ قد كاد يُهْلِكني، فقال رسولُ الله ﷺ: «امسَح بيمينك سبعَ مراتٍ وقل: أعوذُ بعزة الله وقُدرتِهِ وسلطانِهِ من شرّ ما أجد»، قال: ففعلتُ، فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمرُ به أهلي وغيرهم، قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

وكتبُ السنة من الأمّهات وغيرِها مشحوناتٌ بالأدعية والتعوّذات الكافيةِ الشافية بإذن الله عزّ وجلّ، فمن ابتغى ذلك وجده، والله الموفق.

(أما) حَلُّ السحرِ عن المسحور (بسحر مثلِه فيحرم)، فإنه معاوَنةٌ للساحر وإقرارٌ له على عمله، وتقرّبٌ إلى الشيطان بأنواع القُرَبِ ليُبطِلَ عملَه عن المسحور، ولهذا قال الحسن (٣): (لا يَحُلّ السحرَ إلاّ ساحر).

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۲۱۸/٤ رقم ۳۸۹۲) من حديث أبي الدرداء، وفي سنده زيادة بن محمد، وقد ضعفه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤٤٦/٢): منكر الحديث، وقد تفرّد بهذا الحديث كما قال الذهبي.

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٤٤).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

وما بين المعكوفتين من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۷۲۸/۶ رقم ۲۲۰۲)، والترمذي (٤٠٨/٤ رقم ۲۰۸۰). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» عن الحسن البصري.

قال الحافظ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٣٣): «أخرجه الطبري في «التهذيب» من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحراً أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح.

ولما قيل للنبي على لو تَنشَّرْتَ، فقال: «أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أُثيرَ على الناس شراً» (١).

وقال أبو داود (٢) في كتاب الطبّ من سننه «باب في النّشرة» (٣)، حدثنا أحمدُ بنُ حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيلُ بنُ مَعْقِل قال: سمعتُ وَهْبَ بنَ منبّهِ يحدث عن جابر بنِ عبد الله على قال: سُئل رسولُ الله على عن النّشرة فقال: «هو من عمل الشيطان».

ولهذا ترى كثيراً من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردّعُهم يتعمد سحر الناس ممن يُحبه أو يبغضه لِيَضْطرّه بذلك إلى سؤاله حلّه ليتوصلَ بذلك إلى أموالِ الناسِ بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية.

#### [تصديق الكاهن كفر]

[ومن يصدّق كاهناً فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبز)

(ومن يصدق كاهناً) يعتقد بقلبه صدقه فيما ادّعاه من علم المغيباتِ التي استأثر الله تعالى بعلمها (فقد كفر) أي بلغ درجة الكفرِ بتصديقه الكاهن (بما أتى به الرسول) محمد على عن الله عز وجل من الكتاب والسنة وبما أتى به غيره على الرسل عليهم السلام.

ولْنَسُقُ الكلامَ أولاً في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كَذِبه وكفرِه، ثم في كفر من صدّقه بما قال، والله المستعان.

قال الحافظ: قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر، قال:
 فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضرّ ولم ينه عمّا ينفع اهـ.

<sup>(</sup>١) وهو جزء من حديث عائشة، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (٤/ ٢٠١ رقم ٣٨٦٨) بسند حسن. قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٩٤) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) النَّشْرة بالضم: ضربٌ مَن الرُّقْية والعِلاج، يُعالَج به مَن كان يُظَّنُ أَنَّ به مَسَّا من الجِنّ، سميت نُشْرةً لأنه يُنْشَر بها عنه ما خامَره من الداء، أي يكشَف ويُزال، «النهاية» لابن الأثير (٥٤/٥).

فأثبت تعالى أن القرآنَ كلامُه وتنزيلُه، وأن جبريلَ عليه السلام رسولٌ منه مُبلّغٌ كلامَه إلى الرسول البشريِّ محمدِ عَلَيْهِ، وهو مبلغ له إلى الناس، ثم نفى ما افتراه المشركون عليه، فقال: ﴿وَمَا نَدَرُّكَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ الشعراء]، وقرّر انتفاءَ ذلك بثلاثة أمور:

الأول: بُغدُ الشياطينِ وأعمالِهم عن القرآن، وبُعده وبُعد مقاصده منهم، فقال تعالىٰ: ﴿وَمَا يَلْبَغِي لَمُمُ الشياطينَ مقاصدُها الفسادُ والكفرُ والمعاصي والبَغيُ والعُتوُ والتمرّدُ وغيرُ ذلك من القبائح، والقرآنُ آتِ بصلاح الدنيا والآخرة، آمرٌ بأصول الإيمانِ وشرائِعِهِ مقرِّرٌ لها، مرغّبٌ فيها زاجرٌ عن الكفر والمعاصي، ذامٌ لها متوعّدُ عليها آمرٌ بالمعروف ناهِ عن المنكر، ما من خير آجلِ ولا عاجلٍ، إلا وفيه الدلالةُ عليه والدعوةُ إليه والبيانُ له، وما من شر عاجلٍ ولا آجلِ إلا وفيه النهيُ عنه والتحذيرُ منه، فأين هذا من مقاصد الشياطين؟

الثاني: عجزُهم عنه، فقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [الشعراء: ٢١١]، أي لو انبغى لهم ما استطاعوه، لأنه كلامُ ربِّ العالمين ليس يشبه كلامَ شيءٍ من المخلوقين، وليس في وُسعهم الإتيانُ به ولا بسورة من مثله: ﴿قُل لَّإِن اَجْتَمَعَتِ الْمِخْلُوقِين، وليس في وُسعهم الإتيانُ به ولا بسورة من مثله: ﴿قُل لَّإِن اَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَو كَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

الثالث: عزلُهم عن السمع وطردُهم عن مقاعده التي كانوا يقعُدون من السماء قبل نزولِ القرآنِ، فقال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٢]، فبين

تعالىٰ ـ مع كونه لا ينبغي لهم ـ أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلاً عن غيرهم من الملائكة، نفى عنهم الأولَ بعدم الاستطاعة، والثاني بعزلهم عن السَّمع وطردِهم منه، قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا يَحْنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَالثاني بعزلهم عن السَّمع وطردِهم منه، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَظِرِينَ ۞ وَحَفظَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ۞ إِلّا مَنِ السَّمَقَ السَّعَ فَأَنْعَهُم شِهَابُ مُينً إِلَى مَنِ السَّمَةِ اللهُ الله

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ زَيْنَا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنَا بِمَصَدِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ [الملك: ٥]، وقال تعالىٰ عن مؤمني الجن ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاةَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا سَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ وَأَنَا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّتَعِ فَمَن يَسْتَعِع ٱلآنَ يَجِد لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ وَأَنَا لَا نَدْرِى أَشَا أُويدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِيمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞ ﴾ [الجن].

وهذا الحديث بطوله وطُرِقه في الصحيحين(١١) وغيرِهما، ثم قال تعالىٰ في

<sup>(</sup>١) البخاري (٨/ ٦٦٩ رقم ٤٩٢١)، ومسلم (١/ ٣٣١ رقم ٤٤٩).

جواب الكفار مبيناً لهم أولياءَ الشياطينِ الذين تنزّل عليهم، فقال تعالى: ﴿هَلْ أُنْيِّتُكُمُّ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ﴾ [الشعراء: ٢٢١] الآيات.

وفي صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> قالت عائشة في الله النبي الله عن الكهان، فقال: «إنهم ليسوا بشيء»، قالوا: يا رسول الله إنهم يحدّثون بالشيء يكون حقاً، فقال النبي الكلمة من الحق يخطَفُها الجني فيُقرقِرُها في أُذن وليه كقرقرة الدّجاج، فيخلِطون معها أكثر من مِائة كِذْبة».

وله (٢) عن أبي هريرة ولله أن النبي الله قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُرِّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربُّكم، قالوا: الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مُسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض ـ وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يُلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يُلقِيها وربما ألقاها قبل أن يُدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أو ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كذا كذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء»، ولمسلم (٣) عن ابن عباس نحوه.

وللبخاري<sup>(٤)</sup> عن عائشة عن النبي عن النبي على أنه قال: «إن الملائكة تحدّث في العنان ـ والعنان الغمام ـ بالأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتُقِرّها في أذن الكاهن كما تَقِرّ القارورة، فيزيدون معها مِائة كِذْبةٍ».

وقد بين الله تعالى كَذِب الكاهنِ بقوله: ﴿ أَفَاكِ أَشِيرٍ ﴾ [الشعراء: ٢٢٢]، فسمّاه أفاكاً وذلك مبالغةٌ في وصفه بالكذب، وسمّاه أثيماً وذلك مبالغةٌ في وصفه بالفجور، وقولُه: ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ كَذِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٣]، أي أكثر ما يقولونه الكذب

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱٦/۱۰ رقم ۵۷۲۲).

قلت: وأخرجه مسلم (٤/ ١٧٥٠ رقم ٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أي البخاري (٨/ ٣٧٥ رقم ٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٤/ ١٧٥٠ رقم ٢٢٢٩).

٤) في صحيحه (٦/ ٣٣٨ رقم ٣٢٨٨).

فلا يفهم منه أن فيهم صادقاً، يفسّره قولُ النبيّ عَلَيْهُ: «فيكذب معها مائة كذبة»، فلا يكون صِدْقاً إلاّ الكلمةُ التي سُمعت من السماء.

#### [أسباب كفر الكاهن]

وأما كفرُ الكاهن فمن وجوه، منها: كونُه ولياً للشيطان، فلم يوحِ إليه الشيطانُ إلاّ بعد أَنْ تولاه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمَ ﴾ الشيطانُ إلاّ بعد أَنْ تولاه، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ الأَنعام: ١٢١]، والشيطان لا يتولى إلا الكفارَ ويتولَّونه، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَغَرُوا اللهُ ال

والثالث: قولُه تعالى: ﴿ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، أي نورِ الإيمانِ والهدى ﴿ إِلَى اَلظُّلُمَتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، أي ظلمات الكفرِ والضلالة. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ اَلشَّيْطَانَ وَلِيَّ مِن دُورِ لَللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١١٩]، وهذا وجة رابع.

والخامسُ: تسميتُه طاغوتاً في قوله عزّ وجلّ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ مَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَنَلاً بَعِيدًا﴾ [الـنسـاء: ٦٠]، نزلت في المتحاكمين في كاهنِ جُهينةً (١)، وقوله: ﴿ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ فِي كَاهِنِ جُهينةً (١)، وقوله: ﴿ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ فِي كَاهِنِ جُهينةً (١٠)، وقوله: ﴿ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ فِي السَاء: ٦٠]، أي بالطاغوت، وهذا وجه سادسٌ.

والسابع: أن من هداه الله للإيمان من الكُهّان كسوادِ بنِ قاربِ ﴿ اللهِ لَم يَأْتِه وَلَيْهُ لَم يَأْتِه اللهِ للإسلام، فدل أنه لم يتنزّل عليه في الجاهلية إلاّ لكفره وتولّيه إياه، حتى إنه ﴿ اللهِ كَانَ يغضب إذا سُئل عنه حتى قال له عمرُ ﴿ اللهِ عَالَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ الله

الثامنُ وهو أعظمُها: تشبُّهُه بالله عزّ وجلّ في صفاته ومنازعتُه له تعالىٰ في ربوبيته، فإن علمَ الغيبِ من صفاتِ الربوبيةِ التي استأثر الله تعالىٰ بها دون من سواه فلا سَمِيَّ له ولا مُضاهيَ ولا مشاركَ: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلّا هُوَّ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٥/١٥٣) وهو مرسل صحيح الإسناد.

[الأنسعام: ٥٩]، ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَنُونَ ﴾ [الانسعان: ٦٥]، ﴿ عَدْلِمُ الْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّا ﴿ إِلَّا مَنِ الرَّضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ إِلَى السَّحَانَ اللَّهِ السَّعَانُ اللَّهِ السَّعَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُونُ اللللْمُولُولُولُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِلَّ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

التاسع: أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسلَه.

العاشرُ: النصوصُ في كفر من سأله عن شيء فصدّقه بما يقول، فكيف به هو نفسُه فيما ادّعاه، فقد روى الأربعةُ(١) والحاكمُ(٢) وقال صحيح على شرطهما

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۲۰/۶ رقم ۳۹۰۶)، والترمذي (۲۲/۱ ـ ۲۶۳ رقم ۱۳۰)، وابن ماجه (۱۳۱) رقم ۲۳۹)، والنسائي في «عشرة النساء» رقم (۱۳۱).

قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ٩٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٨/٧)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٤٠٨)، وابن الجارود رقم (١٠٧) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (١٧/٣) عقب الحديث: «هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين» اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٦٣٧): «وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير» اه..

قلت: علَّلُوا الحديث بأمرين:

الأول: ضعف حكيم بن الأثرم.

والثاني: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة.

فالجواب عن الأول: أنَّ حكيم وثَّقه ابن المدني، وأبو داود، وابن حبان، وقال النسائي: «لا بأس به»، وقال الذهبي: «صدوق».

انظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦)، و «الكاشف» (١/ ١٨٦).

أما الجواب عن الثاني: فأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد، قد توفي سنة (٩٧هـ)، وأبو هريرة توفي سنة (٥٨ أو ٥٩هـ)، والمعاصرة تكفي كما عليه الجمهور إن كان ثقة غير مدلس، وأبو تميمة كذلك.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد. انظر: «الإرواء» (٧/ ٦٩ ـ ٧٠).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) في «المستدرك» (۱/۸).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

عن أبي هريرةَ عَلَيْهُ: «من أتى عرَافاً أو كاهناً فصدَقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد» ﷺ.

وعن عِمران بنِ حُصينِ<sup>(۱)</sup> ﷺ: «ليس منّا من تطيّر أو تُطُيِّرَ له، أو تَكَهّن أو تُكُهّن له، أو سَحَر أو سُحِر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» ﷺ.

ولمسلم (٢) عن بعض أزواج النبي على عن النبي على قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين ليلةً»، فهذا حكم من سأله مطلقاً، والأولُ حكم من سأله وصدّقه بما قال.

#### [الكاهن كل من ادّعى معرفة المغيبات]

 <sup>(</sup>۱) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم (٤٤٦٧) من حديث عمران بن حصين وقال:
 «رواه البزار ـ رقم (٣٠٤٤ ـ كشف) ـ بإسناد جيد» اهـ.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/١١٧) وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا إسحاق بن الربيع، وهو ثقة؛ اهـ.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦/ ١٦٢ رقم ٣٥٥).

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٣/٥ ـ ١٠٤) وقال: «رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات» اهـ.

<sup>\*</sup> وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٢٦٦٤)، والبزار رقم (٣٠٤٣ ـ كشف) من حديث ابن عباس.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١٧/٥) وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٤/ ١٧٥١ رقم ٢٢٣٠).

أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ اللَّجِنَا ، ملائكة يحفظونه من مسترقي السمع وغيرِهم: ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبَلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨]، فمن ذا الذي يدَّعي عِلْمَ ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر؛ كما قال تعالىٰ عن نوح عليه السلام: ﴿ لاَ آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠] الآية، وقال تعالىٰ عن هودٍ عليه السلام: ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأَيَلِفُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِدِ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

وقال لنبيته محمّد ﷺ: ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠] الآية، وقال تعالىٰ: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلّا مَا شَآة ٱللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُنْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسْنِى ٱلسُّوَةً ﴾ [الأعسراف: ١٨٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ قُلُ مَا كُنتُ بِدَعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا آذرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِكُو إِنْ أَنْبِعُ إِلّا مَا يُوحَى لَا عَالَىٰ: ﴿ وَعَلَمَ مَاذَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَهَا ثُمَ عَلَيْهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْمِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلَاهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عَلَيْمُ الْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْفَعْلُ إِلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُولُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ الل

ولم يعلم الرسول على مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك (۱)، وقال في سؤال المجبر إياه فأجابه على وصدّقه الحبر، ثم انصرف فذهب، فقال رسول الله على الله على الله على علم بشيء منه حتى أتاني الله عزّ وجلّ به سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عزّ وجلّ به وهي في مسلم (۲). وفيه قول عائشة (۳) على المسروق رحمه الله تعالى: ومن زعم أن رسول الله على يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفِرْية، والله تعالى يقول: ﴿قُلُ لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ الفَيْبَ إِلّا الله ﴾ [النمل: ٢٥]، ولم يكن على يعلم شيئاً من الرسالة حتى أتاه الله عزّ وجلّ به؛ كما قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَى الله الضحى: ٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوّة» رقم (٤٤٣) من حديث عروة، وفي سنده ابن لهيعة. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة» (٤/ ٥٩ ـ ٦٠) من حديث عروة وحديث موسى ابن عقبة.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم (١/ ٢٥٢ رقم ٣١٥).

٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١/١٥٩ رقم ١٧٧).

وقى ال تى عَالَىٰ: ﴿ وَكَذَاكِ أَوَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾ [السورى: ٥٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعَلَّمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا ﴾ [هود: ٤٩].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُل لَوْ شَآهُ اللَّهُ مَا تَكُوْتُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ أَدْرَىٰكُمْ بِهِ ۚ فَقَكَدُ لِيَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِيْهِ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٦].

وقىال تىعىالىن: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَالْحِكَمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَاللَّهِ الْعَظَّيم مَن فضله العظيم.

[ال] فَصْل [التاسع] يجمعُ معنى حديثِ جبريلَ في تعليمنا الدِّينَ وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلامُ والإيمانُ والإيمانُ وليانُ كلِّ منها



#### [تمهيد]

اعلم أنَّ هذا الفصل مهمُّ جداً، جامعٌ لأصول الدينِ وشرائعِه ومراتبه وشُعبِه القوليةِ والعملية، وهو معنى حديثِ جبريلَ في سؤاله النبيُّ عَلَيْهُ وجوابِه إياه، وهو حديثُ عظيمُ الشأن، جليلٌ كبيرٌ جامعٌ نافعٌ، سمَّى النبيُّ عَلَيْهُ ما احتوى عليه «الدين» فقال: «هذا جبريلُ أتاكم يعلمكم دينكم»(١)، وهو حديثُ مشهورٌ في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسولِ الله عَلَيْهُ منهم عمرُ بنُ الخطاب، وابنُه عبدُ الله، وأبو هريرةَ، وأبو ذرٌ، وعبدُ الله بنُ عباسٍ، وأبو عامرِ الأشعريُ، وغيرُهم، هُ.

وها نحن نذكر أحاديثَهم بألفاظها مع بيان مخرّجيها من أئمة الحديث، ثم نتكلم على الخصال التي فيها عند مواضعِها من هذا المتنِ إن شاء الله تعالىٰ، وهو المستعانُ وبه الثقةُ وعليه التُكلانُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ بالله العليّ العظيم.

#### حديث جبريل - الحديث به عن عمر

فأما حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ وَهُمْ فأخرجه مسلمٌ في أول جامعِه (٢): حدثني أبو خيثمة زُهيرُ بنُ حربِ حدثنا وكيعٌ عن كَهْمَسِ عن عبد الله بنِ بُريْدة عن يحيى بنِ يعمَرَ. ح. وحدثنا عبيدُ الله بنُ معاذِ العنبريُ وهذا حديثُه: حدثنا أبي حدثنا كَهْمَسِ عن ابن بريدة عن يحيى بنِ يَعْمَرَ قال: كان أولَ من قال في القدر بالبصرة معبدُ الجُهنيُ، فانطلقتُ أنا وحميدُ بنُ عبدِ الرحمٰن الحِمْيريُ حاجَّين - أو معتمِرين - فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسولِ الله على فسألناه عمّا يقول هؤلاء في القدر، فوفِق لنا عبدُ الله بنُ عمر والله المسجد، فاكتنفتُه أنا وصاحبي، أحدُنا عن يمينه والآخرُ عن شماله، فظننت صاحبي سيكِل الكلامَ إليَّ، فقلت: أبا عبدِ الرحمٰن إنه قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرأون القرآن ويتقفّرون العلمَ، وذكر من شأنهم عبدِ الرحمٰن أنْ لا قدرَ وأن الأمرَ أنفٌ. قال: فإذا لَقِيتَ أولئكُ فأخبِرْهم أني وأنهم يزعُمون أنْ لا قدرَ وأن الأمرَ أنفٌ. قال: فإذا لَقِيتَ أولئكُ فأخبِرْهم أني

<sup>(</sup>١) جزء من حديث الفصل الذي سيأتي برواياته وتمامه.

<sup>(</sup>۲) (۱/۲۳ ـ ۳۸ رقم ۱/۸).

بريءٌ منهم وأنهم بُرَآءُ مني، والذي يحلِف به عبدُ الله بن عمرَ لو أن لأحدهم مثلَ أُحُدِ ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قَبِله الله منه حتى يؤمنَ بالقدر.

ثم قال: حدثني أبي عمرُ بنُ الخطاب على قال: بينما نحن عند رسولِ الله على ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياضِ الثيابِ شديدُ سوادِ الشعر، لا يُرى عليه أثرُ السفرِ ولا يعرِفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي على فأسند رُكبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فَخِذيه وقال: يا محمدُ أخبرني عن الإسلام، فقال رسولُ الله على «الإسلام أن تشهدَ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانَ وتحبع البيت إن استطعت إليه سبيلاً»، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدُقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمنَ بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليوم الآخر، وتؤمنَ بالقدر خيره وشره». قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان، قال: «أن تعبدُ الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: «أن تعبدُ الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، قال: عن أماراتها، قال: «أن تلد الأمةُ ربتَها، وأن ترى الحُفاةَ العُراةَ العالة رِعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق فلبثُ ملياً ثم قال لي: «يا عمرُ أتدري من يتطاولون في البنيان». قال: «فانه جبريلُ أتاكم يعلمُكم دينكم».

حدثني محمدُ بنُ عبيدِ الغُبَرِيُّ وأبو كاملِ الجَحْدريُّ وأحمدُ بنُ عبدةً قالوا: حدثنا حمادُ بنُ زيدِ عن مطرِ الورّاقِ عن عبد الله بنِ بُريدة عن يحيى بنِ يعمَرَ قال: لما تكلّم معبدٌ بما تكلّم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججتُ أنا وحُميدُ بنُ عبدِ الرحمٰن الحِمْيريُّ حَجةً. وساقوا الحديثَ بمعنى حديثِ كَهْمَسِ وإسنادِه. وفيه بعضُ زيادةٍ ونقصانُ أحرفِ (١).

وحدثني محمدُ بنُ حاتم حدثنا يحيى بنُ سعيدِ القطانُ حدثنا عثمانُ بنُ غياثِ حدثنا عبدُ الله بنُ بريدةَ عن يحيى بنِ يعمَرَ وحُميدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ قالا: لَقِينا عبدَ الله بنَ عمرَ وَلَيْهَا فذكرنا القدرَ وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثِهم عن عمرَ وَلَيْهِا عن النبي ﷺ، وفيه شيءٌ من زيادة وقد نقص منه شيءً "

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸/۱ رقم ۸/۲).

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم في صحيحه (1/77) رقم (1/7).

وحدثني حجاجُ بنُ الشاعرِ حدثنا يونسُ بنِ محمدِ حدثنا المعتمرُ عن أبيه عن يحيى بن يعمَرَ عن ابن عمرَ عن عمرَ عن النبيّ ﷺ بنحو حديثِهم (١).

هذه طرُقُه في مسلم بكمالها، ولم يخرَّجُه البخاريُّ رحمه الله تعالىٰ.

ورواه أبو داود (٢) من حديثِ كَهْمس فقال في كتاب السنةِ من سُننه: حدثنا عبيدُ الله بنُ معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمسٌ عن ابن بريدة فذكره، وفيه: لا يُرى عليه أثرُ السفر ولا نعرِفه. وفيه: فلبثتُ ثلاثاً.

ومن حديث عثمانَ بنِ غِياثٍ فقال: حدثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى عن عثمانَ بنِ غياثٍ قال: حدثني عبدُ الله بنُ بريدةً. وفيه: فذكر نحوّه، وزاد: قال: وسأله رجلٌ من مُزَيْنَة أو جُهينَة فقال: يا رسولَ الله فيمَ نعمل، أفي شيءٍ قد خلا أو مضى، أو شيء يُستأنف الآن؟ قال: «في شيء قد خلا ومضى». فقال الرجلُ أو بعضُ القوم: ففيم العملُ؟ قال: «إن أهلَ الجنةِ يُيسرون لعمل أهلِ الجنة، وإن أهلَ النار يُيسرون لعمل أهلِ النار»(۳).

ومن حديث سليمانَ بنِ بريدةَ عن ابن يَعْمَرَ بهذا الحديثِ يزيد وينقُص: قال: فما الإسلام؟ قال: "إقام الصلاة وإيتاءُ الزكاةِ وحجُّ البيتِ وصومُ رمضانَ والاغتسالُ من الجنابة»(٤).

ورواه النسائيُ (٥) في كتاب الإيمانِ وشرائِعه من مُجتبي سُننهِ فقال: بابُ نعتِ الإيمان، أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدثنا النَّضْرُ بن شميل قال: أنبأنا كَهْمَسُ بنُ الحسنِ - فذكر حديثَ عمرَ بن الخطاب - كلفظ مسلم - ولم يذكر حُميداً، ولم يذكر كلامَ يحيى ابنِ يَعْمرَ ولا كلامَ ابنِ عمرَ قبلَه.

ورواه الترمذيُّ (٦) في أبواب الإيمانِ فقال: بابُ ما وصَف جبريلُ للنبيِّ ﷺ

أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣٨ رقم ٨/٤).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/ ٦٩ ـ ٧٣ رقم ٤٦٩٥)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «السنن» (٥/ ٧٣ رقم ٤٦٩٦)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «السنن» (٥/ ٧٤ رقم ٤٦٩٧) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٨/ ٩٧ رقم ٤٩٩٠)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) في السنن (٦/٥ ـ ٧ رقم ٢٦١٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

الإيمانَ والإسلامَ: حدثنا أبو عمارِ الحسينُ بنُ حُرَيْثِ الخُزاعيُّ أخبرنا وكيعٌ عن كَهْمَسِ بنِ الحسنِ، فذكر بمعنى لفظِ مسلم، غيرَ أنه قال: فألزق ركبتيه بركبتيه، ثم قال: «يا محمدُ ما الإيمانُ»؟ ثم قال: «فما الإسلامُ؟» ثم قال: «فما الإحسانُ؟» وفيه كلُّ ذلك يقول له: «صدَقت»، قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال: «فمتى الساعةُ؟» وقال: فما أمارتُها. وفي آخره: فلقِيني النبيُّ ﷺ بثلاثِ فقال: «يا عمرُ الساعةُ؟» وقال: فما أمارتُها وفي آخره يعلمكم أمرَ دينِكم». وفي نسخة: «معالمَ مينِكم».

حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ أخبرنا ابنُ المبارَكِ أخبرنا كَهْمسُ بنُ الحسنِ بهذا الإسنادِ نحوَه بمعناه (١٠).

حدثنا محمدُ بنُ المثنّى أخبرنا معاذُ بنُ هشام عن كَهمسِ بهذا الإسنادِ نحوَه بمعناه (۲)، وفي الباب عن طلحة بنِ عبيد الله (۳)، وأنسِ بنِ مالكِ (٤)، وأبي هريرةً (٥)، هذا حديث حسنٌ صحيحٌ قد رُوي من غير وجهِ نحوُ هذا.

وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عمرَ عن النبيّ ﷺ، والصحيحُ هو عن ابن عمرَ عن النبيّ ﷺ،

ورواه ابنُ ماجه (<sup>(1)</sup> في باب الإيمان: حدثنا عليٌ بنُ محمدِ حدثنا وكيعٌ عن كهمسِ بنِ الحسنِ فذكره كلفظِ الترمذي، غيرَ أنه لم يذكر حُميداً ولا نفسَ القصةِ ولا كلامَ ابنِ عمرَ قبل الحديث، وفيه: قال وكيعٌ في قوله: «أن تلِدَ الأمةُ ربَّتَها»، يعني تلد العجمُ العربَ.

<sup>(</sup>١) في «السنن الترمذي» (٧/٥).

<sup>(</sup>۲) في «سنن الترمذي» (۵/۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم - كما في التحفة الأحوذي (٧/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار رقم (٢٢)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» وإسناده حسن كذا في «الفتح» (١١٦/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١/١١٤ رقم ٥٠) و(٨/١٣٥ رقم ٤٧٧٧)، ومسلم (٣٩/١ ـ ٤٠ رقم ١٠٤٠). ٩ م١٠).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (١/ ٢٤ ـ ٢٥ رقم ٦٣)، وهو حديث صحيح.

ورواه عبدُ الله ابنُ الإمام أحمد (۱): حدثني أبي حدثنا محمدُ بن جعفرِ حدثنا كهمسٌ عن ابن بريدةً عن يحيى بنِ كهمسٌ عن ابن بريدةً عن يحيى بنِ يعمَرَ سمع ابنَ عمرَ قال: حدثني عمرُ بن الخطاب و الله قال: بينما نحن . . . الحديث .

والحاصلُ أن راويَه عن عمرَ ابنُه عبدُ الله، وعنه يحيى بنُ يَعْمرَ وحميدٌ الحِمْيري، وعن يحيى بنِ يعمرَ عبدُ الله بنُ بريدةَ وسليمانُ بنُ بريدةَ وسليمانُ بنُ طرخان.

وعن عبد الله بنِ بريدة كهمسٌ ومطَرٌ الورّاقُ وعثمانُ بنُ غياثٍ، وعن كهمسٍ وكيعٌ ومعاذُ العنبريُّ والنضرُ بنُ شُميلٍ ومحمدُ بنُ جعفرٍ ويزيدٍ بنُ هارون، ثم اشتهر عن كلِّ من هؤلاء، والله أعلم.

#### الحديث به عن ابن عمرَ

وأما حديث عبد الله بن عمر الله والذي أشار إليه الترمذي وقد رواه الإمام أحمد (٢) من طرق عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر النه إنا نسافر في الآفاق فنلقى قوماً يقولون لا قدر ، فقال ابن عمر الله القيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منه بُرآء (ثلاثاً)، ثم إنه أنشأ يحدّث: بينما نحن عند رسول الله على فجاء رجل فذكر من هيئته، فقال رسول الله على: «ادْنُه فدنا، فقال: ادْنه فدنا، فقال: ادْنه فدنا حتى كاد ركبتاه تَمسّان ركبتيه، فقال: يا رسول الله أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان، قال: تؤمن بالله وملائكتِه وكتبه ورسلِه واليوم الآخرِ وتؤمن بالقدر»، قال سفيان: أراه قال: «خيرِه وشرّه»، قال: «فما الإسلام؟ قال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيتِ وصيام شهرِ رمضان وعُسلٌ من الجنابة، كلّ ذلك قال: صدقت، قال القوم: ما رأينا رجلا أشد توقيراً لرسول الله على من هذا كأنه يعلم رسولِ الله على .

ثم قال: «يا رسولَ الله أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبُدَ الله أو تعبُدُه

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱/۱٥ - ٥٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١/ ٥٢ \_ ٥٣) بإسناد صحيح.

كأنك تراه، فإلا تراه فإنه يراك»، كل ذلك نقول ما رأينا رجلاً أشدً توقيراً لرسول الله على من هذا، فيقول: «صدقت صدقت»، قال: «أخبرني عن الساعة»، قال: «ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل»، قال: فقال: «صدقت»، قال ذلك مراراً، ما رأينا رجلاً أشدً توقيراً لرسول الله على من هذا، ثم ولّى.

قال سفيانُ: فبلغني أن رسولَ الله على قال: التَمِسوه، فلم يجدوه. قال: «هذا جبريلُ جاءكم يعلّمُكم دينكم»، ما أتانا في صورة إلا عرفتُه غيرَ هذه الصورة، وإسنادُه: حدثنا عبدُ الله حدثني أبي حدثنا أبو نُعيم حدثنا سفيانُ عن علقمة بنِ مَرتَدِ عن سليمانَ بنِ بُريدةَ عن يحيى بنِ يعمَرَ إلخ.

وفي رواية (١) قال: قلتُ لابن عمرَ إن عندنا رجالاً يزعُمون أن الأمرَ بأيديهم فإن شاءوا عَمِلوا وإن شاءوا لم يعملوا. فقال: أخبرهم أني منهم بريءٌ وأنهم منّا بُرَآءُ. ثم قال: جاء جبريلُ إلى النبي على فقال: «يا محمد ما الإسلامُ؟» فقال: «تعبدُ الله لا تشرك به شيئاً، وتقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجّ البيت، قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلمٌ؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسانُ؟ قال: تخشى الله كأنك تراه فإن لا تك تراه فإنه يراك، قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم، قال: صدقت، قال: فما الإيمانُ؟ قال: تؤمن بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه والبعثِ من بعد الموت والجنةِ والنارِ والقدرِ كلّه. قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم، قال: صدقت».

زاد في رواية (٢): وكان جبريلُ يأتي النبيُّ ﷺ في صورة دِحْيَة، وسندُ هذه

 <sup>(</sup>۱) لأحمد في «المسند» رقم (٥٨٥٦) بإسناد صحيح. وقال أحمد شاكر: «علي بن زيد، هو ابن جدعان.

والحديث من مراسيل الصحابة، فإن ابن عمر إنما رواه "عن أبيه عمر وقد سبق في «مسنده» بنحوه مطولاً (١٨٤ و٣٦٨)، وقد سبق في «مسند عمر» أيضاً (٣٧٤) وقد سبق في «مسند عمر» أيضاً (٣٧٥) و٣٧٥) معناه مطولاً، ولكنه جعله من حديث ابن عمر، أنه هو الذي شهد سؤالات جبريل.

وقد رجحنا هناك أنه من حديث عمر، وأن جعله من حديث ابن عمر وهم. وقد مضى معناه كذلك من حديث ابن عباس (٢٩٢٦م)، قوله: (فإن لا تك تراه)، في نسخة بهامش مرتكن» اهد.

<sup>(</sup>٢) لأحمد في «المسند» رقم (٥٨٥٧) بإسناد صحيح، وقال أحمد شاكر:

الرواية: حدثنا عبدُ الله حدثني أبي حدثنا عفانُ حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ أخبرنا عليُّ بنُ زيدٍ عن يحيى بنِ يَعْمَرَ، قلت لابن عمر... إلخ.

وفي أخرى (() عن ابن عمرَ وَ أن جبريلَ قال للنبيّ عَلَيْ: «ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخرِ وبالقدرِ خيرِه وشره. فقال له جبريلُ عليه السلام: صدقت. قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال: فقال النبيُ عَلَيْهَ: «ذاك جبريلُ أتاكم يعلمُكم معالمَ دينِكم».

وسندُ هذه الروايةِ: حدثنا عبدُ الله حدثني أبي حدثنا وكيعٌ حدثنا كهمسٌ عن ابن بريدةً عن يحيى بن يعمرَ إلخ.

ورواية (٢) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمٰن الجمْيري قال: لقِينا عبد الله بنَ عمر والله القدر وما يقولون فيه فقال لنا: إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم إن ابنَ عمر منكم بريء وأنتم منه بُرآء (ثلاث مرار) ثم قال: أخبرني عمرُ بن الخطاب في أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند النبي والمنه وجلوس ما نعرف هذا الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر. ثم قال: يا رسول الله آتيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه، وساق الحديث بنحو ما تقدم في الصحيح والسنن، وزاد في آخره سؤال الرجل من جُهينة أو مُزينة كما تقدم في رواية أبي داود.

## الحديث به عن أبي هريرة

وأما حديثُ أبي هريرةَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ : حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ

 <sup>«</sup>إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي: تابعي ثقة، روى عن ابن عمر، وابن الزبير، ولكنه روى هنا عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، وثقه أحمد وابن سعد وغيرهم.
 انظر: «التاريخ الكبير» (١/ ٣٨٩)، والحديث مطول ما قبله. . . » اهـ.

<sup>(</sup>۱) لأحمد في «المسند» رقم (۱۹۱) بإسناد صحيح. وقال أحمد شاكر: «وهو مختصر (۱۸٤) ولكنه جعله هنا من حديث ابن عمر، ولعله سهو من الناسخين، فإن رواية كهمس قد أشرنا هناك إلى أنها في مسلم، وهي هناك من حديث ابن عمر عن أيه» اهد.

<sup>(</sup>٢) لأحمد في «المسند» رقم (١٨٤) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/٤/١ رقم ٥٠).

قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو حيان التيميُّ عن أبي زُرعةَ عن أبي هريرةَ وَهُمُ قال: كان النبيُّ عَهُمُ بارزاً يوماً للناس فأتاه رجلٌ فقال: «ما الإيمانُ؟ قال: الإيمانُ أن تؤمنَ بالله وملائكتِه وبلقائه ورسلِه وتؤمنَ بالبعث، قال: ما الإسلامُ؟ قال: الإسلامُ؟ قال: الإسلامُ؟ قال: الإسلامُ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم المفروضة وتصومَ رمضانَ، قال: ما الإحسانُ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: متى الساعةُ؟ قال: ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائل، وسأُخبِرُك عن أشراطها: إذا ولَدت الأمةُ ربّها، وإذا تطاول رُعاةُ الإبل البُهمِ في البنيان، في خمس لا يعلمُهن إلا الله تعالىٰ.

ثم تلا النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ أَلَّهُ عِندُمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤].

ثم أدبر فقال: "رُدُّوه فلم يرَوا شيئاً"، فقال: "هذا جبريلُ جاء يعلم الناسَ دينَهم".

قال أبو عبد الله: جعل ذلك كلّه من الإيمان. وترجم عليه (١): بابُ سؤالِ جبريلَ النبيِّ عَلَيْهُ عن الإيمان والإسلامِ والإحسانِ وعلمِ الساعةِ، وبيانُ النبيِّ عَلَيْهُ له. ثم قال: «جاء جبريلُ يعلمكم دينكم»، فجعل ذلك كلّه ديناً.

وأخرجه في تفسير سورة لقمانَ (٢)، فقال: بابُ قولِ الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِلَمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤].

حدثني إسحاقُ عن جريرِ عن أبي حيانَ... الحديث.

وفيه: إذ أتاه رجلٌ يمشي فقال: «يا رسولَ الله ما الإيمان؟» وفيه: قال: «يا رسولَ الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائل، ولكن سأُحدِّثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمةُ ربتَها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحُفاةُ العراةُ رؤوسَ الناسِ فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْفَيْتَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَارِ ﴾ [لقمان: ٣٤]، ثم انصرف الرجل فقال: «ردوا علي»، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئاً، فقال: هذا جبريلُ جاء ليعلم الناسَ دينهم.

<sup>(</sup>١) في صحيحه (١/١١٤ رقم الباب ٣٧).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البخاري في صحيحه (٨/١٣٥ رقم ٧٧٧٧).

وقال<sup>(٢)</sup> حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمير حدثنا محمدُ بنُ بشرِ حدثنا أبو حيان التَّيميُّ بهذا الإسنادِ مثلَه، غير أن في روايته: «إذا ولدت الأَمةُ بعلَها» يعني السراريَ.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۹/۱ رقم ۹/۹).

<sup>(</sup>٢) أيّ مسلم في صحيحه (٣٩/١ رقم ٩/٦).

٢) أي مسلم في صحيحه (٩/١ رقم ٩/٧).

وأشار إليه الترمذيُ (١) في باب حديث ابنِ عمرَ عن عمرَ. ورواه ابنُ ماجه (٢) بإسناد مسلم، ولفظُه إلى آخرِ الآية. ورواه الإمامُ أحمدُ (٣) عن إسماعيلَ حدثنا أبو حيانَ عن أبي ذُرعة بنِ عمرَ بنِ جريرِ عن أبي هريرة عليه الخ، وفيه: «وإذا كانت العُراةُ الحفاةُ الجفاةُ».

## الحديثُ به عنه وعن أبي ذرِّ

وأما حديثُه مع أبي ذرَّ رَجِيُّ فقال النَّسائيُّ في كتاب الإيمان من مجتبَى سننِه (٤٠): صفةُ الإيمانِ والإسلام.

أخبرنا محمدُ بنُ قدامةً عن جريرٍ عن أبي فروة عن أبي زُرعةً عن أبي هريرة وأبي ذرُ على قالا: كان رسول ألله على يجلِس بين ظهراني أصحابِه فيجيء الغريبُ فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله على أن نجعل له مجلِساً يعرِفه الغريبُ إذا أتاه، فبنينا له دكّاناً من طين كان يجلِس عليه، وإنا لجلوس ورسولُ الله على في مجلسه إذ أقبل رجلٌ أحسنُ الناسِ وجهاً وأطيبُ الناسِ ريحاً كأن ثيابَه لم يَمَسَّها دنس حتى سلّم في طرف البساط فقال: «السلامُ عليك يا محمدُ»، فرد عليه السلام قال: «أدنو يا محمدُ» قال: «ادْنُهُ»، فما زال يقول أدنو مراراً ويقول له اذنُ حتى وضع يده على ركبتي رسولِ الله على قال: يا محمدُ أخبرني ما الإسلامُ، قال: الإسلامُ أن تعبُدَ الله ولا تُشْرِكُ به شيئاً وتقيمَ الصلاة وتعم، قال: صدقت، فلما سَمِغنا قولَ الرجل «صدقت» أنكرنا، قال: يا محمدُ أخبرني ما الإيمانُ، قال: الإيمانُ بالله وملائكتِه والكتابِ والنبيين وتؤمن بالقدر، قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنتُ؟ قال رسولُ الله على: نعم، قال: صدقت، قال: يا محمدُ أخبرني ما الإحسانُ؟ قال: أن تعبُدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه محمدُ أخبرني ما الإحسان؟ قال: يا محمدُ أخبرني متى الساعةُ، قال: فنكس فلم يُجِبْه محمدُ أخبرني متى الساعةُ، قال: فنكس فلم يُجِبْه يراك، قال: فنكس فلم يُجِبْه

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٦/٥ ـ ٨ رقم ٢٦١٠).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١/ ٢٥ رقم ٦٤) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٤٢٦/٢) بإسناد صحيح.

٤) (٨/ ١٠١ رقم ٤٩٩١) وهو حديث صحيح.

شيئاً، ثم أعاد فلم يُجبه شيئاً، ثم أعاد فلم يُجبه شيئاً. ورفع رأسه فقال: ما المسؤولُ عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات تُعرف بها: إذا رأيت الرُعاءَ اللّهُمَ يتطاولون في البنيان، ورأيتَ الحُفاةَ العُراةَ ملوكَ الأرض، ورأيت الأمةَ تلد ربّها في خمس لا يعلمها إلاّ الله: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤].

ثم قال: «لا والذي بعث محمداً بالحق هادياً وبشيراً ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريلُ نزل في صورة دِخيّة الكلبيّ ﷺ.

وقال أبو داود في باب القدر من كتاب السنةِ من سننه (١): حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدثنا جريرٌ عن أبي ذرِّ وأبي هريرة قالا: كان رسولُ الله ﷺ. . . الحديث.

وفيه: فبنينا له دكاناً من طين فجلس عليه وكنا نجلِس بجنبتيه، وذكر نحوَ هذا الخبرِ فأقبل رجلٌ فذكر هيئتَه حتى سلّم من طَرَف السّماط فقال: «السلامُ عليك يا محمدُ»، قال: فرد عليه النبيُّ ﷺ.

فحاصلُ طرقِ حديث أبي هريرة وحده، ومع أبي ذرِّ عَلَيْهُ أبو زرعةَ عن أبي هريرة وعنه أبو حيانَ وأبو فروة وعُمارة بنُ القعقعاع، وعن أبي حيانَ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُلَيّةَ وجريرٌ ومحمدُ بنُ بشر، وعن إسماعيلَ مسدّدٌ وأبو بكر بنُ أبي شيبة وزهيرُ بنُ حربٍ وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وعن جريرٍ إسحاقُ وزهيرُ بنُ حربٍ ومحمدُ بنُ أبي شيبة، وعن محمدِ بنِ بشرٍ محمدُ بنُ نُمير، وعن كل من عُمارة وأبي فَروة وجريرٌ، والله أعلم.

#### الحديث به عن ابن عباس

وأما حديث ابن عباسٍ فقال الإمامُ أحمدُ (٢): حدثنا أبو النَّضرِ حدثنا

<sup>(</sup>١) (٧٤/٥ رقم ٤٦٩٨) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (۱/ ۳۱۸ \_ ۳۱۹) بسند حسن.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٧٠ ـ ٢٧١) وقال: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله ثقات، اهـ.

عبدُ الحميد حدثنا شهرٌ حدثني عبدُ الله بنُ عباس الله قال: جلس رسولُ الله الله مجلِساً فجاء جبريلُ عليه السلام فجلس بين يدي رسولِ الله الله واضعاً كفيه على ركبتي النبيِّ الله فقال: يا رسولَ الله حدثني ما الإسلامُ؟ قال رسولُ الله الله الإسلامُ أن تُسلِم وجهَك لله وتشهدَ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريكَ له وأن محمداً عبدُه ورسولُه». قال: إذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ قال: "إذا فعلتَ ذلك فقد أسلمتَ». قال: يا رسولَ الله فحدُثني ما الإيمانُ؟ قال: "الإيمانُ أن تؤمنَ بالله واليومِ والآخرِ والملائكةِ والكتابِ والنبيين، وتؤمنَ بالموت وبالحياة بعد الموت، واليومِ والآخرِ والملائكةِ والكتابِ والنبيين، وتؤمنَ بالقدر كله خيره وشره». قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنتَ». قال: يا رسولَ الله فعلتُ ذلك فقد آمنتَ». قال: يا رسولَ الله علم تزه فإنه يراك، قال رسولُ الله على الله علمهنَ إلا الله: ﴿إِنَّ اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ السَاعةُ؟ قال رسولُ الله عليهُ السَّاعةِ الله الله علمهنَ إلا الله: ﴿إِنَّ اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْ اللهُ عَيدُهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَالْ اللهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَالْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ مَن الغيب لا يعلمهنَ إلا الله: ﴿إِنَّ اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَّ اللهُ عَلَمُ مَن الغيب لا يعلمهنَ إلا الله: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

# الحديث به عن أبي عامرٍ

وأما حديثُ أبي عامر فقال الإمامُ أحمدُ (٢) أيضاً: حدثنا أبو اليمانِ أخبرنا شعيبٌ قال: حدّثنا عبدُ الله بنُ أبي حسينِ حدثنا شهرُ بنُ حَوْشبِ عن عامرٍ أو أبي مالكِ عليه أن النبيَّ عليه بينما هو جالسٌ في مجلس فيه أصحابُه جاءه

<sup>(</sup>١) في الفتح؛ (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١٢٩/٤) بسند حسن، وفيه شهر بن حوشب، وقد تقدم الكلام عليه آنفاً.

جبريلُ عليه السلام في غير صورتِه يحسبه رجلاً من المسلمين فسلَّم عليه فرد عليه السلام، ثم وضع جبريلُ يدَه على ركبتي النبيُّ ﷺ، فذكر الحديثَ بنحو حديثِ عمرَ بن الخطاب.

وَفيه: فلما ولَّى \_ أي السائلُ \_ فلما لم نرَ طريقَه بَعْدُ قال ، أي النبيُّ ﷺ: «سبحان الله \_ ثلاثاً \_ هذا جبريلُ جاء ليُعلَّمَ الناسَ دينهم»، وحسّنه الحافظ أيضاً (١) وهو من مفردات أحمد رحمه الله تعالى.

وأما الأحاديث التي قبله فقد خرّجها غيرُ مَن ذكرنا، وإنما اقتصرنا على روايات الأمّهاتِ لشُهرتها، وفي الباب عن جماعة من الصحابة غيرُ من ذُكر، منهم طلحة بنُ عبيد الله (٢) وأنسُ بنُ مالكِ (٣) وجريرُ بنُ عبدِ الله البّجليُ (٤) وسنذكر إن شاء الله تعالى ما تيسّر من النصوص في كل مسألةٍ من مسائله عند ذكرها في المتن، فنقول وبالله التوفيق.

# الإيمانُ قولٌ وعملٌ

(اعلم بأن الدين قولٌ وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل)

(اعلم) يا أخي وفقني الله وإياكَ والمسلمين (بأن الدينَ) ـ الذي بعث الله به رسلَه وأنزل به كتبَه، ورضِيَه لأهل سمواتِه وأرضِه، وأمر أن لا يُغبَدَ إلا به، ولا يقبَلُ من أحد سواه، ولا يرغَبُ عنه إلا من سَفِه نفسَه، ولا أحسنُ ديناً ممن التزمه واتبعه ـ هو (قولٌ) أي بالقلب واللسانِ (وعملٌ) أي بالقلب واللسانِ والجوارح، فهذه أربعةُ أشياءَ جامعةٌ لأمور دين الإسلام:

في «الفتح» (١/٦١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم ـ كما في التحفة الأحوذي (٧/ ٣٥٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (١/ ٢٠ \_ ٢١ رقم ٢٢ \_ كشف).
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٤٠) وقال: «رواه البزار وفيه الضحاك بن نبراس،
 قال البزار: ليس به بأس، وضعفه الجمهور» اهـ.

ومع ذلك حسَّن الحافظ إسناده في «الفتح» (١١٦/١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عوانة في صحيحه.
 وفي إسناده خالد بن يزيد العمري ولا يصلح للصحيح.
 كما في «الفتح» (١١٦/١).

(الأولُ): قولُ القلب وهو تصديقُه وإيقانُه، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِى جَآءَ وَالْصِدْقِ وَصَدَّقَ بِدِيْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ۞ لَمُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ۞﴾ [الزمر].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمَّ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجرات: ١٥]، صدقوا ثم لم يشكُوا.

وفي حديث الدرجات العُلى: «بِلَي والذي نفسي بيده، رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»(١). وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣].

وقدال تعدالى: ﴿ فُولُواْ مَامَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِنَى إِبْرَهِ عَمَ وَالسّمَعِيلَ وَلِسْمَعِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي النّبِيتُوبَ مِن زَيِهِم ﴾ [البقرة: السّمة وَيَاتُ وَقَالَ تعالىٰ: ﴿ وَقُلْ مَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَابِ ﴾ [الشورى: ١٣٦] الآيات. وغيرُ ذلك من الآيات.

وفي حديث الشفاعةِ: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يَزِن شعيرةً» (٢)، الحديث.

وفي الحديث الآخر: «فيقال انطلِق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من بُرّة أو شعيرةٍ من إيمان، ثم من كان شعيرةٍ من خردل من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان» (٣).

وقال تعالىٰ في المكذّبين: ﴿ مَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يسّ: ١٠]، وقال تعالىٰ في المرتابين الشاكّين: ﴿ يَقُولُونَ إِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، وقال فيهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۰/٦ رقم ۳۲۵٦)، ومسلم (۲۱۷۷/۶ رقم ۲۸۳۱) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۹۲/۱۳ رقم ۷٤۱۰)، ومسلم (۱۷۷/۱ ـ ۱۷۸ رقم ۱۹۱) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤ رقم ٧٥١٠)، ومسلم (١/ ١٨٢ ـ ١٨٤ رقم ١٩٣) من حديث أنس.

مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِ مَ وَلَرَ تُؤَمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١]، وقال تعالى فيهم: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، أي في قولهم نشهد، أي كذَبوا، إنهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم، إنما هو بألسنتهم تَقِيةً ونِفاقاً ومخادعةً.

(الثاني): قولُ اللسان وهو النطقُ بالشهادتين شهادةِ أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله والإقرارُ بلوازمهما.

قال الله: ﴿ وَلُواْ ءَامَنَا﴾ [السقرة: ١٣٦]. ﴿ وَلَذَا يُنَالَى عَلَيْهِمْ قَالُوْاْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقَّ ﴾ [القصص: ٥٦]، ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن حَجَنَبٍ ﴾ [الشورى: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ [الزخرف: ٢٨]، ﴿ إِنَّ الّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ السّتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَرَّنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٦]، وقال ﷺ: ﴿ أُمرت أَن الله وأني رسولُ الله ﴾ [الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله ها أن وما في معناه مما سنذكر ومما لا نذكر.

وقال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]، ﴿ وَمَا َ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوٓا أَشَدُ حُبًّا لِتَوْ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]. ﴿ قُلْ إِن

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه.

كُنتُر تُحِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴿ [آل عـــمــران: ٣١]، ﴿ وَلَٰكِنَ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْمِصْيَانَ أَوْلَئِكُ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَمُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥]. ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَمُ لِلَهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَالُ ﴾ [القمان: ٢٦]. ﴿ فَإِلَنْهُكُمْ إِلَكُ وَنِحَدُ فَلَهُ وَاللَّهُوا وَيَشِر ٱلْمُخْسِتِينَ ﴾ [السحج: ٣٤]، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤِمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْبَتَ وَيُسَلِمُوا فَيْسَلِمُهُ وَالنساء: ٦٥].

وقال النبيُ ﷺ: «إنما الأعمالُ بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسولِه، ومن كانت هجرتُه لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكِحُها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه»(١).

وقال ﷺ: «قال الله تعالىٰ أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك، من عَمِل عملاً أشرك معي فيه غيري تركتُه وشِرْكَه» (٢). وقد تقدم جملةٌ من نصوص الإخلاصِ في الكلام على لا إله إلاّ الله، وتقدم هناك بيانُه وما ينافيه من الشرك الأكبر، وما ينافي كمالَه من الشرك الأصغر.

وقال عَلَيْ : "أُحِبُوا الله من كل قلوبكم" (٣).

وقال ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسولُه أحبّ إليه مما سواهما» (٤٠) الحديث.

وقال ﷺ: «لا يؤمن أحدُكم حتى أكونَ أحبّ إليه من ولده ووالده والناسِ أجمعين» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/۹ رقم ۱)، ومسلم (۱/۵۱۵ رقم ۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٨٩ رقم ٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١/ ٦٠ رقم ١٦)، ومسلم (٦٦/١ رقم ٤٣) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٨/١) رقم ١٥)، ومسلم (١/ ٦٧ رقم ٤٤) من حديث أنس.

وكان ﷺ يقول: «اللّهم إني أسألك حبَّك وحبَّ من يحبك وحبَّ كلّ عمل يقرَّبني إلى حبك»(١).

وقال على: «اللّهم حبّب إلينا الإيمانَ وزيّنه في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعِصيانَ واجعلنا من الراشدين» (٢).

وقال ﷺ: «لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تَبعاً لما جنتُ به» (٣)، وهذا غايةُ الانقيادِ إذا لم يكن له هوى غير ما جاء به الرسولُ ﷺ. وقد تقدمت النصوصُ في التوكّل والخوفِ والرجاءِ والخشيةِ والخضوعِ وغيرِ ذلك من أعمال القلوب.

(الرابع): عملُ اللسانِ والجوارح، فعملُ اللسانِ ما لا يؤدَّى إلا به كتلاوة القرآنِ وسائرِ الأذكار من التسبيح والتحميدِ والتهليلِ والتكبير والدعاءِ والاستغفار وغيرِ ذلك، وعملُ الجوارحِ ما لا يؤدِّى إلا بها، مثلُ القيامِ والركوعِ والسجود والمَشْيِ في مرضاة الله كنقل الخُطا إلى المساجد وإلى الحجّ والجهاد في سبيل الله عز وجلّ والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرِ ذلك مما يشمَله حديثُ شُعَب الإيمان. قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلذِينَ يَتُلُونَ كِنَبَ ٱللهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَقْنَهُمْ مِسِّلُ وَعَلَانِيَةٌ يَرْجُونَ يَجَدَرةً لَن تَبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩] الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿وَاتَلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَانِدِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧].

وقــال تــعــالـــى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَيِّحُوهُ بَكُوْفُ وَأَصِيلًا۞﴾ [الأحزاب]. وقـال تعـالـى: ﴿ وَأَذْكُر زَّيَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٥ رقم ٣٤٩٠)، والحاكم (٢/ ٤٣٣) من حديث أبي الدرداء.
 قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

وتعقبه الذهبي بقوله: "بل عبد الله هذا قال أحمد: أحاديثه موضوعة".

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤٢٤)، والبزار (۲/ ۳۲۹ ـ ۳۳۰ رقم ۱۸۰۰) من حديث عبيد بن رفاعة عن أبيه.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٢١/٦) وقال: "رواه أحمد والبزار واقتصر على عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو الصحيح. وقال: اللّهم قاتل كفرة أهل الكتاب، ورجال أحمد رجال الصحيح" اهـ.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] الآيات. وقال تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْجِذْ وَلَدًا وَلَرْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَكِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِ وَكَبْرَهُ تَكْمِيلُ ﴾ [الإسراء: ١١١].

وقال تعالىٰ: ﴿وَٱلْبَقِينَتُ ٱلْصَّلِحَنتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]، وهي «سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»(١)، وقال تعالىٰ: ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥] الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿وَالسَتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقال تعالىٰ: ﴿وَقُومُواْ لِللهِ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم ﴾ [آل عسران: ١٩١] الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿وَقُومُواْ لِللهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وقال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧ - ٧٧] الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧ - ٧٧] الآيات، وقال تعالىٰ: ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمًا ﴿ وَالسَفَرِوانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال تعالىٰ: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّذِلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَعْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ﴾ [الزمر: ٩].

والآياتُ والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصودُ تقريرُ هذه الأمورِ من أصول الدينِ، فإذا حَقَقْتَ هذه الأمورَ الأربعةَ تحقيقاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۳ رقم ۵۱۳ ـ شاكر) من حديث عثمان بن عفان، بإسناد صحيح.

بالغاً وعرفت ما يراد بها معرفة تامةً وفَهِمت فهماً واضحاً ثم أمعنت النظرَ في أضدادها ونواقِضها تبيّن لك أن أنواعَ الكفرِ لا تخرجُ عن أربعة:

كفرُ جهل وتكذيب.

وكفرُ جحود.

وكفرُ عنادٍ واستكبار .

وكفرُ نفاق.

فأحدُهما يُخرِج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضُها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمورُ كلُها \_ قولُ القلبِ وعملُه وقولُ اللسان وعملُ الجوارح \_ أو ينتفي بعضُها، فإن انتفت كلُها اجتمع أنواعُ الكفرِ غيرَ النفاق، قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ يُنذِرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِم مَّ وَعَلَىٰ آبَمَنرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَعَلَىٰ البقرة].

وإن انتفى تصديقُ القلبِ مع عدم العلم بالحق فكفرُ الجهلِ والتكذيب، قال تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلِيهِ. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ أَكَذَبْتُم بِنَايَتِي وَلَرَ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُثُنْمَ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٨٤]، وإن كتم الحقّ مع العلم بصدقه فكفرُ الجحودِ والكتمان، قال الله تعالى: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَقَنَتُهَا اللهُ تعالى : ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَقَنَتُهَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُوا بِيَّهِ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ أَوْلَا فَرِيقًا مِنْ أَيْكُ فُلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴿ وَإِلَّا فَرَيقًا مِن رَّيِكُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴾ مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ الْحَقَّ مِن رَّيِكُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴾ [البقرة].

وإن انتفى عملُ القلبِ من النيّة والإخلاصِ والمحبةِ والإذعانِ مع انقياد الجوارحِ الظاهرةِ فكفرُ نفاقِ سواءٌ وُجد التصديقُ المطلقُ أو انتفى، وسواءٌ انتفى بتكذيب أو شك، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ إلى قوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدْرِهِمْ إِنَ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِينٌ ﴾ [البقرة: ٨ ـ ٢٠].

وإن انتفى عملُ القلب وعملُ الجوارحِ مع المعرفة بالقلب والاعترافِ باللسان فكفرُ عنادٍ واستكبار، ككفر إبليسَ وكفرِ غالبِ اليهودِ الذين شَهدوا أن الرسولَ حقَّ ولم يتبعوه أمثالُ حُيَيٌ بنِ أخطبَ وكعبِ بنِ الأشرفِ وغيرِهم، وكفرِ مَن ترك الصلاةَ عناداً واستكباراً، ومُحالٌ أن ينتفيَ انقيادُ الجوارحِ بالأعمالِ الظاهرةِ مع ثبوتِ عملِ القلب، قال النبي على: "إن في الجسد مضغة إذا صلحتُ صلح الجسدُ كلّه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلّه، ألا وهي القلبُ»(١).

ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان: هو التصديق على ظاهر اللغة - أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهراً وباطناً بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذّب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبي عن الانقياد كفراً واستكباراً، واليهودُ كانوا يعتقدون صدق الرسول على ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقذ بل جحد آيات الله ظلماً وعلواً فأين هذا من التصديق، من قال الله تعالى فيه: ﴿وَاللَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ اللهِ اللهُ تعالى فيه عنه من قال الله تعالى فيهم : ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٣٣]، ﴿قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوكُم بِهِ عِند رَبِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥]، مِن تصديق من قالوا: ﴿سَمِعْنَا وَاللَّهُ الموفق.

(كفاك ما قد قاله الرسولُ إذْ جاءه يساله جبريلُ) (على مراتبِ ثلاثِ فضلهٔ جاءت على جميعه مشتملة) (الإسلام والإيمانِ والإحسانِ والكلُّ مبنيُّ على أركانِ)

كفاك أيها الطالبُ الحقَّ (ما قد قاله الرسول) محمدٌ على (إذ) حينَ (جاءه يسأله) عن مراتبِ الدينِ وشرائِعه (جبريلُ) عليه السلام كما في الأحاديث السابقة عن جماعة من الصحابة (على مراتب ثلاثِ فصًله) في تلك الأجوبةِ الصريحةِ (جاءت) أي الثلاث المراتب (على جميعه) أي على جميع الدين (مشتملة)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/۱۲۲ رقم ۵۲)، ومسلم (۳/۱۲۱۹ ـ ۱۲۲۱ رقم ۱۰۷) من حديث النعمان بن بشير.

ولهذا سمى النبيُ ﷺ تلك امورَ: «الدينَ» فقال: «هذا جبريلُ أتاكم يعلمكم دينكم»(١).

### [مرتبة الإسلام]

(الإسلام) بالخفض، بدلٌ مفصل من مُجملِ مراتب، ويقال له بدلُ بعض من كل، وما بعده معطوفان عليه، هذه هي المرتبة الأولى في حديث عمرَ وما وافق لَفظَه.

والإسلامُ لغةً: الانقيادُ والإذعانُ، وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان:

(الحالة الأولى): أن يُطلقَ على الأفراد غيرَ مقترنِ بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدينُ كلَّه أصولُه وفروعُه من اعتقاداته وأقوالِه وأفعالِه؛ كقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الدِينُ كلَّه أَلْمِسْلَمُ وَ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِسْلَمُ وَيَنَا اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ الْمِسْلَمُ وَيَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وكقوله ﷺ لما سأله معاوية بنُ حيدةً: ما الإسلامُ؟ قال: «أن تقول أسلمتُ وجهى لله وتخليت»(٢)، الحديث.

وفي حديث عمرو بن عبسة فلله قال: قال رجلٌ يا رسولَ الله ما الإسلامُ؟ قال: «أن يُسلم قلبُك لله عزّ وجلٌ، وأن يَسلَم المسلمون من لسانك ويدِك»، قال: فأيُ الإسلامِ أفضلُ؟ قال: «الإيمان»، قال: وما الإيمانُ؟ قال: «تؤمن بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه والبعثِ بعد الموتِ»(٣)، فجعل على الإيمانَ من الإسلام وهو أفضلُه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وبيان طرقه في هذا الباب المخصص له.

۲) وهو حدیث حسن.
 أخرجه أحمد في «المسند» (٥/٤، ٥)، والنسائي (٥/٤ ـ ٥ رقم ٢٤٣٦) و(٥/٨٢ ـ ٨٣ ـ ٨٣ رقم ٢٥٦٩) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١/١١) رقم ٢٠١٠) ومن طريقه أخرجه أحمد في «المسند» (١٤/٤) بسند صحيح. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٩٥) وقال: «رواه أحمد، والطبراني في «الكبير»

واورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٥٩) وقال: «رواه احمد، والطبراني في «الكبير؛ بنحوه، ورجاله ثقات» اهـ.

وقولِه ﷺ: «إذا أسلم العبدُ فحسُنَ إسلامُه كتب الله له كلَّ حسنةِ كان أَزْلَفَها، ومُحيت عنه كلَّ سيئةِ كان أَزْلَفَها» (١٠)، الحديث.

فإن الانقياد ظاهراً بدون إيمانٍ لا يكون حُسْنَ إسلام بل هو النفاق، فكيف تُكتب له حسناتٌ أو تُمحى عنه سيئاتٌ؟ ونحوُ ذلك من الأحاديث.

(الحالة الثانية): أن يُطلق مقترناً بالاعتقاد، فهو حيننذ يراد به الأعمالُ والأقوالُ الظاهرةُ؛ كقوله تعالىٰ: ﴿قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنًا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَكَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وكقوله ﷺ لما قال له سعيدٌ ﴿ إِنَّ مَا لَكَ عَنْ فَلَانَ، فُوالله إنِّي لأراه مؤمناً.

(١) وهو حديث صحيح.

أخرجه النسائي (٨/ ١٠٥ ـ ١٠٦ رقم ٤٩٩٨)، وعلّقه البخاري في صحيحه (٩٨/١ رقم ٤١) من حديث أبي سعيد الخدري.

قال الحافظ في «الفتح»: «هكذا ذكره معلقاً، ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذرّ الهروي في روايته للصحيح فقال عقبة: أخبرنا النضروي وهو العباس بن الفضل قال: حدّثنا الحسن بن إدريس، قال: حدّثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به.

وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا مالك، فذكره أتم مما هنا كما سيأتي.

وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب.

والبيهقي في «الشعب» (١/ ٥٨ رقم ٢٤) من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك.

وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال: «عن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد» وروايته شاذة.

ورواه سفيان بن عبينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً.

وروِّيناه في «الخلعيات» \_ هي عشرون جزءاً في الحديث، تخريج القاضي أبي الحسين علي بن حسن الخلعي الموصلي المتوفى سنة (٤٤٨هـ) \_ وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره.

وقال الخطيب: هو حديث ثابت.

وذكر البزار أن مالكاً تفرّد بوصله اهـ.

فقال ﷺ: «أو مسلم»(١)، يعني أنك لم تطلع على إيمانه، وإنما اطلعتَ على إسلامه من الأعمال الظاهرة.

وفي رواية النسائي (٢): «لا تقل مؤمنٌ وقل مسلمٌ»، وكحديث عمرَ هذا، وغير ذلك من الآيات والأحاديث.

#### [مرتبة الإيمان]

(والإيمان) هذه المرتبةُ الثانيةُ في الحديث المذكورِ، والإيمانُ لغةَ التصديقُ، قال إخوةُ يوسفَ لأبيهم ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنا﴾ [يوسف: ١٧] يقول بمُصدِّق، وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان:

(الحالة الأولى): أن يُطلق على الإفراد غيرَ مقترنِ بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدينُ كله، كقوله عزّ وجلّ: ﴿اللّهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿أَلَمَ بَأْنِ اللّهِ وَاللّهُ وَلِي ٱللّهُ وَلِي ٱللّهُ وَاللّهُ وَلِي ٱللّهِ وَاللّهُ وَلِي ٱللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

وقوله ﷺ: «لا يدخل الجنةَ إلاّ نفسٌ مؤمنةٌ» (٣٠).

ولهذا حصر الله الإيمانَ فيمن التزم الدينَ كلَّه باطناً وظاهراً في قوله عزّ وجـــل: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/۷۹ رقم ۲۷)، ومسلم (۱/۱۳۲ رقم ۱۵۰).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۸/ ۱۰۳ ـ ۱۰۶ رقم ٤٩٩٢) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح.

أخرجه النسائي (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٩٥٨)، والدارمي (١/ ٣٣٣ ـ ٣٣٣) و(٢/ ٢٣٧)، وأحمد (٢/ ٢٩٩)، والحاكم (٢/ ٢٣٧).

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المُحَرَّر بن أبي هريرة، وقد أورده ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٤٦٠) وقال: «روى عنه الشعبي وأهل الكوفة» اهـ.

قلت: وروى عنه غيرهم من الكبار كالزهريّ وعطاء وعكرمة، فهو ثقة. فقول الحافظ في «التقريب» رقم (٢٥٠٠): «مقبول» غير مقبول.

وعليه، فالإسناد صحيح، والله أعلم.

إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَمَّتُم دَرَجَنتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ۞﴾ [الأنفال].

وقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهَكَ هُمُ ٱلصَّكِدِفُونَ [الحجرات: ١٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيْنِينَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ اللَّهِ فَي نَتَجُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ مِن الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يَسْتَكْبُرُونَ اللَّهِ فَلَا تَعْلَمُ نَقْلُ مَّا أَخْفِى لَمُهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ السَحِدة].

وفسرهم بمن اتصف بذلك كله في قوله عز وجل: ﴿الْمَ ۞ ذَاكِ ٱلْكَنّٰبُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدَى الْلَكَ الْكَنّٰبُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ لَا رَبُّ فَيهُ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ أَلْفَوْنَ ۞ ٱلّٰذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ يُنْ مُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ۞ [البقرة].

وفي قوله عز وجل: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَدَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّسُولَ النِّي الأَنْجَى وَيُؤْتُوكَ الزَّسُولَ النِّي الأَنْجَى وَيُؤْتُوكَ الزَّسُولَ النِّي الأَنْجَى الأَنْجَى الْأَنْجَى الزَّسُولَ النِّي الأَنْجَى اللَّهِ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَوْرَئِةِ وَالإَنْجِيلِ الْمُرَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَوْرَئِةِ وَالإَنْجِيلِ الْمُرَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ اللَّيْرَافِ وَيَعْهُمُ الْمُحْتَى وَيُصَلِّقُ عَنْهُمْ إِلَيْمَ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللللللِّلَا اللللْحِلْ اللللْحِلْ الللْمُ الللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُل

وفي قوله عز وجلّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

حَنفِظُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ آبَتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنفَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمُ الْوَرِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا الْمَوْمِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون].

وفي قول ه عزّ وجلّ: ﴿طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ۞ هُدُى وَيُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤْثُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞﴾ [النمل]، وغيرِها من الآيات.

وقد فسر الله تعالى «الإيمان» بذلك كله في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَكِنَ ٱلْهِ مَنْ اللّهِ وَٱلْيَوْمِ اللّهِ عَالَى اللّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَةِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنِّيتِينَ وَوَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْفُرْبَ وَالْيَتِينَ وَوَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْفُرْبَ وَالْيَتَيْنَ وَالْمَالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَفَامَ الصّلَوة وَمَاتَى الزّكُوة وَالْمَنْكِينَ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَفَامَ الصّلَوة وَمَاتَى الزّكُوة وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا وَالصّبِرِينَ فِي الْبَالْسَآءِ وَالفَرَّرَةِ وَجِينَ الْبَالِينَ أُولَتِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَالْفَرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالفَرَّرَةِ وَجِينَ الْبَالِينُ أُولَتِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَالْقَرْبِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالفَرَّرَةِ وَجِينَ الْبَالِينُ أُولَتِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَالْقَرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالفَرَّرَةِ وَجِينَ الْبَالِينُ الْوَلَيْكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَالْقَرْبِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالفَرَاةِ وَجِينَ الْبَالِينُ الْوَلَيْكَ اللّذِينَ صَدَقُوا وَالْمَالِينَ فِي الْمُنْتَوْنَ اللّذِينَ وَلَيْكَ اللّذِينَ مَلْمَالًا وَالْمَالَةُ وَاللّذِينَ مَا اللّذِينَ الللّذِينَ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِقَالِينَ وَالْمَالَةُ وَاللّذِينَ اللّذِينَ مَنْ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ وَلَوْلَةٍ لَيْ الْمُؤْلِقِ لَاللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللللّذِينَ اللّذِينَ الللّذِينَ اللللّذِينَ الللللّذِينَ اللّذِينَ الللللّذِينَ الللّذِينَ الللّذِينَ الللللّذِينَ الللللّذِينَ الللّذِينَ الللللّذِينَ الللّذِينَ اللللللّذِينَ الللللّذِينَ الللّذِينَ الللللّذِينَ الللللّذِينَ اللللللّذِينَ الللللّذِينَ اللللّذِينَ الللللّذِينَ الللللّذِينَ الللللّذِينَ اللللللّذِينَ الللللللللْفُولَ الللللّذِينَ الللللللْفُولُ الللللّذِينَ اللللللْفُولُ الللللّذِينَ اللللللّذِينَ الللللللْفُولُ الللّذِينَ اللللللّذِينَ اللل

وروى ابنُ أبي حاتم (١) أن أبا ذرّ سأل النبيّ ﷺ: ما الإيمان؟ فتلا عليه رسولُ الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، إلى آخر الآية.

ثم سأله أيضاً، فتلاها عليه، ثم سأله فقال: «إذا عَمِلْتَ حسنةَ أحبها قلبُك، وإذا عمِلتَ سيئةً أبغضها قلبُك» (٢)، رواه المسعوديُّ بنحوه.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۲۸۷/۱ رقم ۱۵۳۹) بسند منقطع. وأورده ابن كثير في تفسيره (۲۱۳/۱) وقال عقبه: «وهذا منقطع فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر، فإنه مات قديماً» اهـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في «تفسيره» (٢١٣/١): «قال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمٰن قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية:

وليس البر أن تولوا وجوهكم [البقرة: ١٧٧]، حتى فرغ منها، فقال الرجل: ليس عن البر سألتك، فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله على فسأله عمّا سألتني عليه فقرأ عليه هذه الآية، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال له رسول الله على وأشار بيده: «المؤمن إذا عمل حسنة سرّته ورجا ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها»، رواه ابن مردويه، وهذا أيضاً منقطع والله أعلم اهد.

وفسَّره النبيُّ ﷺ بذلك كلَّه في حديث وفْدِ عبدِ القيس في الصحيحين (۱) وغيرهما، فقال: «آمرُكم بالإيمان بالله وحدّه»، قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحدّه)»، قالوا: الله ورسولُه أعلمُ. قال: «شهادةُ أنْ لا إلْه إلاّ الله وأن محمداً رسولُ الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيامُ رمضانَ وأن تؤدُّوا من المغنم المُحمسَ».

وقد جعل ﷺ قيامَ رمضان إيماناً واحتساباً من الإيمان، وكذا قيامَ ليلةِ القدر، وكذا أداءَ الأمانة، وكذا الجهادُ والحجُّ واتباع الجنائز، وغيرُ ذلك.

وفي الصحيحين (٢): «الإيمان بِضغ وسبعون شُعبة (٣)، فأعلاها قولُ لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، وهذه الشعَبُ المذكورةُ في القرآن والسنةِ في مواضعَ متفرقةٍ، (منها) ما هو من قول القلبِ وعَملِه، (ومنها) ما هو من قول اللسان، (ومنها) ما هو من عمل الجوارج.

ولما كانت الصلاةُ جامعةً لقول القلبِ وعملِه، وقولِ اللسانِ وعملِه وعملِ الجوارحِ سماها الله تعالى إيماناً في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، يعني صلاتكم كما يُعلم من سبب نزول الآية.

وروى سعيدُ بنُ منصورِ (٤) عن عبد الرحمٰن بن يزيدَ: كنا عند عبدِ الله بن

<sup>(</sup>١) البخاري (٨/ ٨٤ \_ ٨٥ رقم ٤٣٦٨)، ومسلم (١/ ٤٦ رقم ١٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱/۱۱ رقم ۹)، ومسلم (۱/۳۲ رقم ۳۰).

تلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٦٢٦)، والترمذي رقم (٢٦١٧)، والنسائي (٨/١١٠)، وابن ماجه رقم (٥٧)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٤٤٥) كلهم من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) الشَّعبة بضم الشين هي القطعة. والمراد منها في الحديث: الخصلة أو الجزء، أي إنَّ الإيمان ذو خصال متعددة. وقد لخَصها الحافظ ابن حجر وأوردها في «الفتح» (١/٥٢ ـ ٥٣).
 وقد صنّف العلماء في تعيين هذه الشعب كتباً كثيرة.

<sup>(</sup>منها): «المنهاج» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني الحَليمي المتوفى سنة (٤٠٣هـ).

ثم حذاً حذوه وزاد عليه ورتبه الإمام أبو بكر البيهقي، المتوفى سنة (٥٨هـ).

ثم اختصره أبو المعالي عمر بن عبد الرحمٰن القزويني، المتوفى سنة (١٩٩هـ).

 <sup>(</sup>٤) في «سننه» (٢/٤٤٥ رقم ١٨٠) بسند رجاله ثقات، إلا أن فيه الأعمش مدلس ولم يصرّح بالسماع هنا.

مسعودِ فذكرنا أصحابَ محمدِ عَلَيْ وما سبقونا به، فقال عبدُ الله: إن أمرَ محمدِ عَلَيْ كان بيّناً لمن رآه، والذي لا إله غيرُه ما آمن أحدٌ قطُ إيماناً أفضلَ من إيمانِ بالغيب، ثم قرأ: ﴿الْمَرْ قَلَ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ - إلى قوله - اَلْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١ - ٥]، والآياتُ والأحاديثُ في هذا الباب يطول ذكرُها، وإنما أشرنا إلى طرف منها يدلّ على ما وراءه، وبالله التوفيق.

وهذا المعنى هو الذي قصده السلفُ الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى: إن الإيمانَ اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ، وإن الأعمالَ كلَّها داخلةٌ في مسمى الإيمان.

وحكى الشافعي<sup>(۱)</sup> على ذلك إجماعُ الصحابة والتابعين ومَن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمالَ عن الإيمان إنكاراً شديداً، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً مُحْدَثاً ممن سُمّيَ لنا سعيدُ بنُ جُبير، وميمونُ بنُ مُهرانَ، وقتادةُ، وأيوبُ السُّختيانيُّ، والنَّخَعيُّ، والزُّهريُّ، وإبراهيمُ، ويحيى بنُ أبي كثير، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وعمرُ بنُ عبد العزيز وغيرُهم.

قال الثوري: هو رأيٌ مُحْدَثُ، أدركُنا الناسَ على غيره. وقال الأوزاعيُّ: كان مَن مضى من السلف لا يفرقون بين العملِ والإيمان (٢).

وكتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز إلى الأمصار: أما بعدُ، فإن الإيمانَ فرائضُ وشرائعُ فمن استكملها استكملَ الإيمانَ (٣).

وللحديث شاهد عند سعيد بن منصور رقم (١٨١) فهو به حسن لغيره.

قلت: وأخرج حديث عبد الله بن مسعود ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٤ ـ ٣٥ رقم ٢٦)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٦٠).

وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (٣/ ٦٩ رقم ٢٨٩٩)، وابن منده في «الإيمان» (٢/ ٣٧١ رقم ٢٠٩٩).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص١٩٤ رقم ٢٢٣): «وقد نقل الطبري عن الإمام الشافعي أنه حكى الإجماع على ذلك، كما حكاه غيره من الأثمة».

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (۱/۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً (١/ ٤٥).

ووصَّله ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/ ٤٩)، وفي «الإيمان» رقم (١٣٥) بسند صحيح.

وهذا المعنى هو الذي أراد البخاريُّ إثباته في كتاب الإيمان (۱٬) وعليه بوَّب أبوابَه كلَّها فقال: «بابُ أمورِ الإيمان» (۲٬) و (باب الصلاةُ من الإيمان» (۳٬) و (بابُ النكاةُ من الإيمان» (۵٬) و (بابُ حبُّ الرسول على من الإيمان» (۵٬) و (بابُ حبُّ الرسول الإيمان» (۱٬) و (بابُ الحياءُ من الإيمان» (۷٬) و (باب قيامُ ليلة القدر من الإيمان» (۵٬) و (باب قيامُ رمضان احتساباً من الإيمان» (۱٬۰) و (باب صومُ رمضان احتساباً من الإيمان» (۱٬۰) و (باب أداءِ الخمس من الإيمان» (۱٬۰) و سائرُ وسائرُ

وكذلك صنع النَّسائيُّ في المجتبى (١٣)، وبوَّب التِّرمِذيُّ (١٤) على حديث وفد عبدِ القيس «باب ما جاء في إضافة الفرائضِ إلى الإيمان».

وكلامُ أئمةِ الحديثِ وتراجُمهم في كتبهم يطول ذكرُه وهو معلومٌ مشهور، ومما قصدوه بذلك الردُّ على أهلِ البدعِ ممن قال هو مجردُ التصديقِ فقط كابن الروائديُّ (١٥) ومن وافقه من المعتزلة وغيرِهم، إذ على هذا القول يكون اليهودُ

<sup>(</sup>١) (١/ ٥٥ رقم الكتاب ٢).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٠ رقم الباب ٣).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٩٥ رقم الباب ٣٠).

<sup>(</sup>٤) (١٠٦/١) رقم الباب ٣٤).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٩٢ رقم ألباب ٢٦).

<sup>(</sup>٦) (١/ ٥٨ رقم الباب ٨).

<sup>(</sup>٧) (١/ ٧٤). وقم الباب ١٦).

<sup>(</sup>٨) (١/ ٩١) رقم الباب ٢٥).

<sup>(</sup>٩) (١/ ٩٢ رقم الباب ٢٧).

<sup>(</sup>١٠) (١/ ٩٢ رقم الباب ٢٨).

<sup>(</sup>۱۱) (۱/۸/۱ رقم الباب ۳۵).

<sup>(</sup>۱۲) (۱/ ۱۲۹ رقم الباب ٤٠).

<sup>(</sup>۱۳) (۱۳/۸ ـ ۱۲۱ رقم الأبواب من ۱ ـ ۳۳).

<sup>(</sup>١٤) في ﴿السننِ (٥/٨ ـ ٩ رقم ٢٦١١)، ورقم الباب (٥).

<sup>(</sup>١٥) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق العالم ـ الملحد المشهور ـ من أهل مرو الروذ سكن بغداد، وكان من الفضلاء في عصره، ومن متكلمي المعتزلة، ثم فارقهم وصار ملحداً زنديقاً، له نحو من مائة وأربعة عشر كتاباً، وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام وقد انفرد بمذاهب، وكان يلازم أهل الإلحاد، فإذا عوتب في ذلك، قال: إنما =

الذين أقرُّوا برسالة محمدٍ ﷺ واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك، وقد نفى الله الإيمانَ عنهم.

وقال جهمُ بنُ صَفُوانَ وأتباعُه: هو المعرفةُ بالله فقط. وعلى هذا القول ليس على وجهِ الأرضِ كافرٌ بالكلية إذ لا يجهل الخالقَ سبحانه أحدٌ. وما أحسنَ ما قاله العلامةُ ابنُ القيَّم رحمه الله في نونيّته الكافيةِ الشافية (١):

قالوا: وإقرارُ العبادِ بأنه والناسُ في الإيمان شيءٌ واحدٌ فاسأل أبا جهلِ وشيعته ومَن وسل اليهودَ وكلَّ أقلفَ مشركِ واسأل ثمودَ وعادَ بل سل قبلهم واسأل أبا الجنِّ اللعينَ أتعرِف الواسأل شرارَ الخلقِ أقبحَ أمةٍ واسأل كذاك إمامَ كلِّ معطّلٍ واسأل كان فيهم منكرٌ للخالق فليبشُروا ما فيهمُو من كافر

خَلاقهم هو منتهى الإيمانِ كالمُشط عند تمائل الأسنان والاهمُو من عابدي الأوثان عبدَ المصلبان عبدَ المصلبان أعداء نوح أمَّة الطوفان لخلاق أم أصبحت ذا نُكران لوطية هم ناكحو الذُكران فرعونَ مغ قارونَ مع هامان الربُ العظيمِ مكون الأكوان هم عند جَهم كاملو الإيمان

وقالت المُرْجئة (٢) والكرّاميةُ (٣): الإيمانُ هو الإقرارُ باللسان دون عَقدِ القلب،

<sup>=</sup> أريد أن أعرف مذهبهم، ثم إنه كاشف وناظر.

وذكر الطبري أنه كان لا يستقر على مذهب ولا يثبت على حال، وقيل: إنه تاب عند موته مما كان منه وأظهر الندم، واختلف في زمان وفاته؛ قال ابن خلكان: سنة (٢٤٥هـ) وعمره أربعون سنة. وقال ابن النجار: سنة (٢٩٨هـ)، وفي «كشف الظنون»: سنة (٤٠١هـ). [(التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول) لصديق حسن خان (ص٣٠٣)].

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح القصيدة النونية» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» شرحها وحققها: د.محمد خليل هراس (٢٨/١ ـ ٣٠).

 <sup>(</sup>٢) المرجئة: من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهور، وقد احتلت مكاناً واسعاً
 في أذهان الناس، وفي إهتمام العلماء بأخبارهم وبيان معتقداتهم. [انظر «فرق معاصرة
 للعواجي» (٢/٧٤٣ ـ ٧٤٣)].

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بها.

فيكون المنافقون على هذا مؤمنين، وقد قال تعالى فيهم: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُم كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ - إلى قوله - وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤ - ٨٥]، وغيرُ ذلك من الآيات، وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط، وكذبهم الله عز وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال آخرون: التصديقُ بالجنان والإقرارُ باللسان. وهذا القولُ مُخرِجٌ لأركان الإسلام الظاهرةِ المذكورة في حديث جبريل، وهو ظاهرُ البطلان.

وذهب الخوارجُ<sup>(۱)</sup> والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضاً كانت أو نفلاً، وهذا القول مصادم لتعليم النبي على الله العربِ السائلين عن الإسلام والإيمان. وكلما يقول<sup>(۱)</sup> له السائل في فريضة: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع شيئاً»<sup>(۳)</sup>.

وذهب الجبائي<sup>(١)</sup> وأكثرُ المعتزلةِ البضريةِ إلى أنه الطاعاتُ المفروضةُ من الأفعال والتروكِ دون النوافل. وهذا أيضاً يُدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله عنهم. وقال الباقون منهم: العملُ والنطقُ والاعتقادُ. والفرقُ بين هذا وبين قولِ السلفِ الصالح أن السلفَ لم يجعلوا كلَّ الأعمال شرطاً في الصحة، بل جعلوا

<sup>(</sup>۱) الخوارج: فرقة خرجت على علي رضي الله عنه، ويلقب الخوارج بالحرورية والنواصب والمارقة والشرارة والبغاة، وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر، ويقولون أنهم مخلدون في النار، ووجوب الخروج على أئمة الجور، وهم يكفرون عثمان وعلى وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٢/١٣٢)، و«فرق واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص٠٥١)، و«المقالات» (٨٦/١)، و«فرق معاصرة» للعواجي (٨٦/١ ـ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والأولى: (قال).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٦/١ رقم ٤٦)، ومسلم (١/ ٤٠ - ٤١ رقم ١١).

<sup>(3)</sup> هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبَّائي أبو علي، من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، وإليه نسبة الطائفة «الجبائية»، له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة، ودفن بجبى. له «تفسير» حافل مطول، ردَّ عليه الأشعري. ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين، ومات سنة ثلاث وثلاثمائة.

<sup>[«</sup>الأعلام للزركلي» (٦/ ٢٥٦)، و«اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (١/ ٢٥٥ - ٢٥٢)].

كثيراً منها شرطاً في الكمال كما قال عمرُ بنُ عبد العزيز(١) فيها: من استكملها استكمل الإيمانَ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمانَ. والمعتزلةُ جعلوها كلُّها شرطاً في الصحة، والله أعلم.

و(الحالة الثانية) أن يُطلق الإيمانُ مقروناً بالإسلام، وحينئذ يفسَّر بالاعتقادات الباطنةِ كما في حديث جبريلَ هذا وما في معناه، وكما في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ﴾ [النساء: ٥٧] في غير ما موضع من كتابه، وكما في قول النبي ﷺ في دعاء الجنازة: «اللَّهم من أحييتَه منا فأخيِه على الإسلام، ومن توقّيتَه منا فتوفّه على الإيمان»(٢)، وذلك أن الأعمالَ بالجوارح، وإنما يتمكّن منها في الحياة فأما عند الموتِ، فلا يبقى غيرُ قول القلبِ وعملِه.

وكحديث أنس عند أحمد (٣) عن النبي على قال: «الإسلامُ عَلانيةً، والإيمانُ في القلب».

والحاصلُ أنه إذا أُفرد كلُّ من الإسلام والإيمانِ بالذكر، فلا فرق بينهما حينئذ، بل كلُّ منهما على انفراده يشمل الدينَ كلُّه، وإن فُرق بين الاسمين كان الفرقُ بينهما بما في هذا الحديثِ الجليل، والمجموعُ مع الإحسانِ هو الدين كما سمَّى النبيُّ ﷺ ذلك كلُّه ديناً، وبهذا يحصُل الجمعُ بين هذا الحديثِ وبين الأحاديثِ التي فيها تفسيرُ الإيمانِ بالإسلام، والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهلُ العلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الأثر قريباً.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٨)، والترمذي (٣/ ٣٤٣ رقم ١٠٢٤)، وأبو داود (٣/ ٥٣٩ رقم ٣٢٠١)، وابن ماجه (١/ ٤٨٠ رقم ١٤٩٨)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٠٨٠)، وابن حبان رقم (٧٥٦ ـ موارد)، والحاكم (٣٥٨/١) من طرق.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ١٣٤ \_ ١٣٥).

قلت: وأخرجه البزار رقم (٢٠ ـ كشف)، وأبو يعلى في «المسند» (٩٠١/٥ ـ ٣٠٢ رقم ٢٩٢٣/١٦٨) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٥٢) وقال: «رواه أحمد، وأبو يعلى بتمامه، والبزار مختصراً، ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة، وقد وثقه ابن حبان، وأبو داود الطيالسي، وأبو حاتم، وابن معين، وضعَّفه آخرون» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

قال ابنُ رجبٍ (۱) رحمه الله: "وأما وجهُ الجمعِ بين هذه النُصوص وبين حديثِ سؤالِ جبريلُ عليه السَّلام عن الإسلام والإيمانِ، وتفريقِ النبيِّ عَيُّ بينهما وإدخالِه الأعمالَ في مُسمَّى الإسلام دون الإيمان فإنه يتضح بتقرير أصلٍ، وهو أن مِنَ الأسماءِ ما يكونُ شاملاً لمسمّياتٍ متعدّدة عند إفرادِه وإطلاقِه، فإذا قُرِن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسمّياتِ، والاسمُ المقرونُ به دالاً على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكينِ، فإذا أُفرد أحدُهما دخل فيه كلُ مَن هو محتاجٌ، فإذا قُرن أحدُهما بالآخر دل أحدُ الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجاتِ والآخرُ على باقيها، فهكذا اسمُ الإسلامِ والإيمان إذا أُفرد أحدُهما دخل فيه الآخرُ، ودلّ بانفراده على ما يدلُّ عليه الآخرُ على الباقي».

قال: "وقد صرَّح بهذا المعنى جماعة من الأثمةِ، قال أبو بكر الإسماعيليُّ (٢) في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثيرٌ من أهلِ السنة والجماعة إن الإيمانَ قولُ وعمل، والإسلامُ فعلُ ما فرض الله تعالىٰ على الإنسان أن يفعَله إذا ذكر كلُّ اسمِ على حِدَته مضموماً إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردَيْنِ أريد بأحدهما معنى لم يُرَد به الآخرُ، وإذا ذُكر أحدُ الاسمين شمل الكلَّ وعمَّهم، وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابيُّ في كتابه (معالم السنن) وتبيعة عليه جماعة من العلماءِ من بعده».

قلت: كلامُ الخطابيِّ الذي أشار إليه ابنُ رجبِ ذكره النوويُّ في شرح مسلم (٤)، قال: قال الإمامُ أبو سليمانَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيم الخطابيُّ البُسْتيُّ

<sup>(</sup>۱) في كتابه: «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» (۱/ ١٠٥ ـ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي، كان شيخ المحدثين في عصره، له عدة مصنفات منها: «المستخرج على الصحيحين»، توفي سنة (٣٧١هـ)».

<sup>[</sup>انظر ترجمته في: السير أعلام النبلاء ال ١٦/ ٢٩٢)].

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٧١ ـ مع السنن).

<sup>(</sup>٤) بني (١/٤٤١ ـ ١٤٥).

الفقية الأديبُ الشافعيُّ المحققُ رحمه الله تعالى في كتابه (معالم السنن): ما أكثرَ ما يغلَط الناسُ في هذه المسألةِ، فأما الزُّهريُّ فقال: الإسلامُ الكلمةُ، والإيمانُ العملُ. واحتجّ بالآية يعني قولَه عز وجلّ: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن العملُ. واحتجّ بالآية يعني قولَه عز وجلّ: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن فَوْلُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]، وذهب غيرُه إلى أن الإسلامَ والإيمانَ شيءٌ واحدٌ، واحتجّ بقوله تعالىٰ: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللّٰهُ وَمِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلُولًا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللللللل

قال الخطابي: وقد تكلّم في هذا البابِ رجلان من كبراء أهلِ العلم، وصار كلُّ واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخرُ منهما على المتقدم وصنّف كتاباً يبلُغ عددُ أوراقِه المِئِينَ.

قال الخطابي: والصحيحُ من ذلك أن يقيد الكلامُ في هذا ولا يُطلق، وذلك أن المسلمَ قد يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمنُ مسلمٌ في جميع الأحوالِ، فكلُ مؤمنٍ مسلمٌ وليس كلُ مسلم مؤمناً.

وإذا حَمَلْتَ الأمرَ على هذا استقام لك تأويلُ الآياتِ واعتدل القولُ فيها ولم يختلف شيءٌ منها، وأصلُ الإيمانِ التصديقُ، وأصلُ الإسلام الاستسلام والانقيادُ، فقد يكون المرءُ مستسلماً في الظاهر غيرَ منقادٍ في الباطن، وقد يكون مصدّقاً في الباطن غيرَ منقادٍ في الطاهر.

قلت: ما رواه الخطابي عن الزهري أنّه قال: الإسلامُ الكلمةُ، والإيمانُ العملُ، هذا عندي فيه نظرٌ فإنه غيرُ قيم المبنى ولا واضح المعنى، والزهريُ إمامٌ عظيمٌ من كبار حملةِ الشريعة لا يجهل مثلَ هذا، وليس هذه العبارةُ محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، فإن صحّ النقلُ عنه ففي الكلام تصحيفٌ وإسقاطٌ لعل الصوابَ فيه هكذا: الإسلامُ الكلمةُ والإيمانُ والعملُ، فسقطت الواو العاطفةُ للعمل على الإيمان، وهذا متعينٌ لموافقته قولِ أهل السنةِ قاطبة أن الإيمانَ اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ.

والزهريُّ من أكبر أثمَّتِهم وقد تقدم قولُه معهم فيما روى الشافعيُّ عنهم رحمهم الله تعالىٰ، ويكون عنى بالإسلام الدينَ كلَّه كما عنى غيرُه بالإيمان الدينَ

كلَّه، ومما يدل على ذلك استدلالُه بالآية المذكورةِ فإنه لا يستقيم إلاَّ على هذا ولا يستقيم على معنى الأوّلِ لإهمال الاعتقادِ فيه الموجودِ في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ۗ [الحجرات: ١٤] الآية.

وأمّا قولُه: وذهب غيرُه إلى أن الإسلامَ والإيمان شيءٌ واحد، فهذا إن أراد بذلك الغيرَ من أهل السنة فهم لم يجعلوهما شيئاً واحداً إلاّ عند الانفرادِ وعدمِ الاقتران، لشمول أحدِهما معنى الآخر كما قدمنا، وأما عند اقترانِ أحدهما بالآخر ففرقوا بينهما بما فرق به الرسولُ عَلَيْ في حديث جبريلَ عليه السلام.

وإن أراد أهل البدع فإطلاقُ التسويةِ بينهما والاتحادِ في كل حالٍ من الأحوال هو رأيُ المعتزلة، وهم المحتجون على ذلك بآيتي الذاريات، وهو احتجاجٌ ضعيفٌ جداً، لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين، وعند أهل السنةِ أن كلَّ مؤمنِ مسلمٌ ولا ينعكس، فاتفق الاسمانِ هاهنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حالٍ، والله أعلم.

وقال الخطابيُ (۱) رحمه الله أيضاً في قول النبي على: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون شُعبة (۲): في هذا الحديثِ بيانُ أن الإيمان الشرعيَّ اسمٌ لمعنى ذي شُعبِ وأجزاءِ، له أعلى وأدنى، والاسمُ يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلّها، والحقيقةُ تقتضي جميعَ شُعبِه وتستوفي جملةَ أجزائِه، كالصلاة الشرعيةِ لها شُعبُ وأجزاءٌ والاسمُ يتعلق ببعضها، والحقيقةُ تقتضي جميعَ أجزائِها وتستوفيها، ويدلّ عليه قولُه على: «الحياءُ شعبةٌ من الإيمان» (۳). وفيه إثباتُ التفاضلِ في الإيمان، وتباينُ المؤمنين في درجاته (٤)، انتهى.

وما أحسنَ ما قال الإمامُ أبو محمدِ الحسينُ بنُ مسعودِ البغَويُّ (٥) الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ في تفسير سورة البقرةِ لما ذكر هذا الحديث عند قولِه عز وجلّ:

في «معالم السنن» (٥٦/٥ ـ مع السنن).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجِه البخاري (١/ ٥١ رقم ٩)، ومسلم (١/ ٦٣ رقم ٣٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) وهو جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) في شرح مسلم للنووي (١/٥٤١).

<sup>(</sup>٥) في «معالم التنزيل» (١/ ٦٢).

﴿ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣] الآيات. قال: فالنبيُّ عَلَيْ جعلَ الإسلامَ في هذا الحديثِ اسماً لما ظهر من الأعمال، والإيمانَ اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمالَ ليست من الإيمان والتصديقَ بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيلٌ لجملة هي كلُّها شيءً واحد وجُماعُها الدينُ، ولذلك قال: «ذاك جبريلُ أتاكم يعلمُكم دينكم»، انتهى.

وقال الشيخُ أبو عَمْرِو ابنُ الصلاحِ(١) رحمه الله تعالىٰ: قولُه ﷺ: «الإسلامُ أن تشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله، وتقيم الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتصومَ رمضانَ، وتحجَّ البيتَ إن استطعت إليه سبيلاً، والإيمانُ أن تؤمنَ بالله وملائِكته وكتبِه ورسلِه واليوم الآخر، وتؤمنَ بالقدر خيرِه وشرّه».

قال: «هذا بيانٌ لأصل الإيمان وهو التصديقُ الباطنُ، وبيانٌ لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقيادُ الظاهرُ، وحكمُ الإسلامِ في الظاهر يَثبُت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصومَ والحجَّ لكونها أظهرَ شعائرِ الإسلام وأعظمَها، وبقيامه بها يتم استسلامُه، وتركُه لها يُشْعِرُ بانحلال قيدِ انقيادِه أو اختلالِه.

ثم إن اسم الإيمانِ يتناول ما فُسُر به الإسلامُ في هذا الحديثِ وسائرُ الطاعات لكونها ثمراتِ التصديق الباطنِ الذي هو أصلُ الإيمانِ ومقوِّياتِ ومُتمَّماتِ وحافظاتٍ، ولهذا فَسَر عَلَيُّ الإيمانَ في حديث وفدِ عبدِ القيسِ<sup>(۲)</sup> بالشهادتين والصلاةِ والزكاةِ وصومِ رمضانَ وإعطاءِ الخُمسِ من المغنم، ولهذا لا يقع اسمُ المؤمنِ المُطلقِ على من ارتكب كبيرة أو تركَ فريضة لأن اسمَ الشيءِ مُطْلَقاً يقع على الكل منه، ولا يُستعمل في الناقص ظاهراً إلاَّ بقيد، ولذلك جاز إطلاقُ نَفْيهِ عنه في قوله ﷺ: «لا يسرِقُ السارقُ حين يسرِقُ وهو مؤمنٌ ""، واسمُ الإسلام

<sup>(</sup>۱) في كتابه «صيانة صحيح مسلم من الإخلالِ والغَلط وحمايته من الإسقاطِ والسَّقطِ» (ص١٣١ ـ ١٣٣)، وذكره النووي في شرحه لمسلم (١/٧١ ـ ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۹/۱ رقم ۵۳)، ومسلم (۲۱/۱ رقم ۱۷/۲۳) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٩/٥ رقم ٢٤٧٥)، ومسلم (٧٦/١ رقم ٥٧) من حديث أبي هريرة.

يتناول أيضاً ما هو أصلُ الإيمانِ وهو التصديقُ الباطنُ، ويتناول أصلَ الطاعات، فإن ذلك كلَّه استسلامٌ. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمانَ والإسلامَ يجتمعان ويفترقان، وأن كلَّ مؤمنِ مسلمٌ وليس كلُّ مسلمٍ مؤمناً.

قال: وهذا تحقيقٌ وافٍ بالتوفيق بين متفرِّقاتِ نصوصِ الكتابِ والسنةِ الواردةِ في الإيمان والإسلامِ التي طالما غَلِط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافقٌ لمذهب جماهيرِ العلماءِ من أهل الحديثِ وغيرِهم»، انتهى.

وقال ابنُ رجبِ الحنبليُ (١) رحمه الله تعالىٰ في الكلام على هذا الحديثِ: «وقد تقدَّم أن الأعمالُ تدخُل في مسمى الإسلامِ ومسمَّى الإيمانِ أيضاً، وذكرنا ما يدخُل في ذلك من أعمال الجوارحِ الظاهرة، ويدخُل في مسمَّاها أيضاً أعمالُ الجوارح الباطنةِ.

فيدخلُ في أعمال الإسلامِ إخلاصُ الدينِ لله تعالىٰ، والنصحُ له ولعباده، وسلامةُ القلبِ لهم من الغِشِّ والحسّدِ والحقدِ، وتوابعُ ذلك من أنواع الأذى، ويدخُل في مسمَّى الإيمان وجَلُ القلوبِ من ذكر الله عزّ وجلَ، وخشوعُها عند سماع ذكرِه وكتابِه، وزيادةُ الإيمانِ بذلك وتحقيقُ التوكّلِ على الله عزّ وجلَ، وخوفُ الله سرّاً وعلانية، والرّضا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد على رسولاً، واختيارُ تلفِ النفوسِ بأعظم أنواعِ الآلامِ على الكفر، واستشعارُ قُربِ الله من العبد ودوامُ استحضارِهِ، وإيثارُ محبةِ الله ورسولِه على محبة ما سواهما، والحبُّ في الله والبغضُ فيه والعطاءُ له والمنعُ له، وأن يكون جميعُ الحركاتِ والسكناتِ له، والمستشارُ بعمل الحسناتِ والفرّحُ بها، والمستشارُ بعمل الحسناتِ والفرّحُ بها، والمستشارُ بعمل الحسناتِ والفرّحُ بها، أنفسهم وأموالِهم وكثرة الحياءِ وحسنُ الخلق، ومحبةُ ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساةُ المؤمنين خصوصاً الجيرانَ، ومعاضدةُ المؤمنين ومناصرتُهم المؤمنين، ومواساةُ المؤمنين خصوصاً الجيرانَ، ومعاضدةُ المؤمنين ومناصرتُهم، والحزنُ بما يُحزنهم».

ثم ساق من النصوص في ذلك جملةً وافيةً، قال: «والرّضا بربوبية الله تعالىٰ

<sup>(</sup>۱) في كتابه «جامع العلوم والحكم» (۱/۲۱۲، ۱۱۸ ـ ۱۱۹).

تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرَّضا بتدبيره للعبد واختيارِه له، والرَّضا بالإسلام ديناً يتضمن اختيارَه على سائر الأديان، والرَّضا بمحمد ﷺ رسولاً يتضمن الرّضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبولَ ذلك بالتَّسليم والانشراح، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمًا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَّلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]»، انتهى.

ونصوصُ الكتابِ والسنةِ، وأقوالُ أَثمةِ الدينِ ـ سلفاً وخلفاً ـ في هذا البابِ يطول ذكرُها.

ثم اعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزام الدينِ الذي تكون به النجاةُ من خِزْي الدنيا وعذابِ الآخرة، وبه يفوز العبدُ بالجنّة ويُزحزَحُ عن النار إنّما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريلَ وما في معناه من الآيات والأحاديث.

وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أُجْرِيَت عليه أحكامُ المسلمين في الدنيا ووُكِلَت سريرتُه إلى الله تعالىٰ. قال الله عز وجلّ: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُ ﴾ [التوبة: ٥]،.

وفي الآية الأخرى: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ﴾ [التوبة: ١١]، وغيرها من الآيات.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷/ ۱۷ وقم ٤٢٦٩) و(١٩ / ١٩١ ـ ١٩٢ رقم ٢٨٧٢)، ومسلم (١/ ٩٦ ـ ٩٧ رقم ٩٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱/۹۷ ـ ۹۸ رقم ۹۷).

ولما أن استأذنه عمرُ ولله في قتل الرجلِ الذي انتقد عليه حُكْمَه والله قسمه الذُّهَيْبَةَ، قال: «معاذ الله أن يتحدّث الناسُ أني أقتل أصحابي» (١)، وقال له خالدُ بنُ الوليدِ ولله فيه: يا رسولَ الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لعلّه أن يكون يصلي». قال خالد: وكم من مصلٌ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسولُ الله والله و

وفي صحيح البخاري<sup>(٣)</sup> عن أنسِ بنِ مالكِ ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَن أَقَاتَلَ النّاسَ حتى يقولوا لا إِلَه إِلاَ الله، فإذا قالوها وصلّوا صلاتَنا واستقبلوا قِبْلَتنا وذبحوا ذبيحتَنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالُهم إلا بحقها، وحسابُهم على الله عزّ وجلّ».

وفي رواية عن أنس نفسِه وله حكمُ المرفوع (٤) ـ بل قد رفعه النَّسائي (٥) كما سيأتي ـ: «من شهد أن لا إله إلاّ الله واستقبل قِبْلَتنا وصلّى صلاتَنا وأكلَ ذبيحتَنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم».

ورواه أبو داود (٢٠ في الجهاد بلفظ: «أُمِزت أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إلله إلاّ الله وأن محمداً عبدُه ورسولُه وأن يستقبلوا قِبْلَتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَت علينا دماؤُهم وأموالُهم إلاّ بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين».

وفي رواية (٧): «أُمِرتُ أن أقاتل المشركين» بمعناه، ورواه النسائي (٨) في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸/ ۱۶۸ رقم ٤٩٠٥)، ومسلم (١٩٩٨/٤ ـ ١٩٩٩ رقم ٢٥٨٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري رقم (٤٠٩٤ ـ البغا)، ومسلم (٢/ ٧٤١ ـ ٧٤٢ رقم ١٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١/ ٤٩٧ رقم ٣٩٣) موقوفاً.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٧/ ٧٥ رقم ٣٩٦٦) و(٧/ ٧٦ رقم ٣٩٦٧) وهو حديث صحيح، و(٨/ ١٠٩ رقم ٥٠٠٣)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٣/ ١٠١ رقم ٢٦٤١) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجها أبو داود (٣/ ١٠٢ رقم ٢٦٤٢) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>A) في «السنن» (٧/ ٧٥ ـ ٧٦ رقم ٣٩٦٦) وهو حديث صحيح.

تحريم الدم، ولفظُه قال: «أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسولُ الله، فإذا شهدوا أنْ لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسولُ الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرُمت علينا دماؤُهم وأموالُهم إلاّ بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم».

وفيه (۱) قولُ ميمونَ بنِ سياه لأنس بنِ مالكِ: يا أبا حمزةَ ما يُحرِّم دمَ المسلمِ ومالَه؟ فقال: من شهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسولُ الله واستقبل قبلتَنا وصلّى صلاتَنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلمٌ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين.

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة (١٠) وعبد الله بن عمر (٥) الله الله وأن محمداً رسولُ الله على الله وأن محمداً رسولُ الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحق الإسلام وحسابُهم على الله عزّ وجلّ».

وفي موطأ مالك<sup>(١)</sup> ومسند أحمد<sup>(٧)</sup> بسند جيد: عن عبيد الله بنِ عدي بنِ الخيار: «أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى رسولَ الله ﷺ وهو في مجلس فسارَّه

١) أي سنن النسائي (٧/٧٧ رقم ٣٩٦٨) موقوفاً.

<sup>(</sup>٢) أي النسائي في «السنن» (٨/ ١٠٩ رقم ٥٠٠٣) وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/٤ رقم ٢٦٠٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
 قلت: وأخرجه البخاري مرفوعاً (١/ ٤٩٦ رقم ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٢ رقم ١٣٩٩)، ومسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١/ ٧٥ رقم ٢٥)، ومسلم (١/ ٥٣ رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٦) (١/١٧١ رقم ٨٤).

وقال الزرقاني في شرحه للموطأ (١/ ٣٥٠): «أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولاً فقال: عن رجل من الأنصار، ورواه الليث وابن أخي الزهري عن الزهري، مثل رواية روح عن مالك سواء، ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري فسمى الرجل المبهم، ذكره ابن عبد البر وأسند هذه الطرق كلّها» اهه.

<sup>(</sup>٧) في «المسند» (٥/٤٣٣) بسند صحيح.

يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسولُ الله على فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟»، فقال الأنصاريُ: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال رسول الله على: «أليس يشهد أن محمداً رسولُ الله؟» قال: بلى يا رسولَ الله، قال: «أليس يصلّي؟»، قال: بلى يا رسولَ الله ولا صلاة له. فقال رسول الله على: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم».

وفي الباب عن جماعة من الصحابة أحاديثُ من الصحاح والحِسانِ وفيما ذكرنا كفاية.

وأمر الله رسولَه على القرآن بالإعراض عن المنافقين في غير ما موضع مع إخباره بصفاتهم وتعريفِه بسيماهم وعلاماتِهِم، ولم يقتُل النبيُ على أحداً منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرُجون معه للحج والجهادِ والصلاةِ وغيرِ ذلك ويُقيم الحدودَ عليهم، غير أنه نُهيَ عن الصلاة عليهم والاستغفارِ لهم، والله أعلم.

#### [مرتبة الإحسان]

(والإحسان) هذه المرتبةُ الثالثةُ من مراتب الدين في هذا الحديثِ. والإحسانُ لغةً إجادةُ العملِ وإتقانه وإخلاصُه. وفي الشريعة هو ما فسره النبيُّ ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك»(١)، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثُه والنصوصُ فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل.

والمقصودُ أنه على فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمالِ الظاهرة، وفسر الإيمانَ بالأقوال والأعمالِ الباطنة، والإحسانُ هو تحسينُ الظاهرِ والباطنِ، ومجموعُ ذلك هو الدينُ، والكلُ من هذه المراتبِ (مبنيٌ على أركان) لا قِوامَ له إلاّ بقيامها، وسنتكلم على كل منها إجمالاً وتفصيلاً، ونُحيل ما قُدّم بيانُه منها على موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريباً.

### [أركان الإسلام الخمسة، وهي على قسمين قولية، وعملية]

خمسٍ " فحقّ وادرِ ما قد نُقِلا) وهو الصراطُ المستقيمُ الأقومُ المعروة الوثقى التي لا تنفصِم وأسال ألم المناها المناها

(فقد أتى: الإسلامُ «مبنيٌ على (أولُها الركنُ الأساسُ الأعظمُ (ركنُ الشهادتين فاثبُتْ واعتصمُ (وثانيا أقامة الصلاةِ

(والرابعُ الصيامُ فاسمع واتَّبع

وهذه أركانُ المرتبة الأولى مرتبةِ الإسلام، وهي على قسمين: قوليةٌ وعمليةٌ. فالقوليةُ الشهادتان، والعمليةُ الباقي. وهي ثلاثةُ أقسامٍ: بدنيةٌ وهي الصلاةُ والصومُ، وماليةٌ وهي الزكاةُ، وبدنيةٌ ماليةٌ وهو الحجُّ.

وقول القلبِ وعملُه شرطٌ في ذلك كلّه كما تقدَّم. والنصوصُ في هذه الأمورِ الخمسةِ كثيرةٌ جداً، وهي على نوعين: قسمٌ شاملٌ لجميعها، وقسمٌ يَخُصُ كلَّ خَصلةٍ منها.

فلنبدأ بالقسم الأولِ ما تيسًر منه على حِدَته، والقسمُ الثاني مع حلَّ ألفاظِ المتنِ إن شاء الله تعالى.

فمن ذلك حديث جبريل (١) السابق ذكرُه عن الجم الغفيرِ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

ومنها حديثُ وفُدِ عبدِ القيس(٢) وقد تقدم أيضاً.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه. وهو حدیث صحیح.

٣) البخاري (١/ ٤٩ رقم ٨)، ومسلم (١/ ٤٥ رقم ١٦).

ومنها حديثُ جريرِ بنِ عبدِ الله ظليه عند أحمد (١) وغيرِه قال: قال رسولُ الله عليه: «بُنيَ الإسلامُ على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضانَ»، وإسنادُه صحيحٌ.

ومن ذلك حديث أنسِ بنِ مالكِ وَ قَالَ: «كنا نُهينا أن نسألَ رسولَ الله عَلَيْ عن شيء، فكان يُعجبنا أن يجيء الرجلُ من أهل الباديةِ العاقلُ فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجلٌ من أهل البادية فقال: يا محمدُ، أتانا رسولُك فزعَم لنا أنك تزعُم أن اللَّه تعالى أرسلك، قال عَلَيْ: «صدَق»، قال: فمن خلق السماء؟ قال: «اللَّه»، قال: فمن نصب هذه الجبالَ وجعل «اللَّه»، قال: فمن نصب هذه الجبالَ وجعل فيها ما جعل؟ قال: «اللَّه»، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرضَ ونصب هذه الجبالَ الجبالَ الجبالَ الجبالَ الجبالَ الجبالَ الجبالَ والعبل الجبالَ الله أرسلك؟ قال عَلَيْ: نعم.

قال: فزعم رسولُك أنَّ علينا خمسَ صلواتِ في يومنا وليلتِنا، قال على: «صدق». قال: فبالذي أرسلك آللَّهُ أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولُك أن علينا صومَ شهرِ رمضانَ في سنتنا، قال على: «نعم صدق». قال: فبالذي أرسلك آللَّهُ أمرك بهذا؟ قال على: «نعم». قال: وزعم رسولُك أن علينا حجَّ البيتِ من استطاع إليه سبيلاً، قال على: «صدق»، قال: ثم ولَّى فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لا أزيد عليهن شيئاً ولا أنقُص منهن شيئاً، فقال النبي على: «لئن صدق ليدخُلُن الجنة»، رواه الجماعة (٢) وهذا لفظُ أحمدَ.

في «المسند» (٤/٣٦٣) و (٤/٣٦٤).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (٢٣٦٣)، وفي «الصغير» (٢/٨) بسند صحيح. وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (٢٣٦٨) ورقم (٢٣٦٤) وأبو يعلى في «المسند» (١٣/ ٤٩٠ رقم ٢/٧٠٠٣) بسند ضعيف.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٤٧): «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في «الكبير» و «الصغير»، وإسناد أحمد صحيح» اه.

ويشهد له من حديث ابن عمر المتقدم. وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸/۱ ـ ۱٤۹ رقم ۱۳ ومسلم (۱/۱ ع ـ ۲۲ رقم ۱۲) وأبو داود (۲/۳۲ رقم ۲۲) وأبو داود (۲/۳۲ رقم ۲۰۹۲) وابن ماجه (۱۸/۱۶ رقم ۱۴۰۲) وأحمد في المسند (۱/۸۶).

وفي رواية (١) قال: «آمنتُ بما جئتَ به، وأنا رسولُ مَن ورائي من قومي»، قال: «وأنا ضمامُ بنُ تَعلبةَ أخو بني سعدِ بنِ بكرٍ».

وله (٣) عن أبي أيوبَ عَلَيه : «أن رجلاً قال للنبي عَلَيْه : أخبِرْني بعمل يُدخِلُني الجنة، قال: مالَهُ مالَهُ». وقال النبيُ عَلَيْه : «أرَبٌ مالَهُ، تعبُد اللَّه ولا تشركُ به شيئاً، وتقيمُ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصِلُ الرحِمَ»، ورواه مسلم (٤) وغيرُه.

ولهما<sup>(٥)</sup> عن أبي هريرة ﷺ: «أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فقال: دُلَّني على عمل إذا عمِلْتُه دخلتُ الجنة، قال: تعبُد اللَّهَ لا تشرك به شيئاً، وتقيمُ الصلاة المكتوبة، وتؤذي الزكاة المفروضة، وتصومُ رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلمًا ولَّى قال النبيُ ﷺ: «من سرَّه أن ينظُرَ إلى رجل من أهل الجنةِ فلينظُرْ إلى هذا».

وفي حديث ابنِ المُنتفقِ ﷺ في وِفادته على رسول الله ﷺ قال: «قلتُ ثنتان أسألك عنهما: ما يُنجيني من النار، وما يُدخِلني الجنة؟ قال: فنظر رسولُ الله ﷺ إلى السماء ثم نكس رأسَه ثم أقبل عليَّ بوجهه قال: «لئن كنتَ أوجزْتَ في المسألة

<sup>(</sup>۱) عند البخاري (۱/۱۸ رقم ٦٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٢/٤ رقم ١٨٩١)، ومسلم (٢/١٠ ـ ٤١ رقم ١١).

<sup>(</sup>٣) أي للبخاري: (٣/ ٢٦١ رقم ١٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١/ ٤٤ ـ ٤٣ رقم ١٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣/ ٢٦١ رقم ١٣٩٧)، ومسلم (١/ ٤٤ رقم ١٤).

لقد أعظمتَ وأطُوَلْتَ، فاعقِلْ عني إذاً: اعبُدِ اللَّهِ لا تشرك به شيئاً، وأقم الصلاةَ المكتوبة، وأدِّ الزكاة المفروضة، وصُمْ رمضانَ، وما تُحب أن يفعلَه بك الناسُ فافعل بهم، وما تكره أن يأتيَ إليك الناسُ فذرِ الناسَ منه»، رواه أحمدُ<sup>(١)</sup>.

وفي رواية (٢٠): «لئن كنتَ قصَّرتَ في الخُطبة لقد أبلغْتَ في المسألة، اتق اللَّهَ لا تشركْ بالله شيئاً، وتقيمُ الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتحجُّ البيت، وتصومُ رمضانَ».

ولعلَّ ابنَ المنتفق هذا هو الرجلُ المبهمُ في رواية أبي أيوبَ المتقدمةِ في الصحيح، فإن في مسلم أن ذلك الرجلَ أخذ بخِطام ناقةِ رسولِ الله ﷺ أو بزِمامها، وفي آخرها قولُ النبيُ ﷺ: «دَع الناقة» بعد أن علمه. وابنُ المنتفق قال: فأخذتُ بخِطام راحلةِ رسولِ الله ﷺ أو قال زمامها، وفي آخره قال ﷺ: «خَلِّ سبيلَ الراحلة».

وفي الرواية الأخرى: «خَلِّ طريقَ الرُّكابِ»، فيُشبه أن يكونَ هو صاحبَ القصةِ، وقد حفِظَ الصومَ والحجَّ زيادةً على ما في حديث أبي أيوبَ، ورجالُه رجالُ الصحيح (٣)، وهو السائلُ أعلمُ بجوابِ النبيُ ﷺ وأوعى له وأحفظُ له وأضبطُ من غيره، واللَّهُ أعلم.

وعن رِبْعيِّ بن حِراش عن رجل من بني عامر ولله أنه استأذن على النبي وقال: ألِجُ؟ فقال النبيُ الله لخادمه: «اخرُجي إليه فإنه لا يُحسن الاستئذان، فقولي له فليقُل: السلامُ عليكم، أأدخُلُ»؟ قال: فسمعته يقول ذلك فقلت: السلامُ عليكم أأدخُل؟ قال: فدخلت فقلت: بمَ أتيتنا به، قال: «لم آتِكم إلا الدخل؟ قال: فأذِنَ لي، أو قال: فدخلت فقلت: بمَ أتيتنا به، قال: «لم آتِكم إلا بخير، أتيتُكم بأن تعبُدوا اللَّهَ وحده لا شريكَ له. قال شُعبةُ: وأحسَبُه قال: وحده لا شريكَ له، وأن تَعبُدوا اللاَّتَ والعُزَّى، وأن تصلُّوا بالليل والنهار خمسَ صلواتٍ، وأن تصوموا من السنة شهراً، وأن تحجُوا البيتَ، وأن تأخذوا من مال أغنيائِكم فتراثكم».

<sup>(</sup>١) في المسند (٦/ ٣٨٣) بسند حسن.

المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ثقة حديثه عند مسلم. وأبوه ليس بالمشهور، وإنما انفرد ابنه بالرواية عنه.

<sup>(</sup>٢) لأحمد في المسند (٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤) بسند حسن وهو كسابقه.

٣) انظر كلام الحافظ ابن حجر في: "فتح الباري" (٣/ ٢٦٣ \_ ٢٦٤) عن هذه المسألة.

قال فقال: فهل بقيَ من العلم شيءٌ لا تعلمه؟ قال: "قد علمني الله عز وجل خيراً، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا اللّه عز وجل: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَمُ عِلْمُ السّاعَةِ وَجَل خيراً، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا اللّه عز وجل: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَمُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنزِّكُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأِي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤]. رواه أحمدُ(١) ورجالُه ثقاتُ ائمةً، وروى أبو داودَ(١) طَرفاً منه.

وعن السدوسيّ بنِ الخصاصية ولله قال: أتيتُ رسولَ الله على لأبايعه، فاشترط عليّ شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وأن أُقيم الصلاة، وأن أُؤدِّي عليّ شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن أصومَ شهر رمضانَ، وأن أجاهدَ في سبيل الله. الزكاة، وأن أحجّ حَجّة الإسلام، وأن أصومَ شهر رمضانَ، وأن أجاهدَ في سبيل الله فقلت: يا رسولَ الله، أما اثنتان فواللّه ما أُطيقُهما: الجهادُ والصدقة، فإنهم زعموا أن من ولّى الذّبر فقد باء بغضب من الله؛ فأخاف إن حضرتُ تلك جشعت نفسي وكرِهَت الموت، والصدقة، فوالله ما لي إلا غُنيمةٌ وعَشرُ ذَوْد، هُنَ رِسْلُ أهلي وحَمولتهُم. قال: فقبض رسولُ اللّه على يده ثم حرك يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فلم تدخُل الجنة إذاً؟»، قال: قلت: يا رسولَ اللّهِ أنا أبايعُك، قال: فبايعتُ عليهن كلّهن".

وعن زياد بنِ نعيم الحضرميِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعٌ فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يُغنينَ عنه شيئاً حتى يأتي بهن جميعاً: الصلاة، والزكاة، وصيامُ شهرِ رمضانَ، وحجُ البيت». رواه أحمد مرسلاً في الآيات الصريحةِ والأحاديثِ الصحيحةِ لا يخفى.

<sup>(</sup>۱) في المسند (۹/ ۳۲۸ ـ ۳۲۹) وإسناده صحيح.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٤٢ ـ ٤٣) وقال: «عند أبي داود طرف منه، وقد رواه أحمد ورجاله كلهم ثقات أئمة» اه.

قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٠٨٤) وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم (٦٦١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) في السنن (٥/ ٣٦٩ رقم ٥١٧٧) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/٤٤ رقم ١٢٣٣) وفي «الأوسط» رقم (١١٢٦) وأحمد في «المسند» (٥/٢٢).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٤٢) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»... ورجال أحمد موثقون».

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٧٩ \_ ٨٠) وصحَّحه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٤/ ٢٠٠) بإسناد حسن. لأجل ابن لهيعة.

ثم قال ﷺ: «دونكم أخاكم»، قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفّناه وحملناه إلى القبر، فجاء رسولُ الله ﷺ. الحديث رواه أحمدُ (۱)، وفي إسناده أبو جناب (۲)، مختلف فيه، والمتنُ صحيح. والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفاية .

قلت: وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣٤٠/٢ رقم ١٨١١) وقال: «أخرجه ابن منده
وأبو نعيم، وقال ابن منده: ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة وهو تابعي قاله أبو سعيد بن
يونس» اهـ.

وأورده ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٤٨٦) وقال: «تفرد به ابن لهيعة، وزياد بن نعيم الذي روى عنه الإفريقي تابعي باتفاق» اهـ.

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٨٤) بعد أن ذكر هذا الحديث: «رواه أحمد، وهو مرسل».

وخلاصة القول أن الحديث مرسل.

<sup>(</sup>١) في المسند (٣٥٩/٤) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «التقريب» رقم (٧٥٣٧): «ضَعَفُوه لكثرةِ تدليسه» وقد عنعن في هذا الحديث.

#### [الركن الأول: الشهادتان]

(أولها) أو أولُ هذه الأركانِ (الركنُ الأساسُ الأعظمُ). الركنُ في اللغة: الجانبُ الأقوى، وهو بحسب ما يُطلق فيه كركن البناءِ ورُكن القوم ونحوِ ذلك، فمن الأركان ما لا يتم البناءُ إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به.

وإنما قيل لهذه الخمسةِ الأمور أركانٌ ودعائمُ لقوله ﷺ: "بُنيَ الإسلامُ على خمس»، فشبّهه بالبنيان المركبِ على خمس دعائم. وهذا الركنُ هو أصلُ الأركانِ الباقية، ولهذا قلنا (الأساس) الذي لا يقوم البناءُ إلا عليه، ولا يمكن إلا به ولا يحصلُ بدونه. (الأعظم) هذه الصيغةُ مُشعِرةٌ بتعظيم بقيةِ الأركانِ، وإنما هذا أعظمُها، فإنها كلّها تابعةٌ له، ولا يدخُل العبدُ في شيء من الشريعة إلا به.

(وهو الصراط) الطريقُ الواضح المستقيم) الذي لا اعوجاجَ فيه ولا غبارَ عليه بل هو معتدلٌ جليَّ نيِّرٌ. «الأقوم» أي الأعدلُ، من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوَى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبُت عليه في الدنيا لم يثبُت على جسر جهنمَ يوم القيامة.

وذلك الركن الذي هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على الركن الذي هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلتا عليه أو باستكبار عما استلزمتاه، ولهذا لم يدع الرسول على إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله على من أحد شيئاً دونهما، فبالشهادة الأولى يُعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفِه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يُعبَد؟

ففي الشهادة الأولى توحيدُ المعبود الذي ما خلق الخلقَ إلا ليعبدوه وحده لا شريكَ له، وفي الشهادة الثانية توحيدُ الطريق الذي لا يوصَل إلى الله تعالى إلا

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٣١٩ رقم ٢٣٢٩) وفيه أبو اليقظان قال ابن معين: ليس بثقة، وأبو حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية ضعيف رافضي.

منه، ولا يقبل ديناً ممن ابتغى غيرَه ورغِب عنه، فإن عبادةَ الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفرادَه تعالى بها هي أمرِّ جامعٌ لكل ما يُحبه تعالى ويرضاه اعتقاداً وقولاً وعملاً، ومعرفةُ محابِّه تعالى ومرضاتِه لا تحصُل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسولَه وأنزل به كتابَه: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهَ وَيَنْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيدِ تحقيقَ الشهادتين وبيانَ تلازُمِهما وتوضيحَ نواقضِهما، وبسطنا الكلام هناك، وحرَّرنا من الأدلة ما يُغني عن الإعادة هنا.

(فاثبت) أيها العبدُ المريدُ نجاةً نفسِه من النار، والفوزَ بالجنة، على هذا الصراط المستقيم النيِّر الواضحِ الجليّ، ولا تستوحشْ من قِلة السالكين، وإياك أن تنحرِف عنه فتهلِكَ مع الهالكين، فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار، فيقول: مِن كم؟ فيقول: من كل ألفِ تسعَمائة وتسعين، فالناجي حينئذِ واحدٌ من ألف (١)، فاغتنم أن تكون من تلك الآحادِ، واحدُر أن تغترَّ بجموع الضلالةِ فتكونَ من حطب جهنمَ وبئس المهاد.

(واعتصم) أي استمسك (بالعروة) أي بالعقد الأوثق في الدين، والسبب الموصل إلى رب العالمين (الوثقى) تأنيث الأوثق (التي لا تنفصم) أي لا تنقطع، وقد تقدَّم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروةُ الوثقى، وذلك واضحٌ في قوله تعالى: ﴿فَمَن يَكَفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْمُرَةِ الوُثْقَلَ لَا الله الفوصَامَ لَمَا قَالله عَلَيمُ الله [البقرة: ٢٥٦].

وتقدَّم أن شهادةً أن محمداً رسولُ اللَّهِ ﷺ والإيمانَ به هو شرطٌ في الإيمان بالله، وما كان مِن شرط في الشهادة الأولى فهو شرطٌ في الثانية.

#### [الركن الثاني: الصلاة]

(وثانياً) من الأركان الخمسة (إقامة الصلاة) بجميع حقوقِها ولوازمِها. (وثالثاً تأديةُ الزكاة) إعطاؤها على الوجه المشروع، وقد تقرر اقترانُ هذين الركنينِ بالتوحيد

 <sup>(</sup>۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۸۸/۱۱ رقم ۲۰۵۳)
 ومسلم (۲۰۱/۱ رقم ۲۲۲) من حديث أبي سعيد.

وتقديمُها بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمراً وخبراً، قال الله تعالى: ﴿ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَّنَهُمْ يُفِقُونَ ۞ [البقرة]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمُواْ الطَّيَلِحَتِ وَأَقَامُواْ الطَّيَلُوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوٰةَ لَهُمْ يَخْرُنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧].

وقى ال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَالْوَا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْمَوُنَ ﴾ [النور: ٥٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِنَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةً وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]. وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَالرَّا الزَّكُوةُ وَذَالِكَ فَنَامُوا السَّلَوةَ وَالرَّا الزَّكُوةُ وَخَلُوا سَبِيلَهُمُ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ ذَحِيدُ ﴾ [التوبة: ٥].

وفي حديث معاذِ بنِ جبل (١) على الما بعثه النبي على اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً من أهلِ الكتاب فليكن أولُ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتِ في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم، واتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

وفي رواية (٢٠): «فليكن أولُ ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا اللّه تعالى فأخبرهم» الحديث. ولنذكر طرفاً من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها، ثم نذكر ما تيسًر من نصوص الزكاة، والله المستعان.

### [فضل الصلاة]

اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جُل أنواع العبادة : من الاعتقاد بالقلب، والانقياد، والإخلاص، والمحبة، والخشوع، والخضوع، والمشاهدة، والمراقبة، والإقبال على الله عز وجل، وإسلام الوجه له والصمود إليه، والاطراح بين يديه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ۲۲۱ رقم ۱۳۹۰) و (۱/ ۳۵۷ رقم ۱٤۹۱) و (۱۲۷/۳۳ رقم ۷۳۷۲)، ومسلم (۱/ ۵۰ ـ ۵۱ رقم ۲۹، ۱۹/۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجها البخاري (٣/ ٣٢٢ رقم ١٤٥٨)، ومسلم (١/ ٥١ رقم ٣١/ ١٩).

وعلى أقوال اللسانِ وأعمالِه من الشهادتين، وتلاوةِ القرآنِ، والتسبيحِ، والتحميدِ، والتقديسِ، والتمجيدِ، والتهليل، والتكبير، والأدعيةِ، والتعوذِ، والاستغفار، والاستغاثةِ، والاستعانةِ، والافتقار إلى الله تعالى، والثناءِ عليه، والاعتذارِ من الذنب إليه، والإقرارِ بالنعم له، وسائرِ أنواعِ الذكر.

وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك. هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل - منها الطهارةُ الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية، والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس - وإسباغُ الوضوءِ على المكاره ونقلُ الخُطا إلى المساجد وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة وغيرُ ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات.

ولهذا قال النبيُ عَلَيْ: «وجُعلت قُرَّةُ عيني في الصلاة»(١)، ولاشتمالها على معاني الإيمان، سمَّاها اللَّهُ إيماناً في قوله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنانَكُمُّ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنانَكُمُّ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنانَكُمُ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنانَكُمُ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنانَكُمُ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِيمَاناً في قوله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنانَكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ إِيمَاناً في قوله عز وجل المُعلق اللهُ اللهُ إِيمَاناً في المُعلق اللهُ اللهُ اللهُ إِيمَاناً في اللهُ اللهُ

وهي ثانية أركانِ الإسلام في الفرضية، فإنها فُرضَت في ليلة المعراج بعد عشر من البعثة لم يدعُ الرسولُ ﷺ قبلها إلى شيء غير التوحيدِ الذي هو الركنُ الأول، ففُرِضت خمسين، ثم خفَفها اللَّهُ عز وجل إلى خمس كما تواترت النصوصُ بذلك في الصحيحين (٢) وغيرهما.

وهي ثانية في الذكر، فما ذكرت شرائعُ الإسلامِ في آية من الآيات أو حديثِ من السنة إلا وبُدئ بها بعد التوحيدِ قبل غيرِها، كما في الآيات السابقة، وكما في حديث جبريلَ (٣)، وحديثِ: «بني الإسلام»(٤)، وحديثِ وفدِ عبدِ القيس (٥)، وحديثِ

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥) والنسائي (٧/ ٦١ ـ ٢٢ رقم ٣٩٣٩ و ٣٩٤٠) والحاكم (٢/ ٦١) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كلهم من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧/ ٢٠١ ـ ٢٠٢ رقم ٣٨٨٧)، ومسلم (١/ ١٤٩ ـ ١٥١ رقم ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث صحيح تقدُّم تخريجه.

معاذِ بن جبلِ<sup>(١)</sup>، وحديث: «أُمِرت أن أقاتلَ الناس»<sup>(٢)</sup>، وغيرُها مما لا يحصى.

وهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيدِ الكفار كما في قوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمُ وَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ ﴾ [الـــــوبـة: ٥] الآيــة، وقـــولِــه: ﴿ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمُ الْكُورُ وَلَى وَيْلُ وَيَهُونَ ﴾ وَيْلُ وَيَهُونَ ﴾ وَيْلُ وَيَهُونَ ﴾ وَيْلُ وَيْهُولَ لَا يَرْكُمُونَ ﴾ [المرسلات].

وهي ثانيةُ في مدح المؤمنين كما في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞﴾ [المؤمنون].

وفي ذم الكفارِ بتركها كما في قوله عز وجل: ﴿فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرُّءَانُ لَا يَسْمُدُونَ ۗ ۞﴾ [الانشقاق]، وقوله: ﴿فَلَا صَلَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلِيَكن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞﴾ [القيامة].

وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامِهم لها كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخْلِعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

وهي ثانية في حساب العبدِ يوم القيامة كما في قوله على: «أولُ ما يُسأل عنه العبدُ يوم القيامة صلاتُه، فإن تُقبلتُ منه تُقبل منه سائرُ عملِه، وإن رُدت عليه رُدّ عليه سائرُ عملِه» (٣). ومعنى قوله: «أولُ ما يُسأل عنه العبدُ» أي بعدَ التوحيد.

وهي ثانية فيما يُذكر المجرمون أنهم عوقبوا به كما في قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّنَتِ يَشَاَةَلُونَ ۞ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ۞﴾ [المدثر] الآيات.

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد (٥/ ٧٢، ٣٧٧) والترمذي (٢/ ٢٦٩ رقم ٤١٣) والنسائي (١/ ٢٣٢ رقم ٤٦٥) والحاكم (١/ ٢٦٣). كلهم من حديث أبي هريرة.

قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد رُويَ هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة.

قلت: وله شاهد من حديث تميم الداري عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (١١٢)، وابن ماجه رقم (١٤٢٦).

والنصوصُ في شأنها كثيرةً لا تُحصى وهي متنوعةً.

(فمنها): ما فيه الأمرُ بها كقوله: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّكَاوَتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّكَاوَةُ إِنَّ الصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَاللّهُ وَاللّهُ الصَّكَاوَةُ لِللّهِ الصَّكَاوَةُ لِللّهِ الصَّكَاوَةُ لِللّهِ الصَّكَاوَةُ لِللّهِ الصَّلَاةُ لِللّهِ الصَّلَاةُ لِللّهِ السَّلَاةُ لِللّهِ السَّلَاقِ لَللّهُ اللّهُ عَسَقِ اللّهِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسسراء: ١٨]، وما في معناها.

(ومنها): في ثواب أهلِها كقوله عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَئِهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾ [المؤمنون].

(ومنها): ما فيه ذكرُ نجاتِهم من النار كقوله على عُصاة الموحِّدين: «فيعرِفونهم بآثار السجود، تأكلُ النارُ من ابن آدمَ إلا أثرَ السجود، حرَّم اللَّهُ على النار أن تأكلَ أثرَ السجود» (٢).

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح بطرقه.

أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١) والترمذي (١١/٥ ـ ١٢ رقم ٢٦١٦) وابن ماجه (٢/ ١٣١٤ رقم ٣٩٧٣) وابن ماجه (٢/ ١٣١٤ رقم ٣٩٧٣) والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٨/ ٣٩٩) وعبد الرزاق رقم (٢٠٣٠٣) وابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (١و ٢) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠) وهناد بن السري في الزهد رقم (١٠٩٠) والطيالسي في المسند رقم (٥٦٠) والحاكم (٢/ ٤١٢ - ٤١٢) والطبراني في «الكبير» (٢٠ رقم ٢٠٠٠ و ٢٩١ و ٢٩٤ و ٣٠٥ و ٣٠٠).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: وإسناده حسن. لكن أعلَّه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ١٣٥): فقال بعد أن حكى تصحيح الترمذي: «وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين»:

<sup>(</sup>أحدهما): لم يثبت سماغ أبي وائل من معاذ.

<sup>(</sup>والثاني): رواية شهر بن حوشب عن معاذ مرسلة.

قلت: رواية شهر المرسلة أخرجها أحمد (٢٤٨/٥): مختصراً.

وقد وصلها أحمد (٥/ ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٥ ـ ٢٤٦) من طرق عن شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل به مختصراً ومطولاً.

وشهر ضعيف لسوء حفظه.

وانظر ما قاله المحدث الألباني في: «إرواء الغليل» رقم (١٣).

<sup>(</sup>٢) أُخرِجُه البخاري (١٣/ ٤١٩ رقم ٧٤٣٧)، ومسلم (١/٣٣ رقم ١٨٢).

(ومنها): ما فيه عقابُ تاركِها كقوله عز وجل: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ الَّذِينَ هُمَّ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون]، وقوله تعالى: ﴿ فَافَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُونِ فَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ [مريسم: ٥٩ - ٢٠] الآية، وقوله تعالى: ﴿ يَمْ مَكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ خَشِعةً أَشَارُهُمْ زَمَنَهُمُمْ ذِلَةٌ وَقَد كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ۞ ﴿ [القلم].

(ومنها): ما فيه تكفيرُ تاركِها ونفْيُ الإيمان عنه والحاقُه بإبليسَ، كقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا﴾ [مريم: ٥٩ ـ ٦٠].

فإنه لو كان مضيّعُ الصلاةِ مؤمناً لم يُشترط في توبته الإيمانُ، وقولِه: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَلُوةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخْوَنْكُمْ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ [التوبة: ١١].

فعلّق أُخُوتَهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيَنَيْنَا اللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ شَكَدُواْ شَكَدُا وَسَبَّحُوا بِحَمّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ ﴿ [السجدة: ١٥]. وقوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

وفي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله على: «إذا قرأ ابن آدمَ السجدةَ فسجد اعتزل الشيطانُ يبكي يقول: يا ويلي - وفي رواية: يا ويلي - أمر ابنُ آدمُ بالسجود فسجد فله الجنةُ، وأُمِرتُ بالسجود فأبيتُ فليَ النار».

وفيه (٢) عن جابر رضي قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إن بين الرجلِ وبين الشركِ والكفرِ تركَ الصلاقِ»، ورواه الترمذي (٣) وقال: حسنٌ صحيح.

وله (٤) عن عبد الله بنِ بُريدة عن أبيه قال: قال رسولُ الله عَلِيْم: «العهدُ الذي

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۸۷ رقم ۱۳۳/ ۸۱).

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح مسلم (١/ ٨٨ رقم ١٣٤/ ٨٢).

 <sup>(</sup>۳) في السنن (۱۳/۵ رقم ۲۶۱۸ و ۲۶۲۰ و ۲۶۲۰).
 قلت: وأخرجه أبو داود (۵۸/۵ رقم ٤٦٧٨) وابن ماجه (۱/۳٤۲ رقم (۱۰۷۸) وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٤) أي للترمذي في «السنن» (١٣/٥ ـ ١٤ رقم ٢٦٢١) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
 قلت: وأخرجه أحمد (٣٤٦/٥) والنسائي (١/ ٢٣١) وابن ماجه (٢٤٢/١ رقم (١٠٧٩)=

بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»، قال(١) وفي الباب عن أنس رهي وابنِ عباس، هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريب.

وروى الإمامُ أحمدُ (٢) والنسائيُ (٣) عن مِحجَن بنِ الأدرَعِ الأسلميُ: «أنه كان في مجلس مع النبي على فأذَن بالصلاة فقام النبي على ثم رجع ومِحْجنٌ في مجلسه، فقال له: «ما منعك أن تصلّي، ألستَ برجل مسلم؟»، قال: بلى، ولكني صليتُ في أهلي، فقال له: «إذا جئتَ فصلٌ مع الناس وإن كنت قد صليتَ»، فجعل الفارقَ بين المسلم والكافرِ الصلاة. ولفظُ الحديثِ يتضمن أنك لو كنت مسلماً لصلّيتَ.

وفي المسند<sup>(١)</sup> والأربع السنن<sup>(٥)</sup> عن عبد الله بنِ عمْرِو بنِ العاص على النبي عَلَى المسند أنه ذكر الصلاة يوماً فقال له: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبُرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارونَ وفرعونَ وهامانَ وأُبيِّ بنِ خلَف»، ورجالُ أحمدَ ثقاتُ.

والحاكم في «المستدرك» (٦/١ ـ ٧) وقال: صحيح الإسناد لا نعرف له علَّة بوجه من الوجوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (٤٦).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) أي الترمذي في «السنن» (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (٤/ ٣٣٨) و (٥/ ٣١).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (١/٢/٢ رقم ٥٥٧).
 قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١٣٢ رقم ٨) والحاكم (٢٤٤/١).
 وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) للإمام أحمد (٢/ ١٦٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) لم يخرجه أحد من أهل السنن.

قلت: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» رقم (١٤٦٧) والدارمي (٢/ ٣٠١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٢٠١) بسند صحيح.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٩٢) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» (رقم ١٧٦٧)، ورجال أحمد ثقات» اه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وتقدم الحديث الذي في البخاري<sup>(۱)</sup> في صفة المسلم: «من شهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله، واستقبل قبلتنا، وصلّى صلاتنا». الحديث.

# [حكم تارك الصلاة]

وقال الترمذيُّ (٢) رحمه الله: حدثنا قُتيبةُ أخبرنا بشرُ بنُ المفضّل عن الجُريْدِيّ عن عبدِ اللَّهِ بن شقيقِ العُقيليِّ قال: كان أصحابُ محمدٍ ﷺ لا يرَون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غيرَ الصلاة.

(ومنها): ما فيه التصريحُ بوجوب قتلِه، كقوله عز وجل: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ﴾ [التوبة: ٥]. الآية.

وقوله ﷺ: «أُمرتُ أَن أَقَاتَلَ النَاسَ حتى يشهدوا أَن لا إله إلا الله وأَن محمداً رسولُ الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»(٣)، الحديث. وغيرُ ذلك من الآيات والأحاديث.

وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدَهم فأكثر مِن أن تُحصَر، وقد أجمعوا على قتله كفراً إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار عنها وإن قال: لا إله إلا الله، لِما تقدم من الآيات والأحاديثِ السابقة، ولدخوله في التارك لدينه المفارق للجماعة، وفي قوله ﷺ: «من بدّل دينه فاقتُلوه»(٤)، فإنه بذلك يكون مرتداً مبدّلاً لدينه.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث تقدُّم تخريجه.

ني «السنن» (٥/١٤ رقم ٢٦٢٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٧٧١ رقم التعليقة ٢): "ورواه الحاكم (٧/١) عن عبد الله بن شقسق عن أبي هريرة به. وصححه الحاكم. وقال الذهبي: وإسناده صحيح.

وأقول: فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه. وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة، وهو الصواب. لكني وجدت له شاهداً عن جابر بن عبد الله بنحوه.

أخرجه ابن نصر في «الصلاة» رقم (٩٤٧) بسند حسن».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢/ ٢٦٧ رقم ٢٩٢٢).

وأما إن كان تركه لها لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تكاسل وتهاوُنِ كما هو حالُ كثيرٍ من الناس، فقال النوويُّ رحمه الله تعالى في شرح مسلم (۱): «قد اختلف العلماءُ فيه، فذهب مالكُ والشافعيُّ رحمهما الله تعالى والجماهيرُ من السلف والخلف إلى أنه لا يُكفِّر بل يُفسّق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المُحصَن ولكنه يُقتل بالسيف.

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يُكفّر وهو مَرويٌ عن عليٌ بنِ أبي طالبِ كرم اللّه وجهه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بنَ حنبلِ رحمه الله، وبه قال عبد الله بنُ المبارك وإسحاقُ بنُ راهُويه، وهو وجه لبعض أصحابِ الشافعيُ رضوان الله عليه، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمُزنيُ صاحبُ الشافعيُ رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يُكفر ولا يُقتل بل يُعزّر ويحبس حتى يصليّ».

قال رحمه الله (۲): «واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر: «إن بين الرجل وبين الشركِ والكفرِ تركَ الصلاة» (۳)، وبالقياس على كلمة التوحيد.

واحتج من قال: لا يُقتل، بحديث: «لا يحِلّ دمُ امرىءِ مسلمِ إلا بإحدى ثلاثِ»(٤) وليس فيه الصلاة.

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً﴾ [النساء: ٤٨].

وبقوله ﷺ: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله عبد بهما غيرَ شاكُ فيُحجب عن الجنة، وحرَّم اللَّهُ على النار من قال: لا إله إلا الله (٥) وغير ذلك، واحتجوا على قتله

<sup>.(</sup>Y+/Y) (1)

قلت: وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٣/ ١٦ ـ ٢١).

<sup>(</sup>۲) أي النووي في «شرح مسلم» (۲/ ۷۰ ـ ۷۱).

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح تقدّم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠١/ ٢٠١ رقم ٦٨٧٨) ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٥) تقدُّم تخريجها جميعاً.

بقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ ﴾ [التوبة: ٥].

وقوله ﷺ: «أُمرتُ أَن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالَهم (())، وتأولوا قولَه ﷺ: «بين العبد وبين الكفر تركُ الصلاة (()) على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبةَ الكافر وهي القتلُ، أو أنه محمولٌ على المُستجلّ، أو على أنه قد يَؤُول به إلى الكفر، أو أن فِعلَه فِعلُ الكفارِ واللَّهُ أعلمُ (). انتهى كلامه.

وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتبِ الدينِ وفي بيانِ أنواعِ الكفرِ ما فيه غُنيةٌ، وذكرنا هنا ما تيسًر من النصوص في شأنها.

وقد بسط الحافظُ ابنُ القيم في «كتاب «الصلاة»(٣) الكلام على هذه المسألةِ بسطاً حسناً فليُراجَع.

### [الركن الثالث: الزكاة]

وأما الزكاةُ فقد ذكرها في نصوص الصلاةِ وغيرِها، ومما يتعلق بها على انفرادها قولُه عز وجل: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِهم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِهم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَهُمُ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وقولُه في صفات عبادِه المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَعِلُونَ﴾ [المؤمنون: ٤]، وقولُه تعالى في ذم الكفار ووعيدِهم: ﴿وَوَيْلُ لِلمُشْرِكِينَ ۞ اَلَذِينَ لَا يُؤْتُونَ اَلزَّكُوٰةَ﴾ [فصلت: ٦ ـ ٧]. وإن كانت هذه الآيةُ في زكاة النفوسِ فهي عامةٌ لزكاة الأموالِ أيضاً وقد فُسّرت بها، وقولُه تعالى في وعيد مانعيها مطلقاً: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَدَ فَتُكُونَ بِهَا جِمَاهُمُ مَ وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنْتُم لِلْفَافِيدَ وَالتوبة].

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) عنوانه: «كتاب الصلاة وحكم تاركها، وسياق صلاة النبي عنوانه: «كتاب الصلاة وحكم تاركها، وسياق صلاة النبي عنها» ط: دار الكتب العلمية. بدون تحقيق.

يوضح ذلك الحديثَ الذي فيه: «ما أديتَ زكاتَه فليس بكنز»(١).

قيل: يا رسول الله فالإبلُ؟ قال: «ولا صاحبِ إبلِ لا يؤدي منها حقَها، ومن حقها حلُّبها يوم وِرْدِها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قَرْقرِ (٥) أوفرَ ما كانت، لا يفقِد منها فصيلاً واحداً، تطأه بأخفافها وتعَضُّه بأفواهها، كلماً مرّ عليه أولاها أُعيد عليه أخراها (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «السنن» (۲۱۲/۲ ـ ۲۱۳ رقم ۱۵٦٤) من حديث أم سلمة بسند ضعيف منقطع. وفيه ثلاث علل:

الأولى: الانقطاع بين عطاء ابن أبي رباح وأم سلمة فإنه لم يسمع منها.

الثانية: ثابت بن عجلان مختلف فيه. الثالثة: عتاب بن بشير صدوق يخطئ.

وللحديث شاهد أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٦٩ رقم ١٧٨٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٨٢) وعلَّقه البخاري (٣/ ٢٧١ رقم ١٤٠٤) مختصراً وإسناده صحيح وهو وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع، لأنه في أسباب النزول، وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول على ونظر: «الصحيحة» رقم (٥٥٩).

وخلاصة القول أن حديث أم سلمة حسن بهذا الشاهد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم (۲/ ۱۸۰ رقم ۹۸۷).قلت: وأخرجه البخاري (۳/ ۲۲۷ رقم ۱٤٠۲) بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٣) الصفائح جمع صفيحة. وهي العريضة من حديد وغيره. أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح.

<sup>(</sup>٤) يعنى: كأنها نار، لا أنها نار.

<sup>(</sup>٥) بطح: قال جماعة: معناه ألقي على وجهه. وقال القاضي: ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنما في اللغة بمعنى البسط والمدّ. فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها.

والقاع: المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان. مثل جار وجيرة وجيران.

والقرقر: المستوي أيضاً من الأرض، الواسع.

<sup>(</sup>٦) هكذا في جميع الأصول، في هذا الموضع.

في يوم كان مقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ ، حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الجنة وإما إلى النار .

قيل: يا رسولَ الله فالبقرُ والغنمُ؟ قال: ولا صاحبِ بقرِ ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاعٍ قرقرِ لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباءُ (١)، تنطَحُه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مرَّ عليه أُولاها رُدِّ عليه أُخراها في يوم كان مقداره خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقضىَ بين العباد فيرى سبيلَه إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث بطوله.

وفيه (٢) عن جابر رضي عن النبي على قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذاتُ الظِلْف بظِلْفها وتنطَحه ذاتُ القَرْنِ بقَرنها، ليس فيها يومئذ جَمَّاء ولا مكسورةُ القَرْنِ الحديث.

وفيه (٣): «ولا من صَاحِب مالِ لا يُؤدي زكاتَها إلا تحوّل يوم القيامة شِجاعاً أُقرَعَ يتبع صاحبَه حيثما ذهب وهو يفِرّ منه ويقال هذا مالكُ الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضَمُها كما يقضَم الفحلُ».

وفيه (٤) عن أبي هريرة ﴿ الله قال: قال النبيُ ﷺ: «ولا يأتي أحدُكم يوم القيامة بشاة يحمِلها على رقبته لها يَعارٌ، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملِك لك شيئاً قد بلَّغت، ولا يأتي أحدُكم ببعير يحمله على رقبته له رُغاءٌ فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملِك لك شيئاً قد بلّغتُ (٥).

<sup>=</sup> قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف. وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر كلما رد عليه أخراها، رد عليه أولاها. وبهذا ينتظم الكلام.

<sup>(</sup>١) قال أهل اللغة:

العقصاء: ملتوية القرنين.

والجلحاء: التي لا قرن لها.

والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل.

<sup>(</sup>٢)(٣) أي في صحيح مسلم (٢/ ٦٥٨ رقم ٢٨/ ٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) أي في الصحيح. أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٧ رقم ١٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) وهذا وإن كان وارداً في الغلول وعقوبته فهو في الزكاة كذلك إذ الجزاء من جنس العمل، والله تعالى أعلم. اه مؤلفه.

وفيه (۱) عنه ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من آتاه الله مالاً فلم يؤدُ زكاتَه مثل له يوم القيامة شُجاعاً أقرعَ له زَبيبتان (۲) يُطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلِهْزِمَتيه (۳) \_ يعني شدْقيه \_ ثم يقول: أنا مالُك، أنا كنزُك. ثم تلا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٠] الآية.

وفيه (٤) عن خالدِ بنِ أسلَم قال: خرجنا مع عبد الله بنِ عمرَ ﴿ وَاللَّهِ مِن عَمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُعْمِلًا مُعْمِلُمُ مَ

قال ابنُ عمر: مَن كنزها فلم يؤدّ زكاتَها فويلٌ له، إنما كان هذا قبل أن تنزِلَ الزكاة، فلما أُنزلت جعلها اللَّهُ تعالى طُهرةً للأموال.

وقد ثبتت البَيعةُ عليها بعد الصلاة كما قال البخاريُّ رحمه الله تعالى (٥): «بابُ البيعةِ على إيتاء الزكاة (٦): ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا الصَّلَافَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمُ البَيعةِ على إيتاء الزكاة (٦): ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا الصَّلَافَةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمُ البَينِ ﴾ [التوبة: ١١].

<sup>(</sup>١) أي في صحيح البخاري (٨/ ٢٣٠ رقم ٤٥٦٥) و (٢٦٨/٣ رقم ١٤٠٣).

 <sup>(</sup>٢) الزبيبتان: هما الزبدتان في الشدقين. وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه.
 والشُّجاع: بالضم والكسر: الحية.

<sup>(</sup>٣) اللَّهْزمة: عظم ناتئ في اللَّحْي، تحت الأذن، وهما لهزمتان.

قلت: وإن كان موقوفاً على ابن عمر فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول. وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول ﷺ.

وقد تقدم الكلام عليه. (٥) في صحيحه (٣/٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) الباب رقم (٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٧ رقم ١٤٠١)، ومسلم (١/ ٧٥ رقم ٥٦).

#### [حكم مانع الزكاة]

وأما حكم تاركِها فإن كان منعه إنكاراً لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتابِ والسنة، وإن كان مُقِراً بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمامُ لِما في الصحيحين (١) عن أبي هريرة ولله قال: لما تُوفي رسولُ الله عنه وكان أبو بكر وله وكفر من كفر من العرب فقال عمرُ: كيف تقاتل الناسَ وقد قال رسولُ الله الله الله المناسَ وقد قال رسولُ الله الله الله المناسَ وقد قال عصم مني مالَه ونفسَه إلا بحقه وحسابُه على الله عز وجل»؟ فقال: والله لأقاتِلنَّ من فرق بين الصلاةِ والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله على الله على منعها، قال عمرُ والله ما هو إلا أن شرح الله صدرَ أبي بكر في فعرَفتُ أنه الحقُ، - وفي رواية -: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ الله قد شرحَ صدرَ أبي بكر للقتال، فعلِمتُ أنه الحقُ.

وهذا الذي استنبطه أبو بكر ولله مصرَّحٌ به في منطوق الأحاديثِ الصحيحةِ المرفوعةِ ، كحديث عبدِ اللّهِ بنِ عمر (٢) وللله قال: قال رسولُ الله على: «أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسولُ اللّهِ ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقها وحسابُهم على الله عز وجل» ، وغيره من الأحاديث .

وقد جهَّز النبيُ ﷺ خالدَ بنَ الوليد لغزْوِ بني المُصطلِقِ حين بلغه أنهم منعوا الزكاةَ ولم يكن ما بلغه عنهم حقاً، فروى الإمامُ أحمدُ أَقال: حدثنا محمدُ بنُ سابقِ حدثنا عيسى بنُ دينارِ حدثني أبي أنه سمع الحارثَ بنَ ضِرارِ الخُزاعيَّ ﷺ يقول: قدِمتُ على رسولِ الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام فدخلتُ فيه وأقرَرْتُ به،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳/ ۲۰۰ رقم ۷۲۸۶، ۷۲۸۰)، ومسلم (۱/ ۵۱ رقم ۳۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٧٥ رقم ٢٥)، ومسلم (١/ ٥٣ رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٤/ ٢٧٩) بسند حسن.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٨/٧ ـ ١٠٩) وقال: «رواه أحمد، والطبراني إلا أنه قال: الحارث بن سرار بدل ضرار، ورجال أحمد ثقات» اهـ.

قلت: ترجم الحافظ في «الإصابة» رقم (١٤٣٢): الحارث بن أبي ضرار.

ودعاني إلى الزكاة فأقررتُ بها وقلت: يا رسول الله أرجِعُ إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعتُ زكاتَه، وتُرسلُ إليَّ يا رسولَ الله رسولاً إبّانَ كذا وكذا ليأتِيَك بما جمعتُ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلَغ الإبّانَ الذي أرادَ رسولُ الله على أن يبعَثَ إليه احتبس عليه الرسولُ ولم يأتِه، وظن الحارثُ أنه قد حدَث فيه سَخطةٌ من الله تعالى ورسولِ الله على فدعا بسَرَوات قومِه فقال لهم: إن رسولَ الله على كان وقت لي وقتاً يُرسل إليَّ رسولَه ليقبِضَ ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله على الخُلفُ، ولا أرى حبسَ رسوله إلا من سَخْطةٍ، فانطلِقوا نأتي رسولَ الله على .

وبعث رسولُ الله على الوليدَ بنَ عُقبةَ إلى الحارث ليقبِضَ ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سارَ الوليدُ حتى بلغ بعضَ الطريق فرقَ - أي خاف - فرجع حتى أتى رسولَ الله على فقال: يا رسولَ الله إن الحارث قله وأقبلَ الحارث وأراد قتلي، فغضِب رسولُ الله على وبعث البعثَ إلى الحارث الحارثُ فقالوا: هذا بأصحابه حتى إذا استقبل البعثَ وفصلَ عن المدينة لقِيبهم الحارثُ فقالوا: هذا الحارثُ فلما غشِيبهم قال لهم: إلى من بُعثتم؟ قالوا إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله على بعث المحدد بنَ عقبةَ فزعم أنك منعته الزكاة وأردتَ قتلَه. وقال على الحارثُ على رسول الله على محمداً على بالحق ما رأيتُه بتةً ولا أتاني. فلما دخل الحارثُ على رسول الله على الحق ما رأيتُه بقد ولا أتاني. فلما دخل والذي بعثك بالحق ما رأيتُه ولا أقاني ولا أقاني ولا أقبلتُ إلا حين احتبس عليَّ رسولُ والذي بعثك بالحق ما رأيتُه ولا أتاني ولا أقبلتُ إلا حين احتبس عليَّ رسولُ رسولِ الله على خشيتُ أن يكون كانت سخطةً من الله تعالى ورسولِه على قال: فنزلت الحجرات: ﴿ يَكَانُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا فَتَبَيَّوا ﴾ - إلى قوله فنزلت الحجرات: ﴿ يَكَانُهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ إِنَا فَتَبَيَّوا ﴾ - إلى قوله ولم كيدُهُ الله الحجرات: ٢ - ١٨.

ورواه ابنُ أبي حاتم (١) عن المنذر بنِ شاذانَ التّمارِ عن محمد بنِ سابقِ به. ورواه الطبرانيُ (٢) من حديث محمدِ بن سابق به.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۱۰/۳۳۰۳ رقم ۱۸٦۰۸).

وانظر تفسير ابن كثير: (٤/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٧٤ \_ ٢٧٥ رقم ٣٣٩٥).

وروى ابنُ جرير (٢) عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان رسولُ الله على بعث الوليدَ بنَ عُقبةَ بن أبي مُعيطٍ إلى بني المصطلِق ليأخذ منهم الصدقات، وأنهم لما أتاهم الخبرُ فرحوا وخرجوا يتلقّونه رجع الوليدُ إلى رسول الله على فقال: يا رسولَ الله إن بني المُصطلِق قد منعوا الصدقة، فغضب رسولُ الله على من ذلك غضباً شديداً، فبينما هو يحدث نفسَه أن يغزُوهم إذ أتاه الوفدُ فقالوا: يا رسولَ الله إنا حُدثنا أن رسولَك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أنما ردَّه كتابٌ جاء منك لغضب غضِبْتَه علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضبِ رسولِه، وإن النبي الله استغشهم وهم بهم، فأنزل الله تبارك وتعالى عُذرَهم في الكتاب فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ الله المَحرات: ٢] إلى آخر الآية.

وقال مجاهدٌ وقتادةُ: أرسل رسولُ الله ﷺ الوليدَ بنَ عقبةَ إلى بني المصطلِقِ

<sup>(</sup>۱) في «جامع البيان» (۱۳/ج٢٦/١٢٣).

قلُّت: وأُخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٤٠١ رقم ٩٦٠).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١١/٧) وقال: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في «جامع البيان» (١٢٣/١٣ ـ ١٢٤) وسنده مسلسل بالضعفاء. من محمد بن سعد العوفي إلى جده عطية.

ليُصَدّقهم فتلقّوه بالصدقة، فرجَع فقال: إن بني المصطلِقِ قد جمعتُ لك لتقاتِلك \_ زاد قتادةُ: وإنهم قد ارتدّوا عن الإسلام \_ فبعث رسولُ الله على خالد بن الوليد فله اليهم وأمره أن يتثبّت ولا يَعجَلَ، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونَه، فلما جاءوا أخبروا خالدا فله أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد فله فله فرأى الذي يُعجبه، فرجع إلى رسول الله فله فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية اه. من تفسير الحجرات لابن كثير (١) رحمه الله تعالى.

وذكر البغويُ (٢) رحمه الله تعالى نحو حديثِ ابن عباسِ وفيه: فغضب رسولُ الله على وهم أن يغزُوهم، فبلغ القوم رجوعُه فأتوا رسولَ الله على وقالوا: يا رسولَ الله سمِعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرِمه ونؤدي إليه ما قبِلناه من حق الله تعالى فبدا له في الرجوع، فخشِينا أنه إنما رده من الطريق كتابٌ جاءه منك لغضب غضِبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضبِ رسولِه، فاتهمهم رسولُ الله على وبعث خالد بن الوليد إليهم خُفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدوم قومه وقال له: "انظر، فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالِهم، وإن لم منهم أذانَ صلاتي المغربِ والعشاء فأخذ منهم صدقاتِهم ولم ير منهم إلا الطاعة منهم أذانَ صلاتي المغربِ والعشاء فأخذ منهم صدقاتِهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير، فانصرف إلى رسول الله على وأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الّذِينَ وَالْخِيرَ، فأنزل الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الّذِينَ

وأما إن كان الممتنعُ عن أداء الزكاةِ فرداً من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهراً، واختلفوا من ذلك في مسائل:

<sup>(1) (3/377).</sup> 

قلت: بعث خالد بن الوليد إليهم بعد الوليد. قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص١٥٦ رقم ١٥): «لم أره».

قلت: بل روي بألفاظ عدة: فروي من حديث الحسن، رواه عبد بن حميد.

وعن قتادة رواه أيضاً عبد بن حميد وابن جرير، وعبد الرزاق في تفسيره. انظر: «الدر المنثور» (٨٨/٦). ط: دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) في تفسيره «معالم التنزيل» (٧/ ٣٣٩) وقد تقدم الكلام على هذه الرواية.

(إحداها): هل يكفر أم لا؟ فقال عبدُ الله بنُ شقيقِ (١): كان أصحابُ رسوله اللَّهِ ﷺ لا يرَون من الأعمال شيئاً تركه كفرٌ إلا الصلاةً.

وقال أبو أيوب السِخْتيانيُّ (٢): تركُ الصلاةِ كفرٌ لا يُختلَف فيه، وذهب إلى هذا القولِ جماعةٌ من السلف والخلف وهو قولُ ابنِ المباركِ (٢) وأحمدَ (١) وإسحاقَ (٥).

وحكى إسحاقُ عليها إجماعَ أهلِ العلم، وقال محمدُ بنُ نصرِ المَرْوَزِيُّ (٦): «وهو قولُ جمهورِ أهلِ الحديث». وذهب طائفةٌ منهم إلى أن من تَرَك شيئاً من أركان الإسلام الخمسِ عمداً أنه كافرٌ.

ورُوي ذلك عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ونافعِ والحكم وهو روايةٌ عن الإمام أحمدَ اختارها طائفةٌ من أصحابه، وهو قولُ ابنُ حبيبٍ من المالكية، وخرَّج الدارقطنيُّ (٧)

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۹۷۸). وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»: ورُوي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه».
 (صحيح الترغيب: ٢/ ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه المرزوي: في "تعظيم قدر الصلاة" رقم (٩٧٩) عنه بلفظ: "من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمداً من غير عذر كفر".
 وانظر رقم (٩٨٠) و (٩٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة» رقم (٩٨٢) عنه بلفظ: «لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" رقم (٩٩٠) عنه بلفظ: "قد صح عن رسول الله على أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي الله إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".

وزاد ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢٦/٤): عن إسحاق: «إذا أبى من قضائها وقال: لا أصلي. ثم قال: وذهاب الوقت إلى أن ذكر من قوله: إلى طلوع الفجر.

<sup>(</sup>٦) في كتابه التعظيم قدر الصلاة ا (٢/ ٩٣٦)،

<sup>(</sup>٧) في «السنن» (٢/ ٢٨٢ رقم ٢٠٦).

قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ج ٧/ ٨٢) كلاهما من طريق إبراهيم ابن مسلم الهجري عن ابن عياض، عن أبي هريرة، به.

وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف.

 <sup>♦</sup> وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ج٧/ ٨٢ ـ ٨٣) أيضاً من طريق معاوية بن يحيى، =

وغيرُه من حديث أبي هريرةَ ﴿ عَلَيْهُ قال: «قيل: يا رسولَ اللَّهِ، الحجُّ في كل عام؟ قال: «لو قلتُ نعم لوجب عليكم، وما أطَقتموه، ولو تركتموه لكفرتم».

وعن ابن مسعودٍ أن تاركَ الزكاةِ ليس بمسلم، وعن أحمدَ روايةٌ: أن تركَ الصلاةِ والزكاةِ كفرٌ دون الصيام والحجِّ.

وقال ابن عيينة: المُرْجئة سَمَّوا ترك الفرائضِ ذنباً بمنزلة ركوبِ المحارم، وليس سواءً، لأن ركوبِ المحارم متعمّداً من غير استحلالِ معصيةٌ، وتركَ الفرائضِ من غير جهلِ ولا عذرِ كفرٌ.

وبيانُ ذلك في أمر إبليسَ وعلماءِ اليهودِ الذين أقروا ببعث النبيِّ ﷺ بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه.

#### المسألة الثانية هل يُقتل أم لا؟

و (الثانيَ): لا يقتل، وهو قولُ مالكِ والشافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ رحمهم الله تعالى.

وروى اللالكائي (٢) من طريق مؤمّلِ قال: حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ عن عمرَ بنِ

عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، به. بسند ضعيف.
 \* وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/ ج٧/ ٨٣) من حديث ابن عباس بسند ضعيف

قلت: ويغني عنه ما أخرجه مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧/٤١) من طريق الربيع ابن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة: «خطبنا رسولُ الله على فقال: «أيها الناس فرض الله عليكم الحج فحجُوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال: «لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم»، ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه».

ومن أجل المزيد انظر: «تفسير أبي السعود» (٢/ ٥٥٢ ـ ٥٥٣) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٩٢٧/٤ رقم ١٥٧٦) بسند ضعيف.
 مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ.

مالكِ النَّكُرِيِّ عن أبي الجوزاءِ عن ابنِ عباس ـ ولا أحسَبُه إلا رفعه ـ قال: (عُرى الإسلام وقواعدُ الدينِ ثلاثةٌ عليهن أُسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصومُ رمضان، من ترك منهن واحدةً فهو بها كافرٌ ويجلُ دمُه، وتجده كثيرَ المال كثيرَ المالِ لم يحجَّ فلا يزال بذلك كافراً ولا يجلُ بذلك دمُه، وتجده كثيرَ المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافراً ولا يجلُ دمُه).

ورواه قُتيبةُ بنُ سعيدِ عن حمادِ بنِ زيدِ مرفوعاً مختصراً، ورواه سعيدُ بنُ زيدِ أخو حمادِ بنِ زيد عن عمرَ بنِ مالكِ بهذا الإسنادِ مرفوعاً، وقال: «من ترك منهن واحدةً \_ يعني الثلاثُ الأُولَ \_ فهو بالله كافرٌ ولا يُقبل منه صَرفٌ ولا عدْلٌ وقد حلَّ دمُه ومالُه. ولم يذكر ما بعده».

المسألة الثالثة لمن لم يرَ قتلَه، هل ينكل بأخذ شيءٍ من ماله مع الزكاة؟

وقد رُوي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقد رُوي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقت قال: قال رسول الله على: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لَبون، لا تُفرق إبلٌ عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرُها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطرَ مالِه، عزمةٌ من عزَمات ربنا، لا يجل لآل محمدِ منها شيء». رواه أحمدُ(۱) وأبو داودَ(۲) والنسائيُ (۳) وصححها الحاكم(۱)، وعلق الشافعيُ

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٤٧ ـ ٤٨) وقال: «رواه أبو يعلى ـ (٢٣٦/٤ رقم ٢٣٤٩/٢) ـ بنمامه. ورواه الطبراني في «الكبير» ـ (١٧٤/١٢ رقم ١٧٤٠) ـ بلفظ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة وصيام رمضان، فمن ترك واحدة منهن كان كافراً حلال الدم». فاقتصر على ثلاثة منها، ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف. وإسناده حسن» اه.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٥/٢، ٤).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۲/ ۲۳۳ رقم ۱۵۷۵).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/ ٥٥ رقم ٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (١/ ٣٩٨).

وقال الذهبي: صحيح. وقال النووي في «المجموع» (٥/ ٣٠٤): «... وإسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأما بهز فاختلفوا فيه، فقال يحيى بن معين: «ثقة»، وسئل أيضاً عنه عن أبيه عن جده: «ثقة»، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ وقال أبو زرعة: «صالح»، وقال الحاكم: ثقة...» اه.

وخلاصة القول أن الحديث حسن.

القولَ به على ثبوته فإنه قال: لا يُثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به(١).

## [الركن الرابع: الصوم]

(والرابعُ الصيامُ فاسمَع واتبع والخامسُ الحجُ على من يستطع)

الركنُ الرابعُ من أركان الإسلامِ الصيامُ، وهو في اللغة الإمساكُ، وفي الشرع إمساكٌ مخصوصٌ في زمن مخصوصِ بشرائطَ مخصوصة.

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفرُ من جحد فرضيتَه، وتقدم القولُ بقتل تاركِه مع الإقرار والاعتراف بوجوبه.

وقوله: (فاسمع واتبع) مأخوذ من قولِ اللّهِ عز وجل: ﴿فَبَشِرْ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتَهِكَ ٱلّذِينَ هَدَائهُمُ ٱللّهُ وَأُوْلَتِهَكَ هُمْ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَكِ ۞ [الزمر].

#### [الركن الخامس: الحج]

الركنُ الخامسُ الحجُّ، وهو (على من يستطيع) أي من استطاع إليه سبيلاً، قال الله تعالى: ﴿وَلِللَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ جَجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَنِ الْمَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقد ذكر الله تعالى تفصيلَه في سورة البقرة من قوله تعالى: ﴿وَأَتِنُوا الْمَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ يَنَوِّ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿إِلَيْهِ تَحْتَمُرُونَ﴾ [البقرة: ١٩٦ ـ ٢٠٣].

<sup>(</sup>۱) قال النووي في «المجموع» (٥/٤/٥): «وروى البيهقي ـ في «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٥) ـ عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به. . . » اه. قلت: وقد تقدم أن الحديث حسن وقد قال به الشافعي في القديم وبه قال أحمد.

واشتراطُه الاستطاعةِ فيه مصرَّحٌ به في الآية وفي حديث جبريلَ وفي حديث معاذٍ وغيرِها، وفسَّره النبيُ ﷺ بالزاد والراحلة (١).

ولا خلاف في كفرِ من جحد فرْضيتَه. وتقدم الخلاف في كفر تاركِه مع الإقرار بفرضيته.

قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: أالزاد والراحلة».

قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً - يعني الذي خرَّجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن - ولا أرى الموصول إلاً وهماً.

وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاً، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة: هبد الله بن واقد الحراني، وقد قال أبو حاتم: «هو منكر الحديث»...

وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً. والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.

انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢١ رقم ٩٥٤) و «إرواء الغليل» (٤/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ٩٨٨).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

(٢) في «المسند» (٣١٤/١) ثم أخرجه أحمد من طرق أخرى (٢١٤/١، ٣٢٣، ٣٥٥). قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٢ رقم ٢٨٨٣) والخطيب في «الموضح» (١/ ٢٣٢) و (٤/ ٣٤٠). بلفظ: «من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة».

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/٣ رقم ٢٥٠١ (٢٨٨٣): «هذا إسناد فيه مقال: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملاي، قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائى: ضعيف. وقال الجوزجانى: مفتر زائغ.

قلت: لم ينفرد إسماعيل بإخراجه من هذا الوجه، فقد رواه أبو داود في سننه من طريق الحسن بن عمرو عن مهران بن عمران عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «من أراد الحج فليتعجل...» اه.

قلت: وهو حديث حسن بالشاهد الآتي.

<sup>(</sup>۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲/ ٢٦ رقم ٦، ٧) والحاكم (٤٤٢/١) والبيهقي (٣٣٠/٤) عن أنس في قوله: ﴿ولِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مِن اسْتطَاعَ إليهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

ورواه أبو داودَ<sup>(١)</sup> بلفظِ: «من أراد الحجَّ فليتعجَّل».

وروى الإسماعيليُ (٢) بإسناد صحيح عن عبد الرحمنِ بنِ غُنمِ أنه سمع عمرَ بنَ الخطابِ وَ الله يَهُ يَعُمُ فلم يحُجُّ فسواءٌ عليه مات يهودياً أو نصرانياً.

وروى سعيدُ بنُ منصورِ في سننه (٣) عن الحسن البضريِّ قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ الل

وروى البغويُّ (٤) عن أبي أُمامةَ عَلَيْهُ أن النبيُّ ﷺ قال: من لم تحبِسه حاجةً

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۲/ ۳۵۰ رقم ۱۷۳۲).

قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٨) والدولابي في «الكنى» (٢/ ١٢) والحاكم (١/ ٤٤٨) وأحمد (١/ ٢٢٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤٩ / ٣٣٩ \_ ٣٤٠).

قال الحاكم: «صحيح الإسناد. وأبو صفوان لا يعرف بالجرح» ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في «الإرواء» (١٦٩/٤): «وهذا منهمًا عجب، ولا سيما الذهبي، فقد أورده في «الميزان قائلا: «لا يدرى من هو. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث». وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول.

لكن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقي إلى درجة الحسن... اه.

قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن بالشاهد السابق.

<sup>(</sup>۲) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥)، وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى عمر.

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٩٥) بسند منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر رضي الله الله الم

<sup>(</sup>٤) في تفسيره «معالم التنزيل» (٢/ ٧٤) بسند ضعيف.

ليث بن أبى سليم ضعيف. وشريك القاضى سيء الحفظ.

قلت: وأُخرج حديث أبي أمامة ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٠٩ ـ ٢١٠) من طريقين:

الطريق الأول: عن عمار بن مطر، عن شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد عنه، به.

والطريق الثاني: عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط، عنه، به.

ثم قال ابن الجوزي: في الطريق الأول: عمار بن مطر، قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير، وقال ابن عدى: متروك الحديث.

وفي الطريق الثاني: المغيرة بن عبد الرحمن: قال يحيى: ليس بشيء. وليث: وقد ضعفه=

ظاهرة أو مرضّ حابسٌ أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحُجَّ فليمُتْ إن شاء يهودياً أو نصرانياً».

وروى الإمام أحمدُ (١) عن أبي هريرة قال: خطبنا رسولُ اللَّهِ عَيْ فقال: «أيها الناسُ فُرض عليكم الحجُّ فحجُوا». فقال رجل: أكلَّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثاً، فقال رسولُ الله عَيْق: «لو قلتُ نعم لوجبت، ولما استطعتم»، ثم قال: «ذروني ما تركتُكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائهم، وإذا أمرتُم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيء فدعوه». رواه مسلم (٢) بنحو هذا، والله أعلم.

وروى أحمدُ (٣) وأبو داودَ (٤) والنسائيُ (٥) وابنُ ماجهُ (٦) والحاكمُ (٧) عن ابن عباس عباس عباس الله علي الله على الله على الله على الله على على على علم الحجّ. فقام الأقرعُ بنُ حابسِ فقال: يا رسولَ الله أفي كل عامٍ ؟ فقال: «لو

ابن عيينة، وتركه يحيى القطان، ويحيى بن معين، وابن مهدي، وأحمد.
 قلت: وفي الباب من حديث أبى هريرة، وحديث على بن أبي طالب.

وانظر تخريجها في تحقيقنا لـ: "فتح القدير" للشوكاني.

وانظر: التلخيص الحبير" (٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣) و «نصبّ الراية» (٤/ ٤١٠ ـ ٤١١).

وخلاصة القول أن لهذا الحديث أصلاً، ومحمله على من استحلَّ الترك. وعدُّه في الموضوعات خطأ.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۲/۸۰۸) بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲/ ۹۷۵ رقم ۱۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١/ ٢٥٥، ٢٩٠، ٣٠٣، ٢٥٣، ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢/ ٣٤٤ رقم ١٧٢١).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٥/ ١١١ رقم ٢٦٢٠).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٢/٩٦٣ رقم ٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٧) في «المستدرك» (١/ ١٤٤١، ٥٧٠).

قال الحاكم: «هذا إسناد صحيح، وأبو سنان هذا هو الدؤلي ولم يخرجاه، فإنهما لم يخرجا سفيان بن حسين وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم، وقال الذهبي: صحيح. قلت: أبو سنان اسمه يزيد بن أمية. وهو ثقة. ومنهم من عده في الصحابة.

وله في مسند الطيالسيّ رقم (٢٦٦٨) وأحمد (١/ ٣٩٢، ٣٠١، ٣٢٣، ٣٢٥) متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

قلتُها لوجبت، ولو وجبت لم يعملوا بها، ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطؤع».

# ذكرُ أمورِ تدخُل في مسمَّى الإيمانِ والإسلام من الأوامر والمناهي والأخبار

### [الأدلة عليها من الكتاب]

وقىال تبعىالىى: ﴿ اَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِدِه بُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ وَالْوَا مَامَنًا بِدِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَيِّكَ يُؤَوَّنَ أَجْرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَا صَبُرُوا وَيَدَرَهُونَ بَالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَلِهِلِينَ ۞ [الفصص].

وقال تعالى وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ الْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَامِلُولُ وَلَيْنِ اللهِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا مَنْ اللهُ وَاللهِ وَ

أَعْيُنٍ وَاجْعَكْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴿ أُولَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَكَبُرُوا وَيُكَفَّوْن فِيهَا تَحِيَّةُ وَسَلَامًا ﴿ خَلِايِنَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞﴾ [الفرقان].

وقىال تىعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمَوَلُكُم بِأَنَ لَهُمُ الْجَعَنَةُ يُقْدِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقْنُلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي النَّوْرَسَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفَرْمَانُ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِدِّ وَذَلِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِدِد وَذَلِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظِيمُ النَّهِونَ النَّهِونَ الْمُنونِ الْمُنونِ اللَّهُ مُونَ السَّيَعِدُونَ السَّيَعِدُونَ النَّيْمِونَ الْمُنونِ وَالْمُنوفِينَ الْمُنافِئُونَ لِحُدُرِهِ اللَّهُ وَبَشِرِ النَّوْمِينِ ﴾ [التوبة].

وقال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ هُلَ ٱلْإِنْسَانَ عُلِقَ هَمُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْمَثِرُ مَنُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْمَثِرُ مَنُوعًا ﴾ وإلّا ٱلمُصَلِّينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ مَا مَنْ عَلَا مِ اللّهِ اللهِ وَاللّهِ مَ مَنْ عَلَا مِ رَبِّهِم مَعْدُم مَنْ عَلَا مِ وَاللّهِ مَنْ عَلَا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مَا مَنْ عَلَا مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا مُؤْمِد اللّهِ وَاللّهِ مَنْ مَلُومِينَ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَاللّهِ مَا مُؤْمِدِنَ ﴾ وَاللّهِ مَنْ مَلْومِينَ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى مَلَاتِهُم عَبُرُ مَلُومِينَ ﴾ وَاللّهِ مَنْ وَلَكَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى مَلَاتِهُم عَبُولُونَ ﴾ والمعارج].

وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ ﴾ - إلى قول - ﴿ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ١٠] الآيات.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم تُشْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِ اَيَنْتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُر مِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى وَبَهِمْ رَجِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ وَلَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وَهُمْ لَمَا سَنْبِقُونَ ۞ وَلَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُمَهُمُ ﴾ [المؤمنون: ٥٧ ـ ٦٢].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ مَاخِذِينَ مَا مَانَنَهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَلَ وَلِكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِ أَمْوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْمَرُومِ ۞﴾ [الذاريات].

وقىال تىعىالى: ﴿وَلِلْكِنَّ ٱلْهِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِيْتِيَنَ وَهَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّهِ، ذَوِى ٱلْمُشَرِّبَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآمِلِينَ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَهَانَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا وَٱلصَّنهِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلطَّمْرَاةِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُنْفِينِينَ وَٱلْمَنْفِينَ وَٱلْمُنْفِينِينَ وَٱلْمُنْفَدِينَ وَٱلْمُنْفَدِينَ وَٱلْمُنْفَدِينَ وَٱلْمُنْفَدِينَ وَٱلْمُنْفَدِينَ وَٱلْمُنْفَدِينَ وَٱلْمُنْفَذِينَ وَٱلْمُنْفَذِينَ وَٱلْمُنْفَذِينَ وَٱلْمُنْفَذِينَ وَٱلْمُنْفِينِينَ وَٱلْمُنْفِينِينَ وَٱلْمُنْفِينِينَ اللَّهَ كَثِيمِ وَٱلْمُنْفِرَةِ وَاللَّهُ لَمُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَأَذِن فِي اَلنَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقِ ۞﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿وَلِلَّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأُمُورِ﴾ [الحج: ٢٧ ـ ٤١].

وقال تعالى: ﴿ لِلْفُقُرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَٱمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُجِبُونَ مِن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمَّا أُونُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمَّا أُونُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفُلِهِمْ وَلَوَ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَقْسِهِ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلمُقْلِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ مَا مَنُواْ وَيَقَالِمَ وَلَا يَجْعَلُ فِي الحَدِينَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قَلُونِنَا عَلَيْ إِلَيْهِ مَن مُولَى مَرْدُولُ مَنْ وَيَعْمُ فِي الحَدْرِ ].

وقـــال تـــعـــالــــى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَـنَظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ﴾ [الحشر: ١٨] الآيات.

وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ [الممتحنة: ١] إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِيِّهُ ﴾ [الحجرات: ١] إلى آخر السورة.

وقىال تىعىالى: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، شَنَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفُرْبَى وَالْجَنْبِ وَالضَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْفَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْفَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْفَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْفَاحِبِ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦]. السَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وقـال تـعـالـى: ﴿وَذَرُوا ظَلَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَثَرِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٠].

وقى ال تىعى الى : ﴿ ﴿ فَلَ تَعَكَالُوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ وَإِلَى اللَّهُمْ وَإِلَى اللَّهُمْ وَإِلَى اللَّهُمْ وَإِلَى اللَّهُمْ وَإِلَى اللَّهُمْ وَلَا تَقْنُكُوا أَوْلَاكُمُ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِلَى الْهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلِيّا اللَّهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلِيّا اللَّهُمْ وَلَا لَهُمْ اللَّهُمْ وَلَا لَهُمُ اللَّهُمْ وَلَا لَهُ اللَّهُمْ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا لَهُمْ اللَّهُمْ وَلَا لَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ وَلِلْمُ اللَّهُمْ وَلَا لَهُ اللَّهُمْ وَلَا لَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ وَلَا لَهُ اللَّهُمُ وَلَا لَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاقُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ وَلَا لَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّ

وقـال تـعـالـى: ﴿ ﴿ وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَدَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُكَا أُنِّي وَلَا نَنَهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا فَوَلًا كَرِيمًا ١ وَأَخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّانِي صَغِيرًا ﴿ تَابُكُو أَعْلَرُ بِمَا فِي نَفُوسِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوْبِيبَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْبَىٰ حَقَّامُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْ نَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَآةَ رَحْمَةٍ مِّن زَّبِكَ نَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ، خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا نَقْتُلُوّا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتَيْ نَحْنُ نَرَزُفُهُمْ وَإِيَّاكُونَا إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْتَا كَبِيرًا ۞ وَلَا يَقْرَبُواْ ٱلرِّئَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنجِشَةً وَسَآهُ سَبِيلًا ۞ وَلَا نَقَتْلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلُنَا لِوَلِيِّهِ۔ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتَلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا نَقَرَبُوا مَالَ ٱلْبَنِيدِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاك مَسْتُولَا۞ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْمُتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ۖ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِفَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَاكِ كَانَ سَيِّتُهُ عِندَ رَبِّكِ مَكْرُوهَا ۞ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۞﴾ [الإسراء].

وقــال تــعــالــى: ﴿قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلُ بِهِـ سُلَطَننًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِمِ وَالْمَعْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا اللَّهِ إِذَا

عَهَدَئُدً وَلَا نَنْقُضُوا ٱلأَيْنَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُدُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَشْعَلُونَ ۞﴾ [النحل] الآيات.

وقال تعالى: ﴿وَمَا ٓ ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُواً﴾ [الحشر: ٧]. وقال تعالى: ﴿ اَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَكُمْ مِن زَّنِكُو وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ: أَوْلِيَأَةً ﴾ [الأعراف: ٣].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَّحِيثُ﴾ [آل عمران: ٣١] الآيتين.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَـّزَنُواْ﴾ [فصلت: ٣٠]، الآيات. وقال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاةَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَبَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وآياتُ القرآنِ في هذا الباب كثيرةٌ وشهيرةٌ لا تخفى، بل القرآنُ كلهُ في تقرير الدينِ من فاتحته إلى خاتمته: دعوة وبشارة ونذارة، وأمراً ونهياً وخبراً، كله لا يخرج عن شأن الدين: إما دعوةٌ إليه، أو بشارةٌ لمن اتبعه برضاء اللهِ والجنةِ، أو نذارةٌ لمن أبى عنه من خزي الدنيا وعذابِ الآخرة، أو أمراً بشرائعه: أصولِها وفروعِها وآدابِها وأحكامِ كلِ منها، أو نهياً عن نواقضه جميعِه أو نواقضِ شيءِ منها أو ما يوجب أدنى خللٍ فيه أو في شيء من شرائعه، أو خبراً عن نصر من جاء به وصدق به، وحفظِه وتأييدِه في الدنيا، أو خبراً عما أعد الله لهم في الآخرة من الفوز والنعيم، والنجاةِ من عذاب الجحيم، أو خبراً عن إهلاك من استكبر عنه في الدنيا وما أحله الله بهم من غضبه عاجلاً من الخسف والمسخِ والقذْفِ وغير ذلك، وما أعدًه لهم في الآخرة من العذاب والعقاب، وما فاتهم وحُرموه من الثواب وغير ذلك.

## [الأدلة عليها من السنة]

وأما الأحاديث (فمنها) قولُه ﷺ: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبةٌ، فأعلاها قولُ لا إله إلا الله، وأدناها إماطةُ الأذي عن الطريق، والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان»(١٠).

وقولُه ﷺ: «بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً ولا تسرِقوا ولا تزنوا ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/٥١ رقم ٩)، ومسلم (٦٣/١ رقم ٣٥) من حديث أبي هريرة.

تقتُلوا أولادَكم من إملاق ولا تأتوا ببُهتانِ تفترونه بين أيديكم وأرجلِكم ولا تعصُوا في معروف، فمن وفي منكم فأجرُه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه (١)، قال عُبادة بن الصامت: فبايعناه على ذلك.

وقولُه ﷺ: "من يبايعني على هذه الثلاثِ الآياتِ: ﴿فُلْ تَكَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِـ شَيْئًا﴾ [الأنعام: ١٥١]، الآيات، (٢).

وقولُه ﷺ لمعاوية بنِ حَيدة لما قال له: «ما الذي بعثك اللَّهُ به؟ قال: الإسلام، قلت: وما الإسلامُ؟ قال: أن تُسلم قلبَك لله تعالى، وأن توجّه وجهَك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدّي الزكاة المفروضة» (٣).

وفي رواية (١٠) قال: «وما آيةُ الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمتُ وجهيَ الله وتخلّيتُ، وتُقيمَ الصلاةَ وتُؤتيَ الزكاةَ، وكلُ المسلم على المسلم حرامٌ».

وقولُه ﷺ: «ثلاث لا يغل عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله، ومناصحةُ ولاةِ الأمور، ولزومُ جماعةِ المسلمين، فإن دعوتَهم تحيط مَن ورائهم» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ٦٤ رقم ۱۸) ومسلم (۱۳۳۳/۳ رقم ۱۷۰۹) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٣١٨/٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وليس كما قالا: فإن الحديث ضعيف لسببين:

الأول: في سنده محمد بن مسلمة. قال الذهبي في الميزان (٤١/٤): أتى بخبرِ باطل اتُّهم به. لكنه توبع.

الثاني: ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري، فهي علة الحديث. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/٤ ـ ٥) والنسائي (٥/٤ ـ ٥ رقم ٢٤٣٦) و (٥/ ٨٢ ـ ٨٣ رقم ٢٥٦٨) وابن ماجه (٨٤٨/٢ رقم ٢٥٣٧).

وهو حديث حسن.

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد (٥/٤ ـ ٥)، والنسائي (٥/ ٨٢ ـ ٨٣ رقم ٢٥٦٨). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٨٣/٥) والدارمي (١/ ٧٥) وابن حبان في صحيحه رقم (٦٨٠) وأبو داود رقم (٣٩/١) والترمذي رقم (٢٦٥٦) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٣٩/١) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٩٤) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم =

وقولُه ﷺ في جواب: أيُّ المسلمين أفضلُ؟ قال: «مَن سلِم المسلمون من لسانه ويدِه»(١).

وقولُه ﷺ: «لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبغ بعضُكم على بعض، وكونوا عباد الله إخواناً. المسلمُ أخو المسلم: لا يظلِمُه، ولا يخذُله، ولا يحقره. التقوى ههنا ـ وأشار إلى صدره ثلاثاً ـ بِحسب امرىء من الشرِّ أن يحقِرَ أخاه المسلم»(۲).

وقولُه ﷺ: «المسلم من سلِم المسلمون من لسانه ويدِه، والمهاجرُ من هجر ما نهى اللَّهُ عنه»<sup>(٣)</sup>.

وقولُه ﷺ في جواب من قال: أيُّ الإسلام خيرٌ؟ قال: «أن تُطعمَ الطعامَ، وتقرأَ السلام على من عرفْتَ ومن لم تعرف»(٤٠).

وقولُه ﷺ: "من حُسن إسلام المرءِ تركُه ما لا يَعْنيه" (٥).

<sup>= (</sup>٢٤) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٢٣٢) والطبراني في «الكبير» رقم (٤٨٩٠) و (٤٨٩١) من طرق.

وفي الباب من حديث جبير بن مطعم عند الحاكم (١/ ٨٦، ٨٧) وصححه ووافقه الذهبي. ومن حديث النعمان بن بشير عند الحاكم (١/ ٨٨) والرامهرمزي رقم (١١).

ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الرامهرمزي رقم (٥) وأبي نعيم في «الحلية» (٥/ ١٠٥).

ومن حديث ابن عمر عند الخطيب في الكفاية ص١٩٠.

ومن حديث معاذ عند أبي نعيم في «الحلية» (٣٠٨/٩).

ومن حديث بشير بن سعد عند الطّبراني في الكبير رقم (١٢٢٥).

ومن حديث أبي هريرة عند الخطيب في تأريخه (٤/ ٣٣٧). وغيرهم.

انظر: «مجمع الزوائد» (١٣٨/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٦٥ رقم ٤٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٨٦/٤ رقم ٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٥٣ رقم ١٠) من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١/ ٥٥ رقم ١٢) ومسلم (١/ ٦٥ رقم ٣٩) من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٨/٤) رقم ٢٣١٧) وابن ماجه (١٣١٥/٢ رقم ٣٩٧٦) من حديث أبي هريرة.

وقولُه ﷺ في جواب من سأله: «قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرَك، قال: «قل آمنتُ بالله ثم استقم»(١).

وقولُه ﷺ: «ذاق طعمَ الإيمان من رضيَ بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ \_ نبياً \_ رسولاً» (٢).

وقولُه ﷺ: «ثلاثُ من كنّ فيه وجد بهن حلاوةَ الإيمان: أن يكون اللّهُ ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يُحبُّ المرءَ لا يُحبه إلا لله، وأن يكرَهَ أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذَفَ في النار»(٣).

وقولُه ﷺ: «لا يؤمن أحدُكم حتى أكونَ أحبً إليه من ولده ووالدِه والناسِ أجمعين (أنا)، وفي رواية (٥): «من أهله ومالِه».

وفي حديث أبي رزين (٦) قال: قلت: يا رسول اللّهِ ما الإيمانُ؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وأن يكون اللّه

<sup>=</sup> قال الترمذي: هذا حديث غريب.

وأخرجه مالك في الموطأ (٩٠٣/٢) والترمذي (٥٨/٤ رقم ٢٣١٨) مرسلاً من حديث على بن حسين.

قالُ الترمذي: هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة.

وعلي بن حسين لم يُدرك عليَّ بن أبي طالب.

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٦٥ رقم ٣٨) من حديث سفيانٌ بن عبد الله الثقفي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٦٢ رقم ٣٤) والترمذي (١٤/٥ رقم ٢٦٢٣) وقال حديث حسن صحيح. من حديث العباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٦٠ رقم ١٦)، ومسلم (٦٦/١ رقم ٤٣) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨/١) رقم (١)، ومسلم (١/ ٦٧ رقم ٤٤) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجها النسائي (٨/ ١١٥ رقم ٥٠١٤) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في «المسند» (١١/٤ ـ ١٢) بسند رجاله ثقات لكنه منقطع.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٥٣ \_ ٥٥) وقال: « رواه أحمد وفي إسناده سليمان بن موسى. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم، وضعفه آخرون».

وأخرجه نعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك (ص٣٠ ـ ٣١ رقم ١٢١) مطولاً بسند رجاله ثقات، ولكنه منقطع. سليمان بن موسى لا نعرف له رواية عن أبي رزين لقيط العقيلي فيما نعلم.

ورسولُه أحبَّ إليك مما سواهما، وأن تحترقَ في النار أحبُّ إليك من أن تُشرك بالله شيئاً، وأن تحبَّ غيرَ ذي نسبِ لا تُحبه إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حبُّ الإيمانِ في قلبك كما دخل حبُ الماءِ للظمآن في اليوم القائظ»، قلت: يا رسولَ الله كيف لي بأن أعلمَ أني مؤمنٌ؟ قال: «ما من أمتي \_ أو قال هذه الأمة \_ عبدٌ يعمل حسنة فيعلمُ أنها حسنة وأن اللَّه مجازيه بها خيراً، ولا يعملُ سيئة فيعلمُ أنها سيئةٌ ويستغفرُ اللَّهَ منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا اللَّهُ إلا وهو مؤمن».

وقولُه ﷺ: «من سرَّته حسناتُه وساءتُه سيئاتُه فهو مؤمنٌ» (١٠).

وقولُه ﷺ: «صريحُ الإيمانِ إذا أسأتَ أو ظلمتَ عبدَك أو أمتَك أو أحداً من الناس صُمتَ أو تصدقتَ، وإذا أحسنتَ استبشرْتَ»(٢).

وقولُه ﷺ: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاءٍ: الذين آمنوا بالله ورسولِه

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد في المسند (رقم: ١١٤ ـ شاكر) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، عن عمر، وكذلك أخرجه الترمذي من الطريق نفسه (٤/ ٤٦٥ رقم ٢١٦٥) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وكذلك الحاكم: (١/ ١١٤) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد أيضاً (رقم: ١٧٧ ـ شاكر) من طريق عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن عمر. وكذلك أخرجه الطيالسي من الطريق نفسه (ص٧ رقم ٣٢). وأخرجه الحاكم (١/٤١١ ـ ١١٥) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن عمر وقال: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي.

وله شاهد من حديث أبي موسى عند الحاكم (١٣/١ - ١٤) ومن حديث أبي أمامة عند الحاكم أيضاً (١٤/١) بأسانيد صحيحة.

وصحح الحديث أحمد شاكر في تحقيقه لرسالة الشافعي (ص٤٧٣ ـ ٤٧٥ رقم ١٣١٥) وقال المباركفوري في التحفة الأحوذي (٦/ ٣٨٥): الفالحديث بكماله إما صحيح أو حسن اه.

وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» (٣/ ١١٠): «وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع طرقه» اه.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه بهذا اللفظ.

وقد أخرج مسلم في صحيحه (١/٩١١ رقم ١٣٢/٢٠٩) عن أبي هريرة قال: جاءَ ناسٌ من أصحاب النبي على فسألُوهُ: إنا نجدُ في أنفُسِنَا ما يتعاظمُ أحدنا أن يتكلَّمَ بهِ. قال: «وقَدْ وجدتموهُ؟»، قالوا: نَعَمْ. قال: «ذاكَ صريحُ الإيمان».

ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسِهم في سبيل الله، والذي يأمَنُه الناس على أموالهم وأنفسِهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل<sup>(١)</sup>.

وفي حديث عمْرِو بنِ عبْسةَ «قلت: يا رسولَ الله ما الإسلامُ؟ قال: طيّبُ الكلام، وإطعامُ الطعام. فقلت: ما الإيمانُ؟ قال: الصبرُ والسماحة. قلت: أيُّ الإسلامِ أفضلُ؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويدِه. قلت: أيُّ الإيمانِ أفضلُ؟ قال: خلق حسنٌ (٢٠).

وقولُه ﷺ: «أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنهُم خُلُقاً»<sup>(٣)</sup>.

وقولُه ﷺ: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة مالِه طيّبة بها نفسه في كل عام» الحديث، وفي آخره: «فقال رجلّ: فما تزكيةُ المرءِ نفسَه يا رسولَ الله؟ قال: أن يعلمَ أن اللّهَ معه حيثما كان» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٩/٣) بسند ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري. رشدين ضعيف ويتقوَّى بالمتابعات، لكن هنا لم يتابع. وكذلك أبو السمح دراج بن سمعان السهمي، أما أبو الهيثم سليمان بن عمرو بن عبيد فهو مقبول. والحديث تفرد به أحمد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٥٢) ولم يضعفه لأجل رشدين، وأهمل ذكر رشدين، وذكر الخلاف في أبي السمح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٨٥) بسند حسن لأجل شهر بن حوشب.

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح بطرقه.

أخرجه أحمد (٢/٥٠، ٤٧٢، ٣٧٥ والترمذي (٣/٢٦٤ رقم ١١٦٢) وأبو داود (٥/ ٦٠ رقم ٤٦٦) وأبو داود (٥/ ٦٠ رقم ٤٦٨٢) والحاكم (٣/١) من حديث أبي هريرة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

قلت: محمد بن عمرو فيه ضعف يسير، وليس هو على شرط مسلم، فقد أخرج له مسلم متابعة. وانظر طرق وشواهد لهذا الحديث في «الصحيحة» رقم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح.

أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ رقم ١٥٨٢) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضِري، قال المنذري في «المختصر» (١٩٨/٢ رقم ١٥٢٠): «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة مسنداً، وذكره أيضاً أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً. وعبد الله بن معاوية هذا، له صحبة، وهو معدود في أهل حِمْص. وقيل: إنه روى عن النبي على حديثاً واحداً» اه.

وقولُه ﷺ: «مثلُ المؤمنين في تراحُمهم وتوادُهم وتعاطُفِهم كمثل الجسدِ الواحدِ إذا اشتكى منه عضوّ تداعى له سائرُ الجسد بالحمّى والسهر»(١).

وفي رواية: «المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينَه اشتكى كلَّه، وإن اشتكى رأسه اشتكى كلَّه» (٢).

وقولُه ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضُه بعضاً \_ وشبّك بين أصابعه»(٣).

وقولُه ﷺ: «المؤمنُ في أهل الإيمانِ بمنزلة الرأسِ من الجسد، يألم المؤمنُ لأهل الإيمانِ كما يألم الجسدُ لما في الرأس»(٤).

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٩٥ ـ ٩٦).

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ٢٠١):

وقال: «لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد، تفرد به الزبيدي، ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا» اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ١٥٥): «ورواه الطبراني؛ وجوَّد إسناده، وسياقه أتم سنداً ومتناً».اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۱، وقم ۲۰۱۱)، ومسلم (۱۹۹۹/۶ رقم ۲۰۸۲) من حديث النعمان بن بشير ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٠/٤ رقم ٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير ﴿ مُ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٩/٥ رقم ٢٤٤٦)، ومسلم (١٩٩٩/٤ رقم ٢٥٨٥) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٤٠) والطبراني في الكبير (٦/ ١٣١ رقم ٥٧٤٣). وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٨٨) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة».

قلت: رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج به، وليس في الإسناد سوار بن عمارة، وإنما هو في سند الأوسط.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٨٧) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح» اه.

قلت: مصعب بن ثابت: لين الحديث وكان عابداً. «التقريب» رقم (٦٦٨٦)، وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (١٣٦).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

وقولُه ﷺ: «المؤمنُ مِرآةُ المؤمن، أخو المؤمن، يكُفّ عنه ضَيعتَه ويحوطه من ورائه»(١٠).

وقولُه ﷺ: «لا يؤمن أحدُكم حتى يُحِبُّ لأخيه ما يحب لنفسه" (٢).

وقولُه ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمُت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرِ فليُكرِمْ خيارَه» (٣). جارَه» (٣).

وقولُه ﷺ: «واللَّهِ لا يؤمنُ، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: مَن ذلك يا رسولَ الله؟ قال: مَن لا يأمن جارُه بواثقَه»(٤).

وقولُه ﷺ: «ليس المؤمنُ الذي يَشبعُ وجارُه جائعٌ» (٥).

(١) وهو حديث حسن.

أخرجه أبو داود (٥/ ٢١٧ رقم ٤٩١٨) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٢٣٩) والترمذي (٤/ ٣٠٥ ـ ٣٢٦ رقم (١٩٢٩) من حديث أبي هريرة.

وابن وهب في «الجامع» رقم (٢٣٧) بإسناد حسن كما قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء.

وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٢١١٤) والبزار رقم (٣٢٩٧ ـ كشف) من حديث أنس سند ضعف.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٦٤) وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن محمد من ولد ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال ابن القطان: الغالب على حديثه الوهم، وبقية رجاله ثقات.

(٢) أخرجه البخاري (١/ ٥٦ رقم ١٣)، ومسلم (١/ ٦٧ رقم ٤٥) من حديث أنس.

(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٤٤٥ رقم ٢٠١٩)، ومسلم (١/ ١٨ رقم ٤٧) من حديث أبي شريح العدوي.

(٤) أخرجه البخاري (٤١/١٠) رقم ٢٠١٦) من حديث أبي شريح.

(٥) وهو حديث صحيح بشواهده.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١١٢) والطبراني في الكبير (١١/ ١٥٤ رقم ١٥٤/). وأورده ١٢٧٤). وأورده المحاكم (١٦/ ٢٦٩). وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٦٧) وقال: «رواه الطبراني، وأبو يعلى ورجاله ثقات» اهـ.

قلت: في إسناده عبد الله بن المساور وثقه ابن حبان، وجهله ابن المديني وتبعه الذهبي في الميزان، ولكن ابن حجر قال في «التقريب» رقم (٣٦١٢): مقبول.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

وقولُه ﷺ: «من أعطى لله، ومنع لله، وأحبَّ لله، وأبغض لله، فقد استكمل إيمانَه»(۱)، وسُئل ﷺ عن أفضل الإيمانِ فقال: «أن تُحِبَّ لله وتُبغضَ لله وتُعمِلَ لسانَك في ذكر الله»، فقال: وماذا يا رسولَ الله؟ قال: «أن تُحِبَّ للناس ما تحب لنفسك، وتكرَه لهم ما تكرَه لنفسك»(۲)، وفي رواية (٣): «وأن تقولَ خيراً أو تصمُت».

وقولُه ﷺ: «لا يستحق العبدُ صريحَ الإيمانِ حتى يُحِبَّ لله ويُبغضَ لله، فإذا أحبَّ لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى»(٤).

وقولُه ﷺ: «أوثقُ عُرى الإيمانِ أن تحبُّ في الله وتُبغض في الله» (٥٠).

أخرجه أحمد ( $\pi$ / ٤٤٠) والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ٢٥٢١) والحاكم ( $\pi$ / ١٦٤) من حديث معاذ بن أنس.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: فيه عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم: لم يخرجا له. وسهل بن معاذ لم يرو له مسلم، وروى له البخاري في «الأدب المفرد» فقط.

وانظر الصحيحة (١١٣/١) ط: المكتب الإسلامي.

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٧/٥) من حديث معاذ بن جبل بسند حسن. لأجل رشدين بن سعد، وزبان، فيه كلام، إلا أنهم حمدوه وحمدوا ولايته على مصر. وسهل بن معاذ هو ابن أنس وهو ثقة وأبوه صحابي.

(٣) أخرجه أحمد في المسند(٥/ ٢٤٧) عن معاذ بن جبل بسند حسن.

وانظر الكلام على الحديث المتقدم.

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٠) من حديث عمرو بن الجموح بسند ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، وللانقطاع بين أبي منصور وعمرو بن الجموح، فقد قال البخاري: لم يسمع منه، وهو ثقة.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٨٩) وقال: «رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف» اه.

(٥) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٨٦) من حديث البراء بن عازب بسند ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (١١٠) والطيالسي (٨/٢) رقم ٢١١٠ -

وله شواهد من حدیث أنس، وابن عباس، وعائشة.
 وانظر تخریجها فی «الصحیحة» رقم (۱٤۹).

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن.

وقولُه ﷺ لمعاذ بعد ما أخبره بأركان الإسلام قال: «ألا أدلُك على أبواب الخير؟ الصومُ جُنَّة، والصدقةُ تطفئ الخطيئةَ كما يطفئ الماءُ النارَ، وصلاةُ الرجلِ في جوف الليل، ثم تلا: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدَّعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٦].

ثم قال: «ألا أُخبرك برأس الأمرِ وعمودِه وذُروةِ سَنامه؟ رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُه الصلاةُ، وذروةُ سنامِه الجهادُ في سبيل الله»، ثم قال له: «ألا أُخبرك بمِلاك ذلك كلِه؟ فأخذ بلسان نفسِه وقال: كُفَّ عليك هذا» (١).

### [شرح حديث شعب الإيمان]

ويناسب هنا أن ننقُلَ شرحَ حديثِ شعب الإيمانِ وكلامَ العلماءِ في إحصائها من (فتح الباري).

(فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا تُكران) (إيمانُنا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمالِ) (وبالملائك الكرام البررة وكتُبِه المُنْزلةِ المطهرَه) (ورسلِه الهداةِ للأنام من غير تفريقٍ ولا إيهام)

(فتلك) الأركانُ المتقدمةُ التي هي شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله وإقامُ الصلاةِ وإيتاءُ الزكاةِ وصومُ رمضانَ وحجُّ البيتِ من استطاع إليه سبيلاً (خمسة) فسَّر النبيُّ ﷺ بها الإسلام، فاعلَمْها واحتفِظْ بها واعمَلْها وعلَمْها، فسوف تُسأل عنها وتحاسب عليها، فأَعْددُ للسؤال جواباً، وإياكَ أن تُخِلَّ بشيء منها فتكون من الظالمين.

airce ( ).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (١١١) عن مجاهد موقوفاً بسند صحيح. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٣١) والترمذي (١١/٥ ـ ١٢ رقم ٢٦١٦)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٥ رقم ٣٩٧٣) من حديث معاذ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد تقدم الحديث.

#### [أركان الإيمان الستة]

(وللإيمان ستةُ أركان) فسَّره بها النبيُّ ﷺ في حديث جبريلَ<sup>(۱)</sup> وغيرِه (بلا نكران) للنقل ولا تكذيب للخبر، ولا شكِ في ذلك الاعتقاد ولا استكبار عن الانقياد.

#### [الإيمان بالله]

الأولُ منها: (إيمانُنا بالله) بإلهيته وربوبيتِه لا شريكَ له في الملك ولا منازعَ له فيه، ولا إله غيرُه ولا ربَّ سواه، واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، ولا يُشركُ في حكمه أحداً، ولا ضِدَّ له ولا نِدً ولم يكن له كفُواً أحدٌ

(و) الإيمانُ بـ (ما لَه) تعالى (من صفة الكمال) مما وصف به نفسه ووصفه به رسولُه على من الأسماء الحسنى والصفاتِ العُلى، وإمرازُها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريفٍ ولا تعطيل، وأن كلَّ ما سمَّى اللَّهُ تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسولُه على حقيقته على ما أراد اللَّهُ وأراد رسولُه وعلى ما يليق بجلال اللَّه وعظمتِه: ﴿ اَمَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنا ﴾ [آل عمران: ٧].

وقد تقدم ما يسَّره اللَّهُ من تقرير الكلامِ في توحيد الإلهيةِ والربوبيةِ والأسماءِ والصفاتِ وأنواع الشركِ المضادّةِ له، فليراجع وبالله التوفيق.

#### [الإيمان بالملائكة]

(و) الثاني الإيمانُ (بالملائكة) الذين هم عبادُ الله المُكْرَمون، والسَّفَرةُ بينه تعالى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.

وبين رسلِه عليهم الصلاة والسلام (الكرام) خَلقاً وخُلقاً والكرامُ على الله تعالى (البرَرة) الطاهرين ذاتاً وصفةً وأفعالاً، المطيعين لله عز وجل وهم عبادٌ من عبادِ اللهِ عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور لعبادته، ليسوا بناتٍ لله عز وجل ولا أولاداً، ولا شركاءً معه، ولا أنداداً، تعالى الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوًا كبيراً.

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ شَبِينُ ۞ آمِ اَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمُ بِالْبَـٰنِينَ ۞﴾ ـ إلى قـولـه ـ: ﴿وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمَانِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكَنَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ۞﴾ [الزخرف: ١٥ ـ ١٩]. الآيات.

وقال تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلَهِ وَلَا الْمَلَتَهِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَحْفِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [الـنـــاء: ١٧٢]. وقال تعالى: ﴿ فَإِنِ السِّتَحْبُولُ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ [السند: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ وَالنَّهُارَ لَا يَشْتُرُونَ اللَّهُ الْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْبِرُونَ اللَّهُ وَالنَّهُارَ لَا يَشْتُرُونَ اللَّهُ الْانبياء].

وقــال تــعــالــى: ﴿وَمَا نَنَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُمْ مَا بَكَينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ

بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

وقىال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتَهِكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ وَقَالُواْ سَبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ الْجِنَّ أَكُونُ الْجِنْ أَكُونُ مَنْ كَانُ عَدُوًّا يَلَةِ وَمَلَتَهِكَذِهِ وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُونًا يَلَةِ وَمَلَتَهِكَذِهِ وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنْ اللهُ عَدُونًا يَلَةً وَمُلْتَهِكَذِهِ وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنْ كَانَ عَدُونًا لِللهِ وَمَلْتُهُ فَي القرآن كثيرةً.

## [أقسام الملائكة وخصائصهم]

ثم هم بالنسبة إلى ما هيَّأهم الله تعالى له ووكّلهم به على أقسام: فمنهم الموكّلُ بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروحُ الأمينُ جبريلُ عليه السلام، قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٩٧].

وقال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَفِيْ مُبِينِ ۞﴾ [الشعراء].

وقال تعالى: ﴿قُلَّ نَزَّلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَيِّ﴾ [النحل: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ اِلَّا وَمْنٌ يُوحَىٰ ۞ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةِ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ﴿ [النجم].

وهذا في رؤية النبي ﷺ له في الأبطح حين تجلَّى له على صورته التي خُلق عليها، له سِتُمائةِ جناح قد سد عِظمُ خلقِه الأفقَ.

ثم رآه ليلة المعراج أيضاً في السماء (١). كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً الْخَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً الْخَرَىٰ ﴾ [النجم].

ولم يره ﷺ في صورته إلا هاتين المرتين، وبقيةُ الأوقات في صورة رجلٍ، وغالباً في صورةٍ رجلٍ، وغالباً في صورةٍ دِحْية الكلْبيُّ (٢) وغالباً في

وقال تعالى فيه: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيرٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ تُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ ۚ إِلْأَنْقِ ٱلْمُثِينِ ۞﴾ [التكوير] الآيات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۰۷/۲) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ١٠٧) بإسناد صحيح.

وفيه قال النبيُّ عَلَيْهِ: "فيكون أولُ من يرفع رأسه جبريل، فيكلِّمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريلُ بأهل السمواتِ كلَّما مر بسماء سأله ملائكتُها: ماذا قال ربُنا يا جبريلُ؟ فيقول جبريلُ عليه السلام: قال الحقَّ وهو العليُّ الكبير»، فيقولون كلُّهم مثلَ ما قال جبريلُ. ثم ينتهي جبريلُ بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهو في الصحيحين (۱)، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرُ بعضِ الأحاديثِ في بدء الوحي من الفصل الآتي.

ومنهم الموكلُ بالقَطْر وتصاريفِه إلى حيث أمره اللَّهُ عز وجل، وهو ميكائيلُ عليه السلام، وهو ذو مكانةٍ عليّةٍ ومنزلةٍ رفيعةٍ وشرَفِ عند ربَّه عزَّ وجل، وله أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربِه، ويصرُفون الرياحَ والسحابَ كما يشاء اللَّهُ عز وجل، وقد جاء في بعض الآثار: (ما من قطرةٍ تنزِل من السماء إلا ومعها ملكّ يقرِّها في موضعها من الأرض)(٢).

وفي حديث ابن عباس عند الطبراني (٣) أنه ﷺ قال لجبريلَ: «على أي شيءٍ ميكائيلُ؟ قال: «على النبات والقطر».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨/ ٥٣٧ رقم ٤٨٠٠) من حديث أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (٤/ ١٧٥٠ رقم ٢٢٢٩) من حديث أبن عباس بلفظ: «أخبرني رجلٌ من أصحاب النبي على من الأنصار، أنهم بينما هم جلوسٌ ليلةً مع رسول الله على رُمِيَ بنجم فاستنارَ، فقال لهم رسول الله على: «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُميَ بمثل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقولُ وُلد الليلةَ رجلٌ عظيمٌ ومات رجلٌ عظيم. فقال رسول الله على: «فإنها لا يُرمى بها لموتِ أحدِ ولا لحياته. ولكن ربُنا تبارك وتعالى اسمه، إذا قضى أمراً سبّع حملة العرش، ثم سبّع أهلُ السماءِ الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيحُ أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملةِ العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيخبرُ بعضُ أهل السماواتِ بعضاً حتى يبلغ الخبر هذِ السماء الدنيا. فتخطفُ الجنُ السمع فيقذفون إلى أوليائهم، ويُرمَون به، فما جاءوا به على وجههِ فهو حق، ولكنهم يَفْرقونَ فيه ويزيدون».

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على قائله ولا من أخرجه.

<sup>(</sup>٣) في «الكبير» (١١/ ٣٧٩ رقم ١٢٠٦١).

ولأحمد (() عن أنس بنِ مالك في عن النبي عَلَيْهُ أنه قال لجبريلَ عليه السلام: «ما لي لم أرَ ميكائيلَ ضاحكاً قط؟ فقال عليه السلام: ما ضحكَ ميكائيلُ منذ خُلقت النارُ». عياذاً بالله منها.

ومنهم الموكّلُ بالصُّور، وهو إسرافيلُ عليه السلام، ينفُخ فيه ثلاثَ نَفَخاتِ بأمر ربه عز وجل:

الأولى: نفخةُ الفزع.

والثانية: نفخةُ الصَّغْق.

والثالثة: نفخةُ القيامِ لرب العالمين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطُه في موضعه.

ولأحمد (٢) والترمذي (٣) من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخُدري ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كيف أَنعَمُ وصاحبُ القرنِ قد التقم القرنَ وحنى جبهته وانتظر أن يُؤذَنَ له، قالوا: كيف نقول يا رسولَ الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكّلنا». وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي ﷺ

<sup>=</sup> وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩/٩) وقال: «وفيه محمد بن أبي ليلى وقد وثقه جماعة لكنه سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات» اه.

قلت: وفيه محمد بن عمران مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٣/ ٢٢٤) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (۳/۷، ۷۳).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٤/ ٦٢٠ رقم ٢٤٣١) وقال: هذا حديث حسن.

قلّت: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (١٥٩٧) وابن ماجه رقم (٤٢٧٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٠٥) و (٧/ ١٣٠، ٣١٢) من طرق عن أبي سعيد الخدري.

وفيه عطية العوفي، ضعيف، إلا أنه قد تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به.

أخرجه ابن حبانُ (رقم: ٢٥٦٩ ـ موارد)، والحاكم (٤/ ٥٥٩).

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند أحمد (٣٢٦/١) والحاكم عن مطرف عن عطية. وكذلك من حديث زيد بن أرقم عند أحمد (٣٧٤/٤).

وأيضاً من حديث البراء عند الخطيب في «تاريخه» (١١/ ٣٩) وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور، قال الحافظ: متروك، وكذبه ابن معين.

وخلاصة القول أن حديث أبي سعيد حسن لغيره، والله أعلم.

في دعائه من صلاة الليل: «اللهم ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطرَ السمواتِ والأرض، عالمَ الغيبِ والشهادة، أنت تحكم بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدِني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(١).

ومنهم الموكلُ بقبض الأرواح، وهو ملكُ الموتِ وأعوانُه، وقد جاء في بعض الآثار تسميتهُ عزرائيلَ (٢)، قال الله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ يَنَوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُكَم لَكُ مُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِدِ ۚ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكَمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ۞﴾ [الأنعام].

وقـال تـعـالـى: ﴿وَلَوْ تَـرَىٰ إِذْ يَـتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ [الانفال: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِمٍ ۗ ﴿ إِلَى قُولُهُ تَعَالَى ـ: ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾ [النحل: ٢٨ ـ ٣٣]، وغيرُها من الآيات.

وقد جاء في الأحاديث (٣) أن أعوانه يأتون العبد بحسب عملِه، إن كان محسناً ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئاً ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد، ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومُ ﴿ وَأَنتُم حِنبِنِ نَظُرُونَ ﴿ وَتَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُم وَلَكِن لا لَهُ مُرينِينَ ﴿ وَلَكِن لا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْم وَلَكِن لا لا يُحْمَرُونَ ﴿ وَلَا اللهِ عَلَيْم وَلَكِن لا لا كُنتُم صَدِيقِينَ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْم وَلَكِن لا لا يُحْمُونَ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْم وَلَكِن لا لا يُعْمَ صَدِيقِينَ ﴾ وَلَا إِن كُنتُم عَدين الله وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْم اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٥٣٤ رقم ٧٧٠) من حديث عائشة. وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل. ولا يوجد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم. [البداية (١/ ٥٠)].

 <sup>(</sup>٣) (منها): ما أخرجه الحاكم (٣٥٢/١ ـ ٣٥٣) وصححه وأقره الذهبي، وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠٤/٢) من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح.
 (ومنها) ما أخرجه مسلم رقم (٢٨٧٢) من حديث أبي هريرة.

مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَيْحًانُ وَجَنَتُ نِعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَنَهُ لَكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلطَّبَالِينُ ﴿ فَانْزُلُ مِنْ جَمِيمٍ ﴾ وَتَصْلِيَهُ جَمِيمٍ ﴾ إِنَّ هَذَا لَمُوَ حَقُ ٱلْيَمِينِ ﴾ [الـواقـعـة]. سبحان اللَّهِ وبحمده، سبحان اللَّهِ العظيم، نستغفر الله.

ومنهم الموكلُ بحفظ العبد في حلّه وارتحالِه، وفي نومه ويقظتِه، وفي كل حالاتِه، وهم المعقبات، قال الله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَنْ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَلَاتِه، وهم المعقبات، قال الله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَنْ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَلَمْ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالنّبِلِ وَسَارِبُ بِالنّهَارِ ﴿ اللّهِ مُعَقّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِهِ يَعَفّطُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللّهِ إِلَى اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴿ الرعد: ١٠ ـ ١١].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانُّ ﴾ [الأنبياء: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِيِّةً وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ [الأنعام: ٦١].

قال ابن عباس (١) ﴿ الله في الآية الأولى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ هُمُ الملائكةُ يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدرُ اللهِ تعالى خلّوا عنه.

وقال مجاهد (٢): ما من عبد إلا له ملَكُ موكلٌ بحفظه في نومه ويقظِته من اللَّجن والإنسِ والهوام، فما منها شيءٌ يأتيه إلا قال له الملكُ وراءك، إلا شيءٌ أذِن اللَّهُ فيه فيُصيبُه.

وقال تعالى: ﴿فُلْ مَن يَكَلَّؤُكُم بِالنَّلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْيَٰنِ﴾ [الأنبياء: ٤٢]، قال ابنُ كثيرِ<sup>(٣)</sup>: أي بدلَ الرحمن، يمتنُّ سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحِفظِه لهم بالليل والنهارِ وكَلاءَتِه وحراستِه لهم بعينه التي لا تنام. اه.

ومنهم الموكلُ بحفظ عملِ العبدِ من خير وشر، وهم الكرامُ الكاتبون، وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم قولُه عز وجل: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ ﴾ [الأنعام: ٦١]، وقال تعالى فيهم: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجُونَهُمْ بَكَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠].

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (رقم: ٢٠٢١٦ ـ شاكر) عنه.
 وأورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٢٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في الجامع البيان (رقم: ٢٠٢٢٤ ـ شاكر) عنه.
 وأورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره: (٣/ ١٨٨).

وقال تعالى: ﴿إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِبَانِ عَنِ ٱلْبَيِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ فَيدٌ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللهِ عَن الشمال لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللهِ عَن الشمال يكتب السيئاتِ، والذي عن الشمال يكتب السيئاتِ.

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَيْبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞﴾ [الانفطار].

عن علقمة عن بلالِ بنِ الحارثِ المُزنيِّ وَ اللهِ قال: قال رسولُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رواه أحمدُ<sup>(۱)</sup> والتِرمذيُ<sup>(۲)</sup> والنسائيُ<sup>(۳)</sup> وابنُ ماجه<sup>(۱)</sup>. وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ.

وروى البغويُّ (٥) عن أبي أمامة ضي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كاتبُ

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٣/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (٤/ ٥٥٩ رقم ٢٣١٩). وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٢/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١٣١٣/٢ رقم ٣٩٦٩).

قلّت: وأخرجه مالك (٢/ ٩٨٥ رقم ٥) وابن حبان (رقم: ١٥٧٦ ـ موارد) والحاكم (١/ ٤٥ ـ ١٥٧٦ ـ موارد) والحاكم (١/ ٤٥ ـ ٤٥) والحميدي رقم (٩١١).

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه مختصراً، أخرجه البخاري ومسلم. وخلاصة القول أن حديث بلال بن الحارث صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «معالم التنزيل» (٧/ ٣٥٩) بسند ضعيف.

قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٥/ ٣٩١ رقم ٧٠٥) والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢١٧ ـ م. ٢١٨ رقم ٧٧٦٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٢٤) كلهم من طريق عروة بن رويم. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٥/ ٣٩٠ رقم ٥٠٤٩) والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٩٥ ـ ٢٩٢ رقم ٢٩٠ .

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٢٥ رقم ٧٧٨٧) من طريق ثور بن يزيد كلهم عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة.

وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد، (٢٠٨/١٠) وقال: الرواه الطبراني بأسانيد ورجال=

الحسناتِ على يمين الرجل، وكاتبُ السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسناتِ أميرٌ على كاتب السيئات، فإذا عمِل حسنةً كتبها صاحبُ اليمين عشراً، وإن عمِل سيئةً قال صاحبُ اليمين لصاحب الشمال: دعه سبعَ ساعاتِ لعله يسبّح أو يستغفر».

وفي الصحيح (١) عن أبي هريرة شهد قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إن اللَّه تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدَّثت به أنفسَها ما لم يتكلَّموا أو يعملوا به».

وفي رواية (٢<sup>)</sup>: «ما لم تعمل أو تَكَلَّمْ به».

وفي رواية (٤): «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتُها له حسنة، فإن عمِلها كتبتُها عشرَ حسنات إلى سبعمائة ضِعفِ، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتُبها عليه، فإن عمِلها كتبتُها سيئة واحدةً».

وفي أخرى (٥): قال الله عز وجل: إذا تحدَّث عبدي بأن يعملَ حسنةً فأنا أكتبها له حسنةً ما لم يعمل، فإذا عمِلها فأنا أكتبها بعشر أمثالِها. وإذا تحدَّث بأن يعملَ سيئةً فأنا أغفرُها له ما لم يعمَلها، فإذا عمِلها فأنا أكتبُها له بمثلها».

وقال رسول الله ﷺ: «قالت الملائكةُ: ربِّ ذاك عبدُك يريد أن يعملَ سيئةً - وهو تعالى أبصرُ به - فقال: ارقُبوه، فإن عمِلها فاكتُبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتُبوها له حسنة، إنما تركها من جرًاي»(٦).

أحدها وثقوا». وقال في طريق جعفر بن الزبير: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب.
 وحسن الألباني الحديث في «الصحيحة» رقم (١٢٠٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١//١٨ رقم ٦٦٦٤)، ومسلم (١١٦/١ رقم ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجها البخاري (١١/ ٥٤٨ رقم ٦٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٦٥ رقم ٧٥٠١)، ومسلم (١١٧/١ رقم ٢٠٣/١٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٦٥ رقم ٧٥٠١)، ومسلم (١١٧١ رقم ٢٠٤/١٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجها مسلم (١/١١٧ رقم ٢٠٥/ ١٢٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

وقال رسولُ الله ﷺ: «إذا أحسن أحدُكم إسلامَه فكلُ حسنةِ يعملها تُكتب بعشر أمثالِها إلى سبعمائة ضِغْفِ، وكلُ سيئةِ يعملها تكتب بمثلها، حتى يَلقى اللَّهَ عز وجل»(١).

وفيه (٢) عن ابن عباس عن رسول الله على فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «إن اللّه تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعمَلها كتبها اللّه عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعمِلها كتبها اللّه عز وجل عنده عشرَ حسنات إلى سبعمائة ضعفِ إلى أضعافِ كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعمَلها كتبها اللّه عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعمِلها كتبها اللّه سيئة واحدة ـ زاد في رواية (٣) ـ أو محاها الله، ولا يهلِكُ على الله إلا هالك».

قال الحسنُ البَصريُ (٤) رحمه الله تعالى وتلا هذه الآية: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلْشَالِ وَقِيدُ ﴾ [ق: ١٧]: يا ابنَ آدمَ بُسطتْ لك صحيفةٌ، ووُكُلَ بك ملكانِ كريمان أحدُهما عن يمينك والآخرُ عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتِك، وأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتِك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتِك، فاعمَلُ ما شئت أقلِلُ أو أكثِر، حتى إذا مت طُويتُ صحيفتُك وجُعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرُج يوم القيامة، فعند ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَكُلَ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طُكِيرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنَحْرُجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبًا يَلقَنهُ مَسْرُولُ إِن الإسراء].

ثم يقول: «عدَل والله فيك مَن جعلك حسيبَ نفسِك» اهـ.

ويناسب ذكرَ المعقباتِ والحفظةِ ما روى البخاريُ (٥) رحمه الله تعالى في (باب قولِ الله عز وجل تعرُج الملائكةُ والروحُ إليه)(٢) قال: حدثنا إسماعيلُ حدثني مالكٌ عن أبي الزنادِ عن الأعرج عن أبي هريرةَ الله الله عليهُ قال:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (١١/٣٢٣ رقم ٦٤٩١)، ومسلم (١١٨/١ رقم ٢٠٧/١٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجها مسلم (١/١١٨ رقم ٢٠٨/١٣١).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٣٩/٤ ـ ٢٤٠) عنه.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١٣/١٥ رقم ٧٤٢٩) و (٢/٣٣ رقم ٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) رقم الباب: (٢٣).

«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرُج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». ورواه مسلم (١٠) أيضاً.

وفيهما (٢) عن أبي موسى ﴿ قَالَ: «قام فينا رسولُ الله ﷺ بأربع كلماتٍ فقال: إن اللّه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القِسْطَ ويرفَعُه، يُرفع إليه عملُ الليل قبل عمل الليل المحديث تقدم في العلو. والأحاديث في ذكر الحفظة كثيرة.

ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم مُنكرٌ ونَكيرٌ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرُ النصوص في ذلك قريباً، نسأل الله تعالى الثباتَ والتوفيقَ

ومنهم خزَنةُ الجنة ومقدَّمُهم رَضوانُ عليهم السلام، قال الله تعالى: ﴿وَسِيقَ اللَّهِ عَالَى: ﴿وَسِيقَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَنَوْبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣].

وقال تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَنْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ ۞﴾ [الرعد].

وقـال تـعـالـى فـيـهـم: ﴿لَا يَخُرُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَمَنْلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُدٌ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/ ۱۳۹ رقم ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) أيّ البخاري ومسلم. ولكن الحديث لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم فقط في صحيحه (١/ ١٦١ رقم ١٧٩).

ومنهم خزنة جهنَّمَ عياذاً بالله منها، وهم الزبانية، ورؤساؤهم تسعةَ عشرَ، ومقدمُهم مالكُ عليهم السلام، قال الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ رُمُلٌ مِنَاهُ مِنَاهُ مِنَامُ مَالُكُ عليهم السلام، قال الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ رُمُلُ مِنَامُ مِنْاهُ مِنَامُ مِنْاهُ مِنْاهُ وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَاهُمَا أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُمُلُ مِنْامُ مِنْاهُ مِنْاهُ وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَاهُمَا الآيات.

وقَالُ تعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّادِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ بَلَنَ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُوا ٱلْكَنْدِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ فَلْيَنْعُ نَادِيَهُمْ ۞ سَنَتْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞ ۗ [العلق].

وقىال تىعىالىى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوّا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُو نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

وقىال تىعىالىي: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا بُنْفِي وَلَا لَذَرُ ۞ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَ ۞وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَلَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَتِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِذَتَهُمْ إِلَّا فِشْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْفِنَ الَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِنَنِ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِيمَنَا ﴾ [المدثر: ٢٧ ـ ٣١].

وقال تعالى: ﴿وَنَادَوَا يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧].

وفي صحيح مسلم (١٠): «يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، كلُّ زمام في يد سبعينَ ألف ملكِ يَجُرُونها».

ومنهم الموكلون بالنّطفة في الرحِم كما في حديث ابنِ مسعودِ (٢٠ هَ الله عَلَيْهُ قال: «حدثنا رسولُ الله عَلَيْهُ وهو الصادقُ المصدوقُ أن أحدَكم يُجمع خلقُه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقةً مثلَ ذلك، ثم يكون مُضغةً مثلَ ذلك، ثم يُرسل إليه الملكُ فينفُخُ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلماتٍ: يكتب رزقه وأجلَه وعملَه وشقيً أو سعيد» الحديث. وفي بابه من الأحاديث كثيرٌ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤/ ٢١٨٤ رقم ٢٨٤٢) من حديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم.

وقال: رفعه وهم. وواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً.

قلت: وحفص ثقة، حافظ إمام، فزيادة الرفع مقبولة، كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١/ ٤٧٧ رقم ٢٥٩٤)، ومسلم (٢٠٣٦/٤ رقم ٢٦٤٣).

وفيها: أن الملكَ يقول: يا ربّ مخلّقةُ أو غيرَ مخلّقة؟ واحدٌ أو توأمٌ؟ ذكرٌ أم أنثى؟ شقيٌ أو سعيد؟ ما الرزقُ وما الأجلُ؟ فيقضي الله تعالى ما يشاء. فيكتب الملكُ كما أمره اللَّهُ عز وجل فلا يُغيَّر ولا يُبدّل»(١).

ومنهم حملةُ العرشِ والكروبيون، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ الَّذِينَ يَجِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ رَبّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِر لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِحِيمِ الْعَادِ: ٧]، الآيات.

وقال تعالى: ﴿وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنِينَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧]. ومفهومُ هذه الآيةِ من قوله تعالى: ﴿يَوْمَبِذِ ﴾ أن حملة العرشِ ليسوا اليومَ ثمانيةً، ويؤيد ذلك ما روى الإمامُ أحمدُ (٢) عن ابن عباس على قال رسولُ الله على: «صدق أميةُ بنُ أبي الصّلتِ (٣) في شيء من شعره. فقال:

رجلٌ وثورٌ تحت رِجْلِ يمينه والنَّسرُ للأخرى وليثُ مُرصدُ فقال رسول الله ﷺ: «صدق». فقال:

والشمسُ تطلُع كلَّ آخِر ليلةٍ حمراء يصبح لونُها يتورّدُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱/۷۷۱ رقم ۲۰۹۵)، ومسلم (۲۰۳۸/۶ رقم ۲۰۲۲) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۲) في «المسئد» (۱/۲۵۲).

قلّت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣/١١) رقم ١١٥٩١)، وأبو يعلى في «المسند» (١/ ٣٦٥ رقم ٣٦٥/١).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٢٧) وقال: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس.

قلت: ولم يصرح بالتحديث عند الثلاثة.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهور، ذكره ابن السكن في «الصحابة»، وقال: لم يدركه الإسلام، وقد صدقه النبي على في بعض شعره، وقال: «قد كاد أمية أن يسلم». انظر: «الإصابة» رقم (٥٥٢)، وانظر: الشعراء لابن قتيبة (ص٤٢٩ ـ ٤٣٣) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر.

الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت (ص٣٦٦).

تأبى فما تطلع لنا في رِسُلها إلا معلنية وإلا تُلجَلد

فقال رسول الله ﷺ: «صدق». وهذا إسنادُه جيدٌ<sup>(١)</sup>.

لكن قد ورد ما يدل على أنهم في الدنيا أيضاً ثمانية، وهو حديث العنانِ الذي رواه أبو داود وغيرُه (٢) وقد تقدم في العلو، وفيه: «ثم فوق السماءِ السابعةِ بحرّ بين أسفلِه وأعلاه مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعالِ بين أظلافِهن ورُكَبِهنَ مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرشُ بين أسفلِه وأعلاهُ مثلُ ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك».

وفي حديثِ الصُّورِ الطويلِ قال رسولُ الله ﷺ: «فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوفٌ إذ سمعنا من السماء حساً شديداً فهالنا، فينزل أهلُ السماء الدنيا بمِثلَىٰ من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرضُ

<sup>(</sup>١) قاله ابن كثير في تفسيره (٧٨/٤). وقد علمت أن الحديث ضعيف، ولم يكن سنده بالحيد

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في «العلو».

<sup>(</sup>٣) أي لأبي داود في «السنن» (٩٦/٥ رقم ٤٧٢٧). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق عنه كما في «الدر المنثور» (٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (١٨٩٦٨) عنه.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤٤٢/٤).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ ج٩ ٢/ ٨٥) عنه.
 قلت: حديث الضحاك معضل لأنه لم يسمع من صغار الصحابة.

<sup>(</sup>A) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤٤٢/٤).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤٤٢/٤).

بنورهم وأخذوا مصافّهم وقلنا لهم: أنيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آتِ، ثم ينزل أهلُ السماء الثانية بمثلَيٰ من نزل من الملائكة وبمثلَي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنّوا من الأرض أشرقت الأرضُ بنورهم وأخذوا مصافّهم وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آتِ. ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيف، حتى ينزلَ الجبارُ عز وجل في ظُللٍ من الغمام والملائكةُ، فيحمل عرشه يومئذ ثمانية، وهم اليومَ أربعة، أقدامُهم في تخوم الأرضِ السُّفلي، والأرضُ والسمواتُ إلى حُجَزِهم والعرشُ على مناكبهم، لهم زجَلٌ في تسبيحهم، يقولون سبحان ذي العزةِ والجبروت، سبحان ذي المكوتِ، سبحان الحيِّ الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. سُبُوحٌ قدُّوسٌ قدُّوس قدُّوس. سبحان ربنا الأعلى ربُ الملائكةِ والروح. سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت، وغيرُهما.

ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالسَ الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون اللَّهَ عز وجل تنادَوا: «هلُموا إلى حاجتكم، فيَحُفّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربُهم عز وجل وهو أعلمُ بهم منهم: ما يقول عبادي؟

<sup>(</sup>۱) في هجامع البيان، (۲/ج۲/۳۳۰ ـ ۳۳۱) و (۱۰/ج۱۱/۱۱۰ ـ ۱۱۱) و (۱۲/ج۲۶/ ۳۰) و (۱۵/ج۳/۱۸۱ ـ ۱۸۷) مختصراً ومطولاً.

 <sup>(</sup>۲) في «المطولات» في نهاية «المعجم الكبير» (۲۵/ ۲۲۵ ـ ۲۲۷ رقم ۲۰).
 وفي «المعجم الكبير» رقم (۷۸۷۳).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣٢) وقال: «وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك» اه.

وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٥٤): «هذا حديث مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة وقد اختلف فيه، فمنهم وثقه ومنهم من ضعفه ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأثمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك، وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جداً ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعله سياقاً واحداً، فأنكر عليه بسبب ذلك وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم اه.

قالوا: يسبّحونك ويكبّرونك ويَحمَدونك ويمجّدونك»(١)، الحديث تقدم في العلو.

وقال ﷺ: «وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتابَ اللّهِ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةُ وغشِيتْهم الرحمةُ وحفتْهم الملائكةُ وذكرهم الله في من عنده»، الحديث بطوله في الصحيح (٢) عن أبي هريرة.

ومنهم الموكلُ بالجبال، وقد ثبت ذكرُه في حديث خروجِ النبيِّ عَلَيْ إلى بني عبد ياليلَ وعَودِه منهم، وفيه قولُ جبريلَ له على: "إن اللَّه قد سمع قولَ قومِك لك وما ردُّوه عليك». وفيه قولُ ملَكِ الجبال: "إنْ شئتَ أن أُطبِقَ عليهم الأخشبين" فقال على: بل استأن بهم لعل الله أن يُخرجَ من أصلابهم من يعبُد اللَّه لا يشركُ به شيئاً»(").

ومنهم رُوّارُ البيتِ المعمور الذي أقسم اللَّهُ تعالى به في كتابه، ثبت ذلك في حديث المعراج، وهو بيتُ في السماء السابعةِ بحيال الكعبةِ في الأرض لو سقط لوقع عليها، خُرمتُه في السماء كحرمة الكعبةِ في الأرض، يدخُله كلَّ يوم سبعون ألفَ ملكِ ثم لا يعودون إليه آخِرَ ما عليهم»، يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم، والحديثُ بألفاظه في الصحيحين (٤).

ومنهم ملائكة صفوف لا يفتُرون، وقِيامٌ لا يركعون، ورُكِّعٌ وسُجَّدٌ لا يركعون، ورُكِّعٌ وسُجَّدٌ لا يرفعون، ومنهم غيرُ ذلك: ﴿وَمَا يَعَلَرُ جُوُدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٣١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸/۱۱ رقم ۲۰۰۸)، ومسلم (۲۰۱۹/۶ رقم ۲۰۲۹)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم (٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٦٩٩).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۳/۲۱۲ ـ ۳۱۳ رقم ۳۲۳۱)، ومسلم (۱٤۲۰/۳ رقم ۱۷۹۰)، من حدیث عائشة.

 <sup>(</sup>٤) البخاري (٣٠٢/٦ ـ ٣٠٣ رقم ٣٢٠٧) و (١/١٤٥ ـ ١٤٧ رقم ١٦٢)، من حديث أنس بن مالك.

ويروى عن أبي ذر موقوفاً. قلت: وله حكمُ الرفع، ومن أين لأبي ذر رفي الله مثلُ هذا إلا عن توقيف، والله أعلم.

وعن حكيم بن حزام (٤) قال: بينما رسولُ الله على مع أصحابه إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع? قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله على: «أسمع أطيطَ السماء وما تُلامُ أن تَبُط، ما فيها موضعُ شبرٍ إلا وعليه ملكَ راكعٌ أو ساجدٌ».

وعن عائشة (٥) ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «ما في السماء الدنيا موضعُ قدم إلا عليه ملكٌ ساجدٌ أو قائمٌ. وذلك قول الملائكة: وما منّا إلا له مقامٌ معلوم، وإناً لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبّحون».

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) في االسنن؛ (٤/٥٥٦ رقم ٢٣١٢) وقال: هذا حديث حسن غريب.

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٤٠٢/٢ رقم ٤١٩٠).
 قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ٥١٠) وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي.
 وخلاصة القول أن الحديث حسن.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٥٨/١ رقم ٢٥٠) بسند صحيح.
 رجاله كلهم ثقات. وله شواهد من حديث ابن مسعود وعائشة كما يأتي في التعليقة التالية.
 انظر: «الصحيحة» رقم (١٠٦٠).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن نصر المروزي (١/ ٢٦٠ رقم ٢٥٣) بإسناد حسن في الشواهد. رجاله ثقات غير الفضل هذا، فقد ترجمه ابن أبي حاتم (٣/ ٢/ ٦١) من رواية ثقتين عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ثم ذكر الحديث الآتي برقم (٢٥٤) وقال: فذكره موقوفاً على ابن مسعود باختصار وهو في حكم المرفوع، وإسناده صحيح. «انظر: الصحيحة» رقم (١٠٥٩).

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

وعن العلاء بنِ سعدِ (۱) وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي على قال يوماً لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: «أطّت السماءُ وحُق لها أن تئط (۲)، إنه ليس فيها موضعُ قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقالت الملائكة: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الشّاقُونَ شَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الشّائِحُونَ شَهُ الصافات]».

وعن رجل (٣) صحِبَ رسولَ الله على عن رسول الله على قال: «إن لله تعالى ملائكة ترعُد فرائصُهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يُصلّي، وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق اللّه السمواتِ والأرضَ لم يرفعوا رؤوسَهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسَهم منذ خلق اللّه السمواتِ والأرضَ ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسَهم نظروا إلى وجه اللّه عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتِك». وإسناده لا بأس به وهو والذي قبله أخرجهما محمدُ بنُ نصرِ المَرْوزيُ.

وفي الصحيح (٤) عن جابر بنِ سَمُرة ﴿ قَالَ: قال رسولُ اللَّهِ عَيْ : «أَلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (۱/ ٢٦١ ـ ٢٦٢ رقم ٢٥٥). وقال الحافظ في "الإصابة" (٤/٧٤ رقم ٢٦٦٥): روى ابن منده من طريق عطاء بن يزيد بن مسعود، به عن سليمان بن عمر بن الربيع، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن سعد ـ من بني ساعدة ـ عن أبيه ـ وكان ممن بايع يوم الفتح ـ أن النبي على قال يوماً لجلسائه. الحديث....

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة محمد بن خالد، من طريق ابن منده بهذا الإسناد» اهد.

وأورده ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٧٥) وقال: «وهذا إسناد غريب جداً». قلت: ولكن لمتنه شواهد.

 <sup>(</sup>۲) الأطيط: صوت الأقتاب، وأطيط الإبل: أضواتها وحنينها، أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطّت. وهذا مَثل وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثم أطيط وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. [النهاية: ١٥٤/١].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٦٧/١ ـ ٢٦٨ رقم ٢٦٠).
 وأورده ابن كثيرة في تفسيره (٤/٥/٤) وقال: إسناده لا بأس به.

قلت: فيه عدي بن أرطاة قال عنه الحافظ في «التقريب» (رقم: ٤٥٣٨): مقبول.

<sup>(</sup>٤) أي في صحيح مسلم (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣٠).

تصفُّون كما تصُفُّ الملائكة عند ربِّها؟ فقلنا: يا رسولَ الله وكيف تصُف الملائكةُ عند ربِها؟ قال: "يُتِمَون الصفوفَ الأُولَ ويتراصون في الصف».

وفيه (١) عن عائشة على قالت: قال رسولُ الله على: «خُلقت الملائكةُ من نورِ العرشِ، وخلق الجانُ من مارج من نار، وخُلق آدمُ مما وُصف لكم».

### [الركن الثالث: الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله]

(و) الثالثُ الإيمانُ (بكتبه الممنزلةِ) على رسله (الممطهّرة) من الكذب والزُّورِ ومن كل باطلٍ ومن كل ما لا يليق بها، قال الله تعالى: ﴿فُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونِ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وقال تعالى: ﴿قُلْ ءَامَنَكَا مِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْتَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنعِيلَ﴾ [آل عمران: ٨٤] إلى آخر الآية.

وقىال تىعىالىى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا مَامِنُوا مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِنْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَٱلْكِنَبِ ٱلَّذِى آنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ. وَكُنْبُهِ. وَرُسُلِهِ. وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ صَلَلَا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

وقىال تىعىالىم: ﴿وَقُلْ مَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعَدِلَ بَيْنَكُمُّ [الشورى: ١٥].

وقال تعالى: ﴿فَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا﴾ [التغابن: ٨].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ۚ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَا ۖ أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٧٠]، الآيات.

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازمُ بأن كلّها مُنزلٌ من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبينِ والهدى المستبين، وأنها كلامُ الله عز وجل لا

<sup>(</sup>١) أي في صحيح مسلم (٢٩٤/٤ رقم ٢٩٩٦).

كلامُ غيرهِ، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموعُ منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يُسمِعُه الرسولَ المَلكيَّ ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشريَّ، كما قال تعالى: ﴿ اللهِ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآهُ إِنَّهُم عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ٥١].

وقال تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

﴿ وَلَمَّا جَلَّهَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

﴿قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ مِرِسَالَتِي وَبِكَلَّمِي﴾ [الأعراف: ١٤٤].

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ١٠].

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَّا ﴾ [الشورى: ٥٦].

﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِ كُمَّ إِلَرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٢].

﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦].

منها ما خطَّه الله بيده عز وجل كما قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

والإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجباً على الأمم الذين نزلت البهم الصحفُ الأولى الانقيادُ لها والحكمُ بما فيها كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا الْبَهِم الصحفُ الأولى الانقيادُ لها والحكمُ بما فيها كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا أَلَوْنِنَةً فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَنِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا السَّتُحْفِظُوا مِن كِئْكِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاةً فَكَلَا تَخْشُوا النّكاسَ وَاخْشَوْنٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِكَانِي ثَمَنَا قلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَلِمُونَ وَقَلَيْنَا عَلَى اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْقَلِمُونَ وَقَلَيْنَا عَلَى اللّهُ وَمَن لَمْ يَعْمَلُ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْقَلِمُونَ وَقَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمُوعِظَةً لِللْمُونَ وَقَلَيْنَا عَلَى اللّهُ فَالْوَلَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴿ وَلَمُ لَلّهُ عَلَى اللّهُ فَالْوَلِيقِ مُولِكَ اللّهُ فَالْوَلِيقِ مُن التَّوْرَفَةُ وَمُالَيْكُ اللّهُ فَالْوَلَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴿ وَالْمَلَوْنَ اللّهُ فَالْوَلِيكِ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴿ وَالْمَالَةُ فَالْمَالِكُ اللّهُ فَالْوَلِيكِ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴿ وَالْمَالُولُ اللّهُ فَالْوَلَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴿ وَالْمَالُونَ اللّهُ فَالْوَلَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴿ وَالْمَكُمُ اللّهُ اللّهُ فَالْوَلَتِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴿ وَالْمَالُونَ اللّهُ فَالْوَلِيكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴾ وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ فَى وَالْوَلِكَ اللّهُ فَالْوَلِيكَ مُلْمَالًا عَلَيْهُ فَاحْصُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْفَلِيقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ فَالْوَلِيكَ مُلِي اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

بِمَا آنَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَبِعَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱلنَّكُمُّ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَبْرَتِ إِلَى اللهِ شَاءَ ٱلنَّكُمُّ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَبْرَتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبِكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُ ﴿ [المائدة: ٤٤ ـ ٤٤].

وأن جميعَها يُصدَّق بعضُها بعضاً لا يكذبه، كما قال تعالى في الإنجيل: ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا لَيْ الْقَرْانُ: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا لَمَا لَيْكَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

وأن كلَّ من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلَّق خطابِه به يكفر بذلك كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّيْنِ كَذَّبُوا بِعَايَدِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا لُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآةِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِحَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ﴾ [الأعراف: ٤٠].

وأن نسخ الكتبِ الأولى بعضِها ببعض حقَّ، كما نُسخ بعضُ شرائعِ التوراةِ بالإنجيل، قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِثَمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَالْإَنِجِيلَ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِثَمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَالْإِنِجِيلَ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِنْبَ وَالْحِثَمَةُ وَالتَّوْرَىٰةَ وَالْإِنِجِيلَ ﴿ وَمُمْكَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن النَّورَىٰةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَذِى حُرِّمَ عَلَيْكُم وَإِنْ اللهُ وَأَعْلِمُونِ ﴿ وَاللهِ عَمْنَ اللَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُم مَ وَجَلْتُكُم بِعَانِهُ مِن زَيِكُم مَّا اللهُ وَأَعْلِمُونِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِان : ١٥٥ ـ ٥٠].

وكما نُسخ كثيرٌ من شرائع التوراةِ والإنجيل والقرآن، كما قال تعالى: ﴿عَذَانِ الْحِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ النَّرَكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَئِننَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّيَ الْأَثِينَ الْمُنْكِرِ وَيُجُونَهُم الْمَعْرُونِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَئِينِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِلْمَعْرُونِ وَيَنْهَمُهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيُصَكُّوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ أَنْزِلَ مَعَهُمُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ وَلَائَتُهُمَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَيِعًا ﴾ [الأعراف] الآية.

وأن نسْخَ القرآنِ بعضَ آياتِه ببعض حتَّ كما قال تعالى: ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَاۗ﴾ [البقرة: ١٠٦].

وقىال تىعىالىمى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةً وَاللَّهُ أَعْـلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوَاْ إِنَّمَا أَنَتَ مُفَتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١] الآيات. وكما قبال تعالى: ﴿ أَلَكُنَ خَفْفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ صَعْفاً فَإِن يكُن مِنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ صَعْفاً فَإِن يكُن مِنكُمْ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَلَقْ يَعْلِبُواً أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [الأنفال: ٦٦]، بعد قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ فَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيرُونَ يَعْلِبُوا مِائْنَيْنً وَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيرُونَ يَعْلِبُوا مِائْنَيْنً وَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيرُونَ يَعْلِبُوا مِائْنَيْنً وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْواً الْفَاعِنَ مِن الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنفال: ٦٥].

والناسخُ والمنسوخُ آياتٌ مشهوراتٌ مذكوراتٌ في مواضعها من كتب التفسير وغيرِها. وأنه لا يأتي كتابٌ بعده ولا مغيّر ولا مبدّلَ لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروجُ عن شيء من أحكامه، وأن من كذّب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآنُ من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غيرَ سبيلِه ولم يقتفِ أثرَه ضلَّ، قال تعالى: ﴿المّصَ ۞ كَنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلنُذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اتّبِعُوا مَا أُنِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُون وَلَا تَنَبِّعُوا مِن دُونِهِ قَولِيَا أَهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۞ [الأعراف].

ثم الإيمانُ بكتب الله عز وجل يجب إجمالاً فيما أُجمل وتفصيلاً فيما فُصل، فقد سمَّى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى، والإنجيلَ على عيسى، والزّبورَ على داودَ في قوله تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣]، والقرآنَ على محمد ﷺ، وذكر صحفَ إبراهيمَ وموسى.

وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مُجملًا في قوله: ﴿وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِدِ. وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى أَزَّلَ مِن قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦].

وقىال تىعىالىى: ﴿ فُولُواْ ءَامَنُكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ ـ إلى قىول هـ ـ: ﴿ وَمَا أُونِى النّبِيُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٦]. وقىال : ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِنَابٍ ﴾ [الشورى: ١٥]. فنقول كما أمرنا ربُّنا عز وجل: آمنا بما أنزل اللّهُ من كتاب وما أرسل من رسول.

وقال تعالى في القرآن والسنة: ﴿وَمَآ ءَانَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُواً﴾ [الحشر: ٧]، ﴿وَٱلنَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِـ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً﴾ [آل عمران: ٧].

فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامرِه واجتنابِ مناهيه، وتحليلِ حلالِه وتحريمِ حرامِه، والاعتبارِ بأمثاله والاتعاظِ بقصصه، والعمل بمُحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوفِ عند حدودِه، وتلاوتِه آناءَ الليل والنهار، والذبِّ عنه لتحريف

الغالين وانتحالِ المبطِلين، والنصيحةِ له ظاهراً وباطناً بجميع معانيها. نسأل الله تعالى أن يرزُقنا كلَّ ذلك ويوفقنا له ويُعينَنا عليه ويُثبُّتَنا به وجميعَ إخوانِنا المسلمين، إنه وليُ التوفيق.

## [الركن الرابع: الإيمان برسل الله]

وأما هدايةُ التوفيقِ والتسديدِ والتثبيتِ فليست إلا بيد اللهِ عز وجل هو مقلّبُ القلوبِ ومصرّفُ الأمورِ، ليس لمَلَك مقرّبٍ ولا لنبي مرسلِ تصريفٌ في شيء منهما فضلًا عمَّن دونهما، ولذا قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَاكِنَ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقىال تىعىالىى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦].

والإيمانُ برسل الله عز وجل متلازمٌ، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسلِ عليهم السلام كما قال تعالى: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَكَتَهِكَيهِ وَكُنُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَلْمُغْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعَتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا شُهِيئًا ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَاللّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَتَهِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمُ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ النساء].

وقـال تـعـالـى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ. وَكُنْيِهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلّ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]. وقىال تىعىالىى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَاۤ أُنزِلَ عَلَيْمَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاۡءَمُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقَّنُلُونَ أَبْلِيكَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُسْتُم مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩١].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم تُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَئِةِ وَمُبَيْشِرًا مِرْسُولٍ يَأْقِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَخَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبَيِتَنَتِ قَالُواْ هَلَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَئِرُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرَمَ الظّلِينِ ۞ ﴿ [الصف].

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاۤ ءَانَيْنَكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَفَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ

إِصْرِيْ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ

فَاوُلَتُهِكَ هُمُ ٱلْفَلَسِتُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

## [معنى الإيمان بالرسل]

ومعنى الإيمانِ بالرسل هو التصديقُ الجازمُ بأن اللَّه تعالى بعث في كل أمةٍ رسولاً يدعوهم إلى عبادة اللَّهِ وحده لا شريكَ له والكفرِ بما يُعبد من دونه، وأن جميعَهم صادقون مصدَّقون بارُّون راشدون كرامٌ بررَةٌ أتقياء أُمناء هُداةٌ مهتدون، وبالبراهين الظاهرةِ والآياتِ الباهرة من ربهم مؤيَّدون، وأنهم بلَّغوا جميعَ ما أرسلهم الله به، لم يكتُموا منه حرفاً ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسِهم حرفاً ولم يَنقُصوه: ﴿ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا البَلَغُ المَيْبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

وأنهم كلَّهم كانوا على الحق المبين، والهدى المستبين، وأن اللَّه تعالى اتخذ إبراهيمَ خليلاً، واتخذ محمداً عليلاً، وكلَّم موسى تكليماً، ورفع إدريسَ مكاناً علياً، وأن عيسى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منه، وأن اللَّه تعالى فضَّل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. وقد اتفقت دعوتُهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدينِ وهو توحيدُ اللَّهِ عز وجل بإلهيته وربوبيتِه وأسمائِه وصفاتِه، ونفيُ ما يُضادُّ ذلك أو ينافي كمالَه كما تقدم ذلك في تقرير توحيدِ الطلب والقصد.

وأما فروعُ الشرائع من الفرائض والحلالِ والحرام فقد تختلف، فيُفرض على ٨٣١ هؤلاء ما لا يُفرَض على هؤلاء، ويُخفف على هؤلاء ما شُدّد على أولئك، ويُحرَّم على أمة ما يَحِلِّ للأخرى وبالعكس، لحكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربُّنا عز وجل ليبلوَكم فيما آتاكم، ليبلوَكم أيُّكم أحسنُ عملاً.

وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحاً وإدريسَ وهوداً وصالحاً وإبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ ويوسفَ ولوطاً وشعيباً ويونسَ وموسى وهارونَ وإلياسَ وزكريا ويحيى واليسعَ وذا الكفل وداودَ وسليمانَ وأيوب، وذكر الأسباطَ جملة، وعيسى ومحمداً على وقص علينا من أنبائهم ونبانا من أخبارهم ما فيه كفايةٌ وعبرةٌ وموعظةٌ إجمالاً وتفصيلاً ثم قال: ﴿وَرُسُلا قَدُ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُمْ اللهُ مُوسَىٰ تَكِيبُهُ [النساء: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]. فنؤمن بجميعهم تفصيلًا فيما فُصّل، وإجمالاً فيما أُجمل.

## [أول رسل الله نوح وآخرهم محمد]

(أولُهم نوخ بالاشك كما أن محمداً لهم قد خَتما)

(أولهم) يعني أولَ الرسل عليهم السلام (نوحٌ بلا شك) وهو نوحُ بنُ لامك بنِ متوشلخ بنِ أخنوخ بنِ مهلاييل بنِ قاين بنِ أنوش بنِ شيثِ بنِ آدمَ عليه السلام.

والمعنى أن نوحاً أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف، قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ نُوجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوِّـ ۖ [النساء: ١٦٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» رقم (٤٠٤٨ ـ شاكر)، والحاكم (٢/٢٦ ـ ٥٤٧). وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قلت: الحديث صحيح، لكنه موقوف على ابن عباس، ولا يقبل مثل هذا إلا من كتاب أو سنة. وقد تقدم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم ٤٠٥٧ ـ شاكر).

وأُبِيُّ بن كعب (١) وقَتادةُ (٢) ومجاهدٌ (٣) وغيرُهم ﷺ في قوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَرَحِدَةً ﴾ [البقرة: ٢١٣] الآية. قالوا: كان بين نوحٍ وآدم عشرةُ قرونٍ كلُهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث اللَّهُ النبيين مبشِّرين ومنذرين، (كما أن محمداً) ﷺ (لهم) أي للرسل (قد ختما) فلا نبيًّ بعده، كما قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَكِهِ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَلْكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّانُ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وسيأتي إن شاء الله تعالى تقريرُ ذلك في موضعه من هذا المتن.

# [أولي العزم من الرسل خمسة]

(وخمسةٌ منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزابِ مع شورى تلا)

(وخمسة منهم) أي من الرسل (أولو) أي أصحابُ (العزم) يعني الحزمَ والجدَّ والصبرَ وكمالَ العقل، ولم يرسل اللَّهُ تعالى من رسول إلا وهذه الصفاتُ فيه مجتمعةٌ، غير أن هؤلاءِ الخمسةَ أصحابَ الشرائعِ المشهورةِ كانت هذه الصفاتُ فيمم أكملَ وأعظمَ من غيرهم، ولذا خُصُوا بالذكر (في سورة الأحزاب) يعني قولَه تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْءَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمٍ ﴾ [الأحزاب: ٧].

فذكر تعالى أخذه الميثاق على جميع النبيين جملة ، ونص منهم على هؤلاء الخمسة : محمد ﷺ وهو خاتمهم ، ونوخ وهو فاتحهم ، وإبراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما . (و) كذا ذكرهم على وجه التخصيص في سورة (الشورى) إذ يقول تحسالسى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ ، نُوحًا وَالَّذِي َ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عَلَى إِلَيْهِ مَا وَصَىٰ بِهِ الشورى : ١٣] .

وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد عليه في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم ٤٠٥٣ ـ شاكر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم ٤٠٤٩ ـ شاكر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (رقم ٤٠٥٢ ـ شاكر).

وروى ابنُ أبي حاتم (١) عن أبي هريرة هيئه عن النبي على في قول الله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجِ ﴾ [الأحزاب: ٧] الآية، قال النبي على الكنت أولَ النبيين في الخلق وآخرَهم في البعث فبدأ بي قبلهم ، وفيه ضعف. ويُروى مرسلاً وموقوفاً على قتادة.

وللبزار (۲) عنه ﷺ موقوفاً عليه قال: «خيارُ ولدِ آدمِ خمسةٌ: نوحُ وإبراهيمُ وموسى وعيسى ومحمد» ﷺ.

والقولُ بأن أولي العزمِ هم هؤلاء الخمسةُ هو قولُ ابن عباسٍ<sup>(٣)</sup> وقَتادةً وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقال الكلبي (٥): هم الذين أُمِروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين. وقيل (٦) هم ستة : نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليه السلام، وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود والشعراء.

وقال مقاتلٌ (٧): هم ستة: نوحٌ صبر على أذى قومِه، وإبراهيمُ صبر على النار، وإسحاقُ صبر على الذبح، ويعقوبُ صبر على فقد ولدِه وذهابِ بصره، ويوسفُ صبر على الضُرّ.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (٣١١٦/٩ رقم ١٧٥٩٤) بسند ضعيف.

وقال ابن كثير (٣/ ٤٨٧) عقب الحديث: «سعيد بن بشير فيه ضعف، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلًا وهو أشبه، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً، والله أعلم» اه. قلت: ورواية الإرسال عند ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٤٩) عن قتادة. والرواية الموقوفة عن قتادة أخرجها ابن جرير في «جامع البيان» (١١/ ج١٢/ ١٢٥).

 <sup>(</sup>۲) في المسند (۳/ ۱۱۶ رقم ۲۳۲۸ \_ كشف) من حديث أبي هريرة.
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۵۶) وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
 وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ ٤٧٨) عقب الحديث: «موقوف، وحمزة فيه ضعف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه كما في «الدر المنثور» (٧/٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق ـ (رقم: ٢٨٦٢) ـ وعبد بن حميد، وابن المنذر عن قتادة قال: أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. كما في «الدر المنثور» (٧/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٢٧٢).

قلت: وقولُه إسحاقَ صبر على الذبح هو قولٌ مرجوحٌ أو مردود، وإنما كان الذبيحَ إسماعيلُ عليه السلام كما في سورة الصافاتِ (١) وهود (٢).

وقال ابن زيد<sup>(٣)</sup>: كلُ الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث اللَّهُ نبياً إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمالِ عقلٍ، وإنما أُدخلت (مِن) للتجنيس لا للتبعيض كما يقال: اشتريت أكسية من الخز وأردية من البز، وقال قوم (٤): هم نجباءُ الرسل المذكورون في سورة الأنعام (٥) وهم ثمانية عشرَ لقوله تعالى بعد ذكرِهم: ﴿ أُولَيْهَكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيِهُدَنّهُمُ اقْتَدِةً ﴾ [الأنعام: ٩٠].

### [الخامس: الإيمان بالمعاد وقيام الساعة]

(وبالمعاد أيقِن بلا تردد ولا ادّعا علم بوقت الموعد)

رقم الآية (١٠١ ـ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) رَقَمُ الآية (٧١ ـ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٢١٣/١٦) ط. دار الحديث.

<sup>(</sup>۵) راجع الآیات (۸۳ ـ ۸۳).

<sup>(</sup>٦) في تفسيره (٢/ ٣٢٩٧) قم ١٨٥٨٣). وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ١٨٥) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٤٥٤) للديلمي في مسند الفردوس، وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف.

وأخرجه البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٢٧٢) وفي «شرح السنة» (٢٤٨/١٤) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح السنة: «هو في «أخلاق النبي» (ص٢٩٣) لأبي الشيخ، نقله من كتاب التفسير لشيخه ابن أبي حاتم، وإسناده ضعيف، لجهالة السري بن حيان وضعف مجالد بن سعيد».

(لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صع عن خير الورى) (من ذكر آياتٍ تكون قبلها وهي علاماتُ وأشراطُ لها)

(وبالمعاد) وهو المرادُ إلى الله عز وجل والإيابُ إليه (أيقن) استيقن بذلك يقيناً جازماً (بلا تردد).

هذا هو الركنُ الخامسُ من أركان الإيمان، وهو الإيمانُ باليوم الآخر وما يدخل فيه، قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْاَ مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْاَ مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْاَ مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْا مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْاَ مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْاَ مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْاَ فِي وَالْقِرَةِ عَمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلِكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا لَبُطِلُواْ صَدَقَانِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِقَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَالِلُّ مَالَهُ مِثَالُمُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَالِلُّ مَالَهُ مِثَالِمَ مَسَلَمُ اللهِ مَعْدِى الْقَوْمَ ٱلكَفِرِينَ ﴾ فَرَكَهُ مَسَلَمُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وقال تعالى: ﴿وَاَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].

وقال تعالى: ﴿ وَالرَّسِحُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنَا بِهِ ۚ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَآ الْوَلُوا الْأَلْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهً إِن اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيمَادُ ۞ ﴿ اللّهِ عَمِلُونَ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيمَادُ ۞ ﴾ [آل عمران: ٧ - ٩].

وقال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيُوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَمُ قَرِينا فَسَاتَهَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِثَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٨ ـ ٣٩] الآيات. وقال تعالى: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ لَا رَبِّبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧].

وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ [الشورى: ٢٠]. الآية.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيْنَا لَمُمْ أَعْسَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: ٤]. وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَاَئِيَةً ۚ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدُنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَبِنهُ فَتَرْدَىٰ ۞﴾ [طه].

قَــال تــعــالـــى: ﴿ وَأَنَّ اَلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اَللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي اَلْقَبُورِ﴾ [الحج: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا اَلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يس: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [النمل: ٧٢].

وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ قُل لَكُو مِيْعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا شَتَقَيْمُونَ ﴾ [سبأ: ٣٠]، ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُل يَوْمَ الْفَتْحُ لِن كُنتُمْ وَالنظِر إِيَّهُم الْفَتْحُ لَا هُوَ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَالنظِر إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ۞ (السجدة].

وقال تعالى ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَلِكَ يَوَمُّ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوَمُّ مَنْشَهُودٌ ۞ وَمَا ثُوَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞﴾ [هود].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِذُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْتًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّنَكُمُ بِاللّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لقمان: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَكَ ۚ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ بِاللّهِ ٱلْغَرُّودُ﴾ [فاطر: ٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٤]. وقال تعالى: ﴿ أَنَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١]. وقال تعالى: ﴿أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَيَّهِ ﴾ [الزمر: ٩].

وقـــال تــعــالـــى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِينَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [غافر: ٥٩].

وقـــال تــعـــالـــى: ﴿فَآصَيِرَ صَبْرًا جَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَبُهُ فَرِيبًا ۞﴾ [المعارج] الآيات.

وقال تعالى: ﴿فَنَرَمُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُكَنَّواْ يَوْمَكُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ﴾ [الزخرف: ٨٣] الآيات، وقال: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ﴾ [الواقعة: ١] إلخ السورة.

وقال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧]، إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿ وَالذَّرِيَتِ ذَرُوا ۞ فَالْحَيِلَتِ وِقَرَا ۞ فَالْمُقَسِّمَتِ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى فَإِذَا السَّمَاةُ وَعَدُونَ لَوْفِعٌ فَيْ فَإِذَا النَّجُمُ طُمِسَتُ فَ وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتُ وَ وَإِذَا الرَّسُلُ أُفِنَتُ فِي لِأَيْ يَوْمٍ أَجِلَتُ فِي لِوْمِ الْفَصَلِ فَي وَمِ أَجِلَتُ فَي وَإِذَا الرَّسُلُ أُفِنَتُ فِي لِأَيْ يَوْمٍ أَجِلَتُ فِي لِوْمِ الْفَصَلِ فَي وَمِ الْفَصَلِ فَي وَالْمَالِ اللَّهُ السورةِ، والسورةِ، والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها، والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي تليها والتي اللها، وغيرُها من السور، وسيأتي إن شاء اللَّهُ مزيدُ نصوصٍ في اللقاء والبعثِ والنشور.

(و) بـ (لا ادعا) بالقصر، للوزن، وهو مصدر ادَّعى يدَعي ادعاءَ (علم بوقت الموعد) متى هو، فإن ذلك من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا اللَّهُ عز وجل، قال الله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ﴾ [الأنعام: ٥٩] الآية.

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَا إِلَّا مُثَنِّ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يَجُلِيّهَا لِوَقَنِهَا إِلَّا مُثَنَّ قُلُ إِنَّمَا إِلَّا مُثَنِّ ثَلْكُونَكَ كَانَكَ حَفِيًّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَئِكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]. والتي بعدها.

وقال تعالى: ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَكُرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِ ﴾ [لقمان: ٣٤] الآية.

وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْكَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فصلت: ٤٧] الآيات.

وقال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمُّمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَا تَسْتَعْجِل لَهُمُّمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَا يَلْمَكُوا إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣].

وقال: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمُؤَنُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِى السَّاعَةِ لَغِى ضَلَالٍ بَعِبدٍ ﴾ [السورى: 10 \_ 10].

وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْرُ عِندَ ٱللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّسِينٌ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلّذِى كُنتُمْ بِهِ مَذَّعُونَ ۞ [الملك].

وقال الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۞ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهُمَّ ۞ إِلَىٰ رَيِّكَ مُنتَهَنَهَا ۞ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلُهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ بَرُوْبَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ شَحَلَهَا۞﴾ [النازعات]. وغيرُها من الآيات.

وتقدَّم في حديث جبريلَ المشهورِ قولُه عليه السلام للنبي ﷺ: «أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائل»(١) الحديث.

وروى الإمامُ أحمدُ في مسنده (٢) عن بُريدةَ وَ الله قال: سمعت رسولَ الله على يقول: «خمسٌ لا يعلمها إلا الله عز وجل: إن اللّه عنده علمُ الساعة، وينزّل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً، وما تدري نفسٌ بأي أرضِ تموت، إن اللّه عليمٌ خبير».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٣٥٣) بسند صحيح.

وروى البخاري(١) عن عبد الله بنِ عمر را قل قال: قال رسولُ الله على: «مفاتحُ الغيب خمسٌ، ثم قرأ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾».

وفي الصحيحين (٢) أن أعرابياً أتى النبيّ عَلَيْ فناداه بصوت جَهُوريّ فقال: يا محمد، متى محمد، قال له رسولُ الله عَلَيْ: هاؤم ـ على نحوٍ من صوته ـ قال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال له رسول الله عَلَيْ: ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة وصيام، ولكني أحب اللّه ورسولَه. فقال له رسولُ الله: «المرءُ مع مَن أحب»، فما فرح المسلمون بشيء فرحَهم بهذا الحديث، ففيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعدادُ لوقوع ذلك والتهيُّؤ له قبل نزولِه وإن لم يعرفوا تعيينَ وقتِه.

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه البزار (٣/ ٦٥ رقم ٢٢٤٩ ـ كشف).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٩) وقال: «رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه رقم (٩٩٢ ـ البغا) من حديث ابن عمر، بلفظ: «مفتاحُ الغيبِ خمسٌ لا يعلَمُها إلاَّ اللَّهُ: لا يعلَمُ أحَدٌ ما يكونُ في غَدِ، ولا يعلَمُ أحَدٌ ما يكونُ في الأرحَامِ، ولا تعلَمُ نفسٌ ماذا تكسِبُ غَداً، وما تدري نفسٌ بأيُ أرض تموتُ، وما يدري أحد متى يجيءُ المطرُ».

<sup>(</sup>٢) وهم المؤلف رحمه في عزو الحديث للصحيحين، فما أخرجاه ولا أحدهما، والذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. البخاري رقم (٥٨١٧ ـ البغا)، ومسلم (رقم: ٢٦٤٠).

ومن حديث أبي موسى، البخاري رقم (٥٨١٨ ـ البغا)، ومسلم (رقم: ٢٦٤١). والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم: ١٨٦ ـ موارد) مع القصة.

وأخرج الطبراني في «الصغير» (١/ ٩١) والطيالسي في «المسند» (رقم: ١١٦٧) قوله: «المرء مع من أحب»، من حديث صفوان بن عسال.

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه (٤/ ٢٢٦٩ رقم ٢٩٥٢).

قلت: وأخرجه البخاري (٢١/١١ رقم ٢٥١١).

لم يُدركه الهرمُ قامت عليكم ساعتُكم»، يعني بذلك موتَهم الذي يُفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدارِ الآخرة.

وله (۱) عن أنس عليه أن رجلًا سأل رسولَ الله عليه عن الساعة فقال رسولُ الله عليه: «إن يعِشُ هذا الغلامُ فعسى أن لا يُدركه الهرمُ حتى تقومَ الساعة».

وفي رواية (٢) أن رجلاً سأل النبيَّ عَلَيْ قال: متى الساعة؟ فسكت رسولُ الله عَلَيْ هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزْد شَنُوءة فقال: «إن عُمَّر هذا لم يدرخه الهرمُ حتى تقوم الساعة»، قال أنس: ذلك الغلامُ من أترابي.

وفي رواية (٣) عن أنس قال: مر غلامٌ للمغيرة بنِ شعبةً وكان من أترابي، فقال النبي ﷺ: «إن يؤخّر هذا لم يُدركُه الهرمُ حتى تقومَ الساعة».

وفي صحيح البخاريِّ عن أنس وَ أن رجلًا من أهل الباديةِ أتى النبيَّ عَلَيْهُ أن رجلًا من أهل الباديةِ أتى النبيَّ عَلَيْهُ فقال: يا رسولَ الله متى الساعةُ قائمةٌ؟ قال: «ويلك وما أعددتَ لها؟ قال: ما أعددتُ لها إلا أني أُحبِ اللَّهَ ورسولَه. قال: إنك مع من أحببتَ. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرِخنا يومئذ فرحاً شديداً. فمر غلامٌ للمغيرة وكان من أقراني فقال: إن أُخر هذا فلن يُدركَه الهرمُ حتى تقومَ الساعة».

قال ابنُ كثير<sup>(ه)</sup> رحمه الله تعالى: وهذا الإطلاقُ في هذه الرواياتِ محمولٌ على التقييد بـ(ساعتكم) في حديث عائشة ﷺ.

وقال ابن جرير: أخبرني أبو الزبيرِ أنه سمع جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: قبل أن يموتَ بشهر: «تسألون عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على وجه ظهرِ الأرض اليومَ من نفس منفوسةِ تأتي عليها مائةُ سنة»، رواه مسلم (٦).

<sup>(</sup>۱) أي لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٦٩ رقم ٢٩٥٣).

<sup>(</sup>۲) لمسلم في صحيحه (٤/ ۲۲۷۰ رقم ۲۹۵۳).

<sup>(</sup>٣) لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٧٠ رقم ٢٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) (۱۰/ ۵۵۳ رقم ۱۲۱۷).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (١٠٦/٢).

٦) في صحيحه (١٩٦٦/٤ رقم ٢٥٣٨).

وفي الصحيحين (١) عن ابن عمرَ مثله، قال ابنُ عمرَ: وإنما أراد رسولُ الله ﷺ انخرامَ ذلك القرن.

وروى أحمدُ (۲) عن ابن مسعود ولله عن النبي والله قال: القيتُ ليلة أُسرِي بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمرَ الساعة، قال: فردوا أمرَهم إلى إبراهيم عليه السلام، فقال: لا علم لي بها، فردوا أمرَهم إلى موسى، فقال: لا عِلمَ لي بها، فردوا أمرَهم إلى موسى، فقال: لا عِلمَ لي بها، فردوا أمرَهم إلى عيسى فقال عيسى: أما وجبتُها فلم يعلم بها أحد عز وجل، وفيما عهد إليّ ربي عز وجل أن الدجّالَ خارج، قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله عز وجل، ثم يرجع الناسُ إلى بلادهم وأوطانِهم، قال: فعند ذلك يخرج يأجوجُ ومأجوجُ وهم من كل حدب ينسِلون، فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناسُ إليّ فيشكونهم، فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلِكُهم ويُميتهم، حتى تَجوَى (٣) الأرضُ من نثن ريجِهم. أي تُنتن. قال: فيُنزل اللّهُ عز وجل المطرَ فيجترف أجسادَهم حتى يقلِفَهم في البحر».

قال الإمامُ أحمدُ: قال يزيدُ بنُ هارونَ: «ثم تُنسف الجبالُ وتُمَدّ الأرضُ مدً الأديم»، ثم رجع إلى حديث هُشيم قال: «ففيما عهد إليَّ ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المُتِمِّ لا يدري أهلُها متى تَفْجَأُهم بولادتها ليلاً أو نهاراً». ورواه ابنُ ماجه(٤) بنحوه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/ ۲۱۱ رقم ۱۱۲)، ومسلم (٤/ ١٩٦٥ رقم ۲۵۳۷).

<sup>(</sup>٢) في المسند (١/ ٣٧٥) بسند صحيح.

قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٦٥ رقم ٤٠٨١).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٦١ رقم ٤٠٨١/١٤٤٠): «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. مؤثر بن عفارة ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات» اه. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٨٨ ـ ٤٨٩، ٥٤٥ ـ ٥٤٦) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود ضعيف \_ وبعضه في مسلم \_ انظر: «الضعيفة» رقم (٤٣١٨).

<sup>(</sup>٣) تجوى: أي تنتن.

<sup>(</sup>٤) في السنن رقم (٤٠٨١) كما تقدم.

قال ابن كثير (١) رحمه الله تعالى: «هؤلاء أكابرُ أولي العزمِ من الرسل ليس عندهم علمٌ بوقت الساعةِ على التعيين، وإنما ردّوا الأمرَ إلى عيسى عليه السلام فتكلّم على أشراطها لأنه ينزِل في آخر هذه الأمةِ منفّذاً لأحكام رسولِ الله على ويقتل المسيحَ الدجالَ ويجعل اللهُ هلاكَ يأجوجُ ومأجوجَ ببركة دعائِه، فأخبر بما أعلمه اللهُ تعالى به».

وروى الإمامُ أحمدُ<sup>(۲)</sup> عن حذيفة قال: سُئل رسولُ اللَّهِ عَن الساعة فقال: «عِلمُها عند ربي لا يجلّيها لوقتها إلا هو. ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهَرْجاً. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ: الفتنةُ قد عرَفناها فما الهرجُ؟ قال بلسان الحبشة: القتلُ. قال: ويُلقى بين الناسِ التناكرُ فلا يكاد أحدُهم يعرف أحداً».

وروى النسائيُ<sup>(٣)</sup> عن طارق بنِ شهابِ قال: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ لا يزال يذكر من شأن الساعةِ حتى نزلت: ﴿يَتَعَلَوْنَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا﴾ [النازعات: ٤٢] الآية». وإسنادُه جيدٌ قوي<sup>(٤)</sup>.

قال ابنُ كثير رحمه الله تعالى (٥): فهذا النبيُ [علم الأميُ سيدُ الرسل وخاتِمُهم محمدٌ صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه نبيُ الرحمةِ ونبيُ التوبةِ ونبيُ الملحمة والعاقبُ والمُقفِّي والحاشرُ الذي تُحشر الناسُ على قدميه مع قولِه فيما يثبت عنه في الصحيح (٦) ومن حديث أنس (٦) وسهيلِ بنِ سعد (٧) وهي الساعةُ والساعةُ كهاتين، وقرَن بين إصبَعَيه السبابةِ والتي تليها». ومع هذا كلِه قد أمره اللَّهُ تعالى أن

في تفسيره (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) في المسند (٥/ ٣٨٩) بسند صحيح.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٠٩) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اهـ.

 <sup>(</sup>٣) في الكبرى كما في «تحقّه الأشراف» (٢٠٨/٤) وطارق رأى النبي على ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١١/ ٣٤٧ رقم ٢٠٥٤) ومسلم (٤/ ٢٢٦٨ رقم ٢٢٦٨/١٠٩٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١١/ ٣٤٧ رقم ٢٠٥٣) ومسلم (٤/ ٢٢٦٨ رقم ٢٣١/ ٢٩٥٠).

يرُدَّ علمَ وقتِ الساعةِ إليه إذا سثل عنها فقال: ﴿قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّيٌ لَا يُجَلِّهَا لِوَقِّهَآ إِلَّا هُوَّ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَئِكِنَّ آكُثَرَ النَّاسِ لَا يَقْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]اهـ.

## [الإيمان بكل ما صحً سنده عن رسول الله من أمارات وعلامات الساعة]

(لكننا نؤمنُ) ونصدق (من غير امترا) من غير شكِ (بكلِّ ما قد صح) سندُه وصَرُح لفظُه (عن خير الورى) نبيِّنا محمد ﷺ الذي لا ينطِق عن الهوى، إنْ هو إلا وحي يوحى (من ذكر آيات) أمارات (تكون) تقع (قبلها) قبل الساعة (وهي) أي تلك الأماراتُ (علاماتُ) لمجيء الساعة وقُربها ودُنوِّها (وأشراطُ لها) أي لاقترابها. وقد أشار القرآنُ إلى قُربها ودنوِّها وكثير من علاماتها، قال الله تعالى: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللهِ فَلَا شَتَعَجُلُونُ ﴾ [النحل: ١]، وقال تعالى: ﴿أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ [الانبياء: ١] الآيات.

وقد ذكر اللَّهُ تعالى أن بعثةَ نبيِّنا ﷺ مِنْ أشراطها كما قال عز وجل: ﴿هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَةِ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَبَسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞﴾ [النجم].

وقال تعالى: ﴿فَهَلَ يَنُظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَمُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ [محمد: ١٨].

وقال تعالى: ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] الآيات. وانشقاقُ القمرِ من معجزات نبيًنا بمكة من قبل أن يهاجرَ إلى المدينة.

وذكر تعالى من كبار أشراطِها الدخانَ ونزولَ عيسى لقتل الدجالِ، وخروجَ يأجوجَ ومأجوجَ، وطلوعَ الشمسِ من مغربها، وخروجَ دابةِ الأرضِ وغيرَها، كما قال تعالى: ﴿فَارْتَقِتِ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ﴾ [الدخان: ١٠] الآيات.

وقال تعالى في شأن عيسى: ﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞﴾ [النساء].

وقال تعالى في شأن يأجوجَ ومأجوجَ: ﴿ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَقَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّلَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِـمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَقْفَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَنْسَلَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِـمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَقْفَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْبًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَامُ سَدًا ﴿ قَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَقِي خَيْرُ فَأَعِينُونِ بِفُوْةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَتَنَهُمْ رَدْمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقــال تــعــالـــى: ﴿حَقَّت إِذَا فُئِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۞ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْــدُ ٱلْحَقُّ﴾ [الأنبياء: ٩٦ ـ ٩٧] الآيات.

وقىال تىعىالىى: ﴿ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْنِى رَبُّكَ أَوْ يَأْنِكَ بَعْضُ مَايَتِ رَبِكُ يَوْمَ يَأْنِى بَعْضُ مَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَوْ تَكُنْ مَامَنَتْ مِن فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيكَنِهَا خَيْراً قُلِ النَظِرُوا إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴾ [الانعام: ١٥٨].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَخَنَا لَهُمْ دَاَّبَتُهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِينَا لَا يُوقِنُونَ﴾ [النمل: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَاۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ﴾ [بس: ٣٨].

وأما الأحاديثُ في أشراط الساعةِ فكثيرةٌ متواترةٌ، وقد تقرَّر في حديث جبريل (۱) على اختلاف ألفاظِه وتبايُنِ طُرقِه ذكرُه على أماراتها: أن تلدَ الأمةُ ربَّتَها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وقد تقدم قولُه على: «بُعثتُ أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى (۲).

وفي صحيح مسلم (٣) وغيره عن حذيفة هذاك : «قام فينا رسولُ الله على مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به، حفظه من حفظه ونسِيَه من نسيه، قد علِمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيءُ قد نسِيتُه فأراه فأذكرُه كما يذكر الرجلُ وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرَفه».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه من حديث أنس وحديث سهيل بن سعد، وهما في الصحيحين.

<sup>(</sup>۳) (٤/ ۲۲۱۷ رقم ۲۳/ ۲۸۹۱).

قلت: وأخرجه البخاري (١١/ ٤٩٤ رقم ٢٦٠٤).

وفيه (۱) عن أبي زيدٍ عمرِو بنِ أخطبَ الأنصاريِّ وَ قال: «صلى بنا رسولُ الله عَلَيُهِ الفجرَ وصعِد المنبرَ فخطبنا حتى حضرت الظهرُ، فنزل فصلى، ثم صعِد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرُ، ثم نزل فصلى، ثم صعِد المنبرَ فخطبنا حتى خربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائنٌ فأعلمُنا أحفظُنا».

وفيه (٢) عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى يُحسرَ الفراتُ عن جبل من ذهب يقتتل الناسُ عليه، فيُقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كلُ رجلٍ منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو \_ وفي رواية (٣): فمن حضره فلا يأخذُ منه شيئاً».

وفي رواية (٤) عنه على أن رسول الله على قال: الا تقوم الساعة حتى ينزِلَ الرومُ بالأعماقِ - أو بدَابِي (٥) - فيخرج إليهم جيشٌ من المدينة من خيار أهلِ الأرضِ يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سَبَوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانِنا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويُقتل ثلث هم أفضلُ الشهداء عند الله، ويَفتتحُ الثلثُ لا يُفتنون أبداً فيفتتحون قُسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطانُ إن المسيحَ قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يُعِدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابنُ مريمَ على فيؤمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما ينوب المِنح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يَهلِك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم مم في حربته».

والأعماقُ قال في القاموس(٢): بلد بين حلب وأنْطاكيةَ مَصَبُّ مِياهِ كثيرَةِ لا

<sup>(</sup>۱) أي في صحيح مسلم (٢٤ / ٢٢١٧ رقم ٢٨٩٢).

 <sup>(</sup>۲) أي في صحيح مسلم (۲۱۹/۶ رقم ۲۲۹۹۲).
 قلت: وأخرجه البخاري (۷۱/۱۳ ـ ۷۹ رقم ۲۱۱۹).

 <sup>(</sup>٣) لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٠ رقم ٣١/ ٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٢١ رقم ٣٤/ ٢٨٩٧).

<sup>(</sup>٥) بالأعماق أو بدابق: موضعان بالشام، بقرب حلب.

<sup>(</sup>٦) المحيط (ص١١٧٧).

تَجِفُ إلا صَيْفاً، وهو العَمْقُ جُمِعَ بأَجْزائِهِ اه. وقال أيضاً (١): دابِقَ كصاحبٍ وهاجَرَ قريةٌ بحلب، وفي الأصل: اسمُ نهرِ، ودُويبقُ قريةٌ بقربها.

وفيه(٢) عن يُسَيْرِ بنِ جابرِ قال: هاجتُ ريحٌ حمراءُ بالكوفة فجاء رجلٌ ليس له هجيري (٣) إلا «يا عبد الله بنَ مسعود جاءت الساعة»، قال: فقعد وكان متكئاً فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقسم ميراثٌ ولا يُفرَحَ بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحوَ الشام فقال: عدوٌّ يجمعون لأهل الإسلام ويَجْمَعُ لهم أهلُ الإسلام. قلت: الرومَ تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتالِ ردَّةٌ شديدةٌ فيشترطَ المسلمون شُرْطَةً للموت لا ترجع إلا غالبةً، فيقتتلون حتى يحجُزَ بينهم الليلُ، فيفيءُ هؤلاء وهؤلاء، كلّ غيرُ غالبِ وتَفْنى الشُّرطَةُ، ثم يشترط المسلمون شُرُطةً للموت لا ترجع غالبةً، فيقتتلون حتى يحجُز بينهم الليلُ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كلُّ غيرُ غالب وتفنى الشُّرْطَةُ، ثم يشترط المسلمون شرطةً للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يُمْسوا فيفيء هؤلاءِ وهؤلاءِ كلُّ غيرُ غالب وتفنى الشرطةُ، فإذا كان اليومُ الرابع نَهَرَ إليهم بقيَّةُ أهلِ الإسلام فيجعل اللَّهُ الدَّبَرَةَ عليهم فيُقتلون مقتلةً ـ إمّا قال لا يُرى مثلُها، وإما قال لم يُرَ مثلُها ـ حتى إنَّ الطائرَ ليمُرّ بجنباتهم فما يخلُفهم حتى يخِرّ ميتاً، فيتعادُّ بنو الأبِ كانوا مائةً فلا يَجِدُونَهُ بقيَ منهم إلاَّ الرجلُ الواحدُ، فبأيِّ غنيمةٍ يفرح أو أيِّ ميراثٍ يقاسَمُ، فبينما هم كذلك إذ سمِعوا ببأس هو أكبرُ من ذلك، فجاءهم الصريخُ أن الدجالَ قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويُقبلون فيبعثون عشرةَ فوارسَ طليعةً، قال رسولُ الله ﷺ: إني لأعرِف أسماءَهم وأسماءَ آبائِهم وألوانَ خيولِهم، هم خيرُ فوارسَ على ظهر الأرض يومئذ ـ أو من خير فوارسَ على ظهر الأرض يومئذ».

وفيه (٤) عن حذيفةَ بنِ أسيدِ الغِفاريّ ﴿ اللهِ قَالُ: «طلع النبيُّ ﷺ علينا ونحن

<sup>(</sup>١) أي الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» (ص١١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح مسلم (٢/٣/٤ رقم ٢٨٩٩).

<sup>(</sup>٣) ليس له هجيري: أي شأنه ودأبه ذلك. والهجيري بمعنى الهجير.

<sup>(</sup>٤) أي في صحيح مسلم (٢٢٢٥/٤ رقم ٢٩٠١).

نتذاكر، فقال: ما تَذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترَوا قبلها عشرَ آيات. فذكر الدخان، والدجَّال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بنِ مريم على ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وآخرُ ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطرُد الناسَ إلى محشرهم».

وفي رواية (١٠): «ونار تخرج من قُعْرَةِ عَدنِ تُرحلُ الناسَ»، زاد في أخرى (٢٠): «تَنزِل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا».

وفيه (٣) عن أبي هريرة ﴿ إِنهُ أَن رسولَ الله ﷺ قال: «بادِرُوا بالأعمالِ سِتاً: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ الدُّخَانَ، أَو الدَّجَالَ، أَو الدَّابَّة، أَو خَاصَّةَ أُحدِكُم، أَو أَمْرَ العَامَّةِ.

وفي رواية (٤٠): «الدَّجَّالُ، والدُّخانُ، ودابةُ الأرضِ، وطلوعُ الشمس من مغربها، وأمرُ العامة، وخُوَيَصة أحدِكُم».

وقال أيضاً (٦) رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: «حدثنا أبو اليماني أخبرنا

<sup>(</sup>۱) لمسلم (۲۲۲۶ رقم ۲۹۰۱/۶۰).

<sup>(</sup>٢) لمسلم (٤/ ٢٢٢٧) رقم ٢٩٠١/٤١).

<sup>(</sup>٣) أي مسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٦٧ رقم ٢٩٤٧/١٤٨).

<sup>(</sup>٤) لمسلم (٤/ ٢٢٦٧ رقم ٢٩٤٧/١٢٩).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٨/ ٢٩٧ رقم الباب ١٠).

والحديث أخرجه البخاري (٨/ ٢٩٧ رقم ٤٦٣٦) و (٢١/ ٣٥٢ رقم ٦٥٠٦)، ومسلم (١/ ١٣٧ رقم ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) أي البخاري في صحيحه (١٣/ ٨١ - ٨٨ رقم ٧١٢١).

وفي الصحيحين (١) عن إبراهيمَ التيميُّ عن أبيه عن أبي ذر هُ قال: قال النبيُّ عَلَيُّ لأبي ذر حين غربت الشمسُ: «أتدري أين تذهب؟ قلت: اللَّهُ ورسولهُ أعلمُ. قال: فإنها تذهب حتى تسجُدَ تحت العرشِ فتستأذِن فيؤذَنُ لها، ويوشك أن تسجُدَ فلا يُقبل منها، وتستأذنَ فلا يؤذنُ لها يقال لها: ارجِعي من حيث جئتِ تعطلعُ من مغربها، فذلك قولُه تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ جَمْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨].

وفي صحيح مسلم (٢) عن أبي زُرعة عن عبد اللّه بن عمرو قال: حفظتُ من رسول الله ﷺ يقول: «إن أولَ الآياتِ خروجاً طلوعُ الشمسِ من مغربها وخروجُ الدابةِ على الناس ضُحى، وأيُهما ما كانت قبل صاحبتِها فالأخرى على أثرها قريباً».

وفيه (٣) عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ ـ وكانت من المهاجرات الأُوَلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/ ۵۱۸ رقم ٤٨٠٢) و (٦/ ٢٩٧ رقم ٣١٩٩)، ومسلم (١٣٨/١ رقم ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۲۲۱ رقم ۱۹۹۱).

<sup>(</sup>٣) أي في صحيح مسلم (٢٢٦١/٤ رقم ٢٩٤٢).

سمعتُ نداءَ المنادي منادي رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ينادي: الصلاة جامعة، فخرجتُ إلى المسجد فصليتُ مع رسول اللَّهِ عَلَيْ فكنت في صف النساءِ التي تلي ظهورَ القوم. فلما قضى رسولُ الله عَلَيْ صلاتَه جلس على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزَمْ كلُّ إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لمَ جمعتُكم؟ قالوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ. قال: إني واللَّهِ ما جمعتُكم لأن تميماً الداريَّ كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثُكم عن مَسِيحِ الدَّجَالِ.

حدثني: أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلًا من لَخَم وجُذَامَ، فلعِب بهم الموجُ شهراً في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغربِ الشمسِ فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقِيَتهم دابةٌ أهلبُ كثيرُ الشعر لا يدرون ما قُبُلَهُ من دُبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجسَّاسة. قالوا: وما الجسَّاسة؟ قالت: أيها القومُ انطلقوا إلى هذا الرجلِ في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمَّتْ لنا رجلًا فرقْنا منها أن تكون شيطانة، قال: فانطلقنا سِراعاً حتى دخلنا الديرَ فإذا فيه أعظمُ إنسانٍ رأيناه قطُّ خلقاً وأشدُّه وَثاقاً، مجموعةٌ يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناسٌ من العرب ركبنا في سفينة بحريةٍ فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعِب بنا الموجُ شهراً ثم أرفأنا (١) إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرةَ فلقِينا دابةً أهلبَ (٢) كثيرةَ الشعرِ لا يُدرى ما قُبله من دُبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجسّاسة. قلنا: وما الجسَّاسة؟ قالت: اعمِدوا إلى هذا الرجلِ في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سِراعاً. وفزِعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخلِ بَيْسانَ. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يُثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يُثمِرَ. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية (٣). قالوا:

<sup>(</sup>١) أرفأنا: أي التجأنا.

<sup>(</sup>٢) أهلب: الأهلب: غليظ الشعر، كثيره.

<sup>(</sup>٣) بحيرة طبرية: هي بحر صغير معروف بالشام.

عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماءٌ؟ قالوا: هي كثيرةُ الماء. قال: أما إن ماءَها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عينِ زُغَرَ (١). قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماءً، وهل يزرع أهلُها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرةُ الماء، وأهلُها يزرعون من مائها، قال: أخبروني عن نبيّ الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكةً ونزل يثرب. قال: أقاتلَه العربُ؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يكيه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إنَّ ذلك خيرٌ لهم أن يطيعوه. وإني مُخبرُكم عني، إني أنا المسيحُ، وإني أوشك أن يُؤذنَ لي في الخروج، فأخرُجَ فأسير في الأرض، فلا أدعُ قريةً إلا هبطتُها في أربعين ليلةً، غيرَ مكةً وطيبةً (٢) فهما محرَّمتان عليَّ كِلْتاهما، كلما أردتُ أن أدخُلَ واحدةً أو واحداً منهما استقبلني ملَكٌ بيده السيفُ صَلْتاً (٣) يصدُّني عنها، وإن على كل نقَبِ منها ملائكةً يحرُسونها. قالت: قال رسولُ الله ﷺ وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طَيبةُ، هذه طيبة، هذه طيبة. يعني المدينةَ. ألا هل كنت حدثتُكم ذلك؟ فقال الناسُ: نعم. قال: فإنه أعجبني حديثُ تميم أنه وافق الذي كنت أحدثُكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمنِ لا بل من قِبل المشرقِ ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفِظْتُ هذا من رسول الله ﷺ.

قال النوويُّ (٤) رحمه الله تعالى: الأهلبُ الغليظُ الشعرِ كثيرُه، وسُمِّيت الحِسَّاسةَ لتجسُّسها الأَخبارَ للدجال.

وجاء عن عبد الله بنِ عمرو بن العاص أنها دابةُ الأرضِ المذكورةِ في القرآن والله أعلم (٥٠).

وفيه (٦) عن ابن شهابٍ أخبرني عُروةُ بنُ الزبيرِ أن زينبَ بنتَ أبي سلمةً

<sup>(</sup>١) عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام.

<sup>(</sup>٢) طيبة: هي المدينة. ويقال لها أيضاً: طابة.

<sup>(</sup>٣) صَلتاً: بفتح الصاد وضمها، أي: مسلولاً.

<sup>(</sup>٤) في شرحه لمسلم (٨١/١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي (١٨/٨٨)، والنهاية (١/٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) أي في صحيح مسلم (٢٠٨/٤ رقم ٢/ ٢٨٨٠).

أخبرته أن أمَّ حبيبة بنتَ أبي سفيانَ أخبرتُها أن زينبَ بنتَ جحشِ زوجَ النبيِّ ﷺ قالت: «خرج رسولُ الله ﷺ يوماً فزِعاً محمراً وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويلَّ للعرب من شرَّ قد اقترب، فتح اليوم من رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه \_ وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها \_ قالت: فقلت: يا رسولَ الله أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبَثُ».

وفيه (۱) عن النوَّاس بنِ سَمعانَ قال: «ذكر رسولُ الله ﷺ الدجالَ ذاتَ غداةٍ فخفَضَ فيه ورفَّعَ حتى ظننًاهُ في طائفة النخلِ، فلما رُحنا إليه عرَف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسولَ الله ذكرتَ الدجال غداة، فخفَضْتَ فيه ورفَّعْتَ حتى ظننًاهُ في طائفة النَّخلِ، فقال: غيرُ الدَّجَالِ أَخوَفُني عليكُم، إنْ يخرُجُ وأنا فيكم فأنا حجِيجُه دونكُم، وإنْ يخرجُ ولستُ فيكم فامروٌ حجيجُ نفسِه، واللَّهُ خليفتي على كل مسلم. إنه شابٌ قطط (۲) عينُه طافئةٌ كأني أشبّههُ بعبد العزى بنِ قطنٍ، فمن أدركَهُ منكم فليقرأ عليه فواتحَ سورةِ الكهف (۳). إنه خارجٌ خَلَّة بين الشام والعراقِ

<sup>(</sup>۱) أي في صحيح مسلم (۲۲۵۰/٤ ـ ۲۲۵۰ رقم ۲۱۱/۲۹۳۷).

<sup>(</sup>٢) قطط: أي شديد جعودة الشعر، مباعد للجعودة المحبوبة.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في صحيحه (١/٥٥٥ رقم ٢٥٧/ ٨٠٩٠).

عن أبي الدرداء، أن النبي على قال: المن حفظ عَشْرَ آياتٍ منْ أوَّلِ سورةِ الكهف، عُصِمَ من الدَّجَال».

وفي رواية لمسلم (١/ ٥٥٦ رقم . . . / ٨٠٩): «من آخر الكهف».

وأخرجه أبو داود (٤٩٧/٤ ـ ٤٩٨ رقم ٤٣٢٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (٩٥١) عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: «من حفظ عشر آياتٍ من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال».

وفي رواية لأبي داود: «من حفظ من خواتيم سورة الكهف. . ».

وأُخْرِجه الترمذي (٥/ ١٦٢ رقم ٢٨٨٦) عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: "مَنْ قَرَأَ ثلاثَ آياتٍ من أُولِ الكهفِ عُصِمَ من فتنةِ الدَّجَّالِ». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأشار المباركفوري إلى هذا الخلاف بين الروايات، ثم حاول دفعه فذكر أولاً ما قيل في الجمع بين رواية الترمذي: "من حفظ عشر آيات»، ورواية الآخرين: "من حفظ عشر آيات...» ونقل فيه قولين:

<sup>(</sup>أحدهما) دعوى النسخ. فقال بعضهم: إن حديث العشر متأخر، ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث، وقيل: حديث الثلاث متأخر، ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر، =

فعاثَ يميناً وعاثَ شمالاً<sup>(۱)</sup>، يا عبادَ اللَّهِ فاثبتوا. قلنا: يا رسولَ الله وما لُبثُه في الأرض؟ قال: أربعونَ يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائرُ أيامهِ كأيامِكم. قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاةُ يوم؟ قال: لا، اقدِروا له قذرَه. قلنا: يا رسولَ الله وما إسراعُه في الأرض؟ قال: كالغيثِ استدبرَتْه الريحُ، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمُرُ السماءَ فتُمطرُ، والأرضَ فتُنبتُ، فتروحُ عليهم سارحتُهم أطولَ ما كانت درّاً وأسبغَه ضُروعاً وأمدَّه خواصرَ. ثم يأتي القومَ فيدعوهم فيردون عليه قولَه فينصرف عنهم فيصبحون مُمْحِلين (٢) ليس بأيديهم شيءٌ من أموالهم. ويمرّ بالخربة فيقول لها: أخرِجي كنوزَك فتتبعه كنوزُها كيعاسيب النحلِ (٣). ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضرِبُه بالسيف فيقطعه جَزْلتين (١٤) رميةَ الغرَض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلًل وجهُه يضحك.

واعترض على القول بالنسخ، بأن مجرد الاحتمال لا يحكم به النسخ، وأيضاً أن النسخ لا يدخل في الأخبار.

<sup>(</sup>القول الثاني): حديث الثلاث في القراءة، وحديث العشر في الحفظ، فمن حفظ العشر وقرأ الثلاث كفي وعصم من فتنة الدجال.

ولكن ترد عليه رواية حجاج عند الإمام أحمد (٤٤٦/٦) وعند عثمان بن سعيد الداني في «السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» (٦/ ١١٨١ ـ ١١٨٢ رقم ٢٥٧) وفيها: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال».

قلت: والأظهر فيما يبدو لي رواية الآخرين وهم أكثر، على رواية الترمذي وقد انفرد بها. وأما الاختلاف الثاني فذكر نقلاً عن السيوطي أن ذلك ـ أي العصمة من الدجال ـ من خصائص السورة كلها. فقد روى الحاكم في المستدرك (١١/٤) موقوفاً على أبي سعيد الخدري بلفظ: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، ثم خرج إلى الدجال، لم يسلط عليه، أو لم يكن عليه سبيل، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وانظر شرح النووي لمسلم (٦/٩٣)، وتحفة الأحوذي (١٩٠/١٩٠ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>١) فعاث يميناً وعاث شمالاً: العيث الفساد، أو أشد الفساد والإسراع فيه. وحكى القاضي أنه رواه بعضهم: معاثم، اسم فاعل، وهو بمعنى الأول.

 <sup>(</sup>٢) المحل، على وزن فحل. الجدب والقحط. والإمحال كون الأرض ذات جدب وقحط.
 يقال: أمحل البلد إذا أجدب.

 <sup>(</sup>٣) هي ذكور النحل. هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون. قال القاضي: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة. لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب، وهو أميرها.

<sup>(</sup>٤) أي قطعتين.

فبينما هو كذلك إذ بعث اللَّهُ المسيحَ بنَ مريمَ فينزل عند المنارةِ البيضاءِ شرقيً دمشق، بين مهرودتين (١)، واضعاً كفيه على أجنحةِ ملكينِ، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدّر منه جُمانٌ كجُمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريحَ نَفسِه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه حتى يُدركه بباب لُد فيقتله، ثم يأتي عيسى بنَ مريم قومٌ قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى اللَّهُ إلى عيسى إني قد أخرجتُ عباداً لي لا يَدَانِ (٢) لأحَدِ بقتالِهِم فحرِّزْ عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوجَ ومأجوجَ وهم من كل حدَبِ ينسِلون، فيمر أواثلُهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرُهم فيقول: لقد كان بهذه مرةً ماءً. وَيُخصَرُ نبيُ اللَّهِ عيسى وأصحابُه حتى يكون رأسُ الثورِ لأحدهم خيراً من مائة دينارٍ لأحدكم عيسى وأصحابُه حتى يكون رأسُ الثورِ لأحدهم خيراً من مائة دينارٍ لأحدكم اليوم، فيرغب نبيُ الله عيسى وأصحابُه، فيرسل الله عليهم النَّغَف (٣) في رقابهم فيصبحون فَرْسَى (٤) كموتِ نفس واحدة.

ثم يهبِط نبئ الله عيسى وأصحابُه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضعَ شبرِ إلا ملأه زهمُهم ونَتنُهم، فيرغب نبئ الله عيسى وأصحابُه إلى الله عز وجل، فيرسل اللّه تعالى طيراً كأعناق البُخت فتحمِلهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل اللّه مطراً لا يكنّ منه بيتُ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ، فيغسِلُ الأرضَ حتى يترُكَها كالزَّلقة (٥)، ثم يُقالُ للأرضِ:

<sup>(</sup>۱) روي بالدال المهملة والذال المعجمة. والمهملة أكثر. والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم. وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة، كما هو المشهور. ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين.

 <sup>(</sup>۲) يدان: تثنية يد. قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة. يقال: ما لي بهذا الأمريد، وما لى به يدان.

<sup>(</sup>٣) النغف: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم، الواحدة نغفة.

<sup>(</sup>٤) أي قتلي، واحدهم فريس، كقتيل وقتلي.

<sup>(</sup>٥) روي: الزَّلَقَة. وروي: الزُّلْفة. وروي: الزَّلْفَة. قال القاضي: وكلها صحيحة. واختلفوا في معناه. فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون: معناه: كالمرآة. وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضاً. شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها. وقيل: كمصانع الماء. أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. وقال أبو عبيد: معناه كالإجانة الخضراء. وقيل: كالصفحة. وقيل: كالروضة.

أنبتي ثمرَكِ ورُدِّي بركتَكِ، فيومئذ تأكلُ العِصابةُ (۱) من الرمانة ويستظِلون بقحفها، ويبارك في الرِّسْل حتى إن اللَّقْحَة (۲) من الإبل لتكفي الفئامَ (۳) من الناس، واللقحة من البقر لتكفي الفَيْدَ من الناس، فبينما من البقر لتكفي الفَخِذَ من الناس، فبينما هم كذلِكَ إذ بعثَ اللَّهُ ريحاً طيبة فتأخذهُم تحت آباطِهم فتقبِضُ روحَ كلِّ مؤمنٍ وكلِّ مسلم، ويبقى شرارُ الناس يتهارجون فيها تهارُجَ الحُمُر (۱)، فعليهم تقوم الساعة».

زاد في رواية (٥) بعد قوله: «لقد كان بهذه مرةً ماءً؛ «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر (٦) وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا مَن في الأرض، هلم فلنقتُلْ مَن في السماء، فيرمون بنشًابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما».

وفيه (٨) عن أنس بنِ مالكِ عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «ما من نبي إلا وقد أنذر

<sup>(</sup>١) هي الجماعة.

 <sup>(</sup>٢) بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان، الكسر أشهر. وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك. اللَّقوح ذات اللبن. وجمعها لِقاح.

<sup>(</sup>٣) هي الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>٤) يتهارجون فيها تهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس، كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك.

والهرْج، بإسكان الراء: الجماع. يقال: هرج زوجته، أي جامعها، يهرَجُها يهرُجُها يهرِجُها بفتح الراء وضمها وكسرها.

<sup>(</sup>٥) لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٥٥ رقم ٢١١/ ٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٦) الخمر: هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه. وقد فسَّره الحديث، بأنه جبل بيت المقدس، لكثرة شجره.

<sup>(</sup>٧) أي في صحيح مسلم (٢٢٤٧/٤ رقم ١٦٩/١٠٠).

 <sup>(</sup>۸) أي في صحيح مسلم (۲۲٤۸/٤ رقم ۲۹۳۳/۱۰۱).
 قلت: وأخرجه البخاري (۹۱/۱۳ رقم ۷۱۳۱).

أمتَه الأعورَ الكذابَ، ألا إنه أعورُ وإن ربكم ليس بأعورَ، مكتوب بين عينيه ك ف ر».

وفي رواية (١) قال رسولُ الله ﷺ: «الدجالُ ممسوحُ العين مكتوبٌ بين عينيه كافر ـ ثم تهجّاها ك ف ر ـ يقرأه كلُ مسلم».

وفيه (٢) عن حذيفة وَ الله قال: قال رسولُ الله: «لأنا أعلمُ بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدُهما رأي العينِ ماءٌ أبيض، والآخرُ رأي العينِ نارٌ تَأْجَجُ، فإما أدركَهما أحدٌ فليأتِ النهرَ الذي يراه ناراً وليُغمض ثم نيطأطِيءَ رأسَه فيشرب منه، فإنه ماءٌ باردٌ. وإن الدجالَ ممسوحُ العين عليها ظَفَرةٌ غليظةٌ مكتوبٌ بين عينيه: «كافر»، يقرأه كلُّ مؤمنِ كاتبِ وغيرِ كاتب».

قال النووي<sup>(٣)</sup>: ظَفَرة بفتح المُعجمةِ والفاء، وهي جِلدةٌ تغشى البصَرَ، وقال الأصمعيُّ: لَحمةٌ تنبُت عند المآقي.

وفيه (٤) عن أبي سعيدِ الخُدريِّ، قال: «حدثنا رسولُ الله على يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو مُحرّمٌ عليه أن يدخُلَ نقابَ المدينةِ، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينةَ فيخرج إليه يومئذ رجلٌ هو خيرُ الناس - أو من خير الناس - فيقول له: أشهد أنك الدجالُ الذي حدثنا رسولُ الله على في فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أحييتُه أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، قال: فيقتُله ثم يُحييه، فيقول حين يحييه: واللهِ ما كنتُ فيك قط أشدً بصيرةً مني الآن. قال: فيريد الدجالُ أن يقتُلَه فلا يُسَلَط عليه.

ورواية (٥) قال: قال رسولُ الله ﷺ: البخرج الدجالُ، فيتوجه قِبَلَهُ رجلٌ من

<sup>(</sup>۱) لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٤٨ رقم ٢٩٣٣/١٠٣).

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح مسلم (٢/ ٢٢٤٩ رقم ١٠٥/ ٢٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) في شرحه لمسلم (١٨/ ٦٦ \_ ٦٢).

 <sup>(</sup>٤) أي في صحيح مسلم (٢٢٥٦/٤ رقم ٢٢٥٨/١١٢).
 قلت: وأخرجه البخاري (١٠١/١٣ رقم ٧١٣٢).

<sup>(</sup>٥) لمسلم في صحيحه (٢٢٥٦/٤ ـ ٢٢٥٧ رقم ١١٣٨/٢٩٣٨).

المؤمنين، فتلقاه المسائح - مسائح الدجال - فيقولون له: أين تعمِد؟ فيقول: أعمِد إلى هذا الذي خرجَ، قال: فيقولُون له: أوَ ما تؤمنُ بربّنا؟ فيقولُ: ما بربنا خَفاءً، فيقولون: اقتُلوه. فيقول بعضُهم لبعض: أليس قد نهاكم ربُكم أن تقتُلوا أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمنُ قال: يا أيها الناسُ هذا الدجالُ الذي ذكره رسولُ الله على. قال: فيأمر الدجالُ به فيسجّ فيقول: خذوه وشُجّوه، فيُوسِع ظهرَه وبطنّه ضرباً، قال فيقول: أوَ ما تؤمنُ بي؟ قال فيقول: أنت المسيحُ الكذابُ. قال: فيُؤمّر به فيؤسر بالمنشار من مَفرقه حتى يفرَقَ بين رجليه، قال: ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول: قم، فيستوي قائماً، قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددتُ فيك إلا بصيرةً. قال ثم يقول: يا أيها الناسُ، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجالُ لِيذبحه فيُجعلُ ما بين رقبته إلى تَرْقُوته (١) نُحاساً فلا يستطيع إليه سبيلًا. قال: فيؤخذ بيديه ورجليه فيُقذَفُ به، فيحسبُ الناسُ أنما قذه إلى النار، وإنما ألقيَ في الجنة؟ فقال رسولُ الله على الناهُ اعظمُ الناسِ شهادةً قذه إلى النار، وإنما ألقيَ في الجنة؟ فقال رسولُ الله عليه: هذا أعظمُ الناسِ شهادةً عند ربُ العالمين».

وفيه (٢) عن النعمان بنِ سالم قال: سمعتُ يعقوبَ بنَ عاصم بنِ عُروةً ابنِ مسعودِ الثقفي يقول: سمعتُ عبدَ الله بنَ عمرو وجاءه رجلٌ فقال: ما هذا الحديثُ الذي تحدث به، تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله - أو: لا إله إلا الله، أو كلمة نحوها - لقد هممتُ أن لا أحدَثَ أحداً شيئاً أبداً، إنما قلت: إنكم ستَرون بعد قليلٍ أمراً عظيماً، يُحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يخرج الدجالُ في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً - فيبعثُ اللَّهُ تعالى عيسى بنَ مريمَ كأنه عروةُ بنُ مسعودِ فيطلُبه فيُهلِكهُ. ثم يمكث الناسُ سبعَ سنينَ ليس بين اثنين عداوةً، ثم يرسل اللَّهُ عز وجل ربحاً باردةً من قبل الشامِ فلا يبقى على وجه الأرضِ أحدٌ في قبل لدخَلنه عليه حتى تقبِضَه»، قال: سمعتُها من رسول الله ﷺ. قال: «فيبقى جبلِ لدخَلنه عليه حتى تقبِضَه»، قال: سمعتُها من رسول الله ﷺ. قال: «فيبقى

<sup>(</sup>١) هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.

٢) أي في صحيح مسلم ٢٢٥٨/٤ ـ ٢٢٥٩ رقم ٢٩٤٠/١١٦).

شرارُ الناس في خِفة الطيرِ وأحلامِ السباعِ، لا يعرِفون معروفاً ولا يُنكرون منكراً، فيتمثل لهم الشيطانُ فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمُرنا؟ فيأمرُهم بعبادة الأوثانِ وهم في ذلك دارِّ رزقُهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدٌ إلا أضغَى لِيتاً ورفع لِيتاً(١). قال: وأولُ من يسمعه رجلٌ يلُوط حوضَ إبلِه(٢)، قال: فيُصعَقُ ويُصعق الناسُ، ثم يُرسل الله \_ أو قال: يُنزل الله \_ عز وجل مطراً كأنه الطلُّ أو الظلُّ (نعمان الشاك) فتُنبت منه أجسادُ الناس، ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلُمَّ إلى ربكم، وقِفوهم إنهم مسؤولون، قال: ثم يقال: أخرجوا بعثَ النار، فيُقال مِن كم؟ فيقال من كل ألفِ تسعَمائةِ وتسعين، قال: فذاك يومُ يجعل الولدان شِيباً، وذلك يومُ يُكشف عن ساق».

وفيه (٣) عن أنس بنِ مالكِ ﴿ قَالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ: «ليس من بلد إلا سيَطأه الدجالُ، إلا مكة والمدينة، وليس نقبٌ من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرُسها، فينزل بالسَّبِخة، فترجُف المدينة ثلاث رجَفاتٍ يخرج إليه منها كلُّ كافر ومنافق».

وفي رواية (٤): «فيأتي سبخةَ الجُزفِ فيَضرب رُواقَه، وقال: فيخرج إليه كلُ منافق ومنافقة».

قال النووي<sup>(٥)</sup>: فيضرب رُواقه أي ينزل هناك ويضع ثِقَلَه. والجُرْف قال في القاموس<sup>(١)</sup>: موضعٌ باليمن وموضعٌ قربَ مكةً وموضعٌ باليمن وموضعٌ باليمامة. والمقصود في الحديث هو الأولُ.

<sup>(</sup>١) أصغى ليتاً ورفع ليتاً: أصغى أمال. واللَّيت صفحة العنق، وهي جانبه.

<sup>(</sup>٢) يلوط حوض إبله: أي يطينه ويصلحه.

 <sup>(</sup>٣) أي في صحيح مسلم (٤/ ٢٢٦٥ رقم ٢٢٦٥/١٢٣).
 قلت: وأخرجه البخاري (٤/ ٩٥ رقم ١٨٨١) وأطرافه رقم (٧١٢٤، ٧١٣٤).

<sup>(</sup>٤) لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٦٦ رقم . . . / ٢٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) في شرحه لمسلم (١٨/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) المحيط (ص١٠٢٩).

وفيه (١) عنه ظلمه أن رسولَ الله على قال: «يتبع الدجَّالَ من يهودِ أصبهانَ سبعون ألفاً عليهم الطيالِسةُ».

وفيه (٢) عن أم شريكِ أنها سمعت النبيَّ ﷺ يقول: «لَيفِرَّنَّ الناسُ من الدجال في الجبال. قالت أمُّ شريك: يا رسولَ الله فأين العربُ يومئذ؟ قال: هم قليلٌ».

وفيه (٣) عن عمرانَ بنِ حُصينِ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما بين خلقِ آدمَ إلى قيام الساعة خلقُ أكبرُ من اللجال».

والأحاديث في ذكر الدجالِ وصفتِه، والإنذارِ منه والتحذير عنه أكثرُ من أن تُحصى، وأعظمُ من أن تُستقصى. وكذا الأحاديث في الفتن والملاحم بين يدي القيامةِ وغيرِها من أشراط الساعة. وقد أمرنا رسولُ الله على بالاستعاذة من فتنة المحيا والمماتِ، ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاةٍ فريضةً أو نافلة (٤).

وفي الترمذي(٥) عن مُحرِز بنِ هارونَ عن عبد الرحمنِ الأعرجِ عن أبي

<sup>(</sup>١) أي في صحيح مسلم (٢٢٦٦/٤ رقم ٢٢٤٤/١٢٤).

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح مسلم (٢٦٦٦/٤ رقم ١٢٥/ ٢٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) أي في صحيح مسلم (٢٢٦٦ ـ ٢٢٦٧ رقم ٢٩٤٦/١٢٦).

<sup>(</sup>٤) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (٢١٢/١ رقم ٥٨٨/١٢٨) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا تشهد أحدُكم فليستعذ بالله من أربع. يقولُ: اللهم إني أعوذُ بك من عذابِ جهنم، ومن عذابِ القبر، ومن فتنة المحيا والمماتِ، ومن شر فتنة المسيح الدجال».

<sup>(</sup>٥) في السنن (٤/ ٥٥٢ رقم ٢٣٠٦) وقال: هذا حديث غريب حسن.

قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢٣٠/٤) وابن عدي في «الكامل» (٢ ٢٤٣٤). عن محرز بن هارون قال: سمعت الأعرج يحدث عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحافظ في

<sup>«</sup>التقريب» رقم (٦٤٩٩): محرز بن هارون: متروك. وقال العقيلي: محرز بن هارون، قال البخاري: منكر الحديث. وقد رُوي هذا الحديث بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا» اه.

قلت: والطريق التي أشار إليها العقيلي أخرجها الحاكم في المستدرك (٣٢١/٤) من طريق عبد الله عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي على: «ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغياً، أو فقراً منسياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر».

قال الحاكم: إن كان معمر بن راشد سمع من المقبري فالحديث صحيح على شرط=

#### [الإيمان بالموت]

(ويدخل الإيمانُ بالموت وما من بعده على العباد حُتما)

(ويدخل) في الإيمان باليوم الآخر (الإيمانُ بالموت) الذي هو المُفضى بالعبد إلى منازل الآخرة، وهو ساعةُ كلُّ إنسانِ بخصوصه، ولهذا قال النبيُّ ﷺ في الحديث المتقدم: «إن يعِشْ هذا لم يدركُه الهرمُ قامتُ عليكم ساعتُكم»(٢).

والإيمانُ بالموت يتناول أموراً:

منها تحتَّمُه على مَن كان في الدنيا من أهل السمواتِ والأرضِ من الإنس والجنِّ والمملائكةِ وغيرهم من المخلوقات، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ لَهُ اَلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ رُبِّعُونَ﴾ [القصص: ٨٨].

وقــال تــعــالـــى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞﴾ [الرحمن].

<sup>=</sup> الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي

وقال الألباني في «الضعيفة» (١٦٣/٤ ـ ١٦٣) عقب كلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا في ظاهر السند، ولكني قد وجدت له علة خفية، فإن عبد الله الراوي له عن معمر هو عبد الله بن المبارك، وقد أخرجه في كتابه «الزهد» وعنه البغوي في «شرح السنة» بهذا الإسناد إلا أنه قال: «أخبرنا معمر بن راشد عمن سمع المقبري يحدث عن أبي هدة...».

فهذا يبين أن الحديث ليس من رواية معمر عن المقبري، بل بينهما رجل لم يُسم. ويؤيد ذلك أنهم لم يذكروا في شيوخ معمر المقبري ولا في الرواة عن هذا معمراً، ولو كان ذلك معروفاً لذكروه لجلالة كل منهما، فهذا الرجل المجهول هو علة هذا السند. والله أعلم» اه. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٢١) وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُؤْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيكَمَةً فَمَن رُحْزِحَ عَنِ اَلْتَادِ وَأَدْخِلَ اَلْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا اَلْحَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ۞﴾ [الزمر].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَرِ مِن قَبَلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْحَنَلِدُونَ ﴿ كُلُّ مُلْفِي ذَا لِهَا مُ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِفَكُ ٱلْمُوْتِ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا نُرْجَعُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿ يَنِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُورِك ۞﴾ [العنكبوت].

وقــال تــعــالـــى: ﴿ ﴿ قُلْ يَنَوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُكَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

ومنها أن كلاً له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يُقْصِر عنه، وقد علم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفتُه، وجرى به القلمُ بأمره يوم خلقه، ثم كتبه الملكُ على كل أحد في بطن أمّه بأمر ربه عز وجل عند تخليقِ النطفة في عينه في أي مكان يكون وفي أي زمان، فلا يزاد فيه ولا يُنقص منه، ولا يُغيّر ولا يبدل عما سبق به علمُ الله تعالى، وجرى به قضاؤُه وقدرُه، وأن كلَّ إنسان مات أو قُتل أو حُرق أو غَرق، أو بأي حتْفِ هلك بأجَله لم يستأخرُ عنه ولم يستقدمُ طرفةَ عينٍ، وأن ذلك السببَ الذي كان فيه حتفه هو الذي قدره اللَّهُ تعالى عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه، ولم يكن له بدَّ منه ولا محيصٌ عنه ولا مَفرَّ له ولا مهربَ ولا فِكاكَ ولا خلاص، وأنَّى وكيف وإلى أين ولاتَ حينَ مناص، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبًا مُوَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنيَا تَعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبًا مُوَجَّلًا وَمَن يُردً ثَوَابَ ٱلدُّنيَا الله والله عمران: ١٤٥]، الآية.

 <sup>(</sup>۱) أي في صحيح البخاري (۳۱۸/۱۳ ـ ۳۲۹ رقم ۷۳۸۳).
 قلت: وأخرجه مسلم (۲۰۸۱/۶ رقم ۲۰۸۷/۲۷).

وقـــال تـــعـــالــــى: ﴿قُلُ لَوْ كُنُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، الآيات.

وقال تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨].

وقـال تـعـالـى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآهَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوَاْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَئَهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحَكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينِينَ ۞﴾ [الأنعام].

وقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآةً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِئُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]. في مواضعَ من القرآنَ.

وقال تعالى: ﴿ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [الرعد: ٢].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى﴾ [طه:١٢٩].

وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].

وقـال تـعـالـى: ﴿قُلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّامُ مُلَاقِيكُمٌّ ثُمَّ رُّدُونَ إِلَىٰ عَلِيهِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجمعة: ٨].

وقدال تسعدالسى: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهِ ۖ فَيُمْسِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱلْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ۚ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمِّى ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِلَّهِ مُسَمِّى ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِلَّهِ مُسَمِّى ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِلَّهِ مَنْ مُكَنِّرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ اَلَّذِى يَنَوَفَّنَكُم بِالْيَّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُد بِالنَّهَارِ ثُمُّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُم بِمَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الانسسام: ٦٠]. وغيرُها من الآيات.

وروى مسلمُ بنُ الحجاجِ (۱) رحمه الله تعالى في صحيحه عن المعرور بنِ سُويدِ عن عبد الله بنِ مسعود قال: قالت أمُ حبيبةً الله اللهم متّعني بزوجي رسولِ الله على وبأبي أبي سفيانَ، وبأخي معاوية»، فقال لها رسول الله على: "إنك سألت اللّه تعالى لآجالِ مضروبةٍ وآثارِ موطوءةٍ وأرزاقٍ مقسومة لا يُعجِّل شيئاً منها قبل حِلّه ولا يؤخِرُ منها يوماً بعد حله، ولو سألت اللّه تعالى أن يعافيك من عذاب في القبر لكان خيراً لك».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۰۵۱/٤ رقم ٣٣/٢٦٦٣).

وفي رواية (١٠): «قد سألتِ اللَّهِ لآجال مضروبةِ وأيام معدودة وأرزاقِ مقسومة لن يعجِّلَ شيئاً قبل حلّهِ أو يؤخِّرَ شيئاً عن حله، ولو كنت سألتِ اللَّهَ تعالى أن يعبِّلُ من عذاب في النار أو عذابِ في القبر كان خيراً وأفضلَ».

وفي أخرى (٢): «وآثار مبلوغة».

وعن ابن عباس (٣) وَإِنَّ فَيْكَ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنَقَّصُ مِنَ عُمُرُوهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [فاطر: ١١]، يقول: ليس أحد قضيتُ له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرتُ له من العمر، وقد قضيتُ ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي كتبتُ له، فذلك قولُه تعالى: ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوهِ إِلّا فِي كِنَابٍ إِنّا فِي كَنَابٍ عنده. وهكذا كِنَابٍ إِنّا ذلك في كتاب عنده. وهكذا قال الضحاك بنُ مزاحم.

وأما حديث أنس في الصحيحين (3) وغيرِهما قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقول: «من سرَّه أن يُبسَطَ له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصِلْ»، فإنه مفسَّر بحديث أبي الدرداء ولله عند ابن أبي حاتم (٥) رحمه الله تعالى قال: ذكرنا عند رسولِ الله على الزيادة في العُمر فقال: «إن الله تعالى لا يؤخِرُ نفساً إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يُرزَقُها العبدُ فيدعون له مِن بعدِه فيلحَقُه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر».

ومنها الإيمانُ بأن ذلك الأجلَ المحتومَ والحدَّ المرسومَ لانتهاء كلِّ عمرِ إليه، لا اطلاعَ لنا عليه ولا علمَ لنا به، وأن ذلك من مفاتح الغيبِ التي استأثر اللَّهُ تعالى بعلمها عن جميع خلقِه فلا يعلمها إلا هو، كما قال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَ هُو، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكِيبُ

<sup>(</sup>۱) لمسلم في صحيحه (٢٠٥٠/٤ رقم ٢٦/٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٥٢ رقم . . . / ٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٢/ ج٢٢/ ١٢٢). وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١١) نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

٤) البخاري (١٠/ ٤١٥ رقم ٥٩٨٦)، ومسلم (٤/ ١٩٨٢ رقم ٢٠/ ٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (٣/ ٥٥٨ ـ كما في تفسير ابن كثير) بسند ضعيف.

غَدَّاً وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُونَ ﴾ [لقمان: ٣٤] الآية. وتقدَّمت الأحاديثُ في معناها.

وفي الحديث المشهورِ عند أحمدَ والتِرمذيِّ وغيرِهما عن جماعة من الصحابة (١) قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أراد الله تعالى قبض روحِ عبدِ بأرض جعل له فيها \_ أو قال بها \_ حاجةً».

<sup>(</sup>۱) منهم: أبي عزة الهذلي، ومطر بن عكامس السلمي، وجندب بن سفيان، وعبد الله بن مسعود.

أما حديث أبي عزة الهذلي فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٦٣٤) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٧٢).
 وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٧٤).

وفيه عبيد الله بن أبي حميد متروك الحديث قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٤٢٨٥) لكن تابعه أيوب.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٢٨٢) وابن حبان (رقم: ١٨١٥ ـ موارد) والدولابي في «الكني» (١/١٤) وأحمد (٣/ ٤٢٩) وعنه الحاكم (١/ ٤٢).

قال الحاكم: «صحيح، ورواته عن آخرهم ثقات» ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٢٢١).

 <sup>♦</sup> وأما حديث مطر بن عكامس السلمي فقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٤٠٠)
 والحاكم (١/ ٤٢).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٢٢١) وهو كما قالا إن كان أبو إسحاق \_ وهو السبيعي \_ سمعه من مطر؛ فإنه كان بدلس.

 <sup>\*</sup> وأما حديث جندب بن سفيان فقد أخرجه الحاكم (٣٦٧/١) من طريق الحسن عنه.
 والحسن هو البصرى وهو مدلس أيضاً.

<sup>\*</sup> وأما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٢٤ رقم ٤٢٦٣) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم ٣٤٦) والطبراني في «الكبير» (٢١٩/١٠ رقم ٢٢٩/١) والحاكم (١/ ٤١ ـ ٤٢) بلفظ: «إذا كان أجلُ أحدكم بأرض، أثبت الله له إليها حاجة، فإذا بلغ أقصى أثره توفاه، فتقول الأرض يوم القيامة: يا ربُ هذا ما استودعتني».

قال الحاكم: احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم.

ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (٣/٢٢٢).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٣١١ رقم ٢٦٥//٤٢٦٣) «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

ومنها ذكرُ العبدِ الموت، وجعلُه على باله كما هو الردْمُ بينه وبين آمالِه، وهو المُفضي به إلى أعماله، وإلى الحسن والقبيحِ من أقواله وأفعالِه، وإلى الجزاء الأوفى مِن الحكم العدْلِ في شرعه، وقدره وقضائِه، ووعده ووعيدِه، فلا يعاقِب أحداً بذنب غيره، ولا يهضِمُه ذرّةً من حُسن أعمالِه.

وفي حديث أبي هريرة في عند الترمذي (١) والنَّسائي (٢) وابن حِبان (٣) وصححه قال: قال رسولُ الله: «أكثِروا ذكرَ هادِم (٤) اللذَّات» الموت.

وقال البخاريُّ (٥) رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: بابُ قولِ

قلّت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٤٢٥٨) ونعيم بن حماد في زيادات «الزهد» لابن المبارك رقم (١٤٦) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦٦٩) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٢) و (١/ ٣٨٤) والحاكم (١/ ٣٢١) من طرق.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وسقط من سند الحاكم «محمد بن إبراهيم». وله شواهد من حديث أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعمر بن الخطاب، وزيد بن أسلم، وأبى سعيد الخدري.

\* أما حديث أنس بن مالك، فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٥٢) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧٢/ ٧٢ ـ ٧٣) وسنده صحيح.

وصحَّحه الضياء المقدسي في المختارة (١/ ٥٢١).

\* وأما حديث عبد الله بن عمر، فقد أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٦٧١) وفيه القاسم بن محمد الأزدي لا يعرف بجرح ولا تعديل.

\* وأما حديث عمر بن الخطاب، فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٥٥) وفي سنده راو مجهول.

\* وأما حديث زيد بن أسلم فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم (١٤٥) ومن طريقه البغوي رقم (١٤٥) مرسلاً.

 « وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه الترمذي (١٣٩/٤ ـ ٦٣٠ رقم ٢٤٦٠)

 وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

 (٤) هاذم اللذات: هي بالذال المعجمة وبالدال المهملة. أي قاطعها، فإن الموت يقطع لذَّات الدنيا.

(٥) في صحيحه (١١/ ٢٣٣ رقم ٦٤١٦).

<sup>(</sup>١) في السنن (٤/ ٥٥٣ رقم ٢٣٠٧) وقال: حديث حسن غريب.

٢) في السنن (٤/٤ رقم ١٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٧/ ٢٥٩ رقم ٢٩٩٢) بإسناد حسن.

النبي ﷺ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرُ سبيل»، حدثنا علي بنُ عبدِ الله حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ أبو المنذر الطفاويُ عن سليمانَ الأعمشِ، قال: حدثني مجاهدٌ عن عبد الله بنِ عمرَ على قال: أخذ رسولُ الله ﷺ بمنكبي فقال: «كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل»، وكان ابنُ عمرَ على يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءَ. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك».

ثم قال (١): بابٌ في الأمل وطولِه وقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَاذَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [آل عــمــران: ١٨٥] ـ بمزَحزحهِ بمباعِده ـ وقولِه تعالى: ﴿ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِمُ ٱلأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

وقال على ولله المنه المنه الدنيا مُدبرة ، وارتحلتِ الآخرةُ مُقبلة ، ولكلُّ واحدةٍ منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليومَ عملٌ ولا حسابٌ و عملٌ .

حدَّثنا صدَقةُ بنُ الفضلِ أخبرنا يحيى بنُ سعيدِ عن سفيانَ قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خيثم عن عبد اللَّهِ وَهِنَهُ قال: خط النبيُّ عَلَيْهُ خطًا مربعاً وخطَّ خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال: «هذا الإنسانُ، وهذا أجلُه محيطٌ به أو قد أحاط به. وهذا الذي هو خارجٌ أملُه، وهذه الخططُ الصغارُ الأغراضُ، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا» (٢).

حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس وهذا قال: خط النبي على خطوطاً فقال: «هذا الأمل، وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخطُّ الأقربُ»(٣).

<sup>(</sup>١) أي البخاري في «صحيحه» [(١١/ ٢٣٥ رقم الباب ٤)] وأثر علي جاء عنه موقوفاً ومرفوعاً ولم يصح رفعه، انظر: «تغليق التعليق» (١٥٨/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ رقم ٦٤١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١/ ٢٣٦ رقم ٦٤١٨).

ومنها \_ وهو المقصودُ الأعظمُ \_ التأهبُ له قبل نزولِه، والاستعدادُ لما بعده قبلَ حصولِه، والمبادرةُ بالعمل الصالحِ والسغي النافِع قبل دُهوم البلاءِ وحلولِه، إذ هو الفيصلُ بين هذه الدارِ وبين دار القرارِ، وهو الفصلُ بين ساعة العملِ والجزاءِ عليه، والحدُّ الفارقُ بين أوانِ تقديم الزادِ والقدومِ عليه، إذ ليس بعده لأحد من مُستَغتَبِ ولا اعتذار، ولا زيادةٍ في الحسنات ولا نقص من السيئات، ولا حيلةٍ ولا افتداء، ولا درهم ولا دينار، ولا مقعدٍ ولا منزلِ إلا القبر، وهو إما روضةُ من رياض الجنةِ أو حفرةٌ من حفر النار إلى يوم البعثِ والجزاءِ وجمع الأولين والآخِرين، وأهلِ السمواتِ والأرضين والموقفِ الطويلِ بين يدي القويِّ المتين، يوم يقوم الناسُ لرب العالمين، الحكيمِ العليمِ المُقسِطِ العدل الحكيم، الذي لا يَحيفُ ولا يجور، ولا يَظلِم مثقالَ ذرةٍ، إن ربي على صراط مستقيم.

ثم إما نعيم مقيمٌ في جنات النعيم، وإما عذابٌ أليمٌ في نار الجحيم، وإن لكل ظاعنٍ مَقراً، ولكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون، قال الله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَيَ لَكِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَ قَالِهُمْ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْنَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ المومنون] الآيات.

وقــال تــعــالـــى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ﴾ [الحشر: ١٨]، الآيات.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُو أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِحْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِكُ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيقُولُ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتُنِى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَ وَأَكُن مِن ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَيِرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ [المنافقون].

وقال تعالى: ﴿ وَتَرَى الظّلِينِ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَكِيلِ ﴾ [الشورى: ٤٤]. وهذا سؤالُهم الرجعة عند الاحتضارِ، وكذلك يسألون الرجعة عند معاينة العذاب يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرُنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ غُجِبٌ دَعُوتَكَ وَنَشَيِعِ الرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴾ [إبراهيم: ٤٤]. الآيات.

وكذلك يسألون الرجعةَ إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوالِ ٨٦٧ وشديدِ الأنكال، والمقامعِ والأغلال، والسلاسل الطُوال، وما لا يصِفُه عقلٌ ولا يعبِّر عنه مقال، وما لا يصِفُه عقلٌ ولا يعبِّر عنه مقال، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذَّ وَيَعْوَا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلْيَلْنَا نُرَدُّ وَلَا ثَكَذِبَ إِنَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ بَلْ بَدَا لَمُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞﴾ [الأنعام] الآيات.

وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على ربهم وعُرضوا عليه وهم ناكسوا رؤوسِهم بين يديه كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ٓ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوفِنُونَ﴾ [السجدة: ١٢] الآيات.

وقىال تىعىالى: ﴿قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَنَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيـلِ﴾ [غافر: ١١] وغيرُها من الآيات.

ويجمع كلَّ ذلك قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمْ بَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُمُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَوْلَ اللَّهِ عَلَى أَنْكُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ بَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُمُ يَقُولُ اللَّهِ عَنْهُمُ مِن فَشَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَغَمَلَ غَيْرَ اللَّذِى كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَيِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣] وغيرُها من الآيات.

وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أحد يموت إلا ندِم»، قالوا: وما ندامتُه يا رسولَ الله؟ قال: «إن كان محسِناً ندِم أنْ لا يكونَ ازداد، وإن كان مسيئاً ندِم أن لا يكونَ نزَع»، رواه الترمذي<sup>(۱)</sup> وغيره.

<sup>(</sup>۱) في السنن (۲۰۳/۶ ـ ۲۰۳ رقم ۲٤٠٣) وقال: «هذا حديث إنما نعرفُه من هذا الوجه، ويحيى بن عُبيد اللَّهِ قد تكلم فيه شعبةُ، وهو يحيى بن عُبيد اللَّهِ بنِ مُوهِب مدنيًّ». قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/۲۲۰ ـ ۲۲۲۱).

ويحيى بن عبيد بن موهب متروك. وأفحش الحاكم فرماه بالوضع. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٥٩٩).

وأورده المقدسي في «ذخيره الحفاظ» (٢١٠٢/٤ رقم ٤٨٦٥).

وضعف الألباني الحديث في ضعيف الجامع رقم (٥١٤٦)، وفي ضعيف الترمذي (٤٢٠)، وهو كما قال حفظه الله.

وله (١) عن ابن عباس والله عند الموت. فقال رجل: يا ابنَ عباس تجبُ عليه فيه زكاةٌ فلم يفعلْ سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابنَ عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفارُ، فقال: سأتلو عليك بذلك قرآناً: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِى أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلا الْخَتْتِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَفَ رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْفِى أَلْهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَالله خَيِرُا بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَالمنافقون]، قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المالُ مائتين فصاعداً، قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المالُ مائتين فصاعداً، قال: فما يوجب الزكاة؟

وقال قَتادة (٢) في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [المؤمنون: ٩٩]، قال: كان العلاءُ بنُ زيادٍ يقول: لِيُنزِلْ أحدُكم نفسه أنه قد حضره الموتُ فاستقال ربَّه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى.

وقال قتادةُ (٣): واللَّهِ ما تمنَّى إلا أن يرجِعَ فيعملَ بطاعة الله، فانظُروا أُمنيةَ الكافِر المُفرِّطِ فاعملوا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وروى ابنُ أبي حاتم (٤) عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: إذا وُضع ـ يعني الكافر ـ في قبره فيرى مقعدَه من النار قال فيقولُ: ربِّ ارجعونِ أتوب وأعملُ صالحاً، قال فيقال: قد عُمَّرتَ ما كنت مُعمَّراً. قال فيضيق عليه قبرُه ويلتئم فهو كالمنهوش ينام ويفزَع تهوي إليه هوامُّ الأرض وحيَّاتُها وعقاربُها.

وروى الإمامُ أحمدُ (٥) والنّسائيُّ (٦) من حديث أبي بكرٍ بن عياشٍ عن الأعمش

<sup>(</sup>١) أي للترمذي في السنن (٥/ ٤١٨ ـ ٤١٩ رقم ٣٣١٦) بسند ضعيف، منقطع. أبو جَنَاب الكلبي ضعيف لكثرة تدليسه: «التقريب» رقم (٧٥٣٧) ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أورده ابن كثير في «تفسيره» (۲،٦٦/۳) عنه.

٣) ذكره ابن كثير في اتفسيره (٣/٢٦٦) عنه.

<sup>(</sup>٤) كما في «الدر المنثور» (٦/ ١١٤) وابن كثير (٣/ ٢٦٦). وزاد السيوطي في الدر نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

<sup>(</sup>٥) في المسند (٢/ ٥١٢) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) في الكبرى كما في «تحفة الأشراف» (٩/٤٧٩).

عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسولُ الله على: «كلُّ أهلِ الناريرى مقعدَه من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فتكونُ عليه حسرة قال: وكلُّ أهل الجنة يرى مقعدَه من النار فيقول: لولا أن الله هداني، قال: فيكون لهم الشكر».

وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي عند مسلم (١): «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربها» الحديث، وحديثه عند الترمذي (٢): «بادروا بالأعمال سبعاً، هل تنتظرون إلا إلى فقر مُنْسِ» الحديث.

وفي صحيح البخاري (٣) عن ابن عباس عن النبي على قال: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحةُ والفراغ».

وللحاكم (١٤) عنه على أن رسولَ الله على قال لرجل وهو يعِظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابَك قبل هرمِك، وصِحتَك قبل سَقَمِك، وغناك قبل فقرِك، وفراغَك قبل شغلِك، وحياتَك قبل موتِك». يعني إن هذه الخمس أيام الشباب والصحة والغني والفراغ والحياة، هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني للأعمال، بعد التفريطِ منه والإهمال، في زمن الفرصة والإمهال، فإن بعد كل شباب هرما،

<sup>)</sup> في صحيحه (٢٢٦٦/٤ رقم ٢٩٤٦). وقد تقدم.

٢) في السنن (٤/ ٥٥٢ رقم ٢٣٠٦) وقد تقدم. وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١١/ ٢٢٩ رقم ٦٤١٢).

<sup>(</sup>٤) في المستدرك (٣٠٦/٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وهو كما قالا.

وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (١٦/٢ ـ مع الفيض) للبيهقي في «شعب الإيمان» وحسنه. كلاهما من حديث ابن عباس.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٩٨/٤) والبغوي في شرح السنة (٢٢٣/١٤ رقم ٢٠٢١) والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» رقم (١٧٠).

وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (٢/ ١٦ ـ مع الفيض) لأحمد في الزهد، والبيهقي في شعب الإيمان، كلهم عن عمرو بن ميمون مرسلًا.

وقد صحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع" (١/٢٤٣ رقم ١٠٧٧).

وبعد كلِّ صحةٍ سَقماً، وبعد كلِ غنى فقراً، وبعد كلِّ فراغ شُغلاً، وبعد كلِّ حياةٍ موتاً، فمن فرّط في العمل أيام الشبابِ لم يدرخه في أيام الهرم، ومن فرّط فيه في أوقات الصحة لم يدرخه في أوقات السَقم، ومن فرّط فيه في حالة الغنى فلم ينل القررب التي لم تُنل إلا بالغنى لم يدرخه في حالة الفقر، ومن فرّط فيه ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيءِ الشواغل، ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات، ويطلب الكرّة وهيهات، وحيل بينه وبين ذلك وعظمت حسراته حين لا مدفع للحسرات.

وقال تعالى: ﴿ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ [الروم: ٤٣] الآيات. وقال تعالى: ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمْ مِن نَكِيرٍ ﴾ [الشورى: ٤٧] الآيات، وغيرُها.

## [الإيمان بما بعد الموت]

ومنها الإيمان به (ما) الذي (من بعده) أي من بعد الموتِ (على العباد حُتما) من أحوال الإحضارِ إلى البعث والنشورِ، إلى أن يقضي اللَّهُ بين عباده ويستقرَّ كلِّ من الفريقين: فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. ونذكر ما تيسَّر من التقدير على كل أمر منها في محله من هذه الأبياتِ الآتيةِ إن شاء الله تعالى، وهذ أولها:

## [إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه]

(وإنّ كلاً مُقعَدٌ مسوولُ: (وعند ذا يشبّت المهيمنُ (ويوقن المرتابُ عند ذلكُ

ما الربُ ما الدينُ وما الرسولُ) بشابت القولِ الندين آمنوا) بأنَّما مَوْدِدَهُ المهالك)

في هذه الأبياتِ إثباتُ المسألةِ العظيمة، وهي إثباتُ سؤالِ القبرِ وفتنتِه وعذابِه ونعيمِه، وقد تظاهرت بذلك نصوصُ الشريعةِ كتاباً وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدَهم من أهل السنة والجماعة، وإن أنكر ذلك بِشْرُ المريسيُّ () وأضرابُه وأتباعُهم من المعتزلة، وحملوا على فاسد فهمِهم قولَ اللَّهِ عز وجل: ﴿لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ [الدخان: ٥٦]. وقولَه: ﴿وَمَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢].

قالوا في الآية الأولى: لو صاروا أحياءً في القبور لذاقوا الموتَ مرتين لا موتةً واحدة. وقالوا في الآية الثانيةِ: إن الغرض من سياقها تشبيهُ الكفرة بأهل القبورِ في عدم الإسماع، ولو كان الميتُ حياً في قبره أو حاساً لم يستقم التشبيهُ.

قالوا: وأما من جهة العقلِ فإنا نرى شخصاً يُصلب ويبقى مصلوباً إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة، والقولُ لهم بهما مع المشاهدة سفسطة ظاهرة، وأبلغُ منه من أكلتُه السباعُ والطيورُ وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلِها، وأبلغُ منه من أحرق حتى يُفتت، وذُرِيَ أجزاؤه المتفتتةُ في الرياح العاصفةِ شِمالاً وجُنوباً وقبولاً ودَبوراً، فإنا نعلم عدم إحيائِه ومسألتِه وعذابِه ضرورة.

هذه خلاصة شُبَهِهم الداحضة، ومحصَّلُ آرائِهم الكاسدة، وأفهامِهم الفاسدة، وأذهانِهم البائدة، ولا عجبَ ولا استغرابَ ممن ألحد في أسماء الله وصفاتِه، وجحد ما صرَّح به تعالى في محكم آياتِه، وردَّ ما صح عن الرسول على من أقواله وأفعالِه وتقريراتِه، وحكّم العقلَ في الشرع، وعارضَ الوحيَ الرحمانيَّ بالحدْسِ الشيطاني، وقدم الآراءَ السقيمة، على السنن المستقيمة، وآثرَ الأهواء الذميمة على المنه على المحدّم هذا شأنُه أن ينكرَ الذميمة على المَحَجّة القويمة، فليس بعجيب ولا غريبِ ممن هذا شأنُه أن ينكرَ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

عذابَ القبرِ وغيرَه من أنباء الغيبِ التي لا يشاهدها.

وما له لا يُنكر ذلك وهو لا يعرف الإنسانَ إلا هذا الجسمَ الذي هو الجلدُ واللحمُ والعظمُ والعروقُ والأعصابُ والشرايينُ ونحوُها مما يمتلئ بكثرة الطعامِ والشرابِ فيه، ويخلو بقلتهما عليه، وما له لا يُنكر ذلك وهو لا يُقِرَ بموجود إلا مسموعاً متكلماً به مُبصراً مشموماً ملموساً، وما له لا يُنكر ذلك وطريقتُه في النصوص أبداً تأويلُ الصريح وتضعيفُ الصحيح، وأنها آحادٌ ظنيةٌ لا تفيد اليقين، وليست بأصل بزعمه عند المحققين.

ولا ذنبَ للنصوص وما نقَم منها إلا أنها خالفت هواه، وصرّحت بنقض دعواه، وسدّت عليه بابَ مغزاه، وأوجبت عليه نبذَ أقوالِ شيوخِه، وهدمتْ عليه ما قد بناه، وألزمتْه باطّراح كلِ قولٍ غيرَ ما قاله اللَّهُ أو رسولُه ﷺ، ونادت عليه بأبلغِ صوت: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرُكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

والجوابُ عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدّعاهم بوجه، فإنها في صفة أهلِ الجنةِ وما لهم فيها من كمال النعيم والخُلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلُدون فلا يموتون، وأين هذا من نفي عذابِ القبرِ الذي ادَّعَوه، وقوله: ﴿إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيّ ﴾ [الدخان: ٥٦] تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة، وما المانعُ من كون الروحِ تتصل بالجسد في البرزخ اتصالاً خاصاً ليتألَّم الجسدُ بما يتألم به، من دون أن تكونَ حياتُه كالحياة الدنيوية.

بل ما المانعُ من كونها حياةً مستقرةً لا تُشبه الحياةَ الدنيا وهي أعظمُ منها، فحجَبَ اللَّهُ تعالى رؤيةَ ذلك عن عباده رحمةً منه بهم، كما يدل عليه ما أخبر به وَ اللَّهُ في الأحاديث الآتيةِ من الإقعادِ والمخاطبةِ والسؤالِ والجوابِ كِفاحاً، كما يشاء اللَّهُ عز وجل، والفتحِ لباب الجنة للمؤمن وفَرشِه منها، وفتحِ باب النارِ للمرتاب وقمعِه بالمطارق والمرازبِ، وغيرُ ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه.

وأيضاً فأهلُ الجنة المشارُ إليهم بقوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَةُ وَالدخان: ٥٦]، قد وردت فيها الأحاديث الصحيحة أن أرواحَهم تسرح في الجنة في حواصل طيورٍ خُضْرٍ، كما روى الإمامُ أحمدُ(١) عن الإمام محمدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في المسند (٣٠٨/١٢ رقم ١٥٧١٧ ـ الزين) بسند صحيح.

إدريسَ الشافعيِّ عن الإمام مالكِ بنِ أنس عن الإمام محمدِ بنِ شهابِ الزُهريِّ عن عبد الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ عن أبيه عن رسول اللَّهِ ﷺ قال: «إنما نَسَمةُ المؤمنِ طائرٌ يعلَق في شجر الجنةِ حتى يُرجعَه اللَّهُ تعالى إلى جسده يوم يَبعثُه».

وفيهم الشهداءُ الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَلَا نَفُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]. يقول الله تعالى لنبيه ﷺ وأصحابه ﴿ وَلَكِن لّا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]، فهل شعَرتم بذلك يا معاشرَ الزنادقةِ دونهم؟

ويقول تعالى فيهم: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قَٰتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمْوَتَا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] الآيات، وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما قال اللَّهُ تعالى فيهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا ٱمْتَنَا ٱمْنَايِنِ وَأَخْيَتَنَا ٱمْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١].

والموتةُ الثانيةُ على أحد التفسيرين هي موتُهم بعد فتنةِ القبر، وتفسيرُ الجمهورِ لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودِهم، والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدّوا نومتَهم بعد الفتنةِ في القبر موتةً مستقلة لأن حال البرزخِ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرةِ، بل هو حاجزٌ بينهما، والتفسيرُ الأولُ محمولٌ على موتتين بعد الوجودِ خلا حالةِ العدم المحضِ قبل إيجادهم.

وروى ابنُ أبي حاتم (١) بسنده عن أبي هريرة قال: إذا وُضع ـ يعني الكافرَ ـ في قبره فيرى مقعدَه من النار، قال فيقول: ربِّ ارجعونِ أتوبُ وأعملُ صالحاً، قال فيقال: قد عُمِّرْتَ ما كنت معمَّراً، قال: فيضيق عليه قبرُه ويلتئم فهو كالمنهوش ينام ويفزَع، تهوي إليه هوامُ الأرض وحيّاتُها وعقاربُها.

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه النسائي (١٠٨/٤ رقم ٢٠٧٣) وابن ماجه (٢/ ١٤٢٨ رقم ٢٢٧١) ومالك (١/ ١٤٢٨ رقم ٤٢٧) ومالك (١/ ٢٤٠ رقم ٤٩٠) والطيالسي (١/ ١٥٤ رقم ٧٤٠ ـ منحة) والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٦٤ رقم ١٢١) والحميدي في مسنده (٢/ ٣٨٥ رقم ٨٧٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٥٥).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/٢٦٦) وقد تقدم.

## وعن الشبهة الثانيةِ الجوابُ من وجهين:

(الأولُ): أن قـولَـه: ﴿ وَمَا أَنَتَ بِمُسْعِع مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فـاطـر: ٢٢]. نـفـيّ لاستطاعة الرسول ﷺ أن يُسمِعَهم، وليس ذلك بمُحال في قدرة اللَّهِ أن يُسمِعَهم كما أسمع أهلَ القَليبِ تَبْكيتَه ﷺ بقوله ﷺ: «هل وجدتم ما وعد ربُكم حقًا » (١) الحديث سيأتي إن شاء الله، وهذا إذا حُمل على نفي مطلقِ السماع بالكلية.

(الوجهُ الثاني): أنه لم ينفِ مطلقَ السماع، وإنما نفيُ سماعِ الاستجابةِ، كما يدل عليه قولُه ﷺ في حديث القليبِ(٢): «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يُجيبون». وبهذا يتضح تشبيهُ الكفارِ بهم، فإن الكفارَ كانوا يسمعون كلامَ النبي ﷺ، ويسمعون منه كلامَ اللَّهِ تعالى وهو يتلوه عليهم ولكن ليس ذلك بسماع استجابة، ولهذا أثبت تعالى هذا السماعَ الظاهرَ لهم في قوله تعالى: ﴿يَسْمَعُ مَاينتِ اللّهِ ثُمّا يُعِيرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَم يَسْمَعَهُ ﴿ [الجاثية: ٨]، ولو كان الكفارُ لم يسمعوا مطلقاً، لا سماع استجابةٍ ولا مطلقاً لم يكن القرآنُ حجةً عليهم ولم يكن الرسولُ بلّغهم لأنهم ما سمِعوه منه، ولا أفسدَ من قول هذا لازمُه.

وأما شُبهتُهم العقليةُ فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذابُ أو النعيمُ المتصلُ بالجسم ألمهُ ليس بمُدرَكِ في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلّمه ويأتمنُه ويعامله، فكيف يدركه إذا صار من عالم الآخرةِ ليس من عالم الدنيا؟ وأيضاً فاحتجابُ ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغةِ ورحمتِه بهم.

وقد قال النبيُ ﷺ: «لولا أنْ لا تَدافَنوا لدعوتُ اللَّهَ عز وجل أن يُسمِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع» (٣).

وأيضاً فأكثرُ أمور الإيمانِ اعتقاداتٌ باطنةٌ منا لأمور غائبةٍ عنا، وهي أعلى صفاتِ أهل الإيمان ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْفِينَ ﴾ [البقرة: ٣]، وذلك غائبٌ عنا في الحياة

<sup>(</sup>١)(٢) سيأتي بتمامه وكذلك يأتي تخريجه.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۹/٤ ـ ۲۲۰۰ رقم ۲۲/۷۲۷) من حدیث زید بن ثابت.
 وأخرجه مسلم (۲۲۰۰/۶ رقم ۲۸۱۸۲۸) من حدیث أنس.

الدنيا، ونحن نعلمه عن الله علم اليقين، فإذا خرجنا من هذه الدارِ صار الغيبُ شهادة، ورأينا ذلك عينَ اليقين: ﴿بَلْ كَذَبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلِمِهِ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَنَاكَ كَذَاكَ كَذَاك كَذَاك عَينَ اليقين: ﴿بَلْ كَذَالِكَ كَنَالِكَ كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَاكَ عَقِبَةُ الظّالِمِينَ ﴿ [يونس: ٣٩]. والذي أحرِقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء، وسيأتى الحديث فيه إن شاء الله.

ولا فرقَ بين من كذّب بجمع هذا، وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريبَ فيه: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُمُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣] الآية.

فيا أيها الطالبُ الحقّ المتحرِّي الإنصاف، إليك نصوصُ الآياتِ المُحكمةِ والسننِ القائمة، فألقِ لها سمعَك وأحضِرْ قلبَك، وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ، وكيف تتبعوا ما تشابه، وأعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنةِ وابتغاء تأويلِه كما أخبر الله تعالى عنهم، فردوا المحكم بالمتشابه، ولم يردوا علم ما غرب عنهم علمه إلى عالمه، واحمدِ الله تعالى إذ هداك لِما اختلفوا فيه، ووفقك لِما انحرفوا عنه من الحق المبين، وقل كما قال الراسخون في العلم: ﴿ اَمَنا بِهِ كُلُّ مِن عِندِ اللهِ عَمان اللهِ عَمْن اللهِ عَمان اللهِ عَمان اللهِ عَمان اللهِ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمان اللهُ عَمَان اللهُ عَمَان اللهُ عَرْبُهُ عَلَيْ اللهُ عَمَان اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَان اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ المُعَمَانُ اللهُ عَمَان اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَان اللهُ عَمَان اللهُ عَمَان اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَان اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَمَانَ اللهُ ع

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓاً أَيَّدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجَزَّوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ﴾ [الأنعام: ٩٣] الآية.

قال أئمةُ التفسير: ﴿وَالْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوۤا آيدِيهِم ﴾ [الأنعام: ٩٣]، أي إليهم بالضرب والنَّكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، ولهذا يقولون لهم: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، وذلك أن الكافر إذا احتُضِر بشَّرتُه الملائكةُ بالعذاب والنكالِ والأغلالِ والسلاسلِ والجحيم والحميم وغضَب الرحمن الرحيم، فَتَفَرّقُ روحُه في جسده وتَعصي وتأبى الخروجَ، فتضربهم الملائكةُ حتى الرحيم، فَتَفَرّقُ روحُه في جسده قائلين لهم: ﴿أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيُوم تُجَرّون عَذَابَ المُهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ ٱلْمَقِي [الأنعام: ٩٣].

أي اليوم تُهانون غايةَ الإهانة كما كنتم تكذِبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياتِه والانقيادِ لرسله، وسيأتي في الأحاديث كيفيةُ احتضارِ المؤمن والكافر قريباً إن شاء الله.

ووجه الدِلالةِ من هذه الآيةِ أنه إذا كان يُفعل به هذا وهو مُحتضَر بين ظَهْرانِي أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرِهم وأنثاهم وهم لا يرَون شيئاً من ذلك ولا يسمعون شيئاً من ذلك التقريع والتوبيخ، ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب، غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياقِ نفسِه، لا يعلمون بشيء مما يقاسون الشدائد، فَلأَنْ يُفعل به في قبره ذلك وأعظمُ منه ـ ولا يعلمه من كُشف عنه ـ أولى وأظهر، لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم، فكيف وقد انتقل إلى عالم غيرِ عالمهم ودارٍ غير دارِهم، فلا بد للمخالف من أحد أمرين: إما أن يُقِرَّ بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر، أو يجحد هذا وهذا فيكفر بتكذيبه الله، ورسوله، فبشره بتأويل هذه الآيةِ إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون.

وقال: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنيَا وَفِ الْآخِرَةَ وَيُخِرَةً وَيُخِرَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. وهذه الآية نصّها في عذاب القبر بصريح الأحاديثِ الآتيةِ وباتفاق أئمةِ التفسيرِ من الصحابة فالتابعين فمن بعدَهم، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتماداً على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون اللّه يفعل ما يشاء.

وق ال تع الى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّئُ كُلُّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَابِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرَنَ ُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ صَلِحًا فِيمَا تَرَّئُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩ ـ ١٠٠].

روى ابنُ أبي حاتم بسنده (١) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخُل عليهم في قبورهم حيّاتٌ سودٌ ـ أو دُهْمٌ ـ حيةٌ عند رأسه وحيةٌ عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذابُ في البرزخ الذي قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَمِن وَرَابِهِم بَرَنَحُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].

وتقدُّم حديثُ أبي هريرةَ ﴿ إِنَّهُمَّا في ذلك قريباً وسيأتي الأحاديثُ فيه.

کما في «الدر المنثور» (٦/ ١١٤).

وأورده ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٦٦) مسنداً وفيه: علي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٤٧٣٤).

قلت: وهذا هو تفسيرُ السُّديِّ (٢) في هذه الآيةِ حيث قال: أُميتوا في الدنيا ثم أُحيوا في قبورهم، فخوطبوا، ثم أُميتوا فأخيُوا يوم القيامة اه. والآيةُ تحتمله، لكن المشهورَ عن ابن مسعود (٣) وابن عباس (٤) والضحاكِ (٥) وقتادة (٢) وغيرِهم أن هذه الآية كقوله عز وجل: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَنَا فَأَعَيْكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ أَنْفَيْكُمْ [البقرة: ٢٨].

وقد قدمنا الجمعَ بين هذين التفسيرينِ، ولله الحمد والمئَّة.

وقال تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة: ١٠١]. قال ابنُ مسعودٍ وأبو مالكِ وابنُ جُريجِ والحسنُ البصريُّ وسعيدٌ وقتادةُ وابنُ إسحاقَ ما حاصلُه (٧): إن المرادَ

 <sup>(</sup>١) لم أجد هذا الكلام في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني، في تفسير سورة المؤمن (١٣/١٥ ـ ٤١٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ج٤٢/٨٤). وذكره البغوي في «معالم التنزيل»
 (۲/ ۲٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف كما في قمجمع الزوائد» (٧/ ١٠٢).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٣٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته للفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه \_ كما في «الدر المنثور» (٧/ ٢٧٨) عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (١٢/ ج٤٦/٢٤) عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر ـ كما في «الدر المنثور» (٢٧٨/٧).

 <sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير (٣٩٩/٢) فقد ذكر قول كل من: ابن جريج، والحسن البصري،
 ومحمد ابن إسحاق، وقتادة.

بذلك عذابُ الدنيا وعذابُ القبر ثم يردُّون إلى عذاب عظيم هو عذابُ النار. وقال تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم قِرَ الْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [السجدة: ٢١]. قال البراءُ بنُ عازبِ ومجاهدٌ وأبو عبيدةً: يعني به عذابَ القبر(١).

وقال تعالى في قوم نوح: ﴿ مِمَّا خَطِيَنَ بِمِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ فَارًا فَلَرَ يَجِدُواْ لَمُمْ مِن دُونِ اللّهِ أَنْصَارًا ﴾ [نوح: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ الْعَذَابِ ﴿ النّاكَ لَهُ السّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَابِ ﴾ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَابِ ﴾ [غافر].

روى ابنُ أبي حاتم (٢) عن ابن مسعود ولله قال: إن أرواحَ الشهداءِ في أجواف طيورِ خُضْرِ تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواحَ وللدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديلَ معلَّقةِ في العرش، وإن أرواحَ آلِ فرعونَ في أجواف طيورٍ سُودٍ تغدو على جهنمَ وتروح عليها، فذلك عَرضُها.

وفي حديث الإسراءِ الطويلِ الذي أخرجه البيهقيُّ (٣) وابنُ جريرِ (١) وابنُ أبي حاتمٍ من رواية أبي هارونَ العبديُّ عن أبي سعيد الخُدْريُّ ﷺ قال

وقال الشوكاني في "فتح القدير" (٢/٤١٩): عقب قول قتادة: "وقد روي عن جماعة من السلف نحو هذا في تعيين العذابين. . . ».

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٧١) عن الثلاثة.

٢) كما في تفسير ابن كثير (١٨/٤ ـ ٨٩) مسنداً. وفيه «ليث بن أبي سليم». قال ابن حجر في «التقريب» (رقم: ٥٦٨٥): «صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك». وذكر البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ١٥٠) والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٥/ ٣١٩) والماوردي في «النكت والعيون» (١٥٩/٥) عن ابن مسعود: أن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها. فذلك عرضها.

<sup>(</sup>٣) في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٩٠ ـ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (٩/ ١٥ ج/ ١٣).

في سند البيهقي وابن جرير أبو هارون العبدي. واسمه: عمارة بن جوين، روى عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر. ضعفه شعبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال النسائي والحاكم: «متروك»، وقال الجوزجاني: «كذاب مفتر».

انظر: المجروحين (٢/ ١٧٧) والميزان (٣/ ١٧٣).

قلت: وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن هذا الضعيف.

فيه: «ثم انطلق بي إلى خلق كثيرٍ من خلق اللّهِ عز وجل، رجالٌ كلُ رجلٍ منهم بطنُه مثلُ البيت الضخْمِ مصفّدون على سابلة آلِ فرعونَ، وآلُ فرعونَ يعرضون على النار غدوًا وعشياً، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونَ أشدً العذاب، وآلُ فرعونَ كالإبل المسوّمةِ يخبِطون الحجارةَ والشجرَ ولا يعقِلون».

وفي حديث عائشة (١) في قصة اليهودية التي قالت لها: وقاكِ اللَّهُ من عذاب القبر، فأنكرت عائشةُ على ذلك، فلما رأت النبيَّ على قالت له، فقال على: «لا». قالت عائشةُ على: ثم قال لنا رسولُ الله على بعد ذلك: «وإنه أُوحيَ إليَّ أنكم تُفتنون في قُبوركم»، وسيأتي إن شاء الله قريباً.

قال ابنُ كثير (٢) رحمه الله تعالى: «فيقال: ما الجمعُ بين هذا وبين كونِ الآية مكيةً وفيها الدلالةُ على عذاب البرزخ؟ والجوابُ أن الآيةَ دلت على عَرْض الأرواحِ على النار غُدوّا وعشياً في البرزخ، وليس فيها دلالة ـ يعني تامة ـ على اتصال تأثّمِها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح، فأما حصولُ ذلك للجسد في البرزخ، وتألّمه بسببه فلم يدلّ عليه إلا السنةُ في الأحاديث المَرْضية. . . وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفارِ في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذبَ المؤمنُ في قبره بذنبه».

وهذا الجوابُ هو الراجحُ عندي لما يدل عليه قولُه ﷺ: "إنما يُفتن يهودُ"، وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمتَه تُفتَن. والجوابُ الأولُ مرجوحٌ لأن الآياتِ أيضاً صريحةٌ في اتصال عذابِ القبرِ بالروح والجسد، وما ليس صريحاً منها فمحتملٌ يُحمل على الصريح إذ لم يجئ في آيةٍ تخصيصُه بالروح دون الجسدِ ونفيهُ عن الجسد».

وقى ال الله تىعى الى : ﴿ الَّذِينَ تَنَوَفَنَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمٌ فَٱلْقُولُ ٱلسَّامَ مَا كُنتُ نَعْمَلُونَ ﴿ فَادْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَمَ خَلِدِينَ فَعَمَلُونَ ﴿ فَادْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَمَ خَلِدِينَ فَيْ أَنْ فَلُولًا أَبُوْبَ جَهَمَ خَلِدِينَ فَيْ أَنْ فَلُولًا أَبُوْبَ جَهَمَ خَلِدِينَ فَيْ أَنْ فَلُولُ مَنْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ النحل ] .

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۳۸ رقم ۱۰٤۹) وأطرافه رقم (۱۰۵۵) و (۱۲۷۲) و (۱۳۲۲).
 ومسلم (۲/ ۲۲۱ \_ ۲۲۲ رقم ۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (٤/ ٨٨).

قال ابن كثير (١) رحمه الله تعالى: وهم يدخُلون جهنم من يوم مماتِهم بأرواحهم، وينال أجسادَهم في قبورها من حرّها وسَمومِها، فإذا كان يومُ القيامة سَلَكت أرواحهم في أجسادهم وخلّدت في نار جهنم: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦] الآية. وكذلك قال تعالى: ﴿الَّذِينَ نَوْفَنْهُمُ الْمُلَيِّكَةُ طَيِّيِنِ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنّة بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ يَالَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنّة بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ يَالَيْهُ اللهُ اللهُ

## [نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر]

(فصل) وأما نصوصُ السنة في إثبات عذابِ القبر فقد بلغت الأحاديثُ في ذلك مبلغَ التواتر، إذ رواها أثمةُ السنةِ وحملةُ الحديثِ ونُقادُه عن الجمّ الغفير والجمعِ الكثيرِ من أصحاب رسول الله على منهم أنسُ بنُ مالكِ وعبدُ الله بنُ عباس والبراءُ بنُ عازبِ وعمرُ بنُ الخطاب وابنُه عبدُ الله وعائشةُ أمُّ المؤمنين وأسماءُ بنتُ أبي بكر وأبو أيوبَ الأنصاريُ وأمُّ خالد وأبو هريرةَ وأبو سعيد الخدريُ وسَمُرةُ بن جُندبِ وعثمانُ وعليٌّ وزيدُ بنُ ثابتِ وجابرُ بنُ عبدِ الله وسعدُ بنُ أبي وقاص وزيدُ ابنُ أرقمَ وأبو بكرةَ وعبدُ الله بنُ عمرِو بنِ العاصِ وأبوه عمروٌ وأمُّ مبشر وأبو وعبدُ الرحمن بنُ مسعودٍ وأبو طلحةَ وأسماءُ أيضاً وعبدُ الرحمن بنُ حسنةَ وتميمٌ قتادةَ وعبدُ الله بنُ مسعودٍ وأبو طلحةَ وأسماءُ أيضاً وعبدُ الرحمن بنُ حسنةَ وتميمٌ الداري وحُذيفةُ وأبو موسى والنعمانُ بنُ بشيرٍ وعوفُ بنُ مالكِ.

فأما حديث أنسِ بنِ مالكِ على فقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا عباش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيدٌ. قال: وقال لي خليفةُ: حدثنا ابنُ زُرَيع حدثنا سعيدٌ عن قتادةً عن أنسِ على عن النبي على قال: «العبدُ إذا وُضع في قبره وتولّى وذهب أصحابُه حتى إنه ليسمّعُ قرعَ نعالِهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجلِ محمد على فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولُه. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة».

<sup>(</sup>١) انظر: (٤/ ٨٧ ـ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۳/ ۲۰۵ رقم ۱۳۳۸) وطرفه رقم (۱۳۷٤).

قال النبي ﷺ: "فيراهما جميعاً. وأما الكافرُ أو المنافقُ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دَرَيت ولا تَلَيت، ثم يُضرب بِمطرقة من حديد ضَرْبة بين أذنيه فيَصيح صيحةً يسمعها من يليه إلا الثقلين". ورواه مسلم من طرُق عن قتادةً بنحوه وزاد فيه: "قال قتادة: وذُكر لنا أنه يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً \_ يعني المؤمنَ \_ ويُملأ عليه خَضِراً إلى يوم يبعثون".

ولهما(٢) عنه عليه عن النبي عَلَيْهُ: «وأعوذ بك من عذاب القبر».

ولمسلم (٣) عنه ظليم أن النبي على قال: «لولا أن لا تَدافَنوا لدعوتُ الله أن يُسمِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع».

وأما حديث عبد الله بن عباس فقال البخاريُ رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبةُ حدثنا جريرٌ عن الأعمش عن مجاهدٍ عن طاووس، قال ابنُ عباس الله النبيُ على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخرُ فكان لا يستتر من بوله»، ثم قال: «أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين ثم غَرز كلَّ واحدٍ منهما على قبر ثم قال: لعله يُخفّف عنهما ما لم يَنبَسا»، رواه في مواضع من صحيحه (٤). ورواه مسلم (٥) أيضاً وغيرهُ (٢).

ولهما(V) وللنسائي (A) عنه رضي أن رسولَ اللَّهِ رَبِينَ : «كان يعلُّمهم هذا الدعاء

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۲۰۰/۶ ـ ۲۲۰۱ رقم ۲۸۷۰).

<sup>(</sup>٢) أي البخاري (١١/١٧٦ رقم ٦٣٦٧)، ومسلم (٢٠٧٩/٤ رقم ٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٤/ ٢٢٠٠ رقم ٢٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١/٣١٧ رقم ٢١٦) وأطرافه: (٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٢٠٥٢، ٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١/ ٢٤٠ \_ ٢٤١ رقم ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) كأبي داود (١/ ٢٥ ـ ٢٦ رقم ٢٠) والترمذي (١٠٢/١ ـ ١٠٣ رقم ٧٠) وابن ماجه (١/ ١٢٥ رقم ٣٤٧)، والنسائي (١/٨٦ ـ ٣٠ رقم ٣١).

<sup>(</sup>٧) أي البخاري ومسلم.

قلّت: لم يخرجه البخاري انظر: «تحفة الأشراف» (٥/٧٥ رقم ٥٧٥٠) بل أخرجه مسلم في صحيحه (١٣١١ رقم ٥٩٠) والنسائي (١/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧ رقم ٥٥١٢) والترمذي (٥/٤٢٥ رقم ٣٨٤). وقم ٣٤٩٤) وابن ماجه (٢/ ١٦٦٢ رقم ٣٨٤).

<sup>(</sup>٨) في السنن رقم (٥٥١٢) كما في التعليقة المتقدمة.

كما يعلم السورة من القرآن، قولوا: اللهم إنا نعوذُ بكَ من عذابِ جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذُ بك من فتنة المسيحِ الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات».

وأما حديث البراء بن عازب فقال البخاريُّ رحمه الله تعالى: حدثنا حفصُ بنُ عمرَ حدثنا شُعبةُ عن علقمةَ بنِ مرثدِ عن سعدِ بنِ عُبيدةَ عن البراء بنِ عازبِ على عن النبي على قال: "إذا أُقعِد المؤمنُ في قبره أُتي ثم شَهِد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله، فذلك قولُه: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلْقَوْلِ النَّالِبِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. رواه في مواضع (١) ووافقه عليه مسلم (٢) وغيرهُ.

وروى الإمامُ أحمدُ (٣) عنه ﴿ قَالَ: خرجنا مع رسولِ الله ﷺ في جنازة

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٩ - ٥٠) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (٤/ ٢٧٣): "هذا الحديث حديث حسن، رواته محتج بهم في الصحيح كما تقدم. وهو مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء، كذا قال أبو موسى الأصبهاني رحمه الله. والمنهال روى له البخاري حديثاً واحداً. وقال ابن معين: المنهال ثقة. وقال أحمد العجلي: كوفي ثقة. وقال أحمد بن حنبل: تركه شعبة على عمد. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لأنه سُمِع من داره صوت قراءة بالتطريب. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إليً من المنهال.

وزاذان ثقة مشهور ألانه بعضهم. وروى له مسلم حديثين في صحيحه، ورواه البيهقي - في «عذاب القبر» رقم (٥٥) - من طريق المنهال بنحو رواية أحمد، ثم قال: وهذا حديث صحيح الإسناد، وقد رواه عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء عن النبي ﷺ...» اه.

قلت: وأخرج الحديث الطيالسي في المسند رقم (٧٥٣) والآجري في «الشريعة» ص٣٦٧ - ٥٠٠، والحاكم (٣٨١ ـ ٤٠) وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، وأقرّه الذهبي، وأقرّهما الألباني في «الجنائز» ص٢٠٢).

وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (١/ ٢١٤) و «تهذيب السنن» (٤/ ٣٣٧)، ونقل فيه تصحيحه عن أبي نُعيم وغيره.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي البخاري (٣/ ٢٣١ ـ ٢٣٢ رقم ١٣٦٩) وطرفه رقم (٤٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۲۸۷۱ رقم ۲۸۷۱).

<sup>(</sup>٣) في المسند (٤/٧٨٢، ٨٨٢، ٩٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧).

رجلٍ من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولّما يُلحُد، فجلس رسولُ الله ﷺ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرَ، وفي يده عودٌ ينكث به في الأرضَ، فرفع رأسَه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» ـ مرتين أو ثلاثاً ـ.

ثم قال: "إنَّ العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالِ إلى الآخرة نزل إليه ملائكةٌ من السماء بيضُ الوجوه كأن وجوهَهم الشمسُ، معهم كَفَنُ من أكفان الجنةِ وحَنوطٌ من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مدَّ البصَر، ثم يجيء ملكُ الموتِ حتى يجلسَ عند رأسهِ فيقول: أيتها النفسُ المطمئنةُ اخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوانٍ - قال - فتخرجُ تسيل كما تسيل القطرةُ مِنْ فيُ السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدَعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفنِ وفي ذلك الحكنِ وفي ذلك الحنوطِ، ويخرج منها كأطيبِ نفحةِ مسكِ وُجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريحُ الطيبةُ؟ فيقولون: فلانُ ابنُ فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه مِن كل سماءِ مقرّبوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابَ عبدي في علّينَ وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتُهم وفيها أعيدُهم ومنها أخرجهم تارة أخرى.

قال فتعاد روحُه، فيأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: مَن ربُك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول ديني الإسلامُ. فيقولان له: ما هذا الرجلُ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسولُ الله ﷺ. فيقولان له: وما علمُك؟ فيقول قرأتُ كتابَ الله تعالى فآمنتُ به وصدقتُ.

فينادي منادِ من السماء أنْ صدَقَ عبدي، فأفرِشوه من الجنة، وألبِسوه من الجنة، والبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، فيأتيه من رَوحها وطيبها ويُفسح له في قبره مدَّ البصر.

قال ويأتيه رجلٌ حسنُ الوجهِ حسنُ الثيابِ طيّبُ الريح فيقول: أبشرَ بالذي يسرُّك، هذا يومُك الذي كنت توعَد، فيقول له: من أنت فوجهُك الوجهُ الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملُك الصالح، فيقول: ربِّ أقمِ الساعة، ربِّ أقمِ الساعة، حتى أرجعَ إلى أهلي ومالي.

قال: \_ وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المُسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلِسَ عند رأسِه فيقول: أيتها النفسُ الخبيثة اخرُجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرّقُ في جسده فينتزِعها كما يُنتزع السّفودُ من الصوف المبلولِ فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتنِ ربح جيفةٍ وُجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحُ الخبيثة؟ فيقولون: فلا يُنتى الله التي كان يُسمَّى بها في الدنيا حتى يُنتهى بها إلى السماء الدنيا، فيُستفتح فلا يُفتح له.

ثم قرأ رسولُ الله ﷺ: ﴿لَا نُفَتَّ مُهُمْ أَبُوَبُ السَّمَةِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلجُمَلُ في سَمِّ ٱلْجِيَاطِّ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، فيقول اللَّهُ عز وجل: اكتبوا كتابَه في سِجين في الأرضِ السفلى، فيُطرَح روحهُ طرحاً، ثم قرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَما خَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

فتُعاد روحُه في جسده، ويأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له: مَن ربُك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما دينُك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجلُ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادِ من السماء أن كذَب عبدي، فأفرِشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرِّها وسَمومِها، ويَضيقُ عليه قبرهُ حتى تختلف فيه أضلاعُه، ويأتيه رجلٌ قبيحُ الوجه قبيحُ الثياب مُنتنُ الربحِ فيقول: أبشرْ بالذي يسوؤك. هذا يومُك الذي كنت توعَد. فيقول: من أنت؟ فوجهُكَ الوجهُ الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملُك الخبيثُ. فيقول: ربِّ لا تُقم الساعة».

زاد في رواية في قصة المؤمن: «حتى إذا خرج روحُه صلَّى عليه كلُ ملكِ بين السماءِ والأرض وكلُ ملكِ في السماء، وفُتحت له أبوابُ السماء، وليس من أهل بابِ إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يُعرَجَ بروحه مِن قِبَلهم».

وزاد في قصة الكافر: «ثم يقيّضُ له أعمى أصمَّ أبكمَ في يده مرزبةً لو ضُرب بها جبلٌ كان تراباً، فيضربه ضربةً فيصير تراباً. ثم يعيده اللَّهُ عز وجل كما كان

فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كلُ شيء إلا الثقلين ـ قال البراء ـ ثم يُفتح له بابٌ من النار ويُمهد له فِراشٌ من النار». ورواه أبو داود (١) والنسائيُ (٢) وابنُ ماجه (٣) بنحوه.

وأما حديثُ عمرَ بنِ الخطاب فرواه مسلم (3) من طرق عنه ره قال: "إن رسولَ الله على كان يُرينا مصارعَ أهلِ بدر بالأمس، يقول: هذا مصرعُ فلانِ غداً إن شاء الله تعالى»، قال: فقال عمرُ: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدودَ التي حدَّ رسولُ الله على: "قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، وانطلق رسولُ الله على حتى انتهى إليهم فقال: يا فلانُ ابنَ فلانِ ويا فلانُ ابنَ فلانِ، هل وجدتم ما وعدكم اللهُ ورسولُه حقاً؟ فإني وجدتُ ما وعدني اللهُ حقاً. قال عمرُ: يا رسولَ الله كيف تكلم أجساداً لا أرواحَ فيها؟ قال: ما أنتم بأسمعَ لما أقولُ منهم، غيرَ أنهم لا يستطيعون أن يردّوا عَلَيَّ شيئاً».

ولأبي داودَ<sup>(٥)</sup> والنَّسائيُّ<sup>(٦)</sup> وابنِ ماجَه<sup>(٧)</sup> عنه ﷺ: «أَن النبيُّ ﷺ كان يتعوذ من الجُبن والبُخلِ وعذابِ القبرِ وفتنةِ الصَدْر».

وأما حديثُ عبدِ الله بنِ عمرَ ﴿ فَيْ الله البخاري (٨) رحمه الله تعالى: «باب الميت يُعرض عليه مقعدُه بالغداة والعشي»: حدثنا إسماعيلُ قال: حدثني مالكُ عن

<sup>(</sup>۱) في السنن (٥/ ١١٤ \_ ١١٦ رقم ٤٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) في السنن، كما في تحفة الأشراف (٢/ ١٥ رقم ١٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) في السنن (١/ ٤٩٤ رقم ١٥٤٨). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٢٨٧٣ رقم ٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٥) في السنن (٢/ ١٨٨ رقم ١٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) في السنن (٨/ ٢٥٥ رقم ٥٤٤٣) وفي اعمل اليوم والليلة» رقم (١٣٤).

<sup>(</sup>۷) في السنن (۲/۱۲۲۳ رقم ۳۸٤٤).

قلت: وأخرجه أحمد (١/٥٤) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٦٧٠) والحاكم (١/ ٥٣٠) وصححه البن حبان (رقم: ٢٤٤٥ ـ موارد). وهو حديث حسن. مع أن المحدث الألباني حكم عليه بالضعف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) في صحيحه (٣/ ٢٤٣ رقم ١٣٧٩) وطرفاه: (٣٢٤٠) و (٦٥١٥).

قي صحيح ۱۲۲ (۱۲ وقم ۲۱۷۱) وطرفة. (۱۲۷۰) و ۱۲۷۸ و ۱۰۷۲) و النسائي (۱۰۷٪ = قلت: وأخرجه مسلم (۲۲۷٪ وقم ۲۲۷٪) والترمذي رقم (۱۰۷٪) والنسائي (۲۰۷٪) وأحمد (۲/۰۱» (۱۱۳٪).

نافع عن عبدِ الله بنِ عمرَ على أن رسولَ الله على قال: «إن أحدَكم إذا مات عُرضَ عليه مقعدُه بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنةِ فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النارِ فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدُك حتى يبعثَك الله يوم القيامة».

وله (١) عنه راكم قال: «اطلع النبي على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعدكم ربُكم حقاً؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمعَ منهم ولكن لا يُجيبون».

وأما حديث عائشة أم المؤمنين فقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: "بابُ التعوذِ من عذاب القبرِ في الكسوف": حدثنا عبدُ الله بنُ مسلمة عن مالكِ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرة بنتِ عبد الرحمن عن عائشة زوجِ النبيِّ على أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك اللَّهُ من عذاب القبرِ، فسألت عائشة وسولَ الله على أيعذب الناسُ في قبورهم؟ فقال رسولُ الله على: "عائذاً بالله من ذكر حديث الكسوفِ بطوله، وفي آخره: - ثم أمرهم أنْ يتعوذوا من عذاب القبرِ، ورواه مسلم (٣) بنحوه.

 <sup>(</sup>۱) أي للبخاري (۳/ ۲۳۲ رقم ۱۳۷۰) وطرفاه (۳۹۸۰، ۲۰۲۱).
 قلت: وأخرجه مسلم (۲/ ۱۶۳ رقم ۹۳۲).

 <sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲/ ۳۷ رقم الباب: ۷).
 وأخرج البخاري الحديث في صحيحه (۲/ ۵۳۸ رقم ۱۰٤۹) وأطرافه (۱۰۵۵، ۱۲۷۲، ۲۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/ ٤١٠ رقم ٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٣/ ٢٣٢ رقم ١٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١/١١ رقم ٥٨٦).

وقال مسلم (١) أيضاً: "حدثنا هارونُ بنُ سعيدٍ وحَرمَلةُ بنُ يحيى، قال هارونُ: حدثنا \_ وقال حرملةُ: أخبرنا \_ ابنُ وهب، أخبرني يونسُ بنُ يزيدَ عن ابن شهابٍ قال: حدثني عُروةُ بنُ الزبيرِ: أن عائشةَ فَيْ قالت: دخل عليَّ رسولُ اللَّهِ عَلَى وعندي امرأةٌ من اليهود وهي تقول: هل شعرتِ أنكم تُفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسولُ الله على وقال: "إنما تُفتن يهودُ". قالت عائشةُ: فلبثنا لياليَ، ثم قال رسولُ الله على: "هل شعرتِ أنه أوحيَ إليَّ أنكم تُفتنون في القبور". قالت عائشةُ في القبور". قالت عائشةُ في القبور". قالت عائشةُ في القبور".

وقال (٢) رحمه الله تعالى أيضاً: «حدثنا زهيرُ بنُ حربِ وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ كلاهما عن جريرٍ، قال زهيرٌ حدثنا جريرٌ عن منصور عن أبي وائلٍ عن مسروقِ عن عائشة والله قالت: دخلت عليَّ عجوزان من عُجُز يهودِ المدينة فقالتا: إن أهلَ القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتُهما ولم أنعَم أن أُصَدقَهما، فخرجتا ودخل عليّ رسولُ الله والله علي ققلت له: يا رسولَ الله إن عجوزَين من عُجُز يهودِ المدينة دخلتا عليّ فزعَمتا أن أهلَ القبور يعذبون في قبورهم، فقال: «صدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم»، ثم قالت: فما رأيتهُ بعدُ في صلاة إلا يتعوّذ من عذاب القبر».

ولهما<sup>(٣)</sup> عنها عنها النبيَّ على كان يقول: «اللهم إني أعوذُ بك من الكسل والهرَم والمأثم والمَغرَم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك في فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسِل عني خطاياي بماء الثلج والبَرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوبَ الأبيض من الدنس، وباعذ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرِق والمغرب».

ولمسلم (٤) عنها من حديثها في الكسوف، وفيه قولُه على في خطبته: «ولقد

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/ ۱۱ رقم ۵۸٤).

<sup>(</sup>٢) أي مسلم في صحيحه (١/ ٤١١ رقم ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) أي للبخاري (١١/١١) رقم ٦٣٦٨)، ومسلم (٤١١/١ رقم ٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٢/ ٢٢٢ رقم ٩٠٤).

رأيتُ جهنمَ يَخْطِم بعضُها بعضاً حين رأيتُموني تأخّرتُ، ورأيتُ فيها ابنَ لُحيّ، وهو الذي سيّب السوائب».

وأما حديثُ أسماء بنتِ أبي بكر في فقال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى: «حدثنا يحيى بنُ سليمانَ حدثنا ابنُ وهبِ قال أخبرني يونسُ عن ابن شهابِ أخبرني عُروةُ بنُ الزبير أنه سمع أسماء بنتَ أبي بكرٍ في تقول: قام رسولُ الله على خطيباً فذكر فتنة القبرِ التي يُفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضجَّ المسلمون ضجّة».

وأما حديثُ أبي أيوبَ الأنصاريِّ فقالُ البخاريُّ (٣) رحمهُ الله تعالى: حدثنا ابنُ المثنى حدثنا يحيى حدثنا شعبهُ قال: حدثني عَونُ بنُ أبي جُحيفةَ عن البراء بنِ عازبٍ عن أبي أيوب على قال: «خرج النبيُ على وقد وجبت الشمسُ فسمع صوتاً، فقال: يهودُ تُعذّب في قبورها»، رواه مسلمٌ (٤) من طريق جماعة عن شعبة به.

وأما حديثُ أمَّ خالد، فقال البخاريُ (٥) رحمه الله تعالى: حدثنا مُعلَّى حدثنا وَهيبُ عن موسى بنِ عُقبة قال: «حدثتني ابنة خالدِ بنِ سعيدِ بن العاص أنها سمعَتْ النبيَّ ﷺ وهو يتعوَّذ من عذاب القبر».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۳/ ۲۳۲ رقم ۱۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) أيُّ البخاري (١/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩ رقم ١٨٤)، ومسلم (١/ ٦٢٤ رقم ٩٠٥).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٣/ ٢٤١ رقم ١٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٤/ ٢٢٠٠ رقم ٢٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٣/ ٢٤١ رقم ١٣٧٦).

وقال<sup>(١)</sup> في كتاب الدعواتِ: حدثنا الحُميديُّ حدثنا سفيانُ حدثنا موسى بنُ عقبةً به إلخ.

وأما حديث أبي هريرة فقال مسلم (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا عُبيدُ الله بن عمرَ القواريريُّ حدثنا حمادُ بنُ زيدِ حدثنا بُديلٌ عن عبد الله بنِ شقيقٍ عن أبي هريرة في قال: «إذا خرجت روح المؤمنِ تلقاها ملكان يُصعِدانِها»، قال حمادٌ: فذكر من طيب ريحها وذكرَ المِسكَ قال: «ويقول أهلُ السماء: روح طيبة جاءت من قِبلَ الأرض، صلى الله عليكِ وعلى جسدِ كنتِ تَعمُرينَه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجَل. قال: وإن الكافرَ إذا خرجت روحه قال حمادٌ وذكر من نَتنها وذكر لغناً «ويقول أهلُ السماء: روح خبيثة جاءت من قِبَل الأرض. قال: فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال أبو هريرة: فردَّ رسولُ الله على ربطة كانت عليه على أنفه هكذا».

ولهما<sup>(٣)</sup> عنه ﷺ قال: «كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرِ، ومن فتنة المسيحِ الدجال».

وقال الترمذي<sup>(٤)</sup> رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة يحيى بنُ خلَفِ البصريُّ أخبرنا بشرُ بن المفضّل عن عبد الرحمن بنِ إسحاقَ عن سعيد بنِ أبي سعيد المَقْبُريُّ عن أبي هريرة وَ اللهُ عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا قبر الميتُ ـ أو قال أحدُكم ـ أتاه ملكانِ أسودانِ أزرقان يقال لأحدهما المنكرُ

<sup>(</sup>١) أي البخاري في صحيحه (١١/ ١٧٤ رقم ١٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (٤/ ٢٠٢٢ رقم ٢٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) أي للبخاري (٣/ ٢٤١ رقم ١٣٧٧)، ولمسلم (١/ ٤١٢ رقم ٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) في السنن (٣/ ٣٨٣ رقم ١٠٧١). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٣٦٥)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٨٦٤) وابن حبان (رقم: ٧٨٠ ـ موارد).

وأورده الألباني في الصحيحة رقم (١٣٩١): وقال: ﴿إِسْنَادُهُ جَيْدُ، رَجَالُهُ كُلُهُمْ ثُقَاتَ رَجَالُ مسلم، وفي ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر؛ اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

والآخرِ النكيرُ، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجلِ؟ فيقول ما كان يقول، هو عبدُ الله ورسولهُ أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً عبدُه ورسولهُ. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينوّر له فيه ثم يقال له نم، فيقول أرجعُ إلى أهلي فأخبرُهم، فيقولان نم كنومة العروسِ الذي لا يوقظه إلا أحبُ أهلِه إليه حتى يبعثَه اللّهُ من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال سمعتُ الناسَ يقولون، فقلت مثلَه، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض النّيمي عليه فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعُه، فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثَه من مضجعه ذلك.

وقال الإمامُ أحمدُ (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا حسينُ بنُ مجمدِ عن ابن أبي فِتْ عن محمد بنِ عمروِ بنِ عطاءِ عن سعيدِ بنِ يسارِ عن أبي هريرةَ فَهُمُ عن النبي عَهِمَ قال: "إن الميتَ يحضُره الملائكةُ، فإذا كان الرجلُ الصالحُ قالوا: اخرُجي أيتها النفسُ الطيبةُ كانت في الجسد الطيب، اخرُجي حميدة وأبشري برَوْحٍ ورَيحان، وربِّ غيرِ غضبانَ. قال: فلا يُزال يقال لها ذلك حتى تخرُجَ ثم يُعرَج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: مَن هذا؟ فيقال فلان. فيقولون: مرحباً بالروح الطيبةِ كانت في الجسد الطيب، ادخُلي حميدة وأبشري برَوْحٍ ورَيحان وربِّ غيرِ غضبان، قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل.

وإذا كان الرجلُ السوءُ والعياذُ بالله قالوا: اخرُجي أيتها النفسُ الخبيثةُ كانت في الجسد الخبيث، اخرُجي ذميمةً وأبشري بجحيم وغسّاقِ وآخرَ من شكله أزواجٍ، فلا يُزال يقال لها ذلك حتى تخرُجَ ثم يُعرَج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال هذا فلان، فيقولون لا مرحباً بالنفس الخبيثةِ كانت في الجسد الخبيث، ارجِعي ذميمةً فإنه لا تفتح لك أبوابُ السماء، فيُرسل من السماء ثم يَصير إلى القبر».

<sup>(</sup>١) في المسند (٤/ ٣٦٤) بسند صحيح.

قلت: وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٢٦ رقم ٢٦٨٤).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٣١٣): «هذا إسناد صحيح، رواه النسائي في التفسير وفي الملائكة كما تقدم قبل هذا بحديث.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب، رواه أبو داود في سننه، اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وقال ابن حِبانَ في صحيحه (۱): حدثنا عمْرُو بنُ محمدِ الهمدانيُ حدثنا زيدُ بنُ أَخْزَمَ، حدثنا معاذُ بنُ هشام حدثني أبي عن قتادةَ عن قسام بنِ زهيرِ عن أبي هريرةَ على عن رسول اللَّهِ على قال: "إن المؤمنَ إذا قُبض أتنه ملائكةُ الرحمةِ بحريرةِ بيضاءَ فيقولون: اخرُجي إلى رَوح الله، فتخرُج كأطيب ريحِ مِسكِ، حتى إنه ليناولُه بعضُهم بعضاً يشمّونه حتى يأتوا به بابَ السماءِ فيقال: ما هذه الريحُ الطيبةُ التي جاءت من قِبَل الأرض؟ ولا يأتون السماءَ إلا قالوا مثلَ ذلك حتى يأتوا به أرواحَ المؤمنين فلهم أشدُ فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم.

فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعُوه حتى يستريح، فإنه كان في غم، فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون ذُهب به إلى أمّه الهاوية. وأما الكافرُ فيأتيه ملائكةُ العذابِ بمِسْح فيقولون اخرُجي إلى غضب الله تعالى، فتخرج كأنتنِ ريحِ جيفةٍ فيذهب به إلى باب الأرض».

زاد في رواية (٢): «وأما الكافرُ إذا قُبضت نفسهُ وذُهب بها إلى باب الأرضِ تقول خزَنةُ الأرضِ السُفلي».

وقال حمادُ بنُ سلمةَ عن محمد بنِ عمرَ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْن قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [براهيم: ٢٧].

قال: «ذلك إذا قيل له في القبر: مَن رَبُك، وما دينُك، ومن نبيُك؟ فيقول: ربيَ اللَّهُ، وديني الإسلامُ ونبتي محمدٌ ﷺ، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنتُ به

<sup>(</sup>۱) رقم (۷۳۳ ـ موارد) بسند صحيح.

قلت: وأخرجه النسائي (٨/٤ - ٩ رقم ١٨٣٣) وفي الكبرى كما في «تحفة الأشراف» (١/٣٥٣ - ٢٩٦ رقم ١٤٢٩)، والحاكم (١/٣٥٣) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم رقم (٢٨٧٢) بنحوه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي ابن حبان في صحيحه رقم (٧٣١ ـ موارد) بسند صحيح.

قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم (٧٤١) والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٩/ ٣٠٠ ـ ٣٠١) والحاكم (١/ ٣٥١) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وصدقتُ. فيقال له: صدقت، على هذا عشتَ وعليه مُتَّ وعليه تُبعث (١).

وقال ابنُ جريرِ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهدُ بنُ موسى والحسنُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يزيدُ أخبرنا محمدُ بنُ عمْروِ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ را عن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده، إن الميتَ ليسمَعُ خفْقَ نعالِكم حين تُولُّون عنه مُذبرين، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسهِ، والزكاة عن يمينه والصومُ عن يساره، وكان فِعلُ الخيراتِ من الصدقة والصلةِ والمعروفِ والإحسانِ إلى الناس عند رجليه، فيُؤتى من قِبَل رأسه فتقول الصلاة: ما قِبَلي مدخلٌ، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاةُ: ما قِبَلي مدخلٌ، فيؤتى عن يساره فيقول الصيامُ: ما قِبلي مدخل، فيؤتى من رجليه فيقول فِعلُ الخيراتِ: ما قِبلي مدخل، فيقال له: اجلِس، فيجلِس قد مُثَلث له الشمسُ قد دنتُ للغروبِ فيقال: أخبرنا عما نسألك، فيقول: دعني حتى أُصليَ، فيقال له: إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، فيقول: وعمَّ تسألوني؟ فيقال: أرأيتَ هذا الرجلَ الذي كان فيكم ماذا تقول فيه، وما تشهد به عليه؟ فيقول، أمحمدٌ؟ فيقال له: نعم، فيقول أشهد أنه رسولُ اللَّهِ، وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدّقناه، فيقال له: على ذلك حَيِنتَ، وعلى ذلك مُتّ وعليه تُبعث إن شاء الله تعالى. ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً، وينور له، ويفتح له باب إلى الجنة فيقال له: انظرُ إلى ما أعد اللَّهُ لك فيها، فيزداد غِبطةً وسروراً، ثم تُجعل نسمتُه في النسيم الطّيّب، وهي طيرٌ خُضْرٌ يعلق بشجر الجنة، ويُعاد الجسدُ إلى ما بدأ من المتراب، وذلك قولُ الله عز وجل: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٨/ج١٣/ ٢١٥) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) في فجامع البيان، (٨/ج١٣/ ٢١٥ ـ ٢١٦) بسند حسن.

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤) وهناد في «الزهد» رقم (٣٣٨) وابن حبان (رقم: ٧٨١ ـ موارد) والحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٩) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٣٧٠٣).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥١ - ٥٢) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن».

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

ورواه ابنُ حبانَ<sup>(۱)</sup> من طريق المُعتَمر بن سليمانَ عن محمد بنِ عمرِو، وذكَر جوابَ الكافرِ وعذابَه.

وقال البزارُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدُ بنُ بحرِ القراطيسيُّ، حدثنا الوليدُ بنُ القاسم حدثنا يزيدُ بنُ كيسانَ عن أبي حازم عن أبي هريرةَ ـ أحسبَه رفعه ـ قال: "إن المؤمنَ ينزل به الموتُ ويُعاين ما يعاين، فيود لو خرجتْ ـ يعني نفسه ـ واللَّهُ يحبّ لقاءَه. وإن المؤمنَ يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواحُ المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال: تركتُ فلاناً في الأرض أعجبهم ذلك، وإذا قال: إن فلاناً قد مات قالوا: ما جيء به إلينا.

وإن المؤمنَ يجلِس في قبره فيُسأل: مَن ربُك؟ فيقول: ربيَ اللَّهُ عز وجل. ويُسأل: مَن نبيُك؟ فيقول: محمدٌ ﷺ نبتي، فيقال: ما دينُك؟ قال: ديني الإسلامُ.

فيفتح له بابٌ في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبرَ فكأنما كانت رقدةً. وإذا كان عدواً لله نزل به الموتُ وعاين ما عاين، فإنه لا يحب أن تُخرجَ روحُه أبداً واللَّهُ يبغض لقاءَه، فإذا جلس في قبره أو أُجلس فيقال له: من ربُك؟ فيقول: لا أدري، فيقال: لا دَريت، فيفتح له بابٌ إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كلُّ دابةٍ إلا الثقلين، ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش»، قلت لأبي هريرةَ: ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدوابُ والحياتُ، ثم يضيق عليه قبرهُ. ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليدُ بنُ مسلم، وفي بعض النسخ ابنُ قاسم.

<sup>(</sup>١) في صحيحه (رقم: ٧٨١ ـ موارد) وقد تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٢) في المسند (١/ ٤١٣ ـ ٤١٤ رقم ٨٧٤ ـ كشف).

وقال البزار: لا نعلم رواه عن يزيد هكذا إلا الوليد.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥٢ ـ ٥٣) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه» اه.

وقال الأعظمي عقب كلام الهيثمي: «قلت: في طبقته سعيد بن محمد القراطيسي ذكره السمعاني، وابن الأثير فليحرر، اه.

قلت: سعيد بن بحر القراطيسي ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩٣/٩) ووثقه وليس من رواته الوليد بن مسلم بل هو الوليد بن قاسم كما في تفسير ابن كثير (٢/ ٥٥٣) وكشف الأستار.

وأما حديثُ أبي سعيدِ وسلمانَ فقال البخاريُ (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا عبدُ الله بنُ أبي الأسودِ حدثنا مُعتمرٌ سمعتُ أبي حدثنا قتادةُ عن عُقبةَ بنِ عبد الغافرِ عن أبي سعيدِ عن النبي على: «أنه ذكر رجلاً فيمن سلف وفيمن كان قبلكم - قال كمة، يعني: أعطاه اللهُ مالاً وولداً - فلما حضرتهُ الوفاةُ قال لبنيه: أيَّ أبِ كنتُ لكم؟ قالوا: خيرَ أبِ. قال: فإنه لم يَبتئِز عند الله خيراً (۱) وإنْ يقدرِ اللَّهُ عليه يعذّبه، فانظُروا إذا مت فأحرِقوني حتى إذا صِرْت فحماً فاسحَقوني - أو قال فاسحكوني - فإذا كان يومُ ربح عاصفِ فاذروني فيها. فقال نبيُ اللَّهِ على ذلك وربي.

ففعلوا ثم أذرَوْه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل: كن، فإذا هو رجلٌ قائمٌ، قال الله: أي عبدي ما حملك على أن فعلتَ ما فعلت؟ قال: مخافتُك، أو فرقٌ منك. قال: فما تلافاه أن رجمه عندها»، وقال مرة أخرى: «فما تلافاه»، فحدثتُ به أبا عثمان فقال: سمعتُ هذا من سلمانَ، غيرَ أنه زاد فيه: «اذروني في البحر» أو كما حدَّث.

وفي رواية له (٣) عن أبي سعيد قال: «ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتُك. فتلقّاه برحمة».

وقال (٤) رحمه الله تعالى: «بابُ كلام الميتِ على الجنازة»، حدثنا قتيبةُ حدثنا الليثُ عن سعيدِ بنِ أبي سعيدِ عن أبيه أنه سمع أبا سعيدِ الخُدريَّ على يقول رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا وضعت الجنازةُ فاحتمَلَها الرجالُ على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: يا ويلها، أين صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتَها كلُ شيءِ إلا الإنسانَ، ولو سمعها الإنسانُ لصَعِق».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٦/٤/٥ ـ ٥١٥ رقم ٣٤٨١)، ومسلم (٢١٠٩/٤ رقم ٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) أي لم يقدم لنفسه خبيئة خير. (د. أحمد الحكمي).

<sup>(</sup>٣) أي للبخاري (٦/ ١٤٥ رقم ٣٤٧٨).قلت: وأخرجه مسلم (٢١١١/٤ رقم ٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) أي البخاري في صحيحه (٣/ ٢٤٤ رقم ١٣٨٠) و (٣/ ١٨١ رقم ١٣١٤) و (٣/ ١٨٤ - ١٨٤). ١٨٥ رقم ١٣١٦).

وقال الإمامُ أحمدُ (۱): حدثنا أبو عامرِ حدثنا عبّادُ بنُ راشدِ عن داودَ بن أبي هندِ عن أبي نضرةَ عن أبي سعيدِ وَ الله عله قال الله عله الله عله الله عله الإنسانُ دُفن رسولُ الله عله الناسُ، إن هذه الأمةَ تُبتلى في قبورها، فإذا الإنسانُ دُفن وتفرق عنه أصحابُه جاءه ملكَ في يده مِطراقُ من حديد فأقعده فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهُ، فيقول له: صدقتَ. ثم يُفتح له بابُ إلى النار فيقول كان هذا منزلكَ لو كفرتَ بربُك، فأما إذْ آمنتَ فهذا منزلُك، فيَفتحُ له باباً إلى الجنة، فيُريد أن ينهضَ إليه فيقول له: اسكن اسكن، ويُفسح له في قبره.

ولابن مِردَويه (٢) عنه ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواُ بِٱلْفَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] في القبر».

وأما حديثُ سَمُرةَ بنِ جُندبِ رَفِيْهُ، فقال البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا

<sup>(</sup>١) في المسند (٣/٣، ٢٣٣، ٣٤٦) بسند صحيح.

قلت: وأخرجه البزار (٢/ ٤١٢ رقم ٨٧٢ ـ كشف).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٨) وقال: «رواه أحمد والبزار ـ وزاد: في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ـ ورجاله رجال الصحيح». اه.

وأخرجه أبن أبي عاصم في السنة (رقم: ٨٦٥) وابن جرير في «جامع البيان» (٨/ج٣/

وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٨) وقد تقدم له شواهد.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٣/ ٢٥١ \_ ٢٥٢ رقم ١٣٨٦).

موسى بنُ إسماعيلَ حدثنا جريرُ بنُ حازم حدثنا أبو رجاءٍ عن سمرةَ بنِ جُندبِ وَلَيْهُ قال: هن رأى مُنكم الليلةَ رؤيا؟ قال: فإن رأى أحدُ قصها، فيقول: ما شاء الله.

فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيتُ الليلةَ رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجلٌ جالسٌ، ورجلٌ قائمٌ، بيده \_ قال بعضُ أصحابِنا عن موسى \_ كلوبٌ من حديد يدخله في شِدقه حتى يبلُغَ قَفاه، ثم يفعل بشدقه الآخرِ مثل ذلك، ويلتئم شدقُه هذا، فيعود فيضع مثلَه.

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجلٌ قائمٌ على رأسه بفِهْرِ \_ أو صخرة \_ فيشرخ به رأسه، فإذا ضربه تدّهده الحجرُ، فانطلق إليه ليأخُذَه فلا يرجِع إلى هذا حتى يلتئمَ رأسُه، وعاد رأسُه كما هو فعاد إليه.

قلت: مَن هذا؟ قالا انطلق. فانطلقنا إلى ثُقب مثلِ التنورِ، أعلاه ضيقٌ وأسفلُه واسعٌ يتوقد تحتَه ناراً، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرُجوا فإذا خمدت رجَعوا فيها، وفيها رجالٌ ونساءٌ عُراةٌ.

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلِق، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجلٌ قائمٌ على وسط النهر ورجلٌ بين يديه حجارة، فأقبل الرجلُ الذي في النهر فإذا أراد أن يخرُج رمى الرجلُ بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرُجَ رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان.

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلِق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصِبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة، أدخلاني داراً لم أر قط أحسنَ منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصِبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي إلى الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسنُ وأفضلُ، فيها شيوخ وشُبّان.

<sup>=</sup> وأطرافه: [رقـم: ۸٤٥، ۱۱٤٣، ۲۰۸۵، ۲۷۹۱، ۲۷۲۹، ۲۳۲۳، ۲۳۵۵، ۲۲۶، ۲۰۹۳، ۷۶۰۷].

قلت: وأخرجه مسلم (٤/ ١٧٨١ رقم ٢٢٧٥).

قلت: طوّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ. قالا: نعم، أما الذي رأيته يشق شِدقَه فكذابٌ يحدث بالكَذْبة فُتحملُ عنه حتى تبلُغَ الآفاق، فيُصنع به ما رأيتَ إلى يوم القيامة. والذي رأيتَه يشرخ رأسَه فرجلٌ علمه اللّه القرآنَ فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يُفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيتَه في النُقب فهم الزناةُ. والذي رأيتَه في النُقب فهم الزناةُ. والذي رأيتَه في النهر آكلوا الربا. والشيخُ في أصل الشجرة إبراهيمُ عليه السلام، والصبيانُ حوله فأولادُ الناس، والذي يوقد النارَ مالكُ خازنُ النار، والدارُ الأولى التي دخلتَ دارُ عامةِ المؤمنين، وأما هذه الدارُ فدارُ الشهداء، وأنا جبريلُ وهذا ميكائيلُ، فارفع رأسَك، فرفعتُ رأسي فإذا فوقي مثلُ السحاب، قالا: ذاك منزلُك. قلت دعاني أدخلُ منزلي، قالوا: إنه بقيَ لك عمرٌ لم تستكمله، فلو استكملتَ أتيتَ منزلك».

وأما حديث عثمانَ وَ فَ فقال أبو داود (۱): حدثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُ حدثنا هشامُ هو ابنُ يوسفَ عن عبد الله بنِ بُجَيرِ عن هاني مولى عثمانَ عن عثمانَ رضي الله عنه قال: «كان النبيُ عَلَيْ إذا فرَغ من دفن الرجلِ وقف عليه وقال استغفِروا لأخبكم واسألوا له التثبيتَ فإنه الآن يُسأل». قال ابنُ حجرِ: صحّحه الحاكم.

وأما حديثُ عليٌ بن أبي طالبٍ عليه فقال التّرمذيُّ (٢) رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) في السنن (۳/ ٥٥٠ رقم ٣٢٢١).

قلت: وأخرجه الحاكم (٣٧٠/١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٦/٤).

وقال النووي في «المجموع» (٥/ ٢٥٧) إسناده جيد.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) في السنن (٥/٥٣٥ رقم ٣٥٢٠) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي».

وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (١٥٠٣) ورمز لضعفه.

وكذلك أورده الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (١٣١٢) وضعفه.

قلت: في سنده: قيس بن الربيع "صدوق، تغير لما كبِرَ، وأدخل عليه ابنُه ما ليس من حديثه فحدَّث به"، قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٥٥٧٣).

وعلي بن ثابت الجزري، (صدوق ربما أخطأ، وقد ضعفه الأزديُّ بلا حجة»، قاله الْحافظ=

حدثنا محمدُ بنُ حاتم المؤدبُ أخبرنا عليُّ بنُ ثابتِ حدثني قيسُ بنُ الربيعِ ـ وكان من بني أسدِ ـ عن الأغر بنِ الصباحِ عن خليفةَ بنِ حُصينِ عن عليٌّ بنِ أبي طالبِ عليه قال: «أكثرُ ما دعا به رسولُ الله عليه عشيةَ عرفةَ في الموقف: اللهم لك الحمدُ كالذي تقول وخيراً مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسُكي ومحيايَ ومماتي، وإليك مآبي ولك ربٌ تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرِ ووسوسةِ الصذرِ وشتاتِ الأمر، اللهم إن أعوذ بك من شر ما تجيء به الربحُ».

وأما حديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ فقال مسلم (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بنُ أيوبَ وأبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ جميعاً عن ابن عُليةً. قال ابنُ أيوبَ: حدثنا ابنُ عُلية قال: وأخبرني سعيد الجريريُ عن أبي نَضْرةَ عن أبي سعيدِ الخدريُ عن زيد بنِ ثابتٍ قال أبو سعيد: «ولم أشهدُه من النبي علله في حائط لبني النجارِ على بغلة له ونحن معه إذ حادث به فكادت تُلقيه، وإذا أقبُرٌ ستةٌ أو خمسةٌ أو أربعة ـ قال: كذا كان يقول الجريريُ ـ فقال: «مَن يعرفُ أصحابَ هذه الأقبُرِ؟» فقال رجلٌ: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذا الأمة تُبتلى في قبورها، فلولا أن لا تَدافَنوا لدعوتُ الله أن يُسمِعَكم من عذاب القبرِ الذي أسمع عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطَن». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجالِ». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجالِ». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجالِ». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجالِ».

وأما حديثُ جابرِ بنِ عبد اللَّهِ، فقال الإمامُ أحمدُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا

<sup>=</sup> في «التقريب» رقم (٤٦٩٦).

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٢١٩٩/٤ ـ ٢٢٠٠ رقم ٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) في المسند (٣٤٦/٣).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٩٠٧٦).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٨) وقال: «رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، وبقية رجاله ثقات» اه.

يحيى بنُ سعيد عن ابن جُريج أخبرني أبو الزبيرِ أنه سأل جابرَ بنَ عبد اللّهِ عن فتانَيْ القبرِ فقال: سمعتُ رسولَ اللّهِ عَلَيْ يقول: "إن هذه الأمةَ تُبتلى في قبورها، فإذا أُدخل المؤمنُ قبرَه وتولى عنه أصحابُه جاء ملكُ شديدُ الانتهارِ فيقول له: ما كنتَ تقول في هذا الرجلِ؟ فأما المؤمنُ فيقول: إنه رسولُ الله وعبدهُ. فيقول له الملكُ: انظُر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك اللّهُ منه، وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدَك الذي ترى من الجنة. فيراهما كِلَيهما. فيقول المؤمنُ: دعوني أُبشَرْ أهلي، فيقال له: اسكُن.

وأما المنافقُ فيُقعَدُ إذا تولى عنه أهلُه فيقال له: ما كنتَ تقول في هذا الرجلِ؟ فيقول: لا أدري، أقول كما يقول الناسُ. فيقال له: لا دريت، هذا مقعدُك الذي كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدَك من النار».

قال جابر: فسمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «يُبعث كلُّ عبدِ في القبر على ما مات، المؤمنُ على إيمانه، والمنافقُ على نفاقه».

ولمسلم (۱) عنه من حديث الكسوفِ وفيه: «وعُرضت عليَّ النارُ، فرأيت فيها امرأةً من بني إسرائيلَ تُعذَّب في هرة لها ربطتها فلم تُطعِمْها ولم تدعُها تأكلُ من خَشاش الأرض، ورأيتُ أبا ثمامةً عَمْرَو بنَ مالكِ يجُرِّ قُصْبَه في النار - وفي رواية (۲) - لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرتُ مخافة أن يُصيبَني من لفحها. وحتى رأيت فيها صاحبَ المحجَنِ يجرِ قُصبَه في النار، كان يسرِق الحاجِّ بمِخجنه، فإذا فطِن له قال: إنما تعلق بمِحجني، وإن غُفِلَ عنه ذَهب به. وحتى رأيتُ فيها صاحبة الهرةِ التي ربطتها فلم تُطعمها ولم تدعها تأكلُ من خَشاش رأيتُ فيها صاحبة الهرةِ التي ربطتها فلم تُطعمها ولم تدعها تأكلُ من خَشاش الأرض حتى ماتت جوعاً» الحديث.

وأما حديثُ سعدِ بن أبي وقاصٍ على الله فرواه البخاريُ (٣) من عدة طرقِ عن

قلت: وأخرج مسلم (٢٢٠٦/٤ رقم ٢٨٧٨) الجزء الأخير قوله: "يُبعثُ كلُّ عبدٍ على ما ماتَ عليه".

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲/ ۲۲۲ رقم ۹۰٤/۹).

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم (۲/ ۱۲۳ ـ ۲۲۶ رقم ۱۰ (۹۰۶).

٣) في صحيحه (١١/ ١٧٨ رقم ٦٣٧٠).

مُصعبِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصِ عن أبيه ظلله قال: «كان النبيُ على يعلَّمنا هؤلاءِ الكلماتِ كما تُعلَّم الكتابةُ: اللَّهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من البخبن، وأعوذ بك من أن أردً إلى أرذل العمُر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر».

وأما حديثُ زيدِ بنِ أرقمَ فقال مسلمُ بنُ الحجاجِ رحمه الله تعالى في صحيحه (۱): حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ نُمير، واللفظُ لابن نُمير، قال إسحاقُ أخبرنا ـ وقال الآخران حدثنا ـ أبو معاويةَ عن عاصمِ عن عبد اللّهِ بنِ الحارث، وعن أبي عثمانَ النّهٰديِّ عن زيدِ بنِ أرقمَ عليه قال: «لا أقول لكم إلا كما كان رسولُ الله عليه يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلِ، والجُبن والبُخلِ والهرم، وعذابِ القبر، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكُها أنت خيرُ من زكّاها، أنت وليُها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها"، رواه النسائي (۱).

وأما حديث أبي بكرة فأخرجه النسائيُ (٣) و عنه عن النبي على أنه كان يقول في أثر الصلاةِ: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر».

وأما حديثُ عبدِ الرحمن بنِ سَمُرةَ فقال أبو عبدِ الله الحكيمُ التِرمذِيُّ في كتابه (نوادرُ الأصولِ)(٤): حدثنا أبي حدثنا عبدُ الله بنُ نافعِ عن ابن أبي فديك عن

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۰۸۸ رقم ۲۲۷۲).

٢) في السنن (٨/ ٢٦٠ رقم ٥٤٥٨) وهو حديث صحيح.

٢) في السنن (٨/ ٢٦٢ رقم ٥٤٦٥) بسند صحيح.
 قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (٢٢) ورقم (٥٧٢) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (٦٩) وأحمد في المسند (٥/ ٤٢) وأبو داود رقم (٥٠٩٠) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٢) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) (ص٣٢٤).

قلت: أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» كما في شرح الصدور (ص١٨٢)، والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧٩) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي، وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف» اهـ.

عبد الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ عن عبد الرحمن بنِ سَمُرةَ قال: خرج علينا رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم ونحن في مسجد المدينةِ فقال: "إني رأيت البارحة عجيباً، رأيت رجلاً من أمتي جاء ملكُ الموتِ ليقبِضَ روحه، فجاء بِرُه بوالديه فردَّ عنه.

ورأيت رجلًا من أمتي قد بُسط عليه عذابُ القبر، فجاءه وُضوؤُه فاستنقذه من ذلك.

ورأيت رجلًا من أمني قد احتَوَشَتْه الشياطينُ، فجاءه ذكرُ الله عز وجل فخلصه من بينهم.

ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذابِ فجاءته صلاتُه. فاستنقذتُه من أيديهم. ورأيت رجلاً من أمتي يلتهب عطشاً، كلما ورد حوضاً مُنع منه، فجاءه صيامُه فسقاه وأرواه.

ورأيتُ رجلاً من أمتي من بين يديه ظُلمةً ومن خلفه ظلمةً، وعن يمينه ظلمةً وعن شماله ظلمةً، ومن فوقه ظلمةً ومن تحته ظلمة، وهو متحيِّرٌ فيها، فجاءته حَجّتُه وعُمرتُه فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور.

ورأيتُ رجلًا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه، فجاءته صلةُ الرحِمِ فقالت: يا معشرَ المؤمنين كلموه، فكلموه.

ورأيت رجلاً من أمتي يتقي وهَجَ النارِ وشرَرَها بيده عن وجهه، فجاءته صدقتُه فصارت له سِتراً على وجهه وظِلاً على رأسه.

ورأيت رجلًا من أمني أخذتُه الزبانيةُ من كل مكان، فجاءه أمرُه بالمعروف ونهيُه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة.

ورأيتُ رجلًا من أمتي جاثياً على ركبتيه، بينه وبني اللَّهِ حجابٌ، فجاءه حسنُ خُلقِه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل.

وقال العراقي في «المغني» رقم (٢٤٤٠): «رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. بسند ضعيف» اه.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

ورأيتُ رجلًا من أمتي قد هوَتْ صحيفتُه من قِبَل شمالِه، فجاءه خوفُه، من الله تعالى فأخذ صحيفتَه فجعلها في يمينه.

ورأيت رجلًا من أمتي قد خفّ ميزانُه، فجاءته أفراطُه فثقَّلوا ميزانَه.

ورأيت رجلًا من أمتي قائماً على شفير جهنم، فجاءه وجَلُه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى.

ورأيت رجلًا من أمتي هوى في النار، فجاءته دموعُه التي بكت من خشية اللَّهِ في الدنيا فاستخرجته من النار.

ورأيت رجلًا من أمتي قائماً على الصراط كما ترعُد السَّعفةُ، فجاء حسنُ ظنِه بالله فسَكّن رغدتَه ومضى.

ورأيت رجلًا من أمتي على الصراط يزحَف أحياناً ويحبو أحياناً، فجاءته صلاته فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط.

ورأيتُ رجلًا من أمتي انتهى إلى باب الجنةِ فغُلَقت الأبوابُ دونه، فجاءتُه شهادةُ أن لا إله إلا الله ففتحتْ له الأبوابَ وأدخلْته الجنة».

ورواه القُرطبيُّ رحمه الله في تذكرته (١) وقال: هذا حديثُ عظيمٌ ذكرَ فيه أعمالاً خاصةً تنجي من أهوال خاصة.

وأما حديثُ عبدِ الله بنِ عمرِو بن العاص فرواه النسائيُ (٢) عن عمْرِو بنِ شُعَيب عن أبيه عن جده قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسلِ والهرم والمغرمِ والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيحِ الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبرِ وأعوذ بك من عذاب القبرِ وأعوذ بك من عذاب النار».

<sup>(</sup>١) (١/٤٦٨ ـ ٤٧٠ رقم ٧٦٦) وهو حديث ضعيف كما تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>٢) في السنن (٨/ ٢٦٩ رقم ٥٤٩٠). بسند حسن. وللحديث شواهد في الصحيحين عن عائشة وأنس. فهو بها صحيح إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٣) في «نوادر الأصول» (ص٤١) بدون سند.
 قلت: أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٧٢) والآجري في «الشريعة» (ص٣٦٧).

فلت. الحرجم الحمد في المسلد (١٧١/١) والاجري في "السريعة (طلا) ! . وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/٤) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال=

عمر بنُ الخطابِ و الله الله الله عقولُنا يا رسولَ الله ؟ قال: نعم كهيئتكم اليومَ. فقال عمر: في فيه الحجرُ ».

وروى البغويُ (١) عنه صلى الله موقوفاً عليه: (إذا تُوفي العبدُ المؤمنُ أرسل اللهُ عز وجل ملكين، وأرسل إليه بتُحفة من الجنة فيقال لها: اخرُجي يا أيتها النفسُ المطمئنة، اخرُجي إلى رَوح وريحانِ وربِّ عنكِ راضٍ. فتخرج كأطيبِ ريح مسكِ وجده أحدٌ في أنفه، والملائكةُ على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من الأرض روحٌ طيبةٌ ـ أو نسمةٌ طيبة ـ فلا تمرُّ بباب إلا فُتح لها، ولا بملكِ إلاَّ صلّى عليها، حتى يُؤتى بها الرحمنُ عز وجل فتسجد، ثم يقال لميكائيلَ: اذهب بهذه فاجعلها مع أنفُس المؤمنين.

ثم يؤمر فيُوسَعُ عليه قبرهُ، سبعون ذِراعاً عَرضُه، وسبعون ذراعاً طولُه، ويُنبذ له الرَّيحانُ، وإن لم يكن جُعل له نورٌ لم الرَّيحانُ، وإن لم يكن جُعل له نورٌ مثلُ الشمس في قبره، ويكون مثَلُه مثَلُ العروس ينام فلا يوقظه إلا أحبُّ أهلِه.

وإذا تُوفي الكافرُ أرسل الله إليه ملكين وأرسل قطعةَ من بِجادٍ أنتنَ وأخشنَ من كل خشِنٍ، فيقال: يا أيتها النفسُ الخبيثةُ، اخرُجي إلى جهنمَ وعذابِ أليم، وربِّ عليكِ غضبانَ).

وأما حديثُ أبيه عمرو بنِ العاصِ فرواه مسلم (٢) في قصة وفاتِه مطوّلاً، وفيه: «فإذا أنا متُ فلا تصحّبني نائحةٌ ولا نارٌ، فإذا دفنتموني فشنُوا عليَّ الترابَ شناً، ثم أقيموا حولَ قبري قَذرَ ما تُنْحَر جَزورٌ ويُقسَمُ لحمُها، حتى أستأنِسَ بكم وأنظُرَ ماذا أراجع به رُسلَ ربي عزَّ وجل».

وأما حديثُ أمِّ مبشرٍ فأخرجه عنها ابنُ أبي شيبةً في مصنفه (٣) قالت: دخل

احمد رجال الصحيح، اه.

قلت: في سنده أحمد ابن لهيعة وفيه كلام، وحيي بن عبد الله المعافري: ليس من رجال الصحيح، وهو حسن الحديث.

 <sup>(</sup>١) في «معالم التنزيل» (٨/ ٤٢٤) عن عبد الله بن عمرو. وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٣٢٨) رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۱/۱۱۲ رقم ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) (۱۰/ ۱۹۳ \_ ۱۹۶ رقم ۱۹۱۹).

عليَّ النبيُّ عَلَيْ وأنا في حائط من حوائط بني النجارِ فيه قبورٌ، منهم قد ماتوا في الجاهلية، قالت: فخرج، فسمعتُه يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبرِ»، قلت: يا رسولَ الله! وللقبر عذابٌ؟ قال: «إنهم لَيُعذَّبون عذاباً في قبورهم تسمعُه البهائم».

وأما حديث أبي قتادة فله فقال ابن أبي حاتم (١): حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البَجَلي عن أبي قتادة الأنصاري فله في قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الآنِينَ عَالَى السَّادِي اللهُ ال

قال: "إن المؤمنَ إذا مات أُجلِس في قبره فيقال له: من ربُّك؟ فيقول: اللَّهُ عز وجل. فيقال له: من نبيُك؟ فيقول: محمدُ بنُ عبدِ الله على فيقال له ذلك مرَّاتٍ، ثم يفتح له بابٌ إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك من النار لو زُغْتَ، ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة فيقال له: انظر إلى منزلك من الجنة إذْ ثبتً.

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٣٦٣).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/٥٦) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اهـ.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (٧/ ٢٢٤٤ رقم ١٢٢٦٦)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٥٤) مسنداً. قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (١٣٤٧).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٤) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن محمد بن صدقة ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح» اه.

قلت: لقد عرف الهيشمي شيخه أحمد بن محمد بن صدقة في أحاديث كثيرة، وصحح أحاديثه. وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٠) و «التذكرة» للذهبي (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦ رقم ٥٤٥). و «بلغة القاصي الداني في تراجم شيوخ الطبراني» (١/ ٧٤ رقم ١٤١). وخلاصة القول أن سنده صحيح.

وأما حديث عبدِ الله بنِ مسعود فقال مسلم (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدثنا جريرٌ عن الحسن بنِ عبيدِ الله عن إبراهيم بنِ سُويدِ عن عبد الرحمنِ بنِ يزيدَ عن عبد الله في قال: كان نبيُ اللّهِ على إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملكُ لله، والحمدُ لله لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له»، قال: أراه قال فيهن: «له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير. ربِّ أسألك خيرَ ما في هذه الليلةِ وشرٌ ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلةِ وشرٌ ما بعدها. ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوءِ الكِبر، ربِّ أعوذ بك من عذابِ في النار وعذاب في القبر»، وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله».

حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ حدثنا حسينُ بنُ عليً عن زائدةَ عن الحسن بنِ عبيدِ الله إلخ بنحوه، وفيه «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهَرمِ وسوءِ الكِبَرِ وفتنةِ الدنيا وعذابِ القبر» (٢).

وقال النسائيُ (٣): أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ قال: حدثنا الفضلُ بنُ موسى عن زكريا عن أبي إسحاقَ عن عمرِو بنِ ميمونَ عن ابن مسعودٍ رابع قال: «كان النبيُ على يتعودُ من خمس: من البخل، والجبنِ، وسوءِ العُمر، وفتنةِ الصدر، وعذاب القبر».

وروى الطحاويُ (٤) عنه عنه عن النبي على: «أمر بعبد من عباد اللهِ أن

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۰۸۹/٤ رقم ۷۵/۲۷۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٨٩/٤ رقم ٢٧/٣٣/٧).

<sup>(</sup>٣) في السنن (٢/ ٢٥٦ رقم ٥٤٤٦) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في المشكل الآثار، (٢١٢/٨ رقم ٣١٨٥) بسند حسن.

وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٢٣٩). والقرطبي في «التذكرة» (١/ ٢٧٠ رقم ٤٤٨).

<sup>\*</sup> وأخرجه هناد في «الزهد» رقم (٣٦٢) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (٣٧٥٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/٤٤) من كلام عمر بن شرحبيل. ورجاله ثقات، ولكنه يرويه أبو إسحاق السبيعي معنعناً وهو مدلس.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٣/١٢) رقم ١٣٦١٠) من حديث عبد الله بن عمر.
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٦٨) وقال: «وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف» اهـ.

يُضربَ في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ عليه قبرُه ناراً». الحديث ذكره العينيُّ في شرح البخاريُّ واللَّهُ أعلمُ بصحته. وعزاه في التبصِرة إلى أبي القاسمِ الحريري، وتقدم عنه قريباً حديثُ أمِّ حبيبة، وفيه الاستعادةُ من عذاب القبر.

وأما حديث أبي طلحة فقال البخاريُ (۱) رحمه الله تعالى: حدثني عبدُ الله بنُ محمدِ سمع رَوحَ بنَ عبادة حدثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنسُ بنُ مالكِ عن أبي طلحة: "إن نبيَّ اللَّهِ عَلَيْ أُمرَ يوم بدرِ بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريشِ فقُذِفوا في طُوى من أطواء بذر خبيثٍ مُخبَث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليومَ الثالثَ أمر براحلته فشد عليها رَحلها، ثم مشى واتبعه أصحابُه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجة، حتى قام على شَفة الرُكِي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائِهم: يا فلانُ ابنَ فلانُ ابنَ فلانُ ابنَ فلان، أيسُرَكم أنكم أطعتم الله ورسولَه، فإنا قد وجدْنا ما وعدنا رُبنا حقاً، فهل وجدتم ما وعدَكم ربُكم حقاً؟

قال فقال عمرُ: يا رسولَ الله ما تُكلّم من أجساد لا أرواحَ لها؟ قال رسولُ الله ﷺ: والذي نفسُ محمدِ بيده ما أنتم بأسمع لِما أقولُ منهم». قال قَتادةُ: أحياهم اللّهُ تعالى حتى أسمَعهم قولَه توبيخاً وتصغيراً ونَقِمةً وحسرةً وندماً.

وأما حديثُ أسماءَ الآخرُ فقال الإمامُ أحمدُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا حجينُ بنُ المثنى حدثنا عبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمةَ الماجَشونُ عن محمد بنِ المنكدرِ قال: كانت أسماءُ \_ يعني بنتَ الصديقِ على المنكدرِ عن النبي على قالت: قال: «إذا دخل الإنسانُ قبرَه فإن كان مؤمناً أحف به عملُه الصلاةُ والصيامُ، قال فيأتيه

قلت: ومثله أيوب بن نهيك.

وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۷/ ۳۰۰ ـ ۳۰۱ رقم ۳۹۷۱).قلت: وأخرجه مسلم (۲۸۷۶ رقم ۲۸۷۵).

<sup>(</sup>٢) في المسند (٦/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣) يسند صحيح.

عي المستور الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٨٦ رقم ٢٣٠) و (٢٤/ ١٠٥ رقم ٢٨١) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٥١) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.

الملَكُ من نحو الصلاةِ فتردُّه، ومن نحو الصيام فيردّه، قال: فيناديه: اجلِس، فيجلِس، فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجلِ؟ يعني النبيَّ عَلَيْ، قال: مَن؟ قال: محمدٌ. قال: أشهد أنه رسولُ الله. قال فيقول: على ذلك عشتَ وعليه متَّ وعليه تُبعث.

وإن كان فاجراً أو كافراً جاءه الملكُ ليس بينه وبينه شيءٌ يردّه فأجلسه فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجلِ؟ قال: أيُّ رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: واللهِ ما أدري، سمعتُ الناسَ يقولون شيئاً فقلتُه. قال له الملكُ: على ذلك عشتَ وعليه متَّ وعليه تُبعث. قال ويسلّط عليه دابةٌ في قبره معها سَوطٌ ثمرتُه جَمرةٌ مثلُ عُرفِ البعيرِ تضربه ما شاء الله، صماءُ لا تسمع صوتَه فترحَمَه». والأنسبُ لمكان هذا الحديثِ أن يُنقل عند حديثي أسماءِ الأولين.

وأما حديث عبدِ الرحمنِ بنِ حسنة فقال أبو داود ((): حدثنا مسدّة حدثنا عبدُ الواحد بنُ زيادٍ حدثنا الأعمشُ عن زيد بنِ وهبٍ عن عبد الرحمنِ بنِ حسنة قال: «انطلقتُ أنا وعمرو بنُ العاص إلى النبي ﷺ، فخرج ومعه دَرَقةً، ثم استتر بها ثم بال فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبولُ المرأةُ، فسمِع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقيَ صاحبُ بني إسرائيلَ، كانوا إذا أصابهم البولُ قطعوا ما أصابه البولُ منهم فنهاهم فعُذَب في قبره، ورواه النسائيُ (۲) وابنُ ماجه (۳).

أما حديث تميم الدّاري فرواه أبو يَعلى(٤) الموصِلي بسنده عنه مطولاً بسياق

<sup>(</sup>١) في السنن (١/٢٦ رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٢) في السنن (١/ ٢٦ \_ ٢٨ رقم ٣٠).

<sup>(</sup>٣) في السنن (١/ ١٢٤ رقم ٣٤٦).

 <sup>(</sup>٤) لم أجده في مسند تميم الداري في مسند أبي يعلى المطبوع.
 وقد أورده ابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٥٥ ـ ٥٥٦) مسنداً.

وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٦٨٣) وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٣٩).

وضرار بن عمرو لم أجد له ترجمة.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

عجيبٍ ومتينٍ غريب، وغالبُ معناه في الأحاديث الصحيحةِ فلا نطيل بسياقه استغناءً عنه بغيره، ولله الحمدُ والمنّة.

وأما حديثُ حذيفة فقال البخاريُ (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا مسدِّد حدثنا أبو عَوانة عن عبد الملكِ بنِ عُميرِ عن رُبيعيُ بنِ حِراشِ قال: قال عقبةُ لحذيفةَ: "ألا تحدثنا ما سمعت من النبي ﷺ؟ قال: سمعته يقول: إن رجلاً حضره الموتُ لما يئس من الحياة أوصى أهله إذا متُ فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أورُوا ناراً حتى إذا أكلتُ لحمي وخلصتُ إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذَرُوني في اليم في يوم حارً أو راح، فجمعه اللَّهُ فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتُك. فغفر له». قال عقبةُ: وأنا سمعتُه يقول: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبدُ الملك وقال: "في يوم راح، وقد تقدمت هذه القصةُ من حديث أبي سعيد الخُدريُ (۲).

وقد رواها البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى أيضاً من حديث أبي هريرة فقال: حدثني عبدُ الله بنُ محمدِ حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعمرٌ عن الزُهريّ عن حميد بنِ عبد الرحمنِ عن أبي هريرة ولله عن النبي على قال: «كان رجلٌ يسرف على نفسه، فلما حضره الموتُ قال لبنيه: إذا أنا متُ فأحرِقوني ثم اطحَنوني ثم ذرُوني في الريح، فواللّهِ لئن قدر عليّ ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً. فلما مات فعل به ذلك، فأمر اللّه تعالى الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا ربّ خشيتُك حملتني. فغفر له»، وقال غيره: «مخافتُك يا رب»، ومحلُ هذا الحديثِ مع أحاديثِ أبي هريرة المتقدمةِ فلينقلُ إلى هناك.

وأما حديثُ أبي موسى فرواه أحمدُ (٤) والتِرمذيُّ (٥) وحسنه والحاكم (٦)

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۱/۲۱۲ رقم ٦٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري في صحيحه (١١/ ٣١٢ ـ ٣١٣ رقم ٦٤٨١).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٦/ ٥١٤ \_ ٥١٥ رقم ٣٤٨١) وطرفه: (٧٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) في المسند (٤/٤١٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) في السنن (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٠٠٣) وقال: هذا حديث حسن غريب.

 <sup>(</sup>٦) في المستدرك (٢/ ٤٧١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
 قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٠٨/١) رقم ١٥٩٤).

وصحّحه، وهذا لفظُ أحمدَ: عن أبي موسى ولله أن النبيّ الله قال: «الميتُ يعذب ببكاء الحيّ، إذا قالت النائحةُ: واعضُداه، واناصِراه، واكاسِباه، جُبِذَ الميتُ وقيل: أنت عضُدُها، أنت ناصرُها، أنت كاسبُها؟». ولفظُ الترمذيّ: «ما من ميتٍ يموت فيقوم باكيه فيقول: واجَبلاه واسنداه أو نحو ذلك إلا وُكُل به ملكانِ يلهزانِه: أهكذا كنت؟».

وأما حديثُ عوفِ بنِ مالكِ فقال مسلم (٣) رحمه الله تعالى: حدثني هارونُ بنُ سعيدِ الأَيْليُ أخبرني ابنُ وهب أخبرني معاويةُ بنُ صالح عن حبيبِ بنِ عُبيدِ عن جُبير بنِ نفيرِ سمعه يقول: سمعتُ عَوفَ بنَ مالك يقول: الصلّى رسولُ الله على جنازةِ فحفظتُ من دعائه وهو يقول: اللهم اغفِر له وارحمه وعافِه واعفُ عنه وأكرمْ نزُلَه ووسّع مُدخَله واغسِله بالماء والثلجِ والبَرد، ونقّهِ من الخطايا كما نقيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدنس، وأبدِله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعِذْه من عذابِ القبرِ ومن عذابِ النار»، قال: حتى تمنّيتُ أن أكونَ ذلك الميتَ.

وفي رواية (٤): «وقِه فتنةَ القبر وعذابَ النار».

وفيه موسى بن أبي موسى الأشعري: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» رقم (٧٠١٥)
 وللحديث شواهد تقدم بعضها، ومنها الذي يأتي.

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (١٦/٧ رقم ٤٢٦٧) وطرفه رقم (٤٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه مسلم، انظر: تحفة الأشراف (٩/ ٢٥ رقم ١١٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢/ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ رقم ٩٦٣/٨٥).

<sup>(</sup>٤) لمسلم في صحيحه (٢/ ٦٦٣ رقم ٨٦ ٩٦٣).

## [الأدلة من الكتاب والسنة في لقاء الله في الآخرة]

(وباللقا والبعثِ والنشورِ وبقيامنا من القبور) (غُرلاً حُفاةً كجرادِ منتشر يقول ذو الكُفرانِ: ذا يومٌ عَسِرُ)

أي ويدخُل في الإيمان باليوم الآخرِ الإيمانُ بلقاء اللَّهِ عز وجل الحاصل فيه، قال الله تعالى في الْخَيْرِةُ إِلَّا عَلَى الْخَيْرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ لَّقَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦].

وقــال تــعــالــى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَلَةَ رَبِّهِـ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِلَحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ لَمَدَا﴾ [الكهف: ١١٠].

وقــال تــعــالــى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنَيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَاللَّهُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾ وَالَّذِينَ هُمُّ عَنْ مَايَئِنَا عَلَيْلُونَ ۞ أُولَتِكَ مَأْوَنَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞﴾ [يونس].

وقـال تـعـالـى: ﴿قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسَّرَلْنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾ [الأنعام: ٣١].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَائُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱنْتِ بِقُمْرَءَانٍ غَيْرِ هَلَاًٱ أَوْ بَدِّلَهُ﴾ [يونس: ١٥].

وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَكِيمُ﴾ [العنكبوت: ٥].

وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وقال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَنَقُوا اللَّهِ كُم مِّن فِسَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْكَةٍ عَلَيكةٍ عَلَيْكَةً فَعَنْكُ وَعَنْكُ وَالبقرة: ٢٤٩].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً ﴾ [الفرقان: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْهِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَاۤ أَخَلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ [النبأ: ٢٧] وغيرُها من الآيات.

وفيه (٤) عن عبادة بنِ الصامتِ وأبي موسى الأشعريُ (٥) عن النبي عليه، المرفوعُ من دون شرحِه.

وفيه (٦) عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: «قالوا: يا رسولَ الله، هل نرى ربَّنا

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم (٤/ ٢٠٦٥ ـ ٢٠٦٦ رقم ٢١٨٤/١٥).

<sup>(</sup>٢) لمسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٦٦ رقم ١١/ ٢٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) أي في صحيح مسلم (٢٠٦٦/٤ رقم ١٧/ ٢٦٨٥).

 <sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم (٢٠٦٥/٤ رقم ٢٠٦٥/١٤).
 قلت: وأخرجه البخاري (٢٥٧/١١ رقم ٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم (٢٠٦٧/٤ رقم ٢٠٦٨٦). قلت: وأخرجه البخاري (٢١/٣٥ رقم ٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٦) أي في صحيح مسلم (٢٢٧٩/٤ رقم ٢٩٦٨/١٦).

يومَ القيامة؟ قال: هل تُضارُون في رؤية الشمسِ في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال: فهل تضارُون في رؤية القمرِ ليلةَ البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارُون في رؤية ربِكم إلا كما تضارَون في رؤية أحدِهما.

قال فيَلقى العبدَ فيقول أي: قل ألم أُكرِمْك وأسوِّدْك وأزوِّجْك وأسخِّرْ لك الخيلَ والإبلَ وأذَرْك ترأَسُ وتربَعْ؟ فيقول بلى. قال: فيقول: أفظننْتَ أنك مُلاقِيَّ؟، فيقول: لا، فإني أنساك كما نسِيتني.

ثم يلقى الثاني، فيقول: أي قل، ألم أكرمك وأسوّدك وأزوجك وأسخّر لك الخيلَ والإبلَ وأذْرُكَ ترأسُ وتربع؟ فيقول: بلى أي ربّ، فيقول: أفظننتَ أنك ملاقيّ؟ فيقول لا. فيقول: فإنى أنساك كما نسِيتنى.

ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا ربِّ آمنتُ بك وبكتابك وبرسلك وصلّيتُ وصُمتُ وتصدّقتُ، ويُثني بخير ما استطاع، فيقول: هاهنا إذاً. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه مَن الذي يشهد علي؟ فيُختم على فيه ويقال لفخِذه ولحمِه وعظامِه: انطِقي، فتنطِق فخِذُه ولحمُه وعظامُه بعلمه، وذلك ليُعذَر من نفسه، وذلك المنافقُ، وذلك الذي يسخَط الله عليه».

وفي حديث القُرَاءِ أصحابِ بئرِ مَعُونة (١٠): «بلُغوا قومَنا عنا أَنْ قد لَقِينا ربَّنا فرضِينا عنه».

ورُوي أنه كان قرآناً فُنسخت تلاوتُه. والآيات والأحاديثُ في إثبات لقاءِ الله عز وجل كثيرة جداً، ومن كذَّب بذلك كفر.

#### [الإيمان بالبعث والنشور]

(والبعثِ والنشور) أي ويدخُل في الإيمان باليوم الآخِر - الإيمانُ بالبعث والنشور، قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيلَ: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَىٰ وَالنشور، قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيلَ: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَعُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَىٰ رَبَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ فَي مُمّ بَعَفْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَكَ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٤٦٨ رقم ٢٧٧) من حديث أنس بن مالك.

وقال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا آضِرِ بُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧].

وقى ال تىعى الى : ﴿ ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى الَّذِينَ خَكِوُا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ اللَّهُ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخِيكُهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِئَ آَكُثُرَ النَّاسِ وَلَكِئَ آَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

وقال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِأَللَهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتُنَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ اِليَّهِ رُّجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨].

وقَــال تــعــالـــى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَت سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَلَمِ مَيْتِ فَأَنْرَلْنَا بِهِ ٱلْمَآةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك نُخْرُجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٧].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمْ آءِذَا كُنَا تُرَبًا آءِنَا لَغِى خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَتِهَكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمٌ وَأُولَتِهِكَ ٱلْنَارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الرعد: ٥].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنِيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذَ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْمَنْدَابَ بِمَا كُنتُمْ وَقُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْمَنَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ۞ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَلَهِ ٱللَّهِ ﴾ [الانعام] الآيات.

وقـــال تـــعـــالــــى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، رُسُلَهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنِنِقَامِرٍ ﴿ يَكُونُ مَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٧ ـ ٤٨] الآيات.

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ. وَنُمِيتُ وَخَنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْلِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَنْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ [الحجر].

وقىال تىعىالىمى: ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَكَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ اللَّهُ عَلَامُ وَالشَّهَالَةِ فَيُنْتِثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

وقىال تىعالىى: ﴿ وَقَالُوٓا أَوِذَا كُنَّا عِظْنُمَا وَرُفَنَا أَوِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَقَالُوٓا أَوِذَا كُنَّا عِظْنُمَا وَرُفَنَا أَوِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ أَوْ خَلْقًا مِتَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ اللّذِى فَطُرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيَقُولُونَ مِن يَعِيدُنَا قُلِ اللّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ فَطَرَكُمْ فَلَنْ خَوْمُ مَ فَلَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِمِثْتُمْ إِلّا قَلِيلًا ۞ الإسراء].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْنَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ آولِيَاءَ مِن دُونِهِ وَخَعْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمّا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ حَكُلَما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيلًا ۞ ذَلِكَ جَزَآوُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِعَايَلِنِنَا وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّا عِظْنَا وَرُفَنَتَا أَوِنَا لَمَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ أَوَلَمْ يَرَوّا أَنَّ اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَى أَن يَحْلُق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّبَ فِيهِ ﴾ [الإسراء: ٩٧ ـ ٩٩].

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ٱلْآلِخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ [الإسراء: ١٠٤].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَنْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ لَلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِـثُوَّا أَمَدًا﴾ [الكهف: ١٢].

وقى ال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَنْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِيَثْنُرُ وَقَالُواْ بَيْنَهُمْ فَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَيَشْتُمُ قَالُواْ بَيْنَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَمِثْتُمْ ﴾ - إلى قول - ﴿ وَكَذَالِكَ أَعْلَمُ بِمَا لَمِثْنَا عَلَيْهُمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ ٱللّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا ﴾ [الكهف: ١٩ ـ ٢١].

وقــال تــعــالــى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْتَهُمْ فَلَمْ نَفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدُا۞ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ حِثْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُوْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلَ زَعْشُرْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۞﴾ [الكهف] الآيات.

وقال تعالى: ﴿ وَنُوخَ فِي ٱلصُّورِ خَبَعَنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ [الكهف: ٩٩]. الآيات.

وقــال تــعــالـــى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ

ٱلْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَتَر يَكُ شَيْتًا ۞ فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞﴾ [مريم] الآيات إلى آخر السورة.

وقال تعالى: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ [طه: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ يَهَ يُفَخُ فِي الصَّورِ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرُقًا ﴿ يَتَخَلَفْتُونَ يَنْهُمْ إِنَ لَيْهُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ يَفَوَلُونَ إِذْ يَقُولُ اَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِلَّمْتُم إِلَا عَشْرًا ﴾ غَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِلْمَثْتُم إِلَا عَشْرًا ﴾ وَيَشْرُونَكُ عَنِ لَلْمِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴾ لا ترَى فيها عِوجًا وَلاَ أَمْتًا ﴾ وَوَمَبِذِ يَتَبِعُونَ اللَّاعِي لا عِنَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّمْنِ فَلا شَمْعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه] الآيات.

وقال تعالى: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١].

وقىال تىعىالىي: ﴿ وَيَقُولُونَ مَثَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُدَ صَكِيقِينَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَاْقٍ نُعِيدُمُّ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ﴾ [الانبياء: ١٠٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي

قَرَارِ مَكِينِ ﴿ ثُمُ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْنَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظْنَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا مَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ وَلَكَ لَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ وَلِكَ لَيْتُونَ ۞ (المؤمنون].

وقال تعالى وَوَالنَّهَارِ أَفَلا وَقَالَ اللَّهَارِ وَهُوَ الَّذِي بُمِيءَ وَيُمِيتُ وَلَهُ اَخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَمُعْلِدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿قَالَ كُمْ لِيَشْتُرْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۞ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآذِينَ ۞ قَالَ إِن لِيَشْتُرْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كُسْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَرْمِ ٱلْحَدِيرِ ۞﴾ [المؤمنون].

وقـال تـعـالـى: ﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَـدْ يَعْـلَمُ مَا أَنتُـدْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُواً وَاللَّهُ بِكُلِ شَىءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٤].

وقـــال تـــعــالـــى: ﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣].

وقىال تىعىالىي: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَثُوّا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَادِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَلَهِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَذِينَ﴾ [يونس: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُمْ قُلِ اللَّهُ يَحَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُمْ قُلِ اللَّهُ يَحَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَمِيدُهُمْ فَأَنَّ تُؤْفِكُونَ﴾ [يونس: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿أَمَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضُ أَءَكُ مَّعَ اللَّهِ مَّعَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضُ أَءَكُ مَّعَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَا أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَمُهُمْ إِن كُنتُمْ مَكِدِقِينَ ۞﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿ بَلِ ٱذَرَكَ عِلْمُهُمْ

وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ فَاللَّهُ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُشِيئُ اللَّهَاةَ الْآخِرَةُ لَيْسِيرُ اللَّهُ الْمُنْفَقُ ثُمَّ اللّهُ يُشِيئُ اللَّهَاةَ الْآخِرَةُ لَيْسِيرُ ﴿ فَا لَيْسَانُ الْخَلْقُ ثُمَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ هَنَهُ وَيَرْعَمُ مَن يَشَانُهُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ إِنَّا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن يُسَامُ إِلَيْنِ اللّهُ مِنْ يَسَامُ اللّهُ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي وَلا فِي السَّمَاتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

وقىال تىعىالىمى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ هَن يَثْمِيكُمْ هَل مِن شَيْءً سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠].

وقىال تىعالىى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّبْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَهُ وَلَيْ كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ، لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَانْظُر إِلَى اَنْشِ مِنْ مَبْلِهِ لَهُ السَّوْقَ فَوْ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مَرْمَتِ ٱللَّهِ حَيْفَ يُمْ وَلَيْ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْي ٱلْمُوقَ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَمُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْ اللَّهِ فَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا كُلَّ شَيْءٍ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا كُلُّ مَنْ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ كُلُّ مَنْ عَلِي كُلُّ مَنْ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا كُلُولُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ وَلِي كُلُّ مَا لَهُ مِنْ عَلَيْ كُلُّ مَنْ عَلَيْكُ لَكُونُ مَنْ عَلَيْ كُلُولُ مَنْ عَلَيْ كُلَّ مَنْ عَلَيْ كُلُّ مِنْ عَلَالَ مَا اللَّهِ مَنْ عَلَيْ كُلُ مَا عَلَيْ كُلُّ اللّهُ مَا اللَّهُ وَلَا كُلُولُ مَنْ مَا لَوْلِكُ لَلْ مَنْ عَلَى كُلِّ مَنْ مِنْ فَيْلِ مَنْ عَلَيْلِيلُ لَكُولُونَ اللَّهُ وَلَيْ عَلَى كُلِّ مَنْ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ كُلُّ مَنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْ كُلُولُ مَنْ مَا مُعْتَمَا لَا مُومَ اللَّكُولُ مَا لَهُ مِنْ عَلَيْ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُولِقُلُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُولُ مِنْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلِي عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِي مَا مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ عَل

وقـال تـعـالـى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِك

كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُدَ فِي كِنَابِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعَثِ فَهَادَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُنتُد لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالرومِ الآيات. وقال تعالى: ﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلّا كَنفْسِ وَحِدَةً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [لقمان: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوٓاْ أَوِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ آوِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدُمْ بَلَ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۞ ۞ قُلْ يَنَوَفَّنَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞﴾ [السجدة: ١٠ ـ ١١].

وقال تعالى: ﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣].

وقى ال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل لَكُمُ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۞ [سبأ]. الآيات.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَ تَرَىٰى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ [سبأ: ٥١] الآيات.

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٧].

وقيال تبعيالي : ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ آرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتِ فَأَخَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩].

وقــال تــعــالـــى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْنَى وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَالْنَرَهُمَّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِيْ إِمَامِ مُمْبِينِ﴾ [يس: ١٢].

وقال تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَلِنَهُا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ٣٣] الآيات.

وق ال تع الى : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا مَنْ عَنَى هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا مَنْ عَنَى هَذَا أَلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ وَلِي إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مَنْ عَنْ اللَّهِمْ وَهُمْ مَعْ فَالُوا مَنْ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَسِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞﴾ [الحجر].

وقــال تــعــالــى: ﴿ إِنَّكَ مَيِتُ ۗ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ يَخْنَصِمُونَ ۞﴾ [الزمر].

وقـال تـعـالـى: ﴿ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمَ لَهُم بَدِرُونَ ۚ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً﴾ [غافر: ١٥ ـ ١٦] الآيات.

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ﴿ وَيَنَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيَكُمْ تَوْمَ ٱلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٍ ﴾ [غافر] الآيات.

وقــال تــعــالــى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ؞ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَاۤ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهَنَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلْذِينَ أَلْذِي ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩].

وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِفَآهِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾ [فصلت: ٥٤].

وقــال تـعــالــى: ﴿ وَلُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَبِّبَ فِيدٍ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧]. وقـال تـعـالــى: ﴿وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةٌ مَّيْمَأً كَذَلِكَ تُحْرَجُون﴾ [الزخرف: ١١].

وقال تعالى وَاللَّهُ وَمَا غَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا غَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا غَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَاثُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمَ إِلَا مَا يُنْهَى مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ۞ وَإِذَا نُنْهَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا يَيْنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ اللَّهُ عِنْهَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا يَيْنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ التَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ ثُمّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى بَيْمِ ٱلْهَيْمَةِ لَا رَبِّهِ الْقِينَمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَلَيْكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾ [الجاثية] الآيات.

وقى ال تسعى السي: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِفَندِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُوْتَىُّ بَكَىٰ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [الأحفاف: ٣٣].

وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ فَ ۚ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَِبُواْ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُم وَمِندَا كَنَا الله وَمِنْهُم وَعِندَا كِنَا كُنَا كَنَا كَنَا كَنَا الله وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَمِندًا كَنَا الله وَمِنْهُم وَعِندَا كَنَا كُنَا حَفِيظُ ۞ ﴿ [ق] إلى آخر السورة .

وقال تعالى: ﴿وَالذَّرِيَتِ ذَرُوا ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَرْبِعٌ ۞﴾ [الذاريات: ١ ـ ٦].

وقال تعالى: ﴿وَالظُورِ ۞ رَكَتَبٍ مَسْطُورٍ ۞ - إلى قوله - ﴿إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ لَوَفِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَلَةُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِيِنَ ۞﴾ [الطور: ١ ـ ١١] الآيات.

وقال تعالى: ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُضْعَقُونَ﴾ [الطور: ٤٥] الآيات.

وقـال تـعـالـى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ۞ وَأَنَهُ هُوَ أَضَحَكَ وَأَبَكَى ۞ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا ۞﴾ [النجم] الآيات.

وقال تعالى: ﴿فَنُولَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ۞ خُشَعًا أَبْصَارُهُرَ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۞ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيْرٌ ۞﴾ [القمر] الآيات.

وقوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَنِ وَٱمُّرُ ﴾ [القمر: ٤٦].

وقال تعالى: ﴿ سَنَقُرُءُ لَكُمُ أَيْدُ ٱلنَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: ٣١] إلى آخر السورة. وسورة الواقعة بتمامها.

وقَـــال تـــعـــالــــى: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِمَانِهِم ﴾ [الحديد: ١٢] الآيات.

وقــال تــعــالــى: ﴿يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَخْصَـٰهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞﴾ - إلى قوله - ﴿ثُمَّ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٦ ـ ٧].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَبِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَلَمُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَلِيْبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨].

وقىال تىعىالىمى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلُّواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ﴾ [الممتحنة: ١٣].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِلِوَمِ الْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ ﴾ [التغابن: ٩] الآية.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ كَنَرُواْ لَا نَعْنَذِرُواْ الْيَوْمُ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ۚ ﴾ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ثُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَا لَلَّهِ مَنْ اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم وَلِلْذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم وَلِلْذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم وَلِلْذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم وَلِلْذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم مَنْ يَعْنَ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُورَ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢].

وقال تعالى: ﴿أَنَتَمِعَلُ ٱلمُشْلِمِينَ كَالْمُرْمِينَ﴾ [القلم: ٣٥]. الآيات. وسورة الحاقة بكمالها.

وقال تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ [المعارج: ١] الآيات.

وقى ال تىعى الى : ﴿ فَلَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَلَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَكُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ۚ ۚ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ مِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ۞ خَشِعَةً أَبْصَنُرُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَانُواْ مُوعِدُونَ۞﴾ [المعارج].

وقال تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ [المزمل: ١١] الآيات.

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُولِ ۞ فَنَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞﴾ [المدثر].

وقال تعالى: ﴿لَا أُقْمِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ۞ وَلَا أُقْمِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن جَمْعَ عِظَامَهُ ۞ بَلَى قَلِدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ۞﴾ [القيامة] الآيات.

وقال تعالى: ﴿ أَيَّعَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ أَلَوْ بَكُ نُطْفَةً مِن مَنِي يُعْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةُ فَخَلَقَ فَسَوَى ۞ فَحَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَى ۞ ٱلْيَسَ ذَلِكَ بِقَلَادٍ عَلَى أَن يُحْتَى ٱلمُؤَنَى ۞﴾ [القيامة].

وجاء جوابُه في الحديث: «بلى إنه على كل شيء قدير»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد في «المسند» رقم (۷۳۸٥) وأبو داود (۱/ ٥٥٠ ـ ٥٥١ رقم ۸۸۷) والترمذي (۱/ ٤٤٣) ورقم ۲۳٤۷) والحاكم (۱/ ٥١٠).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من قرأ: ﴿والمرسلات عرفاً﴾ فبلغ: ﴿فبأي حديث بعده يؤمنون﴾، فليقل آمنا بالله.

ومن قرأ: ﴿والتين والزيتون﴾، فليقل: بلي وأنا على ذلك من الشاهدين.

ومن قرأ: ﴿ البس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ﴾ ، فليقل: بلى .

قال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة الراوي التابعي الذي لم يسم. اه.

وقال الترمذي: «هذا حديث إنما يُروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى اله.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي.

وقال ابن كثير (٤/ ٤٨٢) وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: من حدثك؟ قال: رجل صدق عن أبي هريرة.

وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود رقم (١٨٨) وضعيف الترمذي رقم (١٨٨) وغيرهما، وهو كما قال حفظه الله.

وقال تعالى: ﴿ هُلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِسْنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَلْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١] الآيات، بل السورة بتمامها، وجميع السور التي بعدها: المرسلات، والنبأ، والنازعات، وعبس، والتكوير، والانفطار، والمطفقين، والانشقاق، والطارق، والغاشية، والفجر، والبلد، وغيرها من السور، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه، وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدئه ويستدل به على إعادته، وكذلك إحياء الأرض بعد موتها فيُخيها تعالى بالمطر فتصبح مُخضرة تهتز بعد موتها بالقحط، وهمودها وخمودها واسودادها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل ذوج بهيج، ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل، وعلى الغيب ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل، وعلى الغيب بالشهادة، فيقول عز وجل: ﴿ كَثَالِكَ الْخُرُبُ ﴾ [ق: ١١]، ﴿ كَذَالِكَ النُّمُونَ وَمُرِيكُمْ عَايَتِهِ المَا لَمُونَ وَمُرِيكُمْ عَايَتِهِ الله لَعَلَى الله المَا المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَهِ الله المؤتى وَمُرِيكُمْ عَايَتِهِ الله لَعَلَى الله المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَهُ الله المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَاكَ المُؤتى الله المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَاكَ مُن الله المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَاكَ المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَاكَ المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَاكَ المؤتى وَمُوكِ المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَاكَ المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكِنَاكَ المؤتى وَمُلْكَاكُمُ المؤتى وَمُرِيكُمْ مَاكَاكُمُ وَلَيْكُمُ الله وَلِكُلُولَ المؤتى وَمُوكِ المؤتى وَمُرْيكُمْ مَاكِمَاكُمُلُكُمُ الله وَلِي المؤتى المؤتى المؤتى والمؤتى والمؤتى والمؤتى والمؤتى المؤتى المؤتموني المؤتموني المؤتموني المؤتموني المؤتم المؤتموني والمؤتمنية والمؤتمنية المؤتمونية والمؤتمونية و

وأما الأحاديث في هذا البابِ فكثيرة جداً، وقد تقدم كثيرٌ منها في مواضعً متفرُقة، وقال البخاريُ (۱) رحمه الله تعالى: «حدثنا أبو اليمانِ حدثنا شعيبُ حدثنا أبو الزنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «قال الله: كذبني ابنُ آدمَ ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبُه إياي فقولُه لن يعيدني كما بدأني، وليس أولُ الخلق بأهونَ عليً من إعادته. وأما شتمُه إياي فقولُه: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحدُ الصمدُ لم ألذ ولم أولذ ولم يكن لي كفواً أحدٌ».

وقال الإمامُ أحمدُ رحمه الله تعالى في مسنده (٢) «حدثنا أبو المغيرةِ حدثنا حَريزٌ حدثني عبدُ الرحمن بنُ ميسرةَ عن جُبير بنِ نُفَيرِ عن بشير بنِ جِحاشِ قال: إن رسولَ الله ﷺ: «بصق يوماً في كفه فوضع عليها إصبعَه، قال رسولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۸/ ۷۳۹ رقم ٤٩٧٤).

 <sup>(</sup>۲) في المسند (٤/ ٢١٠) بسند حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الرحمن بن ميسرة، قال الحافظ
 في "تهذيب التهذيب» (٢/ ٥٥٨ ـ ٥٥٩) قال ابن المديني: "مجهول، لم يرو عنه غير حريز.
 وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وقال العجلي: شامي تابعي، ثقة» اه.

قال الله تعالى: بُنيَّ آدمَ أنَّى تُعجزني وقد خلقتُك مثلَ هذه، حتى إذا سويتُك وعدَلتُك مشيتَ بين بُردَيك وللأرض منك وئيد، فجمعْتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغَت التراقيَ قلتَ أتصدق، وأنى أوانُ الصدقة». ورواه ابنُ ماجه (١) عن أبي بكرِ ابنِ أبي شيبةَ عن يزيدَ بنِ هارونَ عن حَريزِ بن عثمان به.

وقال ابن أبي حاتم (٢): حدثنا علي بنُ الحسينِ بنِ الجُنيد حدثنا محمدُ بنُ العلاءِ حدثنا عثمانُ بنُ سعيدِ الزياتُ عن هشيم عن أبي بشرِ عن سعيدِ بنِ جُبيرِ عن ابن عباس على قال: «إن العاصَ بنَ واثلِ أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله على: أيُحيي اللَّهُ هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله على: نعم، يُميتك الله شم يحييك ثم يُدخلك جهنمَ»، قال: ونزلت الآيات من آخر يسَ.

وروى مسلم (٣) من طريق مَعمر عن همّام بنِ مُنّبهِ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله على فلكر أحاديث، (منها): وقال رسولُ الله على الأرضُ أبداً فيه يُركّب يوم القيامة. قالوا: أيُ عظم هو يا رسولَ الله؟ قال: عَجْبُ الذنب».

وفيه (١٤) من طريق أبي الزنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) في السنن (۲/۹۰۳ رقم ۲۷۰۷).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٣٦٥ رقم ٢٧٠٧/٩٦٠)، «قلت: ليس لبسر عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة. وإسناد حديثه صحيح رجاله ثقات، رواه أحمد في مسنده من حديث بسر، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة» اه.

قلت: وأورده الألباني في «الصحيحة» رقم (١٠٩٩).

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) في تفسيره (٢/٣٠٣/ رقم ٢٣٠٢).
 وفي سنده (عثمان الزيات) قال ابن حجر في (التقريب): رقم (٤٤٧٣) لا بأس به.
 قلت: لقد تابعه عمرو بن عون عند الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وخُلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١٤٧١/٤ رقم ١٤٣/ ٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) أي مسلم في صحيحه (٢٢٧١/٤ رقم ١٤٢/٥٥٥٢).

قال: «كلُّ ابنِ آدمَ يأكلُه الترابُ إلا عجْبَ الذنب، منه خُلق وفيه يُرَكُّبُ».

وقال (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كُريبِ محمدُ بنُ العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «ما بين النفختينِ أربعون ـ قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنةً؟ قال أبيت. ثم يُنزل اللَّهُ من السماء ماء فينبتُون كما ينبُت البقلُ، قال: وليس من الإنسان شيءً إلا يبلى، إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذنب، ومنه يُركب الخلقُ يوم القيامة».

ورواه البخاريُ (٢) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمشِ بمعناه، دون قوله: «ثم يُنزل الله تعالى من السماء ماء».

وتقدم حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو قريباً (٢) وفيه: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً. قال: وأول من يسمعه رجلٌ يلوط حوض إبلِه، قال فيصعَقُ ويُصعق الناسُ، ثم يرسل اللَّهُ \_ أو قال يُنزل الله \_ مطراً كأنه الطَلُ \_ أو الظِلَ \_ نعمانُ الشاكُ \_ فتنبت منه أجسادُ الناس، ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناسُ، هلُموا إلى ربكم، وقِفوهم إنهم مسئولون، قال ثم يقال: ثم يقال: من كل ألفِ تسعَمائةٍ وتسعةً وتسعين، أخرِجوا بعثَ النار، فيقول: مِن كم؟ فيقال: من كل ألفِ تسعَمائةٍ وتسعةً وتسعين، قال: فذلك يوم يُكشف عن ساق».

وفي الصحيح (٤) عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «إني أولُ من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش، فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة».

وفي حديث الصور الآتي قريباً (٥) إن شاء الله: «ثم يُنزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تُمطِرَ، فتُمطرُ أربعين يوماً حتى يكونَ الماءُ

<sup>(</sup>۱) أي مسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٧٠ ـ ٢٢٧١ رقم ١٤١/ ٢٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٨/ ٥٥١ - ٥٥٢ رقم ٤٨١٤) وطرفه: ٤٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أي صحيح البخاري (٨/ ٥٥١ رقم ٤٨١٣).

٥) سيأتي بكماله وتخريجه.

فوقهم اثني عشرَ ذراعاً، ثم يأمر اللَّهُ الأجسادَ أن تنبُت، فتنبُتُ كنبات الطراثيتِ - أو كنبات البقلِ - حتى إذا تكاملت أجسادُهم فكانت كما كانت، قال اللَّهُ عز وجل: لِيَخيَ حملةُ العرش، فيَخيَون. ويأمر اللَّهُ عز وجل إسرافيلَ فيأخذ الصورَ فيضعه على فيه ثم يقول: لِيَخيَ جبريلُ وميكائيلُ، فيخيَيان. ثم يدعو اللَّهُ بالأرواح لِيُؤتى بها، تتوهَج أرواحُ المسلمين نوراً وأرواحُ الكافرين ظُلمة، فيقبِضُها جميعاً ثم يُلقيها في الصور، ثم يأمر اللَّهُ تعالى إسرافيلَ أن ينفُخ نفخةَ البعث، فينفخ نفخةَ البعث، فيتخرج الأرواحُ كأنها النحلُ قد ملأت ما بين السماءَ والأرض، فيقول: وعزتي وجلالي ليرجِعنَ كلُ روح إلى جسده، فتدخُل الأرواحُ في الأرض إلى الأجساد وجلالي ليرجِعنَ كلُ روح إلى جسده، فتدخُل الأرواحُ في الأرض إلى الأجساد فتدخُل في الخياشيم ثم تمشي في الإجساد كما يمشي السُمُ في اللديغ، ثم تنسِلون الأرضُ عنه، فتخرجُون سِراعاً إلى ربكم تنسِلون الحديث.

## [حديث لقيط بن عامر الطويل عن علم الغيب]

وروى الإمامُ عبدُ الله بنُ الإمامِ أحمدَ في مسند أبيه (١) وفي كتاب السنة (٣) له قال: كتب إليَّ إبراهيمُ بنُ حمزةَ بنِ محمد بنِ حمزةَ بنِ مُصعبِ بنِ الزُبيرِ الزُبيرِ الزُبيرِ يُ : كتبتُ إليك بهذا الحديثِ وقد عرضتُه وسمعتُه على ما كتبتُ به إليك، فحدَّث بذلك عني، قال: حدثني عبدُ الرحمنِ بنُ المُغيرةِ الحزاميُّ قال: حدثنا

<sup>(1) (3/71</sup> \_ 31).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٨٥٥ \_ ٤٨٩ رقم ١١٢٠).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢١١/١٩ رقم ٤٧٧) وابن أبي عاصم في السنة (رقم: ٦٣٦).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٣٨/١٠ ـ ٣٤٠) وقال: «رواه عبد الله، والطبراني بنحوه، وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل، ورجالها ثقات. والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً» اه.

وقال الألباني في «ظلال الجنة» (١/ ٢٨٩): «إسناده ضعيف. وقد سبق الكلام عليه عندما ساقه المصنف ببعض متنه رقم (٥٢٤)» اه.

وقال الألباني أيضاً في المكان الذي أشار إليه: «إسناده ضعيف. دلهم بن الأسود وجده عبد الله بن حاجب، قال الذهبي: لا يعرفان. قلت: ومثلهما عبد الرحمن بن عياش الأنصاري وهو السمعى القبائي لم يوثقه غير ابن حبان. وفي «التقريب»: مقبول» اه.

عبدُ الرحمن بنُ عياشِ الأنصاريُ عن دَلْهِمِ بنِ الأسودِ بن عبد الله بنِ حاجبِ بنِ عامرِ بنِ المُنتفقِ العقيليُ عن أبيه عن عمه لقيطِ بنِ عامرٍ أنه خرج وافداً إلى رسول اللهِ على ومعه صاحبٌ له: نُهيكُ بنُ عاصم بنِ مالكِ بنِ المنتفق، قال لقيطٌ: خرجتُ أنا وصاحبي حتى قدِمنا على رسول اللهِ على فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداةِ، فقام في الناس خطيباً فقال: «أيها الناسُ ألا إني قد خبأتُ لكم صوتي منذ أربعةِ أيام، ألا لتسمعوا اليومَ، ألا فهل امريّ بعثه قومُه فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسولُ اللهِ على الا ألم المنيّ بعثه قومُه فقالوا له: اعلم أو يلهيه ضالً، ألا إني مسئول، هل بلَغتُ؟ ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلِسوا. فجلس الناسُ، وقمتُ أنا وصاحبي حتى إذا فرَغ لنا فؤادُه ونظرُه قلت: يا رسولَ الله ما عندك من علم الغيبِ؟ فضحك فقال: ضنّ ربك بمفاتيح خمسٍ من الغيب لا يعلمها إلا اللهُ عز وجل، وأشار بيده، فقلت: ما هنّ يا رسولَ الله؟ قال: علمُ يعلمها إلا اللهُ عز وجل، وأشار بيده، فقلت: ما هنّ يا رسولَ الله؟ قال: علمُ المنيّ حين يكون في الرحِم، قد علمه وما تعلمونه. وعلم ما أنت صانعٌ ولا تعلمُه. وعلم قد علم أزلين (١٠) مشفقين، فيظل يضحك قد علم أن غونكم إلى يومَ الغيث، يشرف عليكم أزلين (١١) مشفقين، فيظل يضحك قد علم أن غونكم إلى قويب.

قال لقيطٌ: فقلت لن نعدَم من رب يضحك خيراً يا رسولَ الله.

قال: وعلم يومَ الساعة. قلنا: يا رسولَ الله علّمنا مما تعلّم الناسَ وتَعْلَم، فإنا مِن قَبيل لا يُصدِّق تصديقَنا أحدٌ، من مذْحِجَ التي تدنو علينا، وخثْعمَ التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: ثلبَنون فيها ما لبِثتم، ثم يُتوفى نبيُّكم، ثم يُبعث الصيحة، فلَعَمرُ إلهِك ما تدع على ظهرها شيئاً إلا مات، والملائكةُ الذين مع ربك، فأصبح ربُك عز وجل يطوف في الأرض وخلت البلادُ، فأرسل ربُك السماءَ تهضِب من عند العرشِ، فلَعَمرُ إلهِك ما تدع على ظهرها من مصرَع قتيلِ ولا مَدفِنِ ميت إلا شَقت القبرَ عنه حتى تُخلِفَه من عند رأسِه، فيستوي جالساً، فيقول ربُك: منهيم، لِما كان فيه، يقول: يا ربُ أمسِ اليومَ ـ لعهده بالحياة يحسَبه حديثاً بأهله.

<sup>(</sup>١) الأزل: الشدة والضيق والجرب. (د. أحمد الحكمى).

فقلت: يا رسولَ الله فكيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياحُ والبلاءُ والسباع؟ قال: أُنبئك بمثل ذلك في آلاء اللّه، الأرضُ أشرف عليها وهي في مَدَرة بالية، فقلتَ لا تحيا أبداً، ثم أرسل اللّه عليها السماءَ فلم تلبث عليك إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي شَرَبةٌ واحدةٌ، ولعَمرُ إلهك لهو أقدرُ على أن يجمعَكم من الماء على أن يجمعَ نباتَ الأرضِ فتخرُجون من الأصواء (۱) ومن مصارعكم، فتنظرون إليه وينظرُ إليكم.

قال قلت: يا رسولَ الله كيف ونحن ملءُ الأرض وهو شخصٌ واحدٌ ينظر إلينا وننظرُ إليه؟ قال: أُنبِئُك بمثل هذا في آلاء اللّهِ، الشمسُ والقمرُ آيةٌ منه صغيرة وترَونها وترَيانِكم ساعةً واحدة ولا تُضامون في رؤيتهما.

قلت: فما يفعل بنا رُبنا إذا لقيناه؟ قال: تُعرَضون عليه بادية له صفحاتُكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربُك عز وجل بيده غَرفة من ماء فينضَح بها قبلكم، فلعمرُ إلهك ما يُخطئ وجه أحدِ منكم منها قطرة، فأما المسلمُ فتدع وجَهه مثل الرَّيطةِ البيضاءِ، وأما الكافر فينضحه \_ أو قال فينطحه \_ تمثل الحميمَ الأسود، ألا ثم ينصرف نبيُكم ويتفرق على أثره الصالحون فيسلُكون جِسراً من النار يطأ أحدُكم الجمرة يقول حسن يقول ربك عز وجل أو إنّه، ألا فتطلُعون على حوض نبيتكم على أظماً واللهِ ناهلةٍ قط ما رأيتها، فلعمرُ إلهك ما يبسُط أحدٌ منكم يَده إلا وقع عليها قدَحٌ يطهره من الطَوْف والبولِ والأذى، وتُحبس الشمسُ والقمر فلا ترَون منها واحداً.

قال قلت: يا رسولَ الله فيمَ نُبصر؟ قال: بمثل بصرِك ساعتَك هذه، وذلك مع طلوع الشمسِ في يوم أشرق الأرضُ وواجهت به الجبارَ. قال: قلت: يا رسول الله فبمَ نُجزي من حسناتنا وسيئاتِنا؟ قال ﷺ: الحسنةُ بعشر أمثالِها، والسيئةُ بمثلها إلا أن يعفوَ.

قال قلت: يا رسولَ الله ما الجنةُ وما النارُ؟ قال لعمر إلهِك إن النارَ لها سبعةُ أبوابٍ ما منها بابان إلا يسير الراكبُ بينهما سبعين عاماً. قلت: يا رسولَ الله فعلام

<sup>(</sup>١) الأصواء: القبور. أصلها من الصوى وهي الأعلام. (د. أحمد الحكمي).

نطلُع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مُصفّى، وأنهارٍ من خمر ما بها صُداع ولا ندامة، وأنهارٍ من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسِن، وفاكهة، ولعَمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت: يا رسولَ الله أو لنا فيها أزواج ومنهن المُصلَحات؟ قال: المصلحاتُ للصالحين، وفي لفظ الصالحاتُ للصالحين تلذّونهن ويلَذّونكم مثلَ لذّاتكم في الدنيا غيرَ أن لا تَوالُدَ، قال لَقيطٌ: فقلت يا رسولَ الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجِبْه النبي ﷺ.

قال: قلت: يا رسولَ اللَّهِ علامَ أبايُعك. فبسط النبيُ ﷺ يدَه وقال: على إقام الصلاةِ وإيتاء الزكاةِ وزيالِ المشرك وأن لا تُشركَ بالله إلها غيرَه.

قال: قلت: يا رسولَ اللَّهِ وإن لنا ما بين المشرقِ والمغرب؟ فقبض رسولُ الله على يله وظن إنى مشترطٌ ما لا يُعطينيهِ.

قال قلت: نجِلُ منها حيث شئنا ولا يَجني على امرئ إلا نفسُه.

فبسط يده وقال: لك ذلك تجلّ حيث شتّ ولا يجني عليك إلا نفسُك. قال فانصرفنا عنه ثم قال: ها إنّ ذَيْنِ، ها إن ذين (مرتين)، من اتقى الناسَ في الأولى والآخرة. فقال له كعبُ بنُ الخِدارية أحدُ بني بكرِ بنِ كلابٍ: مَن هم يا رسول الله؟ قال: بنو المُنتِفق، بنو المنتفق أهلُ ذلك منهم قال: فانصرفنا.

وأقبلتُ عليه فقلت: يا رسولَ الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجلٌ من عُزض قريشٍ: والله إن أباك المنتفقَ لفي النار. قال فكأنه وقع حرَّ بين جلدِ وجهي ولحمِه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهمَمْتُ أن أقولَ: وأبوك يا رسولَ الله، ثم إذا الأخرى أجملُ فقلت: يا رسولَ اللهِ وأهلُك؟ قال: وأهلي، لعَمرُ الله حيث ما أتيتَ على قبر (كافر) عامريً أو قرشي أو دوسي قل: أرسلني إليك محمد، فأبشِز بما يسوؤك، تُجرَ على وجهك وبطنِك في النار.

قال قلت: يا رسولَ الله وما فَعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يُحسنُون إلا إياه، وكانوا يحسبَون أنهم مصلحون؟ قال ﷺ: ذلك بأن الله بعث في آخر كلً سبع أمم نبياً فمن عصى نبيّه كان من الضالين، ومن أطاع نبيّه كان من المهتدين».

ورواه إمامُ الأئمة محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمةً (١) قال: حدثنا محمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في «التوحيد» (ص١٨٦ ـ ١٩٠) وقد تقدم الكلام عليه آنفاً.

منصورِ الجوازُ أبو عبد الله قال: حدثنا يعقوبُ بنُ عيسى الزهريُ قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ عياشٍ عبدُ الرحمن بنُ المغيرةِ بنِ عبدِ الرحمن قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عياشٍ الأنصاريُّ ثم السَّمعيُّ عن دَلْهم بن الأسودِ بنِ عبدِ الله عن أبيه عن عمه لَقيطِ بنِ عامرٍ أنه خرج وافداً إلى رسول اللَّهِ على ومعه نُهَيكُ بنُ عاصم بنِ مالكِ بنِ المنتفِقِ، قال: فقدِمنا المدينةَ لانسلاخ رجبٍ، فصلينا معه صلاةَ الغداةِ، فقام رسولُ الله على في الناس خطيباً، وذكر الحديثَ بنحو ما تقدم مع مغايرةٍ في بعض الألفاظ.

## [تعليق الحافظ ابن القيم على حديث لقيط بن عامر]

وقال الحافظُ ابنُ القيم بعد أن ساقه في الهدي (١) عن زوائد المسندِ: «هذا حديثٌ كبيرٌ جليلٌ تنادي جلالتُه وفخامتُه وعظمتُه على أنه قد خرج من مشكاة النبوةِ لا يُعرف إلا من حديث عبدِ الرحمن بن المغيرةِ بنِ عبد الرحمن المدنيِّ، رواه عنه إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُبيريُّ وهما من كبار علماءِ المدينةِ ثقتانِ محتَجَّ بهما في الصحيح، احتج بهما إمامُ أهلِ الحديثِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، ورواه أئمةُ السنةِ في كتبهم وتلقَّوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقيادِ ولم يطعن أحدٌ منهم فيه ولا في أحد من رواته.

فممن رواه الإمامُ ابنُ الإمامِ أبو عبدِ الرحمنِ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل في مسند أبيه، وفي كتاب السنة، وقال: كتب إليَّ إبراهيمُ بنُ حمزةً بنِ مصعبِ بنِ الزبير الزبيري: كتبتُ إليك بهذا الحديثِ وقد عرضتُه وسمعتُه على ما كتبتُ به إليك فحدّثُ به عنى.

ومنهم الحافظُ الجليلُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عمْرِو النبيلُ في كتاب «السنة» له. ومنهم الحافظُ أبو أحمدَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ سليمانَ العسّالُ في كتاب «المعرفة».

ومنهم حافظُ زمانِه ومحدثُ أوانِه أبو القاسم سليمانُ بنُ أحمدَ الطبراني في كثير من كتبه.

أي "زاد المعاد في هدي خير العباد" (٣/ ٦٧٧ ـ ٦٨٦).

ومنهم الحافظُ أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبانَ أبو الشيخ الأصبهانيُّ في كتاب «السنة».

ومنهم الحافظُ ابنُ الحافظِ أبو عبدِ الله محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ محمدِ بنِ يحيى بن مِنْدَه حافظُ أصبهانَ.

ومنهم الحافظ أبو بكر أحمدُ بنُ موسى بنِ مِردَويهِ.

ومنهم حافظُ عصرِه أبو نُعيم أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إسحاقَ الأصبُهاني وجماعةٌ من الحفاظ سواهم يطول ذكرُهم.

وقال ابنُ مِندَه: روى هذا الحديث محمدُ بنُ إسحاقَ الصنعانيُّ، وعبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ وغيرُهما. قد رواه بالعراق بمجمع العلماءِ وأهلِ الدين جماعةٌ من الأئمة منهم أبو زُرعةَ الرازيُّ وأبو حاتم وأبو عبد اللَّهِ محمدُ ابنُ إسماعيلَ ولم يُنكره أحدٌ ولم يتكلم في إسناده، بل رووه عليه سبيل القبولِ والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهلٌ أو متجاهلٌ أو مخالفٌ للكتاب والسنة. هذا كلامٌ أبي عبد الله بن مندَه.

قلت: وقال ابنُ كثير<sup>(۱)</sup> بعد إيرادِه في الوفود: «هذا حديثُ غريبٌ جداً، وألفاظُه في بعضها نَكارةٌ، وقد أخرجه الحافظُ البيهقيُّ في كتاب «البعثِ والنشور»، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ في «العاقبة»، والقُرطبيُّ في كتاب «التذكرةِ في أحوال الآخرة». انتهى.

# [تفسير ابن القيم لغريب مفردات حديث لقيط بن عامر]

قلت: وقد تكلم ابنُ القيم عن غريب بعض مفرداتِه فقال رحمه الله تعالى: قولُه: «تَهضِبُ» أي تُمطر. و«الأصواء» القبورُ. و«الشرَبةُ» يفتح الراءِ الحوضُ الذي يُجمع فيه الماء، [وبالسكون الحنطة](٢)، يريد أن الماء قد كثُر فمن حيث شئتَ

<sup>(</sup>١) في «البداية والنهاية» (٥/٧٤). وقال ابن كثير: «وسيأتي في كتاب البعث والنشور إن شاء الله تعالى» اه.

<sup>(</sup>٢) في «زاد المعاد» (٣/ ٦٧٨): [وبالسكون والياء: الحنظلة].

تشرب. وعلى رواية السكون يكون شبه الأرضَ بخُضرتها بالنبات بخُضرة [الحِنطةِ](١) واستوائِها.

وقوله «حس» كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤمله، قال الأصمعي: وهي مثل أوّه. وقوله: يقول عز وجل «أوْ إنَّه»، قال ابن قتيبة: فيه قولانِ أحدُهما أن يكون بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول: و«الطّوف» الغائط، وفي الحديث: «لا يُصلُ أحدُكم وهو يُدافعُ الطّوف والبول»، و«الجسر» الصراط. وقوله: فيقول ربُك «مَهْيم» أي ما شأنك وما أمرُك وفيم كنت؟.

وقوله: "يشرف عليكم أزلين" الأزل ـ بسكون الزاي ـ الشدة، والأزل على وزن الكتِفِ هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنَط. وقوله: "فيظَلُ يضحكُ" هو في صفات أفعالِه سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاتِه. وقد وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفِها، وكذلك "فأصبح ربُك يطوف في الأرض" هو من صفات فعلِه كقوله: ﴿وَبَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ ﴾ [الفجر: ٢٢] ـ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ المَلتَكِكُةُ أَوْ يَأْتِنَ رَبُّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨] و إينزل ربُنا كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا" (٢) ـ «ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقفِ الملائكة "(٣). والكلامُ في الجميع صراطً واحدٌ مستقيمٌ: إثباتُ بلا تمثيل، وتنزية بلا تحريفٍ ولا تعطيل.

وقوله: «والملائكة الذين عند ربك» لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا وحديث إسماعيل بن رافع الطويل في الصُّور، وقد يُستدل عليه بقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءً الزمر: ٦٨].

وقوله: "فلعَمرُ إلِهك" هو قسمٌ بحياةِ الربِّ جل جلاله، وفيه دليلٌ على جواز الإقسام بصفاتِه وانعقادِ اليمينِ بها، وأنها قديمةٌ، وأنه يُطلق عليه منها أسماءُ

 <sup>(</sup>۱) في «زاد المعاد» (٣/ ٦٧٨): [الحنظلة].

<sup>(</sup>٢)(٣) تقدم تخريجهما في أحاديث النزول.

المصادر ويوصف بها. وذلك قدر زائدٌ على مجرد الأسماء وأن الأسماء الحسنى مشتقةٌ من هذه المصادر، دالةٌ عليها.

وقوله: «ثم تجيء الصائحة» هي صيحة البعثِ ونفختُه. وقوله: «حتى يُخلِفَ من عند رأسه» هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصادِه، تشبيهُ النشئةِ الأخرى بعد المموتِ بخلاف الزرع بعد ما حُصد وتلك الخَلْفةِ من عند رأسه كما ينبُت الزرع وقوله: «فيستوي جالساً» هذا عند تمام خِلقتِه وكمالِ حياتِه، ثم يقول بعد جلوسِه قائماً، ثم يساق إلى موقف القيامةِ إما راكباً وإما ماشياً.

وقوله: «يقول يا رب أمس اليوم» استقلالاً لمدة لُبُنهِ في الأرض كأنه لبث فيها يوماً فقال أمسِ أو بعض، يوم فقال اليوم يحسب أنه حديث عهدِ بأهله، إنه إنما فارقهم أمس أو اليوم.

وقولُه: «كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياحُ والبلاءُ والسباع»؟ وإقرارُ رسولِ الله على هذا السؤالِ ردِّ على مَن زعم أن القومَ لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئةِ والمجوسِ من الجهمية والمعتزلةِ والقدرية أعرفُ منهم بالعمليات. وفيه دليلٌ أنهم كانوا يوردون على رسول الله على ما يُشكل عليهم من الأسئلة والشبهات، فيُجيبهم عنها بما يُثلج صدورَهم وقد أورد عليه على الأسئلة أعداؤُه وأصحابُه، أما أعداؤُه فللتعنّ والمغالبة، وأما أصحابُه فللقهم والبيانِ وزيادةِ الإيمان، وهو يجيب كلاً على سؤاله، إلا ما لا جوابَ عنه كسؤال عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليلٌ على أنه سبحانه يجمع أجزاءَ العبدِ بعد ما فرقها ويُنشِئها نشأةً أخرى، أو يخلُقه خلقاً جديداً كما سموا في كتابه كذلك في موضعين

وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» آلاؤُه نِعمُه وآياتُه التي تَعرّف بها إلى عاده.

وفيه إثباتُ القياس في أدلة التوحيدِ والمَعادِ، والقرآنُ مملوءٌ منه.

وفيه أن حُكمَ الشيءِ حكمُ نظيرِه، وأنه سبحانه إذا كان قادراً على شيء فكيف تعجزَ قدرتُه عن نظيره ومثلِه، فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسنَ تقريرٍ وأبينَه وأبلغَه، وأوصله إلى العقول والفِطَر، فأبى أعداؤُه الجاحدون إلا تكذيباً له وتعجيزاً له وطعناً في حكمه، تعالى عما يقولون علوّاً كبيراً.

وقولُه في الأرض: «أشرفتَ عليها وهي مَدَرةٌ بالية» كقوله تعالى: ﴿وَيُمْيِ ٱلْأَرْضَ بَقَدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ١٩]، وقوله: ﴿وَمِنْ ءَايَلِهِ؞ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءُ ٱهۡتَزَٰتْ وَرَبَتْ﴾ [فصلت: ٣٩].

﴿ وَنَكَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِن كُلِ زَوْج بَهِيج﴾ [الحج: ٥]، ونظائرهُ في القرآن كثيرةً.

وقولُه: «فتنظرون إليه وينظر إليكم» فيه إثباتٌ صفةِ التجلِّي لله عز وجل وإثباتُ النظرِ له وإثباتُ رؤيته في الآخرة ونظرِ المؤمنين إليه.

وقوله: «كيف ونحن ملءُ الأرض وهو شخصٌ واحد»، قد جاء هذا الحديثِ وفي قوله في حديث آخرَ: «لا شخصَ أغيرُ من الله»(۱)، والمخاطبون بهذا قومٌ عربٌ يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهُه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرفُ عقولاً وأصح أذهاناً وأسلمُ قلوباً من ذلك، وحقق ﷺ وقوعَ الرؤيةِ عِياناً برؤية الشمسِ والقمرِ تحقيقاً لها ونفياً لتوهم المجازِ الذي يظنه المعطلون.

وقوله: «فيأخذ ربُك بيده غَرفة من الماء فينضَعُ بها قِبَلَكم»، فيه إثباتُ صفة اليدِ لله عز وجل بقوله، وإثباتُ الفعل الذي هو النضعُ. و«الرَيطة» الملاءة. و«الحُمم» جمع حُمَمة وهي الفحمة.

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»، هذا انصرافٌ من موضع القيامة إلى الجنة.

وقوله: «ويَفْرَق على أثره الصالحون»، أي يفزعون ويمضون على أثره.

وقوله: «فتطّلعون على حوض نبيّكم»، ظاهرُ هذا أن الحوضَ من وراء الجسرِ فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرَ.

وقد روى البخاريُّ (٢) عن أبي هريرة ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «بينا أنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۳۲/۲ رقم ۱٤۹۹) من حديث سعد بن عبادة. وعلقه البخاري (۳۹۹/۳ رقم الباب ۲۰) بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۱/ ٤٦٥ رقم ٢٥٨٧).

قائمٌ على الحوض إذا زُمرة، حتى إذا عرفتهُم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال لهم: هلُم، فقلتُ: إلى أين؟ فقال: إلى النار واللهِ. قلت: ما شأنهُم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلُص منهم إلا مثلُ هَمَلِ النَّعَم». قال فهذا الحديث مع صحته أدلُ دليلٍ على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسرٌ ممدودٌ على جهنمَ فمن جازه سَلِم من النار.

قلت: وليس بين أحاديثِ رسولِ الله على تعارُضٌ ولا تناقضٌ ولا اختلاف، وحديثُه كله يُصدِّق بعضه بعضاً، وأصحابُ هذا القولِ إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراطِ فحديث أبي هريرة هذا وغيرُه يرد قولهم، وإن أرادوا أنَّ المؤمنين إذا جازوا الصراطَ وقطعوه بدا لهم الحوضُ فشربوا منه فهذا يدل عليه حديثُ لقيطٍ هذا وهو لا يناقض كونَه قبلَ الصراط، فإن قولَه: «طولُه شهرٌ وعَرضُه شهر»، فإذا كان بهذا الطولِ والسَّعةِ فما الذي يُحيل امتدادَه إلى وراء الجسرِ فيرِدُه المؤمنون قبلَ الصراطِ وبعده، فهذا في حيز الإمكانِ، ووقوعُه موقوفٌ على خبر الصادقِ، واللَّهُ أعلم.

وقولُه: «واللَّهِ على أظمأِ ناهلةٍ قطُّ»، الناهلةُ العِطاشُ الواردون الماء، أي يردونه أظماً ما هم إليه، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراطِ، فإنه جسرُ النار وقد وردوها كلُهم فلما قطعوه اشتد ظمأُهم إلى الماء فوردوا حوضَه ﷺ كما وردوه في موقف القيامة.

وقوله: «تُحبس الشمسُ والقمر»، أي تختفيان فتَحتبِسان ولا يُرَيانِ، والاحتباسُ التواري والاختفاء، ومنه قولُ أبي هريرةً: «فانحبستْ».

وقولُه: «ما بين البابين مسيرةُ سبعين عاماً»، يحتمل أن يريدَ به ما بين الباب والبابِ هذا المقدارُ، ويحتمل أن يريد بالبابين المِصْراعين.

ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحدُهما: أنه لم يصرّح فيه راويه بالرفع بل قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين عاماً، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سُرعةِ السير فيها وبُطْئِه. واللّهُ أعلمُ.

وقولُه في خمر الجنة: «ما بها صُداعٌ ولا ندامة»، تعريضٌ بخمر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمالِ، وحصولِ الشرِّ الذي

يوجبه زوالُ العقل، و"ماءٍ غيرِ آسِن" هو الذي لم يتغير بطول مُكثِه.

وقوله في نساء الجنة: «غير أن لا توالدً»، قد اختلف الناسُ هل تلد نساءُ أهل الجنة؟ على قولين: فقالت طائفةً: لا يكون فيها حَبلٌ ولا وِلادة، واحتجت هذه الطائفةُ بهذا الحديثِ، وبحديث آخرَ أظنه في المسند وفيه: «غير أن لا مَنيَّ ولا منيَّة» (١).

وأثبتت طائفةٌ من السلف الوِلادةَ في الجنة واحتجت بما رواه الترمذيُّ في جامعه (٢) من حديث أبي الصديقِ الناجي عن أبي سعيد قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المؤمنُ إذا اشتهى الولدَ في الجنة كان حملُه ووضعُه وسِنُّه في ساعة كما يشتهي» قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ، ورواه ابنُ ماجه (٣).

قالت الطائفةُ الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادةِ في الجنة فإنه علَّقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويلُ إسحاقَ بنِ راهُويه حكاه البخاريُّ عنه، قالوا: والجنةُ دارُ جزاءٍ على الأعمال وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاءِ، قالوا: والجنةُ دارُ خلودٍ ولا موتَ فيها، فلو توالد فيها أهلُها على الدوام والأوابدِ لما وسِعَتْهم، وإنما وسعتْهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفةُ الأخرى عن ذلك كلِه وقالت: «إذا» إنما تكون للمُحقِّق وقوعُه لا المشكوكِ فيه، وقد صح أنه سبحانه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ١١٣ رقم ٧٤٧٩) من حديث أبي أمامة. أن رسول الله ﷺ سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال: «دحاماً دحاماً ولكن لا مني ولا منية». قلت: في سنده "خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك" "ضعيف مع كونه كان فقيهاً، وقد اتهمه ابن معين» قاله: الحافظ في «التقريب» رقم (١٦٨٨).

وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» عن أبي أمامة أيضاً. وفي سنده: «علي بن يزيد الألهاني " ضعيف. «التقريب ارقم (٤٨١٧).

وقوله: ولا مني ولا منية: أي: لا إنزال ولا موت. وانظر: «زاد المعاد» (٣/ ٦٨٤ التعليقة رقم (١).

<sup>(</sup>٢) أي في سننه (٤/ ٦٩٥ رقم ٢٥٦٣) وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في السنن (٢/ ١٤٥٢ رقم ٤٣٣٨).

قلت: وأخرجه أحمد (٩/٣، ٨٠) والدارمي (٢/٣٣٧) وابن حبان في (رقم: ٢٦٣٦ -موارد) وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم: ٥٨٧).

قلت: للحديث شواهد ومتابعات.

وخلاصة القول أن الحديث حسن غريب كما قال الترمذي، والله أعلم.

يُنشئ في الجنة خلقاً ليُسكِنهم إياها بلا عمل، قالوا: وأطفالُ المسلمين أيضاً فيها بغير عملٍ، وأما من حيث سعتِها فلو رُزق كلُّ واحدٍ منهم عشرةُ آلافٍ من الولد وسِعتْهم، فإن أدناهم من ينظُر في ملكه مسيرةً ألفيْ عام.

وقوله: «يا رسولَ الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون»، لا جوابَ لهذه المسألة؛ لأنه إن أراد أقصى مدةِ الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا اللَّه، وإن أراد أقصى ما نحن بالغون إليه بعد دخولِ الجنة والنار فلا تعلم نفسٌ أقصى ما يُنتهى إليه من ذلك، وإن كان الانتهاءُ إلى نعيم وجحيم؛ ولهذا لم يُجبُه النبيُ عَلَيْهِ.

وقولُه في عقد البَيْعة: «وزيال المشرك» أي مفارقتَه ومعاداتَه فلا تجاورُه ولا تواليه، كما جاء في الحديث الذي في السنن: «لا تُرى ناراهما»(١) يعني المسلمين والمشركين.

وقوله: «حيث ما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد»، هذا إرسال تقريع وتوبيخ، لا تبليغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء، وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البيعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقُبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن الا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إلة آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل. والله أعلم» اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۱۰۶ ـ ۱۰۰ رقم ۲٦٤٥) والترمذي (٤/ ١٥٥ رقم ١٦٠٤) والنسائي (٨/ ٣٦ رقم ٤٧٨٠).

من حديث جرير بن عبد الله، أن رسول الله على قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: «لا تَرَاءى نارَاهما» بسند حسن. وله طريق آخر بإسناد صحيح عند أحمد (٤/ ٣٦٥) والبيهقي (١٣/٩) بلفظ: «وتفارق المشرك».

وقال الألباني: حديث صحيح دون جملة «العقل».

#### فَصْل [منكرو البعث على أربعة أصناف]

## ثم مُنكرو البعثِ على أربعة أصنافٍ:

صنفٌ أنكروا المَبدأ والمَعادَ، وزعَموا أن الأكوانَ تتصرف بطبيعتها فتُوجَد وتَعدَم بأنفسها، ليس لها ربٌ يتصرف فيها، إنما هي أرحامٌ تدْفَع وأرضٌ تبلع، وهؤلاء هم جمهورُ الفلاسفةِ الدهريةِ والطبائعية.

والصنفُ الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدَّوْرية ، وهم منكرون للخالق أيضاً ، ويعتقدون أن في كل سنةٍ وثلاثين ألف سنةٍ يعود كلَّ شيءٍ إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مراتٍ لا تتناهى فكابروا في المعقول وكذَّبوا المنقول ، قبّحهم اللَّهُ تعالى . وهاتان الطائفتان يعُمُّهم قولُه عز وجل : ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ تَعالى . وهاتان الطائفتان يعُمُّهم قولُه عز وجل : ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ تَعالى . وهاتان الطائفتان يعُمُّهم قولُه عز وجل : ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا لَمُوتُ وَغَيًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤]، ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران:

الأولُ: معنى قولِهم: ﴿نَمُوتُ وَغَيَا﴾ أي يموت الآباءُ ويحيى الأبناءُ هكذا أبداً، وهو قولُ الطائفةِ الأولى.

والمعنى الثاني: أنهم عنوا كونَهم يموتون ويحيون هم أنفسَهم، ويتكرر ذلك منهم أبداً ولا حسابَ ولا جزاء، بل ولا موجِدَ ولا مُعدِمَ ولا محاسب ولا مُجازِي، وهذا قولُ الدَّورية.

الصنف الثالث: الدهرية من مشركي العربِ ومن وافقهم، وهم مُقِرّون بالبَداءة وأن الله تعالى ربُّهم وخالقُهم ﴿ وَلَين سَأَلَتُهُم مِّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، ومع هذا قالوا: ﴿ إِنْ هِى إِلَّا مَوْتَلَتُنَا ٱلأُوكَ وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ [الدخان: ٣٥]، فأقرّوا بالبَداءة والمُبْدِئ، وأنكروا البعث والممعاد، وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح: «وأما تكذيبُه إياي فقولُه لن يُعيدني كما بدأني، وليس أولُ الخلق بأهونَ عليً من إعادته (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

والصنفُ الرابعُ: ملاحدةُ الجهمية ومن وافقهم، أقرّوا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسلُ عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالمَ يعدَمُ عدَماً مَحضاً، وليس المعاد هو بل عالم آخرُ غيرُه، فحينئذ تكون الأرضُ ـ التي تُحدّث أخبارَها، وتخبر بما عُمل عليها من خير وشر ـ ليست هي هذه، وتكون الأجسادُ التي تُعذَّب وتجازَى وتشهد على من عمِل بها المعاصيَ ليست هي التي أعيدت بل هي غيرُها، والأبدانُ التي تنعم في الجنة وتُثاب ليست هي التي عمِلت الطاعة ولا أنها تحوّلت من حال إلى حال، بل هي غيرُها تبتدأ ابتداءً محضاً، فأنكروا معادَ الأبدانِ وزعَموا أن المعادَ بدَاءةً أُخرى!.

وما أحسن ما قاله ابنُ القيِّم رحمه اللَّهُ فيهم في كافيته (١):

وقضى بأن اللّه يجعل خلّقه العرش والكرسيُ والأرواحُ والوالأرضُ والبحرُ المحيطُ وسائرُ الكلّ سيُفنيه الفناءُ المحضُ لا ويُعيد ذا المعدومَ أيضاً ثانياً هذا المَعادُ وذلك المَبدا لدى هذا الذي قاد ابنَ سينا والألى هذا الذي قاد ابنَ سينا والألى هذا كستابُ الله أنّي قال ذا محبد أو تابعُ المَعدد أو تابعُ المنهدل الله المنهدينُ بأنه أو صحبُه من بعده أو تابعُ بل صرّح الوحيُ المنبينُ بأنه فيبدل اللّهُ السماوات العُلى وهما كتبديل الجلودِ لساكني النوعي النهوكي النهوكي النهوكي النها وكذاك يقبِضُ أرضَه وسماءَه وتحدّث الأرضُ التي كُنا بها

عدَماً ويقلِبُه وجوداً ثاني أمسلاكُ والأفسلاكُ والسقسمرانِ أكوانِ من عَرضٍ ومن جُثمان يبقى له أثر كظلٍ فان يبقى له أثر كظلٍ فان محضُ الوجود إعادة برمان جَهم وقد نسبوه للقرآن قالوا مقالته إلى الكفران أن الرسول عناه بالإيمان أو عبدُه المبعوثُ بالبرهان أو عبدُه المبعوثُ بالبرهان لهمو على الإيمان والإحسان حقاً مُغيّرُ هذه الأكوان والأرضَ أيضاً، ذانِ تبديلان برانِ عند النُضجِ من نيران بيديه ما العَدَمانِ مقبوضان أخبارَها في الحشر للرحمن

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح القصيدة النونية» المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»، شرحها وحققها: الدكتور: محمد خليل هراس (٣٣/١).

من فوقها قد أحدث الشقالان لا شيءَ هذا، ليس في الإمكان هد تُــبُــدَل وهــى ذاتُ كــيــان من غير أودية ولا كُشبان كبالأسطوان نفائس الأثبمان ما لإنرى بالأخذ منه بدان فتعودُ مثلَ الرمل ذي الكُثبان وصباغه من سائر الألون مثل الهباء لناظر الإنسان قد فُجُرت تفجير ذي سلطان لهما فيجتمعان يلتقيان وكالاهما في النار مطروحان كىلالىئ ئىشرت عىلى مىيىدان وتممور أيضا أيما موران ذا المُهل أو تك وردة كدهان أبضأ وإنهما لمخلوقان المأوى وما فيها من الولدان عددًم ولم تُخطق إلى ذا الآنِ أجسادُهم حُفظت من الديدان أبدأ وهم تحت التراب يدان منه تُركّب خِلْقةُ الإنسان تَبلى الجسومُ ولا بلى اللَّحمانِ الأرواحُ خارجةً عن الأبدان قامت وذا في غاية البُطلان أبدائها والله أعظم شان قد نعِمَتْ بالرَّوْح والريحان تجنى الثمار بجنة الحيوان

وتظل تشهد وهى عذل بالذي أفيَشهدُ العدمُ الذي هو كاسمه لكن تُسوًى ثم تُبسط ثم تش وتُمَد أيضاً مثلَ مدّ أديمِنا وتَقيءُ يوم العَرض من أكبادها كأ يراه بعينه وعيانه وكذا الجبالُ تُفتَ فئًا مُحكَما وتسكنون كالنعيهن النذى ألنوانيه وتُبَسّ بساً مثلَ ذاك فتنشنى وكذا البحار فإنها مسجورة وكذلك القمرانِ يأذَنُ ربُّنا هــذى مُــكــورةٌ وهــذا خــاســفٌ وكواكب الأفلاك تُنشَر كلُها وكنذا السماء تُشقّ شَقًّا ظاهراً وتصير بعد الانشقاق كمثل هـ والعرشُ والكرسئ لا يُفنيهما والحورُ لا تفنى كللك جنةُ ولأجل هذا قال جهم إنها والأنبياء فإنهم تحت الثرى ما لِلبلى بلحومهم وجسومِهم وكذاك عَجْبُ الظهرِ لا يَبْلَى، بلى وكذلك الأرواح لا تُسلى كسا ولأجل ذلك لم يُقِرُّ الجهمُ ما لكنها من بعض أعراض بها فالشأن للأرواح بعد فراقها إما عــذات أو نــعــيــم دائــم وتصير طيراً سارحاً معَ شكلِها

وتطلل واردة لأنهار بها لكن أرواح الذين استشهدوا فلهم بذاك مِزْية في عيشهم بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم ولها قناديل إليها تنتهي فالروحُ بعد الموتِ أكملُ حالةً وعنابُ أشقاها أشد من الني والقائلون بأنها عرض أيوا وإذا أراد السلَّمة إخسراجَ السورى ألقى على الأرض التي هم تحتها مطرأ غليظأ أبيضاً متتابعاً فتظل تنبُت منه أجسامُ الورى حستى إذا ما الأمُّ حان ولادُها أوحى لها رب السما فتشققت وتخلت الأم الوكود وأخرجت والله يُنشئ خلقه في نشأة هذا الذي جاء الكتابُ وسنةُ اله ما قال إن اللَّه يُعدم خلقَه

حتى تعود لذلك الجشمان في جوف طير أخضر ريان ونعيمهم للروح والأبدان أجسام تلك الطير بالإحسان مأوى لها كمساكن الإنسان منها بهذى الدار فى جشمان قد عاينت أبصارُنا بعيان ذا كلُّه تبُّا للذي نُكران بعد الممات إلى المعاد الثان واللَّهُ مقتدرٌ وذو سلطان عشرأ وعشرأ بعدها عشران ولحومهم كمنابت الربحان وتمخضت فنفاسها مُتَدان فبدا الجنيئ كأمل الشبان أثقالها أنشى ومن ذكران أخرى كما قد قال في القرآن مادي به فاحرض على الإبمان طرآ كقول الجاهل الحيران

### [شرح أبيات ابن القيم المتقدمة]

قولُه: «هذا المعاد وذلك المبدا لدى جَهْمٍ» تقدم تقريرُه، وتقدم ترجمةُ جهْمٍ وبيانُ مذهبه وعمن أخذه ومَن أخذ عنه (١١).

وقوله: اوهو الذي قاد ابنَ سينا، هو أبو عليٌ بنِ سينا<sup>(٢)</sup>، واسمُه الحسنُ بنُ عبدِ الله، وهو رئيسُ الفلاسفةِ ومهذّبُ مذهبِهم، له كتابُ (الإشارات) الذي هذّب

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بجهم وبالجهمية وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به.

فيه مذهبَ أرسطو<sup>(۱)</sup> وقرّبه قليلاً إلى الأديان، وكان ـ فيما ذكر ابنُ القيم ـ يقول بقدم العالَم وإنكارِ المَعاد ونفي علم الربِّ تعالى وقدرتِه وخلقِه العالَم وبعثه مَن في القبور، وكان ابنُ سينا هذا تفقّه مذهبَ الفلاسفة من كتب الفارابيُّ أبي نصر التركيُّ الفيلسوف، وكان الفارابيُّ هذا قبّحه اللَّهُ يقول بالمَعاد الرُوحاني لا الجثمانيُّ، ويخصص بالمعاد الأرواحَ العالِمة لا الجاهلة، وله مذاهبُ في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة مِن سلفه الأقدمين، وتحمل ذلك عنه ابنُ سينا ونصره.

وقد رد عليه الغزاليُ<sup>(٣)</sup> في (تهافت الفلاسفة) في عشرين مجلساً له، كفّره في ثلاث منها وهي قولُه بقدم العالم، وعدمِ المَعاد الجثماني، وقولُه: إن اللّهَ لا يعلم الجُزئيات، وبدّعه في البواقي. قال ابنُ كثيرٍ: ويقال إنه تاب عند الموتِ، فاللّهُ أعلمُ.

قوله رحمه الله: «والألَى قالوا مقالتَه إلى الكفران»، يعني بذلك أتباع ابن سينا وأنصارَ زندقتِه، ومن أكبرهم وأشهرِهم النصيرُ الطوسيُ (١) واسمُه محمدُ بنُ عبدِ الله، ويقال له الخواجا نصير الدين، فإنه انتَدب لنصر مذهبِ ابنِ سينا والذبِّ عنه، وقام في ذلك وقعد، وشرح إشاراتِه وكان يسمّيها فيما يزعُمون قرآنَ الخاصة، ويسمي كتابَ الله تعالى قرآنَ العامة، وردَّ على الشهرستاني (٥) في مصارعته ابنَ سينا بكتاب

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، المعروف بالغزالي (زين الدين، حجة الإسلام أبو حامد) حكيم، متكلم، فقيه، أصولي، صوفي، من تصانيفه «تهافت الفلاسفة» و «الوجيز» في فروع الفقه الشافعي. و «المستصفى» في «أصول الفقه».

ولد سنة (٤٥١هـ) وتوفي سنة (٥٠٥هـ).

<sup>[</sup>النجوم الزاهرة (٧٠٣/٥) ومعجم المؤلفين (١١/٢٦٦ ـ ٢٦٦)].

<sup>(</sup>٤) يراجع لحقيقة النصير الطوسي التعليق على «المنتقى من ميزان الاعتدال» (ص٢٠) (د. أحمد الحكمي).

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، نسبة إلى بلدة الشهرستان،
 مسقط رأسه ومثوى رفاته.

سماه «مصارعة المصارع»، قال: وقفنا على الكتابين، نص فيه أن اللَّه تعالى لم يَخْلُق السمواتِ والأرضَ في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئًا، وأنه لا يفعل شيئًا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وذكر عنه أنه تعلم السِحرَ في آخر الأمرِ فكان ساحراً يعبد الأصنام، إلى أن قال: وبالجملة فكان هذا الملحدُ هو وأتباعُه من الكافرين بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليوم الآخر.

قلت: وكان الطوسيُّ هذا فيما ذكر أهلُ التاريخ وزيراً لهولاكو خان وهو الذي بنى الرصْدَ بَمراغةً ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرههم، ونقل إليها أوقافَ المسلمين من النفقات والمكاتبِ وغيرِها.

قال ابنُ كثير<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: «إنه عمِل الرصدَ بمدينة مَراغةَ سنة سبع وخمسين وستمائة، فعمِل دارَ حكمةٍ ورتَّب فيها فلاسفةً ورتَّب لكل واحدٍ في اليوم والليلة ثلاثة دراهمَ. ودارَ طبِّ فيها للطبيب في اليوم درهمانِ، ومدرسة لكل فقيهٍ في اليوم درهم، ودارَ حديثٍ لكل محدّثٍ نصفُ درهم في اليوم».

وقد أطال ابنُ القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه فليراجع. وأما هولاكو خان ملكُ التتارِ الذي كان الطوسيُّ وزيراً له فذكر ابنُ كثير (٢) هلاكه في سنة أربع وستين وستمائة وقال: «كان ملكاً جباراً كفَّاراً لعنه الله تعالى، قتل من المسلمين شرقاً وغرباً ما لا يعلم عددَهم إلا الذي خلقهم، وسيجازيه على ذلك شرَّ الجزاء. كان لا يتقيد بدين من الأديان، وإنما كانت زوجتُه ظَفَر خاتونَ قد تنصرت، وكانت

ولد في الراجح سنة (٤٧٩هـ) وتوفي في شعبان سنة (٥٤٨هـ). ويذلك يكون قد عاش قرابة السبعين سنة.

والشهرستاني من حيث المذهب شافعي، ومن حيث الأصول أشعري، يذب عن آراء الفلاسفة، وقال فيه ابن السمعاني: «إنه كان متهماً بالميل إلى أهل القلاع - يعني الإسماعيلية - والدعوة إليهم، غال في التشيع».

من مؤلفاته: «الملل والنحل» و «مصارعة الفلاسفة، وغيرهما.

انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٢٧٣ ـ ٢٧٥) و «لسان الميزان» (٥/ ٢٦٣) و «الشذرات» (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>١) في «البداية والنهاية» (١٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) في «البداية والنهاية» (١٣/ ٢٦٢).

تفضّل النصارى على سائر الخلق. وكان أهلُها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانة، وهو كان يترامى على محبة المعقولاتِ ولا يتصور منها شيئاً. وإنما كان هِمّتُه في تدبير المُلك وتملُّكِ البلاد شيئاً فشيئاً، حتى أباده اللَّهُ في هذه السنة، وقيل في سنة ثلاثٍ وستين ودفن في مدينة تلا، لا رحمه الله تبارك وتعالى».

وقولُ ابنِ القيّم رحمه الله:

# بل صرّح الوحيُ المبينُ بأنَّه حقاً مغيّرُ هذه الأكوانِ. إلى خ

يشير بذلك إلى قول اللَّهِ عز وجل: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] الآيات، وإلى ما في الصحيحين (١) من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد على قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «يحشر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءَ كَقُرْصة النَقِيّ ليس فيها مَعْلَمُ لأحد».

وفي صحيح البخاري (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تكون الأرضُ يوم القيامةِ خُبزةَ واحدةَ يتكفؤها الجبارُ بيده كما يتكفأ أحدُكم خبزتَه في السفر نُزلاً لأهل الجنة».

وفي صحيح مسلم (٣) عن عائشة رضي أنها قالت: أنا أولُ الناسِ سأل رسولَ الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، قالت: قلت: أين الناسُ يومئذ يا رسولَ الله؟ قال: «على الصراط».

وفيه (٤) من حديث اليهودي الذي سأل رسولَ الله ﷺ: أين يكون الناسُ يوم تبدل الأرضُ غيرَ الأرضِ والسمواتُ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «هم في الظُلمة دون الجسر» الحديث.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱/۲۷۱ رقم ۲۵۲۱)، ومسلم (۲۱۵۰/۶ رقم ۲۷۹۰).

<sup>\*</sup> النَّقِيُّ: بفتح النون وكسر القاف، أي الدقيق النقي من الغش والنخال. قاله الخطابي.

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۲۷۲ رقم ۲۵۲۰).

قلت: وأخرجه مسلم (٤/ ٢١٥١ رقم ٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢١٥٠/٤ رقم ٢٧٩١).

<sup>(</sup>٤) أي في صحيح مسلم (٢٥٢/١ رقم ٣١٥).

ولابن جرير الطبري (١٠ رحمه الله تعالى عن أبي أيوبَ الأنصاري ﴿ وَاللهُ عَبْراً مِن اليهود سأل النبي ﷺ فقال: أرأيتَ إذ يقول الله تعالى في كتابه: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] فأين الخلقُ عند ذلك؟ فقال: «أضيافُ الله، فلن يُعجِزَهم ما لديه»، ورواه ابنُ أبي حاتم (٢٠) أيضاً.

وفي حديث الصُّورِ الطويل<sup>(٣)</sup> عن أبي هريرة ولله عن النبي الله أنه قال: «يبدِّل الله الأرضَ غيرَ الأرضِ والسمواتِ، فيبسُطُها ويَمُدُّها مدَّ الأديمِ العُكاظيِّ، لا ترى فيها عِوجاً ولا أمْتاً، ثم يزجُر اللَّهُ الخلقَ زجْرةَ فإذا هم في هذه المُبْدَلة». وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله: وتُمد أيضاً مثلَ مدَّ أديمِنا إلى البيت.

وقوله: وهما كتبديل الجلود لساكني النيران إلخ، يشير إلى قول اللّهِ تعالى: ﴿ كُلّما نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُم جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ ﴾ [السنسساء: ٥٦]. ووجه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قوله: «غيرَها» أي صارت غيرَها لِعَوْدها بعد ما نضِجت واحترقت، وإلا فهي هي التي عملت المعاصي في الدنيا، وبها تُجازَى في الآخرة.

وقال ابنُ عباس<sup>(٤)</sup> رَبِّ يُبدِّلُون جلوداً بيضاً أمثالَ القراطيسِ، يعني تُجدَّد لهم الجلودُ التي نضِجت كذلك لِيتجدَّدَ لهم العذابُ أبداً والعيادُ بالله، وكذلك تبديلُ الأرضِ والسمواتِ، هو تغييرُها من حال إلى حال وإلا فهي هيَ. والله أعلم.

وقولُه رحمه الله تعالى: وكذلك يقبِض أرضَه وسماءَه بيديه إلخ. يشير إلي قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَا بَدَأْنَ أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. وقوله عز وجل: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِقِتَ مُنْ بِيَدِيدِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧].

في «جامع البيان» (٨/ ج٢٥٣/٢٥٢ \_ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (٧/ ٢٢٥٣ رقم ١٢٣١٢) بسند ضعيف لضعف ابن أبي مريم.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان» (٤/ج٥/١٤٢) عن ابن عمر . وأورده ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٢٦) عن ابن عمر وعزاه لابن أبي حاتم.

وفي الصحيحين (١) عن ابن مسعود ﴿ قَالَ: جاء رجلٌ من الأحبار إلى رسول اللّه عَلَى فقال: يا محمدُ إنا نجد أن اللّه عز وجل يجعل السمواتِ على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجرَ على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائرَ الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملكُ. فضحك رسولُ الله عَلَى حتى بدت نواجذُه تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ رسولُ الله عَلَى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْمَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ اللّهَ يَكُمُ الزمر: ١٧] الآية.

وللإمام أحمد (٢) والترمذي (٣) رحمهما الله، عن ابن عباس الله قال: مرّ يهودي برسول الله على وهو جالسٌ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه؛ وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبالَ على ذه، وسائرَ الخلق على ذه، كلُ ذلك ويشير بأصابعه، قال فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] الآية.

وفيهما (٥) عن ابن عمر على عن رسول الله على قال: «إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸/ ۵۰۰ ـ ۵۰۱ رقم ٤٨١١)، ومسلم (٤/ ٢١٤٧ رقم ٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» رقم (٢٢٦٧ ـ شاكر) وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لضعف حسين بن حسن الأشقر.

قلت: تابعه محمد بن الصلت عند الترمذي.

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٩/ ٣٧١ رقم ٣٢٤٠). وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه
 من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» اه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨/ ٥٥١ رقم ٤٨١٢)، ومسلم (٤/ ٢١٤٨ رقم ٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) أي في البخاري (٣٩٣/١٣ رقم ٧٤١٢)، ومسلم (٢١٤٨/٤ رقم ٢٧٨٨).

وفي لفظ لمسلم (١٠): «يأخذ الله تبارك وتعالى سماواتِه وأرضه بيده ويقول: أنا الملك ـ ويقبِض أصابعَه ويبسُطُها ـ أنا الملك، حتى نظرتُ إلى المنبر يتحرك من أسفلِ شيءٍ منه حتى إني الأقولُ أساقطٌ هو برسول اللّهِ ﷺ».

ولفظ أحمد (٢) رحمه الله تعالى عن ابن عمر الله على الله على الله على قدراً هذه الآية ذات يوم على المنبر: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللّارْضُ جَمِيعًا قَبَمْ مَعْ فَوْمَ اللّهَ عَمَّا يُشْرِكُوكُ ﴾ [الزمر: قَبَمْ يَوْمَ اَلْقِينَمَةِ وَالسَّمَونُ مَطْوِيّنَتُ بِيمِينِهِ مَّ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُوك ﴾ [الزمر: ٢٦] ورسولُ الله على يقول هكذا بيده يحرّكها يُقبل بها ويُدبر: يمجد الربُ نفسه: أنا المجارُ أنا الملكُ أنا العزيرُ أنا الكريم، فرجَف برسول الله على المِنبرُ حتى قلنا لَيخِرَق به ».

ولابن أبي حاتم (٣) عن ابن عباس والله قال: يطوي الله السمواتِ السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خَرْدلة.

وقوله رحمه الله تعالى: «وتحدّث الأرضُ التي كنا بها أخبارَها إلخ»، يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَبِدِ تُحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞﴾ [الزلزلة].

وروى الإمامُ أحمدُ (٤) والترمذيُّ (٥) عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَالَ : قرأ رسولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۲/۸۸/۲ رقم ۲۷۸۸/۲).

<sup>(</sup>٢) في المسند (٢/ ٧٢) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٠/٣٢٥٦ رقم ١٨٤١٠) وانظر: «الدر المنثور» (٧/٧٧ ـ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) في المسند (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) في السنن (٤/ ٦١٩ رقم ٢٤٢٩) و(٥/ ٤٤٦ رقم ٣٣٥٣).

قلّت: وأخرجه النسائي في التفسير (رقم ٧١٣) وأبن حبان (رقم: ٢٥٨٦ ـ موارد) والحاكم (٢/ ٢٥٦) و(٢/ ٥٣٢) وصححه، وسكت عنه الذهبي في الموضع الأول، وتعقبه في الموضع الثاني بقوله: «يحيى هذا منكر الحديث، قاله البخاري». وأخرجه البغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٥٠٢) وفي «شرح السنة» (١١٧/١٥ رقم ٤٣٠٨) كلهم من حديث سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان، عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة.

وله شاهد أُخرجه الطبراني في «الكبير» (٥/٥٥ رقم ٤٥٩٦) من حديث ابن لهيعة عن المحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشي يقول: إن رسول الله ﷺ قال: «استقيموا ونعمًا إن استقمتم وحافظوا على الوضوء، فإن خير عملكم الصلاة، وتحقّظوا من الأرض فإنها=

هذه الآية: ﴿ يَوْمَبِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤]، قال: «أتدرون ما أخبارُها؟ قالوا: اللّه ورسولُه أعلمُ. قال: فإن أخبارَها أن تشهَدَ على كل عبدِ أو أَمةِ بما عمِل على ظهرها، أن تقولَ عمِلَ كذا وكذا يومَ كذا وكذا. فهذا أخبارُها »، ثم قال التِرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.

وفي معجم الطبرَانيُّ (١) من حديث ابنِ لَهيعةَ ، حدثني الحارثُ بنُ يزيدَ سمع ربيعةَ الجرشيّ أن رسولَ الله ﷺ قال: «تحفّظوا من الأرض فإنها أُمُّكم، وإنه ليس من أحد عاملِ عليها خيراً أو شراً إلا وهي مُخبِرَةً».

وقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: «أوحى لها وأوحى إليها، ووحَى لها ووحَى لها ووحَى إليها واحد». وكذا قال ابنُ عباس.

وعنه (٣) ﷺ قال: «قال لها ربُّها قولي فقالت».

وقال مجاهد<sup>(٤)</sup>: «أوحى لها أي أمرّها».

وقولُه رحمه الله تعالى:

# وتَقيءُ يومَ العَرضِ من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان

كلَّ يراه بعينه إلخ. يشير إلى قول اللَّهِ عز وجل: ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا﴾ [الزلزلة: ٢]، وإلى ما رواه مسلمٌ (٥) رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرةً

<sup>=</sup> أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة».

وربيعة الجرشي هذا مختلف في صحبته ـ كما في التقريب.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٤١): «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف».

وانظر: «الكافي الشاف» (ص١٨٦ ـ ١٨٧ رقم ٣٥٠). و«الدر المنثور» (٨/ ٥٩٢). وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الكبير» (٥/ ٥٥ رقم ٤٥٩٦) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وربيعة الجرشي مختلف في صحبته. وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في التعليقة المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٧٦ ـ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) أي عن ابن عباس أخرجه الطبري في الجامع البيان، (١٥/ ج٠٣/٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/ ج٣٠/٢٦٧).

<sup>(</sup>۵) فی صحیحه (۲/ ۷۰۱ رقم ۱۰۱۳).

أمثال الأسطوان جمع أسطوانة، وهي السارية والعمود. وشبهه بالأسطوانة لعظمه.

ظَيْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تُلقي الأرضُ أفلاذَ كبدِهَا أمثالَ الأُسطوانِ من الذهبِ والفضَّة، فيجيءُ القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعتُ رحمي، ويجيء السارقُ فيقول: في هذا قُطِعَتْ يَدي، ثم يدَعونَهُ فلا يأخذونَ منه شيئاً».

وقولُه: «وكذا الجبالُ تُفتَ فَتاً مُحكماً إلخ»، يشير إلى قول اللَّهِ عز وجل: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِّهَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِرَجًا وَلَا آمْتُنا ۞﴾ [طه].

وقولِه عز وجل: ﴿وَقَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةُ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨]، الآية.

وقولِه عز وجل: ﴿وَيُسَتَتِ ٱلْجِبَالُ بَسُّنا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءُ تُمُنِّبَنًّا ۞﴾ [الواقعة].

وقولهِ عز وجل: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمِهْنِ﴾ [المعارج: ٩].

وفي آية القارعة ﴿كَٱلْمِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ﴾ [القارعة: ٥].

وقولِه عز وجل: ﴿ يَوْمَ نَرْجُكُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَتِيبًا مَهِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤].

وقوله عز وجل: ﴿وَإِنَا ٱلْجِبَالُ نُسِنَتُ﴾ [المرسلات: ١٠].

وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ شُيِّرَتُ﴾ [التكوير: ٣].

وقولِه عز وجل: ﴿وَشُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا﴾ [النبأ: ٢٠].

وقولِه عز وجل: ﴿وَجُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكَّنَا ذَكَّةً وَحِدَةً﴾ [الحاقة: ١٤].

وقولِه عز وجل: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ لَلْهِبَالَ وَيَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ﴾ [الكهف: ٤٧]، وما في معانيها من الآيات.

قال ابنُ عباس (١) ﴿ الله تعالى هذه الآية: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِمَبَالِ ﴾ [طه: ١٠٥]، الجبالُ يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِمَبَالِ ﴾ [طه: ١٠٥]، أي يُذهبها أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول ﴿ فَقُلُ يَسِفُهَا رَبِي نَسَفُا ﴾ [طه: ١٠٥]، أي يُذهبها عن أماكنها، ويُسيّرها تسييراً فيذرُها أي الأرضَ قاعاً صفصفاً أي بسطاً واحداً،

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٥/ ٢٩٤) و «روح المعاني» للألوسي (٢٦١/١٦).

والقاعُ هو المنبسطُ المستوي من الأرض، والصفصَفُ الأملسُ. ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجُا وَلَا آمَتُا ﴾ [طه: ١٠٧]: أي لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابيةً ولا صَدْعاً ولا أَكُمةً ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً. كذا قال ابنُ عباس (١) وعِكرِمةُ(٢) ومجاهدٌ(٣) والحسنُ البضريُّ والضحاك وقتادةُ وغيرُ واحدٍ من السلف رحمهم اللَّهُ تعالى» (٤).

وقولُه تعالى: ﴿ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ [النمل: ٨٨]، أي قائمةً وواقفة ﴿ وَهِيَ تَمُرُّ مَرُّ السَّحَابِ ﴾ [النمل: ٨٨] أي تسير سيرَ السحابِ حتى تقعَ على الأرض.

قال البغوي<sup>(٥)</sup> رحمه الله تعالى: «وذلك أن كلَّ شيءٍ عظيم وكلَّ جمعٍ كثيرٍ يقصُر عنه البصرُ لكثرته وبُعدِ ما بين أطرافِه، فهو في حُسبان الناظر واقف وهو سائرٌ، كذلك سيرُ الجبال لا يُرى يوم القيامةِ لعِظَمها، كما أن سيرَ السحابِ لا يُرى لِعظمه وهو سائرٌ».

وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ وعِكرِمةُ وقَتادةُ وغيرُهم في قوله تعالى: ﴿وَبُسَّتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ج١٦/١٦) بسند منقطع علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ ج٢١٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ج٢١/٢١٢).

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٧٤). وقال الطبري (٩/ ج١٦ / ٢١٣): "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بالعوج: الميل، وذلك أن ذلك هو المعروف من كلام العرب. فإن قال قائل: وهل في الأرض اليوم عوج؟ فيقال: لا ترى فيها يومئذ عوجاً. قيل: إن معنى ذلك: ليس فيها أودية وموانع تمنع الناظر أو السائر فيها عن الأخذ على الاستقامة كما يحتاج اليوم من أخذ في بعض سبلها إلى الأخذ يميناً، وأحياناً شمالاً، لما فيها من الجبال والأودية والبحار. وأما الأمت فإنه عند العرب: الانثناء والضعف، مسموع منهم، . . . فالواجب إذا كان ذلك

وأما الأمت فإنه عند العرب: الانثناء والضعف، مسموع منهم، . . . فالواجب إدا كان دن معنى «الأمت» عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويله ولا ارتفاع ولا انخفاض. . . ، اه. (٥) في «معالم التنزيل» (١٨٣/٦).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٣٠٣/٤).

<sup>\*</sup> وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٧/ ١٦٨) أثر ابن عباس بسند منقطع.

وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٧/ ١٦٨) أثر مجاهد.

<sup>\*</sup> وأخرج ابن جرير في اجامع البيان؛ (١٣/ج٢٧/ ١٦٨) أثر عكرمة.

وقال عطاءٌ ومجاهدٌ ومقاتلٌ: فصارت كالدقيق المبسوس، وهو المبلول<sup>(١)</sup>. قال سعيدُ بنُ المسيِّب والسُدَيُّ: كُسِرت كسراً.

وقال الكلْبيُّ: سُيِّرتْ على وجه الأرض تسييراً.

وقال الحسن: قُلعت من أصلها فذَهبتْ. ونظيرُها: ﴿فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفُا﴾ [طه: ١٠٥].

وقال ابنُ كَيسانَ: جُعلت كثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة طويلة، ﴿فَكَانَتُ هَبَاتُهُ مُنْبَنّا ﴾ [الواقعة: ٦] غباراً متفرّقاً كالذي يُرى في شعاع الشمسِ إذا دخل الكُوّة وهو الهَباءُ.

وقال أبو إسحاقَ عن الحارث عن عليّ (٢) ﴿ وَاللَّهُ مُنْبَنّا ﴾: كرهَج الغُبار يسطَع ثم يذهب فلا يبقى منه شيءٌ.

وقال العَوفي عن ابن عباس (٣): الهَباءُ يطير من النار إذا أضرمت، يطير منه الشررُ، فإذا وقع لم يكن شيئاً.

وقال عِكْرِمةُ (٤): المنبثُ الذي قد ذرَّتْه الريحُ وبثُّتُه.

وقال قَتادةُ (٥): هباءً منبثاً، كيبيس الشجرِ الذي تذروه الرياحُ.

وقال مجاهدٌ وعِكرِمةُ وسعيدُ بنُ جبير والحسنُ وقتادةُ وعطاءُ الخُراساني والضحاك والسُدي: «العِهْنُ الصوفُ»(٦).

وقال البغوي(٧): كالصوف المصبوغ، ولا يقال عِهنَّ إلا للمصبوغ.

التحارث همو الاعور صاحب علي، كدبه الشعبي في رايه، ورمِي بالرفض ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين. «التقريب» رقم (١٠٢٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان» (۱۳/ ۲۷/ ۱۲۷).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣٠٣/٤) بسند ضعيف.
 الحارث هو الأعور صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه، ورُمِيَ بالرَّفض، وفي حديثه

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج١٦٩/٢٧) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير (٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج١٢٧).

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيّره (٤/ ٥٨٠).

 <sup>(</sup>٧) في «معالم التنزيل» (٨/١٣/٥).
 وفيه: «كالصوف المندوف».

وقال الحسن: كالصوف الأحمرِ، وهو أضعفُ الصوف. وقال: المنفوشُ: المندوف.

وقال ابنُ كثير<sup>(۱)</sup>: المنفوش الذي قد شرَع في الذهاب والتمزّق. وقال في قوله: ﴿كَثِيبًا مَهِيلًا﴾ [المزمل: ١٤]: أي تصير ككُثبان الرملِ بعدما كانت حجارةً صمّاءً (٢٠).

وقال البغوي (٣): «رملاً سائلاً. قال الكلبيُّ: هو الرملُ الذي إذا أخذتَ منه شيئاً تبعك ما بعده، يقال: أهَلْتُ الرملَ أُهِيلُه هيلاً إذا حركتُ أسفلَه حتى انهال من أعلاه». وقال: ﴿نُسِفَتَ﴾ [المرسلات: ١٠] قُلعت من أماكنها (٤).

وقال ابنُ كثير<sup>(٥)</sup>: «ذُهب بها فلا يبقى لها عينٌ ولا أثرٌ». وقال<sup>(٢)</sup> في: ﴿ فَكَانَتَ سَرَابًا﴾ [النبأ: ٢٠]: «أي يخيل إلى الناظر أنها شيءٌ، وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عينٌ ولا أثر». وقال<sup>(٧)</sup> في: ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ ﴾ [الطور: ١٠]: «تذهب عن أماكنها وتزول» ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكهف: ٤٧]: أي بادية ظاهرة ليس فيها مَعْلمٌ لأحد، ولا مكانٌ يواري أحداً، بل الخلقُ كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافيةً.

قال مجاهدٌ وقتادة: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٧]: لا حَجَر فيها ولا غيَابة. وقال قتادة أيضاً: «لا بناءَ ولا شجرً» (٨).

وقال البغوي(٩): ﴿ فَدُكَّنَا ﴾ كُسِرتا ﴿ زَكَّةً ﴾ كَسْرةً ﴿ وَبِحِدَةً ﴾ [الحاقة: ١٤]. قال:

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (٤/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (٤٦٧/٤).

<sup>(</sup>٣) في «معالم التنزيل» (٢٥٦/٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في المعالم التنزيل؛ (٣٠٤/٨).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (٤٩٠/٤).

<sup>(</sup>٦) أي ابن كثير في تفسيره (٤٩٤/٤).

<sup>(</sup>٧) أي ابن كثير في تفسيره (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>۸) ذکره ابن کثیر في تفسيره (۳/ ۹۲).

<sup>\*</sup> وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ ج١٥ / ٢٥٧) أثر مجاهد.

<sup>\*</sup> وأخرج ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ج١٥/٢٥٧) أثر قتادة.

<sup>(</sup>٩) في «معالم التنزيل» (٨/ ٢٠٩).

وأونُ ما تتغير الجبالُ تصير رملًا مَهيلاً، ثم عِهْناً منفوشاً، ثم تصير هباءً منثوراً.

وقولُه رحمه الله تعالى: وكذا البحارُ فإنها مسجورةٌ، قد فُجّرت إلخ، يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ﴾ [التكوير: ٦]. وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣].

«قال عليُّ بنُ أبي طلحةَ عن ابن عباس: فجّر اللّهُ تعالى بعضَها في بعض. وقال الحسن: فجّر اللّهُ تعالى بعضَها في بعض فذهب ماؤُها.

وقال قتادة: اختلط عذَّبُها بمالحها.

وقال الكلبي: مُلئت (١١).

وقوله تعالى: ﴿سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦]. قال ابن عباس: أُوُقدتْ فصارت ناراً تضطرم.

وقال مجاهدٌ ومقاتلٌ: يعني فُجّر بعضُها في بعض، العذْبُ والمِلْحُ، فصارت كلُها بحراً واحداً.

وقال الكلبي: مُلئت.... وقيل: صارت مياهُها بحراً واحداً من الحميم لأهل النار.

وقال الحسن: يَبِست. وهو قولُ قتادةً، قال: ذهب ماؤُها فلم يبق فيها قطرةً»(٢).

والمعنى المتحصّلُ من أقوالهم رحمهم الله أنها يُفجَّر بعضُها في بعض فتمتلئ، ثم تُسجَّر ناراً فيذهبُ ماؤها، ولهذا جمع ابنُ القيمِ رحمه الله تعالى بينهما فقال: «مسجورةٌ قد فُجِّرت»، واللَّهُ تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (١٣/٤).

أخرج أثر ابن عباس ابن جرير في "جامع البيان" (١٥/ ج٠٣/ ٨٥) بسند منقطع.

أخرج أثر الحسن ابن جرير في أجامع البيان، (١٥/ج٠٣٠).

أخرج أثر الكلبي ابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ ج٣٠/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٣٤٦ ـ ٣٤٧). وانظر: «الدر المنثور» (٨/ ٤٢٩).

أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ ج٠٣/ ٦٨) أثر الكلبي.

<sup>\*</sup> أخرج ابن جرير في اجامع البيان، (١٥/ج٠٣/ ١٨) أثر الحسن.

أخرج ابن جرير في "جامع البيان" (١٥/ ج٠٣/ ٦٨) أثر قتادة.

وقولُه رحمه الله تعالى: «وكذلك القمرانِ يأذن ربُّنا لهما فيجتمعان» إلخ، يشير إلى قول الله عز وجل: ﴿وَخَسَفَ ٱلْقَبَرُ ۞ وَجُمِعَ ٱلثَّمَسُ وَٱلْفَرُ ۞ [القيامة]. وقولِه ﴿إِذَا ٱلثَّمَسُ كُوِّرَتُ ﴾ [التكوير: ١]. خسف: أظلم وذهب نورُه وضَوؤُه، ﴿وَجُمِعَ ٱلثَّمَسُ وَٱلْقَدَرُ ﴾ أي صارا أسودين مُكَوَّريْن كأنهما ثورانِ عَقيرِان.

وقال عليُّ بنُ أبي طلحةَ عن ابن عباسٍ<sup>(١)</sup> ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١]: أظلمت. وقال العَوفي<sup>(٢)</sup> عنه: ذهبت.

وقال مجاهدٌ (٣): اضمحَلَّت وذهَبت: وكذا قال الضحاكُ (٣).

وقال قتادة (٣): ذهب ضوؤها.

وقال سعيدُ بنُ جبير (٣): كُوّرت غُوّرت.

وقال ربيعُ بنُ خثيم (٣): رُميَ بها.

وقال أبو صالح<sup>(٣)</sup>: أُلقِيَتْ. وعنه<sup>(٣)</sup> أيضاً: نُكَست.

وقال زيدُ بنُ أسلمَ: تقع في الأرض.

وقال ابنُ جريرِ<sup>(٣)</sup>: «والصوابُ عندنا من القول في ذلك أن التكويرَ جمعُ الشيءِ بعضِه على بعض، ومنه تكويرُ العِمامةِ، وجمعُ الثيابِ بعضُها على بعض، فمعنى قوله تعالى: ﴿ كُوِرَتُ ﴾ جُمع بعضُها إلى بعض ثم لفّتْ فرُميَ بها، وإذا فُعل بها ذلك ذهب ضوؤُها».

ولابن أبي حاتم (٤) عن أبي عباس ﴿إِذَا ٱلثَّمَسُ كُوِرَتُ ﴾ [التكوير: ١] قال: يكور اللَّهُ الشمسَ والقُمرَ والنجومَ يوم القيامة في البحر، ويبعث الله تعالى ريحاً دَبوراً فيُضرمها ناراً. وكذا قال عامرٌ الشعبيّ.

ولابن أبي حاتم (٥) عن ابن يزيدَ بنِ أبي مريمَ عن أبيه أن رسولَ اللَّهِ قال في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ج٠٣/ ٦٤) عنه بسند منقطع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (١٥/ج٠٣/٦٤) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (١٥/ج٣٠/٦٤).

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (٧/٤) مسنداً.

<sup>(</sup>٥) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (٥٠٧/٤) مسنداً.

قول اللَّهِ تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْشُ كُوِّرَتُ ﴾ [التكوير: ١] قال: «كُوّرت في جهنمَ».

وللبخاري (١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «الشمسُ والقمرُ يُكوَّران يوم القيامة».

وللبزار (٢٠) عنه أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «إن الشمسَ والقمرَ ثوران في النار عقيرانِ يوم القيامة».

وقولُه رحمه الله تعالى: «وكواكبُ الأفلاكِ تُنثر كلُها إلخ»، يشير إلى قول اللَّهِ عز وجل: ﴿وَإِذَا اَلنَّجُومُ اَنكَدَرَتُ ﴾ [التكوير: ٢]. وقولِه تعالى: ﴿وَإِذَا اَلْكَوْلِكِ اَننَّرَتَ ﴾ [الانفطار: ٢]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا اَلنَّجُمُ طُمِسَتَ ﴾ [المرسلات: ٨]: أي مُحي نورُها وذهب ضَووُها. وانكدرت: «تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض، يقال: انكدر الطائرُ إذا سقط عن عُشه.

قال الكلبيُّ وعطاءٌ: تُمطر السماءُ يومئذ نجوماً فلا يبقى نجمّ إلاّ وقع»(٣).

وقولُه رحمه الله تعالى: "وكذا السماءُ تُشق شقاً ظاهراً وتمورُ" إلخ، يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَانشَقَتِ ٱلسَّمَاةُ فَهِى قوله تعالى: ﴿وَانشَقَتِ ٱلسَّمَاةُ فَهِى يَوْمَنِذٍ وَاهِينَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٦]، وقولِه: ﴿وَيَوْمَ نَشَقَقُ ٱلسَّمَاةُ بِٱلْفَرْمِان: ٢٥]، وقولِه عز وجل: ﴿السَّمَاةُ مُنفَطِرٌ بِيِّهِ ﴾ [المزمل: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَاةُ ٱنفَطَرَتُ ﴾ [الانفطار: ١١]، وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا ٱلسَّمَاةُ كُثِطَتُ ﴾ [التكوير: ١١]. وقوله عز وجل:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲/۲۹۲ رقم ۳۲۰۰). وفيه المُكوَّران، بدل اليُكوَّران».

<sup>(</sup>٢) لم أجده في «كشف الأستار» كما أن مسند أنس في البحر الزخار، المعروف: بمسند البزار لم يطبع حتى الآن.

وقد أخرجه أبو يعلى في المسند (١٤٨/٧) رقم ٤١١٦/١٣٦١) والطيالسي في المسند رقم (٢٢٨٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (١٨٤) وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٩٣) من طرق عن درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي عن أنس به بإسناد ضعيف جداً لضعف يزيد الرقاشي، انظر: «التقريب» رقم (٧٦٨٣). ودرست بن زياد كان منكر الحديث جداً، انظر: «المجروحين» (٢٩٣/١).

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة»، أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (١٨٣) بسند صحيح.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره دون قوله «عقيران»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك البغوي في «معالم التنزيل» (٣٤٦/٨).

﴿ وَإِذَا السَّمَانَةُ فُرِجَتُ ﴾ [المرسلات: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَفُلِحَتِ اَلسَّمَانُهُ فَكَانَتْ أَبُوبُا ﴾ [النبأ: ١٩]، وقوله عز وجل: ﴿ وَوَلَهُ تَعُورُ السَّمَانُهُ مَوْرًا ﴾ [الطور: ٩]، وقولِه عز وجل: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ اَلسَّمَانُهُ كَالَتْ وَرَدَةً وَلَهُ : ﴿ وَإِذَا اَنشَقَتِ اَلسَّمَانُهُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالْدِهَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٧].

قولُه: ﴿اَنشَقَتِ﴾: أي صارت أبواباً لنزول الملائكة ﴿فَكَانَتْ وَزَدَةً﴾ عن ابن عباس (١): تغير لونُها، وعنه (٢) قال: كالفِرَس الوَرْدِ. وقال أبو صالح (٣): كالبِرْذُون الوَرْد.

وحكى البغويُّ (٤) وغيرُه: «أن الفرسَ الوردَ تكون في الربيع صفراءَ وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البردُ اغبرً لونُها، فشبه السماءَ في تلوُّنها عند انشقاقِها بهذا الفرس في تلوُّنه».

﴿ كَالدِّهَانِ﴾ «قال الضحاكُ ومجاهدٌ وقتادةُ والربيعُ (٥) هو جمعُ دُهن، شبه السماءَ في تلونها بلون الوردْ من الخيل، وشبه الوردةَ في اختلاف ألوانها بالدُهن واختلاف ألوانه.

وقال عطاء بنُ أبي رباحٍ<sup>(٦)</sup>: كالدِّهان: كعصير الزيتِ يتلوّن في الساعة ألواناً.

وقال مقاتلٌ <sup>(٧)</sup>: كدُهن الوردِ الصافي.

وقال ابنُ جريج (<sup>(۸)</sup>: تصير السماءُ كالدُّهن الذائبِ، وذلك حين يصيبها حرُّ جهنمَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٧/ ١٤١) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/۲۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ٣٧/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) في «معالم التنزيل» (٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) ذَكَّر أقوالهُم البغوِّي في المعالم التنزيل؛ (٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في المعالم التنزيل؛ (٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي في المعالم التنزيل؛ (٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٨) ذكره البغوي في المعالم التنزيل (٧/ ٤٤٩).

وقال ابن عباس<sup>(۱)</sup> والكلبيُّ (۲): كالدُّهان أي كالأديم الأحمرِ، وجمعه دُهنة ودُهن.

وقال عطاءٌ الخراسانيُ<sup>(٣)</sup>: كلون الدُّهن في الصفرة.

وقال قتادةُ (٤): هي اليوم خضراء، ويومئذ لونُها إلى الحمرة يومّ ذو ألوان.

وقال ابنُ كثير<sup>(ه)</sup> رحمه الله: «تذوب كما يذوب الدُّرْديُّ والفِضةُ في السبْك، وتتلون كما تتلون الأصباغُ التي يُدهن بها، فتارةً حمراءُ وصفراءُ وزرقاءُ وخضراءُ، وذلك من شدة الأمر وهولِ يوم القيامةِ العظيم».

وللإمام أحمد (٢) عن أنس بن مالكِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُبعث الناسُ يوم القيامة والسماءُ تطِشَ عليهم».

قال الجوهري: الطَشُّ المطرُ الضعيف.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَلَهُ مَوْرًا ﴾ [الطور: ٩].

«قال ابنُ عباس وقَتادةُ: تتحرك تحريكاً، وعنه: هو تشقَّقُها.

وقال مجاهد: تدور دوراً.

وقال الضحاك: استِدارتُها وتحرُّكها لأمر اللَّهِ وموجُ بعضها في بعض، وهذا اختيارُ ابنِ جريرِ أنه التحركُ في استدارة» (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» كما في «الدر المنثور» (٧٠٢/٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في المعالم التنزيل؛ (٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٧/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) في المسند (٣/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧). بسند ضعيف.

 <sup>(</sup>۱) في المسئد (۱/۲۱ ـ ۲۱۱). بسئد ضعيف.
 قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسئده (۷/ ۹۹ رقم ۱۲۸٦/ ٤٠٤١).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥) وقال: «رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه عبد الرحمن بن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً وبقية رجاله ثقات».

وخلاصة القول أن سند الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٥٨/٤).

أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٧٢/ ٢١) بسند منقطع.

وقال عطاءً الخراساني (١): تختلف أجزاؤها بعضُها في بعض، وقيل تضطرب.

وقال البغوي (٢): «تدور كدوران الرَّحى وتتكّفأ بأهلها تَكَفُّوَ السفينة» قال: «والمورُ يجمع هذه المعانيَ كلَّها: فهو في اللغة الذهابُ والمجيء والتردّدُ والدورانُ والاضطراب».

وقال تعالى: ﴿وَانشَقَتِ ٱلسَّمَاتُهُ فَهِى يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِمَا ﴾ [الحاقة: ١٦] عن علي قال: تنشق السماءُ من المجرَّة، رواه ابنُ أبي حاتم (٣)، «والملَك اسمُ جنس ـ أي الملائكة ـ على أرجاء السماءِ.

قال ابنُ عباس: على ما لم يُرَ منها أي حافاتِها. وكذلك قال سعيدُ بنُ جبيرٍ والأوزاعيُ.

وقال الضحاك: أي أطرافِها.

وقال الحسنُ البصريُّ: أبوابِها.

وقال الربيع بنُ أنسٍ: على ما استرقَ من السماء ينظُرون إلى أهل الأرض»(٤).

وقوله تعالى: ﴿ السَّمَاةُ مُنفَطِرٌ بِدِّ ﴾ [المزمل: ١٨]: متشقِّقٌ. «قال الحسنُ وقتادةُ أي بسببه من شدته وهولِه» (٥٠).

 <sup>\*</sup> أثر قتادة أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (١٣/ ٢٧/ ٢١).

<sup>\*</sup> وأثر ابن عباس الثاني أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ٣٧/ ٢١).

<sup>\*</sup> وأثر مجاهد أخرجه أبن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ٢٧/ ٢١).

<sup>\*</sup> وأثر الضحاك أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ج٢٧/٢١).

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>۲) في «معالم التنزيل» (٧/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (٤٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/١٤).

<sup>\*</sup> أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ج٢٩/٥٥).

اثر سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ ج٢٩٨٥).

٥) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/٧٦).

و ﴿ فُرِجَتْ ﴾ [المرسلات: ٩]، قال ابن كثيرٍ (١): «أي انفطرت وانشقت وتدلَّتْ أرجاؤُها، ووهَتْ أطرافُها».

وقوله رحمه الله: «والعرشُ والكرسيُ لا يُفْنيهما إلخ»، وكذا قولُه: «والحُورُ لا تَفنى كذلك جنةُ المأوى إلخ». يعني أن هذه الأشياءَ مخلوقةٌ للبقاء لا للفناء، والمخلوقُ للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه، وقد ذكر الله تعالى الجنةَ ونعيمَها ودوامَها وخلودَ أهلِها فيها، وذكرَ النارَ وجحيمَها ودوامَ عذابِها وخلودَ أهلِها فيها في مواضعَ كثيرةٍ من كتابه، وسيأتى ذكرُ ما تيسر منها.

وقد جاء في تفسير قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨].

أن المراد بذلك الشهداء والحورُ العِين ورَضُوانُ وزبانيةُ العذاب، وقد قال الإمامُ أحمدُ في ذلك: إنه هو اعتقادُ السلفِ الصالحِ. قال فإن احتج مبتدعٌ بقوله عن وجل: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨]، و﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا مَنْ فَانِ ﴾ [القصص: ٨٨]، و﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا مَنْ فَانِ ويؤيد [الرحمن: ٢٦]، قيل إن المراد كلُ شيءٍ كُتب عليه الهلاكُ والفناءُ هالكُ فانِ ويؤيد ذلك الاستثناءَ المذكور في سورة الزُمَر، وأيضاً فإن الجنة دارُ مقام وسرور وسلامةٍ ، والموتُ ضدُّ ذلك فكيف يُكتب على مَن فيها موت. وكذا جاء في العرش أن اللَّهَ يأمره أن يُأخذَ الصور من إسرافيلَ عليه السلام عند موتِه كما في حديث الصورِ الطويل.

وقولُه: «ولأجل هذا قال جهم إنها عدم إلخ»، يعني أن لِجَهْم إلحاداً في آيات الله جميعها، فكما ألحد في آيات الأسماء والصفاتِ ألحد أيضًا في آيات الوعدِ والوعيدِ، وجحد وجودَ الجنةِ والنارِ الآن، وكذلك الآياتِ والأحاديث الواردة فيهما، وقضى أيضاً بفنائهما وأنهما يَفنَيان ومن فيهما، وذلك بخلاف النصوصِ القويمةِ والفِطر المستقيمةِ كما سيأتى إن شاء الله.

وقولُه رحمه الله:

أجسادُهم حُفِظت من الديدان إلخ

والأنبياء فإنهم تحت الشرى

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٤٩٠/٤).

يشير إلى ما في السنن (١) وغيرها (٢) وصححه ابنُ حبان (٣) من حديث أوسِ بنِ أوس ظلى قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿إِن أَفضلَ أَيامِكم يومُ الجمعة، فيه خُلق آدمُ، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتَكم معروضةً عليَّ. قالوا: يا رسول اللَّهِ كيف تُعرض صلاتُنا عليك وقد أرِمْتَ؟ قال يقولون: بَلِيتَ. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكلَ أجسادَ الأنبياء».

وقال ابنُ وهبٍ: أخبرني عمْرو بنُ الحارثِ عن سعيد بنِ أبي هلالٍ عن زيد ابنِ أيمنَ عن عُبادة بنِ نَسي عن أبي الدرداءِ قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «أكثِروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهودٌ تشهده الملائكةُ، وإن أحداً لا يصلي عليَّ إلا عُرضَت عليَّ صلاتُه حتى يفرُغَ. قال: قلت وبعد الموتِ؟ قال: إن اللَّهَ حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"، ورواه ابنُ ماجه (١٠) بإسناد جيد (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أبو داود رقم (۱۰٤۷) و(۱۰۳۱)، والنسائي (۱/۳ ـ ۹۲) وابن ماجه رقم (۱۰۸۵)

<sup>(</sup>٢) كأحمد في «المسند» (٨/٤) والدارمي (١/٣٦١) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٥١٦) والطبراني في «الكبير» رقم (٥٨٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤٨/٣) وإسماعيل القاضي رقم (٢٢) والحاكم (٢٧٨) وقال: "صحيح على شرط البخاري" ووافقه الذهبي.

قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الأشعث الصنعاني، وهو «شراحيل بن آدة» لم يخرج له البخاري في "صحيحه"، وإنما أخرج له في «الأدب المفرد».

في صحيحه (۳/ ۱۹۰ ـ ۱۹۱ رقم ۹۱۰).

قلت: وصححه ابن خزيمة رقم (١٧٣٣) وحسنه المنذري والحافظ ابن حجر وصححه النووي في «الأذكار».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>\*</sup> أَرَمْتَ: على وزن ضَرَبْتَ، أي بليت.

<sup>(</sup>٤) في السنن١/ ٢٤٥ رقم ١٦٣٧).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٥٤٥ رقم ٥٩٦/١٦٣١): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع في موضعين. عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة، قاله العلائي. وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسى مرسلة، قاله البخاري، اهـ.

<sup>(</sup>٥) قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٥٠١). وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، إلا أن لمتنه شواهد.

وفي رواية للطبراني (١٠): «ليس مِن عبدٍ يصلي عليً إلا بلغني صلاتُه. قلنا: وبعد وفاتِك؟ قال: وبعد وفاتي، إن اللَّه عز وجل حرَّم على الأرض أن تأكُلَ أجسادَ الأنبياء».

والأحاديثُ في بلوغ صلاتِنا إليه، وعَرْضِ أعمالِنا عليه كثيرةٌ جداً، وبعضُها في الصحيحين لكن بدون ذكرِ الأجساد<sup>(٢)</sup>.

وقد ثبت أيضاً في أجساد الشهداء أنها لا تَبْلَى فكيف بأجساد الأنبياء، كما قال البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّد حدثنا بشر بن المفضّل حدثنا حسين المعلّم عن عطاء عن جابر قال: الما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب النبي ﷺ، وإني لا أترُك بعدي أعزَّ عليً منك غير نفس رسولِ الله ﷺ، وإن عليَّ ديناً فاقضِ واستوصِ بأخواتك خيراً. فأصبحنا وكان أول قتيل، فدفَنتُ معه آخر في قبره، ثم لم تطِب نفسي أن أترُكه مع أخرَ، فاستخرجتُه بعد ستة أشهرِ فإذا هو كيومَ وضعتُه هيئة غيرَ أذنِه».

ولأصحاب السننِ (٤) عنه صلى من حديث طويل، وفيه: «فبينا أنا في خلافة معاوية بنِ أبي سفيانَ إذ جاءني رجلٌ فقال: يا جابر بنَ عبدِ الله، واللهِ لقد أثار أباك عمّالُ معاوية، فبدا فخرج طائفة منه. فأتيتُه فوجدتُه على النحو الذي دفنتُه، لم يتغير إلا ما لم يدَع القتلُ أو القتيل».

وللبيهقي(٥) عنه عليه قال: الما أجرى معاوية العينَ عند قتلى أحدِ بعد

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه عند الطبراني في الكبير المطبوع.

<sup>(</sup>٢) انظر: «فضل الصلاة على النبي ﷺ لإسماعيل بن إسحاق الجهضمي. تحقيق: المحدث محمد ناصر الدين الألباني.

و اجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام الابن قيم الجوزية. تخريج وتعليق الشيخ شعيب الأرنوؤوط والشيخ عبد القادر الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٣/ ٢١٤ رقم ١٣٥١).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١/ ٥١٤ رقم ٣١٦٥) والترمذي (٤/ ٢١٥ رقم ١٧١٧) والنسائي (٤/ ٧٩) وابن ماجه (١/ ٤٨٦ رقم ١٥١٦) من حديث جابر مختصراً. وأخرجه مطولاً البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٩١) بسند حسن، إلا أن فيه قول حماد: «وزادني صاحبٌ لي في الحديث: «فأصاب قدم حمزة فانبعث دماً» من غير سند.

أربعين سنة استُصْرِخْنَاهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم، فأصابت المِسحاةُ قدمَ حمزةَ فانبعث دماً».

وفي رواية ابنِ إسحاقَ<sup>(١)</sup> عنه قال: «فأخرجناهم كأنما دُفنوا بالأمس».

وذكر الواقديُ (٢) أن معاوية لما أراد أن يُجرِي العينَ نادى مناديْهِ: من كان له قتيلٌ بأُحد فليشهذ، قال جابرٌ: فحفرنا عنهم فوجدتُ أبي في قبره كأنما هو نائمٌ على هيئته، ووجدنا جارَه في قبره \_ عَمْرُو بنُ الجَموحِ \_ ويدُه على جُرحه، فأزيلت عنه فانبعث جُرحه دماً. ويقال إنه فاح من قبه رهم مثل ريح المِسك، عنه أجمعين، وذلك بعد ستٍ وأربعين سنةً من يوم دُفنوا. وفي ذلك آثارٌ كثيرة.

وقولُه رحمه الله تعالى: «وكذلك عَجْبُ الظهر لا يبلى إلخ»، يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم قريباً وفيه: «وليس من الإنسان شيء إلا سيَبلى، إلا عظماً وهو عَجْبُ الذنب، ومنه يُركّب الخلقُ يوم القيامة»(٣).

وقولُه رحمه الله تعالى: «وكذلك الأرواحُ لا تَبلى إلخ»، يشير إلى ما تقدم ذكرُ بعضِه قريباً من الآيات الصريحةِ والأحاديثِ الصحيحةِ، من أن الأرواحَ ليست هي مطلقُ حياةِ الجسمِ العارضة، بل هي حقيقةٌ أخرى مستقلةٌ يُعمَّر الجسدُ بحلولها فيه ويَفسد بخروجها منه، وهي النسَمةُ التي يموت الإنسانُ بخروجها من جسده، وأنها لها حقيقةٌ، وأنها تُنفَخ وتُقبَض وتصعد وتهبِط، وأنها بعد مفارقتِها الجسدَ إما أن تُنعّم أو تعذّب، وإما أن تُفتّحَ لها أبوابُ السماء حتى يُنتهَى بها إلى الله، أو تُخلقَ دونها، فيُذهبُ بها إلى سِجِّين والعياذُ بالله كما قدمنا ذلك ولله الحمدُ، وأنها لذي كانت تُعمّرُه في الدنيا حتى تدخُله وتدبّ فيه دبيبَ السُمُ في اللَّدي حتى يقومَ الذي كانت تُعمّرُه في الدنيا حتى تدخُله وتدبّ فيه دبيبَ السُمُ في اللَّديغ حتى يقومَ بشراً سوياً، وأنها بعد خروجِها من الجسد تُكلَّمُ وتتكلم وتسأل وتُجيب وتخبر كما ثبت ذلك بنصوص الكتابِ والسنة، وأما كيفيةُ الروح وكُنهها فليس لبشر العلمُ به

<sup>(</sup>١) عزاه إليه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٩١) وقال محققه: نقله ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤٣/٤) عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) في «المغازي» (١/ ٢٦٧ ـ ٢٦٨) وفيه مجاهيل مع ما في الواقدي من كلام.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً.

ولا الاطلاعُ عليه، ولهذا لما سألت اليهودُ النبيِّ ﷺ عنه (١) أنزل الله تعالى جوابَهم: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وقولُه رحمه الله تعالى:

"ولأجل ذلك لم يُقِرَّ الجهمُ ما الأرواحُ خارجةً من الأبدانِ لكنها مِن بعض أعراضِ بها إلخ»

يعني أن مذهب الجهم في الروح هو مذهب الفلاسفة الحائرين أن الروح ليس شيئاً يقوم بنفسه بل عَرض، والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر، فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من المبصر، يذهب بذهابه، بل قد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة، فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئاً قائماً بنفسه، وأنه يُنفخ في الجنين في بطن أمّه بعد الأربعين الثالثة، وأن ﴿اللهُ يَتُوفَى اللاَنقُس حِينَ مَوْتِها وَالْقِ اللهُ يَتُوفَى اللاَنقُس حِينَ مَوْتِها وَالْقِ لَمُ تَمُت فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ اللّي قَضَى عَلَيْها الْمَوْت وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَبِل مُستَى الزارم: ٢٤]، وجحدوا كونها شيئاً يُساق ويُنزَع عند الموت ويُعرج بها إلى الله عز وجل فيُفتح لها أبوابُ السماء إن كانت محسنة أو تُعلَقُ دونها إن كانت مسيئة، وأن روح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى، وأرواح الكفار في سجين، فكذبوا روح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى، وأرواح الكفار في سجين، فكذبوا بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله، فضلوا من قبلُ وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السيل.

وقولُه رحمه الله تعالى:

«فالشأنُ للأرواح عند فراقِها أبدانَها واللَّهُ أعظمُ شان»

يعني أنه أعظمُ شأناً من الحياة الدنيا، وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخبرُ عِياناً، والغيبُ شهادة والمستورُ مكشوفاً، والمُخبأُ ظاهراً، فليس الخبرُ كالمعاينة، ولا علمُ اليقين كعين اليقين، فالمُصدّقُ يرى ويجد مِصداقَ ما جاء به النصُّ كما علِمَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۳/۱ رقم ۱۲۵) وأطرافه رقم (۲۲۲۱) و(۷۲۹۷) و(۲۵۵۱) و(۷۶۱۲).

ومسلم (۲۱۵۲/٤ رقم ۲۷۹٤) من حديث ابن مسعود.

وتيقّنه، فيزداد بُشرى وفرحاً وسروراً، والمكذّبُ يرى ويجد حَور تكذيبِه بذلك، وغِبّ ما جناه على نفسه ويذوق وبالَ أمره، وكلّ يُفضي إلى ما قدّم.

وقولُه: «إِما نعيم أو عذاب إلخ»، يشير إلى قول الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَا أَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَا أَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَا أَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّالِينَ ﴿ فَا أَنْ مِن الْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّالِينَ ﴿ فَا مَنْ مَرِيمِ فَسَلِكُ لِللهِ وَمَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهُ ال

سبحانَ اللَّهِ وبحمده سبحان اللَّهِ العظيم، وغيرُ ذلك مما في معناه من الآيات. وقدَّمنا منها جُملةً، وقدَّمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضارِ والبرزخِ وما يتعلق بذلك ما يبلُغ حدَّ التواتر، فليُرجَع إليه، ولله الحمدُ والمنة.

وقولُه رحمه الله: «وتصير طيراً سارحاً مع شكلها إلخ»، يشير إلى حديث كعبِ بنِ مالك المسلسلِ بالأثمة: «نسَمةُ المؤمنِ طائرٌ يعلقُ في شجر الجنة حتى يرجعَه اللهُ إلى جسده يوم يبعَثُه»(١).

وقولُه رحمه الله تعالى: «لكن أرواحَ الذين استُشهدوا في جوف طيرِ أخضرِ إلى يشير إلى قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَحْيَاتًا عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [إل عمران: ١٦٩]. الآيات وما في معناها.

وفي الصحيح (٢) من حديث الأعمشِ عن عبد اللَّهِ بنِ مُرَّةَ عن مسروقِ قال:

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح.

أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٤٠) عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٥) والنسائي (١٠٨/٤) وابن ماجه رقم (٢٧١) وابن ماجه رقم (٢٧١) والآجري في «الشريعة» (ص٩٦٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٥٦) والبيهقي في «البعث والنشور» (٢٠٣) والطبراني في الكبير (١٥٩/ رقم ١٢٠).

وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ و ٤٦٠) والطبراني في الكبير (١٩/رقم ١١٩ و ١٢١ و ١٢٣ و ١٢٤) والبيهقي في «البعث والنشور» (٢٠٢) من طرق عن الزهري وانظر: «الصحيحة» رقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم (٣/ ١٥٠٢).

سألْنا عبدَ الله عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَا بَلَ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْذَقُونَ﴾.

قال إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحُهم في جوف طير خُضرِ لها قناديلُ معلّقةً بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى القناديل، فاطلع إليهم ربّهم عز وجل اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أيَّ شيءِ نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاثَ مراتِ، فلما رأوا أنهم لم يُتركوا من أن يَسألوا قالوا: يا ربّ نريد أن ترد أرواحَنا في أجسادنا حتى نُقتلَ في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا»، وغيرُ ذلك من الأحاديث.

وقوله:

وإذا أراد السلَّــة إخــراجَ الــورى بعد الـمماتِ إلى معاد ثـانِ القى على الأرض التي هم تحتها مطَراً غليظاً أبيضاً متنابعاً - إلخ

يشير إلى حديث عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ (١) ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ - أَو الْخِلُ ، فَتنبُت منه أجسادُ الناس ، الحديث . قال يُنزل الله - تعالى مطراً كأنه الطَّلُّ أَو الظِّلُ ، فَتنبُت منه أجسادُ الناس ، الحديث .

وفي حديث الصُّور الطويل(٢): «ثم يُنزل اللَّهُ عليهم ماءً من تحت العرش، ثم يأمر اللَّهُ السماءَ أن تُمطِرَ أربعين يوماً حتى يكون الماءُ فوقهم اثني عشرَ ذراعاً، ثم يأمر اللَّهُ الأجسادَ أن تنبُتَ فتنبُت كنبات الطراثيثِ أو كنبات البقٰلِ»، وهو الذي عناه بقوله: «عشراً وعشراً بعدها عشرانِ».

وقوله: «أوحى لها ربُّ السما فتشققت إلخ»، يشير إلى قول اللَّهِ عز وجل: ﴿ وَإِذَا اللَّهُ عُرْبَتُ ﴾ [الأنفطار: ٤]، وقوله: ﴿ أَنَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُودِ ﴾ [العاديات: ٩].

قال ابن عباس (٣): بُحثت.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٥٥٨ رقم ٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ ج٠٣ / ٨٥) بسند منقطع.

وقال السدّي(١): تُبعثر: تُحرَّك فيخرُجُ مَن فيها.

وقال البغوي (٢): «بُحثت وقُلب ترابُها وبُعث مَن فيها من الموتى أحياءً، يقال: بَعثرتُ الحوضَ وبحثرْتُه إذا قلبتُه فجعلتُ أسفلَه أعلاه». وقال (٣) في الآية الأخرى ﴿إِذَا بُعْثِرَ﴾ أثير وأُخرج ﴿مَا فِي ٱلْقُبُورِ﴾ [العاديات: ٩] أي من الأموات.

وقوله: «وتخلَّت الأم الولود إلخ»، يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَٱلْفَتْ مَا فِيهَا وَغَلَتْ﴾ [الانشقاق: ٤].

«قال مجاهدٌ وسعيدٌ وقتادةُ: ألقتْ ما في بطنها من الأموات وتخلّت منهم»(٤).

وقولُه: «وأخرجتْ أثقالَها إلخ»، يشير إلى قوله عز وجل: ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَتْقَالَهَا ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَتْقَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ٢ ـ ٥].

قال ابنُ كثير<sup>(ه)</sup> رحمه الله: يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غيرُ واحدٍ من السلف. وقد تقدم تفسيرُها بإلقائها أفلاذَ كِبدِها أمثالَ الأسُطُوان.

وقال البغوي(٦) رحمه الله: أثقالَها: موتاها وكنوزُها فتُلقيها على ظهرها.

وقولُه رحمه الله: «واللَّهُ ينشي خلقَه» أي هم أنفسَهم لا غيرَهم بعد موتِهم «في نشأة أخرى إلخ»، يشير إلى قول اللَّهِ عز وجل: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوَجَيْنِ اللَّكُرَ وَجَلَ: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوَجَيْنِ اللَّكُرَ وَاللَّهُ فَي نِنْ لَلْفَةٍ إِذَا تُنْنَى ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى ، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ الْأُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٤٧]، وهو البعث بعد الموتِ، قال تعالى: ﴿ فَحَنُ خَلَقَنْكُمُ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۱۳/٤).

<sup>(</sup>٢) في «معالم التنزيل» (٨/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) أي البغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره (٢١/٤).

أخرج أثر مجاهد ابن جرير في «جامع البيان (١١٥/ج٠٣/١١٤).

أخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ ج٠٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن كثير (٤/ ٧٦).

٦) في «معالم التنزيل» (٨/ ٥٠١).

فَلُوْلاَ تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَهَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ءَأَنَّتُم غَلَقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ غَنُ فَذَرْنَا يَنَكُرُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴿ فَعَنُ فَذَرْنَا يَنَكُرُ الْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَى أَن نُبُدِلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُدْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

والمقصودُ أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسهم ويجمعهم بعد ما فرقهم وينشُرهم بعد ما مزقهم، ويُعيدهم كما خلقهم، وقد علم اللَّهُ ما تنقُص الأرضُ منهم: ﴿ أَوَلَرَ يَسِبُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُونًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْعِ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا وَيَهِمُ وَاللَّهُ عَلَيمًا وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا وَيَهِمُ إِنْ اللهَ عَلِيمًا وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا وَيَهِمُ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا وَيَهُ وَلِي اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقوله: «ما قال إن الله يُعدِم خلقه إلخ»، أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله على إنه يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم. ولا إن المُثابَ غيرُ من عمِل الطاعاتِ في الدنيا، ولا إن الممعذبَ غيرُ مَن مَردَ على المعاصي ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ وَيَا اللهُ عَيرُ مَن مَردَ على المعاصي ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٠]، ﴿وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِتَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِللَّهِ مِنْهَا خُلْقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً لِلَّهِ عَلَى اللهِ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اللهُ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً اللهُ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اللهُ وَمِنْهَا نَعْدِهُ إِللَّهُ اللهُ وَمِنْهَا نَعْدِهُ اللهُ اللهُل

فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيها، وهم الذين يخرجهم منها، ليسوا غيرَهم كما يقوله الزنادقة قبَّحهم اللَّه تعالى. وقال رسول الله ﷺ: "فتخرُجون من الأصواء ومن مصارعكم"، ولم يقل إنه غيرُكم الذي يخرجُ. والكلام في هذا الباب يطول جداً، والنصوصُ فيها لا تحصى كثرة، وإنما أشرنا إلى بعضٍ مِن كلّ، ودِقٌ من جُلّ، وقطرةٍ من بحر، واللَّهُ المستعان.

إلى آخر ما ذكرنا من التعليق على الأبيات التي سُقنا من نونية ابنِ القيم رحمه الله تعالى مع غاية الاختصارِ والإنجاز، ولله الحمدُ والمِنة. ولنرجِعْ إلى شرح أبياتِ المثن المذكور.

### [الإيمان بالنفخ في الصور]

(وبقيامنا بنفخ الصورِ)(١)، أي وكما يدخُل في الإيمان باليوم الآخِر الموتُ وما بعده من فتنة القبرِ ونعيمِه أو عذابِه، وباللقاء والبعثِ والنشورِ والقيامِ من القبورِ كذلك يدخُل في ذلك الإيمانُ بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سببَ الفزَعِ والصَّعَقِ والقيامِ من القبور، وهو القَرنُ الذي وكّل اللَّهُ تعالى به إسرافيلَ كما تقدم في ذكر الملائكة.

وقد ذكر اللَّهُ عز وجل النفخ فيه في مواضع من كتابه، كقوله عز وجل: ﴿ وَيُفِخ فِي الشَّوْنِ فَمَ فَي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخ فِيهِ الْخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨] الآيات. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَيْعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [السمل: ٨٧] الآيات. وقال تعالى: ﴿ وَقَالُهُ الْحَقُّ وَلَهُ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ مَن فِي الصُّورِ عَكِلُمُ الْفَيْبِ اللَّيات. وقال تعالى: ﴿ وَقُولُهُ الْحَقُّ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللْمُعِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

#### [حديث الصور بطوله]

ولْنسُقْ ههنا حديثَ الصُّورِ بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآياتِ، ولِما اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث، وبالله التوفيق.

قال ابن كثير (٢) رحمه الله تعالى عند هذه الآية الأخرى: "وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطوّلات (٣) قال: حدثنا أحمدُ بن الحسنِ المصري الأيليّ حدثنا أبو عاصم النبيلُ حدثنا إسماعيلُ بنُ رافع عن محمد بنِ زيادٍ عن محمد بنِ كعبِ القُرظيّ عن أبي هريرة وللله قال: حدثنا رسولُ الله وهو في طائفة من أصحابه فقال: "إن اللّه تعالى لما فرَغ مِن خلق السمواتِ والأرضِ خلق الصورَ فأعطاه إسرافيل فهو واضعُه على فيه شاخصاً بصرُه في العرش ينتظر متى يُؤمَر».

قلت: يا رسولَ الله وما الصُّورُ؟ قال: «القَرْنُ».

<sup>(</sup>١) البيت كما تقدم في المنظومة:

وباللقا والبعث والنشور وبقيامنا من القبور (د. أحمد الحكمى).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (٢/ ١٥١ ـ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) وهو في نهاية «المعجم الكبير» (٢٢٦/٢٥) بسند ضعيف وقد تقدم.

قلت: كيف هو؟ قال: "عظيم، والذي بعثني بالحق إن عِظَمَ دارةٍ فيه كعرض السمواتِ والأرض، يُنفخ فيه ثلاثَ نَفخاتِ: النفخةُ الأولى نفخةُ الفزَع، والثانيةُ نفخةُ القيام لرب العالمين، يأمر اللَّهُ تعالى إسرافيلَ بالنفخة الأولى فيقول انفُخ، فينفخ نفخة الفزَع، فيفزَع أهلُ السمواتِ والأرض إلا من شاء الله، ويأمرُه فيطيلها فينفخ نفخة الفزَع، وهي كقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَنظُرُ هَتُؤُلاّةٍ إِلَّا صَيْحَةُ وَبَودَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا يَنظُرُ هَتُؤُلاّةٍ إِلَّا صَيْحَةُ وَبَودَةً مَّا لَهَا الأرضُ بأهلها رجاً فتكون كالسفينة المَزميّةِ في البحر تضربها الأمواجُ تَكفأُ بأهلها كالقنديل المعلّقِ في العرش ترُجْرِجُه الرياحُ، وهو الذي يقول: ﴿ يَوْمَ تَرْجُنُ اللهَ الخِيالَ فَا اللهِ النازعات].

فيَميدُ الناسُ على ظهرها، وتذهَلُ المراضعُ، وتضع الحواملُ، وتشيب الولدانُ، وتطير الشياطينُ هاربةً من الفزّع حتى تأتيَ الأقطارَ، فتأتيها الملائكةُ فتضرِبُ وجوهَها فترجِع، ويولي الناسُ مذبرين ما لهم من أمر اللَّهِ من عاصم، ينادي بعضُهم بعضاً»، وهو الذي يقول اللَّهُ تعالى: ﴿ يَوْمَ النَّنَادِ ﴾ [خافر: ٣٢]. فبينما هم على ذلك إذْ تصدّعت الأرضُ من قُطْر إلى قطر، فرَأُوا أمراً عظيماً لم يَروا مثلَه، وأخذهم لذلك من الكرب والهولِ ما اللَّهُ به عليمٌ.

ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمُهل، ثم انشقَّت السماء فانتثرت نجومُها وانخسفت شمسُها وقَمرُها، قال رسولُ الله ﷺ: «الأمواتُ لا يعلمون بشيءٍ من ذلك».

قال أبو هريرة: يا رسولَ الله مَن استثنى اللّه عز وجل حين يقول: ﴿فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَكَآءَ اللّهُ ﴾ [النمل: ١٨]؟ قال: «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربّهم يُرزقون، وقاهم اللّه فزع ذلك اليوم وآمنهم منه، وهو عذابُ اللّه يبعثه على شرار خلقِه». قال: «وهو الذي يقول الله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبَّكُم الله عَز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبَّكُم الله عَن كُلُولَةَ السّاعَةِ شَيء عَظِيم الله وَيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمّاً أَرْضَعَت وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمّلٍ حَمّلُ وَيَرَى النّاسَ سَكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴿ الحج].

فيقومون في ذلك العذابِ ما شاء الله تعالى إلا أنه يطول، ثم يأمر اللّه إسرافيلَ بنفخة الصعق، فينفُخ نفخة الصعق فيصعق أهلُ السمواتِ والأرضِ إلا من شاء الله، فإذا هم قد خَمدوا، وجاء ملكُ الموتِ إلى الجبار عز وجل فيقول: يا

ربِّ قد مات أهلُ السمواتِ والأرض إلا مَن شئت.

فيقول اللَّهُ تعالى وهو أعلمُ بمن بقي: فمَن بقيَ؟.

فيقول: يا ربِّ بقِيتَ أنت الحيُّ الذي لا تموت، وبقِيتُ حملةُ العرشِ وبقيَ جبريلُ وميكائيلُ وبقيتُ أنا.

فيقول اللَّهُ عز وجل: لِيَمُتْ جبريلُ وميكائيلُ، فيُنطق اللَّهُ تعالى العرشَ. فيقول: يا رب يموتُ جبريلُ وميكائيلُ؟

فيقول: اسكُتْ فإني كتبتُ الموتَ على كل من كان تحت عرشي، فيموتان. ثم يأتي ملكُ الموتِ إلى الجبار فيقول: يا ربِّ قد مات جبريلُ وميكائيلُ. فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقيَ: فمن بقيَ؟.

فيقول: بقِيتَ أنت الحيُّ الذي لا تموتُ وبقِيتْ حمَلةُ عرشِك وبقيتُ أنا.

فيقول الله تعالى: لِتمُتْ حَمَلهُ العرشِ. فتموت، ويأمر اللَّهُ تعالى العرشَ فيقبِض الصورَ من إسرافيلَ.

ثم يأتي ملكُ الموتِ فيقول: يا رب قد مات حَملةُ عرشك.

فيقول اللَّهُ وهو أعلمُ بمن بقي : فمن بقي؟ .

فيقول: يا ربّ، بقيتَ أنتَ الحيُّ الذي لا تموت وبقيتُ أنا.

فيقول الله تعالى: أنت خلقٌ من خلقي، خلقتُك لِما رأيتَ، فمُت. فيموت. فإذا لم يبقَ إلا اللّه الواحدُ القهارُ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلذ ولم يولد كان آخِراً كما كان أولاً، طوى السمواتِ والأرضَ طيّ السّجِلِّ للكتب ثم دحاهما ثم يَلقَفُهما ثلاثَ مرات.

ثم يقول: أنا الجبارُ أنا الجبارُ (ثلاثاً)، ثم هتف بصوته: لمن الملكُ اليومَ (ثلاث مرات) فلا يجيبه أحدٌ.

ثم يقول لنفسه: لله الواحد القهار.

يقول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُّ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

فيبسُطُهما ويَسْطَحُهما ثم يمدهما مدَّ الأديمِ العُكاظيِّ لا ترى فيها عوجاً ولا أمثاً، ثم يزجرُ اللَّهُ الخلقَ زجرةً واحدةً فإذا هم في هذه الأرضِ المُبدلةِ مثلَ ما كانوا فيها من الأولى، من كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها.

ثم يُنزل اللَّهُ تعالى عليهم ماءٌ من تحت العرشِ، ثم يأمر اللَّهُ السماءَ أن تُمطِرَ، فُتمطرُ أربعين يوماً حتى يكون الماءُ فوقهم اثني عشرَ ذراعاً، ثم يأمر اللَّهُ الأجسادَ أن تَنبُتَ فتنبُتُ كنبات الطراثيثِ أو كنبات البقلِ، حتى إذا تكاملت أجسادُهم فكانت كما كانت، قال الله عز وجل: ليحيى حملة عرشي، فيَحيَون، ويأمر اللَّهُ إسرافيلَ فيأخذ الصورَ فيضعه على فيه ثم يقول: ليحيى جبريلُ وميكائيلُ، فيَحْيَبَان.

ثم يدعو اللّه بالأرواح فيُؤتى بها تتوهّج أرواح المؤمنين نوراً وأرواح الكافرين ظُلمة ، فيقبضها جميعاً ثم يُلقيها في الصور ، ثم يأمر اللّه إسرافيلَ أن ينفُخ نفخة البعث ، فتخرُج الأرواح كأنها النحلُ قد ملأت ما بين السماء والأرضِ فيقول: وعزتي وجلالي لَيرجعنَّ كلُ روح إلى جسده ، فَتَذْخُلُ الأرواحُ في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السُمُّ في اللهيغ ، ثم تنشق الأرضُ عنه ، وأنا أولُ من تنشق الأرضُ عنه ، فتخرُجون سراعاً إلى ربكم تنسِلون ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى اللّهِ يَمُولُ الْكَفِرُونَ هَلَا يَرَمُّ عَيرٌ ﴾ [القمر: ١٨] وخاة عُراة غُرلاً ، فتقفون موقفاً واحداً مقدارُه سبعون عاماً لا يُنظر إليكم ولا يُقضى بينكم ، فتبكون حتى تنقطِعَ الدموعُ ، ثم تدمّعون دماً وتعرقون حتى يُلجِمَكم العَرقُ أو يبلُغَ الأذقان ، وتقولون مَن يشفع لنا إلى ربنا فيقضيَ بيننا؟ فتقولون من أحقُ بذلك من أبيكم آدمَ ، خلقه اللّهُ بيده وَنَفَخَ فيه من روحه وكلّمه قُبُلاً ، فيأتون آدمَ فيطلُبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما أنا بصاحبِ ذلك ، فيستقرؤون الأنبياءَ نبياً نبياً فيطلُبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما أنا بصاحبِ ذلك ، فيستقرؤون الأنبياءَ نبياً نبياً فيطاً عوا في المنه عليهم .

قال رسول الله ﷺ: حتى يأتوني، فأنطَلقُ إلى الفَخص فأخِرُ ساجداً».

قال أبو هريرة: يا رسولَ الله وما الفحصُ؟ قال: «قُدّامَ العرشِ، حتى يبعث اللَّهُ إليّ ملكاً فيأخذ بعضُدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد.

فأقول: نعم يا رب.

فيقول عز وجل: ما شأنُك؟ وهو أعلمُ.

فأقول: يا ربِّ وعدتني الشفاعةَ فشفِّعني في خلقك فاقضِ بينهم.

قال الله: قد شفّعتُك، أنا آتيكم أقضي بينكم.

قال رسولُ الله ﷺ: فأرجِع فأقفُ مع الناس، فبينما نحن وقوفٌ إذ سمِعنا من السّماءِ حِسّاً شديداً فهالنا، فينزل أهلُ السماءِ الدنيا بمثلَيٰ مَن في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دَنَوا من الأرض أشرقت الأرضُ بنورهم وأخذوا مَصافَهم وقلنا لهم: أفيكم ربّنا؟ قالوا: لا وهو آتِ.

ثم ينزل أهلُ السماء الثانية بمثلَيْ من نزل من الملائكة وبمثلَيْ من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دَنَوا من الأرض أشرقت الأرضُ بنورهم وأخذوا مَصافَهم، وقلنا لهم: أفيكم ربُنا؟ فيقولون: لا وهو آتِ.

ثم ينزلون على قذر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبارُ عز وجل في ظُللِ من الغمام والملائكة، فيحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة، أقدامُهم في تخوم الأرضِ السُفلى، والأرضُ والسمواتُ إلى حُجَزهم، والعرش على مناكبهم، لهم زجَلٌ في تسبيحهم يقولون: سبحان ذي العزة والجَبروت، سبحان ذي المُلكِ والملكوت، سبحان الحيّ الذي لا يموت، سبحان الذي يُميت الخلائق ولا يموت، سبعان ربنا الأعلى ربّ الملائكة والرورح، سبحان ربنا الأعلى ربّ الملائكة والرورح، سبحان ربنا الأعلى الذي يُميت الخلائق ولا يموت. الأعلى الذي يُميت الخلائق ولا يموت.

فيضع اللَّهُ كرسيَّه حيث يشاء من أرضه، ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشرَ الجنِّ والإنسِ إني قد أنصَتُ لكم منذ خلقتُكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأبصِر أعمالكم، فأنصِتوا إلي، فإنما أعمالكم وصُحفُكم تُقرأ عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد اللَّه، ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسَه.

ثم يأمر اللَّه جهنم فيَخرُج منها عُنقُ ساطعٌ مُظلم، ثم يقول: ﴿ اللَّهُ أَنَّهُ أَعْهَدُ الْمَاكُمُ يَنَبِنِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيَطَانِ إِنَّامُ لَكُوْ عَدُوُّ مَبِينٌ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُو جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُو جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَمَنَانُوا الْمَعْ اللّهِ عاصم ﴿ وَالْمَنَانُوا اللّهِ مَا لَكُونُ مَا كُنتُ مَعْدُونَ ﴾ [يس: ٥٩] فيميزُ اللَّهُ الناسَ وتجثوا الأمم، يقول الله تعالى: ﴿ وَنَرَى كُلُّ النّهُ جَائِيةً كُلُ أَمْتُو مُدْتَى إِلَى كِنبَهَا ٱلْمُومَ نُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٨].

فيقضي اللَّهُ عز وجل بين خلقِه إلا الثقلين الجنَّ والإنسَ فيقضي بين الوحوشِ والبهائم حتى إنه لَيقضى للجمّاء من ذات القَرن. فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تَبِعةٌ عند واحدة للأخرى قال الله لها: كوني تراباً، فعند ذلك يقول الكافرُ: يا ليتنى كنت تراباً.

ثم يقضي اللَّهُ تعالى بين العبادِ: فكان أولَ ما يقضي فيه الدماءُ، ويأتي كلُ قتيلٍ في سبيل الله، ويأمر اللَّهُ عز وجل كلَّ من قُتل فيحمِلُ رأسَه تشخَب أوداجُه. فيقول: يا ربِّ فيمَ قتلني هذا؟.

فيقول \_ وهو أعلمُ \_ فيمَ قتلتَهم؟.

فيقول: قتلتُهم لتكونَ العزةُ لك.

فيقول اللَّهُ له: صدقتَ، فيجعل اللَّهُ وجهَه مثلَ نورِ الشمس، ثم تمر به الملائكة إلى الجنة.

ثم يأتي كلُّ من قُتلَ على غير ذلك يحمِل رأسَه وتشخّب أوداجُه فيقول: يا ربّ قتلني هذا؟

فيقول تعالى وهو أعلم: لم قتلتَهم؟.

فيقول: يا ربِّ قتلتهُم لتكونَ العزةُ لي.

فيقول: تعِسْتَ، ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قُتل بها ولا مَظلِمةٌ ظلمها إلا أُخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه.

ثم يقضي اللَّهُ تعالى بين من بقيَ من خلقه حتى لا تبقى مَظلِمةٌ لأحد عند أحد إلا أخذها اللَّهُ للمظلوم من الظالم حتى إنه ليُكلِّفُ شائبَ اللبنَ بالماء ثم يبيعُه أن يُخلِّصَ اللبنَ من الماء.

فإذا فرَغ اللَّهُ تعالى من ذلك نادى منادٍ يُسمع الخلائق: ألا لِيلحق كلُ قوم بالهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحدُ عَبد مِن دون الله إلا مُثلث له الهته بين يديه، ويُجعل يومئذ ملكُ من الملائكة على صورة عُزيرٍ، ويُجعل ملكُ من الملائكة على صورة على صورة عيسى بنِ مريمَ، ثم يتبع هذا اليهودُ وهذا النصارى ثم قادتهم الهتُهم إلى النار وهو الذي يقول: ﴿ لَوْ كَانَ هَلَوُلاَ عَالِهَ مَا الله عَلَا الله

فإذا لم يبقَ إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم اللَّهُ فيما شاء من هيئته فقال: يا أيها الناسُ ذَهَبَ الناسُ فالْحقوا بآلهتكم وما كُنْتُمْ تعبدون.

فيقولون واللهِ واللهِ ما لنا إله إلا الله، وما كنا نعبد غيرَه، فيكشف لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرِفون أنه ربُّهم، فيخِرّون للأذقان سُجداً على وجههم وَيَخِرُ كلُ منافقِ على قَفاه، ويجعل اللَّه عز وجل أصلابَهم كصياصي البقر.

ثم يأذنُ اللَّهُ لهم فيرفعون، ويضربُ اللَّهُ الصراطَ بين ظَهْرانِي جهنّم كحدً الشفرةِ أو كحدً السيفِ عليه كلاليبُ وخطاطيفُ وحسَكٌ كحسك السَّعدانِ دونه جسر دخضٌ مَزَلَةٌ، فيمُرون كطرف العينِ أو كلمح البرقِ أو كمر الريحِ أو كجياد الخيلِ أو كجياد الرجالِ، فناجٍ سالمٌ، وناجٍ مخدوشٌ، ومكدوسٌ على وجهه في جهنم.

فإذا أفضى أهلُ الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفعُ لنا إلى ربنا فندخُلَ الجنة؟ فيقولون: من أحقُ بذلك من أبيكم آدمَ عليه السلام؟ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلّمه قُبُلاً.

فيأتون آدمَ فيُطلب ذلك إليه فيذكرُ ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح فإنه أولُ رسلِ الله.

فيؤتى نوخ فيُطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بإبراهيمَ فإن اللَّهَ تخيره خليلًا.

فيؤتى إبراهيمُ فيُطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بموسى فإن اللَّهَ قرّبه نجياً وكلّمه وأنزل عليه التوراة.

فيؤتى موسى فيُطلب ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: لست بصاحب ذلك ولكن عليكم بروح اللَّهِ وكلمتِه عيسى بنِ مريمَ.

فيؤتى عيسى بنُ مريمَ فيُطلب ذلك إليه فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد.

قال رسولُ الله ﷺ فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعاتٍ وعَدَنيهنَ، فأنطلقُ فآتي الجنة فآخُذ بحلقة البابِ فأستفتح فيفتح لي فأحيًا ويرُحَّب بي، فإذا دخلتُ الجنة فنظرتُ إلى ربي خرَرْتُ له ساجداً فيأذن اللَّهُ لي من تحميده وتمجيدِه بشيء ما أذِن به لأحد من خلقه، ثم يقول: ارفع رأسَك يا محمدُ واشفَعْ تشفّع، وسَلْ تُعطَ، فإذا رفعتُ رأسي يقول اللَّهُ تعالى \_ وهو أعلمُ \_ ما شأنُك؟ فأقول: يا ربِّ وعدتنى الشفاعة فشفّعنى في أهل الجنة فيدخُلون الجنة.

فيقول الله: قد شفّعتُك، وقد أُذِنتُ لهم في دخول الجنة».

وكان رسولُ الله ﷺ يقول: «والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجهم ومساكنِهم من أهل الجنةِ بأزواجهم ومساكنِهم».

فيدخُل كلُ رجلٍ منهم على اثنتين وسبعين زوجة ، سبعين ممّا يُنشئ الله عالى وجل وثِنتين آدميَتينِ من ولد آدمَ لهما فضلٌ على من أنشأ الله لعبادتهما اللّه تعالى في الدنيا ، فيدخل على الأولى في غُرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مُكلَّلِ باللؤلؤ عليها سبعون زوجاً من سُندُسِ وإستبرَقِ ، ثم إنه يضع يده بين كتِفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابِها وجلدِها ولحمِها ، وإنه لينظُر إلى مخ ساقِها كما ينظر أحدُكم إلى السِلْك في قصبة الياقوتِ ، كبدُها له مرآة وكِبدُه لها مرآة ، فبينا هو عندها لا يَملُها ولا تملُه ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكرُه وما تشتكى قُبلَها .

فبينا هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرَفنا أنك لا تَملُ ولا تَملُ، إلا أنه لا مَنِيَّ ولا مَنيَّ واحدةً واحدةً، كلما أتى واحدةً قالت له: واللَّهِ ما أرى في الجنة شيئاً أحسنَ منك ولا في الجنة شيءً أحبُ إليَّ منك.

وإذا وقع أهلُ النارِ في النار وقع فيها خلقٌ من خلق ربك أوبقتْهم أعمالُهم، فمنهم من تأخذ النارُ قدميه ولا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حِقْويه، ومنهم من تأخذ جسدَه كلّه إلا وجهَه حرم اللّهُ صورتَه عليها.

قال رسول الله ﷺ: «فأقول يا ربِّ شفّغني فيمن وقع في النار من أمتي، فيقول: أخرِجوا من عَرفتم، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدٌ.

ثم يأذن اللَّهُ تعالى في الشفاعة فلا يبقى نبيّ ولا شهيدٌ إلا شفَع، فيقول الله تعالى: أخرجوا من وجدتم في قلبه زِنَةَ دينارِ إيماناً، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدٌ.

ثم يشفع الله تعالى فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً ثُلثي دينار، ثم

يقول ثلثَ دينارِ، ثم يقول ربعَ دينار، ثم يقول قيراط، ثم يقول حبةً من خَردل، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد وحتى لا يبقى في النار من عمِل لله خيراً قط ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفَع، حتى إن إبليسَ يتطاول مما يرى من رحمة اللهِ تعالى رجاء أن يُشفَع له.

ثم يقول: بقيتُ وأنا أرحم الراحمين فيُدخل يدَه في جهنمَ فيُخرِجُ منها ما لا يُحصيه غيرُه كأنهم حُممٌ فيُلقَون على نهر يقال له نهرُ الحَيوانِ فينبتُون كما تنبتُ الحِبّةُ في حميل السيلِ، فما يلي الشمسَ منها أُخيضِرُ وما يلي الظلَّ منها أُصيفِرُ، فينبتُون كنبات الطراثيثِ حتى يكونوا أمثالَ الذرِّ، مكتوبٌ في رقابهم: الجهنميون عُتقاءُ الرحمن، يعرِفهم أهلُ الجنةِ بذلك الكتابِ ما عمِلوا خيراً لله قطَّ، فيمكُثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتابُ في رقابهم، ثم يقولون: ربَّنا امحُ عنا هذا الكتابَ، فيمحوه الله عز وجل عنهم».

## [تعليق ابن كثير على حديث الصور المتقدم]

قال ابن كثير (۱) ثم ذكره بطوله ثم قال: «هذا حديثٌ مشهورٌ، وهو غريبٌ جداً، ولبعضه شواهدٌ في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نَكارةٌ، تفرد به إسماعيلُ بنُ رافع قاضي أهل المدينة، وقد اختُلف فيه: فمنهم مَن وثقه ومنهم من ضعّفه، ونص على نَكارة حديثه غيرُ واحدٍ من الأئمة كأحمدَ بنِ حنبل (۲) وأبي حاتم الرازيُ ((7)) وعمرو بن عليً الفلاس، ومنهم من قال فيه: هو متروكُ.

وقال ابنُ عديِّ<sup>(٤)</sup>: أحاديثُه كلُها فيها نظرٌ إلا أنه يُكتب حديثُه في جملة الضعفاء.

قال رحمه الله تعالى: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديثِ على

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٢/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: "بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم"، تأليف: يوسف بن حسن بن عبد الهادي. تحقيق وتعليق: د. أبو أسامة، وصي الله بن محمد بن عباس (ص٦٩ رقم ٧٦).

<sup>(</sup>٣) في «الجرح والتعديل» (١/ ١٦٨ ـ ١٦٩).

٤) في «الكامل» (١/ ٢٧٩).

وجوه كثيرةٍ قد أفردتُها في جزء على حِدة، وأما سياقُه فغريبٌ جداً، ويقال إنه جمعه من أحاديثَ كثيرةٍ وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعتُ شيخنا الحافظَ أبا الحجاجِ المَزّيُّ يقول: إنه رأى للوليد بنِ مسلمٍ مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفرداتٍ هذا الحديثِ، فاللَّهُ أعلمُ». انتهى كلامُه رحمه الله تعالى.

وروى الإمامُ أحمدُ<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: «جاء أعرابيً إلى النبي ﷺ فقال: ما الصُّورُ؟ فقال قَرْنُ ينفخ فيه».

وفي حديث أبي سعيد الخُدريُ (٢) و أن النبي الله قال: «كيف أنعم وصاحبُ الصورِ قد التقمه وأصغى سمعَه وحنى جبهتَه ينتظر متى يُؤمَر، فقالوا: يا رسولَ الله وما تأمُرنا؟ قال: قولوا حسبُنا الله ونعم الوكيل».

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۲/ ۱۹۲، ۱۹۲) بسند صحيح.

قلَّت: وأخرجه الحاكم (٥٦٠/٤) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وأخرَّجه أبو داود (٥/ ١٠٧ رقم ٤٧٤٢) والترمذي (٤/ ٦٢٠ رقم ٢٤٣٠) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن...».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۰/٤ رقم ۲٤٣١) وابن ماجه (۱۵۲۸/۲ رقم ٤٢٧٣) وابن المبارك في «الزهد» رقم (۱۰۵/۰) وأحمد (۷/۷، ۷۳) وأبو نعيم في الحلية (٥/٥٠، ٧/ ١٠٥) من طرق عن عطية العوفي، عن أبي سعيد.

قال الترمذي: حديث حسن. أي لغيره، فإن عطية العوفي، ضعيف، إلا أنه توبع.

وقد تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به.

أخرجه أبو يعلى (٣٣٩/٢ ـ ٣٤٠ رقم ١٠٨٤/١١٠) وابن حبان (رقم: ٢٥٦٩ ـ موارد) والحاكم (٩٥٩/٤) من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح به.

قال الحاكم: «ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة، على شرط الشيخين».

وقال الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٦٧): «قلت: قد تابعه جرير عن الأعمش عند أبي يعلى وابن حبان، فالسند صحيح على شرطهما» اه.

وفي الباب من حديث ابن عباس، وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب.

انظر تخريجها في: «الصحيحة» رقم (١٠٧٩).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

(غُرْلاً حُفاةً) الأغرل: الأقلف، حفاةً غيرَ منتعلِين (كجراد منتشر) شُبّهوا بالجراد المنتشرِ لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها بل يختلف ويموج بعضه في بعض وهم كذلك. قال الله تعالى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكُرٍ ۞ خُشَّعًا أَبْصَدُوهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعُ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوَمُ عَسِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعُ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوَمُ عَسِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعُ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوَمُ عَسِرٌ ۞ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعُ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُولِ ۞ فَلَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى الْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ﴾ [المدثر].

وفي الصحيحين (۱) عن أبي هريرة الله عن النبي على قال: «يحشر الناسُ على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشَرة على بعير، ويَحشرُ بقيتَهم النارُ تقيلُ معهم حيث قالوا، وتَبيت معهم حيث باتوا، وتُصبح معهم حيث أصبحوا، وتُمسي معهم حيث أمسوًا».

وفيهما(٢) عن ابن عباس الله عنه الله على يخطُب فقال: قام فينا رسولُ الله على يخطُب فقال: المنكم محشورون حفاة عراة غُرلاً ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَاتِي نُعِيدُوً ﴾ [الانبياء: ١٠٤] الآية. إن أولَ الخلائق يُكسَى يوم القيامة إبراهيمُ وإنه سيُجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبدُ الصالح: ﴿وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيمٍ فَلَمّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ أَوَانتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ وَإِن تَعْفِر لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَرِيرُ لَلْمَيْرِيرُ الْمَكِيدُ ﴿ المائدة].

قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم».

وفي رواية (٣): سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنكم ملاقوا اللَّه حفاةً عراة مُشاةً غُزلاً».

وفي أخرى(٤) قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يخطب على المنبر.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱/۳۷۷ رقم ۲۵۲۲)، ومسلم (۱/۲۱۹۵ رقم ۲۸۲۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۱/۳۷۷ رقم ۲۵۲۲)، ومسلم (۲/۱۹۶۶ رقم ۲۸۲۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١/ ٣٧٧ رقم ٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١/ ٣٧٧ رقم ٢٥٢٥).

وفيهما (١) عن عائشة على قالت: قال رسولُ الله على: «تحشرون حفاة عُراة عُرلاً. قالت عائشة فقلت: يا رسولَ الله الرجالُ والنساءُ ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمرُ أشدُ من أن يُهِمّهم ذلك».

وفي رواية النسائي (٢٠): «فقالت عائشة: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه».

وروى هو (٣) وابن أبي حاتم (٤) عن ابن عباس رفي قال: قال رسولُ الله كلي: «تحشرون حفاة عراة مشاة غُرلاً. قال فقالت زوجتُه: يا رسولَ الله ينظر ـ أو يرى ـ بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه او قال: «ما أشغَلَهم عن النظر» رواه الترمِذيُ (٥) بنحوه وقال حسنٌ صحيح.

وروى ابن أبي حاتم (٢) عن أنس على قال: «سألت عائشة الله الله الله على الله الله الله الله الله بأبي أنت وأمي إني سائلتُك عن حديث فتخبرُني أنت به. قال: إن كان عندي منه علم قالت: يا نبئ الله كيف يُحشر الرجالُ؟ قال: حفاة عراة قالت: واسوأتاه من يوم القيامة قال: وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت: أية آية يا نبي الله؟ قال: ﴿ لِكُلِ آتْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ مِنْ أَنْ يُنْهِ ﴾ [عبس: ٣٧].

وروى البغويُ (٧) بإسناد الثعلبيُّ عن سَودةَ زوجِ النبيِّ عَلَيْ قالت: قال

<sup>(</sup>١) البخاري (١١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨ رقم ٢٥٢٧)، ومسلم (٤/ ٢١٩٤ رقم ٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) في السنن (٤/ ١١٤ رقم ٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٣) أي النسائي (١١٤/٤).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (١٠/ ٣٤٠٠ رقم ١٩١٢٩).

<sup>(</sup>٥) في السنن (٥/ ٤٣٢ رقم ٣٣٣٢) بسند حسن. قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ٢٥١) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) في تفسيره (١٠/ ٣٤٠٠ رَقم ١٩١٣٠) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۷) في تفسيره (۸/ ٣٤٠).

قلَّت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥١٤ ـ ٥١٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٢٣) عزوه للطبراني وابن مردويه والبيهقي.

رسولُ الله ﷺ: «يُبعث الناسُ حفاةً عراة غزلاً، قد ألجمهم العرَق وبلغ شحومَ الاَذانِ. فقلت: يا رسولَ الله واسوأتاه، ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: قد شُغل الناسُ، لكل امرئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه».

وفي الصحيحين (١) عن قتادة عن أنس بنِ مالكِ ﷺ: «أن رجلاً قال: يا نبيً الله كيف يُحشر الكافرُ على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يُمشِيَه على وجهه يوم القيامة»؟.

قال قتادة: بلى وعزةِ ربنا، قلت: وذلك قولُ الله عز وجل: ﴿وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمُا وَصُمَّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلِّمَا خَبَتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧] الآيات.

فشتًان ما بين الفريقين، وفَرقانَ ما بين الطريقين. أولئك يفِدون رَكْباً إلى جنات النعيم، ورحمة الرحمن الرحيم، وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يُسحبون سحباً إلى نار الجحيم، ونكالِها الأليم، وعذابها المقيم: ﴿ يَوْمَ غَشُرُ ٱلمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْنَنِ وَفَدًا إِلَى وَلَا اللهُ عَهَمً وَرَدًا اللهُ المريم].

قال ابن عباس (٢): وفداً رُكباناً.

وقال أبو هريرةً (٣): على الإبل.

وقال ابن جُريج (١٤): على النجائب.

وقال الثوري(٤): على الإبلِ النُوق.

وقال قتادةُ (٤): إلى الجنة.

وقال عليُّ بنُ أبي طالب عظيه: ما يُحشرون واللَّهِ على أرجلهم، ولكن على نوق رحالُها الذهبُ، ونجائبَ سُرُجها يواقيتُ، إن همّوا بها سارتْ وإن همّوا بها طارت.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٣٣): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير
 محمد بن عياش وهو ثقة» اهـ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١/ ٣٧٧ رقم ٢٥٢٣)، ومسلم (١٦١/٤ رقم ٢٨٠٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج١٦/١٢٧) بسند منقطع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان؛ (٩/ج١٦/١٢) بسند مجهول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ج١٦/١٢٧).

وروى عبدُ الله ابنُ الإمام أحمدَ في مسند أبيه (١) عن النعمان بنِ سُويد قال: كنا عند علي ﷺ فقرأ هذه الآية ﴿يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَقْدَا﴾ [مريم: ٨٥].

قال: لا واللَّهِ ما على أرجلهم يُحشَرون، ولا يُحشر الوفدُ على أرجلهم ولكن بنوق لم يرَ الخلائقُ مثلَها، عليها رحائلُ من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبوابَ الجنة.

ورواه ابنُ أبي حاتم (٢) وزاد: عليها رحائلُ الذهبِ وأزِمَّتُها الزَّبَرْجَدُ.

ولابن أبي حاتم (٣) عنه ولله كان ذات يوم عند رسولِ الله وقد أهذه الآية: ﴿ يُومَ خَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّمَّنِ وَفَدُا﴾ [مريم: ٨٥]، فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله، فقال النبيُ الله الله والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يُستقبَلون - أو يُؤتون - بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحالُ الذهب، شرَكُ نعالِهم نور يتلألا، كلُ خُطوة منها مد البصرِ فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينانِ فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعَثُ أبشارُهم ولا أشعارُهم بعدها أبداً، وتجري عليهم نَضرةُ النعيم فينتهون أو فيأتون - بابَ الجنة، فإذا حلقة من ياقوتة حمراءَ على صفائِح الذهبِ فيضرِبون بالحافة على الصفحة فيُسمع لها طَنين "، وذكر الحديثَ مطولاً والصحيحُ وقفه.

﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٨٦]، أي عِطاشاً قد تقطعت أعناقُهم من العطش، والوِرْدُ الجماعةُ يرِدون الماءَ، ولا يرد أحدٌ الماءَ إلا بعد عطَش.

قلت: ولكنهم وردوا لا إلى ماء بل إلى جهنّم وجحيمِها، ومُهْلِها وحَميمِها. وفي حديث الشفاعة الطويل<sup>(٤)</sup>: «فيُقال لهم: ماذا تشتهون؟ فيقولون:

<sup>(</sup>١) (١/ ١٥٥) بسند ضعيف.

قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٧٧) وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي: بل عبد الرحمن ـ ابن إسحاق القرشي ـ هذا لم يرو له مسلم، ولا لخاله النعمان ـ بن سعيد ـ وضعفوه.

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ ج١/ ١٢٦) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٥) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١٤٥) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

عطِشنا. فيُشار لهم إلى جهنم كأنها سرابٌ يحطِم بعضُها بعضَها، فيقال لهم: ألا تردون الحديث.

فسبحان اللّهِ وبحمده، اللّه أكبر، كانوا في الدنيا على السواء يُرزَقون ويسيرون ويذهبون ويجيئون، يُؤتاها من يحبه اللّه ومن لا يُحب، فلما جاءهم الموتُ عرَف كلٌ منهم سبيلَه، واتضح له مَقيلُه.

فلما كانوا في البرزخ خلا كلّ منهم بعمله، وأفضى إلى ما قدم قبل أجلِه، فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخ، وصاح بهم الصائح، فخرجوا من الأجداث مسرعين، إلى الداعي مهطعين، هذا على النجائب، وهذا على الركائب، وهذا على قدميه، وهذا على وجهه.

هؤلاء في النور ينظُرون، وأولئك في ظلمات لا يُبصرون. هؤلاء إلى الرحمن يفدون، وأولئك إلى النار يَردون. هؤلاء حُلّوا أساورَ من فضة وسقاهم ربُهم شراباً طهوراً، وأولئك عُلّوا بالسلاسل وعلَتْهم الزبانيةُ بالمقامع، يضرِبون بطوناً منهم وظهوراً.

هؤلاء وقاهم اللَّهُ شرّ ذلك اليوم ولقّاهم نضرةً وسروراً، وجزاهم بما صبروا جنةً وحريراً، متكئين فيها على الأرائك لا يرَون فيها شمساً ولا زمهريراً. وأولئك أعدَّ اللَّهُ لهم سعيراً، إذا رأتهم من مكان بعيد سمِعوا لها تغيُّظاً وزفيراً، وإذا أُلقوا منها مكاناً ضيقاً مقرَّنين دَعَوا هنالك ثبوراً، لا تذعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً.

هؤلاء عليهم حُللُ السُندسِ والإستبرقِ وسائرِ الألوان، وأولئك مقرَّنون في الأصفاد سرابيلُهم من قطِران. هؤلاء إلى زيارة ربهم يَرْكبون، وأولئك إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء ينظُرون إلى ربهم بُكرةً وعشياً، وأولئك تُركوا في جهنم جثيًا.

هؤلاء يقول لهم ربُهم سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعِمَ عُقبى الدار، وأولئك يقول لهم اخسَأوا فيها ولا تكلِّمون، وما هم بخارجين من النار. هؤلاء يُقرُّون بذنوبهم فيغفِرها لهم ربُّ العالمين، وأولئك ينادى بهم على رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذَبوا على ربهم ألا لعنةُ الله على الظالمين.

فحينئذ ظهرَ الفُرقانُ، وافترق الطريقان، وامتاز الفريقان، وصار الغيبُ شهادةً والسرُّ علانية، والمستورُ مكشوفاً، والمُخبأُ ظاهراً: ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللَّيْنَ ءَامَنُوا وَعَكِلُوا السَّرُ علانية، والمستورُ مكشوفاً، والمُخبأُ ظاهراً: ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللَّيْقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ [ص: ٢٨]، ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الشَّيْعَاتِ كَالْمُشْدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ [ص: ٢٨]، ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ المَّنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءً مَحْيَنَهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءً مَا يَعْمُمُونَ ﴾ [الجاثبة: ٢١].

كم كاسٍ في الدنيا طال يومئذ عُزيُه، كما طاعمٍ في الدنيا عظم يومئذ جوعُه، كم ريّانَ في الدنيا حقّ به يومئذ بؤسه: كم ريّانَ في الدنيا اشتد يومئذ عطشه، كم ناعم في الدنيا حَقَّ به يومئذ بؤسه: ﴿ يَلُونُ فَي الدَّرُ الْآخِرَةُ خَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْآرَضِ وَلَا فَسَأَدًا وَالْعَقِبَةُ لِلمُنْقِينَ ﴾ مَن جَآةً بِالشّيّاتِ فَلَا يُجْزَى الّذِينَ عَمِلُوا السّيّاتِ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَا القصص].

## [الاجتماع ليوم الفصل]

(ويُجمع الخلقُ ليوم الفصلِ جميعُهم عُلويُهم والسُفلي) (في موقف يجِلُ فيه الخطبُ ويعظُم الهولُ به والكرب)

(ويجمع المخلق) أولُهم وآخرُهم (ليوم الفصل) يومَ يفصل الرحمنُ بين المخلائق، سمّاه الله تعالى يومَ الفصلِ لذلك، وسمّاه يومَ التغابُن لكثرة المغبونين يومئذ، وسمّاه يومَ الجمعِ لأنه يَجمع فيه الأولين والآخِرين في صعيد واحد، يُسمعُهم الداعي ويَنفُذهم البصرُ، وسمّاه يومَ التلاقِ لأنه يلقى فيه العبدُ ربّه، ويلقى فيه العاملُ عملَه، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهلُ السمواتِ فيه العاملُ عملَه، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهلُ السمواتِ والأرضين، وسمّاه يومَ القيامة لأن فيه قيامَ الخلائقِ من القبور، وسماه يومَ التنادِ، لتنادي العبادِ بعضِهم بعضاً، ولمناداة اللهِ عز وجل عبادَه فيه، وبندائهم لِيتبعَ كلُ قومٍ ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحابِ الجنةِ وأصحابِ النار، ولمناداة أصحابِ الأعرافِ كلاً من الفريقين، وللمناداة على كل عامل بعمله وغير ذلك، قال الله عز وجل: ﴿ اللهُ لاَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّةِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱللَّغَابُنِّ ﴾ [التغابن: ٩].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبَدُّتُم ۗ [المائدة: ١٠٩].

وقال تعالى: ﴿وَنُوخَ فِي ٱلصُّورِ لَجَهَعْنَهُمْ جَمَّعًا﴾ [الكهف: ٩٩].

وقال تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۞ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُوْ أَوَّلَ مَرَّةً﴾ [الكهف: ٤٧ ـ ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتْ ۞ لِبَوْمِ ٱلْفَصَّلِ ۞ وَمَاۤ أَدَرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلِ ۞ وَمَاۤ أَدَرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۞ وَيَلُّ يَوْمِدٍ لِللَّهُكَذِينِنَ ۞﴾ [المرسلات].

وقال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَكَتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ النَّلَاقِ ﴿ الْعَالَمِ عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ [غافر: ١٥ ـ ١٦]. وقال تعالى: ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْهِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ [التوبة: ٧٧].

وقيال تبعيالى: ﴿ يَوْمَهِ إِن يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَكُوهُ إِلَيْهُمْ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَكُوهُ ۞ [الزلزلة].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا﴾ [النبأ: ٣٨].

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَنِمِ وَنُرِلَ ٱلْمُلَتَهِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥]، وقبل ذلك: ﴿ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان: ٢٢].

وقال في السعداء: ﴿ لَا يَخُرُنُهُمُ ٱلْفَنَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَّنَاهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

وقال تعالى عن مؤمن آلِ فِرعون: ﴿ وَيَنَقَوْدِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٍ ﴾ [غافر: ٣٢ ـ ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ ﴾ - إلى قوله - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٢ - ٦٥].

وقال تعالى: ﴿ وَنُودُوَّا أَن تِلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَىٰ أَصَحَبُ الْجَنَّةِ أَصِحَبُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمُّ فَاَذَنَ مُوَادِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَقَنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّلِينِ ﴿ وَاللّهُ عَلَى الظَّلِينِ ﴾ للى قوله في أصحاب الأعراف و ﴿ وَنَادَوْا أَصَحَبُ الْجَنَةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ وإلى قوله و ﴿ وَنَادَىٰ أَصْبَبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾ وأَصَحَبُ الجُنَةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِن الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَدَقَكُمُ اللّهِ قوله و ﴿ وَنَادَىٰ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِن الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَدَقَكُمُ

ٱللَّهُ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلكَنفِرِينَ ۞﴾ [الأعراف: ٤٣ ـ ٥٠].

وقــال تــعــالـــى: ﴿وَمَنَ أَظْلَهُ مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَدُدُ هَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ ﴾ [هـــود: ١٨]، وغــيــرُهــا مــن الآيات.

(جميعُهم علويُهم) وهم عوالمُ السمواتِ (والسفليّ) وهم عوالمُ الأرضَين، وقد تقدم في حديث الصورِ كيفيةُ صفوفِهم وتضعيفُهم وإحاطةُ بعضِها ببعض. (في موقف) عظيم (يجلّ) يشتدّ (فيه الخطبُ) الشأنُ والأمرُ (ويعظُم الهولُ) الأمرُ الفظيعُ الهائلُ (به) أي فيه (والكربُ) الحزنُ الآخذُ بالنفس والهمُ والغمُّ.

وقد وصف تعالى موقفَ القيامةِ بشدةِ ذلك كلِه كما قال: ﴿أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِهِكَ أَنْلَتِكَ الْمَالُونَ ۗ (المطففين].

وقال تعالى: ﴿وَلَا نَحْسَبَكَ اللّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَّ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنُرُ ۞ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمُّ وَأَفْئِدُتُهُمْ هَوَآءٌ ۞﴾ [إبراهيم].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾ [غافر: ١٨].

وقال تعالى: ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلَفَ سَنَةِ ﴾ - إلى قوله - ﴿ وَلَا يَسَتَلُ حَمِيدُ حَمِيمًا ۞ يُبَصِّرُونَهُمُّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَحِجَتِهِ -وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتَوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۞ [المعارج: ٤ - ١٤].

وقال تعالى: ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَهِذِ بَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ﴾ [المدثر].

وقال تعالى: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ۞ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ﴾ [الإنسان: ٧ \_ ١١].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآهِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧].

وفي الصحيحين (١) عن عائشة في أن النبي على قال: «يقوم الناسُ لربِّ العالمين حتى يغيبَ أحدُهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱/ ۳۹۲ رقم ۲۵۳۱)، ومسلم (٤/ ۲۱۹۵ رقم ۲۸۶۲) من حديث ابن عمر.

ورواه أحمدُ (١) بلفظ: «يوم يقوم الناسُ لرب العالمين لعظمة الرحمنِ عز وجل يومَ القيامة، حتى إن العرقَ ليُلْجِمُ الرجالَ إلى أنصاف آذانهم».

وله (٢) عن المقداد بنِ الأسودِ الكِنْديِّ عَلَيْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول: «إذا كان يومُ القيامة أُدنيت الشمسُ من العباد حتى تكونَ قذرَ ميل أو ميلين، قال: فتصهَرُهم الشمسُ فيكونون في العرق كقذر أعمالِهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حِقويه، ومنهم من يُلجمه إلجاماً»، رواه مسلم (٣) والتِرمِذيُّ (١).

وفيه (٢) عن عقبة بن عامر على قال: قال سمعتُ رسولَ الله على يقول: «تدنو الشمسُ من الأرض فيعرَقُ الناسُ: فمن الناسِ من يبلُغ عرقُه كعبيه، ومنهم من يبلُغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلُغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلُغ الحُجُز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ مَنكِبيه، ومنهم من يبلغ وسطَ فيه - وأشار بيده فالجمها فاه، رأيتُ رسول الله على يشير بيديه هكذا - ومنهم من يغطيه عرقُه، وضرب بيده إشارة».

<sup>(</sup>١) في المسند (٢/١٣، ١٩، ٢٤، ٧٠، ١٠٥، ١١٢، ١٢٥، ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) أي لأحمد في المسئد (٣/٦).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢١٩٦/٤ رقم ٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٤) في السنن (١٤/٤ رقم ٢٤٢١) وقال: هذا حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>٥) في المسند (٥/٢٥٤).

قلّت: وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٢٢ رقم ٧٧٧٧). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٣٥) وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه غير واحد».

<sup>(</sup>٦) أي في مسند أحمد (١٥٧/٤).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٠٦/١٧ رقم ٨٤٤) وفي سنده ابن لهيعة. ولكن تابعه عند الطبراني في «الكبير» عمرو بن الحارث (٣٠٢/١٧ رقم ٨٣٤) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٠٥/١٠) عنه: وإسناده جيد.

وفي الصحيح (١) من حديث أبي هريرةَ ﴿ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ أَن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يعرَقَ الناسُ يوم القيامة حتى يبلُغَ الناسُ يوم القيامة حتى يبلُغَ الأرض سبعين ذراعاً ويُلجمهم حتى يبلُغَ آذانَهم».

ولابن أبي حاتم (٢) عنه رضي قال: قال رسولُ الله على لله المغير الغفاري: «كيف أنت صانعٌ في يومٍ يقوم الناسُ فيه ثلثمَائةِ سنةٍ لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبرٌ من السماء ولا يؤمَر فيهم بأمر»، قال بشير: المستعانُ الله. قال: «فإذا أويتَ إلى فراشك فتعوذ بالله من كَرْب يوم القيامة وسوءِ الحساب».

وفي السنن (٣) عن عائشة على أن رسولَ الله على كان يتعود بالله من ضيق المقام يومَ القيامة.

وقوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ﴾ [إبراهيم: ٤٣]، قال قَتادةُ (٤): مسرعين.

وقال مجاهدٌ (٥): مُديمي النظرِ.

ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ولا يعرِفون مواطنَ أقدامِهم.

﴿ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ ﴾ [إبراهيم: ٤٣].

قال القُتيبي (٦): المُقْنعُ الذي يرفع رأسَه، ويُقبل ببصره على ما بين يديه.

وقال الحسنُ (٧): وجوهُ الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحدً إلى أحد.

﴿ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ ۚ [إبراهيم: ٤٣]، لا ترجِع إليهم أبصارُهم من شدة النظر وهي شاخصةً، قد شغلهم ما بين أيديهم.

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري (١١/ ٣٩٢ رقم ٦٥٣٢)، وأخرجه مسلم (٢١٩٦/٤ رقم ٢٨٦٣).

<sup>(</sup>۲) في تفسيره (۱۰/ ۳٤۱۰ رقم ۱۹۱۸۹).

قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ ج٣٠/ ٩٣) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١/ ٤٨٦ رقم ٢٦٦) والنسائي (٣/ ٢٠٨ رقم ١٦١٧) وابن ماجه (١/ ٤٣١ رقم ١٣٥٦) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (٨/ ج١٣٧/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (٨/ ج١٣٧ / ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في المعالم التنزيل؛ (١/٣٥٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير في (جامع البيان) (٨/ ج٢٣٩/١٣٣).

﴿ وَأَفْتِدَ مُهُمَّ مُواَّهُ ﴾ [إبراهيم: ٤٣]، أي هي خاليةً.

قال قتادةُ (١): خرجت قلوبُهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرُج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فأفئدتُهم هواءً لا شيءَ فيها، ومنه سُمّيَ ما بين السماءِ والأرضِ هواءً لخُلوّه، وقيل: خاليةٌ لا تعي شيئاً ولا تعقِل من الخوف.

وقال سعيدُ بنُ جبير (٢): متردّدةٌ تمور في أجوافهم ليس لها مكانٌ تستقر فيه.

قال البغوي<sup>(٣)</sup> رحمه الله تعالى: «وحقيقةُ المعنى أن القلوبَ زائلةٌ عن أماكنها، والأبصارُ شاخصةٌ من هول ذلك اليوم» اه.

وهذا معنى قولِه عز وجل: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينً ﴾ [غافر: ١٨].

قال قتادةُ (<sup>٤)</sup>: وقفت القلوبُ في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عِكرِمةُ والسُّديُ (٤) وغير واحد.

ومعنى كاظمين: أي ساكتين لا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه.

﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمَّنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبأ: ٣٨].

وقال ابنُ جُريج (٥): باكين.

وقال البغوي<sup>(٦)</sup>: «مكروبين ممتلئين خوفاً وجزَعاً، والكظْمُ تردّدُ الغيظِ والخوفِ والحزنِ في القلب حتى يضيقَ به».

﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤].

في الصحيحين (٧) من حديث أبي هريرة رضي الزكاة وفيه: «من كانت له إبلٌ لا يُعطِي فيها حقَّها في نَجدتها ورِسْلها. قلنا: يا رسول الله، ما نَجدتُها

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٨/ ج١٣ / ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٨/ ج١٣٠/ ٢٤٠).

 <sup>(</sup>٣) في: معالم التنزيل، (٤/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) أُخْرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٢/ ج٢٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسير (٨٢/٤).

<sup>(</sup>٦) في «معالم التنزيل» (٧/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣/ ٢٦٧ رقم ١٤٠٢)، ومسلم (٢/ ٦٨٠ رقم ٩٨٧).

ورِسلُها؟ قال في عُسرها ويُسرها. فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثرِه وأسمنِه وآشرِه حتى يُبطَح لها بقاع قَرقرٍ، فتطأهُ بأخفافها، فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاها ﴿فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلَّكَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤]. حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيلَه: إما إلى الجنة، وإما إلى النار"، الحديث.

﴿ وَلَا يَسْنَلُ حَمِيمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمُ ۚ [المعارج: ١٠ ـ ١١]. لا يسأل القريبُ قريبَه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوالِ فتشغله نفسُه عن غيره.

قال العَوفي عن ابن عباس (١): يعرِف بعضُهم بعضاً ويتعارفون بينهم، ثم يفِرّ بعضُهم من بعض بعد ذلك يقول الله تعالى: ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنٌ يُنْيِهِ ﴾ [عبس: ٣٧].

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاشُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا بَوْمَا لَا يَجْزِف وَالِدُ

وقولِه تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرَبَيُّ﴾ [فاطر: ١٨].

قال عِكرمةُ (٢): هو الجارُ يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربِّ سَلْ هذا لمَ كان يُغلق بابَه دوني؟ وإن الكافرَ ليتعلق بالمؤمن يومَ القيامة فيقول: يا مؤمنُ إن لي عندك يداً قد عرفت كيف كنتُ لك في الدنيا وقد احتجتُ إليك اليوم، فلا يزال المؤمنُ يشفع له عند ربِه حتى يرُدَّه إلى منزل دون منزلِه وهو النار، وإن الوالدَ ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بنيَّ أيَّ والدِ كنتُ لك؟ فيُثني خيراً، فيقول: يا بنيًّ إني قد احتجتُ إلى مثقال ذرةٍ من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول ولده: يا أبتِ ما أيسرَ ما طلبت، ولكني أتخوف مثلَ ما تتخوف فلا أستطيع أن أُعطِيك شئاً.

ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانةُ، أو يا هذه، أيَّ زوج كنتُ لك؟ فتثني خيراً، فيقول لها: إني أطلب إليك حسنةً واحدةً تَهَبِينَها إليَّ لَعلِّي أنجو بها مما ترين.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ ج٢٩/ ٧٣ \_ ٧٤) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن كثير (٣/ ٥٥٩) وتفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٧٨).

قال فتقول: ما أيسرَ ما طلبتَ، ولكني لا أُطيق أن أُعطِيَك شيئاً، إني أتخوف مثلَ الذي تتخوَّف.

يقول الله تعالى: ﴿وَإِن تَدَّعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا﴾ [فاطر: ١٨] الآية.

ويقول تبارك وتعالى: ﴿ لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ [لقمان: ٣٣].

ويقول تعالى: ﴿ وَمَ يَفِرُ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَابِهِ وَبَلِيهِ ۞ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۞﴾ [عبس]. ﴿ فَإِذَا نُقِرَ ﴾ نُفخ، ﴿ فِي ٱلنَّاقُرْ ﴾ [المدثر: ٨] الصور.

روى ابنُ أبي حاتم (١) عن ابن عباس رأي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كيف أنتم وصاحبُ القرنِ قد التقم القرنَ وحتى جبهته ينتظر متى يؤمَرُ فينفُخ.

فقال أصحابُ رسولِ الله ﷺ: فما تأمرنا يا رسولَ الله.

قال: قولوا: حسبُنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». رواه الإمامُ أحمدُ (٢) وابنُ جريرٍ (٣).

﴿ فَنَذِلِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ [المدثر: ٩]، شديدٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: ١٠] عليهم.

ورُوي عن زُرارة بنِ أُوفى قاضي البصرةِ رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة الصبحِ بالمدثر فلما بلغ هذه الآية: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي اَلنَاقُرِ ﴿ فَا فَلَلُكَ يَوْمَ لِهِ يَوْمُ عَسِيرُ ﴾ [المدثر] شهق شهقة فمات (٤)، أولئك قومٌ قرأوا القرآن بقلوب حاضرةِ وآذانِ واعية وبصائر نافذةِ، وأفهام جلّيةِ ونفوسِ عليّة، مستحضرين تأويلَ معانيه حين وقوعِها وأوانَ وعيدِها، شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزله، فأثمر ذلك في قلوبهم خشية اللهِ عز وجل فذابوا خوفاً وحياء من ربهم وشوقاً إليه فأثمر ذلك في قلوبهم خشية اللهِ عز وجل فذابوا خوفاً وحياء من ربهم وشوقاً إليه في أَنْهُم مِنْ عَبَادِهِ ٱلمُلَمَّةُ إِلَى اللهُ عز وجل فذابوا خوفاً وحياء من ربهم وشوقاً إليه فَرْهُ مُسْتَطِيرًا وَ الإنسان: ٧].

<sup>(</sup>١)(٢)(٣) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٠٦) وفي سنده عتاب بن المثنى القشيري. قال عنه الحافظ في «التقريب رقم (٤٤٢٣) مقبول.

قال ابن عباس (١): فاشياً.

وقال قتادة (٢): استطار واللَّهِ شرُّ ذلك اليوم حتى ملأ السمواتِ والأرضَ.

وقال مقاتل<sup>(٣)</sup>: كان شرَّه فاشياً في السموات، فانشقت وتناثرت الكواكبُ وكُوِّرت الشمسُ والقمرُ وفزِعَت الملائكة، وفي الأرض نُسفت الجبالُ وغارت المياهُ وتكسّر كلُ شيءٍ على الأرض من جبل وبناءٍ.

قال ابنُ جرير (٤): ومنه قولُهم استطار الصَّدْعُ في الزجاجة واستطال.

ومنه قول الأعشى(٥):

فبانت وقد أثارَت في الفُوا د صَدْعاً على نأيها مستطيرا يعنى ممتداً فاشياً.

وقولُه: ﴿عَبُومًا قَتَطَرِيرًا﴾، قال ابن عباس<sup>(٦)</sup>: ضيقاً طويلًا. وعنه<sup>(٧)</sup> قال: «يعبِسُ الكافرُ يومئذ حتى يسيلَ من بين عينيه عرَقٌ مثلُ القَطِران».

وقال مجاهد(٨): ﴿عَبُوسًا﴾ العابسُ الشفتين ﴿قَطَرِيرًا﴾ تقبُّضُ الوجهِ بالسُّيور.

وقال سعيد بنُ جبير<sup>(٨)</sup> وقتادةُ<sup>(٨)</sup>: تعبِسُ فيه الوجوهُ من الهول ﴿قَطَرِيرُ﴾ تقليصُ الجبين وما بين العينين من الهول.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (١٤/ ج٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (١٤/ ج٢٩ ٢٠٩).

٥) البيت للأعشى في ديوانه (ص٨٥) ط: صادر.
 والرواية فيه (أوْرَثَتْ) في موضع (أثارت) ويبدو أن رواية ابن جرير محرفة عن (أسأرت)
 بالسين لا بالثاء، لأنه لا معنى للإثار هنا.

والصَّدَّع: الشَّق. والمستطير كما في «اللسان» المنتشر. وفي «معاني القرآن» للفراء (٣/ ٢١٦) ط: عالم الكتب.

<sup>﴿</sup> وَيَخافُونَ يُومُ كَانَ شُوهُ مستطيراً ﴾ [الإنسان: ٧] ممتد البلاء، والعرب تقول: استطار الصدع في القارورة وشبهها، واستطال اه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ ج٩ ٢/٢١٢) بسند منقطع.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ ج٢١١/٢٩).

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير في تفسيره (١٤/٥٨٤).

وقال ابنُ زيدِ(١): العبُوس الشرُّ، والقمطريرُ الشديد.

وقال ابن جرير<sup>(٢)</sup>: والقمطريرُ هو الشديد، يقال: هو يومٌ قمطريرٌ ويوم قُماطِرٌ ويوم عصيبٌ وعصَبْصَبٌ، وقد اقمطَرَ اليومُ يقمطِرَ اقمِطْراراً، وذلك أشدُّ الأيام وأطولُها في البلاء والشدةِ، ومنه قولُ بعضِهم:

بني عمّنا هل تذكرون بالاءنا عليكم إذا ما كان يوم قُماطِرُ (٣)

#### [حشر الخلائق للعرض ومعنى العرض]

(وأحضِروا للعَرض والحسابِ وانقطعت علائقُ الأنساب) (وارتكمت سحائبُ الأهوالِ وانعجم البليغُ في المقال)

(وأُحضروا للعرض) العرضُ له معنيان: معنى عامٌ وهو عَرضُ الخلائقِ كلَّهم على ربهم عز وجل باديةً له صفَحاتُهم لا تخفى عليه منهم خافيةٌ. وهذا يدخُل فيه من يناقَش الحسابَ ومَن لا يحاسب.

والمعنى الثاني عَرضُ معاصي المؤمنين عليهم وتقريرُهم بها وسترُها عليهم ومغفرتُها لهم، والحسابُ المناقشة.

وقد ذكر اللَّهُ تعالى في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالاً وتفصيلاً كما قال: ﴿ يَوْمَ لِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨]. الآيات.

وقال تعالى: ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدٌ حِثْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُرُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الكهف: ٤٨] الآيات.

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِثَايَنَيْنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَقَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبَتُم بِثَايَٰتِي وَلَمْ تَحْيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَمْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞﴾ [النمل].

وقسال تسعمالسي: ﴿ يَوْمَهِمْ يُصَدُّرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيْمُواْ أَعْمَىٰلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٤/ ج٢٩/٢١٢).

<sup>(</sup>۲) في «جامع البيان» (۱٤/ ج۲۹/۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) البيت في «اللسان»: قمطر. ولم ينسبه. وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٩/ ١٩٨) والفراء في «معاني القرآن» (٣١٦/٣).

مِنْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَمُ ۞ وَمَن يَعْسَمَلْ مِنْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَسَرُمُ ۞﴾ [الزلزلة].

وقال تعالى: ﴿فَرَرَبِّكَ لَنَسْءَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [الحجر].

وقال تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْءُولُونَ﴾ [الصافات: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞﴾ [الغاشية]، وغير ذلك من الآيات.

وروى ابنُ أبي الدنيا(١) عن عمر والله قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزِنوا أعمالكم قبل أن توزَنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر ﴿يَوْمَهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨].

وروى أحمدُ<sup>(۲)</sup> وابنُ ماجه<sup>(۳)</sup> عن أبي موسى ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُعرض الناسُ يوم القيامة ثلاثَ عرضات: فأما عَرْضتان فجِدالٌ ومعاذيرُ، وأما الثالثةُ فعند ذلك تطيرُ الصحفُ في الأيدي، فآخذُ كتابَه بيمينه وآخذُ كتابَه بشماله».

وللتِرمِذيِّ (٤) عن أبي هريرةَ رَفِيْكُهُ نحوُه.

<sup>(</sup>۱) في «محاسبة النفس والإزراء عليها» (ص٢٢ رقم ٢).

وهو أثر موقوف على عمر بن الخطاب رهيه.

<sup>(</sup>٢) في المسئد (٤/٤١٤).

<sup>(</sup>٣) في السنن (٢/ ١٤٣٠ رقم ٤٢٧٧).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٣١٥ رقم ٢١٥/٧٤): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنَّه منقطع. الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة».

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده ومتنه.

وله شاهد من حديث الحسن عن أبي هريرة رواه الترمذي وقال: لم يسمع الحسن من أبي هريرة».

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في السنن (٤/ ٦١٧ رقم ٢٤٢٥) وقال: «ولا يصح هذا الحديث من قبل أنَّ الحسن لم=

وروى ابنُ جريرِ (١) عن عبد الله بنِ مسعودٍ نحوَه موقوفاً.

وفي الصحيحين (٢): سئل رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الحُمُر فقال: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فيها إِلاَ هَذُهُ اللَّهِ الفَاذَةُ الجامعةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ۞ [الزلزلة].

وروى الإمامُ أحمدُ (٣) عن صَعصَعةَ بنِ معاويةَ عمُّ الفَرزدق أنه أتى النبيَّ ﷺ فقرأ عليه: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرُهُ ۞ [الزلزلة].

قال: حسبي، لا أبالي أن لا أسمَعَ غيرَها.

وروى ابنُ جرير<sup>(3)</sup> وابنُ أبي حاتم<sup>(٥)</sup> عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي ﷺ فنزلت هذه الآيةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَكُوهُ ۞ [الزلزلة].

فرفع أبو بكر يدَه وقال: يا رسولَ الله أُجزَى بما عمِلتُ من مثقال ذرة من

<sup>(</sup>۱) في «جامع البيان» (۱۶/ج۲۹/۹۵).

 <sup>(</sup>۲) البخاري في صحيحه (۸/ ۷۲۷ رقم ۱۱۳۶) ومسلم في صحيحه (۲/ ۱۸۰ ـ ۱۸۲ رقم ۲).
 (۲) البخاري في صحيحه (۸/ ۷۲۷ رقم ۱۱۳۳) ومسلم في صحيحه (۲/ ۱۸۰ ـ ۱۸۲ رقم ۱۲۳ رقم ۱۲ روم ۱۲

<sup>(</sup>٣) في المسند (٥٩/٥).

قلّت: وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٩٠ رقم ٧٤١١) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤١): رواه أحمد والطبراني مرسلًا ومتصلًا ورجال الجميع رجال الصحيح. والنسائي كما في تحفة الأشراف (٤/ ١٨٧ رقم ٤٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (١٥/ ج ٢٦٨/٢٠ ـ ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٥) في «تفسير القرآن العظيم» (١٠/ ٣٤٥٥ ـ ٣٤٥٦ رقم ١٩٤٣٧ و ١٩٤٣٨).
 قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم ٨٤٠٧) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/
 ١٤٢) وشيخه موسى بن سهل، والظاهر أنه الوشاء، وهو ضعيف.

قلت: هو ليس بالوشاء. بل شيخه موسى بن سهل بن عبد الحميد أبو عمران الجوني البصري. ثقة.

انظر: «بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني» (١/ ٣٣٢ رقم ٦٥٨).

شر؟ «فقال: يا أبا بكر ما رأيتَ في الدنيا ممَّا تكره فبمثاقيلِ ذرِّ الشر، ويدِّخِر اللَّهُ لك مثاقيلَ ذرِّ الخيرِ حتى تُوَفَّاه يومَ القيامة».

وعن أبي العالية (١) في قوله: ﴿ فَرَرَبِّكَ لَنَتَنَانَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر].

قال: «يُسأل العبادُ كلُهم عن خَلتين يوم القيامة، عمّا كانوا يعبُدون وعمّاذا أجابوا المرسلين».

وروى الإمامُ أحمدُ (٢) عن ابن مسعودٍ قال: «والذي لا إله غيرُه، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدُكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابنَ آدمَ ماذا غرَّك مني بي، ابنَ آدمَ ماذا عمِلتَ فيما علِمْتَ، ابنَ آدمَ ماذا أجبتَ المرسلين».

وعن ابن عباس (٤) ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَسْكَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ [الحجر]، قال: ﴿ فَيُومِيدٍ لَا يُشْكُلُ عَن ذَنْهِ إِنسٌ وَلَا جَانَ ﴾ [الرحمن: ٣٩].

قال: لا يسألُهم هل عمِلتم كذا لأنه أعلمُ بذلك منهم، ولكن يقول: لم عمِلتم كذا وكذا؟ .

وفي الصحيح (٥) عن عائشة على أن رسولَ اللَّهِ على قال: «ليس أحدٌ يحاسب

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٨/ج١٤/ ٦٧) وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه أحمد في مسنده.

بلُ أَخْرِجِه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤ رقم ٨٨٩٩ و ٨٩٠٠) على ابن مسعود موقوفاً.

أما الأول فسنده صحيح.

والثاني: رجاله رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (٧/ ٢٢٧٣ رقم ١٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢٢٧٤ رقم ١٢٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) أي في صحيح مسلم (٤/٤/٤ رقم ٢٢٠٤/٥). قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (١٩٦/١ ـ ١٩٧ رقم ١٠٣) بنحوه.

يوم القيامة إلا هلك»، فقلت: يا رسولَ الله أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبَهُ بِيَمِينِةِ، ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞﴾ [الانشقاق]، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنما ذلك العَرضُ، وليس أحدٌ يناقش الحسابَ يوم القيامة إلا عُذْب».

وفيه (١) عن أنس بنِ مالكِ رَهِهُ أن نبيَّ اللَّهِ ﷺ كان يقول: «يُجاء بالكافر يومَ القيامة فيقال له: أرأيتَ لو كان لك ملءُ الأرضِ ذهباً أكنتَ تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سُئلتَ ما هو أيسرُ من ذلكَ».

وفيه (٢) عن عديً بنِ حاتم قال: قال النبيُ ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وسيكلّمه اللّهُ يوم القيامة ليس بين اللّهِ وبينه تَرجُمان، فينظر أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدّم من عمله، وينظر أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النارَ تِلقاءَ وجهه، فاتقوا النارَ ولو بشق تمرة».

وفيه (٣) عن صفوانَ بنِ مُحرِزِ قال: بينما ابنُ عمرَ يطوف إذ عرَض رجلٌ فقال: يا أبا عبدِ الرحمن - أو قال يا ابنَ عمرَ - هل سمعت النبيَّ ﷺ في النجوى؟ فقال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «يدنو المؤمنُ من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنبَ كذا؟ يقول أعرف، يقول: ربّ أَعرِف، مرتين، فيقول: أنا سترتُها في الدنيا وأغفِرها لك اليوم، ثم تُطوى صحيفةُ حسناتِه. وأما الآخرون الكفارُ فينادي على رؤوس الأشهادِ: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنةُ الله على الظالمين».

<sup>(</sup>۱) أي عند مسلم في صحيحه (٢١٦١/٤ رقم ٢٨٠٥/٥٢).

<sup>(</sup>۲) عند مسلم في صحيحه (۷۰۳/۲ ـ ۷۰۶ رقم ۱۰۱۲/۲). قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۲۳/۱۳ رقم ۷٤٤۳) بلفظ: قال رسول الله ﷺ:

اما منكم من أحدِ إلا سَيُكلُّمُه ربُّه ليس بينه وبينَه تُرجُمان ولا حجاب يحجُبُه».

 <sup>(</sup>۳) عند مسلم (٤/ ۲۱۲۰ رقم ۲۰/ ۲۷۱۸).
 قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (٩٦/٥ رقم ٢٤٤١).

 <sup>(</sup>٤) في السنن (٤/ ٦١٢ رقم ٢٤١٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
 قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ١٣٥)، وأبو يعلى (١٣/ ٤٢٨ رقم ١/٤٣٤) والخطيب في =

## [براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض]

(وانقطعت علائقُ الأنساب) كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ يَنْتُهُمْ يَوْمَ إِنْ يَسَاتَأُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَسَنَلُ حَمِيدُ حَبِمًا ﴾ [المعارج: ١٠] الآيات، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْلَرَهُ مِنْ أَنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤] الآيات، وقال تعالى عن الكافرين: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَبِم ﴿ الله الشعراء].

قال ابنُ مسعود ﷺ: إذا كان يومُ القيامةِ جمع اللَّهُ الأولين والآخرين ثم نادى منادٍ: ألا من كان له مظلِمةٌ فليجيء فليأخذ حقّه، قال: فيفرحُ المرءُ أن يكون له الحقُ على والده أو ولدِه أو زوجتِه وإن كان صغيراً.

ومصداقُ ذلك في كتاب الله: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَاۤ أَنسَابَ يَنْنَهُمْ يُومَيِـذِ وَلَا يَسَآهَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]. رواه ابن أبي حاتم (١٠).

وروى البغويُ (٢) بإسناد الثعلبيّ عن جابر بنِ عبدِ اللّهِ وَ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إن الرجلَ ليقول في الجنة: ما فُعل بصديقي فلان؟ وصديقه في الجحيم، فيقول اللّه تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة. فيقول من بقي: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم».

د اقتضاء العلم العمل، رقم (١).

وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم (٢٤١٦) والخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٤٤٠) والطبراني في الصغير (١/ ٢٦٩) وأبو يعلى في المسند (٩/ ١٧٨ رقم ٥٣٠/ ٢٧١٥) بسند ضعيف.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي الله من حديث المتحديث المن قيس، وحسين بن قيس يُضعَّفُ في الحديث مِنْ قبل حفظه. وكذلك عن معاذ أخرجه الخطيب في «الاقتضاء» رقم (٢) وفي تاريخ بغداد (١١/ ٤٤١) بسند لا بأس به في الشواهد.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧).

 <sup>(</sup>۲) في «معالم التنزيل» (٦/ ١٢٠) بإسناده من طريق الثعلبي وفيه جهالة من سمع أبا الزبير.
 وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١١٨/١٣) ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وغيرها.

قال الحسنُ (١) رحمه الله تعالى: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة.

وعن قتادةً<sup>(٢)</sup> في قول اللَّهِ عز وجل: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ اَلْمَرُهُ مِنْ أَخِهِ ۞ وَأَيْمِهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَيْهِهِ وَبَنِيهِ ۞﴾ [عبس].

قال: يفِرُ هابيلُ من قابيلَ. ويفِر النبيُّ ﷺ من أمه، وإبراهيمُ عليه السلام من أبيه، ولوطٌ عليه السلام من صاحبته، ونوح عليه السلام من ابنه ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنُ يُغْيِدِ﴾ [عبس: ٣٧] يشغَلُه عن شأن غيره.

وفي الحديث الصحيح (٣) في أمر الشفاعة: «إنه إذا طُلب إلى كلَّ من أولي العزم أن يشفعَ عند اللَّهِ في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، حتى إن عيسى بنَ مريمَ يقول: لا أسأله اليومَ إلا نفسي، لا أسأله مريمَ التي ولدتْني».

[تجتمع الأهوال في ذلك اليوم، وتنعجم الألسنة، وتخشع الأصوات للرحمن] (وارتكمت سحائب الأهوالِ وانعجم البليغ في المقال) (وعنت الوجوهُ للقيوم واقتُصٌ من ذي الظلم للمظلوم)

(وارتكمت) اجتمعت (سحائب الأهوال) جمع هول وهو الأمر الشديد الهائل المفظع (وانعجم) سكت فلم يتكلم (البليغ) الذي كان في الدنيا مقتدراً على البلاغة والفصاحة (في مقال).

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَا بِإِذْنِيْهِ ﴾ [هود: ١٠٥] وقال تعالى: ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَضُواتُ لِلرَّمْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿ يَقُومُ يَقُومُ الرَّمْ وَاللهُ عَمْلُمُ وَاللهُ الرَّمْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨].

قال ابنُ عباس<sup>(٤)</sup>: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمَانِ﴾ [طه: ١٠٨] سكنتْ ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨].

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) ِذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱/ ۳۷۱ رقم ۳۳۲۰ و ۳۳۲۱ و ۷۷۱۲)، ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۶ ـ ۱۸۶ رقم ۱۹۶).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٥/ ٢٩٥).

قال: تحريكُ الشفاهِ من غير منطِق.

وعنه (١): الهمسُ الصوتُ الخفيُّ.

وعنه <sup>(۲)</sup> هو وعِكرِمةُ ومجاهدٌ والضحاكُ والربيعُ بنُ أنسِ وقتادة وابنُ زيدٍ وغيرُهم <sup>(۲)</sup>: الهمسُ نقلُ الأقدام إلى المحشَر كأخفاف <sup>(۳)</sup> الإبل.

وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ (٤): همساً: سرَّ الحديثِ ووطءَ الأقدام فجمع بين القولين.

وفي حديث (٥) الشفاعة: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلُ»، الحديث.

﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ ﴾ [طه: ١١١]: ذلَّت وخضعتْ.

ومنه قيل للأسير: عانِ<sup>(١٦)</sup>، ﴿ الْقَيُّوْتِ ﴾ تضمين لمعنى قولِه عز وجل: ﴿ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْتِ ﴾ [طه: ١١١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج٢١/٢١٤) وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢١٤) أخرجه ابن جرير في السيوطي في «الدر المنثور»: (٥٩٩٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٧٤).

<sup>\*</sup> وقد أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ج٢١/ ٢١٤ ـ ٢١٥) «أثر ابن عباس: وعكرمة وقتادة ومجاهد».

<sup>\*</sup> وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢٤٣٥ رقم ١٣٥٣٣) أثر ابن عباس.

<sup>\*</sup> وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦٠٠) أثر ابن عباس والضحاك، ومجاهد وعكرمة.

<sup>(</sup>٣) همس: الهَمْس: الخفي من صوت والوطء والأكل وقال الفراء: يقال إنه نَقْل الأقدام إلى المحشر: ويقال: إنه الصوت الخفيّ، وروي عن ابن عباس أنه تمثّل فأنشد: "وهُنّ يمشين بنا هَمِيسَا" قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل.

انظر: لسان العرب (١٣٢/١٥ - ١٣٣).

وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» (٧٥٠): الهَمِيسُ: صوت نَقْلِ أَخْفَافِ الإبل.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٧٤) والسيوطي في «الدر المنثور» (٥٠ /٠٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) وقال ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ ج٢١٦/١٦): «وأصل العنو الذلّ يقال منه: عنا وجهه لربه يعنو عتواً، يعني خضع له وذلّ، وكذلك قيل للأسير: عان لذلة الأسر. فأما قولهم: أخذت الشيء عنوة، فإنه يكون وإن كان معناه يثول إلى هذا أن يكون أخذه=

قال ابنُ عباس<sup>(۱)</sup> وغيرُ واحدٍ: خضعت وذلتْ واستسلمت الخلائقُ لجبَّارها الحيِّ الذي لا يموت، القيومِ الذي لا ينام، وهو قيِّمٌ على كل شيء يديرُه ويحفَظه، فهو الكاملُ في نفسه الذي كلُ شيءٍ فقيرٌ إليه لا قِوامَ له إلا به.

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: ١١١].

قال ابنُ عباس (٢): خسِر من أشرك بالله، والظلمُ هو الشركُ.

وقيل<sup>(٣)</sup>: المرادُ بالظلم هنا العمومُ، فيتناول الشركَ وغيرَه من ظلم العبدِ نفسَه وظلم العبادِ بعضَهم بعضاً، فإن اللَّهَ سيؤدي كلَّ حقٍ إلى صاحبه حتى يَقتصَّ للشاة الجمَّاءِ من الشاة القَرْناء.

وفي بعض الأحاديثِ: «يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني اليوم ظلمُ ظالم»(٤).

وفي الصّحيحين (٥): «إياكم والظلمَ، فإن الظلمَ ظلماتُ يوم القيامة»، فعلى

غلبة، ويكون أخذه عن تسليم وطاعة كما قال الشاعر:
 هل أنْتَ مُطِيعي أيُها القَلْبُ عَنْوَةً
 وكم تَلخ نَفْسٌ لم تلم في اخْتِيالها وانظر: "معالم التنزيل" (٢٩٦/٥).

ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٩٦/٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسير (٣/ ١٧٤ \_ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) وهو جزء من حديث حسن سيأتي تخريجه من هذا الجزء (ص٣٧٨ ـ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٠/٥ رقم ٢٤٤٧) ومسلم (١٩٦٩/٤ رقم ٢٥٧٩/٥٧) من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «إنَّ الظلمَ ظلمات يوم القيامة...».

<sup>\*</sup> وأخرج مسلم في صحيحه (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨/٥٦) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: «اتقوا الظلمَ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة...».

<sup>\*</sup> وأخرج الطيالسي رقم (٢٢٧٢) وأحمد (٢/ ١٩٥) والحاكم (١١/١) والبيهقي (١٠/ ٢٤٣) وابن حبان رقم (٥١٧٦) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: «إياكم والظلم فإن الظلم، ظلمات يوم القيامة...».

<sup>\*</sup> وأخرج الحاكم (١٢/١) والبخاري في الأدب المفرد رقم (٤٧٠) و (٤٨٧) وأحمد في المسند (٢٢) والبيهقي في الآداب رقم (٩٧) وابن حبان في صحيحه رقم (٦٢٤٨) من طرق مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ: «إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات عند الله يوم القيامة...».

هذا المعنى ظلمٌ دون ظلمٍ وخيبةٌ دون خيبةٍ، والخيبةُ كلُّ الخيبةِ لمن لقيَ اللَّهَ وهو به مشركٌ، فإن اللَّهَ تعالى يقول: ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

وقد تقدم حديث عائشةَ عند أحمدَ<sup>(١)</sup>: «الدواوينُ ثلاثةٌ: ديوانُ لا يغفِرُه الله، وديوان لا يغفِرُه الله،

(واقتص من ذي الظلم) أي اقتضي من الظالم (للمظلوم)، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَنعِفَها ﴿ النساء: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ النَّوْمَ تَجُنزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمُ إِنَ اللّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ﴿ اللّهِ قُولُه - ﴿ وَاللّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴾ [غافر: ١٧ - ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللّهِ قَلْمُ اللّهُ وَيَ الْعَلَمُونَ ﴾ [السزمسر: ٦٩]، ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ وَوُقِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [الزمر: ٧٠] وغيرُها من الآيات.

وقال البخاريُّ (٢) رحمه الله تعالى: «بابُ القصاصِ يوم القيامة، وهي الحاقةُ لأن فيها الثوابَ وحواقً الأمورِ الحقّة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصارخة والتغابنُ غبنُ أهل الجنةِ أهل النار».

ثم ساق بسنده حديث ابنِ مسعودِ (٣) قال النبيُ ﷺ: «أولُ ما يُقضى بين الناس بالدماء».

وحديثَ أبي هريرةَ (١٠) و أن رسولَ اللّهِ على قال: «من كانت عنده مظلِمة الأخيه فليتحَلّله منها، فإنه ليس ثَمَّ دينارٌ ولا دِرهم، من قبل أن يؤخَذَ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات أخيه فطُرحت عليه».

وحديثَ أبي سعيدٍ (٥) الخُدريِّ عَلَيْهُ قال: قال رسولُ الله عِلَيْ: «يخلص

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۱/ ٣٩٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٣٩٥ رقم ٣٩٥٣)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٠٤).
 رقم ١٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٣٩٥ رقم ٦٥٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٣٩٥ رقم ٦٥٣٥).

المؤمنون من النار، فيُحبَسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيُقَصَّ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذبوا ونَقُوا أُذِن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسُ محمد بيده لأحدُهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا».

قال رسولُ الله ﷺ: المفلسُ من أمتي من يأتي يومَ القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذَفَ هذا وأكل مالَ هذا وسفكَ دمَ هذا وضرَبَ هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يُقتَصَّ ما عليه من الخطايا أُخذ من خطاياهم فطُرح عليه ثم طُرح في النار». هذا حديث حسنٌ (٢) صحيحٌ.

وله (٣) عنه رضي أن رسولَ الله ﷺ قال: «لَتُؤَدُّنَ الحقوقَ إلى أهلها حتى تُقادُ الشاةُ الجلحاءُ من الشاة القرناءِ».

قال (٤): وفي الباب عن أبي داودَ وعبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ: حديثُ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وروى الإمامُ أحمدُ عن جابر بنِ عبدِ الله ﴿ قَالَ: بلغني حديثٌ عن

<sup>(</sup>۱) في السنن (٤/٦١٣ رقم ٢٤١٨).

 <sup>(</sup>۲) قاله الترمذي في السنن (۲۱۳/۶).
 ۲) قاله الترمذي في السنن (۲۱۳/۶).

قلت: وأخرجه مسلم رقم (۲۵۸۱) وأحمد (۲٬۳۳۲ و ۳۳۶) و (۲/ ۳۷۱ ـ ۳۷۲) والبيهقي (۲/ ۹۳) والبغوي رقم (٤١٦٤) وابن حبان في صحيحه رقم (٤٤١٢). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي للترمذي في السنن (٤/ ٦١٤ رقم ٢٤٢٠) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحح.

قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (١٨٣) ومسلم رقم (٢٥٨٢) وأحمد (٢/ ٣٣٣ و ٣٧٣ و ٤١١) وابن حبان في صحيحه رقم (٧٣٦٣). وهو حديث صحيح.

<sup>\*</sup> الجلحاء: هي الجماء التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٤) أي الترمذي في السنن (١٤/٤).

<sup>(</sup>٥) في المسند (٣/ ٤٩٥).

قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨) والبيهقي في الأسماء والصفات =

رجل سمعه من النبي عَلَيْهِ، فاشتريتُ بعيراً ثم شددتُ عليه رخلاً فسِرت عليه شهراً حتى قدِمتُ عليه الشامَ، فإذا عبدُ اللهِ بنُ أنيس، فقلت للبواب: قل له جابرٌ على الباب. فقال: ابنُ عبدِ الله؟ قلت نعم. فخرج يطأ ثوبَه فاعتنقني واعتنقتُه.

فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله على في القصاص فخشِيتُ أن تموتَ وأموتَ قبل أن أسمعَه، فقال: سمعتُ رسولَ الله يقول: «يحشرُ اللَّهُ عز وجل الناسَ يوم القيامة \_ أو قال العبادَ \_ عُراةً غُزلاً بُهْماً.

قلت: وما بُهماً؟

قال: ليس معهم شيء.

ثم يناديهم بصوت يَسمعُه مَن بَعُد كما يسمعه مَن قَرُب: أنا الملكُ، أنا الديّانُ، لا ينبغي لأحد من أهل النارِ أنَ يدخُلَ النارَ وله عند أحدِ من أهل الجنةِ حقّ حتى أقضيَه منه، ولا ينبغي لأحدِ من أهل الجنةِ أن يدخُلَ الجنةَ وله عند رجلٍ من أهل النارِ حقّ حتى أقضيَه منه، حتى اللطمةُ.

قال: قلنا: كيف وإنما نأتي اللَّهَ عز وجل حُفاةً عُراةً غُرلاً بُهماً؟.

قال: بالحسنات والسيئات».

وقد أشار البخاريُ<sup>(١)</sup> إلى هذا الحديثِ في مواضع من صحيحه تعليقاً، ووصلَه في كتاب خلقِ أفعالِ العباد<sup>(٢)</sup>.

وروى عبدُ الله (٣٠) ابنُ الإمامِ أحمدَ عن عثمانَ بنِ عفانَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

 <sup>(</sup>ص٧٧ ـ ٧٩) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٩٧٠).
 قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. وعلقه البخاري في صحيحه (١٧٣/١) بصيغة الجزم. وفي صحيحه (٤٥٣/١٣) بصيغة التمريض.

وذكر له الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٧٤) وفي «تغليق التعليق» (٥/ ٣٥٦) طريقين آخرين عن جابر يرتقى بهما إلى مرتبة الحسن.

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كما تقدم في التعليقة المتقدمة.

<sup>(</sup>۲) (ص۱۳۷ رقم ۳۶۵).

٣) في المسند (١/ ٧٢) بسند ضعيف،

وروى (١) رحمه الله عن أبي هريرة ولله قال: «رأى رسولُ الله الله الله على شاتين ينتطِحان فقال: أندري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت: لا، قال: لكن اللَّهَ يدري وسيحكُم بينهما».

# [يتساوى الناس في الموقف وهوله وكربه العظماء منهم والرعية]

(وساوت السلوكُ للأجناد وجيءَ بالكتاب والأشهادِ) (وشهِدَ الأعضاءُ والجوارحُ وبدت السَّوآتُ والفضائحُ) (وابتُليتُ هنالك السرائر وانكشف المخفيُّ في الضمائز)

(وساوت الملوك) العظماءُ الرؤساءُ الكبراءُ (للأجناد) الرعايا، أي صاروا سواءً في ذلك الموقف، مشتركين في هوله الفظيع وكربِه الشديدِ إلا من رحم الله، وليس لأحد منهم مَقالٌ، ولا يملِك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً، كلُ امرئِ بما كسب رَهينٌ، قال الله تعالى: ﴿المُلْكُ اللهُ تَعالى: ﴿المُلْكُ اللهُ تَعالى: ﴿المُلْكُ

قلت: وأخرجه البزار (٤/ ١٦٢ رقم ٣٤٤٩ ـ كشف) والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٨٥) والدارقطني في الغلل (٣/ ١٦٤ ـ س ٢٨٧) وابن عدي في الكامل (٢/ ١٤٩) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٣٥٧) وقال: «رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وعبد الله بن أحمد، وفيه الحجاج بن نصير وقد وثق على ضعفه، وبقية رجال البزار رجال الصحيح غير العوام بن مزاحم وهو ثقة».

قلت: وللحديث شواهد من حديث أبي ذرّ وأبي هريرة وسلمان...

<sup>\*</sup> أما حديث أبي ذرِّ فقد أخرجه أحمد (٥/ ١٧٣) والبزار (٤/ ١٦٣ - كشف) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٥٢) وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة.

وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح.

<sup>\*</sup> وأما حديث سلمان فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٥٠) والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٢/ ٨٠) موقوفاً.

وخلاصة القول أن حديث عثمان صحيح لغيره.

<sup>(</sup>۱) بل عن أبي ذر أخرجه أحمد في المسند (١٦٢/٥) والبزار (١٦٣/٤ رقم ٣٤٥١ - ٣٤٥ كشف) بنحوه.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٥٢): رجاله رجال الصحيح وفيه راوٍ لم يُسَمَّ.

يَوْمَهِنهِ لِلَهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ ﴾ [الحج: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْنَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنْ الْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ لِلّهِ ٱلْوَجِدِ ٱلْفَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَقْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِنِ لِتَوَى [الانفطار: ١٩]، وغير ذلك من الآيات.

قال ابنُ عباس (١) وغيرُه من الصحابة والتابعين: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]: يقول لا يملك أحدٌ معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنيا.

قال (٢): ويومُ الدين يومُ الحسابِ للخلائق وهو يومُ القيامة، يَدينهُم بأعمالهم: إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ، إلا من عفا عنه.

وقال البغويُّ<sup>(٣)</sup> في قوله عز وجل: ﴿ٱلْمُلَّكُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْنَانِ﴾ [الفرقان: ٢٦]: أي الملكُ الذي هو الملكُ الحقُ الرحمن يوم القيامة.

وقال ابنُ عباس (٤) ﴿ فَإِنْهُمْ: يريد أن يومَ القيامة لا ملِكَ يقضي غيرَه.

وفي الحديث الصحيح (٥) المتقدم: «يقبِضُ الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملكُ أين ملوكُ الأرض».

وفي لفظ<sup>(٦)</sup>: «أين الجبارون أين المتكبرون»؟

وقـال قَـتـادهُ<sup>(٧)</sup>: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِتَّوَ﴾ [الانـفـطـار: ١٩]: والأمرُ واللَّهِ اليومَ لله، ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحدٌ.

وقال البغوي (<sup>(۸)</sup>: يوم لا يُملِّك اللَّهُ في ذلك اليومِ أحداً من خلقه شيئاً كما ملكهم في الدنيا.

(وجيء بالكتاب والأشهاد)، قال الله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٢٩ رقم ٢٤).

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن جریر في «جامع البیان» (۱/ ج۱/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) في «معالم التنزيل» (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/ ج٠٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٨) في «معالم التنزيل» (٨/ ٣٥٨).

مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَّلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَنهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا﴾ [الكهف: ٤٩].

وقال تعالى : ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِأْتَ ۚ بِٱلنَّبِيِّتَنَ وَٱلشُّهَدَآءِ﴾ [الزمر: ٦٩].

وقال تعالى: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدِ وَجِشْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ﷺ - إلى قوله - ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِيمٍ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتَوُلَآءً﴾ [النحل: ٨٤ - ٨٩].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى اَلَذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلَّ مُنتُمْ اللَّهِ مَا وَأَنْ أَنْكُمْ ﴾ [القصص: ٧٤ ـ ٧٥]. الآية.

وقال تعالى: ﴿وَيَمَاآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١]. وغير ذلك من الآيات.

وقال البخاريُ<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا يوسفُ بنُ راشدِ حدثنا جريرٌ وأبو أسامة ـ واللفظُ لجريرٍ ـ عن الأعمش عن أبي صالح.

وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: البُدعى نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبَيك وسعدَيك يا ربّ، فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيقال الأمنه: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد ﷺ وأمتُه. فتشهدون أنه بلّغ، ويكون الرسولُ عليكم شهيداً، فذلك قولُه جل ذكرُه: ﴿ وَكَذَاكِ جَمَلْنَكُمْ أُمّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهِيداً عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة: ١٤٣].

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (٦/ ٣٧١ رقم ٣٣٣٩) و (٤٤٨٧) و (٧٣٤٩).

والوسَطُ: العَدْلُ. ورواه أحمد(١) وأصحابُ السُننِ(٢).

ورواه الإمامُ أحمدُ (٣) أيضاً بلفظ: «يجيء النبيُّ يوم القيامة ومعه الرجلانِ وأكثرُ من ذلك، فيدعى قومُه فيُقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلّغتَ قومَك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمدٌ وأمتُه، فيدعى محمدٌ على وأمتُه فيقال لهم: هل بلّغ هذا قومَه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمُكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا على فأخبرنا أن الرسلَ قد بلّغوا».

فذلك قولُه عز وجل: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] قال: عذلاً ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

فقلت: يا رسولَ الله أقرأُ عليك وعليك أُنزل؟

قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري.

فقرأتُ سورةَ النساءِ حتى أتيتُ إلى هذه الآيةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ إِشْهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَمَّوُلَآءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

فقال: حسبُك الآن. فإذا عيناه تذرفان».

قال ابنُ كثيرٍ (٥) رحمه الله تعالى: ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ﴾ أي كتابُ الأعمالِ الذي فيه الجليلُ والحقيرُ، والفتيلُ والقِطْميرُ، والصغيرُ والكبير، ﴿فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ

<sup>(</sup>١) في المسند (٣/ ٣٢، ٥٨).

<sup>(</sup>٢) وهم الترمذي في السنن (٥/ ٢٠٧ رقم ٢٩٦١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (٢/ ١٤٣٣ رقم ٤٠٠٣). والنسائي كما في تحفة الأشراف (٣٤٥/٣ رقم ٣٤٥). قلت: وأخرجه أبو يعلى (٢/ ٣٩٧ رقم ١١٧٣/ ١٩٩) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٤٦٤) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في المسند (٩٨/٣) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري في صحيحه (٩٨/٩ رقم ٥٠٥٥)، ومسلم في صحيحه (١/٥٥١ رقم ٢٤٧/ ٨٠٠).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (٣/ ٩٢).

مِمَّا فِيهِ﴾ [الكهف: ٤٩] أي من أعمالهم السيئةِ وأفعالِهم القبيحةِ ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيَلْنَنَا﴾ [الكهف: ٤٩] أي: يا حسرتنا وويلَنا على ما فرّطنا في أعمالنا.

﴿ مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَأَ ﴾ [الكهف: ٤٩]، أي لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملًا وإن صغر إلا أحصاها أي ضبطها وحفِظها.

وروى الطبرانيُّ (١) بإسناده عن سعدِ بنِ جُنادةَ قال: لما فرغ رسولُ الله ﷺ من غزوة حُنينِ نزلنا قَفْراً من الأرض ليس فيه شيءٌ فقال النبيُّ ﷺ: «اجمعوا، من وجد عوداً فليأتِ به».

قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناه رُكاماً، فقال النبي على: «أترَون هذا؟ فكذلك تُجمع الذنوبُ على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق اللَّهَ رجلٌ ولا يُذنبُ صغيرة ولا كبيرة فإنها مُحصاة عليه».

وروى البغويُ (٢) بإسناده عن سهل بنِ سعدِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إياكم ومُحقّراتِ الذنوبِ، فإنما مَثلُ مُحقراتِ الذنوبِ مثلُ قومٍ نزلوا بطْنَ وادِ فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خُبزتهم، وإن محقراتِ الذنوبِ لَموبقاتٌ».

<sup>(</sup>۱) في المعجم الكبير (٦/ ٥٢ رقم ٥٤٨٥ ١) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٩٠/١٠) وقال: رواه الطبراني وفيه نفيع أبو داود وهو ضعيف.

قلت: فيه يونس بن نفيع وليس نفيع أبو داود والحسين بن الحسن وهو ضعيف له ترجمة في اللسان. وفي والد محمد بن سعد كلام انظره في اللسان.

<sup>(</sup>٢) في «معالم التنزيل» (٥/١٧٧).

قَلْت: وأُخرِجه أَحمد في المسند (٢/١) و ٥/ ٣٣١) والطبراني في الكبير (٦/ ١٦٥ - ١٦٥ رقم ١٦٢).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٩٠) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة.

وأخرجه الروياني في مسنده (٢/ ٢١٦ رقم ١٠٦٥) والبغوي في «شرح السنة (١٤/ ٣٩٩ رقم ٢٠٦٥).

وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند أحمد رقم (7/7) شاکر. بسند صحیح. وآخر من حدیث عائشة عند أحمد (7/7) وابن ماجه رقم (7/7) وصححه ابن حبان رقم (7/7) موارد).

وخلاصة القول أن حديث سهل بن سعد صحيح، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ﴾ [الكهف: ٤٩] كقوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ شَوَهِ ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقولِه عز وجل: ﴿ عَلِمَتْ مِنْ شَوَهِ ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقولِه عز وجل: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَخْضَرَتْ ﴾ [التكوير: ١٤]، وقولِه تعالى: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَلَخْرَتْ ﴾ [التعامة: ٣٠] وقولِه عن الآيات. وقولِه تعالى: ﴿ يَلَبُونُ الْإِنْ فَوْمَهِ لِمِا قَدَّمَ وَأَخْرَ ﴾ [القيامة: ٣٠] وغيرُها من الآيات.

وقوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ [القصص: ٧٥].

قال البغويُّ (١): يعني رسولَهم الذي أُرسَل إليهم وهو قولُ مجاهد.

وروى ابنُ جرير<sup>(٢)</sup> عن عثمانَ بنَ عفانَ أنه خطب فقرأ هذه الآيةَ: ﴿وَبَمَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ﴾ [ق: ٢١]. فقال: سائقٌ يسوقها إلى الله تعالى وشاهدٌ يشهد عليها بما عمِلت، وكذا قال مجاهدٌ وقتادةُ وابنُ زيد<sup>(٣)</sup>.

وعن أبي هريرة رضي قال: السائق: الملك، والشهيد: العمل. وكذا قال الضحاك (١٠) والسُّدي (٥).

وقال ابن عباس<sup>(٦)</sup> ﴿ السائقُ: من الملائكة، والشهيدُ: الإنسانُ يشهد على نفسه.

وقولُه تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ [الزمر: ٦٩] أضاءت ﴿ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر:

<sup>(</sup>١) في «معالم التنزيل» (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>۲) في «جامع البيان» (۱۳/ ج۲۱/ ۱۲۱).

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ١٩٢ ـ ١٩٣ رقم ٢٩٥٤) وابن أبي حاتم في تفسيره (١٩٣٠) وابن أبي الدر المنثور (٧/ ٩٥٩) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) \* أخرج أثر مجاهد ابن جرير في جامع البيان" (١٦١/٢٦/١٣).

<sup>\*</sup> أخرج أثر قتادة ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٦/ ١٦٢).

أخرج أثر ابن زيد ابن جرير في «جامع البيان»(١٣/ ج٢٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ج٢٦/٢٦٦) وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٦/ ١٦١).

79] بنور خالِقها، ذلك حين يتجلى الربُّ لفصل القضاءِ بين خلقِه، فما يتضارُّون في نوره كما لا يتضارُّون في الشمس في اليوم الصحْو، قاله البغوي<sup>(١)</sup>.

والحديث: (لا يتضارُون في رؤيته)(٢).

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ ﴾ قال قتادةُ (٣): كتابُ الأعمال.

﴿ وَجِأْى ٓهُ بِٱلنَّبِيَّةِ فَال ابن عباس (٤) ﴿ إِنَّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

﴿ وَٱلشَّهَدَآءِ ﴾ أي من الملائكة الحفَظةِ على أعمال العبادِ، قال ذلك عطاء (٥٠)، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق: ٢١].

قال ابنُ عباس<sup>(۱)</sup>: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم أمةُ محمد ﷺ، ويدل على ذلك قولُه تعالى: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال مجاهد (۱۵) في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُـ ﴾ [غافر: ٥١]، يعني الملائكة .

قال البغوي (٨): يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب.

# [تشهد على كل جاحد أعضاؤه وجوارحه]

(وشهد) على كل جاحد (الأعضاء) أعضاؤه (والجوارح) عطف تفسير، قال تعالى: ﴿ الْيُومَ خَنِيدُ عَلَى اَفَوْهِهِم وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِم وَتَثَمَّدُ أَرَّجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥] الآيات.

في «معالم التنزيل» (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ج٥١/٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١٣٢/٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١٣٢/٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابنَ جِرْير في «جامع البيان» (١٢/ج٢٤/ ٧٥) وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٨) في «معالم التنزيل» (٧/ ١٥٢).

وقدال تسعدالسى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَى إِذَا مَا جَائِمُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ وَجُلُوهُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدَ ثُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِى أَنطَقَى كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ شَهِدَ ثُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِى أَنطَقَى كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَبَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَننتُم أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَذِيرًا مِمَّا مَعْمَلُونَ ۞ وَذَلِكُمْ طَلْتُكُو الّذِى ظَنَنتُم بِرَيْكُمْ أَرَدَىكُمْ فَلَائِكُمْ الّذِى ظَنَنتُم بِرَيْكُمْ أَرَدَىكُمْ فَا فَعَيْرُها.

وروى مسلم (١) والنسائي (٢) وابنُ أبي حاتم (٣) عن أنس بنِ مالك ﷺ قال: (كنا عند النبي ﷺ فضحِك حتى بدت نواجذُه، ثم قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: أتدرون ممَّ أَضحَكُ؟ قلنا: اللَّهُ ورسولُه أعلم.

قال ﷺ: من مجادلة العبدِ ربَّه يوم القيامة، يقول: ربِّ أَلَم تُجِزني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: كفى بنفسك اليومَ عليَ شاهداً من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليومَ عليك حسيباً، وبالكرامِ الكُتاب شهوداً، فيُختم على فيه ويقال لأركانه: انطِقي، فتنطِق بعمله، ثم يُخلَّى بينه وبين الكلامِ فيقول: بُعداً وسُحقاً فعنكنَ كنتُ أُناضل».

وروى عبدُ الرزاق<sup>(٤)</sup> أخبرنا مَعمرُ عن بهز بنِ حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «إنكم تُدْعَون مُفدَّماً على أفواهكم بالفِدام، فأولُ ما يسأل عن أحدكم فخِذُه وكتِفُه».

ورواه النسائيُ (٥) عن محمد بنِ رافع عن عبد الرزاق به، وله هو ومسلمٌ وأبو داودَ عن أبي هريرةَ وَهُ عن رسول الله عَلَيْ في حديث القيامةِ (٦) الطويلِ قال فيه: اثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت فيقول: أنا عبدُك، آمنتُ بك وبنبيك وبكتابك، وصُمْتُ وصليتُ وتصدقت، ويثنى بخير ما استطاع.

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۶/ ۲۲۸۰ رقم ۲۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) كما في تحفة الأشراف (١/ ٢٤٩ رقم ٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٠/ ٣٢٧١ رقم ١٨٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٢/ ١٥١ رقم ٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (٢/ ٢٦٠ رقم ٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجِه مسلم (٤/ ٢٢٧٩ ـ ٢٢٨٠ رقم ٢٩٦٨/١٦) وقد تقدم تخريجه.

## قال: فيقال له ألا نبعثُ عليك شاهدَنا؟

قال: فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه؟ فيُختم على فيه ويقال لفخِذه: انطِقي، قال: فتنطِق فخذُه ولحمُه وعظامُه بما كان يعمل، وذلك المنافقُ، وذلك ليُعذَرَ من نفسه، وذلك الذي يسخط اللَّهُ تعالى عليه».

وهذا الحديث تقدّم قريباً بطوله ولله الحمدُ، وهذا والله أعلم يتضمن بيانَ قُـولِ الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبَعَلُهُمُ اللّهُ جَمِيمًا فَيَعْلِفُونَ لَمُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرُّ ﴾ [الـمـجـادلـة: ١٨] الآية.

وروى ابنُ جريرِ (١) وابنُ أبي حاتم (٢) وأحمدُ (٣) رحمهم الله تعالى عن عُقبةَ بنِ عامرِ على الله الله على عن عُقبةَ بنِ عامرِ على أنه سمع رسولَ الله على يقول: «إن أولَ عظمٍ من الإنسان يتكلم يوم يُختم على الأفواه فخِذُه من الرجل اليسرى».

وفي رواية<sup>(٤)</sup> أحمدَ: «من الرجل الشمال».

وروى ابنُ جريرٍ (٥) عن حميد بنِ هلالِ قال: قال أبو بُرْدةَ قال أبو موسى الأشعريُ ﷺ: "يُدعى المؤمن للحساب يوم القيامة، فيعرِضُ عليه ربُّه عملَه فيما بينه وبينه فيعترِف فيقول: نعم أي ربِّ، عمِلتُ عملت عملت، قال: فيغفر اللَّهُ له ذنوبَه ويستُره منها، قال: فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوبِ شيئاً، وتبدو حسناتُه فودَّ أن الناسَ كلَّهم يرَونها. ويدعى الكافرُ والمنافقُ للحساب فيعرِض عليه ربُه عملَه فيجحد ويقول: أي ربِّ وعزتِك لقد كتب عليَّ هذا الملكُ ما لم أعمل.

فيقول له الملك: أما عمِلتَ كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتِك أي ربِّ ما عمِلتُه.

 <sup>(</sup>١) في «جامع البيان» (١٢/ ج٢٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) في تفسيره (۱۰/ ۳۱۹۸ رقم ۱۸۰۹۲).

 <sup>(</sup>٣) في المسند (١٥١/٤) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن عقبة.
 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٥١): «رواه أحمد والطبراني ـ في «الكبير» (١٧/ ٣٣٣ رقم ٩٢١) ـ وإسنادهما جيد».

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٤/ ١٥١) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في «جامع البيان» (١٢/ ج٢٣/ ٢٤).

فإذا فعل ذلك خَتم اللَّهُ تعالى على فيه. قال أبو موسى(١) الأشعري والله الله على فأنا أحسَب أولَ ما ينطِق منه فخِذُه اليمنى، ثم تلا: ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَى آفَوَهِهِمْ وَتُكَالِمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَفْهَدُ آرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥].

وروى أبو يعلى (٢) عن أبي سعيد الخدري رضي عن النبي على قال: «إذا كان يومُ القيامة عَرَّف الكافرَ بعمله فجحد وخاصم، فيقول: هؤلاء جيرانُك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا، فيقول: احلِفوا فيحلِفون، ثم يُصمتُهم الله تعالى، وتشهد عليهم ألسنتهم ويُدخلهم النارَ».

وروى ابنُ أبي حاتم (٣) عن ابن عباس الله أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذنَ لهم، ثم يؤذنُ لهم فيختصمون فيجحد الجاحدُ بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيبعث اللّه تعالى عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم: جلودَهم وأبصارَهم وأيديَهم وأرجلَهم، ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواة فتخاصم السجوارحَ فتقول: ﴿أَنطَقَنَا اللهُ الّذِي آنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُم آوَلَ مَرَةٍ وَإِليّهِ السجورة في السبورة والله الله الله الله الله عد الجحود.

ورُوي<sup>(٤)</sup> أيضاً عن رافع أبي الحسنِ قال وصَف رجلًا جحد، قال: فيشيرُ اللَّهُ تعالى إلى لسانه فيربُو في فمه حتى يملأَه فلا يستطيع أن ينطِقَ بكلمة، ثم يقولُ لآرابه: تكلمي واشهدي عليه، فيشهدُ عليه سمعُه وبصرُه وجِلدهُ وفرجُه ويداه ورجلاه: صنَعْنا، عمِلنا، فعلْنا.

وله (٥) أيضاً عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﷺ، قال: لما رجعتْ إلى رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن جرير في «جامع البيان» (١٢/ ج٢٣/ ٢٤).

 <sup>(</sup>۲) في مسنده (۲۷/۲٥ رقم ۱۳۹۲).
 وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸۲/۱۰) وقال: «رواه أبو يعلى، ورجاله وثقوا، وفيهم ضعف».

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٠/ ٣٢٧١ رقم ١٨٤٥٣) ورقم (١٨٤٥٦). قلت: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣١٩/٧) وابن كثير في تفسيره (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/٤).

 <sup>(</sup>٥) أي ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٢٧٢ رقم ١٨٤٥٧) وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/
 ١٠٤). وتقدم تخريجه في العلو.

مُهاجرةُ البحرِ قال: «ألا تحدّثون بأعاجيبِ ما رأيتم بأرض الحبشة».

فقال فتيةً منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوسٌ إذ مرت علينا عجوزٌ من عجائز رهابينِهم تحمِل على رأسها قُلةً من ماء، فمرت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بين كتِفيها ثم دفعها فخرّت على ركبتيها فانكسرت قُلتُها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غُدَرُ إذا وضع اللّه الكرسيّ وجمع الأولين والآخِرين وتكلّمت الأيدي والأرجلُ بما كانوا يكسِبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرُك عنده غداً.

قال: يقول رسولُ الله ﷺ: «صدقتْ صدقتْ، كيف يقدّس اللّهُ تعالى قوماً لا يُؤخَذ لضعيفهم من شديدهم». ورواه ابنُ أبي الدنيا(١).

وقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا الصَّلْتُ بنُ محمدِ حدثنا يزيدُ بن زريع عن رَوح بنِ القاسم عن منصورِ عن مجاهدِ عن أبي مَعمرِ عن ابن مسعودِ وَمَا كُنتُم تَسَيِّرُونَ أَن يَشَهدَ عَلَيْكُم سَمُّعُكُرُ ﴿ [فصلت: ٢٢] الآية: كان رجلان من قريش وخَتَن لهما من ثقيفٍ، أو رجلان من ثقيفٍ وختَن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترَون أن اللَّه يسمع حديثنا؟ قال بعضه: يسمع بعضه. وقال بعضه: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كلَّه فأنزلت: ﴿ وَمَا كُنتُم تَسَتَرُونَ أَن يَشَهدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُم وَلَا أَصْدَرُكُم ﴾ [فصلت: ٢٢].

الحديثُ تقدم لفظُه في إثبات السمع والبصرِ، ولله الحمدُ.

## [تبلى السرائر وتظهر الخفايا]

(وابتُليتُ) أي اختُبرت (هنالك) الإشارةُ إلى موقف القيامةِ العظيم، وهولِه الجسيم (السرائز) جمعُ سريرةِ وهي ضدُّ العلانية (وانكشف المخفيُّ) المستورُ (في الضمائر) إشارةٌ إلى قول اللَّهِ عز وجل ﴿يَوْمَ تُنْكَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴾ [الطارق: ٩].

قال البغويُّ (٣) رحمه الله تعالى: وذلك يومُ القيامةِ تُبلى السرائرُ: تُظهر الخفايا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في العلو.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۸/ ٥٦١ رقم ٤٨١٦) وطرفاه رقم (٤٨١٧)، ومسلم في صحيحه (۲)  $(70.11)^2$  رقم ( $(70.11)^2$  روم ((7

٣) في «معالم التنزيل» (٨/٣٩٤).

قال قَتادةُ<sup>(۱)</sup> ومُقاتلٌ<sup>(۲)</sup>: تختبر.

قال عطاء بنُ أبي رباح (٣): السرائرُ فرائضُ الأعمالِ كالصوم والصلاةِ والوضوءِ والاغتسالِ من الجنابة، فإنها سرائرُ بين اللَّهِ تعالى وبين العبد، فلو شاء العبدُ لقال صُمتُ ولم يصُم وصليتُ ولم يصلُ واغتسلتُ ولم يغتسلْ، فيُختبرُ حتى يظهَرَ من أدّاها ممن ضيّعها.

قال ابنُ عمرَ (٤) ﴿ يُبدي اللَّهُ عز وجل يومَ القيامة كلَّ سرِّ، فيكون زَيناً في وجوهٍ وشيناً في وجوه، يعني من أدّاها كان وجهُه مشرقاً ومن ضيّعها كان وجهُه أغبرَ.

وفي الصحيح (٥) عن ابن عمر رفي أن رسولَ اللَّهِ عَلَى قال: «يُرفع لكل غادرِ لواء عند اسْتِه يقال: هذه غَذرة فلانِ ابنِ فلان»، عياذاً بالله من ذلك.

### [تنشر صحائف الأعمال وتؤخذ باليمين وبالشمال]

(ونُسُرت صحائفُ الأعمالِ تؤخَذُ باليمين والسُمالِ) طوبى لمن يأخذ باليمين كتابَه بُسُرى بحودٍ عِينٍ) (والويلُ للأخِذ بالسُمال وراءَ ظهرٍ للجحيم صالِ)

(ونشرت صحائف) كتبُ (الأعمال) من حسنات وسيئاتٍ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلشَّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ [التكوير: ١٠].

(تؤخذ باليمين) للمؤمن (والشمال) للكافر (طوبي) أطيبُ شيءٍ، واسمُ شجرة

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٣٩٤).

 <sup>(</sup>۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۸/ ۳۹۶).
 وأخرج أثر «قتادة، ومقاتل، وعطاء بن أبي رباح» ابن جرير في «جامع البيان» (۱۵/ ج۳۰/ ۱۶۲ ـ ۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ج ١٤٦/٣٠ ـ ١٤٧)، والسيوطي في «الدر المتثور» (٨/ ٤٧٦) وقال: أخرجه ابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" (٨/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣/ ١٣ رقم ٧١١١)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٥٩ رقم ١٧٢٥).

في الجنة يسير الراكبُ في ظلها مائة عام لا يقطعها (لمن يأخذ باليمين كتابه، بُشرى) أعظمُ بشارةٍ (بحور) جمعُ حَوراء، صفةٌ لهن مِن حَوَرِ العَينِ، وهو شدةُ سوادِ العينين في شدة بياضِهما (عين) حسانُ الأعين.

(والويل) كلمة عذاب، وواد في جهنم (للآخذ بالشمال) كتابه (وراء ظهر للجحيم صال) اسم فاعل من صَلِيَ يَصْلَى: عُمر فيها، وقد ذكر الله تعالى تطايرَ الصحفِ ونشرَها، وتناوَلَها في غير موضع من كتابه مع بيانِ منازلِ أهلِها كما قال تسعالي : ﴿وَكُلَّ إِنْهَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَةً فِي عُنُقِدٍ وَنُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَبًا يَلقَنهُ مَنشُورًا ﴿ الإسراء].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَدِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَدِيهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

وقى ال تىعى الى : ﴿ يَكَانُهُ الْإِنسَنُ إِنَكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْمًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ كَنْبَهُ بِيَمِينِهِ وَ فَالَمَا مُنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَالَمَا مُنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا بُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ إِلَىٰ أَمْلِهِ مَسْرُولًا ﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي وَأَمَّا مَنْ أُونِ ﴾ إِنَّهُ طَنَّ أَن لَن يَحُورُ ﴾ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾ [الانشقاق].

وقال تعالى: ﴿ هَٰذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩].

قال ابنُ عباسِ<sup>(۱)</sup> ومجاهدٌ وغيرُهما<sup>(۲)</sup>: ﴿وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ فِي عُنُقِدِ ۗ [الإسراء: ١٣]. طائرُه هو ما طار عنه من عمله من خير وشرٍ، ويُلزَم به ويجازى عليه: ﴿وَغُرِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَنَةِ كِتَبَا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣].

قال مَعمرُ (٣): وتلا الحسنُ البضريُ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ [ق: ١٧]: يا ابنَ آدمَ بسطتُ لك صحيفتَك، ووُكّل بك ملكان كريمان أحدُهما عن يمينك والآخرُ عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتِك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتِك، فأعمَل ما شئت أقِللْ أو أكثِر، حتى إذا مُتَ طُويت صحيفتُك فجُعلتُ في عنقك معك في قبرك حتى تخرُجَ يومَ القيامة كتاباً تلقاه منشوراً ﴿ أَقَرا كِنَبُكَ ﴾ الآية. فقد عَدل واللَّهِ مَن جعلك حسيبَ نفسِك.

وروى البزَّارُ<sup>(٤)</sup> عن أبي هريرةَ ﴿ عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِم ۗ [الإسراء: ٧١].

قال: «يدعى أحدُهم فيعطى كتابَه بيمينه ويُمَدُّ له في جسمه ويُبيَّضُ وجهه، ويُجعل على رأسه تاجٌ من لؤلؤة يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيَرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتِنا بهذا، وباركْ لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل رجلِ منكم مثلَ هذا.

وأما الكافرُ فيُسوَّدَ وجهُه ويُمد له في جِسمه ويراه أصحابُه فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا، اللهم لا تأتينا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزِه، فيقول: أبعدكم اللَّه، فإن لكل رجل منكم مثلَ هذا». حديثٌ غريبٌ حسنه التِرْمِذي (٥٠).

<sup>(</sup>١)(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٥/ ٨٢) والسيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ج٢٦/١٥) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن
 كثير (٢٤/٤ ٢٣٩ ـ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في كشف الأُستار ولا في الأُجزاء المطبوعة من مسند البزار.

<sup>(</sup>٥) في السنن (٣٠٢/٥ رقم ٣١٣٦) وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٤٢/٢ ـ ٢٤٣) وقال: هذا حديث صحيح على

شرط مسلم ولم يخرجاه. وابن حبان في الإحسان (٣٤٦/١٦ رقم ٧٣٤٩) وهو حديث ضعيف.

وروى ابنُ أبي حاتم (٢) عن أبي عثمانَ قال: «المؤمنُ يُعطى كتابَه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاتِه، فكلما قرأ سيئاتِه تغير لونُه حتى يمُرَّ بحسناته، فيقرَوُها فيرجِعُ إليه لونُه، ثم ينظرُ فإذا سيئاتُه قد بُدَلتْ حسناتِ، قال: فعند ذلك يقول: هاؤُم اقرؤا كتابيه».

وله (٣) عن عبد الله بنِ عبد الله بنِ حنظلة غسيلِ الملائكة قال: «إن اللّه يوقفُ عبدَه يوم القيامة فيُبدي ـ أي يُظهر ـ سيئاتِه في ظهر صحيفتِه فيقول له: أنت عملتَ هذا؟ فيقول: نعم أي ربّ، فيقول له: إني لم أفضَحك به، وإني قد غفرتُ لك. فيقول عند ذلك: ﴿ مَآثُمُ أَقْرَهُوا كِنَبِيّةُ ﴿ إِنِّ ظَننتُ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِيةً ﴾ لك. فيقول عند ذلك: ﴿ مَآثُمُ القَرْهُوا كِنَبِيّةُ ﴾ الحاقة]. حين نجا من فضيحته يوم القيامة».

وقد تقدم حديث ابنِ عمر (٤) الصحيحُ في النجوى وفيه في المؤمن: «ثم يُعطى كتابَ حسناتِه بيمينه، وأما الكَافرُ والمنافقُ فيقول الأشهادُ: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنةُ اللهِ على الظالمين».

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير عنه في تفسيره (٤٤٣/٤) مسنداً.
 وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٢٧١) وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر والخطيب.

<sup>(</sup>٣) لابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٣٧١ رقم ١٢٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

وعن ابن السائب<sup>(۱)</sup> في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ بِشِمَالِمِـ﴾ [الحاقة: ٢٥]. قال ابنُ السائب<sup>(۱)</sup>: تُلوَى يدُه اليسرى خلفَ ظهره، ثم يُعطى كتابَه.

وقيل: تُنزع يدُه اليسرى من صدره إلى خلف ظهرِه ثم يعطى كتابَه.

وقال مجاهد(٢): تُخلع يدُه اليسرى من وراء ظهره.

وقال البغوي(٣): ﴿وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِتَنِّكُمْ وَرَآةً ظَهْرِيْــ﴾ [الانشقاق: ١٠].

قال: فتُغلُّ يدُه اليمنى إلى عنقه وتُجعل يدُه الشمالُ وراء ظهرِه فيُؤتى كتابَه بشماله من وراء ظهره.

## فصلٌ \_ فيما جاء في الميزان

(والوزنُ بالقسط فلا ظلمَ ولا يُؤخذ العبدُ بسوى ما عمِلا) (فبينَ ناجِ راجحِ ميزانُه ومُقرِفِ أوبقه عدوانُه)

(والوزن) لأعمال العبادِ (بالقسط) العدل (فلا ظلم) على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه هو العدلُ الحكيمُ، الذي حرَّم الظلمَ على نفسِه وجعله على عبادِه محرَّماً فلا يُهضَم أحدٌ من حسناتِه.

(ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمِلا) الألفُ للإطلاق، قال الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ اللهِ عَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى الله

وقال تعالى: ﴿ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْتًا وَلَا تَجْزَؤَتَ إِلَّا مَا كُنتُرْ فَتُمْلُونَ ﴾ [يس: ٥٤].

وقــال تــعــالـــى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسَّطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ فَلَا نُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَـكَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَـا بِهَأَ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال تعالى عن لقمانَ: ﴿يَكُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلطَّرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ١٦].

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٨/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٨/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) في «معالم التنزيل» (٨/ ٣٧٤).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا﴾ [النساء: ٤٠]. (فبين ناج راجح ميزانُه) إلخ، قال الله تعالى: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَنِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف].

وقىال تىعىالىي: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّبُورِ فَلاَ أَنْسَابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَلَا يَسَآءَلُونَ ﴿ فَمَن ثَقَلَتُ مَوَزِينُكُم فَأُولَتِكَ الَّذِينَ خَيِرُواً فَمَن ثَقَلَتُ مَوْزِينُكُم فَأُولَتِهِكَ الَّذِينَ خَيِرُواً أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَالِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ وَالسَوْمَنُونَ } اللَّمَوْمَنُونَ ].
الآيات.

وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ۗ ۞ فَهُوَ فِ عِيشَكَةِ زَاضِكَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُ ۞ وَمَاۤ أَدْرَنْكَ مَا هِيَة ۞ نَازُ كَا خَفَتْ مَوَزِينُهُ ۞ وَمَاۤ أَدْرَنْكَ مَا هِيَة ۞ نَازُ كَامِيَةٌ ۞ وَمَاۤ أَدْرَنْكَ مَا هِيَة ۞ نَازُ كَامِيَةٌ ۞ خَامِيَةٌ ۞ [القارعة].

وقال تعالى: ﴿أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَتِهِمْ وَلِقَآبِهِ. فَحَطِتَ أَعَمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا﴾ [الكهف: ١٠٥].

وفي الترمذي (١) عن النضر بنِ أنسِ بنِ مالكِ عن أبيه قال: سألتُ النبيَّ اللهُ اللهُ يَسْفَع لي يوم القيامةِ، فقال: «أنا فاعل» ـ يعني إن شاء الله ـ قلت: يا رسولَ الله فأين أطلبُك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط». قلت: فإن لم ألقكَ على الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان». قلت: فإن لم ألقكَ عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوضِ فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطنَ». هذا حديث حسن غريب (٢).

وفي سنن أبي داود (٣) وغيرِه حديث عائشة المتقدم وفيه: «وعند الميزانِ حتى يُثقلَ أو يَخِف» الحديث.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲ رقم ۲۶۳۳). قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (۱۷۸/۳). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) قاله في «السنن» (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

#### والقول في الموزون على ثلاثةِ أُوجهِ:

(الأولُ): أنه الأعمالُ نفسُها هي التي توزن، وأن أفعالَ العبادِ تجسّم فتُوضع في الميزان. ويدل لذلك حديثُ أبي هريرةً ولله على الصحيح (١١) قال: قال رسولُ الله على: «كلمتان حبيبتانِ إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحانَ اللهِ العظيم».

وفي الصحيح (٢) عن أبي أمامة الباهليّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزّهراوينِ البقرة وسورة ال عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيابتان، أو كأنهما فرْقان من طير صوافّ تُحاجّانِ عن أصحابِهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. ومعاوية هو ابنُ سلام.

وفيه (٣) عن النَّوَّاس بنِ سمعانَ الكِلابيِّ قال: سمعتُ النبيُّ ﷺ يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهلِه الذين كانوا يعملون به تقدَّمُه سورةُ البقرة وآل عمران».

وضرب لهما رسولُ الله ﷺ ثلاثة أمثالِ ما نسيتُهن بعد قال: «كأنهما غمامتان أو ظُلّتان سوداوانِ بينهما شرق، أو كأنهما فِرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما».

وقال التِرمِذي (٤) رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديثِ عند أهلِ العلمِ أنه يجيء ثوابُ قراءتِه. كذا فسَّر بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثوابُ قراءةِ القرآنِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۱/۱۱ رقم ۲۰۶۳) وطرفاه رقم (۲۲۸۲) و (۳۲۵۷). ومسلم في صحيحه (۲۰۷۲/۲ رقم ۳۱/۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٥٥٣ رقم ٢٥٢/ ٨٠٤).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ٥٥٤ رقم ٢٥٥/ ٨٠٥).
 قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (٥/ ١٦٠ رقم ٢٨٨٣).

وقال الترمذي : (هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/ ١٦٠).

وفي حديث النواسِ بنِ سمعانَ (١) عن النبيَّ ﷺ ما يدل على ما فسَّروا إذ قال النبيُّ ﷺ: «وأهلُه الذين يعملون به في الدنيا».

ففي هذا دلالةٌ أنه يجيءُ ثوابُ العمل. اه.

قلت: ولا مانِعَ من كون الآتي هو العملَ نفسه كما هو ظاهرُ الحديثِ: فأما أن يقالَ إن الآتي هو كلامُ اللهِ نفسُه فحاشا وكلا ومعاذَ الله، لأن كلامَ الله تعالى صفتُه ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعلُ العبدِ وعملُه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

وروى الإمامُ أحمدُ<sup>(٢)</sup> عن عبد اللَّهِ بنِ بُريدةَ عن أبيه قال: كنتُ جالساً عند النبيّ عَلَيْ فسمعتُه يقول: «تعلموا سورةَ البقرةِ فإن أُخْذَها بركةٌ وترْكها حسرةٌ ولا تستطيعُها البَطلَةُ».

قال: ثم سكت ساعةً ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآلِ عِمرانَ فإنهما الزهراوان، يُظِلَّلانِ صاحِبَهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غَيابتان أو فِرقان من طير صوافٌ، وإن القرآنَ يلقى صاحبَه يوم القيامة حين ينشق عنه قبرُه كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرِفني؟ فيقول: ما أعرِفك، فيقول: أنا صاحبُك القرآنُ الذي أظمأتُك في الهواجر وأسهرتُ مُقلتَك، وإن كلَّ تاجرٍ من وراء تجارتِك، وإنك اليوم وراء كلَّ تجارةٍ. فيُعطى المُلكَ بيمينه والخُلدَ بشماله، ويوضع على رأسِه تاجٌ من الوقار ويُكسى والداه حُلتان لا يقوم لهما أهلُ الدنيا فيقولان: بما كُسينا هذا؟ فيقالُ: بأخذِ ولدِكُما القرآنَ، ثم يقال: اقرأ واصعَذ في درَج الجنةِ وغُرَفِها، فهو في صعود، ما دام يقرأ هذًا كان أو ترتيلًا» وإسنادُه حسنٌ.

والقولُ بأن الأعمالَ هي ذاتُها التي تُوزن، ذكره البغوي (٣) عن ابن عباس ظليه. (والقولُ الثاني): أن صحائفَ الأعمالِ هي التي تُوزن، ويدل على ذلك ما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (٥/ ٣٦١).

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٤٠/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

<sup>(</sup>٣) في «معالم التنزيل» (٣/ ٢١٥).

روى الإمامُ أحمدُ (۱) عن عبد الله بنِ عمْرِو بنِ العاصِ على أول : قال رسولُ اللّهِ على الله عن وجل يستخلص رجلاً من أمتي على رُؤوس الخلائق يومَ القيامة فينشُر له تسعة وتسعونَ سِجلًا، كلُ سجلٌ مدُ البصر، ثم يقول: أتُنكر من هذا شيئاً، أظلَمَك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب، قال أفلك عذر أو حسنة ؟ قال: فبُهتَ الرجلُ فيقول: لا يا رب.

فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلمَ عليك اليومَ، فيَخرُج له بطاقة فيها أشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ وأشهدُ أن محمداً رسولُ الله \_ ﷺ \_ فيقول: أحضروهُ، فيقول: يا ربِّ ما هذه البطاقةُ مع هذه السِجلاتِ، فيقول: إنك لا تُظلم، قال فتوضع السَّجلاتُ في كِفة والبطاقةُ في كِفة، قال فطاشت السجلاتُ وثقُلت البِطاقةُ.

قال: ولا يثقل شيءٌ مع بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيم»، ورواه الترمذيُّ (٢) وابنُ ماجه (٣) وقال الترمذيُّ: حسنٌ غريب.

(والثالث): أن الموزونَ ثوابُ العمل، وهو اطّرادُ ما نقله التِرمذيُّ في معنى حديث النواس.

(والرابع): أن الموزونَ هو العاملُ نفسُه، ويدل لذلك ما روى أحمدُ (٤) عن

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/ ٢٤ \_ ٢٥ رقم ٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/١٤٣٧ رقم ٤٣٠٠).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١/٤/١).

قلّت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/١٢٧)، وأبو يعلى في «المسند» (١/ ٤٠٩ ـ ٤١٠ رقم ٢٧٩/٧٥).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢٨٨/٩) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة.

وللحديث شواهد:

<sup>(</sup>منها): عن ابن مسعود عند أحمد (١/ ٤٢١ ـ ٤٢٢) وأبو نعيم في «الحلية» (١١٧/١) وأبو يعلى (٩/ ٢٠٩ رقم ٣٤٤/ ٥٣١٠).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٨٩) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق أمثلها طريق عاصم ابن أبي النجود، وهو حسن الحديث.

وانظر باقي الشواهد في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٨٩).

وروى البخاريُ في صحيحه (٢) عن أبي هريرةَ في الله عن رسولِ الله على قال: «إنه ليأتي الرجلُ العظيمُ السمينُ يوم القيامة لا يزن عند الله جناحَ بعوضةٍ»، وقال اقرأوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزُيًّا﴾ [الكهف: ١٠٥].

ولابن أبي حاتم (٣) عنه ﴿ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «يؤتى بالرجل الأكولِ الشَّروبِ العظيم فيوزن بحبة فلا يزِنها»، قال وقرأ: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ وَذَا ﴾، واه ابنُ جرير (٤).

وروى البزارُ<sup>(ه)</sup> عن عبد الله بنِ بُريدةَ عن أبيه قال: كنا عند رسولِ الله ﷺ، فأقبل رجلٌ من قريش يخطُر في حُلّة له، فلما قام على النبيِّ قال: «يا بُريدةُ هذا ممن لا يقيم اللَّهُ له يوم القيامة وزناً».

قلت: والذي استظهر من النصوص ـ واللَّهُ أعلم ـ أن العاملَ وعملَه وصحيفةَ عملِه كلُّ ذلك يوزن، لأن الأحاديثَ التي في بيانِ القرآنِ قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها.

<sup>=</sup> وخلاصة القول أن الحديث حسن.

<sup>(</sup>۱) الكَباتُ، بالفتح، نضيحُ ثمر الآراك! وقيل هو ما لم يَنْضَخ منه. «لسان العرب» (۱۰/۱۲).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲۸/۸ رقم ۲۷۲۹).ومسلم في صحيحه (۲/۵۷/۲ رقم ۱۸/۲۷۸۰).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (٧/ ٢٣٩٣ رقم ١٣٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (٩/ ج١٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٣/ ٣٦٥ رقم ٢٩٥٦ ـ كشف).

وقال البزار: لا نعلمُ رواه عن ابن بريدة إلا واصل، وهو مولى أبي عُيَيْنة بصري مشهور، وعون لم يكن بالحافظ، ولم يتابع على هذا.

وأورده الهيثمي في المجمع الزوائدة (٥/ ١٢٥) وقال: رواه البزار، وفيه عون بن عمارة، وهو ضعيف.

ويدل لذلك ما رواه أحمدُ (۱) رحمه الله تعالى عن عبدِ الله بنِ عمرِو في قصةِ صاحبِ البِطاقةِ بلفظ: قال وسولُ اللهِ ﷺ: «توضع الموازينُ يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كِفة ويوضع ما أُحصيَ عليه فيُمايلُ به الميزانُ، قال فيبعث به إلى النار. قال فإذا أدبرَ إذا صائحٌ من عند الرحمنِ عز وجل يقول: لا تعجَلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كِفة حتى يميلَ به الميزانُ». فهذا الحديثُ يدل على أن العبدَ يوضع هو وحسناتُه وصحيفتُها في كِفة وسيئاتُه مع صحيفتِها في الكِفة الأخرى، وهذا غايةُ الجمعِ بين ما تفرق ذكرُه في سائر أحاديثِ الوزن، ولله الحمد والمنة.

وروى أحمدُ (٢) عن عائشة عن أن رجلاً من أصحابِ رسولِ اللَّهِ على بين يديه فقال: يا رسولَ اللَّهِ إن لي مملوكِين يكذبونني ويخونوني ويعصونني وأضرِبُهم وأشتِمُهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسولُ اللَّهِ على: "يُحسبُ ما خانوك وعصوكَ وكذبوكَ وعقابُك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبِهم كان كفافاً لا لك ولا عليك، وإن كان عقابُك إياهم دون ذنوبِهم كان فضلاً لك، وإن كان عقابُك إياهم فوق ذنوبِهم اقتُص لهم منك الفضلُ الذي بقيَ قِبَلك». فجعل الرجلُ يبكي بين يدي رسولِ اللَّهِ على ويهتِف، فقال رسولُ الله على: "ما له لا يقرأ كتابَ الله»: ﴿وَنَضَعُ ٱلنَوْزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيُومِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلُمُ نَفْشُ شَيْعاً وَإِن كان مِثْمَالُ حَبَيْةِ مِنْ اللهِ عَلَى الرجلُ يبكي أَنْوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيُومِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلُمُ نَفْشُ شَيْعاً وَإِن كان مِثْمَالُ حَبَيْةٍ مِنْ أَلْهُ مَا أَنْ اللهِ عالم الرجل: يا رسولَ اللَّهِ ما خَرْدَلُ أَنْهَا خيراً من فراق هؤلاء ـ يعني عبيدَه ـ إني أشهِدُك أنهم أحرارٌ كلهم.



فصل \_ فيما جاء في الصراط (وينصبُ الجسرُ بلا امتراءِ كما أتى في محكم الأنباءِ)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في المسندة (٦/ ٢٨٠).

قلّت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (٥/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ رقم ٣١٦٥).

وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى ابن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث وهو ثقة. وهو حديث صحيح.

(بعبوزُه الناسُ على أحوال (فبين مجتاز إلى الجنان

بقذر كسيهم من الأعمال) ومسرف يُكَبّ في النيسران)

(وينصب الجسر) وهو الصراطُ على متن جهنمَ (بلا امتراء) بلا شكَّ (كما أتى في محكم الأنباء) من الآيات والأحاديثِ (يجوزه) يمر عليه الناسُ (على أحوال) متفاوتةِ (بقدر كسبهم) في الحياةِ الدنيا (من الأعمال) من إحسان أو إساءةِ أو تخليطِ (ف) هم (بين مجتاز) عليه (إلى الجنان) وهم المؤمنون على تفاوت درجاتِهم ومراتِبهم في البُطء والإسراعِ، (ومسرف) على نفسه (يُكَبِّ في النيران) فلا ينجو، ومنهم من تلفّحُه وتَمَسُّه النارُ بقدر ذنبِه ثم يُخرج منها.

قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَإِن تِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ۞﴾ [مريم].

وروى الإمامُ أحمدُ الله عن كثير بنِ زيادِ البرساني عن أبي سُميةَ قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضُنا: لا يدخلها مؤمنٌ، وقال بعضُنا: يدخُلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين اتقوا، فلقيتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ فقلت له: إنا اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعاً.

وقال سليمانُ بنُ مرّةً: يدخلُونها جميعاً، وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «لا يبقى برُّ ولا فاجرُ إلا دخلَها،

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٣/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٥٥ و ٢٠/ ٣٦٠) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيمَ حتى إن للنار ضجيجاً من بَرْدهم، ثم ينجي اللَّهُ الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً».

وروى الحسنُ بنُ عرفةً (١) عن خالدَ بنِ معْدانَ قال: قال أهلُ الجنةِ بعدما دخلوا الجنةَ: ألم يعِدْنا ربُنا الورودَ على النار؟ قال: قد مررتُم عليها وهي خامدةً.

وروى عبدُ الرزاقِ<sup>(۲)</sup> عن قيس بنِ حازم قال: كان عبدُ اللَّهِ بنُ رَواحةَ واضعاً رأسَه في حِجْرِ امرأتِه فبكى فبكت امرأتُه، فقّال: ما يُبكيك؟ قالت: رأيتُك تبكي فبكتُ، قال: إني ذكرتُ قولَ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]. فلا أدري أأنجو منها أم لا.

وله (٣) عن ابن عباس في قصة مخاصمتِه نافعَ بنَ الأزرقِ، فقال ابنُ عباس: الورودُ الدخولُ. فقال نافعٌ: لا. فقرأ ابنُ عباس: ﴿ إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الورودُ الدخولُ. فقال نافعٌ: لا. فقرأ ابنُ عباس: ﴿ إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُر لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]. ورَدوا أم لا؟ وقال: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنّارِ ﴾ [هـود: ٩٨]. أورَدوها أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخُلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى اللّه تعالى مُخرِجُك منها بتكذيبِك، فضحِك نافعٌ.

وروى ابنُ جرير<sup>(3)</sup> عن مجاهد قال: كنتُ عند ابن عباسِ فأتاه رجلٌ يقال له أبو راشدٍ وهو نافعُ بنُ الأزرقِ فقال له: يا ابن عباسٍ أرأيتَ قولَ اللَّهِ تعالى: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا﴾ [مريم: ٧١]. قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنرِدُها، فانظر هل نصدُرُ عنها أم لا.

وعنه (٥) ﴿ فَا فَي : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]. قال: البرُّ والفاجرُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان، (٩/ ج١٦/ ١٠٩) وابن كثير في تفسيره (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) في تفسيره (٢/ ١١ رقم ١٧٧٩).

قلّت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ ج١٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>۳) لعبد الرزاق في تفسيره (۱۱/۲ رقم ۱۷۸۰).وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ج١٦/١١١).

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (٩/ ج١٦/١١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ ج١١٩/١٦).

ألا تسمع إلى قولِ اللَّهِ تعالى لفرعونَ: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [هود: ٩٨] الآية، ﴿ وَنَشُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِزْدًا ﴾ [مريم: ٨٦]. فسمَّى الورودَ على النار دخولاً وليس بصادر.

وروى الإمامُ أحمدُ<sup>(۱)</sup> رحمه الله عن عبدِ اللّهِ هو ابنِ مسعودِ ﴿ وَإِن مِنْ عَنْهُ : ﴿ وَإِن مِنْكُرُ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ قال رسولُ الله ﷺ : "يرِد الناسُ كلُهم ثم يضدرون عنها بأعمالهم» . ورواه الترمذيُ (٢) هكذا مرفوعاً .

وقد رواه ابنُ أبي حاتم (٣) عنه موقوفاً قال: «يرد الناسُ جميعاً الصراطَ، ورودُهم قيامُهم حولَ النار، ثم يصدرون عن الصراطِ بأعمالهم: فمنهم من يمرُ مثلَ البرقِ، ومنهم من يمرُ مثل البرقِ، ومنهم من يمرُ مثل البرقِ، ومنهم من يمر كغدو الرجلِ، حتى إن آخرَهم كأجودِ الخيلِ، ومنهم كأجودِ الإبلِ، ومنهم من يمر كعدو الرجلِ، حتى إن آخرَهم مرًا رجلٌ نورُه على موضع إبهاميٰ قدميه، يمر فيتكفّأ به الصراطُ، والصراطُ دخضٌ مرَّلةٌ، عليه حسَكٌ كحسك القتادِ، حافتاه ملائكةٌ معهم كلاليبُ من نار يختطفون بها الناسَ»، الحديث.

وروى ابنُ جرير ('' عنه في: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]. قال: الصراطُ على جهنم مثلُ حدُ السيفِ، فتمر الطبقةُ الأولى كالبرق، والثانيةُ كالريح، والثالثةُ كأجود الخيل، والرابعةُ كأجودِ البهائم، ثم يمرون والملائكةُ يقولون اللهم سلّم سلّم.

وقال قتادةُ (٥): قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ﴾ قال: هو الممرُّ عليها.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (٥/٣١٧ رقم ٣١٦٠).

قال شعبة: وقد سمعتُه من السدِّي مرفوعاً ولكنِّي عمداً أدعُهُ.

وقال الألباني في صحيح الترمذي رقم (٢٥٢٧) صحيح موقوف، وهو في حكم المرفوع».

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٣٩ ـ ١٤٠) وقال: لهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما
 من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم.

<sup>(</sup>٤) في اجامع البيان، (٩/ ج١٦/١١٠) وقد تقدم عند ابن كثير (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان (٩/ ج١٦/ ١١٠).

وقال عبدُ الرحمن بنُ زيدِ بنِ أسلمَ (١): ورودُ المسلمين المرورُ على الجسر بين ظَهرانيها، ورود المشركين أن يدخلوها.

وفي الصحيحين (٢) من حديث أبي هريرة ولله على قال: قال رسولُ الله على: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النارُ إلا تَجِلّة القَسَم». قال الزهريُ (٣): كأنه يريد هذه الآية: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا﴾ [مريم: ٧١]. قال ابن مسعود: قسَماً واجباً.

وفيهما<sup>(٤)</sup> عن أبي هريرة ولله المنه المؤية أيضاً مرفوعاً من حديثه الطويل في الرؤية والشفاعة وفيه: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزُها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلّم سلّم.

وفي جهنم كلاليبُ مثلُ شوكِ السَّعدانِ هل رأيتُم السغدان؟ قالوا: نعم يا رسولَ الله، قال: فإنها مثلُ شوك السعدانِ، غيرَ أنه لا يعلم ما قدْرُ عِظَمِها إلا اللَّهُ عز وجل، تخطف الناسَ بأعمالهم، فمنهم الموبَقُ بعمله، والمُوثق بعملِه ومنهم المُخردَلُ أو المجازى أو نحوُه الحديث.

وفيهما (٥) من حديث أبي سعيد الخدري ولله من حديثه الطويل في ذلك مرفوعاً وفيه: «ثم يؤتى بالجسر فيُجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسولَ الله وما الجسرُ؟ قال: مذحضة مزّلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مُفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيلِ والرّكاب، فناج مُسلَّم وناجٍ مخدوش ومكدوسٌ في نار جهنم، حتى يمر آخرُهم يسحبُ سحباً» الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۹/ ج١٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٨/٣ رقم ١٢٥١).

ومسلم في صحيحه (٢٠٢٨/٤ رقم ٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ في «الفتح» (٣/١١٩).

 <sup>(</sup>٤) البخاري (۱۳/ ۱۹۹ رقم ۷٤۳۷).
 ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۲۳ ـ ۱۲۱ رقم ۲۹۹/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠/١٣ ـ ٤٢١ رقم ٧٤٣٩). ومسلم في صحيحه (١/٧٦ ـ ١٧١ رقم ٣٠٢/١٨٣).

ولمسلم (١) عن أنس ابن مسعود أن رسولِ اللَّهِ عَلَى قال: «آخِرُ من يدخُل الجنةِ رجلٌ، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفّعه النارُ مرة ـ فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً أبداً من الأولين والآخرين»، الحديث، وفي رواية (٢) عن ابن مسعود: «رجل يخرج من النار حبواً».

وفيه (٣<sup>)</sup> عن أبي هريرةَ وحُذيفةَ ﷺ في حديث استفتاحِ الجنةِ عن النبي ﷺ مطوّلاً.

وفيه: "وترسل الأمانةُ والرحِمُ فتقومان جنبتي الصراطِ يميناً وشمالاً، فيمرُ أُولُكم كالبرقِ، قال: قلتُ بأبي أنت وأمي أيُّ شيء كمرُ البرقِ؟ قال: ألم ترَوا إلى البرقِ كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الربح، ثم كمر الطير، وتشد الرجالُ تجري بهم أعمالُهم، قال: ونبيُكم على قائمٌ على الصراطِ يقول: ربِّ سلم سلم، حتى تعجز أعمال العبادِ، حتى يجيء الرجلُ فلا يستطيع السيرَ إلا زحافاً».

قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً».

وفيه (٤) أيضاً في بعض طرُقِ حديثِ أبي سعيدِ المتقدمِ قال أبو سعيد: «بلغني أن الجسرَ أدقُ من الشعرةِ وأحدُّ من السيف».

وفيه (٥) عن أبي الزبير أنه سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ ﷺ يسأل عن الورود. الحديث.

وفيه رؤيةُ اللَّهِ تعالى: «فيتجلَّى لهم يضحَك، قال: فينطلِق بهم ويتبعونَه، ويعطى كلُّ إنسان \_ منافقِ أو مؤمن \_ نوراً ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنمَ كلاليبُ وحسَكَ تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يُطفأ نورُ المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجون،

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۱/۱۷۶ ـ ۱۷۵ رقم ۳۱۰ (۱۸۷).

<sup>(</sup>۲) لمسلم في صحيحه (۱/۱۷۳ رقم ۳۰۸/۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١/١٨٦ ـ ١٨٧ رقم ٣٢٩/١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أي مسلم في صحيحه (١٧١/١) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم (١/ ١٧٧ ـ ١٧٨ رقم ١٩١/ ١٩١).

أولَ زمرةٍ وجوهُهم كالقمر ليلةَ البدر، سبعون ألفاً لا يحاسبون"، وذكر الحديث.

وقال عبدُ اللّهِ بن مسعود (١) في قولِ اللّهِ تعالى: ﴿ يَسْعَىٰ ثُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحديد: ١٦]. قال: «على قدر أعمالهم يمرُّون على الصراط، منهم مَن نورُه مثلُ الجبلِ، ومنهم من نوره مثلُ النخلة، ومنهم من نورُه مثلُ الرجلِ القائم، وأدناهم نوراً مَن نورُه في إبهامه يتقد مرةً ويطفأ مرةً ». رواه ابنُ أبي حاتم وابنُ جرير.

وقال قتادةُ (٢) ذُكر لنا أن نبيَّ اللَّهِ ﷺ كان يقول: «مِن المؤمنين مَن يضيءُ نورُه من المدينةِ إلى عدنِ أبينَ وصنعاءَ فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نورُه موضعَ قدميه».

قلت: وذلك من تأويلُ قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْذِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَلَمُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَتّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحريم: ٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۳/ ج۲۲/ ۲۲۳).

وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٣٠) والسيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه.

وأُخرَجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣٣٣٦/١٠ رقم ١٨٨١٦) والحاكم في «المستدرك» (٤٧٨/٢) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: على شرط البخاري. (۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۲۲۲ رقم ۳۱۵۷).

وابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ج٢٧/ ٢٢٢) والسيوطي في «الدر» (٨/ ٥٢) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) في «الكبير» (١١/ ١٢٢ رقم ١١٢٤).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣٥٩/١٠) وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفةَ وهو متروك. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٨ ـ ٥٤) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

وروى ابنُ أبي حاتم (١) عن أبي الدرداء وأبي ذر رفي عن النبي على قال: «أنا أولُ من يُؤذن له يومَ القيامة بالسجودِ، وأولُ من يؤذنُ له برفع رأسِه، فأنظُر من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم.

فقال له رجل: يا نبيً الله كيف تعرف أمتَك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: أعرفهم، محجّلونَ من أثر الوضوء، ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يُؤتَون كتُبَهم بأيمانِهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم».

وقال الضحَّاك (٢): ليس أحد إلا يُعطى نوراً يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراطِ طفِئ نورُ المنافقين، فلما رأى المؤمنون أشفقوا أن يُطفأ نورُهم كما طُفئ نورُ المنافقين فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا.

وقال الحسنُ (٣) رحمه الله: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم ﴾ [الحديد: ١٢]. قال: على الصراط اه.

وقد أنكرَ الصراطَ والمرورَ عليه أهلُ البدعةِ والهوى من الخوارج (ئ) ومن تابعهم من المعتزلة (ئ)، وتأوّلوا الورودَ برؤيةِ النارِ لا أنه الدخولُ والمرورُ على ظهرها، وذلك لاعتقادِهم أن من دخل النارَ لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتابَ والسنةَ والجماعةَ وردّوا الآياتِ والأحاديثَ الواردةَ في الورودِ والمقامِ المحمودِ والشفاعةِ، ولذا قال ابنُ عباس في : فيما روى ابنُ عُينةً عن عمرو بنِ دينارِ أن نافعَ بنَ الأزرقِ مارَى ابنَ عباس في في الورودِ، فقال ابنُ عباس عباس في الورودِ، فقال ابنُ عباس في الورودِ الدخولُ.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره (۱۰/ ٣٣٣٦ رقم ١٨٨٢٠).

قلَّت: وذَّكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٣٠).

والسيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٢ - ٥٣) وزاد نسبته إلى ابن حاتم وابن مردويه. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٧٨/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٥٢) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بهما.

وقال نافع: «ليس الورودُ الدخولَ، فتلا عبد الله بن عباس را قولَه تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]. أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافعُ أما واللهِ أنت وأنا سنرِدها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يُخرجك منها بتكذيبك»(١).

## فصل ـ فيما ورد في الجنة والنار

(والنسارُ والبحنة حقّ وهما موجودتان لا فناءَ لهما)

أي ومن الإيمانِ باليوم الآخر بالجنة والنارِ، والبحث فيه ينحصر في ثلاثةِ أمورٍ:

(الأول): كونُهما حقاً لا ريبَ فيهما ولا شك، وأن النارَ دارُ أعداءِ اللَّهِ، والجنةَ دارُ أوليائِه. وهذا هو المُشارُ إليه بقولنا: حقّ، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَالجَنةَ وَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةً غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ وَالْمَشَارُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةً غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعْنَذِرُوا الْيُومِ إِنَّمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿فَأَتَّقُوا اَلنَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ ۞ وَبَشِر الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِلُوا الطَّنَالِخَاتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا اللَّانْهَائِرُ ﴾ [البقرة: ٢٤ ـ ٢٥]. الآية.

وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّذِيّ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالْمَعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّمُ مُنْ وَمِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ وسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران]. الآيات.

وقال تعالى: ﴿وَكُفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَمِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَنِتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَفِخِتَ جُلُودُهُم بَدَّلَئِهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن غَيْهَا اَلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَمُمْ فِهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ۞﴾ [النساء].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَالْمَمَأُولُا بِهَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُ وَاللَّ

وقال تعالى في أولياء الشيطان: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُمُولًا ﴿ وَالَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا فَعَمِلُوا ﴿ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا لَوَعَمِلُوا لَهُ اللّهَ حَقَّا وَعَمِلُوا لَهُ اللّهَ حَقَّا وَعَمِلُوا السَّكِلِحَتِ سَنَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ جَمِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُو خَلِدِينَ فِهَمَ آلِدًا وَعَدَ اللّهِ حَقًا وَمَنْ أَلْفَهَا مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴿ وَعَدَ اللّهِ حَقًا فَهَا أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴿ وَالسَاء].

قىال تىعىالى لإبىلىيىس: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ الْتَبَعَكَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهُنَّمَ لَمَوْعِدُمُ الْجَمَعِينَ ﴿ لَمَا سَبْعَدُ أَبُوْبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُّ الْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُومِ الْمَنْوَدُ ﴾ [الحدد]. مَقَسُومُ ﴿ إِنَّ الْمُنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ الْدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ مَامِنِينَ ﴾ [الحدد]. الآيات.

وغيرُها كثيرةٌ في القرآن شهيرةٌ، كلما يذكُر الجنة عطفَ عليها بذكر النار، وكلما يذكر أهلَ النار عطف عليهم بذكر أهلِ الجنةِ، فتارةً يعِدُ ويتوعد، وتارةً يُرغّب في الجنةِ ويدعو إليها ويرهّب من النار ويحذّر منها، وتارةً يُخبر عما أعدّ في الجنة من النعيم المُقيمِ لأوليائِه، ويخبر عما أرصد في النار من العذابِ الأليمِ لأعدائِه وغيرُ ذلك.

فمن رامَ استقصاءَه فليقرأ القرآنَ من فاتحته إلى خاتمتِه بتدبرٍ وقلبٍ شهيد، والله الموفق.

وقال البخاريُّ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بنُ الفضلِ حدثنا الوليدُ عن الأوزاعي قال: حدثني عُمير بنُ هانيءِ قال: حدثنا جُنادة بنُ أميةَ عن عُبادة عليه عن النبي عليه قال: «من شهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريكَ له وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وأن عيسى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منه، والجنةَ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٦/٤٧٤ رقم ٣٤٣٥).

حقّ والنارُ حقّ، أدخله الجنة على ما كان من العمل»، زاد في رواية (١٠): «من أبواب الجنة الثمانية أيُها شاء». ووافقه على إخراجِه مسلمٌ (٢) وغيره (٣).

ولهما<sup>(3)</sup> عن ابن عباس على قال: كان النبي على إذا قام من الليل يتهجّد قال: «اللهم لك الحمدُ، أنت قيمُ السمواتِ والأرضِ ومن فيهن، ولك الحمدُ لك ملكُ السمواتِ والأرضِ ومن فيهن، ولك الحمدُ أنتَ نورُ السمواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ أنت الحقُ ووعدُك الحقُ، ولقاؤُك حقّ والجنةُ حقّ والنارَ حقّ والنبيون حقّ ومحمد على حقّ والساعةُ حقّ.

اللهم لك أسلمتُ وبك آمنتُ وعليك توكلتُ وإليك أنبتُ وبك خاصمتُ وإليك حاكمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَرتُ، وما أسررْتُ وما أعلنتُ، أنت المقدمُ وأنت المؤخِّرُ لا إله إلا أنت \_ أو لا إله غيرُك \_ ". زاد في رواية (٥٠): «ولا حول ولا قوةَ إلا بالله».

هذا لفظُ البخاريُّ في باب التهجد، وقد روياه من طرق<sup>(٦)</sup> كثيرةٍ بألفاظ متقاربة، وفيه أن النبيَّ عَلَيْهِ قرنَ الشهادةَ بحقية الجنةِ والنارِ مع الشهادةِ بحقيةِ اللَّهِ وحقية رسلِه عليهم السلام وحقية وعده الصادق، وهما أي الجنةُ والنارُ من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه.

وفي حديث عبادة هذا أنه ﷺ علّق دخولَ الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك، ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار: ﴿هَاذِهِ جَهَنَّمُ اللَّهِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [يس].

<sup>(</sup>١) أي البخاري في صحيحه (٦/٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/ ۵۷ رقم ۲۸/٤٦).

<sup>(</sup>٣) كأبي عُوانة (٦/١) وابن منده في الإيمان (٤٥ و ٤٠٤) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١١٣٠).

 <sup>(</sup>٤) البخاري في صحيحه (٣/٣ رقم ١١٢٠).
 ومسلم في صحيحه (١/ ٥٣٢ ـ ٥٣٣ رقم ١٩٩/ ٧٦٩).

<sup>(</sup>٥) أي البخاري في صحيحه (٣/٣ رقم ١١٢٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري في صحيحه رقم (١٢٠) و (٦٣١٧) و (٧٣٨٥ و ٧٤٤٢ و ٧٤٩٩). ومسلم في صحيحه (١/ ٥٣٢ ـ ٣٥٥ رقم ٧٦٩).

وقـال تـعـالـى: ﴿يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۞ هَنذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ أَنَسِحْرُ هَلَآآ﴾ [الطور: ١٣ ـ ١٥]. الآياتُ وغيرُها.

وتقدم في بعض ألفاظِ حديثِ جبريلَ من روايةِ ابن عباسٍ (١) عند أحمدَ: «قال: فحدُثني ما الإيمانُ؟ قال: الإيمانُ أن تؤمنَ باللَّهِ واليومِ الآخرِ والملائكةِ والكتابِ والنبيين وتؤمنَ بالموتِ وبالحياةِ بعد الموت، وتؤمنَ بالجنة والنار والحسابِ والميزانِ الحديث، وغيرُ ذلك من الأحاديث.

(البحث الثاني): اعتقادُ وجودِهما الآن، قال الله تعالى في الجنة: ﴿أُعِدَّتُ لِللّٰمُتَقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ﴿أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّٰهِ وَرُسُلِمِ ﴾ [الحديد: ٢١]، ﴿فَلَا تَعَلّٰمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْبُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، وقال تعالى: ﴿عِندَ سِدَرَةِ ٱلمُنْفَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمُؤْفِّ ﴿ النَّجِمِ]، وغيرُها من الآيات يخبر تعالى أنها مُعَدّةٌ قد أوجدت، وأنها مَخْفيةٌ لأولياء اللّهِ تعالى مُدَخَرةٌ لهم، وأنها في السماء، وأن النبي ﷺ أتاها ليلة المعراجَ ورآها.

وقال تعالى في النار: ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وقال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ [الفرقان: ١١]، ﴿وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيًا﴾ [الإنسان: ٣١]، ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّغِينَ مَثَابًا ۞﴾ [النبأ]. فهي أيضاً مُعدّةً لأعداء الله تعالى مُرْصَدةً لهم.

وقال البخاريُ (٢) في صحيحه: «بأبُ ما جاء في صفةِ الجنةِ وأنها مخلوقة» ثم ذكر فيه حديث ابنِ عمرَ على قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا مات أحدُكم فإنه يُعرض عليه مَقعدُه بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنةِ فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النارِ فمن أهل النار».

وحديثَ عِمرانَ بنِ حُصين (٣) عن النبيِّ عَلَيْ قال: «اطلعتُ في الجنة فرأيتُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٦/ ٣١٧ رقم ٣٢٤٠).

ومسلم في صحيحه (٢١٩٩/٤ رقم ٦٥/٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٢٧٣ رقم ٦٤٤٩).ومسلم في صحيحه (٢٠٩٦/٤ رقم ٩٤/ ٢٧٣٧).

أكثرَ أهلِها الفقراءَ، واطلعتُ في النار فرأيتُ أكثر أهلِها النساءَ».

وحديثه (٢) ﴿ أيضاً قال: قال رسولُ اللّهِ ﷺ: «قال الله تعالى: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أُذنَ سمعت ولا خطرَ على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفسٌ ما أخفيَ لهم من قرة أعينِ جزاءً بما كانوا يعملون».

ثم ساق الأحاديث في صفتها ثم قال: «بابُ صفةِ النارِ وأنها مخلوقةً»، ثم ذكر فيه حديث أبي ذر<sup>(٣)</sup> وأبي سعيدِ<sup>(٤)</sup> في قال النبي على: «أبرِدوا بالصلاة فإن شدةَ الحرِّ من فيح جهنمَ».

وحديثَ أبي هريرة (٥) عليه قال: قال رسولُ الله عليه: «اشتكت النارُ إلى ربها فقالت: ربِّ أكل بعضي بعضاً. فأذن لها بنفسين نفسٌ في الشتاء ونفسٌ في الصيف، فأشدُ ما تجدون في الزمهرير».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۹/ ٣٢٠ رقم ٥٢٢٧). ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٦٤ رقم ٢١/ ٢٣٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٤٦٥ رقم ۸٤٩۸). ومسلم في صحيحه (٤/ ٢١٧٤ رقم ٢/ ٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ رقم ٣٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٣٠ رقم ٣٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٣٠ رقم ٣٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٣٠ رقم ٣٢٦١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٣٠ رقم ٣٢٦٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٣٠ رقم ٣٢٦٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٣٠ رقم ٣٢٦٤).

وحديثَ أبي هريرةً (١) ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «ناركُم جزءٌ من سبعين جُزءً من نار جهنمَ». قيل: يا رسولَ اللهِ إن كانت لكافيةً، قال: «فضَلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلُهن مثلُ حرّها».

وفيه (٢) من حديث أنسِ بنِ مالكِ في المعراج: «ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرةِ المنتهى وغشِيَها ألوانٌ لا أدري ما هي، ثم أُدخلتُ الجنةَ فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابها المِسكُ».

وفيه (٣) من حديث مالكِ بن صعصعة في ذلك وفيه: «ثم رُفعتُ إلى سدرة المنتهى فإذا نَبْقُها مثلُ قلالِ هَجَرَ، وإذا ورقُها مثلُ آذانِ الفِيَلةِ قال: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعةُ أنهار: نهران باطنان ونهرانِ ظاهرانِ، فقلتُ: ما هذان يا جبريلُ؟ قال: أما الباطنان فنهرانِ في الجنةِ، وأما الظاهرانِ فالنيلُ والفراتُ». الحديث.

وفيهما<sup>(3)</sup> من حديث صلاة الكسوف وخطبيّه على فيها وأنه عُرضت عليه الجنة والنارُ، وأنه على أراد أن يتناولَ من الجنة عُنقوداً فقُصرتْ يدُه عنه، وأنه لو أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وأنه رأى النارَ ورأى فيها صاحبَ المِحْجَنِ الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمْرَو بنَ لُحَيِّ يجُرِّ قُصْبَه في النار، ورأى المرأة التي تُعذَّب في هرة حبَستْها، وقال عَلَى: «لم أرَ منظراً كاليوم أفظع».

وفي صحيح مسلم (٥) والسنن (٦) والمسند (٧) من حديث أبي هريرة اللها أن

١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٣٠ رقم ٣٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) البخاري في صحيحه (۱/ ٤٥٨ ـ ٤٥٩ رقم ٣٤٩).ومسلم في صحيحه (۱/ ١٤٥ ـ ١٤٧ رقم ١٩٥٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۳) البخاري في صحيحه (٦/ ٣٠٢ ـ ٣٠٣ رقم ٣٢٠٧).ومسلم في صحيحه (١١٥/١٤ ـ ١٤٧ رقم ٢٥٩/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) لم يخرجه في الصحيح. انظر: «تحفة الأشراف» (١١/ ٤ رقم ١٥٠١٥).

<sup>(</sup>٦) أُخرجه أبو داُّود في «السنن» رقم (٤٧٤٤). والترمذي رقم (٢٥٦٠) والنسائي (٣/٧ ـ ٤).

<sup>(</sup>٧) عند أحمد (٢/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣) و (٢/ ٣٧٣).

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٦/١ ـ ٢٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

رسولَ اللّهِ عَلَى قال: «لما خلق اللّه الجنة والنارَ أرسل جبرائيلَ إلى الجنةِ فقال: اذهب فانظُر إليها وإلى ما أعددتُ لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد اللّه لأهلها فيها، فرجَع فقال: وعزّتِك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحُفّت بالمكاره، فقال: ارجِع فانظر إليها وإلى ما أعددتُ لأهلها فيها، قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزّتِك لقد خشيتُ ألا يدخلها أحدٌ.

قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظُر إليها وإلى ما أعددتُ لأهلها فيها قال: فنظَر إليها فإذا هي يركب بعضُها بعضاً، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخُلها أحدٌ سمع بها. فأمر بها فحُفّت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظُر إلى ما أعددتُ لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتِك لقد خشيتُ أن لا ينجو منها أحدٌ إلا دخلها».

وقد تقدم في أحاديث عذابِ القبرِ وأحوالِ البرزخِ ذكرُ الجنةِ والنارِ ورؤيةُ كلِّ منزِلَه فيها، وعَرضُ مقعدِه عليه، وفَتْحُ باب إحداهما إليه، وأن أرواحَ المؤمنين في عِليين، وأرواح الفُجّارِ في سِجِّينٍ، وغيرُ ما ذكرنا من الآياتِ الصريحةِ والأحاديثِ الصحيحةِ ما لا يُحصى، وإلى هذه المسألةِ الإشارةُ بقولنا (موجودتانِ).

(البحث الثالث): في دوامهما وبقائِهما بإبقاء اللَّهِ لهما، وأنهما لا تَفْنَيانِ أَبداً ولا يَفْنَى من فيهما.

وإلى هذه المسألةِ الإشارةُ بقولنا (لا فناء لهما) قال اللَّهُ تعالى في الجنةِ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا آَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ [حود: ١٠٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ ۞﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلَا مِن زَيِكَ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾ [الدخان: ٥٦ - ٥٧].

وابن حبان رقم (٧٣٩٤). وهو حديث حسن.

وقال تعالى: ﴿ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٣]. وغيرُ ذلك من الآيات، فأخبر تعالى بأبديَّتِها بقوله: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبداً ﴾ [الأحزاب: ٦٥]، ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤]، ﴿ إِنَّ هَذَا لَرَوْقُنَ مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤]. وأبدية أهلِها: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيَّ ﴾ [الدخان: ٥٦]. وعدم انقطاعِها عنهم بقوله: ﴿ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٣]، ﴿ وَمَلَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَمِينَ ﴾ [الحجر: ٤٨]. وكذلك النارُ.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمَ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَنلِدِينَ فِهُمَّ أَبْدًا﴾ [النساء: ١٦٨].

وقــال تــعــالـــى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّنَا وَلَا نَصِيرًا ۞﴾ [الأحزاب].

وقــال تــعــالــى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَـارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞﴾ [الفرقان].

وقال تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٨].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧].

وقــال تــعــالــى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَنَادَوًا يَنْمَلِكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّكِكُنُونَ ۞﴾ [الزخرف] والآيات.

وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورِ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا ٱلْحَرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَذِى كُنَا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَيْرَكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيدٍ ۞﴾ [فاطر].

وقــال تــعــالـــى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتَ عَلَيْمَنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَآلِينَ ۞ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ [المؤمنون]. وقال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُُقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُمْ مُجْدِمُا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه: ٧٤].

وقــال تــعــالـــى: ﴿سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ۞ وَيَنَجَنَبُمُ ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلكُثْرَىٰ۞ ثُمُّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ۞﴾ [الأعلى: ١٠ ـ ١٣].

وقال تعالى: ﴿ لَبِيْنِنَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ ۚ - إلى قوله - ﴿ فَاَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣ ـ ٣٠]. وغيرُ ذلك في القرآن كثيرٌ.

فأخبرنا تعالى في هذه الآياتِ وأمثالِها أن أهلَ النارِ الذين هم أهلُها خُلقتْ لهم وخُلقوا لها وأنهم خالدون فيها أبدَ الآبدين ودهرَ الداهرين، لا فِكاكُ لهم منها ولا خلاصَ، ولاتَ حينَ مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا أَبداً ﴾ [الأحزاب: ٢٥]. ونفى تعالى خروجهم منها بقوله تعالى: ﴿وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]. ونفى تعالى انقطاعَها عنهم بقوله عز وجل: ﴿وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: ٣٦]. وقوله تعالى: ﴿لا يُفَتَّرُ عَنْهُم ﴾ [الزخرف: ٧٥]. وقوله: ﴿ وَلَا يَجَيَ ﴾ [الأعلى: ٣١]. وقوله: ﴿ وَلَا يَجْهَ وَلا يَجْهَ ﴾ [الأعلى: ٣١]. وقوله: ﴿ وَلَا يَخْبَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُم جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا أَلْعَذَابً ﴾ [النساء: ٥٦].

وقال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ إِذْ فَضِى الْأَمْرُ ﴾ [مريم: ٣٩]: حدثنا عمرُ بنُ حفص بنِ غياثِ حدثنا أبي الأعمشُ حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري و الله على قال: قال رسولُ الله على المؤتى بالموتِ كهيئة كبش أملح، فينادي منادي يا أهلَ الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموتُ، وكلُهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهلَ النارِ، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموتُ وكلُهم قد رآه، فيذبحُ ثم يقول: يا أهلَ الجنةِ خلودٌ فلا موتَ، ويا أهلَ النارِ خلودٌ فلا موت، ثم قرأ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ إِذْ فَضِى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩]. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۸/ ۲۸ رقم ٤٧٣٠).

ووافقه على إخراجه مسلم (۱) من حديث أبي سعيدِ هذا، وأخرجاه (۲) أيضاً من حديث عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ في قال: قال رسولُ اللّهِ عَلَيْ: «إذا صار أهلُ الجنةِ إلى الجنة، وأهلُ النارِ إلى النارِ، جيء بالموتِ حتى يُجعل بين الجنةِ والنارِ ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهلَ الجنةِ لا موتَ، ويا أهلَ النارِ لا موتَ، فيزداد أهلُ الجنةِ فرحاً إلى فرجهم ويزداد أهلُ النارِ حزناً إلى حزنهم».

وله (٥) عن أبي هريرةَ ﴿ اللهِ عَالَى: قال النبيُ ﷺ: «يقول لأهل الجنةِ: خلودٌ لا موت، ولأهلِ النارِ: يا أهلَ النارِ خلودٌ لا موتَ».

وقال مسلم (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا نصرُ بنُ عليٌ الجَهضميُ حدثنا بشرّ يعني ابنَ المفضّلِ عن أبي مسلمة عن أبي نَضْرة عن أبي سعيدٍ هذه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أما أهلُ النارِ الذين هم أهلُها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيَوْن، ولكن ناس أصابتهم النارُ بذنوبِهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذِنَ بالشفاعةِ فجيء بهم ضبائرَ ضبائرَ فبُثُوا على أنهارِ الجنةِ ثم قيل: يا أهلَ الجنةِ أفيضوا عليهم، فينبُتون نبات الحِبةَ تكون في حَميل السيلِ».

فقال رجلٌ من القوم: «كأن رسولَ اللَّهِ ﷺ قد كان بالبادية».

ورواه الإمامُ أحمدُ(٧) من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ، وفي الباب

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/ ٢١٨٨ رقم ٤٠/ ٢٨٤٩).

 <sup>(</sup>۲) البخاري في صحيحه (۱۱/۱۱ رقم ۲۰۶۸).
 ومسلم في صحيحه (۲۱۸۹/۶ رقم ۲۲/۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢١٨٩/٤ رقم ٢٤/ ٢٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١١/ ١١٥ رقم ٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٥) للبخاري في صحيحه (١١/٤٠٦ رقم ٦٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (١/ ١٧٢ ـ ١٧٣ رقم ٣٠٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) (منها): حديث أبي هريرة في «المسند» (٢٤/ ٢٠٤ رقم ٥٠٩ ـ الفتح الرباني) بسند جيد. =

آيات وأحاديثُ كثيرةٌ غيرَ ما ذكرنا، وفي هذا القدرِ كفايةٌ وبالله التوفيق.

## [إخراج عصاة الموحدين من النار]

نعم جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عُصاةِ الموحدينَ الذين تمسَّهم النارُ بقدر جِنايتِهم وأنهم يخرُجون منها برحمةِ اللَّهِ تعالى ثم بشفاعةِ الشافعين كما سيأتي إن شاء الله قريباً.

وأن هؤلاء العُصاةَ يسكنون الطبقةَ العليا من النارِ على تفاوتِهم في مقدار ما تأخذ منهم. وجاء فيها آثارٌ أن هذه الطبقةَ تفنى بعدَهم إذا أُخرجوا منها وأُدخلوا الجنةَ، «وأنها ليأتينَ عليها يوم وهي تُصفق في أبوابِها ليس بها أحدٌ»(١).

وعلى ذلك حمل جمهورُ المفسرينَ الاستثناءَ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ ﴾ [هود: ١٠٧]. الآية. وعلى ذلك يُحمل ما ورد من آثار الصحابة.

وما أحسنَ ما قاله ابنُ القيمِ رحمه الله تعالى في كتابِه (الوابلُ الصيبُ) (٢)، قال رحمه الله تعالى: ولما كان الناسُ ثلاثَ طبقاتِ: طيبٌ لا يشوبه خَبثٌ، وخبيثٌ لا طيبَ فيه، وآخرونَ فيهم خبثُ وطيبٌ ـ كانت دورهم ثلاثةً: دارُ الطيبِ المحضِ، ودارُ الخبيثِ المحضِ ـ وهاتان الداران لا تفنيانِ ـ ودارٌ لمن معه خبثُ وطيبٌ، وهي الدارُ التي تفنى وهي دارُ العصاقِ، فإنه لا يبقى في جهنمَ من عُصاقِ الموحدينَ أحدٌ، فإنهم إذا عُذبوا بقدْرِ جزائِهم أُخرجوا من النارِ فأدخلوا الجنةَ ولا

<sup>= (</sup>ومنها): حديث ابن عمر في «المسند» (٢٤/ ٢٠٥ رقم ٥١١ ـ الفتح الرباني). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>ومنها): حديث أبي سعيد الخدري (٢٤/ ٢٠٤ \_ ٢٠٥ رقم ٥١٠ \_ الفتح الرباني). مدر حديث مرحر

<sup>(</sup>ومنها): حديث أبي سعيد وأبي هريرة (٢٤/ ٢٠٥ رقم ٥١٣ ـ الفتح الرباني). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) الحديث: الميأتين على جهنم يوم تصفق أبوابها، ما فيها من أمةِ محمدِ أحدٌ». أخرجه ابن عدي في الكامل» (١٨٦٣/٥) بإسناد فيه العلاء بن زيدل وهو وضاع. وله شاهد مثله من حديث أبي أمامة ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٦٨) فالحديث موضوع. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (ص٢٤).

يبقى إلا دارُ الطيُّبِ المحْضِ ودارُ الخبيث المحْضِ، انتهى كلامُه رحمه الله تعالى.

### [ما قالته اليهودُ في النار]

(فصل) قالت اليهودُ (١) قبّحهم الله: إن النارَ يدخلها قومٌ من الكفار ويخرجونَ منها بعد أيام ثم يخلُفهم آخرونَ كما قصَّ الله تعالى ذلك عنهم في سورةِ البقرةِ إذ يقول تعالى: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَتَكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠].

وقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةُ حدثنا الليثُ عن سعيد بنِ أبي سعيد عن أبي هريرة هي أنه قال: «لما فُتحت خيبرُ أُهديتُ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْ شاةٌ فيها سمَّ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودِ»، فجمعوا لي من كان ههنا من اليهودِ»، فجمعوا له، فقال لهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «إني سائلُكم عن شيءٍ فهل أنتم صادقيَّ عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم.

فقال لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ: «من أبوكم»؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كذبتم» بل أبوكم فلان، فقالوا: صدقْتَ وبرِرْتَ. فقال ﷺ: «هل أنتم صادقيً عن شيء إن سألتُكم عنه»؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفتَ كذِبنا كما عرفتَه لأبينا.

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/١٥٦ رقم ٨١٥) عن عكرمة في قوله تعالى:
 ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة﴾ [البقرة: ٨٠].

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٧/١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (٦/ ٢٧٢ رقم ٣١٦٩) وطرفاه رقم (٤٢٤٩ و ٧٧٧٥).

قال لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ: "من أهلُ النارِ؟" فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ: "اخسَنوا فيها، واللَّهِ لا نُخلفكم فيها أبداً". ثم قال لهم: "فهل أنتم صادقيَّ عن شيء إن سألتُكم عنه؟" قالوا: نعم. فقال: "هل جعلتم في هذه الشاقِ سُمَّا؟". فقالوا: نعم. فقال: "ما حملكم على ذلك؟" فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح، وإن كنت نبيًا لم يضرُّك".

وقال ابنُ عربيُ<sup>(١)</sup> إمامُ الاتحادية مُخيي الزندقةِ والإلحادِ في آياتِ اللَّهِ تعالى: إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها طبعَهم.

وقال الجهمُ (٢) وشيعته: إن الجنة والنارَ تفنَيانِ كلاهما لأنهما حادثتان، وما ثبت حدوثُه استحال بقاؤه، بناءً على أصله الفاسدِ في منع تسلسل الحوادثِ وبقائِها بإبقاء الله تعالى لها.

وقال طائفة من المعتزلة والقدرية (٣): لم يكونا الآن موجودتين بل يُنشئهما الله تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلُهم الفاسدُ الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا، قياساً لله تعالى على خلقه في أفعالهم، فهم مُشبّهة في الأفعال، ودخل التجسيمُ فيهم فصاروا مع ذلك معطّلة، وقالوا خلقُ الجنةِ والنارِ قبل الجزاءِ عبثُ لأنها تصير معطلةً مدداً متطاولة.

فردوا من نصوصِ الكتابِ والسنةِ ما خالف هذه الشريعةَ الباطلةَ التي وضعوها للرب تعالى، وحرّفوا النصوصَ عن مواضعها وضلَّلوا وبدّعوا من خالف شريعتَهم قبحهم الله تعالى.

وقال أبو الهذيلِ العلّافُ: تُفنى حركاتُ أهلِ الجنةِ والنار ويصيرون جماداً لا يُحِسّون بنعيم ولا ألم.

وكل هذه الأقوالُ مخالفةٌ لصحيح المعقولِ وصريح المنقول، ومحادّةٌ

<sup>(</sup>١) انظر: «الملل والنحل» (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فرق معاصرة» (٢/ ٨١٤ ـ ٨١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فرق معاصرة» (٢/ ٨١٥ ـ ٨١٦).

ومشاقة لله تعالى وللرسول على وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريدة، وزخارف فاسدي السيرة والسريرة والظاهر والباطن والعمل والعقيدة.

وما أحسنَ ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته (١) الكافيةِ الشافيةِ في أثناء حكايتِه عقيدةَ جهم وشيعتِه دمرهم الله تعالى:

وقضى بأن الله كأن معطًلاً ثم استحال وصار مقدوراً له بل حاله سبحانه في ذاته وقضى بأن النار لم تُخلَق ولا وقضى بأن النار لم تُخلَق ولا فإذا هما خُلقا ليوم مَعادِنا وتلطف العلافُ من أتباعه قال الفناء يكون في الحركات لا أيصير أهلُ الخلدِ في جنّاتِهم ما حالُ من قد كان يغشى أهلَه وكذاك ما حالُ الذي رَفعت يدا وكذاك ما حالُ الذي امتدت يد وكذاك ما حالُ الذي امتدت يد وكذاك ما حالُ الذي امتدت يد وتناهت الحركات قبل وصولها وتناهت الحركات قبل الأخذِ هل فتناهت الحركات قبل الأخذِ هل نباً لهاتيك العقولِ فإنها تباً لمن أضحى يُقدّمها على ال

والفعلُ ممتنعُ بلا إمكانِ من غير أمرِ قام بالديّان قبلَ الحدوثِ وبعده سِيانِ جناتُ عدنِ بل هما عدَمان فهما على الأوقاتِ فانيتان فهما على الأوقاتِ فانيتان فأتى بضِحكةِ جاهلٍ مجان في الذات واعجباً لذا الهذّيانِ وجحيمِهم كحجارةِ البُنيان عند انقضاءِ تحرُّكِ الحيوان مند انقضاءِ تحرُّكِ الحيوان أكلةً من صَخفةٍ وخُوانِ منه إلى قِنوٍ من القنوان منه إلى قِنوٍ من القنوان يبقى كذلك سائرَ الأزمان واللَّهِ قد مُسخت على الأبدانِ والشُوار والأخبارِ والسُعارِ والسُعارِ والسُعارِ والسَعارِ والسَع

# فصلٌ \_ فيما جاء في الحوض والكوثر

(وحوضُ خيرِ الخلقِ حقَّ وبه يشرَبُ في الأخرى جميعُ حِزبِه) (وحوضُ خيرِ الخلقِ) نبيًنا محمدِ ﷺ، وهو الكوثرُ الذي أعطاه ربَّه عز وجل (حقَّ) لا مِرْيةَ فيه (وبه) بالحوض (يشرب) أي يرَوَى، ولذا عُدِّيَ بالباء دون مِن

<sup>(1) (1/ • 7 - 77).</sup> 

لتضمُّن الشربِ ههنا معنى الرَّيِّ (في الأخرى) أي الدار الآخرةِ (جميعُ حِزبِه) وهم أمةُ الإجابةِ الذين آمنوا به وصدّقوه واتبعوا النورَ الذي أُنزل معه، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله السرحمن السرحيم: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْنَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَاتَّعَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ وَصَلِّ لِرَبِكَ وَالْحَرْرِ ﴾ [الكوثر].

وروى البخاريُ (١) بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بنِ جبيرٍ عن ابن عباس رَجِيْتُهُمْ أَنْهُ قَالَ فِي الكُوثُر: هو الخيرُ الذي أعطاه اللَّهُ إياه.

قال أبو بشر: قلتُ لسعيد بنِ جبيرٍ: فإن الناسَ يزعُمونَ أنه نهرٌ في الجنةِ. فقال سعيدٌ: النهرُ في الجنةِ من الخير الذي أعطاه اللَّهُ إياه اه.

وقد ورد في ذكر الحوضِ وتفسيرِ الكوثرِ به وإثباتِه وصفتِه من طرق جماعةِ من الصحابة عن النبيِّ على واشتهر واستفاض بل تواترَ في كتب السنةِ من الصحاح والحِسانِ والمسانيدِ والسُنن، فممن روى ذلك عنه من الصحابة: أنسُ بنُ مالكِ، وعبدُ الله بنُ عمرَ، وحارثةُ بنُ وهب، وجُندُبُ بنُ عبدِ الله، وسهلُ بنُ سعد، وعائشةُ، وعقبةُ بنُ عامر، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وأبو هريرةَ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرو، وابنُ عباس، وأسماءُ بنتُ أبي بكر، وتَوبانَ، وأبو ذرِّ، وأم سلمةَ، وجابرُ بنُ سمرةَ، وزيدُ بنُ أرقمَ، وسمرةَ بنُ جُندبٍ، وحذيفةُ، وأبو برززةَ الأسلميُ، والمُستورِدُ بنُ شدادٍ، وأبو سعيدِ الخُدريُ، وعبدُ اللهِ بنُ زيدٍ، وأسامةُ بنُ زيد.

فأما عن أنس بنِ مالكِ فقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا آدمُ حدثنا شَيبانُ حدثنا قتادةُ عن أنس رضي قال: «لما عُرج بالنبي علي إلى السماء قال: أتيتُ على نهرٍ حافتاهُ قبابُ اللؤلؤِ المجوّفِ، فقلت: ما هذا يا جبريلُ؟ قال: هذا الكوثرُ».

وقال (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليدِ حدثنا همامٌ عن قتادةً عن أنس عن النبي ﷺ. وحدثنا هُدبةُ بنُ خالدِ حدثنا همامٌ حدثنا قتادةُ حدثنا أنس بنِ مالكِ عن النبيِّ ﷺ قال: «بينما أنا أسيرُ في الجنةِ إذْ أنا بنهرِ حافتاه قِبابُ الدرِّ المجوّفِ،

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۸/ ۷۳۱ رقم ٤٩٦٦).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۸/ ۷۳۱ رقم ٤٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١١/ ٢٦٤ رقم ١٥٨١).

قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرُ الذي أعطاكَ ربُك، فإذا طِينُه - أو طِيبُه -مِسكُ أَذَفر " شك شعبةُ.

وقال (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدُ بنُ غُفير قال: حدثني ابنُ وهب عن يونسَ قال ابنُ شهاب: حدثنا أنسُ بنُ مالك ﷺ أن رسولَ الله ﷺ قال: «إن قدْرَ حَوضي كما بين أيلةَ وصنعاءَ من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجومِ السماءِ» ووافقه على إخراجه مسلم (۲) بهذا اللفظ، وبلفظ (۳): «ما بين ناحيتي حَوضي كما بين صنعاءَ والمدينة»، وبلفظ (٤): «تُرى فيه أباريقُ الذهبِ والفضةِ كعدد نجومِ السماء».

وقال البخاريُ (٥) رحمه الله تعالى: حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ حدثنا وُهيبٌ حدثنا عبد العزيز عن أنس والله عن النبي على قال: «لَيرِدَنَ عليَ ناسٌ من أصحابي الحوض حتى عرَفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك».

ورواه مسلم (٦) بلفظ: «إن النبي ﷺ قال: ليردن عليَّ الحوضَ رجالُ ممن صاحبني حتى إذا رأيتُهم ورُفعوا إليَّ اختلجوا دوني، فلأقولنَّ: أي ربِّ أصحابي، فليُقالَنَ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك».

وأما عن ابن عمرَ فقال البخاريُ (٧) رحمه الله تعالى: حدثنا مُسدِّدٌ حدثنا يُعلِي قال: «أمامَكم يحيى عن عُبيد اللَّهِ حدثني نافع عن ابن عمرَ الله عن النبيِّ علَيْ قال: «أمامَكم حوضٌ كما بين جَرباءَ وأذرُحَ».

ورواه مسلم (٨) بلفظ: «ما بين ناحيتيه كما بين جَرباءَ وأَذْرُحَ»، وزاد في

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۱/۲۱۳ ـ ۶٦٤ رقم ۲٥٨٠).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/ ۱۸۰۰ رقم ۲۳۰۳/۳).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم (١٨٠١/١ رقم ٢٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>٤) عند مسلم في صحيحه (١/ ١٨٠١ رقم ٢٣٠٣/٤٣).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١١/٤٦٤ رقم ٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٤/ ١٨٠٠).

<sup>(</sup>۷) في صحيحه (۱۱/۲۱۳ رقم ۲۵۷۷).

<sup>(</sup>A) في صحيحه (٤/ ١٧٩٧ رقم ٣٤/ ٢٢٩٩).

رواية (۱): «فيه أباريقُ كنجوم السماء، من ورَده فشرِبَ منه لا يظمأ بعدها أبداً»، زاد في أخرى (۲): قال عبيد الله: «فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرةُ ثلاثِ ليال».

وأما عن حارثة بن وهب فقال البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا عليُ بنُ عبد الله حدثنا حرَميُ بنُ عمارة حدثنا شعبة عن معبدِ بنِ خالدِ أنه سمع حارثة بنَ وهب وهب وهب مله عليه النبي النبي المدينة وذكر الحوض فقال: «كما بين المدينة وصنعاء».

وزاد (١) ابنُ أبي عدي عن شعبة عن معبد بنِ خالدٍ عن حارثة سمع النبي ﷺ وَلَه: «حوضُه ما بين صنعاء والمدينة»، فقال له المستورد: «ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. قال المستورد: تُرى فيه الآنيةُ مثلَ الكواكبِ» ورواه مسلم (٥) بهذا اللفظ.

وأما عن جُندب بنِ عبدِ اللَّهِ فقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانُ أخبرني أبي عن شعبةَ عن عبد الملك قال: سمعتُ جُندباً قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ عقول: «أنا فرَطَكم على الحوض»، رواه مسلم (٧) هكذا.

وأما عن سهل بنِ سعدِ فقال البخاريُ (٨) رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ حدثنا محمدُ بنُ مُطرِّفِ حدثني أبو حازم عن سهل بنِ سعدِ قال: قال النبيُ ﷺ: "إني فرَطُكم على الحوضِ، من مرّ عليَّ شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً. ليردَنَ عليَّ أقوامٌ أعرِفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبينهم».

قال أبو حازم (٩) فسمعني النُعمانُ بنُ أبي عياشٍ فقال: هكذا سمعتُ من

<sup>(</sup>۱) مسلم في صحيحه (٤/ ١٧٩٨ رقم ٣٥/ ٢٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم في صحيحه (١٧٩٨/٤ رقم .../٢٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١١/ ٤٦٥ رقم ١٩٩١).

<sup>(</sup>٤) أي البخاري في صحيحه (١١/ ٤٦٥ رقم ٢٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٤/ ١٧٩٧ رقم ٣٣/ ٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (١١/ ٤٦٥ رقم ٢٥٨٩).

<sup>(</sup>۷) فی صحیحه (٤/ ۱۷۹۲ رقم ۲۵/ ۲۲۸۹).

<sup>(</sup>٨) في صحيحه (١١/ ٤٦٤ رقم ٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٤٦٤ رقم ٢٥٨٤).

سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهدُ على أبي سعيدِ الخدريِّ لسَمعتُه وهو يزيدُ فيها: «فأقول إنهم مني، فيُقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحقاً سُحقاً لمن غير بعدي». ورواه مسلم (١١) وفيه: «لمن بدّل بعدي».

وأما عن عائشة، فقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا خالدُ بنُ يزيدَ الكاهليُّ حدثنا إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ عن أبي عُبيدةَ عن عائشةَ وَاللهُ قال: سألتها عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا المُطْيَنَاكُ ٱلْكُوْتُرَ﴾ [الكوثر: ١].

قالت: «نهرٌ أُعطيه نبيُّكم ﷺ شاطئاه عليه درٌّ مجوَّفٌ، آنيتُه كعدد النجوم».

وقال مسلم (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمرَ حدثنا يحيى بنُ سليم عن ابن خثيم عن عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ أبي مُليكة أنه سمع عائشة الله عن عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ أبي مُليكة أنه سمع عائشة التول أنتظر سمعتُ رسولَ اللهِ على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لَيُقتَطعَن دوني رجالٌ فلأقولن أي ربِ مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عمِلوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم».

وأما عن عقبة بن عامر، فقال البخاريُ (٤) رحمه الله تعالى: حدثنا عَمْرُو بنُ خالدٍ حدثنا الليثُ عن يزيدَ عن أبي الخيرِ عن عُقبة على أن النبيَّ على خرج يوماً فصلى على أهلِ أُحدِ صلاته على الميتِ، ثم انصرف على المنبر فقال: "إني فرَطَّ لكم وأنا شهيدٌ عليكم، وإني واللَّهِ لأنظُر إلى حوضي الآنَ وإني أعطيتُ مفاتيحَ خزائنِ الأرضِ \_ أو مفاتيحَ الأرضِ \_ وإني واللَّهِ ما أخاف أم تُشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تَنافَسوا فيها».

ورواه مسلم (٥) بهذا اللفظ، وبلفظ (٢): «صلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ على قتْلى أُحدٍ، ثم صعِدَ المنبرَ كالمودِّع للأحياءِ والأمواتِ فقال: إني فرَطُكم على الحوضِ،

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۶/ ۱۷۹۳ رقم ۲۲/۲۲۹۰).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۸/ ۷۳۱ رقم ٤٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٤/ ١٧٩٤ رقم ٢٨/ ٢٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١١/ ٤٦٥ رقم ١٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٤/ ١٧٩٥ رقم ٣٠/ ٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٦) عند مسلم في صحيحه (١/ ١٧٩٦ رقم ٣١/ ٢٢٩٦).

وإن عرْضَه كما بين أيْلةَ إلى الجَحفة. إني لستُ أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم أن تُشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تَنافَسوا فيها وتقتتلوا فتَهلِكوا كما هلك مَن كان قبلكم. قال عقبةُ: وكانت آخرُ ما رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيُهُ على المنبر.

وأما عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، فقال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بنُ حمادٍ حدثنا أبو عوانة عن سليمانَ عن شقيقٍ عن عبدِ اللَّهِ ﷺ عن النبيِّ ﷺ: «أنا فرَطُكم على الحوضِ».

وحدثني عَمرُو بنُ عليٌ حدثنا محمدُ بنُ جعفرِ حدثنا شعبةُ عن المغيرة قال: سمعتُ أبا وائلٍ عن عبدِ اللَّهِ ﷺ قال: «أنا فرَطُكم على الحوضِ، وليُرفَعُنَ رجالٌ منكم ثم ليُختَلَجُنَ دوني فأقول يا ربُ: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (٢)، تابعه عاصمٌ عن أبي وائلٍ، وقال: حُصينٌ عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي ﷺ.

وروى مسلم (٣) حديث ابنِ مسعودِ بلفظ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أنا فرَطُكم على الحوض ولأناذِعنَ أقواماً ثم لأُغلَبنَ عليهم فأقول: يا ربُ أصحابي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». وأشار (٤) إلى حديث حذيفة بنحو روايةِ الأعمش ومُغيرةً.

وأما عن أبي هريرة فقال البخاريُ (٥) رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيمُ بنُ المنذر الخُزاميُ حدثنا محمدُ بنُ فُليحِ حدثنا أبي قال حدثنا هلالٌ عن عطاءِ بنِ يسارِ عن أبي هريرة هي عن النبي على قال: «بينا أنا قائمٌ فإذا زُمرةٌ حتى إذا عرفتهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: هلم ، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النارِ والله ، قلت: وما شأنهم ، قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارِهم القَهْقَرى ، ثم إذا رُمرةٌ حتى إذا عرَفتُهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم قال هلم قلت: إلى أين؟ قال:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۱/۲۳۶ رقم ۲۵۷۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٤/ ١٧٩٦ رقم ٣٢/ ٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم في صحيحه (١٧٩٦/٤ رقم ... /٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١١/ ٤٦٥ رقم ٢٥٨٧) وقد تقدم.

إلى النارِ واللَّهِ، قلت: ما شأنهم، قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارِهم القهقرى، فلا أراه يخلُص منهم إلا مثل هَمَل النَّعم».

وله (١) عنه أنه كان يحدث أن رسولَ اللّهِ ﷺ قال: «يرِدُ عليّ يوم القيامةِ رهظٌ من أصحابي، فيقول إنك لا علمَ لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارِهم القهْقَرى».

وله (۲) عنه أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «ما بين بيتي ومِنبري روضةٌ من رياض الجنةِ، ومنبري على حوضي».

وقال مسلم (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ سلام الجُمحيّ حدثنا الربيعُ يعني ابنَ مسلم عن محمدِ بنِ زيادِ عن أبي هريرةَ را النبيَّ اللهِ قال: الأَذودَنَ عن حوضي رَجالاً كما تُذادُ الغريبةُ من الإبل».

وله (٤) عن أبي حازم عنه ﷺ أن رسولَ اللَّهَ ﷺ قال: «إن حوضي أبعدُ من أيلةً من عدن، لهو أشدُّ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيتُه أكثرُ من عدد النجوم، وإني لأصُدُّ الناسَ عنه كما يصُدّ الرجلُ إبل الناسِ عن حوضِه».

قالوا: يا رسولَ اللَّهِ أتعرِفُنا يومئذ. قال: «نعم، لكم سِيما ليست لأحدِ من الأمم، تردون عليَّ غُرًا مُحجّلينَ من أثر الوضوء».

وأما عن عبدِ الله بنِ عمْرِو بنِ العاصِ فقال البخاريُ (٥) رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ حدثنا نافعُ بنُ عمرَ عن ابن أبي مُليكةَ قال: قال عبدُ اللّهِ بنُ عمْرو قال النبيُ ﷺ: «حَوضي مسيرةُ شهرٍ ماؤُه أبيضُ من اللبن وريُحه أطيبُ من المِسك، وكِيزانُه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبداً».

ورواه مسلم (٦) بلفظ: «حوضي مسيرةُ شهرِ وزواياه سواءً، وماؤه أبيضُ من

<sup>(</sup>١) أي للبخاري في صحيحه (١١/ ٤٦٤ ـ ٤٦٥ رقم ٦٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) أي للبخاري في صحيحه (١١/ ٤٦٥ رقم ٦٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٤/ ١٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) لمسلم في صحيحه (١/ ٢١٧ رقم ٣٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١١/ ٤٦٣ رقم ١٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٤/ ١٧٩٣ ـ ١٧٩٤ رقم ٢٢/ ٢٢٩٢).

الورِقِ، وريحُه أطيبُ من المِسكِ وكيزانُه كنجومِ السماء، فمن شرِبَ منه فلا يظمأ بعده أبداً».

وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب، وروى ابنُ جرير (١) عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ عنه ﷺ قال: «الكوثرُ نهرٌ في الجنةِ حافّتاه ذهبٌ وفضةٌ يجري على الياقوتِ والدرَّ، ماؤُه أبيضُ من الثلج وأحلى من العسلِ.

وله (٢<sup>)</sup> عن عطاء بن السائبِ قال: قال لي مُحاربُ بنُ دِثارِ: ما قال سعيدُ بنُ جُبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس: أنه الخيرُ الكثيرُ، فقال: صدقَ واللَّهِ إنه لَلْخيرُ الكثير.

ولكن حدثنا ابنُ عمرَ قال (٣): لما نزلت: ﴿إِنَّا ٱَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَـرَ﴾ [الكوثر: ا]، قال رسولُ الله ﷺ: «الكوثرُ نهرٌ في الجنةِ حافّتاه من ذهب، ويجري على الدرِّ والياقوت».

وأما عن أسماء، فقال البخاريُ (٤) رحمه الله تعالى: حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ عن نافعِ بنِ عمرَ، قال حدثني ابنُ أبي مُليكةَ عن أسماءَ بنتِ أبي بكر على قالت: قال رسولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إني على الحوض حتى أنظُر من يرِدُ عليَّ منكم وسيُؤخذُ ناسٌ دوني فأقول: يا ربٌ مني ومن أمتي، فيقال: هل شعَرتَ ما عمِلوا بعدك، واللّهِ ما برِحوا يرجِعونَ على أعقابِهم».

وكان ابنُ أبي مُليكةً يقول: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجِع على أعقابِنا أو نُفتَنَ

<sup>(</sup>۱) في «جامع البيان» (۱۵/ج۳۰/۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) أي لابن جرير في «جامع البيان» (١٥/ ج٣٠/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير في اجامع البيان، (١٥/ ج٣٠/٣٠٠).

قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٦٧ و ١٥٨) و (٣/ ١٠٢). والترمذي في «السنن» (٥/ ١٤٩ ـ

٤٥٠ رقم ٣٣٦١). وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وابن ماجه (٢/ ١٤٥٠ رقم ٤٣٣٤). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٤٨) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مـده.ه

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه(١١/١٦٤ رقم ٢٥٩٣).

عن ديننا»، ورواه مسلم (۱) بسند حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو متصلاً بمثنه، ولفظُه كلفظ البخاري.

وأما عن ثوبانَ، فقال مسلم (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسانَ المِسْمَعيُّ ومحمدُ بنُ المثنّى وابنُ بشارٍ وألفاظُهم متقاربةٌ قالوا: حدثنا مُعاذُ وهو ابنُ هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بنِ أبي الجغدِ عن مَعْدانَ بنِ أبي طلحةَ اليَعمُريُّ عن ثوبانَ على أن نبيَّ اللَّهِ عَلَيْ قال: «إني لبعقر حوضي أذودُ الناسَ لأهلِ اليمنِ أضرِب بعضهم بعصاي حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عَمَّان».

وسُئلَ عن شرابِه فقال: «أشدُّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، يغتُّ فيه ميزابان يُمِدَّانه من الجنةِ، أحدُهما من ذهب والآخرُ من ورق».

وقال الترمذيُّ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ أنبأنا يحيى بنُ صالحٍ أنبأنا محمدُ بنُ مهاجرٍ عن العباسِ عن أبي سلام الحبشي قال: بَعثَ إليّ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ فحملتُ على البريدِ، فلما دخلَ عليه قال: يا أميرَ المؤمنين لقد شقَ على مركبي البريدُ. فقال يا أبا سلام ما أردتُ أن أشقَ عليك، ولكن بلغني عنك حديثُ تحدّثه عن ثوبانَ عن النبيُ على الحوض فأحببتُ أن تشافِهني به، قال أبو سلام: حدثني ثوبانُ فلي عن رسولِ اللهِ على قال: «حوضي من عدنَ إلى عمّانِ البلقاء، ماؤه أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عددَ نجومِ السماء، من شرِبَ منه لم يظمأ بعدها أبداً، أولُ الناسِ وروداً عليه فقراءُ المهاجرينَ الشّعثُ رؤوساً الدُنسُ ثياباً، الذين لا ينكِحون المتنعمات، ولا تُفتح لهم السّدد».

قال عمرُ: لكني نكَحتُ المتنعَماتِ وفُتحت لي السدد، نكحت فاطمةَ بنتَ عبدِ الملكِ، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعَث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسِخَ.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/ ١٧٩٤ رقم ٢٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/۹۹/۶ رقم ۲۳۰۱/۳۷).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢٩/٤ ـ ٦٤٠ رقم ٢٤٤٤) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي ﷺ، وأبو سلام الحبشي اسمه ممطورٌ وهو شامئ ثقة.

ورواه ابنُ ماجه (۱) بلفظ: «إن حوضي ما بين عدن إلى أيلةَ أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسلِ، أكاويبُه كعدد نجومِ السماءِ، من شرِبَ منه شَرْبةً لم يظمأ بعدها أبداً». الحديث. وفيه قال: فبكى عمرُ حتى اخضلت لحيتُه. وفيه: «ولا أدهنُ رأسي حتى يشعَث».

وأما عن أبي ذر، فقال مسلم (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ واللفظُ لابن أبي شيبة، قال إسحاقُ أخبرنا ـ وقال الآخران حدثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الصمدِ العمي عن أبي عِمرانَ الجَونيُ عن عبدِ الله بنِ الصامتِ عن أبي ذرِ قال: «قلتُ يا رسولَ اللهِ ما آنيةُ الحوضِ؟ قال: والذي نفسُ محمدِ بيده لآنيتُه أكثرُ من عدد نجوم السماء وكواكبِها ألا في الليلةِ المُظلِمةِ المُضحية. آنيةُ الجنة من شربَ منها لم يظمأ، آخر ما عليه، يشخبُ في ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عَرضُه مثلُ طولِه ما بين عمّان إلى أيلة، ماؤُه أشدُ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل». رواه الترمذيُ (٣) بهذا اللفظ وقال: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

وأما عن أم سلمة عنا، فقال مسلم بن الحجاج (٤): حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرني عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيراً حدثه عن القاسم بن عباس الهاشميّ عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة عن أم سلمة زوج النبيّ على أنها قالت: «كنتُ أسمعُ الناسَ يذكرونَ الحوض ولم أسمع ذلك من رسولِ اللّه على، فلما كان يوماً من ذلك والجارية تمشطني فسمعتُ رسولَ اللّه على يقول: «أيها الناسُ» فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجالَ ولم يدْعُ النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسولُ الله على: «إني لكم فرَطٌ على الحوض، فإياي لا يأتينَ أحدُكم فيُذَبُ عني كما يُذَبُ البعيرُ الضالُ، فقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سُحقاً».

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱۶۳۸/۲ رقم ٤٣٠٣).

وهو حديث صحيح، المرفوع منه كما قال الألباني في صحيح الترمذي رقم (١٩٨٩).

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۱۷۹۸/۶ ـ ۱۷۹۹ رقم ۳۱/۲۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٤/ ١٣٠ رقم ٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٧٩٥ رقم ۲٩/ ٢٢٥).

وأما عن جابر بنِ سَمُرة، فقال مسلم (١) رحمه الله تعالى: حدثني الوليدُ بنُ شَجَاعِ بنِ الوليدِ السّكوني حدثني أبي رحمه الله تعالى حدثني زيادُ بنُ خيثمةَ عن سِماكِ بنِ حرْبٍ عن جابر بنِ سَمُرةَ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: «ألا إني فرَطٌ لكم على الحوض، وإن بَعُدَ ما بين طرفيه كما بين صنعاءَ وأيلةَ، كأن الأباريقَ فيه النجوم».

وأما عن زيد بنِ أرقمَ، فقال أبو داود (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا حفصُ بنُ عمرَ النَّمريُ حدثنا شُعبةُ عن عَمرو بنِ مُرَّةَ عن أبي حمزةَ عن زيدِ بنِ أرقمَ قال: «كنا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ فنزلنا منزلاً فقال: ما أنتم بجزء من مائةِ ألفِ جزءِ ممن يردُ علي الحوض». قال قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: «سبعمائةٍ أو ثمانمائة».

وأما عن سَمُرةَ بنِ جُندب، فقال الترمذيُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بنُ نَيزَك البغدادي أنبأنا محمدٌ بكارٌ الدمشقيُ أنبأنا سعيدُ بنُ بشير عن قتادةَ عن الحسن

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/ ١٨٠١ رقم ٤٤/ ٢٣٠٥).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (٥/ ١١٠ رقم ٤٧٤٦).

قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٦٧ و ٣٦٩ و ٣٧١ و ٣٧٢.

والحاكم في «المستدرك» (٧٦/١ ـ ٧٧) وقال: أبو حمزة الأنصاري هذا هو طلحةُ ابن يزيد وقد احتج به البخاري.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٣٤١ رقم ٧٣٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢٤٤٣ رقم ٢٤٤٣) وقال: هذا حديث غريب.

قلّت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٣٤١ ـ ٣٤٢ رقم ٧٣٤) والطبراني في «الكبير» (٧/ ٢١٢ رقم ٦٨٨١) والبخاري في «التاريخ» (١/ ٤٤).

وقال الألباني في «الصحيحة» (١١٨/٤) وفيه ثلاث علل:

الأولى: الإرسال الذي ذكره الترمذي ورجحه.

الثانية: عنعنةُ البصري، فإنَّه كان مدلس لا سيما عن سَمُرةً.

الثالثة: سعيد بن بشير وهو الأزدي، مولاهم، وهو ضعيف كما في «التقريب» وللحديث شاهدانِ موصولان وثالث مرسل.

انظر تخريجهما في «الصحيحة» (١١٩/٤ ـ ١٢٠).

وخلاصة القول أنَّ الحديث حسن لغيره. والله أعلم.

عن سمُرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إن لكل نبيِّ حوضاً وإنهم يتباهونَ أيُّهم أكثرُ واردةً، وإني لأرجو أن أكون أكثرَهم واردةً»، هذا حديث حسنٌ غريب.

وقد روى الأشعثُ بنُ عبدِ الملكِ<sup>(۱)</sup> هذا الحديث عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا ولم يذكر فيه عن سَمُرةً وهو أصحُّ. اه.

وأما عن حذيفة، فتقدمت الإشارةُ إليه عند الشيخين بعد روايتِهما حديثَ ابنِ مسعودٍ.

وقال ابنُ ماجه (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ حدثنا عليُّ بنُ مُسْهِرِ عن أبي مالكِ سعدِ بنِ طارقِ عن ربعيٌ عن حُذيفةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إن حوضي لأبعدُ من أيلةَ إلى عدنَ، والذي نفسي بيده لآنيتُه أكثرُ من عدد النجوم، ولهو أشدُّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذودُ عنه الرجالَ كما يذودُ الرجلُ الإبلَ الغريبةَ عن حوضه».

قيل: يا رسولَ اللَّهِ أتعرِفنا؟ قال: «نعم تردونَ عليَّ غُرًّا مُحجَلينَ من أثر الوضوء، ليست لأحد غيرِكم». ورواه مسلم (٣) في الطهارة بهذا اللفظِ وبهذا السند.

وأما عن أبي برزة، فقال أبو داود (٤) رحمه الله تعالى: حدثنا مسلمٌ بنُ إبراهيمَ حدثنا عبدُ السلامِ بنُ أبي حازم أبو طالوتَ قال: شهدتُ أبا برزةَ دخلَ على عبيد اللّهِ بنِ زيادٍ فحدثني فلانٌ ـ سماه مسلمٌ ـ وكان في السّماط، فلما رآه عبيد اللّهِ قال: إن محمديكم هذا لدَحْداحٌ (٥)، ففهمها الشيخُ فقال: ما كنتُ أحسَبُ أني أبقى في قوم يعيّروني بصحبة محمدٍ على .

<sup>(</sup>۱) قاله الترمذي في «السنن» (۲۲۹/٤).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١٤٣٨/٢ رقم ٤٣٠٢) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١/ ٢١٧ ـ ٢١٨ رقم ٣٨/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) "في السنن" (٥/ ١١١ ـ ١١٢ رقم ٤٧٤٩) وهو حديث صحيح. قلت وأخرجه أحمد (٤/ ٤١١) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (٧٠٧ و ٧٢٠) وله شاهد من حديث أبي برزة عند أحمد (٤/ ٤٢٤) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (٧٢٢). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) هو القصير السمين.

فقال له عُبيدُ الله: إن صحبة محمدٍ ﷺ لك زينٌ غير شينٍ، ثم قال: إنما بَعَثْتُ إليك لأسألكَ عن الحوض، سمعت رسولَ الله ﷺ يذكر فيه شيئاً؟ فقال أبو برزة: نعم لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساً، فمن كذّب به فلا سقاه الله منه، ثم خرج مغضباً.

وأما عن المُستورد، فتقدم في المتفق عليه (١) من حديث حارثةَ بنِ وهْب.

وأما حديثُ أبي سعيدِ الخُدريُ، فقال ابنُ ماجه (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمدُ بنُ بشرِ حدثنا زكريا حدثنا عطيةُ عن أبي سعيدِ الخُدريِّ أن النبيَّ ﷺ قال: «إن لي حوضاً ما بين الكعبةِ وبيتِ المقدسِ، أبيضُ من اللبن آنيتُه عددَ النجوم، وإني لأكثرُ الأنبياء تبعاً يوم القيامة».

وأما عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ، فرواه البخاريُ (٣) ومسلمُ (١) مطولاً في قصةِ قَسْمِ غنائمِ حُنينِ، وفي آخرِه قولُه ﷺ للأنصار ﷺ: "إنكم ستلقونَ بعدي أثَرةً، فاصبِروا حتى تلقوني على الحوض».

وأما عن أسامةً بنِ زيدٍ، فقال ابنُ جرير (٥) رحمه الله تعالى: حدثني البَرْنيُ حدثنا ابنُ أبي مريم حدثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثيرٍ أخبرني حَرامُ بنُ عثمانَ عن عبد الرحمنِ الأعرج عن أسامةً بنِ زيدٍ: «أن رسولَ اللّهِ ﷺ أتى حمزةً بنَ عبدَ المطلبِ فلم يجدُه فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجارِ فقالت: خرج يا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (١٤٣٨/٢ رقم ٤٣٠١).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٣٢٠ رقم ٤٣٠١/١٥٤١) هذا الإسناد فيه عطية وهو ضعيف.

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٧٢٣) وقال الألباني: حديث صحيح، وإسناده ضعيف، من أجل عطية العوفي فإنه ضعيف مدلس، وإنما صححه لشواهده منها ما تقدم ومنها ما سيأتي.

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۱۳/۵ رقم ۷۰۵۲).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٧٣٣/٢ ـ ٧٣٤ رقم ١٠٥٩/١٣٢).

 <sup>(</sup>٥) في «جامع البيان» (١٥/ ج٣٠ رقم ٣٢٥).
 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٤٩) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

نبيَّ اللَّهِ عامداً نحوك، فأظنَّه أخطأك في بعض أزِقّةِ بني النجارِ. أوَلا تدخل يا رسولَ الله؟ فدخل، فقدمت له حيساً فأكل منه، فقالت: يا رسولَ الله هنيئاً لك ومريئاً، لقد جئتُ وأنا أريد أن آتيك لأُهنيك وأُمريكَ.

أخبرني أبو عُمارةَ أنك أُعطيتَ نهراً في الجنة يدعى الكوثرَ. فقال: «أجل وعَرضُه ـ يعني أرضه ـ ياقوتٌ ومَرجانٌ وزَبَرجَدٌ ولؤلؤٌ».

قال ابن كثير (١) رحمه الله تعالى: حَرامُ بن عثمانَ ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثيرٍ من أئمة الحديث اه.

قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسَّر. وفي الباب عدةُ أحاديثَ غيرُ ما ذكرنا. ولمن ذكرنا من الصحابة (٢) أحاديثُ أُخَرُ لم نذكرها، ولهم رواياتٌ في الأصول التي عَزونا إليها غيرُ ما سُقنا، وإنما أشرنا إشارةً إلى بعضها لتعرِف شهرةَ هذا البابِ واستفاضيه وتواتره مع الإيجاز والاختصارِ. ولله الحمدُ والمنة.

#### 泰 泰

### فصل - في الأحاديث الواردة عن لواء الحمدِ

(كذا له لواء حَمْدِ يُنشرُ وتحته الرسلُ جميعاً تُحشر) قال الترمذيُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا الحُسينُ بنُ يزيدَ الكوفيُ حدثنا

<sup>(</sup>١) في تفسيره (٤/ ٥٩٧).

قلت: حرام بن عثمان: ترك الناسُ حديثَه قاله أحمد.

وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل.

<sup>«</sup>الميزان» (٢/ ٢٠٩ رقم ٢٧٦١/ ٢٣٦٧).

 <sup>(</sup>٢) انظر أحاديث الحوض في «مرويات الصحابة» في الحوض والكوثر.
 وتشتمل على:

١ ـ ما روي في الحوض والكوثر. جمعها الإمام بقيِّ بن مخلد القرطبي.

٢ ـ الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر. للحافظ أبي القاسم ابن بشكوال.

٣ ـ المستدرك في أحاديث الحوض والكوثر. جمعها عبد القادر بن محمد عطا صوفي.

<sup>(</sup>٣) في السنن؛ (٥/ ٥٨٥ رقم ٣٦١٠) وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، فهو حديث ضعيف.

عبدُ السلام بنُ حربِ عن ليثِ عن الربيع بنِ أنسِ عن أنس بنِ مالكِ على قال: قال رسولُ الله على: «أنا أولُ الناسِ خروجاً إذا بُعثوا، وأنا خطيبُهم إذا وفَدوا، وأنا مُبشّرُهم إذا يئسوا، لواءُ الحمدِ يومئذ بيدي، وأنا أكرمُ على ربي ولا فخرَ». هذا حديث حسنٌ غريب.

وقال<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ أنبأنا أبو عامرٍ العقديُّ أنبأنا زهيرُ بنُ محمدٍ عن عبد اللهِ بنِ محمدِ بنِ عقيلٍ عن الطفيل بن أُبيٌ بنِ كعبٍ عن أبيه أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَثَلَي في النبيين كمثل رجلٍ بنى داراً فأحسنَها وأكملَها وأجملها وترك منها موضعَ لبنةٍ فجعل الناسُ يطوفون بالبناء ويعجَبون منه ويقولون: لو تم وضع تلك اللبنة، وأنا في النبيين موضعُ تلك اللبنة».

وبهذا الإسنادِ عن النبي على قال: «إذا كان يومُ القيامةِ كنتُ إمامَ النبيين وخطيبَهم وصاحبَ شفاعتِهم غيرَ فخرِ»، هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ غريب (٢).

حدثنا ابنُ أبي عمرَ أنبأنا سفيانُ عن ابن جدعانَ عن أبي نضرةَ عن أبي سعيدٍ على ابنُ أبي عمرَ أنبأنا سفيانُ عن ابن جدعانَ عن أبي سعيدٍ على قال: قال رسولُ الله على: «أنا سيدُ ولدِ آدمَ يوم القيامة ولا فخرَ، وما من نبيّ يومئذ آدمَ فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أولُ من تنشق عنه الأرضُ ولا فخر»(٢). وفي الحديث قصةُ (٣). هذا حديثُ حسن.

<sup>(</sup>۱) أي الترمذي في «السنن» (٥/ ٥٨٦ رقم ٣٦١٣) وقال: هذا حديث حسن. قلت: وأخرجه أحمد رقم (٢١١٤١) بسند حسن.

وأخرج الحديث البخاري (٦/ ٥٥٨ رقم ٣٥٣٤)، ومسلم (١٧٩١/٤ رقم ٢٢٨٧) من حديث جابر.

وأخرجه البخاري (٦/ ٥٥٨ رقم ٣٥٣٥)، ومسلم (٤/ ١٧٩٠ رقم ٢٢٨٦). من حديث أبي هريرة. وخلاصة القول أن حديث أبي بن كعب صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «السنن» (٥/ ٥٨٧ رقم ٣٦١٥) وقال: وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح.

وقد روى بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي ﷺ.

قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» رقم (١٠٩٢٩) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) عند الترمذي في «السنن» (٥/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ رقم ٣١٤٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا عليّ بنُ نضرِ بنِ عليّ الجَهْضَميّ أنبأنا عبيدُ اللّهِ بنُ عبدِ المجيدِ أنبأنا زُمْعَةُ بنُ صالحٍ عن مسلمةً بنِ وهرامَ عن عِكرمةً عن ابن عباس قال: جلس ناسٌ من أصحاب رسولِ الله عليه الله عليه عنهم: قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرونَ، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجباً إن اللّه اتخذ من خلقه خليلاً: اتخذ إبراهيمَ خليلاً، وقال آخرُ: ماذا يُعجبُ من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخرُ: فعيسى كلمةُ اللّهِ وروحُه، وقال آخرُ: آدمُ اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلّم وقال: «قد سمعتُ كلامكم وعجبكم، إن إبراهيمَ خليلُ اللّهِ وهو كذلك، وعيسى روحُه وكلمتُه وهو كذلك، وآدمُ اصطفاهُ الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيبُ اللّهِ ولا فخرَ، وأنا حاملُ لواء الحمدِ يومَ القيامةِ ولا فخر، وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مُشفّعٍ يوم القيامة ولا فخر، وأنا أولُ من يحرك حَلَق الجنةِ فيَفتح اللّهُ لي فيُدْخِلُنيها ومعي فقراءُ المؤمنينَ ولا فخر، وأنا أحديثُ غريب.

قلت: ومعناه ثابتٌ في الآياتِ الصريحةِ والأحاديثِ الصحيحةِ كما جاء وكما سيأتي وكما هو معلومٌ عند من له خِبرةٌ بالعلم.

#### \* \* \*

### فصل \_ في آيات الشفاعة وأحاديثِها والمقام المحمود

(كذا له الشفاعةُ العظمى كما قد خصّه اللّه بها تكرّما) (مِن بعد إذن اللّهِ لا كما يرى كلّ قُبوريّ على الله افترى)

(كذا له) لنبينا على (الشفاعة العظمى) يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]. ولذا قلنا: (قلد خصه الله بها) بالشفاعة (تكرُّماً) منه عز وجل عليه على وعلى أمته به كما في الصحيح (٢) عن جابر بن عبدِ الله على أن النبي على قال: «أعطيتُ خمساً لم يُعطَهُنَ

<sup>(</sup>۱) أي الترمذي في «السنن» (٥/ ٥٨٧ \_ ٥٨٨ رقم ٣٦١٦) وقال: هذا حديث غريبٌ. قلت: وهو حديث ضعيف لضعف زمعة بن صالح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦ رقم ٣٣٥) وطرفاه رقم (٤٣٨، ٣١٢٢).

أحدٌ قبلي: نُصرتُ بالرعب مسيرةَ شهرٍ، وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاةُ فليُصلِّ، وأُحلتْ ليَ الغنائمُ ولم تحِلَّ لأحد قبلي، وأُعطيتُ الشفاعة، وكان النبيُ يبعث إلى قومه خاصةً وبُعثتُ إلى الناسِ عامةً».

وفيه (۱) عنه على عن النبي ﷺ: «لكل نبئ دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة».

وفيه (٣) عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لكل نبيً دعوةٌ مستجابةٌ، فتعجّل كلُّ نبيً دعوته، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة فهي نائلةً إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشركُ بالله شيئاً».

وفيه (٤) عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمْرٍ و ﴿ أَن النبيَّ ﷺ تلا قولَ الله عز وجل في إبراهيم: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [براهيم: ٣٦]. وقال عيسى عليه السلام: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْتَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨].

فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريلُ اذهب إلى محمد - وربُك أعلم - فسله: ما يبكيك. فأتاه جبريلُ فسأله، فأخبره رسولُ اللَّهِ ﷺ بما قال - وهو أعلم - فقال اللَّهُ تعالى: يا جبريلُ اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيكَ في أمتك ولا نسوؤك».

وفيه (٥) عنه ضي أنه سمع النبيّ عَلَيْ يقول: ﴿إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما

ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۷۰ ـ ۳۷۱ رقم ۳/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۰ رقم ۲۰۱/۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۹٦/۱۱ رقم ٦٣٠٥). ومسلم في صحيحه (١٩٠/١ رقم ٣٤١/٢٠٠).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/۱۱ رقم ۲۳۰۶) وطرفه رقم (۷٤۷۷).ومسلم في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم ۳۳۶/۱۹۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٩١ رقم ٢٠٢/٣٤٦).

٥) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٤).

يقول، ثم صلّوا عليّ فإنه من صلى عليّ صلاةً صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنةِ لا تنبغي إلا لعبد من عبادِ اللّهِ، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اللّه لي الوسيلة حلّت له الشفاعةُ».

وفيه (١) عن جابر بن عبدِ الله على أن رسولَ الله على قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوةِ التامة، والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعذتَه، حلّت له شفاعتي يوم القيامة».

وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنِ اللّهِ عز وجل، سواءً في ذلك شفاعة نبيّنا ﷺ وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا مَن أذِن اللّه له في الشفاعة، وليس له أن يشفَع إلا بعد أن يأذَنَ الله له، وليس له أن يشفَع إلا فيمن أذِن اللّه تعالى له أن يشفَع فيه، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا فِيمن أَذِن اللّهُ تعالى له أن يشفَع فيه، كما قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَإِلّا فِيمن أَذِن اللّه تعالى له أن يشفع فيه، كما

﴿ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ [يسونس: ٣]. ﴿ قُلِ آدَعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمَّ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ۞ وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمُ ﴾ [سبا: ٢٢ ـ ٢٣].

﴿ ۚ وَكُمْ مِن مَلَكٍ فِى السَّمَوَتِ لَا تُغْنِى شَفَعَنُهُمْ شَيَّتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٓ﴾ [النجم: ٢٦]، ﴿قُل لِلَهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤].

﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٨٧].

وقال تعالى في الكفار: ﴿فَمَا نَنَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِينَ﴾ [الـمـدثـر: ٤٨]، ﴿مَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [خافر: ١٨]، وقال عنهم: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَنِفِينَ ﷺ وَلَا صَدِيقٍ جَمِيمٍ ﴾ [الشعراء].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٩٤ رقم ٦١٤).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبَلِ أَن يَأْتِيَ يَوَمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

وسيأتي في ذكر الأحاديثِ مراجعةُ الرسلِ الشفاعةَ بينهم إلى نبينا على وأنه يأتي فيستأذِنُ ربَّه عز وجل، ثم يسجد ويحمَدُه بمحامدَ يُعلَّمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال: ارفغ رأسك وقل يُسمع وسَلْ تُعطَ واشفع تُشفَّع، وأنه يحد له حدًّا حتى يُدخلُهم الجنةَ ثم يرجِع كذلك، وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذنَ له ويُحدُّ له حدًّا حتى ينجُو جميعُ الموحدينَ، وهكذا كلُ شافع بعده يسأله الشفاعةَ من مالِكها حتى يؤذن له. إلى أن يقولَ الشفعاءُ: لم يبقَ إلا من حبسه القرآنُ وحقً عليه الخلودُ.

والمقصودُ أن الشفاعةَ مِلكٌ لله عز وجل ولا تُسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حتى يأذن في الشفاعة.

(لا كما يرى كل قبوري) نسبة إلى القبور لعبادته أهلَها (على الله افترى) في ما ينسِبه إلى أهل القبور ويُضيفُه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدِر عليها غيرُه تعالى ولا شريكَ له فيها، ورتّبوا على ذلك صَرْفَ العباداتِ إلى الأمواتِ ودعاءَهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبّارِ الأرضِ والسمواتِ، وسؤالَهم منهم قضاء الحاجاتِ ودفع المُلماتِ، وكشفَ الكُرُباتِ والمكروهاتِ، معتقدينَ فيهم أنهم يسمعون دعاءَهم ويستطيعون إجابتَهم. وقد تقدم كشفُ عُوارِهم وهتْكُ أستارِهم بما يشفي ويكفي ولله الحمدُ والمنّة.

(يسفعُ أولاً إلى الرحمنِ في فصل القضاء بين أهلِ الموقفِ) (من بعد أن يطلُبَها الناسُ إلى كل أولي العزم الهداةِ الفُضَلا)

هذه الشفاعةُ الأولى لنبينا محمدِ عَلَيْم، وهي أعظمُ الشفاعاتِ، وهي المقامُ المحمودُ الذي ذكر اللَّهُ عز وجل له ووعده إياه، وأمرنا رسولُ اللَّهِ عَلَيْمُ أن نسأل اللَّهَ إياه له عَلَيْمُ بعد كلِّ أذانِ.

وقال البخاريُّ (١) رحمه الله تعالى: بابُ قولِه تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۸/ ۳۹۹ رقم ۲۷۱۸).

مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ [الإسراء: ٧٩]. حدثنا إسماعيلُ بنُ أَبانَ حدثنا أبو الأحوص عن آدم بنِ عليَّ قال: سمعتُ ابنَ عمرَ عليُّ يقول: ﴿إِن الناسَ يصيرونَ يوم القيامة جُثاً، كلُ أُمةٍ تتبع نبيَّها يقولون: يا فلانُ اشفَعْ، حتى تنتهي الشفاعةُ إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فذلكَ يومَ يبعثه المقامَ المحمودَ».

وقال مسلم (١) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ ومحمدُ بنُ عبد الله بنِ نُميرٍ واتفقا في سياق الحديثِ إلا ما يزيد أحدُهما من الحرفِ بعد الحرفِ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشرِ حدثنا أبو حيانَ عن أبي زُرعةَ عن أبي هريرةَ صلى قال: أتي رسولُ اللّهِ على الله يَعلَيُهُ يوماً بلحم فرُفع إليه الذراعُ وكانت تُعجبُه فنهسَ منها نهسة فقال: "أنا سيدُ الناسِ يوم القيامةِ، وهل تدرون بمَ ذاك؟ يجمعُ اللّه يوم القيامةِ الأولين والآخرين في صعيدِ واحدِ فيسمعُهم الداعي وينفُذهم البصرَ وتدنو الشمسُ فيبلُغ الناسَ من الغمّ والكرب ما لا يُطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعضُ الناسَ لبعض: ألا ترونَ ما قد بلغكم، ألا تنظرونَ من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضُ الناسِ لبعضٍ: ائتوا آدمَ.

فيأتون آدمَ فيقولون: يا آدمُ أنتَ أبو البشرِ خلقك اللَّهُ بيده ونفخ فيك من روحِه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفَع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلَغنا؟ فيقول آدمُ: إن ربي غضِبَ اليوم غضباً لم يغضب قبلَه مثلَه ولن يغضبَ بعدَه مثلَه، وإنه نهاني عن الشجرةِ فعصيتُه، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح.

فيأتونَ نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوحُ أنت أولُ الرسلِ إلى الأرضِ وسمّاك اللّه عبداً شكوراً، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (١/١٨٤ ـ ١٨٦ رقم ٣٢٧/١٩٤).

قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٣٧١ رقم ٣٣٤٠) ورقم (٣٣٦١ و ٢٧١٢). والترمذي رقم (٢٤٣١) وأحمد (٢/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦١) وابن أبي عاصم في «السنة» (٨١١) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ٢٤٢ ـ ٢٤٢) وابن منده (٨٧٩) و (٨٨٠) و (٨٨١) وأبو عوانة (١/ ١٧٠ ـ ١٧٣ و ١٧٣). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٣١٥) والبغوي رقم (٤٣٣٢).

بلَغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غَضِبَ اليوم غضباً لم يغضب قبلَه مثلَه ولن يغضَبَ بعده مثلَه، وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم.

فیأتون إبراهیم فیقولون: أنت نبئ الله وخلیله من أهل الأرض، اشفع لنا إلی ربك، ألا تری ما نحن فیه، ألا تری إلی ما قد بلغنا؟ فیقول لهم إبراهیم علیه: إن ربی قد غضِبَ الیوم غضباً لم یغضبَ قبله مثله ولن یغضبَ بعده مثله، وذکر كذباتِه، نفسی نفسی، اذهبوا إلی غیری، اذهبوا إلی موسی

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسولُ اللَّهِ وكلَّمتَ الناسَ في المهدِ وكلَّمةٌ منه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلَغنا؟ فيقول لهم عيسى على الله الله عضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلَه ولن يغضب بعده مثلَه، ولم يذكر له ذنباً، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عجمد على الله عيري، اذهبوا إلى محمد الله على الله عيري، اذهبوا إلى محمد الله على الله عيري، اذهبوا إلى محمد الله على الله عيري، اذهبوا الله عدم الله عنه الله عن

فيأتوني فيقولون: يا محمدُ أنت رسولُ الله وخاتمُ الأنبياءِ وغفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلّغنا؟ فأنطلِقُ فآتي تحت العرشِ فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح اللّهُ عليَّ ويُلهمني من محامده وحُسن الثناءِ عليه شيئاً لم يفتح لأحدِ من قبلي.

ثم قال: يا محمدُ ارفع رأسَك سَل تُعْطَه اشفَع تُشفَع، فأرفَعُ رأسي فأقول: يا ربِّ أمتي أمتي. فيقال: يا محمدُ أدخل الجنةَ من أمتك مَن لا حسابَ عليه من البابِ الأيمنِ من أبواب الجنة، وهم شركاءُ الناسِ فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسُ محمدِ بيده إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنةِ لكما بين مكة وهجَرَ أو كما بين مكة وبُضرى».

قال (۱) وحدثني زُهيرُ بنُ حربِ حدثنا جريرٌ عن عُمارةَ بنِ القعقاعِ عن أبي زُرعةَ عن أبي هريرةً قال: «وُضعتُ بين يدي رسولِ اللَّهِ ﷺ قصعة من ثريدٍ ولَحْم، فتناول الذراعَ وكانت أحبُ الشاةِ إليه، فنهسَ نهْسةَ فقال: «أنا سيدُ الناسِ يوم القيامةِ»، ثم نهسَ أخرى فقال: «أنا سيدُ الناسِ يومَ القيامةِ». فلما رأى أصحابَه لا يسألونَه قال: «ألا تقولون كيف؟»، قالوا: كيفَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: «يقوم الناسُ لرب العالمين». وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيانَ عن أبي زرعةَ.

وزاد في قصة إبراهيم فقال: «وذكر قولَه في الكوكب: هذا ربي، وقوله لآلهتهم: بل فعله كبيرُهم هذا، وقولَه إني سقيم». قال: «والذي نفسُ محمد بيده إن ما بين المضراعين من مصاريع الجنة إلى عَضادَتي الباب لكما بين مكةً وهجَرَ أو هجَرَ ومكةً»، قال: لا أدري أيُّ ذلك قال.

وروى الإمام أحمدُ (٢) عن كعب بنِ مالكِ أن رسولَ الله ﷺ قال: «يُبعث الناسُ يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي عز وجل حُلةً خضراء، ثم يؤذنُ لي فأقول ما شاء اللَّهُ تعالى أن أقولَ، فذلك المقامَ المحمودُ».

وسيأتي إن شاءَ اللَّهُ تعالى في حديث أنس<sup>(٣)</sup> ولله على اللَّهُ الناسَ يومَ القيامة فيهتمون لذلك ـ وفي لفظة فيُلهمونَ لذلك ـ فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يُريحَنا من مكاننا هذا، قال فيأتون آدمَ» الحديث.

وتقدم في حديث الصورِ(١) قولُه ﷺ: «فتقِفون موقفاً واحداً مقدارُه سبعون

<sup>(</sup>۱) أي مسلم في صحيحه (١/١٨٦ رقم ٣٢٨/١٩٤).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٣/ ٤٥٦) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ثم ذكره في (١٠/ ٣٧٧) ونسبه إلى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وقال: وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح.

قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (٩/ج١٥/١٤٧). والطبراني في «الكبير» (١٩/).

والحاكم في «المستدرك» (٣٦٣/٢). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

عاماً لا ينظُر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموعُ، ثم تدمعونَ دماً، وتعرقونَ حتى يُلْجمَكم العرقُ، ويبلُغ الأذقانَ، وتقولونَ من يشفَعُ لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون من أحقُ بذلك من أبيكم آدمَ، خلقه الله تعالى، ونفخ فيه من روحِه وكلّمه قُبلًا.

فيأتونَ آدمَ فيطلبونَ ذلك إليه، فيأتي ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئونَ الأنبياءَ نبياً نبياً كلما جاؤا نبياً أبى عليهم. قال رسولُ اللّهِ ﷺ: حتى يأتوني فأنطلقُ إلى الفَخص فأخِرُ ساجداً».

قال أبو هريرة: يا رسولَ الله وما الفَحْصُ؟ قال: "قُدَّامُ العرشِ، حتى يبعثَ الله إليَّ ملكاً فيأخُذ بعضدي ويرفعُني فيقول لي: يا محمدُ فأقول: نعم يا ربِّ، فيقول اللَّهُ عز وجل: ما شأنُك؟ وهو أعلمُ. فأقول: يا ربِّ وعدتني الشفاعة فشفّعني في خلقك فاقضِ بينهم. قال الله تعالى: قد شفّعتُك، أنا آتيكُم أقضي بينكم الحديث.

وروى الإمامُ أحمدُ (١) عن أنس وله قال: حدثني نبي اللّه وقال: "إني لقائم أنتظرُ أمتي تعبُر على الصراط، إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءنك يا محمدُ يسألون ـ أو قال: يجتمعون ـ ويدعونَ اللّهَ أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء اللّه لِغَم ما هم فيه، فالخلقُ مُلْجَمون بالعرق، فأما المؤمنُ فهو عليه كالزكمة، وأما الكافرُ فيغشاهُ الموتُ، فقال: انتظر حتى أرجِع إليك، فذهب نبيُ الله وقل نقام تحت العرشِ فلقيَ ما لم يلقَ ملكُ مصطفى، ولا نبيُ مرسلُ، فأوحى اللّه عز وجل إلى جبريلَ أن اذهب إلى محمد وقل له: ارفع رأسكَ سَلْ تعطَ واشفَع تُشفّع الحديث.

وعند مسلم (٢) وغيرِه (٣) من حديث نزولِ القرآنِ على سبعةِ أحرفِ: «فلك

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۳/ ۱۷۸)

قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٧٣) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (١/ ٥٦١ ـ ٥٦٢ رقم ٢٧٣/ ٨٢٠).

٣) كأحمد (١٢٧/٥) بسند صحيح.

بكل رَدَةٍ ردَدْتُكها مسألةٌ تسألنيها. فقلت: اللهم اغفِرْ لأمتي، اللهم اغفِرْ لأمتي، وأخرّتُ الثالثةَ ليوم يرغب إليّ الخلقُ كلُهم حتى إبراهيمُ ﷺ.

\* \* \*

## فصل ـ اختصاصه ﷺ باستفتاح باب الجنة

(وثانياً يشفع في استفتاحِ دارِ النعيمِ الأُولي الفلاح) (هذا، وهاتان الشفاعتان قد خُصتا به بلا نُكران)

هذه الشفاعةُ الثانيةُ في استفتاحِ بابِ الجنةِ، وقد جاء في الأحاديثِ أنها أيضاً من المقامِ المحمودِ.

وقال مسلم (١) رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةُ بنُ سعيدِ وإسحاقُ بنُ إبراهيمُ. قال قتيبةُ: حدثنا جريرٌ عن المختارِ بنِ فُلفلِ عن أنسِ بنِ مالكِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أنا أولُ الناسِ يشفع في الجنة، وأنا أكثرُ الأنبياء تبَعاً».

وحدثنا (٢) أبو كُريبِ محمدُ بنُ العلاءِ حدثنا معاويةُ بنُ هشامِ عن سفيانَ عن المختارِ بنُ فُلفلٍ عن أنسِ بنِ مالكِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَكثرُ الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرَع بابَ الجنة».

وحدثنا (٣) أبو بكر بنُ أبي شيبةَ حدثنا حُسينُ بنُ عليً عن زائدةَ عن المختارِ بن فُلفل قال: قال أنسُ بنُ مالك قال النبيُ ﷺ: «أنا أولُ شفيع في الجنة، لم يُصدِّق نبيً من الأنبياء ما صُدُقتُ، وإن من الأنبياء نبياً ما يُصدِّقُه من أمته إلا رجلٌ واحدٌ».

<sup>=</sup> وابن أبي شيبة (٧/ ٥١٦) والبغوي في «شرح السنة» رقم (١٢٢٧) وابن حبان رقم (٧٤٠).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١٨٨/١ رقم ٣٣٠/ ١٩٦). قلت: وأخرجه الدارمي في سننه (١/ ٣١ رقم ٥١)، وأحمد في «المسند» (١٠/ ٥١ رقم ١٢٣٥٩) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٨٨ رقم ١٩٦/٣٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٨٨ رقم ١٩٦/ ١٩٦).

وحدثني عَمْرُو الناقدُ وزُهيرُ بنُ حزبِ قالا: حدثنا هاشمُ بنُ القاسم حدثنا سليمانُ بنُ المُغيرةِ عن ثابتِ عن أنس بنِ مالكِ(١) قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «آتي بابَ الجنةِ يوم القيامةِ فأستفتِحُ، فيقول الخازنُ: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أُمِرتُ لا أفتح لأحد قبلك».

قال: حدثنا محمدُ بنُ طريفِ بنِ خليفةَ البَجَليُّ حدثنا محمدُ بنُ فُضيلِ حدثنا أبو مالكِ الأشجعيُّ عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو مالكِ عن رِبْعيُّ عن حذيفة ظليه قالا: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "يجمعُ اللَّهُ تبارك وتعالى الناسَ، فيقومُ المؤمنونَ حتى تُزْلَفَ لهم الجنةُ، فيأتون آدمَ فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجَكم من الجنةِ إلا خطيئةُ أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيمَ خليلِ اللَّهِ عز وجل. قال فيقول إبراهيمُ: لستُ بصاحب ذلك، وإنما كنت خليلاً من وراءَ وراءَ، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليماً.

فيأتون موسى على فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمةِ الله تعالى وروحه، فيقول عيسى على الله الله بصاحب ذلك.

فيأتون محمداً على فيقوم فيؤذن له، وتُرسل الأمانةُ والرحمُ فتقومانِ جنبتي الصِراطِ فيمُرّ أولُكم كالبرق (٢٠). الحديث ـ تقدَّم باقيه في الصراط.

وقال البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بنُ بَكيرٍ حدثنا الليثُ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أبي جعفرِ قال: سمعتُ حمزةَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قال: سمعتُ عبد اللَّهِ بن عمرَ على قال: قال رسولُ اللَّهِ على: «ما يزالُ الرجلُ يسأل الناسَ حتى عبد اللهِ بن عمرَ على قال: قال رسولُ اللهِ على: إن الشمس تدنو يوم القيامةِ حتى يبلُغ العرق نصفَ الأُذنِ فبينما هم كذلك استغاثوا بآدمَ ثم بموسى ثم بمحمد على.

وزاد (٤) عبدُ الله: حدثني الليثُ قال: حدثني ابنُ أبي جعفرٍ: "فيشفَعُ لِيُقضى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۸ رقم ٣٣٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٨٦ ـ ١٨٧ رقم ٣٢٩/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۳۳۸ رقم ۱٤٧٤).
 ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۲۰ رقم ۱۰٤۰/۱۰۶).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٣٣٨ رقم ١٤٧٥) وطرفه رقم (٤٧١٨).

بين الخلق، فيمشي حتى يأخُذ بحلقةِ البابِ فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمَده أهلُ الجمع كلهم».

ففي هذا الحديثِ الجمعُ بين ذكر الشفاعتين: الأولى في فصل القضاءِ، والثانيةُ في استفتاح باب الجنةِ، وسُمّيَ ذلك كلُّه المقامَ المحمودَ.

(هذا) أي ما ذُكر (وهاتان الشفاعتان) المذكورتان اللتانِ هما المقامُ المحمودُ (قد خُصتاً) أي جعلهما اللَّهُ تعالى خاصّتين (به) أي بنبينا محمدِ عَلَيْ وليستا لأحدِ غيرِه (بلا نُكران) بين أهلِ السنةِ والجماعةِ، بل ولم يُنكرُهما المعتزلةُ الذين أنكروا الشفاعةَ الثالثةَ في إخراج عصاةِ الموحُدين من النار، وهي المشارُ إليها بقولنا:

### [شفاعته ﷺ في أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار لكثرة آثامهم]

(وثالثاً يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام) (وأوبقَ في على الأجام في أدخلوا النارَ بذا الإجرام) (أن يخرُجوا منها إلى الجِنان بفضل ربَّ العرش ذي الإحسان)

فهذه الشفاعة حقَّ يؤمنُ بها أهلُ السنةِ والجماعةِ كما آمنَ بها الصحابةُ رضوانُ اللهِ تعالى عليهم، ودرجَ على الإيمانِ بذلك التابعون لهم بإحسان ورضُوا عنه، وأنكرها في عصرِ التابعين المعتزلةُ.

وقالوا بخلود من دخل النارَ من عصاةِ الموحِّدين الذين يشهدون أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريكَ له ويشهدون أن محمداً عبدُه ورسولُه على، ويُقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويصومون رمضان، ويحجّون البيت الحرام، ويسألون اللَّه الجنة، ويستعيذونَ به من النار في كل صلاةٍ ودعاءٍ، غيرَ أنهم ماتوا مُصرِّينَ على معصية عمليةٍ عالمين بتحريمها مُعتقدينَه، مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديد، فقضوا بتخليدهم في جهنمَ مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ، فجحدوا قولَ الله عز وجل: ﴿أَمْ خَيلُ الشَّيِعَاتِ أَنْ نَجْعَلُ الشَّيِعَاتِ أَنْ نَجْعَلُ الشَّيِعَاتِ أَن نَجْعَلُ الشَّيْعِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ خَيلُ الشَّيْعِينَ فَي الأَرْضِ أَمْ خَيبَ الَّذِينَ الْمَثَرَدُوا اللهَ عَز وجل: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْمَثَرَدُوا اللهَ عَنْ واللهُ عَنْ وجل اللهُ عَنْ المَانَ وقارونَ اللهَ عَنْ واللهُ عَنْ وجل اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وجل اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ السَّيْعَاتِ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

كَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَخْيَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ [الـجـاثـيـة: ٢١]. وقولَه تعالى: ﴿ أَنَتْجَمُلُ السَّلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَخَكُمُونَ ﴿ ﴾ [القلم]، ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَخَكُمُونَ ﴾ [القلم]، ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَخَكُمُونَ ﴾ [القلم]، ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَخَكُمُونَ ﴾ [القلم]، وغيرُها من الآياتِ وسائرِ الأحاديثِ الواردة.

وقال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى: وقال حجاجُ بنُ منهال حدثنا همامُ بنُ يحيى حدثنا قتادةُ عن أنس على أن النبي على قال: «يُحبسُ المؤمنون يوم القيامة حتى يُهمّوا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيُريحَنا من مكاننا فيأتون آدمَ فيقولون: أنت أبو الناسِ خلقك اللَّهُ بيده، وأسكنك جنتَه، وأسجدَ لك ملائكتَه، وعلّمك أسماءَ كلِّ شيءٍ، لِتشفّع لنا عند ربّك حتى يُريحنا من مكاننا هذا، قال فيقول: لستُ هناكم.

قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نُهيَ عنها، ولكن ائتوا نوحاً أولَ نبيٌ بعثه الله تعالى إلى أهلِ الأرضِ، فيأتون نوحاً فيقول: لستُ هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربَّه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيمَ خليلَ الرحمنِ.

قال فيأتون إبراهيمَ فيقول: إني لستُ هناكم، ويذكر ثلاثَ كلماتِ كذَبَهن، ولكن ائتوا موسى عبداً آتاهُ اللَّهُ التوراةَ وكلَّمه وقرَّبه نجياً.

قال فيأتون موسى فيقول: إني لستُ هناكم، ويذكر خطيئته التي أصابَ قتلَه النفسَ، ولكن ائتوا عيسى عبدَ اللهِ ورسولَه وروحَ الله تعالى وكلمتَه، قال: فيأتون عيسى فيقول: لستُ هناكم، ولكن ائتوا محمداً على عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون فأستأذنُ على ربي في داره فيؤذنُ لي، فإذا رأيتُه وقعتُ ساجداً، فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدَعني فيقول: ارفع محمدٌ وقل يُسمع واشفَع تُشفّع وسل تُغطَ.

قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يُعلَّمُنيه، ثم أشفَعُ فيَحُدّ لي حداً فأُخرِجُ فأدخِلُهم الجنة».

قال قتادةُ: وسمعتُه أيضاً يقول: «فأخرِجُ فأُخرِجُهم من النار وأُدخِلُهم الجنة،

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۳/ ۲۲۲ رقم ۷٤٤٠).

ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيتُه وقعتُ ساجداً فيدعني ما شاء اللَّهُ أن يدَعني، ثم يقول: ارفغ محمدُ وقل يُسمع واشفَع تشفَّعْ وسلْ تُعطَ. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميدِ يعلّمنيه، قال: ثم أشفع فيُحدّ لي حدًّا فأخرُجُ فأدخِلُهم الجنةَ».

قال قتادةُ: وسمعتُه يقول: «فأخرِج فأخرِجُهم من النار وأُدخِلُهم الجنةَ، ثم أعودُ الثالثةَ فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيتُه وقعتُ ساجداً فيدعني ما شاء اللَّهُ أن يدعني ثم يقول: ارفع محمدُ وقل يُسمع واشفَعْ تُشفَع وسَلْ تُعْطَ، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميدِ يُعلَمنيه، قال: ثم أشفَع فيَحُد لي حدًا فأخرج فأدخلهم الجنةَ».

قال قتادةً: وقد سمعتُه يقول: «فأخرُج فأخرِجُهم من النار وأُدخِلُهم الجنةَ حتى ما يبقى في النارِ إلا من حبَسه القرآن». أي وجب عليه الخلود.

قال ثم تلا هذه الآية: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]. قال: وهذا المقامُ المحمودُ الذي وعده نبيُكم ﷺ.

وقال أيضاً (١): حدثنا مسدّد حدثنا أبو عَوانة عن قتادة عن أنس على قال: قال رسولُ الله على الله الناسَ يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يُربحنا من مكاننا ـ وذكره مختصراً وقال في الثالثة أو الرابعة ـ حتى ما بقيَ في النار إلا من حبّسه القرآنُ ».

وكان قتادةُ يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود.

ورواه مسلم (٢<sup>)</sup> من طرُق بنحوه وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ حدثنا معبدُ بنُ هلالِ العَنزيّ. ح.

وحدثنا سعيد بن منصور \_ واللفظ له \_ حدثنا حمادُ بن زيد حدثنا معبدُ بنُ هلالٍ العَنَزيُّ قال: انطلقنا إلى أنسِ بنِ مالكِ وتشفّعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابتٌ فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره فقال: يا أبا

<sup>(</sup>١) أي مسلم في صحيحه (١١/١١١ ـ ٤١٨ رقم ٢٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/ ۱۸۲ ـ ۱۸۶ رقم ۲۲۳/۱۹۳).

حمزةً إن إخوانك من أهل البصرةِ يسألونك أن تُحدِّثُهم حديثَ الشفاعة.

قال: حدثنا محمد ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامةِ ماجَ الناسُ بعضُهم إلى بعض، فيأتون آدمَ فيقول له: اشفَع للريتك. فيقول لستُ لها ولكن عليكم بإبراهيمَ عليه السلام فإنه خليلُ الله.

فيأتون إبراهيمَ فيقول: لستُ لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليمُ اللَّهِ؛ فيُؤتى موسى فيقول: لستُ لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روحُ اللَّهِ وكلمتُه.

فيؤتى عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد على فأوتى فأقول: أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمَده بمحامد لا أقدِرُ عليه الآنَ يُلهمُنيه اللَّه، ثم أخِرُ ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك، وسَلْ تُعْطَ، واشفَع تُشفَع. فأقول: ربِّ أمتي أمتي، فيقال: انطلِق فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من بُرِّةٍ أو شعيرةٍ من إيمان فأخرِجْه منها.

فأنطلِقُ فأفعَلُ، ثم أرجِعُ إلى ربي فأحمَدُه بتلك المحامِدَ، ثم أخِرُ له ساجداً، فيقال لي: يا محمدُ ارفع رأسَك وقل يُسمع لك وسلْ تُغطَ واشفَغ تُشفَع، فأقول: أمتي أمتي، فيقال لي: انطلِق فمن كان في قلبه مثقالُ حبةٍ من خردلِ من إيمان فأخرِجه منها، فأنطلِق فأفعلُ، ثم أعودُ إلى ربي عز وجل فأحَمده بتلك المحامدِ ثم أخِرُ له ساجداً فيقال لي: يا محمدُ ارفغ رأسَك وقل يُسمع لك وسلْ تُغطَه واشفَع تُشفَع.

فأقول: يا ربّ أمتي، فيقال لي: انطلِق فمن كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبةٍ من خردلٍ من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلِق فأفعلُ».

هذا حديثُ أنسِ الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان: قلنا لو مِلْنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخفٍ في دارِ أبي خليفةً. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا: يا أبا سعيدِ جئنا من عند أخيك أبي حمزةً فلم نسمع مثلَ حديثِ حدثناه في الشفاعة. قال: هيه. فحدثناه الحديث. فقال: هيه. قلنا: ما زادنا. قال: قد حدثنا به منذ عشرينَ سنةً وهو يومئذ جميعٌ.

ولقد ترك شيئاً ما أدري أنسِيَ الشيخُ أو كره أن يُحدِّثكم فتتكلوا، قلنا له:

حدَّثنا. فضحِكَ وقال: خلق الإنسانُ من عجَلِ، ما ذكرتُ لكم هذا إلا وأنا أُريدُ أن أُحدُّثكموه: «ثم أرجِعُ إلى ربي في الرابعةِ فأحمَده بتلك المحامدِ ثم أخِرُ له ساجداً، فيقال لي: يا محمدُ ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تُعطَ واشفَعْ تُشفَع. فأقول: يا رب ائذُن لي فيمن قال لا إله إلا اللَّهُ. قال: ليس ذاك لك \_ أو قال ليس ذاك إليك \_ ولكن وعزتي وكبريائي وعَظَمتي وجِبريائي لأُخرِجنَ من قال لا إله إلا الله .

قال: فأشهدُ على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بنَ مالكِ ﷺ أراه قال: قبل عشرينَ سنةً وهو يومئذ جميعٌ.

وقال أيضاً (١): حدثنا محمدُ بنُ منهالِ الضريرُ حدثنا يزيدُ بنُ زُريع حدثنا سعيدُ بنُ أبي عروبةَ وهشامٌ صاحبُ الدَّستُواء عن قتادة عن أنس بنِ مالكِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ. ح.

وحدثني أبو غسان المِسْمَعيُّ ومحمدُ بنُ المثنى قالا حدثنا معاذُ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عَن قتادةً حدثنا أنسُ بنُ مالكِ أن النبيَّ عَلَيْ قال: «يخرُج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخيرِ ما يزِن شعيرةً، ثم يخرُج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخيرِ ما يزِنُ بُرَّةً، ثم يخرُج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخيرِ ما يزِنُ ذرّةً».

زاد ابنُ منهال في روايتِه: قال يزيدُ: فلقِيتُ شُعبةَ فحدثته بالحديث فقال شعبةُ: حدثنا به قتادةُ عن أنس بنِ مالكِ عن النبي ﷺ بالحديث، إلا أن شعبةَ جعل مكانَ الذَّرَةِ ذُرةً، قال يزيدُ: صحّف فيها أبو بسطام.

وقال<sup>(۲)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا حجاجُ بنُ الشاعرِ حدثنا الفضلُ بنُ دُكينِ حدثنا أبو عاصمٍ يعني محمدَ بنَ أيوبَ قال حدثني يزيدُ الفقيرُ قال: كنت قد شغفني رأيٌ من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عددٍ نريدُ أن نُحجَّ ثم نخرج على الناسِ، قال: فمرزنا على المدينةِ، فإذا جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ على يحدث القومَ، جالسٌ إلى سارية عن رسولِ الله على المدينةِ.

<sup>(</sup>۱) أي مسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۲ رقم ۱۹۳/۳۲۵).

<sup>(</sup>۲) أي مسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۹ ـ ۱۸۰ رقم ۲۳۰/ ۱۹۱).

قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له: يا صاحِبَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ما هذا الذي تحدثون واللَّهُ تعالى يقول: ﴿إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ [آل عمران: ١٩٢]، و ﴿ كُلُّمَا ۖ أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠].

فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعتَ بمقامٍ محمدٍ ﷺ يعني الذي يبعثه اللّه فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقامُ محمدٍ ﷺ المحمودُ الذي يُخرِجُ اللّهُ به من يُخرج.

قال: ثم نعت وضع الصراطِ ومرَّ الناسِ عليه، قال: وأخاف أن لا يكونَ أحفظُ ذاك، قال: غير أنه قد زعم أن قوماً يخرُجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعنى فيُخرجونَ كأنهم عيدانُ السماسِم.

قال: فيُدخلونَ نهراً من أنهارِ الجنةِ فيغتسلونَ فيه فيخرجون كأنهم القراطيسُ، فرجعنا قلنا: ويحَكم أترون الشيخَ يكذِب على رسولِ اللَّهِ ﷺ، فرَجعنا فلا واللَّهِ ما خرج منا غيرُ رجلٍ واحدٍ، أو كما قال أبو نعيمٍ.

وقال (١) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة حدثنا سفيانُ بنُ عُيينةً عن عَمرو سمِع جابراً في يقول سمِعه من النبي على بإذنه يقول: «إن اللّه يخرج ناساً من النار فيدخلهم الجنة».

وفي رواية له (٢) عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: «سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللّهِ عَلَيْ أن اللّهَ يخرج قوماً من النار بالشفاعة؟ قال: نعم». ورواه البخاريُ (٣).

وفي رواية له (٤) أن النبي على قال: «يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير»، قال: الضغابيس، وكأن قد سقط فمه.

وقال(٥): حدثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ حدثنا همامُ عن قتادةَ حدثنا أنسُ بنُ مالكِ عن

<sup>(</sup>۱) أي مسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۸ رقم ۱۹۱/۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) لمسلم في صحيحه (١/ ١٧٨ رقم ١٩١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١١/١١) رقم ١٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) أي للبخاري في صحيحه (٢١٦/١١ رقم ٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) أي البخاري في صحيحه (١٦/١١ رقم ٢٥٥٩) وطرفه رقم (٧٤٥٠).

النبي على الله الله المنار بعد ما مسهم منها سَفْع، فيدخلون الجنة، فيسمّيهم أهلُ الجنةِ الجهنمين».

قال (١) رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدِ حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرِ عن عمرو عن سعيد بنِ أبي سعيدِ المَقبُري عن أبي هريرةَ وَاللهُ أنه قال: قلت: يا رسولَ اللهِ من أسعدُ الناسِ بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننتُ يا أبا هريرةَ أن لا يسألني عن هذا الحديثِ أحدٌ أولَ منك لِما رأيتُ من حرصك على الحديث، أسعدُ الناسِ بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه».

وهذه الشفاعةُ الثالثةُ قد فسر بها المقامَ المحمودَ أيضاً حديثُ أنس (٢) وحديثُ جابر (٢) الشفاعاتِ كما في التي أتيها محمد الشفاعاتِ كما في التي أتيها محمد الشفاعاتِ المقامُ المحمودُ عاماً لجميع الشفاعاتِ كما في التي

لكنّ جمهورَ المفسّرينَ فسَّروه بالشفاعتين الأُوليين لاختصاصه عَلَيْ بهما دون غيره من عبادِ اللَّهِ المُكْرمين، وأما هذه الشفاعةُ الثالثةُ فهي وإن كانت من المقامِ المحمودِ الذي وعده فليست خاصةً به عَلَيْ، بل يؤتاها كثيرٌ من عبادِ الله المخلصين، ولكن هو عَلَيْ المقدّم فيها، ولم يُشفّع أحدٌ من خلق الله في مثل ما يُشفّع فيه رسولُ اللَّهِ عَلَيْ ولا يدانيه في ذلك ملَكٌ مُقرّبٌ ولا نبيَّ مرسلٌ.

ثم بعده يشفع من أذِن اللَّهُ تعالى له من الملائكةِ المقرّبينَ والأنبياءِ والمُرسلينَ والصّدّيقين والشهداءِ والصالحينَ وسائرِ أولياءِ اللَّهِ تعالى من المؤمنين المتقين، ويشفع الأفراطُ كلّ منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل، ثم يخرُج اللَّهُ تعالى من النار برحمته أقواماً بدون شفاعةِ الشافعين، ولذا قلنا في ذلك:

(وبعده يشفع كلُ مرسلِ
(ويخرج الله من السنيران
(في نهر الحياة يُطرحونا
(كأنما ينبُتُ في هيئاتِه

وكلُ عبد ذي صلاح وولي) جميعَ من مات على الإيمان) فحماً فيَحيونَ وينبُتونا) حبُّ حميلِ السيلِ في حافاته)

<sup>(</sup>۱) أي البخاري في صحيحه (۱۱/ ۱۸۸ رقم ۲۵۷۰).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجهما قريباً.

تقدم في حديث أبي هريرة (١) المتفقِ عليه في طريق الرؤيةِ قولُ النبيِّ ﷺ: «حتى إذا فرَغ الله تعالى من فصل القضاء بين العبادِ وأرادَ أن يُخرِج برحمته من أراد من أهلِ النارِ أمر الملائكة أن يخرُجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أرادَ الله تعالى أن يرحَمه ممن يشهد أن لا إله إلا اللّه فيعرِفونهم في النارِ بأثر السجودِ، تأكلُ النارُ من ابن آدمَ إلا أثرَ السجود، حرَّمَ اللّهُ على النارِ أن تأكلَ أثرَ السجود.

فيخرجون من النارِ قد امتحشوا، فيُصبُّ عليهم ماءُ الحياةِ فينبُتون تحته كما تنبُت الحِبةُ في حَميل السيل، ثم يفرُغ الله تعالى من القضاء بين العبادِ ويبقى رجلٌ مقبلٌ بوجهه على النار هو آخِرُ أهلِ النارِ دخولاً الجنةَ»، الحديث تقدم بطوله.

- وتقدم حديث أبي سعيد (٢) المتفق عليه أيضاً بطوله - وفيه في نعت المرورِ على الصراطِ: «حتى يمرَّ آخرُهم يُسحبُ سحباً، فما أنتم بأشدَّ لي مناشدةً في الحق - قد تبين لكم - من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانِهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينارِ من إيمان فأخرِجوه، ويحرّم الله تعالى صورَهم على النار، فيأتونهم وبعضُهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيُخرجون من عرَفوا.

ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ نصفَ دينارِ فأخرجوه، فيخرجون من عرَفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذرةِ من إيمان فأخرجوه، فيُخرجون من عرفوا \_ قال أبو سعيد: فإن لم تصدّقوني فاقرأوا: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِقْهَا﴾ [النساء: ٤٠]. \_

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبارُ: بقِيتْ شفاعتي، فيقبض قبضةً من النار فيُخرج أقواماً قد امتحشوا فيُلقون في نهر بأفواه الجنةِ يقال له: ماءُ الحياة، فينبُتون في حافتيه كما تنبُت الحِبّةُ في حَميل السيل قد رأيتموها إلى جانب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۲۹۲ ـ ۲۹۳ رقم ۸۰۲).

ومسلم (١/٣٢١ ـ ١٦٦ رقم ٢٢١/ ١٨٢) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان منها إلى الشمس كان أخضر وما كان إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيُجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقولُ أهلُ الجنةِ: هؤلاء عُتقاءُ الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عمِلوه ولا خير قدّموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتُم ومثلَه معه».

وفي لفظ مسلم (۱): «حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانِهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيُقال لهم: أخرِجوا من عرَفتم، فتُحرَّم صورَهم على النار، فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أَخدت النار إلى نصفِ ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقيَ فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجِعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينارٍ من خير فأخرجوه، فيُخرجون خلقاً كثيراً.

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا بهم. يقول: ارجِعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرِجوه، قيْخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً.

ثم يقول: ارجِعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذرةٍ من خير فأخرِجوه، فيُخرجون كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً».

وكان أبو سعيد الخدري ﴿ يَقْلِهُ يقول: إن لم تصدَّقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنِّعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجّرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحمُ الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطَّ قد عادوا حُمماً، فيُلقيهم في نهر في أفواه الجنةِ يقال له: نهرُ الحياةِ فيخرجون كما تخرُج الحِبةُ في حَميل السيلِ، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرِ، ما يكون منها إلى الشمس أُصيفرَ وأُخيضِرَ، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضَ».

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۱/۱۲۷ ـ ۱۷۱ رقم ۳۰۲/۱۸۳).

فقالوا: يا رسولَ الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرِفهم أهلُ الجنةِ هؤلاءِ عُتقاءُ اللهِ الذين أدخلَهم اللَّهُ الجنةَ بغير عمل عملوه ولا خيرِ قدّموه.

ثم يقول: ادخُلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تُعطِ أحداً من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضلُ من هذا. فيقولون: ربنا أيُ شيء أفضلُ من هذا؟ فيقول: رضايَ فلا أسخطُ عليكم بعده أبداً».

وفيهما(١) من حديثه أيضاً أن رسولَ الله على قال: «يُدخل اللّهُ أهلَ الجنةِ الجنةَ يدخل من يشاء في رحمته، ويدخل أهلَ النارِ النارَ. ثم يقول: انظُروا من وجدتم في قلبه مثقالَ حبةٍ من خردل من إيمان فأخرِجوه، فيُخرجون منها حُمماً قد امتحشوا فيُلقون في نهر الحياة أو الحيا فيُنبتون فيه كما تنبُت الحِبةُ إلى جانب السيل، ألم ترَوها كيف تخرج صفراءَ مُلتويةً.

وفي رواية لمسلم (٢): «كما تنبُت الغُثاءةُ في جانب السيل».

وله (٣) عنه على قال: قال رسولُ الله على: «أما أهلُ النارِ الذين هم أهلُها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيَونَ، ولكن ناسٌ أصابتهم النارُ بذنوبِهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أُذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائرَ ضبائرَ فبثوا على أنهارِ الجنةِ ثم قيل: يا أهلَ الجنةِ أفيضوا عليهم، فينبُتون نباتَ الحِبةِ تكون في حميل السيل.

فقال رجلٌ من القوم: كأن رسولَ اللَّهَ ﷺ قد كان بالبادية».

وللترمذي (٤) عن أبي أمامة صلى يقول: سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقول:

<sup>(</sup>۱) البخاري في صحيحه (۱/ ۷۲ رقم ۲۲).ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۷۲ رقم ۳۰۶/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۱/۱۷۲ رقم ۳۰۵/۱۸۶).

<sup>(</sup>٣) أي لمسلم في صحيحه (١/٢٧١ رقم ٣٠٦/ ١٨٥).

 <sup>(3)</sup> في «السنن» (٤/ ٦٢٦ رقم ٢٤٣٧) وقال: حديث حسنٌ غريب.
 وتعقبه الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٢١٢): «قلت: وإسناده شامي صحيح» اهـ.
 وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٣٣ رقم ٤٢٨٦) وأحمد في «المسند» (٢٥٠/٥) بسند صحيح.

وللحدبث شواهد من حديث حذيفةً بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة وثوبان. =

"وعدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حسابَ عليهم ولا عذاب، مع كل ألفِ سبعون ألفاً وثلاث حثياتٍ من حثيات ربي»، هذا حديث حسنٌ غريب.

وله (۱) عن عبدِ الله بنِ شقيقِ قال: كنتُ مع رهْط بإيلياءَ فقال رجلٌ منهم: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يدخل الجنة بشفاعة رجلٍ من أمتي أكثرُ من بني تميم، قيل: يا رسولَ اللهِ سواك؟ قال؛ سواي». فلما قام قلتُ: من هذا؟ قالوا: هذا ابنُ أبي الجذعاء. هذا حديثُ حسنٌ غريب، وابنُ أبي الجذعاءِ هو عبدُ الله، وإنما يُعرف له هذا الحديثُ الواحدُ. ورواه ابنُ ماجه (۲).

وللتِرمذي (٣) أيضاً عن أبي سعيد ﴿ إِن من أمتي من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعُصبة، من يشفع للعُصبة، ومنهم من يشفع للعُصبة، ومنهم من يشفع للرجل، حتى يدخُلوا الجنة»، هذا حديث حسنٌ.

وروى أبو داودَ (١) عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ ﴿ عَن النبيِّ ﷺ قال: "يخرُج قومٌ

 <sup>\*</sup> أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (٣٩٣/٥) وفيه ابن لهيعة.

<sup>\*</sup> وأما حديث أبي أيوب الأنصاري، فقد أخرجه أحمد (٥/ ٤١٣) وفيه ابن لهيعة أيضاً.

<sup>\*</sup> وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٩) بسند لا بأس به في الشواهد.

<sup>\*</sup> وأما حديث ثوبان، فقد أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٠ ـ ٢٨١) بسند جيد.

وانظر االصحيحة؛ رقم (٢١٧٩).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أي الترمذي في "السنن" (٢٢٦/٤ رقم ٢٤٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٢٦٩ و ٤٧٠) (٣٦٦/٥). والدارمي (٢/ ٣٢٨) وابن حبان (رقم ٢٥٩٨ ـ موارد) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢٦/٥) والحاكم (١/ ٧٠ و٧١) من طرق بسند صحيح وصحح الحاكم ووافقه الذهبي.

والخلاصة أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۲/۱۶۶۳ ـ ۱۶۶۶ رقم ۲۳۱۶).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (٤/ ٦٢٧ رقم ٢٤٤٠) وقال: حديث حسن.
 قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٢٠ و ٦٣).

وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (١٠٦/٥ ـ ١٠٧ رقم ٤٧٤).

قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (٤١٨/١١ رقم ٢٥٦٦).

والترمذي (٤/ ٧١٥ رقم ٢٦٠٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وهو حديث صحيح.

من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويُسمّون الجهنَّميين». ورواه ابنُ ماجه (١٠).

وله (٢) عن أبي موسى الأشعري ﴿ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خُتِرتُ بين الشفاعةِ وبين أن يدخُل نصفُ أمتي الجنةَ فاخترتُ الشفاعةَ لأنها أعمُّ وأكفى، ترونها للمتقين، لا ولكنها للمذنبين الخطّائين المُتلوّثين».

وله (٣) عن عَوف بنِ مالكِ ﴿ قَالَ: قالَ رسولُ اللهُ عَلَيْهِ: «أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟»، قلنا: اللَّهُ ورسولُه عَلَيْهُ أعلمُ، قال: «فإنه خيرني بين أن يدخُل نصفُ أمتى الجنة وبين الشفاعة، فاخترتُ الشفاعة».

قلنا: يا رسولَ اللَّهِ، ادعُ اللَّهَ أن يجعلَنا من أهلها. قال: «هي لكل مسلم». ورواه الترمذي (٤) بلفظ: «فاخترتُ الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً».

والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ جداً مشهورةٌ مستفيضةٌ بل متواترةٌ، وقد ذكرنا منها ما فيه كفايةٌ، وتقدم في أحاديث الرؤيةِ جملةٌ منها عن جماعة من الصحابة، وبقيَ من النصوصِ في هذا البابِ كثيرٌ، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٢/١٤٤٣ رقم ٤٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أي لابن ماجه في «السنن» (١/ ١٤٤١ رقم ٤٣١١).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ رقم ١٥٤٢/ ٤٣١١).

هذا إسناد صحيح رواه أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي موسى أيضاً.

ورواه الترمذي في «الجامع» من حديث أبي موسى أيضاً مختصراً: أتاني آت من دبي فخيرني بين أن تدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً».

ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي موسى أيضاً قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «لأنها أعم وأكفى...». «الضعيفة» (٣٥٨٥).

 <sup>(</sup>٣) أي لابن ماجه في «السنن» (٢/١٤٤٤ رقم ١٤٣١).
 قلت: وأخرجه أحمد (٢٨/٦، ٢٩) والآجري في «الشريعة» رقم (٤٥١/٨٤٦) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٨١٨).

وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري وقد تقدم تخريجه. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٤/ ٦٢٧ ـ ٦٢٨ رقم ٢٤٤١).

#### [الركن السادس]: بابُ الإيمانِ بالقضاء والقدر

(والسادسُ الإيمانُ بالأقدار فأيقنَنْ بها ولا تُمارِ) (فكلُ شيء بقضاءِ وقدر والكلُّ في أم الكتابِ مستطَرَ)

والسادسُ من أركان الإيمان المشروحةِ في حديث جبريلَ وغيرِه هو الإيمانُ بالقدر خيرِه وشرَّه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ﴾ [القمر: ٤٩]. الآيات. وقال تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا﴾ [النساء: ٤٧]. وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ وَالتغابن: ١١]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَفَى الْمَتْمَانِ فَيَإِذْنِ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٦].

وقال تعالى: ﴿وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَبَتَهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُولَتِهَكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ [البقرة].

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞﴾ [الليل].

وقــال تــعــالــى: ﴿ يِسْـــــهِ اللَّهِ النَّخْرِ الرَّحِيــةِ ۞ اَلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـكَلِمُ اللّهِ رَبِّ الْعَلَمُ الرَّحِيــةِ ۞ الرَّحِيــةِ ۞ مناكِ يَوْمِ ٱلدِّيرِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞﴾ [الفاتحة]. إلى آخر السورة.

وقال مسلم<sup>(١)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا عبدُ الأعلى بنُ حمادٍ قال: قرأتُ على مالك بنِ أنس (ح).

وحدثنا قُتيبةُ بنُ سعيدِ عن مالك فيما قُرئ عليه عن زيادِ بنِ سعدِ عن عمْرِو بنِ مسلم عن طاوسٍ أنه قال: أدركتُ ناساً من أصحاب رسولِ الله ﷺ يقولون: «كلُ شيءِ بقدر». قال: وسمعتُ عبدَ الله بنَ عمرَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «كلُ شيءِ بقدر، حتى العجزُ والكَيْسُ»، أو «الكيس والعجز».

حدثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ وأبو كُريبٍ قالا: حدثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/ ٢٠٤٥ رقم ٢٦٥٥).

زيادِ بنِ إسماعيلِ عن محمد بنِ عيَّاد بنِ جعفرِ المخزوميِّ عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسولَ الله ﷺ في القدر فنزلت: ﴿يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمَ ذُوثُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِقَدَرٍ ﴿ إِلَى القمر]. ورواه الترمذيُ (١) وابنُ ماجه (٢).

وقال البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى: بابُ ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَلًا مَقَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]. حدثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ أخبرنا مالكٌ عن أبي الزّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغَ صحفتَها، ولِتُنكحَ، فإن لها ما قُدُر لها».

حدثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا إسرائيلُ عن عاصم عن أبي عثمانَ عن أسامةَ قال: كنت عند النبيِّ على إذ جاءَه رسولُ إحدى بناتِه وعنده سعد وأبيُّ بنُ كعبٍ ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: الله ما أخذ ولله ما أعطى، كلّ بأجلٍ، فلتصير ولتحتسِبُ (٤).

حدثنا حِبانُ بنُ موسى أخبرنا عبدُ الله أخبرنا يونسُ عن الزهري قال: أخبرني عبدُ الله بنُ مُحَيريزِ الجُمحيُّ أن أبا سعيد الخدريُّ أخبره أنه بينما هو جالسٌ عند النبيُّ عَلِيُّ جاء رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسولَ اللهِ إنا نُصيب سَبْياً ونُحب المالَ، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله عليُّ: «أو أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسَمةٌ كتب الله أن تخرُجَ إلا هي كائنةٌ»(٥).

وقال<sup>(٦)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا بشرُ بنُ محمدٍ أخبرنا عبدُ الله أخبرنا مَعمرٌ عن همّام بنِ منبّهِ عن أبي هريرةَ رَفِيهُ عن النبي ﷺ قال: «لا يأتي ابنَ آدمَ النارُ

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٣٩٨/٥ ـ ٣٩٩ رقم ٣٢٩٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۱/ ۳۲ رقم ۸۳).

قلَّت: وأخرجه مسلم (٢٠٤٦/٤ رقم ٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١١/ ٤٩٤ رقم ٦٦٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٤٩٤ رقم ٦٦٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٤٩٤ رقم ٦٦٠٣).

 <sup>(</sup>٦) أي البخاري في صحيحه (١١/ ٥٧٦) رقم ١٦٩٤).
 قلت: وأخرجه مسلم (٣/ ١٦٦٢ رقم ١٦٤٠).

بشيء لم يكن قد قدَّرتُه ولكن يُلقيه القدرُ وقد قدرتُه له أستخرِجُ به من البخيل».

وقال (۱) أيضاً: حدثنا أبو اليمانِ أخبرنا شعيبٌ حدثنا أبو الزنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبيُ ﷺ: «لا يأتي ابنَ آدمَ النذرُ بشيء لم يكن قد قُدُر له، ولكن يُلقيه النذرُ إلى القدر قد قُدُرَ له فيستخرج اللَّهُ تعالى به من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبلُ».

وقال مسلم (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابنُ أبي شيبةَ وابنُ نمير قالا: حدثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ عن ربيعةَ بنِ عثمانَ عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ عن الأعرج عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيرٌ، احرِض على ما ينفعُك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلتُ كذا وكذا، ولكن قل: قدر اللَّهُ وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتح عملَ الشيطان».

وفي حديث ابن عباس رضي الترمذي (٣) وغيره (٤) قولُ النبي عَلَيْ له: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأكَ لم يكن ليُصيبك». الحديث.

والأحاديث في القدر كثيرة جداً قد تقدم منها أشياءُ متفرقةٌ، وسنذكر منها ما يُيسًره اللَّهُ عز وجل في هذا الباب.

#### [الإيمان بالقدر على أربع مراتب]

(فصل) واعلم رحِمكَ اللَّهُ تعالى، ووفقنا وإياكَ لما يحبه ويرضاه، وهدانا وإياك صراطَه المستقيمَ أن الإيمانَ بالقدر على أربع مراتب:

المرتبة الأولى: الإيمانُ بعلم اللَّهِ عز وجل المحيطِ بكل شيءٍ من الموجوداتِ

<sup>(</sup>۱) البخاري في صحيحه (۱۱/ ٤٩٩ رقم ٢٦٠٩).

 <sup>(</sup>۲) في صحيحه (٤/ ٢٠٥٢ رقم ٣٤/ ٢٦٦٤).
 قلت: وأخرجه أحمد (٣٦٦/٣، ٣٧٠) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٢٣، ٢٢٤)
 والطحاوي (٢٦٠، ٢٦١) من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة عن عثمان عن الأعرج

عن أبي هريرةَ وهو حديث صحيح.

والمعدوماتِ والممكناتِ والمستحيلاتِ. فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلُقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهلِ النارِ من قبل أن يخلُقهم ومن قبل أن يخلُقهم ومن قبل أن يخلُق الجنة والنارَ، علم دِقَّ ذلك وجليلَه وكثيرَه وقليلَه وظاهرَه وباطنَه وسرَّه وعلانيتَه ومَبدأَهُ ومُنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفتُه ومقتضى اسمِه العليم الخبيرِ عالم الغيبِ والشهادةِ علام الغيوب، كما قال تعالى: ﴿هُو اللهُ الذِي الحشر: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا﴾ [الطلاق: ١٢]. وقال تعالى: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَاً﴾ [الجن: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَكُرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَحْبُرُ﴾ [سبأ: ٣].

وقــال تـعــالـــى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ﴾ [النجم: ٣٠]. [وقال تعالى]: ﴿هُو أَعْلَمُ بِكُر إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُر أَجِنَةٌ فِي النجم: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينَ ﴾ [الانــعـــام: ٣٥]. ﴿أَوَ لَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الانــعـــام: ٣٥]. ﴿أَوَ لَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الانــعـــام: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَتِ كَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا فَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠] الآيات. وقال تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُر لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وقال البخاريُّ (١) رحمه الله تعالى: بابُ: اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملين، حدثنا محمدُ بنُ بشارِ حدثنا غُندَرٌ حدثنا شعبةُ عن أبي بشرَ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۱/۹۳ رقم ۲۰۹۷) و (۲/ ۲۶۵ رقم ۱۳۸۳). قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (۶/ ۲۰۶۹ رقم ۲۲۲۰) وأبو داود (۵/ ۸۶ رقم ۲۷۱۱) والنسائی (۶/ ۵۹ رقم ۱۹۵۲).

عباس ه الله الله عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

حدثنا يحيى بنُ بكيرِ حدثنا الليثُ عن يونسَ عن ابن شهابِ قال: وأخبرني عطاءُ بنُ يزيدَ أنه سمعَ أبا هريرةَ يقول: «سُئل رسولُ اللَّهِ ﷺ عن ذراري المشركين فقال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين»(١).

حدثني إسحاقُ أخبرنا عبدُ الرزاقِ أخبرنا مَعْمرٌ عن همّام عن أبي هريرةَ وَاللهُ قال: قال رسولُ الله على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصّرانه كما تُنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدّعونها»(۲)، قالوا: يا رسولَ الله أفرأيتَ من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «اللّه أعلمُ بما كانوا عاملين»(۳).

وقال (٤) أيضاً رحمه الله تعالى: حدثنا آدمُ حدثنا شعبةُ حدثنا يزيدُ الرشك قال: سمعتُ مُطَرِّفَ بنَ عبدِ الله بنِ الشخير يحدث عِمرانَ بنِ حُصينِ قال: قال رجلّ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُعرف أهلُ الجنةِ من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلمَ يعمل العاملون؟ قال: «كلّ يعمل لما خُلق له». أو: «لما يُسَر له».

وقال رحمه الله أيضاً (٥): حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، حدثنا أبو غسانَ، حدثني أبو حازم عن سهلِ أن رجلاً من أعظم المسلمين غَناءً عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي ﷺ فقال: «من أحب أن ينظرَ إلى رجل من أهل النارِ فلينظر إلى هذا». فاتبعه رجلٌ من القوم وهو على تلك الحالِ من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٣/١١ رقم ٦٥٩٨) ومسلم في صحيحه (٢٠٤٩/٤ رقم ٢٦٥٩) والنسائي في «السنن» (٤/٨٥ رقم ١٩٤٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/۲۹۲ رقم ۲۰۹۹) ومسلم في صحيحه (۲۰٤۷/٤ ـ
 ۲۰٤۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٤٩٣ رقم ٦٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/١١) وقم ٢٥٩٦) ومسلم في صحيحه (٢٠٤١/٤ رقم ٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري في صحيحه (٤٩٩/١١ رقم ٦٦٠٧). قلت: ومسلم في صحيحه (١٠٦/١ رقم ١١٢).

أشدً الناسِ على المشركين حتى جُرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتِفيه، فأقبلَ الرجل إلى النبي على مسرعاً فقال: أشهدُ أنك رسولُ الله، فقال: «وما ذاك؟»، قال: قلتَ لفلانِ من أحب أن ينظُر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غَناءً عن المسلمين، فعرفتُ أنه لا يموت على ذلك، فلما جُرح استعجل الموتَ فقتل نفسَه.

فقال النبيُّ ﷺ عند ذلك: "إن العبدَ ليعملُ بعملِ أهلِ النارِ وإنه من أهل الجنة، ويعملُ بعمل أهلِ الجنةِ وإنه من أهل النار، وإنما الأعمالُ بالخواتيم».

وقال مسلم (١) رحمه الله تعالى: حدثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ بنِ قنعب، حدثنا مُعتمرُ بنُ سليمانَ عن أبيه عن رقبَة بنِ مسقلةَ عن أبي إسحاقَ عن سعيد بنِ جبيرِ عن ابن عباس عن أبيً بنِ كعبِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إن الغلامَ الذي قتلَهُ الخِضْرُ طُبِع كافراً، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً».

حدثني زهيرُ بنُ حربٍ، حدثنا جريرٌ عن العلاء بنِ المسيّبِ عن فُضيل بنِ عَمْرِو عن عائشة بنتِ طلحة عن عائشة أمَّ المؤمنين قالت: «تُوفِّيَ صبيٌّ فقلتُ: طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة، فقال رسولُ الله ﷺ: «أوَلا تذرينَ أن اللَّهَ تعالى خلق الجنة وخلق النارَ، فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً»(٢).

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيعٌ عن طلحة بن يحيى عن عميّه عائشة بنتِ طلحة عن عائشة أمَّ المؤمنين قالت: «دُعيَ رسولُ الله ﷺ إلى جنازة صبيً من الأنصار، فقلت: يا رسولَ اللهِ طوبى له، عصفورٌ من عصافير الجنةِ لم يعمل السوء ولم يدْرِكْه، قال: «أو غيرَ ذلكَ يا عائشة، إن الله خلقَ للجنة أهلاً

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۲۰۵۰/۶ رقم ۲۲۲۱) ورقم (۲۲۸۰/۱۷۲).

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٧٠٥) و (٤٧٠٦) والترمذي رقم (٣١٥٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وأحمد وابنه عبد الله في «زوائد المسند» (٥/ ١٢١) والبغوي في «معالم التنزيل» (٣/ ١٧٤) من طرق من حديث أبي بن كعب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٥٠ رقم ٣٠/ ٢٦٦٢).

خلقهم لها وهم في أصلاب آبائِهم، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائِهم»(١).

وقال (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ العزيز ـ يعني ابنَ محمد ـ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عليه أن رسولَ الله على قال: «إن الرجلَ ليعملُ الزمنَ الطويلَ بعمل أهلِ الجنةِ ثم يُختم له عملُه بعمل أهلِ النادِ، وإن الرجلَ ليعملُ الزمن الطويلَ بعمل أهلِ النادِ ثم يُختم له عملُه بعملِ أهلِ الجنةِ».

قلت: وهذا الحديث وما في معناه تفسيرُه عند أهل العلم والسنة على حديث سهلِ بنِ سعدٍ عند مسلم (٣) رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بنُ سعيدٍ، حدثنا يعقوبُ \_ يعني ابنَ عبد الرحمنِ القاري \_ عن أبي حازم عن سهل بنِ سعدِ الساعديِّ أنَّ رسولَ الله على قال: «إنَّ الرجلِ ليعمل عملَ أهلِ الجنةِ فيما يبدو للناس وهو من أهلِ الجنةِ».

الحديث يفسر الأول أن عملَ المختومِ له بالشقاوة إذا ظهرَ صلاحُه إنما هو فيما يبدو للناس.

وقال<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحنظليُّ، حدثنا عثمانُ بنُ عمرَ، حدثنا عَزْرةُ بنُ ثابتِ عن يحيى بنِ عقيل عن يحيى بنِ يَعمَرَ عن أبي الأسودِ الدُوَّليَّ قال: قال لي عِمرانُ بنُ الحُصين: أرأيتَ ما يعملُ الناسُ اليوم ويكدحونَ فيه، أشيءٌ قُضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجةُ عليهم.

فقلت: بل شيءٌ قُضيَ عليهم ومضى عليهم، قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزِعتُ من ذلك فزعاً شديداً وقلت: كلُ شيءٍ خلقُ اللَّهِ ومُلكُ يدِه فلا يُسئل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٥٠ رقم ٣١/ ٢٦٦٢) وأبو داود (٥/ ٨٦ رقم ٤٧١٣) والنسائي (٤/ ٥٠ رقم ١٩٤٧) وابن ماجه (١/ ٣٢ رقم ٨٢) وأحمد في «المسند» (٦/ ٤١) . ٢٠٨ (٤١).

<sup>(</sup>٢) أي مسلم في صحيحه (٢٠٤٢/٤ رقم ٢٠١/١١).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١٠٦/١ ـ ١٠٧ رقم ١١٢).

<sup>(</sup>٤) أي مسلم في صحيحه (٢٠٤١/٤ رقم ٢٠/٢٦٥٠).

عما يفعلُ وهم يُسألون، فقال لي: يرحمك اللَّه تعالى إني لم أُرِدْ بما سألتُك إلا حَرْزَ عقلك، إن رجلين من مزينة أتيا رسولَ اللَّه ﷺ فقالا: يا رسولَ الله أرأيتَ ما يعمل الناسُ اليوم ويكدحون فيه، أفي شيء قُضيَ عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم ﷺ وثبتت الحجة عليهم؟.

فقال: لا بل شيءٌ قُضيَ عليهم ومضى فيهم، وتصديقُ ذلك في كتابِ الله عز وجل: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ۞ فَأَلْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا ۞ [الشمس].

وفيه (۱) عن على ظله قال: «كان رسولُ الله على ذات يوم جالساً وفي يده عودٌ ينكتُ به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد عُلم منزِلُها من الجنة والنار».

قالوا: يا رسولَ اللَّهِ فلمَ نعملُ، أفلا نتكلُ؟ قال: «اعملوا فكلٌ مُيَسَّرٌ لما خُلق له». ثم قرأ: ﴿ فَأَنَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْمُسْنَىٰ ۞ إلى قوله: ﴿ فَسَنُيْسِرُ وُ لَلَيْ اللهِ عَلَىٰ وَالْقَيْ ۞ وَالْأَحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ شهيرةٌ للمُسْرَىٰ ۞ [الليل: ٥ - ١٠]. والآياتُ والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ شهيرةٌ يطول استقصاؤها، وقد تقدم منها جملةٌ في إثباتِ علم اللَّهِ عز وجل من توحيد المعرفةِ والإثباتِ.

#### [فصل]:

(المرتبةُ الثانيةُ من مراتب الإيمان بالقدر): الإيمانُ بكتاب اللّهِ تعالى الذي لم يفرّط فيه من شيء.

قال الله عز وجل: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيَّءِ ﴾ [الأنعام: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ الله عَز وجل: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ الله الله عالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَالَى الله عَالَى الله وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَالَوهُ فِي ٱلزَّبُرِ ۚ ﴿ وَكُلِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ [القمر].

وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَقِي فِي كِتَابُ لِلَّ يَضِلُّ رَتِي وَلَا يَنسَى ۞﴾ [طه]. وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱللَّتِكَمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

<sup>(</sup>۱) أي عند مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٤٠ رقم ٧/٢٦٤٧).

وقال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَۗ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿وَلَا رَطْبِ وَلَا يَالِمُ هُوَّ ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿وَلَا رَطْبِ وَلَا يَائِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ شُبِينِ﴾ [الانعام: ٥٩].

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِى ٱلأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَ فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنفَقُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [فاطر: ١١]، إلى غير ذلك من الآيات التي يُقرن فيها بين إثبات العلمِ والكتاب، أو يُذكر كلَّ على حدته، وكتابُه تعالى من علمه.

وقال البخاريُّ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا عُبدانُ بنُ أبي حمزةً عن الأعمش عن سعد بنِ عبيدةَ عن أبي عبد الرحمنِ السّلمي عن علي على قال: «كنا جلوساً مع النبي على ومعه عود ينكتُ في الأرض وقال: «ما منكم من أحد إلا قد كُتب مقعدُه من النار أو من الجنة». فقال رجلٌ من القوم: ألا نتكلُ يا رسولَ الله؟ قال: «لا، اعمَلوا فكلٌ مُيسَرٌ»، ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ ﴾ [الليل: ٥]. الآية.

ورواه مسلم (٢) بأبسط منه فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةً وزهيرُ بنُ حربٍ وإسحاقُ بنُ إبراهيم ـ واللفظُ لزهير ـ قال إسحاقُ: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جريرٌ عن منصور عن سعد بنِ عبيدةَ عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ عن علي ظله قال: كنا في جنازة في بقيع الغَرقدِ، فأتانا رسولُ اللَّهِ علله فقعد وقعدنا حوله ومعه مِخْصَرة، فنكس ثم جعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسةٍ إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا

قال: فقال رجل: يا رسولَ الله أفلا نمكث على كتابنا وندعُ العملَ؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۳/ ۲۳۵ رقم ۱۳٦۲) وأطرافه رقم (٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٤٩٤٧، ٤٩٤٨، ٤٩٤٨، ٤٩٤٨، ٢٦١٧).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲۰۳۹/۶ ـ ۲۰٤۰ رقم ۲/۲۶۲۲).

«من كان من أهلِ السعادةِ فسيصير إلى عملِ أهلِ السعادةِ، ومن كان من أهل الشقاوةِ فسيصير إلى عملِ أهلِ الشقاوةِ»، فقال: «اعمَلوا فكلٌ ميسَرٌ، أما أهلُ السعادةِ فييسَّرون لعمل أهلِ السعادةِ فييسَّرون لعمل أهلِ الشقاوة فييسَّرون لعمل أهلِ الشقاوة». ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ رَانَقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسَىٰ ۞ فَسَنُيسَرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ وَاللهِ ]. مَنْ بَعِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّ بِالْمُسْرَىٰ ۞ وَلَمَّا اللهِ ].

وقال<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدثنا زهيرٌ، حدثنا أبو الزبير (ح).

وحدثنا يحيى بنُ يحيى، أخبرنا أبو خيثمةَ عن أبي الزبير عن جابر قال: «جاء سراقةُ بنُ مالكِ بنِ جُعشُم قال: يا رسولَ الله، بيِّن لنا دينَنا كأنا خُلِقْنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفّت به الأقلامُ وجرت به المقاديرُ، أم فيما نستقبلُ؟ قال: «لا بل فيما جفّت به الأقلامُ وجرت به المقاديرُ». قال: ففيمَ العملُ؟ قال زهيرٌ: ثم تكلم أبو الزبيرِ بشيء لم أفْهَمْه، فسألتُ: ما قال؟ فقال: «اعمَلوا فكلٌ ميسَّرٌ».

وفي رواية<sup>(٢)</sup> قال رسولُ الله ﷺ: «كلُ عاملِ ميسَّرُ لعمله».

وقال البخاريُّ<sup>(٣)</sup> رحمه الله تعالى: باب: ﴿وَحَكَرُمُّ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٥]، ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٦٦]، ﴿وَلَا يَلِدُوۡاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا﴾ [نوح: ٢٧].

وقال منصورُ بنُ النعمانِ عن عِكرِمَةَ عن ابن عباس ، وحِرْمُ بالحبشية وَجَب.

حدثني محمودُ بنُ غيلانَ، حدثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمرٌ عن ابن طاوسٍ عن أبيه عن ابن طاوسٍ عن أبيه عن ابن عباس ولله قال: «ما رأيتُ شيئاً أشبهَ باللَّمَ مما قال أبو هريرةً عن النبي ﷺ: إن اللَّهَ تعالى كَتَبَ على ابنِ آدمَ حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالةً، فزنا العينِ النظرُ، وزنا اللسانِ المنطِقُ، والنفسُ تَمنَّى وتشتهي، والفرجُ يصدّق ذلك

<sup>(</sup>۱) أي مسلم في صحيحه (٢٠٤٠/٤ ـ ٢٠٤١ رقم ٨/٢٦٤٨).

<sup>(</sup>۲) (۱/٤۱/٤) رقم .../۸۶۲۲).

 <sup>(</sup>٣) في صحيحه تعليقاً (١١/ ٥٠٢). وقال الحافظ: لم أقف على هذا التعليق موصولاً...
 وانظر بقية كلام ابن حجر.

أبو يكذبه». رواه (۱) مسلمٌ بهذا اللفظِ وبلفظ (۲) قال ﷺ: «كُتب على ابن آدمَ نصيبَه من الزنا مُدركٌ ذلك لا محالة، فالعينانِ زناهما النظرُ، والأذنانِ زناهما الاستماعُ، واللسانُ زِناه الكلامُ، واليدُ زناها البطشُ، والرجلُ زناها الخُطا، والقلبُ يهوَى ويتمتّى ويصدّق ذلك الفرجُ ويكذبه».

وقال الإمامُ أحمد (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا يونسُ، حدثنا الليثُ عن قيس بنِ الحجاجِ عن حنشِ الصنعانيُ عن عبد الله بنِ عباس الله أنه ركبَ خلف رسولِ الله على الله يوماً فقال له رسولُ الله على: «يا غلامُ إني مُعلَّمُك كلماتِ ينفعُك الله بهن: احفظ اللّه يحفظك، احفظ اللّه تجذه تُجاهك، وإذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله، واعلم أن الأمةَ لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبهُ اللّهُ لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبهُ اللّهُ لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبهُ اللّهُ لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك، رفعت الأقلامُ وجفّت الصحفُ». ورواه الترمذي (٤) بنحوه وقال: حسنٌ صحيحٌ.

ثم قال للذي في يساره: «هذا كتابُ أهلِ النارِ بأسمائِهم وأسماءِ آبائِهم وقبائِلهم، ثم أجملَ على آخرِهم لا يزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبداً».

فقال أصحابُ رسولِ الله ﷺ: فلأي شيءِ إذا نعملُ إن كان هذا أمرٌ قد فُرغ منه؟

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۰٤٦/٤ رقم ۲۰۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲۰٤٦/٤ ـ ۲۰٤۷ رقم ۲۱/۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (١/ ٢٩٣). وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٤/ ٦٦٧ رقم ٢٥١٦) وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٢/ ١٦٧) بإسناد صحيح.

قال رسول الله على: «سدّدوا وقاربوا، فإن صاحبَ الجنةِ يُختم بعملِ الجنةِ وإن عمل، وإن صاحبَ النارِ ليُختم بعمل أهلِ النارِ وإنْ عمل أيَّ عملٍ»، وإن صاحبَ النارِ ليُختم بعمل أهلِ النارِ وإنْ عمل أيَّ عملٍ»، ثم قال بيده فقبضها ثم قال: «فرغ ربُكم عز وجل من العباد»، ثم قال باليُمنى فنبَذ بها فقال: «فريقٌ في البعير»، ونبذ باليسرى فقال: «فريقٌ في السعير». ورواه الترمذيُ (۱) بنحوه وقال: حديث حسنٌ صحيح غريبٌ، وغيرُ ذلك من الأحاديث (۲) كثيرٌ.

### (فصل) والإيمانُ بكتابة المقادير يدخُل فيه خمسةُ تقاديرَ:

الأول: التقديرُ الأزليُ قبل خلق السمواتِ والأرضِ عندما خلق اللّهُ تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿قُلُ لَن يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ ﴿ [التوبة: اللّه مَا كَتَبَ الله ﴾ [التوبة: ٥] الآية. وقال سبحانه وتعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلّا فِي كَتَبُ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَأَ إِنَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِلَي لِكَيْلًا تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا يَقَرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمُ اللهِ الحديد: ٢٢ ـ ٢٣].

وقال البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا عمرُ بنُ حفصِ بنِ غياثٍ، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا جامعُ بنُ شدادٍ عن صفوانَ بنِ مُحرِزِ أنه حدثه عن عِمرَانَ بنِ حُصينِ وَهِمَالَ: دخلتُ على النبيُ وعقلتُ ناقتي بالباب، فأتاه ناسٌ من بني تميم فقال: «اقبَلُوا البُشرى يا بني تميم»، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين). ثم دخلَ عليه ناسٌ من أهلِ اليمنِ فقال: «اقبَلُوا البُشرى يا أهلَ اليمن إذ لم يقبَلُها بنو تميم»، قالوا: قبِلْنا يا رسولَ الله، قالوا: جئناكَ نسألك عن أول هذا الأمر، قال: «كان اللهُ ولم يكن شيءٌ غيرُه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كلَّ شيءٍ وخلقَ السمواتِ والأرضَ». فنادى منادٍ: ذهبتْ ناقتُك يا ابنَ الحصين، فانطلقتُ فإذا هي يُقطع دونها السرابُ، فوالله لودِذتُ أني كنتُ تركتُها.

وقال مسلم (١٠) رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمدُ بنُ عمْرِو بنِ

في «السنن» (٤/ ٤٤٩ ـ ٥٥٠ رقم ٢١٤١).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٦/ ٢٨٦ رقم ٣١٩١).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٤/ ٢٠٤٤ رقم ٢٦٥٣).

عبدِ اللّهِ بنِ عمرِو بنِ سَرحٍ، حدثنا ابنُ وهْبٍ، أخبرني أبو هاني الخولانيُ عن أبي عبدِ الرحمنِ الحبلي عن عبد اللّهِ بنِ عمرِو بن العاص على قال: سمعتُ رسولَ الله على الله على الله مقاديرَ الخلائقِ قبل أن يخلُق السمواتِ والأرضَ بخمسين ألف سنةٍ»، قال: «وعرشُه على الماء».

ولهما(۱) عن أبي هريرة حديث احتجاج آدم وموسى، وهذا اللفظ لمسلم قال: قال رسولُ الله على الحتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيانُ كل شيء وقربك نجياً. فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: ﴿وَعَصَى عَدَمُ رَبّهُ فَنَوَى الله قبل أن أعمله قبل أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسولُ الله ﷺ: فحج آدمُ موسى».

وله(٢) عندهما وغيرهما(٣) ألفاظٌ من طرق كثيرة.

وقال أبو داود (٤) رحمه الله تعالى: حدثنا جعفرُ بنُ مسافرِ الهُذَليُّ حدثنا يحيى بنُ حسانَ، حدثنا الوليدُ بنُ رباحِ عن إبراهيمِ بنِ أبي عَبْلَةً عن أبي حفصةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦/ ٤٤١ رقم ٣٤٠٩) ومسلم في صحيحه (٢٠٤٢ ـ ٢٠٤٤ رقم ٢٦٥٢).

<sup>(</sup>۲) أي البخاري في صحيحه (۱۱/ ٥٠٥ رقم ٦٦١٤) ومسلم في صحيحه (٢٠٤٢/٤ \_٢٠٤٣ رقم ٢٠٤٢/١٣).

<sup>(</sup>٣) كأبي داود (٧٨/٥ رقم ٤٧٠٢) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٣٧) والآجري في «الشريعة» (ص١٧٧) وابن خزيمة (ص١٤٣) والفريابي في «القدر» رقم (١١٧) والبيهةي في «الأسماء والصفات» (ص١٩٣)، من طرق بسند حسن. والخلاصة إنَّ الحديث حسن.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٧٦/٥ رقم ٤٧٠٠). قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٧٧٥) وأحمد (٣١٧/٥) والآجري في «الشريعة» (ص١٧٧).

وهو حديث صحيح.

قال: قال عبادةُ بنُ الصامتِ لابنه: يا بنيَّ إنك إن تجدُ طعمَ حقيقةِ الإيمانِ حتى تعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأكَ لم يكن ليُصيبَك.

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿إِن أُولَ ما خلقَ اللَّهُ القلمَ فقال له: اكتب. قال: ربِّ وماذا أكتبُ؟ قال: اكتب مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتى تقومَ الساعة». يا بنيَّ إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من مات على غير هذا فليس مني».

وقال التِرمذيُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بنُ موسى، أخبرنا أبو داودَ الطيالسيُّ، أخبرنا عبدُ الواحد بنُ سليم قال: قدمتُ مكةَ فلقِيتُ عطاءَ بنَ أبي رباح فقلت له: يا أبا محمدٍ إن أهلَ البصرةِ يقولون في القدر، قال: يا بنيَّ أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم، قال: فاقرأ الزخرُف، قال: فقرأتُ: ﴿حمَ ۞ وَالْكِتَبِ ٱلنَّهِينِ ۞ إِنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُ كَالَةُ فِي الزخرف].

قال: أتدري ما أمَّ الكتاب؟ قلت: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ. قال: فإنه كتاب كتبه اللَّهُ قبل أن يخلقَ السماءَ وقبل أن يخلُق الأرضَ، فيه: إن فرعونَ من أهل النارِ، وفيه تبّت يدا أبي لهب وتبّ.

قال عطاءً: فلقِيتُ الوليدَ بنَ عبادةً بنِ الصامتِ صاحبِ رسولِ اللّهِ عَلَىٰ فسألتُه: ما كانت وصيةُ أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال: يا بني اتقِ اللّهِ، واعلم أنك لن تتّقيَ الله تعالى حتى تؤمنَ بالله وتؤمنَ بالقدرِ كلِه خيرِه وشرِه، فإن متّ على غير هذا دخلتَ النارَ. إني سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إن أولَ ما خلقَ اللّهُ تعالى القلمَ فقال: اكتُب، قال: ما أكتبُ؟ قال: اكتُب القدرَ ما كان وما هو كائنٌ إلى الأبد». هذا حديثٌ غريبٌ.

وقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: قال أَصْبَغُ: أَخبرني ابنُ وهْبِ عن يونسَ بنِ يزيدَ عن ابن شهابِ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ رَاهُ عن أبي قال: قلتُ: يا

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/ ٤٢٤ رقم ٣٣١٩) وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» رقم (٤٢٥) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٠٤) بسند حسن. وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۹/۱۱۷ رقم ۵۰۷۱).

رسولَ الله إني رجلٌ شابٌ وأخاف على نفسي العنَتَ ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلتُ مثلَ ذلك فسكت عني، ثم قلتُ مثلَ ذلك فقال النبيُّ عَلَيْ: «يا أبا هريرةَ جفّ القلمُ بما أنت لاقٍ، فاختصِرْ على ذلك أو ذرْ». وغيرُ ذلك من الأحاديث.

(فصل) التقدير (الثاني) من تقادير الكتابة : كتابة الميثاقِ يومَ ألستُ بربكم.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ أَلَّ السَّتُ بِرَيِكُمْ قَالُوا بَنَى شَهِدَنَا آَك تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْيَهَدَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَنْطِينَ ﴿ أَوَ لَكَنَا مِن مَنْ أَلَكُ وَكُنَا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنَتْهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُتَطِلُونَ ﴿ لَقُولُوا إِنِّمَا أَنْمَالِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُتَطِلُونَ ﴿ لَقُولُوا إِنِّنَا أَشْرِكُ مَا الْمُتَطِلُونَ ﴿ وَكُنَا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنَتْهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُتَطِلُونَ ﴿ وَكُنَاكِ نَفْصَلُ ٱلْاَيْرَاكُ اللّهُ وَكَالِكَ نَفْصَلُ ٱلْاَيْرَاكِ نَفْصَلُ ٱلْاَيْرَاكِ مُنْفَعِهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴿ وَالْعَرَافِ].

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا آكُثُرَهُمْ لَكُنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا آكُثُرَهُمْ لَنُسْقِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٢].

وقال الإمامُ أحمدُ (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا معاويةُ بنُ عمرِو، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ أبو إسحاقَ الفزاريُّ، حدثنا الأوزاعيُّ، حدثني ربيعةُ بنُ يزيدَ عن عبدِ اللهِ بنِ الدِّيليِّ عن عبدِ الله بنِ عمرَ وَ اللهِ على قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إن اللَّه عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقولُ جفَّ القلمُ على علم الله عز وجل». حسنه الترمذي (۲).

وقال أحمدُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا هُشيمٌ وسمعتُه أنا منه قال: حدثنا أبو

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۲/ ۱۷٦ و ۱۹۷).

قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (٢٦/٥ رقم ٢٦٤٢) وقال: هذا حديث حسن. وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢٤١) و (٢٤٣) و (٢٤٣) و (٢٤٤). واللالكائي رقم (١٠٧٩) والآجري في «الشريعة» (ص١٧٥) والبزار رقم (٢١٤٥) والحاكم (١/٣٠) وصححه ووافقه الذهبي.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٩٣ ـ ١٩٤) وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار، والطبراني، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/٢٦).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٢٧٣٦١) بسند صحيح.

الربيع عن يونسَ عن أبي إدريسَ عن أبي الدرداءِ وَ النبي عَنَّ قال: «خلق اللَّهُ آدمَ حينَ خلقه فضرب كتِفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاءَ كأنهم الذرُّ، وضرب كتِفه اليسرى فأخرج ذرية سوداءَ كأنهم الحُمَمُ، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة والا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار والا أبالي».

وقال<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا الحسنُ بنُ سوارٍ، حدثنا الليثُ \_ يعني ابنَ سعدٍ \_ عن معاوية بنِ راشد بنِ سعدٍ عن عبد الرحمنِ بنِ قتادة السّلَميِّ فَهُ قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيُّ يقول: "إن اللَّه عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في البعنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي».

قال: فقال قائلٌ: يا رسولَ الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على مواقع القدر».

وفي البابِ عن معاذٍ ونضرة عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْ ، وحديثُ عبدِ الرحمن هذا رجالُه رجالُ الصحيحين إلى الصحابي.

فقال رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ ففيمَ العملُ؟ قال: فقال رسولُ الله عليه: «إن اللَّهَ

قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» رقم (٣٦) والبزار رقم (٢١٤٤ ـ كشف) وقال البزار:
 «لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وإسناده حسن.

كما عزاه الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٨٥) للطبراني.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الميثاق.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الميثاق، وهو حديث صحيح لغيره.

إذا خلقَ العبدَ للجنة استعمله بعمل أهلِ الجنةِ حتى يموتَ على عمل من أعمال أهلِ الجنةِ فيُدخلُه ربُّه الجنةَ، وإذا خلق العبدَ للنار استعمله بعمل أهلِ النارِ حتى يموتَ على عمل من أعمال أهل النارِ فيُدخلُه ربُّه النارَ».

وقال الإمامُ أحمدُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا حسينُ بنُ محمدِ حدثنا جريرٌ ـ يعني ابنَ أبي حازمٍ ـ عن كلثوم بنِ جَبرِ عن سعيد بنِ جُبيرِ عن ابن عباس عن النبي على قال: «أخذ اللَّهُ تعالى الميثاقُ من ظهر آدمَ بنُعمانَ ـ يعني عرفةَ ـ فأخرج من صُلبه كلَّ ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قُبلًا: ﴿أَلَسَتُ بِرَيِكُمُ قَالُوا بَنَى شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْتِينَمَةِ إِنَّا كُنَا عَن هَذَا عَنفِلِينَ ﴿ الْاعراف: ١٧٢ ـ المَاتَوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيّةٌ مِن بَعْدِهِم أَفَنهُ لِكُنا عَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ الاعراف: ١٧٢ ـ الحاكم (٢). صححه الحاكم (٢).

وروى ابنه عبدُ اللَّهِ في زوائدِه (٣) على مسند أبيه: حدثنا محمدُ بنُ يعقوبَ الربالي، حدثنا المعتمِرُ بنُ سليمانَ سمعتُ أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بنِ كعبِ عَلَى أَنفُهِ في قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِ عَالَمُ مَن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَكُمْ عَلَى أَنفُهِمِ الأعراف: ١٧٢]. الآية.

قال: جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى، قال: فإني أشهد عليكم السمواتِ السَّبع والأرضينَ السبعَ وأشهد عليكم أباكم آدمَ عليه السلام أن تقولوا يوم القيامةِ لم نعلمُ بذلك، اعلموا أنه لا إلهَ غيري ولا ربَّ غيري فلا تُشركوا بي شيئاً، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأُنزل عليكم كتبي، قالوا: شهِدنا بأنك ربُنا وإلهُنا لا ربَّ غيرُك. فأقروا بذلك» الحديث. وقال الإمامُ الحاكمُ صحيحُ الإسنادِ ولم يخرِّجاه.

وقال البخاريُّ (٤) رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدثنا غُندَر،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الميثاق. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الميثاق. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١١/١١١ رقم ٢٥٥٧).

حدثنا شعبةُ عن أبي عِمرانَ قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالكِ وَهِنَهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «يقول اللَّهُ تعالى لأهونِ أهلِ النارِ عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنتَ تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردتُ منك أهونَ من هذا وأنتَ في صُلب آدمَ أن لا تشركُ بي، فأبيتَ إلا أن تُشركَ بي». ورواه مسلم (١) وغيرهُ.

والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةً، وقد قدَّمنا منها جملةً وافيةً في أول هذا الشرحِ عند الكلامِ على الميثاق، ولله الحمدُ والمنةُ.

(فصل) التقدير (الثالث) العُمريُ عند تخليقِ النطفةِ في الرحم، فيُكتب إذ ذاك ذكوريّتُها وأنوثتُها والأجلُ والعملُ والشقاوةُ والسعادةُ والرزقُ وجَميعُ ما هو لاقٍ، فلا يُزاد فيه ولا يُنقص منه.

وقـال تـعـالـى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِءً وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [فاطر: 11].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ لِللهِ فَلَا ثُمَّ لِلنَّالُمُوا اللهِ فَكُم مِن يُنَوَقَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُمُوا الْجَلَا ثُمَّ لِيَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَن يُنَوَقَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُمُوا اَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ مَن يُنَوقَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُمُوا اَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ مَن يُنَوقَى مِن قَبَلُ وَلِيَبُلُمُوا الْجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ مَن يُنُوفِى وَلِنَا اللهُ وَلِيْ الْمُغْفِرَةِ هُو اللهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وروى البخاريُ (٢) ومسلم (٣) بإسناديهما إلى سليمانَ الأعمشِ قال: سمعتُ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٢١٦٠/٤ رقم ٢٨٠٥). وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۱/ ٤٧٧ رقم ٢٥٩٤). وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢٠٣٦/٤ رقم ٢٦٤٣).

زيدَ بنَ وهْبِ عن عبد اللَّهِ ـ يعني ابنَ مسعودٍ رضي الله تعالى عنه ـ قال: حدثنا رسولُ الله ﷺ وهو الصادقُ المصدوقُ: «إن أحدَكم يُجمع خلقُه في بطن أمّه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقةً مثلَ ذلك، ثم يكون في ذلك مضغةً مثلَ ذلك، ثم يُرسل الملكُ فينفُخُ فيه الروحَ ويؤمر بأربع كلماتِ تُكتب: رزقُه، وأجلُه، وعملُه، وشقيَّ أو سعيدً.

فوالذي لا إله غيرُه إن أحدَكم ليعمل بعمل أهلِ الجنةِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبقُ عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهلِ النارِ فيدخُلها، وإن أحدَكم ليعمَلُ بعمل أهلِ النارِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبقُ عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهلِ الجنةِ فيدخلها». وهذا لفظُ مسلم.

ولهما(۱) من حديث حماد بن يزيد عن عبيد اللّه بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك ولهما عن النبي على قال: «وكل اللّه تعالى بالرحم ملكاً فيقول: أي ربّ نطفة، أي ربّ علقة، أي ربّ مضغة، فإذا أراد اللّه أن يقضي خلْقها قال: أي ربّ ذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجلُ؟ فيُكتب كذلك في بطن أمّه.

وقالم مسلم (٢) رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهرِ أحمدُ بنُ عمرِو بنِ سرح، أخبرنا ابنُ وهب أخبرني عمْرُو بنُ الحارثِ عن أبي الزبير المكيِّ أن عامرَ بنَ واثلةً حدثه أنه سمع عبدَ الله بنَ مسعودٍ وَ الله الله عنه عنه من شقيَ في بطن أمّه، والسعيدُ من وعُظ بغيره.

فأتى رجلٌ من أصحاب رسولِ الله على يُقال له حُذيفة بن أُسيدِ الغِفاريُّ فحدَثه بذلك من قول ابنِ مسعودِ فقال: وكيف يشقى رجلٌ بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اللَّهُ تعالى إليها ملَكاً فصورها وخلق سمعَها وبصرَها وجلدها ولحمَها وعظامَها ثم قال: يَا ربُ ذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربُّك ما شاء ويكتبُ

<sup>(</sup>١) أي للبخاري في صحيحه (١١/٤٧٧ رقم ١٥٩٥)، ومسلم (٢٠٣٨/٤ رقم ٢٦٤٦).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٤/ ٢٠٣٧ رقم ٢٦٤٥).

الملك، ثم يقول: يا ربِّ أجلُه؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب المَلك، ثم يقول: يا رب ما رزقُه؟ فيقضي ربُّك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج المَلكُ بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا يَنقُص».

وفي رواية له (۱) من طريق أخرى: «فيقول: يا ربِّ أذكرٌ أم أنثى؟ فيجعله اللَّهُ ذكراً أو أنثى. ثم يقول: يا ربِّ أسويٌ أو غيرُ سويّ؟ فيجعله الله تعالى سوياً أو غيرَ سويٌ. ثم يقول: يا ربِّ ما رزقه، ما أجلُه، ما خلقُه؟ ثم يجعله الله تعالى شقياً أو سعيداً».

وفي رواية لأحمد (٢): «فيقول: يا ربِّ ماذا؟ أشقيًّ أم سعيدٌ؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيُكتبان، فيقول: ماذا أذكر أم أنثى؟ فيقول اللَّهُ عز وجل فيُكتبان. فيكتب عملَه وأثرَه ومصيبتَه ورزقَه، ثم تطوى الصحيفةُ فلا يُزاد على ما فيها ولا يُنقص».

وله (٣) عن جابر و قله قال: قال رسول الله على: «إذا استقرت النطفة في الرحِم أربعين يوماً أو أربعين ليلة بعث الله إليه ملكاً فيقول: يا ربِّ ما رزقُه؟ فيقال له. فيقول: يا ربِّ ذكر أم أنثى؟ فيعلمه (٤). فيقول: يا ربِّ شقيٌ أو سعيد؟ فيعلمه (٤)». تفرد به وإسنادُه حسن.

وله (٥) عن أبي الدرداء ﴿ الله عَلَيْهُ قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «فرغَ اللَّهُ إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقِه وأثرِه وشقيّ أم سعيدٍ». والأحاديث في ذلك كثيرٌ.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٢٠٣٨/٤ رقم ٢٦٤٥/٤).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١/ ٣٧٥ و ٣٨٢) بسند صحيح.

 <sup>(</sup>٣) أي لأحمد في مسنده (٣/٧٩) وفي سنده حُصيف بن عبد الرحمن الجزري، سيء الحفظ اختلط قبل موته، والخطاب بن القاسم اختلط قبل موته.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٩٢): «وفيه خصيف، وثقه ابن معين وجماعة وفيه خلاف، وبقية رجاله ثقات».

قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (٢٦٦٥) و (٢٦٦٦) وابن بطة في «الإبانة» رقم (١٤٠٥) والفريابي في «القدر» رقم (١٤٣) وله شاهد من حديث حذيفة عند مسلم رقم (٢٦٤٥).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل وفي «المسند» (فيعلم).

<sup>(</sup>٥) لأحمد في مسنده (٥/١٩٧) والبزار (٣/ ٢٤ رقم ٢١٥٢ ـ كشف). والطبراني في =

(فصل) والرابعُ التقديرُ الحَوْليُ في ليلة القدر، يقدّر فيها كلُ ما يكون في السنة إلى مثله.

قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حَمْ ۞ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلنَّهِينِ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُبَنزَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ آمُرُا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞﴾ [الدخان]. الآيات.

قال مجاهدٌ<sup>(۱)</sup> ليلةُ القدْرِ ليلةُ الحكم، وقال سعيدُ بنُ جبيرِ<sup>(۲)</sup>: يُؤذَن للحجاج في ليلة القدْر فيُكتبون بأسمائِهم وأسماءِ آبائِهم فلا يغادر منهم أحدٌ ولا يزاد فيهم ولا يُنقص منهم.

وقال الحسنُ البصريُ<sup>(٣)</sup>: واللَّهِ الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، وإنها لليلةُ القدرِ، يُفرق فيها كلُ أمرِ حكيم، فيها يقضي اللَّهُ تعالى كلَّ أجلِ وعملِ ورزقِ إلى مثلها.

وقال ابن عباس<sup>(٤)</sup>: يُكتب من أم الكتابِ في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياةٍ ورزقٍ ومطرٍ، حتى الحجاجُ يقال: يحُجُّ فلانُ ويحج فلان.

وقال مقاتل<sup>(٥)</sup>: يقدر اللَّهُ تعالى في ليلة القدرِ أمرَ السنةِ في بلاده وعبادِه إلى السنة القابلة، وقال أبو عبدِ الرحمنِ السّلميُّ<sup>(١)</sup>: يقدَّرُ أمرُ السنةِ كلِها في ليلةِ القدر، وذكر عن سعيد بنِ جبيرِ<sup>(٤)</sup> في هذه الآية: إنك ترى الرجلَ غشِيَ في الأسواق وقد وقع اسمُه في الموتى.

<sup>= «</sup>الكبير» كما في «المجمع» (١٩٨/٧) و «الأوسط» (٣/ ٢٧٢ رقم ٣١٢٠) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٠). وابن حبان في «الإحسان» رقم (٦١٥٠). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم (٣٦٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدر المنثور» (۷/ ۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٥٥/ ١٠٨) والسيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ج١٥/ ٢٥) والسيوطي في «الدر المنثور» (٧/ دوب) وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (١٨٥٣٠) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٤٩).

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على مصدره؟!

<sup>(</sup>٦) أُخْرِجهُ ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ج٥٠/٨٥) والسيوطي في «الدر المنثور»=

ورُوى عن ابن عمر<sup>(۱)</sup> ومجاهدِ<sup>(۲)</sup> وأبي مالكِ<sup>(۳)</sup> والضحاك: في ليلة القدر يُفصّل من اللوح المحفوظِ الكتبةَ أمرُ السنةِ وما يكون فيها من الآجال والأرزاقِ وما يكون فيها إلى آخرها.

والآثارُ في ذلك عن الصحابةِ وأئمةِ التفسيرِ من تابعيهم بإحسان كثيرةً مشهورةً.

(فصل) والخامسُ التقديرُ اليوميُّ وهو سَوقُ المقاديرِ إلى المواقيت التي قُدُرت لها فيما سبق، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَسْتَلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأَنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩].

وروى ابنُ جرير<sup>(٤)</sup> رحمه الله تعالى عن منيب بنِ عبدِ اللّهِ بنِ منيبِ الأزديِّ عن أبيه قال: «تلا رسولُ الله ﷺ هذه الآيةَ: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ﴾ [الرحمن: ٢٩]، فقلنا: يا رسولَ الله، وما ذاك الشأنُ؟ قال: «أن يغفرَ ذنباً، ويفرِّجَ كَرباً، ويرفَع قوماً ويضعَ آخرين».

وروى ابنُ أبي حاتم (٥) عن أبي الدرداء عليه عن النبي عليه قال: قال الله عز

<sup>= (</sup>٤٠٠/١٣) وعزاه إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير والبيهقي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم (١٨٥٢٨). والسيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٣٩٩ ـ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (١٣/ج٥٠/٢٥). قلت: وعزاه الحافظ في «الفتح» (٤/ ٢٥٥) إلى عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة.

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (١٣/ ٢٧/ ١٣٥).

قلت: وأخرجه البزار (٣/ ٧٣ رقم ٢٢٦٦ ـ كشف). وابن حجر في «الإصابة» (٢١١/٤ ـ رقم ٢٩٩٩).

وقال ابن منده: غريب جداً. وقال ابن عبد البر: أخشى أن يكون حديثه مرسلًا. وتعقبه ابن حجر فقال: رواية الحسن المذكورة دالةً على اتصال حديثه.

<sup>.</sup> وقال الهيّثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١٧): رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم.

قلت: وفيه أيضاً - عمرو بن بكر السكسكي - وهو متروك كما في «التقريب» رقم (٤٩٩٣).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره رقم (١٨٧٣٧).

وجل: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩]. قال: «مِن شأنِه أن يغفرَ ذنباً، ويفرّج كرباً، ويرفع قوماً ويضعَ آخرين». وعلّقه البخاريُ (١١) موقوفاً.

وروى البزارُ<sup>(٢)</sup> عن ابن عمرَ رَا عن النبي ﷺ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْدِ ﴾ [الرحمن: ٢٩]، قال: «يغفرُ ذنباً ويكشِفُ كرباً».

وله (٣) هو وابنُ جرير (٤) عن ابن عباس رفي ان اللَّهَ خلقَ لؤحاً محفوظاً من دُرّة بيضاء، دُفّتاه ياقوتةٌ حمراءُ قلمُه نورٌ وكتابُه نورٌ، وعَرضُه ما بين السّماء والأرضِ، ينظر فيه كلَّ يوم ثلاثمائةٍ وستين نظرة، يخلُق في كل نظرةٍ ويُحيي ويُميتُ، ويُعزُّ ويُذِلَ، ويفعل ما يشاء.

وروى ابنُ أبي حاتم<sup>(ه)</sup> عن سويدِ بنِ جَبَلةَ الفزاريِّ قال: إن رَبكم كلَّ يوم هو في شأن فيُعتِق رقاباً، ويُعطى رغاباً، ويُقحم عقاباً.

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۲) وابن أبي عاصم رقم (۳۰۱).

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (ص١٢): هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان... ثم نقل ما تقدم، وقال: «روى البخاري هذا الحديث (٨/٦٢٣) تعليقاً في تفسير سورة الرحمن....

قال الحافظ ابن حجر: وصله المصنف في «التاريخ»، وابن حبان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً. وأخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاً ونسبه البوصيري إلى أبي يعلى حدثنا ابن أبان الكوفي، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء موقوفاً...

وللمرفوع شاهد آخر، عن ابن عمر أخرجه البزار رقم (٢٢٦٨) وفي سنده عبد الرحمن البيلماني، قال في «التقريب» ضعيف واتهمه ابن عدي...».

وخلاصة القول أن الحديث حسن.

(٣) لم أجده في «كشف الأستار»، ولا في مسند البزار لأن مسند ابن عباس لم يطبع بعد.

(٤) في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٧/ ١٣٥).

قلت: وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٧/ ٤٤٦) والسيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٩٩) وعزاه لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٥) في تفسيره رقم (١٨٧٣٦).

في صحيحه (۸/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٧٤ رقم ٢٢٦٧ \_ كشف).

وقال الأعمشُ<sup>(۱)</sup> عن مجاهد عن عُبيد بن عمير: ﴿ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ﴾ [الرحمن: ٢٩]. قال: من شأنه أن يجيب داعياً، أو يعطي سائلاً، أو يفُكُ عانياً، أو يشفى سقيماً.

وقال ابنُ نجيح (٢) عن مجاهد قال: كلَّ يوم هو يجيب داعياً، ويكشِف كرباً، ويجيب مضطراً، ويغفر ذنباً.

وقال قتادةُ (٣): لا يستغني عنه أهلُ السمواتِ والأرضِ، يُحيي حياً ويميت ميتاً، ويربِّي صغيراً ويفُكَ أسيراً، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخُهم، ومنتهى شكواهم.

وقال الحسينُ بنُ فضل<sup>(1)</sup>: هو سَوقُ المقاديرِ إلى المواقيت. وقال أبو سليمانَ الدارنيُ<sup>(0)</sup> في هذه الآية: كلَّ يوم له إلى العبيد بِرِّ جديدٌ. وذكر البغويُ<sup>(1)</sup> رحمه الله تعالى قولَ المفسرين: من شأنه أن يُحييَ ويُميتَ، ويخلقَ ويرزُقَ، ويُعزَّ قوماً، ويُذِلِّ قوماً، ويشفي مريضاً ويفُك عانياً، ويفرّج مكروباً، ويجيب داعياً، ويعطي سائلًا، ويغفر ذنباً، إلى ما لا يُحصى من أفعاله وإحداثِه في خلقه ما يشاء.

وجملةُ القولِ في ذلك أن التقديرَ اليوميَّ هو تأويل المقدورِ على العبد وإنفاذُه فيه، في الوقت الذي سبق أنه ينالُه فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره.

كما أن في الآخرة يأتي تأويلُ الجزاء الموعودِ إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ، ولكل نبأٍ مستقرٌ وسوف تعلمون.

ولهذا قال سفيانُ بن عُيينة فيما ذكره البغويُ (٧) رحمه الله تعالى: الدهرُ كله عند الله يومان: أحدُهما مدةُ أيام الدنيا، والآخرُ يومُ القيامة، فالشأنُ الذي هو فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٣/ ج٢٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٣/ ج٢٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما في «الدر المنثور» (٧٠٠/).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٤/ ٤٧) وابن الجوزي في «زاد المسير» (٨/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على مصدر له.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في معالم التنزيل (٧/٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) في «معالم التنزيل» (٧/٤٤٦).

اليومُ الذي هو مدةُ الدنيا الاختبارُ بالأمر والنهي والإحياءِ والإماتةِ والإعطاءِ والمنع يعني وغيرَ ذلك، وشأن يومُ القيامةِ الجزاءُ والحسابُ والعقابُ اه.

ثم هذا التقديرُ اليومي تفصيلٌ من التقدير الحوليّ، والحوليّ تفصيلٌ من التقدير العمريّ الأولِ يوم التقدير العمريّ الأولِ يوم الميثاقِ، وهو تفصيلٌ من التقدير الأزليّ الذي خطه القلمُ في الإمام المبين.

والإمامُ المبينُ هو من علم اللَّهِ عز وجل، وكذلك منتهى المقاديرِ في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائلُ إلى أوَّليته وانتهت الأواخرُ إلى آخريّته: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴾ [النجم: ٤٢].

(فصل) والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمانِ بالقدر، الإيمانُ بمشيئة اللّهِ النافذةِ وقُدرتِهِ الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائنٌ.

فما شاء اللَّهُ تعالى كونَه فهو كائنٌ بقدرته لا محالة: ﴿ إِنَّمَا آَمَرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَنَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

وما لم يشأ اللَّهُ تعالى لم يكن لعدم مشيئةِ اللَّهِ تعالى إياه ليس لعدم قدرته عليه ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُدَئُ ﴾ [الأنعام: ٣٥]. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيعًا ﴾ [يونس: أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ [هود: ١١٨]. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيعًا ﴾ [يونس: ٩٩]. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا السَّرِعـد: ٣١]. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَكَلُوا ﴾ [البقرة: ٣٥]. ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي الْأَمْلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَاسِ أَجْمِينَ ﴾ [السجدة: ٣١].

فالسببُ في عدم وجودِ الشيء هو عدم مشيئةِ اللَّهِ تعالى إيجادَه، لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَمُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّامُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

(فصل) والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمانُ بأن الله سبحانه وتعالى خالقُ كلِّ شيء، فهو خالقُ كلِّ عاملٍ وعملِه، وكلِّ متحركِ وحركتِه، وكلِّ ساكنِ وسكونِه، وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا واللَّهُ سبحانه وتعالى خالِقُها وخالقُ حركتِها وسكونِها، سبحانَه لا خالقَ غيرُه ولا ربَّ سواهُ.

وهاتان المرتبتان قد تقدم بسطُ الكلامِ عليهما في توحيد المعرفةِ والإثباتِ بما أغنى عن إعادته، ولله الحمدُ والمنةُ وبه التوفيقُ والعصمَةُ.

(فصل) وللعباد قدرة على أعمالِهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتِهم ومشيئتِهم وأقوالِهم وأعمالِهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كُلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وُسْعَهم، ولم يحمَّلهم إلا طاقتهم.

وقد أثبت اللَّهُ تعالى ذلك لهم في الكتابِ والسنةِ، ووصفهم به، ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم اللَّهُ تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء اللَّهُ عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غيرِ ما موضع من كتابِه، كقوله عز وجل: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِينُ وَمَن يُعْدِلُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٨]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرةً فَنَن عَلِيمًا فَي رَبِّهِ سَبِيلًا فَي وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيمًا عَلِيمًا في والإنسان].

وقولِه تعالى: ﴿إِنْ هُوَ لِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَاكِمِينَ ﴿ لِمَن شَلَةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاةَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالتكوير]. وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] الآية. وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنها ﴾ [البطلاق: ٧]. وقال تعالى: ﴿وَيَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَ أُونِتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [البزخرف: ٧] أي بسببه. وقال تعالى: ﴿وَذُوقُواْ عَذَابُ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٤].

وقال النبيُّ ﷺ: «الحمدُ للَّهِ، نحمَده ونستعينُه ونستهديه ونستغفره ونتوبُ إليهِ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهد اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومن يضللْ فلا هادي له (۱).

وقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى في باب: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في المجلد الأول. وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۱/ ۱۱٥ - ۱۹۱ رقم ۱۹۳۰).

اللُّهُ [الأعراف: ٤٣]، ﴿ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ [الزمر: ٥٧]:

حدثنا أبو النُعمان أخبرنا جريرٌ - هو ابنُ حازم - عن أبي إسحاق عن البراء بنِ عازبِ رَفِيْهُ قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ يوم الخندقِ ينقُل معنا الترابَ وهو يقول: «واللَّهِ لولا اللَّهُ ما اهتدَينا، ولا صُمنا ولا صلَينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدامَ إن لاقينا، والمشركون قد بغَوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا».

وقال ﷺ في الحمر: «ما أنزل اللّهُ عليّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة السفاذة: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرُهُ ۞﴾ [الزلزلة](١). وغيرُ ذلك ما لا يُحصى.

وقد تقدم منها جملةً وافيةً في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق، فكما لم يوجِد العبادُ أنفسهم لم يوجِدوا أفعالَهم، فقدرتُهم وإرادتُهم ومشيئتُهم وأفعالُهم، تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعالِه، إذ هو تعالى خالِقُهم وخالقُ قدرتِهم ومشيئتهم وإرادتهم وقدرتُهم وأفعالُهم هي عين ومشيئته الله تعالى وإرادتِه وقدرتِه وفعلِه، كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالُهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به، المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبدُ مُفعل حقيقة، والمأد تعالى كلا أفعلن إلى من قام به، فقال عز وجل: ﴿مَن يَهْدِ الله فَهُو المُهْتَدِ ﴾ [الكهف: من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل: ﴿مَن يَهْدِ الله فَهُو المُهْتَدِ ﴾ [الكهف:

فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة ، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة ، وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي ، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء ، وكذلك يُضِلُ الله تعالى من يشاء حقيقة ، وذلك العبد يكون ضالاً حقيقة ، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه ، والكافر وكفره ، كما قال جل وعلا: ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَكُم فَي نَكُم حَافِل وَمِنكُم مُؤْمِن وَإِيمانِه ، والكافر وكفره ، كما قال جل وعلا:

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۳۲۹ ـ ۳۳۰ رقم ۳۷۵۱). ومسلم في صحيحه (۲/ ۸۱۰ ـ ۲۸۲ رقم ۲۸۷/۹۸۱).

أي هو الخالقُ لكم على هذه الصفةِ وأراد منكم ذلك كُوناً لا شرعاً، فلا بد من وجود مؤمنِ وكافر، وهو البصيرُ بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيدٌ على أعمال عبادِه، وسيجزيهم بها أتم الجزاء، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ﴾ [التغابن: ٢].

فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة ، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة ، والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك ، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرَهم ونهاهم بحسبها.

# [مذهب الجهمية (١) والمعتزلة (٢) في إنكار القدر]

والمقصودُ أن اللَّه سبحانه في جميع تصرفاتِه في عباده فاعلٌ حقيقةً، والعبدُ منفعلٌ حقيقة، فمن أضاف الفعلَ والانفعالَ كليهما إلى المخلوق كفَرَ، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر.

ومن أضاف الفعل إلى اللَّه تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما اللَّه تعالى فهو المؤمنُ حقيقة. فالأول قولُ القدرية (٣) النفاق، وأولُ من أحدثه في هذه الأمة مَعبدُ الجهنيُ في آخر عضر الصحابة كما قدَّمنا عن يحيى بنِ يَعْمَرَ في سياق حديثِ جبريلِ السابقِ في سؤاله النبيَّ عَيِّة عن الدين، وأنكر عليه ذلك بقيةُ الصحابة وأئمةُ التابعين، وتبرأوا من هذا الاعتقادِ وكفَّروا مُنتجِلَه ونفوا عنه الإيمان، وأوصى بعضُهم بعضاً بمجانبته والفرارِ من مجالسته.

ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلَها هو رؤوسُ المعتزلة وأثمتُهم المُضِلّون كواصل بن عطاء الغزّال، وعمْرو بن عُبيد ومن في معناهم وعلى طريقتِهم حتى بالغ بعضُهم فأنكر علمَ الله تعالى وأنكر كتابة المقاديرِ السابقة، وجعَل العباد هم الخالقين لأفعالِهم، ولهذا كانوا هم مَجوسَ هذه الأمةِ.

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بهم.

فأما واصلُ بنُ عطاءِ (١) فقال فيه أبو الفتح الأزديُّ (٢) رجلُ سوءِ كافرٌ، قال الذهبي: كان من أجلاد المعتزلة، وُلد سنةَ ثمانينَ بالمدينة، ومما قيل فيه:

ويجعل البُرَّ قمحاً في تصرفه وخالف الراءَ حتى احتال للشَّعر ولم يُطقُ مطراً [في القول يجعله] (٣) فعاذَ بالغيث إشفاقاً من المطر

وكان يتوقف في عدالة أهلِ الجمَلِ ويقول: إحدى الطائفتين فسَقَتْ لا بعينها، فلو شهدتْ عندي عائشةُ وعليَّ وطلحةُ على باقة بقْلِ لم أحكُم بشهادتهم. هلك سنةَ إحدى وثلاثين ومائة.

وأما عمْرُو بنُ عُبيد<sup>(1)</sup> فهو ابنُ ثوبانَ ـ ويُقال ابنُ كيسانَ ـ التيميُّ مولاهم أبو عثمانَ البصريِّ من أبناء فارسَ، قال ابنُ كثير: هو شيخُ القدرية والمعتزلة، روى المحديثَ عن الحسن البصري وعُبيد اللَّهِ بنِ أنسٍ وأبي العالية وأبي قُلابةَ، وعنه الحمّادانِ، وسفيانُ بنُ عُبينةَ والأعمشُ، وكان من أقرانِه، وعبدُ الوارث بنُ سعيدٍ وهارونَ بنُ موسى، ويحيى القطّانُ، ويزيد بن زُريع، قال الإمامُ أحمدُ<sup>(٥)</sup>: ليس بأهل أن يُحدَّثَ عنه.

وقال عليُّ بنُ المدينيِّ ويحيى بنُ معين: ليس بشيء. وزاد ابنُ مَعينٍ: وكان رجلَ سوءٍ وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناسُ مثلُ الزرع.

<sup>(</sup>١) وهو واصل بن عطاء البصريُّ، الغزّال المتكلم البليغ المتشدّق، الذي كان يلثغ بالراء. فلبلاغته هجر الراء وتجنّبها في خطابه. سمع من الحسن البصري وغيره.

كان من أجلاد المعتزلة، وُلد سنة ثمانين بالمدينة.

له من التصانيف: كتاب «أصناف المرجئة» وكتاب «التوبة» وكتاب «معاني القرآن». مات سنة إحدى وثلاثين ومائة.

انظر: «الميزان» [٧/ ١١٨ \_ ١١٩ رقم ٩٣٣٣/ ٥٠٥٨].

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» (١١٨/٧).

<sup>(</sup>٣) وصوابه [في القول يُعجلُه] ولا معنى ليجعله لأن واصلًا كان ألثغ بحرف الراء، ويخطب دون أن يأتي بحرف الراء.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: «ميزان الاعتدال» (٣٢٩/٥ رقم ٦٤١٠/ ٤٢٧٩) «وتهذيب التهذيب» (٣/ ٢٨٨ ـ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) في «بحر الدم» (ص٣٢١ رقم ٧٦٥).

وقال الفلاسُ (۱): متروكٌ صاحبُ بدعة، كان يحيى القطان يحدثنا عنه ثم تركه. وكان ابنُ مهديً لا يحدّث عنه، وقال أبو حاتم (۲): متروك، وقال النسائيُ (۳): ليس بثقة، وقال شُعبةُ عن يونسَ بنِ عُبيدٍ: كان عَمْرُو بنُ عُبيدٍ يكذب في الحديث.

وقال حمادُ بنُ سلمة (٤) قال لي حُميدٌ: لا تأخذُ عنه فإنه كان يكذب على الحسن البصري.

وكذا قال أيوبُ<sup>(٤)</sup> وعَوفُ بنُ عَونِ، وقال أيوبُ<sup>(٤)</sup>: ما كنت أعُدُّ له عقلاً، وقال مطرٌ الورَّاق: واللَّهِ لا أصدَّقه في شيء، وقال ابنُ المبارك: إنما تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر.

وقد ضعفه غيرُ واحدٍ من أئمةِ الجرحِ والتعديلِ، وأثنى عليه آخرون في عبادتِه وزهدِه وتقشَّفه، قال الحسن البضريُ: هذا سيدُ شبَابِ القرّاء ما لم يُحْدِث، قالوا: فأحدث واللَّهِ أشدَّ الحدثِ.

وقال ابنُ حبانً (°): كان من أهلِ الورعِ والعبادةِ إلى أن أحدَث ما أحدَث، واعتزل مجلسَ الحسنِ هو وجماعةٌ معه فسُمُّوا المعتزلة.

وكان يشتم الصحابة ويكذِب في الحديث وهماً لا تعمداً. وقد رُويَ عنه (٢) أنه قال: إن كانت ﴿تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبِ﴾ [المسد: ١] في اللوح المحفوظِ فما تُعدُّ منه على ابن آدمَ حجةً.

وروُيَ له حديثُ ابنِ مسعودٍ: حدثنا الصادقُ المصدوقُ: «إنَّ خلْقَ أحدِكم يُجمع في بطن أمَّه أربعين يوماً \_ حتى قال \_ فيؤمر بأربع كلماتٍ: رزقُه وأجلُه

ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) في «الجرح والتعديل» (٦/٦٦ رقم ١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) في «الضعفاء والمتروكين» (ص١٩٢ رقم ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب التهذیب» (۳/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٥) في «المجروحين» (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: «ميزان الاعتدال» (٥/ ٣٣٢).

وعملُه وشقيٌ أو سعيدٌ الله آخره، فقال: لو سمعتُ الأعمشَ يرويه لكذَبته، ولو سمعتُه من زيد بنِ وهب لما أحببتُه، ولو سمعتُه من ابن مسعودٍ لما قبلتُه، ولو سمعتُه من رسولِ الله ﷺ لردَدْتُه: ولو سمعتُ اللَّهَ يقول هذا لقلتُ: ما على هذا أخذتَ علينا الميثاقَ.

وهذا من أقبحِ الكفرِ، لعنه اللَّهُ إن كان قال هذا، وإذا كان مكذوباً عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقّه. وقد قال عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ<sup>(٢)</sup> رحمه الله تعالى:

أبها الطالبُ علما إثب حممادَ بن زيدِ فخُذ العلمَ بحِلمِ ثمَّ قيده بقيده وذرِ البيدعة من آثب ارعممرو بن عبيد

وقال ابنُ عديً (٣): كان عمْرٌو يغُرّ الناسَ بتقشّفه، وهو مذمومٌ ضعيفُ الحديثِ جداً مُعلنٌ بالبدع.

وقال الدارقطنيُ (٤): ضعيفُ الحديثِ. وقال الخطيبُ البغداديُ (٥): جالس الحسنَ واشتهر بصحبتِه، ثم أزاله واصلُ بنُ عطاءٍ عن مذهب أهلِ السنة وقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحابَ الحديثِ رحمهم الله تعالى.

ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى كأولِّيهم، ففيهم من نفى علمه بالكليات والجُزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعالِ الله كما افترقوا في علمه.

ففرقةٌ قالت: كلُ أفعالِ العبادِ ليست مقدورةً لله ولا مخلوقةً له، لا خيرُها ولا شرُها.

والأخرى قالت: الخيرُ من أفعالهم مخلوقٌ له تعالى ومقدورٌ له، وأما الشرُّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عدي في «الكامل» (١٧٥٣/٥).

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» (٥/١٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» (٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) في اتاريخ بغداد (١٦٦/١٢ رقم ١٦٥٧).

فليس عندهم مخلوقاً لله ولا مقدوراً له. فأثبتوا نصفَ القدر ونفَوا نصفَه، وأثبتوا خالقين خالقين. فهم في الحقيقة مجوسٌ ثِنُويةٌ، بل أعظم منهم، فإن الثِنويةَ أثبتوا خالقين للكون كلّه وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فردٍ من الأفراد ولكل فعلٍ من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلّهم خالِقين.

ولولا تناقضُهم لكانوا أكفر من المجوس، فإن اطراد قولِهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعالِ العبادِ عن خلقِ اللهِ عز وجل وملكِه وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد، ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا تركِ معصيتِه، ولا يعوذون به من شرور أنفسِهم ولا سيئاتِ أعمالِهم، ولا يستهدونه الصراط المستقيم.

فقولُ إياكُ نعبد وإياكُ نستعين، وقولُ لا حولَ ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه، كما جحدوا قولَه تعالى: ﴿مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِّلُهُ وَمَن يَشَأَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

هذا مع إنكاره علمَ اللَّهِ عز وجل وقدرتَه ومشيئتَه وإرادتَه، وغيرَ ذلك من صفاتِه، تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

## [مذهب الجبرية في إضافة الفعل والانفعال إلى الله]

(فصل) والقولُ الثاني وهو إضافةُ الفعلِ والانفعالِ كليهما إلى الله عز وجل هو قولُ الجبريةِ الغُلاةِ الجُفاةِ الذين يقولون: إن العبدَ مجبورٌ على أفعاله مقسورٌ عليها كالسَّعفَة يحركها الريحُ العاصفُ، وكالهاوي من أعلى إلى أسفلَ.

وأن تكليف اللَّهِ سبحانه وتعالى عبادَه - من أمْرهم بالطاعات ونهْيهم عن المعاصي - كتكليف الحيوانِ البهيم بالطيرانِ، وتكليفِ المُقعدِ بالمشي، وتكليفِ الأعمى بنقط الكتاب، وأن تعذيب إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، وأن ذلك كتعذيب الطويلِ لِمَ لم يكن قصيراً، والقصيرِ لمَ لمْ يكن طويلًا، والأسودِ لم لمْ يكن أبيض، والأبيضِ لمَ لمْ يكن أسودَ.

فسلبوا العبدَ قدرتَه واختيارَه، وأخرجوا عن أفعال اللّهِ تعالى وأحكامه حكمَها ومصالحَها، ونفوا عن الله تعالى حِكمتَه البالغةَ، وجحدوا حجّتَه الدامغة، وأثبتوا

عليه تعالى الحجة لعباده، ونسبوه تعالى إلى الظلم وطعنوا في عدلِه وشرعِه، فلا قيامَ عندهم لسوق الجهادِ، ولا معنى لإقامةِ الحدودِ ولا للثواب والعقاب، بل ولا لإرسال الرسلِ والكتبِ إلا التكليفَ في غيرِ وُسْع وتحميل ما لا يُطاق، والظلمَ الذي حرمه اللَّهُ تعالى على نفسه، وجعله بين عبادِهً محرماً.

فأقاموا عذرَ إبليسَ اللعينَ وعذرَ فرعونَ وهامانَ وقارون وسائِر الأمم العصاةِ الممقوتين المقبوحين المغضوبِ عليهم، المخسوفِ بهم المُعدَّةِ لهم جهنم وساءت مصيراً، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالِهم، بل قالوا: إنه عاقبَهم ومقَتهم على طاعتِهم إياه، لأنهم إن كانوا خالفوا شرعَه فقد أطاعوا إرادتَه ومشيئتَه. هذا معنى إثبات القدَرِ عند هذه الفرقةِ الإبليسيةِ.

وقد ذكر ابن القيم (١) رحمه الله تعالى كثيراً من عباراتهم التي لا يستطيع المؤمنُ حكايتَها لولا أن اللَّهَ تعالى حكى في كتابه أقوالَ الكفارِ قبحهم الله. فمن ذلك قول بعضهم:

> ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له وقولُ آخر قبَّحه الله:

> دعاني وسدُّ البابُ عني فهل إلى وقولُ كافرِ آخر فضّ الله فاه.

> وضعوا السلحم لسلبزا

ثـــم لامــوا الــبُــزاة إذ لـــو أرادوا صـــيــانــــــي

إياك إياك أن تبتلً بالماء

دخولي سبيلٌ؟ بيننوا لي قضيتي

خلعوا عنهم الرسن ستروا وجهك الحسن. اهـ

وقال بعضُهم وقد ذُكر له من يُخاف إفسادُه فقال: لي خمسُ بناتِ لا أخاف على إفسادهن غيرَه.

وصعِد رجلٌ يوماً على سطح دار له فأشرفَ على غلام له يفجُر بجاريته فنزل وأخذهما ليُعاقبَهما، فقال الغلام: إن القضاء والقدرَ لم يدَعانا حتى فعلنا ذلك، فقال: لَعِلْمُك بالقضاء والقدرِ أحبُّ إليّ من كل شيءٍ، أنت حرّ لوجه اللّهِ.

<sup>(</sup>١) في كتابه «طريق الهجرتين» (ص١٥٢ \_ ١٥٦).

ورأى آخرَ يفجرُ بامرأتِه فبادر ليأخذَه فهرب فأقبلَ يضرب المرأةَ وهي تقول: القضاءُ والقدرُ، فقال: يا عدوةَ اللَّهِ أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوّهُ تركتَ السنةَ وأخذتَ بمذهب ابنِ عباس. فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر إليها وقال: لولاكِ لضلَلْتُ.

ورأى آخرُ رجلًا يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاءُ اللَّهِ وقدَرُه، فقال: الخِيرَةُ فيما قضى الله. فلُقُبَ بالخِيرةِ فيما قضى الله، وكان إذا دُعي به غضب.

وقيل لبعض هؤلاء: أليس هو يقول ولا يَرْضَىٰ لعبادِه الكفرَ؟ فقال: دعْنا من هذا، رضِيَه وأحبه وأراده، وما أفسدنا غيرُه. ولقد بالغ بعضُهم في ذلك حتى قال: القدرُ عذرٌ لجميع العصاةِ، وإنما مَثلُنا في ذلك كما قيل:

# إذا مرضنا أتبناكم نعودُكم وتُذنبون فنأتيكم فنعتذِرُ

وبلغَ بعضَ هؤلاء أن علياً مرَّ بقتلَى النهروان فقال: بؤساً لكم، لقد ضرّكم من غرّكم. فقيل: من غرّهم؟ فقال: الشيطانُ والنفسُ الأمارةُ بالسوء والأمانيُ. فقال هذا القائلُ: كان عليُّ قدرياً، وإلا فاللَّهُ غرَّهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك المواردَ.

واجتمعَ جماعةٌ من هؤلاء يوماً فتذاكروا القدرَ، فجرى ذكرُ الهُدهدِ وقولِه: ﴿ وَرَبِّينَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [النمل: ٢٤]، فقال: كان الهُدهدُ قدرياً، أضافَ العملَ إليهم والتزيينَ إلى الشيطان، وجميعُ ذلك فعلُ الله.

وسُئل بعضُ هؤلاء عن قول اللَّهِ تعالى لإبليسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ إِيمَا خَلَقْتُ إِيمَا خَلَقْتُ إِيمَا مَنعه إِيمَا عَلَيْهِ فَي السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه.

قال له: فما معنى قوله عز وجل: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ﴾ [النساء: ٣٩] إذا كان هو الذي منعهم؟ قال: استهزاءً بهم. قال: فما معنى قولِه: ﴿مَّا يَفْعَـكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُـمٌ وَءَامَنـتُمُ ﴾؟ [النساء: ١٧٤]

قال: فعل ذلك بهم من غير ذنبٍ جنّوه بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه وليس للآية معنى.

وقال بعضُ هؤلاء وقد عوتِب على ارتكابه معاصيَ اللَّهِ فقال: إن كنتُ عاصياً لأمره فأنا مطيعٌ لإرادتِه. وجرى عند بعض هؤلاء ذكرُ إبليسَ وإبائِه وامتناعِه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال: إلى متى هذا اللومُ؟ لو خُلِيَ لسجدَ، ولكن مُنع. وأخذ يقيمُ عُذره. فقال بعضُ الحاضرين: تباً لك سائرَ اليوم، أتذُبُ عن الشيطان وتلومُ الرحمنَ؟

وجاء جماعةً إلى منزل رجلٍ من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال: كنتُ أصلحُ بين قوم. فقيل له: وأصلحتُ بينهم؟ قال: أصلحتُ إن لم يُفسِدِ اللَّهُ. فقيل له: بؤساً لك أتُحسِنُ الثناءَ على نفسك وتُسيءُ الثناءَ على ربك.

ومُرَّ بلصٌ مقطوعِ اليدِ على بعض هؤلاء فقال: مسكينٌ مظلومٌ أجبره على السرقة ثم قطعَ يدَه عليها، وقيل لبعضهم: أترى اللَّه كلّف عبادَه ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال: واللَّه قد فعلَ ذلك، ولكن لا نجسُر أن نتكلم.

وقال بعضُ هؤلاء: ذنبةً أُذنِبُها أحبُّ إليَّ من عبادةِ الملائكةِ. قيل: ولم؟ قال: لعلمي بأن الله قضاها عليَّ وقدَّرها، ولم يقضِها إلا والخِيرةُ لي فيها، وقال بعضُ هؤلاء: العارفُ لا يُنكرُ مُنكراً لاستبصارِه بسر اللَّهِ في القدر.

قال: وسمعتُ شيخَ الإسلامِ ابن تيميةَ رحمه الله يقول: عاتبتُ بعضَ شيوخ هؤلاء، فقال لي: المحبةُ نازٌ تُحرِق من القلب ما سوى مُرادِ المحبوبِ، والكونُ كله مرادُه، فأيَّ شيءٍ أُبخِصُ منه؟ قال: فقلتُ له: إذا كان المحبوبُ قد أبغض بعضَ مَن في الكون وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنتَ وواليتَهم، أكنتَ ولياً للمحبوب، أو عدواً له؟ قال: فكأنما ألقِم حجراً.

وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء: ﴿ قَالَ يَكِائِلِكُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [ص: ٧٥]؟ فقال: هو واللَّهِ مَنَعه، ولو قال إبليسُ ذلك لكان صادقاً. وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كنتُ حاضراً لقلتُ له: أنت منعْتَه. وسمع بعضُ هؤلاء قارئاً يقرأ: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدُكَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧].

فقال: ليس من هذا شيءً، بل أضلَهم وأعماهم اهـ إلى أن قال: فيقال: اللّهُ أكبرُ على هؤلاء الملاحدةِ أعداءِ اللّهِ حقاً، الذين ما قدروا اللّهَ حقَّ قدرِه، ولا عرفوه حقَّ معرفته، ولا عظّموه حقَّ تعظيمه، ولا نزّهوه عما لا يليق به، وبغّضوه إلى عبادِه وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناءَ عليه جُهدَهم وطاقتَهم، وهؤلاء خُصماءُ اللهِ حقاً الذين جاء فيهم الحديث: «يقال يوم القيامةِ أين خُصماءُ الله؟ فيؤمر بهم إلى النار»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) رحمه الله في تائيته:

ويُدعى خُصومُ اللَّهِ يوم معادِهم إلى النارِ طُرًا فِرقةُ القدريةِ سواءٌ نفَوه أو سعَوا ليُخاصموا به اللَّه أو مارَوا به للشريعةِ

قال: وسمعتُه يقول: القدريةُ المذَمُّون في السنة وعلى لسان السلفِ هم هؤلاء الفِرقُ الثلاثُ: نُفاتُه وهم القدريةُ المجوسيةُ، والمُعارضون به للشريعة الذين قالوا: ﴿ لَوَ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكَنا ﴾ [الأنعام: ١٤٨] وهم القدريةُ المشركون. والمُخاصمون به للرب سبحانه، وهم أعداءُ الله تعالى وخُصومُه، وهم القدريةُ (٣) الإبليسيةُ وشيخُهم إبليسُ، وهو أولُ من احتج على الله بالقدر فقال: ﴿ مِمّا أَغْوَيّلَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]. ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدمُ.

فمن أقرّ بالذنب وباءَ به ونزه ربّه فقد أشبه أباه آدمَ، ومن أشبّه أباه فما ظُلم، ومن برّأ نفسَه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبّه إبليسَ».

ثم ساق كلاماً طويلاً في فِرق القدرية وضلالِهم إلى أن قال(أ) رحمه الله تعالى: «فانظر كيف انقسمت هذه المواريثُ على هذه السهام، وورِث كلُ قوم أثمتَهم وأسلافَهم إما في جميع تركتِهم، وإما في كثير منها، وإما في جزء منها، وهدى الله بفضله ورثة أنبيائِه ورسلِه لميراثِ نبيهم ﷺ وأصحابه ﷺ، فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفُروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدرِه ومشيئتِه العامةِ النافذةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٤٨ رقم ٣٣٦). والطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣١٧ رقم ٢٥١٠).

وأورده الهيثمي في المجمع «(٧/ ٢٠٦) وقال: بقية مدلس، وحبيب بن عمرو (عمر) مجهول.

قلت: بقية صرح بالتحديث، والحديث ضعيف لضعف حبيب، وجهالة أبيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) في «مجموع الفتاوى» (۸/ ۲٤٥ \_ ۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك في: «مجموع الفتاوى» (٨/٨٥ ـ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) في «طريق الهجرتين» (ص١٦٠ ـ ١٦٢).

وأنه ما شاءَ اللَّهُ كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلِّبُ القلوب ومُصرِّفُها كيف أراد.

وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمناً والمُصليَ مُصلياً والمتقي متقياً، وجعل أئِمة الهُدى يهدون بأمره، وأثمة الضلالة يدعون إلى النار، وأنه ألهم كلَّ نفس فجورَها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمتِه، ويُضل من يشاء بعدِله وحكمتِه، وأنه هو الذي وقق أهل الطاعة لطاعتِه فأطاعوهُ ولو شاء لخذلهم فعصوه، وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبِهم فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبِه فكفروا به، ولو شاء لوقّهم فآمنوا وأطاعوه، وأنه من يهدِه الله فلا مُضلَّ له ومن يُضللْ فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً إيماناً يثابون عليه ويُقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعلُ ما يريد، ولو شاء ربُك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم على وأخبر بها عن ربه تعالى:

الأولُ: علمُهُ السابقُ بما هم عاملوه قبل إيجادِهم.

الثانيةُ: كتابتُه ذلك في الذكرِ عنده قبل خلقِ السمواتِ والأرضِ.

الثالثة: مشيئتُه المتناولةُ لكل موجودٍ، فلا خروجَ لكائن عن مشيئته كما لا خروجَ له عن علمه.

الرابعة: خلقُه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالِقَ إلا اللَّهُ، واللَّهُ خالقُ كلِ شيء.

فالخالقُ عندهم واحد وما سواه فمخلوقٌ ولا واسطةَ عندهم بين الخالقِ والمخلوقِ. ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيمٌ في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعِه عن حكمة تامةٍ هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمتَه حكمة حكمة حكمة عائدة إليه قائمة به كسائر صفاتِه، وليست عبارة عن مطابقة علمِه لمعلومه وقدرتِه لمقدوره كما يقوله نُفاةُ الحِكمةِ الذين يُقِرّون بلفظها دون حقيقتِها، بل هي أمرٌ وراء ذلك، وهي الغايةُ المحبوبةُ له المطلوبةُ التي هي متعلقُ محبتِه وحمدِه ولأجلها خَلقَ فسوّى وقدر فهدى، وأمات وأحيا وأسعد وأشقى، وأضلً وهدى ومنع وأعطى.

وهذه الحِكمةُ هي الغايةُ، والفعلُ وسيلةٌ إليها، فإثباتُ الفعلِ مع نفيها إثباتُ للوسائل ونفيٌ للغايات، وهو مُحالٌ، إذ نفيُ الغايةِ مستلزمٌ لنفي الوسيلةِ، فنفيُ الوسيلةِ وهي الفعلُ لازمٌ لنفي الغايةِ وهي الحكمةُ، ونفيُ قيامِ الفعلِ والحكمةِ به نفيٌ لهما في الحقيقة، إذ فعلٌ لا يقوم بفاعله وحكمةٌ لا تقوم بالحكيم شيءٌ لا يُعقل، وذلك يستلزمُ إنكارَ ربوبيتِه وإلهيَّته، وهذا لازمٌ لمن نفى ذلك، ولا محيدَ له عنه وإن أبى التزامِه.

وأما من أثبت حكمتَه تعالى وأفعالَه على الوجه المطابقِ للعقلِ والفطرةِ ولِما جاءت به الرسلُ لم يلزَم من قوله محذورٌ البتة، بل قولُه حقٌ، ولازمُ الحقِّ حقٌ كائناً ما كان (١٠).

والمقصودُ أن ورثةَ الرسلِ وخلفاءَهم لكمال ميراثِهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدرِ والحِكَم والغاياتِ المحمودةِ في أفعال الربِّ تعالى وأوامرِه، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمانِ به إثباتُ القدرِ والحِكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمانِ به الإيمانُ بالوعد والوعيد وحشرِ الأجسادِ والثَوابِ والعقابِ، فصدقوا بالخلق والأمرِ ولم ينفُوهما بنفي لوازِمهما كما فعلت القدريةُ المجوسيةُ والقدريةُ المعارضةُ للأمرِ بالقدرِ، وكانوا أسعدَ الناسِ بالحق وأقربَهم عَصَبةً في هذا الميراثِ النبويِّ، وذلك فضلُ اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذو الفضلِ العظيمِ»، انتهى ما سُقنا من كلامه (٢) رحمه الله تعالى.

وقد بسطَ الكلامَ قبل ذلك وبعده فشفى وكفى، رحمه الله تعالى.

والمقصودُ أن الإيمانَ بالقدر مرتبطُ بامتثال الشرع، وامتثالُ الشرعِ مرتبطُ بالإيمانِ بالقدر، وانفكاكُ أحدِهما من الآخر مُحالٌ، فإن الإقرارَ بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمةٌ لله تعالى في أمره وشرعِه ووعدِه ووعدِه وثوابِه وعقابِه، وطعنٌ في حكمتِه وعذلِه، وانتقادٌ عليه في إرسال الرسلِ وإنزالِ الكتب، وخلقِ الجنةِ لأوليائِه المصدِّقين بها، وخلقِ النارِ لأعدائِه المكذبين،

<sup>(</sup>١) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص١١٠ ـ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) أي ابن القيم من كتابه «طريق الهجرتين».

ونسبةٌ لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين ـ الحكيم في خلقه وشرعِه، العذلِ في قولِه وفعِله وحكمِه ـ إلى العبث والظلم في ذلك كله.

وكذلك الانقيادُ في الشرع مع نفي القدرِ وإخراجِ أفعالِ العباد عن قدرة الباري، وجعلِهم مستقلّين بها مستغنين عنه طعنٌ في ربوبية المعبودِ وملكوته ونسبتِه إلى العجز ووصفِه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يُغني عنك شيئاً، تعالى ربُنا وتقدّس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علواً كبيراً.

بل الإيمانُ بالقدر، خيرِه وشرِه، هو نظامُ التوحيدِ، كما أن الإتيانَ بالأسباب التي توصل إلى خيرِه وتحجُز عن شرِه واستعانةَ اللَّهِ عليها هو نظامُ الشرع، ولا ينتظم أمرُ الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبيُ عَلَيْهُ الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له: أفلا نتكلُ على كتابنا وندعُ العمل؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خُلق له»(۱).

فمن نفى القدر رغم منافاتِه للشرع فقد عطّل اللَّه تعالى عن علمه وقدرتِه ومعاني ربوبيتِه، وجعل العبد مستقلاً بأفعاله خالقاً لها، فأثبت خالقاً آخر مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتجاً به على الشرع محارباً له به نافياً عن العبد قدرتَه واختيارَه التي منحه اللَّه تعالى إياها وأمره ونهاه وأخبره بحسبها زاعماً أن الله تعالى كلف عباده ما لا يُطاق، فقد نسب اللَّه تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، ورجح حجة إبليسَ وأثبتها وأقامَ عُذرَه وكان هو إمامُه في ذلك إذ يقول: ﴿رَبِّ مِا أَغْوَيْنِينِ﴾ [الحجر: ٣٩].

وأما المؤمنون حقاً فيؤمنون بالقدر خيرِه وشرِه وأن اللّه تعالى خالقُ ذلك كلِه لا خالقَ غيرُه ولا ربَّ سواه، وينقادون للشرع أمرِه ونهيه، ويصدِّقون خبرَ الكتابِ والرسولِ، ويحكّمونه في أنفسهم سراً وجهراً، وأن الهداية والإضلالَ بيدِ اللهِ يهدي من يشاء بفضله ورحمتِه ويُضل من يشاء بعدله وحكمتِه، وهو أعلمُ بمواقع فضلِه وعدلِه: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴾ [النجم: ٣٠].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وله في ذلك الحكمةُ البالغةُ والحجةُ الدامغةُ، وأن الثوابَ والعقابَ مترتبٌ على الشرع فعلاً وتركاً لا على القدر، ويعزّون أنفسَهم بالقدر عند المصائب ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب، فإذا وفقوا لحسنة عرَفوا الحقَ لأهله فقالوا: الحمدُ لله الذي هدانا سبلنا: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلاً أَنَّ هَدَننَا ٱللَّهُ ﴿ [الأعراف: ٣٤]، ولم يقولوا كما قال الفاجرُ: ﴿إِنَّمَا أُويِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٨].

وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوانِ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَرَّحُمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٣٣]. ولم يحملوا ذنبهم وظلمَهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليسُ لعنه اللهُ: ﴿رَبِ مِنَا أَغْرَيْنَنِي﴾ [الحجر: ٣٩].

وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدرِه واستسلموا لتصرف ربّهم ومالكِهم تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين: ﴿الَّذِينَ إِذَاۤ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنّا لِلّهِ وَمَالكِهم تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين: ﴿الَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوّا إِنّا لِلّهَ وَإِنّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا: ﴿وقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِنَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُيزًى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِك حَسَرةً فِي قُلُومِهم وَالله يُحِيء وَيُمِيثُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ [آل عمران: ١٥٦].

(فصل) واتفقت جميعُ الكتبِ السماويةِ والسننِ النبويةِ على أن القدر السابقَ لا يمنع العملَ ولا يوجب الاتكالَ، بل يوجب الجدَّ والاجتهادَ والحِرصَ على العمل الصالح، ولهذا لما أخبر النبيُّ ﷺ أصحابَه بسبْق المقاديرِ وجَرَيانِها وجُفوفِ القلم بها فقيل له: أفلا نتكِلُ على كتابِنا وندعُ العمل؟ قال: «لا، اعملوا فكلَّ ميسَّر»(١)، شم قسراً: ﴿فَامَا مَنْ أَعْلَىٰ وَالَقَىٰ فَي وَصَدَّقَ بِالْمُسْرَىٰ فَي فَسَنُيسِرُهُ لِيسُرَىٰ فَي وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ الله

فاللَّهُ سبحانه وتعالى قدر المقاديرَ وهيأ لها أسباباً، وهو الحكيمُ بما نصبَه من الأسباب في الدنيا والآخرة، فهو الأسباب في الدنيا والآخرة، فهو مهيّاً له ميسّرٌ له، فإذا علمَ العبدُ أن مصالِحَ آخرتِه مرتبطةٌ بالأسبابِ المُوصلةِ إليها

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

كان أشدَّ اجتهاداً في فعلها والقيامِ بها، وأعظمَ منه في أسبابِ معاشِه ومصالِح دُنياه من كون الحرثِ سبباً في وجود الزرع، والنكاحِ سبباً في وجود النسل، وكذلك العملُ الصالحُ سببٌ في دخول النارِ.

وقد فقِه هذا كلَّ الفقهِ من قال من الصحابة لما سمع أحاديثَ القدر: «ما كنتُ بأشدً اجتهاداً منى الآنَ»(١٠).

وقال النبيُ عَلَيْهِ في الحديث المتقدم: «احرض على ما ينفعُك واستعن بالله ولا تعجزَن، وإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أني فعلتُ كذا لكان كذا وكذا، ولكن قُل قدَّر اللَّهُ وما شاء فعل»(٢).

وفي المسند<sup>(٣)</sup> والتِرمذيِّ (١) وابن ماجه (٥) من حديث الزَّهريِّ عن ابن أبي خُزامة عن أبيه أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال: أرأيتَ رُقِّى نسترقيها ودواءً نتداوى به وتُقاةً نتقيها هل ترُد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر اللهِ». يعني أن الله تبارك وتعالى قدر الخيرَ والشرَّ وأسبابَ كل منهما.

# ذكرُ ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية

تقدم في الحديث الذي رواه مسلم (٢) عن أبي هريرة أن هذه الآية : ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقْلَدٍ ۞ [القمر] أنها نزلت في المخاصمين في القدر.

وتقدم فيهم أحاديثُ الصحابةِ من مواضِعَ من هذا المجموع، وقال أبو داود (٧) رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٧٦/١ رقم ١٧٣) بسند ضعيف. رجاله ثقات رجال البخاري غير أبي حنيفة قاله الألباني. ولفظه: «الآن حق العلم».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(7) (7/173).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٤/ ٣٩٩ ـ ٢٠٦٠ رقم ٢٠٦٥) وقال: حديث حسنٌ صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٢/١١٣٧ رقم ٣٤٣٧). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) في السنن، (٥/٦٦ ـ ٦٧ رقم ٤٦٩١) بسند منقطع أبو حازم ـ سلمة بن دينار ـ لم=

حازم قال: حدثني بمِنّى عن أبيه عن ابن عمرَ على عن النبيِّ على قال: «القدريةُ مَجوسُ هذه الأمةِ، إنْ مَرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم».

ورواهُ الإمامُ أحمدُ (١) عنه بلفظ: أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لكل أمةٍ مجوسٌ، ومَجوسٌ، أمتي الذين يقولون لا قدَرٌ، إن مرضوا فلا تعودوهم»، إلخ.

وفي رواية (٢): «إن لكل أمةٍ مجوساً، وإن مجوسَ أمتي المكذبون بالقدرَ» الخ.

وله (٣) عنه: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «سيكون في هذه الأمةِ مسخٌ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقيّة».

وله (٤) عن نافع قال: كان لابن عمرَ على صديقٌ من أهلِ الشامِ يكاتبه، فكتب إليه مرة عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: إنه بلغني أنك تكلمتَ في شيء من القدر، فإياكَ أن تكتب إليّ، فإني سمعتُ رسولَ الله على يقول: «سيكون في أمتي أقوامٌ يكذّبون بالقدر».

وللتِرمِذي (٥) عن نافع عنه ﷺ جاءه رجلٌ فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام. فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدثَ فلا تُقْرِنُه مني السلام، فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "في هذه الأمةِ - أو في أمتي، الشكُ منه -

يسمع من ابن عمر وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق ليس فيها شيء يثبت.
 قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٨٥) من طريق أبي حازم أيضاً. وأخرجه اللالكائي رقم (١١٥٠) والآجري في «الشريعة» (ص١٩٠) من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر...

وزكريا بن منظور ضعيف ومع هذا فقد حسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٨٦/٢) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٢/ ٤٠٦ \_ ٤٠٧) بسند حسن.

٣) أي لأحمد في «المسند» (١٠٨/٢) بسند ضعيف.
 قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٢١٥١، ٢١٥٢) وأبو داود رقم (٤٦١٣) وابن ماجه رقم
 (٤٠٦١) والحاكم (١/ ٨٤). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) أي لأحمدَ في «المسند» (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٤/ ٤٥٦ رقم ٢١٥١، ٢١٥٢) وقد تقدم.

خسفٌ أو مسخ أو قذفٌ في أهلَ القدرِ». هذا حديثُ حسن (١) صحيحٌ غريبٌ.

وقال أبو داود (٢) رحمه الله أيضاً: حدثنا محمدُ بنُ أبي كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ عن عمرَ بنِ محمدٍ عن عمرَ مولى غَفْرَةَ عن رجل من الأنصار عن حُذيفة وَ عن عمرَ الله عن عمرَ مولى غَفْرَة عن رجل من الأنصار عن حُذيفة وَ الله قال: قال رسولُ الله عنه: «لكل أمةٍ مجوسٌ، ومَجوسُ هذه الأمةِ الذين يقولون لا قدرٌ. من مَاتَ منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرضَ منهم فلا تعودوهم، وهم شيعةُ الدّجال، وحقٌ على الله أن يُلحقهم بالدجال».

وقال (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ يزيدَ المُقْرِيُ أبو عبد الرحمنِ قال: حدثني سعيدُ بنُ أبي أيوبَ قال: حدثني عطاءً بنُ دينارٍ عن حكيم بنِ شريكِ الهُذليِّ عن يحيى بن ميمونِ الحضرميِّ عن ربيعةَ الجُرشيِّ عن أبي هريرةَ عن عمرَ بنِ الخطاب عليه عن النبي على قال: «لا تجالسوا أهلَ القدرِ ولا تفاتِحوهم». صحيحٌ.

وقال (٤) رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ كثيرِ أخبرنا سفيانُ عن أبي سنانِ عن وهْب بنِ خالدِ الحِمْصيِّ عن ابن الديلميِّ قال: أُتيتُ أُبيَّ بنَ كغبِ فقلتُ له: وقع في نفسي شيءٌ من القدر فحدثني بشيء لعل اللَّهَ أن يُذهبَه من قلبي، فقال:

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٤/٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (٥/ ١٧ رقم ٢٩٢٤) وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أي لأبي داودَ في «السنن» (٥/ ٨٤ رقم ٤٧١٠).

قلّت: وأخرجه أحمد (١/ ٣٠) وابنه عبد الله في «السنة» رقم (٦٧٣) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٥٥ رقم ١١٢٤) والبيهقي في «السنن» (١/ ٣٦٠ رقم ٢٠٤) والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٠٤). وابن حبان في صحيحه رقم (٧٩) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١٤٨ ـ ١٤٩ رقم ٢١٨).

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح...».

وخلاصة القول أنَّ الحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أي لأبي داود في «السنن» (٥/ ٧٥ رقم ٤٦٩٩). قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ١٨٥) وابن ماجه (١/ ٢٩ رقم ٧٧) وابن حبان رقم (٧٢٧) والبيهقي (١/ ٢٠٤) والطبراني في «الكبير» رقم (٤٩٤٠) والآجري في «الشريعة» (ص ١٨٧).

وهو حديث صحيح.

لو أن اللَّهَ عذَّب أهلَ سماواتِه وأهلَ أرضِه عذبهم وهو غيرُ ظالِمهم، ولو رحِمهم كانت رحمتُه خيراً لهم من أعمالِهم، ولو أنفقتَ مثلَ أُحدِ ذهباً في سبيل اللَّهِ ما قبِلَه اللَّهُ منك حتى تؤمنَ بالقدرِ، وتعلمَ أن ما أصابَك لم يكن ليُخطئك وأن ما أخطأكَ لم يكن ليُخطئك، ولو مُتَّ على غيرِ هذا لدخلتَ النارَ.

قال: ثم أتيتُ عبدَ اللّهِ بنَ مسعودٍ فقال مثلَ ذلك، قال: ثم أتيتُ حُذيفةَ بنَ اليمانِ فقال مثلَ ذلك، قال: ثم أتيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ فحدثني عن النبي على مثلَ ذلك. وتقدم ذكرُ وصية عُبادةَ لابنه في ذلك.

وقال التِرمِذيُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا واصلُ بنُ عبدِ الأعلى أخبرنا محمدُ بنُ فُضيلِ عن القاسمِ بنِ حبيبٍ وعليُ بنِ نزادٍ عن نزادٍ عن عِكرمةَ عن ابنِ عباس على قال: قال رسولُ الله على: "صِنفانِ من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيبٌ، المُرجئةُ والقدريةُ». هذا حديث حسنٌ غريبٌ (٢).

وقال (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا محمودُ بنُ غيلانَ أخبرنا أبو داودَ أنبأنا شُعبةُ عن منصورٍ عن رِبْعيُ بنِ حِراش عن علي ﷺ قال رسولُ الله ﷺ: «لا يؤمن عبدٌ

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٤/٤٥٤ رقم ٢١٤٩).

قلّت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣١ رقم ١٢) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٤٧ رقم ٣٣٧) و (٢/ ٢٦١ رقم ٩٤٦) وابن عدي في «الكامل» (١٨٣٨/٥) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٦٨/٥) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١٥٨ رقم ٢٤٠) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢/٣٣) والطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٦٢ رقم ١٦٨٢) واللالكائي رقم (١ ١٥٨) بسند ضعيف.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. (٢) في «السنن» (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) أي الترمذي في «السنن» (٤/ ٤٥١ رقم ٢١٤٤).

قلت: وأخرجه أحمد (١٣٣/١) والحاكم في «المستدرك» (٣٢/١ ـ ٣٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن أبي عاصم في «السنة» (٩/١٥ رقم ١٣٠) وابن ماجه (١/٢٠ رقم ١٧٨). وابن حبان في صحيحه (١/٤٠٤ رقم ١٧٨). والبغوي في «شرح السنة» رقم (٦٦).

وهو حديث صحيح.

حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ اللَّهِ بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالقدّر».

وقال(١) رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التشديد في الخوضِ في القدَر.

حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ معاويةَ الجُمَحيُّ، أنبأنا صالحٌ المُريُّ عن هشامِ بنِ حسانَ عن محمد بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ رَجَّهُ قال: خرج علينا رسولُ الله ﷺ ونحن نتنازع في القدر، فغضِبَ حتى احمرَّ وجهه حتى كأنما فُقىءَ في وجنتيه حبُّ الرمان، فقال: «أبهذا أُمرتم، أم بهذا أُرسِلْتُ إليكم؟ إنما هلكَ من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمتُ عليكم ألا تنازعوا فيه».

ولأحمد (٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسولُ الله على ذات يوم والناسُ يتكلمون في القدر، قال وكأنما تَفَقاً في وجهِه حبُّ الرمّانِ من الغضب، قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون كتابَ اللّهِ بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما غبَطْتُ نفسي بمجلس فيه رسولُ الله على أشهذه بما غبطتُ نفسي بذلك المجلسِ أني لم أشهذه. ورواه ابنُ ماجه (٣).

ولأحمدُ (٤) عن أبي الدرداءِ وَ النبي عن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يدخل الجنةَ عاقً ولا مدمنُ خمرِ ولا مُكذّبٌ بقدَر».

<sup>(</sup>١) أي للترمذي في «السنن» (٤٤٣/٤ رقم ٢١٣٣).

وقال الترمذي: «وفي الباب عن عُمرَ وعائشة وأنس، وهذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلاً من هذا الوجه من حديث صالح المُريِّ وصالح المُريُّ لَهُ غرائبُ ينفردُ بها لا يُتابعُ عليها» وله شواهد.

وهو حديث حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٢/ ١٧٨).

 <sup>(</sup>٣) في «السنن» (١/ ٣٣ رقم ٨٥) وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
 وقال الألباني: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٦/ ٤٤١).

قلت: وأخرجه البزار (٣/٣٦ رقم ٢١٨٢ ـ كشف).

وقال البزار: إسناده حسن.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٢) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وزاد: ولا مُنّان، وفيه سليمان بن عُتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره. وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

وله (۱) عن محمد بنِ عبيدِ المكيِّ عن ابن عباس الله الله عليه، وهو يومئذ قد عباس الله إن رجلاً قدم علينا يكذّب بالقدر، فقال: دُلُوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنتُ منه لأعضَنَّ أنفَه حتى أقطعَه، ولئن وقعتُ على رقبتِه في يدي لأدُقنَها، فإني سمعتُ رسولَ الله علي يقول: «كأني بنساء بني فِهر يطفنَ بالخزرج تصطفق إلياتُهن مشركاتِ». هذا أولُ شركِ هذه الأمةِ، والذي نفسي بيده لَينتهيَنَ بهم سوءُ رأيهِم حتى يُخرجوا الله من أن يكون قدر خيراً، كما أخرجوه من أن يكون قدر شراً.

وروى البزارُ<sup>(۲)</sup> عن عمْرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: ما نزلتْ هذه الآياتُ: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمَ ذُوثُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ۞﴾ [القمر]. إلا في أهل القدَرِ.

ولابن أبي حاتم (٣) عن ابن زُرارةَ عن أبيه عن النبي ﷺ أنه تلا هذه الآية: ﴿ وَرُقُوا مَسَ سَقَرَ اللهِ إِنَّا كُلُ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر].

قال: «نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمانِ يكذّبون بقدر الله». وروى الحسنُ (٤) بنُ عرفةَ عن عطاءَ بنِ رباحِ قال: أتيتُ ابنَ عباس وهو ينزِع

<sup>(</sup>١) أي لأحمد في «المسند» (١/ ٣٣٠) من طريقين. بسند ضعيف.

قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (١١١٦) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۷۲ ـ ۷۳ رقم ۲۲۲۵ ـ کشف).

وقال الهيثمي في المجمع (١١٧/٧) رواه البزار، وفيه يونس بن الحراث، وتَقه ابن معين وابن حبان، وفيه ضعيف.

قلت: وأخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٣). وفيه يونس بن الحارث وهو ضعيف.

وأصل الحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة ﷺ (٢/٤٦٦ رقم ٢٢٥٦). وأحمد (٢/ ٤٤٤ و ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٠/ ٣٣٢١).

قلّت: وأخرجه الطبراني (٥/٢٧٦ رقم ٥٣١٦) وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣١٤/٢ رقم ١٧٤٠).

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/١١٧): وفيه من لم أعرفه.

قلت: ويشهد له ما تقدم.

<sup>(</sup>٤) رقم (١٠).

من زمزَمَ وقد ابتلتْ أسافِلُ ثيابِه، فقلت له: تُكُلِّمَ في القدر. فقال: أوقدْ فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فواللَّهِ ما نزلتْ هذه الآيةُ إلا فيهم: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر]. أولئك شرارُ هذه الأمةِ، فلا تعودوا مَرضاهم، ولا تصلوا على موتاهم. إن رأيْتُ أحداً منهم فقأتُ عينيه بأصبعيَّ هاتين.

# ذكرُ أقوالِ الصحابةِ في هذا الباب

تقدم قولُ ابنِ عمرَ ليحيى بنِ يعمَرَ، وقولُ أُبيُّ بنِ كعبٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعود وحُذيفةَ بنِ اليمانِ وزيدِ بنِ ثابت لابن الديلمي، ووصيةُ عُبادةً ابنِ الصامتِ لابنه.

وروى عبدُ الله(۱) بنُ أحمدَ عن ابن عباس قال: أولُ ما خلق الله القلمَ ثم قال: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتبْ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة.

وله عنه: فكتب فيما كتب: ﴿تَبَّتْ يَدُآ أَبِي لَهَبٍ﴾ [المسد: ١].

وله (٢) عنه قال: أخرج اللَّهُ ذريةَ آدمَ من ظهره مثلَ الذرِّ فسمّاهم، قال: هذا فلانٌ وهذا فلانٌ، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: ادخُلوا الجنة، وقال للتي في يده الأخرى: ادخُلوا النارَ ولا أبالي.

وله (٣) عنه قال: إن الرجلَ ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. وله (٤) عنه: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩].

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٣٢١ رقم ١٨٧١٥) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٢/ ٧١٢ ـ ١٢٢ رقم ١٥٥٠) كلاهما من طريق الحسن عن مروان بن مالك الجزري. ومروان: قال الحافظ صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>۱) في «السنة» رقم (۸۷۱، ۸۷۲، ۸۹۵، ۸۹۸) بأسانيد بعضها صحيح. قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲۷۱) وزيادة «تبت يدا أبي لهب». والحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٩٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أبي لعبد الله في «السنة» رقم (۸۷٦) بسند صحيح.
 قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٦١٣/٥ رقم ٨٥٣١).

<sup>(</sup>٣) لعبد الله في «السنة» رقم (٨٨٧) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي لعبد الله في «السنة» رقم(٨٩٧) بسند ضعيف. فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: وهو سيء الحفظ.

قال: إلاَّ الشقاوةَ والسعادةَ والحياةَ والموتَ.

وله (١) عنه أن أولَ ما خلقَ اللَّهُ القلمَ فأمرَه أن يكتُبَ ما يريده أن يُخلَقَ، فالكتابُ عنده، ثم قرأ: ﴿وَإِنَّهُ فِي أَثِرَ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِئُ حَكِيمُ ﴾ [الزخرف: ٤].

وله (٢) عن عكرمة قال: سُئل ابنُ عباسٍ كيف تفقد سليمانُ الهدهدَ من بين الطير؟ قال: إن سليمانَ نزل منزلاً فلم يدرِ ما بُعدُ الماء، وكان الهدهد مهندساً قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقدَه. قلت: وكيف يكون مهندساً والصبيُّ ينصب له الحِبالةَ فيَصيدَه. قال: إذا جاء القدرُ حال دون البصرِ.

وله (٣) عن أبي الزبير أنه كان يطوف مع طاوس بالبيت فمرّ بمعبد الجهني، فقال قائلٌ لطاوس: هذا معبد الجهنيُ الذي يقول في القدر، فعدل إليه طاوسٌ حتى وقف عليه، فقال: أنت المفتري على الله، القائلُ ما لا تعلم. قال معبد: يَكذب عليً. قال أبو الزبير: فعدلتُ مع طاوس حتى دخلنا على ابن عباسٍ، فقال له طاوسٌ: يا أبا عباسِ الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس: أروني بعضَهم، قال: قلنا صانعٌ ماذاً؟ قال: إذن أجعلُ يدي في رأسِه ثم أدق عُنُقَه.

وله (٤) عنه قال: ليس قومٌ أبغضَ إليَّ من القدَرية، إنهم لا يعلمون قُدرةَ الله، إن اللَّهَ تعالى يقول: ﴿لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

وله (٥) عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس في حلقة قال: فذكروا أهلِ القدَر، قال فقال: أفي الحلقة منهم أحدٌ فآخذُ برأسِه ثم اقرأ عليه: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ فَقَلَ عَلَيْ اللَّهِ مَلَا أَنْ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤]، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا.

<sup>(</sup>۱) أي لعبد الله في «السنة» رقم (۸۹۸) بسند صحيح. قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/۱۸۱ رقم ۱۸٤۹٤).

<sup>(</sup>٢) أي عبد الله في «السنة» رقم (٩٠٠ و ٩٣١) بسند حسن. قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٠٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أي لعبد الله في «السنة» رقم (٩١١). وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي لعبد الله في «السنة» رقم (٩١٢) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) لعبد الله في «السنة» رقم (٢٩٢) وسنده صحيح. قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٦٠/٢).

وله (۱) عنه وذُكر عنده القدريةُ قال فقال: لو رأيتُ أحداً منهم لعضَضْتُ أنفَه. وله (۲) عنه قال: الإيمانُ بالقدر نظامُ التوحيدِ، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقضٌ للتوحيد. وفي لفظ (۳): فمن وحد وكذّب بالقدر فقد نقض التوحيد.

وله (٤) عن أبي يحيى مولى ابنِ عفراءَ قال: أتيتُ ابنَ عباسٍ ومعي رجلان من الذين يذكُرون القدر أو يُنكِرونه، فقلت: يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك ـ وقال مرة ـ يسألونك عن القدر إن زنا أو سَرق أو شرب؟ فحسّر قميصَه حتى أخرج مَنكِبيه وقال: يا أبا يحيى لعلك من الذين يُنكرون القدر ويكذبون به، واللَّه لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتُهم، إن زنا فبقدرٍ، وإن سَرق فبقدر، وإن شربَ الخمرَ فبقدر.

وروى إسحاقُ ابنُ الملائيُّ (٥) عنه في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمِّ ذُرِّيَّتُهُمِّ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قال: إن الله تعالى أخذ على آدمَ ميثاقَه أنه ربُّه وكتب رزقَه وأجلَه، ومُصيباتِه، ثم أخرج من ظهره ولدَه كهيئةِ الذرِّ فأخذ عليهم الميثاقَ أنه ربُهم، وكتب رزقَهم وأجلَهم ومصيباتِهم.

وفي تفسير أسباط<sup>(٦)</sup> عن السُدي عن أصحابِه: أي مالكِ وأبي صالحِ عن ابن عباس.

وعن مُرَّةَ الهمدانيِّ (٧) عن ابن مسعودٍ. وعن أناسٍ من أصحابِ النبيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٢٤أ) وسنده صحيح وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٢٥) وفي سنده مجهول.

قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (١٢٢٤) بسند فيه انقطاع.

وقال الهيثمي في «مجمّع الزوائد» (٧/ ١٩٧) رواه الطبراني في «الأوسط» ـ (رقم ٣٥٧٣) ـ وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. فأسانيده لا تخلو من مجاهيل أو ضعفاء.

<sup>(</sup>٣) لعبد اللهِ في «السنة» رقم (٩٢٨) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) لعبدالله في «السنة» رقم (٩٣٧) وفي سنده من لا يعرف. قلت: وأخرجه اللالكائي في «أصول الاعتقاد» رقم (١٢٣٠) بسند عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٦١٣/٥ رقم ٨٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره (٦/ج٩/١١٦ ـ ١١٧). وانظر: «الدر المنثور» (٣/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>V) انظر: «الدر المنثور» (٣/ ٥٩٩) حيث عزاه إلى ابن عبد البر في «التمهيد».

ورضي عنهم في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّهُم ۗ [الأعراف: ١٧٢] الآية، قال: لما أخرج اللّه آدمَ من الجنة قبل أن يهبِطَ من السماء مسح صفحة ظهرِ آدمَ اليمنى فأخرجَ منه ذرية بيضاء مثلَ اللؤلؤ كهيئة الذرّ فقال لهم: ادخلُوا الجنة برحمتي، ومسحَ صفحة ظهرِه اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئةِ الذرّ فقال: ادخلوا النارَ ولا أبالي. فذلك حين يقول أصحابُ اليمين وأصحابُ الشمال، ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التّقيّة، فقال هو والملائكة: ﴿ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنّا كَارِهِينَ عَلَى وجه التّقيّة، فقال هو والملائكة: ﴿ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنّا كَارِهِينَ عَلَى وَجه التّقيّة، فقال هو والملائكة: ﴿ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنّا كَارَهُ عَنْ هَذَا غَيْفِلِينَ أَوْ نَقُولُوا إِنّا آشَرَكَ ءَابَآؤُنا مِن قَبْلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٢ ـ ١٧٣]. الآية.

فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن اللَّه ربُه، ولا مشركُ إلا وهو يقول: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَرْهِم مُّهَنَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣]. فذلك قولُه عز وجل: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم دُرِيَّتُهُم ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وذلك حين يقول تعالى: ﴿وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهَا ﴾ [آل عمران: ٨٣]، وذلك حين يقول: ﴿وَلَهُ وَلَلْهِ الْحُنَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]. قال: (١) يعني يوم الميثاق.

وعن مِقْسَم عن ابن عباس (٢) وانا كُنا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَة وَعَمْلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن أَم الكتابِ ما يعمل بنو آدم، فإنما يعمل الإنسانُ على ما استنسخ الملكُ من أم الكتاب.

وعنه (٣) ﴿ وَهِنَهُ قَالَ: كتب في الذكر عنده كلَّ شيءٍ هو كائنٌ، ثم بعث الحفَظةَ على آدمَ وذريتِه، وكلُ ملائكتِه ينسخون من الذكر ما يعمل العبادُ، ثم قرأ: ﴿ هَذَا كَتَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩].

وفي تفسير الضحاكِ (٤) عنه صَرِّحَتُهُ في هذه الآيةِ قال: هي أعمالُ أهلِ الدنيا

<sup>(</sup>١) انظر: "جامع البيان" للطبري (٦/ ج٩/١١٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ج ۲۵/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥٦/ ٣٥/ ١٥٦).

 <sup>(</sup>٤) ذكر ذلك السيوطي في تفسيره (٧/ ٤٣٠) وقال: أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس ،

الحسناتُ والسيئاتُ تنزل من السماء كل غداةٍ وعشيةٍ ما يصيب الإنسانَ في ذلك اليوم أو الليلة، الذي يُقتل والذي يغرَق والذي يقع من فوق بيتٍ والذي يتردى من جبل، والذي يقع ، والذي يُحرق بالنار فيحفظون عليه ذلك كلَّه، وإذا كان الشيءُ صعِدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوباً في الذكر الحكيم.

وقال أبو بكر الصديق(١) ضي الله الخلق الله الخلق قبضتين، فقال لمن في يمينه: ادخُلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى: ادخُلوا النارَ ولا أبالي.

ولعبدِ اللَّهِ (٢) ابنِ الإمام أحمدَ عن ابن عباسٍ رأي قال: لا يزالُ أمرُ هذه الأمةِ قِواماً، أو مقارباً، ما لم يُتكلموا في القدر.

وله"" عن عمرَ بنِ الخطابِ عَلَيْهُ أنه قال حين طُعن: ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مُّقَدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

وله(٤) عن عبد اللَّهِ بنِ الحارثِ الهاشميِّ قال: خطبَ عمرُ عليه الجابية ـ في لفظ بالشام - والجاثليق(٥) ماثلٌ فتشهد فقال: «مَنْ يهدِهِ اللَّهُ فلا مضِلَّ له، ومَن يُضلَلْ فلا هاديَ له»، فقال الجاثليقُ بقميصه هكذا يعني نفضَه، وقال: إن اللَّهَ لا يُضل أحداً. فقال: ما يقولُ؟ فقالوا ما قال. فقال: كذبتَ عدوَّ الله، اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه سفيان بن عيينة في اجامعه؛ عن عمرو بن دينار أن أبا بكر الصديق قام على

المنبر... الأثر ـ كما في «كنز العمال» (١/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ رقم ١٥٤٢) ـ. (٢) في «السنة» رقم (٨٧٠) وإسناده صحيح.

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٣) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

ولفظه عند الحاكم: «لا يزال أمر هذه الأمة قواماً أو قال مقارباً ما لم يتكلموا في الوالدان

وأخرجه اللالكائي رقم (١١٢٧).

<sup>(</sup>٣) أي لعبد اللهِ في «السنة» رقم (٨٩٢) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي لعبد الله في «السنة» رقم (٩٢٩).

قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (١١٩٨) والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (٢/ ٦١) والفريابي في «القدر» رقم (٥٤، ٥٥) وابن وهب في القدر (٢٣، ٢٢) وأبو داود في كتاب «القدر» كما في «تهذيب الكمال» (٣٥٨/١٦) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) الجاثليق: لقب عظيم عظماء النصاري كما عند ابن وهب في كتاب "القدر" رقم (٢٣).

خلقك، واللَّهُ أضلَك ثم يميتك ثم فيدخِلُك النارَ إن شاء الله، واللَّهِ لولا عقدٌ لك لضربتُ عنقَك، ثم قال: إن اللَّهَ خلقَ آدمَ فنثر ذريتَه في يديه ثم كتب أهلَ الجنةِ وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: فتصدّع الناسُ وما يُتنازعُ في القدر.

وقال على (١) صلى الله على أدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدَّر له، فإذا جاء القدرُ خلَّه وإياه.

وله (٢) عنه رَهِي قال: وذُكر عنده القدرُ يوماً فأدخلَ إصبعَيه السبابةَ والوسطى في فيه فرَقَم بهما باطنَ يديه فقال: أشهد أن هاتين الرقْمتينِ كانتا في أمَّ الكتابِ.

وله (٣) عن أسير بن جابر قال: طلبتُ علياً في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد. قال: فقلت له ـ كأنه خوفه ـ قال فقال: إيهِ ليس أحدٌ إلا ومعه ملكٌ يدفع عنه ما لم ينزِل القدرُ، فإذا نزل القدر لم يُغنِ شيئاً.

وله (٤) عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ﴿ وقال له رجلٌ إنَّا نسَافر فنلقى قوماً يقولون لا قدرٌ \_ قال: إذا لقيتَ أولئكَ فأخبِرهُم أن ابنَ عمرَ منهم بريءٌ وهم منه بُرآء، ثلاث مرات.

ولعبد الرزاقِ<sup>(٥)</sup> عن يحيى بنِ يعمَرَ قال: قلت لابن عمرَ: إن أناساً عندنا يقولون: الخيرُ والشرُ ليس بقدر ـ يقولون: الخيرُ والشرُ ليس بقدر وفاسٌ عندنا يقولون الخيرُ بقدر والشرُ ليس بقدر فقال ابنُ عمرَ: إذا رجعتَ إليهم فقل لهم: إن ابنَ عمرَ يقول إنه منكم بريءٌ وأنتم منه بُرآءُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٧٤) وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٥٥) والآجري في «الشريعة» (ص٢٠٢) واللالكائي رقم
 (١٢١٣) وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال عنه الحافظ في «تعجيل المنفعة» (١/٧٥٠ رقم ٥٦٣): «فيه نظر».

<sup>(</sup>٣) لعبد الله في «السنة» رقم (٨٧٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٢١).

قلت: وأصله عند مسلم في صحيحه (۱/ ۳۸ رقم ۸/۲). وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص۱٤٥) رقم (۲۰۹) و (ص۱٤٧ رقم ۲۱۰).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٢٦). وفي سنده سعيد بن حيان لم أعرف له ترجمة.
 وأخرجه اللالكائي رقم (١٢٣١) بسند آخر إلى يحيى بن معمر.

ولعبد اللَّهِ بنِ أحمدَ<sup>(۱)</sup> وَ قَالَ: من زعم أن مع الله بارئاً أو قاضياً أو رازقاً أو يملِك لنفسه ضراً أو نفعاً أو موتاً أو حياةً أو نشوراً بعثه اللَّهُ يوم القيامةِ فأخرسَه وأعمى بصرَه وجعل عملَه هباءً منثوراً وقطّع به الأسباب وكبّه على وجهه في النار.

وله (٢) عن نافع قال: قيل لابن عمرَ: إن قوماً يقولون لا قدر. فقال: أولئك القدريون، أولئك مَجُوسُ هذه الأمةِ.

وله (٣) عن أبي هريرة ﷺ قال: مضت الكتبُ وجفّت الأقلامُ فشقيًّ أو سعيد، فريقٌ في الجنة وفريق في السعير.

وله (٤) عن الحسن بنِ عليٍّ ﷺ قال: رفع الكتابُ وجفت الأقلامُ، وأمورٌ تقضى في كتاب قد خلا.

وفي رواية (٥) قُضيَ القضاءُ وجَفّ القلمُ وأمورٌ تُكفَى في كتاب قد خلا.

وله (٦) عنه ﷺ قال: سيكون ناسٌ يصدّقون بقدر ويكذبون بقدر، فيلعنهم أبو هريرةً عند قولهم هذا.

وله (٧) عن عمارٍ مولى بني هاشمٍ قال: سألتُ أبا هريرةً عن القدر فقال: اكتفِ بآخر سورةِ الفتح.

وله (٨) عن أبي الحجاج الأزدي عن سلمان ﴿ قَالَ: لَقِيتُه بماء سَبَذَانَ، قال

<sup>(</sup>١) في االسنة؛ رقم (٩٥٧) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) لعبد الله في «السنة رقم (٩٥٨) وفي سنده مؤمل: صدوق سيء الحفظ وسنده حسن.

 <sup>(</sup>٣) لعبد الله في «السنة» رقم (٨٧٨). في إسناده كريب الحضرمي وكثير بن نمر لم أقف لهما على ترجمة.

 <sup>(</sup>٤) لعبد الله في «السنة» رقم (٨٧٥ و ٨٨١) ورجاله ثقات.
 قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (٢٦٨٤) بسند لين في ليث بن أبي سليم.
 واللالكائي رقم (١٢٣٤) والأجري (ص٢٤٨).

 <sup>(</sup>a) لعبد الله في «السنة» رقم (٨٨١) وفيه حميد الطويل ثقة يدلس.

 <sup>(</sup>٦) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٢٠) بسند حسن وليس في سنده ابن لهيعة.
 قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٣١١٤) وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/
 ٢٠٥) وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث.

<sup>(</sup>٧) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٣٠) بسند حسن.

<sup>(</sup>٨) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٢٣).

فقلت له: أخبرني كيف الإيمانُ بالقدر؟ قال: أن تعلمَ أنَّ ما أصَابك لم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولو نفعل كذا لكان كذا.

وروى عبدُ الرزاق<sup>(۱)</sup> عن معمرِ قال: قال عمرُو بنُ العاصِ لأبي موسى الأشعريِّ: ودِدْتُ أني وجدتُ من أخاصمُ إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. فقال عمْرُو بنُ العاصِ: أيقدر عليَّ شيئاً يعذُبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعم، قال: لمَ؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمْرٌو: صدقت.

وله (٢) عن ابن الديلميّ: سألتُ عبدَ الله بنَ عمرِو عن «جف القلم» فقال: إن اللَّهَ حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه شيءٌ منه اهتدى. وكلامُ الصحابةِ في هذا البابِ يطول ذكرُه، وقد جُمعت فيه التصانيفُ الكثيرة.

#### ذكر أقوالِ التابعين

قال (۲) عبیدُ بنُ عمیر: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسیماكم ونجواكم و و الله و الل

وقال (٣) سعيدُ بنُ جبير: ﴿ يَحُولُ بَيْكَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال: يحولُ بين المؤمنِ والكفرِ، وبين الكافر والإيمان.

رجاله رجال الصحيح.

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (۲۰۰۸۳) والآجري (ص٢٠٦) واللالكائي في «الاعتقاد» رقم (١٢٤٠) والطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٢٠ رقم (٢٠٦٠).
 وأورده الهيثمي في «المجمع (٧/ ١٩٩) وقال: رواه الطبراني وأبو الحجاج لم أعرفه وبقية

<sup>(</sup>۱) في مصنفه رقم (۲۰۰۹۷). قلت: وأخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۹۲۷) بسند منقطع لأن معمر لم يرو عن عمرو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة" رقم (٨٧٩) وفي سنده الأعمش ثقة حافظ يدلس.

۲) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۸۰) بسند حسن.
 وابن جرير في «جامع البيان» (٦/ ج٩/ ٢١٥). وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٨٠ رقم ١٩٥٤).
 وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (٤/٤٤ ـ ٤٥) لابن مردويه.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٢٨/٢) موقوفاً، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال (۱) رحمه الله تعالى فذكر قصة بُختَ نَصَّرَ ومُلكِ ابنِه، فرأى كفاً فُرجتُ بين لوحين ثم كَتبتُ سطرين. فدعا الكُهّانَ والعلماءَ فلم يجد عندهم منه علماً، فقالت له أمّه: إنك لو أعدْتَ لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك ـ وكان قد جفاه ـ أخبرك. فدعاه فقال: إني معيدٌ لك منزلتك من أبي، فأخبرنا ما هذان السطرانِ؟ قال: أما ما ذكرتَ أنك معيدٌ لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك. وأما هذان السطرانِ فإنك تُقتل الليلةَ. فأخرج من في القصرِ أجمعين، وأمر بقفلة جِلادٍ فقُفلت بها الأبوابُ عليه، وأدخل معه آمنَ أهلِ القريةِ في نفسِه، معه سيفٌ، وقال له: من جاء من خلق اللهِ فاقتله وإن قال: أنا فلان. وبعث اللَّهُ عليه البطن فجعل يمشي والآخرُ مستيقظٌ، حتى إذا كان على شطرِ الليلِ رقد ورقد صاحبُه، ثم نبّهه البطنُ فذهب يمشي والآخرُ راقدٌ فرجع فاستيقظُ فقال: أنا فلان، وضربَه بالسيف فقتله.

وقال ابنُ المسيِّبِ<sup>(٢)</sup> مِا قدّر اللَّهُ فهو قدرٌ. وكان إياسُ بنُ معاوية <sup>(٣)</sup> يقول: أعلمُ الناسِ بالقدرِ ضعفاؤُهم، يقول: إن كلَّ من لم يدخُل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم: كان من قدرِ اللَّهِ كذا وكذا.

وقال مغمَرٌ (٤): إن ابنَ شُبْرِمَةَ كان يغضب إذا قيل له مدّ الله في عمرك، يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا يُنقص.

وقال أبو حازم<sup>(٥)</sup>: قال الله تعالى: ﴿فَأَلْمُمُهَا لَجُورَهَا وَتَقُونُهُمَا ۚ ۚ ۚ [الشمس].

قال: الفاجرةُ ألهمها اللَّهُ الفجورَ، والتقيَّةُ ألهمها اللَّهُ التقوى.

وعزاه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣١٠) لابن مردويه مرفوعاً.
 وقال ابن كثير: ولا يصح لضعف إسناده والموقوف أصح.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٨٢) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٨٣) بسند صحيح. وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ٢٢١ رقم ١٧٩٩ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٨٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٨٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٩٠) بسند صحيح. وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٤/٤٣٤ رقم ٢٦٨/٥٤٣) وقال الشيخ مقبل في «كتاب القدر» (ص٨٠٥): «هذا الأثر صحيح».

وقال مجاهدٌ<sup>(۱)</sup>: قولُ الله: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]. قال: علمَ من إبليسَ المعصيةَ وخلقه لها.

وعن إبراهيم (٢) بنِ أبي عَبلة قال: وقف رجاء بنُ حَيوة على مكحول وأنا معه فقال: يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، ووالله لو أعلم ذلك لكنتُ صاحبَك من بين الناس. فقال مكحول: لا والله أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي. أو نحو ذلك.

وقال إبراهيمُ النخعيُّ (٣): إن آفةً كلِّ دينِ كان قبلكم ـ أو قال: ـ آفةُ كلِّ دينِ القدرُ.

وقال مُطرِّفُ<sup>(٤)</sup> بنُ عبدِ الله بنِ الشِخْيرِ: لم يُوكلْ في القرآن إلى القدر، وأخبرنا أنا إليه نَصيرُ.

وكان طاوسٌ (٥) بمكة يصلي ورجلان خلفَه يتجادلان في القدر، فانصرف إليهما فقال: يرْحَمُكما اللَّهُ تُجادلان في حكم الله؟

وقال ميمونُ (٢٠): لا تسبوا أصحابَ النبيِّ عَلَيْمُ، ولا تَعلَّموا النجوم، ولا تجادلوا أهلَ القدرِ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۸۹۱): بسند صحيح.
 وابن أبي حاتم في تفسيره (۷۹/۱ رقم ۳۳٤).

وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ ج١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٩٣) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٩٥) رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاً بين يعلى ووائل. وابن بطة في «الإبانة» (٢١/٢١ رقم ١٠ ١٨٤٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٩٩) بإسناد صحيح.
 وابن بطة في «الإبانة» (١٩٧/٢ رقم ١٧٧١ك٢) والآجري (ص٢٢٠) وعبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٠٠٨٩) و (٢٠٠٩٨).

وصححه الشيخ مقبل بمعناه في كتاب «القدر» (ص٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٠٩) بسند حسن.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩١٠) رجاله ثقات.
 وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١/ ٦٠ رقم ١٩) بإسناد صحيح.
 وانظر: تعليق محقق «فضائل الصحابة».

وقال طاوسٌ<sup>(١)</sup> أيضاً: أدركتُ ناساً من أصحاب النبيِّ ﷺ يقولون كلُّ شيء بقدر .

وقال أبو حازم<sup>(۲)</sup>: لعنَ اللَّهُ ديناً أنا أكبرُ منه ـ يعني التكذيب بالقدر ـ يقول هذا عندما يروي حديثَ عمْرِو بنِ شعيبِ عن أبيه عن جده أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا يؤمن المرءُ حتى يؤمنَ بالقدر خيرِه وشرَّه» (۳).

وعن عمرو بنِ محمد<sup>(٤)</sup> قال: كنتُ عند سالم بنِ عبدِ اللَّهِ فجاءَه رجلٌ فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبَه علي؟ قال: نعم. قال: ويعذّبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصي.

وقال الحسن (٥): من كذّب بالقدر فقد كذّب بالقرآن. وقال مجاهدٌ (٦) في

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰٤٥/٤ رقم ۲۰۲۵).
 وعبد الله في «السنة» رقم (۹۱۳) بإسناد حسن.
 ومالك في «الموطأ» (۲/۹۹۸) والفريابي في «القدر» (ص۱۸۹ رقم ۲۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩١٦) بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ١٨١ و ٢١٢) وعبد الله في «السنة» رقم (٩١٦) وأبو يعلى رقم (٧٣٤٠) والفريابي في «القدر» (ص١٤٢) رقم (٢٠٢). وابن أبي عاصم (١/ ٦١) واللالكائي (٢/ ٦٠١) وابن بطة في «الإبانة»(٢/ ٩٥ رقم ٣/٢)

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٩٩) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ١٢٢ رقم ٧٠٤٣) وأبو يعلى ور**جاله ثقات**.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٣٣). وابن بطة في «الإبانة» (٢/٢٤ رقم ١٤٣٧) والآجري في «الشريعة» (ص٢٤٠) واللالكائي رقم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٣٤) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٠٠٨٥) واللالكائي رقم (١٢٥٤) وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ١٨٠ رقم ١٦٦ك٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٣٩) بإسناد صحيح. وابن بطة في «الإبانة» (٢/٢٠٦) رقم (١٧٤٨ك٢). وابن جرير في «جامع البيان» (١٠/ ج١/١٨٣).

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٧/٦) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمُمُ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهُمَا عَلِمُلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٣]، قال: أعمالٌ لا بد لهم من أن يعملوها.

وعــن أبــي صـــالــح (١): ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَّفْسِكُ﴾ [النساء: ٧٩] وأنا قدَّرتُها عليك.

وقال حُميدٌ (٢): قدِم الحسنُ مكة، فقال لي فقهاءُ مكة ـ الحسنُ بنُ مسلم وعبدُ الله بنُ عبيدٍ ـ لو كلمتَ الحسنَ فأخلانا يوماً. فكلمتُ الحسنَ فقلت: يا أبا سعيدٍ إخوانك يُحبون أن تجلِس لهم يوماً. قال: نعم ونِعمتْ عينٌ، فواعدَهم يوماً فجاءوا واجتمعوا، وتكلم الحسنُ، وما رأيتُه قبل ذلك اليومِ ولا بعد أبلغَ منه ذلك اليوم، فسألوه عن صحيفة طويلةٍ فلم يُخطئ فيها شيئاً إلا في مسألة.

فقال له رجلٌ: يا أبا سعيدٍ من خلقَ الشيطانَ؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، وخلق وهل من خالق غيرُ الله؟ ثم قال: إن الله تعالى خلق الشيطانَ وخلق الشرَّ وخلق الخير. فقال رجلٌ منهم: قاتلهم الله يُكذِبون على الشيخ.

وقال (٣) أيضاً: قرأتُ على الحسن في بيتِ أبي خليفةَ القرآنَ أجمعَ من أوله إلى آخره، وكان يفسّره على الإثبات.

وقال خالدٌ الحذّاءُ (٤): قلت للحسن: أرأيتَ آدمَ أللجنة خُلق أم للأرض؟ قال: للأرض؟ قال قلت: أرأيتَ لو اعتصم؟ قال: لم يكن بدُّ من أن يأتي على الخطيئة.

وقال إياسُ بنُ معاويةً (٥): ما كلمتُ أحداً من أهلِ الأهواء بعقلي كله، إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٤٠) بإسناد صحيح. وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٥/١٧٦) وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/١٠١١ رقم ٥٦٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٤٢) وفي سنده حميد الطويل ثقة مدلس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٤٤) وفيه حميد الطويل ثقة يدلس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٤٥) بإسناد صحيح. وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ١٨٤ رقم ١٦٨٠ ـ ك٢) والآجري في «الشريعة» (١/ ٤٢٣ رقم ٢٣٢/٥٠٧) ورقم (٢٣٣/٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٤٦) بإسناد صحيح.

القدرَ، فإني قلت لهم: ما الظلمُ فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسانُ ما ليس له. فقلتُ لهم: فإن اللَّهَ على كل شيء قديرٌ.

ولعبد الرزاق<sup>(۱)</sup> عن مَعْمَرِ قال: كتب عمرُ بنُ عبد العزيزِ إلى عديٌ بنِ أرطاةً: «أما بعدُ: فإن استعمالكَ سعدَ بنَ مسعودِ على عُمانَ كان من الخطايا التي قدر الله عليكَ وقدر أن تُبتليَ بها».

ولعبدِ الله (٢) بنِ أحمدَ عنه على قطيه قال: لو أرادَ الله ألا يُعصى لم يخلق إبليسَ. ثم قرأ: ﴿مَا أَنتُرْ عَلَيْهِ بِفَنتِينَ ﷺ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَيْمِ ﷺ [الصافات].

وله (٣) عنه ﷺ أنه قال لغيلان: ألستَ تُقرّ بالعلم؟ قال: بلى. قال: فما تريد مع أن اللَّهَ يقول: ﴿ فَإِنَّكُو وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمَافَات].

وله (٤) عن أبي جعفر الخطميّ قال: شهدتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ وقد دعا غيلانَ لشيء بلغه في القدر، فقال: ويحك يا غيلانُ، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يُكذبُ عليّ يا أميرَ المؤمنين ويقالُ عليّ ما لم أقل، قال: ما تقول في العلم،

والآجري في «الشريعة» (١/ ٤٢٦ رقم ٥١٩/ ٢٤٤). واللالكائي (٢/ ٩٦١ رقم ١٢٨٠).
 وقال الشيخ مقبل في «القدر» (ص٠١٠) هذا الأثر صحيح.

<sup>(</sup>۱) في مصنفه رقم (۲۰۰۹۱). قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۱۲٤۸) وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۳۷ رقم ۱۸٤٤ ـ ك۲) وعبد الله في «السنة» رقم (۹۳۵) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «السنة» رقم (٩٣٦) بإسناد صحيح. قلت: وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١٢٨/٢ رقم ٢٥٦٢) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٣٢٧) والفريابي في «القدر» (ص١٩٣ رقم ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٤٧) في سنده خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء.

قلت: وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص٢٠٣ رقم ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) لعبد الله في «السنة» رقم (٩٤٨) بسند حسن. قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨١/ ٣٩٤ ـ ٣٩٤ رقم ٢٨٥/ ٢٨١) والفريابي في «القدر» (ص١٨١ ـ ١٨٢ رقم ٢٨٠) وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ رقم ١٨٣٨ ـ ك) واللالكائي رقم (١٣٢٣). بسند حسن.

قال: قد نفِذَ العلمُ. قال: فأنت مخصومٌ. اذهب الآن فقل ما شئتَ. ويحك يا غيلانُ إنك إن أقررتَ بالعلم خُصِمْتَ، وإن جحدتَ كفرْتَ. وإنك أنْ تُقِرَّ به فتُخْصَمَ خيرٌ لك من أن تجحدَه فتكفُر.

قَال ثم قال له: تقرأ يس؟ فقال نعم. فقال له اقرأ: ﴿يسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ الْمَحْكِيمِ ۞ - إلى قوله - ﴿لَقَدْ حَقَّ الْمَوْمَانِ الْمَحْكِيمِ ۞ - إلى قوله - ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكَثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ [يس]، قال: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أميرَ المؤمنين. قال: زد. قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي الْمَوْمَنِينَ فَهُم مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَكنًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا ﴾ [يس: ٨- إلى قال له عمرُ: قل سداً فأغشيناهم. قال، قال له عمرُ قل: ﴿فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ لَيس].

قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآياتِ، وإني أعاهد اللّه أن لا أتكلمَ في شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. قال: اللهم إن كاذباً فيما قال فأذِقْهُ حرَّ السلاح.

قال: فلم يتكلم زمنَ عمرَ، فلما كان زمنُ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ جاء رجلٌ لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه، قال: فتكلم غيلانُ، فلما وَليَ هشامٌ أرسل إليه فقال: أليس عاهدت اللَّه تعالى لعمرَ أن لا تتكلمَ في شيء من هذا الأمرِ أبداً. قال: أقلني، فلا واللَّه لا أعودُ. قال: لا أقالني اللَّهُ إن لم أقتُلكَ، هل تقرأ فاتحة الكتابِ؟ قال: نعم، قال: اقرأها. فقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الرَّمْنِ الرَّحيمِ الرَّعيمِ اللَّهِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ الرَّحيمِ الفاتحة].

قال: قف علامَ تستعينُه؟ أعلى أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه، واضربوا عُنقَه واصلِبوه.

قال ابنُ عونِ (١١): أنا رأيتُ غيلانَ مصلوباً على باب دمشق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٤٩) **بإسناد صحيح**. والفريابي في «القدر» (ص١٨٣ رقم ٢٨١). وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ٢٣٥ رقم ١٨٣٩ ـ ك٢)،

وعنه (١) قال في أصحابِ القدَر: فإن تابوا وإلا نُفوا من دار المسلمين.

وقال (٢) مالكٌ عن عمه سهلٍ قال: كنتُ مع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقال لي: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال قلت: أرى أن تستتيبَهم فإن قبِلوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمرُ بنُ عبد العزيز: ذلك رأيي، قلت: أسألُك فما رأيُك أنت؟ قال: هو رأيي، القائلُ لمالك فما رأيُك؟ هو إسحاقُ بنُ عيسى.

وكان نافع (٣) مولى ابنِ عمرَ يقول الأميرِ كان على المدينة: أصلحك اللَّهُ اضربُ أعناقَهم. يعنى القدرية.

وقال ابنُ سيرينَ (٤): إن لم يكن أهلُ القدَر من الذين يخوضون في آياتِ الله فلا أدري من هم.

وقال مجاهد<sup>(٥)</sup>: لا يكون مَجوسيةٌ حتى يكون قدريةٌ، ثم تزندقوا ثم تمجّسوا. وقال منصورُ<sup>(١)</sup> بنُ عبدِ الرحمنِ: سألتُ الحسنَ عن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ [هود: ١١٨]. فقال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رَحم ربك، ومن رحم غير مختلف فيه، فلقّنتُه: ﴿وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ [هود: ١١٩]. قال: نعم، خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره. وخلق هؤلاءِ لرحمتِه وهؤلاء لعذابِه.

واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢/ ٦٨٩).
 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٧٠٧) وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>۱) عبد الله في «السنة» رقم (۹۵۱) بسند حسن. قلت: وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/۲۳۷ رقم ۱۸٤۳ ـ ۲۲)، واللالكائي (۲/۲۸۲).

أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٥٢) بإسناد حسن.
 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٩٩١) والآجري في «الشريعة» رقم ((٢٧٧/٥٥٢) بسند صحيح. ورقم (٢٧٨/٥٥٣) بسند ضعيف. ورقم (٢٧٩/٥٥٤) بسند صحيح. ومالك في «الموطأ» (٢/٩٠٥) وابن بطة في «الإبانة» (٢/٣٣٣ رقم ١٨٣٤ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٥٦)، والآجري في «الشريعة» (ص٢٠٢) واللالكائي رقم (١٢١٣). بسند حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٦٠) بإسناد حسن.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٥٠). وفي سنده منصور بن عبد الرحمن صدوق يهم.
 وابن جرير في «جامع البيان» (٧/ ج٢١/ ١٤٣). وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ٢٠٩٥ رقم ١٢٢٥٥).

وقال<sup>(۱)</sup> أيضاً للحسن: قولُه تعالى: ﴿مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ اَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبَرَأَهَا ﴾ [الحديد: ٢٢]. قال: قسمةُ الله، ومن يشكُ في هذا؟ كلُ مصيبةٍ بين السماء والأرض ففي كتابِ اللّهِ تعالى قبل أن تُبرأَ النّسمةُ.

وقال محمدُ بنُ كعب (٢) القُرظيُ نزلت هذه الآيةُ: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَىٰ وَجُوهِمِم دُوثُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴿ ﴾ [القمر]. في أهل القدر.

وفي رواية<sup>(٣)</sup> عنه قال: نزلت تعييراً لأهل القدَر.

وعنه (<sup>1)</sup> أن الفضل (<sup>0)</sup> الرُّقاشيَّ قعد إليه فذاكره شيئاً من القدر، فقال له محمدُ بنُ كعبِ القرظيُّ تَشهدُه فلما بلغ: «من يهده اللَّهُ فلا مُضلَّ له ومن يُضللُ فلا هاديَ له» رُفع محمدٌ عصاً معه فضرب بها رأسه وقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجِعُ هذا عن رأيه أبداً.

وقال مطرُّ<sup>(٦)</sup> رحمه الله: لقِيني عمرُو بنُ عُبيدٍ<sup>(٧)</sup> فقال: واللَّهِ إني وإياك لعلى

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٦١). في إسناده منصور بن عبد الرحمن الغداني صدوق يهم.

والبيهقي في اشعب الإيمان» (٧/ ١٤٠ ـ ١٤١ رقم ٩٧٧٠) وابن جرير في اجامع البيان» (١٣/ ج٢٧/ ٢٣٤).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٦٢) وعزاه للبيهقي في «الشعب» وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٣٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩١٩) في إسناده خصيف صدوق سيء الحفظ خلط
 بأخره ورمي بالإرجاء.

وأخرجه الفريابي في «القدر» (١٦٠ ـ ١٦١ رقم ٢٢٦) وابن بطة في «الإبانة» (٢١٢/٢ رقم ١٧٦٨ ـ ك٢). والأجري في «الشريعة» (٢/ ٢٩١ رقم ٢٥١/٢٥١). وإسناده ضعيف.

<sup>&</sup>quot;) أخرجه عبد الله في "السنة" رقم (٩٤١) والآجري في "الشريعة" (١/ ٤٢٩ رقم ٢٥٧/ ٢٥٢ بإسناد لا بأس به، من أجل سالم ابن أبي حفص صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غالي، قال الحافظ: وتابعه خصيف عند عبد الله في "السنة" رقم (٩١٩) و (٩٤١) و أخرجه اللالكائي رقم (١٢٦٠) بمتابعة عاصم بن محمد العمري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٦٢) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) وهو قدري منكر الحديث. انظر ترجمته في التهذيب التهذيب الره ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٦٣) في سنده مطر الوراق صدوق كثير الخطأ. وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٢٠٨/٢ رقم ١٧٥٦ ـ ك٢).

<sup>(</sup>٧) هو عمرو بن عبيدً بن أبان، أبو عثمان البصريُّ المعتزليُّ القدري مع زهده وتألُّهه...=

أمرٍ واحدٍ. قال: وكذب واللَّهِ إنما عني على الأرض. وقال: واللَّهِ ما أصدُّقُه في شيء.

وعن ثابتِ البنانيُ (١) قال: رأيتُ عمْرَو بنَ عبيدِ وهو يحكِّ المُصحَفَ، فقلت: ما تصنع؟ فقال: أُثبِتُ مكانه أخيرَ منه.

وعن حماد بنِ زيدِ (٢) قال: كنت مع أيوبَ ويونسَ وابنِ عونٍ وغيرِهم، فمر بهم عمرُو بنُ عبيدٍ فسلم عليهم ووقف وقفتَه، فما ردّوا عليه السلام، ثم جاز فما ذكروه.

وعن الحسن (٣) بنِ شقيقِ قال: قلت لعبد الله \_ يعني ابنَ المبارك \_: سمعتُ من عمْرِو بنِ عبيدِ؟ قال: هكذا بيده، أي كثيراً. قلت: فلم لا تسمّيه وأنت تسمي غيرَه من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأساً.

وعن معاذ بنِ مُكرم (٤) قال: رآني ابنُ عونِ مع عمرو بنِ عبيدِ في السوق فأعرض عني، قال: فاعتذرتُ إليه قال: أما إني قد رأيتُك فما زادني.

وعن أبي بحر البكراويّ (٥) قال: قال رجلٌ لعمرو ـ يعني ابنَ عبيدٍ ـ وقرأ عنده هذه الآية: ﴿بَلْ هُو فَرُءَانٌ بَجِيدٌ ﴿ فَي لَوَج مَعْفُوظٍ ﴿ البروج]. فقال له: أخبرني عن: ﴿تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١] كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: ليست هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قال: كانت تبتْ يدا من عمل بمثلِ ما عمل أبو لهب، فقال له الرجل: وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضِبَ عمرٌو. فتركه حتى سكن ثم قال له: يا أبا عثمانَ أخبرني عن تبت يدا أبي

<sup>=</sup> انظر ترجمته في: «الميزان» (٥/ ٣٢٩ ـ ٣٣٤) رقم (٦٤١٠ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٦٤) وفي سنده الحسن بن عبد الرحمن بن العريان
 الحارثي: لم أقف على ترجمته.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٥١) واللالكائي رقم (١٣٧١) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ١٧١).

٢) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٦٥). وفي سنده الهيثم: لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٦٦). رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٦٧) وفي سنده معاذ بن مكرم لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٧٥) وفي سنده ضعيف ومجهول.

لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ قال: تبت يدا من عمل بمثل عملٍ أبي لهب، قال: فرددت عليه، قال عمرو: إن علمَ الله لا يضر ولا ينفع.

قلت: إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين، وإن كان ذلك مكذوباً عليه فلعنةُ اللَّهِ على الكاذبين.

وعن سلام بنِ أبي مطيع<sup>(۱)</sup> قال: كنت أمشي مع أبي في جنازة وبين أيدينا ثلاثةُ رهْطٍ قد كانوا مع عمرو بنِ عبيدِ في الاعتزال ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه، قال: فقال لي أيوبُ من غير أن أسأله: لا ترجِعُ قلوبُهم إلى ما كانت عليه.

وعن أبي رجاء (٢) قال: رأيتُ رجلين يتكلمان في المِربد في القدر، فقال فضلٌ الرُقاشيُ لصاحبه: لا تُقِرَّ له بالعلم، وإن أقررْتَ له بالعلم فأمكنت من نفسك، يسحبك عرض المِربد.

وعن حوثرة بنِ أشرس (٣) قال: سمعتُ سلاماً أبا المنذرِ غيرَ مرةٍ وهو يقول: سلوهم عن العلم، هل علمَ أو لم يعلم؟ فإن قالوا: قد علمَ فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلمُ فقد حلت دماؤُهم.

قال حوثرة (٤): وحدثنا حماد بنُ سلمة عن أبي جعفر الخطميّ قال: قيل لعمر بنِ عبدِ العزيز: إن غيلانَ يقول القدرُ كذا وكذا، قال: فمرّ به فقال: أخبرني عن العلم، قال: سبحان اللهِ فقد علمَ اللهُ كلّ نفسٍ ما هي عاملةٌ وإلى ما هي صائرةٌ. فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز: والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربتُ عُنقك، اذهب الآن فجاهد جهدَك.

وعن معاذ بنِ معاذِ<sup>(ه)</sup> قال: صليتُ خلف رجلٍ من بني سعدٍ، ثم بلغني أنه قدريًّ، فأعدتُ الصلاةَ بعد أربعين سنةً أو ثلاثين سنةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٩٧٩) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٣٦) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٣٧). في إسناده من لا يعرف وهو شيخ المؤلف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٣٨). فيه انقطاع بين عبد الله وحوثرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٣٩) بإسناد صحيح.

وقال إبراهيمُ بنُ طهمانَ (١٠): الجهميةُ كفارٌ والقدريةُ كفارٌ. وقال (٢) عمرُو بنُ دينارٍ: قال لنا طاوسٌ: أُخزُوا معبداً الجُهنيِّ فإنه قدريٌّ.

وقال الحسنُ بنُ محمدِ بنِ علي (٣): لا تجالسوا أهلَ القدَر. وقال عكرمةُ بنُ عمارِ (٤): سمعت القاسمَ بنَ محمدِ وسالمَ بنَ عبد الله يلعنان القدَريةَ الذين يكذّبون بقدرِ اللهِ حتى يؤمنوا بخيره وشرّه.

وقال مرحومُ بنُ عبدِ العزيز العطار<sup>(٥)</sup>: سمعتُ أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ـ وهو ينهى عن مجالسة معبدِ الجهنيُ ـ يقول: لا تجالسوا معبداً فإنه ضالً مضلً. قال مرحومٌ قال أبي: ولا أعلم أحداً يومئذ يتكلم بالقدر غيرَ معبدِ ورجلٍ من الأساورة يقال له<sup>(٦)</sup> سِسْوَيهِ.

وأخرجه الفريابي في «القدر» (ص٢١٠ رقم ٣٦٠) وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ٢٨٧ رقم ١٩٣١ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٤٠) رجاله ثقات إلا حماد بن قيراط.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (٥٦/١) رقم ٥٩٩/٣٠٩) بسند صحيح.
 وعبد الله في «السنة» رقم (١٤٤١) واللالكائي رقم (١١٤١) والفريابي في «القدر»
 (ص/١٧٧) رقم (٢٦٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٤٧ ب). والفريابي في «القدر» (ص١٧٨ ـ ١٧٩ رقم
 ٢٧٠) وابن بطة في «الإبانة» رقم (١٨٢٩) رجاله ثقات، لكن فيه تدليس الأعمش.

 <sup>(3)</sup> أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٤٨) والفريابي في «القدر» (ص١٦٥ رقم ٢٣٩) وابن
 بطة في «الإبانة» رقم (١٥٥٢) واللالكائي رقم (١١٦٧) والآجري في «الشريعة» (١/٤٣١) رقم ٢٥٨/٥٣٣).

إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. قال عنه الحافظ: "صدوق يغلط». انظر: تهذيب التهذيب» (٣/ ١٣٢).

وقال الشيخ مقبل في كتاب «القدر» (ص٢٠٥): «هذا أثر حسن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٤٩) بإسناد ضعيف. واللالكائي رقم (١١٤٢).

<sup>(</sup>٦) هو زوج والدة موسى الأسواري. مجهول، هكذا قال الذهبي، لكن ابن حجر عقب عليه بقوله: اسمه يونس الأسواري أول من تكلم بالقدر وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني ذكره الكعبى في «طبقات المعتزلة» (ص٠٦).

وقال الحافظ في «لسان الميزان» (٦/ ٣٣٥): كان يلقب سيسوَيهِ.

انظر: «لسان الميزان» (٣/ ١٣١) و (٦/ ٣٣٥).

وقال عِكرِمةُ(١): سألتُ يحيى بنَ أبي كثيرٍ عن القدرية فقال: هم الذين يقولون: إن اللَّهَ لم يقدر الشرِّ.

وقال مسلمُ بنُ يسارِ (٢): إن معبداً يقول بقول النصارى. وقال عُمارةُ بنُ زاذانَ (٣): بلغني أن القدرية يُحشرون يوم القيامة مع المشركين، فيقولون: واللهِ ما كنا مشركين، فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال: وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة: أنتم خُصماءُ الله عز وجل.

وقال عبدُ الله بنُ أحمد (٤): سمعتُ أبي يقول: لا يُصلى خلفَ القدريةِ والمعتزلةِ والجهميةِ.

وسألتُ أبي (٥) مرة أخرى عن الصلاة خلف القدّريِّ فقال: إن كان يخاصِم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه.

سمعتُ أبي<sup>(٦)</sup> وسأله عليَّ بنُ الجهْم عمن قال بالقدر يكون كافراً؟ قال: إذا جحدَ العلمَ، إذا قال: إن اللَّهَ لم يكن عالماً حتى خلق علماً فعلم فجحد علمَ اللَّهِ فهو كافرٌ اه. من كتاب السنة.

وكلامُ الصحابةِ والتابعين وسائرِ الأئمةِ من القرون الثلاثةِ المفضّلةِ ذكرُه، ومحلَّه كتبُ النقلِ الجامعةِ، وفيما ذكرنا كفايةً، ولله الحمدُ والمنة.

اللهم يا ربنا ومليكنا وإلَهنا قد علِمْتَ مَن سعِد بطاعتك والجنة، ومن شقي بمعصيتك والنار، وكتبت ذلك وسطرته وقدرته وقضيته وشَملت الجميع قدرتُك ونفذت فيه مشيئتُك، ولك الحكمةُ البالغةُ والحجةُ الدامغةُ، ولا يدري عبدُك في أي القسمين ولا في أي القبضتين هو وأنت تعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٥٠) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٥٢). وفي إسناده كلثوم بن جبر: أبو محمد، صدوق يخطئ روى عن مسلم بن يسار وعنه ابنه ربيعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٥٣) في إسناده المؤمل: صدوق سيء الحفظ.

<sup>(</sup>٤) في «السنة» رقم (٨٣٣). إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) في «السنة» رقم (٨٣٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) في «السنة» رقم (٨٣٥) بسند صحيح.

اللهم إياكَ نعبدُ، إيماناً بكتبك وتصديقاً لرسُلك وانقياداً لشرعك وقياماً بأمرك ودينِك، وإياك نستعين إيماناً بربوبيتك واستسلاماً لقضائك وقدرِك وافتقاراً إليك وتوحيداً لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتِك وخَلْقِك وتكوينك. ولا مشيئة إلا أن تشاء، ولا قدرة لنا إلا على ما أقدَرْتَنا عليه، ولا معصومَ إلا من عصمت، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسَّرتَه لليسرى، اهدنا الصراطَ المستقيمَ صراطَ الذين أنعمتَ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينَ وحسُن أولئك رفيقاً، غيرِ المغضوبِ عليهم ممن علمَ الحقَّ وكتمه وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمناً قليلاً، ولا الضالينَ الذين ضلَّ سعيهم في الحياةِ الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه حُلْ بيننا وبين معصيتِك والكفر، يا مقلبَ القلوبِ ثبتْ قلوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا اللهِ ثَرْغٌ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ﴾ [آل عمران: ٨].

### [نفي الخصال الست إيمان بالقدر]

(لا نوءَ لا عدوى ولا طير ولا عما قضى اللَّهُ تعالى حِولا) (لا غُولَ لا هامةً لا ولا صَفَرْ كما بذا أخبر سيدُ البشر)

هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصالِ الستّ وما في معناها إيمانٌ بالقدر وتوكلٌ على خالق الخيرِ والشرِ، الذي بيده النفعُ والضرُ. واعتقادُ صحةِ شيءٍ منها شركٌ منافِ للتوحيد أو لكماله، مناقضٌ للتوكل على الله عز وجل عياذاً بالله منه.

# الكلامُ على النَّوء

فأما النوءُ فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسطُ القولُ في بيانِ بطلانِه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكبِ ومغارِبها وسيرِها وانتقالها واقترانِها وافتراقِها تأثيراً في هبوب الرياحِ وسكونِها، وفي مجيء المطرِ وتأخُرِه، وفي رُخص الأسعارِ وغلائِها وغير ذلك.

فإذا وقع شيءٌ من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا: هذا بنَوء عُطارِدَ أو المشتري أو المرّيخِ أو كذا أو كذا.

ورد اللَّهُ تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسولِ الله ﷺ، قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّيْحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَمَرَى الْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَلِن فَرَى الْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَلِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَانْظُرْ إِلَى ءَاثُنِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ كُلُوا مِن قَبْلِ أَن ذَلِكَ لَمُجْي الْمَوْقَ فَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَي الرَّومِ].

وقدال تعدالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ نَرَقَهُمَ ۗ وَٱلْفَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ يِكُمْ وَيَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَئَةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْج كَرِيمٍ ۞ هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُوفِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينِ ۞﴾ [لقمان].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ فَالاَ أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ ﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿ وَيَجْمَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ ﴾ [الواقعة].

وقال الإمامُ مالكُ بنُ أنسِ في موطئه (۱) رحمه الله تعالى: باب الاستمطار بالنجوم. عن صالح بنِ كيسانُ عن عبيد الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مسعود عن زيد بنِ خالدِ الجُهنيُ أنه قال: صلى لنا رسولُ الله على صلاةَ الصبحِ بالحُديبية على أثر سماءِ كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربُكم؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «قال أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي، فأما من قال: مُطرنا بفضل اللهِ ورحمتِه فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكب، وأما من قال: مُطِرنا بنَوءِ كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب». ورواه الشيخان (۱) من طريقه بلفظه، وعليه ترجم البخاريُ رحمه الله تعالى: بابُ (۱۳ قولِ اللهِ تعالى: في مؤمنَ بابُ (۱۳ قولِ اللهِ تعالى: في مؤمنَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴿ [الواقعة: ٨٢].

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۹۲ رقم ٤).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲/ ۳۳۳ رقم ۸٤٦) وأطرافه رقم (۱۰۳۸) و (۱۱٤۷) و (۷۰۰۳) ومسلم في صحيحه (۱/۸۳ رقم ۷۱).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢/ ٥٢٢) رقم الباب (٢٨). والحديث رقم (١٠٣٨).

وقال مسلم (۱) بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حَرملة بن يحيى وعمرُو بن سواد العامريُّ ومحمدُ بن سلمة المُراديُّ، قال المُراديُّ: حدثنا عبدُ الله ابن وهب عن يونس، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عُبيد اللَّهِ بنِ عبد الله بن عُتبة أن أبا هريرة هذه قال: قال رسولُ الله على عبادي من نعمة رسولُ الله على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكبَ وبالكواكب،

وحدثني محمدُ بنُ سلمةَ المراديُّ، حدثنا عبدُ الله بنُ وهْبٍ عن عمْرو بنِ الحارثِ (ح).

وحدثني عمرو بنُ سوادٍ أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبِ أخبرنا عمرُو بنُ الحارث أن أبا يونسَ مولى أبي هريرة عن رسولِ الله على قال: «ما أنزل اللَّهُ من السماء من بركة إلا أصبحَ فريقٌ من الناس بها كافرين، ينزلُ اللَّهُ الْغيثَ فيقولون: الكوكبُ كذا وكذا» (٢)، وفي حديث المراديُ (٢): «بكوكب كذا وكذا».

وقال التِرمذيُّ (٤) رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بنُ منيع حدثنا الحسينُ بنُ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/ ۸۶ رقم ۱۲۲/ ۷۲).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم (١/ ٨٤ رقم . . . / ٧٧).

<sup>(</sup>٣) في صحبيح مسلم (١/ ٨٤ رقم ١٢٧/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/ ٤٠١ رقم ٣٢٩٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفُه مرفوعاً إلا من حديث إسرائيل.

ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عليٌ نحوُه ولم يرفعه.

وقال ابنُ جريرِ (٣) حدثني يونسُ أخبرنا سفيانُ عن محمد بنِ إسحاقَ عن محمد بنِ إسحاقَ عن محمد بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميِّ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ : «إن الله ليصبّح القومَ بالنعمة أو يمسيهم بها، فيصبح بها قومٌ كافرين يقولون مُطرنا بنوء كذا وكذا».

قال محمد (٤) هو ابنُ إبراهيمَ فذكرتُ هذا الحديثَ لسعيد بنِ المسيِّبِ فقال: ونحن قد سمعِنا من أبي هريرة.

وقال رحمه الله تعالى: حدثني يونسُ أخبرنا سفيانُ عن إسماعيلَ بنَ أميةً - فيما أحسبه أو غيرِه ـ أن رسولَ الله ﷺ سمعَ رجلًا ومُطروا يقول: مُطرْنا ببعض عَثانينِ الأسد، فقال ﷺ: «كذبتَ بل هو رزقُ اللّهِ عز وجل».

وقال (٥) رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح الصراريُ حدثنا أبو جابرٍ محمدُ بنُ عبدِ الملِك الأوديُ حدثنا جعفرُ بنُ الزبيرِ عن القاسم عن أبي أمامةً عن النبي ﷺ قال: «مَ قال: ﴿وَتَجَعَلُونَ النبي ﷺ قال: ﴿وَتَجَعَلُونَ مِن لَيلة إلا أصبح قومٌ بها كافرين، ثم قال: ﴿وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَدَّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٢]. يقول قائلٌ مُطرِنا بنجم كذا وكذا».

وعن الإمام مالك(٦) بنِ أنسِ رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرةَ ﴿ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱/ ۸۹ و ۱۰۸ و ۱۳۱).

<sup>(</sup>۲) في تفسيره (۱۰/ ۳۳۳۴ رقم ۱۸۸۰).وقال الألباني: هذا حديث ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>۳) في «جامع البيان» (۱۳/ ج۲۰۸/۲۷).

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٠٨/٢٧).

<sup>(</sup>٥) أي ابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ج٢٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) في «الموطأ» (١٩٢/١).

قلّت: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥). وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠ / ٣٠٧١ رقم ١٧٩٢٦).

إذا أصبحَ وقد مُطِرَ الناسُ: مُطِرنا بنَوء الفتح، ثـم يتـلو هـذه الآيـة: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَجْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَكَّ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ [فاطر: ٢].

وروى ابنُ جرير (١) بسنده عن سعيدِ بنِ جبيرِ عن ابن عباس الله قال: ما مُطر قومٌ قطُّ إلا أصبح بعضُهم كافراً يقولون مُطرنا بنَوء كذا وكذا، وقرأ ابنُ عباس: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابنِ عباس.

## ما ورد في العدوى

وأما العدوى فكانوا يعتقدون سَرَيان المرضِ من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى اللَّهُ تعالى ذلك ورسولُه ﷺ، قال الله تعالى: ﴿قُلُ لَن يُصِيبَنَا إِلَا مَا كَنَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١]. وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَمُ ﴾ [التغابن: ١١].

وقال تعالى: ﴿قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِافِينَ﴾ [آل عمران: المَاء: وقال تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٌ ﴾ [النساء: ٧٨]. الآيات. وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ [الجمعة: ٨].

وروى البخاريُ (٢) عن الزهري قال: أخبرني سنانُ بنُ أبي سنانِ الدُوَّليُّ أنا أبا هريرةً فَيْ قال: إن رسولَ الله ﷺ قال: «لا عدوى». فقام أعرابيٌّ فقال: أرأيتَ الإبلَ تكون في الرمال أمثالَ الظباءِ فيأتيها البعيرُ الأجربُ فتَجْرَبُ، قال النبيُ ﷺ: «فمن أعدى الأول». ورواه مسلم (٣) من طريق آخر بنحوه.

وقال البخاريُّ (٤) رحمه الله تعالى: حدثني محمدُ بنُ بشارِ حدثنا محمدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۷/۲۰۸).

قلت: وأخرجه ابن كثير في تفسيره (٣٢٠/٤) وقال: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱۰/۲۱ رقم ۵۷۷۰).

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه (۲۲۲۰/۱۰۱ ـ ۱۷۶۳ رقم ۲۲۲۰/۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١٠/ ٢٤٤ رقم ٢٧٧٥).

جعفر حدثنا شُعبةُ قال: سمعتُ قتادةً عن أنس بنِ مالكِ رها النبي على قال: «لا عدوى ولا طِيرة، ويُعجبني الفألُ. قالوا: وما الفألُ؟ قال: كلمة طيبة». ورواه مسلم (١٠).

ولهما (٢) من طرُق عن أبي هريرة و النبي عَلَيْهُ قال: «لا عدوى ولا طِيَرة ولا هامة ولا صَفَر». هذا لفظ البخاريُ.

والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يُعارض ذلك حديث: "لا يُورِد مُمرضٌ على مُصِحٌ" (")، وحديث: "فِرَّ من المجذوم فرارَك من الأسد» (أ). وكلاهما في الصحيح متصلاً بحديث: "لا عدوى ولا طِيَرَة». فإن البخاريَّ رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمنِ أنَّ أبا هريرة قال: إن رسُولَ الله على قال: "لا عدوى». قال أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمنِ: سمعتُ أبا هريرة عن النبي على قال: "لا تُوردوا المُمْرضَ على المُصِح» (٥).

وقال رحمه الله تعالى: قال عفانُ: حدثنا سليمُ بنُ حيانَ حدثنا سعيدُ بنُ ميناءَ قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا عدوى ولا طِيَرةَ ولا هامةَ ولا صفَرَ، وفِرَّ من المجذوم كما تفِرَ من الأسد» (٤). والجمعُ بين نفي العدوى وبين النهي عن إيرادِ المُمْرض على المُصح والأمرِ بالفرار من المجذوم وما في معناها من ثلاثة أوجهِ كلُها نفىُ العدوى فيها على إطلاقِه.

الوجهُ الأول: أنه ﷺ أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتّفقَ للمخالط شيءٌ من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفيّة، فيظُن أنه بسبب المخالطةِ فيعتقد ثبوتَ العدوى التي

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/١١٦) رقم ١١٢٤/١١٢).

<sup>(</sup>۲) أُخْرِجه البخاري في صحيحه (۱۰/ ۲۱۵ رقم ۷۵۷۰) ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٤٤ رقم ۲۲۰/ ۱۰۶).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠/ ٢٤٣ رقم ٧٧٧٥). ومسلم في صحيحه (١٧٤٣/٤).
 رقم ٢٢٢١/١٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٨/١٠ رقم ٥٧٠٧) وأطرافه (٥٧١٧) و (٥٧٥٧ و ٥٧٧٣ و ٥٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

نفاها رسولُ الله على في العرج، فأمر رسولُ الله على بتجنّب ذلك شفقةً منه على أمنه ورحمة بهم وحسماً للمادة وسداً للذريعة لا إثباتاً للعدوى كما يظن بعضُ الجهلة من الأطباء.

والدليلُ على ذلك قولُه ﷺ للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعيرِ الأجربِ يدخل في الإبل الصحاحِ فتجرّب، فقال له ﷺ: «فمن أغدى الأول»(١)، يعني أن اللَّه تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول لا أن ذلك من سريانِ المرضِ بطبيعته من جسد إلى آخرَ.

الوجه الثاني: أن نهية عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تُفضي إلى مسبباتها لا استقلالاً بطبعها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدرِه، وإن شاء سلب الأسباب قُواها فلا تؤثر شيئاً، ومن قويَ إيمانُه وكمل توكله وثقته بالله، وشاهد مصير الأمور كلِها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته عليَّة وقلبه ممتلىء بنور التوحيد فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعلها.

والدليلُ على ذلك ما روى أبو داود (٢) رحمه الله تعالى حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة حدثنا يونسُ بنُ محمدِ حدثنا مُفضّلُ بنُ فضالة عن حبيب بنِ الشهيدِ عن محمد بنِ المنكدرِ عن جابر عليه أن رسولَ الله عليه أخذ بيد مجذومٍ فوضعها معه في القصعة وقال: «كلْ ثقة بالله وتوكلْ عليه».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٤/ ٢٣٩ رقم ٣٩٢٥).

قلت: وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٦٦ رقم ١٨١٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٧٢ رقم ٣٥٤٢). قال الترمذي: هذا حديث غريب.

وأخرجه الحاكم (٤/ ١٣٦ ـ ١٣٧) وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وتعقبه الألباني في «الضعيفة» (٣/ ٢٨٢).

لا يخفى بعده عن الصواب ونحوه قول المناوي في «التيسير»: «إسناده حسن»، مغتراً بما نقل في الفيض عن ابن حجر أنه قال: «حديث حسن».

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» رقم (١١٤٤).

ففي أمره ﷺ بمجانبة المجذوم إثباتٌ للأسباب التي خلقَها الله عزَ وجل، وفي أكله ﷺ معه تعليمٌ لنا بأن اللَّهَ هُو مالكُها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبدَ إلا ما كتب اللَّهُ له.

الوجه الثالث: أن النفوسَ تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيتِه وتشمئز من مخالطته وتكرهه جداً، لا سيما مع ملامسته وشم رائحتِه فيحصُل بذلك تأثيرٌ بإذن الله في سَقَمها قضاء من الله وقدراً لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقده أهلُ الجاهلية.

والدليلُ على هذا ما رواه أبو داود (١) رحمه الله تعالى: حدثنا مُخلّدُ بنُ خالدِ وعباسٌ العنبريُ قالا: حدثنا عبدُ الرزاق أخبرنا معمرٌ عن يحيى بنِ عبدِ اللّهِ بنِ بُحيرِ قال: أخبرني من سمِعَ فَروةَ بنَ مُسَيكِ قال: قلتُ يا رسولَ الله أرضٌ عندنا يُقالَ لها: أرضُ أبينَ، هي أرضُ ريفنا وميرتِنا، وإنها وبِئةً - أو قال: وباؤها شديد فقال النبيُ ﷺ: «دعُها عنك فإن من القرف التلفّ». والقرف بالتحريك هو مقاربةُ الوباءِ ومداناةُ المرض، والتلفُ بوزنه هو الهلاكُ، يعني أنه سببٌ فيه قد يؤثر بإذن اللّهِ تعالى لا سيما مع كراهةِ النفسِ له واشمئزازِها منه: ﴿فَاللّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ [يوسف: ١٤].

فإذا تبين لك هذا الجمعُ بين نفي العدوى وبين الأمرِ بمجانبة الداء، تبين لك الجمعُ بينها وبين النهي عن إيراد المُمْرِضِ على المُصِحّ، فإنه إذا كان على قد أمر المُصحّ بمجانبة الداء فلأن ينهى المُمرِضَ عن إيرادِه على المُصح من باب أولى، فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمرِ بمجانبته موجودة في إيرادِ الممرضِ على المصِحّ بزيادة كونِها ليست باختيار المُصحّ كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك المُمرِضِ، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٤/ ٢٣٨ رقم ٣٩٢٣).

قلّت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥١) وعبد الرزاق في «المصنف» (١٤٨/١١ رقم ٢٠١٦٢) والبخاري في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠١) والبخاري في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٠٢) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن فروة.

والمقصودُ أن نفي العدوى مطلقٌ على عمومه، وفيه إفرادُ اللهِ سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه وأنه مالكُ الخيرِ والشرُّ وبيده النفعُ والضرُّ، لا مانع لما أعطى ولا مُعْطيَ لما منع، ولا رادَّ لقضائه ولا مُعقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمرِه، وفي ذلك تقويةٌ لقلوب المؤمنين، وإمدادٌ لهم بقوة التوكلِ وصِحّةِ اليقين، وحجةٌ لهم على المشركين وسائر المعاندين.

وليس في الأمر بمجانبة البلاءِ ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة ، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسبابِ النافعةِ وتوقّي الأسبابِ المؤذيةِ ، ودفعِ القدرِ بالقدرِ والالتجاءِ من الله إليه ، وليس في فعل الأسبابِ ما ينافي التوكل مع اعتماد القلبِ على خالق السبب .

وليس التوكلُ بترك الأسباب، بل التوكلُ من الأسباب، وهو أعظمُها وأنفعُها وأنفعُها وأنجعُها وأنجعُها وأنجعُها وأرجعُها، كما أن من اضطربت نفسُه ووجِلَ قلبُه فرَقاً وخوفاً وارتياباً وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلاً على الله بمداناته المرضى والمبتلين وترْكِه فعلَ الأسباب، فكما لا يكون المرتابُ متوكلاً بمجرد تركِه الأسباب، كذلك لا يكون المُوحدُ تاركاً التوكلَ أو ناقصَه بمجرد فعلِ الأسبابِ النافعةِ وتوقي المضرَّةِ وحرصِه على ما ينفعه، فإنما الشأنُ فيما وقرَ في القلوب وسكنت إليه النفوسُ، والتوفيقُ بيد الله، والمعصومُ من عصمه اللَّهُ تعالى.

ومن هذا الباب نهيه عن القدوم على البلاد التي بها الطاعونُ، وعن الخروج منها فراراً منه، فإن في القدوم عليه تعرّضاً للبلاء، وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وتسبباً للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرّتها، وفي الفرار منه تسخّط لقضاء الله عز وجل وارتيابٌ في قدره وسوءُ ظنِ بالله عز وجل.

فأينَ المهربُ من الله وإلى أين المفرُّ؟ لا ملجاً من الله إلا إليه، كما روى مالكُّ(١) في موطّئه عن ابن شهابٍ عن عبد الحميدِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ عن عبد اللهِ بنِ عبد اللهِ بنِ عباس أن

في الموطأ (٢/ ٨٩٤ ـ ٨٩٦ رقم ٢٢).

قلت: وأخرجه البخاري (۱۰/۱۷۰ رقم ۵۷۲۹) وطرفاه رقم (۵۷۳۰ و ۱۹۷۳) ومسلم (۱۸/۱۶ رقم ۱۷۲۰).

عمرَ بنَ الخطابَ ﴿ اللهِ خرج إلى الشام حتى إذا كان بسَرْغِ لقِيَهُ أمراءُ الأجنادِ أبو عبيدةَ بنُ الجراح وأصحابُه فأخبروه أن الوباءَ قد وقع بأرضُ الشام.

قال ابنُ عباس: فقال عمرُ بنُ الخطاب: ادعُ إليَّ المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارَهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضُهم: قد خرجتَ لأمر ولا نرى أن ترجِعَ عنه، وقال بعضُهم: معكَ بقيةُ الناسِ وأصحابُ رسولِ الله ﷺ ولا نرى أن تقدُمَهم على هذا الوباءِ. فقال عمرُ: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعُ ليَ الأنصارُ، فدعَوهم فاستشارَهم فسلكوا سبيلَ المهاجرينَ واختلفوا كاختلافِهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعُ لي من كان ها هنا من مَشْيَخة قريش من مُهاجرة الفتحِ، فدعَوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجعُ بالناس ولا تُقدِمَهم على هذا الوباء.

فنادى عمرُ في الناس: إني مصبحُ على ظَهْر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدرِ الله؟ فقال عمرُ: لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفِر من قدرِ الله في فقر الله ألي قدرِ الله ألي ألي ألي الله أبل فهبطت وادياً له عُذوتان إحداهما مُخصِبةٌ والأخرى جَذبةٌ، أليس إن رعيتَ الخِصْبةَ رعيتها بقدر الله، وإن رعيتَ الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ وكان غائباً في بعضِ حاجتِه فقال: إن عندي من هذا علماً، سمعتُ رسولَ الله على يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرُجوا فراراً منه». قال: فحمِدَ الله عمرُ ثم انصرف.

وأخرجه الشيخان<sup>(۱)</sup> من طريقه بلفظه، وقولُه ﷺ: «فلا تخرجوا فراراً منه»، تقييدٌ للنهي بخروج لقصد الفرارِ، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة، كما قيد ﷺ الشهادة به للماكث ببلده بما إذا كان صابراً محتسباً صحيح اليقينِ ثابتَ العزيمةِ قويً التوكلِ مستسلماً لقضاء الله عز وجل.

كما قال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: بابُ أجرِ الصابرِ في الطاعون. حدثنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۱۹۲/۱۰ رقم ۵۷۳۶).

إسحاقُ أخبرنا حِبانُ حدثنا داودُ بنُ أبي الفُراتِ حدثنا عبدُ الله بنُ بريدةَ عن يحيى بنَ يَعمَرَ عن عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ و الله أخبرتنا أنها سألت رسولَ الله ﷺ عن الطاعون فأخبرها نبيُّ الله ﷺ أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمةً للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعونُ فيمكُث في بلده صابراً يعلم أنه لن يُصيبَه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثلُ أجر الشهيد».

فخرج بهذه الأوصافِ من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعفِ يقينِه فليس له هذه الفضيلةُ، ومع هذا فلا يحلّ له الفرار منه لعموم النهي، وله أجرُه على امتثال الشرعِ بحسَبِ نيتِه وقُوةِ إيمانِه، وإن خرج فراراً منه فهي معصيةٌ أضافَها إلى ارتيابِه وضعفِ يقينِه والعيادُ بالله، وعلى هذا يحمل حديثُ أنسٍ عن البخاريُ (١) أيضاً قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الطاعونُ شهادةٌ لكل مسلم».

فإن مفهوم الحديث الأولِ أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيداً وذلك لضعف يقينه، وقد يقال شهيدٌ في الصورة وليس مثلَ المتصفِ بتلك الصفاتِ، كما أن شهداء المعركةِ الذين يُقتلون في معركةِ الكفارِ ليسوا سواءً، بل يتفاوتون بتفاوت نياتِهم وما في قلوبهم، وذلك معلومٌ من الدين بالضرورة، واللَّهُ تبارك وتعالى أعلم.

# الكلام على الطِيَرةِ والتطيُّر والغُول

وأما الطِيرةُ فهي ترك الإنسان حاجته، واعتقادُه عدمَ نجاحها، تشاؤماً بسماع بعضِ الكليماتِ القبيحةِ، كيا هالك أو يا ممحوق ونحوِها. وكذا التشاؤمُ ببعض الطيورِ كالبومة وما شاكلها إذا صاحتْ، قالوا: إنها ناعبةٌ أو مُخبرةٌ بشرّ، وكذا التشاؤم بملاقاةِ الأعورِ أو الأعرجِ أو المهزولِ أو الشيخِ الهرِم أو العجوز الشمطاء، وكثيرٌ من الناس إذا لقِيه وهو ذاهبٌ لحاجة صدّه ذلك عنها ورجع معتقداً عدمَ نجاحها.

وكثيرٌ من أهلِ البيع لا يبيع ممن هذه صفتُه إذا جاءَه أولَ النهار، حتى يبيعَ من غيرهِ تشاؤماً به وكراهةً له.

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه (۱۸۰/۱۰ رقم ۵۷۳۲).

قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٢٢ رقم ١٩١٦/١٦٦).

وكثيرٌ منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليومِ خيراً قط، وكثيرٌ من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجِه كما إذا عثر أو شِيكَ يرى أنه لا يجد خيراً.

ومن ذلك التشاؤم ببعضِ الأيامِ أو ببعض الساعاتِ كالحادي والعشرين من الشهر، وآخِرِ أربعاء فيه ونحوِ ذلك، فلا يسافر فيها كثيرٌ من الناس ولا يعقِد فيها نكاحاً ولا يعمل فيها عملاً مهماً ابتداءً، يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس.

وكذا التشاؤمُ ببعضِ الجهاتِ في بعض الساعاتِ فلا يستقبلها في سفر ولا أمرِ حتى تنقضيَ تلك الساعةُ أو الساعاتُ.

وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين، يزعُمون أن هناك فلكاً دوّاراً يكون كلَّ يومٍ أو ليلةٍ في جهة من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينالُ خيراً ولا يأمن شراً، وهم في ذلك كاذبون مفترون، قبحهم الله ولعنهم، قد ضلوا من قبلُ وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل.

ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعضِ الطيورِ على البيوتِ يرَوْنَ أنها مُعْلَمةٌ بشر، وكذا صوتُ الثعلبِ عندهم، ومن ذلك الاستقسامُ بتنفير الطيرِ والظِباءِ، فإن تيامنتُ ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرتُ تركوها.

وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجسٌ من عمل الشيطان، وهذا وما شاكله كثيرٌ منه كان في الجاهلية قبلَ النبوةِ، وقد أبطله الإسلامُ فأعاده الشيطان في هذا الزمانِ أكثرَ مما كان عليه في الجاهلية بأضعافِ مضاعفة. ووسّع دائرة ذلك، وساعده عليه شياطينُ الإنسِ من الكهنة والمنجمين وأضرابِهم وأتباعهم، أرداهم الله وألحقهم بهم آمين.

قىال الله تىعىالىى: ﴿وَلَقَدَ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ۞ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِيْهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّضَةٌ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَنُّهُ أَلَا إِنَّمَا طَلْيَرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠ ـ ١٣١].

وقى ال تعدالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَى فَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَلِحًا أَنِ آَعَبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِهَكَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَنْقُورِ لِمَ شَنْتَعْجِلُونَ بِالشَّيِنَةِ فَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا شَنْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ طَتَبِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلَ أَنتُم فَوْمٌ تُغْتَنُونَ ۞﴾ [النمل]. وقال تعالى في قصة الثلاثةِ رسلِ عيسى: ﴿قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ۚ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۞ وَمَا عَلَيْنَا ۚ إِلَّا ٱلْبَكِنُعُ ٱلْمُبِيثُ ۞قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرَنَا بِكُمَّ ﴾ [يس: ١٦ ـ ١٨].

قال مجاهد (١) في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِيَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٣١]، قالوا: العافيةُ والرخاءُ نحن أحقُ بها، ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّضَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٣١]. قال بلاءٌ وعقوبة: ﴿ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٣١] قال: يتشاءموا به.

وأخرج ابن جرير<sup>(٢)</sup> عن ابن عباس: ﴿ أَلاَّ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾، قال: الأمرُ من قِبل الله.

وقال<sup>(٣)</sup> ﷺ في قوله: ﴿طَتَبِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٤٧]، قال: الشؤمُ أتاكم من عند اللهِ لكفركم، وتقدم ذكرُ الطِيَرةِ ونفيها في الأحاديث السابقة.

والشؤمُ ضدُّ اليُمنِ، وهو عدم البركةِ، والمرادُ به الأمرُ المحسوسُ المشاهَدُ كالمرأة العاقرُ التي لا تلِد، أو اللَّسِنةُ المؤذيةُ أو المبذّرةُ بمال زوجها سفاهةً ونحو ذلك.

وكذا الدارُ الجدِبةُ أو الضيقةُ أو الوبيئةُ الوخيمةُ المشربِ أو السيئةُ الجيرانِ وما في معنى ذلك.

وكذا الدابةُ التي لا تلد ولا نسلَ لها، أو الكثيرةُ العيوبِ الشينةُ الطبع وما في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٦/ج٩/٢٩). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥١٩/٣) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ.

 <sup>(</sup>۲) في «جامع البيان» (٦/ج٩/٣٠).
 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (٣/ ٥١٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في تُفسيره (٦/ ١٦٩).

 <sup>(</sup>٤) في صحيحه (۲۱۲/۱۰ رقم ۵۷۵۳).
 قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۷٤٦/٤ ـ ۱۷٤۷ رقم ۲۲۲٥/۱۱٥).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ٢٧].

حتى إن رجلاً في زماننا هذا كان يشعوذ على الناس بذلك، ويفرق به بين المرء وزوجه، فتنبه له بعضُ العامةِ ممن يحضُر مجالسَ الذكرِ ويسمع ذمَّ المنجّمين وتكذيبَهم بالآياتِ والأحاديث، فقال له: إني أريد أن أُنكِحَ امرأة، ما ترى فيها هل هي سعد لي أو نحس عليّ؟ فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دغها فإنك إن أخذتها لا تُبلي معها ثوباً، يعني يموت سريعاً لا تطول معها صحبتُه، وكانت تلك المرأةُ التي سأله عنها وسماها له هي زوجتُه وقد طالت صحبتُه معها وله منها نحوُ خمسةٍ من الأولاد، فدعاهم كلّهم بأسمائِهم حتى حضروا فقال له: هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائرُ كثيرةً من خُرافاتِهم.

والمقصودُ أن الشؤمَ المُثبتَ في هذا الحديثِ أمرٌ محسوسٌ ضروريٌّ مشاهدٌ ليس من باب الطِيَرةِ المنفيةِ التي يعتقدها أهلُ الجاهليةِ ومن وافقهم.

وقال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزهري قال: أخبرني عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عُتبةَ أن أبا هريرةَ وَ الله قال: سمعتُ رسولَ الله عليه عليه عبيدُ الله الفالُ، قالوا: وما الفألُ؟ قال: الكلمةُ الصالحةُ يسمَعُها أحدُكم».

قال(٢) حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ حدثنا هشامٌ عن قَتادةَ عن أنس والماهم، عن

<sup>(</sup>١) في صحيحه (١٠/٢١٢ رقم ٥٧٥٤) وطرفه رقم (٥٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) أي البخاري في صحيحه (١٠/ ٢١٤ رقم ٥٧٥٦).

النبي ﷺ قال: «لا عدوى ولا طِيَرةً، ويعجبني الفألُ الصالحُ الكلمةُ الحسنةُ».

قلت: ومن ذلك قولُه ﷺ يومَ صلح الحديبية حين جاء سهيلُ بنُ عمرِو قال: «سهّل اللّهُ أمرَكم»(١)، الحديثُ وما شاكله.

ومن شرط الفألِ أن لا يُعتمَدَ عليه وأن لا يكون مقصوداً، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال.

ومن البِدَعِ الذميمةِ والمُحدثاتِ الوخيمة مأخذُ الفألِ من المُصحف فإنه من اتخاذ آياتِ اللَّهِ هزواً ولعِباً ولهواً، ساء ما يعملون.

وما أدري كيفَ حالُ من فتح على قوله تعالى: ﴿لُعِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ النساء: ٩٣]، بَوْتِ إِسْرَتِهِ بِلَ﴾ [المائدة: ٧٨]. وقولِه: ﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣]، وأمثالِ هذه الآيات.

ويروى أن أولَ من أحدث هذه البِدعة بعضُ المروانيةِ وأنه تفاءل يوماً ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قولُ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَالسَّفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٥] الآيات، فيقال أنه أحرق المصحف غضباً لذلك فقال أبياتاً لا نسوّد بها الأوراق. والمقصودُ أن هذه بدعةٌ قبيحةٌ، والفألُ إذا قصده المتفائلُ فهو طِيرةٌ كالاستقسام بالأزلام.

وقد روى الإمامُ أحمدُ<sup>(٢)</sup> في تعريف الطِيَرة حديث الفضلِ بنِ العباسِ ﷺ: «إنما الطِيَرةُ ما أمضاك أو ردّك».

وروى (٣) في كفارتها حديثَ عبدَ الله بنِ عمرو بنِ العاصِ ﷺ وقفه: «من ردته الطِيَرةُ عن حاجته فقد أشركَ، قالوا: فما كفارةُ ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خيرَ إلا خيرُك، ولا طيرَ إلا طيرُك، ولا إلهَ غيرُك».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٣٢٩ ـ ٣٣٣ رقم ٢٧٣١ و ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (١/ ٢١٣) بإسناد ضعيف لانقطاعه.

 <sup>(</sup>٣) أي أحمد في «المسند» (٦/ ٤٧١ ـ ٤٧٢ رقم ٧٠٤٥ ـ شاكر) بإسناد صحيح.
 قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٠٥) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات».

وقال أبو داود (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ كثيرِ أخبرنا سفيانُ عن سلمة بن كهيلٍ عن عيسى بنِ عاصم عن زر بنِ حُبيش عن عبد الله بنِ مسعودٍ عن رسول اللّه ﷺ قال: «الطيرةُ شرك ـ ثلاثاً ـ وما منا إلا، ولكن اللّه يُذهبُه بالتوكل»، وقوله: «وما منا إلا» إلخ هو من كلام ابن مسعودٍ.

كما فصّله الترمذيُ (٢) رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سمعتُ محمد بنَ إسماعيلَ يقول: كان سليمانُ بنُ حرب يقول في هذا الحديثِ: «وما منا إلا، ولكن اللَّه يذهبه بالتوكل»، كلُّ هذا عندي قُولُ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ.

وقال (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بنُ حنبلِ وأبو بكر بنُ أبي شيبةً قالا: حدثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن حبيب بنِ أبي ثابتٍ عن عروةً بنِ عامرٍ عن أحمدَ القرشيِّ قال: ذُكرت الطِيَرةُ عند رسولِ الله ﷺ فقال: «أحسنُها الفألُ ولا تردّ مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفعُ السيئاتِ إلا أنت، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بك».

وأما الغُولُ فهي واحدُ الغِيلانِ، وهي من شرِّ شياطينِ الجنِّ وسحَرَتِهم(٤)،

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٤/ ٢٣٠ رقم ٣٩١٠).

قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (١٦٠/٤ ـ ١٦١ رقم ١٦١٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل.

وابن ماجه في «السنن» (٢/ ١٧٠ رقم ٣٥٣٨). وأحمد (١/ ٣٨٩ و ٤٣٨ و ٤٤٠) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٣٦٧ رقم ٩٠٩).

والحاكم في «المستدرك» (١٧/١ ـ ١٨) وقال: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرجاه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۱۲۱/٤).

<sup>(</sup>٣) أبو داود في «السنن» (٤/ ٢٣٥ رقم ٣٩١٩).

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٣٩) بإسناد ضعيف.

وقال المنذري في «المختصر» (٥/ ٣٧٩): عروة \_ هذا \_ قيل فيه: القرشي، كما تقدم: وقيل فيه: الجهني.

حكاهما البخاري وقال أبو قاسم الدمشقي. وله صحبة له تصح.

وذكر البخاري وغيره: أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون الحديث مرسلًا».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الفتح» (٦٤٤/٦): «وفيه أثر عن عمر ﷺ [أخرجه ابن أبي شيبة في=

والنفيُ لِما كان يعتقده أهلُ الجاهليةِ فيهم من الضرِّ والنفعِ، وكانوا يخافونهم خوفاً شديداً ويستعيذون ببعضهم من بعض كما قال تعالى عنهم: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً﴾ [الجن: ٦]. زادَ الإنسُ الجنَّ جُرأةَ عليهم وشراً وطغياناً، وزادتهم الجنُّ إخافةً وخبلاً وكُفراناً.

وكان أحدُهم (١) إذا نزل وادياً قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطانُ فيأخذ من مال هذا المُستعيذِ أو يُروِّعه في نفسه، فيقول: يا صاحبَ الوادي، جارَك، أو نحو ذلك. فيسمع منادياً ينادي ذلك المعتدي أن اترُكه أو دغه أو ما أشبه ذلك.

وقال رسولُ الله ﷺ في هاتين السورتين: «ما سأل سائلٌ بمثلها ولا استعاذ مستعيذٌ بمثلها» (٢).

<sup>=</sup> مصنفه (٥/ ١٦٢) بسند صحيح] «أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال: إن أحداً لا يستطيعُ أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا».

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۶/ج۹۲۸/۲۹).
 وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٤٥٧). وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ٣٣٧٧ رقم ١٩٠٠٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «السنن» (۸/ ۲۵۰ ـ ۲۵۱). بسند صحيح.
 والدارمي (۲/ ۲۲۲) من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب.

 <sup>♦</sup> وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (١٤٦٣) من حديث عقبة بن عامر ﷺ بلفظ قال: =

وقال ﷺ: "من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التاماتِ من شر ما خلق، لم يضُرُّه شيءٌ حتى يرحَلَ من منزله ذلك" وهو في الصحيح (١)، وفي بعض الأحاديث: "إذا تغوّلت الغيلانُ فبادروا بالآذان" (٢).

وفي الحديث الصحيح (٣): «إن الشيطانَ إذا سمعَ النداءَ أدبر وله ضُراطً - وفي لفظ - حُصاصٌ».

يا عقبةُ! تعوَّذ بهما، فما تعوَّذ متعوذٌ بمثلِها». قال: وسمعتُه يؤمُّنا بهما في الصلاة.

\* وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٤٠) وصححه، ووافقه الذهبي.

وخلاصة القول أن حديث عقبة بن عامر صحيح.

(۱) مسلم في صحيحه (۲۰۸۰/۶ رقم ۲۷۰۸).

قلت : وأخرجه ابن ماجه (٣٥٤٧) وابن خزيمة رقم (٢٥٦٧) والنسائي في «اليوم والليلة» (٥٦٥) وعنه ابن السني في «اليوم والليلة» رقم (٥٢٨) والترمذي (٣٤٣٧) والبيهقي (٥/ ٢٥٣) وأحمد (٣٧٧) من طرق من حديث خولة بنت حكيم السُلمية.

وهو حديث صحيح.

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٣٠٥، ٣٨١، ٣٨١) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٩٥٥) وابن السني رقم (٩٢٥) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٧٠، رقم (٩٧٤٠) وأبن خزيمة رقم (٢٥٤٨) من حديث جابر رفح والحسن لم يسمع من جابر.

\* وأخرجه البزار (٤/ ٣٤ ـ كشف) وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٦٠) من حديث سعد بن أبي وقاص، والحسن لم يسمع من سعد بن أبي وقاص.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٣٤) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من سعد فيما أحسب» اه.

\* وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٧٤٣٦) وفي «الدعاء» رقم (٢٠٠٩).

وأورده الهيثمي في «المجمع (١٠/ ١٣٤) وقال) وفيه عدي بن الفضل وهو متروك.

\* وأخرجه ابن عدي (٥/ ١٦٨٥) من حديث ابن عمر وفي سنده عمر بن صبح وهو واهم.

والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٨٤ ـ ٥٨ رقم ٦٠٨) وأطرافه رقم (١٢٢٢ و ١٢٣١ و ٣٦٠١ و ١٢٣٢

ومسلم فی صحیحه (۱/ ۲۹۱ رقم ۱۲/ ۳۸۹).

بينما أنا أسير مع رسولِ الله ﷺ بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريخ وظلمة شديدة، فجعل رسول الله ﷺ يتعوذ بـ: «أعوذ برب الفلق» و «أعوذ برب الناس» ويقول:

وأحاديثُ الاستعاذةِ والأذكارِ في طرد الشيطانِ وغيرِه كثيرةٌ مشهورةٌ مسبورةٌ في مواضعها من كتب السنة.

وأما قولُ من قال: إن المُرادَ في الحديث نفيُ وجُودِ الغِيلانِ مطلقاً فليس بشيء، لأن ذلك مكابرةٌ للأمور المشاهدةِ المعلومةِ بالضرورة في زمن النبيِّ ﷺ وقبلَه وبعدَه من إتيانِهم وانصرافِهم ومخاطبتِهم وتشكّلِهم، والله أعلم.

وأما الهامةُ والصفَرُ فقال أبو داودَ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ المُصفى حدثنا بقيةُ قال: قلتُ لمحمد ـ يعني ابنَ راشدٍ ـ قولُه: «هام»، قال: كانت الجاهليةُ تقول: ليس أحدٌ يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامةٌ.

قلت: فقولُه: «صفر»، قال: سمعتُ أهلَ الجاهليةِ يستشمون بصفر، فقال النبيُ ﷺ: «لا صفر». قال محمدٌ: وقد سمعنا من يقول هو وجعٌ يأخذ في البطن، فكانوا يقولون: هو يُعدي فقال: «لا صفر».

وقال (٢) رحمه الله: حدثنا يحيى بنُ خلفٍ حدثنا أبو عاصم حدثنا ابنُ جريج عن عطاء قال: يقول الناسُ: الصفرُ وجعٌ يأخذ في البطن. قلت: فما الهامةُ؟ قال: يقول الناسُ: الهامةُ التي تصرخ هامةُ الناسِ، وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابةً.

وقال<sup>(٣)</sup> رحمه الله: قرئ على الحارث بنِ مسكينِ وأنا شاهدٌ أخبركم أشهب قال: سُثل مالك عن قوله: «لا صفر». قال: إن أهلَ الجاهليةِ كانوا يُحلّون صفرَ، يحلّونه عاماً، فقال النبئ ﷺ: «لا صفر».

قلت: وكلُ هذه المعاني لهذه الألفاظِ قد اعتقدها الجهّالُ، وكلُها بجميع معانيها المذكورةِ مَنفيةٌ بنص الحديثِ، ولله الحمدُ والمنة.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٤/ ٣٩١ رقم ٣٩١٥).وقال الألباني: صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في «السنن» (٤/ ٢٣٥ رقم ٣٩١٨) وهو حديث مقطوع.

٣) أبو داود في «السنن» (٤/ ٢٣٣ رقم ٣٩١٤) وهو حديث صحيح مقطوع. وقد أخرج البخاري في صحيحه (٢١٥/١٠ رقم ٥٧٥٧) ومسلم في صحيحه (١٧٤٣/٤ رقم ٢١٥/١٠٢) من حديث أبي هريرة رهي عن النبي النبي عن النبي عن النبي عن النبي النبي

# مرتبة الإحسان

(وشالتُ مسرتسبةُ الإحسسانِ وتلك أعلاها لدى الرحمنِ) (وهو رسوخُ القلبِ في العِرفان حتى يكونَ الغيبُ كالعِيان)

هذه المرتبة هي الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل (١) المتقدم، وهي أعلى مراتب الدينِ وأعظمُها خطراً، وأهلُها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات.

وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركانُ الظاهرةُ عند التفصيلِ واقترانه بالإيمان، والإيمان، وأما إذ ذاك هو الأركانُ الباطنة، والإحسانُ هو تحسينُ الظاهرِ والباطن، وأما عند الإطلاق فكلٌ منها يشمل دينَ اللَّهِ كلَّه.

وقد جاء الإحسانُ في القرآن في مواضِع كثيرةٍ، تارة مقترناً بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معاً، وتارة بالجهاد، وتارة بالإسلام، وتارة بالعمل الصالح مطلقاً.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلطَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُواْ إِذَا مَا ٱلنَّعُواْ وَالسَّنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ ٱلطَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالْحَسُنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْحَسِنِينَ ﴾ [المائدة: ٩٣]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱللَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠].

وقدال تسعدالسى: ﴿وَالَّذِينَ جَنَهَدُواْ فِينَا لَنَهَدِيَنَهُمْ سُبُلَنَاْ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وقال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ أَجْرُمُ عِندَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ ۚ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُنْقَيْ ﴾ [لقمان: ٢٢].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وتارةً بالإنفاق في سبيل اللَّهِ وهو من الجهاد كقوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَينيكُرُ إِلَى اللَّهَاكُةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقد فسره النبي على تفسيراً لا يستطيعه من المخلوقين أحدٌ غيرُه على المعلوقين أحدٌ غيرُه على المعلوقين أحدًا الله كأنك تراه أعطاه الله تعالى من جوامع الكِلم، فقال على: «الإحسانُ أن تعبدَ اللّه كأنك تراه فإنه يراك»(١). أخبر على أن مرتبة الإحسانِ على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين:

(المقام الأول) - وهو أعلاهما - أن تعبدَ اللَّهَ كأنك تراه، وهذا مقامُ المشاهدة، وهو أن يعمل العبدُ على مقتضى مشاهدتِه اللَّهَ عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلبُ بالإيمانِ وتنفُذَ البصيرةُ في العِرفان حتى يصيرَ الغيبُ كالعِيان، فمن عبدَ اللَّهَ عز وجل - على استحضار قُربه منه وإقبالِه عليه وأنه بين يديه كأنه يراه - أوجب له ذلك الخشيةَ والخوفَ والهيبةَ والتعظيم.

وفي حديث حارثة المرسَل أن النبيَّ عَلَيْ قال له: «يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً، قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، قال: يا رسولَ اللَّه، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرْتُ ليلي وأظمأتُ نهاري وكأني أنظرُ إلى عرشِ ربي بارزاً، وكأني أنظرُ أهلَ الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهلِ النار في النار كيف يتعاوونَ فيها. قال: أبصرتَ فالزم» (٢) عبدٌ نوَّر اللَّهُ تعالى بصيرتَه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٦٦ \_ ٢٦٧ رقم ٣٣٦٧).

وأورده الهيثميُّ فيُّ «المجمع» (١/٥٧) وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه.

وأخرجه البزار (٢٦/١ رقم ٣٢ ـ كشف) عن أنس.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٥٧) وقال: رواه البزار يوسف بن عطية لا يحتج به. وأخرجه البيهقي في «الزهد» رقم (٩٧٣) من طريق آخر ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١/٣١ رقم ١٠٤٧٤). وفي «الإيمان» (ص٤٣) من طريق مالك بن مغول عن زبيد.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص١٠٦ رقم ٣١٤) عن معمر عن صالح بن مسمار.

قال ابن الوراق: قال ابن صاعد: ولا أعلمُ صالح بن مسمار أسند إلا حديثاً واحداً»، زاد الحافظ في «الإصابة» (١/ ٢٩٠) بعد ذكر كلام ابن صاعد: وهذا الحديث لا يثبت موصولاً. =

(المقام الثاني) : مقام الإخلاص، وهو أن يعملَ العبدُ على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقُربِه منه، فإذا استحضر العبدُ هذا في عمله وعمِل عليه فهو مخلصٌ لله تعالى، لأن استحضارَه ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادتِه بالعمل، وهذا المقامُ هو الوسيلةُ الموصلةُ إلى المقام الأول.

ولهذا أتى النبي على تعليلاً للأول فقال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١). وفي بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «فإنك إلا لم تكن تراه فإنه يراك»(١).

فإذا تحقق في عبادتِه بأن الله تعالى يراه ويطّلع على سره وعلانيته وباطِنه وظاهرِه، ولا يخفى عليه شيءٌ من أمره، فحينئذ يسهُل عليه الانتقالُ إلى المقام الثاني، وهو دوامُ التحقيقِ بالبصيرة إلى قربِ اللّهِ تعالى مِن عبدِه ومَعيّته حتى كأنه يراه.

وقد ذكرَ اللَّهُ تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآنِ، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِلَّا صُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِلَّا صَالَاً عَلَيْكُو شُهُودًا إِلَّا وَمَا يَسْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن يَمْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكٍ مُبِينِ ۞ أَلاَ إِنَ أَوْلِيَاتَهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ مَن الْمَيْوَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا هُولُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا اللَّهُ عَلَيْهِم وَلا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَيْقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلِكُ هُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِكُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ ولَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. وقال تبارك وتسعاليين ﴿وَتُوكُلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيدِ ﴿ النَّالِينَ اللَّهُ مِن اللَّياتِ السَّعِلِينَ ﴾ [الشعراء]. وغيرُ ذلك من الآياتِ.

فأولياءُ اللَّهِ المتقون المحسنون، هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيتِه وأسمائِه وصفاتِه، وأفردوه بالعبادة محبة وتذلّلًا وانقياداً وخوفاً ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعاً ومَهابة وتعظيماً وتوكُلًا عليه وافتقاراً إليه واستغناءً به

<sup>=</sup> وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

عما سواه، واتقوا بامتثال أوامرِه ومحبةِ مرضاتِه وترْكِ مناهيه وموجباتِ سخطِه سراً وعلناً وظاهراً وباطناً قولاً وعملاً واعتقاداً، واستشعرت قلوبُهم ونفوسُهم إحاطةَ اللَّهِ عز وجل بهم علماً وقدرة ولطفاً وخِبرة بأقوالهم وأعمالِهم ونياتِهم وأسرارِهم وعلانياتِهم وحركاتِهم وسكناتِهم وجميعِ أحوالِهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملُهم خالصاً لله موافقاً لشرعه مُناطاً بما جاءت به رسلُه ونطقت به كتبه، مستحضرينَ ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرُهم. فأخصلوا لله العملَ وراقبوه مراقبة من ينظُر إلى ربه، لكمال علمِهم بأن اللَّه ينظر إليهم ويرى حالَهم ويسمع مقالَهم.

فطرحوا النفوسَ بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه، والتجأوا منه إليه، وعاذُوا به منه، وأحبوه من كل قلوبِهم، فامتلأت بنور معرفتِه، فلم تتسع لغيره، فيه يُبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يُذكر اللَّهُ تعالى، وبذكره يُذكرون.

وقال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا عمرُ بنُ حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمشُ سمعتُ أبا صالحٍ عن أبي هريرة هله يقول: قال النبيُ كله: "يقول الله تعالى: أنا عند ظنَ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملإ ذكرتُه في ملإ خير منهم، وإن تقرّب إليَّ شبراً تقرّبُ إليه ذراعاً، وإن تقرّب إليَّ شراعاً تقرّب إليَّ ذراعاً تقرّب إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولةً».

وقال (٢) رحمه الله تعالى: حدثني محمدُ بنُ عثمانَ بنِ كرامةً، حدثنا خالدُ بنُ مخلّدٍ، حدثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، حدثني شريكُ بنُ عبدِ اللّهِ بن أبي نمرِ عن عطاءِ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنتُه بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضتُه عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدَه التي يبطش بها، ورجلَه التي يمشي بها، وإن سألني وبصره الذي يبصر به، ويدَه التي يبطش بها، ورجلَه التي يمشي بها، وإن سألني عبدي المؤمن، يكره الموتَ وأنا أكره مساءته».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۱/۱۳ه ـ ۱۲ه رقم ۷۵۳۱) ومسلم في صحيحه (۱/۲۰۲۱ رقم ۲/ ۷۲۲۷)

<sup>(</sup>٢) أي البخاري في صحيحه (١١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١ رقم ٢٥٠٢) وقد تقدم.

ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولُّوه ووالَوا فيه فتولاًهم، وعادَوا أعداء لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربِهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتِهم به فجازاهم بفضله وزادهم: ﴿لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا اَلْحُسَنَى وَزِيادَة ﴾ [يونس: ٢٦]، ﴿ هَلَ جَزَآهُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنَ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

ولما ذكر أهلَ الجنة وما وعدهم به من النِعم وصفهم أن ذلك جزاء الحسانِهم، فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ مَاخِذِينَ مَا مَانَتُهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلَكَ عُسِنِينَ ۞﴾ [الذاريات]. ثم فسر إحسانهم: ﴿كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلبَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَإِلْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآلِيلِ وَلَلْحُرُومِ ۞﴾ [الذاريات]. وقدمنا في الفصل الأول أن الحسنى التي وعد اللَّه عز وجل المحسنين هي الجنة، والزيادة هي النظرُ إلى وجه اللَّه عز وجل كما رواه مسلم (١) عن صهيبٍ عن النبي ﷺ.

فلما كانوا يعبُدون اللَّهَ عز وجل في الدنيا على وجه الحضورِ والمراقبةِ كأنهم يرَونه بقلوبهم وينظُرون إليه في حال عبادتِهم إياه، كان جزاؤُهم على ذلك النظرَ إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عِياناً بأبصارِهم.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (١٦٣/١ رقم ٢٩٦/١٨٠).

عن صهيب عن النبي ﷺ: ﴿إِذَا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيّض وجُوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُنجّينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النّظر إلى ربهم عزّ وجلُّ .

#### [خاتمة الكلام على حديث جبريل]

هذا آخرُ ما يسَّر الله تعالى من الكلام على مفردات حديثِ جبريلَ (١)، وقد قال ابنُ رجبِ رحمه الله تعالى في شرح الأربعين (٢) بعد كلامِه على مراتب الدينِ في هذا الحديثِ، قال: «فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيمُ علم أن جميع العلومِ والمعارفِ يرجِعُ إلى هذا الحديثِ ويدخُل تحته، وأن جميعَ العلماءِ من فِرقَ هذه الأمة لا تخرج علومُهم التي يتكلمون فيها على هذا الحديثِ وما دلَّ عليه مجملًا ومفصلًا، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملةِ خصال الإسلامِ، ويُضيفونَ إلى ذلك الكلامَ في أحكامِ الأموالِ والأبضاعِ والدماء، وكلُ ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيهُ عليه، ويبقى كثيرٌ من عِلم الإسلامِ - من الآداب والأخلاقِ وغير ذلك - لا يتكلم عليه إلا القليلُ منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصلُ الإسلام كله.

والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمانِ بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخرِ والإيمانِ بالقدر خيرِه وشره، والذين يتكلمون على علم المعارفِ ومقاماتِ العبادِ يتكلمون على مقام الإحسانِ وعلى الأعمال الباطنةِ التي تدخل في الإيمانِ أيضاً كالخشية والمحبةِ والتوكلِ والرضا والصبرِ ونحوِ ذلك، فانحصرت العلومُ الشرعيةُ التي يتكلم عليها فرقُ المسلمين في هذا الحديثِ وحده كفايةٌ ولله الحمدُ والمنة». انتهى كلامُه رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(1) (1/371</sup> \_ 071).

[ال] فصلُ: [العاشر] في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين



(فصل) في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين:

(الأولى): كونُ الإيمانِ يزيد بالطاعة وينقُص بالمعصية.

(والثانية): تفاضلُ أهلِه فيه.

(والثالثة): أن فاسقَ أهلِ الملةِ الإسلاميةِ لا يكفر بذنب دون الشركِ ولوازِمه إلا إذا استحلَّه.

(والرابعة): أنه لا يخلد في النار.

(والخامسةُ): أنه في العقاب وعدمِه تحت المشيئةِ.

(والسادسةُ): أن التوبةَ في حق كلُ فردٍ مقبولةٌ ما لم يُغزغِز سواءٌ من كفر أو دونه من أي ذنبِ كان.

## ١ ـ الإيمانُ يزيدُ وينقصُ

# (إسماننا ينيد بالطاعات ونقصه يكون بالرلآت)

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آهَنَدَوَّا زَادَهُرَ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْرَ﴾ [محمد: ١٧]. ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِينَكَا ﴾ [الـمـدُسر: ٣١]. وقـولُـه تـعـالـى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وقال الترمذيُ (۱) رحمه الله تعالى: بابٌ في استكمال الإيمانِ والزيادةِ والنقصانِ، وساق فيه حديثَ عائشةَ وَاللهُ عَالَتُ قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «إن أكملَ المؤمنين إيماناً أحسنُهم خُلقاً وألطفُهم بأهله»، وحديثَ: «يا معشرَ النساءِ تصدّقنَ» إلخ، وهو في الصحيحين (۲).

والشاهدُ منه قولُه ﷺ: «ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلِ ودينِ أغلبَ لذوي الألباب وذوي الرأي منكن»(٢).

وذكر حديثَ أبي هريرةَ وهو في الصحيحين (٣) أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون باباً، فأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق وأرفعُها قولُ لا إله إلا الله». هذا لفظُ الترمذيّ (٤) وقال: حسنٌ صحيحٌ ولفظه: «بضع وستون».

ولمسلم (٥) روايةً: «بضعٌ وسبعون»، لكن قالا: «شعبةً» بدلَ «باباً».

وقال النسائي<sup>(٦)</sup>: بابُ زيادةِ الإيمانِ ـ وذكر فيه حديثَ الشفاعةِ، ودِلالُته ـ منطوقاً ـ على تفاضل أهلِ الإيمانِ فيه، وأما الزيادةُ والنقصُ فدِلالُته عليها مفهوماً لا منطوقاً.

 <sup>(</sup>۱) في «السنن» (٩/٥ رقم ٢٦١٢) وقال: هذا حديث صحيح. ولا نعرف لأبي فلابة سماعاً من عائشة.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ رقم ٩٥٦). ومسلم في صحيحه (۲/ ٩٠٥ رقم ٩/ ٩٨٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١/١٥ رقم ٩) ومسلم في صحيحه (١٣/١ رقم ٣٥/٥٧)
 عن أبي هريرة ولفظه: «الإيمانُ بضعٌ وستون شُعبةٌ، والحياءُ شعبةٌ من الإيمان».

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/١٠ رقم ٢٦١٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (١/ ٦٣ رقم ٥٨/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٨/١١٢ ـ ١١٣).

وهو حديث صحيح.

ومثلُه حديث أبي سعيدِ الخُدريُ (١): «رأيتُ الناسَ وعليهم قُمُصّ منها ما يبلُغ الثدى». الحديث.

وفيه: «وعُرض عليَّ عمرُ بنُ الخطابِ وعليه قميصٌ يجُرَّه، قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسولَ الله؟ قال: الدين»، ثم ذكر (٢٠ حديثَ عمرَ في نزول قولِه تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، ودلالتُها على ذلك منطوقاً.

وعلى ذلك ترجم البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى وقال: حدثنا الحسنُ بنُ الصباحِ سمع جعفرَ بنَ عون حدثنا أبو العَميس قال: أخبرنا قيسُ بنُ مسلم عن طارق بنِ شهابٍ عن عمرَ بنَ الخطابِ وَ الله أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آيةً في كتابِكم تقرّ ونها لو علينا معشرَ اليهودِ نزلت لاتخذنا ذلك اليومَ عيداً. قال: أيُ آية؟ قال: ﴿ آلِيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْمِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

قال عمرُ: قد عرَفنا ذلك اليومَ والمكانَ الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، وهو قائمٌ بعرَفةَ يومَ جُمعةٍ.

وعلى ذلك ترجمَ أبو داودَ (٤) وغيرُه من أثمةِ السنة، وساقوا في ذلك أحاديثَ تتضمنُه منطوقاً ومفهوماً.

قال مسلمُ (٥) بنُ الحجاجِ رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بنُ يحيى التيميُّ وقَطَنُ بنُ نُسير ـ واللفظُ ليحيى ـ أخبرنا جعفرُ بنُ سليمانَ عن سعيدِ بنِ إياسٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «السنن» (۱۱۳/۸). قلت: وأخرجه البخاري (۷/ ٤٣ رقم ٣٦٩١). ومسلم في صحيحه (١٨٥٩/٤ رقم ١٥/ ٢٣٩٠).

 <sup>(</sup>۲) أي النسائي في «السنن» (۸/ ۱۱٤) و (۲۰۰/۰).
 قلت: وأخرجه البخاري (۱/ ۱۰۵ رقم ۵۶) ومسلم في صحيحه (۲۳۱۳/۶ رقم ۵/ ۳۰۱۷).
 (۳۰۱۷). والترمذي (۵۰/۰۰ رقم ۳۰۶۳).

<sup>(</sup>۳) في صحيحه (۱/ ۱۰۵ رقم ٤٥).وتقدم تخريجه في التعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/ ٥٩ ـ ٦٦) باب رقم (١٦) الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٢١٠٦/٤ رقم ٢١/٠٥٧).

الجَريريِّ عن أبي عثمانَ النهديِّ عن حنظلةَ الأُسيديِّ قال: وكان من كُتَّابِ رسولِ الله عَلَيْ قال: «لقِيني أبو بكر رظيه فقال: كيف أنت يا حنظلةُ؟ قال: قلت: نافقَ حَنظلةُ. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال قلت: نكونُ عند رسولِ الله عَلَيْ المُنا يُذكّرنا بالنار والجنةِ حتى كأنا رأي عينٍ، فإذا خرجنا من عند رسولِ الله عَلَيْ عافسنا الأزواجَ والأولادَ الصغارَ، فنسينا كثيراً.

قال أبو بكر ﷺ: فواللَّهِ إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسولِ الله ﷺ قلت: نافق حنظلةُ يا رسول اللَّهِ.

فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "وما ذاك؟". قلت: يا رسولَ اللَّهِ نكون عندك تذكّرنا بالنارِ والجنةِ حتى كأنا رأيَ عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواجَ والأولادَ والضَّيعاتِ، نسينا كثيراً. فقال رسولُ الله ﷺ: "والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتْكُم الملائكةُ على فُرشكم وفي طُرُقكم، ولكن يا حنظلةُ، ساعةً وساعةً». ثلاث مرات.

حدثني (۱) إسحاقُ بنُ منصورِ أخبرنا عبدُ الصمدِ سمعتُ أبي يحدّث حدثنا سعيدٌ الجَريريُ عن أبي عثمانَ النهديُ عن حنظلةَ قال: كنا عند رسولِ الله على فوعظنا فذكر النارَ. قال: ثم جئتُ إلى البيت فضاحكتُ الصبيانَ ولاعبْتُ المرأة، قال: فخرجتُ فلقيتُ أبا بكرِ فذكرتُ ذلك له قال: وأنا قد فعلتُ مثل ما تذكر. فلقينا رسولَ الله علي فقلتُ: يا رسولَ الله نافق حنظلةُ. فقال: «مَهْ». فحدثتُه بالحديث فقال أبو بكر: وأنا قد فعلتُ مثلَ ما فعلَ فقال: «يا حنظلةُ ساعةً وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذِكرِ لصافحتْكُم الملائكةُ حتى تُسلّمُ عليكم في الطرق». ومن طريق ثالثِ (۱): فذكرنا الجنةَ والنارَ الحديث.

وعلى هذا إجماعُ الأئمةِ المعتدُ بإجماعِهم، وأن الإيمانَ قولٌ وعملٌ ويزيد وينقص، وإذا كان ينقُص بالفترة عن الذكر فلأَن ينقُصَ بفعل المعاصي من بابٍ أولى كما سيأتى إن شاء اللَّهُ تبارك وتعالى بيانه قريباً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠٧/٤ رقم ١٣/٢٧٥٠).

<sup>(</sup>۲) عند مسلم فی صحیحه (۲/۷۱۰ رقم .../۲۷۵۰).

# ٢ \_ تفاضُلُ أهل الإيمانِ

(وأهلُه فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرُّسلِ!)

هذه المسألةُ الثانيةُ، وهي تفاضلُ أهلِ الإيمانِ فيه، كما ذكر اللَّهُ تبارك وتعالى أقسامَهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمتِه فقال تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ الْكِئْبَ الْكِئْبَ الْمَلْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَهِنْهُمْ ظَالِلُهُ لِنَقْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ لِنَقْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين، وهم الأبرارُ أصحابُ اليمينِ الذين اقتصروا على التزام الواجباتِ واجتنابِ المحرماتِ فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيراتِ، وهم المقرّبونَ الذين تقرّبوا إليه بالنوافل بعد الفرائضِ وتركوا ما لا بأسَ به خوفاً مما به بأسٌ، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرَهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديثِ السابق، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينظِقون وبه يعقِلون، يسبحون الليلَ والنهارَ لا يفتُرون.

وأما الظالمُ لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالحِ قولان:

أحدُهما: أن المُراد به الكافر، فيكون كقولِ الله عز وجل في تقسيمهم في سورة الـواقـعـةِ عـنـد الـبـعـثِ: ﴿وَكُنتُمُ أَزَوْجًا ثَلَنتُهُ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْمَةِ ۞ وَٱلسَّنِقُونَ السَّيْقُونَ ۞ أُولَتِكَ ٱلْمُقَرَّقُونَ ۞ أُولَتِكَ ٱلْمُقَرِّقُونَ ۞ [الواقعة]. إلى آخر الآيات.

وقسمهم عند الاحتضار كذلك، فقال عز وجل: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُعَرِّبِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُعَرِّبِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْمَينِ ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمَينِ ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَلْمُكَذِّبِينَ الطَّالِينِ ﴾ فَالْرُلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ اللَّكَذِيبِينَ الطَّالِينِ ﴿ فَاللَّهُ مَنْ حَمِيمٍ ﴾ وَتَصْلِيلَةُ جَمِيمٍ ﴾ [الواقعة].

فإن تفاضلَ أهلِ الإيمانِ في تقسيم هذه السورةِ إنما هو على درجتين: سابقين مقرّبين، وأبرارهم أصحابُ اليمين. وأما أصحابُ الشمالِ الذين هم

المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلافُ في الظالم نفسه في آية فاطر(١).

والقولُ الثاني أن المُرادَ به عصاةُ الموحدين فإنهم ظالمون لأنفسِهم، ولكن ظلمٌ دون ظلمٍ، لا يخرُج من الدين ولا يخلّد في النار، فعلى هذا يكون قسمٌ ثالثٌ في تفاضلِ أُهلِ الإيمانِ.

ورجح هذا القولَ ابنُ القيِّم (٢) رحمه الله تعالى، فإذا كان هذا التفاوتُ بين أتباعِ الرسلِ فكيف تفاوتُ ما بينهم وبين رسلِهم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسلَ متفاضلون فقال: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلِّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلِّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. وقد تقدم تقرير ذلك في موضعه.

وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف كذلك جعل الجنة التي هي دارُ الثوابُ متفاوتة الدرجاتِ مع كون كلِ منهم فيها، فقال في سورة السرحمن: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَنَانِ ۞ فَإِنِّي مَالَاّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ ذَوَاتَا وَمَانُونَ فَإِنِّي مَالَاّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَيْمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ۞ فَإِنِّي مَالَاّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞ فَإِنِّي مَالَاّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبانِ ۞ فَإِنِّي مَالَاّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبانِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَايِبُهَا مِنْ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ نَوْجَانِ ۞ فَإِنِّي مَالَاهِ مَرَيكُمَا تُكَذِبانِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَايِبُهَا مِنْ إِسْتَبْرَةً وَبَحَى الْجَنَّيْنِ دَانٍ ۞ فَإِنِّي مَالَةٍ مَرَيكُمَا تُكَذِبانِ ۞ فِيهَنَ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِلَى مَنْ فَصِرَتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِلَى مَنْ مَنْ فَالِهُ مَنْ مَنْ مَنْ فَلِهُمْ وَلا جَانًا ۞ فَإِنِي مَالِكُهُ رَبِيكُمَا تُكَذِبانِ ۞ كَأَنَهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَإِنِي مَالِكُهُ رَبِيكُمَا تُكَذِبانِ ۞ كَأَنَهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَإِنِي مَالِكُهُ وَيَكُمَا تُكَذِبانِ ۞ كَانَهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَإِلَى مَرَحِمُا وَلَالَهُ مَنْ مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَالْمَ وَالْمَورَةِ وَيَكُمَا تُكَذِبانِ ۞ كَاللّهُ وَيَكُمَا تُكَذِبانِ ۞ كَاللّهُ وَيَكُمَا تُكَذِبانِ ۞ كَاللّهُ وَلَا مَرْبَعُونَ وَالْمَرْجَانُ هُ وَالْمَورَةِ وَلِكُمُ الْتُكَذِبَانِ هُ الرحمن]. إلى آخر السورة.

وكذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفاتِ الجنة التي يدخلها أصحابُ اليمين، وكذلك في سورة المطففين. قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ﴿ تَعَوْدُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ النَّعِيمِ ﴿ فَي نَظِيمٍ ﴿ فَي نَظِيمُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلمُنتَافِسُونَ ﴾ النَّعِيمِ ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلمُنتَافِسُونَ ﴾ وغيرُ ذلك من وَمِنَاجُمُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلمُقَرَّبُونَ ﴾ [المطففين]. وغيرُ ذلك من الآيات.

<sup>(</sup>١) فاطر: (٣٢).

<sup>(</sup>٢) في كتابه "طريق الهجرتين" (ص٢٨٩ \_ ٢٩٦).

وقال النبيُ ﷺ: «جنتانِ من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وجنتانِ من فضة، آنيتُهما وما فيهما، وما بين القومِ وبين أن ينظروا إلى ربهم إلاَّ رداءُ الكبرياءِ على وجهه في جنة عذنِ»(١).

وأهلُ الجنةِ متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءَوْن، أهلُ عِلّيين يرَون غُرفَهم مِن فوقهم كما يُرى الكوكبُ في الأفق الشرقي أو الغربي، ومتفاوتون في الأزواج. ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفُرش والملبوسات، ومتفاوتون في المُلك، ومتفاوتون في الحسن والجمالِ والنور، ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زيارتِهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل.

وقد قدمنا أحاديث الشفاعة (٢) وفيها أن عُصاة الموِّحدين الذين تمسَّهم النارُ بقدْرِ ذنوبِهم، متفاوتون تفاوتاً بعيداً: متفاوتون في مقدار ما تأخذُه منهم، فمنهم من تأخذُه النارُ إلى كعبيه، ومنهم من تأخذُه إلى أنصافِ ساقيه، ومنهم من تأخذُه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذُه إلى حِقْوَيه، ومنهم من تأخذُه إلا مواضعَ السجودِ.

وكذلك يتفاوتون في مقدار لُبثِهم فيها وسُرعةِ خروجِهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمانِ والتوحيدِ الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلّدين أبداً.

فيُقال للشفعاء أخرِجوا من كان في قلبِه مثقالُ دينارِ من إيمان، ثم من كان في قلبه نصفُ دينارِ من إيمان، ثم من كان في قلبه وزنُ بُرّةٍ من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى أدنى من مثقالِ ذرةٍ من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقالِ ذرةٍ من إيمان.

فأين هذا ممن الإيمانُ في قلبه مثلُ الجبلِ العظيم، وأين مَن نورُه على الصراط كالشمس، ممن نورُه على الصراط كالشمس، ممن نورُه على إبهام قدمه يُنوْنِصُ تارةً ويَطْفأُ أخرى: ﴿أَنَنَجْمَلُ الشّلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكُمُونَ ۞﴾ [القلم].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ٦٢٤ رقم ٤٨٧٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجها.

وفي الصحيحين (١) من حديث أبي سعيدِ الخدريِّ الله قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «بينا أنا نائمٌ رأيتُ الناسَ عُرضوا عليَّ وعليهم قُمُصٌ، فمنها ما يبلغ دون ذلك. وعُرض عليَّ عمرُ وعليه قميصٌ يجرُه: قال: الدين».

وقال ابنُ أبي مُلَيكةً: أدركتُ ثلاثين من أصحابِ النبيِّ ﷺ كلُهم يخاف النفاق على نفسِه. ما منهم أحدٌ يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاريُ (٢) تعليقاً مجزوماً به.

وقال النبئ على: «مُلئ عمارٌ إيماناً إلى مُشاشِه»(٣).

وقال ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمانِ»(٤).

وقال عمرُ بنُ الخطابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَزِنَ إِيمَانُ أَبِي بِكُرِ بِإِيمَانَ أَهِلِ الأَرْضِ لرجح (٥٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/۹/۱ ـ ۱۱۰ رقم ٣٦). تعليقاً.

<sup>(</sup>٣) أُخْرجه النسائي في «السنن» (٨/ ١١١ رقم ٥٠٠٧).

والحاكم (٣/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣) وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، إنْ كان محمدُ بن أبي يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهدي". ووافقه الذهبي.

قلت: محمد بن أبي يعقوب هذا ثقة من شيوخ البخاري، وأسم أبيه إسحاق، «فإذا كان قد حفظه فلا يزيد على كونه صحيحاً لأن أبا عمار ليس من رجال الشيخين».

وله طريق أخرى أخرجها ابن ماجه (١/ ٥٢ رقم ١٤٧) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٩). ورجاله ثقات، رجال البخاري غير هاني بن هانئ وهو مستور كما في «التقريب» رقم (٧٢٦٤) ومن طريق أبي يعلى (١/ ١١٧) وابن جرير في «التهذيب» (٢٥٨/ ١٥٧) وقال: «محمدل».

<sup>«</sup>الصحيحة» رقم (۸۰۷).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩/٧٩) وأحمد (٣/ ١٠) وأبو داود رقم (١١٤٠) و (٤٣٤٠) وابن ماجه رقم (١٢٧٥) و (٤٠١٣) والبيهقي في «السنن» (٦/ ٩٤ ـ ٩٥). من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١/ ٤١٨ رقم ٢٥٣). بإسناد ضعيف جداً لأجل أيوب بن سويد الرملي.

وقرأ الفضيلُ بنُ عياض<sup>(۱)</sup> رحمه الله أولَ الأنفال حتى بلغ: ﴿أُولَيِّكَ هُمُ اللهُ وَمِنْوَنَ حَقًّا لَمُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤]. قال حين فرَغَ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمانَ قولٌ وعملٌ، وأن المؤمن إذا كان مؤمناً حقاً فهو من أهل الجنةِ فهو شاكً في كتاب الله، مكذبٌ أو جاهلٌ لا يعلم.

فمن كان على هذه الصفةِ فهو مؤمنٌ حقاً مستكمل الإيمان، ولا يُستكمل الإيمانُ ولا يُستكمل الإيمانُ إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمانَ ولا يكون مؤمناً حقاً حتى يؤثِرَ دينَه على شهوتِه، ولن يهلِكَ عبد حتى يؤثِرَ شهوتَه على دينه.

يا سفيهُ ما أجهلك، لا ترضى أن تقولَ أنا مؤمنٌ حتى تقول أنا مؤمنٌ حقاً مستكملٌ الإيمان، واللّهِ لا تكون مؤمناً حقاً مستكملَ الإيمانِ حتى تؤدّيَ ما افترض اللّهُ عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسمَ اللّهُ لك، ثم تخاف مع هذا أن لا يقبَلَ اللّهُ منك.

ووصفَ فضيلُ الإيمانَ بأنه قولٌ وعملٌ، وقرأ: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ عُلِمِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةً وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥].

قد سمّى اللَّهُ تعالى دينَ القيمةِ بالقول والعملِ، فالقولُ الإقرارُ بالتوحيد والشهادةِ للنبيِّ ﷺ، والعملُ أداءُ الفرائضِ واجتنابُ المحارم، وقرأ: ﴿وَانَكُرْ فِ الْكِنْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَيْنًا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكَوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۞ [مريا]. وقال: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالدِّي وَالدِينَ وَلا نَنفَرَقُولُ وَالدِينَ وَلا نَنفَرَقُولُ وَالشورى: ١٣].

فالدينُ التصديقُ بالعمل كما وصفه الله تعالى، وكما أمر به أنبياءَه ورسلَه بإقامتِه. والتفرّقُ فيه تركُ العملِ والتفريقُ بين القولِ والعملِ، قال الله تبارك وتعالى:

وتابعه ابن المبارك عند أبي خيثمة في «فضائل أبي بكر» (ص١٣٣) والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١). بإسناد صحيح.
 وأخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨٢٣) بإسناد حسن.

أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨١٨).

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا ٱلصَّكَاوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوهَ فَإِخُوانَكُمُ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]. فالتوبةُ من الشرك جعلها الله تعالى قولاً وعملاً بإقامة الصلاةِ وإيتاءِ الزكاة.

وقال أصحابُ الرأي<sup>(۱)</sup>: ليس الصلاةُ ولا الزكاةُ ولا شيءٌ من الفرائض من الإيمان، افتراءً على الله وخلافاً لكتابه وسنةِ نبيّه، ولو كان القولُ كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهلَ الردةِ.

وقال فُضيلٌ (١): يقول أهلُ البدع: الإيمانُ الإقرارُ بلا عملٍ، والإيمانُ واحدٌ، وإنما يتفاضل الناسُ بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد خالفَ الأثرَ، ورد على رسولِ الله قوله، لأن رسولَ الله على قال: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبة أفضلُها لا إله إلا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبة من الإيمان» (٢).

وتفسير (٣) من يقول: الإيمانُ لا يتفاضل يقول إن فرائضَ اللّهِ ليست من الإيمان، فميّز أهلُ البِدَع العملَ من الإيمان وقالوا: إن فرائضَ اللّهِ ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفِرْية، أخاف أن يكون جاحداً للفرائض راداً على الله أمرَه.

ويقول أهلُ السنة (٤): إن الله تعالى قرّر العملَ بالإيمانِ وإن فرائضَ اللّهِ من الإيمان. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ ﴾ [العنكبوت: ٧] فهذا موصولُ العمل بالإيمان.

ويقولُ أهلُ الإرجاء: لا ولكنه مقطوعٌ غيرُ موصول، وقال أهلُ السنةِ: قال اللّه : ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَهَلِكَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [الـنـاء: ١٢٤]. فهذا موصولٌ. وأهلُ الإرجاء يقولون بل هو مقطوعٌ، وقال أهلُ السنةُ(٤): قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء: ١٩]. فهذا موصولٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (٨١٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (١/ ٣٧٦).

٤) أخرجه عبد الله في «السنة» (١/٣٧٦).

وكلُ شيءٍ في القرآن من أشباه هذا فأهلُ السنةِ يقولون: هو موصولٌ مجتمعٌ، وأهلُ الإرجاءِ يقولون: بل هو مقطوعٌ متفرقٌ. ولو كان الأمرُ كما يقولون كان من عصى وارتكبَ المعاصيَ والمحارِمَ لم يكن عليه سبيلٌ فكان إقرارُه يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا مِن قولٍ وأقبَحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

قيل له \_ يعني فضيلاً \_ هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلّمناه. ولو لم آخُذُه من أهل الفقهِ والفضل لم أتكلم به.

وقال فُضيلُ (۱): يقول أهلُ الإرجاءِ: الإيمانُ قولٌ بلا عملٍ، ويقول الجهميةُ: الإيمانُ المعرفةُ بلا قولٍ ولا عمل، ويقول أهلُ السنةِ: الإيمانُ: المعرفةُ والقولُ والعملُ.

فمن قال الإيمانُ قولٌ وعملٌ فقد أخذ بالتوثقة. ومن قال الإيمانُ قولٌ بلا عمل فقد خاطر. لأنه لا يدري أيُقيلُ إقرارُه أو يُرَدّ عليه بذنوبه. وقال يعني فضيلاً: قد بيّنتُ لك إلا أن تكون أعمى.

وقال فضيل (۱): لو قال لي رجلٌ: مؤمنٌ أنت؟ ما كلّمته ما عشتُ. وقال: إذا قلتَ أنا مؤمن لا إذا قلتَ بالله فهو يُجزيك من أن تقول أنا مؤمن. وإذا قلتَ أنا مؤمن لا يُجزيك من أن تقول آمنتُ بالله لأن (آمنتُ بالله) أَمْرٌ، قال الله تعالى: ﴿قُولُواْ ءَامَتَكَا بِاللهِ﴾ [البقرة: ١٣٦]. الآية.

وقولُك أنا مؤمنٌ تكلّفٌ لا يضُرك أن لا تقوله ولا بأسَ إن قلتَه على وجه الإقرار، وأكرهُه على وجه التزكية.

وقال فضيلٌ (٢) سمعتُ النُّوريُّ يقول: من صلَّى إلى هذه القِبلةِ فهو عندنا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله في «السنة» (١/٣٧٧).

مؤمنٌ، والناسُ عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحةِ والحدودِ والذبائحِ والنسُك. ولهم ذنوب وخطايا اللَّهُ حسبُهم، إن شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند اللَّهِ عزَّ وجل.

وقال فضيلٌ (١٠): سمعتُ المُغيرةَ الضَّبيِّ يقول: من شك في دينه فهو كافرٌ وأنا مؤمنٌ إن شاء الله. قال فضيلٌ (١٠): الاستثناءُ ليس بشك.

وقال فضيل (١) المُرجئةُ كلما سمعوا حديثاً فيه تخويفٌ قالوا: هذا تهديدٌ. وإن المؤمنَ يخافُ تهديد اللَّهِ وتحذيرَه وتخويفَه ووعيدَه ويرجو وعْدَه، وإن المنافقَ لا يخاف تهديدَ الله ولا تحذيرَه ولا تخويفَه ولا وعيدَه ولا يرجو وعدَه.

وقال فضيلٌ (١): الأعمالُ تُحبِطُ الأعمالَ، والأعمالُ تحول دون الأعمالِ.

قال عبدُ الله (٢) قال أبي: أُخبرْتُ عن فضيلٍ عن ليثٍ عن مجاهدِ في قوله: ﴿وَمَن يُوْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. قال: الفقه والعلم اهمن «كتاب السنة».

وفيه (٣) عن حذيفة بن اليمان ﴿ قَالَ: «القلوبُ أربعةٌ: قلبٌ أجردُ كأنما فيه سراجٌ يُزْهِرُ، فذلك قلبُ المؤمن. وقلبٌ أغلفُ، فذلك قلبُ الكافر، وقلبٌ مُضفَحٌ فذلك قلبُ المنافق. وقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ، ومَثلُ الإيمانِ فيه كمثلِ شجرةٍ يَسقيها ماءٌ طيّبٌ، ومثلُ النفاقِ فيه كمثل قُرحةٍ يُمدّها قيحٌ ودمٌ، فأيّهما غلب عليه غلبه اه.

وهذا الموقوفُ قد رُوي مرفوعاً إلى النبيِّ ﷺ بإسنادٍ جيدٍ حسن.

فقال الإمامُ أحمدُ (٤) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضرِ حدثنا أبو معاويةً

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في «السنة» (١/ ٣٧٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الله في «السنة» (۱/ ۳۷۷ رقم ۸۱۹) وفي سنده مجهول.
 قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ ج۳/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) أي «السنة» (١/ ٣٧٧ رقم ٨٢٠) في سنده مجهول.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٣/ ١٧) بإسناد صحيح.

قلّت: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢١/٣٦ رقم ١٠٤٥٣) والطبراني في «الصغير» (٢/ ١٠١) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٨٥).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٦٣) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

حدثنا شيبانُ عن ليثٍ عن عمْرِو بنِ مُرّةً عن أبي البَخْترِيِّ عن أبي سعيدِ الخُدريِّ ظَلَّبُهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «القلوبُ أربعةٌ: قلبٌ أجردُ فيه مثلُ السِراجِ يُزهرُ، وقلبٌ أغلفُ مربوطٌ على غلافه، وقلبٌ منكوسٌ، وقلبٌ مُضفَحٌ. فأما القلبُ الأجردُ فقلبُ المؤمنِ سراجُه فيه نورُه، وأما القلبُ الأغلفُ فقلبُ الكافر، وأما القلبُ المنكوسُ فقلبُ المنافق عرَف ثم أنكر.

وأما القلبُ المصفحُ فقلبٌ فيه إيمانُ ونفاقٌ. ومثلُ الإيمانِ فيه كمثل البقلةِ يُمدّها الماءُ الطيبُ، ومثلُ النفاقِ فيه كمثلِ القُرحةِ يُمدّها الدمُ والقيحُ، فأيُ المادتين غلبت على الأخرى غلبتْ عليه».

والآياتُ والأحاديثُ وآثارُ الصحابةِ والتابعين في هذا الباب أكثرُ من أن تُحصرَ وأشهرُ من أن تُخصرَ

والمقصودُ بيانُ بأن الناسَ متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمانِ في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلُهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلّطون من أهل التوحيد. وبين ذلك مراتبُ ودرجاتُ لا يحيط بها إلا اللّهُ عز وجل الذي خلقهم ورزقهم.

وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد، فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود، والخفض والرفع، والتكبير والتحميد، والتسبيح والتهليل، والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات، في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يُحصى: فهذا قُرَّةُ عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمرُه، وآخرُ يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها، بل يتندم على الدخول فيها، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخرُ قلبُه في الفلوات قد تشعبت به الضّيعات وتفرقت به الطُرقات، حتى إنْ يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى.

وهذا تُرفع صلاتُه تتوهج بالنورِ حتى تخترقَ السمواتِ إلى عرش الرحمنِ عز وجل. وهذا تخرُج مُظلمةً لظلمة قلبِه فتُغلق أبوابُ السماءِ دونها فتُلفّ كما يُلفّ

الثوبُ الخلِقُ فيُضربُ بها وجهُ صاحبِها، وهذا يُكتبُ له أضعافُها وأضعافُ مضاعفةٌ. وهذا يخرُج منها وما كتب له إلا نصفُها، إلا ربعُها، إلا ثمنُها، إلا عشرُها، وهذا يحضُرها صورةً ولم يُكتب له منها شيءٌ، وهذا منافقٌ يأتيها رياءَ الناسِ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.

هذا والناظرُ إليهم يراهُم مستوين في فعلِها، ولو كُشفَ له الحجابُ لرأى من الفُرقان ما لا يقدِر قدْرَه إلا اللَّهُ الرقيبُ على كل نفسٍ بما كسبت، الذي أحاط بكل شيء علماً لا تخفى عليه خافية.

وكذلك الجهادُ ترى الأمةَ من الناس يخرُجون فيه مع إمام واحدِ ويقاتلون عدواً واحداً، على دينِ واحدِ متساوين ظاهراً في القُوى والعدد، فهذا يُقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتُعلَم شجاعتُه ويُرى مكانَه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له همّ غيرُه، وهذا يقاتل لتكون كلمةُ اللّهِ هي العليا، وذا هو المُجاهدُ في سبيلِ اللّهِ لا لغيره، وهذا هو الذي يُكتب له بكل حركةٍ أو سكونٍ أو نصبٍ أو مخمصةٍ عملٌ صالحٌ.

وهكذا الزكاةُ والصومُ والحجُّ والأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكر وجميعُ أعمالِ الإيمانِ، الناسُ فيها على هذا التفاوتِ والتفاضلِ بحسب ما وقرَ في قلوبهم من العلم واليقين.

وعلى ذلك يموتون، وعليه يُبعثون، وعلى قدره يقِفون في عرَق الموقفِ، وعلى ذلك الوزنُ والصحفُ. وعلى ذلك تُقسَم الأنوارُ على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه. «ومن يُبطِئ به عملُه لم يُسرغ به نسبُه»(۱).

وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفعُ درجاتِهم، وبقدْرِه تكون مقاعِدُهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكُهم فيها ونعيمُهم، واللَّهُ يختص برحمتِه من يشاء، واللَّهُ ذو الفضلِ العظيم.

<sup>(</sup>١) وهو جزء من حديث صحيح.

أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٧٤ رقم ٣٨/ ٢٦٩٩) وابن ماجه رقم (٢٢٥) وأحمد (٤٠٧/) من حديث أبي هريرة.

### ٣ \_ فاسقُ أهلِ القبلةِ مؤمنٌ ناقصُ الإيمان

(والفاسقُ المليُّ ذو العصيانِ لم يُنفَ عنه مطلقُ الإيمان) (لكن بقدر الفسقِ والمعاصي إيمانُه ما زال في انتقاص)

هذه هي المسألةُ الثالثةُ. وهي أن فاسقَ أهلِ القبلةِ لا يُنفى عنه مُطلقُ الإيمانِ بفسوقه. ولا يوصف بالإيمان التامِّ. ولكنْ هو مؤمنٌ ناقصُ الإيمانِ، أو مؤمنٌ بإيمانِه فاسقٌ بكبيرتِه. فلا يُعطى الاسمَ المطلقَ ولا يُسلبُ مطلقَ الاسم.

والمُرادُ بالفسق هنا هو الأصغرُ. وهو عملُ الذنوبِ الكبائرِ التي سمّاها اللّهُ ورسولُه فسقاً وكفراً وظلماً مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقاً فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّما الّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيّنُوا ﴾ الحجرات: ٦]. ومع هذا لم يخرُجُ ذلك الرجلُ الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية ولم يُنف عنه الإيمانُ مُطلقاً ولم يُمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه.

وكذلك قال النبي ﷺ: السبابُ المسلم فسوقٌ وقتالهُ كفرٌ اللهُ المسلم اللهُ وقتالهُ كفرٌ اللهُ اللهُ الله

وقال ﷺ: «لا ترجِعوا بعدي كفاراً يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعض» (٢) الحديث وغيرُه.

وقد استُبَّ كثيرٌ من الصحابةِ على عهده وفي حضورِه فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفّرهم بل بقُوا أنصارَه ووزراء في الدين. وقال الله سبحانه: ﴿وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَآصَلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنْهُما عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنْلُوا ٱلِّنِي تَبْغِي حَقَّ يَغِي اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى ٱللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَا

ثم لم ينفِ عنهم الأخوّة أخوة الإيمانِ لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقيةِ المؤمنين بل أُثبتت أخوّةُ الإيمان لهم مطلقاً، فقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا اللَّمُوّمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُوَيَكُمُ وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦/١٣ رقم ٧٠٧٦)، ومسلم في صحيحه (١/ ٨١ رقم ١١٦/٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲٦/۱۳ رقم ۷۰۷۷)، ومسلم (١/ ٨١ ـ ٨٢ رقم ١١٨ / ٢٥).

وكذلك في آية القصاصِ أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم أُخوّة الإيمانِ فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَى الْمُرُو لِللّهِ مَا أُخْرِ وَالْمَبَدُ وَالْمُنْقَى بِاللّهُ وَمَا يَعْمَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ فَتَى اللّهُ فَالْبَاعُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ومعلومٌ أن أصحابَ عليٌ بنِ أبي طالبٍ وأهلَ الشامِ هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارجُ من بينهما قد اقتتلا قتالاً عظيماً، فسمى الجميعَ مسلمين.

وقال على في سِبطه الحسن بن علي: «إن ابني هذا سيد، وسيُصلحُ الله تعالى به بين هاتين به بين هاتين الفرقتين عظيمتين من المسلمين» (٣)، فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين (٤) بعد موت أبيه الله في عام الجماعة ولله الحمدُ والمنة.

ولا منافاة بين تسمية العملِ فسقاً أو عامِله فاسقاً، وبين تسميته مسلماً وجريانِ أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كلُّ فسقٍ يكون كفراً، ولا كلُّ ما سُمي كفراً وظلماً يكون مُخرجاً من الملة حتى يُنظر إلى لوازِمِه وملزوماتِه، وذلك لأن كلاً من الكفرِ والظلمِ والفسوقِ والنفاقِ جاءت في النصوص على قسمين: أكبرَ يُخرج من الملة لمنافاته أصلَ الدين بالكلية، وأصغرَ ينقُص الإيمانَ وينافي كمالَه ولا يُخرج صاحبَه منه، فكفرٌ دون كفرٍ، وظلمٌ دون ظلم، وفسوقٌ دون فسوق، ونفاقٌ دون نفاق.

قال الله تعالى في بيان الكفر: ﴿إِلَا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ﴾ [السبفرة: ٣٤]. وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ قَدْ صَلُواْ صَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱللّهِ يَكُنِ ٱللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلّا لَمْ يَكُنِ ٱللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ وَلَا يَتُونُ اللهُ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ وَالنساء].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳/۱۳ رقم ۷۰۷۷)، ومسلم (۱/۸۱ ـ ۸۲ رقم ۱۱۸/۲۰) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٧٤٥ رقم ١٥٦/ ١٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ٩٤ رقم ٣٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح الباري» (٦١/١٣ ـ ٦٨).

وقال النبيُّ عَلَيْهُ في بيان الكفرِ الأصغرِ: «سبابُ المسلم فسوقٌ وقتالُه كفرٌ» (١). وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: ﴿إِنَ اَلْفَرْكَ لَظُلْرُ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. وقال في الظلم الأصغر: ﴿وَاتَقُواْ اللّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُغْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ وَقَالَ تَعَالَى: ١٠].

وقال في الفسوق الأكبر: ﴿إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِيدً ﴾ [الكهف: ٥٠]. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]. وقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥].

وقال النبيُ ﷺ في النفاق الأصغر: «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَعَها: إذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجَر»(٢).

فهذه الخصالُ كلُها نفاقٌ عمليٌ لا يُخرِج من الدين إلا إذا صحبه النفاقُ الاعتقادي المتقدِّم، وما تمسك به الخوارجُ (٣) والمعتزلةُ (٦) وأضرابُهم من التشبث بنصوص الكفرِ والفسوقِ الأصغرِ، واستدلالِهم به على الأكبر فذلك مما جنتُه أفهامُهم الفاسدةُ وأذهانُهم البعيدةُ وقلوبُهم الغُلْفُ، فضربوا نصوصَ الوحي بعضَها ببعض، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاءً الفتنةِ وابتغاءً تأويلِه.

فقالت الخوارجُ: المُصرُّ على كبيرة من زِناً أو شُربِ خمرٍ أو رباً كافرٌ مرتدُّ خارجٌ من الدين بالكلية لا يصلّى عليه ولا يُدفن في مقابرِ المسلمين، ولو أقرَّ لله تعالى بالتوحيد وللرسول عليه بالبلاغ، وصلى وصام وزكّى وحج وجاهد، وهو مخلّدٌ في النار أبداً مع إبليسَ وجنودِه ومع فرعون وهامانَ وقارونَ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٨٩ رقم ٣٤)، ومسلم في صحيحه (٧٨/١٠ رقم ١٠٦/٥٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بهما.

وقالت (١) المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين ولكن نسمّيهم فاسقين. فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين. ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين. بل قضوا بتخليده في النار أبداً كالذين قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلاً وخالفوهم مقالاً، وكان الكلَّ مخطئين ضُلالاً.

وقابل ذلك المرجئة (٢) فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة ولا يدخُل النارَ أحدٌ بذنب دون الكفر بالكلية. ولا تفاضلَ عندهم بين إيمان الفاسقِ الموحّدِ وبين إيمان أبي بكرٍ وعمرَ، حتى ولا تفاضلَ بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكلُّ مستوفي النطقِ بالشهادتين كما قدمنا اعتقادَهم في بحث الإيمانِ، نسأل الله تعالى العافية.

#### ٤ ـ العاصى لا يخلّد في النار وأمرُه إلى الله

(ولا نسقسول إنسه فسي السنسار مسخسلَدٌ بسل أمرُه لسلبساري) (تحت مشيستَةِ الإلهِ النافذة إن شاعفاعنه وإن شا آخذة) (بسقسدر ذنبِسه إلى السجسنسان يخرُج إن مات على الإيمان)

(ولا نقول إنه) أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفراً (في النار مخلد) هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل (بل نقول أمرُه) مردود حكمه (للباري) في الجزاء والعفو (تحت مشيئة الإله النافذة) في خلقه (إن شاء) اللَّه عز وجل (عفا عنه) وأدخلَه الجنة من أولِ وهلة برحمته وفضلِه (وإن شاء آخذه) أي جازاه وعاقبه (بقدر ذنبه) الذي مات مُصِراً عليه.

كما في الصحيحين<sup>(٣)</sup> من حديث عُبادة بنِ الصامتِ هُ أن رسولَ الله ﷺ قال وحوله عِصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تُسرِقوا، ولا تزنوا، ولا تقتُلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم

<sup>(</sup>١) انظر: «الملل والنحل» (١/ ٦٥ \_ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (١/١٦٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٦٤ رقم ١١) ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٣٣ رقم ١٤/
 (٣) .

وأرجلِكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجرُه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم من ذلك شيئاً ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك.

(إلى الجنان يخرج) من النار (إن) كان (مات على الإيمان) كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين.

(والعرضُ تيسيرُ الحسابِ في النبا ومن يُناقَشِ الحسابَ عُذَّبا)

في هذا البيتِ إشارة إلى تفسيرِ رسولِ الله على لقوله عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنْبَهُ بِيَمِينِةِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ [الإنشقاق]. الآيات، كما في صحيح البخاريُ (١) وغيره (٢) من طرق عن عائشة على قالت: قال رسولُ الله على: الله فداءَك أليس أحد يحاسب إلا هلك، قالت: قلت يا رسولَ الله جعلني الله فداءَك أليس يقولُ الله عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِةِ عَنَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَالانشقاق].

قال: ذلك العَرضُ، يُعرضون، ومن نوقش الحسابَ هلك»، وفي رواية: <sup>(٣)</sup> «عُذَّب».

وقد قدمنا من نصوص الحشرِ وأحوالِ الموقفِ والميزانِ ونشرِ الصحفِ والعرضِ والحسابِ والصراطِ والشفاعاتِ وغيرِها ما يُعلم به تفاوتُ مراتب الناسِ وتبايُن أحوالِهم في الآخرة بحسب تفاوتِهم في الدار الدنيا في طاعة ربَّهم وضدُها من سابق ومقتصدِ وظالم لنفسه.

إذا عرفتَ هذا فاعلم أن الذي أثبتتْه الآياتُ القرآنيةُ والسننُ النبويةُ ودرج عليه السلفُ الصالحُ والصدْرُ الأولُ من الصحابةِ والتابعين لهم بإحسان من أئمةِ التفسيرِ والحديثِ والسنةِ أن العصاةَ من أهلِ التوحيدِ على ثلاث طبقاتٍ:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (١٩٦/١ ـ ١٩٧ رقم ١٠٣) وأطرافه (٤٩٣٩ و ٢٥٣٦ و ٦٥٣٧).

<sup>(</sup>۲) كمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢٠٥ رقم ٢٨٧٦/٨٠) وأبو داود رقم (٣٠٩٣) والترمذي رقم (٢٤٢٨) و (٣٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) عند مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٤٤ رقم ٧٩/ ٢٨٧٦).

الأولى: قومٌ رجَحَت حسناتُهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنةَ من أول وهلةٍ ولا تمسهم النارُ أبداً.

الطبقة الثالثة: قوم لقوا اللّه تعالى مُصِرَين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصلُ التوحيد، فرجَحَتْ سيئاتُهم بحسناتِهم، فهؤلاء هم الذين يدخُلون النار بقدْر ذنوبِهم، فمنهم من تأخُذه إلى أنصافِ ساقيه، بقدْر ذنوبِهم، فمنهم من تأخُذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخُذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخُذه الى ركبتيه، ومنهم من تأخذه الى حِقْوَيْه، ومنهم فوقَ ذلك، حتى إن منهم من لم يحرَّم منه على النار إلا أثرَ السجودِ، حرَّم اللَّهُ على النار أن تأكلَ أثرَ السجود، وهؤلاء هم الذين يأذن اللَّه تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكةِ ومن شاءَ اللَّهُ أن يُكرِمَه، فيحُد لهم حداً فيُخرجونهم، ثم هكذا، فيُخرجون من كان في قلبه وزنُ دينارِ من خير، ثم من كان في قلبه نصفُ دينارِ من خير، ثم بُرَةٍ، ثم خردلةٍ، ثم ذرةٍ، ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاءُ: ربَّنا لم نذَرْ فيها خيراً.

ويُخرِجُ اللَّهُ تعالى من النار أقواماً لا يعلم عدتَهم إلا هو بدون شفاعةِ الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمِل أيَّ عمل، ولكن كلُ من كان منهم أعظمَ إيماناً وأخفَّ ذنباً كان أخفَّ عذاباً في النار وأقلَّ مكثاً فيها

وأسرعَ خروجاً منها، وكلُ من كان أضعفَ إيماناً وأعظمَ ذنباً كان بضد ذلك والعياذ بالله.

والأحاديثُ في هذا البابِ لا تحصى كثرةً، وقد قدمنا منها ما فيه كفايةً.

وإلى هذا المعنى أشار النبئ على الله الله إلا الله نفعته يوماً من الله الله الله الله نفعته يوماً من الله يصيبه قبل ذلك ما أصابه (١٠).

وهذا مقامٌ ضلت فيه الأفهام، وزلت فيه الأقدام، وهدى اللَّهُ الذين آمنوا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه، واللَّهُ يهدي من يشاء إلى صراطِ مستقيم.

قال إمامُ الأئمةِ أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خزيمةَ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد (٢) بعد سرْدِه أحاديثَ الشفاعةِ بأسانيدِها قال: «قد رَوينا أخباراً عن النبيِّ عَلَيْ يحسب كثيرٌ من أهلِ الجهلِ والعنادِ أنها خلافُ هذه الأخبارِ التي ذكرناها مع كثرتها وعدالةِ ناقليها في الشفاعة، وفي إخراج بعضِ أهلِ التوحيدِ من النار بعد ما دخلوها بذنوبِهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبارِ عندنا بحمدِ اللهِ ونعمتِه. وأهلُ الجهلِ الذين ذكرتُهم في هذا الفصلِ صنفانِ:

صنفٌ منهم من الخوارج والمعتزلةِ أنكرت إخراجَ أحدٍ من النار ممن يدخُل النارَ، وأنكرتُ هذه الأخبارَ التي ذكرناها في الشفاعة.

الصنفُ الثاني: الغاليةُ من المُرجئةِ التي تزعمُ أن النارَ حُرِّمت على من قال: لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبارَ التي رُويت عن النبي على في هذه اللفظةِ على خلافِ تأويلِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۱/ ۱۰ رقم ٣ ـ كشف). والطبراني في «الأوسط» رقم (٤) كما في «مجمع البحرين» و «الصغير» (١/ ١٤٠).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٧/١) وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و «الصغير» ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤٦/٥) والخطيب في «موضع أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٢٠٥) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٦٣١٠) وأورده في «الصحيحة» رقم (١٩٣٢).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) (Y\PFV\_ ·VV).

فأولُ ما نبدأ بذكر الأخبارِ بأسانيدِها وألفاظِ متونِها ثم نبين معانيَها بعون اللّهِ ومشيئتِه ونشرح ونوضح أنها ليست بمُخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى اللّهُ إخراجَهم من أهل التوحيدِ من النارِ.

ثم ساق<sup>(۱)</sup> منها حديثَ ابنِ مسعودِ (<sup>۲)</sup> ﷺ عن النبيِّ قَالَ: «لا يدخُل الجنةَ من كان في قلبه مثقالُ أدرةٍ من كِبْر، ولا يدخل النارَ من كان في قلبه مثقالُ ذرةٍ من إيمان».

وحديثَ عمرَ (٣) بنَ الخطاب ظله: سمعتُ رسولَ الله علله يقله يقول: «إني لأعلمُ كلمة لا يقولُها عبدٌ حقاً من قلبه فيموتُ على ذلك إلا حُرَم على النار: لا إله إلا الله».

وحديثَ عِتْبانَ (٤) بنِ مالك: قال رسولُ الله ﷺ: «لن يُوافى عبدٌ يومَ القيامةِ

<sup>(</sup>۱) أي ابن خزيمة في كتابه «التوحيد» (۲/ ۷۷۰ ـ ۸۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم (٩١/١٤٨) وابن ماجه رقم (١٧٣) وابن منده في «الإيمان» رقم (٥٤٢) أخرجه مسلم رقم عن علي بن مهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وأخرجه أبو داود رقم (٤٠٩١) والترمذي رقم (١٩٩٨) وأحمد (١/١٤١ و ٤١٦) والطبراني في «الكبير» (١٠٠٠٠ و ١٠٠٠١) وابن أبي شيبة (٩/٩٨) وأبو عوانة في مسنده (١٧/١) من طرق عن الأعمش به.

وأخرجه مسلم رقم (٩١) والترمذي رقم (١٩٩٩) وابن منده رقم (٥٤٠ و ٥٤١) والبغوي في «شرح السنة» رقم (٣٥٨/٨) وأبو عوانة (١/ ٧٧٢) من طريق أبان بن تغلب.

وأحمد (١/ ٤٥١) من طريق حجاج.

كلاهما عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي به. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/٦٣) والحاكم (١/٧٢) أبو نعيم في «الحلية» (٢/٢٩) وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/٧٤) رقم ١١/٥٠٠).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه بهذا اللفظ ولا بهذا الإسناد. . . . » ووافقه الذهبي.

والحديث صحيح. فقد أخرجه مسلم رقم (٢٦) من طرق كثيرة، أحدُهما هذا الطريق من حمران... به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤١/١١ رقم ٢٤٢٣) ومسلم في صحيحه (١/١٦ ـ ٦٢ رقم ٣٣/٥٤).

وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٧٧٥ رقم ١٢/١٢).

وهو يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله على النار - وفي رواية (١٠): فإن الله قد حرم على النار - أن تأكل من قال لا إله إلا الله».

وحديثَ عثمانَ (٢) عن النبي عَلَيْ قال: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا اللَّهُ دخل الجنة».

وحديثَ معاذِ<sup>(٣)</sup> بنِ جبلِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وأن محمداً رسولُ اللَّهِ صادقاً من قلبه دخل الجنة».

وحديثَ عبادةً (١٤) بنِ الصامتِ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من لقيَ اللّهَ على الله الله وأن محمداً رسولُ اللّهِ دخل الجنة»، وفي رواية (٥٠): «حرَّمه الله على النار».

وحديثَ جابرِ<sup>(٦)</sup> بنِ عبدِ اللَّهِ أن رسولَ الله ﷺ بعثه فقال: «اذهبُ فنادِ في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقناً \_ أو مخلصاً \_ دخل الجنة».

وحديثَ أنسِ بنِ مالكِ (٧٠) عَلَيْهُ قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله ما تركتُ من حاجة ولا داجةٍ إلا أتيتُ عليها، قال: «أو تشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٧٨٤ ـ ٧٨٥ رقم ٢٣/ ٥١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/٥٥ رقم ٢٦/٤٣) وأبو عوانة (١/٦، ٧) وابن منده في الإيمان رقم (٢) أخرجه مسلم (١١١٣ و ١١١٤ و ١١١٥ و ٣٣) وأحمد (١/٦٥، ٦٩) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١١١٣ و ١١١٤ و ١١١٥) وابن خزيمة (٢/٧٨٦ رقم ١١٣/٥) من طرق...

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٤٧٤ رقم ٣٤٣٥) ومسلم في صحيحه (١/ ٥٧ رقم ٢٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٥٧ ــ ٥٨ رقم ٢٩/٤٧). وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٧٩٩ رقم ٢١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٠١ ـ ٨٠١ رقم ٤٤/ ٥٢٥) ومسلم في صحيحه (١/ ٩٤ رقم ٩٣/١٥١) دون القصة.

والقصة في صحيحه (١/ ٥٩ ـ ٦١ رقم ٣١/٥٢) من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٨٠٣/٢ رقم ٥٢٦/٤٦) إسناده صحيح ورجاله ثقات.

رسولُ الله؟»، قال: نعم. قال: «فإن هذا يأتي على ذلك كلِه».

وحديثَ عمرَ (١) ﴿ الله أَ أَن رسولَ الله أَمرَه أَن يُؤذِنَ النَاسَ أَن من يشهد أَن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له مخلصاً فله الجنة. قال عمرُ: يا رسولَ الله إذاً يتكلوا. قال: فدعهم.

وحديثَ عبدِ الله بنِ سلام قال<sup>(٢)</sup>: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من شهَد أن لا إله إلا اللَّهُ وأن محمداً رسولُ اللَّهِ وجبتْ له الجنةُ».

وحديثَ أبي ذر<sup>(٣)</sup> ﷺ: «قال ألله ﷺ: «قال لي جبريلُ: من مات من أمتك لا يُشرِك بالله شيئاً دخلَ الجنةَ ولم يدخُل النارَ. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟

وحديث أبي الدرداء (٤) عن النبي ﷺ أنه قرأ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ﴾ [الرحمن: ٤٦]. قلت: وإن زنا وإن سرق يا رسولَ الله؟ قال: فقرأها رسولُ الله ﷺ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴿ فَلَ فَانَ زنى وإن سرقَ يا رسولَ الله؟ قال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ قلت: يا رسولَ الله وإن زنى وسرق؟ يا رسولَ الله قال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ قلت: يا رسولَ الله وإن زنى وسرق؟ قال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ وإن زنى وسرق؟ قال: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ وإن زنى وسرق، ورغم أنف أبي الدرداء ». فلا أقرؤها كذلك حتى ألقاه.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/۸۰۳ ـ ۸۰۴ رقم ۵۲۷/٤۷)، والبزار في مسنده
 (۱/۳۱ رقم ۹ ـ كشف).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٦/١) وقال: رواه أبو يعلى والبزار إلا أن عمر قال: يا رسولَ الله إذاً يتكلوا: قال: هعهم يتكلوا.

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۰۸ ـ ۸۰۹ رقم ۱/۵۳).
 إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٠/٣ رقم ١٢٣٧) ومسلم في صحيحه (١/ ٩٤ رقم ٩٤/١٥). ٩٤/١٥٣) وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٠٩ رقم ٥٥/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨١٠ ـ ٨١١ رقم ٥٣ / ٥٣٣). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٥٨٠) والبزار (١١٢١) وفي تفسيره رقم (٥٨٠) والبزار (١١/١) رقم ٥ ـ كشف) وأحمد (٢/ ٢٥٧).

وحديث ابنِ مسعودِ (١) عليه قال: قال رسولُ الله عليه كلمة وأنا أقول أخرى، قال: «من مات وهو يجعل لله نِداً دخل النار». قال وأقول: من مات وهو لا يجعل لله نِداً دخلَ الجنة.

قال أبو بكر (٢): قد كنتُ أمليتُ أكثرَ هذا البابِ من كتاب الإيمان وبينتُ في ذلك الموضع معنى هذه الأخبارِ وأن معناها ليس كما يتوهمه المُرجئة، وبيقين يعلم كلُ عالم من أهلِ الإسلامِ أن النبيَّ على الله الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمداً رسولُ الله ولم يؤمن بأحدِ من الأنبياء غيرِ محمدٍ على ولا آمن بشيء من كتاب اللهِ عز وجل ولا بجنة ولا نار ولا بعثِ ولا حسابِ أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار.

ولئن جاز للمرجئة الاحتجاجُ بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبارُ ظاهرُها خلافُ أصلِهم (٢) وخلافُ كتابِ اللَّهِ عز وجل، وخلافُ سننِ النبي النبي النبي الله عن النبي الله عن النبي الله المتحق الله المحمية الاحتجاجُ بأخبار رُويت عن النبي الله إذا تُؤوِّلت على ظاهرها استحق المجنة من يعلم أن اللَّه ربَّه وأن محمداً نبيَّه وإن لم ينطق بذلك لسانُه، ولا يزالُ يسمع أهلُ الجهلِ والعنادِ يحتجون بأخبار مختصرةٍ غيرِ مُتقصّاة وبأخبار مجملةٍ غيرِ مفصّلةٍ لا يفهمون أصولَ العلم فيستدلون بالمتقصّي من الأخبار على مختصرها، وبالمفسّر منها على مُجملِها.

قد ثبتت الأخبارُ عن النبيِّ ﷺ بلفظة لو حُملت على ظاهرِها كما حمَلت

<sup>=</sup> وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٦/١) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وإسناد أحمد أصح وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد.

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٣٢٦ رقم ١٨٧٤٢) وابن جرير في «جامع البيان» (١٨٧٤ رقم ١٨٧٤٢) وابن جرير في «جامع البيان» (١٣/ ٢٧٣ رقم ١٣٨) وفي «شرح السنة» (١٤/ ٣٨٦ رقم ٤١٨) وصححه الألباني في «ظلال الجنة» رقم (٩٧٥).

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸/ ۱۷٦ رقم ٤٤٩٧) ومسلم في صحيحه (۱/ ٩٤ رقم ٩٢/١٥٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨١٥ رقم ٢٠/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۲) ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۱۵).

<sup>(</sup>٣) أي أصلُ المرجئة:

لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. الملل والنحل للشهرستاني (١٦٢١).

المُرجئةُ الأخبارَ التي ذكرناها في شهادةِ أن لا إله إلا الله على ظاهرِها لكان العالمُ بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقاً للجنة وإن لم يُقِرَّ بذلك بلسانه ولا أقرَّ بشيء مما أمر اللَّهُ تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر اللَّهُ بالإيمانِ به، ولا عملَ بجوارِحه شيئاً أمرَ الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه اللَّهُ من سفك دماءِ المسلمين وسني ذراريهم وأخذِ أموالِهم واستحلالِ حُرَمِهم، فاسمع الخبرَ الذي ذكرتُ أنه غيرُ جائزٍ أن يُحمَلَ على ظاهره كما حملت المُرجئةُ الأخبارَ التي ذكرناها على ظاهرها.

ثم ذكر حديثَ عثمانَ عن النبيِّ ﷺ قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللَّهُ دخل الجنة»(١).

وحديثَ عِمرَانَ<sup>(۲)</sup> بن حُصينِ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من علم أن اللّهَ ربّه وأني نبيّه صادقا من قلبه \_ وأومأ بيده إلى فِلْذة صدرِه \_ حرم اللّهُ لحمه على النار».

وحديثَ معاذِ<sup>(٣)</sup> ﴿ مَنْ سَمَعتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ يقول: «من مات وهو يُوقنُ بِقلبه أن اللَّهَ حقّ، وأن الساعةَ قائمةٌ، وأن اللَّهَ يَبَعَثُ من في القبور، قال ابنُ سيرين (٤٠): إما دخل الجنة، وإما قال: نجا من النَّار».

كيف جاز للجَهميّ الاحتجاجُ بهذه الأخبارِ أن المرءَ يستحقُ الجنةَ بتصديق القلبِ أن لا إله إلا اللَّهُ وبأن اللَّهَ حقَّ وأن الساعةَ قائمةٌ وأن اللَّهَ يبعث من في القبور، ويترُك الاستدلالَ بما سنبيّنه بعد إن شاء اللَّهُ تعالى من معنى هذه الأخبارِ، لم يؤمَنْ أن يحتج جاهلٌ لم يعرِف دينَ الله ولا أحكامَ الإسلام بخبر عثمانَ عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۱۷ رقم ۲۱/ ۵۳۸). ومسلم في صحيحه (۱/ ۵۰ رقم ۲۲/۶۳) وقد تقدم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۲۲ رقم ۷۲/ . . .). والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۱۲۶ رقم ۲۵۳).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٩/١) وقال: وفي إسناده عمر بنُ محمد بنُ عمر بن صفوان وهو واهي الحديث.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٢٤).

النبي ﷺ: "من علم أن الصلاة عليه حقّ واجبٌ دخل الجنة" (١).

فيدعي أن جميع الإيمانِ هو العلمُ بأن الصلاةَ عليه حقَّ واجبٌ وإن لم يقِرَّ بلسانِه مما أمر اللَّهُ بالتصديق به، بلسانِه مما أمر اللَّهُ بالإقرار به، ولا صدّق بقلبه بشيء مما أمر اللَّهُ به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله. إذ النبيُّ ﷺ قد أخبرَ (٢) أن من علم أن الصلاةَ عليه حقٌ واجبٌ دخل الجنةً.

كما أخبر (٢) أن من شهد أن لا إله إلا اللَّهُ دخلَ الجنة، ثم ذكر حديثَ عثمانَ بسنده.

قال أبو بكر (٣): فإن جاز الاحتجاجُ بمثل هذا الخبرِ المختصرِ في الإيمان واستحقاقِ المرءِ به الجنةَ وتركِ الاستدلالِ بالأخبارِ المفسّرة المتقصّاة لم يؤمّن أن يحتجَّ جاهلٌ معاندٌ فيقول: بل الإيمانُ إقامُ صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العصرِ وأن مُصلّيها يستوجب الجنةَ ويُعاذُ من النار وإن لم يأت بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدَّقَ به ويُقرَّ به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض اللهُ على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحتجُّ بخبرِ عمارِ بنِ رُويبة فذكره بإسنادِه إلى عمار بنِ رويبة قال: سمعتُ رسولَ اللهِ على يقول: "من صلّى قبل طلوع الشمسِ وقبل غروبِها حرمه اللهُ على النار»(٤).

فقال رجلٌ من أهلِ البصرةِ: وأنا سمعتُه عن رسول اللَّهِ ﷺ.

قال أبو بكر: قد أمليتُ طرقَ هذا الخبرِ في كتاب المختصر من كتاب الصلاةِ مع أخبار النبي ﷺ: «من صلَّى الصبحَ فهو في ذمة الله»(٥).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۲۵ رقم ۷۶/ ۵٤٤).
 وأحمد (۱/ ۲۰) والبزار (۱/ ۱٦۹ رقم ۳۳۰ ـ کشف).

واحمد (۱۲/۱) والبوار (۱۲/۱۰) وتما على الله الله الله بن أحمد في زياداته وأبو يعلى إلا أنه قال: حق مكتوب واجب. والبزار بنحوه ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٢٧ رقم ٧٧/ ٥٤٧). وفي صحيحه (١/ ١٦٤ رقم ٣١٨). ومسلم في صحيحه (١/ ٤٤١ رقم ٣١٨). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٥٧/٢٦١) والترمذي رقم (٢٢٢). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وأبو داود الطيالسي رقم (٩٣٨) وأحمد (٣١٢/٤ ـ ٣١٣). وهو حديث صحيح.

وكلُ عالم يعلم دينَ الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتينِ لا توجبان الجنةِ مع ارتكابِ جميع المعاصي، إنها إنما رُويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رُويت أخبارُ النبيِّ عَلَيْهِ: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»(١) فضيلة لهذا القولِ، لا أن هذا القولَ كلُ الإيمان.

قلت (٢<sup>)</sup>: لِلا إِلهَ إِلا اللَّهُ لُوازِمُ ومُقتضياتٌ وشروطٌ مقيدٌ دخولُ الجنةِ بالتزام قائِلها لجميعها واستكمالِه إياها كما قدمنا بسطَه ولله الحمد.

قال رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن يقولَ إن شهادةَ أن لا إله إلا الله جميعُ الإيمانِ إذ النبيُ ﷺ أخبرَ أن قائلَها يستوجب الجنةَ ويعاذ من النار لم يؤمَن أن يدّعيَ جاهلٌ معاندٌ أيضاً أن جميع الإيمانِ القتالُ في سبيل اللّهِ فوَاقَ ناقةٍ.

فيحتج بقول النبي ﷺ: «من قاتل في سبيل الله فواقَ ناقةٍ دخل الجنة» (٣)، كاحتجاج المرجئةِ بقول النبي ﷺ: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» (٤٠).

ويقول معاندٌ آخرُ جاهلٌ إن الإيمانَ بكماله المشيُ في سبيل الله حتى تُغَبَّر قدما الماشي، ويحتج بقول النبيُ ﷺ: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» (٥٠)، وبقوله ﷺ: «لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنمَ في منخَرَيْ رجلِ مسلم» (٢٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

٢) أي المصنف رحمه الله «حافظ الحكمي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٥٤١) والترمذي رقم (١٦٥٧) والنسائي (٢/ ٢٥ ـ ٢٦).
وابن ماجه رقم (٢٧٩٧) وابن خزيمة (٢/ ٨٢٨ رقم ٧٧/ ٢٤٧)، وأحمد (٥/ ٢٣٠ ـ
٢٣١، ٢٣٥، ٤٤٤) وعبد الرزاق رقم (٩٥٣٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٧٠)
والطبراني في «الكبير» (٢٠/ رقم ٣٠٣ و ٢٠٤ و ٢٠٠ و ٢٠٠) والدارمي (٢/ ٢٠١)
والحاكم في المستدرك» (٢/ ٧٧) من طرق عن معاذ بن جبل.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

قلت: سليمان بن موسى لم يخرج له مسلم.

وخلاصة القول أن حديث معاذ بن جبل صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٢٩ رقم ٢٨١١). وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٢٩) والترمذي رقم (١٦٣٨) والنسائي (٦/ ١٤١) وأحمد (٣/ ٤٧٩). والبغوي رقم (٢٦١٨) والبيهقي (٩/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٢٩) والنسائي (٦/ ١٢) وابن ماجه رقم (٢٧٧٤)=

ويدعي جاهلٌ آخرُ أن الإيمانَ كلَّه عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ ويحتج بأن النبيَّ ﷺ قال: «من أعتقَ رقبةً مؤمنةً أعتقَ اللَّهُ بكل عضوِ منه عضواً من النار»(١).

ويدعي جاهلٌ آخرُ أن جميعَ الإيمانِ البكاءُ من خشيةِ الله تعالى، ويحتجُ بقول النبيِّ ﷺ: «لا يدخل النارَ من بكى من خشيةِ اللهِ تعالى»(٢).

ويدعى جاهلٌ آخرُ أن جميعَ الإيمانِ صومُ يومٍ في سبيل الله، ويحتج بأن النبيَّ عَلَيْهِ قال: «من صام يوماً في سبيل اللهِ باعد اللهُ وجهه عن النار سبعين خريفاً»(٣).

ويدعي جاهلٌ آخرُ أن جميعَ الإيمانِ قتلُ كافرٍ، ويحتجُ بقول النبيِّ ﷺ: «لا يَجتمع كافرٌ وقاتلُه في النار أبداً»(٤) ثم ذكره بسنده عن أبي هريرة ﷺ،

ثم قال(٥) رحمه الله تعالى: وهذا الجنسُ من فضائلِ الأعمال يطول بتقصيّه

قلت: وهو حديث صحيح.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: وهو حديث صحيح.

وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

والترمذي رقم (١٦٣٣) من حديث أبي هريرة ﷺ.
 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/۹۹، رقم ۲۷۱۰) ومسلم في صحيحه (۲/۱۱٤۷ رقم ۱۱٤٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ٥٠٥) وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۳۰) والترمذي رقم (۱٦٣٣)
 والنسائي (٦/ ١٢) والحاكم في «المستدرك» (۲۱۰/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ٤٧ رقم ٢٨٤٠) ومسلم في صحيحه (٨٠٨/٢ رقم ١١٥٣/١٦٧) من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٠٥ رقم ١٨٩١) وأحمد (٢/ ٣٦٨، ٣٧٩، ٣٧٩، ٢٥٩، ٢١٢) وأبو داود رقم (٢٦٢١) والبيهقي (٩/ ١٦٥) والبغوي رقم (٢٦٢١) من طرق عن العلاء عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد (٢/٣٦٪ و٣٤٠ و٣٥٣ و٣٩٩) ومسلم رقم (١٨٩١/١٣٠) والحاكم (٢/ ٧٧) والبيهقي (٩/ ١٦٥) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٣٢).

الكتاب، وفي قدْرِ ما ذكرنا غنيةٌ وكفايةٌ لما له قصَدْنا أن النبي ﷺ إنما أخبر بفضائلِ الاعمالِ التي ذكرنا وما هو مثلُها، لا أن النبي ﷺ أراد أن كلَّ عملِ ذكرَه أعلمَ أن عاملَه يستوجب بفعله الجنة أو يُعادُ من النار أنه جميعُ الإيمانِ.

وكذلك إنما أرادَ النبيُ عَلَيْ بقوله: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»(١) «أو حُرّم على النار»(١) فضيلة لهذا القول، لا أن جميعَ الإيمانَ كما ادعى من لا يفهم العلمَ، ويعاندَ فلا يتعلم هذه الصناعَة من أهلها.

ومعنى قوله على: «لا يجتمع كافرٌ وقاتِلُه في النار أبداً»(٢)، هذا لفظ مختصرُه الخبرُ المقتضي لهذه اللفظةِ المختصرةِ ما حدثنا الربيعُ بنُ سليمانَ قال: حدثنا شعيبُ بنُ الليث قال: حدثنا الليث عن محمد بنِ العجلانِ عن سهيلِ بنِ أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن مسلم عن رسول الله على قال: «لا يجتمعان في النار اجتماعاً»(٣) يعني أحدُهما مسلمٌ قتل كافراً ثم سدّد المسلمُ وقارب.

قال أبو بكر (٤): لذاك نقول في فضائل الأعمالِ التي ذكرنا: من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمالِ ثم سدّد وقارب ومات على إيمانِه دخل الجنة ولم يدخُل النارَ موضعَ الكفرِ منها وإن ارتكب بعض المعاصي، لذلك لا يجتمع قاتلُ الكافرِ إذا مات على إيمانِه مع الكافر المقتولِ في موضع واحدٍ من النار، لا أنه لا يدخل النارَ ولا موضعاً منها وإن ارتكب جميعَ الكبائرِ خلا الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ تعالى أن يغفرَ له ما دون الشرك، فقد أخبر اللَّهُ عز وجل أن للنار سبعة أبوابٍ فقال لإبليسَ: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَنُ إِلَّا مَنِ اتَبْعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَا قُولُهُ تعالى مِنْ الْفَاوِينَ ﴿ وَلَا الصَحِرِ: ٤٢ ـ ٤٤].

فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قَسمَ تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبوابِ النارِ، فجعل لكل بابٍ منهم جزءاً معلوماً، واستثنى عبادَه المُخلصين من هذا القسم، فكلُ مرتكبِ معصيةٍ زجر اللَّهُ عنها فقد أغواه إبليسُ، واللَّهُ عز وجل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٠٥ رقم ١٨٩١/١٣١) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) في «التوحيد» (٢/ ٨٣٣).

قد يشاء غفرانَ كلِّ معصيةٍ يرتكبُها المسلمُ دون الشركِ وإن لم يتُبْ منها.

لذاك علَّمَنا في محكم تنزيلِه قولَه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ﴾ [النساء: ١١٦].

وأعلمنا خالِقُنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيدِه وأسكنه جنتَه وأمر ملائكتَه بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفتِه ورحمتِه اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه اللَّهُ بارتكاب هذا الحُوبِ بعد ارتكابِه إياه.

فمن لم يغفر اللَّهُ له حوبتَه التي ارتكبها وأوقع عليه اسمَ غاوِ فهو داخلٌ في الأجزاء جزءاً وقَسْماً لأبواب النارِ السبعةِ.

وفي ذكره آدم ﷺ وقولِه عز وجل: ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُم فَنُوَىٰ﴾ [طه: ١٢١]، ما يبين ويوضح أن اسمَ الغاوي قد يقع على مرتكبِ خطيئةٍ قد زجر اللَّهُ عن إتيانِها وإن لم تكن تلك الخطيئةُ كفراً ولا شركاً ولا ما يُقاربُهما ويُشبِهُهما.

ومُحالٌ أن يكون المؤمنُ الموحّدُ لله عز وجل قلبُه ولسانُه، المُطيعُ لخالقه في أكثرِ ما فرض اللَّهُ عليه وندَبه إليه من أعمالِ البرِّ غيرِ المفروضِ عليه، والمنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوباتِ في قسم مَن كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولداً ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ ولم يؤمن بشيء مما أمر اللَّهُ تعالى بالإيمان به ولا أطاعَ اللَّه في شيء أمر به من الفرائضِ والنوافلِ ولا انزجرَ عن معصية نهى اللَّهُ عنها، مُحالٌ أن يجتمع هذان في درجةٍ واحدةٍ من النار.

والعقلُ مركب على أن يعلمَ أن كلَّ من كان أعظمَ خطيئةً وأكثرَ ذنوباً لم يتجاوز اللَّهُ عن ذنوبِه كان أشدَّ عذاباً في النارِ، كما يعلم كلُ عاقل أن كلَّ من كان أكثرَ طاعةً لله عز وجل وتقرباً إليه بفعلِ الخيراتِ واجتنابِ السيئاتِ كان أرفعَ درجةً في الجنان وأعظمَ ثواباً وأجزَلَ نعمة.

فكيف يجوز أن يتوهم عاقلٌ مسلمٌ أن أهلَ التوحيدِ يجتمعون في النارِ في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكاً وشركاً فيدعو له صاحبة وولداً، ويكفر به ويُشرِك، ويكفر بكل ما أمرَ اللَّهُ بالإيمانِ به، ويكذب جميعَ الرسلِ ويتركَ جميعَ الفرائض، ويرتكب جميعَ المعاصي فيعبد النيرانَ ويسجد للأصنام والصُلبان؟

فمن لم يفهم هذا الباب لم يجدُ بدأ من تكذيب الأخبارِ الثابتةِ من التي ذكرتُها عن النبي على الله في إخراج أهلِ التوحيدِ من النار، إذ مُحالٌ أن يقالَ أخرجوا من النار مَن ليس فيها، وأكثرُ استحالةً من هذا أن يقال: يخرُج من النار مَن ليس فيها.

وفي إبطال أخبارِ النبيِّ ﷺ اضمحلالُ الدينِ وإبطالُ الإسلامِ، واللَّهُ عز وجل لم يجمع بين جميعِ الكفار في موضع واحدِ من النار ولا سوى بين عذابِ جميعِهم، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [النساء: 12]. وقال: ﴿أَدَخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْمَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].

ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلِهم وكفّر به الخوارجُ وردّوه بباطل آخرَ، شرعَ رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارجُ واحتجوا به على باطِلهم، وما كفرَ به المُرجئةُ وردّوه بباطل آخر.

فقال<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: بابُ ذكرِ أخبارٍ رُويت عن النبي ﷺ ثابتةٍ من جهةِ النقلِ، جَهِلَ معناها فِرقتانِ: فرقةُ المعتزلةِ والخوارجِ احتجوا بها وادّعوا أن مرتكبَ الكبيرةِ إذا مات قبلَ التوبةِ منها مخلدٌ في النار محرّمٌ عليه الجِنانُ.

والفرقةُ الأخرى المُرجئةُ كفرت بهذه الأخبارِ وأنكرتها ودفعتها جهلًا منها بمعانيها. وأنا ذاكرُها بأسانيدِها وألفاظِ متونِها ومبيّن معانيها بتوفيق الله.

<sup>(</sup>۱) أي ابن خزيمة (۱/ ۸۳۲).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/۸٤۰ ـ ۸٤۱ رقم ۷/۵۵۳) من حديث أسامة بن
 زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر.

والرجل الآخر هو أبو بكرة لما جاء مصرحاً به في بعض الروايات وإن كان غيره فجهالة الصحابي لا تضر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢/ ٥٤ رقم ٦٧٦٦) ومسلم (١/ ٨٠ رقم ٦٣/١١٤).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۱۲/ ٥٤ رقم ۲۷٦۷) ومسلم (۱/ ۸۰ رقم ۱۱/ ٦٣).
 وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۳۸ رقم ۳).

<sup>(</sup>٥) هو نفسه سعد بن مالك أبي وقاص الزهري.

وحديثَ عبدِ الله(١) بنِ عمروِ عن النبي ﷺ قال: «من انتسب إلى غير أبيه فلن يُرَخ بريح الجنة، وريحُهَا يوجدُ من مسيرة سبعين عاماً».

وحديثَ حُذيفةً (٢) قال: قال رسولُ اللَّهِ: «لا يدخل الجنةَ قتّاتٌ»، وفي رواية (٣): «نمّام».

وحديث أبي أُمامة (٤) أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «من اقتطع حقَّ امرىءِ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّهُ له النارَ وحرم عليه الجنةَ. فقال رجلّ: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من آراكِ».

وحديثَ عبدِ الله بنِ عمْرٍو<sup>(٥)</sup> عن النبي ﷺ: «لا يدخُلُ الجنةَ نمّامٌ ولا عاقً ولا مُدمنُ خمر».

<sup>=</sup> قلت: وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد (٣١٨/١ و ٣٢٨) وابن ماجه رقم (٢٦٩). وهو حديث صحيح.

وعن علي بن أبي طالب أخرجه أحمد (١/ ١٨١ و ١٢٦) والبخاري رقم (٦٧٥٥)
 ومسلم رقم (١٣٧٠).

<sup>\*</sup> وعن أبي ذر أخرجه البخاري رقم (٣٥٠٨) ومسلم رقم (٦١).

وعن أنس بن مالك أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (٥١١٥) وهو حديث صحيح.

<sup>\*</sup> وعن أبي أمامة الباهلي، أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧) والطيالسي رقم (١١٢٧).

<sup>\*</sup> وعن عمرو بن خارجة الخشني أخرجه أحمد (٤/ ١٨٧ و ٢٣٨ و ٢٣٩).

وعن جابر أورده الهيشمي في «المجمع» (١٤٩/٨) وقال: رواه أبو يعلى وفيه عمران القطان، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۱ و ۱۹۶).والطيالسي رقم (۲۲۷۶).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩٨/١) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰/۲۷ رقم ۲۰۵۲). ومسلم في صحيحه (۱۰۱/۱ رقم ۲۰۵۲).

وابن خزیمة فی «التوحید» (۲/ ۸٤٤ رقم ۱۳/ ۵۵۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠١/١ رقم ١٠١/٥٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/٥٤٨ رقم ١٤/ . ٥٥٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٢٢ رقم ٢١٨/١٣٧).
 وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٤٦ رقم ٢١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرَجه ابن خَزيمة في «التوحيد» (٢ / ٨٥٨ رقم ١/ ٥٧٣) وأحمد (٢٠١/٢) والدارمي =

وحديثَ جبيرِ (۱) بنِ مُطعمِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يدخل الجنةَ قاطع».

وحديثَ عمرَ بنِ الخطابِ<sup>(٢)</sup> وَاللهُ عَلَيْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ثلاثةٌ لا يدخلون الجنةَ: العاقُ لوالديهِ، والديّوث، ورَجْلَةُ النساء».

وحديث عبدِ اللّهِ (٣) بنِ عمرَ على قال رسولُ الله على: «ثلاثةٌ لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: العاقُ لوالديه، ومُذْمنُ خمرٍ، والمنّان بما أعطى».

وحديثُ أبي بكرةً (٤) عن النبي ﷺ قال: «من قتل نفساً معاهَدةً بغير حقها حرَّم اللَّهُ عليه الجنة أن يشمَّ ريحَها».

كما أنه لا يعرف لـ (جابان) سماع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من نبيط.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

(١) أخرجه البخاري (١٠/ ٤١٥ رقم ٥٩٨٤) ومسلم في صحيحه (١٩٨١/٤ رقم ٢٥٥٦).

(٢) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٥٩ رقم ٣/ ٥٧٥) بإسناد حسن.

(٣) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٨٦١/٢ رقم ٥/٥٧٧) والحاكم (١٤٦/٤ ـ ١٤٧) من طرق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار عن سالم عن ابن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد (٢/ ١٣٤) والنسائي(٥/ ٨٠) والطبراني في «الكبير» رقم (١٣١٨٠) من طرق عن عمر بن محمد به. وفي أوله زيادة.

وأخرجه البزار (٢/ ٣٧٢ رقم ١٨٧٥) من طريق عمران القطان عن محمد بن عمرو عن سالم بن عبد الله به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٤٨) وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات.

(٤) أخرجه أحمد (٣٦/٥، ٣٨، ٥٢) والنسائي (٨/٢٥) والحاكم (٤٤/١) والبيهقي (٩/ ٢٠٥) وابن حبان رقم (٤٨٨٢) وأبو داود رقم (٢٧٦٠).

وهو حديث صحيح.

 « وأخرج أحمد (١٨٦/٢) والبخاري رقم (٣١٦٦ و ٢٩١٤) والنسائي (٨/ ٢٥) وابن ماجه رقم (٢٦٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحَها توجد من مسيرة أربعين عاماً».

<sup>(</sup>٢/ ١١٢) والبخاري في «التاريخ الصغير» (١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣) بسند ضعيف. وابن حبان في صحيحه رقم (٣٣٨٤ ـ الإحسان) بسند ضعيف لضعف نبيط وجابان.

ثم قال (١) رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبارِ إنما هو على أحد معنيين: أحدُهما: لا يدخل الجنة أي بعض الجِنان، إذ النبيُ عَلَيْ قد أعلمَ أنها جِنانٌ من جنة، واسمُ الجنةِ واقعٌ على كل جنة منها، فمعنى هذه الأخبارِ التي ذكرها: من فعل كذا \_ لبعض المعاصي \_ حرم اللَّهُ عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجِنان التي هي أعلى وأشرفُ وأنبلُ وأكثرُ نعيماً وسروراً وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئاً من تلك الجِنان التي هي في الجنة.

وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍ قد بيَّنَ خبرُه الذي رَوى عن النبي عَيْقُ: «لا يدخل الجنة على ما علقٌ ولا منّانٌ ولا مُدمنُ خمرٍ» (٢)، إنه إنما أراد حظيرةَ القدسِ من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسنادِه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو (٣) أنه قال: «لا يدخل حظيرةَ القدس سِكيرٌ ولا عاقٌ ولا منّانٌ».

قال (٤): والمعنى الثاني ما قد أعلمتُ أصحابي ما لا أُحصي من مرة أن كلَّ وعيدٍ في الكتاب والسنةِ لأهلِ التوحيدِ فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء اللَّهُ تعالى أن يغفرَ ويصفحَ ويتكرمَ ويتفضلَ فلا يعذّب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذِ اللَّهُ عز وجل قد خبر في مُحكم كتابِه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشركِ من الذنوب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامَهُ ﴾ [النساء: ١١٦].

وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن، الكتابِ الأول، واستدللتُ أيضاً بخبر عن النبي على بهذا المعنى. وساق بإسناده إلى قيس بن محمدِ بنِ الأشعثِ أن الأشعث وهب له غلاماً، فغضِبَ عليه وقال: والله ما وهبتُ لك شيئاً. فلما أصبحَ رده عليه وقال: «من حلفَ على يمين طلما أصبحَ مال امرى مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمعٌ عليه غضبانُ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه (٥).

<sup>(</sup>۱) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸٦٨).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٦٩ رقم ١٨) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١/ ٥٥٨ رقم ٦٦٧٧) ومسلم في صحيحه (١٢٢/١ رقم ١٢٢/٨٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٧٨ رقم ١/ ٥٨٧).

قلت: وتقدم حديثُ عُبادةً بنِ الصامتِ<sup>(١)</sup> في قصةِ البيعةِ، وهو دليلٌ على هذا المعنى.

قال أبو بكر (٢): فاسمعوا الخبر المصرِّح بصحةِ ما ذكرتُ أنها جِنانٌ في جَنة، واسمُ الجنةِ واقعٌ على كل جنةٍ منها على الانفراد لتستدلوا بذلك على صحة تأويلِنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي على من فعلَ كذا وكذا \_ لبعض المعاصي \_ لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرفُ وأفضلُ وأنبلُ وأكثرُ نعيماً وأوسعُ، إذ مُحالٌ أن يقول النبيُ على من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئاً من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة الأخرى، وأحدُ الخبرين دافعاً للآخر، لأن هذا الجنسَ مما لا يدخُله الناسخُ، ولكنه من ألفاظِ العامِّ الذي يُرادُ به الخاصُّ.

ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالكِ<sup>(٣)</sup> هَانَ أَمَّ الرَّبَيِّعِ أَتَتَ النبيَّ عَلَيْهِ فقالت: يا رسولَ الله أنبئني عن حارثة أُصيبَ يومَ بدرٍ فإن كان في الجنة صبرتُ واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدتُ في البكاء»، فقال: «يا أمَّ حارثةَ إنها جِنانٌ في جنة وإنه أصابَ الفردوسَ الأعلى».

قال أبو بكرٍ<sup>(٤)</sup>: قد أمليتُ أكثرَ طرقِ هذا الخبر في كتاب الجهادِ، وقد أمليتُ في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكرَ درجاتِ الجنةِ وبُعدَ ما بين الدرجتين.

منها أن إخبارَ النبيِّ عَلَيُّ أن أهلَ الجنةِ ليتراءَون أهلَ الغُرفِ كما ترَوْنَ الكوكبَ الدُّريَّ في أفقٍ من آفاق السماءِ لتفاضُل ما بينهما، وقولُ بعضِ أصحابِه: تلك منازلُ الأنبياءِ لا يبلُغها غيرُهم، قال: «بلى رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» (٥٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۷۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٢٥ ـ ٢٦ رقم ٢٨٠٩) وأطرافه: (٣٩٨٢ و ٦٥٥٠ و ٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) في «التوحيد» (٢/ ٨٧٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٣٢٠ رقم ٣٢٥٦) وطرفه رقم (٦٥٥٦) ومسلم في صحيحه (٢١٧٧/٤ رقم ٢٨٣١/١١) من حديث أبي سعيد الخدري.

وأمليتُ(١) إخبارَ النبيُ ﷺ بين كلِّ درجتين من دَرجِ الجنةِ مسيرةُ مائةِ عام.

فمعنى هذه الأخبارِ التي فيها ذِكْرُ بعضِ الذنوبِ الذي يرتكبُه بعضُ المؤمنين أن مرتكبَه لا يدخُل الجنةَ، معناها لا يدخُل العاليَ من الجنان التي هي دارُ المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوبَ والحُوباتِ والخطايا.

ثم قال: وقد يجوز أن يقول على من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يُحبس عن دخول الجنة، إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذّب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعفُ اللَّهُ ويصفَحْ ويتكرمْ فيغفر ذلك الذنب، فمعنى هذه الأخبارِ على هذه المعاني، لأنها إذا لم تُحمَل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتُر والتكاذب، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسولِ اللَّهِ على على ما قال علي بنُ أبي طالب (٢) على: "إذا حدثتم عن رسولِ اللَّهِ على ما قال علي بنُ أبي طالب (٢) على: "إذا حدثتم عن رسولِ اللَّهِ على فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه». ثم ساقه (٣) بإسناده عن على ظلى فذكره.

انتهى كلامُه (٣) رحمه الله تعالى باختصار بعضِ مكرَّرِه فلا تستَطِلُه فإنه كلامٌ متينٌ من إمامٍ متضلِّعٍ من معاني الكتابِ والسنة، ذي خِبرةٍ وعلم لمواردِها ومصادِرها.

وقولُه رحمه اللَّهُ تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبارَ رسولِ الله ﷺ لم يغنِ (٣) رحمه الله التأويلَ الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوصِ عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معانيَ النصوصِ بما اقتضتْه عقولُهم

<sup>(</sup>١) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٣/٢ رقم ٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧) بإسناد صحيح. وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٥/ ٥٩١).

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (١/ ٩ رقم ٢٠).

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة» (١/ ٤٧ رقم ٨): هذا إسناد صحيح ورجاله محتج بهم في الصحيحين.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٧٨ رقم ٢٥/ ٥٩١).

السخيفة، وليس ذلك من طريقته ولا من شأنِه رحمه الله، وإنما عنى ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجملِ على المفسر، والمختصرِ على المُتقصَّى، والمطلقِ على المُقيد، والعمومِ على الخصوص، وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوصِ ومدلولاتِها لئلا تكونَ متناقضة يرُدّ بعضُها معنى بعض لأن ذلك مما يُنزَّه عنه كلامُ اللَّهِ وكلامُ رسولِه ﷺ.

وهذه طريقةُ جميعِ أئمةِ المسلمين من علماء التفسيرِ والحديثِ والفقهِ في أصول الدينِ وفروعِه رحمهم الله تعالى ورضيَ عنهم.

مسألة: فإن قيل وما الجمعُ بين ما تقدم من حديثِ عُبادةً بنِ الصامتِ (۱) فيمن ارتكبَ حدّاً لم يُقمْ عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرَّحت به النصوصُ التي في الميزانِ والحسابِ والجنةِ من أن مَن رجحتْ خطاياه وسيئاتُه بحسناتِه تمسّه النار ولا بد.

قلنا: لا إشكالَ في ذلك ولا منافاةَ ولله الحمدُ، وقد حصلَ الجمعُ الفاصلُ للنزاع بحديث عائشةَ على الذي ذكرنا في شرح البيتِ الأدنى بأن من يشأ عز وجل أن يعفوَ عنه يحاسبُه الحسابَ اليسيرَ الذي فسَّره النبيُّ ﷺ بالعَرْض.

وقال في معنى العرضِ في الأحاديثِ السابقةِ في صفته: «يدنو أحدكُم من ربّه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، فيقول: أعملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول أعملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فيقرّره ثم يقول: إني سترتُ عليك في الدنيا وأنا أغفِرُها لك اليومَ»(٢).

وأما الذين يدخُلون النارَ بذنوبِهم فهم ممن يُناقش الحسابَ، وقد قال رسولُ اللّهِ ﷺ: «من نوقش الحساب عُذّب» (٣).

نسألُ اللَّهَ عز وجل أن يُيسِّرَ حسابَنا ويتجاوزَ عنا ويغفرَ لنا بمنه وكرمه آمين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٦/٥ رقم ٢٤٤١) وأطرافه رقم (٤٦٨٥ و ٢٠٧٠ و٧٥١٤).

ومسلم في صحيحه (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٥/ ٢٧٦٨) من حديث صفوان بن محرز المازني.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٦/١ ـ ١٩٧ رقم ١٠٣) ومسلم في صحيحه (٢٠٤/٤ رقم ٢٨٠٦) من حديث عائشة.

# [المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلُّها]

# (ولا نكفر بالمعاصي مؤمناً إلا مع استحلالِه لما جنى)

(ولا نكفرُ بالمعاصي) التي قدمنا ذكرَها وأنها لا توجب كفراً، والمُرادُ بها الكبائرُ التي ليست بالشركِ، ولا تستلزِمُه، ولا تُنافي اعتقادَ القلبِ ولا عمَلَه (مؤمناً) مُقِرًا بتحريمها معتقداً لها، مؤمناً بالحدود المترتبةِ عليها، ولكن نقول يُفسَّق بفعلِها ويُقام عليه الحدُّ بارتكابِها وينقُص إيمانُه بقدْرِ ما تجاراً عليه منها.

والدليلُ على فسقِه ونُقصانِ إيمانِه قولُ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ
ثُمُّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَآهَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدُأً وَأُولَئِكَ هُمُ
ٱلْفَسِقُونَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ النور]. وما في معناها من آياتِ الحدودِ والكبائر.

وقولُ النبيِّ ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرقُ حين يسرِقُ وهو مؤمنٌ، والتوبةُ معروضةٌ بغدُ». الحديث في الصحيحين (١) وغيرهما (٢) عن أبي هريرةَ ﷺ.

والدليلُ على أن النفي في هذا الحديثِ وغيره ليس لمطلق الإيمانِ بل لكمالِه هو ما قدمنا من النصوص التي صرَّحت بتسميته مؤمناً وأثبتت له أخوة الإيمانِ، وأبقت له أحكام المؤمنين.

(إلا مع استحلاله لما جنى) هذه هي المسألةُ الخامسةُ، وهو أن عاملَ الكبيرة يكفُرُ باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقادِه بتحليل ما حرم اللَّهُ ورسولُه لو لم يعمَلْ به، لأنه حينئذ يكون مكذباً بالكتاب ومكذباً بالرسول ﷺ وذلك كفرٌ بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن جحد أمراً مُجمّعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا شكّ في كفره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۹/۵ رقم ۲٤٧٥) ومسلم في صحيحه (۲۱/۱ رقم ۲۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) كأبي داود رقم (٤٦٨٩) والترمذي رقم (٢٦٢٥) والنسائي (٨/ ٦٤، ٦٥) وابن ماجه رقم (٣٩٣٦).

#### [التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب]

(وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشّرعة المطهرة)

هذه هي المسألةُ السادسةُ وهي أن التوبةَ إذا استكملت شروطَها مقبولةٌ من كل ذنب كفراً كان أو دونه.

وقد دعا اللَّهُ تبارك وتعالى إليها جميعَ عبادِه، فدعا إليها من قال المسيخ هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يدُ الله مغلولة، ومن قال إن اللَّه فقيرٌ ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعاً: ﴿أَفَلَا يَتُوبُوكَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَاللّهُ غَنْفُورٌ رَحِيتُ ﴾ [المائدة: ٧٤].

ودعا إليها من هو أعظمُ مُحادةً لله من هؤلاء، وهو من قال: ﴿أَنَا رَبُكُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى لَرسولُه موسى: ﴿أَنْهَبُ إِلَىٰ فِيْهُونَ إِنَّهُ طَنَىٰ ۞ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن مُرْكَىٰ اللهُ ال

وقـال لـه فـي الآيـة الأخـرى: ﴿أَنِ الْقِيَّمَ الظَّلِلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ۞﴾ [الـشـعـراء]. وفـي الآيـة الأخـرى: ﴿أَذْهَبَآ إِنَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۞ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَمُلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞﴾ [طه].

ودعا إلى التوبة من عملِ أكبرِ الكبائرِ وهي الشركُ وقتلُ النفس بدون حق والزنا، فقال تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ﴿ يُصَاعَفُ لَهُ ٱلْمَكَابُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَالزنا، فقال تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ﴿ يُصَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ إلّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُولًا تَحِيمًا ﴿ وَعَمِلَ عَكَمَلًا وَدعا إليها من كتم ما أنزل اللّهُ من البينات والهدى فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّذِينَ يَكْثَمُونَ مَا أَنزَلنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهَدَى فَقَالَ تعالى: ﴿إِنَّ اللّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهَدَى فَقَالَ تعالى يَعْفَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَالْمَدُوا وَبَيّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ

ودعا إليها المشركين قاطبةً فقال بعد الأمر بقتلِهم حيث وُجدوا: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المتوبة: ٥]. ودعا إليها المنافقين قاطبةً فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيَكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤٥ ـ ١٤٦].

ودعا إليها جميعَ المسرفين بأي ذنبِ كان، فقال تعالى: ﴿يَعِبَادِىَ النَّيْنَ أَسَرَفُواْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُل

بل لم يُرسلُ اللَّهُ تعالى الرسلَ وينزّل الكتبَ إلا دعوةً منه لعباده إلى التوبة ليتوبَ عليهم إنه هو التوابُ الرحيم.

وفي الصحيح (١) من حديثِ أنسِ على قال: قال رسولُ اللَّهِ على: «لله أشدُ فرحاً بتوبةِ عبدِه حين يتوب إليه من أحدِكم كان على راحلتِه بأرضٍ فَلاةٍ فانفلتت منه وعليها طعامُه وشرابُه فأيِسَ منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيسَ من راحلتِه، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخِطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربُك، أخطأ من شدةِ الفرح».

وفيه (٢) عن أبي هريرة رضي عن النبي بي فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: «أذنبَ عبدي ذنباً فقال: اللهم أغفِرْ لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً فعلِمَ أن له رباً يغفِرُ الذنبَ ويأخُذ بالذنب. ثم أعاد فأذنب فقال: أي ربِّ اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنبَ عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفرُ الذنبَ ويأخذ بالذنب، اعمَل ما شئتَ فقد غفرتُ لك».

وفيه (٣) عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «إن اللَّهَ عز وجل يبسُط يده بالليل ليتوبَ مُسيءُ النهار، ويبسُط يده بالنهار ليتوبَ مُسيءُ الليل، حتى تطلُعَ الشمس من مغربها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٠٤ رقم ٧/ ٢٧٤٧). قلت: وأخرجه البخاري مختصراً (١١/ ١٠٢ رقم ٦٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٦/١٣ رقم ٧٥٠٧). ومسلم في صحيحه (٢١١٢/٤ رقم ٢١١٢/٢). رقم ٢٧٥٨/٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١١٣/٤ رقم ٣١/٢٧٥١).

وفيه (۱) عن أبي سعيد الخدري ﴿ أَن النبيّ ﷺ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعينَ نفساً، فسأل عن أعلم أهلِ الأرضِ، فدُلّ على راهبِ فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعينَ نفساً، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمّل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهلِ الأرضِ، فدُلّ على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلِق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبُدون اللّه تعالى فاعبُد اللّه معهم، ولا ترجِع إلى أرضك فإنها أرضُ سوء.

فانطلَق حتى إذا نصفَ الطريقَ أتاه الموتُ، فاختصمتْ فيه ملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذابِ، فقالت ملائكةُ الرحمةِ: جاء تائباً مُقبلاً بقلبه إلى الله، وقالت ملائكةُ العذاب: إنه لم يعمَلْ خيراً قطُّ. فأتاهم ملكٌ في صورةِ آدميٌ فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضَين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسُوه، فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد، فقبضتْه ملائكةُ الرحمةِ».

قال قتادةُ (٢) فقال الحسن: ذُكر لنا أنه: «لما أتاه الموتُ ناء بصدره».

وفي رواية (٣): «فلما كان في بعضِ الطريق أدركه الموتُ فَناءَ بصدرِه، ثم مات، فاختصمتْ فيه ملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذاب، فكان إلى القريةِ الصالحةِ أقربَ منها شبراً فجُعل من أهلِها».

وفيه (٤) من حديث ابنِ عباس ﴿ أن أناساً من أهل الشركِ كانوا قد قَتلوا وأكثروا، وزَنَوا وأكثروا، فأتوا محمَّداً ﷺ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لَحَسنَ لو تُخبرُنا هل لِما عمِلنا كفارةٌ؟ فنزَلَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلَا بِٱلْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ [الـفرقان: ٢٦]، ونزل: ﴿ قُلْ يَغِبَادِى ٱلّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقَنَطُوا مِن رَجْمَةِ ٱللّهِ ﴾ [الزمر: ٣٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٥١٢ رقم ٣٤٧٠) ومسلم في صحيحه (٢١١٨ رقم ٢١١٨/٤). ٢٧٦٦/٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١١٨/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١١٩/٤ رقم ٢٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ٥٤٩ رقم ٤٨١٠). ومسلم في صحيحه (١١٣/١ رقم (١٢٢/١٩٣).

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ (١): قال نافعٌ عن عبد اللهِ بنِ عمرَ عن عمرَ في حديثه قال: وكنا نقول: ما الله بقابلِ ممن افتُتِنَ صَرْفاً ولا عدْلاً ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابَهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلما قدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة أنزلَ الله تعالى فيهم وفي قولِنا وقولِهم لأنفسهم:

﴿ يَكِمِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا لَقَنطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنْدِيمُ ۚ وَأَنْدِيمُ ۚ وَأَنْدِيمُ ۚ وَأَنْدِيمُ ۚ وَأَنْدِيمُ ۚ وَأَنْدِيمُ مِن قَبْلِ أَن يَالِيَكُمُ مِن قَبْلِ أَن اللَّهَ عَلَىٰ الْعَنَابُ ثُمّ لَا نُصَرُونَ ﴿ وَالنَّهِ عُولًا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَالرّمِ ].

قال: فألقى اللَّهُ عز وجل في قلبي أنها إنما أُنزلت فينا وكنا نقول في أنفسنا ويُقال فينا، فرجَعتُ إلى بعيري فجلستُ عليه فلحِقْتُ برسول اللَّهِ ﷺ بالمدينة».

#### [شروط التوبة النصوح]

والأحاديثُ في شأن التوبةِ والحثّ عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرةٌ جداً لها مصنّفاتٌ مستقلةٌ، وحيثُ ذُكرتُ من الآيات والأحاديثِ فإنما المُرادُ بها التوبةُ النَّصوحُ، وهي التي اجتمَعَ فيها ثلاثةُ شروطٍ:

الأولُ: الإقلاعُ عن الذنب.

الثاني: الندمُ على فعلِه.

الثالث: العزمُ على أن لا يعودَ فيه.

فإذا كان في ذلك الذنبِ حقَّ لآدميِّ لزم استحلالُه منه إن أمكن، للحديث الذي قدَّمنا: «من كان عنده لأخيه مظلِمةٌ فليتحلّل منه اليوم، فإنه ليس ثَمَّ دينارٌ ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۱۲/ج۲۶/۱۰) بسند حسن. وابن كثير في تفسيره (٤/ ٦٥).

درهم،، الحديث في الصحيح (١). وهذه الشروطُ في كيفية التوبة.

وأما الشرطُ في زمانِها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا: «قبل الغرغرة»، وهي حشرجةُ الروحِ في الصدر، والمُرادُ بذلك الاحتضارُ عندما يرى الملائكةَ ويبدأُ بها السياقُ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَةَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ اللّهَ عَلَيْهُمُ أَلَمُونُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْكَنَ اللّهُ عَلَابًا لَيْمُا وَلَهُمُ عَذَابًا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعن أبي العاليةِ أنه كان يحدّث أن أصحابَ رسولِ الله ﷺ كانوا يقولون: كلُ ذنبِ أصابه عبدٌ فهو جَهالة. رواه ابنُ جرير (٢).

وقال عبدُ الرزاق<sup>(٣)</sup>: أخبرنا مَعمرٌ عن قتادة قال: اجتمع أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ فرأوا أن كلَّ شيءٍ عُصيَ اللَّهُ به فهو جهالةٌ عمداً كان أو غيره.

وقال مُجاهد (٤): كلُ عاملٍ بمعصيةِ اللَّهِ فهو جاهلٌ حين عملها.

وقال ابنُ عباس (٥) ﷺ: من جهالتِه عملُ السوءِ.

وعنه (٦) ﷺ قال: ﴿ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧] قال: بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت.

وقال الضحاك<sup>(٧)</sup>: ما كان دون الموتِ فهو قريبٌ. وقال قتادةُ<sup>(٨)</sup> والسُدّي<sup>(٨)</sup>:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠١/٥ رقم ٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) في اجامع البيان؛ (٣/ ج٤/ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>۳) في تفسيره (۱/۱۱ رقم ۵۳۳).
 قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ج٤/۲۹۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ج٤/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ج٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ٣٠٠/٤). وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٩٨ رقم ٥٠٠٥).

 <sup>(</sup>۷) أخرجه أبن جرير في «جامع البيان» (۳/ ج٤/ ٣٠١).
 وعبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٥١ رقم ٥٣٧).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٩٩ رقم ٥٠٠٨) وابن جرير في «جامع البيان»
 (٣/ ج٤/ ٣٠٠).

ما دام في صحته. وهو مرويٌّ عن ابن عباس(١).

وقال الحسن<sup>(۲)</sup> البضري: ثم يتوبون من قريب ما لم يُغرغِرْ. وقال عكرمةُ<sup>(۳)</sup>: الدنيا كلُها قريبٌ.

وروى الإمامُ أحمدُ (٤) وغيرُه (٥) عن ابن عمرَ ﷺ عن النبي ﷺ قال: «إن اللَّهَ يَقْبُ قال: «إن اللَّهَ يَقْبُلُ اللَّهَ يَقْبُلُ اللَّهَ العبدِ ما لم يُغرغِرُ».

وله (٢) عن عبد الرحمن بنِ البيلمانيِّ قال: اجتمع أربعةٌ من أصحاب رسولِ اللَّهِ ﷺ يقول: «إن اللَّهَ تعالى يقبل توبةَ العبدِ قبل أن يموتَ بيوم».

فقال الآخرُ: أنت سمعتَ هذا من رسولِ اللَّهِ ﷺ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إن الله يقبل توبةَ العبدِ قبل أن يموتَ بنصف يوم».

فقال الثالث: أنت سمعتَ هذا من رسولِ اللَّهِ ﷺ؟ قال: نعم، قال: وأنا سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إن الله يقبل توبةَ العبدِ قبل أن يموتَ بضَحوة».

وقال الرابع: أنت سمعتَ هذا من رسولِ اللّهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلَيْهِ عَلى اللهِ عَلَيْهِ يقول: «إن الله يقبلُ توبةَ العبدِ ما لم يُغرغِرْ بنفسه».

وروى ابنُ مردويه (٧٠) عن أبي هريرةَ رَبِي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إن الله يَقْطِلُ الله عَلَيْهِ: «إن الله يقبل توبةَ العبدِ ما لم يغرغر».

١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ج٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٩٩ رقم ٥٠٠٩).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۳/ج٤/۳۰۱).
 وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۹۸ رقم ۵۰۰۷).

<sup>(</sup>٤) في المسند، (٥/ ٤٠٠ رقم ٦١٦٠ ـ شاكر). بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) كابن ماجه رقم (٤٢٥٣) والترمذي رقم (٣٥٣٧) وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم في «المستدرك» (٢٥٧٤) وأبو نعيم في «الحلية» (١٩/٥). وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) في «المسند» (٣/ ٤٢٥).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٩٧/١٠) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٧٤).

وهذا توقيتُ زمانِ التوبةِ في حق كلِ فردٍ من العباد، وأما في حق عمرِ الدنيا، فقد تقدم في الآيات والأحاديثِ أنها تنقطع بطلوعِ الشمسِ من مغرِبها، لأنها أولُ آياتِ القيامةِ العظامِ وحين الإياسِ من الدنيا كما أن رؤيةً ملكِ الموتِ آيةُ الانتقالِ من الدنيا وحين الإياسِ من الحياة، وكذلك الأممُ المخسوفُ بها انقطعت التوبةُ عنهم برؤيتِهم العذابَ.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَةً وَهَافَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكَسِبُونَ ﴿ فَلَمَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِم يَانُوا بِهِم مَّا كَانُوا بِهِم يَا اللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِم كَانُوا بِهِم يَا اللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِم مُنْ اللّهِ اللّهِ وَمَا لَكُنْ بِمَا كُنَا بِهِم مُنْ اللّهِ اللّهِ وَمَدَهُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَا بِهِم مُنْ اللّهِ عَلَى يَنْعُمُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمّا زَاوًا بَأَسَنَا سُلّتَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>=</sup> قلت: وأخرجه البزار (٤/ ٧٩ رقم ٣٢٤٣ ـ كشف).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٩٨/١٠) وقال: رواه البزار، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك.

[ال] فصل [الحادي عشر] في معرفة نبينا محمد ﷺ وتبليغِه الرِّسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبييّن، وأفضلُ الخلقِ أجمعين، وأن من ادَّعى النبوة بعده فهو كاذب، يكفر من صدّقه واتبعه



## [نسبه<sup>(۱)</sup> ﷺ]

# (نبيئنا محمدٌ من هاشم إلى الذبيع دون شكِ ينتمي)

(نبينا محمدٌ) على (من) ولدِ (هاشم)، وهو على أبو القاسمِ محمد بن عبدِ الله بنِ عبدِ المُطلبِ واسمه شيبةُ الحمدِ بنِ هاشم واسمه عَمرُو بنِ عبدِ منافِ واسمُه مُغيرةُ بنُ قُصيً واسمُه زيد بنِ كِلابِ بن مُرةَ بنِ كعبِ بنِ لؤيِّ بنِ غالبِ بنِ فهْرِ بنِ مالكِ بنِ النضرِ بنِ كِنانةَ بنِ خُزيمةً بنِ مُدركةً بنِ إلياسَ بنِ مُضرَ بنِ يزادِ بنِ مَعدنانَ.

وأمُّه ﷺ: آمنةُ بنتُ وهْبِ بنِ عبدِ منافِ بنِ زُهرةَ بنِ كلابِ بن مُرّة بنِ كعبِ بنِ لؤي.

وأمُّ عبدِ الله: فاطمةُ بنتُ عمرِو بنِ عائذِ بنِ عِمرانَ بنِ مخزومِ بنِ يَقظةَ بنِ مرةَ بن كعب بن لؤي.

وأمَّ عبدِ المطلّب: سلمى بنتُ عمْرِو بنِ زيد بنِ لبيدِ بن خداشِ بنِ عامرِ بنِ غنم بن عديٌ بن النجار.

وأمُ هاشم: عاتكةُ بنتُ مرة بن هلال.

وأمُّ عبدِ مناف: حبَّى بنتُ حليلِ بنِ حبشيةَ ابنِ سَلولِ بنِ كعب بن عمْرٍو الخُزاعيِّ.

وأمُّ قُصيّ: فاطمةُ بنتُ سعيدِ بنِ سيلِ أحد الجدرة من جعثمةِ الأسد من اليمن.

وأمُ كلابٍ: هندُ بنتُ سريرِ بنِ ثعلبةَ بنِ الحارثِ بنِ مالك بنِ كِنانةَ بنِ خُزيمةً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ ٣٣ \_ ٣٥) و «البداية والنهاية» (٢/ ١٩٤ \_ ١٩٥).

وأمُ مرّة: حبشيةُ بنتُ شيبانَ بنَ محاربِ بنِ فهرِ بنِ مالكِ بنِ النضر. وأم كعبِ: ماويةُ بنتُ كعب بنِ القَينِ بنِ الجسرِ من قُضاعةَ.

وأمُ لؤي: سلمى بنتُ عمرِو الخُزاعيِّ. وأمُ غالبٍ: ليلى بنتُ سعدِ بنِ هُدركةً.

وَأُمُ فَهِرِ بِنِ مَالَكِ: جَنْدَلَةُ بِنْتُ الحَارِثِ بِنِ مَضَاضٍ الجُرهُميِّ. وأُمُ مَالَكِ عَاتَكَةُ: بِنْتُ عُدُوانَ بِنِ عَمْرِو بِنِ قَيْسِ بِنِ عَيلان.

وأُمُ النضْرِ: بَرَّةُ بِنتُ مُرِّ بنِ أَدِّ بنِ طابخةَ بنِ إلياسَ بن مُضر. وأَمُ كنانةَ: عَوانةُ بنتُ سعدِ بنِ قيس بنِ عَيلانَ بنِ مضر.

وأمُ خزيمةً: امرأةٌ من قُضاعةً. وأمُ مدركةً بنِ إلياسِ: خِنْدِفُ بنتُ عمرانَ بنِ الحافِ بن قضاعة.

وأُمُ إلياسَ بن مضرَ جُرهُميةً. وأم مضرَ: سَودةُ بنتُ عَكَّ بنِ عدنان. وأمُ ربيعةَ أخي مضرَ شقيقةُ بنتُ عكِّ بن عدنانَ، وهاتان القبيلتان المضروبُ بهما المثلُ ـ ربيعةُ ومضرُ ـ ابنا نزارِ بنِ مَعَدً بنِ عدنانَ.

ولِمُضَرَ أَخٌ شقيقٌ وهو إيادُ بنُ نزارٍ، ولربيعةَ أخٌ شقيقٌ أيضاً وهو أنمارُ بنُ زارٍ.

وهذا هو النسبُ المتفقُ على سرْده، لا خلافَ فيه لأحد. وكذا لا خلاف في أن نسبَ عدنانَ إلى الذبيح إسماعيلَ الحليمِ ابنِ إبراهيمَ الخليل عليهما الصلاة والسلام.

وكذا لا خلاف في أن إبراهيمَ ينتمي إلى سامٍ بنِ نوحٍ، وهو أبو العربِ قاطبةً، وكذا لا خلافَ في أن نوحاً ينتمي إلى شيثِ بنِ آدمَ وهو وصيُّ أبيه عليهم السلام.

وإنما الخلافُ في كميةِ الآباء بين عدنانَ وإسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، وبين إبراهيمَ وسامَ بنِ نوحٍ، وبين نوحٍ وشيثِ بنِ آدمَ.

وقد كان كثيرٌ من أئمةِ الدينِ ـ كمالك بنِ أنسِ الإمامِ وغيرِه ـ يكرهون تعدادَ الآباءِ من فوق عدنانَ. ويقولون: هو رجْمٌ بالغيب، وما يدري من يفعل ذلك، واللّهُ تعالى يقول: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٨].

وقال أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ(۱) رحمه الله: كان قومٌ من السلف - منهم عبدُ الله بنُ مسعودِ (۲) وعمرُو بنُ ميمون الأوديُّ (۳) ومحمدُ بنُ كعبِ القُرَظيُ (٤) - إذا تلوا: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ ﴾ [إبراهيم: ٩] قالوا: كذب النسابون. ورُوي عن ابن عباس (٥) ﴿ الله الله كان إذا بلغ عدنانَ يقول: كذب النسابون.

قال السُّهَيليُّ<sup>(٦)</sup>: وقد رأى جماعةٌ جوازَ ذلك، منهم ابنُ إسحاقَ والبخاريُّ والزبيرُ بنُ بكارِ والطبريُّ وغيرُهم من العلماء.

قال أبو عمرَ بنُ عبدِ البر<sup>(٧)</sup>: والذي عليه أئمةُ هذا الشأن في نسب عدنانَ قال أبو عمرَ بنُ عبدِ البر<sup>(٧)</sup>: والذي عليه أئمةُ هذا الشأن في نسب عدنانُ عن أُدَدَ بنِ مِقْوم بنِ ناحور بنِ تَيرحَ بنِ يعربَ بنِ يشجُبَ بنِ نابتِ بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الخليلِ عليهما السلام.

والمقصودُ أن نبيَّنا محمداً ﷺ أخرجه اللَّهُ تعالى من أوسطِ العربِ نسباً وأكرَمِهم حَسباً، وأعلاهُم كغباً، وأعظَمِهم جُرْثومةً، وأشرفِهم أصلاً وأطيبِهم فَرعاً.

وقال مسلمُ (^) بنُ الحجاجِ رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ مُهرانَ الرازيُّ ومحمدُ بنُ مُهرانَ الرازيُّ ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ سهمِ جميعاً عن الوليد.

قال ابنُ مُهرانَ: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم حدثنا الأوزاعيُّ عن أبي عمارِ شدّادٍ

<sup>(</sup>١) في «الأنباه على قبائل الرواة (ص١٩).

<sup>(</sup>٢) أُخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٨/ ج١٣/ ١٨٧).

وابن أبي حاتم في تفسيره (٧/ ٢٢٣٦ رقم ١٢٢١٩).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩/٥) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد. والبغوي في تفسيره (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٨/ ج١٣/ ١٨٧) والسيوطي في «الدر المنثور» (٥/٥).

 <sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١١/٥).
 وابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٤٣) وذكره ابن عبد البر في «الأنباه على قبائل الرواة»
 (ص١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/٥٦).

<sup>(</sup>٦) في «الروض الأنف» (١/٨).

<sup>(</sup>V) في «الأنباه على قبائل الرواة» (ص٢٠).

<sup>(</sup>۸) فی صحیحه (۶/ ۱۷۸۲ رقم ۲۲۷۱).

أنه سمع واثِلةً بنَ الأسقع يقول: سمعتُ رسولَ اللّهِ ﷺ يقول: «إن اللّهَ اصطفى كنانةً من ولد إسماعيلَ، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفانى من بنى هاشم».

وروى التِرمُذيُ (١) عن العباس بن عبدِ المطلب قال: قلت: يا رسولَ اللّهِ إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابَهم بينهم، فجعلوا مثلَكَ مثَلَ نخلةٍ في كبوة من الأرض.

فقال النبيُ ﷺ: «إن اللَّهَ تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فِرَقهم وخيرِ الفريقينِ، ثم خيرِ القبائلَ فجعلني في خيرِ بيوتِهم، فأنا خيرُهم نفساً وخيرُهم بيتاً».

وفي رواية (٢): فقام النبيُ ﷺ على المنبر فقال: «من أنا؟»، فقالوا: أنتَ رسولُ اللهِ عليك السلام. قال: «أنا محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ عبدِ المُطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرِهم، ثم جعلَهم فِرقتين فجعلني في خيرِهم فِرقة، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرِهم بيتاً ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرِهم بيتاً وخيرهم بيتاً وخيرهم نفساً». هذا حديثُ حسنٌ.

وحمى اللَّهُ تبارك وتعالى أصولَ نبينا من سفاح الجاهليةِ فلم يشِبْ نسبَه شيءً من ذلك لا من جهة آبائِه ولا من جهةِ أمهاتِه ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام كما رواه جماعة عن جعفر الصادقِ عن آبائه مرفوعاً: «إني وُلِدتُ من نكاحٍ ولم أولذ من سِفاح»(٣).

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/٤٨٥ رقم ٣٦٠٧) وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (٧٣٨) حديث ضعيف.

قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (١٦٦/٤) من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل به. وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢١٥ ـ ٢١٦) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في «السنن» (٥/ ٥٨٤ رقم ٣٦٠٨) وقال: هذا حديث حسن.
 قلت: وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٦٩ ـ ١٧٠). وأحمد في «المسند» (١/ ٢١٠).
 وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (٧٣٩) حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) روي من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعائشة، وأبي هريرة.

= أما حديث على فله طريقان:

الأولى: عن زكريا بن عمر المعروف به «الدشتي» ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة عنه مرفوعاً بلفظ: «ولدت من آدم في نكاح، لم يصبني عهر الجاهلية».

أخرجه ابن شاذان في «فوائد ابن قانع وغيره» (ق٦/١/١) كما في «الإرواء» (٦/٩٦٦) سند ضعيف.

الثانية: قال محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: حدثنا محمد بن جعفر العلوي قال: أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً بلفظ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء».

أخرجه الرامهرمزي في «الفاصل بين الراوي والواعي» (ص١٣٦) والجرجاني السهمي في «تاريخ جرجان» (ص٣٦٦) والطبراني في «الأوسط» رقم (٤٧٢٨) وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/٤١٢) وقال: «وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في «المستدرك» وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات».

وله عن الباقري طريق أخرى مرسلاً يرويه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عِنتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم﴾ [التوبة: ١٢٨]. قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، قال: وقال النبي ﷺ: «خرجت من نكاح غير سفاح».

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٧/ ج٢١ / ٧٦) والبيهقي (٧/ /١٩٠) وعبد الرزاق في تفسيره (١/ ٢٥٧ رقم ١١٤٨) وابن أبي حاتم (٦/ ١٩١٧ رقم ١٠١٥٨).

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ.

وقال الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٣١) : وهذا مُرسلٌ صحيح الإسناد. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٦٠) من طريق أخرى عن جه

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٦٠ \_ ٦١) من طريق أخرى عن جعفر به دون ذكر الآية.

#### وأما حديث ابن عباس فله عنه طرق:

الأولى: قال ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٦١) أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الخرجتُ من لدن آدم من نكاح وغير سفاح».

وسنده ضعيف جداً.

وله طریق أخری عن عکرمة، یرویه أنس بن محمد قال: ثنا موسی بن عیسی قال: ثنا یزید بن أبی حکیم عنه به.

ولفظه: «لم يلتق أبواي في سفاحٍ، لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلابٍ طيبة إلى أرحام طاهرة، صافياً مُهذباً، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرِهما».

أخرجه أبو نعيم في «أعلام النبوة» (١٢/١١/١).

وقال الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٣٢): وإسناده واه، من دون عكرمة لم أعرفهم. طريق أخرى عنه موقوفاً، يرويه شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩].

قال: المن نبيّ إلى نبيّ حتى أخرجت نبياً"، أخرجه ابن عساكر.

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٨٦) وقال: «رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة».

قلت: وشبيب هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٧٣٨) صدوق يخطئ.

الثانية: عن هشيم نا المديني عن أبي الحويرث عنه به، ولفظه: «ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٩٩ رقم ١٠٨١٢). والبيهقي (٧/ ١٩٠).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢١٤) وقال: رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله وثقوا».

قلت: شيخه عبد الرحمن بن معاوية أبو الحويرث من رجال التهذيب، قال الحافظ: «صدوق سيء الحفظ رمي بالإرجاء».

ثالثاً: حديث عائشة.

قال ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٦١) أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «خرجت من نكاح غير سفاح».

وفي الطريق إلى الزهري محمد بن عمر الأسلمي وهو متروك. «التقريب» رقم (٦١٧٥). رابعاً: حديث أبي هريرة.

يرويه أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب: أنبأنا سهل بن عمّار العتكي أنبأنا أبو مُعاوية أنبأنا سعد بن محمد بن ولد بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعاً بلفظ: «ما ولدتني بغيّ قط، قد خرجت من صلب أبي آدم، ولم تزل تنازعني الأمم كابراً عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب: هاشم وزهرة».

أخرجه ابن عساكر (١/٢٦٧/١) كما في «الإرواء» (٦/ ٣٣٤) بسند ضعيف جداً.

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره لأنه صحيح الإسناد عن أبي جعفر الباقر مرسلًا، ويشهد له الطريق الأولى عن على.

والثانية عن ابن عباس لأن ضعفها يسير محتمل، وأما بقية الطرق فإنها شديدة الضعف لا يصلح شيء منها للاستشهاد بها، والله أعلم. «الإرواء» رقم (١٩١٤).

(۱) في «السنن» (٥/ ٨٩٥ رقم ٣٦١٩).

وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

(۲) كأحمد في «المسند» (٤/ ٢١٥) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٧٧) وأبي نعيم في =

عبدِ اللّهِ بنِ قيسِ بنِ مَخْرِمةَ عن أبيه عن جده قال: وُلدتُ أنا ورسولُ الله على عامَ الفيل الله على عامَ الفيل. قال: وسأل عثمانُ بنُ عفانَ قباتَ بنَ أَشْيمَ أَخَا بني يَعمَرَ بنِ ليثِ: أنت أكبرُ أم رسولُ الله على فقال: رسولُ اللهِ أكبرُ مني وأنا أقدمُ منه في الميلاد.

#### [مولده عَيَّالِيةِ]

قال: ورأيتُ حَدَقَ الفيل أخضرَ مَحيلًا. قال الترمذي: حديث حسن.

(مسولده بمكة المطهرة هجرتُه لطيبةَ المنورة) (بعد أربعينَ بدأ الوحيُ بهِ ثم دعا إلى سبيل ربّه) (عشرَ سنينَ أيها الناسُ اعبدوا رباً تعالى شأنُه ووحُدوا) (وكان قبل ذاك في غارِ جِراً يخلو بذكر ربّه عن الورى)

(مولدُه) ﷺ (بمكة المطهرة) من كل رجس حِساً ومعنى، (هجرته) ﷺ (لطيبة) المدينة (المنورة) وكان موجوداً في الصُحفُ التي بشرت به ﷺ من التوراة والإنجيل وغيرهما والآياتُ في ذلك والدلائلُ على ذلك لا تُحصى.

ثم كان الأمرُ كما بشَّرت، فوُلدَ بمكةً وأُوحيَ إليه فيها، وبُعث بالدعوة إلى الله فيها. ثم كانت هجرتُه إلى المدينة كما سيأتي إن شاء اللَّهُ عز وجل.

### [بدء الوحي إليه ﷺ]

(بعد أربعين) سنة من عمره على (بدأ الوحي) من الله عز وجل إليه (به) هي ، كما في الصحيحين (١) عن أنس بنِّ مالكِ هي قال: كان رسولُ الله هي رَبْعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهرَ اللونِ ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجَعْدِ قَطَط ولا سَبْطِ رجل. بعثه الله على رأس أربعينَ سنة فأقام بمكة عشرَ سنين، الحديث.

<sup>= «</sup>دلائل النبوة» (ص١٠١) والحاكم في «المستدرك» (٢٠٣/٢). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٥٦٤ رقم ٣٥٤٧) وطرفاه رقم (٣٥٤٨، ٥٩٠٠).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٢٤ رقم ١٨٢٤/١١٣).

ثم حُبِّبَ إليه الخلاءُ، وكان يخلو بغار حِراء فيتحنّث فيه \_ وهو التعبُّد \_ اللياليَ ذواتِ العدَدِ قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك.

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحقُ وهو في غار حِراء، فجاءه المَلكُ فقال: «اقرأ». قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهْدَ، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجَهْدَ، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: ﴿آقِرَأُ بِاسِّر رَبِكَ ٱلَذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ أقراً وَلَيْكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ [العلق]. فرجع بها رسولُ الله ﷺ يرجُف فؤادُه، فدخل على خديجة بنتِ خويلدِ فقال: زمّلوني زمّلوني، فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْعُ، فقال لخديجة وأخبرها الخبرَ: «لقد خشيتُ على نفسي».

فقالت خديجةُ: كلا واللَّهِ لا يُخزيكَ اللَّهُ أبداً، إنك لتصلُ الرحمَ، وتحمِلُ الكَلِّ، وتُكسِبَ المعدومَ، وتُقري الضيفَ، وتُعينُ على نوائبِ الحقِّ.

فانطلقتْ به خديجةُ حتى أتت به ورقةَ بنَ نوفلِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنَ عمِّ خديجةً، وكان امرءاً قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتابَ العِبرانيَّ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللهُ أن يكتُب، وكان شيخاً كبيراً قد عمِيَ.

فقالت له خديجةُ: يا ابنَ عمَّ، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقةُ: يا ابنَ أخي ماذا ترى؟ فأخبرَه رسولُ الله ﷺ خبرَ ما رأى. فقال له ورقةُ: هذا الناموسُ الذي أنزل اللَّهُ على موسى. يا ليتني فيها جَذَعٌ. ليتني أكون حياً إذ يُخرجُك قومُك. فقال رسولُ الله ﷺ: «أَوَ مُخرِجِيًّ هم؟»، قال: نعم، لم يأتِ رجلٌ قطُّ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۲۳ رقم ۳) وأطرافه رقم (۳۳۹۲ و ۹۹۵۳ و ۹۹۵۰ و ۹۹۵۲).

بمثل ما جثتَ به إلا عُوديَ. وإن يُدركني يومُك أنصُرْك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقةُ أن تُوفّى وفتر الوحْيُ».

قال ابنُ شهابِ: وأخبرني أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمنِ أن جابرَ بنَ عبدِ اللّهِ الأنصاريِّ قال وهو يحدِّثُ عن فترة الوحي. فقال في حديثه (۱): «بينا أنا أمشي إذ سمعتُ صوتاً من السماء فرفعتُ بصري فإذا الملكُ الذي جاءني جالسٌ على كرسيِّ بين السماء والأرض، فرُعبتُ منه، فرجعتُ فقلت: زمّلوني زملوني. فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ المدثر]. وحمي الوحيُ وتتابع».

تابعه عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ وأبو صالحٍ وتابعه هلالُ بنُ ردادٍ عن الزُهريّ. وقال يونسُ ومعمرٌ: «بوادره».

حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ قال: حدثنا أبو عُوانةً قال: حدثنا موسى بنُ أبي عائشةً قال: حدثنا سعيدُ بنُ جبيرِ عن ابن عباس (٢) في في قوله تعالى: ﴿لَا غُرِكَ فِي لِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ القيامة]. قال: كان رسول الله على يعالجُ من التنزيل شدّة، وكان مما يحرّك شفتيه. فقال ابنُ عباس فأنا أحركُهما لك كما كان رسولُ الله على يحركُهما.

وقال سعيدٌ: وأنا أحرّكهما كما رأيتُ ابنَ عباس يحركهما. فحرّك شفتيه. فأنزل الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَمُ وَقُرَّالَهُ ﴿ ﴾ وَأَنْ اللهُ تعالى: جمْعَه لك بصدرك وتقرأُه: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَيْعَ قُرَّمَالَهُ ﴾ [القيامة: ١٨] قال: فاستمعْ له وأنصتْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَمُ ﴾ [القيامة: ١٩] ثم إن علينا أن تقرأه.

وكان رسولُ اللَّهِ عِيد ذلك إذا أتاه جبريلُ استمعَ فإذا انطلقَ جبريلُ قرأه النبيُّ عِيدٍ كما قرأه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۲۷ رقم ٤) وأطرافه رقم (۲۲۳۸، ۲۹۲۲، ٤٩٢٤، ٤٩٢٤، (۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/۱۲ رقم ٤) وأطرافه رقم (۲۲۸، ۲۲۳۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۲۹ رقم ٥) وأطرافه رقم (٤٩٧٢، ٤٩٢٨، ٤٩٢٩،(۲) .٥٠٤٤).

ومسلم في صحيحه (١/ ٣٣٠ رقم ٤٤٨/١٤٧).

وقال (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ يوسفَ قال: أخبرنا مالكُ عن هشام بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ أمّ المؤمنين في الله أن الحارث بنَ هشام هذا سأل رسولَ اللّهِ وَيَقَ فقال: يا رسولَ اللّهِ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسولُ الله وَ الله الله الله الله الله عليّ، فيفضمُ عني وقد وعَيتُ عنه ما قال، وأحياناً يتمثل ليَ الملكُ رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول».

قالت عائشةُ عَلَيْهَا: ولقد رأيته ينزل عليه الوحيُ في اليومِ الشديدِ البرد فَيفُصِمُ عنه وإن جبينَه ليتفصّدُ عرَقاً.

#### [دعوته إلى سبيل ربه]

(ثم دعا إلى سبيل ربه) وهو على دينِ الإسلامِ الذي أرسل اللَّهُ تعالى به رسلَه وأنزل به كتبَه، وهو دينه في السماء والأرضِ، ولن يقبلَ اللَّهُ تعالى من أحد ديناً سواه.

(عشر سنينَ) دعوتُه إلى التوحيد وتركِ عبادةِ الأوثانِ فقط قبل أن يُفرضَ عليه الصلواتُ الخمسُ ولا غيرُها قائلًا: (أيها الناسُ اعبدوا رباً تعالى شأنُه) لا تعبُدوا إلا الله (ووخدوا) تفسيرٌ لذلك.

وهذه دعوةُ من قبله من نوح إلى خاتمهم محمدِ ﷺ، كلُهم يقول: ﴿يَلَقُوْمِ ٱعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ ۗ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وكانت الدعوةُ في أول البعثةِ سراً ثلاثَ سنين فيما ذكر ابنُ إسحاقَ (٢) وغيرُه، قال ابنُ مسعودٍ على أم زال النبيُ على مستخفياً حتى نزلت: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

وقال البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء: قولُه عز وجل: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَاء: ٢١٥ ـ ٢١٥]: حدثنا عمرُ بن حدثنا أبي حدثنا الأعمشُ قال: حدثني عَمرُو بنُ مُرَة عن سعيد بنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ١٨ رقم٢) وطرفه (٣٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في السيرة (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٨/ ٥٠١ رقم ٤٧٧٠).

جبيرٍ عن ابن عباس على قال: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، صعد النبيُ على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهرٍ، يا بني عديّ، لبطون قريشٍ، حتى اجتمعوا، فجعل الرجلُ إذا لم يستطع أن يخرُج أرسلَ رسولاً لينظُرَ ما هو. فجاء أبو لهبٍ وقريشٌ فقال: «أرأيتكم لو أخبرتُكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم مُصدَقيًّ؟»، قالوا: نعم، ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذابِ شديد».

فقال أبو لهب: تباً لك سائرَ اليوم، ألهذا جمعْتَنا؟ فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَاۤ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أُغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞﴾ [المسد].

حدثنا أبو اليمانِ أخبرنا شعيبٌ عن الزُهري قال: أخبرني سعيدُ بنُ المسيّبِ وأبو سلمة عن عبد الرحمنِ أن أبا هريرة (١) ولله قال: قام رسولُ الله على حين أنزلَ اللّه: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِيرِ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال: «يا معشرَ قريشِ - أو كلمة نحوها - اشترُوا أنفسكم، لا أغني عنكم من اللهِ شيئاً، يا بني عبدِ منافِ، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباسُ بنَ عبدِ المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنتَ ويا صفية عمة رسولِ اللّهِ على لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنتَ محمد على سليني ما شئتِ من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً». ورواهما مسلم (٢) أيضاً.

وقال (٣) رحمه الله: حدثنا قُتيبة بنُ سعيدِ وزهيرُ بنُ حربِ قالا: حدثنا جريرٌ عن عبد الملكِ بنِ عميرِ عن موسى بنِ طلحة عن أبي هريرة عليه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَفْرَيِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] دعا رسولُ اللّهِ عَلَيْ قريشاً فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: «يا بني كعبِ بنِ لُؤيِّ، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبدِ شمسٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبدِ شمسٍ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ٥٠١ رقم ٤٧٧١).

 <sup>(</sup>۲) حدیث ابن عباس المتقدم أخرجه مسلم (۱/۱۹۳ ـ ۱۹۶ رقم ۲۰۸/۳۵۵).
 وحدیث أبي هریرة أخرجه مسلم في صحیحه (۱/۱۹۲ رقم ۲۰٦/۳۵۱).

<sup>(</sup>٣) أي مسلم في صحيحه (١/ ١٩٢ رقم ٣٤٨ ٢٠٤).

النار. يا بني عبدِ المطلبِ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمةُ أنقذي نفسَك من النار، فإني لا أملِك لكم من الله شيئاً غيرَ أن لكم رَحِماً سأبُلُها بِبَلالها»(١٠).

وله (٣) عن قُبيصةً بنِ المخارق وزهيرِ بنِ عمرو قالا: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِيكِ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]. انطلق رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها حجراً ثم نادى: «يا بني عبد منافِ إني نذيرٌ، إنما مثَلي ومثلُكم كمثل رجلٍ رأى العدوَّ فانطلق يربأ أهلَه، فخشيَ أن يسبقوه، فجعل يهتفُ: يا صباحاه (وكان قبل ذلك في غار حراء) تقدم معناه في حديث الحارثِ (٤) بن هشام.

# حديث الإسراء والمعراج

(وبعد خمسينَ من الأعوام مضت لِعُمر سيدِ الأنام) (أسرى به اللَّهُ إليه في الظلم وفرضَ الخمسَ عليه وحتم)

وكان الإسراءُ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراجُ من المسجد الأقصى، والمعراجُ من المسجد الأقصى إلى سِدرةِ المنتهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: ﴿ سُبْحَنَ اللَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا اللَّذِي بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْرِيهُ مِنْ ءَايْئِنَا اللهُ هُوَ السّيمِعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١].

وقال تبارك وتعالى في ذكرى المِعراج: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ

<sup>(</sup>۱) (سأبلُها ببلالها) بفتح الباء الثانية وكسرها، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء.

والبلال: الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. ومنه: «بلُوا أرحامكم»، أي: صِلوها.

<sup>(</sup>۲) لمسلم في صحيحه (۱/ ۱۹۲ رقم ۳۵۰/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) لمسلم في صحيحه (١٩٣/١ رقم ٣٥٣/٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

ٱلْمُنَعَلَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ۞ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا لَمَغَىٰ ۞ لَتَذَ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُثَرَىٰ ۞﴾ [النجم].

وقال البُخاريُ (١) رحمه الله تعالى: بابُ حديثِ الإسراء وقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَىٰ إِلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١].

حدثنا يحيى بنُ بكيرٍ حدثنا الليثُ عن عقيل عن ابن شهابٍ حدثني أبو سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ سمعتُ جابرَ بنِ عبدِ اللَّهِ على قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ على الله على الله على الله على الله على المقدس، فطفِقْتُ أخبرهم عن آياتِه وأنا أنظر إليه».

بابُ المعراج. حدثنا هُدبةُ بنُ خالدِ حدثنا هُمامُ بنُ يحيى حدثنا قَتادةُ عن أنسِ بنِ مالكِ عن مالكِ (٢) بنِ صَعصعة وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ حدثهم عن ليلة أُسريَ به قال: «بينما أنا في الحطيم - وربما قال في الحِجْر - مضطجعاً إذ أتاني آتِ - فقد قال وسمعتُه يقول، فشقً ما بين هذه إلى هذه».

فقلت للجارود: وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: من ثَغْرة نحرِه إلى شِعْرتِه. وسمعتُه يقول: من قصّهِ إلى شِعرته: «فاستخرج قلبي. ثم أُتيتُ بطَستِ من ذهب مملوءة إيماناً فغسل قلبي، ثم حُشيَ ثم أعيد. ثم أُتيتُ بدابة دون البغلِ وفوقَ الحمار أبيضَ».

فقال الجارود: هو البُراقُ يا أبا حمزة؟ قال أنسٌ: نعم. "يضع خَطوَه عند أقصى طرفِه، فحُملتُ عليه، فانطلق بي جبريلُ حتى أتى السماءَ الدنيا فاستفتح، فقيل: مَن هذا؟ قال جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به فنعم المجيءُ جاء، ففتح فلما خلَصتُ فإذا فيها آدمُ فقال: هذا أبوك آدمُ فسلِّم عليه، فسلمتُ عليه فردَّ السلامَ، ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيُّ الصالح.

ثم صعِد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل،

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٧/ ١٩٦ رقم ٣٨٨٦) وطرفه (٤٧١٠) ومسلم (١/ ١٥٦ رقم ٢٧٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٠١ ـ ٢٠٢ رقم ٣٨٨٧).

قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصتُ إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالةِ قال: هذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالةِ قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمتُ فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالحِ والنبيّ الصالح.

ثم صعِد السماء الثالثةِ فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به فنعم المجيءُ جاء، ففتح فلما خلَصْتُ فإذا يوسفُ، قال: هذا يوسفُ فسلمْ عليه، فسلمتُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح.

ثم صَعِد بي حتى أتى السماءَ الخامسةَ فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ، قيل: أوقد أُرسِل إليه؟ قال: نعم. قيل مرحباً به فنعم المجيءُ جاء. فلما خلصتُ فإذا هارونُ، قال: هذا هارونُ فسلم عليه، فسلمتُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيِّ الصالح.

ثم صَعِد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد على قيل: أوقد أُرسِل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به فنعم المجيء جاء، فلما خلصتُ فإذا موسى، قال: هذا موسى فسلّم عليه، فسلمتُ عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالحِ والنبي الصالح، فلما تجاوزتُ بكى، قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدخُل الجنة من أمتى.

ثم صَعِد بي إلى السابعة فاستفتح جبريلُ، قيل: من هذا؟ قال: جبريلُ. قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ ﷺ، قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به فنعم المجيءُ جاء. فلما خلصتُ فإذا إبراهيمُ قال: هذا أبوكَ فسلّم عليه، فسلمتُ عليه فردَ علي السلامَ، قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيِّ الصالح.

ثم رُفعتُ إلى سِدرةِ المُنتهى فإذا نَبْقُها مِثلُ قِلالِ هَجَرَ، وإذا ورقُها مثلُ آذانِ الفِيَلةِ، قال: هذه سِدرةُ المنتهى، وإذا أربعةُ أنهارِ: نهران باطنان ونهرانِ ظاهرانِ، فقلت: ما هذان يا جبريلُ؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهرانِ فالنيلُ والفراتُ، ثم رُفع لي البيتُ المعمورُ، ثم أُتيتُ بإناء من خمرِ وإناءِ من لبن وإناءِ من عسل، فأخذتُ اللبنَ فقال: هي الفِطرةُ أنت عليها وأُمتُك، ثم فُرضت عليً الصلواتُ خمسينَ صلاةً كلَّ يومٍ.

فرَجَعتُ فمررْتُ على موسى فقال: بما أُمرتَ؟ قال: أُمرتُ بخمسين صلاةً كلَّ يوم، قال: إن أمتك لا تستطيع خمسينَ صلاةً كلَّ يوم، وإني واللَّهِ قد جربْتُ الناسَ قبلك وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدً المُعالجة، فارجع إلَى ربك فاسأله التخفيفَ لأمتك.

فرَجَعْتُ فوضع عني عشراً، فرجعتُ إلى موسى فقال مثلَه، فرجعتُ فوضع عني عشراً، فرجعتُ فوضع عني عشراً، فرجعتُ الله موسى فقال مثلَه، فرجَعتُ فوضعَ عني عشراً، فرجعتُ إلى موسى فقال مثلَه، فرجَعتُ فأمرتُ بعشر صلواتٍ كلَّ يومٍ.

فرجَعتُ فقال مثلَه، فرجعتُ فأُمرتُ بخمس صلواتِ كلَّ يوم. فرجَعتُ إلى موسى فقال: بما أُمرتَ؟ قلت: أُمرتُ بخمس صلواتِ كلَّ يوم، قال: إن أُمتك لا تستطيع خمسَ صلواتِ كلَّ يوم، وإني قد جربتُ الناسَ قبلك وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدً المُعالجة، فارجِعُ إلى ربك فاسأله التخفيفَ لأمتك، قال: سألتُ ربي حتى استَخيَيتُ ولكني أرضى وأسلم، قال: فلما جاوزْتُ ناداني منادِ: أمضيتُ فريضتي وخفّفتُ عن عبادي». رواه مسلم (١) مختصراً.

قلت: وقولُه في هذه الروايةِ عن إدريسَ مرحباً بالأخ الصالحِ هذا قد يُشكل، لأن إدريسَ من آبائِه، والمعنى واللَّهُ أعلمُ على ما في الحديث: «نحن معاشرَ الأنبياء أبناءُ علاتٍ» (٢) إلخ.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/۹۶۱ ـ ۱۵۲ رقم ۲۲۱/۱۹۶).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/٧٧ - ٤٧٨ رقم ٣٤٤٢) وطرفه رقم (٣٤٤٣).
 ومسلم في صحيحه (١٨٣٧/٤ رقم ١٨٣٧/٤).

وقال البخاريُّ (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ حدثني سليمانُ عن شريك بنِ عبدِ اللَّهِ أنه قال: سمعتُ ابنَ مالكِ \_ يعني أنساً ظَيَّهُ \_ يقول ليلةَ أُسريَ برسولِ اللَّهِ ﷺ من مسجد الكعبةِ: «إنه جاءَه ثلاثةُ نفرٍ قبل أن يوحى (۲) إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرامِ فقال أولُهم: أيَّهم هو؟ فقال أوسطُهم: هو خيرُهم، فقال آخرَهم: خذوا خيرَهم، فكانت تلك الليلةُ فلم يرَهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرَى قلبُه وتنامُ عينُه ولا ينامُ قلبُه.

وكذلك الأنبياءُ تنامُ أعينُهم ولا تنام قلوبُهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئرِ زمزمَ فتولاه منهم جبريلُ فشق جبريلُ ما بين نحرِه إلى لبته حتى أفرغ من صدره وجَوفِه فغسله من ماء زمزمَ بيده حتى أنقى جوفَه.

ثم أتى بطَسْتِ من ذهب فيه تورٌ من ذهب، محشو إيماناً وحكمةً، فحشا به صدرَه ولغاديدَه يعني عروقَ حلقِه ثم أطبقه.

ثم عرَج به إلى السماء الدنيا فضرب باباً من أبوابِها فناداه أهلُ السماء: من هذا؟ فقال: جبريلُ. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم، قالوا: فمرحباً به وأهلاً، فيستبشرُ أهلُ السماء لا يعلمُ أهلُ السماء بما يريدُ اللَّهُ به في الأرض حتى نعلمهم.

فوجد في السماء الدنيا آدمَ فقال له جبريل: هذا أبوك فسلّم عليه، فسلَّم ورد عليه آدمُ وقال: مرحباً وأهلاً يا بُنيَّ، نعم الابنُ أنت، فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يَطّردان، فقال: ما هذان النهرانِ يا جبريلُ؟ قال: هذا النيلُ والفراتُ.

ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر خرّ عليه قصرٌ من لؤلؤ وزَبَرْجَدٍ، فضربَ يده فإذا هو مسك، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثرُ الذي خبأ لك ربُك.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۳/ ٤٧٨ \_ ٤٧٩ رقم ٧٥١٧).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ١٨٠): أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي وعبارة النووي: وقع في رواية شريك ـ يعني هذه ـ أوهام أنكرها العلماء أحدُها قولُه: «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه، وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي.

 <sup>(</sup>١٣) القول في «الفتح» (١٣/ ٤٨٠).

ثم عرجَ إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: مَن هذا؟ قال: جبريل، قالوا: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ، قالوا: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم، قالوا: مرحباً به وأهلاً.

ثم عرَج به إلى السماء الثالثةِ وقالوا مثلَ ما قالت الأولى والثانيةُ. ثم عرَج به إلى الرابعة فقالوا مثلَ ذلك، ثم عرج به إلى السماء الخامسةِ فقالوا له مثلَ ذلك. ثم عرَج به إلى السماء السادسةِ فقالوا له مثلَ ذلك، ثم عرج به إلى السماء السابعةِ فقالوا له مثلَ ذلك.

كلُّ سماء فيها أنبياء قد سمّاهم فأوعيتُ منهم إدريسَ في الثانية وهارون في الرابعة، وآخرَ في الخامسة لم أحفَظ اسمه، وإبراهيمَ في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله.

فقال موسى: رب لم أظنَّ أن يُرفعَ عليّ أحدٌ، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا اللَّهُ تعالى حتى جاء سدرة المُنتهى ودنا الجبارُ ربُّ العزةِ فتدلى حتى كان منه قابَ قوسين أو أدنى، فأوحى اللَّهُ فيما أوحى إليه خمسينَ صلاةً على أمتك كلَّ يوم وليلةٍ.

ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمدُ ماذا عهد إليك ربُك؟ قال: عهد إلي خمسين صلاة كلَّ يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجِعْ فليخفِفْ عنك ربُك وعنهم، فالتفت النبيُّ إلى جبريلَ كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريلُ أن نعم إن شِئت، فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا ربُّ خففْ عنا فإن أمتى لا تستطيع هذا، فوضع عنه عشرَ صلواتِ.

ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردّدُه موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلواتٍ، ثم احتبسه موسى عند الخمسِ فقال: يا محمدُ واللّهِ لقد راودتُ بني إسرائيلَ قومي على أدنى من هذا فضعُفوا فتركوه، فأمتُك أضعفُ أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً، فارجِعْ فليخففْ عنك ربُك، كلَّ ذلك يلتفت النبيُّ الله جبريلَ ليُشيرَ عليه ولا يكره ذلك جبريلُ، فرفعه عند الخامسةِ فقال: يا ربُ إن أمتي ضعفاءُ أجسامُهم وقلوبُهم وأسماعُهم وأبدائهم فخفف عنا.

فقال الجبارُ: يا محمدُ، قال: لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدلُ القول ١٣٤١ لديّ، كما فرضتُ عليك في أم الكتاب، قال: فكلُ حسنةِ بعشرِ أمثالِها فهي خمسونَ في أمّ الكتاب، وهي خمسٌ عليك.

فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا. أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها، قال موسى: قد والله روادتُ بني إسرائيلَ على أدنى من ذلك فتركوه، ارجِع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً، قال رسولُ الله على: يا موسى قد والله استحييتُ من ربي مما اختلفتُ إليه. قال: فاهبِط باسمِ الله. قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام.

ورواه مسلم (۱) بعد حديثِ ثابتِ البنانيُ أصْلِه، وقال: نحوَ حديثِ ثابتِ البنانيُ وقدم فيه شيئاً وأخر وزاد ونقص، وهذا السياقُ روايتُه لحديث ثابتِ قال: رحمه الله تعالى: حدثنا شيبانُ بنُ فَرُوخَ حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ حدثنا ثابتُ البنانيُ عن أنس بن مالكِ على أن رسولَ اللَّهِ على قال: «أُتيتُ بالبُراقِ وهو دابةُ أبيضُ طويلٌ فوق الحمارِ ودون البغلِ، يضع حافرَه عند مُنتهى طرفِه، قال: فركبتُه حتى أتيتُ بيتَ المقدسِ. قال: فربطتُه بالحلقة التي يَربِطُ الأنبياءُ. قال: ثم دخلتُ المسجدَ فصليتُ فيه ركعتين ثم خرجتُ، فجاءني جبريلُ عليه السلام بإناء من خمر وإناءِ من لبن فاخترتُ اللبنَ، فقال: جبريلُ عليه السلامُ: اخترتَ الفِطرةَ. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريلُ فقيل: من أنت؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ بنا إلى السماء فاستفتح جبريلُ فقيل: من أنت؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بآدمَ فرّحب بي ودعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريلُ عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ، قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بِابنَيْ الخالةِ عيسى بنِ مريمَ ويحيى بنِ زكريا صلواتُ الله عليهما وسلامه، فرحبا ودَعَوا لي بخير.

ثم عرَج بي إلى السماء الثالثةِ فاستفتح جبريلُ فقيل: من أنت؟ قال: جبريلُ. قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ ﷺ، قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/ ١٤٥ ـ ١٤٧ رقم ٢٥٩/ ١٦٢).

ففتح لنا فإذا أنا بيوسفَ عليه السلام إذ هو قد أُعطِيَ شطرَ الحُسنِ، فرحب ودعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعةِ فاستفتحَ جبريلُ عليه السلامُ، قيل: من هذا؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمدُ ﷺ. قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح البابُ فإذا أنا بإدريسَ عليه السلام فرحب ودعا لي بخير، قال اللّهُ عز وجل: ﴿وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًا﴾ [مريم: ٥٧].

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه، ففُتح لنا فإذا أنا بهارون ﷺ، فرحب ودعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ﷺ، قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه، ففتح لنا فإذا بموسى ﷺ فرحب بي ودعا لي بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريلُ فقيل: من هذا؟ قال: جبريلُ، قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ على قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففُتح لنا فإذا أنا بإبراهيم على مُسنداً ظهرَه إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخُله كل يوم سبعونَ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه.

ثم ذهب بي إلى سِدرة المنتهى، وإذا ورقُها كآذان الفِيَلةِ، وإذا ثمرُها كالقِلال، قال: فلما غشِيَها من أمر الله ما غشِيَ تغيَرتْ فما أحدٌ من خلقِ اللّهِ يستطيعُ أن ينعتها من حُسنِها، فأوحى اللّهُ إليّ ما أوحى، ففرض عليّ خمسينَ صلاةً في كل يوم وليلة، فنزلتُ إلى موسى علي فقال: ما فرضَ ربُك على أمتك؟ قلت: خمسينَ صلاةً، قال: ارجِغ إلى ربك فاسألُه التخفيفَ فإن أمتك لا يُطيقون ذلك، فإنى قد بلوتُ بني إسرائيلَ وخَبرتُهم.

قال: فرجعتُ إلى ربي فقلتُ: يا ربِّ خففْ عن أمتي، فحطَّ عني خمساً، فرجعتُ إلى موسى فقلتُ: حطَّ عني خمساً، قال: إن أمتَك لا تُطيق ذلك، فارجِغ إلى ربِّك فاسأله التخفيفَ.

قال: فلم أزل ارجِعْ بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى

قال: يا محمدُ إنهن خمسُ صلواتِ كلَّ يومِ وليلةِ، لكل صلاةِ عشرٌ فذلك خمسون صلاةً، ومن همَّ بحسنة فلم يعملها كُتبتُ له حسنةً، فإن عملِها كُتبتُ له عشراً، ومن همَّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً، فإن عمِلها كتبتْ سيئةً واحدةً.

قال: فنزلتُ حتى انتهيتُ إلى موسى ﷺ فأخبرتُه، فقال: ارجِعُ إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال رسولُ الله ﷺ: فقلتُ قد رجعتُ إلى ربي حتى استحييتُ منه.

وقال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى: بابُ كيف فُرِضتْ الصلاةُ في الإسراء: حدثنا يحيى بنُ بَكيرِ قال: حدثنا الليثُ عن يونسَ عن ابن شهابِ عن أنس بنِ مالكِ عَلَيْ قال: لا أبو ذر عليه يحدّث أن رسولَ اللّهِ عَلَيْ قال: لا أُوجَ عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريلُ ففرَج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطَسْتِ من ذهب مُلئ حكمةً وإيماناً فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فخرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئتُ السماء الدنيا قال: جبريلُ لخازن السماء: افتح، قال: من هذا؟ قال: جبريلُ نعم معي محمد على فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على عمينه أسودةٌ وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبلَ يمينه ضحِك، وإذا نظر قبلَ يساره بكى، فقال: مرحباً بالنبي الصالحِ والابنِ الصالحِ، قلتُ لجبريلَ: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودةُ عن يمينه وشِمالِه ذُريتُه.

فأهلُ اليمينِ منهم أهلُ الجنةِ والأسودةُ التي عن شمالِه أهلُ النارِ، فإذا نظر عن يمينه ضحِك وإذا نظر قبل شمالِه بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازِنها: افتح، فقال له خازنُها مثلَ ما قال: الأولُ، ففتح.

قال أنسٌ: فذكرَ أنه وجد في السمواتِ آدمَ وإدريسَ وموسى وعيسى وإبراهيمَ صلواتُ الله وسلامُه عليهم، ولم يُثبتْ كيف منازلُهم غير أنه ذكر أنه وجد آدمَ في السماء الدنيا وإبراهيمَ في السماء السادسةِ.

 <sup>(</sup>۱) في صحيحه (١/ ٤٥٨ ـ ٤٥٩ رقم ٣٤٩) وطرفاه رقم (١٦٣٦) و (٣٣٤٢).
 قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٤٨ ـ ١٤٩ رقم ٢٦٣/ ١٦٣).

قال ابنُ شهابِ(١): فأخبرني ابنُ حزمِ أن ابنَ عباسٍ وأبا حَبّةَ الأنصاريِّ كانا يقولانِ: قال النبيُّ ﷺ: «ثم عُرج بي حتى ظهرتُ لمستوى أسمعُ فيه صريفَ الأقلام»(٢).

قال: ابنُ حزم وأنس بنُ مالك قال النبي ﷺ: «فرض اللَّهُ على أمتي خمسين صلاةً، فرجعتُ بذلك حتى مررتُ على موسى فقال: ما فرَض اللَّهُ لك على أمتك؟ قلت: فرضَ خمسين صلاةً، قال: فارجِعْ إلى ربك فإن أمتَك لا تُطيق ذلك، فراجعتُ فوضع عني شطرَها، فرجعتُ إليه فقال: ارجِع إلى ربك فإن أمتَك لا تُطيق ذلك، قراجعتُه فقال: هي خمسٌ وهي خمسون، لا يبذل القول لديً، فرجعتُ إلى موسى فقال: راجِعْ ربَّك، فقلتُ: استخييتُ من ربي.

ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سِدرة المنتهى، وغشِيها ألوانٌ لا أدري ما

ثم أُدخلتُ الجنةَ فإذا فيها جبالُ اللؤلؤِ، وإذا ترابُها المِسكُ». وافقه عليه مسلمٌ رحمه الله تعالى.

وله (٣) عن مُرّةَ عن عبد الله قال: لما أُسْرِيَ برسول الله ﷺ انتُهيَ به إلى سِدرةِ المُنتهى وهي في السماء السادسةِ، إليها ينتهي ما يُعرَجُ به من الأرض فيُقبض

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١/٩٤١) بعد الحديث رقم (١٦٣/٢٦٣).

 <sup>(</sup>٢) (صريف الأقلام) تصويتها حال الكتابة.
 قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكةُ من أقضية الله تعالى ووحيه ينسخونه من اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٣) لمسلم في صحيحه (١/١٥٧ رقم ٢٧٩/١٧٣).

منها، وإليها ينتهي ما يُهبَطُ به من فوقها فيُقبض منها، قال: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ [النجم: ١٦]. قال: فراشٌ من ذهب.

قال: فأُعطيَ رسولُ الله ﷺ ثلاثاً: أعطي الصلواتِ الخمسَ، وأعطيَ خواتيمَ سورةِ البقرةِ وغُفر ـ لمن لم يشركُ بالله من أمته شيئاً ـ المُقْحِماتُ (١٠).

وله (٢) عن أبي هريرة ظلله قال: قال رسولُ الله على: «لقد رأيتني في الحِجْرِ وقريشٌ تسألني عن مشراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكُرِبْتُ كُربة ما كُربت مثلَها قطّ، قال: فرفعه الله لي أنظُر إليه: ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم». الحديث.

وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالكِ بنِ صعصعةَ وأبي ذرِ وابنِ مسعودٍ وأبي هريرةَ وابنِ عباس وأبي حَبةَ هي من أصح ما ورد وأقواه وأجودِه وأسندِه وأشهرِه وأظهرِه لاتفاق الشيخين على إخراجهما، وعن هؤلاء رواياتٌ أُخَرُ لم نذكُرها استغناءً عنها بما في الصحيحين.

وفي الباب أحاديث أخرُ عن جماعة من الصحابة منهم مَن لم نذكر: عمرُ بنُ الخطابِ وعليٌّ وأبو سعيدِ وشدّادُ بنُ أوسٍ وأبيُّ بنُ كعبٍ وعبدُ الرحمنِ بنُ قَرَظٍ وأبو ليلى وعبدُ الله بنُ عمرٍو وحذيفةُ وبُريدةُ وأبو أيوبَ وأبو أمامةَ وسَمُرةَ بنُ جُندبٍ وأبو الحَمَا وصُهيبُ الروميُّ وأمُّ هانيُ وعائشةُ وأسماءُ ابنتا أبي بكرٍ على أجمعين.

ثم الذي دلت عليه الآياتُ والأحاديثُ أن الإسراءَ والمعراجَ كانا يقظةً لا مناماً، ولا ينافي ذلك ما ذُكر في بعض الرواياتِ في قوله ﷺ: «بينما أنا نائمٌ»(٣)، فإن ذلك عند أولِ ما أتياه ولا يدُل على أنه استمر نائماً.

 <sup>(</sup>١) (المقحمات): معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها.

والتقحم: الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات.

<sup>(</sup>٢) لمسلم في صحيحه (١/١٥٦ ـ ١٥٧ رقم ٢٧٨/ ١٧٢).

٣) تقدم التعليق عليه. وانظر «فتح الباري» (١٣/ ٤٨٠ \_ ٤٨٥).

ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحياً، ولكن في سياق الأحاديثِ من ركوبه ونزولِه وربطِه، وصلاتِه، وصعودِه وهبوطِه، وغير ذلك مما يدل على أنه أُسريَ بروحه وجسدِه يقظةً لا مناماً.

وكذا لا ينافي ذلك رواية شريك: «فاستيقظتُ وأنا بالمسجد الحرامِ»(١)، فإن رواية شريكِ فيها أوهامٌ كثيرةٌ تخالف رواية الجمهورِ عن أنس في أكثرَ من عشرة مواضعَ سَرَدها في الفتح، وسياقه يدل على أنه بالمعنى، وصرّح في مواضع كثيرة أنه لم يثبت، وتصريحُ الآيةِ: ﴿شُبْحَنَ الّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]. شاملٌ للروح والجسدِ، وكذلك قولُه تعالى في سورة النجمِ: ﴿وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ النبي عَيْلِي للجبريل عند سدرةِ المنتهى مقابلاً لرؤيتِه إياه في الأبطح، وهي رؤيةً عين حقيقة لا مناماً.

لو كان ذلك رؤيا مناماً لم يستبعدوه ولم يكن لردهم عليه معنى، لأن الإنسانَ قد يرى في منامه ما هو أبعدُ من بيت المقدِس ولا يكذبه أحد استبعاداً لرؤياه، وإنما قص عليهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْ مشرى حقيقة يقظة لا مناماً فكذبوه واستهزءوا به استبعاداً لذلك واستعظاماً له، مع نوع مكابرة لقلة علمِهم بقدرة اللَّهِ عز وجل وأن الله يفعل ما يريد.

ولهذا لما قالوا: (٢) للصدّيق وأخبروه الخبرَ قال: إن كان قال: ذلك لقد صدق. قالوا وتصدّقه بذلك؟ قال: نعم، إني لأُصدّقه فيما هو أبعدُ من ذلك، في خبر السماء يأتيه بُكرةً وعشياً أو كما قال.

<sup>(</sup>١) تقدم التعليق عليه. وانظر «فتح الباري» (١٣/ ٤٨٠ ـ ٤٨٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ٤٤ ـ ٤٥) فقد أخرجه ابن إسحاق معلقاً.
 فالحديث ضعيف.

# [هل رأى النبي ﷺ ربه ليلة المعراج]

وعن عكرمة (٣) قال: سمعتُ ابن عباس وسُئل هل رأى محمدٌ ﷺ ربّه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] قال: لا أمّ لك، ذلك نورُه إذا تجلى بنوره لم يدركه شيءٌ.

ورُويَ عنه من طرق لا تُحصى كثرة قال: رأى محمدٌ ﷺ ربه. وعنه (١): رآه

في «التوحيد» (٢/ ٤٧٩ رقم ١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) كأبن أبي عاصم في «السنة» (١٩٢/١ رقم ٤٤٢).

وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري.

وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١/ ٢٩٩ رقم ٥٧٩) بسند صحيح.

والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

والنسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤٧٢ رقم ١١٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، (٢/ ٤٨١ رقم ٢٧٣٢).

وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٩٠ رقم ٤٣٧).

وقال الألباني في أظلال الجنة (١/ ١٩٠) إسناده ضعيف، ورجاله ثقات، لكن الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه. وسلم هو ابن جعفر. ومحمد بن أبي صفوان هو ابن عثمان بن أبي صفوان نسب إلى جده وهو ثقة توفي سنة (٢٥٠).

وأخرجه الترمذي في «السنن» (٥/ ٣٩٥ رقم ٣٢٧٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الدحه.

وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٣٦٣ رقم ٧٧٣٨).

وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٤٨٣ رقم ٤/ ٢٧٥) إسناده ضعيف. وفيه محمد بن عيسى مقبول وسلمة بن الفضل. وهو صدوق له أوهام ومحمد بن إسحاق

صدوق يرسل، وقد عنعن.

وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٨٩ رقم ٤٣٥) من طريق محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم، عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس.

بقلبه. وفي رواية: رآه بفؤادِه مرتين، رواه مسلمٌ (١) وغيرُه (٢).

وله (٣<sup>)</sup> عن أبي ذر قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ هل رأيتَ ربَّك؟ قال: «نورً أنَّى أراه؟». وفي رواية (٤) قال: «رأيتُ نوراً».

قال: ابنُ خزيمة (٥) في قوله: «نورٌ أنى أراه»: هذا يحتمل معنيين على سَعةِ لسانِ العرب:

أحدُهما: الإثباتُ ومعناه أنى أراه، أو كيف أراه فهو نورٌ، أو فإن ما أرى نورٌ. ويؤيد هذا روايةُ: «رأيتُ نوراً».

المعنى الثاني: النفيُ، قال: والعربُ قد تقول: «أنى» على معنى النفي كقوله عز وجل: ﴿قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٢٤٧]. الآية.

يريدون كيف يكون له الملكُ علينا ونحن أحقُّ بالملك منه. ثم رُويَ عن أبي ذر<sup>(٦)</sup> قال: رآه بقلبه ولم يرَه بعينِه.

وله (٧) عن عبّاد بنِ منصور قال: سألتُ الحسنَ فقلت: ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾

قال الألباني في «ظلال الجنة» (١/ ١٨٩) إسناده صحيح موقوف وهو على شرط البخاري.
 ومن طريق ابن أبي عاصم أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/۸۵۸ رقم ۱۸۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) كالترمذي في «السنن» (۳۹٦/٥ رقم ۳۲۸۱) وقال: هذا حديث حسن. وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۱۹۱ رقم ٤٣٩). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي مسلم: في صحيحه (١٦١/١١ رقم ١٧٨).

وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ٥١٠ رقم ٤١ (٣٠٥).

والترمذي في «السنن» (٥/ ٣٩٦ رقم ٣٢٨٢) وقال: هذا حديث حسن.

وأحمد (٥/ ١٥٧ و ١٧١ و ١٧٥) من طرق.

وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٩٢ رقم ٤٤١).

وقال الألباني في أظلال الجنة» (١/ ١٩٢) إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري غير عبد الله بن سقيف وهو العقيلي فهو على شرط مسلم. وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/٢١» - ٥١٣ رقم ٣٠٧/٤٣).
 وانظر بسط المسألة في: «مختصر الصواعق» لابن قيم الجوزية (٢/١٨٩ - ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) في «التوحيد» (١٤/٢ - ٥١٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٥١٦ رقم. . . ) بسند صحيح.

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٥٢٩ رقم ٢٥/ ٣١٦).

[النجم: ٨]، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي.

وله (۱) عن المبارك بنِ فضالة قال: كان الحسنُ يحلِف بالله لقد رأى محمدٌ عَلَيْ ربّه.

وله (۲) عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين.

وروى ابنُ أبي حاتم (٣) عن عباد بنِ منصورِ قال: سألتُ عكرِمةَ عن قوله: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ ۚ ۚ ۚ [النجم].

فقال عكرمة: تريد أن أُخبركَ أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه، ثم قد رآه.

وروى ابنُ جرير<sup>(٤)</sup> عن محمد بن كعبٍ عن بعضِ أصحابِ النبيِّ عَلَىٰ قال: قلنا يا رسولَ اللَّهِ هل رأيتَ ربَّك؟ قال: «لم أُره بعيني، ورأيتُه بفؤادي مرتين»، ثم تلا: ﴿ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ﴾ [النجم: ٨].

وقال البغويُّ<sup>(٥)</sup>: وذهب جماعةً إلى أنه رآه بعينه، وهو أنسٌ والحسنُ وعكرمةُ قالوا: رأى محمدٌ ربَّه، قال ابنُ كثيرِ<sup>(٦)</sup>: وقولُ البغويِّ فيه نظرٌ.

وروى البخاريُ (٧) ومسلمٌ (٨) عن مسروق قال: قلت لعائشة ﷺ: يا أمتاه هل رأى محمدٌ ﷺ ربّه؟ فقالت: لقد قفّ شعري مما قلتَ، أين أنت مِن ثلاثِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ۸۸۸ رقم ۱۰/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٤٩٦/٢ رقم ٢١/ . . .) بسند حسن. والترمذي في «السنن» (٥/ ٣٩٤ رقم ٣٢٧٨) والدارقطني في «الرؤية» (ص١٦٤ ـ ١٦٥ رقم ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (١٠/ ٣٣١٨ رقم ١٨٦٩٧).

 <sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (١٣/ ج٢/ ٤٨).
 وأورده ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) في «معالم التنزيل» (٧/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٦) في تفسيره (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) في صحيحه (٨/ ٢٠٦ رقم ٤٨٥٥).

<sup>(</sup>۸) فی صحیحه (۱/۹۹۱ رقم ۲۸۷/۱۷۷).

من حدَّثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً ﷺ رأى ربَّه فقد كذب ـ ثم قرأت: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيْدُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١] ـ ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ـ ثم قرأت: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَحْسِبُ غَذَا ﴾ [لقمان: ٤٣] ـ ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ـ ثم قرأت: ﴿ يَكَانُهُمُ ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ [المائدة: ٢٧] الآية، ولكنه رأى جبريلَ عليه السلام في صورته مرتين.

هذا لفظُ البخاريُ (١)، ولفظُ مسلم (٢) عن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة ولله فقالت: «يا أبا عائشِ ثلاثُ من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً ولله وأى ربّه فقد أعظم على الله الفرية». قال: وكنت متكئاً فجلستُ فقلتُ: يا أمَّ المؤمنين أَنظِريني ولا تُعجليني، ألم يقُل الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدٌ رَاهُ إِلْأَنْقِ ٱلنّهِينِ ﴾ [التكوير: ٢٣] ﴿ وَلَقَدٌ رَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]

فقالت: أنا أولُ هذه الأمةِ سأل عن ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: إنما هو جبريلُ لم أرّه على صورتِه التي خُلق عليها غيرَ هاتين المرتين، منهبطاً من السماء سادًا أعظُمُ خلقِه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أو لم تسمعُ أن اللَّه يقول: ﴿ لاَ تُدْرِكُ ٱلأَبْصَدُرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

أَوَ لَـم تَسْمَعُ أَن الله يقول: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوَّ مِن وَرَآيِي جِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيتُـ ﴾ [الشورى: ٥١].

قالت: ومن زعم أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كتم شيئاً من كتاب اللَّهِ فقد أعظَمَ على الله الفريةَ، واللَّهُ يقول: ﴿يَتَاتُهُمَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ۖ وَإِن لَّم تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُم﴾ [المائدة: ٦٧].

قالت: وَمن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَا اللَّهَ ﴾ [النمل: ٦٥].

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۰٦/۸ رقم ٤٨٥٥).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۱/ ۱۵۹ رقم ۲۸۷/۱۷۷).

وزاد في رواية (١) قالت: ولو كان محمد ﷺ كاتماً شيئاً مما أُنزل إليه لكتم هذه الآية: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّى ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

وعن أبي هريرةَ (٢) وابنِ مسعودٍ (٣) في آيةِ النجمِ مثلُ قولِ عائشةَ.

قال أبو بكرِ بنُ خزيمة (٤) رحمه الله في قول عائشة وقت : «فقد أعظمَ على الله الفريةَ» (٥) قال: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب كانت لفظة أحسنُ منها يكون فيها دَرْكُ لبُغْيتِها، كان أجملَ بها، ليس يحسنُ في اللفظ أن يقول قائلٌ أو قائلةٌ قد أعظمَ ابنُ عباسِ الفريةَ وأبو ذرِ وأنسُ بنُ مالكِ وجماعاتٌ من الناسِ الفريةَ على ربهم.

ولكن قد يتكلمُ المرءُ عند الغضبِ باللفظةِ التي يكون غيرُها أحسنَ وأجملَ منها، أكثرُ ما في هذا أن عائشةَ عَنْها وأبا ذر وابنَ عباسٍ عَنْها وأنسَ بنَ مالكِ عَنْه قد اختلفوا: هل رأى النبيُ عَنْ ربه وقالت عائشةُ عَنْها: لم يرَ النبيُ عَنْهُ ربّه وقال أبو ذر وابنُ عباس عَنْها قد رأى النبيُ عَنْهُ ربه.

وقد أعلمتُ في مواضعَ من كتبنا أن النفيَ لا يوجب علْماً، والإثباتُ هو الذي يوجب العلمَ، لم تحْكِ عائشةُ عن النبيِّ ﷺ أنه أخبرها أنه لم يرَ ربَّه عز وجل، وإنما تلتْ قولَه عز وجل: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وقولَه: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًا ﴾ [الشورى: ٥١].

<sup>(</sup>۱) أي مسلم في صحيحه (۱/ ١٦٠ رقم ٢٨٨/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٨/١ رقم ٢٨٣/١٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٨/١ رقم ٢٨٠/١٧٤). وأحمد في «المسند» (٢/٠١٤) بسند صحيح.

وأورده ابن كثير في تفسيره (٢٦٩/٤) وقال: إسناده جيد.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١/٧/١) من طريق أخرى عن مسعود مرفوعاً بلفظ: «رأيتُ جبريلَ على سدرة المنتهى، وله ستمائة جناح».

أورده ابن كثير في تفسيره (٢٦٩/٤) وقال: هذا أيضاً إسناد جيد.

<sup>(</sup>٤) في «التوحيد» (٢/ ٥٦٠ ـ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

ومن تدبر هاتين الآيتين ووُقَى لإدراك الصوابِ علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمداً رأى ربَّه الرميّ بالفريةِ على الله، كيف بأن يقول قد أعظمَ الفريةَ على الله.

ثم قال (١) رحمه الله تعالى: فقد ثبت عن ابن عباس إثباتُه أن النبيَّ عَلَيْهِ قد رأى ربَّه (٢)، وبيقين يعلم كلُ عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يُدرك بالعقول والآراءِ والجَنان والظنون، ولا يُدرك مثلُ هذا العلمِ إلا من طريق النبوّة إما بكتاب أو بقول نبيً مُصْطفىً.

ولا أظنُّ أحداً من أهلِ العلم يتوهم أن ابنَ عباسٍ قال رأى النبيُّ ﷺ ربَّه برأي ولا ظنِّ، لا، ولا أبو ذرِ ولا أنسُ بنُ مالك.

نقول كما قال مَعمرُ بنُ راشدٍ لما ذكر اختلافَ عائشةَ وَابنِ عباس في هذه المسألة: ما عائشةُ عندنا أعلمَ من ابن عباس.

وهذا المعنى من الدعاء وهو المسمَّى تَرجمانُ القرآن<sup>(1)</sup>، وقد كان الفاروقُ ﷺ يسأله عن معاني القرآن فيقبَلُ منه وإن خالفَه غيره ممن هو أكبرُ سناً

<sup>(</sup>١) أي ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٠/٨ رقم ٣٧٥٦) عن ابن عباس قال: «ضمني النبي ﷺ إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة». وفي لفظ: «اللهم علمه الكتاب».

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١١/١٢ رقم ١٢٢٦٩) والحاكم في «المستدرك» (٣/٥٣٧) من طريق أبي معاوية عن الأعمش.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن سعد في الطبقات (٣٦٦/٢) من طرق عن عبد الله بن مسعود.

<sup>\*</sup> وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٨٠ رقم ١١١٠٨).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٧٦) وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف» عن مجاهد عن ابن عباس قال: «دعا لي رسولُ الله ﷺ فقال: «نعم الترجمان أنت».

منه وأقدمُ صحبةً للنبيِّ ﷺ، وإذا اختلفا فمُحالٌ أن يقال قد أعظم ابنُ عباس الفريةَ على الله لأنه قد أثبت شيئاً نفتُه عائشةُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لأنه قد أثبت شيئاً نفتُه عائشةُ ﴿ اللهِ الله

والعلماءُ لا يُطلقون هذه اللفظة، وإن غلِطَ بعضُ العلماء في معنى الآية من كتاب اللّهِ عز وجل أو خالف سنة أو سنناً من سنن النبي ﷺ لم تبلُغ المرءَ تلك السننُ، فكيف يجوز أن يقال أعظمَ الفريةَ على الله من أثبت شيئاً لم ينفه كتابٌ ولا سنةً، فتفهموا هذا لا تغالطوا.

ثم قال(١) رحمه الله تعالى: وقد كنت قديماً أقول إن عائشة حكت عن النبي على ما كانت تعتقد في هذه المسألة أن النبي على لم ير ربه جل وعلا وأن النبي على أعلمها بذلك.

وذكر ابنُ عباس في وأنسُ بنُ مالكِ وأبو ذر في عن النبي على أنه رأى ربَّه لعلم كلُ عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجبَ من طريق العلمِ والفقهِ قبولُ قولِ من رَوى عن النبيُّ على أنه رأى ربَّه.

إذ جائزٌ أن تكونَ عائشةُ عَلَيْهَا سمعت النبيَّ يَكُ يُقُول: لم أرَ ربي قبل أن يرى ربَّه عز وجل، ثم يسمعُ غيرُها أن النبيَّ يَكُ يخبر أنه قد رأى ربَّه بعد رؤيتِه ربَّه، فيكون الواجبُ من طريق العلم قَبولِ خبرِ من أخبرَ أن النبيَّ يَكُ رأى ربَّه. انتهى كلامُه (١) رحمه الله.

### حديث الهجرة

(وبعد أعوامٍ ثلاثةٍ مضت من بعد معراجِ النبيِّ وانقضتُ) (أُوذِنَ بالهجرةِ نحوَ يثربا مغ كلِ مسلم له قد صَحِبا)

(وبعد أعوام ثلاثة) وقيل خمسة، وقيلَ أقلَّ من ذلك وقيلَ أكثر، وهذا الذي في المثنِ هو اختيارُ الشيخ محمدِ بنِ عبدِ الوهابِ رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصولِ<sup>(۲)</sup>، وله فيه سلف، وليست مسألةُ التاريخ اعتقاديةً في هذا الباب، والإسراءُ والمعراجُ ثابتٌ بالكتابِ والسنةِ وإجماعِ الأمةِ فلا تأثيرَ لاختلاف أهلِ السِيَرِ في تاريخه، وتعيينِ سنَتِه ووقتِه.

<sup>(</sup>۱) ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) (ص۸).

غيرَ أن الراجحَ فيه كونه بين عاشرِ البعثةِ وبين هجرته ﷺ إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة ﷺ أدركتْ فريضةَ الصلواتِ، فالمعراجُ في سنة عشرِ أو قبلَها والله أعلم، لأنها توفيتُ(١) هي وأبو طالبِ في ذلك العامِ.

(أوذنَ بالهجرةِ) أمره اللَّهُ عز وجل بها (نحوَ يثربَ) وهي المدينةُ المنورةُ (مع كل مسلم) في ذاك الزمنِ (له قد صحِبا) على الإسلامِ، وكانت هجرةُ النبيِّ ﷺ بعد ثلاثَ عشرةَ سنةً من البعثة وهو ابنُ ثلاثِ وخمسين سنةً.

قال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا مطَرُ بنُ الفضلِ حدثنا رَوْحُ بنُ عبادة حدثنا هشامٌ حدثنا عِكرمةُ عن ابن عباس على قال: بُعث رسولُ الله على لأربعينَ سنةً، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشرَ سنينَ، ومات وهو ابنُ ثلاثٍ وستين.

وقال البغويُّ (٣) رحمه الله تعالى في تفسير قولِ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ اللَّهِ عَز وجل: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ حَالِمَ اللَّهُ حَالَتُهُ حَالَتُهُ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]: وهذه الآيةُ معطوفةٌ على قوله: ﴿وَإَذْكُرُواْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ [الأنفال: ٢٦]. وأن واذكر: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾، ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ ﴾ [الأنفال: ٣٢]. وأن

<sup>(</sup>١) انظر السيرة النبوية (٢/٦٦).

وأخرج البخاري في صحيحه (٧/ ٢٢٤ رقم ٣٨٩٦) من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: «توفيت خديجة قبل مخرج النبي على إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريباً من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين».

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۷/ ۲۲۵ رقم ۳۹۰۲).

<sup>(</sup>٣) في «معالم التنزيل» (٣/ ٣٤٩ \_ ٣٥٠).

قلت: أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٦/٩/٦ ـ ٢٢٨).

من طريق ابن إسحاق والكلبي وهو ضعيف. ومن طريق مجاهد وسند مجاهد متصل إلى ابن عباس.

<sup>\*</sup> وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ١٣٦) وسنده منقطع لجهالة من حدثه فقد قال: «فحدثني من لا أتهم من أصحابنا».

ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٢/ ٤٦٦ رقم ٢٤٦٨).

<sup>\*</sup> وَأَخْرَجُهُ ابْنُ أَبِي حَاتُمٌ فَيُ تَفْسِيرِهُ (٥/ ١٦٨٦ ـ ١٦٨٧ رقم ١٩٩٤).

فالأثر صحيح من طريق مجاهد، والله أعلم.

هذه السورةَ مدنيةٌ وهذا المكرُ والقولُ إنما كان بمكةَ، ولكن اللَّهَ ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا نَنصُــرُوهُ فَقَــدُ نَصَــرَهُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ٤٠].

وكان هذا المكرُ على ما ذكره ابنُ عباس وغيرُه من أهلِ التفسيرِ أن قريشاً فرقوا لما أسلمت الأنصارُ أن يتفاقم أمرُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ فاجتمع نفرٌ من كبارهم في دار الندوةِ ليتشاوروا في أمر رسولِ اللَّهِ عَلَيْ، وكانت رؤوسُهم عتبةُ وشيبةُ ابنا ربيعةَ وأبو جهلِ بنُ هشامٍ وأبو سفيان والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث وأبو البَختريِّ بن هشام وزُمعةُ بنُ الأسودِ وحكيمُ بنُ حِزامٍ ونبيةٌ ومنبّهُ بنُ الحجاجِ البَختريِّ بن هشام وزُمعة بنُ الأسودِ وحكيمُ بن حِزامٍ ونبيةٌ ومنبّهُ بنُ الحجاجِ وأميةُ بنُ خلفٍ، فاعترضَهم إبليسُ لعنه الله في صورةِ شيخ، فلما رأوه قال: شيخً من نجد سمعتُ باجتماعِكم فأردتُ أن أحضُركَم ولن تعدَموا مني رأياً ونُضحاً.

قالوا: ادخُل، فدخل. فقال أبو البَختريُّ: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيتٍ وتشدُّوا وَثاقَه، وتسدوا بابَ البيتِ، غيرَ كوةٍ تُلقونَ إليه طعامَه وشرابه وتتربصوا به ريبَ المَنون حتى يهلك فيه كما هلك مَن قبلَه من الشعراء.

قال: فصرخ عدوُّ اللَّهِ الشيخُ النجديُّ وقال: بئس الرأيُ رأيتم، والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمرُه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابِه فيوشِك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق الشيخُ النجديُّ. فقال هشامُ بنُ عمرو من بني عامرِ بنِ لؤيِّ: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتُخرجوه من بين أظهرِكُم فلا يضُرُّكم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه.

فقال إبليسُ لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدونَه، تعمِدون إلى رجل قد أفسدَ أحلامَكم فتخرجونَه إلى غيركم فيُفسدهُم، ألم ترَوا إلى حلاوة منطقِه وحلاوة لسانِه وأخذِ القلوبِ بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميلن قلوبَ قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم، قالوا: صدق الشيخُ النجدي.

فقال أبو جهل: واللَّهِ لأُشيرَن عليكم برأي ما أرى غيرَه، إني أرى أن تأخذوا من كل بطنٍ من قريش شاباً نسيباً وسيطاً فتياً ثم يُعطى كلُ فتى منهم سيفاً صارماً ثم يضربونه ضربة رجلٍ واحدٍ، فإذا قتلوه تفرَّق دمُه في القبائل كلِها، ولا أظنَ هذا الحيَّ من بني هاشم يقوُون على حرب قريشٍ كلِها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقُلَ فتؤدي قريشٌ ديتَه.

فقال إبليسُ لعنه الله: صدق هذا الفتى وهو أجودُكم رأياً، القولُ ما قال لا أرى رأياً غيرَه. فتفرقوا على قولِ أبي جهلٍ وهم مُجمعون له، فأتى جبريلُ النبيَّ على وأخبره بذلك، وأمره ألا يبيتَ في مضجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة، فأمر رسولُ الله على عليَّ بن أبي طالبٍ أن ينامَ في مضجعه وقال له: «اتشح ببُردتي هذه فإنه لن يخلصَ إليك منهم أمرٌ تكرَهه».

ثم خرج النبي على رؤوسِهم وهو يقرأ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعَنَقِهِم أَغَلَلُا﴾ - إلى قوله - ﴿فَهُمْ لَا الترابَ على رؤوسِهم وهو يقرأ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعَنَقِهِم أَغَلَلُا﴾ - إلى قوله - ﴿فَهُمْ لَا يَجْمِرُونَ ﴾ [يس: ٨ - ٩]. ومضى إلى الغار من ثَورٍ هو وأبو بكر، وخلف علياً بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده، وكانت الودائع تودع عنده على لصدقه وأمانته، وبات المشركون يحرُسون علياً في فراشِ رسولِ اللَّهِ على يحسبون أنه النبيُّ على فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا علياً في فالوا: أين صاحبُك؟ قال: لا أدري، فاقتصوا أثرة وأرسلوا في طلبه، فلما بلغوا الغارَ رأوا على بابه نسجَ أدري، فاقالوا: لو دخلَه لم يكن نسجُ العنكبوتِ على بابه، فمكث فيه ثلاثاً ثم قدِم المدينة، فذلك قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُو لِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٣٠].

وبسط حديثِ الهجرةِ ما ساقه البخاريُّ (۱) رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بنُ بكيرِ قال: حدثنا الليثُ عن عقيلِ قال ابنُ شهابِ: فأخبرني عُروةُ بنُ الزبيرِ وَ اللهِ أن عائشةَ وَ النبيُ عَلَيْ قالت: «لم أعقِلُ أبويً قط إلا وهما يدينان الدينَ، ولم يمرَّ علينا يومُ إلا يأتينا فيه رسولُ الله عَلَيْ طرَفي النهار بُكرة وعشيةً».

فلما ابتُليَ المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرضِ الحبشةِ حتى إذا بلغَ بَرْكَ الغَمادِ لقيه ابنُ الدُّغْنةِ وهو سيد القارةِ فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيحَ في الأرضِ وأعبُدَ ربي، قال ابنُ الدغنة: فإن مثلَك يا أبا بكر لا يخرُج ولا يُخرَج، إنك تكسبُ المعدومَ وتصِلُ الرحِمَ وتحمِلُ الكلَّ وتَقْري الضيفَ وتُعين على نوائب الحق، فأنا لك جارٌ، ارجِع واعبُدْ ربَّك ببلدك.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٧/ ٢٣٠ ـ ٢٣٣ رقم ٣٩٠٥).

فرجع وارتحلَ معه ابنُ الدُغنة، فطاف ابن الدغنةِ عشيةً في أشراف قريشٍ فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخرُج مثلُه ولا يُخرج، تُخرجون رجلًا يُكسب المعدومَ ويصل الرحِمَ ويحمِل الكَلَّ ويَقْري الضيفَ ويُعين على نوائب الحقُّ؟

فلم تُكذّب قريشاً بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مُر أبا بكر فليعبُدْ ربَّه في داره، فليُصلِّ فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستغلِن به، فإنا نخشى أن يفتِنَ نساءَنا وأبناءَنا.

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبُد ربَّه في داره ولا يستغلِن بصلاتِه ولا يقرأ في غيرِ داره.

ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذِفُ عليه نساءُ المشركين وأبناؤُهم وهم يعجبون منه وينظُرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكّاءً لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريشٍ من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدِم عليهم فقالوا إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربّه في داره، فقد جاوز ذلك وابتنى مسجداً بفناء دارِه فأعلن بالصلاةِ والقراءةِ فيه، وإنا قد خشِينا أن يَفتِنَ نساءَنا وأبناءَنا فانْهَهُ، فإن أحبُ أن يقتصِرَ على أن يعبد ربّه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يُعلن بذلك فسَلْه أن يردّ إليك ذمّتَك، فإنا قد كرهنا أن نُخفرَك، ولسنا مُقرّين لأبي بكر الاستعلانَ.

قالت عائشة: فأتى ابنُ الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمْتَ الذي عاقدتُ لك عليه، فإما أن تقتصِرَ على ذلك وإما أن ترجِعَ إليَّ ذمتي فإني لا أحب أن تسمَعَ العربُ أن أخفَرْتُ رجلًا عقدتُ له.

فقال أبو بكر: فأنا أردُّ إليك جِوارَك وأرضى بجوارِ اللَّهِ عز وجل ـ والنبيُّ ﷺ يومئذ بمكة ـ فقال النبيُّ ﷺ للمسلمين: «إني رأيتُ دارَ هجرتِكم ذاتَ نخلِ بين البتينِ»، وهما الحرَّتان، فهاجر مَن هاجر قِبَلَ المدينةِ، ورجع عامةُ من كان هاجرَ بأرض الحبشةِ إلى المدينة.

وتجهز أبو بكر قِبَلَ المدينة، فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: "على رِسْلُك، فإني أرجو أن يُؤذنَ لي". فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم، فحبَسَ أبو بكر نفسَه على رسول الله ﷺ لِيَصْحَبَه، وعلفَ راحلتين كانتا عنده ورَق السَّمُو وهو الخبطُ أربعةَ أشهر.

قال ابنُ شهابِ(١): قال عُروةُ: قالت عائشةُ ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

قالت: فجاء رسولُ اللَّهِ عَلَى فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبيُ عَلَى لأبي بكر: أخرِجُ من عندَك، فقال أبو بكر: إنما هم أهلُك بأبي أنت يا رسولَ الله، قال: فإني قد أُذن لي في الخروج، فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسولَ الله.

قال رسولُ الله ﷺ: نعم، قال أبو بكر: فخُذ بأبي أنت يا رسولَ اللّهِ إحدى راحلتيَّ هاتينِ، قال رسولُ اللّهِ ﷺ: بالثمن، قالت عائشةُ: فجهزْناهما أحثَّ الجَهازِ، وصنعنا لهما سُفرةً في جِراب، فقطعت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ قطعةً من نطاقِها فربطته على فم الجِرابِ فبذلك سُمّيتُ ذاتَ النطاقِ.

قالت: ثم لحِقَ رسولُ الله ﷺ وأبو بكر بغار في جبل ثَورٍ فكَمنا فيه ثلاثَ ليالٍ يبيتُ عندَهما عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ وهو غلامٌ شابٌ ثَقِفٌ لقِنٌ، فيُدلج عندهما بسحَرٍ فيُصبح مع قريش بمكة كبائتٍ، فلا يسمع أمراً يُكادانِ به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبرِ ذلك حين يختلط الظلام.

ويرعى عليهما عامرُ بنُ فهيرةَ مولى أبي بكر مِنْحةً من غنَم فيُريحَها عليهم حين تذهب ساعةٌ من العِشاء فيبيتانِ في رِسْل، وهو لبنُ منحتِهما ورضيفِهما حتى ينعَقَ بهما عامرُ بنُ فهيرةَ بغلس، يفعل ذلك في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاثِ.

واستأجرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكر رجلًا من بني الدِيلِ وهو من بني عبد بنِ عَديِّ هادياً خِرِّيتاً ـ والخِرِّيتُ الماهرُ بالهداية ـ قد غمس حِلفاً في آل العاصِ بنِ وائلٍ السهميِّ وهو على دين كفارِ قريشٍ فأمَّناهُ فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غارَ ثورِ بعد ثلاثِ ليالٍ براحلتيهما صُبحَ ثلاثِ، وانطلق معهما عامرُ بنُ فهيرةَ والدليلُ، فأخذ بهم طريق السواحل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۲۳۱ \_ ۲۳۲ رقم ۳۹۰۵).

قال ابنُ شهابِ (۱): وأخبرني عبدُ الرحمنِ بنُ مالكِ المُدْلِجيِّ - وهو ابنُ أخي سُراقةً بنِ جُعْشُم يقول: جاءنا رسُل كفارِ قريشٍ يجعلون في رسولِ اللَّهِ ﷺ وأبي بكر دية كلِّ واحدٍ منهما مَن قتله أو أسره. فبينما أنا جالسٌ في مجلس من مجالس قومي بني مُدْلِج أقبل رجلٌ منهم حتى قام علينا ونحن جلوسٌ فقال: يا سُراقةُ إني رأيتُ آنفاً أسوِدة بالساحل أراها محمداً وأصحابَه.

قال سُراقةُ: فعَرفتُ أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا هم، ولكنك رأيتَ فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالّة لهم. ثم لبثتُ في المجلس ساعةً ثم قمتُ فدخلتُ فأمرتُ جاريتي أن تُخرِجَ بفرسي وهي من وراء أكمةٍ فتحبِسُها عليّ، وأخذتُ رمحي فخرجتُ به من ظهر البيتِ، فخططتُ بزُجّه الأرضَ وخفضتُ عالية حتى أتيتُ فرسي فركبتُها فرفعتُها تقرُب بي حتى دنوتُ منهم، فعثرَتْ بي فرسي فخرَرْتُ عنها، فقمتُ فأهويتُ يدي إلى كنانتي فاستخرجتُ منها الأزلامَ فاستقسمتُ بها أضرّهم أم لا؟ فخرج الذي أكره.

قال ابنُ شهاب (٢): فأخبرني عروةُ بنُ الزبيرِ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لقيَ الزبيرَ في رئب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام، فكسا الزبيرُ رسولَ الله ﷺ وأبا بكر ثياباً بيضاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩ رقم ٣٩٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٣٨ ـ ٢٤٠ رقم ٣٩٠٦).

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرَج رسولِ اللَّهِ عَلَى من مكة فكانوا يغدون كلَّ غداة إلى الحرّة فينتظرونه حتى يردَّهم حرُّ الظهيرةِ، فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارَه فلما أووا إلى بيوتِهم أوفى رجلٌ من يهودَ على أُطُم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسولِ اللَّهِ عَلَى أصحابِه مُبيضين يزول بهم السراب، فلم يملِكُ اليهوديُّ أن قال بأعلى صوتِه: يا معشرَ العربِ، هذا جدّكم الذي تنتظرون.

ثم ركِب راحلته فسار يمشي معه الناسُ حتى بركت عند مسجد النبي على بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبداً للتمر لسهلٍ وسُهيل: غلامين يتيمين في حِجْر أسعَدَ بنَ زُرارة، فقال رسولُ الله على حين بركت به راحلتُه: هذا إن شاءَ الله المنزلُ.

ثم دعا رسولُ اللَّهِ عَلَى الغلامين فساومهما بالمِزبد ليتخِذَه مسجداً، فقالا: لا بل نهبه لك يا رسولَ اللَّهِ، فأبى رسولُ اللَّهِ عَلَى أن يقبلَه منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجداً وطفِق رسولُ الله عَلَى ينقُل معهم اللبِنَ في بنيانِه، ويقول وهو ينقُل اللبنَ: هـذا الحِمالُ لا حمالُ خيبز هـذا أبررً - ربَّنا - وأطهر ويقول:

السلمه إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والسمهاجرة فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يُسم لي.

قال ابنُ شهاب<sup>(۱)</sup>: ولم يبلُغنا في الأحاديث أن رسولَ اللَّهِ ﷺ تمثل ببيت شعرِ تامِّ إلا هذا البيت.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٧/ ٢٤٠).

وهذا الكلامُ كما ترى ليس من باب الشعرِ ولا هو في شيء من بحوره وأوزانِه، وإنما هو كلامٌ منتثرٌ اتفقت تقفيتُه لا عن قصد كما يقع كثيراً.

وقال (۱) رحمه الله تعالى: حدثني محمدٌ حدثنا عبدُ الصمدِ حدثنا أبي حدثنا عبدُ العزيزِ ابنُ صهيبِ حدثنا أنسُ بنُ مالكِ ﴿ قَلْمَ قالَ: أقبلَ نبيُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينة وهو مُردف أبا بكر، وأبو بكر شيخٌ يُعرف، ونبيُ الله ﷺ شابٌ لا يعرف، قال فيلقى الرجلُ أبا بكر فيقول: يا أبا بكرٍ: من هذا الرجلُ الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجلُ يهديني السبيلَ.

قال فيحسب الحاسبُ أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيلَ الخيرِ. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحِقهم فقال: يا رسولَ الله هذا فارسٌ قد لحِق بنا، فالتفت نبيُّ اللَّهِ ﷺ فقال: «اللهم اصرَحه» فصرعه الفرسُ، ثم قامت تُحمحِمُ، فقال: يا نبيَّ اللَّهِ مُرْني بما شئتَ. قال: فقفْ مكانَك لا تتركُنَ أحداً يلحقُ بنا.

قال: فكان أولُ النهارِ جاهداً على نبي اللهِ عَلَى وكان آخرُ النهارِ مسْلَحة له، فنزل رسولُ الله عَلَى جانبَ الحرةِ، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي اللهِ عَلَى وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنينِ مُطاعَين، فركب نبي الله عَلَى وأبو بكر وحقّوا بهما بالسلاح، فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله عَلى، فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي الله على، فأقبل يسير حتى نزل دارَ أبي ينظرون ويقولون: هله إذ سمع به عبدُ الله بنُ سلام وهو في نخل لأهله يخترِفُ أيوبَ، فإنه ليحرُث أهله إذ سمع به عبدُ الله بنُ سلام وهو في نخل لأهله يخترِفُ لهم، فعجل أن يضَعَ الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه فتسمع من نبي الله على أهله، فقال نبي الله على: «أيُ بيوتِ أهلِنا أقربُ؟»، فقال أبو أيوبَ: أنا يا نبي الله صلى الله عليك وسلم، هذه داري وهذا بابي. قال: قال فانطلق فهيئ لنا مَقيلًا». قال: قوما على بركة الله تعالى.

فلما جاء نبيُّ الله ﷺ جاء عبدُ الله بنُ سلام (٢) فقال: أشهدُ أنك رسولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۲٤٩ ـ ۲۵۰ رقم ۳۹۱۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في الإصابة (٤/٢/٤ رقم ٤٧٤٣): الهو عبدُ الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف، من ذرية يوسف النبي عليه السلام، حليف القوافل من الخزرج، الإسرائيلي ثم الأنصارى.

وأنك جئتَ بحق، وقد علمتْ يهودُ أني سيدُهم وابنُ سيدِهم، وأعلمُهم وابنُ أعلمِهم، فادعُهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمتُ فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمتُ قالوا فيَّ ما ليس فيً.

وقال<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى: حدثنا أحمدُ بنُ عثمانَ حدثنا شريحُ بنُ مَسلمَة حدثنا إبراهيمُ بنُ يوسفَ عن أبيه عن أبي إسحاقَ قال: سمعتُ البراءَ يحدث قال: ابتاع أبو بكرٍ مِن عازبٍ رخلاً (۲) فحملتُه معه، قال: فسأله عازبٌ عن مسير رسولِ الله على قال: أخذ علينا بالرّصَد فخرجْنا ليلاً فأختَننا (۳) ليلتنا ويومنا حتى قام قائمُ الظهيرة، ثم رُفعت لنا صخرة أتيناها ولها شيءٌ من ظل، قال: ففرشتُ لرسول الله على فروة معي ثم اضطجع عليها النبي على فانطلقتُ أنفضُ ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثلَ الذي أردنا، فسألتُه: لمن أنت يا غلامُ؟ فقال: أنا لفلان، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالبٌ؟ قال: نعم. قلت له: هل

كان حليفاً لهم، وكان من بني قينقاع، يقال كان اسمه الحصين، فغيره النبي على وجزم بذلك الطبرى وابن سعد...».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٥٥ رقم ٣٩١٧).

<sup>(</sup>٢) الرحل للبعير بمثاية السرج للفرس. وهو أصغر من القتب. انظر: لسان العرب (١٦٩/٥ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يقصد بعض ليلتنا.

قال: فأخذ شاةً من غنمه، فقلتُ له، انفُض الضَّرْعَ، قال: فحلَبَ كُثْبةً (١) من لبن ومعي إداوةً (٢) من ماء عليها خِرقة قد روَّأتُها لرسول اللَّهِ ﷺ، فصببْتُ على اللبن حتى برَد أسفلُه ثم أتيتُ به النبيَّ ﷺ فقلت: اشرَب يا رسولَ الله، فشرِبَ رسولُ الله ﷺ حتى رضِيتُ. ثم ارتحلْنا والطلبُ في أثرنا (٣).

قال البراء<sup>(1)</sup>: فدخلتُ مع أبي بكرٍ على أهله فإذا عائشةُ ابنتُه مضطجعةً قد أصابتُها حُمّى، فرأيتُ أباها أقبل وقال: كيف أنتِ يا بُنية؟

وقال (٥): حدثنا محمدُ بنُ بشارِ حدثنا غُندَرُ حدثنا شعبةُ عن أبي إسحاقَ قال: سمعتُ البراءَ بنَ عازبِ على قال: أولُ ما قدِمَ علينا مصعبُ بنُ عُميرِ وابنُ أمَّ مكتوم وكانا يُقرئان الناسَ، فقدم بلالٌ وسعدٌ وعمارُ بنُ ياسر، ثم قدم عمرُ بنُ الخطابِ في عشرين من أصحابِ النبيُ على ثم قدم النبيُ على فما رأيتُ أهلَ المدينةِ فرحوا بشيء فرَحَهم برسول الله حتى جعل الإماءُ يقُلن: قدِم رسولُ الله على فما قدِم حتى قرأتُ: ﴿سَرِّح اَسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى ﴿ الْاعلى: ١]. في سور من المفصل.

#### الإذن بالقتال

(وبعددَها كُلف بالقتال لشيعةِ الكفرانِ والضلالِ) (حتى أتوا للدين منقادينا ودخلوا في السلم مُذْعنينا)

<sup>(</sup>١) كثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك، والجمع كثب ومنه سُمِّي الكثيبُ من الرمل، لأنه انصبٌ في مكان فاجتمع فيه.

انظر: «النهاية» (٤/ ١٥١)، و «لسان العرب» (١٢/ ٣٤).

 <sup>(</sup>۲) إداوة: بالكسر ـ إناء صغير من جلد يتخذ للماء ـ كالسطيحة ونحوها وجمعها إداوي.
 انظر: «النهاية» (۱/۳۳) و «لسان العرب» (۱۰۰/۱).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الفتح» (٧/ ١٠ ـ ١١): وفي الحديث من الفوائد. . .

١ ـ خدمة التابع الحر المتبوع في يقظته، والذب عنه عند نومه.

٢ ـ شدة محبة أبي بكر للنبي ﷺ وأدبه معه وإيثاره على نفسه.

٣ ـ أدب الأكل والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب.

٤ ـ استصحاب آلة السفر كالإداوة والسفرة ولا يقدح ذلك في التوكل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٥٥ رقم ٣٩١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ رقم ٣٩٢٤ و ٣٩٢٥).

(وبعدها) أي بعد الهجرةِ (كُلف) أي أُمر (بالقتال) في سبيل اللَّهِ عز وجل (لشيعةِ) أعوانِ (الكُفرانِ) بالله وما أرسل اللَّهُ به رسلَه ونزّل به كتبَه (والضلال) عن صراطه المستقيم.

وكان الجهادُ بمكةَ بإقامةِ الحُجةِ والبيانِ بما يتلوه عليهم من القرآن من حين أُنزل عليه ﷺ: ﴿يَائِبُنَا ٱلْمُنْتِرُ ۞ قُرْ فَأَنذِر ۞﴾ [المدثر] الآيات.

وهي أولُ ما نزل بعد فترةِ الوحي (١)، وبينها وبين نزول الآياتِ من صدر سورةِ العلقِ ثلاثُ سنينَ فيما ذكر ابنُ إسحاقَ (٢) رحمه الله، وذلك مدةُ الفترةِ، وسمّى اللّهُ تعالى تلاوةَ القرآنِ على المشركين جهاداً لهم، فقال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيدَّكُو أَفَا فَأَنَى آكَنَرُ النّاسِ إِلّا كُفُورًا ﴿ وَلَوَ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِ كُلُو مَرَفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيدًا ﴾ [الفرقان].

وأما الجهادُ المحسوسُ بالسيف فلم يكن بمكةً مأموراً إلا بالعفو، أو

<sup>(</sup>۱) للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۲۷ رقم ٤) وأطرافه [٣٣٣٨، ٤٩٢٢، (١) للحديث الذي 1478، ٤٩٢٤، ٤٩٢٤].

ومسلم في صحيحه (١٤٣/١ رقم ٢٥٥/ ١٦١) وأحمد في «المسند» (٣/ ٣٢٥ و ٣٧٧) ومالك في «الموطأ» (٢٠٢/١، ٢٠٣).

من حديث جابر بن عبد الله قال: \_ وهو يحدث عن فترة الوحي - فقال في حديثه: «بينما أنا أمشي، إذ سمعتُ صوتاً من السماء، فرفعتُ بصري فإذا الملكُ الذي جاءني بجراء جالسٌ على كرسيٌ بين السماء والأرض، فرُعبتُ منه، فرَجَعتُ فقلت: زَمَّلوني، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُها المُدَّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ إلى قوله \_ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر: ١ - ٥]. فحميَ الوحيُ وتتابع».

وقال الحافظ في «الفتح» (١٨/١): ودلَّ قوله: «عن فترة الوحي»، قوله: «الملك الذي جاءني بحراء»، على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ.

وقوله: «فحمي الوحي» أي جاء كثيراً، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور، إذ لم ينته إلى انقطاع كلى فيوصف بالضد وهو البرد.

وقوله: تتابع» تأكيد معنوي، ويحتمل أن يُراد «بحمي» قوي وتتابع وتكاثر...».

<sup>(</sup>٢) قال ابن إسحاق في «السيرة» (٣٠٦/١): «ثم فتر الوحي عن رسول الله ﷺ فترة من ذلك حتى شقً عليه فأحزنه...».

وقال ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٩٦): «.. لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياماً لا يرى جبريل فحزن حزناً شديداً...».

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ١٧): «وقد قال بعضهم كانت مدة الفترة قريباً من سنتين أو سنتين ونصف...».

الإعراضِ عن الجاهلين والصبرِ على أذاهم، واحتمالِ ما يُلقى منهم، كقوله تعالى: ﴿ خُنِهِ ٱلْعَنْقُ وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنْهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩](١) الآيات.

وقولِه: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا نُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤] (٢) الآياتُ وغيرُها. ولهذا قال أئمة التفسير إن آياتِ الإعراض عن المشركين نسختُها آياتُ السيف، فلما هاجر رسولُ الله ﷺ إلى المدينة، وصارت لهم دارَ مَنعةِ وإخوانَ صدقِ وأنصارَ حقَّ، أذِن اللَّهُ تعالى لهم في الجهاد فقال عز وجل: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُعْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ اللَّهِ النَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ عَنِي إلا أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ هَلِّومَتْ صَوَيعُ وَسِعٌ لَقَدِيرُ وَصَلَونَ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا السَمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلِيَنصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمْ إِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمْ إِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمْ إِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمْ إِن اللَّهُ مَن يَنصُرُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمْ إِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهِ حَيْرًا وَلَيَنصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمْ إِن اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمْ إِن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمْ إِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن يَنصُرُونُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الطَّالُوةَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن يَنْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ۞﴾ [الحج].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَقَىٰ إِذَآ أَغْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلدَآةً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَائُهُ ٱللَّهُ لَاَنْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ﴾ [محمد: ٤]. الآيات.

وقـال تـعـالــى: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغُفِّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن

<sup>(</sup>١) قال الطبري في «جامع البيان» (٦/ج٩/١٥٥): «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معناه خُذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم».

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر محقق «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (١/٥١٥ ـ ٥١٦) «أنه لا تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين، وبين آيات القتال وأنَّ كل منهما موقوتة بمناسبتها، وأنه للأمة أن تطبق منها ما قدرت عليه حسب مراحل قوتها وضعفها، فتطبق الأمر بالقتال حال قوتها، وتطبق الأمر بالعفو والصفح والإعراض حال ضعفها، وعلى هذا فلا نسخ».

يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ اللَّهِينُ كُلُونَ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ بِمَا يَمْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ مَوْلَدَكُمُ فِي وَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلَدَكُمُ فِيمً النَّصِيرُ ﴿ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَدَكُمُ فِيمً النَّصِيرُ ﴿ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَدَكُمُ فِيمً النَّصِيرُ ﴿ وَلَانْهَالَ ].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اَنْفُسَهُمْ وَأَمُولُهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْنِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ التَّوْرَانِةِ وَالْإِنِيلِ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِ التَّوْرَانِةِ وَالْإِنِيلِ وَالْفَرِينَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَرْدُ الْمَعْرُونَ الْمَنْمِدُونَ السَّيَحِدُونَ السَّيَحِدُونَ الْمَنْمِدُونَ الْمَنْمِدُونَ السَّيَحِدُونَ السَّيَحِدُونَ النَّامِدُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِنْ الْمُنْكِدُونَ الْمُعْرِدِينَ الْمُنْمِينِ اللَّهُ وَيَشِي النَّامُونَ عَنِ الْمُنْكِدُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْكِدُونَ السَّيَحُونَ السَّيَعِدُونَ السَّيَعِدُونَ السَّيَعِدُونَ السَّيَعِدُونَ السَّيَعِدُونَ السَّيَعِدُونَ السَّعِيدُونَ السَّيَعِدُونَ السَّعِيدُونَ السَّيَعِدُونَ السَّيَعِدُونَ السَّعَامُ وَالْمَاهُونَ عَنِ الْمُنْكِيدُونَ الْمُؤْمِنَ لِمُنْ السَّيْعِدُونَ السَّيَعِلَى اللَّهُ وَيَشِي اللَّهُ وَيَشِي النَّهُ وَالْمَعْمُونَ اللَّهُ وَالْمُعُونَ السَّيْعُونَ السَّعَ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمَاهُونَ عَنِ الْمُنْكِدِي وَالْمُونَ عَنِ الْمُنْتِ وَالْمُونَ عَنِ الْمُنْفِقُونَ لِمُنْكِونَ اللَّهُ وَيَشِي اللْمُعْدُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِيدُونَ اللَّهُ وَالْمِنْ الْمُنْفِينِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعُونَ الْمُعْمِينَ الْمُنْمُونَ عَنِ الْمُنْمُ اللَّهُ وَالْمَعُمُ اللَّهُ وَالْمُونَ عَنِ الْمُنْكِيدِينَ وَالْمُعُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِينَ الْمُنْكِيدُونَ السَّعِيمُ اللْمُنْكِيدِينَ الْمُنْكِيدُونَ السُّوالِي الْمُنْكِيمُ الْمُنْكِيمُ الْمُنْكِيمُ اللْمُنْكِيمُ الْمُنْكِيمُ الْمُنْكِيمُ الْمُنْكِيمُ اللْمُنْكِيمُ الْمُنْكِيمِ اللْمُعْلِقُونَ الْمُنْكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُونَ اللَّهُ اللْمُعْلِقُونَ الللَّهُ اللْمُنْكُونَ اللَّهُ اللْمُعُلِقُونَ أَلْمُوا اللَّهُ اللْم

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنِئُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤] - إلى أن قال عز وجل: ﴿يَكَأَبُّهَا ٱلَذِينَ مَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُوْ عَلَى جِحْزَةِ ثَنِيكُمْ يَنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۚ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُودُنَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِكُو وَٱنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْ لَكُو اللّهُ مَا لَكُو اللّهُ مِأْمَولِكُو وَٱنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْ لَكُو اللّهُ مَا لَكُو اللّهُ عَلَى اللّهُ مِأْمَولِكُو وَاللّهُ وَمُسْكِنَ طَيِبَةً فِي اللّهُ وَنَاتُ عَدْنُ ذَلِكَ ٱلْفَوْدُ ٱلمَنظِيمُ ۚ وَالْحَرَى يُحِبُّونَهُمْ أَنْ مَرْبَعُ لِلْحَوَارِيّيَنَ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللّهُ قَالَ اللّهِ اللّهِ قَالَ الْمُوارِيُّونَ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللّهُ قَالَ الْمُوارِيُّونَ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللّهِ قَالَ اللّهُ وَالرَبُونَ عَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللّهِ قَالَ الْمُوارِيُّونَ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ وَالرَبُونَ مَنْ أَنصَارُقَ إِلَى اللّهُ قَالَ اللّهُ وَالرَبُونَ الْمَارِينَ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَالِيقُونَ أَنصَارُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللّ

وقال النبيُّ ﷺ: «أُمرتُ أن أُقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الله الحديث.

وقال ﷺ: «بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا: لا إله إلا الله (٢) أو كما قال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٧٥ رقم ٢٥). ومسلم في صحيحه (١/ ٥٣ رقم ٣٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٥٠، ٩٢) بسند صحيح.

وابنُ أبي شيبة في «المصنف» (٣١٣/٥) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢١٣/١ رقم ٢٣١) كلهم عن ابن عمر بسند قوي.

 <sup>\*</sup> وعلّق البخاري في صحيحه (٩٨/٦) جزءاً منه عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ:
 «جُعل رزتي تحت ظل رُمحي، وجُعلَ الذّلةُ والصّغار على مَن خالف أمري».

<sup>\*</sup> وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (٣/ ٤٤٥): وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٣٢٢).

وقال ﷺ: «اغزُوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله»(١) الحديث. والآياتُ والأحاديثُ في الجهاد أكثرُ من أن تُحصى، وقد أُفردتْ لها مصنفاتٌ مستقلاتٌ.

والجهادُ ذُروةُ سنامِ الإسلامِ، ولا يقوم إلا به، كما أن بيانَ شرائِعه لا تقوم إلا بالكتاب، ولهذا قرَن اللهُ تعالى بينهما فقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَاب، ولهذا قرَن اللهُ تعالى بينهما فقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]. فالكتابُ لبيان الحقِ والهدايةِ إليه، والحديدُ لحمل الناسِ على الحقِ وأَطْرِهم عليه.

#### [انتشار الإسلام وإذعان الناس له]

والمقصودُ أن النبي على حين أذن الله له بالقتال وأمره به، شمّر عن ساعد الاجتهادِ في شأنه وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورةِ والغزواتِ المذكورةِ كبدر وأُحد والخندقِ وخيبرَ والفتحِ وغيرِها فوق عشرين غزوةً وفوق أربعين سرية، ونصره اللَّه بالرعب(٢) في قلوب أعدائه مسافة شهر، حتى فتح الله به وبكتابه وأنصارِه البلادِ والقلوبَ وعمرها، ففتح البلادَ بالسيف والقلوبَ بالإيمان، وعمر البلادَ بالعدل والقلوبَ بالعلم، فلله الحمدُ والمنة.

وقال عليُّ بنُ أبي طالبِ<sup>(٣)</sup> وَ اللهِ بَعْث النبيُّ عَلَيْهِ بأربعةِ أسيافِ: سيفُ للمشركين: ﴿وَقَنْنِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وسيفِ للمنافقين: ﴿يَاأَيُّهَا النِّيُّ جَهِدِ الْحَكُفَارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ ﴾ [التوبة: ٣٧]، وسيفِ لأهل الكتاب: ﴿قَنْنِلُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١٣٥٧ رقم ۳/ ١٧٣١).

وأبو داود في «السنن» (٣/ ٨٣ رقم ٢٦١٢) والترمذي رقم (١٦١٧) وابن ماجه في «السنن» رقم (٢٨٥٨).

من حديث سليمان عن بريدة عن أبيه. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) يشير رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦ رقم (٣٥/) وطرفاه رقم (٣١٤، ٤٣٨).

عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿أُعطيتُ خمساً لِم يُعطهُنَ أَحدٌ قبلي: نُصرْتُ بِالرُغْبِ مسيرة شهر، وجُعِلتْ لِي الأرض مسجداً وطهوراً، فأَيْما رجلٍ من أُمتي أدرَكَتْهُ الصلاةُ فليُصَلِّ، وأُحلَّتْ ليَ المغانمُ ولم تُحلَّ لأحدِ قبلي، وأُعطَّيتُ الشّفاعة، وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومه خاصة وبُعث إلى الناس عامّة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن كثير في تفسيره (٣٥٠/٢).

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَدَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَكِينُونَ وَيَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوا اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُولَى اللَّه

وقد بذل المهاجرون والأنصارُ مع رسول الله ﷺ أموالَهم وأنفسَهم في سبيل الله كَاللهُ عَلَيْهُ أَمُوالَهِم وأنفسَهم في سبيل الله كما وصفَهم اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأَللَهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهَكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

وبذل المشركون جهدهم ومجهودهم في عداوته وقتالِه وألبوا وتحزّبوا كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبُنفُونَهَا ثُمَّ قَال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ الْمُولَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبُنفُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَ يُعْلَبُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٦] الآيات. وقال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْرَمِهِمْ وَاللّهُ مُرَّمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ ﴿ الْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ اللّذِي الْمُعْرَفُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف]، فقد فعل تبارك وتعالى.

(حتى أتّوا للدين) دينِ الإسلامِ (منقادينا) الألفُ للإطلاق، طَوعاً وكَرهاً، (ودخلوا في السلم) أي الإسلام (مذعنينا) مستسلمين.

وكانَّ مُعظمُ ظهورِه بعد الفتحِ لأن الناسَ كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشاً لأنهم في الجاهلية هم سادةُ العربِ وقادتُها، وكذلك هم في الإسلام، فلما أسلموا بادر كلُ قوم بإسلامِهم.

وتواترت الوفود إلى رسول اللّه ﷺ من كل فج عميق، وانتشر الإسلامُ وجرت أحكامُه، وانتشرت أعلامُه في كل جزيرة العربِ والنبيُّ ﷺ حيًّ، وأنزل اللّهُ عز وجل عليه: ﴿إِذَا جَآءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنّامُ كَانَ تَوَّابًا ۞ [النصر].

ولهذا علم هو وأصحابه أن ذلك أجله، أعلمه الله به، كما قال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدثنا أبو عَوانَة عن أبي بشرٍ عن سعيد بنِ جُبيرٍ عن ابن عباس را قال: كان عمرُ يدخلني مع أشياخ بذرٍ، فكأن بعضهم وجد

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۸/ ۲۰ رقم ۲۹۲٤).

في نفسه فقال: لِمَ تُدخلُ هذا معنا ولنا أبناءٌ مثلُه؟ فقال عمرُ: إنه من حيث علمتم.

فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما روَّيتُ أنه دعاني يومئذ إلا ليُرِيَهم أنه قال: ما تقولون في قول اللَّهِ تعالى: ﴿إِذَا جَمَاءَ نَصَّـدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــتُـجُ﴾ [النصر: ١].

فقال بعضُهم: أُمرنا أن نحمَدَ اللَّهَ ونستغفِرَه إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضُهم فلم يقل شيئاً. فقال لي: أكذلك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجلُ رسولِ اللَّهِ ﷺ أعلَمَه له، قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] وذلك علامةً من أجلك ﴿فَسَيَّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ٣].

فقال عمرُ: ما أعلمُ منها إلا ما تقول.

وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تُفرض من قبلُ ، فالجهادُ في السنة الأولى (١) ، وأُتمت صلاةُ السفر في الأولى (١) ، وشُرع الأذانُ (٣) والصيامُ (٤) وزكاةُ الفطرِ وزكاةُ النُصب وتحويلُ القبلة إلى الكعبة كلُها في الثانية (٥) ، وشرع التيمُم سنةَ ستِ (٦) ، وصلاةُ الخوفِ سنةَ سبع (٧) ، والحجُ في السادسة (٨) وقيل في التاسعة وقيل في العاشرة وفيها حجَّ ﷺ ، وأنزل اللَّهُ عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة : ﴿ اللَّهُ مَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَنْهَلُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿ المائدة : ٣] .

كما قدمنا في الحديث في الصحيحين (٩).

<sup>(</sup>١) بل فرض الجهاد في الثانية من الهجرة. انظر: «فقه السنة» (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) وهو كما قال.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>٥) انظر: «زاد المعاد» (٣/ ٦٦) و «الطبقات» لابن سعد (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «فتح الباري» (١/ ٤٣٤ \_ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) وهو كما قال.

<sup>(</sup>۸) انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۱۰۱).

 <sup>(</sup>۹) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ۲۷۰ رقم ٤٦٠٦).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٣١٢ رقم ٣٠١٧/٣).

# وفاتُه صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه

واستنقذ الخلقَ من الجَهالة) وقام دين الحتق واستقاما) سبحانه إلى الرفيق الأعلى)

(وبعد أن قد بَلَغ الرسالة (وأكسمل الله به الإسلاما (قبضه الله العلى الأعلى

(وبعد أن قد بلغ) الرسولُ محمدٌ على (الرسالة) من القرآن وبيانَه أمراً ونهياً وخبراً ووعداً ووعيداً وقصصاً، (واستنقد الخلق) حتى أنقدَهم الله به (من الجهالة) من الشرك وما دونه (وأكمل الله به الإسلاما) بجمع شرائعه ظاهرها وباطنها، (وقام) ظهر (دين الحقي) الذي بعثه الله ليُظهره على الدين كله، (واستقاما) اعتدل فلم يبقَ عليه غبارٌ ولا عنه معدِلٌ، وذهبت عنه غياهبُ الشركِ وظُلَمُ الغي وطِغايةُ الشبهات، وجاء الحقُ وظهر أمرُ الله وهم كارهون: ﴿وَقُلْ جَآه الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلَ وَمَا يُدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ [سبا: ١٤٩]، ﴿قُلْ جَآه المُولِ وَالصدقُ من النفاق، واليقينُ من وتبين الرشدُ من الغي، والشركُ من التوحيد، والصدقُ من النفاق، واليقينُ من الشك، وسبيلُ النجاةِ من سُبل الشك، وطريقُ الجنةِ من طريق جهنم: ﴿لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِثَ مِنْ النَّخِيثَ النَّهُ وَمَعَلَمُ فِي جَهَمًا الْخَبِثَ مِنْ النَّهُ وَمَعَلَمُ أَلَّهُ عَضَمُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَمُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَمُ فِي جَهَمًا أَوْلَيْكُ هُمُ الْخَبِرُونَ [الأنفال: ٣٧].

ولم يبقَ من خير آجلِ ولا عاجلٍ إلا دل الأمةَ عليه، ولا شرَّ عاجلٍ ولا آجلٍ إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه، حتى ترك أمتَه على المحجةِ البيضاءِ ليلُها كنهارِها لا يَزيغُ عنها إلا هالكُ(١)، وترك فيهم ما لن يضلّوا إن تمسكوا به، كتابَ الله، وبعد

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (٤٦٠٧) والترمذي رقم (٢٦٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والدارمي في «السنن» (١/ ٤٤ \_ ٥٥) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٥ \_ ٩٦) وقال: «صحيح ليس له علة». ووافقه الذهبي.

وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٧، ٣١ ـ ٣٤، ٢٨، ٥٤، ٥٦، ٥٧).

عن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري السلمي أنه سمع عرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله! إن هذه لموعظة مُودُع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء =

هذا (قبضه الله العليم) بجميع معالي العلق ذاتاً وقهراً وقدراً (الأعلى) بكل تلك المعاني، فلا شيء أعلى منه عز وجل (سبحانه).

وكان قبضُه إياه (إلى الرفيق الأعلى) وهي أعلى عِليّين، وهي الوسيلةُ التي هي أعلى درجةً في الجنة ولا تنبغي إلا له ﷺ، وقد أمرَنا أن نسأل<sup>(١)</sup> اللّهَ له ذلك، اللهم آتِ نبيّنا محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ آمين.

وكانت وفاتُه ﷺ في ربيع الأولِ نهارَ الاثنين (٢) بعد حجَةِ الوداعِ بفوق ثمانين ليلةً، قال تبارك وتعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَانِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْفَىٰكِمُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِلْنَبًا مُؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلْشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَالِن مِتَ فَهُمُ ٱلْحَنَادُونَ ﴿ كُلُّ نَفْس ذَآيِفَةُ ٱلْمَوْتُ وَبَنْكُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْحَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ الْانبياء]. وقال: ﴿ إِنَّكُ مَيْتُ وَإِنْهُم مَيْتُونَ ﴾ [الإنبياء]. وقال: ﴿ إِنَّكُ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ [الزمر].

المهديين الراشدين، وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً حبشياً، عشوا عليها بالنواجذ، فإنما
 المؤمنُ كالجمل الآنف، كلما قيد انقاد».

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) للحديث الذي أُخْرجه البخاري رقم (٦١٤) و (٤٧١٩) وأبو داود رقم (٥٢٩) والترمذي رقم (٢١١) والنسائي في «السنن» (٢٦/٢ رقم ٦٨٠) وفي «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٦) وابن ماجه رقم (٧٢٢).

وأحمد (٣/ ٣٥٤) والبيهقي في «السنن الكبري» (١/ ٤١٠).

وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٩٥) وابن خزيمة (١/ ٢٢٠ رقم ٤٢٠) والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٢٨٤). وقال: حديث صحيح.

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٣/ ٢٥٣).

وقال البخاريُ (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةُ حدثنا سفيانُ عن سليمانَ الأحول عن سعيد بنِ جبيرٍ قال ابن عباس: يوم الخميسِ وما الخميسُ، اشتد برسول الله ﷺ وجعُه فقال: «آتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً». فتنازعوا ولا ينبغي عند نبيً تنازعٌ، فقالوا: ما شأنه، استفهموه فذهبوا يُردّون عليه فقال: «دعوني فالذي أنا فيه خيرٌ مما تدعوني إليه».

وأوصاهم بثلاث قال: «أخرجوا المشركين من جزيرةِ العربِ، وأجيزوا الوفدَ بنحو ما كنت أُجيزهم»، وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتُها.

وله (٢) عن عائشة على: دخلَ عبدُ الرحمن بنُ أبي بكرِ على النبي على وأنا مُسندتُه إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواكٌ رطْبٌ يستن به، فأبده رسولُ الله على بصره، فأخذتُ السواكَ فقصمتُه ونفضتُه وطيبتُه ثم دفعتُه إلى النبي على فاستن به، فما رأيتُ رسولَ الله على استن استناناً قط أحسنَ، فما عدا أن فرغَ رسولُ الله على رفع يدَه أو إصبَعه ثم قال: «في الرفيق الأعلى» ثلاثاً ثم قضى. وكانت تقول (٣): مات ورأسُه بين حاقِنتي وذاقِنتي.

وفي رواية (٤) قالت: وبين يديه رِكُوةً فيها ماءٌ فجعل يُدخل يديه في الماء في مسح بهما وجهَه ويقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سكراتٍ»، ثم نصب يدَه فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى قُبض ومالت يدُه.

وفي أخرى<sup>(٥)</sup> قالت: فجمع اللَّهُ بين ريقي وريقِه في آخر يومٍ من الدنيا وأولِ يومٍ من الآخرة.

وفي الصحيحين (٦) وهذا لفظُ مسلمٍ عن عبيد اللَّهِ بنِ عبدِ الله قال: دخلتُ

في صحيحه (٨/ ١٣٢ رقم ٤٤٣١).

قلّت: وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ رقم ٢٠/١٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) للبخاري في صحيحه (٨/ ١٣٨ رقم ٤٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٠/٨ رقم ١٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ١٤٤ رقم ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ١٤٤ رقم ٤٤٥١).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣ رقم ١٨٧).
 ومسلم في صحيحه (١/ ٣١١ ـ ٣١٢ رقم ١٨/٩٠).

قال: والناسُ عكوفٌ في المسجد ينتظرون رسولَ الله على لصلاة العشاء الآخرة، قالت: فأرسلَ رسولُ الله على إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسولُ فقال: إن رسولَ الله على يأمرُك أن تُصليَ بالناس.

فقال أبو بكر ـ وكان رجلاً رقيقاً ـ يا عمرُ صلٌ بالناس. قال فقال عمرُ: أنت أحقُّ بذلك. قالت: فصلى أبو بكرِ بالناس تلك الأيام.

ثم إن رسولَ الله على وجد من نفسه خِفة فخرج بين رجلين أحدُهما العباسُ لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخّر فأومأ إليه النبيُ على أن لا يتأخر، وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه»، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي على، والناسُ يصلون بصلاة أبي بكر، والنبيُ على قاعدٌ. الحديث.

وفيه (١) عن أنس ﷺ أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسولِ اللَّهِ ﷺ الذي تُوفِّي فيه، حتى إذا كان يومُ الاثنين وهم صفوفٌ في الصلاة كشف رسولُ اللَّهِ ﷺ سِتْرَ الحُجرة، فنظرنا إليه وهو قائمٌ كأن وجهَه ورقةُ مُصْحف، ثم تبسم رسولُ اللَّهِ ﷺ ضاحكاً فبُهِتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسولِ الله ﷺ، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصِلَ الصفّ، وظنَّ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ خارجٌ للصلاة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۱٦٤ رقم ٦٨٠) وأطرافه رقم (٦٨١ و ٧٥٤ و ١٢٠٥ و ٤٤٤٨).

ومسلم في صحيحه (١/ ٣١٥ رقم ٩٨/ ٤١٩).

فأشار إليهم رسولُ الله ﷺ بيده أن أتموا صلاتَكم، قال: ثم دخل رسولُ الله ﷺ فأرخى السِتْرَ، قال: فتوفّي رسولُ الله ﷺ من يومه ذلك».

وفي رواية (١) قال: لم يخرج إلينا نبيُّ اللَّهِ ﷺ ثلاثاً، فأقيمت الصلاةُ فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبيُّ اللهِ ﷺ بالحجاب فدفعه، فلما وضَحَ لنا وجهُ نبيِّ الله ﷺ ما نظرنا منظراً قطُّ كان أعجبَ إلينا من وجه النبيِّ ﷺ حين وضح لنا.

وقال البخاري (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بنُ بكيرٍ حدثنا الليثُ عن عقيلٍ عن ابن شهابٍ قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة الخبرته أن أبا بكر الله أقبل على فرس من مسكنه بالسُنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناسَ حتى دخل على عائشة فتيمَّم رسولَ الله على وهو مُغشَّى بثوبٍ حبرة، فكشف عن وجهه.

ثم أكبَّ عليه فقبَله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، واللَّهِ لا يجمعُ اللَّهُ عليك موتتين: أما الموتةُ التي كُتبت عليك فقد مُتّها.

قال الزهري (٣): وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بنِ عباسِ أن أبا بكر خرج وعمرُ بنُ الخطابِ يكلم الناسَ فقال: اجلِس يا عمرُ، فأبى عمرُ أن يجلِس، فأقبل الناسُ إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعدُ من كان منكم يعبُد محمداً على فإن محمداً قد مات، ومن كان منكم يعبُد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿الشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: 188 \_ 180].

وقال: واللَّهِ لكأن الناسَ لم يعلموا أن اللَّهَ تعالى أنزلَ هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها.

فأخبرني (١) سعيدُ بنُ المسيِّب أن عمرَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ سَمَّعْتُ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ۱٦٤ ـ ١٦٥ رقم ١٨١).
 ومسلم في صحيحه (۱/ ۳۱۵ ـ ۳۱٦ رقم ۱۹/۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (٨/ ١٤٥ رقم ٤٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ١٤٥ رقم ٤٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم آنفاً في صحيح البخاري رقم (٤٤٥٤).

أبا بكر تلاها فعقَرتُ حتى لا تُقلُّني رجلاي، وحتى أهويتُ إلى الأرض حين سمعتُه قالها أن النبيُّ ﷺ قد مات.

# تبليغُه صلواتُ الله عليه رسالة اللَّهِ

(نشهد بالحق بلا ارتباب بأنه المرسلُ بالكتاب) (وأنه بلغ ما قد أُرسِلا به وكلَّ ما إليه أُنزلا)

(نشهد بالحق) بيقين وصدق (بلا ارتياب) بدون شكَّ (بأنه المرسل بالكتاب) بالقرآن إلى كافة الناسِ ببعثةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ مَنَّ اَللَّهُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِمْ ءَايَتِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابُ وَالْحِصْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَهِي ضَلَالٍ مُّيِينٍ ﴿ اللَّهُ عَمِراناً .

وقال تعالى الفَدُوسِ الْعَزِيرِ السَّمَوَتِ وَمَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ الْلَاكِ الْفَدُّوسِ الْعَزِيرِ لَلْمَيْكِمُ هُوَ اللَّذِي بَعَثَ فِى الْأَمْتِيتِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَيُوَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِيدِ هُو اللَّذِينَ وَالْمَاكُمُ وَالْمَوْنِ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُو الْكِنْبَ وَالْمِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴿ وَمَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُو الْكِنْبَ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ اللهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ﴿ ﴾ اللهِ يَوْمِنهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة].

وقىال تىبارك وتىعىالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيلُ عَلَيْهِ مَا عَنِيلُ عَلَيْهِ مَا عَنِيلُ عَلَيْهِ مَا عَنِيكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوكُ رَجِيدٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

 يا لها نعمة ما أعظمها وأجلّها، ومنّة ما أكملها وأجزلَها: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ثم جعل الرسالة بلسانِهم الذي به يتحاورون، ومن جنس كلامِهم الذي فيه يتفاخرون، معجزاً بالفصاحة التي في ميدانِها يتسابقون بأوضحِ المباني وأفصحِها، وأكمل المعاني وأصحُها، مع اتساق سياقِه وسلاسة ألفاظِه، وانتساقِ تراكيبِه وملاحةِ مفرداتِه.

ثم مع هذا التالي له من أنفسهم رسولٌ من عند ربهم ثم هو هي مُؤدِّ لتلك الأمانةِ، مبلغٌ كلامَ ربه كما قاله ربُّ العزةِ لم يقله النبيُ عَلَيْ بالمعنى فقط بل كما قال عز وجل: ﴿ يَشَلُوا عَلَيْهِم ءَايَنِهِم ﴾ [الجمعة: ٢]، الضميرُ لله عز وجل ليسمعوا لذيذَ خطابه. ويتأملوا لطيفَ عتابِه: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبَرُوا عَلِيَتِهِ وَلِيَتَذَكّرَ أُولُوا الْأَبْتِ ﴾ [ص: ٢٩]، ﴿ وَيُزَكِيمٍ ﴾ [الجمعة: ٢]. يطهرهم ظاهراً وباطناً حساً ومعنى لمن التزمه واتبعه.

أما قلوبُهم فيزكيها بالإيمان من دَنس ورِجْس الشركِ ورِجزِه كما قال تعالى: ﴿ فَاجْتَكِنِبُوا ٱلرِّبِصِ مِنَ ٱلْأَوْثَكِينِ وَاجْتَكِنِبُوا فَوْكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الـحـج: ٣٠]، و ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ [المدثر: ٥].

وكذا يطهرهم بمحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة من مساوئها وكذا يطهرهم من جميع الذنوبِ بالتوبة النَّصوح، وكذا يطهر ظواهرَهم بما أمرهم به وأرشدَهم إليه من الطهارات الحسية من الأحداثِ والأنجاس على اختلاف أضرُبها ﴿وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِنْبَ ﴾ [الجمعة: ٢] السنة النبوية التي هي تبيانُ القرآنِ وتفسيرُه وتوضيحُه، وتدل كما قال اللَّهُ تعالى له ﷺ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهُم ﴾ [النحل: ٤٤].

وقال النبيُّ عَيِيرٌ: «أُتيتُ القرآنَ ومثلَه»(١) يعني السنةَ، ﴿وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٥/ ١٠ ـ ١٢ رقم ٤٦٠٤). وأحمد في «المسند» (٤/ ١٣١). وهو جديث صحيح.

[الجمعة: ٢] إرسالِه إليهم وبَعْثه فيهم ﴿لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢] من الشركِ وعبادةِ الأصنام وغيرِ ذلك من السُبل المُضلةِ عن الصراط المستقيمِ، الموجبةُ لدخول جهنمَ، والخلودِ في عذابها الأليم المقيم، أجارنا الله منها.

وذلك تأويلُ دعوةِ أبينا إبراهيمَ عليه السلام إذ يقول فيما أخبر الله عنه: ﴿رَبَّنَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهُمُ إِنَّكَ أَنتَ وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ الله المباركة كما قضى الله المغربينُ ٱلْحَكِيمُ الله المباركة كما قضى الله عز وجل ذلك في الأزل وسبق علمُه، وسطّره في كتابه، وأخذ على رسله الميثاق في الإيمان به، والقيام بنصره كما قال تبارك وتعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيكُنَى النِّيتِ مَنَ اللّهِ مَا مَانَبْتُكُم مِن كِتَبْ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّةً قَالَ ءَأَفَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرْنَا مُصَدِّقً لَهَا مَعَكُم مِن الشَّنهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتُهِكَ مُمُ الْفَلْسِتُوكِ ﴾ [آل عمران].

وقال النبيُّ ﷺ فيما روى التِرمذيُّ (١): «كنتُ نبياً وآدمُ منجدلٌ في طينته» (٢).

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي.

<sup>\*</sup> بل أخرجه أحمد (٢٠٧٤) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/٦) والطبراني في «الكبير» رقم (٢٠٧٦) والطبراني في «الكبير» رقم (٢٠٧٦) و (٢٠٧٣) و (١٨/رقم ٢٢٩ و ٦٣٠) والبيهقي في «دلائل النبوة» (م/٠١) و (٢/ ١٣٠) والآجري في «الشريعة» (ص٤٢١) من طرق عن معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية به.

<sup>\*</sup> وأخرجه أحمد (١٢٨/٤) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٤٠٩) والطبراني في «الكبير» (١٨/رقم ٢٣٦٥) والبزار (٣/ ١١٢ - ١١٣ رقم ٢٣٦٥ - كشف) والحاكم (٢/ ١٠٠) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٨٣) من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم، عن سعيد بن سويد، عن العرباض به.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٢٣) وقال: رواه أحمد بأسانيد، والبزار، والطبراني بنحوه، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد، وقد وثقه ابن حبان.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) على تقدير صحته ليس معناه أنه كان قد نبئ يومنذ، ولا أنه ولد نبياً ولم يبدأه الوحيُ
 إلا بعد تمام الأربعين من عمره، وذلك العمر الذي قال الله تعالى: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ =

وفي رواية أخرى (١): «وآدمُ بين الروح والجسد». يعني وجبت له في الكتاب، ولأن السائلَ قال له: متى وجبت لك النبوةُ؟ هذا معنى الحديث.

وقال ﷺ (٢): «أنا دعوةُ أبي إبراهيمَ، وبُشرى عيسى، ورؤيا أمي» أو كما قال. فأما دعوةُ إبراهيم فما في الآية السابقة، وأما بشرى عيسى فقول الله عز وجـــل: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسَرَ عِيلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وأما رؤيا أمّه فإنها رأت كأنه خرج منها نورٌ أضاء له قصُور بُصْرى من أرض الشام، الحديث.

وقد شهد اللَّهُ تبارك وتعالى له بالرسالة كما شهد لنفسه بالإلهية فقال تعالى:

عُمُراً مِن قَبْلِهِ (يونس: ١٦]. وقال: ﴿وَمَا كُنتَ تَنْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابِ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. الآية. وقال: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إليك الكِتَابُ ﴾ [القصص: ٨٦]. وقال: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلاَ الإيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٢]. ولعله قد بسط هذا المعنى في موضع غير هذا. اه مؤلفه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم (٣٦٠٩) والحاكم (٢/ ٢٠٩) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١٣٠) من طرق عن الوليد بن مسلم، قال: حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>\*</sup> وأخرجه أحمد (٥٩/٥) والطبراني في «الكبير» (٢٠ رقم ٨٣٣ و ٨٣٤) والحاكم (٢/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩) وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ١٢٩) من طريقين عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٢٣) رجاله رجال الصحيح.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٢) والطيالسي في «المسند» رقم (١١٤٠) وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١٠٤) والطبراني في «الكبير» رقم (٧٧٢٩) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٨٤) من طريق الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر، عنه.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٢٢) وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن، وله شواهد تقويه. ورواه الطبراني» اه.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده.

﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [المنافقون: ١]. وقال تعالى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ أَنزَلُهُ بِعِلْمِدِهُ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: ١١٩]. الآمات.

وقـال تـعـالـى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَيْمِرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞﴾ [الأحزاب]. الآيات.

وقـال تـعـالــى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞﴾ [النساء]. وغيرُ ذلك من الآيات.

وقال تبارك وتعالى في عموم رسالتِه إلى الأحمر والأسودِ والجنّ والإنس: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا فَنَاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سبا: ٢٨].

وقى ال تعالى : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ هَيْ وَ نَسَأَكُتُهُما لِلَّذِينَ يَنَّهُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِالنِئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ يَنَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي َ الأَثِي الأَثِي الْأَثِي الْأَثِي الْأَثِي الْأَثِي الْأَثِي الْأَثِي الْأَثِي اللَّهُ وَيَهُمُ مَكُنُوا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَالإِنْجِيلِ يَامُرُهُم بِالمَعْرُونِ وَيَنْهُمْ عَنِ الْمُنكِ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَصَعُ عَنهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتَ وَيُحِيلُ لَهُمُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيَصَرُوهُ وَاقْبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُم أَوْلَتِكَ هُمُ عَلَيْهِمُ الْمُلْكِدُونَ ﴿ وَالْمَعْرُونُ وَالْتَبَعُوا اللَّورَ الَّذِي الْمُولِ اللَّهِ وَرَسُولُ هُمُ الْلَيْنِ لَهُ مُلْكُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَا هُو يَعْرَبُونَ لَا إِلَهُ إِلَا هُو يَعْمِدُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِ الْأَمِي اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِ الْأَمِي اللَّهِ وَلَاعْرَافِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّيِ الْأَمِي اللَّهِ اللَّهُ وَيَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهِ النَّيِ الْأَمِي اللَّهُ وَكَالِمُونَ وَالْمُولُ اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّيْ وَكَلِمَانِهُ الْمُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهِ النَّيْ وَكَلِمَانِهِ وَالنَّيْقِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّيْ وَكَلِمَانِهِ وَاللَّهُ وَكَلِمُونُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ النَّيْمِ وَكَلِمَانِهِ وَلَهُمُ لَهُ اللْمُولُ اللَّهُ وَكَلِمُولُ اللَّهُ وَكَلِمُولُ اللَّهِ وَكِلْمُونُ اللَّهُ وَكَلِمَانِهِ وَكَلِمُونُ لَالْمُولُولُ اللْمَالَانَ اللْمُعَلِّمُ اللْمُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُولُولُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُ الللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

ومعنى كونه أمياً: لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك أمتُه أمّية لا يقرأون ولا يكتب، وكذلك أمتُه أمّية لا يقرأون ولا يكتبون، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَرَجُوۤا أَن يُلْقَىۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلّا رَحْمَةً مِّن رَّيُكُ فَلَا تَكُونَ ظَهِيرًا لِلْكَيْفِينَ ﴾ [القصص: ٨٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَتَلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِنْبٍ وَلا تَخْطُهُ بِيمِينِكُ إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُتَظِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. الآيات.

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ نَدْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْ وَرُا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٢]. وقال تعالى: ﴿ وَلْكَ مِنْ أَنْكَ آلْفَيْبِ نُوحِيهَا إِلْيَكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا ﴾ [هود: ٤٩]. وغيرُ ذلك من الآيات.

وقال تعالى أيضاً في ذكر عموم رسالتِه إلى أهلِ الشرائع من قبله: ﴿يَكَأَهُلَ الْكُوتَ مِنَ اللّهِ عَدْ جَاءَكُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّقَا كُنتُم تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْمُ وَخَيْرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّن اللّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِيتُ ۞ يَهَدِى مِهِ اللّهُ مَنِ الشّلَكِي وَيُغْرِجُهُم مِّنَ الظّلُكَتِ إِلَى مِنْ لِ مُسْتَقِيمٍ ۞ [المائدة]. الآيات.

﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ تَمَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا أَلَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَإِن تُوَلَّوا فَقُولُوا الشَّهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وقـال تـعـالـى: ﴿وَلَـمَّا جَمَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنــدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِـمَا مَعَهُمْ نَبـَـذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ كِتَبَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُلُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠١].

وقــــال: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يُسْتَفْتِتُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِلِّهِ فَلَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ﴾ [البقرة: ٨٩]. وغيرُ ذلك من الآيات.

وفي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة ولله أن رسولَ اللّهِ على قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيتُ وحياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعاً يوم القيامة».

وفيه (٢) عنه ظلم عن رسولِ الله على أنه قال: «والذي نفسُ محمدِ بيدِه، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمةِ يهوديُّ ولا نصرانيُّ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار».

وفي حديثِ الخصائصِ: «وكان النبيُّ يبعث إلى قومه خاصةً وبُعثتُ إلى الناس عامة». وهو في الصحيحين<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱/١٣٤ رقم ١٥٢).

قلَّت: وأخرجه البخاري في صحيحه (٩/٣ رقم ٤٩٨١) وطرفه رقم (٧٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱/ ۱۳۴ رقم ۲٤۰/۱۵۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٤٣٦ رقم ٣٣٥) وطرفاه رقم (٤٣٨).
 ومسلم في صحيحه (١/ ٣٧٠ ـ ٣٧١ رقم ٣/ ٥٢١).

وقال رسولُ(١) اللَّهِ ﷺ: «لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني لضلَلْتم». وقال ﷺ: «لو كان موسى حياً ما وسِعَه إلا اتباعي»(٢).

وأخبر (٣) عَلَى أَن عيسى ينزل حَكَماً بشريعة نبيّناً محمدٍ عَلَى يُقيم كتابَ اللّهِ وسنةَ رسولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فلا ناسخَ ولا مُغيّرَ لشريعتِه، ولا يسع أحداً الخروجُ عنها. ولله الحمدُ والمنة.

### [اختصاصه ﷺ بعموم الرسالة إلى الثقلين]

والمقصودُ أن اللَّه تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالةِ إلى الثقلين، ولم يقبل من أحد صِرفاً ولا عَدلاً إلا باتباعه، ولا يصلُ أحدٌ دارَ السلامِ التي دعا الله إليها عبادَه إلا من طريقه، فهو ﷺ أكرمُ الرسل، وأمتُه خيرُ الأمم، وشريعتُه أكملُ الشرائع، وكتابُه مهيمنٌ على كل كتابِ أُنزل، لا نسخَ له بعده ولا تغيير، ولا تحويلَ ولا تبديلَ، وأيده الله تعالى بالمعجزات الظاهرةِ والآياتِ الباهرةِ التي أعظمُها هذا القرآنُ الذي تحدّى اللَّهُ به أفصحَ الأمم وأبلَغها وأقدرها على المنطِق وأكثرَها فيه اتساعاً وأطولَها فيه باعاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ٤٧١ و ٢٦٦/٤) من حديث عبد الله بن ثابت عن عمر. سنده حسن ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في «السنن» (١٢٢/١ ـ رقم ٤٤١) من حديث جابر: أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله على بنسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول الله على يتغير، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ما ترى ما بوجه رسول الله على فنظر عمر إلى وجه رسول الله على فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً.

فقال رسولُ الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكُم موسى فاتبعتموه وتركتموني، لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني».

<sup>(</sup>٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٢٢) ورقم (٢٤٧٦ و ٣٤٤٨) ومسلم رقم (١٥٥/٢٤٢) والترمذي رقم (٢٢٣٣) وابن منده في «الإيمان» رقم (٤٠٧) وعبد الرزاق رقم (٢٠٨٤) وأحمد (٢٠/٢) والحميدي رقم (١٠٩٧) وابن أبي شيبة (١٠٤/١٤٥) وابن ماجه رقم (٤٠٧٨) من حديث أبي هريرة عليه قال رسولُ الله والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكُمُ ابنُ مريم حكماً مُقْسِطاً يكسر الصليب، ويقتُلُ الخزير، ويضعُ الجزية، ويفيضُ المالُ حتى لا يقبله أحدٌ».

ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله فلا يقدِر أحدٌ منهم على شيء منه لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحدٍ ولا في أزمان، فقال تعالى: ﴿قُل لَينِ الْجَنَّمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوَ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِيعَضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]. وغيرُ ذلك من الآيات.

ولهذا لما أراد مسيلمةُ (١) الكذابُ معارضتَه مكابرةً، ومباهاته مع علمه أنه لا يقدر على شيء البتة، فلما فعل ذلك جعل الله تعالى كلامَه أسمَجَ ما يُسمع وأركً ما يُنطق به، وصار أضحوكةً للصبيان في كل زمانٍ ومكان، حتى إنه لا يشبه كلامَ

<sup>(</sup>١) هو مسيلمةُ بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة متنبئ، من المعمرين. وفي الأمثال: «أكذب من مسيلمة».

ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب «العيينة» بوادي حنيفة، في نجد. وتلقب في الجاهلية بالرحمن. وعُرف برحمان اليمامة.

ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة وافتتح النبي على مكة ودانت له العرب جاءه وفد من بني حنيفة، قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مكة، وهو شيخ هرم، فأسلم الوفد، وذكروا للنبي على مكان مسيلمة، فأمر له بمثل ما أمر به لهم، وقال: ليس بشركم مكاناً.

ولما رجعوا إلى ديارِهم كتب مسيلمة إلى النبي ﷺ: "من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله الله على محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصفُ الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشٌ قومٌ يعتدون».

فأجابه: «بسم الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين».

انظر الأعلام للزركلي (٧/ ٢٢٦).

العقلاء ولا المجانين ولا النساء ولا المخنّثين، وصار كذِبُه معلوماً عند كل أحدٍ، ووسَمه اللّهُ عز وجل على لسان نبيّه محمدٍ ﷺ باسم الكذاب فلا يُسمّى إلا به ولا يُعرف إلا به، حتى صار أشهرَ عليه من العلم، بل لا علَمَ له غيرُه أبداً.

ويروى أن أصحاب الفيلسوف<sup>(۱)</sup> الكِنْديِّ قالوا له: أيها الحكيم اعمَل لنا مثلَ هذا القرآن، فقال: نعم أعمَل مثل بعضه، فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: واللَّهِ ما أقدر ولا يُطيق هذا أحدٌ، إني فتحتُ المُصحفَ فخرجتْ سورة المائدةِ، فنظرتُ فإذا هو قد نطَقَ بالوفاء ونهى عن النُّكثُ وحلّل تحليلاً عاماً، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قُدرته وحكمتِه في سطرين، ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذا.

قلت: وهذا الذي قاله الفيلسوف مقدارُ فهمِه ومبلغُ علمِه، وإلا فبلاغةُ القرآنِ فوق ما يصف الواصفون، وكيف يقدر البشرُ أن يصِفوا صفاتِ من ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير.

ومن ذلك انشقاقُ القمرِ قال الله تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْفَكُرُ ﴾ [القمر: ١]. الآيات.

وفي الصحيحين (٢) عن أنس رَ قُلِيهُ قال: «سأل أهلُ مكةَ أن يُريهم آيةً، فأراهم انشقاقَ القمر».

وعن ابن مسعود (٣) على قال: «انشق القمر على عهد رسولِ اللّهِ على فرقتين: فِرقة فوق الجبلِ وفرقة دونه، فقال رسولُ الله على: اشهدوا». زاد في رواية (٤٠): «ونحن مع النبيُ على».

<sup>(</sup>١) هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكندي فيلسوف العرب.

يكنى أبا يوسف. ذكره ابن النجار وكان متهماً في دينه.

له مصنفات كثيرة في المنطق والنجوم والفلسفة وله معرفة بالأدب.

انظر: «لسان الميزان» (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸/ ۲۱۷ رقم ٤٨٦٧).ومسلم في صحيحه (٤/ ٢١٥٩ رقم ٤٦/ ٢٨٠٢).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ۲۱۷ رقم ٤٨٦٤).
 ومسلم في صحيحه (۲۱۵۸/۶ رقم ٤٤/ ۲۸۰۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨/ ٦١٧ رقم ٤٨٦٥).

ومنها حنينُ الجِدْعِ إليه على كما في الصحيح (١) عن جابر بنِ عبدِ الله الله الله الله الله الله على كان يقومُ يوم الجمعة إلى شجرةٍ أو نخلةٍ، فقالت امرأةٌ من الأنصار أو رجلٌ: يا رسولَ اللّهِ ألا نجعلَ لك منبراً؟ قال: "إن شئتم"، فجعلوا له منبراً، فلما كان يومُ الجمعة دفعَ إلى المنبر فصاحت النخلةُ صياحَ الصبيّ، ثم نزل النبيُ على فضمها إليه تئن أنينَ الصبيّ الذي يسكن، قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها.

وفي رواية (٢): قال فلما صُنع له المنبرُ وكان عليه فسمِعنا من ذلك الجذع صوتاً كصوتِ العِشارِ، حتى جاء النبيُ ﷺ فوضع يده عليها فسكنتُ».

فيا حامداً معنى بصورةِ عاقلٍ أما لك من قلب شهيدِ ولا سمعِ يحِن إليه الجذعُ شوقاً، وما لنا الشنا بذاك الشوقِ أولى من الجذع

ومنها تسبيحُ الطعامِ وتكثيرُ القليلِ بإذن اللّهِ عز وجل، ونبعُ الماء من أصابعِه الشريفةِ عَلَيْ كما في الصحيح (٣) عن ابن مسعودِ عَلَيْهُ قال: «كنا نعُدُ الآياتِ بركةً، وأنتم تعدونها تخويفاً. كنا مع رسولِ الله على سفر فقلَ الماءُ فقال: «اطلبوا فضلة من ماء». فجاءوا بإناء فيه ماءٌ قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: «حيَّ على الطهور المباركِ والبركة من الله عز وجل»، فلقد رأيتُ الماء ينبع من بين أصابع رسولِ الله على ولقد كنا نسمع تسبيحَ الطعام وهو يُؤكل».

وعن أنس<sup>(١)</sup> رَفِيْهُ قال: «أتي النبيُّ ﷺ بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماءُ ينبُع من بين أصابِعه فتوضأ القومُ، قال: وكانوا ثلاثمائة أو زهاءَ ثلاثمائة».

وعن سالم بنِ أبي الجعْدِ عن جابر (٥) بنِ عبدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱/ ۲۰۱ ـ ۲۰۲ رقم ۳۵۸۶).

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في صحيحه (٦/ ٢٠٢ رقم ٣٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦/ ٨٨٥ رقم ٣٥٧٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦/ ٥٨٠ رقم ٣٥٧٢).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٨٣ رقم ٦/ ٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦/ ٥٨١ رقم ٣٥٧٦) وأطرافه رقم (٤١٥٢ ، ٤١٥٤ ، ٤١٥٤ ، ٢٨٤٠ ، ٥٦٣٩). ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٨٣ رقم ٥/ ٢٢٧٩).

يوم الحُديبية والنبي ﷺ بين يديه ركوةٌ فتوضأ، فجهش الناسُ نحوَه فقال: ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك.

فوضع يدَه في الركوة فجعل الماءُ يفور بين أصابِعه كأمثال العيونِ فشرِبنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائةَ ألفٍ لكفانا، كنا خمسَ عشرةَ مِائةٍ».

وعن البراء بن عازب<sup>(۱)</sup> والله قال: «كنا يوم الحُديبية أربعَ عشرةَ مائةٍ والحديبيةُ بثرٌ فنزَحناها حتى لم نترك فيها قطرةً، فجلس النبيُ على شفير البئرِ فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غيرَ بعيد، ثم استقينا حتى رَوِينا وروِيتُ وأصدرتُ ركائبنا».

وعن أنس<sup>(۲)</sup> بنِ مالكِ قال: قال أبو طلحة لأم سُليم: لقد سمعتُ صوتَ رسولِ الله ﷺ ضعيفاً أعرِف فيه الجوع، فهل عندكِ من شيء؟ قالت: نعم، فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خِماراً لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاتَتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسولِ الله ﷺ.

قال فذهبتُ به فوجدتُ رسولَ الله على في المسجد ومعه الناسُ فقمتُ عليهم فقال لي رسولُ اللهِ على: «أرسلك أبو طلحةً؟». فقلت: نعم، قال: «بطعام؟» قلت: نعم، فقال رسولُ الله على لمن معه: «قوموا». فانطلق وانطلقتُ بين أيديهم حتى جئتُ أبا طلحةَ فأخبرتُه، فقال أبو طلحةَ: يا أمّ سليم، قد جاء رسولُ الله على بالناس وليس عندنا ما نُطعمهم، فقالت: اللهُ ورسولُه أعلمُ، فانطلق أبو طلحةَ حتى لقي رسولَ الله على رسولَ الله على وأبو طلحة معه.

فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «هلم يا أمّ سليم ما عندكِ»؟ فأتت بذلك الخبزِ، فأمر رسولُ الله ﷺ فه ما رسولُ الله ﷺ فه ما شاء الله أن يقول ثم قال: «ائذَن لعشرة»، فأذِن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: «ائذَن لعشرة»، فأكل القومُ كلُهم حتى شبِعوا، والقوم سبعونَ أو ثمانونَ رجلاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٥٨١ رقم ٣٥٧٧) وطرفاه رقم (٤١٥١، ٤١٥١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٥٨٦ - ٥٨٧ رقم ٣٥٧٨).
 ومسلم في صحيحه (٣/ ١٦١٢ رقم ١٦١٢/٢٤).

وفي حديث (٢) أبي قتادة الطويل في تلك الغزوة: ثم دعا بمِيضأة كانت معي فيها شيءٌ من ماء، فيها شيءٌ من ماء، ثم قال لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأً». الحديث.

إلى أن قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهارُ وحَمِيَ كلُ شيء وهم يقولون: يا رسولَ اللَّهِ هلكُنا عطِشنا، فقال: «لا هُلكَ عليكم ـ ثم قال ـ أطلِقوا لي غُمَري». قال ودعا بالميضأة فجعل رسولُ الله ﷺ يصُبُّ وأبو قتادةً يسقيهم، فلم يعْدُ أن رأى الناسُ ماءً في المِيضة تكابوا عليها، فقال رسولُ الله ﷺ: «أحسِنوا الملءَ كلُكم سيَروَى». قال: ففعلوا.

فجعل رسولُ اللَّهِ ﷺ يصُبّ وأَسْقيهم حتى ما بقيَ غيري وغيرُ رسولِ اللَّهِ ﷺ، قال: ثم صبَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال لي: «اشرَبْ». فقلتُ: لا أشربُ حتى تشربَ يا رسولَ الله، قال: فشرِبتُ وشرِبَ وشرِبَ رسولُ الله ﷺ، قال: فأتى الناسُ الماءَ جامين رُواءً (٣).

وعن أبي هريرة (٤) و أنه كان يقول: اللّه الذي لا إله إلا هو إنْ كنتُ لأعتمدُ بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنتُ لأشدُ الحجرَ على بطني من الجوع، ولقد قعدتُ يوماً على طريقهم الذي يخرُجون منه فمر أبو بكر فسألتُه عن آية من كتاب اللّه، ما سألته إلا ليُشبعني فمرّ ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم ومن فتبسّم حين رآني وعرَف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال: «أبا هِرً»، قلت:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦/ ٥٨٧ رقم ٣٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٤٧٢ ـ ٤٧٤ رقم ٣١١/ ٦٨١).

 <sup>(</sup>٣) (جامين رواء): أي مستريحين قد رووا من الماء. والرواء ضد العطاش جمع ريان ورياً،
 مثل عطشان وعطشى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢ رقم ٦٤٥٢).

لبيك يا رسولَ الله، قال: «الِحَقْ». ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأُذِن لي فدخل فوجد لبناً في قدح فقال: «من أين هذا اللبن». قالوا أهداه لك فلان أو فلانة، قال: «أبا هِرّ». قلت: لبيكَ يا رسولَ الله، قال: «الِحَقْ إلى أهلِ الصَّفةِ فادْعُهم لي».

قال وأهلُ الصفةِ أضيافُ الإسلامِ لا يأوون إلى أهل ولا مالٍ ولا على أحدٍ، إذا أتته صدقةٌ بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هديةٌ أرسلَ إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهلِ الصفة، كنتُ أحق أن أصيبَ من هذا اللبنِ شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلُغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعةِ اللهِ وطاعةِ رسولِه بدّ، فأتيتُهم فدعوتُهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأذِن لهم وأخذوا مجالِسَهم من البيت.

قال: «أبا هِرَ»، قلت: لبيك يا رسولَ الله، قال: «خذ فأعطِهم»، قال: فأخذتُ القدَح فجعلتُ أعطيه الرجلَ فيشرب حتى يَروى ثم يردّ عليّ القدح فأعطي الرجلَ فيشرب حتى يَروى ثم يردّ عليّ القدح حتى انتهيتُ إلى النبيّ على فأعطي الرجلَ فيشرب حتى يَروى ثم يردّ عليّ القدحَ حتى انتهيتُ إلى النبيّ على وقد روِيَ القومُ كلُهم، فأخذ القدحَ فوضعه على يده فنظر إليّ فتبسّم فقال: «يا أبا هِرَ». قلت: لبيك يا رسولَ الله، قال: «بقيتُ أنا وأنت»، قلت: صدقتَ يا رسولَ الله، قال: «اشرب» فشربتُ، فما رسولَ الله، قال: «اشرب» فشربتُ، فما زال يقول اشرَب حتى قلت: «لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً»، قال: «فأعطيته القدحَ فحمِدَ الله وسمّى وشربَ الفَضْلة».

وقال أبو داود (١) رحمه الله: حدثنا سليمانُ بنُ داودَ المهري حدثنا ابنُ وهبِ أخبرني يونسُ عن ابن شهابِ قال: كان جابرُ بنُ عبدِ الله يحدُّث أن يهوديةً من أهلِ خبر سمّت شاةً مَصْليةً ثم أهدتها لرسولِ اللهِ على فأخذ رسولُ الله على الذراعَ فأكلَ منها وأكلَ رهْظُ من أصحابِه معه، ثم قال لهم رسولُ الله على: «ارفعوا أيديكم»، وأرسلَ رسولُ الله على إلى المرأة فدعاها فقال لها: «أسمَمْتِ هذه الشاة»؟ قالت

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۱۸/٤ ـ ٦٤٨ رقم ٤٥١٠) إسناده منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله.

لكن الحديث صحيح لغيره.

اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه التي في يدي» وهي الذراع. قالت: نعم. قال: «فما أردتِ بذلك؟»، قالت: قلتُ إن كنتَ نبياً فلن تضُرَّك، وإن لم تكن نبياً استرخنا منك. الحديث، وهو في صحيح البخاريُّ(۱) عن أبي هريرةً في مواضع مختصراً ومطولاً.

لكنّ الشاهدَ منه في هذه الرواية أصرحُ وهو قولُه: «أخبرتني هذه»، للذراع. وقد رواه جماعةٌ من الصحابة (٢) في عامةِ الأمهاتِ وغيرِها.

ودلائلُ نبوتِه ﷺ أكثرُ من أن تُحصى في الأسفار فضلاً عن هذا المختصر، وقد جُمعتُ فيها التصانيفُ (٣) المستقلاتُ من المختصرات والمطوَّلاتِ، وبالله التوفيق.

وكذا قد صُنِّفت التصانيفُ الجمّةُ في صفته الخُلقية والخلْقية وسيرته وشمائلِه ومعاملاتِه مع الحق ومع الخلق فلتراجع لها مصنفاتُها. وكذا خصائصُه التي انفرد بها في الدنيا والآخرةِ عن غيره من الرسل السماويين والأرضيين، وقد تقدم التنبيهُ على مُهمات من ذلك.

(و) نشهد (أنه بلغ) إلى الناس كافة (ما) أي الذي (قد أُرسلا) بالبناء للمفعول، والألفُ للإطلاق (به) من ربه (وكلُ ما إليه أنزلا) من الكتاب والحِكمة.

وفي هذا البحثِ مسائلُ عظيمةُ الخطرِ:

(الأولى): أنه أي الرسولَ عِلَمْ مبلّغٌ عن الله عز وجل، لم يقل شيئاً من رأيه فيم يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغُ الرسالةِ من الله إلى الناس، وتلاوةُ آياتِه

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٧٢ رقم ٣١٦٩) وطرفاه رقم (٤٢٤٩) ٧٧٧٥).

 <sup>(</sup>۲) منها حدیث أنس بن مالك. أخرجه البخاري في صحیحه رقم (۲۲۱۷) ومسلم رقم
 (۲) ۱۹۰/٤٥) وأبو داود في «السنن» رقم (٤٥٠٨).

 <sup>(</sup>٣) مثل: ١ ـ «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي.
 تحقيق الدكتور: عبد المعطى قلعجى. دار الكتب العلمية.

٢ ـ «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني.

تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الحميد. دار العاصمة.

٣ ـ «دلائل النبوة» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي. دار طيبة.

٤ - «الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. دار الأرقم.

على الناس، وتعليمُهم الحكمة والتبيان، وذلك معنى كونِه ﷺ رسولَ الله، فأمرُه ونهيُه تبليغٌ لأمرِه ونهيه، وأخبارُه وقصصُه تبليغٌ لما قصّهُ اللَّهُ وأخبر به، ولذا كانت طاعتُه طاعةً لله عز وجل، ومعصيتُه معصيةً لله عز وجل، وتكذيبُه تكذيباً لإخبار اللَّهِ عز وجل في أنه رسولُه.

قىال الله تىبارك وتىعالى: ﴿ وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَاسِ رَسُولًا وَكَفَيْ بِاللَّهِ شَهِدًا ۞ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ ﴾ [السساء]. وقىال تىعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَسُمَ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ﴿ [الأنفال].

وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَرُواً فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْكُنعُ الْمُبِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُكُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلَا الْبَلَئُمُ الشّبِيثُ ﴾ [الـنـور: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلّا الْبَلَثُ ﴾ [الـشورى: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧].

وقال تعالى: ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٣].

وقال: ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]. وقال تعالى: ﴿فَنَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۚ فَالَّذِيرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۚ فَالَّذِيرُ اللَّهُ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۚ فَالَّذِيرِ فَاللَّهُ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۚ فَاللَّهُ مَا يَتْمُعُم بِمُصَيِّطِرٍ ﴿ ﴾ [الغاشية].

وقال تعالى: ﴿وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُوأَ﴾ [الحشر: ٧]. وغيرُ ذلك من الآيات.

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَتَى ثُوجَىٰ ۞ عَلَّمُمُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞﴾ [النجم].

وقال الإمامُ أحمدُ (۱) رحمه الله تعالى عن أبي أمامةَ وَهُمُ أنه سمع رسولَ الله عَلَيُهُ يقول: «ليدخُلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبيّ مثلُ الحيّينِ أو مثلُ أحدِ الحيّين ـ ربيعة ومُضرً». فقال رجل: يا رسولُ اللّهِ وما ربيعةُ من مُضرً؟ قال: «إنما أقول ما أقول».

وله (٢) عن عبد الله بنِ عمرِو قال: كنت أكتُب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله على أريد حفظه، فنهتني قريشٌ فقالوا إنك تكتبُ كلَّ شيء تسمعه من رسولِ الله على ورسولُ الله على يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكتُ عن الكتاب حتى ذكرتُ ذلك لرسولِ الله على فقال: «اكتُبْ فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحقُ».

وله (٣) عن أبي هريرة ﴿ الله على عن رسولِ الله على أنه قال: «لا أقول إلا حقاً». قال بعضُ الصحابةِ فإنك تُداعبنا، قال: «إنى لا أقول إلا حقًا».

في «المسئد» (٥/ ٢٥٧ و ٢٦١ و ٢٦٧).

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ١٦٩ رقم ٧٦٣٨).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣٨١/١٠) وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن مسيرة وهو ثقة. قلت: وقال الحافظ في «التقريب» رقم (٤٠٠٢): «مقبول، من الرابعة». ووثقه العجلي وأبو داود.

فحديثه حسن والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) لأحمد في «المسند» (۲/ ۱۹۲ و ۱۹۲).

قلت: وأُخرجه أبو داود رقم (٣٦٤٦) والدارمي (١/ ١٢٥) والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٠٥).

قال الحاكم: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبد الله وقد علمت على أبيه الكتبة فإن كان كذلك فقد احتج مسلم به. ووافقه الذهبي.

وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحة» (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) لأحمد في «المسند» (٢/ ٣٤٠، ٣٦٠).

قلت: وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٥٧ رقم ١٩٩٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وللبزار (۱) عنه و عنه عن رسولِ الله على قال: «ما أخبرتُكم أنه من عند اللّهِ فهو الذي لا شك فيه». وغير ذلك من الأحاديث. ويكفي في ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ الحاقة] الآيات.

(المسألة الثانية): أنه ﷺ بلغ جميعَ ما أرسل به لم يكتم منه حرفاً واحداً، قــال الله تــعــالـــى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّدَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

وفي الصحيحين (٢) عن أبي هريرة رضي قال: «قام فينا رسول الله على يوم فذكر العُلولَ فعظمه وعظم أمرَه ثم قال: «لا أُلفيَنَ أحدَكم يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رُغاءً يقول يا رسولَ الله أغنني فأقول لا أملِك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفيَنَ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حَمحمة فيقول يا رسولَ الله أغنني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفينَ أحدَكم يجيء يوم القيامةِ على رقبته شاةً لها ثُغاءً يقول يا رسولَ الله أغنني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفين أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفسٌ لها صياحٌ فيقول يا رسولَ الله أغنني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفين أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفين أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفين أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفينَ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فيقول يا رسولَ الله أغنني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفينَ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فيقول يا رسولَ الله أغنني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفينَ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته في يقول يا رسولَ الله أغنني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفينَ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته في يقول يا رسولَ الله أغنني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك، لا أُلفينَ

<sup>=</sup> والبغوي في «شرح السنة» رقم (٣٦٠٢) والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٥٨/١ رقم ٢٦٥).

وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحة» رقم (١٧٢٦).

<sup>(</sup>۱) في مسنده (۱/۲/۱ رقم ۲۰۳ ـ کشف).

قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع» (١ ـ ١٧٩) وقال رواه البزار وفيه أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح وعبد الله بن صالح مختلف فيه».

وأخرجه البزار (١/ ١١١ رقم ٢٠١ ـ كشف) عن ابن عباس بنحوه.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٧٨/١) وقال إسناده حسن إلا أن إسماعيل بن عبد الله الأصبهاني شيخ البزار لم أر من ترجمه.

 <sup>(</sup>۲) البخاري في صحيحه (٦/ ١٨٥ رقم ٣٠٧٣) ومسلم في صحيحه (٣/ ١٤٦١ ـ ١٤٦٢ رقم ١٤٦٢ / ١٨٣١).

أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتٌ فيقول يا رسولَ الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتُك».

وفي صحيح مسلم (۱) من حديث جابر الطويلِ قولُه ﷺ: «وقد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتابَ الله، وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟»، قالوا: نشهدُ أنك قد بلّغتَ وأدّيتَ ونصحٰتَ. فقال بأصبَعه السبابةِ يرفعها إلى السماء وينكُتها إلى الناس: «اللهم اشهدُ، اللهم اشهدُ» ثلاثَ مراتٍ. الحديث.

وفيهما (٢) من حديث ابنِ عباسٍ في ذلك الجمع الأعظمِ حين خطب: «اللهم هل بلغت؟».

ومن حديث أبي بكرةً (٣) في تلك الخطبةِ أيضاً: «ألا هل بلغتُ؟»، قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد، فليبلّغ الشاهدُ الغائبَ فربّ مُبلّغ أوعى من سامع».

وفي صحيح البخاري (٤) من رواية أبي جُحيفة وهب بنِ عبدِ اللَّهِ السوائي قال: قلت لعلي بنِ أبي طالبِ ﷺ: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: «لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه اللَّه رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقْلُ وفَكاكُ الأسيرِ وأنْ لا يقتلَ مسلمٌ بكافر».

وفيه (٥) من رواية الأعمشِ عن إبراهيمَ التيميِّ عن أبيه عن علي ظلمَّه قال: ما عندنا شيءٌ إلا كتابَ الله وهذه الصحيفةَ عن النبيِّ ﷺ: «المدينةُ حرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى كذا، من أحدث فيها حدَثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين». الحديث.

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۸۸ ـ ۹۹۲ رقم ۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/٥٧٣ رقم ١٧٣٩) وطرفه رقم (٧٠٧٩).

٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٥٧٣ ـ ٥٧٤ رقم ١٧٤١).

<sup>(</sup>٤) (٦/ ١٦٧ رقم ٣٠٤٧) و (١/ ٢٠٤ رقم ١١١).

٥) أي في صحيح البخاري (٦/ ٢٧٩ رقم ٣١٧٩) ومسلم في صحيحه (٢/ ٩٩٤ ـ ٩٩٨ رقم ١٣٧٠ /٤٦٧).

وفي رواية (١) قال: خطبنا علي هي على منبر من آجر وعليه سيف في صحيفة معلقة فقال: «والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

وإذا فيه: ذمةُ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنةُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يقبل اللَّهُ منه صِرْفاً ولا عذلاً.

وإذا فيها: من والى قوماً بغيرِ إذنِ مواليه فعليه لعنهُ اللَّهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عذلاً».

ولابن أبي حاتم (٢) عن هارونَ بنِ عنترةَ عن أبيه قال: كنتُ عند ابنِ عباسِ فجاء رجلٌ فقال له: إن أناساً يأتون فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم يُبُده رسولُ اللَّهِ ﷺ للناس. فقال ابنُ عباس: «ألم تعلم أن اللَّهَ تعالى قال: ﴿ يَاأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ اللَّهَ عالى مِن رَبِّكُ وَإِن لَّم تَعَلَمُ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمُ ﴾ [الـمائدة: ٢٧]، والله ما ورَثَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ سوداءَ في بيضاءً »، وإسنادُه جيدٌ.

وتقدم قولُ عائشة (٣) ﴿ قَالَت: «من حدثك أن محمداً ﴿ كَتَم شَيئاً مما أَنزِلَ عليه فقد كذب، واللَّهُ تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ [المائدة: ٧٧]. الآية.

(المسألةُ الثالثةُ): أن هذا الذي بلغه الرسولُ على عن ربه هو جميعُ دينِ الإسلامِ مكملاً مُحكَماً لم يبقَ نقصٌ بوجه من الوجوه فيَحتاجَ إلى تكميل، ولم يبقَ فيه إشكالٌ فيحتاجَ إلى حل، ولا إجمالٌ فيفتقرَ إلى تفصيل، قال الله تعالى: ﴿مَّا فَرُطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/ ۲۷۳ رقم ۳۱۷۲).
 ومسلم في صحيحه (۲/ ۹۹۶ ـ ۹۹۷ رقم ۲۲۷/ ۱۳۷۰).

 <sup>(</sup>۲) في تفسيره (٤/ ١١٧٢ ـ ١١٧٣ رقم ٦٦١١).
 وأخرجه ابن كثير في تفسيره (٢/ ٨٠) وقال: هذا إسناد جيد.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه.

فكما أن الإمام المبينَ قد أحصى كلَّ ما هو كائنٌ كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآنُ وافِ شافِ كافِ محيط بجميع أصولِ الشريعةِ وفروعِها وأقوالِها وأعمالِها وسرِّها وعلانيتِها، فمن لم يكْفِه فلا كُفي، ومن لم يَشفِه فلا شُفيَ. ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمُ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَانَتُ يُتّلَى عَلَيْهِمُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

وكما وفى بتقرير الدينِ وتكميله وشرجِه وتفصيلِه كذلك هو وافِ بالذبّ عنه، وبِرَدُ كلِّ شُبهةٍ ترِدُ عليه، وبقمع كلِّ ملحدٍ ومعاندٍ ومُشاقٌ ومُحادٌ، وبدمغ كلّ باطلٍ وإزهاقه: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَنْسِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٣]. ﴿بَلُ نَقْدِفُ بِالْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُم فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: ١٨]. ﴿إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا اللهِ كَنِفَلُونَ﴾ [الحجر: ٩].

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۖ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَم مَّن يَأْنِيَ عَلِمَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِننَبُ عَزِيرٌ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةٍ. تَنزيلُ مِنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكُ إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ حَمِيدٍ ﴿ وَهُ وَمَانَا أَعْمَينَا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتَ عَلَيْنَهُ فَرَانًا أَعْمَى اللَّهُ مَن عَلَيْهُ وَعَرَانًا أَعْمَى اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ مَا يَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتَ عَلَيْنَهُ أَنْ وَهُو عَلَيْهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِيكَ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَرَانًا أَعْمَى اللَّهُ اللَّولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

وكذلك السُنةُ من جوامع كلِم رسولِ اللَّهِ ﷺ التي اختصه الله بها، هي روحُ المعاني والوحيُ الثاني، والحكمةُ والبيانُ وتبيانُ القرآن، والنورُ والبرهان.

فلم يُتوفَّ ﷺ حتى بيَّن الشريعةَ أكملَ بيان، ولم يكن ليتوفاه اللَّهُ تعالى قبل بيانِ ما بالناسِ إليه حاجةً في دِينهم ودنياهُم وآخرتِهم، واللَّهُ تعالى يقول: ﴿وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُمَيِّنَ لَمُتُمُ الَّذِى ٱخْنَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلدِّحَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمُ اللَّحَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمُ يَغَلَّمُونَ ﴾ [النحل: 18].

ثم يخبر أنه ما أنزل عليكَ الكتابَ إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذِ ذلك وإنجاذِه، مع قوله تعالى له ﷺ ولأمته كلُهم: ﴿وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ

كَمَا آرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَٰكِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ
 وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فكيف يعِدُنا تعالى بإتمام النعمةِ وإكمالِ الدين ثم يَتوفَّى رسولَه قبل إنجاز ذلك وهو عز وجل: ﴿ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادُ ﴾ [آل عمران: ٩].

والذي بعثه بالحق بشيراً ونذيراً ما توفاه اللّه عز وجل حتى بلّغ ما أرسلَه اللّه به أكملَ بلاغ وبينه أتم بيانٍ وفصّله أوضحَ تفصيلٍ، وأكملَ به الدينَ وأتم علينا النعمة، ولهذا أنزل عليه في آخر ما أنزل في يوم الجمعة الذي اختُصَّ به هو وأمتُه، وهداهُم له في أشرفِ موقفٍ وأفضلِ عشيةٍ يوم الحج الأكبرِ وهو واقف بعرفة في ذلك الجمعِ الأعظم الذي لم يتفق وقوعُ مثلِه ولم يلتق أكثرُ الناسِ برسول اللّه على بعده: ﴿ اللّهُ مَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ برسول اللّه عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَنْ المائدة: ٣].

فأخبر فيها بإكمال دينه الذي وعدنا إظهارَه في قوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِـ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٣].

وبإتمامه النعمة كما وعد في قوله تعالى: ﴿وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ﴾ [البقرة: ١٥٠].

وتقدم الحديثُ الصحيحُ (١) في قول اليهوديُّ لعمرَ في شأنها وما ردَّ عليه به.

وقال علي بنُ أبي طلحة (٢) عن ابن عباس قوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَالْمَوْمَنِينَ أَنه قد أكمل لهم وينكُمْ ﴿ [المائدة: ٣] وهو الإسلام، أخبرَ اللّه نبيّه ﷺ والمؤمنين أنه قد أكمل لهم شرائع الإيمانِ فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، وقد أتمه فلا ينقُصه أبداً، وقد رضِيَه فلا يَسخَطُه أبداً.

قلت: وفي ضمن هذا الخطابِ معنى فارضَوا به أنتم لأنفسكم، ولهذا قال النبيُ عَلَيْ: «ذاق طعمَ الإيمانِ من رضيَ بالله رباً وبالإسلامِ ديناً وبمحمد عَلَيْ نبياً» (٣)، وأمرَنا بهذا الذكرِ في كل مساء وصباح (٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ج٦/ ٧٩) والسيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحة (١/ ١٢ رقم ٥٦/٣٤) من حديث العباس.

<sup>(</sup>٤) يشيّر إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٠١ رقم ١١١/ ١٨٨٤) وأبو =

وقال أسباط (١) عن السُدي: نزلت هذه الآيةُ يوم عرفةَ ولم ينزل بعدها حلالٌ ولا حرامٌ. ورجع رسولُ الله ﷺ فمات.

قالت أسماء بنتُ عُميس<sup>(۲)</sup>: حججتُ مع رسولِ الله ﷺ تلك الحجةَ فبينما نحن نسير إذ تجلّى له جبريلُ، فَمال رسولُ الله ﷺ على الراحلة فلم تُطق الراحلة من ثِقَل ما يُميلُها من القرآن فبركتْ، فأتيتُه فسجيَّتُ عليه بُرداً كان عليّ.

وقال أبنُ جريرٍ<sup>(٣)</sup> وغيرُ واحدٍ: مات رسولُ الله ﷺ بعد يومِ عرفةَ بأحدٍ وثمانين يوماً. رواهما أبنُ جرير.

وقال ابنُ عباس<sup>(٥)</sup> رَجُنِيْ في قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَا حِثْنَكَ إِلَا حِثْنَكَ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلٍ إِلَا حِثْنَكَ إِلَا عَتِيرَ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمثل أي بما يلتمسون به غيرَ القرآن والرسولِ ﴿إِلَا جِثْنَكَ بِٱلْحَقِ﴾ [الفرقان: ٣٣]. الآية.

أي لإنزال جبريلَ من الله تعالى بجوابِهم، وما هذا إلا اعتناءً وكِبْرُ شرفِ للرسول ﷺ حيث كان يأتيه الوحيُ من الله عز وجل بالقرآن صباحاً ومساء وليلاً

داود رقم (۱۹۲۹) وابن حبان رقم (۲۳۹۸ ـ موارد).

والحاكم في «المستدرك» (١٨/١) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٥). كلهم من حديث أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قال: «يا أبا سعيد! من رضيَ بالله رباً، وبالإسلامِ ديناً، وبمحمدِ نبياً، وجبت له الجنة...».

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/٧٩ ـ ٨٠). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/١٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/٨٠).
 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٩/٣).

<sup>(</sup>٣) في «جامع البيان» (٣/ ج٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) لابن جرير في «جامع البيان» (٣/ ج٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٣٠).

ونهاراً، سفراً وحضَراً، وكلَّ مرةٍ كان يأتيه الملَكُ بالقرآنِ لا كإنزالِ الكتبِ قبله المتقدمةِ، فهذا المقامُ أعلى وأجلُّ وأعظمُ مكانةً من سائر إخوانِه الأنبياء صلواتِ الله وسلامه عليهم أجمعين.

فالقرآنُ أشرفُ كتابِ أنزله الله، ومحمدٌ على أعظمُ نبي أرسله الله تعالى. وقد جمع اللّه للقرآن الصفتين معاً: ففي الملأ الأعلى أُنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظِ إلى بيت العزةِ في السماء الدنيا، ثم أُنزل بعد ذلك إلى الأرض مُنجَّماً بحسب الوقائعِ والحوادِث(۱)، ﴿كَنْ اللّهِ لِنُثَيِّتَ بِدِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وكما وفى بالرد على كل مشاقً لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرِهم، ونزل منجّماً على حسب ذلك، فكذلك هو واف برد شبهة كل ملحد إلى يوم القيامة، اقرأ على من ادعى النبوة: ﴿وَلَاكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيتَ أَ﴾ [الأحزاب: ٤]. وعلى الدجال فواتح سورة الكهف، وعلى المعطّل والمشبّه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَى اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الـشـورى: ١١]. ﴿يَقَلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠].

وعلى النافي للقدر: ﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضَلِلَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩]. ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩].

وعلى الحبرية العُلاة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ﴿رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ ﴾ [النساء: ١٦٥]. ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْخُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَئكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الانعام: ١٤٩]. وعلى نُفاةِ الرؤية: ﴿وَبُوهُ يَوْمَهِ نَاضِرَةً ﴿ اللهِ لَهُ مَا فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ مَعَنَا ﴾ [القيامة]. وعلى الرافضة: ﴿تَافِنُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

وعلى الناصبة: ﴿وَالسَّبِغُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [السنوبة: ١٠٠]. الآيسة. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۳۰).

وعلى الفريقين: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواَ﴾ [الحشر: ١٠].

وعلى كل ذي بدعة مطلقاً: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. إلى آخرها مع قوله تعالى: ﴿ أَفَعَكُمْ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣]. ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

(المسألةُ الرابعةُ): أن هذا الدينَ التامَّ المكمَّل الذي بلغه الرسولُ اللهِ إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصولِ الملةِ وفروعِها ولا نقصاً منها ولا تغييراً ولا تبديلاً ولا يُقبل من أحد دين سواه. ولا تقبل لأحد عبادةٌ لم يتعبذها محمدٌ رسولُ الله عليهُ ولا أصحابه ولا يُعبد الله تعالى إلا بما شُرع، وهذه المسألةُ يأتي إن شاءَ اللهُ الكلامَ عليها في الفصلِ الأخيرِ، واللهُ المستعانُ.

### محمد ﷺ خاتَمُ الرُسلِ، فلا نبيً بعده

(المسألةُ الخامسةُ): أن محمداً على خاتَمُ الرسلِ فلا نبيَّ بعده، وكتابُه خاتمُ الكتبِ فلا كتابَ بعده، فهو محكمٌ أبداً. وهذه المسألةُ هي المُشارُ إليها بهذا البيتِ والذي بعده.

(وكلُ مَن مِن بعدِه قد ادعى نبوةً فكاذبٌ فيما اذعى) (فهو خِتامُ الرسٰلِ باتفاق وأفضلُ الخلقِ على الإطلاق)

قال الله تبارك وتعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْتِ أَ وَكَانَ الله تِعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً النَّبِيْتِ أَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُوفُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَوَحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْءً﴾ [النساء: المعاد: الله عنه ذلك من الآيات.

وقال البخاريُّ(١) رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بنُ المنذرُ قال: حدثني

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٦/ ٥٥٤ رقم ٣٥٣٢).

معْنُ عن مالك عن ابن شهابِ عن محمد بنِ جبيرِ بنِ مُطعم عن أبيه هله قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لي خمسةُ أسماءِ: أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي الذي يمحو اللَّهُ بي الكفرَ، وأنا الحاشرُ الذي يُحشرُ الناسُ على قدمي، وأنا العاقبُ». ورواه مسلم (١) وزاد: «وأنا العاقبُ الذي ليس بعده نبيًّ» (٢).

وله (٣) عن أبي موسى ولله عليه قال: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يسمِّي لنا نفسَه أسماء فقال: «أنا محمدٌ وأحمدُ والمُقَفِّي والحاشرُ ونبيُّ التوبةِ ونبيُّ الرحمةِ».

وقال البخاريُ (٤) رحمه الله تعالى: بابُ خاتم النبيين ﷺ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانِ حدثنا سليمٌ حدثنا سعيدُ بنُ ميناءَ عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: قال النبيُ ﷺ: «مثلي ومثلُ الأنبياء كمثلِ رجلٍ بنى داراً فأكملَها وأحسنها إلا موضعَ لبنة فجعل الناسُ يدخُلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضعُ اللبنة». رواه مسلم (٥) وزاد: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «فأنا موضعُ اللبنةِ جئتُ فختمتُ الأنبياء».

وقال البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى: حدثنا قُتيبةُ عن سعيدِ حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرِ عن عبدِ اللّهِ بنِ دينارِ عن أبي صالحِ عن أبي هريرةَ على أن رسولَ الله على قال: ﴿إِن مثلي ومثلَ الأنبياءِ من قبلي كمثلِ رجلٍ بنى بيتاً فأحسنه وأجملَه، إلا موضعَ لبنةٍ من زاوية، فجعل الناسُ يطوفون به ويعَجبونَ له ويقولون: هلا وُضعَتْ هذه اللبنة؟»، قال على: ﴿فَأَنَا اللّبِنَةُ، وأَنَا خَاتُمُ النبينِ». رواه مسلم (٧) من طرق.

وله (٨) عن أبي سعيد الخدري ظليه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مثلي ومثلُ النبيين»، فذكر نحوَه.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (١٨٢٨/٤ رقم ١٢٤/٤٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة اللسيوطي.

<sup>(</sup>٣) أي لمسلم في صحيحه (١٨٢٨/٤ ـ ١٨٢٩ رقم ١٢٦/ ٢٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٦/ ٥٥٨ رقم ٣٥٣٤).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٤/ ١٧٩١ رقم ٢٢٨٧/٢٣).

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (٦/ ٥٥٨ رقم ٣٥٣٥).

<sup>(</sup>۷) في صحيحه (٤/ ١٧٩١ رقم ٢٢/ ٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٨) أي لمسلم في صحيحه (١٧٩١/٤ رقم... /٢٢٨٦).

وقال الإمامُ أحمدُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر الأزديُّ حدثنا زهيرُ بنُ محمدِ عن عبد الله بنِ محمدِ بن عقيلِ عن الطفيل بنِ أُبيِّ بنِ كعبٍ عن أبيه وَ النبي عن النبي قال: «مثلي في النبيين كمثل رجلٍ بنى داراً فأحسنَها وأكملها، وترك فيها موضِعَ لِبنةٍ لم يضغها، وجعلَ الناسُ يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضعُ هذه اللبنةِ، فأنا في النبيين موضعُ تلك اللبنةِ».

ورواه الترمذيُّ (٢) عن أبي عامرٍ العُقْديُّ به وقال: حسنٌ صحيح.

وقال البخاريُ (٣) رحمه الله تعالى: حدثنا مسدّة حدثنا يحيى عن شُعبة عن الحكم عن مصعب بن سعدٍ عن أبيه أن رسولَ اللّه ﷺ خرج إلى تبوكَ واستخلف علياً، فقال: أتُخلّفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبيّ بعدي».

رواه مسلم (١٠) من طريق مصعب هذه ومن طريق سعيد بنِ المسيّب (٥) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسولُ اللّهِ ﷺ لعلي: «أنت مني بمنزلةِ هارون من موسى إلا أنه ليس نبيّ بعدي».

قال سعيدُ: فأحببْتُ أن أُشافِه بها سعداً فلقِيتُ سعداً فحدثتُه بما حدثني به عامرٌ فقال: أنا سمعته، فقلتُ: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم وإلا سُكّتا.

وتقدم في حديث الدجال<sup>(١)</sup> قولُه ﷺ: «أنه يبدأ فيقول أنه نبيًّ، وأنا خاتمُ النبيين ولا نبيًّ بعدي». الحديث.

وفي حديث ثوبانَ الطويلَ عند أبي داودَ (٧) وغيرِه (٨): «وأنه سيكون في أمتي

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥٨٦/٥ رقم ٣٦١٣) وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٨/ ١١٢ رقم ٤٤١٦).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٤/ ١٨٧٠ رقم ٣١/ ٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٤/ ١٨٧٠ رقم ٣٠/ ٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) في أدالسنن» (٤/٠٠٤ \_ ٤٥٠ رقم ٢٥٢).

٨) كمسلم في صحيحه (٤/ ٢٢١٥ رقم ١٩/ ٢٨٨٩).

كذابون ثلاثون كلُهم يزعُم أنه نبيِّ وأنا خاتمُ النبيين ولا نبيَّ بعدي».

وللبخاريُ (١) ومسلم (٢) وهذا لفظه: عن أبي هريرة فله قال: قال رسولُ الله على الخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بَيدَ أنَّ كلَّ أمةٍ أوتيت الكتابَ من قبلنا وأوتيناهُ من بعدِهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناسُ لنا فيه تبع، اليهودُ غداً والنصارى بعد غدٍ».

وفي رواية (٣): «وكذلك هم تبعٌ لنا يومَ القيامة، نحن الآخرون من أهلِ الدنيا والأولون يوم القيامة المَقْضيّ لهم قبلَ الخلائقِ».

وفي صحيح البخاريُ (1) في موضع من صحيحه من طرق عن ابنِ عمرَ والله عن رسولِ اللّهِ والله قال: (إنما أجَلُكم في أجلِ مَن خلا من الأمم ما بين صلاة العصرِ إلى مغربِ الشمس، وإنما مثلكم ومثلُ اليهودِ والنصارى كرجل استعمل عُمَالاً فقال: مَن يعملُ إلى نصفِ النهارِ على قيراطِ قيراطِ؟ فعمِلتُ اليهودُ إلى نصفِ النهارِ على قيراطِ والله صلاةِ العصرِ على قيراطِ قيراطِ قيراطِ؟ فعمِلت النصارى من نصفِ النهارِ إلى صلاةِ العصرِ على قيراط قيراط، فقال من يعملُ من صلاةِ العصرِ على قيراط قيراط، فقال من يعملُ من صلاةِ العصرِ إلى مغرِب الشمسِ على قيراطين قيراطين؟ قيراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاةِ العصرِ إلى مغرِب الشمسِ على قيراطين قيراطين قيراطين والله ألا فأنتم الذين يعملون من صلاةِ العصرِ إلى مغرِب الشمسِ على قيراطين والله قيراطين قيراطين قيراطين ألا لكم الأجرُ مرتين. فغضبتُ اليهودُ والنصارى، فقالوا نحن أكثرُ عملاً وأقلُ عطاءً، قال الله تعالى: هل ظلمتُكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإنه فضلي أوتيه من شِئتُ».

ولهما(٥) عن أبي حازم قال: قاعدتُ أبا هريرةً والله خمسَ سنينَ سمعتُه

والترمذي رقم (۲۲۰۳ و ۲۲۱۹) وأحمد (۱٦/٥، ٤١، ٤١) وابن ماجه رقم (٣٩٥٢).
 وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) في صحيحه (٢/ ٣٥٤ رقم ٨٧٦).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (۲/ ۸۸۵ رقم ۱۹/ ۸۵۵).

<sup>(</sup>٣) لمسلم في صحيحه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٢/ ٨٥٦).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٦/ ٤٩٥ ـ ٤٩٦ رقم ٣٤٥٩).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٤٩٥ رقم ٣٤٥٥).
 ومسلم في صحيحه (٣/ ١٤٧١ ـ ١٤٧٢ رقم ١٨٤٢/٤٤).

يحدّث عن النبيِّ ﷺ قال: «كانت بنو إسرائيلَ تسوسُهم الأنبياءُ كلما هَلك نبيِّ خَلَفَ نبيٍّ وإنه لا نبيً بعدي، وسيكون خُلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «نُوا بَيعةَ الأولِ فالأول، أعطوهُم حقّهم، فإن الله تعالى سائلُهم عما استرعاهم».

وروى الإمامُ أحمدُ (١) والترمذيُ (٢) وصححه عن أنس بنِ مالكِ رَبِّهُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إن الرسالةَ والنبوةَ قد انقطعت، فلا رسولَ بعدي ولا نبيً ». قال: فشقَّ ذلك على الناس، فقال: "ولكنْ المُبشُرات». قالوا: يا رسولَ الله وما المبشرات؟ قال: "رؤيا الرجلِ المسلم وهي جزءٌ من أجزاء النبوة».

وللبخاري (٣) من حديث أبي هُريرةَ قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «لم يبقَ من النبوة إلا المُبشرات»، قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة».

وقال مسلم (١٠) رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل ـ وهو ابن جعفر ـ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في أن رسول الله على قال: «فُضَلتُ على الأنبياء بستُ: أعطيتُ جوامعَ الكلِم، ونُصرتُ بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرضُ طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وخُتم بي النبيُون».

وروى الإمامُ أحمدُ<sup>(ه)</sup> عن العِرباض بنِ ساريةَ ﷺ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إني عند اللَّهِ لخاتمُ النبيين وإن آدمَ لَمنْجَدل في طينته».

وله (٢) عن عبد الله بنِ عمرو رضي قال: خرج رسولُ الله على يوماً كالمودع فقال: «أنا محمد النبئ الأميُ (ثلاثاً) ولا نبي بعدي، أوتيتُ فواتِح الكلِم وجوامعه وخواتِمه».

(٣)

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۳/۲۲۷).

 <sup>(</sup>۲) في «السنن» (۶/ ۵۳۳ رقم ۲۲۷۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فُلفُل.

قلت: وهو حديث صحيح الإسناد. في صحيحه (۲۱/ ۳۷۵ رقم ۱۹۹۰).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١/ ٣٧١ رقم ٥/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) لأحمد في مسنده (٢/ ١٧٢، ٢١١) بسند صحيح.

وقد وردت عدةُ أحاديثَ في صفةِ خاتمِ النبوةِ بين كتِفيه آيةً باهرةً ودِلالةً ظاهرةً على أنه لا نبيَّ بعده، لا بأسَ أن نذكرَ مَا تيسر منها.

فروى البخاريُ (١) ومسلمٌ (٢) عن السائب بنِ يزيدَ وَ الله قال: «ذهبتْ بي خالتي إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فقالت: يا رسولَ الله إن ابن أختي وقع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشرِبتُ من وَضوئه، ثم قمتُ خلف ظهرِه فنظرتُ إلى خاتم بين كتفيه مثل زِرُ الحَجلة».

ولمسلم (٣) عن جابر بنِ سَمُرةً ﴿ قَالَ: «كان رسولُ اللَّهِ ﷺ قد شمِطَ مقدّم رأسِه ولحيتِه، وكان إذا ادّهن لك يتبيّن، وإذا شعثَ رأسُه تبيّن، وكان كثيرَ شعرِ اللحيةِ. فقال رجل: وجهُه مثلُ السيف. قال: بل كان مثل الشمس والقمرِ، وكان مستديراً، ورأيتُ الخاتمَ عند كتفِه مثلَ بيضةِ الحمامةِ، يُشبههُ الحسَنُ».

وفي رواية (٤) قال: «رأيتُ خاتماً في ظهر رسولِ اللَّهِ ﷺ كأنه بيضةُ حَمام».

وله (٥) عن عبد الله بنِ سرجس ﴿ قَالَ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ وأكلتُ معه خبزاً ولحماً ـ أو قال ثريداً ـ قال فقلت له: أستغفر لك النبيُّ ﷺ؟ قال: نعم ولك». ثم تلا هذه الآيةَ: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِلاَنْئِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ۖ [محمد: ١٩].

قال: «ثم دُرتُ خلفه إلى خاتم النبوةِ بين كتفيهِ عن ناغض كتفِه اليُسرى جُمع عليه خِيلانٌ كأمثال الثآليل».

وروى أبو داودَ الطيالسيُ (٢) عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ عن أبيه قال: «أتيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فقلت: يا رسولَ اللَّهِ أرني الخاتم، فقال: «أدخِل يدك». فأدخلتُ يدي في جُربًانه فجعلتُ ألمسُ أنظرُ إلى الخاتم، فإذا هو على نغض كتفهِ مثلُ

<sup>(</sup>١) في صحيحه (٦/ ٥٦١ رقم ٢٥٤١).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه (٤/ ١٨٢٣ رقم ١١١/ ٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٤/ ١٨٢٤ رقم ١٠٩/ ٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) لمسلم في صحيحه (٤/ ١٨٢٤ رقم ١٨٢٤/١٠).

<sup>(</sup>٥) لمسلم في صحيحه (١٨٢٣/٤ ـ ١٨٢٤ رقم ١١١/٢٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (ص١٤٤ رقم ١٠٧٧).

البيضة، فما منعه ذاك أن جعلَ يدعو لي وإن يدي لفي جُرُبّانه" ورواه النسائي(١).

وروى الإمامُ أحمدُ (٢) عن أبي رَمْثةَ التيميِّ قال: «خرجت مع أبي حتى أتيتُ رسولَ الله ﷺ فرأيتُ برأسه ردع حِنّاء، ورأيتُ على كتفه مثلَ التفاحةَ، فقال أبي: إني طبيبُ أفلا أطبّها لك؟ قال: «طبيبُها الذي خلقَها». وقال لأبي: «هذا ابنُك؟»، قال: نعم. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه».

وروى البيهقيُ (٣) عن سلمَان الفارسيِّ قال: (أتيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ فألقى رداءَه وقال: (يا سلمانُ انظر إلى ما أُمرتُ به؟)، قال: فرأيتُ الخاتمَ بين كتفيه مثلَ بيضةِ الحمامة.

وروى يعقوبُ<sup>(٤)</sup> بنُ سفيانَ بإسنادِه عن التنوخي الذي بعثه هِرْقَلُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وهو بتبوكَ الحديث، وفيه: «فحلَّ حَبُوتَه عن ظهرِه ثم قال: «ههنا امضِ لما أُمرت به». قال: فجُلتُ في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غُضروف الكتِفِ مثلُ الحجمة الضخمة».

وروى الإمامُ أحمدُ عن غياثِ البكريِّ قال: كنا نجالس أبا سعيدِ الخدريِّ بالمدينة فسألتُه عن خاتم رسولِ الله ﷺ الذي كان بين كتفيه فقال بأصبعه السبابةِ: هكذا لحم ناشرٌ بين كتفيه ﷺ.

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرى» (٥/ ٨٣ رقم ٨٣٠٧).

 <sup>(</sup>۲) في «المسند» (۲/۲۲، ۲۲۷، ۲۲۷ ـ ۲۲۸).

ي قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٠٦) و (٤٤٩٥) والترمذي رقم (٢٨١٢) والنسائي (٣/ ١٨٥) والنسائي (٣/ ١٨٥) والبيهقي في «الدلائل» (١/ ٢٦٥) من طرق.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الدلائل النبوة» (١/٢٦٦).

قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٤١) بسند صحيح. ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٢٤ رقم ١٨٢٤/١) والترمذي في «السنن» رقم (٣٦٤٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «البداية والنهاية» (٢٩/٦).

قُلْت: وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٤١ ـ ٤٤٢) والبيهقي في «الدلائل» (١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>a) في «المسند» (٣/ ٦٩).

قَلْتُ: وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٣٠) وقال: تفرد به أحمد من هذا الوجه.

وقال البخاريُ (۱) رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمانِ أخبرنا شعيبٌ عن عبد الله بن أبي حسينٍ حدثنا نافعُ بنُ جبيرٍ عن ابن عباس الله قال: «قدِم مسيلمةُ الكذابُ على عهد رسولِ الله على فجعل يقول: إن جعلَ لي محمدٌ من بعده \_ يعني الأمر \_ تبعتُه».

وقدِمَها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسولُ الله على ومعه ثابتُ بنُ قيس بنِ شماس وفي يد رسول الله على قطعة جريد حتى وقف مسيلمة في أصحابِه وقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتُكها، ولن تعدُو أمرَ الله فيك. ولئن أدبرتَ ليعقِرَنَك الله، وإني لأراك الذي أُريتُ فيه ما أُريتُ، وهذا ثابتٌ يُجيبك عني». ثم انصرف عنه.

قال ابنُ عباس (٢): فسألتُ عن قولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: "وإني لأراكَ الذي أُريتُ فيك ما رأيت». فأخبرني أبو هريرة (٢) ﷺ أن رسولَ الله ﷺ قال: "بينا أنا نائمٌ رأيتُ في يديً سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحيَ إليَّ في المنام أن أنفُخهما، فنفختُهما فطارا فأولتهما كذّابين يخرُجان بعدي أحدُهما العنسيُ والآخرُ مُسيلمةُ».

حدثنا إسحاقُ (٣) بنُ منصورِ حدثنا عبدُ الرزاق عن معمّر عن همام أنه سمع أبا هريرة ولله يقول: قال رسولُ اللّهِ علله: «بينا أنا نائمٌ أُتيت بخزائنِ الأرضِ، فوضع في كفي سوارانِ من ذهب، فكبر عليّ، فأوحي إليّ أن أُنفُخهما، فنفختُهما فذهبا، فأولتُهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحبَ صنعاء، وصاحبَ اليمامة». والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً وفيما أشرنا إليه كفاية.

(فهو) محمد على (ختامُ الرسل) فلا نبيَّ بعده، والرسالةُ من باب أولى إذ لا

 <sup>(</sup>۱) في صحيحه (٦/٦٦٦ ـ ٦٢٧ رقم ٣٦٢٠).
 قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٧٨٠ رقم ٢٢٧٣/٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/۲۲ رقم ۲۲۲).ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٨١ رقم ۲۲۷٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢/ ٤٢٣ رقم ٧٠٢٧). ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٨١ رقم ٢٢/ ٢٢٧٤).

يُرسل إلا بعد أن يتنبأ، فالنبوةُ وحي مطلقٌ مجرداً، فإن أُمر بتبليغه فرسالةٌ، فكلُ رسولٍ نبيٌ ولا عكس (باتفاق) من كلُ كتابٍ منزّلِ وكلُ نبيٌ مُرسلِ وكلُ مؤمنِ بالله واليوم الآخِر (وأفضلُ المخلق) كلِهم (على الإطلاق) بلا استثناء، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلَمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

قال أئمةُ التفسير من الصحابةِ فمن بعدهم: هو محمدٌ ﷺ وتقدمَ قولُه ﷺ: «أنا سيّدُ ولدِ آدمَ ولا فخر»(١).

وقد أخذ اللَّهُ عز وجل على جميعِ الرسلِ الميثاقَ في الإيمانِ به ونُصرتِه، وبشر به كلَّ نبيٍّ قومَه وبُعث إلى الجن والإنسِ والأسودِ والأحمرِ كافة، وأتى في الدُنيا من المعجزات ما لم يُؤتَه نبيٍّ قبله من انشقاق القمرِ وحنينِ الجِذعِ إليه ونبعُ الماء من أصابعه، وتسليم الأشجارِ والأحجارِ عليه، وغير ذلك.

## [القرآنُ أعظمُ مُعجزاتِه ﷺ]

وأعظمُ معجزاتِه هذا القرآنُ، معجزةٌ خالدةٌ أبدَ الآبدين ودهَر الداهرين، لا تفنى عجائِبُه ولا يُدرك غايةُ إعجازِه ولا يندرس بمرور الأعصارِ ولا يمَل مع التكرار. بل يُجلى مع ذلك ويتجلى ويعلو على غيره ولا يُعلى، وكلُ معجزةٍ قبله انقضت بانقضاء زمانِها ولم يبقَ إلا تَذكارُها، وهو كلُ يوم براهينه في مزيد ومعجزاتُه في تجديد: ﴿لا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيِّنِ يَدَيِّهِ وَلا مِنْ خَلْفِيَّةُ تَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ وصعجزاتُه في تجديد: ﴿لا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيِّنِ يَدَيِّهِ وَلا مِنْ خَلْفِيَّةُ تَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ وصعبة اللهُ ال

# [ظهور فضيلته ﷺ بتقدَّمه إماماً بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج]

وقد ظهرت فضيلتُه ﷺ في ليلةِ الإسراء والمعراج بتقدَّمه عليهم إماماً، وعلَّوه فوق الجميع مقاماً، حتى جاوز السبع الطباق إلى سدرةِ المنتهى إلى حيث شاء الله عز وجل، واختص ﷺ بأشياء أُخَرَ في سماحة شريعته ووضع الآصارِ عن أمته، وكونِه أكثرَهم تابعاً.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وكذلك يبدو فضلُه في الآخرة بكونه أول من تنشقُ عنه الأرضُ، وأولُ شافع وأول مُشقَّع وأولُ من يستفتح بابَ الجنةِ وأولُ من يدخلها من الأمم أمتُه، وله الحوض المورودُ وهو الكوثر، وهو أكثرُ الأنبياء وارداً، وله اللواءُ المعقودُ وهو لواءُ الحمدِ، تحته آدمُ فمن دونه، وله المقامُ المحمودُ الذي يغبِطُه به الأولون والآخرون، ويرغب إليه كلُ الخلائقِ حتى إبراهيمُ خليلُ الرحمنِ.

وهو وأُمتُه أولُ من يجوزُ الصراطَ وهم ثلثا أهلِ الجنةِ، لِما جاء أنهم ثمانون صفاً وغيرُهم من الأمم أربعون صفاً، وهذه عدةُ صفوفِ أهلِ الجنة مائة وعشرين صفاً، ويشفع الواحدُ من أمته في مثل ربيعةَ ومُضرَ.

وله ﷺ الوسيلةُ وهي أعلى درجةٍ في الجنة ليس فوقها إلا عرشُ الرحمن عز وجل، وليست هي لأحد غيرِه ﷺ، وغيرُ ذلك من مقاماتِه العليةِ التي لا ينالها غيرُه ولا يُدركُها سواه، وهذا مقامٌ يطولُ ذكرُه ولا يُقدرُ قدرُه، ولا يُحيط بغايته إلا الذي اصطفاه له، وأكرمه به.

جعلنا اللَّهُ عز وجل ممن اقتدى واهتدى بهديه وكان هواه تبَعاً لما جاء به، آمين.

#### [لا تفضُّلوا بين الأنبياء]

مسألة: في الصحيحين (١) عن أبي هريرة والن بينما يهودي يعرِضُ سلعته أُعطيَ بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمِعه رجلٌ من الأنصار فقام فلطَم خدَّه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي على بين أظهُرِنا؟ فذهب اليهوديُّ إليه على فقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلانِ لطم وجهي؟ فقال: «لِمَ لطمت وجهه؟» فذكره. فغضب النبيُ على حتى رُؤيَ في وجهه ثم قال: «لا تُفضّلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه يُنفخ في الصور فيصعَقُ مَن في السمواتِ ومن في الأرض إلا من يشاء الله، ثم ينفخ فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٧٠ رقم ٢٤١٢) وأطرافه رقم (٣٣٩٨، ٣٦٣٨)، ٢٩١٦، ٢٩١٧، ٧٤٢٧).

ومسلم في صحيحه (١٨٤٣/٤ ـ ١٨٤٤ رقم ١٥٩/٢٣٧٣).

أخرى فأكونُ أولَ من بُعث، فإذا موسى آخذٌ بالعرش فلا أدري أحوسِب بصعقته يوم الطورِ أم بُعث قبلي؟ ولا أقول إن أحداً أفضلُ من يونسَ بنِ متّى».

ولهما (١) عن ابن عباس رفي على عن النبي عَلَيْهُ قال: «ما ينبغي لعبد أن يقولَ إني خيرٌ من يونس بن متى».

ولهما (٢) عن أبي هريرة رضي النبيّ عليه أنه قال ـ يعني الله تبارك وتعالى ـ: «لا ينبغي لعبد لي»، الحديث.

قال النوويُ (٣) رحمه الله تعالى في الحديث الأولِ: قولُه ﷺ: «لا تفضّلوا بين أنبياء الله»(٤) جوابُه من خمسةِ أوجه:

أحدُها: أنه ﷺ قال قبلَ أن يعلم أنه سيدُ ولدِ آدمَ فلما علِمَ أخبر به.

والثاني: قاله أدباً وتواضعاً.

والثالث: أن النهيَ إنما هو تفضيلٌ يؤدي إلى تنقيص المفضول.

والرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤدّي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهورُ في سبب الحديث.

والخامسُ: أن النهيَ مختصٌ بالتفضيل في نفس النبوةِ فلا تفاضلَ فيها، وإنما التفاضلُ بالخصائص وفضائلَ أخرى.

وروى ابنُ كثير<sup>(ه)</sup> رحمه الله تعالى وجها أن التفضيلَ ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقيادُ له والتسليمُ والإيمانُ به. اه.

قلتُ: الوجه الأولُ من كلامِ النوويِّ ضعيفٌ، والثاني والخامسُ فيهما نظرٌ، والرابعُ قريبٌ ويقوي عندي الوجه الثالث مع ما ذكره ابنُ كثير، فليس التفضيلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ٤٥٠ رقم ٣٤١٣). ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٤ رقم ١٨٤٧/١٦٧).

 <sup>(</sup>۲) البخاري في صحيحه رقم (۳۲۳۵ ـ البغا).
 ومسلم في صحيحه (۱۸٤٦/٤ رقم ۲۱۲/۲۳۷٦).

<sup>(</sup>٣) في شرح صحيح مسلم (٣٥/ ٣٧ ـ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (١/ ٣١١).

بالرأي ومجردِ العصبيةِ، ولا بما يلزم منه تنقّصُ المفضولِ والحطُّ من قدرِه، كلُّ هذا وما معناه محرمٌ قطعاً منهيُّ عنه شرعاً، وهو الذي غضِبَ منه رسولُ الله ﷺ ولو لم يقصِدُه ذلك الأنصاريُّ ﷺ.

فغضبُ النبي ﷺ ونهْيُه عن ذلك تعليمٌ عامٌ للأمةِ وزجرٌ بليغٌ لجميعهم كيلا يقعَ ذلك أو يصدُر عن أحدِ منهم فيهلِكَ.

وأما التفضيل بما أكرَمه اللَّهُ عز وجل ورفع به درجته ونوّه في الوحي بشرفه من الفضائلِ الشرعيةِ والأخرويةِ وغيرِ ذلك مما شهدَ الله تعالى به ورسولُه على مما ذكرنا ومما لم نذكر، فهو الذي يجب اعتقادُه والإيمانُ به والتصديقُ والانقيادُ له والتسليمُ، فلا يؤخذ علمُ ما يختص بالله ورسولِه إلا عن الله وعن رسوله على المستعانُ وبه التوفيق.

وقال النوويُ (١) رحمه الله تعالى فيما قاله ﷺ في شأنِ يونسَ: أنه ﷺ قال هذا زاجراً عن أن يتخيلَ أحدٌ من الجاهلينَ شيئاً من حط مرتبةِ يونسَ ﷺ من أجل ما في القرآنِ من قصته: قال العلماء وما جرى ليونسَ ﷺ لم يحطُ من درجةِ النبوةِ مثقالَ ذرة، وخُصص يونسُ بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذُكر.

وأما قولُه ﷺ: «ما ينبغي لعبد أن يقولَ أنا خيرٌ من يونس» (٢) ، فالضميرُ قيل يعودُ إلى النبيِّ ﷺ ، وقيل يعود إلى القائل ، أي لا يقول ذلك بعضُ الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو غيرِ ذلك من الفضائل ، فإنه لو بلغَ من الفضائل ما بلغ لم يبلُغ درجة النبوة ، ويؤيد هذا التأويلَ الروايةُ التي فيها قوله ﷺ: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خيرٌ من يونسَ بنِ متى» (٢) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في شرح صحيح مسلم (۱۳۲/۱۵).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

[ال] فصل [الثاني عشر] فيمن هو أفضلُ الأمةِ بعد رسولِ الله ﷺ، وذكرِ الصحابة بمحاسنهم، والكفّ عن مساوئهم وما شجرَ بينهم ﷺ



أهمُّ ما في هذا الفصل خمسُ مسائلَ: (الأولى) مسألةُ الخِلافةِ.

(والثانية): فضلُ الصحابةِ وتفاضلُهم بينهم.

(والثالثة) تولّي أصحابِ النبيِّ ﷺ وأهلِ بيتِه سلامُ اللَّهِ ورحمتُه وبركتُه عليهم، ومحبةُ الجميع والذبُّ عنهم.

(الرابعةُ): ذكرُهم بمحاسنِهم والكفُّ عن مساويهم.

(الخامسة): السكوت عما شجرَ بينهم وأن الجميعَ مجتهدٌ: فمُصيبُهم له أجرانِ: أجرّ على اجتهادِه وأجرّ على إصابتِه، ومُخطئُهم له أجرُ الاجتهادِ وخطؤُه مغفورٌ.

#### [خلافة الصديق وفضائله]

(وبعده الخليفةُ الشفيقُ نِعْمَ نَقَيْبُ الأَمَةِ الصَّدَيِقُ) (ذاك رفيقُ المصطفى في الغار شيخُ المهاجرين والأنصارِ) (وهو الذي بنفسه تولى جهادَ من عن الهدى تولّى)

(وبعده) أي بعد رسولِ اللَّهِ ﷺ (الخليفة) له في أمته (الشفيق) بهم وعليهم (نِعْمَ) فعلُ مدح (نقيبُ) فاعل نعم، والنقيبُ عَريفُ القومِ وأفضلُهم (الصديقُ) هو المخصوص بالمدح وهو النِقابةُ منه لجميع الأمةِ، وهو أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ عثمانَ بنِ عامرِ بنِ عمرو بنِ كعبِ بنِ سعدِ بنِ مُرَّةَ التَّيميُّ (١)، أولُ الرجالِ إسلاماً، وأفضلُ الأمةِ على الإطلاق ﷺ، فلنسق الكلامَ أولاً في خلافته، ثم في مقاماته أيامَ خلافتِه ﷺ.

فأما خلافته فقد تقدم الحديثُ في تقديم النبيِّ ﷺ إياه إماماً في الصلاةِ مقامَه

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٤٨٣٥) و «أسد الغابة» رقم (٣٠٦٦) و «الوافي بالوفيات» (٣٠٥/١٧) و «الرياض المستطابة» (ص١٤٠ ـ ١٤٧).

أيامَ مرضِه على وهو في الصحيحين (١) من طرق عن عائشةَ بألفاظ، وعن جماعة غيرِها من الصحابة في الصحيحين وغيرِهما، منهم أنس (٢) وابنُ عباس (٣) وسهلُ بنُ سعد (١) وأبو موسى الأشعريُ (٥) وعمرُ بنُ الخطاب (٢)، وقد راجعتُه عائشةُ (٧) وحفصةُ (٨) في مراراً وهو يكرر مراراً عديدةً يقول: «مروا أبا بكر فليصلُ بالناس، مُروا أبا بكر فليصلُ بالناس، مُروا أبا بكر فليصلُ بالناس، وقال: «لِيُصلُ بالناس، مروا أبا بكر فليصلُ بالناس، وقال: «لِيُصلُ بالناس ابنُ أبي قُحافةً». وفي رواية (١٠): «يأبى اللهُ والمؤمنون إلا أبا بكر» في .

وروى البخاريُ (۱۱) ومسلم (۱۲) عن محمدِ بنِ جبير بنِ مُطعم عن أبيه ها قال: «أتت امرأة النبي على فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيتَ إن جئتُ ولم أجذك؟ كأنها تقول الموت، قال على: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/ ١٥١ رقم ٦٦٤).

ومسلم (۱/ ۳۱۱ ـ ۳۱۵ رقم ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۶ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/ ۱٦٤ رقم ۱۸۰) وأطرافه رقم (۱۸۱، ۷۰۵، ۱۲۰۰، ۱۶٤۸).
 ومسلم (۱/ ۳۱۵ ـ ۳۱۲ رقم ۹۸، ۹۹، ۱۹۰/ ۱۹۱۸).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه بهذا اللفظ في الصحيحين أو أحدهما.

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه البخاري (٧/٧٥ رَّقم ٢٦٩٠) ومسلم (٣١٦/١ رقم ٤٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦/ ٤١٧ ـ ٤١٨ رقم ٣٨٥) وطرفه رقم (٦٧٨). ومسلم (٣/ ٣١٦ رقم ٢٠١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه من حديث عمر بن الخطاب بل أخرجه البخاري (٢/ ١٦٥ رقم ٦٨٢) من حديث ابن عمر الله الله عديث اله عديث الله عديث ال

<sup>\*</sup> قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن» (٤٧/٥ ـ ٤٨ رقم ٤٦٦٠ و ٤٦٦١) من حديث عبد الله بن زمعة. وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٧) مراجعة عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢/ ١٦٥ رقم ٦٨٢) من حديث ابن عمر الله عمر اله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله

 <sup>(</sup>٨) مراجعة حفصة في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢/ ١٦٤ رقم ٢٧٩).
 ومسلم (١/ ٣١٣ ـ ٣١٤ رقم ٩٥/ ٤١٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٩) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجها مسلم (١٨٥٧/٤ رقم ٢٣٨٧/١١) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١١) في صحيحه (٧/٧ رقم ٣٦٥٩).

<sup>(</sup>۱۲) في صحيحه (١٤ ١٨٥٦ ـ ١٨٥٧ رقم ١٢/٢٣٨٦).

وفيهما (١) عن أبي هريرة على قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «بينما أنا نائمٌ رأيتُني على قليب عليها دلو فنزعتُ منها ما شاء الله، ثم أخذها ابنُ أبي قُحافةً فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعفٌ والله يغفرُ له ضعفَه. ثم استحالت غَرْباً، فأخذها ابنُ الخطابِ فلم أرَ عبقرياً من الناس ينزع نزع عمرَ حتى ضرب الناسُ بعطن».

وفيهما (٢) عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن ابنَ عباس عُلَه كان يحدّث: أن رجلاً أتى رسولَ الله على فقال: إني رأيتُ الليلة في المنام ظُلَّة تنطِفُ السمنَ والعسلَ، فأرى الناسَ يتكفّفون منها فالمستكثرُ والمستقل، وإذا سبب واصلٌ من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجلٌ آخرُ فعلا به، ثم أخذ به رجلٌ آخرُ فينقطع، ثم وُصل.

فقال أبو بكر: يا رسولَ الله بأبي أنت والله لَتدَعَني فأعبرها، فقال النبيُ عَلَيْهُ: اعبرها، قال: أما الظُلةُ فالإسلامُ، وأما الذي ينطِفُ السمنَ والعسلَ فالقرآنُ حلاوتُه تنظِفُ، فالمستكثرُ من القرآن والمستقلُ. وأما السببُ الواصلُ من السماء إلى الأرض فالحقُ الذي أنت عليه تأخذ به فيُعليك اللَّهُ عز وجل، ثم يأخذ به رجلٌ من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجلٌ آخرُ فينقطع ثم يُوصل فيعلو به، ثم يأخذ به رجلٌ آخرُ فينقطع ثم يُوصل فيعلو به. فأخبرني يا رسولَ الله بأبي أنت أصبتُ أم أخطأتُ؟ قال النبيُ عَلَيْهُ: «أصبتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً. قال: فواللهِ يا رسولَ اللهِ لتُحدِّثَني بالذي أخطأتُ، قال: أنقسم».

وفيهما (٣) عن أبي سعيد الخُدريِّ وَ قَلْهُ قال: خطب رسولُ الله عَلَيْ الناسَ وقال: «إن الله تعالى خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عندَ اللَّهِ عز وجل». قال: فبكى أبو بكر، فعجِبْنا لبُكائه أن يُخبرَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ عن عبدِ خُيرَ، فكان رسولُ الله عَلَيْ هو المُخيَّر، وكان أبو بكر أعلَمنا.

<sup>(</sup>۱) أي البخاري (۱۸/۷ ـ ۱۹ رقم ۳٦٦٤).ومسلم (٤/ ۱۸٦٠ رقم ۲/۲۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) أي البخاري (١٢/ ٤٣١ رقم ٧٠٤٦) ومسلم (٤/ ٧٧٧ رقم ٢٢٦٩).

٣) أي البخاري (١٢/٧ رقم ٣٦٥٤) ومسلم (١٨٤٥/٤ رقم ٢٣٨٢).

فقال رسولُ الله ﷺ: "إن من أمنّ الناس عليّ في صحبتِه ومالِه أبا بكر ـ ﷺ ـ ولو كنتُ متخذاً خليلًا غيرَ ربي لاتخذتُ أبا بكر خليلًا، ولكن أُخوّةُ الإسلامِ وموّدتُه، لا يبقَينَ في المسجد بابّ إلا سُدَّ إلا بابُ أبي بكر» ﷺ.

وروي عن عائشة (١) والله على قالت: قال رسولُ الله على في مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباك، وأخاك حتى أكتُبَ كتاباً، فإني أخافُ أن يتمنى مُتمنَّ ويقولَ قائلَ أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر».

وروى أبو داود (٢) عن عبدِ اللَّهِ بنِ زَمْعَةً وَ الله قال: «لما استَعزَّ برسول الله على وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاةِ فقال: مُروا مَن يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمرُ في الناس، وكان أبو بكر غائباً، فقلتُ يا عمرُ قم فصلُ بالناس. فتقدّم فكبّر، فلما سمعَ رسولُ الله على صوتَه وكان عمرُ وجلا مُجهَراً قال: فأينَ أبو بكر؟ يأبى اللَّهُ ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر في بكر في فجاء بعد أن صلى عمرُ تلك الصلاة فصلى بالناس».

وغي رواية (٣) قال: لما سمع النبي على صوت عمر فله قال ابن زمعة: خرج النبي على حتى أطلع رأسه من حُجرته ثم قال على: «لا، لا، لا، ليصل للناس ابن أبي قُحافة».

وله(١) عن الحسن عن أبي بكرة ﴿ الله النبيُّ ﷺ قال ذاتَ يوم: «من رأى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤/ ١٨٥٧ رقم ٢٣٨٧) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/ ٤٧ ـ ٤٨ رقم ٤٦٦٠).

قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ٣٢٢) بسند صحيح. وخلاصة القول أن الحديث حسن.

<sup>(</sup>٣) لأبي داود في «السنن» (٥/٨٤ رقم ٢٦٦١).

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١١٦٠) بسند صحيح.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

استعزَّ بالمريض: إذا غلب على نفسه من شدة المرض، وأصله من العزِّ: وهو الغلبة والاستيلاء على الشيء، ومن هذا قولهم: "من عزَّ بزً" أي من غلب سلب. قاله الخطابي في "معالم السنن".

<sup>(</sup>٤) أي لأبي داود في «السنن» (٥/ ٢٩ ـ ٣٠ رقم ٤٦٣٤).

قلت: وأخرجه الترمذي (٤/ ٥٤٠ رقم ٢٢٨٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

منكم رُويا؟»، قلت: أنا رأيتُ كأن ميزاناً نزل من السماء فوُزِنتَ أنتَ وأبو بكرٍ فرجَحْتَ بأبي بكر، ووُزن عمرُ وعثمانُ فرجح أبو بكر، ووُزن عمرُ وعثمانُ فرجح عمرُ، ثم رُفع الميزانُ. فرأينا الكراهية في وجه رسولِ الله ﷺ.

ورواه (۱) من طريق عبد الرحمنِ بن أبي بكرة بمعناه ولم يذكر الكراهية قال: فاستاء لها رسولُ الله ﷺ يعني فساءه ذلك فقال: «خِلافةُ نبوة، ثم يؤتي اللَّهُ المُلك من يشاء».

وله (٢) عن جابرِ بنِ عبدِ الله ظله أنه كان يحدّث أن رسولَ الله على قال: «أُريَ الليلةَ رجلٌ صالحٌ أن أبا بكرٍ نيط برسولِ الله على ونيطَ عمرُ بأبي بكر ونيطَ

<sup>=</sup> وأخرجه الحاكم (٣/ ٧٠ ـ ٧١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي. بل قال فيه: أَشْعَث الحُمْراني، وهو ثقة، لكن ما احتجا به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٥/٤٤، ٥٠) وفي «الفضائل» (١/ ١٨٥ رقم ١٩٥) وابنه عبد الله في زياداتِه على الفضائل (١/ ١٨٤ رقم ١٩٤).

وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٣٦ و ٥٣٦ - ٥٣٧ و ٥٣٨ رقم ١١٣١، ١١٣٢، المنظ ١١٣٢، ١١٣٥ و ٥٣٨ و ١١٣٥ و ١١٣٥ المنظ المنظ الآخرين.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي أبو داود في «السنن» (٥/ ٣٠ رقم ٤٦٣٥).

وفي إسناده على بن زيد بن جدعان القرشي التيمي، ولا يحتج بحديثه. ولكنه يتقوى بالحديث الذي تقدم في التعليقة السابقة فهو بها صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي لأبي داود في «السنن» (٥/ ٣٠ ـ ٣١ رقم ٢٦٢٦).

قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب لم يذكرا عمرو بن أبان.

قلت: فعلى هذا يكون الحديث منقطعاً، لأن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله. وأخرج الحديث ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١١٣٤).

وقال الألباني: "إسناده ضعيف، ورجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن عثمان، فإنه مجهول الحال، لم يرو عنه غير الزهري وعبد الله بن علي بن أبي رافع الملقب (عبادل) ولم أعرفه، وكأنه لذلك لم يوثق ابن أبان هذا أحد غير ابن حبان على قاعدته المعروفة في توثيق المجهولين.

ومع ذلك فقد أبدى شكه في سماعه من جابر فقال: «ولا أدري أسمع منه أم لا؟». وأخرج الحديث أحمد (٣/ ٣٥٥) والحاكم (٣/ ٧١ ـ ٧٢) وصححه ووافقه الذهبي. وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

عثمانُ بعمرَ». قال جابر: فلما قُمنا من عند رسولِ الله على قلنا: أما الرجلُ الصالحُ فرسولُ الله على وأما تنوُّطُ بعضِهم ببعض فهم ولاةُ هذا الأمرِ الذي بعث اللَّهُ به نبيَّه على .

وله (۱) عن سَمُرة بنِ جُندُبِ ﷺ: أن رجلًا قال: يا رسولَ الله إني رأيتُ كأن دلواً دُلِيَتْ من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعَراقيها شرِب شرباً ضعيفاً، ثم جاء عمر فأخذ بعَراقيها فشرِب حتى تضلّع، ثم جاء عثمانُ بعراقيها فشرِب حتى تضلّع، ثم جاء عليَّ فأخذ بعراقيها فانتشطتْ وانتضح عليه منها شيءً.

وروى التِرمذيُّ (٢) عن حذَيفة في عن النبي على قال: «إني لأرى ما بقائي

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١١٤١) وأحمد (٢١/٥).

قال الألباني: «إسناده ضعيف، ورجاله موثقون غير عبد الرحمن والد الأشعث وهو الأزدي الجرمي. فإنه مجهول، قال الذهبي: «ما حدث عنه سوى ولده أشعث».

قلت: وذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات» !» اهـ.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(٢) في «السنن» (٥/ ٦٠٩ رقم ٣٦٦٢) وقال: هذا حديث حسن.

قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢ و ٣٨٥ و ٤٠٢) وابن ماجه (٢/ ٣٧ رقم ٩٧) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٧) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٨٣/٢) والحميدي في مسنده (١/ ٤٢٤ رقم ٤٤٩) وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٣٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٠٩) والخطيب في «تاريخه» (١٠ / ١٠١) والبغوي في «شرح السنة» (١٠١/ ١٤) رقم ٣٨٩٤ و (٣٨٩٥) كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به مختصراً ومطولاً.

وأخرجه الترمذي (٦١٠/٥ رقم ٣٦٦٣)، وأحمد (٣٩٩/٥) وابن حبان رقم (٣٩٩ - ٢١٩٣ وابن حبان رقم (٣٦٩ - موارد) أيضاً من حديث حذيفة، لكن من طريق سالم أبي العلاء.

وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

\* وأخرجه الترمذي (٥/ ٦٧٢ رقم ٣٨٠٥) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه...».

وأخرجه الحاكم (٣/ ٧٥ ـ ٧٦) وقال: إسناده صحيح ورده الذهبي بقوله، قلت: سنده واه.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٠٢/١٤ رقم ٣٨٩٦) وقال: حديث غريب. كلهم من حديث ابن مسعود.

وأورد الألباني الحديث في «الصحيحة» (٣/ ٢٣٣ رقم ١٢٣٣).

وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود حسن، والله أعلم.

أي لأبي داود في «السنن» (٥/ ٣١ ـ ٣٢ رقم ٤٦٣٧).

فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي،، وأشار إلى أبي بكر وعمرَ. حديث حسنٌ.

وله (١) عن عائشة في قالت: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمّهم غيرُه».

وروى مسلم (٢) عن عائشة وسُئلت: مَن كان رسولُ اللَّهِ ﷺ مستخلِفاً الاستخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من يأتي بعد أبي بكر؟ قالت: عمرُ، قيل لها: من بعد عمرَ؟ قالت: أبو عبيدةً بنُ الجراح.

ثم خرج فقال: أيها الحالفُ على رِسلك. فلما تكلم جلسَ عمرُ الله فحمِدَ اللّه أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبُد محمداً فإن محمداً في قد مات، ومن كان يعبُد اللّه فإن اللّه حي لا يموت وقال: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ مات، ومن كان يعبُد اللّه فإن اللّه حي لا يموت وقال: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيَّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]. وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَو قُرِيلَ اللهُ انقَلَتِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُ اللّه شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللّه الشَاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. قال فنشَجَ الناسُ يبكون.

قال واجتمعت الأنصارُ إلى سعد بنِ عبادةَ في سقيفةِ بني ساعدةَ فقالوا: منا أميرٌ ومنكم أميرٌ، فذهب إليهم أبو بكرِ الصديق وعمرُ بنُ الخطاب في وأبو عبيدة بنُ الجراح في ، فذهبَ عمرُ يتكلم فأسكتَهُ أبو بكرٍ ثم تكلم أبلغُ الناس،

<sup>(</sup>١) أي للترمذي في «السنن» (٥/ ٦١٤ رقم ٣٦٧٣) وقال: هذا حديث حسن غريب. قلت: سنده ضعيف، لكن له شواهد بمعناه يرقى بها إلى الحسن.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه (٤/ ١٨٥٦ رقم ٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١٩/٧ ـ ٢٠ رقم ٣٦٦٧ و ٣٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) السُّنْح: قال إسماعيلُ ـ هو شيخ المصنف فيه وهو ابن أبي أويس ـ يعني بالعالية.

فقال في كلامه: نحن الأمراءُ وأنتم الوُزراء. فقال حُبابَ: واللَّهِ لا نفعل، منَّا أميرٌ ومنكم أميرٌ.

فقال أبو بكر: لا ولكن نحن الأمراءُ وأنتم الوزراء، إن قريشاً هم أوسطُ العربِ داراً وأعربهم أحساباً، فبايعوا عمرَ بنَ الخطاب أو أبا عُبيدةً بنَ الجراح.

فقال عمرُ: بل نُبايعُك أنتَ، فأنت سيدُنا وخيرُنا وأحبُنا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ. فأخذ عمرُ بيده فبايعَه وبايعه الناسُ، فقال قائلٌ: قتلتم سعدَ بنَ عبادةً، فقال عمرُ: قتلَه الله.

زاد في رواية (۱): فما كانت من خطبتِهما من خطبةِ إلا نفعَ الله بها، لقد خوّف عمرُ الناسَ وإنَّ فيهم النفاق، فردَّهم الله بذلك، ثم بصَّر أبو بكر الناسَ الهدى وعرَّفَهم الحقَّ الذي عليهم وخرجوا به يتلون: ﴿وَمَا نُحُمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ \_ إلى \_ ﴿ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وفيه (٢) أيضاً عن عمرَ وَ الله من خطبته الطويلة قال: «ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو مات عمرُ بايعتُ فلاناً. فلا يغْتَرَنَ امروَّ أن يقول إنما كانت بيعةُ أبي بكرٍ فلتةً وتمّت، ألا إنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرَّها. وليس منكم من تُقطعُ الأعناقُ إليه مثلَ أبي بكر. من بايع رجلاً من غير مشورةٍ من المسلمين فلا يبايعُ هو ولا الذي بايعَه تَغرَّةً أن يُقتلا، وإنه قد كان من خيرنا حينَ توفَّى اللهُ نبينا على إلا أن الأنصارَ خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفةِ بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبيرُ ومن معهما، واجتمع المهاجرونَ إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلِقُ بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار.

فانطلَقْنا نُريدُهم، فلما دَنونا منهم لقِينا منهم رجلًا صالحاً فذكر لنا ما تمالأ

<sup>(</sup>۱) أي البخاري (٧/ ٢٠ رقم ٣٦٦٩ و ٣٦٧٠).

 <sup>(</sup>۲) في صحيح البخاري (۱۲۱/۱۲۱ ـ ۱٤٥ رقم ۱۸۳۰) من حديث ابن عباس.
 \* «تغرة أن يقتلا: بمثناة مفتوحة، وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث، أي حذار من القتل، وهو مصدر من أغررته تغريراً أو تغرة.

والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل». اه. من «فتح البارى» (۱۵۰/۱۲).

عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: ثريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضُوا أمركم، فقلتُ: والله لنأتينهم، فانطَلَقْنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة فإذا رجلٌ مُزمِّلٌ بين ظهرانيهم، فقلتُ: من هذا؟ فقالوا: هذا سعدُ بنُ عبادةً. فقلتُ: ما له؟ قالوا: يُوعك. فلما جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهلُه ثم قال: أما بعدُ فنحن أنصارُ الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشرَ المهاجرين رهط، وقد دفّت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يخضنونا من الأمر. فلما سكتَ أردتُ أن أتكلمَ، وكنت [قد] زوَّرتُ مقالة أعجبتني أريدُ أن أقدِّمُها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحدِّ، فلما أردتُ أن أتكلمَ قال أبو بكر: على رسلك. فكرهتُ أن أغضبَه.

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلمَ مني وأوقرَ، واللّهِ ما ترك كلمةً أعجبتْني في تزويري إلا قال في بديهته مثلَها وأفضلَ منها، حتى سكت فقال: ما ذُكر فيكم من خير فأنتم له أهلٌ، ولن يُعرَفَ هذا الأمرُ إلا لهذا الحيّ من قريش، هم أوسطُ العربِ نسباً وداراً، وقد رضيتُ لكم أحدَ هذين الرجلين، فبايعُوا أيّهما شئتم.

فأخذ بيدي وبيد أبي عُبيدةً بنِ الجراحِ وهو جالسٌ بيننا، فلم أكرَه مما قال غيرَها. كان واللّهِ أن أُقدَّمَ تُضربُ عُنقي ولا يَقربُني ذلك من إثم أحبُّ إليَّ من أن أتأمَّرَ على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تُسوِّلَ إليَّ نفسي عند الموتِ شيئاً لا أجدُه الآن.

فقال قائلٌ من الأنصار: أنا جُذَيلُها المُحَكَكُ وعُذَيْقُها المُرَجَّبُ، منا أميرٌ ومنكم أميرٌ يا معشرَ قريش. فكثُر اللغَطُ وارتفعت الأصواتُ حتى فرقتُ من الاختلاف، فقلتُ: ابسُطْ يدَك يا أبا بكر. فَبسَط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصارُ، ونزَونا على سعد بنِ عُبادةً. فقال قائلٌ منهم: قتلتم سعدَ بنَ عُبادةً. فقلتُ: قتل الله سعدَ بنَ عُبادةً. قال عمرُ: وإنا واللهِ ما وجدنا فيما حضَرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشِينا إن فارقنا القومَ ولم تكن بيعةٌ أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادٌ، فمن بايع مجلاً على غير مشورةِ المسلمين فلا يتابَعُ هو والذي بايعه تَغِرَّةً أن يُقتلاً».

وروى الإمامُ أحمدُ (١) عن حميد بنِ عبدِ الرحمن قال: توفي رسولُ الله ﷺ وأبو بكر رفي عن وجهه فقبّله وقال: فجاء فكشف عن وجهه فقبّله وقال: فداك أبى وأمى، ما أطيبك حياً وميتاً، مات محمدٌ وربّ الكعبةِ. فذكر الحديث.

فانطلق أبو بكر وعمرُ على يتعادان حتى أتوَهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئاً أنزل في الأنصار أو ذكره رسولُ اللَّهِ على من شأنهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن رسولَ اللَّهِ على قال: «لو سلك الناسُ وادياً وسلكت الأنصارُ وادياً لسلكتُ واديَ الأنصار، ولقد علمتَ يا سعدُ أن رسولَ اللَّهِ على قال وأنتَ قاعدٌ: «قريشٌ ولاةُ هذا الأمرِ فيرً الناسِ تبعّ لِبَرّهم، وفاجِرُهم تبعاً لفاجرهم». فقال له سعدٌ: صدقتَ، نحن الوزراءُ وأنتم الأمراء.

وله (٢) بإسناد جيدٍ عن رافع الطائيِّ رفيق أبي بكر الصديقِ في غزوة ذاتِ السلاسلِ قال: وسألتُه عما قيل في بيعتهم فقال وهو يحدِّث عما تقاولت به الأنصارُ وما كلمهم به عمرُ بنُ الخطابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وما ذكر به من إمامتي إياهم بأمر رسولِ اللهِ عليهُ مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتُها منهم، وتخوَّفتُ أن تكون فتنةٌ بعدها رِدَّةً.

وروى البخاريُ (٣) عن أنس بن مالكِ أنه سمع خُطبة عمرَ الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغدَ من يوم تُوفّي رسولُ الله على وأبو بكر صامتُ لا يتكلم قال: كنتُ أرجو أن يعيش رسولُ اللّهِ على حتى يُدْبِرَنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكُ محمدٌ قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهرِكم نوراً تهتدون به، به هدى اللّهُ محمداً على وإن أبا بكر صاحبُ رسولِ اللّهِ على وثانيَ اثنينِ، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقد موا فبايعوه، وكانت طائفةٌ قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدةً، وكانت بَيعةُ العامةِ على المنبر.

قال الزهريُّ عن أنس بنِ مالكِ: سمعتُ عمرَ يقول يومئذ لأبي بكر: اصعَد المنبر، فلم يزَلْ به حتى صعِدَ المنبرَ فبايعه عامةُ الناس.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱/٥) بسند منقطع. لأن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك وفاة رسول الله ﷺ.

ولكن الحديث يتقوى بما تقدم تخريجه في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أي للإمام أحمد في «المسند» (٨/١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢٠٦/١٣ رقم ٧٢١٩).

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ<sup>(۱)</sup>: حدثني الزهريُّ حدثني أنسُ بنُ مالكِ قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغدُ جلس أبو بكر في المنبر، وقام عمرُ فتكلم قبل أبي بكر، فحمد اللَّه وأثنى عليه بما هو أهلُه ثم قال: «أيها الناسُ إني قد كنتُ قلتُ لكم بالأمس مقالةً ما كانت وما وجدتُها في كتاب الله ولا كانت عهداً عهدَها إليَّ رسولُ الله في ولكني أرى أن رسولَ اللَّهِ في سيُدبِرُ أمرَنا \_ يقول يكون آخرنا \_ وإن اللَّه قد أبقى فيكم كتابَه الذي هدى به رسولَ الله في فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له، وإن اللَّه تعالى قد جمع أمرَكم على خيرِكم صاحبِ رسولِ الله في وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه». فبايع الناسُ أبا بكر في بيعة العامة بعد بيعة السقيفة.

ثم تكلم أبو بكر فحمِد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهلُه ثم قال: «أما بعدُ أيها الناسُ فإني قد وُلِّيتُ عليكم ولستُ بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوَّمونى.

الصدقُ أمانةٌ والكذبُ خيانةٌ، والضعيفُ منكم قويٌّ عندي حتى أُزيحَ عِلّته إن شاء الله والقويُ فيكم ضعيفٌ حتى آخُذَ منه الحقَّ إن شاء الله عز وجل، لا يدع قومٌ الجهادَ في سبيلِ اللهِ عز وجل إلا ضربَهم بالذل، ولا يُشيعُ قومٌ قطُّ الفاحشةَ إلا عمَّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعتُ الله ورسولَه، فإذا عصيتُ الله ورسولَه فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتِكم يرحمُكم الله».

وروى البيهقيُّ (٢) من طريق ابنِ خزيمةَ بإسناد عن أبي سعيد الخُدريِّ ﷺ قال: قُبض رسولُ اللَّهِ ﷺ واجتمع الناسُ في دارِ سعدِ بنِ عبادةَ وفيهم أبو بكرٍ

<sup>(</sup>۱) في سيرة ابن هشام (٤١٣/٤ ـ ٤١٤) بسند متصل، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨ رقم ٩٧٥٦) بسند صحيح. وخلاصة القول أن الحديث صحيح.

واعلم أن أصل الحديث في صحيح البخاري (١٣/ ٢٤٥ رقم ٧٢٦٩).

 <sup>(</sup>۲) عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٠٦/٦) مسنداً بسند صحيح.
 وذكر ابن كثير في آخره: «قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعتُ ابن خزيمة يقول:
 جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأتُ عليه، فقال:
 هذا حديث يساوي بدنة، فقلت: يسوي بدنة، بل هذا يسوي بدرة» اهـ.

وعمرُ، قال فقام خطيب الأنصارِ فقال: أتعلمون أن رسولَ الله على كان من المهاجرين، وخليفته من المهاجرين ونحن كنا أنصار رسولِ الله على، ونحنُ أنصارُ خليفتِه كما كنا أنصارُه.

قال فقام عمرُ بنُ الخطابِ فقال: صدق قائلُكم أما لو قلتُم غيرَ هذا لم نُبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبُكم فبايعوه، فبايعه عمرُ وبايعه المهاجرون والأنصارُ.

قال فصعِد أبو بكر المنبرَ فنظر في وجوه القومِ فلم يرَ الزُبيرِ قال: فدعا بالزبيرِ فجاء فقال: فدعا بالزبيرِ فجاء فقال: قلت ابنَ عمةِ رسولِ اللهِ ﷺ وحَوارِيَّه أردتَ أن تشُقَّ عصى المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفةَ رسولِ الله ﷺ فقام فبايعه.

ثم نظر في وجوه القوم فلم يرَ علياً، فدعا بعليّ بن أبي طالب فجاء فقال: قلتَ ابنَ عمَّ رسولِ الله ﷺ، وختَنَه على ابنته، أردتَ أن تشُقَّ عصا المسلمين. قال: لا تثريبَ يا خليفةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ فبايعَه.

وروى مسلم (۱) من طريق ابنِ شهابِ عن عُروةَ عن عائشةَ إلى أنها أخبرتُه أن فاطمةَ بنتَ رسولِ اللَّهِ ﷺ أرسلتْ إلى أبي بكر الصديق الله ميراثها من رسولِ اللَّهِ ﷺ مما أفاء اللَّهُ عليه بالمدينة وفدَكِ وما بقيَ من خُمس خيبرَ، فقال أبو بكر: إن رسولَ الله ﷺ قال: «لا نُورَث ما تركناه صَدقةً». إنما يأكلُ آلُ محمدِ ﷺ في هذا المالِ، وإني واللَّهِ لا أُغيِّرُ شيئاً من صدقةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسولِ اللَّهِ ﷺ. ولأعملنَ فيها بما عمِل رسولُ الله ﷺ.

فأبى أبو بكر أن يدفَع إلى فاطمةَ شيئاً، فوجدتْ فاطمةُ على أبي بكر في ذلك. قال فهجرتْه فلم تُكلّمه حتى تُوفيتْ.

وعاشت بعد النبي ﷺ ستةَ أشهرٍ، فلما تُوفيتْ دفنها زوجُها عليُّ بنُ أبي طالبٍ ليلاً ولم يُؤذِنْ بها أبا بكر وصلَّى عليها عليٌّ.

وكان لعلي ﴿ مِن الناس وِجهةٌ حياةً فاطمةً ﴿ مَنَّا، فلما تُوفيتُ استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحةً أبي بكر ومبايعتَه ولم يكن بايعَ تلكَ الأشهر،

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۳/ ۱۳۸۰ رقم ۱۷۵۹).

فأرسلَ إلى أبي بكر أن اثتنا ولا يأتِنا معك أحدً - كراهية أن يحضُرَ عمرُ بنُ الخطابِ في الحفادِ فقال عمرُ لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدَك، فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتيهم. فدخل عليهم في نقشهد علي بنُ أبي طالب في ثم قال: إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله خيراً إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى حقاً لقرابتنا من رسولِ الله يك فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبا بكر في فلما تكلم أبو بكر في قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسولِ الله يك أحبُ إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجرَ بيني وبينكم من هذه الأموالِ فإني لم آلُ فيها عن الحق، ولم أترك أمراً رأيتُ رسولَ الله يك يصنعه فيها إلا صنعتُه.

فقال عليَّ لأبي بكر على: موعدُك العشية للبَيعةِ. فلما صلى أبو بكر على صلاة الظهر رقى عليَّ المنبرَ فتشهّد وذكرَ شأنَ عليُّ وتخلُّفه عن البَيعة وعذَره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد عليُّ بنُ أبي طالب على فعظم حقَّ أبي بكر فله وأنه لم يحملُه على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكارُ للذي فضله به، ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً فاستبدّ علينا به فوجدْنا في أنفسِنا، فسُرّ بذلك المسلمون وقالوا: أصبت، فكان المسلمون إلى عليّ قريباً حين راجعَ الأمرَ بالمعروف.

وهذا لا ينافي ما ذُكر في بَيعته إياه حين أرسل إليه لما افتقده ليلةَ السقيفةِ أو صُبْحتَها، ولفظةُ: «لم يكن بايع تلك الأشهرِ». إن كان من قول عائشةَ فلعلها لم تعلمْ بَيعتَه الأولى التي أثبتها أبو سعيد وغيرُه، لأن الرجال في مثل هذه المسألةِ أقومُ وأعلمُ بها إذ لا يحضُرها النساءُ.

وأيضاً فقد قدمنا مراراً أن مجردَ النفي لا يكون علماً، وعند المُثبت زيادةُ علم انفرد بها عن النافي، إذْ آيةُ ما عند النافي أنه لا يعلم.

ولعل عائشة تيقنت عدم حضوره بيعة السقيفة من العشي ولم يبلغها حضوره صبحتها في البيعة العامة. وإن كان هذا كلام بعضِ الرواة فهو بمجرد ما فهمه من البيعة الأخرى ظن أنه لم يبايغ قبل ذلك فقال مصرحاً بظنه: «ولم يكن بايع تلك الأشهر». وإنما كانت هذه البيعة بعد موتِ فاطمة راه الإزالة ما كان حصل من

الوَحشة والمشاجَرةِ بسبب دعواها، ويشهد لذلك أن عليَّ بنَ أبي طالب رهيه لم يفارق الصديق وقت من الأوقات ولا ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وكان خروجُه معه إلى ذي القَصّة حين عقد ألوية الأمراءِ الأحدَ عشرَ في حياةِ فاطمة ولي في الشهر الثالث من وفاةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ.

كما روى الدارقطنيُ (١) من طريق مالكِ عن ابن شهابٍ عن سعيد بنِ المسيّبِ عن ابنِ عمرَ على راحلته، أخذَ عن ابنِ عمرَ على راحلته، أخذَ على أبي طالبٍ على الله على أبي طالبٍ على أبي طالبٍ على أبي أبي أبن أبي طالبٍ على أحدٍ: أمّ سيفك ولا تفجَعنا بنفسك وارجِع إلى المدينة، ما قال رسولُ اللهِ على لا يكون للإسلام نظامٌ أبداً. فرجع.

ورواه زكريا الساجيُّ (٢) من حديث عبدِ الوهابِ بنِ موسى بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الساجيُّ (٢) من حديث عبدِ الوهابِ بنِ موسى بنِ عبدِ العزيزِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ، والزهريُّ أيضاً عن أبي الزناد عن هشام بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشة قالت: خرج أبي شاهراً سيفَه راكباً على راحلتِه إلى وادي القصة، فجاء عليُّ بنُ أبي طالبٍ واللهُ فأخذ بزمام راحلتِه فقال: إلى أين يا خليفة رسولِ اللَّهِ؟ أقول لك ما قال رسولُ الله على يوم أحد: «لُمَّ سيفَك ولا تفجعنا بنفسك». فوالله لنن أُصِبنا بك لا يكون للإسلام نظامٌ أبداً. فرجع وأمضى الجيش.

وفي الصحيح (٣) خروجُهما إلى خارج المدينة وأن أبا بكر الله وجد الحسن بنَ علي يلعب مع الصبيان فحمله وهو يقول:

(بأبي شبية بالنبي ليس شبية بعلي(أ)

<sup>(</sup>۱) عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣١٩/٦) مسنداً: بسند ضعيف. وقال ابن كثير عقبه: «هذا حديث غريب من طريق مالك».

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٣١٩) مسنداً. بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦/ ٦٣٥ رقم ٣٥٤٢) و (٧/ ٩٥ رقم ٣٧٥٠).

<sup>\*</sup> وأخرج أحمد في «المسند» (رقم ٤٠ ـ شاكر) بسند صحيح: عن عقبة بن الحارث قال: «خرجتُ مع أبي بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي على الله الله وعلي يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان، فاحتمله على رقبته وهو يقول: (وابأبي شِبْه النبيّ ليس شبيها بعلي).

<sup>(</sup>٤) في الأصل:

<sup>(</sup>يا بأبي شِبيه النبيّ ليس شبيها بعلي)

وعلى ﴿ يَشْهُمُهُ يَضِحك .

ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيتِ النبيِّ عَلَيْ وغيرِهم ظهر له تأويلُ قولِ الصادقِ المصدوقِ عَلَيْ : «يأبى اللَّهُ والمؤمنون إلا أبا بكر»(١).

#### [فضائل الصديق وفضله]

وأما فضلُه فقال تبارك وتعالى: ﴿ ثَانِكَ آشَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠]. وقال الله تسبارك وتعالى: ﴿ وَاللَّذِى جَآةَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ يَتَرَكَّى بِهِ اللَّهُ يَتَرَكَّى هُمُ اللَّهُ يَتَرَكَّى هِ وَاللَّهُ يَتَرَكَّى هُمُ اللَّهُ يَتَرَكَّى هَا اللَّهُ وَمَا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

وفي الصحيحين (٢٠) من حديث الهجرةِ الطويلِ: «فارتحلنا والقومُ يطلبوننا فلم يُدركنا أحدٌ منهم غيرَ سُراقةً بنِ مالكِ بنِ جُعْشُم على فرس له، فقلت: هذا الطلبُ، قد لحِقَنا يا رسولَ الله، فقال: «لا تحزَنْ إنَّ الله معنا».

وفيهما (٣) من حديث أنسِ بنِ مالكِ ﷺ عن أبي بكر ﷺ قال: «قلتُ للنبي ﷺ وأنا في الغار: لو أن أحدَهم نظر تحت قدميه الأبصَرَنا، فقال: ما ظنّك يا أبا بكر باثنين اللهُ ثالثهما».

وفيهما (٤) عن ابنِ عمرَ ﷺ قال: «كنا نخير بين الناسِ في زمن النبي ﷺ فنخيّر أبا بكر ثم عمرَ بنِ الخطاب ثم عثمانَ بن عفانَ ﷺ.

وهو بيت مكسور. والصوابُ ما أثبتناه من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) البخاري (٨/٧ ـ ٩ رقم ٣٦٥٣) وطرفاه (٣٩٢٢) و (٣٦٢٣).
 ومسلم (٤/١٨٥٤ رقم ١/٢٣٨١).

 <sup>(</sup>٤) لم يخرجه مسلم. بل أخرجه البخاري (١٦/٧ رقم ٣٦٥٥) وطرفه (٣٦٩٧).
 وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (٥٣) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١١٩٢).

وفي لفظ (١٠ قال: «كنا في زمن النبيِّ ﷺ لا نعدِل بأبي بكر أحداً ثم عمرَ ثم عثمانَ، ثم نترك أصحابَ النبيِّ ﷺ لا نفاضِل بينَهم».

وفيهما (٢) واللفظُ لمسلم عن سعيد بنِ المسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أنهما سمعا أبا هريرةَ على قال: قال رسولُ اللَّهِ على: "بينما رجلٌ يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرةُ فقالت: إني لم أُخلَقُ لهذا ولكني إنما خُلقتُ للحرث، فقال الناسُ: سبحانَ اللَّهِ \_ تعجباً وفزَعا \_ أبقرةٌ تَتكلَّمُ؟»، فقال رسولُ الله على: "فإني أؤمنُ به وأبو بكر وعمر».

وفي صحيح البخاري (٤) عن همام قال: سمعتُ عماراً يقول: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ ما معه إلا خمسةُ أعبُدِ وامرأتان وأبو بكر».

وفيه (٥) عن أبي الدرداء ﴿ الله قال: «كنت جالساً عند النبي ﷺ إذْ أقبلَ أبو بكر آخذاً بطرف ثوبِه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي ﷺ: «أما صاحبُكم فقد غامرَ». فسلَّم وقال: يا رسولَ الله إنه كان بيني وبين ابنِ الخطابِ شيءٌ فأسرعتُ إليه ثم ندِمتُ فسألتُه أن يغفِرَ لي فأبى عليَّ فأقبلتُ إليك، فقال: «يغفِرُ اللَّهُ لك يا أبا بكر» ثلاثاً.

ثم إن عمرَ ﴿ مَا تَى مَنزِل أَبا بكر فسأل: أَثُمَّ أَبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي عَلَيْ فسلم عليه فجعل عليه وجهُ النبيُ عَلَيْ يتمعَّرُ حتى أشفق

<sup>(</sup>١) للبخاري في صحيحه (٧/٥٣ ـ ٥٤ رقم ٣٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧/ ١٨ رقم ٣٦٦٣) ومسلم (٤/ ١٨٥٧ ـ ١٨٥٨ رقم ٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (١٨٥٨/٤ رقم (...) ٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (١٨/٧ رقم ٣٦٦٠) وطرفه (٣٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) أي البخاري في (٧/ ١٨ رقم ٣٦٦١) وطرفه (٤٦٤٠).

أبو بكر ضِّ فَجِثا على ركبتيه فقال: يا رسولَ اللَّهِ والله أنا كنتُ أظلمَ. مرتين.

فقال ﷺ: «إن اللَّهَ بعثني إليكم فقلتم كذبتَ وقال أبو بكر صدقتَ، واساني بنفسِه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟» مرتين. فما أُوذيَ بعدَها».

- وفي رواية (١) - فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلتُ: يا أيها الناسُ إني رسولُ اللَّهِ إليكم فقلتم كذبتَ وقال أبو بكر صدَقتَ». قال أبو عبدِ الله - هو البخاري - سبق بالخير.

ولهما (٢) عن أبي هريرة ولله قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعيَ من أبوابِ الجنةِ: يا عبدَ الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاةِ دُعيَ من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهادِ دُعي من باب الصدقةِ دُعي من باب الصدقةِ، ومن كان من أهلِ الصدقةِ، ومن كان من أهلِ الصدقةِ دُعي من باب الصدقةِ، ومن كان من أهلِ الصيام وبابُ الريانِ».

فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبوابِ من ضرورة. وقال: هل يدعى منها كلّها أحدٌ يا رسولَ اللّهِ؟ قال: «نعم، وأرجو أن تكونَ منهم يا أبا بكر».

وفيه (٣) عن عمرو بن العاص ﴿ أَن النبي ﷺ بعثه على جيش ذاتِ السلاسل، فأتيتُه فقلتُ: أي الناسِ أحبُ إليك؟ قال: «عائشةُ»، فقلتُ: من الرجال؟ فقال: «أبوها»، قلتُ: ثمَّ مَن؟ قال: «ثم عمرُ بنُ الخطاب» فعدَّ رجالاً.

وفيه (٤) عن محمد بنِ الحنفيةِ قال: قلت لأبي: أيُّ الناسِ خيرٌ بعدَ

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاري (٨/ ٣٠٣ رقم ٤٦٤٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۷/ ۱۹ رقم ۳٦٦٦).ومسلم (۲/ ۷۱۱ \_ ۷۱۲ رقم ۱۰۲۷).

 <sup>(</sup>٣) أي البخاري (١٨/٧ رقم ٢٦٦٦) وطرفه (٤٣٥٨).
 قلت: وأخرجه مسلم (٤/ ١٨٥٦ رقم ٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) أي البخاري (٧/ ٧ رقم ٣٦٧١).

قلت: وللحديث طرق كثيرة عن علي بن أبي طالب. انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل رقم (٤٠ و ٤١ و ٤٣ و ٤٤ و ٥٥ و...) و «السنة» لابن أبي عاصم رقم (١٢٠٥).

رسولِ اللَّهِ ﷺ؟ قال: أبو بكر، قلت: ثمَّ مَن؟ قال: عمرُ وخشيتُ أن يقولَ عثمانُ، فقلتُ: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين.

وفيه (١) عن عروة بنِ الزبيرِ قال: قلتُ لعبد اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاص: أخبرْني بأشدُ ما صنع المشركون برسولِ اللَّهِ ﷺ، قال: بينا رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلي بفناء الكعبةِ إذ أقبلَ عُقبةُ بنُ مُعَيط فأخذ بمنكب رسولِ اللَّهِ ﷺ ولوى ثوبَه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسولِ اللَّهِ ﷺ وقال: ﴿ أَنَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيْنَتِ مِن رَبِكُمْ ۖ إَغافر: ٢٨].

وفيهما(٢) عن سعيد بنِ المسيّب قال: أخبرني أبو موسى الأشعريُ هُ أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألزَمَن رسولَ الله الله ولأكونن معه يومي هذا، قال: فجاء المسجد فسأل عن النبيُ الشي فقالوا: خرج ووجه ههنا، فخرجتُ على أثرِه أسأل عنه حتى دخل بئرَ أريسَ فجلستُ عند الباب وبابُها من جريد حتى قضى رسولُ اللّه بي حاجته فتوضأ، فقمتُ إليه فإذا هو جالسَ على بئر أريسَ وتوسط قُفّها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمتُ عليه ثم انصرفت، فجلستُ عند البابِ فقلتُ لأكونَنَ بوابَ رسولِ الله الله اليوم، فجاء أبو بكر فدفعَ البابَ فقلتُ: من هذا؟ فقال: أبو بكر، فقلتُ: على رسلك، ثم ذهبتُ فقلتُ: يا رسولَ الله عذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذَن له وبشره بالجنة، فأقبلتُ حتى قلتُ لأبي بكر: معه في القف ودلّى رجليه في البئرِ كما صنع النبيُ على وكف عن ساقيه، ثم رجعتُ فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يُردِ الله بفلانِ خيراً ربعتُ فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يُردِ الله بفلانِ خيراً يريد أخاه ـ يأتِ به، فإذا إنسانُ يحرك البابَ فقلتُ: من هذا؟ فقال: عمرُ بنُ الخطابِ، فقلت: على رسلك، ثم جئتُ رسولَ الله على فسلمتُ عليه فقلتُ: هذا الخطاب، فقلت: على دسلك، ثم جئتُ رسولَ الله على فسلمتُ عليه فقلتُ: هذا الخطاب، فقلت: على دسلك، ثم جئتُ رسولَ الله على فسلمتُ عليه فقلتُ: هذا عمرُ بنُ الخطاب، فقلت: على دسلك، ثم جئتُ رسولَ الله بي فسلمتُ عليه فقلتُ: هذا عمرُ بنُ الخطاب ستأذن، فقال: «ائذَنُ له وبشره بالجنة».

<sup>(</sup>١) أي البخاري (٧/ ٢٢ رقم ٣٦٧٨) وطرفاه (٣٨٥٦، ٤٨١٥).

<sup>(</sup>۲) الْبِخَارِيّ (۷/ ۲۱ ـ ۲۲ رقم ۳۲۷۶) وأطرافه: (۳۲۹۳، ۳۲۹۵، ۲۲۱۲، ۷۰۹۷، ۷۲۲۲).

ومسلم (٤/ ١٨٦٧ رقم ٢٤٠٣).

فجئتُ فقلتُ له: ادخُل وبشرك رسولُ الله على بالجنة، فدخل فجلس مع رسولِ الله على في القف عن يسارِه ودلَّى رجليه في البئر، ثم رجعتُ فجلستُ فقلتُ: إن يُردِ اللَّهُ بفلانٍ خيراً يأتِ به، فجاء إنسانٌ يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمانُ بنُ عفان، فقلتُ: على رسلك، فجئتُ رسولَ اللَّهِ على فأخبرتُه فقال: «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تُصيبه»، فقلتُ له: ادخل وبشرك رسولُ اللَّهِ بالجنة على بلوى تُصيبه، فقلتُ له: ادخل وبشرك رسولُ اللَّهِ بالجنة على بلوى تُصيبه، فقلتُ له: ادخل وبشرك رسولُ اللَّهِ بالجنة على بلوى تُصيبك، فدخل فوجد القف قد مُلئ فجلس وِجاهَه من الشق الآخر. قال سعيد بنُ المسيّب: فأولتُها قبورَهم.

وفيهما (١) عن أنس على النبي الله عليه أخداً وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ، فرجَفَ بهم فقال: «البُتْ، فإنما عليك نبي وصديقٌ وشهيدان».

وللترمذي (٢) عن ابنِ عمرَ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لأبي بكر: «أنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في الغار». وقال حسنٌ صحيح.

وله (٣) عن عمر بن الخطاب ولله قال: «أمرنا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ أن نتصدَق، ووافق ذلك عندي مالاً، فقلتُ اليومَ أسبقُ أبا بكر إن سبقتُه يوماً. قال: فجئتُ بنصِف مالي، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ: «ما أبقيتَ الأهلك؟»، قلت: مثلَه. وأتى أبو بكر في بكل ما عنده فقال: «يا أبا بكر ما أبقيتَ الأهلك؟» قال: أبقيتُ لهم اللَّه ورسولَه، قلت: الا أسبقه إلى شيء أبداً». هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ولمسلم (٤) عن أبي هريرة ظله قال: قال رسولُ اللّهِ علله: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازةً؟»، قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟»، قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن

<sup>(</sup>۱) لم يخرجه مسلم بل أخرجه البخاري (٧/ ٢٢ رقم ٣٦٧٥)، وطرفاه (٣٦٨٦، ٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/٦١٣ رقم ٣٦٧٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: في سنده كثير بن إسماعيل النواء، وهو ضعيف. ولبعضه شواهد.

 <sup>(</sup>٣) أي للترمذي (٥/ ٦١٤ \_ ٦١٥ رقم ٣٦٧٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
 قلت: وأخرجه أبو داود (٣/ ٣١٣ \_ ٣١٣ رقم ١٦٧٨) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٢٤٠) بسند حسن.

وخلاصة القول أن الحديث حسن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٢/ ٧١٣ رقم ١٠٢٨).

عاد منكم اليوم مريضاً؟»، قال أبو بكر: أنا، فقال رسولُ الله على المجتمعنَ في المري إلا دخل الجنة». والأحاديث في هذا الصديق كثيرة جداً، قد أُفردت بالتصنيف، وفيما ذُكر كفاية في التنبيه على ما وراءه، وما أحسنَ ما قال حسانُ بنُ ثابتِ على:

(إذا تذكرتَ شجواً من أخي ثقة (خيرَ البريةِ أوفاها وأعدَلها (والتاليَ الثانيَ المحمودَ مشهدُه (عاش حميداً لأمرِ اللَّهِ متَّبِعاً

فاذكُر أخاك أبا بكر بما فعلا) بعدَ النبيّ وأولاها بما حمَلا) وأول الناسِ منهم صدّق الرُسُلا) بأمر صاحبِه الماضي وما انتقلا(١))

# [مواقف الصديق في حياة النبي ﷺ ويعد وفاته]

وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمةِ مع النبيِّ ﷺ من حين بعثته إلى أن توفاه اللَّهُ عز وجل من نُصرته والذبِّ عنه والشفقةِ عليه والدعوةِ إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساتِه بنفسه ومالِه، وتقدمِه معه في كل خير، فأمرٌ لا تُدرك غايتُه.

ثم لما توفى اللَّهُ عز وجل نبيَّه ﷺ كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاهُ أمرَهم بعد نبيَّه، وجمعهم عليه بلطفه، فجمع اللَّهُ به شملَ العربِ بعد شتاتِه، وقمع به كلَّ عدوِّ للدين، ودمر عليه، وألَّفَ له الأمة وردهم إليه، بعد أن ارتد أكثرُهم عن دينه وانقلب الغالبُ منهم على أعقابهم كافرين. حتى قيل: لم يبقَ

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان حسان (ص٣٥٣ ـ ٣٥٣).

<sup>\*</sup> أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (١٠٣) بسند ضعيف جداً. لأجل محمد بن حميد الرازي فإنه متروك، ومجالد بن سعيد ضعيف.

وأخرجه الحاكم (٣/ ٦٤) من طريق مجالد.

وابن الأثير في «الكامل» (٣/ ٢٠٨) من طريق محمد بن حميد مثله.

والطبراني، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٤٣): وفيه الهيثم بن عدي وهو متروك. ويأتي من طريقه في الكتاب ـ أي فضائل الصحابة ـ رقم (١١٩).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣٨٢) عن ابن مغراء مثله. وقال أبوه: منكر.

وقال محقق «فضائل الصحابة» (ص١٣٣): ورواه البغوي في معجمه (ل ٤١٨) عن ابن عباس بإسناد حسن بدون ذكر الشعر.

يُصلى إلا في ثلاثةِ مساجدَ: الحرمين الشريفين، ومسجدِ العلاء بنِ الحضرميِّ بالبحرين، فردهم الله تعالى إلى الحق طوعاً وكرهاً، وأطفأ به كلَّ فتنةٍ في أقلَّ من ستةٍ أشهرِ ولله الحمدُ والمنة.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ مِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَنفِرِينَ يُجَنِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِيدٍ ﴾ [المائدة: ٥٤]. الآيات.

قال عليَّ بنُ أبي طالب (١٠ ﷺ والحسنُ البضريُ (٢) وقَتادةُ (٣): هم أبو بكر وأصحابُه الذين قاتلوا أهلَ الردةِ ومانعي الزكاة. وذلك أن النبيَّ ﷺ لما قُبض ارتد عامةُ العرب، إلا أهلَ مكةَ والمدينةِ والبحرين من عبد قيس، ومنع بعضُهم الزكاةَ.

وهم أبو بكر على بقتالِهم فكره ذلك أصحاب النبي على وقال عمر فله : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله».

قال أنسُ بنُ مالكِ ﷺ: كرِهتْ الصحابةُ ﷺ قتالَ مانعي الزكاة وقالوا أهلُ القبلة، فتقلَّد أبو بكر سيفَه وخرج وحده، فلم يجدوا بداً من الخروج في أثره.

قال ابنُ مسعودٍ ﴿ عَلَيْهُ : كَرِهْنا ذلك في الابتداء، ثم حمِدْناه في الانتهاء.

قال أبو بكر ابنُ عياش: سمعتُ أبا حُصينِ يقول: ما وُلد بعد النبيين مولودٌ أفضلُ من أبي بكر رفي الله الله المردة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ج٦/ ٢٨٣) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٤/ ج٢/٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٣/ ٧١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣/ ٢٥٠ رقم ٧٢٨، ٧٢٨٥).
 ومسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠) من حديث أبي هريرة.

وكان قد ارتد في حياةِ النبيِّ عَلَى ثلاثُ فِرَقٍ منهم بنو مذحج ورئيسُهم ذو الخِمار عَبْهلهُ بنُ كعبِ العنسيُّ ويلقب بالأسود، وكان كاهناً مُشعبذاً فتنباً باليمن واستولى على بلاده، فكتب رسولُ اللَّهِ عَلَى إلى معاذ بن جبلٍ ومن معه من المسلمين وأمرهم أن يحثُوا الناسَ على التمسك بدينهم وعلى النهوضِ لحرب الأسودِ، فقتله فيروزُ الديلميُّ على فراشه.

والفرقةُ الثانيةُ بنو حنيفةَ ورئيسُهم مُسيلمةُ الكذاب، وكان قد تنبأ في حياةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ في آخر سنةِ عشرٍ، وزعم أنه اشترك مع محمد ﷺ في النبوة، وكتب إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ: "من مسيلمة رسولِ الله، إلى محمد رسولِ اللَّهِ: أما بعدُ فإن لي الأرض لي نصفُها ونصفُها لك». وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال لهما رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لولا أن الرسلَ لا تُقتل لضَربتُ أعناقكما"، ثم أجاب: "من محمد رسولِ الله ﷺ، إلى مسيلمةَ الكذّاب": أما بعدُ: ﴿إِنَ ٱلأَرْضَ لِلَهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِةٍ وَٱلْعَنِبَةُ لِلْمُتَقِيبَ﴾ [الأعراف: ١٢٨](٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «البداية والنهاية» (٦/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» لابن هشام (٤/ ٣٢٩) وصرح ابن إسحاق بالسماع، وسنده منقطع لإبهام الشيخ.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٧٣) مختصراً معلقاً.

وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص١١٩ ـ ١٢٠) معلقاً.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف.

خلا قوله ﷺ: «لولا أن الرُّسْلَ لا تُقتلُ لضربتُ أعناقكما».

فقد صح من حدیث نعیم بن مسعود الذي أخرجه أبو داود (۲/ ۱۹۱ \_ ۱۹۲ رقم (7/ ۲۷ ) وأحمد (7/ ۲۸ ) . وهو حدیث صحیح .

وانظر: «مجمع الزوائد» (٥/ ٣١٤ ـ ٣١٥) باب النهي عن قتل الرسل.

ومرض رسولُ اللَّهِ ﷺ وتُوفيَ، فبعث أبو بكرٍ خالدَ بنَ الوليد إلى مسيلمةَ الكذابِ في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدّي وحشيٌ غلام مُطعم بن عديً الذي قتل حمزة بنَ عبدِ المطلب بعد حرب شديد، وكان وحشيٌ يقول: قتلتُ خيرَ الناسِ في الجاهلية وشرَّ الناسِ في الإسلام (١).

والفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طُليحة بن خويلد، وكان طليحة آخرَ من ارتدً وادّعى النبوة في حياة النبيِّ ﷺ وأولَ من قُوتل بعد وفاة رسولِ اللَّهِ ﷺ من أهل الردّة، فبعث أبو بكر خالد بنَ الوليدِ فهزمَهم خالدٌ بعد قتالٍ شديد، وأفلت طُليحة فمرَّ على وجهه هارباً نحوَ الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامُه (٢).

وارتد بعد وفاة النبي ﷺ في خلافة أبي بكر ﷺ خلقٌ كثيرٌ حتى كفى اللّهُ المسلمين أمرَهم، ونصر دينَه على يدي أبي بكر ﷺ، قالت عائشةُ ﷺ: (توفيَ رسولُ اللّهِ ﷺ وارتدت العربُ واشرأبَّ النفاقُ ونزل بأبي ما لو نزل بجبّار لَهاضَه). انتهى من تفسير البغوي (٣) رحمه الله.

وروى ابنُ أبي حاتم (٤) عن حسن البصريّ: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ﴾ [المائدة: ٥٤]. قال حسنّ: هو والله أبو بكر وأصحابُه.

وأخرج عبدُ بنُ حميد، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وأبو الشيخ، والبيهقيُّ في سننه، وابنُ عساكر<sup>(٥)</sup>، عن قتادةً: قالُ الله تعالى هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرَّتَدَّ مِنكُمْ﴾ [المائدة: ٥٤].

 <sup>(</sup>۱) قصة قتل مسيلمة ساقها البخاري في صحيحه (٧/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ رقم ٤٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمته في «الإصابة» رقم (٤٣٠٩) و «أُسد الغابة» رقم (٢٦٤١) و «الاستيعاب» رقم (١٣٠٠) و «تهذيب الأسماء واللغات» (١/٢٥٤ ـ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في «معالم التنزيل» (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) في تفسيره (٤/١١٦٠ رقم ١٥٣٧).

قلت: وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (٦١٣). وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) من عدة طرق عن الحسن. والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣٦١).

وهو صحيح إلى الحسن.

<sup>(</sup>٥) كما في «الدر المنثور» (١٠١/٣ ـ ١٠١). وابن جرير في «جامع البيان» (٤/ج٦/٢٨٣).

وقد علِمَ أنه سيرتد مرتدون من الناس، فلما قبض اللَّهُ نبيَّه ﷺ ارتد عامةُ العربِ عن الإسلامِ إلا ثلاثة مساجد: أهلُ المدينةِ، وأهلُ مكةَ، وأهلُ جُؤاثى من عبدِ القيس. وقال الذين ارتدوا: نصلي الصلاة ولا نُزكّي، واللَّهِ لا تُغصَب أموالُنا.

فكلم أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم، وقيل له: إنهم لو فقِهوا أذوا الزكاة. فقال: واللّهِ لا أفرّق بين شيء جمعه اللّهُ عز وجل، ولو منعوني عِقالاً مما فرضَ اللّهُ ورسولُه لقاتلتهم عليه، فبعث اللّهُ عصائبَ مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقرُّوا بالماعون وهو الزكاة.

قال قتادةُ: فكنا نتحدّث أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أبي بكر وأصحابِه: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ﴾ [المائدة: ٥٤]. إلى آخر الآية.

ولا ينافي هذا ما ورد من أنها نزلت في أهلِ اليمن كما أخرج ابنُ جرير (١) عن شُريح بنِ عُبيدِ قال: لما أُنزلت: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّينَ اَمَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِدِ ﴾ [المائدة: ٤٥]. الآية. قال عمرُ ﴿ الله عنى أبا موسى الأشعري.

وأخرج ابنُ سعدِ (٢) وابنُ أبي شيبةَ في مسنده (٣) وعبدُ بنُ حميدِ (٣) والحكيمُ التِرمذِيُ (٣) وابنُ جرير (١) وابنُ المنذر (٣) وابنُ أبي حاتم (٥) والطبرانيُ (١) وأبو الشيخ (٣) وابنُ مردويه (٣) والحاكمُ (٧) وصححه البيهقيُّ في الدلائل (٨) عن عِياضِ الأشعريِّ قال: لما نزلت: ﴿فَسَوَّفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ المائدة: ١٥] قال رسولُ الله: «هم قومُ هذا»، وأشار إلى أبي موسى الأشعريُ ﴿ المائدة عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>١) في الجامع البيان، (٤/ ج٦/ ٢٨٤) بسند منقطع.

<sup>(</sup>٢) في «الطبقات» (١٠٧/٤).

<sup>(</sup>٣) كما في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» (٤/ ج٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره (١١٦٠/٤ رقم ٦٥٣٥) عن عياض الأشعري يحدث عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٦) في (الكبير) (٣٧١/١٧) رقم ١٠١٦)، وقال الهيثمي في (المجمع) (١٦/٧): ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>V) في «المستدرك» (٣١٣/٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(0/107</sup> \_ TOT).

وأخرج أبو الشيخ (١) وابنُ مردويه (١) والحاكم في جمعه لحديث شعبة (١)، والبيهقيُ (١) وابنُ عساكرَ عن أبي موسى الأشعريُ ولله قال: تُليت على النبيُ على: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ ﴾ [المائدة: ٥٤] الآية، فقال النبيُ على: «قومُك يا أبا موسى الأشعريُ أهل اليمن».

وأخرج ابنُ أبي حاتم في الكُنى (٢) والطبرانيُّ في الأوسط (٣) وأبو الشيخ (١) وابنُ مردويه (٢) بسند حسن عن جابر بنِ عبدِ اللَّهِ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ عن قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ ﴾ [المائدة: ٥٤] الآية، فقال: «هؤلاء قومٌ من أهلِ اليمن ثم كِندةَ ثم السكونِ ثم تجيبَ».

وأخرج البخاريُّ في تاريخه (١) وابنُ أبي حاتم (١) وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال: هم من أهلُ اليمن، ثم كندة من السكون.

وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن ابن عباس: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ ﴾ [المائدة: ٥٤]. قال: هم أهل القادسية.

قلتُ: وكان غالبُ أهلِ القادسية من أهل اليمن، بل كانت بَجيلةُ ربعَ الناس فضلًا عن غيرهم، وكان بأسُ الناس الذي هم فيه، كما رواه ابنُ إسحاقَ عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ عن قيس بن أبي حازم قال: وكان يمُرّ عمْرُو بنُ معْدِ يكَرِبَ الزَبيديُّ فيقول: يا معشرَ المهاجرين كونوا أسوداً، فإنما الفارسيُّ تيْسٌ. وقد

ه وعياض بن عمرو الأشعري اختلف في صحبته، وأبو حاتم على أنه تابعي أرسل عن النبي ﷺ. «الجرح والتعديل» (٦/٧) رقم (٢٢٧٦) و «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/١٩ ـ ٢٠ رقم (٨٥٨) و «الإصابة» رقم (٦١٥٣).

 <sup>(</sup>۱) كما في «الدر المنثور» (۳/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) كما في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>۳) رقم (۱۳۹۲).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن.

وأورده ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٧٢ ـ ٧٣) وقال: هذا حديث غريب جداً.

<sup>(</sup>٤) كما في «الدر المنثور» (١٠٣/٣).

<sup>(</sup>٥) كما في «الدر المنثور» (٣/١٠٣).

قتلَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الفرس وأبلي بلاءً حسناً، وكانت له اليدُ البيضاءُ يومئذ (١٠).

وأخرج البخاريُ (٢) رحمه الله تعالى في تاريخه عن القاسم بن مُخَيْمرةً قال: أتيتُ ابنُ عمير فرحب بي ثم تلا: ﴿مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ ﴿ المائدة: ١٤] الآية، ثم ضربَ على منكبي وقال: أحلِف بالله إنه لمنكم أهلَ اليمن ـ ثلاثاً ـ وكلُ هذا لا ينافي ما قدمناه من نزولها في أبي بكر أولاً، فإن أهلَ اليمن لم يرتد جميعُ قبائلِهم يومئذ، وإنما ارتد كثيرٌ منهم مع الأسود العنسيِّ وثبت الكثير منهم على الإيمانِ مع معاذِ بنِ جبل وأبي موسى وفيروز الديلميُّ وغيرِهم من عمال النبيُ ﷺ، ونشِبَ بين مؤمنهم وكافرِهم قتالٌ عظيمٌ حتى قتل اللَّهُ الأسود على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.

ولكن لم يرجع أمرُهم على ما كانوا عليه قبل العنسيِّ إلا في خلافة أبي بكر ظَلْهُهُ، فإنه لم يزل يتابعُ الكتائبَ مدداً لمؤمنهم على كافرهم حتى راجعوا الإسلامَ وكانوا من أعظم أنصارِه حتى صار رؤساءُ رِدَتِهم كعمْرِو بنِ مَعْدِ يكَرِبَ وقيسِ بنِ مَكشوحٍ وغيرِهم من أعظمِ الناسِ وأشدُهم بلاءً في أيام الردةِ والفتوح، فحينئذِ عاد المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم من أصحابه، وكلُ هذا في شأنِ السبب لنزول الآية، وإلا فهي عامةً لكل مؤمنِ يُحبُّ اللَّه ويحبه، ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومةَ لائم.

وكان أبو بكر وأصحابُه أسعدَ الناسِ بذلك وأقدَمهم فيه وأسبقَهم إليه وأولَ من تناولْته الآية، ﴿ وأرضاه وعن أنصارِ الإسلام وحزبِه أجمعين.

وفي الصحيحين (٣) وغيرهما عن أبي هريرة ولله قال: لما تُوفي رسولُ الله واستُخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمرُ بنُ الخطاب لأبي بكر ولله عنه: كيف تقاتل الناسَ وقد قال رسولُ الله ولله الله الله أمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابُه على الله عز وجل ؟.

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» لابن كثير (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) في «تاريخه الكبير» (١٦١/١/٤) وفيه (القاسم بن يَنْخُسْره) بدل (القاسم بن مُخَيمرة) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريباً.

فقال أبو بكر: واللَّهِ لأُقاتلَنَ من فرَّق بين الصلاةِ والزكاةِ، فإن الزكاةَ حقَّ المالِ، واللَّهِ لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسولِ اللَّهِ على الله على منعه، فقال عمرُ بنُ الخطابِ: فواللَّهِ ما هو إلا أن رأيتُ اللَّه عز وجل قد شرح صدرَ أبي بكر للقتال فعرفتُ أنه الحقُّ، وتفاصيلُ مواقفِه العِظام على مشهورةٌ مبسوطةٌ في كتب السيرةِ وغيرها(١)، وكانت مدةُ خلافتِه سنتين وثلاثةَ أشهر.

#### [وفاة الصديق]

وكانت وفاتُه وَ إِنْ عَلَيْهُ فَي يوم الاثنين عشيةً، وقيل بعد المغربِ ودُفن من ليلتِه، وذلك لثمانٍ بقينَ من جُمادى الآخرةِ سنةَ ثلاثَ عشرةَ بعد مرضِ خمسةَ عشرَ يوماً (٢٠).

وكان عمرُ بنُ الخطابِ رَهِي المسلمين، وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بنَ الخطابِ، وكان الذي كتب العهد عثمانُ بنُ عفانَ وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوه.

## [خلافةُ الفاروق وفضائله]

(ثانيه في الفضل بلا ارتيابِ الصادعُ الناطقُ بالصوابِ)

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير (٨٤/٨ ـ ٢٠٦) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.

و «فضائل الصحابة» للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل (١/ ٦٥ - ٢٤٣) حققه وخرج أحاديثه: وضّى الله بن محمد عباس.

و «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» (ص٢٧ ـ ٥٩) لأبي عبد الله مصطفى بن العدوى.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ـ عهد الخلفاء الراشدين ـ (ص٨٧). تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري.

(أعني به الشهمَ أبا حفصِ عمرُ (الصارمُ المُنكي على الْكُفَّارِ

من ظاهَرَ الدينَ القويمَ ونَصَرُ) وموسعُ الفتوح في الأمصارِ)

(ثانيه) أي ثاني أبي بكر (في الفضل) على الناس بعده فلا أفضلَ منه، كذا هو ثانيه في الخلافة بالإجماع (بلا ارتياب) أي بلا شك (الصادعُ) بالحق المُجاهرُ به الذي لا يخاف في الله لومة لائم، ومنه قولُ اللَّهِ تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]، فكانَ عمرُ رَبِي كذلك، وبه سماه النبيُ ﷺ فاروقاً (الناطقُ بالصواب) والذي وافق الوحيَ في أشياءَ قبل نزولِه كما سيأتي.

(أعني به) أي بهذا النعتِ (الشهم) الذكيِّ المتوقدَ السيدَ المطاعَ الحكمَ القويَّ في أمر الله الشديدَ في دين الله (أبا حفص عمر) بنَ الخطابِ بنِ نُفيلِ بنِ عبدِ الله بنِ قرظ بن رزاح بنِ عديٍّ بنِ كعب العدوي، ثاني الخلفاء وإمامُ الحنفاء بعد أبي بكر رَبِّ وأولُ من تسمّى أميرَ المؤمنين (١).

(الصارم) السيفُ المسلولُ (المنكي) من النكاية (على الكفار) لشدته عليهم وإثخانِه إياهُم حتى إنْ كان شيطانُه ليَخافُه أن يأمرَه بمعصية كما قاله عليَّ بنُ أبي طالب رهيه الأمصار) فكمّل طالب رهيه الموسع) من الاتساع (الفتوح) فتوح الإسلام (في الأمصار) فكمّل فتوح بلادِ الرومِ بعد اليرموكِ، ثم بلادَ فارسَ حتى مزَّقَ اللَّهُ به مُلكَهم كلَّ مُمزَق. ثم أوغل في بلاد التركِ كما هو مبسوطٌ في كتب السير وغيرِها.

وتقدمت إشاراتُ النصوصِ النبويةِ إلى خلافتِه قريباً مع ذكر أبي بكرٍ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَكُثِيرَ مَن فضائلِه أيضاً التي شارك فيها أبا بكر.

وفي الصحيحين (٢) عن جابر رضي قال: قال النبي على المنه المجنة المجنة فإذا أنا بالرُميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعتُ خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيتُ قصراً بفِنائِه جارية، فقلتُ: لمن هذا؟ فقال: لعُمرَ، فأردتُ أن أدخلَه فأنظُرَ إليه فذكرتُ غيرتك». فقال عمرُ: بأبي وأمي يا رسولَ الله أعليك أغارُ؟».

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٥٧٥٢) و «أُسد الغابة» رقم (٣٨٣٠) و «الاستيعاب» رقم (١٨٩٩) و «الرياض المستطابة» (ص١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۷/ ۶۰ رقم ۳۲۷۹) وطرفاه رقم (۵۲۲۲) و (۷۰۲۶).
 ومسلم (۶/ ۱۸۹۲ رقم ۲۳۹۶).

وعن أبي هريرة (١٠ ﷺ قال: «بينا نحن عند رسولِ اللَّهِ ﷺ إذْ قال: بينا أنا نائم رأيتُني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرٍ، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمرَ، فذكرتُ غيرتَه فوليتُ مُدبراً. فبكى عمرُ وقال: أعليك أغارُ يا رسولَ اللَّهِ؟».

وعن حمزةَ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ بنَ الخطابِ عن أبيه (٢) عن رسولِ اللّهِ ﷺ قال: ابينا أنا نائمٌ إذ رأيتُ قدَحاً أُتيتُ به، فيه لبن فشربْتُ منه حتى إني لأرى الرّيّ يجري في أظفاري، ثم أعطيتُ فضلي عمرَ بنَ الخطابِ. قالوا: فما أوّلتَ ذلك يا رسولَ اللّه؟ قال: العلم».

وعن أبي سعيد الخُدريِّ (٣) ﴿ قَالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «بينا أنا نائمٌ رأيتُ الناسَ عُرضوا عليَّ وعليهم قُمُصٌ، فمنها ما يبلغ الثُديَّ، ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعُرض عليَّ عمرُ بنُ الخطاب وعليه قميصٌ يجتره. قالوا: فما أوّلته يا رسولَ الله؟ قال: الدين».

وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه (٤) قال: «استأذن عمرُ بنُ الخطابِ على رسولِ اللَّهِ على رسولِ اللَّهِ على أو عنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتُهن على صوته على أم استأذن عمرُ بنُ الخطابِ قمْنَ فبادرُنَ الحِجابَ، فأذِنَ له رسولُ الله على عمرُ ورسولُ اللَّهِ على يضحك، فقال عمرُ: فأذِنَ له رسولُ الله على سولَ الله، فقال النبيُ على عجبتُ من هؤلاء اللاي كن أضحكَ اللَّهُ سنَّك يا رسولَ الله، فقال النبيُ على: عجبتُ من هؤلاء اللاي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرنَ الحِجابَ. فقال عمرُ: فأنت أحقُ أن يهبنَ يا رسولَ الله.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ۶۰ رقم ۳۱۸۰).
 ومسلم (٤/ ۱۸٦٣ رقم ۲۳۹٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷/ ٤٠ رقم ۳٦٨١).
 ومسلم (٤/ ١٨٥٩ رقم ٢١/ ٢٣٩١).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲/۷۶ رقم ۳۲۹۱).ومسلم (٤/ ۱۸۵۹ رقم ۲۳۹۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧/ ٤١ رقم ٣٦٨٣).ومسلم (٤/ ١٨٦٣ رقم ٢٣٩٦).

فقال عمرُ: يا عدوّاتِ أنفسهن، أتهبُنني ولا تهبُن رسولَ اللّهِ ﷺ؟ فقلن: نعم أنت أفظُ وأغلظُ من رسولِ الله ﷺ، فقال رسولُ اللّهِ ﷺ: إيهاً يا ابنَ الخطابِ، والذي نفسى بيده ما لقِيكَ الشيطانُ سالكاً فجًا قطُ إلا سلك فجًا غيرَ فجّكَ».

وعن أبي هريرة (١٠ ﷺ قال: قال النبيُ ﷺ: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيلَ رجالٌ يُكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحدٌ فعمرُ».

وعن ابنِ عمر (٢) على أنه قال: لما تُوفي عبدُ اللهِ بنُ أبي جاء ابنه عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنُ أبي جاء ابنه عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ إلى رسولِ اللهِ على فأعطاه قميصه وأمره أن يُكفّنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمرُ بنُ الخطابِ بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافقٌ وقد نهاك اللهُ أن تستغفرَ لهم؟ قال: ﴿ اسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لاَ تَستغفرَ لهم؟ قال: ﴿ اسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لاَ تَستغفرَ لَهُمْ إِن تَستَغْفِرُ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّهُ فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَمُمَّ التوبة: ٨٠]. فقال: سأزيده على سبعين ».

قال فصلى عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ وصلينا معه ثم أنزل الله عليه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاثُوا وَهُمَّ فَسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤]. متفقٌ على جميعِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/ ۶۲ رقم ۳٦۸۹).ومسلم (۶/ ۱۸٦٤ رقم ۲۳۹۸).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۳۸/۳ رقم ۱۲۲۹) وأطرافه رقم: (٤٦٧٠) و (٤٦٧٢) و (٥٩٩٦).
 ومسلم (٤/ ١٨٦٥ رقم ٢٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٨/ ٣٣٣ \_ ٣٣٤ رقم ٢٧١٤).

قال فصلّى عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿وَلَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤]. قال فعجبْتُ من جَرأتي على رسولِ اللَّهِ ﷺ واللَّهُ ورسولُه أعلمُ».

وفي صحيح مسلم (١) من حديث ابن عباس في قصة أسارى بدر بطوله قال ابن عباس: «فلما أسروا الأسارى قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام.

فقالَ رسولُ اللّهِ، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تُضربَ أعناقُهم فتمكنُ رسولَ اللّهِ، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تُضربَ أعناقُهم فتمكنُ عليًا من عقيل فيَضربَ عُنقَه، وتمكّنني من فُلان ـ نسيباً لعمر ـ فأضربُ عُنقَه، فإن هؤلاء أثمةُ الكفرِ وصناديدُها. فهويَ رسولُ الله على ما قال أبو بكر ولم يهوَ ما قلتُ، فلما كان الغدُ جئتُ فإذا رسولُ اللّهِ على وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسولَ اللّهِ أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبُك، فإن وجدتُ بكاءً بكيتُ، وإن لم أجد بكاءً تباكيتُ لبكائِكُما.

فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أبكي للذي عُرض عليَّ في أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرض عليَّ عذابُهم أدنى من هذه الشجرة \_ شجرة قريبة من نبيِّ اللَّهِ ﷺ وأنزل اللَّهُ عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَشَرَىٰ حَنَّى يُثَخِنَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ـ وأنزل اللَّهُ عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَشَرَىٰ حَنَّى يُثَخِنَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: ٢٧ ـ ٢٩]. فأحلَ اللَّهُ الغنيمة لهم.

وفي صحيح البخاري (٢) عن أنس ﴿ قال: قال عمرُ ﴿ الله و الله في ثلاث \_ أو وافقتُ اللّه في ثلاث \_ أو وافقني اللّه في ثلاث \_ قلتُ: يا رسولَ اللّه لو اتخذتَ من مقام إبراهيمَ مصلّى فأنزل الله تعالى: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]. وقلتُ: يا رسول الله يدخُل عليك البرُ والفاجرُ فلو أمرتَ أمهاتِ المؤمنين بالحجاب، فأنزلَ الله آية الحجاب.

<sup>(</sup>۱) (۱۳/۳/۳ ـ ۱۳۸۵ رقم ۸۵/۱۷۲۳).

 <sup>(</sup>۲) (۱/ ۰۰۶ رقم ۲۰۲) وأطرافه: (۲۸۳) و (۲۷۹۰) و (۲۹۱۳).
 قلت: وأخرجه مسلم (٤/ ۱۸٦٥ رقم ۲۳۹۹).

قال: وبلغني معاتبةُ النبيِّ ﷺ بعضَ نسائِه فدخلتُ عليهنَ قلت: إن انتهيتُنَ أو ليُبدُّلَنَ اللَّهُ رسولَه ﷺ خيراً منكن، حتى أتيتُ إحدى نسائه قالت: يا عمرُ ما في رسولِ اللَّهِ ﷺ ما يعِظُ نساءَه حتى تعظَهنَ أنت؟ فأنزل الله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَبُا خَيْلَ مِنكُنَ مُسْلِمَتِ ﴾ [التحريم: ٥].

وعنه (١) ظليم أن رجلًا سألَ النبيَّ على عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددتَ لها؟»، قال: لا شيء، إلا أنّي أُحبُّ اللَّهَ ورسولَه على الله فقال: «أنت مع من أحببت».

قال أنس: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي ﷺ: «أنت مع من أحببت». قال أنس: فأنا أُحبُ النبي ﷺ وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمَلُ بمثل أعمالِهم.

وعن ابن عمر (٢) ﷺ قال: ما رأيتُ أحداً قطُّ بعد رسولِ اللَّهِ ﷺ من حينِ قُبض كان أَجَدَّ وأجودَ حتى انتهى من عمر بن الخطابِ ﷺ.

وعن المِسور بنِ مَخْرِمة (٣) قال: لما طُعن عمرُ وللله جعل يألم، فقال ابنُ عباس وعن المِسور بنِ مَخْرِمة (١ أميرَ المؤمنين، ولئن كان ذلك لقد صحِبْتَ رسولَ الله على فأحسنت صُحبتَه، ثم فارقتَه وهو عنك راضٍ. ثم صحِبْتَ أبا بكر فأحسنت صحبتَه، ثم فارقتَه وهو عنك راضٍ. ثم صحبتَ صُحْبَتهم، ولئن فارقتَهم لتفارِقتَهم وهم عنك راضون.

قال: أما ما ذكرت من صُحبة رسولِ اللَّهِ ﷺ ورضاه فإنما ذاك من اللَّهِ تعالى منّ به تعالى عليّ، وأما ما ذكرت من صُحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز وجل ذِكْرُه منّ به عليّ، وأما ما ترى من جزّعي فهو من أجلك وأجلِ صاحبِك، واللَّهِ لو أن لي طِلاعَ الأرضِ ذهباً لافتديتُ به من عذاب اللَّهِ عز وجل قبلَ أن أراه.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷/۲۲ رقم ۳٦٨٨) وأطرافه: (۲۱۲۷) و (۲۱۷۱) و (۲۱۷۳).
 ومسلم (۲/۳۳۲ رقم ۲۲۳۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/ ٤٢ رقم ٣٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٣ رقم ٣٦٩٢).

وفيهما (۱) عن ابن عباس على قال: وُضع عمرُ على سريره، فتكنفه الناسُ يدعون ويصلون قبل أن يُرفَعَ وأنا فيهم، فلم يرُغني إلا رجلٌ آخذٌ مِنكبي فإذا علي ظلى فترحَم على عمرَ وقال: ما خلفت أحداً أحبَّ إليَّ أن ألقى اللَّه بمثل عملِه منك. وأيمُ اللَّه إن كنتُ لأظنُ أن يجعلك اللَّه تعالى مع صاحبيك، وحسبُك أني كنتُ أسمعُ النبيَ عَلَى يقول كثيراً: «ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمرُ، ودخلتُ أنا وأبو بكر وعمرُ».

زاد مسلم (٢) في آخره أيضاً: فإن كنتُ لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله تعالى معهما. والأحاديث في فضله كثيرة جداً قد أُفردتُ بالتصنيف (٣)، وفيما ذكرنا كفاية.

### [قصة استشهاد الفاروق]

وكان قصة استشهاده ما ذكره البخاريُ (٤) رحمه الله تعالى قال: حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا أبو عُوانة عن حصينٍ عن عمرو بنِ ميمونٍ قال: رأيتُ عمرَ بنَ الخطابِ وَ الله قبل أن يُصاب بأيام بالمدينة وقف على حُذيفة بنِ اليمانِ وعثمانَ بنِ حُنيفٍ وقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرض ما لا تُطيق؟ قالا: حمّلناها أمراً هي له مُطيقة، ما فيها كبيرُ فضلٍ، قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تُطيق. قالا: لا. فقال عمرُ: لئن سلّمني اللّه تعالى لأدَعن أراملَ أهلِ العراقِ لا يحتجن إلى رجلِ بعدي أبداً.

قال: فما أتت عليه رابعة حتى أُصيبَ ضَلِّهُ. قال: إني لقائمٌ ما بيني وبينه

 <sup>(</sup>۱) أي البخاري (۷/ ٤١ ـ ٤٢ رقم ٣٦٨٥).
 ومسلم (٤/ ١٨٥٨ ـ ١٨٥٩ رقم ٣٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) في صحيحه رقم (٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (١/ ٢٤٤ ـ ٤٨٨). و «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» (ص٦١ ـ ٨٧). و «أخبار عمر» للطنطاوي.

و فجامع الأصول؛ لابن الأثير (٨/ ٦٠٦ ـ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٧/ ٥٩ ـ ٢٢ رقم ٣٧٠٠).

إلا عبدُ الله بنُ عباس غداة أصيب». وكان إذا مرَّ بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم يرَ فيهن خللًا تقدم فكبّر، وربما قرأ سورة يوسُفَ أو النحلِ أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمِع الناسُ، فما هو إلاَّ أن كبَّرَ حتى سمعتُه يقول: قتلني - أو أكلني - الكلبُ حين طعنَه، فطارَ العِلجُ بسكينٍ ذات طرفين، لا يمر على أحد يميناً ولا شمالاً إلا طعنَه حتى طعنَ ثلاثة عشرَ رجلًا ماتَ منهم سبعةً.

فلما رأى ذلك رجلٌ من المسلمينَ طرحَ عليه بُرنُساً فلما ظنَّ العِلجُ أنه مأخوذُ نحرَ نفسَه، وتناولَ عمرُ يدَ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ فقدّمه، فمن يلي عمرَ فقد رأى الذي أرَى، وأما نواحي المسجد فلا يدرونَ غيرَ أنهم فقدوا صوت عمرَ في وهم يقولون سبحانَ الله سبحانَ الله، فصلى بهم عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ صلاةً خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابنَ عباس، انظُر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلامُ المُغيرة، فقال: الصِّنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرتُ به معروفاً، الحمدُ لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجلٍ يدَّعي الإسلامَ، فقد كنتَ أنت وأبوكَ تُحِبانِ أن تكثر العُلوجُ بالمدينة.

وكان ابنُ عباس أكثرَهم رقيقاً. فقال: إن شئتَ فعلتُ، أي إن شئتَ قتلْنا. قال: كذبتَ، بعدما تكلموا بلسانكم وصلُوا قبلتَكم، وحجُوا حجَّكم. فاحتُمل إلى بيتِه فانطلَقْنا معه، وكأن الناسَ لم تُصبُهم مصيبةٌ قبل يومئذِ. فقائلٌ يقول: لا بأسَ، وقائلٌ يقول: أخافُ عليه. فأتيَ بنبيذ فشرِبَه فخرجَ من جوفِه، ثم أتيَ بلبن فشربه فخرجَ من جوفِه، ثم أتيَ بلبن فشربه فخرجَ من جُوفِه، ثم أتي بلبن فشربه فخرجَ من جُوفِه، ثم أتي بلبن فشربه وجاء شابٌ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى اللهِ لك من صحبة رسولِ اللهِ عَلَيْ، وقدم في الإسلامِ ما قد علِمْتَ، ثم وُلِّيتَ فعدلتَ، ثم شهادة.

قال: ودِدتُ أن ذلك كَفاف، لا عليَّ ولا لي. فلما أدبرَ إذا إزارُه يمسُّ الأرضَ، قال: رُدوا عليَّ الغلامَ، قال: ابنَ أخي ارفع ثوبَك، إنه أبقى لثوبِك، وأتقى لربك. يا عبدَ اللَّهِ بن عمرَ انظُر ما عليَّ من الدَّينِ، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوَه، قال إن وفى له مال آل عمرَ فأدِّه من أموالِهم، وإلا فسل بني عديً بنِ كعب، فإن لم تف أموالُهم فسل في قريش ولا تغدُ إلى غيرِهم، فأدُ عني هذا المالَ، وانطلق إلى عائشةَ فقل: يقرأ عليك عمرُ بن الخطاب السلامَ ـ ولا تقل

أميرُ المؤمنين، فإني لستُ اليومَ للمؤمنين أميراً \_ وقل: يستأذنُ عمرُ بنُ الخطابِ أن يُدفنَ مع صاحبيه. فسلَّم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدةً تبكي، فقال: يقرأ عليك عمرُ بنُ الخطابِ السلامَ ويستأذنُ أن يُدفنَ مع صاحبيه.

فقالت: كنتُ أُريدُه لنفسي ولأُوثرِنَّ به اليوم على نفسي. فلما أقبلَ قيل هذا عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ قد جاءً، قال: ارفعوني، فأسندَه رجلٌ إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تُحبُّ يا أمير المؤمنين، أَذِنَتْ. قال: الحمدُ لله، ما كان من شيء أهمَّ إليَّ من ذلك، فإذا أنا قضيتُ فاحملوني، ثم سلّم فقل: يستأذن عمرُ بنُ الخطابِ، فإن أَذِنتُ لي فأدخلوني، وإن ردَّوني إلى مقابر المسلمين.

وجاءت أمَّ المؤمنين حفصةُ وَإِنَّ والنساءُ تسيرُ معها، فلما رأيناها قُمنا، فولَجتْ عليه فبكت عندَه ساعةً، واستأذنت الرجالَ فولجت داخلاً لهم فسمعنا بكاءَها منَ الداخلِ، فقالوا: أوصِ يا أمير المؤمنين، استخلِف. قال: ما أجدُ أحقَّ بهذا الأمرِ من هؤلاء النفرِ - أو الرَّهطِ - الذين تُوفيَ رسولُ الله وَاللهُ وهو عنهم راض، فسمى عليًا وعثمانَ والزبيرَ وطلحةَ وسعداً وعبدَ الرحمنِ، وقال: لِيَشهدُكم عبدُ الله بن عمرَ وليس له من الأمر شيءً - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك - وإلا فليستعن به أيكم ما أمَّر، فإني لم أعزِله عن عجز ولا خيانة.

وقال: أُوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرِفَ لهم حقَّهم، ويحفَظَ لهم حرمتهم؛ وأُوصيه بالأنصارِ خيراً الذين تبوَّؤا الدارَ والإيمانَ من قبلهم أن يقبَلَ من مُحسِنهم وأن يعفُو عن مُسيئهم. وأُوصيه بأهل الأمصارِ خيراً فإنهم ردء الإسلامِ وجُباةُ المال وغيظُ العدوِّ وأن لا يؤخذَ منهم إلا فضلُهم عن رضاهُم، وأُوصيه بالأعرابِ خيراً فإنهم أصلُ العربِ ومادةُ الإسلامِ أن يؤخذ من حواشي أموالِهم وتُردَّ على فقرائِهم، وأُوصيه بذمةِ اللهِ وذمةِ رسولِ اللهِ على أن يوفيَ لهم بعهدهم، وأن يُقاتل مِن ورائِهم، ولا يُكلفوا إلا طاقتَهم.

فلما قُبضَ خرجنا به فانطلقنا نمشي. فسلّم عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ قال: يستأذنُ عمرُ بنُ الخطابِ، قالت: أدخلوه. فأُدخلَ. فوُضعَ هنالك مع صاحبيه. فلما فُرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهطُ، فقال عبدُ الرحمنِ: اجعلُوا أمرَكم إلى ثلاثةٍ منكم، فقال الزبيرُ: قد جعلتُ أمري إلى علي، فقال طلحةُ: قد جعلتُ أمري إلى عثمانَ.

وقال سعد: قد جعلتُ أمري إلى عبدِ الرحمنِ بنِ عوف. فقال عبدِ الرحمنِ: أيُكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، واللَّهُ عليه والإسلامُ لينظرَنَّ أفضلَهم في نفسِه؟ فأسكِتَ الشيخانِ، فقال عبدُ الرحمن: أفتجعلونَه إليَّ واللَّهِ على أن لا آلو عن أفضلِكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدِهما فقال: لك من قرابةِ رسولِ اللَّهِ على أن في الإسلامِ ما قد علمت، فاللَّه عليك لئن أمّرتُك لتعدلنَ، ولئن أمّرتُ عثمانَ لتسمَعن ولتُطبعن؟.

ثم خلا بالآخر فقال له مثلَ ذلك. فلما أخذ الميثاقَ قال: ارفع يدك يا عثمانُ، فبايعَه وبايع له عليٌّ رهيه، وولج أهلُ الدارِ فبايعوه، رهي أجمعين.

## [مدةُ خلافةِ الفاروق]

وكانت مدة خلافة الفاروق والله عشرَ سنينَ وستةَ أشهرٍ، وكانت وفاتُه على المشهور لثلاث بقينَ من ذي الحجةِ سنة ثلاثٍ وعشرين، وله من العمر ثلاث وستونَ سنةً على الأشهرِ، وهي السنُّ التي توفيَ لها رسولُ الله الله على ثم أبو بكر الصديقُ في أبه وعشرين، وبويعَ لعثمانَ في ثلاث من المحرم دخولَ سنةِ أربعِ وعشرين، وأولُ من بايعه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ ثم عليُّ بنُ أبي طالب ثم بقيةُ أصحابِ الشورى ثم بقيةُ أهلِ الدارِ ثم بقيةُ المهاجرين والأنصارِ في أجمعين.

#### [خلافة عثمان وفضائله]

(ثالُثهم عثمانُ ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مَينِ) (بحرُ العلوم جامعُ القرآنِ منه استحتْ ملائكُ الرحمن) (بايع عنه سيدُ الأكوانِ بكفه في بَيعة الرضوانِ)

(ثالثهم) في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمرَ السابقِ (عثمان) ابنُ عفانَ (۱) بن أبي العاص بن أمية بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافِ.

من السابقين الأولين إلى الإسلامِ بدعوةِ الصدِّيقِ إياه، وزوَّجه رسولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) انظُر: ترجمته في «الإصابة» رقم (٥٤٦٤) و «الاستيعاب» رقم (١٧٩٧)، و «أسد الغابة» رقم (٣٥٨٩).

رُقيةَ ابنتَه على الله وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلّف عن بدر لمرضِها. وضرب له النبيُ على بسهمه وأُجْرِه، وبعد وفاتِها زوَّجه النبيُ على أمَّ كُلثوم بمثل صداقِ رُقيةَ على مثلِ صُحبتِها، وبذلك تسمّى (ذو النورين) لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره على الله المناه المنها المناه المنها المنها

(ذا الجِلم) التامِّ الذي لم يُدركه غيرُه (والحياءِ) الإيمانيِّ الذي يقول فيه النبيُّ ﷺ: «الحياءُ شُعبةٌ من الإيمان»(١). وقال: «أشدُّكم حياءً عُثمانُ»(٢).

(بحرُ العلومِ) والفهمِ التامُ في كتاب اللهِ تعالى حتى إنْ كان ليقومُ به في ركعةِ واحدةٍ فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) وهو جزء من حديث أنس الصحيح.

أخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» رقم (١٨٢) والحاكم (٣/ ٤٢٢) والبيهقي (٢/ ٢١٠) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن أنس به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد (٣/ ١٨٤) وابن ماجه رقم (١٥٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١/ ٣٥١) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٢٢) والبيهقي (٦/ ٢١٠) والبغوي في «شرح السنة» رقم (٣٩٣٠). من طريق سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، به.

وأخرجه أحمد (٣/ ٢٨١) والطيالسي في «المسند» رقم (٢٠٩٦) والنسائي في «فضائل الصحابة» رقم (١٣٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٣٥٠ ـ ٣٥١) والبيهقي (٦/ ٢١٠) من طريق وهيب، عن خالد الحداء، به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٢٢) والبيهقي (٦/ ٢١٠) من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة، به.

وأُخرجه الترمذي رقم (٣٧٩٠) من طريق معمر، عن قتادةَ به.

وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٢٨١) و (١٢٨٢) من طريقين عن أبي قلابة، عن أنس مرفوعاً بلفظ: «أصدق أمتي حياء عثمان».

وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) هذا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: قال لي رسول الله ﷺ:
 «اقرأ القرآن في كل شهر» قال قلت: إني أجد قوة، قال: «فاقرأه في عشرين ليلة».
 قال: قلت: إنى أجد قوة، قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك».

أخرجه البخاري (٩٤/٩ ـ ٩٥ رقم ٥٠٥٢ و ٥٠٥٥ و ٥٠٥٥). ومسلم (١٨٣/٢ ـ ١٨٤ رقم ١٨٢ و ١٨٢ و ١٨٢ و ١٨٢ و ١٨٢).

وجاء في البخاري (٤/ ٢٢٤ رقم ١٩٧٨) عنه، عن النبي ﷺ قال: «صم من الشهر ثلاثة، =

(جامع القرآن) لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافتِه ﷺ، فجمع الناسَ على قراءة واحدةٍ وكتب المصحف على القراءةِ الأخيرةِ التي درسها جبريلُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ سِني حياتِه.

وكان سببُ ذلك أنَّ حذيفة بنَ اليمانِ<sup>(۱)</sup> كان في بعض الغزواتِ، وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقدادِ بنِ الأسودِ وأبي الدرداء، وجماعةٍ من أهل العراقِ ممن يقرأ على قراءة عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعةِ أحرفِ يفضل قراءته على غيره، وربما خطأه الآخرُ أو كفّره فأدّى ذلك إلى خلاف شديدٍ وانتشار الكلامِ السيء بين الناسِ، فركبَ حذيفةُ إلى عُثمانَ فقال: يا أمير المؤمنين أدركُ هذه الأمةَ قبل أن تختلف في كتبهم، وذكرَ له ما شاهد من اختلافِ الناس في القراءة.

فعند ذلك جمع الصحابة وشاورَهم في ذلك، ورأى أن يُكتب المصحفُ على حرفٍ واحدٍ، وأن يجمعَ الناسُ في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لِما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف، فاستدعى بالصحف التي كان أُمِرَ زيدِ بن ثابتٍ بجمعها، فكانت عند الصديقِ أيامَ حياتِه، ثم كانت عند عمرَ، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين.

فاستدعى بها عُثمانُ وأمر زيد بن ثابتِ الأنصاريَّ أن يكتُبَ وأن يُمليَ عليه سعيد بنُ العاصِ الأمويِّ بحضرةِ عبدِ الله بنِ الزبيرِ الأسَديِّ وعبدِ الرحمنِ بنِ

<sup>=</sup> قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوماً وأفطر يوماً»، فقال: «اقرأ القرآن في كل شهر». قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: «في ثلاث».

وقال الحافظ في «الفتح» (٩٧/٩): «فلا مانع أن يتعدد قول النبي على لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيداً، ويؤيد الاختلاف الواقع في السياق، وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق». اه.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في صحيحه (۱/ ۹ رقم ٤٩٨٧) عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهلَ الشام... الحديث. بنحو ما ذكر المؤلف.

الحارثِ بنِ هشام المخزوميّ، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغةِ قريش، فكتب لأهل الشام مُصحفاً، ولأهلِ مصر آخرَ، وبعث إلى البصرة مصحفاً، وإلى الكوفةِ بآخرَ، وأرسل إلى مكة مصحفاً، وإلى اليمن مثله، وأقرّ بالمدينة مصحفاً، ويقال لهذه المصاحفِ «الأئمة»، ثم عمِدَ إلى بقيةِ المصاحفِ التي بأيدي الناسِ مما يخالف ما كتبه فحرّقه لئلا يقع بسببه اختلاف.

وروى أبو داود الطيالسيُ (١) وأبو بكر بنُ أبي داود السِّجستانيُ (٢) عن سُويدِ بنِ غفْلة قال: قال لي عليٌ هي حين حرق عثمانُ المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعتُه.

وروى البيهقيُ (٣) عنه على الله على الله الناسُ إياكم والعُلوَّ في عشمانَ تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملاً من أصحاب رسولِ الله على الله ولي وليتُ مثلَ ما وَليَ لفعلتُ مثلَ الذي فعلَ (٤).

(منه استحث ملائك الرحمنِ) كما في الصحيح (٥) عن عطاء وسليمانَ بنِ يسارِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أن عائشةَ الله قالت: «كان رسولُ اللّهِ الله مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدّث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّث، ثم استأذن عثمانُ فجلس رسولُ اللّهِ على وسوّى ثيابَه، قال محمد ـ يعني ابنَ أبي حرْمَلةَ الراوي عنهم ـ ولا أقول ذلك في يوم واحدٍ فدخل فتحدث، فلما خرج قالت

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في «المسند».

<sup>(</sup>۲) في «المصاحف» (ص۱۹). قلت: وأورده السيوطي في مسند علي بن أبي طالب (ص۱۰۲ رقم ۲۹۵) وعزاه لابن أبي داود، والصابوني في المأتين.

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٧/ ٢١٧).

 <sup>(</sup>٤) انظر: «العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. حققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب (ص٦٦ - ٧٢ رقم ٣).

وانظر كتابنا «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» (ص١٥٥ ـ ١٥٧ الشبهة الخامسة».

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم (٤/ ١٨٦٦ رقم ٢٤٠١).

عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ودخل عمرُ ولم تُبالِه، ثم دخلَ عثمانُ فجلستَ وسوّيتَ ثيابَك. فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة».

وعن سعيد بنِ العاصِ أن عائشة ﴿ وعثمانَ ﴿ حدَّثَاهُ: ﴿ أَن أَبَا بَكُو ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَرَاشِهُ لَابِسٌ مُرْطَ عائشةً ، فأذِن اللَّهِ بَكُر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمرُ فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، قال عثمانُ: ثم استأذنتُ عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيتُ إليه حاجتي ثم انصرفتُ.

فقالت عائشة: يا رسولَ اللَّهِ ما لي لم أرَك فزِعتَ لأبي بكر وعمرَ رَبِّ كما فزِعت لأبي بكر وعمرَ رَبِّ كما فزعت لعثمان؟ قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إن عثمان رجلٌ حَيِيَّ وإني خشيتُ إنْ أذِنتُ له على تلك الحالِ أن لا يبلُغَ إليَّ في حاجته»(١).

(بايع عنه) حين ذهب لمكة في حاجة الرسول على والمسلمين (سيدُ الأكوان) محمدٌ رسولُ الله على الله وقال: «هذه لعثمانَ» (في بيعة الرضوان) لما غاب عنها فيما ذكرنا(٢٠)، وكان انحباسُه بمكة سببُ البيعة كما قال محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يسارِ في السيرة(٣٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٦٦/٤ رقم ٢٤٠٢).

قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٧١، ١٥٥، ٧١/) و (٦/ ١٥٥) وفي «فضائل الصحابة» رقم (٧٩٣) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٢٨٧) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٦٠٠). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) لأن بيعة الرضوان حدثت بعدما ذهب عثمان إلى مكة واحتبس أياماً، ووصل الخبرُ إلى النبي على بأن عثمان قتل، فدعا على إلى بيعة الرضوان فقال على بيده اليمنى: «هذه يدُ عثمان، فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان».

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٣٣٦ \_ ٤٣٧) لابن هشام.

قلت: وأخرجه أحمد في «الفتح الرباني» (١٠٢/٢١ ـ ١٠٤) ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع عنده.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٩٩) معلقاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ رقم ١٨٦٩٩).

وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر: «تقريب التهذيب» رقم (٦٩٨٩).

وأُخْرِجه الطبري في «تاريخه» (٢/ ٦٣١) من طريق ابن إسحاق.

فالحديث حسن من طريق ابن إسحاق.

ثم دعا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ عمرَ بنَ الخطابِ وَ ليبعثه إلى مكة لِيُبلِّغَ عنه أشرافَ قريشٍ ما جاء له فقال: يا رسولَ اللَّهِ إني أخاف قريشاً على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغِلَظي عليها، ولكني أَدُلَكُ على رجل أعزَّ بها مني: عثمانَ بن عفانَ وَ اللهُ أبي سفيانَ وأشرافِ قريشٍ يخبرهم أن لم يأتِ لحرب، وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيتِ ومعظماً لحُرمتِه.

فخرج عثمانُ وليه إلى مكة فلقِيَه أبانُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ حين دخل مكة أو قبل أن يدخُلُها فحملَه بين يديه ثم أجارَه حتى بلَّغ رسالة رسولِ اللَّهِ على، فانطلق عثمانُ وليه حتى أتى أبا سفيانَ وعظماءَ قريشِ فبلّغهم عن رسولِ اللَّهِ على ما أرسلَه به، فقال لعثمانَ عليه حين فرَغ من رسالة رسولِ اللَّهِ على إليهم: إن شئتَ أن تطوفَ بالبيتِ فطف. فقال: ما كنتُ لأفعلَ حتى يطوفَ به رسولُ اللَّهِ على. واحتبستُه قريشٌ عندها. فبلغ رسولَ اللَّهِ على والمسلمين أن عثمانَ على قد قُتل.

قال ابنُ إسحاقَ (۱): فحدثني عبدُ الله بنُ أبي الله أن رسولَ اللَّهِ عِلَمْ قال حين بلَغه أن عثمانَ الله عَلَمُ قد قُتل: «لا نبرَحُ حتى نُناجزَ القومَ»، ودعا رسولُ اللَّهِ عَلَمْ الناسَ إلى البيعة.

فكانت بيعةُ الرضوانِ تحت الشجرةِ، فكان الناسُ يقولونَ: بايعَهم (٢) رسولُ الله على الموت، وكان جابرُ بنُ عبدِ الله على يقول: إن رسولَ الله على لم يبايغهم (٣) على الموت، ولكن بايعنا على أن لا نفِرً.

<sup>(</sup>١) في «السيرة» (٣/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨) بسند منقطع. قلت: وأخرجه الطبري في «تاريخه» (٢/ ٦٣٢) والبيهقي في «الدلائل» (٤/ ١٣٥). وهو حديث ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٤٤٨ رقم ٤١٦٧) ومسلم في صحيحه (٣/ ١٤٨٦ رقم ١٨٦ /٨١).

وأحمد في «المسند» (٢١/٢١ ـ الفتح الرباني).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱٤۸۳ ـ ۱٤۸٥ رقم ۱۲۸۲۸).
 وأحمد في «المسند» (۱۲/۲۱ ـ الفتح الرباني).

فبايعَ الناسُ ولم يتخلّفُ أحدٌ من المسلمين حضَرها إلا الجد بن قيس (١) أخو بني سلمة فكان جابر عليه يقول: والله لكأني أنظُرُ إليه لاصقاً بإبْطِ ناقتِه قد مال إليها يستتر بها من الناس، ثم أتى رسولَ الله عليه أن الذي كان من أمرِ عثمانَ باطلٌ.

وفي الصحيحين (٢) عن عثمانَ بن مَوْهبِ قال: جاء رجلٌ من أهلِ مصرَ حج البيتَ فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القومُ؟ قالوا: هؤلاء قريشٌ. قال: فمن الشيخُ فيهم؟ قالوا: عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ. قال: يا ابنَ عمرَ، إني سائلُك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمانَ فرَّ يومَ أُحدٍ؟ قال: نعم. قال: هل تعلمُ أنه تغيّب عن بدر ولم يشهَد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بيعةِ الرضوانِ فلم يشهَدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبرُ.

قال ابنُ عمرَ: تعال أُبين لك، أما فرارُه يوم أُحدٍ فأشهدُ أن الله عفا عنه وغفرَ له. وأما تغيبُه عن بدر فإنه كان تحته بنتُ رسولِ اللّهِ على وكانت مريضةً فقال له رسولُ اللّهِ على: إن لك أجرَ رجلٍ ممن شهدَ بدراً وسهمَه. وأما تغيبُه عن بَيعةِ الرضوانِ فلو كان أحدُ أعزَّ ببطن مكة من عثمانَ لبعثه مكانه، فبعث رسولُ اللّهِ على عثمانَ فكانت بيعةُ الرضوانِ بعد ما ذهب عثمانُ إلى مكة، فقال رسولُ اللّهِ على بيده اليمنى: «هذه يدُ عثمانَ» فضربَ بها على يده فقال: «هذه لعثمان». فقال له بن عمرَ على: اذهبُ بها الآن معك.

وروى البيهقيُ<sup>(٣)</sup> عن أنس فَظِهُ قال: لما أمرَ رسولُ اللَّهِ عِلَى ببيعةِ الرضوانِ كان عثمانُ بنُ عفانَ فَظِهُ رسولَ رسولِ اللَّهِ عَلَى إلى أهل مكةَ، فبايعَ الناسُ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَى الأخرى، فكانت يدُ رسولِ اللَّهِ عَلَى المعتمانَ فَظِهُ خيراً من أيديهم لأنفسهم. ورواه الترمذي (٤) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱٤٨٣/٣ رقم ١٤٨٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/٥٤ رقم ٣٦٩٨). ولم يخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) في «الدلائل» (٣/ ١٣٣ \_ ١٣٤) الجزء الأول فقط.

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/ ٦٢٦ ـ ٦٢٦ رقم ٣٧٠٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قلت: بل هو حديث ضعيف.

وفي الصحيحين (۱) عن عروة أن عبد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المبشور بن مَخْرِمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: ما منعك أن تكلم عثمان لأخيك الوليد فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك. فقلت: إن الله سبحانه بعث محمداً على بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله تعالى ولرسوله على شأن الوليد.

قال: أدركتَ رسولَ الله ﷺ؟ قلتُ: لا، ولكن خلَص إليَّ مِن علمِه ما يخلُص إلى العذراء في سترها.

قال: أما بعدُ فإن اللَّه بعث الله محمداً على بالحق فكنتُ ممن استجاب لله ولرسوله على وآمنتُ بما بُعث به وهاجرت الهجرتين ـ كما قلتَ ـ وصحبتُ رسولَ الله على وبايعتُه، فواللَّهِ ما عصيتُه، ولا غشَشْتُه، حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثلُه، ثم عمرُ مثلُه، ثم استخلفتُ، أفليس لي من الحق مثلُ الذي لهم؟ قلتُ: بلى. قال: فما هذه الأحاديثُ التي تبلُغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليدِ فسآخُذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علياً فأمره أن يجلِدَه. فجلدَه ثمانين.

وفي المسند(٢) والسُنن (٣) عن عَمْرو بن جاوانَ قال: قال الأحنفُ: انطلقنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۵۳ رقم ۳۹۹۳) وطرفاه (۲۸۷۲) و (۳۹۲۷). ولم يخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) عند أحمد (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) أي سنن النسائي في (٦/٦٤ ـ ٤٧).

قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٩٣ رقم ١٣٠٣).

وفي إسناده عمرو بن جاوان التميمي البصري، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

أقول ـ القائل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ـ: ولكن يشهد له معنى حديث أبي عبد الرحمن السلمي الآتي رقم (٦٤٧٥) فهو به حسن. السلمي الآتي رقم (١٤٧٥) فهو به حسن. [«جامع الأصول» لابن الأثير (٨/ ٦٣٨)].

وروى أحمدُ (۱) والتِرْمِذيُ (۲) والنَّسائيُ (۳) عن ثُمامةً بنِ جزءِ القُشيريِّ قال: شهِدتُ الدارَ يومَ أُصيب عثمانُ، فاطلع عليه اطّلاعَةً فقال: ادعُوا لي صاحبيكُم اللذين ألَّباكم عليّ، فدُعيا له، فقال: أنشدُكما اللَّه، تعلمانِ أن رسولَ اللَّه ﷺ لما قدِمَ المدينة ضاقَ المسجدُ بأهله فقال: «من يشتري هذه البُقعةَ من خالص مالِه فيكونُ كالمسلمين وله خيرٌ منها في الجنة». فاشتريتُها من خالص مالي فجعلتُها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصليَ فيها ركعتين.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱/ ۷٥).

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (٥/ ٦٢٧ رقم ٣٠٠٣) وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٦/ ٢٣٥).

قلَّت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٩٤ رقم ١٣٠٥) والدارقطني (٤/ ١٩٧ رقم ٤) والبيهقي (٦/ ١٩٨).

وهو حديث حسن. انظر: «الإرواء» رقم (١٥٩٤).

ثم قال: أنشدكم اللَّه أتعلمون أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لما قدِمَ المدينةَ لم يكن فيها غيرُ بئرٍ يُستعذَبُ منه إلا بئرَ رُومةُ فقال رسولُ الله ﷺ: "من يشتريها من خالص مالِه فيكون دلوُه فيها كدِلاء المسلمين وله خيرٌ منها في الجنة"، فاشتريتُها من خالص مالي، وأنتم تمنعوني أن أشربَ منها، ثم قال: هل تعلمون أني صاحبُ جيش العُسرةِ؟ قالوا: اللهم نعم". وقال الترمذيُّ: حسنٌ.

وله (۱) عن عبدِ الرحمنِ بنِ خَبَابِ وَ قال: شهدتُ النبيَّ عَلَى وهو يحثُ على جيش العُسرةِ، فقام عثمانُ بنُ عفانَ فقال: يا رسولَ الله عليَّ مائةُ بعيرِ بأخلاسها وأقتابِها في سبيل الله، ثم حضّ على الجيش فقام عثمانُ فقال: يا رسولَ اللهِ عليَّ مائتا بعيرِ بأحلاسها وأقتابِها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمانُ فقال: عليَّ ثلاثمائةِ بعيرِ بأحلاسها وأقتابِها في سبيل الله، فأنا رأيت رسولَ الله على عثمانُ ما عمل بعد هذا، ما على عثمانَ ما عمل بعد هذا، ما على عثمانَ ما عمل بعد هذا،

وله (٢) عن عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرةَ قال: جاء عثمانُ إلى رسول الله ﷺ بألف دينارِ في كُمَّه حين جهّز جيشَ العُسرةِ فنثرها في حِجْرِه، فقال عبدُ الرحمن: فرأيتُ النبيَّ ﷺ في كُمَّه حين جهّز ويقول: «ما ضر عثمانَ ما عمِل بعد اليوم» (مرتين). حسَّنهُ الترمذي (٣).

وروى الإمامُ أحمدُ (٤) وأصحابُ السنن (٥) عن أبي أُمامةً بنِ سهلِ بنِ حُنيفٍ

<sup>(</sup>١) أي لأحمد في «المسند» (٤/ ٧٥).

قلت: وأخرجُه الترمذي (٥/ ٦٢٥ رقم ٣٧٠٠) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة.

وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) لأحمد في «المسند» (٦٣/٥) بإسناد صحيح.

قلت: وأُخرجه الترمذي في «السنن» (٥/ ٦٢٦ رقم ٣٧٠١) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٠٢) وصححه. وسكت عنه الذهبي. وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (١/ ٢١، ٦٣، ٧٠) بسند صحيح.

٥) أُخْرِج أبو داود في «السنن» (٤/٠٤٠ رقم ٤٥٠٢).

في قصة توعُدهم إياه بالقتل، قال: ولِمَ يقتُلونني؟ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجلٌ كفر بعد إسلامِه، أو زنى بعد إحصانِه، أو قتل نفساً بغير نفس».

فواللَّهِ مَا زَنَيتُ في جاهلية ولا إسلام قطُّ، ولا تمنّيتُ بدلاً بديني منذ هداني اللَّهُ له، ولا قتلتُ نفساً. فيمَ يقتلونني.

وروى الإمامُ أحمدُ (١) وغيرُه (٢) عن النعمان بنِ بشيرٍ عن عائشةَ على قالت: «أرسل رسولُ الله على إلى عثمانَ بنِ عفانَ فأقبل عليه رسولُ الله على فلما رأينا إقبالَ رسولَ الله على عثمانَ أقبلتْ إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمة أن ضرَب على منكِبه وقال: «يا عثمانُ، إن اللّه تعالى عسى أن يُلبِسَك قميصاً، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلَعْه حتى تلقاني» (ثلاثاً).

وروى أحمدُ (٥) بإسناد جيدٍ عن أبي هريرة ضي قال: إني سمعتُ

والترمذي (٤/ ٤٠ رقم ٢١٥٨) والنسائي (٧/ ٩٢) وابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ٤٥٣٣).
 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وهو حديث صحيح. ١) في «المسند» (٦/ ٢٥، ٨٦، ١١٤، ١١٧، ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) كالترمذي (٥/ ٦٢٨ رقم ٣٧٠٥) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في «السنن» (١/ ٤١ رقم ١١٢) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٥٩ رقم ١١٧٢) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/ ٦٣٠ رقم ٣٧٠٨) وقال: هذا حديث حسن غريبٌ من هذا الوجه من حديث ابن عمر.

وهو حديث حسن الإسناد.

<sup>(</sup>o) في «المسند» (٢/ ٣٤٥).

قلّت: وأخرجه الحاكم (٩٩/٣) و (٤/ ٤٣٣) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير: تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن.

رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً \_ أو قال اختلافاً وفتنة \_ فقال قائلٌ من الناس: فمن لنا يا رسولَ اللّه؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمانَ بذلك».

وله (۱) عن مُرَّةَ البَهْزِيِّ قال: بينما نحن مع رسولِ الله على طريق من طرقِ المدينةِ فقال: «كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرضِ كأنها صياصيَ البقر». قالوا: نصنعُ ماذا يا رسولَ الله؟ قال: «عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه». قال: فأسرعتُ حتى عييتُ، فأدركتُ الرجلَ فقلت: هذا يا رسولَ الله؟ قال: «هذا»، فإذا هو عثمانُ بنُ عفانَ، فقال هذا وأصحابُه، يذكره.

وروى التِرمذيُ (٢) في جامعه عنه وللله قال: لولا حديث سمعته من رسولِ اللّهِ ﷺ ما تكلمتُ، وذكر الفتنَ فقرَبها، فمرَ رجلٌ متقنعٌ في ثوب فقال: «هذا يومئذ على الهدى»، فقمتُ إليه فإذا هو عثمانُ بنُ عفانَ. فأقبلتُ عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: «نعم». ثم قال الترمذي (٣): هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفي البابِ (٤) عن ابنِ عمرَ وعبدِ اللّهِ بن حوالةَ وكعبِ بن عجرة.

وروى أحمدُ<sup>(٥)</sup> وابنُ ماجه<sup>(٦)</sup> وغيرُهما عن كعب بن عُجرةَ عَلَيْهُ قال: «ذكر رسولُ اللَّهِ ﷺ فتنةً فقربها وعظّمها، قال: ثم مرَّ رجلٌ مقنعٌ في مِلْحَفة فقال: «هذا يومئذِ على الحق». قال: فانطلقتُ مسرعاً \_ أو مُخضِراً \_ وأخذتُ بضَبْعَيه فقلت: هذا يا رسولَ الله؟ قال: هذا.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۱۹۰/۱۹۰ ـ ۱۹۲ رقم ۲۰۲۰۱ ـ الزين) بإسناد ضعيف لجهالة الراويين عن مرة. \* وأخرجه أحمد (۱۹۰/۱۰ رقم ۲۰۲۳۰ ـ الزين) بإسناد صحيح.

ولفظه عن مرة البهزي قال: كنت عند رسول الله على الحق». قال: فذهبتُ فأخذتُ بمجامع ثوبه فإذا هو عثمانُ بن عفان على المحامع ثوبه فإذا هو عثمانُ بن عفان على المجامع ثوبه فإذا هو عثمانُ بن عفان المناهد.

<sup>(</sup>۲) في «السنن» (۵/ ۲۲۸ رقم ۳۷۰۶) من طرق.وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۳) في «السنن» (٥/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) قاله الترمذي في «السنن» (٥/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) في «المسند» (٤/ ٢٤٢ و ٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (١/١٤ رقم ١١١).

وروى أبو داود الطيالسيُّ (١) بإسناد رجاله ثقاتٌ عن عبد الله بنِ حوالةَ رَهِيْهُ قَالَ: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: التهجُمون على رجلٍ مُعتجرٍ ببُردة من أهل الجنة يبايع الناسَ، قال: فهجَمْنا على عثمان بنِ عفانَ معتجِراً يبايع الناسَ.

وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائِله مع ذكر صاحبيه على الله وفي فضائله منفرداً ومع غيره من السابقين أحاديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية.

#### [استشهاد عثمان]

وكان الاعتداءُ على حياته و الجمعةِ لثماني عشرةَ خلتُ من ذي الحجة سنةَ خمسٍ وثلاثينَ على الصحيح المشهور، وكانت خلافتُه ثنتي عشرةَ سنةً (٢) إلا اثني عشر يوماً، لأنه بويع له في مُستهل المحرّمِ سنةَ أربعِ وعشرين. وأما عمرُه و الله قل جاوزَ ثِنتينِ (٣) وثمانين سنةً. والله أعلم،

# [خلافة على بن أبي طالب وفضائله]

(والرابعُ ابنُ عمّ خيرِ الرئسلِ أعني الإمامَ الحقّ ذا القدرِ العلي)

<sup>=</sup> وقال البوصيري في امصباح الزجاجة» (٦٦/١ ـ ٦٧ رقم ٤٥): هذا إسناد منقطع، قال أبو حاتم: محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة، ورجال الإسناد ثقات.

رواه الإمامُ أحمدُ في مسنده من حديث كعب بن عجرة ـ وقد تقدم ـ ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده عن إسماعيل بن علية عن هشام به.

ورواه أحمد بن منيع في مسنده ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان فذكره بزيادة كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة.

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا هدية ثنا همام ثنا قتادة عن محمد بن سيرين به. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) في مسنده رقم (۱۲۵۰).

قلَّت: وأخرجه أحمد في الفضائل الصحابة؛ (١/ ٥٠٥ رقم ٨٢٥) بسند صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۷۷۸) بسند منقطع.
 وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۳۲) وقال: رواه أحمد وإسناده منقطع.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" رقم (٧٧٩) بسند منقطع.
 وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٩٩) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله إلى

(مُبيدَ كلِّ خارجيً مارقِ (مَن كان للرسول في مكان (لا في نبوَّةِ فقد قدّمتُ ما

وكل خَب رافضي فاستِ) هارونَ من موسى بلا نُكرانِ) يكفي لمن مِن سوء ظنَّ سلِما)

(والرابعُ) في الخلافةِ والفضلِ (ابنَ عمَّ) محمدِ ﷺ (خيرِ الرسل)أكرمِهم على الله عز وجل (أعني) بذلك (الإمامَ الحقَّ) بالإجماع بلا مُدافعةٍ ولا ممانعةٍ (ذا) صاحبَ (القدرِ العليِّ) الرفيع، وهو أميرُ المؤمنين أبو السَّبطينِ عليُّ بنُ أبي طالبِ بنِ عبدِ المطلبِ بن هاشم ﷺ وأرضاه.

كان أبو طالب عم النبي على أخا شقيقاً لأبيه عبدِ الله، وأمّه فاطمة بنت عمْرٍو، كفلَ أبو طالب رسولَ الله على بعد موتِ جدّه عبدِ المطلبِ وهو ابنُ ثمانِ سنينَ، ولما بُعث آواه الله تعالى به وحماه، وهو مع ذلك على دينِ قومِه، ولله في ذلك حكمة، وقد حرَصَ النبي على هداية عمّه كلّ الحِرص، ولم يكن ذلك حتى خرجتُ روحُه وهو يقول: على ملة (١) عبدِ المطّلِبِ، وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبيه: ﴿إِنّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلاَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [القصص: ٥٦].

وقال النبيُ ﷺ: «الأستَغْفِرَنَ لك ما لم أُنْهَ عنك»(١). فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ لَلْجَحِيدِ ﴾ [التوبة: ١١٣]. الآيات.

وفي صحيح مسلم (٢) عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: «يا رسولَ الله هل نفعتَ أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطُك ويغضبُ لك، قال: «نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفلِ من النار». وفي لفظ (٣): «وجدته في غمراتٍ من النار فأخرجُته إلى ضَحضاح».

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٩٣ رقم ٣٨٨٤) وطرفه رقم (٦٥٦٤). ومسلم في صحيحه (١/ ٥٤٤ رقم ٢٤/٣٩).

 <sup>(</sup>۲) بل في الصحيحين.
 أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٩٣ رقم ٣٨٨٣).
 ومسلم في صحيحه (١/ ١٩٤ \_ ١٩٥ رقم ٣٥٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) عند مسلم في صحيحه (١/ ١٩٥ رقم ٣٥٨/ ٢٠٩).

وفيه (١) عن أبي سعيد الخُدريِّ أن رسولَ الله ﷺ ذُكرَ عنده عمَّه أبو طالبِ فقال: «لعله تنفعُه شفاعتي يوم القيامة فيُجعلَ في ضحضاح من نار يبلُغ كعبيه يغلي منه دِماغُه».

وفيه (٢) عن ابن عباسِ أن رسولَ اللَّهِ على قال: «أهونُ أهلِ النارِ عذاباً أبو طالب، وهو منتعلٌ بنعلين يغلي منهما دِماغُه». وكفَل النبيُّ علياً علياً علياً السين، وهو صغيرٌ، فلما بُعث آمن به وهو ابنُ ثمانِ سنينَ (٣)، وهو أولُ من آمن من الصبيان، كما أن أبا بكر على أولُ مَن آمن به من الرجال، وخديجةُ على أولُ من آمنَ به من النساء، وورقةُ بنِ نوفل على أولُ مَن آمن به من الشيوخ، وزيدُ بنُ حارثةَ على أولُ من آمن به من الشيوخ، وزيدُ بنُ حارثةَ على أولُ من آمن به من الأرقاء، على ورضي الله عنهم أجمعين.

وكان عليَّ ظَيْهُ صاحبَ دعوةِ قريش حين نزلتْ على الرسول ﷺ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَّرِيرِي﴾ [الشعراء: ٢١٤]. فأمر علياً أن يدعوهُم له فيجتمعون للنَّذارة (٤٠).

وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلةً مخرِ المشركين كما قدمنا في حديثِ الهجرةِ (٥). وهو الذي أدَّى الأماناتِ عنه بعدها. وهو الذي برز مع حمزةً وعُبيدةً لُخصمائهم يوم بدر وكان يقول: أنا أولُ من يجثو للخصومةِ بين يدي (٦) الرحمنِ يوم القيامة. وشهد مع رسولِ اللَّهِ ﷺ المشاهِدَ (٧) كلَّها إلا تبوكَ (٨) على ما

<sup>(</sup>۱) أي في صحيح مسلم (۱/ ۱۹۵ رقم ۳۲۰/۲۱۰). قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۳/۷ رقم ۳۸۸۰).

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح مسلم (١/١٩٦ رقم ٣٦٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السيرة» لابن هشام (١/ ٣١٢ ـ ٣١٩). «والاستيعاب» (٣/ ١٩٧ رقم ١٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على مصدره.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/٤٤٣ رقم ٤٧٤٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية» (ص٤٠) و «الاستيعاب» (٣/ ٢٠١ - ٢٠١).

<sup>(</sup>٨) فإنه خلّفه رسولُ الله ﷺ على المدينة وعلى عياله بعده في غزوةِ تبوك، وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».

أُخْرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٠ رقم ٣٠/ ٢٠٤٤) والترمذي في «السنن» رقم =

يأتي. وهو صاحبُ عَمرِو بنِ وُدّ وخيلهِ(١) يوم الخندق.

وفتح الله على يديه يوم خيبر (٢) بعد قتلِه فارسَهم مَرْحَباً. وكان مع حُماة النبيّ (٣) عَلَيْ يوم أُحد. وكان صاحبَ النداء بسورةِ براءة (٤) تبليغاً عن الرسولِ عَلَيْ في الموسِم، وشريكه في هديه (٥) في حجّةِ الوداعِ، وخليفتَه في أهله في غزوةِ تبوك (٢) وصاحبَ تجهيزِه حين توفي (٧) مع جماعة أهلِ البيتِ عَلَيْهِ.

وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسانِ من الفضائلِ الجمّةِ ما فيه كفايةً وغُنيةً عن تلفيق الرافضةِ (٨) وخَرْطِهم وكذِبهم عليه وعلى رسولِ اللّهِ ﷺ وقولِهم عليه ما لم يقُلْ قبَّحهم الله.

# [موقف علي من الخوارج والرافضة وموقفهم منه]

(مبيدً) أي مُدمَّرُ (كلِّ خارجيٌّ) نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا

 <sup>(</sup>٣٧٣٠، ٣٧٣٠) وابن ماجه رقم (١٢١) وأحمد في «المسند» (١/٩٧١) و (٣/ ٣٦) (٦/ ٣٦).
 (٣٣٦، ٣٦٩) والطبراني في «الكبير» (١/٨٠١، ١١٠) وابن أبي شيبة (١/١٢، ٦٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام في السيرة (٣/ ٣٥١): حدثني الثقة أنه حدث عن ابن شهاب الزهري أنه قال: قتل عليُّ بن أبي طالب يومئذ عمرو بن ودّ وابنه حِسْل بن عمرو.

<sup>(</sup>۲) لما أخرجه البخاري (۷/ ۷۰ رقم ۳۷۰۱) ومسلم (۱۸۷۲/۶ رقم ۲٤٠٦/۳۶) من حدیث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن إسحاق في «السيرة» (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) للحديث الذي أخرجه النسائي في «السنن» (٥/ ٢٤٧).

والدارمي (٢/ ٦٦) والبيهقي (٥/ ١١١) من حديث جابر.

ورجاله رجال مسلم إلا موسى بن طارق فهو ثقة، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس ولكن مسلم احتج بعنعنته عن جابر في أحاديث كثيرة.

<sup>\*</sup> وأخرجه الترمذي في «السنن» (٥/ ٢٧٥ رقم ٣٠٩١) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس.

وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٧٤٥ رقم ٩٢١٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٤٠٠ رقم ١٢١٢٨).

والنسائي في "تهذيب خصائص الإمام علي" رقم (٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣) من طرق.

<sup>(</sup>٥) انظر: «سيرة ابن هشام» (٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) تقدم آنفاً.

<sup>(</sup>V) انظر: «سيرة ابن هشام»(٤١٥/٤).

<sup>(</sup>A) سيأتي التعريف بهم قريباً.

ثم صار هذا الاسمُ عامًا لكل من اتبع مذهبَهم الفاسد وسلك طريقتَهم الخائبة، وكلُّ ذنبٍ يكفّرون به المؤمنين فهو تكفيرٌ لأنفسهم من وجوه عديدةٍ وهم لا يشعرون.

فمنها أن تكفيرَ المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعلُه كما في الحديث: «أيما امرئ قال لأخيه يا كافرُ فقد باء بها أحدُهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه»(١).

ومنها أن من أكبر الكبائرِ التي يُكفرون بها المؤمنين قتل النفسِ التي حرم الله إلا بالحق، وهم أسرعُ الناس في ذلك يقتلُون أهلَ الإيمان ويدَعون أهلَ الأوثان.

ومنها أن المؤمنَ وإن عمل المعاصيَ فهو لا يستحلّها وإنما يقع فيها لغلبة نفسِه إياه وتسويلِ شيطانِه له، وهو مُقِرَّ بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدودِ الشرعيةِ فيما ارتكبَه، وهم يقتلُون النفسَ التي حرم اللَّهُ قتْلَها إلا بالحق، ويأخذون الأموالَ التي حرم اللَّهُ أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفاعيلَ القبيحة مستحلّينَ لها، والذي يعمل الكبيرة مستحلًا لها أولى بالكفر ممن يعملها مُقِراً بتحريمها، بل لا مُخالفَ في ذلك إذ هو تكذيب بالكتاب وبما أرسل اللَّهُ تعالى به رسلَه عليهم السلام، وإنما توقف الصحابة عن تكفيرِ أهل النهروان لأنهم كانوا يتأوَّلون فحكموا أنهم بُغاةً.

(مارقِ) اسمُ فاعل من المُروق وهو الخروجُ من جانب غيرِ مقصودِ الخروجُ منه، وسُمّيَ الخوارجُ «مارقةً» لقول النبيُ ﷺ فيهم: «يمرقون من الدين كما يمرُق السهمُ من الرَّمية» (٢)، وقوله: «تمرُق مارقةٌ» (٢)، الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰/ ۱۱۶ رقم ۲۱۰۶).

ومسلم في صحيحه (٧٩/١ رقم ١١١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجهما قريباً.

ففي الصحيح (١) عن جابر بنِ عبدِ اللّهِ عَلَىٰ قال: أتى رجلٌ رسولَ الله عَلَىٰ بالجُعْرانَة مُنْصَرفه من حُنينِ، وفي ثوب بلالٍ فضة، ورسولُ اللّهِ عَلَىٰ يقبِضُ منها ويُعطي الناسَ، فقال: يا محمدُ اعدِلْ، قال: «ويلكَ ومن يعدِلُ إذا لم أكن أعدِلُ؟ لقد خِبتُ وخسِرتُ إن لم أكن أعدِلُ».

فقال عمرُ بنُ الخطابِ عَلَيْهِ: دعني يا رسولَ اللّهِ فأقتل هذا المنافق، فقال: «معاذَ اللّهِ أن يتحدث الناسُ أني أقتلُ أصحابي، إن هذا وأصحابَه يقرأون القرآنَ لا يجاوز حناجرَهم، يمرُقونَ منه كما يمرق السهم من الرمِيّة».

وفيه (٢) عن أبي سعيدٍ في قصة الذهبية: فجاء رجلٌ كثُ اللحيةِ مُشرِفُ الوجنتين غائرُ العينين ناتئُ الجبينِ محلوقُ الرأسِ فقال: اتقِ اللَّهِ يا محمد، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: "فمن يُطعِ اللَّه إن عصيتُه؟ أيأمَنُني على أهلِ الأرضِ ولا تأمنوني؟"، قال: ثم أدبرَ الرجلُ فاستأذنَ رجلٌ من القوم في قتله ـ يرَون أنه خالدُ بنُ الوليدِ ـ فقال رسولُ الله ﷺ: "إن مِن ضِنْضِيءِ هذا قوماً يقرأون القرآنَ لا يجاوز حناجرَهم، يقتُلون أهلَ الإسلام ويدَعون أهلَ الأوثان، يمرُقون من الإسلام كما يمرُق السهمُ من الرمية، لئن أدركتُهم لأقتلنَهم قتلَ عادٍ"، وفي لفظ: "ثمود"".

قال أبو سعيد(٤): فأشهد أني سمعتُ هذا من رسولِ الله عَلَيْق، وأشهدُ أن

<sup>(</sup>۱) أي في صحيح مسلم (٧٤٠/٢ رقم ١٠٦٣/١٤٢). وأخرج البخاري (٢٣٨/٦ رقم ٣١٣٨) الجزء الأول منه.

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح مسلم (٧٤١/٢ رقم ١٠٦٤/١٤٣).

<sup>(</sup>٣) لمسلم في صحيحه (٢/ ٧٤٢ رقم ١٠٦٤/١٤٤).

<sup>(</sup>٤) عند مسلم في صحيحه (٢/ ٧٤٤ رقم ١٠٦٤ /١٤٨).

عليَّ بنَ أبي طالب رَهِي قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجلِ فالتُمس فوُجد، فأُتيَ به حتى نظرتُ إليه نظرة رسولِ الله ﷺ الذي نعَتَ.

وفيه (١) عنه ظليه أن النبي على ذكر قوماً يكونون في أمته يخرُجون في فِرقة من الناس سيماهم التحالُقُ قال: «هم شرُ الخلقِ، أو من أشرُ الخلقِ، يقتلُهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ».

قال: فضربَ النبيُ ﷺ لهم مثلاً - أو قال قولاً - «الرجل يرمي الرمية، أو قال: «الفوق، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النّضِيّ فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة»، قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتمُوهم يا أهلَ العراق.

وفيه (٢) عنه ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تمرُق مارقة عند فرقةٍ من المسلمين يقتلُها أُولى الطائفتين بالحق ـ وفي رواية (٣) ـ «يكون في أمتي فرقتان فتخرُج من بينهما مارقة يلي قتلَهم أولاهم بالحق».

وفي لفظ قال: قال ﷺ: «تمرُق مارقة في فرقة من الناس، فيلي قتلَهم أُولى الطائفتين بالحق». وفي رواية (٤٠): «يخرجون على فِرقة مختلفة، يقتلُهم أقربُ الطائفتين من الحق».

وفيه (٥) عن سويد بنِ غَفلة قال: قال علي هُ اذا حدثتكم عن رسولِ الله على فلان أخِرَ من السماء أحبُ إليَّ من أن أقولَ عليه ما لم يقُل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحربَ خُدعة.

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «سيخُرج في آخر الزمانِ قومٌ أحداثُ الأسنان سفُهاءُ الأحلام، يقولون من خير قولِ البريةِ، يقرأون القرآنَ لا يجاوزُ حناجرَهم،

<sup>(</sup>١) عند مسلم في صحيحه (٢/ ٧٤٥ رقم ١٠٦٤/١٤٩).

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم (۲/ ۷٤٥ رقم ۱۰٦٤/۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) عند مسلم في صحيحه (٧٤٦/٢ رقم ١٠٦٤/١٥١).

<sup>(</sup>٤) عند مسلم في صحيحه (٧٤٦/٢ رقم ١٠٦٤/١٥٣).

<sup>(</sup>۵) أي صحيح مسلم (٧٤٦/٢ ـ ٧٤٧ رقم ١٠٦٦/١٥٤). قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (٩/٩٩ رقم ٥٠٥٧).

يمرُقون من الدين كما يمرُق السهمُ من الرمية، فإذا لقيتمُوهم فاقتلُوهم، فإن في قتلِهم أجراً لمن قتلَهم عند الله يوم القيامة».

وفيه (٢) عن زيد بنِ وهب الجُهنيّ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على وله الذين ساروا إلى الخوارج، فقال على وله أيها الناسُ إني سمعتُ رسولَ الله وله يله يله يله يله يله الناسُ إلى الخوارج، فقال على واعتران ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صيامِهم بشيء، يقرأون القرآن يحسَبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتُهم تراقِيَهم، يمرُقون من الإسلام كما يمرُق السهمُ من الرمية، لو يعلم الجيشُ الذين يُصيبونَهم ما قُضيَ لهم على لسان نبيهم الله عضدُ وليس له غلى لسان نبيهم الله عضدُ وليس له غيراع، على رأس عضدِه مثلُ حَلمةِ الثذي، عليه شُعيراتُ بيضٌ».

فتذهبون إلى مُعاوية وأهلِ الشامِ وتتركون هؤلاءِ يخلفُونَكم في ذراريكم وأموالِكم؟ واللّهِ إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومَ، فإنهم قد سفكوا الدمَ الحرامَ، وأغاروا في سَرْح الناس، فسيروا على اسم الله».

قال سلمة بنُ كهيل: فنزّلني زيدُ بنُ وهْب منزلاً حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبدُ الله بنُ وهْبِ الراسبيُّ فقال لهم: ألقُوا الرماحَ وسُلُوا سيوفَكم من جُفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يومَ حَروراءِ، فرجعوا فوحَشوا(٣) برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناسُ برماحهم، قال: وقُتُلُ بعضُهم على بعض، وما أُصيبَ من الناس يومئذ إلا رجلان.

<sup>(</sup>۱) أي في صحيح مسلم (۷٤۷/۲ رقم ۱۰٦٦/۱۰۵).

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح مسلم (٧٤٨/٢ ـ ٧٤٩ رقم ١٠٦٦/١٥٦).

 <sup>(</sup>٣) فوحشوا برماحهم، أي رموا بها عن بعد منهم، ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا فرصة.

فقال على ظلى التمسوا فيهم المُخْدَج، فالتمسوه فلم يجدوه. فقام على ظلى الله بنفسه حتى أتى ناساً قد قُتل بعضهم على بعض قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرضَ فكبر ثم قال: صدَق الله وبلغ رسولُه.

قال: فقام إليه عُبيدةُ السّلمانيُّ فقال: يا أميرَ المؤمنين، آللَّهَ الذي لا إله إلا هو . هو لسمعتَ هذا الحديثَ من رسول الله ﷺ؟ فقال: إي واللَّهِ الذي لا إله إلا هو . حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلِف له».

وفيه (١) عن عبيد اللّهِ بنِ أبي رافع مولى رسولِ الله ﷺ أن الحرورية (٢) لما خرجت وهو مع عليً بن أبي طالبٍ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إن رسولَ الله ﷺ وصف لنا، وإني لأعرف صفتَهم في هؤلاء، يقولون الحقّ بألسنتِهم ولا يجوز هذا منهم ـ وأشار إلى حلقه ـ من أبغضِ خلق اللّهِ إليه، منهم أسودُ، إحدى يديه طِبْئُ شاة أو حَلْمةُ ثدي.

فلما قتلَهم علي بنُ أبي طالب رها قال: انظُروا، فنظروا فلم يجدوا شيئاً، فقال: ارجِعوا فوالله ما كذّبتُ ولا كُذّبتُ مرتين أو ثلاثاً من وجدوه في خِربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبدُ اللّهِ: وأنا حاضرٌ ذلك من أمرهم وقولِ عليٌ فيهم.

وفيه (٣) عن أبي ذر رضي قال: قال رسولُ اللَّهِ اللَّهِ الله الله عدي من أمتي قوماً يقرأون القرآنَ لا يجاوز حلاقيمَهم. يخرجون من الدين كما يخرُج السهمُ من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شرُّ الخلقِ والخليقة». ومثلُه (٤) عن رافعِ بنِ عُمرَ الخِفارى عليه الخِفارى عليه .

وفي سنن أبي داود (٥) عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن

<sup>(</sup>۱) أي صحيح مسلم (٧٤٩/٢ رقم ١٠٦٦/١٥٧).

<sup>(</sup>٢) اسم من أسماء الخوارج تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٣) أي في صحيح مسلم (٢/ ٧٥٠ رقم ١٠٦٧/١٥٨).

<sup>(</sup>٤) أي في صحيح مسلم (٧/ ٧٥٠ رقم ١٠٦٧/١٥٨).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١٢٣/٥ رقم ٤٧٦٥) وهو حديث صحيح. قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٩٤٠).

رسولِ الله على قال: «سيكون في أمتي اختلاف وفُرقة، قوم يحبونَ القتلَ ويُسيئون الفعل، يقرأونَ القرآنَ لا يجاوز تراقيَهم، يمرقون من الدين مروقَ السهم من الرمية، لا يرجِعونَ حتى يرتد على فُوقِه، هم شرُّ الخلقِ والخليقةِ، طوبى لمن قتلَهم وقتلوه، يدْعون إلى كتابِ اللَّهِ وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما سيماهُم؟ قال: التحليق».

وله (١) عن أنس فيه أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «سيماهُم التحليقُ والتسبيدُ، فإذا رأيتموهم فأيتِمُوهم».

قال أبو داود (<sup>(۲)</sup>: التسبيدُ استئصالُ الشعر، والأحاديث في ذمِّ الخوارجِ والأمرِ بقتالهم والثناء على مُقاتليهم كثيرةٌ جداً وفيما ذكرنا كفايةٌ.

(و) مبيدُ (كلَّ خبُّ رافضيُّ النَّبُ الخدَّاعُ الخائنُ، والرافضيُّ نسبةٌ الى الرفض وهو الترْكُ بازدراء واستهانةِ، سُمّوا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر وعمرَ فَيُهُمَّا، وزعموا أنهما ظلما علياً واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة فيهماً فدكَ،

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/ ١٢٣ \_ ١٢٤ رقم ٤٧٦٦) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) الرافضة: يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة، وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من النبي علي.

<sup>\*</sup> وسنذكر أهم المسائل الاعتقادية عندهم والتي كان لها أثر هام في تباعدهم عن هدي الكتاب والسنة وطريقة أهل الحق.

١ ـ قصر الخلافة في آل البيت، على وذريته ﷺ.

٢ ـ دعواهم عصمة الأئمة والأوصياء.

٣ \_ تدينهم بالتقية.

٤ ـ دعواهم المهدية.

٥ ـ دعواهم الرجعة.

٦ ـ موقفهم من القرآن.

٧ \_ موقفهم من الصحابة.

٨ ـ القول بالبداء على الله تعالى.

وتوجد لهم آراء أخرى منحرفة. [انظر كتاب: «فرق معاصرة، تنسب إلى الإسلام، وبيان موقف الإسلام منها»، إعداد: غالب بن علي عواجي (١٦٣/١ ـ ١٥٧) فقد أجاد وأفاد].

وبذلك يُحطُّون عليهما ثم على عائشةَ ثم على غيرها من الصحابة.

حُكيَ عن أبي المظفر الإسفرايني في المِلل والنّحل أن الذين أحرقهم على والله علي الله عنه الروافض ادّعوا فيه الإلهية وهم السبئية، وكان كبيرهم عبد الله بنُ سبأ يهودياً ثم أظهرَ الإسلامَ وابتدع هذه المقالةَ.

وتفصيلُ ذلك ما ذكره في الفتح (٧) من طريق عبدِ اللهِ بنِ شريكِ العامريِّ عن أبيه قال: قيل لعلي ظَالِيهُ إن هنا قوماً على باب المسجدِ يزعمُونَ أنك ربُّهم فدعاهم

<sup>(</sup>۱) السبئية: هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، قيل أنه من الحيرة في العراق، وقيل: ـ وهو الراجح ـ إنه من أهل اليمن من صنعاء وقيل أصله رومي، أظهر الإسلام في زمن عثمان خديعة ومكراً. وكان من أشد المحرّضين على الخليفة عثمان شريب حتى وقعت الفتنة.

وهو أول من أسسس التشيع على الغلو في أهل البيت، ودعا إلى إثبات الوصاية لعليّ، ثم زعم بعد ذلك أن علياً هو خير الأوصياء بحكم أنه وصي خير الأنبياء، ثم دعا إلى القول بالرجعة ثم إلى القول بإلهية علي، وأنه لم يقتل بل صعد إلى السماء وأنّ المقتول هو شيطان تصوّر بصورة على.

انظر: «فرق معاصرة» لغالب بن على عواجي (١٤٤/١ ـ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۲۷ رقم ۲۹۲۲).

<sup>(7) (1/7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٤/ ٥٢٠ رقم ٤٣٥١).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (٤/ ٥٩ رقم ١٤٥٨) وقال: هذا حديث صحيح حسن.

<sup>(</sup>٦) في «السنن» (٧/ ١٠٤ \_ ١٠٥).

<sup>(</sup>YV·/YY) (Y)

فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنتَ ربُنا وخالقُنا ورازقُنا، قال: ويلَكم إنما أنا عبدٌ مثلُكم آكلُ الطعامَ كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، وإن أطعتُ اللَّهَ أثابني إن شاء، وإن عصيتُه خشِيتُ أن يعذبني. فاتقوا اللَّهَ وارجِعوا، فأبوا.

فلما كان الغدُ غدَوا عليه فجاء قنبرُ فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلامَ، فقال: أدخِلْهم، فقالوا كذلك، فلما كان الثالثُ قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنّكم بأخبث قِتلةٍ، فأبوا إلا ذلك، فأمرَ عليَّ وَالله أن يُخدَّ لهم أُخدود بين المسجدِ والقصرِ، وأمر بالحطب أن يُطرح في الأخدود ويُضْرمَ بالنار ثم قال لهم: إني طارِحكم فيها أو ترجِعوا. فأبوا أن يرجِعوا، فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: إنسي إذا رأيت أمراً مُنكَراً أوقدتُ ناري ودعوتُ قنبراً قال الحافظُ ابنُ حجر(۱): إسنادُه صحيحٌ(۱).

ومنهم طائفة يعتقدون أنْ لا إله إلا عليّ، وهم النُصيريةُ (٣) الذين يقول شاعرُهم الملعونُ قبَّحهُ الله:

<sup>(1) (11/</sup> ۲۷).

<sup>(</sup>٢) بل قال الحافظ في «الفتح» (٢١/ ٢٧٠): هذا إسناد حسن.

 <sup>(</sup>٣) النصيرية: هي إحدى فرق الباطنية الغلاة، ظهرت في القرن الثالث للهجرة، انشقت عن فرقة الإمامية الاثني عشرية.

تنسب هذه الطائفة إلى زعيمهم (محمد بن نصير النميري) وكنيته أبو شعيب، وكان من الشيعة الاثنا عشرية وأصله من فارس ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب له حيث ادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظر، فلم تقر له الإمامية بذلك فانفصل عنهم وكون له طائفة وقد ظل زعيماً لطائفته إلى أن هلك سنة (٢٧٠هـ)، وبعضهم يذكر أنه في سنة (٢٧٠هـ).

وللنصيرية عقائد كثيرة بعضها ظاهر، وبعضها \_ وهو الأكثر \_ لا يزال في طي الكتمان،
 وقد اتضح أن أهم عقائدهم وأبرزها:

١ ـ تأليه على رضى الله عنه.

٢ ـ القول بالتناسخ: ويعود سبب تعلقهم بالتناسخ إلى أنهم لا يؤمنون بيوم القيامة ولا
 بالحساب والجزاء في الآخرة...

والتناسخ حسب معتقد النصيرية في أربع صور حسب قرب الشخص أو بعده عن الإيمان وطاعة الأئمة أو عصيانهم وهي كما يلي:

أ ـ نسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر.

ب ـ مسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسد حيوان.

أشهد ألا إله إلا ولا سبيل إلا المه إلا ولا سبيل إلى المه إلا ولا حمدات عمليه إلا

حيدرة الأذرع البَطين محمد المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة

ومنهم من يدعي فيه الرسالةَ وأن جبريلَ خانها فنزل بها على محمد ﷺ.

ومنهم من يدعي فيه العصمة، ويرى خلافة أبي بكر وعمرَ وعثمانَ باطلةً، ويشتمُون طلحةً والزبيرَ وعائشةَ ويرمونَها بما رماها به ابنُ سلولِ قبحهم الله.

ومنهم من يدعي أنه رُفع إلى السماء كما رُفع عيسى وسينزل عيسى كما سينزل وهم أصحابُ الرَّجعْة.

ومنهم من يدعي أنه وصيُّ رسولِ الله ﷺ بأمته، وأنه عهِدَ إليه ما لم يَعْهَدُه إلى غيره وبلغه ما كتمه الناسَ، وغيرُ ذلك من فِرقهم الضالةِ وشِيَعِهم الخاطئة.

وأما الزيديةُ(١) الذين يدعون أنهم أصحابُ زيدِ بنِ عليٌ وأتباعه فهؤلاء لا يشتُمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة، ولكنهم يفضلون علياً والله ويقدّمونه في الخلافة ثم أبو بكر ثم عمرَ ثم يسكتون عن عثمانَ والله الله على معاويةً غفر الله له.

هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائِلهم، ثم رأيتُ في بعضها السكوتَ عن أبي بكر وعمرَ، فلا يذكرونهما بخير ولا شر، ولا بخلافة ولا غيرها، ثم يحصُرون الخلافة في علي رفيها، فذريته، ففرقةٌ تدَّعي عِصمتَهم، وأخرى لا تدَّعي ذلك.

والمقصودُ أنهم فرقٌ كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالِهم واعتقاداتِهم، وأخفُهم بدعة الزيديةُ، هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى.

ج ـ فسخ: فهو خروج الروح من جسم آدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض وهوامها.
 د ـ رسخ: فهو انتقال الروح من جسم آدمي إلى الشجر والنبات والجماد.

٣ \_ تقديس الخمر.

٤ ـ موقفهم من الصحابة.

<sup>[</sup>انظر: «فرق معاصرة» لغالب بن علي عواجي (١/ ٣٢١ ـ ٣٦٣) و «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٥/ ٣٤٥ ـ ١٤٥)].

<sup>(</sup>١) الزيدية: نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي، الذي ولد سنة (٨٠هـ) تقريباً، وتوفي سنة (١٢٢هـ).

<sup>[</sup>انظر: تفصيل ذلك في «فرق معاصرة» لغالب بن على عواجي (١/١٥٤ ـ ١٦٣)].

وأما في مسألة الصفاتِ والقرآنِ والقدرِ والوعدِ والوعدِ وسائرِ المعتقداتِ فقد دهَى كلَّ فرقةٍ منهم ما دهى غيرَهم من الناس، ولكن المشهورَ من غالبهم الاعتزالُ واعتمادُهم كتبَ العلَّافِ والجبائي<sup>(۱)</sup> وأشباهِه، والزيديةُ عمدتُهم في تفسير القرآنِ كشافُ<sup>(۲)</sup> الزِمَخشريِّ، وقد شحنَه بقول القدريةِ المعتزلةِ، وهم أخفُ وأهونُ ممن يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بالله، ومحلُ بسطِ مقالاتِهم وفرقِ ضلالاتِهم كتبُ المقالات.

هذا وقد قال علي ظليه في تفضيل أبي بكر وعمر في ما قدمناه في الصحيح (٣)، وفي كتاب السنة (٤) عن علقمة في خُطبة علي ظليه على منبر الكوفة: ألا إنه بلغني أن قوماً يفضّلونني على أبي بكر وعمر في الها، ولو كنتُ تقدمتُ في ذلك لعاقبتُ فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدَّم.

من قال شيئاً من ذلك فهو مفترٍ، عليه ما على المفتري. وخيرُ الناسِ كان بعد رسولِ الله ﷺ أبو بكر ثم عمرُ، ثم أحدثنا بعدهم أحداثاً يقضي اللَّهُ فيها ما شاء.

وهذا الكلامُ مشهورٌ عنه من طُرق لا تحصى، لأنه رضي وكرَّم الله وجهَه كان يجهر به ويظهرهُ في المحافل وعلى المنابر، ويذُم الرافضة كثيراً، وقد جلد من قيل

<sup>(</sup>١) تقدُّم التعريف به.

 <sup>(</sup>٢) مثال ذلك إذا مر بلفظ يشتبه عليه ظاهره ولا يتفق مع مذهبه يحاول أن يبطل بكل جهوده
 هذا المعنى الظاهر. وأن يثبت للفظ معنى آخر موجوداً في اللغة.

المعنى الصافر . وال يبب علم المحلى الموجود في المحد القيامة : ٢٧-٢٣]. القيامة : ٢٧-٢٣]. المحنى المعنى الظاهر لكلمة ناظرة لأنه لا يتفق مع مذهبه الذي لا يقول برؤية الله تعالى، ونراه يثبت له معنى آخر هو التوقع والرجاء . . . ».

انظر: «التفسير والمفسرون» الدكتور محمد بن حسين الذهبي (١/ص٤٢٨ ـ ٤٢٨). ونجد ابن القيم يثور على الزمخشري من أجل تفسيره الاعتزالي...

مَنْ يَهُمْ لَذُواهُ يَذَكُرُ مَا فَسَرَ بَهِ الزَمْخَشَرِي قُولُهُ تَعَالَى فِي الآيةُ (١٧٦) من سورة الأعراف: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخَلَدُ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبِعَ هَوَاهُ ﴾ [الأعراف: ٧٦]. ثم يقول ابن القيم: «فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة، مبعد للنجعة، في جعل كلام الله معتزلياً قدرياً». ذكره د. محمد حسين الذهبي في «التفسير والمفسرون» (١٨ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

وانظر: «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (١/٣٣٦ رقم ٤٨٤).

له إنه تكلم في عرض أمَّ المؤمنين و الله علده مائةً، وكان من أشد الناس على الرافضة وأسطاهم بهم والله.

(من كان) بمعنى من صار (للرسول) ﷺ (في مكان) أي منزلةِ (هارونَ من موسى) عليهما السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارونَ في مدة الميعاد، ومحمدٌ ﷺ استخلف علياً في غزوةِ تبوك.

ففي الصحيحين (١) عن إبراهيمَ بنِ سعدِ عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ لعلي ظليه: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلةِ هارون من موسى؟».

ولهذا قلنا في المتن (لا في نبوة) لمنزلة هارون من موسى فيها، فلا تتوهم ذلك من اقتصاري على الرواية الأولى، (فقد قدمت) في فصل النبوة (ما يكفي) في هذا الباب (لمن مِن سوء ظن) بأخيه المسلم (سلما) وهو قولى:

(وكلُ مَن مِن بعده قد ادّعى نبوةً فكاذبٌ فيما ادعى)

وما بعده.

وفي الصحيحين (٣) في تفسير قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَّمُوا فِي رَبِّمِهُ ۖ الحج: ١٩] عن قيس بنِ عديٌ عن أبي ذرِّ رَبِّهُ إنه كان يُقسم فيها أن هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۷۱ رقم ۳۷۰٦) وطرفه رقم (٤٤١٦).ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٠ رقم ٢٤٠٤/٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ۱۱۲ رقم ٤٤١٦).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٠ ـ ١٨٧١ رقم ٣١/ ٢٤٠٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/٤٤٣ رقم ٤٧٤٣).
 ومسلم في صحيحه (٤/٣٣٣ رقم ٣٠٣٣/٣٤).

الآيةَ نزلت في حمزة وصاحبيه وعُتبةَ وصاحبيه، برزوا يوم بدر.

وفيهما (١) عنه عن عليً بنِ أبي طالب رضي قال: أنا أولُ من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة.

قال قيس: وفيهم نزلت: ﴿هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُ ۗ قال: هم الذين بارزوا يوم بدرٍ: عليٌّ وحمزةُ وعُبيدةُ، وشيبةُ بنُ ربيعةَ وعُتبةُ بنُ ربيعةَ والوليدُ بنُ عتبةً.

وفيهما (٢) عن سهلِ بنِ سعدِ ﴿ أن رسولَ الله ﷺ قال يوم خيبرَ: "الأُعطيَنَ هذه الراية غدا رجلاً يفتح اللَّهُ على يديه يحب اللَّه ورسولَه ويُحبه اللَّهُ ورسولُه"، قال: فباتَ الناسُ يدُكونَ ليلتَهم أيُهم يُعطاها، فلما أصبح الناسُ غدَوا على رسول اللَّهِ ﷺ كُلهم يرجو أن يُعطاها، فقال: "أين عليُ بنُ أبي طالب؟"، فقيل: هو يا رسولَ الله يشتكي عينيه، قال: "فأرسلوا إليه"، فأتيَ به فبصقَ رسولُ الله ﷺ في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجعٌ، فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسولَ اللهِ أقاتلُهم حتى يكونوا مثلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: "انفُذُ على رسلك حتى تنزِلَ بساحتِهم ثم ادعُهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي اللَّهُ بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْرَ النَّعَم". وعن سلمة بنِ الأكوع نحوُه مختصراً، ونحوُه عند مسلم أيضاً.

وفيهما (٣) عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلاً جاء سهل بن سعد فقال: هذا فلان له لأمير المدينة ـ يدعو علياً عند المنبر. قال: ماذا يقول له؟ قال: يقول أبو تراب؟ فضحك وقال: والله ما سماه إلا النبي على وما كان له اسم أحب إليه منه، فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا العباس كيف؟ قال: «دخل على فاطمة، ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي على المسجد فخرج إليه فوجد رداء، قد سقط عن ظهره وخلص إلى عمك؟ قالت: في المسجد فخرج إليه فوجد رداء، قد سقط عن ظهره وخلص إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: «اجلس يا أبا تراب» مرتين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ رقم ٤٧٤٤). ولم يخرجه مسلم.

٢) أخرجه البخاري (٧/ ٧٠ رقم ٣٧٠١) ومسلم (٤/ ١٨٧٢ رقم ٣٤/ ٢٤٠٦). وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) البخاري في صحيحه (٧٠/٧ رقم ٣٧٠٣).

ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ رقم ٣٨/ ٢٤٠٩).

وفي رواية مسلم (١) عن أبي حازم عن سهل بنِ سعدِ قال: «استُعمل على المدينة رجلٌ من آل مروانَ، قال: فدعا سهلَ بنَ سعدِ فأمره أن يشتُم علياً، قال: فأبى سهلٌ فقال له: أما إذا أبيتَ فقل: لعن الله أبا تراب، فقال سهل: ما كان لعلي اسمٌ أحبَّ إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرَحُ إذا دُعيَ به. فقال له: أخبرنا عن قصته، أسمّيَ أبا تراب فذكره.

وفي صحيح البخاري (٢) عن سعيد بن عبيدة ، قال : جاء رجل إلى ابن عمر والله فسأله عن عثمان فذكر محاسن عملِه وقال : لعل ذلك يسوؤك؟ قال : نعم . قال : فأرغَمَ اللَّهُ بأنفك . ثم سأله عن علي فذكر محاسِنَ عملِه وقال : هو ذاك بيتُه أوسطُ بيوتِ النبيُ عَلَيْ ، ثم قال : لعل ذلك يسوؤك؟ قال : أجل . قال : فأرغم اللَّه بأنفِك . انطلق واجهَدْ على جَهدك » .

وفيهما (٣) عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي الله أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي الله سبي، فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة في فأخبرتها، فلما جاء النبي الله إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت بزد قدميه على صدري وقال: «ألا أُعلَّمكما خيراً مما سألتُماني؟ إذا أخذتُما مضاجعَكما؟ تكبّران أربعاً وثلاثين، وتسبّحان ثلاثاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم».

وفي البخاري<sup>(٤)</sup> عن ابن سيرينَ عن عُبيدةَ عن علي علي قال: «اقضُوا كما كنتم تَقْضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناسُ جماعةً أو أموتَ كما مات أصحابي». فكان ابنُ سيرينَ يرى أن عامةَ ما يُروى عن علي فائه الكذبُ.

قلتُ: وأكثرُ مَن يَكذب على علي ﷺ الرافضةُ الذين يدّعون مشايعتَه ونشرَ فضائِله ومثالبِ غيرِه من الصحابةِ، فيُسندون ذلك إليه ﷺ وهو بريءٌ منهم، وهم أعدى عدوً له.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (٤/ ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ رقم ٣٨/ ٢٤٠٩).

<sup>(</sup>۲) (۷۰/۷ ـ ۷۱ رقم ۳۷۰٤).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰/۷ رقم ۳۷۰۵).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ۲۰۹۱ رقم ۲۷۲۷).

٤) في صحيحه (٧/٧١ رقم ٣٧٠٧).

وفي الصحيحين (١) من طرق عنه رهي قال: قال رسولُ الله على: «لا تخذِبوا على فإنّه من كذب على فليلج النار».

وفي فضائله ولله من الأحاديث الصِحاحِ والحسانِ ما يغني عن أكاذيب الرافضة، وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها.

وفي صحيح مسلم (٢) عن عامر بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصِ عن أبيه ظلله قال: أمر معاوية بنُ أبي سفيانَ سعداً فقال: ما منعك أن تسُبَّ أباً تراب؟ فقال: أما ما ذكرتَ فثلاثَ قالهن رسولُ اللهِ عللهِ، لأن تكونَ لي واحدةً منهن أحبُ إليَّ من حُمْر النَّعَم، سمعتُ رسولَ الله علي قطبه: يا رسولَ اللهِ خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسولُ الله علي الما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارونَ من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟».

وسمعتُه يقول يوم خيبرَ: «الأُعطين الراية رجلاً يحب اللّه ورسولَه، قال: فتطاولنا لها قال: «ادعُوا لي علياً»، فأتي به أرمدَ فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ليلة فتح اللّه عليه.

ولما نزلت هذه الآيةُ: ﴿فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦١]، دعا رسولُ الله ﷺ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي».

وفي صحيح مسلم (٣) عن زِرِّ قال: قال عليٌ ﷺ: والذي فلق الحبةَ وبَرأُ النسَمةَ، إنه لعَهدُ النبيِّ ﷺ إليَّ أَنْ لا يُحبُّني إلا مؤمنٌ ولا يُبغضُني إلا منافق.

والأحاديث في فضله كثيرة جداً، وقد تقدم الحديث في الإشارة إلى خلافته هي رؤيا الرجل الصالح الدلو التي شرِبَ منها أبو بكر وعمر وعثمانُ، ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، وكان تأويل ذلك ما أصابه هي من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المهرقة والأمور الصعاب والأسلحة المسلولة بين المسلمين بسبب السبئية ومن وافقهم من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۹/۱ رقم ۱۰٦). ومسلم في صحيحه (۹/۱ رقم ۱/۱).

<sup>(</sup>۲) (٤/ ١٨٧١ رقم ٢٣/ ٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٨ رقم ١٣١/ ٨٧).

أهلِ الأمصارِ على قتل عثمانَ، وكان غالبُهم منافقين، وقليلٌ منهم من أبناء الصحابةِ مغرَّرونَ، فحصل من ذلك في يوم الجمَلِ<sup>(١)</sup> وصفّينَ<sup>(٢)</sup> وغيرِهما وقائعُ يطولُ ذكرُها.

فأما وقعةُ الجملِ (٣) فكانت بمحض فعلِ السبئيةِ قبَّحهم الله تعالى، ليس باختيار علي ظله ولا طلحة ولا الزبيرِ ولا أم المؤمنين في، بل بات الفريقان متصالحين بخير ليلة، فتواطأ أهلُ الفتنةِ، وتمالؤا على أن يفرقوا بين الفريقين ويُنشبوا الحرب بين الفئتين من الغلس، فثار الناسُ من نومهم إلى السلاح فلم يشعر أصحابُ رسولِ اللّهِ ﷺ إلا بالرؤوس تُندر والمعاصِمِ تتطاير ما يدرون ما الأمرُ حتى عُقر الجملُ وانكشف الحالُ عن عشرةِ آلافِ قتيلٍ فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما أنشبَ أهلُ الفتنةِ الحربَ بين الفريقينِ لعلمهم أنهما إن تصالحا دارت الدائرةُ عليهم وأخذوا بدم عثمانَ وأقيمَ عليهم كتاب، فقالوا: نشغلهم بأنفسهم، وكان أمرُ الله قدراً مقدوراً.

وأما في قتاله أهلَ الشام فكانوا هم مع معاوية، وكان هو رها متأوَّلاً يطالب بدم عثمانَ ويرى أنه وليُّه وأن قَتَلَته في جيش علي، فكان معذوراً في خطئه بذلك، وأما عليَّ رهيه فكان مجتهداً مصيباً وفالجاً مُحقاً يريد جمع كلمةِ الأمة، حتى إذا كانوا جماعةً وخمدت الفتنُ وطفِئت نارُها أخذ بالحق من قتلةِ عثمانَ.

وكان و السبئية يخافونه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، وكان السبئية يخافونه أعظم من خُصمائه، وذلك الذي حملَهم على ما فعلوه يوم الجمل، فكان أهل الشام بُغاة اجتهدوا فأخطأوا وعلي و الهيئة يقاتلهم ليرجِعوا إلى الحق ويفيئوا إلى أمر الله، ولهذا كان أهل بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه وعمار قتل معه و المسجد، فقال: فتل معه و المنة لبنة وعمار لبنتين، فرآه النبي النبي النبي التراب عنه ويقول: "ويح كنا نحمِلُ لبنة لبنة وعمار لبنتين، فرآه النبي الله فينفض التراب عنه ويقول: "ويح

<sup>(</sup>۱) انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» من روايات الإمام الطبري والمحدِّثين. د. محمد أمحزون (ص١١٨ ـ ١٤٠) و «العواصم من القواصم» (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» (ص١٤٦)، وانظر: «العواصم من القواصم» (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٥٤١ رقم ٤٤٧).

عمّارِ تقتله الفئةُ الباغيةُ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار».

قال: يقول عمارٌ أعوذ بالله من الفتن. فقتله أهلُ الشام مصداقَ ما أخبرهم به الصادقُ المصدوقُ عَلَيْ وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلافِ وإلى طاعةِ الإمامِ التي هي من أسباب دخول الجنةِ، ويدعونه إلى الفتنة والفُرقة التي هي من أسباب دخولِ النارِ، وكان عليٌ وَلَيْهُ أسعدَ منهم وأولاهم بالحق لقتله الخوارجَ بالنهروان، وقد قال النبيُ عَلَيْهُ: «تقتلُهم أولى الطائفتين بالحق»(۱) كما قدمنا.

وفي سنن أبي داود (٢) عن الأقرع مؤذّن عمر بن الخطاب والله قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوتُه فقال له عمر: وهل تجدُني في الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: أجدُك قرناً، فرفع عليه الدُرّة فقال: قرنُ مَهْ؟ فقال: قرن حديدٌ، أمين شديد. قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: أجدُه خليفة صالحاً غير أنه يُؤثِرُ قرابته، قال عمر: يرحَمُ اللَّهُ عثمانَ (ثلاثاً). فقال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجدُه صَدَأ حديد، فوضع عمرُ يده على رأسه فقال: يا دَفْراه يا دَفْراه يا دَفراه، فقال: يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالحٌ، ولكنه يُستخلف حين يُستخلف والسيفُ مسلولٌ والدمُ مُهراقٌ». وكان الأمرُ كما أخبرَه.

# [استشهاد علي بن أبي طالب]

وكان وكان الله أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسّك بكتاب الله وهذي محمد على أيس مجتهد في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتذفيف على أهل البدع حتى اعتدى على حياته والله الشقي ابن مُلجَم الخارجي قبحه الله وقد فعل، وذلك يوم الجمعة وقت الفجر وهو يقول: الصلاة الصلاة، فمكث يَوم الجمعة وليلة السبت وتُوفّي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة أشهر إلا ليالي وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/ ٤٣ \_ ٤٤ رقم ٤٦٥٦) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإصابة» (٤/ ٨/٤) و «الاستيعاب» (٣/ ٢٢١).

وذلك مصداقُ ما روى الإمامُ أحمدُ (۱) وأبو داود (۲) وغيرُهما عن سفينةَ أبي عبد الرحمنِ مولى رسولِ الله على قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «الخلافةُ ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ملكاً» قال سفينةُ: فخُذْ سَنَتي أبي بكرٍ وعشْرِ عمرَ واثنتي عشْرةَ عثمانَ وستَّ علي الله المجمعين.

قلت: سفينةُ وَهِ حَذَفَ الزائدَ والناقصَ عن السنين من الأشهر على ما جرت به عاداتُ العربِ في حذف الكسورِ في الحساب وعلى ما قدّمنا ضبطَه فأيامُ كلِ منهم لا تكمّلُ ثلاثين إلا بخلافةِ الحسنِ بنِ علي وَهِ ، وهي ستةُ أشهر، ثم أصلح الله به الفئتين من المسلمين كما أخبر النبيُ عَهِ ، وولِيَ معاويةُ بذلك واجتمع الناسُ عليه وكان ذلك العامُ يسمّى: عام الجماعة »، وكان معاويةُ وَلَى ملوكِ الإسلام وخيرَهم.

وروى الإمامُ أحمدُ<sup>(٤)</sup> عن علي رَهِينه قال: سبق رسولُ الله ﷺ، وصلَ أبو بكر، وثلَّثَ عمرُ ثم خبَطَتْنا بعده فتنةً فهو ما شاء الله. وفي رواية: يقضي الله فيها ما يشاء.

وله عنه (٥) ﷺ قال: لَيُحِبَّنِي قومٌ حتى يدخلوا النارَ في حُبِّي، وليُبغضنَي قومٌ حتى يدخلوا النارَ في بغضي.

وله (٦) عنه على قطيه قال: يهلِكُ في رجلان: مُفرِطٌ غالٍ، ومُبغضٌ قالٍ. وله (٧)

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٥/ ٢٢١ و ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٣٦/٥ ـ ٣٧ رقم ٢٦٤٦ و ٤٦٤٧).

 <sup>(</sup>٣) كالترمذي في «السنن» (٤/ ٥٠٣ رقم ٢٢٢٦) وقال: هذا حديث حسن.
 والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٤٥١).

وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٦٢ ـ ٥٦٣ رقم ١١٨١).

وهو حديث حسن.

 <sup>(</sup>٤) في «المسند» (١١٢/١، ١٢٤، ١٢٥، ١٣٢، ١٣٧).
 قلت: وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/٢١٤ رقم ٢٤١) بإسناد صحيح.
 وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) لأحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٥٦٥ رقم ٩٥٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) لأحمد في افضائل الصحابة ا (٢/ ٥٧١ رقم ٩٦٤) بإسناد حسن.

 <sup>(</sup>٧) الأحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٥٦٥ رقم (٩٥١) بإسناد ضعيف.
 قلت: وأخرجه الحاكم (٣/ ١٢٣) من طريق الحكم وصحح إسناده فتعقبه الذهبي بقوله:
 الحكم وهاه ابن معين.

عنه قال: يهلِك فيُّ رجلانِ مُحِبٌ مفْرِطٌ ومبغِضٌ مُفترٍ.

وله (١) عن الشعبي عن علقمة قال: أتدري ما مَثلُ عليٌ في هذه الأمةِ؟ قال قلت: وما مثلُه؟ قال: مثلُه كمثل ابنِ مريم، أحبه قومٌ حتى هلكوا في حبه، وأبغضه قومٌ حتى هلكوا في بغضه.

وقد روى (٢) عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ هذا المعنى مُسنداً عن عليُ بنِ أبي طالبِ عَلَيْهُ قال: دعاني رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فقال: ﴿إِن فيكَ من عيسى مثلًا، أبغضتُه يهودُ حتى بهتوا أُمّه، وأحبَّته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به». ألا وإنه يهلك فيَّ اثنان: مُحبُّ مفْرطٌ يُقرُظُني بما ليس فيَّ، ومُبغضٌ مفترٍ يحمِله شنآني على أن بهتني، ألا وإني لستُ بنبي ولا موصى إليَّ، ولكن أعمَل بكتاب اللَّهِ تعالى وسنةِ نبيه على السلطعتُ، فما أمرتُكم به من طاعة اللَّهِ فحقٌ عليكم طاعتي فيما أحبتم وكرِهم.

وكان وكان المحبر أصحابه بولاية معاوية ويقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجالِ تُندَر عن كواهلهم كأنها الحنظل إلا أن يفارِقكم معاوية (٣).

وكان أحمدُ بنُ حنبلِ (٤) رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم أحداً يُحفظ له من الفضائل في الأحاديث الصِحاح ما يُحفظ لعلي، وعن أصحاب رسولِ الله عَلَيْهُ وعن أصحاب رسولِ الله عَلَيْهُ أَجمعين.

<sup>(</sup>١) لأحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٥٧٥ رقم ٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) في زيادات «المسند» (١/ ١٦٠) وفي «فضائل الصحابة» (٢/ ٦٣٩ رقم ١٠٨٧) بإسناد ضعيف. لأجل الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة كادوا أن يجمعوا على تضعيفه. والنسائي في «تهذيب خصائص الإمام على» رقم (٩٨) بإسناد ضعيف جداً.

وابن الجوزي في «العلل» (١/ ٢٢٣).

وأورده الهيشمي في «المجمع» (٣٣/٩) وقال: رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم منه، وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف، وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف...

 <sup>(</sup>٣) انظر: «البداية والنهاية» (٨/ ١٣٤) وسنده ضعيف فيه الحارث الأعور ومجالد بن سعيد،
 وهما ضعيفان والأول متهم.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على مصدره الآن،

#### [مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة]

(فالستة المكمّلون العشرة وسائر الصخب الكرام البررة)

(ف) يليهم في الفضل (الستةُ المكملون) عددَ (العشرة) المشهودُ لهم بالجنة كما في السنن (١) عن عبد الرحمنِ بنِ الأخنسِ أنه كان في المسجد، فذكر رجلً علياً عليه ، فقام سعيدُ بنُ زيدٍ فقال: أشهَدُ على رسولِ الله على أني سمعتُه وهو يقول: اعشَرةٌ في الجنة: النبيُ على في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمرُ في الجنة، وعثمانُ في الجنة، وطلحةُ في الجنة، والزبيرُ بنُ العوام في الجنة، وسعدُ بنُ مالكِ في الجنة، وعبدُ الرحمن بنُ عوفِ في الجنة». ولو شئتُ لسميتُ العاشر. قال فقالوا: من هو؟ فقال: «هو سعيدُ بنُ زيدٍ» على فقالوا: من هو؟ فقال: «هو سعيدُ بنُ زيدٍ»

وكان أبو بكر ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِذَا ذَكَرَ يُومَ أُحِدِ قَالَ: ذَاكَ يُومُ كُلُهُ لَطَلَّحَةُ (٢).

وفي الصحيح<sup>(٣)</sup> عن أبي عثمان قال: لم يبقَ مع النبي ﷺ في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسولُ الله ﷺ غيرُ طلحةَ وسعدِ.

وفيه (٤) عن قيس بنِ أبي حازم قال: رأيتُ يدَ طلحةَ التي وقى بها النبيَّ ﷺ قد شَلَّتْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٧٥/٥ ـ ٣٨ رقم ٤٦٤٨ و ٤٦٤٩ و ٤٦٥٩). والترمذي (٦٤٨/٥ رقم ٣٧٤٨) وابن ماجه رقم (١٣٣) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٤٤٠) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٦١٩ رقم ١٤٢٨) والنسائي في «الكبرى» (٤/٤). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۷/۸٥۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٨٨ رقم ٣٧٢٢ و ٣٧٢٣).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٩ رقم ١٤١٤/٤٧).

<sup>(</sup>٤) أي في صحيح البخاري (٧/ ٨٢ رقم ٣٧٢٤). وطرفه رقم (٤٠٦٣).

<sup>(</sup>٥) أي في صحيح البخاري (٧٩/٧ ـ ٨٠ رقم ٣٧١٩). قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٩ رقم ٢٤١٥/٤٨).

وفيه (۱) عن مروانَ بن الحكم قال: أصاب عثمانَ وَ أَعافُ شديدٌ سنةَ الرُعافِ حتى حبَسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجلٌ من قريش قال: استخلِف، قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومَن؟ فسكت. فدخل عليه رجلٌ آخرُ - أحسبُه الحارثَ ـ فقال: استخلف. فقال عثمانُ: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت، فلعلهم قالوا الزبير، قال: نعم، أما والذي نفسي بيده إنه لخيرُهم ما علِمْتُ، وإنْ كان لأحبَهم إلى رسولِ الله عَيْه.

وفي رواية (٢) قال: أما واللَّهِ إنكم لتعلمون أنه خيرُكم (ثلاثاً).

وفيه (٣) عن عبد اللَّهِ بنِ الزبير على قال: كنتُ يومَ الأحزابِ جُعلتُ أنا وعمرُ بنُ أبي سلمةَ في النساء فنظرتُ فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قُريظةَ مرتين أو ثلاثاً، فلما رجعتُ قلتُ: يا أبتي رأيتُك تختلِفُ. قال: وهل رأيتني يا بُنيّ؟ قلت: نعم. قال: كان رسولُ الله على قال: «من يأتي بني قريظةَ فيأتيني بخبرهم». فانطلقتُ، فلما رجعتُ جمع لي رسولُ اللَّهِ بين أبويه فقال: فداك أبي وأمي.

وعن هشام بنِ عُروةً (٤) عن أبيه أن أصحابَ النبيُ ﷺ قالوا للزبيرِ يومِ وقعةِ اليرموك: ألا شُدَّ فنشُدَّ معك، فحمَلَ عليهم، فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربةً ضربها يوم بدر. قال عروةُ (٣): فكنتُ أُدخِل أصابعي في تلك الضرباتِ ألعب وأنا صغيرٌ.

قلت (٥): وقد اخترق صفوفَ الرومِ يومئذ أربعَ مرات، مرتين دخولاً فيهم ومرتين رجوعاً، وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى، كما هو مبسوطٌ في موضعه من السِير.

وفي مسلمٍ (٦) عن أبي هريرةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ على حِراء هو وأبو

<sup>(</sup>۱) أي في صحيح البخاري (٧/ ٧٩ رقم ٣٧١٧) وطرفه رقم (٣٧١٨).

<sup>(</sup>٢) عند البخاري في صحيحه (٧٩/٧ رقم ٣٧١٨).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۸۰ رقم ۲۸۲۰).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ۱۸۷۹ رقم ۲٤١٦/۶).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٨٠ رقم ٣٧٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «البداية والنهاية» (٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) أي في صحيح مسلم (١٨٨٠/٤ رقم ٢٤١٧/٥٠).

بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسولُ الله ﷺ: «اهدأ فما عليك إلا نبيًّ أو صديقٌ أو شهيدٌ». زاد في رواية (١٠): وسعدُ بن أبي وقاصٍ.

وفيه (٢) عن عائشة على قالت: أرِقَ رسولُ الله ذات ليلةٍ فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرُسني الليلة». قالت: وسمِغنا صوتَ السلاحِ. فقال رسولُ الله على «مَن هذا؟»، قال: سعدُ بنُ أبي وقاص يا رسولَ الله، جئتُ أحرُسك. قالت عائشةُ: فنام رسولُ الله على حتى سمعتُ عُطيطه.

وفيهما (٣) عن عبدِ اللَّهِ بنِ شدادِ قال: سمعتُ علياً يقول: ما جمع رسُولُ اللَّهِ ﷺ أبويه لأحد غيرَ سعدِ بنِ مالكِ، فإنه جعل يقول له يومَ أُحد: «ارمِ فداك أبى وأمى».

وعن عامر بن سعد (١) عن أبيه أن النبي الله جمع له أبويه يوم أحد، قال: كان رجلٌ من المشركين قد أحرق المسلمين فقال لي النبي الله: «ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نضلٌ، فأصبت جنبَه، فسقط فانكشفت عورتُه، فضحِكَ رسولُ الله الله الله على خارتُ إلى نواجذه.

وفيه (٥) عن مصعب بن سعدٍ عن أبيه أنه نزلت فيه آياتٌ من القرآن. قال: حَلفَتْ أم سعدٍ أن لا تُكلّمه أبداً حتى يكفُر بدينه، ولا تأكلَ ولا تشرب، قالت: زعمتَ أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك وأنا آمرُ بهذا، قال: مكثتْ ثلاثاً حتى غُشِيَ عليها من الجَهد، فقام ابن لها يقال له: عِمارةٌ فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن: ﴿وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَناً وَإِن جَهَداكَ لِتُشْرِكَ لِيهِ العنكبوت: ٨]. وقال تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ [لقمان: ١٥].

<sup>(</sup>۱) عند مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٨٠ رقم . . . / ٢٤١٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٨١ رقم ٢٨٨٥).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٥) رقم (٣٩/ ٢٤١٠).

 <sup>(</sup>٣) أُخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٥٥ رقم ٤٠٥٩).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٦ رقم ٢٤١١/٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٦ رقم ٢٤١٢).

<sup>(</sup>٥) أي في صحيح مسلم (١٨٧٧/٤ رقم ١٧٤٨/٤٣).

قال: وأصابَ رسولُ الله عَلَيْ عنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، فأخذتُه فأتيتُ به رسولَ الله عَلَيْ فقلتُ: نفّلني هذا السيفَ فأنا من قد علِمْتَ حالَه، فقال: «ردّه من حيث أخذتَه»، فانطلقتُ حتى إذا أردتُ أن أُلقِيَه في القبض لامتْني نفسي فرجَعتُ إليه فقلتُ: أعطِنيه. قال: فشَدَّ لي صوتَه: «ردّه من حيث أخذتَه»، قال: فأنزل اللهُ عز وجل: ﴿ يَسْنَالُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [الأنفال: ١].

قال: ومرِضْتُ فارسلتُ إلى النبي عَلَى فاتاني فقلتُ: دعني أقسمُ مالي حيث شئتَ. قال: فأبى، قلت: فالثلثَ، قال: فسكت فكان يعد الثلثَ جائزاً، قال: وأوتيتُ على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نُطعمك ونَسقيك خمراً، وذلك قبل أن تحرّم الخمر، قال: فأتيتُهم في حُشّ والحشُّ البُستانُ وفإذا رأسُ جزورِ مشويٌّ عندهم وزِقٌ من خمر، قال: فأكلتُ وشربتُ معهم، قال: فذكرتُ الأنصارَ والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار، قال: فأخذ رجلٌ أحدَ لَحْيَيْ الرأسِ فضربني به فجرح بأنفي، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَى فأخبرتُه، فأنزل الله عز وجل فيَّ ويعني نفسَه و بشأن الخمر: ﴿إِنّا رسولَ اللَّهِ عَلَى فَالْرَاكُمُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيَطَنِ المائدة: ٩٠].

وعن أنس<sup>(۲)</sup> ظليه قال: قال رسولُ الله عليه: «إن لكل أمةٍ أميناً وإن أميننا أيتها الأمةُ أبو عبيدة بنُ الجراح».

وعنه (٣) والله على اليمن قدموا على رسولِ الله على فقالوا: ابعث معنا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٨٧٨ رقم ٢٤/٣٤١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۹۳ ـ ۹۶ رقم ۳۷٤٤).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٨١ رقم ٥٣/ ٢٤١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٨١ رقم ٢٤١٩/٥٤).

رجلًا يعلمنا السنة والإسلام، قال: فأخذ بيد أبي عُبيدة فقال: «هذا أمينُ هذه الأمة».

وعن حذيفة (١) وهي قال: جاء أهلُ نجرانَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ ابعَثْ إلينا رجلاً أميناً حقَّ أمينِ حقَّ أمينٍ حقَّ أمينٍ . قال: فاستشرف لها الناسُ، قال: فبعث أبا عبيدةَ بنَ الجراح.

وروى ابنُ إسحاق (٢) في قصة خالدِ مع بني جَذيمة فقال له عبدُ الرحمن: عمِلتَ بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرتُ بأبيك، فقال عبدُ الرحمنِ: كذبتَ قد قتلتَ قاتلَ أبي ولكنك ثأرتَ بعمك الفاكِة بنِ المغيرة، حتى كان بينهما شرَّ، فبلغ ذاك رسولَ الله ﷺ فقال: «مهلاً يا خالدُ، دغ عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركتَ غَدوةَ رجلٍ من أصحابي ولا رؤحةً».

(وسائر الصحبِ) بقيتُهم (الكرامِ البررة) الذين هم خيرُ القرونِ من هذه الأمة، اختارَهم اللهُ تعالى لصُحبة نبيّه ونُصرةِ دينِه، ثم هم على مراتبهم.

أفضلُهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهلُ بدر، ثم أهلُ بدر، ثم أهلُ الثباتِ في غزوةِ الأحزابِ التي نجم فيها النفاقُ، ثم بيعةُ الرضوانِ، ثم من هاجر من قبل الفتحِ وقاتل أعظمُ درجةً من الذين أنفقوا من بعدُ وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسني.

# [الكلامُ على أمهات المؤمنين وسائر أهل البيت]

(وأهلُ بيتِ المصطفى الأطهارِ وتابعيه السادةِ الأخيارِ) (فكلُهم في محكم القرآنِ أثنى عليهم خالقُ الأكوان) (في الفتح والحديدِ والقتالِ وغيرِها بأكملِ الخصال)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۹۳/۷ رقم ۳۷٤٥). ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٨٢ رقم ٥٥/ ٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) في «السيرة النبوية» (٤/ ١٠٤).

وأُخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٩٦٧ رقم ٢٢٢/ ٢٥٤١).

كذاك في التوراة والإنجيلِ (وذكرُهم في سنة المختارِ

صفاتُهم معلومةُ التفصيل) قد سار سيرَ الشمس في الأقطار)

(وأهلُ بيت) الرسولِ محمدِ ﷺ (المصطفى) تقدم معناه.

(المختار) اسمُ مفعولِ من الاختيار بمعنى التفضيل، وهن زوجاتُه اللاتي هن أمهاتُ المؤمنين كما قال الله تعالى فيهن: ﴿وَأَزْوَنَجُهُ أُمَّهَا لُهُم اللهُ الله تعالى الله تعالى وخيرهن الله ورسولِه، فاختَرْن اللّه تعالى ورسول اللّه عليه:

وقال اللَّهُ تعالى فيهن: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا وَاذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ اللَّهِ وَلَلِّحَـُمَةً ﴾ [الأحزاب: ٣٣ ـ ٣٤]. وهن زوجاته في الدنيا والآخرة.

فمنهن خديجة أمُّ المؤمنين الصديقةُ الأولى التي هي أولُ من صدّقه ﷺ فيما بعث به على الإطلاق قبل كلُّ أحدٍ ﷺ ، وقرأ جبريلُ عليها السلامَ من ربّها وبشّرها ببيت في الجنة من قصّب (۱)، لا صخَبَ فيه ولا وصَبَ، وما زالت تُؤويه وتسكّن جأشه وتعاضِدُه بالنفس والمالِ حتى توفاها اللَّهُ عز وجل.

وعائشةُ (٢) وعائشةُ الصديقة بنتُ الصديق، حبيبة حبيبِ الله على المبرأة من فوق سبع سمواتِ (٣) بأربعَ عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمانِ ومكان، التي كان ينزل الوحي عليه وهو في حِجْرها، وتُوفّيَ في حِجْرها، وقد خُلطً (٤) ريقُها بريقه على أخر ساعةٍ من الدنيا وأوّلِها من الآخرة، ودُفن في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٣٣ ـ ١٣٤ رقم ٣٨٢٠).

ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٨٧ رقم ٧١/ ٢٤٣٢).

من حديث أبي هريرة رضي قال: «أتى جبريلُ النبيَّ عَلَى فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عزَّ وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب».

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد» (۸/۸۰ ـ ۸۱) و «أُسد الغابة» (۷/۱۸۸) و «الاستيعاب» (٤/ ٤٣٥ ـ ٤٣٩) و «حلية الأولياء» (٤٣/٢).

٣) أخرجه البخاري رقم (٤٧٥٠)، ومسلم رقم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم (٤٤٥٠) ومسلم مختصراً رقم (٢٤٤٣).

حُجرتها، وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابرُ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ يسألونها عن أشياءَ كثيرةٍ فيجدون منها عندها علماً، لا سيما ما قاله الرسولُ ﷺ أو فعله في الحضر، أقرأها جبريلُ(۱) السلامَ أيضاً كما أقرأه على خديجة.

ومنهن زينبُ<sup>(٦)</sup> أمُّ المؤمنين التي زوَّجه اللَّهُ إياها من فوق سبع سمواتِ<sup>(٧)</sup>، وهي أطولهن يداً لإنفاقِها من كسبِ يدِها، وأسرعهن لحوقاً به ﷺ<sup>(٨)</sup>، وبسببها نزل الحجابُ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٠٦ رقم ٣٧٦٨).

ومسلم في صحيحه (١٨٩٥/٤ رقم ٢٤٤٧/٩٠). ولفظه: قالت عائشة ﷺ: ما الله ﷺ: ما ا

ولفظه: قالت عائشة ﷺ: «قال رسول الله ﷺ: يا عائشُ هذا جبريل يقرئك السلامُ»، فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمتها في: «الاستيعاب» (٤٩٣/٤) و «طبقات ابن سعد» (٨٦/٨ ـ ٩٦) و «أسد الغابة» (٧/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام، (١/ ٣٩٨) و (١٢٢ ـ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «سيرة ابن هشام» (٣٨٩/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦/٩٢٦ رقم ٣٦٣٤).ومسلم (١٩٥٢ رقم ٢٤٥١).

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمتها في: «طبقات ابن سعد» (۱۰۱/۸ ـ ۱۱۵) و «أسد الغابة» (۱۲٥/۷) و
 «الاستيعاب» (٤٠٦/٤ ـ ٤٠٨).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم رقم (۱٤۲۸) والنسائي (۷۹/٦ ـ ۸۰) وأحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۵ ـ ۱۹۵) وأبو يعلى (٦/ ٧٧ ـ ۷۸).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البزار (٣/ ٢٤٣ رقم ٢٦٦٧ ـ كشف). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٤٨) وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» اه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري رقم (٧٤٢١) وأحمد (٣/ ٢٢٦) من حديث أنس.

وصَفيةُ بنتُ حُيَيِّ (١) من ولد هارونَ بنِ عمرانَ رسولِ الله وأخي رسوله موسى الكليم عليهما السلام.

وجُويريةُ بنتُ الحارث<sup>(٢)</sup> مَلِك بني المُصطلق التي كانت هي السببَ في عتق السبي من قبيلتها<sup>(٣)</sup>.

وسودة بنتُ زمعة (٤) التي كانت أيضاً من أسباب الحجاب، ولما كبِرت اختارت نبيً الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحِه، ووهبت يومَها لعائشة تستحقه مع قسمِها (٥).

وأم حبيبة ذاتُ الهجرتين أيضاً، وميمونةُ بنتُ الحارثِ الهلاليةُ التي نكحها النبي ﷺ في عُمرة القضاء وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفيرُ بينهما. وكلُهن زوجاتُه في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن.

ويدخل أهلُ بيته في هذه الآيةِ من بابِ أولى بل بنص الحديثِ الخمسةُ الذين جلّهم النبيُ ﷺ بكسائه كما في صحيح مسلم (١) عن عائشة والت: خرج النبيُ ﷺ غداة وعليه مُرْطُ مرحلٌ من شعر أسود، فجاء الحسنُ بنُ عليّ فأدخله ثم جاء الحسينُ فدخلَ معه ثم جاءت فاطمةُ فأدخلها ثم جاء عليٌ فأدخله ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرّحِسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

<sup>(</sup>۱) انظر: ترجمتها في «الاستيعاب» (٤٢٦/٤ ـ ٤٢٧) و «طبقات ابن سعد» (٨/ ١٢٠ ـ ١٢٠) و «أسد الغابة» (٧/ ١٦٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: ترجمتها في «الاستيعاب» (٤/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧) و «طبقات ابن سعد» (٨/ ١١٦ ـ ١١٦) و «أسد الغابة» (٧/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥/ ١٧٠ رقم ٢٥٤١) ومسلم (٣/ ١٣٥٦ رقم ١٧٣٠) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) انظر: ترجمتها في «الاستيعاب» (٤/ ٤٢١ ـ ٤٢٣) و «أسد الغابة» (٧/ ١٥٧) و «طبقات ابن سعد» (٨/ ٥٢ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٩/ ٣١٢ رقم ٥٢١٢). ومسلم (٢/ ١٠٨٥ رقم ١٤٦٣) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) (٤/٣٨٨١ رقم ١٦/٤٢٤١).

ويدخل في أهل بيته آلُه الذين حُزمت عليهم الصدقة: بنو هاشم وبنو المطلب كما في الصحيح (١) عن يزيد بن حيان قال: انطلقتُ أنا وحُصينُ بنُ سبرة وعمرُ بنُ مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حُصينٌ: لقد لقيتَ يا زيد خيراً كثيراً، رأيتَ رسولَ الله ﷺ وسمعتَ حديثَه وغدوتَ معه وصلَّيتَ خلفَه، لقد لقيتَ يا زيدُ خيراً كثيراً، حدِّثنا يا زيدُ ما سمعتَ من رسولِ الله ﷺ، قال: يا ابنَ أخي والله لقد كبرت سني وقدُم عهدي ونسِيتُ بعضَ الذي كنتُ أعرفُ من رسولِ الله ﷺ، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلُفونيه.

ثم قال: قامَ رسولُ الله ﷺ يوماً فينا خطيباً بما يُدعى خُمّاً بين مكة والمدينة، فحمِد الله وأثنى عليه ووعَظ وذكّر ثم قال: «أما بعدُ ألا أيها الناسُ فإنما أنا بشرّ مثلُكم يوشك أن يأتيَ رسولُ ربي فأجيب، وأنا تاركُ فيكم ثَقلينِ أولُهما كتابُ اللّهِ فيه الهدى والنّور، فخذوا بكتاب اللّهِ واستمسكوا به»، فحث على كتاب اللّهِ تعالى ورغّب فيه ثم قال: «وأهلُ بيتي، أذكركم اللّه في أهلِ بيتي، أذكركم اللّه في أهلِ بيتي، أذكركم اللّه في أهل بيتي،

فقال له حُصينٌ: ومن أهلُ بيته يا زيدُ؟ أليس نساؤُه من أهلِ بيته؟ قال: نساؤُه من أهل بيته، ولكنّ أهلَ بيتِه مَن حُرم الصدقةَ بعده، قال: ومَن هم؟ قال: هم آلُ عليٌّ وآلُ عقيلٍ وآلُ جعفرٍ وآل عباس، قال: كلُ هؤلاء حُرم الصدقةَ؟ قال: نعم.

وفي رواية (٢<sup>)</sup>: أحدُهما كتابُ الله عز وجل هو حبلُ اللَّهِ من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة.

وفيه (٢): فقلنا مَن أهلُ بيتِه، نساؤُه؟ قال: لا وايمُ الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصْرَ من الدهر ثم يطلِّقُها فترجِع إلى أبيها وقومِها، أهلُ بيته أصلُه وعَصَبته الذين حُرموا الصدقة بعده.

وفي الصحيح<sup>(٣)</sup> أيضاً عن المِسُور بن مَخْرِمةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنما فاطمةُ بَضْعةٌ منى يؤذينى ما آذاها».

<sup>(</sup>۱) عند مسلم (۱۸۷۳/۶ رقم ۲۲۰۸/۳۱).

<sup>(</sup>٢) عند مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٤ رقم ٣٧/ ٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) عند مسلم (١٩٠٣/٤).

وفيه (١) عن عائشة على قالت: اجتمع نساءُ النبيِّ على فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمةُ تمشي كأن مشيتِها مشيةُ رسولِ اللَّه على فقال: «مرحباً بابنتي»، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسرَّ إليها حديثاً فبكت فاطمةُ، ثم إنه سارَّها فضحكت أيضاً، فقلت لها: ما يبكيكِ؟ فقالت: ما كنت لأفشي سرَّ رسولِ الله على فقلت: ما رأيتُ كاليوم فرحاً أقربَ من حَزَن.

فقلت لها حين بكت: أخصك رسولُ الله على بحديثه دوننا ثم تبكين، وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سرَّ رسولِ الله على حتى إذا قُبض سألتُها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضُه بالقرآن كلَّ عام مرةً وإنه عارضَه به في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أولُ أهلي لحوقاً بي ونعم السلفُ أنا لكِ فبكِيتُ لذلك، ثم إنَّه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحِكَتُ لذلك.

وفيه (٢) عن أبي هريرة رهيه عن النبي على أنه قال لحسن: «اللهم إني أُحبُه فأحبُه وأحبب من يُحبُه» ونحوُه عن براء بن عازب (٣).

وفيه (٤) عن أبي بكرة ولله مرة يقول: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتين من المسلمين».

وفيه (٥) عن أسامةً بنِ زيدٍ ﴿ إِنَّهُمْ عن النبي ﷺ أنه كان يأخذه والحسنَ ويقول: «اللهم إني أُحِبُّهما فأحبُّهما»، أو كما قال.

قلت: وأخرجه البخاري (٧/ ٧٨ رقم ٣٧١٤) بنحوه.

<sup>(</sup>۱) عند مسلم (۱۹۰۵/۶ رقم ۲۴٬۰۹۹).

قلت: وأخرجه البخاري (٧/ ٧٨ رقم ٣٧١٥) مختصراً.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣٣٩ رقم ٢١٢٢).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٨٢ رقم ٢٥/ ٢٤٢١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٩٤ رقم ٣٧٤٩).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/٤ وقم ٣٧٤٦).

٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٩٤ رقم ٣٧٤٧).

وللترمذي (١) عن أبي سعيد رهيه قال: قال رسولُ الله عَلَيْهَ: «الحسنُ والحسينُ سيّدا شبابِ أهلِ الجنةِ». وقال حسنٌ (٢) صحيح.

وفي الصحيح (٢٠) عن ابن عمر رفي أن النبي الله قال: «إن الحسنَ والحسينِ ربحانتاي من الدنيا».

وللترمذي (٤) \_ وقال حسن \_ عن بُريدة قال: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يخطبُنا إذ جاء الحسنُ والحسينُ عليهما قميصان أحمرانِ يمشيان ويعثُران، فنزل رسولُ الله ﷺ من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله: ﴿إِنَّمَا أَمَوَلُكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَوْلِلُوكُمُ وَاللّهُ وَلِيعَالِهُ وَلِيعَالِهُ وَلِيعَالُونَ فَلَم أَصِبُو حتى ورفعتهما.

وله (٥) عن على ظلم قال: الحسنُ أشبهُ برسول اللّهِ ﷺ ما بين الصدرِ إلى الرأسِ، والحسينُ أشبه برسولِ الله ﷺ ما كان أسفلَ من ذلك. هذا حديث حسنٌ غريب.

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/ ٦٥٦ رقم ٣٧٦٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٦٦ ـ ١٦٦) والطبراني في «الكبير» (٣/ ٣٨ رقم ٢٦١٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٧١/٥) وأحمد (٣/٣، ٢٢، ٦٤، ٨٠، ٨١). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٩٥ رقم ٣٧٥٣) وطرفه رقم (٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٥/ ٢٥٨ رقم ٣٧٧٤) وقال: هذا حديث حسن غريب. إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.

قلت: وأخرجه أبو داود في «السنن» (٦٦٣/١ ـ ٦٦٤ رقم ١١٠٩) والنسائي (٣/ ١٠٨) وأحمد (٥/ ٣٥٤) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٨٧) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

والبيهقي (٣/ ٢١٨) وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٠٣) رقم ٦٠٣٩).

وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) أي للترمذي في «السنن» (٩٠/٥ رقم ٣٧٧٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩٦١) وفي «الفضائل» رقم (١٣٦٦). وهو حديث ضعيف.

### [الكلام على التابعين]

(وتابعيه) تابعو الرسولِ ﷺ وأصحابِه (السادة) من ساد يسود (الأخيار) على مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: ﴿وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَاللَّنْصَارِ وَٱلنَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]. الآية.

وفي صحيح مسلم (۱) عن أبي هريرة و الله على أن رسولَ الله على أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون، ودِذتُ أن قد رأينا إخواننا». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسولَ الله، قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ» الحديث.

في المسند<sup>(۲)</sup> عن أنس رها قال: قال رسول الله رودتُ أني لقيتُ إخواني، قال: «أنتم أصحابي ولكن إخوانك، قال: «أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، إسناده حسنُ وقد صُحَح.

وفيه (٣) عن أبي أمامةً وأنس بن مالكِ ﴿ قَالَا: قال رسولُ الله ﷺ: «طوبي

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۸۲ رقم ۳۹/۲۶۹).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۵۵) بإسناد صحيح.
 قلت: وأخرج مسلم في صحيحه (۱/ ۲۱۸ رقم ۲۴۹/۳۹) من حديث أنس ﷺ مطولا

قلت: وأخرج مسلم في صحيحه (١/ ٢١٨ رقم ٣٩/ ٢٤٩) من حديث أنس رها الله مطولاً بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في مسند أحمد (٣/١٥٥).

قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم (٣٣٩١) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٩٧٧) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٣٠٦) و (٦/ ٢٠٠) و (١٢٧/١٣).

وله شاهد من حدیث أبي سعید الخدري أخرجه أحمد (۳/ ۷۱) وأبو یعلی رقم (۱۳۷٤)
 والخطیب فی «تاریخ بغداد» (۶/ ۹۱) بسند ضعیف.

<sup>\*</sup> وآخر من حديث ابن عمر عند الطيالسي رقم (١٨٤٥) عن العمري، وابن عدي في=

لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرَني سبع مرات.

#### وبالجملة:

# (فكلُهم في محكم القرآنِ أثنى عليهم خالقُ الأكوانِ)

في مواضع من كتابه (كالفتح) أي سورة الفتح من أولها إلى آخرها، (و) سورة (المحديد) كقوله تعالى فيها: ﴿ المِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم شَتَخْلَفِينَ فِيهًا إلى آخرها، (و) فيدًّ إلى قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُ مَنْ أَنفَقُ مِن قَبْلِ ٱلفَتْح وَقَلْلًا أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواً مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَدَ اللّهُ الْفَتْنَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواً وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْتَىٰ وَاللّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧ ـ ١٠] الآيات.

(و) سورة (القتال) كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَاتِ وَهَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن تَرَبِّمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْبَطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا النَّبَعُوا الْحَقَّ مِن تَرَبِّمْ﴾ [محمد: ٢ ـ ٣]. الآيات.

(و) سورة (الحشر) إلى آخرها، وقد رتب تعالى الصحابة على منازلهم

الكامل (٤/ ١٤٢٧) من طريق طلحة بن عمرو، كلاهما عن نافع عن ابن عمر.
 وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٦٧) وقال: «رواه الطبراني وفيه محمد بن القاسم الأسدي الكوفي وهو مجمع على ضعفه».

قلت: والعمري، وطلحة بن عمرو ضعيفان.

وثالث: عن أبى عبد الرحمن الجهنى عند أحمد (٤/ ١٥٢).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٠) وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع».

وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) في «المستدرك» (۲/۲۰) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد تقدم.

وتفاضلهم ثم أردفهم بذكر التابعين فقال تعالى: ﴿ لِلْفُقْرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن يَسْرِهِم وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللّهِ وَرِضَوَنَا وَيَسْمُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِكَ هُمُ الصّندِقُونَ فَي وَالّذِينَ تَبْوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي الصّندِقُونَ فَي وَالّذِينَ مَنَوَا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ صَدُورِهِمْ حَلَيكُ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ فَي وَالّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِي خُونِنَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا وَبُو يَعْمَلُ فِي قَلُونِنَا غِلًا لِلّذِينَ ءَامَنُوا وَبُقَا إِلَايمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِلّذِينَ ءَامَنُوا وَبُنَّا إِنَّكَ رَءُونُ وَيَعْمَلُ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِلّذِينَ ءَامَنُوا وَبُنَا إِنْكَ رَءُونُ وَكِي خُونَا غِلَا لِللّذِينَ ءَامَنُوا وَبُنَا إِنْكَ رَءُونُ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِلّذِينَ ءَامَنُوا وَبُنَا إِنَكَ رَءُونُ وَلِهُ عَلَمْ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِلذِينَ ءَامَنُوا وَبُنَا إِنْكَ رَءُونُ وَكِي خُونَا غِلَا لِللّذِينَ ءَامَنُوا وَبُونَا إِلَيْنَ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِللّذِينَ ءَامَنُوا وَبُنَا إِنْكَ وَهُ اللّذِينَ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِللّذِينَ ءَامَنُوا وَبُقَا إِلَيْنَ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِللّذِينَ ءَامَنُوا وَبُنَا إِنْكَ وَعُونَا عَلَيْكُونَا وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا غِلًا لِللّذِينَ ءَامَنُوا وَبُقَا إِلَيْكُونَ وَلَا عَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا غِلَا لِللّذِينَ عَامِنُوا وَبُعْهِمْ إِلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْنَ مَا مُؤْلِئِينَا اللّذِينَ عَلَى إِنْ الْمُوالِقِينَا اللّذِينَ اللّذِينَ عَلَالِهُ عَلَى إِنْ الْمُولِقِينَا فَالِهُ وَلَا عَلَى إِنْ الْمُؤْلِقُونَا عِلْهُ فَالْهُ وَاللّذِينَا اللّذِينَ وَالْمُونَا وَلِهُ اللّذِينَ وَاللّذِينَا اللّذِينَ وَالْمُونَا وَلِنَا اللّذِينَ وَلَا الْمُعْلِقُونَا عَلَيْنَا إِلْمُؤْلِقُونَا إِلَيْكُونَا وَلَا عَلَالِهُ عَلَى إِلْمُونَا عَلَالْمُؤْلِقُونَا وَلِهُ اللّذِينَا الللّذِينِ اللّذِينَا الللللّذِينَا المُعْلِقُونَا وَلِهُ اللّذِينَا الللّذِي اللّذِينَا اللّذِ

أخرج اللَّهُ بهذه الآيةِ وغيرِها شاتِمَ الصحابةِ من جميع الفرق الذين في قلوبهم غِلٌ لهم إلى يوم القيامة، ولهذا منعهم كثيرٌ من الأئمة الفيء وحرَّموه عليهم.

(و) في سورة (التوبة و) في سورة (الأنفال) بكمالها تارةً في الثناء عليهم وتارة في تحذيرهم من عدوهم، ووضف المشركين والمنافقين بأنواعهم، وسمّاهم ليحذروهم، وتارةً في حثّهم على الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله والإثخان في الكفار والثبات لهم عند لقائهم إياهم وعدم فرارهم منهم، ووغده تعالى إياهم بالنصر على عدوهم، وتارة بتذكيرهم بنعم الله عليهم وامتنانه عليهم أن هداهم للإسلام وجنبهم السبل المُضِلّة، وألف بين قلوبهم وآواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة، وتارة يخبرهم ويَهيجُهم ويشوقهم بما أعد لهم في الدار الآخرة على قيامهم بطاعته تعالى وطاعة رسوله، وجهادهم بأموالهم في سبيله وله الحمدُ والمنة، وغيرُ ذلك من سور القرآنِ وآياتِه.

(كذاك في المتوراة) الكتابُ المنزلُ على موسى عليه السلام، (و) في (الإنجيل) الكتابُ المنزلُ على عيسى عليه السلام (صفاتُهم) التي جعلهم اللَّهُ عليها (معلومةُ التفصيل) كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله عز وجل: ﴿ عُكَمَدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩] عَلَيْ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدًا مُعَلَى النَّمُا لِ رُحَمَا مُ يَنْهُمُ تَرَنهُم وَلَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِن اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّن أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَلَةِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

هنا تم الكلام. ثم قال تعالى: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْتَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩]. وتقدم قولُ الأُسقفِ(١) لعمرَ وصفةُ الخلفاءِ ﴿ وغير ذلك.

(وذكرهم) بالمناقب الجمّةِ والفضائل الكثيرة (في سنة المختار) محمدِ ﷺ عموماً وخصوصاً من الأحاديث الصحاحِ والحِسان، (قد سار) انتشر وأُعلن (سيرَ الشمس في الأقطار) تمثيلًا لشهرة فضائِلهم ووضوحِها لا تُحصيها الأسفارُ الكبار.

وفي الصحيح (٢) عن أبي بردة عن أبيه ولله قال: صليتُ المغربَ مع رسولِ الله ولله على ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصليَ معه العشاء، فجلسنا فخرج علينا فقال: «ما زلتم ههنا»، قلنا: يا رسولَ الله صلينا معك المغربَ ثم قلنا نجلِس حتى نصلي معك العشاء، قال: «أحسنتم» أو «أصبتم»، قال: فرفعَ رأسَه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسَه إلى السماء فقال: «النجومُ أمَنةُ السماء، فإذا ذهبت النجومُ أتى السماء ما تُوعَد، وأنا أمَنةٌ الأصحابي هؤلاء فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون».

وفيه (٣) عن أبي سعيد ﷺ عن النبي ﷺ قال: «يأتي على الناس زمان يغزو فِئامٌ من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسولَ الله ﷺ؛ فيقولون: نعم، ثم يغزو فِئامٌ من الناسِ فيقال لهم: فيكم من رأى من صحِبَ رسولَ الله ﷺ؛ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم، ثم يغزو فِئامٌ من الناسِ فيقال لهم: هل فيكم من رأى مَن صحِبَ رسولَ الله ﷺ؛ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم».

وعن ابن مسعود (١٠) ﴿ قَالَ: سُئلَ رسولُ الله ﷺ أَيُّ الناسِ خيرٌ؟ قال: «أقراني ثم الذين يلونَهم ثم الذين يلونَهم، ثم يجيء قومٌ تَبدُر شهادة أحدِهم يمينَه وتبدُر يمينُه شهادتَه».

وعن أبي هريرةً (٥) ﴿ قُلْبُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خيرُ أُمَّتِي الْقُرنُ الذي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أي صحيح مسلم (١٩٦١/٤ رقم ٢٠٧/٢٥٣١).

<sup>(</sup>۳) أي صحيح مسلم (۱۹۶۲/۲۰۸ رقم ۲۰۸/۲۰۳۲).

قلت: وأُخرجه البخاري في صحيحه (٣/٧ رقم ٣٦٤٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٦٥١ رقم ٣٦٥١).
 ومسلم في صحيحه (٤/ ١٩٦٢ رقم ٢٥٣٣/٢١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦٣/٤ رقم ٢١٣/٢٥٣).

بُعثتُ فيه، ثم الذين يلونهم» والله أعلمُ أذكر الثالثَ أم لا: «ثم يخلُفُ قومٌ يُحبون السِّمانة، يشهدون قبل أن يُستَشهدوا».

وعن عِمرانَ بنِ حُصينِ (۱) عُلَيْ أن رسولَ الله عَلَيْ قال: «إن خيرَكم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمرانُ (۱): فلا أدري أقال رسولُ الله عَلَيْ بعد قرنِه مرتين أو ثلاثاً: «ثم يكون بعدهم قومٌ يَشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويَنذِرون ولا يُوفون، ويظهر فيهم السِمَنُ»، زاد في رواية: «ويحلِفون ولا يُستحلفون».

وعن عائشة (٢٠) على قالت: سأل رجل النبي ﷺ أيُّ الناسِ خيرٌ؟ قال: «القَرنُ الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث».

وعن أبي هريرة (٣) وله قال: قال رسولُ الله على: «لا تسبُوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدَكم أنفق مثلَ أحدِ ذهباً ما أدرك مدَّ أحدِهم ولا نصيفَه».

وعن أبي سعيد (٤) و قطه قال: كان بينَ خالدِ بنِ الوليدِ وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ شيءٌ فسبّه خالدٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدَكم لو أنفق مثلَ أُحدِ ذهباً ما أدرك مدَّ أحدِهم ولا نصيفَه».

وفي الصحيحين (٥) من حديث علي ظله في قصة كتابِ حاطبٍ مع الظعينة - وفيه (٥) ـ فقال عمر: إنه قد خان اللَّهَ ورسولَه فدعني فلأضرِبْ عنقه، فقال: «أليس من أهل بدر»؟ فقال على اللَّه اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعمَلوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو «فقد غفرت لكم» فدمَعتْ عينا عمرَ ظله وقال: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/۷ رقم ۳٦٥٠).ومسلم في صحيحه (٤/ ١٩٦٤ رقم ٢١٤/ ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أُخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦٥/٤ رقم ٢١٦/٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦٧/٤ رقم ٢٢١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧/ ٢١ رقم ٣٦٧٣) ومسلم (١٩٦٧/٤ رقم ٢٥٤١/٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧/ ٥١٩ رقم ٤٢٧٤).ومسلم في صحيحه (٤/ ١٩٤١ رقم ١٦٤/ ٢٤٩٤).

وعن البراء بن عازبِ (١) عليه قال: حدثني أصحابُ محمدِ على من شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحابِ طالوتَ الذين جاوزوا معه النهر: بضعة عشرَ وثلاثمائة، قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمنٌ.

وعن أنس بنِ مالكِ<sup>(٢)</sup> وَهُمَّهُ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا تَبِينًا﴾ [الفتح: ١]. قال: الحديبية، قال أصحابُه: هنيئاً مريثاً فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ لِكَمْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْمُوْمِنَتِ جَنَّتٍ جَيِّرِى مِن تَقِيْهَا ٱلْأَنْهَرُ﴾ [الفتح: ٥]. وكلُ هذا في الصحيح.

وروى التِرمذيُ (٣) عن جابر ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يدخل النارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة». وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد وردت أحاديثُ في فضائل الصحابةِ والتابعين الله منها عامةً ومنها خاصٌ بالمهاجرين ومنها خاصٌ بالأنصار ومنها خاصٌ بالآحاد فرداً فرداً، ومنها القطعُ لأحدهم بالجنة مطلقاً، ومنها القطعُ لبعضهم بمجاورة رسولِ الله على الجنة ليس هذا موضع بسطِها.

## [إجماعُ أهلِ السنة على وجوب السكوتِ عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة]

(ثم السكوت واجبٌ عما جرى بينهم من فعل ما قد قُدِرا) (فكلُهم مجتهدٌ مثابُ وخَطوُهم يغفِرُه الوهابُ)

أجمع أهلُ السنةِ والجماعةِ(٤) الذين هم أهلُ الحلُ والعقدِ الذين يُعتدُّ بإجماعِهم على وجوبِ السكوتِ عن الخوضِ في الفتن التي جرت بين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ٢٩٠ رقم ٣٩٥٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ٤٥٠ ـ ٤٥١ رقم ٤١٧٢).
 ومسلم في صحيحه (۳/ ١٤١٣ رقم ١٧٨٦/٩٧).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/ ٦٩٥ رقم ٣٨٦٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٩٤٢ رقم ٢٤٩٦/١٦٣) وأبو داود في «السنن» (٥/ ٤١ رقم ٤٦٥٣) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٨٦٠).

وزاد مسلم في روايته: ﴿ إِنْ شَاءَ اللهِ». وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفتح» لابن حجر (١٣٤/١٣).

الصحابة والاستغفار للقتلى من الطرفين والترجَّم عليهم، وحفِظِ فضائل المصائبِ التي أُصيبت بها هذه الأمةُ والاستغفار للقتلى من الطرفين والترجَّم عليهم، وحفِظِ فضائل الصحابةِ والاعترافِ لهم بسوابقِهم ونشر مناقبِهم، عملاً بقولِ الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَٰنِ ﴾ [الحشر: ١٠] الآية، واعتقادِ أن الكلَّ منهم مجتهد إن أصاب فله أجران: أجر على اجتهادِه وأجرٌ على إصابته، وإن أخطأ فله أجرُ الاجتهادِ والخطأ مغفورٌ، ولا نقول إنهم معصومون بل مجتهدون إما مُصيبون وإما مُخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك.

وما رُوي من الأحاديث في مساويهم الكثيرُ منه مكذوبٌ، ومنه ما قد زيد فيه أو نُقِص منه وغُيْرَ عن وجهه، والصحيحُ منه هم فيه معذورون.

قال شيخ الإسلام (١) ابنُ تيميةَ رحمه الله في معتقد أهلِ السنة: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كلَّ واحدٍ من الصحابة معصومٌ عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوبُ في الجملة، ولهم من السوابق والفضائلِ ما يوجب مغفرةَ ما يصدُر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئاتِ ما لا يُغفر لمن بعدهم.

وقد ثبتَ بقول رسولِ الله على أنهم خيرُ القرونِ، وأن المُدَّ من أحدِهم إذا تصدق به كان أفضلَ من جبل أُحدِ ذهباً ممّن بعدَهم، ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقتِه أو بشفاعةِ محمدِ على الذي هم أحقُ النّاس بشفاعتِه، أو ابتُليَ ببلاء في الدنيا كُفّر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققةِ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحدٌ والخطأ مغفورٌ.

ثم القَدْرُ الذي يُنكرُ من فعل بعضِهم قليلٌ نزْرٌ مغفورٌ في جنب فضائلِ القومِ ومحاسنِهم من الإيمانِ بالله ورسولِه والجهادِ في سبيله والهجرةِ والنُصرةِ والعلم النافع والعمل الصالح.

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خيرُ الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلُهم، وأنهم الصفوةُ من قرون هذه الأمةِ التي هي خيرُ الأمم وأكرَمهم على الله عز وجل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية (٥٦/٥٥، ٥٥، ٥٦، ٦٩). و «العقيدة الواسطية» لابن تيمية. بتحقيقنا (ص٧٥ ـ ٧٧).

وقال القاضي عِياضٌ (١) في ذكر الصحابة في وفضائِلهم: وأما الحروبُ التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويبَ نفسِها بسببها، وكلُهم عدولُ في ومتأوّلون في حروبِهم وغيرِها، ولم يُخرِجُ شيءٌ من ذلك أحداً منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرِها، ولا يلزم من ذلك نقصُ أحدٍ منهم.

واعلم أن سببَ تلك الحروبِ أن القضايا كانت مُشتبهة، فلشدة اشتباهِها اختلف اجتهادُهم وصاروا ثلاثة أقسام:

قسمٌ ظهر لهم بالاجتهاد أن الحقّ في هذا الطرفِ وأن مخالِفَه باغ فوجب عليهم نصرتُه وقتالُ الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك، ولم يكن يجلّ ـ لمن هذه صفتُه ـ التأخرُ عن مساعدةِ إمام العدلِ في قتال البُغاةِ في اعتقاده.

وقسمٌ عكسُ هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحقَّ في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدَته وقتالُ الباغي عليه.

وقسمٌ ثالثُ اشتبهتُ عليهم القضيةُ وتحيّروا فيها ولم يظهر لهم ترجيحُ أحدِ الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزالُ هو الواجبَ في حقهم، لأنه لا يحل الإقدامُ على قتالِ مسلم حتى يظهر أنه مُستحِقٌ لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رُجحانُ أحدِ الطرفين وأن الحقُّ معه لما جاز لهم التأخرُ عن نُصرتِه في قتال البُغاةِ عليه فكلهم معذورون في .

ولهذا اتفق أهلُ الحق ومن يُعتدُّ به في الإجماع على قبول شهادتِهم ورواياتِهم وكمالِ عدالتِهم ﴿ وَمَا الْجَمعين، وكلامُ الأَثمةِ في هذا البابِ يطول، وما أحسنَ ما قال إمامُ أهلِ السنةِ أحمدُ بنُ حنبلِ رحمه الله تعالى وقد سئل عن الفتن أيامَ فقال تالياً قولَ اللَّهِ عز وجل: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبَتُمُ وَلَا تُسَتَّلُونَ عَمًا كَانُوا يَتَمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤](٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" (۱۰/۱۸ ـ ۱۱).

 <sup>(</sup>٢) انظر: كتاب «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» من روايات الإمام الطبري والمحدثين.
 تأليف: د. محمد أمحزون (١/٢). فإنه مفيد في هذا الباب.

وانظر: كتاب «صحابة رسولِ الله ﷺ في الكتاب والسنة».

تأليف: عيادة أيوب الكبيسي.

خاتمة

في وجوب التمسك بالكتاب والسُّنَّة والرُّجوعِ عند الاختلافِ إليهما، فما خالفَهما فهو ردُّ



(شرطُ قَبولِ السغيِ أن يجتمِعا فيه: إصابةٌ وإخلاصٌ معا) (لـلّـهِ ربُ الـعـرشِ لا سـواه مـوافـقَ الـشـرع الـذي ارتـضاه)

(شرط) في (قبول) الله تعالى (السعي) أي العمل من العبد، وخبرُ المبتدأ (أن يجتمعا) الألفُ للإطلاقِ (فيه) أي في السعي، شيئان: أحدُهما (إصابةٌ) ضدُّ الخطأ. والثاني (إخلاصٌ) ضدُّ الشرك (معا) أي لم يفترقا، وتفسيرُه في البيت الذي بعدَه، والثاني (الإخلاصِ كونُ العملِ (الله ربّ العرش) خالصاً (الا) شركَ فيه له (سواه)، وهذا هو معنى الا إله إلا الله، وتفسيرُ الإصابة كونُه (موافقَ الشرع) الثابتِ عن الله (الذي ارتضاه) الله تعالى لعباده ديناً وأرسلَ به رسلَه إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولم يقبلَ من أحدِ ديناً سواه، والا أحسنَ ديناً ممن التزمه، وقد سَفِهَ نفسَه من رغِبَ عنه، وقد جُمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاةَ رَبِهِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلاَ يُثْرِكُ بِياهِ وَلا أَحْلاص مستوفى في بابه.

وأما مسألةُ التمسك بالكتاب والسنةِ فنذكرَ فيه فصولاً:

(الفصل الأول) في ذكر وجوب طاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ:

قَـال الله تـعـالـى: ﴿وَائَقُوا النَّارَ الَّذِيَ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ۞ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞﴾ [آل عمران].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفْفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَّلِيمًا ﴿ النساء]

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالْهِبِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِيحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞﴾ [النساء].

وقــال تــعــالــى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدّ ١٤٠٣ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞﴾ [النساء].

وقــال تــعــالـــى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُزُّ فَإِن نَنَزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

وقسال تسعسالسى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَّنتِ تَجْرِف مِن تَحْرِف مِن تَحْرِف مِن تَحْرِف أَللّهُ الْأَنْهَكُو خَلِدِبِنَ فِيهِا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيسُ ﴿ وَمَن يَعْمِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ ﴾ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ ﴿ وَالساء].

وقال تعالى: ﴿ وَالْطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن قَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْمَبْدِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢].

وقـال تـعـالـى: ﴿فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنْتُهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الانفال: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَنزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓأً إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّدِيرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦].

وقىال تىعىالىى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُونًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَنْقَهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞﴾ [النور].

وقى ال تى الى : ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَ الْوَكُوْةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور: ٥٦]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ اَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُلِلُ وَعَلَيْكُمُ الرَّسُولِ إِلّا الْبَلَاعُ ٱلْشِيئُ ﴾ [النور: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ

اللهُ الذيرك يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ يَصِيبَهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِنُونَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى آمْ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذِنُونًا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ يَسْتَغَذُونَكَ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السّتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِمْتَكَ مِنْهُمْ وَالسَّمَعْفِرْ فَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَمُورً تَحِيمٌ ﴾ [النور: ١٢].

وقدال تدحدالسى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ [الأحزاب].

وقىال تىعىالىمى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا ثُمِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقــال تــعــالــى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكْرَ اللَّهَ كَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقــال تــعــالـــى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَٱلشَّمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ قَالُوا سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞﴾ [الأنفال].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّنتِ تَجَّرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَٰزُرُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعُذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ١٧].

وقـال تـعـالـى: ﴿وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَنَعُ الْمُبِينُ ﴾ [التغابن: ١٢].

وقــال تــعــالــى: ﴿فَاتَـَقُوا اللّهَ يَتَأْوَلِى الْأَلْبَبِ الّذِينَ مَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ اللّهُ إِلَيَكُمْ ذِكْرًا ۞ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ اللّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَتِ مِنَ الظُّلُمَـٰتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الطلاق: ١٠ ـ ١١].

وقــــــال: ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِـ وَ

وَتُمَـزِّرُوهُ وَتُوَقِّـرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَـرَةً وَآصِيلًا ۞﴾ [الفتح]. وغيرُ ذلك من الآيات.

وقال البخاريُ (١) رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ سنانِ حدثنا فليحٌ حدثنا هلاكُ بنُ عليٌ عن عطاء بنِ يسارِ عن أبي هريرةَ رَفِيهُ أن رسولَ الله ﷺ قال: «كلُ أمتي يدخلون الجنة إلاَّ من أبي»، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي».

حدثنا محمدُ بنُ عبادة (٢) أخبرنا يزيدُ حدثنا سليمُ بنُ حيانَ وأثنى عليه حدثنا سعيدُ بنُ ميناء حدثنا \_ أو سمعتُ \_ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول: «جاءت ملائكةٌ إلى النبيُ ﷺ وهو نائمٌ الحديث تقدم، وفيه: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً ﷺ فقد عصى الله، ومحمدٌ فزقٌ بين الناس».

وله (٣) عن حذيفة قال: يا معشرَ القرّاء استقيموا فقد سُبقتم سبْقاً بعيداً، وإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضلَلتم ضلالاً بعيداً.

وله (٤) عن أبي موسى على عن النبي على قال: «إنما مثلّي ومثلُ ما بعثني اللّهُ به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قومُ إني رأيتُ الجيشَ بعيني، وإني أنا النذير العُريانُ، فالنّجاء، فأطاعَه طائفة من قومه فأذلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجَوا؟ وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيشُ فأهلكهم واجتاحَهم. فذلك مثلُ من أطاعني فاتبع ما جئتُ به، ومثلُ مَن عصاني وكذب بما جئتُ به من الحق».

وفيهما (٥) عن أبي هريرة على النبي على قال: «دعُوني ما تركتُكم، إنما هلكَ من كان قبلَكم بسؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتُكم عن شيءِ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۳/ ۲٤٩ رقم ۷۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٩/١٣ رقم ٧٢٨١) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) أي البخاري في صحيحه (١٣/ ٢٥٠ رقم ٧٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) أي البخاري في صحيحه (١٣/ ٢٥٠ رقم ٧٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري في صحيحه (٢٥١/١٣ رقم ٧٢٨٨). ومسلم في صحيحه (٢/ ٩٧٥ رقم ٢١١/١٣٣٧).

وفيه (١) عن عائشة على قالت: صنع رسولُ الله على شيئاً ترخص فيه وتنزّه عنه عنه قومٌ، فبلغ ذلك النبيَ على فحمِد الله ثم قال: «ما بالُ أقوامٍ يتنزّهونَ عن الشيء أصنّعُه؟ فواللّهِ إني أعلمُهم بالله وأشدُهم له خشيةً».

وفيه (٢) عن المغيرة بنِ شعبة عن النبي ﷺ قال: «لا يزال طائفةُ من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمرُ الله وهم ظاهرون».

وعن معاوية (٣) عَلَيْهُ قال: سمعتُ النبيَّ عَلَيْهُ يقول: «من يُرد اللَّهُ به خيراً يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويُعطي اللَّهُ عز وجل. ولن يزالَ أمرُ هذه الأمةِ مستقيماً حتى تقومَ الساعةُ، أو يأتيَ أمرُ الله تبارك وتعالى».

وفي المسند(٤) وابن ماجه(٥) وغيرِهما قال: كنا جلوساً عند النبيُّ ﷺ فخطَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲۷۲ رقم ۷۳۰۱). ومسلم في صحيحه (۱۸۲۹/۶ رقم ۲۲۵ ۲۳۵۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲۹۳ رقم ۷۳۱۱). ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۵۲۳ رقم ۱۹۲۱/۷۱).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۳/۱۳ رقم ۲۹۳۷).ومسلم في صحيحه (۲/۹۱۷ رقم ۱۰۳۷/۱۰۰).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١/٦ رقم ١١).

ي . كلاهما من طريق مجالد بن سعد عن جابر، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٤٥/ رقم ٥): هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد.

<sup>\*</sup> وأخرجه أحمد (١/ ٤٣٥ و ٤٦٥) والدارمي (١/ ٦٧ ـ ٦٨) والطبري في تفسيره رقم (١/ ٦٧) والحاكم في «المستدرك» (٣١٨/٢) وقال: هذ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

والبزار (٣/ ٤٩ رقم ٢٢١٠ ـ كشف) والنسائي في تفسيره كما في «التحفة» (٧/ ٤٩).

كلهم عن طريق حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.

<sup>\*</sup> وأُخرجه البزار في مسنده (٣/ ٤٩ رقم ٢٢١١ ـ كشف) من طريق الأعمش عن أبي وائل.

<sup>\*</sup> وأخرجه البزار أيضاً في مسند (٣/ ٤٩ رقم ٢٢١٢ ـ كشف) من طريق منذر الثوري عن الربيع.

<sup>\*</sup> وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٧/ ٢٥) من طريق زر بن حبيش كلهم عن عبد الله بن مسعود.

وخلاصة القول أن حديث جابر صحيح بشواهده، والله أعلم.

خطاً هكذا أمامَه فقال: «هذا سبيلُ الله عز وجل»، وخطّين عن يمينه وخطّين عن شمالِه قال: «هذه سبيلُ الشيطان»، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآيـــة: ﴿وَأَنَ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونَ ۗ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ مُلْكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الانعام: ١٥٣].

وفي المسند(١) والتِرمذيُ(١) وحسنه عن النّواس بن سِمعانَ على مرسولِ الله على قال: «ضربَ الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعن جَنبتي الصراطِ سورانِ فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مُرخاة، وعلى باب الصراطِ داع يقول: يا أيها الناسُ ادخلوا الصراطَ المستقيمَ جميعاً ولا تفرّقوا، وداع يدعو من فوق الصراطِ، فإذا أرادَ الإنسانُ أن يفتح شيئاً من تلك الأبوابِ قال: ويحك لا تفتخه فإنك إن تفتخه تَلِجه، فالصراطُ الإسلامُ، والسورانِ حدودُ الله، والأبوابُ المفتحةُ محارمُ الله، وذلك الداعي على رأسِ الصراطِ كتابُ الله، والداعي فوق الصراطِ واعظُ اللّهِ في قلب كل مسلم».

وفي جامع الترمذي (٣) عن العِرباض بنِ سارية قال: وعظنا رسولُ الله ﷺ يوماً بعد صلاةِ الغَداةِ موعظة بليغة ذرَفتْ منها العيونُ ووجِلتْ منها القلوب، فقال رجلٌ: إن هذه موعظة مودّع، فما تعهد إلينا يا رسولَ الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى اللهِ والسمع والطاعةِ وإن عبدٌ حبشي، فإنه من يعِش منكم يرَى اختلافاً كثيراً، وإياكم ومُحدثاتُ الأمورِ فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين

<sup>(1) (3/</sup> ۱۸۲ و ۱۸۲).

 <sup>(</sup>۲) في «السنن» (٥/ ١٤٤ رقم ٢٨٥٩) وقال: هذا حديث غريب.
 قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٦١/٩ رقم ١١٧١٤) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٧٣) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٥/٤٤ رقم ٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح.

قلت: وأخرجه أحمد (١٢٦/٤ ـ ١٢٧) وأبو داود (١٣/٥ رقم ٤٦٠٧) وابن ماجه (١٦/١ رقم ٤٦٠٧) وابن ماجه (١٦/١ رقم ٤٣) والدارمي (٤/١١ ـ ٥٥) والحاكم (١/ ٩٥ ـ ٩٦) وقال: هذا حديث صحيح ليس له علّة ووافقه الذهبي.

وابن أبي عاصم في «السنة» (١٧/١ و ٢٩) و (١٩، ٣٠) والآجري في «الشريعة» (ص٤٦ ــ ٤٧) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٨١ ــ ١٨٢).

وهو حديث صحيح.

المهديّين، عَضُوا عليها بالنواجذ». وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

ورواه أحمدُ (١) وزاد: «وإياكم ومحدثاتِ الأمور، فإن كلَّ محدَثةِ بدْعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ».

وفي رواية (٢): قلنا: يا رسولَ الله إن هذه لموعظة ، فماذا تعهَد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارِها لا يزيغ عنها بعدي إلاَّ هالكَ»، وفي رواية (٣): «فعليكم بما عرفتم من سنتي».

وفي صحيح مسلم (٤) عن عبد اللّه بنِ مسعودٍ و الله الله على الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عنه اللّه في أمة قبلي إلا كان له مِن أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدَهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدَهم بلسانِه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمانِ حبةُ خردلِ».

ولأحمدُ (٥) عن مجاهد بإسناد جيد قال: كنا مع ابن عمرَ ﷺ في سفر بمكان فحاد عنه، فسُئل: لمَ فعلتَ، فقال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ فعل هذا ففعلتُ.

وله (٢) عن الحسن بنِ جابر قال: سمعتُ المقدامَ بنَ مَعْدِ يكَرِبَ ﴿ يَهُ يقول: حرَّم رسولُ الله ﷺ يوم خيبرَ أشياءَ ثم قال: «يوشك أحدُكم أن يكذَّبني وهو متكىءٌ على أريكتِه يحدَّث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتابُ الله، فما وجدنا فيه من حلالِ استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه، ألا وإنّما حرَّم رسولُ الله ﷺ مثلَ ما حرم الله».

<sup>(</sup>١) في «المسئل» (٤/ ١٢٦ ـ ١٢٧) بسئل صحيح.

<sup>(</sup>٢)(٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٨/١٣ ـ ٢٧٩ رقم ١٧٠٧٧ ـ شاكر). بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦٩ ـ ٧٠ رقم ٢٩/١٩).

 <sup>(</sup>٥) في «المسند» (٤/٣٣٤ رقم ٤٨٧٠ ـ شاكر) بإسناد صحيح.
 قلت: والبزار في مسنده كما في «مجمع الزوائد» (١/٤٧١) قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجالهما موثقون.

<sup>(</sup>٦) أي لأحمد في «المسند» (١٣٢/٤).

قلت: وأخرجه الترمذي (٣٨/٥ رقم ٢٦٦٤) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابن ماجه (١٢/٦/١). وهو حديث صحيح.

وعنه (۱) أيضاً قال: قال رسولُ الله على: «ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يوشك رجلٌ ينثني شَبعانَ على أريكته يقول: عليكم القرآنَ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحِلُ لكم لحمُ الحمارِ الأهليّ ولا كلُ ذي نابٍ من السباع، ألا ولا لُقَطةٌ من مالِ معاهدِ إلا أن يستغنيَ صاحبُها. ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقروه، فإذا لم يقروهم فعليهم أن يُغقبوهم بمثل قراهم». ورواه أبو داوَد (۲) والترمذيُ (۳) وابن ماجه (٤)، وإسنادُ أحمدَ جيد، وسكت عليه أبو داودَ وحسنه الترمذيُ (٥). ولأحمد (٢) عن أبي هريرة نحوه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية.

(الفصل الثاني) في تحريم القولِ على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص: ﴿قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَنَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

وقــال تـعــالــى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اَللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاًلًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].

وَقَـــال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَامِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥].

وقىال تىعىالىمى: ﴿ اَنَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ مِن زَبِّكُرُ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعسراف: ٣]. وقى ال تىعمالىمى: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَلَّهُ يَقُشُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ اللّهَ عَلَى الْمُعَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧]. وقال تعالى: ﴿ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَبْصِرْ بِهِ ، وَأَسْجِعْ الْفَاسِطِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧].

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٤/ ١٣١، ١٣٢) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٤٦٠٤/١٠/٤). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣)(٤)(٥) لم يخرجه الترمذي وابن ماجه بهذا اللفظ وإنما أخرجاه باللفظ السابق.

<sup>(</sup>٦) في المسند (١/١٩٢ ـ ١٩٣ رقم ١٣ ـ الفتح الرباني) بسند حسن.

مَا لَهُم مِّن دُونِيهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ، أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلكَنفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]. ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَقُواْ لَمَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّكُمْ أَنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآبِهِ فَتَايِّنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ الْانعام: ١٥٥]. الآيات. وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّاهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِفَوْمِكُ وَسَوْفَ نُسْتَكُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

وفي الصحيح (۱) عن ابن مسعود الله قال: كنتُ مع النبي الله في حرث بالمدينة وهو يتوكّأ على عَسيب، فمرّ بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يُسمعَكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظرُ فعرفتُ أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ﴿وَيَسَّلُونَكَ عَنِ الرُّحَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

وفيه (٣) عن جابر ﷺ قال: «مرضت فجاءني رسولُ الله ﷺ بعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أُغميَ عليّ، فتوضأ رسولُ الله ﷺ ثم صبّ وضوءَه عليّ فأفقتُ فقلت: يا رسولَ الله كيف أقضي في مالي وكيف أصنعُ في مالي؟ فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراثِ.

وعلى هذا ترجم البخاريُّ (٤) رحمه الله تعالى: باب: كان النبيُّ ﷺ يُسأل مما

<sup>(</sup>۱) أي في صحيح البخاري (۱۳/ ٢٦٥ رقم ۷۲۹۷). قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ٢١٥٢ رقم ٢٥/ ٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح البخاري (٨/ ٤٤٩ رقم ٤٧٤٧).

<sup>(</sup>۳) أي في صحيح البخاري (۱/ ۳۰۱ رقم ۱۹۶) وأطرافه رقم (۲۰۷۷، ۱۵۲۵، ۲۵۲۵، ۲۵۲۵، ۲۵۲۵، ۲۵۲۵).

قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٣٥ رقم ١٦١٦).

<sup>(</sup>٤) في صحيحه (٢٩٠/١٣) الباب رقم (٨).

لم يَنزلْ عليه الوحيُ فيقول: لا أدري، أو لم يُجبُ حتى ينزل عليه الوحي ولم يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: ﴿ مِمَا ٓ أَرَكَكَ ٱللَّهُ ۗ [النساء: ١٠٥].

وترجم (١) رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلُّف القياس: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

ثم ذكر فيه (٢) حديث عبدِ الله بنِ عمرَ وقال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إن الله تعالى لا ينزع العلمَ بعد أن أعطاهموه انتزاعاً، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناسٌ جُهَالٌ يستفتون فيُفتون برأيهم فيَضلون ويُضلون».

وحديث سهلِ بنِ حُنيف (٣) قال: يا أيها الناسُ اتهموا رأيَكم على دينكم، لقد رأيتُني يوم أبي جندَل لو أستطيعُ أن أرُدَّ أمرَ رسولِ الله ﷺ لرددتُه. الخبر.

وفي خُطَبِه (٢) ﷺ ما لا يُحصى أن يقول: «أما بعد، فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وإن أفضلَ الهذي هذي محمدِ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ بدعةِ ضلالة».

وروى أبو داود (٥) عن يزيد بن عُميرة وكان من أصحابِ معاذِ بنِ جبلِ قال: كان لا يجلِس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: اللَّهُ حكَمٌ قِسْطٌ، هلك المرتابون. فقال معاذ بنُ جبلٍ يوماً: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المالُ ويُفتح فيها القرآنُ حتى يأخذَه المؤمن والمنافقُ والرجلُ والمرأةُ والصغيرُ والكبيرُ والعبدُ والحرُّ، فيوشك قائلٌ يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتُ القرآن؟ ما هم بمُتَّبِعِيَّ حتى أُبدعَ لهم غيرَه فإياكم وما ابتُدع، فإن ما ابتُدع ضلالةً.

وأحذّركم زَيغة الحكيم، فإن الشيطانَ قد يقول كلمة الضلالة على لسان

<sup>(</sup>١) أي البخاري في صحيحه (١٣/ ٢٩٠) الباب رقم (٧).

 <sup>(</sup>۲) أي في صحيح البخاري (۱۳/ ۲۸۲ رقم ۷۳۰۷).
 قلت: وأخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۵۸/٤ رقم ۲۲۷۳/۱۳).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۲۸۲ رقم ۷۳۰۸).
 ومسلم في صحيحه (۳/ ۱٤۱۱ ـ ۱٤۱۲ رقم ۹۶/ ۱۷۸۵).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٥) في «السنن» (١٧/٥ رقم ١٦١٤).
 قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/١١٤ ـ ١١٥ رقم ٢٢٧).
 وهو حديث صحيح الإسناد موقوف.

الحكيم، وقد يقول المنافقُ كلمةَ الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يُدريني رحمك الله أن الحكيمَ قد يقول كلمةَ الحق؟ قال: بلى اجتنبُ من كلام الحكيم المشتهراتِ التي يقال لها ما هذه، ولا يَثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجِع، وتلقَّ الحقَّ إذا سمعته فإن على الحق نوراً.

وله (١) من طرق عن سفيانَ الثوريِّ قال: كتب رجلٌ إلى عمر بنِ عبدِ العزيزِ سأله عن القدر، فكتب: أما بعدُ أوصيك بتقوى اللَّهِ والاقتصادِ في أمره واتباع سنةِ نبيَّه ﷺ وتركِ ما أحدثَ المُحدثون بعد ما جرتْ به سنتُه وكُفُوا مُؤْنتَه، فعليك بلزوم السنةِ فإنها لك بإذن اللَّهِ عِصمةٌ.

ثم اعلم أنه لم يبتدع الناسُ بدعة إلا قد مضى ما هو دليلٌ عليها أو عبرةٌ فيها، فإن السنة إنما سَنَها مَن قد عَلِم، أما في خلافٍ من الخطأ والزللِ والحمقِ والتعمقِ فارضَ لنفسك ما رضي به القومُ لأنفسهم، فإنهم على علم وقعوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم عن كشف الأمورِ كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقوكم إليه، ولئن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غيرَ سبيلِهم ورغِب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من مُحسِّر، وقد قصر قوم من دونهم فجفوا، وطَمَح عليهم أقوامٌ فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.

كتبتَ تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن اللَّهِ وقعْتَ، ما أعلم ما أحدثَ الناسُ من مُحدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبينُ أثراً، ولا أثبتُ أمراً من الإقرار بالقدر.

لقد كان ذكرُه في الجاهلية الجهلاء، لا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يُعزّون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلامُ بعدُ إلا شدةً. ولقد ذكره رسولُ الله ﷺ في غيرِ حديثِ ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقيناً وتسليماً لربهم وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيءٌ لم يُحطْ

<sup>(</sup>١) لأبي داود في «السنن» (١٨/٥ ـ ٢٠ رقم ٤٦١٢).وهو حديث صحيح مقطوع.

به علمُه ولم يُحصه كتابُه ولم يمضِ فيه قدرُه، وإنه مع ذلك لفي مُحكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه، ولئن قلتم لمَ أنزلَ اللَّهُ آيةَ كذا، ولم قال كذا؟ لقد قرأوا منه ما قرأتم، وعلِموا من تأويلِه ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كلِّه: بكتاب وقدر، وكُتبت الشقاوةُ، وما يقدِّرْ يكُنْ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملِك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً، ثم رغبوا بعد ذلك ورهِبوا، والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةً جداً.

(الفصل الثالث) في عِظَم إثم مَن أحدث في الدين ما ليس منه. قال تبارك وتعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ بُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥]. وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُ كَافَقَالُمُ وَأَثْقَالُا مَعَ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُا مَعَ أَنْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَمًا كَافُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٣].

وفي الصحيح (١) عن عبد اللَّهِ بنِ مسعودِ هَ قال: قال النبي عَلَيْهَ: «ليس من نفسٍ تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأولِ كِفْلٌ منها، لأنه أولُ مَن سنَّ القتلَ».

ولأحمد (٢) ومسلم (٣) عن أبي هريرة الله على قال: قال رسولُ الله على: "من سن سنة ضلالٍ فاتبع عليها كان عليه مثلُ أوزارِهم من غير أن ينقص من مثل أوزارِهم شيء، ومن سنّ سنة هدى فاتبع عليها كان له مثلُ أجورِهم من غير أن ينقصَ من أجورهم شيء».

ولأحمدُ (٤) بإسناد جيدٍ عن حبيب بنِ عبيدِ الرَّخبيُّ عن غُضيف بنِ الحارثِ

 <sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري (۳۰۲/۱۳ رقم ۷۳۲۱).
 ومسلم في صحيحه (۳/۱۳۰۳ ـ ۱۳۰۶ رقم ۲۷/۱۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) في «المسند» (٢/٥٠٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٢٠٦٠/٤ رقم ٢١٢/٤٧١). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٢٦٧٥) وابن ماجه رقم (٢٠٧) والدارمي (١٤١/١ رقم ٥١٣) بنحوه.

وهو حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٤/ ١٠٥). بسند ضعيف. قلت: وأخرجه البزار في مسنده (١/ ٨٢ رقم ١٣١ ـ كشف) والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٩٩ رقم ١٧٨).

الثُماليِّ وَ الله قال: بعث إليَّ عبدُ الملك بنُ مروانَ فقال: يا أبا أسماءَ إنَّا قد جمعنا الناسَ على أمرين. قال: وما هما؟ قال: تُرفع الأيدي على المنابر يومَ الجمعة، والقصصُ بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثلُ بِدعتِكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما. قال: لمَ؟ قال: لأن النبيَّ عَلَيُهُ قال: هما أحدث قوم بدعة الاً رُفع مثلُها من السنة، فتمسكُ بسنةٍ خيرٌ من إحداث بدعة.

وفي حديث الحوض<sup>(۱)</sup> عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرُهم قال: «ليَرِدَنَ علي الحوض رجالٌ ممن صحبني ورآني حتى إذا رُفعوا إليَّ ورأيتُهم اختلجوا دوني فلأقولنَّ: ربِّ أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، وفي بعضها زيادةً: «فأقول سُحقاً سُحقاً لمن بدَّل بعدي».

قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «فإذا رأيتَ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى اللَّهُ فاحذروهم».

وعن جرير بنِ عبد الله (٣) قال: جاء ناسٌ من الأعراب إلى رسولُ الله ﷺ عليهم الصوفُ، فرأى سوءَ حالِهم قد أصابتُهم حاجةً، فحث الناسَ على الصدقة، فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، قال: ثم إن رجلًا من الأنصار جاء بصُرَّة من ورقٍ، ثم جاء آخرُ، ثم تتابعوا حتى عُرف السرورَ في وجهه، فقال

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٨٨/١) وفيه أبو بكر بن أبي مريم منكر الحديث. وانظر:
 تعليق أبو الأشبال (٢١٧/١٣) على هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۹/۸ رقم ٤٥٤٧). ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٣٥ رقم ١/ ٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٥٩/٤ رقم ١٠١٧).

رسولُ الله عَلَى: «من سنَّ في الإسلامِ سنةَ حسنة فعُملَ بها بعده كُتب له مثلُ أجرِ من عَمِل بها، ولا ينقص من أجورهم شيءً. ومن سنَّ في الإسلامِ سنةَ سيئةَ فعُمل بها بعده كتب عليه مثلُ وِزْرِ من عمل بها، ولا ينقص من أوزارِهم شيء».

ورواه الترمذي (١) بلفظ: قال رسولُ الله ﷺ: «من سنَّ سنةَ خيرِ فاتُبع عليها فله أجرُه ومثلُ أجورِ من اتبعه غيرَ منقوصٍ من أجورِهم شيئاً، ومن سنَّ سنةَ شرَّ فاتُبع عليها كان عليه وزرُها ومثلُ أوزارِ من اتبعه غيرَ منقوصٍ من أوزارِهم شيئاً».

وله (٢) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي على قال لبلال بن الحارث: «اعلم»، قال: أعلم يا رسول الله، قال: «إنّه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمِل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها اللّه ورسولُه كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً». قال: هذا حديث حسنٌ. والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ وفي هذا كفايةٌ.

(الفصل الرابع والخامس) ما في هذه الأبيات:

(وكلُ ما خالفَ لِلوَخيينِ فانه ردَّ بغير مينِ) (وكلُ ما فيه الخلافُ نُصبا فردُه إليهما قد وجبا) (فالدينُ إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدْس العقل)

(كل ما) أي أمرٍ كان (خالف الوحيين) نصوصِ الكتابِ والسنةِ، لأن السنةَ وحيّ ثانِ أيضاً كما قال تعالى: ﴿مَا ضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَا۞ إِنّ هُوَ إِلّا وَمَّى يُوحَىٰ ۞ عَلَمُهُ شَدِيدُ ٱلْقُونَ ۞﴾ [النجم].

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (٥/ ٤٣ رقم ٢٦٧٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وهو حديث صحيح.

 <sup>(</sup>۲) للترمذي في «السنن» (٥/٥ رقم ۲٦٧٧) وقال: هذا حديث حسن.
 قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم (٢١٠). وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٣/١) رقم ٤٤).

وقال الألباني في اظلال الجنة» (١/ ٢٣): إسناد ضعيف جداً فيه كثير بن عبد الله وهو ابن عمرو بن عوف متروك...».

قلت: فالحديث ضعيف. وكثير بن عبد الله قال الحافظ في «التقريب» رقم (٥٦١٧): ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب.

وقال النبيُ عَلَيْ: «أوتيتُ القرآنَ ومثلَه معه» (١) الحديث. (فإنه) أي ذلك الأمرُ المخالفُ (ردُّ) أي مردودٌ على مبتدعه مَن كان (بغير مين) بدون شكِ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران) ١٨٥]. ودينُ الإسلامِ هو الذي أنزل اللَّهُ تعالى به كتابَه على رسولِه لِيبينه للناس، فتلاه الرسولُ عَلَيْ على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعالِه وتقريراتِه على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعالِه وتقريراتِه على وتقدم في الأحاديث قولُه على أمد ومحدثاتِ الأمورِ فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةً" (١٠).

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً﴾ [البقرة: ١٣٠]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: ١٢٥].

وقال تعالى: ﴿أَفَعَكَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهَا﴾ [آل عمران: ٨٣].

وقال تبارك وتعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُرْ وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨]. الآيات.

وقىال تىعىالىمى: ﴿أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمُ إِنَّ فِى فَا ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَفِكَرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوك﴾ [العنكبوت: ٥١].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ التَّحَٰذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]. الآية.

وقـال تـعـالـى: ﴿ أَمْ لَهُمْرَ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَـأَذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]. الآية وغيرُ ذلك من الآيات.

وفي الصحيحين (٣) من حديث أمُّ المؤمنين عائشة عَيْنًا قالت: سمعتُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٧).
 ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨/١٧).

رسولَ الله ﷺ يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ».

وفي رواية مسلم (١): «من عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردّ»، وقال ﷺ: «لقد تركتُكم على المحجّةِ البيضاء ليلُها كنهارِها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكّ»(٢).

وفيها<sup>(3)</sup> عن معاوية بن أبي سفيانَ رضي أنه قال: ألا إن رسولَ وَ قَام فينا فقال: «ألا إن مَن قبلكم مِن أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين مِلة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة» ـ زاد في رواية (٥) ـ: «وإنه سيخرُج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلبُ لصاحبه». وفي لفظ (٤): «بصاحبه، لا يبقى منه عِرقٌ ولا مفصِلٌ إلا دخلَه».

وفي الصحيحين (٦) وغيرهما عن أبي هريرة فله عن النبي على قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخُذَ أمتي بأخذ القرونِ قبلها شِبراً بشبر وذراعاً بذراع». فقيل: يا رسولَ الله كفارسَ والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۱۳۲۳/۳ ـ ۱۳۶۶ رقم ۱۷۱۸/۱۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في «السنن» رقم (٤٥٩٦) والترمذي رقم (٢٦٤٠) وابن ماجه رقم (٣٩٩١). وأحمد (٢/ ٣٣٢) وأبو يعلى في مسنده رقم (٥٩٧٨) و (٦١١٧) والحاكم (١٢٨/١) والآجري في «الشريعة» (ص٢٥).

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وهو حديث صحيح. انظر: «الصحيحة» رقم (٢٠٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٥٩٧) والدارمي (٢/ ٢٤١) وأحمد (١٠٢/٤) والحاكم (١٢٨/١) والالكائي والآجري في «الشريعة» (١٨) وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٣٧١ رقم ٢٦٨ ك١) واللالكائي في «شرح السنة» رقم (١٥٠).

وهو حديث حسن. وانظر: «الصحيحة» رقم (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في «السنن» (٦/٥) عقب الحديث رقم (٤٥٩٧) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣/ ٣٠٠ رقم ٧٣١٩). ولم يخرجه مسلم.

وعن أبي سعيد الخدريُ (۱) و النبي الله عن النبي الله قال: «لَتتَبِعُنَ سَنَنَ من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جُحرَ ضَبُ لتَبعْتموه، قلنا: يا رسولَ الله اليهودُ والنصارى؟ قال: «فمن»؟. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

#### [البدعة ضلالة]

ثم اعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبولاً، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلالٌ ليس فيها هدى، وكلها أوزارٌ ليس فيها أجرٌ، وكلها باطلٌ ليس فيها حقّ.

ومعنى البدعة هو شرعُ ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمرُ النبيِّ ﷺ ولا أصحابه، ولهذا فسر النبيُّ ﷺ البدعة بقوله: «كلُ عمل ليس عليه أمرُنا» (٢). ووصف الطائفة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة بقوله: «هم الجماعة» (٣). وفي رواية: هم مَن كان مثلَ ما أنا عليه وأصحابي (٤).

ثم البدعُ بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفّرة لِمُنتحلِها، وغيرُ مكفرة.

فضابطُ البدعةِ المكفرة من أنكر أمراً مُجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة من جُحود مفروضٍ أو فرضِ ما لم يُفرض، أو إحلالِ محرم أو تحريم حلالٍ، أو اعتقاد ما يُنزُه اللَّهُ ورسولُه وكتابُه عنه من نفي أو إثبات، لأنّ ذلك تكذيب بالكتابِ وبما أرسل اللَّهُ به رسولَه ﷺ، كبِدعة الجهمية في إنكار صفاتِ اللَّهِ عز وجل والقولِ بخلق القرآنِ، أو خلقِ أي صفةٍ من صفات الله، وإنكارِ أن يكون اللَّهُ تعالى اتخذ إبراهيمَ خليلًا وكلَّم موسى تكليماً وغيرِ ذلك، وكبدعةِ القدرية في إنكار علم اللَّهِ عز وجل وأفعالِه وقضائِه وقدرِه، وكبدعةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۰/۱۳ رقم ۷۳۲۰). ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٥٤ رقم ٢/٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٦/٥ رقم ٢٦٤١). وقال: هذا حديث مُفشَّرٌ غريب لا نعرفُه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وأخرجه اللالكائي في «الشريعة» (١٦). وهو حديث حسن.

المجسّمة الذين يشبهونَ اللَّهَ تعالى بخلقه، وغيرِ ذلك من الأهواء.

ولكن هؤلاء منهم من علِم أن عين قصدِه هدمُ قواعدِ الدينِ وتشكيكُ أهلِه فيه فهذا مقطوعٌ بكفره، بل هو أجنبيٌ عن الدين من أعدى عدو له، وآخرون مغرورن مُلبَّس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامةِ الحجةِ عليهم وإلزامِهم بها.

والقسم الثاني: البدعُ التي ليست بمكفرة وهي ما لم يلزمُ منه تكذيبُ بالكتاب ولا بشيء مما أرسل اللَّهُ به رسلَه كبدَع المَرْوانية التي أنكرها عليهم فُضلاء الصحابة ولم يُقرّوهم عليها ولم يكفّروهم بشيء منها ولم ينزِعوا يداً من بيعتِهم لأجلها كتأخيرهم بعض الصلواتِ إلى أواخر أوقاتِها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاةِ العيدِ وجلوسِهم في نفسِ الخُطبةِ في الجمعةِ وغيرِها، وسبّهم كبارَ الصحابةِ على المنابر، ونحوُ ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويلٍ وشهواتٍ نفسانية وأغراضٍ دُنيوية، كما روى الإمامُ أحمدُ (۱) والترمذيُ (۲) وحسنه عن أبي عمران الجوني قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالك عليه يقول: ما أعرف شيئاً اليومَ مما كنا عليه على عهد رسولِ الله ﷺ، قال: قلنا: فأين الصلاة؟ قال: أو لم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۳/ ۱۰۰ ـ ۱۰۱).

 <sup>(</sup>٢) في «السنن» (٢٤٤٧ رقم ٢٤٤٧) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أبى عمران الجُونيُّ.

إسناده صحيح فيه زياد ثقة وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي ثقة.

 <sup>«</sup> وقد أخرج البخاري في صحيحه (١٣/٢ رقم ٥٢٩) عن أنس ولفظه: «قال: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي ﷺ قيل: الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٩٢/١١ رقم ١٣٧٩ ـ الزين). وسنده صحيح.

وفي الصحيحين (١) عن أبي سعيد الخدري الله على قال: كان رسولُ الله على يخرج يوم الفِطر والأضحى إلى المُصلَّى، فأولُ شيءٍ يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مُقابلَ الناس والناسُ جلوسٌ على صفوفهم فيعظُهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطعَ بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف.

قال أبو سعيد (١): فلم يزل الناسُ على ذلك حتى خرجتُ مع مروانَ وهو أميرُ المدينةِ في الأضحى أو الفِطر، فلما أتينا المصلى إذا منبرٌ بناه كُثَيرُ بنُ الصَّلت، فإذا مروانُ يريدُ يرتقيه قبل أن يصلّي، فجبَذتُ بثوبه، فجبَذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلمُ واللهِ خيرٌ مما لا أعلم.

فقال: إن الناسَ لم يكونوا يجلِسون لنا بعد الصّلاة فجعلتُها قبل الصلاة.

وفي رواية مسلم (٢): فلما رأيتُ ذلك منه قلت: أين الابتداءُ بالصلاة؟ فقال: يا أبا سعيد قد تُرك ما تعلم، قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم \_ ثلاث مرات \_ ثم انصرف.

وروى أحمدُ<sup>(٣)</sup> وأبو داودَ<sup>(٤)</sup> وابنُ ماجه<sup>(٥)</sup> عن أبي سعيدِ ﷺ أيضاً قال: أخرج مروانُ المنبرَ في يومِ عيدِ فبدأ بالخُطبةِ قبل الصلاة، فقامَ رجلٌ فقال: يا مروانُ خالفت السنة، أخرجتَ المنبرَ في يوم عيد ولم يكن يُخرج فيه، وبدأتَ الخُطبةَ قبل الصلاةِ ولم يكن يبدأ بها.

فقال أبو سعيد الخدريِّ: من هذا؟ قالوا: فلأنُ بنُ فلان، فقال: أما هذا فقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲/ ٤٤٨ ـ ٤٤٩ رقم ٩٥٦).ومسلم في صحيحه (۲/ ۲۰۵ رقم ۹/ ۸۸۹).

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه (۲/ ۲۰۵ رقم ۹/ ۸۸۹).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٣/ ١٠ و ٥٢).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» رقم (١١٤٠).

<sup>(</sup>٥) في قالسنن رقم (٤٠١٣).

قلت: وأخرجه النسائي رقم (٨/ ١١١). والترمذي رقم (٢١٧٢) وقال: هذا حديث حسن صحح.

قلت: وهو حديث صحيح.

قضى ما عليه، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يُغيّرَه بيده فليُغيّرُه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمانِ».

قلت: والمرفوع من قول النبي على في صحيح مسلم (١)، ولعل تغيير هذا الرجلِ على مروان كان تارةً أخرى في غير المرة التي غير فيها أبو سعيد بيده ولسانه، لأن تغيير أبي سعيد كان عند أولِ ما ابتُدع ذلك ابتداء، واللَّهُ أعلمُ.

وفي صحيح مسلم (٢) عن جابر بن سَمُرةَ ﴿ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً ثُم يَجْلُبُ مَن يَعْلُبُ أَنْه يَخْطُبُ جَالِساً فقد كَذَب، فقد واللهِ صليتُ معه أكثرَ من ألفى صلاة.

وفيه (٣) عن كعب بنِ عُجْرةً ﴿ قَالَ: دخل المسجدَ وعبدُ الرحمن بنُ أمَّ الحكَم يخطُب قاعداً، وقال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْاْ يَجَنَرُةً أَوْ لَمَوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَابِهَا ﴾ [الجمعة: ١١].

وفيه (٤) عن عمار بنِ رُويبةً قال: رُئيَ بشرُ بنُ مروانَ على المنبر رافعاً يديه فقال: قبّح اللَّهُ هاتين اليدين، لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبَّحة.

وتقدم في فضائل الصحابة نصيحةُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ وسهلِ بن سعدِ وغيرِهم<sup>(ه)</sup> من الصحابة وعظتُه إياهم عن سب الصحابة.

وعن عامر بنِ سعدِ<sup>(٦)</sup> رأى جماعة عكوفاً على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسبُّ علياً وطلحةً والزبيرَ فنهاه عن ذلك فلم ينتهِ فقال: أدعو عليك،

<sup>(</sup>۱) (۱/۹۶ رقم ۷۸/۹۱).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۸۹۹ رقم ۲۵/ ۲۶۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢/ ٩١٥ رقم ٣٩/ ٨٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢/ ٥٩٥ رقم ٢٥/ ٨٧٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ١٤٠ رقم ٣٠٧). وأورده الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٥٤). وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح.

فقال الرجلُ تتعهدني كأنك نبيّ، فانصرف سعدٌ فدخل دار آل فلانِ فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجلَ قد سبّ أقواماً قد سبّ لهم منك سابقةُ الحسنى وأنه قد أسخطك سبّه إياهم فاجعله اليوم آية وعبرة، قال: فخرجتُ بُختيةٌ نادرةٌ من دار آل فلانِ لا يردّها شيءٌ حتى دخلت بين أضعافِ الناسِ فافترق الناسُ فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات، قال: فلقد رأيتُ الناسَ يستعدون وراء سعدِ يقولونَ: استجاب اللّهُ دعاءَك يا أبا إسحاق، وعن مصعب (1) نحوه.

وروى حمادُ بنُ سلمةً (٢) عن علي بنِ زيدٍ عن سعيد بنِ المسيِّب نحوُه، وغير ذلك من إنكار الصحابةِ عليهم، وكان الصحابةُ الله لا يخافون في الله لومةً لائم. في وأرضاهم آمين.

(فصل) ثم تنقسم البدعُ (٣) بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات.

فالبدعُ في العباداتِ قسمان أيضاً:

الأولُ: التعبدُ بما لم يأذن اللَّهُ تعالى أن يُعبدَ به البتةَ، كتعبُّد جهَلةِ الصوفيةِ بآلاتِ اللهو والرقصِ والصفْقِ والغِناء وأنواعِ المعازفِ وغيرِها مما هم مُضاهئون فعلَ الذين قالَ الله تعالى فيهم: ﴿وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآهُ وَتَصَدِينَةً ﴾ [الأنفال: ٣٥].

والثاني: التعبدُ بما أصلُه مشروعٌ ولكن وُضعَ في غيرِ موضعه، ككشف الرأسِ مثلاً، هو في الإحرامِ عبادةٌ مشروعةٌ، فإذا فعله غيرُ المُحرْمِ في الصومِ أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبُّدِ كان بدعةً محرمةً، وكذلك فعلُ سائرِ العباداتِ المشروعةِ في غيرِ ما شُرعتْ فيه كصلواتِ النفلِ في أوقاتِ النهي، وكصيامِ الشكِّ والعيدين ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «مجابو الدعوة» لابن أبي الدنيا (ص٧٢) رقم (٣٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (ص٩٩ ـ ١٠٠ رقم ٦٨).
 وأورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٤٢/٤).

وابن سعد في «الطبقات» (١٣٦/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حقيقة البدع وأحكامها» سعيد بن ناصر الغامدي (٢/ ١٩٥).

وفي الصحيح (١) عن أنس في الرجل الذي رآه النبي ﷺ يمشي بينَ ابنيه فقال ﷺ: «إن اللَّهَ لغنيٌ عن تعذيبِ هذا نفسه».

وفيه (٢<sup>)</sup> عن ابن عباس ﷺ أن النبيَّ ﷺ مرَّ وهو يطوف بالكعبةِ بإنسان يقود إنساناً بُخزامة في أنفه فقطعها النبيُّ ﷺ بيده ثم أمره أن يقودَه بيده.

وفيه (٣) عنه على قال: بينا النبي على يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيلَ، نذر أن يقومَ ولا يقعدَ ولا يستظلَّ ولا يتكلم ويصوم. فقال النبيُ على: المُره فليتكلم وليستظلَّ وليقعُد وليُتِمَّ صومَه». فأمره النبيُ على بإتمام النبي المحلّم وليستظلَّ وليقعُد وليُتِمَّ صومَه، فأمره النبيُ على بإتمام الصوم الذي هو عبادةً مشروعةً وُضعتُ في محلها، وإلغاء قيامه وسكوتِه لكونه وإن كان عبادةً في بعض الأحوالِ لكن ليس هذا محلّه، وأمره بالاستظلال لكون عدمِه ليس بعبادة مشروعة.

وفيه (١) عن عبد الله بن عمرَ ﴿ الله عن رجل نذر أن لا يأتيَ عليه يومٌ إلا صامَ فوافق يومَ الأضحى أو الفطرِ فقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، لم يكن يصومُ يومَ الأضحى والفطرِ ولا يرى صيامَهما.

وعن زياد بنِ جبير (٥) قال: كنت مع ابن عمر و في فسأله رجل فقال: نذرتُ أن أصومَ كلَّ يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشتُ، فوافقتُ هذا اليومَ يومَ النحر، فقال: أمر اللَّهُ بوفاء النذر ونُهينا أن نصومَ يومَ النحر، فأعاد فأعاد عليه، فقال مثلُه لا يزيد عليه، والمعنى أن النذر قربةٌ من القربات إذا كان مشروعاً كصوم ما لم يُنهَ عنه من الأيام، فإن نذر صومَ يومِ منهيً عنه كان ناذراً معصيةً لا طاعةً، وقد قال عليه: «الا

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ۸۵۰ ـ ۵۸۰ رقم ۲۷۰۱).
 ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۲۳ ـ ۱۲۲۶ رقم ۱۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) أي في صحيح البخاري (١١/ ٥٨٦ رقم ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) أي في صحيح البخاري (١١/ ٥٨٦ رقم ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) أي البخاري في صحيحه (١١/ ٥٩٠ ـ ٩٩١ رقم ٦٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١/ ٥٩١ رقم ٦٧٠٦). مصلم في صححه (٢/ ٨٠٠ ق. ١٤١/ ٥

نَذُرَ في معصية الله (١). وقال ﷺ: "من نذر أن يعصيَ اللَّهَ فلا يَعْصِه (٢).

وعن عطاء أن ابن عباس<sup>(٣)</sup> على أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن يُؤذّن بالصلاة يوم الفِطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة، قال ذلك رداً لبدعة المروانية في ذلك.

وفيه (٤) عن البراء بن عازبِ قال: قال النبيُّ ﷺ: «إن أولَ ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجِعُ فننحرُ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنتنا، ومن نحر قبل الصلاةِ فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النُسك في شيء الحديث.

وفيه (٥) عن أنس بن مالكِ عَلَى قال: جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي على يسألون عن عبادة النبي على فلما أخبروا كأنهم تقالُوها فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدُهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخرُ: أنا أصومُ الدهرَ ولا أفطرَ، وقال آخرُ: أنا أعتزلُ النساءَ فلا أتزوج أبداً، فجاء رسولُ اللهِ على فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللهِ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصومُ وأفطر وأصلي وأرقُد وأتزوج النساء، فمن رغِبَ عن سنتي فليس مني».

وقال ﷺ: اليس من البر الصيامُ في السفر»(٦)

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۲۲ ـ ۱۲۲۳ رقم (۱۲٤۱).
 وأحمد (٤/ ٤٣٠، ٤٣٣ ـ ٤٣٤) وأبو داود رقم (٣٣١٦).

والنسائي (۱۹/۷) وابن ماجه رقم (۲۱۲٤) وعبد الرزاق رقم (۱۵۸۱٤) والبيهقي (۱/۱۰، ۲۸ - ۲۹) والبغوي رقم (۲۷۱٤).

من حديث عمران بن حصين. وهو حديث صحيح

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/ ٥٨٥ رقم ٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٤٥١ رقم ٩٥٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٤٥٣ رقم ٩٦٥).
 ومسلم في صحيحه (٣/ ١٥٥٣ رقم ٧/ ١٩٦١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ١٠٤ رقم ٥٠٦٣). ومسلم في صحيحه (٢/ ١٠٢٠ رقم ١٤٠١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۳/۶ رقم ۱۹٤۲). ومسلم في صحيحه (۷۸۲/۲ رقم ۱۱۱۵).

وقال على للذين صاموا بعد أمرِه بالإفطار: «أولئك العُصاةُ، أولئك العُصاةُ، أولئك العُصاةُ» (١)، وغيرُ ذلك من الأحاديث في هذا البابِ ما لا يُحصى وهذا مثالُ يدل على ما بعده.

ثم البدعةُ الواقعةُ في العبادة قد تكون مُبطلةً للعبادة التي تقع فيها لمن صلى الرُّباعيةَ خمساً، أو الثلاثية أربعاً، أو الثّنائيةَ ثلاثاً وما شابه ذلك.

وقد تكون معصيةً ولا تُبطل العملَ الذي تقع فيه كالوضوء أربعاً أربعاً، لأن النبي على هذا فقد أساء وتعدًى النبي على هذا فقد أساء وتعدًى وظلم»(٢)، ولم يقل فقد بطل وُضوؤُه. وكذا قراءةُ القرآنِ راكعاً أو ساجداً منهيً عنه شرعاً ولا يُبطل الصلاة.

والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله على كما في الصحيح (٣) عن عائشة على قال: جاءت بُريرة على فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة على أحب أهلك أعدها لهم عِدّة واحدة وأعتِقك فعلت ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول الله على فأخبرته فقال: «خذيها فأعتقيها واشرطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق».

فقالت عائشة: فقام رسولُ الله على فحمِدَ اللّه وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدُ، فما بالُ رجالِ منكم يشترطونَ شروطاً ليست في كتاب الله، فأيما شرطِ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مائة شرط، فقضاء اللّهِ حتى وشرطُ اللّهِ أوثقُ. ما بالُ رجالِ منكم يقول أحدُهم أعتق يا فلان وليَ الولاءُ، إنما الولاءُ لمن أعتق»، وأمثالُه كثرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٧٨٥ رقم ١١١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰).

وأُبُو داود رقم (١٣٥) والنسائي (٨٨/١) وابن ماجه رقم (٤٢٢). بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ١٨٧ ـ ١٨٨ رقم ٢٥٦١). ومسلم في صحيحه (٢/ ١١٤١ ـ ١١٤٢ رقم ٦/ ١٥٠٤).

### [كل ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم يحتكم فيه إلى الكتاب والسنة]

(وكلُ ما فيه الخلافُ) بين الصحابة فمن بعدهم (نُصب) من فروع العباداتِ والمعاملاتِ (فردُه) أي المختلَفِ فيه من ذلك (إليهما) أي إلى الكتاب والسنة (قد وجب) على المعتبر، قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا الْطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَلِيهُ اللَّهِ وَالسُّولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ وَالسُّولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسُّولِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَال

والردُّ إلى الله تعالى هو الردُّ إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سئته بعد انقطاع الوحي، فما وافقهما قُبل وما خالفهما رُدَّ على قائله كائناً من كان، (فالدين) الإسلامُ وشرائِعُه (إنما أتى) حصل بيانُه (بالنقل) عن الله ورسوله (ليس) هو (بالأوهام) من آحاد الأمة (وحدُس) تخمين (العقل)، قال اللَّهُ تعالى لرسوله على وهو أرجحُ الخلائق عقلاً وأولاهم بكل صواب: ﴿إِنَّا أَنزَلْنا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ عِمَا أَرْبكُ ٱللَّهُ [النساء: ١٠٥]. الآيات، ولم يقل بما رأيت.

ويقول اللَّهُ تعالى له: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى له: ﴿فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣].

وأمثالُ هذا ما لا يُحصى، وتقدم في الأحاديث جملة واحدة وأنه على يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل، ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم إياه عن الروح، ولا جابراً في سؤاله عن ميراث الكلالة، ولا المجادلة في سؤالها عن حكم الظهارِ حتى نزل القرآنُ بتفصيل ذلك وبيانِه. وأمثالُ هذا كثير. ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقّ وَلَحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣].

وفي قصة عمر (۱) ﴿ الله عَلَيْهُ قال لرسول الله ﷺ وفيه قال: فعمِلتُ لذلك أعمالاً. وقال عثمانُ بنُ حنيفِ (۲): اتّهموا الرأيّ في دينكم، لقد رأيتني يومَ أبي جَندلِ ولو أستطيعَ أن أردَّ أمرَ رسولِ الله ﷺ لردَدْتُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٣٢٩ ـ ٣٣٣ رقم ٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وأفتى عمر (٢) السائلَ الثقفِيَّ في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيتَ يومَ النحرِ أن لا تنفِرَ، فقال له الثقفيُّ: إن رسولَ الله ﷺ أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به، فقام إليه عمرُ يضرِبه بالدُّرة ويقول له: لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسولُ اللَّه ﷺ؟.

وكان ابنُ مسعود (٣) أفتى بأشياء فأخبره بعضُ الصحابةِ عن النبي ﷺ بخلافه، فانطلق عبدُ الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك.

وقال عمرُ بنُ عبد العزيزِ (٤): لا رأى لأحد مع سنة سنها رسولُ الله ﷺ: والآثارُ في هذا عن الصحابة والتابعين لا تُحصى.

وقال الشافعي<sup>(٥)</sup> رحمه الله تعالى: أجمع الناسُ على أن من استبانت له سنةً عن رسولِ اللَّهِ ﷺ لم يكن له أن يدَعها لقول أحدٍ من الناس. وصحَّ عنه<sup>(١)</sup> أنه قال: لا قولَ لأحد مع سنة رسولِ الله ﷺ.

وقال(٧) رحمه الله: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسولِ الله ﷺ فقولوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴). وابن حزم في «الأحكام» (۲/ ۱۲۵). وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٠٤) والترمذي (٣/ ٢٨٢ رقم ٩٤٦). قال الترمذي: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. وهو حديث صحيح منسوخ.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قيم الجوزية في (إعلام الموقعين؛ (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن القيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٨٢). وانظر: "الإيقاظ" (ص٥٥ و ١٠٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: ﴿إعلام الموقعينِ (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في «المناقب» (١/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣) وابن حجر في توالي التأسيس (ص١٠٧) وابن كثير في «مناقب الشافعي» (ص١٠٨ رقم ١٨٨) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (ص٤/١٠).

بَسْنَةُ رَسُولِ الله ﷺ وَدَعُوا مَا قَلْتُ. وَفِي لَفَظُ (١): فَاضْرِبُوا بِقُولِي عُرْضَ الحائط.

وقال<sup>(٢)</sup> رحمه الله: إذا وجدتم سنة رسولِ الله ﷺ خلافَ قولي فخذوا بالسنة ودعُوا قولي، فإني أقول بها.

وقال (٣) رحمه الله تعالى: كلُ مسألةِ تكلمتُ فيها صح الخبرُ فيها عن النبيِّ عَلَيْ عند أهلِ النقلِ بخلاف ما قلتُ فأنا راجعٌ عنها في حياتي وبعد موتي.

وقال (٤) رحمه الله تعالى ـ وروى حديثاً فقال له رجلٌ: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: ـ متى رويتُ عن رسولِ الله ﷺ حديثاً صحيحاً فلم آخُذُ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأشار بيده على رؤوسهم.

وسأله (٥) رجلٌ عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبيُّ ﷺ كذا، فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيتَ في وسَطي زُنّاراً؟ أترَاني خرجتُ من الكنيسة؟ أقول: قال النبيُّ ﷺ ولا أقول به!.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۰۷) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ۳۵). وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۲).

وتناوله السبكي في رسالة سمّاها: «معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» (ص٧١ ـ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن كثير في "مناقب الإمام الشافعي" (ص١٨٠ رقم ١٩٤) وابن حجر في "توالي التأسيس" (ص١٠٨).

وذكره ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص١٠٨).
 وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «المناقب» (١/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤). وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص١٧٨ رقم ١٨٨) وابن حجر في «توالي التأسيس» (ص١٠٧).

وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «المناقب» (١/ ٤٧٤ ـ ٤٧٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ١٠٦) وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص١٧٩ رقم ١٩١). وابن حجر في «توالي التأسيس» (ص١٠٨).

وذكره ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٨٥).

وفي لفظ (١٠): فارتعد الشافعيُ رحمه الله واصفرٌ لونُه وقال: ويحك، أيُ أرضٍ تُقِلُني وأيُ سماءٍ تُظِلُني إذا رويتُ عن رسولِ الله ﷺ شيئاً فلم أقل به، نعم على الرأس والعينين.

وقال<sup>(۲)</sup> رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسولِ اللَّهِ ﷺ وتعزُبُ عنه، فمهما قلتُ من قول وأصَّلْتُ فيه عن رسولِ الله ﷺ خلافَ ما قلتُ فالقولُ ما قال رسولُ الله ﷺ وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلامَ.

وقال الشافعيُ (٣) رحمه الله أيضاً: لم أسمع أحداً نسبته العامةُ أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرضَ اللّهِ تعالى اتباعُ أمرِ رسولِ اللّهِ عَلَيْ والتسليمُ لحكمه، فإن اللّه لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قولُ رجلٍ قال إلا بكتابِ اللّهِ أو سنةِ رسولِ الله عَلَيْ، وأن ما سواهما تبعٌ لهما، وأن فرضَ اللّهِ علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبرِ عن رسولِ الله عليه واحدٌ لا يُختلف فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «المناقب» (۱/ ٤٧٥) وأبو نعيم في «الحلية» (۱۰٦/۹) وابن حجر في «توالي التأسيس» (ص١٠٨) وابن كثير في «مناقب الإمام الشافعي» (ص١٧٩ رقم ١٩٠). وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (٣/ ٥٨٤ \_ ٥٨٥ رقم ١٧٥٤). عن عائشة على قالت: «طيبتُ رسولَ الله ﷺ بيديَّ هاتين حين أحرم، ولحله حين أحلً قبل أن يطوف، وبسطت يديها».

وسنةُ رسولِ الله ﷺ أحقُّ أن تُتَّبعَ. قال (١): وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهلُ العلم، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنةِ وغيرِها وتركِ ذلك لغير شيءِ بل لرأي أنفسِكم، فالعلمُ إذاً إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم.

وقال<sup>(۲)</sup> رحمه الله تعالى: من تَبع سنةَ رسولِ الله ﷺ وافقتُه، ومن خلَط فتركها خالفتُه. صاحبي الذي لا أفارق الملازمُ الثابتُ مع رسولِ الله ﷺ وإن بعُدَ، والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسولِ الله ﷺ وإن قرُبَ.

### [نبذة من خطبة كتاب إبطال الاستحسان]

وقال رحمه الله تعالى في خطبة كتابِ (إبطالِ الاستحسان) (٣): الحمدُ لله على جميع نعمِه بما هو أهلُه وكما ينبغي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبدُه ورسولُه بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد، فهدى بكتابه ثم على لسان رسولِه، ثم أنعم عليه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكونَ للناسِ على الله حجة بعد الرسل، وقال: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةُ ﴾ [النحل: ١٩]. وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِم ﴾ [النحل: ١٤].

وفرض عليهم اتباعَ ما أنزل إليهم وسن رسولُ اللَّهِ ﷺ، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُقْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].

فاعلم أن معصيتَه في ترك أمرِه وأمرِ رسولِ الله ﷺ ولم يجعل لهم إلا التباعَه، وكذلك قال لرسولِ الله ﷺ (وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلِيَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلِيَكُ لَمَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَهُ أُورًا نَهْدِى الله عَلَم وَلِي مَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٣ ـ ٥٣]. مع ما علم نبيّه، ثم فرض اتباع كتابه فقال: ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِى أُوجِى إِلَيْكُ ﴾ [الزخرف: ٤٣].

<sup>(</sup>١) أي الشافعي، ذكره ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٨٩.

 <sup>(</sup>٣) الإمام الشافعي وهو في موسوعته (١٠٧/١٥ ـ ١١٠) وذكره ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠).

وقال: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ ۗ [المائدة: ٤٩].

وجاءه ﷺ رجلٌ في امرأة رجل رماها بالزنا فقال له: يَرجِع، فأوحى اللّهُ إليه آيةَ اللّعانِ فلاعن بينهما، وقال: ﴿ وَلَل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ الْفَيْبَ إِلّا اللّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]. وقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنزَلُ الْفَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَالِ ﴾ [النمل: ٣٤]. الآية، وقال لنبيه ﷺ: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ آيّانَ مُرْسَهَا ﴾ فيم أنت مِن وَلَمْ الله عَن الله عَن الله علم الساعة، وكان مَن عدا ملائكة اللّه المقربين وأنبيائه المصطفين من عباد الله أقصرَ علماً من ملائكته وأنبيائه، واللّه عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيّه ولم يجعل لهم من الأمر شيئاً.

وكلامُه رحمه الله تعالى في هذا البابِ كثيرٌ مشهورٌ مذكور. وهذا الذي قاله من تحكيم نصوصِ الكتابِ والسنةِ وطرحِ ما خالفهما هو الذي نطقا به وصرحت به نصوصُهما وأجمع عليه الصحابةُ والتابعون فمن بعدهم كما حكى إجماعَهم هو وغيرُه، وكما هو المشهورُ من سيرتِهم في الأقوالِ والأفعالِ، ونصوصُهم في هذا البابِ مل الدنيا، وتصانيفُهم في ذلك قد طبقتْ مشارق الأرض ومغاربَها، ولو رأوا ما عليه مقلدوهم في هذا الوقت لتبرأوا منهم ومقتوهم أشدً المقتِ، فإنهم ليسوا على ما كانوا عليه، ولا اهتدوا إلى ما أرشدوهم إليه، بل اختلفوا اختلافاً شديداً وافترقوا افتراقاً بعيداً، وكلٌ منهم يحصر الحقّ في إمامه، ويرى سائر أهلِ العلم مفضولين وإمامَه فاضلاً، وإذا خالف مذهبُه نصاً ضربَ له الأمثال، وتكلف

له التأويلَ المُحال، ويقابله الآخرُ بمثل ذلك، فهم بين راد ومردود وحاسدٍ ومحسود، وكان فيهم شبّة من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢].

ولم يعلم هؤلاء المساكينُ أن سلفَهم الصالحَ الذين يزعمون الاقتداء بهم كانوا أبعدَ من هذه الصفة بُعدَ ما بين المشارق والمغارب، بل كانوا وأرضاهم أجلَّ شأناً وأكملَ إيماناً من أن يُقدّموا بين يدي الله ورسولِه، بل هم تبعٌ له في أوامره ونواهيه، ولَنُصوص الشرعِ أعظمُ عندهم من أن يقدِّموا عليها آراء الرجال، وهي أجلُّ قدراً في صدورهم من أن تُضرَبَ لها الأمثال، وأعلى منزلة من أن تُدفع بالأقيسة والتأويلِ المُحال، وإنما المقتدي بهم على الحقيقة من اقتفى أثرَهم واتبع سيرهم وحفِظ وصيَّتهم وأحيا سنتَهم في طلب الحق وأخذِه أين وجدَه، والوقوفِ عند كتاب اللهِ تعالى وسنة رسولِه على كما بَلغَتْه.

فكما كان اجتهادُ السلفِ رحمهم الله في جمع الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها، فالواجبُ عند الخلافِ تتبُّعُ تلك الأدلةِ والاستنباطاتِ، والأخذُ بالأصح منها مع مَن كان، وبِيد مَن وُجِدَ، فإن الحقِّ واحدٌ لا يُجزِّنُه الاختلافُ، وكلُ واحدٍ من أولئك الأئمةِ يدأب في طلبه جاداً مجتهداً إن أصابه فله أجران (۱) وإن أخطأه فله أجر والخطأ مغفورٌ، وهذه أقوائهم مدونةٌ في كتبهم، كلها تذمّ الرأي في الدين، وتحت من بعدَهم على اقتفاء أثرِهم في طلب الحقّ أينما كان، ولم يدْعُ أحدٌ منهم إلى تقليده، ولم يكن أحدٌ منهم معصوماً ولا ادّعى ذلك ولا قال إن الحقّ معي لا يفارقني، فتمسكوا بما أقول وأفعل، ولا كان لأحدٍ منهم التزامُ قولِ أحدٍ من آحادِ الأمةِ، لا ممن هو مثلُهم ولا مَن هو أفضلُ منهم فضلاً عمن هو دونهم، ولم يكن لهم أن يلتزموه فيما خالف النصّ الذي لم يبلغه أو لم يستحضِرْه.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (۷۳۵۲) ومسلم رقم (۱۷۱٦) وأبو داود رقم (۳۵۷۶) والترمذي رقم (۱۳۲۱) والبيهقي (۱۱۹/۱۰) والبغوي رقم (۲۵۰۹) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم (۱۲۱۶) وأحمد (۱۹۸/۶ و ۲۰۰ ـ ۲۰۰) والنسائي (۸/۲۲۳ ـ ۲۲۲) والدارقطني (۲۰۶/۶) من طرق عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرى.

ولو كان ذلك خيراً لسبقونا إليه، بل كان إمام الجميع محمدٌ رسولُ الله ﷺ الذي بين للناسِ ما نُزل إليهم، ويتبعون آثارَه من الأفعال والأقوالِ والتقريراتِ يتلقّونها من حفاظها من كانوا وأين كانوا وبيد من وجدوها وقفوا عندها ولم يعدوها إلى غيرها.

وكانت طريقتُهم في تلقي النصوصِ أنهم يردّون المتشابه إلى المُحَكم، وتوافق ويأخذون ما يفسر لهم المتشابة ويبيّنه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المُحكَم، وتوافق النصوصُ بعضها بعضاً ويصدّق بعضُها بعضاً، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقضُ فيما كان من عند غيره، قال الله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْذِلَنفًا كَيْرًا للهُ تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْذِلَنفًا كَيْرًا لله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ ٱلقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ



# [خاتمة منظومة (سُلَّم الوصول) وشرحها (معارج القبول)

(ثم إلى هنا قد انتهيت (سميتُه بسلم الوصول (سميتُه بسلم الوصول (والحمدُ لله على انتهائي (أسأله مغفرة اللذنوب (ثم الصلاة والسلام أبدا (ثم جميع صحبه والآلِ (تعدومُ سرمداً بلا نفاد (ثم الدعا وصية القراء (أبياتُها «يُسْر» بعذ الجُملِ

وتم ما بجمعه عُنِيتُ)
إلى سمَا مباحثِ الأصول)
كما حمِذتُ اللَّهَ في ابتدائي)
جميعِها والستر للعيوب)
تغشى الرسولَ المصطفى محمدا)
السسادةِ الأنصمةِ الأبدال)
ما جرت الأقلامُ بالمحداد)
جميعِهم من غير ما استثناء)
تاريخُها «الغفرانُ» فافهم وادعُ لي)

\* \* \*

(ثم إلى هنا) الإشارةُ إلى آخرِ الكلامِ على الاعتصام بالكتاب والسنة وناسب جعلُ ذلك هو الخاتمةَ بكون الآيةِ التي فيها الإشارةُ إلى ذلك هي من آخر ما نزل وهي قولُه تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] بل السورةُ كلُها من آخر ما نزل.

ورُويَ أنها نزلت جمُلةً واحدةً ومن جهة أنها الاعتصامُ بها آخِرُ ما أوصى به النبيُّ ﷺ في خُطبتِه في خُطبتِه في غديرِ<sup>(۱)</sup> خمّ، ثم كان من آخرِ ما تكلم به عند خروجه من الدنيا.

(قد انتهیتُ) أي اقتصرتُ على هذا القدر، وفیه إن شاء اللَّهُ تعالى كفایةً (وتم) أي قُضيَ (ما) أي الذي (بجمعه) في نظمي (عُنیتُ) اهتممتُ له.

(سميتُه) حين تم (بسلّم) أي المِرقاة التي يُصعدُ فيها لأجلِ (الوصولُ إلى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

سما) بتثليث السين (مباحث) جمعُ مبحثٍ وهو ما يحصُل به فهمُ الحكم (الأصول) جمعُ أصلٍ وهو ما يُبنى عليه، والمُرادُ بها عند الإطلاقِ أصولُ الدين، وهو ما يجب اعتقادُه فيه وهو المُرادُ هنا، وأما إذا أُضيفتْ فهي بحسب المضافِ إليه.

فأصولُ الحديثِ علمُ الاصطلاحِ الذي يُبحث فيه عن تفاصيل أحوالِ السندِ والمتنِ وأحكامِها، وأصولِ الفقهِ علمٌ يُبحث فيه عن الدليل والمدلولِ وحالِ المستدلُّ وغير ذلك. وأصول العربيةِ والنحوِ والصرفِ والمعاني والبديعِ كلَّ بحسبه وتعريفِه في فنه.

وقولُنا: «سما مباحث الأصول» وصف له بالسمو وهو العلو، إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها لأنه معرفة ما خلق اللَّه له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه وله شُرع الجهاد، وعليه يُرتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلك، فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون هو أول ما يهتم به العبد، وأعظم ما يبذل فيه جُهده ويُنفقُ فيه عمره حتى يموت على ذلك، وناسَب تسمية الشرح بمعارج القبولِ لأن العروج هو الصعود، والمعارج المصاعد في هذا السلم. وأضيفت المعارج إلى القبول لمناسبة الوصولِ لأن من لم يُقبَلُ لم يصِلْ بل يُرد أو ينقطع.

(والحمد لله على) جزيل النعمة التي منها أن قدر (انتهائي) أي إتمامي هذا الممتن المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله ﷺ (كما حمدت الله في ابتدائي) في نظمه كما تقدم، وذلك اقتداء بكلام الله تعالى حيث افتتح ذكر الخلق بالحمد فقال: ﴿ الحَمَدُ يللهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١]. وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَاخِرُ مَعْوَنَهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنكِينِ﴾ [يونس: ١٠].

(أسأله) أي أسأل الله (مغفرة) أي مغفرته تعالى (الذنوب) ذنوبي وجميع المسلمين، والمغفرة سترُ الذنبِ في الدنيا والآخرة والعفُو عنه وعدمُ المؤاخذةِ به (جميعها) من صغائرَ وكبائرَ. والاستغفار من أعلى أنواع الذكرِ (والستر) منه تعالى (للعيوب) مني ومن جميع المسلمين.

(ثم) عطفٌ على الحمد والاستغفار (الصلاة والسلام أبدا) تقدم معناهما (تغشى الرسولَ المصطفى محمدا) تغمُره من ربه عز وجل (ثم) تغشى (جميع صحبه والآلِ) تقدم تعريفِهما (السادةِ) جمعُ سيد، وهو النقيبُ المقدّم (الأثمة) المقتدى بهم في الدين (الأبدال) أي الأولياء لله تعالى (تدوم) متواصلةً متواترة (سرمداً) تأكيد للدوام يفسره (بلا نفاد) فناء وانقطاع (ما جرت الأقلامُ بالمِداد) أي عددَ ما جرت به.

(ثم الدعا) لجامع هذا العِقْدِ متناً وشرْحاً (وصيةٌ) منه يلتمسه من (القراء) أن يدعُوا له بخيري الدنيا والآخرة (جميعِهم) شاهدِهم وغائبِهم، معاصريه ومن يأتي بعد عصرِه (من غير ما) صلةً، أي من غير (استثناء) إخراج أحدِ منهم هذه الوصية.

(أبياتُها) أي عِدّتُها رمزُ حروفِ (يُسْر) وذلك مائتان وسبعون (بعدَ الجمل) الحروفِ الأبجدية المعروفةِ عند عامةِ العربِ، وبما زدتُ فيها أقول (أبياتُها المقصودُ) أي الذي فيه الأحكامُ والمسائلُ (يسر فاعقِلُ) عني. (تأريخها) الذي أَلَفْتُ فيه رمزُه حروفُ (الغفران) وذلك ألفٌ وثلاثمائة واثنان وستون، أي عامئِذِ، نسألُ اللَّهَ الغفرانَ.

(فافهم) ما في ذا المعتقدِ (وادعُ لي) بصالح الدعواتِ في أوقاتِ الإجابةِ كما أوصيتُك، فإن ذلك من أعظم الصدقاتِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: ٨٨].

اللهم ياحيُّ يا قيومُ يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ برحمتك نستغيث. اللهم رحمتَك نرجو فلا تكِلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحدِ من خلقك طرفة عينٍ، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين.

اللهم مغفرتُك أوسعُ من ذنوبنا، ورحمتُك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفِرْ لنا وارحمنا إنك الغفورُ الرحيم.

اللهم ما كان في هذا السَّفْر من حقٍ وصوابٍ فبتعليمك وإلهامِك، وفضلِك وإنعامِك، وفضلِك وإنعامِك، وفضلِك وإنعامِك، وأنت أهلُه ومُوليه، فلك الحمدُ كما أنتَ أهلُه، فانفُعنا اللهم بتفهَّمه، وارزقنا العملَ بما علمنا وجميعَ المسلمين. وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي

وشيطاني، فألهمني اللَّهمَّ رُشدي، وأعِذني من شرِّ نفسي، وقيِّض له من يُصلحه ويسدُّ خَلَلهُ، وأعذْني أن أضِلَّ عن سواء صراطكِ المستقيم، أو يَضِلَّ بخطئي أحدُّ من عبادك، واغفِرْ لي ولوالديَّ ولجميع المسلمين.

سبحان ربّك ربّ العزّة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين. وصلِّ اللهمّ على سيدنا ونبيّنا محمدٍ عبدِك ورسولِك سيدِ الأولين والآخرِين، وخاتِم الأنبياء والمرسلين، وقائدِ الغرُ المحجَّلين، ورضي اللَّهُ عن آلِه وأصحابِه وأهلِ بيتِه أجمعين، ومن تبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله ورحمتِه ووالدينا وإخوانِنا وجميع المسلمين آمين.

وكان الفراغُ من تسويدِه نهارَ الاثنين بعد صلاةِ العصرِ السادسِ عشرَ من جُمادى الأولى سنة ١٣٦٦ للهجرة المحمدية على صاحبها أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ التسليم.

تم بحمد الله ومتيه المجرد الله المتيه المجرد الثالث من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول وبه تم الكتاب

## الفهارس

أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرَّف بهم.

ثالثاً: فهرس الموضوعات.



#### أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم في الجزء الأول من كتاب «معارج القبول»

زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي:

أبو على «الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن

الصباح الحكمى: ١٣٥ عبد الله بن المعتز: ١٣٦

اسماعيل بن القاسم العنزي: ١٣٦

قس بن ساعدة الإيادى: ١٣٦

محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي

الحنفي: ١٥٠

النابغة الذبياني: ٢٤٧

الساجي شيخ البصرة: ٢٥٤

القصاب محمد بن على المجاهد: ٢٥٩

الجعد بن درهم: ٣٤٠

بشر بن غياث المريسى: ٣٤١

أحمد بن أبي داود القاضي: ٣٤٢

إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروى النيسابوري: ٣٤٣

> سليمان بن طرخان التميمي: ٣٤٣ سلام بن مطيع: ٣٤٣

يعقوب بن إبراهيم القاضي: ٣٤٤

أبو محمد الأودي الكوفي: ٣٤٦ يزيد بن هارون أبو خالد السلمي الواسطي:

شبابة بن سوار: ٣٤٩

P37

هاشم بن القاسم الليثي، أبو النضر البغدادي:

أبو توبة الحلبي: ٣٥٠

نعيم بن حماد بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي: ٣٥٠

إبراهيم بن مهدي المصيصى: ٣٥٠

عباد بن العوام بن عمر الكلابي: ٣٥٠

ابن أبي مريم: ٣٥٠ النضر بن عبد الجبار: ٣٥٠

هارون بن معروف المروزي أبو على الخزاز الضرير: ٣٥١

هشيم بن بشير السلمي: ٣٥١

القاسم بن سلام: ٣٥١

إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري: ٣٥٢ أنس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة

المدنى: ٣٥٢

عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي: ٣٥٢

الحسن بن إبراهيم بن إشكاب: ٣٥٢

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب

الواسطي: ٣٥٢

عبد الوهاب بن الحكم الوراق: ٣٥٣

سفيان بن وكيع بن الجراح: ٣٥٣

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن

عبد الرحمن بن عوف الزهري: ٣٥٣

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: ٣٥٣ وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري:

404

سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي: ٣٥٤

محمد بن يزيد الواسطي: ٣٥٤

عثمان بن أبي شيبة: ٣٥٥

أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي: ٣٥٥

يحيى بن أيوب أبو زكريا المَقَابري: ٣٥٥

حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي: ٣٥٥

إسحاق بن أبي إسرائيل: ٣٥٥

إسماعيل بن إبراهيم الهلالي: ٣٥٥

حسن بن موسى الأشيب: ٣٥٦

محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي الكوفي: ٣٥٦

يحيى بن يحيى النيسابوري: ٣٥٧

هشام بن عبيد الله الرازي: ٣٥٧

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ٣٥٧ أبو جعفر النفيلي: ٣٥٧

أبو معاوية: ٣٦١

أبو نعيم: ٣٦٢

هارون الفروي بن موسى المدني: ٣٧٦

أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي: ٤٤٤

جهم بن صفوان، الضال المبتدع: ٤٦٠

أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور: ٤٧٦

أبو نصر الفارابي، محمد بن محمد بن

طرخان بن أوزلغ: ٤٧٦

أرسطو طاليس: ٤٧٦

الطوسى: ٤٧٦

أبو بكر محيي الدين، محمد بن علي بن

محمد الحاتمي الطائي الأندلسي: ٤٧٧ عمر بن على المعروف بابن الفارض:

EVA

معمر بن عباد السلمي أبو عمرو: ٤٨٣

محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر: ١٨٥

عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب الفقيه أبو محمد البصري: ٤٨٤

### أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم في الجزء الثاني من كتاب «معارج القبول»

أبو رجاء العطاردي: ٥٨٣

ابن خطيب الري «محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري المعروف بالفخر الرازي»: ٥٨٨

أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة:

عمر بن هارون «البلخي»: ۷۰۰

أحمد بن يحيى بن إسحاق العالم الملحد المشهور [بابن الرواندي]: ٧٥٠

محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبَّائي (أبو علي): ٧٥٢

أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني: ٧٥٤

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الشافعي [الغزالي]: ٩٤٣

محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني: ٩٤٣

# أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم في الجزء الثالث من كتاب «معارج القبول»

| الصفحة | الاسم                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 1117   | واصل بن عطاء:                            |
| 1180   | عمرو بن عبيد بن أبان:                    |
|        | سيْسوَيه:                                |
| 1777   | عبد الله بن سلام:                        |
| 1777   | مسيلمة الكذاب:                           |
| 1718   | الفيلسوف الكندي [يعقوب بن إسحاق الكندي]: |

## ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في الجزء الأول من كتاب «معارج القبول»

| الصفحة     | اسم الفرقة أو الطائفة |
|------------|-----------------------|
|            | الجهمية:              |
| ٣٠٤        | المعتزلة:المعتزلة:    |
| 779        | السمنية:              |
| ٣٤٥        | الزندقة:ا             |
| £V7        | الحلولية:             |
| <b>EVV</b> | الاتحادية:            |
|            | الجبرية:              |

# ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في الجزء الثاني من كتاب «معارج القبول»

| الصفحة | اسم الفرقة أو الطائفة |
|--------|-----------------------|
| ٠٨٠    | الصابئة:              |
| ٥٩١    | الدهرية:              |
|        | الثَّنوية:            |
|        | المرجئة:              |
| vor    | الخوارج:              |

### ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في الجزء الثالث من كتاب «معارج القبول»

| الصفحة | اسم الفرقة أو الطائفة |
|--------|-----------------------|
|        | الرافضة:              |
| ١٣٧٠   | السبئية:              |
| 1771   | النصيرية:             |
| 1477   | الزيدية:              |

#### ثالثاً: فهرس موضوعات الجزء الأول من كتاب «معارج القبول»

| لصفحة | ء الأول               | الموضوع الجز                                |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ٥     |                       | مقدمة بقلم الدكتور عبد الوهاب الديلمي .     |
| ٧     |                       | مقدمة المحقق                                |
| ۱۳    | /أحمد بن حافظ الحكمي  | نبذة عن مؤلف الكتاب بقلم ولده: الدكتور      |
| ۱۳    |                       | مولده ونشأته                                |
| ١٤    |                       | طلبه للعلم                                  |
| ١٦    |                       | علمه                                        |
| ١٧    |                       | أدبه                                        |
| ۲.    |                       | أعماله ماماله                               |
| Y 1   |                       | صفاته                                       |
| 77    |                       | وفاته                                       |
| 74    |                       | مؤلفاته                                     |
| 79    | لم الوصول) بخط الناظم | صورة للصفحة الأولى من أصل منظومة (سُ        |
| ۳.    |                       | صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (م        |
| ۳۱    |                       | صورة الصفحة الأولى من مسودة الكتاب (ا       |
| ٣٢    | _                     | صورة الصفحة الأخيرة من مسوّدة الكتاب (      |
| ٣٣    | _                     | خطتي في تحقيق «معارج القبول» وتخريجه        |
| 40    |                       | فاتحة الكتاب وفيها تحميداً لله بأسمائه الحم |
| ٤٥    |                       | لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده      |

| صفحة | الجزء الأول                                  | الموضوع                         |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 01   | •••••                                        |                                 |
| ٥٤   | •••••                                        |                                 |
| 00   | لشرحلشرح                                     | سببُ نظم المتن وتأليف اا        |
|      | وصول، إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع    |                                 |
| ٥٧   |                                              | الرسول ﷺ                        |
| ٥٨   | للق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه          | مقدمة: تُعرِّف العبد بما خ      |
| 09   | نوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول     | <b>الفصل الأول</b> : في كون الت |
| 17   | وع الثاني من التوحيد                         | الفصل الثاني: في بيان النا      |
| 77   | العبادة، وذكر بعض أنواعها                    | الفصل الثالث: في تعريف          |
| 75   | لًا التوحيدل                                 | الفصل الرابع: في بيان ض         |
| 75   | أمور يفعلها العامة                           | الفصل الخامس: في بيان           |
| 35   | ك فعلُ من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر  | الفصل السادس: من الشرا          |
| ٥٢   | ا وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور | الفصل السابع: في بيان ما        |
| 77   | قيقة السحر وحدُ الساحر                       |                                 |
| ٧٢   | ى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين        | الفصل التاسع: يجمع معنو         |
| ٧٠   | لإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية           | _                               |
| ٧١   | معرفة نبيّنا محمد ﷺ وتبليغه الرسالة          | الفصل الحادي عشر: في            |
| ٧٢.  | هو أفضلُ الأُمة بعد الرسول ﷺ                 | الفصل الثاني عشر: فيمن          |
| ٧٣   | ئ بالكتاب والسنة                             | <b>خاتمة</b> : في وجوب التمسل   |
| ۷٥   | ••••                                         | شرح مقدمة المنظومة              |
| ۲۷   | بسملة                                        | خلاصة القول في تفسير اا         |
| ۸٠   | ، والاستعانة به                              | القولُ في حمد الله وشكره        |
| ۲۸   |                                              | القولُ في كلمة الشهادة .        |
| ۸۸   | ، بالآل والأصحاب                             |                                 |
| ۹.   | بت (حاشية)                                   |                                 |
| 91   | ***************************************      |                                 |

الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته .....

القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وعَامها ....

171

1.71

| الصفحة | الجزء الأول                                                                    | لموضوع                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ١٧٣    | ىفاتە                                                                          | لأزلي بذاته وأسمائه وص |
| ١٧٤    | الخلائق في حوائجهم                                                             | •                      |
|        |                                                                                |                        |
|        | الهما                                                                          |                        |
|        | نن                                                                             |                        |
|        | الكتاب والسنة وإجماع الملائكة والمرسلير                                        |                        |
| ,      |                                                                                |                        |
|        | عز وجل                                                                         |                        |
|        | ، الله عز وجل في السماء                                                        |                        |
|        | ل الأشياء بأنها عنده                                                           |                        |
|        | إليه وهو أنواع                                                                 | _                      |
|        | ى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز                                            | _                      |
|        | ل ورد في الأحاديث                                                              |                        |
|        | مر من عنده، وتنزيل الكتاب منه تبارك وت                                         |                        |
|        | ر الم الله في أحاديث القنوت والاستسة<br>الأبصار إليه في أحاديث القنوت والاستسة |                        |
|        | ر في خطبة حجة الوداع بإصبعه وبرأسه اا                                          |                        |
|        | العرش وصفته، وإضافته إلى خالقه وأنه                                            |                        |
|        | ي أن إلهه في السماء                                                            | •                      |
|        | ي<br>تجلى للجبل فاندكً الجبل                                                   |                        |
|        | في صفة العلو                                                                   | ,                      |
|        | بي<br>م الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة و                                    |                        |
|        | ،<br>وابن جريج والأوزاعي                                                       |                        |
|        | بد الحميد، وابن شقيق، وأحمد بن حنب <u>ا</u>                                    |                        |
| •      | ······                                                                         |                        |
|        |                                                                                |                        |
|        | حيى الساجي، وحماد البوشنجي. وابن ح                                             |                        |

| لصفحة | الجزء الأول                                                   | لموضوع           |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| ٤٨٦   | ، الأشعري غير الأشعرية، وأن الأشعري رجع إلى مذهب السلف        | . التنبيه إلى أن |
| ٤٨٧   | كرامية) الذين يقولون: إنه متعلق بالمشيئة وحادث بعد أن لم يكن  |                  |
|       | سالمية) الذين يقولون: إنه صفة قديمة لا يتعلق بالقدرة والمشيئة | . السابعة: (ال   |
| ٤٨٨   |                                                               |                  |
| ٤٨٨   | ين الطوائف أن الرب هل يتكلم بمشيئة أم بغير مشيئة              | . منشأ النزاع ب  |
| _ 1 _ |                                                               | لفهارس           |
| - ۳ _ | لام المترجم لهم في هذا الجزء                                  | فهرس الأع        |
| - 0 - | ل والطوائف المعرَّف بهم في هذا الجزء                          | فهرس الفرة       |
| - V - | ضوعات                                                         | فهرس المو        |
|       |                                                               |                  |

### ثالثاً: فهرس موضوعات الجزء الثاني من كتاب «معارج القبول»

| مفحة | الجزء الثاني الع                                              | وضوع         |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|      | الفصل الثاني:                                                 |              |
|      | الثاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الطلب والقضدِ، وأنه معنى     | , بيان النوع |
| 193  | اللها                                                         | R Ip IR      |
| ٥٠١  | لإلهية: أرسل الله به الرسل                                    | توحید ا      |
| ۲۰٥  | ي توحيد الإلهية نزّل الله الكتب                               |              |
| ٥٠٧  | رسوله بقتال من تولى عنه وأبى                                  |              |
| ٥٠٩  | هادة لا إِلَّه إِلاَّ الله                                    | فضل ش        |
| ٥٠٩  | أخرى لكلمة «لا إله إلاّ الله» (حاشية)                         | فضائل        |
| 010  | اقبة من قالها معتقداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها             | حسن ء        |
| 017  | هادة أن لا إِلَٰهِ إِلاَّ الله                                | معنی ش       |
| ٥١٨  | روط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة                             | سبعة ش       |
| ٥١٨  | لم بمعناها نفياً وإثباتاً                                     | ١ _ الع      |
| 019  | ين المنافي للشك                                               | ٢ _ الية     |
| 07.  | ل مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان                          |              |
| 170  | قياد لما دلّت عليه                                            | 3 _ 12       |
| 077  | مدق المنافي للكذب                                             | ٥ _ الص      |
| ٥٢٣  | خلاص وتصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك                  |              |
| 370  | بة هذه الكلمة وما اقتضته ودلَّت عليه ومحبة أهلها العاملين بها | ~ _ V        |
| ۸۲٥  | الشهادتين سببٌ لدُخول الجنة لا تنافي أحاديث الوعيد            | أحاديث       |

| الثالث: | القصا |
|---------|-------|
|---------|-------|

|       | في تعريف العبادة، وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٧   | أشرك                                                                    |
| 044   | تمهيد                                                                   |
| 130   | معنى العبادة                                                            |
| 0 2 V | الدعاء مخ العبادة                                                       |
| 0 2 9 | من أنواع العبادة: الخوف من الله                                         |
| 700   | من أنواع العبادة: التوكل على الله                                       |
| 007   | من أنواع العبادة: الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع إليه              |
| 001   | من أنواع العبادة: خشية الله تعالىٰ                                      |
| 009   | من أنواع العبادة: الإنابة إلى الله تعالى                                |
| ٠٢٥   | من أنواع العبادة: الخضوع لله تعالى                                      |
| 170   | من أنواع العبادة: الاستعانة بالله سبحانه وتعالىٰ                        |
| 770   | من أنواع العبادة: الاستغاثة بالله سبحانه وتعالىٰ                        |
| 970   | من أنواع العبادة: الذبح نسكاً لله تعالى                                 |
| 350   | من أنواع العبادة: النذر لله دون غيره                                    |
| 077   | شروط النذر لله                                                          |
| ۸۲٥   | أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة                                 |
|       | الفصل الرابع:                                                           |
|       | في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر وبيان    |
| ۱۷٥   | كل منهماكل منهما                                                        |
| ٥٧٣   | أول ما ظهر من الشرك في قوم نوح                                          |
| ٥٧٧   | دخول الوثنية بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي                      |
| ٥٨٤   | أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام                          |
| ۸۸٥   | طائفة اتخذت القمر صنماً                                                 |
| ٥٨٨   | طائفة اتخذت على صورة الكواكب أصناماً                                    |

| الصفحة          | الجزء الثاني                               | الموضوع                 |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 991             | ة الأصنام                                  | فصل: من أسباب عباد      |
|                 | لهية لا بجحود الصانع                       |                         |
|                 |                                            | • .                     |
| ٠٠٠٠ ٢٠٠٢       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | تعريف الشرك             |
| ٠٠٨             | ىمغر                                       | الكلام على الشرك الأه   |
|                 | اقا                                        | •                       |
|                 | ر الله                                     |                         |
|                 | الفصل الخامس:                              |                         |
| ىنە ۲۲۱         | ، منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب ه       | بيان أمور يفعلها العامة |
|                 | حمّة وعين                                  |                         |
| ٠٠٠٠            |                                            | الرقى بالقرآن والسنة .  |
|                 | لمعانی                                     |                         |
|                 | ۔<br>نی وکونها شرعیة                       |                         |
|                 | حجب                                        |                         |
|                 |                                            |                         |
|                 | الفصل السادس:                              | ,                       |
|                 | ر أو شجر أو قبر واتخاذها عيداً             | من الشرك التبرك بحجر    |
| 187             | لى سنية وبدعية وشركية                      | بيان أن الزيارة تنقسم إ |
| 10              | والتوسل بأصحابها                           | حكم الدعاء عند القبور   |
| حاشية ٢٥١) ١٥٠  | مى على أنه توسل بدعاء النبيّ ﷺ لا بذاته (. |                         |
|                 | ركية                                       |                         |
|                 | الفصل السابع:                              |                         |
| تكبونه من الشرك | مامّةُ اليوم مما يفعلونه عند القبور وما ير | في بيان ما وقع فيه ال   |
|                 | فرطِ في الأموات                            |                         |
| · 777           | على القبر أو بني على الضريح مسجداً .       | حكم من أوقد سراجاً      |
| ۲۲۲             | الزيادة عليها                              | النهي عن رفع القبور و   |

| الصفحة | الجزء الثاني                                                                           | الموضوع          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ٠ ۸۲۲  | للله عن إطرائه والغلق فيه                                                              | تحذير النبي ﷺ    |
| ۱۷۲    | لميس ومخالفتهم نهي الرسول وتحذيره                                                      | اغترار الأمة بإب |
| ٦٧٤    | نى الأموات وتعظيم قبورهم                                                               | الغلق المفرط ف   |
|        | الفصل الثامن:                                                                          |                  |
| ٠ المة | السُّحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهناً                                           | في بيان حقيقةً   |
| ٠ ۳۸۲  | حر وتأثير                                                                              | بيان حقيقة الس   |
|        | عن المازري في إثبات السحر وحقيقته                                                      |                  |
| ٠ ۸۸۲  | حر وأنه كافر                                                                           | بيان حكم السا    |
| ٦٩٥    | حد الساحر القتل                                                                        | الكلام على أن    |
|        | ظفر بن هبيرة فيمن يتعلم السحر ويستعمله                                                 |                  |
| ٧٠١    | بر علم التنجيم                                                                         | من أنواع السح    |
| ٧٠١    | النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها                                              | ما يفعله عبدة    |
| راً من | مله من يكتب حروف أبي جادَ ويجعل لكل حرف منها قد                                        | (منها): ما يف    |
| ٧٠١    |                                                                                        | العدد معلو       |
| ٧٠٢    | في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها                                                      | (منها): النظرُ   |
| ٧٠٢    | في منازل القمر الثمانية والعشرين                                                       | (منها): النظرُ   |
| ٧٠٥    | ر زجر الطير والخط بالأرض                                                               | من أنواع السح    |
| ٧٠٦    | الطيرة، الطّرق، الجبت                                                                  | معنى: العيافة،   |
|        | ىر العقد، والنفث                                                                       | من أنواع السح    |
| ٧٠٩    | حر بالطرق المشروعة والممنوعة                                                           | حكم حلّ الس      |
| ٧١٢    |                                                                                        | تصديق الكاهن     |
| ٠١٦    | كاهنكاهن                                                                               | أسباب كفر الك    |
| ٧١٨    | ادّعي معرفة المغيبات                                                                   | الكاهن كل من     |
|        | الفصل التاسع:                                                                          |                  |
|        | حديث جبريل في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مر<br>لإيمان والإحسان، وبيان ذلك منها |                  |

| لصفحة       | الموضوع الجزء الثاني                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٣         | تمهيد                                                                   |
| ٧٢٣         | حديث جبريل ـ الحديث به عن عمرَ                                          |
| 274         | الحديث به عن أبي هريرةً                                                 |
| ٧٣٢         | الحديث به عنه وعن أبي ذرِّ                                              |
| ٧٣٣         | الحديث به عن ابن عباس                                                   |
| 377         | الحديث به عن أبي عامر                                                   |
| ٥٣٥         | الإيمانُ قولٌ وعملٌ                                                     |
| ۲۳۷         | الأول: قول القلب: هو تصديقه وإيقانه                                     |
| ٧٣٧         | الثاني: قول اللسان: هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما              |
| ٧٣٧         | الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد                 |
| ٧٣٩         | الرابع: عمل اللسان والجوارح                                             |
| 737         | مرتبة الإسلام                                                           |
| V £ 0       | مرتبة الإيمان                                                           |
| V & 0       | الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام               |
| ٧٥٣         | الحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام                        |
| 777         | مرتبة الإحسان                                                           |
| ۷٦٣         | أركان الإسلام الخمسة وهي على قسمين: قولية وعملية                        |
| V79         | الركن الأول: الشهادتان                                                  |
| ٧٧٠         | الركن الثاني: الصلاة                                                    |
| <b>YY</b> 1 | فضل الصلاة                                                              |
| <b>YYY</b>  | حكم تارك الصلاة                                                         |
| <b>٧٧٩</b>  | الركن الثالث: الزكاة                                                    |
| ٧٨٣         | حكم مانع الزكاة                                                         |
| V9.         | الركن الرابع: الصوم                                                     |
| V9.         | الركن الخامس: الحج                                                      |
| ٧٩٤         | ذكرُ أُمور تدخل في مسمَّى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي والأخبار |

| ١ الكتاب<br>ن السنة<br>شعب الإيمان<br>الستة:                           | الأدلة عليها مر        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| رن السنة                                                               | الأدلة عليها م         |
| شعب الإيمان                                                            | 100                    |
| الستة:                                                                 | شرح حديث ن             |
|                                                                        |                        |
|                                                                        |                        |
| ٨٠٨ نخ                                                                 | الايمان بالملاة        |
| ا وخصائصهم                                                             |                        |
| الله المنزلة على رسله                                                  |                        |
| ۸۳۰                                                                    |                        |
| بالرسلبالرسل                                                           |                        |
| نوح وآخرهم محمد ﷺ۸۳۲                                                   |                        |
| ن الرسل خمسة ٨٣٣                                                       |                        |
| د وقيام الساعة ۸۳۵                                                     |                        |
| ما صح سنده عن رسول الله من أمارت وعلامات الساعة ٨٤٤                    |                        |
| ت                                                                      |                        |
| مه على من كان في الدنيا من أهل السموات والأرض من الإنس                 |                        |
| الملائكةِ وغيرهم من المخلوقات٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | رسي). عدد<br>والجنّ وا |
| لًا له أجلٌ محدودٌ وأمدٌ ممدودٌ ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه ٨٦١ |                        |
| ان بأن ذلك الأجلَ المحتومَ والحدُّ المرسومَ لانتهاء كلُّ عمر إليه لا   |                        |
| عليه ولا علم لنا به ٨٦٣                                                |                        |
| العبد الموت وجعله على باله ١٦٥                                         |                        |
| و المقصود الأعظم ـ التأهب له قبل نزوله ٨٦٧                             |                        |
| عد الموت                                                               |                        |
| القبر وفتنته وعذابه ونعيمه                                             | إثبات سؤال             |
| السنة في إثبات عذاب القبر                                              |                        |
| ي<br>ئتاب والسنة في لقاء الله في الآخرة٩١١                             |                        |
|                                                                        | •                      |

| الصفحة | الجزء الثاني                      | الموضوع                |
|--------|-----------------------------------|------------------------|
| ۹۱۳ .  | <br>                              | الإيمان بالبعث والنشو  |
| 944    | <br>الطويل عن علم الغيب           | حديث لقيط بن عامر      |
| 981    |                                   |                        |
| 944    | <br>، مفردات حدیث لقیط بن عامر    | تفسير ابن القيم لغريب  |
| 949    | <br>على أربعة أصناف               | [فصل] منكرو البعث      |
| 98.    | كافيته عن الجهمية                 | ما قاله ابن القيم في آ |
| 984    | <br>المتقدمة                      | شرح أبيات ابن القيم    |
| . \ _  | <br>                              | الفهارس                |
| ۳_     | <br>رجم لهم في هذا الجزء          | فهرس الأعلام المت      |
| ٤.     | <br>إئف المعرَّف بهم في هذا الجزء | فهرس الفرق والطو       |
|        |                                   | فهرس الموضوعات         |



#### ثالثاً: فهرس موضوعات الجزء الثالث من كتاب «معارج القبول»

| صفحة | الجزء الثالث                            | الموضوع                      |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 979  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الإيمان بالنفخ في الصور .    |
| 979  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حديث الصور بطوله             |
| 944  | الصور المتقدم                           |                              |
| 918  | •••••                                   |                              |
| 995  | ي العرض                                 |                              |
| 991  | ن بعض                                   |                              |
| 999  | م وتنعجم الألسنة وتخشع الأصوات للرحمن   | تجتمع الأهوال في ذلك اليو    |
| 1    | هوله وكربه العظماء منهم والرعية         | _                            |
|      | ه وجوارحه                               |                              |
|      | •••••                                   |                              |
|      | نذ باليمين وبالشمال                     |                              |
| 1.7. |                                         | فصلٌ _ فيما جاء في الميزان   |
| 1.77 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فصلٌ _ فيما جاء في الصراط    |
|      | رالنار                                  | **                           |
| 1.78 | يهما ولا شك                             | الأول: كونها حقاً لا ريبَ ف  |
| 1.77 | •••••                                   | الثاني: اعتقادُ وجودهما الآن |
|      | ا بإبقاء الله لهما                      | •                            |
|      | النارا                                  |                              |

| X      | فصل: واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1174.  | يمنع العمل ولا يوجب الاتكال                                        |
| 1178.  | ذكر ما جاء في الأحاديث من ذم القدرية                               |
| 114.   | ذكر أقوال الصحابة في هذا الباب                                     |
|        |                                                                    |
| 110    | نفي الخصال الست إيمان بالقدر                                       |
| 110    | الكلام على النَّوء                                                 |
|        | ما ورد في العدوى                                                   |
|        | الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيرادِ المُمْرِضِ على المُصح    |
|        | الكلام على الطيرة والتطيَّر والغُول                                |
| 1179.  | مرتبة الإحسان                                                      |
|        | مرتبة الإحسان على درجتين                                           |
|        | المقام الأول ـ وهو أعلاهما ـ أن تعبد الله كأنك تراه                |
|        | المقام الثاني: الإخلاص                                             |
|        | خاتمة الكلام على حديث جبريل                                        |
|        | الفصل العاشر:                                                      |
| 1100.  | في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين                                     |
|        | الْإِيمانُ يزيد وينقُصا                                            |
| ١١٨١ . | تفاضل أهل الإيمان                                                  |
|        | فاستُ أهل القبلةِ مؤمنٌ ناقصُ الإيمان                              |
| 1198.  | العاصي لا يخلد في النار وأمرُه إلى الله                            |
|        | المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها                            |
| 1717.  | التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب                         |
|        | شروط التوبة النصوح                                                 |
|        | الفصل الحادي عشر:                                                  |
| 1777.  | في معرفة نئنا محمد ﷺ وتبليغه الرسالة                               |

| الصفحة                                 | الجزء الثالث              | الموضوع                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1770                                   |                           | نسبه ﷺ                                                                   |
| 1771                                   |                           | مولده عَلِيْقِ                                                           |
| 1771                                   |                           | بدء الوحى إليه ﷺ                                                         |
| 1778                                   |                           | _                                                                        |
| 1777                                   |                           | حديث الإسراء والمِعراج                                                   |
| 1784                                   | لمعراجلمعراج              | هل رأى النبي ﷺ ربه ليلة اا                                               |
| 1708                                   |                           | حديث الهجرة                                                              |
| 1778                                   |                           | ـ الإذن بالقتال ـ                                                        |
| ۸۲۲۸                                   | له                        | انتشار الإسلام وإذعان الناس                                              |
| 1771                                   | ليهليه                    | وفاتُه صلوات اللَّهِ وسلامُه عا                                          |
| 1777                                   | ةً الله  أ                | تبليغُه صلواتُ اللَّهِ عليه رسال                                         |
| 1747                                   | إلى الثقلين               | اختصاصه ﷺ بعموم الرسالة                                                  |
| 1749                                   | لقدر:لقدر                 | مسائل عظيمة الخطر جليلة اا                                               |
| 1749                                   | عز وجل                    | الأولى: أنه ﷺ مبلّغ عن الله                                              |
| فأ واحداً                              | أرسلَ به لم يكتم منه حرا  | الثانية: أنه على الله على الثانية الله الله الله الله الله الله الله الل |
| و جميع دين الإسلام ١٢٩٤                | سول ﷺ عن ربه تعالى ه      | الثالثة: أن هذا الذي بلغه الر                                            |
| عَلِيْتُ لا يقبل الزيادة ١٢٩٩          | لمكمَّل الذي بلغه الرسول  | الرابعة: أن هذا الدين التام اا                                           |
| 1799                                   | رسل فلا نبي بعده          | الخامسة: محمد على خاتم ال                                                |
| ١٣٠٧                                   |                           | القرآنُ أعظم معجزاته ﷺ .                                                 |
| ١٣٠٧                                   | باء ليلة الإسراء والمعراج | ظهور فضيلته ﷺ إماماً بالأنبي                                             |
| ١٣٠٨                                   |                           |                                                                          |
|                                        | الفصل الثاني عشر:         |                                                                          |
| 1711                                   | مولِ الله ﷺ               | فيمن هو أفضلُ الأمةِ بعد رس                                              |
| 1717                                   |                           | خلافة الصديق وفضائله                                                     |
| ١٣٢٧                                   |                           | فضائل الصديق وفضله                                                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ې ﷺ وبعد وفاته            | مواقف الصديق في حياة النبي                                               |

| الصفحة | الجزء الثالث                  | الموضوع              |
|--------|-------------------------------|----------------------|
| 1881   | بطال الاستحسان                | نبذة من خطبة كتاب إ  |
| 1800   | لوصول» وشرحها (معارج القبول)  | خاتمة منظومة «سلم اا |
| _ 1    |                               | الفهارس              |
| ـ ۳ ـ  | رجم لهم في هذا الجزء          | فهرس الأعلام المت    |
| _ 0    | إئف المعرَّف بهم في هذا الجزء | فهرس الفرق والطو     |
| - Y    |                               | فهرس الموضوعات       |
|        | 20s 20s 20s                   |                      |